

# حبالاسلام بيصامد لغزالي

# المفدمن لضلال

عُنْغَدَوَنَدُمُهُ محسشىود بېجىسۇ

<u>دَاجَعَـهُ</u>

الشيخ عبدالف ادالأياؤوط

الدكتور محدستعيد رمضا للبوطي

# بسم اله الرحمن الرحيم

# مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد ابن عبد الله الذي بعثه للبشرية هادياً ونذيراً ، وداعياً إلى الخير ، أنقذ به الإنسانية من ظلمات الجهل إلى نور العلم ،

أما بعد :

فإني لما أيقنت في نفسي أن هذا الكتاب ( المنقذ من الضلال ) أنفع الكتب وأجلّها إن فهم حق الفهم ، وأدرك حق الإدراك اهتممت به ، وشرعت في العمل فيه ، وإخراجه للناس في طبعة جديدة ، وقدَّمت له بمقدمة بينت فيها العلاقة الوثيقة بين « المنقذ من الضلال » و « المنهج » لديكارت ، ثم دعمت آرائي بالوثائق وأرقام المخطوطات التي كانت موجودة عند ديكارت ، وما كان موجوداً عند أصدقائه المقربين ، والني مازالت موجودة في مكتبات أوربا إلى يومنا هذا .

ومنذ ذلك الوقت واصلت البحث راغباً في الوصول إلى فرار في هذا الأمر ، أعني الصلة بين الغزالي وديكارت ، ولقد توصلت إلى حقائق لا يمكن أن يرتاب فيها إلا المنهزمون نفسياً أمام ضغط الغزو الفكري ، والشعور بالنقص نجاه مؤلاء الأقزام الذين غلا قومنا غلواً شنيعاً في تمجيدهم ، والإشادة بذكرهم والاستخذاء لهم ، ويجعلون قولهم فوق كل قول ، وكلمتهم عالية على كل

كلمة ، وأنهم ظنوا أن ديكارت هذا قد اهتدى إلى ما لم يهتد إليه أحد من أساطين علماء الإسلام وباحثيه ، ولقد جهلوا أن المستشرقين هم طلائع المبشرين الذين أغاروا على العالم الإسلامي ، ووقع تحت يدهم آلاف مؤلفة من المخطوطات النفيسة والمنتقاة ، ووزعت في جميع أرجاء أوربة وأديرتها ومكتباتها وجامعاتها ، وقد تحت عملية إخصاب الفكر الأوربي وهو بسبيل يقظته ، وتلمس طريقه ، تحت عملية الإخصاب هذه في منطقتين :

الأولى : إسبانيا وفي مدينة طليطلة منها بخاصة .

والثانية : صقلية ، وجنوب إيطاليا في عهد النورمان وأشهرهم « رجال الثاني » المتوفى سنة ١١٥٧ م و « فريدريك الثاني » المترفى سنة ١٢٥٠ م .

فقد كانت ماتان المنطقتان نقطتي التلاقي بين الثقافة العربية الإسلامية الزاهرة ، وبين العقل الأوربي الناشيء لأنهما على الحدود بين دار الإسلام وبين أوربا .

يبدأ هذا التبادل برحلة « جر بيردي أورياك » الذي أصبح فيما بعد بابا باسم « البابا سلفستر الثاني » ومن الثابت أنه زار إسبانيا وأمضى بها ثلاث سنوات من سنة ( ٩٦٧ – ٩٧٠ م ) بجوار أسقف ( فتش ) فكان لهذه الرحلة أثرها البالغ في اهتهام « جربير » بالعلم العربي ومحاولة نشره في أوربا المسيحية ، وبلغت طليطلة مكانة كبرى على أيدي ملوكها « بني ذي النون » ونقل إليها آلاف المجلدات من المشرق ، وشجع على قيام حركة نقل الكتب العربية إلى اللاتينية إما بتوسط اللغة العبرية ، أو اللغة الدارجة الرومانية ، وعلى رأس هؤلاء مطران طليطلة « ربحندو » ( ١١٢٦ – ١١٥٢ م ) وتلاه خلفاؤه من المطارنة حتى استمرت هذه الحركة طوال أكثر من قرن ، وقد اعتاد المؤرجون أن يتحدثوا عن « مدرسة المترجمين » في طليطلة ، وأول ما اهتم به الأوربيون هو العلوم العربية المنقولة عن العلوم اليونانية ، وبقيت الدراسة

في أوريا تافهة كل النفاهة ، محصورة في فئة من الرهبان ، وكان على رأسهم الشماس لا دومنجو غنصالبه ، المتوفى سنة ( ١١٨٠ م ) وبرز نشاطه ما بين ( ١١٣٠ – ١١٧٠ م ) وبعد من أشهر رجال الترجمة في العصر الوسيط من العربية إلى اللاتينية عن طريق الإسبانية العامية ، فقد كانت الطريقة في الترجمة أن يقوم يهودي مستعرب بترجمة النص العربي شفوياً إلى اللغة الإسبانية العامية ، ثم يتولى لا غنصالبه ، الترجمة إلى اللاتينية وبين ما ترجمه لا غنصالبه ، على هذا النحو بعض مؤلفات الفارابي ، وابن سينا والغزالي .

أما المركز الثاني للتبادل الثقافي فكان كما قلنا في و صقلية و بعد أن استولى النورمان عليها سنة ( ٤٨٤ هـ ) وكان العرب قد فتحوها سنة ( ٢٧٢ هـ ) فبدأت فيها حركة مناظرة لحركة طليطلة وإن تأخرت عنها بعشرات السنين وكا اشترك في حركة الترجمة من العربية مترجم إيطالي فلد هو و جيراردو اللريموني و سنة ( ١١١٤ - ١١٧٨ م ) الذي رحل إلى طليطلة طمعاً في دراسة العلوم الفلكية .

واستمرت حركة الترجمة في طلبطلة في القرن الثالث عشر وأمَّ طلبطلة علماء أوربا الكبار مثل الميخائيل أسكوت الذي شارك أيضاً في حركة الترجمة ، فترجم لابن سينا ، ومن بين كبار المترجمين نذكر الماركوس المعاس طلبطلة الذي ترجم من العربية بعض مؤلفات المجالينوس الطبية كا ترجم القرآن الكريم ، وبعض الكتب في علم النوحيد كا نذكر الهرمانوس المانوس الذي ترجم البن رشد الاعلى الأخلاق الأرسطو السنة ( ١٦٤٠ م ) وتلخيص الخطابة الابن رشد الفي عهد الفونسو الحكيم النشرت حركة الترجمة من العربية إلى الإسبانية الناشئة ، وكان لهذا أثره العظيم ليس فقط في تقدم الدراسات العلمية في إسبانيا ، ومنها إلى أوربا كلها ، وخصوصاً في قيام اللغة الإسبانية .

ومن هذا كله يتبين مدى حركة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغتين اللاتينية والإسبانية ، مما سيكون له أخطر الأثر في بعث العلم والأدب في أوربا ٣٠٥٠ .

فأوربة كانت ساقطة في حمأة العصور الوسطى المظلمة ، كانوا في جاهلية جهلاء ، وضلالة عمياء ، لا دين بجمعهم ، حتى جاء عصر النهضة في القرن السادس عشر الميلادي ( ١٦٠٠ م ) ، وبتأثير من نقل المخطوطات وترجمتها إلى اللاتينية عن طريق إسبانيا وصقلية ، وعن طريق الرهبان وتلامذتهم ، وظهر رجال بطلبون العلـم والمعرفـة مـن أمثـال ١ روجـر بيكـون ١ الانجليـزي ، ( ١٢١٤ - ١٢٩٤ م / ٦١١ - ٦٩٣ هـ ) ، ممن تعلموا العربيسة ، وجاهدوا في التعلم جهاد المستميت بصبر ودأب ، ليزيخوا عن أنفسهم وأهليهم غوائل الجهل ، وكان منهم ذلك الرجل الذكي ؛ توما الإكويني ، الإيطالي ، (١٢٢٥ - ١٢٧٤ م/ ١٢٣ - ١٧٣ هـ) استطاع هذا الرجل أن يحصَّل قدراً كبيراً من المعرفة والعلم ، وكان متكتاً اتكاءً كاملاً على القدر الذي استطاع أن يفهمه ويظفر به من عند كتاب الإسلام وعلمائه وفلاسفته ومتكلميه كابن رشد وابن سينا والغزالي وغيرهم ، ولكن كان العالق عن أن تؤتي هذه النهضة ثمارها يومئذ أن لغة الرهبان ثم العلماء كانت هي اللاتينية القديمة ، وكانت أوربا كلها تتكلم لغات كثيرة مختلفة ، ولهجات شديدة التباين ولكنها لغات قلقة في دور التكوين . وكان أكثر هذه الجماهير أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، فأصبح الرهبان والعلماء يسيرون في طريق ، ورعايا الرهبان في طريق آخر ، فهم قطيع ينعق فيه ناعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون(١).

كان كل مدد اليقظة ، مستجلباً من علوم المسلمين ، وكان السبيل إلى

ذلك معرفة لسان العرب ، ولقد كان للسان العرب السيادة المطلقة على العالم ، وكان هذا اللسان معروفاً معرفة جيدة لطوائف من العامة والحاصة في ديار بيزنطة من ناحية ، وفي قلب أوربة نفسها لمجاورتها الأندلس ، وكان لا بد لهم من أن يزداد عدد الذي يعرفون اللسان العربي ويجيدونه زيادة وافرة ، لحاجتهم يومئذ إلى أن يعتمدوا اعتاداً مباشراً على الاتصال بالعلم الحي في علماء الإسلام ، لكى يتمكنوا من حل الرموز اللغوية الكثيرة المسطرة في الكتب العربة .

وقد ظهر منهم رجل استطاع أن يضع لهم منهجاً فكرياً وهو « ديكارت » الفرنسي ( ١٦٥٠ - ١٦٥٠ م) فمن خلال دراسني لكتاب « المنقذ من الضلال » استطعت أن أصل إلى أن الرجل استطاع أن يحصل ما حصل إنما باعتاده على الغزالي الذي سبقه بخمسة قرون ، وأريد أن أقف بالقارىء في هذه المرحلة من مراحل » منهج الغزالي الفكري » ، وأقارن بينه بين « منهج ديكارت » فإننا خلال دراستنا لكتاب « المنقذ » نصل إلى أنه ليس من الممكن أن نجد في أي مؤلف أوربي إيضاحاً لمذهب التشكك الذي يقول به الفلاسفة ، له وضوح هذا الذي قاله الغزالي .

ولنسمعه وهو يتحدث عن نفسه ، وهو يقص قصة جهاده في انتزاع نفسه من الآراء التي رضعها طفلاً ، يقول الغزالي : ٥ قلت لنفسي : إن ما أسعى إليه هو معرفة حقائق الأشياء ، وإذن فالضروري لي هو أن أتبين معنى المعرفة . وكان واضحاً جلياً عندي أنه لا بد من وجود نوع من المعرفة للأمر المطلوب التعرف عليه بجلو عنه كل شك ، بحيث يصبح وقوع الخطأ أو توهم الخطأ فيه أمراً مستحيلاً . وليس يغني فيما تحققت لي معرفته أن يكون في غير حاجة إلى جهد لإفناع غيري به ، ولكن بجب أن يتوفر له من السلامة ما يحميه من قيام احتمال الخطأ فيه ، فهذا الشرط وثيق الاتصال بمعرفته ، حتى لو قام برهان

<sup>(</sup>١) انظر دور العرب في تكوين الفكر الأوربي للدكتور عبد الرحمن بدوي .

<sup>(</sup>٢) انظر د التنبي ا للأستاذ محمود محمد شاكر . ( رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ) .

ظاهري على بطلانه ، إذ أن هذا البرهان الظاهري يسقط تلقائياً لعدم قيام شبهة حول ما أعرفه تسمح بظن وقوع الخطأ فيه ، مثال ذلك أني إذا عرفت أن العشرة أكثر من الثلاثة فإني إذا قال لي قائل : بل هو العكس فالثلاثة أكثر من العشرة ، ثم أقام البرهان على صدق دعواه من زعمه أنه قادر على أن يحول عصاه إلى حيَّة ، ثم صنع ذلك فعلاً ، فإن اقتناعي بخطته لا يتذبذب . قد أعجب بسعة حيلته ومهارته ولكني لا أشك في سلامة معرفتي ه .

« وقد أصبحت مقتنعاً بأن العلم الذي لا يحصل في على هذه الحالة من التمام ، ولا ينهياً في معه هذا اليقين ، لا يمكن الاطمئنان إليه ولا التأكد منه ، والعلم الذي لا يقين معه لا يجدر به أن يدعى علماً ، .

و وأخذت أراجع حالة علمي على ضوء هذا المنهج فوجدته مجرداً من كل هذه الشرائط ، فليس هو إذن جديراً باسم العلم ما لم يكن لبلوغ العلم وسيلة أخرى تبلغ إلى اليقين به غير هذه الوسيلة ، وقلت : لعلها نكون في تحقيق العلم عن طريق الحواس ، وعن طريق المباديء المسلم بصحتها وظننت أن شهادتها لا مراء فيها ولا شك ه .

التأمل لأرى إن كان من الممكن أن أصل بها إلى القطع ، وعن طريق التأمل لأرى إن كان من الممكن أن أصل بها إلى القطع ، وعن طريق التأمل لأرى إن كان من الممكن أن أصل بها إلى القطع وتبديد الشك ، تكاثرت على الشكوك وتزاحمت حتى بددت كل يقيني . فقد رحت أسأل نفسي من أين تأتيني الثقة بالأمور الحسبة ؟ و لما كان أقوى حواسنا البصر ، فقد وجدت أنني أنظر إلى الظل فأراه ثابتاً لا ينتقل ، فأحكم عليه بالبراءة من الحركة ، أني لما رجعت إلى مكانه بعد ساعة وجدته مفارقاً مكانه ، فهو لا يختفى فجاة ، ولا يتحرك عاجلاً ، وإنما ينسحب شيئاً فشيئاً ، قليلاً قليلاً فلا يعقى ثابناً أبداً ، وأنا إذا نظرت إلى النجوم بدت لي صغيرة كأنها الدراهم ولكن

البراهين الحسابية تقنعنا بأنها أكبر من الأرض . وهذه وأمثالها تصدر الأحكام عليها عن طريق الحواس لكن العقل يرفضها ويبطلها ، وهجرت الحواس بعد أن تزلزلت ثقتي بها ٥ .

• ورحت أقول لنفسي: لعل اليقين لا ينال إلا بأحكام العقل ؛ أي من طريق المباديء الأولى: من قبيل أن العشرة أكثر من الثلاثة ، ثم ردَّت على الحواس فائلة: أي أمان لك في ثفتك بالعقل ، وهل هي إلا من قبيل الثقة بنا ؟ لقد اعتمدت علينا فتقدم العقل فكذبنا ، ولو لم يكن العقل موجوداً فلقد كان ممكناً أن تمضي علينا ، فما يؤسنك أن يكن في الوجود شيء سوى العقل ، يقوم منه مقامه منا فيكذب أحكامه بمثل ما كذب هو أحكامنا ؟ وعدم ظهور هذه القوة لنا ليس دليلاً على عدم وجودها » .

الم وتلبثت طويلاً أجاهد عبثاً إيجاد رد لهذا الاعتراض ، وزادت متاعبي عندما فكرت في النوم ، فرحت أقول لنفسي : لقد ترى الأحلام فتراها في النوم حقيقة ، وتجدها متساوقة فلا تنظرق إليك شبهة تبطلها ، فإذا أنت استيقظت عرفت أنها لم نكن إلا أطيافاً وخيالات فما يدريك أن ما تراه هنا في يقظتك ليس إلا من قبيل الأحلام ؟ ١٠.

 كل حالة حق في لحظتها ، ويبقى في الإمكان أن تعرض لك حالة ثالثة تكون منك بالقياس إلى ما تراه في يقظتك ، بمثل ما كانت حالتك في اليقظة بالقياس إلى حالتك في الحلم ، وحينئذ تكون يقظتك الحالية ليست إلا نوماً بالقياس إلى تلك الحالة العليا التي يمكن أن تكون »(۱) .

ويعقب علبها دريبر بقوله :

٥ ليس من الممكن أن تجد في أي مؤلسف أوروبي إيضاحاً لمذهب

<sup>(</sup>١) ( تاریخ تکون أوربا الفکري ح ٢ ص ٤٩ لدرير ) .

و التشكك و الذي يقول به الفلاسفة ، له نصوع هذا الوجه الذي قدّمه به هذا العربي ، وليس في الإمكان حقاً أن نقدم القضية بطريقة أفضل ، وقوّة عارضة الرجل تنبدى في مفارقته الفذة لغموض الكثرة من الكتاب المتافيزيقيين . وليس من مقصدي أن نقنع بهذا القسم من مسيرة العالم المسلم الفكرية ، وإنما أريد أن آخذ سبيل المقارفة بين و الطريقتين » على نحو النجزئة وسأقدم السيرة التي سارها و ديكارت و لأنتبى إلى رسم منهجه بمثل ما صنع دريبر في تقديم السيرة الفكرية التي سارها الغزالي \_ نقلاً عن الغزالي نفسه \_ لبنتهى إلى منهجه العام وقد رآه دريبر دون شك ، وألمح إليه من الوحدة بين المسيرتين الفكريتين اللتين يقرق بين صاحبهما خمسة قرون و .

وكما نقلت حديث الغزالي عن سيرته الذهنية عن عالم أوروبي كذلك لكي تتم المعادلة في التقديم .

يقول الأسقف جورو وأستاذ الفلسفة القديمة في كتابه و دراسات تحليلية للكتّاب الفلسفيين ، عن ديكارت :

ونظر ديكارت فوجد أنه قد بذل من الزمان الكثير في دراسة اللغات
وفي قراءة الكتب القديمة : تواريخها وخرافاتها ، فالحرافات تحمل على تصور
كثير من الوقائع غير الممكنة ممكنة الوقوع ، والتواريخ ، حتى أشدها أمانة ،
تغفل أحط الظروف تألفاً ، وهي بهذه الحالة لا تكون تامة . وبدا لمه أن
البيان ، والشعر طرح نفسي أكثر منهما تمرات للدرس .

وكان يقدر الرياضيات ولكنه لم يكن يرى لها وجهاً حقيقياً للاستعمال ، ويوقر علوم الدين ، ولكنه كان يرى أنها غير ضرورية لتخليص النفس ، ثم أنه كان يعتقد أن الفلسفة لا تنطوي على أمر واحد كف الناس عن الجمادلة فيه ، وأن العلوم التي تنهض على قاعدة من الغلسفة ليست بأثبت من الفلسفة . وحملت هذه التأملات كلها ديكارت على أن يهجر دراسة الآداب ،

ليلتمس الحقيقة في ذاته ، أو يقرأها في كتاب الدنيا ، ولذا شغل نفسه الجزء الباقي من شبابه في الترحل ، غير أنه رأى في أخلاق الناس وعاداتهم ، وفي آراء الفلاسفة ، التناقضات الكثيرة فقر عزمه على أن يدرس نفسه ، وأفاده هذا الدرس أكبر الفائدة هذا .

هذه الأزمة الفكرية التي وقع فيها ديكارت هي نفسها التي مر بها الغزالي وعرض الغزالي علمه على مقايس التحقيق الممكنة لكي يصل فيه إلى الحقيقة ، وهو نفسه العرض الذي عرض فيه ديكارت على نفسه معارفه التي حصلها في سني دراسته ، وانتهاء الغزالي من هذا العرض لمعارفه إلى الشك في صوابها ، هو الذي انتهى إليه ديكارت في استعراضه علومه التي حصلها في المدرسة على نفسه وتأملاته .

ولكن نجد الفرق تماماً بينهما في ظاهرتين :

الأولى: أن الغزالي يشير إلى علمه جملة ، وإلى معارفه تعميماً ، وبها من الأنواع ما يقدمه عرض ديكارت للمعارف التي حصّلها ديكارت في مدرسته لا مراء ، وعمل ديكارت في هذه النقطة لا يعدو أن يكون شرحاً بالأمثلة ، أما إيجاز الغزالي فيأتي اعتماداً على مستوى الصورة المحصّلة للأستاذ في نقسه عن علمه وعند الناس .

والناحية الثانية: هي نفصيل الغزالي في بيان المقاييس التي عرض عليها علمه من الحواس ثم الإدراك ، ثم العقل ، وإبجاز التلميذ الجديد ، ذلك في وثبات متباعدة مبعثرة بين شعب موضوعه ، ولعل ذلك راجع إلى أنه لم يكن يريد أو يسبغ في مطلع حياته رفض الدنيا ، والالتجاء إلى دير يعيش فيه معيشة الزهاد بمثل ما انتهى إليه الغزالي .

<sup>(</sup>١) ( انظر : ديكارت ، خطاب عن الطريقة ص ٧ – ٩ ) .

وهاتان الظاهرتان نفسهما هي المشير إلى أن ديكارت كان ينهل من منهل لم يهيأ له بعد بحكم نجربته الضيَّقة التي لا يمكن أن تظفر به إلى هذه التأملات التي إنما تفود إليها سعة التجربة في الحياة الطويلة ، و فديكارت و يصطنع الحيرة التي لم توجد في حياته بعد أسبابها ، ولا مهيئات النفس والعقل الوقوع فيها . ونحن إذا نظرنا إلى دوافع الغزالي إلى الشك وجدنا أمراً جسيماً تتضاءل إلى جانبه هذه الدوافع التي يقول ديكارت أنها حيرته وحملته على ترك المدرسة في مرحلة الصبا ، وقبل الإجازة الأولى ، فقد تكاثرت الفرق الإسلامية المتناهضة على فكر الغزالي في عصره حتى كادت تضله ، وحتى وجد نفسه في شبه الشك فيها جميعاً ، فالتطابق في النظريتين قائم ، وبتفاصيله والمسار فيهما واحد ، والقول بتكلف ديكارت ادعاء الوقوع في هذه الحيرة المفضية إلى التشكك في حقائق الأشياء ، حكم له مبرراته ، والقول بأنه ينقل انطباعاته عن الغزالي قول لا تجنى فيه .

ولنخطو بعد هذه الخطوة إلى غيرها ، يقول ديكارت : إنه وجد نفسه يبحث عن الحقيقة في نفسه ، وفي كتاب الوجود ، وإنه في هذا السبيل وجد أن الرحلة للتعرف على الحقيقة بين الناس في مختلف البلاد هي الوسيلة لتحقيق معرفته ، فنهض إليها ، وهذا تصوير لحياة الترحل التي عاشها الغزالي .

لقد كان ترحل الغزالي في سبيل العلم ، وتلك كانت ظروف تجاربه الواسعة المحصلة في عالم يترامى بين خراسان في أقصى الشرق من فارس حتى الغرب من مصر ، وكان يرجو أن يرتحل إلى المغرب الأقصى فيجمع بذلك بين أطراف العالم المتحضر في أيامه وإنما حال بينه وبين ذلك وفاة الأمير و يوسف بن تاشفين ، رحمه الله تعالى ، فلم يتجاوز الإسكندرية .

فأين تقع رحلات ديكارت من رحلات الغزالي ؟ يقول مترجمه : • ولد رينيه ديكارت في لاهاي من إقليم تورين ــ فرنسا وتلقى دروسه

في مدرسة لافليش وكان يقوم عليها الجزويت ، ومع أنها كانت مدرسة من أشهر المدارس الأوربية فإنه عندما بارحها في السادسة عشرة من عمره لم يكن راضي النفس عن دراسته . يقول : ، لقد وجدت نفسي مثقلة بالشكوك والأخطاء حتى لقد رحت أظن أني لم أفد شيئاً من سعبي إلى التعليم إلا أني أزداد من يوم إلى يوم كشفاً جهلي ، هذه الصورة هي أقرب إلى متاعب الرجل ومشاغله التي إنما تنضجها السن . خرج هائماً على وجهه مدة إثني عشر عاماً متنابعة ، لا يهدأ له بال ، باحثاً ، كما نقول عن مهمته وعمله ، حيناً في الحياة بين الناس ، وحيناً في الترحل ، وحيناً في المعسكرات بين الجنود » ولعل مترجم المنقذ فهم من سيرة الغزالي عندما فارق نيسابور إلى نظام الملك فيقول : وخرج إلى العسكر ، فظن أنه دخل سلك الجيش فاقحم ديكارت في سلك الجيش ولم يفهم أن المنطقة التي لقي الغزالي فيها نظام الملك هي العسكر .

فقد كان ديكارت صبياً فاشلاً مافي ذلك شك ، فقد فارق المدرسة في السادسة عشرة من عمره ، وفارقها في هذه السن الباكرة لا علم له إلا النزر اليسير الذي يتاح جمعه للصبي في مثل سنه بدءاً من طفولته ، وفارقها غير مرضي عنه ، ولا راضياً ، يتخذ من موارد لا نعرفها ، وفي سن المراهقة المريضة طريقة إلى ممازجة الدنيا والناس ، ويقضي أيامه متنقلاً مسافراً ، لا في تحصيل علم مدرسي لأنه كان ساخطاً على هذا العلم المدرسي ، ولكن للتعرف على الحياة ، وإشباعاً للنفس بمخالطة المجهول في تلك السن الغضة .

وتحت ضغط والده الذي راح ينصحه باتخاذ عمل يملأ به هذا الفراغ الذي كان يعيشه ، واختار له الانضواء في جيش من جيوش أمراء ذلك الزمان ، فاستجاب أخيراً لتوسلات أبيه فدخل تحت السلاح لمدة أربع سنوات ، وهي المدة التي قضاها الغزالي في عسكر نظام الملك قبل الترحل إلى دمشق وبعد أن اشترك في حصار لاروشيل هجر حرفة الجندي وعقد العزم على أن يتفرغ أن اشترك في حصار لاروشيل هجر حرفة الجندي وعقد العزم على أن يتفرغ

للتأمل والنظر ، فانسحب إلى هولانده ، وعاش عيشة العزلة في أمستردام ، ولاهاي ، وليدن وفي ايجمونت العذبة الحلوة الهادئة » .

حَدْهِ الادعاءات بأن الفني الغرير الذي لم يتم تحصيله العلمي فضاق بها ، فإن مثل هذه الادعاءات بأنه كان هارباً من علوم مدرسته التي لم يتذوق بعد منها إلا ما لا يرتقي على ما يحصله الطالب في المرحلة الوسطى من المدرسة الثانوية ، فإن الزعم بأنه تشكك في العلوم الإنسانية كلها زعم باطل يلجأ إليه صاحبه تمحكاً ليخفي من ورائه سر الخية التي نزلت به في مستهل شبابه ، وأقل ما يقال في تفسير حالته أنه ابتداء من السادسة عشرة من عمره لم يقرأ كتاباً ، مكتفياً بقراءة كتاب الحياة على حد زعم مترجمه نقلاً عنه ، وإذا كان ديكارت يقول : ﴿ إِنَّهُ شَاهِدُ فِي تَجُوالُهُ الذِّي اتصل مَنَذَ خُرُوجِهُ مِنَ المُدْرِسَةُ إلى أن التحق بالجندية نزولاً على توسلات أبيه أي في مدة خمس سنوات ، شاهد أخلاق الناس ، ولمح تضارب الآراء الفلسفية ، وعاد بعد ذلك العلم مرتزقاً في جيش دوق تاسو ، ثم دوق بافاريا لمدة أربع سنوات ، بل إنه بعد ذلك حضر حصار لاروشيل فمتى أتيح لهذه الحياة على تعبير صاحب النبذة التي مرونًا بها حالاً أن تعطيه فرصة الاطلاع على فلسفات الفلاسفة ، ولمح التناقضات بينها ، والالتجاء آخراً إلى الاعتكاف لينظر لنفسه طريقة توصله إلى حقائق الوجود من حوله ، وتهديه إلى العمل العلمي السلم ؟ متى أنيح له ذلك وأبوه يرى ضياعه ، ويلتمس له منه مخرجاً بالعمل جندياً متطوعاً ، أو مرتزقاً بجيش أمير من أمراء المقاطعات الأوروبية ؟

إن لهؤلاء تحت تأثير التعصب القومي والعنصري أن يكيفوا التعليلات كيفما حلالهم ، ولكنها نظل أبداً مهتزة ثم تتهافت عند عرضها على الوقائع الصلبة في حياة ديكارت لقد فشل ديكارت في المدرسة ، وخرج منها في السادسة عشرة لا يملك من أسباب العون على التفكير المستقل في مرحلة تكونه

الحيوية والتعليمية ، ما يحمله على التشكك في علوم لم يحصلها بعد . ثم اسبب الحياة لا يمكن أن نعتبرها مهيئة لحياة فكرية حقيقية فضلاً عن حياة تشر النسرة الحصبة التي قدم من صورها ما يتفق نماماً مع ما رآه و الغزالي و الفيلسوط المسلم المؤمز ، المجرب ، المبتلي للبحث العلمي ، الضارب في أعماقه النافذ البصر فيه ، الحاد الذكاء إلى حد الإعجاز ، وقد قدم الغزالي منها ما قدم في البحث وعمره ، وبعد أن حصل من العلوم وكتب فيها ما كان جديراً حقاً بأن يدعو صاحبه إلى التأمل ، وتقليب وجوه النظر والحيرة في التماس و الحقيقة الأبدية » .

وغريب حقاً أن نجد هذا التوازي التام بين حياتي رجلين : عاش أحدهما حياته كلها في القرن الميلادي الحادي عشر ، وعاش الثاني حياته كلها تقريباً في القرن السابع عشر ، وترك الأول ما نرك من آثار اتصلت بالأوربيين منذ مطلع عصر نهضتهم ، وترجم القساوسة منها إلى اللاتينية ما ترجموا مما كان موجوداً بين يدي ديكارت وغيره ، فالغزالي هو العالم المسلم الفيلسوف الهازم للفلسفة هدماً للإلحاد الذي ترتب علها ، العالم الذي يكتب و تهافت الفلاسفة ، فيرد عليه فيلسوف مسلم مثله ، يعيش في إسبانيـة التبي كان القساوسة الأوروبيون يمجون إلى جامعاتها الإسلامية ليتعلموا ، وليلتمسوا النور نجاة بأنفسهم من حلكة الظلام الذي كان يعيشون فيه ، لا غراية إذن في أن يلفت هذا العالم المسلم الذي يزلزل بعقله القوي ، مكانة فلاسفة اليونان الذين راحت أوروبا تسمع من أعمالهم وأسمائهم خلال القرون الوسطى من الجامعات الإسلامية ، وأثناء الحروب الصليبية ، وطبيعي أن تترجم فلسفته التي تخرج الإلهيات بالعمل العقلي ، وأن تأخذ مكانها بين ذخائرهم لأنها يمكن أن تتحول في أبديهم إلى سلاح ترد به الكنيسة عن نفسها ما تشهره عليها الفلسفة والنظر من حرب اتصلت حتى هزمت الكنيسة فراح قساوستها يحاولون المصالحة بينها وبين دينهم فيعجزون ، وطبيعي أن يخلو ديكارت إليها في هولندا .

كان الغزالي معروفاً من غير شك في أوروبا ، وكانت ترجماته إلى اللاتينية موجودة في خزانات أمرائها وملوكها ، ومن أخطر الأدلة على هذا ، هذا التوازي الدقيق بين حياة « الغزالي » وحياة « ديكارت » ، وبين « منهج الغزالي » الفكري وبين منهج « ديكارت » الذي لم يثبت في حياته السابقة لتقديم « المنهج » أنه كان مؤهلاً ، أو متفرغاً للعمل العلمي الهادي إليه قبل أن يعلنه .

وكلما مضينا في طريق المقارنة بين ما يدعى بـ « منهج ديكارت » و « منهج الغزالي » نزداد يقيناً بأن ديكارت لم يصنع أكثر من تقديم « منهج الغزالي » في ترجمته اللاتينية مع مس رفيق من التعديلات والتحوير لا يبدل من حقيقته شعرة ، فكل تأملاته أو اعتراضاته أو الردود على هذه الاعتراضات لا تخرج عن عناصره الصلبة التي قدمها في كتابه « المنقذ من الضلال » ووضحت بعض قضاياه في « تهافت الفلاسفة » .

ذلك هو الغزالي يوم رسم منهجه العقلي العامل ، وخط طريقته في الوصول إلى الحقيقة التي ترد إليه ما تفرق من شتات نفسه ، وترد إلى مجتمع أمنه ما تشتت من أمر عقيدتها ، والرجل الذي جد في التحصيل ، وجد في الفهم ، وجد في الإثمار بما لا يكاد يتحقق لقادة الأمم إلا فلتة واستثناء .

كان يرى في نفسه القدرة على العمل لمواجهة نيارات الزيغ الهادرة بعد أن جرب من سُرها ما جرب حتى كادت تبتلعه ، فهو يقنع نفسه بالعودة إلى نشر العلم بعد أن فارقه مختاراً : ١ لعل الله قد ندبك على رأس القرن لإصلاح ما اعوج من عقيدة أمتك ، ثم يجد من السلطان دفعاً فيمضي .

وهل رأيت إلى و المعيار ، الذي اختاره لسبر غور الحقائق الوجودية ؟ معيار دقيق عجيب ، هو المثال الكامل الذي لا يمكن أن يقع عليه إلا الرجل الذي خلق في آفاق الفكر الإنساني ، وابتلى تجاربه ، فحقيقة العلم عنده هي

« العلم اليقيني » يقول: ( وظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ولا ينسح القلب معه لتقدير ذلك ، بل إن الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً للبقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً » .

وهذا الحد للحقيقة هو ما ترجمه ديكارت بعبارته ( الجلي المتميز ) ذلك الله المتميز ) ذلك الزلزال الفكرية بين الفرق حتى الستعمل السفسطة كان لا يمكن مواجهته إلا على أساس واضح ثابت من عمل معيار لا تقوم له معارضة .

نلك هي العوامل الهائلة التي جرفت بالغزالي إلى تقديم الشك في حقيقة علمه الواسع العميق العريق، وذلك كان معيار العلم اليقيني عنده، وذلك لتحقيق غايتين :

الأولى: إعراء خصمه من أردية المغالطة والثانية: وضع الحقيقة التي إذا انتهى إليها لم يبق مجال للمجادلة فيها بعد أن عرضها قبل خصمه على هذا « المعيار » فلا يقع من ورائه سلاح في يد هذا الخصم .

لقد أبى الغزالي أن يقدم لحصمه الحقيقة إلا بعد أن تتساقط عنها كل أستار الشك ، كان اختياره الدواء بعد تشخيص الداء ، فهو لا يريد أن يداور ، ولا أن يحاور ، ولكن يريد أن يسبق خصمه إلى ما سيواجهه به ، ولذلك قدم الشك ، فأين من هذا كله ما زعم ديكارت ، حين جاء إلى انتحال « منهج الغزالي » في الشك المنهجي ؟ ولنسمع ديكارت وهو يقتقي أثر الغزالي في تقديمه مبررات دخوله عليه ، ثم انظر معياره فيه ، والأمثلة التي يقدمها « للعلم اليقيني ، وقسها وناظر بينها وبين ما قدمه الغزالي فيقول ديكارت : « على أني ما كنت أستهين بالأعمال التي يقوم بها الطلبة في مدارسهم فلقد كنت

أعرف ضرورة اللغات التي تحصل هناك نفهم الكتب القديمة ، وكنت أعرف أن المرافات تبه العقول ، وأن الإنجازات المرموقة في النواريخ تسمو بطك العقول ، وأنها لو قرئت بإمعان تعين على تكوير الحكم ، وإن قراءة كل كتاب حيد بمثابة الحديث مع رجل من أكتر أبناء القرون المواصي أمانة ، س إنه للحديث المدروس الدي يكشف فيه صاحبه عن حير ما عنده من فكر ، وإن ه لعلم البيان ٥ من القوة والحمال ما لا يعلى عنيه ، وإن للشعر رقة وعدوبة هاتنتين ، وإن الرياضيات ابتكارات دقيقة جداً ، وهي أقرب إلى إشباع نهم الدارس لها منها إلى تدليل الأعمال وتخفيف الأعباء عن الناس، وإن كسب الأخلاق تشتمل على كثير من المعارف ، وقدر كبير من الحث على لفصائل فهي كبيرة العائدة ، وإن الإلميات تعلمك كيف تكسب السماء ، وإن الفلسفة تسحر لث أداة للحديث في كل شيء حديثاً أقرب إلى صورة الحقيقة ، وتجعل موضع الإعجاب من الدين يقعود في سرلة دون سزنة العسماء ، وإن التشريع والصب وغيرهما من العلم يؤديان إلى الشرف والشهرة والمال ، وإنه يحب النظر فيها جمعاً حتى أوغلها في الخرافة للوقوف على قيمتها الصحيحة وللاحترار من الخطأ ، عير أني وحدت آخر المطاف أبي أعطيت اللعات وقتاً طويلاً ، ولقراءة الكتب القديمة والنواريح والخرافات ، وإن الحديث إلى أبناء القرون الأولى لا يريد فائدة على الترحل.

نمى الخير النعرف على عادات الناس في الشعوب المحتلفة حتى ينيسر عليها تقويم عاداته ، وحتى لا نظل أن كل ما خالف عاداتها شيء يدعو إلى السخرية ، وأنه مناهص للعقل ، كما يحكم أولئك الذين لم يروا شيئاً ، بكن الإنسان عندما يطبل الترحل يغدو غريباً في وطبه ، وعندما يزيد فصول الرجل حتى يحمله على الشغف بما كانت تمارسه القرون المواضي ، فإنه يصبح شديد الحهل بما بمارس هنا في وطنه .

وريادة على دلك فإن الخرافات تحمل على تخيل إمكان ما ليس ممكماً ، وأصدق النوريج إن هي لم تدل قيم الأشياء أو لم تزدها على حقيقتها لتصيرها معرية لقارفها فإنها تكاد كلها تحمح إلى إعفال الطروف السيئة ، والأقل تألقاً . ويشأ عن فعلها هذا أن ما نبقيه لا تبدو على حقيقته فيسقط الذين يقرؤونها ويكيفون سلوكهم على غراره في تظرفات كتابا القصاصين المتجولين ويتلمسون تقليد تمادج فوق طاقتهم وكم كانت تعجسي الرياضيات ، لما تمناز مه من المدقة ، ومن ثبات المقدمات غير أبي م أعرف حتى اليوم مكاناً لاستحدامها .

وكنت أبحل دياشا ، وأزعم أن غيرها لا يكسب رضا السماء ، ولكن بعد أن عرفت أوش المعرفة أن الطريق إليها « السماء » ليس أقل المتاحاً في وجه أكبر الناس جهلاً مه في وجه أكبرهم علماً وأن احقائق التي تننزل من السماء وحباً ، ويسوق الإيمال بها صاحبه إلى السماء ، تقع فوق مستوى ذكائما ، فإبي لم أحرؤ على إحضاعها لضعف تمكيري ، وانتهيت إلى أن النظر فيها ، والسماء ، إلى أن أكون أكبر س والسماء ، إلى أن أكون أكبر س

وهذا لكلام يتنقض مع محاولته العقلية في إثبات وجود ( الله ) ويمضي في تناسق مع تفكير الغزالي في الإلهيات .

وسرُ حراًته على الكنيسة هو ما اقتنع به من نظرات الغزالي إلى الوحي المرل من السماء ، وما ساقه فيها من التدليل على سلامته مع عزلته عن التفكير القباسي الدي يجري عليه الفلاسفة وهدمه مسالكهم في ٥ الإلهيات ،

والتفاوت الهائل بين تصوفه المستعار من معالجات ( الغرلي ) للأدلة الدينية وموعها وبين نضراته الفجة إلى علومه التي حصل منها ماحصل في المدرسة الثانوية ، هي السراح المضيء الذي يضع المأحود تحت رائعة المهار .

ودعوى الخروج من هذه المقدمات التافهة إلى \* الشك المهجي \* أشبه شيء \* بانهار الذي تمحص فولد جبلاً \* فما أصغر المقدمات بالقياس إلى المتيجة ، هذا مع ملاحظة أنه كتب يوم كتب \* المنهج \* وهو في سن الحادية والأربعين لتغطية فشله الملدرسي . ولننظر إليه وهو بترجم كلام العزالي عندما يصور تحصيله للعلم وسعيه الدائب إليه \* ولم أزل في عنموان شبابي ، منذ راهقت البلوع قبل العشرين إلى الآن وقد أناف السي على الخمسين ، أقتحم لحة هذا لبحر العميق ، وأخوض غمرته حوص الجسور لا خوص الجبال الحدور ... المقد .

لمنظر إليه وهو يترجم هذا النص ١٠ ومن أحل ذلك فإني ما كدت أبلغ السر التي ظينت أنها تسمح لي بالخروح على الإذعان لمعلمي حتى هحرت هجراً تاماً دراسة الأدبيات ، مقطعاً عن الدخول في طلب عنوم لم أجدها في نفسي أو في كناب الدنيا الأكبر ، فاتحذت الترحل بقية شبابي لأرى في التجوال الدروس والجيوش، ولأختلف إلى أناس من كل صنف ومن كل حال ، ولأُقتطف التجارب المختمة ، وألقي بنفسي في غمار اللقاءات التي احتارها لي حظي ، جاعلاً وكدي تحصيل الفائدة ما فدرت على استخلاصها م أعمال الفكر في كل ما لقيته ، دلك أن قد بان لي أني أقدر على استجلاء الحقيقة عن طريق تحصيل نظرة كل رجل في مخالطة أعماله التي تشغله فإذا هر أخطأ الحكم عليها لقي عتاب خطئه ، وكنت على تحصيل ذلك أقدر من المشتعل في مكتبه بالأدبيات محالطاً تأملاته التي لا ثمرة لها ... وكانت تلح على دائماً الرعبة الحادة في التمييز بين الحق والباطل حتى أكون على بينة في أعمالي ولأمصى آمناً في هذه الحياة ، ومن الحق أني رأنا لا أصنع في تلك المرحلة أكثر من ملاحظة سلوك غيري ، نم أكن أجد فيه ما يطمئنني إليه ، وإلى لاحظت فيه من التباين قـدر مـا لاحظتـه قبـلاً مـن التبايـن بين آواء الفلاسفة ، .

كل العاصر الأساسية في أقوال الغرالي عن محالطته أصحاب المذاهب الفكرية الرئيسية في لدولة الإسلامية نقلها و ديكارت و هنا ، مكيفاً ها على فياس إمكانيات الحده الأوروبية في مطلع عصر النهصة ، والأوساط التي كان ديكارت في ثقافته المدرسية المحدودة يستطيع أن يتصل بها في ظروف الرحمة التي اختارها لنفسه بعد أن آثرها على التحصيل المدرسي أو التلقائي .

قلم يكى ديكارت يومند لا س حيث نهيؤه الخاص ، ولا كانت الحياة الأوروبية يومند ليعياه على نقل الصوره التي مرت بها حياة لغزالي بأكار من هذه الصورة المكبفة .

وإنث بو جد صراحة ونقلاً مباشراً من هذه الفقرة من حديث الغزالي عن نفسه إذ يقول :

وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأمير مين محق ومبطل ، قول
 ديكارت : « وكانت تلح على الرغبة الحادة في القييز بين الحق والباطل » .

وإنك لتكشف عبارته: ﴿ وَمَنْ لَحَقَ أَنِي وَأَنَا لَا تُصَمَّعُ فِي تَلَكُ الرَّحِلَةُ الْكَثَرُ مِنْ مَلَاحِظَةُ سَلُوكُ غَيْرِي ﴿ لَمْ أَكُنْ أَجَدُ فَيْهِ مَا يَطْمَئْنَنِي إِلَيْهِ ، وَأَنِي لَاحَضَتَ فَيْهِ مِنْ التَّايِنُ قَدْرُ مَا لَاحْضَتَهُ قَبْلًا بَيْنَ آرَاءَ الْفَلَاسَفَةُ ﴾ .

فأي فلاسفة عرفهم 1 ديكارت 1 في رحلته المدرسية القصيرة يمكن أن يوارد بيهم وبين هذه الفتات التي كان يخالطها في ترحله الطويل ؟ .

وأما قوله في نقائص العلوم المدرسية التي كان يحصلها ، وزهده في أن يكون طبيباً ، أو مشرعاً مع ماعسى أن يحلب له عملهما من جاه ومن غنى ، « فلم يكن المال ولا الجاه الموقعان من تحصيل تلك العلوم كافيين لحملي على تعلمها ، فإني بعصل الله لم أشعر بالحاجة إلى اتخاد العدم مهنة في سبيل الإثراء ، ومع أنني لا أزعم أني أحتقر احاه تعالياً وجوداً ، فقد كنت قليل الاكتراث به ، حتى أني لم أمد بنظري إلى تحصيل لألقاب الباطلة ، المنهج ص ٨ ؛ فهو به ، حتى أني لم أمد بنظري إلى تحصيل لألقاب الباطلة ، المنهج ص ٨ ؛ فهو

صدى قول العزالى: ﴿ ثم لاحظت أحوالي فإذا أما منغمس في العلائق وقد أحدقت بي من كل الجوانب ، ولاحظت أعمالي ، وأحمسها التدريس والتعليم ، فإذا أما فيها مقمل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الاحرة ، ثم تفكرت في ميتى التدريس فإذا هي غير حالصة لوجه الله تعالى ، بل ماعشها ومحركها طلب الحاه وانتشار الصيت فتيقنت أبي على شفا حرف هار ٤ المقذ .

ولننظر إلى العرالي عندما يقول: « والعلم اليقيسي هو الدي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه إمكان انوهم أو لعلط من قبيل العشرة أكثر من الثلاثة ، حاء ديكارت على أثره نقال . « لكنني إدا دهبت إلى تدبر شيء شديد البساطة ، يسير يتصل بالحساب والهندسة كقولي « إن الاثنين مضافة إلى الثلاثة تؤلف حمسة ، وإلى أشباء أخرى من هذا القبيل » .

وحوَّل ديكارت صورة القدرة الخارقة على أداء معجزة قلب العصا تعباماً أو الحجر دهباً ، إلى صوره إله مصلل يصع في عقله طبيعة حاصة مصللة ، ثم رفض وجود هذا الإله المصبل ، أحذها ديكارت عن العرالي أخذاً مباشراً .

يقول العزبلي عن معجرة عيسى من إحياء الموتى أنها لا تصلح دليلاً عقلياً على صحة النبوة ، و لم يعرف كافة الحلق صدق عيسى هذه المعجرة ، بن عليه من الأسئنة المشكنة ما لا يدفع إلا بدقيق النظر العقلي ، النظر العقلي لا يوثق به عندك ، ولا يعرف الناظر دلال المعجرة على الصدق ما لم يعرف السحر ، والتميير بينه وبين المعجزة ، وما لم يعرف أن الله لا يضل عباده » .

المعجزة عند العزالي حقيقة ، وإن اشتبت بالسحر ، لأن صانع المعجزة يقدمها بعون من الله ، والله لا يصل عباده ، أما الساحر فيقدمها بخداع الأبصار ، وهو الذي تحول عند ﴿ دَبِكَارَتْ ﴾ إلى ﴿ مصلل ﴾ .

هذه ملامح مشتركة بين صورة العزالي وبين الصورة التي أدرح ديكارت نفسه تحتها ، وإن كانت على حالة ( كاريكانير ) فإن الأصل لا يعيب عن

العارف أبدأ ، وكمها محاولات ليقل جوهر لفكره ، متنكرة بثوب مزيف .

ولىخطو خصوة أحرى: و فلما بحطرت في هذه الخواطر وانقدحت في المعس ، حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر إذ لم يكن دفعه إلا بالدبيل ، و لم يكن نصب دليل إلا من تركب العلوم الأولية فإدا لم تكن مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل ، فأعضل هذا الداء ، ودام قريباً من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا يحكم المطق والمقال ، حتى شفى الله من ذلك المرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ، ورجعت الضرورات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين ، وم يكن ذلك بعظم دليل كلاماً وترتيب كلام ، من بنور قذفه الله في الصدر ، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ، فمن طي أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة .

ولما سئل رسول الله عليه السلام عن لا الشرح ! ومعناه في قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ يَرِدُ اللهُ أَنْ يَهْدِيهِ يَشْرِحَ صَدْرَهُ للإسلامِ ﴾ .

فعال : ُ هُو بُورٍ يَقَدْفُهُ اللَّهِ فِي القلبِ ، فقيل : وما علامته ؟ فقال : التحافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود ٢

هذا هو الإله الذي استلهم و ديكارت و من إضاءاته الصريق للغزالي الوحي بالقول عن الإله المضلل الذي لو أنه وجد فرضاً عليس بالموجود اعتقاداً و وبذلك يمكن الاطمئنان إلى المعلومات العقلية المكشفة المستفادة من العلوم الأساسية الضرورية التي أطال في تفصيل القول فيه ديكارت في غير حاجة إلى لإطالة . وهو يردد كلمة و الور الطبيعي و الذي يرى فيه صاحبه الحقائق الأولية بجردة من الاصطراب ومن الليس ، وهذا التطابق الكامل بين ما دعي الأولية بحردة من العطراب ومن الليس ، وهذا التطابق الكامل بين ما دعي الضرورات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين ، و لم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام ، بل بنور قدفه الله في الصدر وذلك اننور هو معتاح أكثر

المعارف ، ممن ظل أن لكشف موقوف على الأدلة المحررة نقد ضيَّس رحمة الله الراسعة ، وقد عقب العزالي على حديث رسول الله على الله و إن الله تعالى خلق الخلق في طلمة ثم رش عليهم من بوره ... ، مس ذلك البور يبعي أن يطلب ذلك الكشف .

وهذا هو الذي أوقع في نفس ديكارت ذلك المعنى ، فهو الذي يستنجد به في إثبات وجود الله كفكرة أولية منبجسة في النفس بهدي من وجود الله ، ومشهوده على صوء ( النور الإلهي ) الذي يدعوه ( بالنور الطبيعي ) فوجودها بالنمس دال على وجود الله ، ومن حجبت هذه الفكرة عنه فهو محروم من ذلك ( النور الطبيعي ) . هي نفس الفكرة التي يرى العرالي في ضوئها كل الصرورات العقلية ) التي يقبلها على أنها مُسلّمات .

وقد أشار الغزالي إلى الأحلام في مستهل حديثه عن قوى الإدراك التي حاول أن يستحدمها في تحصيل الحقائق اليقينية التي يستحق أن تعد عنده علمه أمياً يقيياً ، وقد تابعه دبكارت في ذلك ، جارياً على نصس الترتيب الذي حرى عليه العزالي من تقديم حكم العمل على الحواس بعد التشكك في تمام سلامة إدراكها ، ومن الاطمئنان إلى الحقائق الرياضية بأكثر من الاطمئنان إلى أحكام العقل في غيرها . ومضى إلى الأحلام باعتبارها حالة من حالات الإدراك تقع من حيث الثبات دون حالة اليقظة (انظر تأملته الأولى) .

#### يقول في المنهج :

و ولكن تجارب كثيرة قد هدمت شيئاً فشيئاً اطمئناني إلى الحواس فقد الاحظت مرات كثيرة أن الأبراج التي تبدو لي من بعيد مستديرة ، كانت نظهر لي من قريب مربعة ، وأن اتمانيل الصحمة القائمة فوق قمم الأبرج نظهر لي صغيرة عند تأملها س أسافل الأبراج ، وفي عدد لا ينتهي مما لقيته مها قابلت الفلط في الأحكام التي قامت عندي بالاعتاد على الحواس الخارجية ،

وليس فيما اعتمدت عليه من الحوس الخارجية فحسب ، بـل في الحواس لداخلية أيضاً » . ( المهج ١٢٠ ) . وهذا الكلام ترجمة قول الغرالي عـدما شك في إدراكه الحسي

و فانتهى بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاً ، إلى أن يغول :

لا من أين الثقه بالمحسوسات وأقواها حاسة البصر ؟ وهي تنظر إلى الظلل فتراه واقفاً عير متحرك وتحكم بنفي الحركة ، ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك ، وأنه لم يتحرك دفعة بغتة بل عبى التدريج ذرة ذرة ، حتى م تكن له حالة وفوف ، وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً في مقدار الديبار ، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرص في المقدار . وهذ وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ، ويكذبه حاكم العقل ويخونه تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته ٤ .

هده بعض أصداء صوت العزالي في قلب دبكارت ، تتجاوب من جانب الى جنب في كتابه ٥ المهج ، فهل بعد هذا من اعتراف مسند بالأدلة ؟ لقد هرب ديكارت ، أو تصرف بعض النصرف في ترجمة عبارة الغزالي و المعلوم المنكشف ، بقوله : ﴿ الجلي المتميز ، ، فيقول عنه : ﴿ أَي الذي لا يقبى الشك أو يحتمله ، فيرجع بذلك إلى قول العزلي :

« فظهر في أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه رب ، ولا يقارنه الوهم والغلط ولا ينسع القلب لتقدير دلك . ١ . وكذلك راح ديكارت بحاول رفص الدليل عبر لموضوعي على زيف الحقيقة المنكشفة من قبيل و أن العشرة أكثر من الثلاثة ، باعتراع الإله المضلل آخذاً إياه كذلك من قول الغزالي : و والله لا يضل عباده » .

مما سبق تبين لنا بما لا شك فيه بأن ﴿ ديكارت ؛ قد أغار على ﴿ الْغَزَالِي ﴾

# بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله ، يستغفره ونتوب إليه ، وبعود بالله من شرور ألفسنا وسيعات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلن فلا هادي له ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك نه ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

و بعد: فهذا كتاب و المنقذ من الضلال و للإمام أي حامد العرالي ، وهو كتاب صعير في حجمه ، عظيم في مادته ، جمع فيه مؤلفه رحمه الله عصارة تجربته الفكرية ، وتجواله في ذلك العالم المديد الفسيح ، وارتقائه من إحترام المحسوس والمعقول إلى الشث فيهما ، ثم نقده لعلم الكلام والفلسفة على السواء وقباله أحير إلى طريق المتصوفة واطمئنانه إلى طريقهم و به من أصوب الصرف للتقرب إلى الله ، وبأنه المنهج الأفضل في تنقى المعرفة اليقينية .

#### حياة الغزالي ا

ولد الإمام العرالي في منتصف القرل الخامس الهجري في صوص ببلاد هارس ، ولد هدا الإمام والفنن الدينية والسياسية تعصف بأمن البلاد ، فالفوضى المذهبية ، وعدم القدرة على الإستقلال في الحكم عليها واستخلاص الصواب من بينها ، فسيطر على الجو الفكري العام الإرتيابية والزندقة ، والتحمل من الدين والأعلاق .

وكانت الاتجاهات الرئيسية الأربعة في صراع رهيب لا ينتهي ولا يعرف له قرار ، وكان يوجد أيضاً بين علماء الدين أنمسهم بعض من لم ينتز موا إلتزاماً تاماً بأوامر الدين ، ولدلك كانوا أمثلة سيئة لغيرهم ، أما أنصار الفلسفة فكانوا يرون غاره نم يرع فيها شيئاً ، و نم يقم اعتباراً لأية قيمة . فهو إنما مثال ورقي للغزالي الفيلسوف المسلم ، لا يمضي حطوة واحدة إلا على أثر حطوة من حطواته . وليس في صفوف السلوك الإنساني ما هو أحقر س سلوك الديكارت الله في انتحاله لنفسه علم الغرالي ، وفكر العزالي وليس أيشع من اصطناعه مواقفه ، ونجاربه ، وانصهاره النفسي في حمى معالمته ومكابداته ، دلك الانصهار المؤمن الدي تمحض عن هذا المهج ، وبناه لبنة لبنة ، وقطعة قطعة ، وانتهى به إلى نتائجه التي استيقنها الغزالي فرصي مه ، واطمأن إليها عقلاً وروحاً .

ولو أن و ديكارت و لم يكن الشحصية التافهة الهية في الاعبار الإنساني فاقتضاه تكويه وعقله أن يقدر أنه قد يفف يوماً أمام محكمة التاريخ ، فتكشف زيفه ، وهو أن أمره لما علا هذا الغلو في إقامة نفسه مقام سواه . لكنه كان شحصاً فاشلاً ، لم يلق النجاح في المدرسة وم يفتح في حياته ، ثم وجد الفرصة المتألقة يوم عثر على و الغزالي و بين تلك اللقي لشاردة من الكتب العربية المثيرة لهم و القارىء و على ما قال هو في وصفها ، فوحد فيها الفالة التي اهتبله ردت عليه اعتباره ، فيلسوه ، يستطيع من فوق قمة فكرها أن يواجه زملاء الدراسه الدين كانوا ، عكم لنجاح الذي لم يحققه لمسه وحققوه هم لأنفسهم يقعون بحيث يحسدهم فصيرتهم هم حاسديه .

إن التطابق الكامل بين حياة ( الغزالي ) والصورة التي سيقت على أنها حياة ( ديكارت ) ، وبين فكر الغزالي ، وما دعي بفلسفة ديكارت ، والعموض المثبوه الذي يحلق حول حياة ديكارت ، كل ذلك وقائع ثابتة تشهد بأن ما دعي بديكارت ، إنما هو شخصية قَدُّب على غرار شخصية الغزالي الما .

دمشق ۲۸/ ۱۹۹۲ /۶ محمود بیجو

(١) انظر المدحل إلى الناريخ والأدب العربيين للدكتور عبب محمد البهيتي .

أن الدين شيء حاص بالعامة فقط ، ويشعرون أنهم أرفع من دلك ، مما دعاهم إلى إهمال التكاليف الدينية .

عذا الحو المسموم المحموم ، ولد الإمام العزالي كتابيه لحاجة المحتمع إلى شخصية قوية فدة يجبه مرالق الردى ، ومهاوي الضلال ، ويقود السعينة إلى بر الأمان وسط هذه العواصف الهائجة المائجة ، فقد كان ضالة الناس المشودة .

ولد الإمام الغزالي سنة ( 20٠ هـ ) ( 100 م ) في مدينة طوس من أعمال حراسان ، وكان والده عباً للعلم والعلماء ، فقيراً متصوفاً لا يأكل إلا من عمل يده في غزل الصوف ، ولما مات نرك ولديه في رعاية صديق له ، حيث أنيح لهما الفرصة لتلقي التعليم الضروري التقليدي حتى بعد ما نركه لهما من ميراث ، فأوصاهما أن يو صلا تعليمهما في إحدى المدارس الموحودة حيداك . حيث تتاح لهما الفرصة لمحصول على النعيم المجابي والقوت .

نلقى عنومه في طوس وجرجان حتى بلغ العشرين ، ثم ارتحل إلى نيسابور ، وهناك النقى إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويبي ، ووجد فيه المعرفة بكل أبعادها وشمولها ، فلزمه وأكبّ على تحصيل العلم بحد منصل ، وجهد وروب ، وعقل منفتح ، وقد كان لإمام الحرمين في ولاية ( ألب أرسلان السلجوقي ) ، وفي وزارة ( نظام الملك الطوسي ) ، أعظم مركز ديني ، وقد بنيت له المدرسة النظامية بمدينة فيسابور ، وتولى الخطابة بها ، وحضر دروسه الأكابر من الأئمة ، وانتهت إليه رئاسة الأصحاب ، وفوض إليه الأوقاف ، وبقي على دلك قرابة ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع مسلم له المحراب والمسر والحطابة والتدريس و مجلس التذكير يوم الجمعة ، وكان تلامذته يومداك قرابة أربع مبدئا .

وبعد أن برع في العلوم والمعارف تاقت نفسه إلى مجالس نظام الملك وكانت

(۱) انظر ونيات الأعيان لابي حبكان ٣٦١/١

بحالمه مدوات علمية ، وقد استطاع الغزالي أن يهر الجميع بسعة علمه ، وسرعة بديهته ، مما ملأ قلب بطام الملك حباً وإعجاباً به ، فعينه مدرساً في المدرسة النظامية في بعداد ، وكانت أكبر جامعة إسلامية في العالم الإسلامي ، وكان الإنساب إليها شرفاً وفحراً للطالب والمتخرج ، وكانت وظيفة الندريس فيها الإنساب إليها شرفاً وفحراً للطالب والمتخرج ، وكانت وظيفة الندريس فيها السنة ، يدافع عن عقيدة أهل السنة ، وبقي فيه قربة أربع سوات من ( ٤٨٤ هـ - ١٨٨ هـ ) . وهو طور الأستاذية حيث عاش حياة المعلم دائماً ، وقد اعترف الجميع هناك للغرالي بهوه الحجة وانساع المعرفة ، وقد أمضى الغزالي تلك السنوات في عقد مجالس المناظرة والجدل بغية الوصول إلى المقيقة مع التلاميذ والأتباع . وبيدو أبه قضى تلك الفترة يكتب ويؤلف ويدرس العرق الأربعة التي تقاسمت الساحة انفكرية فيما بينها آمذاك من معتزلة ، وباطبة ، وفلاسفة ، وصوفية ، ولقد اطبع العزالي على فكر عصره كله وقبل وباطبة ، وفلاسفة ، وصوفية ، ولقد اصعة الدكتور إبراهيم بيومي مذكور و وثقافة العرالي حصبة متنوعة ، عميقة وشاملة ، فهو فقيه ، وأصولي ، وأحولي ، متكم وفيلسوف ، وأخلاقي ، متكم وفيلسوف ،

وقال فيه فضيمة الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ المراغي : 8 وإذا ذكرت أسماء العدماء انجه الفكر إلى ما امتاروا به من فروع العسم وشعب المعرفة ، فإدا ذكر ابن سينا أو الفارابي خطر بالبال فيلسوفان عظيمان من فلاسفة الإسلام ، وإذا دكر ابن عربي حطر بالبال رجل صوفي له في التصوف آراء لها خطرها . وإذا ذكر البخاري ومسلم وأحمد حطر بالبال رجال لهم أقدرهم في الحفظ والصدق والأمانة والذفه ومعرفة الرجال .

أما إدا دكر العزالي فقد تشعبت النواحي و لم يخطر بالبال رجل واحد بل خطر بالبال رجال متعددون لكل واحد قدره وفيمته . ومندع ع<sup>(۱)</sup> .

والفيام عمل هذا العمل الشاق يتطلب أن يكون لدى المرء استعداد فطري وقد وهب الله لإمام العزائي هذا الإستعداد فيقول: « وقد كان التعطش إلى درك حفائق الأمور دأبي وديدي من أول أمري، وريعان عمري، عريزة وفطرة من الله وضعه في جلتي لا ماختياري وحيلتي ، حتى انحلت عني رابطة التقليد، والكسرت عبي الصبا على العوروثة على قرب عهد من الصبا على .

فترك التفليد جانباً ، وطرح العقائد الموروثة ، وتجرَّد من كل رأي مسبق ، وأقبل على الأراء المتناينة ووضعها على بساط البحث . لاختيار ما يثبت جودته وصلاحيته ، وترك ما عدا دلك .

هما تطهر أرمة العزالي المفسية ، أو الروحية ، أو الفكرية . وشكه في كل شيء حصُّله طول هذه المدة من عمره . والشك لايطهر فحاّة وإنما يأتي هيّناً ليّناً حفياً ، حتى أن صحبه لايعيره أي اهتام ، ثم يقوى ويشتد وينمو ويكبر حتى يملك على الإنسان نفسه .

لقد ألح عليه الشك ولكن السؤال الذي ينبعي أن نجد له جواباً هو متى بدأ هذا الشك ؟ وما هي حقيقة هذ الشك ؟

اختلف العلماء حول تحديد الفترة التي بدأ الشك يدب دبيبه إلى نفس الغزالي ، ولعن الصواب هو في الفترة التي عاشها في كنف أستاذه إمام الحرمين في ٥ نيسابور ٤ فيقول الذكتور سليمان دنيا : ٤ وعندي أن الشك قد لعب مع الغزالي دورين هامين :

دور كان فيه الشك خفيفاً سمحاً من النوع الذي يعتري كثيراً من الباحثين .

يخطر بالبال الغزالي الأصولي احاذق الماهر ، والغرالي العقيه الحر ، والغزالي المتعلم المام السنة وحامي حماها ، والغرالي الإجتاعي الحبير بأحوال العالم وخفيات الضمائر ومكنونات القلوب ، والغزالي الفينسوف ، أو الذي ناهض الفلسفة وكشف عما فيها من زحرف وزيف ، والعرالي المربي ، والعزالي الصوفي ازاهد .

وإن شئت فقل : ( إنه يخطر بالبال رجل هو دائرة معارف عصره ، رجل متعطش إلى معرفة كل شيء ، نهم إلى حميع فروع المعرفة ) .

إدن لقد واجه الغزالي لتهارات الفكرية التي كانت على الساحة وقد جعمها أربح فرق وهم المتكلمون ، والغلاسفة ، والتعليمية ، والصوفية .

وقال: « إن الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة ، فهؤلاء هم السالكون سبل صلب الحق ، فإن شدَّ الحق عنهم ، فلا يبقى في درك الحق مطمع ، إذ لا مطمع في الرجوع إلى لتقليد بعد مفارقته » .

ولا يمكن أن تكون جميع هذه الآراء صحيحة ، لأن بينها إحتلافاً وتناقضاً فأجهد نفسه غاية الإجهاد في تقصي الحقيقة بين هذه الفرق ، لأنه كان حريصاً على معرفة الحق من بين هذه الآراء ، فأقبل عليها بالبحث والتعتيش ، وتحكيم العقل ، فحصل اراء كل فرقة ، وردّ عليها ، وتفحّص عقيدة كل فرقة ، ومير المحقل ، والمتسنن من المبتدع ، فقال :

ولم أزل في عنفوان شباني ، منذ راهقت البلوغ ، قبل بلوغ العشريس إلى الآن ، وقد أناف السن على الخمسين ، أقتحم لجة هذا البحر العميق ، وأخوض غمراته حوض الجسور ، لا خوض الجبان الحذور ، وأتوغَّل في كل مظلمة ، وأتهجم على كل مشكلة ، وأتقحَّم كل ورطة ، وأتفحُص عن عقيدة كل فرقة واستكشف أسرار كل طائعة ، لأميَّز بين محق ومبطل ومتسنىن

<sup>(</sup>۱) المقد : ص ۱۱ .

<sup>(</sup>٦) النفلاء من ١٦

ودور كان فيه الشك عيفُ هداماً من الصنف الذي يعتري كبار العلاسفة المعكرين .

أما الدور الأول فيتمثل في أن الغزالي رأى أسمه فرقاً متعددة ، وآراء متنابدة متباينة ، فرأى أن ينصف من نفسه ومن هذه الفرق جميعاً ، فألعى سلطة الآراء الموروثة واطرّح قداسته ، وأحد يبحث عن الحق من بين هذه الفرق ، فلا كه في هذه المرحلة يتشخص إن صبح هذا التعبير - في أي هذه العرق على حق الإولكن بأي ميزان يورن هذا الحق ؟. هذا ما لم يدر يحلده في ذلك الوقت ع٠٠٠ .

شك العزالي وسلاحه الوحيد العقل و لحواس ، فأحس تصارب الأدلة كا حدّث في كتابه و جواهر القرآن و قال حاكياً عن قوم : و وتنافضت عدهم ظواهر الأدلة ، حتى ضلوا وأصلوا و ثم قال عن نفسه : و ولسنا نستبعد دلك فلقد تعترنا في أذيال هذه الضلالات مدة و فكان لا بد أن يفحص الأدلة ويفحص موازين الحقيقة فقال : و هما دام العلم اليقبني هو الذي يمكشف فيه المعلوم انكشافاً لايبقى معه ريب ، ولا يقارنه إمكان العلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ، بل الأمان من الحصاً ينبغي أن يكون مفارناً لليفين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً مَنْ يقلب الحجر دهباً ، والعصا ثعباناً ، لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً ، فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة فنو قال في قائل : لا ، بل الثلاثة أكثر ، بدليل أني أقلب هذه العصا ثعباناً وقلبها ، وشاهدت ذلك مه ، لم أشك بسببه في معرفتي ، و لم يحصل منه إلا التعجب من كيفية ذلك مه ، لم أشك بسببه في معرفتي ، و لم يحصل منه إلا التعجب من كيفية

قدرته عليه ، فأما الشك فيما علمته فلا ، ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أمان معه ، هذا الوجه ولا أمان معه ، وكل علم لأأمان معه فليس بعلم يقيمي هذا .

إلى هما ما زال العزالي معوّلاً على العقل والحواس ، ولكنه سرعان ما اكتشف حداع الحواس فألغى العلم الذي يأتيه من طريق الحواس فقال :

• فانتهى بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات ، ومن أين التقة بها ؟ وقوى الحواس حاسة لمصر وهي تنظر إلى الطل فتراه واقعاً غير متحرك ، وتحكم بنفي الحركة ثم بالتحرية والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة مغتة ، بل على التدريج ذرة ذرة ، حتى لم تكن له حالة وقوف ، وسظر إلى الكوك فتراه صعيراً في مقدار ديبار ثم الأدلة الهدسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار . هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ويكذّبه حاكم العقل ويخونه تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته ها؟) .

لقد نفص الإمام الغزالي يده من الحواس والعفل كليهما و لم يبق سوى إلحاح الشك القوي الذي يكاد يحتقه فلما وصل إلى هذا الضيق لم يلبث الأمر أن

<sup>(</sup>١) وعدى : لو أن الإمام العرالي كان منسكناً من الكتاب والسنة لوجد فيهما الميزان العادل لكل هذه الآراء المياينة المستقصة . ولخرج من هذه الأرمة بل قُلْ لما تعرض لحده الأرمه المرهقة ، ويهدو أن بضاحته في السنة كانت مزجاة كما قال عن نفسه ، وتجد مصداقها في الأحديث الصعيمة والموضوعة التي كارت في كنيه وخاصة ٥ إحياء عنوم الدين ٤

<sup>(</sup>۱) المنقل ص ۲۸.

<sup>(</sup>٢) المقد، ص ٢٩

<sup>(</sup>٣) النقد ص ٣٠.

اتسع فقال يصف حاله و هلما خطرت في هذه الخواطر وانقدحت في النفس ، حاول لدلك علاحاً فلم يتيسر ، إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل ، و لم يكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية ، فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب الدليل ، فأعضل لداء ودام قريباً من شهرين ، أن ويهما على مدهب السفسطة بحكم الحال لابحكم النطق والمقال ، حتى شعى الله تعالى من ذلك المرض ، وعادت النفس إلى الصحة والإعتدال ، ورحمت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويتين ، و لم يكن دلك بنظم دليل ولا ترتيب كلام ، بل بنور قذفه الله في الصدر ، وذلك النور هو معتاج أكثر المعارف ، فمن ظن أن الكشف موقدف على الأدلة المجررة . فقد صيدق رحمة الله تعالى الواسعة الماكن .

إذن لقد عاد الإمام الغرالي وعادت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين ، وهي طريقه إلى العلم اليقيني ولكن أيَّ من هذه الفرق المتصارعة على حق ؟ فما دام الإمام قد وصل إلى حقيقة العلم وحقيقة الميزان فما عليه إلا أن يوزن هذه الآراء المتبابية المتناقضة ويستحص منها الحق من الناطل وبدأ بدراسة هذه المذاهب الفكرية وبدأ بعلم الكلام ثم مالفلسمة ، ثم مذهب التعليمية (أصحاب الإمام العصوم) ومربعاً بمذهب الصوفية .

#### ١ التكلمون

بشأ علم الكلام بتأثير الفلسفة اليونانية التي لم تك إلا مجموعة ظنون لاتقوم على أساس عمي ، وطلسمات تبهر الإسال حتى إذا فحصها لم يجدها شيئا ، وكان المسلمون في غنى عن ذلك بما في الكتاب والسنة من علم محكم ، وبيئة واضحة ، ولقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك ، فالتزمو بما علمهم الرسول عليها فكُنُوا المؤونة ، وسعدوا بالثمرة ، فوفّروا ذكاءهم وقوّبهم

وجهادهم في غير جهاد ، ووفروا عديهم أوقاتهم فصرفوها فيما يعنيهم من الدين والدنيا ، وتمسكوا بالعروة الوثنى ، وأخذوا في الدين بلب اللباب ، ولكس المعترلة كابوا أسرع فعات المجتمع افتتاناً بمعلق اليونان ، وكانت ذات فطئة وذكاء حاد ، ولكنه ذكاء لس فيه عمق ونبوغ ، وقد أخطأ كثير منهم في فهم حقيقة الدين ، وأسرقوا في تمحيد العقل ، فجاءت مباحثهم مستعجلة وقحة ، وحاولوا إحصاع الدين للمنطق اليوناني وتأولوا القرآن على آرائهم ، وقد أوقف مدهم رجل منهم عاش بيهم أربعين سنة يحمل لواء دعوتهم وهو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ، ثم تبعه آحرون كأبي منصور الماتريدي ، والناقلاني ، وغيرهم ، واستطاعوا أن بهرموهم في معترك العلم والعقل ، ويغيروا اتحاه الطبقة المثقفة ، وهؤلاء هم الدين عاهم العزائي في بحثه في علم الكلام . ولما لم يجد العرائي شماءه في علم الكلام . ولما لم يجد

#### ٢ .... الفلاسفة

انتقلت الفلسفة اليونانية والسريانية والفارسية إلى العربية بنوجيه من المأمون الحليفه العباسي وبجهد من المترجين ، فأقبل العزالي على الفلسفة لأنه رأى أن الذي يريد أن يحكم على علم من انعلوم عليه أن يعرف كهه وبحيط بمقاصده وكلياته حتى يساوي أعسم الناس بذلك العلم ، فأقبل على الفلسفة يدرسها دراسه عميفة ثم تناولها بالتحليل والتقسيم ، وذكر أصناف الفلاسفة ، وأقسام علومهم ، وما يمس الدين من آرائهم وبحوثهم ويتصل به ، وما لايمسه ولا يتصل به تحليلاً عدمياً ، وقسم علومهم إلى سنة أقسام .

وبعدما درس العزالي جميع هذه العلوم دراسة عميقة شاملة عدم أد يال بعيته في هده العلوم . فنفول :

<sup>(</sup>۱) المقدر ص ۳۲

ا ثم إني لما فرغت من عدم الفلسفة وتحصيله وتفهمه ، وتزييف ما يزيف منه . علمت أن دلك أيضاً غير و ف بكمال الغرض ، وأن العقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب . ولا كاشف للغطاء عن حميع المعصلاب المن وخاصة في حوضها في الإلهيات وهي أبحاث في لوثنية البونائية ، أفاضوا عليها صبغة من الغن وهي وثنية تعارض التوحيد ، وهي تشتمل على طنود وتحمينات وطلاسم لفظية لاحقيقة لها ولا معنى . ولقد كانت الأمة في عنى عن الإشتغال بهذه الفلسفة الخرافية ، ولكنهم انهروا ببراعة ابيونال في المطق والطبيعيات والرياصيات ، فأقبلوا على هده الفلسفة الإنهية في شيء من التمجيد وانتقديس ، وكأنهم ليسوا أصحاب كتاب ، وكان على رأس هؤلاء الفلاسفة يعقبوب الكندي ( ٢٥٨ هـ ) والفاراني ( ٣٣٩ هـ ) واس سينا ( ٢٨٨ هـ )

ولم تكن هناك ماحية من مواحي الحياة الفكرية إلا وقد تأثرت بهذا التحول ورجدت طبقة تستهزىء بالدين وتزدريه في غير احتشام وفي عبر كتمان ، ومنهم من لم يكن يملك الشجاعة الأدبية ليعلن ما أعلنه غيرهم ، فكانوا يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر والإلحاد .

#### ٣ \_ الباطنية

وهم فئة بشأت بانتشار الفلسفة ، والإضطراب الفكري الذي كان يسود المجتمع الإسلامي نتيجة صراع الفلسفة وعلم الكلام ، فهبت ريح الباطبية واجتمع حولهم أناس بدوافع شنى وأغراض مختلفة ، ومهما كانت الدوافع والأغراض فقد كسبت الباطنية شيعاً وأنصاراً ، وأصبحت مؤسسة سرية يرهب جانبها وتحشى غائنتها ، وتحسب ها الحكومات الحساب الكبير . واستعملوا العنف والسلاح حتى اعتانوا نظام الملك الطوسي ، ومن بعده فحر الملك ، ودسوا في العلم والأدب ، وتأثرت بهم العقول والنفوس ، حتى تجاسر الباس

على تأويل النصوص والقطعيات ، وتحريف الأصول و لحكمات ، ووجد في الدس إقبال غريب على الإلحاد والنطرف في الإعتقاد وهم لا يعترفون للعقل بأي دور في مجال المعرفة ، وإنما هم يتلقون العلم والمعرفة من الإمام المعسوم وقد سماهم الغزاي و بالتعليمية » إشارة إلى أساس نضربتهم وهي التعليم ، فأقبل العرائي على البطية ودرس عقائدهم وعلومهم ووصل إلى أنه و لاحاصل عند هؤلاء ولا طائل لكلامهم ، ولولا سوء نصرة الصديق الحاهل لما انتهت تلك البدعة مع ضعفها إلى هذه الدرحة ١٤٠٠. رفض الغزائي تعاليم الباطنية وأصابها في الصميم ، وبرهن أن نظرية التعليم من الإمام المعصوم تناقص نفسها بنفسها وهذا يجعل و رثبة هذه الفرقة أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال ، إذ لانجد عرقة يقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه والالل .

#### ٤ ــ الصوفية

بعد أن نعص الغزالي يده من المنكلمين والفلاسفة والباطبية ونقدهم وكشف عوارهم ، ومزق أستارهم ، لم يبق أمامه سوى الصوفية وهم أمله الأخير في الحصول عن السعاده والبقير . فبدأ بدراسة كتبهم دراسة جاده ، وحصل ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتّعلم والنسامع ، ويواجه العزائي مشكلة حديدة ، وأزمة نفسيه عنيعة فظهر له على آثرها أن أخص حواص الصوفية ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم . بل بالذوق والحال وتبدل الصفات فقول :

د فعلمت يقيناً أمهم أرباب الأحوال ، لاأصحاب الأقوال ، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصّالته . و لم بيق إلا ما لاسبيل إليه بالسماع والتعلم ،

<sup>(</sup>١) النقد ، ص ٥٠

<sup>(</sup>١) للقد: ص ٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر عمائح الباطنيه ص٢١٥ – ٣٣ ه

بل بالذوق والسلوك 1. ووجد أن لطريق الصوفي لايتلاءم بأي حال من الأحوال مع الواقع الذي يعيشه ويسعى وراءه من جاه ومان وشهرة فيقول وهو بصور صراعه النفسي :

و ثم لاحظت أحوالي ، فإذا أنا معمس في العلائق ، وقد أحدقت بي من كل الحوانب ، ولاحظت أعمالي - وأحسما التدريس والتعليم - فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآحرة ، ثم تمكرت في بيتي في التدريس فإذا هي غير حالصة لوحه الله تعالى ، بن باعثها و محركها طب الجاه والشار الصيت ، فتيقنت أني على شفا حرف هار وأني قد أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال والله ...

وبقي في هذا الإصطراع النفسي ستة 'شهر حتى علم على 'مره ، وأقلت الزمام من يده ، وانتقل من الإحتيار إلى لإضطرار ، حتى سهلت عليه مقارقة الأهل والدار ، ونفض يده من الجاه والمان ، وخرج من بعداد يطلب السعادة الروحية والمعرفة الحقيقية حتى أكرمه الله مها فيقول :

لا فلم أزل أتردد بين تحاذب شهوات الدنيا ودواعي الآحرة قريباً من سنة أشهر ، أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربع مئة وفي هذا الشهر جاور الأمر حد الإختيار إلى الإضطوار ١٠٠٠ .

واستقر على طريق الصوفية حيث يصف الخاية التي وصل إليها والنتيجة لتي نالها في هذه الرحلة الشاقة والبحث المضلي وراء المعرفة الحقيقية والسعادة الروحية فيقول:

ودمت على ذلك عشر سنين ، و نكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور
 لايمكن إحصاؤها واستقصاؤها ، والقدر الذي أذكره ينتفع به . إني عسمت أن

الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى حاصة ، وأن سيرتهم أحسن السير ، وطريقهم أصوب الطرق ، وأحلاقهم أزكى الأحلاق ، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة احكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليعيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ، ويبدلوه بما هو حير منه ، لم يجدوا إليه مبيلاً ، فإن جمع حركانهم وسكناتهم ، في ظاهرهم وباطهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء بور مشكاة السود على وجه الأرص بور يستصاء به الان .

و مد هدا التجوال آن للعزالي أن يحرج من حنوته لأنه لم يختى لبعيش الوحده ، ومن آناه الله من الإمكانات العظيمة والقلزة على رد أباطيل الفلسفة التي تسبطت على عقول الناس ، والفساد الأخلافي الذي أصيب به المحتمع الإسلامي ، حرح العرالي وقام بهذه المهمة العظيمة بعد أن تهيأ لها علمياً وفكرياً وعملياً فيقول :

و رأيت نفسي ملبة لكشف هده الشبهة ، حتى كان إفضاح هؤلاء أيسر عدي من شربة ماء لكثرة حوضي في علومهم وطرقهم ، أعنى طرق الصوفية والملاسمة والتعليبية والمتوسمين من العلماء ١٠٥٠ . ولكنه يصور لنا حالة التردد التي طهرت له ثابية هل يخرج من العزلة أم يبقى ؟ فيقول .

لا القدح في دفسي أن ذلك — محاربة الفساد ، والرد على الفلاسفة والباطنية متعين في هذا الوقت محتوم ، فماذا تغنيث الحلوة والعزلة ، وقد عم الداء ، ومرص الأطباء ، وأشرف الحلق على الهلاك ؟ ثم قلت في نفسي : متى تشتغل أنت بكشف هذه الغمة ، ومصادمة هذه الظلمة ، والرمان زماد الفترة ، والدور دور الباطل ؟ ولو اشتغلب بدعوة الحلق عن طرقهم إلى الحق ، لعاداك

<sup>(</sup>۱) المتقد من ۱۲،

<sup>(</sup>۱) النفد، ص۱۳

<sup>(</sup>۱) اسقد ص ۱۴ - ۱۹

<sup>(</sup>٢) النقد ص ٧٥ .

أهل الزمان بأحمهم ، وأثنى تقاومهم ؟ فكيف تعايشهم ؟ ولا ينم دلك إلا يرمان مساعد ، وسلطان مندين قاهر » .

ونوى بيه وبين نفسه الإستمرار على العرلة ، ولكن الله أراد له أن يخرح فأته ثمر من السلطان ، وأمره أمر إلرام بالهوض إلى بيسانور ، وانصم إلى دلك مشاورة حماعة من أرباب الفلوب والمشاهدات ، فاتفقوا على الإشارة بسرك العرله ، والحروج من الراوية وانضاف إلى ذلك سامات من الصالحين كثيرة متواترة ، تشهد بأن هذه اخركة مبدأ حير ورشد ، قدرها الله سبحانه على رأس هذه المئة ،

وخرح العرالي من عركته ، وبدأ يراون عمله من تدريس وتأليف ودعوة في و نيسابور ، ولكن شتان بين الحالتين ، فهو الآن يقوم به بأمر من الله ، متحرداً عن طلب الحاه وحظوط النفس فقال

و وأن أعلم أنى وإن رجعت إلى نشر العلم – ما رجعت ، فإل الرجوع عود إلى ما كان ، وكنت في دلك الرمان أشر العلم الذي به يكسب الجاه ، وأدعو إليه بقولي وعملي ، وكان ذلك قصدي وبيتي ، وأما الآ، فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجاه ، هذا هو الآن نيتي وقصدي وأمنيتي ، يعلم الله ذلك منسي ، وأنا أبغي أن أصلح سفسي وعيري ١٠٠٥ وكان ذلك سسة ذلك منسي ، وأنا أبغي أن أصلح سفسي وعيري ١٠٠٥ وكان ذلك سسة الغزالي إلى العزلة ثانية على أثر هذه الحادثة . ولست أدري هل للإغتبالير إغتبال الغزالي إلى العزلة ثانية على أثر هذه الحادثة . ولست أدري هل للإغتبالير إغتبال نظام الملك ثم من بعده فخر الملك دخل في اتحاد لإمام الغزالي وسلوكه هذا المسك أم لا ؟ وبقي في طوس إلى أن توفي رحمة الله عليه سنة [ ٥٠٥ هـ ] بعد أن بني بحوار بيته مدرسة لطلبة العلم ، وداراً للصوفية وظل عاكفاً على التربية والتعليم ،

والإشتعال بالدين و قراءه القرآن ، ومحالسة أرباب الفلوب و لم ينفطع عن التأليف

والإنتاج . بقيت نقطة طالما عفل عنها الباحثون في فكر العنزالي والكاتبنون

لسيرته إلا قليلاً مهم ، وهي أثر الغرالي في الفكر المعاصر ، وقبل أن محاوب السير

في هذا الطريق عبن أن نفهم مدى العلاقة بين منهج ديكارت أبو الفلسفة الحديثة

من دحية ، وفرنسيس بيكون أبو المنهج التحريبي . من ناحية أخرى ، وبين

مهج العزالي لقد عاش ديكارت أبو العسفة الحديثة في حالة الشك التي عاشها

العرالي مع فارق كبير بين طبيعة الشك لدى الفيلسوفين ، فالشك عند العرالي

كان عقلباً ونفسياً ، وتجربة وحدانية عميقة أثرت في منحى حياة الغنزالي ،

وجعته يتقل من حالة إلى حالة التقالاً نصياً قبل أن يكون فكرياً ، ولكن طبيعة

الشك عند ديكارت حاء دهنياً بارداً لاحرارة فيه ، تناول الأمر من السطح

دون أن يمس قلمه وضميره ، بل قد ذهب إلى أبعد من ذلك فأقول إنَّ ديكارت

قد اطلع على مجمل فكر العرالي كحد أدبي ، ونفاعل مع هذا الفكر ، وترجمه

إلى لعته ونسبه إلى نفسه ، فإن من يقرأ ؛ مقالة عن المهج ؛ أو ؛ تأملات ؛

ديكارت وسوف يجد فقرات بأكملها من ﴿ المنقذ من الضلال ؛ للغزالي ، وخير

من قام بهده المقارنة هو الدكتور محمود حمدي زقروق في كتابه و لمنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت » ، طرح فيه قضية تأثر ديكارت بالعزالي ، وهل قرأ

ديكارت ؛ منقذ ؛ الغرالي أم لا ؟ وكتب الدكتور زقزوق نتائج بحثه في هذه

القصية في مقدمة الطبعة الثانية حيث كشف عن أن أحد البحثين التونسيين

وهو \* عنمان الكعاك \* قد عثر بين محتويات مكتبة ديكارت الخاصة بباريس على

ترحمة لكتاب و الملقذ ٥ للغزالي ووجد أن ديكارت قد وقف عند عبارة العزالي

لشهيرة ۽ الشك أول مراتب اليقين ۽ ووضع تحتها حطأ أحمر ثم كتب على

الهامش ما نصه ٥ يضاف ذلك إلى منهجنا ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) - نظر لميح العلسمي بين العرالي وديكارب - للذكتور محمود حمدي رقزوق الطبعة النامية ، ١٩٨١ ص ٦ =

<sup>(</sup>۱) اسقد ص ۷۷،

وليس هناك أي مجال للتشكيك في صحة هذه المفارنة والرواية التي أكدت صدق الإحتال الذي ذهب إليه نعض العلماء وعلى رأسهم الدكتور وقروق . وقبل أن أنقل شبئاً من هذه المقارنة لاند أن أعرَّف بالرجلين الدين قام الفكر الأوربي العاصر على منهجيهما ، وكان فسا أثراً كبراً في المهضة الأوربية

# فرنسیس بیکون ( ۱۹۹۱ – ۱۹۲۹ م )

يعتبر فردسيس بيكون فيدسوف الطريقة العلمية التحريبة قرابة ثلائة قرول ورصف قرل ، انتقل العالم الأوربي من العصور الوسطى المطلمة إلى عصر الثورة العدمية ، ولابد من إشارة موجرة إلى أن الذي سبقة في وصع أسس هذا المهج هو روجر بيكون ، الذي عاش ما بين ( ١٢١٩ – ١٢٩٢ م ) وكان قد درس اللغة العربية ، والعلم العربي ، والعلوم العربية في أكسفورد على بد حلفاء معلمية العرب في الأبدلس ، وكان لايمل من التصريح بأن تعلم معاصرية للعة العربية ، وعلوم العرب ، هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة ومن المعرف أن المنهج العلمي التجريبي قد بشأ في طل الإسلام في جامعات الأبدلس والشرق ، النهج العلمي التجريبي قد بشأ في طل الإسلام في جامعات الأبدلس والشرق ، وليس من العدل والإنصاف أن يسب هذه المهج إلى روجر بيكون ومن بعده فرنسيس بيكون فلم يكونا إلا رسولين من رسل العدم والمنهج الإسلاميين إلى أوربا ، ويشير روجر بيكون إلى ابن اهيئم ويستشهد به وبابن سينا والكندي وغيرهم .

لقد رأى فرنسيس بيكون أن مفاهيم الماضي ومناهجه لم يقوما على أساس صلب وإيما على مكانة فائليها ، لدلك ألح على أن تعيير المناهج أمر لابد منه لأنه

سيفضى إلى عقلية جديدة ومكر جديد وهـذا مصداق مـا قالـه العـرالي في « المنقذ » .

« والعارف العاقل يعرف الحق ، ثم ينظر في نفس القول ، فإن كان حقاً قبله ، سواء كان قائله مبطلاً أو محقاً ، بل رنما يحرص على التراع الحق س تضاعيف كلام أهل الضلان ، . ويقول في « ميران العمل ، :

ومن الباس من يقولون الرأي عن هوى ، ثم يتعللون بأنه مذهب فيلسوف معروف كأرسطو وأفلاطون ، والأعلب أن من يسمع لهم لايطالبهم ببرهان لموافقة قوهم لطبعه .

ويرى بيكون أن الإنسان الذي يريد أن يكون قادراً على التفكير الحر لابد له من التخلص من أربعة أشياء :

١ - التحلص من الأفكار التي تصور الدت الإلهية برعيم قبية ، أو شيخ
 عشيرة ، يأمر وينهى ويصرف شؤون الباس وحوله من يطيعون وينفذون .

٢ ـــ التحلص من الأهواء الشخصية والميول انسياسية والمظامع الذاتية .

٣ ــ عدم إطلاق الشعارات النبي لم يؤيدها دليس، والتحاص من الكلمات الريانة الحوقاء التي تحاطب العواطف.

٤ ـــ وفض الموروث الفلسفي الحاطىء الذي الأؤيده التجربة و لا يسمده الواقع .

وبقد رأى بكون أن النفس إذا تحررت من الأهواء والشهوات والعقل إذا تحلص من إسار الموروتات يمكن أن نعطي ظواهره تفسيرات سليمه . لأأريد أن أطيل البحث والمقاربة بين طرح هؤلاء وبين فكر العرلي فهذا له مجال آحر

وانظر ( محصر ت وساقشات لمنظى العاشر للفكر الإسلامي ) عناية لجرائر ( 1897 – 1971 م ) ص ٣٣٣ من المجلد الأول . وانظر أيضًا ، المدحل إلى دراسه التاريخ والأدب العربس ، للمجيب محمد المهيتي دار الثقافة في المعرب

ولكن الدي يريد أن يعرف الحق يستطبع أن يصل إليه سنهولة ويسر ولين ورفق .

والآن أريد أن أصل إلى ديكارت أبي المسمعة الحديثة ( ١٩٥٦ م ) يعتبر واضع السة الثانية في صرح الفكر بعد أن وضع بيكون اللبة الأولى ، بوضمه الطريقة التحريبية في تكوين المعرفة ، وقد قام بالمقارنة بين مهج الغزالي ومهج ديكارت حبر قبام الدكتور محمود حمدي رقزوق كا دكرت آلفا الستمع إلى ديكارت وهو يروي قصته لعلنا لصع أيدينا على نقاط هامة يمول : إنه اعتكف ذات مره ، في يوم برد قارس ، أمام مدفئة حجربة ، وأحد يفكر في هذا الكون وما يبطوي عبيه من أسرار ، قوص به تمكيره إلى نتيجتين أولاهما أنه بشك في صحة كل المبادىء الموروثة لمتحدرة من السابقين ، وأن أسطني السلم يقتضي الإنطلاق من مادىء مسلم مها ، لا تقبل الحدل ، فيسي عليها صرح العلم من حديد ، والنتيجة الثانية التي توصل إليه هي أن عليه هو نفسه أن يحصل على المعرفة الحقيقية وأن يبدأ العدم من جديد ، ودلك بأن برسم لفسه برنامحاً مصطلاً متكاملاً .

وأوى إلى فراشه ، بعد أن أشبع دهمه بسلامة الحطة التي احتطها بهسه ، مرأى في منامه كأبه في شارع طويل مجهول تتقادفه رنح صرصر عاتيه ، وهو مقعد لايقوى على الوقوف ، يش من وجع في ساقه . وبه أفاق من نومه أول وؤياه بأنها تحدير له من السير في دروب السابقين واقتراف أحطائهم . ثم عمى فأيقضه هزيم رعد وشرر يتطير من حوله ، وأفاق فقال في نفسه : هذه رؤيا ثابية ، وأولها بأن روح أعق قد هبطت عيه وحمَّته رسالة له في الحياة . وأغمى مرة أخرى ، فرأى كأنه واقعن وفي يده قموس ، ثم كتاب يدله على أي مسلك في احياة يشهل ويؤول في المهرفة الحقة قد فتحت له .

هده الرؤى فيها تصبع وافتعال طاهران ولعنه افتعل هذه الرؤى ليعطي على أحده ـــ بعد اهتدائه إلى ٥ المقد ٥ ــ من فكر الغرالي . وأريد أن أنقل شيئاً من المقارنة التي عقدها المدكتور زقروق .

#### ماهية العلم

لقد قال الغراني : « إنما مطلوبي العلم يحقائق الأمور ، فلابد من طلب حقيقة العلم ما هي ؟» .

وقال ديكارت في « القواعد » : « إن الأداة الحقيقية لكل علم وكدلك المهج كله يسمثلان في بحث ما يأني : ما هي المعرفة وما هو المدى الدي ممتد إليه ؟.

يقون العزالي عن العلم البقيني: « العلم اليفيني هو الدي ينكشف فيه المعلوم الكشافاً لاينقى معه ريب ، ولا يقارمه إلكان الغلط والوهم « ويقول ديكرت : « إنه يحب على المرء في أثناء المحث عن الحقيقة أن يوفض كل علم لابكون و صحاً وصوحاً مطبقاً » .

#### المعرفة الحسية

يقول الغرالي: ﴿ مَنَ أَيْنَ الثَقَةَ بِالمُحْسُوسَاتُ وَأَقُواهَا حَاسَةَ النَّصَرِ ، وَهَيَّ تَنْظُرُ إِلَى الطَّلُ فَتُرَاهُ وَاقْماً غَيْرَ مَتَحَرِكُ وَعُكُم نَفْنِي الحَرَكَة ؟ ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه منجرك وأنه لم يتحرك دفعة بعنة ، بل على التدريخ درة ، حتى لم تكن له حالة وقوف ... اخ فقلت : قد مطلت الثقة بالمحسوسات يُضُ أَنْ .

ويقول ديكارب: « كل ما تلقيمه حسى اليوم و مست بأنه أصدق الأشياء

# کلهة شکر

أقدم حابص شكري لعصيلة الدكتور محمود حمدي وقزوق عميد كلية أصول الدين بالقاهرة وأستاد الفلسفة بحامعة الأرهر وحابياً الأستاد في كلية الشريعة حامعة قطر . الدوحة الذي تفضل بترويدي بالمعلومات التالية حول تأثر ديكارت بالإمام العزالي .

هاك شواهد كتيره تشير إلى إمكان تعرف ديكارت على أفكار العزالي حول الشك المنهجي إما يطريق مباشر أو غير مباشر . وأحدث ما توصل إليه الباحثون حول هذا الموصوع ما ذكره الصديق الدكتور عبد الصمد الشادلي المحاصر بجامعة جوسحن بألمانيا في مقدمة برحمته لكتاب ﴿ المنقد من الصلال ، للعزالي إلى الأسالية ، والتي صدرت هذا العام (١٩٨٨) في سلسنة « المكتبة لفلسفية ٥ الشهيرة في هامبورح ألمانيا . فقد أشار إلى أل هماك حقيفة ثابتة تتمثل في أن بعص المستشرقين الدين كانت تربطهم صدة صداقة بديكارت كان لديهم النص العربي لكتاب المنقذ من الصلال للعزالي ومن بين هؤلاء الأصدقاء كان المستشرق الشهير جاكوب جوليوس Jakob Golius (۱۹۹۱ — ۱۹۹۷) ، کا کان لدی لیمنیوس فارسر Levinius -Warner — وهو للمبد لجوليوس لمشار إليه — مخطوط لكتاب الملقد من الصلال . وقد آل هذا مخطوط عام ١٦٦٥ إلى حورة مكنية جامعية ليبدن بهولاندا ، ولا يزال هناك حتى اليوم في مكنبة جامعة رييك بليدن تحت رقم (۱) 946. Or ومعروف أن ديكارت قد توفي عام (١٦٥٠) وفضلاً عن ذلك لايرال هماك حتى اليوم في قسم المخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية في باريس نحت رقم (24 - Fol. 25) 1331 محطوط لكتاب المنفذ من الضلال كان معروفاً

وأوثقها قد اكتسته من الحواس أو بواسطة الحواس. عير أبي جربت هذه الحواس في بعض الأحيان فوحدتها حداعة ، ومن الحكمه أن لا نظمئن كل الإطمئنان إلى من حدعونا ولو مرة و حدة ١ .

وهكد يمصي الدكتور رقزوق في حته ، وحاء الباحث التولسي \* عثمان الكعاك \* ليحسم كل أوجه الإحتمالات بأن وجد لسخه منرحمة من الملقد من الصلال \* في مكتبة ديكارت الحاصة . تما لم يترك أي مجال للشث أو التشكيك في تأثر ديكارت بالعرلي .

اللهم أرنا الحق حقاً واررقنا اتباعه ، وأربا الناطل باطلاً واررقنا احسامه ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحنه وسنم تسنيدً

و تقدم بالشكر لكن من فصيلة الشيح عبد القادر الأرناؤوط والدكتور محمد سعيد رمضال البوطي على ما بذلا من جهد أثناء مراجعه الكتاب . فحراهم الله خيراً .

المقدمن لضلال

في فرنسا في العصر الذي عاش فيه ديكارت . وقد أثبت البحث مؤجراً تأثر ديكارت بالعزالي ، فقد قرر المؤرخ لبوسبي المرحوم الأستاد عنهال الكعاك في ملفى الفكر الإسلامي بالحرائر في عام ١٩٧٦ أنه عثر على برجمة لاتيبة من القرل الرابع عشر لكتاب ( المقد من الضلال ) للغرالي في مكتبة ديكارت بدار الكتب الوطية الفرسية في باريس ، وأنه استحضر بالفعل صورة من هذه الترجمة ، ووحد أن ديكارت قد كتب بخط يده تعليقاً على الأجراء الخاصة بالشك يقول فيه : فا يضاف هذا إلى مهاجنا ٥ . ( راحع في ذلك ص٣٣٣ من المحلد الأول من الا محاصرات ومناقشات الملقى العاشر للفكر الإسلامي ٥ ) - عبابة ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م .

وقد أدد الصديق الدكور عبد الصميد الشادلي - البدي قيام بشرجمة ( لمنقذ من الضلال ) إلى الألمانية - أفاد بأنه كتب إلى المكتمة الوطية المرسية يستفسر عن الترجمة اللاتيبية لكتاب ( المنقد من الضلال ) والتي أشار إليها الأستاد الكعاك ، وقد تلقى رداً من المكتمة المدكورة في ١٩٨٥/٨/٢٩ وفيه تنفي المكتبة وحود مثل هذه الترجمة كما تنفي أيضاً أن يكون لديه ما يسمى بمكتبة ديكارت .

وقد أفاد الأستاد الدكتور محمد عند الهاي أبو ريده بأنه كانت هناك محاولة عربية استهدفت الوصول إلى انترجمة اللاتبية لكتاب المتقد . ولكن هذه الحهود باءت بالفشل نظراً لأن المسؤولين الفرنسيين قد تبهوا للأمر فسحبوا النسحة من المكتبة ومعوا عرضها .

وهكدا لم يبق هناك من سبيل إلا محاولة العثور في مخلفات المرحوم عثمان الكماك عنى المصورة التي أشار إليها للترجمة اللاتيبية لكتاب المنقذ . فلمل الله يوفق أحد الباحثين من الأخوة التونسيين للإهتام بهذا الموضوع .

# بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، الذي يفتتح بحمده كل رسالة ومقالة ، والصلاة على محمد المصطفى ، صاحب البوة والرسالة ، وعلى آله وأصحابه الهاديس من الصلالة .

أما بعد: فقد سألتني أيها الأح في الدين ، أن أنث البيك غاية العلوم وأسرارها ، وعائلة المداهب الأغوارها ، وأحكي لك ما قاسيته في استحلاص الحق من بين اصطراب لفرق مع تباين المسالك والطرق ، وما استجرأت عليه من الإرتفاع عن حصيض التقليد ، إلى يعاع الإستبصار ، وما استقدته ، أولاً من علم لكلام ، وما احتويته الأن ، ثانياً من طرق أهل التعليم ، لقاصرين لدرك الحق على تقيد الإمام وما ازدريته الثالم من طرق التعليم ، وما ارتصيته ، آخراً من طريقة التصوف ، وما انجلي لي في تضعيف تغتيشي عن أقاويل الخنق ، من لباب الحق ، وما صرفني عن نشر العلم ببغداد مع كثرة الطلمة وما ردّني إلى معاودتي لا بنيسابور ؛ بعد طول المدة ، وبتدرت لإجابتك إلى مطلبك ، بعد الوقوف على صدق رغبتك ، وقلت مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه ، ومستوفقاً منه ، وملتجناً إليه : اعلموا — أحسن مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه ، ومستوفقاً منه ، وملتجناً إليه : اعلموا — أحسن

<sup>(</sup>١) أن إليك أذكرها بك وأظهرها وأطلعك عليه

<sup>(</sup>٢). عائلة طداهب: فسادها وشرها

<sup>(</sup>٣) ثنايل احتلاف وتفرق يداع: ما ارتفع عن الأرض

 <sup>(</sup>٤) اجتوبه : كرهته وبعصته ، القاصرين احاصرين الدين حصروا معرفة اختى عنى تقليد الإمام .

<sup>(</sup>٥) الزدريته حقرته، وعبيه

سرسلين صبوات الله عليه ، وهو الصادق المصدوق حيث قال ، سَنَفْتَرَقَّهُ أَمْنِي لَلاَنَا وَسَنْفِينَ فِرْقَةً ، النَّاجِيةُ مِنْهَا واحدةً ، (٦) فقد ٥ل ما وعد أن يكول و لم زُول في عموال شبابي – منذ راهقت النبوع ، قبل نبوع العشريين إل

الآن ، وقد أياف النس على الحمسين – أفتحم لجَّه هذا البحر العسين<sup>(1)</sup> ، وأحوض عمرته حوض الحسور ، لا حوض الحيان الحذور ، وأتوعُل في كلّ

ربطوس علود الله منكلة ، وأتفحم كل ورطة ( ) وأنفخص من وأنفخص

عن عقيدة كل فرقة ، وأستكشف أسرار مدهب كل طائفة ، لأميّر بين محق ومبطل ، ومتسنن ومبتدع(١) ، لا عادر باصنياً إلا وأحب أن أطلع على

باطنيته ، و لا طاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل طاهريته ، ولا فلسمياً إلا وأقصد

الوقوف على كنه مسفته ، ولا متكلماً إلا وأجتهد في الاطلاع على عاية كلامه ومجادلته ولا صوفياً إلا و'حرص على العثور على سر صفوته ، ولا متعبداً إلا

وأترصداً ما يرجع إليه حاصل عبادته ، ولا رنديقاً أن معطّلاً إلا وأتحسس وراءه للتبيه لأسباب حرأته في تعطيله وزيدقته .

وقد كان التعطش إلى درك حفائق الأمور دأني وديدني "، من أول أمري ؛ وريعان عمري ، غريزة وعطرة" من الله وضعه في حيلتي "كلاختياري وحيلتي ، حتى انحلت عبي رابطة التقليد ، وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد من الصبّ ، إذ رأيت : صبيان النصارى لا يكول لهم مشوء إلا على التّنصر ، وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التّهود ، وصبيان المسلمين لا مشوء لمم إلا على الإسلام . وسمعت الحديث المروي عن رسول الله على الله على الله على الله على المروي عن رسول ويتصر إبه ، ويتمر إبه ، ويتمر الله على المراب عقيقة الفطرة الأصلية ، ويتمر الما المناوية المراب عن المال المناوية ال

<sup>(</sup>١) الأمة الأثبة عبيدون، اختلاف لناس

<sup>(</sup>٢) روم ٢٦] و لمؤمنون الأبة [٣٥]

<sup>(</sup>٤) هذا البحر بعيق يقصد بحر معرفة .

رد) مشكنة . ما لايفهم حتى يدن عليه دبيلٍ من عبره

د. ووظه كل أمر بعسر سجاة سد، والأمر العاسص نعديق العور

ا . صاحب بدعة وهو الاحتراع في الدين

ون أترضد أرست

 <sup>(</sup>۲) الزمديق ، من يظهر الإنمان ويتجمل به ويبطن الكفر ( فارسيه معربه )

و٣) والمعلَّلة - فرقة نقول - بأن الله عالم بداته لا يصعة رائده فهم معطوق للصفات

<sup>(</sup>۱) دأيي وديدي · عادي وشأيي

 <sup>(</sup>٥) لفظرة الخلقة التي يكون عليها كل موجود ول حلقه ، والطبيعة لسيمة التي م نشب بعيب وال صطلاح العلاسمة المتعداد الإصابة لحكم والابير من لحق والناصل

<sup>(1)</sup> الحيلة الخلفة والطبيعة

<sup>(</sup>٧) أحراج استيحان البحاري رقام (١٩٩٦) و(١٩٩١) و(١٩٩٩) و ومسلم (٢١٥٨) من حديث أبي هريرة وي بعض الألفاظ 1 ما من مولود ١ ولفظ بسبم . ﴿ فأبواه يهرّدانه ويحبّرانه ويحبّرانه ويحبّرانه ويحبّرانه ألم البحاري و فأبواه يهرّدنه أو ينظرانه أو عجّساه ١٠ وي رواية عند مسلم ٠ فقال رحل المراسول أله أمّا أيا الله أعلم بها كالرا عاملين ١٤

 <sup>(</sup>A) العارصة : التباقصة ، العالقة بدود روية

ما هي ؟ فظهر لي : أن العلم القيمي هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يفارقه إمكان العلط والوهم(١) ، ولا يتسع القب لتقدير ذلك ، بل الأمال من الخطأ يبغي أن يكون مقارناً لليقير(١) ، مقارنة لو تحدى

بإظهار بطّلانه ـ مثلاً ـ من يُقلب الحجر دهبُ والعصا ثعباناً ، لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً ، فإيي إدا علمت : أن العشرة أكثر من الثلاثة ، فلو قال لي قائل : لا بل الثلاثة أكثر ، بدليل أبي أقلب هذه العصا ثعباناً ، وقبلها ،

ي الله التعجب وشاهدت ذلك منه ، لم أشك بسنه في معرفتي ، و لم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه ! فأما الشك فيما علمته ، فلا ، ثم علمت أن كل ما

لا أعلمه على هذا الوجه ، ولا أتبصه هذا النوع من اليقين ، فهو عنم لا ثقة

به ولا أمان معه ، وكل علم لا أمان معه قليس بعلم يقيلي (٢٠) .

. .

#### مدحل السقسطة وجحد العنوم

ثم فتشت عن علومي ، فوجدت نفسي عاطلاً من علم موضوف بهذه الصفة ، إلا في الحسيات (١٠) والصروريات (١) .

وقلت : الآن بعد حصول اليأس لامطمع في اقتباس المشكلات إلا من الحليات وهي الحسيات ، والضروريات ، فلابد من إحكامها أولاً لأتيقن أن ثقتي بالمحسوسات ، وأماني من العلط في الضروريات من حس أماني الذي كان من قبل في التقليدات ، ومن حنس أمان أكثر الحلق في النظريات ، أم هو أمان محقق لاغدر فيه ، ولا عائمة له .

فأقبلت بجد بليغ ، تأمل المحسوسات والضروريات ، وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها ؟ فانهي بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاً ، وأخذ يتسع هذا الشك فيها ويقول : من أين الثقة بالحواس ؟ وأقواها حاسة البصر ، وهي تنظر إلى الطل فتراه واقفاً عبر متحرك ، وتحكم بنفي الحركة ، ثم بالتجربة والمشاهدة — بعد صاعة — تعرف أنه متحرك ، وأنه م يتحرك دفعة واحدة بعتة ، بل بالتدريج ذرة ، ذرة ، حتى م يكن له حالة وقوف . وتنظر إلى الكوكب ، فتراه صعيراً في مقدار ديبار ، ثم الأدلة الهندسية ندل على أنه أكبر من الأرض في المقدر . هذا ، وأمثاله من المسومات يحكم فيها حاكم الحس ، بأحكامه ويكذّبه حاكم العقل ويحوّنه تكذيباً

<sup>(</sup>١) يوهم ما يقع في الدهن من الخاطر والتحبن

<sup>(</sup>٢) اليقين في النسعة : طبقان المس إلى حكم مع الأعتقاد بصحته

<sup>(</sup>٣) هده هي سطره العلمية المهجيه التي وصل إلها بعده بخمسه فرون كل م و ديكارت ، وهراسيس يكون ، لدان يعتبران فاتحة العصر الحديث في الفكر الأوروبي ، وذلك بوضعهما المهاع لحديد وهدا المهاج الذي وضعاه لايكاد يختف في بقطة واحدة مع ما أورده العراي في كتبه ، وخاصة كتابه مدا و استقد من بصلال ٤ وبعلهما اطلعا على فكر العربي واستفاد منه واقتعبا أثره في منهجهما ، ومن النابت أن هدا المهج المجريبي قد بشأ في ظلل الإسلام حدي جامعات الأسدلس والشرق ، يقسون قريفولت ٤ في كتابه : ١ به الإنسانة ٤

إن روجر بيكون ، درس اللعه العربية ، و العدم العربي ، والعلوم العربية في مدرسة أكسفورد ، على خلفاء معلمية العرب في الأنتلس ، ويس تروجر بيكون و لا لسمة لا فرنسيس بيكون الدي جاء بعده الحق في أن يسبب إليهما العمل في يتكر المهج التجربي في فلم يكن الروجر بيكون الا لا رسولاً من رسل العدم والمهج الإسلاميين الى أوربا المسيحية وهو لم يكل قط من تتصريح بأن تعلم معاصرية لنعة العربية وعلوم العرب ، هو بطريق الوجيد للمعرفة لحقة ، واستقشات التي درت حول واصعي المهج التجريبي الحي علم عن على من التحريف المعربي في عصر هي على على من التحريف المعرب التحريبي في عصر الحيان التحريبي في عصر الا يكون التحريبي في المعرب التحريبي في عصر الحيان التحريبي في تحديد في ربوع أوربا التحريبي في عصر التحرير المور التحريب ا

<sup>(</sup>١) احسبات ما تدركه الحواس ( المسوسات )

<sup>(</sup>٢) الصروريات البنغيات والمستمات .

<sup>(</sup>٣) الجليات الواصحات

<sup>(2)</sup> إحكامها إتقاما

لاسييل إلى مدافعته (1) فقلت : قد بطلت اشقة بالمحسوسات أيضاً ، فلعله لائقة إلا بالعقليات السي هي من الأوليات ، كقولها : العشرة أكثر من الثلاثة والنفي والإثبات لايجتمعان في الشيء الواحد ، والشيء الواحد لايكون قديماً ، موحوداً معلوماً ، واحباً محالاً .

وقالت الحواس ، ثم نأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كتقت بالهسوسات وقد كنت واثقاً في ، فجاء حاكم العقل فكذّسي ، ولولا حاكم العقل بكنت تستمر على تصديقي ، فلعل وراء إدراك العقل حاكماً آحر ، إذا تجبى كذّب العقل في حكمه ، كما تجلّى حاكم العقل فكدّب الحس في حكمه ، وعدم تجلي دلك الإدراك لا يدل على استحالته !!

وتوقعت النفس في جواب دلك قليلاً وأيدت إشكالها بالمام ، وقالت : أما تراك تعتقد في النوم أموراً ، وتتحيل أحوالاً ، وتعتقد لها ثباناً ، واستقراراً ، ولا تشك في تلك الحالة فيها ، ثم تستيقط وتعلم : أنه لم يكن لحميع متحيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل . وبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقطتك ، بحس أو عقل هو حق بالإصافة إلى حالتك التي أنت فيها ، لكن يمكن أن تطرأ عليك

حالة نكون سببها إلى يقطتك ، كسبة يقطتك إلى سامك ، وتكون يقظتك رماً بالإضافة إليها ! فرذا وردت تمث الحالة ، تيفنت أن حميع ما توهمت بعقلك حيالات لاحاصل لها(١) .

ولعل تلك الحالة ، ما تدَّعيه الصوفية أبها حالتهم ، إد يرعمون أبهم يشاهدون في أحوالهم التي لهم إذا عاصوا في أنفسهم ، وغابو، عن حواسهم أحوالاً لانوافق هذه المعقولات ، ولعل تلك الحالة هي الموث ، إذ قال رسول الله عليه المال بيام فإذا ماتُوا النَّبَهُوا بالله . فلعل الحياة الديا نوم بالإصافة إلى الآحرة ، فإد مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن ويقال له عد ذلك :

﴿ فَكُشَفَّنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرَّكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ ٢٠ .

<sup>(</sup>١) إن ما قد ظله العزالي عطاً وقعت هيه حاصه البصر ثم صححه حاكم العقل ، إما هو حطاً في الإستدلال العقل الإدراك الحسي ، ودلك أن بفي الحركة عن الطل إلما كان الحيث هو من هذا الاستدلال ، لأن الذي يهيي للخطأ بعد ذيك هو لقطة حسيه أحرى حايتي عن طريق للشاهدة والمشاهدة وراك علية أيسر بعد ساعة كما يقول الإمام العرالي وقد قال بعالى ( أَلَّم تُر إِلَى رَبِّتَ كَيْف مَدُّ الطَّلُ وَلُوْ شَاء ، لَجملة ساكِماً أَمُّ حمانا الشَّلْس غليه دَبيلاً \* قُمْ فَبطداه إليّا فَبطاً يُسوراً ) الفرقال [٥٥] - إلا والطر تعسير الآية

وكدلت رؤية الكوكب صغيراً في مقدار دينار ما النطأ عنا أن أسندل هما أراه نتيجة لاتلوم بالصرورة عنه ، بل الواجب المنهجي هو أن أقول إن حجم الكوكب في رؤيتي هو كحجم الدينار ، أما مادا يكون حجيمة في المقيقة بطريق العنم به طريق آخر بعد أن أحسب بعد الكوكب عني ، ومعرفة كل لأمور التعلقة بالمرضوع وقد بأن دلك لإمام العرالي بقوله : ﴿ ثم الأدلة الهدسية الله على أنه أكبر من الأرض في المقدار ٤ .

<sup>(</sup>١) لقد شك الإمام المر في ي جميع المعلومات التي سبق له أن حصّها عن طريق الحواس أو عن طريق العقل ، ثم بدأ بأوليات يقيية سنمه يقسها من إدراكه المباشر ، وهذه ، الأوليات ، هي حقائق واصحه بدائها يستحيل أن تكون موضع شك لأن بعيها إنما بأني إثباتاً ها فإدن ليس من ثبوتها بد . إن هذا الطريق الذي سبك لإمام العر في ثم وحمه لد إنه طريق الشك الملهجي الذي سلكه من بعده ، ديكارت ، العيلسوف لقر بسي الشهور .

وقد أثبت مؤحراً المؤرج النويسي الأستاد و عنهان الكعاك و في ملتقى الممكن الإسلامي في اجرائر عام ١٩٧٦ أنه قد عتر على مرحمة لاتبينة من الفرن الرابع عشر لكتاب و المنقد من الصبلال و للعرالي في مكتنة ديكارت بدار لكتب الرعبية العربسية في بريس ، وأنه استحصو بالعمل صورة من عده الترجمة ، ووجه أن ديكارت مد كتب خميد بدء تعليماً عن الأجراء الحاصة بالشك يقول هيه و بضاف هنا في منهاجها ؟ رامع من ٣٣٣ من الهلد الأول من و محاصرات وساقشات في المنتقى العاشر للمكر الإسلامي و عابه الحرائر ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٩ م .

 <sup>(</sup>۲) حديث لاأصن له ، وقد أورده العرالي في ه الإحباء ، (۲۳/٤) وقال الحافظ لعراقي لم أجمله مرفوعاً
وإنما يعرى إلى على بن أبي طالب . وقال العجلوي في ه كشف الحفاء ، (۲۱٤/۳) هو من قول على
رضي تقد عنه ، لكن عزاه الشعراني في « الطبقات ، سنهل التسترفي.

 <sup>(</sup>٣) سورة (ق) الآية [٢٢].

فلما حطر لي هذه الخواطر ، والقدحت في النفس حاولت لدلك علاحاً فلم يتيسر ، إد لم يكن دمعه إلا بالدليل ، و لم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية (1) . فإذا لم تكن مسلَّمه لم يمكن تركيب الدليل . فأعصل الداء ، ودام قريباً من شهرين ، أن فيهما على مذهب السفسطة بحكم احال ، لاعكم النطق والمقال . حتى شهى الله تعالى من دلك المرض ، وعادب النفس إلى الصحة والإعتدال ، ورجعت الضروريات العقلية مقولة موثوقاً بها على أمن ويفين ، و لم يكن دلك بنظم دليل وترتيب كلام ، يل بنور قذفه الله تعالى في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد صبيق رحمة الله تعالى الواسعة .

و لما سئل رسول الله عَلِيْكُ ، عن الشرح ، ومعناه في فوله تعالى : ( فَمَنْ يُودِ للهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرُحْ صَدْرَهُ بِلإِسْلام ﴾ (" قال : ﴿ هُوَ نُورٌ يَقْدِعُهُ اللهُ تَعَالَى فِي الْفَلْبِ ، .

فغيل: ﴿ وَمَا عَلَامَتُهُ ﴾ ؟

قال : 1 التُّجافِي عَنْ دَارِ الغُرُورِ ، وَالإِنَابَةَ إِلَى دَارِ الخُلُودِ ﴾" .

وهو الذي قال ﷺ فيه .

وَ إِنَّ اللهُ تَعَالَى خَلَّقَ لَخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ ١٠٠٠ فسن

ذلك النور ينبعي أن يطلب الكشف ، ودلث النور ينبجس من الجود الإلهي في بعض الأحابير ، ويحب الترصد له كما قال عليه :

و إِنَّ لربِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفْحَاتٌ ، أَلا فَتَعَرَّصُوا لَهَا وَ وَالْمَقْصُودَ مِنْ هَذَه لحكايات أن يعمل كال الحد في العسب ، حتى ينتهي إلى طلب مالا يطلب . وإن الأوليات ليست مطبوبة ، فإنها حاصرة ، والحاصر إذا طلب نفر واحتمى ، ومن طلب مالا يطلب فلا ينهم بالتقصير في صلب ما يطلب .

<sup>(</sup>١) العلوم الأوليه : الحقائق الواصحة بداتها عبر محمجه إلى برهان لبيان صلقها

ر٧) - لأنعام الآية [١٧٥] .

<sup>(</sup>٣) دكر الحديث ابن كثير في ٥ نصيره ٥ (١٧٤/٢) من رواية عبد الرراق وابن جرير انظيري وابن أبي حام ، عن أبي جعم المدائي وابن أبي مدور بن عود بن جعفر بن أبي طالب في مدور بن عود بن جعفر بن أبي طالب فين بنقة ، و دكره ابن كثير أبيضاً من روية ابن أبي حام ، من حديث حبد الله بن مسعود مقطعاً ومتعملاً مرفوعً إلى رسول الله على ، ثم قال عهده طوق للعديث مرسله ومتعمة بشد بعضها بعضاً و تف أعلم ، وانظر ٥ لدر المتور ، (٤٤/٣) و ١٩٥٥)

<sup>(</sup>٤) رو ه أحمد في مسمه (٢٧١/٢ و ١٩٧) و الترمدي رقم (٢٦ (٣) في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه =

الأمة ، وابن حيان رقم (١٨٩٣) موارد الظمآن ، والحاكم في مستثمركه (٢٠/١) وصححه ووافقه
 الدهبي ، وهو كما قالا ، وقال للرمدي هد حديث حسن . وافظه لا إن الله حتى خفقه في ظلمة ،
 وألقى عليهم من مورد فين أصابه من ذلك النور (هندى ، ومن أحطأه صل ٥ .

<sup>(</sup>١) ذكر هذ الحديث الحافظ الهيشمي في و عميم الزوائد ٥ (- ٢٣١/١) من روايه الطبراي في الأوسط والكبير ، عن عميم يستمة رضي الله عنه وقال في آخره : وقع من لم أعرفهم ، ومن عرفهم وثقوا ، ودكره أيضاً في و الطبع ٥ (- ٢٣١/١) من روايه الطبرائي عن أنس رضي الله عنه ، وفي إستاده ضعف أيضاً ، ويكته حسن بهذا الشاهد .

<sup>.</sup> وورد حديث آخر بسند حسن « انعلوا اللهر دمركم وتبرضوا لقمحات رحمة الله عاد لله تفحات من رحمته يمييب به من يشاء من حدد، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم » .

# علم الكلام \_ مقصوده وحاصله(١)

ثم إلى ابتدأت بعلم الكلام ، فحصاته ، وعقلته ، وطالعت كتب المحقين مهم ، وصنَّفت هيه ما أردت أن أصنَّف ، فصادفته عدماً وافياً بمقصوده ، عير واف بمقصودي ، وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة ، وحراستها عن تشويش أهل البدعة ، فقد ألقى الله تعالى ، إلى عباده على لسان رسوله عقيدة هي الحق على ما فيه صلاح ديبهم ودياهم ، كما بطق بمعرفته القرآن والأحبار . ثم ألقى الشبطان في وساوس المبتدعة أموراً محالمة لسنة ، فلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلها .

فأسأ الله تعالى ، طائفة المتكلمين ، وحرَّك دواعيهم لنصرة السلة بكلام مرتب ، يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة (٢) ، على خلاف السلة المأثورة ، فمنه سأ علم الكلام وأهله ، فلقد قام طائعة منهم بما ندبهم الله تعالى إليه ، فأحسوا الذب (٢) عن السلة ، والنضال عن العقيدة المتلفاة بالقبول من البوة ، والنعيير في وحه ما أحدث من البدعة ، ولكنهم اعتمدوًا في ذلك على

#### أصناف الطالبين

ولما شفاني الله تعالى من هذا المرض بفضله وسعة جوده ، انحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق :

١ المتكلمون : وهم يدّعون أمهم أهل الرأي والنظر .

الباطنية : وهم يزعمون أسم أصحاب التعديم ، والمحصوصون بالإقتباس من الإمام المعصوم .

٣ ـــ الفلاسفة : وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان .

خ الصوفية: وهم يدّعون أبهم خواص الحضره، وأهمل المشاهدة والمكاشفة فقلت في نفسي: الحق لا يعدو هذه الأصاف الأربعة، فهوّلاء هم السالكون سبل طلب احق، فإن شدّ الحق عهم، فلا يبقى في درك الحق مطمع، إذ لامطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقه، إذ من شرط المقلد أن لايعلم أنه مقيد، فإذا عهم ذلك الكسرت رجاجة تقليده، وهو شعب لايرأب() وشعث() لايلم بالتلفيق() والتأليف، إلا أن يذاب بالنسر، ويستأنف له صنعة أنحرى مستجدة. فبتدرت لسلوك هذه الطرق، واستقصاء ما عبد هذه الفرق، مبتدئاً بعلم الكلام، ومثنياً بطريق الفلسفة، ومثلثاً بتعهم الباطية، ومربعاً بطريق الصوفية.

<sup>(</sup>١) سناً عمم بكلام بتأثير المفسعة اليوبائية التي لم بكن إلا مجموع ظون وتحميدات لاتقوم على أساس عدمي ، وكان المحربة أسرع الدس افتاناً تدفق اليوبان وحاولوا إحصاع الدين للسطق اليوباني فأولو القرآب عن آرائهم ، وكان المسلمون في عنى عن دلك كافي الكتاب والسنة من علم عبكم ، ويبنة واستمه ، وقد ستطاع أن يقهرهم ويهرمهم في معرك العلم والعقل رجل مهم عاش معهم أربين سنة هو الإمام أبو لحسن الأشعري ثم أبو منصور الماتريدي وقد عيروا أنجاه الطبقة المتقمة ومؤلاء هم الدين عناهم الإمام بعرالى في جده هدا.

 <sup>(</sup>۲) أهل البدع المحدثة : بقصد الإمام العزلي و لمعتزله و وهم أهل البدع المحدثة ومب دعوة ( حتى القرآل ) ،
 ( والمرك من الممركتين ) عايضها من محدثات الأمور التي قال عبها رسول الله عليه : ٥ إياكم و محدثات الأمور و لأنه ابتداع في المدين لم تكن على أيام رسول الله عليه ولا عبد الصحابه وصوال الله عبيهم

<sup>(</sup>٣) بدب الدماع

<sup>(</sup>١) شعب لايرأب الشُّكُلُ : العراج بين الحنين ، يرأب : يصنح ، وهو صدع لايصنح -

<sup>(</sup>٢) شعث الشعث ما تعرق من الأمور وشعث القوم : تعرفو -

 <sup>(</sup>٣) التلميق عُق بن الثوبين لأم بيهما بالخياطة ولفن الحديث , رخونه ومؤهه بالناطل فهو معلى

#### الفلسفة

أحاصيلها ، ما يذم منها وما لايدم ، وما يكفر فيه قائله ، وما لايكمر ، وما يبدّع فيه وما لا يبدّع ، وما مرجوه وما يبدّع فيه وما لا يبدّع ، وبيان ما سرقوه س كلام أهل الحق ، وما مرجوه بكلامهم لترويج باطلهم في درج ذلك ، وكيفية حصول بهرة النفوس من ذلك الحق الحالص من الزيف والبهرج من حمدة كلامهم .

ثم إني ابتدأت - بعد الفراع من علم الكلام - بعلم الفلسفة ، وعلمت يقيناً : أنه لايقف على منهى ذلك العلم ، من لايقف على منهى ذلك العلم ، حتى بساوي أعسمهم في أصن ذلك العلم ، ثم يزيد عليه ، ويجاور درجته فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم ، من غوره ( وغائله ، وإد داك يمكن أن يكون ما يدّعيه من فساده حقاً . ولم أر أحداً من علماء الإسلام صرف عنايته وهمته إلى ذلك ، ولم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم - حيث اشتغلوا بالرد عليهم الاكساد ، لا يظن بالرد عليهم الاكساد ، لا يظن الإغترار بها بعاقل عامي ، فضلاً عمن يدّعي دقائق العلم ، فعلمت أن رد الذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمى في عماية ( ) .

فشمرت عن ساق اجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب ، بمجرد المظالعة من غير استعانة بأستاذ ، وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية ، وأنا ممنو بالتدريس والإفادة لثلاثمائة نفس من

مقدمات تسلموها مى خصومهم ، واصطرهم إلى تسليمها ، إما التقييد ، أو إجماع الأمة ، أو مجرد القبول من القرآن والأخبار وكان أكثر حوضهم في استخراج تناقضات الحصوم ، ومؤاخدتهم بلوازم مسلماتهم ، وهذا قليل اللفع في حق من لابسلم سوى الضروريات شيئاً أصلاً ، فلم يكن الكلام في حقى كافياً ، ولا لدائي الدي كن أشكوه شافياً .

نعم لما بشأت صنعة الكلام ، وكثر الحوص فيه ، وطالت المدة ، تشوق لمتكلمون إلى محاولة الذب عن السبة بالبحث عن حقائق الأمور (١) وحاضوا في البحث عن الجواهر والأعراض (١) وأحكامها ، ولكن لم يكن ذلك مقصود علمهم ، لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى ، علم يمصل منه ما يمحو بالكلية ظمات الحيرة في اختلافات الخلق ، ولا أبعد أن بكون قد حصل ذلك لعيري ، بل لست أشك في حصول دلك لطائعة ، ولكن حصولاً مشرباً بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من الأوليات ، والغرض الآن : حكاية حالي ، لا الإنكار على من استشفى به ، فإن أدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء ؛ وكم من وينتفع به مريض ويستضر به آخر .

 <sup>(</sup>۱) كالباقلاق والجويي .
 (۲) الجوهر في الملسمة ما قام بتفسه ، والمقرض : ما يقوم يغيره ، ولقد تناول هذا في « تهافت الفلاسمة »
 فقال : قد يختلف ن على لفظ نبر د وطريقة سنعماله كاختلافهم على الاسم « جوهر » حين يشيروس به

فقال : قد يختلفون على لفظ بجرد وطريقة سنعماله كاعتلامهم على الاسم و جوهر و حين يشيروس به يل الله ، فيقول بعضهم عن و الحوهر و إنه و خوجود لا في الموضوع ؛ أي أنه القائم بنفسه الذي لاكتاج إلى مقوم يستند إليه ، ويرد طبهم عرون بقوقم ، إن الجرهر إنما يتميز في مكانه فيقول العزائي إنها إنما التعقبا على ممي الملفط ، بأنه هو قيام الموجود بنفسه دول حاجة مه إلى سواه ، فماذا يهم إذا أطلقنا على مثل مدا الموجود اسم ، جوهر ؛ أم م نطلقه ؟ إنما يكون من قبيل البحث اللعوى الذي لاصير عليها

<sup>(</sup>۱) غوره : عمقه ، قعره

<sup>(</sup>٢) رمي ي عماية . الرمي في ظلمة دون معرفة

### أصناف الفلسفة ولخمول وصمة الكفر كافتهم

اعدم أبهم — على كثرة فرقهم ، واختلاف مداهبهم — ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : الدهريون ، والطبيعيون ، والإلهبون .

الصنف الأول : لدهريون وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصابع المدبر ، العالم القادر ، وزعموا : أن العالم لم يرل موجوداً كذلك بنفسه ، وبلا صابع ، ولم يزل الحيوان من البطفة ، والنطفة من الحيوان ، كذلك كان ، وكذلك يكون أبداً وهؤلاء هم الرمادقة .

والصف الثاني الطيعيود وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والبات ، وأكثروا الحتوص في علم تشريخ أعضاء الحيوانات . فرأوا فيها من عجائب صبح الله تعالى ، وبدائع حكمته ، مما اصطروا معه إلى الإعتراف بفاطر حكيم ، مطلع على غايات الأمور ومقاصده ، ولا يطالع النشريخ ، وعجائب منافع الأعصاء مطالع إلا ويحصل له هذا العلم الضروري بكمال تدبير الباني لبية الحيوان ، لاسيما بنية الإنسان .! إلا أن هؤلاء لكارة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم - لاعتدال المزاج - تأثير عظيم في قوام قوى احيوان به ، فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمراجه أيضاً ، وأنها تبطلان مزاجه فينعدم ، ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم ، كا زعموا ، فذهبوا بيطلان مزاجه فينعدم ، ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم ، كا زعموا ، فذهبوا بيل أن النفس تموت و لا نعود فجحدوا الآخرة ، وأنكروا الجنة والنار ، والحشر والنشر ، والقيامة ، واحساب ، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ، ولا للمعصية عقاب ، فانحل عنهم اللحام ، والهمكوا إلهماك الأنعام . وهؤلاء أيصاً زيادقة ،

الطلبة ببعداد . فأطلعني الله سبحانه وتعالى بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة ، على ستهى علومهم في أقل من سنتين ، ثم لم أزل أواطب على المفكر فيه بعد فهمه قريباً من سنة أعاوده وأردده وأتفقد غوائده وأغواره ، حتى اطلعت على ما فيه من خداع ، وتلبس وتحقيق وتحبيل ، اطلاعاً م أشك فيه .

واسمع الآن حكايته ، وحكاية حاصل علومهم ، فإني رأيتهم 'صافاً ، ورأيت علومهم أقساماً وهم — على كثرة أصافهم — يلزمهم وصمة الكفر والإلحاد ، وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين ، وبين الأواحر مهم والأو ئل ، تعاوت عظيم ، في البعد عن الحق والقرب منه .

لأن أصل الإنمان هو: الإيمان بالله واليوم الآحر، وهؤلاء جمحدوا اليوم الآحر، و وإن آمنوا بالله وصفاته .

والصنف الثالث الإلهيون وهم المتأخرون مهم مثل « سقراط الاا وهو أستاد و أفلاطسون الاا وو أفلاطسون على أستاد الأرسطاطاليس الالهور والماطلون على أستاد الأرسطاطاليس الله والذي رتب لهم المنطق ، وهذّت هم العلوم ، وحرر لهم ما لم يكن عرراً من قبل ، وأضع لهم ما كان فت من علومهم ، وهم مجملتهم ، ودوا على الصنفين الأولين من الدهرية ، والطبيعية ، وأوردوا في الكشف عن قصائحهم ما أغوا به غيرهم ( و كفّى الله اللهويين المينال ) الم بتقاتلهم . ثم رد و أرسطاطاليس المعلى و أفلاطون الا و سقراط الومن كان قبلهم من الإلهيين ، ودا الم يقصر فيه حتى تبرأ عن حبعهم ، إلا أنه استقى من رذاذ كفرهم ، وبدعتهم ، بقايا لم يوفق للنووع عنها ، ووجب تكفيرهم وتكفير شبعتهم من

المتفلسعة الإسلاميين . و كابن سيبا و(1) وو العاراني (1) وأمثالهما . على أنه لم يقم بنقل علم و أرسطاطاليس و أحد من متفسفة الإسلاميين كفيام هدين الرحلين ، وما نقبه عيرهما ليس يخبو من تخبيط وتخبيط ، يتشوش فيه قلب المطالع ، حتى لايفهم ، وما لايفهم كيف يرد أو يقبل ؟ ومحموع ما صح عندنا من فلسفة و أرسطاطاليس و ، محسب نقل هذين الرحلين ينحصر في ثلاثة أقسام :

- ١ ــ قسم يجب التكفير به .
- ٢ ــ وقسم يجب التبديع به .
- ٣ ... وقسم لايحب إلكاره أصلاً ، فلنفصله .

<sup>(</sup>١) مقراط علموف بوناني عاش في القرن الخامس قبل الميلاد ومؤمس مسمة الأحلاق ، حكم عليه بأن يشرب السم بعد محاكمة جرت به بتهمه خروجه على قوابي الدولة وتبكمه بوثبة البوتان وألها وعال لقضاة آمذك . إن هذا الحكم يتنقكم أكار عما يعلني ، وها حبول تلامدته اختطافه رفص وقال قم . أمريدون سقراط أم فكر سقراط ؟ قالوا - بريد فكر سفراط ، فقال إد هربت مانت أفكاري وإدا بقيت عائمت أفكاري .

 <sup>(</sup>٢) أفلاطون • فيلسوف يوناني وندسنة ٤٣١ وتوني ٤٣٤ ق. م وهو تنبيد سقراط احتل مكانه بعد مصرعه
و هو صاحب نظرية ( النُقل ) المعروفة وقد ترجم من كبه ١ عاورات ، وه طيماوس ، وه الحمهورية ،
و يالأخير ييس أن الطبقة الحاكمة يجب أن يكونوا قلامهة .

<sup>(</sup>٣) أرسط طائيس: فيلسوف يوناني (٣٨٤ – ٣٧٢) ق. م و مو نلميد أفلاطون ولكته استطاع أن يطفي على أسائدته ، واعتبره الناس أعظم شخصية فلسفية وينقب بد « الملم الأولى ، وتنقب مدرست بمدرسة « المشائين » له كتبب « الأسلاق » و « الكون والنساد » و « السياسة » و « العبيعة » وقد ترجمت كتبه إلى العربية .

<sup>(</sup>٤) الأحزاب الآية [٢٥] .

<sup>(</sup>١) ابن مبيا : هـ و أبو على احسين بن عبد الله بن عني بين سيا وسد بقرية من قرى بخارى مسه (٢) ابن مبيا : هـ و أبو على احسين بن عبد الله بن عني بين سيا وسد بقرية من قرى بخارى مسه (٢٧٠) مد (٤٧٨ مد (٤٠٨ مد (١٠٨ مد (٤٠٨ مد (٤٠٨ مد (١٠٨ مد (

<sup>(</sup>٢) الفراني حر أبر بصر عدد بن عبد العاراني ، ولد بعاراب في أطراف فارس بما بل بلاد النزك ( ٢٦٠ هـ بسر بي أطراف فارس بما بل بلاد النزك ( ٢٦٠ هـ بسر بي أطراف فارس بما بل بلاد النزك ( ٢٦٠ هـ بسر بي المسلمة و كان يمتر عن عيره بحس العبارة ، ووصوح الفكرة ، وتناول كتب أرسطو باللبرس ، حتى بيع في استجراح بعانيه والوقوف على أعراضها ، ويقال : إنه قرأ كتاب و النفس ف لأرسطو مائة مرة ، ثم رحل في تحر حياته إلى حلب فاصداً سيف الدولة الخمداني ، وكان يؤثر عيشه التقشف والرحد ، ولشدة ولعه بأرسطو بقب بـ د المعلم الثاني وكما كان أرسطو يقتب و للصم الأول ، وكان موسيقياً بارعاً ، ولد كتب كثيرة أهمها كتابه و المدينة الفاصلة في ود الجمع بين المكيمين ، أي أعلاطون وأرسطو .

# أقسام علومهم

اعلم : أن عنومهم - بالنسبة إلى العرض الـذي نطلبه - ستة أقسام ياصبة ، ومنطقية ، وطبعية ، وإنهية ، وسياسية ، وحنقه .

أما الرياصية: فتتعسى معلم احساب واهدسة وعلم هيئه العالم، وليس يتعلق منه شيء بالأمور الدينية نفياً وإثباتاً، ال هي أمور برهابية لاسبيل إلى بجاحدتها بعد مهمها ومعرفتها وقد تولدت مها آفتان: الأولى: من منظر هها يتعجب من دقائقها ومن ضهور براهبها، فيحسن بسبب دلك اعتقاده في الفلاسفة، فيحسب أن حميع علومهم في الوصوح وفي وثاقة البرهان كهذا العلم. ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيبهم وتهاويهم بالشرع ما تناولته الألسنة فيكفر بالتقليد المحض ويقول لو كان الدين حقاً ما احتفى على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم! فإذا عرف بالتسامع كفرهم وحورهم استدل على أن الحق هو الجحد والإنكار بلدين، وكم رأيت من يضل عن الحق بهد العذر ولا مستند له سواه(۱).

وإذا قيل له : الحاذق في صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حادقاً في كل صناعة ، فلا يلزم أن يكون الحادق في العقه والكلام حاذقاً في الطب ، ولا أن يكون الحاهل بالعقليات جاهلاً بالنحو ، بل لكل صناعة أهل بلغوا فيها رتبة

الراعة والسبق ، وإن كان الحمق والحهل يلزمهم في غيرها . فكلام الأو ثل في الرياصيات برهاني ، وفي الإلهيات تخميني ، لا يعرف دلك إلا من حربه وحاص فيه . فهذا إذا قرر على هذا الذي للحد بالتقليد ، و لم يقع منه موقع القبول ، بل تحمله علمة الهوى ، والشهوة الباطله ، وحب انتكايس عل أن يصر على تحسين الظن بهم في العلوم كلها فهذه آفة عظيمة لأجلها يجب زجر كل من يخوص في تلك العلوم ، فإمها وإن لم تتعلق بأمر الدين ، ولكن لما كانت من منادىء علومهم سرى إليه شرَّهم وشؤمهم ، فقلَّ من يخوض فيها إلا وينخلع من الدين و ينحل عن رأسه لحام التقوى .

الآفة الثانية نشأت من صديق للإسلام جاهل ، طل أن الديل يبغي أل يصر بإلكار كل عدم مسوب إليهم فألكر جميع علومهم وادَّعي جهلهم فيها حتى أنكر قولهم في الكسوف والخسوف ، ورعم أن ما قالوه على حلاف الشرع علما فرع دلك سمع مل عرف دلك بالبرهال القاطع ، لم يشك في برهانه ولكن اعتقد أن الإسلام مني على الحهل وإنكار البرهان القاطع ، فنزداد للفلسفة حباً وللإسلام بعضاً ، ولقد عظم على الدين جناية من طل أن الإسلام ينصر بإلكار هده العلوم ، وليس في الشرع تعرص لهذه العلوم بالنفي والإثبات ، ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الديبية ، وقوله على أله .

الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ آيْتَانِ مِنْ آيابِ الله تَعَالَى لَا يَشْخَسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ
 وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِدَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِ الله تَعَالَى وَإِلَى الصَّلَاقِ ١٠٠٠ .
 وليس في هذا ما يوجب إنكار علم الحساب المعرف بمسير الشمس والقمر واجتماعهما أو مقابلتهما على وجه محصوص ، أما قوله عليه السلام :

<sup>(</sup>١) كأنه يصبور --- وهو يذكر تأثير انعنوم الرياضية ورد فعنها في كثير من ضعاف العقول واشكابست في عصرة --- عقبية الشيء جديد ، وكثير من تشعيبين في العرب العشرين ، الدين حصيوا لراعة لأوربيس في نعنوم الطبيعية والاحتراعات ، ورأوا ما هم عليه من إلحاد ورندقه ونفسخ حنفي ، فطوا أنه الطريق الأقوم ، وقلدوهم فنه نقيد نعرود

 <sup>(</sup>۱) رواه استاري رقم (۱۰۰۹) في الكسواف ، ورقم (۳۰۳۱) في بدء اخلق اومسلم رقم (۹۰۱) ۳/(۹۰۱)
 می حدیث عائشة رضي الله عبها

لكِنَّ الله إذَا تَخلَّى لِشيء حَصَعَ لَهُ ٤٠٠ عليس توحد هذه الزيادة في الصحيح أصلاً . فهذا حكم الرياصيات وآفتها .

وأما المطقيات: فلا يتعلق شيء منها بالدين نفياً وإثباتاً ، بن هي النظر في طرق الأدلة () و لمقاييس () ، و شروط مقدمات البرهان ، و كيفية بركيبها ، وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه . وأن العلم إما تصور () وسيل معرفته الجد () ، وإما تصديق () وسيل معرفته البرهان ، وليس في هذا ما ينكر ، بل هو من جنس ما ذكره المتكلمون وأهن النظر في الأدلة ، وإيما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات ، وبريادة الإستقصاء في العريفات والتشعيبات ، ومثال كلامهم فيها قولهم : إذا ثبت أن كل ا أ ، ا ب ، بزم أن بعض الحيوان أن بعض الميوان من موجه جزئية () . وأي السان ، ويعرون عن هذا بأن الموجه الكية تنعكس موجه جزئية () . وأي على المنا للمنا الدين حتى يجحد وينكر ؟ فإذا أنكر لم يحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا سوء الإعتقاد في عقل المنكر ، بل في ديمه الذي يزعم أنه عبد أهل المنطق إلا سوء الإعتقاد في عقل المنكر ، بل في ديمه الذي يزعم أنه

موقوف على مثل هذا الإنكار ، نعم لهم نوع من الظلم في هذا العلم ، وهو

٣ ـ وأما علم الطبيعيات: فهو محث عن عام السماوات وكواكبها وما نحتها من الأجسام المهردة: كالماء والهواء والتراب والنار، وعن الأجسام المركنة، كاخيوان والبات والمعادن، وعن أسبب تغيرها وامتزاجه، وكذلك يصاهي بحث الطب عن حسم الإنسان، وأعصائه الرئيسية والحادمة، وأسباب استحالة مزاحه وكما ليس من شرط الدين إنكار علم الطب، فليس من شرطه أيضاً إلكار دلك العلم، إلا في مسائل معينة، دكرناها في كتاب المتهافت انفلاسعة ، وما عداها مما يحب المخالفة فيها، فعند التأمن يتبين أنها مندرجة تحتها، وأصل جملتها: أن تعلم أن الطبيعة مسجرة الله تعالى، لانعمل لنفسها، بل هي مسعملة من جهة فاطرها. والشمس والقمر و لنجوم والطبائع مسخرات بأمره لافعل لشيء منها بذاته عن داته.

٤ — وأما الإفيات: فغيها أكثر أعاليطهم، فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه في المنطق، ولدلك كثر الاحتلاف بينهم فيه ولقد قرب مدهب و أرسطاطاليس و فيها من مذاهب الإسلاميين، على ما بقله الفاراني وابن سينا، ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلاً، يجب تكفيرهم في ثلاثة منها، وتبديعهم في سبعة عشر، ولإبطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين صفيا كتاب و التهافت و أما المسائل الثلاث، فقد خالفوا فيها كافة المسلمين ودلث في قولهم:

أبهم يجمعون للبرهان شروطاً يعلم أنها تورث اليقين لا محالة ، لكنهم عند الإنتهاء إلى المفاصد الدينة ما أمكهم الوفاء بتلك الشروط ، بل تساهلوا عاية التساهل ، وربما ينظر في المنطق أيضاً من يستحسنه ويراه واصحاً ، فيظن أن ما ينقل عنهم من الكمريات مؤيد عمثل تلك البراهين ، فيستعجل بالكفر قبل الإنتهاء إلى العلوم الإلهية . ههده الآمة أيضاً منظرقة إليه .

٣ - وأما علم الطبيعيات : فهو بحث عن عام السماوات وكواكبها وما

 <sup>(</sup>١) هو جرء من حديث طويل ، رو و السائي (١٤١/٣) من حديث النعماد بن بشير وصبي الله عنه وهو حديث مصطرب الإسباد والس ، وانظر ما قاله العلماء في هذا العرم و السائي ) (١٤١/٣) . ١٤٤)

٣٠) الدُّليل : هو الدي يُسرم لمعرفته معرفة سيء آخر .

 <sup>(</sup>۳) القیاس : قول مرکب من قصیدین و اکثر منی سلّم برم عنه بدانه قون احر مثل کل إنسان فان و مشراط
 ایسان قان هذا بستارم القون بأن سقراط قان

 <sup>(3)</sup> البرهان قياس مؤلف من مقدمات بعبده وصد الرياضيين . ما يثبت قصبه من مقدمات مسلم بها
 (ح) براهين

ود) ينصبو عبد مناطقة إدراك بمرد أي مسى ساهيه من عبر أن يحكم عديه بنفي أو إلبات

 <sup>(</sup>٦) الحد : عامع والحاجز من الشيئين ، ولي اصطلاح المناطقة القول الدال على ماهية الشيء

٧٠) التصديق أردرك الحكم و النسبة بين طرق القصبه

 <sup>(</sup>٨) هده لفضايا المرودة في منطق أرسطو فقد فسم القضايا إلى قسمين فضايا موجه وقضايا سالية وقسم
 كل ميما بدوره إلى فسمين موجمة كنيه وموجه جرئية وسالية كلية وساليه حرثة

١ - إن الأجساد لاتحشر ، وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح المحردة .
 والمثوبات والعقويات روحانية لاجسمانية (١٠) .

ولقد صدقوا في إثبات الروحانية : فإنها كائنة أنضاً ، ولكن كذبوا في إنكار الجسمانية ، وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به .

٢ ومن ذلك قولهم: ٩ إن الله تعالى يعلم الكليات دون الحرثيات ٩ .
 فهو أيضاً كفر صريح ، بل الحق أنه :

﴿ لَا يُغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ) ٦٠ .

٣ - ومن ذلك قولهم: بقدم العالم وأرليته، ولم فيهم أحد من المسلمين إلى شيء من هذه المسائل. وأما ما وراء ذلك من نفيهم الصعات، وقولهم: إنه عليم بالذات ، لابعلم ذائد على الذات وما يجري بجراه ، فمدهبهم فيها قريب من مدهب المعتزلة، ولا يحب تكفير المعترلة عمل ذلك(٢).

(٢) سورة سبأ الآبة [٣] .

وقد ذكرنا في كتاب ( فيصل لتفرقة بين الإسلام والربدقة ) ما يتبين به فساد رأي من يتسارع إلى التكفير في كل ما يحالف مذهبه .

وأما السياسيات: هحميع كلامهم فيها يرجع إلى الحكم المصلحية المتعلقة بالأمور الدبيوية، و لإيالة السلطانية، ويما أحذوها من كتب الله المنزلة على الأنبياء، ومن الحكم المأثورة عن سلف الأنبياء عليهم السلام.

آ - وأما الحلقية : فحميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صفات النفس وأخلاقها ، ودكر أجناسها وأنواعها وكيفية معالحتها ومجاهدتها ، وإنما أحذوها من كلام الصوفية ، وهم المتألمون المواطبون على ذكر الله تعالى ، وعلى محالفة الحوى وسلوك الطريق إلى الله تعالى بالإعراض عن ملاذ الدنيا ، وقد انكشف لهم في مجاهدتهم من أحلاق الناس وعيوبها ، وآفات أعمالها ما صرَّحوا بها ، فأحذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم توسلاً بالتجمل بها إلى ترويج باطلهم . ولقد كان في عصرهم بل في كل عصر جماعة من المتألمين لايخلي الله سبحانه العالم عهم ، فإمهم أوتاد الأرض ، ببركانهم تنزل الرحمة على أهل الأرض كا ورد في اخبر حبث قال عليقة : ق بهم تُشطرون ، وبهم تُرزَفُونَ هـ(١) ومنهم كلام اللهف وكانوا في سالف الأزمنة ، على ما نطق به القرآن ، فتولد من مزجهم كلام اللهوة وكلام الصوفية لكتهم آفتان :

آفة في حق القابل، وآفة في حق الراد .

ا أَمَا الآفة التي في حق الرد فعظيمة : إذ ظنت طائفة من الضعفاء

<sup>(</sup>۱) لقد بحث دلك علماء العقيدة و تكلام وأطالوا ببحث وقالوا : إن الحشر يكون عي طريق تجميع بدرات من انتفرق والشبات ويدن على حدا المنتي أيضاً قوله جن حلايه ( أيحسب الإنسان ألى تعمد عظامه ، بل ، قادرين على أن سوي بالد ) [ التباعة ت = 2 ] ويعشر الإنسان بعد تجميع حرائه لأصليه التي بها استغيل الحياة ، والمقويات والعقويات حسمانيه لأن لجنة والنار شيئان مادين وليت عرد وهم يعطوف بالمعنى أو الروح وحدها والأبات القرآية بدل على أن بعيم الحية حسي مادي يلفاه الحسد والروح معاً وعداب جهم حسي مادي أيضاً ينفاه الجسد والروح معاً وعداب جهم حسي مادي أيضاً ينفاه الجسد والروح معاً وعداب الفركتان عكرى اليقيبات الكوية ٤ بحث ( يوم القيامة وأحداثه ) وتقصيل ذلك بلدكتور عمد سعيد رمصان اليوطي . ص٢٦٨ - ٢٦٢

<sup>(</sup>٣) المعتزلة : مرقة مشأت في المصر المبامي أسسها ه واصل بن عطاء ه ، وسموا بالمعتزلة لأن رئيسهم اعترل سائقة ، الحسن المعرى ه ، وهي عنة اعتبت بمنطق بيرمان ، وأسرهوا في تمجيد العمل ، و حاولوا إحضاع الدين لمعنى اليومان ، وتأونوا الترآن على آرائهم هجاجب مناحثهم هجة ، والحطأ الكبير الذي وفعوا فيه ومددوا طاقات العلماء هو بختهم في المقائد بمنج العلسمة لأن منج العلسمة بعاير لمنج العهلة لأن طبيعه بعلسقة الإعربقيه وثنيه نقد بشأت في وسط وثني مشحون بالأساهير ، واستمدت جدورها من هده الرئية بين المراتين ه وعيرهما فإنهما عن هده الإنهاج العيرية عليه الدين ما يسن منه و كحنق الفران » وه المعربة بين المراتين » وعيرهما فإنهما عند من هده الإنهاج المراتين » وعيرهما فإنهما عنها المراتين » والمنات المراتين » وعيرهما فإنهما عنها المرات المرات

<sup>🕳</sup> من البدع التي قال فيها رسول الله 🕰 : 1 يهاكم ومحدثات الأمور 🛚

<sup>(</sup>١) أما الأوراد فلم بصح فيهم شيء عن النبي عَلَيْكُ ، وأما الأبدال فقد ورد فيهم بعض الأحاديث وفيها أنه مهم يستسفى الديث ، وهم محطوون ، ويهم يورقون ، ويهم يصرون ، ولكن بيس فيها حديث صحيح ، ولكن محموع عده الأحاديث بدل على أن تتحديث أصالاً ، ولدنك يقال حلان من الأبدال أي كلما مات من طولاء أبدل الله مكامه ، وانظر ، مجمع الروائد ، (١٣/١ و٣٣)

أن ذلك الكلام إنا كان مدوَّناً في كتبهم ، وممزوجاً بباطبهم ، ينبغي أن يهجر ولا يذكر من ينكر على كل من يدكره إذ لم يسمعوه أولاً إلا منهم ، فسبق إلى عقولهم الضعيفة أنه باطل ، لأن قائله مبطل ، كالدي يسمع من النصراني قوله : ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ ، عيسي رسول الله ؛ فيكره ويقول : ﴿ هـدا كـلام لمصارى ، ، ولا يتوقف ريثها يتأمل أن النصراني كامر باعتبار هذا القول ، أو باعتبار إنكاره نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . فإن لم يكن كاهراً إلا باعتبار إلكاره، ينمعي أن يخالف في غير ما هو به كافر مما هو حق في نفسه، وإن كان أيضاً حقاً عنده . وهذه عادة ضعفاء العقول ، يعرفون الحق بالرحال ، لاالرجال بالحق . والعاقل يفتدي بقول أمير المؤمنين ٥ على بن أبي طالب ٤ رضي الله عنه ، حيث قال : ﴿ لَا تَعْرُفُ الْحَقِّ بِالرَّحَالِّ بِلِّ اعْرِفُ الْحَقِّ تَعْرُفُ أَهْلُهُ ﴿ ، والعارف العاقل يعرف الحق ، ثم ينظر في نفس القول : فإن كان حقاً قبله سواء كان فائله منظلاً أو محقًا ، بل ربما بحرض على انتزاع الحق من تصاعيف كلام أهل الضلال ، عللاً بأن معدِن الذهب الرعام" . ولا بأس على الصراف إن أدخل يده في كيس القلاب(٢) وانتزع الإبرير الخالص من الزيف والبهرج . مهما كان واثقاً بنصيرته ، ويمنع – من ساحل البحر – الأخرقَ ، دون السبُّ - الحاذق ، ويصد عن مس الحيَّة الصيني دون المعـزِّم٣) البسارع . ولعمري ! لما علب على أكثر الحلق ظنهم بانصسهم الحداقة والبراعة وكال العقل ، وتمام الآلة في تمييز الحق عن الباطل والهدى عن الضلال وحب حسم الباب

(١) قال التبي ( دير به ١/١٩١)

ومسا أسب مهم بالعبسيش فيهم ولكس معسون السلخب الرعسام والمعدن مكان كل شيء وأصنه ومبدؤه ، والرعام التراب

في رجر الكافه عن مطالعة كتب أهل الصلال ما أمكن ، إذ لايسلمون عن الأفة الثانية التي سندكرها أصلاً ، وإن سلموا عن هذه الآفة التي ذكرناها . ولقد اعترض – على بعص الكلمات المبثوثة في تصانيمنا في أسرار علوم الدين - طائعة من الذيل لم تستحكم في العلوم مراثرهم ، ولم تنفتح إلى أقصى غايات المذاهب بصائرهم ، ورعمت أن تلك الكلمات من كلام الأوائل، مع أن بعضها من مولَّدات الخواطر، ولا يبعد أن يقع الحافر على الحاهر ، وبعصها يوجد في الكتب الشرعية ، وأكثرها موجود معناه في كتب الصوفية ، وهب أنها لم توحد إلا في كتبهم ، فإذا كان ذلك الكلام معقولاً في نفسه ، مؤيداً بالبرهان و لم يكن على مخالفة الكتاب والسنة ، فلم ينبغي أن يهجر ويبرك ؟! فلو صحما هذا الباب ، وتطرقنا إلى أن يهجر كل حق سبق إليه حاطر مبطل ، للرما أن مهجر كثيراً من الحق ، ولزمنا أن نهجر جملة آيات من آيات الفرآن وأحبار الرسول عَلَيْكُ وحكايات السلف، وكلمات الحكماء والصوفية لأن صاحب « إخوال الصفا ه\! أوردها في كتاب مستشهداً بها ومسدرحاً قلوب الحمقي بواسطتها إلى باطله ، ويتداعى ذلك إلى أن يستخرج المبطلون الحق من أيدينا بإيداعهم إياه كتبهم . وأقل درجات العالم : أن يتميز عن العامي الغمر(١).

فلا يعاف العسل ، وإن وجده في محجمة الحجَّام ، ويتحقق أن المحجمة

 <sup>(</sup>٢) القلاب هو الدي يقدب احقائق وهما مريف المقود .

<sup>(</sup>٣) للعُرِّم الرَّاقِي، عَزِّم الرَّاقِي هَرَأَ العَرَامُ

<sup>(</sup>١) إخوان الصمة حديد سريد قاسب في الدراق في لقرق الرابع الحديث وكان أصحابها متأثرين بالأهلاطونيد الحديثة ، والفيثاغورية اخدية ، وكانوا يريدو ، أن يصموا للناس مدهداً جديداً بعدم بين الملسمة اليونانية و وبين المعادث الشرعية الإسلامية و حرجو، على الناس بحليط عيد حكمة الهونان وشغام الأديان وصندوا في ذلك خمسين رسالة مشمل حميم أجراء العلسمه سموها و رسائل إحواق الصمة ) وكتموا أسماعهم وحشوا هذه الرسائل بالكلمات الديسة ، والأمثان الشرعية ، والحروف المحمدة ، والعرق الموقعة ليجعلوها قبطرة إلى الباطنية عظر 8 الإمام عوالمواسنة ٤ لأني حيات النوحيدي وقد إحوال الصف ٤ لعمر الدسوق (٧) العمر الحامل الذي لم يخرب الأمور .

لاتعير ذات العسل ، فإن نفرة الطبع عنه مبنيَّة على جهل عامي منشؤه أن المحجمة إنما صحت للدم المستقدر ، فيظن أن الدم مستقدر لكونه في المحجمة ، ولا يدري أبه مستقدر لصفة في داته ، فإذا عدمت هذه الصفة في العسل ، فكونه في ظرفه لا يكسه تبك الصفة ، فلا يبعي أن بوجب له الاستقدار ، وهدا وهم باطل ، وهو غالب على أكثر الخلق . فإذا سبت الكلام وأسدته إلى قائل حسن فيه اعتقادهم ، قبلوه وإن كان باطلاً ، وإن أسندته إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن كان باطلاً ، وإن أسندته إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن كان حقاً ، فأبداً يعرفون احق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق ، وهو عاية الضلال إ هذه آفة الرد .

٧ والآوة الثانية آفة القبول: فار من نظر في كبهم ﴿ كَالِحُونُ الصِفا ﴾ وعبره ، فرأى ما مرجوه بكلامهم من الحكم البوية ، والكلمات الصوفية ، ربما استحسها وقبلها ، وحسَّ اعتفاده فيها ، فيسارع إلى قسول باطلهم الممزوج به لحسر طبه مما رآه واستحسنه ، ودلك نوع استدراج ،لى الناطل . ولأجل هذه الآفة بحب الزجر عن مطالعة كتبهم لما فيها من العدر والخطر . وكا يحب صون من لا يحس السباحة على مرالق الشطوط ، بحب صون الخلق عن مطالعة تلك الكنب . وكا يحب صون الصيان عن من الحيَّات ، الخلق عن مطالعة تلك الكنب . وكا يحب صون الصيان عن من الحيَّات ، يجب صون الأسماع عن محلط الكلمات(١) ، وكا يجب على المعزم أن لايمس الميَّة بين يدي ولده الطفل ، إذا علم أنه سيفتدي به ويظن أنه مثله ، بل يجب على المعاره منه ، بأن يحذر هو في نفسه ولا يمسها بين يديه ، فكذلك يجب على العالم الراسخ منه ، وكما أن المعزم الحاذق إدا أخذ الحيَّة وميَّر بين الترياق على العالم الراسخ منه ، وكما النوياق وأبطل السم ، فليس له أن يشع بالترياق والسم ، واستخرح منها الترياق وأبطل السم ، فليس له أن يشع بالترياق على

المحتاج إليه . وكد الصراف الناقد البصير إذا أدحل يده في كيس القلاب ، وأخرج منه الإبريز الحالص ، وطرح الزيف والمهرج ، فنيس له أن يشح بالجيّد المرضي على من يحتاج إليه ، فكذلك العالم . وكما أن المحتاح إلى الترياق ، إذا اشمأزت نفسه منه ، حيث علم أنه مستخرج من الحيَّة التي هي مركز السم وحب تعريفه ، والمقير المصطر إلى المال ، إذا نفر عن قبول الذهب المستخرج من كيس القلاب ، وجب تنبيه على أن نفرته جهن محض ، هو سبب حرمانه المائدة التي هي مطنه ، وتحتم نعريفه أن قرب الحوار بين الزيف والجيَّد لا يجعل الجيّد زيفاً ، كما لا يجعل الريف حبِّداً ، فكذلك قرب الجوار بين الخق والباطل ، المجعل الحق والباطل ، في المعلمة وعائمتها .

 <sup>(</sup>۱) ولدلك عصب رسول الله على عدما رأى إن يد عمر بن الخطاب رضي الله عه صحيمه من بتوراة ،
وهويد . ه . . . و به واقد بو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعى 1 ( رواه الحافظ أبو يعنى
عن حماد عن الشعبى عن حاير )

البدعة فرص ٥ فقال أحمد : ٥ عم ، ولكن حكيت شبهتهم أولاً ثم أجبت عنها ، مم تأمن أن يطابع الشمهة من يعلق ذلك بفهمه ، ولا يلتفت إلى الجواب أو ببطر في الحواب ولا يفهم كهه ٢ ؟

وما دكره أحمد بن حبيل حق ، ولكن في شبهة لم تنتشر ولم تشتهر فأما إدا استبرت ، فالحواب عها واجب ولا يمكن الجواب عنها إلا بعد الحكاية . بعم ، يبعى أن لايتكنف لهم شبهة لم يتكلفوها ، ولم أتكلف أنا ذلك ، بل كنت قد سمعت تنك الشهة من واحد من أصحابي المختفين إلى ، بعد أن كان قد التحل بهم ، والنحل مدهبهم ، وحكى أنهم يضحكون عني تصاليف المصمين في الرد عليهم ، بأنهم لم يفهموا بعد حجتهم ، ثم ذكر تبل الحجة وحكاها عمهم ، فيم أرض لنفسي أن يظن فيَّ الغفلة عن أصل حجتهم ، قلدلك أوردتها ، ولا أن يض بي أني - وإن سمعها – لم أفهمها ، فلذلك قررتها . والمفصود ، أني فررت شبهتهم إلى أقصى الإمكان ثم أطهرت فسادها بغاية

لرهاد

والحاصل · أنه لاحاصل عند هؤلاء ولا طائل بكلامهم ، ولولا سوء بصرة ا الصديق الحاهر ، لما انتهت تلك البدعة ... مع ضعفها ... إلى هذه الدرجة ، ولكن شدة التعصب دعت الذابين عن الحق إلى تطويل النزاع معهم في مقدمات كلامهم ، وإن مجاحدتهم في كل ما نصقوا به ، فجاحدوهم في دعواهم : ١٠ اخاجة إلى التعلم والمعدم ، وفي دعواهم أنه : « لايصلح كل معلم ، بل لابد من معلم معصوم ۽ وظهرت حجتهم في إظهار الحاجة إلى التعلم والمعلم ، وصعف قول المنكرين في مقاطته ، فاغتر بدلك حماعة وظنوا أن ذلك من قوة . مذهبهم وضعف مدهب المحالفين ، و لم يفهمو أن ذلك لضعف ناصر الحق وجهله بطريقه ، بل الصواب الإعتراف بالحاجة إلى المعلم ، وأنه لابد وأن يكون المعلم معصوماً ، ولكن معلمنا المعصوم هو محمد عُلِيُّ فإذا قالوا : ١ هو ميَّت ٤

#### مذهب التعلم وغائلته

ثم إلى لما فرغت من عدم العلسفة وتحصيله وتفهُّمه وتزييف ما يريف منه . علمت أن ذلك أيضاً عير واف بكمال الغرص ، وأن العقل سيس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب ، ولا كاشفٌ للعطاء عن حميع المعصلات ، وكان قد وبعت(١) نابغة التعليمية ، وشاع بين اخلق تحدثهم بمعرفة معنى لأمور مل حهة الإمام المعصوم القائم بالحق ، فعلَّ اللهِ أنْ أبحث في مقالاتهم ، لأطَّلع على ما في كمانتهم(٢) . ثم اتفي أن ورد على أمر حارم س حضرة الحلاقة ، بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم(٤) . فلم يسعمى مدافعته ، وصار دلك مستحثاً من حارج ، صميمة (١٠ للماعث من الباطن ، فانتدأت بصلب كتبهم وجمع مقالاتهم . وكان قد بلغني بعض كلماتهم المستحدثة التي وندتها حواطر ا أهل العصر ، لاعلى المهاج المعهود من سلفهم . فحمعت تلك الكلمات ، ورتبتها ترتيباً محكماً مقارناً للتحقيق ، واستوفيت الحواب عمها ، حتى ألكر بعص أهل الحق مبالعتي في تقرير حجتهم ، فقال : « هذا سعي هم ، فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مدهبهم بمثل هده الشبهات بولا تحقيقك لها ، وترتيبك إياها ۽ . وهذا الإنكار من وجه حق ، فقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث المحسبيي رحمهما الله تصيفه في الرد على المعتزلة ، فقال الحارث : ﴿ الرد على

<sup>(</sup>۲) فعن ن ، خطر لي ا

<sup>(</sup>٣) كانتهم جميهم

<sup>(1)</sup> هو کتاب ۽ مستظهري ۽

ره) صبيعة دعماً والصناماً إلى الشي

مغول : « ومعلمكم عائب ، فإذا قالو ، « معلمنا قد عَسَم الدعاة وبثهم في البلاد ، وهو سنظر مراجعتهم إن احتلفوا أو أشكل عليهم مشكل ، فبقول : « ومعلمنا قد عَسَم الدعاة وبثهم في البلاد وأكمل التعليم » إد قال الله معالى : ﴿ الْيَوْمِ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَلَتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي ﴾ (١) ، وبعد كال التعليم لايضر موت المعلم كا لايصر عيبته (١) .

هيقي قولهم : 8 كيف تحكمون في ما لم تسمعوه ؟ أبالنص و لم تسمعوه ، أم بالإجتهاد والرأي وهو مطبة الحلاف 8 ؟

فتقول: نفعل ما فعله معاد إد بعثه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى اليم(). أن يحكم بالنص عند وجود النص، وبالإجتهاد عند عدمه. بل كا يفعله دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام إلى أقاصي البلاد إذ لا يمكنه أن يحكم بالنص، فإن النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع الغير المتناهية، ولا يمكنه الرجوع في كل واقعة إلى بلدة الإمام، وأن يقطع المسافة ويرجع فيكون المستفتى قد مات، وفات الانتفاع بالرجوع. فمن أشكنت عليه القبلة ليس له طريق إلا

أن يصلى بالإحتهاد ، إد لو سافر إلى بعدة الإمام لمعرفة القبعة ، فيموت وقت الصلاة . فإدن ، جارت الصلاة إلى عير القبلة ساء على الطلى . ويقال : ١ إنّ المخطىء في الإختهاد لَهُ أَجْرٌ واحدٌ وَلَمْصِيبِ أَخْرَانِ ١٠٠ بكدلك في جميع الجهدات ، وكدلك أمر صرف الزكاة إلى المفير ، فرعم بطنه فقيراً باجتهاده و هو المجتهدات ، وكدلك أمر صرف الزكاة إلى المفير ، فرعم بطنه فقيراً باجتهاده و هو على بالحالة من ما الله من عالمه كطنه ٤ فأقول : ١ هو مأمور باتباع على مفسه ، كالحتهد في الفيلة يتبع ظنه وإن خالفه عيره ، فإن قال : ١ فالمقلد في القبلة يتبع أنا حيقة والشافعي رحمهما الله أم غيرهما ، ٢ فأقول : ١ فالمفلد في القبلة عبد أنا حيقة والشافعي رحمهما الله أم غيرهما ، ٢ فأقول : ١ فالمفلد في القبلة عبد الإشتاه ، إذا احتلف عليه المحتهدون ، فكيف يصبع ٢ فسيقول : ١ له مع عبد الإشتاه ، إذا احتلف عليه المحتهدون ، فكيف يصبع ٢ فسيقول : ١ له مع فقد إحماد في المداهب ؛ فرد الحلق إلى الإحتهاد — ضرورة — الأنبياء والأئمة مع العلم بأمهم قد يحطئون (٢) ، بن قال رسول الله عليه :

الله أَمَا أَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَالله يَمَولَى السَّرَائِرَ ، إِن أَمَا أَحْكُم بِغالب الطل الحاصل من قول أشهود ، وربما أحطأوا فيه . ولا سبيل إلى الأمر من الخطأ

<sup>(</sup>١) المالاه الأية [٤]

<sup>(</sup>٢) عمم عاب شحص رسول الله على و كنه ترك على محجة بيصاء لبلها كنهارها لايربع عمها إلا هالك ، لقد توك عمران بين أيديها ، حديثه عليه على — و هديه العملي ، و سيرته الكريمة كل دلك بين أيديما فلى تحتاج إلى من يرشدنا وبحل ما تشكل عليها لأن اخلول بين أيديه في كتاب الله وسنة رسوله عليه وسنة الخلفاء فراشد المهدين.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى الحوار الذي دار بين رسول الله ﷺ ومعاد س جبل عبدما بعثه إلى اليمن ، فقد سأله رسون الله ﷺ . ٥ م مقصى پاسماد ۴ معان بين في كتاب الله ، قال حال لم بجد قال : بما في سنة رسون الله ﷺ قال : بمان م تحد قال أجتهد رأمي ، فقال رسول الله ﷺ ١ ٥ الحدد الله الذي وهق رسون رسون أنه له يجب رسول الله ٥

رواه أبو داود رقم (۳۵۹۲ و۳۵۹۳) في «لأقصية والتومدي رقم (۱۳۲۷ و۱۳۲۸) في الأحكام وقال التومدي: ليس رساده عندي بمنصل - وقد صنَّعه الجمعمول من المحتثين وصنحت العمهناء و علساء الأصول

<sup>(</sup>١) في الصحيحين عن أبي هريرة ، وعبرو بن العاص رصى لله عبيد ، عن النبي عليه . إذا احتهاد الحاكم فأصاب عله أحران ، وإذا اجهاد فأخطأ لله أجر لا .

رواه البحاري (٢٦٨/١٣) في الاعتصام : باب أحر الحاكم إذا اجهد فأصاب أو أخطأ رواه مسلم رقم (١٧١٦) في الأقصية باب بيك أجر لحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ

 <sup>(</sup>٢) الأسياء معصوموں لأميم الايقرون على الحطأ فالوحي بصحح لخطأ إن وقع ، ولدلك الايجور أن بقول
 إن الأسياء يحظنون وهدا ما هاله العرلي ص٣٥٥

رواه البحاري (٢١٣/٥) في الشهادات الياب من أقام البينة بعد اليمين ورواه مسلم رقم (١٧١٣). في الأقصية ، باب الحكم بالطاهر والنحر بالحجة .

الأسباء في مثل هذه المجتهدات هكيف يطمع في ذلك ؟ ولهم ها هنا سؤالال : أحدهما قولهم : هذا وإن صبح في المحتهدات فلا يصبح في قواعد العقائد ، إذ المحتلىء فيه غير معدور ، هكيف السبل إليه ؟ فأقول \* « قواعد العقائد بشتمل عليه لكتاب والسبة ، وما وراء ذلك من التفصيل ، والمسارع فيه ، يعرف الحق فيه بالقسطاس المستقيم ، وهي لموازين التي دكرها الله تعالى في كتابه ، وهي حسة دكرتها في كتاب ، انقسطاس المستقيم » فإن قال « حصومك يحاعونك في دلك الميزان ثم يحالف فيه ، إذ يدالك الميزان ثم يخالف فيه ، إذ لا يتصور أن يفهم دلك الميزان ثم يحالف فيه ، إذ لا يتاسف فيه أهل لتعليم ، لأني استحرجته من القرآن و بعلمه منه ، و لا يحالف فيه أهل المطق ، لأنه موافق ما شرطوه في المطق وغير محالف له ، و لا يحالف فيه المتكلم لأنه موافق ما يدكره في أدبة البطريات ، ومنه يعرف الحق في الكلاميات » . فإن قال \* « فإن كان في يدك مثل هذا الميزان فلم لا ترفع الحلاف بين المنافق في كتاب « انقسطاس المستقيم » فتأمله لتعلم أمه حق وأمه يرفع رفع ، لخلاف قيمم أبل فاصعوا ولا يصعون إليه بأجمعهم ! بن قد أصعى إلى طائفة ، المؤخت الحلاف بهم .

وإمامك يريد رفع الخلاف بينهم مع عدم إصعائهم ، ضم لم يرفع إلى الآن ؟ وَلِمْ لم يرفع على رضي الله عنه وهو رأس الأئمة ؟ أو يدعي أنه يقدر على حمل كافتهم على الإصغاء قهراً ، فلم لم يحملهم إلى الآن ؟ ولأي يوم أجّنه ؟ وهل حصل بين الخلق بسبب دعوته إلا ريدة خلاف وزيادة مخالف ؟ نعم ! كان يخشى من الخلاف نوع المضرو لاينتهي إلى سفك الدماء ، وتخريب البلاد وإيتام الأولاد ، وقطع الطرق ، والإعارة على الأموال . وقد حدث في العالم من تركان وقعكم الخلاف من الخلاف ما لم يكن بمثله عهد . فإن قال ١ ه ادعيت أنث ترفع الخلاف بين اختل ولكن المتحير بين المذاهب المتعارضة ، والإختلافات المتقبلة ، لم يلزمه الإصغاء إليك دون حصمك وأكثر الخصوم يخالفونك ، ولا

فرق بينك وبيهم ١ وهذا هو سؤالهم الثاني ، فأقول : وهذا أولاً بنقلب عليك ، عابك إذا دعوت هذ المتحير إلى نفسك فيقول المتحير : ثم صرت أولى من عماله ك . رأكثر أهل العسم بخالفونك ؟ فليت شعري ! بمادا تجبب ؟ أتجيب بأن تفول . إمامي منصوص عبيه ، فس يصدقك في دعوى النص ، وهو لم يسمع النص من الرسول؟ وإيما يسمع دعواك مع تطابق أهل العلم على اختراعك ونكديبك . ثم هب أنه سلَّم لك البص ، فإن كان متحيراً في أصل البوة ، فقال : هب أن إمامك يدلي بمعجزة عيسي عمه السلام فقول : الدليل على صدقي أبي أحيى أباك ، فأحياه ، فناطقتي بأنه محق ، فيهادا أعلم صدقه ؟ و لم يعلم كافة الخلق صدق عيسي عليه السلام بهذه المعجزة ، بل عليه من الأسئلة المشكلة م لايدمع إلا بدقيق النصر العقلي ، والنظر العقلي لايوثق به عندك ، ولا يعرف دلاله المعجزة على الصدق ما نم يعرف السحر والتمييز بينه وبين المعجرة ، وما لم بعرف أن الله لايضل عباده . وسؤال الإضلال وعسر تحرير الحواب عنه مشهور فيادا تدفع حميع ذلك ؟ و لم يكن إمامك أولى بالمتابعة من محالفه ! فيرجع إلى الادبة البطرية التي يكرها ، وخصمه يدلي بمثل تبك الأدبة وأوضح منها . وهذا السؤال قد انقلب عليهم انقلاباً عظيماً ، لو احتمع أو لهم وآخرهم على أن يجيبوا عنه جواباً لم يقدروا عليه . وإنما نشأ الفساد من حماعة من الضعفة ماطروهم ، فسم يشتعلوا بالقلب بل بالجواب . وذلك مما يطول فيه الكلام ، وما لايسبق سريعاً إلى لأفهام ، فلا يصلح للإفحام . فإن قال قائل : ٥ فهذا هو القلب ، فهل عنه جواب ؟، فأقول : ﴿ بَعُمُ ! جَوَانِهُ أَنَّ المُتَحَيِّرُ لُو قَالَ : أما متحير و لم يعين المسألة التي هو متحير فيها ، يقال له : أنت كمريض ٢ ، يقول : ٩ أنا مريض ولا يعيَّن مرضه ويطلب علاجه ٩ فيقال له : ٩ ليس في الوحود علاح للمرض المطلق، بل لمرض معيَّن. من صداع أو إسهال أو عبرهما ﴾ فكذلك المتحير ينبغي أن يعيّن ما هو متحير فيه ، فإن عيّن المسألة عرفه الحق فيها بالوزن بالموازين اخمسة ، اسي لايفهمها أحد إلا ويعرف بأنه

البيران حق ، ويفهم منه أيضاً صحة الورن ، كما يفهم متعلم علم الحساب ، مس حساب ، وكون المحاسب المعلم عالماً بالحساب وصادقاً بيه ، وقد أوسحت دنك في كتاب ، القسطاس المستقيم ، في مقدار عشريس ورقة ، فيناً مل .

وليس المقصود الآن بيان فساد مذهبهم ، فقد ذكرت ذلك في كتاب المستظهري ، أولاً ، وفي كتاب ، حجة الحق ، ثانياً ، وهو جواب كلام هم عرض عليُّ ببغداد ، وفي كتاب ٥ مفصل الخلاف ٤ الذي هو الله عشر فصلاً ثالثاً ، وهو حواب كلام عرض عليُّ بهمدان ، وفي كتاب و الدرحة ؛ المرقوم ؛ بالحداول ؛ رابعاً ، وهو من ركيك كلامهم اللذي عنوص علميُّ بطوس ، وفي كتاب ، القسطاس المستقيم » خامساً ، وهـ و كتـاب مستقـل مقصوده بيان ميزال العنوم وإصهار الإستغناء عن الإمام العصوم لمن أحاط به . بل المقصود أن هؤلاء ، بس معهم شيء من الشفاء المجي من ظلمات الآراء ، بل هم مع عجرهم عي إقامة لبرهان على تعيين الإمام ، طالما جربناهم قصدقناهم في الحاجة إلى التعليم ، وإنى المعلم لمعصوم وعرصنا عليهم إشكالات فلم يفهموها ، فصلاً عن القيام محلِّه ! فلما عجروا أحالوا على الإمام الغائب ، وقالوا: « إنه لا بد من السفر إليه » والعجب أنهم ضيَّعو، عمرهم في طلب المعلم وفي التبجح بالظفر به ، وم يتعلموا منه شيشاً أصلاً ، كالمتضمخ'' بالنجاسة ، يتعب في طلب الماء حتى إدا وجده لم يستعمله ، وبقى متصمخاً بالخبائث ومنهم من ادَّعي شيئاً من علمهم ، فكان حاصل ما ذكره شيئاً من ركيك فلسفة ، فيثاغورس ، وهو رجل من قدماء الأوائـل ومدهـــه أرك مداهب الفلسفة ، وقيد ود عليه ، أرسطاطاليس ، بيل استبرك كلامه واسترذنه ، وهو المحكى في كتاب ، إحوان الصفا » وهو على التحقيق حشو

فالعجب بمن يتعب طول العمر في تحصيل العدم ثم يقنع بمثل ذلك العلم

<sup>(</sup>١) متصمحاً : ملطحاً بالطب أو عيره مكثر ً مه

الركبك المستعث(1) ، ويظن بأنه طفر بأقصى مقاصد العلوم ! فهؤلاء أيضاً جرَّ ساهم وسبرنا ظاهرهم وباطنهم ، فرجع حاصبهم إلى استدراج العوام ، وضعفاء العمول بيان الحاجة إلى المسم ، وبجاداتهم في إنكارهم الحاجة إلى التعليم بكلام قوي مقحم ، حتى إذا ساعدهم عنى الحاجة إلى المعلم مساعد وقال : و علمه وأقدنا من تعليمه ! ، وقف وقال : و الآن إذا سلمت في هذا فاطلبه ، فإنم عرضي هذا القدر فقط ! . إذ علم أنه لو راد على ذلك لافتصح ولعجر عن حل أدنى الإشكالات ، بل عجز عن فهمه ، فضلاً عن جواله . ولعجر عن حل أدنى الإشكالات ، بل عجز عن فهمه ، فضلاً عن جواله . ولعجر عن خلم فالحر عبم أبضاً .

<sup>(</sup>١) لمستعث الذي لأعناء فيه ولا طائل تحته

<sup>(</sup>٣) - نقابهم : تيعصهم ، خبر الشيء - بلاه واشحه وعرف خيره عن جعيفته وسير الشيء - يممي خيره

#### طرق الصوفية(١)

ثم إلى لما فرعت من هذه العنوم ، أقست بهمتي على طريق الصوفية ، وعلمت أن طريقتهم إنم تتم بعلم وعمل ، وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس ، والتنوه عن أحلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة ، حتى يتوصل بها إن تحلية الفلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله .

وكان العلم أيسر علي من العمل ، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطابعة كتهم مثل : « قوت القلوب » لأبي طالب المكي " رحمه الله ، وكتب « الحارث المحاسبي » (") ، والمتفرقات المأثورة عن « الحديد » و و الشبلي » (")

- (١) ستأت الطرف الصوفية كمدارس بربوبة بهدف إلى تركيه النفس وبرفيتها وتصعيدها والإرتفاع بها س ديس الأحلاق لمدومة و بتخلص من شرق النفس الأمارة بالسوء والوصول إلى لنفس الراضية المطلشة فيدخلون النور وعبد ذلك لا يد للميوضات أن تبرل عليهم ، ونفيض عليهم من أسرار الحلق مهده تمرة من تمراب النصوف
- (۲) أبو طالب لمكي لإمام الراحد العارف. ، ثبح الديرف. ، أبو طالب محمد بن على بن عصيه الحارق. ، لمكي النشأ ، الديمين الأصل ، كان مجتهدا إن العباده وقال لحصيب فال با بو صاهر لعلاقت وعصائم وطالب يبعداد ، وحدَّه في كلامه وحفظ عبه أنه قال ليس عل المحلوقين أصر مو الخالق ، فيدُّعوه وهجروه ، ثولي في هجادى الآحرة صنه ( ٣٨٦ هـ ) .
- (٣) الخارث الخاسي : هو أبو عبد بله بن أسد الخاسبي . عديم السعير في رمانه علماً وورعاً ومعاملة وحالاً ، بصري الأصل ، مات بيعداد سنة ( ٢٤٣ هـ ) وقد دحل في شيء يسير من لكلام ، عقم عبه الإمام أحمد بن حبل رضي الله عهما و هجره فاختمى مدة و كان عالماً بالفقة و لحديث و الأصور وعرف مداهد السيال!
- (3) خبيد خبيد بن عجمد بن احبيد بهاويدي ثم البعدادي التواريزي هو شبح الصوفية ، وند منة ( بنف وعشرين ومغين ) وتعقد على أبي ثور ، وضم من السري السعطي وصبحته ، ومن الحسن بن عرفة ، وصبحت أيضاً خدرت الحاسبي ، وأب حمره البعدادي وأتقن العلوم ، ثم أفين على شأنه ، وبأله وتعد وبعنق بالمكند وقال أحمد بن عطاء : كان لحبيد يعني في حنفة أبي بور وروي عنه أنه قال حدمت مصبوط بنكتاب والسنة من لم يُخفظ الكتاب ، ويكتب اخذبت ، و لم يتعقد ، لايقندى به بولي منة مصبوط بنكتاب والسنة من لم يُخفظ الكتاب ، ويكتب اخذبت ، و لم يتعقد ، لايقندى به بولي منة ( ۲۹۷ هـ )
- (٥) «شبلي شيخ الطائعة ، أمو نكر ، تشبي البعدادي قبل اسمه دنف س جحدر وقبل حفقر بن يونس ، ...

والم يا برناد المنفض الما فيم الله أرو جهم وحرفه من الساح المحتى صند من كد مقد عمر العلمية الوصود على المحتود المنعد المنعد المساع العلم العلمية المحتود واصهاء المراكل الوصود إليه بالتعلم على داور والمن والمراكل أحص حواصها المراكل أل تعلم حد الصبحة وحد الشبع وأسبالها وشروطهما الوبين أن تكون صحيحاً وشعال الأوبين أن تعرف حد السكر المآلة عمارة عن حالة أحصل من المنيلاء أعرة تتصاعد من تعرف حد المداكر المراكل المراكل

فعسب يقيباً أنهم أربات الأحوال ، لا أصحاب الأقوال وأن ما يمكن تحسب عبرين العمم فقد حصنته ، ولم ينق إلا ما لاستيل إليه بالسماع والنعلم ، بن درره قالاً و تسلوك؟ . وكان قد حصل معي من العنوم التي مارستها

وقيل الحفظ ال بالدار الصبية من التسلية والأمويدة يسام ع الوكان أبولا من كيار حجاب اختلافه والمستداد على المورد الولاية من كيار حجاب اختلافه والمستداد على المستداد على المستداد من المستداد على المستداد على المستداد على المستداد على المستداد المست

<sup>(</sup>١) يو يريا البليفياني السفيان العارفين ، يو يريد اطفور بن عيسى البليفياني ، احمد درهاه ، يره ين الله الدان ال عبراته إلى تعلى من الكرامات حتى يقور ، فلا تغرو به حتى ياو اكتف هو عبد الله الدان عبراته إلى حديد حدة ، يساح مقار الله عبدان بايسة ما الاساعده ، وذكر له قال توجده

the second of th

و لمسالك التي سلكتها ، في النميش عن صنعي العلوء السرعية والعقليه إيمان يقيمي<sup>(۱)</sup> بالله تعالى ، وبالسوة ، وباليوم الآحر .

ههده الأصول الثلاثة من الإيمان كانت قد رسحت في نفسي ، لاندليل معين مجرد ، بل بأسباب وقرش وتجارب لاتدحن تحت الحصر تفاصيلها ، وكان قد طهر عبدي أنه لا مطمع لي في سعادة الآحره إلا بالتقوى ، وكف النصل عن الدوى ، وأن رأس دلك كله ، قطع علاقة الفلت عن الدب ، بالتحافي عن دار العرور ، والإبانه إلى دار الحلود ، والإقبال بكنه همة عني الله تعالى وأن دلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال ، و هرب من الشواعل والعلائيق . تم لاحظت أحوالي ، قاده أنا منعمس في لعلائق ، وقد أحدقت في من الحواس ، ولاحظت أعمالي — وأحسما التدريس و لتعليم — قادا أما فيها مقبل على علوم عير مهمة ، ولا بافعة في طريق الأحرة .

ثم تعكرت في بيتي في الندريس ، فإذا هي غير حالصة لوحه الله تعالى ، بل باعثها ومحركها طلب الحاه وانتشار الصيب ، فتيفنت أني على شفا حرف هار ، وأني قد أشفيت على الدر ، إن لم أشتعل بتلالي الأحوال ، فلم أرل تمكر فيه مدة ، وأنا بعد على مقام الإختيار ، أصمم العرم على الحروح من بعداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً ، وأحل العرم يوماً ، وقدم فيه رجلاً وأؤجر عنه أحرى . لاتصدق في رعبة في طلب الأحره بكرة ، يلا وحمل عليه حساسهوه أحرى . لاتصدق في رعبة في طلب الأحره بكرة ، يلا وحمل عليه حساسهوه حملة فيفترها عشية ، فصارت شهوات لدنيا تجادبي بسلاسها إلى المقام ، ومادي الإيمان يبادي الرحيل ا فلم يبق من العمر إلا قليل ، ويت يديث السفر الطوين ، وحميم ما أنت فيه من لعلم والعمل رباء وتحييل ! فإن

لم تسبعد الآن للآخرة ، فمتى سبعد ؛ وإن لم نقطع الآن هذه العلالي فمنى نفطع ؟ فعند دلك تسعث الدعية ، وينجرم العرم عني الهرب والفرار !

تم يعود الشيصان ويقول : « هذه حال عارضة ، إيا أن نظاوعها ، فإمها سريعة الروال ، فإن أدعنت لها وتركت هذا اخاه لعريض ، والشأن المنظوم الحلي عن التكذير والتنعيض ، والأمر المسلم الصالي عن مبارعة الخصوم ، ربما التعتب إليه نفست ، ولا يتيسر نث المعاودة » .

قلم أون أنزدد بين تحادث شهوات الدين، ودواعي الآخرة، قريباً من ستة أشهر أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربع مئة ، وفي هدا الشهر جاور الأمر حد الإحبار إلى الإضطرار ، إذ أقعل الله على لساني حتى اعتقل عن لتدريس . مكنت أحاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً نصيباً بقبوب المختلفة إلى ، فكان لا يبطلو نساني بكنمة واحدة ولا أستطيعها البتة ، حتى أورثت هذه العقلة في النسان حرباً في القلب ، بطلت معه قوة الحضم ومراءة الطعام والشراب ، فكان لا يساغ لي ثريد ، ولا نهصم لي لقمة ، وتعدى إلى ضعف القوى ، حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا: ١ هذا أمر برل بالقلب ، ومنه سرى إلى المراج ، فلا سبيل إليه بالعلاج ، إلا بأن يتروح السر عن الهمُّ العلمُّ ٥ . ثم لما أحسست بمجري ، وسقط بالكلية اختياري ، التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له ، فأجابي الذي ٥ يجيب المصطر إذا دعاه ، وسهَّل على قسى الإعراض عن الجاه والمال والأهل والولد والأصحاب ، وأظهرت عزم الحروح إلى مكة وأنا أدبر في نفسي سفر الشام حذراً أن يطَّلع الحبيفة وجملة الأصحاب على عرمي على المقام في الشام ، فتلطفت بلعائف الحيل في الخروج من بعداد عبي عزم أن لا أعاودها أبدأ . واستهدفت لأنمة أهر العراق كاعة ، إد لم يكن فيهم من يجوَّز أن يكون للإعراض عما كنت فيه سبب ديني ، إذ ظوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين ، وكان ذلك مبلغهم من العلم ، ثم ارتبك الناس في الإستنباطات ، وطن من بعد عن العراق ، أن ذلك كان لاستشعار من

 <sup>(</sup>۱) اليفين إدا السول الاعتماد والعدم على اللبت و لم يكن هذا معاد أثر في عدب ، معافه فسميت عدد المرفه يفيد ، دين بيفان هو الساهدة ، وفين اثن الده السنايان عدم ، دام السملة عدوب بسب إن اليقين

جهة الولاة ، وأما من قرب من البولاد كان نشاها بالحاجهة في التعمل في والإلكباب على ، وإعراضي عهم ، وعل الإلتمات إلى فولهم ، فيقونون : ٨ هذا أمر حاوي ، وليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام ورمره أهل لعلم ١ ممارقت بغداد ، وفرقت ما كان معي من المال ، و لم أدحر إلا قدر الكماف ، وقوت الأطفال ، برخصاً بأن مال العراق مرصد لنمصالح ، لكونه وقعاً على المسلمين . قدم أر في العالم مالا بأحله العالم لعيانه أصلح منه عد دخلت الشام ، وأقمت به قريباً من سنتين لاشغل لي إلا العرلة والخلوه ، والرياصة وانحاهدة ، اشتغالاً بتزكية النفس ، وعهديب الأحلاق ، وتصفية القلب لذكر الله نعالى ، كما كنت حصَّلته من كتب الصوفية . فكت أعنكف مدة في مسحد دمشق ، أصعد منارة المسجد طول النهار ، وأغلق بابها على نفسي ، ثم رحلت منها إلى بيت المقدس ، أدخل كل يوم الصخرة ، وأغلق بالها على نفسي . ثم تحرُّكت في داعية فريضة الحج ، والإستمداد من بركات مكة والمدينة وريارة رسول الله عَلَيْكُم بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله وسلامه عليه ، فسرت إلى الحجاز . ثم جذبتني الهمم ، ودعوات الأطفال إلى الوطن ، فعاودته يعد أن كنت أبعد الحلق عن الرحوع إليه . فآثرت العزلة به أيضاً حرصاً على الخلوة ، وتصفية القلب للذكر .

وكانت حوادث الزمان ، ومهمات العيال ، وضرورات المعيشة ، تغير في وجه المراد ، وتشوش صفوة الحلوة . وكان لايصفو لي الحال إلا في أوقات متفرقة . لكني مع ذلك لاأقطع طمعي مها ، فتدفعني عها العوائق ، وأعود إليها .

ودمت على ذلك مقدار عشر سنين ، وانكشفت لي في أثناء هذه الحلوات أمور لايمكن إحصاؤها واستقصاؤها ، والقدر الذي أذكره لينتفع به . إني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لصربق الله تعالى خاصة ، وأن سيرتهم

تحس سير ، وطريعهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أركى الأخلاق ، بل لو جمع عقل لعقلال ، وحكمة الحكماء ، وعلم لواقفين على أسرار الشرع من العلماء ، يعيرو شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ، ويبدلوه بما هو خير منه ، لم يجدوا إليه سبيلاً . فإن حميع حركاتهم وسكناتهم ، في ظاهرهم وباطنهم ، مقتبسة من نور مشكاه لسوة ، وليس وراء نور البوة على وجه الأرض نور يستضاء به ، وباحسة ، فسخا يقول القائلون في طريقة ، طهارتها — وهبي أول شروطها — بطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى ، ومفتاحها الجاري منها عرى التحريم من الصلاة ، استعراق القلب بالكلية بذكر الله ، وآخرها الهاء الكلية في الله ؟!

وهذا آخرها بالإضافة إلى ما بكاد بدخل تحت الإختيار والكسب من أوائله . وهي على التحقيق أول الطريقة ، وما قبل ذلك كالدهليز للسالك إليه . ومن أول الطريقة تندىء المكاشفات والمشاهدات (١) ، حتى أمهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة ، وأرواح الأبياء ويسمعون أصواتاً ويقتبسون مهم فوائد . ثم يترق الحال من مشاهدة الصور و لأمثال ، إلى درجات يضيق عها النطق ، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمال لفظه على خطاً صريح لايمكنه الاحتراز عنه .

<sup>(</sup>١) النداء هو أن يمنى عن لحطوط ، قلا يكون له في شيء من ذلك حط ، ف عن الأشياء كلها شعلاً كا في به ، و لحق يتولى تصريفه ، فيصرفه في وظائفه وموافقاته ، فيكون محفوظاً مما قد عليه ، مأخوداً عما له وعن حميم اخالدات ، فلا يكون به إليها سبيل ، وهو العصمة وذلك معنى قوله عليه فيما يوفه عن ربه (كنت محمد الذي يسمع به وبصره قدي ينصر به ) اخديث انظر النعرف لمدهب أهل التصوف من ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) الشاهدة والمكانمه والنصيرة والمدينة : "صاء متراجعة على مدى واحد ، وإنما تحصل العرقة في كان الوضوح الأي أصله ، فسرله البصيرة من العقل من العقل من العين ، والمعرفة من البصيرة مرلة قرص الشمس نور الدين فتدرك بدلك الجلبات والخفيات ، وهذا ما حدث لسيس حاوثة صلحا قال : كأني أنظر إلى عرش إلى بارزاً ، اتصات رؤيته بالعيب ولزنهم ما بهم وبين العيب من الحجب .

وعلى حملة ، يتهي الأمر إلى قرب ، يكاد بتحيل منه طائفة الحلول!" ، وطائفة الاتحاد!" ، وطائفة الاتحاد!" ، وطائفة الاتحاد!" ، وطائفة الاتحاد!" ، وكل دلك خطأ . وقلد بننا وجنه الخطأ فيه في كتاب ، المقصد الأسبى ، . بل لدي لابسته تلك احالة لايتبعي أن يقول :

وَكَانَ مَا كَانَ مِمَّا لَسْتُ أَذْكُرُهُ ﴿ فَظُنَّ خَبْرًا وَلَاسْأَلُ عَنِ لَخَبَرِ ١٠٠

ومالحملة فمن لم يررق منه شيئاً بالذوق ، فليس بدرك من حقيقة النبوة إلا الإسم ، وكرامات لأولياء ، هي على التحقيق ، بدايات الأنبياء . وكان دلك أول حال رسول الله علي حين أقبل إلى حل ، حراء ، حيث كان يخلو فيه بربه ويتعبد ، حتى قالت العرب : « إن محمداً عشق ربه ، .

وهذه الحالة ، يتحققها بالدوق من يسلك سبيلها . فمن لم يرزق الذوق ، فينيقها بالتحربه والتسامع ، إن أكار الصحبة ، حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال بقياً . ومن جالسهم ، استفاد مهم هذا الإيمان فهم القوم لايشقى جنيسهم . ومن لم يزرق صحبتهم فيعدم إمكان ذلك بفيناً بشواهد البرهان ، على ما ذكرناه في كتاب ، عجائب القلب ، من كتب ، إحياء علوم الدين ، والتحقيق بالبرهان علم ، وملابسة عين تلك الحالة ذوق ، والقبول من النسامع والتحربة عسن الطن إيمان .

فهده ثلاث درجات : « يَرْفَعُ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 
دَرْجَاتُ ه'` ووراء هؤلاء قوم حهال ، هم المكرود لأصل ذلك ،
المتعجبود من هد الكلام ، يستمعون ويسحرون ، ويقولود : العجب ! إنهم
كيد بهدود ا وفيم قاد الله تعالى :

مَوْ وَمِنْهُمْ مِنْ يَسْسِعُ إِنَّكَ حَتَى إِذَا خَرَجُو مِنْ عِبْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ انِهَا أُولِئِكَ اللَّذِينَ طَعَ اللَّهَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبِعُوا مُمُواءِهُمْ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَيْصَارِهُمْ هُواءَهُمْ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَيْصَارِهُمْ هُوا؟ .

وثما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم ، « حقيقة النبوة وخاصيتها » ولابد من لتنويه على أصلها لشدة مسيس الحاجة إليها .

<sup>(1)</sup> الحلول وهو أن يقال إن الرب حل ي عبد أو العبد حل ي الرب بعان رب لأرباب عن هور الفقالا علواً كبيراً ، وهذا لو صبح لما أرجب الاتجاد ، ولا أن يتصف العبد يصفت الرب فإن صفات الحال لا تصبو صفة الحل ، يل تبقى صفة الحال كما كان ووجه الاستحالة هيه أمران أحدهم السبة بتي بين الحسير وبين مكده لذي يكون هيه ودلك لايكون إلا به حسمين فالبريء عن مفي الحديمة يستحيل في حفه دلك والثاني : السبة التي بين العرض والجوهر فإن بعرض يكون قوامه بالحوهر فقد يعبر عنه بأنه حال هيه ودلك محال على كل ما قوامه بنصبه فلاع على ذكر الرب بعالى في هذا العرض فإن كل قوامه بقسه يستحيل أن يحق فيما قوامه بقسه إلا بطريق الحاورة الواقعة بين الأجسام فلا يتصور الحاول بين عبدي فكيف يتصور بين العبد والرب تعالى وهو خلط وقع بيه العصاري حدث وأوا دلك في دات عيسى عليه البلام فقالوا هو الإله .

<sup>(</sup>٣) الاتحاد ، وهو أظهر بطلاناً لأن قول القائل إن العبد صار هو الرب كلام متناقض في نصب بن بستي أن ينزه الرب سبحانه عن أن يجرى اللسنان في حقه بأمنان هذه المحاولات كأن نقول : ريد وصده وعمرو وحده ثم قين إن زيداً صار عمرواً وتحديه قلا يخلو عند الاتحاد إما أن يكون كلاهما موجوداً لو كليمنا معدومين أو ريد موجود وعمرو معدوماً أو بالعكس . فإن كانا موجودين فلم يصر أحده عين الآخر بل عبن كل واحد منهما موجود وإنما الغابة أن يتحد مكالهما وذلك لا يوجب الانحاد فإن العلم والإرادة ولا يكون والقدرة هي العلم ولا الإرادة ولا يكون قد اتحد البعض ، وإن كانا معدومين هما المحداد العلم ولا الإرادة ولا يكون عد اتحد البعض بالبعض ، وإن كانا معدومين هما المحدا ولعل الحادث شيء ثالث وإن كان أحدهما معدوماً والآخر موجوداً قلا اتحاد إذ لا يتحد موجود بمعلوم قالاتحاد بين الشيفين مطلقاً عان وهذا جار في الذوت الثالمة والدائلة فضلاً عن المحداد أن أحداد في الذوت الثالمة وشلاً عن المحداد في الذوت الثالمة وشلاً عن المحداد في الذوت الثالمة المعاد إذا باصل

وهدا غلط وقع في ظي البصاري حين تصوروا تحاد اللاهوت بالباسوب.

<sup>(</sup>٣) الرصول : هو أن يتكشف له حليه الحق ، ويصير مستمرقاً به فإن نظر إلى معرفته ملا يعرف إلا الله تعالى وإن نظر إلى همه فلا همة له سواه فيكون كنه مشغولاً نكله مشاهدة وهماً لايلفت في ذلك إلى نفسه لا همة فلا همة له سواه فيكون كنه شامة وهي البدايه وأما البياية أن يتسلخ من للمحجز ظاهره بالصادة وباحد كأنه هو
للمحمد بالكليه ويتجرد له فيكون كأنه هو

انظر القصد الأسنى للإمام العزالي ص ٧٣ وما مدد

<sup>(</sup>١) هد البت لاين اللح الطر ديواله ٢١٩

my is the m

Op Broker of

## حقيقة النبوة واضطرار كافمة الخلق إليها

اعلم: أن جوهر الإنسان في أصل الفضرة ، حلى حالباً سادحاً لأحير معد من عوالم الله تعالى ، كر قال : « • • من عوالم الله تعالى ، كر قال : « • • تعلم من عوالم الله تعالى ، كر قال : « • • تعلم مُحَودُ زَبَّكَ إِلَّا هُوَ ١٠٥ ويما حبره • للعوالم بو سعه الإدراكات حلق ليطلع الإنسان به على عالم من الوحودات ، وبعسى بالعوالم ، أحياس الموجودات ،

فأول ما يخلق في الإنسان حاسة اللمس، فيمرك بها عُحَسَدَ مَنَ المُوجِودَات : كالحرارة ، والبرودة ، والرطوسة ، والبيوسة ، و سنو. ، والحشونة ، وعيرها واللمس قاصر عن الألوان والأصوات قصع ، من هي كالمعدوم في حس النمس .

ثم تخلق له حاسة البصر ، فدرك بها الألوان والأشكال ، وهو أوسع عدم المحسوسات . ثم يتغنج له السمع ، فيسمع الأصوات والنعماب ، ثم يخلق له الدوق . وكذلك إلى أن حور عاء المحسوسات ، فيخلق فيه التميير ، وهو قريب من سبع سين ، وهو طور حر من أطوار وجوده . فيدرك فيه أمور أزائدة على عالم المحسوسات ، لا يوحد مب حيء في عاء الحس

ثم يترقى إلى طور آخر ، فنحنق به العقل ، فيدرت الواحبات والم يُرات والمستحيلات ، وأمور ً لاتوحد في الأضور التي قدم وور ، لعقل طور آخر تفتح فيه عين أحرى يبصر به العنب وم سيكود في مسعبل ، وأموراً أحر ،

ون مشتر الأيه ودم

العقل معزول عنها كعزل قوة القبيز . من إدراك المعقولات ، وكعزل قوة الحس عن مدركات النمييز ، وكما أن المميز لو عرضت عليه مدركات العقل لأباهــا واستبعدها . فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات النبوة واستبعدوها ، وذلك عبن الجهل : إذ لا مستند لهم إلَّا أنه طور لم يبلغه و لم يوجد في حقه ، فيظن أنه غير موجود في نفسه . والأكمية لو لم يعليم بالتواتير والتساميع الألوانُ والأشكالَ ، وحكى له ذلك ابتداء ، لم يفهمها و لم يقربها . وقد قرَّب الله تعالى ا على خلقه بأن أعطاهم بموذجاً من خاصيَّة النبوة ، وهو النوم ، إذ النائم يدرك ما سيكون من الغيب ، إما صريحاً وإما في كسوة مثال يكشف عنه التعبير . وهذا لوم بجربه الإسبان من نفسه - وقيل له: • إن من الناس من يسقط مغشياً عليه كالميَّت ، ويزول عنه إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب ه ـــ لأنكره ، وأقام البرهان عني استحالته وقال : ﴿ القوى الحساسة أسباب الإدراك فمسر: لايدرك الأشياء مع وجودها وحضورها ، فبأن لايـدرك مـع ركودهـا أولى وأحق . وهذا نوع قياسي يكذُّب الوجود والمشاهدة فكما أن العقل طور من أطوار الآدمي ، بحصل فيه عين يبصر بها أنواعاً من المعقولات ، والحواس معزولة " عنها ، فالنبوة أيضاً عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب ، وأمور لايدركها العقل.

والشك في النبوة ، إما أن يقع في إمكانها ، أو في وجودها ووقوعها ، أو في حصولها لندخص معين .

ودليل إمكامها ووجودها . ودليل وجودها وجود معارف في العالم لابتصور أن تبال بالعقل ، كعلم الطب والنجوم ، فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها لاتدرك إلا بإلهام إلهي ، وتوفيق من جهة الله تعالى ، ولا سبيل إليها بالتجربة فمن الأحكام النجومية ما لايقع إلا في كل ألف سنة مرة ، فكيف ينال ذلك بالتجربة ؟ وكذلك خواص لأدوية فتبيَّن بهذا البرهان ، أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور التي لايدركها العقل ، وهو المراد بالنبوة ، لأن النبوة

عبارة عنها فقط ، بن إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل إحدى خواص النبوة ، ولها خواص كثيرة سواها . وما ذكرنا فقطرة من بحرها ، إلما ذكرناها لأن معك نموذجاً منها ، وهو مدركاتك في النوم ، ومعك علوم من جنسها في الطب والنجوم ، وهي معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولا سبيل إليها للعقلاء بيضاعة العقل أصلاً .

وأما ما عدا هذا من حواص النبوة ، فيما يدرك باللوق ، من سلوك طريق التصوف ، لأن هذ إنما فهمته بأنموذج رزفته وهو النوم ، وبولاه لما صدقت به . فإن كان للنبي خاصه ليس لك منه أنموذج ، ولا تفهمها أصلاً ، فكيف تصدق بها ؟ وإنما التصديق بعد الفهم ، وذلك الأموذج تحصل في أوائل صريق التصوف ، فيحصل به نوع من الذرق بالقدر الحاصل ونوع من التصديق بما لم يحصل بالقياس إليه فهذه الخاصية الواحدة تكفيك للإيمان بأصل البوة .

فإن وقع لك الشك في شخص معين ، أنه ببى أم لا ؟ ملا بحصل اليقين إلا بمعرفة أحواله ، إما بالمشاهدة ، أو بالتواتر والتسامع ، فإنك إذا عرقت الطب والفقه ، يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم ، وسماع أقواهم ، وإن لم تشاهدهم ، ولا تعجز أيضاً عن معرفه كون الشاهعي رحمه الله فقيهاً ، وكون جالينوس طبيباً ، معرفة باخقيقة لابالتقليد عن الغير . بل بأن تتعلم شيئ من الفقه والطب وتطالع كتبهما وتصافيمهما ، فيحصل لك علم ضروري بحالهما . فكذلك إذا فهمت معنى النبوة فأكارت النظر في القرآن والأخبار ، يصل لك العلم الضروري بكونه على على أعلى درجات البوة ، وأعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب ، وكيف صدق علي في قوله :

د مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرُّقَةُ الله عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ١٠٠٥ وكيف صدق في قوله :

قَنْ أَعَانَ طَالِماً سَلَّطَهُ الله عَلَيْهِ ١٠٥ وكيف صدق في قوله:
 اصَنْ أَصْبَسَحَ وَهُمُوسُهُ هَـــمُ وَاحِـــدٌ كَفَـــاهُ الله تَعَالَـــى هُمُـــومَ
 الدّثيا وَالآخِرَةِ ١٤٠٠ .

فإذا جربت دلك في ألف وألفين وآلاف ، حصل لك علم ضروري ولا تتارى فيه . فمن هذ الطريق اطلب ليقين بالنبوة ، لامن قلب العصا ثعباناً ، وشق القمر ، فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده ، وم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن الحصر ، ربما ظننت أنه سحر وتخييل ، وأنه من الله تعالى إضلال فإنه ( يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ) (") .

وترد عليك أسئلة المعجزات ، فإذا كان مستند إيمانك إلى كلام منظوم في وجه دلالة المعجزة ، فينجزم إيمانك بكلام مرتب في وجه الإشكالات والشبهة عليها ، فليكن مثل هذه الحوارق إحدى الدلائل والقرائن في جملة نظرك ، حتى يحصل لك علم صروري لايمكنك ذكر مستده على التعيين ، كالذي يخبرك جماعة بخبر متواتر لايمكنه أن يذكر أن البقين مستفاد من قول واحد معين ، بل من حيث لايدري ولا يخرج من جملة ذلك ولا بتعيين الآحاد . فهذا هو الإيمان القوي العلمي .

وأما الدوق فهو كالمشاهدة والأخذ باليد ، ولا يوجد إلا في طريق الصوفية فهذا القدر من حقيقة النبوة ، كاف في الغرض الذي أقصده الآن ، وسأذكر وجه الحاجة إليه

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث و الإحياء و أخرجه أبو بعيم في و الحلية ووضعتُه . انظر و الإحياء و
 (١/١٧) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر عن ابن مسعود ، انظر كتر المثال

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه رقم (۲۵۲ و ۲۰۱۶) وروایته و من جعل الهموم هناً واحداً , هنم آخرته و هنم المعاد )
 کضاه الله هنم دنیاه , ومن تشعبت به الهموم في أخوال الدنیا ، لم بیال الله في أي الودیتها هلك ، وقال في الزوائد ، إساده صعیف به بهشل بن سعید قبل : إنه بروي المناكور . وقبل بن للوضوعات ,
 (۳) ماطر الآیة ۲۸۱ .

#### سبب نشر العلم بعد الإعراض عنه

هم إني لما واظبت على العزلة والخلوة قريباً من عشر سنين ، وبان لي في أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لاأحصيها ، مرة بالدوق ، ومرة بالعلم البرهاني ومرة بالقبول الإيماني : أن للإنسان بدناً وقلباً ، وأعنى بالفلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة الله ، دون اللحم والدم الذي يشارك فيــه المبت والبهيمة ، وأن البدن له صحة بها سعادته ومرض فيه هلاكه ، وأن الفلب كدلث له صحة وسلامة ، ولا بلحو ( إلَّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبِ سَلِم )(١) وله مرض فيه هلاكه الأبدي الأخروي ، كما قال تعالى : ﴿ فِي قُلُوبِهِـمْ مُـرَصٌّ ﴾(٢) وأن اجهل بالله سم مهلك ، وأن معصبة الله بمنابعة الهوى ، داؤه الممرض ، وأن معرفة الله تعالى ترياقه لمحيى ، وطاعته بمخالفة الهرى دواؤه الشافي ، وأبه لاسبيل إلى معالجة البدن إلا بذلك . وكما أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيها ، لا يدركها العقلاء بيضاعة العقل ، بل يجب فيها تقليد الأطباء الذيسن أَخذُوها من الأنبياء ، الذين اطُّلعوا بخاصية النبوة على حواص الأشياء ، فكذلك بان لي ، على الضرورة بأن أدوية العبادت بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة من جهة الأنبياء ، لايدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء ، بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة ، لابيضاعة العقل . وكما أن الأدوية تركب من أخلاص محتلعة النوع والمقدار وبعضها ضعف البعض في الورن والمقدار ، فلا يخلو اختلاف مقاديرها عن سر هو من قبيل لحواص ،

فكذلك العبادات التي هي أدوية داء القنوب ، مركبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار ، حتى أن السجود ضعف الركوع ، وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدار ، ولا يخلو عن سر من الأسرار ، هو من قبيل الحواص التي لا يطّبع عليها إلا بنور النبوة . ولقد تحامق وتجاهل جداً من آراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة أو ظن أنها دكرت عبى الاتفاق ، لاعن سر إلّهي فيها ، يقتضيها بطريق الحاصية . وكما أن في الأدوية أصولاً هي أركانها وزوائد هي متمماتها ، لكل واحد مها خصوص تأثير في أعمال أصولها ، كذلك النوافل والسنس متممات لتكميل آثار أركان العبادات .

وعلى الجمعة: فالأنبياء عليهم السلام أطباء أمراض القلوب ، وإنما فائدة المقل وتصرفه ، إن عرفنا دلك ، وشهد للبوة بالتصديق ولنفسه بالعمى عن درك ما يدرك بعين النوة ، أخذ بأيدينا وسلمنا إليها تسلم العميان إلى القائدين ، وتسديم المرضى المحيرين إلى الأطباء المشفقين . فإلى ههنا مجرى العقل ومخطاه وهو معزول عما بعد ذلك ، إلا عن تفهم ما يلقيه الطبيب إليه .

فهذه أمور عرفناها بالضرورة الحاربة عجرى المشاهدة ، في مدة الخلوة والعزلة ، ثم رأينا فتور الإعتقادات في أصل النبوة ، ثم في حقيقة النبوة ، ثم في العمل بما شرحته النبوة ، وتحقف شيوع ذلك بين الخلق ، فنظرت إلى أسباب فتور الحلق ، وضعف إيمانهم ، فإدا هي أربعة :

١ - سبب من الحائصين في علم الفلسفة .

٧ ــ وسبب من الحائصين في طريق التصوف .

٣ ــ وسبب من المنتسبين إلى دعوى التعليم .

ع - وسبب من معاملة لموسومين بالعلم فيما بين الناس .

فإني تتبعت ملة آحاد الحلق ، أسألُ من يقصر منهم في منابعة الشرع وأسألُه عن شبهته وأبحث عن عقيدته وسره وقلت له : ﴿ مَالِكُ تَقَصَّرُ فَهَا فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) الشعراء الآية [٨٩]

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية [١٠] ، والمائدة لأبة [٥٥]

كنت تؤمن بالآخرة ولست تستعد لها وتبيعها بالدبيا ، فهذه حماقة ، فإنك لاتبيع الاثنين بواحد ، فكيف تبيع ما لابهاية له بأيام معدودة ؟ وإن كنت لاتؤمن ، فأنت كافر ، فدبر نفسك في طلب الإيمان ، وانظر مبب كفرك الحقى الذي هو مذهبك باطناً ، وهو سبب جرأتك ظاهراً ، وإن كنت لا تصرح به تجملاً بالإيمان وتشرفاً مذكر الشرع » .

فقائل يقول: ﴿ إِن هذا أمر لو وجبت المحافظة عديه ، لكان العدماء أجدر ، لذلك ، وقلان من المشاهير بين الفضلاء لا يصلي ، وقلان يشرب الخمر ، وفلان يأكل أموال الأوقاف وأموال اليدمى . وقلان يأكل إدرار لسلطان ولا يحترز عن الحرام ، وقلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة وهلم حراً يلى أمثاله . وقائل ثان : يدّعي علم التصوف ، ويزعم أنه قد بلغ مبلغاً ترقى على الحاجة إلى العبادة !.

وقائل ثالث يتعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة ! وهؤلاء هم الذين صلوا عن التصوف .

وقائل رابع لقي أهل النعليم فيقول: ١ الحق مشكل، والطريق متعسرة والإختلاف فيه كثير، وليس بعص المذاهب أول من بعض، وأدلة العقول متعارضة، فلا ثقة برأي أهل الرأي، والداعي إلى التعليم متحكم لاحجة له، فكيف أدع اليقين بالشك ؟ ؟

وقائل خامس يقول: « لست أفعل هذا تقليداً ، ولكنني قرأت عسم الفلسفة ، وأدركت حقيقة البوة ، وإن حاصلها يرجع إلى الحكمة والمصلحة ، وأن المقصود من تعبداتها ضبط عوام خلق وتقيدهم عن التقاتل والتنارع والإسترسال في الشهوات ، فما أما من العوام الجهال حتى أدخل في حجر التكليف ، وإنما أنا من الحكماء أتبع الحكمة وأنا بصير ، مستخن فيها عن التقليد! » .

هذا منتهى إيمان من قرأ مذهب فلسفة الإلهيين منهم ، وتعدم ذلك من كتب ابن سينا وأبي نصر الفارابي . وهؤلاء هم المتجملون بالإسلام .

وربما ترى الواحد منهم يقرأ القرآن وبحضر الجماعات والصلوات ، ويعظم الشريعة بلسانه ، ولكنه مع ذلك لايترك شرب الحمر ، وأبواعاً من النفسق والفجور ، وإذا قيل له : 1 إن كانت غير صحيحة ظم تصلي ؟، فربما يقول :

و لرياضة الجسد ، ولعادة أهل البلد ، وحفظ المال والولد ، وربما قال : و الشريعة صحيحة ، والنبوة حق ، فيقال : و قلم تشرب الخمر ؟ فيقول : الما نبي عن الحمر لأنها تورث العداوة والبغضاء ، وأنا بحكمتي محترز عن دلك ، وإني أقصد به تشحيد خاطري ، حتى أن ابن سينا ذكر في وصية له كتب فيها : و إنه عاهد الله تعالى على كذا وكذا ، وأن يعظم الأوضاع الشرعية ، ولا يشرب تلهياً بل تداوياً الشرعية ، ولا يقصر في العبادات الدينية ، ولا يشرب تلهياً بل تداوياً وتشافي ، فكان منهى حالته في صفاء الإيمان ، والنزام العبادات ، أن استثنى شرب الخمرة لفرض النشافي ، فهذا إيمان من يدعي الإيمان منهم ، وقد الخدع شرب الخمرة لفرض النشافي ، فهذا إيمان من يدعي الإيمان منهم ، وقد الخدع بهم جماعة ، ورادهم انخداعاً ضعف اعتراض المعترضين عليهم ، إذ اعترضوا بمحاهدة علم الهندسة والمنطق ، وغير ذلك مما هو ضروري لهم ، على ما بينا عليه من قبل .

فلما رأيت أصناف الخلق قد ضعف إيمانهم إلى هذا الحد بهذه الأسباب ، ورأيت نفسي ملبه (المبلث عده الشبهة ، حتى كان إفضاح هؤلاء أيسر عندي من شربة ماء ، لكثرة حوضي في علومهم وطرقهم ، أعنى طرق الصوفية والفلاسفة و لتعليمية والمتوسمين من العلماء . انقدح في نفسي أن ذلك متعين في هذا الوقت محتوم ، فماذا تعنيك الحلوة والعزلة ، وقد عم الداء ، ومرض

<sup>(</sup>١) تشامياً طلباً الشماء

 <sup>(</sup>۲) ملبة : ألب بالكان لزمه وأقام به واحتمعوا فيه .

الأطباء ، وأشرف الخلق على الهلاك ! ثم قلت في نفسي : متى تشتغل أنت بكشف هذه الغمة ومصادمة هذه الظلمة ، والزمان رمان الفترة ، والدور دور الباطل ، ولو اشتغلت بدعوة الخلق ، عن طرقهم إلى الحق ، لعاداك أهل الزمان بأجمعهم ، وأثى تقاومهم فكيف تعايشهم ، ولا يتم ذلك إلا بزمان مساعد ، وسلطان متدين قاهر .

وترخصت بيني وبين الله تعالى بالاستمرار على العرلة تعللاً بالعجز عن إظهار الحق بالحجة . فقدر الله تعالى أن حرَّك داعية سلطان الوقت من مفسه ، لا يتحريك من خارج . فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى بيسابور ، لتدارك هذه الفنرة ، وبلغ الإلزام حداً كان ينتبي لو أصررت على الخلاف إلى حد لوحشة ، وخطر لي أن سبب الرحصة قد ضعف ، فلا ينبغي أن يكون باعثك على ملازمة العزلة الكسل والإستراحة ، وطلب عز النفس وصونها عن أدى الحلق ، ولم ترخص لنفسك عسر معاماة الحلق والله سبحامه وتعالى يقول :

بسم الله الرحمن الرحم ﴿ أَلَم . أَحَسِبُ النَّاسُ أَنْ يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (ا ويقول عز وجل لرسوله وهو أعر خلقه ﴿ وَلَقَدْ كُذَبُوا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ لَبُلُهُ اللّهُ الرحم الرحم ﴿ يَس وَالْقُرْآنِ لِبَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ (ا ويقول عز وجل بسم الله الرحم الرحم ﴿ يَس وَالْقُرْآنِ الْحَكِم مِن الرحم الرحم أَن يَالْخَيْبِ ﴾ (ا لَهُ حَكْم مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الرَّحْسَنَ بِالْخَيْبِ ﴾ (ا لَهُ حَكْم اللهُ عَلَى الرَّحْسَنَ بِالْخَيْبِ ﴾ (ا للهُ اللهُ عَلَى الرَّحْسَنَ بِالْخَيْبِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ من المسالحين على اللهُ اللهُ منواترة ، والخواع الله الله سبحانه على كثيرة متواترة ، تشهد بأن هذه الحركة مدأ خير ورشد قدرها الله سبحانه على المُناهِ على اللهُ سبحانه على اللهُ الله

رأس هذه المائة فاستحكم الرجاء . وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات وقد وعد الله سلحانه بإحياء دينه على رأس كل مئة (١) ، ويسر الله الحركة إلى نيسابور ، للقيام بهذا المهم في ذي القعدة سنة تسع ونسعين وأربع مئة ، وكان الخروج من بغداد سنة ثمان وثمانين وأربع مئة ، وبعت العزلة إحدى عشر سنة وهذه حركة قدرها الله تعالى ، وهي من عجائب تقديراته التي لم يكن فا انقداح في القلب في هذه العرلة ، كما لم يكن الحروج من بغداد ، والنزوع عن تلك الأحوال مما خطر إمكانه أصلاً بالبال ، والله تعلى مقلب القدوب والأحوال وه قَلْبُ السَّوْبِي بَيْنَ أُصبَّعَيْنِ مِنْ أُصابِع الرَّحْمَى ه(١) وأنا أعلم والاحوال وه قَلْبُ السَّوْبِي بَيْنَ أُصبَّعَيْنِ مِنْ أُصابِع الرَّحْمَى ه(١) وأنا أعلم وكنت في ذلك الرمان أنشر العلم ، هما رجعت ! فإن الرجوع عود إلى ما كان ، وكنت في ذلك الرمان أنشر العلم الذي به يكتسب الحاه ، وأدعو إليه بقولي وعملي ، وكان ذلك قصدي ويتي . أما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجاه ، ويعرف به سفوط رنة الجاه .

هذا هو الآن نيتي وقصدي وأميتي ، يعلم الله ذلك مني وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري ، ولست أدري أأصل إلى مرادي أم أخترم دون غرضي ؟ ولكني أؤمن إيمان يقين ومشهدة أنه لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وأني لم أتحرك ، لكنه حرَّكني ، وإلى لم عمل ، لكنه استعملني ، فأسأله أن يصلحني أولاً ، ثم يصلح بي ، ويهدني ثم يهدي بي ، وأن يريني الحق حقاً ويرزقني

<sup>(</sup>١) العكبوت الآيه [١].

<sup>(</sup>٢) الأعمم الآية [11]

<sup>(</sup>٣) يس الآية [١١] .

الأمة على رأس كل منة سة من يجدد لما أمر ديمة والمرابع على المرابع المراب

رواه أبو داود رمم (٤٢٩٢) والحاكم (٥٣٢/٤) والبيهقي في معرفه السنن والآمار ص٣٥ . ويفهم من سياق احديث أن الإمام العرالي يعقد أنه هو المكلف بهذه المهمة وأمه بعث على وأس للتنة الحامسة وهذا ما أجمع العلماء عنيه - لفظر طبقات الشاهمية وللسيوطي أرحورة في ذلك .

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم رقم (٢٦٥٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عهما ورواه أحمد في ٤ المسند ٥
 (١٩٨/٢) وروائهما :

إن قلوب بي أدم بين أصبعين من أسابع الرحم كفلب واحد بصرته كيف شاء و.

اتباعه ، ويريني الباطل باطلاً ويرزقني اجتنابه ، ونعود الآن إلى ما ذكر اه من أسباب ضعف الإبحان بذكر طريق إرشادهم وإنقاذهم من مهالكهم . أما لذين ادعوا الحبرة من أهل التعليم فعلاجهم ما ذكرناه في كتاب ، القسطاس المستقيم ، ولا نطول بذكره في هذه الرسانة .

وأما ما توهمه أهل الإباحة ، فقد حصرنا شبههم في سبعة أبواع وكشفناها ف و كيمياء السعدة .

وأما من فسد إيمانه بطريق الفلسفة ، حتى أنكر أصل النبوة ، فقد ذكرا حقيقة النبوة ووجودها بالضرورة ، بدليل وجود علم خواص الأدوية واللجوم وغيرهما . وإنما قدمنا هذه المفدّمة لأجل دلك وأسا أوردنا لدليل من خواص الطب واللجوم ، لأنه من نفس علمهم . وعن نبيّن لكل عالم بفن من العلوم \_ كاللجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات مثلاً من نفس علمه \_ يرهان النبوة .

وأما من أثبت النبوة بنسانه ، وسوَّى أوضاع الشرع عن الحكمة ، فهو على التحقيق كافر بالنبوة ، وإنما هو موَّمن بحكم له طالع مخصوص ، يقتضى طالعه أن يكون متبوعاً ، وليس هذا من النبوة في شيء ، بل الإيمان بالنبوة أن يقر بإثبات طور وراء العقل ، تنفتح فيه عين يدرك بها مدركات حاصة ، والعقل معزول عنها ، كعزل السمع عن إدراك الألوان ، والبصر عن إدراك الأصوات ، وجميع الحواس عن إدراك المعقولات ، فإن لم يجوّز هذا ، فقد أتمنا البرهان على إمكانه ، بل على وجوده . وإن جوّز هذا ، فقد أثبت أن هنا أموراً تسمى عنواص ، لا يدور تصرف العقل حواليها أضلاً ، بل يكاد العقل يكذّبها ويقضى باستحالتها . فإن وزن دانق من الأفيون سم قائل لأنه يجمد الدم في العروق لفرط برودته والدي يدّعي علم الطبيعة ، يزعم أنه ما يبرد من المركبات ، إنما يبرد بعنصري الماء و لتراب فهما العنصران الباردان . ومعلوم أن أرطالاً من الماء

والتراب لا يبلغ تبريدها في الباطل إلى هذا الحد . فلو أخبر طبيعي مهذا و لم يحرُّبه ، لقال : 1 هذا محال ، والدليل على استحالته أن فيه نارية وهوائية والهوائية والبارية لا تريدها برودة ، فنقدر الكل ماء وترابأ ، فلا يوجب هذا الإفراط في التبريد ، فإن انصم إليه حاران فيأن لايوجب ذلك أولى ، ويقدر هذا برهاماً ! وأكثر براهين الفلاسفة في الطبيعيات والإلَّهيات ، مبنى على هـدا الجنس! مانهم تصوروا الأمور على قدر ما وجدوه وعقلوه ، ورعا لم يألعوه قدروا استحالته ، ولو لم تكن الرؤيا الصادقة مألوفة ، وادّعي مدّع ، أنه عند ركود الحواس ، يعلم الغيب ، لأنكره المتصغون بمثل هذه العقول . ولو قيل لواحد : « هل يجوز أن يكون في الدبيا شيء ، هو ممقدار حية يوضع في بلدة ، فيأكل تلك البلدة بحملتها ثم يأكل نفسه فلا يبقى شيئاً س البلدة وما فيها ، ولا يبقى هو مفسه ؟، لقال : 3 هذا محال وهو من الخراقات 1، وهذه حالة النار ، ينكرها من لم ير الــار إذا سمعها . وأكثر إلكار عجائب الآخرة هو من هذا القبيــل . فنقــول للطبيعي : ٥ قد اصطررت أن تقول في الأهيون خاصية في التبريد ، ليست على قياس المعقول بالطبيعة . فلم لايجوز أن يكون في الأوضاع الشرعيـة مـن الخواص ، في مداواه العلوب وتصفيتها ، ما لايدرك بالحكمة العقلية ، بـل لايبصر ذلك إلا بعين النبوة ٤٩ قد اعترفوا بخواص هي أعجب من هذا فيما أوردوه في كتبهم ، وهي من الخواص العجيبة المجربة في معالجة الحامل التي عسر عليها الطلق بهذا الشكل:

يكتب عبى خرقتين لم يصبهما ماء ، وتنظر إليهما الحامل بعينها . وتضعها تحت قدميها ، فيسرع الولد في الحال إلى الخروج . وقد أقروا بإمكان ذلك وأوردوه في • عجائب الحواص • وهو شكل فيه تسعة بيوت ، يرقم فيها رقوماً مخصوصة ، يكون مجموع ما في جدول واحد محسة عشر ، قرأته في طول الشكل أو في عرضه أو على التأريب() .

التأريب: القرابة من الزاوية اليمنى العنوية إلى الراوية اليسنرى التحقية أو عنى العكس.

| ٤ | 1 | ۲ | د | لم | <u>ب</u> |
|---|---|---|---|----|----------|
| ٣ | ٥ | ٧ |   | ٥  |          |
| ۸ | 1 | ٦ |   | 1  |          |

فيا ليت شعري! من يصدق بذلك ثم لا يتسع عقله للتصديق بأن تفدير صلاة الصبح بركعتين ، والظهر بأربع ، والمغرب بئلاث ، هو لحواص غير معلومة بنظر الحكمة وسبها اختلاف هده الأوقات . وإنما تدرك هذه الحواص بنور النبوة . والعجب أنًا لو غير با العباره إلى عبارة المجمين لعقلوا اختلاف هذه الأوفات ، فنقول . و أليس يختلف الحكم في الطالع ، بأن تكون الشمس في وسط السماء ، أو في الطالع أو في العارب ، حتى يبنوا على هذا في تسييراتهم اختلاف العلاج و تفاوت الأعمار والآجال ، ولا فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط السماء ، ولا بين المعرب وبين كون الشمس في الفارب ، الشمس في وسط السماء ، ولا بين المعرب وبين كون الشمس في الفارب ، فهل لتصديق ذلك سبب ، إلا أن ذلك يسمعه بعبارة منجم ، بعده جرب كذبه مثم مرة . ولا يزان يعاود تصديقه ، حتى لو قال المنجم له : و إذا كانت الشمس في وسط السماء ونظر إيها الكوكب الفلاني ، والطالع هو البرج الفلاني ، فلبت ثوباً جديداً في ذلك الوقت ، وربما يقاسي فيه البرد الشديد ، وربما سمعه من منحم وقد جرب كديه مرات ا.

فليت شعري ! من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الإعتراف بأنها خواص - معرفتها معجزة لبعض الأنبياء - فكيف ينكر مثل ذلك ، فيما يسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات ، ثم يعرف قط بالكذب ! و لم لايتسع لإمكانه ؟ فإن أنكر فسمي مكان هذه الحواص في أعداد الركعات ، ورمي الجمار وعدد أركان الحج ، وسائر تعبدات الشرع ، ثم يجد بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فرقاً أصلاً . فإن قال : ه وقد جرّبت شيئاً من النجوم

وشيقاً من الطب ، فوجدت بعضه صادقاً ، فانقدح في نفسي تصديقه وسقط من قلبي استبعاده ونفرته ، وهذا لم أجريه به ، فم أعلم وجوده وتحقيقه ؟ وإن أقررت بإمكامه ؟ فأقول : ﴿ إِنكَ لاتقتصر على تصديق ما جربته بل سمعت أحبار الجربين وقلدتهم ، فاسمع أقوال الأنبياء فقد جرَّبوا وشاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع ، واسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعض دلك ﴾ .

على أني أقول : « وإن لم تجرّبه ، فيقصي عقبك بوجوب التصديق والإتباع قطعاً . فإنّا لو فرضا رجلاً للغ وعقل ولم يجرّب المرض ، فمرض ، وله والده مشفق حاذق بالطب ، يسمع دعواه في معرفة الطب منذ عقل ، فعحن له والده دواء ، فقال : و هذا يصلح لمرضك وبشفيك من سقمك » . فماذا يقتضيه عقله ، وإن كان الدواء مراً كربه المذاق ، أن يتناول أو يكذّب ؟ ويقول : « أنا لاأعقل مناسة هذا الدواء لتحصيل الشفاء ، ولم أجرّبه ! « فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك ! وكدلك يستحمقك أهل البصائر في توقعك ! فإن فلت : « فيم أعرف شفقة النبي عرفي ومعرفته بهذا الطب ؟ فأقول : وبم عرفت شفقة أبث ولبس ذلك أمراً محسوساً ؟ بن عرفتها يقرائن أحواله وشواهد أعمانه في مصادره وموارده عدماً ضرورياً لاتتارى فيه » .

وم غرق أقوال الرسول عليه ، وما ورد من الأحبار في اهتمامه بإرشاد الحلق ، وتلطفه في جر الناس بأنواع الرفق واللين واللطف ، إلى تحسين الأخلاق وإصلاح دات البين ، وبالجملة إلى ما يصلح به ديهم ودنياهم حصل له علم ضروري ، بأن شفقته عليه على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده . وإذا نظر إلى عحائب ما ظهر عليه من الأفعال ، وإلى عجائب الفيب الذي أخبر عنه القرآن على لسانه ، وفي الأخبار وإلى ما ذكره في آخر الزمان ، فظهر ذلك كا ذكره ، علم عدماً ضرورياً أنه بدغ الطور الذي وراء العقل ، وانفتحت له العين التي يكشف منها الغيب الذي لايدركه إلا الخواص ، والأسور التي

لايدركها العقل . فهذا هو منهاج تحصيل العلم الضروري بتصديق النبي عَلَيْكُ . فجرَّب وتأمل الفرآن وطالع الأحبار ، تعرف ذلك بالعيان . وهذا لقدر يكفي في تنبيه المتفلسفة ، ذكرناه لشدة الحاجة إليه في هذا الزمان .

وأما السبب الرابع – وهو ضعف الإيمان بسبب سيرة العلماء فيداوى هذا المرص بثلاثة أمور :

أحدهما : أن نقول : 1 إن العالم الذي تزعم أنه يأكل الحرام ومعرفته بتحريم ذلك الحرام كمعرفتك بتحريم الحمر ، ولحم الحنزير والربا ، بل بنحريم الغيبة والكذب والتميمة ، وأنت تعرف ذلك وبعطه ، لالعدم إيمانك بأنه معصية ، بل لشهوتك الغالبة عليك ، فشهوته كشهوتك ، وقد غلبته كما غلبتك ، فعلمه بمسائل وراء هذا يتميز به عنث ، لايناسب زيادة رجر عن هذا المحظور المعين .

وكم من مؤمن بالطب لا يصبر عن الهاكهة وعن الماء البارد ، وإن زجره الطبيب عه ! ولا يدل دلك على أنه ضار و أو على الإيمان بالطب غير صحيح ، فهذا محمل هفوات العدماء ٤ ، والثاني أن يقال للعامي : ٥ ينبغي أن تعتقد أن العالم اتخذ علمه ذخراً لنفسه في الآحرة ، ويظن أن علمه ينجيه ، ويكون شفيعاً لله حتى يتساهل معه في أعماله ، لفضية علمه . وإن جاز أن يكون زيادة حجة عليه ، فهو يبوز أن يكون زيادة درجة له وهو ممكن . فهو وإن ثرك العمل ، يدلي بالعلم . وأما أنت أبها العامي ! إذا يظرت إليه وتركت العمل وأنت على العلم عاطل ، فتهلك بسوء عملك ولا شفيع لك ٤ .

الثالث: وهو احقيقة ، أن العالم الحقيقي لايقارف معصية إلا على سبيل الهفوة ، ولا يكون مصراً على المعاصي أصلاً . إذ العلم الحقيقي ما يعرف أن المعصية سم مهلك ، وأن الآخرة حير من الدنيا . ومن عرف ذلك ، لايبيع الحير بما هو أدنى منه . وهذا العلم لايحصل بأنواع العلوم التي يشتغل بها أكار الناس . فلدلك لايريدهم ذلك العلم إلا جرأة على معصية الله تعالى . وأما العلم

الحقيقي ، فيزيد صاحبه خشية وخوفاً ورجاء ، وذلك يحول بينه وبين المعاصي إلا الهفوات التي لاينفك عنها البشر في الفترات ودلث لايدل على ضعف الإيمان . فالمؤمن مفتن توَّاب وهو بعيد عن الإصرار والإكباب .

هذا ما أردت أن تُذكره في دم الفلسفة والتعليم وآفاتهما وآفات من آنكر عليهما ، لابطريقه .

سئال الله العظيم أن يجعلنا عمن آثره واجتباه ، وأرشده إلى الحق وهداه ، وألهمه ذكره حنى لاينساه ، وعصمه عن شر نفسه حتى لم يؤثر عليه سواه ، واستخلصه لنفسه حتى لايعبد إلا إياه . وصلى الله على سيدتا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

## فهرست الكتاب

| المفح                                       |
|---------------------------------------------|
| المقدمةا                                    |
| كلمة شكر ٥٠                                 |
| مقدمة المؤلف مقدمة المؤلف                   |
| مدخل السفسطة وجحد العلوم بهم                |
| أصناف الطالبين                              |
| علم الكلام ومقصوده وحاصله ٥-                |
| الغِلْسفةا                                  |
| أُصْناف الفلاسفة وشمول وصمة الكفر كافتهم ٣  |
| أقسام علومهم الرياضية أنسام علومهم الرياضية |
| المنطقياتا                                  |
| الطبيعيات                                   |
| الإلحيات                                    |
| السياسيات ۱                                 |
| الخلقية۱۰                                   |
| مذهب التعليم وغائلته ۴ د                    |
| طرق الصوفية طرق الصوفية                     |
| حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلـق إليها      |
| سبب تشر العلم بعد الإعراص عنه               |
| فهرست الكتاب ٨٨                             |
|                                             |







# ŔĬţĐopæd lejÄädpÄälälälêæ

coul Tes diks! ar To ralicial to Alexandra of the contract of

Dākāb/þādabelet dabelet dabelet

ÿyêā; dang dig√kādaāsi day laādā; 3agtā8 Ain.

ثم كتاب العلم بحمد الله تعالى ومه . وصلى الله على سيدما محد وعلى كل عبد مصطنى من أهل الأرض والساء، يتلوم إن شاء الله تعالى كتاب قواعد المقائد والحد لله وحده أولا وآخرا

### بسم الله الرحمن الرسيم (كتاب قواعد المقائد ، وفيه أربعة فصول )

الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلن الشيادة التي هي أحد مياني الاسلام فنقول وبالله التوفيق: الحدث للبدىء للميد القمال 1.1 يريد ذىالعرش الحبيد والبطش الشديد المادى صفوة العبيد إلى المهبع الرشيد والسلك السديد النع عليم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظامات التشكيك والترديد السالك مهم إلى اتباع رسوله للصطفر واقتفاء آثار حميه الأكرمين المكرمين بالتأييدوالتسديد المنجلي لهمرني ذاته وأضاله بمحاسن أوصافه التي لايدركها إلا من ألق السمع وهو شهيد للغرف إيام أنه في ذاته واحد لانتريك له فردلامثيلله صمدلاشدكه منفردلاندكه وأنه واحد قديم لاأوليه أزلى لابداية له مستمر الوجودلا آخرله أبدئ لانهاية له قيوم لاانقطاع له داملا انسرام de لم يزل ولايزال موصوط بنعوت الجلال لايقضى عليه بالانتضاء والانتصال يتصرم الآباد وانقراش. الآجال بل هو الأول والآخر والظاهروالباطن وهو بكل شيء عليم الترّيه: وأنه ليس بجسم مصور ولاجوهم محدود مقدر وأنه لاعبائل الأجسام لافي التقدر ولافي قبول الانقسام وأنه ليس بجوهر ولأنحله الجواهرولا بسرش ولا على الأعراض بل لاعالل موجوداولاعالله موجود ليس كثله شي ولاهومثل شي وأنه لا يحده القدارولا تحويه الأقطارولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأرضون ولا السموات وأنه مستوعل العرش على الوجه الذي قاله وبالمعني الذي أراده استواء منزها عن للماسة والاستقرار والتمكين والحلول والانتقال لامحمله العرش باللعرش وحملته عجولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته وهو فوق العرش والسهاء ونوق كل شيءإلى غوم الثرىفوقية لاتزيده قربا إلىالعرش والسهاء كالاتزيده بعدا عن الأرض والدىبل هو رفيع الدرجات عن العرش والسباء كما أنه رفيعُ الدرجات عن الأرض والثرى وهو سع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريدوهو على كلُّ شي شهيدإذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام وأنه لا على في شيء ولا عل فيه شيء تعالى عن أن عويه مكان كا تقدُّس عن أن عدَّ م زمان بل كان قبل أن خلق الزمان والحكان وهو الآن على ماعليه كان وأنه بائن عن خلقه بسفاته ليس في ذاته سواه ولافي سواه ذاته وأنه مقدس عن التغير والانتقال لأنحله الحوادث ولانعتريه العوارض بللإيزال في نعوت جلاله منزها عن الزوال وفي سفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول مرأنَّ النَّاتَ بَالْأَبْصَارُ فَمَعَةُ مِنْهُ وَلَطْفًا بِالْأَبْرَارُ فِي دَارُ القرارُ وَإِنْمَامَامِنْهُ للنَّهِمُ بِالنَّطَلُ إِلَى وَجِهِ السَّكْرِيمِ . الحياة والقدرة: وأنه تعالى حي قادر حيار قاهر لا يعربه قصور ولا مجز ولا تأحذه سنة ولا به مولا بعارضه فاءولاموت وأنه ذوالك واللسكوت والمزةوالجبروشة السلطان والقير والحلق والأمر والسموات مطويات بيمينه والحلائق متهورون فرقبضته وأنه النفرد بالخلق والاختراع للتوحد بالإيجاد والإبداع خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزانهم وآجالهم لايشذعن قبضته مقدور ولايعزب عن قدرته تصاريف الأمور لأعمى مقدوراتهولاتتناص معلوماته الملم :وأنه عالم يجميع الملومات محيط بما يجري من تخوم الأرسَين إلى أعلى السموات وأنه عالم لايعرب عن على مثقال ذرة فيالأرض ولا في السهاء بل ( كناب تو اعد العقائد )

ومن رزقعلمالنوحيد وما ينحقق به عنده وسعى من أجلسه بشكوكه المارضة له فيسمى موحدا لأنه عارف به يقال جدلي وعوى وقتبه ومعناه يعرف الجدل والفقة والنحو . وأما من استغرق علم التوحيد قلبه واستولى على جملته حق لاعِد ئيه نضلا لنبر. إلا على طريق النبعية له ويعكون شهود التوحيد لبكل ماعداء سابقا له مع أأذكر والفكرمصاحبا من ضير أن يتريه دهول ولا نسيان 4 لأجل اشتغاله بفير. كالعادة في سائر العلوم فهنذا يسمى موحدا وبكونالقصد بالمسمى من ذلك البالغة فيه . فأماالسنف الأولوج أرباب النطق للفرد فلا يشرون في التوحيد بمهم ولا يفوزون منه بنصيب ولا يكون لهمشي من أحكام أهله فئ الحباة إلامادام الظن بهم أن قلب أحدهم موافق للسائه كاليفرد القول

(۲۴ - إحياء -أول)

يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصباء في الليلة الظاماء ويدرك حركة الذرُّ في جو الهواء ويعلم السرُّ وأخنى ويطلع على هواجس الضائر وحركات الحواطر وخفيات السرائر بط قديم أزلى لم يزلُّ موصوفاً به في أزل الآزال لا بطمتجدد حاصل فذاته بالحلول والانتقال . الارادة : وأنه تعالى مهيد المسكالنات مدير للحادثات فلا عجرى في الملك والملسكوت قليل أوكثير صغير أوكبر خبرأوشر تقم أو ضر إعان أو كفر عرفان أو تكرفوز أو خسران زيادة أو تفسان طاعة أو عسبان إلا بقشا لهوقدره وحكته ومشيئته فماشاء كان ومالم يشأثم يكن لايخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولافلتة خاطر بل هو اللبدي العيدالفعال لما يريد لاراة كأمره ولاممقب لقضائه ولامهر بالمبدعن معصيته إلابتوفيقه ورحمته ُ ولاقو َّ، على طاعته إلا يمشيئته وإرادته فلو اجتمع الانس والجنواللائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون[رادته ومشيئه لعجزوا عن ذلك وأن إرادته قائمة بذاته في جلاصفاته لم يزل كذالك موصوفا بها مريدا في أزله نوجو دالأشياء في أوقاتها المتيقد رها فوجدت في أوقاتها كاأراده ف أزاءمن غيرتقدم ولاتأ خربل وقعت على ونق عله وإرادته من غيرتبد لولاتنير ديرالأمور لابترنيب أفكار ولاتربس زمان فلذلك لم يشغله شأن عن شأن . السمع والبصر : وأنه تعالى محبع بسير يسم ويرى لايمزب عن معمه مسموع وإن خني ولا ينبب عن رؤيته مرقى وإن دق ولا يحجب سمعه بعد ولا يدفررؤيته ظلام يرى من غير حدقة وأجفان ويسمم من غير أصمخة وآذان كإيمربنير قلب وبيطش بغير جارحة وبخلق بغير 17 إذ لاتشبه صفاته صفات الحالق كما لاتشبه ذاته ذوات الحلق. الكلام: وأنه تعالى متسكلم آمرناه واعدمتو عد بكلام أزلى قديم قائم بذاته لابشبه كلام الحلق فليس بصوت بحدث من انسلال هواء أو صطبكاك أجرام ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحربك لسان وأنالقرآن والتوراة والإنجيلوالربوركتبه المنزة على رسله عليهم السلام وأنالقرآن مقروء بالألسمة مُكتوب في الصاحف محفوظ في القلوب وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تسالى لا يقبل الا تنصال والافتراقي بالانتقال إلى القلوب والأوراق وأن موسى يرائي مع كلاماله بيرصوت ولاحرف كابرى الأبرارذات الله تمالي في الآخرة من غير جوهر ولاعرض وإذا كانت له هذه الصفات كان حيا عالما قادرا مريدا سميما بصيرا مشكلما بالحياة والقدرة والعلم والارادةوالسمع والبصروالسكلاملا عجر دالذت.الأنعال: وأنه سبحانه وتعالى لاموجو دسواه إلا وهو حادث خطه وفاتش من عدله على أحسن الوجوه وأكلها وآعها وأعدقهاوأته حكم في أفعاله عادل في أقضيته لايقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصوّر منه النظم بتصرفه فيملك غيره ولايتسو رااظلم منافه تعالى فانه لايسادف لغيره ملسكاحق يكون تصرفه فيه ظامًا فَسَكُلُ مَاسُواهُ مِنْ إِنْسُ وَجِنَّ وَمَلْكُوشِيطَانَ وَهَاءُ وَأَرْضَ وَحَبُوانَ وَبَاتُ وَجَادُوجُوهُمُ وعرض ومدرك وعسوس حادث اخترعه بقدرته بعد المدما خزاعا وأنشآه إنشاء بعدأن لم يكرزهبنا إد كان في الأزل موجوداوحده ولم يكن منه عبره فأحدث الحلق بعدداك إظهارا لقدرته وتحقيقا الما سبق من إرادته ولمساحق في الأزلمن كلته لالاعتقاره إليه وحاجته وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لاعن وجوب ومنطول بالانعام والاصلاح لاعن أزوم فله الفضل والاحسان والنعمة والامتنان إد كان قادرًا على أن يسب على عباده أنواع العذاب ويبتليم بشروب الآلام والأوساب ولو فعل ذلك الكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا ظلما وأنه عز وجل يثيب عباده للؤمنين فل الطاعات عمكم الكرم والوعد لاممكم الاستحقاق والملزوم له إذلابجب عليه لأحدفسلولايتصور منه ظلم ولا يجب لأحد عليه حق وأن حقه في الطاعات وجب على الحلق بايجابه على ألسنة أنبيائه عليهم السلام لاعجرد القلولكنه بعثال سلوأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمرهونه يعووعده ووعيده

عليه بعد هذا إن شاء الله عز وجل . وأما المستف النسائق وهم أرباب الاعتقاد الذين حموا الني صلى الله عليه وسلم أو الوارث أو البلغ بخسير عن أتوحيد الله عزاوجل أو يأسريهوبازم اليشر قول لا**إل**ه الله الله الله عنه فقسارا ذلك واعتقدوه على الجلة من غر تفسيل ولا دليل فنسبوا إلى التوحيد وكانوا من أهله عنزاتموني القوم الذي هو منهم وعثراة من كثرسواد قوم نهو منهم . وأما الصنف الثالث والرابع فهم أرباب البصائر السليمة الذين نظروا جاإلى أنفسهم ثم إلى سائر أنواع الخساوفات فتأماوها فرأواعيكل منها خطا منطيعا فها ليس بعرى ولاسر بانى ولاعراق ولاغرذلك من أجناس الحطوط غبادر إلى قراءة من لم يستعجم عليه وتعلمه منهم من استعجم عليه فاذا هو الحط الإلمي المكتوب طي صفحة

فوجب على الحلق تسديفهم فيا جاءوا يه . معنى السكلمة الثانية : وهيالشهادة للرسل بالرسالة وأنه بِمِثُ النِّي الْأَمَنُّ القرشيُّ عجدًا صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كافة العرب والسجم والجنُّ والانس فنسخ بصريعته الشرائع إلا عاقرتره منهاوفشة طيسائرالأنبياء وجعه سيد البشر ومنع كال الاعبان بشهادةالتوحيد وهوقول لا إله إلا الله مالمتقترن بهاشهادة الرسول وهوقوئك عمد رسولالأوألزم الحلق تصديقه في جميع ما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة وأنه لايتقبل إيسان عبد حتى يؤمن بما أخبر به بعد اللوت ، وأوَّله سؤال منكر ونكير وها شخصان مهيبان هاللان يتعدان العبد في قبره سويا ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما دينسك ومن نبيك (١) وهما خانا القبر (٦) وسؤالهما أول فتة بعد الموت (٦) وأن يؤمن بعذاب القبر (١) وأنه حق وحكمه عدل على الجسم والروح علىمايشاء ، وأن يؤمن بالميزان ذى السكمتين واللسان وصفته فى العظم أنه مثل طيئات السموات والأرض توزن فيسه الأعمال يقعرة الماتعالى ، والصنيج يومئذ مناقيل النر" والحرول تحقيقا لتمام المدل وتوضع مُعانف الحسنات في صورة حسنة في كمة النور فيثقل بها للبزان طىفدر درجاتها عند الله بغضل اللهوتطرح محافف السيئات فىصورة قبيعة فى كفة الظلمة فيخف بها لليزان بعدلالله (٥) وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهم أحدٌ من السيف وأدق من الشعرة تزلُّ عليه أقدام السكافرين بحكم المسبحانه فتهوى بهم إلى النار وتثبت عليـه أقدلم للؤمنين بغضل الله فيساقون إلى دار الفرار ٥٠٠ وأن يؤمن بالحوض للورود (١) حديث سؤال منسكر ونكبر النرمذي وصحه وابن حبانسن حديث أبي هميرة إذا قبر اليت أُو قال أحدكم أتماء ملكان أسودان أزرقان يقال لأحده المنسكر وللآخر النكير وفي الصحيحين من حسديث أنِس إن البعد إذا ومنع في قبره وتولي عنه أصابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه سلكان فيقعدانه الحديث (٧) حديث إنهما فتانا الهبر أحمد والنحبان من حسديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليهوسلمذكر فتانى القبر فقال عمر أترد علينا عقولنا الحديث (٣) حديث إن سؤالهماأول فنة بعدالوت لم أجده (٤) حديث عداب القبر أخرجاه من حديث عائشة إنكم تفتنون أو تعذبون في قبوركم الحديث ولهما من حديث أبي هريرة وعائشة استعاذته صبلي الله عليه وسلم من عذاب القبر (٥) حديث الإعدان بالميزان ذي الكفتين والسان وصفته في العظم أنه مثل طباق السموات والأرش البهني في البعث من حسديث عمر قال الايمسان أن تؤمن بالله وملالسكته وكتبه ورسهوتؤمن بالجنة والناروالميزان الحديث وأصله عندمسلم ليس فيهذكر الميزان ولأبي داودمن حديث عائشة أما في ثلاثة مواطن لايذكر أحد أحدا عند للبزان حق يسلم أيخف ميزانه أم يثقل زاد ابن مهدويه في تفسيره قالت عائشة أي حيي قدعامنا الوازين هي الكفتان فيوضع في هذه الثيُّ ويوضع في هذه الثي فترجع إحداما وتخف الأخرى والترمذي وحسنه من حديث أنس واطلبيي عند اليزان ومن حديث عبد الله بن عمر في حديث البطاقة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة الحديث وروى ابن شاهين في كتاب السنة عن ابن عباس كفة البران كأطباق الدنيا كلم (٦) حديث الايمان بالصراط وهو جسر عدود على متن جهتمآحدٌ من السيف وأدق من الشيم الشيخان من حديث أبي هريرة ويعبرب الصواط بين ظهرانى جهتم ولهما من حديث أبي سيدتم يضوب الجسر عل جهتم زاد مسلم قال أبو سعيدإن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف ورقه أحمد من حديث عائشة والبهق في الشعب والبعث من حديث أنس وضعفه وفي البعثمن رواية عبيد بن عمير مرسلا ومن قولُ أَبِّن مسعود الصراط كحدُّ السيف وفي آخر الحديث مايدل على أنه مرفوع .

كل عجلوق المنطبع فيه من من حصب ومنرد ومفاوموصوف وحي وجمادوناطق وصامت ومنحرك وساحكين ومظلم وتيروهو أأتى يسمى تارة بسلامة وتارة يسمةوتارة بأثر القدرة ونارة مآبة كا فال الشاعرولاأدري عن ماع أور وية قلب: وفي كلُّ شي له آية تدلُّ على أنه واحبد فلو قرءوا ذلك الحط وجدوا تفسير ذلك الحكتوب علمه وشرحه أبدية مالكه والتصريف لهبالقدرة على حكم الارادة بما سبق في ثابت العلم من غير مزيد ولا تتصير فتركرأ الكتابة والمكتوب وترقواإلى معرفة الكاتب الذي أحدث الأشياء وكوتها ولاغرج عن ملكه ثنيء منها ولا استغنت بأنفسها عن حوله وقوأته ولا ائتقلت إلى الحرية عن رق استعياده فوجدوه كما وصف تنسه \_ ليس كنه ش وهوالسميع اليصير بـ ظلمت لمم

التفرةةوالجلع وعقلت غنسكل وآحد شهم . توحيد خالقها باذنه وإعجاده عن غميره وعقلت أنهها علقت توحيده فسيحان من يسرها لخاك وقتم عليا عاليس فأوسميا أن تدرك إلا موهو الطيف الحبير لسكن السنف الثالث لمخصر كل منهم أن يعرف فننه موجدا لديه فيا لايزال وهم القرأبون والصنف الرابع لمقصر كل واحد منهم أن عماف ربه موجدا لنفسه فبالم بزل وخم الصديقون وبيهما تفاوت كثير . وأما طريق معرفة صحة هبذا التقسم فلأن المقلاء بأسرع لايخو كل واحد منهم أن يوجدأتر التوحيسد بأحدالأعاءالذكورة عنده فأما من عدمت عنده فروكافر إن كان في زمن الدعوة أوطي ترب عكن وصول علمها إليه أو في فترة يتوجه عليسه فها التسكليف وهذاصنف 

حوض محد صلى الله عليه وسلم شرب منه للؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط (١) من شرب منه عربة لم يظمأ بعدها أبدًا عرضه مسيرة شهر ماؤه أشد يبامنا من اللبن وأحل من العمل حوله أباريق عددها بعدد تجوم السهاء (٢٠ فيسه منزابان بسبان فيسه من المحكوثر (٢٠ وأن يؤمن بالحماب وتفادت الناس فيه إلى مناقش في الحساب وإلى مسامع فيه وإلى من بدخل الجنسة بغير حساب وهم للقرّ بون فيسأل الله تسالي (1) من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب للرسلين (٥) ويسأل للبندعة عن السنة (٧) ويسأل للسلمين عن الأعمال (٧) وأن يؤمن بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبتى فيجهتم موحد خضل أقه تعالى فلا يخلد (١) حديث الاعان بالحوض وأنه يصرب منه المؤمنون مسلمين حديث أنس في تزول \_ إنا أعطيناك الكوثر ـ هو حوض تردعليه أمق يوم القيامة آنيته عدد النجوم ولهمامن حديث ابن مسعود وعقبة ابن مامروجندب وسهل بن سعد أنا فرطسكم طيالحوض ومن حديث ابن عمرأما لسكم حوض كابين جربا وادرج . وقال الطيران كا بينكم وبينجرباء وأدرجوهو السواب وذكر الحوض فالصحيح من حديث أي هروة وأيسميدوعبدالله بن عمر وحديفاواً بي ذر وحابس بن سرة وحارثة بنوهب وثوبان وعائشة وأم سلمة وأحاء (٧) حديث من شرب منه شرية لميظماً بعدها أبدا عرمته مسيرة شهر أشدًّ بياضًا من المن وأحلي من العسل حولة أباريق عدد نجوم الساء من حديث عبدالله بن عمرو ولها من حديث أنس فيه من الأباريق كمدد تجوم الساء وفي رواية لمسلم أكثر من عند تجوم الساء (٣) حديث فيه ميزابان يصبان من الكوثر مسلم من حديث توبان يفت فيه ميزابان بمدانه من الجنة أحدها من ذهب والآخر من ورق (٤) حديث الاعان بالحساب وتفاوت الخلق فيه إلى مناقش في الحساب ومسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بنبر حساب البهتي في البث من حديث عمر فقال يا رسول الله ما الايمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبث من بعدالوت والحساب والجنة والتاروالقدر كله الحديث وهوعند مسلادون ذكر الحساب والشيخين منحديث عائشة من نوقي الحماب مذب قالت قلت أليس يقول الله تعالى .. فسوف عامب حسابا يسيرا ... قال ذلك العرض ولها من حديث ابن عباس عرضت على الأم فقيل هذه أمثك ومعهم سبعون ألما يدخاون الجنة بغير حساب ولا عذاب ، ولمسلمن حديث أب هيررة وهمران بن حسين بدخل من أمق الجنة سبدون ألما بغير حساب زاد البهتي في البعث من حديث عمرو بن حزم وأعطائي مع كل واحد من السيمان ألفا سبمين الفازاد أحد من حديث عبد الرحن بن أبي بكر بعده هذه الزيادة فقال فيلا استردته قال قد استردته فأعطانيمم كل رجل سبعين ألفا قال عمر فهلا استردته قال قد استردته فأعطاني هكذا وفرجعيد الرحمن بن أبي بكريين بدبه الحديث (٥) حديث سؤال من شاءمن الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومنهاء من الكفار عن تكذيب الرسلين - البخاري من حديث أيسعيد يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك بارب فيقول هل بانعة فيقول غم فيقال الأسه فيقولون ما أتانًا من نذير فيقول من يشهد الثافيقول عندوأمته الحديث . ولاين ماجه جيء النوريوم القيامة الجديث وفيه فيقال على بلتت قومك الحديث (٦) عديث سؤال البندعة عن السنة ابن ماجه من حديث عائشة من تحكم بهي من القدر سئل عنه يوم القيامة ، ومن حديث أبي هربرة مامن داع يدعو إلى ثني إلا وقف يوم التيامة لازما لدعوة مادعا إليه وإن دعا رجل رجلا وإسنادها ضميف (٧) حديث سؤال السنين عن الأعمال أصاب السنن من حديث أبي هربرة إن أول ما يحاسب به البديوم القيامة من عمله صلاته الحديث وسيأتي في الصلاة .

فالنارموحد(١) وآن يؤمن يشفاعة الآنبياء تم الملماء تم الشهداء تم سائر المؤمنين على حسب جاهه ومنزلته عند ألى تعالى ومن بنى من المؤمنين ولم يكن له هفيع آخرج بفشل الله عز وجل قلا بخلا في النار مؤمن بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذراة من الإيمان (٢) وأن يعتقد فضل السحابة رضى الله عنهم و ترتيبم وأن أقشل النامي بعد النبي مسلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عمان ثم على رضى الله عنهم أله عنهم النائل جميع السحابة ويثنى عليم كا آنى الله عز وجسل ورسوله صلى الله عليه وسلم وعليم أجمين (٤) فسكل ذلك بما وردن به الأخبار وشهدت به الآثار فن اعتقد جميع ذلك موقع وعليم أجمين (٤) فسكل ذلك بما وردن به الأخبار وشهدت به الآثار فن اعتقد جميع ذلك موقع وحسابة السنة وفارق رهط الفلال وحزب البدعة فنسأل الله كال المهن وحسن الثبات في الدين لنا ولسكافة للسلمين برحته إنه أرسم الراحمين وصلى الله عبد مصطنى .

الفسل الثانى في وجه التدريج إلى الارشاد وترتيب درجات الاعتقاد . اعلم أن ماذكرناه في ترجة الدقيدة ينبنى أن يقدم إلى السبى فى أول فشوه ليحفظه حفظا ثم لا يزال ينكشف له معناه فى كره شيئ فشيئا فابتداؤه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإبقان والتصديق به وذلك عما عصل فى السبى بغير برهان فمن فضل الله سبحانه طيقلب الانسان أن شرحه فى أول نشوه للإيمان من خبر حاجة إلى حجة وبرهان وكيف ينكر ذلك وجيع عقائد الدوام مباديها التلقين الجراد والتقليد الحفن نم يكون الاعتقاد الحاصل عجرد التقليد غير خال عن نوع من النجف فى الابتداء على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو ألق إليه فلابد من تمويته وإثباته فى نفس السبى والعامى حتى ترسخ ولا يترازل ونفسيره وليس الطريق فى تقويته وإثباته أن يسلم صنعة الجدل والسكلام بل بشغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه ويشتغل بوظائف المبادات فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرع سمه من أدوار وحججه وعا يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها وعايسطع عليه من أدوار

(١) حديث إخراج الوحدين من النارحي لايتي فيها موحد بفضلالله سبعانهالشيخانمن حديث أ فهريرة في حديث طويل حق إذا فرغ الله من القضاء بين السباد وآراد أن يخرج برحمته من أراد منأهل النار أمراللائكة أن غِرجوا من النار من كان لايتبرك الله شيئا عنأراداللهأن يرحمه عن يقول لاإله إلالله الحديث (٧) حديث شفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين وس بق من الوَّمَنين ولم يكن لهم شفيع أخرج بفشل الله فلا علد في الناد مؤمن بل يخرجهما منكان فى قلبه متقال فدة من الإيمان ابن ماجه من حديث عبان بن عقان يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العاماء تمالشهداء وقد تقدم فيالعنم وللشيخين من حديث أفيسعبد الحدرى من وجدتم في قلبه متقلل حبة من خردل من الإيمان فأخرجوه وفي رواية من خير وفيه فيقول الله تمالي شفعت الملائكة وشنعت النبيون وعفع الأمنون ولمييق إلاأرح الراحين فيقبش قبضة من النار فيخرج منها قوما لمصملوا خبرا قط الحديث (٣) حديث أضل التاس بعدر سول الله علي أبو بكر شم عمر تم عبان ثم طي البخاري من حديث أن عمر قالكنا تخير بين الناس في زمن الني سلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الحَمَابِ ثم عَبَانَ مِنْ عَفَانَ وَلَأَى داود كنا تقول ورسول الله صلى المُتعلِبه وسلم حلَّ أفضل أمة الني صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عبَّان رشى الله عبَّم زاد الطِّراني ويسبع ذلك التي صلىاله عليه وسلم ولا يسكره (٤) حديث إحسان الظن جميع الصحابة والثناء عايهم الترمذي سنحديث عبد الله بن مخفل الله الله في أصحاف لا تتخذوهم غرضا بعدى والشبخين من حسديث أبي سعيد لاتسبوا أسحاق . والطبراني من حديث ابن مسمود إذا ذكر أصحاب فأمسكوا.

الحڪلام وأما من يوجبد عتبدم فلا بخلو أن يكون مقلدا ف عقده أو عالما به والقلدون عمالموام وهم أهل للرنبة الثانبة في الكتاب فأما العلماء محقيقة عقدهم فلإعلو کل واحد آن یکون بلغ الناية الق أعدت المسنفه دون النبوء أولميلغ ولكنه قريب من الباوغ فالذي لم يبلغ وكان على قرب همالض بون وهم أهل المرتبة الثالثة والذين بلفوا الفايةالي أعدت لمم وهم الصديقون وحم أهل للربة الرابسة وهذا التقسم ظاهر السعة إذهو دائريين النؤ والاثبات وعسور بين البادي والفايات ولميدخل أهل الرتبة الأولى في شيء من تمحيح هذا التقنيع إذ لين هم من أهله إلا بانتسباب كاذب ودعوى غسير صافية ثم لابد من الوقاء بما وعدناك به من إبداء عث مزید شرح وبسط یان تعرف عنه ملان الله حقيقة

العبادات ووظائفها وبما يسرى إليه من مشاهدة ألصالحين وعبائستهم وسباهم وحماعهم وهيآتهم فى الحضوع فه عز وجل والحوف منه والاستكانة له فيكون أولهالتلقين كالمّاء بنر فيالسذر ونكون هذه الأسبابكالستى والتربيةله حق ينمو ذلك البذر ويقوى ويرخع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السهاء ويتبغي أن يحرس مهمه من الجدل والسكلام غاية الحراسسة فان ما يشوُّشه الجدل أكثر بمايمده ومايفسده أكثريما يبيلمه بلتقويته بالجدل تضاعى ضرب الشجرة بالمدقة من الحعيد رجاء تفويتها بأن تسكتر أجزاؤها وربمايتتها ذلك ويفسدها وهوالأغلبوالشاهدة تسكفيك فيحذا يانا فناهيك بالبيان برهانا فقس عقيدة أهل الصملاح والتق من عوام الناس بعقيدة التسكلمين والجادلين فترىاعتقاد المامي فبالتبات كالطود الشاميغ لآغركه الدواهي والصواعق وعقيدنالتسكلم الحازس اعتقاده بتقسيات الجدل كخيط مرسل فمالموآءتفيته الرياح مرشعكذا ومرة هكذا إلامن سمع مهم دليلالاعتقاد فتلقنه تقليدا كاتلتف نفسالاعتفاد خليدا إذلاقرق فانتقليد بين تهم الدليلأوتهم الملول فتهين الدليل شيء والاستدلال بالنظر شيء آخر ببيد عنه ثم العبي إذا وقع نُشوه طل حذه العقيدة إن المنتفل بكسب الدنيا لم ينفتح له غيرها ولكنه يسلم في الآخرة باعتفاد أهل الحق إذ لم يكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من النصديق الجازم بظاهر هذه العقائد فأما البحثوالتفتيش وتسكلف نظم الأدلة فلم يكلفومأصلا وإنأراد أنيكون سنسالكي طربن الآخرة وساعدهالتوفيق حق اشتغل بالعمل ولازم المتقوى دنهي النفس عن الموى، واهتغل بالرياسة والحباهدة انفتحت له أبوابسن الحداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلمي يقذف في قلبه بسبب الجاهدة تحقيقا الوعده عزوجلَّ إذفال ـ والخين جاحدوافينالتهديتهمسبك وإن الله لمعالحسنين ـ وهو الجوهر النفيس الخاى٠ هوغاية إعانالسد يمين والقربين وإليه الإشارة بالسوالذى وقر فىصدر أى بكر الصديق رضىانه عنه حيث فغل بها تحلق وانكشاف ذاك السر بل تلك الأسرار الدرجات بحسب درجات الجاهدة ودرجات الباطن فيالنظافة والطهارة عماسوي المنسالي وفي الاستضاءة بنوراليقين وذلك كتفاوت الخلق في أسرار العلب والفقه وسائر العلوم إذيختلف ذلك باختلافالاجتهاد واختلافالفطرة فياقتكاء والفطنة وكما لاتنحمر تلك المرجات فكذلك هذه . مسئلة : فان قلت تعيز الجدل والسكلام مذموم كنعلم النجوم أوهو مبلح أومندوب إليمناعم أنالناس فهذاغلوا وإسرافا فأطراف فمن فاللإنه بدعة وحراموإن البدإن لقي الله عزوجل بكل دنبسوى الشرك خبرله سنأن يلقاه بالسكلام ومن قائل إنهواجب وفرض إماطي الكفاية أوطىالأعيان وإنتأنشل الأعمال وأطيانقر ماتخانه نحقيق لمرالتوحيد ونضال عندن المهتمالي والمالتحريم ذهبالشافعي ومالك وأحمد ينجنبل وسفيان وجيع أهل الحديث من السلف فالداين عبد الأعلى رحمالته سمعت الشافعي رضي الله عنه يوم ناظر حفساً الفرد وكان من متسكلمي العترَّة يقول لأن يلفي الله عز وجل العبد بكل ذنب ماخلا الشرك بالله خبر له من أن يلقاه بشيء من علم المكلام ولقد سمت من خمس كلاما لاأقدر أن أحكيه وقال أيشا فداطلت من أهل المكلام طلشيء ما ظننته قط ولأن ببتلي العبد بكل ما نهي الله عنه ماعدا الشرك خير له من أن ينظر في السكلام . وحكى السكرابيس أن الشافعي رض الله عنه سئل عن شيء من السكلام فنضب وقال سل عن هذا سغصا القرد وأميعايه أشزاهم الله ولمنا برش الشاضى رشى الحه عنه دخل عليه منعس الفردنقالية من أنا فقال حفس الفرد لاحفظك الله ولا رماك حتى تنوب عما أنت فيه وقال أيشا لوعام الناسما في السكلام من الأهواء لتروا منه فراوهم من الأسد وقال أيضا إذا حمت الرجل يتولىالاسم هوالسمى أوغير السمى فاشهد بأنه من أهل السكلام ولادين له قال الزعفر الى قال الشافي حكم فأصحاب

كل مرقبسة ومقام وانقسام أهسله فيسه محسب الطاقة والإمكان عاجريه الواحدالحق على القلب واللسان (يانىقام أهلالنطق المبرد وتمييز فرقهم) فأقول أرباب النطق المجرد أريعة أصناف أحسدهم نطقوا بكلمة التوحييد مع شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إبعثقدوا معنى مانطقوابه لمالم يعلموم لا بتصورون صحته ولا فماده ولا صدقه ولا كذبه ولا خطأ. ولاصوابه إذلميجوا عليه ولا أرادوا فهمه إما لعد المنهم وتلة . اكتراتهموإمالنفورهم من التعب وتخوفهم أن يكلفوا البحث عمسا تطقوابه أو يبدو لهم مايازمهم من الاعتقاد والعمل وما يعسد ذلك فان الستزموها فارثوا راحات أبشائهم العاجلة وفراغأتفسهم وإن لم يلتزموا شيئا من ذاك رقد حصل لمم الملم فتكون عيشتهمنغصة وملاذهم مكدرة من خوف

عقاب ترك ما علموا الزومه ومثيل هؤلاء مثل من بريد قراءة الطب أو يعرش عليه ولكته عنمه عنمه مخافة أن يتطلعهمنه على مايغير عنه بعش ملاذه من الأطعمة والأشربة والأنكعة أو كثير منها فيحتاج إلى أن يتركها أو . رتكها على رقيه وخوف أن بصيبه صورة مايسلم خرودة مئها فيسدع قراءة الطب رأسا. سِيْل هذا الصنف عن معني مانطقوا به هل اعتقسدوه فيقولون لانعلم فيسبه ماينتقد وما دعانا النطق إلا مساعدة الجاهسير وانخراطاباظهارالقول فيالجم النقيرولانعرف هل ماقلناء بالحقيقة من قبسل العرف والنكير ولا شك أن هذأ الصنف الذي أخر صلى الله عليــه وسلم عن حاله بمسئلة اللبكين أحدهم في القبر إذيقو لان من ربك ومن نيك وما دينسك فيقول لاأدرى ميمت الناس يقولون ثولا فقلتسه

الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في النبائل والعشائر ويقال هذاجزاء من نرك الكتاب والسينة وأخذنى السكلام وقال أحمد بن حنبل لايفلع صاحب السكلام أبدا ولاتحكاد ترى أحدا نظر في السكلام إلا وفي قلبه دغل وبالغ فينمه حتى هجر الحارثالماسي، م زهد، ووزعه يسبب تصنيفه كتابًا في الرد على للبندعة وقال له و عن ألست عكى بدعتهم أو لا ثم ترد عليم ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشهات فيدعو ع ذلك إلى الرأى والبحث، وقال أحمد رحمه الله علماء الحكلام وْنَاتَقَتْمُ وقالساك رحمه اللهُ أَرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدس جديد يعنيأن أقوال المتحادلين تنفاوت وقالهمالك رحمه الله أيضا لأبجو زشهادة أهل البدع والأهواء تقال بعض أصحابه في تأوية إنه أراد بأهل الأهواء أهل السكلام على أي مذهب كانواوقال أبويوسف منطل المغر بالكلام تزندق وقال الحسن لاتجادلوا أهل الأهواء ولاتجالسوهم ولانسمعوا منهم وقد أتفق أهل الحديث من السلف طيهذا ولاينحصر مانقل عنهم من التشديدات فيه وقالوا ماسكت عنه الصحابة مع أتهم أعرف بالحتمائل وأفسح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلالعلمهم بما ينوادمنه من الثمر وأدلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهلك التنظمون هلك التنظمون هلك التنظمون (١٠) ي أى المنمقون فالبحث والاستقساء واحتجوا أيضا بأن ظك لوكانمن الدين لكانذلك أهم مايأس به رُسوله الله ﷺ ويعلم طريقه ويثني عليسه وعلى أربابه فقد علمهم الاستنجاء (٢٠) ، وندَّبهم إلى علم المراتش وأتى عليهم (٢) ونهاج عن الكلام في القدر وقال أمسكوا (٢) عن القدر، وعلى هذا استمر السحابة رضيانه عنهمالزيادة على الأستاذ طنبان وظهرهم الأستاذون والقدوة وتعن الأتباع والتلامنة وأما الفرنةالأخرىفاحتجوا بأن فالوا إن المحذورمن السكلام إن كان عولفظا لجوهروالعرض وهذه الاصطلاحات الفربية التي لم تعهدها السحابة رضي الله عنهم فالأمر فيه قريب إذ مامن علم إلا وقد أحدثفيه اصطلاحات لأجل التفهم كالحديث والنفسير والفقه ولوعرض عليهم عبارة النقض والكسر والتركيب والتعدية وفساد الوضع إلىجميع الأسئلة الق تورد طيالقياس لماكانوا يفقهونه فاحداث عبارة للدلالة بها طيمقصو دصحيح كاحداث آنية طي هيئة جديدة لاستمالما فيمباح وإن كان المحذور هوالمني فنحن لانعني به إلامعرفة الهزليل طيحدوث العالم ووحدانية الخالق وصفاته كأجاء فيالتسرع فمن أتن تحرمهموفة الماتمالي بالدليل وإنكان الحذورهو القشعب والتحسب والمداوة والبغضاء ومايفضى إلي السكلام فذلك عرم وبجب الاحتراز عنه كما أن السكير والعجب والرباء وطلب الرياسة بمسايفضي إليه علم الحديث والنفسير والفقه وهومحرم يجب الاحترازعنه ولسكن لايمنع من العلم لأجل أدائه إليه و كيف يكون ذكر الحجة والطالبة بها والبحث عنها محظورًا وقد قال الله تعالى قلها توا رها نسكم ... وقاله عز وجل \_ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة \_ وقال تعالى \_ قل هلعندكم من سلطان بهذا ــأى حجة وبرهان وقال تعالىــقل فله الحجة البالغة ــ وقال تعالى ــ ألمر إلى الذي حاج إبراهيم فيربه سإلى قوله فيت التى كفرسإذ ذكرسبعانه احتجاج إبراهيم وجادلته وإغامه خسمه في معرض الثناء عليه وفالءز وجل ـ وتلك حجتنا آثيناها إبراهيم على قومه \_ وقال تعالى \_ قالوا يانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا حوقال تعالى فيقسة فرعون ومارب العالمين . إلى قوله ـ أولو (١) حديث هلك المتنطبون مسلم من حديث ابن مسمود (٧) حديث أن الني صلى الله عليه وسلم علمهم الاستنجاء مسلم من حديث سلمان الفارسي (٣) حديث نديهم إلى علم الفرائس وأثى عليهم أبن ماجه من حديث أنى هريرة تعلموا الفرائش وعلموها الناس|الحديث وللترمذي من حديث أنس وأقرستهم زيد بن ثابت (٤) حديث نهام عن الكلام في القدر وقال أمسكوا. تقدم في العلم .

جتنك بشى مبين سوعلى الجلة فالقرآن من أوله إلى آخره محاجة مع الكمارضمدة أهلة للتعكلمين في التوحيد قوله تعالى \_ لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا \_ وفي النبو"ة ــ وإن كنتم في ربب ممه تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله \_ وفي البث \_قل عيها التي أنشأها أوّل مرة \_ إلى غير ذلكمن الآيات والأدلة ولمتزل الرسل صلوات الله عليم يحاجون النسكرين ويجادلونهم فال تعالى وجادلهم بالق هي أحسن- فالمحابة رضي الشعب أيضا كانوا بحاجون المسكرين وبجادلون ولسكن عند الحاجة وكانت الحاجة إليه فليلافيز ماتهم وأول منسن دعوة البندعة بالجادلة إلى الحقطى بنأبي طالبرض الله عنهاذ بعث ابن عباس رضيالله عنهما إلى الحوارج فكلمهم فقال ماتنقمون على إمامكم قالوا قاتل ولم ينسب ولم بغنم تقال ذلك في قتال السكفار أرأيتم لوسبيت مائشة رسىالة عنها في يوم الجل فوقت عائشة رطى الله عنها في سبع أحدكم أكنتم تستحاون منهاما تستحاون من ملككم وهي أسكم في نس الكتاب فقالوا لافرجع منهم إلى الطاعة عجادلته ألفان وروى أنالحسن ناظر قدريا فرجع عن القدر وناظر على بن أى طالب كرم الله وجارجلا من القدرية وناظر عبدالله بن مسعودرض الله عنه يزيد ان عمرة في الإعمان قال عبد الله لوقات إنى مؤمن لقلت إنى في الجنة فقال له يزيد ين حميرة بإصاحب رسول الله هذمز الممنك وهل الإيمان إلاأن تؤمن بالله وملافكته ركتبة ورسله والبعث والميزان وتقبع الصلاة والصوم والزكاةولنا ذنوب لونعلم أنها تنفركنا لعفنا أننامن أهل الجنة فمنأجل ذلك نقول إنا مؤمنون ولانقول إمامن أهل الجنانقال النمسمود صدقت والله إنهامي زاة فينبغي أن يقال كان خوشهم فيه قليلالاكثيرا وقصيرا لاطويكا وعندالحاجة لابطريق التصنيف والتدريس وأعجانه صناعةفيقال أماقلة خومنهم فيه فانه كان ثقلة الحاجة إذلم تكن البدعة تظهر فذلك الزمان وأما القصر فقدكان الفاية إلحام الحمم واعترافه وانكشاف الحق وازالة الشبهة فلوطال إشكال الحمم أوالجاج لمطال لاعملة إزامهم وماكانوا يقدرون قدر الحاجة عيزان ولا مكيال بعد الشروع فيها وأما عدم تصديهم التدريس والتصنيف فيه فهكذا كان مأبهم في النقه والتفسير والحديث أبضافان جازتصنيف الفته ووضع الصور النادرة التي لاتنفق إلا هي الندور إما ادخار ليوم وقوعها وإن كان نادرا أوتشحيذا للخواطرفنحن أيضا نرشبطرق المجادة لتوقعوقوع الحاجة بثورانشهة أو هيجان مبتدعأو لتشعيذا لحاطرأولادخار الحجة حق لايعمز عنها عند الحاجة طيالبديهة والارتجال كمن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال فهذا ما يَكُن أَنْ يَدْكُرُ لِلْفُرِيقِينَ . فان قلت فما المحتار عندك فيه فاعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بقمه في كل حال أو محمده في كل حال خطأ بللابد فيه من تفصيل فاعلم أولا أن الشيء قد مجرماناته كالحرواليتة وأعنى بقولى لذاتهأن علة تحريمه وصفف ذاتهوهو الاسكار والوتوهذا إذا سئلنا عنهأ طلقناالقول بأنه حرام ولايلتفت إلى إباسة اليتةعند الاضطرار وإباحة تجرع الحراذاغس الانسان بلقمة ولمجدما يسيفها سوى الحر وإلى ما عرم فنيره كالبيم على بيع أخيك للسلم في وقت الحيار والبيع وقت النداء وكأكل الطين فانه عرملا فيعمن الاشرار وهذاينقسم المعايضرفليله وكثيره فيطلق التولعليه بأنه حرام كالسم الذي يقتل قليله وكثيره وإلى ما يضرعندا الكثرة فيطاق القول عليه بالاباحة كالعسل فان كثيره يضر بالهرور وكأكاكل الطين وكأن إطلاق التحريم طيالطين والحجر والتحليل طيافعسالتقات إلى ﴾ أغلب الأحوال فان تصدى شيء تقابلت فيه الآحوال فالأولى والأبعد عن الالتباس أن يُفسل فنمود إلى علم الكلامونقول إن فيه منفعة وقيه مضرة فهو باعتبار منفعته فيوقت الانتقاع حلال أومندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار وعمله حرامأمامضرته فاثارة الشهات وتحربك العقائدوإزالها عن الجزم والتصميم فذاك مما يحسل فالابتداء ورجوعها بالدليل

فيتولان 4 لا دريت ولا تليت وسماء الني صل الله عليه وسلم الشالاونارتاب والمسنف الثاني نطق كإنطق الدين من قبلهم ولكنهم أمنافوا إلى قولهم مالابحسل معه الإعمان ولاينتظم به منى التوحيد وذلك مثل ماقالت السيابية طائفة من الشيمة القدماء أن عليا هو الإله وبلغ أمرهم عليا رخى الله عنه وكانوا فی زمنیه طرق متیم جساعة وأمثال من فطق الشهادتين كثير ثم أصحاب نطقه مثل هذا النكرويسمون الزنادنة وقد رأينا حديثا عنسه صلى الله عليه ومسلم في ذلك و ستفترق أمتى على ثلاث وسبمين فرقة كاما في الجسة إلا الزنادقة يروالسنف النالث نطقواكما نطق المنفان للذكوران قبلهم ولكنهمآ ثروا التكذيب واعتقدوا الردوا تنبطوا خلاف ماظهرمتهمن الاقراد وإذا رجموا إلى أهل

الإلحاد أعلنوا عندهم بكلمة الكفر فهؤلاء المتافقون الدن ذكرهم الله في كنابه بقوله : وإذا لقوا الدنآمنوا فالوا آمنا وإذا خلوا إلى شيئاطيتهم كالوا إنا سكم إنما نعن مسترز وناله سيرى بهم وعدهمي طفياتهم يعمهون ، العنف الرابع توم لم يعرفوا النوحيد وما نشأوا عليه ولا عرفوا أهله ولاسكوا بينأظهرهم ولكنهم حنن وصلوا إلينا أو وصل إليم أحد منا خوطبوا بالأمر القتضى للنطق بالشهادتين والاقرار بهما فقالوا لانعسم مقتضى هددا اللفظ ولانعقل معنى المأموريه من النطق فأمروا أن أيظهرواالرشاويقهموا بلامهلة فسكنوا إلى ١٠ قيسل كحم وتطنوا بالشهادتين ظاهرا وعم على الجهل بما يعتقدون فلها فاخترم أحدهم من حينه من نبل أن بأتم شه استفهامأو نسو رعكن أن يكونة مه مطد

مشكوك فيه ويمتلف فيهالأشخاص فهذا ضرره في الاعتقاد الحبق وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبندعة للبدعة وتثبيته في صدورهم عبث تنبث دواعهم ويشتد حرصهم طي الاصرار عليه ولسكن هذا الضرر بواسطة التعسبالتي يتور من الجدل ولذلك ترى للبندع العام، عكن أن يزول اعتقاده باللطف فأسرع زمان إلاإذا كان نشؤه في بلديظهرفها الجدل والتحسب فإنه لواجتمع عليه الأوكون والآخرون لميقدروا على نزع البدعة من صدره بل الحوىوالتعصب وبغض خصوم المبادليل وفرقة المُعَالَفِينَ يَسْتُولَى فِي تَلْبِهُ وَعِنْعُهُمْنَ إِدْرَاكَ الْحَقِّى حَقَّ لُوقِيلَ لِهُ هَلَ تُريداً نَيْكُشَفَ اللَّهُ تَعَالَى التَّالَمُطَاء ويعرفك بالعبان أن الحق مع خسمك لكره داك خيفة من أن يفرح به خصمه وهذاه والداء العضاله الخىاستطار فيالبلادوالعباد وهو نوع فسادأثاره الجادلون بالتعصب فهذا ضررهوأ مامنفعه فقديظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ماهي عليهوههات فليس فيالسكلام وفاء بهذا فاطلب الثعريف ولعل التخبيط والتضليل فيهأ كثر من الكشف والتعريف وهذا إذا بممته من عدَّث أو-شوى ربما خطر بالك أنالناس أعداء ماجهاوا فاصمهذا بمن خبرالكلام بمقلاه بعدحقيقة الحبرة وبعدالتفافل فيه إلى منتبي درجة الشكلمين وجاوز ذلك إلى التصيق في علوم أخر تناسب نوع السكلام وتحقق أن الطريق إلى مقائق المرفة من هذا الوجه سدود ولسرى لاينفك الكلام عن كشف وتغريف وإيضاح البعض الأمورولكن على الندور فيأمورجلية تكادنتهم قبل التعمق في صنعة الكلام بل منفضة شيًّ واحد وهو حراسة الحيدة التي ترجمناها على العوام وحفظها عن تشويشات المتدعة بأنواع الجدل فان العاميُّ صَمِيف يستفرُّه جدل البتدع وإن كان فاسدا ومعارضة القاسد بالفاسد تدفعه والناس متعبدون بهفه العقيدة التىقدمناها إذ ورد الثبرع بها لمسا فهامن صلاح ديئهم ودنياخ وأحمعالسلف الصالح عليها والمنساء يتعبدون عفظها على العوام من تلبيسات البتدعة كا تعب السلاطين بحفظ أموالهم عن تهجمات الظلمة والفصابوإذا وتعت الإحاطة بضرره ومنعنه فينبعي أن يكون كالطبيب الحاذق في استعمال الدواءالحُملر إذ لا يضعه[لا فيمومنعه وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة . وتفسيله أن الموام الشنفلين بالحُرف والسناعات يجب أن يتركوا على سلامة عقائدهم التي اعتقدوها مهما تلقبوا الاعتقاد الحق الذي ذكرناهان تعليمهم السكلام ضرر محمل في حقهم إذَّ ربحًا يثير لهم شكا ويرازل عامهم الاعتقاد ولا يمكن القيام بعدذلك بالاصلاح وأما الماى للعنقد للبدعة فينبغي أن يدعى إلى الحق بالتلطف لابالتعصب وبالكلام اللطيف القع للنفس الؤثرفي ألقلب القريب من سياق أدلة القرآن والحسديث المعزوج بفن من الوعط والتحذير فإن ذلك أنفع من الجدل للوضوع على شرطالتسكلمين إذ العامى إذا صمع ذلك احتفد أنه نوع صنعة من الجدل تعلمها التسكام ليستدرج الباس إلى اعتقاده مان جز عن الجواب قدر أن الحبادلين من أهل مضعبه أيضًا يتدرون على دنسه فالجدل مع هذا ومعالأول حراموكذلك معمن وقعنى شك إذبجب إزالته بالخطف والوعظ والأدلة القريبة المُتَبُولَة البيدة عن تعمق السكلام واستقساء الجدل إنما ينفع فيموضع واحد وهو أن يغرض عامى اعتقد البدعة بنوع جدل حمه فيقابل ذلك الجدل عثله فيمود إلى اعتقاد الحق وذلك فيمن ظهر له من الأنس بالحبادلة مايمنعه عن الفناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية فقد انهي هذا إلى حالة لايشفيه منها إلا دواء الجدل فجاز أن يلقي إليه وأما في بلاد تقل فها البدعة ولاتختلف فها للذاهب.فيقتصر فها طي ترجمة الاعتقاد الذي ذكرتاء ولا يتبرش للأملة ويتربس وقوع شببة فان وقعت ذحكر جُدر الحاجة فان كانت البدعة شائسة وكان يخاف على السبيان أن يخسَّدعوا فلا بأس أن يعلموا القدر الذىأودعناه كتاب الرسالة القدسية ليسكون ذكك سبيا كدفع تأثير مجادلات للبندعةإن وقست

﴿ إِلَهُمْ وَهُــَدًا مَقَدَادُ مُخْتَصِرُ وَقَدْ أُودِعَاهُ هُــَدًا الْكِتَابِ لَاخْتَصَارُهُ فَانْ كَانْ فيه ذكا، وتنبه بدكائه لموضع سؤاليأو ثارت في نفسه شهد بدت العلة المحذورة وظهر الداء فلا بأس أن يرق مه إلى القدر اللبي ذكرناء فيكتاب الاقتصاد في الاعتقاد وهو فدر خمسين ورقة وليس فيهخروج عن النظرفي قواعد العقائد إلى غير ذلك من مباحث التمكلمين فانأتنعه ذلك كف عنه وإنه يُمنعه ذلك فقد صارتالعلة مزمنة والدامغالبا والمرض ساريافليتلطف به العابيب بقدر إسكانه وينتطر قضاءالله ثعالى فيه إلى أن يسكشف له الحق بتنبيه من الله سبحانه أو يستمر على الشك والشهة إلى ماقدر لمغالقدر الذي يحويه ذلك الكتاب وجنسه من الصنفات هواقدي ترجى نفعه فأما الحارج منه فتسهان أحدهما عِث عن غير قواعد العقائد كالمبحث عن الاعتبادات وعن الأكوان وعن الادراكات وعن الخوض في الرؤية هل لحا شد يسمى النع أوالعبي وإن كان فذلك واحدهو منع عن يبعُ مالا برى أوثبت السكل مرأن بمكن رؤيته منع محسب عدده إلى غير ذلك من التراهات المضلات والقسم الثاني زيادة تقرير لتلك الأدلة في غير تلُّك القواعد وزيادة أسئلة وأجوبة وذلك أيضا استقساء لايزيدإلا منلالا وجهلاف حقمن لمريقتمه ذلك القدر فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غمومنا . ولوقال قائل البحث عن حكم الادراكات والاعتمادات فيه فائدة تشحيذا لحواطر والحاطر آلة الدن كالسيف آلة الجهاد فلا بأس بتشجيد مكان كقوله لمب الشطر بج يشعد الخاطر فهومن الدين أيضا وذلك عوس فان الحاطر يتشحذ بسائر علوم الشرع ولا يخاف فها مضرة فقدعرفت بهذا القدر المذموم والقدر الحمود من الكلام والحاليالي يذم فهارالحال القعمد فهاوالشخصالذي ينتفع بعوالشخص الديلاينتفع به . فان قلت مهما اعترف بالحاجة إليه في دفع المبتدعة والآن قد تارت البدع وعمت البلوى وأرعقت الحاجة فلا بدأن يسير القيام بهذا العلم من فروش الكفايات كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق كالقضاء والولابة وغيرها ومالميشتغل العلماء بتشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنه لايدوم ولوترك بالسكلية لاندرس وليس في عبرد الطباع كفاية لحلشبه للبتدعتمالم يتعلم فينبغي أن يكون التدريس فيه والبعث عنه أبضا من فروض الكفايات بخلاف زمن الصحابة رضيالله عنهم فان الحاجة ما كانتماسة إليه فاعلم أنالحقأنه لابدني كل بلدمن قائم بهذا العلم مستقل بدفع شبه للبندعة الق ثارت في تلك البلمة وذلك يدوم بالتعليم ولسكن ليسمن الصواب تدريسه طى العموم كتدريس الفقه والتفسير فان هذا مثل الدواء والفقهمتلالفذاءوضررالغذاء لابحذر وضرر الدواء يحنور لما ذكرنافيه منأنواع الضرر فألماغ ينبعي أن يحصص بتعليم هذا العزمن فيهثلاث خصال إحداها التجردللع والحرس عليه فانالهترف يهنمه الشغل عن الاستنام وإزالة الشبكوك إذا عرضت . الثانيسة الذكاء والفطنة والفساحه هان البليد لا ينتفع بفهمه والفدم لا ينتفع بحجاجه فيخاف عليه من ضرر الكلام ولا يرجى فيه نفعه . الثالثة أن يكون في طبعه السلاح والديامة والتقوى ولا تسكون الشهوات غالبة عليه فان الفاسق بأدنى شهة ينخلم عن الدين فانذلك يحلعنه الحمر ويرفعالسد الدى بينه وبين اللاذ فلايحرس طي إزالة الشهة بل يفتنمها ليتخلص من أعباء التكليف فيكون مايفسه مثل هذا التعلم أكثر مما يسلحه وإذا عرفت هذه الانقسامات الضح اك أن هذه الحجة المحمودة في السكلام إنما هي من جنس حجيج القرآنمن المكلمات اللطيفة المؤثرة في القاوب القنعة للفوس دون التفاخل في التقسيات والتدقيقات المق لابفهمها أكثر الناس وإذا فهموها اعتقدوا أنها شعودة وصناعة تعلمها صاحها للتلبيس فاذا قابله مئه في الصنمة فاومه، وعرفت أن الشافعي وكافة السلف إنما منعوا عن الحوش فيه والتجرد له لما قب من الضرر الذي نهنا عليه وأن ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهمامن مناظرة الحوارج

فيرجئ أنالا تضيق عنه معة رحملة الله عزاً وجل والحكيم عليسه بالناز والحلود فها مع السكفار محسكم على غيب اقه سبحانه ورعبا كان من هذا المنف في الحسكم عندالله عز رجل قوم رزقوا بعد النهم وغيب الذهن وفرط البسالادة أن يدعوا إلى النطق مساعدة فحبوا ومحاذاة ثم يدعوا إلى نفهم العنى بكل وجه فلا بتأتى منهم قعول لما يعرش علهمتفهمه كأنما تخاطب بهيمة ومثل هــذا أيشا في الوجودكثير ولاأحكر على أحبد مثله بخاود فحالار ولابدأنهذا الصف بأسره أعنى الخترم قبل تحصيله القد مع هذا البليد البعبد بعض ما ذكر. النى صلىائمانه وسل في حبديث الشفاعة الدين أخرجهمالله عز وجلسنالنار بشفاعته حين يقول لعالى: فرغت شفامة اللالكةو التبيين وبقيت شفاعتي . وهو أرحمالوا يمين فيخرج

من النارأة وامالم سماوا

حبنة قط ويدخاون

الجنةويكون فأعناقهم

ممات ويسمون عقاءآ

المعزوجل والحديث

يطول وهو صحيح

وإنما اختصرت منسه

قدر الحاجة على العني

وحكم السنف الأول

والثان والتاك أجمين

أأن لاعب لهم حرمة

ولايكون لهمعصمةولا

ينسبون إلى إعان ولا

إسلام بل هم أجمعون

من زمرة الـكافرين وجملة الهاالـكان اان

عبثر عليم في الدنيا

قاوا قها بسيوف

الوحدين وإن لم يشر

عايهم فهمصائرون إلى

جهتم خلبون تلفع وجوههمالساز وهرفيها

كالحون .

وما تقل عن طيُّ رضي الله عنه من المناظرة في القدر وغيره كان منالـكلام الجلي الظاهر وفي عمل الحاجة وذلك محود فكل حال ، نهر قدنختاف الأعصار فكثرة الحاجة وقلتها فلا يبعد أن يختلف الحسكم لذلك فهذا حكم المقيعة التي تُعبد الحلق بها وحكم طريق النضال عنها وحفظها فأسا إزالة الشبهةُ وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ماهي عليه وإدراك الأسرار الق يترجمها ظاهر ألفاظ عده العقيدة فلا مقتاحله إلا المجاهدة وقع الشهوات والاقبال بالسكلية على الله تعالى وملازمة النكر الساني عن شوائب المجادلات وهي رحمة من الله عز وجل تغيض على من يتعرَّض لنفحاتها بقدر المرزق وغسب التمرش وعسب قبول الحسال وطهارة القلب وذلك البعر النى لا يتوك غوزه ولا يبلغ ساحة [ مسئة ] فانقلت هذا السكارم يشير إلىأن هذه العلوم لحاظولهر وأسرار وبسنها جلىبدو أولا وبسنها خني يتضع بالمجاهدة والرياضة والطلب الحثيث والفكر الصافى والسر الحالى عن كل شيء من أشغال الدنيا سوى للطلوب وهذا يكاد يكون عنالمًا للشرع إذ ليس للشرع ظاهر وباطن وسر" وعلن بل الظاهر والباطن والسر" والعلن واحد فيه فاعلم أن انتسام حنه السلوم إلى خفية وجلية لا ينكرها ذو بسمرة وإنما ينكرها القاصرون الدين تلقفوا في أوائل العبا شيئا وجدوا عليه فلم يعكن لهم ترق إلى شأو العلاء ومقامات العلماء والأولياء وذلك ظاهر من أدلة التبرع فال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ لِلْقِرآنِ ظَاهِرا وِبَاطِنا وحدا ومطلعا (١) إِهِ وقال على رضي الله عنه وأشار إلى صدره إن ههنا علوما جمة لو وجدت لهما حملة . وقال صلى الله عليه وسلم الا نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نسكلم الناس على قدر عقولهم(٢) يه وقال صلى الله عليه وسلم « ماحد ت أحد قوما عديث لم تبلغه عقولهم إلاكان فتنة عليهم (٢) أنه وقال الله تعالى \_ وثلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلاالعالمون \_ وقال صلى اقه عليه وسلم ﴿ إِنْ مِنْ العَلَمُ كَهِيثَةُ الْمُحْتُونَ لا يعلمه إلا العالمون بالله تعالى (٢) ع الحديث إلى آخره كما أوردناه في كتاب العام . وقال صلى أله عليه وسلم « لوتعلمون ما أعلم لضعكتم قليلا ولبكيتم كثيرا(ه) » فليت شعرى إن لم يكن ذلك سرا منع من إنشائه لنصور الأفهام عن إدراكه أولمنه آخر فلم لميذكره لهم ولاشك أثهم كانوا يصدفونه لوذكره لهم وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل .. الله الذي خلق سبع حوات ومن الأدض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ما لو ذكرت تفسيره لرجتوني وفي لفظ آخر لقلتم إنه كافر ، وقال أبو هربرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاون أما أحدها فبتته وأما الآخر لو بثته لقطع هذا الحلقوم . وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مَافَضُلَكُمُ أَبُو بِكُر بَكُرُة صِيام ولا ملاة ولكن يسروفر في مدره (٧) ي رضي الله عنه ولاشك في أن ذلك السر" كان متعلقا بقواعد الدين غير خارج منها وما كان من قواعد الدين لم يكن خافيا بطواهره على غيره وقال سهل التسترى رضى الله عنه العالم ثلاثة علوم علم ظاهر بيفلة لأهسال الظاهر وعلم باطن لايسعه إظهاره إلا لأهله وعلم هو بينه وبين الله نسالي لايظهره لأحد . وقال يسمن العارفين إنشاء سر الربوبية كفر وقال

[فسل] ولما كان الفظ النبي عن التوحيد إذا انفرد عن المقد وتجرد عنه لمبقع به في مكم السرم منفعة ولا لماجيه بسيد نجاة إلا مدة حياته عن السيف أن يراق دمه واليدأن تسلط عسل ماله

وعلم هو بينه وبين الله تعالى لايظهره لأحد . وقال يعنى العارفين إفشاء سر الربوبية كفر وقال بعضهم الربوبية سرالوظهر لبطلت النبوة والمتبوة سرالوكشف لبطل العلم والعلماء اقتسر لواظهروه (١) حديث إن القرآن ظاهرا وباطنا الحديث ابن حيان في صحيحه من حديث ابن مسعود بنحوه (٢) حديث عن معاشر الأنبياء أمر نا أن نكلم الناس طي قدر عقولهم الحديث تقدم في العلم (٢) حديث إن من العلم كيفة للكنون ما حديث تقدم في العلم (٤) حديث إن من العلم كيفة للكنون الحديث تقدم في العلم (٤) حديث إن من العلم كيفة للكنون عائشة وأنس (٢) حديث مافضلكم أبوبكر بكرة سيام الحديث تقدم في العلم .

إذاليطخق حالحسن فيهأن بشبه يغشر الجوز الأمل فهو لاعتمل ولا يرفع في البيوت ولا عشر في الميالس أى عبالس الطمام ولا تشبتهه النقوس إلا مادام منطويا على مطمعه صونا على لبه فاذا أريل عنه بكسر أوعلرمنه أله منطو على فراغ أوسوس أو طعمه فاسد لم يصلح لتى، ولم يىق فىسە غرش لأحد وهذا لايجها في صحته والغرض بالتعثيل تقريب ماغمض إلى تقسى الطالب وتسيسل ما اعتاس على المتعلم والسامع فهمه وليس من شرط الثال أن يطابق للمثل به من كلرجه فسكان يكون هوولكن منشرطه أن يحكون مطابقا . الواحدالراد منه . [ فسسل ] فان قلت قا التي صد" هؤلاء الأسناف الثلاثة من أعل النطق مزالنظر والبحث حق أملوا أوهن الاعتقاد حق تخلصوا من عذاباته

لبطلت الأحكام وهذا القائل إن لم يرديدنك بطلان النبوة فيحق الضغاء لقصور فهمهم فإذكرهاي بحق بالسحيح أنه لاتناقش فيه وأن الكامل من لا يطفى نور معرفته نور ورعه وملاك الورع النه [ مسئلة ] فان قلت هــــذه الآيات والأخبار يتطرق إلَّهِا تأويلات فبين لنا كيفية اختلاف الظاه والباطن فان الباطن إن كان مناقمًا للظاهر ففيه إبطال الشرع وهو قول من قال إن الحقيقة خلا الشريعة وهو كفر لأن الشريعة عبارة عن الظاهر والحقيقة مبارة هن الباطن وإن كان لايناة ولايخاله فهوهوفيزوليه الإنقسام ولايكون الشرحسر لايفتى بليكونا لحنى والجلىواسدا . فا-أن هذا السؤال مجرك خطبا عظما وينجر إلى علوم السكاعفة وغرج عن مقسود علم العاملة وه غرض هذه الكتب فان المقائداتي ذكرناها من أعمال القاوب وقد عبدنا بتلقيها مالغبول والتصدر بعقدالقلب علها لابأن بتوصل إلميأن يتكشفك حقائقها فان ذلك لم يكلف به كافة الحلق ولولا من الأعمال لما أوردناه فيهذا الكتاب ولولا أنه عمل ظاهر القلب لاعمل باطنه لما أوردناه فيالشه الأول منالكتاب وإنما المكشف الحقيق هو صفة سرّ القلب وباطنه ولسكن إذا أنجرّ السكلام: تحريك خيال فيمنافضة الظاهرالياطن فلابد منكلام وجيز فيحادثن فالرإن الحقيقة تخالف الشر أوالباطن يناقش الظاهر فيو إلى الكفر أقرب منه إلى الإعان بل الأسرار الق غنص بها القربو يدركها ولايشاركهم الأكثرون فيحملها ويمتنعون عنإفشائها إليهم ترجع إلىخمسة أقسام : القه الأول أنبكون الثيء ف ننسه دفيقًا تسكل أ كثرالأفهام عنددكه فيختس بدركه الحواص وعلا أن لايفشوء إلىغير أهله فيصير ذلك فتنة علهم حيث تقصر أفهامهم عن الدوك وإخفاء سر الرو وكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيَّانه (١) من هذا القسم فأن حقيقته عا صكل الأفهام ه دركه وتقصر الأوهام عن تصور كنه ولا تظان أنذلك لم يكن مكشوفا لرحواماته صلى المناحلية وه فالمن إسرف الروح فكأنه لمسرف نفسه ومن الميسرف نفسه فكيف يعرف ربه سيحاته ولاير أن يكونذلك مكهوفا لبعضالأ ولياء والعلماء وإنالم يكونوا أنبياء ولسكنهم يتأدبون بآداب الاء فيسكنون عما سكت عنه بل في مفاف الله عز وجل من الحنايا ما تنصر أفهام الجاهير عن دركه و يذكرزسول المه بهجج مهاإلا الظواهر للأتهامهنالملم والقفوة وخيرها ستنفهمها الحلقبنوحمناء توهموها إلى علمهم وقدرتهم إذكان لمم من الأوساف ما يسمى علما وقدرة فيتوهمون ذلك بنر مقايسة ولوذكر من صقاته ماليس للخلق عايناسبه بعش الناسبة شيء لبرغهموء بل للمة الجاع ذكرت السيُّ أو العنين لم يفهمها إلا عناسية إلى أنة الطعوم الذي يعركه ولا يكون **ذلك فهما** التحقيق والمخالفة بين علم الله تعالى وقدرته وعلم الحلق وقدرتهم أكثر من المخالفة بين قمة الج والأكل . وبالجلة فلا يدرك الانسان إلانفسه وصفات نفسه بماهي حاضرة له في الحال أوبما كانت له. أ قبل شمهالمقايسة إليه بفهمذلك نفيره شمقد يسسق بأن بينهما مفاوتا في الشرف والكيال عليس في قوة البد ﴿ إِلَّا أَنْ يُثِبُ اللَّهُ تَعَالَى مَاهُو كَابِتُ لِنَفْسُهُ مِنَائِفُولُ وَالْعَلِّمُ وَالْقَدْرَةُ وَغَيرها مِنْ السِّفَاتُ مَمَّ النَّصَدِّ، بأن ذلك أكمل وأشرف فيكون معظم تحريمه طل صفأت نفسه لاطل ما اختص الدب تعالى به • الجلال والذاك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لا أحمى ثناء عليك أنن كما أثنيت على نفسك ٢٦ و وله

<sup>(</sup>١) حديث كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان الروح الشبخان من حديث أبن مسه حين سأله اليهود عن الروح قال فأمسك النبي صلى الله عليه وسسلم قلم يرد عليهم عيثا الحد (٧) حديث الأحصى تناء عليك أنت كما أثنيت طي نفسك مسلم من حديث عائشة أنها سمت رسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في سجوده.

للمن أن أعجز عن التمبير عما أعركته بل هو اعتراف بالقصور عن إدراك كمه جلاله ولذلك قال بعضهم ماعرف الله بالحقيقة سوى الله عز وجل وقال الصديق رضي الله عنه الحد الله الذي لم يجمل اللخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته ، ولنةبض عنان المكلامعن هذا النمط ولترجع إلى الغرش وهو أن أحد الأقسام ما تسكل الأفيام من إدراكه ومن جلته الروح ومن جلته بَعض اسفات أنه تعالى وقعل الاشارة إلى مثله في قوله صلى الله عليه وسلم و إن أنه سبحانه سبعين حجاباً من : نور لو كشفها لأحرفت سبحات وجهه كل من أدركه بسره (<sup>())</sup> به القسم الثاني من الحفيات الق : تمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ماهو مفهوم في نفسه لا يكل الفهم عنه ولسكن ذكره يشر بأكثر للستمين ولا يضر الأنبياء والصديقين وسر القدر الذى منع أهل المهمن إفشائه منهذا القسم فلا يعد أن يكون ذكر يسن الحقائق مضرا يعنى الحلق كا يضر نور الشمس بأبسار الحفافيش وكاتضرريام الورد بالجعل وكيف يبعدهذا وقولنا إن السكفر والزناوللعامى والصرور كله بقضاء الله تعالى وإرادته ومشيئته حق فينفسه وقد أضر صماعه بقومإذ أوهر ظاك عندهم أنه دلالة على السفه وغيض الحسكة والرمنا بالتبيع و الظلم وقد ألحد ابن الراوندي وطأفة من المتذولين عثل ذلك وكذلك سر القدر لوأفنى لأوهم عند أكثر الحلق مجزا إذ تفسر أفهامهم عن إدراك سازيل ولك الوهر عنهم ولو قال قائل إن القيامة لو ذكر ميقاتها وأنها بعد ألف سنة أو أكثر أو أقل لكان مفهوما ولكن لم يفكر لمسلحة العباد وخوفا من الضرر فلمل المدة إليها بعيدة فيطولالأمد وإذا استبطأت النفوس وقت العقاب قل اكترائها ولعلها كانت قريبة في علمالله سبحانه ولوذكرت لعظم الحوفواعرضالناس عن الأعمال وخربت الدنيا فيذا للمفالوانجه ومسم فيكون مثالًا لهذا النسم . القسمالثالث : أن يكون الثي مجيث لوذكر صريحًا لقهم ولم يكن فيه ضور ولكن يكن عنه على سبيل الاستعارة والرمز ليسكون وقعه في قلب الستهم أغلب ولممسلحة فيأن يعظم وقت ذلك الأمرف قلبه كالو قالقائل رأيت فلانا يفلد الدر في أعناق آلحاز رفكي به من إفشاء العلم وبث الحكمة إلى غير أحلها فالمستمع قد يسبق إلى فهمه ظاهر اللفظ والحقق إذا نظر وعلم أن ذلك الانسان لم يكن معه در ولاكان في موضعه خنزير تفعلن لدرك السروالياطن فيتعاوث الناس فهذلك ومن هذا قال الشاعرة

لازال بنسجذاك خرقة مدبر وغيط صاحبه ثياب القبل فالمعبر عن المن فالمعبر عن سبب حاوى في الاقبال والادبار برجلين سانمين وهذا النوع يرجع إلى النمير عن المن بالسورة التي تنضمن هين المني أو مثله ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم و إن المسجد لينزوى من النخامة كا تنزوى الجلمة على النار (٢٠) ي وأنت ترى أن ساحة المسجد لاتنقبض بالنخامة ومعاء أن

رجلان خياط وآخر حائك متقابلان على السهاك الأعزل

روح السجد كونه معظا ورمى النخامة فيه تحقيرله فيضاد معنى السجدية مضادة النار لاتسال أجزاء (١) حديث إن فسبعين حجابامن نورلو كشفهالأحرف سبحات وجهاما أدر كه بسره أبوالشيخ ابن حبان فى كتاب العظمة من حديث أنى هريرة بين الله وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجابا من نور وإسناده ضعيف ، فويه أيضا من حديث أنى قال قال رسول الله على الله عليموسلم لجبريل على ترى ربك قال إن بينى وبينه سبعين حجابا من نور ه وفى الأكبر العلبرانى من حديث المن موسى حجابه النور سهل بنسعد دون الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة ولمسلم من حديث أبى موسى حجابه النور لو كشفه لأحر المنسبحات وجهه ما انهى إليه بصره من خلقه ولابن ماجه شي أدر كه بصره .

وهمنى الظاهر قادرون على ذلك وما المانع الحسن الدى منعهم وأبسدهم عنه وهم يطمون أن نا عليهم كبير مؤنة ولامظيم خقة فاعلم أن هذا السؤال يختم باباعظها ويهز قاعدة كبرة مخاف من التوغل فيها أن يخرج من المقصد والكن لابد إذا وقع في الأسمام ووعته قاوب العااليين واشتاقت إلى حام الجرابعته أن نورد في ذلك قدر مايقم به الكفاية وتقنع به النفوس بحول اف وقوته، نم ماسبق في العلم القديم لأتجرى يخلاقه للقادر فهم من ذلك بارادة الله عز وجل جا، اختصاص فلوبهم ا بالأجلاق البكلابية والشميم الداايمة والطباع السبعية وعلبتها عليهم واللافكة الاندخل بیتا فیه کلب کفظ فال عليه المسلاة والسلام والقياوب يبوت تولى الله بنامها يسده واعدها لأن

الجلمة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَمَا يَحْتَى الذَّى يَرَفَعَ رأْسَهُ قِبْلَ الْامَامُ أَنْ محول اللَّذِيسُهُ رأس حمار (١) ﴿ وَذَلِكُ مِنْ حَيِثُ السَّورَةُ لِمَيكُنَّ قُطَّ وَلَا يَكُونُ وَلَّـكُنَّ مِنْ حَيثَالمِني هو كَانْنَ إِذ رأس الحارلم يكن بحقيقته لسكونه وشكله بل غاصيته وهي البلادة والحق ومن رفع رأسه قبل الامام تقدصار رأسه رأس حمار في معنىالبلادة والحمق وهوالمقسود دون الشكل المنىهوقالب العفهاذ من عَاية الحَقِّ أَنْ يَجِمَعُ بِينَ الانتداءُ وبِينَ التَّقَدُّم فانهما متناقضانو إنَّما يعرف أن هذا السرطيخلاف الظاهر إمابدليل عنلى أو شرعي أما العلمافأن يكون حمله طيالظاهر غير ممكن كقوله صلى الشعليه وسلم ﴿ قَلْبُ المُؤْمِنَ بِينَ أَصِيمِينَ مِنَ أَصَابِعِ الرَّحِنِّ (٢) ﴾ إذ لو فتشنا عنقاوب المؤمِّنين فلم نجد فيها أصابع فعلم أتهاكناية عنالقدرنالق هيسر الأصابع وروحها الحنى وكن بالأصابع عنالقدونلأن ذلك أعظم وقما في تفهم تمام الاقتدار ومن هذا القبيل في كنابته عن الاقتدار قوله تعالى إنما قولنا التي إذا أردناه أن نقوله كن فيكون فان ظاهر متمتم إذ قوله كن إن كان خطا باللهي قبل وجوده فهومحال إذالمدوم لاخهم الخطابحق عنثل وإنكان بعد الوجودفيو مستغيزعن النكوبن ولكن لماكانت هذه السكناية أوقع في النفوس في تفهم عاية الاقتدار عدل إليها. وأما للدرك بالصرع فهو أن يكون إجراؤه في الظاهر تمكنا ولسكنه يروىأنه أريد بهغير الظاهر كاور دفي نفسير قوله تعالى أنزل من الساء ماء فسالت أودية بقدرها ـ الآية وأن معنى الماء هينا هوالفرآن ومعنى الأودية هي القلوب وأنَّ بعضها احتملت شيئًا كثيرًا وبعضها قليلاً وبعضها لم يحتمل والزبد مثل الكفر والنفاق فاله وإن ظهر وطفا على رأس الماء فانه لايثبت ولحداية التي تتفع الناس تمسكت ، وفيهذا القسم تعمق جماعة فأوكوا ماوردنى الآخرةمن اليزان والصراط وغيرها وهوبدعة إذنخ ينقل ذاك بطريق الرواية وإجراؤه على الظاهر غير محال فيجب إجراؤه على الظاهر . التسم الربم : أن يعرك الانسان التهوم جلة ثم يدرك تعصيلا بالتحقيق والدوق بأن بصيرحالاملابسا له فيتعاوت الطمان ويكون الأول كالقشر والثاني كالنباب والأول كالطاهر والثاني كالباطن ودلك كا يتمثل للانسان فيعينه يتعطى في المطلمة أو طئاليعد فيحصلك نوع علم فاذا رآء بالقرب أوبعد زوال الظلام أدرك تفرقة بينهما ولا يكون الأخير صد الأول بل له استكال له فكذلك المغ والايمان والتسديق إذ قديسمق الانسان بوجود المشق والمرض والموت قبل وقوعه ولسكن تحققه به عند الوقوع أكمل من تعققه قبل الوقوع بل للانسان في الشهوة والعشق وسائر الأحوال الانة أحوال متفاوتة وإدراكات متباينة الأول تصديقه بوجوده قبل وقوعه والثانى عند وقوعه والثالث عند تصرُّمه نان تحققك بالجوع بعد زواله بخالف التحققُ به قبل الزوال وكذلك من علوم الدين ما يسير ذوقا فيكل فيسكون ذلك كالباطن بالامتافة إلى ماقبل ذلك. فخرق بين علم المريض بالصحة وبين علمالصحبح بها فني هذه الأقسام الأربعة تتفاوت الحلق وليس في شق منها باطن يناقش الظاهر بل يتسمه ويكمله كا يتمم اللبالتشر والسلام. القسم الحاسس : أن يهبر بلسان للقالءن لسانالحال فالقاصرالفهم يقف فليالظاهر ويعتقده نظقا والبصير بالحقائل بدوك السرقية وهذا كقول المائل : قال الجدارللوند لم تشتني قال سلمن يدقني فلم يتركني ورائي الحبيراً الذي ورائي فيذا تبير عن لسان الحال بلسان المفال، ومن هذا قوله تعالى \_ ثم استوى إلى الشاء وهي دخان فقال لها وللأرض التباطوعا أو كرها قالنا أثينا طائمين ــ البليد يفتقر فيفهمه إلى أن يقدّر لها حياة وعقلا وفهما الخطاب وخطابا هو صوت وحرف تسمعه الساء والأرض فتجيبان

تكون خذان علمه ومشارق معكموناته ومهط ملالكته ومغاشىأ نواره ومياب نفحاتهو مجال مكاشفاته وجارى وحمته وهيأها لتحصيل العرفة بهلتي كان فيها شي من ثلك الأخلاق للذمومة لم يدخلها اللائكة ولم ينزل عليها شيء من الحير من قبله إذ هي الوسائط بنن الله تعالى وبين خلقه وعمالونود منه بالحيرات والوصاون إليه وعنه بالباقيات المالحات ولولا تلك الأخلاق القمومة الق حلت فيم وعي الق ذم الكلب الأجليا الما احترمت لللائكة بالذن اف عن حاولما فيها وهي لأتخاو من خیر ننزل به ویکون معها فحينها حلت حل الحير في ذلك القلب علولما وإنسا هيلما غيثاو جدتقلبخاليا ولوحينا من الدهر وزمنا نزلت عليه ودخلتسه وثبتت ماعتبدها من الحير عنده قان لم يظهر على اللالسكة مازعجها عنه

<sup>(</sup>١) حديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام الحديث أخرجاء من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) حديث قلب البد بين أصبعين من أصابع الرحمن مسلم من حديث عبد الله بن عمرو . \_ \_

بحرف وصوت وتقولان أثينا طائمين والبسير يعلم أن ذلك لسانها خال وأنه إنباء عن كرتهما مسخرتين بالضرورة ومضطرتين إلى التسخير ومن هسذًا قوله تعالى \_ وإن من شيء إلا يسبح بحمده \_ قالبيد يفتقر فيه إلى أن يقدر الجمادات حياة وعقلا ونطقا بسوت وحرف حسق يقول سبحان الله ليتحقق تسبيحه والبسير يعلم أنه ما أريدبه نطق اللسان بلكونه مسبحا بوجودة ومقدسا بذاته وشاهدا بوحدانية التسبحانه كا يقال :

# وفي كل شيء له آية عدل على أنه الواحد

وكايقال هذاالسنمة الحسكمة تشهد لمسائمها بحسن التدبير وكال العلم لايعني أثها تقوله أشهدبالقول ولكن الذات والحال وكذلك مامن ثىء إلا وهو عناج فيتفسه إلى موجد يوجده ويبقيه ويدج أوسافه ويردده في أطواره فهو عاجته يشهد لخالقه بالتقذيس يدوك شهادته ذوو البصائر دون الجامدين على الظواهر والدلك قال تعالى \_ ولمكن لاختهون تسبيحهم \_ وأما القاسرون فلإغتهون أأسلا وأمَّا القربون والعلماءالراسخون فلايفقهون كنهه وكله إذلـكلُّ تبيء شيادات شق على تقديس الله سبحانه وتسبيحه وبدرك كل واحسد بقدر عقله وبسيرته وتعداد تلك الشهادات لايليق بسلم الماملة فهذا الفن أيضاها يتفاوت أرباب الطواهر وأرباب البصائر في عليه وتظهريه مفارقة الباطن المغاهر وفاهذا للقام لأرباب القامات إسراف واقتصاد فمن مسرف في رفع الظواهر انتهي إلى تغير جبيم الظواهر والبراهين أو أكثرها حق حماوا قوله تعالى ما وتسكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم -وقوله تمالي بد وقالوا لجساودهم لم شهدتم علينا فالوا أنطقنا الله الدى أنطق كل شيء ــ وكذلك المفاطبات الى تجرى من مشكر و نسكير و في الميزان والصراط والحساب ومناظرات أهل أثناروأهل الجنة فةولهم ــ أفيضوا علينا من الماءأو مما رزقهكم الله ــ زعموا أن ذلك كله بلسان الحال وغلا آخرون في حسم الباب منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه حتى منع تأويل قوله مَـكَن فيكون ــ وزعموا أن ذلك خطاب عرف وسوت يوجد من الله تعالى في كل لحظة بعدد كونكل مكوَّن حق سمنت بعض أحمايه يقول إنه حسم مات التأويل إلا لثلاثة ألفاظ قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الحجر الأسود عين الله فآرمنه (١) ، وقوله على ﴿ قلب المؤمن بين أصمين من أصابع الرحمن ، وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ لِأَجِدَتُهُ مِنْ الرَّحَنَّ مِنْ جَانِبِ الْمِنْ ٢٦) ﴾ ومال إلى حسم الباب أرباب الظواهر والظن بأحدن حنبل رض افاعنه أنه علم أن الاستواء ليس هو الاستقرار والثرول ليس هو الانتقال ولسكته منع من التأويل حسما للباب ورعاية لمسلاء الحلق فانه إذافته الباب اتسع الحرق وخرج الأمر عن الضبط وجاوز حذالاتتصاد إذحدماجاوز الاقتصادلاينضبط فلابأس بهذا الزجرويشهداهسيرةالسلف فانهم كانوا يقولون أمر وها كاجاءت حق قالمالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ونعبت طاهة إلى الاقتصاد وفتعوا باب التأويل فيكل مايتعلق بصفاتاتى سبحانه وتركوا مايتعلق بالآخرة طيظواهرها ومنعوا التأويل فيه وهم الأشعرية وزاد المنزلة علمهم حتى أولوا من صفاته تعالى الرؤية وأولوا كونه حميما بصيراوأولوا المراج وزعموا أنه لم يكن بالجسد وأولوا عذاب القبر واليزان والصراط وجية يمن أحكام الآخرة ولكن أقروا بحشر الأجساد وبالجنة واشتالها على المأكولات والمشمومات وللنكوحات ولللاذ (١) حديث الحجر عين الله في الأرض الحاكم وصحمه من حسديث عبد الله بن حمر (٢) حديث

إنى لأجد نفس الرحمن من جانب البن أحمد من حديث أبي هريرة في حديث بال فيه وأجدتنس

ربكم من قبل المين ورجاله تفات.

من تلك الأخسلاق اللغمومية يوأسطة الشياطين الدين ثم في مقابلة اللائكة ثبتت عنده وسكنت فه ولم تبرح عنسه وعمرته بتسدر مسمة البيت وافتراحه من الحير فان كان البيت كثير الانساع أكثرت فيه من متاعها واستعانت بغيرهاحق عتلى البيت من مناعها وجهازها وهو الإعان بالله والمملاح وشروب المارف النافعة عشد الله عز وجال فاذا طرق ذلك البيت طارق شيطان ليسرق من ذلكالحيرانى هومتاع الملك ويثبت فيه خلقا مذموما لايوجد إلا فىالسكلب وهو متاع الشيطان فاتله الد وطرد عنذلك الهل فان جاء للشيطانمدر من الحوى من قبسل المنفس ولم بجد الملك تعره وحوعزماليقين من قبل الروح انهزم اللك وأخسل البيت ونهب التاع وخرب البيت بسدعمار تعوأظل بعد نوره ومناق بعد

اتشراحه وحكفاحال منآمن وكفر وأطاع وعمىوضل واهتدى فان قلت : فسيزلي أمساف هذه الأخلاق للذمومة الق مسدت هؤلاء الأسناف المذكورين عن اعتقاد الإعان وحرث الملائكة عن الرول إلى قاومهم بكشف معانى التوحيد ومنعهم دار الحاول قيا حنى لم إنالوا تشيئا من الحيرات المكائن معها وَعَلَمُ أَنَ الْأَخَلَاقِ الْقِي لايجتمع معها اللافسكة فىقلب واحدكنيرة والتي في قاوب هؤلاء متيامه ظمهاوهي الطمع فاغرخطير والحرص على فان حقير . وأما العشف الأول فاتهم رجعوا وخافواأن تبدو لمرصة مايشفلهم عن لذاتهم وينفس عليهم مارغبوا فينه من واحاتهم وتكدر اديهم منال شهواتهم فأبقوا أمرغم طيماهم عليه . وأما المستف الثاني والثالث فسدهم أيشا خوفوجزع وحرص طيما ألفوء من تبجيل أحدهم أن يزول

الحسوسة وبالنار واشتالها على جسم محسوس عرق بحرق الجلود ويذيب الشموم ومن ترقيم إلى هذا الحد زاد الفلاسفة فأواواكل ماورد في الآخرة وردوء إلى آلام عقلية وروحانية ولمدات عقلية وأنكروا حشر الأجساد وفالوا يقاء النفوس وأنها تسكون إما معذبة وإما منعمة يعسذاب وتسم لايدرك بالحس وعؤلاء هم المسرفون وحد الاقتصادبين عذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دفيق غامض لايطلم عليه إلا الوقتون الذين يدركون الأمور بنور إلحي لا بالسجاع ثم إذا انسكشفت لحم أسراد الأمور فل ماهي عليه نظروا إلى السمع والألقاظ الوادنة فمسا وافق ماشاهدوه بتوراليقين قرروه وماخالف أولوه فأمامن بأخذ معرفة على الأمور من السمع الحيرد فلايستقراء فها قدم ولايتمين لهموقف والأليق بالمنصر على السمع الحبرد مقام أحمسه بن حنبل رحمه الله والآن فكشف الفطاء عن حد الاقتصاد في هذه الأمور داخل في علم السكاشفة والقول فيه يطول فلا نخوش فيه والفرش بيان موافقة الباطن الظاهر وأنه غيرمخالفمة فقد انكشف بهذه الأقسام الحسة أموركثيرة وإدآ رأينا أن تنتصر بكافة الموام على ترجمة العقيمة التي حرر ناها وأنهم لا يكلفون غير ذلك فيالسرجة الأولى إلا إذا كان خوف نشويس لشيوع البدعة فيرقى في الدرجة الثانية إلى عقيدة فيها لوامع من الأدلة مختصرة من غير تعمق فلنورد في هذا الكتاب تلك اللوامع ولنقتصر فيهاطيماحررنا ولأهل القدس وحيناه الرسالة القدسية في قواعد العقائد وهي مودعة في هذا الفصل النافشمن هذا الكتاب. الفصل الثالث: من كتاب قو اعدالمقائد في لوامع الأدلة للعقيدة التي ترجمناها بالقدس فنقول: بسمالته الرحمن الرحم الحدف اقتصميز عصابة السنة بأنواد اليقين وآئر دهط الحق بالحداية إلى معالم الدين وجنبم ريغ الرائنين ومنسلال اللحدين ووفقهم للاقتداء بسيد الرسلين وسددهم للتأسي بسعبه الأكرمين ويسر لهم اقتفاء آثار السلف السالحين حق اعتصموا من مقتضيات العقول بالحبل التعن ومن سيرالأولين وعقائدهم بالمنيج المبين فجمعوا بالقبول بين نتائج المقول وقضايا الشرع المنقول وتحققوا أنالنطق عانسدوابه من قول لا إله إلاالله محد سول الله ليس له طائل ولاعسول إن أبتحق الإحاطة عاتدور عليه هسلم الشهادة من الأقطاب والأصول وعرفوا أن كلق الشهادة هي إيجازها تتضمن إنبات ذات الإله وإثبات مفاته وإثبات أضاله وإثبات صدق الرسول وعلوا أن بناء الإعان طيعذه الأركان وهي أربعة ويعوركل وكن منها على عشرة أصول . الركن الأول فيمعرفة ذات المُتمالي ومداره طاعشرة أصول وهىالعلم بوجود المنتعالى وقدمه وبقائه وأنه ليس بجوهرولاجهم ولاعرش وأنه سبحانه ليس مختصا بجهة ولا مستقرا طيمكان وأنه يرى وأنه واحد . الركن الثاني في صفاته ويشتمل على عشرة أصول وهو العلم بكونه حيا عالما فادر امريدا حيما بسيرا مشكلما منزها عن حلول الحوادث وأنه قديم الكلام والعلم والإرادة . الركن الثالث في أضاله تعالى ومداره طي عشرة أسول وهيأن أضال البياد علوقة للاتعالى وأنها مكتسبة للعباد وأنها مرادة فدتعالى وأنعم تفضل بالحلق والاختراع وأنله تعالى تكليف مالايطاق وأناه إبلامالبرى ولايجب عليه رعاية الأصلح وأنه لاواجب إلا بالصرع وأنبئة الأنبياءجائزة وأنهوة نبينا عمد عليه المته مؤيدة بالمعجزات. ألركن الرابع فحالسمعيات ومداره طيعشرة أصولوهي إثبات الحشروالنشر وسؤال مشكر وتسكيروعذابالقير والميزان والصراط وخلق الجنة والنار وأحكام الإمامة وأن فضل الصحابة طي حسب ترتيبه وشروط الإمامة.

فأما الركن الأول من أركان الإيمان في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى واحد ومداره على عشرة أصول

الأصل الأول: معرفة وجوده تعالى وأول ما يستضاء به من الأنوار ويسلك من طريق الاعتبار

ومؤانسة أشياعهم أن تنفيرو تذهب ومواساة إيلافهم أن تنقطع واستثقالا لمايشاهدونه من أجل الإعان أن يلتزموه وفرارا من شرائطه وما يصحمه من الأعمال والوظائف إذ يمثلوه والكلب ما فعلمورتهواننا ذم بهسذه الأخلاق الق هىالطمعفالخسائس والجزع من المسير على مايمه من الفضائل حن احترمت اللائكة أنتدخل بيتافيه كلب فانقلت فكيف آمن من كفر وأطاع من عمق واهندي من مثل إذا كانت الشياطين لاتفارق قلب الكافروالمامي والغال بما تثبتون من الأخلاق للذمومة الق هي کلاب ناعمة وذااب عادية وسيام مناوية وأصتاف الحير إنما ترد من الله عز وجل بواسطة اللاشكة وهي لأتدخل مومنما علف شقها ذكرنا وإذا لم تدخل لم بصل إلى الحير النق بكون معها ولمصل إلياضل

ما أرشد إليه القرآن فليس بعد بيان الله سبحانه بيان وقد قال تصالى ـ ألم نجعل الأرش مهادا والجبال أوتادا وخانناكم أزواجا وجعلنا نومكر سباتا وجعلنا إلليل لباسا وجعلنا النهار معاها وبنينا فوقسكم سيعا عدادا وجعلنا سراجاوهاجا وأنزكنا منالعسرات ماء تجاجا لنخرج به حباد نباتاوجنات الفافا \_ وقال تعالى \_ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار والفلك التي تجزي في البحر عا ينفع الناس ؛ وما أنزل الله من السهاء من ماءفأحيا به الأرش بعد مونها وبث فهامن كل داية وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السهاء والأرض لآيات لقوم يعقاون \_ وقال تعالى \_ ألم ترواكيف خلق الله سبع معوات طباة وجل التمرفين نورا وجل الشمس سراجاوا لمأنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فهاو غرجكم إخراجا - وقال تعالى - أفرأ يتم ماعنون ءأ تتم تخلفونه أم نحن الحالمون - إلى قوله المقوري مطيس عُني على من معه أدنى مسكم من عقل إذا تأمل بأدنى فسكر معضمون هذه الآيات وأدار تنلوه طاعبائب شلق الخرق والسعوات وبدائم فطرة الحيوان والبات أنحذا الأمر العجيب والرتيب الحسكم لايستنفيعن صافريدره وفاعل عكمه وغدره بل تسكاد فطرة النفوس تشهدبكونها متهورة عت تسخيره ومعرفة عقتفي تدبيره والناك قال الله تعالى \_ أن الله شك فاطر السموات والأرض \_ وخذا بثالانبيا صوات الله عليها لدعوة الحلق إلى النوحيد ليقولوا لاإله إلا اللهوما أمروا أن يقولوا لنا إله والعالم إله فانذلك كان مجبولا في فطرة عقولهم من مبدإ نشوهم وفي عنفوان شبابهم وأدلك فال عزوجل - ولأن سألتهم من خلق الموات والأرض ليقولن الله - وقال تعالى - فأقروجهك للدين حنيفا فطرة الخمالى قطرالناس عكها لاتبديل لحلق المهذلك الدين التب فإذن في قطرة الانسان وعواهدالترآن ما يغنى عن إقامة البرهان ولكناعي مبيل الاستظهار والاقتداء بالعاماء النظار نقول من بدائه العقول أن الحادث لايستنني في حدوثه عن سبب محدثه والعالم حادث فاذن لايستني في حدوثه عن سبب أما قولنا إن الحادث لا يستمن في حدوثه عن سبب فجلي فان كل حادث مختص بوقت مجوز في العقل تقدى تبدعه وتأخره فاختصاصه بوقته دون ماقيله ومابعده يغتفر بالضرورةإلى الخصص وأماقولنا العالم حادث فيرهانه أنأجسامالعالم لاتخلو عن الحركة والسكون وهاحادثان وما لايخلوعن الحوادث فهو حادث فني هذا البرهان ثلاث دعاوى : الأولى قولنا إن الأجسام لاتخاو عن الحركة والسكون وهذه مدركة بالبديهة والاضطرار فلاعتاج فها إلى تأمل وافتكار فان من عقل جبها لاسا كناولامتمركا كان لمتن الجهل راكبا وعن بهج العقل ناكبا . الثانية قولتا إنهما حادثان ويدل على دلك تعاقبهما ووجود البعض منهما بعد البعض وذلك مشاهد في جميع الأجسام ماشوهد منها وما لم يشاهد فما من ساكن إلاوالعثل فاض بجواز حركته وماسن متحرك إلاوالعقل ناض بجواز سكونه فالطاري. منهما حادث لطريانه والسابق حادث لعمدمه لأنه لو ثبت قدمة لاستحال عدمه على ما سيأتي بيانه. وبرهانه في إثبات بقاء المسانع تعالى وتقعس . الثالثة قولنا مالا يخلو عن الحوادث فهو سادث وبرهانه أنه لو لم يكن كفلك لسكان قبل كل حادث حوادث لا أوَّل لها ولولم تنفض تلك الحوادث مجملتها الانتهر النوبة إلى وحو الحادث الحاضر في الحال وانتشاء ما لا نهاية له محال ولأنه لو كان للفلك دوراتلانياية لما لكانلانجاو عددها عن أن تبكون شفعا أو وثرا أو شفعاووترا جميعا أولاشفعا ولا وترا وعال أن تكون شفسا ووترا جيما أو لاشفسا ولاوترا فان فلك جع بينالنق والاثبات إذ في إثبات أحدها نني ألآخر وفي نني أحدها إنبات الآخر وحال أن يكون شفعا لأن الشفع يصبر وترا بزيادة واحد وكيف يعوز مالا نهاية له واحدومحال أن يكون وترا إذ الونر يصير شفعا بواحد فسكيف يعوزها واحسممأنه لانهاية لأعدادها وعالدأن يكون لاشفها ولاوترا إذله نهاية فتبسلمن

. هذا أن العالم لا يخلو عن الحودث وما لايخلو عن الحوادث فهو إدن حادث وإذا ثبت حدوثه كان افتقار ، إلى الهدت من الدركات بالصرورة. الأصل الثانى ؛ العلم بأن الله تعالى قدير لم يزل ، أزلى ليس لوجوده أول بل هوأول كل شيء وقبل كلميت وحي . وبرهانه أنهلوكان حادثاو لمكن قديما لافتقرهو أيضا إلى عدثوافتتر عدته إلى عدث وتسدلذك إلى مالانهاية وماتبلسل لم يتحصل أو ينشي إلى عدث قديم هوالأول وذلك هو المطاوب الذي حميناه صانع العالم ومبدته وبارته وغدته ومبدعه . الأصل الثالث : الملم بأنه تعالى مع كونه أزليا أبديا ليس لوجوده آخر فهو الأول والآخر والظاهروالباطن لأن ماثبت فدمه استحال عدمة ، وبرهانه أنه لو المدم ليكان لا علو إماأن ينعدم بنفسه أو بمعدم يضاده ولو. جاز أن يتمدم ثي يتصور دوامه بنفسه لجاز أن بوجد شي يتصور عدمه بنفسه فسكما محتاج طريان الوجود إلى سبب فكذاك يحتاج طريان المدم إلى سبب وباطل أن يتعدم بعدم يضاده لأن ذاك للعدم لوكان قدعا لما تصور الوجود معه وقد ظهر بالأصلين السابقين وجوده وقدمه فكيف كان وجوده فيالقدم وممه صنده فان كان الضد للمدم حادثا كان محالا إذ فيس الحادث في مضادته للقديم حق يقطع وجوده بأولى من القديم فيمضادته للحادث حتى يدفع وجوده بل الدفع أعون من الفطع والقديم أقوى وأولى من الحادث . الأصل الرابع : العلم بأنه تعالى ليس بجوهر يتحيز بل يتعالى ويتقسدس عن مناسبة الحيز ويرهانه أن كل جوهم متحز فهو مختص بحيزه ولا يخلو منأن يكونساكنا فيه أو متحركا عنهفلا علوعن الحركةأو السكونوها حادثان ومالانخلوعن الحوادت فهوحادث ولوتسور جوهر منحز قديم لكان يعقل قدم جواهر العالم فان سماه مسم جوهرا ولم يرد به المتحزكان مخطئا من حيث اللفظ لامن حيث العني . الأصل الحامس : العلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من جواهر إذ الجسم عبارة عن الؤلف من الجواهر وإذا بطلكونه جوهرا مخسوسا عِمْرُبطل كونه جمها لأن كل جمه عنس بمز ومركب من جوهر فالجوهر يستحيل خاوه عن الافتراق والاجتاع والحركة والسكون والهيئة والقدار وهـ نه سبات الحدوث ولو جاز أن يعتقد أن سافع العالم جسم لجاز أن يعتقد الإلمية الشمس والقمر أو التي أخرمن أقسام الأجسام فان عجاسر متجاسر على تسميته تعالى جِمَعًا مِن غَسِيرٌ إِرَادَةَ التَّالِفُ مِنَ الجُواهِرِ كَانَ ذَلِكَ غَلَطًا فَ الاسم مع الاسابة في نغيمن الجسم . الأصل السادس: المربأته تعالى ليس بعرض فالمرجسم أو حالًا فاعل لأن العرض ما يحل في الجسم فكل جبم فهو حادث لا عمالة ويكون عدثه موجودا قبله فكيف يكون حالا في الجسم وقد كان موجودا في الأزل وحده وما معه غيره ثم أحدث الأجسام والأعماض بعده ولأنه عالم فادر مريد خالق كا سنائي بنانه وهسته الأوساف تستحيل على الأعراض بل لاتعتسل إلا لموجود قاهم بنفسه مستقل بذاته وقد تحسل من هذه الأصول أنه موجود قائم بنفسه ليس بجوهر ولاجتم ولأعرض وأن العالم كله جواهر وأعراش وأجسام فاذن لايشبه شيئا ولايشبه شيء بل هو الحق القيوم الذي اليس كنه شيء وأنى يشبه الحلوق خالقه والقدور مقسدًره والصور مصوره والأجسام والأعراض كليا من خلقه وصنعه فاستحال القضاء عليها عِماثلته ومشاجته . الأحسل الساجع: الحسلم بأن الله تمسالي مئزه الدات عن الاختصاص بالجهات فان الجهة إما فوق وإما أسفل وإما يحسين وإما أعال أو قدام أوخلف وهنما لجهات هوالدي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الانسان إذخلق الطرفين أحدها يستمد على الأرض ويسمى رجلا والآخر يقابله ويسمى رأسا لحدث اسم القوق لمسايل جهة الرأس واسم السفل له طيجية الرجل عن إن النملة الق تدب منكسة نحت السفف تنقلب جهة الفوق في حقيها تحتا وإن كان في حضًا فوقا وخلقاللانسان البدين وإحداها أقوىمن الأخرى فيالقالب-قدت لمسم

هــذا مجب أن يبق كل كافر طيحاله دمن لم يخلق مؤمنامعسوما فلاسدلله إلى الأعان طيعدًا للفهوم . فأعل النعذابستدعى أمنافأ من علم القاوب ولا سبيل إلى ذاك فىمثل حذالقامالماوموالقول وللمق في جواب ما سألت عنه ان الشيطان غفلات وللأخلاق الذمومة عدماتكا أناللاثكة لماعن القاوب غيبات واتواتر الحير علها فترات فاذا وجدالمآك كا أمفتك قلبا خاليا ولو زمنا مافر ودخل فيسه وأراه ماغده من الخير فان صادف منه قبولا ولما عرض عليه من الحبر تشوقا وتزرعا أورد عليه ما علا ويستغزق له وإن صادف منه ححوا ومثع مته بجنود الشياطين اسنفاتة بالأخلاق الكلابية لمشانة رحل عنسه وتركة ولهذا فيل ما خلالب عن الاملك أونزغة شيطان . فان قلت: فأي بيت فهم

المعين للأقوى واسم الشهال لمسا يفايله وتسمى الجهة التي تلي البمين عينا والأخرى شهالا وخلق له جانبين يبصر من أحدها ويتحرك إليه فحدث اسم القدام للجهة التي يتقدم إليها بالحركة واسم الحلف لمايقابلها فالجهات حادثة محدوث الانسان ولولم غلق الانسان بهذه الحلقة بلخلق مستديرا كَالْكُرة لِم يكن لهذه الجهات وجود ألبتة فكيفكان في الأزل مختصا مجهة والجهة حادثة أوكيف صار مختصا بحمية بعسد أن لم يكن له أبأن خلق العالم فوقه ويتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى أن يكون له رأس والفوق عبارة عما يكون جمة الرأس أرخلق العالم تحته فتعالى عن أن يكون له تحت إذ تعالى عن أن يكون له رجل والنَّخت عبارة هما بلي جهة الرجل وكل ذلك مما يستحيل في المقل ولأن للمقول من كونه عُتَمَا جِهة أنه عُنَص عِسَمُ اختَمَاسَ الجواهر أوعُنُص ۖ بالجواهر اختصاص المرش وقد ظهر استحالة كونه جوهرا أو عرضا فاستحال كونه مختصا بالجهة وإن أريد بالجمة غير هذين المنيين كان غلطا في الإنهم مع المساعدة على المني ولأنه لوكان فوق العالم لكان عاديا له وهو محاذ لجسم فإما أن يكون مثله أوأسغر منه أوأ كبر وكلذلك تقدير محوج مالضرورة. إلى مقدر ويتعالى عنه الحالق الواحد للدبر فأما رفع الأبدى عند السؤال إلى جهة السياء فهولأنها قبلة الدعاء وفيه أيضا إشارة إلى ماهو وصف المدعو من الجلال والكبرياء تنبيها بقصد جية العاوطي صفة الهبد والملاء فانه تعالى فوق كل موجود بالقبر والاستيلاء . الأصل الثامن . العلم بأنه تعالى مستوطى عرشه بالمعني الذي أراد الله تعالى بالاستواء وهوالذي لاينافى وصف السكيرياء ولايتطراق إليه سمات الحدوث والفناء وهو الذي أريد بالاستواء إلى السماء حيث قال في القرآن ـ ثم استوى إلى الساء وهي دخان ... وليس ذلك إلابطريق القير والاستيلاء كاقال الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من عير سيف ودم مهراق

واضطر أهل الحق إلى هذا التأويل كما اضطر أهل الباطن إلى تأويل قوله تمالى \_ وهوسكم أيها كنتم ــ إدخمل ذلك مالاتفاق على الإحاطة والملم وحمل قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ قَلْبُ المُؤْمَنُّ بِينَ أصبعين من أصابع الرحمن ﴾ في القفرة والقهر وحمل قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الحجر الأسود عِينَ الله فيأرمنه ﴾ على التشريف والإكرام لأنه لوترك على ظاهره للزم منه الحال فسكُّدا ألاستواء الو ترك على الاستقرار والنمكن لزم منه كون النمكن جميا عماسا للعرش إما مشبله أو أكر منه أو أصفر وذلك عمال ومايؤدى إلى لحال فهو محال . الأصل الناسع : العلم بأنه تعالى مع كونه منزها عن الصورة والقدارمقدسا عن الجهات والأقطار مرئى بالأعين والأبسار في الدار الآخرة دارالقرار القوله تعالى ــ وجود يو مئذ ناضرة إلى رسها ناظرة ــ ولا يرى في للدنيا تصديقا لقوله عز وجلَّ - الاتدركة الأبصار وهو يدرك الأبصار - ولوله تعالى في خطاب موسى عليه لسلام - لن تراثى - -وليت شعرى كيف عرف العنزلي من صفات رب الأرباب ما جهله موسى عليه السلام وكيف سأل - موسى عليه السلام الرؤية مع كونها محالا ولعل الجهل بندى البدع والأهواء من الجهلة الأعبياء أولى من الجيل بالأنبياء صاوات الله عليهم وأماوجه إجراء آية الرؤية على الظاهر فهو أنه غرمؤه إلى الهال فان الرؤية نوع كشف وعلم إلا أنه أثم وأوضح من العلم فاذا جاز تعلق العلم به وليس فيجهة جاز تعلق الرؤية به وليس جهة وكما يجوز أن يرى الله تعالى الحلق وليس في مقابلتهم جاز أن يراه الخلق من غير مقابلة وكا جاز أن يعلم من غير كيفية وصورة جاز أن يرى كذلك. الأصل العائد : العلم بأن الله عز وجل واحسد لا شريك له فرد لاند له انفرد بالحلق والإبداع واستبد بالإيجاد والاختراع لامثلة يساهمه ويساويه ولاحندله فينازعه ويناويه وبرهانه قوله تعالى \_ لوكان

عن الني صلى الدعلية وسلم في الحطاب وأي كلب أذهل بيت القلب كلب الحلق أو بيت الملن وكلب الحيوان فاعزأن الحديث خارج طىسبب ومعنامو جملته أن المقصو دبالإخبار هو بيت اللبين وكلب الحيوان معاوم ولا بينك فيذلك والكن يستقرأ منسه ماقلناه ويستنبط من مفهومه مانهناك عليه ويتخطى منه إلى ما أشرنا لك نحوه ولانكرفيذلك إذ دل على الروجلة الاستنباط ولم تمجه القاوب السنضاءة ولم تصادم به شیئا من أركان التريسة فلا تكن جاحدا ولا تجزع مت تشنيم جاهلولاس تفور مقله فكتبرا ماوردشرع مقرون بسبب فرأى أهمل الاعتبار وجه تعديه عن سبيه إلى مافى معناه ومشابه له من ألجية الق تصلح أن يعديها إليه ولولاذلك لما قال الذي صلى الله عليه وسلم ورب مبلغ أوعمهن سامع وحامل

فقه إلى من هو أفقه منه سؤال : فان قلت فقد قال الني صلى أنه عليه وسسلم والاندخل لملائكة بيتا فيه مورة ۽ وعم السبب الذى جاء عذا الحديث عليه وفيه فهل يمدى عن سبيه ويترقى منه إلى مثل ماترق من الحديث الآخر فبذاكا قبل الحديث شجون وأتبعنا همذا الباب مايقرب منسه وببعد علينا التخلص عنه نعم بترقيمنه إلىقرببمن ذلك وشبهه ويكون هدا الحديث منها عليه وهو أنالصورة النحوتة فد أغذت آلمة وعبدت من دوناقعز وجلأوقد نبهالله عز وجل قاوب المؤمنين طيعيب ضل من رضي بذلك و نقص إدراك مندان بهحين قال عنرا عن إبراهيم عليه السلام حيث قال ــ أتعبدون ما تنحتون واق خلفكم وما تعسماون \_ فسكان امتنام اللافكة من دخول بينافيه صورة

لأجل أن فيه مَاعبد

فيهما آلحة إلا الله لفسدتاً ــ وبيانه أنه لوكانا اثنين وأراد أحدها أمرا فالتأنى إن كان مضطرًا إلى مساعدته كان هذا التأنى مقهورا عاجزا ولم يكن إلحــا قادرا وإن كان نادر، على عالمته ومدافسته كان التأنى قويا فاهرا والأول ضعيفا قاصرا ولم يكن إلهـا قادرا .

( الركن التانى الملم بسفات الله تعالى ، ومداره طي عشرة أصول) .

الأمسل الأول : العلم بأن صائع العالم فاحد وأنه تعالى في قوله .. وهو على كل شيء قدير .. صادق لأن العالم عجم في صنعته مرتب في خلقته ومن رأى ثوبا من دياج حسن النسج والتأليف متناسب التطريز والتطريف ثم توهم صدور نسجه عن ميث لااستطاعة له أوعن إنسان لاقدرةله كان منخلعا عن غريزة العقل ومنخرطا في سلك أهل النباوة والجول . الأصل الثاني : العلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات ومحيط بكل الخاوقات ـ لابعزب عن علمه متقال ذراة في الأرض ولافي السهاء ـ صادق في قوله - وهو بكلشيء عليم - ومرشد إلى صدقه بقوله تعالى - ألابعلم من خلق وهو اللطيف الخبير -أرشدك إلىالاستدلال بالخلق طمالعلم بأنك لانسترب فدلالا الخلق اللطيف والصنع للزيءالترتيب ولوفىالتيء الحقيرالضعيف طاعلم الصانع يكيفية الترتيب والترصيف فما ذكرمالله سبحانه هو المنتي في الحداية والتعريف . الأصل الثالث : العلم بكونه عز وجل حيا فان من ثبت علمه وقدرته ثبت بالضرورة حياته ولوتسور قادر وعالم فاعل مدبر دون أن يكون حيا لجاز أن يشك فيحياة الحيوانات عند ترددها في الحركات والسكنات بل في حياة أرباب الحرف والصناعات ودلك انساس في خرة الجهالات والضلالات . الأصل الرابع : العلم بكونه تعانى مريدا لأضاله فلا موجود إلا وهومستند إلى مشيئته وصادر عن إرادته فهو البدئ للميد والفعال لما بويد وكيفلا يكون مربعا وكل ضل صدر منه أمكن أن يصدر منه منسده وما لا مند له أمكن أن يسدر منه دلك بعينه قبله أو بعده والقدرة تناسب الفدين والوقنين مناسبة واحدة فلابد من إرادة سارفة للقدرة إلى أحد القدورين ولوأغني العلم عن الإرادة في تخسيص العلوم حق يقال إنما وجد فيالوقت الذي سبق العلم بوجوده لجاز أن ينني عن القدرة حق يقال وجدينير قدرة لأنهسيق العلم بوجوده فيه . الأصل الحامس : العلم بأنه تعالى سميع يسير لايعزب عن رؤيته هواجس الضمير وخفايا الوهم والتفكير ولايشذ عن سمعه صوت دبيب التمقال وداءف الخية انظلماء على المسخرة الصياء وكيف لايكون سميعا بسيرا والسمع والبصر كال لاعملة وليس ينقس فسكيف بكون الخلوقة كمل من الحالق والصنوع أسنى وأثم من العمالة وكيف تعتدل القسمة مهما وقع النقص في جهته والسكال في خلقه وصنعته أوكيف تسستقيم حجة إبراهيم مسلى الله عليه وسلم على أبيه إذكان يعبد الأسنام جهلا وغيا فقال له \_ لم تعبد مالا يسمع ولا يتمر ولا يغني عنك شيئا \_ ولواغلت ذلك عليه فمعبوده لأضحت حجته داحضةودلالتاساقطة ولم يصدق قوله تعالى \_ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم طىقومه \_ وكاعقل كونه فاعلابلاجارحة وعالما بلا قلب وهماغ فليمقل كونه بسيرا بلاحدقة وحميما بلاأذن إذلافرق بينهما . الأصل السادس: أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام وهو وصف قائم بذاته ليس بسوت ولا حرف بل لا بشبه كلامه كلام خبردكما لايشبه وجوده وجود غسيره والسكلام بالحقيقة كلام النفس وإنما الأصوات قطعت سروفا الدلالات كما يدلُّ علمها تارة بالحركات والإشارات وكيف التبس هذا على طائفة من الأغبياء ولم بلتبس على جهلة الشعراء حيث قال قائلهم :

إن السكلام لني الفؤاد وإعا جل السان عي الفؤاد دليلا

ومن لم بقله عله ولا نهامنهاه عن أن يقول لسانى حادث ولكن ما محدث فيه بتدر تى الحادثة قديم

من دون الله سبحاته أو ماحكي به ماهوعلى مثاله ويترفى من ذلك المنى إلى أن العلب القدي هو بيت بناه الله السكون مهيطا للملاشكة ومحلا للذكر ومعرفة عيادته وحده دون عبره فاذا حلّ فيه معبود غيرالله سبحانه وهو الحوى لم تقر به اللائكة أبضا . فان قيل فظاهر الحديث يقتضي منافرة الملائكة الكلصورة عموماوما ذكرته تعلىلاشعى أن لايقتضى إلا متافرة ماعبد أو ما عت على مثاله. قدا تشابهت الصور للنحوتة كليا فيالمني الذي تصديها التصوير لأجله وهو مضارعة ذى الأزواح وما محت العبادة إعبا تعدب تشبيهذى روح فلما كان هذا العن الجامع لماوجب تمريم كل مسورة منافرة الملافكة . فان قيل فحا وجه الترخيص فيا رقمنى توب فذلك لأنها لينت متمسودة في تغبيها وإنمسا القصود التوبالقى لمنتفيه .

فاقطع عن عقله طمعك وكف عن خطابه لسانك ومن لم يغهم أنِّ القديم عبارة عمَّا ليسقيله شي٠ وأنَّ الباء قبل السين في قولك بسم الله فلا بكون السين المتأخر عن الباء قديما فنزه عن الالتفات إليه قليك فله سبحانه سر" في إبعاد بعض العباد ــ ومن يضلل الله فماله من هاد ــ ومن استبعد أن يسمعموسي عليه السلامني الدنيا كلاما ليس بصوت ولاحرف فليستنكر أن يرى في الآخرة موجودا ليس بجسم ولالون وإنءتل أن يرىماليس بلون ولاجسم ولاقدر ولاكمية وهو إلىالآن لم ير غيره فليمقل فيحاسة السمم ماعقله فيحاسة البصر وإنعقل أن يكونة علم واحدهوعلم بجميع الوجودات قليمقل صفة وأحدة للذات هو كلام مجميع مادل عليه من العبارات وإن عقل كون السموات السبع وكون الجنة والنار مكتوبة في ورقة صغيرة وعفوظة في مقدار ذراة من الثلب وأن كل ذلك مرئى فامقدار عدسة من الحدقة من غير أن تحلَّ ذات السعوات والأُرضوالجنة والناز في الحدقة والقلب والورقة فليمقل كون الكلام مقروءا الألسنة محفوظا فىالقلوب مكتوبا فىالمصاحث من غير حلول ذات السكلام فيها إذ لوحلت بكتاب الله ذات السكلام فيالورق لحلَّ ذات الله تعالى بكتابة اسمه والورة وحلت ذات النار بكتابة اسمهافي الورق ولاحترق . الأصل السابع : أنَّ الكلام القائم بنفسه قدم وكذا جيع صفاته إد يستحيل أن يكون عملا للموادث داخلا تحت التغير بل يجب الصفات من سوت القدم ما يجب للشات فلا تعتريه التغيرات ولأعله الحادثات بل لم يزل في قدمه موسوط بمحامد الصفات ولايزاليق أبدء كذلك منزهاعن تنبر الحالات لأن ماكان عل الحوادث لا يخلوعها ومالا يخلو عن الحوادث فيوحادث وإنما ثلث نت الحدوث للأجساء من حيث تعرَّ منها لتغير وتقلب الأوصاف فكيف يكون حالقها مشاركا لها في قبول التغير وينبني على هذا أن كلامه قدم قائم بذاته وإنمسا الحادث هي الأصوات الدلة عليه وكما عقل قيام طلب النعام وإرادته بذات الوالد للواد قبل أذرخلق ولده حتى إذا خلق ولده وعقل وخلق الله له علما متعلقا بمَّا في قلب أبيه من الطلب صار مأمور ايذلك لطاب الذي قام بذات أيه ودام وجود. إلى وقت معرفة ولد. له فليمةل قيامالطلب الدي دل عليه قوله عز وجل ــ اخلع نعليكــ بذات الله ومصير موسى علبه السلام مخاطبا به بعد وجوده إذخلقت لهمسرفة بذلك العللب وصمع أملك السكلام القديم. الأصل التامن : أن علمه قديم فلم يزل عالمسا بذاته وهفاته وماعدته من محلوفاته ومهما حدثت المحلوقات لم يحدثه علم بها بل حصلت مكثوفة 4 بالعلم الأرلىإذ لو خلق لناعلم بقدوم زيد عدطلوع الشمس ودامذلك العلم تقديرا حقطلت الشمس اسكان قدوم زيد عند طلوعالشمس معلوما لنا بذلك العلم من غيرتجدد علم أخرفهكذا يتبغي أن يفهم قدم علم الله تعالى . الأصل التاسع : أن إرادته قدعة وهي في القدم تعلقت بإحداث الحوادث في أوقاتها اللائقة بها على وفق سبقالعلم الأزلى إذلوكانتحادثة لسار محلالحوادث ولو حدثت في غير ذاته لم يكن هو مريدا لحساكا لا تسكون أنت شعوكا بحركة ليست فى ذاتك وكيفا قدرت فيفتقر حدوثها إلى إزادة أخرى وكذلك الارادة الأخرى تنتقرإلى أخرى ويتسلسل الأمر إلىغير نهاية ولوجاز أن يحدث إدادة يَغْير إدادة لجاز أن يحدث العالم بنير إدادة . الأصل العاشي : أن الله تعالى عالم بعلم حي عياة قادر فَلْ هُوهَ ومريد بارادة ومتسكم بكلام ومميع بسمع وبعسير بيعس وله هسته الأوصاف من حسنه الصغات القدعة وقول القائل عالم بلا علم كقوله غنى بلا مال وعلم بلا عالم وهالم بلا معلوم فان العلم والمعلوم والعالم متلازمة كالقنسل بوالقنول والقاتل وكما لايتصور كائل بلاقنسل ولانخيل ولا يتسور تتيل بلاقاتل ولا تتل كذلك لايتصور عالم بلا علم ولا علم بلا معلوم ولا معلوم بلاغالم بل هذه الثلاثة متلازمة في العقل لايفك بعض منها عن البعض فمن جوز انفكاك العالم عن العلم

قليجو ز انفكا كه عن الملوم وانفكاك العلم عن العالم إذ لافرق بين هذه الأوصاف . (الركن الثالث العلم بأضال الله تعالى ، ومداره على عشرة أصول)

الأصل الأوَّل : العلم بأن كل حادث في العالم فهو ضله وخلقه واختراعه لاخالق له سواه ولا عندشه إلا إياء خلق الحلق وصنعهم وأوجد فدرتهم وحركتهم فجميع أفنال عباده مخلوقة لهومتعلقة بقدرته تصديقا له في قوله تمالي \_ الله خالق كل شيء \_ وفي قوله تمالي \_ والله خلفكم وما تعملون \_ وفي قوله تمالي ـ وأسر وا قولك أوجروا به إنه علم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الحبير مأمر العباد ا بالتحرَّز فيأقوالهموأضالهم وإسرارهم وإضهارهم لعلمه بموارد أضالهم واستدلَّ على العابا تحلق وكيف لا يكون خالفا لمصل المبد وقدرته تأمة لاقصور فيها وهى متعلقة بحركة أبدان العباد والحركات متائله وتعلق القدرة بها الدائها فحنا الذى يقصرتعلقهاعن بعض الحركات دون البعض مع تعالمها أوكيف يكون الحيوان مستبدا بالاختراع ويعسدر من المسكبوت والنحل وسائر الحيوانات من الطائف السناحات ما يتحير فيه عقول ذوى الألباب فسكيف انفردت هي اباختراعها دون رب الأزباب وهن غير عائة بتنصيل مايسدرمتهامن الاكتساب هيهات هيهاتذلت الخفاوقات وتفرد بالملك ولللسكوت جِبَارِ الأَرْضُ والسموات ، الأصل الثاني : أن أشراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لأغرجها عن كونهامقدورة للعباد طيسبيل الاكتساب بل الله تعالى خلق القدرة والقدور جميعا وخلق الاختيار والمتارجيما فأما القدرة فوصف للعد وخلق للرب سبحانه وليست بكسبله وأما الحركة غلق للرب تمالي ووسف العبد وكسسله فانها خلقت مقدورة بقدرة هي وصفه وكانت الحركة نسبة إلى صفة أخرى تسمى تدرة فتسمى باعتبار نلك النسبة كسبا وكيف تسكون جبرا ممشاوهو بالمشرورة يدرك التفرقة بين الحركة القدورةوالرعدة الضرورية أوكيفيكونخلقا العبدوهو لايحيطعاما بتفاصيل أجزاء الحركات المكتبة وأعدادهاوإذا بطل الطرفان لم يسق إلاالاقتصادق الاعتقادوهو أنهامقدورة بقدرة القدتهالى اختزاعا وبقدرة البدطى وجه آخرمن التعلق يسرعنهالا كقساب وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدورأن يكون بالاختراء فقط إذقدرة الله تعالى في الأزليقد كانت منعلقة بالعالم ولريكن الاختراع حاصلا بها وهي عند الاختراع متعلقة به نوعا آخر من التعلق فيه يظهرأن تعلق القدرة لبس محسوصا بحسول القدور بها . الأصل الثالث : أن ضل المبد وإن كان كسبالمبد فلا يخرج عن كونهم ادا منسبهانه فلاعرى فالملك والملكو تسطر فقعين ولالفتة خاطر ولاقلتة ناظر إلا بقضاءا فأوقد وتعويار ادته ومشيئته ومنه التبر والحيروالنفع والمضروالإسلام والسكفر والبرةان والنسكروالفوزوا لحسران والنوابة والرشد والطاعة والمعيان والتبرك والاعبان لاراد لقضائه ولامعقب لحبكه يضلمن يشاءويهدىمن بشاء ـ لايستال عمايفعل وهم يسألون ـ ويدل عليه من النقل قول الأمة قاطبة ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن وقول الله عزوجل - أن لويشاء الله لهدى الناس جيما - وقوله تعالى - ولوهشا لآنينا كل بقس هداها -ويدل عليه منجهة النقل أنالهامى والجرائم إن كان اقديكرهما ولايريدها وإنماهى جارية فيوفق إرادة العدو إبليس لعنه الممم أنه عدو فسبحانه والحارى طيوفق إرادة العدو أكثرمن الجاري طي وفق إزادته تعالى فليتشعرى كيف يستجيز للسلم أن يرد ملك الجباز ذىالجلال والإكرام إلى رتبة لوردت إليها رياسه زعيم شيعة لاستنسكف منها إذكو كان مايستمر لعدو الزعيم فبالقرية أكثر بمنا يستقمله لاستسكف من رعامته وتبرأ عن ولايته والمسية هي العالبة على الحلق وكل ذلك جار عندالبندعة طيخلاف إرادة الحق تعالىوهذا غايةالشعف والعجز تعالىرب الأرباب عن قول الظالمين علواكبرا مهمهاظهرأن أضال العباد علوقة أنصبح أنهامرادة له فان قيل فسكيف يهي عماير بعو بأنمر بمالا بريد

طان قبل فما بال التياب رخس في عاكاتها بالتسوروذات أنواط في المبرب مشبورة سلومة فاعبلم أن ذات أنواط إعاكانت شجرة في أيام العرب الجاهلية تملق علبها يوما في السنة فاخر تبابها وحل نسأتها لأجل اجتاعها عندها وزاستها فاذلك اليوم ولميكونوا يقصدونها بالتبادة لما كائت ينير مفة التماثيل المنحوتة والأسنامولو كانذلك عاسأل أمحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهمذات أنواط حق أنكر الني صلى اق عليه رسلم ذلك عليم ولو عبدت فقد عبد كثير من خلق الله تعالى كالملائكة والشيمس والثمر ويعش النجسوم والسيح عليه السلام وطئ رخى الحاشنة ولم بعبدوا مانحت على هسكل النبات فلم تعبد منهذه إلاذات روح الماأبعدعن دركهامن حرامه الله تعالى إياها فله ا<del>لح</del>د وهو أحله .

[يان أسناف أهل الاعتقادالمبرد آ وأما أهل الاعتقاد الجرد عن تحصينه بالعلم وترثقه بالأدلة وشده بالراهين فقداههموا في الوجود إلى تلاتة أمناف أحدم سنف مضمون اعتقدوا باأقروابه وحشوابه قاويهم من غير تردد ولاتكذب أسر ومق أنفسهم ولكنهم غير عارفين بالاستدلال على ما اعتقدوا وذلك لفرط بعدهم وغلظ طبائمهم واعتياس طرق ذلك عليهويتع عليم اسم الوحدين وتحتقنا وجودأمثالهم كثيرا على عهد سيد الرسلين سلى أله عليه وسلمو السلف الصالحين رض الله عليم ثم لم يبلغنا أنه اعترض أحد إسسلامهم ولا أوجب عليهم الحروج منه والعروق عنه ولا كلفوا معقسورفهمهم ويعدم عن فهم ذاك بعسلم الدلالة وقراءة ترك البراهين وترتيب. الحجاج بالتركوا على ماهم عليه وهؤلاء

قلنا الأمر غير الإزادة ولذلك إدا ضرب السيدعبدء فعاتبه السلطان عليه فاعتذر بتعرد عبده عليه فكقبه السلطان فأراد إظهار حجته بأن يأمرالسد بفعل ويخالفه بين يديه فقالله أسرج هذه الدابة يمشهد منالسلطان فهويأمره يمالايربد امتئاله وأولم يكن آمرا لماكان عذره عندالسلطان بمهداولو كانسريدا لامتثاله لسكان مريدا لملاك نفسه وهومحالي . الأصلالرابع : أناله تعالى متفضل بالخلق والاختراع ومتطول بتكليف العباد ولم يكن الحلق والتكليف واجباعليه وقالت المقزاة وجب عليه ذلك لمافيه من مصلحة العباد وهو محال إذهو الوجب والآمروالناهي وكيف ينهدف لإعجاب أويتعرض الزوم وخطاب والرادبالواجب أحدامرين إماالفعل الذى في تركه ضرر إما آجل كإيقال عب على العبد أن يطبع الله حقلابعذبه فيالآخرة مالنار أوضررعاجل كإيقال عجدها العطشان أن شرب حق لاعوت وإما أن يرادبه الذي يؤدى عدمه إلى محال كإيقال وجوداا ملوم واجب إذعدمه يؤدى إلى محال وهوأن يسير العلم جهلا فانأرادا لحسم بأن الحلق واجتعل الله بالمعنى الأول فقدعر منه للضرر وأنأر ادبه للعني الثاف فهمسلم إذبعدسبقالملم لابنمن وجود المعلوم والأرادبه معنى ثالثا فهوغير مفهوم وقوله يجب لمسلحة عباده كالام فاسد فانه إذا لميتضرر بترك مصلحة العبادلم بكن للوجوب فيحقه معنى ثممإن مصلحة العباد فأن يخلقهم فالجنة فاما أن يخلقهم في دار البلايا ويعر مهم للخطايا تمهدعهم لحطرانعتاب وعولىالعرش والحساب فما في ذلك غبطة عند ذوى الألباب . الأصل الحامس : أنه بجوز على المسبحانه أن يكلف الحلق مالا يطيقو فه خلافا للدمترانة ولولم مجز ذلك لاستحال سؤال دفعه وقدساً لواذاك تقالوا سربناو لا عملناما لاطاقة المابه - ولأن الله تعالى أخبرنبيه صلى الله عليه وسلم بأن أباجهل لايسدقه ثم أمره بأن يأمره بأن يسدقه فيجيع أقواله وكان منجلة أقواله أنه لابصدقه فكيف يصدقه فيأنه لابسدته وهل هذا إلاعال وجوده . الأصلالسادس : أن لله عز وجل إبلام الخلق وتعذيهم من غير جرمسابق ومن غير ثواب لاحق خلافاللممنزلة لأنه متصرف في ملكه ولايتصور أن يعدو تصرفه ملسكه والظلم هو عبارة عن التصرف في ملك الغير بغيرإذنه وهو محال على الله تعالى فانه لا يصادف لغير وملسكا حق يكون تصرفه فيه ظاما ويعلىطيجوازذلك وجوده فان ذبح البهائم إيلام لها وماصبًا عليها من أنواع العذاب من جهة الآدميين لمينقدمهاجريمة ، فان قبل إن الله تعالى يحشرها و عجاز بها على عدر ماقاسته من الآلام و يجب ذلك على الله سبحانه . فنقول من زعماً نه مجب على الله إحياء كل علة وطئت وكل بقة عركت حتى يثيبها . طى آ لامها فقدخرج عن التمرع والعقل إذيقال وصف التواب والحشر بكو نهواجبا عليه إنكان للراد به أنهيتضرر بتركه فهو محلل وإن أريدبه غيره فقدسبق أنه غيرمفهوم إذاخرج عنالعانى الذكورة للواجب ، الأصلالسابع : أنه تعالى خِعل بعباده ما يشاء فلا يجب عليه رعاية الأصلِح لعباده لما ذكرناه من أنه لاعب عليه سبحانه شيءبللايمقل فيحقه الرجوب فانه لايستل عمايفعل وهم يستاون وليت شعرى عاعبيبالمغزلي فحقوله إنالأصلح واجب علية فامسئلة تعرضها عليه وهو أن يفرض مناظرة فيالآخرة بننصى وبين بالغر ماتامسلمين غانانه سبحانه يزيد فيدرجات البالغ ويفطله علىالصي لأنه نعب بالإيمان والطاعات بمدالباوغ ويجب عليه دلك عند المتزلى فاوقال الصي بارب لم رفعت منزلته ملَّ مُقُولٍ لأنه بلغواجتهد فيالطاعات ويقول السي أنت أمني فيالسبا فسكان يجب علبك أن تديم حياني حق أبلغ فأجتهد فقد عدلت عن العدل فيالتعشل عليه يطولالعمر لهدوني فإفضلته فيقول المه نعالي لأني عِلمَتَ أَنْكَ لُوبِلْغَتَ لأَشْرَكُتَ أُوعِسِينَ فَكَانَ الأَصْلِحِاكُ المُوتَ فِي الصِّبا هذاعذر العَثرلي عن الله عن وحلَّ وعند هذا ينادي الكفار من دركات لظي ويقولون يارب أماعات أننا إذابلغنا أشركنا فهلا أمتنا فيالصيا فانارضينا بمادون مئزلة السي للسغ فهاذا بجاب عن ذلك وهل يجب عند

هذا إلاالقطع بأن الأمور الإلهية سمالي بحكم الجلال عن أن تورن يميزان أهل الاعتزال . فان قيل مما قدر على رعاية الأمليم للعباد مُرسلط عليهم أسباب المذابكان ذلك قبيحا لايليق بالحسكة . قلما القبيع بالايوافق الغرض حقابه مديكون الثيءقبيحا عندشخص حسنا عند غيره إذاوافق غرض أحدهما دون الآخرحي يستقبح قتل الشخس أولياؤه ويستحسنه أعداؤه فالأربدبالقبيح مالابوافل غرض البارىسبحائهفهومحال إذلاغرضة فلايتصورمنه قبيسع كما لايتصورمنه ظلم إذ لايتصور منهالتصرف فيملك النبر وإنآريد بالقبيح مالابوافق غرضالنير فلم قلتم إنذلك عليه عمال وهلمذا إلاعبرد تشه يشهد بخلافه ماقد فرمنناه من مخاصمة أهل النار ثم الحسكيم معناه العالم بحقائق الأشياء القادر على إحكام تعلها فلوفق إرادته وهذامن أن يوجب رعاية الأصلح ، وأما الحكم مناير اعى الأصلح نظر ا لنفسه ليستفيديه في الدنيا ثناء وفي الآخرة ثوابا أويدفع به عن نفسه آفة وكل ذلك محال على المسبحانه وتعالى . الأصل الثامن : أنسعرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإمجاب الله تعالى وشرعه لابالمقل خلافا للممتزلة لأنالمقل وإنأوجب الطاعة فلإغلو إما أن يوجها لفيرفائدة وهوعال فان المقل لابوجب العلث وإما أن يوحبها لفائدة وغرض وذلك لانخلو إما أن يرجع إلى العبود وذلك محال فيحقه تعالى فانه يتقدس عن الأغراض والفوائد بالمانكفر والإيمان والطاعة والعصيان فيحقه تعالى سيان وإما أدبرجع ذلك إلى غرض العبد وهو أيضًا محال لأنه لاعرض له في الحال بل يتعب به وينصرف عن الشهوات لسبيه وليس فيالما ل الاالتواب والمقاب ومن أين يعلم أنالله تعالى بثيب طي العصية والطاعة ولايماقب عليهما مع أن الطاعة والمصية في حقه يتساويان إذ ليس له إلى أحدها ميل ولابه لأحدها اختصاص واتعاعرف تمييز دلك بالشرع ولقدزل من أخذهذا من انقابسة بين الحالق والخلوق حيث يَفْرُقُ بِإِنَّالَشَكُمُ وَالْسُكُفُوانُ لِمَا لَهُ مِنْ الارتياحِ وَالْاهْتُرَازُ وَالتَّلْذُذُ بِأَحْدَهُمْ دُونُ الآخرِ . فَانْفَهْل ماذا لم يجب انتظر والمعرفة إلا بالشرع والشرع لا يستقر ما لم ينظر للسكلف فيه فاذا قال المسكلف للبي إن المعل ليس يوجب على النظر والشرع لايتبت عندى إلا بالنظر ولست أقدم على النظر أدّى ذلك إلى ﴿ إِفَحَامُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ . قُلناهذا يَضَاهَى تُولَ القَائلُ الوَاقْف فيموضع من للواضع إن رزاءك سبعا مناريا فانءلم تبرح عن المسكان قنلك وإن التفت ورآاءك ونظرت عرفت مسدق فيقول الواقف لايثبت صدقك سالمألتنت ورائى ولا ألتفت ورائى ولاأنظر سالم يثبت سدئك فيدل هذا طرحاقة هذا القائل وتهدفه للهلاك ولا ضررقيه على الحادي المرشد فسكذلك النياصلي الله عليه وسلم يقول ٥ إن ورامكم الوت ودونه السباع الضارية والنيران الهرقة إن لم تأخذوا منها حذركم وتعرفوا لي سدق بالالتمات إلى معجزتي والاهلكتم فن التفت عرف واحترز ونجا ومن لم يلتقت وأصر هلك وتردى ولا شررطيّ إن خلك الناسكليم أجعون وإنماطيّ البلاغ البين a فالصرع يعرفوجودالسباع الضارية -سد الموت والعقل يغيد فهم كلامه والإحاطة بإمكان مايفوله فيالستقبل والطبيع يستحث على الحذر من النَّرِد و-مَن كون التيء واجبا أن في تركه ضررا ومين كونالشرع موجبا أنه معرف الضرر للتوقع فان العقل لا يهدى إلى الهدف للضرر العسد للوث عند اتباع الشهوات فهذا معني الشرع والمقلُّ وتأثيرها في تقدير الواجب ولولا خوف المقاب على ترك ما أمر به لم يكن الوجوب ثابتا إذ لامعنى للواحب إلاما يرتبط تركه ضور في الآخرة . الأصل التاسع : أنه ليس يستحبل بعثة الأنبياء عليهم المسلام خلافا للبراهمة حيث قالوا لا فائدة في بعثهم يذفي العقل مندوحة عنهم لأن المسقل لابهدى إلى الأفعال النجية في الآخرة كما لا يهدى إلى الأدوية الفيسلة الصحة قحاجة الحلق إلى الأنبياء كعاجبهم إلى الأطباء ولسكن بعرف صدق الطبيب بالتجربة ويعرف صدق الني بالمجزة .

عنبيدي معذورون يعدهم مقبولون عا توافو اعليه من إقرارهم وعقدهم والله سبحانه قدعتره مع غيرهم بقوله سيحانه لايكلف افخه نفسا إلاوسعياولا يخرجون عن مفتفي وسنبدى لك طريقا من الاعتبار تعرف به محة إلامهم وسلامة توحيدهم إن شاء الله عزوجل . والسنف الثانى اعتقدوا الحق مع ماظهر منهم س النطق واعتقدت مع دلك أنواعامن الخاييل قام في مخينها أنها أدلة وطأتها براهين وبيست كذلك وقد وقم في هذا كثير بمن يشار إليه فغلاعمن دوسهم فان ونع إلى هــذا الصنف من يزعزع عليهم تلك الخايل بالقندح ويبطلها عليم بالمعارضة أو الاعتراض لم يلتفتوا إليه ولاأصغوا لما يأتى به ويترفعوا إلى أن بجاوبوه لما بحمام عليه من سرء الفهم أور رداءة الاعتقاد

الأصل العاشر : أن الله سبحانة قد أرسل محدا صلى الله عليه وسلم حاصًا للنبيين وناسخًا لمنافيله من شرائع اليهود والنصارىوالصابئين وأبعه بالمسجزات الظاهرة والآيات الباهرة كانشقاق القمر (١) وتسبيح الحسي (٢) وإنطاق المحاء (٢) وماتقحرمن بين أصابيه من الماء ومن آياته الظاهرة الترتحدي بها مع كافة الرب القرآن العظم فاتهمهم تمزع بالفساحة والبلاغة تهدفوا لسبيه وتهيمونته وإخراجه كا أخيرالمُناعز" وجلَّ عنهم ولم يقدرواعلىمعارضته عثل القرآن إد لم يكن في قدرة البشرالجُع بين جزالة القرآن ونظمه هذا مع مافيه من أخبار الأولين مع كونه أميا غير ممارس للكتب والإنباء عن النيب في أمور تحقق صدقه فيها في الاستقبال كقوله تمالي ما لندخلن للسحد الحرام إن شاء الله آمنين عملتين رؤوسكم ومتصرين شنو كقوله تعالى \_ الم كفيت الزومق أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضعمتين ـ ووجه دلالة المعجزة طي صدق الرسل أن كل ماهجز عنه البشر لم يكن إلا فعلا أَنْ تَمَالَى قُمْهِمَا كَانَ مَقْرُونًا بِتَحْدَى النِّي يَرْكُ يُرْلُهُ مَرْلَةً قُولُهُ صَدَّقَتَ وذلك مثل الفّائم بين يدى الملك للدعى طروعيته أنعرسول الملك إليهم فأنه مهما قال للملك إن كنت صادقا فقم طي سريرك ثلاثا والقدطى خلاف عادتك فقمل الملك ذلك حسل للحاضرين علم ضرورى بأن ذلك نازل متزاة قوله صدقت الركن الرابع في السممات وتصديقه صلى الله عليه وسلم فها أخبر عنه ومداره على عشرة أصوله الأصل الأول : الحصروالنشر (4) وقدورد بهما الشريجوهو حقوالتصديق بهما واجب لأنه فيالعقل ممكن ومعناه الاعادة بعد الافناء وذلك مقدور لله تعالى كابتداء الانشاء قال الله تعالى ــ قال من يحيى العظام وهي رميهقل محييها الذي أنشأها أول مرة فاستدل بالابتداء فلىالاعادة وقال عز وجل -ماخلقكم ولابعشكم إلا كنفس واحدة \_ والاعادة ابتداء ثان فهو مكن كالابتداء الأول. الأسلالثاني سؤال منكر وسكير (٥) وقد وردت به الأخبار فبجب التصديق به لأنه تمكن إذ ليس يستدعى إلا إعادة الحياة إلى جزء من الأجزاء الذي يه فيه الحطاب وذلات تكن في نفسه ولا يدفع ذلك ما يشاهد من سكون أجزاء اليتوعدم صاعنالسؤاله فان النائم ساكن بطاهره وبدرك ياطنكمن الآلامواللناتماجس بتأثيره عندالتنبه وقدكان وسول الله عليه يسمع كلام جبريل عليه السلام ويشاهده ومن حوله لابسمونه ولارونه(١٠) ولاغيطون بشق من عله إلاعا شاءفاذالم يخلق لممالسمع والرؤية لميدركوه . (١) حديث انشقاق القمر متفق عليه من حديث أنس وابن مسعود وابن عباس (٢) حديث تسبيح الحمي البهق في دلائل النبوء من حــدبث أبي ذر . وقال صلح بن أبي الأخضر ليس بالحافظ والمفوظ رواية رجل من بني سلم لم يسم عن أبي ند (٣) حديث إنطاق العجاء أحمد والبيهق باسناد صميم من حديث يعلى بن مرة في البعير الذي شسكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهله وقد ورد في كلام الضب والذئب والحرة أحاديث رواها البيهتي في الدلائل (٤) حديث الحشر والنشر الشيخان من حديث ابن عباس إنسكم لحشورون إلى الله الحديث ومن حديث سهل يحشر الناس

وعنسدهم أن جمع تلك المخايل في باب الاستدلال أرسخ من شوامخ الجبال فمنهسم من يعتقد دلية مذهب شبخه الرفيع القدر المطلع على العساوم ومنهم من يكون دليه خبرا لاومسهمن يكون دليله بعش محتملات آية أو حديث صحيح ولعسبرى أنهم ينبغى إذا صادفوا السسنة باعقادهم ولم يتسعوا في شيء من الشلال أنبتر كواطىماهمطيه ولاعركوا بأمرآش بل يستدقوا بذلك ويسغ كحم لتلايكون إدا تتبع الحال معهم ربما لقنوا شبهة أو ترخ في نفوسهم بدعة يعسر أعلالم أويقعوافي تكفير مسلم وتضايله بل هناك أسباب كثيرة • واعلم أن اعتقاد الخلائق وعلمها من أغذية النبوس فحن رغب ف أكلنها لم يتمنع بدونها وإقاحسل له ذلك قرىبه ومن قنع بأيسرها ولم تطبيح همته إلى ماهو أعسلى

( م ١ - إحباء . . أول )

يوم القيامة على أرض بيضاء الحديث ومن حديث عائشة يحشرون يوم القيامة حفاة ومن حديث

أى هريرة بحشر الناس على ثلاث طرائق الحديث ولابن ساجه من حديث مبدونة مولاة النبي صلى الله

عَلَيه وسلم أفتنا في بيت القدس وأرض الحشر والنشر الحديث وإسناده جيد (٥) حديث سؤال

مسكر ونكير تقدم (٦) حديث كان يسم كلام جبريل ويشاهده ومن حوله لا يسمعونه ولا برونه

البخارى ومسلم من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ياعاتشة هذا جبريل

يترئك السلامفتلت وعليهالسلام ورحمة الله ويركاته ترى مالا أرىقلت وعذاهو الأغلب وإلا نقد

وأى جبريل حماعة من السحابة منهم عمر وابنه عبد الله وكسب بن مالك وغبرهم .

من ذلك متعف و لسكته بعيش عيش الطفيف وإنمنا لهلك من لابلغة له ولا عِدها أو عِدها ولكنها تكون مشابة ممن جاء عضرة بدعة ومموم كفر فلاتذهل عمايشار لكإله وإعا الرغوب تبهك والمه للسيتمان وقلما بعن الصنف الثانى والأول من التفاوت منحبث إن أولئك مقلدون فها ينتقدرنه دليلا غير أنهم أوثق رباطا من الأولين لأنأو لثكإن وقع إلهم من شككهم رعا شكوا واعل رباط عقدهم وهؤلاء في الأغلب لاسبيل إلى أعلال عقودهم إذ لايرون أنفسهم أنهم مقلدون وإنما يظنون أتهممستدلون عارفون فلهبذا كانوا أحسن حالا. والصنف الثالث أقرواواعتقدوا كافعل الدين من قبلهم و قدموا النظر أيضا ولكنهم لمدم ساوكهم سبيله مع القدرة عليهومعهم من الدكاء والفطئة والتيقظ مالو نظروا لمدوا ولو استسطوا

الأسل الثالث : عذابالقبر وتدوردالشرع مه فألبالله تعالى ـ الناز يعرضون عليهاغدوا وعشياويوم تقومالساعة أدخاوا آل فرعون أشد المذاب \_ واشهر عن رسول المصلى المعليه وسلم والسلف الصالح الاستعادة من عدّاب القبر (١) وهو تمكن فيجب التصديق به ولايمنع من التصديق به تفرق أجزاء اليت في بطون السباع وحواصل الطيور فان الدرك لألم العذاب من الحيوان أجراء مخصوصة بقدر الله تماني طي إعادة الآدراك إليها . الأصل الرابع : الميزان وهو حق قال الله تمالي ــ ونضع الواذين القسط ليوم القيامة \_ وقال ثمالي \_ فمن القلت موازينه فأولئك هم الفلحون ، ومن خفت موازينه \_ الآية ووجهه أنالله تعالى بحدث في محائف الأعمال وزنا بحسب درجات الأعمال عندالله تعالى فنصير مقادير أعمال المبادمطومة العباد حق يظهر لمم المدل في المقاب أو الفضل في المغو و تضعيف التواب. الأصل الحامس : المراط وهو جسر مدودي متنجهم أرق من الشعرة وأحد من السيف قال الله تعالى - فاعدوهم إلى سراط الجعيم وقفوهم إنهم ستولون \_ وهذا ممكن فيجب التصديق به فان القادر طي أن يطير الطير في الهواء قادر عن أن يُسير الانسان على الصراط . الأصل السادس : أن الجنة والنار مخلوقتان قالىاقمه تعالى سوسارعوا إلى مففرة ذن ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين فقوله تعالى أعدَّت دليل على أنها مخلوقة فيجب إجراؤه على الظاهر إذلااستحالة فيه ولا يقال لافائدة فى خلقهما قبل يوم الجزاء لأن الله تمالى \_ لايسئل عما يفعل وهم يسئلون .. الأصل السابع : أن الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر تم عمرتم عثمان شمعل رضي الله عنهم ولم يكن نص وسول الله صلى الله عليه وسلم على إمام أصلا إذلو كان لسكان أولى بالظهور من نسبه آحاد الولاة والأمراء على الجنود في البلاد ولم بخف ذلك فسكيف خنى هذا وإن ظهر فسكيف اندرس حتى لم ينفل إلينا فلم بكن أبو بكر إماما إلابالاختيار والبيعة وأما تقدىرالنص طيغبره فهو نسبة للصحابة كامم إلى مخالعة رسول الله صلى المُعليه وسلم وخرق الاجماع وذلك عما لايستجرى وطاختراعه إلا الروافض واعتقاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والشاء عليهم كما آنى الدسبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وماجري بين معاوية وعلى رضي الله عنهما كان مبنيا على ألاجتهاد الامنارعة من معاوية في الامامة إذ ظنَّ على وضى الله عنه أن تسليم نتلة عنمان مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالمسكر يؤدى إلى اضطراب أمر الامامة في بدايتها فرأى التأخير أصوب وظن معاوية أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب الأغراء بالأعة ويعرض الدماء للسفك ، وقد قال أفاضل المداء كل مجتبد مصيب وقال قاتلون الصيب واحد ولم يذهب إلى تخطئة على ذو تحسيل أصلا. الأصل الثامن : أن فضل الصحابة رضي الله عنهم على حسب ترتيبهم في الحلافة إذ حقيقة الفضل ماهو فضل عند الله عزوجل وذلك لايطلع عليه إلا رسول الله صلى أناعليه وسم وقد ورد في الشاء على جميعهم آيات وأخبار كثيرة (٢) وإنسأ بدرك دقائق الفضل والترتيب فيهالمشاهدون الوحى والنثريل بقرائن الأحوال ودقائق التقصيل فلولا فهمهم ذلك لمسا رتبوا الأمر كذلك إذ كانوا لا تأخذهم فالله لومة لائم ولا يسترفهم عن الحق سارف ، الأصل الناسع : أن شرائط الامامة بعد الاسلام والتسكليف خمسة الذكورة والورع والعلم والسكفاية ونسبة قريش لنوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الأُمَّةُ مِن قريش (٢) ﴾ وإذا اجتمع عدد من ألوصوفين بهذه الصفات فالامام من العقدت له البيعة من أكثر الحلق والمفالف للاستخر وغ بحب رده إلى

<sup>(</sup>١) حديث استعاد من عذاب القبر أخرجاه من حديث ألى هريرة وعائشة وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) حديث التناء على الصحابة تقدم .

<sup>(</sup>٣) حديث الأتمة من قريش النسائي من حديث أنس والحاكم من حديث ابن عمر .

الانتياد إلى الحلق . الأصل الماشر : أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن بتصدّى للامامة وكان في صرفه إثارة فنة لاتطاق حكمنا بانبقاد إمامته لأنا بين أن نحرك فنة بالاستبدال في يلقى السلمون فيه من الفسرد يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط الق أثبتت لمزية السلحة فلا يهدم أصل للصلحة هففا عزاياها كالدى يبنى قصرا وبهدم مصرا وبين أن نحكم بحلق البلاد عن الامام وبفساد الأنشية وذلك محالو عن نقضى بنفوذ فشاء أهل البنى في بلادهم لمسيس حاجهم فكيف لا نقضى بسحة الامامة عند الحاجة والضرورة فهذه الأركان الأربعة الحاوية للأصول الأربعين هي قواعد المقائد فن اعتقدها كان موافقة لا على الحق وتحقيقه كان موافقة وبهدينا إلى الحق وتحقيقه كان موافقة وبهدينا إلى الحق وتحقيقه عنه وسعة جوده وفضة ، وصلى الله على سيدنا محدوعي آله وكل عبد مصطفى .

[ الفصل الرابع من قواعد المقائد ] في الإعان والاسلام وما يينهما من الانصال والانفصال وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استشاء السلف فيه وفيسه ثلاث مسائل [ مسئلة ] اختلفوا في أنّ الاسلام هو الإيمان أو غير موإن كان غيره فهل هو منفصل عنه يوجد دونه أو مرتبط به بلازمه فقبل إنهما شيءواحد وقيل إنهما شيئان لايتواصلان وقيل إنهماشيئان ولكن يرتبط أحدها بالآخر ، وقد أودر أبو طالب المسكى في هذا كالماشديد الاضطراب كثير التطويل فانهجم الآن على التصريح بالحق منغير تعريجه في تقل مالا تحصيل له فنقول في هذا ثلاثة مباحث : بحث عن موجب اللفظين في اللغة ، وبحث عن للراديهما في إطلاق الصرع ، وبحث عن حكمهما في الدنيا والآخرة ، والبحث الأول لنوى والثانى تفسيرى والثالث فقهي شرعي . البحث الأول : في موجب اللغة والحقُّ فيه أن الايمان عبارة عن التصديق قال الله تمالي \_ وما أنت بمؤمن لنا \_ أي بمصدّ ق والاسلام عبارة عن التسلم والاستسلام بالاذعان والانقياد وترك التمر"د والاباء والعناد وللنصديق محل خاص وعوالقلب واللسان ترجمانوأما التسلم فانه عام فيالقب واللسان والجوارحفان كلتصديق بالقلب فهوتسليم وترك الاباءوالجحود وكذلك الاعتراف باللبيان وكذلك الطاعة وآلانقياد بالجوارح فموجب اللعةأن الاسلامأعم والايمان أخس فكان الاعسان عبارة عن أشرف أجزاء الاسلام فاذن كل تصديق تسليم وليس كل تسليم تصديقاً . البحث الثاني : عن إطلاق الشرع والحق فيه أن الشرع قد ورد باستمالها على سبيل الترادف والتوارد وورد على سبيل الاختلاف وورد على سبيل التداخل . أما الترادف فوقوله تعالى ــ فأخرجنامن كان فها من التومنين . فما وجدنا فهاغيربيت من المسامين ــ ولم يكن بالانفاق إلابيت واحدوقال تعالى \_ يأقوم إن كنثم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسامين \_ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ بني الإسلام طي -حُس (١) ﴾ وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرآة عن الايمان فأجاب بهذه الحس (٢٧ وأما الاختلاف،فقوله تعالى \_ قالت الأعماب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسفنا \_ ومعناه استسلمنافي الظاهر فأرادبالاعان ههناالتصديق بالقلب فقط وبالاسلام الاستسلام ظاهرا باللسأن والجوارح ، وفي حديث جبرائيل عليه السلام لمما سأله عن الايمان فقال و أنْ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرو بالبث بعدالوت وبالحساب وبالتعرخيره

(۱) حديث بنى الاسلام على خمس أخرجاه من حديث ابن عمر (۲) حديث سئل عن الابتسان فأجاب بهذه الحمس ، البيهتي في الاعتقاد من حديث ابن عباس في قصة وقد عبد القيس تدرون ما الايمان شهادة أن لاإله إلا الله وأن عمدا رسول الله وأن تقيموا الصلاة وتؤثوا الركاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت الحرام ، والحديث في الصحيحين لكن ليس فيه ذكر الحج وزادوأن تؤثوا خسا من الغنم .

لتحققوا ولوطلبوا الأدركو استبل المارف ووصاواولكنهمآثروا الراحة رمالوا إلى الدعة واستبعدوا طريق العلم واستثفلوا الأعمال الوصلة إليه وقنعوا القعود في حضيض الجيل فيؤلاء فهم إشكال عندكثير من الناس في البدمية ويتردد في حالهما لنظر وهل يسمون عصاةأو غمير ذلك يحتاج إلى تميد آخر ايس هذا مقامه والالتفات إلى هذا السف أوجب خلاف التسكلمين في الموام على الاطلاق من غير تفريق بين بليد ومتيقظ وفطن فمنهم من لم ير أنهم مؤمنون ولكن لم محفظ عنهمأتهم أطلقوا اسم النكفر عليم ولملك تقول إن مذهبهم الشهور أن الحلُّ لا غياد عن المفاتإلا إلى مندها فن لم عكم له بالإعان حكرعله بالكفركا أن سن لم يحكم له بالمركة حكاعليه

بالكون وكذاك

وشره فقال فالاسلام فأجاب بذكر الجمال الحسن (١) و فير بالاسلام عن تسلم الظاهر بالتول والسل وفي الحديث عن سعد أنه صلى الله عليه وسلم و أعطى رجلاعطاء ولم يعط الآخر فقالله سعد بارسول الله تركت فلانا لمفعله وهومؤمن فقال صلى المدعليه وسلرأومسلر فأعادعليه فأعاد رسول المهسلي المه عليه وسلم(٢٧) ﴾ وأما النداخلة إروى أيضا أنهستل ﴿ تَقَيِّلُ أَيَّ الْأَعْمَالُ أَفْسُلُ فَمَالُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم الاسلام فقال أى الاسلام أفضل فقال عليه الإعان (٢٠) به وهذا دليل على الاختلاف وعلى التداخل وهوأوفق الاستعالات فاللغة لأن الايمان عملمن الأعمال وهوأفضلها والاسلام هوتسلم إماالقلب وإمايالكسان وإما بالجواوح وأفشنها الذى بالقلب وهوالتصديق الذى يسمى إعانا والاستعال لحماطى سبيل الاختلاف وعلى سبيل التداخل وعلىسبيلالترادفكله غير خارج عن طريق التجوز في اللغة أما الاختلاف فهو أن مجمل الايمان عبارة عن التصديق بالقلب فقط وهوموافق للغة والاسلام عبارة عن النسلم ظاهرا وهو أيضاموافق للغة فان النسلم يعض محال النسلم ينطلق عليه اسم النسلم فليس منشرط حصول الاسم عمومالعني لسكل محل يمكن أن يوجد المعنيقيه فان من لمس غيره يعض بدنه يسمى لامسا والنام يستغرق جميع بدنه فاطلاق اسم الاسلام طىالتسلم الظاهر عندعدم تسلم الباطن مطابق السان وعلى هذا الوجه جرى قوله تعالى ما قالت الأعراب آمنا قل إتؤمنوا والكن قولوا أسلمنا \_ وقوله عليه في حديث معد « أو مسلم » لأنه فضل أحده اعلى الآخر ويريد بالاختلاف تفاصل السميين وأما التداحل فموافق أيضا للغة فيخصوص الايمان وهو أن بجمل الاسلام عبارة عن التسلم بالقلب والقول والعملجميعا والايمان عبارة عن بعض مادخل فىالاسلام وهوالتصديق بالقلب وهو الذىعنيناه بالتداخل وهوموافق للغة فيخصوص الإيمان وعمومالاسلام للسكل وطى هذاخرج قوفه الإيمان في جواب قول السائل أي الاسلام أصل لأنه جعل الاعان خصوصا من الاسلام فأدخله فيه وأما استماله فيه على مبيل الترادف بأن يجل الاسلام عبارة عن التسلم بالقلب والظاهر جميما فان كل ذلك تستلم وكذا الايمان ويكون التصرف فيالايمان على الخصوص يتمسيمه وإدخال الظاهر في ممناه وهوجائز لأن تسلم المظاهر بالقول والسلتمرة تصديق الباطن ونتيجته وقديطلق اسم الشجرويراد - بالشجرمع عُره طىمبيلالتسامح فيصير بهذا القدر من التعمم مرادةًا لاسم الاسلام ومطابًّا له فلا يزيد عليه ولاينتص وعليه خرَّجِقوله .. فاوجدنا فها غير بيت من للسفين .. البحث الثالث : عن الحسكم الشرع، والاسلام والايمان حكمان أخروى ودنيوى . أما الأخروى فهوالاخراج مسالنار ومنع التخليد إذقال رسول المناصل الله عليه وسلم ﴿ يَخْرِح مِنْ النَّائِ مِنْ كَانَ فَي قَلْبُهُ مِنْقَالَ ذر تمن إعان (٤) ع

(۱) حديث جبريل لماسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملالكته الحديث أخرجاه من حديث أب هربرة ومسلم من حديث عمر دون ذكر الحساب فرواه البهق فى البحث وقد تقدم (۲) حديث سعد أعطى رجلا عطاء ولم بسط الآخر فقال له سعديارسول الله تركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن فقال أوسلم الحديث أخرجاه بنحوه (۳) حديث سئل أى الأعمال أفضل فقال الاسلام فقال أى الاسلام أفضل فقال الايمان أحمد والطبراني من حديث عمرو بن عنبسة بالشعل الآخر قال رجل يارسول الله أى الاسلام أفضل فال الايمان وإسناده صحيح (٤) حديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان أخرجاه من حديث أنى سعيد الحدري في الشفاعة ، وفيه انهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه ألحديث ، ولهما من حديث أنى فيقال انطلق فأخرج بينها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه ألحديث ، ولهما من حديث أنى فيقال انطلق فأخرج بينها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خرداة من إيمان الفظ البخارى منهما ، وله تعليقا من حديث إلى منها ، وله تعليقا من حديث إلى منها ، وله تعليقا من حديث إلى المنها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خرداة من إيمان الفظ البخارى منهما ، وله تعليقا من حديث إلى المناه من كان في قلبه مثقال ذرة أو خرداة من إيمان الفظ البخارى منهما ، وله تعليقا من حديث إلى المناه من كان في قلبه مثقال ذرة أو خرداة من إيمان الفظ البخارى منهما ، وله تعليقا من حديث إلى المناه من كان في قلبه مثقال ذرة أو خرداة من إيمان الفظ البخارى منهما ، وله تعليقا من حديث إلى المناه من كان في قلبه مثقال ذرة أو خرداة من إيمان الفظ البخارى منهما ، وله تعليقا من حديث إلى المناه من كان في قلبه مثقال ذرة أو خرداة من إيمان المناه المناه المناه من حديث أن كان في المناه من حديث أنه من حديث أ

الحياة والموت والعسكم والجيل وسائرمالهمن السفات. قلنافلين صبح ذلك في الصفات الق حي أعراض فقد لايصح فيالأوساف التي هي أحكام الاعان والكفر والهذابة والضلط والبدعة والسنة ربما كانت ليست من قبيل الاعراضوائماذكرت كك هددًا في معرض الشبيك في شعوب مانوردعىذلك ومنهم منأوجب لحم الايمان ولكن أوجب لهم للعرفة وقدرها لمم وعجزهم عن السادة ووجوب العادة في الشرع جار على هذا النحؤوهؤلا المنخالفوا للذكورين قبلهم لأن أولتكسلبوا الاعان عمن لم يسدر اعتقاده عن دليسل وعؤلاء أوجبوا الإيمان لمن أمنافوا إليبه للعرفة الشروطة فى صحة الايمان وإعا فروا من الشناعة الظاهرة فشسذوا عن الجمهور بهذا الاحبال وزادوا على أتفسيم أنهم ألموا بقول من جعل للعارف

وقد اختلفوا في أن هذا الحسكم على ماذا بترتب وعبروا عنه بأن الايمان ماذا هو فمن قائل إنه مجرد العقد ومن قائل يقول إنه عقد بألقلب وشهادة باللسان ومن قائل يزيد ثالثا وهو العمل بالأركان ونحن نكشف الفطاء عنه وتقول من جم مين هذه الثلاثة فلاخلاف في أن مستقره الجنة وهذه درجة . والدرجة التانية أن يوجد اتنان وبمض الثالث وهوالقول والعقد وبسن الأعمال والكن ارتك صاحبه كبيرة أوبعش السكبائر فعند هذا قالت للعنزلة خرج بهذا عن الايمان ولم يدخل في السكفر ا بل اسمه فاسق وهو على منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار وهذا باطل كما سنذكره . الدرجة الثالثة أن يوجدالتصديق بالقلب والشهادة باللسان دون الأعمال بالجوارح وقدا ختلفوا ي حكمه فقال أبوطالب للسكى العمل الجوارح من الإيمان ولايتم دونه وادعى الاجماع فيه واستدل بأدلة تشمر بنفيش غرمنه كقوله تعالى ــ الذين آمنوا وعملوا السالحات ــ إذهذا بدل على أن العمل وراء الإعان لامن نفس الايمان وإلا فيكون العمل في حكم المعاد والعجب أنه ادمى الاجماع في هذا وهو مع دلك ينقل قوله صلىات عليه وسلم ﴿ لا يَكْفُر أَحَدُ إلا بِعد جِجودِه لما أقرَّ به (١٧ ﴾ وينكر على للعَرْلَة قولُهم بالتخليد في النار بسبب الكبائر والقائل جذا قائل بنفس مذهب المعرلة إذ يقال له من صدق يقليه وشهد بلسانه ومات في الحال فهل هو الجنة فلا بدأن يقول نم وفيسه كم بوجود الإيمان دون العمل فنزيد ونقول لو بق حيا حق دخل عليه وقت سلاة واحدة فتركها ثهمات أوزى ثهمات فهل عجادق النار فان قال فير فهو مراد المعتراة وإن قال لا فهو تصريح بأن العمل ليس ركنا من نفس الاعان ولا شرطا فيوجوده ولاق استحقاق الجنة به وإن قال أردت به أن بعيش مدة طويلة ولا يصلىولا يقدم طرئهيء مزالأعمال الشرعية فنقول فيا منبط تلك الدة وماعده غلك الطاعات التريتركيا يبطل الاعان وما عدد الكبائر التي بارتكاجا يبطل الاعان وهذا لا يمكن التحكم بتقديره ولم يصر إليه صائر أصلا . الدرجة الرابعة أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان أويشتغل بالأعمال ومات فهل تقولمات مؤمنا بينه وبين الله تعالى وهذا بما اختلف فيه ومن شرط القول لخام الاعان يقول هذامات قبل الايمان وهو فاسد إذ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ يَخْرَجُ مِنَ المَارُ مِنْ كَانَ فَيَقَلِهُ مثقال ذرةمن الايمان، وهذا قلبه طافح بالايمان فكيف عملد في النار والهيشترط في حديث جبريل علمالسلام للاعان إلاالتصديق الثاتعالي وملائكته وكتبه واليوم الآخر كاسبقء الدرجة الحامسة أن يمدق بالناب ويساعده من العمرمهلة النطق بكلمتي الشهادة وعلم وجوبها ولكنه لم يتطلق بها فيعتمل أن يجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة وتنول هو مؤمن غسير مخلد في النار والاعان هو التصديق الحمض والسان ترجمان الاعان فلا بد أن يكون الاعان موجودا بنامه قبل اللسان حقية جه اللسان وهذا هو الأظهر إذ لامستند إلا أتباع موجب الألفاظ ووضع اللسان أن الاعان هو عبارة من التصديق بالقلب ، وقدقال صلى الله عليه وسلم ﴿ يَخْرِجِ مِن النَّارِ مِن كَانَ فَي قلبه مثقال ذرة ، ولا يتعدم الاعان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب كالايتعدم بالسكوت عن القمل الواجب وقال قاثلون القول ركن إذليس كلتا الشهادة إخبارا عن القلب بلهوإنشاء عقد آخر وابتداء شهادة والتزام والأول أظهر وقد غلا في هذا طائفة الرجئة فقالوا هذا لا يدخل النار أصلا وقالوا إن المؤمن وإن عمى فلايدخل النار وسنبطل ذلك عليهم . الدرجة السادسة أن يقول بلسانه لاإله إلاالله أنس يخرج من النار من قال لاإله إلا الله وفي قلبه وزن ندَّة من إعان وهو عندها متصل بلفظ خبر مكان إعان (١) حديث لا تكفروا أحدا إلا مجموده عا أقرَّ به الطيراني في الأوسط من حديث أبي سعيد لن خِرْج أحد من الإيمان إلا مُحِمُود مادخل فيه وإسناده ضعيف.

كلها ضرورية ولم يشعروا بذلك حعق فالوا إعاعجزت العامة عن سرد الدليل وتعظم العبارة عنسه وأنه لاتجب عليهم لأنهم إذانهواوعرض عليم مأقرب من الألفاظ واعتادوا من المخاطبات دلائل الحدوث ورجوه الافتقار إلى الحدث بعدلاعتقدوا وعددوا منحده العارف كشرا ووجدوأ أتقسهم عارفين بذلك . واعز أن من يقول إن المعارف كلماضرورية هكذا يتولإنما افتر الناس إلى النسبية ولم بتمر نواطي السارة على مواضع العاوموإلافهم إذائهواعلها وتلطف بهم في تفهيمها بالزوال إلى ما ألفوه سنت المارات وجدوا أنفسه غيرمنكرة لما نہوا علیہ وسارعوا إلى الفيئة ومثال هذا كمن نسي شيئا كانممه أوإنسانا أسحه أو رآه قلتيه وغفل عنه لأجل غیته ثم رآه بسد

ذلك فذكر خانه يقال يدا لأمه كان عارفا عا غاب عه لکه ناس له أو غافل عنه ولولا عرفانه يه ماوحد عدم الانكاروسرعة الألفة عنه وطائفة من التكلمين إيضا أرجب لحم الايمان مع عدم للعرقة للشروطة عند أولتك وأيّ الآراء أحق بالحق وأولى بالصواب ليس من غرمتنا فيعدا الوضع وإغا غرضنا تبعيد ما أشاعه في الاحباء أهلالتلول والأغلال فلا يفتح مثل هسذا الباب وقد أبدينا من وجه ذلك في مراقى الزلف ماينني فيهاباذن افي عزوجل . [فسل في يان أستاف أهل الاعتقاد] تفصيل آخر من جهة أخرى هو من تتمة ماجري فلتعلم أن ما منهم صنف إلاوله على التقريب ثلاثة أحوال لايستبد أحسدهم من أحدها بحكم الاعتقاد الشرورى فأسنى

الحالات لهم أن يعتقد

أحدهم جميع أركان

ا الحديث ويآتىڧذكرالوت عدة أحاديث .

محمد رسول الله ولكن لم يصدق بقلبه فلاستك في أن هذا في حكم الآخرة من السكمار وأنه محلد في النار ولا نشسك في أنه فيحكم الدنيا الذي يتملق بالأعمة والولاة من للسلمين لأن قلبه لايطلع عليه وعلينا أن نظن به أنه ماناله لجسانه إلا وهو مسطو عليه فى قلبه وإنما نشك فى أمر ثالث وهو آلحسكم الدنيوى فها بينه وبين الله تعالى وذلكِ بأن يموت له في الحال قريب مسلم تم يصدق بعد ذلك بمايه ثم يستغق ويقول كنت غيرمصدق بالقلب حالة الموت والمير اثالآن في بدى فهل على يبني وبين الله تعالى أونسكح مسلمة تمرصدق بقلبه هل تاؤمه إعادة النكام هذا محل نظر فيحتمل أن يقال أحكام الدنيا منوطةبالقول الظاهر ظاهرا وباطناو محتمل أزيقال تنآط بالظاهر فيحقيفره لأنباطنه غيرظاهر لغيره وباطنه ظاهرة في نفسه بينه و بين الله تعالى والأظهر والعلم عند الله تعالى أنه لا يحل له ذلك للبراث وبالزمه إعادةالنكاح وأملك كانحذيفة رضي الله عنه لاعضر جنازة من عوت من النافقين وعمر رضي الله عنه كان يراعى ذلكمنه فلابحضر إذا لممحضر حذيفة رضي الله عنه والسلاة فعل ظاهر في الدنيا وإن كان سنالبادات والتوفى عن الحرام أيضا من جملة ما عب أنه كالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم «طلب الخلال فريضة بعدالفريضة ووليس هذامنا قضالقولنا إن الإرث حكم الاسلام وهو الاستسلام بل الاستسلام النام هومايشميل الظاهر والباطن وهذه مباحث فقهية ظنية تبني على بظواهر الألفاظ والعمومات والأنيسة فلاينبني أنيظن القاصر في العلوم أن الطاوب فيه القطع من حيث جرت المادة بايراده في فن السكارم الذي يطلب فيه القطع فيا أفلح من نظر إلى العادات والمراسم في العاوم . فان قلت فياشيه المعرَّة والرجئة وماحجة بطلان قولهم . فأقول شهتهم عمومات القرآن أما للرجئة فقالوا لايدخل المؤمن النار وإن أنى بكل المامي لقوله عزوجل - لمن يؤمن بربه فلا يخاف غساولار هقا - ولقوله عزوجل - والذين آمنوابالة ورسله أولئك هم الصديقون ـ الآيةولفوله تعالى ـ كلما ألتي فيها فوحساً لم خزتها . إلى قوله تد مفكذبنا وقلنا مانزل أتتمنشء ح فقوله كلما ألتي فهافوج عام فينبغي أن يكون كل من التي في النار مكفها والنولةنسالى ـ لايسلاها إلاالأشتى الذي كذب وتولى \_ وهذاحمر وإثبات ونني ولقوله تعالى ــ من جاه بالحسنة فله خيرمتها وهم من فزع يومئذ آمنون ـ فالإيمان رأس الحسنات ولقوله تعالى ـ والله عب الجسنين \_ وقال تعالى \_ إنا لانضيم أجر من أحسن عملا \_ ولاحجة لهم في ذلك فانه حيث ذكر الايمان فيعنه الآيات أريد به الايمآن مع العمل إذ بينا أنالايمان قد يطلق ويراد به الاسلام وهو المواققة بالقلب والقول والعمل ودليل هذا التأويل أخبار كثيرة في معاقبة العاصين ومقادير العقاب وقوله مسلى الله عليه وسلم ﴿ يَخْرِج مِنَ النَّارِ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّة مِن الاعِمَانِ ﴾ فكيف بخرج إذا لهيدخل ومن الفرآن قوله تعالى \_ إن الله لاينفر أن شرك به وينفر مادون ذلك المزيتاء \_ والاستناء بالمشيئة يدل طىالاغسام وقوله تعالى \_ ومن يعمى الله ورسوله قانله نارجهنم خالدين فها \_ و عصيصه بالسكفر عكم وقوله تعالى \_ ألاإن الظالمين ف عذاب سقم \_ وقال تعالى \_ ومن اجاء بالسيئة فكبت وجوههم في النارات فهذه العمومات في معارضة عموماتهم ولا بدمن تسليط التخسيس والتأويل طي الجانبين لأن الأخبار مصرحة بأن العماة يعذبون (٢٠ بل قوله تعالى \_ وإن منكم إلا واردها كالصرع فيأن ذلك لابدمنه الكل إذ لايخلو مؤمن عن ذنب يرتمكبه وقوله تمالي ـ لا يسلاها إلا الأشني الذي كذبوتوليـ أرادبه منجاعة مخسوسين أوأراد بالأشتي شخصا معينا أيضا وقوله تعالى \_ كليا ألتي فهادوج سألهم خزنها \_ أى فوج من الكفار وتخصيص العمومات (١) حديث تعذيب العصاة البخارى من حديث أنس ليصيين أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها

الاعسان على ما يكمل عليه في الغالب لكنه على طريق التفاوت كما سبق. الحالة الثانية أن لاستقدوا إلابسن الأركان بما فيه خلاف إذا تنر ولم تصف إليه في اعتقاده سواء هل يكون مؤمنا أومسلما أن يعتدوجو دالواحد فقط أو يحقد أنه موجود سي لاغسير وأمثال هذه التقديرات وغلو عن اعتقاد باقى الصفات خلوا كاملا لانخطر يباله ولايمتقد فهاحقا ولاباطلا ولا صواباولاخطأ ولكن التقدار كالذي يعتقده من الأركان الثلاثة موافق للحق غمير منسوب لغيره. الحالة الثالسة أن يعتد الوجسود كما قلنا والوحدانية والحياة وبحكون فبا يعتقد في باقى الصفات على ما لايوافق الحق ماهو عليه ممما هو بدعمة ومنلاة وليس بكفر صريح فاقدى بدل عله المغ رستبط منظواهم الشرع أن أرباب الحالة الأولى

قريب ومن هذه الآية وقع للأشعرى وطائمة منالمتسكلمين إنسكار صيغ العموم وأن هذهالألفاظ يتوقف فيها إلى ظهور قرينة تدل طيمعناها . وأما المتزلة فشبهتهم قوله تعالى ــ وإنى لنفار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى ــ وقوله تعالى ــ والعصر إن الانسان لني خسر إلا الذين آمنواوعملوا الصالحات وقوقه تعالى - وإن منسكم إلاواردها كان على ربك حمّا مقضيا \_ ثم قال \_ ثم تنحى الذين اتفوا ـ وقوله تعالى ـ ومن مس الله ورسوله فان له نارجهم ـ وكل آية ذكر المه عزوجل العمل الصالح فيامفرونا بالاعان وقوله تعالى سومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جيئم خالدافها سروهنما لعمومات أيضا مخصوصة بدليل قوله تعالى \_ وينفر مادون ذلك لمن بشاء \_ فينبغي أن تبق له مشيئة في مغفرة ماسوى الشرك وكللك قوله عليه السلام ويخرج من النار من كان في قلبه متقال ذرة من إعمان وقوله تمالى .. إنا لانتبع أجر من أحسن عملا .. وقوله تعالى إن الله لاينيم أجر الحسنين .. فكيف يضيم أجر أصل الإعان وجميع الطاعات عصية واحدة وقوله تعالى \_ ومن يقتل مؤمنا متعمدا \_ أى لا يما نه وقد ورد علىمثل عنه السبب. فانقلت فقدماك الاختيار إلى أن الاعبان حاصل دون العمل وقد اشتهر عنالسلف قولهم الإعان عقدوقول وعمل فاستاه قلنا لايبعد أن يعد العمل من الإعبان لأنه مكمله ومتمم كايقال الرأس واليدان من الانسان ومعلوم أنه غرجعن كونه إنسانا جدم الرأس ولا غرجعنه بكونه مقطوع اليد وكذلك يقال القدبيحات والتكبير اتسن السلاة وإن كانت لا تبطل بفقدها فالتسديق القلب من الايمان كالرأس من وجود الانسان إذينمهم جدمه رقية الطاعات كالأطراف بعضها أعلى من بعض وقدةال ﷺ ولا يزنى الزانى حين بزنى وهو مؤمن(١) والصحابة رضىالله عنهما اعتقدوا مفهب المنزلة فالخروج عن الابمان بالرنا ولكن معناه غيرمؤمن حقا إعانا تاما كاملا كإيقال العاجز القطوع الأطراف هذا ليس بانسان أي ليس له الكمال الذي هووراء حقيقة الانسانية . (مسئلة) فان قلت نقد اتفق السلف طيأن الإيمان بزيد وينقس بزيد بالطاعة وينقس بالمسية ناذاكان التصديق هوالاعان فلا يتصور فه زيادة ولانفسان . فأقول السلف هم الشهو دائمدول ومالأحد عن قولهم عدول الها ذكروه حق وإنما الشأن في فهمه وفيه دليل على أن العملَ ليس من أجزاء الايمان وأركان وجوده بلهو مزيد عليه بزيد به والزائد موجود والناقص موجود والثي لابزيد بذاته فلا مجوزأن يقال الانسان يزيد برأسه بل بقال يزيد بلعيته وسمنه ولايجوزآن بقال الصلاة تزيد بالركوع والسجوديل لَّذَيْدُ بِالْآدَابِ وَالسَّانَ فَهِذَا تُصَرِّيعُ بِأَنْ الْآيَانَ لُوجُودُ ثُمَّ بِعَدْ الْوجُودُ يُختَلَّفُ حَالَهُ بِالرَّبَادَةُ وَالنَّفُسَانَ . فان قلت فالاهكال فائم في أن التصديق كيف تزيد وينقص وهو خصلة واحدة فأقول إذا تركنا المداهنة ولمنكترث بتشغيب من تشغب وكشفنا العطاء ارتفع الاشكال فنقول الاعاناسم مشترك يطلق من ثلاثه أوجه : الأول أنه يطلق للتصديق بالقلب فيسبيل الاعتقاد والتقليد من غير كشف وانشراح صدر رهو إعانالهوام بل إعانالحلق كليم إلا الحواص وهذا الاعتقاد عقدة على القلب تاوة تشدُّ وتقوى وتارة تضعف وتسترخى كالمقذةعى الحيط مئلا ولاتستبعد هذا واعتبره باليهودى وصلابته في عقيدته التي لايمكن تزوعه عنها بتخويف وتحذير ولا بتخييل ووعظ ولا تحقيق وبرلهان وكذلك النصراني والمبندعة وفيهم من يمكن تشكيسكه بأدني كلام ويمكن استنزاله عن اعتقاده بأدنى استمالة أو نخويف مع أنه غير شالتفي عقده كالأو لولكنهما متفاوتان فيشدة التصميم وهذا موجود في الاعتقاد الحق أيضاو العمل يؤثر في نماء هذا التصميم وزيادته كما يؤثر ستي الماء في نماء الأشجار والنظافة ال تعالى ــ فزادتهم اعانا ــ وقال تعالى ــ ليزدادوا اعانا مع إعالهم ــ وقال سلى المتعليه وسلم (١) حديث لايزني الزان حين نزني وهو مؤمن منفق عليه من حديث أبي هربرة .

والله أعلم على سبيل تجاة ومسلك خلاس ووصف إعان أوإسلام وسواء فيذلك الصنف الأوك والثانيمورأهل الاعتفاد ويبق الصنف الثالث على محتملات النطركا نهناك عليه وأما أهلالحالة الثانة وهي الاقتصار عسل الوجو دالمفردأ والوجو د ووسف آخر منه مم الحلومن اعتقاد سائر الصفات الق الحكال والجبلال وأركانهما فالمتقدمون من السلف لم تشتهر عنهم فىصورة للمثلة مابحرجماحب هذا المقد عن حكم الاعان والاسلام والتأخرون مختلفون فكترخاف أن عرج من اعتقد وجود الى عز وجـــل وأظهر الاتراز بنبيه صلى المه عليه وسلممن الاسلام ولا يعد أن يكون كثير ممن أسلم من الأجلاف والرعبان ومتعفاءالفساءوالأتباع على هذا بلامزيدعليه لو سئاواواستكشفوا عن الله عز وجِل هل له إرادة أو بقاء أوكالم

فيا بروى في بعض الأحبار والإيمان بزيد وسفس (١) هوذلك بتأثير الطاعت في القلب وهذالا بدركم إلا من راقب أحوال فسه في أوقات الواظبة على العبادة والتجرد في الحضور القلب مع أوقات الفتور وإدراك النفاوت في السكون إلى عقائد الإيمان في هذه الأحوال حتى يزيد عقده استعماء على من بريد حله بالتشكيك بل من يعتقد في الميتم معنى الرحمة إذا عمل بحوجب اعتقاده فحسح وأسمه و تلطف به أدرك من باطنه تأكيد الرحمة وتضاعفها بسبب العمل و كذلك معتقد النواضع إذا عمل بموجب عملا مقبلا أو ساجدا لنيره أحس من قلبه بالتواضع عند إقدامه على الحدمة وهكذا جميع صفات القلب تعسر منها أعمال الجوارح ثم يعود أثر الاعمال عليها فبؤ كدها ويزيدها وسيأتي هذا في ربع النجيات والمهلكات عند بيان وجه تعلق الباطن بالظاهر والأعمال بالمقائد والقلوب فان ذلك من جنس تعلق الملك بالمكوت وأعنى بالملك عالم السهادة المدرك بالحواص وبالملكوت عالم النيب الدرك بنور البصيرة والقلب من عالم اللكوت والأعضاء وأعمالها من عالم اللك ولم أبلا عالم إلا عالم إلا عالم إلا عالم إلا عالم إلا عالم إلا عالم الإ عالم المنادة وهوهذه الأجسام المعسوسة ومن أدرك الأمرين وأدرك تعددها ثم ارتباطهما عبوعة فقال:

رق الرّجاج ورقت الحر وتشابها فتشاكل الأمي . فكأنما خر ولاقدح وكأنمها قدم ولا خر

والرجع الى القسود فانهذا العلم خارج عن علم الماملة ولكن بين العلمين أيضا اتصال وارتباط فلا الترى على على الماملة الى أن يكف عنها بالتسكلف فهذا وجه زيادة الايمان بالطاعة بموجب هذا الاطلاق ولهذا قال على كرم الله وجهه : إن الايمان ليدو لمة بيضاء فاذا عمل العبد الصالحات ثمت فزادت حق بييض القلب كله وإن النفاق ليدو نكتة سوداه فاذا اشهك الحرمات ثمت وزادت حتى يسود القلب كله قبطيع عليه فذلك هو الحتم وتلاقوله تسالى اشهك الحرمات ثمت وزادت حتى يسود القلب كله قبطيع عليه فذلك هو الحتم وتلاقوله تسالى سكلا بل ران على قلوبهم الآية . الاطلاق الثانى : أن يراد به التصديق والعمل جميعا كا قال صلى الدعليه وسلم والايمان بضع وسبعون بابالالله وكا قال صلى الله عليموسلم ولا يزنى الرائي مين يزنى وهو مؤمن به وإذا دخل العمل في مقتضى لفظ الايمان لم تخضر يادته و تصانه و هل يؤثر ذلك في زيادة الايمان الذي هو بودالتصديق على سبيل الكشف وانصراح الصدر والشاهدة بنور البصيرة وهذا أن يراد به التصديق اليقين على سبيل الكشف وانصراح الصدر والشاهدة بنور البصيرة وهذا أن يراد به التمديق الذين على الاثنين أحكثر من الواحد كلما نينتها إلى أن العالم مصنوع المعانية النفس اليها وقد تعرضنا لهذا في قصل اليقين من كتاب العلم في باب علامات علماء الآخرة طمأنينة النفس إليها وقد تعرضنا لهذا في قصل اليقين من كتاب العلم في باب علامات علماء الآخرة فلا حاجة إلى الاعادة وقد ظهر في جميع الاطلاقات أن ماقائوه من زيادة الايمان وهسانة حق فلا حاجة إلى الاعادة وقد ظهر في جميع الاطلاقات أن ماقائوه من زيادة الايمان وهسانة حق فلا حاجة إلى الاعادة وقد ظهر في جميع الاطلاقات أن ماقائوه من زيادة الايمان وهسانة حق

(۱) حديث الاعسان يريد وينقس ابن عدى في السكامل وأبو الشيخ في كتاب التواب من حديث أبي هريرة وقال ابن عدى باطل فيه عجد بن أحمد بن حرب الملحى يتعدد السكف وهو عند ابن ماجسه موتوف على أبي هريرة وابن عباس وأبي الدرداء (۲) حديث الإعمان بشع وسبعون بابا وذكر بعد هذا فزاد فيه: أدناها إماطة الأذى عن الطريق البخارى ومسلمين حديث أبي هريرة الاعمان بشع وسبعون زاد مسلم في دواية وأضلها قول لا إله إلا الله وأدناها فذكره ورواه بلنظ الصف الترمذي وصحه .

وكيف لا وفي الأخبار و أنه غريج من النار من كان في قلبه متقال ذر تسن إيمان ، وفي بعض المواسع في خبر آخر و مثقال دينار (١) عِنْأَى منى لاختلاف مقادير وإنكان ما في القلب لا يتفاوت (مسئة) فان قلت ماوجه قول السلف أنامؤ من إن شاءالله والاستشاءشات والشك في الايمان كفر وقدكانوا كلهم يمتنعون عن جزم الجواببالاءان ويحترزون عنه فقللسفيان التورى رحمهافه من قاليأ نامؤمن هندالله فهومن الكذابين ومن قالأنا ،ؤمن حَمَّا فهو بدعة فكيف يكون كاذبا وهو يعلم أنه مؤمن في تمسه ومن كان مؤمنا في نفسه كان مؤمنا عندالله كاأن من كان طويلا وسخيا في نفسه وعاردلك كان كذلك عندالله وكذا منكانمسرورا أوحزبنا أوحيما أوبسيرا ولوقيل للانسان هلأنت حيوان لمعسن أن يقول أناحبوان إن شاءاله ولما قال سفيان ذلك قبله فإذا تقول قال قولوا آمنا بافي وما أنزل إلينا وأي فرق بين أن يقول آمنا بالمتموما أنزل إلينا وبعنأن يقول أناسؤمن وقيل للحسو أمؤمن أنت فقال إنشاءالله فقبل له لْمُتَسَنَّتُنَ يَا أَبِاسْعِيدُ فِي الآيَانُ فَقَالَ أَخَافَ أَنْ أَقُولَ فَمْ فَيقُولُ اللَّهُ سَبِعانَهُ كَذَبِتْ يَاحْسَنَ فَتَحَقَّ عَلَّى" السكلمة وكان يقولما يؤمنني أن يكون الله سبحانه قداطلع على في بعش ما يكره فمثنني وقال اذهب لاقبلت لك عملافأنا أعمل في غير معمل وقال إبراهم فأدهم إذا قيل لك أمؤمن أنت قفل لاإله إلاالله وقال سرة قلأنا لاأهك فيالاعان وسؤالك إياى بدعة وقيل لملقمة أمؤمن أنت قال أرجو إنشاء الله وةالبالثورى نحن مؤمنون بائمه وملائسكته وكتبه ورسله وماندرى مانجن عندالله تعالى فيامعني هذه الاستشاءات فالجواب أنهذا الاستثناء صميح وله أربعة أوجه وجهان مستندان إلىالشك لافرأصل الابمان وُلْكُن فَخَاعْتُه أُوكُالُه ووجِهان لايستندان إلى الشك . الوجِهالأول الدي لايستند إلى معارسة الشك الاحتراز من الجزم خيفة مافيه من تزكية النفس قال الله تعالى - قلا تزكوا أنفسكم - وقال -ألم ترالى الذين يزكون أنفسهم - وقال تعالى - انظر كيف يفترون على الله السكفب \_ وقيل لحسكم ما الصدق الدبيح فقال ثناء المرء على نفسمه والايمان من أعلى صفات المجد والجزم به تزكية مطلقة وسيغة الاستثناء كأنها تقل من عرف الركية كما يقال للانسان أنت طبيب أو فقيه أو مفسر فيقول نعم إن شاء الله لافي معرض التشكيك ولسكن لاخراج نفسه عن تزكية نفسه فالصيعة صيغة الترديد والتضعيف لنفس الحير ومعناه التضعيف للازم من توآزم الحبر وهو التزكية وبهذا التأويل لوسئل عن وسف دملم عسن الاستثناء ، الرجه الثانى : التأدب بذكر الله تعالى فكل حال وإحالة الأمور كلما إلى مشيئة الله سبحانه فقد أدب الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى \_ ولاتفوارع النبيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله .. عملم يقتص على ذلك قبا لايشك فيه بل قال تمالى .. لتدخليَّ السجد الحرام إنشاءالله آمنين محلقين رءوسكم ومقصر بن \_ وكان الله سبحانه عالما بأنهم يدخلون لاعالة وأنه شاءه ولسكن للقصود تعليمه ذلك تتأدب رحول الدملي الله عليه وسلم في كل ما كان غرعته معلوما كان أومشكوكا حق قال صلى الله عليه وسلم لما دخل القابر و السلام عليكم دار قوم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ عَامَالُهُ بِكُمُ لِاحْقُونَ (٢) \* واللحوق بِهِم غير مشكوك فيعول كن مقتضى الأدب ذكر الله تمالي وربط الأمورب وهذهالسيفةدالةعليه حق صاربعرف الاستمال عبارة عن اظهار الرغية والتمنى فادا قيل لك إن فلانا يموت سريعا فتدول إنشاءالله فيفهم منه رغبتك لا تشكك وإذا قيل لك فلان سيزول مرضه ويصبح فتقول إنشاءاته بمعنى الرغبة فندصارت الكلمة معدولة عن معنى التشكيك إلى (١) حديث يخرج من النار من كان في قلبه منقال دينار متفق عليه من حديث أبي سعيد وسيأتي في ذكر الوت وما بعده (٢) حديث لما دخل القابر قال ؛ السلام عليكم دار قوم مؤمنين الحديث مسلم من حديث أبي هريرة .

أوماشاكلذلك وهل الحفاتمعنوية ليست هيهو ولا هي غيره رعا وجدوا عهاون هسندا ولا يعقباون وجه ما غاطبون به وكيف بخريج من اعتقمد وجود الله ووحدانيته ممالاقرار بالنبوة من كم الاسلام والني سلي وأقه عليه وسسلم قدرفع القتال والقتل وأوجب سكم الايمان أوالاسلام 北 司 K 体 体 K 衛 واعتقد علبها وهذه الكامات لا تتنفي أحكثر من اعتقاد الوجود مع الوحدة في لظاهر وعلى المديهية من غير نظر ثم محمنا عمن كالما في سيدو الاسلام أنهل مل يعدها إلا فرائض الوضوء والسلاة وهيثات الأعمال البدئسة والكف عن أذى السلم ولم يبلغنا أتهم درسوا علم السفات وأحوالها ولاهل الله تمالي عالم بعلم أو عالم بنف وهوباق يقاء أوباق ينفسه وأشباه

حده العارف ولايدفع ظهور هذه إلا معاند أوجاهل سيرةالسلف وماجرى بينهم ويدل على قوة هذا الجانب في الشرع أن من استكشف منه على هدده الحالة وعملت منه وأنى أن يدعن لتعلم مازاد على ماعنده لم يفت أحسد يقتله ولا استرقاقه والحسكم عليه بالحاود في النار عسر جندا أو خطر عظم مع ثبوت الشرع بأن من قال لا إله إلاالله دخسل الجنة ولملك تقول قد قال فيمواطن أخرى إلا عنها ثم نفول اعتفاد باقي الصفات التي مها يكون اعتقادجلالالله جل وعز ً ركاله من حقهانم هي من حقها عند من بلته أمرها وسمم بها أن يعتقدها وأما من خبلا من اعتمادها ولميقو له أن يلقاها ولم يسمع بها ففيه مرسىحدا النظر وعليه يقع مثل هذا الاحتفاظ وفي مشمله غاف أن يطلق عليه اسمالكفرهفا وأنت

معنى الرغبة وكذلك المعول إلىمعنىالتأدب بذكرالله تعالى كيف كان الأمر . الوجه الثالث مستنده الشك ومعناه أنا مؤمن حقا إن شاء الله إد قال اقه تعالى لقوم مخسوسين بأعيانهم ــ أولئك م المؤمنون حقام فانقسموا إلى قسمين ويرجع هذا إلى الشك في كال الاعمان لاني أصله وكل انسان هاك في كال إيمانه وذلك ليس بكفر والشك في كال الايمان حق من وجهين : أحدها من حيث إن النفاق بزيل كالىالايمان وهوخني لاتتحقق البراءتمنه . والثاني أنه يكمل بأعمال الطاحات ولا يدرى وجودها طي الكيال أما العمل فقدقال الله تعالى \_ إنما للؤمنون الذين آمنواباتُه ورسوله ثم لمبرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فسبيلالله أولتك هالسادتون فيكون الشك فهذا الصدق وكذلك قال اقة تعالى ـ ولسكن البرمن عامن بالله واليوم الآخر والملائكة والسكتاب والنبيين ـ فترط عشرين وصفا كالوفاء بالبهد والسير على الشدائد ثم قال تعالى . أو للك الذين صدقوا . وقدقال تعالى . يرفع الله الله بن آمنوا منكم والدين أوتوا العلم درجات \_ وقال تمالى \_ لايستوى منكم من أنفق من قبل المنتع وقاتل ـ الآية وقد قال تعالى ـ هم درجات عند الله ـ وقال عليه و الأعمان عريان ولباسه التقوى(١٦) ﴾ الحديث وقال صلى أله عليه وسلم ﴿ الأعانَ بِسُم وسبعونَ بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق و فهذاما يدل على ارتباط كال الاعان بالأعمال وأما ارتباطه بالبراءة عن النفاق والتمرك الحيق فتوله سلى الله عليه وسلم ﴿ أَرْبِعُ مِنْ كُنَّ فَيهُ فَهُو مِنَافَقَ خَالَمَ وَإِنْ صَامَ وَسَلَّى وزعم أنه مؤمن : منّ إذا حدَّثُكذب وإذا وعدأخلف وإذا التمن خان وإذاخاصم فجر٣٠ يم وفي بعضالروايات هوإذا عاهدغدر » وفحديث أي سيدا غدري و القاوب أربة: قلب أجرد وفيه سراجيزهر فذلك قلب المؤمن وقلب مصفح فيه إيمان وشاق فمثل الايمان فيه كمثل البقلة يمدها الماءالعذب ومثل النفاق فيه كَثُلُ القرحة عِدِهَا القيح والسديد فأى المادتينُ غلب عليه حكم له بها(٢) ، وفي النظ آخر و غلبت عليه ذهبت به يه قال عليه السلام ﴿ أَكُثر منافق هذمالأمة قراؤها( ) يه وفي حديث ﴿ الشرك أَحَقي فيأمن من دبيب النمل طي السفا(ه) به وقال حديفة رضي الله عنه وكان الرجل بتكلم بالكلمة طيعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بها منافقا إلى أن عوث وإنى لأصعها من أحدكم في اليوم عشر مرات وقال بعض العلماء أقرب الناس من الفاق من يرى أنه برى ومن النفاق وقال حذيفة النافقون اليومأ كثرمتهم طيعهد النبي سلى الله عليه وسلم فكانوا إذ ذاك يخفونه وهم اليوم يظهرونه وهذا النماق يشاد صدق الابمان وكاله وهو حَقٌّ وأبعد الناس منه من يتخوفه وأقربهم منه من برى أنه برىءمنه فتدقيل للحسن البصرى يقولون أنلانفاق اليوم فقال ياأخي لوهلك المنافقون لاستوحشتم 

(۱) حديث الاعمان عربان تقدم ف العمل (۲) حديث أربع من كن فيه فهو منافق الحديث منتق عليه من حديث عبد الله بن همرو (۳) حديث القلوب أربعة قلب أجرد الحديث أحمد من حديث أبي سعيد وفيه لبث بن أبيسلم عنتلف فيه (غ) حديث أكثر منافق علم الأمة تراؤها أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر (۵) حديث الشرك أخنى في أمق من دبيب النملة على الصفا أبو بعلى وابن عدى وابن حبان في الضغاء من حديث أبي بكر ولأحمد والطبراني نحوه من حديث أبي مكر ولأحمد والطبراني نحوه من حديث أبي مكر ولأحمد والطبراني نحوه على حديث المناه وسياتي في فم ألجاء والرباء (٢) حديث حديث كن الرجل بتكلم بالسكلمة على عهد رسول الله عليه وسلم يصبر بها منافقا الحديث أحمد باسناد فيه جهالة وحديث حديثة المناققون البوم أكثر منهم على عهد رسول الله عليه وسلم الحديث البخاري إلا أنه حديث قبل أكثر .

تسمع عن الله عز" وجل يقول فى الآخرة أخرجوا من النارمين كان في تلبه مثقال درة من إعمان وذكر من الثقال إلى القرة والخردلة من الاعسان إلى أن أخرج منهامن لم يعمل حسنة قط السا بدريك أن يكونوا هؤلاء وأمثالم الرادين لأن التقدير وقم في الاعسان لاني الأعمال فان قلت فإن من الناس وأثمة الطاء من لم يوجب الاعمان لمن اعتقد جميع الأركان إذالم يصحبها معرفة ولم يقسدها دليسل فكيفءن فاتهاعتقاد بسنها أوكلما قانا قد أريناك وجسه المذهب ونهناك طيبعد أهله عن رجه الحق فيسه وأنهم أرباب تعسب ولو استقمى مع كثير منهم القول في ذاك لبدا له أنه تسبب إلى مايظهر 4 من المورة عن معرفة شرطها في إعان غيره ولآثرمن حسهالركون إلى مارأيناه أولى من رأيه وأحق بالسواب

ووسم ابن عمروض الله عندوجلا يتعرض للعجاج فقال أرأيت لوكان حاضرا يسمع أكنت تشكلم فيه فقال لافقال: كنائعد هذا نفاقا على عهد رسول المنسلى المتنعليه وسلم (١) وقال سلى المتعليه وسلم و من كان ذا لسانين في الدنيا جمله اللهذا لسانين في الآخرة وقال أيشاطي الله عليه وسلم وشرالناس ذو الوجهين الذي يأتى هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، وقيل للحسن إن تومايقولون إنا لاعاف النفاق وقال والله لأن أ كون أعلم أنى برى منالنفاق أسب إلى من ثلاع الأرض ذهبا وقال الحسن إن من النفاق اختلاف اللسان والقلب والسر والعلانية والمدخل والحرج وقال رجل لحذيفة رضيافه عنه إلى أخاف أن أكون منافقا فقال لو كنت منافقا ما خفت النفاق إن التا فق قد أمن من النفاق وقال ابن أى مليكة أدركت للائين ومالة وفيرواية خمسين ومالة من أصحاب النبي عليهم يخافون النفاق وروى لا أن وسول الله صلىالله عليه وسلمكان جالسا في جماعة من أصحابه فذكروا رجلا وأكثروا الثناء عليه فبيناهم كذلك إذ طلع عليهم الرجل ووجيه يقطر ماءمن أثرالوضوء وقدعلق نعله بيدموبين عينيه أثر السجود فقالوا بإرسول الله هوهذا الرجل الذى وصفناء فقال صلى المتعليه وسلم أزى على وجهه سفعة من الشيطان ، فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم نقال النبي سلى الله عليه وسلم : فشدنك الله هل حدثت نفسك حين أشرفت فلى القوم أنه ليس فبهم خير منك فقال اللهم نعم (٢٧)، وقال علي في دعائه واللهم إنى أستنفرك لما علمت ولسالمأ عرفتيلله أتخاف بارسول الله فقال وما يؤمني والقاوب بين أسبمين من أسابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وقد قال سبحانه ـ وبدا لهم من المُعالم يكونوا عِنسبون<sup>CD</sup>» قيل ف التنسير عماوا أعمالا ظنوا أنها حسات فكانت ف كفة السيئات وقال سرى السقطى لو أن إنساما دخل بستانا فيه من جميع الأشجار عليها منجيع الطبور خاطبه كل طير منها بلغة فقال السلام عليك باوليّ الله فكنتّ نفسه إلى ذلك كان أسيرًا في يديها فهذه الأخبار والآثار تعرفك خطر الأمم بسعب دقائق المفاق والنمرك الحنق وأنه لايؤمن منه حتىكان عمرين الحطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هلهذكر في النافقين وقال أبو سلمان الداراني محت من بعض الأمراء شبئا فأردت أن أحكر فخفت أن يأمر بقتلي ولم أخف من الموتولكن خشيت أن يسرض لفلي النزبن للخلقءند خروج روحي فكففت وهذا من النفاق الذي يضاد حقيفة الابمسان وصدته وكاله وصفاءه لاأصله فالنفاق نفاقان أحدها غرج من الدين وباحق بالسكافرين ويسلك في زمرة المخلدين في النار والتاني يفضي بصاحبه إلى النار مدة أو ينقص من درجات عليين ومحط من رتبة الصدّيقين وذلك مشكوك فيه ولذلك حسن الاستثناء فيه وأصل هدذا النفاق تفاوت بين السبر والعلانية والأمن من مكر الله والعجب وأمور أخر لانخلو عنها إلا الصدُّ يقون . الوجه الرابع : وهو أيضًا مستند إلى الشكوذلك من خوف الحاتمة فانه لايدرى أيسلم له الاعمان عند الموت أم لافان خُمُّ له بالكفر حبط عمله السابق لأنه موقوف في ســـــلامة الآخر ولو سئل (١) حديث مهم ابن عمر وجلا يتعرض للحجاج فقال أرأيت لو كان حاضرا أكنت تسكلم فيه قال لا قال كما نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله صلىالله عليه وسلم أحمد والطبراني بنحوه وليس فيه ذكر الحجاج (٢) حديث كان جالسا في جماعة من أصحابه فذكروا رجلا فأ كثروا الثناء عليه فبينا عم كذَّلك إد طلم رجل عليهم ووجهه يقطر ماه من أثر الوضوء الحديث أحمد والبزار والدار فطني من حديث أنس (٣) حديث اللهم إلى أستنفرك لما علمت ومالم أعلم الحديث مسلم من حديث عائشة اللهم إلى أعود بك من شر ماعمات ومن شر مالم أعمل ولأبي بكر بن الشحالة في الثهائل في حديث مرسل وشر ما أعلم وشر مالا أعلم .

ولمعل عن مسذهبه تم بعد ذلك تراهمين أخبروا عن سلب الإبمان عنهم لم يبقوا اسم الكفر عليهم تميع منواطى الاستثابة إن كانت من مقعيه تم محكم فيه بالفتل والاسترقاق فاذا تأملت مذا لم يخف عليك عيب ماقالوم ونقص ماقالوا إليه فلغرجع الى مانحن بسبيله ونستعين باقد عز وجل وأما أرماب الحالة الثالثة وهي اعتقاد البدعة في السفات أو بعضها فان حكمنا بصحة إعان أهل الحالة للذكورة قبل هذا وإسلامهم حققنا أمرهؤلاوقيا اعتقدوه اذلم يقسعوا فيه بوجه قسديقطمهم عن إيسال السنر لأن هؤلاء قد حسل لمم في العقد ماهو شرط الحلاص والنجاة من الحسلاك الدائم وأصيبوا فهاوراء نظك فان أمحكن ردهم في الدنبا وزجرهم عنه أن أظهروا النع عن الاقسلام والرجوع

الصائم صحوة النهار عن صحة صومه فقال أنا صائم قطعا فلو أقطر في أثناء نهاره بعسد ذلك لتبين كفيه إذكانت السحة موقوفة على القيام إلى خروب الشمس من آخر النهاروكما أن النهار ميقات عمام الصوم فالعمر ميقات نمسام صمة الايمان ووصعه بالصحة قبل آخره بناءطىالاستصحاب وهومشكوك فيه والعاقبة عنوفة ولأجلها كان بكاء أكثر الحائمين لأجل أنها عمرة القضيةالسابقة والمشيئة الأزلية الق لاتظهر إلا بظهور القضى به ولامطلع عليه لأحد من البشر فخوف الحاعة كخوف السابقة ورعا يظهر في الحال ماسبقت السكلمة بنقيضه أمن الذي يدري أنه من الذين سبقت لمم من الله الحسي وقيلى معنى قولة تعالى ــ وجاءتمكرة الوت بالحق ــ أى بالسابقة يعنى أظهرتها . وقال بعض السلف إنحا يوزن من الأعمال خواتيمها وكان أبو الدرداء رضى الله عنه علف بالله مامن أحدياً من أن يسلب إعانه إلا سلبه وقبل من الذنوب ذنوب عنوبتها سوء الحاعة نعوذ بالله من ذلك وقبل هي عنوبات دعوى الولاية والكرامة بالافتراء .وقال بمش المارفين لوعرضت على الشهادة عند باب الداروالوت على التوحيد عند باب الحجرة لاخترت للوت على التوحيد عند باب الحجرة لأني لاأدرى مايعرض لقلي من التغيير عن التوحيد إلى باب الدار . وقال بعضهم لوعرفت واحدا بالتوحيد خمسين سنة ثم حال بيني وبينه سارية ومات لم أحكم أنه مات على التوحيد وفي الحديث همن قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أناعالم فهو جاهل(١٦) وقيل فقوله تعالى \_ وعت كلة ربك صدقاوعدلا \_ صدقالن مات طى الإيمان وعدلالمن مَات على الشرك ـ وقدقال تعالى ـ وتُعاقبة الأمور ـ فهما كان الشك بهند المثابة كان الاستثناء واجبالأن الايمان صارة عما يفيد الجنة كما أن الصوم عبارة عما يبرى الذمة ومافسدقبل الغروبالابيرى النمة فيخربهعن كوته صوما فكذلك الاعان بللايعد أن يسأل عن السوم الماضي الذي لايشك فيه بعد الفراغ منه فيقال أصحت بالأمس فيقول نعم إنشاء الله تعالى إذ الصوم الحقيق هو القيول والقبولغائب عنه لايطلع عليه إلا الله تعالى فمن هذاحسنالاستشاء بي جميع أعمال البرّ ويكون ذلك شكا في القبول إذيمنع من القبول بعدجر بان ظاهر شروط الصحة أسباب خفية لايطلع عليها إلارب الأرباب جلُّ جلاله فيحسنَ الشك فيه فهذه وجوء حسن الاستشاء في الجواب عن الايمان وهي آخر ما يختم به كتاب قواعد العقائد تم الكتاب بحمد الله تعالى وصلى ألله على سيدنا محد وعلى كل عبد مصطفى .

(كتاب أسرار الطهارة وهو الكتاب الثالث من ربع العبادات ) بسم الله الرحمن الرحيم

الحد الله الذي تلطف بساده فتصدهم بالنظاف، وأناض طي ناويهم تزكية لسرائرهم أنواره وألطافه، وأعد المستغرق وأعد المستغرق وأعد المستغرق الخواهرهم تطهيرا لها الماء المفصوص بالرقة واللطافه ، وصلى الله طي النبي محد المستغرق بنور الحدى أطراف العالم وأكنافه ، وطي آله الطبيين الطاهرين صلاء تنجينا يركانها يوم المخافه، ومثن المنافة بينناويين كل آفه ، أماجد : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «بنى الدين على النظافة ٢٠) ي

(۱) حديث من قال أنامؤمن فهوكافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل الطبرائي في الأوسط بالشطر الأخير منه من حديث ابن عمر وفيه ليث بن أبي سليم تمدموالشطر الأوّل روى من قول عمي بن أبي كثير رواه الطبرائي في الأصعر بلفظ من قال أنا في الجنة فهو في النار وسنده منفيف .

(كتاب الطهارة)

(٢) حديث بن الدين على النظافة لم أجده هكذا وفي الضعاء لابن جان من حديث عائدة تنظفوا فان الاسلام نظيف والطبراى في الأوسط بسند ضيف جدام حديث ابن مسعود النظافة تدعو إلى الاعان.

# الرقص المعنى الم

كِهُ جَاةِ آلان أَلَهِ الإمَام مُحَمَّد أَجِيتَ الْعَزَالِي



شَرُج وَتحقِيْق وَتَعَيْلِيْق الد*كتورة إنصافـــــ دمضان* 



# الاقتصادفالاعتقاد

بِحُجَّةِ آلاِسُ لَادِ الإمَام مُحَمَّد أَفِي<u>حَامِدٍ</u> ٱلْغَزَالِي

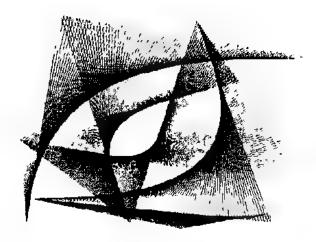

شَرْهَ وَتَعَفِيْنَ وَتَعَلِيْقَ الدكتورة إنصافـــــ دمضان



\* مَعَثُ وَقَ الطَّبُ عِ مُعَفُ رُظْمَ الطَّبْعَة الأولِث 1423 هـ - 2003 م



للطباعة والنشر والتوزيع

ہیروت ۔ لبتان

دمشق - سوريا

س.ب، 14/6364

س.ب، 13414

خليوي ، 833 814 8 1 961

حاتف، 30 24 24 11 963

**4961 1 377 171 +961** 

طاكس بـ 963 11 245 10 36 +963

www.kotaiba.com E-mail: dar@kotaiba.com

# المقدمة

مرّ على الإنسانيّة حين من الدهر، عاشت فيه حياة جاهليّة ملؤها الفوضى والاضطراب والأهواء والأطماع، الأمر الذي هوى بها إلى درْك الشفاء والعذاب وما جَمَلَه تنظلُعُ إلى فحر حديد يعيد إليها التوازن الفكري والفسى والاجتماعي حيث تنعم بالهدوء والاستقرار، وتحلّق في آفاق الطهر والفضيلة والمعرفة، وقد انبلج هذا الفجر ببعثة الأنبياء وخاتّمُهم محمد (ص) حيث ارتقى بالإنسانيّة من الجهل إلى المعرفة ومن النابذ والتدابر إلى الحبّة والوحدة، من الضياع والضلال إلى مستوى الهدف والغاية، قال الله تعالى:

﴿ فَاَلَّذِينَ ءَامُنُوا بِمِ، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنَّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُرَّ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ (الأعراف 157).

فبجهودهم وجهادهم ينوا صرح حصارة شامحة، وغدوا منارة للأحيال المتطلّعة إلى الهدى والور، على مر العصور واللهور.

وعندم يضعُفُ أرتباط السّلم بدينه ويُؤثر الركض خلف شهواته متأثراً بـأولئك الله البشرية ويث الشكوك والشبهات في النفوس والعقول . يعود كابوس الضلال يفض مضجع الإنسانية من جليد، إلا أن ذلك المشعل الذي حمله الأنبياء تركوه لمن بعدهم من العلماء إرثاً يتوارثونه خلفاً عن سلف لينيروا به الطريق ويدحروا به الظلام . هؤلاء العلماء يقومون مقام الأنبياء في نشر الهداية ونصرة الحق ودحر الباطل.

قال عليه الصلاة والسلام: «العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا ديناراً، ولكنهم ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر»(1).

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبّان في صحيحه من حديث أبي الدرداء.

وأبو حامد الغزالي أحد هؤلاء الأفذاذ الذين خاصوا المعركة الأبدية المملّنة بين الحق والباطل وعَرَف أهوالَها وأخطارَها وأشفق على الأجيال المؤمنة من مفسّها، وكان كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» الدواء الناجع والبلسم الشفي لهذا المرض العضال، وقد بعد العهد بيننا وبين عصر المؤلّف، الأمر الدي جمّل لغة الكتاب تختلف عن لغة العصر الذي نعيش فيه، وقد رأيت أن أقوم بشرّح عبارات الكتاب وتبسيطها؛ ليستفيد القارىء الفائدة المطلوبة من معلومات الكتاب وإرشاداته.

والله سبحانه أسأل، أن يجعل عملي خالصاً لوجهــه الكريــم، وآخر دعواهــم أن الحمد لله ربّ العالمين

إنصاف رمضان

# ترجمة الغزالي

لقد تطوّر علم الكلام بتفعيل من عقول الفلاسفة عبر الزمن، وكان هذا العلم وسيلة - بيد بعضهم - للتضليل، ومناهة يضيع فيها من أراد الوصول إلى الحقيقة بيسر وأمان.

إلاَّ أنَّ هناك فئة اهتمت بالشرع الحنيف، وآمنت أن لا تناقض فيه مع العلم بحقائقه الثابته والراسخة، ورأت أنَّ على العقل الذي أناره العلم وتوهيج بالدين واجباً شرعياً نحو الأجبال القادمة، فقاموا بإيضاح المبهم، وسهلوا الصعاب أمام العامة، كي لا تضطرب عقائدهم، ويعيشوا في ضياع وهم يبحثون عن الحقيقة التي يبغون.

وأبو حامد الغزالي رائد لهؤلاء العلماء. حيث أعاد البحث من جديد لكل القضايا المتعلقة بالعقيدة والشريعة، وقال فيها كلمته التي كانت ولا تزال الكلمة المسموعة، التي يصغي إليها علماء المسلمين إلى يومنا هذا، فكيف نشأ هذا العالم الجليل؟ وكيف وصل إلى ما وصل إليه؟

### عصره:

لقب أبو حامد الغزالي بحجة الإسلام، وزين الدين، وعالم العلماء، ووارث الأنبياء. . . وهو فيلسوف ومتصوف من خراسان. وقبل الاطلاع على ولادت ونشأته لابد من إضاءة لعصره الذي نشأ فيه.

نشأ الغزالي في عصر مضطرب، اشتدت فيه المنازعات السياسية والفكرية، وكان ذلك في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) في العصر العباسي الثالث الذي يعتبر عصر انحلال وضعف في المجال السياسي والعسكري، وانحطاط وفوضى في الأخلاق، وجمود وخمول في الفكر للأسباب التالية:

1 ـ نشاط الحركات الإسماعيلية والدعوات الفأطمية .

2. قوة شوكة العناصر التركية ، حيث استولت على بغداد وبسطت سلطانها على العراق قبل مولد الغزالي بثلاث سنوات .

- 3- تأسيس الدولة السلوجقية على يد طغرل بك اللذي فتح بغداد، وغدا السلاجقة أصحاب السلطان في عهد الغزالي.
- 4. وياعتبار السلاجقة بعيدين عن الدين وعلومه فقد استعانوا بالعلماء، وقربوا إليهم الفقهاء، لذلك أخذ السباق يتزايد بين أولئك الذين تراكضوا للوصول إلى أهل النقوذ، ومن أجل ذلك ظهرت تيارات من الدس والكيد، وعصفت رياح الخصومة، وغلبت روح الحقد والحسد في النفوس.
- 5 ـ ظهور حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، التي ضمَّتُ فيما بعد فرقاً بعيدة عن الإسلام
- 6 ـ ومقابل كل ذلك قامت مدارس نظامية من قبل حفيد طغرل بك (إلب أرسلان) بنية الدفاع عن الدين. والنَّود عن كيان السنة.

### حباته

ولد أبو حامد الغزالي محمد بن أحمد سنة 450هـ/ 1058م بمدينة طوس بخراسان، وكان أبوه رجلاً فقيراً، يعمل في غزل الصوف ويبيع ما يغزله في دكان بسوق الصوافين، فسمي بالغزالي سبة إلى حرفته، ومنهم من يقول ينسب إلى (غزالة) وهي قرية من قرى طوس، فيكون اسمه الغزالي بتخفيف الزاي وقد غلب على أبي حامد هذا اللفظ الأخير، وكان والد الغزالي ذا تقوى وورع يميل إلى الفقهاء ويحضر مجالسهم، ولما أحس بدنو أجله عهد بولديه إلى صديق له من المتصوفة طالباً إلى بمنى بتربيتهما وتعليمهما، فانتسب مع أخيه إلى مدرسة لدراسة الفقه والتعمق فيه.

بدأ أبو حامد الدراسة بطوس وتابعها بجرجان ثم انتقل إلى نيسابور عام / 470هـ/ ثم اتصل بالجويئي المعروف بإمام الحرمين وظل بقربه حتى وفاته.

درس إلى جانب الفقه المذاهب عسى إختلافها، وتعلّم الجدل والمنطق كما درس الفلسفة فكان أفضل الجميع، وبعد وفاة أستاذه الجويني اتجه إلى العراق وامتهن التدريس في بغداد لمدة ست سنوات، وإلى جانب التدريس اشتغل بالتفكير والتأليف

في الفقه والكلام، وفي الرد على الفرق المنتشرة آنذاك من باطنية وإسماعيلية وفلسفية، ثم تعمق في دراسة الفرق فأتقن علم الكلام وألف في هذه الفترة من حياته كتاب (مقاصد الفلاسفة) و(تهافت الفلاسفة) و(المستظهرين). فارق بغداد سنة 488هـ ثم دخل الشام وأقام فيها مدة سنتين عاش فيها حياة التصوف؛ لأنّه رأى أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصّة، وأنّ سبرتهم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق. . . فعاش في خَلوة وعزلة ورياضة ومجاهدة، يعتكف في منارة مسجد دمشق طيلة النهار.

ثم إنتقل إلى بيت المقدس يدخل كل يوم الصحرة ريغلق بابها على نفسه. ثم توجه إلى الحجاز ليؤدي وريضة الحج. وفي هذه الفترة من العزلة ألَّف عشرات الكتب كان أهمَّها (إحياء علوم الدين). ثم عاد بأمر من السلطان إلى نيسابور، حيث عمل فيها بالتدريس من جديد. ثم تركه بعد سنتين، ليعود إلى مسقط رأسه في طوس وليؤسس مدرسة للفقهاء بالقرب من داره. وكانت وفاته فيها سنة عمر قدره أربع وخمسون سنة.

### حياته الفكرية

واللاف في حياة الغرالي ذلك النعطُّشُ إلى جميع أنوع المعرفة، وطلبُ الوصول إلى اليقين، والوقوفُ على حقيقة الأشياء.

قال في كتاب (المنقد من الضلال) الذي ألّفه في آخر حياته: (ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن، وقد أبان السن على الخمسين، أقتحم لُجة هذا البحر العميق. . . وأتوغل في كل مظلمة، وأتهجم على كل مشكلة، وأقتحم كل ورطة، وأتفحص عقيدة كل فرقة، وأستكشف أسرار كلً منهب وطائفة، لأميز بين كل محق ومبطل، ومتفتن ومبتدع، لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على بطائته، ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته، ولا فلسفياً إلا وأحب الوقوف على كنه فلسفته، ولا متكلماً إلا وأجتهد في الإطلاع على غاية كلامه ومجادلته، ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صفوته،

ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته، ولا زنديقاً معطِّماً إلا وأتجسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته).

إن التعطش إلى درك حقائق الأمور كان فيه غريزة وفطرة ، فلاحظ أولا أن كثيراً من معتقدات الإنسان تأتيه عن طريق التقليد فقد لمت نظره أن أولاد النصارى لا يشبون إلا على التنصر ، وأولاد اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود كما أن أولاد المسلمين لا نشوء لهم إلا على التهود كما أن أولاد المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام بينما سمع الحديث المروي عن رسول الله ولله على الإسلام بينما سمع الحديث المروي عن رسول الله ولله على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )، فميز بين الفطرة والتقليد : فالفطرة برأيه وكما عرفها في كتابه ميزان العمل ، بأنها الحالة التي يكون فيها الإنسان مجرداً عن العقائد الوراثية والآراء التلقينية القومية .

أما التقليد فهو ما يأخذه الإنسان عن الوالدين والأساتذة، ويقبل به دون أن يعرضه على محك عقله ونظره، وهو للعوام والجماهير ولا يليق بالخاصة وطلبة العلم الذين عليهم بالنظر والاستدلال، والبحث الحر والاستقلال الفكري.

ورأى الغزالي أن إيثار تقليد على تقليد وهم وحمق، وضلال وخرق، اللك رح يميز بين التقليدات وأواثلها التلقينات، وسعى إلى معرفة حقيقة العلم وهنا يقول: (فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب، ولا يقاربه إمكان الغلط والوهم بل يصبح مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً، لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً) ويضيف: (فإني إن علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة، وقال في قائل: لا بل الثلاثة أكثر بدليل أني أقلب هذه العصا ثعباناً وقلبها وشاهدت ذلك فيه، لم أشك بسببه في معرفتي ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه. فأما الشك فيما علمته فلا!)(1).

وهكذا نقد مر الغزالي بأزمات نفسية وعقلية ودينية ، وراح يشك في كل شيء ، شك في الدين ففقد إيمانه به ، وذلك عندما كان في بغداد ، ولم تمكنه وظبفته

الرسمية وصفته (كإمام) من أن يجاهر بشكه، فاحتفظ فيه لنفسه، وظل يعلم غيره الكلام الأشعري والفقه الشافعي ويؤلف بينهما.

وخرج من شكه؛ لأن فكره الثاقب وذكاءه الحادَّ، وتعطشه إلى المعرفة اليقينيه . . . لم يمكنه من البقاء طويلاً في هذه الحالة، فدم تدم أكثر من شهرين .

وشك أيضاً في الحسيات والعقليات وأفصح الغزالي عن مراحل هذه الأزمة التي عاشها عقله قائلاً: (فانتهى بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاً وأخذ يتسع الشك فيها ويقول: من أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة البصر، وهي إنك تنظر إلى الظل فتراه و،قفاً غير متحرك وتحكم بنفي الحركة، ثم بالتجربة والمشاهدة، بعد ساعة، تعرف أنه متحرك وأنــه لــم يتحرك دفعة بغتة بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف. وتنظر إلى الكوكب فـتراه صغيراً في مقدار دينار، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار. هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحسن بأحكام، ويكذب حاكم العقل ويحوُّله تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته، ففلت: قل بطلبت الثقة بالمحسوسات فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات كقولنا: العشرة أكثر من الثلاثة، والنفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد، والشيء الواحد لا يكون حادثاً قديماً، موجوداً أو معدوماً، واجباً محالاً. فقالت المحسوسات: بم تأمن أن تكون ثقتـك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات وقد كنت واثقاً بي، فجاء حاكم العقل فكذبني، ولولا حاكم العفل لكنت تستمر على تصديقي؟ فلعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر، إذا تجلى كذب العفل في حكمه ، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه . وعدم تجلى ذلك الإدراك لا يبدل على استحالته. فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلاً، وأيدت إشكالها بالمنام وقالت: أما تراك تعتقد في النوم أموراً وتتخيل أحوالاً، وتعتقد لها ثباتاً واستقراراً ولا تشك في تلك الحالة فيها، ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل؟ فَهمَ تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظنك بحس أو عقل صوراً بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيها، لكن يمكن أن

<sup>(1)</sup> المنقذ صفحة 10.

### اهم مؤثفاته:

يعتبر الغزالي من أغزر مفكري الإسلام وله مؤلفات عديدة في مختلف العلوم، فكتب في الفلسفة والمنطق والكلام والفقه والنصوف والتفسير والأخلاق والآداب. وأشهر كتبه:

## أ ـ المطبوعة :

- 1 ـ إحياء علوم الدين.
- 2 ـ تهافت الفلاسفة .
- 3 ـ الاقتصاد في الاعتقاد.
  - 4 ـ محك النظر.
  - 5 ـ مقاصد الفلاسفة.
  - 6- المنقذ من الضلال.
  - 7 ـ فضائح الباطنية .
- 8 ـ التبر المسوك في نصيحة الملوك. كتبه بالفارسية وترجم إلى العربية.
  - 9-الولدية.
  - 10 منهاج العابدين.
  - 11 ـ الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة.
    - 12 ـ المستصفى في علم الأصول.
      - 13 ـ الوجيز في فروع الشافعية .
        - 14 ـ أسرار الحج .
    - 15 الإملاء عن شكايات الإحياء.
    - 16 ـ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة.
      - 17 ـ عقيدة أهل السنة .
        - 18 ـ ميزان العمل.

تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك، وتكون يقظتك نوماً بالنسبة إليها؟ فإذا وردت تلك الحالة، تيقنت أن الحالة ما يدّعيه الصوفية أنها حالتهم، إذ يزعمون أنهم يشاهدون في أحوالهم، التي لهم، إذا غاصوا في أنفسهم وغابوا عن حواسهم، أحوالاً لا توافق هذه المعقولات. ولعل تلك الحالة هي الموت، إذ قبال رسول الله ﷺ: (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا). فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة، فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن (۱).

ولم يكن شك الغزالي شكاً منهجياً كشك ديكارت مثلاً؛ لأن الغزالي شك في كل شيء، أما ديكارت فإنه فرض الشك في كل شيء. وفيما نرى ديك رت يهندي إلى حقيقة لا يسعه الشك فيها، وهي حقيقة وجوده، لأنه (يفكر)؛ ولأن التفكير لا يكون لغير موجود، ويعيد بنيان معارفه كلها على هذه الحقيقة البديهية، التي لم ينسرب الشك إليها، نرى الغزالي يخرج من شكه بعون من اخرج، أي من الله تعالى الذي قذف في صدره نوراً دله على طريق الخروج عما هو فيه، دون حاجة إلى أدلة ويراهين.

إن هذه الأزمة التي مربها الغزالي كانت نهاية مرحلة من مراحل حياته . وبداية مرحلة جديدة ، تركت بصمة مضيئة في تاريخ الفكر الإسلامي ؛ لأنها جعلت للتصوف وللحياة الروحية الباطنة في الإسلام، محلاً واسعاً إلى جنب الفقه الذي يتمسك بالحرف ويستند إلى معطيات العقل.

وقد لاحظ الغزالي أن الفكر الديني. في عهده - قد غمره الجدل الفقهي ، ودقائق الكلاميين الملتوية . ورأى أن الخطر على الدين بأتي من عنصرين من عناصر النشاط في العلوم الشرعية وهم : الدقائق الجدلية في العقائد، والتعريفات الملتوية في الفقه ورأى فيهما الخطر المحدق بالديانة القلبية النفسية ، لذلك هب يدافع عن الدين بتنمية الشعور الديني، وجعله غذاء للنفوس بدل استخدام طرائق الجدل والكلام.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق صفحة 11-11.

# خطة الكتاب

وكتاب الاقتصاد في الاعتقاد، قد اشتمل على أربعة تمهيدات تجري مجرى التوطئة والمقدمات، وعلى أربعة أقطاب تجري مجرى المقاصد والغايات.

التمهيد الأول: في بيان أن هذا العلم من المهمات في الدين.

التمهيد الثاني: في بيان أنه ليس مهماً لجميع المسلمين بل لطائفة منهم مخصوصين.

التمهيد الثالث: في بيان أنه من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان.

التمهيد الرابع: في تفصيل مناهج الأدلة التي أوردها في الكتاب.

وأما الأقطاب المقصودة، فأربعة تقتصر على النظر في الله تعالى. فالناطر إلى العالم لم ينظر فيه من حيث أنه عالم وجسم وسماء وأرض، بل من حيث أنه صنع الله سبحنه، والناظر في النبي والناظر في ينظر فيه من حيث إنّه إنسان فاضل وعالم. . بل من حيث إنّه رسول الله . ومن نظر في أقواله لم ينظر من حيث إنّها أقوال ومخاطبات وتفهيمات . . بل من حيث إنّها تعريفات بواسطته من الله تعالى .

فلا نظر إذا إلا في الله، ولا مطلوب سوى الله وجميع أطراف هذا العلم، يحصرها في النظر في ذات الله تعالى، وفي صفاته سبحانه، وفي أفعاله عز وجل، وفي رسول الله في وما جاءنا على لسانه من تعريف الله تعالى. فهي إذا أربعة أقطاب:

القطب الأول: النظر في ذات الله. وذلك لبيان وجوده وأنه قديم، وأنه باق، وأنه وأنه وأنه لل المسلم ولا عرض، ولا محدود بحد، ولا هو مخصوص بجهة، وأنه مرثي كما أنه معلوم وأنه واحد.

القطب الثاني: في صفات الله تعالى وفيه يبين أنه حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم، وأن له حياة وعلماً وقدرة وإرادة وسمعاً وبصراً وكلاماً، ويذكر أحكام هذه الصفات ولوازمها، وما يفترق فيها وما يجتمع فيها

19 ـ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسني .

20 ـ إلجامُ العوم عن علم الكلام . . .

### . 2 - المخطوطة :

ا . معارج القدس في أحوال النفس،

2.المنخول في علم لأصول.

3. المعارف العقلية.

4 ـ البسيط . في الفقه .

5 ـ الفرق بين الصالح وغير الصالح،

4 ـ ياقوت التأويل في تفسير الننزيل .

وله كتب عديدة بالفارسية.

# التمهيد الأول

# في بيان أن الخوض في هذا العلم مهم في الدين

إن صرف الهمة إلى ما ليس بمهم، هو غاية الضلال ومنتهى الخسران، سواء كان-المنصرَفُ إليه بالهمة ـ من العلوم أو من الأعمال، وأهم الأمور لكافة الخلق نيل السعادة الأبدية ، واجْتنابُ الشقاوة الدائمة ، وقد بيَّن الأنبياء للخلسق بأن لله تعالى على عباده حقوقاً ورطائف في أفعالهم وأقوالهم وكذلك في عقائدهم. فمن لم ينطق لسانه بالصدق، ولم ينطو ضميره على الحق، ولسم تتزين جوارحه بالعدل. . . أل إلى النار. ثم لم يقتصروا على مجرد الإخبار بل استشهدوا على صدقهم بأمور غريبة وأفعال عجبية خارقة للعادات، خارجة عن مفدورات البشر. قمن شاهدها، أو سمع أحوالها بالأخبار التواترة صدَّقهم. بل غلب على ظنه بأول السماع ـ وقبل أن يمعن في تمييز المعجزات ـ ذلـك وهـذا الظن البديهي، ينزع من قلبه الطمأنينة، ويملؤه بالخوف، ويحذُّره مغبة التساهل والإهمال، ويتقرر عنده أن الموت آب لا محالة، وأن ما بعد الموت مغيّب عـن أبصـار الخلـق، وأن ما أخبر به هؤلاء لا يخرج عن الإمكان. فلا بدمن الحزم للوصول إلى حقيقة هذا الأمر. فمثل هؤلاء مع المجائب التي أظهروها ـ للدلالة على صدقهم ـ وقبل البحث عن تحقق قولهم، كمثل شخص يخبرف عند خروجنا من دارنا ومحل استقرارنا، أن سَبُعاً من السباع قد دخل الدار، وأنَّ علينا أن نأخذ حذَّرَنا منه. فإنا بمجرد السَّماع إذا رأينا ما أخبرنا عنه ـ ذلك الشخص ـ في محل الإمكان والجواز، لم نفكر بالدخول ونبالغ في الاحتراز. فالموت هو المستقر والوطن قطعياً، فكيف لا يكون الاحتراز لما بعده مهماً؟ فمن أهم المهمات إذن البحث عن قوله ـ الـذي ـ قضي الذهن بإمكانه ـ أهو محال في نفسه وغير قابل للتحقق، أم هو حيق لاشك فيه؟

القطب الثالث: في أفعال الله تعالى: وفيه سبع دعاوى وهي أنه لا يجب على الله تعالى التكليف ولا الخلق ولا الشواب على التكليف، ولا رعاية صلاح العباد، ولا يستحيل منه تكليف منا لا يطاق ولا يجب عليه العقاب على المعاصي، ولا يستحيل منه بعثه الأنبياء عليهم السلام، بل يجوز ذلك. وفي مقدمة هذا القطب بيان معنى الواجب والحسن والغين والنبح.

القطب الرابع: في رسل الله، وما جاء على لسان رسولنا محمد رسل الله، وما جاء على لسان رسولنا محمد رسل الله، والنسار والشفاعة وعذاب القبر، والميزان والصراط، وفيه أربعة أبواب:

الباب الأول: في إثبات نبوة محمد ﷺ.

الباب الثاني: فيما ورد على تسانه من أمور الآخرة.

الباب الثالث: في الإمامة.

الباب الرابع: في بيان القانون في تكفير الفرق المبتدعة.

# التمهيد الثاني

(في بيان الخوض في هذا العلم إن كان مهماً.. فهو في حق بعض الخلق ليس بمهم بل المهم لهم تركه)

إن الأدلة التي حردها الغزالي؟ في هذا العلم تجري مجرى الأدوية التي تعالج مرض القلوب. والطبيب الذي يستعملها إن لم يكن حاذقاً ثاقب العقل رصين الرأي . . كان ما يفسده بدواته أكثر نما يصبحه . وعلى كل من أراد تحصيل مضمون هذا الكتاب، والاستفادة من هذه العلوم أن يعلم أن الناس أربع قرق .

الفوقة الأولى: آمنت بالله وصدقت رسوله واعتقدت الحق وأضمرته، واشتعلت بالعبادة تارة وبالصناعة تارة أخرى، فهؤلاء ينبعني عينهم ألا يستركوا الاستحثاث على تعلم هذا العلم، فإن النبي الله لم يطالب العرب في مخاطبته إياهم . بأكثر من التصديق، ولم يفرق بين أن يكون هذا التصديق بإيمان تقليدي أو بيقين برهاني، وهؤلاء مؤمنون حقاً فلا ينبغي أن تشوش عقائدهم، فإنهم لمو اطلعوا على هذه البراهين وما عليها من الإشكالات وحلها لم يؤمن أن تعلق بأفهامهم مشكلة من المشكلات وتستولي عليها ولا تمحى عنها بما يدكر من طرق الحل ولهذا لم ينقل عن الصحابة الخوض في هذا الفن لعدم احتياجهم إليه لا بتدريس ولا تصنيف، بل كان شغلهم بالدعوة إلى الله وعبادته، وحمل الخلق على ما يرشدهم ويحقق مصالحهم في أحوالهم وأعمالهم ومعاشهم يقط.

الفرقة الثانية: طائفة مالت عن اعتقاد الحق كالكفرة والمبتدعة. وهؤلاء لا ينفع معهم إلا السوط والسيف. فأكثر الكفرة أسلموا به.

ربالعودة إلى تاريخ المسلمين نجد أنه لم تقع ملحمة بين المسلمين والكافرين إلا وكان نتيجتها دخول جماعة من أهل الضلال في الإسلام ومالوا إلى الانقياد، بينما لم نجد مناظرة أو مجادلة إلا وأسفرت عن زيادة إصرار وعناد، لأن نور العقل كرامة

فمثلاً قوله: (إن لكم رباً كلفكم حقوقاً وهو يعاقبكم على تركها ويثبكم على فعثلاً قوله: (إن لكم رباً كلفكم حقوقاً وهو يعاقبكم على فعلها، وقد يعتني رسولاً إليكم لأبين ذلك لكم)، يلزمنا للا محالة أن نعرف أن لنا رباً أم لا؟ وإن كان فهل يمكن أن يكون حياً متكلماً حتى يأمر وينهى ويكلف ويبعث الرسل، وإن كان متكلماً فهل هو قادر على أن بعاقب ويثبب إذا عصيناه أو أطعناه، وإن كان قادراً فهل هذا الشخص بعينه صادق بقوله: (أنا الرسول إليكم)؟

فإذا اتَّضح ذلك لزمنا. لا محالة إن كنا عقلاء أن نأخذ حذَّرَنا ونستحقر هذه الدنيا الفائية، فالعاقل من ينظر لعاقبته ولا يغترُّ بعاجلته.

ومقصود هذا العلم. كما تقدم. إقامة البرهان على وجود الله سبحانه وصفائمه وأفعاله، وصدّق الرسل وكل ذلك مهم، لا غنى عنه لأي عاقل.

# التمهيد الثالث

# (في بيان أنَّ الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفاية)

إن الاشتغال بهذا العلم والتبخرُّ به ، ليس من فروض الأعيان ، وإنما هو من فروض الاعتان ، وإنما هو من فروض الكفايات ، لأنه لا يجب على كافة الخلق إلا التصديق وتطهير القلب عن الريب والشك بالبرهان . وهو فرض عين في حق من اعتراه الشك لإزالته .

إن إزالة الشكوك مي أصول العقائد واجبة، والشك غير مستحيل وإن كان لا يقع إلا في الأقبل، والدعوة إلى الحق بالبرهان مهمة في الدين. وقد يشور مبتدع ويتصدى لإغواء أهل الحق بإفاضة الشبهة فيهم، فبلا بدنمن يقاوم شبهته بالكشف ويعارض إغواءه بالتقبيح... ولا يمكن ذلك إلا بهذا العلم. لذا فلا بد من وجود من يشتغل بهذا العلم من كل قطر، لبقاوم دعاة المبتدعة ويستميل الماثلين عن الحق ويُصغي قلوب أهل السنة من عوارض الشبهة، وإذا خلا قطر من هؤلاء أثم أهل القطر كافة.

# لا يخص الله بها إلا الآحاد من أولبائه، والغالب على الخلق القصور والإهمال، فهم لقصورهم لا يدركون براهبن العقول كما لا تدرك الشَّمسَ أبصارُ الحفافيش، وهولاء تضرُّ بهم العلوم كما تضرُّ رياح الورد بالجُعل، وفي مثل هؤلاء قال الإمام الشامعي رحمه الله.

# فمن منسح الجهال علماً أضاعَمه ومن منع المستوجبين فقد ظلم

الفرقة الثالثة: طائفة اعتقدوا الحق تغليداً وسماعاً ولكن خصوا بذكاء وفطئة ، فتنبهوا من أنفسهم لإشكالات تشككهم في عقائدهم ، أو سمعوا شبهة من الشبهات وحاكت في صدورهم ، فهؤلاء يجب الناطف في معالجتهم بإعدادة طمأنينتهم ، وإماطة شكوكهم بما أمكن من الكلام المقنع ، المقبول عدهم ، فإن زال شكه فلا ينبغي أن يشافه بالأدلة المحررة على مراسم الحدال ؛ لأن ذلك ربما يفتح عليه أبواباً أخرى من الإشكالات . أما إن لم يقتنع إلا بكلام يسير على محك التحقيق ، فيجوز أن يشافه بالدليل الحقيقي ، وذلك على حسب الحاجة وفي موضع الإشكال على الخصوص .

انفوقة المواجعة: طائفة من أهل الضلال، ينفرس فيهم الذك، والفطنة، ويتوقّع منهم قبُول الحق. فهؤلاء يجب التلطف بهم عبي استمالتهم إلى الحق وإرشادهم إلى الاعتقاد الصحيح، لا في معرض المحاجة والتعصب، لأن ذلك يزيد من دواعي الضلال ويهبج بواحث التمادي والإصرار. وأكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام، بتعصب جماعة من جهال نظروا إلى ضعفاء اخصوم بعين التحقير والازدراء. فثارت من بواطنهم دواعي المعانلة والمخالفة ورسخت في نفوسهم الاعتقادات الباطلة، وعسر على العلماء المتلفين محوها مع ظهور فسادها. والمجادلة والمعاندة داء محض لا دواء له. فعلى المتدين أن يتحرز، ولينرك الحقد والضغينة وينظر إلى كافة خلق الله بعين الرحمة، وليستعن بالرفق واللطف في إرشاد والضغينة وينظر إلى كافة خلق الله بعين الرحمة، وليستعن بالرفق واللطف في إرشاد من ضل من هذه الأمة.

# التمهيد الرابع

# (في بيان مناهج الأدلة التي انتهجها الغزالي في كتابه)

لقد اقتصر الغزالي في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد) على ثلاثة ساهج:

# المنهج الأول:

السبر والتقسيم وهو حصر الأمر في قسمين ثم ينم إبطال أحدهما فيلزم ثبوت الثاني.

| م ك أصل أو علم       | العالَمُ إمَّا حادث وإمَّا قديم | يَادًا قلنا : |
|----------------------|---------------------------------|---------------|
| م ص أصل أو علم       | ومحال أن يكون العالم لنيئاً     |               |
| ن النتيجة أو المطلوب | فيلزم أن يكون حادثاً            |               |

إن المطلوب الذي حصلنا عليه استقدناه من علمين آخرين، كل علم يسمى أصلاً، وإن المطلوب بسمى دعوى ضع وجود حصم وإلا فيسمى فائدة أو فرعاً بالإضافة إلى الأصلين (العلمين). ولا يمكن أن نحصل على المطلوب إلا من علمين هما أصلان. أي من مقدمتين وليس كل علمين أو أصلين يمكن أن نحصل منهما على المطلوب. ويمعنى آخر فليس كل مقدمتين يمكن الحصول منهما على نتيجة إلا إذا وقع بينهما إزدواج على وجه مخصوص وشرط مخصوص.

### قواعد القياس وشروطه:

# أولاً: قاعدتا التركيب:

# ويشترط فيهما ما يلي:

1 ـ يجب أن بتركُّبَ القياس من ثلاث قضايا: مقدَّمتَين ونتيجة.

2- يجب أن يتركّب الفياس من ثلاثة حدود هي: (أكبر وأوسط وأصغر) ويشترط في الحد الأوسط أن يأتي في المقدمتين بالمعنى نفسه بحيث يربط بـين الحد الأكبر والحد الأصغر.

# ثانياً: قاعدتا الاستغراق:

ويشترط فيهما ما يني:

- 1. يجب استغراق الحد الأوسط في إحدى المقدمتين على الأقل.
- 2. يجب أن لا يستغرق حد في النتيجة ما لم يكن مستغرقاً في إحدى المقدمتين على الأقل

نَمِثْلاَ نَتُولُ: كُلُ الأَبطال التوباء /م. كَا/ كُلُ جِندي يَطْلُ /م. ص/ كُلُ جِندي يَطْلُ /ن/

### ثالثاً: قاعدتا الكيف:

ومن شروطهما:

1 ـ لا إنتاج من مقدمتين سالبتين؛ لأن الحد الأوسط لا يربط بين المقدمتين.

2 - إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة فيجب أن تكون النتيجة سالبة .

فَمثلاً تَقُول: لِيسَ كُلُ الطَّلَابِ حَاضَرِينَ /م. كُ/ سميرطالب /م. ص/ ليس سمير حاضراً /۵/

### نتائج قواعد القياس:

1. لا إنتاج من مقدمتين جزئيتين سواء كانتا سالبتين أو موجبتين ، أو إحداهما سالبة والأخرى موجبة .

2. إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية فلا بدأن تكون النتيجة جزئية أيضاً.

فمثلاً نقول: كل الطلاب حاضرون /م ك/ بعض الجتهدين طلاب /م ص/ بعض الجنهدين حاضرون /ن/

# الثنهج الثانيء

إذا أقر الخصم بالأصلين أو العلمين فلا بدله أن يقر بالمطلوب، لأنه لا يمكن أن يقر بالأصلين ثم ينكر صحة الدعوى أو المطلوب فهذا محال. ويمكن ترتيب الأصلين على شكل قياس منطقي على النحو التالي:

بالمشاهدة الباطنة، كالأفراح والآلام والهموم والغموم في القلب.. فإن كل ذلك لا يمكن إنكاره.

# 2 \_ العقل المحض :

*أي م*ا يقرُّهُ العقل ويدركه .

كأن نقول كل ما لا يسبق الحوادث فهو حادث ام ك/ أصل أول العام لا يسبق الحوادث العام لا يسبق الحوادث العالم حادث الع

إن الإنسان العامل لا يحكن أن ينكر أحد الأصلين أو إحدى المقدمتين (ما لا يسبق الحوادث فهو حادث) ؛

لأن ما لا بسبق الحوادث إما أن يكون مع الحادث أو بعده، ولا سمكن غير ذلك، فإن ادَّعى أحدهم غير ذلك كان منكراً لما هو بديهي في العقل، وإن ادَّعى أيضاً ما هو مع الحادث أو بعده ليس بحادث فهو أيضاً منكر للبديهة.

# 3 - الثواتر:

كأن نقول كل مت جاء بالمعجزة فهو صادق /مك/ محمد ﷺ جاء بالمعجزة /مص/ محمد ﷺ صادق /ن/

فإن قال أحدهم: لا نسلم بمأن محمداً جاء بالمعجزة. فيمكن الرد عليه بأن محمداً ﷺ جاء بالقرآن الكريم، والقرآن معجزة، فمحمد ﷺ جاء بالمعجزة.

وقد ينكر أحدهم أيضاً، أنه لا يسلم بأن محمداً الله قد جاء بالقرآن. فيرد عليه بأن القرآن الكريم وصل إلينا بالتواتر، كما حصل لنا العلم به ويوجوده وينبوته الله ويكل الأنبياء والرسل عليهم صلاة الله أجمعين بالتواتر أبضاً.

### 4 ـ القياس :

وهو أن نجعل أحد الأصلين (أحد العلمين أو المقدمتين) أصلاً في قياس آخر. لقد ثبت أن العالم حادث ، فيمكن أن نجعل هذا الأصل أصلاً لقياس فنقول: كل ما لا يخلوعن الحوادث فهو حادث / م ك/ والعالم لا يخلو عن الحوادث / م ص/ العالم حادث / ن/

### المنهج الثالث:

ويقضي بعدم التعرض لثبوت صحة دعوانا أو مطلوبنا أو قضايانا، بل ندعي أن دعوى الخصم مستحيلة، وأن دعواه تفضي إلى المحال، وما يفضي إلى المحالة. محال لا محالة.

ومثاله أن نقول:

إن دورات الفلك لا نهاية لها.

وأن ما لا نهاية له قد انقضى وفرغ منه .

إن دورات الفلك قد فرغ منها وانقضت وهذا محال.

إن إقرار الخصم بالأصلين يعتمد على عدة مدارك هي:

1 ـ الحسبات.

2 ـ العقل .

3-التوائر.

4- القياس.

5- السمعيات.

6 ـ معتقدات الخصم ومسلماته .

### 1 ـ الحسيات :

والمقصود بها ما يدرك بالمشاهدة الظاهرة والباطنة:

مثال: كل حادث له سبب / م ك/ أصل أول في العالم حوادث / م ص/ أصل ثاني العالم له سبب / ن/ نتيجة أو مطلب.

إن هذا العالم ندركه بالمشاهدة الظاهرة بكل ما فيه من أشخاص وحيوانات ونباتات وغيوم وأمطار ومن الأعراض كالأصوات والألوان. . أما ما يدرك

كل حادث له مبب /م ك/ أصل أول العالم حادث /م ص/ أصل ثاني العالم له سبب /ن/ مطلب

#### 5 ـ السمعيات :

وهو ما ثبتت صحنه بإجماع الأمة ونقل إلينا عن طريق السمع. فيكون السمع منعاً من الإنكار.

# 6 ـ معتقدات الخصم ومسلّماته:

إن كل ما يعتقد به الخصم ويسلم به ، يمكن أن نتخذه في قباسنا، ولا يمكن للخصم أن ينكر ذلك .

إنّ هذه المدارك السنَّة المذكورة، تتماوت من حيث الانتفاع بها في المقاييس النظرية، وذلك حسب الأشخاص على النحو التالي:

- 1- المدركات الحسية والعقلية: يمكن أن يستفيد منها جميع الناس إلا من لا عقل له، أو لا حس له، ففاقد البصر مثلاً لا ينتفع بالشاهدة الحسية، وفاقد السمع لا يتصع بالأدلة السمعية.
- 2- وأما التواتر: فإنه ينفع من تواتر إليه الخبر، فإن لم يتواتره ولم يصل إليه، فلا يقدر إثبات ما لم يتواتر عنده، ورب شيء يتواتر عند قوم ولا ينواتر عند آخرين. فمسألة قتل المسلم بالذمي عند الشافعي متواترة عند الفقهاء من أصحبه، دون العوام من المقلّدين، وهكذا في كثير من المسائل.
- 3- أما الأصل (العلم) المستفاد من قياس آخر: فهو لا ينفع إلا مع من قدر معه ذلك
   القياس.
  - 4-وأما مسلمات المذاهب: فإنها لا تنفع الناظريل تنفع المناظر مع من يعتقد ذلك المذهب.
    - 5- وأما السمعيات: فإنها تنفع وتفيد من يثبت السمع عنْدَه.
- صفة السمع: صفة أزليَّة قائمة بذات الله تعالى غيرُ منفصلة عنه ويمكن الكلام عن صفة السمع من ثلاث جهات:
  - 1 ـ معنى السمع .
  - 2 ـ دليل وجوب اتّصافه بالسمع .
    - 3 ـ ما تتعلَّق به صفة السَّمع .

السمع: إن صفة السمع ـ كما مرسابقاً ـ هي صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى غير منفصلة عنه ، وهي صفة واجبة في حق الله تعالى . وصفة السمع لله تعالى تختلف عن السمع عد الإنسان الحادث ؛ لأن الله من صفاته مخالفته للحوادث ، أي لا يشبه مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله .

فالسمع الذي يوصف به الإنسان هو قوة مودعة في العصب في صماخ الأذن، يدرك بها الأصوات إذا وهبه الله يدرك بها الأصوات إذا وهبه الله القدرة على ذلك، كما سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى الذي ليس بصوت ولا حرف.

فصفة السمع عند الله تصالى تختلف عن صفة السمع للمخلوق الحادث (الإنسان. . ) إذ يستحيل في حقه تعالى أن يكون سمعه كسمع الإنسان. .

وقد ذكر المحقِّقون: أنَّ صفة السمع لله تعالى زائدةٌ على صفة العلم.

2 \_ دليل وجوب صفة السمع لله تعالى: فإنه يدل على ذلك الشرع والعقل.

أ. أما اللليل الشرعي النقلي: فهو ما ثبت في الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة .

فمن الفرآن الكريم : قوله تعالى : ﴿ قَدْ سَمِعَ أَلَّهُ فَوْلَ ٱلَّتِي تَجْتَلِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى آلَةِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا أَإِنَّ ٱللَّهُ سَمِعٌ بَصِيرٌ ﴾ (1).

وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِنَّالِمِ مَنَّى اللَّهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (2).

وقوله : ﴿ فَآذَهُمَا بِقَايَتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ (1).

وقوله أيضاً: ﴿ إِنِّنِي مَعَكُمُ ٓ أَسْمَعُ وَأَرَعَكَ ﴾ (4).

وقوله: ﴿ يَتَأْبَسَولِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيُّا ﴾ (٥).

سورة المجادلة آية / 1/.

<sup>(2)</sup> سورة الشورى آية / 11/ .

<sup>(3)</sup> سورة الشعراء آية / 15/.

<sup>(4)</sup> سورة طه آية / 46/.

<sup>(5)</sup> سورة مريم آية / 42/ .

صفة أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه، تُدرَكُ إدراكاً تاماً لا عن طريق التخيل والتوهم، ولا عن طريق تأثر حاسة ووصول شعاع.

ويمكن الكلام عن صفة البصر من ثلاث جهات أيضاً:

1 - معنى البصر .

2 ـ دليل وجوب اتُّصافه تعالى بصفة البصر.

3 ـ ما تتعلَّق صفةُ البصر .

- 1 = معنى البصر؛ إن صفة البصر صفة واجبة في حق الله تعالى، وهي صفة أزلية فاتمة بذات الله تعالى غير منفصلة عنه. وإنّ صفة البصر لله تعالى تختلف عن صفة البصر بلانسان الحادث؛ لأن الله تعالى لا يشبه مخلوقاته. فصفة البصر عند الإنسان وغيره من أنواع الحيوان هي قوة مخلوقة في العينين تدرك الأضواء والأشكال وغير ذلك، وإن هذا المعنى محال على الله تعالى، لأنه يستدعي التركيب.
- 2 أما الدليل الشرعي والعقلي على وجوب صفة البصر لله تعالى فهو: من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ إِنِّن مَعَكُماۤ أَسْمَعُ وَأَرَكِ ﴾ (1). وقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: ﴿ كَنْ نُسْتِحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذْ كُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ نُسْتِحَكَ كَثِيرًا ﴾ (2). وَنَذْ كُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ نُسَتِحَكَ كَثِيرًا ﴾ (2).

وقوله تعالى . ﴿ ٱلَّذِى يَرَنكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَعَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ (3) . وقوله أيضاً : ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (4) . هذه الآيات تدل على أن الله تعالى سميع بغير جارحة .

والدليل من السنة الشريفة: ما رواه أبو موسى الأشعري بقوله: كنا مع النبي النبي التكبير فقال: النبي التكبير فقال: النبي النباس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً. فقال: – وكنت قريباً منه . يا عبداً الله بن قيس ألا أدلُك على كلمة من كنز الحنة؟ قلت بلى. قال: لا حول ولا قبوة إلا بالله السميع البصير) (1).

ب ـ وأما الدليل العقلي على أن الله متصف بصفة السمع: فهو أن السمع كمال، والسميع أكمل بما لا يسمع، ولو لم يصف الله تعالى بالسمع للزم النقص في حقه، والنقص محال على الله، فيستحيل على الله عدم اتصاف بالسمع. وقد أكد ذلك إبراهيم عليه السلام حين قال لأبيه: ﴿ يَتَأْبُ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِيرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْدًا ﴾ (2) . فلو كان الله لا يتصف بالسمع لاحتج قومُ إبراهيم عليه بأنَّه هو أيضاً يعبد ما لا يسمع ولا يبصر.

3 - تعلّق صفة السمع: إنَّ صفة السمع بله تعالى تتعلق بجميع الموجودات،
 سواء منها القديم (كذاته تعالى وصفاته). أو الحادث (كجميع المخلوفات)
 وسواء في ذلك الأصوات وغيرها. وهذا رأي السنوسي.

ومنهم من قال: إن صفة السمع تتعلق بالمسموعات، سواء كانت المسموعات في حقدا (وهي الموجودات عاسة) حقدا (وهي الموجودات عاسة) فمتعلق صفة السمع عند الفريقين واحد. فالله تعالى يسمع كالآمن الأصوات والذوات، يمعنى أن كلاً منها منكشف له يسمعه. وهذا ما يجبُ اعتقادُه.

إنَّ الانكشافَ بالسمع غيرُ الانكشاف بالبصر، وإنَّ كلاَّ منهما غيرُ الانكشاف بالعلم، ولكلُّ واحد منها حقيقة نفوض علمها إلى الله تعالى .

سورة طه آية /46/.

<sup>(2)</sup> سورة طه آية / 33، 34، 35/ .

<sup>(3)</sup> سورة الشعراء آية / 218. 219/ .

<sup>(4)</sup> سورة التوبة آية / 105/.

<sup>(1)</sup> رواء النسائي في السنن الكبرى ح/4/ صفحة 398.

<sup>(2)</sup> سورة مريم آية /42/ .

# القطب الأول ﴿في النظر في ذات الله تعالى﴾ وفيه عشر دعاوى

## الدعوىالأولى:

إن الله تعالى يتصف بكل صفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص. هذه الصفات تلتقي ضمن عشرين صفة رئيسية، ونقسم إلى أربعة أقسام هي:

1 - الصفة النفسية الذاتية: وهي صفة الوجود.

2-الصفات السلبية: وهمي الوحدانية، والقدم، والبقاء، مخالفته للحوادث،
 قيامه بالنفس.

3. صفات المعاني: وهي القدرة والإرادة، والعلم، والكلام والسمع والبصر والحياة.

4- الصفات المعنوية: وهي كونه تعالى: قادراً، مريداً، عليماً، متكلماً، سميعاً، بميراً، حياً.

#### صفة الوجوده

والوجود يعني: ثبوت الشيء وتحققه. فالوجود صفة ثبونية بدل الوصف بها على الدات دون معنى زائد عليها. فهي واجبة له تبارك وتعالى لذاته لا لعلة أي إنَّ غيره لم يؤثر في وجوده.

أما الوجود غير الذاتي ـ مثل وجودن ـ فهو يفعله تعالى .

#### الوجود الكامل والوجود الناقص:

إن وجود الله تعالى وجود كامل ذاتي، أي موجود لذاته لا لعلة مؤثرة فيه. ومن خصائص الوجود الكامل أنه لا يقبل العدم. وأما الدليل من السنة: فهناك أحاديث كثيرة منها قوله ﷺ: (إنكم لا تدعون أصم).

والدليل العقلي على وجوب صفة البصر لله تعالى: هو ما ذكرناه في إثبات صفة السمع.

فنقول: إن عدم البصر نقص، فلو لم يتصف الله تعالى بالبصر لكان ناقصاً. والنقص مستحيل في حقه جل جلاله، وهنو منزه عن النقص دثبت نقيضه وهنو اتصافه بالبصر.

### 3 .. أما ما تتعلق به صفة البصر:

قبعض العلماء يقول: إن صفة البصر تتعلق بالموجودات عامة، سواء منها القديم والحادث، فالقديم (كذات الله وصفاته) والحادث (كالمخلوقات عامة).

ومنهم من قال: إن صفة البصر تتعلق بالمبصرات، وهذه العبارة تحتمل معنيين: أ ـ المبصرات في حقنا .

ب ـ المبصرات في حمه معالى (بذامة وبجميع المحلوفات والموجودات) وحتى المخلوقات الخفية جداً التي لا نواها. كما قال أحدهم:

يا من يرى مدّ البعوض جناحَه في ظلمة الليل البهيم الأليّل ويسرى نياط عروقها في نحرها والمنخ في تلك العظام النحّس امنون علي بتوبة أمحويها ما كان منّي في الزّمان الأول

وقول أحدهم أيضاً إن الله يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصمء في الليلة الظلماء.

أما الوجود الناقص: فهو وجود كل ما سوى الله، ووجوده مستمد من غيره، ومتوقف على الموجد له ومن خصائص الوجود الناقص أنه يقوم بين عدمين: عدم سابق قبل وجوده، وعدم لاحق، أي بعد فناته.

### الأدلة العقلية على وجود الله تعالى:

إنَّ الأدلة على وجود الله تعالى كثيرة أهمها:

- 1 ـ دئيل البداهة .
- دليل الخلق.
- 3-دليل القدرة،
- 4. دليل الغاية.
- 5 ـ دليل المنطق .
- 6. دليل العلم الحديث.

### دليل البداهة والغطرة:

إن مسألة وجود الله هي مسألة رعي، فالإنسان له وعي يقيني بوجود الله وحقيقته الذاتية. ويعتبر الشعور الفطري في الإنسان بوجود الله تعالى من أقوى الأدلة، والشعور الفطري هو الدليل إلى معظم المعارف مهما تقدمت العلوم، كالشعور بالألم والجوع والعطش والأمومة، والوجدانات والعواطف. . كل ذلك نشعر بوجوده ولا نحتاج إلى دليل نبرهن عليه . وكذلك فإن شعورنا الفطري بوجود الله لا يحتاج إلى دليل أو يرهان . كما قال الفيلسوف الفرنسي ديكارت: أنا أفكر إذا أنا موجود، وأنا موجود إذن الله موجود.

إن الشعور بوجود لله تعالى مشترك بين كل الناس، ويقوم في نفس كل إسان طفل أو كبير، بدائي أو متحضر، عالم أو جاهل، رجل أو إمرأة، باحث أو فيلسوف عبقري، خبير أو فنان أو. . . كل هؤلاء يشعرون بشعور مشترك وهو أن الله موجود وأنه حق. قال تعالى:

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِللَّهِ بِي حَبِيقًا ۚ فِطْرَتَ آللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (١). وقال أيضاً :

وَقُونَ النِمَاءُ . ﴿ وَمِنْ أَحْسَنُ مِنَ آللَّهِ صِينَقَةٌ وَخَنْ لَهُ مَعْدُونَ ﴾ (2).

### كمون هذه الفطرة وتجليها عند الشدائد :

إن قطرية الإيمان بالله تعالى قد تخفى في خبايا النفوس وحناياها، ولكن الإنسان يستجيب لنداء قطرت عندما تواجهه الأخطار والشدائد. ولهذا أشار الله سبحانه وتعالى بقوله:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُرُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ۗ حَتَى إِذَا كُنتُدُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَمُهَا رِبِحُ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَطُنُتُواْ أَشَمَ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ خَيْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ لَهِنْ أَنْجَيْنَنَا مِنْ هَنذِهِ، لَتَكُونَنَ ۗ مِنَ ٱلشَّيكِرِينَ ﴾ (3).

#### إنحراف الفطرة :

قد يصيب الفطرة ـ الني فطر الله الناس عليها ـ بعضُ الآفات والعاهات، فتشوهها وتخرجها عن طبيعتها، وهذا ما أشار إليه النبي الشحين قال: (كل إنسان يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما ننتج البهيمة بهيمة جمعاء هن تحسون فيها من جدعاء)(4) . قال أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم: ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ اللّهِ الّهِ هُولَ؟ .

وفي الحديث القدسي بقبول الله تعالى: (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً)(6).

سورة الروم آية / 30/.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية /138/.

<sup>(3)</sup> سورة يونس آية / 22/

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب 46 . الباب السادس: الحديث رقم 25.

<sup>(5)</sup> سورة الروم آية /30/.

<sup>(6)</sup> حديث صحيح مسلم ج1. ص314، وما بعدها.

وقال تعالى: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ آللهُ ﴾ (1). وقال أيضاً: ﴿ أَنِي آللهِ شَكُ قَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (2).

فإذا التحرفت الفطرة وتشوهت كان لابد من إقامة البراهين والأدلة على وجود الله تعالى، لتعود الفطرة إلى سلامتها وصحتها وأصالتها. ولمو ترك الإنسان وشأنه من غير أن يعترض سبيله معترض، فإنه ينشأ مؤمناً بوجود خالقه ومعترفاً بحاجته إليه، يحس ويشعر بهذا الإيمان في أعماق نفسه، من غير حاجة إلى دليل وبرهان، بل بتحقق ذلك بداعي الفطرة السليمة لصافية.

#### أقوال بعض الفلاسفة والعلماء في وجود الله تعالى:

يقول ديكارت: أنا موجود. فمن أوجدني ومن خلفني؟ أنا لم أوجد ذاتي ونفسي فلا بد من خالق، وهذا الخالق لابد أن يكون واجب الوجود، وغير مفتقر إلى من يوجده، أو يحفظ عليه وجوده، ولا بدأن يكون متصفاً بكل صفات الكمال. هذا الخالق هو الله بارئ كل شيء.

ويقول باسكال: كان يمكن أن لا أكون لو كانت أمي قد ماتت قبل أن أولد حياً. فلست إذا كائناً واجب الوجود، ولست دائماً ولا نهائياً. فلا بد من كائن واجب الوجود دائم لا نهائي، يعتمد عليه وجودي ألا وهو الله، الذي بدرك وجوده إدراكاً أولياً، بدون أن نتورط في جدل البراهين العقلية ولكن على الذبن لم يقدر لهم هذا الإيمان القلبي، أن يسعوا للوصول إليه بعقولهم.

## ويقول ألبرت أنشتاين: صاحب النظرية النسبية:

إن جميع أصحاب النظريات الدينية في كل العصور قد عرفوا بهذا النوع من الإيمان ومن الشعور الديني الذي لا ينتمي إلى نحلة ؛ لأن الله لا يتمثل في أمثمة بشرية. وإنني أرى أن أهم وظيفة من وظائف الفن والعلم، هي أن يوقيظ هذا الشعور، وأن يبقيه حياً في الذين تهيّؤوا له.

وقال سنسن: إننا مضطرون إلى الاعتراف بأن الحادثات مظاهر قدرة مطلقة متعانية عن الإدراك وأن الأديان كانت أول من أتس بهذه الحقيقية العلوية ولقنتها للناس.

## وقال أحدهم:

وكيف يصبح في الأذهبان شيء إذا احتساج النهار إلسى دليل وقال الآخر:

فراعجباً كيف بعصي الإله أو كيسف يجحسده الجساحدُ وفي كل شيء له آياتُ تسلُّلُ على أنَّه واحسدُ الْ

#### دليل الخلق «أو السببية»

قانون السببية: إن الشيء الساكن لا يتحرك إلا بمحرك يحركه. وإنَّ المعدوم لا يوجد إلا بموجد يوجده. وإنَّ تعطيل قانون السبية تعطيل لأحكام العقل ومبادئه.

ومبادئ المعقل هي: مبدأ الهوية، ومبدأ السببية، ومبدأ الغائبة، ومبدأ الحتمية. و لأدنة على مبدأ السببية كثيرة جداً منها:

أنه لكل سبب مسبب، ولكل حادثة سبب، وكذلك خلق الإنسان والكون وكل ما في الوجود لابدله من سبب أو صانع. . .

فإذا كنان لكن مصنوع صانع كالأبنية والقصور والأدوات والمخترعات . . . وهذه كلها لا بمكن أن توجد من تلقاء نفسها ، ولا بند من صانع موجد لها ، فكيف بهذا العالم والكون الفسيح بكل ما فيه لا يكون له موجد صانع؟!

قَالَ تعالى: ﴿ وَمِنْ وَايَنتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَعْ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَيْكُرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَسَالِلْعَلِمِينَ ﴾ (١) .

وكم قالت امرأة عندما سئلت عن وجود الله ودليلها على ذلك: إن البعرة تدل على البعير، والأقدام تدل على المسير. فسماءٌ ذات أبراج وأرض ذات فجاج،

سورة الزمر آية /38/

<sup>(2)</sup> سورة إبراهيم آية / 10/ .

 <sup>(</sup>۱) سورة لروم آية / 22/ .

#### دليل القدرة:

إذا تأملنا هذا الكون أدركنا أنَّ هناك ذاتاً خالفة مدبرة لها قدرة غير محدودة تدير هذا الكون وتسيره وتتجلى هذه القدرة في بديع صنع الخالق، وفي دفة الصنع والخلق والإبداع، كما نتجلى في صنع الإنسان والحيوان والنبات بأنواعه قال تعالى: ﴿ وَفِي آلاً رَضِ قِطَعٌ مُّعَجَنوِرَاتٌ وَجَعَنتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرَعٌ وَكَيْلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآء وَ حِير وَنُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأَحْلُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَسُو وَمَعْ وَلَا يَعْضِ فِي ٱلْأَحْلُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَسُو لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ وَالله لاَيَسْو

#### دليل الغاية،

إن الله تعالى خلق العالم وكلَّ ما فيه من إنسان وحبوان ونبت، وأوجد لهم كل ما يحتاجون إليه من ضروريّات الحياة بشكل لا يمنع استمرارها على الأرض، فخلق الهواء والماء و لغذاء والشمس. . للضياء والتدفئة والإنماء. .

وهماك أدلة نقلية كثيرة من القرآن الكريم، تشير إلى عناية الله بمخلوقاته. قال نعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُرْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُر بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴾ (2).

وقال النبي ﷺ لعمران بن الحصين: (كم لك من إله؟ قال: عشرة. قال: عمن لغَمِّكَ وكربك ودفع الأمر العظيم إذا نزل بك؟ قال: الله. قال ﷺ: ما لك من إله غيرهُ)(3).

#### دليل العلم الحديث:

لقد وصل العلم الحديث إلى اكتشافات لم يجد لها تفسيراً. فاضطر العلماء إلى ردها إلى الله سبحانه وتعالى صراحة أو ضمناً. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك

(1) سورة الرعدآية /4/.

(2) سورة الملك آية / 30 / .

(3) أخرجه

ويحار ذات أمواج . . . ألا تدل على الواحد القهار ا وقد وجَّهت إلى قانون السببية . أو دليل الحّلق . عدة اعتراضات منها :

## الاعتراض الأول:

يقال: إن هذا الكون لم يخلقه أحد وإنما وجد عن طريق المصادفة:

الرد على الاعتراض: إن المصادفة عشوائية وقد تحدث مرة واحدة ولا تحدث كل مرة. وهذا الإنسان وما فيه كل مرة. وهل من المعقول أن يكون هذا الكون بنظامه الدقيق، وهذا الإنسان وما فيه من أجهزة وأعضاء تعمل بدقة . . أن يكون وجودهما صدفة ؟! ثم إن الصدفة عمياء عشوائية ليست قانوناً ثابتاً، والمصادفة تتنافى مع العلم والعقل والمنطق السليم القائم على الأسباب والمسبات .

# الاعتراض الثاني :

يقال: إن هذا الكون ليس له خالق، بل هو موجود من القدم بيس لوحوده بداية. الرد على الاعتراض: إن الكون والعالم قديم إذن حسب إقرارهم أي إنَّ

الأزلية لابد منها، فهي إما أن تنسبها إلى حي أو ميت. والكون أو العالم الذي بعيش فيه موجود. وإننا نرى أن هذا العالم يتعرض للفناء والزوال والعدم، وهو مرتبط بزمان ومكان معين، فالعالم وجد بعد أن لم يكن موجوداً، أي هو حادث، والحادث ليس بقديم، فلا بد من خالق أزلي ليس له بداية، حي عالم بكل شيء، قوي قادر هذا الخالق لابد أن يكون هو الذي أوجد العالم من العدم. وبما أن هذا العالم يتعرض للزوال والعدم فيستحيل عليه أن يكون قديماً. وهذا ببدو واضحاً من خلال القياس التالى:

كل ما جاز عليه العلم استحال عليه القدم / م. ك/ العالم جاز عليه العلم / م. ص/ العالم يستحيل عليه القدم / ن/

## الأدلة العقلية على وجود الله تعالى:

إن الأدلة العقلية على وجود الله تعالى من الفرآن والسنة كثيرة جداً.

افقد ورد في القرآن الكريم اسم الجلالة (الله) (2706) مرة. ما عدا أسماء الله الحسنى يستحيل أن يكون لذات لا وجود لها.

 وقد أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أنه أرسل رسله إلى الناس ولا يرسل إلا من كان موجوداً.

3 ـ وقد أخبر الله كل رسول أنه إذا آمنوا واتقرا نصرهم الله . ولا ينصر إلا من كان موجوداً. قال تعالى: ﴿ إِن تَنصُرُواْ آلله يَنصُرُكُمْ ﴾ (1) .

4. وذكر الله تعالى أنه سيعذب من لم يؤمن بوجوده ولا يعذب إلا من كان موجوداً.
 نــال تعــالى: ﴿ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ثُمَّراً الْجَحِمَ صَلُّوهُ ثُمَّر في سِلْسِلَةٍ ذَرَعُهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا فَا سَلْمُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعظِيمِ ﴾ (2).
 فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعظِيمِ ﴾

إن هذا الكون لذي يحيط بنا، وهذا العالم الذي نعيش فيــه مقطوع بوجوده. وإن وجود هذا العالم لا يخرج عن ثلاث فرضيات فهو:

1 ـ إما أن يوجَّد هو نفسه وهذا محال؛ لأن العدم لا ينتج الوجود.

2. وإما أن يوجدَ هو نفسه وهذا محال عقلاً، لوجوب تقلم الشيء على نفسه.

3. وإما أن يخلقه الله تعالى، وهذا أمر معقول لا محيص عنه، قال تعالى:
 ﴿ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ (3).

منها: الجاذبية الأرضية، وعمل القلب، والطاقة الكهربائية وإنتاج النحل للمسل، ويناء أقراص الشمع بشكل هندسى. . .

#### دليل المنطق:

يستدل علماء المنطق على وجود الله نعالي بما يلي:

يقسم المعلوم إلى ثلاثة أقسام. مستحمل الوجود لذاته، وواجب الوجبود لذاته، وممكن الوجود.

**اولاً: مستحيل الوجود لذاته:** أي لا يطرأ عليه الوجود أبداً ولا يمكن أن يوجد؛ لأن العدم من لوازم ماهيته فمثلاً: اجتماع الأضداد يستحيل وجودها. أو كأن يكون العدد زوجاً وفرداً بآن واحد

قانياً: واجب الوجود لذاته: وهو الموجود لذاته دون افتقار إلى موجود يوجده، وله صفات القدرة والعلم والإرادة والبقاء والوحدانية والكلام. . . ألا وهو الله.

فالنا: ممكن الوجود: وهو الذي لا وجود له لذانه ولا عدم له لذاته، وإنما يوجد إذا وجد من يوجده، ويبقى عدماً إذا لم يوجد مسبب لوجوده.

إن العالم وجميع ما في الكون هو عكن الوجود، وبما إن العالم موجود إذاً لا يدمن موجد أوجده. ألا وهو الله لأن:

1 - مستحیل الوجود لا یمکن أن یوجد ممکن الوجود؛ لأن مستحیل الوجود غیر
 موجود، فکیف یمکن لغیر الموجود آن یکون سببآ للوجود؟!

2- إن ممكن الوجود لا يمكن أن يوجد نفسه؛ لأنه يلزم من ذلك نقدم الشيء على نفسه وهذا محال.

3- قلم يبق إلا واجب الوجود، الذي هو الموجد لمكن الوجود ولجميع المخلوقات
 المكنات. إن واجب الوحود هو الله تعالى.

قال تعالى: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم . . . ﴾ (١)

<sup>(1)</sup> سورة محمد الآية / 7/ .

<sup>(2)</sup> سورة الحاقة الآية / 30. 31 ـ 32/.

<sup>(3)</sup> سورة الطور الآية / 36.35/.

سورة الزمر الآية / 38/.

# وجود الله تعالى

إن وجود الله تعالى حقيقة علمية لا تخضع للتجربة والمشاهدة وإنَّ السبيل لمعرفتها والتأكد من وجودها والتحقق منها، يكون بإحدى طريقتين:

1- طريقة التدرج من الأدنى: وهو الانتقال من التأكد من صحة القرآن الكريم كخبر نقل إلينا، ثم التأكد من صدق من قل إلينا، ثم التأكد من صدق أمين الوحي جبريل الذي نقله عن الله تعالى.

ويتم التأكد عن طريق التلازم البين، والقياس، والقياس التام. كل ذلك يدلنـــا على وجود الله تعالى.

2-طريقة التلرج من الأعلى: وهو الانتقال من البرهان على وجود الله تعالى إلى البرهان على صدق الرسل والأنبياء وصدق الوحي رما بعثوا به من تكاليف. والإيمان بهم بدلنا على الإيمان بالكتب السماوية والرسالات وبالقرآن الكريم أنه كلام الله، والإيمان بكلام الله يدلنا على الإيمان بما يتضمنه من أوامر وأحكام وأخبار ونوام وتشريعات وأخلاق وعبادات.. وأن البرهان على وجود الله يكون بالأدلة والمبادئ الفطرية، والحقائق التي أجمع العلماء على أنها هي ذاتها براهين، وتسمى بالحقائق البدهية.

فالبدهية إذاً: كل قضية لا تحتاج إلى برهان لأنها واضحة بذاتها. وهي عامة تنطبق على كل العلوم والحقائق.

وهذه الحقائق البدهية هي:

- 1 ـ بطلان الرجحان بدون مرجح.
  - 2\_بطلان الدور.
  - 3 بطلان النسلسل.
- 4. قانون العلة الغائبة أو قانون التناسق والنظام الكوني.

## قال أبو نواس:

إلى آشار مسا صنع المليك ما الذهب السبيك ما الذهب السبيك مسأن الله ليسس لمه شريك الساد المليك

تأمل فسي ريساض الأرض وانظر عيسون مسن لجسين شساخصات على قُطسب الزير جَسد شساهدات وأن محمسداً خسسير البرايسسا

# 1. بطلان الرجحان بدون مرجح:

والرجحان بدون مرجع: هو تحول وتغير الشيء عن وصفه ونسقه الأول وتحوله من حال إلى حال بدون مؤثر ولا محول ولا مغير.

هذا الأمر من الأمور الواضحة البطلان، إذ أنه لابد لتحويل الشيء من حال إلى حال، ومن وضع إلى وضع آخر، من محول أو مؤثر أو مغير يحوله ويغير وضعه. .

والمثال على ذلك العالم إذ آنه من النوع المكن أي إنَّ العقل يجزم بأن العالم عكن وجوده وعدم وحوده ويمكن أن توجد أسباب تعدمه من أصله. فرجود لعالم ليس أمراً محتماً وضرورياً، وليس هو أمراً لازماً، فلا بد من مؤثر خارجي يرجح فيه أحد جانبي الإمكان. إما العدم أو الوجود، وهذا المؤثر الخارجي هو الله تعالى اللذي رجح جانب الوجود في العالم على جانب العدم.

فإذا قيل: إن هذا العالم وجد بذاته دون مؤثر من الخارج وهذا يعني أن العالم وجد يدون مرجع له ينقله من حالة العدم إلى حالة الوجود، وهذا باصل ؟ لأن الكون أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. أي كان عدماً، فكانت كفة العدم هي الأرجح، ومن ثم انعكس الأمر، ورجعت كفة الوجود على كفة العدم، وإذا قلنا: إنَّ العالم وجد بقوة ذاتية فيه دون حاجة إلى موجد. فذلك بعني أن كفة الوجود رجحت على كفة العدم بدون أي عامل أثر على هذا العدم وحوله إلى وجود، وهذا باطل عقلاً؛ لأن القول بأن العدم المطلق قد تحول فجأة إلى وجود يتفاعل ويتوالد دون مسبب أو مؤثر خارجي، أمر باطل عقلاً.

ولعل قائل يقول: إن العالم قديم لا أول له ولا سبق للعدم عليه، وبذلك لا توجد إلا كفة واحدة ألا وهي الوجود ولكن يمكن الرد على ذلك ببرهان بطلان التسلسل.

#### 2. بطلان التسلسل:

والمقصود بالتسلسل: أن المخلوقات متوالدة عن بعضها إلى ما لانهاية، بحيث يكون كل منها معلولاً لما قبله، وعلمة لما يعده، دون أن تنبع هذه السلسلة من علمة واجبة الوجود تكون مسب التأثير المتولّد عنه كل المخلوقات. إن هذا الفرض باطل

بحكم العقل لاستحالته بالضرورة؛ لأن كل المخلوقات المكنة مهما طالت في توالدها، لا تخرج عن كونها ممكنة.

والمكن لابد لرجحان أحد طرقي الإمكان فيه من مرجح، فحلقات السلسنة لا تأثير ذاتي في واحدة منها؛ لأن كلا منها أوجدتها الحلقة السابقة، ولابد من مؤثر خارجي أعد السلسلة من بدايتها بالحياة، وراحت تنتقل من حلقة إلى أخرى، وإلا لابد من الجزم بأحد الأمرين:

1 ـ إما فقدان السلسلة كلها إذا لم يثبت وجود المؤثر الذي قذف فيها الحياة.

2. أو أن السلسلة موجودة رأن الذي أوجدها هو واجب الوجود.

إن الأمر الأول بـاطل؛ لأن الحِسَ، والواقع والمشاهدة يكذبانه؛ لأن العــالم موجود فعلاً؛ وأن توالد العلل شيء مرئي ومحسوس.

وأما الأمر لآخر. وهو أنه لابسد من مصدر آخر وهب العالم الحياة والقدرة على التوالد والتطور. فهو حتمي.

والأمثلة الواقعية حول ذلك كثيرة منها:

1 - أنَّ الأصمار المتتالية لا قيمة لها إذا لم تنته بعدد يملك قيمة ذاتية .

2- أنّ فرض التسلسل منقوض بالحس والمشاهدة نفسها لأنت جميعاً نعلم أن هناك مخلوقات نوعية انفرضت وانتهت، ولو صبح أن المخلوقات تتسلسل إلى ما لانهاية ـ أي أن تكون كل حلقة علة لما بعدها ومعلولة لما قبلها ـ لما انفرضت هذه المخلوقات والموجودات إذ كيف تنقرض، وهي علة لما بعدها؟! فهذا إخلال بنظام التسلسل المزعوم وطبيعته.

#### 3. بطلان الدور:

والدور يعنبي: أن الشيء يتوقف وجوده على وجود شيء آخر، وأن هذا الشيء الآخر متوقف وجوده على وجود شيء آخر، وأن هذا الشيء الآخر متوقف وجوده على الشيء الأول. فكل منهما أوجد الآخر. وهذا محال عقلاً؛ لأنه لابد من موجد واجب الوجود لا يتعلق وجوده على وجود شيء آخر.

والمثال على ذلك بسيط ويتجلى في القول التالي: إنَّ البيضة من الدجاجة ، والدجاجة من البيضة ، قإن وجود كل منهما متوقف على وجود الآخر ، فلا بد من مؤثر خارجي أوجدهما.

وقيل: إن العالم حادث وله علة أثرت في إيجاده. هذه العلة هي التفاعل الذاتي المتدرج من أبسط الموجودات والعناصر إلى أعلاها تعقيداً.

فالعالم مكون من سديم وهنواء وأبخرة وغازات وعناصر الحياة الأولية من هيدروجين وأوكسجين وكربون ومركبات عضوية، وموجودات حية . . . إن هذا العرض يستلزم الدور، وهذا باطل عقلاً ؛ لأنه من أوجد السدم والهواء . . . الخ؟!

قانون المصادفة: يتولون: إنّ العبالم وجد صدفة، وإنَّ اجتماع العلسل بمعلولاتها، ارتبطت ببعضها صدفة. فالتقاء العين بالبصر صدفة، وإلتقاء لأذن بالسمع صدفة، والرثة بالتنص صدفة. وهكذا بالنسبة إلى كل ما في العالم.

إن القول بالمسادفة قول باطل لأن:

- 1-المصادفة لا تحصل إلا مرة واحدة.
- 2 ـ المصادفة غير مبنية على نظام أو قانون ثابت دقيق .
  - 3 ـ المصادفة عشوائية لا تعقل.

وإننا نرى أن هذا العالم يسير وفق قوانين ونظم ثابتة ودقيقة ، فلا بد من وجود منظم لهذا الكون وكل ما فيه . هذا المنظم هو الله تعالى .

#### 4. العلة الغائية (قانون النظام الكوني والتناسق)

القياس أو الاستقراء التام: هو استخراج علة الشيء أو سببه ثم نلتمس ما يشبه هذا الشيء من الأشياء الأخرى، واشتراكها معه في علمة واحدة، فنقبس الشيء الثاني على الأول، في الحكم عليه من تأثير تلك العلة. إن مبدأ القياس يقوم على:

- 1 ـ قانون العليَّة : أي إنَّ لكل معلول علة ، ولكل أثر مؤثِّر ً .
  - 2. قانون التناسق والنظام الكوني:

إن المظاهر الجزئية للكون ـ وإن اختلفت أشكالها ـ توتبط بعلل غائبة من شأنها أن تثبت التناسق والانسجام فيما بينها .

فالعالم وما فيه من مخلوقات وكاثنات، يبين لنا التنسيق في تركيبه وأجزائه، والتنظيم الدقيقٌ في قوانينه من الذرة إلى المجرة.

فالأرض والجاذبية فيها، والإنسان وتكوينه (العين والبصر، السمع والأذن، الرئة والتنفس، القوى المدركة والأحاسيس لمعرفة العالم واستخدامه. . . ) كمل ذلك يشير إلى عظيم المنظم المنسق الخائق، ألا وهو الله تعالى.

فظهور العلة الغائية. دليل قطعي على وجود مدير مصمم لهذه المخلوقات ألا وهو اللهُ عزَّ وجلً.

# صفة وجود الله تعالى

الله تعالى موجود وللبرهان على وجوده نفول:

| مقلمة كبرى | کل حادث له سبب |
|------------|----------------|
| مقلمة صغرى | العالم حادث    |
| نتيجة      | العالم له سبب  |

ونعتي بالعالم: كل موجود سوى الله تعالى.

ونعنى بالموجود سوى الله تعالى: الأجسام كلها وأعرضها وأنَّ كلَّ موجود إما أن يكون متحيزاً أو غير متحيز.

ويوضح ذلك المخطط التالي:

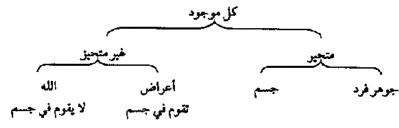

ولابد من الإشارة إلى أن:

الجوهرهو: ما يقوم بذاته ولا يحتاج إلى شيء آخر يقوم به مئس: (الأجسام، الأرواح، وكل ما له وجود مستقل قائم بذاته). والجوهر يقسم إلى:

1 ـ جوهر فرد: وهو الموجودالذي لا يقبل التجزئة وهو في الحوادث الجزء الذي لا يتجزأ.

2\_الجسم: وهو الموجود المركب من جوهرين فردين أو أكثر ويقبل التجزئة .

العَرَض: هو ما يقوم بغيره ويحتاج إلى شيء آخر يقوم به. وهو تابع في وجوده لوجود الجوهر. ومن الأعراض: الألوان والهيئات، والحركة والسكون والعَرض يحتاج إلى محل بقوم فيه، أي يحل في المتحيز بالذات.

المعدوم: إذا كان غير جائز الوحود فهو المستحيل.

أما إذا كان جائر الوجود فهو الممكن أو الجائز .

إن الأجسام والأعراض يمكن معرفتها بالمشاهدة حيث لا يمكن تكوانها، أما الموجود الذي ليس بجسم ولا عرض ولا جوهس متحيز فإنه لا يدرك بالحس والمشاهدة بل يعرف بالدليل. هذا الموجود هو الله تعالى. أما دليل وجوده ما يلى:

| أصل أول      | /م ك/ | کل حادث له سبب |
|--------------|-------|----------------|
| أصل ثاني     | /م ص/ | العالم حادث    |
| مطلب . نتيجة | 151   | العالم له سبب  |

1- فإذا قار الخصم: من أين عرفت أن كل حادث له سبب (الأصل الأول)؟

ويكون الجواب: إن هذا الأصل يجب الإقرار به؛ لأنه ضروري في العقل أولي، أي من مبادئ العقل الفطرية الأولية البديهية. علماً أن مبادئ العقل هي: مبدأ السبية، مبدأ الحتمية، مبدأ الغائية، مبدأ الهوية.

ولعل الخصم لم يتضح له ما تريد بلفظ الحادث ولفظ السبب ومعناهما. فإذا عرف الخصم معنى الحادث ومعنى السبب صدّق عقله بالصرورة بأن لكل حادث سبباً. والحادث: ما كان عدماً ثم صار موجوداً.

ولو تساءلنا: هل كان وجوده قبل أن يوجد محالاً أم كان ممكناً؟

وللجواب نفول: إن كنان محالاً فهذا بناطل؟ لأن المحال لا يوجد أبداً؟ لأنه مستحيل الوجود.

وإن كان عكناً وهو المقصود أي إنَّه كان علماً ثم صار موجوداً، وإن وجوده لم يكن لذاته وإنما كان مفتقراً لموجد يرجح وجوده على العدم، أو ينقله من حالة العدم إلى حالة الوجود.

أما السبب: فهو المرجح الذي يكون سبباً لنقل المكن من العدم إلى الوجود. وهذا المرجح هو الله تعالى.

2- فإذا قال الخصم: من أين عرفتم أن العالم حادث؟ (الأصل الثاني) وما هو الدليل على حدوث العالم؟

يكون الجواب: إن هذا الأصل وهو أن العالم حادث ليس بأولي فطري بدهي في العقل، بل لابد من البرهنة عليه ببرهان منظوم من أصلين، أو علمين أو مقدمتين .

#### 1 ـ دوران الأفلاك المتناهية :

يقول الغزالي: إن الشمس وبقية الكواكب لها دورات فلكية خاصة متناهية، ومختلف بعضها عن بعض. فدورة الشمس مرة كل سنة، ودورة زحل مرة كل (30) سنة، ودورة المشنري مرة كل (12) سنة وإن بعض الكواكب الثابتة دورتها مرة كل (36) ألف سنة: هذه النسبة المتناهية والمختلفة بين دوراتها تتنافى مع أزلية العالم. هذه الدورات المتناهية حدثت في زمان متناه، فما كان له بداية كان له نهاية وبالتالي لا يكون قديماً أزلياً. فالعالم إذن حادث وليس بقديم.

#### 2 ـ طبيعة الأعداد:

إن هده الدورات الفلكية إما أن تكون شفعاً أو وتراً، لذلك وجب أن تكون متاهية ؛ لأن اللامتناهي ليس شفعاً ولا وتراً، ولا يمكن أن يوجد عددان ليس كل منهما شفعاً ولا وتراً.

#### 3 .. دليل الإمكان:

إن لقول بأن العالم محكن لا يعني بالضرورة أنه أزلي. فالعالم محكن بمعنى أنه يحتمل الوجود والعدم. وبما أن العالم من صنف المكنات فيصح في العقل وجوده وعدمه، وبما أنه موجود فعلاً، فلا بد أن يتعرض للعدم، وأنه كان عدماً وتحول من حالة العدم إلى الوجود ليس أزلياً بل هو حادث مخلوق.

دفإذا قال الخصم: إن مقدورات الله تعالى لا نهاية لها وكذا معلوماته، والمعلومات أكثر من المقدورات ـ فذات الله تعالى وصفاته معلومة له .

يكون الجواب: إن لفظ المعلومات والمقدورات ليس المراد منها واحداً. فالمقدورات تعني، أن لله تعالى صفة يعبر عنها بالقدرة يتأتّى بها الإيجاد.

والمعنومات تعني: أن لله تعالى صفةً يعبر عنها بالعلم. وليس المقصود بالمعلومات إثبات أشياء تسمى معلومات لا نهاية لها فهذا محال؛ لأن الأشياء هي الموجودات وهي متناهية. ونحن نعلم أن العالم يتألف من أجسام رجواهر، وأن كل جسم حادث فنقول:

كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث / م ك/ أصل أول العالم لا يخلو من الحوادث / م ص/ أصل ثاني العالم حادث / ن مطلب

وللبوهان: على الأصل الأول والثاني نقول:

ـ كل جسم لا يخلو من الحوادث؛ لأنه لا يخلو عن الحركة و لسكون، وهما حادثان. (أي أعراض متغيرة حادثة).

- أما منا لا يخلو عن الحوادث فهو حادث؛ لأن الجوهر- بالضرورة - لا يحلو عن الحركة والسكون وهما حادثان: أما الحركة فحدوثها محسوس بالمشاهدة . . وليس المقصود من الحركة عين الجوهر، وإلا لكان نفي الحركة هو نفي عين الجوهر .

ـ فإذا قال الخصم: كيف عرفتم أن الحركة حادثة؟ لعلها كانت كامنة ثم طهرت.

غيب: إن لجوهر لا يخلو عن كمون الحركة فيه أو ظهورها وهما حادثان، فالعالم لا يخلو من الحوادث إذاً العالم حادث.

. فإذا قال الخصم: فلعل الحركة انتقلت إلى الجسم أو الجوهر من موضع آخر، والحركة عوض فيم عرفتم بطلان الفول بانتقال الأعراض؟

لجيب: يبدو لنا بطلان إنتقبال الأعراض من معرفة حقيقة العرض، ومعرفة حقيقة الإنتقال.

فالإنتقال هو إنتقال الجوهر من حيز إلى حيز، وأن الجوهـ يختص بلخيز، أي يحتاج إلى حيز يقوم (يوجد) به زائد على ذات الجوهر.

أما العرض فيحتص بالحل أي يحتاج إلى محل يقوم به أي إنَّ المحل لازم للعرض. فنحن لا ندرك العرض في نعسه أو في ذاته ؛ لأن العرض لا يقوم بذاته فلا بد من شيء آخر أو محل يقوم به . فكيف ينتقل العرض من حيز إلى حيز؟ بل كيف انتقلت الحركة ـ التي هي عرض ـ إلى الجسم من موضع آخر كما يدعي الخصم؟! .

وهناك ثلاثة أدنة لإثبات صحة الأصل الأول وهي:

# الدموى الثالثة:

# صفة البقاء

وهي صفة أزلية قائمة بذات الله ، ليست هي عين الذات ولا منفصلة عن الذات . فالله بق لا يفنى ؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه . والقدم استمرار الوجود وعدم الآخرية ، فلا آخر نوجوده تعالى ، أي يستحيل عليه ضد هذه الصفة وهي الفناء . فالباقي هو الذي لا آخر لوجوده باق إلى غير نهاية ، إليه مرجع جميع الكائبات ومنتهى مصير المخلوقات . فلو جاز على الله العدم لاستحال عليه القدم ، وقد ثبت لنا قدمه تعالى فلا يجوز أن يقبل الفناء . قال تعالى : ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْمِلْ وَالْإِكْرُامِ ﴾ (1) .

وقال أيضاً: ﴿ آللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيُّومُ ﴾ (2)

ولو انعدم الله لافتقر عدمه إلى سبب طارئ، ولافتقر إلى مرجع يبدل الوجود بالعدم، وهذا محال؛ لأنه يؤدي إلى الدور أو التسلسل.

# صفة القدم

وهي صفة أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه. إن معنى القدم لذاتي هو عدم الأولية ، أي إنَّ الله تعالى لا أول لوجوده؛ لأنه تعالى مصدر هذه الكائنات وموجد هذه الموجودات، فهو سابق عليها لا يتقدمه شيء.

وإذا لم يكن الله قديماً أزلياً. كانَ حادثاً، ولو كان حدثاً، لاحتساج إلى محدث، ومحدثه احتاح إلى محدث وهكنذا إلى غير نهاية. فيلزم إما الدور أو التسلسل وكل منهما محال.

فالله تمالى واجب الوجود، ووجوده لذاته لا لموجود أوجده، فالوجود من خصائعه الذاتية، وإنَّ وجوده تعالى غير مسبوق بعدم، فهو قديم أزلي والقدم معنى زائد على الذات، فهو قديم بقدم زائد عنيه.

أَما الدليل النقلي على قدم الله تعالى فقوله : ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآيِخُرُ وَٱلطَّنِهِرُ وَٱلْبَاطِئُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (1) .

<sup>(1)</sup> سور الرحمن الآية / 27/.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة الآية / 255/.

#### الدعوى الخامسة :

# الله ليس بجسم

به الله يتصف بأنه لا يشبه مخلوقاته، فهو مخالف للحوادث، فالله لبس بجسم؛ لأن كل جسم مؤلف من جوهرين متميزين أو أكثر، وعا أن الله تعالى ليس بجوهر ـ كما تقدم ـ فيستحبل أن يكون جسماً؛ لأنه لو كان جسماً لكان مقدراً بمقدار مخصوص ولاحتاج إلى مخصص ومرجح، ويتصرف فيسه ويقدره بمقدار مخصوص، وبالتالي يكون مصنوعاً لا صانعاً، ومخلوقاً لا خالقاً. وهذا مستحيل في حق الله تعالى

### الدعوى الرابعة :

# الله ليس بجوهر

إن الله تعالى ـ الذي صنع العالم ـ ليس بجوهر متحيز لأنه قد ثبت قدمه ، ولو كان متحيزاً لكان لا يخلو عن الحركة في حيزه أو السكون فيه .

فإن قيل: بم تنكرون على من يسميه جوهراً ولا يعتقد أنه متحيز؟

يكون الجواب: إن العقل لا يمنع إطلاق الألفاظ من حيث اللغة ، إذا سم يعتقد صاحب اللغة أن لفظ الجوهر هو الاسم الحقيقي لله ، أما إذا أطلق لعط الجوهر على الله على سبيل الاستعارة فلا مانع

أما من حيث الشرع: قلا يجوز إطلاق اسم في حق الله تعالى إلا بإذن. وبما أنه لم يرد فيه إذن فيحرم إطلاق لفظ الجوهر على الله. وهذا التحريم بنهي، فإن لم يرد فيه نهى فتنظر: إن كان هذا اللفظ يوهم الخطأ في صفات الله فهو حرام، وإن كان اللفظ لا يوهم خطأ في صفات الله فيحكم بتحريمه أيضاً؛ لأنه لم يرد فيه إذن؟ لأن أسماء الله تعالى وصفاته توقيقية.

# الله ليس بعرض

إنَّ الله تعالى ليس بعرض لعدة أسباب: ﴿

- 1- لأن العرض يستدعى وجوده ذاناً تقوم به وهذه الذات إما جسم أو جوهر.
  - 2. ولأن العرض لا يقوم بذاته بل يحتاج إلى جسم يقوم به.
- 3. ولأن العرض صفة ، والله تعالى بتصف بصفات تطلق على الذات الموصوفة لا على الصفات.

فمثلاً: الله صانع العامم. فالصنع مضاف إلى الذات التي تقوم بها الصفات لا إلى الضات. كأن نقول نجار، فَصنْعَةُ النجارة تضاف إلى ذات النجار الذي يجب أن يتصف بعدة صفات حتى يكون صابعاً للنجارة.

# الله ليس في جهة من الجهات

إن اجهات مستحيلة على غير الجواهر والأعراض، ومما أن الله تعالى ليس بجوهر ولا عرض، فيستحيل عليه أن يكون في جهة.

وسبق أنَّ قلنا إنَّ الحيز هو المكان الذي يختص به الجوهر، إلا أن الحيز يصبح جهة إذا أضيف إلى شيء آخر متميز. فالجهات الستُّ المعروفة (قوق وأسفل ويمين وشمال وأمام وخلف) تعني كون الشيء في حيز يلي إحدى هده الحهات.

وقولنا إنَّ الشيء في حبز يعني:

- أن هذا الشيء بختص بهذا الحيز بحيث يمنع مثله أن يوجد بحيث يكون هو . وهذا هو الجوهر .
- 2. أو أن بكون هذا الشيء حالاً في الجوهر، فيقال مثلاً: إنه بجهة لكن بطريق التبعية
   للجوهر، فالعرض إذاً يكون في جهة بطريق التبعية للجوهر.

فإذا قال الخصم · إنَّ الله في جهة . كما هو للجوهر والعرض فهذا كذب على الله ومستحيل ، ولا يجوز أن يكون الله في جهة ، أي غير ممكن ودلك من وجهين :

الأن الجهة التي تختص بالله لا تختص به لذاته فاختصاصه ببعض الجهات ليس بواجب لذاته.
 بواجب لذاته.
 والجهات كلها منساوية بالإضافة إلى المقابل للجهة.

لإذا قبل إن الله اختص بجهة فوق؛ لأنها أشرف الجهات. تجيب: إنما صارت الجهة جهة فوق لأنه خلق العالم في هذا الحيز الذي خلقه. وعندما خلق الله العالم لم يكن هناك فوق ولا تحت أصلاً لأن جهة فوق وتحت مشتقات من الرأس والرجل وعندما خلق الله العالم لم يكن هناك حَيوانٌ إذ ذاك، حتى نسمى الجهة الذي تلي الرأس فوقاً والمقابل لها تُحتاً.

والجواب:

1 ـ إن كل موجود يقبل الاتصال فوجوده لا متصلاً ولا منفصلاً أمر محال.

2. وإنَّ كل موجود يقل الاختصاص بالجهة، فوجوده مع خلو الجهات عنه أمر محال.

3. أما الموجود الذي لا يقبل الاتصال ولا الاختصاص بالجهة فهذا أسر غير محال فخلو الله تعالى عن هذين الشرطين ـ الاتصال والاختصاص باجهات ـ فوجوده تعالى ليس بمتحيز ولا هو في متحيز.

. فإذا قال الخصم: إن وجود موجود ليس بمتحيز ولا هو في متحيز أمرٌ غيرُ مفهوم. نجيب:

1. إذا كان غير مفهوم تصوراً أو تخيلاً وتوهماً فهذا صحيح الأن التصور صورة عن الواقع . .

2. وإن كان قولهم عنير مفهوم يعني غير معقول أي غير معلوم بدليل العقل -أي محال فقد قدمنا الدليل على ثبوته عقلاً بما يلي:

إن كل متحيز حادث ام ك/ مقدمة كبرى

كل متحيز يفتقر إلى محدث غير حادث المصاري المعدمة صغرى

كل متحيرَ يفتقر إلى محدث غير حادث وغير متحيز رهو الله / ن/ نتيجة

2 ولو كان الله تعالى في جهة لكان محاذياً لجسم العالم. وإن كل محاد إما أن بكون أصغر منه أو أكبر أو مساوياً له. وكل ذلك يوجب التقدير بمقدار ويحتاج إلى مخصص. وهذا محال في حق الله تعالى.

فإن قيل: إذا لم يكن الله مخصوصاً بجهة فوق. فلماذا ترفع الوجوه والأيدي إلى السماء أثناء الدعاء شرعاً وطبعاً؟ ولماذا قال النبي اللهارية عندم أشارت إلى السماء: أنتِ مؤمنة؟

يكون الجواب:

1 - إن رفع الأيدي والوجوه إلى السماء أثناء الدعاء تعظيم بالإشارة إلى جهة العلو التي هي أعلى الجهات وأرفعها في الاعتقادات. وإن الإنسان عادة يفصح عن علو رتبة غيره وتعظيم ولايته أو شأنه فيقول هو في السماء السابعة، فهو يشير إلى علو الرتبة بأن يستعير لدلك علو المكان.

فالقلب يتوجه إلى الله تعظيماً، والجوارح في ذلك خدم وأنباع ولا يمكن للجوارح إلا أن تشير إلى الجهاب. وهذا هو السرفي رفع الوجوم إلى السماء عند قصد التعظيم.

ويما أن أرزاق الله تنزل من السماء، فلذلك تتوجه الأيدي والوجوه إلى السماء بالدعاء لطلب الرزق. قال تعالى: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُر وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (1).

2. وأما جواب النبي الله للحارية عندما أشارت إلى السماء بقوله: أنت مؤمسة. فإن تلك الجارية كانت خرساء. حيث سألها النبي السماء، أن الله ربها، وليست هي من عبدة الأوثان والأصنام التي في الأرض، فأعتقها النبي النبي .

فإن قيل: إن نفي الجهة يؤدي إلى المحال، وهو إثبات موجود تخلو عنه الجهات الست، فهو ليس داخل العالم ولا خارجاً عنه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه وذلك محال.

أية / 22/.

الدعوى الثامنة :

# الله تعالى ليس في مكان

إن الله تعالى منزَّه أن يوصف بالاستقرار على العرش؛ لأن كلَّ متمكن على

جسم ومستقر عليه، هو مقدر لا محالة، فهو إما أن يكون أكبر أو أصغر أو مساوياً. ولو جاز أن يماسه جسم من هذه الجهة لجاز أن يماسه من سائر الجهات وبات لي لا يستقر على العرش إلا جسم ولا يحل فيه إلا عرض وقد تبين أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض.

وكيف نفسر إذا الآيات التالية والأحاديث:

1. ﴿ ٱلرُّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴾ (١). أي هيمن واسنولي بقدرته ،

2. قوله ﷺ: (بنزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا)(2). أي برحمته،

3- وقوله ﷺ: (قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن) (3). إشارة إلى القارة على التقليب كما يشاء.

4 - قوله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ ( ) . أي عليم بكم محيط بأحوالكم .

5- قوله تعالى في الحديث القدمي: (من تقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن أتاني يمشي أتيته هرولة)<sup>(5)</sup>. والهرولة من الله إلى العبد تعني الكرامة والإنسام والرحمة. وكأنه تعالى أراد أن يقول: إن رحمتي ونعمتي أشد انصباباً إلى عبادي من طاعتهم إلى.

ولتأويل هذه الآيات والأحاديث التي توهم النشابه نجد آراء مختلمة:

رأي أهل السنة: مذهب التفويض مذهب السلف. فقد اقتصر أهل السنة على تفسير هذه الآيات والأحاديث تفسيراً إجمالياً دون تفصيل ودون تأويل بل اكتفوا بظواهر النصوص، وذلك أسلم للعقيدة والإيمان.

أما الغزالي: فيقول: النباس في هذا الأمر-بالنسبة إلى الآينات التي توهم التشابه ـ فريقان:

العوام: وهم يفهمون ظواهر هذه الآبات فقط.

2-العلماء: فإنهم يفهمون أن في هذه الآيات والأحاديث استعارة ومجازآ، وذلك للتقريب إلى الأذهان، ويمكن تأويلها وتغسيره بما يليق بكمال الله مع سلامة العقيدة.

اسورة طه الآية / 5/ .

<sup>(2)</sup> رواء البخاري برقم / 1094/ وأبو داود برقم 1315.

<sup>(3)</sup> رواء سلم.

<sup>(4)</sup> سورة الحديد الآية / 4/.

<sup>(5)</sup> زواه مسلم.

## الدعوى التاسعة :

# الوحدانية

الوحدانية: صفة أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه.

فالله تعالى واحد أي لا يقبل القسمة ، أي لا كمية له ولا جز ، ولا مقدار ، فهو عير قابل للانقسام إلى أجزاء وليس مكوناً من أجزاء ، وما لا كمية به لا نتصور انقسامه ، والله نعالى لا نظير ولا شبيه له في رتبته ، ولا ند له ولا مثيل أو شريك .

قال تعالى في سورة الإخلاص: ﴿ قُلَّ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ﴾ فهذه الآية تنفي عن الله التعدد والكثرة.

﴿ آللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴾ : وتنفي العجز والضعف.

﴿ لَمْ يَلِكُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ : تنفي العلة والمعلولية

﴿ وَلَمْ يَكُن لُّهُ حَكُفُوا أَحَدُّ ﴾ (1): وتنفي الشبيه والنظير.

فلو كان لله تعالى ندُّ أو شبيه أو نظير أو شريك لكـان مثلـه، وهـذا محـاب. أي لكان مساوياً له في الحقيقة والصفات

ووجه استحالة كونه مثله، أنَّ كل اثنين هم متفايران فإن لم يكسن تغاير واختلاف لم تكن الاثنينيَّة. فإنا لا ندرك سوادين إلا في محلين، أو في محل واحد في وقتين. فيكون أحدهما مفارقاً ومغايراً للآخر في المحل والوقت، وكذلك تفاير الحركة واللون.

فإن فرض سوادان في جوهر واحد وفي حالة واحدة، كان ذلك مستحيلاً إذ لم تعرف الاثنبئية.

فإذن وجود ند أو شريك أو شبيه لله تعالى مساوله في الحقيقة والصفات أمرٌ مستحيلٌ؛ لأنه إدا ارتفع كل فرق واختلاف، ارتفع العدد بالضرورة، ولزمت الوحدة.

وإذا قيل: إنَّ هذا الندأو الإله الشبيه، يخالفه بكونه أرفع منه. فَنَقُولُ: إنَّ الإله الأرفع هو الإله الحقيقي، والآخر ليس بإله لأنه ناقص. وإن كان أدسى منه كال معالاً أيضاً؛ لأن ذلك نقص. ونحن نعبر بالإله عن أجل الموجودات وأرفعها، فلا يكون الأجلُّ إلا واحداً. ولا يتصور إلهان اثنان متساويين في صفات الجلال، إذ يرتفع عند ذلك الافتراق ويبطل التعدد.

#### استحالة تعدد الألهة:

قد يقول أحدهم: إن هذا العالم ليس من صنع خالق واحد، بل هو مخلوق خالقين، أحدهما خلق الجمادات، والآخر خالقين، أحدهما خلق السماوات والأرض، أو أحدهما خلق الجمادات، والآخر خلق الأحياء، فما المستحيل في ذلك؟ وما وجه الاستحالة؟ يكون الجواب: إن توزيع الخلق لهذه المخلوقات بين عدة آلهة أمر مستحيل؛ لأن تقسيم الخلق إلى جواهر وأعراص بين خالفين متماثلين، أمر مستحيل لأنه لا فرق بيهما، إد لا تتحقق لاثنيية.

فإذا كان أحدهما أندر من الآخر، فالإله الحفيقي هو الذي يتصف بالقدرة. والإله الاخر ليس بإله الأنه عاجز، والعجز نقص، والإله لا يتصف بالنقص. ويكون الإله الأقدر ليس محاجة إلى الإله الأقل قدرة. والإله القادر على خلق شيء قادر على خلق مثله.

وإذا كان أحدهما قادراً على خلق الجواهر، والآخر قادراً على خلق الأعراض وإذا كان أحدهما قادراً على خلق الإعراض و وهم مختلفان. فهذا أيضاً محال؛ لأن العرض لا يستغني عن الجوهر، والجوهر، يستغني عن العرض. فيكون فعل كل منهما موقوفاً على الآخر. فإذا خلق الجوهر، ولا يستطيع أن يخلق العرض فهذا عجز، والعاجز لا يكون قادراً ولا إلهاً.

وإذا قيل: رد أراد أحدهما خلق الجوهر، وساعده الآخر بخلق العرض وكذا بالعكس . . فإن هذه المساعدة هي دليل عدم القدرة والإله لا يتصف بالعجز .

فإن قيل: إن أحد الآلهة يخلق الخير والآخر يخلق الشر، فإن هذا هموس؛ لأن الخير والشر ليسا خبراً وشراً لذاتهما، وإنَّ القدرة على الشيء قدرة على مثله.

سورة الإخلاص الآية / 1-4/.

وفي كل شير له آية تدلع على انسه واحد

ومنورة الإخلاص جمعت فيها وحدانية الذات والصفات والأفعال، ونفت أنواعاً ثمانية من الكفر كما تقدم.

### الأدلة على وحدانية الله تعالى:

## أولاً: دليل النظام الكوني:

إن هذا الكون بدل على أنه يسير حسب نظام عام متكامل. وهذا يدل على أن المنطم واحد. فال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيرِمَا ءَالِمَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (1) وللعلماء على ذلك برهانان وهما:

## 1 . برهان التمانع :

لو صح أن هناك أكثر من إله لتعددت الآلهة، ولأمكن أن يكون بينهما تمانع في الخلق والإرادة. فلو اختلف الإلهان بأن يريد أحدهما إيجاد وخلق شيء، ويريد الآخر عدامه حينئذ:

أ. إما أن يتم مرادهما معاً وتتحقق إرادة كل منهما، وهذا باطل لاجتماع الضدين معــاً -الوجود والعدم. أي إبجاد الشيء وعدمه معاً.

ب ـ وإما أن لا يتم مرادهما معاً ولا تتحقق إرادتهما، بل تحققت إرادة أحدهما ولم تنحقق إرادة الآخر، وهذا باطل أيضاً، لعجز من لم تتم إرادته، والعجز صفة ضعف ونقص، والله منزه عن النقص؛ لأن الإله الذي يتصف بالعجز ليس إلهاً، فتبطل ألوهية أحدهما، وتثبت وحدائية الله تعالى.

## 2 . برهان التوارد : أي حالة الاتفاق .

فلو اتفق الإلهان على إبجاد شيء ما، وتحققت إرادتهما في إبجاد هذا الشيء فإنه يكون قد اجتمع مؤثران على فإنه يكون قد اجتمع مؤثران على أثر واحد وهذا باطل. أو بتم إيجاد الشيء بإرادة أحدهما وهذا باطل أيضاً لعجز الآخر، فتثبت وحدائية الله تعالى.

سورة الأنبياء: الآية / 22/.

وهذا ما أراده الله تعالى بقوله : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا مَا لَمْةً إِلَّا ٱللَّهُ لَقَسَدَتَا ﴾ (١) . فالوحدانية هي عدم التعدد في الذات والصفات والأفعال .

1-أما وحدانية الذات: فتعني أن الله تعالى ليس مؤلفاً من أجزاء أو من مادة أو من أعراض. فإن كان غير مؤلف من أحزاء أو من مادة أو من أعراض. فإن كان غير مؤلف من أجزاء فلا ينفصل عنه أجزاء، ولمو كان مؤلفاً من أجزاء لافتقر إلى هذه الأجزاء في وجوده، والله تعالى منزه عن الافتقار إلى شيء، فليس له والمد ولا ولد ولا صاحبة ولا شريك في ملكه ولا مثيل ولا ند ولا ولي من الذل.

فائله تعالى ليس جزء آمن غيره ولا ينفصل عنه جزء، أي لم يلد ولم يولد، أما المخلوقات فهي مؤلفة من أجزاء، والله لا يشبه مخلوقاته، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

2. وأما وحدانية الصفات: فتعني أن صفات الله تعالى لا تشبه صفات مخلوقاته ، فعلم الله ليس كعمم الإنسان لأن علم الله غير محدود ، قائم بذانه ، قديم بقدمه غير مكتسب . . وهكذا بقية الصفات كالقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر والحياة - فإنها ليست كصفات الإنسان .

والله تعالى ليس له من كل نوع من هذه الصفات إلا صفة واحدة ، إذ ليس له قدرتان ولا علمان ولا إرادتن كما أنه ليس لغيره صفة كصفته تعالى .

3. وأما وحدانية الأفعال: فتعني أن الله تعالى يتصرف في ملكه وحده دون أن يشاركه في ملكه أحد، وليس لأحد غير الله تعالى فعل من الأفعال. فالأفعال كلها - خيرها وشرها مبدعها وخالقها وفاعلها - هو الله وحده لا شريك له . فهو المتفرد بالخلق والإبداع، المستقل بالإيجاد لا رب غيره ولا وجود سواه:

أسورة الأنبياء: الآية / 22 / .

## الدعوى العاشرة :

# رؤية الله تعالى

يقول الإمام الغزالي: إنَّ الله تعالى مرثي لوجوده ووجود ذاته. إذ إنَّ رؤية الله تعالى ليس لفعله ولا لصفة من صفاته؛ لأن كلَّ موجود ذات، واجب أن يكون مرثياً، كما أنه واجب أن يكون معلوماً. أي إنَّ الله تعالى من حيث ذاته ووجوده مستعدًّ لأن تتعلق الرؤية به، أي واجب ورؤيتُه بالقوّة لا بالفعل وبالتالي فإن رؤية الله تعالى محكنة حائزة عقلاً. فإن امتنع وجود الرؤية لأمر آخر خارج عن ذاته تعالى، كأن يعجز الإنسان عن رؤيته تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُو الْمُوانِينَ فَالله المُناسِعِينَ فَالله تعالى عنه المنابِ الله تعالى المنابق عن رؤيته تعالى المنابق عنه المؤلفة المنابق المنابق المؤلفة المنابق المنابق

فالكلام في مسألة رؤية الله تعالى يمكن بحثها من ثلاثة جوانب:

1-الحانب الأول: هل رؤية الله تعالى جائزة ممكنة عقلاً أم مستحيلة؟

2 ـ الجانب الناني. عل دلب الأدلة النقلية والسمعية على إمكانية رؤيته في الدنيا؟

3 ـ الجانب الشلث: هل دلت الأدلة النقلية والسمعية على إمكان رؤيته تعالى في الآخرة؟ الأمام والإسامة ما ما ذات الأمام كان موجعة على الأمام الأمام

الأول. والإجابة على الجانب الأول يكون من عدة جونب:

مذهب المعتزلة: يرى المعتزلة أن العقس لا يجيز رؤية الله تعالى وأن العباد لا يرون ربهم. فالله لا يرى لأنه ليس في جهة.

> فإذا كان الله مرئياً فهو في جهة من الرائي م ك/ وكون الله في جهة أمر مستحيل م ص/ فكون الله مرئياً أمر مستحيلً / ن/

> > ملحب أهل السنة: يقول الإمام الغزالي:

إن رؤية الله تعالى ممكنة عقلاً، وإنا العقل لا يحيل رؤية العباد ربهم. وإنا الرؤية هي قوة يحعلها الله في الإنسان متى يشاء وكيف يشاء بدون كيفية ولا حصر.

## ثانياً ; دليل الاستغناء :

لتفرض جدلاً أن هناك عدداً من الآلهة. وليكونا اثنين أحدهما (أ) و لآخر (ب) فنقول:

- 1 . إما أن يكون الإله (أ) محتاجاً إلى الإله (ب) لعجزه.
- 2 ـ وإما أن يكون الإله (أ) غير محتاح إلى الإله (ب).

فإذا كان الإله (أ) محتاجاً إلى الإله (ب)، لم يكن الإله (أ) إلها لعجز. والله لا يتصف بالعجز؛ لأنها صفة نقص، والله لا يتصف بالنقص بل بالكمال.

وإذا كان الإله (أ) لا يحتاج إلى الإله (ب) ويقوم بتدبير الكون وحده يكون الإله (ب) ليس له عمل، وما هذا الإله الذي لا عمل له؟! فيثبت بدلك وحدانية الله تعالى.

الوحدانية: هي سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال. أي عدم،

1. الاكتنينيَّة (في الدات)؛ أي في ذاته تعالى .

فوحدانية الذات ننفي عنه تعالى الكم المتصل والمنفصل أي تنفي العدد في الدات متصلاً كان أو منفصلاً أي تنفي العدد في الدات متصلاً كان أو منفصلاً أي تنفي التركيب في ذاته تعالى . أي ليست ذاته تعالى مركبة من أجزاه متصل بعضها ببعض ، وإلا كان مشابها للحوادث والوحدانية ، تنفي أيضاً وجود ذات أخرى تماثل الذات العلية .

- 2. عدم الاثنينية في (الصفات): إن وحدانية الصفات تنفي عن الله الكسم لمتصل والمنفصل فيها، أي تنفي العدد متصلاً أو منفصلاً، أي إنّه تعالى له قدرة واحدة وإرادة واحدة وعلم واحد وسمع ويصر واحد، وصفة كلام واحدة، وحياة واحدة، وليس ثم من يتصف بصفات الألوهية سواه.
- ق. وعدم الاثنينية في (الأفعال): أي إنّه تعالى متصف بوحدانية الأفعال، إذ ليس ثم من له فعل من الأفعال سواه تعالى. وكل ما سواء عاجز لا تأثير له في شيء من الأشياء.

سورة الأنعام الآية / 103/.

فالرؤية هي: إدراك ومزيد كشف ومعرفة وعلم.

وإنَّ التصور والتخيل نوع من الرؤية. فالإنسان يتصور الله ويتخيله. ولكن رؤيته الحقيقية هي أوضح وأكمل من الصورة في الخيال.

فيمكن أن تُغمِض العين مثالاً ونتصور صورة الصديق على سبيل التخيل، ولكن ـ إذا فتحنا البصر أدركنا أن الصورة الحقيقية للصديق أوضح وأكمل من الخيال فتكون الرؤية الحقيقية كشفاً واستكمالاً للصورة في الخيال.

فرؤية الله ممكنة عقلاً؛ لأنها كشف واستكمال لمعرفة الإنسان لربه. ولكن
 هذا الكشف لا يكون في هذا العالم بل في الدار الآخرة.

الثاني - أما الإجابة على الجانب الثاني والقائل: هنل هناك من الأدلة السمعية النقلية ما يدل على رؤية الله تعالى في الدنيا؟ - فتكون كالتالي:

مذهب المعتزلة: يرى المعتزلة أنه ليس هناك من الأدلة السمعية ما يثبت رؤية الله تعالى في الدنيا. بل هناك من الأدلة ما يثبت عدم إمكان رؤية العباد ربهم في الدنيا. ومن هذه الأدلة:

ا . قوله تعالى : ﴿ لا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرَ ۗ وَهُوَ ٱللَّطِيثُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ " .

فقد نفى الله تعالى أن يدركه أحد بالأبصار، والإدراك بالأبصار هو الرؤية، فالرؤية مستحيلة غير ممكنة.

2. وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ﴿ رَبِّ أَرِنَ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَينِى وَلَيكِنِ اَنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السّعَفَرُ مَكَانَهُ فَسَوْكَ تَرَينِي فَلَمٌ غَبَلَى رَبُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرٌ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ (2)

- بقد أجاب الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بقوله: لن تراني وفيه نفي الرؤية . وهي ليست كرؤية الأشياء والأجسام، وبالرعم من أن الله تعالى ليس بجسم ولا متحيز في مكان وليس في جهة فإنه من الممكن أن ينكشف لعباده الكشاف القمر ليلة البدر كما ورد في الأحاديث.

- والمعتزلة إن كانت تنفي رؤية الله تعالى عقلاً؛ لأنهم عتبروا أن رؤية الله كرؤية الأجسام والجواهر والأعراض. وبما أن الله تعالى مخالف للحوادث أي لا يشبه مخلوقاته، أي إنَّ الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، وليس بمكان ولا جهة فرؤيته تعالى ممكنة؛ لأن هذه الرؤية تختلف عن رؤية الإنسال للأجسام والأشياء.

ولا يمكن أن نقيس الله تعالى بالمقاييس المادية المحسوسة .

. وإن المعتزلة أنكرت الرؤية؛ لأنهم لم يعرفوا معنى الرؤية الحقيقية .

وظنوا أن الرؤية هي النظر إلى الأشياء والأجسام بالعين المجردة بالبصر، وقسالوا بأن الرؤية هي انطباع صورة المرئي في الحدفة. وهذا يعني انحصار المرثي في جهة معينة من المكان حتى يمكن اتجاء الحدقة إلمه.

وبما أن الله تعالى ليس في جهة ، ولا في مكان ، وليس هو بجسم ولا جوهر ولا عرض ، إذن الرؤية مستحيلة في حقه تعالى وغير جائزة ولا ممكنة عقلاً.

### الرد على المعتزلة :

يقول الإمام الغزالي: لا يشترط أن تكون الرؤية بالعين وإن الرؤية أعم من أن تكون إنطباعاً لصورة المرئي في الحدقة. وإنَّ قول المعتزلة: إنَّ الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض وإنَّه تعالى ليس في مكان ولا جهة. قول صحيح. ولكن قد لا تكون الرؤية بالعين فقط! بل قد تكون بالقلب أو العقل قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَا يَكُونَ الصَّدُورِ ﴾ (١).

فإذا أدركنا الشيء بالعقل نقول: أننا أبصرناه ولنا أن نقول: علمنا الشيء بقلبنا أو بعقلنا ودماغنا، أي أدركناه وعرفاه.

سورة الحج الآبة / 46/.

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام الآية / 103/.

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف الآبة / 143/

ومن جهة ثانية فقد علق إمكان الرؤية على استقرار الجبل، وقد علم الله تعالى أن الجبل لن يستقر وسيصبح دكاً إذا فقد علق الرؤية على أمر مستحيل في الواقع، وهو استقرار الجبل، فالرؤية مستحيلة.

ثم إن كلمة (ل) تعني النفي المؤيد. أي لن ترابي في الدسا أيداً. وهذا تمسير الزمخشري وهو من المعتزلة.

مذهب أهل السنة: يقول الإمام العزالي:

1- إن رؤية الله تعالى جائزة عقلاً، وهذه الرؤية ليست لرؤية بعضنا لبعض فهي ليست بكيفية من كيفيات الحوادث من مقابلة وجهة، ونحبز، وهي ليست بانحصار المرئي عند الراثي بحيث يحيط به وذلك لإستحالة الحدود والمهايات على الله

وقد خص الله تعالى عباده المؤمنين بالرؤية وخاصة الأبياء. منها رؤية موسسى ربه وطلمه ذلك حيث قال: رب أرتي أنظر إليك. . وهده الآية دليل على إمكان رؤية الله في الدنيا لسببين:

- 1 أنّ موسى عليه السلام لم يطلب الرؤية من الله إلا وهو يعلم أنها مكنة فابلة للوقوع والحصول. ولو كانت مستحيلة لكان موسى عليه السلام أولى من المعتزلة بمعرفة ذلك.
- 2- أنَّ سؤال موسى عليه السلام في الدنيا، دليل على عدم معرفته بوقوع وقت هذه الرؤية. والأنبياء لا يعرفون من النيب إلا ما عرفهم الله به. وسيدنا موسى عليه السلام سأل ريه الرؤية وهو يرتجي الإجابة في أي وقت.
- 3-أنَّ الله تعالى علق رؤيته لموسى على أمر ممكن جائز وهو استقرار الجبل وما على على عكن لابد أن يكون مكناً. فالرؤية مكنة.
  - 4-أنَّ كلمة (لن) في الآية ليست للتّأبيد بل هي للتأكيد.
- 5-رؤية الصالحين والعارفين ربهم في الدنيا. فالإمام أحمد بن حنبل قال: إنّه رأى ريه في المنام تسعاً وتسعين مرة، فقال: والله إن رأيته تمام المئة الأساله. فرآه. فقال: سيدي ومولاي ما أقرب ما يتقرب به المتقربون إليث؟ قال تعالى: تلاوة كلامي. قال: بارب بفهم أم بغير فهم؟ قال: با أحمد بفهم وبغير فهم.

وقال بعض الصوفية: إنَّه رأى ربه في المنام على وصفه، فقيل له: كيف رأيته؟ قال: انعكس بصري في بصيرتي فصرت كلي بصراً فرأيت من ليس كمثله شيء.

- آ\_هناك فريق آخر من أهل السنة قالوا بعدم إمكان رؤية الله تعالى في الدنيا؛ لأنه لـم ترد أدلة سمعية عن إمكان رؤينه تعالى في الدنيا، أما في الآخرة فنعم. والـدي جاء من الأدلة السمعية هو عدم إمكان رؤية الله في الدنيا منها:
- 1 ـ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا)
- 2 ـ عن عائشة رضي الله عنها وقد سألها مسروق عن رؤية النبي الله ربه فقالت: ـ من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب. (لا تلركه الأبصار وهو يدرك الأبصار).
- ـ ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. (وما تدري نفس ماذا تكسب غداً).
  - ـ ومن حدثك أن محمداً كتم فقد كذب. (يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك )
- 3- ومن الأدلة أيضاً عدم إمكان رؤية موسى عليه السلام ربه في الدنبا. (لن تواني) فإن قول الله تعالى: (لن تراني) هو دفع لما التمسه موسى في أن يراه. فلو طلب من الله رؤيته في الآخرة لما قاله له: لن تراني لأن الرؤية عكنة في الآخرة وغير عكنة في الدنبا. أي إنك لن تراني في الدنبا، ولكن ستتحقّقُ لك الرؤية في الآخرة

الثالث ـ آما الإجابة على الجانب الثالث ـ هل هناك من الأدنة السمعية ما يثبت رؤية لله في الآخرة؟ فتكون كالتالي:

مذهب المعتزلة: حيث نفوا رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة، وأن الرؤية غير مكنة عقلاً فهي مستحيلة في الدنيا والآخرة كما بينوا في أدلتهم. (لا تدرك الأبصار..).

فالمعنزلة لم يتمكنوا من إثبات الرؤية، وخالفوا قواعدَ الشرع، وظنوا أن إثبـات الرؤية هو إثبات الجهة وهذا مستحيل في حق الله تعالى.

فهؤلاء تغلغلو. في التنزيه محترزين من التشبيه فأفرطوا.

# القطب الثاني القسم الأول صفات المعاني

بالموازنة بين صفات المعاني والصفات المعنوية نلاحظ أنها:

صفات المعاني هي: القدرة، والإرادة، والعلم، الكلام، السمع، والبصر، لحياة

والصفات المعنوية هي: قادر، مريد، عليم، متكلم، سميع، بصبر، حي.

وصفات المعاني هي صفات أرلية قائمة بذات الله عير منفصلة عنه. وهي صفات وجودية؛ لأنها متحققة موجودة بذات الله تعالى.

وصفات المعاني قائمة بذات الله زائدة على الذات موجبة به حكماً.

أما الصفات المعنوية فهي نتاج لصفات المعاني .

ـ إن المعتزلة خالفوا أهل السنة في مسألة صفـات المعـاني، فـأنكروا وجـود هـذه الصفات فقالوا:

1-إن الله عالم بدون أن يتصف بصفة العلم ، والله تعالى قادر دون أن تسئد إليه صفة القدرة. . . وهكذا وقد حملهم على هذا أن إسناد هذه الصفات الذاتية إلى الله تعالى يستلزم تعدد الذوات القدماء بقدر تعدد الصفات . ومن يعتقد ذلك كافر.

2. وقالوا: إن عالميته وقادريته واجنة لذاته تعالى فلا تحتاج لوجودها إلى القدرة والعلم.

3 ـ وقالوا: إن الله كامل بذاته فينزم إذا قلنه إنَّ عالميته ثابتة بواسطة العلم فيه . فيكون ناقصاً بذائه مستكملاً بواسطة غيره . وهذا باطل بالاتفاق.

. والواقع أن هذه الأقوال كلها أوهام جسمها المعتزلة وذلك لتحميلهم العقل أكثر من طاقته في هذه المسائل. فإن الحال في تعدد القدماء أن تتعدد الدوات القديمة لا أن تتعدد الصفات لذات واحدة

# مذهب أهل السنة والجماعة:

يرى أهل السنة أن رؤية الله تعالى في الآخرة واجبة وثابت بالأدب السمعية الكثيرة. منها قول الله سبحانه وتعالى:

1. ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِنُو نَاضِرَةُ ١ إِلَىٰ رَبُّهَا مَاظِرَةً ﴾ (١).

2 ـ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا آلَكُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ (2) وهي النظر إلى وجه الله تعالى.

﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِمْ يَوْسَيِنْ لَّحْجُوبُونَ ﴾ (3) . أي لا يرون رسم عقوبة لهم .

4. قال النبي ﷺ: (إبكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة المدر) (4).

وقد أجمع الصحابة الكرام على وقوع الرؤية يوم القيامة.

سورة القيامة الآية /22/.

<sup>(2)</sup> سورة يونس الآية /26/.

<sup>(3)</sup> سورة المطفقين الآية / 15/ .

<sup>(4)</sup>رواء

. وإن العالمية ليست إلا إسناد صفة العلم نفسه إلى الله. قليس هناك محتاج ومحتاج إليه ، ويذلك نعلم أن إسناد صفة العلم أو القدرة أو الإرادة أو إلى الله لا يعني أبداً استكماله بغيره. والدليل على ذلك أن الله تعالى أسند إلى ذاته صفة العلم فقال: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِثَنَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءَ ﴾ (١).

ومن الطبيعي أن نقيس صفات الله الأخرى على هذه الصفات فنسند إليه تعالى صفة الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة إد لوكان العلم غير ثابت لله تعالى، لما نسب الله ذلك إلى نفسه، ولما عبر به عن المعلوم، لأن التعبير بالعلم عن المعلوم دليل صحة سبة العلم إليه تعالى.

#### صفة القدرة:

هي صفة أزلية قائمة بذات الله زائدة على الذات عير منفصلة عنه. يتأتى بها إيجاد كل المكنات أو إعدامها، أو تكيفها. هذه الصفة تتعلق بالأشياء تعلقاً صلوحياً من حيث إيجاد كل ممكن أو إعدامه أو تكيفه، وتتعلق بالأشياء أيضاً تعلقاً تعجيزياً. من حيث تنفيذ الإيجاد والإعدام والتكييف. ويستحيل على الله ضد هذه الصفة وهي العجز.

إن صفة القدرة واحدة، ولكن إذا نظرنا إلى تعلقها الصلوحي: فهو تعلق أزلي قديم. وإذا نظرنا إلى تعلقها التعجيزي: فهو تعلق حادث، أي أن كلا التعلقين عائدان إلى قدرة واحدة، وإنما الحادث هو التعلق التعجيزي بالأشياء. أما صفة القدرة ذاتها فهي قديمة على كل حل.

### الدليل العقلي على صفة القدرة:

يقول الإمام الغزالي: إنَّ محدث هذا العالم قادر وهذا العالم المحكم المرتب المتقن وفق نظام دقيق، الذي بشمل كل أنواع العجائب والآيات، المحير للعقول والألباب يدل ويشير على أنه لم يصدر عن ذات عاجزة؛ لأنَّها لو كانت عاجزة

لعجزت عن خلق أبسط الأشياء، ومن ثم لعجزت بالتالي عن خلق هذا الكون وم نيه من أنظمة وقوانين ومجرات وعوالم ، . إذن هذا العالم المنظم الدقيق يشير إلى خالق قادر

ونقول حسب ترتيب هذا القياس:

كل فعل محكم صادر من فاعل قادر / م ك/ أصل أول العالم فعل محكم / م ص/ أصل ثان العالم صادر من فاعل قادر / ن/ نتيجة، مطلب

يقول الإمام الغزالي: في أي الأصلين النزاع؟

- فإذا قال الخصم: لم قلتم أن العالم فعل محكم؟

يكون الجواب: إن نقصد أنه محكم؛ لأنه يسير وفق أنظمة دقيقة مرتبة من الذرة إلى المجرة، فخلق الإنسان وترتبه وأعضاؤه الظاهرة والباطة يشير إلى وجود الخالق القادر. وهكذا كل ما في الكون من عجائب الإتقان. فهذا الأصل: أن العالم فعل محكم تدرك معرفته بالحس والمشاهدة، ولا يمكن جحد ذلك.

ـ وإذا قال الخصم: بم عرفتم أن كل فعل محكم فعاعله قادر؟

نجيب: بقول الإمام الغزالي: إن الإنسان يمكنُهُ معرفة هذا العالم بأنه فعل محكم وأن فاعله قادر، ويعرف ذلك عن طريق العقل، وبالفطرة والبديهة، فالعقل يصدق به بعير دليل، ولا يمكن لعاقل أن يحمد ذلك أو ينكره.

ومع ذلك يقول الإسام الغزالي سنجرد دليلاً يقطع دبر كل جحود ومعاند فنقول: نعني أن لله قادر وأن هذا العالم المحكم المنظم هو من إبداعه وخلقه. فهذا العالم المحكم إما:

1 . أن يكون صادراً عن ذات الله وهذا محال؛ لأنه لو كان صادراً عن ذات الله لكان قديماً مثله.

2\_أو يكون صادر عن فدرة وصفة زائدة عن اللات وهذا هو الصحيح.

فإذا قال الخصم: إن صفة القدرة قديمة ، والعالم حادث ليس بقديم . نجيب :
 بأن هذا الأمر يتعلق بأحكام الصفات ومتعلقاتها . وهذه الأحكام هي :

<sup>(1)</sup> سورة البقرة الآية / 255/ .

- ـ فإذا قال الخصم: هل خلاف المعلوم مقدور ـ أي ممكن ـ؟ يكون الجواب: أنه ثبت أن كل ممكن مقدور، وأن المحال ليس بمقدور فهن خلاف المعلوم محال أم ممكن؟
  - يمكن معرفة ذلك إذا عرفنا معنى (المحال والممكن والواجب).
  - فإذا قلنا مثلاً: إن العالم إما أن يكون واجباً أو مُكناً أو محالاً.
- 1 ـ أما كون العالم واجب: إذا اعتبر تعلق الإرادة القديمة به فهو واجب الوجود بغيره ـ
   أي بالله ـ لا جائز.
- 2 أم كون العالم محال: إذا اعتبر عدم تعلق الإرادة به فيكون حدوثه ووجوده محالاً؛ لأنه يؤدي إلى حدوث حادث بلا سبب ولا مرجح.
- 3 أما كون العالم محكاً: إذا لم نعتبر معه وجود الإرادة ولا عدمه أي ننظر إلى ذات العالم فقط، فيكون له وصف الإمكان.
  - ـ وهناك ثلاث مسائل أو قروع بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وهي:

### الفرع الأوك

إذا رجعنا إلى قول الخصم: هل خلاف المعلوم مقدور؟ نجيب: إن خلاف المعلوم غير مقدور. ويمكن التمثيل على ذلك بما يلي: إذا سبق في علم الله أن زيداً سيموت في صبيحة يوم السبت فهل خلق الحياة لزيد صبيحة يوم السبت أمر محكن أم غير ممكن؟

### الجواب:

- 1 إن خلق الحباة لزيد عكن بالنظر إلى عملية الحلق ذاته دون الالتفات إلى غيره، أي
   إنَّ الخلق عكن لذاته.
- 2 ـ وإن خلق الحياة لزيد محال غير محكن إذا كانت عملية الخلق متعلقة بعلم الله. فإذا لم يحت زيد في صبيحة يوم السبت وبقي على قيد الحياة ، فعند ذلك ينقلب علم

- 1. أن صفات الله تعالى ليست هي عين الذات ولا منفصلة عن الذات بل هي زائدة على الذات.
  - 2 أن صفات الله تعالى قديمة ولبست حادثة.
    - 3 ـ أن صفات الله تعالى قائمة بذاته .
  - 4\_أسماء الله المشتقة عن الصفات صادقة عليه أزلاً وأبداً.

### أما متعلقات الصفات فهي:

- [.القدرة والإرادة: تتعلقان بالممكنات فقط إبجاداً وإعداماً.
- 2. العلم والكلام: تتعلقان بالواجبات والممكنات والمستحيلات.
  - 3. السمع والبصر: تتعلقان بالموجودات فقط.
  - 4. الحياة: لا تتعلق بشيء؛ لأنها صفة حاصة بذات الله.

فصفة القدرة متعلقة بجميع المقدورات والممكنات كله اسي لا نهاية بها. ولا يخفى ذلك. إذاً لا نهاية للمقدورات. وإن العالم من هذه الممكنات إذاً فإن قدرة الله تعالى القديمة نتعلق به، فنقلته من حالة العدم إلى حالة الوجود.

- ـ فالإمكان مستمر أبداً والقدرة واسعة لجميع المكنات التي لا نهاية لها . ونعني بالمكنات التي لا نهاية لها أن خلق الحوادث بعد الحوادث لا ينتهي .
  - ـ وإذا أردنا أن نبرهن أن قدرة الله تتعلق بكل وجميع المكتات نقول: لقد ثبت أن صانع هذا العالم واحد وهو الله.
- 1. فإما أن يكون بإزاء كل مقدور قدرة. والمقدورات لا نهاية لها، فيلـزم وجود قـدرة
   متعددة لا نهاية لها وهذا محال كما سبق في إبطال دورات لا نهاية لها.
- 2. وإما أن تكون القدرة واحدة، فيكون تعلقها بمقدورات لا نهاية لها؛ لأن القدرة على خلق الشيء قدرة على خلق مثله. فإذا كان الله قادراً على فعل شيء فهو قادر على فعل مثله.

والنتيجة: أنه مهما تعددت المقدورات، فإنها تتعلق بالقدرة الواحدة وأن الإمكان لا ينحصر في عدد.

الله جهلاً؛ لأن الله تعالى علم أن زيداً سيموت صبيحة يوم السبت. . ومن المحال أن ينقلب علم الله جهلاً.

فتبين إذاً أن الخلق. خلق الحياة لزيد. أمر ممكن لذاته محال لغيره. أي أمر محال للزوم استحالته في غيره، وهو استحالة إنقلاب العلم جهلاً.

- 3- فحياة زيد مقدورة أي ممكنة من حيث إمكان الحياة ـ أي من حيث إنّها حياة فقط ـ
   ومن حيث عدم قصور أو ضعف في ذات القدرة الإلهية .
- 4- وإنَّ حياة زيد غير مقدورة وغير محكنة من حيث تعلقها بعلم الله؛ لأن الله يعلم أن زيداً سيموت في هذا الوقت أي السبت مثلاً..

فخلاف المعلوم غير مقدور؟ لأنه ثبت بدينا أن الله تعالى يتصف بصفة العلم، فهو بعلم كل ما في هذا الكون، ويعلم الممكنات والواجبات والمستحيلات، أي إنَّ صفة العلم تتعلق بكل هذه الواجبات والممكنات والمستحيلات ولا شيء منها يكون غير معلوم لله تعالى. فائله يعلم كل الممكنات والمقدورات فكيف يكون خلاف المعلوم مقدوراً؟ أي كيف يكون ما لا يعلمه الله أمراً مقدوراً عكناً، وهذ محال، إناً فخلاف المعلوم غير مقدور.

# الفرع الثاني :

علاقة القدرة الإلهية بالقدرة الإنسانية.

- إذا قسال الخصر : حسل مقدورات الإنسسان . أي أفعال . وسسائر الأحيساء والحيوانات . أي أفعالها . هي مقدورة لله أم لا؟

فإن كانت أفعال الإنسان غير مقلورة لله تعالى ـ أي لا تتعلق بقدرة الله تعالى ـ قهذا ينافي عموم تعلق القدرة ـ أي تعلق قدرة الله بكل المكنات .

وإن كانت أفعال الإنسان مقدورة لله تعالى، لزم كون مقدور بسين قادرين ـ أي إنَّ الفعل بين قادرين: قدرة الله تعالى وفدرة الإنسان ـ وهذا محال .

ويجيب الغزالي: لقد انقسم الناس في هدا الأمر فئات وأحزاباً منهم:

الجبرية الذين نفوا عن الإنسان القدرة والإرادة، ورفعوا عنه التكاليف، فهو مسير لا مخير، وغير مسؤول عن أفعاله؛ لأنه لا حرية له ولا اختيار، ولا يسند إليه أي عمل لا خلقاً ولا كسباً، فهو كالريشة في مهب الربح، وإذا الله تعالى يخلق أفعاله كلها خيراً وشراً، وإما تنسب الأفعال إلى الإنسان مجازاً.

### الرد على الجبرية:

أجمع العدماء أن هذا المذهب ضلال واضح وقد يؤدي إلى الكفر، إذ إنَّه ينسب الشر والكفر إلى الكفر، وتعالى الله علواً كبيراً أن يجبر الإنسان على الكفر ثم بحاسبه عليه، أو يجبره على فعل الشر والظلم ثم يعاقبه عليه. قال تعالى: 
﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ (1) . وقال أيضاً: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَدًا ﴾ (2) .

وقد أبطل مذهب الجبرية أيضاً العقل والبديهة؛ لأن كل ما يناقض العقل مردود.

وإن كان الإنسان مجبوراً لا إرادة له ولا قدرة له في أفعاله، فعليه أن لا يشتم من شتمه ولا يضرب من ضربه ولا يعاقب من أساء إليه. وقد شنع عليهم الشاعر مذهبهم فقل:

ألقاء في اليم مكتوف وقال له إياك إيساك أن تبتل بالماء

## المتزلة:

لقد أنكر المعنزلة تعلق قدرة الله بأمعال العباد وقالوا: إن الإنسان يخلق أفعاله بقدرة أودعها الله فيه. مُحيَّر بجميع أفعاله. فهو يؤمن ويكفر ويطيع ويعصي بإرادته ومشيئته الحرة. فكل أعماله التكليفية التي هي مناط الثواب والعقاب، الصادرة عنه بقدرته ومشيئته.. هي مخلوقة له لا لله.

#### الرد على المعتزلة:

١ - بقد أجمع العلماء على بطلان مذهبهم ؛ لأن فيه تخطياً وتجاوزاً لمقام العبد،
 وتعجيزاً لمقام الألوهية .

اسورة آل عمران الآية / 182/.

<sup>(2)</sup> سورة الكهف، الآية / 49/.

#### مذهب أهل السنة والجماعة:

لقد قال هؤلاء: إن الجبر محال باطل، وإن الخلق والاختراع اقتحام هائل. وإنما الحق هو إثبات قدر تين على فعل واحد، أي قدرة الله وقدرة الإنسان، كفعل الكتابة. إن كلَّ فعل يتوقف على أمرين:

1. وجود آلات ووسائل الفعل ومقوماته كأعصاء الإنسان والوسائل المستخدمة.

1.2كتساب الفعل وانبعاثه عن إرادة الإنسان وقدرته التي أودعها الله فيه.

فالكتابة مثلاً: لابد لها من وسائل: كالقلم والورق، وأعضاء الإنسان كاليد والأصبع والحركة. . . فالله تعالى خلق الإنسان وخلق له القدرة والإرادة والحركة والأعصاء والحواس والأعصاب. . وخلق كل الوسائل لممكنة والأدوات . . وما على الإنسان إلا أن بكتسب الفعل اكتساباً فيستخدم ما خلقه الله به في عمل الكتابة .

ف لقصد والعزيمة والكسب من الإنسان، وخلق الفعل وأسبابه من الله. فيحاسب الإنسان على الكسب والقصد لا على خلق الفعل. قبال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ (1).

وقالَ أيضاً: ﴿ لَهَا مَا كُسُبُثَ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾ (2).

وقال أهل السنة والحماعة أبضاً: إن وجود مقدور بيْسَ قادرين أسر ممكن، أي قدرة الله وقدرة الإنسان. واختلاف قدرة الله وقدرة الإنسان واختلاف وجه تعلقهما بشيء واحد أمر ممكن غير مستحيل.

ـ فإدا قال الخصم: ما الذي حملكم على إثبات مقدور بين قادرين؟ نقول:

| کل حادث <i>نمکن</i> | /عد/  |
|---------------------|-------|
| قعل العبد حادث      | ام ص/ |
| فعل العبد ممكن      | /ù/   |
| ونقول أيضاً:        |       |

سورة المدثر، لأية /38/

(2) سورة البقرة، الآية / 286/.

2 ـ لقد أجمع السلف رضي الله عنهم ـ أنه لا خالق إلا الله ولا مبدع سواه وأن قول المعتزلة ـ بأن الإنسان يحمق أفعاله ـ إنكار لما أجمع عليه السلف .

3. إن المعتزلة نسبوا خلق الأفعال إلى قدرة الإنسان - أو سائر الأحياء - مع أن الإنسان
 وسائر الأحياء من المخلوقات . . تنصف بقدرة وإرادة محدودة ، وكذلك تنصف
 بعلم محدود .

والأمثلة على ذلك كثيرة من أفعال الحيوانات:

أ-كالعنكبوت: التي تنسج من البيوت أشكالاً غريبة يعجز المهندس عن استدارتها
 وتوازي أضلاعها وتناسب ترتيبها ونحن نعلم بالضرورة الفطرة أن العكبوت لم
 تنسج بيوتها عن علم ومعرفة ، وقد عجز المهندس من معرفة دلك أو عمل مثله .

ب. وكذلك النحل: التي تشكل بيوتها على شكل سداسي، دون بفية الأشكال؟ لأن الشكل السداسي له خاصبة دلت عليها البراهير الهندسية، لا موجد في غيره. وهذا الشكل السداسي مني عنى عدة أصول وقواعد مها:

1 ـ الشكل السداسي هو أقرب الأشكال إلى المستديرة.

2. الشكل السداسي . . إذا وضعت الأشكال السداسية منجاورة متلاصقة لا يبقى بينها فُرج وفراغات معطلة . والنحل يحتاج إلى بيوت لا خلل ولا فُرج بينها تتسع لأكبر عدد عكن لذلك سخرها الله تعالى لاختيار الشكل السداسي لصناعة بيوتها .

ترى هل عرف النحل كل الأشكال الهندسية حتى اختار الشكل السداسي، أم سخره الله تعالى لصنع ما هو مضطر إليه؟ وقد عجز كبار العقلاء والمهندسين عن معوفة دقائق هذه الأمور من عجائب خلق الله تعالى المنفرد بالإبداع والإبجاد والحلق. وفي هذا الكون الكثير الكثير من العجائب عا علاً الصدور إعاناً بعظمة الله وقدرته وجلاله.

فكيف تقول المعتزلة وأمثالهم : إنَّ الإنسان وسائر المخلوقات تخلق أفعالها ، فيساهمون مع الله في خلق وإبداع و ختراع مثّل هذه العجائب والآيات؟!

كل يمكن تتعلق به قدرة الله تعالى / م ك/ فعل المبد يمكن / م ص/ فعل المبد تتعلق به قدرة الله تعالى /ن/

إذاً ففعل العبد إن لم تتعلق به قدرة الله تعالى ـ كما تقول المتزلة ـ فهو محال

1. فإذا قال الخصم: كيف يكون مقدور بين فادرين؟

يكون الجواب: إن الله تعالى خالق لأفعال العبد وليس للعبد إلا الكسب فقط. فهو يكسب أفعالاً بقدرة أو دعها الله فيه. فالله تعالى: (هو الخالق للقدرة عقدرة العبد وخالق للمقدور - الحركة معاً. أي إنَّ قدرة الله تعالى هي التي أو حدت قدرة الإنسان، وأوجدت المقدور (الحركة ، الكلام ، المشي . . . ) فالله تعالى هو الذي يخلق أفعال عباده بقدرته ، والإنسان ليس له إلا الكسب ولا يعتبر خالقاً لأفعاله .

وإذا قال الخصم: إن قدرة الإنسان المخلوقة الحادشة لابد أن تتعلق بالمقدور
 أي الحركة مشالاً أو الفعل من حيث التأثير والإبجاد الأن النسبة بين المقدور
 والقدرة كنسبة المسبب إلى السبب، وهو كونه به .

يكون الجواب: إن الفدرة لحادثة المخلوقة منعلقة بالمقدور. أي إنَّ قدرة الإسان متعلقة بالمفعل (الحركة، الكتابة) قبل وقوع الفعل؛ لأن عدم تعلقها به قبل وقوع الفعل؛ لأن عدم تعلقها به قبل وقوع الفعل أمر محال، والقدرة متعلقة بالمقدور أيضاً عند حدوث الفعل؛ لأن التعلق عند الحدوث يعبر عنه بالوقوع به.

3. وإذا قال الخصم: إن معنى تعلق القدرة قبل وقوع المقدور أن المقدور إذا وقع بها.

يكون الجواب: إن هذا التعلق ليس في الحال، بل هو انتظار تعلق، فيقال: إنَّ القدرة موجودة وهي صفة لا تعلق لها، ولكن ينتظر لها تعلق إذا وقع المقدور بها.

4. فإذا قال الخصم: معنى ينتظر التعلق أي منهيئة لوقوع المقدور بها .

يكون الجواب: الواقع أنه لا معنى للتهيؤ إلا انتظار الوقوع بها، وذلك أن لا يوجب التعلق في الحال.

ويقول الإمام الغزالي: فكما يعقل عندكم وجود قدرة متعلقة سالقدور، والمقدور غير واقع بها، كذلك يعقل عندنا وجود قدرة، والمقدور غير واقع بها ولكنه \_80 \_

واقع بقدرة الله. فلم يخالف مذهبكم مذهبنا، إلا قولنا أنها وقعت بقدرة الله تعالى إذ كيف يمكن وقوع مقدور بقدرة حادثة . قدرة الإنسان ـ بدون قدرة الله تعالى ؟ ! إذ إنَّ قدرة الإنسان الحادثة هي مقدورة الله تعالى .

3 ـ وإدا قال الخصم: إن وجود القدرة التي لا يقع به مقدور هي والعجز بمثابة واحدة.

يكون الجواب: كما ساقه الإمام الغزالي:

إِنْ قدرة الله نعالى مطلقة ﴿ إِنْ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (1). وهي متعلقة بكل الممكنات ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴾ (2).

ولا يحكن أن ننسب العجز إلى الله فهو محال. قلا بد من إثبات قدرتسين متفاوتتين، قدرة أعلى وقدرة أضعف وأشبه بالعجز. وأنت بين خيارين:

أ-إما أن تثبت للعبد قدرة توهم نسبة العجز له من وجه.

ب. وإما أن تثبت لله تعالى قدرة توهم نسبة العجز له ﴿ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا ﴾(٥)؛ لأن ذلك محال.

## القرع الحالث ،

إدا قبال الخصيم المعتزلة :: إن أهن السنة يدَّعون أن قدرة الله تتعلق بكلًّ المكنات والحوادث. وإنَّ أكبر ما في العالم من الحركات والأفعال يتولد بعضها من بعض بالضرورة.

يكون الجواب: إن معنى التولد أو مفهوم التولد، أن يخرج جسم من جوف جسم كما يخرج الجنين من بطن الأرض. وهذا محال بالنسبة للأعراض، إذ لا يتولد بعضها من بعض.

أسورة البعرة، الآية / 20/.

<sup>(2)</sup> سورة يس، الآية / 82/ .

<sup>(3)</sup> سورة الإسراء، الآية /43/.

فمثلاً: تولد حركة الخاتم بحركة اليلد. إذ ليس لحركة اليلد جوف حتى يتولد منه، وتخرج منه حركة الخاتم!

والذي يحدث هو أن حركة الخاتم كامنة في حركة اليد، فإذا تحركت الله تحرك الخاتم بحركة الله عركة الله عركة الحاتم أمر الخاتم بحركة الله عرفة الله المساهدة؛ لأن حركة الله دون حركة الحاتم أمر محال. والمحال غير مقدور.

- فإذا قال الخصم: معني بالتولد وجود موجود عقيب موجود حادث به. أي لا نعني بالتولد خروج جسم من جوف جسم آخر. فأين الإشكال؟ وما الدليل على بطلان ذلك؟

يكون الجواب: الدليل على بطلانه ما دل على بطلان كون القدرة الحادثة موجودة الأنه من المستحيل حصول مقدور بقدرة حادثة ، فكيف يمكن حصول مقدور بما ليس بقدرة ؟ وإستحالة ذلك برجع إلى عموم تعلق القدرة . أي إنَّ قدرة الله تعلق بكل المقدورات . أي لا يمكن أن بقوم الإنسان بقدرته بأي فعل بدون قدرة الله تعالى ؛ لأن قدرة الله متعلقة بقدرة الإنسان ؛ ولأن خروج المقدور عن الغدرة . أي حصول المقدور بغير قدرة محال ـ وأمر مبطل لعموم تعلق القدرة ، بل موجب للعجز والتعانع (۱۱) .

والخلاصة: إنَّ كل الحادثات، جواهرها وأعراضها الحادثة منها (في الأحيه والجمادات واقعة بقدرة الله. وهو الله المستبد باختراعها وإيجادها وخلفها. ولا يقع (يوجد) بعض المخلوقات ببعض، بل الكل يقع - بوجد ويخلق - بالقدرة أي بقدرة الله تعالى.

### صفة العلم:

ويقصد بها أن الله عالم بجميع المعلومات الموجودات والمعدومات فالموجودات إما أن تكون قديمة أو تكون حادثة، والقديم له ذات وصفات. ومن عَلِمَ غيره فهو بذاته وصفاته أعلم أن ثبت أنه عالم بغيره.

.82.

فإن قيل: هل لمعلوماته نهاية؟ يكون الجواب: لا؛ لأن الموجودات في الحال -وإن كانت متناهية ـ فإن المكنات في المستقبل غير متناهية، و لممكنات التي ليست موجودة يمكن أن يوجدها أو لا يوجدها. فيعلم إذاً ما لا نهاية له.

فمثلاً نقول ضعف الاثنين أربعة، وضعف الأربعة ثمانية، وضعف الثمانية ستة عشر إلى ما لا نهاية له، والإنسان لا يعلم من مراتبها إلا ما يقدره بذهنه، إداً فمعرفة أضعاف أضعاف الاثنين، هو عدد واحد يخرج عن الحصر، وكذلك كل عدد. فكيف غير ذلك من النسب والتقديرات.

#### صفة الحياة:

وتعبى أن الله حي وهو معلوم بالضرورة، ولم ينكر أحد أنَّ اللَّه حيُّ ممن أعترف بكونه تعالى عالماً قادراً؛ لأن كون العالم القادر حياً صروري، إذ لا نعني بالحي إلا ما يشعر بنفسه ويعلم ذاته وغيره، والعالم بجميع المعلومات، والقادر على جميع المقدورات كيف لا يكون حياً؟!

#### صفة الإرادة:

الإرادة لغة: هي مطلق القصد.

والإرادة اصطلاحاً: هي صفة أزلية قديمة قائمة بذات الله غير منفصلة عنه وتتعلق بكل المكنات ويستحيل على الله ضدها.

ومن شأن الإرادة تخصيص المكنات ببعض ما يجوز عليها من إيجاد أو إعدام أو تكييف، بقطع لنظر عن مؤثر خارجي سواء ظهرت هده المكنات إلى حيز الرجود أم لم تظهر.

إن معنى الإرادة: هو إيجاد الممكن على مقتضى علم الله الأزلي من حيث الشكل والزمان والمكان.

وقد سبق في علم الله الأزلي مثلاً: أنه سبخلق محمداً ﷺ على هيئة كذا في مكان كذا. فتعلقت إرادة الله بدلك.

<sup>(1)</sup> لأن قدرة الله تعالى تتعلق بكل الممكنات. هذه القدرة مطلقة لا يعجزها شيء أو يمتنع عنها إيجاد شيء.

والممكن يشمل الخير والشر وقد قيل: هل تنعلق إزادة الله تعمالي بـالخير والشـر وبالحسن والقبيح؟

يرى بعض العلماء أنه يجوز نسبة الشر إلى الله تعالى في مقام التعليم والعبرة، لا في غيره، كخلقه القردة والخنازير.

# الإرادة الصلوحيَّة والإرادة التعجيزية:

إن صفة الإرادة لله تعالى و حدة وقديمة ، ولكن الذي يختلف فيها اعتبار التعلق وعدمه.

فإذا نظرنا إلى معنى التعلق الأرلي القائم بدات الله الصالح المتعلق بالمكندت تكون الإرادة صلوحية .

وإذا نظرنا إلى تعلق الإرادة بمراد من المرادات تكون الإرادة تعجيزيَّة .

والسوال: كيف يكون تعلق الإرادة الإلهية بالمكنات قديماً؟ كالإرادة العلوحية العامة مع أننا نسميها تعجيزيَّة؟

يكون الجواب: إن نعلق الإرادة الإلهية بإيجاد الشيء أو إعدامه، هو تعلق قديم ولا يمكن أن يكون حادثاً. إذ لو كان حادثاً لكان الله غير عالم ببعض ما يربد خلقه وفعله في المستقبل وهذا محال. أي من المستحيل أن يكون الله غير عالم بما يريد خلقه، ويثبت بذلك عكمه وهو أن الله يعلم.

إن الله تعالى يعلم من الأزل كل ما سيفعله أو سيخلقه في الوقت والحين. وهذا يعني بالبداهة أن إرادة الله التعجيزية مصاحبة لعلمه القديم. وأن كلمة (التعجيزية) يخبل للإنسان أن معناها الخلق والظهور وهو حادث، وهذا صحبح بالنسبة للقدرة. أما بالنسبة للإرادة فالتعجيز هو محض تعلق الإرادة بالمكنات سواء ظهرت إلى الوجود أم لم تظهر بعد.

وقد تتعلق إرادة الله بالمكنات فقط ولا تتعلق بالمسحيلات والواجبات.

أما إرادة الإنسان فَقَدْ تتعلق بعمل من الأعمال، ثم يطويه عن التنفيـذ أمر ما، فتسمى إرادته هذه تعجيزيَّة.

يقول الإمام الغزالي: إن الله تعالى مريد لأفعاله أي إنَّ الفعل الصادر عن الله هو من المكتات، أي يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد.

1. فلا يكفي دات الفعل لوجوده. أي لترجيح وجوده على علمه ؛ لأن نسبة الذات.
 دات الفعل - إلى الضدين (وجوده وعدمه) واحدة.

2. وكذبك لا تكفي القدرة لوجود الفعل؛ لأن نسبة القدرة إلى الضدين واحدة.

3 ـ وكذلك لا يكفي العلم لوجود الفعل؛ لأن العلم يتبع المعلوم ويتعلق به على ما هو
 عليه، ولا يجعل أحد الممكنين مرجحاً على الآخر.

مثال: إن الله تعالى يعلم أن وجود هذا العالم أو الكون في الوقت الذي وجد فيه كان ممثال: إن الله تعالى يعلم أن وقبل ذلك كان مساوياً له في الإمكان؛ لأن هذه الإمكانات متسوية.

فتعلق العلم بوجود العالم في الرقت الذي وجد فيه لعلة تعلق الإرادة له و فتكون الإرادة للتعيين علة ، ويكون العلم متعلقاً به تابعاً له . ولو جاز أن يكتفي و وجود الفعل بالعلم عن الإرادة ، لاكتفى به عن القدرة . وبالتالي لكان العلم يكفي في وجود أفعالنا دون أن تحتاج إلى الإرادة وهذا محال .

- فإذا قال الخصم: إن ذات الفعل لا تكفي توجوده، فلا بد من القيدرة، والقدرة لا تكفى أيضاً فلا بد من الإرادة.

يكون الجواب: إن الإرادة لا تكفي؛ لأن الإرادة القديمة عامة التعلق، كالقدرة، قسبتها إلى الأوقات واحدة ونسبتها إلى الضدين ـ الوجود والعدم ـ واحدة.

مثال: فإذا وجدت الحركة بدلاً عن السكون فلأن الإرادة تعلقت بالحركة لا بالسكون..

ولكن هل كان يمكن أن تتعلق الحركة بالسكون؟

فإن قيل: لا. فهو محال؛ لأن الإرادة القديمة تتعلق بكل الممكنات.

وإن قيل: نعم. فهما متساويان أي إنَّ الحركة والسكون تتعلقان بالإرادة القديمة.

- فإذا قال الخصم: ما الذي أوجب تخصيص الإرادة القديمة بالخركة دون السكون؟ فلا بد من مخصص، والمخصص يلزمه مخصص. وهكذا بتسلسل التخصص إلى غير نهاية.

يكون الجواب: هذا السؤال غير معقول. وقد حيّر عقول أصحاب الفرق ولم يوفق للحن ـ إلا أهل السنة والجمعة

وأما الفرق التي أجابت على هذا السؤال فهي:

أ-الفلاسفة: قالوا: إن ذات الله قديمة، وإنَّ العالم وجد لذات الله تعالى. وليس لله تعالى صفة زائدة عن الذات، فلما كانت الذات قديمة، كال العالم قديماً، وكانت نسبة العالم إلى الله كنسبة المعلول إلى العلة. فالفلاسفة نفوا صفات المعامي.

2. المعتزلة: إن المعتزلة نفوا صفات المعاني أيضاً خوفاً من تعدد الذواب. وقالوا: إن العالم حادث بإرادة حادثة حدثت له في الوقت الذي حدث فيه. لا قبله ولا بعده. (هذه الإرادة حدثت له لا في محل، أي إنّ الله لبس محلاً للحوادث).

<u>3- المشبّهة أو المجسمة:</u> قالوا: إن العالم حادث، حدث بإرادة حادثة، حدثت في ذات الله. وهؤلاء هم القائلون بكون الله محلاً للحوادث.

4- أهل السنة والجماعة: قالوا: إن العالم حادث في الوقت الذي تعلقت به الإرادة القديم تعير صمة القديم (أي إن القلاعة بحدوثه في ذلك الوقت من غير إرادة ومن غير تغير صمة القديم (أي إن العالم حادث عن الإرادة القديمة).

## الرد على الفرق السابقة:

#### - الرد على الفلاسفة:

إن الفلاسفة قالوا بقدم العالم؛ لأنه صادر عن المذات القديمة. وهذا القول محال ؛ لأن العالم فعل صادر عن الله، والفعل لا يمكن أن يكون قديماً. ومعنى الفعل : أنه لم يكن ثم كان. فإن كان قديماً موجوداً مع الله أبداً فكيف يكون فعلاً؟ فإذا كان العالم قديماً، فإننا نراه مخصوصاً بمقدار مخصوص ورصع مخصوص. ويبدو ذلك من أمرين :

1 - حركة الأفلاك: بعضها مشرقية ـ أي من المشرق إلى الغرب ـ ويعضها مغربية ـ أي
 من المغرب إلى المشرق ـ .

فكيف يلزم من المنات القديمة أو من دورات الأفلاك القديمة دوهي فديمة عند الفلاسفة ـ أن تنعين جهة عن جهة أو أن تعرف جهة من حهة؟ وهذا لا جواب له عندهم .

2 ـ يقولون: إنَّ الفلك الأقصى ـ وهو الفلك التاسع عند الفلاسفة . هـ و الحرك لجميع السموات ، يتحرك بين قطين شمالي وجنوبي .

والقطبان: هما عبارة عن نقطتين متقابلتين على الكرة، الثابتين عند حركة الكرة على نفسها.

والجواب: كيف يمكن تعيين نقطتين من بين سائر النقاط على سطح الكرة؟ إذ يمكن أن تكون كل منطقة في الكرة قطباً. .

إذاً لابد من وصف زائد على الـذات الإلهية، وهي الإرادة التي من شأنها أن تخصص الشيء عن مثله.

### الرد على المعتزلة :

1 - يقول الغزالي: إن المعتزلة قالوا: إن الله تعالى مريد بإرادة حادثة لـه لا في محل.
 وإنَّ العالم حادث حدث بإرادة حادثة لـه لا في محل. إذ نفوا عن الله صفات المعانى القديمة الغائمة بذات الله.

ولكن إذا لم يكن هناك إرادة قديمة قائمة بذات الله فكيف يكون مريداً بـلا إرادة؟ هذا محال طبعاً. كمن يقول مثلاً: إنه مريد بإرادة قائمة بغيره. .

2- إذا كان العالم حادثاً بإرادة حادثة ، فلم حدثت هـله الإرادة في هـلـا الوقت على الخصوص؟

وللإجابة نقول:

أ ـ إن كانت حدثت بإرادة أخرى، فهذا بلزم أن هذه الإرادة الأخرى حدثت بإرادة أخرى، وهذا ما يلزم التسلسل إلى غير نهاية وهذا محال.

.87.

والإرادة: تقتضي مراداً مخصَّصاً بها.

وهما القدرة والإرادة تتعلقان بالمكنات فقط.

والعلم: يقتضي معلوماً.

والكلام: يقتضي معنى يدُّل عليه .

وهذاني العلم و لكلام ويتعلمان بالممكنات والواجبات والمستحيلات.

والبصر: يقتصي لذانه لذانه مبصراً يبصر به.

والسمع: بقنضي لذاته مسموعاً يسمع به.

وهذن يتعلقان بالموجودات.

والحياة: لا تتعلق بشيء إذ لبس لها علاقة بالأشياء، وإنما هي معنى قائم بـذات الله تقوم بها بقية الصفات.

-رأي المعتزلة: فهم يقولون: إن المعاصي كلها والشرور والآشام حادثة واقعة
 بغير إرادة الله. بل هو كاره لها.

ويفولون: إن الإسال يخلق أفعاله بقدرته وإرادته التي أودعها الله فيه.

ويقولون أيضاً: إن الله تعالى يأمر بما أراد وينهى عما يكره إذ أنَّ بين أمره وإرادته تلازماً لا يقبل إنفكاكاً. وقد حملهم على ذلك أن كثيراً مما يريده الله لا يتحقق، وكثيراً لا يريده يتحقق، وفي ذلك نقص وعجز؛ والله منزه عن العجز والنقص.

- رأي أهل السنة والجماعة: يقول الإمام اللقاني في قصيدة الجوهرة:

وقسسدرة إرادة وغسسايرت أمراً وعلماً والرضا كما ثبت

فلا يقع شيء في الكون إلا بإرادة لله تعالى. وإلا كان ثمة ما في الوجود فـوق إرادته ومشيئته، وهذا عجز. والله منزه عن العجز.

وإن إردة الله تعالى تتعلق بكل أمر ممكن فتخصصه ثمم تبرزه القدرة وتوجده حسب ما تعلقت به الإرادة، سواء كان هذا الأمر حسماً أو قبيصاً، خيراً أم شراً... وهذا التعلق لا يستلزم شيئاً من القسر والإجبار بالنسة لأفعال العباد وتكليفهم، فالله

ب. وإن كانت حدثت بلا إرادة، فإن العالم حدث في هذا الوقت على الخصوص بلا إرادة؛ ولكن العالم يفتقر إلى إرادة لحدوثه.

# الرد على من قال إنَّ الله مُحلُّ للحوادث :

إن الذين قالوا بحدوث إرادة في ذات الله غير متعلَّقة بالحادث، قد دفعوا أحد الإشكالين: وهو كون الله مريداً بإرادة في غير ذاته، ولكنهم زادوا إشكالاً آخر، هو كون الله تعالى محلاً للحوادث. وهذا القول بوجب حدوث الله. وهذا مستحيل: إنَّه ثبت أن الله قليم وليس بحادث.

أهل السنة والجماعة: قانوا: إن كل الحوادث حدثت بإرادة قديمة تعلقت سها. هذه الإرادة هي صفة من شأنها تمييز الشيء عن مثله.

- فإذا قال قائل: لم ميزت الإرادة الشيء عن مثله؟

نجيب: كقول القائل: لم كان العلم علماً؟ ولم كان الممكن بمكناً والواجب وسائر واجباً؟ وهذا السؤال معال: لأن العلم علم لذاته وكذلك الممكن والواجب وسائر الدوات. وكقول القائل أيضاً: لم كانت الإرادة إرادة والقدرة قدرة؟ وهذا السؤال أيضاً محال.

## متعلَّق صفة الإرادة:

معنى التعلق: ما يقتضي أو يستلزم أمراً زائداً على القيام بعملها. متعلقات صفات المعاني: قد مرت سابقاً .

أما متعلقات الإرادة: فإنها تتعلق بكل المكنات؛ لأن كل حادث حدث بقدرة الله، وكل حادث يحتاج إلى إرادة. وكل من يتصف بالقدرة على الحدوث تجب له الإرادة.

| فكل مقدور مراد | ام ك/ |
|----------------|-------|
| كل حادث مقدور  | ام ص  |
| کل حادث مراد   | /i/   |

فالقدرة: تقتضي مقدوراً بتأتى بها إيجاده وإعدامه.

تعالى خالق لأفعال العباد، وإن الإنسان المكلف شرعاً، له كسب الفعل بالاحتيار الحر. فالإنسان يحاسب على الكسب لا على الخلق.

### الفرق بين الإرادة والرضا والأمر والنهي:

إن إرادة الله تعالى تتعلق بكل أمر ممكن. وهذا التعلق لا يستلزم شيئاً من القسر والإجبار لأفعال العباد وتكليفهم.

فخلق الشر أو الضار، كالسم مثالاً: لا يستلزم تناول العبادله. وعلى هذا يقال: إن الله تعالى يريد الخير والشر والكفر والإيمان، والطاعة والعصبان، والحبوب والمكروه، ومعنى ذلك: أن إرادة الله تعالى تعلقت بها ثم أوجدتها القدرة. وهذا مس كمال مرتبة الألوهية.

- فإذا قال الخصم: كيف يأمر الله بما لا يريد؟

وكيف بريد شيئاً ويتهى عنه؟

وكيف يريد الفجور والمعاصي والظلم . . ؟

يكون الجواب: إن الإرادة مغايرة للرضاء والأمر والنهي و. لحبة والكراهية.

فالرضا: هو قبول الشيء والإثبة عليه، وكذلك المحبة والأمر.

فالرضا والحبة والأمر: يتعلق كل منها بالأمر المستحسن المحبوب ولا بتعلق كل منها بالقبيح المكروء

قَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَا أَمُّرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنَعَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِي ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (1). وقال أيضا: ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنِيُّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ (2).

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَنِكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيِّنَهُ، فِي قُلُوبِكُرْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴾ (1).

سورة التحل الآية / 90/.

(2) سورة الزمر الآية / 7/ .

(3) سورة الحجرات الآية / 7/ .

إذاً إنّ كل شيء في الوجود يقع بعلم الله وإرادته من خير أو شر أو كمر أو إيمان، أو طاعة أو معصية. . .

وإن كل الفواحش والمنكرات والمعاصي والكفر والفسوق. . تقع بإرادة الله تعالى، ولكن لا تكون بأمره ولا رضاه ولا محبته وإن كانت متعلقة بإرادته.

قالله تعالى يريد الإيمان والخير والطاعة ويأمر بها ويرضاها ويريد الكفـر والشـر والمعصية ولا يأمر بها ولا يرضاها ويتهى عنها ويبغضها.

- فإرادة الله تعالى عند أهل السنة ، غير العلم والرضا والأمر ، فالإرادة لا تسئله الأمر ولا الرضا بالشيء المراد فالله تعلى يربد الخير ويأمر به ، ويريد الشر ولا يأمر به ولا يرضى عنه مع علمه بذلك . وكذلك فإن الله بريد الإبمان ويأمر به ، ويريد الكفر ولا يأمر به ولا يرضى عنه وينهى عنه .

فالله تعالى مثلاً: أراد لأبي جهل ما أراده أبو جهل لنفسه. أي أراد لأبي جهل الكفر؛ لأن أبا جهل أراد الكفر لنفسه، ولكن الله تعالى مم يأمر أبا جهل بالكفر ولم يرض عنه، بل نهاه عن الكفر وأمره بالإيمان.

فالإنسان في كل أفعاله الاختيارية إنما يتحوك ضمن دائرة الإرادة الإلهية. وهذا لا يتنامى مع كونه مختاراً مريداً في أفعاله وتصرفاته، وسين كونه لا يتخطى ولا بتجاوز الإرادة الإلهية.

إن معنى هذه الآية: أنه لولا إرادة الله تعالى ومشيئته لما كانت إرادة الإنسان التي منحه الله إياها والتي بواسطتها يتصرف بحرية واختيار. فإرادة الإنسان هبة إرادة الله له بأن جعله حراً مختاراً.

قال تعالى: ﴿ فَمَن شَآهَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُمُرُ ﴾ (2)

سورة الإنسان الآية / 30/

<sup>(2)</sup> سورة الكهف الآية / 29/ .

ـ وإذا قال الخصم: هل كلام الله صوت أو حرف؟

1- لأن كلام المخلوقات ـ الناس ـ يتألف من ألفاظ أي من أحرف وأصوات .

2- وأن كلام المخلوقات ـ الناس ـ هو القدرة على إيجاد أصوات وحروف في نفس القادر .

3 ـ أو أن الكلام يراد مه معنى ثالثاً؟

أولاً: فإن كان الكلام أصواناً وأحرفاً فهي حادثة ومخلوقة، وهمي كمالات بالنسبة للمخلوق، ولكن يستحيل قيامها في ذات الله.

ثانياً: إذا أريد بالكلام القدرة على إيجاد وخلق الأصوات فقط، فالله تعالى قادر على خلق الأصوات في نفسه، ولكن يصير محلاً للحوادث. وهذا محال. فيستحيل أن يكون متكلماً.

ثَالثاً: إذا أريد بالكلام معنى ثالثاً غير مفهوم، فإن إثبات ما لا يفهم محال.

الجواب: إن كون الله محلاً للحوادث محال، وبالتمالي لا يكون متكلماً بهدا الاعتبار. ولكننا فقول عن الإسان: إنَّه متكلم باعتبارين هما:

1. متكلم بالصوت والحرف.

2. متكلم بكلام النفس، الدي ليس بصوت ولا حرف، وهذا كمال، وهو في حق الله تعالى غير محال، ولا هو دال على احدوث. ونحن أهل السنة لا نثبت لله تعالى غير محال، ولا هو دال على احدوث. ونحن أهل السنة لا نثبت لله تعلى إلا كلام النفس، كما لا يمكن إنكار كلام النفس بالنسبة للإنسان، بالإضافة إلى القدرة على الصوت والألفاظ والأحرف. قال الشاعر:

إن الكــــلام لفـــي الفـــؤاد وإنمـــا جعـل اللسـان علــى الفــؤاد دليــلاً

- وإذا قال الخصم: إن كلام النمس هو العلم بنظم الألفاظ والعبارات وتأليف المعاني على وجه مخصوص؛ لأنه لبس في القلب إلا معن معلومة تحوّل إلى ألفاظ مسموعة (وهذا أيضاً يسمى علم معلوم الألفاظ) وهو من عمل الفكر. فهل الكلام الذي تقصدونه غير العلم بالألفاظ والمعاني والفكر؟

وإيضاح ذلك هو: أن الكلام إما أن يكون أمراً أو نهياً أو خبراً أو استخباراً.

وقال: ﴿ إِنَّا هَدَيْتُنهُ ٱلسّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ (1). وقال أيضاً: ﴿ وَنَفْس وَمَا سَوَّنَهَا فَأَلْمَهَا جُورَهَا وَتَقْوَنَهَا ﴾ (2). وقال: : ﴿ أَلَمْ يَجْعَل أَلَهُ عَيْنَيْ وَسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ﴾ (3).

#### صفة الكلام:

أجمع المسلمون على أن الكلام صفة لله تعالى. وأن الله متكلم. وصفة الكلام صفة قديمة ثابتة لله تعالى بإجماع الأمة وتواتر النقل عن الأبياء، وهذا الإجماع لا خلاف فيه لأحد من المسلمين

قصفة الكلام صفة أزلية قديمة قائمة بدات الله عير منفصلة عنه. ويستحيل على الله ضدّها. وهذه الصعة لله هو بها آمر وماه، ومحبر عنها بما أوحاه إلى رسله الكرام كالقرآن والتوراة والإنجيل.

وهذه الصفة لله تعالى ليست بحرف ولا صوت.

والأدلة على صفة الكلام لله تعالى كلها نقلية لقول صاحب جوهرة التوحيد:

حياته كا الكالام السمع شم البصر بنا أتانا السمع

ويمكن إثبات صفة الكلام لله تعالى بما يلي:

1 - من أقوال النبي ﷺ. والنبي هو الرسول المبلغ لرسالة المرسل (وهو الله تعالى). ومن يستحيل الكلام في حق الله تعالى فإنه يستحيل أن يصدق الرسول فالمكذب بالكلام، لابد أن يكذب بتبليغ الكلام، والرسالة عبارة عن تبليغ الكلام، والرسول هو المبلغ عن الله تعالى.

2- ويمكن إثبات صفة الكلام أيضاً بان الكلام يصدر عن متكلم، والمتكلم يكون
 حياً، والكلام للحي كمال. وكل كمال للمخلوق هو واجب الوجود للخالق.
 أي الأولى أن يكون الله متكلماً؛ لأنه حي.

سورة الدهر الآية / 3/ ...

<sup>(2)</sup> سورة الشمس الآية / 7.8/ . .

<sup>(3)</sup> سورة البلد / 10.8/ ، .

- 1 فما يجب في حق الله تعالى هو الكلام القليم الدي هو معنى قائم بدات الله زائد على العلم بالألفاظ والمعاني . . .
- 2 أما الحروف والألفاظ فهي حادثة وهي دلالات على الكلام؛ لأن الدليل عير المدلول. والدليل لا يتصف بصفة المدلول فالمدلول الحادث لا يمنع من كون الصابع قديماً وليس مستبعداً ولا مستحيلاً، وأن تدل الحروف الحادثة على صفة قديمة.

ولما كان كثير من النباس لم يعرفوا من الكلام إلا الحروف والأصوات ولم يعرفوا أن الكلام هو كلام النفس أو المعنى القائم بالنفس.

وهولاء النياس استبعلوا أموراً كثيرة تتعلق بالكلام، أي بصفة الكلام لل تعالى . نذكر منها الأسئلة والاستبعادات التالية .

### الاستبعاد الأول:

موال: كيف سمع موسى عليه السلام كلام الله؟ فهل سمع صوتاً وحرفاً؟ فإن سمع صوتاً وحرفاً فلم يسمع كلام الله. إذاً؛ لأنه ليس بصوت ولا بحرف. وإن لم يسمع صوتاً وحرفاً فكيف يسمع كلام الله الذي ليس بصوت ولا حرف؟!

الجواب: إن موسى عليه السلام سمع كلام الله الذي ليس بصوت ولا حرف. وهو صفة أزلية قائمة بدات الله غير منفصلة عنه. أما كيف سمع موسى كلام الله؟

يكون جوابه: إن السمع نوع من الإدراك وهو معرفة والسمع كبقية العمليات (الرؤية - الذوق - اللمس - اللمس - الإدراك - التصور . . . ) وإنَّ سماع الإنسان العادي لكلام الله أمر متعدر، وكان ذلك السماع من خصائص النبي موسى عليه السلام - كليم الله . .

ولا نستطيع أن نسمع الإنسان كلام الله ، أو نشبه له ذلك الكلام بشيء من مسموعاته . فالأصم مثلاً : لا يعرف ما هي الأصوات؛ لأنه لم يسمعها ، فلغة التعبير متنوعة كلغة الإشارات والرموز والأحاسيس واللذوق والبصر والشم واللمس والسمع . . . ) عموسى عليه السلام ، سمع كلام الله تعالى بكيفية تختلف

- 1-فالكلام الذي هو خير: هو اللقظ الذي يدل على علم في نفس المخير. فهو يعلم اللغظ ويعلم المعنى المحسوس.
  - 2-والكلام الذي هو استخبار: هو دلالة على أن في النفس طلباً ومعرفة.
  - 3 ـ أما الكلام الذي هو أمر: قهو دلالة على أن في النفس طلب فعل المأمور.
  - 4. والكلام الذي هو نهي: هو دلالة على أن في النفس طلب عدم فعل المأمور.

ولا يعقل أمر آخر عن هذه الأفسام للكلام. ولكن هناك أمور محالة على الله تعالى كالأصوات.

وأمور موجودة لله تعالى: كالإرادة والعلم والقدرة وما عدا ذلك غير مههوم.

الجواب: إن مفهوم الكلام الذي نريده هو معنى زائد على العلم بالألفاط
والمعاني والفكر. ولنذكر ذلك في قسم واحد من أقسام الكلام (الأمر والنهي والخبر
والاستخبار) ولتأخد الأمر، فنقول: إن كلمة قم مشلاً: هي لفظ يدل على معنى،

وإنَّ هذا المعنى هو في نفسه كلام .

ولا حاجة في تتسيم الكلام إلى أقسام (آمر، وأمر، مأمور. . . ) أو نقـول: إن الأمر هو إرادة الآمر. فقد يكون الأمر ولا تكون الإرادة لامتئال الأمر.

- فإن قيل: إن الأمر لا بكون أمراً حقيقة، ولكن موهم أن يكون أمراً. الجواب: إن هذا القول باطل من وجهين:

- 1-الوجه الأول: إن الأمرليس وهما بل حقيقة؛ لأن الأمر هو طلب الامتثال، فهو
   آمر ولكنه غير مريد للامتثال.
- الوجه الثاني: إن الأمر هو إرادة الامتثال، ولكن أحياناً قد يــامر الإنسان ولا يريــد
   الامتثال. بل يكرهه لسبب ما.

فمثلاً: إن الذي يأمر الغلام بالقيام أمام السلطان، وهـ و لا يريـد امتثـال الغـلام للقيام؛ لأن في ذلك هلاكه. فمن المستحيل أن يريد ما قيه هلاكه.

قالكلام هو جس مخالف للعلوم والمعلومات والإرادات والاعتقادات.

#### الاستبعاد الثالث:

هل القرآن الكريم كلام الله تعالى أم لا؟

فإن قيل لا: فهذا خرق للإجماع.

وإن قيل نعم. فالقرآن ليس بحروف ولا أصوات والقارئ للقرآن بقرأ كلمات وحروفاً وأصواتاً.

الجواب: هناك قرآن وقراءة، ومقروء.

أما المقروء: فهو كلام الله تعالى . القديم القائم بالنفس ..

أما القراءة: هي فعل ابندأه القارئ بعد أن لم يكن ـ وهو أمر محسوس حادث.

أما القرآن: فهو المقروء. أي كلام الله القديم غير المخلوق وإن أريــلابـه القراءة. فالقراءة حادثة؛ لأنها لم توجد قبل القارئ. وما لا يسبق وجود الحادث فهو حادث.

#### الاستبعاد الرابع:

أجمعت الأمة على أن القرآن معجزة للنبي راقرآن هو كلام الله تعالى وهو سور وآيات لها مقاطع ومفاتح؟ وكيف يكون للقديم مقاطع ومفاتح؟ وكيف ينقسم إلى سور وآيات؟ وكيف يكون القرآن معجزة؟ مع العلم أن المعجزة هي فعل خارق للعادة، وكل فعل هو مخلوق حادث فكيف يكون القرآن ـ الذي هو معجزة ـ والتي هي فعل خارق للعادة، كلام الله القديم؟

الجواب: إن كلام الله قديم، وما يحويه القرآن من سور وآيات ومقاطع ومفاتح، ليست إلا عبارات تدل على الصفة القديمة. التي هي المقروء والقراءة. فإذا اشترك الاسم امتنع التناقض.

مثال: إن الله قديم، والله تعالى يقول: حتى عباد كالعرجون القديم. فاسم القديم مشترك بين معنيين. كذلك القرآن المقروء والقراءة.

 1 - إذا أريد به - أي كلام الله - المقروء ، دل على أن القرآن هو كلام الله سبحانه القليم غير المخلوق .

### الاستبعاد الثاني:

هل كلام الله تعالى حالٌّ في المصاحف أم لا؟

فإدا كان حالاً في المصاحف فكيف يحمل القديم في الحادث. ؟

وإن كان غير حالٌ في المصاحف فهذا خلاف الإجماع. (والمصحف فيه كلام الله ولا يجوز أن يمسَّهُ إلا المطهرون).

الجواب: إن كلام الله تعالى القديم محفوظ في القلوب مكتوب في المصاحف قروء بالألسنة.

أما الورق واخبر والكتابة والخروف والأصوات فكلُها حادثة لأنها أجسام وأعراض في أجسام.

فإن صفة الكلام القديمة لا تعي الذات الإلهية: فالكلام المكتوب في المصاحف لا يعني ذات الله. بل الحروف والكلمات والأصوات التي تحمل المعاني القديمة.

مثال: إذا كانت كلمة النار مكتوبة في المصحف ليس معنى ذلك أنها ذات النار، وإلا لاحترقت الأوراق أو لاحترق المصحف.

ولو لفظ الإنسان كلمة النار، لا يعني ذات النار، وإلا لاحترق لسانه، فحقيقة النار التي هي جسم حار. ولفظ النار والصوت دليل عليها.

كذلك الكلام القديم القائم بذات الله هو المدلول لا ذات الدليل، والحروف أدلة وهذه الأدلة لها حرمة شرعاً لذلك وجب حترام المصحف؛ لأن فيه دلالة على صفة الله تعالى.

# القسم الثاني أحكام صفات الله تعالى

الحكم الأول: إن صفات الله تعالى ليست هي عين الذات بل منفصلة عن الذات.

الحكم الثاني: إن صفات الله تعالى قائمة بذاته.

الحكم الثالث: إن صفات الله تعالى قديمة وليست حادثة.

لحكم الرابع: إن أسماء الله تعالى المشتقة عن الصفات صادفة عليه أزلاً وأبداً.

## الحكم الأول:

صفات الله تعالى ليست عين الدات بل زائدة عن الذات أي أن صفات الله السبع أي صفات الله السبع أي صفات المعاني وهي (القدرة، والإرادة والكلام والعلم والسمع والبصر والحياة) ليست هي الذات بل هي زائدة على الذات

## رأي المعتزلة :

إن المعتزلة نفت صمات المعاني فقالوا:

- 1 إن القديم هو ذات واحدة قديمة ولا بجوز إثبات ذوات قديمة متعددة.
- 2- إن الله عالم قادر حي مريد. . لا يدل على كونه يتصف بصغة العلم والقدرة والحياة والإرادة . .
  - 3- وزعموا: أن العلميَّة هي حال للذات ولبست بصفة.
- 4. وقالوا: إن الإرادة يخلقها في غبر محل، والكلام يخلقه في جسم ويكون هو المتكلم به. فالكلام مثلاً. قالوا فيه: إن الله تعالى يخلق في ذات النبي السماع أصوات منظومة. إما في النوم وإما في اليقظة، ولا يكون لتلك الأصوات وجود من الخارج، بل هي في سمع النبي الله، كما أن النائم يسمع أصواتاً لا وجود لها في الخارج، وأن الحاضر اليقظان لا يسمع ما يسمعه النائم.

وأما كون القرآن معجزة. فالمعجزة هي فعل الله. والقديم لا يكون معجزاً.

## الاستبعاد الخامس:

يقال: لا مسموع الآن إلا الأصوات. وكلام الله مسموع الآن بالإحماع، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَى يَسْمَعَ كَكُمَ ٱللّهِ ﴾ (1) الجواب: إن مسموع موسى عليه السلام، صفة قديمة قائمة مذات لله تعالى، أما مسموع المشرك هو أصوات دالّة على تلك الصفة. وكما نعلم أن الكلام:

- 1 ـ هو كلام النفس ـ أو المعنى القائم بالنفس . 2 ـ هو الألفاظ الدالة على المعنى . وهي أيضاً تسمى كلاماً .
- 3 ـ ريسمي الكلام أيضاً العلم . بقال: سمعت علم فلان أي كلامه الدال عبى علمه .
- 4- وسسمى الكلام أيضاً المسموع -أي الكلام الفهوم العلوم كأن نقول: سمعت كلام الأمير على لسان رسوله ، فالمسموع : هو كلام الرسول الذال على كلام الأمير . فما يسمعه لمشركون هو الكلام اللال على صفة الكلام القديمة .

أ سورة التوبة. الآية /6/

1 ـ فإذا كان نفس المعنى. فكأننا قلنا: قادر قادر فإنه تكرار محض.

2-وإذا كان معنى قادر غير معنى عالم فهذا ما نريده، فقد أثيتم -أيها الفلاسفة.
عفهومين: أحدهما يعبر عنه بالقدرة، والآخر يعبر عنه بالعلم.

فإنكاركم يعود إلى اللفظ. أي إنَّ هذه الصفت ليست هي عين الذات، بل هي زائدة على الذات.

. فإذا قال الخصم -الفلاسفة والمعتزلة \_:

1- إن قولكم كلمة أمر، هي نفس وعين كلمة آمر وناه ومخير، فهذا تكرار محض.
وإن كان عيره فنيكن له كلام هو أمر، وكلام آخر هو نهي، وكلام آخر هـو خبر.
وليكن خطاب كل شيء مفارقاً خطاب غيره.

2-وإن قولكم: إن مفهوم عالم بالأعراض، هو نفس وعين ومضهوم عالم بالجواهر
 أم غيره؟ أي كونه عالماً بالأعراض غير مفهوم كونه عالماً بالجواهر.

فإن كان المفهوم عينه أو ذاته. فليكن الإنسان مثلاً العالم بالجواهر عالماً بالأعراض بنفس وبعين ذلك العلم، حتى يتعلق علم واحد بمتعلقات مختلفة لا نهاية لها.

وإن كان مفهوم عالم بالأعراض غير مفهوم عالم بالجواهر فليكن لله علوم مختلفة متعددة لا نهاية لها.

وكذلك الكلام والقدرة والإرادة وكل صفة لا نهاية لمتعلقاتها وينبغي أن لا يكون لأعداد تلك الصفة نهاية . وهذا محال.

فإذا جاز أن تكون صفة واحدة صفة الكلام مثلاً وهي الأمر وهي النهي وهي الحرد . . وتنوب عن هذه المختلفات . كما يزعم أهل السنة ـ جاز أن تكون صفة واحدة تنوب عن العلم والقدرة والحياة . . وكل سائر الصفات وإذا جاز ذلك ، جاز أن تكون الذات الإلهية نفسها كافية وتسوب عن الصفات كلها . ويكون فيها معنى القدرة والعلم والإرادة والكلام وسائر الصفات ، من غير زيادة ، أي من غير أن تكون هذه الصفات زائدة على الذات . وعند ذلك يلزم مذهب المعتزلة والفلاسفة .

<u>الجواب:</u> يقول الغزالي رداً على المعتزلة والفلاسفة:

## ويقول الإمام الغزالي رداً على المعتزلة:

إن مدهب المعتزلة مذهب الضلال. وهم يقولون إن الله عالم، حي، قادر، مريد، وأن العلمية القادرية هي حال للذات وليست بصفة. ولكس إن كان الله عالماً لابد أن يكون له علم، أي بتصف بصفة العلم.

وإن قول المعتزلة: إن قيام العلم بذات الله يوجب للذات حالة تسمى عالمية فالعالمية هي حال للذات وليست بصعة. إن كلام المعتزله هذا ليس إلا هوساً محضاً. بل إن العلم هي الحالة، ولا معنى لكون الله عالماً إلا كون الذات على صفة، وحال تلك الصفة هي العلم.

والذي يمكن أن نقوله للفلاسفة والمعتزلة: هل المفهوم من قولنا عالم، نفس المفهوم من قولنا موجود؟ وإن كلمة عالم فيها إشارة إلى الوجود وزيادة. أي وجود الله، والزيادة هي كونه عالماً.

دفإن قالوا: دالفلاسفة والمعتزلة دلا يعني تولنا عالماً أي موجوداً. فهدا مستحيل. أي من المستحبل أن يكون عالماً ليس موجوداً، فإذا كان في مفهوم عالم زيادة، فتلك الزيادة هي صفة العلم.

ولكن: هل هذه الزيادة ـ الصفة ـ مختصة بذات الموجود أم لا؟

ـ فإن قالوا ـ الفلاسفة والمعتزلة ـ لا . ليست الصفة مختصة بذات الموجود، فهذا الفول محال؛ لأنه إذا لم تكن الصفة مختصة بذات الموجود، فكيف تكون وصفاً له؟

. أما إن قالوا انسم. أي إنَّ الصفة مختصة بذات الموجود، فنحن لا نعنسي بالعلم . الصفة . إلا هذه الزيادة المختصة بالذات الموجودة الزائدة عدى الوجود، التي يشتق للموجود منها اسم العالم. فالنزع بيننا يعود إلى اللفظ.

#### وإذا قلنا للفلاسفة:

هل معنى قولنا: قادراً. نفس معنى قولنا: عالماً أم غيره؟

إن هذا السؤال بحرك قطباً عظيماً من إشكالات الصفات. وقد كع (أي جبن وضعف) عنه أكثر المحصلين، وعدلوا إلى التمسك بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يجيبوا إلا بما ورد به الشرع فقالوا:

إن هذه الصفات ورد بها الشرع. إذ دل الشرع على صفة العلم الواحد، أما الزائد على الواحد لم يرد، ولا نقول به.

إن هذا الجواب غير شاف للأسباب التالية:

- 1. لأنه ورد في الشرع: الأمر والنهي والخبر والتوراة والإنجيل والقرآن. قصا الماسع أن
   يقال: الأمر غير النهى والقرآن غير التوراة.
- 2. وورد في الشرع أيصاً: أن الله يعلم السر وأحفى والعلانية والظاهر والساطن والرطب واليابس. . إلى آخر ما يشتمل القرآن عليه .

## ورد الغزالي على المعتزله بقوله:

إن كل فريق من العقلاء، يعترف بأن هناك أمراً زائداً على ذات الله الخالق سبحانه، وهذا الأمر الزائد هو الذي يعبر عنه بأنه عالم قادر مريد متكلم . . . فمنهم من أفرط ومنهم من فرّط، ومنهم من اقتصد واعتدل.

الفلاسفة: هم الذين فرطوا واقتصروا على ذات واحدة تؤدي جميع هذه المعانى وتنوب عن كل الصفات.

المعتزلة والكرامية: هم الليسن أفرطوا. فبعض المعتزلة وبعض الكرامية المرجئة أثبتوا صفة لا فهاية لآحادها، مسن العلوم والكلام والقدرة بحسب متعلقات هذه الصفات.

أهل السنة والجماعة: هم الذين اعتدلوا واقتصدوا، فقالوا: إن ذات الله تعالى غير صفاته. فصفاته زائدة على الذات. حتى أن الصفات متباينة فيما بينها،

ف القدرة خير العلسم وغير الإرادة وغير الكسلام، وكذلسك الحيساة وهكستا الصفات السبع.

فإن كانت الصفات متبايئة مختلفة فيما بينها. فبالأحرى والأولى أن تكون الذات مبايئة للصفات.

فالمباينة والاختلاف بين الذات والصفات، أشد من المباينَة بين الصفتين.

تقول المعتزِلة: أنتم تقولون: إنَّ صفات الله تعالى غير ذاته. ونحن إذا قلنا: (الله تعالى) فإننا ندلل بهدا القول على الذات مع الصفات لا على الذات بمجردها؛ لأن اسم الله تعالى لا يصدق على ذات أخلوها عن صفاته الإلهية.

فمثلاً: لا يمكن أن نقول: الفقه غير الفقيه؛ لأن البعض ليس هـوعـين الكـل، رئيس هو غير الكل. فالفقه ليس هو عين الفقيه ذاته. ولا يوجد فقه بغير فقيه.

ولكن لوقيل: إن الفقه عير الإنسان. فهذا جائز؛ لأن الإنسان لا يدل على صفة الغقه. أما الفقيه فإنه يدل على صفة الفقه.

فلا يجوز إذاً أن يقال: إن الصفة غير الذات التي تقوم بها الصفة.

فصفات الله تعالى ـ إذاً ـ ليست هي عين الذات، وليست منفصلة عن الذات، بل هي قائمة بذات الله.

يقول الغزالى: نحن نريد أن نخص المعزلة بأن نيسٌ لهم الفرق بين المقدرة والإرادة فنقول:

لوجاز أن يكون الله قادراً بغير قدرة، جاز أن يكون مريداً بغير إرادة، ولا فرق بينهما.

- فإذا قال المعتزلة: مو قادر لنفسه لذلك كان قادراً على جميع المقدورات. ولو كان مريداً لنفسه لكان مريداً لجميع المرادات وهذا محال؛ لأن المتضادات لا يمكن إرادتها على الجمع. أما القدرة فيجوز أن تتعلق بالضدين.

الجواب: يقول الغزالي رداً على المعتزلة: قولوا . أيها المعتزلة . إن الله مريد لنفسه ، ثم يختص بعض الحادثات المرادات. كما قلتم: إن الله قادر لنفسه ولا تتعلق قدرته إلا ببعض الحادثات.

ألم تقولوا: إن جميع أفعال الإنسان والأحياء خارجة عن قدرته وإرادته جميعاً؟! فإذا جاز ذلك في القدرة عندكم جاز في الإرادة أيضاً.

أما الفلاسفة: فإنهم ناقضوا أنفسهم في صفة الكلام من وجهين:

ا ـ قالوا: إن الله متكلم مع أنهم لا يثبتون كـالام النفس ولا الأصوات في الوجود. وإنما يثبتون سماع الصوت في أذن النبي ﷺ من غير صوب من الخارج.

2 ـ إن ما ذكروه في أن النبي على يسمع أصواتاً وألفاظاً لا يسمعها مَنْ حوله . كالنائم الذي يسمع أصواتاً وكلاماً لا يسمعه اليقظان .

إن تولهم هذا رَدِّ للشرع كله؛ لأنه إذا رددنا معرفة النبي ﷺ لكلام الله إلى التخبل الذي يشبه أضغاث الأحلام فلا يثن به النبي ﷺ ولا يكون ذلك علماً، وأنَّ ما يدركه النائم خيال لا حقيقة.

#### الحكم الثاثي:

(صفات الله تعالى قائمة بذاته)

#### أهل السنة والجماعة :

يعول الإمام العزالي: إن صفات الله معالى كلها قائمة بذمه، ولا يجور أن يقوم شيء منها يغير ذاته. سواء كان في محل، أم لم يكن في محل. رأي المعترلة: حيث قالوا:

1. إنّ صفات الله تعالى لا تقوم بذائه. ولكن الله يحدث في ذاته وصفاته، وليس
 هو محلاً للحوادث. وهذه لصفات لا توجد في محلّ.

2. إن الكلام لا يقوم بذات الله ؛ لأن الكلام حادث والله ليس محلاً للحوادث ، ولكن الكلام يقوم بجسم والمتكلم به هو الله سبحانه

والبرهان على أن صفات الله تقوم بذاته هو: أنَّ الله تعالى هو صابع هذا العالم لأنه كما تقدم في القياس:

> كل حادث له سبب /م ك/ والعالم حادث /م ص/ العالم له سبب /ن/

وإن هذا الخالق الصائع للعالم، لابد أن يتصف بصفة كذا وكذا. . . أي إنَّ الله تعالى على صفة كذا وبين قيام الصفة بذاته .

بذاته .

فإذا قلت: مريد. أي قامت بذاته تعالى صفة إرادة واحدة وكذلك قولنا: متكلم، أي قامت بذاته تعالى صفة الكلام الواحدة، فإذا لم تكن الصفات قائمة بذات الله فكيف بتصف بها؟ وكيف نقول: إنَّهُ مريد قادر عالم متكلم...

فإذا لم يقم بذات الله كلام فهو ليس متكلماً.

المعتزلة: يقولون: إنَّ الله يحدث إرادة أو قدرة أو علماً، أي يحدث صفة لا في محل الأن الله ليس محلاً للحوادث.

الرد على المعتزلة: فلو جاز وجود صفة لا في محل . فلم قالوا بخلق الأصوات في محل؟ فلتخلق الأصوات في غير محل، فإذا لم يعقل الصوت إلا في محل؛ لأنه عرض وصفه فكذلك الإرادة، والقدرة...

ولكن لما كان أول المخلوفات يحتاج إلى الإرادة، والمحل مخلوف. لم يمكنهم تقلير محل الإرادة موجوداً قبل الإرادة، فإنه لا محل قبل الإرادة إلا ذات الله تعالى فلا بد أن تكون الإرادة قائمة بذات الله.

المجسمة والمشبّهة: يقولون: إن لله إرادة وقدرة في ذاته الله تعالى، فهو محل للحوادث، لأنه: يستحيل وجود إرادة في غير محل.

ويستحيل كون الله مريداً بإرادة لا تفوم به.

ويستحيل حدوث إرادة حادثة به بلا إرادة.

هذه الاستحالات الثلاث جلية واضحة تدرك ببداهة العقل.

الرد عليهم: إن الله تعالى ينصف بصفات قديمة أزلية ليست هي عين الذات ولا منفصلة عن الذات، ولكنها قائمة باللات.

فكيف يكون الله متكلماً ولا تقوم صفة الكلام بذاته؟

#### الدليل الثانى:

إذا كان الله تعالى محلاً للحوادث كان ما يلي:

أن يوجد حادث يستحيل وجود حادث قبله هذه الاستحالة لقبول الحادث في ذاته تعالى قائله قديم فكيف يكون محلاً للحوادث؟

1 ـ فالله يستحيل أن يكون محلاً للحوادث لذاته ؛ لأنه واجب الوجود . فإذا كان من
 المستحيل أن يكون محلاً للحوادث أزلاً فيستحيل أن ينقلب المحال جائزاً .

2. والله يستحيل أن يكون محلاً للحوادث لأمر زائد عليه لأن كل زائد ممكن نقدير عدمه، فيلزم منه تواصل الحوادث، وجودها وعدمها، أبداً، وهذا محال؛ لأنه لا يمكن أن ينقلب المحال إلى جائز.

فإذا قال الخصم: إن كلامكم هذا: إنّ الله ليسس محلاً للحوادث يبطل بحدوث العالم، وقد كان مكناً قبل حدوثه. ويستحيل حدوثه أزلاً ولكن لم يستحل حدوثه جملة، في الوقت المخصص له.

الحواب: بقول الغزالي رداً على المعتزلة:

ليس من المستحيل إثبات ذات واجبة الوجود.

وإن العالم لبس له ذات قبل حدوثه ؛ حتى نقول: إنَّه قابل للحدوث أو غير قابل. وهذا خلاف ما قالته المعتزلة: إنَّ العسالم له ذات في العسدم قديمة قابلة للحدوث. فيطرأ عليها الحدوث بعد أن لم يكن.

1 ـ والذي يمكن قوله: إنَّ العالم فعل من أفعال الله وقده الفعل محال؛ لأن القديم لا يكون فعلاً.

2. وإن الخلق والإبجاد: هو تعلق قدرة الله بوجود المقدور. هذه التعلقات هي المسماة بصفات الأفعال. وهي حادثة لأنها عبارة عن التعلق التنجيزي للقدرة وهو حادث.

#### الدليل الثالث:

والدليل الثالث على أن الله ليس محلاً للحوادث هو:

وكيف يكون قادراً مريداً عليماً. ولم تقم صفة القدرة والإرادة، والعلم بذاته تعالى.

#### الحكم الثالث:

#### . صفات الله تعالى قديمة .

إن صفات الله تعالى كلَّها قديمة ، أي قديمة بالذات ، أي قديمة بدائها ، فقدمها بقدم الدفات الإلهية . ومعنى قدمها ذاتي ، أي ليست بمكنة في نفسه ، فصفات المعاني لا تنفك عن الذات ؛ لأنها ليست بغير الذات . فلا يعقل قيام الدات بدونها ولا وجودها . أي الصفات . بغير الذات المقدسة .

فلا يصح أن نقول: بأنها ممكنة في نفسها، أو أن المذات العلية علّة فيها، وإن صفات المعاني ليست بغير الذات، وليست أيضاً هي عين الذات. كما صر سابقاً وإلا لزم أن تكون المذات صفات وهذا باطل وبالتالي بطل ما ذهب إليه المعتزلة من قولهم: إن الله قادر بذاته، حي بذاته، عالم بذاته. . . لا بصفات زائدة على الذات (وهي صفات المعاني: القلرة والإرادة والعلم . . . ) وذلك لئلا يلزم تعدد القدماء وهذا محال.

الجواب: إن المحال هو تعدد الذوات، أما تعدد الصفات لذات واحدة فليس بمحال بل هو الواجب. فصفات الله تعالى قديمة، ولو كانت حادثة لكان الله محالاً للحوادث وهذا محال.

والأدلة التي تشت أن الله تعالى ليس محلاً للحوادث هي:

#### الدليل الأول:

إن كل حادث هو جائز الوجود. والقديم الأزلي هو واحب الوجود. فلو كانت صفاته حادثة، لكان ذلك مناقضاً لوجوب وجوده تعالى. فالجواز والوجوب متناقضان. فكل ما هو واجب الذات، من المحال أن يكون جائز الصفات فالله تعالى قديم وصفاته قديمة.

أنه لو كان محلاً للحوادث لقدرنا مثلاً قيام حادث بذاته تعالى، لاستحال زواله؛ لأن القديم لا يعدم.

فإن قيل: الخلق والإيحاد من صفات الله تعالى ـ صفات الأمعال ـ فكيف يتصف الله بالحوادث؟

الجواب. إن هذه الأمور - الخلق والإيجاد - اعتبارية تعرص للقدرة . فكما أن الله تعالى يوصف بالصفة النفسية - الوجود - ، ويوصف بالصفات السلبية - الوحدانية والقدم والبقاء . . . . ويوصف بالصفات المعنوية - كونه قادراً مريداً عليماً . . . باتماق كل المذاهب كذلك يوصف بالصفات الاعتبارية . أي صفات المعاني - التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة مع المعنزلة على انتحول التاني :

فقال أهل السنة: إن الله تعالى يوصف بصفات المعاني.

وقال المعتزلة: إن الله لا يوصف بصفات المعاني أي نفوا صفات المعاني عن الله تعالى.

إذاً: إن كون الله يتصف بصفات المعاني، لا يلزم أن يكون محلاً للحوادث، أو قيام الحوادث به، ويتضح ذلك من صفة الكلام مثلاً. فنقول: هل صمة الكلام قديمة قائمة بذات الله غير منفصلة عنه؟ أم أن صفة الكلام حادثة تحن بذات الله؟

رأي الكرامية (المرجئة): إن الله تعالى متكلم في الأزل ويقصدون: أن الله تعالى قادر على خلق الكلام في ذاته. وقد أحدث في ذاته قول (كن) والابد قبل إحداثه (كن) كان ساكتاً. إذا سكوته قديم.

- رأى الجهمية: - نسبة إلى جهم بن صفوان -: إن الله أحدث في ذاته علماً وقول جهم يعني: أنه لابد أن يكون الله تعالى - قبل أن يحدث في داته علماً - غائلاً وبالتالى تكون غفلته قديمة.

الجواب: ويرد الغزالي على الجهمية والكرامية بقوله:

إذا كان سكوت الله وغفلته قديمة فيستحيل زوالها لأنه لا يمكن زوال لقديم وعدمه. أي أن يصير عدما.

فإذا قال الخصم: إن السكون ليس شيئاً. بل يعني عدم الكلام. والغقلة تعني
 عدم العلم. فإذا وجد الكلام لـم يبطل ولـم يَزُلُ شيء. إذا لـم يكن إلا ذات اللـه القديمة وهي باقية، ولكن أضيف إليها موجود الخرهو الكلام والعلم

الجواب: إن قول الحصم: إن السكوت عدم الكلام، والغفلة عدم العلم، وهما ليس بصغة لله تعالى. كقول القائل مثلاً: إن لسواد هو عدم البياض وليس بصغة. والسكون هو عدم الحركة وليس بعرض! وهذا محال.

والخصوم يعترفون أن السكون هو وصف زائد على عدم الحركة ، ومن يدعي أن السكون هو عدم الحركة ، لا يستطيع إثبات حدوث العالم ، فظهور الحركة بعد السكون إذا هو الذي بدل على حدوث المتحرك الذي هو العالم ، فالحركة والسكون حالتان لشيء واحد.

وظهور الكلام بعد السكوت يدل على وجود المتكلم، فالسكوت والكلام حالنان لذات واحدة لله أي إنَّ الذات لا تتغير في كلا الحالتين، فوجود العلم وعدمه لا يوحب ذاتين.

1. فالقديم ـ أي الله ـ هو ذات قبل حدوث الكلام ويعبر عن هذه الحالة بالسكوت. وبعد حدوث الكلام يعبر عنها بالكلام. فالسكوت والكلام وجهان مختلفان لذات مستمرة الوجود بالحالتين . وللذات هيئة وصفة وحالة عند كونه ساكتاً ، كما أنه له هيئة عند كونه متحركاً.

2- واسكوت هو إنفكاك عن الكلام. وهو حال للمنفك ينعدم فيه الكلام. وحال الانفكاك تسمى هيئة أو صفة أو وجود أو عدم. ففي حالة السكوت ينتفي الكلام، والمنتفي قديم، والقديم لا ينتفي سواء كان حالاً أو ذاتاً أو صفة. وليست الاستحاله لكونه ذاتاً بل لكونه قديماً. وبالتالي لا ينتفي العلم؛ لأنه مع القديم.

إذاً فالكلام والعلم وسائر الصفات قديمة قدم الله قائمة بالذات غير منفصلة عنه. - فإن قيل: إن الخصم لا ينازع في عضة الحياة والكلام ولكن النزاع في:

#### 11 \_ العلم :

إن الله تعالى عَلَمَ من الأزل بوجود العالم في وقت وجوده، وإن صفة العلم واحدة، ومقتضاها أن الله يعلم من الأزل بأن العالم يكون من بعد، ويعلم بأنه كاثن، ويعلم بأنه كان بعد أن لم يكن.

هذه الأحوال الثلاثة للعالم. قبل وجوده، وعند وجوده وبعد وجوده. تكون مكشوفة لله تعالى، ويعلم ذلك فصفة العلم لم تتغير، وإنما المتغير هو أحوال العالم. فعلم الله الواحد القديم الموجب بالإحاطة بالحوادث بأنها ستكون، وأنها كائنة، وأنها قد كانت قبل وجودها، وعند وجودها، وبعد وجودها.

وعلى هذا تقاس بقية الصفات: السمع والبصر،

والدليل القاطع هو: أن العلم لا يتعدد بتعدد الحوادث والدوات فكيف يتعدد بتعدد حادث واحد أو ذات واحدة؟

(علم الله بالعالم قبل وجوده وعند وجوده وبعد رجوده)

وإذا كان علم الله الواحد يفيد الإحاطة بذوات وحوادث مختلفة متباينة. فمن أين يستحيل أن لا يفيد علمه الواحد الإحاطة بأحوال ذات واحدة؟ (ماضي حاضر ومستقبل).

فيلزم الجهمية: أن تعترف بصفة علم واحدة تتعلق بمعلومات مختلفة لا نهاية لها. فلو حدث لله تعالى علم بكل حادث لكان ذلك العلم لا يخلو أن يكون:

1- إما غير معلوم وهذا محال لأنه حادث. فكيف يكون غير معلوم وهو أولى أن
 يكون منضحاً له في ذاته؟ إذا فينضح ويتبين لنا: أنه لا يجوز أن لا يعلم الحوادث
 المباينة لذاته.

#### 2 ـ وإن كان معلوماً:

أ. فإما أن يفتقر إلى علم آخر، وكذلك يفتقر العلم إلى علم آخر لا نهاية له
 وهذا محال لبطلان التسلسل.

- 1 \_ الصفات الثلاثة التالية: القدرة والإرادة والعلم.
- 2 ـ وفي معنى الصفات التالية: العلم والسمع والبصر ـ عند من يثبتها ـ .

. وإن قيل أيضاً: إن صفة القدرة والإرادة والعلم، لابد أن تكون حادشة، ويجب أن تقوم بذات الله تعالى فيلزم أن يكون الله محالاً للحوادث، ويستحبل أن تقوم بغيره؛ لأنه لا يكون متصغاً بها.

## مدهب الجهمية:

- 1. صفة العلم: يقول جهم بن صفوان: إن العلم بالخوادث هو علم حادث؛ لأن الله تعالى الآن يعلم في الأزل أن العالم كان قد وحد قبل. والله تعالى يعلم في الأزل أن العالم كان قد وجد، فإذا لم يكن عالماً بأن العالم قد وجد، كان جهلاً لا علماً. وإذا لم يكن عالماً وقد ظهر حدوث العلم وهكذا انقول في كل حادث.
- 2 أما الإرادة: فيقول جهم بن صفوان: إن الإرادة حادثة فلو كانت قديمة لكان المراد
   معها قديماً.
- 3. وأما الكلام: فإنه حادث، فكيف يكون قديماً وفيه إخبار عن المضي، إذ كيف قال الله في الأزل: (إن أرسلنا نوحاً إلى قومه) ولم يكن قد خلق نوحاً بعد وكيف قال في الأزل لموسى: (اخلع نعليك) ولم يخلق موسى بعد. وبالتاني: كيف أمر ونهى من غير مأمور ولا منهي؟ فإن ذلك محال، أن يأمر وينهى في القدم، فلا بد أنه صار آمراً ناهياً بعد أن لم يكن، فهذا معنى كونه محلاً لمحوادث.

فالمعتزلة: قالوا بحدوث إرادة في غير محل.

والكرامية: قالوا بحدوث إرادة في ذاته. وعبروا عنها:

بأنه يخلق إيجاداً ـ أي قدرة ـ في ذاته عند وجود كل موجود أو عند حدوث كل حادث. وهذا راجم للإرادة.

الجواب: الرد على الكرامية والجهمية والمعتزلة:

يقول الإمام الغزالي: إن الله تعالى يتصف بصفات المعاني وهي: القسلوة والإرادة والعلم والكلام والسمع والبصر والحياة.

ب ـ وإما أن لا يغتقر إلى علم آخـر، بـل بعلـم الحـادث فتكـون ذات العلـم واحـدة ولها معلومان هما:

. أحدهما ذات العلم ، والآخر ذات الحادث.

فيلزم حواز علم واحد يتعلق بمعلومين مختلفين.

فكيف لا يجور لعلم واحد أن يتعلق بأحوال معلوم واحد؟ مع كونه صفة لعلم واحد ونترَّهها عن التغير؟ وهذا لا مخرج منه.

#### 21 ـ الإرادة :

إن إرادة الله تعمالي قديمة ولكن تنعلق بكل المكتمات الحادثة، ويستحيل أن تتعلق الإرادة القديمة بالقديم أي من المستحيل أن يكون العمالم قديماً؛ لأن إرادة الله تعلقت بإحداثه لا بوجوده في القدم.

فإذا قالت الكرامية: إن الله يحدث في ذاته قدرة في حال حدوث العالم فبذلك بحصل حدوث العالم في ذلك الوقت.

الجواب: نقول للكرامية (المرجئة): ما الذي خصص الإيجاد الحادث في ذاته بذلك الوقت؟ إن ذلك محتاح إلى مخصص، وبالتالي يحتاج الخصص إلى مخصص آخر، وهذا باطل؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل.

ومن قال منهم: إن الله يحدث ويوجد في ذاته قدرة بقوله للعالم (كن) وهـو صوت والصوت حدث. يكون الجواب: إن هذا القول محال من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: استحالة قيام الصوت بذات الله.

الوجه الثاني: إن كلمة (كن) حادثة فإن حدثت هده الكلمة من غير أن يقول الله (كن) فليحدث العالم من غير أن يقول له كن. وإن افتقرت كلمة كن لحدوثها إلى قول آخر، لا فتقر هذا القول الآخر إلى قول ثالث، والثالث إلى رابع ويتسلسل إلى غير نهاية وهذا محال.

فلا يمكن أن يحدث الله تعالى في ذاته بعد كل حادث في كل وقت كلمة (كن) فتجتمع اللف الأصوات في كل لحظة.

ومعلوم أن الكاف والنون لا يمكن النطق بهما في وقت واحد، بل ينبغي أن تكون النون بعد الكاف لأن الجمع بين الحرفين محال. وإن جمع الأحرف إن لم يكن مرتباً لم يكن قولاً مفهوماً ولا كلاماً. فكما يستحيل جمع حرفين مختلفين في وقت واحد، كذلك يستحيل جمع حرفين متماثلين. فلو وضعنا (ألف ألف) ك ، . . . لا يعقل ولا يفهم منها شيه.

وكذلك لو وضعنا ألف ألف نون ن، ن، ن. . لا يعقل ولا يغهم منها

الوجه الثالث: إن قول الله تعالى (كن) هو خطاب مع العالم إما في حالة العدم، أو في حالة الوجود.

ا - فإن كان في حالة العدم، فالمعدوم لا يفهم الخصاب فكيف يمتثل ويتكون بقول الله
 تعالى له كن؟

2ـوإن كان الخطاب في حالة الوجود: فالكائن الموجود كيف يقال له كن؟

## 3<sup>1</sup> ـ الكلام :

هو صفة قديمة قائمة بذات الله غير منفصلة عنه وإن المعتزلة أنكروا كون الكلام صفة قديمة قائمة بذات لله، واستبعلوا قول الله تعالى: (فاخلع نعليك) و(إنا أرسلنا نرحاً) وذلك لتقديرهم أن الكلام هو أصوات وألفاظ، وهي محالة في حق الله تعالى، ولكن ليس بمحال عندهم كون الكلام إذا فهم أنه كلام النفس أو المعنى القائم بالنفس.

الجواب: يقول الإمام الغزالي: يقوم بذات الله تعالى خبر عن إرسال نوح (فقبل إرساله قال: إنا نرسله) (وبعد إرساله، قال: إنا أرسلنا).

إن معنى الإرسال القائم بذات الله تعالى لا يختلف باختلاف الأحوال، وإن اختلفت الأنفاظ باختلاف الأحوال.

فالكلام حقيقته خبر متعلق بمخبر ذلك الخبر، فبالا يختلف باختلاف الأحوال (قبل إرسال نوح عليه السلام أو بعد إرساله).

وكذلك قوله: (اخلع نعليك). فكلام الله تعالى يشمل: الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وكلام الله تعالى لموسى عليه السلام (اخلع نعليك) هو أمر، والأمر:

طلب متعلق بذات الأمر لا بالمأمور (سواء وجد أم لم يوجد) إذ يجوز أن يقوم الأمر - كلام الله -بذاته - بذات الله - قبل وجود المأمور - وهو موسى عليه السلام . فإذا وجد المأمور (موسى عليه السلام) كان مأموراً بذلك الأمر بعينه من غير تحديد أمر آخر .

إذاً. إن كلام الله تعالى من حيث المعنى والمدلول قديم. ومن حيث اللفظ حادث. أي إنَّ المعنى القائم بالنفس قديم والألفاظ الدالة عليه حادثة.

. فإذا قال الخصم: تقولون ب أهل السنة والجماعة: إن لله تعالى آمر ناه في الأزل.

فإن قلتم آمو: فكيف يكون آمراً لا مأمور له؟

وإن قلتم غير آمر في الأزل: معنى ذلك أنه أصبح آمراً بعد أن لم يكن آمراً الجواب: يأتي على لسان الغزالي بقوله:

- إنه من المختار أن نقول: إن كلام الله يتعلق أحد طربيه بالمعلى، والآخر يتعلق باللفظ.

أما كلام الله من حسث المعنى، فقد ثبت أن الله قديم وصفة الكلام قديمة متعلقة بذات الله، أي إنّ المعاني قديمة. فالله تعالى آمر ناه من الأرل قبل وجود المأمور كما أنه قادر عالم قبل وجود المقدور والمعلوم. فالله القادر يستدعي مقدراً معلوماً لا موجوداً. أي لا يشترط أن يكون موجوداً. وكذلك فإن الله الآمر يستدعي مأموراً معلوماً. وأن الأمر يستدعي مأموراً وآمراً، فالآمر هو الله، والمأمور قد يكون موجوداً أو غير موجود معدوماً والمأمور يستدعي أن يكون معلوماً ولكن لا يشترط أن يكون موجوداً.

قالأمر: هو الله تعالى.

والمأمور: هو موسى عليه السلام في المثال السابق.

والأمر: هو قوله لموسى: اخلع نعليك.

قالله يعلم من الأزل أنه يقول لموسى: اخلع تعليك. وإن لم يكن موسى موجوداً بعد.

فكلام الله تعالى يستدعي مأموراً موسى عليه السلام معلوماً ، وإن لم يكون هذا المأمور موجوداً . فيشترط أن يكون المأمور معلوماً ، ولكن لا يشترط أن يكون موجوداً . بل يكون معدوماً غير موجود .

مثال ـ 1 - : كأن يقدر شخص في نفسه أن يقول لولده اطلب العلم. على تقدير أن الابن موجود. فإذا وجد الابن وخلق له عقل وعلم بما في نفس الأب بحيث لا يحدث للابن علم باقتضاء طلب العلم إلا بلغسظ يدل على الافتضاء الباطن. فيقول الأب للابن بلسان: اطلب العلم دلالة على الاقتضاء الذي في ذاته ، سواء حدث القول والكلام في الوقت أو كان قديماً بذات الأب قبل وجود الابن.

وهكذا يجب أن نفهم كلام الله القائم بذاته تعالى، فتكون الألفاظ الدالة عليه حادثة، والمدلول قديماً، سواء وجد المخاطب المأمور أم لم يوجد.

مثال . 2 - : قد يأمر الأب ولده على سبيل الوصية بأمر ثم يتوفى الأب فينفذ الولد وصية أبيه . فيقال امتثل أمر والده . والأمر معدوم بعد وفاة والده ، ومع ذلك يطلق اسم امتثال الأمر .

فلا يستبعد امتثال المأمور للأمر ، حبث لا وجود للأمر ولا للأمر وكدلك لا يستبعد أبداً كون الأمر أمراً قبل وجود المأمور به ، أي لا يستبعد أن يأمر الله تعالى موسى بقوله (اخلع نعليك) وموسى عليه السلام لم يكن مخلوقاً ولا موجوداً بعد.

#### الحكم الرابع:

# (أسماء الله تعالى المشتقة من صفاته صادقة عليه أزلاً أبداً)

إن أسماء الله تعالى المشتقة من صفاته . أي صفات المعاني السبع ـ صادقة عليه أزلا وأبداً. فالمه تعالى في القدم حي قادر عالم مريد سميع بصير متكلم .

أما أفعال الله المشتقة من صفاته، كالرزاق الخالق، المعز المذل، فقد اختلف فيها. ولكن إذا توضح الأمر وكشف الغطاء، تبين استحالة الخلاف فيه. مثال: إن السيف في الغمد يسمى صارماً.

وعند حصول القطع به يسمى صارماً أيضاً.

فالسيف في الغمد صارم بالقوة. والسيف عند حصول القطع صارم بالفعل.

وكذلك الحال بالنسبة إلى الخالق، الرزاق، الجنواد هذه الأسماء تصدق على الله في الأزل. فقدرة الله وإرادته، تتعلق بالخلق والإيجاد أزلاً أبداً، ولكل الممكنات فعندما تتحقق عملية الخلق بالفعل، لم يكن قد تجدد أمر في الذات. بال كل ما يشترط لتحقيق فعل الخلق موجود في الأزل. ويتحقق فعل الخلق عند إيجاد المخلوق أو الشيء.

والقول الجامع: إنَّ أسماء الله تعالى التي يسمى بها أربعة:

الأول: ما يدل على ذاته تعالى كالموجود. وهذا صادق عليه أزلاً أبداً.

الثاني: ما يدل على ذاته تعالى مع زيادة صفة سلب.

كالفديم: فإنه تسلب عنه الحدوث، أي إنَّ وجوده غير مسبوق بعدم أزلاً.

والباقي: فإنه يدل على وجود الله وسلب العدم والفناء عنه آخراً. أي ليس هده شيء.

والواحد: فإنه يدل على وجود الله تعالى وسلب الشريك والتعدد.

والغني: فإنه يدل على الوجود وسلب الحاجة.

هذه الأسباب صادقة علمية أزلاً أبداً؛ لأنه ما يسلب عنه يسلب لذات فيلازم الذات على الدوام.

الثالث: ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات المعابي (كالحي والقادر والمتكلم، والمريد والسمع والنصر والعالم) وما برجع إلى هذه الصفات السمع كالآمر، الناهي، الخبير.

فهذه الأسماء تصدق عليه أزلا أبداً؛ لأن صفات الله تعالى قديمة .

الرابع: ما يدل على وجوده تعالى مع إضافة فعل من أفعاله: مثل الجواد: الرزاق، الخالق، المعز، المذل. هذه الأسماء أسمال الأقعال المشتقة من صفاته تعالى مختلف فيه.

- فمنهم سن قال: إن هذه الأسماء صادقة عليه أزلاً إذ لو لم يصدق لكان اتصافه بها يوجب التغير.

- رمنهم من قال: إن هذه الأسماء لا تصدق عليه أزلا إذ لا خلق ولا إيجاد في الأزل، فكيف يكون خالفاً؟ والذي يكشف ويوضح لنا هذا الخلاف أو هذا القول، بأن أسماء الله لا تصدق عليه أزلاً. إذ يصدق اسم الخالق على الله في الأزل؛ لأن كل ما يشترط لتحقيق فعل الخلق موجود في الأزل.

# القطب الثالث فى أفعال الله تعالى

(أفعال الله جائزة ولا يوصف شيء منها بالوجوب)

يتم في هذا القطب تناول ما يلي:

1 ـ يجوز لله تعالى أن لا يكلف عباده .

2 بجوز لله تعالى أن يكلف عباده ما لا يطاق

3. يجوز لله تعالى إيلام عباده من غير جناية ولا عوض.

4. لا يجب على الله تعالى رعاية الأصلح لعباده.

5. لا يجب على الله نعالى ثواب الطاعة وعقاب المصية.

6- لا يجب على العماد شيء بالعقل وإنما بالشرع.

7 ـ لا يجب على الله بعثه الرسل، وليس بعثه الرسل محالاً بل جائزاً، ويمكن إظهار صدق الأنبياء بالمعجزة.

هذه الأبحاث والأمور تبنى على البحث عن معنى الواجب والحسن والقبيح والعيث والسفه، واحكمة.

#### الواجب:

بطلق لفظ الواجب على القديم: إنَّهُ واجب، وعلى الفعل لا محالة وعلى الشمس إذا غابت وغربت يقال: إنَّها واجبة أو وجبت. أما الواجب الذي بمعنى الفعل لا محالة:

1. نصلق اسم الواجب على ما في تركه ضرر ظاهر (في الآخرة، أو في الدنيا).
 فبالنسبة للآخرة: الواجب أداء الفرائض وامتثال الأوامر والتقيد بالشرع.
 وبالنسبة للدنيا: الواجب على الجائم الذي يتعرض للموت أن يأكل.

#### الحكمة:

فتطلق على معنبين:

1. الإحاطة المجردة بنظم الأمور ومعانيها النقيقة والجليلة والحكم عليها بأنها كيف يبغي أن تكون حتى تتم منها الغاية المطلوبة. أي (معرفة حفائق الأشياء على ما هي عليه في الواقع، والعمل بمقتضاها مع الإصابة بالقول والعمل) أو فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي.

2 - أن تنضاف - إلى العلم - القدرة على إيجاد الترتيب والنظام وإنقائه وإحكامه ، فيقال حكيم من الحكمة ، عليم من العلم . ويقال حكيم من الأحكام وهو نوع من الفعل

وهناك ثلاث غلطات في معنى الحسن والقبح . . . يجب الوقوف عندها للخلاص من إشكالات تعتر بها طواتف كثيرة .

<u>الغلطة الأولى:</u> عدم النظر إلى رأي الغير/ الحكم المطلق على الشيء النظرة النارة الغيرية.

إن القبح من حبث الواقع نسبي اعتباري؛ لأن كثيراً من الناس يطلقون اسم القبيح على ما يخالف أغراضهم، وإن وافق أغراض الآخرين. فيطلقون على الفصل مطلقاً بأنه قبيح. ويقولون: إنَّه قبيح بعينه. والصحيح أنه قبيح في حق صاحبه؛ لأنه مخالف لغرضه وليس قبيحاً في ذاته، فهو يضيف القبح إلى ذات الشيء ويحكم عليه بالإطلاق.

الغلطة الثانية: العادة والألقة في استقباح القبح وعدم مراعاة الأحوال النادرة الخاصة.

قد يطلق لإنسان اسم القبيح على ما هو مخالف للأغراض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة، فقد يحكم الإنسان على شيء مطلقاً بأنه قبيح للهول عن الحالة النادرة، ورسوخ غالب الأحوال في نفسه. فيطلق على الكذب أنه قبيح في كل الأحوال وإنّ الكذب قبيح لذاته فقط، لا لمنى زائد عليه، وسبب ذلك غفلته عن ارتباط مصالح كثيرة بالكذب في بعض الأحوال.

2- تطلق اسم الواجب على ما يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال.

مثال: ما علم وقوعه، فوقوعه واجب. وإذا لم يقع يـودي إلى قلب العلـم جهلاً، وذلك محال.

#### الحسن والقبح:

إن الفعل بالنسبة إلى الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 ـ أن يوافق الفعل ويلاثم غرض الفاعل وهدمه. فيسمى الفعل حسناً.

2- أن لا يوافق الفعل، وينافر غرض الفاعل وهدفه فيسمى الفعل قبيحاً.

3- أن لا يكون للفاعل في فعله أو في ترك فعله غرض ولا هدف، فيسمى الفعل عبثاً.

وقد يسمى الفعل بالسبة لغير الفاعل أيضاً ، إذا حقق غرضه أو لم يحقق حسناً أو قبيحاً.

ويختلف معنى الحسن والقبح بختلاف الأحوال في حق شخص واحد، ويختلف في حال واحد بالأغراض، أي إذا اختلفت الأغراض والاهداف فرب فعل يوافق الشخص من وجه ويخالفه من وجه آخر. فالحسن والقبح: يعبران عن أمرين إضافيين يختلفان بالإضافات. عن صفت الذوات الني لا تختلف بالإضافة. وهما نسبيان، فقد يكون الشيء حسناً في حق زيد، وقبيحاً في حق عمرو. أما ذات الشيء، أو الشيء في حد ذاته لا يختلف فيه اثنان: فلا يمكن أن يكون الشيء أسود في حق زيد، وأبيض في حق عمرو؟ لأن الألوان ليست من الأوصاف الإضافية.

فلفظ الحسن: له ثلاثة معان اصطلاحية:

1-الحسن: كل ما يوافق الغرض والهدف عاجلاً أو آجلاً / أعم/ .

2-الحسن: كل ما يوافق الغرض في الآخر، وهو الذي حسَّنه الشرع ورعد بالثواب عليه.

3- الحسن: كل ما يقابل القبيح. / أخص/.

وقد يقال: فعل الله حسن كيف كان. مع أنه لا غرض في حقه. ومعناه: أنه لا تبعة عليه في فعله، ولا لائمة. وأنه فاعل في ملكه ما يشاء. فالإنسان بحكم الفطرة والطبع، مجبول على فعل الخير، وإن لم يكافأ عليه، أو يثاب أو يثني عليه أحد، ولكن قوى النفس قد تطبع الأوهام والتخيلات بحكم العادات وإلفته فالتذكر والتصور والتخيل يبعث في الإنسان الإقدام على الشيء أو الإحمام عنه.

وإن حمل المؤمن على النطق بكلمة الكفر تحت السيف. فإن العاقل لا يستقبح ذلك أبداً، وإنما يستقبح الإصرار. أما إذا استحسن الإصرار فذلك لسببين هما:

1 - اعتقاده أن الثواب على الصبر أكثر.

2 ـ التمسك بالدين وامتدحه على ذلك ولذة الإيمان .

## الدعوى الأولى ؛

# (ما يجوز في أفعال الله تعالى)

يجوز لله تعالى أن يخلق الخلق، وليس واجباً عليه. وإن خلقهم فيجوز أن لا يكلفهم، وإذا كلفهم فدم يكن ذلك واجباً عليه

## رأي المعتزلة:

إنه يجب على الله خلق العباد، وتكليمهم بعد الخلق.

الرد على المعتزلة: إن الخلق والتكليف بعد الخلق واجب على الله، أمر غير مفهوم ؛ لأن المفهوم عندنا من لفظ الواجب ما ينان تاركه ضرر عاجلاً أو آجلاً. والصرر محال في حق الله تعالى. وليس في ترك الخلق والتكليف لزوم محال، إلا أن يقال عدم الخلق والتكليف لؤدي إلى خلاف ما سبق به علم الله الأزلى، وما سبقت به مشيئة الله في الأزل فهذا حق، وهو واجب، وهو بهذا التأويل واجب؛ لأن الإرادة إذ فرضت موجودة، والعلم إذ قرض متعلقاً بالشيء، كان حصول المراد والمعلوم واجباً لا محالة.

فإن قيل: إن الخلق والنكليف واجب على الله ، لفائدة تعود على الخلق، لا لفائدة ترجع إلى الخالق. الغلطة الثالثة: سَبْقُ الرهم إلى العكس مع وضوحه للعقبل، وذلك بسبب قدم الألفة والتخلق بأخلاق منذ الصبا

إن إفتران الأشياء ببعض الأمور يستدعي الظن بأر هده الأشياء لا محالمة مغرونة بتلك الأمور بشكل مطلق دائماً.

مثلاً: إن الذي نهشته الحية أو الثعبان مرة ، يخاف من الحبل المبرقش اللون الذي يشبه الحية . فإذا رأى الحبل سبق له الوهم إلى العكس . وحكم بأنه مؤد فينفر الطبع منه ، وذلك تبعاً للوهم واخيال ، مع أن العقل يكذب به .

والذي احترق لسانه بالماء الحار ، ينفخ على اللبن ظناً منه أمه حار .

إذاً · إن إقدام النس وإحجامهم في أقوالهم وعقائدهم وأفعالهم تابع لمثل هـذه الأوهام والخيالات . . .

أما اتّباع العقل الصرف الخالص فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى الذين أراهم الله تعالى الحق حقاً رقواهم على اتباعه .

وهناك أمثلة كثيرة منها: ما يتعلق بالعوام، والمتعلمين فيم يتعلق بالمعتقدات والآراء والمذاهب عليهم في تحسسين والآراء والمذاهب عليهم في تحسسين القبيح، أو تقبيح الحسن، وذلك بسبب ما تخلقوا به من أخلاق منذ الصبا.

يقال: إن الحسن والقبح يرجعان إلى موافقة أو مخالفة الأعراض والأهداف والغايات، ولكن قد نرى العاقل يستحسن ما لا فائدة له فيه، ويستقبح ما له فائدة فيه.

كإنقاذ حيوان أو إنسان يشرف على الهلاك، بتقديم شربة ماء، استحسان ذلك الغعل، أو استقماح مثل حمل الكافر على الإيمان بالسيف، أو حمل الإنسان على النطق بكلمة الكفر.

#### الجواب:

1- إن ترجيح الإنقاذ على الإهمال في حق من لا يعتقد الشرع والثواب هو دفع للأذى وهو عمل إنساني، والإنسانية طبع يستحيل الانفكاك عنه، ويقود لها الشعور بأن لو كان الإنسان المنقذ هو نفسه معرَّضاً للهلاك، لاستحسن من ينقذه، واستقبح إهمال الناس له.

الامتثال. فهذا التكليف من السيد للعبد قد يستقبحه الإنسان العاقل. ولكن م يستقبح من الإنسان لا يستقبح من الله تعالى.

- وقد يقول الخصم: إن التكليف الذي لا ينفذ ولا يمتثل بما لا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه عبث. والعبث محال على الله تعالى.

الجواب: هذه الدعاوى الثلاث يمكن الرد عليها بما يلي:

1 - الدعوى الأولى: أنّ التكليف أن لا يكون فيه فائدة فنحن ـ أهل السنة ـ لا نسلم به ، فلعل في التكليف فائدة اطلع الله عليها. وبيست الفائدة هي الامتشال والثواب عبيه ، فقد تكون الفائدة في إظهار أمر الله . وما يتبعه من اعتقاد النكليف فقد ينسخ الأمر قبل الامتثال .

أ. فعندما أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ، نسخ هذا الأمر قبل امتثال الأمر ، وفداء بدبح عظيم.

ب. وأمر الله أبا جهل بالإيمان، وأخبر أنه لا يؤمن، وخلاف خبره محال. أي خلاف المعلوم محال وقوعه.

2-الدعوى الثانية: أنَّ ما لا عائلة فيسه عبث. فهذا تكرير عبارة. وقد بينا أن ما لا فائدة فيه فهو عث. فهل يفهم من العبث غير ذلك؟

3 ـ الدعوى الثالثة: أنَّ العبث على الله محال.

هذا القول فيه تلبيس وإشكال واختلاط. من حيث المعنى. فقد نطلق اسم العابث مجازاً لا حقيقة. كأن نقول: الربح عابشة بتحريكها الأشجار، إذ لا فائدة لها فيه.

فالعبث عبارة عن فعل ما لا فائدة فيه، بمن يتعرض للفوائد. وأفعال الله تعالى لا تتعرض للفوائد، فالعبث محال عنى الله تعالى. يكون الجواب: إن التكليف لفائدة الخليق للتعليل، والحكم المعسل هو الوجوب. فما معنى الحكم؟ وما معنى الوجوب؟ هل له معنى رابع؟

1. ما في تركه قدر ظاهر في الآخرة.

2 ـ ما في تركه ضرر في الدنما.

3. ما يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال. وما علم وقوعه فوقوعه واجب، فإن لم يقع يؤدي إلى انقلاب العلم جهلاً وهذا محال، فلا بد أن يقع. إننا لا ننكر أن في الخلق للخلق فائدة، وكذلك للخلق في التكليف فائدة، أما بالنسبة إلى لله فليس له في الخلق والتكليف فائدة. إذا ليس واجباً عليه خلق الخلق وتكليفهم، وله أن يخلقهم في الجنة متنعمين، من غير هم ولا ضرر ولا غم وألم

قمعنى الفائدة هو الثوب الذي يناله المؤمن من التكليف والله قادر على أن يوصل الإنسان إلى النعيم والثواب من غير تكليف.

فإن قيل: الثواب إذا كان باستحقاق، أي بالتكليف كان ألد من أن يكون بالاستان والابتداء.

الجواب: من أين للعبد أن يتكبر على الله، ويترفع عن منته تعالى عليه، فنعوذ بالله من عقل ينتهي إلى هذا التفكير، والوسواس، ومن أين وجد العبد القدرة على الطعة وامتثال التكليف، حتى شعر بلذة الثواب. أليس الله من عليه بالقدرة وأداء الفرائض والواجبات، حتى حصل على الثواب.

## الدعوى الثانية:

# (يجوز لله تعالى أن يكلف عباده ما يطيقون وما لا يطيقون)

رأي المعتزلة: إن التكليف هو كلام الله المخاطب للإنسان المكلف، فإن كان الخطاب من المخاطب دون المخاطب سمي تكليفاً. وإن كان مثله سمي التماساً، وإن كان قوقه سمي دعاء وسؤالاً والتكليف: إما أن أن يكون لفظاً وهو مذهب الخصم للمعتزلة - إذ ليس من المستحيل أن يكلف السيد عبده وهو يعلم أنه لا يستطيع

الدعوى الثالثة:

يجوز لله تعالى إيلام عباده بغير جناية ولا عوض

كإيلام الأطفال والحيوانات . . . ولا يلزم عليه ثواب .

## رأي المعتزلة :

إن إيلام الله للعباد من عير ذنب ولا جناية ، أمر محال؛ لأنه قبيح. وذلك بقولهم : يجب على الله فعل الصلاح والأصلح للعباد. وهذا تجاوز من المعتزلة بالنسبة لأقعال الله. وقد دل على بطلان قولهم ومذهبهم نفي الوجوب على الله تعالى .

رأي أهل السنة: إن إيسلام الله تعلى للعباد وللأطفال و عيوانات. هو أمر مقدور ومشاهد محسوس. وإن فعل لله معالى في إيلامه العباد فيه حكم.

فإذا قال الخصم: إن إيلام العباد بغير جناية ولا ذنب ظلم. نجيب: إن الله تعالى منزه عن الظلم ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامِ لِللَّهِ مِلْكَامِ لِللَّهُ عَلَيْهِ ﴾. وقال تعالى . ﴿ وَمَا ظَلَمُونَ ﴾ وَلَا يَكُن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ .

والظلم يكون بمن يتصرف أو يعتدي على ملك عيره والله تعالى بتصرف في ملكه كيف يشاء. فإن يعذّب فبمحض العدل، وإن بغفر فسمحض العضل.

## الدعوى الرابعة :

لا يجب على الله فعل الصلام والأصلم . بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد رأي المعتزلة: لقد أوجب المعتزلة على الله في أفعاله رعاية الأصلح. فقالوا: يجب على الله فعل الأصلح.

الرد على المعتزلة: يقول الإمام الغزالي: إن مذهب المعتزلة باطل، ويبدل على بطلاقه منا دل على نفي الوجوب على الله تعالى في أفعاله فهو فعّال لما يريد (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون). وكما قال اللقاني في حوهرة التوحيد:

وتولهم فعل الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب

فلو وجب على الله فعل الصلاح لما خلق لكافر الفقير في الدنيا، المغرّق في العدّاب الأليم في الآخرة.

ولو وجب على الله فعل الأصلح - كما يرى المعتزلة - لوجب عليه أن يميت الإنسان الكافر صغيراً أو مجنوناً ؛ لأن ذلك أصلح له لعدم التكليف وعدم العذاب.

وقد جرت مناقشة بين أبي الحسن الأشعري، وأبي علي الجبائي، في شأل للاثة إخوة. مات أحدهم صغيراً، ومات الثاني كبيراً صالحاً، ومات الثالث كبيراً كافراً. فإن العدل عندهم أن يخلد الكافر البالع في النار. وأن يكون للبالغ المسلم في الجنة رتبة فوق رتبة الصبي المسلم.

فإذا قال الصبي المسلم: يا رب لم حططت رتبني عن رتبته ؟ فيقول: لأنه بلغ فأطاعني وأنت بم تطعني بعد البلوغ. فيقول: يا رب لأنك أمتني قبل البلوغ. فلم لم تعدني يا لحياة حتى أبلغ فأطيعك وأنال رتبته ؟ لم حرمتني هذه الرتبة أبد الآبدين وكنت فادراً أن توصلني إليه ؟

فيقول: علمت أنك لو بلغت لعصيت وما صلحت وأطعت وتعرضت لعقابي وسخطي فرأيت أن هذه الرتبة النازلة أولى بك وأصلح لك من العقوبة.

فينادي الكافر البالغ من الهاوية: يا رب أو ما علمت أبي إذا بلغت كفرت؟ فلو أمتني في الصا و أنزلتني في تلك المرتبة النازلة لكان أحب إلي وأصلح لي من تخليد لنار فلم أحييتني وكان الموت خيراً لي؟! فلا يبقى له جواب! ومعلوم أن هذه الأقسام الثلاثة موجودة. وبه يظهر أن الأصلح للعباد كلهم ليس بواجب ولا هو موجود.

#### الدعوى الخامسة :

## (لا يجب على الله ثواب الطاعة وعقاب المعصية)

يقول الغزالي: إذا كلف الله العباد فأطاعوه لم يجب عليه الشواب. فإن شاء أثابهم وإن شاء عاقبهم وإن شاء غفر لجميع المذنبين والعصاة، وعاقب جميع المؤمنين.

- فإذا قال الخصم: إن تكليف العباد مع القدرة على الثواب ثم ترك الثواب أي

عدم إثابتهم أمر تبيح

<u>الجواب:</u> يقول الغزالي:

إذا عنيتم بالقبح أنه مخالف لغرض المكلِّف فالله تعالى منزه عن الأغراض.

فإذا قال الخصم: يجب على العباد شكر الله تعالى، لأنهم عباد، وقضاء لحق نفسه.

ويجب على الله الثواب أي إثابة العباد . على الشكر .

الجواب: هذا القول محال على الله تمالى؛ لأن المستحق - إذا وفي لم يلرمه فيه عوض، وإلا للزم على العبد والرب الثواب والشكر، وأن يكون كل منهما مقيداً بحق الآخر، وهذا يستلزم تسلسلاً إلى غير نهاية وهو محال.

- فإذا قال الخصم من المعتزلة.: يجب على الله إثابة المؤمن المطبع وعقوبة الكافر والعاصي وهذا مبدأ من مبادئ المعتزلة وهو مبدأ الوعد والوعيد أي إنا الله تعالى وعد المؤمن المطبع بالثواب والجنة والمغضرة، وأوعد الكافر والعاصي والمدنب بالعقوبة والله تعالى لابد أن يفي بوعده ووعيده، ولا يخلفه ؛ لأن الحلف نقص والله تعالى منزه عن المنقص.

وقالوا: يجب على الله أن يصاقب الكافر والعاصي أو مرتكب الكبيرة، وأن يخلفه في النار.

الرد على المعتزلة: إن قول المعتزلة بالوعد والوعيد، وأنه يجب على الله عقوبة العاصي . . . جهل بكرم الله وعفوه ورحمته ومغفرنه، وجهل بما تقتضيه العقول والمسرع والعادات والأعراف التي تدعو كلها إلى العفو والصفح وعدم الانتشام والعقوبة. هذا في حق الإنسان، وهو في حق الله تعالى أولى. قال تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى النَّهِ مَعْفِرُ الدُّنُوبَ وَعَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللَّهُ الدُّنُوبَ وَقَالَ النَّالَةِ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّهُ ا

ثم وعد الله تعالى المؤمنين بالثواب، فإنه يفي بوعده قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ ﴾ (3).

ولكن إذا أوعد العصاة والمذنبين بالعقاب فإن وعيده تعالى تابع لمشيئته، فإن شاء عاقب وعدب وإن شاء غفر وأثاب، وليس في خلفه بوعيده نقص بل كرم وفصل من الله تعالى إذا غفر للمذنب العاصى ولم يعذبه.

#### الدعوى السادسة :

## (لا يجب على العباد شيء بالعقل بله بالشرع)

فلو أنه لم يرد لشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله تعالى.

رأي المعتزلة: إن مجرد وجود العقل يكفي أن يكون الإنسان مسؤولاً ومكلفاً ويجب عليه معرفة الله وأحكامه الشرعية وإن لم يكن هناك مشرع. أي من غير وساطة الأنبياء والرسل والكتب.

والله تعالى يطالب المكلفين بفعل ما نيبه نفعُهم حسب إدراك عقولهم، ويطالبهم بترك ما فيه ضررهم حسب إدراك عقولهم، فقد رجحوا العقل على الشرع وقالوا:

ما رآه العقل حسناً فهو في الشرع حسن. وما رآه العقل قبيحاً فهو في الشرع بيح.

## يقول الغزالي رداً على المعنزلة:

إن العقل يوجب النظر والبحث وطلب المعرفة ، لفائدة عاجلة أو آجلة .

- فإذا قال الخصم: إن العقل يوجب النظر وطلب المعرفة سواء لفائدة عاجلة أو آجلة أو بدون فائدة.

يكون الجواب: أنتم أيها المعتزلة تؤكدون على أهمية العقل، وإن العقل لا يأمر بالعبث. فعمل العقل في البحث والنظر وطلب المعرفة من غير فائدة فهو عبث. والعقل لا يأمر بالعبث.

ولكن إذا كان في عمل العقل ـ بالنظر وطلب المعرفة ـ فائدة فإما:

1. أن ترجع هذه الفائدة إلى المعبود ـ الله ـ وهذا محال لأنه تعبالى تقدس عين
 الأغراض والفوائد.

الزمر الآية / 53/.

<sup>(2)</sup> سورة طه الآية / 82/ .

<sup>(3)</sup> سورة الزمر الآية / 74/ .

والذي حمل لمعتزلة على ترجيح العقل على الشرع، وقدرته على البحث والمعرفة أوهام رسخت فيهم رسوخ العادات.

فإذا قال الخصم: إن لم يكن للعقل القدرة على المعرفة فإن ذلسك ينؤدي إفسام الرسول إذ أتى بالمعجزة وقال: انظروا فيها.

وإذا لم يكن للعقبل القدرة على النظر والتفكير، فكيف بقول لهم الرسول انظروا؟ وبالتالي لا يكون النظر والتفكير واجباً ويستحيل إدراك العقبل للمعجزة أو إدراكه للشرع.

الجواب:

إن هذا السؤال مصدره الجهل بحقيقة الوجوب وقد بينا سابقاً الواجب. وهو ما كان في تركه ضرر عاجل أو آجل، أو ما يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال، أي ما علم وقوعه فوقوعه واجب،

فالوجوب: هو ترجيح جانب الفعل على ترك الفعل، وذلك لدفع ضرر بسبب الترك.

إن الموجب هو المرجح وهو الله تعالى. فإذا ربط الله تعالى العقاب بــــرك التفكير والنظر وإعمال العقل كان من المرجح إعمال العقل والتفكير والنظر وعدم تركه.

والله تعالى أخبر النبي غلل بأن الإيمان مسعد والكفر مهنك. وأخبره بأن الله غني عن العالمين سعدوا أم شقوا. وشأن الرسول أن يبلغ ويرشد الناس إلى طريقة المعرفة. فمن نظر فلنفسه ومن قصر فعليها. فالمعرفة تكون بالشرع لا بالعقل.

- وإذا قال الخصم: هذا يعني أن العقل هو الموجب للمعرفة من حيث سماعه لكلام الله، يتوقع عقاباً فيحمله العقل على الحذر، ولا يحصل ذلك إلا بالنظر، فيوجب على العقل النظر والتفكير.

الجواب: تبين أن الوجوب هو رجحان العقل وعدم تركه. فالموجب: هو الله؛ لأنه هو المرجح.

والرسول: هو المخبر عن الترجيع.

2-وإن كانت الفائدة ترجع إلى العبد، فهذه الفائدة إما إن تكون في الحال عاجلة، أو في المآل آجلة أما الفائدة في الحال: فهو تعب لا فائدة منه. (أي جهد العقل في المبحث عن المعرفة من غير الشرع).

وأما الفائدة في المآل فالمتوقع عندكم الثواب.

ولكن أيها المعتزلة من أين عرفتم أن الإنسان يشاب على فعله ـ البحث والنظر العقلي ـ أو يعاقب عليه .

## فإذا قال الخصم . المعتزلة \_:

إن الإنسان الذي يعمل عقله في التفكير والمحث وطلب المعرفة، يخطر بباله أن له رباً إن شكره أثابه وأنعم عليه، وإن كفر نعمه عاقبه على ذلك. ولا يخطر بباله أبداً أن يعاقبه على شكره . أي على جهده العقلي وبحثه وطلبه للمعرفة . . .

الجواب: يقول الإمام الغزالي:

إن الثواب والعقاب في حق الله تعالى سيّان أما بالنسبة للإنسان فـلا. فالثواب يشعر الإنسان بالارتياح والسعادة. والعقاب يشعره بالألم وعدم الرضا فإذا كان الثواب والعقاب في حق الله تعالى مواء، فترجيح أحد الجانبين محال.

وربما يخطر ببال الإنسان أن يعاقب على الشكر لأمرين هما:

1 ـ أنه أتعب نفسه بما لا فائدة لله فيه، فقد أتعب عقله وفكره وقلبه في البحث والنظر.

2-إنه من الفضول أن يبحث الإنسان بعقله وتفكيره عما لم يؤهل له. كالبحث والتعرف على دقائق صفات الله وأفعاله وأسراره وحكمته في أفعاله.

ومن أين عرف العبد أو الإنسان أنه مستحق لهذا المنصب؟ ومن أين عرف أن العفل يستطيع أن يعرف الله من غير وساطة الأنبياء والكتب ومن غير الشرع؟ لأن:

1-العقول تختلف فبعضها يستحسن وبعضها يستقبح.

2-إن العقل الواحد يختلف في الفعل الواحد.

3-وقد يتغلب الهوى على العقل.

فالمقياس الحقيقي للمعرفة هوالشوع لا العقل.

#### 1 ـ الشبهة الأولى :

إذا بعث الله النبي بما يوافق العقول، فالعقول غنية عن ذلك، وتكون بعثة الرسول عبثاً. وهذا محال في حق الله تعالى.

وإذا بعث الرسول بما يخالف العقول، فيستحيل تصديق العقول بما جاء به الرسول أو قبوله.

#### 2 ـ الشبهة الثانية:

إن بعثَةَ الله للرسل ليست عبثاً. ولكن لابد من معرفة صدقهم.

فلو شافه الله الخلق بأن يصدقوا الرسل وكنمهم جهاراً فلا حاجة إلى الرسول.

وإن لم يشافههم بتصديق الرسل، فلا بد من دلالة على صدقهم بفعل خارق للعادة، وهو المعجزة.

ولكن قد لا تتميز المعجزة عن السحر والطلاسم، وبالتالي لا يتحقق العلم بالتصديق.

#### 3 ـ الشبهة النالثة :

فإذا عرفنا كيف نُميزبين المعجزة والسحر والطلاسم فمن أين نعرف صدق الرسالة؟

فلعل الرسالة فيها شيء من الإضلال والإغواء وهذا غير محال على الله عندكم: لأن العقل لا يحسن ولا يقبّح. أي لا يستطيع أن يعرف ما هو حسن في الشرع وما هو قبيح.

فإذا لم يعرف العقل ما هنو الحسن وما هو القبيح في الشرع فلا يستطيع أن يعرف صدق الرسل قط.

#### الرد على الشبهات

 1. الرد على الشبهة الأولى: وهي القول بأنه لا حاجة لبعثة الرسول: لأن العقول غنية عن ذلك. والنظر: سبب في معرفة الصدق.

والعقل: آلة النظر.

والفهم: هو معنى الخبر.

والطبع: يستحث على الحلر بعد فهم المحدور بالعقل.

فالمحذور لا يفهم إلا بالعقل.

ولكن العقل لا يفهم ينفسه بل بسماعه من الرسول. والرسول لا يرجح الفعل

على الترك بنفسه بل الله تعالى هو الذي بصدق الرسول، وما جه بالشرع.

فالمعرفة لا تكون بالفعل بل بالشرع. إذاً لا يجب على الله شيء بالعقل بل شرع.

## الدعوى السابمة :

(لا يجب على الله تعالى بعثَةُ الرسل ، وليست بعثةُ الرسل مدالاً بل جائزاً)

يجوز في حق الله تعالى أن يبعث الرسل وليس ذلك محالاً، ويكون ذلك عـن طريق تبليغهم، ولا يكون إلا بتكليم الله لهم بواسطة الوحي.

وقد ئبت أن الله تعالى يتصف بصفة الكلام القديمة القائمة بذات الله غير المنفصلة عنه.

والله قادر على أن يدل على كلام النفس بخلق ألفاظ وأصوات وغيرها من الدلالات لتبليغ الرسل خبر السماء ورسالة الله .

والله تعمالي قمادر أن يقرن هذه الرسالة بفعل خارق للعادة. وهي المعجزة. ليؤكد صحة الرسالة وصدق الرسول؛ وليس ذلك محالاً على الله.

كل ذلك يرجع إلى كلام النفس وإيجاد ما هو دلالة على الكلام. وما هو مصدق للرسول المعجزة . . . .

ولكن هناك ثلاث شبه يمكن ذكرها والرد عليها وهي:

فالنبي مأمون على رسالة الله تعالى.

والنبي يعرف الرسالة ومعناها، ويعرف وجه الدلالة والنبي صادق يبلغ ما أوحاه الله إليه بأمانة ولا يتقول على الله فال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ اللهُ فَالِي لِلْ خَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَيْنَ ﴾ (١).

لذلك لم يتكر أحد صدق الأنبياء من هذه الجهة ، بأن جعلهم الله رسلاً وأخبرهم بأن يلغوا الناس ذلك . ولكن الذي أتكروه هو ما جه به الأنبياء من معجزات وخوارق عادات وقالوا بأنها سحر مبين . أو أنكروا وجود رب وإله متكلم أمر ناه مصدق مرسل.

## - فإذا قال الخصم:

أ. لنفترض أن العباد رأوا الله بأعينهم و سمعوه بآذانهم يقول هذا رسول بعثته ليخبركم بطريق سعادتكم وشقاوتكم فما الذي يضمن أنه أغوى الرسول والمرسل إليه.

ب ـ ولو قدر عدم إرسال الرسول، وقال الله مشافهة وعياناً ومشاهدة لعباده: إن نجاتكم في تركها، فبم نعلم مدقة؟ لأن الكذب عندكم ليس قبيحاً لذاته ا

## الجواب:

إن الكذب محال على الله تعالى، مأمون عليه والكذب يكون في الكلام. وكلام الله تعالى ليس بصوت ولا حرف حتى يلتبس به، بل هو معنى قائم بنفسه تعالى. فالكذب في كلام النفس محال.

ـ فإذ قال الخصم: هل تجيزون الكرامات؟

#### الجواب:

لقد اختلف الناس في ذلك، ولكن الكرامات من الممكنات، فهي جائزة، وتكون الكرامة بخرق عادة بدعاء إنسان، أو عند الحاجة. إن هذه الشبهة ضعيفة ، لأن النبي الله أخبرنا بما لا تشتغل العقول معرفته ، وهي ليست غنية عن ذلك ، ولا تستطيع العقول أن تعرف ما لم يأت به الشرع وتخبر به الرسل .

ولكن العقل إذا عُرّف عهم وصدق وانتفع بالسماع فيجتنب الهلاك والضرر، ويقصد ما يسعده، فيستدل على صدق الرسول بالشرع والمعجزات وبعض القرائن والحالات.

فالعقل يعجز عن معرفة ما لم يأت به الشرع، فبعثة الرسل جائزة غير مستحيلة، والعقل ليس غنياً عن ذلك.

2. الرد على الشبهة الثانية: وهي عدم التمييز بين المعجزة والسحر والطلاسم وغيرها.

## الجواب:

إن العقل لا يجيز بأن السحريؤدي إلى إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وشق البحر، وقلب العصا. .

وإن العقل لا يجيز قول من يدعي أن كل مقدور للـه تعـالي فـهو محكن تحصيلـه سحر.

هذا القول مستحيل بالضرورة.

فالمعجزة هي فعل خارق للعادة يجريه الله على يد الرسول بعد تحدي المنكرين له. فالمعجزة غير السحر.

3- الرد على الشيهة الثالثة: وهي تصور الخصم الإغواء والإضلال من الله تعالى للعباد بقولهم: لعل الرسالة فيها شيء من الإضلال والإغواء. فكيف يمكن معرفة صدق الرسل؟

#### الجواب:

إن من صفات الأنبياء: الأمانة والصدق وتبليغ الرسالة. . . والذكاء والغطنة والعصمة . . .

سورة الحاقة الآية / 44.44 .

# القطب الرابع - الباب الأول -رفي إثبات نبؤةِ محمَّدٍ ﷺ)

وقبل إثبات نبوة محمد الله لابد من إضاءة حول البوة وحاجة الناس إلى الأنبياء والرسس

#### النبوة والرسالة:

إن معنى الجائز عقلاً في حقه تعالى ، إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام ، ابتداء من آدم عليه السلام ، وانتهاء بمحمد عليه وإن هذا الإرسال ليس واجباً عليه ولا مستحيلاً بل بمحض فضله وإحسانه الخالص.

والنبوة تعني: وصول خر من الله تعالى بطريق الوحي إلى من اختاره من عاده. فالنبوة إذاً: علاقة بين الوحي والأنبياء.

أما الرسالة: فهي تكليف الله تعالى أحد أنبيائه بإبلاغ الناس شرعاً أو حكماً. قالرسالة إذاً: علاقة بين النبي وسائر الناس.

فالنبوة إذاً: أشرف من الرسالة، لأنها صلة النبي بخالقه والرسالة صلة النبي بالناس.

#### الفرق بين النبوة الرسالة:

1-قال بعض العلماء: إن النبوة والرسالة كلمتان مترادفتان. ذات مدلول واحد، فكل نبي رسول وكل رسول نبي. فالرسول رسول بالنظر لما بينه وبين الناس والنبي يسمى نبياً لما بيئه وبين الله تعالى. وكلاهما متلازمان. وقد ذهب هذا المذهب القاضى عياض وغيره من المالكية. فالكرامة: تظهر بخرق عادة - كالمعجزة - ولكن من غير تحدّ. أما المعجزة: فهي فعل خارق للعادة يظهر على يد مدَّعي النبوة عند تحدي المتكرين له.

> فإن لم يكن دعوى فقد يظهر الفعل الخارق للعادة على يد فاسق. فإذا قال الخصم: هل من المقدور إظهار المعجزة على يد كاذب؟ . الجواب:

إن الأنبياء من صفاتهم الصدق. وإن الله تعالى يؤيد الأنبياء والرسل بالمعجزات المفرونة بالتحدي تصديقاً لنبوتهم، وتصديق الكاذب محال. وكل من قال له الله أنت رسولي، خرج عن كونه كاذباً. فمن المحال الجمع بين قول الله تعالى: صدقت أنت رسولي، وبين كونه كاذباً.

إن تأييد الله تعالى للرسول بالمعجزة يعني أنه يقول له: صدقت أنت رسولي. إذاً ليس من المقدور أن يظهر الله المعجزة على بدكاذب.

2. وقال بعض العلماء: إنَّ النبوة والرسالة غير متلازمتين، ولا مترادئتين. فالنبي من أوحى الله إليه بـأمر أوحى الله إليه بـأمر وكلفه بتبليغه أم لا. والرسول هو من أوحى الله إليه بـأمر وكلفه بتبليغه.

ومن هذا يتبين لنا ما يلي:

## 11 - الأنبياء والرسل بشر مثلنا:

قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَكَا بَنَكُرُ مِثَلَّكُمْ يُوحَى إِلَّ ﴾ (1).

والأنبياء والرسل تجري عليهم الأعراض البشرية، التي لا تنقيص من مراتبهم العلية، ولا يعلمون من الغبب إلا ما يطلعهم الله عليه. قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلمُرْسَلِينَ إِلاَ إِنْهُمْ لَيَأْكُونَ ٱلطَّعَمَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَشْوَالِ ﴾ (2).

## 2 - الرسول ذكر وليس بأنثى:

فلا يجوز أن يكون الرسول أنشى، إذ لهم يحدث أن أرسل الله رسولاً امرأة. وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا ٓ أَرْسُلُنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحَى إِلَيْهِمَ ﴾ (٥)

وما روى أن الله تعالى أوحى إلى بعض النساء مثل سارة ومريم وأم موسى . . لقوك تعالى : ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ فَآلِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشُرْنَهَا بِإِسْحَنِقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَى مَقُوبَ ﴾ (4) .

ونوله: ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمْرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ ۗ فَإِذَا حِنْتِ عَلَيْهِ فَٱلَّقِيهِ فِي ٱلْهَرِ ﴾ (٥٠).

وقولـــه أيضــــاً: ﴿ يَعَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَئكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَئكِ عَلَىٰ نِسَآ إِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (6) .

هذه الآيت وإن درت على أن الله أوحى إلى النساء، إلا أن وحيه شمل التوجيه والتشريف لا النبوة والتكليف بنشر رسالة أو دين؛ لأن الوحي إلى سارة وأم موسى لم يكن فيه شيء من التشريع، وأن الوحي إلى مريم كن مدحاً لها بأنها صديقة، ولم يمتدحها لأنها نبية. قال تعالى: ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ أَبْرُ مُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ بِن فَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُمُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُمُ لَنِ الطَّمَامَ ﴾ (١).

## 3<sup>1</sup> ـ الحرية :

لابد للرسول من أن يكون حراً؛ لأن العبودية مطعن يطعن الكفار به الرسل، فضلاً عن أنها قيد لا يتفق ومهمة الرسول التي أرسل من أجلها بينما لا يشترط ذلك في النبي.

#### 4 . المدنية :

فلا بد أن يكون الرسول من أهل المدن قال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَيْلِكَ إِلَّا رَجَالاً نُوحِيّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ (2)؛ لأن أهل المدن أكثر دراية بسياسة الناس. قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقُلْبِ لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (3).

بينما لا يشترط أن يكون النبي من أهل الملن.

## 5<sup>ا</sup> . التبليغ :

بؤمر الرسول بتبليغ الشريعة إلى من أرسل إليهم، والتي أوحى الله بـها إليه، بينما النبي لا يؤمر بتبليغ رسالة أو بما أوحي إليه.

## وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل:

لقد أرسل الله تعالى الأنبياء والرسل في أزمنة متعاقبة ليهدوا الناس إلى الله العلي القدير، ويرشدوهم إلى الخير الذي يضمن لهم سعادة الدنيا والآخرة.

سورة فصلت الآية / 6/ .

<sup>(2)</sup> سورة الفرقان الآية / 20/.

<sup>(3)</sup> سورة الأنبياء الآية / 7/ ...

<sup>(4)</sup> سورة هود الآية / 71/ .

<sup>(5)</sup> سورة القصص الآية / 7.

<sup>(6)</sup> سورة آل عمران الآية / 42/ .

أمورة المائدة الآية / 75/.

<sup>(2)</sup> سورة يوسف الآية /109/ .

<sup>(3)</sup> سورة آل عمر ن الآية /159/ .

2 - إطلاع الإنسان على الغيبيات التي تتعلق به:

إن الإنسان يجهل العوالم غير المادية التي تكمن خلف هذا العالم المادي. فيهو لا يعلم شيئاً عن عالم الأخرة والقبر والحساب والبعث والجنة والنار والملائكة. فهي بعيدة عن عقله وأحكامه، لذلك لابد من الرسل التي تؤكد للناس حقيقة هذه الامور ووجودها، حتى يؤمنوا بها إيماناً لا يداخله شك. قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ إِيمُولِمَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَئِكِنَّ ٱللَّهُ حَجَّتِي مِن رُسُلِمِ مَن يَشَاءً فَعَامِتُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِمِ ﴾ (1).

## 3 - إيجاد منهاج صالح يكفل للإنسان السعادة:

إن علم الإنسان محدود ولا يستطيع أن يحيط بما هو كائن ولا بما كان ولا يعلم ما سيكون. لذلك لا يستطيع أن يصنع نظماً ثابتة دائمة موضوعية مطلقة ؛ لأن الإنسان يقع تحت تأثير العاطفة كالحبة والكراهية و لبغض والأنانية والسلطة. . . لذلك لابد إله منزه عن كل صفات البشر، يحيط بعلمه كل شيء ليضع تشريعاً للبشرية ثابتاً يصلح لكل زمان ومكان، ولا بد من الرسل لتنقل تشويع الله تعالى مس السماء إلى الأرض، بوحي من الله لتبليغ الماس.

# 4 ـ حاجة الناس إلى قدوة صالحة:

يحتاج الناس إلى قدوة صالحة ونماذج بشرية تكون مثالاً يحتذى به في السلوك والأخلاق. قال تعالى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُدَنْهُمُ ٱقْتَلِيةٌ ﴾ (2). وقال أيضاً: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾ (3). وقال: (وإنك لعلي خليق عظيم) (4). كما قال أيضاً: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَوِّنَ هُمْ ﴾ (5).

وقد اعتبر الله تعالى الإيمان بهم أحد الأركان الخمسة للإيمان الدي نص عليها الحديث الشريف. فقد أتى جبريل - عليه السلام - إلى النبي الله وسأله عن الإيمان فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضائه وبالقدر خيره وشره) (1).

وقد أمر الله تعالى بأن يؤمنوا بأنه أرسل جميع الرسل فقال: ﴿ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَان تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أُجْرٌ عَظِيرٌ ﴾ (2).

كما علينا أن نؤمن بجميع الرسل الذين ذكرهم القرآن الكريم دون تفريق بينهم ؛ لأنهم جميعاً نول عليهم الوحي. قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُهَوَّرُهُم ﴾ (3).

وفال أبضا: ﴿ مَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ مَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبُلِهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ مَامَنَ الْحَدِ مِن رُّسُلِهِ، وَوَسُلِهِ، لَا نُفَرَقُ بَيْنَ الْحَدِ مِن رُسُلِهِ، وَوَسُلِهِ، لَا نُفَرَقُ بَيْنَ الْحَدِيرَ مِن رُسُلِهِ، وَقَلُوا سَمِعْتَا وَأَطَعْنَا أَخُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَمْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (٥)

حاجة الناس إلى الرسل:

# 1 - الهداية إلى معرفة الخالق:

إن الإنسان قد ضل في معرفته للخالق. فظنه تبارة الشمس أو القمس أو القمس أو القمس أو القمس أو القمس أو التجبط الكواكب، وتارة أله بعض المخلوقات الموجودة على الأرض... وهكذا كان يتخبط في الضلال. فاقتضت الحاجة أن يرسل الله الرسل ليرشدوا الناس ويعرفوهم على الإله الخالق الواحد الأحد. وقد قام الرسل بهذه المهمة فعلاً.

(1) رواني

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران الآية / 179/.

<sup>(3)</sup> سورة النساء الآية / 152/.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة الآية / 185/.

أسورة آل عمران الآية / 179/.

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام الآية / 90/.

<sup>(3)</sup> سورة الأحزاب الآي / 21/.

<sup>(4)</sup> سورة القلم الآية /4/.

<sup>(5)</sup> سورة إبراهيم الآية /4/.

# وقال: ﴿ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (١).

## الحاجة إلى نبوة محمد الله:

والحاجة إلى نبوة محمد 機 تتجلى في الأمور التالبة:

## 1 - فساد الجتمع العربي قبل النبوة:

لقد ساد في المجتمع العربي قبل الإسلام، العصبية القبنية والثار والفجور والربا والزئى والعبودية والظلم. . . بالإضافة إلى الدعوات الخطيرة، والانقياد إلى الأشرار في غير البلاد العربية مثل فارس والروم.

## 2\_عجز الديانات الأخرى عن مكافحة الشرور وفساد الجشم:

وذلك لأن ديانة إبراهيم عليه السلام ضاعت، والديانة النصرانية دخل عليها من التحريف ما أخرجها عن أصولها الأولى، وأدخلها في متنقضات فكرية لا يقرها عقل. . . وأنَّ الديانة اليهودية قد أصابها من التحريف أكثر ممّا أصاب النصرانية.

## 3 - العداوة بين الديانة اليهودية والتصرانية :

فقد كانت المعاملة بين أصحاب الديانتين على أساس الحقد والحسد، فقد قتل اليهود في زمن هرقل بطاركة أنطاكية، وقتل يهود صور نصارى فلسطين. وكانت النصارى بالمقابل بحتقرون اليهود، لذلك عجزت الديانتان عن القيام بالإصلاح بسبب عداوة كل منها للأخرى.

## دلائل نبوة محمد ﷺ:

لقد أيد الله سبحانه وتعالى نبيه محمد ﷺ بعدة معجزات هي:

## 11 \_ القرآن الكريم :

فقد حوى القرآن الكريم آيات ومعجزات أعجزت العرب وغيرهم عن الإنيان بمثله. فإذا كان الإنسان بعجز عن الإتبان بالقرآن فهذا دليل على أنه ليس سن صنع البشر، بل هو من صنع الله تعالى، وصل إلى محمد الله بواسطة جبريل، ولا طريق ورب سائل يسأل: ما الحكمة من إرسال الرسل؟ وللجواب نقول: إنَّ هناك حكماً متعددة لإرسال الرسل هي:

## 1 ـ تعليم الناس:

إن وراه هذا العالم المادي المحسوس عوالم أخرى لا تقع تحت حواس الناس مع أنها موجودة، مثل: عالم الملائكة، والجن، والبرزخ، والقبر، وعالم البعث، والحشر، وعالم الجنة والنار، . . وقولا إخبار الرسل الناس بهذه العوالم، لم علموا عنها شيئاً.

# 2 - تنظيم العلاقة بين الله والناس بواسطة العبادة:

إن الرسل يعلمون لناس كيفية صلتهم بالله ، عن طريق العبادات التي شرعها لهم ، من صلاة وصيام وحمج وذكر ودعاء واستغفار . . . ولولا الرسل لم عرف الإنسان كيفية العبادة والصلة بالله تعالى .

## 3 - تنظيم العلاقة بين الناس بالتعامل المثالي:

إن الرسل يعلمون الناس كيفية التعامل بينهم، فينظمون الملاقات مسع بعضهم البعض في البيت والسوق والدولة، والبيع والشراء. . لأن الناس مختلفون فيما بينهم في هذه القصايا، ويرفض كل فريق التنازل لغيره.

## 4 - حاجة الناس إلى القدوة الخيرة المثالية:

إِنَّ القَدُوةَ الحَسنة لا تُوجِد إلا في الأنبياء والرسل. وقد أرسل الله نعملى الرسل ليقيموا الحَجة على الناس يوم القيامة. قال تعالى: ﴿ رُسُلاً شَبَهَرِينَ وَمُعَذِرِينَ لِلسَّالِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾(1).

لللك فإن الله تعالى لا يعذب أقواماً حتى يرسل إليهم رسولاً يهديهم إلى الحق، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾(2).

سورة فاطر الآية /24/.

أسورة النساء الآبة / 165/.

<sup>(2)</sup> سورة الإسراء الآية / 15/.

- 7 ميدن القصاحة والبلاغة: فقد كان ﷺ أفصح الناس وقد أوني حوامع الكلم وقد
   حققت أحاديثه الشريفة ذلك.
  - 8\_ميدن الحكم والتشريع. وكان ﷺ المنفذ المشرع النافذ البصيرة.

## 14 ـ بشارة الكتب السماوية وبقية الرسل به:

قال تعالى: ﴿ وَمُبَوِّمُوا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي آسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (١)

ونال أيضا: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ۖ ٱلرَّسُولَ ٱلنِّينَ ٱلأَنِيَّ ٱلْأَبِي يَجَدُونَهُ مَكَّتُوبًا عِندَهُمْ ﴾ (2)

وقد ثبت في التوراة والإنجيل اسمه ونسبه وزمن بعثيم ومكانها.

ـ 1 ـ اسمه: ورد في التوراة والإنجيل كما يني:

أ ـ المعزي: وتعني محمداً أو أحمد.

ب.مشتهى كل الأمم هو حمدون؛ وتعني تحمده كل الأمم وهو محمد ﷺ.

- -2- نسبه: فلقد صرحت التوراه أنه الله من نسل اسماعيل عليه السلام. وصرح إنجيل (برنابا) إنَّ العهد صرَّح باسماعيل لا باسحاق، ولم يظهر من نسل اسماعيل -عليه السلام -غير محمد الله .
- 3- زمن بعثته: كان معروفاً عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال أحد يهود الشام: يا معشر اليهود ما الذي أخرجني من أهل الخمر (الشام) إلى أهل البؤس والجوع (الحجاز) قالوا: أنت أعلم، قال: إني قدمت هذه الأرض أتوكف (أتوقع) خروج نبي قد أطل زمانه، هذه أرض مهاجره، وكنت أرجو أن يبعث فأتبعه.
- 4 مكان بعثه: لقد حددته التوراة، وهو الديار التي يسكنها قيدار بن اسماعيل عليه السلام.

# <sup>1</sup>2 - المعجزات المادية :

إن معجزات رسول الله ﷺ أكثر من أن تحصى. وأهمها: الإسراء والمعراح، إخباره ﷺ المغيبات، إنشقاق القمر، نبع الماء من بين أصابعه، تكثير الطعام، سرعة إجابة دعائه. . . .

# <sup>13</sup> - سيرته الشريقة :

فقد كان رسول الله على الإنسان الكامل في عدة ميادين منه:

- 1. ميدان الأخلاق: فقد كان الله أحسن الناس خلقاً يتصف بالصدق و المانية والرحمة والوفاء و...
  - 2. ميدان الفكر: وكان 震 أنضج الناس فكراً ومحاكمة وأبعدهم نظراً وحكمة.
- 3 ـ ميدان السياسه: كما كان 震 حكيماً متبصراً بأمور السياسة ويتجلى ذلك مثالاً في صلح الحديبية.
- 4. ميدان القيادة العسكرية: وكان الشخالقائد الملهم، والمخطط الناحع ومن خططه الاستعداد الدائم للحرب، والاهتمام بالقوة المعنوية، واستطلاع أخبار العدو، والانقضاض على العدر وقبل استكمال دعوته والقضاء على القوة الاقتصادية للعدو، واستشارة ذوي الرأي والخبرة، والسرية الكاملة في العمليات العسكرية، ونشر البلبلة في صفوف العدو، والوصول للنصر بأقل التكاليف، وتقدير العدو ومعرفته.
- ك. تدبير الشؤون العامة: وكان الله يتصف بالبداهة، ويدل على ذلك قصة وضع الحجر الأسود في مكانه. وتوزيع الغنائم على المهاجرين من أهل مكة، وإرضاء الأنصار والدعاء لهم.
  - ميدان الأسرة: استطاع ﷺ تحقيق الانسجام بين تسع نسوة كن عنده.

سورة الصف الآية / 6/.

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف الآبة / 157/.

ورغم هذا وذاك قفد أنكر العيسويون واليهود وغيرهم نبوة محمد 機 ويمكن إثبات نبوته 業 لهؤلاء الفرق الثلاث كما يلي:

# 1 - الفرقة الأولى العيسوية :

وهؤلاء قانوا عن النبي ﷺ هو رسول للعرب فقط لا إلى غيرهم.

## الرد عليهم:

إن قولهم هذا باطل من عدة جوانب:

أ ـ لقد اعترفوا بكونه رسوں حقاً، ومن المعلوم أن رسول الله ﷺ لا يكذب.

ب. وقد ورد عن النبي ﷺ أنه مبعوث إلى الثقلين، وقد بعث رسلاً. من قبله . إلى كسرى وقيصر وسائر ملوك العجم، وتواتر ذلك منه، وهذا يعني أن قولهم باطل ومحال؛ لأنه متناقض.

## 2 - الفرقة الثانية اليهود:

وقد أنكروا صدق النبي ﷺ وزعموا أن لا نبي بعد موسى عليه السلام، وهذا ما جعلهم ينكرون بقوة لبوة محمد وعيسى عليهما السلام.

ونبدأ بإثبات نبوة عيسى عليه السلام؛ لأن إذا أردنا إثبات نبوة محمد الله فريما عقولهم لا تدرك إعجاز القرآن، لكن عقولهم لا تقصر عن إدراك إعجاز إحياء الموتى، وإبراء الأكمة والأبرص. . . وهؤلاء نقول لهم: لم تفرقون بين من يستدل على نبوته وصدقه بإحياء الموتى، وبين من يستدل على نبوته بقلب العصا ثعباناً؟

إن اليهود قد ضلوا بشبهتين:

الأولى قولهم: النسخ محال في نفسه؛ لأنه يدل على البدء والتغيير، وذلك محال على الله تعالى.

والثانية قولهم: قد قال موسى عليه السلام: عليكم بدبني ما دامت السماوات والأرض. وقد قال: إني خاتم الأنبياء.

## الرد على الشبهة الأولى:

وأفضل رد على شبهة النسخ وإبطالها هو فهم النسخ.

<u>فالتسخ:</u> عبارة عن الخطاب السدال على ارتفاع الحكم الثابت المشروط استمراره بعد لحوق خطاب يرفعه.

فمثلاً: قول السيد لعبده: قم. فيفهم العبد أنه مأمور بالقيام مطلقاً، وأن الواجب في استمرار القيام حتى بأمره السيد بالقعود. فليس شرطاً أن يبين السيد للعبد مدة القيام، أو يفهم العبد أن سيده قد ظهرت له مصلحة كان لا يعرفها والآن قد عرفها فأمره بالقعود. بل يجوز أن يكون قد عرف مصلحة القيام، وعرف أن الصلاح في أنه لا ينبه العبد عليها، ويطلق الأمر له إطلاقاً، حتى يستمر على الإمتثال، ثم إذا تغيرت مصلحته أمره بالقعود. فهكذا بنغي أن يفهم إحتلاف أحكام الشرائع. فإن ورود النبي المحام، ولا في معظم الأحكام، إلا في بعض الأحكام، كنفير القبلة، وتحليل الحرم. . .

فهذه المصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال، فليس فيه ما بدل على التغير، ولا على الإستبانة بعد الجهل، ولا على التناقض.

ويالنسبة لليهود: لمو اعتقدوا أنه لم يكن هناك شريعة من زمن آدم إلى زمن موسى عليه السلام. لم ينكروا وجود نوح وإبراهيم وشرعهما. وفي هذا لا يختلفون عمن ينكر نبوة موسى عليه السلام وشرعه. وكل ذلك إنكار لما علم بالتواتر.

## الرد على الشبهة الثانية :

والشبهة الثانية سخيفة من وجهين:

1- لو صح ما قالوه عن موسى لما ظهرت المعجزات على يد عيسى عليه السلام، فإن ذلك تصديق بالضرورة. فكيف يصدق الله سبحانه بالمعجزة من بكذب قول موسى عليه السلام أنه لا نبي بعدي - وهو مصدق له؟

2. وهذه الشبهة لُقنوها بعد بعثة محمد الله وبعد وفاته ولو كانت صحيحة لاحتج اليهود بها، وقد حملوا بالسيف على الإسلام، وكان المعمد على البهود بالتوراة، في حكم الرجم وغيره، مع أنه لم

يعرض عليه من التوارة شيء من الأحكام، ولم يطلع عليها، وهذا دليل نبوته. قما الذي صرفهم عن محمد ﷺ وعن الإيمان به؟

ومن المعلوم أن اليهود لم يحتجوا به؛ لأن ذلك لو كان لكان مفحماً لا جواب عنه، وأنهم لم يتركوه مع القدرة عليه وكانوا يحرصون على الطعن في شرعه بكل مكن، حماية لدمائهم وأموالهم ونسائهم.

فإذا ثبت عليهم نبوة عيسى عليه السلام، أثبتنا نبوة محمد الله بمن نثبتها على النصارى الذين أنكروا القرآن.

## الفرقة الثالثة:

وهؤلاء يجوزون النسخ لكنهم يمكرون نبوة محمد الشخ من حيث أنهم ينكرون معجزته في القرآن، وفي إثبات نبوته بالمعجزة طريقتان:

الأولى: التمسك بالقرآن: فلا معنى للمعجزة إلا ما يقترن بتحدي النبي عند استشهاده على صدقه، على وجه يعجز الخلق عن معارضته، وتحديه للعرب مع شنفهم بالفصاحة وإغراقهم فيها متواتر، وعدم المعارضة معلوم، إذ لو كان هناك من يعارض لظهر، إذ إن أرذل الشعواء للم تحدوا بشعرهم وعارضوا، ظهرت المعارضات والمناقضات الجارية بينهم، إذاً يمكن القول:

أ-لا يمكن إنكار تحديه ﷺ بالقرآن.

ب- لا يمكن اقتدار العرب على الفصاحة.

ج- لا يمكن إنكار حرصهم على دفع نبوته بكل ممكن حماية لدينهم ودمهم ومالهم وتخلصاً من سطوة المسلمين وقهرهم .

د-ولا يمكن أيضاً إنكار عجزهم؛ لأنهم لو قدروا لفعلوا فالعادة قاضية بالضرورة بأن القادر على دفع الهلاك عن نفسه يشتغل بدفعه، ولو فعلوا لظهر ذلك و نقل.

- و عمثل هذه الطريقة تثبت نبوة عيسى .

فإن قيل: ما وجه إعجاز القرآن؟ قلنا: اجزالة والفصاحة مع النظم العجيب والمنهاج الخارج عن مناهج كلام العرب في خطبهم وأشعارهم، والجمع بين هذا

النظم وهذه الجزالة معجز خارج عن مقدور البشر. وجزالة القرآن قصى. كافة العرب منها لعجب، ولم ينقل عن واحد منهم أنه طعن في فصاحته

نعم ربما نجد للعرب خطب وأشعار فيها جزالة، وربما ينقل عن بعض من قصد المعارضة، مراعاة هذا النظم بعد تعليمه من الفرآن، ولكن مع ركاكة كما يحكى عن ترهات مسيلمة الكذاب حيث قال: الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وثيل وخرطوم طويل... فهذا وأمثاله ربما يقدر عليه مع ركاكة يستهزئ بها الفصحاء.

إن هذا مع شهادة كافة العرب بفصاحة القرآن يجعله معجزاً وخارجاً عن مقدور البشر.

فإن قيل: لعل العرب اشتغلت بالمحادية والقتال فلم تعرج على معارضة القرآن، ولو قصدت ذلك لفدرت عليه، أو منعتها لعوائق عن الاشتغال بذلك.

يكون الجواب: إن هذا هوس! فإن دفع تحدي المتحدي بنظم الكلام أهون من الدفع بالسيف، مع ما جرى على العرب من المسلمين ـ في معرض التحدي ـ بالأسر والقتل والسبي وشن الغارات. فإن انصرافهم عن المعارضة لـم يكن إلا بصرف من لله تعالى، و لصرف عن المقدور المعتاد من أعظم المعجزات.

مثال: فلو قال نبي: آية صدقي أني في هذا اليوم أحرك أصبعي ولا يقدر أحد من البشر على معارضتي. ولم يعارضه أحد في ذلك اليوم، ثبت صدقه، وكان فقد قدرتهم على الحركة مع سلامة الأعضاء من أعظم المعجزات.

وإن فرض وجود القدرة، وفقد داعيتهم رصرفهم عن المعارضة من أعظم المعجزات، فهذا طريق تقدير نبوته على النصارى، ومهما تشبئوا بإنكار شيء من هذه الأمور الجليلة فلا يصح إلا الاشتغال بمعارضتهم بمثله في معجزات عيسى عليه السلام.

الطريقة الثانية: أن إثبات نبوته تلله بجملة من الأفعال الخارقة للعادات التي ظهرت عليه، كإنشقاق القمر ونطق العجماء، وتفجر الماء من بين أصابعه، وتسبيح الحصى في كفه، وتكثير الطعام القليل وغيره من خوارق العادات كما مر سابقاً، والتي تؤكد وتدل على صدقه.

# الباب الثاني بيان وجوب التصديق بأمور ورد بها الشرع وقضى بجوازها العقل

#### المقدمة

إن من الأمور أموراً تعلم بالضرورة ـ أي الفطرة ـ مباشرة ومنه ما لا يعلم بالضرورة .

1. أما ما يعلم بالضرورة: مثل البديهيات والمسلمات، فإن الإنسان يعرفها معرفة مباشرة، لا تحتاج إلى استدلال وبراهين؛ لأنها صادقة واضحة بذانها، لا تحتاج إلى يراهين.

2 ـ أما ما لا يعلم بالضرورة: فإنه ينقسم إلى قسمين:

1 ـ ما يعلم بدليل العقل دون الشرع: أي معرفة عقلية .

2- ما يعلم بالشرع دون العقل: -أي عن طريق النقل - مثل معرفة الغيبيات أو
 السمعيات.

3- ما يعلم بالعفل والشرع معاً: مثل رؤية الله تعالى، وخلس الله تعالى للمخلوقات.

## ما يعلم بدليل العقل دون الشرع:

كمعرفة حدوث العالم، ومعرفة حدوث المحدث (الله) وصفاته إن معرفة كل هذه الأمور تثبت بالعقل وإن لم تثبت بالشرع، لقوله تعالى: ﴿ سُنْرِيهِمْ ءَايَنْتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِمْ حَتَىٰ يَتَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ آخُقُ ﴾ (1) وقوله تعالى: ﴿ إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَنُوسِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْأَبْلِ وَٱلنَّبَارِ لَآيَسَتٍ لِأَفِلِي ٱلْأَلْبَنِ ﴾ (2). أي أنها آيات وأدلة واضحة على وجود الله ولاصحاب العقول النضجة . وهذا رأي المعتزلة وغيرهم . ، الذين يرون أن العقل قادر على معرفة الله، ومعرفة الحقائق . . .

الجواب: ذلك أيضاً. إن سلم . فلا يقلح في العرض مهما كان المجموع بالغاً مبلغ التواتر، ومثله في ذلك كشجاعة على (شف) وسخاوة حاتم، فإسهما معلومان بالضرورة على القطع تواتراً، وأحاد تلك الوقائع لم تثبت تواتراً، ولكن يعلم من مجموع الأحاد على القطع، ثبوت صفة الشجاعة والسخاوة، فكذبك هذه الأحوال العجبية بالغة جملتها مبلغ التواتر.

فإن قال قائل من النصارى: هذه الأمور لم تنواتر عندي لا جملتها ولا آحادها.

الجواب: لو اتحاز يهودي إلى قطر من الأقطار ولم يخالط المصارى، ورعم أنه لم تتواتر عنده معجزات عيسى عليه السلام، وإن تواترت فعلى لسان المصارى وهم مهتمون به بماذا يجيبون؟ وهم بالتأكيد سبقولون: ينبغي أن يخالط القوم الذين تواتر ذلك إليه فإن الأصم لا تتواتر عنده الأخبار، وكذا المتصامم.

وهذا هو الجواب لأي واحد ينكر التواتر لمعجزات النبي ﷺ على هذا الوجه.

سورة نصنت الآية / 53/ .

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران الآية / 190/.

وإن ما ثبت صحته في الشرع، فإن صحة هذه المعرفة مبنية على ما ورد في الشرع، ألا وهو كلام الله تعالى.

مع العلم أن المقصود بكلام الله ، هو المعنى النفسي القائم سذات الله ، وهو قديم قدم الله تعالى ، أما الألفاظ فهي حادثة . وهماك أدلة عملية تثبت أن القرآن الكريم هو كلام الله النفسي ؛ فإذا ثبت صحة ذلك عقلاً ، ثبت لما أن القرآل الكريم ـ الذي هو كلام الله ـ هو الشرع ، وبذلك تثبت صحة الشرع

ويمكن إثبات صحة الكلام أيضاً بأنه صادر عن متكلم، والمتكلم يكون حياً، وأن الكمال للحي كمال، وكل كمال للمخلوق يكون واجب الوجود للخالق، أي الأولى أن يكون الله تعامى متكلماً لأنه حي.

فلابد من ضرورة معرفة الله المحدث الخالق، القادر، العالم، المريد، الحي... حتى يسمع لكلامه، ومعرفة كل ما يستند إلى هذا الكلام، كبعثة الرسول المخبر عن كلام الله.

# ما بعلم بالشرع دون العقل،

أي السمعيات أو الغيبيات. فإنها تعلم بمجرد السمع عن طريق النقل. وتكون تلك المعرفة بالوحي والإلهام، كمعرفة ما ورد عن الحشر والنشر والثواب والعقاب والجنة والنار. . .

# ما يعلم بالعقل والشرع معاً:

وهو كل ما هو واقع في مجال العقل. أي ما هو جائز عفلاً وليس بمستحيل وثبت ذلك في الشرع، كرؤية الله تعالى بالخلق. وبمعنى آخر فإن إثبات صحة ذلك يكون عن طريق الشرع، أي إن الله تعالى قال فيه كذا وكلا. . . كقوله تعالى : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ بِنْ نَاضِرَةٌ ﴾ (أ) .

ويأتي العقل ليؤكد هدا الحكم، ويثبت صحة ما ورد في الشرع.

ولكن كل ما ورد به الشرع ـ كالسمعيات أو الغيبيات ـ ينظر به على النحو التالي : 1 ـ إن كان ما ورد به الشرع جائزاً عقلاً ، أي ممكناً وليس مستحيلاً ـ يجب التصديق به . أ ـ فإذا كانت الأدلة السمعية صحيحة قطعاً وجب التصديق به قطعاً .

ب. وإذا كانت الأدلة السمعية ظنية ، وجب النصديق به ظناً ، ويحتاج إلى البحث عن الطرق العقلية .

إن وجوب التصديق باللسان والقلب، عمل يبنى على الأدلة الظنية كسائر الأعمال، ولكن يجب ويصح التصديق به قطعياً، إذا ثبت بالأدلة العقلية.

فمثلاً: إن الصحابة رضى الله عنهم، أنكروا على من يدعي كون الإنسان خلقاً لأفعاله أو لشيء من الأشياء، أو عرض من الأعراض... وذلك لقوله نعالى: ﴿ ذَ لِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُنِّ مَنَّ مِ ﴾ (1).

فكنوا ينكرون على من يدعي ذلك باعتمادهم على ما ورد في الشرع، قبل البحث عن الطرق العقلية.

ولكن . إذا نظرنا إلى الآية ، فإننا نرى أنها دليل هام قابل للتخصيص ، فلا يكون عمومه إلا مظنوناً . بالبحث عن الطرق العقلبة يصبح هذا الدليل قطعياً .

2 ـ وأما ما قضى العقل باستحالته ـ أي غير جائز وغير ممكن عقلاً ـ فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به ؛ لأنه لا يتصور أن يشمل السمع (الشرع) على أمور مفطوع بصحتها ومخالفة للعقل . فظواهر الآبات والأحاديث التي توهم التشبيه لا يقطع بصحتها ، والصحيح منها يجب تأويله . أي إنَّ تلك الآبات قابلة للتأويل .

3. وأما ما توقف العقل عنه من الأمور والأشياء . فلم يأمر بجوازه ولا استحالته ، وحب التصديق به أيضاً إذ تكفي الأدلة المسمعة الشرعية . أي إذا توقف العقل عن معرفة الشيء ، من حيث كونه جائزاً عكناً أو مستحيلاً ، فيجب أن ينقاد للشرع ، ويجب أن يصدق ما جاء في الأدلة السمعية . فلا يشترط إذاً في وجنوب التصديق ، فصاء العقل بالتجويز ، (أي كون الشيء أو الأمر جنائزاً أو محكناً

الأنعام، الآية /102/.

سورة القيامة الآيتان / 22 ـ 23/ .

# الفصل الأول ما يأمر ويقضي العقل به والتصديق بما جاء في الشرع

لقد حامنا الشرع عن طريق النبي الله الله الله الله بواسطة جبريل عيه السلام، بأمور يجب التصديق بها. وخاصة المنيبات التي لا سبيل للعقل أن يبرهن على صحتها، بل أمر بالتصديق بها؛ لأنها من المكنات التي يصح في العقل وجودها أو عدم وجودها ووقوعها.

#### الحشروالنشر:

الحشر هو إعادة الخلق ثانية. أي البعث بعد الموت، وقد دلت على صحة ذلك الأدلة الشرعية القطوع بصحتها، وأنَّ الحشر والبعث من الممكنات وذلك بدليل الابتداء: أي إن الذي يبدأ الخلق قادر على أن يعيده ثانية، فالإعادة خلق ثان، ولا فرق بينه وبين الابتداء. قال تعالى: ﴿ قَالَ مَن يُحْيِي ٱلْعِظْمَ وَهِي رَبِيمٌ قُلْ يُحْيِهَا أَلَا مَن يُحْقِي ٱلْعِظْمَ وَهِي رَبِيمٌ قُلْ يُحْيِهَا أَلَا مِن أَنشَأَهُا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ ﴾ (أ)

فإن قيل: هل تعدم الجواهر والأعراض ثم تعاد جميعاً؟

أم تنعدم الأعراض دون الجواهر وتعاد الأعراض فقط؟

والجواب: إنَّ كل ذلك مكن. وليس في الشرع دليل على تعيين أحد المكتات فمن المكن:

1-الوجه الأول: انعدام الأعراض دون الجواهر، وإعادة الأعراض بعد الممات، فتعاد الأعراض بعينها، أو تعاد إليها أمثالها، فإن كل عرض يتجدد هو غير الآخر؛ لأنه ليس من شرط الإعادة فرض إعادة الأعراض وهذا باطل، لما ورد في الكتاب والسنة.

عقلاً)؛ لأن هناك فرقاً بين القول: إن هذا الأمر جائز (عقلاً). وبين القول: لا أدري إن كان هذا الأمر محالاً (غير جائز) أو جائز.

- فالقول الأول: - إنَّ هذا الأمر جائز على الله ـ أي يجوز في حق الله تعالى كل الممكنات.

- والقول الثاني: - إنَّ هذا الأمر غير جائز على الله ـ أي مستحيل في حقه تعالى. فالقول الأول: معرفة بالجواز والممكمات.

والقول الثاني: عدم معرفة بعدم الجواز، أي عدم معرفة بالاستحالة.

إن كلاً من القسمين - القول الأول والثاني - أي (الجواز وعدم الجواز) في حق الله تعالى، يجب التصديق بهما أي يجب التصديق ومعرفة ما يلى:

أ ما يجب في حق الله تعالى: أي كل الصفات والأفعال.

ب ما يجوز في حق الله تعالى: أي كل الممكنات.

ج-ما يستحيل في حق الله تعالى: ما كان ضد صفاته.

أ سورة يس الآيتان 78، 79.

فمن هذه الأدلة: أدعبة النبي الله التي تشير إلى الإستعادة من عذاب القبر. كحديث صاحبي القبرين اللذين كانا بعذبان.. ومنها أدلة قرآنية كقوله تعالى: ﴿ وَحَاقَ بِقَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَمَنْ اللَّالَ يُعْرَضُونَ عَلَيًّا عُدُوا وَعَشِبًا ﴾ (1).

إن عذاب القر أمر بمكن، أي جائز عقلاً، فيجب التصديق بــه. ووجــه إمكانــه أمر ظاهر، إلا أن المعنزلة ينكرونه للأسباب التالية:

1-يقولون: إنَّنا نرى الميت مشاهدة وهو غير معذب.

2-يقولون: أن الميت ربمسا تأكلته السنباع والطبير والوحنوش. . . وهنذا الكسلام مرفوض ،

#### الرد على المعتزلة :

ان مشاهدة شحص الميت، ما هي إلا مشاهدة لظواهر الجسم فقط. أما العقاب، فقد يكون لحزء من الجسم، أو من الباطن دون أن يرى المشاهد عذابه؛ لأنه ليس من ضرورة العذاب ظهور حركة في ظاهر البدن.

والمثل في هذا مثل النائم: حيث إنَّ الناظر إليه، لا يشاهد ما يدركه النائم في نومه من عذاب أو ألم، وإذا انتبه النائم وأخبر عما كان له في نومه، فإن من لم يجر له عهد بالنوم، لن يصدق أخباره وبالتأكيد سينكر كل ما سمعه من ذلك الرجل؛ لأنه لم يرتحركاً بجسمه أثناه النوم!

2. وأما ذلك الميت الذي أكلت السباع والطيور جسمه، فسيغدو بطن السبع قبراً له. فإعادة الحياة إلى جزء من الميت كان ليشعر بالعذاب، وهذا أمر محكن. فلا يشترط لكل متألم أن يدرك الألم في جميع بدنه.

#### سؤال منكر ونكير:

 فإن قيل: فبم يتميز المعادعن الخلق الأول؟

وما معنى القول: إنَّ المعاد هو عين الأول؟ وهذا يعني أن الخلق الثاني هو نفس الخلق الأول، مع أنه لم يبق للمعدوم عين أو ذات. حيى بعاد ثانيه ويخلق مرة أخرى بعد موته.

## الجواب:

إن المعدوم ينقسم في علم الله إلى قسمين:

معدوم سبق له الوجود.

2. معدوم لم يسبق له وجود.

وينقسم العدم في علم الله الأزلي إلى قسمين:

1. عدم سيكون له وجود.

2. عدم لا يمكن أن يوجد.

وعلم الله شامل وقدرته واسعة لا يمكن إنكارها فمعنى الإعادة إذاً: هي إبجاد أو وجود العدم الذي سبق له الوجود.

والمثل أو النظيريعني: أن يخترع الوجود لعدم لم يسبق له وجود، فهذا معنى الإعادة، أي إعادة أعراض تماثل الأعراض الأولى.

- وبما أن الخصوم من الفلاسفة، يقرون ببقاء النفس وعدم فنائها، فلا بـ لهذه النفس بعد مفارقتها الجسد و يعد فنائه - لا بد لها من بدن أو جسد من الأجساد ترجع إليه، فيلزمهم وجوب التصديق بالإعادة، أي خلق الأجساد ثانية بعد فنائها وموتها.

## عذاب القبر:

إن عذاب القبر دلت عليه أدلة مقطوع بصحتها، وهي الأدلمة الشرعية المتواترة عن النبي ﷺ، وعن الصحابة الكرام.

سورة غافر الآيتان / 45. 46/.

فإن قيل: ما فائدة وزن الأعمال؟ وما معنى الحاسبة؟ الجواب:

لا نطلب لفعل الله فائدة؛ لأنه (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)

أما الفائدة بالنسبة للعبد هي: أن يشاهد مقدار أعماله ويعلم أنه مجزيٌّ بها بالعدل، أو يتجاوز الله عنه باللطف.

#### الصراط:

والصراط هو حق أيضاً، والتصديق به واجب؛ لأنه أمر ممكن ورد به الشرع.

والصراط هو: جسر ممدود على من جهنم، يرد إليه كافة الخلق ﴿ وَإِن مِنكُمْرُ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا ﴾ (1) فإذا مروا عليه قيل للملائكة: ﴿ وَيَقُوهُمُ ۗ إِنَّهُم مُسْتُولُونَ ﴾ (2) فإن قبل: كيف يمكن المرور على الصراط، وقد روي أنه أدف من لشعرة وأحد من السيف؟

## الجواب:

إن كان هذا السؤال صادراً عن ينكر فدرة الله تعالى ، فإن الكالام حول إثبات قدرته تعالى والأدلة عليهاً.

وإن كان هذا السؤال صادراً من معترف بقدرة الله تعالى، فإن الجواب يكون: بأن المشي حلى الماء. والله تعالى بأن المشي حلى الماء. والله تعالى قادر على خلق قدرة للإنسان على اجتياز الصراط، أو المشي على الماء والهواء، ولا يخلق في ذات الإنسان هوياً أو سقوطاً إلى الأسفل. ولا يخلق في الهواء انحرافاً وخللاً. فإذا أمكن هذا في الهواء، فالصراط أثبت من الهواء بكل حل.

جزء من البدن لفهم السؤال والإجابة عليه ، أمر يمكن ومقدور عليه أي إنَّ الله قادر أن يعيد الحياة لجزء من جسم الميت ليجيب منكراً ومكيراً عند السؤال. - وقد يسأل سائل: إننا نرى الميت ولا نشاهد منكراً ونكبراً ولا نسسمع صوتهما ولا صوت الميت في الحواب!

والفهم يستدعي ويستوجب الحياة، ويكفي الفهم بجزء من البندن، وإن إحياء

ت. ي الد:

إن من ينكر ذلك، يلزم منه أن ينكر مشاهدة النبي الشي الجبريل عليه السلام . وسماعه كلامه. ولا يستطيع مصدق الشرع أن ينكر ذلك .

والله سبحانه وتعالى خلق للنبي السمعة ومشاهدة لجبريل عليه السلام، ولم يخلق للصحابة الحاضرين عنده، ولا لعائشة رضي الله عنها مسمعة المصوت جبريل ولا مشاهدة لشخصه. وإنكار ذلك إنكار لقدرة الله الواسعة المطلقة الذي خلق السموات والأرض وما بينهما، وما فيهما من العجائب فضلاً عن خلق الإنسان وما فيه من عجائب.

## الميزان،

والميزان حق لا ريب نيه ، وقد دلت عليه الأدلة السمعية المقطوع بصحتها؛ لأنه من الممكنات فوجب التصديق به .

قان قيل: كيف توزن الأعمال ـ وهي أعراض ـ وقد انعدمت؟ والمعدوم ـ عادة ـ لا يوزن!

وإن قيل: إن إعادة الأعراض أمر مستحيل. إذ كيف تعاد حركة يد الإنسان وهي طاعته في الميزان؟ أيتحرك بها الميزان. فيكون ذلك حركة الميزان لا حركة يد الإنسان! أم لا تتحرك، فتكون الحركة قد دخلت في جسم ليس هو متحرك بها؟ وهو محال...

## <u>الجواب:</u>

إن النبي الله قد سئل عن هذا نقال: (توزن صحائف الأعمال فإن الكرام الكاتبين، يكتبون الأعمال في صحائف هي أجسام، فإذا وضعت في الميزان خلق الله تعالى في كفتها مبلاً بقدر رتبة الصاعات وهو على ما يشاء قدير).

<sup>(1)</sup> سورة مريم الآية / 71/ .

<sup>(2)</sup> سورة الصافات الآية / 24/ .

مثال (2): إذا مات زيد عند كسوف القمر. فإننا لو قدرنا عدم الموت لريد، لم يلزم عدم الكسوف بالضرورة. ولو قدرنا عدم الكسوف، لم يلزم عدم موت زيد؟ لأنه لا ارتباط لأحدهما بالآخر.

# 2 \_ أما الشيتان اللذان بينهما علاقة وارتباط فهما ثلاثة أقسام:

1. أن تكون العلاقة بينهما متكافئة. كالعلاقة بين البسين والشمال، والفوق والتحت. . فهذا يلزم فقد أحدهما عند تقدير فقد الآخر؛ الأنه لا يمكن أن يقوم أحدهما إلا بالآخر.

2. أن لا يكون بين الشيئين تكافؤ، ولكن لأحدهما رتبة التقدم، كتقدم الشرط على المشروط.

مشال: إذا ارتبط علم الشخص مع حياته، وارتبطت إرادته مع علمه، فيلزم لا محالة من تقدير انتفاء الحياة انتفاء العلم.

ومن تقدير انتفاء العلم انتفاء الإرادة.

ويعبر عن هذا بالشرط: وهو الذي لابد منه لوجود الشيء ولكن ليس وجود الشيء به بل عنه ومعه.

3. وأن تكون العلاقة بين الشيئين علاقة العلة والمعلول. فيلزم من تغلير عدم العلة عدم العلة عدم العلول، إن لم يكن للمعلول إلا علة واحدة. وإذا كان تلشيء عدة علل فيلزم من تقدير نفي كل العلل نفي المعلول.

ولا يلزم من تقدير نفي علة بعينها نفي المعلول مطلقاً، بل يلزم نفي معلول تلك الحصوص.

ويالعودة إلى مثال القتل والموت نقول:

إن موت الإنسان لابد له من علة أو أكثر. ففقدان علة ما لا يعني عدم موته ؛ لأن للموت عللاً ، كالمرض أو القتل أو السم . . (تعددت الأسباب والموت واحد) . فالقتل مثلاً : هو عبارة عن حز الرقبة ، وافتراق في أجزاء رقبة المضروب . ولكن ليسس بين حز الرقبة والموت أي ارتباط . فإذا قدر نفي الحز فإنه لا يلزم منه نفي الموت ؛ لأن

هناك أمور وأبحاث لا حاجة ولا ضرورة للحوض فيها والبحث عنها، ولا معصية في عدم معرفتها، أو عدم العلم بأحكامها. إلا أنه يمكن البحث في ثلاثة فنون، منها العقلي واللفظي والفقهي.

- أما العقلي: كالبحث عن القدرة الحادثة ـ قدرة الإنسان وتعلقها بـ الضدين ـ أو تتعلق بالمختلفات ـ أي هل تتعلق قدرة الإنسان بعقل مبايل لمحل القدرة . .

- واللفظي: كالبحث عن الرزق. . . والإيمان. . . والتوفيق والخنذلان. وما حدودها وما مسبباتها.

- وأما الفقهي: كالبحث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومتى يجب؟ وعن التوبة وحكمها. . إلى ما شابه ذلك . .

إن كل هذه الأبحاث العقلية، واللفظية، والفقهية وما يشابهها ليست مهمة في الدين. بل المهم في الدين أن يعي الإنسان الشك عن نفسه فيما يتعلق بذات الله، وصفاته وأفعاله وأحكامها، وما يجب في حق الله وما يجوز وما يستحيل.

# المسألة الأولى.العقلية.:

كاختلاف الناس في من قتل على النحو النالي:

هل يقال أنه مات بأجله؟ وإن لم يقتل. فهل كان يجب موته أم لا؟

هذا الفن من العلم لا يضر تركه. ولكن يتم الإشارة إليه وإلى طريق الكشف فيه.

يقول الإمام الغزالي:

1" - كل شيئين لا إرتباط لأحدهما بالآخر، ثم اقترنا في الوجود، فليس يلزم من تقدير نفي أحدهم نفي الآخر.

مثال (1): لو مات زید وعمرو معاً. ثم قدرنا عدم موت زید. لم یلزم منه عدم موت عمرو، ولا وجود موته.

للموت عللاً كثيرة. فقد يموت بعلة غير حز الرقبة. ولا ينتفي الموت إلا إذا انتفت كــل العلل المسببة له.

. فإذا كان الحز للرقبة هو العلة الوحيدة للموت، وليس ثمة علة أخرى، فلا يجب من تقدير عدم الحز، عدم الموت. وهذا هو الحق عند أهل السنة.

وإذا كان الله تعالى يخلق ويوجد الأشياء، من عدم به لا تولد، ولا يكون مخلوق علة مخلوق. وتقول: إن الموت أمر أوجده. خلقه والله تعالى مع الحز. فلو انتفى الحز وليس ثمة علة أخرى، وجب انتفاء المعلول الذي هو الموت، لا انتفاء جميع العلل. وبناء على هذا، فإن من قسل ينبغي أن يقال: إنّه سات بأجله، لأن الأجل هو عبارة عن الوقت الذي خلى الله فيه موته، سواء كان معه حز رقبة وقتل أو كسوف قمر، أو نزول مطر... أو لم يكن ؛ لأن كل هذه الأمور مفتر العادة، وبعضها لا يتكرر بالعادة،

# السألة الثانية. اللفظية ::

كاختلاف الناس في الإيمان، إن كان يزيد وينقص، أم كان على رتبة واحدة. وهذا الاختلاف يعود إلى أن هذا اللفظ من بين ثلاثة معان وهي:

- 1 فقد يكون معبراً عن التصديق اليقيني البرهاني . والدليل على ذلك: أن من عرف الله تعالى بالدليل ومات عقيب معرفته ، فيحكم بأنه مات مؤمناً . والإيمان بهذا المعنى: لا يزيد ولا ينقص .
- 2. وقد يكون معبراً عن التصديق التقليدي. إذا كان جزماً. والدليل على ذلك:
  تصديق الصحابة لرسول الله على. فقد كانوا يصدقونه من غير نظر في أدلة
  الوحدانية، ووجه دلالة المعجزة، وكان عليه الصلاة والسلام يحكم بإيمانهم.
  قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا ﴾ (أ) أي بمصدق. ولم يفرق بين تصديق وتصديق. وهذا الإيمان يزداد وينقص

3 ـ وقد يكون معبراً عن التصديق مع الفعل أو العمل. والدليل على ذلك: قوله ﷺ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). متفق عليه.

وقوله أيضاً: (الإيمان يضع وسبعون شبعة. أعلاها قول لا إلـه إلا اللـه وأدناهـا إماطة الأذى عن الطريق...) مسلم.

وهذ الإبمان يزداد وينقص بتفاوت العمل.

وسبب تماوت الإيمان . زيادة ونقصاناً . في المعاني السابقة هي :

. أن الإيمان ـ بمعنى التصديق اليقينسي البرهاني ـ لا يتصور زيادته ولا نقصانه ؛ لأن اليقين إن حصل بكماله فلا مزيد عليه ، وإن لم يحصل بكماله فليس بيقين ـ

. وهو بمعنى لتصديق التقليدي قلا يجحد النفاوت فيه ؛ لأن الواحد منهم ـ مــع كونه جارماً في اعتقاده ـ نكون نفسه أطوع لقبول اليقين .

ـ وهـ و بمعنى التصديق مـع العمـل، فإن الإيمـان يزداد وينقسص، فـ هو يــزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي .

وإذا أردنا أن نغير ونشكك من واظب عسى الطاعات فإننا نجده عصباً على ذلك، بينما بكون العاصي لله أو من لم نظل مواظبته على العمل أطوع للتغيير. فالمواظبة على الطاعات لها أشر في تأكيد الاعتفاد التقليدي ورسوخه في النفس، حتى أن العادات تقضي ذلك. فالذي يرحم اليتيم، يشعر زيادة في تأكيد الرحمة في قلبه، وكذلك التراضع.

. وقد اختلفوا في معنى الرزق أيضاً على النحو التالي:

المعتزلة: فقد رأوا أن الرزق مخصوص بما يملكه الإنسان، وأنه لا رزق لله على البهائم.

الرد عليهم: إن الظلمة بموتون وقد عاشوا عمرهم لم يرزقوا. وقال أهل السنة: الرزق هو ما ينتفع به الإنسان حيث كان. وينقسم الرزق إلى:

1.حلال

2. حرام.

<sup>(1)</sup> سورة يوسف الآية / 17/ .

إن هذه الضوابط والأحكام الموضوعة لا مستند لها.

فكم من زان بمنع غيره من شرب الخمر، مع أن الزنى كبيرة فوق كبيرة الخمر. وقد يشرب ويمع غُلمانه من الشرب قائلاً: ترك ذلك واجب علي وعليكم، والأمر بنرك المحرم، واجب علي مع الترك. فلي أن أتقرب بأحد الواجبين، ولم يلزمني مع ترك أحدهما ترك الآخر ناسياً قوله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلِّيرِ وَتَسَوّنَ أَنفُسَكُمْ وَلُن أَنتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِسَبِ والنهي عن المنكر أمر غير جائز، بل هو واجب. كما أن ترك المنكر بالنسبة للمتحسب واجب أيضاً. ولا يلزم ترك أحد هدين الواجبين، ترك الآخر.

فإن قيل: يلزم من ذلك أمور شنيعة، كأن يزني الرجل بامرأة، مكرها لها على دلك ويقول: لا تكشفي وجهك لأني لست محرماً لك، والكشف لغير المحرم حرام، وأنت مكرهة على الزنى مختارة في كشف الوجه فأمنعك من هذا!

إن هذه الحسبة شنيعة جداً لا يصير إليها عاقل.

وكذلك قوله: إن الواجب علي شيئان: العمل والأمر للغير، وأنا أتعاطى أحدهما وإن تركت الثاني. كمن قال:

. إن الواجب على الوضوء دون الصلاة، وأنا أصلى وإن تركت الوضوء.

والمسنون في حقي الصوم والتسحر، وأنا أتسحر وإن تركت الصوم! السحور شرط للصوم متقدم على المشروط في الرتبة.

وكذلك الوضوء بالنسبة للصلاة. ولهذا نقول: فإن نفس المرء مقدمة على غيره، فليهذب نفسه أولاً ثم غيره، أما إذا أهمل نفسه واشتغل بغيره كان ذلك عكس الترتيب الواجب. وقد قيل:

ابسدا بنفسك فانهها عسن فيسها فيان انتهت عقه فيأنت حكيسم

ثم إنهم أطالوا في حد تعريف الرزق، وحد النعمة. والمهم هو: أن لا يضيع الإنسان الوقت في البحث عن مثل هذه المسائل والأمور. بل عليه أن يهتم بالأمور الأهم.

# المسألة الثالثة \_ الغقهية \_:

واختلفوا في الفاسق: هل له أن يحتسب؟

الجواب: إن الفاسق له أن بحتسب وسبيله التدرج في التصوير. وهو أن نقول: هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون الأمر والناهي معصوماً عن الصفائر والكبائر جميعاً؟

إن هذا لا يشترط؛ لأن ذلك مخالف للإجماع. فالأنبياء هم المعصومود عن الكباتر، وعرف ذلك عنهم شرعاً. أما عن الصغائر فمختلف فيه، إذ لا يوجد في الدنيا معصوم عنها. وعلى هذا فإن من يرتكب الصغائر يجوز له أن ينهى عن الكبائر. فلابس الحرير من الرجال مثلاً يبجوز له أن يمنع غيره من الزنى وشرب الخمر . . .

- ورب سائل يسأل: هل يجوز لمرتكب الكبائر أن يمنع الكافرين من الكفر ويقاتلهم عليه؟

<u>الجواب:</u> نعم يجوز له ذلك.

فإن قيل: لا. فقد فرقوا الإجماع؛ لأن جنود المسلمين فيهم العصاة والمطيعون، ولم يمنعوا من الغزو لا في عصر النبي رضي الله عنهم.

فإن قالوا: نعم. فنقول: هل لشارب الخمر أن يمنع من القتل أم لا؟ فإن قيل لا. فإننا نجيب: ما الفرق بين هذا ولابس الحرير الذي يمنع من الخمر؟ والزاني يمنع من الكفر؟ ولو كانت كبائر، فالكبائر متفاوتة في عظمها ا

فإن قالوا: نعم. وضبطوا ذلك بأن جعلوا المقلم على منكر، لا يمنع غيره عـن مشل هذا المنكر، ولا فيما دونه، وله أن يمنع عن المنكرات التي فوق المنكر الذي يرتكبه هو.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة الآية / 44/.

بخلاف ما إذا هذَّب نفسه، وترك الحسبة وترك تهذيب غيره. فإن ذلك معصيمة ولكن لا تناقض فيه.

وكذلك الكافر: فليس له ولاية الدعوة إلى الإسلام ما لم يسلم هو بنفسه. فلوقال: الواجب على شيئان: ولى أن أترك أحدهما دور الثاني. لم يكن منه. ويمكن أن نتساءل:

هل حسبة الزاني بالمرأة ومنعها من كشف وجهها حق أو باطل؟

والبرهان القاطع في ذلك: أن قوله لها: لا تكشفي وجهك إنه حرام. و منعه إياها بالعمل (قول وفعل) إما أن يكون حراماً أو واجباً أو مباحاً.

1. فإن قلتم: راجب. فهو المقصود.

2-وإن قلتم: مباح. فله أن يفعل ما هو مباح.

3- وإن قلتم: حرام، فما هو مستند تحريمه؟ وقد كان واجباً قبل اشتغاله بالزنى، فمن أين يصير الواجب حراماً باقتحامه محرماً؟ وليس في قوله الأخير، صدق عن الشرع بأنه حرام، وليس في نهيه لها عن كشف وجهها إلا المنع من اتحاد ما هو حرام-الزنى وكشف الوجه؛ لأن كلاهما حرام، والقول بتحريم واحد منهما محال.

وليس هذا كالصلاة والوضوء، فإن الصلاة هي المأمور بها وشرطها الوضوء. فهي بغير وضوء معصية وليست بصلاة، بل تخرج عن كونها صلاة وهذا القول لم يخرج عن كونه منعاً من الحرام. والسحور عبارة عن يخرج عن كونه منعاً من الحرام، والسحور عبارة عن الاستعانة على الصوم بتقديم الطعام ولا تعقل الاستعانة من غير العزم على إيجاد المستعان عليه.

أما القول بأنَّ تهذيبَ نفس المحتسب عن المعاصي شرط لحسبته وشرط حتى يكون محتسباً، وحتى يحق له أن يمنع الكافرين الكفر.. وتهذيبه لنفسه عن الصغائر شرط لمنع غيره عن الكبائر.. فهو خرق للإجماع.

وله أيضاً أن يأمر غيره من الكفار بالنطق بالشهادتين، وإن لم ينطق هو بهما؛ لأنه لم يثبت أن نطقه بالشهادتين شرط لحسبته.

# الباب الثالث فى الإمامة

إن البحث في الإمامة ليس من فن المعقولات، ولا من المهمات، بل إنها مثار للتعصبات، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض ولو أصاب، فكيف إذا أحطأ؟ ويكن بحث هذا الموضوع وإيجاز القول فيه من ثلاثة أطراف أو جوانب.

1-الصرف الأول: وجوب نصب الإمام.

2-الطرف الثاني: شروط الإمام والإمامة.

3-الطرف الثالث: عقيدة أهل السنة في الصحابة والخلفاء الراشدين.

## الطرف الأول: وجوب نصب الإمام:

إن وجوب نصب الإمام مأخوذ من الشرع لا من العقل أولاً، ومأخوذ من الجماع الأمة ثانياً. ولما يه من فوائد ودفع للأضرار في الدنيا.

. و لبرهان القطعي الشرعي على وجوب نصب الإمام يكون على الشكل

# التالي:

| م ك      | إن نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع، محمد ﷺ       |
|----------|---------------------------------------------------|
| م ص      | لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع                 |
| ن        | صاحب الشرع هو الإمام المطاع                       |
| اع تقوں: | ـ وللبرهان على أن نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مط |
| 9 6      | نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا               |
| م ص      | نظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع                |
| ò        | نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع                 |

- وإن قبل: نظام الدين لا يحصل إلا بخراب الدنيا؛ لأن الدين والدنيا ضدان والاشتغال بعمارة أحدهما خراب الآخر.

4 - النسب من قريش: وعلم هذا الشرط بالسمع ، حيث قال النبي على: (الأثمة من

5 ـ التولية أو التفويض من غيره: أي يفوض شخص من قبل الإمام فيصبح مطاعاً. والتولية لا تكون إلا عن طريق:

أ. التنصيص، من جهة النبي 🎉

ب التنصيص من جهة إمام العصر . بأن يمين لولاية العهد شخصاً من أولاده، أو سائر قريش.

ج وإما أن يكون بالتفويض. وإن كان لأكثر من رجل فلا مد من اجتماعهم وبيعتهم وإتفاقهم على التفويض حتى تتم الطاعة.

فإذا لم يوجد بعد وفاة الإمام وإلا رجن قرشى واحد، وفيه كل صفات الإمام. فإمامته صحيحة وتجب طاعته.

. فإن تعين الإسام بسبب قوته وشوكته وكفايته . . وإن نازعوه على الإمامة وأثاروا الفتن فالأفضل مبايعته وتفويضه.

وإذا لم نتوفر الشروط في الإمام وكان قادراً على تأمين المعاش والمعاد، وتحقيق الأمن وعلم الفتال والمحاربة ولم يكن عالماً ولكنه يراجع العدماء ويعمل بقولهم

أ- يجب خلعه واستبداله بمن يتوفر فيه جميع الشروط من غير إثارة فتن أو قتال .

ب. يجب طاعته والقبول بإمامته، إذا حُشيت الفتن والحروب. وقيل: لو لـم تتوفر صفة العدالة وعيرها من الصفات هل تقبل إمامته؟

الجواب: نعم؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات فتقبل إمامته استمراراً لحباة العباد، وعدم تعطيل معشهم. فإن لم نقبل بإمامته وانعقدها نكون أمام ثلاثة أمور: I - أن تعزل القضاة وتبطل الولايات، ولا تنفذ أمور الولاة في الأقطار، ولا تبرم العقود والأنكحة ويمنع الناس من النصرفات المنوطة بالقضاة . . . وهذا أمس

والجواب يكون: إن لفظ الدنيا قد يطلق على جميع ما هو محتاج إليه الإنسان قبل الموت، وهذا لا يخالف الدين.

إن نظام الدين. بالمعرفة والعبادة. لا يتوصل إليه إلا بصحة الأبدان والأمن. مك م ص نظام الدين لا يتحقق إلا بسلطان مطاع.

نتيجة

إذن: نظام الدنيا شرط لنظم الدين.

والسلطان ضروري في نظام الدنيا. ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة، وهو مقصود الأنبياء قطعاً، فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع، الذي لا سبيل إلى تركه.

الطرف الثاني: من يجب تعينه من سائر الخلق لينصب إماما؟ أو بمعنى آخر ما هي شروط الإمام؟

## شروط الإمام :

لا يمكن تعيين الإمام بالنص؛ لأنه لابد من تميزه بخصائص تميزه عن سائو الخلق، وهذه الخصائص يمكن تقسيمها إلى نوعين:

1ً ـ خصائص في نفسه .

2. خصائص من جهة غيره.

الصفات الخاصة الذاتية النفسية للإمام:

1-الأهلية: أي أن يكون كفئاً لتدبير الخلق وحملهم على مراشدهم.

2-العلم والورع:

3. الخصائص الميزة للقضاة: ومنها:

الذكورة، والبلوغ، والعقل، والحرية، وسلامة النطق، والسمع والبصر، والعدالة ، والنزاهة . . .

مستحيل؛ لأن فيه تعطيلاً لسبُّلِ عيش العباد، وهلاك للجماهير.

وعلى المسلم أن يسلك طربق الاقتصاد في الاعتقاد. والقرآن الكريم أننى على المهاجرين والأنصار، وتواترت الأخبار بتزكية النبي الإياهم بألفاظ مختلفة. كقوله: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). وقوله: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم) فيجب عدم إساءة الظن بهم، وما ورد عنهم من أحوال تخالف منتضى حسن الظن فهو من تأويل المتعصبين.

لذلك يجب إنكار كل ما لم يثبت في حقهم جميعاً، وما ثبت يستنبط له تأويل أو عذر لم نطلع عليه، ولا بد من حسن الظن بهم. فالخطأ في حسن الظن باللسلم، أسلم من الصواب بالطعن فيه. والسكوت أسلم من الطعن والكذب والوقوع بالغيبة والبهتان.

أما الخنفاء الراشدون: فهم أفضل من غيرهم، وترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الإمامة.

فإذا قلنا: إن فلاناً أفضل من فلان، قمعنى ذلك أن مكانته عند الله أرفع في لآخرة.

ولكن هذا القول غيب لا يطلع عليه إلا الله ورسوله - إن أطلعه الله عليه - ولا توجد نصوص قاطعة شرعية متواترة تقتضي هذا الترتيب في الفضل بل الذي نقل متواتراً هو الثناء عليهم جميعاً.

والفضل عند الله يعرف بالأعمال. وهذا مشكل أيضاً فكم من شخص مزين بالعبادات الظاهرة، وهو في سخط الله، لخبث باطنه، وكم من شخص يحكم بسوء مظهره وهو عند الله ذو مكانة، لما في قلبه من خلق وحسن نية.

ولكن إذا ثبت أنه لا يعرف الفضل إلا بالوحي ولا يعرف الفضل من النبي ـ ﷺ - إلا بالسماع ، وأولى الناس بالسماع - الصحابة - ما يدل على تفاوت الفضائل، الصحابة ، للازمون لأحوال النبي ﷺ، وقد أجمعوا على تقديم أبي بكر (ر). ثم نص أبو بكر على عمر . ثم أجمعوا بعده على عثمان . ثم على على رضي الله عنهم

2-أو أن يقدم الناس على إبرام العقود والأنكحة والمعاملات والتصرفات. . . ولكن يقدمون على ذلك بالحرام.

3- وإما أن تقول بحكم انعقاد الإمامة مع فوات شروط لضرورة الحال؛ الأنه كما هو معلوم مأن البعيد مع الأبعد قريب، وأهون الشرين حير، ويجب على العاقل اختياره.

فإن قيل: إن التصيص بالإمامة من النبي ﷺ، أو من الخليفة، واجب لقطع دابر الاختلاف كما ادعت بعض الإمامية.

الجواب: لو كان التنصيص واجباً، لنصَّ عليه رسول الله ﷺ؛ لأنه ﷺ لم ينص على ذلك، ولم ينص عليه حمر رضي الله عنه، بل ثبتت إمامة أبو بكر وإمامة عثمان وإمامة على رضي الله عنهم بالتغويض. فإن قيل: إن النبي ﷺ نصر بالإمامة لعلي رضي الله عنه، لقطع النزاع ولكن الصحابة كابروا النص وكتموه.

الجواب: بم تنكرون على أن النبي ﷺ نص بالإمامة لأبي بكر، فأجمع الصحابة على موافعة النص ومتابعته. وهذا أقرب من تقديس مكابرتهم النسص وكتمانه. فإن البيعة تقطع داير الإختلاف، والدليل عليه عدم الاختلاف في زمن أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم، وقد توليا البيعة. وعلى العكس كان الخلاف كثيراً في زمان علي رضي الله عنه مع اعتقاد إمامته، أنه تولَّى الإمامة بالنص.

## الطرف الثالث: عقيدة أهل السنة في الصحابة والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم:

إن للناس آراء في الصحابة والخلفاء الرائدين، لمدرجة التطرف والإسراف والبالغة سلباً وإيجاباً.

- 1 . فمنهم من بالغ بالثناء حتى ادعى العصمة للأئمة.
  - 2. ومنهم من تهجم على الصحابة طعناً وذماً.
    - 3 ـ ومنهم من اعتدل واقتصد.

## الباب الرابع بيان من يجب تكفيره من الفرق

وللفرق في هذا مبالغات وتعصبات، فكل طائفة تنتهي ـ أحياناً ـ إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي تنتسب إليها . وإذا أردنا الوصول إلى الحقيقة فعلينــا أن نعلم أولاً:

#### السألة الفقهية:

والأصل المقطوع بها: أن كل من كذب محمداً ﷺ فهو كافر، أي مخلد في النار بعد الموت ومستباح الدم والمال في الدنيا.

حيث أنه تقرر في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعي يدعيه مدع فإما أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل أو بقياس على أصل. وكذلك كون الشخص كافراً إما أن يعرف بأصل أو بقياس على ذلك الأصل. والتكذيب الموجب للتكفير مراقب شتى أهمها:

## أ - الرتبة الأولى :

تكذيب البهود والنصارى وأهل الملل كلهم من الجوس وعبدة الأوثان وغيرهم فتكفيرهم منصوص عليه في الكتاب ومجمع عليه بين الأمة وهو الأصل وما عداء كالملحق به.

## 2 . الرتبة الثانية :

تكذيب البرهمة المنكرين لأصل النبوات، والدهرية المنكريين لصانع العالم، فهؤلاء كذبوا النبي وغيره من الأنبياء. فهم -أي البراهمة - بالتكفير أولى من النصارى واليهود. والدهرية أولى يالتكفير من البراهمة لأنهم أضافوا إلى تكذيب الأنبياء إنكار الله - الذي أرسل الأنبياء ومن ضرورته إنكار النبوة.

جميعاً. وليس يظن منهم الخيانة في دين الله لغرض من الأغراض وكان إجماعهم على ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتبهم في الفضل. ومن هذا اعتقد أهل السنة هذا الترتيب في الفضل، ثم بحثوا عن الأحبار فوجدوا فيها ما عرف به مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيب.

(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمداً رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها).

وهؤلاء انقسموا إلى فثتين:

1. مسرفين وغلان

2 ـ مقتصدين .

#### 5 - الرتبة الخامسة:

من ترك التكذيب الصريح، ولكن ينكر أصلاً من أصول الشرعيات المعلومة بالتواتر من رسول الله على . كقول القائل: أنا معترف بوجوب الحج ولكن لا أدري أين مكة وأين الكعبة، ولا أدري أن البلد الذي تستقبله الناس ويحجونه، هل هي البلد التي ححها النبي على وصفها القرآن؟ قهذا ينبغي أن يحكم بكفره؛ لانه مكذب ولكنه محترز عن التصريح، وإلا فالمتواترات تشترك في دركها العوام والخواص، وليس بطلان ما يقوله كبطلان مذهب المعتزلة، فإن ذلك يختص لدركه أولوا البصائر وليس بطلان ما يقوله كبطلان مذهب المعتزلة، فإن ذلك يختص لدركه أولوا البصائر إلا أن يكون هذا الشخص قريب العهد بالإسلام ولم يتواتر عنده بعد هذه الأمور فيمهله إلى أن يتواتر عنده. ولا نكفره لأنه أنكر أمراً معلوماً بالتواتر. كأن ينكر غزوة من الغزوات مثلاً فلا يلزم تكفيره لأنه ليس تكذيباً في أصل من أصول الدين بما يجب التصديق به كالحج والصلاة وأركان الإسلام.

## 6ً - الرتبة السادسة:

وتشمل كل من ينكر ما علم صحته بالإجماع مثل (النظام) اللين أنكروا كون الإجماع حجة قاطعة في أصله. وقالوا: ليس يدل على استحالة الخطأ على أهل الإجماع دليل عقلي قطعي ولا شرعي منواتر لا يحتمل التأويل.

فكل ما يستشهد به . من الأخبار والآيات . له تأويل بزعمهم ، وهـو في قولهم خارق لإجماع التابعين. ويعتبر هذا في محل الاجتهاد منهم ، وفيه فتـح لبابه ، وهـذا يكن أن يؤدي إلى أمور شنيعة . فمثلاً لو قال قائل : يجوز أن يبعـث رسـول بعـد نبينا

## 3 - المرتبة الثالثة :

الذين يصدقون بالصانع والنبوة والنبي. ولكن يعتقدون أموراً تخالف نصوص الشرع. وهؤلاء هم الفلاسفة ويجب القطع بتكفيرهم في ثلاثة مسائل:

- 1-إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنار والتنفيم في الجنة بالحور العين والمأكول
   والمشروب والملبوس.
- 2-قولهم: إن الله لا يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث وإنما يعلم الكليات، وإنما
   الجزئيات تعلمها الملائكة السماوية.
- 3. قولهم: إن العالم قديم، وإن الله تعالى متقدم على العالم بالرتبة مثل تقدم العلة على المعلول، وإلا فلم تر في الوجود إلا متساويين. وهؤلاء إذا أوردوا عيهم كيات القرآن؛ زعموا أن اللذات العقلية تقصر الأفهام عن دركها، فَمَثُلُ لهم ذلك باللذات الحسية وهذا كفر صريح. والقول به إيطال لفائدة الشرائع وسد للب الاهتداء بنور القرآن واستبعاد للرشد من قول الرسل فإنه إذا جاز عليهم الكدب لأجل الصالح بطلت الثقة بأقوالهم، فما من قول يصدر عهم إلا ويتصور أن يكون كذباً وإنما قالوا ذلك لمصلحته.

قإن قيل: فلم قلتم مع ذلك بانهم كفرة؟

الجواب: لأنه عرف قطعاً من الشرع أن من كذب رسول الله ﷺ فهو كافر وحوّلاء مكذبون ثم معللون للكذب بمعاذير فاسدة وهذا لا بخرج الكلام عن كونه كذباً.

## 4ً - الرتبة الرابعة :

المعتزلة والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة، وهم الذيبن يصدقون ولا يجوزون الكذب لمصلحة الكذب بل يجوزون الكذب لمصلحة الكذب بل بالتأويل، ولكنهم مخطئون في التأويل. فهؤلاء يجب الاحتراز من تكفيرهم؛ لأن الخطأ من ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم. قال النبي ﷺ:

إلا نظر عقبي. ولكن النظر من حيث تلك الحهالات مقتصية بطلان العصمة ، وإنم الخلود في النار نظر فقهي وهو المطلوب.

وأخيراً إن كتاب الاقتصاد في الاعتفاد ـ الذي كتبه الإصام الغزالي ـ مبني على حدّف الحشو والفصول المستغنى عنها ، والتي تخرج عن أمهات العقائد وقواعدها ، واقتصر على الأدلة الواضحة الجلية التي تدركها أكثر الأفهام ، ليكون اسم الكتاب هو الغاية والقصد الذي سمى إليه .

والحمد لله رب العالين

محمد 義. فبهذا يكون قد أبعد تفكيره عن التوقف في إرسال الأنبياء بعده 義. وهذا مستحيل. ودليل استحالة ذلك عند البحث مستمدة من الإجماع لا محالة. فإن العقل لا يحيله، أما ما ورد حول هذا من أقوال نحو قوله 義: (لا نبي بعدي)، وقوله تعالى عنه 義أنه: (خاتم النبيين)، فيمكن أن يؤله على النحو التالى:

لقد أراد الله سبحامه وتعالى بخاتم النبيين بأنه لا يكون بعده رضي نبي من أولي العزم من الرسل.

فإن قانوا: (النبيين) كلمة عامة، فإنه لا يبعد تخصيص العام.

أما قوله ﷺ (لا نبي بعدي) لـم يودبه الرسول، وفرق بين النبي والرسول، وقال أن النبي أعلى رتبة من الرسول إلى غير ذلك من أنواع الهذيان.

والرد على هذا القائل: أن الأمة فهمت بالإجماع ـ من هذا اللفظ ومن قرائن أخرى ـ أنه أفهم عدم نبي بعده أبداً وعدم رسول أبداً، وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص ومنكر هذا لا يكون إلا منكراً للإجماع. والجتهد في ذلك يحكم بموجب ظنه يقيناً وإثباتاً.

والمفروض أن يكون هناك أصولً يأتي عليها التكفير، وبناء عليها يكون الحكم، لا أن يكون بموجب الظن. كما أن المقصود هو التأصيل دون التفصيل.

فإن قيل: السجود بين يدي الصنم كفر. فهل هو أصل آخر؟

الجواب: لا. فإن الكفريكمن في اعتقاده تعظيم الصنم وفي ذلك تكذبب لرسول الله والقرآن الكريم، ويعرف اعتقاده (تعظيم الصنم) تبارة بتصريح اللفظ، ويعرف تارة أخرى بالإشارة إن كان أخرس، ويعرف أيضاً بفعل يلل عليه دلالة قاطعة كالسجود، حيث لا يحتمل أن يكون السجود لله قبالة الصنم غير آبه به وغافل عنه، أو غير معتقد لتعظيمه. . إن ذلك يعرف بالقرائن.

إن الفقهاء لم يتعرضوا لمثل هذه الأبحاث، والمتكلمون نم ينظروا فيه نظراً فقهياً؛ لأن النظر في الأسباب الموجبة للتكفير من حيث إنّها أكاذيب وجهالات ما هــو

## الراجع المعتمدة

- 1 ـ القرآن الكريم
- 2 ـ صحيح البخاري
- 3. صحيح مسلم.
  - 4\_الموطّار
- 5 ـ رياض الصالحين الإمام النووي الدمشقى.
- 6. نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول. محمد الحكيم الترمذي.
  - 7. إحياء علوم لدين. (حجة الإسلام) الفزالي.
- 8. العقيدة الإسلامية. د. مصطفى الخن. محي الدين مستو. دار ابن كثير، دمشق بيروت 1990.
  - 9 ـ حياة وأخلاق الأنبياء . أحمد الصباحي عوض الله دار اقرأ / 1985/ .
- 10 ـ نبوة محمد الله في القرآن الكريم. د. حسن ضياء الدين عسر، دار الشائر الاسلامية.
  - 11 ـ العقيدة للإمام أحمد بن حنبل، برواية أبي بكر الخلال، دار قتيبة 1988.
  - 12 ـ ابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة. د. عبد الرحمن حسن حبنكة ، دار القلم.
  - 13 ـ القضاء والقدر في الإسلام. د. محمد فاروق الدسوقي، دار الدعوة، الإسكندرية.
  - 14 . سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين منه، عبد الكريم عثمان، دار الفكر، دمشق.
    - 15. العقيدة الإسلامية. د. عبد الرحمن حسن حنيكة. دار القلم، دمشق.
      - 16. ضوابط المعرفة. د. عبد الرحمن حسن حنبكة، دار القلم، دمشق،
        - 17 ـ كبرى اليقينيات الكونية . د . محمد سعيد رمضان السيوطي .
          - 18 ـ تاريخ الفكر العربي. د. عمر فروخ، دار العلم للملايين.
- 19 ـ التفكير الفلسفي في الإسلام. د. عبد الحليسم محسود 1968، جبار النعسر للطباعة، القاهرة.

## الفهرس

| ١ تالمقدمة تالمقدمة المتعادية المتع |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ـ ترجمة الغزالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خطة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| التمهيد الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| التمهيد الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| التمهيد الثالث 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| التمهيد الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| القطب الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الأدلة العقلية على وجود الله وصفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وجود الله تعالى 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - القطب الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ـ القطب الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا ـ القسم الأول · صفات المعاني ومتعلقاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 ـ القسم الأول · صفات المعاني ومتعلقاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>1 - القسم الأول صفات المعاني ومتعلقتها</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 ـ القسم الأول · صفات المعاني ومتعلقاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 - القسم الأول · صفات المعاني ومتعلقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 - القسم الأول · صفات المعاني ومتعلقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 - القسم الأول · صفات المعاني ومتعلقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

- 20. تاريخ الفلسفة العربية. د. حنا الفاخوري.
- 21. الاستعداد للموت وسؤال القبر. زين الدين بن علي الميباري، دار الترمذي، سورية، حمص.
- 22. محمد الله في التوراة والإنجيل والقرآن / إبراهيم خليل أحمد، دار المند، القاهرة 1989.
  - 23. الروح / ابن القيِّم الجوزية . دار الكتاب العربي ، بيروت، 1986م .
    - 24-الله عباس محمود العقاد.
    - 25 حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. عباس محمود العقاد.
      - 26 مضحى الإسلام، أحمد أمين، دار الكتاب العربي.
  - 27 ـ أصل الإنسان وأسرار وجوده، باسمة كيال، دار مكتبة الهلال. 1990.
  - 28-كتاب التوحيد. د. عبد المجيد الذنداني، دار الخير / ببروت ـ دمشق/.
    - 29 مرح جوهرة التوحيد، الشيخ بكري رجب 1997م.
  - 30-شوح الخريدة البهية، الشيخ أحمد بن محمد الدردير العدوي 1994م.
    - 31. حاشية اللقاني على الجوهرة
    - 32-الملل والنحل، للشهرستاني.
- 33- الإيمان بعوالسم الآخرة ومواقفها. عبدالله سراح الدين، مكتبة السرات الإسلامي، حلب، 1984.
  - 34 ـ قاموس المحيط/ الفيروز أبادي .
  - 35. العقيدة والمعرفة. زيغريد هونكة، ترجمة: عمر لطفي العالم، 1987 دار قتيبة.

## جدول بالخطأ والصواب

| الصواب                   | الخطأ                | الصفحة |
|--------------------------|----------------------|--------|
| لا يمكن                  | لا سمكن              | 25     |
| کلُ مَنْ                 | کل مت                | 25     |
| لأدلة النقلية .          | الأدلة العقلية       | 39     |
| بوجد بعير خالق وهذا محال | يوجد هو نفسه         | 39     |
| غير معقول                |                      |        |
| تنجيزية                  | تعجيزية              | 48     |
| متحيز                    | منميز                | 55     |
| فواجب                    | واجب                 | 65     |
| رژیته                    | ورزيته               | 65     |
| كرزية                    | <b>لروية</b>         | 68     |
| تنجيزياً                 | تعجيزيا              | 72     |
| التنجيزي                 | التعجيزي             | 72     |
| لذاته                    | لذاته لذاته          | 89     |
| القدرة                   | المقدرة              | 103    |
| جواز                     | حواز                 | 112    |
| هو التصديق               | والنصديق             | 155    |
| لم يلزم عدم موت زيد.     | لم يلزم عدم موت زيد؟ | 161    |
| تأويله                   | أن يؤله              | 178    |

|     | 2- الباب الثاني : وجوب التصديق بأمور ورد بها الشرع   |
|-----|------------------------------------------------------|
| .51 | وقضى بجوازها العقل                                   |
| 69  | 3 ـ الباب الثالث: الإمامة وشروطها                    |
| 175 | 4-الباب الرابع: بيان من يجب تكفيره من الفرق المبتدعة |

يعالج هذا الكتاب جميع مسائل ما وراء الطبيعة معالجة فلسفية مستندة إلى القواعد الإسلامية و لا تشذ عنها ويثب ت حقائق ها إثب سائا عقاليا. ويثب من هذا الكتاب عمل الغز الى البائلي في حقال ما وراء الطبيعة و يعتبر أوسع مؤلف له من حيث موضوعه. وقد خصص الغز الي هذا الكتاب للبحث العقائد و إجلاء للحقيقة و إيضاحاً للعقيدة الصحيحة قواعد العقائد و إجلاء للحقيقة و إيضاحاً للعقيدة الصحيحة مع بيان العلاقة بين أحكام الشرع و العقل و التأكيد على أنه لا معاندة بين الشرع المنقول و الحق المقول فالعقل مع الشرع المنقول و الحق المقول فالعقل و ينسل الواجب المحتوم في الاعتقاد ملازمة الاقتصاد و الاعتماد على الصراط المستقاد ملازمة الاقتصاد و الاعتماد على الصراط المستقاد ملازمة الاقالية المستقاد على الصراط المستقاد و الاعتماد على الصراط المستقاد و العقاد و

# ŔĬţĐopæd lejÄädpÄälälälêæ

coul Tes diks! ar To ralicial to Alicial to

Dākāb/þādabelet dabelet dabelet

ÿyêā; dang dig√kādaāsi day laādā; 3agtā8 Ain.

# كناسب المركبية المجرد المالية المركبي المركبي المركبية ا

عَالِثُ الإمَامِحُجَّةِ الإسْلامِ ابي حَامِدِ الغَزَالِيِّ

طلبعة بجدئدة مصححة تمخزجة الآيات والأحادثيث

مُهجَمَةُ الشَّيْخِ الدَّكُوُر مُحْدِرُ بِشِيرِ الرَّشِيِّ قَفْهُ عنى يورَ مُعَنَّمَهُ أَوْحَنَى المَادِينَةُ عبرالله عبد *الحميث عروا*ني

ولرالف لم يس طبعَة دَارالمَت لم الأَوْفِ

جئقوف الطبع مجثفوظة

تُطلِبَ جَيِّع كَتُ بِنَامِثَ : كَازَالْقَتَ لَمُرْدَدُ مَشْتَى : صَنْبُ : ٤٥٢٧ - ٢٢٢٩١٧٠ الدَّارِالشَّامَيَّة - بَيْرُوت - ت : ١٥٣١٥٥ / ٢٥٣١٦٦ صَرِبُ : ١٥٠١ / ١١٣

تن هِ جمع کتبنا فیش استفودته عهر اربوه دَارُ الْبَسْتَ بِدَ رِ جِسَدَة : ۲۱۶۱۱ ـ ص بِسَب : ۲۸۹۵ منت : ۲۰۸۹۰۶ / ۲۲۰۷۲۲۱

# تق يم التكاب

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدن رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، لذي بلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وحاهد في الله حق جهاده حتى أتاه النقس، وشرع سبيل العلم سبيلاً يوصل إلى الحنات، وعلى اله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان.

أم بعد: فإن الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده ديناً قائم على أركان ثلاثة الإسلام، والإيماد، والإحسان، كما في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه سيدا عمر س الحطاب رضي الله عنه. ولقد كان الدين كاملاً في حياة الصحابة رضي الله عنهم، مع تفاوتهم في درجات العلم الذي حملوه عن رسول الله بيني وكذلك كان الأمر في قرون الخيرية الثلاثة، وقد بدأ بوع من الاختصاص منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى أبو يعلى في (مسنده) عن ابن عمر عن النبئ بيني الله عنهم على، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأخذ هذا الاختصاص، يزداد وضوحاً، فأصبحت تجد عاماً بهتم بالفقه من حيث أصوله وفروعه، وآخر يهتم بتفسير القرآن الكريم، وآخر يهتم مأمور العقائد والوقوف في وجه المبتدعة وأهل الضلال، بينما آخر يهتم بتحقيق مقام الإحسان، وتنوير القلوب وتهذيب الأخلاق.

ومن هنا بدأت تظهر مؤلفات في أصول الفقه وفروعه، والتفسير، والمحديث، والعقائد، ومؤلفات تتحدث عن تزكية النفس وتطهير القلوب من الأخلاق لرديثة وباطن الإثم، وتحليتها بأنواع الفضائل الموصلة إلى رضوان الله تعالى. ومن أعظم هذه المؤلفات كان في نهايات القرن الخامس كتاب (إحياء علوم الدين) للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، والكتاب لكس



حجمه قد يعسر تناوله على عامة طلاب العلم، ولذلك ألف الإمام الكتاب الذي بين أيدينا كتاب (الأربعين في أصول الدير) وجعله حلاصة كتاب (الإحباء) وزبدته، وهو على صغر حجمه ضم بين دفتيه الأصول الأربعين. في العقائد، وأسرار العبادات، والأخلاق المدمومة التي محب التخلص منها، والأخلاق المحمودة التي يجب التحلق بها للوصول إلى منجاة في الآخرة، ورضوان الله تعالى. ومحن نقدمه اليوم لعله بروي قلوماً طمأى للطمأبيسة في هذا العصر الذي طغت فيه الماديه والشهوات حتى أماتت القلوب، ويمد أرواحاً منشوقه إلى مقامات المعرفة واليقين والسير في دروب التركية التي سار عبها أول الأمة فصلحوا وأصلحوا.

#### عملي في هذا الكتاب:

ا \_ نصحيح نص الكتاب، وقد اعتمدت في ذبك على لنسخة التي حققها السيد محيي الدين صري الكردي الكانيمشكايي السنندحي رحمه الله تعالى، استناداً إلى أربع نسخ خطية في الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨هـ، ثم عثر على نسختين مخطوطتين في الحرانة النورية لصاحبها العالم المحقق نور الدين بك مصطفى رحمه الله تعالى، وظهرت الطبعة الثانية ١٣٤٤هـ، وطبعتها مطبعة الاستقامة وشرتها المكتبة التجارية الكبرى بمصر، وقابلت هذه النسخة على نسخة دار الآفاق الجديدة المطبوعة في بيروت - لبنان هذه النسخة على نسخة دار الآفاق الجديدة المطبوعة في بيروت - لبنان المكتب كاملاً على شيخنا الدكتور محمد بشير الشقفة حفظه الله تعالى - مما زاد في ضبطه وتصحيحه.

٢ \_ بعد الانتهاء من تجهيز الكتاب بلطبع استطعنا بترفيق الله سبحانه المحصول على صورة مخطوطه للكتاب في مركز حمعة الماجد للتراث \_ في دبي \_ وتم تدقيق الكتاب عليها مرة أخرى . والمخطوطة الأصل موجودة في مكتبة جامع الزيتونة \_ في تونس .

٣\_ترقيم الآيات المقرآنية وعزوها إلى السور الكريمة .

٤ ـ تخريج أحـادبث الكتاب اسـتناداً إلى (نخريج الإسـام العراقي

لأحاديث الإحباء) طبعة دار قتية الأولى دمشق ١٩٩٢م، وكذلك تحريبج الإمام الزبيدي في كتابه (إتحاف السادة لمتقين شرح إحباء علوم الدين) طبعة دار الكس لعلمية الأولى بيروت لهنال ١٩٨٩م ويعص المراجع الحديثية الأحرى

٥ ـ تفسير بعص المصطبحات أو الكلمات اعتماداً على كتاب (النعريفات) بلإمام الجُرحالي تحقيق الأسناذ إبراهيم الأبياري ـ طبعة دار الكتاب العربي، الأولى بيروت ١٩٨٥م، وكتاب (الكلياب) لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني بحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري ـ طبعة مؤسسة الرسالة النانية ـ بيروت ١٩٩٣م، وبعض الكنب الأخرى.

٦ ـ توصيح بعص الكلمات التي اعتفدما أمها بحاحة إلى توصيح .

٧ ـ في النسخ المطبوعة جميعها وردت كدمة (فصل) في وسط الصفحة قَصَلَ بها لإمام بين مفاطع حملت معاني مختلفة وقد استبدلتها بعناوين صغيرة نُفْصِحُ عن مقصود كل مقطع (وفصل من هذه الفصول).

والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب قارته، وأن يوزقنا الإخلاص في القول والعمل وصلى الله وسلم وبارك على خير حلق الله تعالى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

> ۲ ربيع الآخبر ۱۶۲۰هـ ۱۵ يوليو (تموز) ۱۹۹۹م

عبالنبعبالميت ومرواني

## الامام لغب زايي مُوجُرُ سِيْرتِهِ رَحِمهُ اللّهُ مُعَالِد

الإمام الغزلي أشهر س أن يعرِّف، بيد أن هذا لا يمنعنا من أن نقدم بين يدي الكتاب موجراً عن حياة الإمام رحمه الله تعالى

حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد بن محمد الطوسي، الملقب بزين الدين، ولند بطوس ' من إقليم حر سات عام ٥٥ هـ.

كان والده بعزل نصوف ريبيعه في دكاله بطوس، فلم حصرته الوفاة وصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له من أهل الصلاح، فلما مات أقبل صديقه على تعليمهما إلى أن فلي اللور البسير الذي حلّفه ألوهما، قال لهما: اعلما أني فد أنقفت عليكما ما كان لكما، وأنار حل من الفقر والتحريد لحيث لا مال لي فأواسيكما به، وأصلح ما أرى لكما أن تنجأا إلى مدرسة، فإنكما من طلبة العلم، فيحصل لكما قوت يعينكما على وفتكما.

ففعلا ذلك ، وكان هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهما .

قرأ الغزالي في صباء طرفاً من الفقه ببعدة (طوس) على الإمام أحمد الراذكاني، ثم سافر إلى (جرجان) ليأحذ عن الإمام أبي نصر الإسماعيلي، فسمع منه وكتب عنه، وعلَق عنه (التعليقة) ثم رجع إلى طوس.

قد الإمام أسعد الميهي سمعت الغزالي يقول: قُطِغت عليما الطريق، وأحد العيارون جميع ما معي ومصو ، فتنعتهم، فالتفت إلى مُقدمهم وقال: الرجع ويحك وإلا هلكت، فقلت له: أسألت بالذي ترجو السلامة منه أن ترد على تعليقتي قفط، هما هي نشيء تنفعون له، فقال لي: وما هي تعليقتك؟ فقلت كتب في تلك المحلاة، هاجرت لسماعها وكتانتها، وعرفت علمها، فضحك وقال كيف تدعي ألك عرفت علمها، وقد أحدناها منك، فتجردت من معرفتها، وبقيت بلا علم، ثم أمر بعض أصحابه فسلم الي ممحلاة قلت على الشتعال ثلاث سنين حتى حفظت (١) جميع في أمري، ما علقته، وصرب بحيث لو قُطع لطريق على بم أنجرد من علمي

ثم إلى العزالي قدم (بيسابور) (٢) ولارم إصام الحرمين أما المعالي لحويني (٤١٩ عـ ٤١٨هـ) وحدّ واحتهد، حتى برع في المدهب الشافعي والحلاف، والأصبول (أصول لذبن ـ وأصوب الفقه)، والمنطق، وقر ألمنطق، وخرم كل دلك وقهم كلام أرباب هذه لعلوم، وتصدى للرد عليهم وإبطال دعاويهم

وصلف في كـل فن من هذه العلوم كتبـاً، أحسـن تأليفها، وأجاد وضعها.

<sup>(</sup>۱) طوس: تقع الان إلى الشمال من مدينة مشهد الإيرانية، خط عرص ٣٦،٣٠ شمالاً، وحط طول ٩٩،٣١ شرقاً، وبها أطلال تاريخية، فبها در الحليفة العادل المجاهد هارون الرشيد، بالإضافة إلى قبر الإمام العرابي رحمهما الله تعالى

<sup>(</sup>۱) يحاول التربويون آن في عصرنا انتقليل من شأن الحفظ، ويقونون إنه من المهارات المقتدة الدنيا تقيداً للعربين، باسين أن علماءنا الذين كابوا أسائذة وعباقرة العالم، بدؤوا أول أمرهم بحفظ لفرآن لكريم وسائر العلوم ثم تفتقت أدهابهم بعد ذلك بعجائب الفهوم و الاستناهات وأبوع العلوم، وإني لأنسان كيف يتعنق ذهن الإنسان بالمفهم والاستناط (والعمليات العقلية العليا) إدا كان ذهنه خالياً وعقله فارعاً، ولذلك لم تعد تحد في الساحة الفكرية أديباً كالرافعي مثلاً ولا شاعراً كشوقي وحافظ وأبو ريشة وأشالهم

 <sup>(</sup>٢) تسمى الآن في يران ما (نيشانور) وتقع إلى الحنوب العربي من مدينة مشهد الإبرائية عاصمة إقليم حراسان خط عرض (٣١,٠٣) شمالاً، وخط طول (٥١,٠٣) شرقاً.

وكان شديد الذكاء، سديد النطر، مفرط الإدراك، قوى الحافظة، بعيد الغور، عبوًاصاً على المعاني الدقيقة، حبى وصفه أستاده الحويني بقوله الغزالي بحر معدق

بقى الغزائي في بيسابور حتى ترهي إمام الحرمين عام ١٨٨ ه وحرح إلى المخيم السلطاني، قاصداً الورير نظام الملك<sup>(١)</sup>، الذي كان مجسه محط رحال العلماء، ومقصد الأنمة والمصحاء وظل لإمام العرائي في المخيم السلطاني حتى عام ٤٨٤ هـ حيث ونّى التدريس في المدرسه المطامية معدد، فسار بي العراق ليقوم بهذه المهمه

قَدِمَ الإمام بعداد وقد بلغ الربعة والثلاثين من العمو، وكانت شهرته قد سبقته إليها، فاستقبل استقبالاً حافلاً، ودرّس بالطامية، وبلغ أوج محده العلمي فيها، وصار إمام العراق بعد إمامة حراسان كما يقول معاصره عبد الغافر الفارسي (٢)

بعد مرور أربع سنوات والإمام في بعداد في قمة مجده العلمي وقع التحول الكبير في حياته، بقول متحدثاً عن نفسه "... طهر عبدي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالمقرى، وكف النفس عن الهوى، وأذَّ رأس ذلك كله: قطع علاقة القب عن الدنيا، بالمحافي عن دار العرور، والإبابة إلى دار بخلود، والإقبال بكنه الهمة عنى الله تعالى، وأن دلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال، والهرب من الشواغل و لعلائق انظر تمام رحلته في كتابه (المنقد من الضلال).

(١) نظام الملك: هو الحسر بن عبي الطوسي (١٨) ٤ ــ ٤٨٥ هـ)، وزير عالم، عالي الهمة، اتصل د (ألب أرسلاد) فاستورزه، فأحس التدبير، وبقي في خدمه عشر سنين، ولما مات حلقه الله (ملك شاه) فاستروز بطم الملك، فأحسن في وزارته تدبير الملك رحمه لله تعالى، ولما توفي رثاه أحد لشعر، فعال.

كَانَ الوزيرُ عَلَى مُ لَمُلُبُ لَوْلُوهُ يَتَمَاهُ صَاعُهَ لَرَّحِمْ مَنْ شَرِفِ عَلَى الصَّنَافِ عَلَى الصَّنَافِ عَلَى الصَّنَافِ عَلَى الصَّنَافِ الصَافِقَ الصَّنَافِ الصَّنَافِ الصَّنَافِ الصَّنَافِ الصَّنَافِ الْمُنْفِقُ الصَّنَافِ الصَافِقَ الصَافِقَ الصَافِقُ الصَافِقُ الصَافِقُ الصَافِقُ الصَافِقَ الصَافِقُ الصَافِقُ السَافِي الصَّنَافِ الْمُلْكِ الْعَنْفُ الْمُعْمَافِ الصَافِقُ الصَّنَافِ الْمُنْفِقُ الْمَنْفُلِ الْمُنْفِي الْمُسْتِقُ الْمُنْفِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفِقُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقُ الْمُنْفِي الْمُنْفِقُ الْمُنْفِي الْمُنْفِقُ الْمُنْفِي الْمُنْفِقُ الْمُنْفِي الْمُنْفِقُ الْمُلْمُ الْمُنْفِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِي الْمُنْفِقُ الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفِقُ الْمُنْفُلِي الْمُلْمُ الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلِي ا

(٢) عبد الغاهر بن إسماعين خطيب نسابور وإسمها، كان إماماً حافظاً محدثاً ثقة (١٥٤ - ٤٥)
 ٢٩٥هـ) كان معاصراً بالإمام الغرالي وترجم له ترجمة وافية

وهكذا عادر الإمام بعداد في شهر دي القعدة سنة ثمان وثمانين وأربعمثة، فحح وتوجه إلى الشام، فأقام عشر سنين قضى بعضها في بيت المفدس، وكان غالب وقته فيها عزلة وخلوة، ورياصة ومحاهدة للنفس، و شتغالاً بتزكيتها، و تصمية لقلب لذكر الله تعالى، وفي دمشق كان يعتكف في الممارة العربية طول النهار، كما كان يكثر الجلوس في زاوية الشيخ نصر المقد سي بالحامع الأموي والتي أصبحت تسمى بالغزابيه.

ثم عاد الإمام بعد تلك العزلة التي استمرت عشر سنين إلى بلدة طوس، لتربع العرلة سنة أحرى. وتحت إلحاح الولاة وتكوار طلبهم بالحروح إلى الدس، حرح إلى نيسابور ليدرس في المدرسة النظامية فيها وكالذلك في شهر ذي القعدة 1988هـ.

لم تطل إقامته في نبسانور، وكانت المدة التي درّسها في النظامية يسرة، ثم ترك ذلك وعاد إلى بينه في طوس، واتخذ في جواره مدرسة لطلبة العدم، وخالفاه للصوفية (١)، وورع و ثنه على وظائف: من حتم القرآن، ومحالسة لأهل القلوب، وتدريس لطلبة العلم، وإدامة صلاة وصيام، لحيث لا تحلو لحظائه ولحظات مَنْ معه عن فائدة.

وكانت خاتمةُ أمرِه إقبالُه على حديث المصطفى ﷺ ومحالسةُ أهله، ومطالعة الصحيحين: البحاري ومسدم، اللذين هما حجة الإسلام، ولو عاش لسبق في دلك الفن بيسير من الأيام كما قال عبد العافر.

توفي بـ(طوس) يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة، سنة خمس وخمسمتة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

#### مصنفاته:

عذ الإمام الزبيدي من مؤلفات الإمام أكثر من سبعين كتاباً، منها (٢٣) كتاباً مطبوعاً.

<sup>(</sup>١) - حانفاه الصوفية " لمبئي الذي يسكن فيه المنقطعون للدكر والعلم والعبادة.

#### مجدد القرن الخامس الهجري

عد كثير من العنماء الإمام الغزالي رحمه الله تعالى محدد القرن المخامس الهجري، ذكر دلك الإمام مرتضى الزبيدي في كتابه (إنحاف السادة المتقين بشرح إحباء عنوم الدين) الحرء الأول، ص ٣٥٥٠٠

ويقول السيد أبو الحسن على لحسبي البدوي ـ رحمه بله تعالى ـ (لا شك أن الإمام الغرالي من نوابغ الإسلام وعقوله الكبيرة، ومن كبار قادة الفكر ورجال الإصلاح والتجديد الدين لهم فضل كبير في بعث الروح الدينية، وإيقاظ الفكر الإسلامي، والمدعوة إلى حقائق الإسلام وأخلاقه، وفي مقاومة الغزوات الفكرية . )(٢)

\* \* \*

# بسلامه ارحمن ارحيم مقدّمهٔ المؤلّفس*ب رحمه ا*نته تبغالیٰ

الحمدُ لله رتّ العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.

أما بعد ولعلك تقول هده الأيات التي آوردتها في القسم الثاني تشتمل على أصافي مختلفة من العلوم والأعمال، فهل يمكن تميير مقاصده وشرح جُمّلها على وجه من التفصيل والتحصيل، يمكن التفكّر في كل واحدة منه عنى حالها لبعلم الإنسان تفصيل أبواب السعادة في العلم والعمل، ويتبسر عليه تحصيل مفاتيحها بالمحاهدة والتفكر (فأقول) نعم ذلك يمكن، فإنه ينفسم جمل مفاصدها إلى علوم وأعمال، والأعمال تنقسم إلى ظاهرة وباطنة والباطنة تنقسم إلى تزكبة وتحلية، فهي أربعة أقسام: علوم وأعمال ظاهرة وأحلاق مدمودة تجب التزكية عنها، وأخلاق محمودة تجب التحلية بها، وكل قسم يرجع إلى عشرة أصول واسم هذا القسم: (كتاب الأربعين في أصول الدين) فمن شاء أن يكتبه مفرداً فليكتب فإنه يشتمل على زبدة علوم القرآن

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الدراسة الواقية عن الإمام العزائي للأستاذ صالح أحمد الشامي - من سنسلة أعلام المسلمين ـ إصدار دار القدم بدمشق

<sup>(</sup>٢) رجال الفكر والدعوة في الإسلام \_ الحرء الأول، ص ٢٤٧ \_ الطبعة السادسة ١٩٨٢ م \_ دار القلم \_ الكويت .

## القِسْمُ الأُوّلُ في حمل عسلوم وأصولها العقساند

- الأصل الأول : في السذات (ذات الله سيحانه وتعالى).
  - الأصل الشائي : في التقديس.
    - الأصل الثالث : في القدرة.
    - الأصل الرابع : في العلم.
    - ♦ الأصل الخامس : في الإرادة.
- الأصل السادس : في السمع و البصر .
  - الأصل السابع : في الكلام.
  - الأصل الثامن : في الأفعال.
  - ♦ الأصل التاسع: في اليوم الآخر.
    - الأصل العاشير: في النبؤة.

## القِسْتُمُ الأُوْلُ فِي *جِل عبسلوم وأصولها* العقسَاند

## الأصل الأوّل: في الذات

مقول. الحمد لله الذي تعرّف إلى عباده بكتابه المنزل، على لسان لله المرس، بأنه في ذاته واحدٌ لا شريك له. فردٌ لا مِثل له. صحدٌ لا خِدّ له متوحدٌ لا بداية له. مُسْتَمِرُ الوجود لا آخر له. أبدي لا بهاية له. قيوم لا انقطاع له دائم لا انصرام له. لم يزل ولا ير ل موصوف بنعوت الجلال لا يقضى عليه بالانقضاء والانفصال، متصرم الآمد. وانقضاء الآجال. من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكن شيء عليم

母 林 华

## الأصل الثاني: في التقديس (١٠)

وأنه ليس بجسم مصوَّر. ولا حوهر (٢) محدود مقدَّر. وأنه لا يماش الأحسام لا في التقدير ولا في قبون الانقسام وأنه ليس بجوهر ولا تخلُه المجواهر، ولا بِعَرَص (٣) ولا تحلُّه الأعراص، س لا يماثل موجوداً ولا يماثله موجود. وليس كمثله شيء ولا هو مثلُ شيء وأنه لا يحدُّه المقدار، ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات، ولا تكنفه السموات، وأنه مستوعلى المورش على الموحه الذي قاله (٤)، وبالمعنى لذي أراده، ستراةً منزَّها عن المماسّة والاستقرار، والتمكن والحلول (٥) والانتقال

لا يحمل العرش، بل العرش وحَملتُه محمولون بلُعف قدرته، ومَقْهورون في قَبْضته، وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فرقية (٢٠) لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء، بل هو رفيع الدرحات على العرش، كما أنه رفيع الدرجات على الثرى.

وهو مع ذلك قريب من كن موجود، وهو أقرب إلى العبيد من حَبْن الوريد، وهو على كل شيء شهد، إد لا يماثل قربُه قربَ الأجسام، كما لا يماثل ذاتُه ذاتَ الأجسام.

وأنه لا يحل في شيء، ولا يحل فيه شيء. بعالى عن أن يَحْوِيَهُ مكان، كما تقدَّس عن أن يحدّه رمان، بل كان قبل أن حَلَقَ الرمان والمكان، وهو الآن الى ما عده كان.

وأنه بدينٌ بصفاته من خلقه، ليس في ذاته سواه، ولا في سواه ذاته، وأنه مقدس عن التَعَيُّرِ<sup>(۱)</sup> و لانتقال، لا تحله الحوادث، ولا تعتربه لعوارض، بل لا يزال في نُعوت جلاله منزَّهاً عن الزوان، وفي صفاتِ كمانه مستغنياً عن زيادة الاستكمال.

وأنه في ذاته معلومٌ الوجود بالعقول، مرئيُّ الذات بالأبصار، نعمة منه ولطفاً بالأمرار في دار القرار، وإتماماً للنعيم بالنضر إلى وجهه الكويم.

格 梯 枝

<sup>(</sup>١) النقديس: التنر∍

<sup>(</sup>٢) الجوهر: ما نام ينفسه وكان له حدٌّ ومقدار.

 <sup>(</sup>٣) العَرَض: ما يقوم بغيره، كصفات الأشياء، كالألوال وغيرها

<sup>(</sup>٤) قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَسَنَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْشِ ﴾ [الفرقان . ٥٩]، والنعبير القرابي سا (ثم) يشعر أن الاستواه حدث بعد إذ بم يكن فهو من صفات الأنعال كالخلق والرزق، ولسن من صفات الذات القديمة، فلا مجان لما يتوهمه لمشبّهة والمحسمة من استوء على العرش الحادث، تعالى الله عما بقول الطالمون علواً كبيراً

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: التحول.

<sup>(</sup>١) هذه الفوقية ليست كما ينوهم بعضهم فوقة حسيه مكانيه، فالله سيحامه مره عن المكان والزمان، فكما أنه سيحامه ﴿ لَيْسَ كَمِنْلِيمِ شَحِي \* ﴿ [الشورى: ١١]، فكذبك كل صفة من صفاته لا تشبه صفات الحلق.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة . التغبير، وأثنتنا ما في المخطوطة وهو الصحيح

#### الأصل الثالث: في القدرة

وأنه حيّ قادر حبّار قاهر. لا يعتربه قُصور ولا عَجْز، ولا تأخده سنّةً ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت. وأنه ذو المعك والملكوت، والعَرة والجبروت، له القدرة والسلطان والفهر، والحلق والأمر، والسموات مطوياتٌ بيمينه، والخلائق مقهورون في قنضته

وأنه المتفرّد بالخلق والاحتراع المتوحد بالإيجاد والإبداع، خُلَقُ الحلقُ وأعمالُهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، لا يشُد عن قبصته مقدور، ولا يعرُبُ عن قدرته تصاريف الأمور، لا تحصى مقدوراته ولا تتسهى معبوماته.

掛 游 - 五

#### الأصل الرابع: في انعلم

و به عادمٌ مجمع المعنومات، محيطٌ بما يجري من تخوم (۱) الأرصين إلى أعنى السموات، لا يُعُرُب (۱) عن علمه مثقال ذرَّة في الأرض ولا في السماء، بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، في الليمه لطلماء، ويدرك حركة اللَّر في حوّ الهواء، ويعلم السرّ وأحفى، ويطلع على (۱۳) هواجس الضمائر وحركات الخواطر وحفيات السرائر، بعلم قديم أرلي، لم يزل موصوفاً به في أزل الآرال، لا بعلم متجدّد حاصل في ذاته بالحلول (٤) والانتقال.

铁 泰 诗

<sup>(</sup>١) التخوم والتُّخمُ الحد العاصل بين أرضين، والمعالم يُهتدى مها في الطريق.

<sup>(</sup>٢) عَرُبُ عروباً، نَعُدُ وحمي

<sup>(</sup>٣) على ما في هو احس (كما في مخطوطة مركز جمعة الماجد)

<sup>(</sup>٤) مي المطبوعة: التحول

## الأصل الخامس: في الإرادة

وأنه مريدٌ لدكائنات، مدبر للحادثات، فلا يخري في المدك والملكوت قليل ولا كثير، ولا صغير ولا كبير، حير أو شر، نمع و ضر، إيمان أو كفر، عِزفان أو نُكر، فوز أو خسر، زبادة أو عصال، طاعة أو عصيان، إلا بقضائه وقَدَرِهِ، وحكمه ومشيئته عما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

لا يخرج عن مشيئته لعنةُ ناظر ولا فلنتُ خاطر، بل هو المسدى المُعيد، الفّعال بما يريد، لا ردّ لحكمه، ولا معقب لقصائه، ولا مَهْرب لعبد عن معصيته إلاّ بتوفيقه ورحمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته ويرادته، لواحتمع الإنس والجن و لملائكة و لشياطين، على أن محركو، في العالم ذرة أو يُسكُنوها دون إرادته ومشيئته عجزوا عن ذلك.

وأن إرادته قائمة لذاته في جملة صفاته. لم يرل كذلك موصوف بها، مريداً في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قَدُرها، فوُجِدَت في أوقاتها كما أراد في أزله، من غير تقدم ولا تأحر، بل وقعت على وَفْق علمِهِ وإرادته، من غير تبدل ولا تغير.

دبّر الأمور بلا ترتيب أفكار وتربص زمان فلذلك لا يشغله شأن عن شأن سنحانه وتعالى.

اعلم (1) أن هذا المقام مُزَلَّةُ الأقدام، ولقد زلَّت فيه أقدام الأكثرين، لأن تمام تحقيقه مستمد من تيار بحر عطيم وراء بحر التوحيد، وهم يطلبونه

(١) من قوله: (اعلم) وحتى قوله: (و احدر من التمثيل والتشبيه) غير موجود في المخطوطة

بالبحث والجدال. ولعد قال رسول الله ﷺ، اما ضلّ قوم بعد هُدّى إلا وتوالجدل (1)، ويستدلون بآبات القرآن مؤوّلين وليسوا من أهل التأويل، ولو دل كل و حد مفام الناويل، لما قال ﷺ داعياً لابن عباس رصي الله عنهما "اللهم فَهُه في الدين وعلمه التأويل (7)، ولما قال يحقوب ليوسف عبى ببينا وعليهما السلام ﴿ وَكُنّلِكَ يَمُنِيكَ رَبّكَ رَبُّكَ رَبُّكَ مَن تَأْوِيلِ ٱلْأَعَادِيثِ ﴾ [يوسف ٢٦]. قال صاحب (لكشّاف) في تفسيرها: يعني معاني كتب الله، وسُنن الأنبياء على الناس من أغراصه ومقاصده تُقَسِرُه لهم وتشرحها، وتدلّهم على مُودَعات حِكَمِها.

وإممارلت أقدام الأكثرين في هذا المقام، لأنهم يتبعون الذين يتبعون ما تشابه منه التغاء الفتنة وابتعاء تأويله، وما يعدم تأويله إلا الله والراسخون في العدم. وهؤلاء ليسوا براسخين فيه، بل هم قاصرون عاجزون، فلقصور هم لم يطيقو المرحظة كُنْهِ هذا لأمر. فألجموا عمالم يطيقوا خوض عمراته بلجام المنع مع سائر لقاصرين، فقبل لهم اسكتوا، فما لهذا حُلقتم في لا يُسَنَّلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ بُسَنُلُون ﴾ [الأنباء: ٢٣]، عن أبي هريرة رضي الله عنه أبه قال عرب عليه الشريف. فقال: \*أبهذ أمرتم أم بهذا أرسلتُ السلام حتى أحمر وجه الشريف. فقال: \*أبهذ أمرتم أم بهذا أرسلتُ اليكم؟ إنها هَلَكُ من كان قبلكم، حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم، في هذا الأمر أن لا تنازعوا فيه هذا الأمر.

وعن أبي جعفر فال: قلت ليونس بن عبيد: مررتُ بقوم مختصمون في القدر، فقال: لو همَّتُهُم ذنونُهم ما اختصوا في القدر، وامتلأ مشكاة بعضهم نوراً مقتبساً من نور الله، وكان زيتهم صافياً حتى يكاد يصيء ولو لم

رواء اس ماجه والبرمذي وقال حس صحيح.

 <sup>(</sup>١) رواه المحاري، دون قوله " فوعلمه التأويل" وهو مهذه الزيادة عند أحمد وابن ماجه
 والحاكم وقال صحيح الإساد

 <sup>(</sup>٣) رواه لترمدي. وللحديث شواهد من حديث أس آخرجه أبو يعلى، وحديث صدائله من عمرو، أحرجه أحمد في المسلد، والله ماجه

تمسسه نار، فاشتمل نوراً على بور، فاشرقت أقطار الملكوت بين أيديهم بيور ربها، فأدركوا الأمور كما هي عليه. فقيل لهم: تأدبوا بآداب الله واسكتوا، وإذا ذُكر القدر فأمسكوا، فلذلك أمسك عمر لما سئل عن لقدر، فقال للسائل. بحرٌ عميق لا تَلجُه ولما كرر السؤال قال: طريق مظمم لا تشكُّهُ ولما كرر الثقشةُ

ومن أراد معرفة أسوار الملكوت فليلازم بالهم بالمحبة والإخلاص والصدق والإعراض عن أعدائهم، والامتشال بأواموهم والسّعْي فيما يرضيهم.

وكذلك من أحب معرفة أسرار الربوبية، فلبلازم باب الله عرَّ وجلّ بالمحبة والإحلاص، والصدق والتعطيم، والحياء والامثال بالأو مر، والانتهاء عن المعاصي، والمحاهدة والإقبال بكنه الهِمَّة، والمعرَّض لتفحاتِه لقوله ﷺ وإن لربكم في أيام دهركم نقحات، ألا فتعرضوا لها الله والسعى فيما يرصى.

وإنْ لم يطق ذلك، فعليه أن يعنف في هذا البحث ما عليه أبو حنيفة -رحمه الله ـ وأصحابه، حيث قالوا: إحداث الاستطاعة في العبد فعلُ الله، واستعمال الاستطاعة المُحْدَثة فعلُ العبد حقيقة لا محاراً.

والقَدَرية أنكروا قضاء الله، ورأوا الخير والشر من أنفسهم. أرادوا بذلك تنزيه الله عن الظلم وفعل القبيح، ولكنهم ضَلُوا إذ نسبوا العَجْزَ إلى الله تعالى في ضمن ذلك، ولم يذروا

والجبرية اعتمدوا على القصاء، ورأوا الخير والشر من الله ولم يروا من أنفسهم فعلاً، كما لم يَرَوا من الجمادات. أرادوا بذلك تنزيه الله تعالى

(١) أخرجه الحكيم الترمدي في النوادر، والطبرائي في الأوسط عن محمد بن مسلمة، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العرج عن أبي هريرة واختلف في إسناده، وله شاهد ورد بلقظ: «افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته»، وسنده حسن.

عن العجز فضلُو، إذ نسبوا الظُّلمَ إليه تعالى في ضمى ذلك وأضلوا سفهاءهم. فكانوا يعصون الله، وينسبون إلى الله، ويبرتون أنفسهم عن الذم واللوم كالشيطان حيث قال: ﴿ فِيمَا أَغُويْنَنِ لَأَقَدُنَ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف ١٦].

والحاصل أن القدرية أثبتوا الاختيار الكليّ لعبد في جميع أفعال العباد، وأكروا قصاء الله تعالى وقدره بالكلية في الأفعال الاختيارية. و لجبرية نقوا الاختيار بالكلية في أفعال العباد، واعتمدوا على القضاء والقدر، فننغي للباحث معهم أن يضربهم، ويمزّق ثيابهم وعمائمهم ويحدش وجوههم، وينتف أشعارهم وشواريهم ولحاهم، ويعتذر بما اعتدر هؤلاء السفهاء في سائر أفعالهم القبيحة الصادرة منهم.

والمعبرلة أصافوا الشر فقط إلى أنفسهم، وأثبتوا لأنفسهم الاختيار الكلّي تحرُّزاً عن نسبة القبح والظلم إلى الله، ولكن نسبوا إلى الله تعالى العجر في ضمن ذلك ولم يدروا، فتعالى الله عن ذلك عُلُواً كبيراً.

وأما أهل السنة والجماعة، فتوسطوا بينهم، فلم يَنْفُوا الاختيار عن أنفسهم بالكليّة، ولم ينفُوا الفصاء والقدر عن الله نعالى بالكليّة، مل قالوا: أفعال العباد من الله من وجد، ومن العبد من وجه. وللعبد الحتيار في إيجاد أفعاله.

واعلم أن قضاء الله تعالى عنى أربعة أوجه: قضاء الطاعات، وقضاء المعاصى، وقضاء النعم، وقضاء الشدائد.

والمذهب المستغيم في ذلك، إذا قضى للعبد الطاعة فعليه أن يستقبله بالجهد والإخلاص حتى يكرمه الله بالتوفيق والهداية، لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهُ يِنَهُمُ مُنْبُلًا ﴾ [العنكوت: ٦٩] يعني الذين جاهدوا في طاعتنا وفي ديننا لنوفقنهم لذلك.

و ذا قَضَى المعصية ، فعليه أن يستقبله بالاستخفار والتوبة والندامة من صميم الفؤاد لقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلنَّقَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وإذا قضى النعمة، فعليه أن يستقبلُه بالشكر واسمخاء حتى يكرمه بالزيادة لقوله تعالى: ﴿ لَهِن شَكَّرْتُهُ لَأَزِيدُنَّكُمْ ۖ [إبراهيم: ٧].

وإذا قضى الشِدّة، فعليه أن يستقبله بالصَّبر والرضاء حتى معطيه الكرامة في الدار الآحرة، قوله تعالى. ﴿ وَأَلَقَهُ يُحِبُّ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ [آل عمران 1٤٦]. وقال: ﴿ إِنَّمَا يُوفَّ ٱلصَّنبِرُونَ ٱجْرَعُمْ بِعَبْرِ حِسَبٍ ﴾ [الزمر. ١٠]

وذَكرَ الفاضل الإمام مولاً علاء الدين في شرحه للمصابيح: العرق بين النضاء والقدر على أن الفضاء وجبود جميع الموجبودات في للوح المحفوظ، إجمالاً لا تفصيلاً، والقدر هو تفصيل نضائه السابق بإيجادها في المواد الخارجية واحداً بعد وحد. وقبل القضاء هو الإرادة الأرلية، والعناية الإلهية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص. والقدر تعلني ترتيب خاص. والقدر تعلني ترتيب خاص. والقدر

ثم إن المسلمين في القدر على ختلاف منهم من ذهب إلى أن كلّ ما يجري في العلم من الحير والشرّ والأفعال والأقوال بقصاء الله وقدره، ولا اختيار للعباد فيه، وبسمّى هذا القول جَبْرية. والجبْر هو الفهر والإكراه، فيقولون: أجبر الله عاده على أقوالهم وأفعالهم من غير اختيار منهم فيها، ويزعمون أن إضافتها إليهم إصافتها إلى الجمادات. في مثل قولن: دارت الرّحا وجَرّى الميزاب، وهذا المذهب باطل، لأنهم إن فالوا هذا القول ليسقطوا عن أنفسهم النكاليف، وشبّهوا أنفسهم بالصبيان والمجانين في عدم جَرّيان الخطاب بهم، فقد كفروا، لأن مدهبهم يُقضي إلى إبطال الكتب والرسل، وإن قالوا ذلك لتعظيم الله وتحقير أنفسهم وعجرهم عن دفع قضاء الله، فهم مُبْدعون لمخالفتهم الإجماع.

ومنهم من ذهب إلى أن كل ما يصدر عن العباد عُقَيْبَ قصدهم وإرادتهم يكون واقعاً بقدرتهم واختيارهم، ولا يتعلق بها بخصوصها قدرة الله وإرادته، ويسمّى هؤلاء قَدَرية لنَفْيهم القَدَر لا لإثباتهم. وهذا المذهب أيضاً باطل لأنهم إن قالوا هذا القول عن اعتقاد جواز العَجْز عن التقدير لله

تعالى، فهم كافرون، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وإن قالوا عن خطأ اجتهداتهم وتنزيه الحق عن نقدير أفعالهم القبيحة وخلقه، فهم مُبتدعون لمخالفتهم الإجماع. ومن هذه الطائفة من يقول المخير بتقدير الله، والشرليس بتقديره

و لمذهب الحق هو أن المؤثّر محموع القدرتين: قدرة الله، وقدرة العباد العباد العباد المعاد، وقدره ولكن للعباد العباد، وهذا المذهب وسط بين الجبر والقدر، وعيه أهن السنة والحماعة انتهى كلامه

ودكرنا في كتاب (المقصد الأقصى): تدبير (٢) رب الأرباب ومسبّب الأسباب، أصل وصع الأسباب، ليتوجه إلى المسببات (حُكُمُه). ونصبُهُ الأسبابُ الكدية الأصلية الثابتة المستقرة التي لا تزول ولا تحول كالأرض والسموات السبع والكواكب والأفلاك وحركاتها المتناسبة المدائمة التي لا تتخيّر ولا نعدم إلى أن يبلغ الكتاب أجله (قضاؤه)، كما قال: ﴿ فَقَضَلْهُنّ سَبّغَ سَمَوَاتٍ فِي يُوْمَيْرِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِ سَمَلَةٍ أَمْرُهُ ﴾ [فصلت: ١٢]

وتوجيه هذه الأسباب \_ بحرى ته المناسبة المحدودة المقدَّرة المحسوبة إلى مسبات الحادثة منها لحفة بعد لحظة (قَدَرُهُ). فالحكم: هو الندبير الأول الكلِّي، والأمر الأزلى الذي هو كلَّمْح البصر.

والقضاء: هو الوضع الكلِّي للأسباب الكلية الدائمة.

والقَدَر: هو توحيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدّرة المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص، ولذلك

<sup>(</sup>١) مقصود الشيخ يمسره ما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء في توضيح معنى قدرة العباد حيث قال بعد الحديث عن اعراد الله سيحانه بخلق أفعال العباد: (الاقتصاد في الاعتقاد هو أنها مقدورة بقدرة الله معالى اختراعاً، وبقدرة العبد على وحه آحر من التعلق يعبر عمه بالاكتساب)

 <sup>(</sup>۲) مبتدأ، خبرهٔ حکمه.

لا يخرج شيء عن نضاته وقدره.

ولا تفهم ذلك إلا بمثال: ولعلك شاهدت صندوق الساعات التي بها تتعرف أوقات الصلُّوات وإن لم تشاهده، فجملة ذلك أنه لا بدُّ فيه من ألة على شكل أسطوانة تحوي مقداراً من الماء معلوماً، وآلة أخرى محوفة موضوعة فيها فوق الماء، وحيط مشدود أحدطرفيه في هذه الآلة المجَّوفة. وطرقه الآخر في أسفل طرف صعير موصوع فوق الآلة المجوَّفة، وفعه كَرَّة وتحته طاس، بحيث لو سقطت الكرة وقعت ني العاس وسمع طنينها، ثم تُثقب أسفل الآلة الأسطوانية ثقباً بقَدْرِ معلوم ننزل الماء منه قلبلاً قلبلاً فإذا النخفض الماء الخفصت الآلة المجرَّفة الموضوعة على وجه المدء، فامتد الخيط المشدود بها محرك الطرف الذي فيه الكرة تحريكاً يقرَّمه من الانتكاس إلى أن ينتكس، فتتدحرج منه الكرة ونقع في الطاس وتطنُّ، وعند انقضاء كلِّ ساعة تقع واحدة، وإنما بتقدر الفصل بين الوقعتين بتقدير حروج لماء والخفاضه وذلك بتقدير سَعَة الثقب الذي يخرج منه الماء، ويعرف ذلك بطريق الحساب. فيكون نزول الماء بمقدار مُقَدِّر معلوم، سبب تقدير سعة النُّقية بقدر معلوم، ويكون انخفاض أعلى الماء بذلك المقدار وبه يَنَقُدَّر، والنخفاض الآلة المجوفة والجرار الحيط بها المشدود، وتُولَّدُ الحركة في الظرف الذي فيه الكرة، وكل ذلك يتقدّر متقدر سببه، لا يربد ولا ينقص. ويمكن أن يجعل وقوع الكرة في الطاس سبباً لحركة أحرى، وتكول الحركة الأخرى سبباً لحركة ثالثة. وهكذا إلى درجات كثيرة، حتى تتولد منها حركات عجيبة مقدرة بمقادير محدودة. وسبها الأول نزول الماء بمقدار معلوم.

فإذا تصورت هذه الصورة، فاعلم أن واضعها يحتاج إلى ثلاثة أمور:

أولها: التدبير وهو الحكم بأنه ما الذي ينبغي أن يكون من الآلات والأسباب والحركات حتى يؤدي إلى حصول ما ينبعي أن يحصل؟ وذلك هو(الحكم).

والثاني: إيجاد هذه الآلات التي هي الأصول، وهي الآلة الأسطوانية لتحوي الماء، والآلة المجوَّفة بتوضع على وجه الماء والخيط المشدود بها والطرف الذي فيه الكرة والطاس الذي تقع فيه الكرة وذلك هو (الفضاء).

الثالث: نَصْب سَبَب بوجب حركة مقدرة محسوبة محدودة. وهو ثقب أسفل الآنة ثقبة مقدرة السّعة، ليحدث بنرول الماء منها حركة في الماء تؤدي إلى حركة وجه الماء بنزوله، ثم إلى حركة الآلة المجرّقة الموضوعه على وجه الماء بنزوله، ثم إلى حركة الحيط، ثم إلى حركة الظرف الذي فيه الكره، ثم إلى حركة الكرة، ثم إلى الصدمة بالطاس إدا وقع ـ ثم إلى الطنين الحاصل منها، ثم إلى تنبيه الحاضرين واستماعهم، ثم إلى حركتهم في الاشتغال بالصلوات والأعمال عند معرفتهم بانقضاء الساعة، وكل ذلك يكون بقدر معلوم ومقدار مقدّر، بسبب تقدر جميعها بقدر الحركة الأولى، وهي حركة الماه.

فإذا فهمتَ أن هذه لآلاتِ أصولٌ لا بدَّ منها للحركة، وأن الحركة لا بدَّ منها للحركة، وأن الحركة لا بدَّ من نقدرها لمتقدَّر ما بتولَّد منها، فكذلك فافهم حصول الحوادث المفدَّرة التي لا يتقدَّم منها شيء ولا يتأخّر، إذا جاء أجلها، أي حضر سببها. وكل ذلك بمفدار معلوم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِلغُ أَمْرِهِدٌ فَذَ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّي شَيْءٍ قَدَّرَا الطلاق: ٣].

فالسموات والأفلاك والكواكب والأرض والبحر والهواء، وهذه الأجسم العظام في العالم كتلك الآلات، والسبب المحرك للأفلاك والكواكب والشمس والقمر بحسب معلوم، كتلك الثقبة الموجبة لنزول الماء بقَدْر معلوم، وإفضاء حركة الشمس والقمر والكواكب إلى حصول المحوادث في الأرض، كإفضاء حركة الماء إلى حصول تلك الحركات المقضية إلى سقوط الكرة المعزفة لانقضاء الساعة، ومثال تداعي حركات السماء إلى تغيير الأرض، هو أن الشمس بحركتها(١) إذا بلَغَتْ إلى المشرق

<sup>(</sup>١) فيمايظهرلنا

#### الأصل السادس: في السمع والبصر

وأنه تعالى سميع صير، يسمع ويرى، لا يعزُب عن سمعه مسموع وإن خفي، ولا يعبب عن رؤبته مرتي وإن دق، ولا يحجب سمعه بُعْد، ولا يدفع رؤبته ظلام، يرى من غير حدقة ولا أجفان، ويسمع من غير أصمحه (۱) ولا أذان، كما بعلم من غير قلب، ويبطش بغير جارحة، ويخلق بغير ألة، إذ لا تشبه صفائه صفات الخنق كما لا تشبه ذاته ذات الخلق.

张 徐 张

فاستضاء العالم، وتيسَّر على الناس الإبصار، فيتبسَّر عليهم الانتسار في الاشتغال، فإذا بلغت المغرب تعذَّر عليهم ذلك، فيرجعوا إلى المساكن، وإذا قَرُبتُ من وسط السماء وسامتَت (١) رؤوس أهل الأقاليم حمي الهواء واشتد القيظ وحصل نضحُ العواكه، وإذا بَعُدت حصل الشتاء واشتد البرد، وإذا توسطت حصل الاعتدال فطهر الربيع وأببت الأرص وظهرت الخضرة.

وقس بهذه المشهورات التي تعرفها الغرائب التي لا تعرفها، فاختلاف هذه الفصول كلها مقدَّرة بقدر معلوم، لأنها منوطة بحركات الشمس والقمر، ﴿ الشَّنَسُ وَالقَمَرُ بِحُسَبَانِ ﴾ [الرحمن، ٥]، أي حركتها بحساب معلوم فهذا هو (التقدير)، ووضع الأسباب الكنبة، هو (القضاء)، والتدبير الأول الذي هو كلمح البصر، هو (الحكم)

وكما أن حركه الآلة والخيط والكرة ليست حارجة عن مشبئة واضع الآلة، بل ذلك هو الذي أر ده بوضع الآلة، فكذلك كل ما يحدث في العالم من الحوادث، شرّها وحيرها، نفعها وضرّه، غير خارج عن مشيئة الله تعالى، بل ذلك مراد الله تعالى و لأجله دبَّر أسياه، وهو المعني بقوله: ﴿ وَلَا لِكَ خَلَقَهُمُ ﴾ [هود: ١١٩] وتفهيم الأمور الإلنهية بالأمثلة العرفية عسير. ولكن المقصود من الأمثلة التنبيه، فذع المثال وتنبَّه للغرض، واحذر من التمثيل والتشبيه (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سامتت: قابلت وقربت.

 <sup>(</sup>٢) من قوله: (علم ص ٢٢ السطر قبل الأخير وحتى هنا عمر موجود في مخطوطة جمعة الماجد)

<sup>(</sup>١) أصمحة اجمع صمح، وهو باطن الأذن لمقضي إلى الرأس.

#### الأصل التَّامن: في الأفعال

وأنه لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله، وفائض من عدله، على أحسن الوجوه وأكملها، وأتمها وأعدلها

وأنه حكيم في أفعاله، عادل في أقضيته، لا نقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يُتصوَّر منه الطلم بتصرف في مِلثِ عبره ولا يتُصوَّر الظدم من الله معالى ـ سبحانه ـ فإنه لا يُصادِف لعيره ملكاً حتى بكون تصرفه فيه ظلماً.

فكل ما سوه من إنس وجن، وشيطاني ومَلَكِ، وسماء وأرض، وحيوان ونبات، وحوهر وعَرَض، ومُدرَكِ ومحسوس، حادثُ اخترعه بقدرته بعد العدم احتراعاً وإنشاء، بعد أن لم يكن شيئ، إد كان في الأزل موجوداً وحده، ولم يكن معه غيره، فأحدث الخلق بظهاراً لقدرته وتحقيقاً لما سبق من إرادته ولما حتَّ في الأزل من كلمته، وهي قوله: (كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرَف (1) لا لافتقاره إليه، ولا لحاجته.

وأن متفضل سالخدى والاختراع والتكسف، لا عن وجوب، ومتطول (٢٠) بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان، إذ كان قادراً على أن يصب على عباده أنواع العذاب، ويبتليّهم خروب الآلام والأوصاب (٣). ولو فعل ذلك لكان منه عدلاً ولم يكن (١٠) منه قبيحاً ولا ظلماً.

## الأصل السابع: في الكلام

وأنه متكلمٌ آمرٌ ناهٍ، واعدٌ متوغّدٌ بكلامٍ أَذِنيٌ قليم، قائمٍ بدائه، لا يشبه كلامُه كلامَ الحلق، كما لا يشبه داته دوات الخنق قليس بصوت يحدث من انسلال هواء واصطكاك (۱) أُجْرام، ولا خرفٍ ينفطع بإطباق شفة أو تحريك لسان.

وأن القرآن والتوارة والإنحيل والربور كتبه المنزلة على رسله، وأن الغرآن مقروء بالألسة، مكتوب في المصاحف، محفوط في الفنوب، وأنه مع دلك قديم قائم بدات الله تعالى، لا يقبل الانفصال و لافتر ق بالانتقال إلى لقلوب والأوراق.

وأن موسى عليه السلام - سمع كلام الله مغير صوت ولا حرف ، كما يرى الأبرارُ داتَ الله - سبحاله - في الآخرة من عير جوهر ولا شكل ولا لون ولا عَرَصْ . وإذا كانت له هذه الصفات ، كان حياً عالماً قادراً مريد سميعاً بصيراً متكلماً ، بالحياة والعلم والقدرة والإراده ، والسمع والبصر والكلام ، لا بمجرد الذات (٢) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) قال جماعه من المحفاط ليس محديث، وقال الفاري: معناه صحيح وهو غير موجود في لمحطوطة

<sup>(</sup>۲) منطول متقصل متمنن

<sup>(</sup>٣) لأوصاب. جمع وصب وهو المرض الداثم وقد يطلق على التعب.

 <sup>(</sup>٤) عي المخطوطة : ولم يكن ذلك في حمه تعالى قبحاً وطعماً .

<sup>(</sup>١) اصطك الشيئان: صك أحدهما الآغر، أي دفعه بقرة، أو ضربه (الوسيط).

 <sup>(</sup>٢) وهذا اعتقاد المعتزلة إذ ينفون صمات المعابي (العلم، والقدرة والإرادة .)، ويثبتون الصفات المعتوبة (كونه سبحانه عليماً، قديراً مريداً .)، وعدهبهم مردود بالأدلة من القرآن والسنة.

## الأصل التاسع: في اليوم الآخر

وأنه تعالى بقرّقُ بالموت بين الأرواح و لأجسام، ثم يعيدها إليها عند المحشر والنشور فيبعث من في القبور ويُحصُّل ما في الصدور. فيرى كلَّ مكلَف م عمله من خير أو شر مُخضراً، ويصادف دفيق ذلك وجليّه مسَطَّراً، في كتاب، لا يعدر صعيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويُعرَّفُ كلُّ واحدٍ مقدارً عمله، خيره وشره بمعيار صادق، يعبَّر عنه بالميزان وإن كان لا يساوي ميزان الأعمال ميزان الأحسام النقال، كما لا يساوي الأسطر لاب<sup>(۱)</sup> الذي هو ميزان الموافيت، والمسطرة التي هي ميزان المقادير، والعروض الذي هو ميزان الأشعار، سائر الموازيل.

ئم يحاسبُهُم على أفعالِهِم وأقوالِهِم، وسرائرِهم وضمائِرِهم، ونيائِهِم وعقائِدِهم، مما أبدَوْهُ أو أخقوه، فإنهم يتفاوتون فيه إلى مُناقَشٍ في الحساب، وإلى مُسامح فيه، وإلى من يدخل المجنة بغير حساب.

وأمهم يساقون إلى الصراط وهو جسر ممدود بين منازل الأشقياء ومنازل استعداء، أحدُّ من السيف، وأدقُّ من الشّعرة، يتخفّ عليه من استوى في الديبا على الصراط المستقيم الذي يوازيه في الخفاء والدقة، ويتعثر به من عدل عن سواء السبيل المستقيم إلا من عُفي عنه بحكم الكرم.

وأنهم عند ذلك يُسألون، فَيَسُألُ الله تعالى (٢) من شاءَ من الأنبياءِ عن تبليغ الرسالةِ، ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين، ومن شاء من

 (١) الأسطُرلاب. جهاز استعمله المتقدمون في تعيين ارتفاعات الأجرام السماوية ومعرفة المرقت والجهات الأصلية. (وسبط) وإن حقه في الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على لسان أنبيائه الاسجرد المعقل، ولكنه بعث الرسل وأطهر صدفهم بالمعجرات الظاهرة فيتنفوا أمره ونهيه، ووعده ووعيده، فوجب على النخلق تصديقهم فيما حاؤوابه.

\* \*

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوطة

<sup>(</sup>١) پئيب: يجزي ويعطي.

## الأصل العاشر: في النبوة

وأنه تعالى خلق الملائكة وبعث الأنياء، وأيَّدهم بالمعجز «ت

وأنه بعث لمني الأمني القرشي محمداً على برسالته إلى كافة العرب والعجم، والجن والإنس، فسنخ بشرعه الشرائع، وجعله سيد البشر، ومنع كمال الإيمان بشهادة النوحيد، وهو قولُ (لا إلئه إلا الله) ما لم يقترن بها شهادة الرسول، وهو قولُ: «محمد رسول الله»

وألزم الحلق تصديقه في جميع ما أحبر به عنه في أمر الدنيا والآخرة ، وألزمهم الباعه والاقتداء به فقال ﴿ وَمَا مَالَكُمُ الرَّسُولُ فَحَدُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنَهُ فَأَنّهُوا ﴾ [الحشر: ٧] فلم يعادر شيئاً يقرّبهم من الله سبحانه ، إلا أمرهم به ، ودلَّهم على سببله . ولا شيئاً يقربهم إلى النار ، ويبعدهم عن الله تعالى إلا نهاهم عنه ، وعرّفهم طريقه . وإنّ ذلك أمور لا يُرشد إليها مجرد العقل والرأي والذكاء ، بل هي أسرار يكاشف بها من حظيرة القدس قلوب الأنبياء .

و لحمد لله على ما أرشد وهدى، وأظهر من أسماته الحسنى، وصفاته العليا، والصلاة والسلام على محمد المصطفى، خاتم الأنبياء، وعلى له وأصحابه، وسلم كثيراً.

(۱) يستحسرون ينعبون ويكلون

(٢) قَترَ فُتوراً: لانَ بعد شذة، أر سكن بعد حذّةٍ ونشاط (الوسيط).

المبتدعة عن السنّة ، ومن شاء من المسلمين عن أعمالهم ، فيسأل الصادقين عن صدقهم ، والمدفقين عن لفاقهم .

ثم يُساق السعداء إلى الرحمل وقد ، والمجرمون إلى جهنم ورد ، ثم يأمر بإخراج الموحدين من النار بعد الانتفام حتى لا يبقى في النار من في قلمه مثقال ذرة من الإيمان ، ويخرج بعضهم قبل تمام العقولة والانتقام بشفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء ومن له رتبة الشفاعة .

ثم يستقر أهل السعادة في الجنة لمنعمين أبد الآبدين، ممتعين بالنظر الى وجه الله تعالى .

ويستمر أهل الشفاوه في النار مردّدين تحت أنواع العدّاب، مُنعُدين عن لنظر بالججّاب إلى وجه الله تعالى، ذي لجلال والإكرام.

泰 春 泰

## خاتمة في التنبيه على الكتب التي تطلب فيها حقيقة هذه العقيدة:

اعلم أن ما ذكرناه هو الحاصل من علوم القرآن، أعني جمل ما يتعلق منها بالله واليوم الآخر. وهي ترجمة لعقيدة التي لا بدأن ينطوي عليه قلب كل مسلم، بمعنى أنه يعتقده ويصدق به تصديقاً جرماً، ووراء هذه العقيدة الظاهرة رُتبتان:

إحداهما معرفة أدلة هذه العقيدة الطاهرة من غير حوض عبى أسرارها.

والثانية: معرفة أسرارها ولباب معانمها وحقيقة طواهرها .

والرتبتان جميعاً لبستا واحبتين على حميع العوام، أعني أن محتهم في الآخرة غير موقوفة عليهم، ولا فوزهم موقوف عبيها، وإنما الموقوف عليهم كمال السعادة وأعني بالنجة الخلاص من العداب، وأعني بالفور الحصول على أصل المعيم، وأعني بالسعادة نيل عيات النعيم.

فالسلطان إذا استرلى على بلدة وفتحه عنوة، فالذي لم يقتله ولم يعذبه فهو ناج وإن أخرجه عن البلدة، والذي لم يعذبه ومع ذلك مكنه من المقام في بلدته مع أهله وأسباب معيشته فهو مع ذلك فائز بالسجاة، والذي خلع عليه وأشركه في ملكه واستحلقه في مملكته وإمارته فهو مع النجاة والفوز سعيد. ثم زيادة درجات السعادات لا تنحصر.

واعلم أن الخلق في الآخرة ينقسمون إلى هذه الأصناف، بل إلى أصناف أكثر منها، وقد شرحها ما أمكن من شرحها في كتاب لتوبة فاطلبه فيه، في كتاب (إحباء علوم الدين).

والرتبة الأولى من الرتبتين، وهي معرفة أدلة هذه العقيدة، وقد أودعناها (الرسالة القدسية) في قدر عشرين ورقة، وهي أحد فصول كتاب قواعد العقائد من كتاب الإحياء.

وأما أدلتهامع زيادة تحقيق وزيادة تأبق في إيراد الأسئله والإشكلات، فقد أودعناها في كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) في مقدار منة ورقة، فهو كتاب معرد برأسه، يحتوي لباب عدم المتكلمين، ولكنه ألغ في التحقيق، وأقرب إلى قرع أبواب المعرفة من الكلام الرسمي الذي يصادف في كتب المتكلمين وكل دلك يرجع إلى الاعتماد لا إلى المعرفة، فإن المتكلم لا يفارق العامي إلا في كونه عارفاً. وكون العامي معتقداً، بل هو أيضاً معتقد عرف مع اعتقاده أدلة الاعتقاد، ليؤكد الاعتقاد ويُسمَّره (١٠)، ويحرسه عن تشويش المبتدعة، لا ليحلَّ عُقْدة (٢)، لاعتقاد إلى انشراح المعرفة.

فول أردت أن تستشق شيئاً من روائح المعرفة صادفت منها مقداراً يسيراً مبثوثاً في كتاب الصبر والشكر وكتاب المحبة وباب التوحيد من أول كتاب التوكل وجملة ذلك من كتاب الإحياء. وتصادف منها قدراً صالحاً يعرفك كيفية قرع باب المعرفة في كتاب (المقصد الأسبى في معاني أسماء الشالحسنى) لا سيما في الأسماء المشتقة من الأفعال.

وإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة (٣) و لا مراقبة ، فلا تصادفه إلا في بعض كتبنا المضبون بها على غير أهلها . وإياك أن تغتر وتحدث نفسك بأهبيته ، فتشرثب (٤) لطلبه ، فتستهدف للمشافهة بصريح الرد ، إلا أن تجمع ثلاث خصال :

إحد ها: الاستملال في العنوم الظاهرة ونيل رتبة الإمامة فيها.

والثانية: القلاع القلب عن الدنيا بالكنية بعد محو الأخلاق الذميمة، حتى لا يلقى فيث تعطش إلا إلى الحق، ولا اهتمام إلا يه، ولا شغل إلا فيه، ولا تعريج إلا عليه.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة يستمره والتصحيح من المخطوعة ومعنى يُسَمُّره أي: يشده (كما في القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة . ولا تنحل عقيدة . و لتصحيح من المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) محمحمة مُحَمِّج الكلامُ: لم يبينه

 <sup>(</sup>٤) اشرأب للشيء: مدعتقه لبنظر إليه.



# القِسْ مُرَّلتًا فِي في الأعم<sup>ا</sup> ل*الظاهرة*

■ الأصبل الأول: في الصلاة.

الأصل النسائي : في الزكاة والصدقة.

• الأصل الثالث : في الصيام.

•الأصل الرابع: في الحج.

■ الأصل لخامس : في قراءة القرآن.

• الأصل السادس: في ذكر الله عزَّ وجلَّ.

• الأصل السبايع: في طلب الحلال.

الأصل الشامن : في القيام بحقوق

المسلمين.

• الأصل التاسع : في الأمر بالمعروف.

• الأصل العاشير: في اتباع السنة.

والثالثة: أن يكون قد أتيع لك السعادة في أصل العطرة، تقريحة (١) صافية، و فطئة بليغة، لا تكلّ عن درك غوامص العلوم ومشكلاتها على سبيل البديهة والمبادرة. فإن البليد إذا أتعبّ حاطره و أَكدّ نفسَه، ربما أدرك بعض الغوامض أيصا، ولكن يدرك منها شبئ بسيراً في مدة طويلة، فلم يصلح لا فتباس المعرفة الحقيقية إلا قلب صافي كأنه مراة مجلوة وإلم يصير كذلك بقوة الفطرة وصحة العصد، ثم بإرالة كدورات الدنيا عن وجهه فإنه الرّين (٢) والطبع الدي يمنع الله به القلوب عن معرفته ﴿ أَنَ اللّهَ يَعُولُ بَيْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

路 数 据

<sup>(</sup>١) القريحة، الطبع. (المحيط)

 <sup>(</sup>۲) الرين: ران التوب ريناً. تطبع وتدسى، وران على قلبه الذنب: قسا قلبه لاقتراف الدنب بعد المدنب والران والرين: الغطاء والحجاب الكثيف، والدنس، وما غطى القلب ص القسوة. (الوسيط)

# القِسةُ مُرَالثًا فِي في الأعمـــــال *الظاهرة*

و هي عشرة أصول.

## الأصل الأول: في الصلاة

قال الله تعالى، ﴿ وَأَقِيرِ ٱلشَّلُوٰةَ لِلنِكَيْنَ ﴾ [طنه: 16]، وقال النبيُّ الصلاةُ عماد الدين (')، واعلم أنك في صلاتك مناج ربك، فانظر كيف تصلي، وحافظ وبها على ثلاثة أمور لتكون من جملة المحافظين على الصلاة والمقبص لها، فإن الله تعالى إنما يأمر بالإقامة ويقول: ﴿ وَأَقِيرِ الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة. ٤٣]، وليس يقول صلِّ أَلصَّلَاةَ ﴾ [البقرة. ٤٣]، وليس يقول صلِّ أو صلُوا. ويثني على المحافظين على المصلاة فيقول: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِسُونَ فَالْاَخِمَةَ وَقَرْمُونَ بِالْآخِرَةِ وَقَرْمُونَ بِالْآخِرَةِ وَقَرْمُونَ بِالْمَاحِيْنِ عَلَى المحافظين على المعلاة فيقول: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِسُونَ فَالْاَخِمَ وَلَا اللّهُ عَلَى المحافظين على الطاعة ( على الله على المحافظين المحافظين على المحافظين على المحافظين على المحافظين على المحافظين على المحافظين المحافظين على المحافظين المحافظين على المحافظين المحافظين المحافظين المحافظين المحافظين المحافظين على المحافظين المحافظين المحافظين المحافظين المحافظين على المحافظين المحافظي

الأول: المحافظة على الطهارة، بأن يُسْبغ (٢) الوضوء قبل الصلاة، وإسباغها أن يأتي بجميع سننها وأذكار ها المروية عند كل وظيفة منها ويحتاط أيضاً في ظهارة ثيابه، وطهارة بدنه، وطهارة الماء الذي يتوضأ به احتياطاً لا ينفتح عليه باب الوسواس فإن الشيطان يوسوس في الطهارة فيضيع أكثر أوقات العبادة (٣).

واعلم أن المقصود من طهارة النوب \_ وهو القِشْرُ المخارج \_ ثم من طهارة البدن \_ وهو القشر القريب \_ طهارة القنب \_ وهو اللب الباطن .

وطهارة القلب عن نجاسات الأخلاق المذمومة، أهم طهارة كما

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي عن بين عمر بسند صعيف ورواه الطبراني والديلمي.

<sup>(</sup>۲) يسبع:يثم.

 <sup>(</sup>٣) في المحطوطة قود النبيطان بوسواس الطهارة يصبع أوقات أكثر العُئاد.

سنذكرها في القسم الثالث.

لكن لا يبعد أن يكون لطهارة الظاهر أيضاً تأثير في إشراق نورها على القلب فإنك إدا أسبغت الوصوء، واستشعرت نظافة ظاهرك، صادفت في قلبك انشراحاً وصفء كنت لا تصادفه من قبل، وذلك لسر العلاقة التي س عالم الشهادة وعالم الملكوت فإن ظاهر البدن من عالم الشهادة كالعريب من عالم الملكوت بأصل فطرته. وإنما هبوطه إلى عالم الشهادة كالعريب عن جبلته.

وكما تنحدر من معرف العلب آثار إلى الجوارح، فكدلك يرىفع من أحوال الحوارح أنوار إلى القلب. ولذلك أمروا بالصلاة مع أنها حركات الجوارح التي هي من علم الشهادة، ولذلك حعله رسون الله علي في الدنيا ومن الدنيا. قال الحبيب إلي من دنياكم ثلاث. الألاث الحليث فلا يستبعد أن يفيض من طهارة الظاهر أثر على الناصل، فعي بدائع صنع الله أمور أعجب من هذا،

إذ قد عرف بالنحربة، أن المُجامع في حال المباشرة، لو أدمن لنظر إلى بياض مشرق أو حمرة قانية حتى غلبت تلك الصورة على نفسه، مال لول المولود إلى ذلك للون الذي غلب عليه، وأن الجنس أول ما يتحرك في البطن، تميل صورته إلى الحسن، إن كانت الأم مشاهدة في تلك الحالة لصورة حسنة، بحيث غلبت تلك الصورة على نفسها. ولذلك أمو رسول الله على المماشر عند مباشرته أن يُحضرَ في قلبه إرادة إصلاح المولود، ويدعو الله بذلك فيقول: «اللهم جنّبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» (٢٠) حتى يفيض الله سبحانه مبادئ الصلاح على الروح التي يخلقها عند إلقاء البذر في محل الحرث بواسطة الصلاح الغالب على قلب الحارث، كما

وها بحن الآن نقرع باباً عظيماً من معرفة عجائب صنع الله في الملك والملكوت وإلى قرب منه برجع سر الشهاعة في الأحرة فلمجاوزه.

وعرصنا الآن دكر الأعمال دون المعارف، وقد أشممنك شيئاً يسيراً من أسرار الطهارة الظاهرة، فإن كنت لا تصادف بعد الطهارة وإسباغ الرصوء شيئاً من الصفاء الذي وصفناه، فاعلم أن الدَّرَنَ الذي عرض على قلبك من كدورات شهوات الدنيا وشواغله، اقتصى كلال<sup>(۱)</sup> حس القلب فصار لا يحس باللطائف والأشياء الخفية اللطيقة، ولم يبق في قوته إلا إدراك الجليات إن بقي، فاشتغل بجلاء قلبك وتصفيته، فذلك أوجب عليك من كل ما أنت فيه

المحافظة الثانية آن تحافظ على سنن الصلاة وأعمالها الظاهرة، وأذكاره وتسبيحاتها، حتى تأتيّ فبها بجميع اسنن والآداب والهيئات، كما جمعناها في كتاب (بداية الهداية)(٢٠). فإن لكل واحد منها سراً، وله تأثير في القلب كما بهنا عليه في تأثير الطهارة، بل أشدّ وأبلع، وشرح ذلك يطول. وأنت إذا أتيت بذلك انتفعت به وإن لم تعلم أسراره، كما ينتفع شدرب الدواء بشربه، وإن لم يعرف طبائع أخلاطه ووجوه مناسبته لمرضه.

واعلم أن الصلاة صورة صورها ربّ الأرباب، كما صور الحيوان مثلاً، فروحها النية والإحلاص وحضور القلب، وبدنها الأعمال، وأعضاؤها الأصلية الأركان، وأعضاؤها الكمالية الأبعاض (٣) فالإخلاص والنية فيها يجري مجرى الروح، والقيام والقعود يجري مجرى البدن، والركوع والسجود يجري مجرى مرى الرأس واليد والرجل، وإكمال الركوع والسجود

 <sup>(</sup>۱) رواه السائي والحاكم من حديث أنس بإساد جيد وضعفه العقيلي، ولكن لم يرد في الحديث غظة (ثلات)، ولا في شيء من طرقه كما ذكر الحافظ الل حجر وقال. لفظ تلاك يفسد المعنى

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة عن ابن عباس

<sup>(</sup>۱) کلال، تعب، إعباء

<sup>(</sup>٢) وهو كتاب مستقل للإمام. (مطبوع)

<sup>(</sup>٣) الأبعاض حمع بعض، وهو الجرء من الشيء.

بالطمأنينة وتحسين الهيئة، يجري مجرى حسن الأعضاء وحسن أشكالها وألوائها، والأذكار والتسبيحات المودعة فيها تجري مجرى آلات الحس المودعة في الرأس والأعضاء كالمينين والأذنين وغيرهما، ومعرفة معاني الأدكار وحضور القلب عندها، يجري مجرى قوة الحس المودعة في آلات الحس كقوة السمع وقوة البصر و لشم والذوق و للمس في معانبها.

واعلم أن تقربك بالصلاة، كتقرب بعض خدم السلطان بإهداء وصيفة (١) إلى السلطان. واعلم أن فقد النبة والإحلاص من لصلاة كفقد لروح من الوصيفة، والمهدي للجيفة الميتة مستهزئ بالسلطان فيستحق سفك الدم.

وفقد الركوع والسجود، يجري محرى قَفْدِ الأعصاء، وفقد الأذكار يجري مجرى فقد الأذنين، وعدم يجري مجرى فقد العينين من الوصيفة، وجذّع الأنف والأذنين، وعدم حضور القب وغفيته عن معرفة معاني القرآن والأدكار كفقد السمع والبصر مع بقاء جرم الحدقة والأذن. ولا يخفى عليث أن من أهدى وصيفة بهده الصفة، كيف يكون حاله عند السلطان.

واعلم أن قول لفقيه في الصلاة النقصة ألفاظها وسننها: إنها صحيحة ، كقول الطبيب في الوصيفة المقطوعة أطرافها: إنها حية وليست بميتة ، فإن كان ذلك كافياً في التقرب بها إلى لسلطان ونيل الكرامة منه فاعلم أن الصلاة الناقصة صالحة أبضاً للتقرب بها إلى الله سبحانه ونيل الكرامة .

وإن أوشك أن يُرَدَّ ذلك على المُهدي ويُزْجر، فلا يبعد مثل ذلك في الصلاة، فإنها قد تُردُّ على المصلي كالخرفة الخَلِقة (٣) كسا ورد في الخر<sup>(٣)</sup>.

واعلم أن أصلَ الصلاةِ التعظيمُ والاحترامُ، وإهمالُ آداب الصلاة يناقض التعطيمَ والاحترام.

المحافظة الثالثة: أن تحافظ على روح الصلاة، وهي الإخلاص وحضور القلب في جملة الصلاة واتصاف القلب في لحال سمعانيها، فلا تسجد ولا تركع إلا وقلبك خاشع متواضع على موافقة ظاهرك، فإن لمراد حصوع القلب لا حضوع البدن، ولا تقل. «الله أكبر» وفي قلمك شيء أكبر من الله تعالى، ولا تقل: ﴿وجُّهت وجهى ۗ إلا وقلبك مترجه بكل وجهه إلى الله ومعرض عن عيره. ولا تقل: ﴿الْحَكَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الفاتحة: ٢]، إلا رفلنك طافح شكر نعمه عليك فرح به مستشر ولا تقل: ﴿وَإِيَّاكَ نَسَتَمِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، وإلا وأنت مستشعر ضعفك وعجزك، وأنه ليس إليك ولا إلى غيرك من الأمرشيء وكذلك في جميع الأذكار والأعمال، وشرح ذلك يطول، وقد شرحناه ني كتاب الإحياء فجاهد نفسك في أن تردُّ قلبك إلى الصلاة حتى لا تغفُّن من أولها إلى آخرها، فإنه لا يكتب للرجل من صلاته إلا ما عقل منها، فإن تعذر عليك الإحضار ـ وما أراك إلا كذلك ــ فنظر، فإن كان قدر الغفلة مقدار ركعتين، علا تُعِدِ الصلاة ولكن افهم أن النوافل(١٠) جوابر الفرائض، فتنفّل بمقدار أن يحضر القلب فيها في مقدار ركعتين، فكلما زادت الغفلة، زد في النوافل حتى يحضر قلبك، مثلاً في عشر ركعات بمقدار أربع ركعات وهو قدر فرضك، فمن رحمة الله عليك أن قبل منك جُبْران الفرائض بالتَّوافن. فهذه أصول المحافظة على الصلاة.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) الوصيف: الخادم (علاماً كان أو جارية)، وربما قبل للجاربة وصيعة.

<sup>(</sup>٢) الخلقة: البالية.

 <sup>(</sup>٣) أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس سسد ضعبف والطبالسي والبيهقي في
 الشُّعب من حديث عبادة بن الصامت: ١٠٠٠ ومن صلى لغير ونتها، ولم يسبغ =

وصوءها، ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، عرحت وهي سوداه مظلمة، تقرل. ضيعك الله كما صبعتني حتى إدا كانت حيث شاء الله، لمت كما بلف الثوب الخلق، فيضرب به وجهه الإحياء: ١/ ٢٢٥.

التوافل: حمم بافلة وهو ما تقمله ممالم بفرض عليك أو بجب عليك فعنه من المبادات والتوافل أيضاً لعطابا. ورد الحبر بقصال الفرائض بالتوافل رواه أصحاب السنن والحاكم وصححه.

## الأصل الثاني: في الزكاة والصدقة

قال الله سبحانه ﴿ مَّشُلُ الَّذِينَ بُنفِقُونَ أَمَرَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُمَشُلِ حَبَّـهُمْ أَلَكُ لَمَ سَنِيلِ اللَّهِ كُمَشُلِ حَبَّـهُمْ أَلَكُ سَنِيعٍ اللَّهِ كُمُشُلِ حَبَّـهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فاعلم أن إنفاق لمال في الخيرات أحدُ أركان الدير، وإنما سر التكليف به بِعَدد أي بعدد ما يرتبط به من مصالح اسلاد والعباد، وسد الخلات (٢) والفاقات فإن المال محبوب الحلق، وهم مأمورون بحب الله، ويَدُعون الحب بنفس الإيمان، فحعل بذل المال معياراً لحبهم، وامتحاناً لصدقهم في دعواهم، فإن المحبوبات كلّها تُبذل لأحل المحبوب الأعلب حبّه على القلب، فانقسم الخلق فيه إلى ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى. الأقوياء، وهم الذين أنفقوا جميع ما ملكوا وسم يدخروا لأنفسهم شيئ فهؤلاء صدقوا ما عاهدو الله عليه من الحب، كم فعل أبو بكر الصديق، إذ حاء بماله كله فقال له. رسول الله عنه: «ماذا أبقيت لنفسك»؟ فقال: «الله ورسوله» وقال لعمر رضي الله عنه: «ماذا أبقيت لنفسك»؟ قال: «مثله»، أي مثل ما أتيت به، فقال على السنكما مثل ما بيل كلمنيكما» (٢).

الطبقة الثانية: المتوسطون وهم الذين لم يقدروا على إحلاء اليد عن المال دفعة واحدة، ولكن أمسكوه لا للتنعم، بل للإنفاق عند ظهور محتاح

إليه، فهم يقنعون في حق أنفسهم بما يقوّيهم على العبادة، وإذا عرض محتاج بادروا إلى سد خَلّته وحاحته، ولم يقتصروا على قدر الواجب س الركاة وإنما غرضهم الأظهر في الإمساك ترصّد الحاجات.

لطبقة لثالثة: الضعفاء، وهم المقتصرون على أداء الزكاة الواجبة، فلا يزيدون عليها ولا ينقصون منها، فهده درجانهم، وبدل كل واحد على مقدار حبه لله، وما أراك تقدر على الدرجة الأولى والثانية، ولكن اجتهد حتى تجاوز الدرحة الثالثة إلى أواخر طبقات المقتصدين المتوسطين، فتزيد على الواجب ولو شمناً يسيراً، فإن مجرد الواجب حدّ البخلاء. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِن يَسَمُلَكُمُوهَا فَيُتَعِيْكُمُ تَسَخُلُوا ﴾ [محمد: ١٣٧] أي سمتقصي عبكم فتبخلوا فاحتهد أن لا ينقضي عليك وقت إلا وتتصدق شيء وراء الواجب ولو بكسرة خبز، فترتمع بذلك عن درجة البخلاء. فإن لم تملك شيئاً فليست الصدقة كلها في المال، لكن كل كلمة طيبة، وشفاعة ومعونة في حاجة، وعيادة مريص، وتشبيع جنزة، وفي الجملة أن تبذل شيئاً مما تقدر عليه من جاه ونفس وكلام، لتطييب قلب مسلم. فيكتب جميع ذلك لك صدقة.

## وحافظ في زكاتك وصلاتكَ وصدقتك على خمسة أمور:

الأول: الإسرار، فإن في الخبر: أن صدقة السر تطفئ غضب الرب (١) «والذي يتصدق بيميه بحيث لا تعلم شماله هو أحد السعة الدين يظلّهم شه يوم لا ظل إلا ظله (٢) ، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِن تُخفُوهَا وَنُوثُوهُمَا الْفُ عَالَى: ﴿ وَإِن تُخفُوهَا وَنُوثُوهُمَا الْفُ عَلَمَ فَهُو حَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧١]، وبذلك تتخلص عن الرياء، فإنه غالب على النفس وهو مهلك، ينقلب في القلب \_إذا وضع الإنسان في قره \_ في صورة حبة أي يؤلم إيلام الحية، والبخل ينقلب في صورة عقرب. والمقصود في كل الإنفاق الخلاص من رذيلة البخل، فإدا

<sup>(1)</sup> رواه الإمام أحمد في المساد.

<sup>(</sup>٢) المُغلات: جمع خلَّه وهي الحاجة وانفدر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو دارد والترمذي والحاكم وصححه من حديث ابن عمر وليس فيه قوله:
 ابيكمامثل ما بين كلمتيكما؟

<sup>(</sup>١) رواه الترمدي وقال: حسن.

<sup>(</sup>٢) متقش عليه

امتزج به لرياء، كان كأنه جعل العقرب غذاء الحية، فما تخلص من العقرب ولكن زاد في قوة الحية ، إذ كل صفة من الصفات المهلكات في القلب إنما غذاؤها وقوتُها إجابتها إلى مقتضاها .

الثاني: أن تحذر من لمنّ، وحقيقته أن ترى نمسك محسناً إلى الفقير متفضلاً عليه، وعلامته أن تتوقع منه شكراً، أو ستنكر تقصره في حقك وممالأته عدوك استنكاراً يزيد على ما كان قبل الصدقة، فذلك يدل عنى أنك رأيت لنفسك عليه فضلاً، وعلاجه أن تعرف أنه المحسن إليك نقنول حق الله منك. فإن من أسرار الزكة تطهير لقلب، وتزكيته عن رذيلة السخل وخبث الشح، ولذلك كانت الزكاة مطهرة، إذنها حصلت الطهارة، فكأبه غُسالة سجاسة، ولذلك نرفَّع رسول الله ﷺ وأهل بيته من أخذ الزكاة وقال عليه السلام: «إنها أوساخ أموال الناس»(١٠) فإذا أخذ الفقير منك ما هو طُهْرة لك فله الفضل عليك أرأيت لو كاد فَصَّاد فَصَدك مجاناً، وأخرج من باطنت الدم لذي نخشى ضرره في الحياة الدنيا أكان الفصل لك أم له؟ فالذي يُخرج

الثالث: أن تخرجه مِن أطيب أموالك وأجودها قال الله تعالى ﴿ رُجَّعْمَثُونَ يَلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [النحل. ٦٢]، وقان الله: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا اَلْخَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَّتُم بِعَالِيْذِيهِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. وقال ﷺ ﴿ إن الله لا يقبن إلا الطيب (٢) يعني الحلال ، فإن المقصود من هذا إظهار درجة الحب ، والإنسان يؤثر الأحب إليه بالأنفُس دون الأحَسُّ.

الرابع: أن تعطى بوجه طلق مستبشر، وأنت به فرحان غير مستكره. قال رسول الله ﷺ: ﴿سنق درهم منة ألف، (٣) وإنما أراد ما يعطيه عن ساشة

من باطنك رذيلة البحل وضورها في الحياة لأحرة أوسى بأن تراه متعضلاً.

وطيبة نفس من أنْقُسِ مالِهِ وأجوده، فذلك أفضل من متة ألف مع الكراهة.

العالم الذي يستعين بها على طاعة الله عزَّ وجلِّ وتقواه، أو الصالح المعيل

ذو الرحم فون لم تجتمع هذه الأوصاف فتزكو الصدقة بآحادها أيصاً.

ورعاية الصلاح أصل الأمور، فما الدنيا إلا بُلْغَةٌ (١) للعبّاد وراد لهم إلى

المعاد، فليُصرَف إلى المسافرين إليه، المتخذين هذه الدار منزلاً من منارل

الطريق. قال رسول الله ﷺ: ﴿لا تَأْكُلُ إِلَّا طَعَامَ تَقَيُّ وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكُ إِلَّا

الخامس: أن تتخير لصدقتك محلاً نزكو به الصدقة. وهو المتقي

<sup>(</sup>١) البلغة: ما بكفي من العيش.

<sup>(</sup>٢) أحرجه أبو داود والترمذي وقان: حديث حسن.

 <sup>(</sup>١) روى مسلم في صحيحه ١٠ إن الصدقة أوساح الناس؛ وهي تطهير للمال وبكنها سجانب. آخر حق للفقير طيبة له .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ملعظ: (إن الله طيب يحب الطيّب.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي والناحبان في صحيحه من حديث أبي هريرة.

## الأصل الثالث: في الصيام

قال رسول الله على يقول الله سبحانه: «كل حسنة بعشر أمثالها، إلى سبع سنة ضعف، إلا الصبام، فإنه لي وأما أجري مه (١١) وقال عليه السلام. «لكل شيء بابٌ وبابُ العبادة الصوم»(٢).

و إنما كان الصوم مخصوصاً بهذه الخواص لأمرين:

أحدهما: أنه يرجع إلى كفّ نفسي، وهو عملٌ سريٌ لا يطلع عليه أحد غير الله تعالى لا كالصلاة والركاة وغيرها.

والثاني: أنه فهر لعدو الله، بإن لشيطان هو العدو ولن يقوى العدو إلا بواسطة الشهوات، والجوع يكسر جميع الشهوت لتي هي آمة الشيطان، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام (إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاري الشيطان بالجوع<sup>(٣)</sup>، وهو سر قوله ﷺ: (إذا دَخَن رمضانُ فُتِحَت أبوابُ الجنان، وغُلَقت أبوابُ النيران، وصُفَّدت الشياطين، ونادى منادٍ: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر، (١)

و علم أن الصوم، بالإضافة إلى مقداره، على ثلاث درجات، وبالإضافة إلى أسراره، على ثلاث درجات:

أما درجات مقداره. فأقلها الاقتصار على شهر رمضان، وأعلاها صوم داود عليه السلام، وهو أن نصوم يــوماً وتفطر يومــاً. ففي الحبر

الصحيح (١)، أن ذلك أفضل من صوم الدهر، رأته أفضل الصيام وسرّه أن من صام الدهر صار الصوم له عاده، فلا يحس بوقعه في نفسه بالانكسار، وفي قلبه بالصفاء، وفي شهواته بالضعف، فإن النفس إند تتأثر بعد يردُ عليها لا بما مَرَنَت (٢) عليه، فلا يبعد هذا، فإن الأطباء أيضاً ينهون عن اعتياد شرب الدواء، وقالوا: "من تعود ذلك لم ينتفع به إذا مرض، إذ يألفه مزاجه فلا بتأثر به».

واعدم أن طب القلرب قريب من طب الأبدان، وهو سر قوله على لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما كان يسأله عن الصوم فقال عليه الصلاة والسلام: (صُم يوماً وأفطر يوماً». فقال أريد أفصل من ذلك فقال عليه السلام «لا أفضل من ذلك» (٣)، ولذلك لما قير لرسول الله على: (إن فلاناً صام الدهر عقال عليه السلام (لا صام ولا أفطر) كما قالت عائشة \_ رضي الله عنها \_ لرجل كان يقرأ القرآن يُهذُر مُنه (٥٠): (إن هذا ما قرآ القرآن ولا سكت».

وأما الدرجة المتوسطة فهو أن تصوم ثلث الدهر ومهما صمت، الاثنير والخميس وأضفت إليه رمضان، فقد صمت من السنة أربعة أشهر وأربعه أيام، وهو زيادة على الثلث، لكن لا بد أن ينكسر يوم من أيام التشريق، وترجع الزيادة إلى ثلاثة أيام، ويتصور أن ينكسر في العيدين يومان فتكون ثلاثة أيام، فترجع لزيادة إلى يوم واحد، فتأمل حسابه تعرفه، فلا ينبغي أن ينقص من هذا القدر صومك، فإنه خفيف على النفس، وثوابه جزيل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) أحرجه ابن المبارك في الرحد بسد ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) متفق عديد دون قويه الفضيفوا مجاريه بالجوع ا.

<sup>(</sup>٤) أحرجه الترمذي وقال: غريب، والحاكم صححه على شرطهما.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) - مرت: اعتادت وألمت.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرج الساتي بحود، والترمذي، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) الهذرمة ، الإسراع في القراءة والكلام .

# الأصل الرابع: في الحج

قد الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقال ﷺ: «من ماتَ ولم يحجَّ، فليمُتُ إن شاءَ يهودياً وإنْ شاء نصرانياً (١٠)، وقال ﷺ (بني الإسلام على خمس . . . الأ الحديث .

وللحج أعمال ظاهرة ذكرناه في كتاب الإحباء. وننبهك الأن على آداب دقيقة ، وأسرار باطنة .

#### أما الأداب فسبعة:

الأول: أن ترنادَ للطويق رفيقاً صالحاً، ونفقةً طيبةً حلالاً، فالزادُ الحلالُ بنور القلبَ، والرفيقُ الصالحُ يدكّر الخيرَ ويزجرُ عن الشر.

الثاني: أن يخلَّيَ يده عن مال التجارة كبلا يتشعب فكره، وينقسم خاطره ولا بصفو للزبارة قصده.

الثالث: أن يوسع في الطريق بالطعم ويطيّب الكلام مع الرفقاء والمُكري<sup>(٣)</sup>.

الرابع: أن يترك الرُّفَتُ (٤) والجِدَال والتحدّث بالفضول في أمر الدنيا، بل يقصر لسانه \_بعد مهمات حاجانه \_على الذكر (٥) وتلارة القرآن.

(١) أحرحه ابن عدي والترمدي وقال عريب لا نعرنه إلا من هذا الوجه.

## وأما درجات أسراره فثلاث:

أدناها: أن يقتصر على الكفُّ عن المُفطِّرات، ولا يكف جوارحه عن المكاره، وذلك صوم العوام وهو قناعتهم بالأسم.

الثانية. أن تضيف إليه كف الجوارح، فتحفظ اللسان عن الغيبة والعين عن النظر بالزيبة وكذا سائر الأعضاء.

الثالثة: أن تضيفُ إليه صيانة الفلب عن الفكر والوسواس، وتجعله مقصوراً على ذكر الله عزَّ وجلَّ، ودلك صومُ خصوص الخصوص وهو الكمال في الصوم.

ثم للصيام خاتمة بها يَكُمُلُ، وهو أن يقطر على طعام حلالٍ لا على شُنِهة، وأن لا يستكثر من أكل الحلال بحيث يتدارك ما فاته ضَخُوه، فيكون قد جمع بین اکلتین دفعة واحدة، فتثقل معدنه ونقوی شهومه، وببطل سرّ الصوم وفائدته، ويُغضى إلى التكاسل عن النهجّد، وربما لم يستيقظ قبل الصبح، وكلُّ ذلك خُسران وربما لا توازيه فائدة الصوم.

<sup>(</sup>۲) منفق عليه من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>۲) المكاري: صاحب الدواب التي يؤجرها للمسافرين.

<sup>(</sup>٤) الرقث: قول المحش.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: الفكر.

الاستعباد. ولدلك قال ﷺ: ﴿ لَبُّيْكَ بِحَجةٍ حَمَّا تَعبُداً ورقًّا ۗ (١٠).

الفن الثاني: إن هذا الشَّفَر وُضعَ على مثال سَفَر الآخرة، فلْبندَكُر المريدُ بكل عملِ من أعماله أمراً من أمور الآخرة موازياً له، فإن فيه تذكرة للمندكر، وعمرة للمعتبر المستنصر.

فتذكّر من أول سَفرِكَ عد وَداعِكَ أهلكَ، وداع الأهلِ في سكرات الموت، ومن مفارقة الوص الخروحَ من الديبا، ومن ركوب لجمل ركوب الجنارة، ومن الالتفاف في أثواب الإحرام الالتفاف في أثواب الكفن، ومن دخول البادية إلى الميقات ما بين الخروج من الدنيا إلى ميقات القيامة، ومن هُولِ قُطَّاع الطريقِ سؤالَ مُنكَرِ ونكير (٢٠)، ومن سباع البوادي عقارب القبر وديدانه، ومن انفر دِكَ عن أهنك وأقاربِكَ وحشة القبر ووحدتَهُ، ومن التلبية إجابة داعي الله عرَّ وجلَ عند البعث، وكذلك في سائر الأعمال فإن في كل عمل سراً و تحته ومزاً، يتنبه له كل عبد بقَدْر استعداده للتنبه، بصفاء قلبه وقصور همه على مهمات الدين.

张 禄 彝

(١) أخرجه البرار والدار قطى في العلل من حديث أنس

الخامس: أن يركب زاملة (١) دون المحمل، ويكون رثّ لهيئة أشعثُ أغبر، غير متزين، بل على هيئة المساكين، حتى لا يُكتَنَ في جمله المُترقَّهين (٦).

السادس أن يشزل عن الداسة أحياناً نرفيها للداسة وتطبيساً لقلب المكاري، وتخفيفاً للأعضاء بالتحرث، ولا يحمّل الدابة ما لا نصيق، بل يرفق بها ما أمكن.

السابع أن يكون طبَّتَ النفس بما أنفقَ من نعقةٍ، وبما أصابهُ من تعب وخسران، وأن يرى ذلكَ من آثار قبول الحج محتسب الثواب عليه.

وأما أسراره فكثيرة برمو منها إلى فَنَس.

أحدهما: أنه رُضعَ بدلاً عن الرّهبائية ابني كانت في المِسلِ كما وردبه الخبر (٢). فجعل الله سبحانه الحج رهبائية لأمة محمد على فشرف البيت العين، وأضافه إلى نفسه، ونصبه مقصداً لعباده، وجعل ما حواليه حرماً لبيته تفخيماً لأمره، وحعل عرفات كالميدان على فياه حَرْمِه وأكَّد حرمة البيوضع بتحريم صيده وشجره ووضعَه على مثال حضرة الملوث ليقصده الرُوَّارُ من كل فج عميق، شعثاً (١) غُبراً (٥)، متواضعين لرب لعالمين، الرُوَّارُ من كل فج عميق، شعثاً (١) غُبراً (٥)، متواضعين لرب لعالمين، خضوعاً لجلاله، واستكانة لعزَّتِه، مع الاعتراف بتنزهه عن أن يكتنفه بيت، أو يحويه مكان، ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم، ولدلك كنفهم أعمالاً غريبه لا تناسب الطبع والعقل، ليكون إقدامهم بحكم محض العبودية، وامتثال الأمر من غير معاونة باعث آخر، وهذا سر عظيم في العبودية، وامتثال الأمر من غير معاونة باعث آخر، وهذا سر عظيم في

 <sup>(</sup>۲) الملكان اللذان يسألان الميت في قبره.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة. راحله، والراملة: هي النافه يحمل عليها متعه ويركب عيرها.

<sup>(</sup>٢) في المطوعة: لمترفين.

 <sup>(</sup>٣) سئل رسول الله ﷺ عن الرهبائية والسياحة ثقال: قابدلنا الله بها الجهاد و لتكبير على كل شَرَفَ اروه أبو دارد عن أبي أمامه .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: صعفاء

 <sup>(</sup>٥) غُبُر ' حمع أغير، ومعنى أعير ما لويه الغيرة، وهي هنا كباية عن التقشف وإدلال لتمس.

عنهما ..: الأن أقرأ إذا زُلْزِلَتْ، (والقارعة، أتدبُّرهما أحب إلي من أنْ أقرأَ (البقرة وآل عمران، تهذيراً.

الثاني: أن تتشرق في بعض الأوقت إلى أقصى درجات الفضل فيه، وذلك بأن تقرأه في الصلاة قائماً، خصوصاً في المسحد، وبالليل، لأن القلت في الليل أصفى لأمه أفرغ. فإنك وإن خلوت بالنهار فَتَرَدُّد الخلق وحرك تهم في أشغالهم، تُحرُّك باطنك، وتشغلك، خصوصاً إن كنت تتوقع أن تُطلب لُشغل من الأعمال والأشغال. وكيفما قرأته، ولو مضطجعاً من فير طهارة فلا تخلو عن الفضل، فإن الله تعالى أثنى على الجميع، وقال: فير طهارة فلا تخلو عن الفضل، فإن الله تعالى أثنى على الجميع، وقال: ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللهَ قِيدَما وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ [آل عمران: ١٩١]. ولكن ما دكرن، في زيادة الفضل.

فإن كنتَ من مريدي الآخرة، فلا يسهل عليك ترك الفضل، وقد قال علي ـ رصوان الله عليه ـ "من فرأ القرآن وهو قائمٌ في الصلاة، فله بكل حرف مئة حسنة، ومن قرأ القرآن بي غير صلاة وهو على طهارة، فخمس وعشرون حسنة، ومن قرأه على غير وضوء، فعشر حسنات،

الثالث: في مقدار القرءة، وله ثلاث درجات:

أدناه أن يختم في الشهر مرة، وأقصاها أن يختم في ثلاثة أيام مرة. وقال ﷺ: •من قَرَأَ الفرآنَ في أقلَّ من ثلاث لم يَفْقَهُهُ (١) وأعدلُها أن بختم في الأسبوع مرة. وأما الختم في كل يوم فغيره مستحب.

وإياك أن تتصرف بعقلك فتقول: ما كان خيراً ونافعاً فكلما كان أكثر كان أنفع. فإن عقبك لا يهتدي إلى أسرار الأمور الإلهية. وإنما تتلقاها قوة النبوة، فعليك بالاتباع فإن خواص الأمور لا تدرك بالقياس.

أو ما ترى كيف نُدِبْتَ إلى الصلاة وتُهيتَ عنها جميع النهار وأُمرت بتركها بعد الصبح وبعد العصر وعند الطلوع وعند الغروب والزرال وذلك

# الأصل الخامس: في قراءة القرآن

قال رسول الله ﷺ: «أفضلُ عبدة أمتي قراءةُ القرآن (١). وقال عليه الصلاة والسلام: «لو كنَ القرآنُ في إهابِ ما مستَّه النار»(٢) وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من شفيع أفضلُ منزلةً عبدَ الله يوم القيامةِ منَ القرآنِ لا نبيُّ ولا ملكُّ ولا عيرُه»(٣)، وقال عليه السلام: «يقول الله سبحاله من شغَلتُه قراءةُ القرآنِ عن دعائي ومسألتي أعطيتُه أفصلَ ثوابِ الشاكرين»(٤)

واعدم أن لقر ءة القرآن آداباً طاهرة وأسراراً باطبة.

#### أما الآداب الظاهرة فثلاثة:

الأول: أن تقرأه باحترام وتعطيم، ولن تلزّم الحرمةُ قبيكَ ما لم تلزم هيتةُ الحرمةِ ظاهرَكَ، وقد عرفتَ كيفيةَ علاقة القلبِ بالجوارحِ ووجهَ ارتماعِ الأنوار منها إليه

وهيئة الحرمة: أن تجلس وأنتَ على الطهارةِ ساكناً مطرقاً مستقبلَ القبلةِ غيرَ متكئ ولا متربع ولا دئم، كما تحلس بين يدي المقرئ، وتقرأهُ بترتيلِ وتفخيمٍ وتُؤدَةٍ حرفاً حرفاً من غير هذرمة. قال ابن عباس ـ رضي الله

<sup>(</sup>١) رواه أصحاب السن من حديث عبد الله بن عمر، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم من حديث النعمان بن بشير ، وإستاده ضعيف .

 <sup>(</sup>٢) أخوجه الطبراني وابن حبان في الضعفاء من حديث سهل بن سعد. وأحمد والدرمي من حديث عقبة بن عامر. ورواه ابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث عصمة بن مالك بإسناد ضعيف

 <sup>(</sup>۳) رواه عبد الملك بن حببب من رواية سعيد بن سليم مرسلاً ، وروى مسلم من حديث أبي أسامة تحوه.

 <sup>(</sup>٤) روى الترمذي نحوه وقال: حسن عريب. ورواه ابن شاهين بلفظ المؤلف.

ينتهي إلى قدر ثلث النهار وكيف وأثر الفساد ظاهر على قباسك هذا، فإنه كقول القائل: الدواء نافع للمريض، فكلما كان أكثر كان أنفع. وأنت تعلم أن كثرة الدو ء ربما يقتل.

## وأما الأسرار الباطنة فخمسة:

الأول: أن تستشعر في أول فراءتك عظمة الكلام باستشعار تعظيم المتكلم، فتُحضِرَ في قلبكَ العرشُ والكرسيُّ، والسمواتِ والأرضُ وما بينهما، من الملاتكة والجن، والإنس والحيوانات، والنباتات والمعادل. وتتذكر أن الخالق لجميعها واحد، وأن الكنُّ في قبضةِ قدرتِهِ، متردِّدٌ بين فضله ورحمته، وأنك تريد أن نقرأ كلامه وتنظر به إلى صفة دانه، وتطالع جمال علمه وحكمته، وتعلم أنه كما لا يمس ظاهر المصحف إلا المطهّرون بظواهرهم، وهو محجوب عن غيرهم، فكدلك حقبقة معناه ورطنه، محجوب عن باطن القلب، إلا إذا كان مطهراً من كل رجس وخت من خبائث الباطن، وبمثل هذا التعظيم كان عكرمة، إذا بشر المصحف ربمه غُشي عليه، يقول: «هذا كلام ربّي، هذا كلام ربي».

واعلم أنه لولا أنَّ أنوار كلامه العزير وعظمته غُشِّيت بكسوة الحروف لما أطاقت القوة البشرية سماعه لعظمته وسلطانه وسبحات نوره(٬٬، ولولا تُثبيت الله عزَّ وجل موسى ـ عليه السلام ـ لما أطاقَ سماعَهُ مجرداً عن كِسوةِ المحروف والأصوات ، كما لم يطق الجبل مبادئ تجليه حتى صار دكاً دكاً .

الثاني: أن تقرأ بتدبر معانيه إن كنت من أهله، وكل ما بجري لسانك به في غفلة فأعِدُه، ولا تَعدُّهُ من عملِكَ، لأن الترتيلَ في الظاهر للتمكن من التدبر. قال علي .. رضي الله عنه ..: ﴿لا خيرٌ في عبادةٍ لا فقهَ فيها، ولا في قراءة لا تدبُّرُ فيها).

وإيـاك أن تصير مشـغوفاً بعدد الختمات على نفسك، فلأن تردد أية

(١) رواه أبو ذر الهروي في معجمه سحديث أبي هريرة يسند صعيف.

للتدير الطويل حتمة خاصة. الثالث: أن تجتي في تدبركُ ثمارُ المعرفةِ من أغصانها. وتقتبسها من أوطانها، ولا تطلب التريالَ من حيثُ تطلبُ منه الجواهر، ولا الجواهرَ من حيث يطلب منه المسك والعود، فإن لكل ثمرةٍ غصناً، ولكل جوهوٍ معدماً، وإنما يتبسر لك هذا بأن تعرف الأصناف العشرة التي حصرنا فيها أقسام القرآن، وهي عشرة معادن.

واحدةً ليلةً تتدبُّرُها خبر لك من خنمتين، فقد قرأ رسول الله ﷺ ابسم الله

الرحمن الرحيم، فردَّده عشرين مرةً ١٩٤٥. وقال أبو ذر رضي الله عنه .:

اقام رسول الله ﷺ بنا ليلة، فقام بآية يرددُها: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾

[المائلة: ١١٨] (١)، و نام تميم الداري ليلة بقوله سنحانه: ﴿ أُمَّ حَسِبَ ٱلَّذِينَ

آجَتُّرُهُواْ أَلْشَيِّعَتِ ﴾ [الجاثية . ٢١] وقام سعيد بن جبير ليلة بقوله: ﴿ وَأَنْشَرُواْ ٱلْبُوْمُ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ﴾ [يس: ٥٩] - ولعل الألبن لك ما قاله لعض العارفين إذ

قال: ﴿ لَي فِي كُلِّ حَمَّعَةُ حَتَّمَةً ، وَلَي فِي كُنَّ شَهْرَ خَتَّمَةً ، وَفِي كُلِّ سَنَّةَ خَتْمَةً ،

ولى حتمة منذ ثلاثين سنة، ما فرعت منها بعده. وذلك بخشب درجاتِ

التدبُّر، فإن القلبُ في نعض الأوقات لا يحتمل التدبر الطويل، فليكن

فما يتعلق من القرآن بالله تعالى، وبصفاته وأفعاله، فاقتبس منه معرفة الجلال والعظمة.

وما يتعلق بالإرشاد إلى الصراط المستقيم فاقتبس منه معرفة الرحمة والعطف والحكمة.

وما يتعلق بإهلاك الأعداء فاقتبس منه معرفة العزّة والاستغناء والقهر

وما يتعلق بأحوال الأنبياء، فاقتبس منه معرفة اللطف والنعمة والفضل والكرم. وكذلك في كل صنف ما يليق به. فلا تنظرنَّ إليه بعيل

(١) سبحات نوره: سبحات رجه الله: أنواره، وسبحة لله. جلاله (الكليات)

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح

واحدة، وشرحُ ذلك يطول.

الرابع: أن تتخلى عن موانع الفهم وهي الأكنة (١) الذي نمنع من الفهم قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّا حَمَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةٌ لَا يَفْقَهُوهُ وَقِيّ اَلنَامِمُ وَقُولُ ﴾ [الكهف: ٥٦]. وقال رسول الله ﷺ: قلولا أن الشياطين يحومون على قلوبِ بني آدم المُطُروا إلى ملكونِ السماء (١)

واعلم أن معاني القرآن من جمعة الملكوت، وإمما حروفها من عالم الشهادة، والأكنّة التي يُستلى مها المتقي المتعطش إلى الحقّ نوعان، أما ما ابتلي به ضعيف الإيمان من حجاب الشك والححود، وأما ما ابتلي به المنهمك في الدنيا من حجاب الشهوات المستغرقة بلقلب، فذلك جليّ لا يخفى كونه مابعاً من فهم لطائف القرآن و قنباس أبواده فيها حُحِبُ أكثر لخيق.

وأما الغُبَّاد المتجرّدون لطريق الله عرَّ وجنَّ، فبحجبون بنـوعين أخرين:

أحدهما: الوسواسُ الصارفُ للقلب إلى التفكيرِ في النيةِ كيف كانت في الابتداء هل بقبت الآن، وهل هو مخلِصٌ في الحال؟ هذا إن كان في الصلاة، أو الوسواس الصارف لنهم إلى تصحيح محارجِ الحروف والتشكث فيه وإعادتها لأجل ذلك، وهذا يجري في الصلاة وغيرها، فكيف يطالع أسرار الملكوت قلبُ محجوبٌ مصروفٌ إلى مطالعةِ الشفتينِ وكيفية انطاقهما واللسان والحنك وكيفية انسلال الهواء من اصطكاكهما؟ وهو معنى تقطيع الحروف وتصحيحها.

النوع الثاني: التقليد لظواهر معاني القرآن والجمود عليها، وذلك حجاب عظيم عن الفهم، ولست أعني به التقليد الباطل، كتقليد المبتدع،

بل التقليد الحق أيضاً. فإن الحق الذي كُلُف الخلق اعتقادة له درجات، وله مبدأ طاهر وهو كالقشر في المثال، وله عور باطن وهو كاللباب فالرسول الله يَشِيُّ إِنَّ لقرآن طاهراً وباطناً، وحداً ومطعاً (١). فالجامد على الظاهر الظان أنه بيس وراءه مرقى يرتفى إليه. كيف يتصور أن تنكشف له الأسرار، فقد كُلف الخلق مثلاً أن يعتقدوا أن الله تعالى يُرى، ولكن للرؤية ظاهر وسرّ، همن اعتقد أن رؤية الله تعالى مناسبة لمرؤية التي يألفها الإنسان في هدا العالم، كيف يتصور أن يتطلع على سرّ قوله تعالى: ﴿ لَن تَرَبِي ﴾ [الأعراف: العالم، كيف يتصور أن يتطلع على سرّ قوله تعالى: ﴿ لَن تَرَبِي ﴾ [الأعراف: على ملاحظة الجهات والأقطار وكيف يدرك قوله. ﴿ لَا تُدرِكُهُ ٱلأَبْصَدُ ﴾ [الأبحاث الأنعام: ٢٢]. ويكفيك هذا المثال الواحد، فلسنا لكشف لك أكثر من هذا، ولستا نقصد في هذا الأصل إلا التلويحات لمبادئ الأسرار تشويقاً للمستعدين لها

الخامس: أن لا تقتصر على اقتباس الأنوار، بل تضيف إليها اقتباس الأحوال والأثار، وذلك أن لا تقرأ آية إلا وأن تصير بصفتها، فيكون لك لحسب كل فهم حالًا ووجدً:

فعند ذكر الرحمة ، وعند المغفرة ، تستبشر كأنك تطير من الفرح . وعند ذكر الغضب وشدة العقاب ، تتضاءل كأنك تموت من الفزع .

وعند ذكر الله وأسمائه وعظمته نتطأطأ وتتصاغر حتى كأنك تنمحق من مشاهدة الجلال.

وعند ذكر الكفار ما يستحيل عليه من ولد وصاحبة، تنكسر وتغض صوتك كأنك تنطمس من الحياء، وكذلك في كل صف من الأصناف العشرة، وذلك يطول.

 <sup>(</sup>١) آكنة: أغطية أو ستائر، وهي الحجب لتي تحجب الأشياء وتحون دون رؤمتها

<sup>(</sup>٢) آخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة بنحوه.

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود.

وليظهر أثر ذلك على جَوارحك من بكاء عندَ الحزذِ، وعرقِ جبينِ عند الحياءِ، واقشعرارِ الجلدِ، وارتعاد الفرائص عند الهيبة والجلال، وانبساط في الأعضاء واللسان والصوت عند الاستبشار وانقباض فنها عند الاستشعار.

فإذا فعدت ذلك اشترك في نين حظ القرآن، جميع أعضائك، وعاصت آثار القرآن على عوالمك الثلاثة، أعيى. عالم الملكوت (١)، وعالم البيروت (٢)، وعالم الشهادة (٣) واعلم ألك مركب من العولم الثلاثة ففيك من كل عالم جرء

واعلم أنّ محض أبوار المعرفة تفيضٌ من عالم الملكوت إلى سرّ القلب، لأنه أيضاً من المملكوت، وأما أثارها من الحشية والخوف والسرور ولهيبة وسائر الأحوال، فإنها تهط من عالم الحبروت، ومهبطه الصدر الذي هو عالم الجروت، وهو عالم آحر من عوالمك، كثّينا عنه الأول بالقلب، لأن عالم الجروت بين عالم الملكوت وعالم لشهادة، كما أن الصدر بين القلب والجوارح، وأما البكاء والشهيق والاقشمرار وارتعاد الفرائص فتنزل من عالم الشهادة، ومهبطها الحوادح لأنها من عالم الشهادة، وما أراك تفهم من القلب غير اللحم لصنوبري الشكل، ومن الصدر غير العظم المحيط به، فإنك لا تدرك من كل شيء إلا غلاقه وقشره، وما أبعدك عن درك الحقائق، بإن هذا يوجد للبهاتم ولميت، ولا تنزل عليه أنوار المعارف والعدوم ولا آثارها من الخشية والهيبة والمرور.

۵ واقتع المعطوة.

وإن أردت أن تستنشق شيئاً من روائح هذه الأسوار ـ وما أراك نريد ـ فقد أخذ الشيطان بمحنقك بحبال لشّهوات، فعليك بباب التوحيد من أول كتب التوكل إن أردنه (في الإحياء).

واعلم أن القرآن كالشمس، وفيضانُ أسرارِ المعارف منه على القلب كفيضان أنوارِ الشمس على الأرض، وسريانُ آثار الخوف والخشية والهيبة وساتر الأحوال منه على لصدر كسريان حواره الشمس في باطن الأرض، تابعاً لإشراق الأنوار، فإن الخشية أثر نور المعرفة، ﴿ إِنَّمَا يَخْفَى اللَّهَ مِنْ عِكَادِهِ الْمُلْكَثُولُ ﴾ [فطر: ٢٨] فانتشار الحركات وانتغيرات إلى الحوارح من البكاء والعرق والاقشعر و والارتعاد، منبعث من آثار الخشية، وسائرُ الأحولِ، كحركة أحواء الأرض بنصاعد الأبخرة والأدخنة منه، بتصعيد حرارة الشمس، فالحركة تبعُ الحرارة، والحرارة تبعُ الور، والنورُ تبعُ وقوع المحداة بين الأرض والشمس.

واجتهد بأن تحاذي بوجه قبيك شطر شمس الغران وتستضىء بأنواره. كذلك فإن لم تطق ذبك فاصغ إلى النداء الوارد من جالب الطُور الأيمن، فإن انست س جوانبه ناراً، فخذ منه قبساً وأشعل منه سراجاً، فإن كان زيتك صافياً بكاد بضيء ولو لم نمسسه نار، فإذا مسته النار البعث منه الضياء، ووجدت على النار هدى، وقام في حقك مقام الشمس المنتشرة الإشراق والضياء، والله يهدي من يشاء والله واسع المغفرة.

 <sup>(</sup>١) عالم الفيب المختص بالأوواح والنفوس. التعريفات للحُرجاني.

<sup>(</sup>٢) عالم العظمة أي عالم الأسماء والصفات الإلنهية وعد الاكثرين عالم الأوسط (أي بين الملك والملكوت) وهو رأي الإمام الفرالي كما يقول بعد أسطر. انظر التعريفات للإمام الجرجائي

 <sup>(</sup>٣) علم المحموسات ويعبر عنه أيضاً (بعالم الملك).

# الأصل السادس: في ذكر الله عزَّ وجلَّ في كل حال

قال النبيه ﷺ: ﴿ وَالْمُكُورُ اللّهَ كَثِيرًا لَمُلّكُو نُقْلِحُونَ ﴾ [الحمعة . ١٠]، وقال النبيه ﷺ: ﴿ وَالْمُكُورُ اللّهِ مَلْمِيكُ ﴾ [المومل : ١]، وقال ﷺ . «المذكر الله بالغداة والعشي أفضلُ س حَطْم السيوفِ في سبيلِ الله ومن إعطاء المدل سَحّاً (١٠)، وقال ﷺ : «ألا أنبئكم بخير أعمالِكُم وأزكاها عد مليككُم ، وأرفعها في درجانِكُم، وحيرٌ لكم من إعطاء الورق والذهب مليككُم ، وأرفعها في درجانِكُم، وحيرٌ لكم من إعطاء الورق والذهب وخيرٌ لكم من أن تُلْقَوْ أعداء كم فتصربوا أعناقَهُم ويصربُوا أعناقِكُم ؟ قالوا . وما ذاك يا رسول الله؟ فقال: «سَنقَ المُفْرِدُون بذكر سَبَقَ المُفْرِدُون بذكر سَبَقَ المُفْرِدُون بذكر سَبَقَ المُفْرِدُون بذكر سَبَقَ المُفْرِدُون بذكر الله وضَعَ ذكرُ الله عنهم أوزارَهُمْ فَوَرَدو القيامة خِفافاً "") .

واعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الدكرَ أفصلُ الأعمال، ولكنْ له أيضاً قشورٌ ثلاثة، بعصها أقربُ إلى اللبُّ من بعض، وله لبُّ وراء القشور الثلاثة. وإنما فَضْلُ القشور لكونها طريقاً إبيه .

فالقشر الأعلى منه، ذكر اللسان فقط.

والمثاني: ذكر القلب إذا كان القلب يحتاج إلى مراقبة حتى يحضر مع الذكر، ولمو ترك وطبعه لاسترسل في أودية الأقكار.

والثالث: أن يستمكنَ الذكرُ من القلب ويستوليَ عليه، بحيث يحتجُ

إلى تكلف في صرفِهِ عنه إلى غيره . كما احتيج في الثاني إلى تكلف في قرارِهِ معه ودو مه عليه .

والرابع: وهو اللّمابُ ـ أن يستمكنَ المذكورُ من القلب، وينمحيّ الذكر ويخفى، وهو اللّببُ المطلوب. وذلك بأن لا يلتفت إلى الذكر ولا إلى القلب بل يستغرق المدكورُ جملته، ومهما ظهر له في أثناء ذلك التفات إلى الذكر، فذلك حجاب شاغل، وهذه الحالة التي يعبر عنها العارفول بالفناء، وذلك بأن يفنى عن نفسه حتى لا يحس بشيء من ظواهِرِ جوارحه، ولا من الأشيء الخرجة عنه، ولا من لعوارض الباطنة فيه. بل يغيب عن حميع دلك ويغيب عنه جميع ذلك، ذاهاً إلى رنه أولاً، ثم ذاهباً قيه آخراً.

وإن حطر له في أثناء ذلك أنه فني عن نفسه بالكلية فذلك شوب(١) وكدورة. بل الكمال في أن يفنى عن نفسه، ويفنى عن الفناء أيضاً، فإن الهناء عن العناء غاية العناء.

وهدا قد يطنه الفقيه الرسمي، أنه طمات (٢٠ غير معقولة (٢٠)، وليس كذلك، بل هذه الحالة لهم - بالإضافة إلى محبوبهم - كحالتك في أكثر الأحوال بالإضافة إلى محبوبه من جاء أو مال أو معشوق، فإنك قد تصير مُسْتغرقاً لشدة الغضب بالفكر في عدوك، ولشدة التفكر في معشوقك، حتى لا يكون فيك مُشّع لشيء أصلاً، فتتخاطب فلا تفهم، ويَجْتازُ بين يديك عيرُكَ فلا تراة وعينك مفتوحتان، ويُتكلم عندك فلا تسمَع وما بأذنيك عيرُكَ فلا تراة وعينك مفتوحتان، ويُتكلم عندك فلا تسمَع وما بأذنيك صَمَم، وأنت في هذه الاستغراق عافل عن كل شيء وعن الاستغراق أيضاً.

وإنما سبُّوا هذه الحالة فناءً، وإن كان الشخص والطُّلَلُ بافيّين لأن

قال العراقي: رويتاه من حديث أنس سند ضعيف وهو معروف من قول اس عمر رضي الله عنهما كما رواه ابن عبد البر في النمهيد

 <sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصحح إساده من حديث أبي الدرداء.

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة ورواه الطبراني عن أبي الدرداه. ورواه مسدم بلفظ
 قريب. والمُشتهتر بالشيء، الذي فُتن به ولرمه عير سالٍ بقد. (الوسيط).

الشوب ما حلط بعيره من الأشياء أي مزال في نفسه شوائب وكدورة.

 <sup>(</sup>٢) طامات: جمع طامة وهي الداهية ، أو جمع طُئة. وهي الضلال والحبرة. (الوسيط)

 <sup>(</sup>٣) حتى لا تكوناً من هؤلاءً رحع كتاب العبودية للإمام أبن تيمية، ص ٤٤ ط. دار الكتب
العلمية الأولى ١٩٨١م. وقد نقلنا فقرات منه في بحث التوكل فانظرها ص ٢٣٧.

الأشخاص والأطلال بل سائرُ المحسوساتِ ليس لها حقيقةُ الوجود(١١، بل الوجود الحقيقي لعالَم الأمرِ والملكوت. والقلب من عالم الأمر. قال الله تعالى: ﴿ قُلِ ٱلزُّوحُ مِنْ أَسْرِ رَبِّ ﴾ [الإسراء: ٨٥]، والقوالبُ من عالم الخلق، وأعني بالقلب اللطيفة الذكرة العارفة التي هي مهبط الأنوار لإلنهية دون القلب الظاهر، فإن ذلك من عوالم الخلق، فلا يفهم من هذا إشارة إلى قِدَم الروح وحدوث القالب بل هما حادثان، إنما أعني بالخلق م تقع عليه المساحة والتقدير، وهي الأجسام وصفاتها. وأعني بعالم الأمرِ ما لا يتطرق إلبه التقدير. والعالم الجسمانيُّ ليس له وجود حقيقي، بل هو من دلك العالم كالظل من الأجسام، وليس لظل الإنسان حقيقة الإنسان، وليس للشخص حقيقة الوجود، بل هو ظل الحقيقة، والكل من صنع الله تعالى. قال الله تعالى: ﴿ وَيَلَهِ يَسْمُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طُوْعًا وَكُرْهَا وَطِلَـأَهُم بِٱلْمُدُوّ وْآلَاكُمَالِهِ﴾ [الرعد: ١٥]. وسجودُ عالَم الأمرِ طَوعٌ لله، وسجودُ الظلال كَرَّهُ، وتحته سرُّ بل أسرار، تحرك أواتنها سلسلة المجانين الحمقي، فضلاً عن أواخرها، فلنتجاوزها. فقد أفهمناك ما أرادوه بالفناء. قدع عنك الغيبة والتكذيب بما لم تحط بعلمه كما قال تعالى: ﴿ بَلْ كَنَّاءُ أَيِّمَا لَرَ يُجِيطُوا بِعِلْمِهِ ﴾ [بونس: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهَـتَدُوا بِهِ. فَسَيَقُولُونَ هَنَذَا إِفْكُ فَذِيرٌ ﴾ [الأحقف: ١١]، فإذا فهمت الفناء في المذكور فاعلم أنه أول الطريق، وهو الذهاب إلى الله عزَّ وجلَّ ، وإنما الهُدى بعده ، أعني بالهُدى هُدى الله كما قال الخليل \_ صلوات الله عليه \_ ﴿ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيْهُدِينِ ﴾ [الصافات: ٩٩]. فأول الأمر ذهاب إلى الله ثم ذهاب في الله ، وذلك هو الفناء والاستخراق به ، ولكن هذا الاستغراق أولاً يكون كبرني خاطف قلَّ ما يثبت ويدوم، فإن دام ذلك صار عادة راسخة وهيئة ثابتة، عرَج به إلى العالم الأعلى وطالع

(١) في المخطوطة العلا

اللاهوت<sup>(۲)</sup>.

السوجود الحقيقي الأصفى، وانطبع فيه نقش الملكوت وتجلى له قدس

وأول ما يتمثل له من ذلك العالم: جواهر الملائكة، وأرواح الأنبياء والأولياء في صور جميلة، يفيض إليه بواسطتها بعض الحقائق ـ وذلك في البداية إلى أن تعلوً درجته عن المثال، فيكافئحُ بصريح الحق في كل شيء.

فإذا رُدَّ إلى هذا العالم المجازي الذي هو كالظلال، نظر إلى الخلق نظر مترحِّم عليهم لحرمانهم من مطالعة جمال حظيرة القدس، وتعجب منهم في قناعتهم بالظلال، واتخداعهم بعالم الغرور وعالم الخيال، فيكون معهم حاضراً بشخصه، غائباً قلبه، متعجباً هو من حضورهم، ويتعجبون هم من غيبته.

فهذه ثمره لُناب الذكر، وإنما مبدؤه ذكر اللسان، ثم ذكر القلب تكلفاً، ثم دكر القلب طبعاً ثم استيلاء المذكور وانمحاء الذكر، وهذا سرّ قوله ﷺ: "من أحبّ أن يَرنعَ في رياضِ الحنةِ قليكثر ذكرَ الله عزَّ وجلّ (١٠)، بل سر قوله: "يفضل الذَّكرُ لخفي على الذكر الذي تسمعهُ الخفظةُ سبعين ضعفاً (٢٠).

واعلم أن كل ذكر يَشعر به قلبُكَ، تسمعه الحفظة، فإن شعورهم يقارن شعورك، وفيه سر، حتى إذا غاب ذكرك عن شعورك بذهابك في المدكور بالكلية، فيغيب ذكركَ عن شعور الحفظة، وما دام القلبُ يشعر بالذكر، ويلتفت إليه، فهو معرضٌ عن الله عزَّ وجلُ، وغير منفكَ عن شركِ خفي حتى تصير مستغرقاً بالواحد الحقّ فذلك هو التوحيد.

وكذلك القول في المعرفة فمن طلب المعرفة للمعرفة فقد قال بالثاني، ومن وجدها، كمثل أن لا يجدها بل يجد المعروف بها، فهو الذي استمكن من حقيقة الرصال، وحلَّ بُحبوحة حظيرة القدس.

 <sup>(</sup>٣) الله وت الألوهية، علم اللهوت علم يبحث عن العقائد المتعلقة بالله تعالى.
 (الوسيط).

 <sup>(</sup>٢) أحرح اليهقي في شعب الإيمان: "يفصل عمل السر على عمن العلائية".

فإن قلت : فلم اختُصَّت هذه المكشفاتُ بحالِ الفياء؟ فاعلم أن هذه قصة يطول فيها نظرُ الناظر، وذلك إذا تأملت لم تقصّر عن أن تُدرك كونَ لحواس وعوارض النفس وشهواتها جادبه إلى هذا العالم المحسوس، وهو عالم الزور والغرور، ولذلك ينكشف صريح الحق بالموت، لبطلان سلطان العواس والخيالات لمولية برجه القلب إلى عام السفل.

قإن قصر عنك سلطانُ الحواس بالنوم، طولعت بشيء من الغيب على قدر استعدادك وقبولك وهمَّتك، ولكن بمثال يحتاج إلى التعسر (۱) وما عندي أنك لم تصادف من نفسك رؤيا صادقة اطلعت مه على أمر مستقبل، لكن الخيال لا يفتُرُ في الموم، وإدركدت الخيال، فلذلك يصعف الاطلاع ولا يخلو من شَوْب المثال.

وأما الفناء فعبارة عن حالةٍ تركدُ فيها الحواس ولا تشتغل، ويسكن فيها الخيال ولا يُشوّش. فإن بَقِيَتْ في الخيال بقيةٌ مغلوبةٌ، لم يؤثر إلا في محاكاة ما يتجدى من عالم القدس، حتى يتمش الأنبياء والملائكة والأرواح المقدسة في قوالب الخياب.

واعلم أن الإيمان والعلم والذوق ثلاث درحات متباعدة.

فإن العنبين (٢) مثلاً يتصور أن يصدق بوجرد شهوة الوقاع لغيره، بأن يقبل دلك ممن يحسن ظه به، ولا يتهمه بالكذب، وذلك إيمان.

وينصور أن يعلم بالبرهان وجوده لغيره، وهو عمم. ومأخذه قياس أن ينظر إلى شهوته للطعام مثلاً فيقيس بها شهوة الوقاع، وكل ذلك بعيد عن إدراك حقيقة الشهوة بوجودها له.

وكدلك المرض يعرفه العامي الصحيح ويؤمن به، ويعرفه الطبيب الصحيح بالبرهان وهو علم، ومن لم يصر مريضاً لم يحصل له الذوق.

فكدلك القول في الفتء في التوحيد. فالدوق مشاهدة، والعلم قياس، والإيمان قبول بحسن الظن مع الانفكاك عن التهمة.

فاحتهد أن مصير من أهل المشاهدة (١٠). فليس الخبر كالمعاينة.

وإن قلت: فقد عظّمت أمر الذكر فهل هو أفضل أم قراءة القرآن؟ فاعلم أن قراءة القرآن أفضل للخلق كلّهم إلا للذاهب إلى الله عزّ وجلّ، وهو أفضل للذاهب إلى الله في جميع أحوال بدايته، وفي بعض أحواله في نهايته، فإن القرآن وهو المشتمل على صنوف المعارف والأحوال والإرشاد إلى الطريق، فما دام العبد مفتقرآ إلى تهذيب لأخلاق وتحصيل المعارف، فالقرآن أولى به فإن حاور ذلت واستولى الذكر على تلبه بحيث يرتجى له أن يعصي به ذلك إلى الاستغراق، فمداومة الذكر أولى به، فإن القرآن يجاذب عاطره، ويتشرح به، في رياض الجنة والمريد الداهب إلى الله تعالى وذكره ذكراً واحداً، حتى يدرك درجة الفناء والاستغراق، فلذلك قال الله عزّ وحرجة الاستغراق ولا يدوم ولا يثبت عليه، فإذا رُدَّ إلى نفسه فقد تنفعه تلاوة درجة الاستغراق ولا يدوم ولا يثبت عليه، فإذا رُدَّ إلى نفسه فقد تنفعه تلاوة القرآن، وهذه حالة نادرة عزيزة كالكبريت الأحمر، يتحدث به ولا يوجد فتكون تلاوة القرآن أفضل مطبقاً، لأنه أفضل في كل حال، إلا في حال من المتكلم عن الكلام، إذ لُبابُ القرآن معرفة المتكلم بالقرآن، ومعرفة فلم المتكلم عن الكلام، و لُبابُ القرآن معرفة المتكلم بالقرآن، ومعرفة

<sup>(</sup>١) أي تفسير الرؤيا

<sup>(</sup>٢) العنين. من لا يأتي النساه عحزاً

<sup>(</sup>١) والدي ورد في الحديث الصحيح \* «أن تسد الله كأنك تواه».

جماله والاستغراق به. والقرآن سائق إليه وهادٍ نحوه، ومَن أشرف على لمقصد لم يلتفت إلى الطريق.

فإن قلت فأي الأدكار أفصل؟ فاعلم أن الأفصل ـ كما دكرناه ـ استيلاء المذكور على القلب. وهو شيء وحد لا كثرة فيه، حتى يحتار أفضله، وذلك عين الجمع والتوحيد. ويما التفرقة والكثرة قبل ذلك، فذلك ما دمت في مقام الدكر بابلسان أو القلب، وعند هذا قد ينقسم الدكر إلى الأفضل وغير الأفضل وفضيه بحسب الصفات لتي يعبّر عمها بالأذكار.

والصفات والأسماء الواردة في حق الله سنحانه، تنقسم إلى ما هو حقيقة في حق العباد، ومؤولة في حقه سنحانه. كالصبور والشكور والرحيم والمنتقم ويلى ما هو حقيقة في حقه سبحانه وإذا استعمل في حق عيره كان مجازاً

فمن أفصل الأذكار: (لا إلنه إلا الله الحيُّ القيوم)، فإد فيه اسم الله الأعظم، إذ قال ﷺ: « سم الله الأعظم في آبة الكرسي وأول ال عمر دالله ولا يشتركان إلا في هذا، وله سرّ يدقّ (٢) عن فهمت ذكره. والقَدْر الذي يمكن الرمز إليه أن قولت. لا إلنه إلا الله يشعر بالموحيد. ومعنى الوحدانية في الذات والزبية (٢) حقيقي في حق الله عزَّ وجلَّ ، غير مؤوّل ، بل هو في حق غيره مجاز ومؤوّل . وكدلك الحي ، فإن معنى الحي هو الذي يَشْعُرُ بذاته ويعلم ذاته والميت هو الذي يَشْعُرُ بذاته ويعلم مؤوّل . والميت هو الذي لا خبر له من ذاته ، وهذه أيضاً حقيقي لله تعالى غير مؤوّل . والقيوم: يشعر بكومه قائماً بذاته ، وأن كل شيء قيامه به ، وهذا أيضاً حقيقي لله عزّ وجلّ غير مؤوّل ، ولا يوجد لغيره [بل لا ينصور لغيره] (٤).

وما عداها من الأسماء الدالة على الأفعال كالرحيم والمُقسط والعَدْل وغيره، فهو دون ما يدل على الصعات، لأن مصادر الأفعال هي الصعات، والصهات أصل والأفعال تتع. وما عداها من الصفات التي تدل على القدرة والعلم و لإرادة والكلام والسمع والبصر، فذلك مما يظن أن الثابت منها لله عنَّ وجن مفهوم ظواهرها وهبهت، فإن المفهوم من طواهرها أمور تناسب صفات الإنسان وكلامه وقدرته وعلمه وسمعه وبصره، بل لها حقائق يستحيل ثبويه للإنسان، فيسحرح من هذه الأسامي بنوع من التأويل. فهذه يُنبَهُكُ على ما يحتمله فهمُك من اختصاص هذه الكمات بكونها أعظم، ويقرب على ما يحتمله فهمُك من اختصاص هذه الكدمات بكونها أعظم، ويقرب منه قولك . (سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر) لأن (سبحان الله أنها للتقديس (۱۱)، وهو حقيقي في حقه فإن القدس الحقيقي لا يتصور إلا له تعالى . وقولك (الحمد له) يشعر بإضافة النعم كلها إليه، وهو حقيقي إد له تعالى . وهو المتفرد بالأفعال كلها تفرداً حقيقياً بلا تأويل . وهو - تبارك وتعالى - المستوحث الحمد وحدة إد لا شركة لأحد معه في فعله أصلاً، كما لا شركة للقلم مع الكائب في استحقاق المحمدة عند حس الخطّ.

واعدم أن كل من سواه ممن ترى منه بعمة ، فهو تعالى مُسخُرُ له كالقلم ، فهذا مثال ينبهك على تفرده باستحقاق الحمد . وقولك : (لا إلله إلا الله ) . فقد عرفت أنه التوحيد الحقيقي . وقوبك : (الله أكبر) ، فلبس المعني به أنه أكبر من غيره . إذ ليس معه ـ سبحانه ـ غيره (٢) حتى يقال أكبر منه ، بل كل ما سواه فهو نور من أنوار قدرته (٣) ، وليس لنور الشمس مع الشمس وتبة المعية ، حتى يقال : إنها أكبر منه ـ بل رتبة التبعية . بل معناه أنه ـ عزَّ وجلّ ـ أكبر من أن يُتال بالحواس ، أو يُدرَك جلاله بالعقل والقياس ، بل أكبر من أن يُدرِك كُنْه جلاله غيره ، فإنه لا يعرف الله ـ تبارك يُدرِك كُنْه جلاله غيره ، فإنه لا يعرف الله ـ تبارك

<sup>(</sup>١) روى اس ماجه والنرمذي عن أسماء بنت يزيد قوله ﷺ. «اسم الله الأعظم في هاتين الأيتين وإلهكم إله واحد وفاتحة آل عمران ألم الله لا إلله هو الحي القيوم»، قان الترمذي: حديث حسن وأخرج الطبراني وابن مردويه: «إن اسم لله الأعظم في ثلاث سور (البقرة ـ آل عمران ـ طنه).

<sup>(</sup>۲) بخفی ویغمض

<sup>(</sup>٣) الربوبية.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المحطوطة .

<sup>(</sup>١) للتنزية.

<sup>(</sup>٢) من حيث الوحود والذاتي، فوجود ما سواه من المحلوقات وجود عرّصي لا يقارن مع وجود الحق سبحانه.

<sup>(</sup>٣) أي م آثر القدرة.

## الأصل السابع: في طلب الحلال

قَال الله سبحانه ونعالى: ﴿ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّنَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ [المؤمنون ١٥]، والحرام خبيث وليس بطيب فقد قرن عزَّ وجلّ أكل الطسات بالعبادات

وقال رسول الله ﷺ: اطلب الحلال فريصة على كلِّ مسلم بعد الفريصة الله على المعلال الفريصة الله الله المعلال المعلال المعلال أي بعد فريصة الإيمان والصلاة، وقال ﷺ: المن أكل المعلال أربعين يوماً نرَّر الله قلبه، وأحرى ينابيع المحكمة من قلبه على لسانه (٢) و في رواية أخرى: الزهّده الله في الدنيا، وجاء اإن الله ملكاً على بيت المقدس، يندي كل لبلة: من أكل حراماً لم يُقبل منه صَرْفٌ والا عَدُل (٢) . فالصَّرفُ. لنافلة، والعدل الفريضة، وقال ﷺ: المن اشترى ثوباً بعشرة دراهم، وفي ثمنه درهم حرام، لم يقبل الله صلاته ما دام عليه منه شيء (١).

وقال عبد الله بن عمر \_ رضي الله عنهما \_ : الو صليتم حتى تكونوا كالحنايا<sup>(٥)</sup>، وصُمْتُمْ حتى تكونوا كالأوتاد، لم يقبل الله ذلك منكم إلا بورع حاجز» وقال: العبادة مع أكل الحرام كبنيان على السُرُقين<sup>(١)</sup>.

(١) أخرجه الطبراني والبيهني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بسند صميف وقال الهيثمي حسن

(٢) لم يرد بهذا اللفظ وإنما ورد: قبن أحلص ٤ رواه أبو نعيم في الحلية

(٣) قال العراقي: لم أقف له عنى أصل وللديلمي: "من أكل لقمة من حرام لم تقبل له صلائل ١٠ الحديث منكر.

(٤) رواه أحمد عن ابن عمر بسند ضعيف.

(٥) الحديا: الأقواس.

(٦) السُرقين: الزبل والكلمة فارسية معربة.

وتعالى - إلا الله. فإن منتهى معرفة عباده، أن يعرفوا أنه يستحيل منهم معرفته لحفيقية، ولا يعرف ذلك أيضاً بكماله إلا نبي أو صدِّيق. أما النبي على فبعبر غمه ويقول: الا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك (())، وأما الصَّدِّيق فيقول: العحز عن دوك الإدراك إدراك، فإن تشوَّقت إلى زيادة تحقيق في هذا لمعنى واستنكرت قولي: لا يعرف نه إلا الله، فاطلب معرفه حقيقته بالبرهان من كتاب (المقصد الأسنى في معاني أسماء الله الحسنى) ويكفيك الآن هذا القدر من الرموز إلى أسرار الذكر، وقصل الأذكار منها

\$ 4F 49

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ومسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، والترمدي، وأبو داود،
 والنسائي، وابن ماجه.

## طيب المطعم وصفاء القلب:

اعلم أن صبت المطعم<sup>(1)</sup> له خاصبة عظيمة في تصفية القلب وتنويره وتأكيد استعداده لقبول أنوار المعرفة، وفيه سر لا يحتمل هذا الكتاب دكره. ولكن ينبعي أن تفهم أن درجات الورع أربعة:

الدرجة الأولى: هي التي يحب الفِشق باقتحامه، وترول العدالة بزوالها، وهي التي يحرّمها فتوى الفقهاء

الثانبة: ورع الصالحين، وهو الحذر عما يتطرق إليه احتمال السحريم، وإن أفتى المفتي بحلَّهِ بناءً على الطاهر، وهو الدي قال فيه رسول الله ﷺ. ودع ما يَريبُك إلى ما لا يريبك (٢٠).

الثالثة: ورع المنقين: قال لنبي ﷺ: «لا يبلغ العدد درحة المتقيس حتى يترك ما لا بأس به حذراً ومخافة مقايم باس (٢٠)، وقال عمر رضي الله عنه: «كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام». ومن هذا الأصل كان بعضه إذا ستحق مئة درهم اقتصر على تسعة وتسعين، ويترك الواحد حاجزاً بينه وبين البار لخوف الزيادة.

وكان بعضهم بأحد ما يأحذ نُقصان حبةٍ، ويعطي ما يعطي بربادةٍ حبةٍ. ولذلك أخذ عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنفه حذراً من ربح المسك لبيت المال كان يوزن بين يديه، وقال: «هل يُثْنَفَعُ إلا برلحه؟».

ومن ذلك أن يتورع عن الزينة وأكل الشهوات، خبقة من أن تغلبَ النفسُ فتدُّعوَه إلى الشهوات المحظورة.

ومن دلك، تزك النظر إلى تجمُّل أهل الدنب، فإنه يحرك دواعي الرغمة في الدنيا، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدُنَّ عَيْنَيِّكَ إِلَىٰ مَا مُتَّمَّا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِنْهُمْ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيِّكَ إِلَىٰ مَا مُتَّمَّا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِنْهُمْ وَلَا تَمُدُّوا لَكُ قال عيسى ابن مريم عليه السلام ..:

 «لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا، فإن بريـق أموالهم يدهب بحــلاوة إيمانكم». ولذلك قال السلف: «من رق ثوبه رق دينه».

فالحلال الطبق الطيب كل حلال انفكَّ عن مثل هذه المخالفة، ولم يحذر فيها أفة (١٠).

الرابعة: ورغُ الصدّيقين، وهو الحذر عن كل ما لا يراد بتناوله القوة على طاعة الله تعالى، أو كان قد يتطرق إلى بعض أسبابها معصية.

فمن ذلك ما حكي أن ذا النون المصري كان محبوساً جائعاً، فعثت إليه امرأة صالحة من طيّب مامها طعاماً على يد السجان، فلم يأكل منه واعتذر بأنه جاءني على طبق ظالم أي يد السجّان.

ومن ذلك أن بِشُراً الحافي كن لا يشرب الماء من الأمهار التي حفرها السلاطيس. وأطفأ بعصهم سِراجاً أشعله غلامه من بيتِ طالم. وشرب بعصهم دواء فأشارت إليه امرأته بالمشي والتردد. فقال: هذه مشية لا أعرف لها وجهاً، وأنا أحاسب نفسي على جميع حركتي.

وهذه رتبة أقوام وفَوا بقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ أَمْزَلُ ٱلْكِتَنَبُ ٱلَّذِي جَآةَ بِهِ، مُوسَىٰ ثُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَمُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَثُغَنُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمَتُهُ مَا لَمْ تَعَلَّوْا أَنْتُمْ وَلَا عَابَآ وُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْمَبُونَ ﴾ [الانعام: ٩١]، فعدوا كل ما لم يكن لله تعالى حراماً. وليس هذا من عُشَك (٢) وعش ناصحت، فادرج واجتهد أن تفي بورع العُدول الذي تفتي به الفقهاء.

## نعم ينبغي أن تضيف إليه شيئين:

أحدهما: أن تحذر عن مواقع غرورهم، ولا تلتفت إلى قولهم: «من وهب في آخر السنة مالَهُ رُوجَتَهُ، واستوهب منها مالَهَا، سقطت الزكاة عنهمه فإنهم إن عَنَوْا به أن السلطان لا يطالبهم بالزكاة، لأن مطمح نظره

<sup>(</sup>١) أي حلاله.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والسائي وابن حبان رالترمذي وصححه

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي و الحاكم، و اس ماجه . وقال الترمذي. حديث حسن غريب

<sup>(</sup>١) في المطبوعة (ولم يوجد فيها) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) العش: بيت العاشر، والمقصود هنا ليس من مرتبتك

ظاهر الملك فهو صدق، ودرجة الفقها، ونتواهم ذكر ما يتعلق بالظراهر فيحكمون بالبراءة عن الزكاة إذا سقط طلب الساعي، ويحكمون بصحة الصلاة إذا امتنع القتل على السلطان بحريان صورة الصلاة.

إذ ليس بأيديهم من القوانين إلا القانون الذي يستعمله السلطان في السياسة لينتظم أمر لمعيشة الدنيوية التي هي منزل من منازل الطريق كما سبق.

وأما أنت، إذا كنت تنظر فيما ينفعك غداً عند جنار الجنائرة، وسنطان السلاطين، فلا تلتفت إلى هذا. واعلم أن مقصود الزكاة إزالة ردينة السخل فإنه مهلك، كما قال رسول الله ﷺ: فثلاث مهلكات شخ مطاع، وهوى مُتبع ، وإعجب المرء بنفسه (١). وهبة مال الزكاة لأجل دُرْء الرّكاة، تجعل الشخ مطاعاً، فإنه يصير مُطاعاً بوحابته إلى ما يقتضيه وقبل هذا لم يكن مطاعاً فكيف يكون ذلك مُنْجياً؟

وكذلك من يسيء معاشرة روجتِهِ حتى تنفئ له من المَهر، فلا يحلُّ له المهر، فلا يحلُّ له المهر بينه وبينَ الله ـ عزَّ وجلَ ـ وإن كان الفقيه يفتي بسقوط المهر وصحةِ الإبراء. لأن الله تعالى قال: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءِ فِئَهُ هَشَا قُكُلُوهُ هَنِيكَ مَرِيكَ ﴾ [النساء: ٤]، وليس هذا طيبة النفس بل طيبة القالب. والفقيه لا يُمَيَّرُ بين الأمرين، لأن شغفه بقطع الخصومات الظاهرة لا غير.

والحجامةُ وشربُ الدواءِ البشيع لا تطيب به النفسُ بل يطيب به القالب، وكذلك كلّ ما يأباهُ الطبعُ ويريدهُ العقلُ لمصلحة البدن في العاقبة. وهذا باب طويل، وأصله أن لا تستحلّ مال غيرك إلا برضاءٍ مطلقٍ صفٍ

وينبغي أن لا تأكل من السؤال، فإن سألتَ فاحذر أن نسألَ على الملاء فربما يعطي بالحياء، وذلك ليس مقروناً بالرضاء، فإن المستحي يؤثر ألم إزالة الملك على ألم الحياء. ولا فرق بين أن تأخذ ماله بضرب ظاهره

واحذر أيضاً أن يعطيَكَ بالدِّينِ، وذلك بأن يعطيَكَ لظنه أنك ورعٌ تقيّ فتأكل بالدَّينِ، ويكون من شرط حلّه أن لا يكون في ماطيك ما لو اطبع عليه المعطي لامتنع من الإعطاء، فلا فرق بين من يأحذ بالتصوّف والتقوى، ولبس هو متصفاً به ماطناً، وبين من يزعم أنه علوي(١) ليعطى وهو كاذب، وكن ذلك حرامٌ عند ذوي البصائر، وإن أفتى الفقيه بالحل بناءً على الظاهر، بالشرع الشريف الناظر إلى الطاهر(٢).

الثاني (٣): أن تراجع قلبَكَ وإن أفتَوك، فإن الإثم حزّازُ القلوب، فالذي يضركُ ما حاكَ في قلبك، و لذلك قال رسول الله ﷺ: «استَفْتِ قلبَكَ وإن أفتَوْكِ، ولهذا سر يطول دكره.

ولكن اعلم على لجملة أن المحذور من الحرام إظلام القلب، والمطلوب من الحلال تنويره، وذلك يتشعب من اعتقادك لا مِنْ نفس المعتقد فمن وطئ امرأة على ظن أنها أجنبية فإذا هي منكوحته حصل إظلام القلب، ولو وطئ أحبية على ظن أنها زوجته لم يحصل إظلام القلب. وكذلك في النجاسات والطهارات، فالمؤثر في توير القلب همّك واعتقادك. فما أمرت بأن تصلي وثوبك طاهر، بل أن تصلي وأنت تعتقد أنه طاهر. فاستشعار الطهارة مؤثّر في إشراق القبب. وإن لم يكن على وَفق المحال. ولذلك نقول: إن من صلى ثم تذكر أنه كان معه نجاسة. فليس عليه الإعادة على الأصح، لأنه على المناف في أثناء صلاته لما أحبره جبريل عليه السلام من عليه الموسوس، السلام من عليه المراف الطهارة، فيجب عليه الاستقصاء والمعاودة.

<sup>(</sup>١) أحرجه البزار والطبراني وأبو نُعيم والبيهقي بسندضعيف.

<sup>(</sup>١) أي من سس على رضى الله عنه (أي من آل بيت رسول الله 義).

٧٠) بالشرع الشريف. . إلخ إصافة من المخطوطة غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) مما ينغى أن تضيفه إلى الورع

<sup>(</sup>٤) رواه البخري في التاريح ، ورواه أحمد.

وأولئك قوم شددوا على أنفسهم قشددالله عليهم، فهلكوا باستقصائهم كما قال عليه الصلاة والسلام: الملك المتنطّعون (١)، فكذلك في الحلال، أنت مُتَعبُدٌ بما يطمئن إليه قلبُكَ، لا بما يفتي به المفتي، فاستَفْتِ قلبك.

#### أموال الدنيا ليست كلها حرام:

إياك أن تشدّد على نَفْسِكَ فتقول أموالُ الدنيا كلها حرام، وقد أخبئتها الأيدي العادية (٢)، والسّعاملات الفاسدة، فأفلع بالحشيش مترهاً، أو أتتاول من الجميع متوسعاً، لا أفصل فيه بين حلال وحرام. بل اعلم قطعاً أن «الحلال بين والحرم بين، وبينهما أمور منشابهات!(٣).

كذلك كان في عصر رسول الله ينظ وكدلك يكون أبد الدهر، فاستمد من السر الذي ذكرناه، فإنك غير معبّد ما هو في نفسه حلال، بل مما هو في اعتقادك حلال، لا تعرف سبباً طاهراً في تحريمه، فقد نوصاً رسول الله ينظ من مرادة (1) مشرك، وتوضأ عمر - رضي الله عنه - من جرة نصرانية، ولو عطشوا لشربوا منه، وشرب الماء المجس حرام، ولكن ستصحبوا يقبل الطهارة، ولم يتركوها لنوهم المجاسة.

وكذلك كنَّ مالِ صادفتَه في يدِ رجلٍ مجهول عندك حاله، فلك أن تشتري منه وتأكل من ضيافته، تحسيناً للظن بالمسلم، فإن لأصل أن ما في يده فهو حلال، وما تصادفه في يد رجل عرفته بالصلاح فهو أولى بأن تعتقده حلالاً.

نعم يجب الحذر مما تصادفه في يد سلطان ظالم. أو رجل عرفته بالزّبا أو بيع الخمر، فيجبُ الحذر منه حتى تسألَ وتستقصيَ، وتعرف من أين حصل له، فإن ظهر لك جهة حصوله وأنه حلال، فلك أخذه، وإلا فلا،

اعتماداً على علامة الظاهر، وهي قرينة حاله، وهذا إذا كان أكثر أمواله كذلك. فإن كان أكثر أماله كذلك. فإن كان أكثر ها حلالاً فلك أن تأكل منه، وإن تركته فذلك ورّع. فقد كتب بعض وكلاء ابن المبارك من البصرة إليه يسأله عن معاملة رحل يعامل السلطان، فقال: "إن كان لا يعامل غير السلطان فلا تعامله، وإن كان يعامل عيرة أيضاً فعامِلُه،

وبالجملة، الناس في حفك ستة أقسام:

أحدها. أن يكون مجهولاً، فكُلُّ من ماله والحدر ليس بواجب. بل هو محض الورع

الثاني: أن تعرفه بالصلاح فكل منه ولا تتورع، فالورعُ فيه وسوسة. فإن أدى إلى الأدى والإيحاش فهو معصيةٌ وحرام، لما فيه من الإيذاء، ولما فيه من سوء لطن بالرجل الصالح.

الثانث: أن تعرفه بالظلم والرباحني علمتَ أن كلَّ مالِهِ أو أكثرَهُ حرام . كالسلاحين الضلمة وغيرهم، فمالهم حرام.

الرابع أن تعرف أن أكثر أمواله حلال، ولكن لا يخلو من حرام، كرجل له تجارة وميراث، وهو مع هدا في عمل السلطان، فلك الأخذ بالأغلب، لكن الترك من الورع المهم.

الخامس: أن يكون محهولاً عندك، ولكن ترى عليه علامة الظلم، كالقباء والقلنسوة وهيئة الظلمة، فهذه علامة ظاهرة توجب الحذر، فلا تأكل من ماله إلا بعد التعتيش.

السادس؛ أن ترى عليه علامة الفسق لاعلامة الظلم، كطول الشارب، وانقسام شعر الرأس قَرعاً<sup>(١)</sup>، ورأيته يشتم غيره، أو ينظر إلى امرأة. فإن علمت له مالاً موروثاً أو تجارة لم يحرم ماله بذلك، وإن كان أمره مجهولاً

<sup>(</sup>١) المنطعون: المتشددون، والحديث، رواه الإمام مسلم من حديث إلى مسعود.

<sup>(</sup>٢) العادية. الطالعة.

٣) ٪ بيُّن ، ظاهر . وهذا جزء من حديث رواه البحاري ومسلم . ﴿

<sup>(</sup>٤) مرافة. وهي الراوية التي تصنع من الجلد. والحديث أحرجه البحاري ومسلم

 <sup>(</sup>١) قرعاً. جمع قرعة وهي القطعة أو الخصمة من الشعر. أي ينحلن جزءاً ويبقي جزءاً وهو منهى عنه

عندك فهذا فيه خطر، لأن علامة الفسق أضعف دلالة من علامة الضلم، ولكن الأظهر عندي أنه لا يحرم ماله لأن طاهر اليد والإسلام يدل على الملك دلالة أظهر من دلالة هذه الملامات على لتحريم. وليست هذه الدلالة أقوى من دلاله النصرابية والمحوسية على تحاسة الماء، ولم يلتفت إليهما رسول الله على ولا عمر رضي الله عهد.

أما علامة الظلم، فتضاهي (١) ما إذا رأيد طبية تبول في ماء، ثم وحدما الماء متغيراً، فأمكن أن يكون من طول المُكُثِ، وأمكن أن يكون من لبول، فإنه يجب اجتنابه إحالة على السبب الظاهر. ثم ورء ذلك كله، عليه أن يستفتي قلبه، فإذا وحد في قلبه حرازة فليجتنبه، فالإثم حراز لفلوك (١) وحكاك بالصدور.

ولكن ههنا دقيقة (٣) يغفل عنها أهل الورع، وهي أنه حيث يكون لترك من الورع أو من حزازة في النفس، فلا يجور الترك والسؤال بحيث يؤذى فالمجهول إذا قَدِّم إليك طعاماً، فإن سألته من أين؟ استوحش وتأذَّى والإيداء حرام، وسوء الظن حرام، وإن سألت غبره بحيث يدري زاد الإيداء ورن سألت بحيث لا يدري فقد تجسست وأسأت الظن، وبعض الظن إثم، وتساهلت بالغيبة والتهمة، وكل ذلك حرام، وترك الورع ليس بحرام، فليس لك إلا التلطف بالترك، فإن لم بكن إلا بإيذاء، فعيك أن تأكل، فإن طيبة قلب المسلم وصيانته عن الإيذاء أهم من الورع، فإياك أن تكون من القراء المغرورين الذين لا يدركون دفائق الورع.

واعدم أن رسول الله ﷺ أكل من صدقة بريرة(١) ولم يسأل عن

المتصدق. وكان رسول الله ﷺ تُحمل إليه الهدايا فيقبل ولا يسأل. نعم سأل في أول قدومه إلى المدينة عما حُمِن إليه هل هو صدقة أو هدية؟ لأن ذلك ليس فيه إيذاء، ولأن قرينة الحال كانت تقتضي الإمكان في الصدقة والهدية على وثيرة واحدة

وكاد ﷺ يُدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل ولم ينقل السؤال إلا نادراً في محل الريبة .

فإن قلت: فإن وقع طعام حرام (١) في سوق فهل يُشترى من ذلك السوق؟ فأفول: إن تحققت أن الحرام هو الأكثر فلا تشتر إلا بعد التفتيش، وإن علمت أن الحرام كثير وليس بالأكثر فلك الشراء، والتفتيش من الورع.

ولقد كاد رسول الله على وأصحابه \_رضوان الله تعالى عليهم أجمعين \_ يشترون في أسفارهم من الأسواق، مع علمهم بأن فيها أهل الربا والعصب وأهن الغلول (٢٠) مي الغنيمة، وكانوا لا يتركون المعاملة معهم.

وهذا الباب يستدعي شرحاً طويلاً (فإن رغبت فيه فطالع كناب الحلال والحرام من كتب الإحياء لتشهد عند مطالعته بأنه لم يصنف في فنه مثله في التحقيق والتحصيل والإحاطة بجميع التفاصيل).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تضامي: تشبه.

 <sup>(</sup>٢) حزار: ما لا يطمئن إليه القلب. كما ورد في الحديث الذي رواه البيهقي عن ابن مسعود
 رمني الله عنه

<sup>(</sup>٣) يريد مسألة دقيقة .

 <sup>(</sup>٤) بريرة اسم صحابية رصي الله عنها. أي أكل من لصدقة التي أعطيت لبريرة.

<sup>(</sup>١) كأن يكون مالاً مغصوباً.

 <sup>(</sup>٢) أبغنون: الدي يأخذ من الغنيمة دون علم الإمام ودون وجه حق.

الظفر بما طلبت.

وإنَّ سَخَّرتَ العقلَ في استنباط الحيل لتحصَّل ما يتقاضاه الكنبُ بغضبه ولجاجه (1)، والفرسُ بحِرْصِهِ وجَشَعِهِ أوفيتَ على العطب، فضلاً عن إدراك مقصود الطلب، فصرت منكوساً فاجراً ظالماً. لأن الظلم وَضَعُ الشيء في غير موضعه

ولو رأيت شخصاً جُعل في طاعته ملك وكلب وخنزير، فدم يزل يضطر الملك إلى أن يسجد للخنزير والكلب. فهل تراه ظالماً مستوجباً اللعنة؟

ولركوشِفُتُ بحالِك عند مامك أو عند فناتك عن نفسك ـ كما رصفناه في الاستغراق بالله \_ لرأيت كلَّ من أطاع شهوته وغضبه، ساجداً لكلب وخبرير، إذ لم يكن الكلب كلباً لصورته بل لمعناه. وكدلك ترى نفسك بعد الموت، لأن المعنى في عالم الآخرة تستتبع الصور ولا تتبعها، فيتمثل كلُّ شيء بصورة توازي معناه بمقتضى عالم الآخرة، فيُحشر المتكبرون في صِغرِ الذر(٢) يطؤهم من أقبل وأدبر، والمتواضعون أعزّاء.

وأما هذا العالم، فعالم التلبيس (") فقد يودع معنى الخنزير والكلب في صورة الإنسان فلا تغتر به، فإن ذلك ينكشف يوم تُبلى السرائر، فعليك أن تُحسن صحبة رفقائك الثلاثة، فتكسر شرة الشهوة بسطوة الغضب، وتقل من غلواء الغضب بخداع الشهوة، وتسلط أحدهما على الآخر، فإن ذلك بليغ جداً في تقويمهما، حتى ينقادا للعقل والشرع، فيستعملهما العقل بحيث ينتفع بهما. كما يستعمل الصائدُ الفرسَ والكلبَ عند الحاجة، ويسكنهما عند الاستعناء. وشرح هذه الرياضة والصحبة طويل ذكرناه في كتاب رياضة النفس من (كتاب إحياء علوم الدين).

وهو ركن من أركان الدين، إذ الدين معناه السفر إلى لله تعالى. ومن أركان السفر خُسنُ الصحبةِ في منادلِ السفر مع المسافرين، والخَلْقُ كلُهم في سفر، يسير بهم العمر سير السفينة بركّابها.

واعلم أن الإنسان في الدنيا إما أن يكون وحده، أو يكون مع خواصه من أهل وولد وقريب وجار، أو يكون مع عموم الخلق. فهذه ثلاثة أحوال، وعليه حسن الصحبة، وأداء الحقوق في جميع هذه الأحوال.

الحالة الأولى. أن يكون وحده. وليعلم أنه بنفسه عالم، وأن عاطنه يشتمل على أصناف من الخلق مختلفي الطباع والأخلاق، فإن لم يحسن صحبتهم ولم يقم بحقوقهم هلك. وأصناف جنود لباطن كثيرة: ﴿ وَمَا يَعَلَنُ جُودَرَيِّكَ إِلَّا هُو ﴾ [المدثر: ٣١]. وقد استقصبنا بعض ذلك في كناب عجائب القلب (في الإحياء).

ونذكر الآن أمراء الجنود ورؤوسها فنقول:

فيك شهوة تجذب بها إلى نفسك النافع، وغضب تدفع به عن نفسك الضار، وعقل تدبر به الأمور وترعى به الرعية.

فأنت باعتبار غضبِكَ كلب، وباعتبار شهوتِكَ بهيمة، كالفرس مثلاً، وباعتبار عقلك مَلِك، وأنت مأمور بالعدل بينهم، والقيام بحقوقهم، والاستعانة بهم، لتقننص بمعونتهم سعادة الأبد.

فإن رُضتَ الفرس(١) وأدَّبُتَ الكلب، وسخرتهما بلملك تيسر لك

<sup>(</sup>١) اللجام: لمَّ في الأمر: لازمه وأبي أذ ينصرف عه: أو تمادي في الخصومة.

<sup>(</sup>٢) الذر صعار النمل روى البزار بإسناد حسن حديثاً سيورده الإمام في الكِير.

<sup>(</sup>٣) التلبيس: إحفاء الحقيقة

 <sup>(</sup>١) من الرياضة يقال ورض المهر إذا ذله.

الحالة الثانية(١٠) - صحبتك مع عموم الخلق وأقل درجات حُسن الصحبة كفُّ الأذي عنهم. قال رسول الله ﷺ: المسلمُ من سَدِمَ المسلمونَ من لسانه ويدِه" (٢). وفوق ذلك أن تنفعهم وتحسن إليهم قال النبي ﷺ: والحَلْقُ كَلُّهم عيالُ الله ، وأحتُّهم إلى الله أنفعهم بعيامه (٢). وفوق دلث أن تحتمل الأذي منهم وتحس مع ذلك إليهم، ودلك درجة الصديقين. قال رسول الله على لعلي \_ رصي الله عنه \_ "إن أردتُ أن تسبقُ الصَّديقين فصل من قُطعَكَ، وأعط مَن حُرمكَ واعْفُ عَمَّن ظَلَمَكَ اللهُ هده جملة الأمر

وتفصيل هذه الحقوق كثيرة، ونقتصر من جملتها على عشرين

فمنها. أن لا تحبّ للناس إلا ما تحب لعسك: قال عليه السلام (١٠): «من سره أن يزحزح عن النار، فلتأنه منيَّتُهُ وهو يشهد أن لا إلـه إلا الله، و أن محمداً رسول الله، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه».

ومنها: أن متواضع لكل أحد ولا يفتخر عليه. فإن الله لا يحب كل مِخْتَالَ فَخُورٍ ، وَإِنْ تَكُثَّرُ عَلَيْهِ غَيْرِهُ ، فَلِيحَتَّمَلَ ـ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مُلِ ٱلْعَنْقَ وَأَمْرُ وَالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ أَلْحَنْهِ إِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

ومنهه: أن يوقِّر المشايخ ويرحم الصبيان: قال عليه السلام: اليسّ منّا منْ لم يَرْحَمْ صغيرَنا ولم يُوَقّر كبيرَنا» ( )، وقال عليه السلام: "من إجلال

الله تعالى إكرامُ ذي الشَّيبةِ المسلم؟ (١٠)، وقال ﷺ : ﴿مَا وَقُر شَابٌ شَيخاً لَسنَّه إِلاَّ فَيُصَى الله له في شببته مَن بوقَّرُهُ ا<sup>(٢)</sup>، وهذا يبشره بطول الحياة مع الأجر .

ومنها: أن تكون مع كافة الحلق مستبشراً طلق الوحه. وقال ﷺ: «أتدرون على مَن حُرِّمت النار؟» قالوا: الله ورسولُهُ أعلم، قال: «على الهيِّن اللِّين السُّهلِ القريب؟ (٣)، وقال ﷺ. ﴿إِنَّاللَّهُ يَحَبُّ السَّهِلَ الطُّلَقَ ﴾ (١).

ومنها إصلاح ذات البين بين المسلمين: ولو بالمبالغة والزيادة في الكلام قال ﷺ. اليس بكذَّات من أصلح بينَ الاثنين، فقال حَيْراً أو نَمَى حيرآ، وقال ﷺ: «الا أخبركم بأفضلَ من درجةِ الصيام والصلاة و لصدقة؟ ٤، قالوا بني يا رسول الله، قال: ﴿إصلاح ذَاتِ الْبَيْنِ، وفسادُ ذَاتِ التين هي الحالقة»<sup>(1)</sup>

ومنها: أن لا تسمع بلاغات الناس بعضَهم على بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض: قال ﷺ: ﴿لا يدخلُ الجنةَ قَتَّاتٌ، ﴿ وَقِيلَ ﴿ من ثمَّ إلىك ثمَّ عنك.

ومنها: أن لا تزيد في الهِجْرةِ عبد الوحشة على ثلاثة أبام: قال ﷺ: الا يحلُّ لمسلم أن يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوقَ ثلاثٍ (^)، وقال ﷺ: امن أقال مُسلماً عَثْرَتَهُ أقالَ الله تعالى عَثْرَتَهُ يُومَ القيامةِ (٥).

ومنها: أن تحسن إلى كلُّ أحدِ كان أهلاً لذلك أو لم يكن، قال 鑫:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، وقال: حديث عريب.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، وقال: حسن غريب؛ وأبو داود

<sup>(</sup>٤) - أخرجه البيهقي يستدصعيف. -

<sup>(</sup>۵) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد؛ وأبو داود، والترمدي وقال: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) متفق عليه (والقتات: النمام).

<sup>(</sup>۸) متعق عليه.

<sup>(</sup>٩) رواه أبو داود؛ والحاكم؛ وأحمد، وابن حبان وصححه.

 <sup>(</sup>١) في المخطوطة قدم الحالة الثالثة فجعلها ثانية ، والحالة الثانية جعلها ثالثة .

<sup>(</sup>۲) رواه ابخاري ومسلم. (۳) رواه أبو يعلى والبرار والطبراني.

 <sup>(</sup>٤) روى البيهةي حديثاً قريباً منه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال العراقي ' رواه ابن مردويه

 <sup>(</sup>٥) روى مسلم بحوه؛ والخرائطي في مكارم الأخلاق بلفظه .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن؛ وأبو داود ورواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف ورواه الإمام أحمد

«اصنع المعروفَ إلى مَن هو أهلُهُ وإلى غير أهلِهِ، فإن أصبت أهلَهُ أصبت أهله، وإن لم تُصِبُ أهلَهُ كنت من أهلِهِ (١٠).

ومنها أن تجالق كلّ صنف بأخلاقهم: ولا تنتمس من الجاهل والغبي ما تلتمس من الورع العالم قال داود عليه السلام ..: "إلنهي كيف لي أن يُحمني الناس وأسلم فيما بيني وبينك؟ الله سمحانه إلمه هُخالِقُ أَهِلِ الَّدِنيا بِأَحَلَاقِ الدِّنيا، وخالق أهل الاحرة بأحلاق الآخرة؛ -

ومنها أَن تُنْزِلَ السَّلَ مَنَازَلَهُم فَتَرْيَدُ فِي كِرَام دِي الْمَنْزُلِقِ، وإِن كانت منزلته في الدنيا، فإن رسول الله ﷺ بسط رداءهُ لبعضهم، وقال. «إدا

ومنها: أن تُسْتُرُ عوراتِ المسلمين قال على الا يرى امرؤ من أحيه عورةً فيسترَها عليه إلا دَخُلُ المجنةُ اللهِ . وقال ﷺ : "يا معشرَ من أمنَ بلسانِهِ ولم يدخُلِ الإيمانُ في قلبه، لا تعتابوا المسلمينَ ولا نتبعوا عوراتِهِم، فإن مَنْ يَتَّبِعُ عُورَةَ أَحِيهِ المُسلَّمُ يَسْعُ اللَّهُ عُورَتُهُ، ومَنْ يَسْبُعُ اللَّهُ عُورَتُهُ يَفْصُخُهُ ولو

والسنتهم عن الغيبة، وروي «اتقُوا مواصعُ التُّهم" (٥)، وكلم رسول شه ﷺ إحدى نسائه، قمرً به رجل، قسلم عليه فلما مر دعاه، فقال: «يا فلان هذه زوجتي صفية»، فقال: يا رسول الله من كنت أظر فيه فإني لا أظنُّ فيك، فقال: ﴿إِنَّ الشَّيطَانُ يَجِرِي مِن ابِنِ أَدِمَ مَجِرِي الدَّمِ ٢٠٠٠.

ساعةً ، حيرٌ من اعتكافِكُ سنة ال(٣)

سبعون رحمةً تسع وستود لأحسَنِهما برّ أأ (١٠)

ومنها: أن تتقيّ مواضع التهم، صيابة لقلوب لناس عن سوء الطن،

ومنها: أن تسعى في قضاء حوانج المسلمين ولو بشفاعة: قال ﷺ.

وسها: أن تبادر بالسلام على كل مسدم وتصافحه ليكون لك قضل

ومنها. أن ينصرَ أخاهُ في غَيْنته فيردُّ عن عِرْضِهِ ومالِهِ: قال رسول

ومنها: أن تدري أهلَ الشرِّ لنسَّلُمَ منهم. قالت عائشة رضي الله عنها:

•اشفعوا إليّ تُؤجَرُوا، فإني أريدُ الأمرَ فأؤخّرُهُ كي نَشْفَعُوا إليَّ فتؤُجرَواا<sup>(١١</sup>.

وقال ﷺ: امن مشى في حاحةِ أخيه ساعةً من لين أو نهارٍ، قضًاها أو لم

يَقْضها، كانَ خيراً له من اعتكافِ شَهْرينٍ» ، وقال ﷺ: ﴿ فَيَامُكَ مَعَ أَحَيكُ

البداية · قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَ التقي المسلمان فتصافحًا، قَسِمَتْ بينهما

الله ﷺ علم مِنْ أحدٍ ينصرُ مسلماً في موضع يُهْتَكُ فيه من عِرْضِهِ ونُسْتَحَلُّ

خُرْمَتُهُ إِلا بِصَرَهُ اللهُ في موطنٍ يحبُّ فيه نَصْرَتَهُ. وما مِنْ أحدٍ يَخْذَلُ مُسلماً

استأذنَ رجلٌ على رسولِ الله ﷺ فقال . ﴿اللَّهُ اللَّهُ فَيْسُ ابنِ العشيرة أو بنس أخو العشيرة؛ فلمّا دخلَ ألانَ له الكلام فقلت: له يا رسول الله قلتَ ما قلتَ

ثم ألبت له في القول فقال: «أي عائشة إن شرَّ الناسِ منزلةً عندَ اللهِ من تركه أو

وَدَعَهُ الناسُ اتقاء فَحْشِهِ إِ(١). وقال ﷺ: اما وقى المِرءُ به عِرْضَهُ فهوَ له

صَدَفَة،(٧). وقال ﷺ: اخالِطُوا لناسَ بأعمالهم، وزايِلُوهُمْ بالقلوب،(٨).

في موصع تُهْنَكُ فيه حُرْمَنَهُ إلا خَذَلَهُ اللهُ عي موضع بحثُ فيه نُصْرَتَهُ اللهُ عَلَى م

<sup>(</sup>۱) رواه أنو دارد والنسائي

أحرجه الجاكم وصححه.

روه الديلمي عن أنس مع احتلاف في يعض الألفاط .

رواه الطراتي ؛ والخرائطي بسند ضعيف

روءه أحمد وأبو داود؛ والصياء بلفظ محتلف.

<sup>(</sup>٦) منفى عليه، والمعظ للبخاري.

أحرحه أبو يعني وابن عدي وضعفه .

 <sup>(</sup>٨) رواه في الإحياء أثراً؛ وروءه الطيراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات بلفظ: اخالطوا. التاس ورايلوهما

حاءكم كريمٌ قوم فأكرموه<sup>ي(٢)</sup>

 <sup>(</sup>١) دكره الدار قطئي في العلل وهو صعيف؛ ورواه القصاعي مرسلاً سمد ضعيف.

<sup>(</sup>۲) رواه اس ماجه وأبو داود والحاكم وصحح إساده.

<sup>(</sup>٣) رواه لطبراني مي الأوسط والصعير والحرائطي بسد ضعيف

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود بسند حيد والترمذي وحسنه .

هال العراني: لم أجد له أصلاً؛ وقال لزبيدي. أحرح الولير س بكار عن عمر رضي الله عنه قال: من تعرض للتهم فلا بلومن إلا نفسه " أمحالت: ٨/ ٥٢٤ .

 <sup>(</sup>٦) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو دود

ومنها: أن تحدَّرَ مجالسة الأغنياء، وتكثر مجالسة المساكين: قال ﷺ: «إياكُمُ ومجالسة الموتى» قبل: ومَنْ هُمْ؟ قالَ: «الأغساءُ»(١). وقال ﷺ: اللهمَّ أحيني مِسْكيناً، وأمِشْني مِسْكيناً، واحشُرْني في رُمْرَةِ المساكين (١). وكان سليمان عليه لسلام - إذا رأى في المسجد مسكيناً جلس إليه وقال: المسكينُ جالسَ مسكيناً. وقال موسى عليه لسلام -:

ومنها: أن لا يحالس إلا مَنْ يُعدُهُ في الدَّس فائدة، أو من يستفيد منه: فأما أهلُ الغَفْلةِ فيحدر منهم. قال ﷺ قالوحدةُ خيرٌ من الجلبسِ السوء، والحليسُ الصالحُ خيرٌ من الوحدة الله أكثر محالسة أهل الغفلة فينتُقَصُ من دينه بكلّ جلسة شيء، فليقدَّر أنَّ كلَّ واحد منهم لو كان يأخد منه في كل جلسه سِلْكاً من ثونه، أو شعرةً مِنْ شعر لِخيتهِ، أما كان يحدره خيفة أن يصيرَ على القرب أمرة عارياً، فالحذرُ لأجل الدين أولى.

«إللهي أبن أطلَّبُكَ؟ قال: عند المنكسِرَةِ قلوبُهُم مِنْ أجدي».

ومنها. أن يعودَ مرضاهُمُ، ويشيّع جائرَهم ويرورَ قبورهم، ريدعوَ لهم في الغَيبة، ويشمّتَ العاطسَ، ويُنصِفُ الناسَ منْ عسِه، وينصحَ إذا استُنصحَ. إلى غير ذلك من حقوق كثرت فيها الأحبار، آثرنا فيها الاحتصار،

وجملتها: أن تعمل في حقهم، ما نحب أن يعُمل في حقك من إحسان واهتمام وكفّ أذى.

الحالة الثالثة: الصُّحبَةُ مع من يُدلي ـ سوى عموم الإسلام ـ مخاصية، كجوار أو قرابة أو ملك: قال ﷺ: "إذا رميت كلبّ جارك فقد آذبته" (٤٠٠). وقال ﷺ: "أولُ خَصْمَيْن يوم القيامة جاران" (٥٠)، وقيل له ﷺ: إن فلانة

تصومُ النهارَ وتصني الليلَ وتردّي جبرانها فقال. ١هيَ في النار ١٥٠٠.

وقال ﷺ: «أتدرونَ ما حقُّ الجارِ؟ إن استعانَ أعنتَه، وإن استقرصَكَ تُرضَّته، وإن افتقرَ جُدتَ عليه، وإن مرصَ عُدتَه، وإن ماتَ اتَّبعت جنازتَه، وإن أصابَهُ خيرٌ هنأته، وإن أصابتُهُ مصيبةٌ عزيتَه، ولا تستطيلُ عليه بالبناء فتحجبَ عنه الريحَ إلا بإذنه، وإذا اشتريتَ فكهةُ فهدِ له، وإن لم تفعلُ فأدخلها سراً، ولا يخرج بها ولدُلاً ليغيظُ به ولدَهُ ولا تؤذه بقُتارِ قِدُركَ إلا أن تَغُرِفَ له مها، أقدرون ما حقُّ الجارِ؟ والذي نفسي بيدِه لا يبلغُ حقَّ الجارِ الإمن رَحِمَهُ الله الله المناها .

وأما القرابة فقد قال عَيْنَ: قال الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن، وهده الرَّحِم، شققتُ لها اسمأ من اسمي، فمن وصلُها وصلتُه، ومن قطعَها بتتُهُ (٢)، وقال عَيْنَ: قصِلَةُ الرَّحمِ تزيدُ في العُمُر (٤)، وقال عَيْنَ: قتوجد رائحةُ الجنة على مسيرةِ خَمْسمئةِ عام، ولا يجدُ ريحَها عاتى ولا قاطعُ رحم (٥). وقال عَيْنَ: قبرُ الوالدين أفضلُ من الصلاةِ والصيامِ والحجَ والعمرةِ والجهاد في سبيل الله عرَّ وجلَ (٢)، وقال عَيْنَ: قبر الوالدة على الولد صعفان (٧)، وقال عَيْنَ: قساوو سن أولادكم مالعطمة (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه لترمدي وصعفه والحاكم وصحح إساده ؛ (أي شغنتهم دنياهم عن آحربهم)

<sup>(</sup>٢) أخرحه بن ماجه والحاكم وصححه؛ والترمذي وقال؛ غريب.

 <sup>(</sup>٣) رواه الحاكم والبهقي في شعب الإيمان: ورمز السيرطي إلى صحته

<sup>(</sup>٤) قال العراقى: لم أجدُله أصلاً، وسكت عنه الزسدي.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد والطرائي سند صعيف.

<sup>(</sup>١) رواه أحمدو لحاكم وقال صحيح الإسناد.

 <sup>(</sup>٢) أحرجه الخرائطي في مكارم الأعلاق، وابن عدي يسند ضعيف. والقُتَارِ وائحة ما يطبخ في القدر

 <sup>(</sup>٣) منفن عليه (رواء كبحاري ومسلم) من حديث عائشة . انظر تمام تخريجه في الإتحاف.
 ٢٨٠/٧

<sup>(</sup>٤) رواه القصاعي عن ابن مسعود، وفي الحديث المتفق عليه «من سره أن يُتسأله في أثره ويوسم عليه روقه فليصن رحمه»

 <sup>(</sup>٥) روى أحمد الابدحل الحنة عاق لو الديمة ؛ وفي حديث أخر (لا بدخل الجنة قاطع رحم ١٠.

 <sup>(</sup>٦) قال العراقي لم أحده هكذا، ولكن معناه ورد في حديث رواه الطبرائي بسند حس.

<sup>(</sup>٧) غريب بهذا اللفظ، ومي معناه حديث متفق عليه.

 <sup>(</sup>٨) رواه الطبراني وابن حساكر والخطيب في تاريح بغداد (الفتح الكبير، وإتحاف السادة المنفين).

وأما المعلوك: فقد قال فيهم ﷺ: التقوا الله فيما ملكت أيمانكم، اطعموهم مما تأكلون، واكسُوهُم مما تلبَسون، ولا تكلُّفُوهم من العملِ ما لا يُطبقون، فإن الله ملَّككُم إياهُم، ولو شاءَ لملكهُم إياكم، (١)، وقال على المنافقة ا

## [اتخاذ الإخوان في الله تعالى]

من أصول الدين في أمر الصحبة تخذ الإحوان في لله عزّ وجلّ. قال الله تعالى لبعض أبيانه . «أما زهدُكُ في الدنيا فقد استعجلت الراحة ، وأما انقطاعُكَ إليَّ فقد تعززت بي ، فهل واليتَ فيَّ ولياً ، وهل عاديتَ فيَّ علواً؟ » وقال عليه: يقول الله يوم القيامة: «أينَ المتحابُون بجلالي؟ اليومَ أظِلُهم في ظِلُي يومَ لا ظلَّ إلا ظلِّي الومَ أو وحى الله سبحانه إلى عيسى عليه السلام -: قلو أنك عبدتني بعبادة أهل السموات والأرض وحبٌ في الله ليسَ ، وبغضٌ في الله ليسَ ، وبغضٌ في الله ليسَ ، والعرشِ منابرُ

من نور، عليها قومٌ لباسُهُم نور، ورحوهُهُم نور، وبيسوا بأنبياء ولا شُهداء، يَغْبِطُهُم النبيونَ والشهداءُ». فقالوا: يا رسول الله حَلُهم لما من هم؟ فقال: «المتحابُون في الله، والمتُجَالِسُون في الله، والمتُزاورون في الله عزَّ وجلّ (١٠).

و علم أن كل حب لا يتصور دون الإيمان مالله و البوم الآحر، فهو حب في الله تعالى، ولكنه على درجتين:

إحداهما: أن تحبه لتبال منه في الدنيا نصيباً يوصلت إلى الآخرة، كحبك آستذُكُ وشيخَكَ، بل تلميدك الذي ينمو علمك بتعليمه، بل خادمك الذي بفرّغُ قلبك عن كنس بيتك، وغسل ثوبك، لتتفرغ بسنه لطاعة الله تعالى، بل المنفق عليك من ماله، إذا كان غرضك من ذلك إفراغ القلب لعبادة الله تبارك ونعالى.

الثانية وهي أعلى، أن تحبه لأنه محبوبٌ عبد ألله عزّ وجلّ ويحب ألله ، وإن لم يتعلق به غرض لك في الدنيا والآخرة من علم أو معونة على دين أو غيره ، وهذا أكمل ، لأن الحب إذا غَلب تعدّى إلى كلّ من هو من المحبوب بسبب ، حتى يحب الإنسان محب محبوبه ومحبوب محبوبه ، بل يميز بين الكلب الذي هو في سكة محبوبه (٢) ، وبير سائر الكلاب ، وإنما سراية الحب بقدر غلبة الحب ، ومن أحب الله بم يُمكنه أن لا يحبّ عباده الصالحين المرضيين عنده ، إلا أن ذلك قد يقوى حتى يحمل على أن يسلك بهم مسلك نفسه ، بل يزثرهم على نفسه ، وقد يقصر عن ذلك ، وفضلهم عنده ينقسم بقدر درجته وقوته .

وكذلك بُبُغض لا محالة من يعصيه، ويخالف أمره، ويظهر آثر ذلك في مجانبته ومهاجرته له، وتقطيمه الوجه عند مشاهدته، ولذلك قال ﷺ:

 <sup>(</sup>١) روي متفرقاً هي عدة أحديث ورواه البخري في الأدب المعرد.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه مع اختلاف لعطه

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٤) رواه، لترمذي رصحته.

<sup>(</sup>۵) رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة

<sup>(1)</sup> أحرجه النسائي ورجاله ثقات

<sup>(</sup>٢) رأى المجدود في البيداء كلباً فَجَسر لَـهُ مِـنَ الإخْسَـانِ ذَيْسلا فَلاَسُوهُ عَلَى مَـا كَـنَ مِسْهُ وَسَالُـوا: فَدُ أَنَالُتَ الكَلْبَ نَيْلا فَلامُـوهُ عَلَى مَـا كَـنَ مِسْهُ وَسَالُـوا: فَدُ أَنَالُتُ الكَلْبَ نَيْلا فَلامُـوهُ عَمَلُ المَلاتَ الْأَنْفَى مَا لَنَالُـى وَأَنْهُ مَسَوّةً فِي حَسِي لَسُلُـى فَالْدَانَةُ إِنْ عَيْنِي

«اللهم لا تجعل لفاحر علي يدا فيحب فلبي»(١) حدراً من أن بقدح ذلك في البغض في الله .

وبالجملة من لا يصادف من نفسه الحب في الله، والبغص في الله، بهذه الأسباب، فهو ضعيف الإيمان. وهذا له تفصيل وتحقيق، فاطلمه من كتاب الصحة والأحرة في الله تعالى من كتاب (إحياء علوم الدين).

**等 教 教** 

## الأصل التاسع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال الله تعالى: ﴿ وَلَتَكُنُ مِنكُمْ أَمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُوفِ
وَيَنَهُونَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]. وقال
تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مُسْمُعُ أَوْلِهَا أَهُ بَعْنِ ﴾ [المونة: ٧١]. وقال تعالى:
﴿ كَانُوا لَا يَنتَاهُونَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ لَيِلْسَ مَا كَانُوا بَفْعَلُونَ ﴾
[المائدة: ٧٧].

وقال أبو بكر ـ رصى الله عنه ـ في خطبته: «أَبُها الناس إنكم تَقرؤون هذه الآية وتتأولونها على حلاف بأوبلها، ﴿ يَتَأَبُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ عَيَكُمُ الْفُسكُمُّ هَٰ اللّهِ عَنْ ضَلَّ إِذَا الْمَتَدَيِّدُمُ ﴾ [المائدة: ١٠٥] وإني سمعت رسول الله على معول: اما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدِرُ أن يبكرَ عليهم فلم يفعلُ إلا أوشكَ أن يممَّهُمُ اللهُ بعذاب من عيده الآل. وقالت عائشة ـ رضي الله عنها \_ قال رسول الله يَنْ وَيَهُ فِيها ثمانية عَشَر الفاً، أعمائهُم أعمالُ الأنبياء قالوا: يا رسول الله كيفَ ذلك؟ قال الله يكونوا يغضَبُونَ لله عزَّ وجلً ، ولا يأمرون بالمعروفِ، ولا يُنْهؤنَ عن المُنكوالاً).

#### [الساكت عن المنكر شريك لفاعله]

كلُّ من شهدَ منكراً ولم ينكُرهُ وسكتَ عنه، فهو شريكٌ فيه، فالمستمعُ شريكُ المغتاب، ويجري هذا في جميع المعاصي، حتى في مجالسة من يلبس الديباج، ويتختم بالذهب، ويجلس على الحرير، والجلوس في دار أو في

<sup>(</sup>١) رواه أصحاب السنن وقال الترمدي: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٢) قال العراقي: يم أقف عليه مربوعاً؛ ولكن الزّبيدي في الإتحاف قال: روى ابن أبي الذنبا وأبو لشبح عن إبراهيم بن عمر الصنعاني فأوجى الله إلى يوشع بن نوان . ٣.

<sup>(</sup>١) أحرجه ابن مردويه والديلمي وأبو موسى المديني بإسندصعيف.

حَمَّامِ على حيطانها صور أو فيها أوان من ذهب أو فضة، أو الجلوس في مسجد يسيء الناس الصلاة فيه، قلا يُتِمُّون الركوعَ والسجودَ، أو الجلوس في مجلس وعظ يجري فيه ذكر البدعة، أو في مجلس مناظرة ومجادلة يجري فيها الإيذاء والإيحاش بالشّفه والشتم.

وبالجملة، من خالط الناس كثرت معاصيه، وإن كان تقياً في نفسه، إلا أن بترك المداهمة ولا تأخذه في الله لومة لائم، ويشتغل بالحسبة(١٠) والمنع، وإنما يسقط عنه الوجوب بأمرين

احدهما: أن يعلم أنه إن أنكر لم يُلتقَت إليه ولم يُترَكِ المنكر ونُظر إليه بعين الاستهزاء، وهذا هو الغالب في مكرات ترتكبُها الفقهاء، ومن يرعم أنه من أهل الدين فههنا يجوز السكوت، ولكن يستحب الزجر باللساب، إظهاراً لشعار الدين، مهما لم يقدر على غير الزحر باللسان، ويجب أن يفارق ذلك الموضع، فلبس يجوز مشاهدة المعصية بالاختيار، فمن جلس في مجلس لشرب فهو فاسق وإن لم يشرب، ومن جالس مغتاباً أو لايس حرير أو آكل رباً أو حرام، فهو فاسق فليقم من موضعه

والثاني: أن يعلم أنه يعدر على المنع من المنكر بأن يرى زجاجة فيها خمر فيرميها فتكسر، أو يسلب آلة الملاهي من يده ويضربها على الأرص، ولكن يعلم أنه يُضرب أو يُصاب بمكروه فههد يُستَحَبُّ الحسبة لقوله تعالى: ﴿ وَإِنّهُ عَنِ اللّهُ كَلَّمُ وَأَصَيرٌ عَلَى مَا أَصَامَكُ ﴾ [لقمان: ١٧]. ولا يجب إلا أن المكروه الذي يصيبه له درجات كثيرة يطول النظر فيها، (ذكرناه في كتاب الأمر بالمعروف من الإحياء).

وعلى الجملة: فلا يسقط الوجوبُ إلا بمكروهِ في بدنه بالضرب، أو في مالِهِ بالاستهلاك، أو في جاهِهِ بالاستخفاف به بوحه يقدح في مروءته.

فَأَمَّا الْحَرِّفُ مِن استيحاش المنكّرِ عليه وخوف تعرضه له باللسان

## [عمدة الحسبة]

#### عمدة الحسبة شيدن:

أحدهما: الرفق واللطف، والبداية بالوعظ على سبيل اللين لا على سبيل العنف، ولترفع و لإدلال بدالة لصلاح، فإن ذلك يؤكد داعية المعصية، ويحمل العاصي على المناكرة وعلى الإيذاء. ثم إذا أذاه ولم يكر(1) حَسَنَ الخلق غصبَ لنفسه، وترك الإنكار لله تعالى، واشتغل بشفاء عليله منه، فيصير عاصياً، بل ينبغي أن يكون كرها للجسبة، بود لو ترك(٢) المعصية بقول غيره، فإنه إذا أحب أن يكون هو لمتعرض، كان لما في نفسه من دالة الاحتساب وعزته.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يأمرُ بالمعروف ولا ينهى عن المنكرِ إلا رفيقٌ فيما يأمرُ به، رفيق فيما ينهى عنهُ، حليمٌ فيما يأمرُ به، حليمٌ فيما ينهى عنه، فقيهٌ فيما يأمرُ به، فقبه فيما ينهى عنه (٣٠).

ووعظ المأمون ـ رحمة الله عليه ـ واعظ بعنف فقال: «يا رجل ارفق فقد بعث الله تعالى من هو شرّ مني فأمره بالرفق فقال الله نقد بعث الله تعالى من هو شرّ مني فأمره بالرفق فقال الله تعالى: ﴿ فَقُولًا لَهُ قَلُلًا لَيَا لَمُ اللّهُ يَنَذَكُمُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طنه: 33]. وروى أبو أمامة الباهلي ـ رضي الله عنه ـ أن غلاماً شاباً أتى النبي ﷺ، فقال: أتأذن لي بالزنا؟ فصاح الناسُ به . فقال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: «أقرُّوه أقرُّوه أقرُّوه أدنُ مني» فدنا منه ، فقال عليه الصلاة والسلام: «أتحبُّه لأمُك؟» فقال لا، وجعلني الله فدنا منه ، فقال عليه الصلاة والسلام: «أتحبُّه لأمُك؟» فقال لا، وجعلني الله

<sup>(</sup>١) العسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

<sup>(</sup>١) أي المحتسب هو الأمر بالمعروف

<sup>(</sup>۲) العاصي.

 <sup>(</sup>٣) قال العراقي: لم أجده هكذا وللبيهقي في الشعب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جلم
 دمن أمر بممروف فليكن أمره بمعروف الظر تمام الكلام عنه في الإتحاف ٨/ ١٠١ .

# الأصل العاشر: في اتَّباع السنة

اعلم أنَّ مفاحَ لسعادةِ اتباعُ السُّنَةِ والاقتداءُ برسول الله بِيلِ في جميع مصادِرِه ومواردِه، وحركاتِه وسكناتِه، حتى في هيئةِ أكبه، وفيامِه ونومِه وكلامِه. لستُ أقولُ ذلك في آدانه في العبادات فقط، لأنه لا وجه لإهمال السُّنن الواردة فيها، بل ذلك في حميع أمور العادات. فبذلك يحصل الاتباع المطلق، قال الله سبحانه: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ ٱللهَ فَأَتَبِعُونِ يُعْيِبَكُمُ اللهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ الرَّسُولُ فَحَسُدُوهُ وَمَا نَهَا لَهُمُ عَنهُ وَالمَشْرِ؛ ٢].

فعليك أن تلبس السراويل قاعداً، وتتعمَّمَ قائماً، وتبتدىء باليمين في تعقُلِكَ، وتأكلَ بيمينك، وتقلَّمَ أظفاركَ، وتبتدىء بمُسبَّحة (١) اليد اليمنى، وتختم بإبهامها، وفي الرِّجل تبتدئ بخنصر اليمنى، وتختم بخنصر اليسرى. وكذلك في جميع حركتك وسكناتك. فقد كان محمد بن أسلم (١) لا يأكل البطيخ، لأنه لم ينقل إليه كيفية أكل رسول الله على وسها بعضهم فابتدا في لبس الخف بالسرى، فكفَّر عن ذلك بكُور (٢) حنطة.

فلا ينبغي أن تتساهل في أمثال ذلك فتقول: هذا مما يتعلَّق بالعادات، فلا معنى للاتبع فيه، لأن ذلك يُغلق عديك باباً عظيماً من أبواب السعادة.

## [اسرار الاتباع]

لعلك تشتهي الآن الوقوف على لسبب المرغب في الاتباع في هذه

(١) المُسْتُحة: الستاية.

فدك، قال عليه السلام: اكذلك الناسُ لا يُحِبُّونه لأمهاتهم، ثم قال. أتحبّه لابنتِك؟، قال: لا، قال: «كذلك لناسُ لا يُحِبُّونه لننَاتِهم»، حتى دكر له الأخت والعمة والخالة، ويقول عليه السلام؛ كذلك الناسُ لا يحبُّونَه»، ثم وصع يده على صدره وقال: «اللهمَّ طهُّرْ قَلْبَهُ واغْفِرْ ذَنْبَهُ وحُصَّنْ فَرْجَهُ (). فلم يكن بعد ذلك شيء أبغض إليه من الونا

وقال بعضهم للفُضَيل (٢): إن سفيان بن عيينة (٢) قبل حوائز السلطان ا فقال: ما أخذ منهم إلا دون حقه، ثم خلا به وعانبه بالرفق، فقال سفيان: إيا أباعبي، إن لم نكن من الصالحين فإنا نحب الصالحين»

العمدة الثانية: أن يكون المحتسب قد بدأ نفسه فهذبها، وترك ما ينهى عنه أولاً، قل الحسن البصري: فإذ كنتَ تأمرُ بالمعروف فكن من آخذِ الناس به وإلا هنكتَ الله فهذا هو الأولى حتى ينفع كلامُه وإلا استهرئ نه، وليس هذا شرط لازم، بل يحوزُ الاحتساب للعاصي أيضاً قل أس: قلن يا رسول الله: ألا تأمرُ بالمعروفِ حتى نعمل به كلّه؟ ولا ننهى عن المنكر حتى نجتنبه كلّه؟ ولا المعروفِ وإن لم حتى نجتنبه كلّه؟ قدل عليه الصلاة والسلام: "بلي مُرُوا بالمعروفِ وإن لم تعنيبُ وانهَوْا عن المنكر وإن لم نجتنبوهُ كلّه المدوفِ وإن لم

وقال الحسن البصري: يريد أن لا يظفر الشيطان منكم بهده الخصلة، وهر أن لا تأمروا بالمعروف حتى تأتوا به كله، يعيي أنَّ هذا يؤدي إلى حسم باب الجشبة. فَمَنْ ذا الذي يُعصم عن المعاصي؟

\* \* \*

 <sup>(</sup>٢) محمد بن أسلم بن سالم بن يريد أبو الحسن الطوسي: من حفاظ الحديث، اشتهر بالصلاح، ونعته الذهبي: بشيخ المشرق، ت٤٤٢هـ

 <sup>(</sup>٣) الكو: نوع من المكايل يساوي نحو أربعين إردباً. والإردب = ٢٤ صاعاً = ١٥٠ كغ.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بإسند جيد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) الفُضيل بن عباص رضي الله عنه: أحد سادة العباد و الزهاد، ت ١٨٧هـ

 <sup>(</sup>٣) سقيان بن عيبة: من سادرت العلماء في الفقه و لحديث وأسماء الرحال، تـ١٩٨٨.

 <sup>(</sup>٤) رواه الطبرائي في الصغير والأوسط وفيه عند القدوس بن حبب أجمعوا على تركه .

الأفعال وتستبعد أن يكون تحت ذلك أمر مُهم يقتضي هذا التشديد العظيم في المخالفة.

قاعم أن ذكر السر في آحاد بلك الشّنن طويل لا يحمل هذا الكتاب شرحه. لكن ينبغي أن تفهم أن دلك ينحصر في ثلاثة أنواع من الأسرار.

السرّ الأول. إنَّا قد نبّهماك في مواضع على العلاقة التي بين الملك والملكوت (١٠ وبين الجوارح والقلب، وكيفية تأثر الفسب بعمل الجوارح، فإن القلب كالمرآة، ولا تتجلى فيه حقائق الحق (٢٠) إلا بتصقيمه وتنويره وتعديله

أما تصقيله فبإزالة حنث الشهوات وكدورة الأخلاق الدميمة.

وأما تنويره فبأبوار الذكر والمعرفة، ويعين على ذلك العبادة الحالصة إذا أُذَيت على كمال الخدمة بمقتضى السُّنة

وآما تعليله قبأن يجري في جميع حركات الحوارح على فانون العدل، إذ البد لا تصل إلى القلب حبى تقصد بتعديله ونُخدِثَ فيه هيئة معتدلة صحيحة لا اعوجاج فيها، وإند التصرف في القلب بواسطة تعديل الحوارح وتعديل حركانها، ولهذا كانت لدبيا مَرْرعة الآخرة، ولهذا تعظم حسرة من مات قبل التعديل، لاسداد طريق التعديل بالموت، إد تنقطع علاقة القلب عن الحوارح، فمهما كانت حركات الجوارح، بل حركات الخراطر أيضاً موزونة بميزان العدل، حدث في القلب هيئة عادلة مستوية، تستعد لقبول الحقائق على نعت الصحة والاستقامة، كما تستعد لمرآة المعتدلة لمحاكاة الصور صحيحة من غير اعوجاج.

ومعنى العدل: وضع الأشياء مواضعها ومثاله أن الجهات مثلاً أربعة ، وقد خُصَّ مِنْها جهَةُ القِبْلَةِ بالتشريف. فالعدل أن تُسْتَقبل في أحوال الذُّكْرِ

والعبادةِ والوضوءِ وأن تبحرفَ عنها عبد قضاءِ الحاجةِ، وكشفِ العورةِ. إظهاراً لفصل ما ظهر فصَّلُهُ.

ولسمين زيادة على اليسار .. غالماً لفضل القوة .. فالعدل أن تفضلها على اليسار، وتستعملها في بعض الأعمال الشريفة، كأخد المصاحف والطعام، وتترك اليسار للاستنجاء وتباول القاذروات.

وقدمُ الفقر مثلاً، تطهير للبد، فهو إكرام، فيبعي أن تبدئ بالأكرم والأفضل، وربما لا يستفل عقلك بالتفطّن للترتيب في ذلك وكيفية البداية، فاتبع فله السنة والندئ بالمُستحة من البملي. لأن البد أفضل من الرجل، والبملي أفصل من البسري والمستحة التي بها الإشارة في كلمة التوحيد أفضل من سائر الأصابع ثم بعد ذلك تدور من يمين المسبّحة، وللكفّ ظهر ووحه، فوجه ما نقابله، فإذا جعلت الكفّ وجه البد، كان يمين المسبّحة من حالب الوسطى، فقدر البدين متقابلتين بوجههما، وقدر الأصابع كأنها أشحاص، فتدور بالمقراض من المسبّحة إلى أن تختم بولهام البمني كذلك فعل رسون الله يهيداً المناسقة على رسون الله المناسقة المناسة المناسقة المناس

والحكمة في دلك ما دكرنه، فإذا أنت تعوّدت رعاية العدل في دفائق الحركات صارت العدالة والصحة هيئة راسخة في قلبك، واستوت صورته، وبذلك تستعد لقبول صورة السعادة. ولذلك قال الله تعالى ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُمُ وَيَقَحُتُ فِيهِ مِن رُّدِي ﴾ [سورة ص : ٧٧]. فروح الله عزَّ وجل (٢) مفتاح أبواب السعادة، ولم يكن نفخها إلا بعد التسوية. ومعنى النسوية يرجع إلى التعديل. وفي ذلك سر طويل يطول شرحه، وإنما نريد الرمز إلى أصله.

 <sup>(</sup>١) المُلْكُ: عالم المحسوسات، والملكوت عالم العيب المحتص بالأرواح وانتفوس التعريفات للجُرحاني.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة (الأشياء).

 <sup>(</sup>١) قال الإمام في الإحياء ولم أرّ في الكتب حبراً مروباً في ترتيب قُلْم الأظافر، ولكن مسمت أنه ﷺ بدأ . . . ، قال العراقي. لم أجد له أصلاً (انطر : إتحاف: ٢/ ٦٥٤).

 <sup>(</sup>٢) صافة الروح إلى الله عزّ وجلّ إصافة تشريف ومنت، كما نقول. عن الكعبة المشرقة (بيت فه)؛ إدكر ما عدالله عز وجل محموق حادث، وكما في قوله تعالى. ﴿ فَأَرْسَلَنَا إِلَيْهَارُكُمَا ﴾ [مريم ١٧] فبتفاق المفسرين هو جبريل عليه لسلام.

فإن كنت لا تقوى على فهم حقيقته، فالتجربة تنفعك، فانظر إلى من تعوّد الصدق كيف نصدق رؤياه غالباً لأن الصدق حصل في قلمه هيئه صادفه تتلقى لوائح الغيب في النوم على الصحة.

وانظر كيف تكدب رؤيا الكذاب بل رؤيا الشاعر لنعوَّده النخيلات الكذبة فاعوحِّ لذلك صورة فلبه. فإن كنت تريد أن تلمح حدب القدس، فاترك ظاهر الإثم وباطنه، واترك الفواحش ما طهر منها وما بطن، واترك الفواحش ما طهر منها وما بطن، واترك الكدب حتى في حديث النفس أبضاً، تحد الفلاح والمنجة

السرّ الثاني: أن تعدم أن الأشباء المؤثرة في بدنك بعصها إنما يُغفلُ تأثيرها بنوع من المناسبة إلى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، كقولك. إن العسل يضرُّ المحرور وينفع البارد مراحه ومنها ما لا يدرك بالفياس، ويعشر عنه بالخواص، وتلك الحواص لم يوقف عنيه بالفياس، بل مندأ لوقوف عليها وحي أو إلهام. فالمغناطيس يجذب الحديد، والسَّفَمُونياً (١) تجذب خلط الصفراء من أعماق العروق، لا على القياس، بل بخاصية وقف عليها إما بالإلهام أو بالتحربة الصادنة.

وأكثر الخواص عرفت بالإلهام وأكثر التأثيرات في الأدوية وغيرها من قبل الخواص.

فكذلك، فاعلم أن تأثيرات الأعمال في القلب، تنقسم إلى ما يُفهم وجه مناسبته، كعلمك بأن اتباع الشهوة الدنيوية يؤكد علاقته مع هذا العالم، فيخرج من العالم منكوس الرأس مولياً وجهه إلى هذا العالم إذ فيه محبوبه.

وكعلمك أن المداومة على ذكر الله تعالى تؤكّد الأنس بالله تعالى، وتوجب الحب حتى تعظم اللذة به عندفراق الدنيا، والقدوم على الله سبحاله إذ المدة على قدر الحب، والحب على قدر المعرفة والدّكر.

ومن الأعمال ما يؤثر في الاستعداد لسعادة الآحرة أو لشقاوتها

(١) السُّقَمُونيا نبات يُستحرج منه دواه مسهل للنطن ومزيلٌ لدُّودٍهِ. (المعجم الوسيط)

بخاصية ليست على القياس، لا يوقف عليها إلا بنور النبوة. فإذا رأيت البي بين قدعدل عن أحد المُناحَبْنِ إلى الأحر، وآثره عليه مع قدرته عليهما، فاعدم أنه اطلع بنور البنوه عنى حاصية فيه، وكوشف به من عالم الملكوت، كما حاء في الأثر قان أنها لناسُ إنّ الله أمرني أن أعلَّمَكُم مما عنَّمَني، وأو ذَّنكُم مما أنبي، فلا يُكثرنَّ أحدُّكُمُ الكلامَ عند المُجَامَعَة، فإنه يكون منه حرّسُ لولد، ولا ينظرنَّ أحدُكم إلى قرح امرأته إذا هو حَامَعَها، فإنه يكون منه معمى، ولا يُقتل أحدُكم امرأته إذا هو جامَعَها فإنه يكون منه صمم الولد، ولا يُديمنُ أحدُكُم المرأتَه إذا هو جامَعَها فإنه يكون منه صمم الولد، ولا يُديمنُ أحدُكُم المؤتَّق إذا هو جامَعَها فإنه يكون منه صمم الولد، ولا يُديمنُ أحدُكُم المؤتَّق الماء فإنه يكون منه دهاب العقل (1).

و هذا مثال مما دكر ناه و أردن تنبهك على اطلاعه على حو، ص الأشياء ، دلإصافة إلى أمور الدنبا لتقييس به اطلاعه على ما يؤلّر بالحاصية في السعادة والشفاوة

فلا ترضى لفسك أن تصدق محمد من ركريا الرازي (٢) المتطلب فيما يذكره من حواص الأشياء في الحجامة والأحجار والأدوية ، ولا تصدق سيد الشر محمد بن عبدالله الهاشمي المكّي المدنيّ \_ صلوات الله عليه وسلامه \_ فيما يخبر به عنها

وأنت تعدم أنه ﷺ مكاشف من العالم الأعلى مجميع الأسرار، وهذا يُنبَّهكَ على الاتماع فيما لا تعهم وجه المِعكُمةِ فيه على ما ذكرناه في الســرّ الأول.

السر الثالث إن سعادة الإنسان أن يتشبه بالملائكة في النزوع عن الشهرات، وكسر النفس الأمّرة بالسوء، ويبعد عن مشابهة البهيمة المهملة سدى التي تسترسل في اتباع الهرى بحسب ما يقتضيه طبعها من غير حاجز.

ومهما تعوَّد الإنسان في جميع الأمور أن يفعل ما يشاء من فير حاجز ،

 <sup>(</sup>١) قبال في تذكرة الموضوعات؛ فيه عبدالله بن أدينة راوي الموضوعات؛ قال ابن حباد وابن الجرزي: موضوع.

<sup>(</sup>٢) الرازي ويلسوف، من الأثمة في صناعة الطب (ت ٣١٣هـ) (الأعلام لنزركلي)

s ....

ألف اتباع مراده وهواه، وغلب على قلبه صفة البهيمة، فمصلحته أن يكون في جميع حركاته ملجماً بلِحام يَصُدُّه عن طريق إلى طريق. كيلا تنسى نفسه العبودية، ولزوم الصراط المستقيم، فيكون أثر العبودية طاهراً عليه في كل حركة. إذ لا يفعل شيئاً حسب طبعه من بحسب الأمر، فلا ينفك في جميع أحواله عن مصادمات الرياضة (١) بإيثار بعض الأمور على بعص.

ومن ألقى زمام، في يد كنب مثلاً حتى لم يكن تصرفه وتردده بحكم طبعه بل سحكم غيره، فنفسه أفّوم إلى قبول الرياضة الحقيقية، وأفرب وأقوى ممن جعل زمامه في يد هواه، يسترسل بها استرسال المهيمة.

وتحت هذا سرّ عظيم هي تركية النفس، وهده هائدة تُخصَّل نوضع الشارع ﷺ كيفما وضعه.

والفائدة الحِكَميّة أو الخاصبه لا تتعير بالوضع، فإن المقصود أن لا يكون (\*) مخلئ مع اختياره، وذلك المقصود بحصل بالمنع عن أحد لجانس أيّ جانب كان، وفي مثل هذا يتصور أن تحتلف الشرائع لأنه ثمرة الوصع

فيكفيك هذه التسهات الثلاث على فضل ملازمة الاتباع في حميع الحركات والسكنات

## [اتباع السنة في العبادات]

هذا التحريض الذي ذكرته إنما هو في العادات. وأما في العبادات، فلا أعرف لترك السنة من غير عذر وجها إلا كفر خفيُّ أو حمق جليُّ، بيانه أن النبي عَلَيُّ إذا قبال: «صلاةُ الجماعة تَفْضُلُ صلاةً لَفَدُّ<sup>(٣)</sup> بسبع وعشرينَ دَرَجَة النبي عَلَيْ الذا تسمح نفس المؤمنين بنركها من غير عذر؟ نعم، يكون

السبب في دلك إما حمقٌ أو عقلةٌ مأن لا يتفكر في هذا التفاوت العطيم.

ومن يستحمق غيره ادا آثر واحداً على اثنين كيف لا يستحمق نفسه دا آثر واحداً على سبع وعشرين، لا سبما فيما هو عماد الدين ومفتاح السعدة الأمدية

وأم بكفر، فهو أن يخطر بباله أن هذا ليس كذلك، وإنما ذكره للترعيب في الحماعة، وإلا فأيُّ مناسبة بين الجماعة وبين هذا العدد المحصوص من بين سائر الأعداد؟ وهذا كفر حعيُّ قد ينطوي عليه لصدر، وصاحه لا يشعر به.

وما أعطم حماقة من يصدق بمحم والطبيب في أمور أبعد من ذلك، ولا يصدق النبي المكشف بأسرار الملكوت! فإن المعجم لو قال لك. إذا نفصى سبعة وعشرون بوماً من أول تحويل طالعث، أصابتك بكبة فأحترز في ذلك النوم واحلس في ستك، فلا تزال في تلك المدة تستقر(١) وتترك جميع أشخالك. ولو سألت المنجم عن سبه لقال لك: إنما قلت دلك لأن بن درجة الطالع وموضع زُحَن مسعاً وعشرين درجة، فتتأخر البكة في كل درجة يوماً أو شهراً.

وإدا قيل لك: هذا هَرسَ، إذ لا مناسبة له فلا تصدقن به، فلا يخلو قلبك عن الاستشعار، وتقول في أفعال الله تعالى عجائب لا تُعَرفُ مُناسَبَتُها، ولعله خواصٌ لا تدرك. وقد عُرف بالنجربة أن ذلك مما يؤثر، وإن لم تُعَرفُ مناسبته. ثم إذا آل الأمر إلى خبر النبوة عن الغيب، أنكرت مثل هذه الخواص وطلبت المناسبة الصريحة، فهل لهذا سبب إلا شرك حقي، لا بل كفر جلى، إذ لا محمل له سواه؟.

وسبب هذا التكاسل كله، أنك لا يُهِمُّكَ أمرُ اخرتك، فإن أمرَ دُنْيَاكَ لما كان بُهِمُّكَ، فتحتاط فيه بقول المنجم والطبيب، وبالاختلاح<sup>(٢)</sup> والفأل

<sup>(</sup>١) أي مجاهدة النفس؛ ومي المطبوعة بدل الرياصة (الزمان)

<sup>(</sup>٢) أي الإنسان.

<sup>(</sup>٣) القد: الفرد.

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه.

<sup>(</sup>١) في المطرعة : تستشمر (وهو خطأ، والتصحيح من المخطوطة).

<sup>(</sup>٢) الاحتلاج احتلح في صدري حطر مع شكّ، ويقصدما يتشاءم منه كاضطراب الجفن

والأمور البعيدة عن المناسبة غاية البعد

وتنقاد إلى الاحتمالات البعيدة، لأن الشفيق بسوء الفن مولع، ولو تفكرت لعلمت أن هذا الاحتياط بالخطر الأبدي أليق

فإن قلت: ففي أي حنس من الأعمال ينبغي أن تُتَنَعُ السنة؟ فأقول في كل ما وردت به السنة. والأخبار في ذلك كثيرة، وذلك كقوله على احتجم يوم السنت والأربعاء فأصابه برص فلا يلومن إلا بصنه ألا وقد احتجم بعض المحدِّثين بوم السبت. وقال: هذا لحديث صعيف، فبرص وعظم ذلك عليه، حتى رأى رسول الله ينه في المنام فشكا إليه ذلك، فقال لم احتجمت يوم السبت؟ فقال: لأن الراوي كان ضعيفاً قال أليس كان قد نقل عني؟ فقال: ثبت يا رسول الله فدعا له رسول الله ين الشفاء فأصبح وقد ذال ما به.

وقال ﷺ: قمن احتجم يومَ الثلاثاءِ لسبعَ عَشَرةَ مِن الشهر كان له دواء من داء سنه الأ<sup>(٢)</sup>.

وقال ﷺ: امن نام بعد العصرِ فاختُلسَ عقلُهُ فلا يلومَنَ إلا نَفْسَهُ الا اللهِ وَقَالَ ﷺ وقال ﷺ: "إذا انقطعَ شِسْعَ نَعلِ أحدِكُمْ فلا يعشِ في نعلِ واحد حتى يُصلِحَ شَسْعُه (1).

وقال ﷺ: ﴿إِذَا وَلَدَتِ امرأَةٌ فليكُنْ أُونَ مَا نَأْكُلُ الرَّطْبَ، فإن لَم يكن فتمرٌ، فإنه لو كانَ شيءٌ أفضلَ منه لأطعَمَهُ الله عزَّ وجنَ مريمَ حين وَلَدت عيسى عليه السلامه(٥). وقال ﷺ: ﴿إِذَا أَتِي أَحَدَكُم بِالْحَلُوا، فليصب منه،

وإذا أُتِي أحدكم بالطيب فسيمَسُّ منه؛(١). وأمثال ذلك في العادات كثيرة، ولا يحلو شيء منها عن سرّ.

# خاتمة مي ترتيب الأوراد تنعطف على الأصول العشوة ٢

اعلم أن هذه العبادات التي فصناها، منها ما يمكن الجمع بينها، كالصوم والصلاة والقراءة. ومنهام لا يمكن الجمع بينها، كالقراءة والذكر والقيام بحقوق الناس والصلاة.

فيسعي أن يكون من أهم أمورك توزيع أوقاتك على أصناف الخيرات من صماحك إلى مسائك ، ومن مسائك إلى صباحك .

وتعلّم أن مقصود العباداتِ تأكيد الأنسِ بذكر الله عزَّ رحلَ الإنابة إلى دار الخود، والتجافي عن دار الغرور. ولن يَسْعد في دار الخلود إلا من قَدِمَ على الله سبحانه محباً له، ولا يكون محباً له إلا من كان عارفاً به، مُكْثراً لذكره، ولا يحصل المعرفة والحب، إلا بالفكر والذكر الدائم، ولن يدوم الذكر في القلب، إلا المذكّرات، وهي العبادات المستغرقة للأوقات على التعاقب. وباختلاف أصنافها زيادة تأثير في التذكير، ومنع المعلل، وسقوط أثرِه عن القلب بالدوام الذي ينتهي إلى حدّ الاعتياد.

نعم، إن كنت والها بالله عزَّ وجلّ ، مستغرقاً به ، لم تفتقر إلى نرتيب الأوراد، مل وِرْدُكُ واحد، وهو ملارمّةُ الذكرِ . وما أراك تكون كذلك، فإن دلك من أعز الأمور . فإن لم تكن والها مُستَهْتَراً . فعليك أن ترتَّبَ أورادَكَ :

فأحد الأوراد هو من وقت انتباهك من النوم، إلى طلوع الشمس. وينبغي أن تجمّع في هذا لوقت لشريف بعد العراغ من الصلاة بين الذكر والدعاء والقراءة والتفكّر، فإن لكل واحد أشراً آخر في تنوير القلـوب، وتعرف كيفية ذلك وتفصيلـه من كتاب (بداية الهداية)(\*)، وكتاب (ترتيب

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم والبيهني.

 <sup>(</sup>٢) رواه الطبراني وابن حبان بأسانيد صعيفة، وقد روى أبو داود والحاكم في المستدرك حديثاً قريباً منه حكم لسيوطي بصحته.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى في مستدوة وقال السبوطي. ضعيف.

 <sup>(3)</sup> رواه مسلم والنسائي و لبحاري في الأدب المفرد؟ وشِيئعُ النعل سبر من حلد يمسك النعل.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه عثمان الدارمي بالمظ (أطعموا نفساءكم لرطب فإد لم يكن فالتمراء؛ وفي سنده ضعف والقطاع

<sup>(</sup>١) ورد في الصحيحين: اكان السي 選لا يرد الطيب.

<sup>(</sup>٢) وردت الإشارة إليه سابقاً، وهو كتاب مستقل بلإمام الغز الى رحمه لله. (مطبوع)

# القِسَدُ مُرَّالثَّالِثُ في تزكيَدَ للصِّبِ عِن للْفَضِّلُاقِ الْلِمُرْيُومِهِ

الأصل الأون : في شُرَهِ الطعام.

الأصل الثانى : في شُرَهِ الكلام.

• الأصل الثالث: في الغضب.

الأصل الرابع : في الحسد.

• الأصل الخامس: في البُخل وحب المال.

• الأصل السادس: في الرُّعونةِ وحب الجاه.

• الأصل السابع: في حب الدنيا.

• الأصل الثامن : في الكبر.

• الأصل التاسع: في العُجِّب،

الأصل العاشر: في الرئياء.

الأوراد) (۱) ، وكذلك تفعل بين الطلوع والزوال، وبين الزواد والغروب وبين الزواد والغروب وبين الغروب وبين الخشاء، فإنها من أشرف الأوقات، لأن انتشاط إسما يتوفر بأد تميّز ورد كلّ وقت، لتكون في كل وقت عبادة أحرى تنتقل من بعضها إلى بعض، هذا إن كنت من العُباد.

قإن كنت معلّماً أو متعلماً أو والياً، فالاشتعان يدلك (٢) في بياض النهار، تفصل من العبادات البدنية، لأن أصل الدين العلّم الذي به يحصل التعظيم لأمر الله سنحانه، والنفع الذي يصدر عن لشفقة عنى خنى الله تعالى.

وكذلك إن كنت مُعيلاً معترفاً، فالقيام بحق العيال بكسب الحلال أفضلُ من العبادات البدنية، ولكن في جميع دلك لا ينبغي أن تخلو وتنفلً عن ذكر الله تعالى، من تكون كالمُستَهُتر (٢) بمعشوفه، المدفوع إلى شعل من الأشغال لضرورة وفته، فهو يعمل ببدنه، وهو غائب عن عمله، حاضر بقلبه مع معشوفه. حُكي عن أبي الحسن الحُرجاني أنه كان يعمل بالمسحاة الما دائماً وكان يقول الأعطينا اليد واللسان والقلب، فاليد للعمل، وللسان للحق، والقلب للحق، ولنقتصر على هذا القدر في قسم الأعمال الظاهرة، ففيه الكفاية إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من كتب إحياء علوم الدين.

أي بالتعليم أو التعلم أو تصريف شؤون الناس، ومن هذا تعلم خطأ من يشيعون أن لإمام الغزالي يدعو إلى الانقطاع والعزبة والإعراض الكامل عن شؤون الحياة.

 <sup>(</sup>٣) المُستَهْتِرَ بالشيء المولَّغُ به لا بباي بما نُعلَ فيه، وقد استهشرَ بكذا أي فُتنَ به وذهب عقله فيه (مختر القاموس)

<sup>(</sup>٤) المسحاة: المجرفة.

# القِسَدُ مُ الشَّالِثُ في تركيّة القِلبِ عِن الفَقْطُ لِاقِ اللِذرومِ،

قال الله تعالى. ﴿ قَدْ أَفَلَحُ مَن تَزَكَّى ﴾ [الأعلى: ١٤]، وقال: ﴿ قَدْ أَفْلُحُ مَن رَكَّنهَا ﴾ [الشمس: ٩]، والنزكية هي التطهير. وقال رسول الله ﷺ: «الطُّهُورُ شطرُ الإيمان (١٠) فافهم منه أن كمال الإيمان، بنزكية القلب عما لا يحمه الله عزَّ وحلّ، وتحلبته ما يحبه الله تعالى.

قالتركية شطر الإيمال. وكيف يشتغل بالطهارة من لايعرف النجاسة. فلنذكر الأخلاق المذمومة، وهي كثيرة؛ ولكن نحتاج أن نَوُدّ شُعَبَها إلى عشره أصول:

(١) رواه أحمد ومسلم والترمدي.

# الأصل الأول: في شَرَهِ الطعام

وهو من الأمهات، لأن المعدة بنبوغ الشهوات، إذ منها تتشعب شهوة الفرج. ثم إذا غبب شهوة المأكول والمنكوح، يتشعب منها شره المال، إد لا يُتوصّ إلى قضاء الشهوتين إلا به، ويتشعب من شهوة المار شهوة الحاه، إد يعسر كسب المال دونه. ثم عند حصول المال والجاه وطلبهم، تزدحم الآفات كلها كالكثر و لرباء والحسد والحقد والعداوة وعيرها ومنبع جميع دلت البطن، فلهذا عظم رسول الله يخيرة أمر لجوع، فنان عليه السلام "ما من عمل أحب إلى الله تعالى مِنَ الجُوع والعطّش" وقان السيلم "المالوت السيمة السيمة السيمة السيمة المنافقة والمنافة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

#### (١) ورد في تعظيم أجر الصوم أحاديث قدسية وأحاديث شريقة كثيرة صحيحة

اديموا قَرْعَ بابِ الحنَّةِ يُفتحَ لكم، قالت. كيف نديمُ؟ قال عديه السلام: بالجوع والظمأ (١٠٠٠)، وقال عليه السلام: «كُلُوا واشربُوا في أنصافِ البطونِ، فإنه جُزْءٌ من لئُوة (٢٠٠٠).

## [السرفي تعظيم الجوع]

لعنك تشتهي أن تعلم السرّ في تعظيم الجوع ومناسبته لطريق الآخرة فاعدم أن له فوائد كثيرة، ولكن يرجع أصولها إلى سبع.

إحداها صعاء القلب ونفاذ البصيرة، فإن الشَّبَعُ يورث البلادة ويعمي القلب قال على المراع بطنة عطمت فِكْرَتُهُ وقطنَ قبيهُ (٣) ولا يخفى أن معتاج السعادة بمعرفة، ولا تُنال إلا بصفء القلب، فلذلك كان الجوع فرع بالحدة.

الثانية رقة القلب، حتى يُدرك به لدة المناجاة، ويتأثر بالذكر والعبادة. وقال الجُنبد: "يَحعلُ أحدُكم بيه وبين قلبه مخلاةً من الطعم ويريد أن يجد حلاوة المناجاة». ولا يحقى عليك أن أحوال القلب من الخشية والخوف و لرقة والمدجاة و لانكسر بالهببة، من مفاتيح أبواب الجنة، وإن كان اب المعرفة فوقه، والجوع قرع لهذا الباب.

الثالثة: ذُنُّ النفس وزوالُ البَطَر والطغيان منها، فلا تُكسَرُ النفسُ بشيء كالجوع. والطغيان داع إلى الغفلة عن الله تعالى، وهو باب الجحيم والشقاوة والحوع، إغلاق لهذا الباب. وفي إغلاق باب الشقاوة فتحُ باب السعادة. ولذبك لما عُرضت الدنيا عليه على قال: الا بلَ أجوع يوماً وأشبع يرماً، فإذا جعت صَبَرْتُ، وتَضَرَّعتُ، وإذا شبعت شكرت (3)

<sup>(</sup>٢) قال العراقي: لم أحده. وأقره الزبيدي في اتحاف السادة المتقيل.

<sup>(</sup>٣) قال العرائي: لم أجده، ولم يعقب الربيدي.

قال العراقي. لم أجده، ولم يعقب الربيدي؛ لو نظرما إلى هذه المرويات دون نستهه إلى
 النبي ﷺ لوجدها معانيها صحيحة.

<sup>(</sup>٥) قال انعراقي: لم أجده، ولم يعقب الزبيدي.

أخرجه الترمدي. وقال: حديث حسن صحيح؛ والتسائي وابن ماجه، هذا الحديث من أعلام نبوته ﷺ وهو يكمي في هذا الباب.

<sup>(</sup>٧) متعق عليه دون قوله افضيقوا مجاري لشيطان . . ٩

 <sup>(</sup>١) قال العراقي. لم أجده، ولم يعقب الربيدي في اتحاف انسادة المتقير.

 <sup>(</sup>۲) رواه الديلمي في مستد لفردوس بسند ضعيف؛ وروى الترمذي هنه 幾: اأجوع يوماً
 وأشبع يوماً.

<sup>(</sup>٣) قال العراقي: لم أجده، وسكت عنه الزبيدي

<sup>(؛)</sup> رواه الترمذي بلفط فعرض عليَّ ربي ليجعل لي بطحاه مكة ذهباً، قلت: لا يارب، =

## [الندرج في التقليل من الطعام]

لعلك تقول: قد صار لشِّبع والإكثارُ في الأكل عادة، فكيف أتركها؟

فاعلم أن دلك يسهل على من أراده بالتدريج، وهو أن يُنقص كل يوم من طعامه لقمة، حتى يُنقص رغيفاً في مقدار شهر، فلا يظهر أثره، ويصير التقديل عادته ثم إذا أذَّعنت بالتقليل، فلك النظر في الوقت والقذر والجنس. أما القذر، فله ثلاث درجات:

أعلاها وهي درجة الصديقين الاقتصار على قدر القوام، وهو الذي يخاف النقصان منه على العقل أو الحياة، وهو اختيار سَهُل التستريّ (١٠)، وكان يرى أن الصلاة قاعداً لضعفه بالحوع، أفضل من الصلاة قائماً مع قوة الأكل.

الثانية: أن تقنع بنصف مُذُ كل يوم وهو ثُلث البطن، وعلى ذلك كانت عادة عمر ـرضي الله عنه ـ وجماعة من الصحابة، إذ كان قوتهم في الأسبوع صاعاً من شعير.

الثالثة. المد الواحد، وما جاوز ذلك فهو مشاركة مع أهل العادة وميل عن طريق السالكين المسافرين إلى الله تعالى، وقد يؤثّر في المقادير اختلاف الأحوال والأشخاص، وعند ذلك فالأصل فيه أن يمدّ اليد إذا صدق جوعه، ويكفّ وهو بعد صادق الاشتهاء. وعلامة صدق الجوع أن تشتهي أيّ خبز كان من غير أدم ")، فإذا استثقل الأكل بغير أدم، فهو علامة الشبع.

وأما الوقت، ففيه أيضاً ثلاث درجات:

أعلاها: أن يطوي (٣) ثلاثة أيام فما فوقها فقد كان الصّديُّ رضي الله عنه يطوي منته أيام. وإبراهيم بن أدهم والثوري سبعاً. وبعضهم اننهى إلى

١) من أكابر العلماء الرمايين تومي سنة ٢٨٣هـ.

(٢) أدم ما يؤدم به ويُستمرأ به الخَبر، أي ما يؤكل مع الخبر الأَدْمُ: الإدام.

(٣) يطوي يجوع والطي الاستمرار بالصوم.

الخامة: وهي من كبار الفوائد . كَشُر سائر الشهوات التي هي مبابع المعاصي، والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء، قال ذو النول (١٠ ـ رصي الله عنه ـ اما شبعت قط بلا عَصيت أو همَمْتُ بالمعصية ، وقالت عائشة . رصي الله عنها ـ اأولُ بدعة حدثَت بعدر سول الله على الشّيعُ، إن القوم إدا شبعت بطونهم، جَمَحَت بهم نفوشهُم إلى الدنيا»

السادسة: خفة البدن للتهجد والعبادة، وروال النوم المابع من العبادة، فإن رأس مال السعادة العمر، والنوم ينقص العمر إذ يمنع من العبادة، وأصله كثرة الأكل

قال أبو سليمان الداراني: «من شبع دخل عليه ست آفات فَقُدُ حلاوة العبادة، وتَعَدُّر حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على المحلق، لأنه إذا شبع ظن أن الخلق كلهم شناعاً، وثقل العباده، وزيادة الشهوات، وأن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد وهو يدور حول المزابل».

السابعة: خفة المؤنة وإمكانُ القناعةِ بقلبلِ من الدنيا، وإمكان إيشر الفقر، فإنّ من تَخَلَّصَ من شرهِ بطنِهِ لم يَفْتَكِرْ إلى مَالِ كثير، فيسقط عنه أكثر همومُ الدنيا، فمهما أراد أن يستقرض لقضاءِ شهوةِ البطنِ، استقرض من نفسِهِ، وتَرَكَ شهواتِهِ. كان إدا قيلَ لإبراهيم بن أدهم - رحمة الله عليه - في شيء إنه غالِ. قال: «أرْ محصوه بالتراث».

ولكن أشيع يوماً وأجوع يوماً، فإذا جعت تضرعت إليك وذكر تك، وإذا شبعت شكرتك
 وحمدتك وقال: حديث حسن؛ وفي مسند أحمد عن أبي أمامة نحوه ورواه الطيراني
 في الكبير.

<sup>(</sup>١) كداً في الإحياء أيصاً. وفي المطبوعة. عبي بدل ذي المون، وهو النون المصري: عالم رباني توفي سنة ٢٥٠هـ ويعد من الطبقة الأولى في العدماء الربابيس.

# الأصل الثاني: في شُرَهِ الكلام

ودلك لا بد من قطعه، فإن الحوارح كلّها تؤثّر أعمالُها في القلب، لكر اللسان أخص بدلك لأنه يؤدي عن القلب ما فيه من الصور، فتقتضي كل كلمة صورة في القلب محاكية لها، فلذلك إذا كان كادباً حصل في القلب صورة كاذنة، واعرح به وجه القلب، وإذا كان في شيء من الفضول مستغنى عده، اسود به وحه القلب وأطلم، حتى تنتهي كثرة الكلام إلى إماتة القلب. ولذلك عصم رسول الله بيخ أمر المسان فقال المس يتوكّل لي بما بين لكيه ورجليه أنو كل له بالحمة الله والقرج الله على النار، فقال عيه السلام الأحوف الله بالحمة الله والقرج الله عليه السلام الله على مناخرهم إلا حصائد السنهم؟ الله الله ووصع عليه يده وقال الإن أكثر حطايا ابن أدم في لسامه الفصل؟ فأخرج لسامه ووصع عليه يده وقال: إن أكثر حطايا ابن أدم في لسامه الله وقال عليه السلام: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حيراً أو ليصمن الله عنه السلام؛ "من كثر كلامة كثر سقطه كثر تذويه، ومن كثرت ذنويه فالمار أولى ما الكلام

أربعين يوماً، وقيلَ من طوى أربعينَ يوماً ظهرت له لا محالة أشياء من عجائب الملكوت، ولا يمكن ذلك إلا بالتدريج وأما الأوسط بأن يطويَ يومينٍ. والأدنى بأن يأكل في اليوم مرة واحدة، فمن أكل مرتين لم تكل له حابة جوع أصلاً، فيكون قد تَركَ فضيلة الجوع

و أما الجنس، فأعلاه حبر البر(۱) مع الإدام مطلقاً، وأدناه خبر الشعير بلا إدام، والمداومة على الإدام سكروه جداً. قان عمر \_ رضي الله عه \_ لولده كل مرة خبراً ولحماً، ومرة خبراً وسمياً، ومرة خبراً ولبياً، ومرة خبراً ولبياً، ومرة خبراً ولبياً، ومرة خبراً قفاراً (۲) فهذا تبيه على الأحسن في أهل العادة. وأما السالكون المطريق، فقد بالعوا في ترك الإدام، بل في ترك الشهوات حملة، حتى كان بعضهم يشتهي الشهوة عشر سبين وعشرين سنة، وهو يخالف نفسه ويمنعها شهواتها، وقد قال البي علية الشرار أمني الدين عُذُوا بالبعبم ونبك عليه أجسامهم، وإنما هِمَّتُهم ألوال الطعام وأنواع اللباس ويتشدقون في الكلام»(۱). وقد شرحنا طريق السلف في ترك الشهوات [في كتاب كسر في الشهوات [في كتاب كسر الشهوات [في كتاب كسر الشهوات (من إحياء علوم الدين)].

**格 数** 

<sup>(</sup>١) الدحيان مبت اللحية أو عظم الحث، والحديث رواه البخاري في صحيحه.

<sup>(</sup>٢) أحرجه ابن ماجه و لترمذي وصححه .

 <sup>(</sup>٣) أخرحه أبن ماجه والترمدي وصححه والحاكم وقال صحيح.

 <sup>(</sup>٤) أحرجه الطيراني بسد جيد؛ و لترمذي بسند صعيف.

أحرجه اليهقي بسد حسن والطرائي وابن أبي لدنيا.

 <sup>(</sup>٦) متمق عليه. عن أبي هريوة رضي الله عنه. ورواه أحمد جرءاً من حديث عن أبي شريع
 الكمم.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه أبر نعيم في الحلية بسند ضعيف؛ ورواه البيهقي موقوفاً على عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) حبر الس: حبز القمح

<sup>(</sup>٢) قَفَار، غير مادوم.

 <sup>(</sup>٣) قال العراقي رواه ابن عدي في الكامل و لسهقي في الشعب ورواه أنو بعيم في التحلية
 (انظر تمام مخريحه في اتحاف الزيدي، ح٩/٧٥).

## [اَقَات اللسان]

اعلم أن للسان عشرين آفة شرحناها في كتاب قات اللسان في لإحياء) ويطول ذكرها، ويكفيك العمل بآية واحدة. قال لله تعالى: ﴿ ﴿ لَا لَهُ مَنْ أَمْرُ بِصَدَفَةٍ أَوْ مَعْرُوهِ ﴾ [النساء: ١١٤]. ومعناه أن لا تتكلم فيما لا يعنيك، وتقتصر على المهم، ففيه النجاة.

قال أسررضي الله عنه \_: استشهد علام منا يوم أحد فرُجد على بطمه حجراً مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: «هنيت لك الجنة يا بنيّا. فقال رسول الله ﷺ: ﴿وَمَا يُدَرِيكِ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فَيَمَا لَا يُضُوُّهُ وَالَا .

وحدُّ ما لا يعني هو: الذي لو نُرك لم يفُتْ به ثواب، ولم تُنتحَزُّ به ضرورة.

ومن اقتصر من الكلام على هذا قلّ كلامه، فليحاسِب العبدُ نفسَه عند ذكرِهِ ما لا يعنيه، إنه لو دكر الله تعالى بدل تلك الكلمة كأن ذلك كنزاً من كنوز السعادة، فكيف يسمح العقل نترك كنر مكبوز، وأخذ مُدَرة (٢٠)، هذا لو لم يكن فيه إثم، فإن كان إثم، فقد استبدل بترك كل كنز أخذ شعلة من النار.

ومن جملة ما لا يعني حكاية الأسفار وأحوال أطعمة البلاد وعاداتهم، وأحوال الناس، وأحوال الصناعت والتجارات، وهو من جملة ما ترى الماس يخوضون ويستلذون به.

# [نفصيل بعض آفات اللسان]

. لعلك تريد أن تعرف تفصيل بعض هذه الآفات، فاعلم أن لعالب

على الألسنة من جملة لعشرين فة حمسة: الكذب، والغيبة، والمماراة، والمدح، والمزاح.

الآفة الأولى لكذب: وقد قال ﷺ: ﴿لا يَرَالُ الْعَبِدُ يَكَذَبُ وَيَتَحْرَى الْكَذَبَ حَتَى يُكَذَبُ وَيَتَحْرَى الكَذَبَ حَتَى يُكَدُّثُ الله كَدَاباً أَنْ اللهُ وَقَالَ ﷺ ﴿ ﴿ وَيَلّ لَلَّذِي يُحَدُّثُ فَيَكُذَبُ لَيَضْحَكَ مَنْ النّاسُ، وَيَلّ لَهُ وَيَنّ لَهُ اللّهُ \* (٢) .

وقيل: يا رسول الله، أيزني المؤمن؟ أيسرق المؤمن؟ قال عليه السلام: «نديكون ذلك»، فقيل له: أيكذب؟ فقال: لا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله الله الله عليه السلام: «ألا أنبئكم بأكبر الكتائر»، فقلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدينَ ، وكانَ مُتَكنَ فَجَلَسَ وقال عليه السلام: «ألا وقولُ الزُّوره (٤٠)، وقال عليه السلام: «كانُ خَصْلةِ يَطْبَعُ الله عنها المؤمن إلا الخيانة والكذب الله .

# [متى يُرخَّصُ في الكذب؟]

اعلم أن الكذب حرامٌ في كلِّ شيء، إلا لضرورة، حتى قالت امرأة لو لده الصعر: تعالى حتى أعطبك، فقال النبي ﷺ: ﴿وَمَاذَا كُنْتِ تُعْطَينه لو جَاءَ؟ \* قَالَتَ: تَمْرة. قال: ﴿أَمَا لُو لَمْ تَفْعِلِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ كَذْبِة \*(٦).

فليحذر الإنسان الكذبَ حتى في التَّخَيَّلِ وحديثِ النفسِ، فإن ذلك يثبت في النفس صورة معوجَّة حتى تكذبَ الرؤيا، فلا تنكشفُ في النوم

أحرجه المترمذي من حديث أس معتصراً وقال عريب. ورواه ابن أبي لدني سمد صعيف؛ وروى الطبراني في الأوسط نحو، بإسناد جيد.

<sup>(</sup>٢) المدره قطعة من الطين أو الحجر.

١) متعق عليه

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسمه؛ ورواه أحمد في مسنده.

 <sup>(</sup>٣) أحرجه ابن عد البّر مي التمهيد بسند ضعيف والآية رقم (١٠٥) من سورة النحل؛ ورواه
 اس صباكر

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ؛ واللفظ للبخاري.

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شبية في المصنف؛ وابن عدي في مقدمة الكامل؛ وروى أحمد نحوه ؛ وفي رواية البرار وأبي يعلى يطبع المؤمن على كل خلة . . ورجاله رجال الصحيح

<sup>(</sup>٢) رواه أمو داود وأحمد ورجاله ثقات.

أسرار الملكوت، والنجرية تشهد بدلك.

نعم إمما يُرخَّصُ في الكذب إذا كانَ الصدقُ يُفضي إلى محذور آحر أشد من الكذب، فيباح كم تباح الميتة إذا أدى تركُها إلى محدورِ أشد من أكلها، وهو فوات الرُّوح.

قالت أم كلنوم - رضي الله عنها -: "ما رَخُص رسول الله ﷺ في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجلُ يقولُ القولَ يريدُ الإصلاح، والرجلُ يقولُ القولَ يريدُ الإصلاح، والرجلُ يقولُ القولَ في الحَرْب، والرجلُ بحدَّثُ امراتُهُ اللهُ . وهذا لأن أسرار الحرب لو قَفَتُ عليها المرأةُ نَسَأ منها فسادٌ وقف عليها المعرفُ اجترأَ، وأسرارُ الروح لو وقَفَتْ عليها المرأةُ نَسَأ منها فسادٌ أعظمُ من فسادِ الكذِب، وكذلك المتحاصمان تدوم بينهما المعصية والعداوة، فإذا أمكن الإصلاح لكذب، فذلك أولى.

فهذ ما ورد فيه الحبر، وما في معناه. كذب الإسمانِ ليستر مالَ عبره عن ظالم أو إنكارُهُ لِسِرِّ عبره، بل إلكره بمعصف بسسه على غيره، فإلى المحاهرة بالفسق وإظهاره حرام، وكذلك إلكاره حدية نفسه على غيره لتطبيب قلبه، وكذلك إنكاره مع زوجته، أن تكون صرّتها أحبّ إليه، وكل ذلك يرجع إلى دفع المضرّات

ولٍا يباح لجلب زيادةِ مالٍ وجاهٍ، وفيه يكون كذب أكثر الناس

ثم إذا اصطُرَّ إلى الكذب فليعدل إلى المعاريض (<sup>۱۲)</sup> ما أمكن حتى الا يعوِّد نفسه الكذب.

كان إبراهيم بن أدهم إذا طُلب في الدار قال لخادمته: قولي له اطلبه في المسجد. وكان الشعبي يخطّ دائرة، ويقول لخادمته: «ضعي الإصبع

فيها وقولي: ليس ههنا». وكان بعصهم يعتذر عبد الأمير ويقول. منذ فارقتك ما رفعت جنبي من الأرض إلا ما شاء الله تعالى. وكان بعضهم يُتكر ما قال، فقول إن الله لبعلمُ ما قلتُ من دلك من شيء. فوهم النفي بحرف امه وهو يربد عير ذلك. وتماح المعاريص لغرض خفيف، لقوله على: لا تدحل بجنة عجوز (١)، ونَجِمنك عني ولد لبعر (٢)، وفي عنني زوجك بياص» (٣)، لأن هذه الكلمات أوهمت خلاف ما أراد، فيباح مثل ذلك مع السناء والصبيان بتطب قلوبهم بالمزاح، وكدلك من يمتنع عن أكل الطعام فلا ينبغي أن يكذب ويقول: لا أشتهي إذا كان يشتهي، بل يعدل إلى المعاريض قال النبي عليه السلام لامرأه قالت ذلك: الا بجمعي كذباً وجوعاً، (١)

#### الآفة الثانية الغيبة

قال الله تعالى ﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُّكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحُمْ أَخِيهِ مَيْنَا مَكُوهُمُوهُمُ [الحجرات . ١٢]. وقال عليه السلام: «الغِيبَةُ أَسْدُ مِن الزِّني»(٥)، وأوحى الله تعالى إلى موسى ـ عليه السلام ـ من مات تائباً من الغيبةِ فهو آخر من يدحل الحنة، ومن مات مصراً عليها فهو أول من يدخل النار، وقال ﷺ: دمررتُ ليلةَ أُسريَ بي على قوم يَخمشُون وجُوهَهُمْ بأظفارهم، فقيل لي: هؤلاء الذينَ كانوا يغتابُونَ الناسَ (٢٠).

واعلم أن حدّ الغيبة \_ كما بيَّته رسول الله على أن تذكر أخاكَ بما يكرهه لو بَلغَه، وإن كنت صادقاً، سواء ذكرت نقصاناً في نفسه، أو عقله، أوثوبه،

 <sup>(</sup>١) دواه مسلم بألفاظ قريبة منه؛ وليس الأمر على إطلاقه في حديث الرجل لامرأنه. (انظر شرح الحديث في شرح مسلم للإمام النوري)؛ ورواه أحمد قريباً من لفظ المؤلف

<sup>(</sup>٢) المعاريص: جمع معراض، وهو التورية بالكلام يقول شيئاً ويعني شيئاً أخر، ولكن لا يجعل ذلك عادته بل يلجأ إلبها عند الضرورة الملجئة، وما أورده الإمام المرالي على ابراهيم بن أدهم أو الشعبي فنم يكي ذلك ديدنهم رضي الله عنهم

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي من حديث الحسن مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) أحرجه أبو داود والترمذي وصححه.

<sup>(</sup>٣) أحرجه الزبير بن بكار وابن أبي الدنيا.

 <sup>(</sup>٤) رواه الطبراب وابن أبي الديه؛ ورواه أحمد من حديث أسماه ابنة يريد بلفظ لا تجمعن.

أخرجه ابن حيان في الصعفاء؛ وابن أبي الدنيا؛ وابن مردويه في التفسير وقال السيوطي: صعيف.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو دود مسندأ ومرسلاً والمسند أصح.

أو فعده، أو توله، أو داره، أو سبه، أو دابته، أو شيئاً مما يتعلق به، حتى قولك: إنه واسع الكم، أو طويل الدَّيل، حتى ذُكر عند رسول الله ﷺ رجل فقيل: ما أعجزه، فقال عليه السلام الاعتناموه (١). وأشارت عائشة رضي الله عنها بيدها إلى امرأة أنها فصيرة، فقال عبيه السلام. وعتبتها» (٢)

فيهذا يعلم أن الغيبة لا تقتصر على اللسان، مل لا فرق بين أن يحصن التفهيم باليد أو بالرمز أو بالإشارة أو بالحركة أو بالمحاكاه، أو التعريض المُفَهم، كقولك إن بعض أقربت وبعض أصدقائنا كذا وكذا.

واعلم أن أحبث أنواع الغيبة عنه القرّاء (")، يقولون مثلاً: الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدحول على السلطان لطلب الدبيا. أو بعود بالله من قبة الحياء، وهم يعهمون لمقصود بذلك يقولون: ما أحسن أحوال فلال لولا أنه لليّ بمثل ما ابتدي به أمثلنه، وهو قلة الصبر عن الدبيا، فسأل الله تعالى أن يعافينا، وغرضهم بذلك العببة، فيجمعون بين العبة والرياء، وإظهار التشبه بأهل الصلاح في الحذر من الغيبة، وهذه خيائث يغترّون بها وهم يظنون أنهم تركوا الغيبة.

ركذلك قد يغتاتُ واحدٌ فيغفلُ عنه الحاضرون فيقول: سبحان الله ما أعجَبَ هذا، حتى ينتبهُ القومُ إلى الإصغاء، فيستعملُ دكرَ الله في تحقيقِ خيثه

ويقول: قلبي مشغول بفلانٍ تاب الله عينا وعليه، وليس غرضه الدعاء بل التعريف. ولو قصد الدعاء لأخفاه، ولو اغتم قلبه لأجله لكتم عببه ومعصيته. كذلك المستمع، قد يُظهر تعجباً من كلام المغتاب حتى يزيد نشاطه في الغيبة، (والمستمع أحد المغتابين)، كذلك قال رسول الله المناهد فكيف إذا حرّك نشاطه بالتعجب؛ وكذلك قد يقول دع غيبة فلان وهو بقلبه

(١) أخرجه (لطبراني بسند ضعيف.

(٢) رواه أحمد، وأصله عند أبي داود والترمدي وصححه بلفظ أحر

(٣) طبة العلم، أو العدماء

(٤) أخرجه الطبراني بسند ضعيف.

غير كاره لغيبته إنما غرضه أن يُعرف بالتورع، وذلك لا يُخرجه عن إثم الغيبة ما لم يكرهها بقلبه ويُورطه في إثم الرياء، بل يخرج من الإثم بأن يكرهه قلم، ويكذّب المغتاب ولا يصدّنه عليه، لأنه فاسق يسمحق التكديب.

والمسلم المدكور بالغيبة يستحق إحسان الطنّ به قال رسول الله ﷺ: اإن الله خَرَّمَ من المسلم دَمَه وعِرْضَه ومالَه وأن يُطنّ به ظنُّ السوء الله على المعرفة بحيث فانغيبة بالقلب حرام، كما أنه باللسان حرام إلا أن يضطرّ إلى معرفته بحيث لا يمكنه التحاهل.

## [متى يرخص بالغيبة؟]

إنما بُرَحُصُ مِي الغيبة في ستة مواضع.

الأول منها: المتظلم يدكر ظلمَ الظالمِ عندَ سلطانِ ليدفعَ ظلمَه، فأما عمد غير سلطان وعند غير مَن لا يقدر على الدفع فلا.

اغتيبُ لحجاج عند بعض السنف، فقال: إن الله لينتقمُ للحجاج ممن اعتابه، كما ينتقمُ من الحجاج لمن ظلمه.

الثاني: الذي يستعان به على تغيير المنكر يجوز أن يذكر له أيضاً.

الرابع: تحذير المسلم من شر الغير إذا علم، أنه لو لم يذكره لقبلت شهادته، كما يذكر المزكّي إذ يعامل ويناكح فيتضرر به فيذكر لمن يتوقع ضوره به فقط.

الخامس: أن يكون معروفاً باسم فيه عيب كالأعمش والأعرج، فالعدول إلى اسم آخر أولى.

<sup>(</sup>١) أحرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف؛ ورواه مسلم وابن ماجه بلقظ «كل المسلم حرام دمه، وماله، وعرصه؛؛ ولأبي داود بلفظ قريب من لفظ مسلم.

## الآفة الثالثة المِرَاءُ والمجادلة

قال ﷺ من ترا أ المراء وهو محقٌ بني له بيتٌ في أعلى الجنة، ومن تركه وهو مُبطن بني له بيتٌ في رَبَضِ الجنة (١٥) وهذا لأن البوك على المحق أشد

وقال عليه السلام: الآيستكملُ العددُ حقيقةَ الإيمانِ حتى يَدَع المراة وهو محنّ (٢). وحدّ المراء هو الاعتراض على كلام العير بإطهار خلل فيه الما في المعنى، والباعثُ عليه تارةً تترفع بإظهار الفضل، وسنبُه حنث الرعونة، وإما السَّبُعيّةُ (٣) التي في لطبع المنشوفةُ إلى تنفيصِ الغير وقهرهِ.

فالمراء والمجادلة تقوية لهذين الخبيثين المهلكين، بل الواجب أن يصدق ما سمعه من الحق، ويسكت عما سمعه من الخطأ، إلا إذ كان في ذكره فائدة دينية، وكان بُسمَعُ منه، فيذكرُهُ مرفق لا بعنف.

#### الآفة الرابعة المزاح

والإفراط فيه بكثر الضحك، ويميت القلب، ويورث الضغية، ويسقط المهابة والوقار. قال ﷺ. ﴿إِنَّ الرَّجِلُ بِتَكَلَّمُ بِالْكَلَّمَةِ يُصْحَكُ بِهَا جَلَسَاءَهُ فَيهُوي بَهَا أَبْعَدُ مِنَ الثَّرِيا (٤٠)، وقال عليه السلام: ﴿الا تَمَارِ أَحَاكُ وَلا تَمَازِحُهُ (٥٠).

واعلم أن اليسير منه في بعض الأوقات لا بأس به، لا سيما مع النساء والصبيان تطبيباً لقلوبهم، نُقِلَ ذلك عن رسول الله ﷺ لكنه قال: ﴿إنِّي لأمزح ولا أقول إلاحقاً الله الله ويعسر على غير، ضبط دلك.

(١) رواه ابن ماحه والترمدي، وقال عديث حسن.

(٣) ﴿ رُواهُ اللَّهُ أَلِي اللَّذِي يُسْتُدُ صَعِيفٌ ﴿

(٣) السبعية: سبة إلى السبع، وهي الطبيعة الحيوانية.

(٤) أحرحه ابن أبي الدنيا بسد حسن، وروى الشيخان تحوه.

(a) أحرحه النرمذي وقال. حديث عريب.

(٦) رواه أحمد، والترمدي للمط قريب وقال: حسن صحيح.

# [علاج النفس لتكفُّ عن الغنبة]

علاج النفس في كفّها عن العيبة أن يتفكر في الوعيد الوارد فيها في قوله ﷺ: "إنَّ العيبة أسرعُ في حسناتِ العبدِ من النارِ في لينس"(٢)

وورد أن حسنات المغتاب تنقل إلى ديوان المظلوم بالغيمة ، فيبطر في قلة حسناته وكثرة غيبته ، وأنه ينتهي إلى إفلاسه على القرب ، ثم ينفكر في عيوب ففسه ، فإن كان فيه عيب فيشتغل بنفسه عن عيره ، وإن كان قد ارتكب صغيرة فبيعلم أن ضوره من صغيرة نفسه أكثر من ضرره من كبيرة غيره ، وإن لم يكن فيه عيب ، فيعلم أن جهله بعيوب نفسه أعظم عيب . ومنى يخلو الإنسان من عيب ؟ ثم إن حلا منه فليشكر الله تعالى بدلاً من الغيبة ، فإن قلم الناس وأكل لحم الميتة ، من أعظم العيوب ، فليحذر مه .

ثم مهما سبق لسامه إلى الغيبة، فينبعي أن يستغفر الله تعالى، ويذهب إلى المغتاب ويقول: ظلمنك فاعف عيى، فيستحمه، فإن لم يصادفه فلمكثر من الثناء عليه، ومن الدعاء له، ومن الحسنات، حتى إذا نُقل بعضها إلى ديوان المظلوم بقي له ما يكفيه، فهي كفَّارة الغيبة (٣)

<sup>(</sup>١) الماخور , بيت الربية والدهارة .

 <sup>(</sup>٢) قال العراقي لم أجد له أصلاً؛ وقال الربيدي: رواه اس أبي الديا من قول الحسن البصري

 <sup>(</sup>٣) وردت أحاديث كثيرة في الترهيب من الغية (في الصحاح): نطر: كتاب الترغيب
والترهيب: ج٣/ ٥٠٢ وما معدها؛ وانغية والنميمة من أحطر الأهات الاحتماعية الني
انتشرت في زماننا، وقل من يتنزه صهما نسأن الله عزَّ وحلَّ أنْ بعيننا على تركهما

وقد رُوي أنه سابَقَ عائشة \_ رصي الله عنها \_ بالعَدُو(1). وقال عليه السلام لعجوز: «لا يدخل الجنة مجوزا(1)» أي لا يبقى عجوز في الجنة، وقال لصبيّ: «يا أب عُميْر ما فعل النُّعَيْر؟ (1)»، والنغير ولد العصفور كان يلعب به الصبي، وقال ﷺ لصهيب وهو يأكل لتمر «أتأكلُ التمرَ وأنت رَمِدٌ؟ (1)»، فقال: إنما آكل بالشق الأحر، فتسم رسول الله ﷺ. فهذا وأمثاله من الفاكهة لا بأس بها بشرط أن لا يتخذها عادة.

#### الإفة الخامسة المدح

كما جرت به عادة الناس عند زيارة المُحْتَشمين<sup>(ه)</sup> من أبناء الدنيا، وكما جرت به عادة القصّاص والمذكرين، فإنهم يملحون من يحضر مجالسهم من الأغنياء.

وفي المدح ست آفات. أربع على المادح، واثسان على الممدوح.

أما المادح:

فالآفة الأولى فيه أنه قد يفرط فيه، فيذكره بما ليس فيه، فيكون كدَّاباً الثانية: أنه يُظهر له من الحب ما لا يعتقده فيكون منافقاً مراثياً.

الثالثة أنه يقول ما لا يسحقه، فبكون مجازفاً، كقوله: إنه عَدْل، وإنه وَرعٌ، وغير ذلك مما لا يتحقق فيه، مَدَحَ رجلٌ بين يدي رسول الله على رجلاً، فقال عليه السلام: (ويحكَ قطعتَ عُنُقُ صاحبكَ، إنْ كان لا بدَّ مل كرنِ أحدِكُم مادحاً أخاه فليقل: أحسب فلاناً ولا أزكي على الله أحداً، حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك، (٦).

الرابعة: أن يفرح الممدوح به، وربما كان ظالماً فَيعصي بإدخال السرور على قبه. قال ﷺ: "إن الله ليغصب إذا مُدح الفاسي"<sup>(1)</sup>. وقال الحسر. "من دعا لفاسق بالبقاء فقد أحب أن يُعصى الله». فالظالم الفاسق ينعى أن يُذم لتعتر رغبته في الطلم والفسق.

وأما الممدوح، فإحدى الأفتين فيه: أن يُحدث فيه كِبْراً أو إعجاباً وهمامهلكان. ولذلك قال عليه السلام. «قطعتَ عنقَ صاحبك».

التانية أن يفرح به، فيفتر عن العمل، ويرصى عن نفسه قال ﷺ: «لو مشى رحلٌ إلى رحلٍ بسكينٍ مُؤهّفٍ، كان خيراً له من أن يُثنيَ عليه في وجهه»(٢)

وأما إدا سلم المدح من هذه الآفت في المادح والممدوح، فلا بأس به، ورسما يُمدب إليه، قال ﷺ، الو وُزِنَ إيمان أبي بكر بإيمان العاسمين لرَجح الله ، وقال ﷺ، الولم أُبعث لُبعثتَ يا عمر الله ، وقد أثنى على كثير من الصحابة إذ علم أن ذلك يزيد في نشاطهم ولا يُورثهم عُجّباً.

## [كيفينجوالممدوح؟]

حقّ على الممدوح أن يتأمل في خطر الخاتمةِ، ودقائق الرياءِ، وأفاتِ الأعمال، ويتذكر ما يعرف من نفسه من القبائح الباطنة، لا سيما في أفكاره وحديث نفسه، ما لو عرفه المادح لكفّ عن المدح.

<sup>(</sup>١) أحرجه النسائي وابن ماجه.

<sup>(2)</sup> أحرجه النرمذي وقد نقدم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماحه والحاكم ورجاله ثقات.

أي الأكابر والسلاطين، ذري الجاه والحشمة.

<sup>(</sup>٦) متعق عليه من حديث أبسي بكرة بمحوه؛ وأحرجه بن أبي المدنيــا بلفظ المؤلف؛ ورواه=

أبو دارد وابن ماجه بألف ظ قريبة مه.

أخرجه أس أبي الدنيا والبيهقي يستد صعيف.

<sup>(</sup>٢) قال العراقي. لم أجدته أصلاً، وسكت الزبيدي في الإتحاف.

أحرجه ابن عدي والديلمي من حديث ابن عمر بإستاد ضعيف، ورواه لبيهقي في الشعب موقوفاً على عمر بإستاد صحيح.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو مصور الديلمي وهو مكر. والمعروف (لو كان بعدي نبي لكان عمر؟ رواه
 الترمذي وقال. حديث حسن.

## الأصل الثالث: في الغضب

اعلم أنَّ الغضبَ شعبة نارٍ ، قَتُبِسَت من نارِ الله الموقدة ، التي تَطَّلع على الأعندة ، ومن غلب عليه عقد نزع إلى عِزق الشيطان فإنه محلوق من النار .

وكشر شدة لعضب من المهمات في الدين. قال على السرائ، وقال عليه بالصَّرَعَة، إنما الشديدُ الدي يملكُ نفسهٔ عندَ الغضب (۱)، وقال عليه السلام العصبُ يمسدُ الإيمان كما يفسدُ الصرُ العسل (۲)، وقال عليه السلام. «ماعصب أحدُ قطُّ إلا أشعى على جهنم (۲)، وقال رجل يا رسول الله، أي شيء أشد؟ قال. «عضبُ الله»، قال: فما ينقذي من غضبِ الله؟ قال: «أن لا تغضب (٤) وقال رجل لرسول الله على المراق وقلل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، فأعاد على رسول الله على مراراً وهو يقول: لا تغضب (١)، فكيف لا تغظم أقة الغضب وهو يحمل في الظهر على الضرب والشتم وإطالة النسان، وفي الباطن، على الحقد والحسد وإظهار السوء والشمانة والعزم على إفشاء السرّ وهتك الستر، والفرح بمصيبة السوء والغم بمسرته، وكل واحدة من هذه الخبائث مهلك.

#### [علاج الغضب]

عليك في صفة لغضب وظيفتان:

وقال بعضهم لّم أثني عليه: النهمَّ إنْ عبدكُ هذا تقرَّب إليَّ بمقتك، وأنا أشهدك على مقته

وقال عليّ رصي الله عنه لمًّا أثني عليه «الدهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني حيراً مما يضنون»

發 發 藝

<sup>(</sup>١) متمق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) رواه الرار وابن عدي بإسناد ضعيف.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد وابن صدالير وصححه ابن حيان

<sup>(</sup>٥) رواه المخاري والترمذي.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بلفط: ﴿ حثوا بي وجوه لمداحين التراب؛

إحداهما. كسره بالرياضة، ولست أعني بكسره إماطته (١) فإنه لايزول أصله ولا ينبغي أن يزول، بل إن زال وجب تحصيله، لأنه آلة القتال مع الكفار، والمع من المعكرات، والمكثير من لحيرات، وهو ككلب الصائد، إمما رياضته في تأديبه حتى ينقاد للعقل والشرع فيهيج بإشارة العقل والشرع، ويسكن بإشارتهما ولا يخالفهم، كما ينقاد الكلب للصياد. وهذا ممكن بالمجاهدة، وهو اعتياد الحدم والاحتمال مع التعرض للمُغضِبات.

الثانية: صبط العضب عند الهيحان بالكظم، ويعين عليه علم وعمل أما العلم: فهو أن يعلم أنه لا سب بغضبه إلا أنه أبكر أن يحري الشيء على مراد الله لا على مراده، وهذا غاية لحهل و لآخر أن يعلم أن غصب الله عليه أعظم من غضبه، وأن فضل له أكبر، وكم عصاه وحالف أمره؛ فلم يغضب عليه إن حالفه غيره، فيس أمره عليه ألرم عنى عنده وأهله ورفقته من الله عليه.

وأما العمل فهو أن يقول: أعود دنه من النيطان الرجيم، إذ يعلم أن ذلك من الشيطان، فإن لم يسكن، جس إن كان قائماً، ويضطحم إن كان قاعداً، كذلك ورد لخر (٢)، فاحتلاف الحدل (٢) بؤثر في التسكين. وإن لم يسكن فيتوضأ. قال عليه الصلاة والسلام: إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خُنقَ من النار، وإنما تُطفأ النارُ بالماء، فإذا غصبَ أحدُكُم فليتوضاً (١٤)، وقال عليه السلام: «آلا إن الغضب جمرة في قلب ابن ادم، ألا تورن إلى حمرة عينيه، وانتفاخ أوداجه، فمن وجد من ذلك شيئاً فليضرب خدّ، بالأرض (٥). هذه إشارة إلى تمكين أعز الأعضاء من أذل

المواضع، لينكسر الكِبُرُ، فإنه السبب الأعظم في الغضب، ليعلم أنه عبدٌ ذليل فلا يليق به الكبر.

فال رسول الله على الرجل ليدرك بالجلم درحة القائم الصائم، وإنه ليُكتَبُ جباراً وما يملك إلا أهل بينه (()، وقال على : "من كظم غيظاً ولو شده أن يمضيهُ أمضاهُ، ملا الله تعالى قلبه يوم القيامة أمناً وإيمالاً (()، وقال عليه لسلام: "ما من جُرعة أحب إلى الله تعالى من جُرعة غيظ يكظمها عبد، وما كظمَها عبد إلا ملا الله جوفة إيماناً (").

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إزالته

 <sup>(</sup>٢) أحرج ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح حديثاً بهذا المعنى وأحمد في مسئده؛ وأبو داودواس
 حيال.

<sup>(</sup>٢) أي من قبام إلى قعود، إلى جلوس، إلى اضطحاع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو دارد وأحمد والطيرابي في الكبير.

<sup>(</sup>٥) أحرجه اشرمذي، وقال: حسن صحيح

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراتي يستد صعيف؛ ورواه أبو نعيم في الحلية .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيه بإسناد ضعيف؛ وروى الترمذي محوه بسند حسن.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا وقيه ضعف ؛ وفي كظم النيط وردت أحاديث في الصحر.

#### [علاج الحسد]

اعلم أن الحمد من الأمراض العظيمة للقلب، ومرض القلب لا يُداوى إلا بمعجون العلم و العمل

فأما العلاج العلمي: فهو أن يعلم أن حسده يضره ولا يصر محسوده بل يدفعه، أمّا إنه يصره فهو، أنه يُبطل حسدته، ويعرضه لسخط الله تعالى، إذ يسحط قضاء الله ويشح بنعمته التي وسعها من خزائنه على عباده، وهدا ضرر في دينه.

وأما ضرره في دنياه، فهو أنه لا يزال في غم دائم وكمد لازم، وذلك مراد عدوه منه، فإن أهم أغراص عدوه وأكمل النعمة عليه، حزن حاسده، فهد كان يريد المحنة لعدوه فحصنت له.

والحسود لا يخلو قط من الغم والمحنة، إذ لا يزال أعداؤه أو واحد مهم في نعمة وأمّا إنه ينفع عدوه ولا يضره، لأن النعمة لا تزول بحسده، وأنه يضاعف حسنته، إذ تُنقَلُ حسناتُ الحاسدِ إليه، لا سيما إذا طوّل اللسان فيه، فإنه مطلوم من الحاسد، فقد طلب الحاسد روال بعمة الدنيا منه، فأصف إليه نعمة الآحرة، وحَصَّلَ لنقسه مع عذاب الدنيا عذاب الآحره، فهو كمن رمى عدوه بحجر فلم يصب عدوه، وعاد إلى عينه فأعماها، وزادت عليه شماتة عدوه إبليس، فإنه فاتته النعمة وفاته الرضاء بالفضاء. ولو رضي به لكان فيه ثواب، لا سيما إذا حسد على العلم والورع، فإن محب العلم يعظم ثوابه.

وأما العلاج العملي. فهو أن يعرف حكم الحسد وما يتقاضاه من قول وفعل، فيخالمه ويعمل بنقيضه، فيثني على المحسود، ويظهر الفرح بنعمته، ويتواضع له. وبذلك بعود المحسود صديقاً له، ويزايله الحسد، ويتخلص من إثمه والمه. قال الله تعالى: ﴿ آدَفَعْ بِاللِّي هِي آحَسَنُ فَإِذَا الَّذِي كَنْ لَكُ وَبَيْنَامُ عَدَاوَةً كُانَمٌ وَلَى حَمِيهُ ﴾ [فصلت: ٣٤].

## الأصل الرابع: في الحسد

قال إسول الله عليه اللحسدُ يأكلُ الحساتِ كما تأكلُ النارُ الحطبَ (')، وقال عليه السلام. «ثلاث لا ينحو منهن أحد: انظنُ، والطبرةُ، والحسدُ، وسأحدثكم بالمخرح من ذلك، إذا ظنت فلا تحقق، وإذا تَطيَّرت فمض، وإذا حَسَدْتَ فلا تَبْغِ (''). وقال عليه السلام. «دَبَ إليكم داءُ الأمم قَبْلَكُم الحسدُ والبغصاءُ، والبغصاء هي الحالقة ("'). وقال زكريا عليه السلام: قال الله تعالى: «الحاسد عدو لنعمني، متسخط نقضائي، غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبدي ".

واعلم أوالحسد حرام وهو: أن تحب زوالَ النعمةِ من غيرِكَ، أو تحب نزول مصيبة به،

ولا تحرم المنافسة، وهي أن تُغبطه وتشتهي لنفسك مثله، ولا تحب زوالها منه.

ويحوز أن نحب زوال النعمة ممن يستعين بها على الظلم والمعصبة . لأنك لا تريد زوال النعمة، وإنما تريد روال الظلم . وعلامته أنه لو ترك الظلم والمعصية لم تحب زوال نعمته .

وسبب الحسد إما الكِبْرُ، وإما العدارة، وإما خبث النفس، إذ يبخل بنعمة الله على عباده مِن غير غرض فيه له .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف؛ والخطيب بإسباد حسن

٢) أحرجه ابن أبي الدبيا وفي منده صعيمان ولنطبر اني تحوه.

 <sup>(</sup>٣) آخرجه الترمذي ورواه البزار بإستاد حيد؛ انظر صحيح الترسدى؛ والترغيب والترهب.
 ٤٢٥ ـ ٤٢٤ /٣

## الأصل الخامس: في البخل وحب المال

واعدم أل الدحل من المهلكات العطيمة قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُوفَى شُخّ نَفْسِهِ عَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]، وقال الله نعالى: ﴿ وَلَا يَعَسَنَ اللَّهِ مَ الْمَغْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]، وقال الله نعالى: ﴿ وَلَا يَعَسَنَ اللَّهِ مِن النَّهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ [آل عموان: ١٨٠]، وقال الله تعالى: ﴿ اللَّهِ مَن مَنْكُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ وَالبَحْل ﴾ [النساء . ٣٧]، قال يَتَخَذُ وَإِن المَحْل من كان قبلكم الله وقال على السحاء من المحرة تنبت في النار شخرة تنبت في النار فلا يعج الناز إلا تحيل الله وقال عبه السلام: «ثلاث مهلكات شخ ملاء وحوى مُتَبع وإعجابُ المرء بنفسه الله وقال عليه السلام: «إن الله يبغصُ ما في الرّحل شُخ هالع وحُبنٌ حالع الله المواد وقال عليه السلام: «إن الله يبغصُ البخيل في حيانه السخيّ عنذ موته الله وقال عليه السلام: «السخي السخي عنذ موته الله عليه السلام: «لا يجتمع الفاحر أحب إلى الله من العابد المحيل الله وقال عليه السلام: «لا يجتمع النان في مؤمن الدخل وسوء الخلق الله .

#### [كيف تتخلص من إنم الحسد]

لعل نفسك لا تطاوعك على لتسوية بين عدوك وصديقت، بل تكره مساءة الصديق دون العدو وتقول: لستُ مكلفاً مما لا أطيق، فإن لم تقدر على دلك معدبك أن تتحلص من الإثم بأمرين.

أحدهما أن لا تظهر الحسد بلسانك وجوارحك و عمالك الاختيارية، بن تخالف موجّبُها.

والثاني: أن تكرة من نفسك حبّها زوال معمة الله تعالى عن عبدٍ من عباده. فإذا اقترنت الكراهة عن عاعث الدين محب زوال المعمة الذي نتصه الطبع، الدفع عنك الإثم، وليس عليك تعيير الطبع، فإن دلك لا تقدر عليه في أكثر الأحوال.

وعلامة الكراهية أن بكون بحيث لو قدرت على إزابة نعمته بم تُقدم على الإزالة مع حبك لها، ولو قدرت على معونته في دوام نعمته أو في زيادتها فعلت مع كراهيتك لدلك. فإذا كنت كذلك، فلا إثم عديك فيما يتقاضاه طبعك.

فإن الطبع إنما يصير مقهوراً في حق المُستَهَتَرِ بالله (۱) الذي القطع نظره عن الدنيا وعن الخلق بل علم أن المُنعمَ عليه إن كان في النار فما تنفع هذه النعمة، وإن كان في الجنة فأي سبة لهذه النعمة إلى الجنة. بل يرى كل الخلق عباد الله تعالى، فيحبهم الأنهم عباد لمحبوبه، ويجب أن يظهر أثر نعمة محبوبه على عباده، وهذه حال نادرة لا تدخل تحت التكليف.

<sup>(</sup>١) ورد للفط الياكم و لشح ... أحرجه مسلم؛ وورد في كنز العمال عن ابن جرير: الإياكم و المحل فإن المحل دعا أقواماً فمنعوا ركاتهم.....

 <sup>(</sup>٢) أحرجه الدارقطني بلفظ قريب وفي سندور و صعيف جداً؛ ورواه ابن حبان في الصعفاء

 <sup>(</sup>٣) رواه لطبراني في الأوسط والبرار وأبو نُعيّم بسند صعيف.

<sup>(1)</sup> أحرحه أبو داود بسند جيد

 <sup>(</sup>٥) دكره صاحب القردوس ولم يحرجه ولده ا على العراقي الم أجد له إسناد ا وقال السيوطي : رواه الحطيب في كتاب البحلاء عن على رصى الله عنه

<sup>(</sup>١) حزه من حديث رواه لترمدي وقال حديث غريب

 <sup>(</sup>٧) روى النسائي والن حبال والحاكم بعفط: (لا يحتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدأ).

<sup>(</sup>١) المستهتر بالله أي من استد حبه وتعلق بربه غير مبالي سقد

## [أصل البخل حب المال]

اعلم أن أصل البخل حب المال، وهو مذموم. ومن لا مال له لا يظهر بخله بالإمساك، ولكن مفهر بحب المال. ورُبَّ رجن سخي لكنه يحب المال، فيسخى به لِيُذكر بالسخاء، وذلك 'يصاً مدموم، لأن حب لمال يُلهي عن دكر الله عزَّ وجنّ، وبصرف وجه القلب إلى الدنيا، ويُخكم علاقته فيها، حتى ينقل عليه الموت الذي فيه لفاء الله تعالى

## [المال ليس مذموماً لذاته]

اعلم أن المال ليس مذموماً من كل وجه، وقد قال رسول الله على المعتم المال الصابح للرحل الصالح الناب وقال عليه المصلاة والسلام: الدنب مررعة الاخرة الاخرة الاخرة المعره، وبدنه مركبه، ولا يمكن السفر إلى الله إلا به، والمدنيا منزل من منارل سعره، وبدنه مركبه، ولا يمكن السفر إلى الله إلا به، ولا يمقى البدن إلا بمطفم وملس، ولا وصول إليهما إلا بالمال، لكن من فهم فئدة المال وعلم أنه آلة عَلق الدابة لسلوك الطريق، لم يَعزج عليه، ولم يأخذ منه إلا قدر الزاد، فإن اقتصر على ذلك سعد به. كما قال النبي عليه سلام لعائشة رضي الله عنه -: اإدا أردت اللحق بي فقعي من الدنيا بزاد الراكب، ولا تجددي ولا تخلعي قميصاً حتى ترقعيه الله وقال عليه الصلاة والسلام. «اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً الله اللهم المعلم قال النبي المعلم الصلاة والسلام . «اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً الله اللهم اله اللهم المعلم قوت آل محمد كفافاً اللهم المعلم ال

وإن زاد على قدر الكفاية هنك. كما قال عليه الصلاة وانسلام · «من أخد من الدنيا قوق ما يكفيه، أخذ حتفه وهنك وهو لا تشعر ((٥).

وكدلث المسافر ، إذا أخذ ما بزيد على راد الطريق مات تحت ثقله ، ولم يبلغ مقصد سفره ، فالزيادة على قدر الكفاية مَهْلكة من ثلاثة أوجه :

أحدها أن يدعو إلى المعاصي، فإنه يمكّن منها، ومن العصمة أن لا تقدر، وفسة اسرّاء (١٦) أعظم من فتلة الصراء (٧)، والصبر مع القدرة أشد.

بالدكر لأن الانتقاش أسهل ما يتصور في المعاونة لمن أصابه مكروه، وإذا نهي ذلك الأهبون فيا فوقه بالطريق الأولى والحديث أخرجه البخاري وليس فيه فوإذا شبك . ٢.

أحرحه أحمد والطبراني بسند صحيح.

- (٣) رراه الترمذي والحاكم وهو حديث غريب.
  - (١) منافق عليه
- (٥) أخرجه البزار من حديث أنس بسند ضعيف
  - (١) السراء: النعم.
  - (Y) الضراء: الشمأر ضيق العيش.

<sup>(</sup>١) الضيعة: العقار؛ والحديث رواء الترمذي والحاكم وصحح إسده وقال الترمدي: حديث حسن

 <sup>(</sup>٢) قال العراقي: هريب لم أجده بهدا اللفظ؛ وقد أورد الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين روايات أخرى): ١٦٩/٩.

<sup>(</sup>٣) قال العراقي أخرجه البزار وفي سنده ضعف

 <sup>(3)</sup> قال العراقي: لم أقف عليه، بن رواه ابن المبارك في الزهد؛ وأبو نَعيَم في الحلية (إتحاف)

 <sup>(</sup>٥) أحرجه البيهةي في شعب الإيمان

 <sup>(</sup>٦) أي إذا وصل شوك في عضوه فلا انتقش على بناء السبئي للمجهول، دعاء عليه بعدم إخراجه بالمنفاش. بمعنى إذا وتع في البلاء فلا يترجم عليه، وإنما خص انتقاش لشوك

 <sup>(</sup>٢) قال العرقي لم أحده بهد اللفظ مرفوعاً، وروى العقيلي في الضعماء وأبو كر بن لاله
 العمت الدار الدبيا لمن تزود منها للآخرة، وإسناده صعيف (إتحاف السادة المتقين:
 ١١/ ١٢٥)

والثاني. أن يدعو إلى التنعم بالمباحات، وهو أقل الدرجات فينبت على لتنعم جهده، ولا يمكنه الصبر عنه، وذلك لا يمكن استدامته إلا بالاستعانة بالخلق والالنجاء إلى الطّلَمة، وذلك يدعو إلى النعاق والكدب والرياء والعداوة والغضاء. ويتشعب منه حملة المهلكات، ولذلك فال عليه: احبُ الدنيارأسُ كلّ خطيفة (١)

والثالث: أن يلهي عن ذكر له عزّ وحلٌ و لذي هو أساس السعادة الأخروبة إد يزدحم على القلب خصومة العلاحين، ومحاسبة الذركاء، والتفكر في تدبير الحذر مهم، وندبير اسسماء المال وكيفية تحصيله أولاً، وحفظه دُنياً، وإخراجه ثالثاً، وكل دلك مما يُسرّد نقلب، وبرس صماءة ويُلهي عن الذكر. كما قال تعالى: ﴿ أَلَّهَنَكُمُ ٱلثَّكَاثُرُ \* بي آحر السورة

## [مقدار الكفاية من المال]

لعلك تشنهي أن تعرف مفدار الكفايه وتقول ما من عبي إلا ويدّعي أن ما مي يده دون مقدار الكفاية. فاعلم أن الصرورة إمما ندعر إلى المطعم والملبس فقط فإل تركت النجمل في الملس، فيكفيك في المنته ديناران لمثانك وصيفك، فتتخذ بهما ثوبا خشناً يدفع عنك الحرّ والرد، وإن تركت التنعم في مطعمك والشبع من لطعام في حميع أحوالك، فيكفيك في كل يوم مدّ ألا فيكون في السنة خمسمئة رطل، ويكفيك لإدامك - إن لم تتوسع فيه واقتصرت على اليسير منه في بعص الأوقات - ثلاثة دنافير على النقريب في السنة، عند رخاء الأسعار. فإذا مبلغ كفايتك خمسة دنافير وخمسمئة رطل، وهو القدر الذي نقدره إذا فرضت نفقة العرب. فإن كنت معيلاً فخذ لكل واحد منهم مثل ذلك، فإذا كنت كسوباً وكسبت في اليوم ما يكفيك ليومك، فانصرف واشتعل معبادتك، فإن طلبت الزيادة صرت من أهل الدنبا.

(۱) أحرجه اس أبي الدنيا والبهقي في شعب الإبعان من رواية لحسس مرسلاً. قال السيوطي ضعيف.

رإن لم تكن كسوباً وكنت مشغولاً بالعلم أو العبادة واقتنيت ضيعة يدخل منها هذا القدر دائماً، فأرحو أن لا تصبر بذلك من أهل الدنيا، لاسيما في هذه الأعصار، وقد تغيرت القلوب، واستولى عليها المشعُّ، وانصرفت الهمم عن تفعد دوي الحاحات، فاقتناء هذا القدر أولى من السؤال. وهذا مشرط أن يكون مودك أن تتخلص من التعرض إلى الجوع والبرد، لتطرح الصبعة وتتركها، ولا تكول كارهاً للموت، ولا محباً للضيعة، ولتكن الصبعة ـ وهي مدخل طعامك ـ كالحلاء الذي هو موضع فر غك، فإنما ثريده للصرورة، ومودل له و مخلصت منه لتحرح عن النهي في قوله عليها ولا تتحدوا الفيعة فتصوء الدنياً.

والك إدا قصدت الفراغة (٢) للاستعانة بها على الدين، كنت متزوداً مسافراً لا معرِّجاً على الصيعة

وردما لا يحتمل عض الأشخاص القناعة بالقَدْر الذي دكرته إلا بشدة ومشقة، ولا حرج في الدين في اردياد الضعف على هذا القدر (٣) إذ لا يصير من أبناء الآخرة، والمسافرين إلى الله تعالى، ما دام يقصد بذلك دفع الألم الشاغل عن الدكر والعبادة دون التلدذ والتنعم في الديا، ثم ما فَضَل من الطعام صرفه إلى البائس والأرامل.

ولا يبقى بعد هذه الرخصة داعية إلى الريادة إلا للتنعم أو للتصدق، أو للاستطهار، لو أصاب المال آفة.

أمّا التنعم فإعراض عن الله تعالى، واشتغال بالدنيا. وأما النصدق فترك المان أفضل منه. قال عبسى عليه السلام: «يا طالب الدني لتبرّ فتركك لها أبرّ وأبرّ»

 <sup>(</sup>۲) المد. مكيال وهو عند الحنفية (۳۳ ، ۱۸ ل)، وعند الثلاثة (۲۸۷ ، ل).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم وصحح إسناده ورواه الترمذي وحسنه وأحمد بلفظ افترغيوا ١.

<sup>(</sup>٣) أي التفرع للعبادة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة أحرى دوأرى أنه على الضعف من هذا القدر لا تصير من أبناه الديا [

وأما الاستطهار لحوف آفة، فذلك لا مرة له، وهو سوء ظن لا آخر له، بل ينبغي أن تدمع ذلك بحسن الظن بتدبير الله عزَّ وجلَ، وهو أن تنصور أن تصيب المال آفة من حيث لا يتوقع فيتصور أن ينفتح للرزق أيضاً بال يحتسب، هووَمَن يَتَنِي ٱلله يَعْقَلُ لَهُ مُعْرَبًا ﴿ وَيَرْدُقَهُ مِنْ حَبْثُ لَا يَحْسَبُ ﴾ [الطلاق. ٢ - ٣]. وإن فرض على السور حلافه، فلا ينبغي أن يعتقد العدل أن سلامته طون عمره عن البلاء محتوم، بل البلاء هو الذي يتسقل القلب ويزكيه، ويخلصه من الخبائث كمها. ولهذا كان موكلاً بالأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل، فاتكل على فضل الله. واعدم ألك لا يصيك إلا ما فيه خيرُك وخيرتُك، فإن الله مدّر الملك والملكوت أعلمُ بمصالحك ما فيه خيرُك وخيرتُك، فإن الله مدّر الملك والملكوت أعلمُ بمصالحك

#### [المال كالدواء]

هذا الذي ذكرته تقريب، يمكن الزيادة عليه والنقصان منه بالاجتهاد في بعض الأشخاص وني بعص الأحوال، ولكن اعتقد قطعاً أن المان كالدواء، النافع منه قَدْرٌ مخصوص، والإفراط فيه قاتل، والقرب من الإفراط ممرض إن لم يقتل، فعليك أن تجتهد بالتقريب من قدر الضرورة، والحدر من الإفراط والرفاهية، فذلك خطر عظيم. وليس في التقليل إلا مشقة قليلة في أيام قلائل.

وذر الحزم لا يثقل عليه أن يجوّع نفسه لوليمة الفردوس لعلمه أن اللذة على قدر الحوع.

#### [حدالبخل]

لعلك ترغب في معرفة حدّ البخل (١) إذ الشخص الواحد قد تشك في أنه بخيل أم لا، ويختلف الناس فيه .

فاعلم أن حد البخل: منع ما يوجبه الشرع أو المروءة. ولا تظن أن

(١) حدالشيء. هو القول لذال على ماهية الشيء. (التعريمات للجرجاني)

من سلَّم إلى زوجته وقريبه ما فرضه القاضي، وضايق وراء ذلك في لقمة، فلبس ببخس، وإن كان له ذلك في الشرع. وأن من رد الخنز واللحم إلى الخباز والقصاب لنقصان قدر منه يسير ليس ببخيل، وإن كان له ذلك في الشرع، فإن معنى الشرع في هده الأمور فطع خصومة البحلاء بتقدير مقدار يطيقه المحيل ولذلك قال الله تعالى ﴿ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ بَنَحُلُوا ﴾ يطيقه المحيل ولذلك قال الله تعالى ﴿ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ بَنَحُلُوا ﴾ المحمد: ٣٧]، بل الا بد من مراعاة المروءة ودفع قُبْح الأحدوثة، وذلك بختف باحتلاف الأشخاص وقدر المال. ومن له مال وأمكنه أن يقطع هجو شاعر وذمه عن نفسه بقدر يسير فلم يفعله، فهو بخيل، وإن لم يكن ذلك واجاً عليه، إذ قال يَشِيَّخ. قد وقى المرء به عرضه فهو له صدقة المراه على واجاً عليه، إذ قال يَشِيَّخ. قد وقى المرء به عرضه فهو له صدقة المراه .

والتحميق فيه أن المان نُحلق لفائدة لأجمها يُمسك، وفي بذله أيضاً فاندة ومهما طهر له أن فائدة البذل أعظم من فائدة الإمساك، ثم شق عليه البدر فهو بخيل محب للمال.

والمدل لاينبغي أن يُحَبّ لذاته بل لفائدته، فيُصْرَف إلى أقوى فوائده، وحفظ المروءة أفضل وأفوى من التنعم بالأكل الكثير مثلاً.

وقد يحمله المخل وحبُّ المال على أن يجهل أقوى الفائدتين وأوّلاهما وذلك غاية البحل. فإن علم وعسر عليه البذل فهو بخيل أيضاً، وأن بدل تكلُّفاً، بل إنما يبرأ من البخل بأن لا يَثْقُلَ عليه بذلُ المالِ فيما ينبغي ان يبذل فيه عقلاً وشرعاً.

وأما درجة السخاء، فلا تُنال إلا ببذل ما يزيد على واجب الشـرع والمروءة جميعاً.

#### [علاج البخل]

لعلك تريد أن تفهم علاج البخل. فاعلم أن دواءه معجون مركّب من العلم والعمل.

 <sup>(</sup>١) أحرجه أبو يعلى وابن عدي من حديث جابر وضعفه. وجاه في فتح الباري: «أخرج
نحوه مسلم من حديث حديثة وقد أحرجه الدار قطني والحاكم».

أما العلم: فهو أن نعلم ما في البخل من الهلاك في الدار الآخرة، والمذمة في الدنيا، وتعلم أن المال لا يشعه (١) \_ إن بقي \_ إلى قبره. وإنما المال له تعالى، مكّنه منه ليصرفه إلى أهمّ أموره.

وتعلم أن إمساك المال إن كان للتعم في الشهوات، فحُسَن الأحدوثة وثواب الآخرة أعظم وألدُّ منه. فقصاء الشهوة سحية البهائم، وهذه سجية العقلاء، وإن كان يمسكه ليتركه لولده فكأنه يترك ولده بحير ويقدَّمُ على ربه بشرّ وهذا عين الجهل. كيف وولده إن كان صالحاً فالله تعالى بكهيه، وإن كان فاسقاً فيستعين به على المعصية. ويكون هو سبب تمكنه منها، فيتصرر هو ويتنعّم غيره

وأما العمل: فهو أن بحمل نفسه على المذل تكلُّفاً، ولا يزال يفعل ذلك حتى يصير له عادة، ومن بوافذ حيله فيه أن بخدعه بحس الاسم ونوقع المكافأة حتى يرغب في البذل. ثم بعد ذلك يتدرح أيصاً إلى قمع هده الصفاب.

# # #

## الأصل السادسُ: في الرعونة (١) وحب الجاه

قال الله عرَّ وحلَ ﴿ قِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عَمَّمُهَا لِلَّهِنَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْآرَى وَلَا عَسَادًا ﴾ [القصص: ٨٣]، قال عليه السلام: «حبُّ المالِ والجاهِ يُنبت الماءُ البَقْلَ (٢٠). وقال عليه الصلاة والسلام: «ما ذشان ضاريان أرْسلا في زريبةِ غنم بأكثرَ فساداً فيها من حبُ المالِ والحاهِ في دين الرجلِ المسلم (٣٠)، وقال عليه الصلاة والسلام في مدح الخمُول. «ربُّ شعثُ أغرَ ذي طفرين لا يؤبهُ له لو أقسمَ على اللهِ لأبرَّه (١٠)، وقال عليه الصلاة والسلام على الله طفرين لا يؤبه له الدين إذ استأذنُوا على الأمراء لم يؤذنُ لهم، وإدا خطبوا النساءَ لم يُنكَحوا، وإد قالوا لم ينصت لهم، حوائج أحدهم تتجلجل في صدره، لو فسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعَهم (١٠).

وقال سليمان بن حنظلة: بينما نحن حول أبي بن كعب نمشي خلفه، إذرآه عمر فعلاه بالدّرة. فقال. انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع، فقال: إن هدا مدلة للنابع وفتنة للمتبوع.

وقال الحسس: إن محفقَ النعال خلف لرجل قلَّما يثبت معه قلوب الحمقاء وقال أيوب: والله ما صَدَق الله عَبدٌ إلاسرَّه أن لا يُشعرَ بمكانه.

١) الوقوف مع خطوط المن، ومقلمي طباعها. (التعريفات)

 <sup>(</sup>٢) قال العراقي: لم أجده بهذا اللهد؛ وقال الربيدي (أخرجه أبو منصور الديلمي في مستد المردوس يستد صميف (إنحاف)

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَخْرَجِهُ النَّسَائِي وَالْتُرْمَذِي وَقَالَ: حَسَ صَحَيْحٌ مَمُ احْتَلَافُ مَعْضُ أَلْفَاظُه

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم. والخمول معناه عدم الجري وراء الشهرة، وليس الكسل

 <sup>(</sup>٥) في معنى الحديث الذي قبله وقد بيض له العراقي ولم يخرجه، ولم يعقب الزيدي (إتحاف: ١٠/ ١٥).

فقد عرفت بهذا مذمة الشهرة (١٠) والجاه ، إلا أن يشهر الله عبداً في الدين من غير طَلبِ منه كما شهر الأنبياء والخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء .

#### [حقيقة الجاه ملك القلوب]

حقيقة الجاه هي: ملك القلوب لتتسخر لذي الحاه على حسب مراده، وتطلق اللسان بالثناء عليه، وتسعى في حاجته

وكما أن معنى المال ملك الدراهم ليتوصل به إلى الأغر ص، كذلك معنى الجاه: ملك الفلوب، لكن الجاه أحب، لأن التوصل به إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه، ولأنه محفوظ من أن يُسرق وبُغصب أو تعرض له الآفة، ولأنه يسري وينمو من عبر تكلف فإن من منك قلمه باعتقاد التعطيم، فلا يزال يثني ويفتص قلوب سائر الناس لصاحمه

وفيه سرّ حر، هو أن الجاء معده العلو والكوياء والعر، وهي من الصفات الإلهية، محدوبة للإنسان بالطبع. بل هو ألذ الأشياء عده ذلك لسرّ خفي في مناسبة الرّوح للأمور الإلهية، وعنه العدارة بقوله تعالى. ﴿ قُلِ الرُّوعُ مِنْ أَشْرِ رَبِي ﴾ [الإسراء: ٨٥] فهو أمر رباني شَفَفُهُ من حبث الطبعُ الاستبداد والانفراد بالوجود، وهو حقيقة الإلهية إذليس مع الله موجود (٢) بل الموجودات كلها كالظل من نور القدرة، فلها رتبة التبَعية لا رتبة المعيّة فليس في الوجود مع الله غيره، وكأن الإنسان يشتهي ذلك.

بل في كل نفس أن يفول أن رئكم الأعنى، لكن أظهره فرعون وأخفاه غيره. ولكن إن فاته الانفراد بالوجود، فيشتهي أن لا يفوته الاستعلاء والاستيلاء على الموحودات كلها، ليتصرف فيها على حسب مراده وهو الإللهية.

لكن تعدر على الإنسان ذلك في السموات والكواكب والملائكة والبحار والحبال، فاشتهى الاستبلاء على جميعها بالعلم، لأن العلم نوع استبلاء أيضاً، كما أن مَنْ عحر عن وضع الأشياء العجسة، فشتهي أن يعرف كيفية الوضع

وكدلك يشتهي أن يعرف عجائب المحروما تحت الجبال، ويتصور أن تسخر له الأعياد التي على وجه الأرض من الحيوان والمعادن والنبات، فيحت أن يتملكها ويتمور أن ينسخر له الإنسان. فيحب أن بستسحره بواسطة قله، ويملك قلبه بإلقاء التعطيم فيه، ويحصّ التعظيم أن يعتقد فيه كمال الخصال، فإن الإجلال يتبع اعتقاد الكمال، فلهذا يحب الإسان أن ينسع حاهُهُ ويتشر صيتُهُ حتى إلى البلاد التي يعلم قطعاً أنه لا يطؤها ولا يرى أهله، لأن كل ذلك يناسب صفات الربونية، وكلما صار أعض، كانت هذه الصفات عليه أغلب، وشهواته البهيمة فيه أضعف

#### [الرفعة والكمال]

لحلك تقول فإذا كان كذلك، فَلِمَ كان طلبُ الرفعةِ مذموماً، وهو من شائح العقل وحواص الروح المدسبة للأمور الريائية؟

فاعلم أن الرفعة الحقيقية طلبُها محمود غير مذموم، إذ مطلوب الكل هو القرب من الله نعالى، وذلك هو الرفعة والكمال إذ هو عزٌ لا ذلَّ فيه، وعنى لا فقرَ معه، وبقاءٌ لا فناءً بعده، ولذةٌ لا كدورة لها. وطلب ذلك محمود.

وإنم المذموم طلب الكمال الوهمي دون الحقيقي، والكمال الحقيقي يرجع إلى العلم والحرية والقدرة. رهو أن لا يكون مقيداً مغيره. ولا يُتَصَوَّرُ للعبد حقيقة القدرة، فإن قدرته إنما تكون بالمال والجاه. وذلك كمالٌ وهميٌّ فإنه أمر عارض لا بقاء له، ولا خير فيما لا بقاء له، بل قبل:

أشدةُ الغيمَ عندي في سرودٍ تيقُّنَ عندهُ صياحبُ انتقيالا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: الشهوة وهي هير مناسبة للبحث.

 <sup>(</sup>٢) من حيث وجوده الذاتي، أما وجود غيره فهر وجود عَرَضي قيامُهُ بقدرة الله سبحانه لا يمكن أن يقارن بوجود الحق سبحانه. (وقد المحما لدلث سابقاً)، وليس في ذلك إنكار لوجود المخلوقات، إذ لا يقول بذلك عاقل

**4** E

كيف، وهذه القدرة العارضة مع سرعة انقضائها بالموت وبآفائها قبله، لا تصغو من المُكَدُّرات، فمن توهمها كمالاً فقد زل، بل الكمال في الباقيات الصالحات التي تبال به القربَ من فه سبحانه. ولا ترول بدموت، بل تتضاعف تضاعفاً عير محدود، وذبك هو المعرفة لحقيقية بذات الله تعالى، وصفاتِه وأفعالِه، وهو العلم بكن الموحودات، إدليس في الوجود إلا الله تعالى وأفعالُه، لكن قد ينظر فيها الناطر لا من حلث إلها أفعال الله تعالى، كالذي ينظر في التشريح لغرض الطب، أو ينظر في هيئة العالم لمعرفة الاستدلال بأحكام النجوم، فهذا لا قدر له

ومن الكمال الحقيقي الحرية ، وهو القطاع علاقتك عن جميع علائق الدنيا ، س عن كل ما بفارقك بالموت ، والاقتصار في الالتفات إلى لارمك الذي لا بد لك منه ، وهو الله تعالى كما أو حى الله إلى د ود عليه السلام ، يا داود: أبا مُذُك اللارم فالزم مُذَك .

فالعلم والحرية، من الباقيات الصالحات، وهما كُمالالِ حقيقيّان، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهما كمالاد وهميان.

والمنكوسون هم الدين عكسوا لحقيقة، فأعرصوا عن طلب الكمال الحقيقي، واشتغلوا بطلب الكمال الوهميّ وهم الذين يحترقون عند لموت بنيران لحسرة إذ يشاهدون أنهم خسروا الدنيا والآخرة.

أما خسران الآخرة، فلأنهم لم يطلبوا ولم بحصلوا أسبابها من المعرفة والحرية.

وأما خسران الدني فلأنها ودَّعَتْهم عند الموت، وانقلبت إلى أعداثهم وهم ورثتهم.

ولا تظنن أن الإيمان والعلم يفارقانك بالموت، فالموت لا يهدم

(١) . يِدْ بكسر الباء: العِثْل والنطير، وبُدَّ بصمه: العِرْضُ أو النصيب

دل معنى الموت: قطع علاقة الروح من البدن إلى أن تعاد إليه. وإذا تجرد عن المدن فهو على ما كان عليه قبل الموت من العلم والحهل، وفَهُمُ هذا طويل، وتحته أسرار لا يحتمل هذا الكتاب كشفها

## [قمع حب الجاه]

إدا عرفتَ حقيقةَ الجاهِ وماهيتَه، وأنه كمانٌ وهميٌّ، فقد عرفتَ أن طريق العلاج في قمع حبه من القلب.

مثلاً إداعلمت أن أهل الأرص لو سجدوالك لما بقي \_ إلا مدة قريبة \_ لا الساجدولا المسجودله، كيف؛ ويشع الدهر عليك بأن يَسْلَم لكَ الملكُ في محلّتك فضلاً عن قريتك أو بلدتك فكيف ترصى أن تترك ملك الأبد والجاه الطويل العريض عند الله تعالى وعند ملائكته، بجاهك الحقير المنغص عند حماعة من الحملى لا ينفعونك ولا يضرونك، ولا يملكون لك موتاً ولا حياة ولا نشوراً ولا رزقاً ولا أجلاً؟

نعم ملك العلوب كملك الأغيال (``، وأنت محتاج منه إلى قلر يسير لتحرس نفسك عن لظلم والعدوان، وعما يَشوَّشُ عليك سلامتك وفراغك التي تستعين بها على دينك، فطلبك لهذا القلر مباح بشرط القناعة بقدر الضرورة كما في المال، وبشرط أن لا تكتسبه بالمراءاة بالعبادات فذلك حرام كما سيأتي. وأن لا تكتسبه بالتلبيس (٢) بأن تظهر من نفسك ما أنت خال منه فلا فرق بين من يملك القلوب بالتلبيس، وبين من يملك الأموال بالمراءاة.

<sup>(</sup>١) الأعيان. جمع عَيْن وهي هنا بمعنى. كل ما يمكن أن يشُكْ، الأرض وما عبيها.

<sup>(</sup>٢) التلبيس: إخماء الحقيقة وإظهاره مخلاف ما هي عليه.

فإدا حصّلت الجاه طريق، واقتصرت على قدر التحرز من الافات فترجى لك السلامة، إلا أنك في خطر عظيم أكثر من خصر المال، لأن قليل الجاه يدعو إلى كثيره، فإنه ألذُ من المال وبذلك لا يسلمُ الدينُ غالباً إلا لخامر (١) محهول لا يُعْرَف، كما فهمت ذلك من الأخبار

#### [بواعث طلب الجاه]

من البواعث على طلب الجاه حثّ المدح، فإن الإنسان يبلدذ به س ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يُشعرُ صحبَه بكماتٍ نفسه، والشعور بالكمال بديد، لأن الكمال من الصفات الإطهية.

والثاني: أنه يشعر بملك قلب المادح وقيام لحاه عنده وكونه سخراله.

الثالث: أنه يُشعِرُ صاحبَه بأن المادح يصغي إلى مدحه فينتشرُ بسبه جاهُـهُ. فكذلك إذا صدر المدح من بصيـر بصفات الكمال واسع الجاه و لقدرة في نفسه، وكان على ملاً من الناس تضاعفت لدة المدح

وتزول المدَّة الأولى بأن يصدر عن غير أهل البصيرة فإنه لا يُشعِرُ بالكمال

وتزول الثانية بأن يصدر عن خسيس لاقدر له ، لأن مُلكَ قلبِهِ لا يُعتدّبه .

وتزول الثالثة بأن يُمدحَ في الخلوة لا في الملأ، إلا من حيث يَتوقع أنه أيضاً ربما يمدح في الملأ.

وأما الذم، فإنه مكروه لنقيض هذه الأسباب. وأكثر الخلق أهلكهم حب المدح وكراهية الذم ويحملهم ذلك على المراءاة وفنون المعصية.

أي خامل الذُّكرِ الذي لا يحب الشهرة.

وإن مُدِحَ بكمال العلم والورع، فيسغي أن يكون فرحه بوجود تلك الصفات، ويشكر الله تعالى عديها لا يشكر غيره (١١)، هذا إن كان متصفاً به وأما إن كان غير متصف به، فقرحه به حماقة كفرح من يثني عليه غيره وبقول: ما أطيب العطر الذي في أحشائك وأمعائك، وهو يعلم ما فيها من الأقدار والأنتان. وهذا حال من يفرح بالمدح بالورع والزهد والعلم وهو يعلم من باطن نفسه أنه خال عنه.

وأما للذة الذية والثالثة ، وهو لذة الجاه عبد المادح وغيره ، فعلاجه م ذكرناه مي حب الحاه .

爺 努 我

 <sup>(</sup>١) في المخطوطة: بدل: (ويشكر الله تعانى حليها لا يشكر غيره)، (وعلم الله تعالى بها لا بذكر غيره).

## الأصل السابع: في حب الدنيا

اعدم أن حب الدني رأس كل خطيئة، وليس الدني عبارة عن المال والجاه نقط، بل هم حظّان من حظوظ الدنيا، وشعبتان من شعبها، وشعب الدنيا كثيرة.

ودنياك عبارة عن حالتك قبل الموت، وآخرتك عبارة عن حالتك بعد الموت.

وكل ما لك فيه حظ قبل الموت عهو من دنيك، إلا العدم والمعرفة والمحربة. وما يبقى معك بعد الموت فإنها أيضاً لديدة عند أهل البصائر. ولكنها ليست من الدنيا وإن كانت في الدنيا، ولهذه الحطوظ الدنيوية تعلق بك وتعلق بما فيه الحظ وتعلق بأعمالك المتعلقة بإصلاحها، فهي ترجع إلى أعيال موجودة، وإلى حظك منها، وإلى شغلك في إصلاحها.

أما الأعيان، فهي لأرض وما عليها، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ جَمَلْنَا مَا وَلَمْ الْأَرْضِ زِينَةٌ لَمَّا لِنَسْلُوهُ ﴾ [الكهف: ٧]. ومطلوب الآدمي من الأرض. (أما عينها) فللمسكن والمحرث. (وأما نباتها) فللتداوي والاقتيات. (وأما معادنها) فللنقود والأواني والآلات (وأما حيواناتها) فللمركب والمأكل. (وأما الآدميون منها) فللمنكح والاستِشْخار (١١). وقد جمع الله سبحانه ذلك في قوله: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ مُنُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النِّكَاوَالْبَيِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤]

وأما حظكَ منها، فقد عَبِّر القرآن الكريم عنه بالهوى فقال لله تعالى. ﴿ وَنَهَى التَّقْسَ عَنِ آلْمَوَى ﴾ [النازعات: ٤٠]، وقال تعالى مفصلاً له: ﴿ أَنَّمَا الْمَيْزُةُ الدُّنْيَا لَمِتُ وَلَمُتَوَّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ لِيَنكُمُ وَلَكَاثَرٌ فِي ٱلْأَمْزَلِ وَٱلْأَوْلَابِ ﴾ [الحديد: ٢٠]. وذلك بندرج فبه جميع المهلكات الباطنة، من الغل والكِبْر

وأما شغلك في إصلاحه، فهي جملة الجرّف ولصناعات التي الخلق مشغولون بها، وقد نسوا فيها أنفسهم ومبدأهم ومعادهم لاستغراقهم بأشغالهم بها، وإنم شاغلهم العلاقتان علاقة القلب بحب حطوظها، وعلاقة الدن شغل إصلاحها

وهذه هي حقيقة الديبا التي حيه رأس كل حطيئة، وإنما حُلِقَتْ للتزودِ منها إلى الآخرة. ولكن كثرة أشغاله وفنون شهواته أنْسَتِ الحمقى سَفَرهم ومقصدهم، فقصروا عليها همتهم، فكانوا كالحاج في البادية، يشتغل متعهد الدقة وعيفها وتسمينها، فيتخلف عن الرفقة حتى يفوته الحج وتهلكه سبع البادية

#### [الدنيامزرعة الآخرة]

هذه لدنيا المذمومة المهلكة، هي بعينها مزرعة الآخرة في حق من عرفه، إذ يعرف أنها مَسْرَب من منازل لساترين إلى الله عزَّ وجلَّ، وهي كرباط (۱) بُني على تارعة الطريق، أعد فيها العلف والزاد وأسباب السفر، فمن تزود منه الآخرته، واقتصر منها على قَدْرِ الضرورة التي ذكرناها في المطعم والملبس والمنكح، وسائر الضرورات، فقد حرث وبذر وسيحصد في الآخرة ما زرع، ومن عرح عليها واشتغن بلذاتها هلك.

ومَثَلُ الخلق فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة، فأمرهم المَلاَّح بالخروج لقضاء المحاجة، وخُوَّفهم المقام، واستعجال السفينة فتفرقوا منها: فبادر بعضهم وقضى حاجته ورجع إلى السفيئة فوجد مكاناً خالياً واسعاً.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: الاستحسان، وما أثبتناه من المخطوطه، وهو أصح

 <sup>(</sup>١) الرباط المكان الذي يعد للمسافرين، أو للمقطعين للعادة والذكر و لرباط يكون أيضاً: حبس النفس على الحهد في التغور أي على حدود العدو.

ووقف بعضهم فنظر في أزهار الجزيرة وأنوارها وطرائف أحجارها وعجائب غياضها ونغمات طيورها، فرجع إلى لسفينة فلم يحد إلا سكاناً ضيقاً حَرجاً.

وأكبَّ بعضُهم على تلك الأصداف والأحجار وأعجبه حسنها فسم تسمح نفسه إلا بأن يستصحب شيئاً منها فسم يحد في السفسة إلا مكاناً صيقاً وزادته الحجارة ثقلاً وضلقاً فلم يقدر على رَميها ولم يجد لها مكاناً، فحملها على عنقه وهو ينوء بأعبائها.

وتولَّحُ بعضهم الغياض وسي لمركب واشتعل بالتفرح في تلك الأزهار والبناول من تلك الثمار، وهو في تفوحه غبر حال من حوف السباع والمحذر من السقطات والنكبات، فلما رجع إلى السفية لم يصادفها فبقي على الساحل، فافترسته السباع وموقته الهوام

فهذه صورة أهل الدنيا بالإصافة إلى الدنيا والاخبرة، فتأملها واستخرج وجه الموازنة فبها إلى كس ذا بصيرة.

#### [عداوه الدسيا للأحره]

من عرف نفسه، وعرف ربه، وعرف زينة الدنيا، وعرف الآحرة. شهد بنور البصيرة وجه عداوة الدنيا للآخرة، إذ ينكشف له قَطْعاً: أن لا سعادة في الآخرة إلا لمن قدم على الله سبحانه عارفاً به محباً له. فإن المحبة لاتُنالُ إلا بدوام الذّكر، وإن المعرفة لاتنال إلا بدوام الطلب والفكر. ولا يتفرغ لهما إلا من أعرض عن أشغال الدنيا. ولا تستولي المعرفة والحب على القلب ما لم يفرغ من حب غير الله تعالى، ففراغ القلب عن غير الله ضرورة اشتغاله بحب الله تعالى ومعرفته، ولن يتصور ذلك إلا لمُعرص عن للدنيا قانع منها بقدر الزاد والضرورة.

فإن كنت من أهل البصيرة فقد صرت من أهل الذوق والمشاهدة، وإن لم تكن كذلك، فكن من أهل التقليد في الإيمان، وانظر إلى تحذير الله

سبحانه إيناك بالكتاب، والسنة، وقد قال عزَّ وجلّ: ﴿ مَن كَالَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ اللَّهُ فِيا ﴾ [هود ١٥]. وقال تعالى ﴿ دَلِكَ بِأَنْهُمُ وَلِهَا ﴾ [هود ١٥]. وقال تعالى ﴿ دَلِكَ بِأَنْهُمُ السَّتَحَبُّوا اللَّحَيَوةَ اللَّنْبِيَا عَلَى الْآخِسَرَةِ ﴾ [النحل: ١٠٧]. وقال عو السمه ﴿ فَأَمَّا مَن طَمَّى ﴿ وَمَاثَرُ الْمَيْوَةَ الدُّنَيَا ﴾ [النزعات ٢٨ ٣٧] ولعل ثلث القرآن في دم الدني وذم أهلها.

وقال أبو هريرة قال ﷺ: •يا أبا هريرة ألا أريك الدنبا جميعها؟ قلت: نعم فأخد بيدي إلى مزبلة فيها رؤوس أناس وعَذِرات (٢) وخرق وعظام فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة هذه الرؤوس كانت تحرص

<sup>(</sup>١) أحرج ابن ماجه والترمذي نحوه وقال. حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) - أخرجه ابن أبي الدبيا مرسلاً. -

 <sup>(</sup>٣) الشطر الأول متفق علي والمحديث رواه ابن ماجه والترمذي.

<sup>(</sup>٤) أخرحه ابن أبي الدبيا بلاعاً والبيهني مرسلاً. ورواه الحاكم في التاريخ وقال السيوطي: ضعيف.

أخرجه الطرائي في الأوسط، ورواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف، والحاكم من حديث حذيفة، وروى هذه الزيادة متعردة صاحب العردوس من حديث ابن عمر وكلاهما صعيف.

<sup>(</sup>١) عدرات: جمع عذرة، ومعناها الخائط.

## [من لابس الدنيا ببدنه لا يخلو قلبه منها]

اعلم أن من ظن أنه يلابس الدب ببدنه ويخلو عنها بقلبه فهو مغرور. قال النبي في الماء، هن يستصيع الذي يمشي في الماء أن لا تبن قدمه ١٥٥٠ وكتب علي رضوان الله عليه ملى سلمان الفارسي رضي الله عنه للمثن الدبيا مثل الحية، يلين مسها ويقبل سمها، فأعرض عما يعجبك منها لعنة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها، لما أيقنت من فراقها، وكن أسر ما تكون بها أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصه عنه مكروه». وقال عيسي عليه السلام المثل الذب مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حي يقبله،

واعلم أن من اطمأن إلى الدنيا وهو يتيقن أنه واحلٌ عنها هو في غاية الحماقة، بل مثل الدنيا مثل دار هيأها صحمها، وزينها لضيافة الواردين والصادرين، فلخل واحدٌ دارَه فقدَّم إليه طبقاً من ذهب عليه بخور وريحان ليشمها ويتركه لمن يلحقه لا ليتملكه، فجهل رسمه فظن أنه وهبّ ذلك له، فلما تعلقَ به قلبُه استُرجعَ منه، فصحر وتوجع.

ومن كان عالماً برسمه انتفع به وشكره ورده بطيبة قلبه وانشراح دره.

فكذلك سنة الله في الدنيا، فإنها دار ضيافته على المجتازين لا على المقيمين ليترودوا منها ما ينتفعون به كما يُنتفع بالعارية (٢)، ثم يتركونها لمن يلحق بعدهم بطيبة نفس من غير نعلق القلب بها.

\* \* \*

وقال عيسى عليه السلام: «لا يستقيم حب الدنيا والآحره في فلب مؤمن، كم لا يستقيم الماء والبار في إذء واحد»

أخرجه ابن أبي الدنيا والبهتي في الشعب من رواية الحسن البصري قال: بلغني أن رسول الله ﷺ . . ووصله البيهتي صرواية الحسن عن أس .

<sup>(</sup>٢) العارية: مال دو صفعة موقتة مُلكت بغير عوض، وهي لا بد مستودة

أي يطلبوا وبكتسون، وانتجع طلب الكلا في موضعه.

 <sup>(</sup>۲) قال المراقي: بم أجد له أصلاً؛ وقال الزبيدي: أورده صاحب القوت عن الحسن البصري مرسلاً بنحوه (إتحاف)

 <sup>(</sup>٣) الهنة: الوقت القصير، والحديث أخرجه أبو بعيم بسند صعيف.

 <sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب بسند ضعيف، وقال اللهبي. منكر لا أصل له .

<sup>(</sup>٥) المنح الخش.

## الأصل الثامن: في الكِبْر

قال الله سبحانه: ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى كُلُو لَمْ اللّهُ عَلَى حَبَّرِ ﴾ [غافر ٢٦]، وقال الحافر: ٣٥]، وقال الله تعالى: «الكبرية ردشي، والعظمة إراري، فمن الرعني فيهما قصمته (١) وقال على: «لا يدخل الجة من كان في قلبه مثقال حبة من حردل من كبر الله وقال على: «لا يدخل الجة من كان في قلبه مثقال حبة من حردل من كبر الله وقال على: «يُحشُرُ الجمارونَ والمتكرونَ يوم القيامة في صُورِ الذرّ، يطؤهم الله المهواتهم على الله عز وجل (١). وقال على لللله الله عنه حمد موادياً وفي الوادي بئر مقال له همه. حق على الله سلحانه أن يسكنه كلَّ جَبَّر، فيها في الملال أن تكور ممن يسكمه (١) وقال على: «اللهم إني أعوذ بك من يفحة الكبرياء (٥)، وقال على الله من الموادي أن وقال على الله وهو عليه غضبان (١). وقال على: «من تعظم في نفسه واحتال في مِشْيتِهِ، لقي الله وهو عليه غضبان (١). وقال على وضيلة التواضع: الم زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله (١). وقال على عن عير مسكنة (١).

وأوحى الله تعالى إلى موسى ـ عليه السلام ـ: «إنما أقبل صلاة من تواضع لعطمتي ولم يتعظم عل خلقي وألزمَ تلبه خوفي و قطع النهار بذكري وكفّ عن نفسه الشهوات من أجدي».

وقال ببين ﷺ: ﴿إِذَ تُواضِعُ العِيدُ لِلهِ رَفَعِ اللهِ رَأْسَهُ إِلَى السماءِ السابِعةَ (''). وقال ﷺ: ﴿إِنَّ التُواضِعِ لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا رحمكم الله (''). وقال ﷺ ﴿إِنّه لِيعجبني أَنْ يَحملُ الرَّجُلُ الشِيءَ فِي يَدْهِ فَيَكُونَ مَهْمَةٌ لأَهْلِهِ يَدْفِعُ بِهِ الكَبْرِ عَنْ نَفْسِهُ ('').

## [حقيقة الكِبرُ]

حقيقة الكبر أن يرى نفسه موق غيره في صفات الكمال، فيحصل فيه نفحة وهزة من هذه الرؤية والعقيدة، ولذلك قال على المعلى: «أعود بك من نفخه الكبرياء» (للك استأذن بعضهم عمر مرضي الله عنه مليعظ الناس بعد الصبح، فقل: لأخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا.

ثم هذه النمخة يصدر منها أفعال على الظاهر، كالترفع في المجالس، والتقدم في الطريق، والنظر بعين التحمير والعصب إذا لم يُعدأ السلام، وفُصُرَ في حوائجه وتعظيمه، ويحمله على أن يأنف إذا وُعِظَ، ويُعنَفَ إذا وَعَطَ وعَلَم، ويححد الحقّ إذا ماطر، وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير. وإنما عُظم الكبر حتى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منه، لأن تحته ثلاثة أنواع من الخبائث العطيمة:

أولها: أنه منازعة الله تعالى في خصوص صفته، إذ لكبرياء رداؤه،

 <sup>(</sup>۱) حديث قدسي رواه ابن ماجه وابن حبان وأبو داود بألفاظ قريبة، وعند مسلم الكيرياء
 دداده.

 <sup>(</sup>۲) أحرجه مسلم و لترمذي وأبو داود وابن منجه والإسم أحمد. وفي رواية مثقال درة

<sup>(</sup>٣) أحرحه البزار وإسناده حسن.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى والطيراني والحاكم وصعقه العراقي.

 <sup>(</sup>٥) قبل العراقي: لم أره بهذا اللهظ. ولأصحاب السبس نحوه من حديث أبي سبعيد الخدري. (إنحاف)

 <sup>(</sup>٦) رواه الشيحان والترمذي بلفط (إزاره بدل ثوبه)

 <sup>(</sup>٧) وواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه؛ والبيهتي والبخاري في الأدب المفرد وقال
 الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۸) - أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البنوي والطيراني والبزار.

<sup>(</sup>١) أحرجه البهائي بسند صعيف

<sup>(</sup>Y) روه ابن عدي يسد صعيف

<sup>(</sup>٣) قال العراقي. حديث غريب.

<sup>(</sup>٤) قبال العراقي. لم أره بهذا اللفظ، وقد تقدم أن أصحاب السنن رووا نحوه من حديث أبي سعيد الخدري (إتحاف)

كما قال الله ، فإن العضمة لا تديق إلا به . ومن أين ثليق العظمة بالعبد الدليس الذي لا يملك من أمر تفسه شبئاً ، فضلاً عن أمر عيره ،

الثانية أن يحمله على جحد الحق وازدراء الخلق. قال على الهالك الكبر: \* لكبر من سُفّه الحق، وغمَصَ الناس (١١) والأنفة من الحق تغنق باب السعادة، وكذا استحقار الخلق.

وقال بعضهم: إن الله سبحاله حبأ ثلاثاً في ثلاث خياً رضاءًهُ في طاعته، فلا تحقون شيئاً منها لعل رضاء الله فيه، وحباً سخطه في معصيته، فلا تحقون شيئاً منها صغيرة، فلعل سخط الله تعالى فيها، وخبأ ولايته في عباده، فلا تحقون أحداً منهم فلعله ولئ الله تعالى.

الثالثة: أنه يحول بينه وبين جميع الأخلاق المحمودة، لأن لمتكبر لا يقدر أن يحب لملناس ما يحب لنفسه، ولا يقدر على لتوضع، وعلى ترك الأنفة والحسد و لعضب، ولا يقدر على كطم العيط، وعلى اللطف في النصح، وعلى ترك الرياء.

وبالجملة فلا يبقى خُلُقٌ مذموم إلا ويضطر المتكبر إلى ارتكابه [لحفظ كبره](٢)، ولا خلق محمود إلا ويضطر إلى تركه.

## [علاج الكبر]

## العلاج الجُمْلي لقمع رذيلة الكبر:

أن يمرف الإنسان نفسه، وأن أوله نطفة مَذِرَة (٣)، وآخر، جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العَذرة. ويَفْهَم قوله تعالى: ﴿ فَبِلْ ٱلْإِسَانُ مَا ٱلْكَرَرُ ﴿

مِنْ أَيْ فَقَ: خَلَقَتُمْ ﴿ مِن نُطْعَةِ حَلَقَتُمُ مُقَدَّرَةً ﴿ ثُمُّ ٱلسَّيِيلَ يَشَرَرُ ﴿ ثُمُّ أَمَاتُهُ فَأَمْرُهُ ﴾ [عبس ١٨]

فليعلم أنه حلق من كتم (١) العدم، وأنه لم يك شبئاً مذكوراً. فلا شيء أقل من العدم ثم حلقه من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مُضّعة، ليس نه سمع ولا بصر ولا حياة ولا قوة وخلق له ذلك كله وهو بعدُ على غابة القصان تستولي عليه الأمراص والعلل وبتضاد فيه الطائع، فيهدم بعصها بعضا، فيمرض كُرها، ويجوع كرها، ويعطش كرها. ويريد أن يعلم الشيء فيجهله، ويريد أن ينسى الشيء فبذكره، ويكره الشيء فينفعه، ويشتهي الشيء فيصره، لا يأمن في لحظة من أن يُختلس روحه، أو عقله، أو صحته، أو عصو من أعصاته، ثم آخره الموت والتعرض للعقاب والحساب. فإن كان من أهل البار فالحنوير خير منه، فمن أين يليق به الكبر وهو عبد مملوك دليل لا يقدر على شيء. قال الحسن البصري وحمة المه عليه وليق الكبر من يتبختر في مشيته: «ما هذه المشية لمن في نطنه حَراءً»، فكيف يليق الكبر من يغسل العَدْرة بيده مرتين في كل يوم، وهو حامل لها على الدوام؟

## [علاج الكبر تفصيلًا]

علاج الكبر على التفصيل بالنظر إلى ما به التكبر، وهو أربع خصال:
الأولى: العلم، قال ﷺ: «آقة العلم الخُيتلاء»(٢). وقال ﷺ:
«لا تكونوا من جبابرة العلماء، فلا يفي علمكُم بجهلكم»(٣) وقل ما يخلو
العالم من آفة الكبر، فإنه يرى نفسه فوق الناس بالعلم الذي هو أشرف فضيلة
عند الله عزَّ وجلّ، فيتكبَّر تارة بالذين، بأن يرى نفسه عند الله عزَّ وجلّ أفضل

 <sup>(</sup>١) الحديث: رواه مسلم والترمدي ولفظه: قالكير بطر الحق وغمط الناس؛ وسعه الحق جهله، وغمص الناس أو غمط الناس: احتقارهم. (الوسيط)

<sup>(</sup>٢) الزيادة بين الحاصر تين من المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) مذرة. فاسدة.

۱) کتم سر.

 <sup>(</sup>٢) ورد الله لعلم النسيان والله لجمال الخبلاء، رواه القضاعي عن علي بسند ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) رواه في الإحياء من قول عمر رضي الله عه؛ وقال الزبيدي، روى الخطيب في الجامع من حديث أبي هريرة: دو لا تكونوا من جباسة العدماء....... (إتحاف)

ويسغي أن يتذكر الإنسان أنه كم من مسلم نظر إلى عمر درضي الله عنه - قبل إسلامه واستحقره، ثم كانت خاتمة عمر كما كانت، ودلك المسلم لعله ارتدبعده، فكان المتكر من أهل البار والمتكبّر عديه من أهل الحنة.

وما من عالم إلا ويتصور أن يُختُم له بالسوء، ويحتم للحاهل بالسعادة. فكيف يكون الكبر مع معرفة ذلك. وقد قدل على اليُور اليور العالم يوم القيامة فيُلقى في النار، فتندلق أقتاه (٢) فيدور بها كما يدور الحمار بالرحا، فيطيف به أهل النار فيقولون: ما لَكَ؟ الْ فيقول كنت آمرُ بالخير ولا آتيه، وأنهى عن الشر رآتيه (٣). فأي عالم يسلم من ذلك؟ فلم لا يشغله خوفه عن التكبر؟.

وقد قال الله تعالى في (بلعم بن باعورا) وهو من أكبر العلماء(٤):

فلينظر في الأخبار التي وردت في علماء السوء حتى يغلب خوفه كبره، وإنما ينقى الكبر مع هذا لمن شتعل بعلوم غير نافعة في الدين، كالحدل واللعة وغيرهما، أو لمن اشتغل بالعمم وهو خبيث الباطن فازداد حنثه يسمه.

السبب الثاني: الورع والعبادة ولا بحلو المتعدد في باطنه عن كبر وقد تسهي الحمدقة بعصهم إلى أن يحمل مصائب الناس ومسراتهم على كرامته. فمن آداه ومات أو مرص يقول قد رأيتم ما فعل الله سبحانه به وربما يقول عبد الإيداء: سبرول ما يحري عليه، ولس يدري الأحمق أن جماعة من الكسر ضربوا الأسياء وادوهم، ثم مُنّعوا في الدنيا فدم يُنتهم منهم، من ربما أسلم بعصهم فسعد في الدنيا و لاحرة، فكأنه يرى نفسه أفصل من الأمياء ومؤديه أحس من لكفار.

وحق العابد إدا نظر إلى العالم أن يتواضع له لجهله، وإن نظر إلى فاسق أن يقول: لعل فيه حلقاً باطناً يستر معاصيه الظاهرة، ولعل في باطني حسداً أو رياء أو خبثاً خفياً مقتني الله سبحانه عليه فلا يقبل أعمالي الظاهرة، وأن الله سبحانه ينظر إلى القلوب لا إلى الصور، ومن الخبث الباطن الكبر.

إذ رُوي أن رجلاً من بني إسرائين يقال له: (خليع بني إسرائيل) لكثرة فساده، جلس إلى عابد بني إسرائيل وقال: لعل الله تعالى يرحمني ببركته، فقال العابد في نمسه، كيف يجلس معي مثل هذا الفاسق؟ وقال له: قم عني، فأوحى الله سبحانه إلى نبيُ زمانه: مُرْهما ليستأنفا العمل، فقد غفرت للخليع، وأحبطتُ عمل العابد.

<sup>(1)</sup> أحرجه ابن المبارك في الزهد والرقائل.

<sup>(</sup>۲) أساؤه

<sup>(</sup>٣) متعق عليه عن أسامة بن ريد: ايؤتي بالرجل . . 🕛

 <sup>(</sup>٤) أحد علماء بني إسر اثيل في زمن موسى عليه السلام أو هو من الكنعاسيس كان قد أوني =

علم بعض كتب الله تعالى . (إنحاف: ١٠/ ٣٤٦) الظر قصته في كتب التفسير .

وروي أن رجلاً وَطِيءَ رقبة عامد من سَى إسرائيل وهو ساجد، فقال له: ارقع، فوالله لا يغفر الله لك، فأوحى الله سبحانه إليه: أيها المتألي(`` عليّ بل لا يغفر الله لك.

فالأكباس(٢) يحذرون من ذلك ويقولون ما كان يقوله عطاء الشُّلُمي. مع شدة ورعه، كان إذا هنت ريح عاصف أو صاعقة يقول ما يصيب الناس كلُّ ذلك إلا بسببي، ولو مات عطاء لتحلصوا ﴿ وقال بعصهم في عرفات: أنَّ ا أرجو الرحمة لجميعهم لولا كوني فيهم، فانطر كم بين من يحلص العمل. والورع ثم يخاف على نفسه، وبين من يتكلف أعمالاً طاهرة لعنها لا محلو عن الرياء والأفات ثم يمن على الله تعالى بعمله .

السبب الثانث: الكبرُ بالسُّب، وعلاجه أن ينظرَ في نسبه، فإن أناه نطفة مذرة، وحده التراب، ولا أقذر من البطفة، ولا أدل من التراب.

ثم المفتخر بالنسب يعتخر بخصال غبره، ولو نطق أباؤه لقالوا: من أنت في نفسك! ما أنت إلا دودة من بول من له خصلة حسنة. ولدلك قيل:

لَهِـنْ فَخِـرْتَ بِـآبَــاءِ دُوِي نَسَــبٍ ﴿ لَقَدْ صَدَقَتَ وَلَكِنْ بِغْسَ مَا وَلَدُوا ا

وكيف يتكبر بنسب دوي الدنيا ولعلهم صاروا حممة<sup>(٣)</sup> في النار يودُّون لو كانوا خنازير أو كلاباً يتخلصون مما هم بيه. وكيف يتكبر بنسب أهل الدِّين وهم في أنفسهم ما كانوا يتكبرون، وكان شرفهم بالدِّين، ومن الدِّين التَّواضع، وكان أحدهم يقول: ليتني كنت تبنةً، وليتني كنت طائراً، كلهم قد شغلهم خوف العاقبة عن الكبر مع عظم علمهم وعملهم. فكيف يتكبر بنسبهم من هو عاطل عن خصالهم!

السب الرابع: الكبر بالمال والجمال والأتباع، والكبر بذلك جهل،

فإنها أمور خارجة عن الذات، أعنى المال والأتباع، وكيف ينكبر بخصلة تمند إليها يد السارق والغاصب! وكيف يفتخر بالجمال وحُمَّى شهر تفسده، والجدريُّ يزيلُه! ولو تفكر الحميل في أقذار باطنه لأدهشه ذلك عن ترويق طاهره، ولو لم يتعهد الجميلُ بدنَّه أسبوعاً بالغسل والتنظيف لصار أقذر من الجيفة، من تغيّر النكهة والصُّنان(١) ورائحة العذرة، وكراهية الوسخ والمخاط والرَّمصُ (٢٠) فمن أين للمزبلة أن تفتخر بجمالها! و الإنسان بالحقيقة مزبلة، فإنه منبع الأقذار والنحاسات، [فضلاً عن كون هذا الجمال زائل عن قريب، مبدلاً إلى الهرم والشيخوخة بحيث لا يبقى له أثر .

فالعاقل الصحيح العقل إذا لاحظ ذلك لا يتصور الكبر أصلاً](٣).

<sup>(</sup>١) المتألى: الحالم.

<sup>(</sup>٢) جمع كيِّس: الكيس الجودو لطّرف، والعقل؛ الأكياس العقلاء

<sup>(</sup>٢) حسمة كل ما احترق بالدار

<sup>(</sup>١) الصنان. الرافحة الكريهة مصدرها البدن.

<sup>(</sup>٢) الرمص: الوسح الأبيض بكود في مجرى اللمع من العين.

<sup>(</sup>٣) الزيادة بين الحاصرتين من المخطوطة.

صلاة المدلّ لا نويقع فوق رأسه؟ (١٦). وعلامة إدلاله أن يتعجب من رد دعائه، ويتعجب من استقامة حال من يؤذيه.

والعُجب هو سبب الكِر، ولكن الكبر يستدعي مُنكبَّراً عليه، والعجب يُنصَوَّرُ على الانفراد. أما من رأى بعمة الله على نفسه بعمل أو علم أو غيره، وهو حائف على زواله، وفرح بنعمة الله تعالى عليه من حيث إنها من الله تعالى، فليس بمعجب، بل العُجب أن يأمنَ وبنسى الإضافة إلى المتجم.

## [علاج العُجب]

العُحْبُ جهل محص، فعلاجه العلم المحض، فإنه إن أُعجب بقوة وجمال أو أمر مما ليس يتعلق اختماره، فهو جهل أيصاً، إذ ليس ذلك إليه، وينبغي أن يُعجَبُ بمن أعطاه ذلك من عير استحقاق، وينبغي أن يتفكر في أن زوال دلك محوفٌ على القرب بأدبى مرض وضعف.

وإن أعجب بعلمه وعمده وما يدحن تحت اختياره، فينغي آن يتفكر في تلك الأعمال مماذا تبسرت له، وإنها لا تتيسر إلا بعضو وقدرة وإرادة ومعرفة، وأن جميع ذلك من خلق الله عزّ وجلّ. وإذا خلق الله العضو والقدرة وسلَّط الدواعي وصَرَف لصوارف، كان حصول الفعل ضرورياً، وليس للمضطر أن يُحجَب بما يحصل منه اضطراراً، وهو مضطر إلى اختياره، [فوله لا يفعل إن شاء، ولكن إن يشأ الله، شاء أو لم يشأ، مهما خلقت فيه المشيئة](١٠). قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاَهُ أَلَهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠]. فمعتاح العمل انجزام المشيئة وانصراف الدواعي الصارفة مع كمال القدرة والأعضاء، وكل ذلك بيدالله تعالى.

أرأيت لو كان بيد ملكِ مفتاح خزانة فأعطاك إياه فأخذت منها أموالاً، أتعجب بجوده إذا أعطاك المفتاح بغير استحقاق، أو بكمالك في أخذه؟ وأي كمال في الأخذ بعد التمكين؟.

## الأصل التاسع: في العُجُب

قال الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ خُنَيْنُ إِذْ أَعَجَبَتُكُمْ كُمُّرَفُكُمْ ﴾ [التوبة: ٢٥]. وقال عزّ وحلّ: ﴿ وَمُمْ بَعْسُونَ أَمُّمْ يُعْسِونَ صُنَعًا ﴾ [الكهف: ١٠٤] وقال: ﴿ فَلَا تُرْكُواْ أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَقَى ﴾ [السجم: ٣٢]. وقال على وقال: ﴿ فَلَا تُرْكُواْ أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَقَى ﴾ [السجم: ٣٢]. وقال على وقال: ﴿ فَلَا تُمْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ واعجاب المرء بنفسه الله وقال ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ . والهلاك في النيس الفنوط والعُجُب وإنما حمع بينهما لأن لهابط لا يطلب السعادة لهوطه ، والمعتمل لا يطلبها لظنه أنه قد ظفر بها . وقال على الله عنها عنها عنها عنها عنها عنها عنها من يكون الرجل مسيئا؟ فقالت اإذا ظن أنه مُحس» .

ونظر رجل إلى ىشر بن منصور وهو بطبل الصلاة وبحسن العبادة، فلما فرغ قال: «لا يغرّنك ما رأيت مني، فإن إبليس عَبدَ الله تعالى وصلَّى آلاف السنبن، ثم صدر إلى ما صار إليه».

#### [حقيقة العُجب]

حقيقة العُجْب: استعظامُ النفس وخصالُها التي هي من النعم، والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المُنعم والأمْن من زولها. فإن أضاف إليه أن رأى لنفسه عندالله حقاً ومكاناً، سمي ذلك إدلالاً، وفي الحبر ﴿ أَنْ

١) ول العرافي. لم أجدله أصلاً، وواعقه الربيدي في الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) - في المخطوطة: فإنه بمعل إن شاء الله تعالى، فممتاح. . .

١) تقدم، أخرجه البزار والطبراني والبيهقي في الشعب عن أنس بسند صعيف

أخرجه النزار والن حبال في الضعفاء والبيهةي في الشعب عن أسن وفيه رحل مختلف قيه؟ قال المنادري إسناد البزار حيد.

من العجائب أن يُعْجَبُ العاقلُ بعلمه وعقله، حتى بتعجب إن أفقره الله تعالى وأغنى بعض الجهال، ويقول: كيف رسَّعُ لنعمةً على الحاهلِ وحرَمَني؟ فيقال له: كيف رزقكَ العلمُ والمقلَ وحرَمَهما الجاهل؟ فهذه عطية منه، أفتجعله سبباً لاستحقاق عطية أحرى؟ بن لو جمع لك بين العقل والغنى، وحرمَ الجاهلَ منهما جميعاً كان ذلك أولى بالتعجب، وما تعجُّبُ العاقلِ منه إلا كتعجب من أعطاه الملكُ فرساً، وأعطى غيره غلاماً ونقول: كيف يعطي الغلام لفلان ولا فرس به، ويحرمني (١) وأن صاحب الفرس؟ كيف يعطي الغلام لفلان ولا فرس به، ويحرمني (١) وأن صاحب الفرس؟ وإنما صار صاحب الفرس بعطائه، فيحعل عطاءه سبباً لاستحقاق عطاء أخر، وهو عين الجهل.

بل العاقل يكون أبداً تعجبه من فضل الله تعالى وخُوده من حيث أعطاه العلم والعقل (\*)، من غير تقدم استحقاق منه، وحرم غيره ذلك وسلط عليه دواعي الفساد واضطره إليه بصرف دواعي الخير عنه، وذلك بغير جريمة سابقة منه.

وإذا شهد ذلك تحقيقاً غلب عليه الخوف، إذ قد يقول: قد أنعم الله علي في الدنيا من غير وسيلة، وحصني به دون غيري. ومن يفعل مثل هذا بغير سبب، فيوشك أن يعذب ويسلب النعم أيضاً بغير جناية وسبب. فماذا أصنع إن كان ما أفاضه علي من النعم مكراً أو استدراجاً بما فتحه؟ كما قال الله تمالى: ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ آبُوابَ صَعُلِ شَوْمِ حَتَى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا لَمَنَدُنَهُم بَعْتَ الله تمالى: ﴿ سَنَسَتَدُوبُهُم مِنْ حَيْثُ لَا بَعْلَى. ﴿ سَنَسَتَدُوبُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَسَلُمُنَ ﴾ [الأنعام: ٤٤]، وكما قال تعالى. ﴿ سَنَسَتَدُوبُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَسَلُمُنَ ﴾ [الأعراف: ١٨٢].

**T** T

## الأصل العاشر: في الرياء

قال الله تعالى: ﴿ وَوَيْلُ لِلْمُصَالِينَ ۚ اللَّهِ مَا هُونَ لَ اللَّهُ مَا عَنْ صَلَابَهُمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مُرَاءُونَ ﴾ [الماعون: ٤ - ٦]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا نَظُومُكُو لِوَبِهِ اللَّهِ لَا يُرْهُ مِسَكُمْ مَرَاءٌ وَلا شَكُونًا ﴾ [الإنسان: ٩]، وقال تعالى: ﴿ فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَلْهَ رَبِيهِ فَلَا مَنْ مُن كَانَ يَرْجُوا لِقَلَة رَبِيهِ فَلَا عَلَى عَلَا صَلَّمُ مَلَّا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وقال على حديث طويل ويقال للغازي والعالم والمنفق إذا قال فعس كذا كدبت، أردت أن يقال فلانٌ عالمٌ أو شجاعٌ أو جوادٌ أو قارئ فيذهب به إلى النار؟ (٢) ، وقال على الشراء المرانين بمب الحزن، قيل ما هو؟ قال على (واد في جهم أعد للقراء المرانين (٣) . وقال : قال تعالى في الحديث القدسي : (من عمل لي عملاً أشرك فيه غبري فهو له كله وأنامنه بريء ، وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك (٤) . وقال على السلام : (إن أدنى الرياء مقدار ذرة من الرياء (٥) ، وقال عليه الصلاة والسلام : (إن أدنى الرياء شرك) .

<sup>(</sup>١) في المحطوطة ( ولم يعطي فيخدمني بدل (ويحرمني) . .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: زيادة ووَعَه للعبادة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والبهقي مي الشعب ورجاله ثقات ررواه الطرائي في الكبير.

<sup>(</sup>٢) روه مسم والترمذي والسائي وأحمد وأورده الإمام هنا بالمعنى مختصراً.

 <sup>(</sup>٣) أحرحه ابن ماجه والترمدي وقان خريب. وضعفه ابن عدي؛ والقراه: طلبة العلم، أو
 العلم،

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مالك واللفظ له دون قوله. ﴿وأنا منه بري٠٤١ وأخرجه مسلم وابن ماجه بسند صحيح.

 <sup>(4)</sup> قال العرقي، لم أجده هكدا؛ وقال الزبيدي: هو من كلام يوسف بن أسباط (إتحاف: ٧٤/١٠)

<sup>(</sup>٦) أخرحه الحاكم والطبراني وقال العراثي: إسناده ضعيف.

وقال عيسى عليه السلام: اإذا كان يوم صوم أحدكم فلبدهن رأسه و محيته ويمسح شفتيه لكيلا يرى الماس أنه صائم، وإذا أعطى بمينه فَنبُحْفِ عن شماله، وإذا صلى فليرخ ستر بابه، فإذا الله تعالى يقسم شاء كما يقسم الرزق الم

ولهذا قال عمر \_ رصي لله عده \_ برحل طأط وقيته . "يا صحب الرقبة ارفع رقبتك ، بس الحشوع في الرقبة وإنما الخشوع في الفنوب ، و قال نبينا على الله المراثي يعادى بوم القدمه بأربعة أسماء : يا مرائي ، يا عوي ، يا فاحر ، يا خاسر ، ادهب فحد أحرك ممن عملت له فلا أجر لك عندن (1) . وقال قتادة \_ رحمة لله عليه \_ : د راءى العند بقول لله تعالى انظروا كيف يستهزئ بي وقال الحسن \_ رحمه لله عليه \_ "صحب أقواماً إن كان أحدهم لتغرص له الحكمة لو بطق بها بعنه و نععت صحابه ، وما يمنعه منها إلا الشهرة .

#### [حقيقة الرياء]

حقیقة الریاه طلب المنزلة في قبوب الناس بالعبادات وأعمال الحيار، وما يُرامى به سنة أصباف:

الأول - الرياء من جهة البدن: وهو إظهار النحول والصفار، ليُظنّ به السهر والصيام، وإظهار الحزن ليظن به أنه شديد الاهتمام بأمر الدين، وإظهار شعث الشعر ليطن به أنه لشدة استغراقه بالدين ليس متفرغ لنفسه، وإظهار ذُبُول<sup>(٢)</sup> الشفتين ليستدل به على صومه، وخفض الصوت ليستدل به على ضعفه من شدة المجاهدة.

الثاني \_ الرياء بالهيئة: كحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي،

والهدوء في الحركة، وإنقاء أثر السجودعلى الوجه، وتغميض العينين ليظن له أنه في الوجد والمكاشفة أو غائصٌ في الفكر

الثالث ـ الرياء في الثباب: كلبس الصوف و لثوب الحشن وتقصيره إلى فربب من الساق، وتقصير الكُمين، وترك بثوب مخرَّقاً ووسخاً، ليُظنَ أنه من أنه مستعْرى الوقت عن نفراع به، ولبس المرقَّعة والسجادة، ليُظنَ أنه من الصوصة مع إفلاسه عن حقائق التصوف، ولبس الدرَّاعة والطيلسان (1) وتوسيع الأكمام ليص أنه عالم، والمتقنَّع فوق العمامة بإرار، ولس الجوارب ليُصن أنه مقشف (٢) لشدة ورعه من غيار الصريق

ثم منهم من نطلب المنزلة في قلوب أهل الصلاح، فيلارم الثوب المحلق، ولو لس ثوباً جديداً لكان عنده كالذبح، إذ يخاف أن يقول الناس قد بدا له من الزهد

ومنهم من يطب المنزلة من السلاطين والتحار، ولو لبس خُلقان الشاب لاردروه، ولو لبس فاحر التباب لم يعتقدوا رهده، فيطلب المرقّعة المصوعة والعوطة الرفيقة، والأصواف الرفيعة، فتكون ثبابهم في القيمة والنفاسة كتباب الأعنياء وفي الدول والهيئه كثباب الصُلحاء، ولو كُلقوا أل يلبسوا الحلِق لكال عدهم كالذبح حيفة عن السقوط من أعين الأغنياء، ولو كُلفوا لبس الحرّ والليبهي وما يباح لسه، وقيمته دون قيمه ثبابهم، لا شتد عليهم حوفاً عن سقوط منزلتهم عن قلوب الصلحاء، إذ يقولون: بدا له من الزهد (١٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا وإسناده صعف.

<sup>(</sup>٢) ذيل: ذهبت ندواته، الديلاء اليابسة

<sup>(</sup>١) الله على المعيض، والطيسان: قارسي معرب هو لباس العجم، ويوضع على الرأس وتسدن أطرانه

 <sup>(</sup>۲) القشف محركة فدر الحلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال، والتقشف ترك الترقه والتنعم.
 ( لوسيط)

 <sup>(</sup>٣) الرياء من جهة لبدن وانتياب كان في رمان الإمام رحمه الله تعالى، ولم يعدله في زماسا وحود لأمهم كانوا يحبون أن يوصفوا بالزهد وانصلاح

الرابع مالرياء بالقول: كوياء أهل الوعظ والتذكير، وتحسين الألفاظ وتسمجيعها(١). والنطق بالحكمة، والأخبار، وكلام السلف مع ترقيق الصوت و ظهار المحزن، مع الخلوّ عن حقيقة الصدق والإخلاص في الباطن، بل ليُظنّ به ذلك، وكادّعاء حفظ الحديث ولفاء الشيوخ والمبادرة إلى المحدث، أنه صحيح أو سقيم، ليُظن به غرارة لعلم، وكنحريك الشفتين بالذّكر، والأمر بالمعروف بمشهد الناس مع حنر القب عن التفجع بالمعصية، وكإظهار العضب عن الممكرات، والأسف عن المعصي مع حلو القلب عن التألم به.

الخامس الرياء بالعمل: كتطويل القيام وتحسين لركوع والسجود، وإطراق الرأس وقلة الالتفات، والتصدّق، والصوم، والحح، والإحمات (٢) في المشي مع إرخاء الجفون، مع أن الله تعالى عالم أن باطنه لوكال حالياً لما فعل شيئاً من دلك، بل تساهل في الصلاة وتسرّع في المشي، وقد يفعل دلك في المشي، فإذا شعر باطلاع غيره عليه عدد إلى السكينة كي يظل به الخشوع.

السادس\_الرياه بكثرة التلامذة والأصحاب وكثرة ذكر الشيوخ: لبُظن أنه لقي شيوخاً كثيرة، وكَمَنْ يحب أن يروره العلماء والسلاطين ليقال: إنه ممن يُتبرَّك به.

فهذه مجامع ما يراءى به في الدين، وكل ذلك حرام، بل هو من الكيائر.

وأما طلب المنزلة في قلوب الناس بأدمال ليست من لعبادات وأعمال الدين فليست بحرام، ما لم يكن فيها تليس كما ذكرناه في طلب الجاه، فأهل الدنيا قد يطلبون الجاه بكثرة المال، والغلمان، وحسن الثباب

الفاخرة، وحفظ الأشعار، وعلم الطب، والحساب، والنحو، واللغة، وغير ذلك من الأعمال والأحوال. ولم يعزم ذلك ما لم ينته إلى الإيذاء بالتكبر وإلى أخلاق أخرى مذمومة، وإنم استقصينا أقسام الرياء لأنه أغلب الأخلاق الذميمة على المفوس، فمن لا يعرف الشرّ ومواقعه، لا يمكمه أن يَتَقَيّهُ [فاسأل الله الحول والقوة على صدق الإخلاص](١٠).

## [درجات الرياء]

الرياء على درجات خبيثة (٢):

إحداها: أن لا بكون بالأمور الدينية والعبادات، كالذي يلبس عند الخروح ثياباً حسنة حلاف ما يلبسه في الخدرة، وكالذي ينفق في الضيافات وعلى الأعنباء أمو الآليعنقد أنه سخي، لا ليعتقد أنه ورع صابح، فذلك ليس بحرام. فإنّ تملك الفلوب كتملك لأموال. نعم، القليل منه صالح بافع، والكثير من الجاه يُلهي عن ذكر الله، كالكثير من المال. ومهما الصرفت الهمة إلى سعة الجاه، فيجرّ ذلك إلى الغفلة والمعاصي، فيكون محذوراً بدلك لا لنفسه.

وأما إظهار الشمائل التي ذكرناها ليعتقد الناسُ فيه الدينَ والورغَ فحرام لشيئين:

أحدهما: أنه تلبيس إذا أراد أن يعتقد الناس أنه مخلص مطيع لله محبّ، وهو بهذه النية فاسق ممقوت عندالله تعالى، ولو سلَّم الرجل دراهم إلى جماعة يخيل إلبهم أنه يحود عليهم بها، وإسما هي ديون لازمة، عصى لتلبيسه، وإن لم يطلب به أن يُعتقد صلاحه لأن ملك القلوب بالتلبيس حرام.

الثاني: أنه إدا قصد بعبادة الله خلق الله فهو مستهزئ، ومن وقف بين يدي ملك في معرض الخدمة وليس غرضه ذلك بل غرضه ملاحظة عبد من

<sup>(</sup>١) أي استعمال السجع: وهو الكلام المقفى غير الموزون. (الوسط)

<sup>(</sup>٢) الإخبات: الإيطاء والتحشع، وهما بمعنى التمسكن.

<sup>(</sup>١) بين لحاصرتين زيادة من المخطوطة.

<sup>(</sup>٢) مي المخطوطة لا ترجد كلمة (حبيثة)

عبيد الملك، أو جارية من جواريه فانصر ماذا يستحقه من المنكال لاستهرائه مالملك، فكأنه إذا قصد العباد بالعبادة فقد اعتقد أن عباد الله أفدر على نعمه وضره من الله تعالى، إد عُظَمة العباد في قلبه دعته إلى أن يتجمل عدهم بعبادة الله تعالى، ولهذا سمي الرباء الشرك الأصغر، ثم يزداد الإثم بزيادة فساد القصد والية

ومن المراثين من لا يطلب إلا محرد الحاه، ومنهم من بطلب أن يودَع الودائع وتوقف عده الأوقاف ومال الأيتام لبحترل منها، وذلت أخنت لا محالة. ومنهم من يقصد أن يتقرب إبيه النساء والصبال، ليتمكن من الفحور، أو ليكثر عنده المال لبصرفه إلى الخمر والملاهي، وهذا هو الأعظم، إذ حعل عبادة الله تعالى وسنلة إلى محالفته، والعياذ بالله تعالى

#### [ما تحصل به المراءاة]

كما يعظم الرياء ويتعلط إثمه سبب احتلاف تغرض باعث عليه، فيعظم أيضاً بما به المراءاة وبقوة قصد الرياء.

أمام به المراءاة فهي على ثلاث در جات على

أغلطها: أن يُراتي بأصل الإيمان، كالمنافق يظهر أنه مسلم، ولم يسلم بقلبه، وكالملحد، ومعتقد الإباحة، إباحة المحرمات، يظهر أنه مستديم الإيمان وقد انسلَّ منه باطنه.

الثانية الرياء بأصل العبادات، كمن يصلّي ويُخرج الزكاة بين يدي الناس، والله يعلم من باطنه أنه لو خلا بنفسه لم يفعل ذلك.

الثالثة: وهي أدناها أن لا يُراثي بالفرائض ويراثي بالبوافل، كالذي يكثر النافلة، ويحسن هيئة الفريضة، ويخرج الزكاة من أجود ماله، أو يتهجد أو يصوم يوم عرفة و عاشوراء، والله يعلم من باطنه أنه لو خلا بنفسه لم يفعل شيئاً من ذلك، وهذا أيضاً حرام، وإن كان لا ينتهي شدة العقوبة فيه إلى حدّ الرياء بالأصول.

وأما تغليطه بدرحات القصد فهو أنه قديتجرد قصد الرياء حتى يصلّي مثلاً على غير طهارة لأحل الناس، أو يصوم ولو خلا بنفسه لأفطر.

و قد بضاف إليه قصد العبادة أيضاً، وله ثلاثة أحوال

حداها: أن تكون نية العبادة ماعثة مستقلة لو حلا بنفسه لفعل، ولكن راده رؤية غيره ومشاهدته نشاطاً، وخف عليه العمل بسببه، فأرجو أن لا يحبط دلك القدرُ عمله بن تصح عبادته ويثاب عليها، ويعاقب على قصد الرباء أو ينقص من ثوابه.

الثانية. أن يكوب قصد العبادة ضعيف بحيث لو الفرد عن الماس ما استقل بالحس على العبادة، فهذا لا تصح عبادته، والقصد الصعيف لا ينفى عنه شدة المقت.

الثالثة أن يتساوى القصدان حيث لا يستقل كن واحد بالحمل لو انفرد، أو لا ينبعث للعمل بأحدهما بل بمجموعهما. فهذا قد أصلح شيئاً وأفسد مثله، فالعالب أنه لا يسلم رأساً برأس، ويحتمل أن يقال: إذ تساوى القصدان، فأحدهما كفرة للآخر. وقويه تعالى: ﴿أَنَا أَغْنَى الأَغْنِياء عن الشرك (١٠) يدل على أنه لا يقبله ولا يثيبه عليه أما إنه يعاقبه عليه ففيه نظر فالأغلب عندي والعلم عندالله أنه لا يخلو عن إثم وعقاب.

## [الرياء جلي وخفي]

اعلم أن بعض الرياء جلِّي، وبعضه أخفَى من دبيب النمل.

أما الجليِّ: قما يبعث على العمل، حتى لولاه لم يرغب في العمل.

وأخفى منه: أن لا يستقل بالحمل عليه، ولكن يُخفف العمل ويزيد في نشاطه، كالذي يتهجد كل ليلة، وإذا كان عنده ضيف زاد نشاطه.

وأخفى منه: أن لا يزيد نشاطه، ولكن لو اطلِّع غير، على تهجد، قبل

<sup>(</sup>١) تقدم تحريجه، ص١٦٧.

## [هل بمكن الانفكاك عن الرياء الحقي؟]

لعنك تقول ما أقدر على الانفكاك عن الرياءِ الحفيّ كما وصفته، وإن قدرت على ترياء الحلي، فهل تتعقد عبادتي مع ذلك؟

فاعلم أن واردُ لرياءً لا يحلو إما أن يردُمَع أول العمل، أو في دُوامه، أو بعد القراغ منه

أم ما يقارنُ الانتداءَ فيبطلهُ ويمنع العقاده إلى صار باعثاً مؤثراً في الحمل على العمل، بل أول العقد يحب أن يكون حالصاً، وإنما يبطل بالرياء الباعث على أصل العمل وأما إدا لم يحمل إلا على المبادرة في أول الوقت مثلاً، فأطن \_ والعلم عند الله تعالى \_ أن أصل الصلاة يصح، وإنما تموته فضينة المبادرة، ويعصي مقصد المراءة به، ولكن يسقط الفرص عنه.

وأما ما يردُفي الصلاة الإلى المحت الصلاة ، فتبطل الصلاة ، مثاله : أن يحصر في أثناء الصلاة أوطاره ، أو يبذكر نسيان شيء ولو خلا لقطع الصلاة ، لكنه أتم حياء من الناس فهذا لا يسقط الفرض عنه ، لأن النية قد القطعب وانقطع باعث العبادة ، وأما إذا لم تنقطع نبته ، لكن صار مغلوباً مغموراً كما لو حضر قوم فعلب قلبة الفرح باطلاعهم ، وانغمر باعث العبادة ، فغالب الظن أنه إن القضى ركن ولم يعاوده الباعث الأصلي فسدت صلاته ، لأن نستصحب نية البداية بشرط أن لا يطرأ ما لو قارن ابتداء ها لمنع وإن لم ينغمر باعث العبادة ، ولكن حصل مجرد سرور ولم يؤثر في العمل ، بل في تحسين الصلاة فقط ، فغالب الظن أن الصلاة لا تفسد ويتأذى بل في تحسين الصلاة فقط ، فغالب الظن أن الصلاة لا تفسد ويتأذى

وأما ما يطرأ بعد الصلاة من ذكر وسرور ومراءاة فلا ينعطف على ما مضى، ولكن يعصي به ويأثم، ويكون عقابه يقدر قصده وإظهاره، ومهما ظهرت له داعية ذكر العبادة، إما بالتصريح، وإما بالتعريض، فذلك يدل على أن الرياء كان خفياً في ماطه.

وأخفى منه. أن لا يُسرّ بالاطلاع: لكن يتوقع أن يُتذاً بالسلام ويُوقَر، وبتعجب ممن يسي، إليه ولا يسامحه في لمعامنة ولا يحترمه، وذلك يدل على أنه يمن على لباس بعمله، فكأنه يتوقع حترامهم وتوفيرهم بعبادته مع إحفائه عنهم وأمنان هذه الحمايا لا يحلو عنها إلا تصدّيقون، وحميع دلك إثم، ويحاف منه إحباط العمل. نعم، لا نأس أن يفرح باطلاع عيره عليه إذا كان فرحه بالله تعالى من حيث أضهر منه الجميل، وستر منه القبيح، مع أن قصد سترهما جميعاً، فيفرح بلطف صنع الله تعالى، وكذبك يفرح لأنه يبشره بأنه حيث أحس صنع به في الديبا، فكدلك يصنع به في الاحره، أو يفرح ليقتدي به من يراه أو يطبع الله بحمده له عليه، وعلامة هذا أن يفرح يفرح أبطأ، إذا اطلع على غيره ممن يرتجى قدوته

ومن أجل خفاء أنواب الرباء وشدة استيلانه على الناطن احترز أولو المحزم فأخفوا عبادتهم، وجاهدوا أنفسهم. وقد قال عليِّ للرضي الله علم إن الله عزَّ وجل يقول للقراء (١) يوم القيامة «ألم يكن يرخّص عليكم في السعر، أو لم تكونوا تُبلؤون بالسلام، ألم تكن تقضى لكم الحو تح؟ لا أجر لكم فقد ستوفيتم أجوركم (١). فاجتهد إن أردت الخلاص أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان، فلا تفرق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم، وعلمهم بها أو غفلتهم عنها، ونقع بعلم الله تعالى وحده وتطلب الأجر منه، فإنه لا يقبل إلا الخالص كي لا تحرم من فائدته في أحرج أوقاتك إليه.

<sup>(1)</sup> للعلماء، أو طلبة العلم.

<sup>(</sup>٣) لم يخرجه العراقي؛ قال الزبيدي في إنحاف السادة المتقين: روى البيهقي من حديث أبي هريرة اليقول الله تمالى لعبده يوم القيامة: يا ابن آدم ألم أحملك على الحبل والإبن، وأزوجك النساء، وأجعلك توقع وتواس؟ فيقول الملى أي ربّ، فيقول: أين شكر ذلك؟ ١١٥/١٠٠٠.

## [علاج الرياء]

إذا عَرَّ لَتَ حَقِيقَةَ الرياء، وكثرةَ مداخله، فعليك بالتشمرَ في معالجته، وعلاجه في دفع الأسباب باعثة عليه وهي ثلاث: حب المدح، وحوف الذم، والطمع

أما حب المدح: فكم يهجم على صف بمنال ليقال إبه شحاع، أو يُطهر العبادات ليقال إنه ورع وعلاحه ما تقدم في علاج حبّ البجاه، هو أن تعلم أبه كمالٌ وهميٌ لا حقيقة له، وعلاجه في برياء حاصة، أن يقور على نفسه ما فيه من الضور، فإنّ العسل و إن كان لديداً واإدا عدم أن فيه سمّ سهن تركه فيقرّر عبى نفسه أبه يقال له في يوم فعره بسبب بائه، با فاحر يا غري استهزأت بالله عزّ وجلّ وراقت العدد وتحست إليهم، واشتربت باغوي استهزأت بالله تعالى، وطلت رضاءهم بسحطه؟!! أما كان أحد أهون عليك من الله تعالى؟ فلو لم بكن إلا هذا الخري والحجلة، لكان كافياً في عليك من الله تعالى؟ فلو لم بكن إلا هذا الخري والحجلة، لكان كافياً في به كفة السيئات بعد أن قاربت كفة الحسات، فيكون سبب هلاكه! وليقرر على نفسه انَّ رضى الناس غاية لا تدرك، ومن صلب رصى الناس. حط شه تعالى أسخطهم الله عليه. فكيف بترك رصى بله بما لا يظمع في حصوله.

وأما الباعث الثاني، وهو الخوف من دمهم: فيقرر على نفسه أن ذمهم لن يضرّه إن كان محموداً عبد الله عزَّ وجلّ، ولم يتعرص لذم الله ومقته خوفاً من ذم المخلق. ويكفيه أن الناس لو عدمو، ما في باطنه من قصد الرباء لمقتوه، ويأبى الله إلا أن يكشف سره حتى يُعرف نفاقه فيمقته الناس أيضاً بعد أن يمقته الله عزَّ وجلّ. ولو أخلص وأعرض بقلبه عنهم وجرد نظره إلى الله تعالى لكشف لهم إخلاصه له وأحبوه.

وأما باعث الطمع: فيدفعه بأن يعلمَ أن ذلك أمر موهوم، وفوات رضى الله تعالى ناجز، ويعلم أن الله تعالى هو المسخّر للقلوب، وأن من طمع في الخلق لم يخل عن الذل والمهانة والمنّة. ومن أعرض عن الطمع في الخلق كفاه الله تعالى وسخّر له القلوب. فإذا أحضر في قلبه نعيم الآخرة

والدرجات الرفيعة، وعلم أن ذلك يفوت بالرياء أعرض قلله على الحلق، واحتمع همه، وفاصب عليه أنوار الإخلاص، وأمده الله سلحانه لمعولنه وتوفيقه.

#### [هل يضر هجوم وارد الرباء؟]

لعلك تفول إلي قرّرت هذا كنه في نفسي، ونفر عن الرياء قنبي، ولكن ربما هجم علي و ردُ الرياء بغتةً في بعض العبادات عبد اطّلاع الخلق فما العلاج عند هجومه؟

قاعلم أن أصل هذا العلام، أن تخفي عبادتك كما تخفي قواحشك، قفيه السلامة رُوي أن يعص أصحاب أبي حقص لحد د ذمَّ الديب وأهله قمال له أطهرت ما كان سبيلك أن تحقيد، لا تجالسنا بعد هذا

وإخماء العبادة، إنما يشق في البداية، فإذا صار عادة أنف الطبعُ لذة المباحدة في لخبرة ومهما هجم وارد الرياء فعلاجه أن تجدّد على قببك ما رسح فيه من قبل من المعرفة بالبعرض لمقب الله عزّ وجلّ، مع عجر الداس عن مقع شف ومصرتك، حتى تبه شمه كراهية لداعية الرياء

ثم الشهوة تدعو إلى إجابة الرياء بتحسين العمل والفرح به، والكراهية تدعو إلى رده و الإعراض عنه، وتكون اليد للأقرى فإن قريت الكراهية حتى منعتك من الركون إليه، واستصحبت حالتك التي كنت عليه، فلم تزد ولم تنقص، ولم تتكلف إظهار لفعل وإشهاره، فقد اندفع عنك الإثم ولم تكلف أكثر من ذلك. وأما دفع الخواطر ودفع الطبع عن الميل إلى قبول الناس فلا يدخل تحت التكليف، وإنما منتهى التكليف الكراهية والإباء عن إجابة الدعة.

## [يجوز إظهار الطاعات لأجل الاقتداء]

يجوز إظهر الطاعات لأجل اقتداء الماس وترغيبهم إذا صحت النية،

خاتمة في مجامع الأخلاق ومواقع الغرور فيها

اعلم أن الأحلاق المدمومة كثيرة، ولكن ترجع أصولها إلى ما دكرناه، ولا يكفيك تزكية النفس عن بعضها حتى تتركى عن جميعها، ولو تركت واحداً منها غالباً عليك، فدلك يدعوك إلى البقية، لأن بعض هذه يرتبط بالبعض، ويتقاضى بعض الأخلاق الذميمة بعضاً، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، والسلامة المطنقة، لا تُسال بدفع بعض الأمراض، بل إنما تنال بالصحة المطلقة، كما أنّ الخُسْن لا يحصل بحس بعض الأعضاء ما لم يحسن جميع الأعضاء والأطراف، والنجاة في حسن الحلق. قال النبي عليه ما لم يحسن جميع الأعضاء والأطراف، والنجاة في حسن الحلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العثم مكارم الأحلاق، ". وقيل: له ما المدين؟ قال عليه الصلاة والسلام: العشن الخُلُق أنه الله الأعظم، "أ، وقال عليه الصلاة والسلام: الخُسُن الخُلُق أنه الله الأعظم، "أ)، وقال عليه الصلاة والسلام: الخُسْن الخُلُق أحسن الخُلُق أحسن الخُلُق الله الأعظم، "أ)، وقال عليه الصلاة والسلام: الخُسْن إيماناً أحسنهم خُلُقاً» (")، وقال عليه الصلاة والسلام: الخُسْن إيماناً أحسنهم خُلُقاً» (")،

وقد كثرت الأقاويل في حقيقته وبيان حدّه، والأكثرون تعرضوا لبعض شعرانه، ولم يحيطوا بجميع تفصيله، والذي يطلعك على حقيقته، أن تعدم أن الخُلُنَ والخُلُق عباريان، فير د بالحَلْق الصورة الظاهرة، وبالخُلُق الصورة الباطنة، ودلك لأن الإنسان مركّب من جسد يدرك بالبصر، ومن روح ونفس بدرك بالبصيرة (٢) لا بالبصر، ولكل واحد منهما هبئة، إما قبيحة واما حسنة

رواه أبو دارد و الترمدي وقال صحيح .

(٢) رواه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه؛ ومالك في الموطأ والطبراني.

(٣) جزء من حديث أخرجه محمد بن نصر مرسلاً

(٤) أحرجه الطراني في الأوسط عن عمارين ياسر بسند صعيف

(٥) ورد بلفظ: فأكمل المؤمنين ٢٠ أحرجه أبو داود والترمدي والسائي ا ورواه ابن ماچه والحاكم تحو لفظ المؤلف

(١) قوة للقلب المنور بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء ومواطنها بمثابة المصر للنفس.
 (التعريف)

ولم يكن معه شهوة خفية ، وعلامته أن يقدّر أن الناس لو اقتدوا بأحد أقرانه وكُمِيَ مؤونة الترغيب، وأخبر بأن أجره في الإسرار كأجره في الإظهار فلا يرغب في الإظهار . فإن كان مبله إلى أن يكون هو المقندى به أكثر ، ففبه داعية الرياء ، لأنه إن كان بطلب سعادة الناس وحلاصهم ، فقد حصل ذلك بغيره ولم يفته إلا إطهار نفسه .

وكذلك يجوز كتمان المعاصي والذنوب، ولكن بشرط أل لا يكول غرضه أن يُعْتَقد فيه الورع، بل لا يعتقد فيه النسو، ولا بأس بفرحه باستتار معاصيه، وحزنه بالكشافها، إما فرحاً بستر الله عليه، وإم فرحاً بموافقة أمر الله تعالى، فإنه تعالى، بحب كتمان لمعاصي، ويبهى عن المجاهرة بها وإما لأنه يكره أن يُذَمَّ فيتألم به، إذ التألم بدم الدس ليس بحرام، بل يوحبه الطبع، وإنما الحرام الفرح بمدح الناس إياه بالعبادة، فإن دلك كأجرٍ يأحذه على العبادة (1). وإما لأنه يستحي من طهورها، والحباء عير الرياء، ولكن قد يمتزج به.

وأما ترك الطاعة خوفاً من الرياء فلا وجه له. قال الفضيل: الرياء ترك العمل خوفاً من الرياء. أما العمل لأجل الناس فهر شرك، بل ينبغي أن يعمل ويخلص، إلا إذا كان العمل فيما يبعلق بالحلق كالقضاء والإمامة و لوعظ. فإذا علم من نفسه أنه بعد الخوض فيه لا يملك نفسه، بل يميل إلى دواعي الهوى، فيجب عليه الإعراض والهرب، كذلك فعل جماعة من السلف.

وأما الصلاة والصدقة فلا يتركهما إلا إذا لم تحضره أصلاً نيه العبادة، بل لو تجرَّد نية الرياء فلا يصح عمله فليتركه (٢٠). أما من اعتاد فعله، فحضر جماعة فخاف على نفسه من الرياء، فلا ينبغي أن يتركه بل ينبغي أن يستمر على عبادته ويجتهد في دفع باعث الرياء وأسبابه.

<sup>(</sup>١) من المخطوطة: (زيادة): رإما أنه يحاف أن يقصد بسوء إدا عرفت معصبته.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى: بل لو لم يجرد إلا نية الرباء قلا يصح عمله فلبتركه

والنفس المدركة بالبصيرة أعظم فلراً، ولذلك أضافه الله عزَّ وجلّ إلى نفسه، وأضاف البدن إلى الطين فقال: ﴿ إِنِّ خَلِقٌ بَشَرًا سِطِينِ ﴿ فَإِنَا سَوَيْتُهُمُ وَضَاف البدن إلى الطين فقال: ﴿ إِنِ خَلِقٌ بَشَرًا سِطِينِ ﴿ فَإِنَا سَوَيْتُهُمُ فَيَعَالَ الروح بأنه أمر رباني فقال: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنَ أَصْرِ رَقِي ﴾ [ المسراء: ١٥٥]، وأعني بالرّوح والمعس ههنا \_ معنى واحدٌ، وهو المجوهر العارف المدرك من الإنسال بإلهام الله تعالى، كما قال: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴿ فَأَلْمَهَا لَحُورَهَا وَتَقْوَلَهَا ﴾ قَدْ أَقَلَحَ سَ رَكَّنَهَا إِنَّ فَاللَّهُ مَن وَقَدْ فَلَكُ مَن وَقَدْ اللّهُ اللهِ الله الله وَيَقْلُ إِنْ فَقَدْ أَقَلَ مَن الإنسال بإلهام الله تعالى، كما قال: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴿ فَأَلْمَهَا لَحُورُهَا وَتَقُولَهَا فَ فَذَا قَلْحَ مَن الإنسال الله الله وَيَقْلُ اللّهُ مَن وَمَا سَوَّنَهَا ﴿ فَأَلْمَهَا لَحُورُهَا وَتَقُولُهَا وَتَقُولُهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَلْمَا اللّهُ الل

وكما أن للحُسن الطاهر أركاناً، كالعين والألف والفم والخد، ولا يوصف الظاهر بالحس ما لم يحسن جميعها عكدلك الصورة الباطلة لها أركان لا بدّ من حُسن حميعها حتى يحس الخُلق وهي أربعة معان. قوة العلم، وقوة العضب، وقوة الشهوة، وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث، فإذا استوت هذه الأركان الأربعة، واعتدلت، وتناسقت، حصل حسن الحُلُق.

أما قوة العلم: فاعتداله وحسنها أن تصيرَ بحيث يُدرَكُ بها الفرق بين الصدق والباطل في الاعتقادات، وبين الصدق والباطل في الاعتقادات، وبين الجميل والقبيح في الأعمال. فإذا تحصّلت هذه القوة كذلك، حصلت منها شعرة الحكمة وهي رأس الفضائل، قال الله عزَّ وحنّ : ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ لَقَدْ أُولِيَ خَيْرًا كَنْ اللهِ عَلَى إلاّ أَوْلُواْ اللَّا لَبُهُ إِلَّا أَوْلُواْ اللَّالَانِ ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

وأما قوة الغضب. فاعتدالها أن يحصل نقباضه وانبساطها على موجب إشارة الحكمة والشرع، وكدلك نوة الشهوة

وأما قوة العدل: فهي في ضبط قوة الغضب، وقوة الشهوة، تحت إشارة الدين والعقل، فالعقل منزئه منزلة الناصح، وقوة العدل هي القدرة، ومنزلتها منزلة المنقد الممضي لإشارة العقل، والغضب والشهوة، وهما اللذان تنفذ بهما الإشارة، وهما كالكلب والفرس للصياد. فإن حَسُنَ بعص هذه دور بعض، كان كما لو حسن بعض أعضاء الوجه، فلا يطلق اسم

الحسن به إلا إذا حسن الجميع واعتدل، فإذا حسنت واعتدلت انشعب منه جميع الأحلاق.

وأما قوة الغضب. فيعبر عن اعتدالها بالشجاعة، والله تعالى يحب الشجاعة، وإن مالت إلى طرف الزيادة سميت تَهوّراً، وإن مالت إلى النقصاد تستى حباً. وينشعب من اعتدالها، خلق الكرم، والنجدة، ولشهامة، والجلّم، والشات وكطم الغبظ، والوقار، والثّودة.

وأم إدراطها فيحصل منه خلق التهبور والصّلَف، والبلاخ، والاستشاطة، والكِبْر، والعُحّب.

وأما تفريطه فبحصل منه الجبن والمهانة والذلة والخساسة، وعدم العبرة، وصعف الحمية على الأهل وصِغْرُ النفس

وأما الشهوة: فيعمر عن اعتدالها بالعقة، وعن إفراطها بالشَّره، وعن تعريطها وصعفها بالخمود، فيصدر من العقة السخاء والحياء والصبر والسماحه، والفتاعة، والورع، والمساعدة، والطرف، وقلة الطمع، ويصدر عن إفراطها الحرص والشره والوقاحة والتبذير والتقتير والرياء، والهُنكة (۱)، والمحالة (۲) والملق (۳)، والحساد، والشماتة، والتدلل للأعياء، واستحقار الفقراء، وغير ذلك

وأما قوة العقل: فيصدر من اعتدالها حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الطن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفس. وأما إفراطها فبحصل منه الجربزة (٤) والدهاء والمكر والخداع. ويحصل من تفريطها وصعفها البنه والحمق والغمارة (٥) والبلادة والاتخداع.

<sup>(</sup>١) الهتكه. المصبحة

<sup>(</sup>٢) قلة الحياء. أو حلط الجد بالهزل

<sup>(</sup>٣) الدعاء والتصرع، والمعصود هناسؤان الخنق بدلّ.

<sup>(</sup>٤) الجريزة الخبث.

<sup>(</sup>٥) السَّئرُ: جمع غمور وأغمار وجل لم يجرّب الأمور.

## [طريق إصلاح الأخلاق المجاهدة والرياضة]

طريق إصلاح هذه الأحلاق كلها المحاهدة والرياضة

ومعنى المجاهدة أن يكلّف الصفة المفرطة الغائبة خلاف مقتصاها فتعمل بنقيض مُوجبها

فإن غلبَ البحلُ فلا تزال تتكلف البدل بالجهد، وتداوم عليه مرة بعد أخرى، حتى يسهلَ عليكَ لبذلُ في محله

فإن غلب التبذير فلا تزال تتكلف لإمساك حتى يصيرَ عادةً، فيسهل عنيك الإمساك في محله. وكذلك في خُلُق الكِبْر وسائر الأخلاق، وقد ذكرناه في كتاب رياضة النفوس على التفصيل(في الإحياء).

وينبغي أن تعلمَ أن من يبذلُ تكلّفاً فليس بسخيّ، وأن من يبوضح تكلفاً فهو ثقيل على نفسه، وهو عاطل عن خنق التواضع، بل الخُلُق: عبارة عن هبئة للنفس يصدر عنها الفعل بسهولة من غير رويّة وتكلف لكن التكلف هر طريق تحصيل الخلق، فإنه لا يزال يتكلف أوّلاً حتى يصير دلك طبعاً وعادة.

فيفهم من هذا أن البخيلَ قد يَبذل، وأن السخيّ قد يُمسك. فلا تنظر إلى الفعل مل إلى الهيئة الراسخة التي تصدر منها الأفعال بيُسْرِ من غيـر تكلف.

واعلم أن تفاوت الناس في الحسن الناطن كتفاوتهم في الحسن الظاهر، ولن يسلم الحسن المطلق إلا على الندور، وإنما سمم ذلك لرسول الله على أثنى الله سبحانه عليه فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

وليست النجاة موقوفة على الكمال البالغ، لكن على أن يكون الميل إلى الحسن أكثر. فإن القبيح المطلق في الظاهر ممقوت، و لحسن المطلق معشوق، وما ينهما درجات. فالقريب من الحسن المطلق أسعد في الدنيا من القريب إلى القبيح المطلق، وكذلك تتفاوت سعادة الآحرة بحسب نفاوت حسن الصورة الباطئة

#### [قد تظن بنفسك حسن الخلق! ]

اعلم ألك قد تظ بنفسك حس الخلق، وأنت عاطل عنه، فإباك أن تعتر، وينبغي أن تُحكِّم فيه عيرك، فتسأل عنه صديقاً بصيراً لا يُداهنك.

وبالجملة إذا نسبك غيرُك إلى سوءِ الحُلُق، أوشك أن تكون كذلك. لأنَّ أكثر الأخلاق يتعدَّق بالغير، فينبغي أن تظهر لهم.

ومن مواقع الغرور فيه مثلاً أن نغصب فتظنَّ أنك تغضبُ لله تعالى، وتظهر العبادة، وتظن أنك تظهر للاقتداء، أو تكُفَّ عن الأكل أو طلب الدنيا أو تكظم الغيظ وإنما يهون عليث ذلك أن تُعرَف به، فيكون الرياء المباعث على الحميع وكذلك يكثر مواقع الغرور فيه على ما دكرناه في كتاب الغرور. فإن هذا الكتاب لا يحتمل استقصاءه.

#### تفقد الأخلاق المذمومة في قلبك

ينبغي أن تتفقد هذه الأخلاق في قلبك، وتبدأ بالأهم فالأهم، فتُكُمِّسِ على أخلب هذه الصفات، فتكسرُها على المدريج.

وأضن أن الأغلب عليك حبّ الدنيـا وسـاثر المعاصي والأخلاق

المذمومة تتبعها. ولا يمكنك الخلاص من حب الدني إلا بأن تطلب خلرة خالية، وتتفكر في سبب إقبالك على الدبيا، وإعراصك عن الآحرة، فلا تجدله سبباً إلا محض الجهل والعفلة، فإذَّ أقصى عمرك في الدبيا مئة سة. فهب أن مملكة وجه لأرص تسلم لك من المشرق بلي المعرب في مئة سنة، أليس يفوتك بها لمملكة في مدة لا اعربه وهي مملكة لاحره فإن كان لا يدخلُ في حيالك طول الأبد، فقدَّر الدبيا كله مملوء، دُرةً، فقدُر طاس يأحذ في كل ألف ألف سنة حة واحدة فضى الذرة ويم ينقص من الأبدشيء، لان الماقي أيضاً لا نهاية له كما كان قبل دلك.

وأنت ترى نفسك ترضى بتعب الأسفار، إمّا في تحاره أو طعب رئاسه . وهذا التعب الماجر لأجل شيء موهوم ربما يدركك الموت فيله ، وربما لا يصفو لك إن ظفرت به ، وإنما ترضى بذبك لأبك ستحقر التعب سنه مثلاً بالإضافة إلى بقية العمر ، وحملة عمرك بالإصافة إلى الأبد أقل من سنة بالإضافة إلى عمرك ، بن لا إصافة بينهم ، فتفكر فيه لينكشف لك جهلك على القرب .

ولعلك تقول إما أفعل دلك على توقع العفو، فإن لله معالى كريم رحيم. فأقول: ولم لا تترك المحراثة والتجارة وطلب المال على توقع العثور على كنز في خراب، فإل الله كريم لا ينقص من ملكه شيء لو عرفك في منامك كنز أمن الكنوز حتى تأخذه؟

فإن قلت ذلك نادر وإن كان دخلاً في قدرة الله تعالى ، فاعلم ، أن توقع العفو مع خراب الأعمال والأخلاق كتوقع كنز في خراب بل أبعد منه وأندر . وقد نبهك الله تعالى عبيه ، وقال ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِسَانِ إِلَّا مَا مَنْعَىٰ ﴾ وأندر . وقد نبهك الله تعالى عبيه ، وقال ﴿ وَأَن لَيْسَ اللَّاسِنِ إِلَّا مَا مَنْعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩]، وقال الله تعالى: ﴿ أَمْ يَخْتُلُ اللَّذِينَ المَنْوا وَعَجَمُوا الصّلِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [سورة ص: ٢٨]. ورغبك عن طلب المال(١) فقال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا مِن مَا لَمْ قِنْ إِلَّا مَنْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٢]

## [لو كنتُ من أرباب البصائر!!]

لعلك نقول عواقب أمور الدنيا قد الكشف لي بالعيان، واطمأن قلبي البها، وأما أمر الآخره فلم أشاهده، ولست أجد التصديق الحقيقي في قلبي، فلدنك فَتَرَتْ رعمتي في توك الدنيا نقدا بما هو موعود نسيئة، ولست أثق به.

وأقول لو كنتُ من أرباب البصائر لا نكشف لك أمر الآخرة صريحاً كما تكشف أمر الديب. وإدا لم تكن من أهله فتفكر في أقاويل أرباب البصائر، فإنّ الناس في أمر الآخرة أربعة أصدف:

 ۱ - صنف أثبتوا الجنّة والناركم ورد به القراد، وقد سمعوا أنواع معيمها وأبكال حجيمها

۲ ـ وصنف ثانِ لم يثبتو النَّذات و لآلام الحسيه مل أثبتوهما على سبيل التخييل، كما في المنام، حتى يكون كل واحد في جنة أو نار يراها وحده، ورعموا أن تأثير دلك فيه كتأثير لحقيقة، لأن تأسم النائم كتألم اليقطان، وإنما يخلص عنه بالتنبه، وذلك في الآخرة دائم لا انقطاع له (۱).

٣ ـ وصنف ثالث أثنتو. آلاماً عقلبة ولذات عقلبة، وزعموا أن ذلك أعظم من الحسية، ومثلوا ذلك باستشعار لذة الملك، واستشعار زواله. وإن زوال الملك يورث الاماً كثيرة بدنية على ما يظفو به عدو، ويأخذ مملكته ويستسخره مع أن ظفر العدو لا يؤمم البدن.

وهمؤلاء هم أصناف النظَّار، أعني الأصناف الثلاثة، وفيهم الأنبياء

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: وأما رعبتك في طلب الدنيا فقال الله تعالى . . .

<sup>(</sup>١) عدم إثمات اللذائد الحسية والآلام الحسية ضلال وكفر، لأنه تكذيب لما جاء عن الله بعالى في كته التي أثرلها على رسنه وتكذيب للرسل عليهم الصلاة والسلام.

والأولياء (١) والحكماء، وكلّهم اتفقوا على إثبات سعادة مؤبدة وشقاوة مؤبدة الله على الله على الله عزّ وجلّ، ولو مؤبدة المراد السعادة لا تنال إلا بترك الدنيا والإقبال على الله عزّ وجلّ، ولو مرصت ولم تكن من أمل البصيرة في طب، ورأيت أعاضل الأطدء فدانعقوا على شيء لم تتوقف في اتّباعهم، لئلا تهلك في المرص

٤ ـ وصنف و بع ليسوا من بنظار في الأمور الإللهية، بل من الأطباء والمنجمين اقتصر نظرهم على الطبائع الأربع ومزاحه، ورأوا بوام الروح موقوفاً عبيها ولم يتفطئوا لحقيقة الرّوح الإلهي الحقيقي لذي هو العارف بالله نعالى، بل لم يدركوا إلا الروح الجسماني الذي هو بحارٌ لطبعٌ أنصحته حرارة القلب، ينتشر في العروق الضوارب إلى جميع البدن فيموم به الحس والحركة، وهي الروح التي بوجد لبهائم أيضاً.

فأما الروح الخاص الإساني المنسوب إلى الله سبحانه، حبث قال الموت فرقعت فيه مِن رُوجِي إسورة ص : ٢٧]. فلم يتفصوا لها فظوا أن الموت عدم، وأنه يرجع إلى فساد المزاج، وأنت في حق هؤلاء بين أمرين: إما أن تجوّز غَلَطهم، أو تعلم قطعاً صحة قولهم، فإن جَوَّزت حطاهم لزمك الإعراض عن الدنب بمجرد الاحتمال، فإنك لو كنت صادق الجوع، وظفرت بطعام، وهممت بأكله، فأخبرك صبي أن فيه سما، وأن حبة ولغت فيه، قاسبت الجوع وتركت الأكل، لأنك تقول إن كان كاذباً ليس تفوتني إلا لذة الأكل، وإن كان صادقاً ففيه الهلاك، وبمثل هذا الاحتمال لا يمكن الهجوم عليه، فليت شعري مع احتمال الخلود في النار كيف يستجرئ العاقل الهجوم عليه، فكيف لا يكون كاليقين النام في الحذر منه، حتى تنبه الشاعر عليه مع ركاكة عقله فقال:

زَحَمَ المُنَجَّمُ والطَّبِيْبُ كِللهُمَا ﴿ لا تُحْشَرُ الأَمْوَاتُ تَلْتُ إِلَيْكُمُنَا

فإن قُلتَ<sup>(1)</sup>: إبي أعلم صرورة صدق هؤلاء، فإن الموت عدم وأنه لا عفاب ولا ثوب، فإن الأنبياء والأولياء مغرورون أو ملبسون، وإبما .لذي انكشفت له حقيقة الحق هو هذا لطبيب الجاهل، ورعمت أبي أعلم دلك كما أعلم أن الاثنين أكثر من الو حدحتى لا يتخالجني فيه ريب، فيدل هذا على فساد المزاح وركاكة العقل والبعد عن قبول العلاج. ولكن مع هذا يقال لك: إذ كنت بطلب الراحة في الدبيا فقد يتقاضك عقلك أيضاً مجاهدة الشهوات وكسرها، فإن الراحة في الحرية، والمخلاص من أسر الشهوات لا في اتباعها، فإنها إذا سلطت على النفس فهي آلام ناجزة تحمل النفس على احتمال كل دلّ ومشفة، وما لمستريح في الدنيا إلا تاركها والزاهد فيها، وأما طالبها فلا يران منها في عناء

فالمعطل (٢) أيضاً - إن عقل فلبلاً - ترك الدنيا لكثرة عنائها، وسرعة فنائها، وخسة شركائها. فإن لم تكن في أمر الآخرة على تخمين، ولا من مشاهدة آفات الدنيا على يقين، فما أنت إلا من الحمقى المغرورين، ولتعلمُنُ نبأه بعد حين، ولدلك قال الله تعالى: ﴿ ذَرَهُمْ يَأْصَكُلُواْ وَرَسَمَتُعُوا وَرُسَمَتُعُوا وَرُسَمَتُعُوا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأنبياء والأولياء صف واحد هو الصنف الأول، أما الصف الثاني والثالث نهم الفلاسفة لذين سماهم الإمام (الحكماء) وهم بإنكارهم لما جاء في كتاب الله وتواتر من أقوال رسوله ﷺ ليسوا بحكماء.

 <sup>(</sup>١) يفترض الإمام أمامه منكراً للآخرة رمع ذلك يحاول إقناعه بالزهد

 <sup>(</sup>٢) المعطل يقصد به العرالي هذا المصدّ.



# القِسَ مُؤَلِزَابِعُ في الأخسلاق لمجمودة

- الأصل الأول : في التوبة.
- ♦ الأصبل الثنائي ، في الخوف.
- الأصل الثالث : في الزهد
- ♦الأصبلالبرابع: في الصبر.
- الإصل الخامس: في الشكر.
- الأصل السادس: في الإخلاص و الصدق.
  - الأصل السبايع : في التوكل،
  - الأصل الثنامن: في المحبة.
  - الأصل التاسع: في الرضاء بالقضاء.
- الأصل العاشير: في ذكر الموت وحقيقته.

# القِسَّىُ الرَّابِعُ في الأخسس لاق لمجمودة

## وهي أيصاً عشرة أصول:

## الأصل الأول: في التوبة

ويه مندأ طريق السالكين، ومفتاح سعادة المريدين. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلنَّوَّ بِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة ' ٢٢٢]، وقال الله تعالى: ﴿ وَنُونُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [النور ٣٦]، وقال النبي عليه السلام: «النائث حبيبُ الله، والتائث من الدنب كمن لا ذنبَ له (١٠).

رقال عليه الصلاة والسلام: «لَلَهُ أَفْرَحُ بِتُوبِةِ عِبْدِه المؤمن من رجلٍ مِزْلُ فِي أَرْضِ للآةِ دُوِيَّةِ (٢) مُهلكهِ، معه راحلتُهُ، عليها طعامُه وشر بُه، فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلتُه فانفلتَتْ، فطلبها حتى اشتد عليه الحوعُ والعطشُ أو ما شاء الله عزَّ وجلّ. قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنامُ حتى أموت، فوضع رأسّهُ على ساعدِهِ ليموت، فاستيقظ فإذا راحلتُه عنده، وعليها رادُه وشرابُه، فاللهُ أشدُّ فرحاً بتوبة عبدِه المؤمنِ من هدا براحلتِه وزادِه (٣).

#### [حقيقة التوبة]

حقيقة التوبة: الرجوع إلى الله تعالى عن طريق البعد إلى طريق القرب، ولكن لهاركنٌ ومبدأ، وكمال.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه بلقط: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

 <sup>(</sup>۲) كثرت أدواؤها و ماتها.

٣) متفق عليه، واللفظ لمسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

لم يُخلق فيه الشيطانية فيغلب عليه المكر والخداع، إد تدعوه السبعية والبهيمية إلى أن يستعمل كياسته في حيل قضاء الشهوة وتنفيذ الغضب.

ثم يطهر فيه بعد دلك صفات الربربية، وهو الكِبْرُ والاستيلاء وطلب العلو

ثم بعد دلك بحلق العض الذي يظهر فيه نور الإيمان وهو من حزب الله وجبود الملائكة وبلك الصفات من جنود الشيطان، وجنود العقل يكمل عند الأربعين، ويبدو أصله عند البلوع، وأما سائر جنود الشيطان يكون قد سبق إلى القلب قبل المنوغ، واستولى عبه وألفّته المفس، واسترسلت في بشهوات متابعه لها، إلى أن يرد نور العقل فيقوم القتال والتطارد بينهما في معركه القلب، فإن صعف حمد العقل ونور الإيمان لم يقو على إزعج جبود الشيطان فتبقى جنرد الشيطان مستقرة خراً كما سبق إلى المزول أولاً، وقد سلم للشيطان مملكة القلب، وهذا القتال ضروري في قطرة الآدمي، إذ لا يشع له حلقة الولد لما لا يتسع له حلقة الأب، وإنما حكى لك حال ادم صلوات الله عليه لنتئه به أن ذلك كان مكتوباً عبيه، وهو مكتوب على جميع أولاد، في القض، الأرلي الذي لا يقبل التبديل، فإذا لا يستنني أحد على التهادة.

## [الإنسان لا يخلو عن ذنب]

وأما وجوبه في كل حال، فلأن لإنسان لا يخلو في جميع أحواله عن ذنب في حوارحه أو في قلبه، ولا يحلو عن خلق من الأخلاق الذميمة مما يجب تزكية القلب عنه، فإنه مُبُعِدٌ عن الله والاشتغال بإماطته توبة، لأنه رحوع عن طريق البعد إلى طريق القرب، فإن خلا عن جميع ذلك فلا يخلو عن غفلة عن الله، وذلك أيضاً طريق البعد. ويلرمه الرجوع عنه بالذكر، ولذلك فال الله تعالى: ﴿ وَادْكُر رَبِّكَ إِذَا نَسِيتٌ ﴾ [كهف: ٢٤] وإن كان حاضراً عنى الدوام، وأنى ينصور ذلك فلا يخلو عن ملازمة مقام نارل عن

أما مبدؤها فهو: الإيمان، ومعناه سطوع نور سمعر فة على القدب حتى يتضح فيه أن الذنوب سموم مهلكة، فيشنعل منه نار الخوف والندم ويتبعث من هذه النار صدق الرغبة في التلافي والحدر. أما في الحال فترك الدنوب، وأما في لاستقبال فالعزم على البرك، وأما في الماضي فبالتلافي على حسب الإمكان، وبذلك يحصل الكمال.

## [التوبة واجبة على كل أحد]

إذا عرفت حقيقة لتوبة انكشف لك أنها واحبة على كل أحد، وفي كل حال. ولذلك قال لله تعالى: ﴿ وَنُونُوا إِلَى لَتُهِ حَمِيمًا أَيَّهُ ٱلْمُؤْمِسُونَ ﴾ [النور ٣١٠]، فحاطب الحميع مطبقًا.

أما وجوبها فلأنَّ معنها معرفه كون الذنوب سنموماً مهلكة، و لانبعاث لتركها، وهو جرء من الإيمال، أعني هذه المعرفة، فكيف لا تجب؟

وأما وجوبها على كل واحد فهو أن الإنسان مركب من صفات بهيمة وسبعية وشيطانية وربوبية، حتى بصدر من البهيمية الشهوة والشره والفحور، ومن السبعية الغضب والحسد والعداوة والمغضاء، ومن الشيطانية المكر والحيلة والمخداع، ومن الربوبية الكبر والعز وحب المدح والاستبلاء.

وأصول هذه الأخلاق هذه الأربع، قد عجنت في طبنة الإنسان عجناً محكماً لا يكاد يتخلص منها، وإنما ينجو من ظلماتها بنور الإيمان المستفاد من العقل والشرع.

فأول ما يُخلقُ في الآدمي المهيمية فيغلب عليه الشرة والشهوة في الصب.

ثم يُخلق فيه السَّبُعية فيغلب عليه المعاداة و المنافسة.

[علاج التوبة]

علاح النوبة حل عقدة الإصرار، فإنه لا مانع منها سوى الإصرار. و لا حامل عليه سوى الغفلة والشهوة. ودلك مرض في القلب، وعلاجه كعلاج أمراض البدن، لكن هذا المرض أكبر من مرض الأبدان لثلاثة أسباب:

أحدها: أنه من مرص لا يعرف صاحبه أنه مريض، وهو كبُرُص على وجه من لا مرأة له، فإنه لا يعالحه لأنه لا يعرفه، ولو أخبره غيره ربما لم

الثاني: أن عاقبة هذا المرض لم يشاهدها الإنسان ولم يجربها. فلدلك تراه يتكل على عفو الله، ويجتهد في علاج مرض البدن غاية الجهد.

الثالث: وهو الداء العضال فَقَدْ فَقِدَ الأطباء، فإن الطبيب هو العالم العامل، وقيد موض العيماء في هذه الأعصار موضياً عسير عليهم علاج أنفسهم، لأن الداء المهلك هو حب الدنيا، وقد غلب ذلك على العلماء(١)، واضطروا إلى الكف عن تحذير الخلق من الدنيا كبلا تنكشف فضيحتهم، فافتضحوا لما اصطبحوا عبي الإقبال على الدنيا والتجاذب لها والتكالب عليها، فبهذا السبب عم الداء وانقطع الدواء، واشتغل الأطباء بفنون الإغواء، فليتهم إدا لم يُصلحوا لم يُفسدوا، وليتهم سكتوا وما نطقوا، بل صار كل واحد كأنه صخرة في فم الوادي، لا هي تشرب ولا تترك المماء ليشربه غيرها.

وجملة القول: في علاجه أن تنظر في سبب الإصرار، وهو يرجع إلى خمسة أبواب:

أولها: أن العقاب الموعود ليس منقد، والطبع يستهين بما لا يوجد

(١) وبذلك قال الإمام العزالي في الإحياء

سا يصليحُ المليحَ إذا المليح فسيدُ يسا معشدو القدوء يسا ملسخ البلسذ

الممقامات الرفيعة وراءه، وعليه أن يترقى منه إلى ما فوقه، ومهما ترقى منه استغفر عن مقامه الذي خلَّفه، لأنه تقصير بـالإضافة إلى ما أدركه، وذلك لا نهاية له، فلذلك قال عليه السلام: ﴿وَإِنَّهُ لِبِعَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَسْتَغَفَّرَ اللَّهُ تعالى في اليوم والليلةِ سبعينَ مرّةً (``. كل ذلك كان توبة منه، إلا أن توبة العوام عن الذنوب الظاهرة، وتوبة الصالحين عن الأحلاق الذميمة الباطنة، وتوبة المتقين عن مواقع الريبة، وتوبة المحبين عن الغفلة المُسْبِيةِ للذكر، ونوبة العارفين عن الوقوف على مقام يُنصور أن يكون وراءه مقام. والمقامات في القرب من انه لا نهاية لها ، فتربة العارف لا نهاية لها أيضاً .

## [قبول التوبة]

النوبة إذا احتمعت شرائطها، فهي مقبولة لا محالة، ولا يخفي عليك ذلك إن فهمت معنى القبول. فمعنى لقبول. أن يحصل في قلبك ستعداد القبول لتجلى أنوار المعرفه في القلب، وإلما فلبك كالمرأة يحجبه عن المتجلى كدورات الشهوة والرغبة فيها، ويرتفع من كل دنب ظلمة إليه، ومن كل حسنة نور إليه، فالحسبات تصفن النفس، ولذلك قال النبي ﷺ: ﴿أَتُنَّعُ السيئةُ الحسنةُ تُمْخُها ( ( ) .

ونسبة التوبة إلى القلب نسبة الصابون إلى الثوب، ولابذُ أن يرول منه الموسخ إذا استعمل فيه على وجهه . ومن تاب فإنما يشك في قبول التوبة لأنه ليس يستيقن تمام شروطها، كما أن من شرب المسهل لا يستيقن حصول الإسهال به، لأنه لا يدري وجود تمام الشرائط ني أدويتها، ولو تصور أن يعلم ذلك، لنصور أن يعلم القبول في حق الشخص المعين، ولكن هدا الشك في الأعيان لا يشككنا في أن التوبة في نفسها بطريق القبول لا محالة .

<sup>(</sup>١) الحديث منفق عليه، قال في التعريمات: الغَيْنُ. هو الصدأ. فإن الصدأ حجاب رفيق يزول بالتصفية ونور التجني ليفء الإيمان معه .

<sup>(</sup>٢) أحرج الترمذي بزيادة أوله وآخره رقال. حس صحيح وأخرجه لببهفي مي الشعب

مُحققاً في الحال. وعلاحه أن تتفكر لتعلم أن كل ما هو آت قريب، وأن البعيد ما ليس بآت، وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شِراك نعله، فما يدريه معله في آخر آمامه، أو في آخر سنة من عمره، ثم بتفكر أنه كيف يتعب في الأسعار فيركب لأخطار خوفً من الفقر في الاستقبال

الثاني: أن اللذات والشهوات أخذت بمحقه في الحال، فليس يقدر على فعها، وعلاجه أن يتفكر أنه لو ذكر له طيب نصراني بأن شرب الماء البارد يضره ويسوقه إلى الموت، وهو ألذ الأشياء عنده، كيف يتركه؛ فليعلم أن الله تعالى ورسوله على أصدق من الطبيب المصراني، والخلود في النار أشد من الموت بالمرض، وليقرر على فسه أنه إذا كان يشق عليه ترك اللذات أياماً قلائل، فكيف لا يشق عليه ملابسة النار والحرمان على الفردوس ونعيمه أبد لدهر؟.

الثالث: أنه بسوّف بالتوبة يوماً فيوماً، وعلاجه أن يتفكر ويعلم أن يناء خطر السعادة والشقاوة على ما ليس إليه سبيل جهل، فمن أين يعلم أنه ينقى إلى أن يتوب، وإنَّ أكثر صياح أهل النار من النسويف، لأنهم سرَّهوا حتى فاجأهم مرض ساقهم إلى الموت، كيف، وإنما يسوّف لأنه يعجر عن قمع الشهوات في الحال، فإن كان ينتظر يوماً يسهل فيه قمع الشهوات، فهدا يوم لم يخلق أصلاً، بل مثاله مثال امرئ يريد أن يقلع شجرة عجر عنها لضعفه وقوة رسوخ الشجرة، فيؤخر إلى السنة القاللة وهو يعلم أن الشجرة تزد دكل يوم رسوخاً، وقوته تزداد كل يوم قصوراً وبقصاناً، وذلك غاية الجهل.

الرابع: أن يَعِدَ نفسه بالكرم والعفو، وذلك غاية الحمق [أوردها الشيطان في معرض الدين](1)، قال النبي على الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هو اها و تمنى على الله تعالى (1).

الخامس: أن يكون\_ والعياذ بالله \_ شاكاً في أمر الآحرة، وقد ذكرما علاجه في حاتمة الأخلاق لدميمة

## [التوبة من الذنوب كلها واجبة]

التوبة من الذنوب كلها مهمة واجبة، وعن الكنائر أهم، والإصوار على الصعيرة أيصاً كبيرة، فلا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع رجوع واستغفار.

وتوانر الصغائر عظيم التأثير في بسويد القلب، وهو كتوانر قطرات الماء على الحجر، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة، مع لين الماء وصلابة الحجر

## وبعظم الصعيرة بأسباب:

أحدها: أن يستصغرها العبد ويستهين بها، فلا يغتم بسببها، قال بعضهم: الذنب الذي لا يعفر قول العبد · البت كل شيء عملته مثل هذا».

الثاني: السرور به والتنجح بسببها واعتقاد التمكن منها نعمة، حتى إن المدنب ليفخر فيقول عما رأيتني كيف شتمته، وكيف مزقت عرضه، وكيف خدعته في المعاملة؟ وذلك عظيم التأثير في تسويد القلب.

الثالث. أن متهاون بستر الله عليه، ويظن أن ذلك لكرامته عند الله تعالى، ولا يدري أنه ممقوت، وقد أمهل ليزداد إثماً فيكون في الدرك الأسفل من المار.

الرابع: أن يجاهر بالذنب ويظهره، أو يذكره بعد فعله، وفي الخبر: 4كل الناس معافي إلا المجاهرين، (١).

الخامس: أن تصدر الصغيرة عن عالم يُقتدى به، فدلك عظيم،

 <sup>(1)</sup> في المخطوطة: أبرزه الشيطان في معرض الدين، قال رسول الله.

 <sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد والترمدي وابن ماجه والحاكم في المستدرك بلقط. العجزة قال الترمدي: حديث حسن.

<sup>(</sup>١) متعلق عليه من حديث أبي هريرة منفظ اكل أمتي ا

وقد جمع الله تعالى للخائمين الهدى والرحمة و لعلم والرضوان، وناهبك مذلك فضلاً، فقال تعالى. ﴿ هُدُى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبَّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ [الأعراف ١٥٤]، وقال: ﴿ إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَـٰوَأَ ﴾ [فاطر: ٢٨] وقالانه تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ الْعَلَمَـٰوَأَ ﴾ [البينة: ٨].

وقال ﷺ (رأسُ لحكمة مخافة الله (\*)، وقال عليه السلام: (من خافَ الله تعالى خوَّفه الله منْ كلَّ خافَ الله تعالى خوَّفه الله منْ كلِّ شيء (\*)، وقال عليه السلام. (قال الله تعالى: وعرني وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع له أمنن، فإذا أمنني في المدنيا أحفتُه يوم القيامة، وإذا خافني في المدنيا أمَّنته يوم القيامة (\*).

## [حقيقة الخوف من الله تعالى]

اعلم أنَّ حقيقة الخوف هو: تألَّم القلب واحتراقُه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. وقد يكونُ ذلك المخوف من جريان ذنوب، وقد يكون المحوف من الله تعالى بمعرفة صفاته التي تُوجِبُ المخوف لا محالة، وهذا أكمل وأتم، لأن من عرف الله خافه بالضرورة، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَحْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلشَّلَكُونَ ﴾ [فاطر: ٢٨]. وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: ﴿ خَفْنِي كما تحافُ السبع الضَّارِيّ ، ولذلك قال النبيُ اللهِ : المَّا أَخُوفُكُم لله تعالى اللهِ أَنَا أَخُوفُكُم لله تعالى اللهِ .

(١) رواه أنو بكرين لال في مكارم الأخلاق والبيهقي في الشعب وضعفه.

(٢) رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب التواب بسند ضعيف جداً.

أحرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب وابن المبارك في الزهد.

أخرجه المخاري عن أنس بلفظ. «والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له» وللشيخين عن عائشة (والله إني لأعلمُهم بالله وأشأهم له حشية»

وعلى الجملة، فلا باعث على التوبة إلا الحوف الصادر على النصيرة والمعرفة، فلنذكر فضيلة الخوف

张 杂 功

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث شريف رواه مسلم.

واعلم أن الواقع في مخالبِ السبع إنما لا يخافه إذا لم يعرف السّع، فإنَّ من علم أنَّ من صفة السبع أنه بُهلكه ولا يبالي، فإن تركه لم يكن لوقته عليه وشفقته، فإنه أحفر عنده من أن يشفق عليه، فلا بد من أن يخاف، ونه المثلُّ الأعلى وهو لعريز الحكيم. ولكن من عُرِفُ أنه لو أهلك الأولين والأخرين لم ينقص شيء من ملكه ﴿ قُلْ فَسَن يَسْلِكُ مِنَ اللهِ شَيّعًا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَاسِيَّ أَبِّنَ مَرْتِيكُم وَأَنكُم وَمَن فِي اللهِ شَيّعًا إِنَّ أَرَاد أَن يُهْلِكَ المُعالِق مِن اللهِ شَيّعًا وَلَا أَن يُعْلِق عَلَي اللهُ مَا الدنيا، وعَرَّضُهم لأبواع العذاب ولم تأخذه وقة ولا شفقة، فإن ذلك مُحال عليه، فلا بدوأن يُحاف. فمعوفة ولم تأخذه والمعرفة والاستعاء، يورث الهيئة بالضرورة وهذ أكمل أبواع الخوف وأفضلها.

## [علاج الخوف وتحصيه]

علاج الخوف وتحصيله على رتبين

إحداهما: معرفة الله تعالى، فإنها توجب الحوف بالضرورة. فإن الراقع في مخالب السبع لا يحتاج إلى علاج ليخاف إن كان يعرف السبع، ومن عرف حلال الله تعالى واستغناءه وأنه خلق الحنة وخلق له أهلاً، وخلق النار وخلق له أهلاً، وأنه تمت كدمته بالسعادة والشقاوة في حق كل أحد صدق وعدلاً، وأن ذلك لا يُتصور تغييره ولا يصرفه عن تنفيذ قصائه الأزلي صارف، وهو (۱) لا يدري ما الذي سبق به القضاء في حقه، ولا يدري ما الذي يختم له به، واحتمل عنده أن يكون مقضياً له بشقاوة الأبد، فهذا لا يتصور أن لا يخاف.

وأما من عجز عن حقيقة المعرفة فعلاجه النظر إلى الخاتفين، ومشاهدة أحوالهم أو سماع ذلك، فإن أخوف خلق الله الأنبياء، والأوبياء، والعلماء، وأهل البصيرة، وأعظم الخلق أمناً الغافلون الأغبياء، الذين لا يمتد نظرهم

(۱) أي العبد.

لا إلى السابقة، ولا إلى الخاتمة، ولا إلى معرفة جلال الله تعلى، وهذ، كما أن الصبي لا يخاف الحية ما لم ينظر إلى أبيه يخاف ويهرب منه، وترتعد فرائصه إذا راها، فينظر إليه فيقلده، ويستشعر حوفه، وإن لم يعرف بالحقيقة صفة الحية. وقد قال عليه السلام قط إلا وهو يرتعد فرائصه فَرقاً (١) من الباره (٢). وقبل لما ظهر على إبليس ما طهر، طفق جبرائيل وميكائيل يبكيان، فأرحى الله سبحانه إليهما: ما لكما تبكيان؟ قالا: يارب ما نأمن مكوك، فقال الله تعالى: هكذا كونا لا تأمنا مكري ﴿ فَلاَ قَالَ الله تعالى: هكذا كونا لا تأمنا مكري ﴿ فَلاَ عَالَ الله تعالى: همذا كونا لا تأمنا مكري ﴿ فَلاَ عَالَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَهُ عَالَا اللهِ عَالَى اللهِ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ اللهِ عَالَهُ عَالْهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالْهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَ

وقيل لما خلق الله بعالى النار، طارت أفئدة الملائكة عن أماكنها، فلما خلق سي أدم عادت، وكان أزيز (٣) قلب إبراهيم - عليه السلام - يسمع في الصلاة من مسبرة منل. وبقي داود - عليه السلام - أربعين يوماً ساجداً لا يرمع رأسه حتى ببت لرعى (٤) من دموعه، وقال أبو بكر الصدين - رضي الله عنه - لطائر. «ليتني مثلك يا طائر ولم أخلق». وقال أبو ذر - رضي الله عنها -: عد - : «وددت لو أني شحرة تعصد» (٥)، وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «وددت لو أني كنت نسياً منسياً»، وقد حكبت أحوال الخائفين في (كتاب قوددت لو أني كنت نسياً منسياً»، وقد حكبت أحوال الخائفين في (كتاب الخوف) في الإحباء، فليتأمل القاصر عن ذروة المعرفة أحوال الأنبياء والأولياء والعارفين، ليعلم أنه أحق بالخوف منهم، وإذا تأمل ذلك بالحقيقة غلبه خوفه.

<sup>(</sup>١) فرق فرقاً من اب تعب خاف. وفَرقاً. خاتفاً.

<sup>(</sup>٢) روى أبو الشبح في كتاب العظمة عن ابن عباس قال \* فإن حبريل عليه السلام يوم القيامة لفائم بين يدي الجبار تبارك وتعالى ترتعد فوائضه فَرَفا من عذاب الله وفي سنده داو مجهول.

<sup>(</sup>٣) أرت القدر: اشد عليانها.

 <sup>(</sup>٤) الرعى بالكسر الكلا جمعه أرعاء

<sup>(</sup>٥) أي نقطع وعَضَدَه نطعه

## [الخوف سوط يسوق العبد إلى السعادة]

والرحاء يحالف التمي، فإن من لا يتعاهد الأرص ولا ين المدر، ثم ينتظر الزرع، فهو متمنَّ مغرور فليس براح، إمما الراجي من تعهد الأرص وسقها، وبت المند وحصَّل كل سبب يتعلق دحنياره، ثم بقي يرحو ن يدفع الله الصواعق والقواطع، وأن يمكنه من الحصاد بعد الإبات، ولدلك قال عوَّ وجلّ. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَوا وَالَمِينَ هَا مَرُوا وَحَنهَدُوا فِي سَيِيلِ اللّهِ أُولَتيك يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ عَلُولٌ تَجِيمُ ﴿ [البقرة: ٢١٨]

وبالجملة، فثمرة الرجاء الترغيب في الطلب وثمرة الخوف الترغيب في الهرب، ومن رجا شيئاً طلبه، ومن خاف شيئاً هرب منه، وأفل درجات الخوف ما يحمل على ترك الذنوب، وعلى الإعرض عن الدنيا، وما لا يحمل على ذلك فهو حديث نفس. وخواطر لا ورن لها، تشبه رقة النساء، ولا ثمرة لها، بل الخوف إذا تم أثمر الزهد في الدنيا، فللذكر الزهد ومعناه.

\* \* \*

## الأصل الثالث: في الزهد

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدُنَّ عَيْمِيْكَ إِلَى مَا مَتَعَا بِهِ أَزْوَيْهَا مِبْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْمَبْوَةِ

الدُّمْنَا لِتَفْيَهُمْ مِيهُ وَرِزْقُ رَبِكَ حَبُرُ وَأَنْقَى ﴾ [طنه: ١٣١]، وقال: ﴿ مَن كَانَ بُرِيدُ
حَرْثَ الْأَنْبَا لَوْقِهِ مِيهُ وَرِزْقُ رَبِكَ حَبْرُ وَمَن كَانَ بُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْبَا لَوْقِهِ مِهَا وَمَا لَمُ فِي حَرْثَ الدُّنْبَا لَوْقِهِ مِهَا وَمَا لَمُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى فَي حق قارون: اللَّهُ عَن عَلَى في حق قارون: ﴿ وَقَالَ اللهِ تَعَالَى فَي حق قارون: ﴿ وَقَالَ اللهِ تَعَالَى فَي حَق قارون: ﴿ وَقَالَ اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ مَا اللهِ مَن تَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠]. وقال الله تعالى في حق قارون: أون وَقَالَ اللهِ عَلَى مَنْ فَوْ مِن عَلِيهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

وقال ﷺ. (من أصبح وهمه الديبا شنّت الله عليه أمرَهُ، وفرَّق عليه صَيْعَتَه، وحعل فَقْرَهُ مِن عَينِه، ولم يأتِه من الدنيا إلا ما كُتِت له، ومن أصبحَ وهمّهُ الآخرة، جمع الله له همّهُ، وحفظ عليه ضيعته، وجعل غناه في قلبه، وأثنه الدنيا وهي راغمة (1).

ولما سئل على عن قوله تعالى . ﴿ فَمَن يُرِدِ أَقَدُ أَن يَهْدِيمُ يُشَخّ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَنَدِ وَمَن يُسِرِدُ أَن يُهْدِيمُ يُشَخّ صَدْرَهُ ضَيَقًا حَرَبًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وعن معنى الشرح، قال عليه السلام: ﴿إِن النور إِذَا دَخلَ القلبَ اسْرحَ الصدرُ وانفَسَح، قبل: وهل لذلك من علامة؟ قال. نعم، التجافي عن دار الغُرُور والإنابة إلى دار الخور والاستعداد للموتِ قبل نزوله (٢)، وقال عليه السلام: «استخيّوا من الله حنَّ الحياء» قالوا. إنا نستحي. قال عليه السلام: «تنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون (٢)، وقال عليه السلام. دمن

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، ورواه أحمد، وأبو داود، واس ماجه، وهي رواية
 «يحسن الظن بالله عزَّ وجلّ».

 <sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه عن ريد بن ثابت بسيد جيد ورواه الترمذي بسند ضعيف من حديث أسى.
 ومعنى الضيعة : العيال أو ما يخشى عليه الضياع.

<sup>(</sup>٢) - رواه ابن العبارك في الرهد، وعبد الرزاق وابن أبي شبية و لبيهفي، إنحاف: ١١/ ٦٤٢.

 <sup>(</sup>٣) رواه اس أبي الدب والبيهقي بوساد ضعيف.

زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه وانطلق بها لسانه، وعرّفه دء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام (١)، وقال عليه السلام: «لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يكون أن لا يُعرف أحب إليه من أن يُعرف، وحتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته (١). وقال عليه السلام فإذا أداد الله بعبد خيراً زهده في الدنيا ورغّه في الأحرة وبصّره بعيوب مضمه (٢). وقال عليه الصلاة والسلام الازهد في الدنيا يحبُّك الله تعالى، وازهد فيما في أيدي الناس يحبُّك النس الام: وقال عليه السلام: «من أداد أن يُؤتِيهُ الله علماً نغير تعلّم، وهدى بغير هداية ، فليز هد في الدنياه (٥).

## [حقيقة الزهد في الدنبا]

للزهد في الدبيا حقيقة ، وأصل، و ثمرة

أما حقيقته فهو · عزوف النفس عن الدنيا والزواؤها عنها طوعاً مع القدرة عليها.

وأصله: العلم والنور الذي يشرق في القلب حتى ينشرح به لصدر. وبتضح به أن الآحرة خبر وأنقى، وأن نسبة الدنيا إلى الأحرة أقل من بسبة خزفة إلى جوهرة

وثمرته: القناعة من الدنيا بقدر الضرورة، وهو قَدْرُ زادِ الراكب، قالأصل نور المعرفة، فيثمر حال الإنزواء، ويظهر على الجوارح بالكف إلا عن قدر الضرورة في زاد الطريق. والضروري من زاد الطريق، مسكن، ومبس، ومطعم، وأثاث.

أما العطعم فله طول وعرض ، وأما صوله ، فبالإصافة إلى الزمان ، وأقصر درجاته الاقتصار على دفع الجوع في الحال ، فإذا دفعه غدوة لم يدخر شيئاً لعشائه ، وأوسطه أن يدحر لشهر إلى أربعين يوماً فقط ، وأدناه أن يدحر لسنة ، فإن جاوز دلك خرج عن جميع أبوات الرهد ، إلا أن لا يكون له كسب ولا يأخذ من الأيدي ، كداود الطائي ، فإنه ملك عشرين ديباراً ، كسب ولا يأخذ من الأيدي ، كداود الطائي ، فإنه ملك عشرين ديباراً ، وأمسكها وقنع به عشرين سنة ، فذلك لا يبطل مقام الرهد و درجته في الاحرة الا عدمن شرط التوكل في الزهد ، وأما عرضه فأقله نصف رطن ، وأوسطه رطل ، وأعلاه مدن أو البخالة ، وأوسطه خبز الشعير ، وأعلاه خبز البرغير منخول ، فإن محوت ولو الدخالة ، وأوسطه خبز الشعير ، وأعلاه خبز البرغير منخول ، فإن محل فهو تنعم لا زهد . فأما الإدام فأقله المخل والبقل والملح ، وأوسطه الأدهان ، وأعلاه اللحم ودلك في الأسبوع مرة أو مرتين ، فود دام لم يكن صاحه زاهداً . قال عائشة وصي الله عنها و لكن يأتي أربعون لبله ، وما يوقد في بيت رسول الله يَشِيُّ مصباح ولا نار) (٢) ، وقيل ما شبع رسول الله يَشِيُّ مصباح ولا نار) (٢) ، وقيل ما شبع رسول الله يَشِيُّ مصباح ولا نار) (٢) ، وقيل ما شبع رسول الله يَشِيُّ مصباح ولا نار) (١٠) ، وقيل ما شبع رسول الله يَشْهُ مصباح ولا نار) (٢) ، وقيل ما شبع رسول الله يَشْهُ من خبز البر (٣) .

و أما الملبس فأفله ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد، وأعلاه فميص وسراويل ومنديل من الجنس الخشن، ويكون بحيث لو غسل ثوبه لم يجد غبره، فإن كان صاحب القميصين لم يكن زاهداً. قال أبو ذر: أخرجت عائشة ـ رضي الله عنها ـ كساء ملبداً وإزاراً غليظاً، فقالت: "قبض رسول الله على هذين "(1) وصلى رسول الله على خميصة (٥) لها عَلَم، فلما سلم قل: "شغلني النظر إلى هذه، ادهبوا بها إلى أبي جهم . . . " الحديث (١) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدبيا من حديث صفوان مرسلاً. ورواه ابن عدي وقال: حديث منكر .

<sup>(</sup>٢) رواه الديلمي في مستد الفردوس، وهو حديث معضل،

<sup>(</sup>٣) رواه الديلمي في مسد الفردوس بإساد ضعيف

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن ماحه والطبرائي والحاكم (قال الإمام النووي: حديث حسن رواه اس منجه وغيره بأسانيد حسنة).

<sup>(</sup>٥) قَالَ العراقي. لم أجد له أصلاً. قال الربيدي. بل له أصل رواه أبو نُعيم في الحلية من حديث على رصى الله عنه قال: قال رسول الله على. من زهد في الدنيا علمه الله تعالى ملا تعلم، وهناه بلا هداية، وحعله بصيراً. . ، ، إتحاف السادة المغين . ١١/ ١٥٤

<sup>(</sup>١) المد عبد الحنفية ٢٣، ١١ ل. وعند الثلاثة= ١٨٧ . • ل.

<sup>(</sup>۲) رواه این ماجه عن عاتشة

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم والحديث المتفق عليه. اما شيع آل محمد مند قدم المدينة ثلاثة ليال ثباها حتى قبض.

<sup>(</sup>٤) منفق عليه.

<sup>(</sup>٥) لحميصة هي ثوب من حز أو صوف معلم

<sup>(</sup>٦) متفق عديه.

وكان شراك نعله قد أخلق فأبدل بسير جديد، فلما سلم عن صلاته، قال «أعيدوا الشراك الخَلِق، فإني نطرت إليه في الصلاة»(1) وكان عليه السلام قد احتذى نعلين جديدين، فأعجبه حسنهما فخرَّ ساجداً، فقال عليه السلام: «أعجبي حسنهما، فتواضعت لربي خشية أن يمقنني، ثم حرج بهما فدفعهما إلى أول مسكين راه»(٢)

وقد عُدّ على تميص عمر ـ رصي الله عنه ـ اثننا عشرة رقعة بعصها من أدم. و شترى علي ـ رضوال الله عليه ـ في خلافته ترباً بثلاثه دراهم، وقطع كميه من الرسغين، وقال: الحمد لله الذي هذا من رياشه، وقال بعضهم. قومت ثوب سفيان ونعله بدرهم ودانقين. وقال علي ـ رضوان الله عليه ـ إن الله عزّ وجلّ أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدبى أحوال الناس، ليقتدي بهم الغني و لا يزري بالفقير فقره

وأما المسكن فأدماء أن تقنع براوية في مسجد أو رماط. كأهل الصّفة و أعلاه أن مطلب لنفسه موضعاً خاصاً، وهي حجرة، إما بشراء أو إحارة، بشرط أن لا يزيد سعته على قدر الحاحة، ولا يُرفع بناؤه، ولا يهتم بتجصيصه، وفي الأثر أن من يرفع بناءه فوق سته أدرع ماداه مناد إلى أين ياأفسنى الفاسقين، ومات رسول الله ولم يضع لبنة على لبنة، ولا قصة على قصبة (٢٠). وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: مر بنا رسول الله ونحن نعالج خُصًا فقال: «إن الأمر أعجل من ذلك (٤٠)، واتخذ نوح - عليه السلام - بيتاً من خص، فقبل له: لو شئت لا تخذته من الطين، فقال: هذا كثير لمن يموت، وقال على: المس منى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم

القيامة الله و قال عليه السلام: «كل بناء وبالٌ على صاحبه يوم القيامة إلا ما أكنّ من حر وبرده (٢٠)

وأم أثاث البيت ففيه أيضاً درجات، وأدناها حال عيسى من مريم عليه السلام \_ إد لم يكن معه إلا مشط وكور، قرأى إنساناً يمشط بأصابعه فرمى المشع، ورأى آخر يشرب بيده، فرمى الكوز، وأوسطه، أن يستعمل الجنس الخشس واحد في كل غرص، ويجتهد أن يستعمل واحداً في أغراض ليخف ثقل الاشتغال باستعمال الأجناس، وقال عمر \_ رضي الله عنه \_ لعمير ابن سعيد \_ وهو أمير حمص \_ ما معك من الدنيا؟ فقال: معي عصاي أتوكأ عليها، وأقتل مها حمة إن لقيته، ومعي حرابي أحمل فيها طعامي ومعي عصاية وضعتي آكل فيه، وأغسل رأسي وثوبي، ومعي مطهرتي أحمل فيها شرابي ووضوئي، قما كان بعد هذا من الدنيا فهو تبع لما معي. فقال: صدقت.

وقال الحس: أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبه، وما وضع احدهم بينه وبين الأرض ثوباً، وكان فراش رسول الله على الذي ينام عليه وسادة من أدم حشوها ليف، وعباءة خشية (٢٠). فهذه مبيرة الزهاد في الدنب، فمن حرم هذه الرتبة فلا أقل من أن يتحسر على نواتها، ويجتهد أن يكون قربه منهم أكثر من قربه من لمتنعمين في الدنيا.

## [الزهدعلى درجات]

الزهدعلي درجات:

إحداها: أن يزهد ونفسه مائنة إلى الدنيا ولكن يجاهدها، وهذا متزهد، وليس بزاهد، ولكن بداية لزهد التزهد.

<sup>(1)</sup> أحرحه ابن المبارك في الزهد بإسناد صحيح

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حقيق عن عائشة بإسناد ضعف.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حمال في الثقات.

 <sup>(</sup>٤) لحص بالضم ألبت من القصب، والحديث رواه ابن ماجه وأبو داود والترمدي وصححه.

<sup>(</sup>١) رواه الطراني عن بن مسعود بإسباد فيه لين وانقطاع.

<sup>(</sup>٢) أكن ستر وحمى والحديث رواه أبو دود بإساد جبد.

 <sup>(</sup>٣) كما ورد في الاثار. رواه الترمذي في الشمائل من حديث حفصة رصي الله عنها ومن حديث عائشة بسند صحيح.

الثانية: أن تنفر نفسه عن الدنيا ولا تميل إليها، لعلمه أن الحمع بينها وبين نعيم الآخرة عير ممكن، فتسمح نفسه بتركها، كما تسمح نفس من يبذل درهماً ليشتري جوهرة، وإن كان الدرهم محبوباً عنده، وهذا رهد

الثالثة أن لا تميل تفسه إلى الديبا ولا تنفر عنها، بل يكون وحودها وعدمها عنده ممثابة واحدة، ويكون المال عنده كالماء، وحرية الله تعالى كالبحر، فلا يلتفت قلبه إلبه رغبة ونفوراً وهذا هو الأكمل، لأن الذي يبغض شيئاً فهو مشعول به كالذي يحبه، ولذلك ذمَّ الديبا فوم عند رابعة العدوية، فقالت. الولا قدرها في قلوبكم ما دممتموها وحمل على عائشة ـ رضي الله عنها ـ مئة ألف درهم فلم تنفر عنها، ولكن فرقتها في يومها، فقالت خادمتها لو اشتربت بدرهم لحماً فقطرين عليه، فقالت لو يومها، فقالت فهذا هو الغني، وهو أكمل من الزهد، ولكه مطنة عرور الحمقي، إذ كل مغرور سنشعر في نفسه أن لا علاقه قلبه في الدنب، وعلامة ذلك، أن لا يدرك الفرق بين أن يسرق جميع ماله أو يسرق مال عيره، فمادام يدرك التفرقة فهو مشغول به.

#### [كمال الزهد]

كمال الزهد، هو الزهد في الرهد، بأن لا يعتد به ولا يراه مصِباً، فإن من ترك الدنيا وظن أنه ترك شيئاً فقد عظم الدنيا، إذ لدنيا عند ذوي البصائر لا شيء، وصاحبه كمن منعه عن دار الملك كلب على بابه، فألقى إليه لقمة خبز وشغله بها، ودخل دار الملك وجلس على سرير الملك، فإن الشيطان كلب على باب الله تعالى، والدنيا كله أقل من لقمة بالإصافة إلى الملك، إذ للمنى اللقمة لها نسبة إلى الملك، إذ يغنى بأمثالها، والآخرة لا يتصور أن تغنى بأمثال الدنيا لأنها لا نهاية لها (١).

الزمد باعتبار الباعث عليه على ثلاث درحات ا

إحداها أن يكون باعثه الخوف من النار . وهذا رهد الحائفين .

الثانية وهي أعلى منه أن يكون ناعثه الرعبة في نعيم الآخرة، وهذا رهد الراجين. والعبادة على الرجاء أقصل منها على الحوف، لأن الرجاء نقتضى المحنة.

المثالثة وهي أعلاها، أن يكون الباعث عليه الترفع عن الالتفات إلى ما سوى الله. وهذا زهد ما سوى الله. وهذا زهد العارفين، وهو الرهد المحقق، وما قبله معاملة، إذ ينزل صاحبها عن شيء عاجلاً يعتاص عنه أصعافه آحلاً.

## [الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات]

الرهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات، وكماله: الزهد في كل ما دوى نه تعالى في الدنيا عاصة دون الزهد في الدنيا عاصة دون الآخرة، ودونه: الزهد في الدنيا، من مال وجاه وتنعم. الآخرة، ثم يدخل فيه كل ما فيه حط وتمتع في الدنيا، من مال وجاه وتنعم. ودون ذلك أن يزهد في المال دون الجاه، أو في بعض الأشياء دون البعض. وذلك ضعيف، لأن الحاه ألذ وأشهى من المال، فالزهد فيه أهم.

## [الزهدأن تنزوي عن الدنيا طوعاً]

الزهد: أن تنزوي عن الدنيا طوعاً مع القدرة عليها، أما إن انزوت الدبيا عنك وأنت راعب فيه، فذلك فقر وليس بزهد. ولكن للفقير أيضاً فضل على الغي، لأنه مُنعَ عن التمتع بالدنيا قهراً، وهذا هو أفضل ممن مُكُن من الدنيا، والتمتع بها حتى ألفه واطمأن إليها، ولم يتجاف قلبه عنها، فيعظم الألم والحسرة عند الموت، وتكون الدنيا كأنها جنة الغني، وتكون كأنها سجن الفقير، إذ يشتهي الخلاص من آلامها، والفقر من أساب

 <sup>(</sup>١) انظر المثال موضحاً ومعصلاً في كتاب الإحياء: ٣٢٨/٤ ط دار قنية. وفي كتاب
 إتحاف السادة المنقين بشرح إحياء عنوم الدين ١٦٤/١١ ط. دار الكتب العلمية.

## الأصل الرابع: في الصبر

قال الله تعالى: ﴿ وَالسِّرُوّا أَإِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٤٦]، وحمع للصابرين بين أمور لم يحمعها لغيرهم، فقال عر من قائل: ﴿ أُولَيْهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن قَائل: ﴿ أُولَيْهِكَ عَلَمْ اللّهُ نَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَنجْرِينَ اللّهِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [وقال تعالى: ﴿ وَيَحْمَلُنَا مِنْهُمْ أَيْمَةٌ يَهْدُونَ بِأَثْرِينَا لَمّا صَبْرُوا ﴾ [السجدة ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا بُوقَى الصَّنبِرُونَ أَجْرَهُم يَغَيْرِ صَبَرُوا ﴾ [الرمر: ١٠] وذكر لله مسحانه في القرآن الصبر في نيف وسبعين منطا

وق ل المسلام: «المصر نصف الإيمان» (١) وقال عليه السلام: «من أقل ما أوتيتم ، الفين وعريه قالصبر ، ومن أعطي حظه منهما لم يبال بما فاته من قيام لليل وصيام المهار» (١) وقال عليه لسلام: «الصبر كنز من كنوز الجنة» (٣) وسئل النبي - عليه السلام - مرة عن الإيمان فقال: «هو الصبر» (٤). وقال عيسى - عليه السلام -: «إمكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما تكر هون»

 (١) أحرجه أبو معيم والخطيب بسند حسن. قال الهيئمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

(٢) قال العراقي: لم أجده، وواهقه لزبيدي.

 (٣) قال العراقي. عرب لم أحده، وقال الزبيدي. يحتمل أن يكون (من كنوز الخير) وقد روي من قول الحس المصري، رتحاف: ٩/١١.

(١) أخرجه الطرائي في مكارم الأخلاق وابن حبان في الضعفاء.

السُّعُادة، قال النبي ﷺ: إن الله تعالى يحمي عبدة عن الدنيا وهو بحبّه ، كما يحمي أحدُكم مريضَه عن الطعام والشراب (١) ، وقال عيه السلام: ايدخل فقراء أمتي الحنة قبل أعنيانها بخمسمئة عام (٢) ، وقال عله السلام: احير هذه الأمة فقراؤها (٣) وقال عليه السلام الإذار أيت الفقر مقبلاً فعل مرحماً بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذب عُجّنت عمو بته (٤) ، وقال موسى عليه السلام الارب من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لأجلك؟ فقال كل فقير.

واعلم أن الفقير إلى كال قانعاً بما أعطي ، غير الشديد الحرص على الطلب، مدرجة قريب من درجة الزاهد. قال على: «طوبي لمن هُدي للإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به الله وقل على «الفقراء الصُّرُ هم حلساء الله تبارك وتعالى الله وقال عليه السلام وحساء الله الفائع وتعالى الله تعالى إلى إسماعيل - صلوات الله عليه وسلامه الفائع عند المنكسرة قلوبهم. قال: ومن هم؟ قال، الفقراء الصادقول.

وعلى الحملة، إنما يعظم ثوات الفقير عند الفناعة والصبر، والرصى والصبر على الفقر مبدأ الزهد، ولا تتم هذه المقامات إلا بالصبر فلندكره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أحرجه لترملي وحسه والحاكم وصححه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي واس ماحه.

٢) قال العرافي: لم أجد له أصلاً وسكت الزبيدي

<sup>(</sup>٤) أحرجه أبو منصور الديلمي من رواية مكحول عن أبي الدرداء ولم يسمع منه ورواه أبو تعيم من قول كعب الأحيار غير مرفوع بإساد ضعيف.

<sup>(</sup>a) رواه مسلم و لترمدي وصححه والتسائي بلفظ ١ قد أفلح من أسدم ١٠.

 <sup>(</sup>٦) رواء أبو يكرين لأل وابن عدي وابن حبان هي الشمماء وأورده بن الجوزي هي المدضد عات.

 <sup>(</sup>Y) قال العراقي: لم أجده بهذا اللفط رعد ابن سجه. (إن الله يحب العقير المتعقب)

#### [درجات الصبر]

الصر له ثلاث در حات بحسب صعفه و قوته :

الدرحة العلبا: أن تُقمع داعبة الهوى بالكلبة، حتى لا يبقى لها قوة للمنازعة، ويتوصل إليها بدوام الصبر وطول المجاهدة، وذلك من الذين قبل لهم. ﴿ إِنَّ اللَّهِ ثَنَ اللَّهُ ثُمَّ السَّقَدُوا ﴾ [الأحقاف: ١٣]، وإياهم ينادي الممادي ﴿ يَكَالِنُهُمُ النَّقْسُ الْمُطْمَهِنَةُ ﴿ الرَّحِينَ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاصِيَةً مَنْهَنِيَةً ﴾ الفحر ٢٧-٢٨]

الدرحة السفلى (''. أن تقوى ('') داعية الهوى وتسقط مبازعة باعث لدين، ويغلب الهوى ويسلم القلب لجند الشيطان، وذلك من الدين قبل فيهم ' ﴿ وَلَكِنَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٱحْمَعِينَ ﴾ السجدة: ١٣]، وعلامته شبتان:

أحدهما أن يقول: أما أشتاق إلى التوبة ولكن تعدرت علي، هلست أطمع فيه، فهذا هو القائط وهو الهالك.

الثاني: أن لا يبقى فيه شوق إلى التوبة، ولكن يقول: الله كريم رحيم، وهو مُسْتَغُنِ عن توبتي، فلا تضيق الجنة الواسعة والمغفرة الشاملة عني، وهذا المسكين، قد صار عقله أسبر شهوته، ولا يستعمله إلا في استنباط حيل قضاء الشهوة، فصار عقله كالمسلم الأسبر بين الكفار، يستسخرونه في رحاية الحنازير، وحفظ الخمور، وحملها على العنق والظهر إلى بيوتهم، فانظر كيف يكون حال العبد إذا أخذ أعز أولاد الملك وسلمه إلى أخس أعدائه حتى استرقه واستسخره، ففي مثل هذه الحالة كيف يكون قدوم هذا الغافل المُنهمك على الله تعالى. نعوذ بالله منه.

## [حقيقة الصبر]

حقيقة الصبر: ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى، وهو مر خاصية الآدمي الذي هو كلمركّب من شعب ملكيه وبهيمية، لأن المهيمية لم يسلّط عليها إلا دواعي لشهوة، والملائكة لم يسلط عليهم الشهوة مل حُرُدوا للشوق إلى مطابعة جمال الحضرة الربوسية، والابتهاج بدرحه القرب منها، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فليس فيهم داعية الشهوة، فلم متصور الصبر لمَلكِ ولا بهيمة، بل الإنسان سُلّط عليه حندان يتطاردان، أحدهما من حزب الله وملائكته، وهو العقل وبواعثه، والثاني من جنود الشيطان، وهي الشهوات ودواعيها

وبعد البلوغ تطهر بواعث الدين والعقل، إذ بحمل على البطر إلى العواقب، وتبتدي بقتال جند الشيطان، فإن ثبت باعث الدين في مقالمة باعث الهوى حتى غلبه، فقد حصل مقام الصبر، إذ لا يُتصور الصر إلا عند تعارض الباعثين على التناقض، وذلك كالصبر على شرب الدواء البشيع، إذ يدعو إليه داعي العقل، ويمنع منه داعي الشهرة، وكل من غلبته شهرته لم يعزم عليه، ومن غلب عقله شهوته صبر على مرارته لبنال الشفاء.

وشطر الإيمان إنما يتم بالصبر، ولذلك قال النبي - عليه السلام - «الصبر نصف الإيمان» الآن الإيمان يطلق على المعارف والأعمال جميعاً، وسائر الأعمال في طرفي الكف والإقدام، والتزكية والتحلية لا يتم إلا بالصبر، لأن جمعة أعمال الإيمان على خلاف باعث الشهوة، فلا يتم إلا بثبات باعث الدين في مقابلته. ولذلك قال عليه السلام -: «الصوم بصف الصبر» الأن الصبر تارة في مقابلة داعي الشهوة، وتارة في مقابلة داعي الخضب، والصوم هو كسر لداعية الشهوة.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : الدرجة الوسطى : وردت وما يشمها قبل الدرجة السفلى.

 <sup>(</sup>٢) في المخطوطة أن يعجر عن دفع داعية الهوى.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم والمخطيب عن ابن مسعود بسند حس، وقد تقدم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أن ماجه والترمدي و حسنه.

المدرجة الوسطى (١): أن لا يفتر على المحاربة، وبكن يكون الحرف بينهما سجالاً، تارة له اليد، وتارة عليه اليد، وهذا من المحاهدين الذين في خَلَطُوا عَمَلاَ صَلِحًا وَهَا حَرَ سَيْكًا ﴾ [التوبة: ١٠٢]، وعلامة هذا أن يبوك من الشهوات ما هو أصعف، وبعجز عما هو أعلب، وربما يغلبها في بعص الأوقات دون بعض، وهو في جميع الأحوال متحسر على عجزه، ومستمر المعاودة إلى محاهدته وقتاله، وذلك هو الجهاد الأكبر، ومهما اتقى وصد ق بالمحسنى فسنيسره لليسرى، وبالجملة فقد فصر عن البهيمة إنسي لم بقاوم بقوة عقله شهوته وقد أيذ بالعقل، وحرم عنه البهيمة، ولذلك قال الله تعالى في إنْ هُمْ إِلّا كَالْاَسْرَمْ بَلَ هُمْ أَشْلُ سَكِيدًا ﴾ [الفرفان ٤٤].

#### [الحاجة إلى الصبر عامة]

اعلم أن الحاحة إلى الصبر عامه في جميع الأحوال، لأن جميع ما يلقى العبد في هذه الحياة لا يخلو من نوعين ال

فإنه إما أن يوافق هواه أو يخالفه. فإن وافق هواه كالصحة والسلامة والثروة والجاه وكثرة العشيرة، فما أحوجه إلى الصبر معها، فإن لم يضلط نفسه طغى واسترسل في النعم واتباع الهوى، ونسي المبتدى والمنتهى.

ولذلك قالت الصحابة \_ رضوان الله عليهم أجمعين \_ 'بُلينا بفتنة الضرّاء فصبرنا، وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر، ولذلك قيل: فيصبر على البلاء كل مؤمن، ولا يصبر على العافبة إلا صدّيق ومعنى الصبر فيها، أن لا يركن إليها، ويعلم أن كل ذلك وديعة عنده، ويسترجع على القرب، وأن لا ينهمك في الغفلة والتنعم، ويؤدي حق شكر النعمه. ودلك مما يطول شرحه

النوع الثاني: ما يخالف الهوى، وذلك أربعة أقسام:

 (۱) في المخطوطة قدم المرجة الوسطى على النرجة السفلى وهو الصحيح الذي يقتصنه التدرج في ذكر السرجات.

القسم الأول الطاعات والنفس تنفر عن بعضها بمجرد الكسل كالصلاة، وعن بعصها بالبحل كالزكاة، وعن بعضها بهما جميعاً كالحج والجهاد، والصبر على الطاعة من الشدائد ويحتاج المطبع إلى الصبر في ثلاثة أحوال.

\_أحده، أول العادة بتصحيح الإخلاص، والصبر عن شوائب الرياء ومكائد نشيطان، ومكائد النفس وغرورها.

- الثانية. حالة العمل كيلا يتكاسن عن تحقيق أدائه بفروضه وسننه، وذلك على شرط الأدب مع حضور القلب ونفي الوسواس.

- الثالثة بعد الفراغ، وهو أن يصبر عن ذكره وإفشاته للتطاهر به رياء وسمعة، وكن دلك من الصبر الشديد على النفس.

القسم الثاني المعاصي: رقد قال على: المجاهد من جاهد هواه (۱) والمهاجر من هجر السوء (۲) والصبر عن لمعاصي أشد، لاسيما عن معصية صدرت عادة مألوفة، إذ يتطاهر فيه على بواعث الدين جندان: حند لهوى، وجد العادة، فإن انضم إلى ذلك سهولة فعله، وخفة المؤنة فيه، لم يصبر عنها إلا الصديق. وذلك كمعاصي اللسان، فإنها هبنة سهلة، وذلك كالغيبة والكدب والمراء والثناء على النفس. ويحتاج في دفع ذلك إلى أشد أنواع الصبر

القسم الثالث: ما لا يرتبط باختيار العبد، ولكن له اختيار في دفعه وتداركه، كالأذى الذي يناله من غيره بيد أو لسان، فالصبر على ذلك بترك المكافأة نارة يجب، وتارة يستحب. قال بعض الصحابة: ما كنا نعد إيمان الرجل إيماناً إذا لم يصبر على الأذى، قال الله عزّ وجنّ: ﴿ وَلَنَصْرِبَكَ عَلَىماً الرجل إيماناً إذا لم يصبر على الأذى، قال الله عزّ وجنّ: ﴿ وَلَنَصْرِبَكَ عَلَىماً الله عَرْ

 <sup>(</sup>۱) رواه الحاكم من حديث نضالة بلفظ: الفسمة بدل العوادة، وصححه. ورواه أحمد والترمذي واس حنان والطبراني و لقضاعي والنسائي.

<sup>(</sup>٢) روى الشطر الثاني ابن ماحه بإسناد جيد، الإحياء. ١٠٤/٤ وإنحاف: ٧/ ٤١٣

مَاذَيْشُمُونَا وَعَلَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُولَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَدُعَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَدُعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَلَقَدْ سَمُ أَنَّكُ اللَّهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الأحراب، ٤٨]، وقال تعالى. ﴿ وَلَقَدْ سَمُ أَنَّكُ يَعْمِيلُ وَلَقَدْ سَمُ أَنَّكُ يَعْمِيلُ وَلَقَدْ سَمَ السَّالِمِدِينَ ﴾ [الححر يَخِيهُ صَدْرُكَ بِمَا يَغُولُونَ ﴿ فَلَيْحُ جِمَدُ لِرَبِّكَ وَلَكُن مِن السَّاجِدِينَ ﴾ [الححر ٩٧ - ٩٨]

القسم الرابع ما لا بدحل أوله و خره تحت الاحتيار، كالمصائب بموت الأعرق، وهلاك الأموال، والمرص، وذهاب بعص الأعصاء، وسائر أنواع البلاء، والصبر عليه من أعنى المقامات

قال اس عباس رضي انه عنه الصر في انقرال على ثلاث مقامات صبر على أداء القرائص، وله ثلاثمنه درجة، وصبر على محاره انه تعالى، وله ستمنة درجة، وصبر على المصية عند الصدمة الأولى، وله تسعمنة درجه، وقال على الله تعالى: "إذا ابتكبتُ عَنْدي بنلاء قصبر ولم يشبث إلى عُوّادِه أبدلتُهُ لحماً خيراً من لحمه، ودماً حيراً من دمه، فإن أبر أنه أبر أنه ولا ذنب به، وإن توقيتُه فإني رحمتي "(۱) وقال بنبي عليه السلام عالى الله تعالى: إذا وجهتُ إلى عبد من عبيدي مصيبة في بذبه أو في ماله أو ولدِه، ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استحبتُ منه برم انقيامة أن أنصب له مير، بأن أو أنشر له ديواناً (۱) وقال عليه السلام: "انتظار الفرج بالصبر عبادة (۱). وقال عليه السلام: "انتظار الفرج بالصبر عبادة (۱۰). وقال عليه السلام: "انتظار الفرج بالصبر عبادة (۱۰). وقال عليه السلام: "انتظار الفرج بالصبر عبادة (۱۰).

فقد عرفت أمك لا تستغني عن الصبر في جميع أحوالك، وبه يظهر أمه شطر الإيمان، وشطره الآخر فيما يمعلق بالأعمال وهو الشكر. فقد قال ﷺ:

الإيمان نصفان: نصفٌ صبُرٌ، ونصفٌ شكرٌ (١) وهذا باعتبار لنظر إلى الأعمال والتعبير بالإيمان عنها.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) أحرجه مالك في الموطأ ورو « البيهقي موقوفاً على أبي هريرة، قال الرسدي: ورواه الحاكم مرفوعاً، والطنواني وابن عساكر، إلحاف ١١/ ٥٥ .

 <sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي بسند صعيف. ورواه الحكيم والترمذي والديلمي، إتحاف ١١/ ٥٢

<sup>(</sup>٣) أحرجه القضاعي وابن أبي الدني بأساسد ضعيفة .

<sup>(</sup>٤) روء ابن أبي الدنيا صسميان عن بعض العقهاء

أحرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو منصور الديلمي من رواية يزيد الوقاشي وهو ضعيف.

## الأصل الخامس: في الشكر

وقد قال الله تعالى ﴿ وَفَيِلُ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ [سبأ ١٣] وقال ﴿ لَيَن شَكَرْتُهُ وَالْسَكُووُ إِلَى وَلَا كُلَن شَكَرْتُهُ وَأَلْشَكُووْ إِلَى وَلَا كَلَن شَكَرْتُهُ وَأَلْشَكُووْ إِلَى وَلَا تَكَمُّوُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢] وفال ﴿ وَسَيَجْزِى آللَّهُ الشَّنْكِرِينَ ﴾ [آل عمران الله عَمَّرُنهُ وَقَالَ. ﴿ مَا يَفْعَمُ أَلَلُهُ يِعَذَا يِكُمُ إِن شَكَرْتُهُ وَمَامَسَتُم ﴾ [الساء ١٤٤].

وقال النبي يلي الله المساعم الشاكر مولة الصائم الصابر عد الله الله وما وكان رسول الله يلي في تهجده، فقالت عائشة رصي الله علها وما يبكي في تهجده، فقالت عائشة رصي الله علها السلام ... يبكيك ؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من دنبث وما تأخر فقال عليه السلام ... وقال أكون عبداً شكوراً ؟ ه وقال اليندي يوم القيامة ليقم الحمادون ؟ فتغوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الحمة ، فقيل ومن الحمادون؟ قال الله على كل حال الهالة على كل حال العمادون؟ الحمد رداء الرحمن (3).

## [الشكر من المقامات العالية]

اعلم أن الشكر من المقامات العالية، وهو أعلى من الصبر والخوف والزهد وجميع المقامات التي سبق ذكرها، لأنها ليست مقصودة في

أنقسها، وإنما تراد لغيرها، فالصبر يراد منه قهر الهوى، والخوف سوط يسوق الخائف إلى المقامات المقصودة المحمودة، والزهد هرب من العلائق الشاغلة عن الله تعالى، وأما الشكر فمقصود في نفسه ولدلك لا ينقطع في الجنة، وليس فيها توبة ولا حوف ولا صبر ولا زهد. والشكر دائم في الجنة، ولدلك قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَرُ دُعَوَنَهُدُ أَنِ لَكُمَدُ يَتُو رَبِّ المُحْدَدِ وَالْمَكْرِ، وأنه المُعَدِينَ أَنِ اللَّهَ الشكر، وأنه ينظم من علم، وحال، وعمل

أما العلم: [فهو الأصل فيثمر المحال و لحال يثمر العمل فهذه ثلاثة أركان، الركن الأول<sup>(۱)</sup>]. العدم بالنعمة والمنعم، لأن النَّعَم كلها من الله تعالى، وهو المنفرد بجميعها والوسائط كلهم مسخرون مقهورون، وهذه المعرفة وراء التقديس والتوحيد، فإلهما داحلان فيه، بل الرتبة الأولى في معارف الإيمان، التقديس، ثم إذا عرفت ذاتاً مقدِّسة، وعرفت أنه لا مقدِس إلا واحد فهو التوحيد، ثم إذا علمت أن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك الراحد، والكل نعمة منه خاصة، فهو المحمد وإلى هدا الترتيب الإشارة بقوله الراحد، والكل نعمة منه خاصة، فهو المحمد وإلى هدا الترتيب الإشارة بقوله عشرون حسنة، ومن قال المحمد لله، فله ثلاثون حسنة (۱)، وهذا لأن التفديس والتوحيد داخلان في الحمد وزيادة، وهذه الدرجات بإزاء هذه المعارف.

وأما حركة السمان ففضلها بحسب صدورها عن المعرفة أو تجديدها للاعتقاد في القلب، فإن الفمآلة لإزالة الغفلة لينمحي أثرها.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن عائشة مختصراً ورواه البحاري من رواية المغيرة

٢) - أخرجه الطيراني وأيو تعيم والبيهقي في الشُّعُب، وفيه قيس بن الربيع صعفه الجمهور.

<sup>(</sup>٤) في الصحيح عن أبي هريرة «الكبرياء رداؤه»، وتحاف. ١١/ ٩١، وعن اللفط الذي أورده الإمام قال العراقي الم أجدله أصلاً.

 <sup>(</sup>١) إضافة من المخطوطة من قوله ' فهو الأصل |

<sup>(</sup>٢) قال الهيشمي في مجمع الزوائد: روى أحمد والبرار افعن قال سحان الله كتبت له عشرون حسنة وحطت عه عشرون سيئة ومن قال: الحمد لله فمثل ذلك، ومن قال: الله أكبر من قِبَلِ نفسه كتب له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة ورجالهما رجال الصحيح

واحلم أنك إذ اعتقدت أن لغير الله دخلاً في النعمة الواصلة إليك لم يصح حمدك، ولم تنم معرفتك وشكرك، وكنت كمن يخلع عليه الملك، وهو يرى أن لعناية الوزير دحلاً في خلعة الملك أو في يصاله إليه، أو في تيسيرها، وكل ذلك إشراك في النعمة، ويتورع فرحك بالنعمة عليهما بعم، لو رأيت الخلعة الواصلة إليك بتوقيع الملك بقلمه، فذلك لا ينقص من شكرك. لأنك تعلم أن القدم مسخر له، لا دخل له في النعمة سفسه، ولذلك لا يلتفت إلى الخارن و لوكيل إذ يعلم أنهما مضطر ل إلى العطاء بعد الأمر، مسخران لا مدخل لهما بأعسهما في بنعمة.

فكدلك من الصحت بصيرته عَلَمُ أن الشمسُ والقمر واللحومُ و لأرص مسحراتُ بأمر الله تعالى ، كالقلم والكعد (اوالحر في التوقع ، وأل قلول المخلق خزائن الله تعالى ، ومفاتيحه بيد الله عوَّ وحل ، فيعتجه بأن يسلط عليها دواعي خُزَانِه حتى لعتفد أن خيرَها في البذل مثلاً ، وعد ذلك لا يستطيع ترك البذل ، فيكود مضطراً إلى الاحتيار لما سلط عليه من دواعي الاختيار ، فإنه لا يعطيك أحد شيئاً إلا لعرص نفسه لبستفد له في الآحل ثواباً ، أو في العاجل ثناءً ودكراً ، أو غير ذلك وما لم يعلم أن سفعته في منفعتك ، فلا يعطيك ، فإذا لبس هو منعماً عليك إذ يسعى لنفسه ، إلما المنعم عليك من سخّره تسليط هذه الدواعي عليه ، وقرر في نفسه أن غرضه منوط بالأداء والإنعام . فإن عرفت الأمور كذلك ، كنت موحداً و تُصُوِّرَ منك منوط بالأداء والإنعام . فإن عرفت الأمور كذلك ، كنت موحداً و تُصُوِّرَ منك الشكر ، بل هذه المعرفة هي عين الشكر ، قال موسى \_ عليه السلام \_ في مناجاته : إليهي خلفت آدم بيدك ، وفعلت وفعلت ، فكيف شكركا ؟ قال : علم أن ذلك مني فكان معرفة ذلك شكراً .

الركن الثاني لحال المُسْتَمَدَّةُ من المعرفة، وهي الفرحُ بالمنعم مع هيئة الخصوع والإحلال. ومن يرسل إليه بعض الملوك فرساً فيُتصور أن يفرح به من ثلاثة أوجه:

والناسي، داخل في الشكر شيئاً، لكنه ضعيف بالإضافة إلى الثالث. فكمال الشكر أن بكون الفرح بما يفتح الله تعالى من نعمه، لا بالنعمة من حيث هي نعمة، بل بها من حيث إنها وسيلة إليه، إذبنعمته تتم الصالحات.

وعلامة هذا أن لا يفرح بكن نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالى، بل يغتمُّ بها ومفرح بما روى (۱۱ الله تعالى عنه من شعل الدنب وفصولها، وهذا أكمن الشكر. فمن لم يستطع فعليه بالثاني. وأن الأول، ففرح بالمنعمة لا بالمنعم، وليس دلك من الشكر في شيء

الركن الثالث: العمل، وذلك بأن بستعمل نعمه في محابّه لا في معاصيه، وهذا لا يقوم به إلا من يعرف حكمة الله تعالى في جميع حلقه، وأمه لماذا خلق كل شيء، وشرح ذلك يطول. وقد ذكر ما منه طرفاً في الإحياء.

و جملته أن يعلم - مثلاً - أن عينه نعمة منه، فشكرها أن يستعملها في مطالعة كتاب الله، وكنب العلم، ومطالعة لسماوات والأرض، ليعتبر بهما ويعظم خالقها، وأن يستر كل عورة يراها من المسلمين، ويستعمل أذنه في سماع الذكر، وما ينفعه في الآخرة، ويُعرض عن الإصغاء إلى الهجر والغضول. ويستعمل اللسان في ذكر الله تعالى والحمد له في إطهار الشكر منه دون الشكوى، ومن سئل عن حاله فشكى فهو عاص، لأنه شكى ملك المدوك إلى عبد ذليل لا يقدر على شيء، فإن شكر فهو مطيع.

وأما شكر القلب، فاستعماله في انفكر والذكر والمعرفة وإضمار الخبر للخلق وحسن النبة، وكذلك في اليد والرجل وسائر الأعضاء والأموال، وغير ذلك مما لا ينحصر.

<sup>(</sup>١) الكاغد: الورق وهي فارسية معربه.

<sup>(</sup>۱) روی: مع، وصرف

## [من الذي يتمكن كمال الشكر؟]

اعلم أنه إنما يتمكن من كمال الشكر، من شرح الله صدره للإسلام، فهو على نور من ربه، يرى في كل شيء حكمته وسره ومحبوب الله فيه. ومن لم ينكشف له ذلك فعليه باتباع السنة وحدود الشرع، فتحتها أسرار الشكر.. ولبعدم أنه لو نظر إلى غير مُحرم (١) \_ مثلاً \_ فقد كفر بعمة العين، وبعمة الشمس، وكل نعمة لا يتم النظر إليها إلا بها، فإن الإبصار إنما يتم بالعين ونور الشمس، والشمس إيما تتم بالسماوات، فكأنه كفر أنَّعُمَ الله تعالى في السماوات والأرض. وقس على هذا كل معصية، فإنها إنما تتمكن بأسباب تستدعى وجود جميعها حلق السماوات والأرض ولهذ غور عميق أشرنا إليه في كتاب الشكر (من كتاب الإحياء)، ويكفيك ههنا مثال واحد وهو أن الله تعالى حلق الدر،هم والدبانير لتكون حاكمة في الأموال كلها، يُقدر بها القِيِّم، ولولاها لتعذرت المعاملات، إذ لا يدري كيف يشتري النياب بالزعفران، والدواب بالأطعمة، فوبها لا مناسبه بينهما، وإنما يشتركان في روح المدلية. ومعيار مقدار أرواحهما هو النقدان، فمن كنزَهُما كان كمن حبس حاكماً من حكام المسلمين حتى تعطلت الأحكام. ومن اتخذ منهما آنية، كان كمن استعمل حاكماً من حكام المسلمين في الحباكة والعلاحة التي يقدر عليها كل أحد حتى يتعطل الحكم، وذلك أشد من الحبس، ومن أربى فيهما وجعلهما مقصد تجارته بالمصارفة بين جيدهما ورديثهما كان كمن شغل الحاكم عن الحكم، فاتخذه منخرة لنفسه ليحتطب له، ويكنس له، ويكتسب له القوت، وكل ذلك ظلم وتغيير لحكم الله عزٌّ وجلٌ في خلقه وعباده ومعاداة الله تعالى في محابه. ومن لا ينكشف له بنور البصيرة هذه الأسرار، عرف على لسان الشرع صورته دون معناه، وقيل له: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الدَّهَبُ وَٱلْفِضْدَةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ فَسَيَّرَهُم بِعَدَابِ أَلِيرٍ ﴾

إلى قوله تعالى ﴿ مَلُونُواْ مَا كُنتُمُ تَكَمِّرُونَ ﴾ [التربة ٢٠ ـ ٣٥]. وقيل له الممن شرب في إناء من ذهب أو فضة، فكأنما يُجَرِّجرُ مي يطنه نار حهم (١٠) وقيل له: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُنُونَ ٱلرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَّا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَطُّهُ ٱلشَّيْطُنُّ مِنَ ٱلْمُرِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. فالصالحون يقفون على

الحدود، ولا يعرفون أسرارها، والعارفون إذا اطلعوا على الأسرار بأنفسهم، وشاهدوا شواهد الشرع ازدادوا نوراً على نور. والعميان الحاهلون يحرمون الوقوف على الحدود والعثور على الأسرار حميعاً، فلا هم كعبيد اتقياء، ولا كأحرار كرام، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَلَكِئَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي . . ﴾ [السحدة: ١٣] وقال تعالى: ﴿ ﴿ أَمُّسَ يَعْلَمُ أَنَّكًا أُرِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنَ هُوَ أَعْمَىٰ ﴾ [الرعد: ١٩]. وقال: ﴿ وَمَنْ أَغَرَضَ عَن وْحَتْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةُ صَنكًا وَعَشْرُهُمْ بَوْمَ ٱلْقِبَعَةِ أَعْمَىٰ ﴾، إلى فوله: ﴿ فَسِسْنُهَا فَكِنَالِكَ أَلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴾ [طنه ١٢٤ - ١٢٦].

وآيات الله حكمته في خلقه، وقد ألفيت إلى المخلق على لسان الأنسياء - صلواب الله عليهم - كما فصلت في حملة الشريعة من أولها إلى آخرها، وما من حد من حدود الشرع إلا وفيه سر ، وخاصية ، وحكمة. يعوفها من يعرفها، وينكرها من نجهلها وشرح ذلك طويل ويطلب من كتاب الشكر في (الإحياء)

ولا يتصور نمام الشكر إلا ممن قام لله تعالى وحده، مخلصاً لا داعية فيه لعيره، فلنذكر الإخلاص والصدق.

<sup>(</sup>١) من النساء الأحبيات اللاتي لا يحل له النظر إليهر

بشرب في آلية الفصة إنما يحرجر في بطئه نارجههم متمق عليه وفي رواية لمسلم: ﴿إِنَّ لذي يأكل ويشرب هي آنيه العضة والذهب. . . ، مشكاة المصابيح: ٢/ ١٣٣١ ــ

## الأصل السادس: في الإخلاص و الصدق

اعلم أن للإخلاص حقيف، وأصلاً وكمالًا، فهذه ثلاث أركار وأصله النية، إذ فيها لإخلاص، وحقيقته نفى الشوب<sup>(١)</sup> عن النية، وكمانه الصدق

الركن الأول ـ البه: وقد قال الله نعانى: ﴿ وَلا نَظَرُدِ الّذِينَ يَدَعُونَ رَفَهُم عِلَمُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

ورُويَ: أن رجلاً من بني إسرائيل مرَّ بكثبان رمل في أيام قحط، فقال في نفسه: لو كان لي هذا الرمل طعاماً لقسمته بين الناس، فأوحى الله تعالى إلى نبيه: «قل له إن الله تعالى قد قبل صدَقَتك، وشكر حسن نيتك، وأعطاك

ثوات ما دو كان طعاماً فتصدفت مها. وقال على الذا لتقى المسلمان بسبه يهما، فلقاتل والمفتول في البارة فقيل: يارسول به هذا القاتل مما بال المفتول في فقال: «أراد قتل صاحبه»(١). وقال على المن تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوي أداء فهو رادٍ ، ومن اذان ديّناً وهو ولا ينوي فضاءة فهو سارق "(١)

#### [حقيقة النبة]

حقيقة المية هي الإرادة الماعثة للقدرة لمنبعثه عن المعرفة. وبيائه أن حميع عمالك لا نصح إلا بقدرة، وإرادة، وعلم، والعلم يهيج الإرادة، والإرادة ماعثه للقدرة، والعدرة خادمة الإرادة لتحريك الأعصاء.

مثاله: أنه خلق فيك شهوه الطعام إلا أنها قد تكون فيك راكدة، كأنها مائمة، وإذا وقع بصرك على طعم حصلت المعرفة بالطعام، فانتهضت الشهوة للطعام، فامتدت إليه البيد، وإنما امتدت البيد بالقوة التي فيها، المطيعة لإنسرة الشهوة، وانتهضت الشهوة بحصول المعرفة المستفادة من طلبعه انتحس وكما خُلق فيك شهوة إلى الأشياء المحاضرة، خُلق فيك أيضاً ميل إلى اللذات الآجلة متهض ذلك الميل بإشارة المعرفة الحاصلة من العقل والقدرة أيضاً تحدم هذا الميل بتحريث الأعضاء، فالنية عبارة عن لميل المجازم الباعث لمقدرة، والذي يغزو قد يكون الباعث له ميلاً إلى المال فذلك نيته، وقد يكون الباعث ميلاً إلى المال فذلك نيته، وقد يكون الباعث معن إحلاصها تصفية الباعث عن الشوب.

## [النية أحد جرأي العبادة]

إذا حصل العمل بباعث النية، فالنية والعمل بهما تمام العبادة. فالنية أحد جزئي العبادة، لكنها خير الجزئين، لأن الأعمال بالجوارح ليست

<sup>(</sup>١) الشوب: الشوائب.

<sup>(</sup>٢) الحديث. متض عليه

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطبي پإسباد حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه بلفظ «مثل هذه الأمة» ورواه الترمدي وقال عسس صحبح.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه السائي وأحمد.

<sup>(</sup>١) مئفق عليه .

<sup>(</sup>٢) أحرجه أحمدوابن ماچه . وغيرهما، إتحاف. ١٨/١٣ .

مرادة إلا لتأثيرها في القلب، ليميل إلى الخير، وينفر عن لشر، ميتفرغ للفكر والذكر الموصلين له إلى الأنس والمعرفة، اللذين هما سبب سعادته في الآخرة.

فيس المقصود من وضع الحله على الأرض، وضع الحله على الأرض، وضع الحله على الأرض، بل حضوع القلب، ولكن الفلب بتأثر بأعمال الحوارح وليس المقصود من الركاة إرالة الملك، بن إرالة رذيلة اللحل، وهو عطم علاقة القلب مع المال وليس المقصود من الأصحية لحومها والا دماؤها، ولكن استشعار القلب للقوى بعظيم شعائر الله تعالى

والبية عبارة عن نفس ميل القلب إلى الخبر، فهو متمكن من حدقة المقصود، فهو حير من عمل الحورج الذي إنما يردد منه سراية أثره إلى محل المقصود وهو انقلب ولذلك يورث جميع أعمال القلب دون الجوارح فنه أثراً ما، وعمل الحارجة دون حضور القلب هباء ولا أثر له، ومهما قصد معالجة المعدة بما يصل من الأدوية بالشرب إليها أنفع لا محالة مما يطبى به ظهر المعدة ليسري إليها أثره.

## [اجتهد أن تستكثر من النية]

إذا عرفت فضل السية، وأمها تحل حدقة المقصود فيؤثر فيها، فاجنهد أن تستكثر من النية في جميع أعمالك، حتى تنوي بعمل واحد نيات كثيرة، ولو صدقت رغبتك هُديت لطريقه، ويكفيك مثال واحد، وهو أن الدخول في المسجد والقعود فيه عبادة. ويمكن أن ننوي فيه ثمانية أمور.

أُولِها: أن يعتقد أنه سِت الله عزَّ وجلُّ ، وأن داحله زائر الله تعالى فتنوي

 (۱) أخرجه الطبرائي سندين قال العراقي: كلاهما ضعف وقال الربيدي له طرق بمجموعها يتقوى لحديث، إتحاف. ٢٨/١٣

ذلك. قال عليه السلام: «من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى، وحق على المزور إكر مُر تره»(١)

وثانيه. نبة المرابطة، لقول الله تعالى. ﴿ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ﴾ [آل عمران: ٢٠٠] وقبل معناه انتظار الصلاة بعد الصلاة.

وثالثها: الاعتكاف، ومعناه كف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات المعتادة، فإنه نوع صوم قال ﷺ. «رهبانية أمتي القعود في لمساجده(٢).

ورابعها. الخلوة، ودفع الشواغل للزوم السر للفكر في الآخرة. وكيفية الاستعداد لها.

وخامسها التجرد للذكر وسماعه أو إسماعه لقوله على: امن غد إلى المسجد بذكر الله تعالى أو يذكر مه، كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى الله تعالى (٣).

وسادسها. أن يقصد إفادة علم، وتسيه من يسيء الصلاه، ولهيأ عن منكر وأمراً بمعروف، حتى يتيسر بسببه خيرات ويكون شريكاً فيها.

وسابعها أن يترك الذنوب حياء من الله عزَّ وجلّ بأن تحبس نفسك في بيته حتى تسمي منه أن تُقار ف(٤) ذنباً.

وثامنها<sup>(ه)</sup>: أن تستفيد أخاً في الله، فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآحرة، والمسجد مُعَشَّشُ أهل الدين المحبين لله وفي الله.

<sup>(</sup>١) أحرجه ابن حان في الصعف، من حديث سلمان والبيهقي في الشعب نحوه بوسياد صحيح.

 <sup>(</sup>٢) قال الآمام العراقي: لم أجد له أصلاً، ولم يعقب الزبيدي في إتحاف المسادة العظير.
 وقد روى البيهقي الرهائية أمني الجهاد في سبيل الله وقد وردت أحاديث صحيحة في أحر الاعتكاف في المساجد للصلاة والدكر والعلم

 <sup>(</sup>٣) قال العراقي هو معروف من قول كعب الأحبار، وفي الصحيحين ص أبي هريرة رضي الله عنه. (من غدا إلى المسجد أو واح، أعد الله نوالاً، في اللجة كلما ضدا أو راح!.

<sup>(</sup>۱) ثرتکب. (۵) نا ا

 <sup>(</sup>٥) في المحطوطة الإجابة إلى المؤذن حقيقة لقوله : حي على الصلاة . .

وقس على هذا سائر الأعمال، فباجتماع هذه النيات، تزكو الأعمال، وتلتحق بأعمال المقربيل، كما أنه بنفيضها يلتحق بأعمال الشياطيل، كمن يقصد من القعود في المسجد التحدث بالباطل، واللفكه بأعراص الناس، ومحالسة أخدان (1) اللهو واللعب، وملاحظة من يجتار به من السوان والصيان، ومناظرة من يبازعه من الأقران على سبيل المباهاة والمراءاة. باقتناص قلوب المستمعيل لكلامه وما يجري مجراه.

وكذلك لا ينبغي أن يغفل في المباحات عن حسن النية ففي الخبر ''':

أن العمد يسأل بوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحل عبيه، وعن فتات الطين بإصبعيه، وعن لمسه ثوب أخيه. ومثال النية في المباحات أن من يتطيب يوم الجمعة يمكنه أن يفصد التنعم بلذته والتفاخر بإطهار نرونه، أو التزريق للنساء وأخدان الفساد، ويتصور أن ينوي اتباع السنة وتعطيم بيت الله تعالى، واحترام يوم الحمعة، ودفع الأذى عن عيره مدفع الرائحة الكريهة، وإيصال الراحة إليهم بالرائحة الطيبة، وحسم باب الغبية، إذا شموا منه رائحة كريهة، وإلى الفريقين الإشارة بقوله عليه: امن تطيب في الله جاء يوم القيامة وربحه أطيب من ربح المسك، ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وربحه أمتن من الحيفة، "'

## [النية لا تدخل تحت الاختيار]

اعلم أن النية لا تدخل تحت الاختيار، فلا بنبغي أن تغتر فتقول للساتك وقلبك: نويت من القعود في المسجد كذا وكذا، وتظن أنث قد نويت، إذ عرفت من قبل أن النية هي الباعث المحرّك الذي لولاه لم يُتصور وجود العمل.

والنية المتكلَّمة كقول لقائل: نويت أن أحب فلاناً وأعشقه وأعطّمه، أو نويت أن أعطش أو أجوع أو أشبع. فإن لكل هذه دواعي وصوارف، وتحقّقها أسبانها، إذ لا يتصور حصولها دون أسبابها، وقول القائل: نويتها قبل تحققها، حديث نفس لانيّة

فمن وطئ لعلبة شهوة الوقاع من أبن ينفعه قوله نويت الوطء لحراثة الولد وتكثير عدد من به المباهاة، بل لا تطعر بانبعاث هذه النيات من قلبك إلا إذا قوي إيمانك وتمّت معرفتك بحقارة الحظوظ العاجلة وعِظم ثواب الآخرة، حتى إذا غلب ذلك عليك انبعث منك الرغبة ضرورة في كل ما هو وسيلة إلى ثواب الآحرة، وإن لم يبعث فلا نبة لك، ولمثل هذا توقف السلف في حملة من الحيرات، حتى روي أن محمد بن سيرين لم يصل على جمازة الحسن البصري، وقال بيس تحضرني النبة، وقبل لطاومن أدع لنا، فقال: حتى أجد له نبة، وقال بعضهم: أن في طلب بية لعيادة رجل منذ شهر، فما صحت لى نبة بعد.

ومن عرف حقيقة النية وعدم أنها روح العمل فلا يُتعب نفسه لعمل لا روح له ، ويحقق ذلك أن المباح قد يصير أفضل من العبادة إذ حضرت فيه سة.

فمن له نية في الأكل والشرب ليقوى على العبادة، وليس تنبعث له نية الصوم في الحال، فالأكل أولى له .

ومن ملِّ العبادة وعلم أنه لو نام لعاد نشاطه، فالنوم أفضل له.

بل لو علم مثلاً أن الترقُّه بدعابة وحديث مزاح في ساعة يرد نشاطه، فذلك أفضل له من الصلاة مع الملال.

قال ﷺ: ﴿إِنَّ الله لا يملُّ حتى تملُّوا اللهِ الدرداء: إني

<sup>(</sup>١) الأحدان الأصدفاء. أو الصديق في السر.

 <sup>(</sup>٢) قال العراقي: لم أجد له إسناداً، ولكن وردت أحادث صحيحة عن السؤال يوم القيامة.

 <sup>(</sup>٣) أحرجه أبو الوليد الصمار في كتاب الصلاة من حديث إسحاق بن أبي طلحة مرسلاً.

<sup>(</sup>۱) رو ۱۰المخاري ومسلم

لأستجم نفسي بشيء من اللهو فيكون ذلك عوناً لي على المحق. وقال على - رضي الله عنه \_: اروحوا النفوس<sup>(1)</sup>، فإنها إذا أكرهت عَييَته. وهذه دقائق يستثقلها الظاهريون من الفقهاء، كما يستثقل الطبيب لضعيف من الأطبء معالجة المحرور باللحم. والحاذق منهم قد يأمر به لتعود قوة المريض حتى يحتمل الدواء الباهع بعده.

الركن الثاني. في إخلاص النية، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعَبُدُواْ اللَّهَ تُعَالَى: ﴿ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعَبُدُواْ اللَّهَ تَعَالَى: ﴿ أَلَا بِلَّهِ اللَّهِ لِلَّهِ اللَّهِ لَكَالُولُ ﴾ [الرمو: ٣]، وقال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَغْنَصَتُمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ وَاعْنَصَتُمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ وِينَهُمْ لِلَّهِ ﴾ [النساء 187].

وقال النبي ﷺ قال الله تعالى: «الإحلاس سرٌ من سرُي استودعته قلبَ من أحببتُ من عبادي»(٢). وقال عليه السلام - لمعاد: «أحلصِ العملَ، يُجزِكَ القليلُ منه»(٣). وقال - عليه السلام -: «ما مِنْ عبدٍ يُحلصُ العملَ أربعين يوماً إلا ظهرت مناسعُ الحكمة من قلبه على لسانه»(٤).

## [حقيقة الإخلاص في النية]

حقيقة الإخلاص: تحرد الباعث الواحد. ويضادُه الإشواك، وهو أن يشترك الباعثان، وكل ما يتصور أن يمازجه عبره. فإن صفاعن كل شوب منه يسمى خالصاً.

وقد عرفت أن النية هي الباعث، فمن لا بعمل إلا للريء فهو مخلص، ومن لا يعمل إلا لله فهــو مخلص. ولكن خُصّص الاســم بأحد الجانبين

- (١) في المخطوعة : (القلوب) بدل التعوس، (وعميت) بدل عيبت.
- (٢) رواء البحسن البصري مرسلاً من حديث حديثة وهي سنده مقال ورواه القشيري في الرسالة بسند صعيف.
  - (٣) أحرجه الديلمي في الفردوس بسد منقطع.
- (٤) أخرجه ابن عدي وأبو بعيم في حلية الأولباء من طريق مكحول وسنده ضعيف، انظر تمام تخريجه في إتحاف السادة المنقبن. ١٣/١٣.

بالعادة، كالإلحاد المنه ميل، ولكن تُعصص بالميل إلى الباطل، وزوال الإخلاص بشوائب الرياء قد ذكراه، ولكن قد يزول أيضاً باغراض أخر. فإن الصائم قد يقصد من العادة أن ينتفع بالجنية الصالحة الحاصلة بالصوم وقد يقصد المنعتق أن يتحلص بالعتق من مؤونة العبد وسوء خلقه، والحاج يحج ليصح مزاجه بحركة السفر أو يهرب من مشقة تعهد العيال، أو من إيداء الأعداء، أو من التبرم (۱) بالمقام مع الأهل، والمتعلم يتعلم العلم ليسهل عليه طلب المعاش، أو يكون محروساً بعز العلم عن الظلم، أو يكنب مصحفاً ليجود حطه، أو يحج ماشياً ليخفف مؤونة الكراء، أو يتوصأ ليتنطع، أو يعبود ماشياً وعتكف ليخفف عليه كواء ليتنطع، أو يصوم ليخفف عن نفسه تعب الطبخ وشراء الطعام، أو ينصدق ليدفع عن نفسه إبرام السائل، أو يعبود مريضاً للمعاد إذا مرض. فهذه الأغراض قد تتحرد وقد تشوب قصد العبدة شوباً حفياً، فإذا خطر شيء من هذه الأغراض قي الفعل، فقد دهب الإخلاص، وذلك عسير جداً.

ولذلك قال بعضهم: في إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن ذلك عزيز، وقال أبو سبيمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله عنز وحل، وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: يا نفسي الخلِصي تتحلَّصي.

#### [شوائب الإخلاص في النية]

اعلم أن امتراج هذه الشوائب على مراتب، فإنها قد تغلب، وقد تكون مغمورة، وقد تكون مساوية لقصد العبادة، ولا تمحو أصل الثواب في المماحت.

ومهما بقي شَوْبٌ من إرادة وجه الله عزَّ وجلَّ، فله ثواب بقدر ذلك الشوب، والماقي لا ثواب عليه، فأما إذ كان في العبادة أمر بأن يخلصها لله

<sup>(</sup>١) التضجر.

تعالى، فإن كان الشوب غالباً بطنت العبادة، وإن كان مساوياً أو مغلوباً طل الإخلاص، ولكن على يتوقف انعقاد العبادة وحصول أصلها على انتفاء الشوائب كلها؟ فيه نظر أشرن إليه في الرباء. ويطنب استقصاؤه من كتاب الإحباء.

الركن الثالث: الصدق، وهو كمال لإخلاص، قال لله تعالى الريخ الثالث: الصدق، وهو كمال لإخلاص، قال لله تعالى الله صَدَّقُواْ مَا عَنَهَدُواْ أَلَّهُ عَلَيْمَةً ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، وقال الله تعالى ﴿ وَالدَّكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِرَهِمٍ أَلِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴾ [مرسم ٤١]. وقال السي عليه الصلاة والسلام: ﴿إِن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدَّيقاً ﴾ (١٠).

ويكفي بمضبلة الصدق أن يدرك به فضيلة الصدّيقين، واعلم أن للصدق مراتب ستاً من للع في جميعها رئبة الكمال استحق اسم الصّدّيق.

أولها: الصدق في القول في حميع الأحوال، ما تتعلق بالماصي والمستقبل والحال. ولهذا الصدق كمالان:

أحدهما: الحذر عن المعاريص أيضاً، ونه وإن كال صدقاً في نفسه . فيفهم خلاف الحق. والمحذور من الكذب تفهيم خلاف الحق، إذ يكنسب القلب صورة معوجة كاذبة بإزاء كدب اللسان، وإذا مال وحه لقلب من الصحة إلى الاعوجاج لم يتجل الحق له على لصحة حتى لا يصدق رؤياء أيضاً. والمعاريض لا توقع في هذا المحذور لأنه صدق في نفسه، لكن توقع في المحذور الثاني، وهو تجهيل المعلى، فلا ينتغي أن يفعل ذلك إلا لغرض صحيح.

وكماله الثاني أن يرعى الصدق في أقاويله مع الله تعالى، فإذا قال: ورجهت وجهي ، وفي قلبه في تلك الحالة شيء سوى الله عزَّ وجلّ، فهو كاذب، وإذا قال: إياك نعبد، وهو مع ذلك عبدٌ للدنيا أو لنفسه أو لعيره لم

الصدق الثاني. في النية، وهو أن يتمحص فيه داعبة الخبو، فإن كان فيه شوب فقد فات الصدق لله، يقال هذا صادق الحموضه، وصادق الحلاوة، إذا كان مخضاً، فترجع هذا إلى نفس الإخلاص

والصدق الثالث في العزم، فإن العدد قد يعزم على التصدق إن رزق ملاً، وعلى العدل إن رزق ولاية، وعرمه تارة يكون مع ضعف وتردد، و نارة يكون جزماً فوياً لا تردد فيه. فالجرم القوي يسمى عزماً صادقاً، كما و حده عمر من نفسه مرضي الله عنه محيث قال. لأن أقدَّم فيُضربُ عُنقي أحب إليَّ من أن أتأمر على قوم فيهم أبو يكرم رضي الله عنه مو درجات عزم الصديفين في القوة قد تتفاوت، وأقصاها أن ينتهي إلى الرضاء نصرب الرقمة دون الحقيقة.

والصدق الرابع الوفاء بالعزم، فإن النفس قد تسخو بالعزم أولاً، ولكن عند الوفاء ربما تتوانى عن كمال التحقيق، لأن المؤونة في العزم هين وإنما الشدة في نحقيق الإيفاء، ولذلك قال تعالى: ﴿ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ اللّهَ عَلَيْتُهِ ﴾ [ لأحزاب ٢٣٠] وقال سبحانه : ﴿ فَأَعَقَبُمُ يَفَاقَا فِي قَلُوبِهِمْ إِلَى يَوْلِهُ : ﴿ فَأَعَقَبُمُ يَفَاقَا فِي قَلُوبِهِمْ إِلَى يَوْلِهُ : ﴿ فَأَعَقَبُمُ يَفَاقًا فِي قَلُوبِهِمْ إِلَى يَوْلِهُ : ﴿ فَأَعَقَبُمُ يَفَاقًا فِي قَلُوبِهِمْ إِلَى يَوْلِهِ لَلْهُ لَلْهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ [التوبة : ٧٥-٧٧].

الصدق الخامس: في الأعمال، بأن يكون بحيث لا يدل على شيء من الباطل إلا و لباطل متصف به ومعناه استراء السريرة والعلانية، فالماشي على هدوء يدل محكمه على أنه ذو وقار في باطمه، فإن لم يكن كذلك في الباطل والتفت قلبه إلى أن يُختِل إلى الناس أنه ذو وقار في باطنه فذلك

 <sup>(</sup>١) متفق عليه، وأوله: (إن الصدق يهدي إلى البر

أحرجه المخاري واس ماجه ولفظ البخري «بعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطى رصى، وإن لم يعط سحط ».

# الأصل السابع: في التوكُّل

قال الله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللّهِ فَلِينَوَكُلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [إبراهيم 11]، وقال الله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كَفْتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]. وقال: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ النَّمَ يَحِبُ النَّهَ يُحِبُ النَّمَ عَلَى اللّهِ وَقَال تعالى: ﴿ وَمَن يُتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَبُهُ \* ﴾ [العلاق: ٣]، وقال: ﴿ أَلْيَسَ اللّهُ يِكَافٍ عَبْدَمُ ﴾ [لزمر ٣٦] وقال: ﴿ أَلْيَسَ اللّهُ يِكَافٍ عَبْدَمُ ﴾ [العلاق: ٣]، وقال: ﴿ أَلْيَسَ اللّهُ يِكَافٍ عَبْدَمُ ﴾ [العلاق: ١٣] وقال: ﴿ أَلْيَسَ اللّهُ يَكُافٍ عَبْدَمُ وَلَقَا فَالْمَنْوُا عِندَ اللّهِ وَقَلْ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ وَلَقَا فَالْمَنْوُا عِندَ اللّهِ الرّفَافَ ﴾ [العنكوت: ١٧].

#### [حقيقة التوكل]

حقيقه التوكل عبارة عن حالة تصدر عن التوحيد، ويظهر أثرها على الأعمال، فهي ثلاثة أركان: المعرفة، والحال، والعمل.

(١) حماصاً ؛ جاتعة ، وبطاماً : شبعامة ، رواه الترمدي والحاكم وصححاه .

الصدق السادس - وهو أعلى أبواله - الصدق في مقامات الدين، كالمخوف والرجاء والحب والرضاء و لتوكل وعيرها، فإن لهذه المقامات أوائل ينطلن الاسم بها (٢)، ولها حقائق وغايات. إديقال هدا هو لخوف الصادق، وهي الشهوة المصادفة، وبذلك قال تعالى ﴿ إِنَّمَا ٱلثَّوْيِئُونَ ٱلبِّينَ مَامَوا إِنَّهَا ٱلثَّوْيِئُونَ ٱلبِّينَ مَامَوا إِنَّهَا ٱلثَّوْيِئُونَ ٱلبِّينَ مُلْقَالًا فَاللَّهُ عُمُ ٱلصَّدَدِ فُونَ ﴾ إلى قوله . ﴿ أُولَتِكَ هُمُ ٱلصَّدَدِ فُونَ ﴾ إلى قوله . ﴿ أُولَتِكَ هُمُ ٱلصَّدَدِ فُونَ ﴾ إلى قوله . ﴿ أُولَتِكَ هُمُ ٱلصَّدَدِ فُونَ ﴾ إلى قوله . ﴿ أُولَتِكَ هُمُ ٱلصَّدَدِ ﴾ إلى قوله . ﴿ أُولَتِكَ هُمُ الصَّدَةِ ﴾ إلى قوله . ﴿ أُولَتِكَ هُمُ الصَّدَةِ ﴾ إلى قوله . ﴿ أُولَتِكَ هُمُ الصَّدَةِ ﴾ إلى قوله . ﴿ أُولَتِكَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ هُو صَدِّيقَ ، ومن لم يصب عضها فمربته بقدر صدقه ، ومن حملة الصدق تحقيق العب بأن الله هو الرزاق ، والتوكل عليه ، فليذكره .

\* \* \*

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الصغير وابن أبي الدنيا ومن طريق النبهقي في الشعب من رواية الحس عن عمران بن حصين ولم يسمع منه، وقال في مجمع الروائد: رجاله ثقات إلا يبراهيم بن الأشعث.

 <sup>(</sup>٣) قال العراقي: رواه الطيراني في الأوسط عن محمد س حمزة عن عبد الله بن سلام وهو
 حد أبيه فيبعد سماعه منه.

 <sup>(</sup>١) معناه صحيح ولكن قال الإمام العراقي: لم أجده وقال الربيدي. رواه الترمذي عن عمر
 رضي الله عنه وضعفه. وأبو نُعيم في الحلبة، إتحاف. ١١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) - جاء مي الإحياء. فإن هنمه الأمور لها مبادٍّ ببطلق الاسم بظهورها. 2/ ٥٦٥

الركن الأول المعرفة، وهي الأصل، وأعني بها التوحيد، فإنه إنما ينوكل على الله من لا يرى فاعلاً سوى الله. وكمال هذه المعرفة يترجمه قولك: ﴿لا إلله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قديرا إذ فيه إيمان بالتوحيد، وكمال القدرة والجود والحكمة التي يستحق بها الحمد. فمن قال ذلك صادقاً مخلصاً فقد تم توحيده، وثبت في قبه الأصل الذي منه ينعث حال النوكن، وأعني بالصدق فيه أن يصير معنى القول وصفاً لازماً لذاته، غالباً على قلبه، لا يتسع لتقدير غيره

## [التوحيديه لبّان وقشران]

هذا التوحيد له لُبُّنٌ وقِشُر، و، وطنفاته أربع، كالنور، له لب ثم لدهن لَبُّ لَبّه، والقشرة العليا قشر قِشره.

(فالقشرة العليا) ؛ القول باللسان المجردوهو إيمان المنافقين

(الثانية): الاعتقاد بالقلب جرماً، وهو درجة عوام الخلق، ودرجة المتكلمين، إذ لا يتميزون عن العوام إلا بمعرفة الحيلة في دفع تشويش المبدعة عن هذه الاعتقادات.

(الثالثة). وهي اللب، أن ينكشف بنور الله عزَّ وجلَ حقيقة هذا النوحيد وسره بالحقيقة، وذلك بأن يرى الأشياء الكثيرة، ويعلم أنه بجملتها صادرة عن فاعل واحد على الترتيب، وذلك بأن يعرف سلسلة الأسباب وكيفية تسلسله، وارتباط أول السلسنة بمسبب الأسباب. وصاحب هذا المقام بَعدُ في تفرقة، لأنه يرى الأفعال وكثرتها وارتباطها بالفاعل.

(الرابعة): وهو لساللب، أن لا يرى في الوجود إلا واحد، أو يعلم أن الموجود بالحقيقة واحد (١٠)، وإنما الكثرة فيه في حق من تفرق نظره كالذي

يرى من الإنسان مثلاً رجله، ثم يده، ثم وجهه، ثم رأسه، فيغلب عليه كثرته، فإن رأى الإنسان (۱) جمعة واحدة لم يخطر ساله الآحد، بل كان كمدرك الشيء الواحد. فكذلك الموحّد لا بفرق نظره بين السماء والأرض وسائر الموجودات، بل يرى لكل في حكم الشيء الواحد وهذا له غور، ويستدعي كشفه تطويلاً فاطله من كتاب التوحيد والتوكل من كتب الإحياء لتفف على تلويحات سه. والفناء في التوحيد إنما يقم في هذا التوحيد وذلك مأل يصير مستعرقاً بالواحد الحق، حتى لا يلتفت قلمه إلى غيره ولا إلى مفسه، فإن نفسه من حيث هي نفسه عني الله معنى العيرية بطر آحر، واعتبار على وجه آخر (۱).

صفاته واحد في أفعاله، أما ما سواه من المحلوقات فوجودها عُرَصيَّ ممكن، لا بمكن أن يقارل وجود الحق مهو أن يقارل وجودها مقامل وجود الحق ههو اسحامه ولا أن يجعل وجودها مقامل وجود الحق فهو مسحامه واحد أحد لا مدَّ له ولا صدَّ ولا شربك ﴿ لَمْ مَهَا لِلَّهُ وَلَمْ يُولَكُ لَلَمْ مَهَا إِلَى دلك سابقً أَ

- (۱) قال الإمام في الإحده (ومثاله الإسان، وإن كان لا يطابق الفرض ولكنه ينه في الجمله على كيفية مصير الكثرة في حكم لمشاهدة) فهو لم يقصد التطابق من كل وجه بين المثال والممثل له، بالإنسان إذا بظرنا إلى إنساسته وجدناه واحداً، وإذا نظرنا إلى أعصافه وجدنا الكثرة بيه، فكل ما في الكون من مخلوقات لله سبحانه وتعالى، فهي على كثرتها يرى المؤمن أمها ترجع إلى حالق ومكوّن واحد سبحانه ) لا أنه أمعاض أو أجزاه للحق عر وحل ـ تعالى الله عما يقول الواهمون عنوا كبيراً ـ في مقابل هذا برى أن معض الأمم السابقة كنت تتوهم وجود إلله لكل مظهر من مظاهر هذا الكون، فللمطر إلله، وللنبات إلله، وللجرب إلله، وهكذا . . والمؤمن مهم بلغ من مراقي في معرفة الله سبحانه فالحقائق تنفى لديه ثابتة ، فالواجب واجب، والممكن ممكن والمستحل مستحيل، ولا يمكن أن يمكر في لحظة من اللحظات وجود هذه المكونات (الممكنات) ولكن سطوع أنوار المعرفة على عين النصيرة بجعله يغيب عن ملاحظتها والشعور بها ولا تشهد عين نصيرته إلا الواحد الحق
- (٢) قال الشيح بن تيمية (رحمه الله تعالى): الرأما المعنى الثاني، فهو الفناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لمرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحت، وضعف فلوبهم عن أن تشهد غير ما تعند وترى غير ما تقصد، لا مخطر بقلوبهم عير الله بل ولا يشعرون به . . ، اثم يقول الوالعشايع الصالحون رضي الله عنهم=

<sup>(</sup>١) وهو الحق سبحانه فهو وحله واجب الوجود، ذاتي الوجود، واحد في ذاله واحد في=

## [التوكل يستدعي توحيد الفعر]

حقيقة التوكل إنما يستدعي توحيد الفعل، ولا يستدعى الفياء في توحيد الذات، بل لمتوكل يجوز أن يرى الكثرة والأسباب والمسبات، ولكن ينبغي أن يشاهدارتباط السلسلة بمُسبِّها.

وما صدي أن ذلك يخفي عليك فيما لا يدحل فيها احتيار الآدميين، وإنك إن رأيت المطرسبباً في النبات، فتعدم أن المطر مسحّر بوساطة العيم، والغيم مسخر بوساطة الربح وأبخرة الجبال، وكذلك الجدر جمادات مسخرة إلى أن ينتهي إلى الأول لا محالة. وإن كنت لا نعرف عدد الوسائط فلا يضرك ذلك ، وإنما الذي يحفى عليك أفعال الأدميين ، فإنك تفول من أطعمني طعاماً فإنه يطعمني باحتياره، إن ش، أعطى، و إن ش، سع، فكيف

وإنما مثلَـك في الالتفات إليه مثل النملة، نرى سـواد الحط عـنى البياض(١) يحصل من حركة القلم فتضيف ذبك إلى القلم، إذ حدقتها الصغيرة لصعيفة لا تمتد إلى الإصبع، ومنها إلى البد، ومنها إلى القدرة

**۲۳**۸

المحركة لليد، ومنها إلى الإرادة التي القدرة مسخرة لها، ومنها يلي المعرفة التي يتوقف انبعاث الإرادة وانجزامها عليهاء ومنها إلى صاحب القدرة والعدم والإرادة، فكذلك أنت تضيف أفعان العباد إلى إرادتهم ومعرفتهم وقدرتهم، إذ ليس يمتد بطرك إلى القلم لذي تنسطر المعرفة به في ألواح القلوب، ومنه إلى الأصابع التي بينها قلوب العباد، ومنها إلى البد التي بها حمرت طبنة آدم، وصه إلى القدرة التي بها تتحرك اليد لتخمير الطينة [تعالى الله وتقدُّس عن الحركة والسكون ولكن التمثيل للتفهيم](٬٬ ومنها إلى القادر الذي منه يبدو وإليه يعود، ودلك لأنك لا تعرف معنى قول النبي ﷺ: الله حلق أدم على صورته الله ولا معنى قوله تعالى في الحديث القدسي الخمرتُ طينة أدم ميدي" (٣). ولا معنى قوله تعالى. ﴿ ٱلَّذِي عَلَّهُ وَٱلْفَكُم ﴾ عَلَمْ ٱلإِسَنَى مَا لَوَ يَغَلِّم ۞ كَلَّا إِنَّ ٱلإِنسَنَ لَيْطَيٌّ ﴾ [العلق: ٤ ـ ٦] فإمك لا تعلم فلماً إلا من فصب، ولا يدأ ولا أصابع إلا من لحوم وعضام، ولا صورة إلا للألوان والأشكال، فإن انكشف لك ذلك علمت ألك إذا رميت ما رميت ولكن الله رمى حيث سلط عليك دواعي جازمةً، ومعرفةً حاكمةً على القطع، بأن نحاتك في الرمي مثلاً، حتى انبعثت القدرة التي الفرد بحلقها خادمة للإرادة، والمعرفة خادمة بالتسخير والاضطرار، علمت أتك مضطر إلى عين الاحتيار، فتفعل إن شئت، ولكن نشاء إذا شاء الله، شئت أم أبيت.

وهذا الآن فيه سر يحرك فاعدة الجبر و لاختيار، ويوهم تناقض التوحيد وتكنيف الشرع، وقد شرحناه في كتاب النوحيد والتوكل والشكر من كتاب الإحياء ، فاطلبه منه إن كنت من أهله .

## [كيف تثار حالة التوكل؟؟]

لا يكفي الإيمان بتوحيد الفعل والذات في إثارة حالة الموكل، حتى

يذفرون شيئاً من تحويد التوحيد، وتحقيق إحلاص الذين كله تحيث لايكون العبد ملتمناً إلى عير الله و لا باطرأ إلى ما سواه، لا حباً ولا خوفاً منه ولا رجاء له، بل يكون العلب فارعاً من المحلوفات خالياً منها، لا ينظر إليها إلا بنور لله - فنابحق يسمعُ، ومانحق يبصر، وبالحق يبطش، وبالحق يمشي، فيحبُّ منها ما يحبُّه الله، ويبغضُ مها ما يخصه الله، يوالي منه ما والاه الله، ويعادي منها ما عاداه لله، ويتحافُ لله فيها ﴿ وَلا يَخْفُهُ مَيْ الله، فهذا هو القلب السليمُ الحيقي العوجدُ المسلمُ المؤمنُ العارفُ الموجَّدُ ... ٥. ويقول: ١٠. الفرق الثاني. وهو أن يشهدُ أن المحلوقات عالمةٌ بالله تعالى ـ مدبَّرةً بِأَمْرُهُ، ويشهد كثرتها معدومةً بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلنهها وخالفها وماكها فيكون مع اجتماع فلبه على الله إحلاصاً ومحبة وخوفاً ورجاءً واستعانةً وتوكلاً على الله وموالاةً فيه ومعاداةً ميه وأمثال دلك ـ باضر أ إلى الفرق بين الحالق والمخلوق مميزاً بين هدا، وهذا يشهد تفرق المحلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيءٍ و ملكه وحالقه . . . . انظر ممام كالامه في (العبودية)، ص ٤٤\_٨.

<sup>(</sup>١) أي على الورق الأبيص

<sup>(</sup>١) ريادة من لمحطوطة (ما بين الحاصرتين).

<sup>(</sup>٢) رواه البحاري ومسلم

 <sup>(</sup>٣) قال العراقي. رواه الديلمي في مستد لفردوس بإسناد صعيف حداً.

ينضاف إليه الإيمان بالرحمة والجود والحكمة، إذبه تحصل الثقة بالركيل الحق، وهو أن يعتقد جزماً أو ينكشف لك بالبصيرة - أن الله ــ تعالى ــ لو خلق الخلائق كلهم على عقل أعقلهم بل على أكمل ما يتصور أن يكون عليه حال العقل، ثم زادهم أصعاف دلك علماً وحكمة، ثم كشف لهم عواقب الأمور وأطلعهم على أسرر الملكوت، ونطائف تحكمة، ودقائل الحير والشر، ثم أمرهم أن يدير و الملك و الملكوت لما ديروه بأحسر مماهو عليه، ولم يمكنهم أل يزيدوا عليه أو ينقصوا منه جناح بعوضه، ولم يستصوبو أببتة دفع مرض وعيب ونقص وففر وضر وجهل وكفر، ولا أن يعيروا قسمة الله تعالى من رزق وأجل وقدرة وعجز وطاعة ومعصية، بل شاهدوا حميع دلك عدلًا محضاً لا حور فنه، وحقاً صرفاً لا نقص فيه، واستقامه نامه لا قصور فيها ولا تفاوت، من كل ما يرون نقصاً فبرتبط به كمال احر أعظم مـه. وم طنوه صرراً فتُحْتُه نفع أعظم منه، لا يتوصل إلى دلث النفع إلا نه وعلموا قطعاً أنَّ الله تعالى حكيم حواد رحيم، لم يبحل على لحلق أصلاً ، ولم يدحر في إصلاحهم أمراً، وهذا الان بحر أحر في المعرفة، يحرك أمواحه سر القدر الذي مُنِعَ من دكره المكاشفول، وتحير فيه الأكثرون، ولا يعقله إلا العالمون، ولا يدرك تأويله إلا الراسخون.

وإن حظ العرام أن بعتقدوا أن كل ما يصيبهم لم بكن ليحطئهم وما يخطئهم لم يكن ليصيبهم، وأن ذلك واجب الحصول بحكم المشيئة الأزلية، وأنه لا راد لحكمه، ولا مُعَقِّب لقضائه، بل كل صغير وكبير مُستَطر (١)، وحصوله لقدر معلوم منتظر، ﴿وَمَا آمَرُنَا إِلَّا وَنَجِدُةٌ كُلَمْجِ إِلَاتُصَرِ ﴾ [القمر: ٥٠]

الركن الثاني: حال لتوكل، ومعناه أن تكل أمرك إلى الله عزَّ وجلّ. ويثق به قلبك، وتطمئن بالتفويض إليه نفسك، ولا تلتمت إلى غير الله أصلاً. ويكون مثالك مثال من وكَّل في خصومته في مجلس القاضي من علم أنه

فس لحققت معرفه بأن الررق والأجل والحلق والأمر بيدالة تعالى، وهو منفرد له لا شربك له، وأن حوده وحكمته ورحمته لا لهاية لها، ولا يوازيها رحمة عيره وجودًه اتكل قلبه بالصرورة عليه، وانقطع نظره عن عبره

## فإنالم ينقطع فلا يكون دلك إلا لأحد أمرين ا

تحدهما صعف البقيل بما دكرناه، وضعف اليفيل، إنما يكون لتصرق شك إلمه أو لعدم استيلاته على لقلب فهو كشك لا يقيل فيه، بعوذ بالله تعالى مرذلك

الأمر الثانى: أن يكون القلب في الفطرة جباناً ضعيفاً، فالجبن والجرأة فطرنان، والجن بوجب كون النفس مطيعة لأوهام لا شك في بطلابها، حتى قد يخف الإنسان أن يبيت مع المبت في فراش، أو بيت، مع علمه بأن الله لا يحييه، وأن فدرته عليه كقدرته على أن يقلب في يده العصاحية، وهو لا يخف ذلك، بل فديشبه العسل بالعَذِرَة، فيتعذر عليه تناوله مع علمه بأنه تشبيه كاذب، وذلك نخور النفس، وطاعة الأوهام، فكما لا يخلو الإنسان عن شيء مه وإن ضعف، فكدلك لا يععد أن يحصل اليقين بالتوحيد بحيث لا يخالجه ريب، ومع ذلك فيفرغ القلب إلى الأسباب.

## [درجات التوكل]

إذا عرفت أن التوكل عبارة عن حالة القلب في الثقة بالوكيل الحق،

<sup>(</sup>۱) سعطر، مکتوب،

<sup>(</sup>١) في المطوعة: بيته.

٧.

وقطع الالتفات إلى غيره، فاعلم، أن فيه ثلاث درجات:

إحداها: ما ذكرناه، وهو كالثقة بالوكيل في الحصومة وبعد اعتقاد كماله في الهداية والقدرة والشفقة

والثانية: وهي أقوى منها، تضاهي حدىة الصبي في ثقبه بأمه، وفوعه إليها في كل ما يصيبه، وذلك لثقته بشفقتها وكمالتها ولكنه في توكله في عن توكله، فإنه ليس يحصده بفكر وكسب، وإن كان لا يخلو توكله عن نوع إدراك. وأما التوكل على الوكيل بالحصومة، فكالمكتسب بالفكر و لنطر.

والثالث: وهي الأعلى، أن يكون بنن يدي الله تعالى كالمبت بين يدي الغامس، لا كالصبي، فإنه يزعق بأمه ويتعلق بديله، بل هذا كالصبي علم أنه وإن لم يزعق بأمه فإنها تطلبه، وإن لم يتعلق بديله، فهي تحمله، وإن لم يسألها اللبن فهي تبتدئ بإرضاعه، فيكون هذا لشحص في حق الله عز وجل سقط الاختيار، لعلمه بأنه مجرى القدر فلا يبقى فيه متسع لغير الانتظار لما يجري عليه، وهذا المقام يأبى الدعاء والسؤال، ولا يمتبع الدعاء في المقام الثاني، والأول، ويمتنع التدبير في المقام لأخير، ويمتنع في الثاني أيضاً، إلا في التعبق بالوكيل فقط وفي الأول يمتنع التدبير بالتعلق بغير،، ولا يمتنع بالصريق الذي رسمه الوكيل وسنه له وأمره به،

الركن الثالث في الأعمال: وقد يطن الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب، وترك التداوي، والاستسلام للمهلكات، وذلك خطأ، لأن ذلك حرام في لشرع، والشرع قد أثنى على التوكل، وندب إليه فكيف ينال ذلك بمحظوره.

وتحقيقه: أن سعي العبد لا يعدو أربعة أوحه: وهو جلب ما ليس بموجود من المنقعة، أو حفظ الموجود، أو دفع الضرر كي لا يحصل، أو قطعه كي يزول.

الأول. جلب المنافع، وأسبابه ثلاثة · إما مقطوع به، وإما مظنون ظناً خالباً ظاهراً يوثق به، أو موهوم. أما المقطوع به فمثاله أن لا تملد اليد إلى

الطعام وهو جائع، ويقول هدا سعي، وأنا متوكل، أو يريد الولد و لا بواقع أهله، أو يريد الزرع، ولا يبثُ البذر، وهدا جهل، لأن سنة الله تعالى لا تغير، وقد عرّفتُ أن ارتباط هذه المسببات بهذه الأسباب من السنة التي لا تجدلها تبديلاً.

## و إسما التوكل فيه بأمرين :

أحدهما. أن بعلم أن اليد والطعام والبدر وقدرة التناول وجميع ذلك من قدرة لله تعالى

والثاني: أن لا يتكل عبيها بقلبه بل على خالقها، وكيف يتكل على البد ورسا بفلج في الحال أو يهلك الطعام؟! وذلك تحقيق قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، فالحول هي الحركة، والقوة هي القدرة. فإذا كان هذا حالك، فأنت متوكل وإن سعيت، وأما المظنول فكاستصحاب الزاد في البوادي والأسفار، فليس تركه شرطاً في لتوكل، بل هي سنة الأولين، بل يكون الاعتماد على فضل الله تعالى بدفع الشُرَاق، وإبقاء الزاد والحياة، والقدرة على التناول.

وأما الموهومات، فكالاستقصاء في حِيل المعيشة، واستنباط دقائق الأمور فيها وذلك ثمرة الحرص، وقد يحمل على أخذ الشبهة، فكل ذلك يناقض التوكل، والدليل عديه أن النبي على وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون ولا يَسْترقون (١)، ولم يصفهم بأنهم لا يسكنون الأمصار، ولا يكتسبون، فما نسبته إلى السبب، كنسبة الرقية والكي متركهما من شروط التوكل (٢).

الفن الثاني: من تدبير الأسباب الادّخار. فالمتوكل إذا ورث مالاً وادخر لسنة فما فوقه أبطل توكنه، وإن قنع بقوت يومه وفرّق الباقي فهو تمام التوكل، وإن ادخر لأربعين يوماً، قال سهل التستري: بطل توكله، ولا

<sup>(</sup>۱) روى الشيحان الحديث عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) روى النرمذي توله ﷺ . قس اكتوى أو استرقى فقد برئ من البوكل ،

Nº 30 1 2%

ينال المقام المحمود لذي وعد المتوكلين. وقال العنوّاص: لا يبطل. وانفقوا على أن الريادة عليه يبطل التوكل إلا إذا كان معبلاً، فله أن بدخر قوت عياله لسنة، كذلك فعل رسول الله على عن عياله، وفي حق نفسه كان لا يدخر من غدائه لعشائه (۱)، ولا شك أن طول الأمل يناقص التوكل، ومهما قلّت مدة الادحار كانت الرتبه أعظم، ولكن سنة الله تعالى حارية للكوار الأرزاق عبد تكر ر السنة. فالادحار لأكثر من سنة غانة الصعف، ولبس من لتوكل في شيء.

فأم ادخار الكوز وأثاث البيت فذلك جائز، لأن سنة الله تعالى لم تحر بتكرارها كتكرر الأرزاق، ويحتاج إليها في كل وقت، وليس كثوب الشذء، فإنه لا يحتاح إليه في الصيف، وادخاره على حلاف التوكل، قال النبي ﷺ في فقير دُفنَ: "إنه يحشريوم القيامة ووجهه كالقمر لبلة البدر، ولولا حصلة كان كالشمس الضاحية، كان إذا جاء الشناء ادخر حلة الصيف لصبعه" (٢).

الفن الثالث: في مناشرة الأسنات الدافعة، كالفرار من السنع، ومن الجدار الماثل، ومجرى السيل، ودفع الأمراض بالأدرية، ودلك أيصاً له درجات، قامنىبطها بالقياس إلى ما ذكرته وقد فسرناه في الإحياء.

## [متى يكون ترك الادخار محموداً؟]

اعلم أن ترك الادخار محمود لمن غلب يقينه، وقويَ قلبُه، وأما الضعيفُ الذي يضطرب قلبُه، لو لم يدخر لم يتفرغ للعبادة. فالأفصل له أن يدع طريق المتوكنين، ولا يحمّل نفسه ما لا يطيقه، إذ فساد ذلك في حقه أكثر من صلاحه، بل يعالج كل واحد على حسب حاله و قوته.

وقد تنتهي القوة إلى أن يجوز السفر في البوادي من غير زاد. وذلك

لمن يصبر عن الطعام أسبوعاً، ويقنع بالحشيش. فإن ذلك لا يعوزه عالماً في البدية. فأم الضعيف إذا فعل ذلك فهو عاص ملق نفسه في النهلكة، والقوي إن حسن نفسه في كهف جبل ليس فيه حشيش ولا يجتاز به إنسان، فذلك أيضاً حرام، لأنه حالف سنة الله تعالى في حلقه، وإنما حار له ذلك في لبوادي، لأن سنة الله حارية بأنها لا تخلو عن الحشيش، وقد يجناز به لا دميون، فإذا فوي كان هلاكه نادراً، فلم يكن بدلك عاصياً، فله أن يسافر في البدية متكلاً على لطيف صنع الله تعالى، وغير قاصر التقائم على الأساب الجلية الواضحة، [عير الخارجة عن الشرع](١).

\* \*

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

 <sup>(</sup>٣) قال العراقي: لم أجد له أصلاً، وقال الزبيدي. رواه صاحب القوت بسنده إلى شهر بن حوشب عن أبي أمامة

<sup>(</sup>١) الريادة بير الحاصرتين من المخطوطة.

## [ما معنى كون الشيء محبوباً؟؟]

اعدم أن كل لذيذ محبوب، ومعنى كونه محبوباً ميل النفس إليه. فإن قوي الميل سُمي عشقاً، ومعنى كونه منغرصاً نَفْرةُ النفس عنه لكونه مؤسماً فإن قوي النغض والنفرة سمى مقتاً.

وكل لديد محبوب، أي للنفس الملتذة به ميل لا محالة إليه.

واعلم أن اللذة تبيع لإدراك، والإدراك إدراكان. ظاهر وباطل.

أما الظاهر فبالحواس الخمس، فلا جرم لذة العين في الصور الحميلة، ولذة الأدن في النغمات المورونة الطيبة، ولذة الذرق والشم في الطعوم والروائح الملائمة الموافقة، ولذة جملة البدن في ملابسة الناهم اللين، وجملة ذلك محبوبة للنفس، أي للنفس ميل إليها.

وأما الإدراك الباطن، فهو اللطيفة التي محلها القلب، ثارة يُعبّر عنها بالمقل، وتارة بالنور، وتارة بالحس السادس، ولا تنظر إلى العبارات فتغلط، بل قال النبي ﷺ: ﴿حُنّبَ إليّ من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجُعِلَتْ قرة عيمي في الصلاة (١). فتعلم أن الطيب والنساء فيهما حظ الشم

## الأصل الثامن: في المحبة

قال الله تعالى: ﴿ يُحِيُّهُمْ وَتَحَوَّدُهُ ﴾ [المائدة: ٥٤]، و قال. ﴿ قُلْ إِلَ كَانَ مَا اللهُ تعالى: ﴿ قُلْ إِلَى اللهُ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبه ٤٢] كَسَادَهَا وَمُسَاكِنُ تَرْضُونَهُمْ وَلَوْجُكُمْ وَلَوْجُكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَمُولُو اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبه ٤٢] كَسَادَهَا وَمُسَاكِنُ تَرْضُونَهُمْ وَلَكُمْ حَتَى يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما (١٠). وقال عليه السلام. ﴿ أحبوا الله لما تُعْدُوكُم به من نِعْمِه ، وأحبوني لحب الله عزَّ وجل (١٠). وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه عنه وأحبوني لحب الله عزَّ وجل منعه ذلك من طلب الديا، وأوحشه من قمن خميع البشر الله وها المحس البصري - رحمة الله عليه - المس عرف الله جميع البشر الديا ومن عرف الله إذا قيها، والمؤمن لا يلهو حتى يغفل، وإذا تفكر حزن الله .

## [المتكلمون(٢) أنكرواالمحبة وأولوها]

اعلم أن أكثر المتكلمين ألكروا محبة الله تعالى وأوّلوه. وهالوا: لا معنى لها إلا الامتثال لأوامره، وإلا فما لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئاً، ولا يناسب طباعتا. فكيف نحبه، وإنما يتصور منا أن لحب من هو من جنسن، وهؤلاء محرومون بمجهلهم بمقائق الأمور. وقد كشفنا الغطاء عن هذا في كتاب المحبة (من كتب الإحياء) فطالعها لتصادف منها أسراراً تخلو الكتب عنه، فاقنع في هذا المختصر بتلويحات وإشارات.

<sup>(</sup>۱) تقدم، رواه النسائي عن أنس دور قوله (ثلاث)، ورواه الحاكم بإسناد جيد وضعفه العقيلي ورواه أحمد في لزهد. قال الحافظ ابن حجر. لفظ (ثلاث) لم تقع في شيء من طوقه وهي نقسد المعنى قال الربيدي. (النساء) لأجل كثرة المسلمين ومباهائه بهم يوم الفيامة، ومقل عن الطبيعي: جيء بالفعل مجهولاً دلالة على أن ذلك لم يكن من جبلته وطبعه، وأنه مجبور على هذا الحب رحمة للعباد ورفقاً بهم، إنحاف: ٦٠/٦. وهذا الحب لا كما يتصور لحاهلون ومن ملأت قلوبهم الشهوات، فحاشاه تله من ذلك، وإنما هو حب لمصالح دينية وأسرار لا يدركها إلا العالمون، لقد بقي في مكة (٢٨) عاماً لم يتزوج سوى خديجة رصي الله عنها، وهي متقدمة عليه في السن، ولما هاجر إلى المدينة لم يتزوج بوى خليجة رصي الله عنها،

<sup>(</sup>١) منفق عليه.

 <sup>(</sup>٢) أحرجه الترمذي وقال حسن خريب. ورواه الطبرني والحاكم والبيهقي، إتحاف.
 ٢٠٨/١٢

<sup>(</sup>٣) علماء الكلام، (هلماء العقائد).

15 ° 8

وأللمس والبصر، والصلاة لا حط فيها للحواس الخمس، بل للإدراك السادس الذي محله القلب. ولا يدركها من لا قلب له، وإن الله يحول بين المرء وقليه.

ومن اقتصر من لذته على الحواس الحمس فهو بهيمة، لأن لبهيمة تشاركه فيها وإنما خاصية الإنسان النمبيز بالنصيرة الباطنة، ولذة النصور الظاهرة، في الصور الجميلة الظاهرة، ولذة النصيرة الناطنة، في الصور الحميلة الباطنة.

## [مامعنى الصور الجميلة الباطنة؟]

لعلك تقول: ما معنى الصور الجمله الناطنة الأقول ما عندي أبث لا تحس من نفسك حب الأنباء والعلماء والصحابة اولا تدرك من نفسك تعرقة بين الملك العادل العالم الشجاع الكرام العطوف على الحلق وبين الطالم النخيل الفظ الغيط.

وما عندي أنك إذا حُكي لك صدق أبي بكر، وسياسة عمر، وسحاوة عثمان، وشجاعة علي رصوان الله عليهم ـ لا تجد في نفسك هزة وارتياحاً وميلاً إلى هؤلاء، وإلى كل موصوف بخلال الكمال من نبي وصِدًيق وعالم

وكيف تنكر هذا، وفي الناس من يفتدي بنفسه أرباب المذاهب، ويحمله حبه لهم على البذل بالمان والنفس في الذب عنهم، وتحاوز ذلك حدالعشق.

وأنت تعلم أن حبث لهؤلاء ليس لصورهم الظاهرة، فإنك لم تشاهدها، ولو شاهدتها ربما لم تستحسنها، وإن استحسنت، علو تشوهت صورهم الظاهرة، وبقيت صغاتهم المعموية الباطنة، للقي حبهم.

وإن فتشت عن محبوبك منهم، رجع – بعد التفصيل الصويل الذي لا يحتمله هدا الكتاب ـ إلى ثلاث صفات: العلم، والقدرة، والنزاهة عن العيوب.

وأما القدرة · فكقدرتهم على أنفسهم بكسر شهوتها، وحملها على الصراط المستقيم، وقدرتهم على العباد بسياستهم، وإرشادهم إلى الحق.

وأما النراهة: فبسلامة باطبهم من عيب الحهل والبخل والحسد و خمائك . لأحلاق، واحمماع كمال العدم والقدرة مع حسن الأخلاق، هو حسن بباطن، وهي الصورة الناطنة التي لا تدركها البهيمة، ومن في مثل حالها بالنصر الطاهر . ثم إذا أحببت هؤلاء لهذه الصفات ، وعلمت أن النبي يجيج كان أحمع منهم لهده الحصال، كان حبث له أشد بالضرورة، فارتفع سظرك الان من ايسي إلى مُرْسل النبي وخالقه والمتفضل على الخلق ببعثه، لتعلم أن معثة الأنبياء حسة من حسنانه "ثم السُبُّ قدرة الأنبياء وعلمهم وطهارتهم إلى عدم الله سبحانه وقدرته وقدسه، لنعدم أنه لا قدوس سوي الواحد الحق، وأن عيره لا يحلو من عيب ونقص بل العبودية أعظم أنواع المفص، فأيُّ كمال لمن لا قوام له بنفسه، ولا يمنك لنفسه مو تأولا حياة ولا , رقأ ولا أحلاً؛ وأي علم لمن يشكل عليه صفات باطنة في مرضه وصحته، لل لا يعدم حميع جو رحه لباطئة، وتفصيلها وحكمتها بالتحقيق، فضلاً عن ملكرت السماوات والأرض، وانسب هذا إلى العلم الأزلى [المحيط بجميع الموجودات، ومعلومات لا نهاية لها](١). الذي لا يعزُّبُ عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وإلى قدرة خالق السماوات والأرض الذي لا يخرج موجود عن قبضة قدرته في وجوده وبقائه وعدمه، والسب نزاهته من العيوب إلى قدسه، لتعلم أنه لا قدس ولا قدرة ولا علم إلا للواحد المعق. رإنما لغيره القدرة التي أعطاه، ﴿ وَلَا يُعِيطُونَ بِنَيَّ ءِ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿ وَمَا ٓ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِسَلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]. فانظر الآن هل يمكنك أن تنكر أن هذه الصفات والمحامد محبوبة، أو تنكر أن

<sup>(</sup>١) هده الزيادة غير موجودة في المخطوطة

الموصوف بكمال الجلال هو الله تعالى؟ وانظر كيف تتكر حبه بعد ذلك .

## [لا تقصر عن المين إلى المنعم!]

إن قَصُرَتْ بصيرتتْ عن إدراك الجلال و كمال والميل إلى مطالعته والفرح به والعشق له، فلا تقصر عن الميل إلى المنعم المحسن إليث ولا تكونن أقل من الكلب، فإنه بحب صاحبه الذي يحسن إليه

وتأمل هذا ني العالم، هن لأحد إحسان إليك سوى الله تعالى؟ وهل لك حظ ولذة وتنعم في شيء وحرص على بعمة، إلا والله سبحانه حالفها ومبديها ومبقيها وحالق الشهوة إليها والتنذذ بها؟

وتفكر في أعصائك ولطف صبع الله تعالى بك فيها، لتحده بإحسائه إليك، فتكون من عوام الخلق إن لم تقدر أن تحده لحماله وجلاله وكماله، كما تحبه الملائكة لذلك. وامتثل قوله عليه الصلاة والسلام: "أحبُّوا الله تعالى لما يعذوكم به من يَعَمِهِ وأحبوبي لحب الله الألام. وعند هذا بكون كلعبد السوء، يحب ويعمل للأجرة والنفقة، فلا جرم يريد حلك وينقص بريادة الإحسان ونقصانه، وذلك ضعيف حداً.

بل الكمال من يحب الله لجلاله وجماله ومحامد صفاته التي لا يتصور أن يشارُك فيها، ولذلك أوحى الله تعالى إلى دود عليه السلام. ﴿إِن أَرَدُّ الْاَوِدَّ عِلَيْهِ السلام. ﴿إِن أَرَدُّ الْاَوِدَ عِلْمَ اللهِ مِن عَبِدْنِي بغير نوال ، لكن ليعطي الربوبية حقها ٤ . وفي الزبور : همن أظلم ممن عبدني لجنة أو نار ، لو بم أخلق جنة ولا باراً ، ألم أكن أهلا أن أطاع وأعبد؟ » ومر عيسى \_ عليه السلام \_ بطائفة من المُبَّاد وقد تخلوا للعبادة ، وقالوا نخاف ابنار ونرجو الجنة ، فقال مخلوقاً خفتم ، ومخلوقاً رجوتم ، ومر بقوم آخرين كذلك ، فقالوا : نعبده حباً له وتعظيماً لجلاله ، فقال : أنتم أوليا الله حقاً ، ومعكم أمرت أن أقيم .

العارف لا يحب إلا الله تعالى، فإن أحبَّ غبره فيحبه لله عزَّ وجلَّ، إذ قد يحثُ المحتُّ عبدُ المحبوبِ وأقاربه وبلده وثيابه وصبعته وتصبيفه، وكل ما هو منه وإليه نسبته

وكل ما في الوحود صنع الله عزَّ وجلّ وتصنيفه وكل الخلق عبادالله معالى. فإن أحب الرسول أحبه لأنه رسول محبوبه وحبيبه، وإن أحب الصحابة فلأنهم محبوس رسوله، ولأنهم محبوه وعبيده والمواظبون على طاعنه

وإن أحب طعاماً فلأنه يقوي مركبه الذي به يصل إلى محبوبه، وأعني البدن، وإن أحب الدنيا فلأنه زاده إلى محبوبه، وإن أحب النظر إلى الأزهار والأنهار والأنوار والصور الجميلة، فلأنها صنعة محبوبه، وهي دلالات على جماله وجلاله، ومُذكِّرات لصفات المحامد التي هي المحبوبة في ذاتها. وإن أحب المحسن إليه والمعلم إيه علوم الدير، فيحبه لأنه واسطة بينه وبين محبوبه في إيصال علمه رحكمته إليه، ويعلم أنه الذي قيَّضه لتعليمه وإرشاده، والإيفاق عليه من ماه، وأنه لولا تسليط الدواعي إليه واضطراره بسلسلة البواعث والأعراض إلى إرشاده والإنفاق عليه لما فعله.

وأعطم الخلق إحساماً علينا رسول الله على ولله المنة والفضل بخلقه ويعنه. كما قال: ﴿ هُوَ الَّذِى بَسَتُ فِي الْأَمْيَتِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسْلُواْ عَلَيْهِمْ وَيُوَلِّهِمْ وَيُوَلِّهُمُ الْكِئْبُ وَالْحِكْمَةُ ﴾ [الجمعة: ٢]. فما الرسول إلا عبد مسخر مبعوث، محمول على تبليغ الرسالة بالاضطرار. ولذلك قال الله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَتُ وَلَكِئَ اللهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاهُ ﴾ [القصص: ٥٦]. وتأمّل سورة النصر وقوله تعالى: ﴿ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ الْوَالِمُ اللهُ لَا فَلَا اللهُ قَلْ بحمد الله لا بحمدي، وهو معنى النسبيح بحمد ربه، فإن النفت قلبك إلى نفسك وسعيك بحمدي، وهو معنى النسبيح بحمد ربه، فإن النفت قلبك إلى نفسك وسعيك

<sup>(</sup>١) تقدم، أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب.

## [لذة العارف في الدنيا]

، علم أنَّ لدة العارفِ في الدنيا من مطالعةِ جمالِ الحضرةِ الربوبية ، أعطم من كل لدة يتصور أن يكون في الدنيا سواها ، ودلك لأن اللذة على قدر الشهوة . وقوة الشهوة على قدر لملاءمة والموافقة مع المشتهى ،

وكما أن أو مق الأشياء للأبدان الأغدية، فأو مق الأشياء للقلوب المعرفة. فالمعرفة عذاء انقلب، و عني بالقلب لروح الرباسي الذي قال الله تعالى فيه ﴿ فَلِ الرُّوحُ مِنْ أَشْرِ رَفِي ﴾ [الإسراء: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿ وَنَفَخَتُ فِيهِ مِن رُّوحِ ﴾ [الححر: ٢٩] فأضافه إلى نفسه. وهذا الروح لا يكون للهائم، ولمن هو في مثل حالها من الإنس، بن يختص به الأنبياء والأولياء ولذلك قال بعلى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَا مِنْ أَمْرِيناً مَا كُنتَ نَذْرِي مَا الْكِنْتُ وَلا الإيمان وَلَيْكَ رَبِعا مِنْ أَمْرِيناً مَا كُنتَ نَذْرِي مَا الْكِنْتُ وَلا الله ورى: ٢٥].

فالمعرفة أوفق الأشياء لهذه الروح، لأن الأوفق لكن شيء خاصيته. فالصوت الطيب لا يوافق البصر، لأنه ليس من خاصيته، وخاصية الروح الإنساني معرفة الحقائل، وكلم كان المعلوم أشرف، كان العدم به ألذ. ولا أشرف من الله تعلى، ولا أحل منه، فمعرفته ومعرفة صفائه وذاته وصحائب ملكه وملكوته ألله لأشياء عند القلب، لأن شهوة دلك أشد الشهرات، ولذلك تخلق آخراً بعد سائر الشهوت، وكل شهوة تأخرت فهي أقوى مما قلها

فأول ما يخلق شهوة الطعام، ثم يخلق له شهوة الوقاع، فيترك شهوة الطعام لأجله، ويستحقر فيه شهوة الطعام، ثم يخلق له شهوة الرئاسة والجاء والغلبة، ويستحقر فيها شهوة المنكح والمطعم ثم يخلق له شهوة المعرفة المتيلاء على كل الموجودات، فيستحقر فيها الجاه والرياسة، وهي آخر شهوات الدنيا وأقواها.

وكما أن الصبي ينكر شهوة الوقاع، ويتعجب ممن يتحمل مؤونة

## فإذاً لا موجب للمحبة إلا أمران:

أحدهما: الإحسان. والآخر. عاية الجلال والحمال بكمال الجود والحكمة والعدم والقدرة والتقديس من العيب والنقص. ولا إحسال إلا منه، ولا جلال ولا جمال ولا قدس إلا له، فكل ما في العالم من حسن وإحسان، فهر حسنة من حسنات جوده، يسوقها إلى عباده بخطرة واحدة يخلقها في قلب المحسن، فكل ما في العالم من صور مليحة، وهيئة حميلة تدرك بعين أو سمع أو شم، فأثر من آثار قدرته، وهي بعض معاني جماله وجلاله، فليت شعري من عرف هذا بالمشاهدة المحققة والبرهال وجلاله، فليت شعري من عرف هذا بالمشاهدة المحققة والبرهال وجلاله، كيف يُتصور أن يلتفت إلى غير الله تعالى، أو بحب غير الله عرّ وجلّ ؟.

<sup>(</sup>١) بعد فتح اليمامة.

<sup>(</sup>٢) أورد الإمام الغزالي هذه الفقرة ليدل على تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في العلم والمعوفة، ومع رؤية حالد رضي الله عنه دوره في إعلاء كلمة الله، وهو موقن أن النصر من عندالله تعالى.

النكاح الأجلها، فإذا بلغ شهوة الوقاع أكبّ عبها، وأنكر شهوة الجاء والرئاسة، ولم يبال بفوانها في قضاء شهوة الفَرْح. فكذلك المشغوف بشهوة العجه والرياسة، يبكر لذة المعرفة، إذ لم يخلق فيه بعد شهوتها. وقد تنتهي شدة شرهه للجاء والرياسة إلى مرض قلمه، حتى لا يقبل شهوة معرفة الله عزَّ وجل أصلاً، كما يفسد مواج المريض فتسقط شهوته للعداء حتى يموت، وقد ينعكس طبعه، فيشنهي الطين والأشباء المصرة المهلكة، وهي يموت، وقد ينعكس طبعه، فيشنهي الطين والأشباء المصرة المهلكة، وهي مقدمات الموت. فكذلك مرض القلب، قد بننهي إلى حد سكر المعرفة ويبغضها، ويبغض أهبها والمقبلين عليها، ولا يدرك إلا لذة الرئاسة أو المطعم والمنكح. وذلك هو المبت لذي لا يقبل العلاح، وفي مثله قال المطعم والمنكح. وذلك هو المبت لذي لا يقبل العلاح، وفي مثله قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَمَلْنَا عَلَى فُلُوبِهِمْ أَكِنَةُ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَقِ مَاذَاجِمْ وَفَراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْحَدِيْ وَالْ تَعالَى: ﴿ أَمُوتُ عَيْرُ النحل: ١٧]، وفيهم قال تعالى: ﴿ أَمُوتُ عَيْرُ النحل: ١٢]

## [لذة النظر إلى وجه الله الكريم]

هذه المعرفة وإن عطمت لدتها، فلا نسبة لها إلى لذة النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة. ودلك لا ينصور في الدنيا لسر لا يمكن الآن كشقه.

ولا ينبعي أن تفهم من النظر ما يقهمه العوام والمتكلمون، فيحتاج في تقديره إلى حهة ومقابلة. فذلك من نظر مَنْ أفعده القصور في بحبوحة عالم الشهادة، حتى لم يجاوز المحسوسات التي هي مدركات البهائم.

لكن ينبغي أن تفهم أن الحضرة الربوبية، تنطبع صورتها وتربيبها العجيب على ما هو عليه من البهاء والعظمة والجلال والمجد في قلب العارف، كما تنطبع مثلاً صورة العالم المحسوس في حواسك، فكأنك تنظر إليه وإن غمضت عينبك. فإن فتحت العين، وجدت الصورة المبصرة مثل الصورة المتخيلة قبل فتح العين لا تخالفه في شيء، إلا أن الإبصار في غاية الوضوح بالنسبة إلى التخيل، وكذلك ينبغي أن تعلم أن في إدراك ما لا يدخل

في الخيال والحس أبصاً في درحين متفاوتتين في الوضوح عاية التفاوت. ونسلة الثانية إلى الأولى كسبة الإبصار إلى التخيل، فتكون الثانية عاية الكشف، فيسمى لذلك مشاهدة ورؤية.

والرؤية لم تُسمَّ رؤية لأنه في لعين، إذ لو خلقت في الجهة لكانت رؤية بل لأنها غاية الكشف، فكما أن تغميض الأجفان حجاب عن غاية الكشف في المبصر، فكدورة الشهوات وشواغل هذا القالب المظلم حجاب عن عاية المشاهدة. ولذلك قال الله تعالى: ﴿ لَن تَرَيْقِ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]. وقال تعالى: ﴿ لَن تَرَيْقِ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]. الحجاب بعد الموت القلبت المعرفة بعينها مشاهدة، ويكون مشاهدة كل واحد على قدر معرفته، ولذلك تزيد لذة أولياء الله سبحانه في النظر على لذة والحد على قدر معرفته، ولذلك تزيد لذة أولياء الله عنه حاصة، ويتجلى عيرهم، (ويلجني الله تعالى لأبي لكر حرضي الله عنه حاصة، ويتجلى للناس عامة) (١٠٠٠ وكذلك لا يراه إلا العارفون. لأن المعرفة بِذْرُ النظر (٢٠) لل هي التي تنقلب مشاهده، كما ينقلب التحيل إبصاراً، فلذلك لا يقتصي مقابلة وحهة.

وسر هذا طويل، فاطلمه من كتاب المحمة في الإحماء.

#### [لذة النظر أعظم من لذة المعرفة]

لوكان معشوقك وأنت تراه من وراء ستر رقيق في وقت الإسفار وفي حالة ضعف الصوء، وفي حالة اجتمع عليك تحت ثوبك عقارب وزنابير تلدغك وتشغلك، فلا يخفى أن لذتك من مشاهدة معشوقك تضعف.

<sup>(</sup>١) أورده هي الإحياء من قول السبي ﷺ وقال العواقي وواه ابن هدي من حديث جابر، وتال. باحس بهذا الإسناد وفي العيزان للذهبي. أن المداوقطني رواه عن المحاملي عن عني بن عبدة. وعلي بن عبدة كان يضع المحديث. ورواه ابن عساكر وابن الحوزي في الموصوعات. (إتحاف. ٢٧/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: بدء البطر

فيو أشرقت الشمس دفعة واحدة فارتفع استر الرقيق، والصرفت عنك العقارب والزنابير، وهجم عليك العشق المفرط البليع، فلا نسبة لهذه اللغة العظيمة التي تحصل الآن إلى ما كان قبل دلك، وكذلك فافهم أنه لا نسبة لمذة النظر إلى لذة المعرفة بل هي أعظم منها كثيراً والستر الرقيق قالك. والعقارب شواغل الدنب وعمومها وشهواتها، وهجوم العشق شدة الشهوة لانقطاع المضعفات واستعصاب عنها، وإشراق الشمس هو استعداد حدقة القلب لاحتمال بمام التحلي، فربها في هذه الحياة لا بحنمل بصر الخفاش نور الشمس.

## [لماذا ضعفت شهوة معرفة استعالى؟]

إنما ضعفت شهوة معرفة الله تعالى لزحمه سائر الشهوات، وإسم خفيت معرفة الله تعالى مع جلائها لشدة ظهورها.

ومثاله أنت تعلم أن أظهر الأشباء المحسوسات، ومنها المنصرات، ومنها النور الذي به بطهر كل الأشياء ثم لو كانت الشمس دائمة لا تغيب ولا يقع لها ظل، لكنت لا تعرف وجود النور، وكنت تنظر إلى الألوال فلا ترى إلا الحمرة والسواد والبياض.

فأما النور فلا تدركه إلا بأن تغيب الشمس، أو يقع لها حجاب بما له ظل، فتدرك باختلاف الأحوال بين الظلمة والضياء \_ أن النور شيء آخر، يعرض للألوان فتصير مُبْصَرة.

ولو تصور لله سبحانه غيبة، أو لأبوار قدرته حجاب عن بعض الأشياء لأدركت من التفاوت ما يضطر معه إلى المعرفة، ولكن الموجودات كلها، لمّا تساوت في الشهادة لخالفها بالوحدانية من عير تفاوت، خفي الأمر لشدة جلائه، ولو تصور انقطاع أنوار قدرته عن السماوات والأرض، لانهدمت وانمحقت وأدرك في الحال من التفاوت ما يصطر إلى المعرفة بالفدرة والقادر.

وهذا مثال ما ذكرناه، وتحته أسرار، وفيه مواقع غلط، فاجتهد،

لعلك تقف على أسراره، ولا يريبك في مواقع غلطه، فمنه غلط من قال إنه في كل مكن، وكل من نسبه إلى مكان، أو جهة فقد زلَّ فضلَّ، ورجع غاية نظره إلى التصرف في محسوسات المهائم، ولم يجاوز الأجسام وعلائقها، وأول درجات الإيمان محاوزتها، فيه يصير الإنسان إنساناً فضلاً عن أن يصير مؤماً.

## [للمحبة علامات كثيرة]

اعلم أن للمحبة علامات كثيرة، يطول إحصاؤه.

ومن علاماتها: تقديم أوامر الله تعالى على هوى النفس، والتوقي بالورع، ورعابة حدود الشرع ومن علاماتها الشوق إلى لقاء الله، والخلو عن كراهية الموب إلا من حيث يتشوق إلى زيادة المعرفة، فإن لذة المشاهدة بقذر كمان المعرفة، فإنها بذر المشاهدة، فتختلف لا محالة باختلافها.

رمن علاماته الرضاء بالقضاء بمواقع قدر الله عزَّ وجلّ، فلنذكر معنى الرضاء حتى لا يغتر الإنسان بما يصادف في نفسه من خطرات تخطر، فيظن أنها حقيقة الحب لله تعالى، فإن ذلك عزيز جداً.

\* \* \*

الأصل التاسع: في الرضاء بالقضاء

قال الله تعالى: ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُواْ عَنَّهُ ﴾ [المائدة ١١٩].

(١) قال العراقي: أخرجه الطبرائي، وذكره صاحب لفردوس من حديث علي س أبي طالب،
 ولم يخرجه ولده في مسئله

وأوحى الله سبحانه إلى دود عليه السلام: ياداود تريد وأريد، وإنما يكون ما أريد، فإن سلَّمت لما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلَّم لما اريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلاما أربد.

## [كيف يتصور الرضاء؟]

قد أبكر الرضاء جماعة وقالوا. لا يتصور الرضاء بما يخالف الهوى، وإنما يتصور الصبر فقط، وإنما أثوا من إنكار المحبة [ونحن نحققها، وعلامتها الرصاء بالبلاء، وبعا يخالف الطبع والهوى، وذلك يتصور من ثلاثة أوجه إلاك:

أحدها: أن يدهشه مشاهدة الحب وإفراطها عن الإحساس بالألم، وذلك مشاهد في حب المخلوقين، وفي غلبة الشهوة والغضب، حتى أن الغضبان تصيبه الجراحة فلا يحس بها في الوقت، وحتى أن الحريص تصيبه شوكة في رجله فلا يحس بها، ثم إدا سكن غضبه، وظفر بعراده، عظم ألمه، وإدا تُصورُ أن ينغمر ألم يسير بحب يسير، تُصور أن ينغمر ألم كثير بحب قوي بالغ، فإن كل واحد من الحب والألم \_ يقبن الزيادة والشدة. ومهما تصور مثل هذا في عشق يرجع إلى الميل إلى صورة مركبة من لحم ودم مشحوبة بالأقذار والخبائث. وإنما يُدركُ بعين ظاهرة يغلب الغلط عليها، حتى قد ترى الكبيرَ صغيراً، والبعيد قريباً، والقبيح جميلاً.

فكيف لا يتصور بالإدراك جمال الحضرة الربوبية، والجلال الأزلي الأبدي، الذي لا يتصور انقطاعه ونقصائه المدرك بالبصير، الباطنة، التي هي أصدق وأوضح عند أهلها من البصر الظاهر؟ ومن هذا الأصل قال الجنيد رحمه الله \_: هل يجد المحب ألم البلاء؟ قال: لا . قلت: وإن ضرب بالسيف؟ قال: لا وإن ضرب بالسيف

 <sup>(</sup>٢) قال العراقي: رواه الترمذي عن ابن عباس وأخرجه الطبراني، وأبو نميم في الحلية في حديث طويل، وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي نميم و لحافظ الجويني.

٢) أخرجه لطبوالي في الأوسط من رواية يوسف بن مبمون وهو منكر الحديث.

أخرجه لطرائي بي الكبير وابن حبان في الضعفاء. وإستاده صعيف

أخرجه ابن شاهين بإسناد صعيف، والطنواني عن اس عباس، وسنده صعيف.

 <sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين في المخطوطة: «ونحن نحقق لك أن الرضا بالبلاء وبما يخالف الطبع والهوى، يتصور من ثلاثة أوجه ١ هـ.

1

سبعين ضربة ، صربة على ضربة . وقال بعضهم أحببت كل شيء لحبه ، حتى لو أحبّ الدارَ أحببت الدخول في النار .

وقال عمر س عبد العزيز ـ رحمه الله ـ ما بقي لي فرح إلا في مواقع قدر الله تعالى. وضاع لبعض الصوفية ولد صغير ثلاثة أيام، فقيلَ له: لو سألت الله تعالى أن يرده عليك؛ فقال: اعتراضي عليه فيم قضى أشد علي من دهب ولدي.

الموجه الثاني من الرضاء أن يحس بالألم ويكرهه بالطبع، ولكن يرصى به بعفيه وإيمانه، لمعرفته بجزالة الثواب عبى البلاء كما يرصى المريض بألم الفصد، وشرب الدواء، لعلمه بأنه سبب الشفاء، حتى إنه ليفرح بمن يُهدي إليه الدواء، وإن كان بشعاً. وكذلك يرضى التاجر بمشقة السفر وهو خلاف طبعه. وهذا أيضاً يشاهد مثله في الأعراض الدبيوية. فكبف ينكر في السعادة الأخرويه؟ وروي أن امرأة - فَتْح الموصلي الأنصاري - عثرَتُ، فانقطع ظفرها فضحكت، فقيل لها: أما تجدين للم الوجع؟ فقالت: إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه.

فإذا من أيتن أن ثواب البلاء أعظم مما يقاسيه، لم يبعُّذ أن يرضي به.

الوجه الثالث: أن يعتقد أن لله تعالى تحت كل أعجوبة لطيفة بل لطائف، وذلك يُخرجُ عن قلبه الاعتراض بـ (لم) و (كيف؟) حتى لا يتعجب مما يجري على العالم مما يظنه الجاهل تشويشاً واضطراباً، وميلاً عن الاستقامة، ويعلم أن تعجبه كتعجب موسى من الخضر عليهما السلام لما خرق سفينة الأيتام، وقتل الغلام، وأعاد بناء الجدار، كما في سورة (الكهف). فلما كشف الخضر عن السر الذي أطبع عليه، سقط تعجبه، وكان تعجه بناء على ما أخفي عنه من تلك الأسرار. وكذلك أنعال الله تعالى.

مثاله: ما حكي عن رجل من الراضين أنه كان يقول ني كل ما يصبيه:

«الخير(۱) فيما قدَّره الله تعالى ا وكان في بادية ومعه أهله، وليس له إلا حمار يحمل عليه حباءه، وكلب يحرسهم، وديك يوقطهم فجاء ثعبب وأخذ الديث فحزن أهله فقال: خيره، وحاء ذئب وقتل الحمار، فحزن أهله فقال: خيرة ثم أصيب الكلب فمات، فقال: خبرة، فتعجب أهله من ذلك، حتى أصبحوا وقد شبي مَنْ حولهم، واستُرقَّ أولادهم، وكان فد عُرف مكانهم بصوت الديك، ومكان بعضهم بنباح الكلب، ومكان بعضهم شهيو الحمار، فقال: قد رأيتم أن الخيرة فيما قدره الله سبحانه، فلو لم يهلكهم الله عزَّ وحلّ لهلكتم وهلكنا

وروي أن سباً كان بتعبد في جبل، وكان بالقرب منه عين، فاجتاز بها فارس وشرب، ونسي عبدها صرة فيها ألف دينار، وجاء آخر فأخذ الصرة، ثم جاء رجل نقير على ظهره حزمة حطب، فشرب واستلقى ليستريح، فرجع الفارس في طلب الصرة فلم يرها، فأخذ الفقير فطالبه وعذبه فلم بجد عنده فقتله، فقال النبي: إلهي ما هذا؟ الذي أخذ الصرة ظالم آخر، وسلطت هذا الظالم على الفقير حتى قتله: فأوحى الله إليه: اشتغل بعبادتك، فليس معوفة أسرار الملك من شألك، إن هذا الفقير كان قد قتل أبا الفارس فمكته من أسرار الملك من شألك، إن هذا الفقير كان قد قتل أبا الفارس فمكته من القصاص، وإن أبا الفارس كان قد أخذ ألف دينار من مال آخذ الصرة، فرددته إليه من تَركَتِه.

فمن أيفن بأمثال هذه الأسرار لم يتعجب من أفعال الله تعالى، وتعجب من جهل نفسه، ولم يقل: لِمَ؟ وكيف؟ فرصي بما دبره الله في ملكوته.

وههنا وجوه أربعة تتشعب عن محض المعرفة بكمال الجود والحكمة، وبكيفية ترنيب الأسباب المتوجهة إلى المسببات، ومعرفة القضاء الأول الذي هو سبب ظهور تفاصيل القضاء. وأمها رتبت على أكمل الوجوه وأحسنها. وليس في

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: الخيرة.

الإمكان أحسن منها وأكمل (١). ولوكان وادَّخِر، بكان بخلاً لا جود (٢١)، أو عجراً ينقض القدرة، وينطوي تحت ذلك معرفة سر لقدر، وكما أن من أيقن ذلك، لم ينطو ضميره إلا على الرضا بكل ما يجري من الله، وشرح دلك يطول، ولا رخصة فيه أيضاً فلسجاوره.

## [كيف أجمع بين الرضا بالقضاء وبغض أهل الكفر؟؟]

لعلك تقول: كيف أجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى وبين بغض أهل الكمر والعصيان. وقد تُعبَّدتُ به شرعاً، وذلك مراد الله تعالى فيهم؟.

فاعلم أن طائفة من الضعفاء ظوا أن ترك الأمر بالمعروف من جملة الرضا بالقضاء، وسمَّوه حسن الخلق، وهو جهل محض، بل عبك أن ترضى وأن تكره جميعاً.

والرضا والكراهية يتضادان إذا نواردا على شيء واحد من وجه واحد، ولا يتناقض أن يُقنل عدوك الدي هو عدو عدوك أيصاً، فترضاه س حيث إنه عدو عدوك. فكذلك للمعصية وجهان:

وجه إلى الله تعالى من حيث إنها بقضائه ومشيئته، فهو من هذا الوجه مرضيٌّ به.

ووجه إلى العاصي من حيث إنه صفته وكسبه، وعلامة كونه ممقوماً من الله تعالى، فهو من هذا الوجه مكروه.

وقد تعبَّدك الله تعالى يبغض من يبغضه من المخالفين لأمره، فعليك بما تعبدك به والامتثال له. ولو قال لك محبوبك إني أريد أن أمتحن حبك

بأن أضرب عبدي وأرهقه إلى أن يشتمني فس أبغضه فهو محبي ومن أحمه فهر عدوي، فيمكنك أن تبغض عبده إذا شتمه، مع أنك تعلم أنه الذي اضطره إلى الشتم، وكان دلك مراده مه، فيقول: أما قعله في الشتم فإني أرضى به من حيث إنه تدبيرك في عبدك، ومرادك ممن أردت إبعاده، وأما شتمه من حيث هو صفته وعلامة عداوته، فإني أبغضه لأني أحلك، فأبغض لا محالة من عليه علامة عداوتك، وهذه دفيقه ذلَّ فيها الضعف، فلدلك ينها فتون فيها.

## [الجمع بين الرضا بالقضاء والأخذ بالأسباب]

كدلك ينغي أن لا تظن أن معنى الرض بالقضاء ترك لدعاء، ولا ترك المنداوي، ولا ترك السهم الذي أرسل إليك حتى يصيبك، مع قدرتك على دفعه بالترس، بل تعبدك الله عزَّ وحلّ بالدعاء، ليستخرج به من قلبك صفء الذكر، وحشوع القلب ورقته، لتستعد به لقبول الألطاف والأبوار، فمن جملة الرضا بقضائه، أن يُتوصَّلَ إلى محبوباته بمباشرة ما جعله سباً له، بل ترك الأسباب مخالفة لمحبوبه ومناقضة برضاه، فليس من الرضاء للعطشان أن لا يمد اليد إلى الماء البارد، زاعماً أنه رضي بالعطش لذي هو من قضاء الله تعالى ومحبته أن يزال العطش بالماء

فليس في الرضا بالقضاء ما يوجب الخروج عن حدود الشرع، ورعاية سنة الله تعالى أصلاً، بل معناه ترك الاعتراض على الله عزَّ وجلّ إظهاراً وإضماراً، مع بذل الجهد في التوصل إلى محاب الله تعالى من عباده. وذلك بحفظ الأوامر وترك النواهي [على مقتضى الشرع الشريف](١).

\* \* #

<sup>(</sup>١) المفهم الصحيح للعبارة التي أشكلت على بعض العلماء أن تقول: ليس في الإمكان (أي عالم الإمكان) وهو جميع ما في الكون، أحسن منها، لأنه سنق بها العلم وخصصتها لإرادة على ما هي عليه فلا يظهر في العالم أو الكون عيرها لاستحانة تخلفها.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: مخلاً يماقص الجود.

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين. زيادة من المخطوطة

## الأصل العاشر: في ذكر الموت وحقيقته وأصناف العقوبات الروحانية

اعلم أن المقامات النسع التي ذكرناها ليست هي على رتبة واحدة ، بل بعضها مقصود لذاتها ، كالمحبة والرضا ، فإنها أعلى المقامات ، وبعضها مطلوبة لغيرها ، كالتوبة والزهد والحوف والصبر . إذ التوبة : رجوع عن طريق البعد ، للإقبال على طريق القرب .

والزهد: ترك الشواغل عن القرب.

والخوف: سوط يسوق إلى نوك الشواغل.

والصبر. جهاد مع الشهوات القاطعة لطريق القرب وكل ذلك غير مطلوب لذاته، مل المطلوب القرب، وذلك بالمعرفة والمحبة، فإنها مطلوبة لذاتها لا لغيرها، ولكن لا يتم ذلك إلا بقطع حب غير الله تعالى عن القلب، فاحتيج إلى الخوف والصبر والزهد لذلك. ومن الأمور العطبمة النفع فيه (ذكر الموت)، فلذلك أوردناه، ولذلك عظم الشرع ثواب ذكره، إذ به يتنغص حب الدنبا، وتنقطع علاقة القلب عبها. قال الله تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّ الْمَوْتَ اللَّذِي تَعِثُونَ مَنْ مُؤَلِّكُمُ مُلَقِيدٍ مُنْ الله تعالى: ﴿ وَقَالَ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ كُره الله الله الله عائشة ـ رضي الله عنها ـ: يارسول الله هل يُحشرُ مع الشهداء أحد؟ قال: قنعم، من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة الله الشهداء أحد؟ قال: قنعم، من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة الشهداء أحد؟ قال: قنعم، من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة الشهداء أحد؟ قال: قنعم، من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة الشهداء أحد؟ قال:

ومر رسوب الله 幾 بمجلس وقد استعلاه الضحك، فقال رسول الله ﷺ: «شوبوا مجلسكم بذكر مكذر اللذات» قيل وما هو؟ قالﷺ الموت»(١). وقال رسول الله ﷺ: «لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم، لما أكستم منها لحماً سميناً»(٢) وقال ﷺ: «كفي بالموت واعظاً»(٣)وقال ﷺ: «تركت فيكم واعِطَين صامتاً وباطقاً، فالصامت الموت، والناطق القرآن»(١).

و ذُكِرَ رجل عند النبي عيه السلام وأحسن الندء عليه ، فقال ﷺ: اكيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت، . قال الإن صاحبكم ليس هناك (٥٠).

وقال رجل من الأنصار ؛ يارسول الله مَنْ أَكْيسُ الناس وأكرمُ الناس؟ ققال : قَالَمُوت فَكراً ، وأشدهم له استعداداً ، أولئك هُمُ الأكياس ، ذهبوا براحة الدنيا وكرامة الآخرة الأنا.

## [الموت عظيم هائل وما بعده أعظم]

اعلم أن الموت عظيم هائل، وما بعده أعظم منه، وفي ذكره منفعة عظيمة، فإنه ينعّص الدنيا ويُبعّضها إلى القلب، ويغضها رأس كل حسنة، كما أن حبها رأس كل حصيئة.

وللعارف في ذكره فائدتان :

إحداهما: النفرة من الدنيا، والأخرى. الشوق إلى الآخرة، فإن المحب لا محالة مشتاق، ومعنى الشوق في المحسوسات استكمال الخيال

أخرجه السمائي وابن ماجه وابن حيان والحاكم وصححاء والترمذي وقال حسن غريب

<sup>(</sup>٢) متفتر عليه.

<sup>(</sup>٣) قال العراقي: لم أقف له على إسناد وقال الزبيدي روى الطبرامي نحوه (إتحاف. ١٦/١٤).

<sup>(</sup>١) أحرجه ابن أبي الدنيا مرسلاً وروي في أمالي لخلاّل وقال الايصح.

<sup>(</sup>Y) أحرجه اليهقي في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في الشعب

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

أخرجه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٦) أخرحه ابن أبي الدنيا بإمساد جيد. وابن ماحه مختصراً.

equal Spea

بالتّرقي إلى المشاهدة، فإن المشتاق إليه مدرك لا محالة بالخيال، وغائب عن الأبصار.

وأحوال الآخرة ونعيمه، وجمال الحضرة الربوبية، مدرك كل ذلك للعارف يعرفه كآنه نظر من وراء ستر رقيق في وقت الإسفار وضعف البور، قهو مشتاق إلى استكمال دلك بالتجلي والمشاهدة، ويعلم أن ذلك لا يكون إلا بالموت. فلذلك لا يكره الموت لأنه لا يكره لقاء الله تعالى

ولا سبب لإقبال الخلق على الدنيا إلا قلة لتفكر في الموت، وطريق الفكر فيه أن يفرغ الإنسان قلبه عن كل فكر سواه، ويبجلس في حلوة ويباشر ذكر الموت بصميم قلبه، ويفكر أولاً في أحدانه وأشكاله الذير مصوا، فيتذكرهم واحداً واحداً، ويتذكر حرصهم وأملهم وركوبهم إلى الجه والمال، ثم يتذكر مصارعهم عند الموت، وتحسرهم على قوات العمر وتضييعه، ثم يتفكر في أجسادهم كيف تمزقت في التراب، وصارت جيعة بأكنها الديدان، ثم يرجع إلى نفسه ويعلم أنه كواحد منهم، أمله كأملهم، ومصرعه كمصرعهم، ثم ينظر في أعضائه وينظر كيف تتفتت، وإلى حدقته كيف بأكلها الدود، وإلى لسانه كيف ينهراً، ويصير جيفة في يبه. فإذا فعلت كيف بأكلها الدود، وإلى لسانه كيف ينهراً، ويصير جيفة في يبه. فإذا فعلت ذلك تتنغص عليك الدبيا وكنت سعيداً، إذ السعيد من وعط بغيره، فلذلك ذلك تتنغص عليك الدبيا وكنت سعيداً، إذ السعيد من وعط بغيره، فلذلك الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذين نشيّع من الأمو ت سَفْرٌ عن قريب الينا راجعون، نبؤؤهم أجدائهم ونأكل تراثهم، كأنا مخلدون بعدهم، قد إلينا كل واعظة، وأمِنًا كل جائحة، وأنه.

## [أصل الغفلة طول الأمل]

أصل الغفلة عن الموت طول الأمل، وذلك عين الحهل. ولدلك قال على العبد الله بن عمر \_ رضي الله عنهما \_: "إذا أصبحت فلا تحدث نفسك

واشترى أسامة وليدة إلى شهر بن بمئة، فقال عليه السلام: «ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهرين؟ إن أسامة لطويل الأمل، والدي نفسي ببده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفريّ (٣) لا ينتقيان حتى يقبض الله عزّ وحل روحي، ولا رفعت طرفي وظننت أني واضعها حتى أقبض، ولا لقمت لقمة إلا ظننت أبي لا أسخها حتى أغص بها من الموت». ثم قال (دبني آدم، إن كنتم تعقلون فعّدوا أنفسكم من الموتي، والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزس (٤)، وقال عليه الأمة باليقين والرهد، ويهلك اخر هذه الأمة بالبخل والأمل (٥)، وقال عليه السلام: «قضروا وألمكم يحب أن يدحل الجنة قالوا عم، قال عليه السلام: «قضروا آمالكم، واجعلوا آجالكم بين أبصاركم، واستحيو، من الله حق المحياء (١٠).

## [الحارف الكامل مستغني عن ذكر الموت]

اعلم أن العارف الكامل المستَهْنَرَ بذكر الله تعالى مستعني عن ذكر الموت بن حالُهُ الفناء في التوحيد، لا التفات له إلى ماض ولا إلى مستقبل، ولا إلى حال، من حيث إنه حال، بل هو ابن وقته، بعني أنه كالمتحد بمذكوره،

 <sup>(</sup>١) رواه الحكيم الترمذي، وفي كنز العمال. رواه أبو نعيم في الحلية عن علي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه اس حمان ورواه البحاري من قول ابن عمر في آخر حديث.

 <sup>(</sup>٢) جرء من حديث أحرجه ابن أي الدني بسند ضعيف. ورواه ابن عدي والحاكم بسند صحف.

<sup>(</sup>٣) الشفر: أصل منت شعر الجفن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الن أبي الدنيا والطيراني وأبو نُعيم والبيهقي بسند ضعيف.

 <sup>(</sup>٥) أخرحه اس أبي الدنيا بسند قيه ابن لهيعة وابن لهيعة لا يحتج به.

 <sup>(</sup>٦) أحرجه أبن أبي الذي عن الحسن مرسلاً. والشطر الاخير روآه أحمد والمترمذي والخرائطي و لطنوابي في الأوسط، (إنحاف: ١٤/ ٤١)

لست أقول متحداً بالدات، فلا تغفل فتغلط، ونسيء الظن. وكذلك يفارقه المخوف والرجاء، لأنهما سوطان يسوقان العبد إلى هذه المحالة التي هو ملابسها بالذوق، وكيف يذكر الموت وإنما يراد ذكر الموت ليقطع علاقة قبه عما يفارقه بالموت والعارف قد مات مرة في حق الدني، وفي حق كل ما يصرقه بالموت، فإنه قد ترفع وننزه عن الانتفات إلى الأخرة أيضاً، فضلا عن الدنيا وقد تنغص عليه ما سوى لله تعالى، ولم يبق له من الموت إلا كشف العطاء ليزداد به وضوحاً، لا ليرداد يقيناً، وهو معنى قول علي ورضي الله عنه - الو كشف المغطء ما از ددت يقيناً»، فإن الناظر إلى عيره من وراء مستر، لا يزداد برفع الستر فيناً، بل وصوحاً فقط

فإداً دكر الموت يحتاج إليه من لفيه التفات إلى الدنيا، ليعلم أنه سيغارقها، فلا يعتكف بهمته عليها، ولذلك قال عليه لسلام: "إن روح المُذُسُ نعت في روعي أحسبُ ما أحببُ، فإنك مفارقُهُ، وعش ما عشتَ، فإنك مينيَّ، واعمل ما شنت، فإنك مجزيٌّ به (١٠).

## [حقيقة الموت وماهيته]

لعلك تشتهي أن تعرف حقيقة الموت وماهيته، ولن تعرف ذلك ما لم تعرف حقيقة الروح، نعرف حقيقة الحياة، ولن تعرف حقيقة الروح، وهي نفسك، وحقيقتك، وهي أخفى الأشياء عنك، ولا تطمع في أن تعرف ربك (١) قبل أن تعرف نفسك، وأعني بنفسك روحك التي هي حاصية الأمر (٣) المضافة إلى الله تعالى في قوله: ﴿ قُلِ ٱلرُّحُ مِنْ ٱمْسِر رَقِي ﴾ [الإسراء: ٥٨]، وفي قوله: ﴿ وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّدِ مِي ﴾ [الحجر: ٢٩] دون الروح الجسماني اللطيف، الذي هو حامل قوة الحس والحركة، التي تنعث من

 (١) روى الشيرازي في الألقاب من حديث سهل بن سعد تحوه، والطرائي في الأصعر والأوسط من حديث عنى وكلاهما ضعيف

(٢) في المخطوطة · ذلك سال ربك

(٣) في المخطوطة (الإسربدل الأمر).

القلب، وتنتشر في جملة البدن، في تحاويف العروق الضوارب، فيفيص منه نور حس البصر على العين، ونور السمع على الأذن، وكذا سائر القوى والحواس، كما يفيص من السراج نور على حيطان البيت إدا أدير في جوافيه، فإن هذه الروح تشارك لبهائم فيها، وتنمحق بالموت، لأنه بخار اعتدل نضجه عند اعتدال مزاج الأخلاط، فإدا انحل المزاح بطل كما يبطل لنور الفائص من السراح عند انطفاء السراج، بانقطاع الدهل عنه، أو بالنفخ فيه، وبانقطاع العداء عن الحيوال تفسد هذه الروح، لأن الغذاء له كالدهن للسراح، و لقتل له كالنفح في السراج، وهده هي الروح التي يتصوف في تعديلها وتقويته علم الطب، ولا تحمل هذه الروح المعرفة والأمانة، بل الحمال للأمانية الروح الخاصة للإنسان، ونعني بالأمانية تقلد عهدة التكليف، بأل يتعرض لحطر الثواب والعقاب بلطاعة والمعصية.

وهذه الروح لا نموت ولا تفنى، بل تبقى بعد الموت، إما في نعيم وسعادة، أو حجيم وشقارة، فإنه محل المعرفة والتراب لا يأكل محل الإيمان والمعرفة أصلاً كما نطقت به الأخبار، وشهدت له شواهد الاستبصار.

ولم يأذن الشرع في ذكر تحفين صفته، إذ لا يحتمله إلا الراسخون في العلم وكيف يذكر، وله من عجائب الأوصاف ما لم يحتمله أكثر عقول الخلق في حق الله تعالى، فلا تطمع في ذكر حقيقته، وانتظر تلويحاً يسيراً من ذكر صفته بعد الموت، [على ما أجازه الشرع].

## [الروح لا تفني بالموت]

هذه الروح لا نفى ألبنة، ولا تموت، بل تتبدل بالموت حالها فقط، ويتبدل منزلها، فتترقى من منزل إلى منزل، و لقبر في حقها إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران. إذ لم يكن لها مع البدن علاقة سوى استعمالها البدن، و،قتناصها أوائل المعرفة به بوساطة شبكة الحواس. فالبدن آلتها ومركبها وشبكتها، وبطلان الآلة والمركب والشبكة، لا توجب

بطُّلان الصائد. نعم، إن بطلت الشبكة بعد الفراغ من الصيد فبطلانه غنيمة. إذ يتخلص من ثقله وحمله. ولذلك قال عليه السلام: «الموت نحفة المؤمن<sup>(1)</sup>.

وإن بطلت الشكة فيل الصيد عظمت فيه الحسرة والندامة والأيم، فلذلك يقول المقصر ﴿ رَبِّ آرَجِعُونِ ﴿ لَعَلَيْ أَعْمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكُثُ ﴾ [المؤمنون ٩٩ ـ ٩٠]. بل إن كان ألِفَ الشبكة و حبها وتعلَّقَ قلمه بها، وحس صورتها وصنعتها، وما ينعلق بها، كان له من العذاب صعفان ا

أحدهما. حسرة فوات الصيدالدي لا يُقتبص إلا بشبكة البدن.

والثاني أزول الشبكة مع تعلق القلب بها وإلمه لها وهدا مبدأ من مبادئ معرفة عذاب القبر، إن استقصيته تحققته قطعاً

# [التحقيق في عذاب القبر]

لعلك تشتهي الاستقصاء المُفضي إلى التحقيق؟ فاعلم أن هذا الكتاب لا يحتمله، فاقنع منه بأنمودح يسير، وافهم أن معنى الموت زمانة البد خروجها عن طاعتك مع وجود شخصه سطلان القوة التي بوساطتها تستعمل اليد.

فافهم أن الموت زمانة مطلقة في جميع الأعضاء ببطلان قواها، فيسلب الموت منك يذلاً ورجلك وعينك وسائر حراسك، وأنت باق، أعني حقيقتك التي أنب بها أنت. فإنث الآن الإنسان الذي كنت في الصب، ولعله لم يبن فيك من تلك الأجسام شيء، بن انحل كله وحصل بالغذاء بدلها، وأنت أنت وجسدك غير ذلك الجسد. فإن كان لك معشوق تعتقر فيه إلى حواسك، عظم عذابك بفراق معشوقك، وجميع ملاذ الدنيا معشوق، ولا تتال إلا بالحواس.

ولا فرق في عذاب العاشق بين أن يُحجب عنه معشوقه، وبين أن تُفقأ عينه، أو يسلب هو عنه بأن يحمل إلى موضع حتى لا براه، فإن ألمه من عدم الرؤية، ومن أحب أهله وماله وعقاره وفرسه وجاريته وثيابه يألم بفراقها، سواء سُلبت هذه لأشياء عنه، أو سلب هو عنها، بأن حمل إلى موضع آخر، وحيل بينه وبينها.

فالموت يسلبك هذه الأشياء، ويحول بينك وبينها، فيكون عذابك هدر عشقك لها

والموت يُخلِّي بينك وبين الله تعالى، ويقطع عنك هذه الحواس الشاغلة المشوشة بتكون لذّتك في القدوم على الله تعالى بقدر حبك له وأنسك بدكره، ولأحل هذا نَبَهك، وقال الله تعالى كما ورد في بعض الآثار: هأن بُدُك اللارم فالزم بُدَّك، وأجمع العبرات عن بعيم الجنة (٢٠): ﴿ هَمُ عُلَم فِيها مَا يَشَكَاهُ وَكَ ﴾ [الفرقان: ٢١]، وأجمع العبارات لعذاب الآخرة قوله يهاكما يَشَكَاهُ وَكَ فَي بَنْ مُه وَبَيْنَ مَا يَشَتَهُونَ ﴾ [سأ ٤٥] ولا ملذ إلا الشهوة، ولكن عند مفارقة ولكن عند مفارقة المشتهى، ولا مؤلم إلا الشهوة، ولكن عند مفارقة المشتهى،

ولا ينبغي أن معتر الآن وتقول: إن كان هذا سبب عذاب القبر فأنا في أمان منه، إذ لا علاقة بين قلبي وبين متاع الدنيا، فإن هذا لا تدركه بالحقيقة ما لم تطرح الدنبا ونحرح عنها بالكلية. فكم من رجل باع جارية على ظن أنه لا علاقة بينه وبينها، فلما أخذها المشتري اشتعل قلبه من نيران الفراق، واحترق بها احتراقاً، ربما ألقى نفسه في الماء والنار ليقتل نفسه ويتخلص منها.

فكذلك يكون حالك في القبر في كل ما يتعلق به قلبك من الدنيا،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا والطراني والحاكم في مستمركه.

 <sup>(</sup>۲) رمانة عاهة أو عجز.

<sup>(1)</sup> لَبُدَّ: النَّصيب، ومن معانيها العِوُص

 <sup>(</sup>٢) ني الأصل: (أن لهم فيها ما يشتهون) ووأيت استبدالها بالآية الكريمة ملا أملع من كلام الله تعالى.

ولذلك قال المصطفى ع : ﴿ أحبب ما أحببت فإنك مفارقه ع (١)

ووراء هذا عذات أعظم منه، وهو حسرة الحرمان عن القرب من الله تعالى، والنظر إلى وجهه الكريم، وينكشف بالموت عِطَمُ قَدْرِ ما مات منه، وإن كان لا يعظم قدره عندك قبل الموت، لأن الموت سبب الانكشاف، ما لم يمكن الشكاف قبله، كما أن النوم سبب الكشاف الغيب حثال أو غبر مثال والنوم أحو الموت، ولكنه دونه بكثير

فهذان عذابان يتضاعفان على كل ميت كان غيرُ الله تعالى أحث إلىه من الله تعالى . وكان أسه بعير الله تعالى ، أكثر من أنسه بالله، وهما صروريان تعرفهما إن عرفت بالحقيقة الروح ولقاءه بعد الموت ، وعلائقه، وما يضاده بالطبع وما يوافقه بالطبع

# [هل يعدمُ الإنسان بالموت؟]

لعنك تقول: المشهور عند أهل العلم، أن الإنسان يعدم بالموت ثم يعاد، وأن عذاب القبر يكون بيران وعقارب وحيات وما دكرتَهُ بخلاف ذلك.

فاعدم أن من قال: إن الموت معناه العدم فهو محجوب عن حضيض التقليد، ويفاع (٢) الاستبصار حميعاً.

أما حرمانه عن ذروة الاستبصار فلا يدركه ما لم يستبصر، وأما حرمانه عن التقليد فتعرفه بتلاوة الآيات والأخبار. قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَسَّنَ اللَّيْنَ فَيْلُواْ فِسَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَنَا بَلَ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِيهِم بُرْدَقُونَ ﴿ فَي فَرِحِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩ -١٧٠]. هذا في السعداء.

وأما في الأشقياء فقد ناداهم رسول الله ﷺ يوم بدر لما قتلوا، فكان يقول: يافلان يافلان، يذكر واحداً واحداً من صناديدهم، «قد وجدتُ ما

وعدني ربي حقاً، فهل وجدتُم ما وَعَدَ رَبُّكُم حقاً ؟ فقيل: يا رسول الله أمناديهم وهم أموات؟ فقال عليه السلام. «والذي نفسي ليده ما أنتم بأسمع لكلامي منهم، لكهم لا يقدرون على الجراب (١) وقال عليه السلام. «الموت هو القيامة، ومن مات فقد قامت قيامه (٢) وأراد بهذه، القيامة الصغرى، والقيامة لكرى يكون بعده

وشرح القيامة الصغرى إن أردته فاطلمه من كتاب الصبر من كتاب الإحياء. والأحمار في الدلالة على بقاء أرواح الموتى وشعورهم بما يحري في هذا المعالم أبصاً كثيرة.

## [المشهور من عذاب القبر]

أما قولك إن المشهور من عداب القبر التألم بالبيران والعقارب والحيات، فهذا صحيح، وهو كذلك ولكني أراك عنجزاً عن فهمه وذَرْكِ سره وحقيقه.

إلا أبي أنبهك على أموذح منه تشويقاً لك إلى معرفة الحقائق، والتشمر للاستعداد لأمر الآخرة فإنه نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فقد قال عليه السلام: «المؤمنُ في قرو، في روضة خصراء قد فُرِّج له قبرهُ سبعينَ دراعاً، ويضيء وجههُ حتى يكوذ كالقمر ليلة البدر، هل تدرون في ماذا أنزلت ﴿ فَإِنَّ لَمُ مَعِيشَةُ ضَنكاً ﴾ [طنه: ١٢٤] قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عداب الكافر في قبر، بسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً، هل تدرون ما التنين تسع وتسعون حية لكل حية تسعة رؤوس، ينهشونه ويلحسونه وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون (٣) فانظر إلى هذا الحديث، واعلم أن هذا حق على الوجه لذي شاهده أرباب البصائر بنصيرة أوضح من البصر هذا حق على الوجه لذي شاهده أرباب البصائر بنصيرة أوضح من البصر

<sup>(</sup>١) تقدم بطوله ص٢٦٨ وتقدم تخريجه

<sup>(</sup>٢) يقاع: علو.

<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري ومسدم من حديث عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من أبي لدنيا بإسناد صعيف.

 <sup>(</sup>٣) وواء اس حمال كما في محمع الرو ثد. ورواه الإمام أحمد بي المسئد (انظر تفصيل تخريحه في إنحاف السادة المنقين: ١٤/ ٣٤٤).

الظّاهر. والجاهل ينكره إذ يقول: إني أنظر في قبره فلا أرى ذلك أصلاً ١٠٠٠. فليعلم الجاهل أن هذا التنين ليس خارجاً عن ذات الميت، أعني ذات روحه لا ذات جسده، فإن الروح هي التي تتألم وتسعم، بل كان معه قبل موته متمكن من باطنه، لكنه لم يكن يحس بلدعه لحدر كان فيه، لغلبة الشهوات، فأحس بلدغه بعد الموت.

ولبتحقق أن هذا النبين مركب من صدته، وعدد رؤوسه بقدر عدد أحلاقه النميسة، وشهوانه لمتاع الدنية وأصل هذا النبين حد الدنية، وتتشعب عنه حب الدنية من الحدد والحقد والحقد والرياء والكبر والثروة والمكر والخداع رحد الحاه والمال والعداوة والبغصاء وأصل دلك معلوم بالبصيرة، وكدا أكثر رؤوسه اللداغة

وهذا التنين لو كان كما تظه خارجاً من ذات الميت، لكان أهون، إذ ربع يتصور أن ينحرف عنه التنين أو ينحرف هو عنه، لا بل هو متمكن من صميم فؤاده، يلدغه التنين لدغاً أعظم مما يفهمه من لدغ التنين، وهو بعينه صفاته التي كانت معه في حياته.

كما أن التنين الذي يلدغ قلب العشق إذا باع جاريته، هو بعينه العشق الذي كان مستكنّاً في قلبه استكنان النار في الحجر، وهو غافل عنه. فقد انقلب ما كان سبب لذته سبب ألمه. وهذا سر قول عليه السلام: «إنما هي

وإن م تفهم بعض معاني القرآن كذلك، فليس لك نصيب من القرآن إلا في قشوره الذي هو إلا في قشوره، كما ليس للبهيمة نصيب من البرلال إلا في قشوره الذي هو النبن، والقرآن غداء الخلق كلهم على اختلاف أصنافهم، ولكن اغتذاءهم به على قدر درجاتهم وفي كل غذاء مخ وبخلة وتبن، وحرص الحمار على النبن أشد منه من لخبز المتحذ من اللب، وأنت شديد الحرص على أن لا نفارق درجة لبهيمة، ولا تبرقي، إلى رتبة الإنسانية بل إلى الملكية، فدونك والانسراح في رياض القرآن، ففيه متاع لكم ولأنعامكم.

# [الميتُ يرى ويشعرُ بما لا يراه مَنْ حَوْلَهُ]

وإن قلتَ : فهل يتمثل هذا التنين تمثلاً تشاهده مشاهدة تضاهي إدراك

حجب عنا ما يتعلق بأحوال القبر وعالم البرزخ احتباراً ما وليكون إيماننا بالغب،
 وتصديقاً لما أخربه الله تمالى والصادق المصدوق إلى.

 <sup>(</sup>١) في معنى ما ورد بي الحديث القدسي بسند صحيح: ياعبادي إني حرمت الظهم عنى
 نمسي ١٠١ وفي آخره اياعبادي إنه هي أعمالكم أحفظها عليكم ١٠٠٠ رواه مسلم .

 <sup>(</sup>٢) هده عقيدة أهل السة والجماعة قال الإمام الصحاوي، قوالجنة والنار مخلوقتان ولا يفيان ولا يبيدان، شرح العقيده الصحاوية للشبح عبد العني العنيمي، ص١١٩، وهو شرح معتمد محتصر لعميدة أهل السنة

<sup>(</sup>٣) البُرُ العمح

البصر، أم هو تألم محض في ذاته كنألم العاشق إذا حيل بينه وبين معشوقه! فأقول لا بل يتمثل له حتى يشاهدُهُ، ولكن تمثلاً روحانياً، لا على وجه يدركه من هو بَعدُ في عالم الشهادة، إذا نظر في قبره، فإل ذلك من عالم الملكوت.

نعم العاشق أيصاً قد ينام فيتمثل له حاله في المنام، فربما يرى حية تلاغ صعيم فؤاده، لأنه بَعُدَ بالنوم من عالم الشهادة قبيلاً، فيتمثل له حقائز الأشياء تمثلاً محاكياً للحقيقة، منكشفاً له من عالم الملكوت. والموت أبلغ في تجريد في الكشف من النوم، لأنه أفمع لنوازع الحس والخيال، وأملغ في تجريد الروح عن غشاوة هذا العالم فلذلك يكون ذلك التمثل ناماً متحدماً دائماً لا يزول، فإنه يوم لا ينتبه منه إلا يوم القيامة ويقال له. ﴿ لَشَدَ كُنَ فِي عَلْهَ فِي مَدَا العراد مَن عَلْهَ مِن عَلَمْ وَلَا يَوْم القيامة ويقال له. ﴿ لَشَدَ كُنَ فِي عَلْهَ فِي هَدَا العراد قَلَ المَدِيد عَلَمَ وَلَا يَوْم القيامة ويقال له. ﴿ لَمُنْ مَنْهُ إِلَّا يَوْم القيامة ويقال له. ﴿ لَمُنْ مَنْهُ إِلَّا يَوْم القيامة ويقال له . ﴿ لَمُنْهَ اللَّه عَلَمْ وَلَا يَوْم القيامة ويقال له . ﴿ لَمُنْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

واعلم أن المتبقط مجنب الماثم إن كان لا يشاهد الحية التي نلدغ الناثم، فدلك غير مامع من وجود الحية في حقه، وحصول الألم به. فكذلك حال الميت في القبر .

# [حصر أصناف العذاب وتفاصيله]

لعلكَ تقولُ: قد أبدعتَ قولاً مخالفاً للمشهور، منكر أعند الجمهور، إذ زعمت أن أنواع عذاب الآخرة تدركُ بنور البصيرة والمشاهدة إدراكاً مجاوزاً حدد تقليد الشرائع، فهل يمكنك \_ إن كان كذلك \_ حصرُ أصناف العذاب وتفاصيله:

فاعلم أن مخالفتي للجمهور لا أنكره، وكيف تنكر مخالفة المسافر للجمهور؛ فإن الجمهور يستقرون في البلد الذي هو مسقط رؤوسهم، ومحل ولادتهم، وهو المنرل الأول من منازل وجودهم. وإنما يساور منهم الآحاد.

واعلم أن البلدَ منزلُ البِدنِ والقالب. وإنما منازل الروح الإنساني:

عوالم الإدراكات، فالمحسوسات (منزله الأول)، والمتخيّلات (منزله الثاني)، والموهومات (منزله الثالث).

ومادام الإنسان في المنزل الأول فهو دود وفراش فإنَّ فراش النار ليس له إلا الإحساس، ولو كان له تخيل، وحفظ للمتخيّل بعد الإحساس لمه تهافت على النار مرة بعد أحرى، وهد تأدى بها أولاً، فإن الطير وساثر الحدوال إدا تأذى في موضع بالضرب يقر منه ولم يعاوده، لأنه بلغ المنزل الثاني، وهو حفظ المتخبلات بعد غيبوبتها عن الحس، ومادام الإنسان في المنزل الثاني بعد، فهو بهيمة باقصة، إنما حدّه أن يحترز عن شيء تأذى به مرة، ومالم بثدّ شيء فلا يدري أنه يحدر منه.

ومادام في المنزل الثالث \_ وهو المرهومات \_ فهو بهيمة كاملة كالفرس مثلاً. فإنه قد يحذر من الأسد إذا راه أولاً، وإن لم يتأدّ به قط، فلا يكون حذره موقوفاً على أن يتأدى به مرة، بل الشاة ترى الذئب أولاً فتحذره، وترى الجمل والنقر وهما أعظم منه شكلاً وأهول منه صورة ولا تحذرهما، إذ ليس من طبعهما إيداؤها. وهؤلاء إلى الآن تشاركهم البهائم، فبعد هذا يترقى الإنسان إلى عالم الإنسانية فيدرك أشياء لا تدخل في حس ولا تخيل ولا توهم، وبحذر به الأمور المستقبلة، ولا يقتصر حذره على العاجلة اقتصار حذر الشاة على ما تشاهده في الحال من الدئب، ومن ههنا بصير إلى حقيقة الإنسانية.

والحقيقة هي الروح المنسوبة إلى الله نعالى في قوله: ﴿ وَيَقَحُتُ فِيهِ مِن رُوعِ ﴾ [الحجر: ٢٩]، وفي هذا العالم يفتح له باب الملكوت فيشاهد الأرواح المجردة عن كسوه النلبيس، وغشاوه الأشكال. وهذا العالم لا نهابة له.

أما عوالم المحسوسات والمتخيلات والموهومات فمتناهبة، لأنها مجاورة للأجسام، وملتصقة بها والأجسام لا يتصور أن تكون غير متناهبة، والسير في هذا العالم مثاله الخيالي المشي على الماء، ثم يترقى منه إلى

المشي في الهواء، ولذلك لما قيل لرسول الله ﷺ: إن عيسى - صلوات الله عليه وسلامه - مشى على الماء، فقال - علمه السلام -: «بعم، ولو از داد يقيناً لمشى في الهواء»(١).

وأما التردد على المحسوسات، فهو كالمشي على الأرض، وبيها وبين الماء عالم يجري محرى السفينة، فيها تتولد درجات الشياطين، حتى يجاوز الإنسان عو لم البهائم، فينتهي إلى عالم الشياطين، ومنه يسانو إلى عالم الملائكة، وقد ينزل فيه ويستقر، وشرح ذلك يطول. وهذه العوالم كلها منازل الهدى، وبكن الهدى المنسوب إلى الله تعالى يوحد في العالم الرابع، وهو عالم الأرواح، وهو قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللهِ ﴾

ومقام كل إنسان ومحله ومنزله في العلو والنَّسفُّلِ بقدر إدراكه ، وهو معنى قول علي ـ رضي الله عنه ـ ت «الناس أبناءُ ما يُحسنون». فالإنسان بين أن يكون دوداً أو حماراً أو فرساً أو شيطاناً . ثم يجاوز ذلك ويصير ملكاً

وللملائكة درجات، فمنهم الأرضية، ومنهم السماوية، وسهم المقربون المترفعون عن الالتفات إلى السماء والأرض، القاصرون نظرهم على جمال الحضرة الربوبية، وملاحظة الوجه خاصة، وهم أبداً في دار البقاء، إذ ملحوظهم هو الوجه الباقي، وماعدا ذلك فإلى الفناء مصيره، أعني السماء والأرض، وما يتعلق بهما من المحسوسات والمتخيلات والموهومات، وهو معنى قونه تعالى: ﴿ كُلُّ مِن عَلَيْهَا قَالِ اللهِ وَبَعْقَى وَبَّهُ رَبِّكَ دُرُ المُوهومات، وهو معنى قونه تعالى: ﴿ كُلُّ مِن عَلَيْهَا قَالِ اللهِ وَبَعْقَى وَبَّهُ رَبِّكَ دُرُ المُحَلِّ وَالْمُوهُ وَالرَّ وَالرَّ عَلَيْهَا فَالِ اللهِ وَالمُوهومات، وهو معنى قونه تعالى: ﴿ كُلُّ مِن عَلَيْهَا قَالِ اللهِ وَالمُوهِ وَالْمُوهِ وَالْمُوهِ وَالْمُوهِ وَالْمُوهِ وَالْمُوهُ وَاللَّهِ اللهِ وَالْمُوهِ وَالْمُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وهذه العوالم منازل سفر الإنسان، ليترقى من حضيض درجة البهائم

إلى يفاع رتبة الملائكة، ثم يترقى من رتبتهم إلى رتبة العشاق منهم، وهم العاكفون على ملاحطة جمال الوجه، يُسبُّحون للوجه، ويقدمنونه بالليل والنهار لا يفتُرون.

والله المحاط درحاته في تسقله، وكن الآدميين المردوون إلى أسقل وإلى المحاط درحاته في تسقله، وكن الآدميين المردوون إلى أسقل السافلين، ثم الذين الموا وعملوا الصالحات يترقون منها فلهم أجر غير ممنون، وهو جمال الوجه، ومهذا يفهم معنى قوله تعالى. ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا الْأَمَانَةُ عَلَى النَّمَانَةُ والحطر، ولا خطر الأحانة التعرض للعهدة والحطر، ولا خطر على المنزل على المنزل المنزل النرقي من المنزل الثالث، ولا خطر على الملائكة، إذ ليس لهم خوف الانحطاط إلى حضيض عالم البهائم.

وانظر إلى الإنسان، وعجائب عوالمه كيف يعرج إلى السماء العلوي (١٠ رقياً، ويهوي إلى أرض الحقارة هُوياً متقلداً هذا الخطر العظيم الذي لم يتفلّده في الوحوده عيره.

فيامسكين؛ كيف تهدَّدُني بالعاقبة، وتخوّفني مجاوزة الجمهور ومخالفة المشهور، وبذلك فرحي وسروري. إن الذين يكرهون مني ذلك الدي يشتهيه قلبي. فاطُو طُومار(٢) الهذيان، ولا تقعقع بعدهذا بالشّنان(٣).

# [أصناف عذاب الآخرة]

وأما مطالبتك إياي بتفصيل عذاب الآخرة، وذكر أصنافه، قلا تطمع

<sup>(</sup>١) رواه الحكيم الترمدي ولا يصح سنده إلى رسول الله ﷺ. وقد روى بن أبي الدنيا قي كتاب اليقين من قول يكر بن عبد الله المزني قال . «فقد المحواريون نبيهم فقبل لهم توجه بحو البحر. . . ٩ فذكر أن عيسى عليه السلام قال : «لو أن لابن آدم من اليغين شعرة مشى على الماء ٤ ، الإحياء : ١١٢/١٤

<sup>(</sup>١) مي نسخة أحرى، سماء العبور.

<sup>(</sup>۲) طومار: صحيفة

 <sup>(</sup>٣) في القاموس: وما يقعقع له بالشنان، بفتح القافين، يضوب لمن لا يتضع لحوادث الدهر ولا يروعه ما لا حقيقة له.

بْالْتَغْصِيل، فَذَلَكُ دَاعِبَة إلى الملال وانتطوين وافْعَ بذكر الأصدف، فقد

ظهر لي بالمشاهدة ظهوراً أوضح من العيان، أن أصناف عداب الآخرة

أعني الروحاسي منها، خُرقة المشتهبات، وحزي ححلة المفضحات، وحسرة فوات المحبوبات فهذه ثلاثة أنواع من لنبران الروحانية تتعاقب على روح من آثر الحياة الدنيا إلى أن ينتهي إلى مقاساة النار لجسمانية ، فإن دلك يكود في حر الأمر، فخد الآن شرح هذه الأصباف(١)

الصنف الأول: حوقة فرقة المشتهيات، فصورته المستعارة من عالم الحسن والتخيل، التنين الذي وصف الشرع، وعدد رؤوس، وهي بعدد الشهوات، ورذائل الصعات تلدغ صميم العؤاد لدعاً مؤلماً، وإن كان البدن ممعزل عنه، فقدِّر في عالمك هذا مُلكاً مستولياً على حميع الأرض، متمكماً من جميع الملاذ متمتعاً بها، مُسْهَراً بالوجوه الحساد، متهالكاً عليها، مشعوفاً بالإمارة واستعباد الخلق بالطاعة، مطاعاً فيهم، غافصه عدوه(٢) واسترقُّه، واستعمله على ملأ من رعيته في نعهد الكلاب، وصار يتمتع بنعمه ويتمتع بأهله وجواريه بين يديه، ويتصرف في خرائمه وذحائر أمو له، فيفرقها على أعدانه ومعانديه. وانظر الآن هل ترى على قلبه تبيناً ذا رؤوس كثيرة، تلدغ صميم فؤاده وبدنه بمعزل عنه، وهو يريد أن يبتلي بدنه بأمراص وآلام ليتخلص منه؛ فوهم هذا، فريما تَشْتَمُ (٣) به فليلاً من رائحة الخُطمة (٤) التي فيها نار الله الموقدة التي لا تطلع إلا على الأفندة، أعدت لمن جمع مالاً وعدَّده، يحسب أن ماله أحلده.

واعلم أن عذاب كل ميت بقدر رؤوس هذا التنين، وعدد الرؤوس

بقدر المشتهيات، فلهد من كان أفقر وتمتعه في الدنيا أقل، كان العذاب عليه أحف، ومن لاعلاقة له مع الدنيا أصلاً فلاعقاب عليه أصلاً

لصنف الثامي. حزي حجلة المفصحات. فقدّر رجلاً خسيساً رذيلاً فقيراً عاجراً، قرَّبه ملك من الملوك ورفعه وقوَّاه وحلَّم عليه، وسلم إليه نيابة ملكه، ومكَّنه من دخول حريمه وجمنة حزائته، اعتماداً على أمانته. فلمَّا عطمت عليه النعمة، طعى وبعى، وصار يخون في خرانته، ويفجر بأهل الملك وبنايه وسريّاته، وهو في جميع دلك يضهر الأمانه للملك، ويعتقد أنه عير مطبع على حيانه. فبينما هو في غمرة فجوره وخيانته، إذ لاحظ رورية(١) فرأى فيها الملك مطبعاً عليه منها، وعلم أن الملك كان يطلع عليه كل بوم ولبلة، ولكنه كان يغض عنه، ويمهنه حتى يزداد خمثاً وفجوراً. ويرداد ستحقاقاً للنكال، لبصب عليه في الآخرة أنواع العذاب صباً.

فنظر الان إلى قلبه كيف يحترق بنار الخزي والخجلة، وبدنه بمعرل عنه. وكيف بود أن يعذب بدنه بكل عذاب وينكتم خزيه، فكذلك أنت تتعاطى في الدنيا أعمالاً هي مشتهياتك. ولتلك الأعمال أرواحٌ وحقائق خيثة فبيحة، وأنت جاهل بها معتقد حسنها. فينكشف لك في الآخرة حقائقها في صورها القبيحة، فتخترى، وتخجل خجلة تؤثر عليها آلاماً

فإن قلت: كيف ينكشف إلى أرواحها وحقائقها؟ فاعلم أن ذلك لا تفهمه إلا بمثال. فمن جملته مثلاً أن يُؤذِّن المؤذِّن في رمضان قبل الصبح، فبرى في المنام أن بيده خاتماً يختم به أفواه الرجال وفروج النساء، فيقول له ابن سيرين: هذا رأيتَه لأذانك قبل الصبح. فتأمل الآن أنه لما بَعُدَ بالنوم قليلاً عن عالم الحس الجسماني، انكشف له روح عمله. لكن لما كان بَعْدُ في عالم التخيل ـ لأن النائم لا يزول تخبله بالنوم ـغشّاه الخيال بمثال متخيل، وهو الخاتم والختم، ولكنه مثال أدل على روح العمل من نفس الأذان، لأن

<sup>(</sup>١) وفي المطبوعة. الأوصاف

<sup>(</sup>٢) قوله غافصه أي ماجأه وأخذه على غرة

<sup>(</sup>٣) می نسخة آخری تشم.

 <sup>(</sup>٤) الحطمة: النار الشديدة لأنها تحطم ما ينقى فيها.

<sup>(</sup>١) روزلة الكوة، الناقدة، والكنمة فارسة.

عالم المنام أقرب إلى عالم الآخرة. فالتلبيس فيه أضعف قليلاً، وليس يخلو عن تلبيس، ولأجله يحتاج إلى التعبير.

ولو قال قائل بهذا المؤذن: أما تستحي أن تحتم أفواه الرجال وفروح النساء؟ لقال: معاد الله أن أفعل هذا، فلأن أفدّمَ ويضرب عنقي أحب إلى من أن أفعل ذلك. فهو يمكره، لأنه يحهد، مع أنه فعله، لأن روحه قاصرة عن إدراك أرواح الأشياء وحقائقها

وكذلك لو أكلت لحماً طيباً على اعتقاد أنه لحم طير، فقال فانل: أن تستحي أن تأكل بحم أحلك الميت فُلان القلت: معاذ الله أن أفعل ذلك، ولأن أموت جوعاً أهون عليَّ من ذلك فنطرت فهذا هو لحم أحلك الميت قد طبح وقدّم إليك ولُسُ عبيك.

فانظر كيف تحتزي وتفتضح به، وبدنك في معزل عن ألمه فكذلك يرى المغتاب نفسه في الآخرة، ولأن روح الغيبة تمزيق أعراض الإحوان والتفكه بها.

وفي عالم الآخرة تنكشف أروح الأشياء وحقائقها، وكذلك لو كنت ترمي حجارة إلى حافظ، فقال لك قاتل، أما تستحي أن تفعل ذلك، والحجارة ترتد من المحافظ وتقع في دارك، وتصيب حدقة أولادك، فقد غيبن (١) أحدافهم كلهم؟ قلت، معاذ الله أن أفعل دلك. فقال: أدخل دارك. فدخلت فإذا هو كذلك. فانظر كيف تفتضح ويحترق قلبك تحسراً على عملك الذي ظننته هيناً وهو عند الله عظيم. وهذا روح حسدك الأخيك، فإنك تحسده ولا تضره، وتنعكس عليك ويهلك دينك، وتُنقلُ حسناتك إلى ديوانه وهي قرّة عينك للها سبب سعادة الأبد، فهي أعز من حدقة الولد فإذا انكشف لك عينك للها ويم أغز من حدقة الولد فإذا انكشف لك

فالقرآن كثيراً ما يعبّر عن أرواح العمال، ولذلك قال الله تعالى في

(١) في نسخة أخرى: عميت.

فيكفيك من الأمثلة مثال الأذان والغيبة والحسد. فقس عليه كل فعل مهاك الشرع عمه، فذلك لقبح روح الفعل وحقيقته، وحسن ظاهره، أي ظاهره حسن للبصر الظاهر، وباطبه قبيح للبصيرة الناظرة من مشكاة نور الله تعالى.

وعن هذا عبر الشرع حيث قال. تعرض الدنيا يوم القيامة في صورة عجور شوهاء زرقاء، صفتها كبت وكيت، لا يراها أحد إلا ويقول؛ أعوذ بالله منها، فيقال: هذه دنياكم التي كنتم تتهالكون عليها، فيصادفون في نفوسهم من الخزي والفصيحة ما يؤثرون البار عليها.

وإن أردت أن تفهم كيفية هذه الحجلة، فاسمع حكاية رحل من أبناء الملوك، زوج بأحمل امرأة من بنات المدوك، فشرب تلك الليلة فسكر، وأخطأ باب الحجرة فخرج من الدار، وضلَّ فرأى ضوء سراح فقصده على ظن أنها حجرته، فدخل الموضع فرأى جماعة نياماً، فصاح بهم فلم يجببوه، فظن أنهم نيام فطلب العروس فرأى واحدة ناتمة في نيب جديدة فظن أنها العروس، فضاجعها وأخذ يقبلها ويغشاها، ويجعل لسانه في فيها ويممص ريقها متلذذاً مذلك في سكره غاية التلذذ، ويتمسح بالرطوبات التي تصيبه من جميع بدنها، على ظن أن ذلك عطر اذخرته له، فلما أصبح أفاق تصيبه من جميع بدنها، على ظن أن ذلك عطر اذخرته له، فلما أصبح أفاق المهد بالموت، عليها الحنوط وكفنها الجديد، فصدف في فمه وأنفه من طوبات ربقها ومخاطها، وعلى بدنه من قاذورات أسافلها، فإذا هو من قَرنه إلى قدمه ممتلئ في قاذوراتها، ثم تفكر في غشيانه إياها وابتلاعه ريقها، إلى قدمه ممتلئ في قاذوراتها، ثم تفكر في غشيانه إياها وابتلاعه ريقها، فهجم على قلبه من الخزي ما تمثّى أن بخسف الله به الأرض. حتى ينسى ما فهجم على قلبه من الخزي ما تمثّى أن بخسف الله به الأرض. حتى ينسى ما جرى عليه، ولا يزال يعاود ذكره ولا ينساه أصلاً، ﴿ يَوْمَ تَعِدُ حَكُلُ نَقْسٍ مَنَا وَاللَّمِ عَلَى عَلْهِ مَن وَلَا يَاللَّمَ مَا مَنْ مَنْ مَا مَنْ مَنْ مَا مَلْ مَنْ مَا مَاللَّم مَالِي مَا مَاللَّم مَاللَّم ولا يزال يعاود ذكره ولا ينساه أصلاً، ﴿ يَوْمَ تَعِدُ حَكُلُ نَقْسُ مَا

عَمِلتُ مِنْ مَنْهِ عُصَوْلُ وَمَا عَبِلَتُ مِن شُوّهِ تُودُ لُو أَنَّ بِيَنْهَا وَبَيْنَهُو الْمَذَا بَعِيداً ﴾ [آل عمران: ٣٠]. وبدنه بمعزل من هذه المخازي والآلام، وهو في عذاب دائم من العثيال والقيء، وتذكّر تلك المحازي، ويحذر أن بطبع عليه أحد في فينضاعف حرنه، فإذا هو بأبيه وحميع حشمه قلاحاؤوا في طلبه، واطلعوا على جميع مخربه فهده حال من تمتع بالديبا، يبكشف له كذلك في لاخرة روحه وحقيقته، وهي معنى قوله تعالى ﴿ وَحُمِلُ مَا فِي الصَّدُورِ ﴾ لاخرة روحه وحقيقته، وهي معنى قوله تعالى ﴿ وَحُمِلُ مَا فِي الصَّدُورِ ﴾ [العاديات: ١٠] أي يعرض عيها حاصلها أي روحها وحقيفته، وهي معنى قوله تعالى أن روحها وحقيفته، وهي السرار والعاديات: ١٠] أي يعرض عيها حاصلها أي الأطعمة جعه وحقيفته، وهي وأتنى، فإذ تعالى: ﴿ يَوْمُ ثُلُي ٱلشَرَّايِرُ ﴾ [الطارق: ٩] أي يكشف عن اسرار وأرواحه القبيحة أو الحسنة، وكما أن ألد الأطعمة رجعه ( ) فدر وأتن وألد تنعمات الديبا وحاصلها وسرها في الأحرة أقبح وأفضح ولذلك شبه رسول الة يَشِيُّ الدنيا بالطعام، وعاقسه بالرجيع

الصنف الثالث: حسرة وات المحويات، فقد رفسك مع جماعة من أفرانك دخلتم في طلمة، فكان فيه حجارة لا يُرى ألوابها، فقال أفرانك احمل من هذا ما تطبق، فلعله يكون فيها ما ينتفع بها<sup>(٢)</sup> إد، خرجنا من الطلمة، فقلت فماذا أصنع بها؟ أتحمل في الحال ثقلها، وأكدُ بفسي فيها، وأنا لا أدري عاقبتها؛ ما هذا إلا جهل عظيم، فإن العاقل لا يترك الراحة بقدا بما يتوقعه نسبتة، ولا يستيقه، فأخذ كل و،حد من أفرانك ما أطاق أحذ، وأعرضت عن ذلك تستحمقهم وتسخر بهم، لأنهم ينوؤون تحت أعبائه وأعرضت عن ذلك تستحمقهم وتسخر بهم، لأنهم ينوؤون تحت أعبائه في الطريق تعدو وتضحك منهم، فلما جاوزوا الظلمة في الطريق تعدو وتضحك منهم، فلما جاوزوا الظلمة نظروا، فإذا هي جواهر ويواقيت يساوي كل واحد ألف دينار، فأقبلوا على بيعها وتوصلوا بها إلى الجاء والنعمة وأصبحوا ملوك الأرض. فأغذوك بيعها وتوصلوا بها إلى الجاء والنعمة وأصبحوا ملوك الأرض. فأخذوك فاستسخروك لتعَهمُ دوابهم لينفقوا عليك في كل يوم قدراً يسيراً من فصلات فاستسخروك لتعَهمُ ترى اشتعال نيران الحسرة في قلبك، وبدنك بمعزل مه؟

وكم تقول: ﴿ يَحَسَّرَنَى عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِى جَسِّ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٦]، و﴿ أَوْ نُرَةُ مَنْعَمَلَ عَيْرَ الَّذِى كُنَّا نَعْسَلُ ﴾ [الأعراف: ٥٣] فتقول لهم أ أبيضوا علينا مما أفيص علىكم، فيقولون لك هذا حرام عليك ، ألم تكن تسخر منا وتضحك عليها، فلابلة وأن نسجر اليوم منك كما سنجرت منا، فلا يوال ينقطع نباط (١) فلمك من التحسر ولا ينفعك انتحسر ولكن تتسلى وتقول: الموت يخلصني من هذا

واعدم أن حال ترك الطاعات في الآخرة كدلك ينكشف له، ولكن لا مطمع في المسرت المحلّص، بل هي حسرة أبدية دائمة، والأمم يتضاعف كل يوم، وإن كان المدن معمول عنه، وعنه العبارة بقوله تعالى ﴿ أَهِيشُوا عَيْتَ مِنْ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رُزَقَكُمُ أَلَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمُهُمَا عَلَى الْكَافِرِهِ فَيَ [الأعراف ٥٠].

وكذلك يفيض على أهل المعرفة والطاعة من أبوار حمال الوحه ما يحصل به من اللدة مبلغ لا يوازيه نعيم الدنيا، بل يعطى اخر من يخرج من البار مثل الدنيا عشر مرات كما ورد في الحر<sup>(٢)</sup>، لا يمعنى تصاعف المقدار بالمساحة بل بتضاعف الأرواح. كما أن لجوهر يكون عشرة أمثال الفرس، لا بالوزن والمقدار، بل بروح المالية، إذ قيمته عشرة أمثاله.

واعلم أن تحريم تلك اللدات وإفاصتها عليهم ليس من جنس تحريم الرجل نعمه على عبده بغضب أو باختيار، حتى يتصور تغيره، بل هو كتحريم الله تعالى على الأبيض أن يكون أسود في حالة البياض، وعلى الحاراة، ودلك لا يتصور فيه التبديل.

بل مثال ذلك أن يقول للعالم الكامل رجل شيخ هرم من الجهال الذي كان بىيدا في أصل الفطرة، ولم يمارس قط علماً ولم يتعلم لغة: أفِضُ على

<sup>(</sup>١) رجيعه مايقذف من الحوف عبر العم.

<sup>(</sup>۲) في نسخة أخرى: به

<sup>(</sup>١) يباط شرمان أو هو العرق الغليط المتصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه من فوره،

<sup>(</sup>٢) رواهمسلم والترمدي.

4. 15. 18 at

قلبي من دقائل علومك، فيقول: إن الله حرَّم، على الجاهلين. معناه أن الاستعداد لقبوله إنما يكنسب بذكاء فطري، وممارسة طويلة للعلم، بعد تعلم اللغة العربية، وأمور أُخر كثيرة، وإدا بطل الاستعداد وقات استحلت الإفاضة، كما يستحيل إفاضة الحرارة على البرودة مع بقاء البرودة، فلا تظنن أن الله تعالى يغضب عليك فيعاقبك انقاماً ثم تخدع نفسك برجاء المتقو فتقول: لم يعذبني ولم يضره معصبتي؟! بل يدم العذاب من المعصية كما يلرم الموت من السمة.

واعلم أن هذه الحسرة دائمة لأن منشأها تصاد صفتين لا يزول نضادهما أبداً. مثاله أن الذي يعلّق بحل في عنقه أو رجله إنم يتألم لنصاد لصفتين، لا لصورة الحبل والتعلق. لكن صفته الطبعية تطلب الهويّ إلى أسفل، والمنع القهري بالحبل يمامع الصفة الطبعية فيتولد الألم فيه من تمانعهما.

فكدلك الروح الإساني من الروح الروحاني الإنهي بأصل فطرته، عله بحكم انطبع حين وشوق إلى عالم العلو، عالم الأرواح، وإلى مرافقة الملأ الأعلى. ولكن أعلال الشهوات وسلاسلها بحذبها إلى أسفل السافلين، وهي شهوات الدنيا، وهي صفة عارضة قهرت الصقة الطبعية، ومنعتها عن نيل مقتضاها، والألم يتولد من بينهما، والنار أيضاً، إنما تؤلم للمضادة، فإن الملائم للتركيب بقاء الاتصال والنار تصاد الاتصال بالتفريق بين الأجزاء، ولو لم تكن قد رأيت النار، وسمعت بأن شبئاً لطيفاً ليناً يماس ددنث فيؤلمك، لاستنكرته وقلت شيء لا صلابة فيه كيف يؤلم ماللمس ؟.

واعلم أن التضاد مؤلم، سواء كان بسبب خارج أو داخل. فإن سمّ العقرب في العضو يؤلم لفرط برودته المضادة لحرارة البدن، فلا تظن أن الآلام كلها تدخل من خارج، فإن قلت: إن العقرب إنما لدغت من الخارج، فاعلم أن ألم السن وألم العين لا يقصر عنه، وإنما سببه انصباب حلط داخل

مضاد لمزاج العين والسن، وليس ذلك بأهول من لدغ العقرب والحية.

و علم ،ن تضاد الصعات في القلب، يؤلم القلب إيلاماً لا ينقص عما يؤلم السن والعين، ومثاله في أضعف الصفات، أن البخيل المراثي إذا طلب منه عطية على ملأ من الناس عند من يريد أن يعرفوه بالسحاء، يتألم قلبه لتضاد صفتين، إذ النخل يتقاضه أن لا يُعطي، وحب الجاه يتقاصاه أن يعطي، وقلبه بين هاتين الصفتين كشخص يُنشر بمنشار بنصفين، فهذا مثال حسره الفؤت وعِظَيمه بقدر ما منكشف من جلالة قدر العائت، ولا تعلمه بالحقيقة في هذا العالم، بل في عادم الكشف، وهو ننا عظيم أنتم عنه معرضون.

# واعلم أذ هده الأصناف الثلاثة ، لها ترتيب:

فالصنف الأول: الذي بلقه المبت المعذب، هو حرقة فرقة المشتهيات، وذلك تبين حب الدبيا، ولذلك أصيف دلك إلى القبر. وإنما سيق هذا لأن أغلب الأشياء على قلب المبت في الحال فراق ما يفوته في الدنيا من حه ومال ومنصب ونعمة، ثم بعد دلك ينكشف له أرواح الأعمال وحقائقها القبيحة، وذلك عند الانغمار التام في الموت، وبُعدِ العهد بغشاوة صعات لذنيا وكن ما كان إمعانه في الموت أشد، فهو للكشف أقبل، فيفيض عند ذلك عليه الخزي والفضيحة، ولذلك أضيف هذا إلى القيامة، لأنه وسط بين منزل القبر وبين دار القرار. ولذلك قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يُعْرِى الله الله على: ﴿ يَوْمَ لَا الله على الموت أي يوم القيامة.

وأما حسرة فوت المحبوبات، فيستولي عليه آخراً عند دار القرار في النار، فهيها يقول: ﴿ تَمِيْتُوا عَيْتَ مَا مِنَ الْمَلَهِ أَوْ مِمَّا رَذَفَكُمُ اللَّهُ ﴾ [الأعراف عليه أو مِمَّا رَذَفَكُمُ اللَّهُ ﴾ [الأعراف عليه عنه عذاب النزوع وطلب الرجوع إليها.

وطول العهد بالكشف، يوجب خروجه عن خزي الافتضاح. فإن سَــوْرة عذاب الخزي تكون عند هجوم الافتضاح، ثم يألف الفضيحـة



والخزي إلفاً ما، ثم عند فتورهما قليلاً تبعث حسرة الفوت، إذ يظهر جلالة الفوائت، ثم تنقى حسرة العوت آخراً، ويشبه أن يكون ذلك لا آخر له. وهذا كله تعرفه قطعاً، إذا عرفت نفسك، وعرفت أنك لا تموت، لكن تعمى عينك، وتصم أذنك، وتفتح أعصاؤك

فأما الحقيقة التي أنت بها أنت، فلا تفنى بالموت أصلاً، بل ينعسر حالك فقط، فيبقى معك حميع معارفك، وإدراكاتك الناطنة، وشهوانك، وإنما تعذبك نفراق ما أحببت، واقتضاحك بطهور ما ينكشف في نلك الحال، وتحسرك على فوات ما نعرف عظم فدره بعد الموت، لا قبله، وهذا كله مقدمات العذات الحسي البدني، وذلك أنصاً حق، وله ميعاد معلوم، كما وردبه الآي والأحبار

فاقع الآن دهدا العذر، فإل هذا الكلام يكاد بحور حد مثل هذا الكتاب ولائد وأن يحوك سلسلة الحمقى والحاهلين، ولكنهم أحس من أن يلتف إليهم. قال الله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضَ عَن مَن قَوَلَى عَن دِكْرِا وَلَا يُرِدُ إِلّا ٱلْحَيَوة الله الله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضَ عَن مَن قَوَلَى عَن دِكْراً وَلَا يُرِدُ إِلّا ٱلْحَيَوة الله أَلْمَا إِلَا الله الله الله الله على هذا، ولمختم به (الأصول الأربعين)، للختم به كتاب (جواهر القرآن)، ومن طب مربداً على هذا فليطلم من كدب ذكر الموت من كتب الإحياء، فالغرض الأظهر من هذا الكتاب، التلويحات مع التشويق إلى الاستقصاء المذكور في ذلك الكتاب، ففيه تمكشف أسر وعلم الدين، ولا يفتر عن طلمه إلا مشغوف بالدنيا لا يطلب من العلوم إلا ما يتخذه شبكة للحطام، وآلة لكسب الحرام، فلا يناسمه علوم ذلك الكتاب أصلاً ألبتة. حسبي الله وكفي.

李 玢 琳

# خانمت ت في سنسا ظرة بنفس

اعلم أن قد نئهناك وشوَّ قناكَ، فإن أعرصتَ عن الإصغاء أو أصغيت بظاهر قلبك، كما تصغي إلى الكلام الرسمي، فقد حِبتَ وخسرت، وما ظلمتَ إلا نفسك. ﴿ وَمَنْ أَظْلَا مِمَن دُكِرَ بِكَالِئتِ رَبِّهِ وَأَعْرَضَ عُنها وَقِيقَ مَا فَذَمَتُ يَلَاهُ إِلَى الْمُدَى مَن أَلْمُ مِمَن دُكِرَ بِكَالِئتِ رَبِّهِ وَأَعْرَضَ عُنها وَقِيقَ مَا فَذَمَتُ يَلَاهُ إِلَى الْهُدَى فَلَن إِنْ مَعْلَى اللهُ هَا أَنْ مَا أَنْ مُنْ مَا أَنْ مَا مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ

وإن أصغبت إصغاءً دي فطنة وبصر حديد، وتفكرت نفكر من له قلب عتيد، وقد ألقى السمع وهو شهيد، فاخرج عن جميع ما يصدك عن سلوك الصراط لمستقيم، وما يصد عنها إلا حب الدنيا والغفلة عن الله تعالى واليوم الآخر.

واجتهد أن تفرغ قليك كل موم ساعة عَقيبَ صلاة الصبح، وذلك عند صفاء الذهن. فتُفكر في شأنك وتنظر في ممدئكَ ومعادكَ، وتحاسبَ نفسك

وتقول بها: إني مسافر وتاجر، وربحي سعادة الأبد ولقاء الله تعالى السرمد الله وخسراني شقاوة الأبد والحجاب عن الله تعالى ورأس مالي عمري، وكل نقس من الأنفاس كنز من الكنوز، وجوهرة من الجواهر (٢)، إذ تجارته (٣) به سعادة الأبد. وأي كنز أعظم من هذا، وإذا فَنيَ العمر انقطعت التجارة وحصل البأس وهذا اليوم يوم جديد قد أمهلني الله تعالى فيه، ولو توفاني لكنت أشتهى أن يُرجعني إلى الدنيا لأعمل صالحاً.

<sup>(</sup>١) السرمد. زيادة من المحطوطة.

<sup>(</sup>٢) في لمخطوطة (زيادة). لبس لقيمته من الدنيا شيءٌ يساويه.

<sup>(</sup>٣) في لمخطوطة: إد تصطاد. .

قاحسى يانفسي أنك توفيت ورحعت إلى الدنيا بوماً واحداً. واجتهدي في هذا اليوم الواحد، وانظري لنفسك، فإن لم تُمُهّلي لنغد فقد استوفيت ربح هذا اليوم ولم تتحسري، وإن أُمهلت فاستأنفي للغدمثل ذلك ولا تخدعي نفسك بتمني العفو، فإن دبك طن قد يكذب، ولا ينفع التحسر.

ثم هب أنه قد عُفي عبك، ألبس قد فاتك ثواب المحسنين؛ وباهيك به حسرة وندامه.

فإذا قالت نفسك: ماذا أعمل وكيف أحتهد؟.

فتقول: اتركي ما يفارقك بالموت، والزمي بُذُك اللازم وهو له تعالى واطلبي الأنس بذكره

فإدا قالت ؛ فكيم أترك الدب؟ فقد استحكمت علائقها في قلي.

فتقول: أقبلي على قطع علائقها من باطن الهلب، كما علمنالا في الأصول العشرة من المهلكات. فقتشي عن أعلب علاقة من علائقها من حب مال أو جاه أو حسب أو عداوة أو شهوة بطن أو فرح أو غير دلك من المهلكت فلبس إلا أن تتفكر في عظم آفاتها وإهلاكها إياك، فتنعبث لمجاهدتها ومخالفة مقتضاها، فقد تخلصت منها وأيدك الله بتوفيقه ومعونته

ثم تقول: فقدري أنك مريضة العمر مدة الحياة، قد أنبأك طبيب تظنين صدقه أن ملاذً الأطعمة تضرك، وأن الأدوية البشعة تنفعك، أليس تتصبرين بقوله على مرارة الدواء طمّعاً في الشفاء؟ ألست تتصبرين على الكدّ والتعب في السفر الطويل طمعاً في الاستراحة في المنزل، وأنت مسافرة ومنزلك الآخرة؟ والمسافر لا يستريح ويتحمل التعب والكدّ، فإن استراح انقطع في الطريق وهلك.

وتقول يانفس: ما الذي تطلبين من الدنيا؟.

إن طلبت المال ووجدته، وهيهات، فتكون في اليهود جماعة أغنى نك.

ور طلبت الجاه وبلت، وهيهات، فتكون في أجلاف الأتراك وحمقى الأكراد من يستولي عليك، ويكون جاهه أعظم من جاهك. فإن كنت لا بدركين آفة الدبيا وشدة عذابها في الآخرة وبلائها، أفلا تترفعين عبها لخسه شركائها أما تعدمين أنك لو أعرضت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة، كنت وحيدة الدهر و فريدة العصر لا يوجد في الأفليم نظيرك؟ وإن طلبت الدبيا كان في البهود والحمقى من سنقك بها. فأف لدنيا سبقك بها حمير، ففكري يانفس، وانطري لنفسك، فلا ينظر لك أحد غيرك.

وكذلك لا برال بناظر بهسك حتى نطاوعك على سدوك الصرط المستقيم إلى به بعالى. فهذه المناظرة أهم لك إن كنت عاقلاً من مناظرة المحقية والشافعية و لمعتزلة وغيرهم علم بعاديهم وتحادلهم ولا يضرك حطؤهم ولا خطأ غيرهم، ولا هم يقبلون منك ولا أنت تقبل مهم الصواب، وإن صار أطهر من الشمس وتترك أعدى عدوك بين جنبيك لا تنازعه ولا نساظره، بل تساعده على ما يطالبك به من شهواته الباطلة الباطنة في فتستنبط بالفكر الدقيق الحيل لقضاء الشهوة ، هل هذا إلا عين الانعكاس والانتكاس على قمة الرأس؟ فهل رأيت قط رجلاً يشاهد تحت ثوبه حيات وعقارب أقبلت عليه يهلكه ، فأخذ المروحة ليدفع اللبب عن وحه غيره ، فهل يستحق من يفعل ذلك إلا الخزي؟ .

قاعلم أن هذا حالك في اشتغالك بمناظرة غيرك، وإعراضك عن مناظرة نفسك. وفي هذا المعرض ينكشف لك روح عملك، يوم تبلى السرائر. كما تبهتك على كيفية مكشفات الآخرة بأسرار الأعمال وأرواحها. وما لم تناطر نفسك مدة طوينة، لا تخليك لمناجاة ربك وذكره والإقبال عليه. ثم طويقك مع النفس إذا خالفتك أن تعاقبها بما يرجوها، وتعلم أمها كالكلب، لا يتأدب إلا بالضرب.

وإن أردت أن تعلم طريق مناظرتها ومراقبتها ومحاسبتها ومعاقبتها عاطلبه من كتاب المحاسبة والمراقبة (في الإحياء)فإن هذا الكتاب لا يحتمله،

## الفهرس

| الموضوع الصفحة                                     |
|----------------------------------------------------|
| نقديم الكتاب                                       |
| الإمام الغزالي. موجز سيرته رحمه الله تعالى         |
| مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى                       |
| القسم الأول                                        |
| «العقائد» في جمل العلوم وأصوبها                    |
| الأصل الأول: في الذات                              |
| الأصرالشاني: في التقديس                            |
| الأصل الثالث: في القدرة ٢٠                         |
| الأصل الرابع في العلم                              |
| الأصل الخامس: في الإرادة                           |
| • الكلام في معتقدات القدرية والجبرية والمعتزلة     |
| • الكلام في تعريف القضاء والقدر وتوضيح البحث فيهما |
| بمثال صندوق الساعات ٢٥                             |
| الأصل السادس: في السمع والبصر                      |
| الأصل السابع: في الكلام ٢٣                         |
| الأصل الثامن: في الأفعال٣٣                         |

والله تعالى يوفقنا وإياك بفضله وجوده ركرمه إلى طريق الحق وتأييده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسسم.

\* \* \*

|  |   | -     |  |
|--|---|-------|--|
|  | • | . 7 7 |  |

الأصل التاسع

| الأصل النامن. في القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة معهم وكيفية المعاشرة مع عموم الخلق وغير دلك من الأحلاق والآداب الفاصلة دلك من الأحلاق والآداب الفاصلة من أصول بدين في الصحبة الخاذ لإحوال في الله | الأصل التاسع: في اليوم الآخر                                                                                                                 |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| الأص الناسع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                                                                                                                                       | القسم الذائى<br>في الأعمال الظاهرة<br>الأصل الأول في الصلاة والكلام في التحفظ عليها ٣٤<br>الأصل الثاني : في الزكة والصدقة وبيان بعص أسرارهما |  |  |
| القسم الثالث في تزكية القلب عن الأخلاق المذمومة القلب عن الأخلاق المذمومة الأصل الأول في شره الطعام                                                                                                  | الكلام في أن طب الفلوب قريب من طب الأبدان . ٥٣     الكلام في درحات أسرار الصوم                                                               |  |  |
| • تعظيم الحوع و ماسته لطريق الآخرة ١١٥                                                                                                                                                               | الأصل الحامس. في قراءة القرآن                                                                                                                |  |  |
| آفات اللسان                                                                                                                                                                                          | الأصل السادس: ذكر الله عز وجل في كل حال وله أقسام                                                                                            |  |  |
| متى يرخص بالغيبة؟     متى يرخص بالغيبة النيته الوعيد الوارد فيها ١٢٤     علاج النفس وكفها عن الغيبة أن يتمكر في الوعيد الوارد فيها ١٢٥     الآفة الثالثة المراء والمجادلة                            | الأصل السابع: في طلب المحلال                                                                                                                 |  |  |

| - Marie the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ♦ الآفة الرابعة المزاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • الآفة الخامسة المدح. وفي المدح ست آمات ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ● حق على الممدوح أن يتأمل في خطر الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الأصل الثالث: مي الغضب ١٢٩ ١٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • بيان دواء الغصب وعلاجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الأصل الرابع: في الحسد ١٣١٠ ١٣١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • الحسد من الأمراض العظيمة للقلب و لا يداوي إلا بمعجون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| العلم والعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الأصل الخامس: في البخل وحب المال ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • أصل البخل حب المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • المال ليس مذموماً من كل وحه ١٣٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • معرفة مقدار الكفاية من المال ١٣٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵ المال كالدواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| د معرفة حدالبخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥ فهم علاج البخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الأصل السادس: في الرعونة وحب الجاه المجاد الم |
| • حقيقة الجاه ملك القلوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥ المرفعة والكمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥ قمع حب الجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| € الباعث في طلب الجاه حب المدح ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الأصل السابع: في حب الدنيا                                |
|-----------------------------------------------------------|
| ♦ من عرف نفسه عرف ربه وعرف زينة الدنيا وعرف الآخرة ١٥٠    |
| ♦ الدبيا مزرعة الأخرة ٢٥١ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| • عداوة الدبيا للآخرة                                     |
| • مر لابس الدنيا ببدنه لا يخلو قلبه منها                  |
| الأصل الثامن: في الكبر                                    |
| ● حصقة الكر أن يرى نفسه فوق غيره ، ١٥٧ ١٥٧                |
| <ul> <li>لعلاح الحملي لقمع رذيلة الكبر ١٥٨</li></ul>      |
| • لعلاج النفصيلي للكبر ١٥٩                                |
| الأصل التاسع: في العجب ١٦٤                                |
| • حقيقة العجب استعطام النفس                               |
| ● العجب جهل محض فعلاجه العلم المحض                        |
| • من العجاتب أن يعحب العاقل بعلمه ١٦٦                     |
| الأصل العاشر: في الرياء                                   |
| <ul> <li>حقيقة الرياء طلب المنزلة في قبوب الناس</li></ul> |
| • الرياء على درجات                                        |
| • ما تحصل به المراءاة                                     |
| • بعض لرياء جلئ وبعصه أخفى من دبيب النمل ١٧٣              |
| • لعلك تقول ما أقدر على انفكاك الرياء الخفي ١٧٥           |
| • معالجة الرياء                                           |
| • هل يضر هجوم واردالرياء؟                                 |
| • يجوز إظهار الطاعات لأجل الاقتد                          |

| • كمال الرهدهو الزهد في الزهد                               |
|-------------------------------------------------------------|
| • الزهد باعتبار الباعث عليه على ثلاث درجات ٢٠٩              |
| <ul> <li>الزهد باعتبار ما يه من الزهد على در جات</li> </ul> |
| • الزهد أن تنروي عن الدنب طائعاً                            |
| الأصل الرابع: في الصبر                                      |
| • حقيقة الصر                                                |
| • الصبر له ثلاث در جات ۲۱۳                                  |
| • الحاجة إلى الصبر عامة في حميع الأحوال ٢١٤                 |
| الأصل الخامس الشكر                                          |
| • الشكر من المقامات العالية ٢١٨                             |
| • يتمكن من كمال الشكر من شرح الله صدره ٢٢٢                  |
| الأصل السادس. الإخلاص والصدق ٢٧٤                            |
| • حقيقة البية                                               |
| • النية أحدجزأي العبادة ٢٢٥                                 |
| • اجتهدأن تستكثر من النية ٢٢٦                               |
| • النية لا تدخل تحت الاختيار ٢٢٨                            |
| • حقيقة الإحلاص في النبة ٢٣٠                                |
| • شوائب الإخلاص في البية ٢٣١                                |
| الأصل السابع: في التوكل ٢٣٥                                 |
| • حقيقة التوكل عبارة عن حالة يصدر عن النوحيد ٢٣٥            |
| • هدا الترحيد له لمان وقشران ٢٣٦                            |

| خاتمة في مجامع الأخلاق ومواتع الغرور فيها                           |
|---------------------------------------------------------------------|
| • طريق إصلاح هذه الأخلاق كلها المجاهدة والرياضة ١٨٢                 |
| • قد تظن بىفسك حسن الخلق وأنت عاطل عنه ١٨٣                          |
| <ul> <li>ينبعي أن تتفقد هده الأخلاق من قلبك وتبدأ بالأهم</li> </ul> |
| ♦ لوكنت من أرباب البصائر ١٨٥٠ ١٨٥٠                                  |
| القسم الرابع                                                        |
| في الأخلاق المحمودة                                                 |
| الأصل الأول، التوبة فإنها مبدأ طريق السالكين ١٩١                    |
| • حقيقة التوبة الرحوع عن طريق البعد                                 |
| <ul> <li>إذا عرفت حقيقة التوبة الكشف لك أنها واحمة</li> </ul>       |
| • الإنسان لا يخلو عن دنب                                            |
| ● التولة إذ اجتمعت شرائطها فهي مفلولة لا محالة ١٩٤                  |
| ● علاج التولة حل عقدة الإصرار ١٩٥                                   |
| • التوبة من الذيوب كلها مهمه ١٩٧                                    |
| الأصل الثاني؛ في الخوف                                              |
| ♦ حقيقه الخوف من الله تعالى ٩٩                                      |
| • علاج الخوف ونحصيله على رتبتين                                     |
| • الخوف سوط يسوق العبد إلى السعادة ٢٠٢                              |
| الأصل الثالث: في الزهد                                              |
| • للزهد في الدنيا حقيقة وأصل وثمرة ٢١٤                              |
| • الزهدعلي درجات                                                    |

| • العارف الكامل مستغني عن ذكر الموت ٢٦٧٠٠٠٠٠٠٠ |
|------------------------------------------------|
| ●حقيقة لموتوماهيته                             |
| ● الروح لا تفني بالموت                         |
| • التحقيق في عداب القبر                        |
| • هل يعدم الإسمان بالموت؟                      |
| • المشهور من عذات القبر                        |
| • الميت لا يري ويشعر بما لا يراه مَنْ حوله ٧٧٥ |
| حصر أصناف العداب وتفاصيله ٢٧٦                  |
| أصناف عداب الآخرة                              |
| خاتمة في مناظرة النفس                          |
| الفهرس                                         |
|                                                |

| • حقيقة التوكل إنما يستدعي توحيد المعل ٢٣٨                       |
|------------------------------------------------------------------|
| • لا يكفي الإيمان بتوحيد الفعل                                   |
| ● درجات التوكل ٢٤١                                               |
| • متى يكون الادحار محموداً ٢٤٤                                   |
| الأصل الثامن: في المحبة ٢٤٦                                      |
| • المتكلمون أنكروا محبة الله تعالى ٢٤٦                           |
| • كل لديذ محبوب مإن قوي المين مسمي عشقاً ٢٤٧                     |
| • ما معنى الصور الجميلة الباطنة                                  |
| • لا تقصر عن الميل إلى المنعم                                    |
| ♦ العارف لا يحب إلا الله تعالى                                   |
| • لدة العارف في الدنيا ٢٥٣                                       |
| • لذة النظر إلى وجه الله الكريم ٢٥٤                              |
| • لدة النظر أعظم من لذة المعرفة                                  |
| • لماذا ضعفت شهرة معرفة الله تعالى؟                              |
| ♦ للمحبة علامات كثيرة ٢٥٧                                        |
| الأصل الناسع: المرضاء بالقضاء                                    |
| • كيف يتصور الرضا؟ ٢٥٩                                           |
| <ul> <li>كيف أجمع بين الرضا بالقضاء وبغض أهل الكفر؟</li></ul>    |
| <ul> <li>الجمع بين الرضا بالقضاء والأخذ بالأسباب</li></ul>       |
| الأصل المعاشر: ذكر الموت وحقيقته وأصناف العقوبات الروحانية . ٢٦٤ |
| ● الموت عظيم هائل وما بعده أعظم ٢٦٥                              |
| • أصل الغفلة طول الأمل                                           |

# سليسلية عبلتم المنتطق



الامسام ابوحامسد الغزالي



التعلو الويعي خواج کانجیلیہ داکامل جدد

كتب أئسمته والعوم \* \* \* 6 \*

د محمد العربي

الاحساني بدوب

ستسله علم السطى

متجيظ انبطق ترمنظو لامحكات الرد عنى السنطنيي " مسعب العدودواللحب والمناس برد عنى السنطنيس " مبعب الاستلالات

المتعدم الضلان وانفقصح بالأحوال

هيمسم التمرقة بين الإسلام والربدقة مسكاه لاموار

محصو افكار البنقلين والتناجرين

اسام انتقديس في عشم الكلام

مستدألتدر في مكر فسعتراث المطلقات المكرية عبد الإمام براري

معالم اصبوار الدين

الحام لموام عن عند الكلام

امتنطق الكيم طاراي

للسنة علم المس

التحبير المسم انم وبدي نداب لاستابه التحص الفسى الدرويدي وتصيا الإسباد والحصارة

إلى تحقيومية الديداني تشريبه لإسلاب أثر الاسلامي العلاية العربية

كنت في العنوم مماتيج افعنوم رسالة في المنزم

ناريخ المتوم شد المراب

سائل برارشد النسبية وماديراء

بهاست الطلاسلة

بهاجت العلاسية

الفنسعة ومديكلات الإسبان

المكر البوناني أملاطون

أبارشدويلاسمة الأسلام

معهود اليمير عبد الم ال محوت في القصيمة

متنكلة افصراح بين القسيعة والدبي الفكر اليوباني ميل اللاطون

التربية والنيارات الطبعية الكبري

کب دکر ت

أثر الحصوصية تعريبه أي المحتسمة الإسلامية المداهية والماجع الفكرية والعاوم فئد المرت المسمد أبديس

تحقيق وضبط وتعليق د. سميح دغيم

حار المكز اللبنانائي

سلسلة علم المنطق

الامسام ابوهامسد الغزالي

المُكَّرُ اللبناني

# مشبكاة الانسوار في توحيد الجبسار

الامسام ابوهامت الغزالي

تمقیق وضبط وتعلیق د. سمیت دغیسم

دارُ القِكرِ اللَّبْ نَانِي

The borrower mast return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does not exempt the borrower from overdue fines.

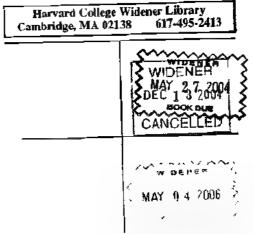

Please handle with care.
Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.

# حياة الغزالي وعصره

1 ـ هو محمد بن محمد بن أحمد الغزالي «أبو حامد» ، ولد بمدينة طوس من أعمال حراسان عام ٤٥٠ هجرية ، ١٠٥٨ م عمل والده بغزل الصوف ، وكان يرتاد مجالس الفقهاء والمحدثين والمتصوفين بعد وفاة والده ، عاش أبو حامد في كنف أحد المتصوفين لدي تعهد نربيته بناءً على وصية والله . ثم بعدها تابع الغزالي تحصيل علومه من فقه وكلام وحديث على أيدي أهم علماء عصره

محطته الرئيسية كانت في نيسابور حيث التقى هناك بإمام الحرمين اأبو لمعالي الجويني، فتتلمذ على مدنه وزامله فيما بعد بالتدريس في النظامية مدأ عهده باكراً في التأليف والكتابة . وبعد موت الجويني حرج إبى العسكر حث لتفى هناك بنظام الملك السنحوفي ورير الدولة آمذاك ، ومؤسس المدرسة النظامية في بغداد ، فعيه أستاذاً فيها وتعنبر الفترة التي قصها في التدريس من أحصب سبى حياته في التأليف .

عام ٤٨٨ ترك مغداد قاصداً الحج ، حيث بقي دترة عشر سنوات متنقلاً بين بيت المقدس ومكة والشام بعدها عند العزالي إلى طوس ، ثم عاود الرجوع إلى بيسابور للندريس فيها ومن ثم عام ٥٠٥ ترك كل شيء ، وقصى السنوات الأخيرة في عرلة حتى وافته الدية عام ٥٠٥ هجرية

س خلال هذه العجالة عن حياة العرالي ستطيع أن بنين أهم مراحلها

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

NAY 26 1994



------

کویش نده افزیک به بینین مساب نصابی ۱۹۱۹ - ۱۹۲۹ ۱۳۳ مین ۱۳۲۹ مهاب ۱۹۲۹ تا ۱۸۵۵ مین ۱۹۲۹

ب<u>ر معطشه وی میسوسیه لت</u> الس<u>ت سیم</u> الاول ۱۹۹۶

ugh in singneitha

ø

## والخلفيات التي كانت تحكمها :

١ \_ نشأته في كنف الصوفية |

٢ ـ تأثره مأبي المعالي الجوبني

 ٣ خوضه في الحياة العامة سياسياً وثقافياً ودلك باتصاله بنظام الملث سلجوقي .

٤ ـُـ الأرمة الروحية التي تعرُّص لها ورواها في المنقذ من الصلال .

٥ ـ العودة إلى المدريس في نيسابور ، ثم من بعد اعتزال الناس

## ٢ \_ عصر الغرالي من الناحية الثقافية والسياسية :

إن المرجده الثانية من الخلافة العباسية ، هي مرحلة المطاط وصطراب وتفكد لهيكلية النولة الإسلامية وفي أواغر هذه المرحلة لم يو للخلافة الإسلامية إلا الاسم ، أمَّا فعلياً فقد تعاقب على الاستثثار بالسلطة تارة الفرس وتارة أخرى الترك ، حتى سقطت بغداد أحيراً على يد المغول .

وفي السين الأخيرة من حياة العزالي بدأت تتناهى إليه أخبار الحملات الصليبية على الشرق . أمام كل ذلك ، أحد الغزالي يتصدى لكل الفرق التي بشأت آنذاك ولكل النيارات السياسية اللارمة عنها وخصوصاً الناطبية فكان المدافع الأول عن مذهب أهل لسلف ، دعياً لمناصرة أهل السنة وما يلزم عن مذهبهم من نظام حكم . هذا ما يبرر علاقته بالدولة السلجوقية ودوره الذي أسنده إليه نظام الملك في الدفاع عن العقيدة .

بمقابل هذا الاضطراب السياسي ، كانت لحالة الثقافية تمر بمرحلة احتلاط انثقافت وتشعبها وتطورها بمعنى من المعانى . إنها مرحلة مهمة جداً ، فيها استحد ، في قالت جديد ، ربما استفاد منه بعص مفكري هذا العصر ، لإرساء قوالت وساهيج جديدة حكمت تفكير المسلمين لعترة طويلة فيما بعد

فالآثر اليوناس ظهر مع فلاسفة الإسلام االكسي - الفاربي - أس

سينا؛ ، أما النصوف فجدوره هندية ومارسية ويونانية أضف إلى ذلك العلوم الإسلامية التي ندأت في أصولها إسلامية صرفة (علم كلام ـ فقه ـ حديث) ثم تطورت حتى استوعبت في ثناياها كل التأثيرات الثقافية السائلة الداك .

ضمن هذه المعطيات المستحدة على الصعيد الفكري والسياسي نشأ النزالي وترعرع مطلعاً على كل ما يدور حوله ، سخرطاً في مجتمعه ، ماصراً لحكامه الذين هم على مدهب أهل السلف

# وصف المخطوط

هذا لمحطوط «لمشكاة الأنوار» موحود في مكتبة «الأسكوريال» في مدريد إسبابيا . وقد حصل على فيدم مصور يحتوي على علم رسائل للعزالي منها رسائة امشكاة الأنوار في توحيد الحبّار» .

كتب المعطوط بحط سحي ، ودون تفطيع فقرات أو فصول ، ودون تنقيط في آخر الحمل . وهو يقع في ١٦ صفحة ، حرض ٢٠ ـ طول ٢٨ وفي كل صفحة ما يقارب ٣٥ ـ ٣٦ سطر هماك بعض ما سقط في المتن موجود في الهامش ، وهو أغلبه شرح لما هو في المتن أو توضيح للألفاظ غير الواضحه .

## طريقة تحقيق المخطوط:

اعتمدما هذه النسخة ابني بين أيدينا كأساس للتحقيق ، وقارنا بين مخطوط «الأسكوريال» ونشرتين محققتين هما ، بشرة أبو العلاء عفيفي<sup>(۱)</sup> ورمزنا إليها بحرف (ع» ، وبشرة ثانية بعنوان «القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي»<sup>(۲)</sup> وقد رمرما إليها بحرف الن» .

я

 <sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار \* تحقيق الدكتور أبو العلاء عفيفي ، الدار القومية للطاعة و لمشر ،
 القاهرة ١٩٦٤

<sup>(</sup>٢) القصور العوالي من رسائل الإمام العرالي القاهرة ، مكنة الحدي ، بدود تاريخ

# عرض وتحليل مضمون الرسالة

T

قبل الدحول في تحليل مصمود الرسالة ، لا بد من انتقدم أولاً وتحديد الفصاء المعرفي الذي تحرّك من صمنه فكر العرائي ثم لا بد من تحديد العوامل والمؤثرت التي سمحت بإنتاج هذا القصاء المعرفي في ذلت العصر الذي تداخلت فيه الكثير من المعطيات ، حتى غدا وكأنه تأسيس لمسار حديد في المعرفية الإسلامية .

مما لا شك فيه أن عصر العرالي (الحامس الهجري) هو عصر الإسطرات الثقافي والاحتماعي والسياسي وإذا كنا نود حصر المسألة، فإنه يومكات تحديد الفصاء المعرفي السائد بالنالي:

لقد تداحلت العلوم الدخيلة (فلسفة ، منطق) مع العلوم الإسلامية (حديث كلام ، فقه ، أصول فقه ، عديدة) مما سمح بإنتج أنظمة معرفية حديدة ، كان أبررها على هذا الصعيد تبيئة المنطق الأرسطي بصبعة أو بأخرى . هذا ما حصل على يد الجوبي ومن ثم على يد العزالي نفسه ، حتى انتهى الأمر مع الوازي مسلكاً معرفياً حديداً ، أدى إلى محاوله إساء ميتافيريقا إسلامية

بيد أن هذا المسلك المعرفي ، قابله مسلك آسر سئم من عقم

الأصل إدن هو معطوط الأسكوريال» الذي رمرنا إليه بحرف الس» ، ووصعنا الفوارق مع السرتين في الهامش إلا أند أحيانا أثنت في متن النص ما هو ساقط منه أو مشؤه ، بما هو موجود في إحدى الشرتين وعللنا ذلك وبيئاه . وقد تبيّن لما أن منك تقرباً قرياً قد يصل إلى حد المطابقة ما بين نشرة العميمي ومخطوط الأسكوريال ، إلا أن الموارق الكبرى كانت مع نشرة الق حيث سقط منها ما يقارب الثلاث صفحات (طباعة) وفيها بعض الاحتلافات التي قد تغيّر في المعنى

إن نشرة (ق) ليست نشرة علميّة ، فلا تدكر المخطوط الذي حُقِقت عنه ، ولا تعطيعات كاملة ولا هوامش ولا نهارس

أما بشرة (ع) فهي بشرة دقيقة وحسنة النبويب والإحراج ، وقله وفق صاحبها في إبراز الفوارق في المحطوطات التي اعتمد عليها

أما نحن فقد أثرنا إعادة نشر هد ابكتاب محدداً ، لأن حصلنا على مخطوط جديد لم يحمق من قبل ، مهنمين بإبرار الفرارق الني قد تقع بينه وبين سائر المخطوطات والنشرات ، متوخين بذلك لدقة العلمية

المحادلات لمنطقية والكلامية في العقبلة والتي الخذت محى تصادمياً إن على الصعيد الديني أو على الصعيد السياسي هذا المسلك المعرفي رسم إطاره بعص الرهاد والمنعبدين والمعتزلين للحياة العامة ، فانبنى من حلاله ما شمّي «بالتصوف الإسلامي» الذي بلع دروته فيما بعد في «ثير صوفية» حديثة مع ابن عربي وعد لكريم الحيلي .

إدن مسلكان معرفيان ميرا فبرة الغرالي هذه : مسلك معرفي بياسي (قدرة العقل على كنشاف كنه المحقيقة العقلية والدينية) ومسلك عرفاسي يعتمد القنب كمفتح للمعارف التي تقع انقداحاً واشرافاً وكشفاً نورانياً (القنب مركز التلقي ، والمعرفة فيص روحاني)

ولم يكن العزائي عربياً عن هدين المسلكين ، فقد عرفهما وعاش تجربتهما فهو قد عاش بداية حياته في كنف أحد المتصوفين ، ثم عاود هذه التجربة كما بذكر في كتاب لمقد من الصلان ، في النصف الثاني من حياته عداة حروجه من بعداد لمعترل الناس ويمارس التحربة الصوفية

أمّا في شأن تلقيه للعلوم العقلية ، فهدا طاهر من خلال تتلمذه على يد «أبو المعالي الحويبي» وتحصيله تلك العلوم طالعاً في نظامية نيسابور ، ومن ثمّ استاداً لاحقاً فيها وهي نظامية بغداد التي تولى رئاستها زمن نظام الملك السنجوني .

ثم أيضاً إن من يطلع على مؤلفات العزائي يرى أنها بدت مسوعة المسالك المعرفية فمنها ما هو في المعارف العقلية في علم لكلام ، ومنها ما هو في أصول العقيدة والتصوف صحيح أن لكل ذلك ترتيباً زمانياً ، إلاّ أن التداخل وأضح في فكره بين محملف المسالك المعرفية آنذاك .

هل يعني كل ذلك أن لا نستطيع أن محلد الإطار المعرفي الذي ينذرج فيه فكر العرائي ؟. يحب أن لا يعرب عن بالنا أن الغزائي مفكر منخرط في مجتمعه أما العزلة التي احتارها عند حروحه من بعداد فهي ذت أمعاد

فكرية وسياسية . نقد كان الغزاي على صلة مباشرة بالسلاحقة الحكام الفعليون آبداك ، وحصوصاً مع لوربر نظام الملك الذي آنشاً نظامية بعداد ، وهو الذي كان يهتم بالمسألة العقيدية التي تدعم مدهب أهل السنة وبالتالي سلطتهم آنداك أضف إلى ذلك أن نظام الملك هذا ، هو الذي شجع كثيراً إنشاء اللخانقوات الصوفية » ، وما يلزم عنه من تشجيع للمسلك العرفاني ، بمقابل ما شهدته الساحة المكرية آنذاك من النشار متعاظم ومنامي للدعوة الفاطمية «الباطبية» لقد كان هم العزالي الأساسي الذفاع لبس فقط عن مدهب السنة وتأسيساته المعرفية ، من حتى أيصاً عن سلطة أهل السة لذلك تراه شديد الاهتمام ليس نتبيان الحق فقط بن بمساندة أهل الحق .

#### II التصليس

لا شك أن لهذه الرسالة وحدتها التأليفية المتماسكة والتي حدت بالمعض (١) إلى اعتبار أنه يمكن درسته بمعزل عن أي نتاج آخر للعزالي بيد أن المتتبع لمرحل تطور فكر الغزالي لا يمكنه أن يعزلها بالإطلاق عما تطور إليه فكره من حيارات، ربما لم يكن بإمكان نصيفها صمن حقل معرفي خاص، لكن بإمكان أن نقرأها صمن السياق المعرفي الذي احتطه لنفسه العزالي. ذلك السياق الدي يتأرجع بين المسلكين المعرفيين، السابي والعرفاتي فحاءت هذه الرسالة وكأمها توكيد من العزالي على أن بمقابل البيان، هناك ما يؤيده ويعمقه ويجعله أكثر وصوحاً وجلاء، وهو الكشف الوراني.

 <sup>(</sup>١) إلى هذا بدهب الدكتور أبو العلاء عقيقي في كنابه فمشكاة الأبوارة - الدار القومية لنشر ، القاهرة ، ١٩٦٤ ، ص ١١ .

#### الفاتحة

# تقسم هده الرسالة إلى فاتحة وثلاثة فصول .

بعد السملة والحمدلة ، يبدأ العرالي كما في معظم مؤلماته سمحاطة أح له في الدين رداً على سؤال مفترص أبه طرحه . هذه الصيعة المأبوقة عنده ، ربما كانت تنم عن توجه معتن فهل هو ينوجه إلى رجل سلطة معين ، يحاول أن يرفله بالناسسات العقيديه والمعرفية التي تحدم سلطته . أم أن المسألة لا تتعدى صياغة معينه يريد العزالي افتتاح الرسالة بها كما في سائر كتبه . ظننا أن الأمر لا بلو بهذه البساطة ، بل تحل بذهب إلى اعتبار أن كل شيء مهناً ومدتر ومخطط له صمن سياق فكري يسعى الغرالي إلى تأسسه على المستوى المعرفي وحتى أيضاً على لمستوى السياسي أي على مستوى ألل السياسي أي على مستوى أهل السلطة أنذاك . ودليلنا على ذلك ما يلي

- كانت الدعوة الباهنية قد انتشرت انداك بين الباس في المشرق العربي ، وهي سعت إلى تأسيسات فكرية ودينية حاولت منها النفاد إلى السلطة في المشرق بعد أن تسى لها أن تستولي عليها في مصر لقد للجحت الدعوة الفاطمية سياسباً في مصر ولم تنجح عقيلياً ، بينما نجحت في المشرق عقيلياً ولم تنجح في الاستيلاء على السلطة . ينجب أخد كل ذلك لعين الاعبيار ، لأن الصراع على السلطة كان يأحد منحى عقائدياً ، فاسرى لعرابي للدفاع عن مذهب أهل السلف وعن سلطتهم ، وحاض في ذلك

# الفصل الأول

يقع الفصل الأول في شرح معنى النور الحق الوارد في سورة النور في القرآن وبيال دلك لا يمكن تفصيله وشرحه إلا من خلال تصنيف معنى فهم النور عبد الناس فهناك .

#### 1 ـ عامة الناس:

ومعنى النور عندهم بعني الظهور ، أي المعنى الحسي . والحس لا يُدرك إلا معنى إصافي ، لا معنى الشيء في حد ذاته وهنا يُقصَّل الغزالي كيفية الإدراك الحسي عند العوم وخصوصاً حاسة البصر حين ينقسم بالإضافة إلى ثلاثة أقسام :

- ما يُبْصَر بنعسه كالأحسام المطلمة .
- ـ مَا يُنْصُر ، وَلَا يُبَصُر بِهِ عَيْرِهِ كَالْأَحْسَامُ الْمُضْيِئَةُ .
- ـ ما يُبْصُر بنفسه ويُبْصر به عيره كالشمس والقمر والسراح

ويعتبر العرالي أن هذ القسم الأخير هو الذي يطلق عليه اسم النور . فالنور بمعنى الحس النصوي «هنو منا يُنْضَر بنفسه ويُنصَر به غيره كالشمس)(١)

 غمار المجادلة والمقارعة للخصوم وكان عليه أن يكتشف معاتبح تعكيرهم ونأسيساتهم العقيدية يبني عليها ردوده . إن مألة التأويل التي تناولها موصوع أساساً في هذه الرسالة هي رد عير مباشر على تأويلات الباطنية آلداك ، ومحاوله لصلط ذلك التقلت العرفاني في شطحت لصوفية إضافة إلى محاولة المزاوحة بين البيان والعرفان ، واعتبار هذا الأحير سياقاً معربياً مكملاً للسياق الأول

والملاحظ أن العزالي اختار آية النور بيستند إليها في إظهاره ذلك المستوى من البيان الذي يرتقي إلى ما فوق حجب العقل ، محاولاً التركيز على المعنى الناطي لنعص التمثيلات والإشارات في هذه الآية فهو يحاول أن يتأول ويضع منهجاً حاصاً لذلك ومن ثم يبين أن المعنى المقصود . كن ذلك مع إدراك مسق لصعوبة المسألة وخطورتها على قدرات العارفين فالسؤال صعب ، والناب معلق إلا للراسخين في العلم ، ومع ذلك فالأسرار يحب أن لا تكشف لأن في ذلك كفر بيد أن من شرح الله له صدره ، وأبده بأنواره ، يمكن البوح له بالأسرار العميقة ، وإن تكن هذه مجرّد تلميحت وإشدات سيعرضها العرالي في ثلاثة ضول .

النصري النحسي ؟. إنها العين الباصرة لتي تعتبر موضوعاً للنور . لكن هناك أيضاً الروح الناصرة التي تترجَّع على العين ، وهي التي توضع لنا أن الإدراك لا يكون بالنور ، فهو فليس تُمذرك ولا به الإدراك ، بل عنده الإدراك الذن ليس النور إلا الروح الباصر وهذا هو إدرك المخاصة

#### ٢ \_ حاصة الناس .

يتمير هذا الإدراك ص دراك العوم بأنه به يتحدد معنى النور الحقيفي لا على مستوى الحس ، بل على مستوى الروح فيفدر النور وكأنه هو الروح الباصر ، به تضاء الأشياء وتخرق الحجب التي تقف عائقاً آمام الإدراك الحسي للنور ، وبنوسع لعزالي في إبراز الفرق بين هذين الإدراكيل ويحصص قدقيقة (١) لذلك ، حث ينتهي إلى أن هناك سبع نقائص لا تعارق الإيصار الحسي في العيل .

إن العين الحقيقية التي تتحطى هذه النقائص هي الروح ، وهي النور في آن معاً ، وهي التي يُعبّر عنها قتارة بالعقل ، وثارة بالروح ، وثارة بالنفس الإنساني (٢٠٠٠) . إنها خطوة جديدة في الارتقاء بحو بحديد طبيعة النور الحقيقية ، والتي من تعلالها سفذ إلى بواطن الأمور وأسرارها وحقائقها ، فعالاً سرار الناطبة عنده (العقل) ظاهرة ، والمعاني الخفية عنده حلتة . فمن أين للعين الساهرة مساماته ومجراته في استحقاق اسم النورة (٢٠)

ولكن إد كان للعين الحاسة الناصرة أحطاؤها ، فللعقل أيضاً أغايطه وأوهامه وخيالاته . يجيب العزالي إن العقل إدا تجرّد عن الأوهام لا يغلط ، ولا يكون دلك إلا بعد الموت حينلذ بنكشف العطاء وترول الأوهام ، ويستحق حينها اسم النور دون عيره .

إلا أن كل ذلك بنقى سبياً ، فلا يمكن للعقل إلا أن يكون مقيداً بمصدر حكيم يلهمه ويسهه ، وهو القرآن والأمور المنزرة بالعقل ليست كلها على وتبرة واحدة ، فمنها العلوم الضرورية النية بذاتها وبالعقل ، ومنها الأمور التي يحب أن يتسه عليها «كالنظريات» والمننه هنا هو كلام الحكمة ، «فعند إشراق نور الحكمة بصير العقل مصراً بالقوة ، وأعظم لحكمة كلام الله تعالى ، ومن حملة كلامه القرآن مصراً بالقوة ، وأعظم لحكمة كلام الله تعالى ، ومن حملة كلامه القرآن حاصة فدلحري أن يسمّى القرآن بوراً كما يسمّى بور الشمس بوراً» .

## ٣ ـ خاص المخاصة :

وهنا نرتقي درجة أحرى في تحديد طبيعة النور بمقابل قوى إدراكه ونكشافه ، هنا بدخل إلى الباص ، إلى عالم الملكوت حيث يندمج موضوع الإدراك مع القوى المُدركة ، فنغدو العين الباطنة (العرآن) المُدركة هي بقسها موصوع الإدراك ، أي النور المُدُرك كل ذلك يحصل انكشاف وانقداحاً لا إدراكاً فيه تميير بين المُدُرث والمُدرك . هما لبور الحقيقي حيث التميير بين عالم الملكوت وعالم الحس ، عالم البور وعالم الطلمة ، بين السفل والعلو ، إنه معراج الارتقاء إلى البور الحقيقي همه الشائية ليست تقابلاً بين موجودات متعارضة فقط ، بل هي أيضاً تحوّب فالعد عدما يكول في عالم اللوجود إلى حقيقة الوجود إلى حقيقة الوجود إلى حقيقة بطبيعة المجسمية ، بل يدخل بطبيعة ثانية هي طبيعة عالم الملكوت وهو بطبيعة المجسمية ، بل يدخل بطبيعة ثانية هي طبيعة عالم الملكوت وهو بطبيعة المجسمية ، بل يدخل الملكوت ولا يصير ملكوتياً إلّا ويسدل في حقه الأرض غير الأرص والسموات ولا يصير ملكوتياً إلّا ويسدل في حقه الأرض غير الأرص والسموات الله المسموات الله المسموات الله المسموات الله المسموات الله المسموات الله المسموات ال

إذن الارتفاء الحقيقي عبد حاصة الحاصة يفنرض تغيّر ُ هي الصيعة ، أو

<sup>(</sup>١) مشكاة الأبوار ص ٤٥

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأبور ص ٤٥

<sup>(</sup>٣) مشكاة الأنوار ص ٤٨

<sup>(</sup>١) مشكاه الأنوار . ص ٥٩

 <sup>(</sup>٣) مشكاة الأبوار · ص ٩٢.

لمقل عود إلى الطبيعة الحقيقية التي منها انشق الإنسان وهي عالم الملكوب والأنوار بالقرب من حصرة الربوبية والألوهية

هذا المعراح الذي يؤدي إلى نعير في الطبيعة ، لن يؤدي إلى ما دهب إليه الدكتور أبو العلاء عقيقي من اعتباره أن الغرالي ربما اقترب في هذه السيألة . من مذهب وحدة الوحود إن الأمر مضبوط عبد الغزالي من عدا. .

 إن العالم السفلي موجود ، وهو ليس عدم وحود إلا معقدار ما متحل هو عن هذه الطبيعة .

Y \_ هناك مراتب في الوحود وهي قائمة ، يس وحود لدس وحالمهم واسطة هم الملائكة والأبياء أدياء للأرص ويس لدماء ، ومعراجهم الأقصى يكمل في علوم العب وإشر ههم عليها . ود من كال في عالم الملكوت كال عند الله تعالى ، وعنده مفاتيع ، أي من عنده تنزب أساب لموحودات في عالم الشهادة وعالم الشهادة أثر من آثار دلك العلم ويجري فيه مجرى الطل بالإضافة إلى الشحص ، ومجرى الثمرة بالإصافة إلى المشعر والمسب بالإصافة إلى السب ومعاتبح معرفة المسسات لا توحد إلا من الأسب ولذلك كان عالم الشهادة مثالاً لعالم الملكوت كما سيأتي في بيال المشكاة المصاح والشجرة . لأن السب لا يخلو عن موازلة السب ومحاكنة نوعاً من المحاكة على قرب أو على بعد . وهذا لأن له علراً عميقاً . ومن اطلع على كنه حقيقته الكشف له حقائق أمثلة القرآن على السباء المنابعة المن

إن عالم الحس أثر من آثار العالم الحقيقي ، أي عالم النور ، العالم الآلهي . ولسنا نظل أن ذلك يقودنا إلى اعتبار هذا العالم المحسوس عدم محص ، بل هو عدم بمقدار ما يتحوّل ويقترب من سنه . إن الأثر مصاف

إلى المؤثر ولكن له طبعته التي تحصه والتي لأحلها وحد . إن السياق المعام الذي يحب أن يفهم من خلاله هذا المعراح ، هو السياق المعرفي لا السياق الوجودي بمعنى أننا لا يمكن لنا فهم هذه الآثار بخفاياها وعمق أسراوها وأسنانها إلا من خلال دلالتها على مفاتيح أسنانها فكيف يمكن لد محو وحود المدلالة باعتبار أنها أثر مما مدل عبيه ، ومثال يحاكي عن قرب أو عن بعد سبب كونه دلالة إن الارتقاء في معرج المعرفة هو الذي يقربنا من اليور الحقيقي وهو الذي يبقلنا إلى خالات وجوديه تقرب أو تبعد من الوجود الحقيقي ولانساء هم السرج المبيرة ، هم في أفرات المراتب الوجودية إلى اليور الحقيقي ، حيث هم من أثاره ودلالاته

هذا البرتيب للأنوار لا يسلسل إلى ما لا نهاية ، بل يرتقي إلى الينبوع الأول الذي هو الله . والعرلي واصح في قوله أن انوار الله تنزل إلى عيره . فالعيرية قائمة وثانتة وهي التي تُنعد العرائي عن طقول بوحدة الوجود ، «إن اسم النور أحق بالنور الأقصى الأعلى الذي لا نور فوقه ، ومنه ينزل النور إلى غيره (١٥)

وكذلك أيصاً فقد حصّ الغرالي الموحودات السّنارة بداتية ، إذ "كل ما سواه في اعتبر داته فهو في ذاته من حبث ذته لا نور له بل بورابيته مستعارة من عيره ولا قوام سورانيته المستعارة بنفسها ، بل بعيره فقط وسنة المستعار إلى المستعبر مجار محص» (١٦) إن لاستعارة هنا هي للأبوار التي تصاء بها الأشياء لا الأشياء بحد ذاته . هذه هي قمة التوحيد والتربه ، حيث إصفاء الأنوار إنما يتم صمن لغيرية والذاتية لكل موجود إن الله هو الدي يهب الوحود ويهب كل شيء ، وما يهنه له غيريته وداتيته الحاصة صحيح أن كل شيء يعود إلى مصدره الأساسي ، وأن كل وحود هو وحود

<sup>(</sup>١) مشكاة الأموار ٠ ص ٥٣

 <sup>(</sup>١) مشكاة الأبوار ص ٥٦

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأنوار . ص ٥٦

بالإضافة إلى الوحود الحقيقي ، وأن الا شركة لأحد معه في حقيقة هذا الاسم ولا في استحقافه إلا من حيث يسميه له ويتفضل عبيهه(١) .

بيد أن اللس في لمسألة بدأ عدما بعرض العرالي لحقيقة الحقائق ،

ثلث المرتبة التي يصل إليها المعرفون ، فيرود بالمشاهلة العبالية أن ليس في

الوحود إلا الله ، الوأن (حكل شيء هالك إلا وجهه) ، لا أن يصبر هالك في

وقت من الأوقات ، بل هو هالك أزلاً وأبداً ، لا يتصوّر إلا كذلك فإن كل

شيء سواه ، إذا اعتبر داته من حيث ذاته فهو علم محض . وإذا اعتبر من

الوحه الذي يسري إليه لوحود من الأول الحق رؤي موجوداً لا في ذاته لكن

من الوجه الذي يلي موجده ، فيكون الموحود وجه الله تعالى فقطه (1)

ويمكن تفسير ذلك ناعنار أن العزائي ينكر مكرة وجود الهيولي الأولي الأرلية بمقابل الموحود الأول بالفعل هذا ما ورد عند اليونان ولقي استحساناً عند فلاسقة لعرب الدين حاولوا المراوجة بيبه وبين مكرة لخلق من لا شيء في الإسلام بن إنكار أن بكون الأشياء موجودة بالمعل دون إضافتها إلى شيء آخر ، هو الذي استحود على تفكير العرائي هنا ، حتى وإن قاده ذلك إلى أن يظل اسعض أنه يقول بوحدة الوجود . إن استشهاده بالآية الفرآية ﴿كل شيء هالك إلاّ وجهه﴾ وشرحه لذلك على معنى أن الكل هالك أزلاً وأبداً ، أي معدوم الوجود من الأساس ، إنما اقتصى دلك منه توصيحاً أردقه مناشرة بعد هذه الآية وهي قوله فلكل شيء وجهان : وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه ، ههو باعبر وحه نفسه علم ، وباعتبار وجه الله تعالى موجودة أن أي أن المحلوقات لبسب قائمة بذاتها بل بعيرها ، وهي لا تحتوي عناصر قوامها حتى ولو كانت على سبيل القرة ، بن إن قوامها لا يكون إلاّ بعيرها وهو الله تعلى . من هذا ابوجه هي موجودة فقط

ثم ينتقل الغزالي للحديد هذه لمسألة من اساحه المعرفية فيعتبر . ألك عروف داخل في سلطة العارف واستبلائه دخولاً ماه (۱) . بذبك فالعارفون اتفقوا على أنهم لم يروا في هذ الوجود سوى الله ، إما على طريق العقل أي البيان ، وإما على طريق الحال والذوق (العرفان) وهذا ما فاد أهل لعرفان لي الفردانية المحضة ، فسكروا بها سكراً قادهم إلى أقوال ، مثل أنا الحق المستحاني ما أعظم شأني المكل عذا لا يشكل اتحاداً بل اشه الاتحادالاً (۱) هذه الحالة ستاها العزلي حالة الفناء ، وفناء الفناء ، بمعى «أن المحلوق في على نفسه ، وفنى عن فياته (۱)

ويختم الغرائي هذا الفصل بشرح معنى كيفية لإضافة ، أي وجود الشيء باعتبار إضافته إلى شيء آخر وخصوصاً «وحه إصافة نوره والأرص ، مل وحه كونه في ذاته نور السموات والأرص الإرصافة هي إضافة تعلق وجود بحيث أن كل الأنوار الأرصية لا وحود لها إلا من حيث استمدادها من اليور الحقيقي . فهي بحد ذاتها ليست بوراً بل بعكاس وجودي لنور حقيقي هو بور الله بعالى . هذه الانعكاس فيه تراثبية بورانية ، ففي الأرص طبقتي نور ، نور العقل نور المحسوسات . هذه المحسوسات وتلك المعقولات لا يمكن أن يكون لها ظهور ولا حتى وجود بدون هذه الأنوار . فالأرض مليئة بالأنوار المحسوسة ، والعالم العلوي مشحون بها وهي حواهر الملائكة

إذن الإصافة هي إضافة ظهور ، وإصافة وجود بمعمى إبراره وإنارته بالأبوار الإلّهية كلّ حسب طبقته ومرتبته ، فهناك الأبوار الظاهرة البصرية (محسوس) والباطنة العقلية (المعقول) ، وكلها فيض من البور الحق أي الله تعالى عبر الأرواح القدمية أرواح الأنب، ، المقتبسة من الأرواح العلوية

(١) مشكاة الأبوار ص ٥٧٠

(٢) كا منكاة الأموار ص ٥٨ (٣) مشكة الأموار ص ٥٨

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار 🛮 ص ٩٩

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأنوار ص ٥٩

<sup>(</sup>٣) مشكاة الأنوار ص ٦٠.

<sup>(</sup>٤) مشكاة الأبوار ص ٦٦

YY

# الفصل الثاني

في هذا الفصل ينتقل العزالي إلى شرح معنى الرموز الواردة في آية النور ، محدّد الآياها بالمصاح والمشكاة ، والشحره ولريت والنور . وهو ينطلق من تحديد منهجيته التي سيعنمدها في دلك ، وهي شائية المماثلة ، أي أن كل ما هو موجود في عالم الأرض فله ما يماثله في عالم الملكوت وهو يبيّن لنا طبيعة التمثيل ومنهاجه «ووحه ضط أرواح المعاني بقوالب الأمثلة ، ووجه كيفية المماسة بينها ، وكيفية الموازنة بين عالم الشهادة التي منه تتحد طينة الأمثال ، وعالم الملكوب الذي منه تستنزل أرواح المعاني " . هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية ، تبيان أن هماك ترتبية وطقية في الأرواح الشرية ومراتب أنوارها .

#### القطب الأول

أما المماثلة وملهجها ، فهي تستند إلى أن العالم عالمان . حسمي وروحاني ، حسي وعقلي ، سفلي وعلوي ، كمل دلك للحسب اعتبار الإصافة والمهم ليست الألفاظ ، لألها لا تشكل سوى كولها دلالات على المعالى

هذه المماثنة ضرورية لأنه لا بمكن الارتقاء إلى عالم الملكوت إلّا من

(١) مشكاه الأبوار ص ١٩

اقتباس السراج من السور ، فإصافة الوحود لا تكون إلاّ يمن هو سبب الوحود المحقيقي ، ولا إصافة بين المصافات مهما احتلف مراتبها ، قربها وبعدها عن السور الأول منبع الأبوار ، والذي بنوره يعم كل الأنوار المجارية لأن ولكل بوره ، بل هو الكل ، بل لاهوبه لعيره إلاّ بالمحاز . . وسائر الأبوار أنوار من الذي يليه لا من داته فوجه كل ذي وجه إيه ومول شطره ، فوأينما بولوا فثم وحه الله ، مؤدل لا إله إلاّ هو . فإن الإبه عارة عما الوجه موليه نحوه بالعادة والتأله : أعني وجوه القلوب فونها الأبوار . بل كما لا إله إلاّ هر ، فلا هو إلاّ هو ، لأن هم الشرت إليه عهو بالحقمة إليه إشارة كيفما كن ، ولا إشارة إلاّ إليه ، ين كان ما أشرت إليه فهو بالحقمة إشارة إليه . . . فإذن فإلا إله إلاّ الله توحيد الحواص ، لأن هدا أثم وأحص توحيد الحواص ، لأن هدا أثم وأحص وأشمل وأحق وأدق وأدخل بصاحه في الفردانية المحضه والوحدانية الصرفة ومنتهى معراح الحلائق مملكة الفردانية المحضه والوحدانية الصرفة

إن توحيد العوام ، معناه انفراد الله بالألوهية ، وتوحيد الحواص معناه انفراد الله بالوحدة فيزدا ارتفعت إلى الكثرة حقت الوحدة وبطلب الإضافات، (٢) ، حيث لا هو إلّا هو .

10

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار ص ١٢

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأبور ص ٦٣

علال عالم الشهادة والتمثيل بين العالمين ، وسرّه أنّ هناك وحه مطابقة بينهما يعترض هذه الشائية التي تنحل في نهاية الأمر إلى الوحدانية التي لا مثال لها . فالله لا بطابقه ولا يماثله أي شيء ، وكلامه في القرآن كنه رموز لعالم الملكوت وهذه الرموز هي بمثابة أسرار تنقدح للعارفين ، فينمتح أمامه عالم الغيب . ثم يستعرض بعص الألفاط الرموز ليش معانيها .

إدا كان في عالم الملكوت جواهر نورانية مترامة يُمبّر عنها بالملائكة ، هلها مثالاتها في عالم الحس والشهادة ، كالقمر والشمس والكواكب ، وكما أثنا مترقى في عالم الحس والشهادة من مرتة إلى مرتبة ، فترتقي من انقمر إلى الشمس إلى الكواكب ، فكذبك الأمر في عالم الملكوت ، ويضرب لنا نمودحاً عن التمثير في علم التعبير ، فكما أن الشمس تعبيرها في الرؤيا بالسلطان لما بيهما من المشاركة والمماثلة في معنى الاستعلاء ، وكدلك انقمر تعبيره الورير لأنه يفيض نوره بالواسطة . . . وغيرها من المثالات ، ففي الموجودات الروحانية ما مثاله الشمس والقمر والكواكب ، وأمثلة أحرى . فالطور أيضاً في عالم الروحانيات هو مثال الثبات وعدم التعير . والوادي مثال جريان المعارف في القلوب ، وغيرها من المثالات التي يذكرها كخلع العليل ، والمقلم ، واللوح المحفوظ ، والرق المنشور ، والصد ، والماء

والمصور ، والمصرب من التأويل خشي معه العزالي أن يقارب الداطنية في إبطال الطاهر ، والحشوية في إبطال أسرار الداطن ، فسارع إلى مفي ذلك وأكد أنه يقيم مواربة بين العالمين ، عالم الظاهر وعالم الباطن ، وهو يجمع بينهما وهو يستشهد في ذلك بقول الرسول «للقرآن ظاهر وباطن ، وحد ومطلعه في ذلك بقول الرسول «للقرآن ظاهر وباطن ، وحد ومطلعه في حالاقاً من المعنى المحسوس يحب مراقبة السر الحفي ، مموسى عبه السلام فهم من مناداة ربه قفاحلع بعليث» أن المسألة تعني ، نحراج العالمين ، والابتداء في المعراج المعرفي الروحي للارتقاء إلى الواحد المعرفي الروحي للارتقاء إلى الواحد مهمتها استثارة الحيال لمعرفة السر

بيد أن هذه المسألة تبدو خطيرة إدا ما فتحا بال التأويل على مصراعيه ، وخصوصاً أنه تأويل اعتباطي يخصع لتحمينات لا صابط لها ، لا من الناحية اللعوية ولا من الناحية المعرفية هكدا يمكن أن تنسرب الضلالات إلى الإسلام ، فعليه إن التأويل يجب أن يقتصر على العارفين والأنباء فقط الذين يمتلكون قوة الصيرة لإدراك المعاني المسترة وراء المثالات المحسوسة ، كما هي رؤية النبي لمعد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً ، فقد رأى ذلك ببصره ، ولكن النصيرة تبيّن له عسر دخول ابن عوف الجنة نظراً للتغالب القائم بين الشهوات والإيمان . هذه الرؤيا في اليفظة لا نحتاج إلى تأويل ، «وفي المنام نفتقر إلى التعبير» (١)

## القطب الثاني

مراتبُ الأرواح البشرية التي من خلالها نُعْرِف أمثلة القرآن

#### ـ المرتبة الأولى \*

الروح الحساس ، وهو إدراك الصبي الرضيع عبر الحواس الخمس

#### ر المرتبة الثانية .

أنروح الخيالي الذي يخترن الصور المحسوسة وستدكرها فبما بعد

#### - المرتبة الثالثة:

الروح العفلي، وهو الـذي يدرك المعارف الكلية الصرورية وهو حاصية الإنسال دول الحيو ل

#### - المرتبة الرابعة .

الروح الفكري وهو الدي يستخرج من العلوم المقلية معارف شريفة واسطة الاستنتاج المنطقي .

<sup>(</sup>١) مشكاة الأبوار ص ٨٠

## \_ المرتبة الخامسة

الروح القدسي وهو حصيصة الأبياء وبعض الأرلياء وهيه تبحلي لواتع الغيب وعالم الملكوت والربوبية ، وإله الإشارة بقوله تعالى ﴿وكدلك أوحيا إليك روحاً من أمرت ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن حعلماه نوراً بهدي به ﴾ . هذا هو الطور الذي يعلو طور العقل ، وهو لذي تحدث عنه العرالي في المنقذ من الصلال حين ميّر بين حال المعرفة العقبية ، وحال الدوق والمشاهدة

فالدوق فوق العلم ، وهو حاله لا تكون إلا للأوبياء والأببياء ، ومن لم يررق منها شيئًا فلا يدرك المعنى الحقيقي الكامن وراء الظواهر

هده الموانب من الأروح الشوية العارفة هي أبوار تُظهر أصناف الموجودات المقابلة لها ، وهي سوازل المشكاة والرحاحة والمصناح والشحرة والريت .

هالروح الحسس مثاله المشكاه ، والروح الخبال الزحاجة ، والروح العقلي المصباح ، والروح الفكري الشجرة ، والروح القدسي النبوي هو الريت

لماذا كل هدا التأويل لآية النور ؟ -

مي العصل الأول يبلو أن كلام العزالي كان يهدف إلى إثبات وحدائية المعالق وكيفية إصافة المحلوقات إليه . إنه ملحث أنطولوجي وجودي ، يهدف إلى تركير فكرة اللحلق كما يقهمها العارفون والأولياء والأبياء لا الفلاسمة والعقلاء عبر أن هذا الملحث الأول كان لا بد من تكملته بملحث معرفي آخر ، يؤول ويبيّن لنا المعراح المعرفي الذي به نرتقي إلى نور الأنوار عبر تحطي الحجب وانقداح النور ولا برى في هذا المعرج لمعرفي وترميره وسميله ومن ثم تأويله ، سوى تبيان كيفية تخطي المسوى البياني في المعرفة إلى لمستوى العرفاني من قبل المحلوقات الأرضيه فالإنسان هو المعرفة إلى لمستوى العرفاني من قبل المحلوقات الأرضية فالإنسان هو

وحده يستطيع الترقي في هذا المعراح وهو الذي تظهر له كل الأنوار الإلهية معخلف إضافاتها ومحتلف مراسها . وهكذا يمكن له أن يقبل فيوضات الأسرار الإلهية بواسطة الدوق والمشاهدة ، كما يمكن أن يتقس دلك عالمغلل ففي الإنساد نفح إلهي من الوجه ما حلق الله الإساد على صورته ، هو وجه تقبل الرؤى ولا يكون إلاّ على صعيد كرامات الأولياء التي هي على التحقيق بدايات الأبياء ، المتصلود مباشرة بالأنوار الإلهية . هذا ما فرزه العرلي في كتاب المعقد من الفلال ، وهذا ما حاول إيجاد إسناد قرآني له في المشكاة فكان لا بد من تأويل آنة النور وترميرها .

# الفصل الثالث

في هذا الفصل بشرح العزالي العوائق المعرفية التي سمّاها «الححب» والتي تستر لبور الإلّهي عنا ، وتحجب بالنالي معرفة الله وحقيقة الوجود . وهو لأحل ذلك يستعرص لحديث النبوي «إن نله سعين حجابُ من بور وظهمة ، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره» (١) والحجاب هنا لا يصاف إلاّ إلى محجوب ، فهو لا يسري على الله المنجل في داته ولذاته بيد أن هذه الحجب منه ما هو مظلم ، ومنه ما هو بير ، وحتى حالات المداح الأبوار بالذوق والمشاهدة قد تكون أحباناً عائقاً أمام الرؤية الحقيقية . وعليه فالعرالي حصر أبواع المحجوبين بثلاثة :

## المحجوبون بمحص الظلمة :

وهم الملحدة الذين أنكروا وجود لله واليوم الآحر ، واعتقدوا أن هذه الدنيا وجدت طبعاً ، وأن بعصهم استقل مفسه ولم يحاول أن يطلب السبب المعاشوا عيشة البهائم ا ، وكانت نفوسهم الكدرة هي الحجب ، شم يصنفهم لمنزالي فرقاً لكل منه رأيها الخاص في معنى السعادة ، لكنها للتقي حميعاً عنى السعادة المادية مختلف مظاهرها

<sup>(</sup>١) مشكاة الأبوار ص (٨٩)

\_ المحجبون بنور مقرون بالظلمة

ويصعهم الغرامي ثلاثة . الحسبون ، والخباليون ، والعقلاميون الذين كانت مقايساً هم العقبية فاسدة

أما الحسيون منهم عندة الأوثان والثنوية ، وحماعة من أقاصي الترك ، ظنوا أن المقصود بالجمال الإلهي إنما هو الحمال الحسي المتمثل بحمال الإنسان والشجرة والفرس ، ومنهم أيضاً عندة النار والشمس ولسلطان والظلمة وعيرهم كثيرون ممن ينحو منحاهم .

\_أما الحياليون فهم الدين حاوزوا الحس ولم يجاوزوا لخيال، كالمحسمة والكرامية .

ـ العفلاليون الذين فسلت مقايساتهم العقلية ﴿ هؤلاء عبلو إلَّها فهموا صفاته على حسب معتقداتهم ، فضنوا أنه يتكلم لكلام مثل كلامنا ، وأن ردته مش إرادتنا .

# ـ المحجوبون بمحض الأنوار ·

وقد تحدث عن ثلاثة أصاف مهم

- طائفة الذيس يجردون الصفات التي بطلق على الله من دلالاتها الحسبة ، وينزهونه عن أي شبه بينه وبين المخلوقات . بل لقد عرفوه برازه ، فأقاموا الأدلة العقبية انطلاقاً مما هو قائم وصولاً إلى السب الأول . هد هو منهج لهلاسفة ، والمعتزلة من علماء الكلام ، وهو يقوم على التجريد وبزع العلائق والإبطلاق من المحسوس إلى اللامحسوس .

بيد أن فريقاً منهم زعم أن الله لا يحرك هذا العالم مناشرة، دل بالواسطة لدلك افترصوا وحود (منكه عبره يتم التحريث، ونسته إلى الأبوار الإَنهبة بسنة القمر في الأبوار المحسوسة، (فرعموا أن الرب هو العطاع من جهة هذا المحوك، ويكون لرب تعالى محركاً للكل بطريق الأمر

لا بطريق المباشرة الآن هؤلاء كلهم محجونون بالأنوار المحصة ، أي أنهم ترقوا من الظلمات والخيالات ، لكن طريقة فهمهم للأنوار ، أنقت هذه الأخيرة حمد بينهم وبين معرفة وتذوق النور الحقيقي

إلاّ أن الواصلين إلى النور الحقيقي ، هم الدين تحلى لهم «المطاع» ومرفوا أنه موصوف نصفة تنافي الوحدانية المحصة والمحال الدنع إلى هذا المطاع» مصاف إلى لنور الحقيقي كإصافة الشمس في الأنوار وترفي مؤلاء في معراحهم المعرفي حتى وصلوا إلى «موجود منزه عن كل ما أدركه نصر من قبلهم» من هؤلاء الواصنيين من احترق وثلاشي ، لكنه نقي متلوقاً للحمال والقدس ، عارفاً ذته من حلال حماله الذي بالله بالتنزب من حصرة الربوبية والألوهية . إلا أن ظائفة من هؤلاء وهم حواص المخواص ، تلاشوا واحترقوا كلياً ، وقوا عن ذواتهم ، فلم يتمكوا من لحد حمالهم وحمال دوانهم ، لأنه لم يعد في الوحود إلا الموجود الحق لم يبق هنا موضوعاً للمعرفة ، ولا داتاً عارفة ، لأن الكل استعرق في الموجود الأول ، فلم يعد ثمة شيء معروف إلاّ هو ، والنافي كله عنز موجود هكذا نفهم الآية ﴿كل شيء هالك إلاّ وجهه﴾ فهماً ذوقياً ، انقذاحياً ، فطن من وصل إلى ذلك أنه التحد وفي .

حميع هؤلاء لذي ذكرما، يقطعون الدرجات والمرتب في الترقي، وبالتالي فمنهم من يصل إلى مرتبة لتحريد العقبي، ومنهم من يصل إلى حالة الدوق والكشف لكن هناك أماساً تخطوا هذه الدرجات ولمراتب حميعاً دفعة واحدة، والكشفت لهم الشهب والأمور، فوهجم عليهم التحلي دفعة واحدة (\*\*) وهؤلاء هم الأسياء، وقريب منهم الأولياء

<sup>(</sup>١) مشكاة الأبوار ص (٩٦) .

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأبوار ص (٩٨)

#### خانمة

يظهر مما نقدم أنّ الغراني أراد في هذه الرسالة أن يعرص لعده مساتل ، وليس لمسألة واحده كما يظن البعض

- أراد أولاً أن يؤسس لمنحث أنطولوحي (الفصل الأول) في إثبات كيمية إصافة الموحودات إلى موحدها وكيفية تعلقها به . ولقد وحد لذلك إساداً فوياً في إحدى آيات القرآن (آية البور) ، ففصله وفصّ ترميرها ، موضحاً أن لفعل الحق هو لبواحد الأحد منع الأبوار جميعها

- أراد ثانياً أن يؤسس لمسلك معرفي جديد ، هو المسدك العرفاني متحطى به مسلك العلاسمة وعلماء الكلام ، وهو المسلك البياسي وهو لم ينف بالكلية المسلك البياسي ، لكنه أوصبح أن فوق لبيان ، ( لأدلة المعلقية) ، هناك العرفان الذي هو انقداح ودوق وكشف وهو في ذلك يحاول أن يحدد كيفية تعدد الأوحه التي منها نبطيق للوصول إلى المعرفة المحق ، كل بحسب اقتداراته وتحسب حالاته وهنا بعرص لمسأله التأويل وشروطها وصوابطها متحاشياً قدر الإمكان الاقتراب من مدهب الباطية .

لقد كان مدهب السة وأهل السلف بحاحة إلى دعم بوحه ما طرأ من مداخلات فلسفية وكلامية وباطنية فانبرى العزالي لكل دلك موجهاً موضحاً ومطهراً أن في هذا المدهب المستند إلى الكتاب والسنة والحديث ، تكمن الحقائق وتؤسس المسالك

إن محاولة الغزالي إيجاد إساد قرآس لنمسلك المعرفي العرفاس ، هو أكبر دليل عنى محاولته استيعاب ما استجد على الساحة الفكرية آمداك .

وأخيراً لقد أراد الغزالي في العصل الثالث أن يبيل لما أنَّ هماك حواثق معرفية أمام معرفة النور الحق ، مستنداً في ذلك إلى حديث نبوي شريف

وهر يسعى إلى تحديد ليس فقط تلك العوائق إنما أيضاً إلى تحديد أولئك الدين أحذوا بها وأسسوها كعوائل. فهو لا يتحدث عن الظلمة العدلقة فقط ، بل عن المحجوبين بالطلمة ، ولا عن النور المعرون بالظلمة ، مل عن المحجوبين به ، وكذلك ليس عن لأنوار المحضة ، بل عن المحجوبين به أبضاً ، البركير إذن ليس على العوائل بل على الذين أحذوا بها وأسسوا لها. وهو يحلص في المهاية إلى اعتبران حال الذوق والكشف لا طريق لحس والعقل هو الموصل إلى اليقين الحق .

إن هذا التميز بين المسلك العرفاي والمسلك البياني ، ومحاولة دعم الأول بإسنادات قرآبية ، ومن الحديث الشريف ، هو في رأبي الهذف الأساسي من هذه الرسالة ، كما جرت العادة في جميع كتب الغزالي المتأحرة بيد أن المعض قد رأى أن الدفاع الغزالي هذا ربما أوقعه عن قصد أو عن غير قصد في طروحات لا يرمي إليها . فراحوا يقربونه من مدهب وحدة الوجود ، ويسبون إليه الارتقاء إلى «ثيوصوفيه» لم يكن يربدها وحصوصاً عندما تحدث عن أمر المطاع»

في الحقيقة أن نظرية المطاع هذه ، أو ما سبقي عبد المتصوفين المتأخرين فالقطب، أي الوسيط بين الله والعالم والذي عبره يتم الأمر الإنهي ، لم تأخد عبد الغزالي منحى ليوصوفياً ، بل كانت تتمحور حول مشكلة الصفات الإلهية فأسر الله قديم كقدمه ، وهذا ما دهب إليه الأشاعرة ، وفي العزالي تحداً فيه .

والمقصود بالمطاع هي تلك المرتبة المعرفية والتي عبرها تنبلح الأنوار الإلهه . فلا العزاني استغرق بالإطلاق في الثيوصوفية الجديدة لأنه بعرف

محاطرها على مدهب أهل السلف ، ولا هو يريد أن يؤيد ما ذهب إليه البعض من الاتصال المباشر بين الكثرة والوحدة ، فنحث عن إسناد قرآمي يتيح له أن يتمثل ﴿الأمر المطاع﴾ ، دون أن يخرق حدود مدهب أهل السنة ، فلم يحد ذلك إلا في مسألة الصفات الإلهية وكيفية تأويلها

وفي الختام لا نرى أن هذه الرسالة تحيد عن المسار الذي تخده العزلي لنفسه ولا يمكن أن تشكل بحد ذاتها مدهناً معيناً ، بل هي تساق صمن المسار المعرفي العام لتمكيره .

مشكاة الأنوار في توحيد الجبّار

لنمن

# بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو حامد رضي الله عنه<sup>(۱)</sup>

الحمد لله مُقيِّص (٢) الأنوار وفاتح الأبصار ، وكاشف الأسرار ورافع الأستار والصلاة على محمد نور الأنوار وسيد الأبرار وحبيب الحبار وبشير الغفار ونذير لقهار ، وقامع الكفار وفاصح الفخار ، وعلى آله وأصحابه الطيبين لطاهرين الأحيار

أما بعد فقد سأتني أيها الأح الكريم قيصك الله لطلب السعادة الكبرى ، ورشحك للعروج إلى الدروة العلبا وكحن بنور الحقيقة بصيرتك ، ونفى عمّا سوى الحق سريرتك ، أن أبث إليث أسرار الأنوار الإلهية مقرونة بتأويل (م) ما يشير إليه ظواهر الابات المتلوة والأحار المروية مثل قوله تعالى ، ﴿الله نور السموات و لأرض﴾ ومعنى تشبيهه (٤) ذلك بالمشكاة والزجاجة ولمصباح والزيت والشجرة ، مع قوله عليه السلام : اإن لله سبعين ألف (عدت من نور وظلمة وإنه لو كشفها الأحرقت سنحات وحهه كل من أدركه بصره » .

ولقد ارتقب سؤالك مرتقى صعباً بنحمص دول أعاليه (٦) أعيس

(٣) سافطة في ق

(٤)ع تىئىلە



<sup>(</sup>١) هذا الكلام ساقط من (ع) ومكانه رب أتعم فرد نفصلك

<sup>(</sup>٢)ع فائص

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ع) (٦) ق <sup>•</sup> مرامي

# الفصر الأون في بيان أن النور الحق هو الله تعالى وأن اسم النور لغيره مجاز محض لا حقيقة له

وبيانه بأن يعرف معنى اللور بالوضع الأول عبد العوام، ثم بالوصع الثاني عبد الخواص، ثم بالوضع الثاني عبد الخواص، ثم بالوضع الثاني عبد حواص الخواص وحقائقها لينكشف درحات الأنوار المدكورة المسوبة إلى خوص الخواص وحقائقها لينكشف لك عند طهور درجاتها أن الله تعالى هو النور الأعلى الأقصى، وعبد الكشاف حقائقها أنه لنور المنق الحقيقي وحده لا شريك له فيه.

أما الوصع الأول عند<sup>(۱)</sup> العامي فالنور يشير إلى الظهور ، والظهور أمر إضافي إد يظهر الشيء لا محالة لغيره<sup>(۲)</sup> وينظن عن عبره · هبكون ظاهراً بالإصافة وباطناً بالإصافة . وإصافة ظهوره إلى الإدراكات لا محالة . وأقوى الإدراكات وأحلاها<sup>(۳)</sup> عند العوام الحواش ، ومنها حاسة البصر

والأشباء بالإضافة إلى الحس البصري ثلاثة أقسم 🕛

منها ما لا يبصر بنفسه كالأجسام المطلمة .

وسه ما ينصر نفسه ولا تنصر به غيره كالأحسام المضيئة مثل الكواكب (١) وحمرة (٥) البار إذا لم تكن مشتعلة

(١) س وقى ' ساقطة منهما وأثبتناها كما وردت في ع لاستدمة النمسي

(۲) ع . لإسان (٤) ع كالكواكب

(٣) في وأحلُّها (٥) أقى حسم

الباظرين؛ وقرعت اباً مغلقاً لا ينفتح (١٠ إلا للعدماء الراسحين. ثم ليس كل سر يُكشّف ويُعشى ، ولا كل حقيقة تعرص وتُحلّى ، بل صدور الأحرار قنور الأسرار .

ولقد قال معض العارفين «إفشاء سر الربوبية كفر». بل قال سيد الأولين و لآحرين (١) «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعدمه إلا العدماء بالله فيدا نطقوا به لم يبكره عليهم (١) إلا أهل الغرزة (٤) بالله ، ومهما كثر أهل الاعترار (١) وجب حفظ الأسرار عن الأشرار (١) لكبي أراك مشروح (١) الصدر (٨) بالنور ، منره السر عن ظلمات الغرور فلا أشح عليك في هذا الفي بالإشارة إلى لوامع ولوائح ، والرمر إلى حقائق ودقائق . فليس العنوف في كف العلم عن أهله بأقل منه في بله إلى عير أهمه

من مُنحَ الحهال علماً أصاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم

فأقنع بإشارات مختصرة وتدويحات موحزة ؛ فود تحقيق القول فيه يستدعي تمهيد أصول وشرح فصول ليس ينسع الآد لها(۱۱)وقتي ، ولا(۱۱) يسمرف إليه دهبي ولا همتي(۱۱) . ومفاتيح القلوب بيد الله يفتحها إد شاء كما شاء بمد شاء (۱۱) . وإنما الذي (۱۱) يمتح في هذا(۱۱) الوقت فصول ثلاثة .

(١) ع: يُقتح .

(۴) ع · ساقطة سها (۵) ق باقد

(٦)ع على وحه الإسرار ق عن وحه الأشرار

(٧) ع مشروح (<sup>٨)</sup> ع . مالله

(٩) س في هذا المن سائطة سها ومن ف لكسا أثبتاها كما وردب في ع السنقامة المعنى

(۱۰) س له . (۱۳) ع يشه

(۱۱) ع وليس (۱۲) ق ساقطة سها

(١٣) ع هــــي ونكرتــي (١٣) ع ٠ ساقطة منها

ومنها ما يبضَر نتمسه ويبضَر به أيضاً حيره كالشمس والقمر والشوال المشتعبة والسواح (١٠) .

والنور اسم لهذا القسم الثالث . ثم تارة يطلق عنى ما يفيض س هذه (۱) الأحسام المنيرة (۱) على ظواهر الأحسام الكثيفة ، فيقال استبارت الأرص ووقع نور الشمس عنى الأرض ونور السراج على المحافط والثوب . وتارة يطلق على نفس هذه الأجسام المشرقة لأمها أبصاً في نفسها مستبيرة

وعلى الجملة فالنور عبارة عما يبصّر بنفسه رينصّر به غيره كالشمس . هذا حده وحقيقته بالنوضع الأون .

#### دقيقية

لما كان سر المور وروحه هو الطهور للإدراك ، وكان الإدراك موقوفاً على وحود المور وعلى وجود العين الباصرة أيصاً . إد النور هو الظاهر المعظهر ؛ وبيس شيء من الأنوار ظاهر أبي حق العميان ولا مطهراً فقت تساوي الروح الباصوة والنور الظاهر في كونه ركباً لا بد مه للإدراك ثم ترجّع عليه في أن الروح الباصرة هي المدركة وبها الإدراك . وأما المور فليس بمدرك ولا به الإدراك ، بل عنده الإدراك وكن اسم المور بالنور المباصر أحق منه بالمور المباصر . فأطلقوا اسم النور على نور العين المسرة فقالوا في الخفاش إن بور عينه ضعيف ، وفي الأعمش إنه ضعيف بور البصر أن وفي السواد إنه يجمع بور البصر أن ويقويه ، والأحفر (٢) إنما حصتها الحكمة الإلهية بلون السود

وحعل العين محفوفة بها لنحمع صوء العين وأما البياص (١) فيفرق ضوء العين فيضعف نوره ، حتى إن إدامة البطر إلى البياص المشرق ، بل إلى بور الشمس يبهر نور العين ويمحقه كما ينمحق الصعيف في جب القوي

عقد عرفت بهذا أن الروح الناصر<sup>(۲)</sup> سمى<sup>(۲)</sup> نوراً ، وأنه لِمَ ستّى نوراً ، وأنه لِمَ سلّى نوراً ، وأنه لِمَ كان بهذا الاسم أولى . وهلا هو الوضع الثني وهو وصع الخواص .

## دقیقهٔ

اعلم أن نور بصر العين موسوم بأنواع من (٢) لمقصان فإنه بنصر غيره ولا يبصر نفسه ، ولا يبصر ما بعد مده (٧) ، ولا يبصر ما هو وراء حجاب . ويبصر من الأشياء ظاهرها دون باطبها ؛ وبنصر من الموجودات بعصها دون كلها . ويبصر أشياء مشاهية ولا يبصر ما لا نهاية له . ويغلط كثيراً في المصاره فيرى الكسر صعيراً (٨) والمعيد قريب والساكن متحركاً والمتحرك ساكب . فهذه سبع نقائص لا تعارق العير الظاهرة . فإن كان في الأعين عين منزهة عن هذه النقائص كلها فليت شعري هل هو أولى باسم النور أو لولاه) ع

واعلم أنّ في قلب الإنسان عينُ هذه صفة كمالها وهي التي يعتر عنه تارة بالعقل وتارة بالروح وثارة بالنفس الإنساني . ودغ عنث العبارات فإنها

<sup>(</sup>۱)ع وودت اسراح بعد القمر (٤)ع يصرع .

<sup>(</sup>۲)ع . ساقطة منها (۵)ع النصر ،

<sup>(</sup>٣) ع ساقطة سها . (\*) إشارة إلى بهاية صفحة المحطوط (٣)

 <sup>(</sup>٦) من وردت في متن النص الأشعار ثم صححت عوق النفظة الأجفال في (ق)
 الأشعار وفي (ع) وأن الأجفال

<sup>(</sup>١) س ساقطة منه

<sup>(</sup>٢) س + ق الناصرة والأصح به ورد في (ع) وأنشه

<sup>(</sup>٣) س + تى نستى وأصع ساورد مي (ع) وأثنتاه

 <sup>(</sup>٤) ق ساقطة سها (٧) ق ولا ما فوب

<sup>(</sup>۵) ق حميمة (۸) ق ويري .

 <sup>(</sup>٦) ع . ساقطة سها .
 (٩) ع . أم لا وهي ساقطة س (ق)

إذا كثرت أوهَمَت عند صعيف النصيرة (١) كثرة المعاني النعني به المعنى الذي يتميز به العاقل عن الطفل الرصيع وعن البهيمة وعن المحنون و لسمه العقلاً» متابعة للجمهور في الاصطلاح فيقول:

العقل أولى بأن يسمى بوراً من العين انظاهرة لرفعة قدره عن القائص

أما الأولى(٢) أن العيل لا تنصر نفسها ، والعقل يدرك عيره ويدرك يفسه (٣) ، ويدرك صفات نفسه إد يدرك نفسه عالماً وقادراً ويدرك علم نفسه ويدرك علمه نعلم نفسه وعلمه تعلمه بعلم نفسه إلى غير نهاية - وهذه حاصمة لا تتصور لما يدرك نآلة الأحسام . وورءه سر بطول شرحه

الله: قرف أن العبر لا تنصر ما يُعُد منها ولا ما قرب منها قرباً -

الثالثة(٢٠٠) أن العبن لا تدرك ما وراء الحجب(٢٠٠) ، والعقل يتصرف

من موجودات لا تحصي ولا تعد ؛ فهو صبق المحال محتصر المجرى لا تسعه محاوزة عالم ( ١٠ الألوال و لأشكال وهما أحس الموجودات : فإن

بي العرش والكرسي وم وراء حجب لسموات، وفي الملأ الأعلى

والملكون الأسمى كتصرفه في عالمه الخاص به ''' ومملكته القربية أعني

بدنه الخاص بل الحقائق كلها لا تحتجب عن العقل وأما حجاب العقل

حيث يحجب من (٢٠) نفسه لنفسه بسبب صفات هي (٣٠) مقاربة له نصاهي

حجاب العين من نفسه عند تعميض الأجفان - وستعرف هذا في الفصل

عاطبها ؛ بل قواليها وصورها دول خَفائقها ، والعفل يتعلع إلى بواطن

الأشباء وأسرارها ويدرك حقائقها وأروحها، ويستنبط سبها وعبتها وعايتها

وحكمتها(٥), وأبها منم حدثت، وكيف حلقت(١), ومنكم معنى حمع

الشيء (٧) وركب، وعلى أي مرتبة في الوحود برل، وما يسته إلى حالقه وما نسبته^^ إلى سائر محلوقاته ، إلى مناحث أحر بطول شرحها برى ـ

الحاسة أن العين تنصر بعض الموجودات إد تقصر عن جميع المعفولات وعن كثير من المحسوسات . ولاله لا تدرك الأصوات والروائح . والطَّعوم والحراره والبرودة والقوى المدركة . أعنى قوة السمع والبصر والشم والذوق ، بل الصفات الناطبة المسابية كالمرح والسرور والغم والحرد والألم واللذة والعشق والشهوة والقدره والإرادة والعلم إبي غير دلك

الرابعة (ق) أن العين ندرك من الأشياء صاهرها وسطحها الأعلى دون ا

لذلك من الكتاب

| اللهابية المانعين والتصرات للقد شها ووالما فرف شها عرف                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| مفرطاً (٥) والعقل يستوي عنده التريب والنفيد . يعرج في تطريقة إلى أعلى          |
| السموات رقياً ، وينول في لحطة إلى تحوم الأرصين هوياً ﴿ سَ إِذَا حَقَّتُ        |
| الحقائق الكشف أنه منزه عن أن تجوم بحباث قدسه معاني <sup>(١)</sup> القرب والبعد |
| الدي يفرض بين الأحسام، فإنه أمعوذج من نور(٢) الله تعالى ، ولا يحلو             |
| الأسموذج عن محاكاة ، وإن كان لا يرقي إلى دروة المساولة (١٨) وهذا رسما          |
| هرك للتَّمطن لسر قوله عديه السلام: «إن الله حدَّق «دم على صورته» فلست          |
| أرى الان الخوض شيانه <sup>(٩)</sup>                                            |

٩١) ع مم خلق ، وكيف حلق ، ولم حلق (١)ع ساقطة منها (Y)ع ساقطة سها (۱)ع فمس، ١٨ع حالقها وماسئها (٣) ق سافطة سها

وا ع إد (٤)ع أرابع

<sup>(</sup>۱۰)ع مباقطة مبها (٩) ق أسبآبها وعللها وحكمتها

<sup>(</sup>١) أَسَ \* عبد الصعيف النصيرة وورد في الهائش بدل النصيرة ، النصر فأثبتنا اليصيرة . وهي الأصح

<sup>(</sup>٢) ع ساقطة س (ع) (۷) ق محور (٣)ع ساقطة منها (۸) ق سارقة (a) ع · ويست أرى الحوص فيه الآن (٤) ع والثاني

<sup>(</sup>٥ قى ما قرب سها عرباً مفرطاً ولا ما نُعد (١٠)ع . الثالث .

<sup>(</sup>٦) ق ساقطة سها (١١) ق الحجاب

الأجسام في أصلها(١) أحس أقسام الموجودات، والألوان والأشكال من أحس أعراصها

فالموحودات كلها مجال العقل ؛ إذ يدرك هذه الموحودات التي عدداها وما لم نعدّه . وهو الأكثر 🕒 فيتصرف في جميعها ويعكم عليها حكماً يفينياً صادقاً فالأسرار اساطمة عنده طاهرة ، والمعامي الخفية عمده حلية حس أين للعين الظاهرة مساماته (٢) و محارته في ستحقاق اسم البور ؟ كلا إنها نور بالإصافة إلى غيرها ؛ لكنها طلمة بالإصافة إبيه بل هي جاسوس من جواسيسه ؛ وكنه (٣) بأخس حراثته وهي حزانة الألوان والأشكال لترفع إلى حضرته أحسرها فبقضي فبها سا يقتضيه رأيه الثاقب وحكمه الباقد والحواس الحمس جواسيسه. وله في الباطن حواسيس ٧ - سواها من خيال ] ووهم وفكر ودكر وحفظ ؛ ووراءهم خدم وحنود مسخرة له في عالمه الخاص به (<sup>1)</sup> يستسجرهم (<sup>م)</sup> ويتصرف فيهم استسخار الملك عبيده بل أشد . وشرح دنك يطول وقد دكرناه<sup>(٩)</sup> في كتاب فعجاتب القلب» من كتب الإحياء (٢٠) .

السادسة . أن العين لا تصر ما لا بهاية له ، وإنها تنصر صفت الأحسام(^^) والأحسام لا تنصور إلا متناهية والعقل يدرك المعقولات ! والمعمولات(١) لا يتصور أن تكون متناهبة انعم إذا لاحظ العلوم المفضلة (١٠٠ فلا يكون الحاصر الحاصل عنده إلا متناهياً لكن في قوته إدراك ما لا نهاية له وشرح ذلك بطول . فإن أردت له مثالاً فحده من

(١) ق أصلها

(٢) س وقي مساواته والاصح ب أثبتناه كما ورد في (ع)

(٣) ق ركلها

(٤)ق الحاصر وبه ساقطة من (ع).

(۵)ق بـحرهم

<sup>(۲)</sup>ق شرحاه .

(٧) س . ساقطة منها وموحود، في (ق) و (ع)

(٩)ع المعتومات (١٠) ق المحصلة

٨) ق ٠ الأحسام المعتومات

(٥)ع الواحد

(١)ع الجليّات

(٢) ٽن نهانهاية

(٣) ساقطة س (ع) و (ق)

(٤) (ع) و (ق) + وعلمه بعلمه بعلمه

(١١) \_ (١٢) ي . قد تحرك مسيرة حمسمائة سنة ﴿ وَبِي (ق) عام بدل سنه

(١٣) ق العلم أن خيالاتهم وأوهامهم قد تحكم باعتفادات .

الحساب(١٦)، فعمه يدرك الأعداد ولا بهاية لها(٢١)؛ بل بدرك تصعيفات الاثسير والثلاثة وسائر الأعداد ولا يتصور لها نهاية - ويدرث أنواعاً من السب بين لأعداد ولا يتصور التناهي عليها : بل يدرك علمه بالشيء وعلمه بعلمه بعيمه (٢) بالشيء (٤) ، فقوته في هذا الوحه (٥) أيضاً لا تقف عنَّد نهاية .

السابعة (٢٠ أن العين تنصو (٧) الكبير صعيراً ، فترى الشمس في مقدار محرفه والكواكب في صور دنامير منثورة على بساط أزرق . والمعقل يدرك أن الكواكب والشمس أكبر من الأرض أضعاعاً مضاعفة ؛ والعين ثرى الكواكب ساكنة ، بل ترى الطل بين بديه ساكناً ، وبرى الصبي ساكناً في مقدره ، والعقل يدرك أن الصبي متحرك في النشوء والتزايد(؟) على الدوام ، والضل متحرك دائماً. والكواكب تنحرك في كل لحطة أميالاً كثيرة كما قال ﷺ لجبرين عليه لسلام ١٠٠٠، فأرالت الشمس، ؟ فقالاً لا ٢ عم ! قال كيف؟ قال . (منذ قلت ، لا إلى أن قلت ، نعم ، قد تحركت مسيرة الشمس (١١) حمسماتة سنة (١٢)

وأمواع غلط البصر كثيرة ، والعقل منره عنها الان قلت الري العقلاء بعلطول في نظرهم فاعلم أن فيهم(١٣) خيالات وأوهاماً واعتقادات يظلون أحكامها أحكام العقل؛ فالعلط منسوب إلبها . وقد شرحنا محامعها في كتاب «معيار العلم» وكتاب «محك النظر» .

فأم العقل إذا تحرَّد عن عشاوة الوهم والخيال لم يتصور أن يغلط ٠

(٦) ع السابع .

(۷) قادرك

(٨) ع ٠ مجن ٠

(p) ق التزيد

(١٠٠) س . ساقطة مها (عليه السلام)

<sup>11</sup> 

بل مرى (1) الأشياء على ما هي عليه ، وفي بجريده (1) عسر عطيم (٣) وإنما يكمل تجرده عن هذه البوازع بعد الموت ، وعند ذلك يكشف الغطاء وتنجلي الأسرر ويصادف كل أحد ما قدم (٤) من حير أو شر مُحصَراً ؛ ويشاهد كتاباً لا يغادر صعيرة ولا كسرة إلا أحصاها ، وعنده (٥) يقال : افكشفن عنك غطاءك فصرك اليوم حديد ويما العطاء غصاء الحيال و لوهم وعيرهما (١) ؛ وعندها (٧) يقول المعرور بأوهامه واعتقاداته الهاسدة وتحيالاته الباطلة ﴿ وبنا أنصَرا وسمعنا فارجعنا نعمل صاحاً إما مرقبون (١) الآية

فقد عرفت بهذا أن العين أولى باسم النور من النور المعروف<sup>(٩)</sup>، ثم عرف أد العقل أولى باسم النور من العنز على بينهما من التفاوت ما يصح أن بقال معه إنه أولى بل الحق أنّه يستحن الاسم دويه (١٠)

#### دفيقية

اعلم أن العقول وإن كانت مبصرة ، فليست المبصرات كلها عندها (١١) على مرتبة (١١٠ واحدة ، بل بعضها يكون عنده كأنها حاصرة (١٣٠ كالعلوم الضرورية مثل علمه بأن الشيء الواحد لا يكون قديماً حادثاً (١٤ يكون

(۱) ع رأى . (٢) ق ساقطة منها (٢) ع . تجريده (٢) ق ساقطة منها (٢) ع . تجريده (٢) ق ساقطة منها (٢) ق ساقطة منها الإنا موقولة (٤) ق . قدمه (٤) ق . المحبوس (٩) ع وعنده (١٠) ع ما يضح معه أن يقال يستحق للاسم دونه (١١) ق عندها كلها . (١١) ع وتبرء (١٢) كأنه حاصر (١٣) كأنه حاصر (١٤) س رق . حديثاً والأصبح حادثاً كما في (٤)

## تكملة لهذه<sup>(۵)</sup> الدنيفة

فإذا فهمت من هذا أن العين عينات طاهرة وباطنة : الظاهرة من عالم الحس والشهادة ، والناطنة من عالم آخر وهو عالم الملكوت . ولكل عين من العينين شمس ونور عنده تصير كاملة الإبصار إحداهما طاهرة والأخرى ناطنة ، والناطنة من ع

<sup>(</sup>١) (ع) و (ق) الإنسان

<sup>(</sup>٢) ق الإلااب

<sup>(</sup>٣) س ساقطة منها

<sup>(</sup>٤)ع ساقطة منها

<sup>(</sup>**ه**)ع هده.

عالم الممكوت وهو القرآن وكتب الله تعالى المنزلة . ومهما انكشف لك هذا انكشافاً ناماً فقد انفتح لك أول دب من أبواب الملكوت . وفي هذا العالم عمائب يستحقر بالإضافة إليها عـلم الشهادة ﴿ وَإِنَّ <sup>(١)</sup> من لم بسافر إلى هـدا ﴿ العالم ، وقعد به القصور في حضيض عالم الشهادة فهو نهيمة نعدُ ، محروم ـ عن حاصية الإنسانية ، بل أص من النهيمة إذ لم تسعد (١) البهيمة بأحمحة الطيران إلى هذا العالم . ولذلك قال الله ٣٠ تعالى : ﴿أُولِتُكَ كَالْأَنْعَامُ بِلَ هُمْ أضل سبيلاً﴾<sup>(4)</sup> .

واعلم أن عالم الشهادة(\*\* بالإضافة إلى عالم الملكوت كالقشر بالإصافة إلى اللب ، وكالصورة والقالب بالإضافة إلى الروح ، وكالظلمة بالإصافة إلى النور ، وكالسُّفل بالإصافة إلى العلم ولذلك يسمى عالم الملكوت العالم العلوي والعالم لروحاني والعالم الـورابي<sup>(1)</sup> وفي مقابلته السفلي(٧) والحسماني والظلماني

ويسنا نعني<sup>(A)</sup> أنَّا نعني بالعام العبوي السموات فإنها علو وفوق في حق عالم الشهادة والحس ، ويشارك في إدراكه المهاتم (<sup>١)</sup> . وأما العلد فلا بفتح له أبواك الملكوت ولا يصير ملكوبياً إلاّ ويبدل في حقه الأرض عير الأرص والسموات ويصير(١١) كل ما هو داخل(١٢) تحت الحس والخيال أرضه ومن جملتها(۱۳ السموات ، وكن ما ارتفع عن الحس فسماؤه <sup>۱۱</sup> .

(١٤) (س) و (ق) القدس (۱) ق سافلیر . ره)ع إلى ـ

وهذا هو المعراج الأول لكل سالك ابتدأ سفره إلى قرب الحضرة الربوبية .

فالإســان مردود إلى أسفل الـــاهلين (1) ، ومنه بترقي إلى العالم الأعلى .

وأما الملائكة فإنهم س (٢) حملة عايم الملكوب عاكفون (٣) في حضرة

القدس (٤) ، ومنها يشرمون على (٥) العالم الأسفل . ولدلك قال ﷺ : ﴿إِنَّ

الله حلق الحلق في طلمة ثم أفاض عليهم من يوره؛ وقال : ﴿إِنْ لِلَّهُ مَلَائِكُهُ هُو

أعلم بأعمال الناس منهم) . والأنبياء إذ بلع معراجهم إلى عالم الملكوت

فقد ينعوا<sup>(ه)</sup> المبلغ الأقصى وأشرفوا منه إلى السفل ونظروا من فوق إلى تحت اطلعوا(٢٠ أيصاً على قلوب العباد وأشرفوا على جملة من علوم(٨٠

الغيب : إد من كان في عالم الملكوت كان صد لله تعالى \_ ﴿وعده مفاتيع

الغيب﴾ \_ أي من عنده تنزل أسناب الموجودات في عالم الشهادة ، وعالم

الشهادة أثر من آثار دلك العالم ، يحري منه مجرى الظل بالإضافة إلى

الشحص، ومجرى الشمرة بالإصافة إلى المثمر، وأسبب بالإضافة إلى

السب . ومفاتيح معرفة المسبات لا توجد إلا ١٩١١ من الأسباب . ولذلك

كان حالم لشهادة مثالًا لعالم الملكوت كما سيأتي في بيان المشكاة

والمصماح والشجرة: لأن المسمب(١٠)لا يعلو عن موازاة السمير(١٠)

ومحاكاته نوعُ من لمحاكاة على قرب أو على بعد ﴿ وهِدَا لَأَنْ لَهُ عَوْرٍ ﴿

عميقاً(١٧) ومن اطلع على كنه حقيقته الكشف(١٣)له حقائق أمثلة القرآن على

(٢) (ق) ر (ع) : ساقطة مسهما

(٣) ق عالقود .

(٧) س و (ق) من إلى السفل حبي أصفاها نحل كما وردت في (ع)

(٨) أن عالم

(٩) ق. إنما تؤثر

(١٠) ق المشبه

فكنت العباد ساقطة في الأساس منهما وفد (١١) ق: المشبه به (١٣) ع وهذا لأن له غوراً عميقاً

(۲)ع سائطةمها

(۱۳) و ایکشفت

(١) س و في : ساقطة سهما وقد ألنتناها كما وردت في (ع)

(٩) ق : ويشارك إدراكها المهائم (۲)ق تمط.

(٣) س و قي ساقطة منهما

 (٤) س ساقطة منها اسبيلاً ا (١١) ق ولايعبير وفيع فيصير (۵)ع ساقطة سيب

(۱۲)ع ساقطة سها (١) س ساقطة منها النوراني (۱۳) ع جملة .

(٧) ف العالم للفلي . (۱٤) ق سماڑہ

(٨) ق ولا تطر وفي (ع) ولا تطل

(۱۱۰ع باب

### دفيقة نرجع إلى حقيقة النور

فعول إن كل<sup>(1)</sup> من <sup>(7)</sup> ينصر نفسه وغيره أوني ناسم لنور ، فإن كان من جملة ما ينصر (به) غيره أيضاً مع أنه يبصر نفسه وغيره ، فهو أولى ، باسم اسور من البذي لا يبؤثر في غيره أصلاً ، سن سالحري أن يسمى سراحاً مبيراً لفيضان أنواره على غيره وهذه الحاصية توجد للروح القدسي البنوي إذ تفيض بواسطته أنواع المعارف على الخلائق<sup>(1)</sup>. ونه يفهم <sup>(1)</sup> تسمية<sup>(1)</sup> الله محمداً عليه السلام سراجاً منبراً ، والأسباء كلهم شرّح ، وكذلك العلماء ، ولكن التعاوت بنهم لا يحصى

#### دقيفية

إذا كان اللائق بالذي يستصد منه دور الإنصار أن يسمى سراحاً منيراً فالذي يفتس منه السراح في نفسه حدير بأن يكمى عنه بالبار وهذه السرج الأرصية إنما تقتس في أصلها من أموار علوية ، والروح (٢) القدسي النبوي يكاد ريته يضيء ولو لم تمسسه نار ، ولكن إنما يصير دوراً على نور إذا مسته النار .

وبالحرِيِّ (\*) أن يكون مقتس الأرواح الأرصية من الأروح (^^) الإلهية العلوبة التي وصفها على وابن عباس رضي الله عنهما فقالا (\*) قال لله ملكاً له سبعود ألف وحه في كن وجه سبعون ألف فم وفي كن هم سبعون ألف (\*) سبان يسبح الله تجميعها وهو الذي قويل بالملائكة كلهم فقيل (\*) يوم التيامة (\*) قيوم يقوم الروح والملائكة صفاً ههي إذا اعترت من حيث

| (٧) ق وما بالحري             | (۱) ي کاب          |
|------------------------------|--------------------|
| (٨) ع۔ هي الروح              | (۲)ع ما            |
| (٩) ڨ مقال                   | (٣) ق الحلق        |
| (۱۰) ع هده ،لحميه ساقطة ميها | (٤) ع ٠ ويهدا علهم |
| ساقطة من س                   | (۵)ع معنی تسمیة    |
| (۱۱)_(۱۲)ق ساقطة منها        | (۱) ع فالروح       |

يقتيس منها الشرجُ الأرضية لم يكن لها مثال إلا النار ، ودلك لا يؤاس إلا من حالب الطور

#### دقيقة

الأوار السماوية التي سه تقتس الأوار الأرضية إن كان لها أن تترتب (۱) بحيث يقتس بعصها من بعض ، فالأقرب من المسع الأول أولى باسم السور لأنه أعلى رتبه ، ومثال ترتيبه (۱) في عالم الشهادة لا تدرجه (۱) إلا يفرض (۱) صوء القمر داخلاً في كرة بيت واقعاً على مرأة منصوبة على حائظ ، ومعكساً (۱) منها إلى (۱) حائظ آخر في مقابلتها ، ثم منعظفاً منه (۱) إلى الأرض بحيث تستير الأرض فأنت تعلم أن ما على الأرض من البور تابع لما على المرآة ، وما على المرآة تابع لما على المرآة ، وما على المرآة تابع لما في الشمس إد منها يشرق النور على القمر ، وهذه الأنوار الأربعة مرتبة بعضها أعنى من بعض (۱) وأكمل من بعض ، ولكن واحد مقام معلوم ] ودرجة حاصة لا يتعداها

فاعلم أنه قد الكشف لأرباب البصائر أن الأنوار الملكوتية إلما وجدت على ترتيب كذلك ، وأن المقرّب هو الأقرب إلى النور الأنصى . فلا يبعد أن تكون دنه إسرافيل فوق رئمة جبريل ، وأن فيهم الأقرب لقرب درحته من حصرة الربوبية التي هي مسع الأنوار كلها ، وأن فيهم الأدبى ، وينهما (١٠٠ درجات تستعصي على الإحصاء . وإنما المعلوم كثرتهم وبرتيبهم في

| (1)ق عني         | ۱)ع إدكاد لها ترتيب . |
|------------------|-----------------------|
| (۷)ع سه          | ۲) ق. تربینها         |
| (۸) ق سائطة منها | ٣) ق ١ الإسبان        |
| (۹)ع سنطة سهب    | €)ق•يسر               |
| (1) i            | ٥) ق ٠ وسعطفاً        |

مقاماتهم (1) وصفوفهم ، وأنهم كما وصفو به أنفسهم إذ قالوا : «وما منَّا إلَّا له مفام معلوم (٢) وإنَّا لبحن الصافون - وإنَّا لبحن المستحون»

#### دقيقة

دا عرمت أن الأبوار لها ترتيب فاعتم أنها لا تتسلسل إلى غير نهاية ، س ترتقي إلى مسع أول هو لبور لذاته وبداته ، لبس يأتيه بور من غيره ومنه تشرق الأبوار كلها على ترتيبه، فانظر لآل هل<sup>(۳)</sup> اسم البور أحق وأولى بالمستبر المستعير نوره من غيره، أو بالير في ذاته المبير لكل ما سواه ؟ فما عبدي أنه يخفي عليك لحق فيه ، ونه يتحقق أن اسم البور أحق بالبور الأقضى الأعلى الذي لا بور فوقه ، ومنه بنزل البور إلى غيره

#### حفيقية

بل أقول ولا أمالي إن اسم النور على عير النور الأول مجاز محض إذ كل ما سواه إذا اعتبر داته فهو في ذاته من حيث ذاته لا نور له : بن مورانيته ألمستعارة من عيره ولا قوام لمورانيته المستعارة بنفسها ، بل معيره . وسنة المستعار إلى المستعير محار محص . أفترى أن من استعار ثباناً وفرساً ومركباً وسرحاً ، وركبه في الوقت الذي أركبه الممبير ، وعلى المحد الذي رسمه له (٥) عني بالمحقيقة أو بالمجاز ؟ وأن المعير هو العني أو المستعير (١٠ ؟ كلا ، بل المستعير قفير في نفسه كما كان وإنما لعبي هو المعير الذي منه الإعارة والإعطاء ، وإبيه الاسترداد والاستراع فيذن المنود المحق هو الذي بيده المخلق والأمر ، ومنه الإنارة أولاً والإدامة ثاباً فلا

|       | اللفطة ساقطة منها | (۱) ق |  |
|-------|-------------------|-------|--|
| معنوم | البحملة وما مثا   | _     |  |

(\*)ع ساقطة منها (\*) ق ساقطة منها (\$) ق ساقطة منها (\$) ق ساقطة منها (\$) ق ساقطة منها (\$

دقيـقــة (٥)

شركه لأحد معه في حقيقة هذا الاسم ولا في استحقاقه إلا من حيث يسميه (١) به ويتفصل عليه لتسميته (١) تفصل المالك على عنده بدا أعصاه مالاً

ثم سماه مالكاً ﴿ وإذا انكشف للعبد (٣) الحقيقة علم أنه رماله لمالكه على

التفرد لا شريث له فيه أصلاً و لنتة <sup>(1)</sup> .

مهما عرفت أن الدور راجع " إلى الطهور والإظهار ومرائه ، فاعلم أنه لا طلمة أشد من ظلمة العدم لأنه مظلم (٧) لأن المظلم (٨) سمي مطلماً لأنه ليس يطهر للإنصار (١) ، إد ليس يصير موجوداً للنصير " "مع أنه موجود في نفسه . فالذي ليس موجوداً لا لعيره ولا لفسه كيف لا يستحق أن يكون هو لغاية في الظلمة ؟ وفي مقابلته الوجود فهو النو " فإن الشيء ما لم يظهر في داته لا يطهر لعيره

والوحود (۱۱) ينقسم إلى ما الوجود له (۱۱) من داته وإلى ما به الوجود (۱۲) من داته وإلى ما به الوجود (۱۲) من غيره و ماله الوجود من عيره فوجوده مستعار لا قوام له نفسه س إدا اعتبر (۱۱) داته من حيث داته فهو عدم محص وإنما هو موحود (۱۱) من حيث نسبته إلى عيره ، ودلك نيس (۱۱) بوجود حقيقي كما عرفت في مثال

|            | ساقطه منه       |                     |                   | ۱۱) ق<br>(۲) ق |
|------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <u>ئ</u> ە | وع حدید<br>برحع |                     |                   | (۳) ق          |
|            | العدم           | ولاظلمة أشدمن كتم   | وردت الحمله هكدا  | (∨بع           |
|            |                 |                     | اللفطة ساقطة منها | (۸) ق          |
|            |                 | للإنصار إنيه وصون   | انحملة وردت ليس   | ۴ ع            |
|            |                 |                     | للصر              | (۱۰) ق         |
| 1          |                 |                     | + بىلىسە          | (۱۱)ق          |
| اعتبرت     |                 | ه الو <b>ح</b> ود . | ماللشيء ق مال     | 8 (17)         |
| وحوده      | (۱۵) ق          |                     | اللفظة سها .      | _              |
| وليس دلك   | (١٦) ق          |                     |                   | ζ.,            |

استعارة الثوب والعِبَى . فالموجود الحق هو الله تعالى ، كما أن النور الحق هوالله تعالى .

#### حقيقة الحقائق

من ههنا (١) ترقى العارفون من حضيض المحار إلى يماع (١) المحقيقة ، واستكمنو معراحهم فرأوا بالمشاهدة العيانية أن لبس في الوحود إلا الله تعالى ، وأن ﴿كُلُّ شَيَّءُ هَالِكَ إِلَّا وَحَهِه﴾ لا أنَّهُ(٢) يصيرُ هَالكُ مِي ونت من الأوقات ؛ بل هو هالك أرلاً وأبداً لا يتصور إلا كدلك ؛ فإن كل شيء سواه إذ اعتُبِر ذاته من حيث ذاته فهو عدم محص ، وإدا اعتبر من الوحه الذي يسري إليه الوحود من الأول الحق رؤي موجوداً لا في دانه لكر (١) من لوحه الدي يلي موحده ، فيكون الموجود وحه الله تعالى فقط فلكل شيء وحهان وحه إلى نفسه ووحه إلى ربه ؛ فهو باعتبار وجه نفسه عدم وباعتبار وجه الله تعالى موحود (٥) فإدن لا موجود إلا الله تعالى ووجهه ودن كل شيء هالك إلا وجهه أزلاً وأبداً . ولم يُعتقر هؤلاء إلى يوم القيامة ليسمعوا ملاء الناري تعالى : «لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار» . بن هذا النداء لا يفارق سمعهم أبدأ ولم يفهموا من معني قوله ﴿ الله أكبر ﴾ أنه أكبر من عيره ، حاش لله ، إذ ليس في الوحود معه عيره حتى يكون (٦ أكبر مه ؛ بل لبس لعيره رتبة المعية ، بل رتبة التبعية ، بل ليس يعيره وجود إلا من الموجه الذي يلبه ﴿ فَالْمُوجُودُ وَحَهُ فَقَطَّ . ومَحَالَ أَنْ يكون<sup>(٧)</sup> أكبر من وحهه - بل معاه<sup>(٨)</sup> أكبر من أن يقال له أكبر سعني الإصافة

(٤) تي ط (**ه**) ق وجود

(٦) ق + هو

(γ)ع أريقترأك (٨) ع وردت بل معاها أنه

العارفون ـ بعد العروح إلى سماء الحقيقة ـ انفقوا على أنهم لم يروا مي الوجود إلا الواحد ] الحق لكن منهم من كان له هذه الحال عرفانًا علمياً ، ٥ ومهم من صار له ذلك حالاً ذوقياً (\*\* . وانتفت عبهم الكثرة بالكليه واستعرقوا بالفردانية المحصة واستوفيت (١) فيها عفولهم فصاروا كالمبهوتين فيه ولم يبل فيهم متسع لا<sup>٧٧</sup> لذكر غير الله ولا لذكر 'نفسهم أيضاً - فلم يكن (^^ عبدهم إلا الله ، فسكرو سكراً دفع دونه سلطان عقولهم ، فقال أحدهم(٩): •أنا البحق؛ وقال الآخر · •سلحالي ما أعظم شألي ٩١ وقال: آخر : اما في الحبة إلا الله! . وكلام العشاق في حال السكر يُطوَى ولا ـ يحكى فلما حف عنهم سكرهم وردوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله و أرصه ، عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد مل يشبه<sup>(١٠٠</sup>الاتحاد مثل فول العاشق في حال فرط عشقه (۱۱) فأنا من أهوى ومن أهرى أناه (۱۲) ولا يبعد ـ أن يفاحيء الإنسان مرآةً فينظر فيها ولم ير المرآة قط ، فيظن أن الصورة التي رآهـ(١٣٠) هي صورة السراة منجدة بهناء ويري الحمر في الرحاج فيظل أن

والمقايسة ، وأكبر من أن يدرك عبره كنه كبريائه ، نبيًّا كان أو مَلَكًا ﴿ بِلِ لَا يعرف الله كنه معرفته إلا الله(١٠) . بإر(١) كل معروف داخل تحت سلطال (١٠)

العارف واستبلائه دحولًا ما (١٠) وذلك ينافي الجلال والكبرياء ﴿ وهدا لهُ ﴿

تحقيق ذكرناه في كتاب «المقصد الأسنى في معاني أسماء الله الحسني»

| (۸) تی پس                               | هو                       | (۱) ق    |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------|
| (۱۰)ق بعضهم<br>(۱۱)ق بعضهم              | إذ                       | (٢) ق    |
| ۱۱) ق بعضهم<br>۱۰) خ شبه                | ني سلطة                  | (۳)ع     |
| ۱۹۱ ق العشو<br>(۱۹ ق العشو              | (دَّحولاً ما) ساقطة منها | (٤) ق    |
| (۱۲) ق العشق<br>(۱۲) ق بحرروجاد،جلت،دنا | دوقاً وحالاً             | (ە) ق    |
| (۱۴) ق + في المعرآة                     | واستهوت .                | (۱) ق    |
| ۱۰۰۶ تا الياسوء                         | ٠ . ،قطة منها            | (۷) ئى ∙ |

رنع سا،

<sup>(</sup>٣) ي الأنه . وهذا يترتب عليه حطأ حسيم

#### خائدة

لعلك تشتهي أن نعرب وحه إصافة نوره إلى السعوات والأرص ؛ بل وجه كوله في دانه نور السموات والأرص ، ولا ينغي أل يحقى ذلك عليك بعد أن عرفت أنه اللور ولا بور سواه وأنه كل الأنوار ، وأنه اللور الكلي ، لأن النور عبارة عما ينكشف به وله ومنه ، وأن الحقيقي منه ما ينكشف به وله ومنه وأعلى منه ما ينكشف به وله ومنه ، وأن الحقيقي منه ما ينكشف به وله ومنه وليس فوقه بور منه اقتباسه واستمدده بل ذلك له في ذاته مر ذاته (1) لا من غيره ثم عرفت أل هذا (7) لن بتصف به إلا النور الأول . ثم عرفت أن السموات والأرض مشحونة نوراً من طبقتي النور : أعني النبصر والبصيرة المنسوب إلى الحس والعقل (7) أما البصرى فما نشاهده في السموات من الكواكب والشمس والقمر ، وما نشاهده في الأرض من الأشعة المنبسطة على كل ما على (5) الأرض حتى ظهرت به الألوان المختلفة خصوصاً في الربيع ، وعلى كل حال في الحيوانات والمعادن وأصناف الموجودات . ولولاها لم يكن للألوان ظهور ، بل وحود ثم سائر ما يظهر للحس من الأشكال والمقادير يدرك تبعاً للألوان ولا يتصور إدراكها إلا بواسطتها الأشكال والمقادير يدرك تبعاً للألوان ولا يتصور إدراكها إلا بواسطتها

الخمر لون لزجاج فإدا صار ذلك عنده مألوفاً ورسح فيه قدمه استعمر وقال .

رق السرجاج ورافست الخمسر فتشابها فنشساكسل الأمسر فكسأنمسا حسسر ولا قسلح وكسأنمسا قسدح ولاحمسر

وفرق بين أن يقول (1) الحمر قدح ، وبين أن يقول (2) . كأنه القدح (2) . وهذه المحالة إذا غلبت سمنت بالإصافة إلى صاحب الحالة فضاءا ، بل افناء الفناء الفناء الأنه فني عن نفسه وفني عن فاته ، فإنه لبس يشعر بنفسه في تلك الحال ولا بعدم شعوره بنفسه ولو شعر بعدم شعوره بنفسه لكان قد شعر ننفسه . وتسمى هذه الحالة بالإضافة إلى المستعرق به بلسان المجار اتحاداً أو (1) بلسان الحقيقة توحيداً ووراء هذه الحقائق أيضاً أسرار يطول الحوض فيها

<sup>(</sup>۱) ع + لداته

<sup>(</sup>٢) ق . + لا يتصور ولي

<sup>(</sup>٣)ع + أعني المنسوب إلى النصر والبصيرة أي إلى الحس والعقل

<sup>(</sup>٤)و، ني.

<sup>(</sup>١)\_(٢) ق يقال

<sup>(</sup>۲)ع وق تدح

<sup>(1)</sup> في ساقطة سها

وأما الأبوار العقلية المعبوية فالعالم الأعلى مشحوب بها ، وهي جواهر المملائكة ، والعالم الأسفل مشحوب بها وهي الحياه الحيوانية ثم الإنسانية وبالمور الإساني السفني طهور (1) نظام عالم لسفل أن كما يظهر (1) بالنور المملكي يطهر نظام عالم العلواء وهو المعني تقوله في وقال في جاعل في الأرص في وقال في جاعل في الأرص حيفة في

فإذا اعرفت عدا عرفت أن العالم بأسره مشحون بالأنوار الظاهرة النصرية والماطئة العقبية ، ثم عرفت أن السفلية فائضة بعصها من بعص فيضان النور من السراح وأن السراح هو الروح (1) النبوي القدسي ، وأن الأرواح المبوية القدسية مفتسة من الأرواح العلوية اقتباس السرج من الأرواح العلوية اقتباس السرج من النار (٧) ، وأن العلويات بعضها مقبسة من بعض (٨) ، وأن ترتيبها ترتيب مقامات ثم ترقى (٩) جملتها إلى بور الأنوار ومعدنها ومسعها الأول ؛ وأن دلك هو الله تعالى وحده لا شريك له ، وأن سائر الأبور مستعارة (١٠) ، وإنما المحقيقي بنوره عقط وأن الكل (١٠) نوره على هو الكل (١٦) ، بل (١٠) لا هوية لغيره إلا بالمجار فإذن الأنوار أنوار من الوجه ، الذي يليه لا من ذاته (١٠) وحده كل دي وجه (١٠) إليه وموث شطره ﴿فأينما تولوا فئم وجه الله﴾

فإذ لا إلّه إلا هو فإ الإلّه عارة عما الوحه موليه بحوه بالعادة واشأله (1): أعني وجوه القلوب فإبها الأبوار (1) على كما لا إلّه إلا هو (1) ، لأن (5) اهوا عارة عما إليه إشارة (6) كيهما كال ، ولا إشارة إلا اليه . بل كل ما أشرت إليه فهم بالحقيقة إشاره إليه وإل كنت لا نعرفه أنت لغملنك عن حقيقة المحقائق انني ذكرن ها ولا إشارة إلى نور الشمس بل إلى الشمس فكل ما في الوحود فنسته إليه في طهر المثال كنسة البور إلى الشمس فإدن الا إلّه إلا الله توحيد النوام ، دولا هو إلا ما هو (1) نوحيد الحواص ، لأن هذا أتم (٧) وأحص وأشمل وأحق وأدق وأدخل نوحيد العواص ، لأن هذا أتم (٧) وأحص وأشمل وأحق وأدق وأدخل مملكة المودنية وليس وراء ذلك ترفي (٨) . إذ الترقي (١) لا يُتصور إلا مملكة المودنية وليس وراء ذلك ترفي (٨) . إذ الترقي (١) لا يُتصور إلا ارتفعت الكثرة حقت الوحدة وبطلت الإصافة (١) وطحت الإشرة (١) ولم ينق طو ولا سفل ولا بازل ولا مرتفع (١) . واستحال الترقي فاستحال العروح فليس وراء الأعلى علو ، ولا مع الوحدة كثرة ، ولا مع اشفاء الكثرة عروح وإن كان من (١١) تعبر حال. فالدرول إلى السماء الديبا أعني

داته ومی (ق) س دانها

(۱۵) ق <sup>۱</sup> موجه

<sup>(</sup>۱) ق وع : ظهر . (۲) ع ساقطة سها

(۳) ق العالم السعلي (۶) ق العالم العاوي

(۵) ع وق : واستعمركم فيها وقال تعالى ﴿ يستحلفهم الأرص ﴿ .

(۲ ق . السور (۱۰) ق : منه

(۷) ق وع : السور (۱۱) ق من

(۸ ع البعض (۲۱) ق منه

(۹ ق ترتثي (۳) ق هو

(۱۲) ق هو

(۱۲) ق هو

(۱۲) ع المحملة مكذا . فإدن لا يور إلا يوره وسائر الأيوار أبوار من الذي يبيه لا من

<sup>(</sup>١) ق : رالتأليه

<sup>(</sup>٢) تى \* + والأرواح

 <sup>(</sup>٣) ع ، ولا هو إلا هو

<sup>(</sup>٤) ق مإد

 <sup>(</sup>٥) ق · الإشاره .

<sup>(</sup>٦)ع ولا إِلَه إِلا هُوَ وَفِي قُ وَلاَ هُوَ إِلَّا هُوَ

<sup>(</sup>٧) ق أمم + وأحص

<sup>(</sup>۸) تی مرقاه ع مرقی

 <sup>(</sup>٩) س ق : الرقى وقد أُنشاها كما وردت في ع لإستامة المعنى

<sup>(</sup>١٠)ع الإصافات

<sup>(</sup>١١) ع الإشارات

<sup>(</sup>۱۲) ع ولا سفل ولا بارل ولا مرتفع

<sup>(</sup>۱۳) ق قار کار ثم نعیر می حال

مالإشراف من علو إلى سفن (1) لأن الأعلى (1) له أسفل وليس به أعلى . فهده هي عابة العايات ومنتهى الطّلبت يعلمه من يعلمه ويبكره من يجهله وهو من العلم الذي هو كهيئة (1) المكول الذي لا يعلمه إلا العلماء دالله وإدا بطقوا به لم ينكره إلا أهل العرق بالله ولا سعد أن قال العلماء إن النرول إلى السماء الدنيا هو برول مَلَك عقد توهم بعض العارفين ما هو أبعد منه الد قال هذا المستعرق بالعردانية أيضاً له برول إلى السماء الدنيا وإن دلك هو بروله إلى مسعمل الحواس أو تحريث الأعصاء وإليه الإشارة تقوله عليه الصلاة والسلام "صرت سمعه الذي سمع به وبصره الذي ينصر به ولسامه الذي ينظق به قودا كان هو سمعه وبصره ولسانه ، فهو السامع والناصر والناطق إدر لا عيره ، وإليه لإشارة تقوله (1) "مرضت قلم تعدى الحديث

هجركات هذا الموخد من السماء الدنيا ، وإحساساته كالسمع والنصر (٥) من سماء فوقه ، وعقله فوق ذلك وهو يبرقي من سماء العقن إلى منتهى معراج الحلائق . ومملكة الفرداليه تمام (٦) سبع طبقات ثم لعده (١) يستوي على عرش الوحدالية ، ومنه يدبر الأمر (٨) لطبقات سمواته ، مرسا بطر الناظر إليه فأطلق لقول (٩) بأن الله حلق آدم على صورة الرحمن ، إلى أن يمعن النظر (١) ويعلم أن دلك له تأويل كقول القاتل (١) «أما لحق» و «مرصت علم تعدلي» بل كقوله لموسى (١) عليه السلام «مرصت علم تعدلي»

و «كنت سمعه وبصره ولسابه». وأرى لآن قبص العنان البيال فما أراك تطيق من هذا القدر (٢) أكثر من هذا القدر (٣) (مساعدة) بعلك لا تسمو إلى هما الكلام بهمتك ، مل تقصر دول ذروته همتك ، محذ إليك كلام أقرب إلى فهمك وأوفق لضعفك .

واعلم أن معنى كونه بور السموات والأرض تعرفه بالنسة إلى الور الطاهر البصري فإذا رأيت أنوار الربيع وخضرته (أ) مثلاً في ضياء لنهار فلست تشك في أنك ترى الألوان وربما ظننت أنك لست ترى مع الألوان غيرها ، فإنك (أ) تقول لست أرى مع الخضرة غير العصرة (أ) ولقد أصر على هذا قوم فرعموا أن البور لا معنى له ، وأنه ليس مع لألوان عيم الأبوان ، فأنكروا وجود البور مع أنه أطهر الأشباء ، وكيف لا ونه تظهر الاشباء ، وهو الدي ينصر في نفسه ويبصر به غيره كما سبق لكن عد عروب الشمس وغيبة السراج ووقوع الطل أدركوا تفرقة صرورية بين محل الظل وبين موضع (١) الصياء فاعترفوا بأن النور معنى وراء الألوان يدرك مع الألوان حتى كأنه لشدة اتحاده (أ) بها لا يُذرك ، ولشدة ظهوره يخفى . وقد يكون الظهور (أ) سبب الخماء والشيء إدا حاور حده انعكس على صده .

فإذا عرفت هذا فاعدم أن أرباب المصائر ما رأوا شيئاً إلا رأوا الله معه ورسا راد على هذا بعصهم فقال (ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله الأن منهم من يرى الأشياء فيراه بالأشياء . وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى ﴿أَو لَم يَكُفَ بَرِبُكُ أَنَّهُ عَلَى كُلُّ شِيء شهيدَ﴾ ؛ وإلى الثاني الإشارة بقوله تعالى ﴿أَو لَم يَكُفُ بَرِبُكُ أَنَّهُ عَلَى كُلُّ شِيء شهيدَ﴾ ؛ وإلى الثاني الإشارة بقوله تعالى ﴿أَو لَمْ يَكُفُ بَرِبُكُ أَنَّ فِي الْآفَاقَ﴾ (١٠٠٠). فالأول

 <sup>(</sup>١) ق بحملة وردت الإشراف من علو إلى أسفل

<sup>(</sup>٢) ق ﴿ لاَنَّ الْأَعْلَى وَإِنَّ لَمْ يَكُنَّ لَهُ أَعْلَى فَنَهُ أَسْعَلَ

<sup>(</sup>۴) ق کنهه .

 <sup>(</sup>٤) ق لموسى عليه السلام (٨) ق إبي .

ه) في • ساقطة منها كالسمع والنصر
 ه) في • ساقطة منها كالسمع والنصر

<sup>(</sup>٦) ق إلى . (١٠) ف يه .

<sup>(</sup>١٩) س . وق \* ساقطة منهما وأثنته ها كما هي في (ع) لاستعامه المعنى .

 <sup>(</sup>١) ق. بإمساك وبيع ساقطة عناد
 (٢) ق اللهو
 (٧) ق اللهو
 (٣) ق المقدار
 (٨) ع المجلائه
 (١) ق . حضرتها
 (٩) ق تكور شدته
 (٥) ق فكأنك
 (١) ق + وفي أنفسهم

صاحب مشاهدة ، والثاني صاحب الاستدلال عليه(١) والأول(٢) درجة الصديقين ، والثاني (٢٠ درجة العلماء الراسخين ، وليس معدهما إلا درجة لغافلين المحجوبين

وإد قد عرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شيء لنصر بالبور الظاهر ، فقد ظهر كل شيء لبصيره اساطنة بالله . فهو مع كل شيء لا يفارقه شم' أ يظهر كل شيء ، كما أن النور مع كل شيء وبه يظهر <sup>(٥)</sup> ولكن بنمي هاهــا تفاوت : وهو أن النور الطاهر بُتُصور أن يعيب بعروب الشمس ويحجب حتى بطهر الظل ، وأما النور الإلَّهي الذي نه يظهر كل شيء ، لا يتصور عينه بل يستحيل تغيره ٢٠٠٠ فيبقى مع الأشياء (٧٠ دائماً ، فانقسم طريق الاستدلال بالتفرقة . ولو تصوّرت غيبته لانهدمت<sup>(٨)</sup> السموات والآرض ، ولأدرك به من لتفرقه ما يصطر معه إلى المعرفة بما به طهرت الأشباء. ولكن لما تساوت الأشباء كلها على نمط واحد ني الشهادة على وحدانية (\*) حالفها(١٠٠٠ إذ كل شيء بسبح بحمده وفي حميع الأوقات لا في نعض الأوقاب ارتفع النفريق وخفي الطريق : إد الطريق الظاهر معرفة الأشياء بالأصداد ؛ فما لا صد له ولا تعبر له تتشاه (۱۱ الأحوال في لشهاده له . قلا يبمد أن يخفى ويكون خفاؤه لشدة حلائه والغفلة عنه لإشراق صباته فسيحان من احتفي عن الخلق بشدة ظهوره ، واحتجب عنهم لإشراق بوره . وربما أيضا(٢٠) لم يفهم (٢٠) هله الكلام بعض الفاصرين، فيفهم من قولنا:

| (٦) ق : عروبه   | + سيآبه           | (۱) ق |
|-----------------|-------------------|-------|
| (۷) ن کنیا      | الأولى            | (٢) ق |
| (٨)ع لابهدت.    | الثانية           | (۳) ق |
| (٩) ق الوحدانية | وبه               | (٤) ق |
|                 | الحملة ساقطه منها | . (a) |

<sup>(</sup>١٠)ع من إذ كل شيء . حتى ارتفع ساقطة منها وفي ق وردب إلـ كل شيء يسمح محمده لا معض الأشياء وفي حميع الأوقاب لا في معص الأرقات

﴿إِنَّ اللَّهُ مِمْ كُلِّ شِيءً ] كَالْنُورُ مِمْ الأَشْبَاءَ إِنَّهُ فِي كُنَّ مُكَانَ ؟ تَعَالَى وتقدس عن النسبة إلى المكان . بل لعل (١) الأبعد عن إثارة هذا الخيال أن يقول إنه قبل كل شيء ، وإنه فوق كل شيء ، وإنه مُظهر كل شيء - والمظهر لا يفارق المظهّر في معرفة صاحب النصيرة عهو الذي نعني بقولنا إنه مع كل شيء - ثم لا يحفي علبك أيصاً أن المطهر قبل المظهّر وفوقه مع أنه معه ' لكيه معه يوجه وقبله بوجه فلا تظنن أنه متناقص . واعتبر بالمحسوسات التي هي(٢) درجتك في العرفان ١ وانظر كيف تكون حركة اليد مع حركة ظل اليد وقبلها أيضاً . ومن بم يتسم صدره لمعرفة هذا فليهجر هذا النمط من العلم، فلكل علم رجال؛ وكلّ ميسّر لما خلق له .

<sup>(</sup>١١) ق ، بقيص له

<sup>(</sup>۱۳) ع ۱۰ أيضاً كنه (١٢) في أيضاً لا لم يفهم

<sup>(</sup>۱) ع • بوجد

<sup>(</sup>٢)ق + قدر

# الفصل الثاني في ببان مثال المشكاة والمصباح والزجاجة والشجرة والزيت والنار

ومعرفة دلك (١٠) يستدعي تقديم فطبين يتسع المحال فيهمه إلى غير حد محدود لكني أشبر إليهما بالرمر والاحتصار أحدهما في بيان سر التمثيل رسهاحه ووحه صبط أرواح المعاني بقوالب الأمثلة<sup>(٢)</sup> ، ووحه كيفية <sub>.</sub> الماسة بينها ، وكيفية المواربة بين عالم الشهادة التي منها تتخذ طيبة الأمثال وبين<sup>(٣)</sup> عالم الملكوب الذي مه تستنزل<sup>(1)</sup> أرواح المعاني والثالي<sup>(٥)</sup> في طبقات أرواح الطينة المشرية ومراتب أنوارها ؛ فإن هذا المثال مسوق لبيان ذلك ؛ وقلا<sup>(١)</sup> قرأ ابن مسعود : «مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة فيها» وقرأ أبيّ بن كعب : المثل نور قلب من آمن؟<sup>(٧)</sup> .

## القطب الأول (٨٠ في سر التمثيل ومنهاجه

(١) ق وبيان دلك ع ومعرفة هدا

الأمثلة ساقطة منها وأنشاها لأمها وردب في ق (٢) س عده الحملة من درجة

رع (۲)ع ساقطة سها

(٤)ق ثبرل

(٥) ق والقطب الثاني

(۱۶)ع إد .

(V) ق + كمشكاة فيها

(A) ق انقطت الأول في بيان القطت سائطة من (ع).

اعلم أن العالم عالمان: روحاني وحسماني وإن شئت قلت: حسي وعقلي ؛ وإذ شئت قلت المحلوي وسعلي . والكل متقارب ، وإلم تحتلف باحدالاف الاعتبارات (٢) فإذا اعتبرتهما في أنفسهما قلت حسماني وروحاي ، وإد اعتبرتهما بالإصافة إلى العين المدركة لهما قلت حسي وعقلي . وإد اعتبرتهما بإصافة أحدهما إلى الآخر قلت علوي وسقلي . وريما سميت أحدهما عالم الملك والشهادة والآخر عالم الغيب والملكوت ومن نظر إلى الحقائق من الألفاظ ربما تحير عد كثرة الألفاظ تخيل كثرة المعاني . والذي تنكشف له الحقائق بجعم المعاني أصلاً والألفاظ تابعاً وأمر الضعيف بلعكس ، إد يطلب الحقائق من الألفاظ . وإني الفريقين الإشارة بقوله تعالى . فإنس يمشي مكباً على وجهه أهنى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم ﴾ ؟ .

فقد (٣) عرفت معى العالمين فاعلم أن العالم الملكوني (٤) عالم غيب الأخروس (٥). والعالم الحسي عالم الشهادة , في يشهله الكافة . والعالم الحسي مَرْقاة إلى (٢) العقبي . فلو لم يكن بينهما اتصال ومنسبة لاسد طريس الترقي إليه . ولو تعذر ذلك لتعذر السفر إلى الحصرة (٢) الربوبة والقرب من الله تعالى (٨) . فلم (٩) يقرب من الله تعالى أحد ما لم يطأ بحبوحة حطيرة القدس والعالم المرتفع عن إدراك الحس والعيال هو الدي بعيه بعام القدس . فإذا اعتبرنا (٢٠٠ حملته محيث لا يخرج منه شيء ولا يدحل فيه ما هو عريب منه سميناه حظيرة القدس وربما سمينا الروح البشري الذي هو مجرى لوائح الغلس فالوادي المقدس الم فلا الموطيرة فيها حظائر بعضها أشد إمعاناً في معاني القدس ولكن لفظ الحظيرة فيها حظائر بعضها أشد إمعاناً في معاني القدس ولكن لفظ

الحظيرة يحيط (1) محميع طبقاتها . فلا تطنن أن هذه الألفاظ طامات غير معقولات (2) صد أرباب البصائر .

واشتمالي الآن بشرح كل لفظ<sup>(٣)</sup> مع ذكر، يصدني عن المقصد . معليك التشمير نفهم هذه<sup>(٤)</sup> الألفاظ . فأرجع إلى الغرض وأقول :

لما كان عالم الشهادة مرقاة "ألى عالم الملكوت، وكان سلوك الصرط لمستقيم عبارة عن هذا الترقي؛ وقد بعر عنه بالدين وبمناول الهدى - فلو لم يكن بيهما مدسبة واتصال لما تصور الترقي من أحدهما إلى الآحر - حعلت الرحمة الإلهية عالم الشهادة على موازنة عالم الممكوت. فما من شيء من هذا العالم إلا وهو مثال لشيء من ذلك العالم. وربما كان الشيء لواحد الشيء الواحد مثالاً لأشياء من عالم الملكوت وربما كان للشيء لواحد من الملكوت أمثله كثيرة من عالم الشهادة . وإنما يكون مثالاً إذا ماثله نوعاً من المطابقة (١٠) . وإحصاء تلك الأمثلة من المعاثلة (١٠) ، وطابقه نوعاً من المطابقة (١٠) . وإحصاء تلك الأمثلة البشرية وما اتسع (٩) لفهمه القوة الشرية . فلا تفي بشرحه الأعمار القصيرة فغايتي أن أعرّفك منها أموذجاً لتستدل باليسير منها على الكثير ، وينفنع لك فغايتي أن أعرّفك منها أموذجاً لتستدل باليسير منها على الكثير ، وينفنع لك المستبصار (١٠) بهذا النمط من الأسرار فأقول :

 <sup>(</sup>١) ق وع: ساقطة منهما
 (٢) ق العالم
 (٣) ق العارات .
 (٧) ع : حصره وق أيضاً
 (٣) ع إذ قد .
 (٨) س وق : سافطة منهما .
 (٥) ق العلوي
 (٩) ق الأكثر .
 (١٠) ق . اعتبرت .

<sup>(</sup>۱)ق محط

<sup>(</sup>۲) ع . معقولة

<sup>(</sup>٣) س بعد وأثبتناها لفظ لاستفامة المعنى كما وردت في في وع

<sup>(</sup>٤) ق ساقطة منها

<sup>(</sup>۵) ق ، مرقى

<sup>(</sup>٦) س - وردت المطابقة والأصح كما وردت في (ع) و (ق) أي السمائلة فأتساها

 <sup>(</sup>٧) س عده الحملة ساقطة منها وأثناها لأنها وردت في (٤) و (ق) ومعها يستقلم

<sup>(</sup>٨) ق القدره

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) ق . ومم تتسع . (۱۰) ع الاستعبار

إن كان في عالم الملكوت جواهر نورسية شريفة عالية يعبّر عنها بالملائكة ، منها تفيص الأنوار على الأرواح البشرية ، ولأحلها قد تسمى أردماً ، ويكور الله تعالى رب الأرباب لدلك ، ويكور لها مراتب في نورانيتها متعاوتة ، فبالحريّ أن يكون مثالها من عالم الشهادة الشمس والقمر والكواكب والسالك للطريق'' أولاً ينهي '' إلى ما درحته درحة الكواكب (٢٦) فبتضح له إشراق بوره ويبكشف له أن العالم ]الأسفل بأسره ( تحت سلطانه وتحت إشراق نوره ؛ وينصح له من جماله وعلو درحته ما بادر (٤٠ فيقول - اهدا رسي، ثم إدا الصح به ما قوقه مما رنسه رتبة القمر ، رأى أفول (١٠) الأول في مصرب (٢٠) الهوري أي (٧) بالإصافة إلى ما فوقه (٨) نقال الا أحب الافلين، وكدلك يترقي حتى ينتهي إلى ما مثاله الشمس فيراه أكس وأعلى ، فيره (٩/ فاملاً للمثان للوع مناسة له معه - والمعاسلة مع لذي النقص. بقص وأقول (١١٠ أيصا "ممنه (١١) يقول «وجهت جهي للذي فطر السموات والأرص حنيفاً ١٦٥٠ ومعنى الذي الشارة مبهمة لا ماسنة لها إد لو قال قائل مامشال مفهوم «البدي» لم يتصور أديجات عنه. فالمتنزه (١٣)عن كل مناسبة هنو الأولاد المحتق ولنذلك لمنا قبال بعنص الأعبراب لرسول الله ﷺ عما نسب (١٠٠) الإلَّه ؟ ه نزل مي حواله ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴿ الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحده (١٦) إلى حرها معناه أن

(٥) ق سقطة ميب (١) ق وسالك الطريق (۱۰) ع : وأهول . (٢) ق يترقى أولاً (۱۱) ق سه (٣) ق الكوكب (۱۲) ق . + وما أنامن العشركين (١)و يادي (٦٣) ق المسرة (٥)ع دحول (۱۹) آٺ تشت (٦) ع معرب (۱۵) في مايسة الله (٧) ع ساقطة منها (١٩١ع) ولم يكن له كفواً أحد ساقطه منها (λ) ق +أمولاً

التروعن السبة سبته '' وبدلك لما قال فرعون لموسى عليه لسلام «وما رب العالمين) كالطالب لماهيته، لم يجبه '' إلا بتعريفه '' مقاله، إذ كات الأفعال أظهر عبد السائل، فقال «ارب السموات والأرص»، فقال فرعون لمن حوله. ألا تستمعون أن كالمبكر عليه في عدونه في حوانه عن طلب الماهية '' ، فقال موسى «ربكم ورب تاتكم الأوبين»، فسبه فرعون إلى الجنون إذ كان مطلبه المثال والماهية ؛ «هو بحب عن الأفعال '' ، فقال أرسولكم الذي أرسل إليكم لمحنون السلام المحنون السلام المناه المحنون المحنون السلام المحنون الم

ولنرجع الآن<sup>(A)</sup> إلى الأسودح عيقول علم «التعير) يعرفك منهاح ضرب المثال ، لأن الرؤيا جرء من النبوة ما ترى أن الشمس في الرؤيا تعييرها السلطان ، لما بينهما مر المشاركة رابهمائلة في معنى ,وحابي وهو الاستعلاء على الكافة مع فيضان الآثار على الحميع والقمر تعييره الورير لإفاضة الشمس بورها بواسطة القمر على العالم عند عبتها كما بهض السلطان آثاره (P) بواسطة الورير على من يعيب عن حصرة السلطان وأن من يرى أنه في يده حاتم يحتم به أفواه الرحال وفروح السنافتعيره أنه مؤدن ((1) يؤدن قبل الصبح في رمضان وأن من يرى ((1) أنه يصب الريت في الريتون فتعييره أن تحته جارية هي أمه وهو لا يعرف (((1))) واستقصاء أبوات التعيير يريدك أنسا بهذا الجسن ((۱۳)) ، فلا يمكني الاشتعال بعده ن بل أقول

 <sup>(</sup>١) ع . وردت إن التقدس واشره عن النسبة . بي ق وردت إن التقدس عن السبة

| (٨) ع مناقطة منها   | ۱)ع لم يحب                |
|---------------------|---------------------------|
| (٩) ع أبواره        | ١) ق ، ساقطة منها         |
| (۱۰)ق بسرلە ابەيۇدە | ا) ق - تسمعوب .           |
| (۱۱) ق سن رای آمه   | '' ق الحقيقة              |
| (۱۲) ق . بعرفها     | ً <sup>)</sup> ق بالأفعال |
|                     | ا) ق درعون                |

 <sup>(</sup>١٣ ق وردت فاستقصاء أنواب التعبير في أمثال هذا الحسن غير ممكن فلا يمكنى

كما أن في الموجودات العالية الروحانية ما مثاله الشمس والقمر والكواكب ، فكذَّلك فيها<sup>(1</sup> ما له أمثلة أخرى إذا اعتبرت منه<sup>(٢)</sup> أوصاف أحر سوى اسور نية . فإن كان في تلك الموجودات ما هو ثالب لا يتعير وعظيم لا يستصغر ، ومه يهجر إلى أودية القلوب اسشرية مياه المعارف ونهائس المكاشفات ممثاله الطُّورا ؛ وإن كان ثمَّ موجودات تتلقى تلك لنفانس معصهم أولى من بعض فمثالها الوادي وإن كانت تلك النفائس بعد اتصالها بالهلوب الشرية تحري من قلب إلى قلب ، فهذه القلوب أيضاً أودية ومفتتح الوادي قلوب الأساء ثم لعلماء ثم مَنْ بعدهم . فإن كانت هذه الأودية دون الأول وعنها (\*\* تغترف ، فالحري أن يكون الأول هو الوادي الأسمن لكثرة يئمته وعلو درحته ﴿ وَإِنْ كَانَ الْوَادِي الْأَدُونَ يَتَلَفَى مِن آخر درجات الوادي الأيمن فمغترف (٤) شاطىء الوادي الأيمن دون لجنه مدانه (\*) وإن كان روح لنبي سراحاً سيراً ، وكان ذلك الروح مقتبساً بواسطة وحي كما قال ﴿ أُوحِينا إليك روحاً من أمريا ﴾ فما منه الاقتباس مثاله لنار ، وإن كان المتلقون من الأسياء بعضهم على محض التقليد لما سمعه(٧) . ويعضهم على حظ من البصيرة ، فمثال حظ(٨) المقلد الخبر ، ومثال حظ المستنصر الجدوة والقبس والشهاب . فإن صاحب الذوق مشارك للنبي في بعض الأحوال ومثال تلك المشاركة الاصطلاء وإنما لصطلي بالبار من معه المبار ، لا من يسمع حبرها . وإن كان أون مبول الأنبياء الترقي

(١) ع \* وردت الحملة : لأن الدسا والآحرة متقابلتان متحاديثان ا

الإلُّهية هي التي صورت (٦٠) الحصرة الإلُّهية بهده الصورة -

(٢) ق ساقطة منها

إلى العالم المقدس عن كدورة الحس والحيال ، فمثال دلك المبرل الوادي.

المقدس . وإن كنان لا يمكن وطء ذبيك البوادي المقيدس إلا ساطرح

الكونير \_ أعنى السبا و لآحرة ـ والنوحه إلى الواحد الحق ، وكانب الثنيا ـ

والآحرة متصطنين متحاذيتين (١) وهما عارصان للجوهر النوراني الشري

يمكن اطراحهما مرة والتلبس بهما أحرى . فمئال اطراحهما عبد الإحرام

للتوجه إلى كمبة القدس حلع النعلين بل سرني إلى حصرة الربوبية مرة

الجواهر القابلة لها<sup>(1)</sup> فمثاله «القلم» وإن كان في تلك الحواهر القائلة ما

بعصها سابق إلى التلقى ، ومنها تنقل إلى عيرها ، فمثاله "اللوح المحفوظ

والكتاب "(") و "الوق المنشور" - وإن كان فوق الباقش للعلوم شيء هو ا

مسخر (٢) فمثاله «اليد» . وإن كان لهده الحصرة المشتملة على اليد واللوح

والقلم والكتاب ترتيب منظوم فمثاله االصورة" وإن كان للصورة الإنسانية

يقال · «على صورة الرحمر» وبين أن يقال - «على صورة (m) لأن الرحمة -

العالم حتى كأنه كل ما في العالم أو هو نسحة من العالم محتصرة . وصورة

ثم أنعم على آدم فأعطاه صورة محتصره حامعة لحميع أصناف ما في

به نوع ترتیب<sup>(۱)</sup> ] عنی هده الشاکلة ، فهی علی صورة الرحم و ورق میں أن

إن كان في تلك الحضرة شيء تواسطته تنتقش العلوم المفصّلة في

 <sup>(</sup>٣) ق وردت الحملة وإن كان في تلك الجواهر لقامله لمتلقى ما بعضها انتقش بالملوم فعثانه الله والكتاب. وفي ع. كما في س مع سقوط لفطة الكتاب في آخر الجملة. ولعطة مثالها بدل مثاله

<sup>(</sup>٤)ق + له

<sup>(</sup>٥) ع رإن كان يوحد للصورة الإنسية نوع ترثيب وفي ق . وترثيب منظوم

 <sup>(</sup>٢) قَى إذ الرحمة الإلّهية هي التي على صورة الحصرة الإلّهيه بهده الصورة

<sup>(</sup>۱) ق ٠ مىيە

<sup>(</sup>۲) ق معها

 <sup>(</sup>٣) ق وردت الحمله وإن كات الموجودات التي تتلقى تلك سعائس .

<sup>(</sup>٤) ق ومنها

<sup>(</sup>۵) ق فهو پخترف س

<sup>(</sup>٦)ع: ميدئه .

<sup>(</sup>۷)ق يسعه

٨) ق وردت الحملة عمثال المقلد العير المستصر الجدوة

## خاتمة واعنذار

لا تطس من هذا الأسودج وطريق ضرب الأمثال (() رحصة مني في رفع الطواهر واعتقاداً في إبطابه حتى أقول مثلاً لم يكن مع موسى نعلان ولم بسمع الحصاب بقوله: ﴿ حمع بعيك ﴾ حاش بنه افيان إبطال المضاهر رأى الباطبة الدين بطروا بالعين العوراء إلى أحد العالمين ولم يعرفو الموازية بين العالمين (()) ولم يفهموا وجهه كما أن إبطان الأسرار مدهب الحشوية فالذي يجرد الطاهر (() حشوي ، والذي يحرد الباطن باطبي والذي يجمع سنهما كمل قال عليه السلام اللقران طاهر وباطن وحد ومعلع ورسما بقل هذا عن علي موقوفاً عليه . بل أقول فهم موسى من الأمر بحبع المعلين اطراح الكويين فامثثل الأمر طاهراً بحبع بعليه ، وباطأ بالطام إلى سر وقرف بين من يسمع قول رسول الله الله عيره ، وس الفاهر إلى سر وقرف بين من يسمع قول رسول الله الله المدين الظاهر مراداً ، الملائكة بيتاً فيه كلب القلب عن كلب لعصب لأنه بمنع المعرفة التي هي من بل المراد تحلية ببت القلب عن كلب لعصب لأنه بمنع المعرفة التي هي من

ادم \_ أعني هذه الصورة \_ مكتوبة بعظ الله فهو الحظ الإلهي الذي لبس برقم حروف ، إذ نبره خطه عن أن يكون رقماً وحروفاً كما نبره كلامه (عن) أن يكون صوتاً وقصاً (1) ، ويده عن أن يكون حشباً وقصاً (1) ، ويده عن أن تكون لحماً وعطباً ولولا هذه المرحمة بعجز الآدمي عن معرفة ربه ! إذ لا يعرف ربه إلا من عرف نفسه فلما كان هذا من آثار المرحمة صار (7) على صورة الرحمة الرحمة (المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة (المحمة المربوبية ولدلك أمر بالمياد بحميع هذه الحضرات فقال . ﴿ وَلَمْ تَعْوِدُ سُبِ الناس ، ملك الناس ، إنّه الناس ﴾ ولولا هذا المعنى لكان قوله (1) إن الله حلق آدم على صورة الرحمن غير منظوم المنظ لم كان يسغي أن يقول . (على صورته الله والده في (الحديث) الصحيح (على صورة الرحمن)

ولأن تمييز حضرة الملك عن الإلهية " والربوبية يستدعي شرحاً طويلاً ، فلتحاوزه ، ويكفيك من لأسودج هذا القدر ، فإن هذا بحر لا ساحل به . فإن وجدت في نفسك نفوراً عن هذه الأمثال فآسل " فلك بقوله بعالى فأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الآية ، وأنه كيف " ورد في التفسير آن الماء هو المعرفة والقرآن ( ) ، و لأودية انقلوب

<sup>(</sup>١) ق أن يكون قصـاً وحديداً

<sup>(</sup>۲) ق کات

<sup>(</sup>۳) في الرحمن

٤) ع نكان يسعي أن يفون اعمى صورته والنفظ نوارد

ه) ق عل حصره الربولية

٩) س و ق وردت بستأس وأثشاها فأس كما في رع)

<sup>(∨)</sup>ق قد

<sup>(</sup>٨) ق سابطة سها

<sup>(</sup>۱) ع مثال

 <sup>(</sup>٢) ق الحملة ساقطة صها ومكانها وجهلوا جهلاً بالموازية بسهما .

 <sup>(</sup>٣) ع العبور من شيء إلى عيره ومن الطاهر إلى السر

<sup>(</sup>٤) ق + أر صورة

أبوار الملائكة: إذ العضب غول العقل، وبين من يمتثل الأمر في الظاهر ثم يقول. الكلب لبس كلباً لصورته بل لمعنه (١) وهو السبعية والضراوة - وإذا كان حفظ البيت الذي هو مقر الشخص والبدن واجاً (٢) عن صورة الكلب، فأن (١) يحب حفظ بيت الفلب وهو مقر الحوهر لحقيقي الحاص عن شر (١) الكلبية أولى فأنا أجمع (١) بين الظاهر والسر (١) جميعاً، فهذا هو الكامل: وهو المعني بقولهم (١ الكامل من لا يطفىء نور معرفته بور ورعه ولذلك ترى الكامل لا تسمع مفسه (١) بترك حد من حدود الشرع مع كمال الصيرة. وهذه مغلطة منها وقع بعص (١) السائكين إلى الإباحة وطي ساط الأحكام ظاهراً، حتى أنه (١) ربما ترك أحدهم الصلاة وزهم أنه دائماً في الصلاة بسره. وهذا أشد (١) معلطة الحمقي (١١) من الإباحية الذين مأخذهم (١) ولا يطمع في استئصال النفس والشهوة لظه أنه مأمور باستئصالهما . وهذه حماقات

وأما ما ذكرناه فهو كنوة (١٠٠٠ جواد وهفوة سالك حسده (١٠٠٠ الشيطان فدلاً محمال العرور (١٠٠٠ . وأرجع إلى حديث النعلين فأقول . ظاهر خلع النعلين منه عنى ترك الكونين فالمثال في الظاهر حق وأداؤه إلى اسر الناطن حقيقة . ولكل حق حقيقة (١٠٠ وأهل هذا التسيه (١٨) هم الذين للعو درحة

١١) ق. ليس الكلب صورته بل بمعاه

(٢) ق عليه أن يحفظ عن صوره الكلبية والباقي ساقط

(٣) ق الأد .
 (١١) ق الحمقاء
 (١٤) ق سر (١٢) ق تأخدهم

(۵) ق د ماه (۱۳) ق الحاطم (۵) ق د ماه من يجمع (۱۳) ق + منها

(۲) ق لناطن (۱٤) ق ککوه،

(۷) ن بسمح لتفسه (۱۵) ق صده

(A) ى منها ما وقع لنعص السالكين في إناحة (١٦) ع: نجبل .

(٩) تى ساقطة سها (١٧) ع هذه الحملة ساقطة سها

(۱۰)ع سوى (۱۸) ق الرتبة

الرجاحة كما سيأتي معنى الرجاجة ؛ لأن لخيال الدي من طينه يمخد المثال صلب كثب يحجب الأسرار ويحول بنك وبين الأنوار ؛ ولكن إذا صفا صار ('' كالرجاج الصافي وصار غير حائل عن الأنوار ، بل صار مع ذلك مؤدياً للأنوار ، بل صار مع ذلك حافظاً للأنوار عن الانطماء بمواصف الرباح وستأتيك قصة الرجاجة

قاعلم أن العالم الكثيف الحيالي السفلي صار في حق الأنبياء (٢٠) زحاجة ومشكاة للأنوار ومصفاة للأسرار ، ومرقاة إلى لعالم الأعلى ، ومهذا يعرف أن المثال الظاهر حق ووراء هذا سر(٢٠) ، وقس عليه «الطّور» و «الدر» وعد هما (٤٠)

#### دقيقية

إذا قال الرسول (\*) عليه السلام (رأيت عند الرحمن بن عوف دخل (\*) لحنة حَبُواً فلا تظس أنه لم يشاهده بالبصر كذلك ، بل رآه في النقظة (\*) كما براه] النائم في نومه و وإن كان عبد الرحمن بن عوف مثلاً نائماً في بيته (\*) بشخصه ، فإن النوم إنما أثر في أمثال هذه المشاهدات لقهره سنطان الحواس عن النور الباطن الإلهي ، فإذ الحواس شاغلة له وجادبة إياه (\*) إلى عالم الحس ، وصافة وحُهُه عن عالم العيب والملكوت . وبعض الأنوار السوية قد يستعلى (\*) ويستولي بحيث لا تستجر ((\*) الحواس إلى عالمه ولا تشعله ،

 <sup>(</sup>١) ع ولكن إدا صفا حتى صار كالرحاح الصابي عبر حائل عن الأنوار

<sup>(</sup>٢) ق + عليهم لسلام

<sup>(</sup>٣) ع روراده سر

<sup>(</sup>٤)ع وقس على هذا الطور والمناز وغيرهما "قي وقس عليه الصوء وأسهار وغيرها "

<sup>(</sup>٥) س القطة سها وأثنتاها كما وردت في ع وق

<sup>(</sup>٦)ع يدحل وفي ق أيصاً (٩) ق ساقطة منهد .

<sup>(</sup>۷) ع رق يقظته (۱۰) ق تصفي

<sup>(</sup>٨) ك البت (١١) ق تجديه

فيشاهد في البقظة ما يشاهد غيره في المنام ولكنه إذا كان في عاية الكمان لم يقتصر إدراكه على محض الصورة المبصرة ، لل غير منها إلى السر فانكشف به أن الإيمان حادب إلى المعالم الأعلى الذي يعبر عنه بالحمه والغي والثروه حادب إلى الحياة الحاصرة وهي العدام الأسفل فود كان المحادب إلى أشعال الدنيا أقوى أو مقاوماً (1) لمحادب الآحر (1) صدً عن المسير (1) إلى الحنة وإن كان حادب الإيمان أقوى أورث عسر وبطت في سيره ، فيكون مثاله من عالم الشهادة «الحوا» فكدلك تتحلى له أنوار الأسرار من وراء رحاجات الحيال ، ولذلك لا يقتصر في حكمه على عند الرحمن وإن كان إنصاره مقصوراً عليه ، من تحكم به على كل من قويت نصيرته واستحكم إيمانه ، وكثرت الروته كثرة تراحم الإيمان لكن لا تقاومه لرحمان فوة لإيمان .

فهذا يعرُّفك كيفية إنصار الأسياء الصور وكيمية مشاهدتهم المعاني من وراء الصور . والأغلب أن يكون المعنى سابقاً إلى المشهدة الناطمة ثم يشرق مها<sup>(3)</sup> على الروح الحيائي في ينظم الحيال (<sup>6)</sup> نصورة موازنة (<sup>7)</sup> للمعنى محاكية نه . وهذا السمط (<sup>7)</sup> من الوحي في اليقطة بمنقر (<sup>7)</sup> إلى لتأويل ، كما أنه في النوم بمتقر إلى التعبير والواقع منه في النوم نسبته إلى الحراص البوية سبة الواحد إلى ستة وأربعين . والواقع في اليقطة سبته أعظم من ذلك وأطن أن سبته إليه (<sup>1)</sup> سبة الواحد إلى الثلاثة . فإن [الذي} الكشف لذ من الحواص السوية يتحصر شعبه في ثلاثة أحناس ، وهذا وحد من تلك الأحداد الثلاثة .

(1) ق مقاومة من (7) ق للآحرة (1) ق ، موادية (7) ق السير (٧) ق الحظ (3) ق يشرف مه (٨) ق يحتج (4) ق ساقطة ميه (٢) ق . ساقطة ميه

- القطب الثاني في بيان مراتب الأرواح المشرية النورانيه إذ سعوفتها تعرف أمثلة القرآن

فالأول منها الروح الحساس وهو الدي يتلقى ما تورده لحواس الحمس (١٠٠٠ وكأنه أصل الروح الحيواني وأوله ، إد نه يصبر لحنوان حواناً وهو موحود للصبي الرضيع .

الثاني الروح الخيالي وهو الذي يستثبت (ما أورده الحواس وبحفظه محزوماً عده لبعرصه على الروح العقلي الذي فرقه عند الحاحة إلله . وهذا لا بوحد للصبي الرضيع في مدية نشوته : ولذلك بولع بالشيء ليأحده ، فإذا غاب (من عنه بنساء ولا تتارعه بفسه إليه إلى أن يكبر قليلاً فيصير بحيث إذا عُبُّب عنه بكى وطلب [دلك] لنقاء صورته محفوظة في حياله وهذا قد يوحد للعض الحيوانات دول بعض ، ولا يوحد للفراش المتهافت على النار لأنه يقصد المار لشعفه بضياء النهار (1) : فيض أن السراج كوة مفتوحة إلى موضع الصباء فيقي نفسه عنه فتأدى به لكنه إذا حوره وحصل في الظيمة عاوده فرة (أ) بعد مرة ولو كال له الروح الحافظ المستثبت لما أداء الحس إليه من الأزم لما عاوده بعد أن تصور مرة به مالكلب إذا ضرب مرة بخشه ، فإذا رأى الخشة بعد ذلك من بعد (1)

النالث الروح العقلي الذي به " تدرك المعاني الخارجة عن الحس والخيال وهو الحوهر الإنسي الحاص ، ولا يوحد لا للبهائم ولا للصبيات ومدركته المعارف الضرورية الكلية كما دكراه عند ترجيع دور العقل على نور العيل .

<sup>(</sup>١) ق . ساقطة منها

<sup>(</sup>٨) ني يكتب ما أوردته الحواس . (٥) ق : أحرى

<sup>(</sup>۱) ق عب (۱) ق عب الطفاسية

<sup>(\$)</sup> ق : ساقطة منها (V)

الرابع الروح الفكري وهو الذي يأخد لعلوم العقلية المحضة فيرقع بيها تأليفات وازدواحات ويستنج منها معارف شريفة(١) ثم إذا استفاد شيجتين مثلًا ، ألف بيمهما مرة أحرى واستفاد نتيجة أحرى . ولا يزال يتزابد كدلك إلى غير بهاية .

الخامس الروح القدسي البوي الدي يختص به الأنبياء وبعض الأولياء وفيه تتحلى واتح الغيب وأحكام الآحرة وجملة م معرب ملكوب السموات والأرض ، بن من المعارف الربائية التي يقصر دونها الروح العقلي والفكري ﴿ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةِ بِقُرْلُهُ تَعَالَى ۚ ﴿ وَكَذَلْكُ أُو حَمْنًا إِلَيْكَ رُوحًا من أمريا ما كنب تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن حعلناه نور ُ بهدي به﴾ <sup>(٢)</sup> لآية - فلا يبعد أيها العاكف <sup>(٣)</sup> في عالم العقل أن يكون وراء العقل طور ّخر يظهر فيه ما لا بطهر في العقل ، كما لانًا يبعد كون العقل طوراً. وراء التميير والإحساس تكشف فيه عرائب وعجائب يقصر عنها الإحساس والتميير - ولا تجعل أقصى الكمال وقفاً على نفسك . وإن أردب مثالًا مما شاهده من جملة حواص بعض البشر فانظر إلى ذوق الشعر كيف يحتص به هوم من لناس وهو نوع إحساس (٥) وإدراك ، ويحرم عنه بعضهم حتى لا تميز عندهم الألحان الموزونة من المنزحمة (١). وانظر كيف عظمت قوة الذوق في طائفة (٧) حتى استخرجوا بها الموسيقي والأغاسي والأوثار (^› وصنوف الدستامات التي مسها المحزن ومسها المطرب ومنها المنوم ومنها المضحك] والسكي(١) ومنها المجس ومنها القاتل، ومنها الموجب ١١ للغشي . وإمما تقوى هذه الآثار فيمن له أصل الدوق . وأما لعاطل عن

حاصية الدوق فبشارك في سماع الصوت وتصعف فيه هده الآثار ، وهو يتعجب من صاحب الوحد والشغى(١٠) . ولو اجتمع العقلاء كلهم من أرباب الدوق على تفهيمه معنى الذوق لم يقدروا عليه - فهذا مثال مي أمر حسيس لكنه (۲) قريب إلى فهمك - قسّ به الدوق الحاص السوى واحتهد أن تصير من أهل الذوق نشيء من ذلك (٣) الروح : فإن للأولياء منه حظاً وافراً ﴿ فإنَّ لم تقدر فاجتهد أن تصير بالأنيسة التي ذكرناها والنشبيهاب(١) الني رمرنا إليها من أهل العلم بها . فإن لم نقدر فلا أقل من أن تكون من أهل الإيمان بها و ﴿يرفع الله الذين آمنوا مبكم والذبن أوتوا العلم درحات﴾ والعلم هوق الإيمان ، والمدوق فوق العلم . فالمذوق وجدان والعلم قياس والإيمان قبول مجرد بالتقليد . وحسَّن الضن بأهل الوجداد أو بأهل ـ

فإذا عرفت هذه الأرواح الخمسة فاعلم أنها بحملتها أنوار إذ بها (\*^ تظهر أصناف الموجودات، والحسى والخيالي مها، وإن كان يشارك البهائم في جسبها ، لكن الذي للإنسان منها<sup>(١)</sup> بمط آخر أشرف وأعلى ٠ وخلق (٧ الإسمال لأحل عرص أجلّ وأسمى أما الحيوانات فلم يخلق ذلك لها إلا ليكون(^/ ألتها في طلب عذائها في تسخيرها للأدمي . وإحا خلق للاَّدى يكون شبكة له يقتنص بها من العالم الأسفل مبادىء المعارف الدينية -الشريفة . إذ الإنسان إذا أدرك بالحس شخصاً معيناً اقتس من عقله معتى عاماً مطلقاً كما ذكرنا في مثال حبُو<sup>(1)</sup> صد الرحمن بن عوف . وإدا عرفت هده الأرواح الخمسة فشرحع إلى عرض الأمثلة

<sup>(</sup>۱)ق مىسة،

 <sup>(</sup>٧) ق تكملة الآبة: من نشاء من عبادنا وإبك لتهدي إلى صراط مستقيم

<sup>(</sup>٣) ق ۱ المعتكف

 <sup>(</sup>٧) ق · سانطة سها ومكانها آحرين (ع)ق لم،

<sup>(</sup>٨) أن ساقطة سها (ه) ق · سائطة منها

<sup>(</sup>٩)ع بالطة سها (٦) في ١٠ المرحمة

<sup>(</sup>۱) ق العشبي (1)ع الشيهات

<sup>(</sup>١) ٿن لأنه. (٥)ع لأبها

<sup>(</sup>۴) ق ٠ تىك (۲)ع مه.

<sup>(</sup>٧) ق + وحلقا في غرص احّر أحبى وأسبى

<sup>(</sup>٨) ق . فلم بخلقا لها إلَّا ليكوبا

<sup>(</sup>١) ق : ساقطة مبها

## بيان أمثلة هذه الآبة

اعلم أن القول في موازنه هذه الأرواح الحمسة للمشكاة والرحاحة والمصباح والشجرة والزيت يمكن تطويله ، لكني أوحزه واقتصر على التسيه على طريقه فأقول .

أما الروح الحساس (1) فإذا نظرت إلى خاصيته وحدت أنواره حارحة من تُقُف عدة كالعيسن والأدبين والمسخرين وعيرها ، وأوفق مثال له من (<sup>17)</sup> عالم الشهادة المشكاة وأما الروح الخيالي فنحد له حواص ثلاثة .

إحداها أنه من طيئة العالم السفلي الكثيف لأن الشيء المتحيل ذو متدار وشكل وحهات محصورة مخصوصة وهو على سنة من المتحين من ورب أو<sup>(3)</sup> بعد . ومن شأن الكثيف الموصوف بأوصاف الأجسام أن يحجب عن الأنوار العقلبه المحصة التي تتزه عن الوصف بالجهاب والمقادير والغرب والبعد .

الثانية أن هدا الحيال الكثيف إذا صفيّ ودقق وهدّب وضلط صار موارياً للمعاني العقلية ومؤدماً لأموارها (٥٠) ، عير حائل عن إشراق مورها (٦٠) سه

الثائث أن الحيال في بدايه الأمر (٢) محتاج إليه جداً ليصبط به (٨) المعارف العقلبة فلا تضطرب ولا تتزلزل ولا تنتشر انتشاراً بخرح عن الصبط إذ (٩) تجمع (١٠) المشالات الخيالية للمعارف العقلبة وهده الحواص الثلاث لا يحدها في عالم الشهادة بالإصافة إلى الأبوار المبصرة إلا

| ا مور      | (۱) ق | الجاس .     | (۱) ق        |
|------------|-------|-------------|--------------|
| أمره       | (V) ق | في          | (۲) ق        |
| 4          | (۸) ق | -           | را)<br>(۳) ق |
| فنمم       | (۹) ع | + او        | (٤) ق        |
| + المعنى . | (۱۰)ع | محاذياً لها | (ە) ق        |

للرحاجة: فإنها في الأصل من حوهر كثيف لكن صُفيّ ورقق حتى لا يححب نور المصباح بل يؤديه على وجهه، ثم يحفظه عن الإنطفاء بالرياح العاصفة والحركات العنيفة فهي أول مثال له أأ

وأما الثالث وهو الروح لعقلي الذي به إدراك المعارف<sup>(٢)</sup> الشريعة الإبهية فلا يخفي عليك وجه تمثيله (٢) بالمصاح<sup>(1)</sup>. وقد عرفت هذا فيما سبق من بيان كون (١) الأنبياء شرُجاً منيرة (١)

وأما الرابع وهو الروح الفكري فمن خاصبته أنه يتدىء من أصل واحد ثم تتشعب منه شعبتان (١) ، ثم من (٨) كل شعبة شعبتان وهكذا إلى أن تكثر الشعب بالتقسيمات العقبية ، ثم يفصي بالآخرة إلى نتائج هي ثمراتها ثم تلك الثمرات (١) تعود صمير بدوراً لأمثابها إذ يمكن أيضاً تلقيح بعصها بالنعض حتى يتمدى إلى ثمرات وراءها كما ذكرناه في كتاب القسطاس المستقيم (١١) . فبالحري أن يكون مثاله من هذا العالم الشجرة . وإد كانت ثمراته مادة لتضاعف أنوار (١١) المعارف وثباتها وبقائها فبالحري الا تمثل شجرة اسفرجل والتفاح والرمان وغيرها ، بل من حملة سائر الأشجار بالزيتونة (١١) خاصة لأن لب ثمرها هو الريت الذي هو مادة المصابيح ، ويحتص من سائر الأدهان بخاصية زيادة الإشراق مع قلة النحال (١١٠) . وإذا كانت الماشية لتي يكثر بسلها (١٠٠) والشجرة التي تكثر

| (۵) ق : معني كون | أو لي مثال يه | (۱) ق |
|------------------|---------------|-------|
|------------------|---------------|-------|

 <sup>(</sup>۲) ق المعاني (۲) ق ، سراحاً سيراً

<sup>(</sup>٣) ق سنبلها (٧) ق ، بتشعب شعبين

 <sup>(</sup>٤) ق ساقطة منها
 (٨) ق ساقطة منها

<sup>(</sup>٩) ق ثمراتها ثم تلك الشرات ساتعة مها

<sup>(</sup>١٠) ق الجملة من احتى يتمادى إلى المستقيم اساقطة سها .

<sup>(</sup>١١) ق , ساقطة منها

<sup>(</sup>١٢) ق إلاَّ مالريتونة

<sup>(</sup>١٣) ق : ساقعة سها . (١٤) ق . الجملة ساقطة مها حتى اوالشحرة؛

#### خانمية

هذ المثال إنما يتضح (1) لقلوب المؤمين أو لقلوب الأساء والأولياء لا لقلوب الكفار : فإن النور يراد للهداية فالمصروف عن طريق الهدى باطل وظامة ، على أشلا من لظامة لأن الظلمة لا تهدي إلى الباطل (1) كما لا تهدي إلى المحق (1) . وعقول الكفار التكست ، وكذلك سائر إدراكاتهم وتعاونت على الإضلال في حقهم . فشالهم كرحل في فيحر لجى يعشاه موج من قوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض والبحر واللجي هو الدنيا بما فيها من الأحطار المهلكة والأشغال المردية والكدورات (1) المعمية والموح الأول موج الشهوات الداعية (0) إلى الصفات الهيمية والاشتعال باللذات الحسية وقصاء الأوطار لدنيوية ، حنى وأنهم الكلون وبنمتعون كما تأكل الأبعام (1) . وبالحري أن يكون هذا الموح الباعثة على العضب والعذارة والغصاء والحقد و لحسد والمناهة والتماحري أن يكون مطلماً لأن الغصب عول العقل وبالحري أن يكون مو الموح على الشهوات حتى يكون مو الموح الأعلى وبالحري أن يكون مطلماً لأن الغضب عي الأكثر مستول على الشهوات حتى يكون مو الموح الموت على الشهوات حتى

(١) ق هذا مثال إنما يصلح

(٢)ق باطل (٥)ق ال عثة

(٣) ق حتى (1) ق + والنار مثوى لهم

ثمرنها تسمى مباركة ، فالتي لا يتناهى ثمرتها إلى حد محدود أو مى أن تسمى شجرة مباركة وإذا كانت شعب الأفكر العقلية المحصة حارجة عن قبول الإصافة إلى الحهات والقرب والبعد ، فبالحري<sup>(۱)</sup> أن تكون لا شرقية ولا عربية .

وأما المخامس وهو الروح القدسي ] السوي والمسلوب إلى الأولياء ١٢ إذا كان في غاية الإشراق و لصفاء (٢) وكانت الروح المفكرة منفسمة إلى ما يحتاج إلى تعليم وتبيه ومدد من حارج حتى يستمر في أنواع المعارف ، وبعصه يكون في شده الصفاء كأنه يسه بنفسه (٣) من عبر مدد من حارج ، فبالحري أن يعتر عن الصافي البالع (٤) الاستعداد بأنه يكاد زيته يضيء ، ولو ثم مستمه نار إد من (٥) الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستعني عن مدد الملائكة فهذا المثال موافق لهذا القسم

وإذا كانت هذه الأنوار متربة بعصه على بعص ، فالحسي هو الأول ، وهو كالتوطئة والتمهيد للخيالي ، إد لا بتصور الخيالي إلا موضوع بعله ؛ ولفكري والعقبي يكونان بعدهما ؛ فالعجري أن تكول الرحاحة كالمحل للمصاح والمشكاة كالمحل للزحاحة فيكول المصباح في رحاحة ، والرحاحة في مشكاة

وإد كانت هذه كلها أنوار ً بعضها فوق بعض فبالحرِيِّ أن تكون نوراً على نور<sup>(1)</sup>

(٤) ق الحوادث شرديثة و لمكدرات

<sup>(</sup>١) ق عاولي أن لا تكود شرقية ولا عربية

<sup>(</sup>٢) ع . الصعاء والشرف

<sup>(</sup>۳)ق من نعسه نعیر

<sup>(</sup>٤) قى القوي

<sup>(</sup>ه) ق ني

<sup>(1)</sup> ق فأفهم والله الموفق

# الفصل الثالث في معنى قوله عليه السلام

# ﴿إِن لله سبعين حجاباً من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سُبُحَات وجهه كل من أدركه بصره،

ومي بعص الروايات سبعمائة ، وفي بعضها سبعين ألفاً | فأقول

إن لله تعالى متحل في داته بداته ، ويكول الحجاب بالإصافة إلى مححوب لا محالة ؛ وإن المحجوبين من الحلق ثلاثة أقسام منهم من حجب البور المحض ، ومنهم من حجب البور المحض ، ومنهم من حجب " بنو مقروب بظلمة

وأصناف هذه الأقسام كثيرة تتحقق (٣) كثرنها ، ويمكني أن أتكلف حصرها في سعين (٤) ، لكن لا أثق بما يلوح لي من تحديد وحصر ، إد لا أدري (٥) أبه (٢) المراد بالحديث أم لا أما الحصر إلى سعمانة وسبعين ألف فعلك لا يستقل به إلا القوّة البويّة ، مع أنَّ ظاهر ظنيَ أنَّ هذه الأعداد مذكورة للتكثير (٧) لا للتحديد ؛ وقد تجري العادة بدكر عدد (٨) ولا يراد به (٩) الحصر بل النكثير . والله أعلم ببحقيق (١٠) دلك ، فذلك حارح عن ابوسع

(۱) ق. لعظة حجب وردت يحتجب
 (۲) ق + سجرد
 (۲) ق + سخرد
 (۳) ع أتحقق
 (۵) ق سقطه منها
 (۵) ق سقطه منها
 (۵) ق يدرى

إذا هاح (أ) أدهل عن الشهوات وأعمل عن اللذت المشتهاة (أ) وأما الشهود فلا تقاوم الغصب الهائج أصلاً .

وأما السحاب فهو الاعتمادات الحيثة ، والصول الكادية ، والحيالات الماسدة التي صارت حجباً بين الكافرين وسن الإيمال ومعرفة الحق والاستصاءة بنور شمس القرآن والعقل فإن حاصية السحاب أن يحجب إشراق نور الشمس

وإذا كانت هذه كلها مظيمة فبالحري أن تكون ظلمات بعضها فوق بعض وإذا كانت هذه الظيمات تحجب عن معرفة الآشياء القريبة فصلاً عن السعيدة ، ولذلك حجب الكفار عن معرفة عجائب أحوال النبي عليه السلام مع قرب متناوله وظهوره بأدنى تأمل ، فنالحري أن يعبر عنه بأنه بو<sup>(۱۲)</sup> أحرج بده لم يكد يراها . وإذا كان منبع الأنوار كلها من النور الأول الحق كما سبق بيانه (۱۵) ، فنالحري أن يعتقد كل موجد أن قمل لم يجعل الله له نوراً فما له من بور؟ ، ويكفيك هذ القدر من أسرار هذه الآية فأنع به (۱۵)

<sup>(</sup>۱) تی ماح

<sup>(</sup>٢) ئي ساقطة سها

<sup>(</sup>۴) ق إدا

<sup>(1)</sup> س - ساقطة منها وس في وواردة في (ع) فأثبتناها

 <sup>(</sup>a) ق ساقطة سها

وينما الدي يمكنني الآن أن أعرفك هذه الأقسام وبعض أصباف كل قسم فأقول

## القسم الأول

وهم المحموس سحص الظلمة ، وهم الملحدة (١) الذين لا يؤمس الله ولا باليوم الآحر وهم الدين استحبوا (١) الحياة الدنيا على الاخرة لأنهم لا يؤمنون بالآحرة أصلاً وهؤلاء صفان (١) صف تشوّف (١) إلى صلب لهذا العالم فأحاله إلى الطبع والطبع عبارة عن صفة مركوزة في الأحسام حالة فيها ، وهي مطبعة إذ ليس لها معوفة وإدراك ولا حبر لها من نفسه ولا مما يصدر منها (٥) ؛ وليس لها بور يدرك بالبصر الطاهر أيضاً الصنف الثابي

هم الدين شغنوا أنفسهم ولم يتفرعوا الطلب السبب أيضاً ، بل عاشوا عيش البهائم ، فكان حجابهم سوسهم الكدرة أن ، وشهواتهم المظلمة ، ولا ظلمة أشد من الهوى والنفس : ولذبك قال الله تعالى إفرائيت من اتحذ إلهه هواه وقال [البي ﷺ] · «الهوى أبعض إله ١٣ غيد أن . وهؤلاء ينقسمون (٩) فرقاً ، فرقة رحمت أن خاية الطلب في الدنيا هي قصاء الأوطار ونيس الشهوات وإدراك اللذات النهيمية من مكح ومطعم (١٠٠٠) ومبس . فهؤلاء عبيد اللدة ، يعبدونها ويطلبونها ويعتقدون أن نبها عاية السعادات (١٠١٠) ، رضوا لانفسهم أن يكونوا بمنزلة البهائم (بل أخسر حالاً (١٢٠) منها . وأي ظلمة أشد من ذلك ۴ فقد حجب هؤلاء بمحص

#### را) ق الملاحدة (٤) ق شؤق (۱) ف الملاحدة

الغلمة .

(۲) و يسجور (۵) ق تصورلها

(۳) ق و هم أصناف
 (۷) ق أمنهم المركورة

(٩)ع القسموا (١١) ق السعادة

(۱۰)ق ومشرب. (۱۲)ع ساقطة منها

وفرقة رأت أن غاية السعادات هي العلمة والاستيلاء والقتل والسبي والأشر، وهمذا منذهب الأعراب والأكراد وكثير من الحمقى، وهم محجوبون نظلمة الصقاب لشُّعية لخللتها عليهم وكون إدراكها مقصودُها أعطم اللذات وهؤلاء فلعوا بأل يكونوا بمنزله الساع بن أخس

وفرقة ثالثة رأت أن غاية السعادات كثرة المال واتساع اليسار لأن المال هو آلة قصاء الشهوات كلها ، وبه يحصل للإسال الاقتدار على قصاء الأوطار . فهؤلاء همتهم حمع المال والاستكثار منه واكتسال (۱) الصياع والعقار والحيل المسرّمة والأنعام والحرث وكنز الدباير تحت الأرض قنرى الواحد يجتهد طور عمره يركب الأحطار في البوادي والأسفار في (۱) البحار ويصبع الأموال ويشع به على نسبه مصلاً من ميره . وهم المرادون نقونه عليه السلام : «تَبس عبد الدنيا ، تعس عبد الدرهم» وأي ظلمة أعظم مما يُلتس على الإنسان؟ إن الذهب والفصة حجران لا يرادان لأعيانهما وهما (۱) إذا لم يقص بهما (۱) الأوطار ولم تنفق (۱) والحصباء بمثانة واحدة (۱) .

وفرقة رابعة ترقت عن حهالة هؤلاء وتعاقلت ، وزعمت أن أعظم السعادات في انساع الحاه والصبت وانتشار لدكر وكثرة الأتماع وغوذ الأمر المطاع فتراها لا هم لها إلا المراباة (٨٠) وعمارة مطارح أبصار الناظرين

<sup>(</sup>١) ع وردب حمع المال واستكثار الصياع

<sup>(</sup>۲)ع و .

<sup>(</sup>٣)ع - تعلن عبد الدراهم ، تعلن عبد الدبانير

<sup>۔</sup> (٤)ع . وهي

<sup>(</sup>۵)ع صها

<sup>(</sup>٦)ع وهي

<sup>(</sup>٧)ع ساقطة منها ثم + والحصناء بمثابتها

<sup>(</sup>٨)ع البراماة

حنى إن الواحد قد يحوع في بيته ويحتمل الصر ويصرف ماله إلى ثبات يتحمل بها عند خروحه كي لا ينظر إليه بعين الحقارة . وأصدف هؤلاء لا يحصول ، وكلهم محجولون عن الله تعالى تمحص الظلمة وهي نفوسهم المظلمة .

ولا معنى لذكر آجاد المورق بعد وقوع التنبيه على الأحناس ويلحل في جملة هؤلاء جماعة يقولون بلسابهم فلا إله إلا الله، الكن ربم حملهم عبى ذلك حوف أو استظهار بالمسلميين وتحمل بهم أو استمدد من أموابهم (' أو لأجل التعصب لبصرة مدهب الآباء فهؤلاء إذا لم تحملهم هذه الكلمة على المعمل لصالح فلا تحرجهم الكلمة من الطيمات إلى النور باس فأولياؤهم الطاحوت يخرجونهم من النور إلى الطلمات". أما س أثرت فيه الكلمة بحيث ساءبه سيئته وسرته حسنته فهو حارج عن محصر الظيمة ول كان كثير المعصية)(')

### القسم الثاني

طائفة حجوا بنور مقرون بظلمة وهم ثلاثة أصناف: صنف مشأ ظلمتهم من الحس ، وصنف مشأ ظلمهم من الخيال ، وصنف مشأ طلمتهم من مقيسات عقلية فاسدة .

الصنف الأولى المحجوبون الظلمة الحسية وهم طوائف لا يخلو واحد منهم عن مجاوزة الالتفات إلى نفسه وعن التأله والتشوف اللي معرفة ربه وأول درحاتهم عبدة الأوثان وآخرهم الشوية وبينهما درحات فالطائمة الأولى عبدة الأوثان علموا عبى الحملة أن لهم رباً يلرمهم إيثاره على نفوسهم المطلمة واعتقدوا أن ربهم أعز من كل شيء (٤) ولكن

حجبتهم طلمة الحس عن أن يجاوزوا العالم المحسوس فاتحذوا من أسس الحواهر كالذهب والفضة والياقوت أشحاصاً مصورة بأحسن الصور واتحدوها آلهة . فهؤلاء محجوبون بنور العزة والحمال من صفات اقه والواه (۱) ، ولكنهم الصقوفا بالأحسام لمحسوسة وصدهم <sup>1)</sup> عن ذلك (<sup>2)</sup> طلمة الحس ، فإن الحس طلمة بالإصافة إلى العالم الروحاني العقلي كما سق .

الطائفة الثانية: جماعة من أقاصي الترك ليس لهم ملة ولا شريعة يعتقدون أن لهم رباً وأنه أحملُ الأشياء، فإذا رأوا إنساناً في عابة الجمال أو شجراً أو فَرَساً أو غير ذلك سجدوا له وقالوا بنه ربد فهؤلاء محجوبون يبور الجمال مع علمه الحس، وهم أدخل في ملاحظة لنور من عبدة الأونان لأنهم يعبدون الجمال المطلق دون الشحص الخاص فلا يحصصونه بشخص دون شخص(3). ثم يعبدون لحمال المطبوع لا المصبوع من جهتهم وتأبديهم

الطائفة المثانفة المثانفة أن يكون رسا نورانياً في ذاته بهيًا في صورته ، ذا سنطان في نفسه ، مهيناً في حضرته ، لا يطاق القرب مه ، ولكن يسعي أن يكون محسوساً ، إد لا معنى لغير المحسوس عندهم ثم وحدوا النار بهذه الصغة معبدوها وتتخدوها رباً فهؤلاء محجودون ننور السلطة والدهاء وكل دلك ] من أبوار الله تعانى

الطائفة الرابعة (١٠): زعموا أن الدر نستولي بحن عليها (١٠) بالإشعال والإطفاء ، فهي بحث تصرفنا فلا تصلح بالإلهية ، بل ما يكون بهده

<sup>(</sup>۱)ع مالهم

 <sup>(</sup>۲) ق انتداء من ص (۹۰) الفسم الاول ، سطر (۱۸) وحتى بداية القسم الثامي سنقط من (ق)

<sup>(</sup>٣) ق النشوق (٤) ق + وأنصر من كل نفيس

<sup>(</sup>١)ع وردت . والعره والجمال من صفات الله وأنواره

<sup>(</sup>۲) ق صدرهم(۵) ع . وطائمة ثائثة .

<sup>(</sup>٣) ق + السود (٢) ع وطائمة راسة

<sup>(</sup>٤)ع ، وردن . فلا يحصصونه بشيء 💎 (٧)ع عبيها بحن .

الصفات(١) ولم يكن تحت تصرفها(٢) لم يكون نحن تحت تصرفه ويكون مع ذلك موصوفاً بالعلو والارتفاع . ثم كان المشهور فيما بينهم علم النجوم . وإضافة التأثيرات إليها . فمنهم من عبد الشُّعري ، وصهم من عند المُشْتَري إلى غير ذلك من الكواكب بحسب ما اعتقدوه مي لنجوم من كثرة التأثيرات - فهؤلاء محجوبون بنور العلو والإشراق والاستيلاء ، وهي من أبوار الله تعالى .

الطائفة الخامسة (٢٠): ساعدت مؤلاء في المأحد ولكن قالت لا ينبغي أن يكون ربد موسوماً بالصغر والكتر بالإضافة إلى النجواهر النورانية ، بل يبعى أن يكون أكبرها ، فعبدوا الشمس وقالوا هي أكبر ﴿ فَهَوْلَاءُ مُحَجُونُونَا ﴿ بنور الكبرياء مع بقية الأنوار مقروناً بظلمة الحس'''.

الطائفة السادسة (٥٠): ترقُّوا عن هؤلاء فقالوا النور كله لا ينفرد به لشمس بل لغيرها <sup>(1)</sup> أتوار ، ولا يسغى <sup>(٧)</sup> لنرب شريك في نورانيته فعبدوا لنور المطلق الجامع لجميع أبوار العالم (<sup>٨)</sup> وزعموا أبه رب العالميس (<sup>٩)</sup> والخيرات كلها مسولة إليه . ثم رأوا في العالم شروراً فلم يستحسنوا إصافتها إلى ربهم تنزيهاً له عن الشر ، فجعلوا بينه وبين الظلمة منارعة ، وأحالوا العالم إلى النور والظلمة ، وربما سموهما ﴿يَزِدَانَ ۗ و ﴿أَهْرُمُ ۗ ﴿ وهم الشوية ﴿ فَيَكَفِّيكُ هَذَا القَدَرُ تَنْبِيهِا عَلَى هَذَا الصَّنْفُ ، فَهُمُ أَكْثَرُ مِنْ ﴿

الصنف الثاني المحجوبون بنعص الأنوار مقروباً بطلمة الحيال ، وهم الذين جاورؤا الحس ، وأثنتوا وراء المحسوسات أمراً ، لكن (١٠ لم يمكسهم محاورة الخيال ، فعبدوا موجوداً قاعداً على العرش - وأخسهم رتبة ا المجسّمة ثم أصاف الكرامية بأجمعهم ولا بمكسي شرح مقالاتهم ومذهبهم فلا فائدة في التكثير (٢٠). لكن أرفعهم درجة من نُعَى الحسمية ا وحميع عوارضها إلا الجهة المخصوصة محهة فوق . لأن الذي لا يسب إلى الجهات ولا يوصف نأنه حارح العالم ولا داحنه لم يكن عندهم موجوداً إد لم يكن متحيلًا ﴿ وَلَمْ يَدْرَكُوا أَنْ أَوْلَ دَرْجَاتُ الْمُعَفُولَاتُ تَجَاوِرُ السَّبَّةِ إِلَى

الصنف الثالث: المحجوبون بالأنوار الإلهية مقرونة بمقايسات عقلية فاسدة مظلمة فعبدوا إلَّها سميعاً بصيراً متكلماً (٤) عالماً عادراً مزيداً حياً ، منزهاً عن لحهات ، لكن (°) فهموا هذه الصفات على حسب مناسبة صفاتهم . وربما صرّح بعضهم فقال . «كلامه صوت وحرف؟ ككلامذَة -وريما ترقي بعضهم فقال: الا بل هو كحديث نقسب ولا هو حرف ولا صوتًا. وكذلك إذا طولبوا بحقيقة السمع والنصر والحياة رجعوا إلى التشبيه من حيث المعنى وأن أنكروها باللفظ إد لم يدركوا أصلاً معانى هذه الإطلاقات مي حق الله تعالى . ولذلك قالوا مي رادته إبها حادثة مثل إرادتنا وإنها طلب وقصد مثل قصدنا وهذه مذاهب مشهورة فلا حاحة إلى نفصيلها . فهؤلاء محجونون نجملة من الأنوار مع طلمه المقايسات العقبية (٧٠) . فهؤلاء كنهم أصناف القسم الثاني الدين حجبوا بنور مقرون بظلمة . وبالله التوفيق(١٠)

(٤) ق ناقطة منها

(٨) و ساقطة منها

<sup>(</sup>١) قى تلك الصعات + أعلى السلطنة والبهاء

<sup>(</sup>٢) تى . ولم يكن تحت تصرفنا ، ساقطة منها

<sup>(</sup>٧) ق : + أد يكود ۲) ع وطائعة حامسة .

<sup>(</sup>لا) ق الأبوار (4) ق الحواس -

<sup>(</sup>١) ع . العالم . (٥) ع وطائعة سادسة

<sup>(</sup>١) ق أيمساً

 <sup>(</sup>١) ق الكنهم (٥) ق لكيهم. (٦) في: حروف وأصوات (٢) و للتكثير (٣) في + والخبرة (٧) ق + (بعاسدة

## القسم الثالث

ثم (۱۱) المحجوبون بمحض الأنوار وهم أصاف ولا يمكن إحصاؤهم مأشير إلى ثلاثة أصاف منهم

الصنف الأول<sup>(†)</sup> طائعة عرفوا معاني الصفات تحقيقاً وأدركو أن إطلاق سم الكلام والإرادة والقدرة والمعلم وعيرها على صفاته ليس مثل إطلاقه على الشر ، فتحاشوا عن تعريفه بهذه الصفات وعرفوه بالإصافة إلى المخلوقات كما عرف موسى عليه السلام في جواب قول فرعود وما رب العالمين "فقالوا إن الرب المقلس المنزه (<sup>(٢)</sup>) عن معاني هذه الصفات هو معرك السموات ومدره .

والصبح المثاني برقو عن هولاء من حيث ظهر لهم أن في السموات كثرة ، وأن محرك كل سماء حاصة موجود آخر يسمى مبكاً ، وفيهم كثرة ، وإنما نسبتهم إلى الأنوار الإلهية نسة الكواكب (٤) ثم لاح لهم أن هذه السموات في ضمن ذلك آخر يسعوك الجميع بحركته في اليوم والليلة مرة مالرب هو لمحرك للحرم الأقصى المعلوي (٥) على الأفلاك كلها إذ الكثرة مفية عنه

والصنف الثالث: ترقوا عن هؤلاء وقالوا إن تحربك الأحسام بطريق المماشرة ينبغي أن يكون حدمة لرب العالمين وعبادة له وطاعة من عبد من عبده (٢) يسمى مَلَكاً بسبته إلى الأنوار الإلهية لمحصة بسبة القمر في الأنوار المحسوسة فزعموا أن ابرب هو المطاع من جهة هذا المحرّك الانوار الرب تعالى (٨) محرك للكل بطريق الأمر لا بطريق المباشرة. ثم في

تقسيم (1) ذلك الأمر وماهيته عموص يقصر عنه أكثر الأفهام ولا يحتمله هد الكتاب

فهؤلاء كأنهم أصدف "كلهم محجوبون بالأنوار المنحصة وإنما الواصلون صنف رابع تجلى لهم أيضاً أن هذا المنطاع موصوف بصفة تناني الوحدانية المنحصة والكمال لبالغ لمر (") يعتمل هذا الكتاب كشعه وأن سنة هذا اللمطاع سنة الشمس في الأنوار (أ) المنحسوسة (") فتوجهوا من الذي يحرك السموات (") ، ومن الذي أمر بتجريكها إلى سدي فطر السموات (") وقطر الأمر بتجريكها ، فوصلوا إلى موجود من عن كل ما أدركه بصر من قبلهم ، فأجرقت سنحات وجهه الأول الأعلى جميع ما أدركه بصر الناظرين وبصيرتهم إذ وَحَده ، مقدساً منزهاً عن جميع ما وصفاه من قبل

نم هؤلاء القسموا: فملهم من احترق منه حميع ما أدركه نصره والمحق وتلاشى ، لكن نقي هو ملاحظاً للجمال والقدس وملاحظاً ذته في حمله الذي باله بالوصول إلى المحصرة الإنهية فاستحقت فيه المبصرات دون المنصر وحاور هؤلاء طائفة هم حواص لخواص فأحرقتهم مسحات وحهه (٩) وعشيهم منطان الحلال فالمحقوا وتلاشوا في ذاتهم ولم يتر لهم لحاط إلى أنفسهم لفنائهم عن أنفسهم ولم يتر الا الواحد العتى وصار

 <sup>(</sup>١) ق عم (a) ق المحتوي
 (٢) ق سأقطة الصنف (٦) ق عيده
 (٣) ق ساقطة منه (٧) ق إلى

 <sup>(</sup>٤) ق + بي الأبوار المحسوسة (٨٠ ق + وجد)

<sup>(</sup>۱)ق تمهیم

<sup>(</sup>٢)ع فهؤلاء الأصناف .

<sup>(</sup>۳)ع + لا

<sup>(</sup>٤) ق الحملة ساقطة منها ومكانها ورد الحمر إلى جوهر النار الصرف

<sup>(</sup>٥)ع ساقطة منها

<sup>(</sup>٦)ع + ومن الدي يحترك النجرم الأقصى

<sup>(</sup>٧) الجملة سائطة في ق وفيع ﴿ وَفَطَرَ الْجَمْرِ الْأَمْسَى ﴿

<sup>(</sup>A) ق الحملة من عمن قبهم إلى جميع ما أدركه اساقطة منها

<sup>(</sup>٩) ق + الأعلى

معنى قوله : ﴿ كُلُّ شَيِّء هَانِكَ إِلَّا وَجَهِهِ ﴾ لهم دوقاً وحالًا . وقد أشرنا إلى ذلك مي الفصل الأول، ودكرت أنهم كيف أطلقوا الاتحاد وكيف ظنوه. فهده بهاية الواصلين

ومنهم من لم يتدرح في النرقي والعروج عن(١) التمصيل الذي ذكرناه ولم يطُلُّ عليهم الفروح (\*) فسنقوا في أول وهلة إلى معرفة القدس وتنزيه لربونية عن كل ما يجب تنزيهه عنه ، فغلب عليهم أولاً ما علب على الآخرين آخراً ، وهجم عليهم التجني دفعة فأحرقت سنحات وجهه جميع ما يمكن أن يدركه بصر حسي وبصيرة عقلية ﴿ وَيُشْبُهُ أَنْ يُكُونُ الْأُونَ طُرِيقَ ﴿الحليرِ والثاني طريق الحبيب ﷺ ، والله أعلم بأسرار أقدامهما وأنوار مهامهما

فهذه إشارة إلى أصباف المحجوبين ، ولا يبعد [أن يسع] عددهم إذا فصَّلت المقامـت<sup>(٣)</sup> ونُتُتُع حجب السالكين سنعين ألفاً . وبكنَّ إذا فتشت لا تجد واحداً منها حارجً عن الأقسام التي حصرناها(؟): فإنهم إنما يحجبون (٩) بصفاتهم البشرية ، أو بالحس أو بالخيال أو بمقابسة العقل ، أو بالنور المحض كما سبق فهذا ما حصرني في حواب هذه الأسئلة ، مع أن السؤال صادفني والمكر متقسم ، والخاطر متشعب ، والهمُّ إلى عير هذا الص مصرف ، ومقترحي صليم أن يسأل الله نمال العفو عما طغي به القلم ، أو زلَّت به القدم ؛ فين حوص عمرة الأسرار الإلَّهية خطير ، واستشفاف (٢)

تم كتاب مشكاة الأنوار والحمد لله رب العالمين، صلواته على محمد خاتم البيين وعلى آبه وأصحابه الطاهرين المنتخيين ويتلوه كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة ٣٠

الأنوار العلوية(١٠ من وراء الحجب البشرية عسير (٧) عبر يسبر

 <sup>(</sup>۲) ع انظریق و مي (س) وردت لفظة الطربق فوق لعظة (لفروح)

<sup>(</sup>٣)ع المقالات

<sup>(</sup>٤) ئي دکرياها

<sup>(</sup>۵) و بحتجبود .

<sup>(</sup>٦) في استكشاف

ردرع الإلهية

<sup>(</sup>٢) ق البشرية عسير ساقطة منها

<sup>(</sup>٣) س حتمت محطوط من بهذا الكلام في أخرها دون ذكر تاريخ لفراع منها

# فهرس الآبات القرآنية

| السورة       | رتم الآية | الآب                                                                           |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| سووه النور   | To        | ﴿ لَكَ مُورَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾                                        |
| سوره الكهف   | *1        | 19 يعادر صعيرة ولا كبير، إلاّ احصاها                                           |
| سوره ق       | * *       | ﴿ تَكَشَمًّا عَبْتُ عَطَاؤَكَ سَمِرِكَ أَبِيهِمْ حَدِيدًا ﴾                    |
| سوره السجدة  | ₹ ↑       | ﴿ ربنا أيصرنا وسبعنا فلاجمنا بعمل صالحاً﴾                                      |
| سوره التعابن | A         | ﴿فَآمُوا بَانِهُ وَرَسُولُهُ وَالْبُورِ الَّذِي أَرْسَنِتًا﴾                   |
| سورة البساء  | 171       | ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَرَهَانَ مِنْ رَبِكُمْ وَأَبِرُكَ إِلَيْكُمْ بَوْراً سِيباً﴾ |
| سورة الأمعام | ٥٩        | ﴿وعبده مفاتح الميب﴾                                                            |
| سورة الأحواب | 7.3       | ﴿مَعَى بَسَمِيةَ اللهُ مُحَمَّدً، عَلَيْهِ السَّالَامِ سِرَاتِ مَيْرًا﴾        |
| سورة البأ    | 74        | ﴿يوم يقوم الروح والملائكة صماً﴾                                                |
| سوره الصافات | 971       | ﴿ وَإِمَّا لَحِنَّ الْفَعَاقِينَ ﴿ وَإِنَّ لَنْجَنَّ لَمُسْتِحُونَهُ           |
| سورة القصص   | 177       | ﴿ كُلُّ شِيءَ هَالَكَ إِلَّا وَجَهَّهُ                                         |
| سورة عافو    | ۸۸        | ﴿ مَنْ الْعَلْكُ الْيُومِ؟ لِنَّهُ الْوَاحِدِ القَهَارِ ﴾                      |
| منوره البور  | 17        | ﴿بِستَخلفتهم فِي الأرضِ﴾                                                       |
| سورة السمل   | 00        | ﴿ويحملكم خلفاء الأرص♦                                                          |
| سورة المرة   | 7.4       | ﴿ بِي حَامَلُ فِي الأرضُ حَلِيهِ ﴾                                             |
| سووه هوه     | ۳.        | ﴿ أَشَاكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتِيمِ كُمْ فِيهَا ﴾                             |
| سووه اليعره  | ٦١        | ﴿وَايِنْمَا تَوْنُوا فَتُمْ وَحَهُ اللَّهُ                                     |
| سووة فصلت    | 110       | ﴿سريهم أياتنا في الآفاق؛                                                       |
| سوره انسلك   | 40        | ﴿ أَلَمَن يَبِشِي مَكِياً عَلَى وَجِهِهُ أَعْدَى أَمْ مَن                      |
| سورا الأبعام | 7.7       | معشي سوياً على صراط مستقبم﴾                                                    |
| سوره الأبعام | ٧٦        | ﴿ومد، ري﴾                                                                      |
| سوره لأمعام  | ٧٦        | ﴿لا أحب الْأَملينِ ﴾                                                           |

معاللها عور الواسع والزار الماية الله المارة الم معاللها المارية المارية والمارة والمارة المارة المارة المارة والمارة والمارة والمارة والمارة المارة المارة الم ر الذار او والنصور العور عرب و والعالم والانهية عليه بريا ملك على والوارا عليدة بو والدارات

# الفهرس العام

| I                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| ة العزائي وعصره                                                   | ۱ _ حيا |
| ف المخطوط                                                         | ۲ _ وصد |
| س وتحليل مضمون لرسالة                                             | ۳ ـ عرص |
| _                                                                 |         |
| П                                                                 |         |
| النــص                                                            |         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             | الفاتحة |
| ا <b>لأول</b> : في بياد أن النور الحق هو الله تعالى وأن اسم النور | القصل   |
| جار محص لا حقيقة له . ٣                                           | لعيره م |
| دقيقة . ع                                                         | -       |
| دفيقة ما المامان المامان المامان المامان                          | -       |
| دقيقة                                                             | -       |
| تكملة لهذه الدقيقة                                                |         |
| دقيقة ترجع إلى حقيقة النور                                        | _       |
| دقيقة                                                             |         |
| دَقيقَة                                                           |         |
|                                                                   |         |

| المسورة                | رقم الآية | الآبة                                                                         |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| سورة الإحلاص           | 4         | ﴿ وَجِهِتَ رَجِهِي لِلَّذِي قَطْرُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ حَيْمًا           |
|                        |           | ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أُحِدَ اللهُ الصَّعِيدُ لَمْ يَبِدَ                       |
| سوره الشعراء           |           | وسم پولد 🌦                                                                    |
|                        | 71        | ﴿رَبُ السَّمُواتُ وَالْأَرْصِ﴾                                                |
| صوره الشعراء<br>د العد | 44        | ﴿ الا تستبيري ﴾                                                               |
| سورة الشعراه           | Υı        | ﴿ربكم ورب آبائكم الأولين﴾                                                     |
| سورة الشعراء           | **        | ﴿إِن رسونكم الذي أرسل إلِّكم لمحونا﴾                                          |
| سورة الشررى            | ٥٢        | ﴿اوحيما إليث روحاً من امرما﴾                                                  |
| سو∣ة الـاس             |           | ﴿قُلُ أُحَوِدَ بَرِبَ النَّاسُ مَلِكَ                                         |
|                        |           | الناس إلَّه الباس﴾                                                            |
| سورة الرعد             | 14        | ﴿أَثْرُكُ مِنَ السَّمَاءُ مَاءُ فَسَالُتَ أُودِيَةً بِقُدْرِهَا﴾              |
| سوری الشوری            | ٥٢        | ﴿وَيَكُنْ جَعَلْمَاهُ بُوراً بَهْدِي بَهُ﴾                                    |
| سواء للمعابلة          | 1         | فإيرفع الله اددين آمنوا منكم والدين أونو                                      |
|                        |           | المتم درجات♦                                                                  |
| سورة النور             | 2 •       | وليجر أيحي يغشاه موج من فوقه موج من                                           |
| <i>)</i>               |           | فرقه سنجاب ظلمات يعصها فوق يعص                                                |
| سورة السور             | ٤٠        | ﴿ مَنْ يَمْ يَجْعَلُ اللَّهُ لُو يُورِأً. فَمَا لَهُ                          |
| 35                     |           | من مودی                                                                       |
| صوره افحائية           | 777       | ﴿ أَمِرَ أَيْتُ مِن اتَّحِد إِلَهِهُ هُواهِ ﴾                                 |
| سورة البقرة            | 707       |                                                                               |
|                        |           | ﴿ أُولِيازُهم الطَّاغُوتَ يَحْرَجُونَهُم مِنْ النَّورِ إِلَى<br>الظَّلَمَاتِ﴾ |
| سورة الشعراء           | 77"       |                                                                               |
| , -,,                  |           | ﴿وَمَا رَبِّ الْعَالَمِينِ﴾                                                   |

| 97.   | •                | •                     | • •                       | <u>- حدي</u> فه |
|-------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| ٥٧    |                  |                       |                           | _ دفيقه         |
|       |                  |                       | الحقائق                   |                 |
| ٥٩    |                  |                       |                           | _ إشارة         |
| ٦١.   |                  |                       |                           | ـ حاتمة         |
|       | حاحة والشحرة     | ة والمصباح و الر      | في بيار، مثال المشكا      | القصر الثاني    |
| ٦٩ ٠  |                  | •                     |                           | والريت واسار    |
| vv    |                  |                       | واعتدار                   | ـ خاتمة         |
| . V4  |                  |                       | •                         | ۔ دنیقا         |
| ۸٧ ٠  | • •              | • •                   |                           | _ خاتمة         |
| من    | ه سىعين سجاناً ، | السلام ﴿إِنَّ اللَّهِ | <b>مي معنى ق</b> وله عليه | الفصل النالث    |
| ۸٩    | أدركه بصره»      | ت وحهه كل من          | كشفها لأحرقت سنحاء        | بور وطلمة لو    |
| ۹.    |                  |                       | الأول                     | _ القسم         |
| 9.7   |                  |                       | الثاني                    |                 |
| 41    |                  |                       | المثالث .                 |                 |
| 1 - 1 |                  |                       | القرابية .                | فهرس الآمات ا   |

# Control Number 3111317.

# PRINCETON UNIVERSITY LIBRARIES ARABIC PRESERVATION PROJECT

# A hillographic Member Target

| Ong nai M | laterial as Filmed - | CANDO & CHOICE |            |        |
|-----------|----------------------|----------------|------------|--------|
|           |                      |                | Shel       | t L st |
| .312      |                      |                |            |        |
| ij        |                      |                | - 36. TM-W | 2      |
|           |                      |                |            |        |

Filmed by Mid-Atlantic Preservation Service, Bethlenem FA 18015 TECHNICAL MICROFILM DATA Film Size \_\_\_\_\_\_\_\_ Reduction Ratio 114 Image Placement IA IIIA IIB IIB Date Filmed 11 Initials Filmed APP2 2-14-90

وهي جملة رسائل معيده وجليله تشتمل على أمهات العقائدوأ صول الدين وما يجب على المخلوق للخالق جل شأنه والواجب معرفه على طل إنسان من علم التوحيد والكلام وتصحيح العقيدة

تالىف

حجة الاسلام الامام الاوحد زين الدين شرف الائمة فخر الانام محمد أبى حامد الغز الى الطوسى رضى الله عنه آمين

طبعت بالمطبعه المحمودية التجارية

لصاحبها: هجنت بن المنظمة المنطقة المن

## 

## بينيرالتالجزالج

احمد قد عنى إنعامه وإفصاله و والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله و قال الشيح لامام العالم العلامة ربل الدين حجة الاسلام شرف الاثمة أبو حامد محمد ابر محمد العرالي وحمة الله عنيه يحاطب السلطان محمد بن ملك شاه رحمة الله تعالى عبه و

إغلم به ياسلطان أهام و ملك الشرق و الفرب إن قه تعالى عليك لعها طاهرة و آلاء مكاثرة بحب عليك شكرها و سهين إذا عنها و نشرها و من لم يشكر فعمة الله تعالى فقد عرض نبك البعم المزول و حدن من تقصيره يوم القيامة وكل فعمة تعى الملوث فليس لها عد العاقل قدر و لا عد اللبب خطر الان العمر وان تطا ولت مدته الابامع طوله ذا قصى عدره فان نوحاً عليه السلام عاش ألف سنة وكا نه لم يكن فالقيدر المنعمة التي تنقى عليك على الدوام مدى اللبالي واالا يام وهي تعمة الايمان الذي هو در السفادة المؤدة والعمة المحلدة واقة جلت قدرته قد خوالك هذه النعمة ورزع بدر الايمان في صفاء صدرك وأودعه في قلك وسرك ومكنك من تربة دلك الدور وأمرك أن تسقيه من ماء الطاعة حتى تصير شجرة أصلها فقمر الا رص السفل وفرعها في السموات العلى وإعلم أن لهذه الشجرة عشرة أصول وغشرة فروع فاصاما الاعتقاد بالجان وفرعها العمل بالا وكان

## ﴿ قاعدة الاعتقاد الذي هو أصل الايمان ﴾

إعلم أيها السلطان إمك محلوق ولك خالق .. وهو خالق العالم وجميع مافى العالم وأمه واحد لاشريك له فرد لامثيل له كان فى الازل وليس لكومه زوال ويكون مع الاثبد وليس لمقائه ها. وجوده فى الاثرل واجب وما للعدم اليمه سميل وهو موحود بداء وكل أحد اليه محتاج وليس له إلى أحد إحتياج وجوده به ووجود



## أصول العقائد عضرةوبيانها

كل شيء به . . (الا مسل الثاني) في تنزيه الحالق تعالى إعلم أن الباري تعالى ذكره. ليس له صورة ولا قالب فأنه لا ينزل ولايجيل في قالب وأنه تعالى منزه عن الكيف والسكم وعن لماذا ولم وأنه لايشبهه شيء من الاُشياء ولا يشبه شيئاً وكل ما يخطر في الوهم والخيال من التكييف والتمثيل فانه منزه عن ذلك لان تلك من صفات المخلوقين وهو خالقها قلا يوصف بها وأنه تعالى ليس في مكان ولا على مكان لان ! المكان لابحصره وكل مافي العالم فانه تحت عرشمه وعرشه تحت قدرته وتسمخيراه.. وأنه قبل العرش وكان منزها عن المكان وليس العرش بحامل له بل العرش وحملته محملهم لطفه وقدرته وأنه مقدس عن الحاجة الى المكان قبل خلقه العرش وبعمد خلقه وأنه متصف بالصفة التي كان عليها في الانزل ولاسبيل الى التغير والإنقلاب. الى صفاته وَهُو سبحانه مقدس عن صفات الخلوقين منزه وهو في الدنيا معلوم وفي. الآخرة مرثى يا نعلمه في الدنيا بلا مثل ولاشبه لان تلك الرق يا لاتشابه رؤية الدنيا ليس كمئله شي. . (الا صل الثالث) في القدرة وأنه تعالى على كل شيء قدير وأن قدرته... وملكه في نهاية الكمال فلا سبيل اليه للعجز والتقصان بل ماشاء فعل وما لم يشأ لم يفعل وأن السموات السبع والارمنين السبع والكرسي والعرش في قبعنة قدرته وتحت قبره وتسخيره ومشيئته وهو مالك الملك لاملك إلا ملكه. (الاصل الرابع). في العلم وأنه تعالى عالم يكل شيء معلوم وأنه محيط بكل شيء وليس شيء مزالعليالي . الثرى إلا وقد أحاط به علمه لائن الاأشياء جميعها بعلمه ظهرت وبقدرته انتشرت. وأنه تعالى يعلم عدد رمال القفار وقطرات الامطار وورق الاأشجار وغوامش الا فكار وإن دارت الرباح في الهوى ظاهرة مثل نجوم السياء . (الا صل الخامس). في الارادة وإن جميع مافي العالم بارادته ومشيئته وليس من قليل أو كثير صغير أوكبير خير أوشر نفع أوضر زيادة أو نقصان راحة أو نصب محة أووصب الابحكه وتدبيره ومشيئته وتقديره ولو اجتمع الانس والجنوالملائكةوالشياطين. على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها أو ينقصوا منها شيئا أو يزيدوا فيهابغير. إرادته وحوله وقوته لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا وما شا. كان ومالم يشأ لم يكن.. ولايرد مشيئته شيء مهما كانومهما يكونوهو نائن فانه بندبيره وأمره وتسخيره ...

2269 - 34

322

﴿ الْا صَلَ السَّادَسُ ؛ في أنه سميع لكل مسموع بصير بكل مرقى وإن القريب والبعيد في سمعه منها لل والصياء والطلام في بصره شيء واحد وأنه برى دبيب النملة في الليلة المظلمة وما هو أخفى لايعزب عن سمعه صوت الدودة تحت أطباق الارص وأن سمعه لبس بأذن و نصره ليس بعين وكما أن علمه لايصدر عن فكرة ففعله بغير آلة يقولللشي. كرفيكون . . (الا صل السابع) : في الكلام وأن أمره تعالى على جميع الحلى بالذ واجب ومهما أخبر به من وعد أو وعيد فانه حق وأمره كلامه وكما أنه عالم مريد قدير سميع بصير فهو متكلم بغير حلق ولا لسان ولا فم ولا أسنان والفرآن و لانجيل والتوراة والزبود والكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام جربمها كلامه وكلامه صفة وكل صفاته قديمة لم نزل وكما أن الكلام عند الآدمي حرف وصوت فكلام الله تعالى منزه عن الحرف والصوت . . (الا صل الثامن) نى أدماله تدالى وجميع ماني العالم عنلوق له تعالى وليس معه شريك ولا خالق بل هو الحالق لواحد ومهما خلقه من تعب ومرض وفقرو عجزوجهل فعدل منه ولايتمكن الطلم من أفعاله لان النالم الذي يتصرف في أفعال غيره والخالق تعالى لايتصرف الا في مذكه وليس معه مالك سواه وكلما كان ويكون وهو كائن فهو ملك لهزهو المالك بلا شبيه ولا شربك وليس لاحد عليه اعتراض بلم وكيف لكن له الحكم والامر في كل أفعاله وما لاحد غير التسليم والبظر الى صنعه والرضا بقضائه ٠٠٠ (الا'صل الناسع): في ذكر الاَّخرة وأنه تعالىخلق العالم من نوعين من شخص وروح وحمل الجسد منزلا للروح لتأخذ زاداً لاتخرتها من هذا العالم وجعلكل روح مدة مقدرة تكون في الجسد وآخر تلك المدة هو أجل تلك الروح من غير زيادة ولا مُصار فادا جا. الاجل فرق بين الروح والجسد واذا وضعالميت في قبره أعيدت روحه الى جمده ليجيب سؤال منكر ونكير وهاشخصان هائلان عظمان ويسألانهمن ربك ؟ ومن نبيك ؟ فان استعجم عذباه و ملي قبره حيات و عقارب و يوم الفيامة يوم الحساب والمكافأة والمناقشة والمجازاة ترد الروح الى الجسند وتنشر الصحف وتعرض الاعمال على الخلائق فينظر ظ في كتابه فيرى أعماله يشاهد أفعاله . وبعلم مقدار طاعته ومعصبته وتوزن أعماله فيميزان الاعمال ثم يؤمر بالجواز على

الصراط والصراط أرق من الشعرة وأحد من الشغرة فكل من كان في هذا العالم على الطريقة المستقيمة الصالحة وسلوك المحجة الواضعة عبر على الصراط وجازه في راحة واستراحة وان لم يكن على السيرة المحمودة والاعال الرشيدة وعصى مولاه واتبع هواه فانه لايجد الطريق على الصراط ولا يهتدى إلى الجواز ويقع في جهنم والمكل يقفون على الصراط ويسألون عن أفعالهم فيسأل الصادقون عن صدقهم ويمتحن المنافقون والمراؤون ويفضحون فمن الباس قوم يدخلون الجمة بغيرحساب وجهاعة يحاسبون على الرفق والمساعة وجهاعة يحاسبون بالمافشة والصعوبة والمحاقة وجهاءة عاسبون بالمافشة والصعوبة والمحاقة للمعلم والكفار إلى تار جهنم بحيث لايحدون خلاصاً ويدخل أهل الاسلام والا كابر والصالحين والا والياء عنى عنه وكل من ليس له شفيع عوقب بمقدار والا كابر والصالحين والا والياء عنى عنه وكل من ليس له شفيع عوقب بمقدار إلى وعذب بقدر جرمه ثم يدخل الجنة ان كان قد سلمعه إيمانه .

(الاصل العاشر): في ذكر رسول الله عَيْنِكُ فلما قدر الله تمالى هذا التقدير وجعل أممال الانسان وأحواله واكتسابه وأعماله منها ماهوسبب لسعادته والانسان لايقدر أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه خلق الله تعالى بحكم فضله وقدرته ورحمته وحوله ومنته ملاتكة وبعثهم إلى أشخاص قدحكم لهم بالسعادة فى الازل وهم الانبياء عليهم السلام وأرسلهم إلى الخلق ليوضعوا لهم طرق السعادة والشقاوة ولئلا يكون للماس على اقله حجة وأرسل رسولما محداً عَيْنِكُ أخيراً وجعله بشيراً ونذيراً وأوصل نبوته إلى درجة الدكال فلم يبق للزيادة فيها مكان ولا بجال ولهذا جعله خانم الانبياء ويُلكن و معالى عن حذيفة بن اليمان أنه قال اما لاأثنى على أحد من الولاة سواء كان صالحاً أوغير صالح لانى سعمت رسول الله على الى العراط أن ينفضهم إلى المار مثل من جار ق على الصراط فيوحى الله تعالى الى الصراط أن ينفضهم إلى المار مثل من جار ق الحدكم و أخذ رشوة على القضاء وأعار سمه لا حد الخصمين دون الا تخرفيسة طون المحدة في المحدون الا تخرفيسة طون

من الصراط فيهوون سبعين خريفاً في النار يصلون إلى قرارها فقد جاء في الحبر أن داود عليه السلام كان يخرج في اللبل متنكراً بحيث لا يعرفه أحد وكان يسأل من كل أحد يلقاه عن داود سراً فجاءه جبريل عليه السلام يوماً في صورة رجل فقال له ما قول في داود فقال نعم الرجل إلا أه يأكل من ببت المال ولا يأكل من كده و تعب يديه فعاد داود إلى عرابه باكا حزياً وقال إلى على صنعة آكل منها فعله الله تعالى عمل الزرد.

وكان عمر بن الحقال رضى الله تعمالى عنه يحرج كل ليلة يطوف مع العسس حتى يرى زللا يتداركه فكان يقول لو تر كت عنرا جرباء على جاب سافية لم تدهن لخشيت أن أسأل عنها .

(حكاية ) : أرسل قيصر ملك الروم رسولا الى عمر بن الحطاب رصىالله عنه ليحر أحواله ويشاهد أفصاله فلسا دخل المدينة سأل أهلها وقال أبرس ملككم فقيالوا مالنا منك مل لنبا أمير قد خرج الى طاهر البسيلد فخرج الرسول في طابه فرآه نائمنا في الشمس على الارض فوق الرمل الحاروقد وصع درته كالوسادة محت رأسه والعرق يسقط من جينه إلى أن بل الأرض فلما رآه على هذه الحالة وقع ألحُشوع في قلم ، وقال رحل تكون جميع الملوك لا يقر لهما قرار منجيعه وتكون هذهالحالة حالته ولكبك ياعمر قدعدلت فأصنافيمت وملكا بجور فلا جرم أنه لا بزال ساهرا خالفا وأشهد أن ديكم لدبن الحق ولولا أنني أتيت رسولا لاسلت ولكن سأعود بعد هذا وأسلم . . ولا يحصل مثل هذا المقام للوالي إلا مقاربة علماء الدين للملنوه طرق العدل وليسهلوا عليه خطرها وبحذر العلماه السوء الدبر محضونه على الدنيا فأنهم بشون عليك ويغرونك ويطابون رضاك طمعا بمناقي يديك من خبيت الحظاء و بيل خراء ليحملوامه شيئا بالمبكر والحيل والعالموالصالح هو الدي لايطمع فيها عدل من المال وينفعك في الوعط والمقال كما يقال إن شقيقا دحل يوما على هارون الرئسيد فقال له أنت شقيق الراهد فقال أنا شقيق ولسبت مراهد فغال له أوصلي فقال إن الله "مالي قد أجلسك مكان|اصديق وأنه يطلب،منك مثل صدفه وأعطاك موضع عمر برالحطاب العاروق وهو يطلب ملك الفرق بين الحق

والباطل مثله وأقعدك موضع ذو النورين وانه يطلب منك مثل حياته وكحكرمه وأجلسك موضع على بن أبي طالب وانه يطلب منك العلم والعدلكا يطلب منه فقال لهزدتي فقال له فعم اعلم أن نقه تعالى داراً تعرف بجهتم وإنه قد جعلك بواباً لتلك الدار وأعطاك ثلاثة أشياء بيت المال والسوط والسيف وأمرك أرب تمنع الحلائق من دخول النار بهذه الثلاثة فمن جاءك محتاجا فلا تمنعه من بيت المال ومن خالف أمر به تعالى فأدبه بالسوط ومن قتل نفساً بغير حق فاقتله بالسيف باذن ولى المقتول فأن لم تفعل ما أمرك فأنت المزعيم الأهل النار والمقدم إلى دار البوارفقال زدني فقال فأن لم تفعل ما أمرك فأنت المزعيم العلم في العالم كمثل السواق فاذا كان المعين صافياً لليضم كدر السواق فاذا كان المعين صافياً لليضر كدر السواق وإذا كان المدين كدراً الإينفع صفاء السواق .

خرج هارون الرشيد والعباس ليلا إلى زيارة الفضيل بن عياض فلما وصلا إلى بابه وجداه يتلو هذه الآية (أمحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) الآية فقال هارون إناكنا قد جثنال بطلب الموعظة فكفى بهذا موعظة ثم أمر العباس أن يطرق الباب فطرق الباب وقال افتح لا مير المؤمنين فقال الفضيل ما يصنع عندي أمير المؤمنين فطفأ المصباح وفتح الباب فدخل الرشيد وجعل يطوف بيده ليصافح الفضيل فلما وقعت بده عليه قال الويل لحذه البد الناعمة إن لم تنج من العذاب ثم قال له استجد لجواب القاتمالي برم القيامة قانه يوقفك مع على مسلم على حدة ويطلب منك الصافك إياه فيكي هارون حتى أغى عليه فقال له العباس مهلا يافضيل فقد قتلت أمير المؤ منين فقال له الفضيل باهامان أنت وقومك أملك تموه و تقول لى مهلا وقد قتلت أمير المؤ منين فقال الرشيد ماجملك هامان إلا وقد جعلى فرعون ثم وضع الرشيد بين يديه ألف ديبار وقال هذه من وجه حلال من صداق أمى و ميراثها فقال له الفضيل أنا آمرك أن ترفع بدك عن ما فيها و تعود إلى خالقك وأنت بتاهيها إلى ولم يقبلها و خرج من عنده

سأل عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظى فقال صف لى العمدل فقال كل مسلم أصغر منك سناً فكن له أبا ومن كان أكبر منك سناً فكن له ولداً ومن كان مثلك فكن له أخا وعاقب كل مسلم مجرم على قدر جرمه وإياك أن تضرب مسلما سوطا واحدا على حقد منك عليه فانه يصيرك الى التار.

أحضر بعض الزهاد خليفة الوقت بين يديه قفال له عظنى فقال أعلم ياأمير المؤمنين أنى سافرت ألى الصين وكان ملك الصين قد أصابه الصمم وذهب سمعه فرأيته يؤما يبكى ويقول ماأبكى لزوال سمي وانما أبكى لا مجل مظلوم يقف ببابي يستغيث ولا أسمع استفائته ولسكن الشكر لله إذ بصرى سالم وأمن مناديا ينادى ألا من كانت له ظلامة فليلبس ثوبا أحمر وكان يركب الفيلكل يوم فكل من من ورأى عليه ثوبا أحر دعاه واستمع شكواه و أفصفه من خصائه فانظريا أمير المؤ منين إلى شفقة ذلك الملك الكافر على عباد الله فانظر كيف تكون شفقتك.

كان سلمان بن عبد الملك خليفة فتفكر يو مأوقال قد تنعمت في الدنياطويلا فكيف يكون حالى فى الآخرة وأنفذ الى أبي حازم وكان عالم زمانه وأزهد أهل زمانه وقال هذا ابعث لى شيئاً من قوتك الذي تفطر عليه فأنفذ إله قليلا من نخالة قد شواها وقال هذا فطورى فلها رأي سلمان ذلك بكى وأثر الخشوع فى قلبه تأثيراً كثيراً فصام ثلاثة أيام طوى لياليها وافطر الليلة الثالثة على تذلك البخالة المشوية فيقال انه فى تلك الليلة تغشى اهله فكان منها عبد العزيز وكان منه عمر بن عبد العزيز وكان اوحد زمانه فى عدله وافصافه وزهده واحسانه وكان على طريقة عمر بن الخطاب رضى الله عنهما محضر أبوقلابة بجلس عمر بن عبد العزيز فقال له عمر عظنى فقال له من عهد آدم الى وقتنا هذا لم يبق خليفة سرنك فقال زدني فقال ان كان الله معك فمن تخاف وان لم يكن معك فاى من تنتجى فقال حسى بما قلت .

سُيْل عمر بن عبد العزيز ماكان سبب توبيك فقال كنت أضرب غلاماً في فقال أذكر النبلة التي يكون صبحها القيامة فعمل ذلك الكلام في قلبي .

رأى بعض لا كابر هارون الرشيد فى عرفات وهو حاف حاسرة اتم على الرمضاء الحارة وقد رفع يديه وهو يقول أنت أست وأنا أنا دأبى كل يوم أن أعود إلى عصيانك ودأبك أن تعود على برحمتك ومغفرتك فقال انظروا الى تضرع جبار الاثرض بين يدى جبار السماء.

سأل عمر بن عبد العزيز يوماً أبا حازم الموعظة فقال له أبوحازم الناعت فضع

كتب عمر من الخطاب رضى الله عنه إلى عامله أبي موسى الاشهري أما بعد فان السعد الولاة من شقيت به رعبته وإياك والتبسط فان عمالك يقتدون بك وانما مثلك مثل دابة رأت مرغى عضراً فأكلت كثيراحى سنت فكان شمنها شبب هلاكها لا نها بذلك السمن تذبح و توكل م

وق التوراة كل ظلم عله السلطان من عماله و سكت عنه كان ذلك الظلم منسوبا إليه و أخذ به وعزقب غليه بم وينتبني الوالى أن يعلم أنه ليسن أحد أشد عبنا ممن باغ دنياه و آخرته بدنيا غيره وجميع العمال والغلمان لأجل نصيبهم من ألدنيا يغرون الوالى ويحببون الظلم إليه فيلقونه في النار ليصلوا إلى أغراضهم وأى عدو أشد عداوة ممن بسمي في هلاكك لاجل درهم يكسه ويحصله .

وفا لجلة يتبغى لمن أواد حفظ العدل على الرعية أن يرتب غلبانه وعماله العدل ويخفظ أحوال العمال وينظر فيها كما ينظر في أحوال أهله وأولاده ومنزله ولا يتم ذلك إلا بحفظ العدل أولا من باطنه وذلك أن لايسلط شهوته وغضبه على عقله ودينه فيصبر أسير شهوته وغضبه بل يجعل شهوته وغضبه أسيرى عقله ودينه وأكثر الخلق في خدمة شهواتهم فانهم يستنبطون الحيل ليصلوا إلى مرادهم من الشهوات ولا يعلمون أن العقل من جواهر الملائدكة وهو من جند الله تعالى وأن الشهوة والغضب من جند الشيطان فمن بجعل جند الله تعالى وعلائكته أسير جند الشيطان كيف يعدل في غيرهم وأول ما تظهر شمس العدل في الصدر ثم ينتشر نورها في أصل يعدل في غيرهم وأول ما تظهر شمس العدل في الصدر ثم ينتشر نورها في أصل البيت وخواص الملك فيصل شعاعها إلى الرعية ومن طلب الشعاع من غير الشمس فقد طلب الحال وطمع فيا لاينال و

واعلم أيها السلطان أن ظهورالعدل من كال العقل وكال العقل أن ترى الأشيار ( به سد رسالة )

كما هي وتدرك جَعَائق باطنها ولا تغتر بظاهرها مثلا إن كنت تجور على الناس لاجل الدنيا فتنظر أي شيء مقصودك منها فان كان مقصودك أكل الطعام الطيب فيجب أَنْ يُعْلِمُ أَنْ هَذَهُ شَهُوعٌ بَهِيمَيَّةٌ فِي صُورَةٌ آدَمَى فَأَنْ الشُّرُ وَإِلَى الْأَكُلُ من طباع البهاشم و إن كان أ مَقْضُودُكُ أَنْ تَمْضِي غَصِبُكُ عَلَى أَعِدَانُكُ فَأَنْتَ أَسِدُ فِي صَوْرَةَ آدْمَى لَإِنْ الْحِصَارَ التلب الغضب من طباع السباع وإن كان مقصودك ليس الديباج فإنك امرأة في جُورَة رَجْلُ لِأَن التريزوالرعُونة من أعمال النساء وإن كاب مقصودك أن يخدمك الناس فأنت جاهل في صورة عاقل لانك لوكتت عاقلا لعلمت أن الذين يخذُّمونك إنما هنم خدم وغلبان لبطونهم وفروجهم وشهواتهم وإن خدمتهم وسنجؤذهم لأنقسنهم لالك وعلامة ذلك أنهم لو سمعوا أرجافا أن الولاية تؤخذ منك وتعطى لغيرك لأغرضوا بأجملهم. عنك وتقربوا إلى ذلك الشخص وفي أي موضع علموا الدرهم. فيه سجدوا وخدموا ذلك الموضع فعلى الحقيقة ليست هذه خدمة وإنما هيضحكة والعاقل من نظر أرواح الا شياء وحقائقها ولم يغتر بصورها وحقيقة هذه الا عمال ماذكر ناه وأوضحناه فكل من لم يتيقن ذلك فليس بغاقل ومتى لم يكن عاقلا لم يكن عادلا ومقره النار فلهذا كان رأس مال كل السعادات العقل وربما كان الوالي متكبراً ومن . ومنالكبر بحصل له السخط الداعي للانتقام والفضب غول العقلوعدوه وآفته وقدذكرنا ذلك في كتاب الغضب من ربع المهلكات من كتاب احياء علوم الدين واذا كان غالياً فينبغي أن يميل في الا مور الى جانب العفوو الصفحويتعودالكرم والتجاوز فاذا صار ذلك عادة في سرعة الغضب وشدة الانتقام، الإنسان السباع والذئاب. (حدكاية) يقال إن أباجعفر المنصور أمر بقتل رجل وكان المبارك بن الفضيل حاضراً فقال ياأمير المؤمنين اسمع مني خبراً قبل أن تقتله روى الحسن البصريعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اذاكان يوم القيامة وجمع الخلائق في صعيد واحدنادي مناد من كانله يدعندالله تعالي قليقم ولا يقوم إلامنءني عن الناس فقال أطلقوم فقد عفوت عنه .

وأكثر مايكون غضب الولاة على من ذكرهم وطول لسانه عليهم فيسعون في دمه وقال عيسي ليحي عليهما السلام اذا ذكرك رجل بشي. وقال فيك صحيحاً فاشكن

الهند جل حلاله بو ان كان كذباً فاز ددق الشكر فانه بر بدق دبو ان أعمالك و أنت مسترج يعني أن حسناته تكتب لللموق توابك

وذكر عند وسول الله صلى الله عليه وسلم حلا فقال إن فلا تأرجل قوى شجاع فقال كف فقال أنه بقوى بكل أحد وما صارع أحداً إلا صرعه فقال صلى الله عليه وسلم القوى الشجاع من قهر عصبه لامن صرع غيره ، وقال غليه الصلاة والسلام «ثلاث من كن يه فقد كمنل ايمانه من كظم غيظه وأنصف في حالتي رضاه وغضبه وعنى عندالقدرة ،

وقال عمر من الخطاب رضي الله عنه الاتعتمد على خلق رجل حتى تجر به عند العلمع خرج ربن العابدين على من الحسين رضي الله عنها الى المسجد فسيه رجل فقصده غلمانه البضر بوه و يؤذوه فنها هم زبن العابدين وقال كفوا أيديكم عنه ثم التفت الى ذلك الرجل وقال ياهذا أنا أكثر مما تقول ما الا تعرفه منى أكثر مما عرفته فان كان الله حاجة أن أذكره ذكر ته لك فخجل ذلك الرجل واستحيا فخلع عليه زين العابدين قسيصه و أمر له بألف درهم قمضى الرجل وهو يقول أشهد أن هذا ولد رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم .

ويرويعن زين العابدين رضى الله تعالى عنه أنه استدعى غلامه وناداه مرتين فلم يجيه فقال له زين العابدين أما سمعت ندائى قال بلى قال فلم لا أجبتنى قال أمنتك وعرفت طهارة أخلاقك فقال الحد لله الذى أمن منى عبدى ويروى عنه أيضا أن غلاما كان له فعمد إلى رجل شاة فكسرها فقال له لم فعلت ذلك قال كسرتها عمداً لاغ يظك فقال وأنا أغيظ الذى علمك إذهب فأنت حر لوجه الله تعالى

وبروی عنه أیضا أن رجلا سبه فقال له زین العابدین یاهـذا بینی و بین جهتم عقبة إن أنا جزتها فها ألمل بما قلت و إن أنا لم أجزها فأنا أكثر بما قلت

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الرجل بحله وعفوه درجة الصائم القائم ويكون رجل يكتب في جريدة الجائرين ولا ولاية له ولاحكم إلاعلى أهل منزله وقال عليه الصلاة والسلام لجهنم باب لا يدخله إلا من اتبع غضبه بخلاف الشرع و يروي أن إبليس ترامى لموسى عليه السلام فقال ياموسى أعلمك ثلانة أشيا. ونظلب لى من ربى حاجة و احده فقال موسى علىه السلام وما الثلاثة الإنساد فقال باموسى علىه السلام وما الثلاثة الإنساد فقال باموسى الحدد من الحددة والحرد فان الحرد بسكون صاحبه خفيف الرائس والما العب به كا يلعب الصدان بالاكرة واحدر من اللسساد فان مانصدت اللخلق شركا العبد على مانصدت اللخلق شركا العبد على الخيل دينهودنياه.

وقال رسول الله عليه الله على كظ غيظه وهرقادر ملا الله تعالى فلم بالا من والانمال وقال رسول الله على والانمال وقال صلى الله تعالى ال

وجاء رحل إلى النبي عطائي فقال علمي عملاً أدخل له الحنة فقال لانفصب قال وماذا قال استغفر قبل صلاة العصر سبعين مرة ليكفر عبك دنوب سعين سنة

وروى أن الذي صلى الله عليه وسلم قسم يوما مالا فقال رجل ماهده القسمة الد تعالى فحكى ذلك قرسول الله عليه فعضب واحر وجهه ولم يقل شيئا سوى أن قال رحم الله أخى موسى فأنه أو ذي وصبر على الا ذي و هذا القدر كاف من النصحة وقى هذا الزمان عامل يتناول من أمو ال الناس كذا وكذا ألف دينار في كل سنة لا جل غيره و تبقي في ذمته و يطالب سما في يوم القيامة و يحصل بمنفو عهاسواه و يبوه بالعقوبة و العذاب يوم المرجم و الحساب و هذه نهاية العفلة و قلة الدين وضعف العقل و ينبغي للوالي على أمور المسلمين أن يرضى لهم ما يرضاه لنفسه و يكره لهم ما يكر ها لغسه و يكره لهم ما يكر ها لغسه .

بروى أن رسول انه عَيْمَالِيُّهِ كَانَ قاعداً يوم بدر في ظل فبيط عليه جبريل عليه السلاءوقال يامحمد أتقعد في الظل وأصحابك في الشمس فعو تب بهذاالقدر .

ويروى أن عمر بن عبد العزيز قطى حواثيع الناس ثم دخل ليستربع بقال له ولده ما الذي يؤمنك أن يأتيك ملك الموت وعلى الباب من له عندك حاجة وهو ينتظرها وأنت مقصر عن حقه فقال صدقت ونهض إلى مجلسه . . وسأل عمر بن الحظاف رضى الله عنه بعض الصالحين عن نفسه فقال له هل رأيت في شيئا تكرهه فقال ياعم سمعت أنك وضعت على مائدتك رغيفين وإن الك قميصين أحدهمالليل والآخر للنهار فقال هل غير هذين الائنين شيء قال لا قال والله لا يكون هذا أبدا وقال صلى الله عليه وسلم اللهم الطف بكل وال يلطف برعيته واعنف على كل

وال يعنف على رعيته ،

وسأل هدام من عند الملك أما سازم وكان من العلماء ما التدبير لى النجاة من ألم ر الحادة فقال أن تأخذ الدرهم من وجه خلال وتضعه في موضع خلال فقال من يقدر على هذا فقال من يرغب في بعم الجنان ويرهب من عداب النزاب من يقدر على هذا فقال من يرغب في بعم الجنان ويرهب من عداب النزاب في المناب النزاب وقال رسول الذي يحدد أمني الذين بحيو تكم وتجبو مم وشرأمي

الدبن ينغصونكم وتنعصونهم ويلعنونكم وللمتونهم

ولا يذخى الوالى أن يغتر بكل من وصل إله وأثبى عليه وأن لا يمتقد أب معتدد بن يتاله وأن لا يمتقد أب معتدد بن يسألون عن أحواله من الرغة ويتجسسون ليمل عبيه من السنة الناس ويتبغى الوالى أن لا يطب رضاء أحد من الناس مخالفة الشرع بسخط الله تعالى فان من المعالى الشرع لا يضر سخطه وكان عمر رضى الله عنه يقول إنتي أصبح كل بيوم و قصف الخلق على المناحظون و لا يد لهكل من يؤخذ منه الحق أن يسخط و لا يمكن أن يرضى الخلق أن يسخط و لا يمكن أن يرضى الخلق أن يسخط و لا يمكن أن يرضى المناس جهال أن يسخط و لا يمكن الله عنه الحق أن يسخط و لا يمكن أن يرضى الخلسمين و أ

(بكتة )كتب معاوية إلى عائشة رضى الله عنها أن عظينى عظة مختصرة فكتبت إليه تقول من طلب رضا الله تعالى بسخط الحلق رضى الله عنه وأرضا عنه الناس. ومن طلب رضا الناس بسخط الله تعالى سخط الله عليه وأسخط عليه الناس

واعلم أيها السلطان أن الدنيا منزلة وليست بدارقرار والانسان فيها على صورة مسافر فأول منازله بطن أمه وآخرها اللحد قبره وإنما وطنه وقراره ومسكنه واستقراره بعدها فكل سنة تنقضى من عمر الانسان فكالمرحلة وكل شهر ينقضى عنه كارثراحة المسافر في سفره وخل أسبوع كقرية يلقاها في طريقه وكل يوم كفرسخ يقطعه وخل نفس كخطوة يخطوها وبقدر خل نفس يتنفسه بقرب من الآخرة وهذه الدنيا قنطرة فن لم بعبر القنطرة واشتغل بعمارتها فني فيها زمانه وفسي المنزلة التي اليها مصيره وهي مكانه وكان جاهلا غير عاقل وإنما العاقل الذي لا يشتغل في دنياه إلا بالاستعداد وجمع الزاد ليوم المعاد و يرتفق منها بقدر حاجته ومهما جمعه فيها فرق كفايته كان سما قاتلا وتمني أن تكون خزائته وسائر ذخائره رمادا وترابا الافضة ولا

ذهباء واعل أنها السلطان أن راحة الدنيا أيام فلائل وأكثر هام فص النعب ومشوب بالنصب وسديها تقوت راحة الا خرة التي هو الدائمة الناقية والملك الذي لافعار له ولانهاية بديه ل على العاقل أن يصبر في هذه الا يام الفلائل لينان راحة ذائمة بلا انقضار

( لكنة ) لو كان للانسان معشوقة وقبل له إن كنب هذه الليلة تزورها فاتك لاندرد تراها أبدا وإن صبرت عنها هذه الليلة سلمت إليك ألف ليلة فانه وإن كان حبه لها عظما و ضبره ألما لـ كن يهون عليه جبيره عنها على النعد ليلة لينال قر باألف ليلة ومدة الدنيا ليست شيئا في جنب ليلة ومدة الدنيا ليست شيئا في جنب الاتخرة ولا نيسة بدنها لان الاتخرة لانهاية لها ولا يدرك بالوهم طولها وقد أوضحنا حالها في عشرة أمثلة

(المثل الأول): في بيان سحر هاقال على الحدروا من سحر الدنياة الماسحر من هاروت وماروت وأول سحرها أنها تريك أنها بيا كنة عنك مستقرة معك وإذا تأملتها خلتها ساكنة وهي نافرة عنك على الدوام وإنما تتسلل على التدريج ذرة ذرة ونفسا نفسا ومثل الدنيا كمثل الظن إذا رأيته حسبته ساكنا وهو يمر دائما فكذلك عمر الانسان يمر بالتدريج على الدوام و ينقص كل لحظة وكذلك الدنيا تودعك و تهرب منك وأنت غافل و ذاهل .

(المثال النانى) ومن سحرها أنها نظهر لك مجبة لنعشقهاو تريك أنها لك مساعدة وأنها لا تنتقل عنك إلى غيرك مم تعود عدوة لك على غفلة ومثلها كمثل امرأة فاجرة خداءة المرجال حتى إذا عشقوها دعتهم إلى بيتها فاغتالتهم وأهلكتهم

رأى عيسى عليه السلام الدنيا في بعض مكاشفاته وهي على صورة امرأة عجوز هرمة فقال كم تزوجت بعلا فقالت لايحصون كثرة فقال ماتوا أو طلقوك قالمت بل أنا قتلتهم وأفنيتهم فقال باعجبا لهؤلاء الحمقي الآخرين الذين يشاهدون مابسواهم صنعت وهم فيك يرغبون.

(المثال الثالث): ومن سحرها أنهاتزين ظاهرها بمحاسنها وتخفى محنها ومقاتلها في باطنها وتغفى الجاهل بما يراد من ظاهرها ومثلها كمثل عجوز قبيحة المنظر تحفي وجهها وتلبس أحسن الثياب وتنزين وتتجمل لتغش الحلق من بعيد فاذا كشفوا

عطارها و همارهاو ألقو اعتبا إزارها ندمواعلى بحسبا لماشاهدو ا من فضائحهاو عاينوه من فباغها و عجود قبيحة من فباغها و قد جاء في الحبر أن الدنيا و في بها يوم القباعة في صورة عجود قبيحة مشرعة ورقاء العين و حشبة الوجه قد فعر بين عن أنباجا و كشرت عن أسنانها فاذا رآما الحلائل قالوا نعود بالله منها ماهمه و القبيحة المشرعة فقال لهم هذه الدنيا التي كن عليا تتحافدون و تسفون الدماء بعير حق و تقطعون كن عليا تتحافدون و تسفون الدماء بعير حق و تقطعون أرحامكم و تعترون برخ قها ثم ومن بها إلى النارفتقول إلهي أبن أحباق فيومن بهم في في النارفتقون معها في النار

المثال الزابع): أن يحسب الانسان كم كان من الأزل قبل أن يوجد في الدنيا وكم كون مدة عدمة بالمونت و كم قدر هذه المدة التي بين الازل و الاثيد وهي مدة حياته في الدنيا فيعلم أن مثال الدنيا كطريق المسافر أوله المهد وآخره اللحد وفيا بينهما منازل معدودة وان كل سنة كمنزل وكل شهر كفرسخ وكل يوم ميل وكل نفس خطوة وهو يسير دائيا فيقي لواحد من طريقة فرسخ والآخر أقل والآخر أكثر وهو قاءن ذاهل وساكن غافل كأنه مقيم لاينزج وقاطن لايبرخ قد اشتغل بتدبير أعمال لا يحتاج إليها بعد عشر سنين وربما حصل بعد عشرة أيام في التراب

(المثال الخامس): اعلم أن مثل الدنيا وما يحتقب أهلها فيها شهواتهم ولذاتهم من الفضائح التي يشاهدونها في الآخرة كمثل انسان أكل فوق حاجته من طعام حلوسمين إلى ان شاء هضمه و هاضت معدته في أى فضيحته من هلاك معدته و نتونة نفسه و كثرة برازه و حاجته وندم بعد ذها بلدته و بقاء فضيحته و كذلك كلما ألف الانسان لذات الدنيا كانت عاقبته أصعب و يتبين له ذلك عند نزعه و خروج روحه لأن كل من كان لة نعم كثيرة و ذهب و فضة وجو اروغلمان كان ألم روحه عليه أصعب من ألم من ليس له إلا القليل فان ذلك الائم والقلب والقلب والقلب والقلب والقلب والقلب والقلب عالم لا من يديد بالموت لا أن تلك المحبة صفة القلب والقلب عاله لا موت .

(المثال السادس): اعلم أيها السلطان أن أمور الدنيا أول ما تبدو يظنها الانسان قريبة مختصرة ويخال أن شغلها لايطول وربما كان من بعض أشغالها وأحوالها أمر يتسلسل منه مائة أمر وينفق فيه بضاعة العمر. قال عيسى عليه السلام طالب الدنيا حَصَيْبَارَتِ مَا إِلَيْحِ كَلِمَا أَرْدَادَ يُسَرِياً وَأَدْ عَمَلَيْنَا فَلَا يَوْالَ يَشْرِبُ إِلَى أَنْ يَبِلَكُ ولا يروى قال النبي ﷺ لا مكن خاص البحر أن لايناله البلل كذلك لا مكن من دخل في أمور اللبنيا أن لا يتدنس

(المتال السابع) : مثل من حصل في الدنيا كمثل ضيف دعي إلى ما تدة وعاد المعسفية أن يزين اللا ضياف داره و يدعو إليها قوما بعيد قوم وقوسا يعد قوم ويضع بين يدى أصيافه طبقًا من ذهب علويد بالجواهر ومجمرة من فضية فيها من عوه ويحون ليتطيؤا ويتبخروا وينالهم طيب راتجتها ثم يغادرون الطبق والجنزة تعالها لماليكها ليدعو غيرهم كا دعاهم قبن كان عاقلا عارفا برسم الدعوات وضع من ذلك البخور على النار و تطيب وانظلق ولم يطبع في أنْ يُتناول المجمَّزة والطبق وَتركيباً بطيبة من نفسه وشكر لصاحب ألنيت أوربه وانضرف راشدا ومن كان أجمق ابلها توهم أبنان ذلك الطبق والمجمزة قد أعدا له والهم يريدون أن يهبوهما له قلبا هم بالخروج من الدازأخذ الطبق والمجمرة فاستعاد وهما منه فضاق صدره وتعب قليه وطأب الاقالة من ذنبه فالدنيا كمثل دار العنيافة ليتزودوا منها لطريقهم ولايطمغوا فيها في الدائر (المثانِ النَّامِن) : ومثلُ أهل الدنيا واشتغالهم بأشغالها واهتَّامهم بأحو الها. ولسيات. الآخرة واهمالها كمثل قوم ركبوا مركبا فيالبحر فعدلوا إلىجزيرة لاجل الطهارة. وقضاء ألحاجة فمزلوأ إلى الجزبزة والملاح يناديهم لاتطيلوا المكثلايفوت الوقت فلا تشتغلوا بغير الوضور والصلاة فإن المركب سائر قمضوا وتفرقوا في الجزيرة. وانتشروا في بواحيها فالعقلا. منهم لم يمكثر اوشر عوا في الطهارة وعادوا إلى المركب فأصابواالأماكن خالية فجلسواني أظهرالا ماكن وأوفقها وأطيبالمواضعو أرفقها ومنهمقوم لظروا إلى عجائب تلك الجزيرة ووقفوا يذبزهون فيزهرها وأتمارها وروضاتها وأشجارها ويسمعون طيب ترنمأطيارها ويتعجبون منحصبائهاالملونةوأحجارها فلما عادوا إلى المركب لم يجدوافيه موضعاولا رأوا متسعافةعدوا فيأضيق الجواضع وأظلها رمنهم قوم لم يقنعوا بالنزهة ولم يقتصروا على الفرجة لكنهم جمعوا من تنك الحصا الماونة ثم حملوا معهم إلىالمركب فلم يجدوا مكانا وقعدوافي أضيق المواضع وحملوا مااستصحبوه من الا حجار على أعناقهم فلم يمض إلا يوم واحدحتي تغيرت

الوان تلك الاحجار والمودت وقاح منها أكره والحدول يحدوا مخلصا من الرحام للقوا تقلبا عن أعاقبم فدموا على مافعلوا وحصل تقل الاحجار على أعناقهم إذ كانوا تتحصيلا الشنعلوا وممهم قوم وقفوا مع عجائب تلك الجزرة وتحيروا في الرجوع ولم يتفكروا حن بهار المركب فيعدوا عنه وانقطعوا في مكاتهم وتحلفوا إذ لم تصفوا إلى المنادي ولم يسمعوا فيتهم من هلك من الجوع ومتهم من أطنه السباع واشته الضباع قالقوم للتقدمون هم المؤتنون المتقون والقوم المتحلفون الهالكون هم المؤتنون المتوا الاتجرة وسادوا كليتهم إلى الدنيا وركنوا إليها كما قال عن من قائل ( الذين استحبوا الحياة الدنيا على الاتخرة واطمأنوا بها ) .

وروى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاليا أبا مريرة تريد أن أريك الدنيا قلت أهم فأجد بيدي والطلق حتى وقف بي على هزبلة فيها روس الاحميين ملقاة وبقايا عظام بخرة وخرق قد تمزقت و الوثب بنجاسات ففال يا أباهر برة هذه رموس الباس التي تراها كانت مثل روسكم مملوءة من الحرص والاجتهاد على جمع الدنيا وكانوا يرجون من طول الاعمار ما ترجون وكانوا يحدون في عمارة الدنيا وجمع المال كما تجدون فاليوم قد نخرت عظامهم و تلاشت أجسامهم كما ترى وهذه الحرق كانت أثواجم التي كانوا يتزينون بها عند النجمل ووقت الرعونة فاليوم قد القتها الرياح في النجاسات وهذه عظام دواجم التي كانوا يتزينون بها عند النجمل يطوفون عليها أقطار الارض وهذه النجاسات كانت أطعمتهم المذيذة التي كانوا يعتالون في تحصيلها وينهمها بعضهم من بعض قد ألقوها عنهم بهذه الفضيحة التي كتالون في تحصيلها وينهمها بعضهم من بعض قد ألقوها عنهم بهذه الفضيحة التي كانوا أحد من نتنها فهذه جملة أحوال الدنيا كا تشاهد وترى فن أراد أن يبك على الدنيا فليبك فانها موضع البكاء .

وروى أنه كان فى زمن عيسى عليه السلام ثلاثة سائرين فى طريق فوجدوا كنزا فقالوا قد جعنا فليمض واحد منا ويبتاع لما طعاما فمينى أحدهم ليأتيهم بطعام فقال الصواب أن أجعل لهيما فى الطعام سما قاتلا ليأكلا منه قيموتا وأنفرد بالسكنز دونهما فقعل ذلك وسم الطعام فاتفق الرجلان الاتخران أنهما إذا وصل إليهما بالطعام قتلاه.

وينفردا بالكنز دونه فلما وصل إليها قتلاه وأكلا من الطعام فماثا فاجتاز عيسى عليه السلام بذلك الموضع ومعه الجواريون فقال لهم هذه الدنيا فانظروا كيف صنعت سؤلاء الثلاثة وبقيت بعدهم فويل لطلاب الدنيا من الدنيا

(حكاية) : روى وهب بن منه أن ملكا عظما أزادان يركب يوما في جماعته وأهل بملكته ويرى الحلق عجائب زينته فأمرأ برانه وأسههلاريته بالركوب ليظهن للناس سلطنته فلبس فاخر التياب وركب فرسامهم ورأ بالسبق وركبه بالمزكب والطوق المرَّضِع بِالْجُواهِرِ أُوحِمَلُ بِرَّكُضَ بِالْحُصَانُ فِي عَسَكُرُهُ وَيَفْتَجُنُ مِيْنَاتُهُ وَتَجَبَرُهُ فِجَاءُهُ البليس لعنه الله فافخ في أنف أنفته فقال في نفسه من في العالم مثلي و جعل يركفن. بالكبريا. ويزهوا بالخيلا. ولا ينظر إلى أحد من تيهه وعجبه وكبره وفخره قوقف بين يديه رجل عليه ثياب رئة فسلم عليه فلم يزد عليه السلام فقيض على عنان فرسه فقال الملك ارفع بدك فالك الاتدرى بعنان من قد أمسكت فقال لي إليك حاجة فقال اصبر حتى أنزل فقال حاجتي هذه الساعة إليك لاعند نزولك قال أذكرحاجتك فقال إنها سر ولا أقرالها إلا في أذنك فأصغى بسمعه إليهفقال أتاملك الموتأريد قبض روحك ففال المهلني ساعة بقدر ماأعود إلى بيتي وأولادي وجيراني وزوجتي فقال كلا لا تعود تراهم فأمكاف فنبيت مدة عمر لشو أخذ روحه وهو على ظهر فرسه فخر مينا وعاد منك الموت من هناك فأتي رجلا صالحًا قد رضي الله عنه فسلم عليه ورد عليه السلام فقال لي إليك حاجة وهي سر فقال الصالح أذكر حاجتك في أذني فقال أنا منك علوت فقال مرحبًا بك الحمد لله على مجيئك فاني كنت كثير الترقب لوصواك ولقد طالت عي غيبتك وكنت مشتاقا إلى قدومك فقال له ملك الموت إن كان لك شعل فاقضه فقال اليس لي شغل أهم عندى من لقاء ربي عز وجل فقال كيف تحب أن أقيض روحك فاتي أمرت أن أقيض روحك كيف آثرت واخترت ففال دعني أنوضأ وأصلي ركعتين فاذا أنا سجدت فاقبض روحي وأنا ساجد ففعل ملك الموت ما أمر به ونقله الله لعنالي إلى رحمته ٠

(حكانة ) دروى أنه كان ملك كشير المال قد جمع مالا عظيما واحتشد من كل نوع خلفه أنته تعالى مرى متاع الدنيا ليرفه نفسه ويتفرع لا كل ماجمعه فجسع نعما

طائلة وبني فصرأ عاليأورك عليه بابين محكمين وأقام عليه الغدان والحراس والاجاب وأمرق بعص الاكام أن يصنع له طعام مري أطرب الطعام فجمع أهله وحشمه وأصحابه وخدامه لـأكلوا عنده ويتالوا رفده وجلس على سرير تمليكــته واتكاكعلي وسادته وقال بأنفس قدجمعت نعم الدنيا بأسرها فالآن فرغى مالك وكلي هذه النعم مهنأة بالعدر العلويل والحظا الجزيل فلريفرع عاحدث به نفسه حتى أتى رجل من ظاهر القصر عليه ثبات راة ومجلاته في عنقه معلقة على هيئة سائل يسأل الطعام فطرق حلقة القصر طرقة عظينة هائلة عيث تزازل القصر وتزعزع السرير وخاف الغلسان ووثبواالي الباب وصاحوا ياضغيف ماهذا الحرص وسوءالادب اصبر حتى تأكل و تطعيك عا يفضل فقال لهم قولوا. لصاحبكم ليخرج إلى قلى اليه. شغل مهم وأمر ملم فقالوا تنبح أبها الضعيف من أنت حتى نأم صاحبنا بالخروج اليك فقال أنتم قولوا له ماذكرت فلسا عزفوه قال هلا زجر بموه ونهر بموه تم طرق الباب أعظم من الطرقة الأولى فنهضوا اليدمن أماكنهم بالعصى والسلاح وقصدوه ليحاربوه فصاح بهم صيحة وقال الزموا أماكسكم فأنا ملك الموت فرعبت قلوبهم وطاشت حلومهم وارتعدت فرائصهم وبطلت عن الحركة جوارحهم فقال الملك قولوا له ليأخذ بدلا مني وعوضاً عنى فقال ما آخذ الا أنت ولاأتيت الالاجلك لافرق بينك وبينالنعم التي جمعتها والائموال التي حويتها وخزنتها فتنفسالصعدا. وقال لمن الله هذا المال الذي غرني وضرني وبلاني وخرجت صفر اليدين منه و عَي لا عدائي فأنطق الله تعالى المالحتي قال لا يسبب تلعنني فان الله تعالى خلقني. وإياك من تراب وجعلني في يدك لتنزود بيلا تخرتك وتنصدق على الفقر أ. وتتحنن عني الصنعفا. ولتعمر في الرباط والمساجد والجسور والقناطر لا كون عوناً لك في اليوم الآخر وأنت جمعتني ومنعتني وفي هواك أنفقتني ولم تشكرحقي بل كـفر تني ةَ لَا أَنْ الرَّكُنِّي لِا عَدَاتُكُو أَنْتَ بِحَسَرَتُكُ وَنَدَامَتُكُفَّأَى ذَنْبٍ لِي حَتَّى تَسبني و تَلعنني شم أن ملك الموت قبض روحه قبل أكل الطعام ففر عن سريره صريع الحام. يروى أن ذا القرنين اجتاز بقوم لايملكونشيتا من أسباب الدنيا وقد حفروا قبورمو تاهم على أبواب دورهم وهم يتعهدونها ويكسنسونها وينظفونها ويعبدون الله تعالى بينها ومالهم طعام سوى نبات الاأرض فبعث إليهم ذوالقرنين رجلا يستدعى

ماكم علم نجيه وقال مالي اليه حاجة قماً دوالقربين اليه وقال كفي حالنكم قاني الإأرى لـ يم شيئًا من ذهب و لافضة و لاأري عنديم شيئًا من نعم الدنيا فقال سم لان نعم الدنيا لايشمع منها أحد قط فقال لرحفر بم القبور على أبوابكم فقال لكون نصب أغيننا فتجدد لنا ذكر الموت وببرد حب الدنيا في قلونيا فلا نشتغل نها عن عبادة رينافقال لامي معنى تأكلون الحشيش فقال لانان كره أن نجعل طو شاقبور اللح وان ولا"ن لذة الطعام والشراب لاتجارز الحلق ثم مد يده الى طاقة فأحرج هزرا قحف رأس آدمي فوضعه بين يديه وقال باذا القرنين تعلي من كان هذا فقال لا قال كان أ صاحب هذا الفخف مليكا من ملوك الذنيا وكان يظلم دعيته وبحون على الضعفاء ويستفرغ زمامه في جمع الدنيا فقبض الله روجه وجعل النار مقره وهذا رأسه تم مد يده ووضع قدمًا آخر بين يديه وقال أتعرف هذا فقال لا قال هان هذاملكا . عادلا مشفقاً على رعيته محباً لا هل مملكته فقبض الله روجه وأسكنه جنته ثم انه وضع يده على رأس ذي القراين وقال ترى أي هذين الزَّاسين يكون هذا الرأس فبكي دوالفرتين بكا. شديداً وضمه الى صدره وقال له ان رغبت في صحبتي فالى أسلم اللُّكُ وَرَارَتَى وَأَفَاصُكُ مَمَلَكُمِّي فَقَالَ مَا لَى فَي ذَلِكُ رَغَبَةً فَقَالَ لَمْ فَقَالَ لَانْ جَمِيعُ الباس أعداؤك بسبب المال والمملسكة وجميع الناس أصدقائي بسبب القناعة والصعلكة وقا، ورد في الحبر أن من أكثر من ذكر الموت كان قبره روضة من رياض الجُنةُومَن نُسَى الْمُوتِ وَعُقَلَ عَنَ ذَكُرُهِ كَانَ قَبِرِهِ حَفَرَةً مِنَ حَفَرِ النَّارِ

وروى أن البي عَمَالِيَّتِي قَالَ «من ذكر الموت بل يوم عشرين مرة كان له مثل أجر الشهدا، ودرجتهم » وقال صلى الله عليه وسلم «أكثروا من ذكر الموت فانه يمحو الذنوب وبرد حب الدنيا في القلوب»

سئل عليه الصلاة والسلام من أحرم الناس وأعقلهم فقال أعقل الناس منكان أكثرهم للموت ذكرا وأحرمهم أحسنهم للموت استعدادا

فاشعر قلمك أبها المنك خوف ملك المسلوك ومن أنت وكل ملك ومماوك في قبصة بده وتحت تصرفه ولا يخني عليه خافية من جليل حالك ودقيقه واجعل الموت أبدا ملك على بال هان الا جل وإرز طال قصير والخطب في العرض و الحساب كبر والله خليفتي عليك والسلام م؟

﴿ تمت رسالة الغزالي إلى ملكشاه ويليها كتاب التجريد في كلمة التوحيد ﴾



. ﴿ قَالَ الشَّبْحُ الْأَجْلُ جَالُ الْاسْبِلَامُ أَحْدُ بِنْ مُحَدِّ الْغُرَالِي رَحْمَةُ اللَّهُ عليه في الحديث الصحيح والنقل الوارد الصحيح عن سيد البشر محمد المصطفي عمليات قال ذلك خبراً عن الله تعالى لا إله الا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عدَّالي قال الشيخ الامام رحمة الله عليه كلية لاأله إلا الله هي الحصن الاكبر وهي علم الترحيد من تجمن محصنها فقد حصل سفادة الأبد ونعيم السرمدومن تخلف عن التحصن بها فقدحصل شقاوة الآبد وعذاب السرمد ومهما لم تبكن هبذه البكلمة حصناً دائرًا على دائرة قلبك وروحها نقطة تلك الدائرة وسيلطانها حارسا يمنع نفسك وهواك وشيطانك من الدخول إلى تلك النقطة فأنت خارج الحصن ومجرد قبرلك لايزن مثقال ذرة ولايعدل جناح بعوضة فانظر ماهو نصيبك منهذه الكلمة فان كارنصيبك رو-هاومعناها (أولئك كتب في قلومهم الايمان وأيدهم بروح منه) وهو نصيب سيد الحلائق محمد عَيْظِيَّةً ومائة ألف نبي ونيف وعشرين ألف نبي فقد حزت دخر ألكونين وفزت بسعادة الدارين وكمتبت في جريدة الا وليساء وزمرة عالم الفضل ( فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين : ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليها ) وإن كان نصيبك مجر دلقلقة اللسان وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ، فهو نصيب وأس المنافقين عبدالله بن أَنْ بِنَ كَمْعُبُ بِنَ سَلُولَ وَمَا تُهَ أَلُفُ مِنَافَقَ ﴿ إِذَا جَارِكَ الْمُنَافَقُونَ ﴾ ٱلْآية فقد صرت شَيئاً خسر الدنيا والآخرة وذلك الخسران المبين وكتبت في جريدة الاعدا. في جملة عالم العدل ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من الـار ) لا إله إلا الله حصن وأحكن (ع --- بغية )

فسوا على منحنق التكذيب ورموه مجمارة التخريب و تظاهروا على هدمه بمعاول الشقاء والنفاق فدخل عليهم العدو فطمس معالمه و درمور مراسمينه وشوش سبكن الملك وعلى نظره و سليم المعنى و تركيم معالصورة ( إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلويكم سلوا معي الأله إلا الله في معهم لقائمة اللسان وقعقعة الحروف وهو ذكر الحصن الامعي الحصن وكما أن دكر الحرق وذكر الماء الايفرق وذكر الماء الايفرق وذكر الماء الايفواع فيكذلك ذكر الحصن الايفعاء فيكذلك ذكر الحصن الايفعاء المنافقة المحرق التاراد المحرق المحرق المنافقة المحرق المنافقة المنافقة المحرق وذكر المنافقة المنافقة المحرق وذكر المنافقة ال

(فصل): هذا الحديث بحى بالقبل والقال ما احترى المحدث والمعيد ، فاذا استغنى أحديقو له ألف دينار ، القول قشر والمعتمل ، القول صدف والمعتمد ، فاذا تصنع بالقشر مع فقدان اللب ؟ وماذا تصنع بالصدف مع فقدان الحريم ؟ هذه الكلمة مع معناها بمنزلة الروح مع الجسد وكما لا ينتفع بالجسد وزالوح فكذاك لا ينتفع بهذه الكلمة بدون معناها قيام الفضل أحذوا هذه الكلمة بصورتها ومعناها قرينوا بصورتها ظواهر م وزينوا بمعناها بواطنهم فحصل لهم بهاخير الدنيا والآخرة وبرزلهم شهادة القدم بالتصديق (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط ) وعالم العدل أخذوا هذه الكلمة بصورتها دون معناها فزينوا ظواهر م بالقول و بواطنهم بالمكفر وقلوبهم مسودة مظلمة فعصنوا بها أعراضهم وحصلوا بها أغراضهم وغذا تأنيهم ربح من صوب القدرة تطفى، ذلك النور فيبقون في ظلمة كفر هم (ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ) و برز لهم شهادة القدم عليهم بالتكذيب ( والقه يشهد إن المنافة بن فكاذبون ) .

(فصل): أثري إذا قلت لا إله إلا الله وأنت عابد هواك و درهمك و دينارك و دنياك ماذ يكون جوابك؟ كذبت ياعبدى لم تقول مالم بكن لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله وأنت عابد هواك ( أفرأيت من اتخذ الهه هواه) وأنت عابد دينارك و درهمك تعس عبدالدينار به تعس عبدالدره ، تعس عبد الخيصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا النقش مادمت تقول لا إله إلا الله وأنت تسكن إلى أهل ووطن و تركن إلى أهل و مال و مسكن فلست بقائل فل قول كذبه الفعل فهو مردود ولسان الحال أفصاح من لسان المقال إن كان قولك لا إله إلاالله يثمر معنى فى القلب فلم تعود

هلان يرتاود نفلان وترجو فلا يارتخاف فلا الهادهت تقول لا إله إلا الله و تأنس بغيرنا فلسنا الك وانست كنا من كان لله كان الله لهو يانوا لناخاشمين وكنا لهم مافطين كانوا لما وكنا لهم، واعتدى لم تلود بغيرى وأرمة الامور كلما وبدى أذا مالك الملك أتصر ف و ملك يحق ملك لا يلون في هذا الهالم إلا ما أشاء ولا يقع في الكون الاما أو بد فلا تلذ بسواى و لا تقط من رحمتي فأنه لا يقتط من رحمتي إلا كافر و لا يأمن مكري إلا عامر (انه لا يأمن من روح الله إلا القوم الكافرون؛ و لا يأمن مكري إلا عامر ون .

(فصل) : إذا قلت لا إله إلا الله إن كان مسكنها منك اللسان لا يمرة لها في القلب فأنت منافق وإن كان مسكنها منك القلب فأنت مكاشف فالا عان الاول إعان العوام فأنت عاشق وإن كان مسكنها منك السر فأنت مكاشف فالا عان الاول إعان العوام والثاني إعان الخواص الخواص فالا ول يمرة جبر صدق بحرد والثاني يمرة مكاشفة ومشاهدة وإياك أن تكون مؤمنا بلسانك دون قلبك فتنادى عليك هذه السكلمة في عرصات القيامة إلهي صحبته كذا وكذاسنة قما اعترف بحقى ولا رأي حرمتي فان هذه الكلمة تشهد لك أو عليك فالم فان كنت من عالم الفضل شهدت لك وإن كنت من عالم العدل شهدت عليك فعالم الفضل تشهد لهم بالاحترام حتى تدخلهم الجنة وعالم العدل تشهد عليهم بالاحرام حتى تدخلهم الجنة وغالم العدل تشهد عليهم بالاحرام حتى تدخلهم النار (فريق في الجنة وفريق في السعير).

(فصيل): هذه الكلمة أولها كفر وآخرها ايمان فعالم العدل وقفوا مع لاإله فوقعوا في الكفر فقيل لهم لا تقيموا في هذا المنزل الا ولواعبروا إلى المنزل الثاني (يأأيها الذين آمنوا آمنوا) وعالم الفضل عبروا في المنزل الثاني في منزل الا الله فقيل والمؤمنون (كل آمن بالله) فشتان ما بينها .

(أصل) : أول من وقع من عالم الغدل في كفرلا إله طريدالملائكة المملكة المبلكة المبلكة المبلكة المبلكة المبلكة المبلكة المبلكة المبلك وأول من دخل من عالم الفضل في أعان الا القصفوة الحضرة آدم عليه السلام فجعل ابليس اللمين وأسجر يدة عالم العدل وجعل آدم عليه السلام وقفت في كفر لا إله فالتحقّ بابليس أو عبرت إلى إعان إلا الما عالم الفضل فا نظر على وقفت في كفر لا إله فالتحقّ بابليس أو عبرت إلى إعان إلا الما

فالتحقت بالدم علية السلام احدر أن تلتحق بالميس فللحق بغير أبيك فقطم لسية الآدمية وتصليبة الشيطانية وتنادي على تصلح المشاركة فللت (وشاركهم والاموال وَالْأُولَادِ) أَنْ عَامِلُكُ بِعِدِلِهِ أَلْحَمْكِ بَانَايِسَ رَأْسُ حَرِيدَةِ عَالَمُ الْعِدِلُ وَإِنْ عَامِلُكُ عضله ألحقك بآدم رأس جريدة علله الفصل فلا إله مرتبطة بالإالة والتكلية الواحدة لاتنفصل عنها لاإله سم وإلا الله ترياق فكا أن من شرب السم صرفا ولم يشرب معه ترياقا يهلك فكذلك بن شرب شم لا إله ولم يشرب معه ترياقي الا الله فأنه بهلك وأما من شرب الترياق على السم فهو عملك وشتان بين الهالك والمالك ﴿ فَصَالَ ﴾ : مالم تنصل حدو دلا إله بمدود إلا الله فأنت في خراية من جريات الحصن لا: إله بعض الحصن وبعض الحصن لا يكون حصنا قال لا إله إلا الله حصني وما قال لا إنه فحسب فالبكلمة بأسرها هي الحصن لاجز منها فاذا الصلت حدود الاإله بحدود إلا الله فقد تم الحصن وكمل بأجزائه وأرنانه فإنكل حصن فلا بدله من أربعة أركان وقولك لا إله إلا الله أربع كلبات بل كلمة منها ركن فمهما لم تتصل الحدود فالحصن لم يتم بأرنانه وكما أنت له أربعة أركان منجهة الصورة فله أربعة أرةارنب من جهية المعنى وهي الصلاة والزكاة والصوم والحبح وهي الخامسة بني الاسلام على خمس .

(فصل): واعم أزهذا الحصن متحصن في مدينة افسانيتك في ولاية القلب و طل من في هذه المدينة من سعوبصر ويد ورجل عايا لهوخدم فهم مسخرون له بالقبر والقسر مستخدمون له تحت الامر والنهى خلقوا على موافقته وجبلوا على ترك مخالفته فإن أمر العين بالنظر بطرت و إن أمر السمع بالاستماع سمعت و إن أمر اليد بالبطش بطشت و إن أمر الرجل بالمشي مشت وان أمرها بضد ذلك فعلت فهم طائعون لأخره منحنبون لمواطن زجره فإن كان قاسط في ملكه استعمل هذه الجوارح في العبث والفساد و المخالفة والعناد فيأمر العين فلا تنظر إلا المحرمات و يأمر السمع فلا يسمع إلا المحرمات و يأمر السمع فلا يسمع إلا المحرمات و يأمر اليد فلا تبطش و لا يتناول إلا المحرمات و كذا الرجل لا تحشى المهم أنه و يأمر اليد فلا تبطش و لا يسمعون ( صم بكم عمى فهم لا يعقلون لهم أول هم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك

طَلَاتِهَامُ بَلَى هُمُ أَصْلَى أُولِئُكُ هُمُ الْعَافِلُونَ). وإن كان مُفسطا في تلكيّه استعملُ هذه الجوارج في الطاعة والعبادة فيأمر العبن فلاتبظر إلا بالأمروباً مر اللا ذن فلا تسبع إلا بالامر ويأمر الله ذن فلا تسبع إلا بالامر ويأمر البدن والرجلين كذلك سائر الجوارج فنظهر البركة والطيارة وإليه الاشارة بقوله أن في الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد بـ الحبر

(فصل ): هذه السكلمة حصناية ومجازه ويوايه مالم تقض عق البوام لاتدخل الى ذاخل حصن مالم تخرج، من عهدة لالإنصل إلى أثبات إلا وفي الحقيقة لست بناف ولاعشب اذ المنفي لاينفي وألثابت لايثبت فان المنفي منفي والثابت ثابت وانما كلبة لاإله إلاالله أربع كلمات حاصل كلها كلمة واحدة وهي اثنا عشر حرفاً حاصل كلها أربعة أحرف فالاربعة هي الكلمة والكلمة هي الاثربعة وهي تركيب قولك الله اثبات محض و توحيد صرف من غير نفي ولا جحد ولا اله نفي محض لآن الشيء لابنفي حتي يتصور له ثبوت ووجود وحرف لاما جاء لنفي شيءٌ حتى يتصور له حقيقة ثبوت ووجود ومن توهم ذلك فهو مشرك فانالحق سبحانه وتعالى منزه في أزل آزاله وأبد آباده عن الشرك والشبيه والضد والندوانما جارت كلمة لاإله إلاالله منكسة تكنس غبارالاغيارعن وجوه الإسرارلنصلح أن تكونعرشآ لتجلي الله عليها ومحلا لنظر الحق اليهاكما قال الله تعالى لداود عليه السلام ( ياداود طهر لي بيتا أسكنه لم تسعني أرضي ولاسمائي ووسعني قلب عبدي المؤمنالتي النتي ) (فصل) : مادمت ملوثًا بالنظر الى ماسواه فلا بدلك من نفي لا إله مادمت تعتمد على رياسة العلم والجاء فلا بد لك من نفي لااله و مادمت ترى في الوجود سواه فلا بد لك من نفي لااله فأذا غبت عن الـكل في مشاهدة صاحب الـكل استرحت من نفي لاروصلت باثبات الا ( قل الله شم ذرهم في خوضهم يلعبون ) متى تتخلص من ذكر مالم يكن وتشتغل بذكر من لم يزل تقول الله بالله فتسائر يع عما سوى الله

(فصل): كلمة الله أربعة أحرف حاصلها ثلاثة أحرف ألف ولام وها. فألا الله المارة الى قيام الحق بذاته وانفراده عن معدنوعاته فان الا الف لاتعلق له بغيره والحق تعالى أيضا لاتعلق له بغيره واللام اشارة الى أنه مالك جميع المخلوقات والهاء هادى من في السموات والارض (الله نور السموات والارض) وأن شتت أن تقول

قل الالف اشارة الى تألف الحق بالحلق باساع النعم في الررق واللام اشارة الى لوم الحلق بالاعراض عن الحق والهاء اشارة إلى هنبان أو لبائه في المجلة والعشق ألف التا لف التا لف الخلاق كلهم واللام لام اللوم للبطرود والهباء ها، متم في حسمة مستهتر بالواحب، للعبود

(فصل) . افتح بصر بصيرتك قائه ليس في الوجود شي، إلا هو تقول لاإلهالا الله (وإن منشي، إلا يسبح بحمده )الآنة (يسبح لله ماقي السموات وماقي الارض) يدل بوجوده على موجده و بخلفه على خالفه .

وف كل شيء له آية تدل على أنه واحد الطاير (فصل) : أنظن أن تمس التوحيد انما طلعت عليك فقط كلا وحاشا (والطير صافات كل قد علم صلاته وتسييحه) ولكن خصصتم بالتكليف تكريماً وتعظيما وتفضيلا لم على غيركم لاحاجة إليكم فتكريمكم منا وتفضيلكم بنا (ولقد كرمنا بني آدم وحماناهم في البر والبحر) لآية

(فصل): أوجدناكم من حكتم العدم إلى فضاء الوجود وأمرناكم بالعبودية والتوجيد خاجة إليكم أو نعت الآلهية مفتقر إلى وجودكم أوصفة الوحدانية متوقفة على شهادة شاهد ولا على شهادت كلا وحاشا صفة الآلهية والوحدانية لاتتوقف على شهادة شاهد ولا تستتر بمعاندة جاحد وليكن قصرت أبصار الحفافيش عن إدرائة الشمس بعيد أن علوا بوجود ذاتها فان الحفافيش إذا طلعت عليهم الشمس يقولون ناموا فقد جن الليل علوا بوجودها وعموا عن إدراكها للقصور في أبصار الحفافيش لا في أنوار الشمس أنا الواحد الآحد في الآزل والآبد شهدتم أوجحدتم شتم أوأبيتم فان شهدتم الحدوث بل نعوف على وجود القدم ووجود الحدث يفتقر إلى الله والله هو الغني الحيد).

(فصل) : أن كُنت فقيراً فلا تأتنا اثيان الأغنيا, وأن كنت ذليلا فلا تأتنا اثيان الأعنيا, وأن كنت ذليلا فلا تأتنا اثيان الاعزاء وإرث جثت فقيراً فالفقراء الاعزاء وإرث جثت فقيراً فالفقراء الصابرون جلساء أنه وإن جثت ذليلا منكسراً فقد قلت أناعند المنكسرة قلوبهم وان

جن دا كرا فقد قلب أنا جلبس من ذكري (فاذكرون أذكركر) وان جن عبا فقد فلت عبد وبحورته وإن جنت منظر با فقت فل قلت من تقرب إلى شهرا تقريت إليه دراعا ومرا بان بنشر أتبته هروقا براغاير ، ولا بزال العبد بنقرب إلى بالنوافل حى احبه فان أحبته كنت له سمعاً و بصراً و بدأه مؤيداً في يسمع ولى ببصر وني ببطش الحبر ، وإن جعت بوما أو مرضت أعاتب المقصر في حقك فأقول مرضت فلم تعدني الحبر ، وران جعت بوما أو مرضت أعاتب المقصر في حقك فأقول مرضت فلم تعدني وعدت فل تطوع و أنت رب العزة فأقول مرض عبد من عبدي وعزى وخلالي لوعدته لوجدتني عنده أخلع زداء حسير بائي وعظمتي وارتد برداء

(فصل) اجعل أس مال بضاعتك التوحيد وملاذ أمرك التجريد واجعل غناك افتقارك ، وعركانكسارك ، وذكرك شعارك ، ومجنتك دثارك ، وتقواك ازارك، هان كنت مفتقراً إلى زاد وراجلة وخفير فاجعلزادك الافتقار ومطيتكالانكسار وخفيرك الاذكار وأنيسك المحبة ومقصد سفرك القزبة فان ربحت في هذه البضاعة فقد ربحت كل شيء و إن خسرت فيهافقد خسرت كل شيء أثرى أنت مشتر أمهائع فان كنت مشترياً (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى)قأنت خاسر وان كنت باثعاً (انانة اشترى منالمؤمنين أنفسهم وأموالهم) الآية فأنت رايحأولتك كانت معاملتهم مع الحلق وهؤلاء كانت معاملتهم مع الحق فعامل الحلق خاسر ومعامل الحق رابح أولئك ينادي عليهم (فما ربحت تجارتهم)وهولاً. يقال لهم (فاستبشروا ببيعكم الذي بأيعتم به) فشتان مابينهما أترى من أي الحزبين أنت أمرن حزب أولئك الذين اشتروا الصلالة بالهدى أم من حرب (إن الله اشترى) ؟ أن أحبب أن تعلم من أي الحربين أنت فانظر عند ذكرك في محل قوله (انما المؤمنون الذين اذا ذكر اللهوجلت قلوبهم) فان وجل له قلبك وخشعت جوارحك (تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ) فاعلم أنك من حزب أن الله اشترى وان لم يخشع قلبك ولم تخضع له جوارحك وكان قولك لاله الا الله كقولك الحائط والجدار فاعلم أنك من حزب ( أولئك الذين اشتروا الصلالة بالهدى : فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله) .

(فصل) ؛ من لم يكن له نصيب من قوله انما المؤمنون أي شيء يكون نصيبه اذا

قلت الله أو قلت لا له إلا الله وألت عافل القاب هل كذين النافعة تصيب كان وكان من خلا قلم عن نصيب إلا المؤسول فأى فرق بينه وبين عابد الصر والصليب وأي فرق بينه وبين عابد الصر والصليب وأي فرق بينه وبين الصخرة والحجر (ثم قبيب قاويكم مربعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة) بالله إذا كان هذا قلب المؤمن فكيف يكون قلب الدكافر إذا كان هذا قلب المؤمن قلب الدكافر إذا كان هذا قلب الذاكر فيكيف يكون قلب الغافل ؟ أو لئك هم العاقلون

(فصال): متى تنبه من سنة غفلتك و تصحو من خار سكرتك فتهم ما تذكر وتعلم ما تذكر وتعلم ما تفار المربت بالفهم تم بالذكر وأمرت بالعلم ثم بالقول فما لم تعلم لا تقل وما لم تفهم لا تذكر إذا قلت لا إله إلا الله وأبت غافل القلب غائب الفهم ساهى السر فلست بداكر (فو بل للمحلين الدين هم عن صلاتهم ساهون) إذا ذكرته فلتكر كلك قلبا وإذا نطقت به فلتكر كلك لسانا وإذا سمعت فلنكن كلك سمعا وإلا فأنت تضرب في حديد بارد .

إذا ذكرتك كاد الشوق يقتلنى وغفلتى عنك أحزان وأوجاع فصار كلى قلورا فيك واعية للسقم فيها وللآلام اسراع (فصل) : أن سلط سلطان لا إله إلا الله على مدينة انسانيتك لم يبق في دائرة دارك ديار ولم يسلكها أحد من الأغيار ولم يبق لك معه قرار ولا تبق ولا تذر (انالملوك إذا دخورا قربة أفسدوها وجملوا أعزة أهلها أذلة) فيصيرعز كبرك مذلة وتنواضعا وعز كثرتك قلة وعز وجودك محوا وعز بقائك فناء وتتبدل كل صفة مذمومة بصفة محمودة وتنقل من عز هو ذل إلىذل هو عز ويقطع منها شجر صفاتك المذمومة ويزول عنها عوسج الكفر والتعطيل ويذهب منها شوك التشبيه والتمثيل ويغرس فيها ريحان الإيمان والتوحيد وينبت فيها تشريف التنزيه والتقريد ويغرس فيها ريحان الإيمان والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث ويتنوع صفاتك المحمودة (والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث

(فصل) : كل سلطان لولايته أمدا معدود وحدمحدود الاسلطان لاإله إلا الله فانت ولايته ثابتة أبد الا بد بافية مدى السرمد شملت الا ولين والآخرين طائعين

وكارهين وعمت أهل السنوات والارطين ( إن كرمن في السعوات والأرص الا آتي الرحمن عبداً) ولكن أتي عبد طوعاً وشرقاً ومحمة رعبد أني كرها وسوقاً وقبراً: وقسراً (ولله يسجد من في السمو التوالارض طوعاً وكرها ) (واذ أخذ ربك مين بي آدم من ظهورهم درياتهم) إلى قوله تعالى(قالوا بلي) فعالمالفضل قالوا بلي طوعاً وعالم العدل قالوا بلي كرها أخرجهم من ظهر آدم على هيئة الذر ثم فرقهم فرقتين. وجعلهم عالمين قعالم الفضل عن يمينه وعالم العدل عن شماله مم خلق لهم آلةالفهم والسمع والطق م خاطبهم وأشهدهم على أغسهم الآية فأقر البكل بالوحدانية و أَدْعَبُوا ۚ بِالْفُرْدُانِيَّةِ ۚ فَقَالُوا بَلِّي فَعَالُمُ الْفَصْلِ قَالُوا بْنِي طَأَيْعِينَ مسارعين وعالم العدل. قالوا بلي كازهين مشاقلين شم أخذت شهادة كل واحد منهم بما شهد على نفسه أن لا تقولوا بزم القيامة إنا كناعن هذا غافلين فلماخرجوا منعالم القدرة الي عالم الحكمة ظهر من على واحد منهم ماكان يضمره من توحيد وجحود فعالم الفضل قالوا بلي. بمع اعتقاد الصدق فوفوا بعهده وحافظوا غلى ميثاقه وعالم العدل قالوا بلي اعتقاد الجحود فخاءوا العهد وضيعوا الميثاق فبرزانعت القدم لعالمالفضل بالمدحهم والثناء عليهم فقال (ألذين يوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق ) وبرز لعالمالعدل بالقدح. فيهبر الازراءعليهم فقال (والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) مجمفى عرصات القيامة اذا بسط الصعيد يظهر سلطان بلي على كل العالمين فيشهد لعالم الفضل بالامانة ويشهد عنى عالم العدل بالخياتة شم يحشر لكل واحد كـتاب اقراره وشهادته على نفسه (و نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاء منشورا اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيا )

( فصل )؛ أشهدك على تفسك لعلمه بنسيانك (أحصاه الله ونسوه) أشهدك على تفسك لعلمه بأنك ظلوم جهول (وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) أشهدك على تفسك حتى لايقبل السكارك بعد افرارك ولما أشهدهم على أنفسهم وأخذ على كل العالمين العهد والميثاق اشتري من عالم الفصل أنفسهم علما منه بأنهم يضعفون عن بحاهدتها ومكابدتها فقال سبحانه وتعالى (ان ألله اشترى من المؤمنين أنفسهم) الاتبة وفصل): وإنما قال اشترى أنفسهم ولم يشتر قلومهم لا ترافله باكان لا يستعبده

( o - Mig )

شي. من المحاوقات ولا يسترقعني من الموجودات لانه لا بأس الا بالحق و لا يطعن اللا بذكره خلص عن رق الا غيار فصار عمر الدالحروالحرلابياع و لا يشترى والنفس لما كانت تسكن الى الشهوات وتركن الى اللذات وتستعدها كل شهوة و تسترقها كل لذة صارت بمنزلة العبد والعبد بناع و يشترى و يجوز عليه البيع و الشراء هذا رشح من اناه ظاهر الشرع و مزاج من العلم الظاهر لان السكلام يحرى على قدر فقد الوقت لن صفوت صفى لك و ان مرجت مرج لك جواب

جواب آخر انما كان الشرى النفس دون القلب لان القلب مشتغل بالحقدون الخلق و النفس مشتغلة بالحلق دون الحق فأشتر النفس لشغلها بالحلق عن الحق و ان شئت قلت لان النفس جبلت على صفات مدمومة وخصال سيئة وهي محل الآفة ومواطن المحالفة والقلب جبل على صفات محمودة وخصال حسنة وهوموطن الطاعة والعبادة فأشتر النفس دون القلب لتنقلها من الصفات المذمومة الى الصفات المحمودة ومن صفاتها الى صفات القلب

( فصل) ؛ ولما وضعت النفس في كفة البيعو الشرى وجري عليها التسلم والتسليم فسنها الحق سبحانه وتعالى إلى الملك وألهمها قبول ما يلق البها من الحير فالملك أبدا يدعوها اليه ويرغبها فيه ويحذرها من الشر ويرغبها عنه الى أن تأنس به وتسكن اليه وتنقاد له فاذا سكنت اليه وانقادت له سلب عنها كل صفة مذمومة ويودع فيهاكل صفة محمودة فنخرج من ظنة الكفر الى نور الايمان ومن ظلة كل صفة مذمومه إلى نوركل صفة محمودة فأذا خرجت عن ظلمة أوصافها ورجعت عن معاندتها وخلافها وانقادت ثلا مرورضيت به وسكنت له واطمأنت اليه حينتد يدخلها فى زمرة عباده فقال تعالى (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك واضية مرضية فادخلى عبادى وادخلى جنتى ) وأما عالم العدل فافقوا فى عالم المحكمة فلم يصلح أن تكون أنفسهم علا لشرائه فأبعدها عن حفظه وظلائه فسلمها الى الشيطان وأطمها قبول ما يلقى البها من الشر فهو أبداً يأمرها بالفواحش ويغربها بالحبائث وبدعوها الى ماعجن في طبنتها وجالى أصل خلقتها من الانغماس في الشهوات والتهافت على الماصى وانخالهات حتى تصير شيطاناً مارداً لما يأمرها به مساعداً فصير ناهية على الماحي وانخالهات حتى تصير شيطاناً مارداً لما يأمرها به مساعداً فصير ناهية

عن الحير أمارة بالسو. (ال النفس لامارة بالسوء) الا"ية وهي من أقوى أعوانه وأوفى أقرانه (ومن بعش عن ذكر الرحم نقيص له شيطاناً فهو قرين)

(فصل) : عالم الفصل أشهدهم على أنفسهم وألهمهم التوجيد والتقوى وعالم العدل أشهدهم على أنفسم وألهمهم الفجور والمعصة (ونفس وماسو الها فألهمها فجورها وتقواها) عالم الفضل عاملهم فضله فهداهم وعالم العدل أهملهم عالم الفضل عاملهم فضله فهداهم وعالم العدل أهملهم بعدله فأقصاهم .

(فصل) في ليس الجوف من سوء العاقبة وإنما الجوف من سوء السابقة إن الله تمالى خلق الحلق في ظلمة ثم رش عليهم من توره فضلا فن أصابه من ذلك النور الهتدي ومِن أخطأه ضل خلق الخلقعدلا ورش عليهم من نوره فضلا فمن أصابهمن ذلك النوركان من عالم الفصيل ومن أخطأه كان من عالم العدل وليس ذلك النور عبارة عن شعاع ينسط على صورهم وأشباحهم وإنما هوعبارة عن نور ينسط على قلوبهم وأرواحهم وهو عبارة عن نور الهداية ﴿ الله نور السموات والأرض مثل نوره : في قلوب المؤمنين: كشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كا"نها كوكب درى) فالمشكاة بمنزلة بشريتك والمصباح يمنزلة نور توحيدك والزجاجة بمنزلة قلبك وتشبيه المشكاة بالبشرية لمافي البشرية من الكثافة فهو محل ظلمة وسواد والمصباح كَمَّا كَانَ فِي الطَّلَّةُ والسَّواد كان أشد في الاشتعالوالايقاد وتشييه نور التوحيد بنور المصباح ليستضيءبه مأبجاوره وبحل فيه وتشبيه القلب بالزجاجة لما فيها من اللطافة فأن الرجاجة شفافة تطرح أشعة الأنوار على مايقابلها ومحاذبها منالاجرام والقلب شفاف تعبر منه أشقة أنوار التوحيد إلى ماوراءه من الجوارح وإليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «لوخشع قلبه لخشعت جوارحه» وتشبيه الزجاجة بالبكوكب الدرىإشارةإلي أشراقها واستنارتهاوالدريمنسوبإلى الدر وهو مبالغة في استنارته وصفًا، جوهريته (توقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية) وذلك أكثر ايقادآو أصفىلدهنهاو كذلكشجر االتوحيدلاشرقية ولاغربية ولامعطليةولاوثنية ولا دهرية ولاثنوية ولايهو دية ولانصرانية ولامشبهية ولامعتزلية ولاقدرية ولاجبرية بلمحدية عاوية وكاأن تلك الشجرة لاشرقية ولاغربية كذلك شجرالتوحيد لاسماوية ولاأرضية ولا

عرشية ولافرشة ولافوقية تحتية ولاعلوبة ولاسفلية الفصلت عن الخلق وطارت في طلب الحق فهي عن الخلق منفصلة و بالجنّ مصلة فصار تبالاشرقية والاغربية والادبوبة و لاأخرو به ولاتر يدلدة الدنيا ولاتر بدلدة الآخرة يريدون وجهه وإنشلت أأولد لاشرقية والاغربية لاترغب فالجنة والاتخاب من النار والشقيد تقول لاغر قنة والاغربية لايغلب عليها الخزف فتبس من روح القرنعالي والايفات عليها الرجاء فالمن مكرالله تعالى فهي واقفة بين الخوف والرجاء لووزن جوف المؤمر ورجاؤه لاعتدلا فهي لاشرقية ولاغ بية يكاد زيتها يضي ولولم تمسيه ناراأي لصفائه وأشراقه نؤر على نوز نورز الدهن على نور المصاح و نور المصاح على نور الرجاجة (بهدي الله لتوره من يشام) -( فصل ) : انأشرقت شمن التوجيد من فلك التفريد على أرض قلبك أضمحات ﴿ رسوم نفسك وانقشعت ظلان بشريتك (وأشرقت الارضينور رجا)ورأيت صفوة الحَلائق وسائز الاَزْنبيا. يسيرون تجت لوا. لإإله إلا أبَّه كُلُّ تَي زمرته وأَتَبَاعُه بِاللَّهُ ﴿ هل لك معهم نفس أوفيها ينهم قدم لاكلاكلا ولامشيت قدماً في متابعتك أوراعيت نفسا في مراقبتك بلعبادتك مشوية بالحظوظ وخلواتك عزوجة بالاغراض وادكارك مخلوطة بالغفلات وحركاتك وسكناتك مشوبةبسور الادب أترى إذا صليت وقلت وجهت وجهى للدى فطر السموات والاأرض وأنت ملتفت إلى غيره هل تكون قد توجهت إليه وأذا أمسكت عناطعامك وشرابك عادة لاعبادة هلأمسكت لا جله كلا وكم من صبائم ليس له من صيامه إلاالجوع والعطش وكم من مصل ليس له من صلاته إلا التعب والنصب تانة مجرد الصورة لايكفي ومجرد القول لايغني (إذا جاءك المافقون قالوا) الآمة القول عنزلة الورق منالشجرة فان كلمة التوحيد عنزلة الشجرة (كُنَّةُ طَبِّيةً كَشَجْرَةً طَيَّةً) فَعَرُوقَهُدُوالشَّجْرَةُ التَّصَدِيقُوسَاقِهَا الاخلاص وأغصانها الأعمال وأوراقها الا قوال فكما أن أدتى مافي الشجرة الاوراق فكذلك أدني مافي الإعان الإفوال.

(فصل): أعلم أن شجرة لا إله إلا الله شجرة السعادة فأن غرستها في منبت التصديق وسفيتها من ماء الاخلاص وراعيتها بالعمل الصالح رسخت عروقها وثبت ساقها واخضرت أوراقها وأبعت تمارها وتضاعف أكلها (تؤتى أكلها كل حين باذن ربها)

خان قلك ما يمرة هذه الشهرة قلت البقطة والتورة والزهدوالورع والتوكل والتسليم والتعويض و على صفة من الصفات الناطئة الروحانة وكل حصلة من الحمددة الظاهرة الجميدة الفاهرة الجميدة الفاهرة الخميدة الظاهرة الجميلية قان تلك الشجرة (توتى اكلها كل حين الله على الشجرة تون اكلها كل حين ولسكن تلك حينها سنة أشهر و هده حيها على لحظة وقس تمرة هذه الشجرة قوت لعالم الارواح و بمرة تلك الشجرة قوت لعالم الاشراح ، هذه قوت لعالم الإشراح ، هذه قوت لعالم العالى والآثار ، وإن غرست هذه الشجرة في منب التكديب والشقاق وسقيتها من ما والراو والثقاق مرتما بالا عمال السيئة والا تعالى القيحة وراعيها ينقض العهد وتصييع الا ما نه طفح علما غدير الغدر ولقحها هجر الهجرفتنا ثرت تمارها وتساقطت أو راقها و انقمس ساقها و تقطعت عروقها و همت علمها عواصف القدر فمرقتها على مرق ( وقدمنا إلى ما عمادا من عمل فجعلناه هها ما مشوراً) .

(فصل): من استظل يظل هذه الشجرة فقلب ظفر ومن لا فقد خسر من تعلق بهذه فقد سعد سعادة الابد ومن لا فقد شقى شقاوة الا بد ومن تعلق يغصن من أغصانها رفعه الى أعلى الدرجات ومن لا وضع فى أدنى الدركات .

( فصل ): « لا إله إلا الله هى السكلمة العالية الشريفة الغالية من است مسك بها فقد سلم ومن استعصم بعصمتها فقد عصم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها فقد عصموا منى دما يهم الحنبر ، هذا توقيع العصمة الدنيوية وأما توقيع العصمة الاخروية لا إله إلا الله حصنى فمن قال لا إله إلا الله دخل حصنى ومن دخل حصنى أمن من غذابي ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة ،

(فصل): هذه كلة نتيجتها معرفة الوحدانية وتمرتها الاقرار بالفردانية وذلك هو من وجود الموجودات وكون الكائنات لولا معرفة الوحدانية والاقرار بالفردانية لما سحب ذيل الوجود على موجود ولاخرج مزكتم العدم مفقود (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) الآية عبدى خلقتك من أجل التوحيد و خلقت الا شياء كلها من أجاك من العالم العاوى والعالم السفل و ما بينهما من الموجودات من الحيوانات والنباتات والجمادات الساء تظلك والارض تقالك و الملائدكة تحفظك والنبرات العلوية تنور عليك والموجودات

السفاية عمل تصرفك فالسكل مخلوق لاجلك وأنت مخلوق من أجل النوحيدفكل الحلق إذاً إنما خلق لا حل معرفة الوحدانية والاقرار باللهردانية كنت كنزامخفيا فأحبلت أن أعرف فخلقت الجلق

(فصل) : أعرف عدي خلفت الإشاء كاما من الجلكار خلفتك من أجل فاستغلت بالنعمة عن المنعم و بالعطاء عن المعطى فما أدبت شكر نعمته ولا واعيت حرمة عطائه ، كل نعمة شفلتك عنى فهى نقمة وكل عطية المتك عنى بلية سؤال ما مشكر النعم الجواب؟ مثكر النعمة هن الثناء على المنعم عا أنهم عليك وأسداه اليك وان شئت أن تقول قل الشكر هو أن لا تشتعين بنعمته على طاعته ، الشكر هو أن لا تشتعل بنعمته عنه ، الشكر هو رؤية المنعم فيها أنعم به ، شكر النعمة مظنة النوال وكفرها مظنة النوال ، شكر النعمة مظنة الابصار وكفرها مظنة المواز ، شكر النعمة مظنة المستد المناديد و لئن شكرتم الازيد نكم و النعمة مظنة المستداب الشديد ( لئن شكرتم الازيد نكم و الن كفرتم ان عذابي لشديد )

(فصل): عبدى أنا الذى أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد أعطى لا لباعث و أمنع لا لحادث وأسعد لالعلة وأخلق لالقلة وابتلى بالشكر لا لحاجة وقد خلت الإحدية وتقدست الصمدية عن البواعث والعلل لو كانب الارادة هي عن باعث لكان محولا ولو كانت عن حادث لسكان معلولا وليس بمحمول ولا معلول بل خالق البواعث والعلل (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)

( فصل ) : عبدى ليس فى الوجود الا أنا فلاتشتغل الآيى ولا تقبل الاعلى ان حصلت لك فقد حصل على شي، وان فتك فقد فات كل شي. وان وفعت المذروة الاكوان وترقبت الى آن الامكان وأعطيت مفاتيح كنوز الكونين وسيقت اليك ذخائر الدارين واغتررت بشي منها طرفة عين فأنت مشتغل عنا لابنا ومقبل على غيرنا لاعلينا أن قنعت بنعيم العاجلة فأنت هالك (أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة الا النار ) وان قنعت بنعيم الجنة فأنت من البله من اشتغل بالدار عن الجار فهو أبله ومن اشتغل بالدار عن الجار فهو أبله ومن اشتغل بالرزق عن الرازق فهو أبله وان متعت بنعيم الدنيا ولا الآخرة وأن متعت بنعيم الدنيا ولا الآخرة وأن متعت بنعيم الدنيا ولا الآخرة

( بريدون وجيه ) لا تصلح لطلنا ولا تدخل في دائرة اوادتنا ولا تكون بنا ولا<sup>.</sup> لنا و أنشد بلسان حالك:

ولما رأين الحب قد مرجسره و ورودي بالعشاق وسحكم مروا أتبت مع العشاق كما أجوره و فصادق الحرمان فانقظم الحسر أحاطت والامواج من كلرجانب يو وبلدي منادى الهجر قدعهم الصبر جذا العقد إن رضيت به والافعليك بدين العجائر تعجز بمماجر النسار واقعد في بيت تخلفك واجلس في زاوية إدبارك انكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الحالفين

﴿ فَصَلَ ﴾ : مَرَيْدَ الدِيَّا كَثِيرَ وَمَرِيْدُ الْآخَرَةُ كَثَيْرَ وَمَرِيْدُ الْحَقَّ عَرَيْنَ خَطَيْرِ خطر المزيد على قدر خطر الأزادة وخطر الارادة على قدر خطر المراد وخطر الخلق يستبر فخطر ارادته يسيز فخطر مزيده يستير وخطر الحق خطير وخطر ارادته خطير فخطر مريده خطير من أراد من الملك الدخول الي عرصة داره. والجلوس على مائدة كرامته لا يكون كن يريد من الماك جيفة ملقاة في اصطبل دوابه ومن أراد من الملك الجلوس معه على بساط قربه في حجرة خلوته لا يكون. كمن أراد منه الدخول الى دار ضيافته والخلاص من سجن مهانته ، للمجاورة أثر نى المجاورة فمجاورة تكسب شرفا ومجاورة تكسسب دناءة ومن جاور الملك. في داركر أمته اكتسب شرفاً ومن جالس الملك على بساط قربه في حجرة خلوته. ازداد شرفاً لمكل درجة ولكل مقام لهم درجات عنمد الله وما منا إلا له مقام. معلوم أقوام قاموا في عالم الطبيعة واستولت عليهم ظلمات عالم البشرية فعميت. عليهم بصائرهم عن ارادة الأعلى فتعلقت ارادتهم بالادنى وتشبثت هممهم بحظوظ الدنيا وهي الجيفة الملقاة في اصطبل الدواب فحبطت أعمالهم وخابت. آمالهم وعذبوا بعذابين عذاب الفرقة في الحال وعذاب الحرقة في الما لل (أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون)، أتوام اجتهدوا في مفارقة عالم الطبيعة والخلاص من ظلمة عالم البشرية فأشتغلوا بالرياضة وتزكية النفوس والطهارة فارتفعوا عن تلك الدرجة وعلوا عن تلك.

الربدة عير أمم بقبت عليم بقية من عالم الطبيعة والبشرية فلم تكل أيم أرادة الحق فتعلقت أرادتهم بالنجاة من النار وهي سين المهانة وأقوام غلب عليم الحوف فتعلقت أرادتهم بالنجاة من النار وهي سين المهانة وقوم علب عليهم حب الرجاء تعلقت أرادتهم بالحنة وهي دار ألكرامة وهؤلاء قوم الشنطوا بالمعالى عن الاعلى من الاعلى وبالشريف في الأشرف وهذه الفرقة وأن لم يعدبوا في ألما آل بنيران الحرقة فقد عذبوا في الحال بنيران المرقة ونيران الحرقة عند عذبوا في الحال بنيران الدرقة ونيران الحرقة عند الأحاب أشد من نيران الحرقة . شعر

ر لوسلطت نار التفرق و الهوى به على سفر موما لذاب لهيما أشد جمع النار أبرد موقعاً به على كبدى من نار بين أصيبها

. أقوام فارقوا عالم الطبيعة وطاروا عن عش عالم البشرية والم يسق عليهم من وسومهم بقية فجازوا الأكوان وعبروا الموجودات وغانوا عن الحلق فتعلقت ارادتهم بالحق فهومر أدهم رمقصودهم واسان الحق ينطقعنهم مالنا والاشتغال بالدنيا والعقيي حاليا والاشتغال بالجية والبار لابشتغلبدنيا ولاعقى ولابجنه ولإنارا الدرضيءنا فهوقادر از ينعمنا فيالدر والأغضب علينا لعوذ بهمنه فهوقادر علىأن يعذبنافي الجنة ا ولوعبدناه رغبة في جنته أورهبة من ناره لكنا ممن يعبده على حرف وقدعاب ذلك على أقوام فقال تعالى (ومن الناس من يعبد الله على حرف ) الآية فتعبده إله لا (سواه يريدون وجهه فحصل لهم الملك ملك الدنيا وملك العقبي فهم الملوك في زي المساكين من دعى في محبته كذب باشتقاله عنه بلذيذ الطعام والشراب ومن اشتغل بنعم الجنة فهر كنذاب أن قاموا فيه وان قعدوا فمعه وأن تطفوا ففيه وال أحدوا فمنه وان نظروا فاليه وان غمضوا فعليه به يسمعون وبه يبصرون ويه پنطفون نوله يبطندون واليه الاشارة لقوله كنت له سمعا وبصراً ويداً ومؤيداً غيي يسمع و بي ينصر و بي يبطش ۽ الحتير . ما جمل لغيرهم وعداً عجل لهم نقداً وما جعل العيرهم غبر شاهدوء عينا فهم فيزواياهم وعلى سجادتهم وهم فيالشرق وهم في الغرب وهم في الفرش وهم في العرش والرئب لم يعرج بأشباحهم فقد عرجوا بأر والحهم والنالم يتناهدوا الحنن بأيصارهم فقند شاهدوهم بأسرارهم فهم صفوة

المن معنود الكوريمن الحال يهم رقول وجم علتول الحصوا لله في العبودية والتوحد وصدقوا في الارادة والتحريد فطوق لم لا بل طوي بال آب يهم ولقد عاتب الجي بحاله و تعالى لله بدين الأحاب في مثل حالم باشد العاب فقال ولا تعلم الشد العاب فقال من مثل المن يدعون وجه ما علك من حسابهم من شي الآية سؤال الارادة الحواب الارادة عقد القلب على طلب الرب الارادة ترك المالك و كوب المهالك الارادة ترك الراحات والاعراض عن الماحات الارادة الاحراق المالك و كوب المهالك الارادة الاحراق بالدراق على الله الله المسكين بنهافت على الوقوع في الناز والاجراق بالماركان حياته في احراقه هذا مع صدر شأته وصغر مطلوبه تبلف لقده في بجوده و أنت مع كالك و بالمة بحبوبك تتوقف شأته وصغر مطلوبه تبلف نفسه في مطلوبه ومراده فيكان حياته في الطال حياته و أنت تسمع منادى القدم ينادي فوق سطح قصر دائرة الآزل (ولا تحسين الذي و أنت تسمع منادى القدم ينادي فوق سطح قصر دائرة الآزل (ولا تحسين الذي و أنت تسمع منادى القدم ينادي قوق سطح قصر دائرة الآزل (ولا تحسين الذي وم كان هكذا فليس يصادق في الارادة لابل ليس لة نصيب في الماداذة و م كان هكذا فليس يصادق في الارادة لابل ليس لة نصيب في الماداذة و م كان هكذا فليس يصادق في الارادة لابل ليس لة نصيب في الماداذة و المها له المناذة و المنادة و الم

أفصل): ياهذا مادمت مقبلاعلى غير ناو ملتفتاً الى سو انافو اغلب على قول لااله الا الشقاما تمحو منك المذموم وتزيد فيك المحمود فان فيك وجودين وجود مذموم و رحود فضلى فوجودك المذموم من عالم العدل و وجود فضلى فوجودك المذموم من عالم العدل و وجود المحمود من عالم الفضل و كل واحد من هذين العالمين بشتمل على أجزا. متعددة المحمود من عالم الفضل و كل واحد من هذين العالمين بشتمل على أجزا. متعددة

النفس والنفس والهشرية والنظيم والشيطان من ورا خالف والفضل يشتمل على تمائلة النفس والنفس والهشرية والنفيج والشيطان من ورا خالف والفضل يشتمل على تمائلة أجراء فضلة وهي الحس والقيم والمقل والفؤاد والقلب والروح والسر والحبة والملك من وراء ذلك وكل جرء من أجزاء وجودك العدلى مقابل بحره من أجزا المحودك الفضل عالمين بكون مذموها و بكون مجرداً فالحس الحجود في مقابلة الحس المذموم والشغل في مقابلة الفهاد وبحودك الفضل في مقابلة الفؤاد والنفس في مقابلة الفؤاد في مقابلة الفؤاد في مقابلة القلب والبشرية في مقابلة الروح والطبع في مقابلة السروالشيطان في مقابلة المفل وأما الهمة وأجزاء العدل سبعة الآن المكل جزء من هذه الأجراء باب من أبواب وجودك الفضلي عمائية المدد ابواب الجنة فاتها دار الفضل وجعل أبواب وجودك الفضلي عمائية الموبلة وهو الجنة فاتها الصغري و وجودك العدل سبعة بعدد أبواب النار المعالة وهو الجنة المعجلة وهو وجهتم الصغري وكل باب من أبواب النار المعجلة وهو جهتم الصغري وكل باب من أبواب النار المعجلة وهو جهتم الصغري وكل باب من أبواب النار المعجلة وهو جهتم الصغري وكل باب من أبواب النار المعجلة وهو جهتم الصغري وكل باب من أبواب النار المعجلة وينفذ الى باب من أبواب النار الموجلة وكل باب من أبواب النارالمعجلة وينفذ الى باب من أبواب النارالمعجلة وينفذ الى باب من أبواب النارالمعجلة وينفذ الى باب من أبواب النار المؤولة (لكل باب منهم جزء مقسوم)

(فصل): فان أشرق نور هذه المحكمة على جزء من أجراتك الفضلية ذهبت ظلمة ماية المها من أجرائك العدلية فان أشرق نور المحكمة مثلا على السر ذهبت ظلمة الطبع وان أشرق على المروعلى القلب ذهبت ظلمة النفس وكنذلك سائر هافان أجراءك الفضاية في اللطافة بمنزلة الجوهرة الشفافة تطرح شعاعها على مايقابلها ويحاذبها ومثال ذلك مثال مصباح في قنديل والقنديل في زاوية أو بيت مظلم فان نور المصباح بشرق على الزاوية أو البيت المظلم فقدر كلمة التوحيد عمرلة المصباح وقدر جزائك الفضلي بمنزلة القنديل وقورالقنديل بمنزلة الزورية أو البيت ألمظلم فكذلك نور كلمة التوحيد يشرق على الزاوية تزول مقابلة وجزؤك المصلى بشرق على جزائك العدلى وكا أن ظلمة البيت والزاوية تزول مقابلة وجزؤك المصلى بشرق على مؤرا المدلى تزول مقابلة وجزؤك المصلى وثور التوحيد يشرق على وثور التوحيد وجزؤك المصلى وثور التوحيد وجزؤك المصلى وثور التوحيد المساح وقدر المصاح وقدر المساح والزاوية تزول مقابلة وجزؤك المصلى وثور التوحيد المساح وكا أن ظلمة البيت والزاوية تزول مقابلة وخزؤك المصاح وكذاك طلة جزئك العدلى وكا أن ظلمة البيت والزاوية تزول مقابلة القنديل و فور التوحيد الماء حكذاك فور التوحيد المساح وقور التوحيد وقور التوحيد وقور التوحيد المناح وكانا العدلى وكانا العدلى ونور التوحيد المناح وكانا الفضلى وثور التوحيد المناح وكانا الفضلى وثور التوحيد المناح وكانا العدلى وكانا العدلى ونور التوحيد المناح وكانا العدلى ونور التوحيد المناح وكانا المناح وكانا المناح وكانا المناح وكانا المناح وكانا المناح وكاناك المناك وكاناك المناح وكاناك المناك وكاناك المناك وكاناك المناك وكاناك المناك وكاناك المناك وكاناك المناك وكاناك المناح وكاناك المناك وكاناك المناح وكاناك المناك وكاناك المناح وكاناك المناح وكاناك المناك وكاناك المناح وكاناك المناح وكاناك وكاناك المناك وكاناك ا

والعالاتيارة يقوله (مثل بوره كالشكاة فيهامها جالمهما جالورجاجة) الآبة وما يوضح اك أن المقا لقلما أثر ف تعدى النور حرم في ال محل نور الشمس فانه ينسط على جدار مثلانيستير بنورها لجدارالذي بقابله ثم يستنير ننور ذلك الجدار جدار آخر يقابله وعلى ذلك لا يرال التور يتعدي من على إلى على أحر بطريق المقابلة إلى أن تقطع تحجاب كَيْفَ فَمُندُ ذَلِكُ يَنْقَطُّعُ التَّبْدَي هَذَا فَيُعَالُمُ العِنِي وَأَذَا كَانِ فِيعَالُمُ العِينَ كَذَاكُ فَانَ عالمك الغيي على تحو من عالمك العيني يكون في عالمك الغيني جرَّ منه ولهذا يقال اك العالم الإصغر وإذاجان ذلك في العالم الآكم جاز في العالم الأصغر وقد يجوز أن يشرق ور الكامة نشلا على جزء من أجزائك الفضليه شم يتعدى من ذلك الجزء الى سائرها مثلَ أن يشرق على إلهمة فيتعدى الى السر ومن السر الى الروح ومن الروح الى القلب إلى أن يصل الى سائرها فان كل جزء من هذه الاجزاء مقابل لصاحبه وقد بينا أن المقابلة لها أثر في تعدى الانواروا عاينقطع التعدى بحجاب كشيف وهذه لطيفة وليست بَكَــثيهة فينبغي أن يتعدى من الجزء الواحد الىسائرها فاذا كان هناك حجاب كشيف من آثار أجرَّتك العدلية فالله ربما منع تعدى النور اليماوراءه وذلك المثال في ضرب المثال عنزلة تور الشمس فان الشمس في العالم العلوى في السياء الرابعة و يصل شعاعها الى هذاالعالم السفلي لانأجزاءالسموات رقيقةلامحجبوصول النوراليماوراءه فلوقدر في مقابلتها حجر. من أجزاء العلم السفلي أوحجاب كثيف كالغيم وغيره يحجب شعاعها عن وصول النوراليك فعالم وجودك الفضلي بمنزلة العالم العلويوعالم وجودك العدلي بمنز لةالدالم السفلي فقدر الهمة من العالم الفضلي بمنزلة العرش من العالم العلوى وقدر الصفات السبع بمنزلة السموات السبع قدرصفات العالم العدلى السبع بمنزلة الأرضين السبعوكا أن العالم العلوي في غاية اللطاقة لا يحجب وصول النور منجز الى جز مفكذ لك العالم الفضلي في غاية اللطافة لايحجب من وصول النور من جزء الى جزء وكما أن العالم السفلي في غاية الكثافة يحبب وصول التور منجز, الى جز فكذلك عالم الدلى في غاية الكنافة نحجب وصول النور من جزء الى جزء

﴿ فَصَلَ ﴾ : المَّالَمُ الفَصَلَى كُلَّهُ أُورُ وَالعَالَمُ العَدَلَى كُلَّهُ ظَلَّمَةً وَهُمَا يَتَعَاقَبَانَ كُلَّمَا ذَهِبَ جزء من عالم العدلى أعقبه جزء من عالم الفضل فهما في التعاقب بمنزلة الحركة و السكون أو الطال و الشمس أو الليل و النهار كلما ذهب جزء من الليل أعقبه جزء من النهاروكلما ذهب جزيمن النهار أعضه جريمن الليل (يوليخ الماتيل في النهار ويوليخ النياد في الملك عالم وجود لله العدلي وشارك عالم وجود لك الفضل فان تكاثفت ظلمات الشرك من من الماد على مار وجود لك الفضلي ذهب توره واصار عندا أو ان طلعت شمس الوحدانية من من ج الفردانية في سماء الاالله على ليل وجود لك العدلي أذهب ظلمته و صارفت لما فسكن الاإله عالم وجود لك الفضلي فلا إله ظلمة فسكن الإالله عالم وجود لك الفضلي فلا إله ظلمة ومسكنه منك على الطلمة والاالله تور ومسكنه منك على النور فاذا الصلت حدود لا إله باثبات الاالله انعكست أنوار الاثبات على ظلمة النفي قضار السكل وراً واثباتاً عضاً وذهب ظلمة النفي دور الاثبات (بل قدف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هوزاه في) فاذا ذهبت ظلمة النفي دور الاثبات (بل قدف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هوزاه في) الدلية فضار الحس المذهوم حسائح ودول النفل فهما والهوى عقلا و كدورة النفس فواداً والنفس قلماً والبشرية روحاً والطبع مراً والشيطان ما كاواليه الإشارة في قوله أسلم شيطاني

و فصل كاعلم أن السالك له ثلاثة منازل فالمنزل الأول عالم الفناء والمنزل الثانى عالم الجدية والمنزل الثالث عالم القبضة فاذا كنت في عالم الجدية والخبيعية فاذا كنت في عالم الجدية واظب على قول الله الله الله واذا كنت في عالم الجدية فواظب على قول هو واى كازذكر له في عالم الفناء لااله الاالله وذكر له في عالم الجدية الله الله الاالله وذكر له في عالم الجدية فالفا المعالم على عالم الحدي ومادمت الكاعالم وودك الفضلي فاجعل ذكر له في عالم الحدي ومادمت الكاعالم وودك الفضلي فاجعل ذكر له في عالم الفناء لااله الاالله لانا المستولى عليك عالم وجودك الفضلي وصفا تك المذمومة و اجعل ذكر له وعالم الجدية الله الان المستولى عليك عالم وجودك الفضلي وصفا تك المحمودة لأن كلمة لا الله الاالله لان الفاء فأنت الى العي و المحورة والنزيه أحوج لا أن الغالب عليك الصفات المذمومة وما دمت في عالم الجدية فأنت الى الفي و المحورة والنزيه أحوج لان الغالب عليك الصفات المدمومة المحمودة أما اختصاص عالم القبضة بقولك هو هو لانك متى وصلت الى هذا المالم فقد ذهبت عنك كدورات صفائك العدلية وأشرقت عليك أنوار صفاتك الفضلية وتصل بك تصرف الحق سبحانه وتمالى ، ثم غير واسطة وصرت معدوما بالاضافة واتصل بالمنافة واتصل بالمنافة واتصل المعالم والمال بالمنافة واتصل بك تصرف الحق سبحانه وتمالى ، ثم غير واسطة وصرت معدوما بالاضافة واتصرف الحقوم المال بك تصرف الحق سبحانه وتمالى ، ثم غير واسطة وصرت معدوما بالاضافة واتصرف المنافة ويورك المنافة وسبحانه وتمالى ، ثم غير واسطة وصرت معدوما بالاضافة ويورك المنافة ويورك المنافقة ويورك المنافة ويورك المنافقة ويورك المنافقة ويورك المنافة ويورك المنافقة ويورك المنافقة ويورك المنافة ويورك المنافقة ويورك ا

اليك مرجوداً بالاصافة اليه فانيا بالإضافة البك باقيا بالاضافة اليه فجعل ذكرك في هذا العالم هو هو لان الموجود هو والمباق هو ومعني قولنا عالم الفناء أن السالك والمربد يفتى قيه يفسه وبيق وجوده و محمو صفائه المدمومة ومعني قولنا عالم الجذبة أنه قد وقع في جذبة الملكوميني قولنا عالم القبضة أنه قد وقع في جذبة الملكوميني قولنا عالم القبضة أنه قد وقع في قبضة الحق سبحانه و تعالى فيتصرف فيه من عبرواسطة فهذه منازل السالك

﴿ فَصَلَ ﴾ ذَاعَلَمُ أَنَ اللَّهُ وَلَيْاءِ لَهُمْ أَرْبُعُهُ مِقَامِاتُ فَالْاوَلِ مِقَامٍ خَلَاقِهُ النَّبُرة وَ الثَّاني مقام خلافية الرسالة والتالث مقام خلافية أولى العزم والرابع مقام خلافية أولى الاصطفا فقام خلافة النبوة للعلماء ومقام خلافية الرسالة للاولياء ومقام خلافية أولى العزم للاوتاد ومقام خلافة أولى الإصطفار للإقطاب فن الأولياء من يقوم في العالم مقام الانبياء ومنهم من يقوم في العالم مقام الرسل ومنهم من يقوم في العالم مقام أولى العرم ومنهم من يقوم في العبالم مقام أولى الاصطفار ومعني الولى على وجهين الوجه الأول من ثبت له تصرف وولاية على مصلحة دينية والوجمه الثاني ئيس له ولاية التصرف بالقوة بل ثبت له تصرف ولاية التصرف فأن قيـــل كيف تكونولياً وليس له ولاية التصرف؟ . الجواب يجوز أن يكون واياً على معنى أن أنَّه قد تولى جميع، أمرره وهذا الولي ولى بالفعل ان سمع فبالحق يسمع وان أبصر فبالحق يبصر وآن نطق فبالحق ينطق فهو فى عالم المحبوبية والدذلك الاشارة بقوله كنت له سمعاً وبصراً الحبر وهذا الولىلايصلح أن يكون مربياً للخاق لأنه فى قبضة الحُق مسلوب الاختيار واذاكان مسلوب الاختيار عن نفسه فلا يصلح أن يكون مربأ لغيره لأن التصرف في غيره يستدعي ولاية التصرف في نفسه وهـذا الولى مجذوب في نفسه فكان مسلوب التصرف في غيره ألا يرى في عرف الشرعأن من نُبت له الولاية على نفسه ثبت له الولاية على غيره ومن لا فلا والعاقل البالغ لمما ثبت له الولاية على نفسه ثبت له الولاية على غيره والطفل والصبى لما لم تثبت له الولاية على نفسه لم تثبت له الولاية على غيره فالمجذوب في قبضة الحق بمنزلة الصبي فى ولدنا فهو فى حجر تربية المحبوبية يرضع بلبنكر مالربوبية وهمأطفال قهرنا فىحجر تربية ارادتنا يرضعون بلبن كرمنا فأما الولى السالك يصلح أن يكون مربياً للخلق لانه بمنزلة البالغ الذي يثبت له الولاية على نفسه ومن له ولاية على نفسه جاز له

الولاية على غيره فاذا جاردُلك في عرف الشريعة جار في عرف الحقيقة على وزن الشريعة والنفرقة بين الشريعة والحقيقة كفر وزندقة فنال المجدوب في مقام الحيوبية كثل رجل سلك به في طريق البادية بشدود الدين بهو لا يعرف موضع بديه و لا يدرى أين يذهب و هستما الرجل اذا قطع الطريق ورضل إلى مراده لو سئل عن منزل من المنازل لم يكن عنده علم ولا خير وكما أن هذا الرجل لا يصلح أن يكون دليلا في طريق الآخرة ومثال دليلا في المريق المادية وشاهدها وعرف متازلها السالك في طريق الآخرة ومثال ومراحلها وسهلها وجلها و بعرفها شهراً شيراً و يعلمها و يقتلها علماً وحيراً و ما أن هذا الرجل يصلح أن يكون دليلا على طريق البادية وكذلك السالك في طريق المادية وكذلك السالك في طريق المادية وكذلك السالك في طريق المادية وكذلك السالك في طريق المعرفة يصلح أن يكون دليلا على طريق البادية وكذلك السالك في طريق المعرفة يصلح أن يكون دليلا في طريق المادية وكذلك السالك في طريق المعرفة يصلح أن يكون دليلا في طريق المعرفة يكون دليلا في طريق المعرفة المعرفة يصلح أن يكون دليلا في طريق المعرفة يكون دليلا في طريق المعرفة يكون دليلا في طريق المعرفة المعرفة المعرفة يكون دليلا في طريق المعرفة الم

﴿ فَصَلَّ ﴾: كَاشْفُ الْقُلُوبِ يَقُولُ لَا إِلَّهُ اللَّالِيَّةُ وَكَاشُفُ الْأَرُو الْحَ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهِ وكاشف الأسرار يقول هو هو ولا إله الا الله قوت القلوب والله قوت الارواح. وهو قوت الاسرار فلاإله إلاالله مغناطيس القلوب والله مغناطيس الارواح وهق مغناطيس الأسرار والقلِّب والروح والسر بمنزلة درة في صدفية في حقة أو بمنزلة طير في قفص في بيت فالحُقة والنيت بمنزلة القلب والصدقة والقفص بمنزلة الروح والدرة والطائر بمنزلة السرفهما لاتصل إلىالبيت لاتصلالي القفص ومهما لاتصل إنى القفص لاتصل الى الطائر وكذلك مهما لم تصل الى القلب لاتصل الى الروح ومهما لم تصل الى الروح لاتصل الى السر فاذا وصلت الى البيت فقمد وصلت إلى عالم القلوب واذا وصلت الى القفص فقد وصلت الى عالم الأرواح و إذا وصلت ألى الطائر فقد وصلت إلى عالم الاسرارفافتح باب قلبك بمفتاح قولك لاإله إلا الله و باب روحك بمفتاح قولك الله الله واستنزل طائر سرك بقولك هو هو فاريب قولك هوقوت لهذا الطائر واليسمه الاشارة بقوله تعالى ياموسي اجعلني طعامك وشراءك واعلم أن تشبيه القلب البيت والروح بالقفص والسربالطيرتشبيه مجازي من جهة الحس تقريب لفهمك واشارة إلى أنه لاوصول إلى عالم الارواح الا بعد أ الارواح وإلاقالحقيقة بالعكس منذلك فان عالم الارواح أكبر من عالم القاوب

وعالم الآلة الراكور عالم الارواح والما يشاه الحقق الانه دوائر المصبرة بحلط بعض فالدائرة الكرى عالم الاسرار والوسطى عالم الارواح والصعرى عالم القلوب قعالم الدواح أصغر من عالم الارواح أصغر من عالم الاسرار والما كان عالم القلوب أصغر من عالم الارواح لان عالم القلب أقرب الى عالم القب والشهادة من عالم الارواح واعما كان عالم الارواح أصغر من عالم الاسرار لان عالم الارواح أقرب الى عالم الاسرار وكل ما كان منه أبعد كان ما كان الى عالم الاشباح أقرب وكل ما كان منه أبعد كان أن الا كرافرب وكل ما كان منه أبعد كان والاسرار عالم الفسحة والروح وكل ما كان أصغر عما هو أقرب الى عالم الملك والاسرار عالم القسحة والروح وكل ما كان أصغر عما هو أقرب الى عالم الملك والله والم الملك والم الملك والم الملك الله والم الملك الله والفهم أبدك الله والفهم

وضل): بالنه بالخي على الك في هذه السهاء نهم أو من هذه البحار قطرة كلا بل نفس مستولية وبشرية غالبة فطبع ظاهرك (ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج بده لم يكد براها) فاخرج من عالم النفس الى عالم القلب ومن عالم البشرية بني عالم اللوح ومن عالم الطبع الى عالم السر ومن ظلة وجودك اليه فتشاهد مالاعين رأت ولا أذن سمعت (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانو ايعملون) وضل) : عالم النفس وعالم البشرية وعالم الطبع مهاو ودركات لعالم العدل وعالم الفلب وعلم لروح وعالم السرمعارج ودرجات لعالم الفضل قعالم النفس درك للعاصين وعالم البشرية درك للمنافقين (ان المنافقين في الدرك وعالم البرسفل من النار) وأما عالم القلب فمراج المريدين وعالم الوحمراج الصديقين وعالم الروح معراج الصديقين وعالم الروح معراج أهل التوسطوالكفاية وعالم السر معراج أهل الوصولوالنهاية وعالم السر معراج أهل الوصولوالنهاية وعالم الروح معراج الحبين وعالم السر معراج العارفين فهما لم ترق من حضيض طبعك وبشريتك ونفسك لاتصل الحالم المسر معراج الحارفين فهما لم ترق من حضيض طبعك وبشريتك ونفسك لاتصل الحالم علم عادا ترقبت من درك طبعك وبشريتك ونفسك فيئد يستقبلك تصرف الحق فيك فلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن يقلبه كيف يشاء فتارة يقلبه من قبض قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن يقلبه كيف يشاء فتارة يقلبه من قبض

الى بسط ومن خوف الى رجاً. ومن بقاء الى فلدو من همجو الله محو ومن طرب الى بحرن و تارة بعكس هذه الا حوال ريفير عليه اهده الا و صاف همو أبياً بين فيصل ويسط وخوف ورجاء وفاء ونقاء ومحو وصحو وطرب وحزن و تارة بجذبه عنه ويوصله الى أعلى مراتب السائرين اليه و تارة يرده عنه فيوقعه في أدبى متازل المنقطة بن عنه جذبة من جذبات الحق توازى عمل الثقلين

( فصل ) : اعلم أن هذا التعدم و التنوع والتعبر أتما هو بالنسبة إلى متعلقات صفاته إذ هو واحد في ذاته وصفاته عليه واحد وهو محيط بحميع المعملومات وقدرته واحدة وهي محيطة نجينه المقدورات والعلى واحد والمعلومات متعددة والقدرة واحدة والمقدورات متعددة وتصرفه فيلك واجد وتصرفاتك متعددة وذكر الاصبعين واليدين وأمثال ذلكعلى سيل التشبيه وذكر الاصبغ على جهة. اللائنينية اشارة إلى سرعة البقليب من حال إلى خال والا فهو مقدس من أن يكون جسيا أو حوهراً أو عرضاً بل هو خالق الموجودات والاجسام والجواهر والاعراض لانه لوكان جسيا الكان مؤلفاً وهو سبحانه مؤلف ليس بمؤلف لو كان جسيا لكان مكيفاً وهو سيحانه ليس تكيف لوكان جسالكان مصوراً وهو سيحانه ليس مصور لو كان مؤلفاً لافتقر الى مؤلف لو كان مكيفا لافتقر الى مكيف ولو كان مصوراً لافتقر ألي مصور وهُو سبحانه مبدع التأليف والتكييف والتصوير ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) ولو كان عرضاً لافتقر الى محل يقوم به وهو سبحاله منزم عن أن بحل في شيء أو يقوم بشيء بل هو قبل كل شيء كان ولا مكان ولا انس ولا جان ولا سما. ولا أرض ولا عرش ولا فرش ولا ملك ولافلك ولا شمس ولاقمر ولاعينولاأثر ولاحجر ولامدرولاماه ولاشجرولافضاءولاضياءولاظلال ولا وراء ولا أمام ولايمين ولا شيال ولا فوق ولا تحت ولا نيات ولا جماد كان قَمَلَ كُلِّ اللَّهُ كُوانَ وهُو الآنَ كَا كَانَ وَلَا يَزَالُ عَلَى مَمَ الدَّهُورِ وَالْآرَمَانَ قُرْبِهِ بَغْيْر اتصال وبدره بغير انفصال وفعله بغير الجوارحوالاوصال منزم برىءعن الاستقرار والانتقال تمالى عن النحول والزوال ولقدس عن الحلول في المحال لاإله إلا الله هو الكبر المنعال عن الوهم والحسروالخيال ليسلمشكل ولا تصوير ولامثلولانظير والامعين، لا ظهير ولا وزير، لا مشير ( ليس كمثله شي، وهو السميح البصير )

ليس له بد و الأحدو الا تحيط به الجهات و الا تغيره الحالات و الا تشبه ذاته الدوات و لا تشاكل صفاته الصفات تقديب دانه عن جمات الكائنات و صفاته عن صفات الحادثات تبره القدم عن الحدث و بقدس القدم عن الحدث ان قلت كر فقد كان قبل الاجرار الا بعاض و ان قلت كفت فقد كان قبل وجود الا بعو الوالا عراض و ان قلت من فقد كان قبل وجود الممكان و سق من فقد كان قبل وجود الممكان و سق الا شباء كان قبل وجود الممكان و سق الا شباء كان و اخرارها و اخرارها من كر العدم فضلا و جود ال هو الا و ل و الا حلى و العرب ه شي و احد أي ليس هناه شي و طاهر أي لا يسره شي و احد أي ليس كتله كتله و احد أي ليس كتله كتله و الورود الورود

( فصل ) : فأذا وصلت إلى عالم الفياء المصل بك تصرف الحق فيك فصار حجرك الكيس عزيراً وانقلب تجاسك دهها الريزا وأو دع عليك من أنو از التهزيه والتوحيد ما تنفى معه كل شرك و تشبيه و تعطيل و تمويه فتصفو بصفاء التوحيد عن كدورات صفا تلك و تقدس به عن دنك عظالها تك فينثذ بدخلك في زمرة السالمكين و يسيرك منازل السائرين إلى أن يبلغ بك إلى أعلى منازل القلب من الرضاء والتسليم والتفويض والطمأنينة والسكية ( الذين آمنوا و تطمئن قلومهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمأن القلوب )

(فصل): فاذا وصلت الى عالم الروح برز لك نعت القدم بتنصيص التخصيص و منشور التشريف من يا اضافة (ونفخت فيه من روحى) و هذه اضافة تفضيل القدم للحدوث و تسجيل القديم للحدث فكاد هذا التشريف أن يصل القديم بالمحدث تنزه الفدم عن الحدوث و تنزه القديم عن المحدث وجلت الأزلية عن الوصل اضافتك اليه اضافة مزية لا اضافة جزئية اضافتك اليه اضافة خصوصية لااضافة بعضية اضافة قر بة لا اضافة نسبة اضافة كرم لا اضافة قدم وهو منزه عن كل اضافة وان قال (ونفخت فيه من روحى)

رُ فَصَلَ ) : لَيْسَ لَهُ كُلِّ فَيقَالَ لَهُ بَعْضَ وَلَيْسَ لَهُ جَنْسَ فَيقَالَ نُوعَ تَنْزُهُ عَنَ حَقَيْقَة مِنْ وَالَى وَفَى وَعَلَى لَيْسَ لَهُ جَنْسَيَةً وَلَا بَعْضَيَةً فَيقَالَ مِنْ وَلَا مُحَلِّيَةً فَيقَالَ فَى. وَلَيْسَ لَهُ قَرَارَ فَيقَالَ عَلَى فَقَدْسَ عَنِ البَدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ وَالظَّرْفَيَةِ وَالْحَلِيَةِ

(فصل) ؛ فاذا وصلت الى عالم السركوشفت بأسرار الغيب وزفت اليك عرائس أسكار الاسرار فى خلوات أوليائى تحت قبابي لا يعرفهم غيرى من توسط (فأوحى الى. عبده ماأوسي) في مجلس السر بينى وبين عبدى سر لابطلع عليه ملك مقرب ولانبى.

رسالة الرعط والاعتقاد ــــال الالشم أحمد بن خلانة الدي الآبي مامد مجد الغوال ' يسمّ الله الرحن الرحم

لقد بَلْغَي : عن لسان من أتن به من سيرة الشيخ الامام الرَّأُهُـــُدُ حِرْسُ إِنَّهِ تُوفِيِّهُ وسمره في مهم دينه مَاقوي رغبي في مؤاخاته في الله تمالي رجاء لماوعد الله به عباده المتحايين وهذه الاخوة لانستدعى مشاهدة الاشخاص وقرب الابدان وأنما تستدعى قرب القلوب وتعارف الارواحرهي جنوديجندة فاذا تعارفت التلفت ، وهاأ باعاقد معه عقدالاخوة في لقه تعالى ومقارح عليه أنالا مخلبي عن دعوات في أوقات خلوته وأديسال الله تعالى أن يريني الحقحقاً ويرزقني اتباعه وأن يريني الباطل باطلا ويرزقي اجتنابه . ثم قرع سمى انه التمس من كلاما في مرض النصع والوعظ وقولا وجيزافيا يجب على المكلف اعتقاده من قواعد العقائد .

أما الوعظ: فلست أرى نفسي أهلاله لان الوعظ زكاة نصاب الانعاظ ومن لا نصابله كيف بخرج الزكاة وفاقدالنور كيف يستنير به غيرمو (متى يستقم الظل والعود أعوج) وقد أرحى الله تعالى الى عيسى ابن مريم عليه السلام عظ تفسلُ فان اتعظت فعظ الناس والا فاستحى مي وقال نبينا متعلقة تركت فيكم واعظين ناطق وصامت فالناطق هو القرآن والصامت هوالموت وفهما كفاية لكل منعظ ومن لايتعظ بهما فكيف يعطغيره ولقد وعظت جمانفسي فصدقت وقبلت قولا وعقلاو ابت وتمردت تحقيقاً وفعلا فخلت لنفسي أما أنت مصدقة بأن القرآن هوالواعظ الناطق وانه الناصح الصادق فأنه كلام الله المنزل الذي لا يأتية الباطل من بين يديه و لا من خلفه ؟ فقالت نعم فقلت قال الله تعالى (من كان يربد الحياة الدنيا وزيتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لاينخسون أوثتك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ماصنعوا فيها وياطل ما كانوا يعملون ) فقد وعدك الله تعالى بالسارعلى ارادة الدنيا وكل مزلا يصحبك بعد الموت فهو من الدنيا فهل تنزهت عن ارادة الدنيا أو حبها ولوأن طبيبانصرانيا وعدك بالموت أوالمرض على تناولك ألذالشهوات لتحاشيتها واتقيتها كاأن النصراني عندك أضدق من الله تعالى فانكان كذلك فما أكفرك أوكان المرمض أشد عندكمن النار فانكان كذلك فما أجهلك فصدقت شم ما انتفعت بل أصرت على الميل الى العاجلة واستمرت ثم أقبلت عليها فوعظتها بالواعظ الصامت فقلت قدأخبر الناطق عرالصامت اذقال تعلى(أن الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الي عالم الغيب والشهادة فينشكم بمما كنتم تعملون) وقلب لها هي انك ملت الي العاجلة أظلمت مصدقة بان

مرسل ثم تأنيك ألطاف القدرة بتحف الحضرة بما لاعين رأت ولا أذن سمعت ( فلا تملم نفس ما أحفى لهم من قرة أعين ) تدرى ماقرة عين العاشق قرة عين الماشور و يه وجه محبوبه ومعشوقه والتمتع بالنظر الى جمال يشق لك ممماً في قلبك وبصرا في لبك انتسمع بغير أذن وتبصر بغير عين فلا تسمع إلامن الغيب ولاتبصر إلا من الغباب فيصير الغيب عندك عينا والحنر معاينة وهو معنى قوله رأى قلى ربي . دد. وم اشارة القدم في من مصحف المجيد ( ألم تر الي ربك ) فينتذ بجديث عنك . سلك منك فتقع في الفيضة فيوصلك إلى أعلى مراتب التوحيد والمعرفة في أعلى سارل السر والهمة مانقصر العبارة عن التعبير به وتعجز الاسرار عن الاشارة · البه و هو بهاية الاقدام وليس وراه عبادان قرية ، لا أحمى تنابطيك أنت كما أثنيت على تفسك لحينتذ تقول سبحان من لم يجعل طريقاً إلى معرفته إلا بالعجر عن معرفته ولما علم الحن سنحانه عجر خلقه عن أدل. صفته في حقيقة الوحدانية والقردانية وشهد لنصبه بالحقالحق (شهد اللهأنه لاإلا إلا هو)

(فهسل ): المتوسد هو البداية وهو النهاية والنهاية رجوع الى البداية منه بدى. ، اليه معود كامة لا إله إلا الله هي البداية والنهاية منها بدى. واليها يعودفهميالكلمة الط دوالكام الطيب والقول السديد والفول الصواب وكلمع التقوى ودعوةالحق . الدمل الصالح والعهد والحسنة والإحسان أما الكلمة الطبية قال الله تعالى ( ألم تر كِمِنْ صَرَبِ أَقِدَ مِثْلًا كُلُمَةً طَيَّةً كَشَجْرَةً طَيِّةً ﴾ وأما البكلم الطيب ( اليه يصعد الكلم الطيب) والقول السديد ( ياأيهاالذين آمنوا اتقوا القوقولوا قولا سديداً ) والفول الصواب ( إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) ودعوة الحق قوله تعالى ( قد دعوة الحق ) وكلمة التقوى قوله تمالى ( وألومهم كلمة التقوي ) والسكلمةالسوا. قوله تعالى (الى كلمة سوا. بيننا وبيشكم ألا نعبد الاألله) والعمل الصالح قوله تعالى (رب ارجعني لعلي أعمل صالحا) والعهد قوله تعالى ( إلا من انخذعندالرحمن عهداً ) والحسة قوله تعالى ( من جا. بالحسنة فله خير منها )والاحسان قوله تعالى (هلجزا. الاحسان إلا الاحسان ) وهي الحصن الحصين لاإله إلا الله حصني فردخل حصني أمن من عذاتي جعلنا الله و إياكم عن دخل حصن الله بمنه وكرمه واحسانه بداية ونهاية ورزقنًا معانى أسراره يفضله ورحمته انه كريم جواد الممين.

تمكتاب التجريد ــ في كلمه التوحيد وبليه رسالة الوعظ والاعتقاد

Part Year doll K Co.

وأماقل ماجب عصامين ستقسموا فالغرجة فولة لاإلة الابته محمر مول الله أند د صدق ارسول فالمر أن صدق في صدات الله بعالي فأنه حل هذر علم منظر مريد من أنته شي، وهو "مدم الميدر وليس عدد تدي ما مده هندد العاصات والرائدية ما والنظ وهاهم هاج أو حدث بن لوالم تعطر فياهده المستبة عني مات ماسعو ماوالس على من الارة الراجروه المكتبول برقا حسري فله الصدين بالمؤيمة والايان من عد دلين والرفان فيومؤمن وم كلف رسوال فه وهر الكر مردك وعل هد الأمعاد العس سمات الأهاب وهوم اعلى الأمر وهم في طاء عداع حمله فيها عدة المسائر كعده الرياة وأحدونه ومعى الاسوء وأترور وجرعال لمأحد دلك همواني مشعولا مناده والممالا حراج عدة ورن أحد دوك مدة فافن أو أخراب عله ما دمدة الناف فمعد ال العرائي العدم في قال السلماء العراق فلام الله عبر علموس و صعد ال الا ما الرحى والنوال عه مع الأسجاد سعو البلعة عه عيد فقؤ من كلميم ما مار به الشراع الديا الخدلا من فير تحت من الحديمة والكامنة عن لم المده دلك وعلم عن هنه الاشكال والفك فأن أمل الفيلكي ويشكاه مكاه و مد من الأعباء والدابيل م ، مدالمخامي ولامر مد مداهد لك ولإجبيه ، الى عِشْقِ البالي و لاول ن. ن خلامم عر . من حده مدر مراه ليل لاغم الإيدرك السوال والجواب عه ومهما و کرے اللہ وہ اللہ من سکر صبح ویکل قبیع علی درائی جواہد اذ الديه صابكون جده وأعواب معالا منه هم وهد ازجا الثلق عن البحث

و العشر في الما مواه و الما له له العالم العوام و العشر في الانتخار و مع النام و الموام في المو

الوب لاعدة أمث وقطع عدك كل مات معدله هوساس مك كل ما ت راهه وه و في ماهو الدو آمد والمد مالير ، أن وها فال يَهُ يَعَلَى أَوْ أَنْ ال مداه سان د خالع ما ظام ا و عنوان أعلى مهد ما كام النجول } أمات عم حد هد من حمد ما أن فه والم الحكم هاج من الدنا فال أرهزج مها والله وسد يا و الام من في الحادث عاد أو حدر الصاب صدف معلى الك مها فوالا لاعصل و آرداد لا تصهد فعا في أثره د الاأخرة كاخهارها في مده المامر والم هبيد فط في أصار فلا حالي فإله بإدعاؤ رصاعاً بل احبارها في طاب الخلق ولم تستخي قط مواقيه تبالي كاتبتجي الزواجد من الحلق لم تسعر الاسعد. للآخرة كتشميرها في الصيف فاتهار لا تعلمان في أوائل الشباد ما لم تغيره من حج ما هناج آنه فيه من ألا به مع أن الله سار بمنا هندية والتسادلاندر كياو فأخره على عام لأسهور أن عنيف مها وطناها ألا سمدري قصف عدر طوقه وجاهي آ لة المديم بقدر مبرك على الحر، قالت نع • قات فاجبي إله بقدر مبرك عن الناز واستمدي للا خرة بقدر بقاتك فيها ﴿ يَقَالُتُ مَنَّا مِنَ الْوَاجِبِ الْفِي لَا رَجُعِن فَيْ الدلا و حلى ما يام ب على بعد يا فو حدى يافال عصر الحديد يا والاس م يو = صفه والأمام صفه لأحروما أران لا مهرو لا رأب سياد عل أعمال عيل والمبدور على المراقي أيب أهم الأمل الماعش ويسعب عاريه مع عمر هو وتصديقهافان ذلائمن المجائب المظيمة فطال على التفتيش حتى وقفت على سيبه وها أنا مُؤتِّس وإناه بالجذر منه فهوالها بالمصال وجوالسب الداعي الحالفرور والاجال. وهو المصار العني بداء والدمطار همومه على العرب فأبه أو أحبره صادق في عاص بهاره انه يموت في لياته أم يموت الى أسبوع أبر شهر لاستقام وأستوي على الطريق. " المستنبع ولترك جميع ماهو فيهما يغلن انه ممايتماطاءقة تعالى وهومغرور فيه فعنالا هما بِمْ انْهُ لِيسَ فَهُ تَمَالَى فَانْتَكُشَفَ تُعَقِّيقًا إِنْ مِن أُصِيحٍ وَهُوْ يَأْمُلُ أَبْنِهِمِي أَو أَمْسِ وهو يأمل أن يصبح لم يخل من الفتور والتسويف ولم يقدر الاعلى بسهر جنعيف فاوم، وهدن نا أومن به رست الله ﷺ حبث فان وصل صلاحتود ع ووقعد أول موامع البطر وفصل المعناب والاسمم توحد الانه فل على على عليه في كل صلاة انها أتر صلاته حضر أمعه قله في الصلاة وتيسر فالاستحداد بعد الصلاقومن عِنْ عَنْ ذَلِكَ فِلا يَوْالَ فِي غَفَلَةٍ بِرَائِمَةً وَغُرُورَ مَيْتِمِنَ وَتَسْوِيفُ مَتَنَابِعِ أَلَى أَنْ يَلْإِرُكُهُ غرب فديكه حسرة النوب والمنفرج عله أل سأل الفالمال وركمي عَمَا أل ره قان بدات ها وقصر عنها وأوضه أن لاء عن من همه لا بيا وس بحدر من مواقع الغرورفاذا وعدت النفس بذلك طالبها بموثق غليظ بن إنه تعالى فان جداع

A Company of the Sales

إذا اشتكت كالمالين أوعاها من وم القدوم فيها على عالم الدي المنظرة والله عن أعقالها حالت في المرافق من أعقالها حالت في الحرق المنظرة من المنظرة من كان من الاد الحرق الدر الحرق المنظرة المنظر

هذا وقد شملهم الداء وأشرفوا على الفناء ولجأوا الى الدعار

خل عبم الياس وضافت بهم الانفاس تداوكتهم أنفاس الابتاس وقبل لهم هيبات فلا عبم الياس وضافت بهم الانفاس تداوكتهم أنفاس الابتاس وقبل لهم هيبات فلا سبل الياس (فلا يياس من روح الله إلا القوم الحاسرون) فان كان كال الفقي يوجب التموز والرد فجال النكرم أوجب السياحة والقبول فبعد أن عرفتم مقداركم في العجز عن معرفة قدرنا فحقيق بنا أبواؤكم فهو دار المكرم ومنزل النعم فأنه يطلب المساكين الذين وحلوا عن مساكنة الحسبان ولولاء لما قال سيد الكل وسابقهم و احيني مسكينا، ومن استشعر عدم استحقاقه فحقيق الملك المنقاء أن يتخلص في ينا فلما أستأنسوا بعد أن تعسوا ووثقوا بفيض الكرم واطمأنوا الى دور النعم سألوا عن رفقائهم فقالوا ما الحبر عن أفوام قطعت بهم المهامه والاودية أمطلول دماؤهم أم لهم دية فقيل هيبات هيبات (ومن يخرج من يبته والاودية أمطلول دماؤهم أم لهم دية فقيل هيبات هيبات (ومن يخرج من يبته ماجراً الى انق ورسوله شم يدركه الموت فقد وقع أجره على فقه،) لمجتبهم أبادى الاجتباء بعد أن أبادتهم سطوة الابتلاء (ولا تقولوا لمن يفتل في سيل الله أموات بل أحياء ) قالوا فالدين غرقوا في لجمح البحار ولم يصاوا الى الدار ولا إلى الدبار بل الحياء أنها الماليان في الهم الله المهار بل المهار الله الدبار ولا إلى الدبار بل الحياء ألى الدبار ولا إلى الدبار بل المهار بل المهار ولم المهار فل المهار فل الدبار بل المهار بل المهار ولم المهار ولا إلى الدبار بل المهار بله المهار بلها المهار بلها المهار بله المها

به فافعلوه وما نها كمعنه فانتهوا فهذا تنبيه على المنهج الحق واستيفاً. ذَلَكَ شَرَحَنَاهُ فَدُ كتاب (قواعدالعقائد) فيطلب منهوالسلام.

تمت الرسالة بعونانه و منه و المدفنو حده وصلىانه على سيد ما محمد و آله وجحبه وسلم رسالة الطاير للأمام حجة الاسلام الفزالي

ه الله الدون الرحم ع

اجتمعت أصناف الطيور على اختلاف أنواعها وتبان طباعها ورخمت أنه لإبد لهامن ملكواتفقوا أنه لايصلح لهذا الشأن الا العنقاء وقدو جدوا الحترعن استيطانها في مواطن الغرب وتقررها في بعض الجزائر فجمعتهم داعية الشوق وهمة الطلب فصمموا العزم على النهوض اليها والاستظلال بظلها والمثول بغنائها والاستسفاد بخدمتها فتاشدولوقالوا قوموا الى الدار من لي تحييها به نعم ونسألها عن بعض أهليها وإذا الاشواق الكامنة قد برزت من كمين القلوب وزعمت بلسان الطلب

بأى نواحى الأرض أبنى وصالبكم مه وأثنم ملوك مالمقصدكم نحو واقا هم بمنادي الغيب ينادى من ورا الحجب ( ولاتلقوا بايديكم الى التهلسكة ) لازموا اماك كم ولاتفارقوا مساكنكم فانبكم ان فارقتم أوطانكم ضاعفتم الشجانكم فدونكم والتعرض للبلاء والتحلل بالفناء

ان السلامة من سعدى وجارتها به أن لاتحل على حال بواديها فلما سمموا ها. التعذر من جناب الجبروت ما ازدادوا إلا شوقا وقلقا وتحيرا وأرقا وقالوا من عند الخره دولوداواككل طبيب أنس به بغير كلام ليلي ما شفاكا فروزعوا) ان المحب الذي لائي. يقنعه به أو تستقرو من يهوى به الدار ثم نادى لهم الحنين ودب فيهم الجنون فلم يتلمثموا في الطلب اهترازا منهم الى بلوغ الارب فقبل لهم بين أيديكم المهامه الفيح والجبال الشاهقة والبحار المغرقة وأماكن القرومساكن الحرفيوشك أن تعجزوا دون بلوع الامنية فتختر مكم المنية فالاحري بكم مساكنة أوكار الاوطار قبل أن يستدرجكم العلم وإذا هم لا يصغون الى هذا القول م ولا يالون به بل رحلوا وهم يقولون

فريد عن الخلان في كل بلدة به اذاً عظم المطلوب قل المساعد فامتطىكل منهم مطية الهمة قد الجمها بلجام الشوقيوقومها يقوام العشقوهو يقول أنظر الى ناقتى في ساحة الوادى به شديدة بالسرى من تحت مياد

التقمتهم أبوات التيارقيل هيهات ( ولا تحسن الذين قتلوا في سيل الله أبواتا ال أحياء ) قالذي حاء بكم وأماتهم أخياهم والذي وكل بكم داعية الشوق حتى أستقللتم المنا. والبلاك في أريحية الطلب دعاهم وخملهم وادناهم وقرمهم فهم حجب العرة وأستار القدرة ( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) قالو أقبل لنا ال مشاهد بم سيل بقيل لا فانتكر في حجاب الدرة وأستار البشرية وأسر الاجل وقيدم فإذا فضيتم أوطاركم وفارقتم أوكاركم فعند ذلك تزاورتم وتلاقيتم قالوا والذبن قعد مهم اللؤم والعجز فلم يخرجوا قبل هيهات ( ولو أرادوا الجروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انعائهم فشطهم ) ولو أردناهم لدعوناهم ليكن كر هناهم قطر دناهم أنتم بأنفسكم حِنْتُم أَم نِحِنَ دِعُونَاكُمُ أَنَّمُ اشْتُقْتُمُ امْنِحُنْ شُوقْنَا كَمْ تُحَنِّ اقْلَقْنَا كُمْ فَخَلْنَاهُم : في البر والبحر : فلما سبعوا ذلك واستأنسوا بكال العناية وصيان الكفاية كمل المترازهم وتم وتوقهم فاطمأنوا وكنوا واستقبلوا خقائق البقين ادقائق التنكين وفارقو ابدو ام الطمأنينة امكان التلوين (ولتعلن نبأه بعد حين) ( فصل) أترى هلكان بان الراجع إلى تلك الجزيرة وبين المبتدى من فرق أنما قال جيًّا ملكنا من فان مستدنًا \* أما من كمان راجعا الى عيشه الاصلى ( ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي ) فرجع اسماع الندار كيف يقال له لم جئت فيقول لم دعيت لا بل فيقول لم حملت والى تلك البلاد وهي بلاد القرية ﴿ وَالْجُوابُ عَلَى قَدْرُ السُّوالُ وَالسُّوالُ عَلَى قَدْرُ الْبَفقة والهموم بقدرالهمم (فصل) من برتاع لمثل هذه النيكت فليجدد العهديطور الطيرية وأريحية الروحانية ، فكلام الطيور لايفهمه إلا من هو من الطيور وتجديد الغيد علازمة الوضوء ومراقبه أوقات الصلاة وخلوة ساعة للذكر فهن تجديد العهد الحلق في غفلة الابدمن أحدالطريقيز (فاذ كروني أذكركم) ﴿ أَوْ نَسُوا اللهِ فِنسِهُمْ ﴾ فَيْ سلك سبيل الذكرأنا جليس من ذكرتي ومن سلك سبيل النسيان ( ومن يعش عن ذكر الرحميٰ نقيض له شيطانا فهو له قرين ) وان آدم في كل نفس مصحح أحد هاتين النسبتين ولابد يتلوه نوم القيامة أحد السيهارين أما يعرف المجرمون . يسماهم أو الصالحون بسماهم في وجوههم من أثر السجود م انقذك الله بالتوفيق . وهداك الى التجقيق رطوى لك الطريق أنه يذلك حقيق م والحد لله رب العالمين موصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين آمين السرتمت وسألة الطين ويلها كتاب الجام العزام



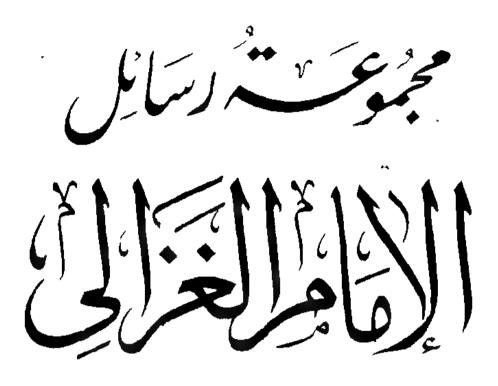

راجعها وحققها إبراهيم امين محمد



مم الله ۱۰ ۵۹۰۴۱ مم الله ۱۹۴۴ م ۱ ۵۹۲۴ ۵۹۰۶۱ م

### جميع الحقوق محفوظة

جميع لحقوق الملكية الأنبية والعبة محفوظة لمكتبة التنوقية على القاهرة محمر) ويحظر طبع أو نصوير أو ترجمة أو إعادة تنصيد الكتاب كاملا أو محزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت او إسخانه على الكمبيوتر او برمجيته على المطوانات صوئية إلا بموافقة الماشر حطيًا.

#### Copyright® All Bights reserved

Exclusive rights by Al Tawfikia Bookshop (Cairo-Egypt) No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher

# المكتبة التوفيقية

القاهرة – مصر

العنوان: أمام الداب الأحضر - سيدنا الحسين لليفون: ٥٠٢١٧٥ (٠٠٠٠)

فاكس: ۱۸٤۲۹۵۷

# Al Tawfikia Bookshop

Cairo-Egypt

Add.: In Formt of the Green Door Of E Hussen

Tel: (00202) 5904175 5922410

Fax: 6847957

إشراف

توفيق شعلان

# مجموعة رسائل الإمام الفزالي

# لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي المتوفى ٥٠٥ هـ

١- الحكمة في مخلوقات الله عزوجل. ٢- معراج السالكين.

٣- روضة الطالبين وعمدة السالكين. ٤- قواعد العقائد في التوحيد.

٥ خلاصة التصانيف في التصوف. ٢- القسطاس الستقيم.

٧- منهاج العارفين. ٨- الرسالة اللدنية.

٩- فسل التشرقة. ١٠ أيها الولد.

١١- مشكاة الأنوار. ١٢- رسالة الطير.

١٢- الرسالة الوعظية. ١٤ إلجام العوام عن علم الكلام.

١٥- المضنون به على غير أهله. ١٦ الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروبة.

١٧ بداية الهداية. ١٨ الأدب في الدين.

١٩ كيمياء السعادة. ٢٠ القواعد العشرة.

٢١ الكشف والتبين. ٢٢- سرالعللين وكشف ما في الدارين.

٢٣- الدرة الفاخرة في كشف علوم الأخرة. ٢٤- المنقذ من الضلال.

٢٥- المواعظ في الأحاديث القدسية. ٢٦- قانون التأويل.

# ينة إلن الخ الحديث

# " الحكمة في مخلوقات الله عز وحل وصل وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم خطية الكتاب

احمد قد الدى حعل معمته فى رياص حنان المقربين، وحص بهده الفصيلة من عاده المتفكرين، وحعل التفكر فى مصوعاته وسيلة لرسبوح اليفير فى قلوب عناده المستبصرين، استدلوا عليه سنحانه بصبعته فعلموه ومحققوا أن لا إله إلا هو فنوحدوه، وشاهدوا عظمته وحلاله فنرهوه، فهو القيسم بالقسط فى حصيع الأحوال، وهم الشهداء عنى ذلك بالنظر والاستدلال فعلموا أنه الحليم القادر العليم، كما قال فى كتابه الكريم: ﴿ شَهد اللّهُ أَنّهُ لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز المحكيم ﴾ (آل سمرال ١٨). والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، وشفيع المذبين محمد خاتم البيين، وعلى آله وصحه وشرف وكرم إلى يوم الدين

#### أمابعده

با احمى وفقك الله ترفيق العارفير، وحمع لك خير الدبيا والدين، إنه لما كان الطريق الى معرفه الله سبحانه والتسعطيم له في محاوفاته والتسفكر في عجائب مصدوعاته، وفهم الحكمة في أنواع مبندعاته، وكان دلك هو السسب لرسوح اليقين، وفيه تفارب درجات المتعين، وضعت هذا الكتاب مبها العقول أرباب الألباب بتعريف وحوه من الحكم والنعم التي يشير إليها معظم أي الكتاب فإن الله تعالى حلق العقول وكمل هداها بالوحي وأمر أربابها بالطر في مخلوقاته والتفكر والاعتسار عما أودعه من العجائب في مصنوعاته، لقوله أربابها بالطر في مخلوقاته والتفكر والاعتسار عما أودعه من العجائب في مصنوعاته، لقوله السحانة: ﴿ قُلُ الطُرُوا هاذا في السّموات والأرض ﴾ [بوس ١٦] وقوله: ﴿ وجعلنا من الدلالات البيات والدلالات الماء كُلُ شيء حي أفلا يُؤمنون ﴾ [الأساء ٣]. إلى غير دلك من الآبات البيات والدلالات الواضحات التي يفهمها متذرها، والمترقى في احتلاف معاليها يعظم المعرفة بالله سبحانه التي هي سبب السعادة، والفوز عما وعد به عاده من الحسي وزياده. وقد يوبته أبوابًا يشتمل كل باب على ذكر وجه الحكمة من الموع المذكور فيه من الحلق، وذلك حسب ماتشهت له عقولها بيما أشريا إليه، مع أنه لو اجتمع جميع الحلائق على أن يذكروا جميع ما خلق الله سبحانه بيما أشريا إليه، مع أنه لو اجتمع جميع الحلائق على أن يذكروا جميع ما خلق الله سيحانه فيما أشريا إليه، مع أنه لو اجتمع جميع الحلائق على أن يذكروا جميع ما خلق الله سيحانه

وتعالى، وما وضع من الحكم في مخلوق واحد من محلوقياته لعجزوا عن دلك وما أدركته الحلائق من دلك ما وهب الله المسئول الحلائق من دلك ما وهب الله المسئول أن ينهمنا به برحمته وجوده

·· باب التفكر في خلق السماء وفي هذا العالم

قال الله تعالى ﴿ أَفَلَمْ ينطُرُ وا إِلَى السَّماء قَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنيْناها وزيَّاها وما لها من فُرُوجٍ ﴾ اق ٦] وقال سنحانه وتعالى. ﴿ اللَّهُ الَّذِي خلق سبَّعُ سَمُواتٍ ﴾ [اطلاق ١٢]. اعلم رحمت اللهإدا تأملت هذا العالم بفكرك وحدته كالبيت المسى المعلد فيه جميع مابحتاح إيه، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرص ممدوره كالسط، والنجوم منصوبة كالصابيح والحواهر مخزونة كالذخائر، وكل شيء من دلك معد مهيأ لشأنه، والإنسان كاللك بلبيت، المحول لما فيه، فضروب النسات لمأربه، وأصناف الحيوانات مصروفه في مصالحته، فحري مسحانه السماء وجعل سبحانه لونها أشدالألوان موافقة للأبصار وتقوية لها ولو كانت سعة أو أنوارًا لأضرت الناظر إليها. فإن البصر إلى الحضرة والزرقة موافق للأبصار، ومجد المنوس عند رؤية السيماء في سيعتبها بعيامًا وراحية لا سيميا إذا مفطرت مجوميها وطهير نور قمـرها، والملوك تجعل في سقوف مـجالسهـا من النفش والزينة ما يجد الناظر إليـه به راحة وانشــراحًا، لكن إد داوم الناطر إليــه بطره وكــرره ملَّه ورال عنه ما كــان يحده برؤيتــه من البهجة والانشراح، بخلاف النظر إلى السماء وزينتها فإن الباظر إليها من الملوك فمن دومهم إدا ضجروا من الأسباب المصحرة لهم يلجؤون إلى ما يشرحهم من النطر إلى السماء وسعة الفضاء، وقد قالت الحكماء يحذوك عبدك من الراحة والنعيم في دارك بمقدار ما عبدك فيها من السماء، وفيها أنها حاملة لنجومها المرصعة ولقمرها وبحركتها تسير الكواكب فتسهندي بها أهل الآفاق وفيها طرق لا نزال بوحيد آنارها من المغرب والمشرق ولابوجد مجردة ولامقبلة صورة نور. وقبل: إنها أنجم صغار متكاثفة مجتمعة يهتدي بها على السير من ضل ويحشر في أي جهة كانت فيقصدها، وقيل: إنها المشار إليها في قوله تعالى: ﴿ وَالسُّماء ذات الْحَبُك ﴾ [الداريات. ٧]. قيل: الحلك الطرق، وقبل دات الريبة مهى دلائل واضحة تدل على فاعلهما وصنعته محكمة صمدية تدل على سبعة علم بارئها وأمور مرسها كما بدل على إرادة منشئها فسنحان القادر العالم المريد، وقيل. في البطر إلى السماء عشر فيوائد تنقص الهم، وتقلل الوسواس، وتزيل وهم الحوف. وتذكير بالله، وتنشر في الفلب السعطيماته، وتزيل الفكر الرديشه، وتنفع لمرض السموداء، وتسلى المشتباق وتؤسس المحس، وهي قبلة دعاء الداعين.

### باب في حكمة الشمس

قال لللَّه سنحانه ﴿ وَحَعَلَ الشُّمْسِ سَرَاجًا ﴾ [نوح ١٦٦.

اعلم أن الله سيحانه حلق الشمس لأمور لاستكمل علمها إلا الله وحده، فلذى طهر من حكمته فيها أن جعل حركتها لإقامة الليل والنهار في جميع أقاليم الأرض. ولولا ذلك لبطل أمر الدين، أو لولاه كنف كان بكور الناس بسعون في متعايشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مطلمة عليهم، وكيف كالوا يتهنون بالعيش مع فقدهم لدة النور ومنفعه ولولا صياء بورها ما انتفع بالأنصار ولم بطهر لألوان، وتأمل غروبها وغيبتها عمن طلعت عليهم وما في دلك من الحكمة، ولولاه لم يكن لنخلق هدوء ولا قرار مع شدة حاحتهم إلى الهدوء وراحة أبدائهم وحمود حواسهم وانتعاث الفوة الهاصمة لهضم طعامهم وتفييد العداء، ثم كنان الحرص لحملهم عبلي مداومة العلمل ومطاولته على ما يعلهم مكانته في أمدانهم، فإن أكبثر الحسوانات لولا دحول الليل منا هدءوا ولا فرو من حرصتهم على نيل مايتــفعــون به، ثم كانت الارص تحمي بدوام شــروق الشمس وانصــاله حتى يحــتوق كل ماعليها من الحيوانات والنبانات، فهي بطلوعها في وقت غروبها في وقت النور بمنزلة سراح لأهل بيت بستضاء به وقـنَّا ويغيب وقتًا ليهندوا ويقـروا، وهي في حرها بمزلة نار يطبخ لها أهل الدار حتى إذا كمل طبخهم واستغنوا عنها أحدَّها من جاو, هم، وهو يحتاح إليها فينتمع حتى إذا قصى حاجبته سلمهما لآحرين، فهي أبدًا منصرفة في منافع أهل الأرص بتصاد النور والظلمية على بصادهما متعاوبين منتطافرين على مافيه صلاح المعالم وفوامه، وإلى هذه الفيضية الإشارة لقبوله ﴿ قُلْ أَرَأَئِتُمْ إِنْ جَعَلِ اللَّهُ عَلَيْكُنُّمُ اللَّبْلِ سَوْمَدًا إلىٰ يَوْم الْقيامة ﴾ [العصص ٧١] ثم بتقدمها وبأحرها تستفيم العصول فيستفيم أمر السات والحيوان ثم انظر إلى مستيرها في فلكها في مدة وهي تطلع كل يوم وتعسرت نسيسر آخر سنحسر لها بتقيدير حالقها فلولا طلبوعها وعروبها لما احتلف اللبل والنهار ولما عيرفت المواقيت. ولو انصق الطلام على الدوام لكان هيه الهلاك لحميم الخلق، فانظركيت جعل الله للبل سكنًا ولماسًا والنهار معاشًا وانظر إلى إبلاجه لليل في النهار والنهارفي البليل وإدخاله الريادة والنقصان عليهما على اشرنيب المحصوص، وانظر إلى إمالة سير الشمس حتى اختلف سبب دلك الصيف والشناء، فإذا الحقصت من وسط السماء برد الهواء وظهر الشتاء. وإدا استوت وسط السماء اشتبد القيظ، وإذا كانت فيما بينهما اعتدل الزمان فيستقيم بدلك أمر النباب والحميوان بإقامة هذه الأزمنة الأربعية من السنة وأم ما في ذلك من المصلحية، ففي لشتاء تعودالحرارة في الشجر والسات فيتولد فيه مواد الثمار ويستكشب الهواء، فيشأ منه

السحاب والمطر، وسنتد أبدان الحدود ويقوى أفيعان الطبعة، وفي الربيع تبحرك الطبائع في المواد المتبولدة في الشتاء فيطبع السات بإدن الله ويبور الشيجر، وتهييج أكثر الحيوانات للتناسن، وفي الصيف يحمد الهواء فيصح الثمار وتنحل فضبول الأبدان، ويحف وجه الأرص فتتهيآلما يصلح لذلك من الأعمال، وفي الخريف يصفو لهواء فترتفع الأمراص ويمند الليل فيخمل فيه بعض الأعمال وتحسن فيه المزراعة، وكل دلك يأتي على تدريج، ويقدر حتى لا يكون الانتقال دفعة واحدة إلى غير دلك مما يطول لو دكر.

فهذا ممايدلك على تدبيرالحكيم العليم وسعة علمه. ثم تمكرنى تنقل الشمس في هذه البروح لإقامة دور السنة، وهذا الدور الذي يجمع الأرمنة الأربعة الشتاء والصيف والربيع والخريف وتسيرفيها على التمام وفي القدر من دوران الشمس يدرك الغلات والثمار وتنتهى غاياتها، ثم تعود فسستأنف وقت السير ومسيرها تكمل السنة ويقوم حساب السنة على المصحة على التاريح بتقدير الحكيم العليم.

تأمل إشراق الشمس على العالم كيف دبره تارك وتعالى، فإنها لو برغت في موضع واحد لها لا تعدوه لما وصل شعاعها إلا إلى جهة واحدة وحلت عنها حميع الجهات فكانت الحبال والجدران تحجيسها عنها، فحعلها مبحنه تشرق بطلوعها أول النهار من المشرق فيعم شروقها ما بقيانتهامن جهة المعرب، ثم لاتزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنهى إلى الغرب على ما استترعها أول النهار، فيلايبقى موضع حتى تأخذ نقسطه منها، ثم انظر إلى مقدار الليل والنهار كيف وقبهما سبحانه على مافنه صلاح المعالم فصارا بمقدار لو تجاوراه لأصرا بكل ما على وحه الأرض من حيوال ونبات، أما الحيوان فكان لا يهذأ ولايفر ما دام بجد صبوء النهار وكانت النهائم لاتمسك عن الرعى فيؤور أمسرها إلى تلفها، وأما النات فتدوم عليه حرارة المسمس وتوهجها فيجف ويحترق، وكذلك الليل لو امتد مقداره أيضًا لكن معوقًا لاصناف الحيوان عن الحركة والتصرف في طلب المعاش، وتحمد الحرَّارة الطبعة من النات فيعن ويسد كالذي يحدث على النات إذا كد الموضع لانقم الشمس عبيه.

باب في حكمة خلق القمر والكواكب

قال الله سبحانه وتعالى ﴿ تُنارِكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءَ بُرُوحًا وَجَعَلَ فَيهَا سَرَاجًا وَقَمَرًا مُنيرًا ﴾ [الفرفان ٦١].

اعلم وفقك الله أن الله مسبحسانه وتعالى لما حس الليل لسرد الهواء وهدوء الحسيوان وسكونه، فلم يجعله سنحسانه طلمة داحية لاصباء فيها السنة فكان لا يمكن أن يعمل عملاً فيه، وربما احتاج الناس إلى معصر أعمالهم في الليل إما لصرورة أو لضيق وقت عليهم من

البهار، وقبد يقع دلك لشدة حرارة أو لعيسره من الأسباب، فكان صوءالقيمر في اللبل من حملة ما يحتاج إليه في المعونة على دلك فحعل طلوعه في بعص الليالي، وينقص بوره عن يورانشمس وحرها لئلا بنشط الناس في العمل نشاطهم في النهار فينعدم ما به يتمتعون من انهدوء والقرار فيضر دلك بهم، وجعل في الكواكب جزء من النور يستعان به إدا لم بكن ضوء القمر، وُتَجَمَّعُل في الكواكب زينه السماء وأنسًا وانشر حًا لأهل الأرض شميئًا ما ألطف هذا لتدمير، وحعل الطلمــة دولة ومدة للحاجة إليها. وحعل خلالهــ شبئًا من النور ليكمل به ما أحتيج إليه، ثم في لقمر علم الشهور والسين وهو صلاح وبعمة من اللَّه، ثم في البحوم مبارب أحرى فإن فيهم دلائل وعلامات على أوقبات كثيرة لعميل من الأعمال كالرواعية والغراسة والاهتداء مهيا في لسعر في البير والبحر وأشبء مما يحدث من الأثواء والحروالبرر، وبها يهتدى السارون في طلمة الليل وقطع القعار الموحشة واللجح الماثلة كما قال انعاني ﴿ وَهُو الَّذِي حَعَلَ لَكُمُ النُّجُومُ لِتَهْتَدُوا بَهَا فَي ظُلُمَاتِ الْبُورَ وَالْبَحْرِ ﴾ [الأنعام ٩٧]. مع ما في ترددها في السماء مقيله ومديرة ومشرقة ومغربة من النهجة والنضارة، في تصريف القمر خاصمة في استهلاله ومحاقه وزيادته وتقصامه واستبارته وكسوفه كل دلك دلالات على قدرة حالقها المصرف لها هذا التصرف لإصلاح العالم، ثم انظر دوران الفلك بهده الكواكب في كل بسوم وليله ديرانًا سريعًا وسنيرها معلوم مشاهد فإنا نشباهدهاطالعة وعاربة، وبولا مبرعة سيرها لماقطعت هذه المسافة النعيدة في أربعة وعنشرون ساعة، فلولا تدبير الساري سنحبانه با تفاعلها حتى حلفي عنا شدة مسيرهافي فلكها للكانت تختطف بتوهجها لسرعة حركتهاكالدي يحدث أحيانًامي السروق إرا توالت في الجوء فانظر لطف ال ارى سبحانه في تقلير سيرها في البعد البعيد لكيلا يحدث من سبيرها حادث لايحتمن فهي مقدرة هي حميع الأحرال على قدر الحاحة، والطر في هذه التي نطهر في بعض السنة ومحتجب في بعصها مثل الثريا والجنوزاء والشعرى، فبإنها لو كانب كلهنا بظهرفي وقب واحدلم يكس بشئ منها دلاية على حبهالة تعبرفها الباس ويسهندون بهسا، فكان في طلوع معصها في وقت دون الآخر ما بدل على مايتفع به الناس عند طلوعه مما يصلحهم، ولدلك جعمت منات بعش طاهرة لاتعيب للصرب من المصلحة فإنها بمزلة الأعلام التي يهلتدي بها الناس للطرق المجهولة في لنروالنجر فإسها لاتعبت ولا تتوارى. ثم انظر لو كنانت واقفة لبطبت الدلالات التي نكون من تنقلات المتنفلة منها ومصييرهافي كل واحد من البروج كما يستال على أشياء محدث في العالم بتنقل الشمس والفمر في منازلهما ولو كانت مسقلة كلها لم يكن لمسيرها منازل بعرف ولا رسم يقاس عليه لأبه إعابعرف مسينز المتنفلة سها بتنقلها في البروح الدانية، كما يعرف سير سبائر على الأرض بالمنازل التي يحتاز عليها، فقد صار

هذا الهلك شمسه وقمره وبحومه وبروجه تدور على هذا العالم بهذا درانًا دائمًا في الفصول الأربعه من السنة لصلاح مافيه من حينوان ونبات وغير دلك بتضدير العزيز العبيم، ومن عطيم الحكمة خلق الأصلاك التي بها ثبات هذا العنالم على نهاية من الإتقال بطول السقة وعدم التنغير، فقيد كفي انناس النغير في هذا الأمر الجليل الذي لسن فيدرة ولا حيلة في إصلاحه لو تزل به بعنيس يوحب دلك التغيير أميرًا في الأرض. إذ قوام الأرض مسرتبط بالسمناء، فالأمر في حميع دلك ماض على قارة السارى سبحانه لا يتختل ولا يعتل ولا بتحنف منه شيء عن منبقاته بصلاح العنالم، فسنحنان العليم القدير

# باب في حكمة خلق الأرض

قال تعالى ﴿ وَالْأَرْضُ فُرسَناهَا فَنعْمَ الْمَاهِلُونَ ﴾ المدريات ١٤٨ ثم انظر كيف حعل الله الأرض مهادًا ليستفر عليها احيوان، فإنه لا بدُّ له من مستقرولاعمي له عن فوت فحميع الأرص محل المبات لقوته، ومسكر بسكنه من الحر والبرد، ومدفن يدفن فيه ماتؤدى رائحمته، والجلف والأفدر من أحسام سي آدم وغيرها، كـما قال ســحانه:﴿أَلُّمْ نَحْعَلَ الْأَرْضَ كَفَاتَا ۚ أَحْبَاءُ وَأُمُّوانًا ﴾ [المرسلات ٢٥، ٢٦] قبل في تفسير هذه الآية هذا القول وغيده، ثم دلل طرقها لتنتقل فيها الخنق لطلب مآربهم فهي موضوعة لبقاء السل من حميع أصناف الحيوان والحرث والنبات، وجعل فيسها الاستقرار والثبات كـما ببه على دلك سنحانه وتعالى بفوله: ﴿ أَحْرَج مُنَّهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿ إِنَّ ۖ وَالْحَبَالَ أَرْسَاهَا ﴿ آتَ مَناعًا لَّكُمْ وِلأَنْعَامِكُمْ ﴾ [المرعات. ٣١ ٣٣]. فأمكر الخلائق بهذا السعر فيها في مآربهم واجلوس لراحتهم والنوم لهدوئهم والانتقال لأعمالهم، فإنها لو كنانت رجراحة متحركة لم يستطعوا أن ينقنوا شيئًا من السات وحميع الصناعات وكانوا لا يتهبون بالعيش والأرص ترتج بهم من تحتهم، واعتبردنك بما يصيب الناس في الرلازل ترهبنًا للخلق وتخويمًا لهم لعلهم يتقون الله وينزعون عن الطلم والعصيان، مهذا أيضًا من الحكمة البالغة ثم إن الأرص طبعها الله باردة يابسة نقدر مخصوص أرأيت لوأفرط اليس عليهاحني تكون بجملتها حجراً صلماً لما كالت تبب هذا النبات الذي به حباة لحموالات، ولاكان يمكن فيها حرث ولا بناء فجعل ليبها لتنهيأ لهذه الأعمال، ومن الحكمة في خلقها ووصعها أن جعل مهب الشمال أرفع من الحبوب ليحلر الماء على وجه الأرض فسيسقيها ويرويهسائم يصير إلى البحر في آحر الأمسر، فأشبه دلك ما إدا رفع أحدحـانبي السطح وخفض الآخر لينحـدو الماء عنه، ولولا دلك لبقي الماء مستبحرًا على وحه الأرض فيمتنع الناس من أعمالهم وتنقطع الطرق والمسالك بسبب ذلك. العلر إلى ماخلق الله فيهما من المعادن وما يخرح منها من أنواع الحواهر المختلفة في منافعها

والوانها مثل الدهب والفيضة والياقوت والزمرد والسسنفش وأشياء كثيرة من هذه الأحجار الشفافة المخملفة في ألواسه وأنواع أخرمما يصلح للأعمال واجمال كالحديد والمنحاس والقصدير والرصاص والكبريت ولزربخ والتوتبا والرحام والجبس والبقط وأنواع لو عددت لطال دكرهاوهو عمالا بنتمع به الناس وينصرف فيما يصلحهم. فهذه نعم يسرها مسحنه لهم لعمارة هذه الدار، "ثم انظر إلى إرادة إحادته من عمارتها وانتفاع العساد بها يجعلها هشة سهلة تحلاف ما لو كانت على نحو خلق الجسال فلو ببست كدلك تتعذرت، فإن الحرث لا يستقسيم إلا مع رخو الأرص لوراعة الأقوات والثمر، وإلا فسلا يتعدى - إذا صلبت - الماء إلى الحب مع أن الحب لا ممكن دفسنه إلا بعد أن تلين الأرض بالبداوة ويأحد الورق وهي ضعيمة في ابتدائها في الأرض التربة ويمكن إذ دلك عملها وتحريكها حتى تشرب ما سرل عليها من الماء فيحلق الله سبحاله عند دلك العبروق ملتسة بالثري حتى يقف الشجر والسات على ساقه وجعل ما لحلق من العروق يوازن ما تحلق من الفروع، ومن رحمته في لينها أن يسُّر للناس حفر الأبار في المواصم المحتاحة إلى ذبك إد لو حفرت في الحبل الصعب الأمر وشق، ومن الحكمة في لينها تيسير السير للسعادة فيها إذ بو صببت لعسر السير ولم نظهر الطرق، وقسد نبه الله تبسارك وتعالى على دلك نقسوله: ﴿ هُو الَّذِي جَعَلِ لَكُمُ الأَرْصِ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَناكِبِهَا ﴾ [الملك ١٥]. وقال تعالى ﴿ وحعلْنا فيها فجاحًا سُبُلا لَعْلُهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ (الأسياء ٣١). ومن ذلك مابستعين به العسادمن توابهاوليها في السباء وعمل اللين وأوابي المنخسار وغمر ملك، والمواضع التي ينست فيها الملسح والشب وليورق والكبريت أكستر تربة رحوة وأيضًا أجياس من النبات لايوجد إلا في التراب والرمل دون لأرض المحبلة ويحلق فيها كثير من الحيوان بسهولة حفرها فيتحذون فيها مسارب وبيونًا يؤوي إليها، ومن الحكمة فيه حلق المعدد كم ذكرنا، فقد متن سيحانه على سليمان عَلِيُّهُ بقوله ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقطر ﴾ أسا ١١٢. أي سهلنا له الانتفاع بالبحاس وأطلعها، على معدنه وقال متنابًا على عاده ﴿ وَأَنْزِلْنَا الْحُديد فيه بأسَّ شَديدٌ ومنافعُ للنَّاس ﴾ [الحديد ٢٥] والنرول بمعنى احلل كما قال سمحانه. ﴿ وَأَنْوَلَ لَكُمْ مَنْ الْأَنْعَامَ ﴾ [الرمر ١٠]. أي حلق، والهمهم استخراح مد فيها من دهب وقصة وغيو دلك لمافعهم وما يحتجون إليه في معاشهم وفي اتخاد أوانيهم، وفي صبطها ما يحسناحون إلى صبطه ونقويته وانخباد أنواع من الحجارة النفيسه لتبلقي فيها كالرجاح ويتحقون منها أواني لحفظ ما يحصل فيها من الأمور النفيسة لتنقى فينها سبيمة لوقت الاحتساج إليهـــا إد لاعني لهم عنها، وكــذلك يستحــرج من المعادل لأكحــال مثل (الدهم والمرضعة) والسادن والتوتيا وعمير ذلك من أصناف ينتفعون بهما فسمحان المعم الكريم ومن الحكمة لبالغة فيها خلق الحمال. قال الله تعالى ﴿ والجالِ أَرْسَاهَا ﴾ الدارعت ١٦٦ وقال تعالى: ﴿ وَالْقَىٰ فِي الأرْصِ رواسي أَنْ تعبيد بِكُمْ ﴾ [الحل ١٥٠ وقال سبحانه: ﴿ وَانْرِلْنَا مِن السّماء ماءً بقدر فأسكناه فِي الأرْصَ ﴾ [المؤمون ١٨٠]. فقد خلق سبحانه فيسه الجبال لمنافع متعدده لا يحيط سجميعها إلا الله، فمن ذلك أن لله تعالى أمرل من السماء المباه ليسحبى بها لعباد والمبلاد، فلو كانت الأرص عارية عن الحسل لحكم عليها الهواء وحر الشمش مع رحو الأرص، فكانوا لا يحدون المباه إلا بعد حفر وتعب ومشقة، فحعل سبحانه الحبال لتستقسر في بطونها المياه ويحرج أولاً فأولاً فتكون منها عيون وأنهار وبحار يرتوى بها العباد في أيام القيط إلى أوان نزول غيث السماء، ومن الحيل ما ليس في باطنها محل للمياه، فجعل الثلج محفوظاً على ظاهرها إلى أن يحله حر الشمس فيكون سه أنهار وسواق ينتمع بها إلى أوان العيث أنفة

ومنها مانكون فيه برك يستقر فيها الماء فيؤخد منه ويتقع نه، ومن منافع الحال ما يبت فيها من أنواع الاشحار والمقاقير التي لا توجد إلا فيها، ومايشت من أنواع الاحشاب العظيمة فيعمل منها السفن وتعمر مسها الساكن، وفيها اشعاى التي لانوحد ما يعظم من الاحشاب إلا فيها، وكبدلك العقاقير أكثرها لا يرحد إلا به، وفيها وهد تنبت مزاع للأتمام ومرارح لمني آم ومساكن للوحوش ومواصع لأحناح البحل، ومن منافع الحمل ما يتخذه العناد من المساكن تقبهم الحر والبرد ويتخدون مدافن لحفظ جثث الموتى، وقد ذكر الله ذلك فقال فوكانوا يتحتون من البجال نيوتا آمنين أله الحد، ١٨]. ومن فوائدها أن المستقردة في السحار على المسافرون على الطرقت في واحى الأرض. ويستدل بها المسافرون في السحار على المين والسواحل، ومن فوائدها أن الفئة القليلة الضعيفة الخائمة من عدوان من لانطيقه تنخذ عيها ما يتحصنهم ويؤمنهم ويمنعها عن تحاقه فتطمش لذلك، واطركت خلق الله فيها الدهب والفضه وقدرهما بتقدير مصوص ولم يجعل ذلك ميسرا في الدجود والقدر مع سعة قدرته وشمول نعمته كما جعل هذه السعة في المياه وما دلك إلا عندنا لما سبق في علمه لحلائقه مما هو الأصلح كما أشار إلى ذلك بقوله: ﴿ وإن مّن شيء إلاً عندنا لما سبق في علمه لحلائقه مما هو الأصلح كما أشار إلى ذلك بقوله: ﴿ وإن مّن شيء إلاً عندنا لما المنار أنه أله إلا بقدر مُعلوم ها الحيم.

باباش حكمة البحر

قال الله تبارك وتعالى ﴿ وهُو الله سيحانه وَمَعالى حلق البَّحُو لَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحُمَّا طُويًا ﴾ [البحن ١٤] اعلم رحمث الله. أن الله سيبحانه وبعالى حلق البحيار وأوسع فيها لعظم نفعها فجعمها مكتنفة لأقطار الأرض التي هي قطعة من الأرض المستورة بالبحر الأعظم المحيط بجميع الأرض، حتى أن جميع لمكشوف من البراري والجنال عن الماء بالإضافة إلى الماء

كربوة صغيرة في بمعر عظيم فاعلم أن ماخلق في الأرض من الحيون بالإضافة إلى ما خلق في البحر كإصافة الأرص إلى البحر، وقد شاهدت عجائب فيها منا هو مكشوف منها، فتأمل عخائب البحر فإن فيه من الحيوان والجواهر والطيب أضعاف ما تشاهدُه على وجه الأرص، كما أن سعته أصعاف سعة الأرض، ولعظم سعته كان فيه من الحيوانات والدواب العطيمة، منا إذا ألدت طهورها علسي وجه السحر. طن من يراها أنهنا حشباف وجسال أوجزائر، وما من صنف من أصناف حيوان السرمن إنسان وطائر وقرس وبقر وغير ذلك إلا وفي البحر أمشالها وأصعافها، وفيه أجناس من الحيوانات لم تعهد أمشالها في البر، وكل مها قد دبره لباري سيحابه وحلق فيه ما يحتاجه ويصلحه، وبو ستنقصي ذكر ما يحتويه بعضه لاحتاج إلى وضع محلدات، ثم انظر كيف خلق الله اللولؤ مدورٌ في صدف محت الماء وأثبت المرحــان في حنع صخــور في البحــر. فقــال سنحــانه ﴿ يُخْرُجُ مَنْهُمَا اللَّؤَلُّولُ والْمَرْجَانُ ﴾ [الرحمن ٢٢]. وذلك في معرض الامتناب، وقبل: المرحان المذكورفي القرآن هو الرفيق من السلؤلؤ، ثم قال ﴿ فِبَأَيُّ آلاء رِبُّكُمَا تُكَدِّبَانَ ﴾ [الرحس. ٢٣] وآلاؤه تفضله وبعمه، ثم انظر ما يقلفه من العشر وغيره من المنفوع، ثم انظر إلى علحائب السفن وكيف مسكنها على وجه الماء تسيمر فيهما العباد لطلب الأصوال وتحصيل مما لهم من الأعراض وحعلها من آباته وبعمسته.فقال: ﴿ وَالْقُلْكَ الَّتِي تَجُوي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفِعُ النَّاسَ ﴾ [المقرة ١١٦٤. فجعلها تسخيره محملهم وتحمل اثقالهم وينتقبون لهما من إقليم إلى أفاليم لا يمكن وصولهم إليها إلا بالسفن، ولو رموا التوصيل بغيرها لأدى إلى أعطم الشفات وعجزو عن بقل ما يبقل من المسقولات إلى ما بعد البلاد والجهان فلمنا أراد الله مسحمانه وتعلى أن يلطف بعباده ويهون دلك عليهم خلق الاختشاب متخلخلة الأحزاء بالهواء ليحتمله الماء ويلقى فيها من الفصاء عن نفسها ما يحمل به الأثقال وألهم العباد اتخادها سفنًا ثم أرسل الرياح عقادير في أوقات تسوق السفن وتسيرها من موضع إلى موضع آخر ثم ألهم أربابها معرفة أوقاب هبونسها وفترتها حتى يسيروا بالرباح التي تحملها شبراعها، وانظر إلى ما يسره سنحانه في حلق الماء، إذ هو حسم لطيف رقيق سيال متصل الأجزاءكأنه شوء واحد لطيف البركيب سويع القبول للتقطع حتى كأله منفصل مسخر للتصدرف قابل للانصال والانفصال حتى يمكن سير السفن فيه، فالعجب ممن يغفل عن نعمة الله في هذا كله، وفي نعضه متسع للفكر وكل دلك شواهد متظاهرة ودلائل متضافرة وآيات ناطقة بلسان حالها مفصحة على حلال بارئها، معربة على كمال قدرته وعجائب حكمته، قائلة. أماتري تصويري وتركيبي وصماتي زماً واحتلاف حالسي وكثرة فوائدي؟ أبظن دو لب سليم وعقل رصير أني تلونت بتقسى أو أبدعني أحد من جنسي؟ بل دلك صنع القادر القهار لعزيز الجبار. باب في حكمة خلق الماء

وال الله نسارك وتعالى. ﴿وَحَعَلْنَا مَنَ الْمَاءَ كُلُّ شَيْءَ حَيَّ أَفَلًا يُؤَمْنُونَ ﴾[الأسسيم: ٣]وقال سلحانه ﴿ فَأَنْبَتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ مَعَ اللَّهُ بِلْ هُمْ قَرْمٌ يَعْدُلُونَ ﴾ [الله مَع اللَّهُ بِلْ هُمْ قَرْمٌ يَعْدُلُونَ ﴾ [السل ١٤].

،نظر وفقك االله إلى ما منَّ به سنحانه وتعالى على عباده بوحود لماء العذب الدي به حياة كل من على وحمه الأرض من حيوان وتبات، فنو اصطر الإنسبان إلى شربة منه ومنع منها لهان علمه أن سدل فيها حميع ما يمكنه من خزش الدبيا، والعجب من غفية العباد عن هذه النعمة العطيمة، وانظرمع شدة الحاحة إليها كيف وسع سنحامه على العباد فيها، ولو حعلها بقدر لصاق الأمرفيلها وعظم الحرح على كل من سكن الدليلا ، ثم الطرلطاله الماء ورفته حتى ينزل من الأرض ويحلخل أحزاءها فستنعسدي عروق الشجير ويصعد بلطافسته مواسطة حبرارة الشمس إلى أعبالي الشبجر والنسات وهو من طبعه الهبوط، ولما كبانت الصرورة تدعو إلى شيرية لإماعة الأغدية في أحواف لحيوان ليتصرف العداء إلى متوضعه حعله لشاربه في شربه لذة عبد حاجته إليه وقبول له ويجد شاربه فيه بعيمًا وراحة، وجعل مريلاً للأدران عن الأمدان والأوساح عن الشياب وعيرها، وبالماء يبل التسراب فنصلح للساء والأعمال، وبه برطب كل يابس مما لايمكن استعماله يابت، وبه ترق الأشربة فيسوع شربها، وبه تطفأ عاذبة النار إذ وقبعت فيهما فلا تلتهب فحيه وأشرف الناس منهما على ما بكرهون وبه نرول الغصبة إذا أشرف صاحبها على الموت، وبه بعتس التعب الكل صيحد الراحه لوفته، وبه تستمقيم المطبوحات وحميع الأشياء لتي لا تستعمل ولا تصلح إلا رطمة إلى غير دلك من مآرب العباد التي لا غني لهم عنها، فانطر هي عموم هذه البعمة وسهولة تباولها مع الغفلة عن قدرتها مع شدة الحاحبه إليها فلو ضافت لكدرت الحياة في الديه، فعلم بهذا أنا الله تبارك وتعالى أراد بإنزاله وتيسيره عمارة الدنيا بما فيسها من حيوان وببات ومعدد إلى غير ذلك من المنافع التي يقصر عنها الوصف لمن يروم حصرها، فسنحاد المتفصل العطيم.

باب الحكمة في خلق الهواء

قال الله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحِ لَوَاقِحَ فَانزَلْنَا مَنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسُفَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بخازنين﴾ [الحمر ٢٢]

اعلم رحمك الله أن لهواء في حلقه تتخلخمله الرياح ولولا دلك لهلك حميع

حيوان النسر، وباستنشاقه تبعدل الحرارة في أجسام جميع الحيسوانات لأمه الهم مثل الماء لحيوان البحر فلو القبطع عن الحيوان استنشافه الصرفت الحرارة التي فبسهم إلى قببها فكان هلاكها بسب دلك، ثم انظر إلى الحكمة في سوق السحاب به فيقطع المطر بابتقال السحاب في موضع يحياح إلى المطر فيها لـالرزاعة، فلولا لطف الباري بحنق الرياح لثقلت السحاب ولقبت راكدة في أماكلها وامتنع التفاع الأرص بها، ثم الطر كيف نسير بها السفل لها وتنتقل بحدوثها وهسولها فتحمل فليها من أقاليم إلى أقاليم ممنا لا بحلق نلث الانساء فبهنا فينتفع أهلها، فلولا تنقلها بالهواء لم نكل تلك الأشياء إلا بمواصعها التي حلقت فيها حاصةً. ولعسر بقلها بالدواب إلى عيرها من الأقاليم، وللعباد صرورات تدعو إلى ما ينقل إليهم مما سِس يحتق عندهم، ومافع يكشرتعدادها من طلب أرباح لمن يجلها وبعلم فواندها. ثم انظر إلى ما في الهواء من اللطافة والحركة التي تتخبل أحزاء العالم فينقى بحركته عفن الأرص، فلولاه لعسب المساكن وهلك الحيوان بالوباء والعلل، ثم انظر إلى ما يحصن منه من النفع في نقل السوافي و لرمال إلى السسانين وتقوية أشحارها عا تنتقبل إليها من التراب سسب حركة الهواء وتستر وحوه حيال بالسيافي فيمكن الرداعه فيه مما فصل إلى السواحل مما ينتمع الناس نسبه، وكل دلك تحركة النحر بالهواء فيقلف النحر العنبر وغيره مما ينتفع نه العساد في أمورهم. ثم انسطر كيف يتقرق المطر بسسب حركة الهواء فيقع على الأرص قطرات، فلولا حركة الهواء لكان الماء عبد تزوله بنول انصب له و حده فيهلك ما يقع عليه، ثم يجتمع بلس القطرات فيحتمع ألهارًا ولحارًا على وحه الأرض من غير نضرر ويحصل بذلك مقصودهم على أحس وجه، فانظر إلى أثر رحمة لله، فسيحمان اللطيف بخلله المدبر للكه، ثم انظر عموم هذه الرحمة وعظيم نفعها وشمون هذه النعمة وحليل قدرها كما بنه العقول عليها بقوله تعالى ﴿هُو الَّذِي أَنزُلُ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً لَكُم مُّنَّهُ شُرَاكٌ ومنَّهُ شجرٌ فيه تُسيمُون يُنبتُ لكُم به الزَّرْع والزِّيْتُونَ والنخيل والأَعْناب ومن كُلِّ الثَّمرات إنَّ هي ذلك لآية لُقوم يتفكُّرون ﴾ [البحل ١٠ ١١]. ثم من تمام النعمة وعبطهم الحكمة أن جعل ستحانه الصحو يتخلل نزول العيث فصارا تتعاقبان لد فنه صلاح هذا العالم، فلو دام واحد منهما عليه لكان مسادًا ألا ترى إلى الأمطار إذا توالت وكنرت عفت البقول والخصراوات وهدمت المساكن والبيوت وقطعت السبل ومنعت من الأسفار وكثيبرمن الحرف والصناعات ولو دام الصحو لحفت الأبدال والسات، وعفن الماء بدى في العيون والأودبة، فأضر دلك بالعباد وغلب اليس على الهواء فأحدث ضرراً آخر من الأمراض، وعلمت سببه الأسعار من الأقبوات، ونظل المرعى وتعبدر على اسحل منا يجبده من الرطونه التي يرعباها على الأرهار، وإذا تعاقب على العالم اعتدل الهنواء ودفع كل واحد منهما ضور لأخر فصلحت الأشياء و.ستقامت، وهذا هو الغالب من مشئة الله. وإن قبل قد يقع من أحدهما ضرر في بعض الأوقات. قلنا. قد بكون دبك لتنيه الإنسان بتصاد الأثنياء على نعمة الله تعالى وفضله ورحمته أنه هو الغالب فيحصل لهم بنلك لنزحار عن الطلم والعصيان، ألا ترى من سقم حسمه احتاج إلى منا يلائمه من الأدوية البشعة الكريهة لبصلح جسمه ويصح ما فسد منه. قال الله تعلى ﴿ ولكن يُنزُلُ عَدر مَا يَسَاءُ إِنَّهُ بِعَبَاده حبيرٌ فصيرٌ ﴾ [الشورى ٢٧]

باب في حكمة خلق النار

قال الله تعالى ﴿ أَفْرَأَيْتُمُ النَّارِ الَّتِي تُورُونَ ﴿ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجِرتُهَا أَمْ نَحنُ الْمُشْنُونِ ﴿ آَنَ الْمُشْنُونِ ﴿ آَنِكُ الْمُشْنُونِ اللَّهُ الْمُشْنُونِ اللَّهُ الْمُشْنُونِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

اعلم وففنا الله وإباك أل الله حلق البار، وهي من أعظم النعم عبي عباده، ولما علم سنحانه وتعالى أن كثرتها وبثها في العالم منفسدة حعلها الله بحكمته منحصورة حتى إذا احتبح إليها وحدت واستعملت في كل أمر يحتاج إليها فيه، فهي مـخرونة في الأحسام، ومنافعها كثيرة لا تحصى. فيمنها ما تصلحه من الطبائخ والأشسرية التي لولاها لم يحصل فيها نصح ولا تركيب ولا احتلاط، ولا صحة هضم لمن يستعملها في أكل وشرب. فعطر نطف الباري سنحابه في هذا الأمر المهم ثم انظر فيما بحتاج الناس إليه من الذهب والفضه والتحاس والحديد والرصاص والقصيدير وعير ذلك، فلولاها لم يكن شيء من الانتفاع من هاه الأشياء، فبها يذاب النحاس فتسعمل منه الأواني وغيرها وقد نبه الله تعالى على مثل دلك بأنها بعسمة توحب الشكر فقال تعالى ﴿ اعْمَلُوا آل داوُود شَكْرًا ﴾ [سا ١٣]. وبه يلين الحديد فيعملون به أنواعا من لمنافع والآلات للحروب مثل الدروع والسيوف إلى عيرٍ دلك عما يطول تعداده، وقسد سه الله تعالى على مثل هسذا، فقال ﴿ وَأَنزِلْنَا الْحديد فيه بَأْسٌ شديدً ومافعُ للنَّاسِ ﴾ [الحديد ٢٥]. وقال تعالى ﴿ لَتَحْصَكُم مِّنْ بأَسكُمْ فَهُلْ أَنْسُو شاكرون ﴾ [الأسناء ١٨٠]. ومنه بعسل ألات للحرث والحسصاد وآلات تتأثر بهنا البار، وآلات نظرق مها، وألات لفطع الحسال الصمة، وكانت لنحارة الأحشبات ممايكثر تعدادها. فلولا لطف الله سبحانه بحلق النار لم يحصل من ذلك شيء من المنافع ، وتولاها ما كان يتهيأ للخلق من الدهب وانقصة نقـود ولا ريبة ولا منفعة، وكانت هذه الجواهر معدودة من حمية الأتربة، ثم انظر إلى ماحعل الله تعالى في النار من الفرح والبرح عبدما تعشى الباس طلمة الليل كيف يستصيئون مها ويهـتدون منورها في جميع أحوالهم من أكل وشرب وتمهيد مراقبه، ورؤية ما يؤذيهم ومؤانسة مرصاهم وقصدها والعمل عليها براً وبحراً فيتحدون

بوجودها أسسًا حتى كان الشمس لم تغب عن أفقهم، وبدفعون بها صرر الثلوح والرياح الباردة وبستسعيمون بها في الحروب ومقاومة حصون لا تمنك إلا بها، فانظر ما أعظم قدر هذه النعمة لتى جعن سبحانه حكمها بأيديهم إن شاءوا خربوها وإن شاءوا أمرروه.

### · بابش حكمة خلق الإنسان

قال تعالى. ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانِ مِنْ سُلَالَةٍ مَن طَيْنٍ ﴾ [المؤمنون ١٦]. إلى آخر ما وصفه سيحانه.

اعلم وفقك الله تعالى أن الله عرَّ وحل لم سبق في علمه حلق الحلق وبثهم في هذه الدار، وتكليفهم فيها للبلوي والاحتبار حلقهم سبحاله متناسلين بعضهم من بعص، فحلق ستحاله الذكير والأشي وألقى في قلوبهم المحبة والدواعي حنى عجرو عن الصبر وعدموا الحبلة من احتماب الشهوة فساقتهم الشهرة المفطورة في حلقهم إلى الاجتماع وجعل الفكاية تحرك عصواً محصوصاً به إلى إيداع الماء في القرار المكين الذي يحلق فيه الحين، فاجتمعت فيه النطعة من سائر اللذن وخرجت ماء دافقًا مسدفعًا من بين الصلب والتراثب بحرية محصوصة، فانتقلت بسبب لإفلاح من باطن بي باطن فكانت مع انتقالها عني أصله، لأنها ماء مهين ادني شيء بباشرها يقسدها ويغير مراحها، فهي ماء يحتلط حميعه مستوية أجراؤه لا تعاوت فيها بحال، فحلق سبحانه منه الذكر والأنثى بعد نقبلها من النطقة إلى العلفة إلى المصعة إلى العظمام، ثم كساها اللحم وشندها بالأعصبات والأوتار ونسجبها بالعروق. وحلق الأعضاء وركبها فدور سيحانه الرأس وشق فنها السمع والنصر والأبف والقم وسائر المنافد فجعن العين للنصر، ومن العجائب سركوبه مبصرة للأشياء، وهو أمر بعجر عن شرح سره ، وركبها من سبع طبقات لكل طبيعة صفة وهيئة محصوصة بها، فلو فقدت طبقة سها أو زالت لتعطيت عن الإبصار، وانظر إلى هبئة الأشعار لتى تحيط بها وما حلق فيها من سرعة الحركة لتقلى العين مما يصل إليها مما يؤديها من عسار وعبره وفكالت الأشعار عنزلة باب يفـتح وقت احاحة ويغلق في عبر وقت، ولما كاد المفـصود من لأشعار حمال العبن والوحه جعل شعرها على قدر لا يريد زيادة تصر بالعين ولا تنقص نعصًا يضر نها، وخلق في مائها ملوحة لفطيع ما يقع فيها ، وجعل طرفيهما منخفصين عن وسطهما فليلاً لينصرف ما يقع في العين لاحد الحاسين، وجعل الحاجبين حمالاً للوجه وستراً للعينين وشعرهما بشه الأهداب في عدم الريادة المشاوهه، وجعر شعر الرأس واللحية قاملاً للزيادة والنقص، فيفعل فينهما ما يقصد به الجمال من عير تشويه، ثم انظر إلى العم واللسان وما في دلك من احكم، فحعل الشفتين سبرًا للهم كأنها باب يغلق وقت ارتفاع الحاحة إلى

فتحه، وهو ستر على اللثة والأسبان مفيد للجمال، فلولاهما لتشوهت الحلق، وهما معينان على الكلام واللسان للبطق والتعبير عما في ضمير الإنسان وتقليب الطعام وإلقائه تحت الأضرس حتى يستحكم مضغه، ويسهل انتلاعه، ثم جعن الآسنان أعدادًا متفرقة ولم تكن عطمًا واحدًا، فإن أصاب بعصها ثمم التفع بالساقي، وجمع فيها بين النفع والجمال، وجعل م كان منها مفكوسًا رابد الشعب حتى تطول مدته مع الصف الذي تحته، وحبعلها صديه ليست كعطام البدن لدعاء الحاجة إليها على الدوام، وفي الأضراس كسر وتسريف لأجل الحاجـة إلى درس الغداء، فإن المضع هو الهـضم الأول ، وجعلت الثنايا والأنيـاب لتقطبع الطعام وجمالاً للفم فأحكم أصولها، وحدد ضروسها، وبيص لونها مع حمرة ما حولها ، منساوية الرءوس منتاسة التركيب، كأنها الدر المطوم، ثم انطر كيف حلق في الفم مداوة محبوسة لا تطهر إلا في وقت الحاحة إلبها، فلو ظهرت وسالت قبل ذلك بكان تشويهًا للإنسان، فجعلت ليبل بها ما بمضع من الطعنام حتى نسهن بسويعه من غير عنت ولا ألم. فإدا فقد الأكل عدمت تلك البداوة الزائدة التي حلقت للترطب، وبقى منها ما يبل اللهوات والحلق لتصنوير الكلام ولئلا بحف، فأن جفافه مهلك للإنسان، ثم انظر إلى رحمة الله ولطفه، إذ حمل للأكل لذة الأكل فحمل الدوق في اللسمان وعيره من أجزاء الفم ليمعرف بالذوق ما توافقه و للائمة من الملدود فيحد في ذلك راحة في الطعام والشرب إذا دعت حاحة إلى تناوله وليحتب الشئ الذي لا بوافقه، ويعرف بذلك حد منا تصل الأشياء إليه في اخراره والبرودة، ثم إن لله تعالى ثنق السمع وأودعه رصوبة مرة يحفظ عها السمع س صرر الدود ويقتل أكثر الهوام الذبن ينجون السمع، وحفظ الأدن تصدف لتحمع الصوت فنرده إلى صماخها. وجمعل فبها ريادة حس نتحس بما يصل إليها مما يؤديها من هوام وعيرها، وجعل فيها تعويجات ليتطرد فينها الصوت، وتتكثر حركة منا بدب فنها ويطول طريقه فيتمه فسيتأثر ويتنمه صاحبها من الموم،ثم الظر إلى إدراك. المشمومات تواسطة ولوح الهواء، ودلك، سر لا يعلم حقيقته إلا الباري سبحياته إلى غير دلك، ثم انظر كلف رفع الأنف مي وسط الوجه، فأحسس شكله، وفتح منحريه، وحمل فيها حاسة الشم ليستدل باستشاقمه على روائح مطاعمه ومشاربه، ولسيتنعم بالروانح المعطرة ويحتنب القلَّذرة. وليستنشق أيصًا روح الحباة غذاءً لـقلمه وترويحًا لحسررة باصنه، ثم حلق الحنجـرة وهيأها لخروح الأصبوات، ودور اللسال في الحركات والتقطيعات، فينقطع الصوب في منجاري مخــتلمة تخــتلف بها احــروف ليشع طرق الـطق ، وجــعن الحنحرة محــتلف الأشكال في الصبق والسعة والحبشونة والملاسة وصلانة الجوهر ورحاوته والطول والقبصر، حتى احتلف بسب دلك الأصوات. فلم يتنسانه صوتان، كما حلل بين كن صورتين اختلافًا فلم تشسه

صورتان، بل يظهر بين كل صورتين فرقان، حتى يمير السامع بعض اساس عن بعض بمجرد الصوت، وكذلك يظهر مين كل شحصين فرقان، ودلك لسر التعارف فإن الله تعالى لما حمق ادم وحُواء حالف بين صورتبهما ، فخلق منهما خلفًا جعله محالفًا لخلق أبيه وأمه، ثم توالى الحلق كدلك لسر التعارف ثم انظر لخلق اليدين تهديان إلى حلب المقاصد ودفع المضار وكيف عرض الكف وقسم الأصابع الخمس، وقسم الاصابع بأنامل، وحبعل الأربعة في حالب و لإنهام في جانب اخر فيدور الإبهام على الحميم، فلو اجتمع الأولون والأخرون علمي أن يستطعوا بدقة االفكر وجهًا آخرعن وضع الأصابع سوى ما وصعت عليه من بعد الإبهام عن الأربعية، وتفاوت الأربعة في الطول وترتيبها في صف واحيد لم يقدروا على دلك، وبهدا الوصع صلح بها القبص والإعطاء. فإن سطها كانت طبقًا يصع عليه مايريد . وإد حمعها كاللت الله يضرب بها، وإن ضمها ضمًا عير تام كانت مغرفة اله، وإد تسطها وصم أصابعه كمانت مجرفة، ثم خلق الأظافسر على رءوسها زينة للأنامل وعمادً لها من ورائها حتى لا تضعف مها ويلتقط الأشياء الدقيقة التي لا تشاولها الأنامل لولاها، وليحك بها جسمه عند الحاجة إلى دلك ، فانظر أقل الأشياء في جسمه لو عدمها وظهرت به حكة لكان أصعف الحلق وأعجرهم عن دفع ما يؤلمه، وجلب ما يستمع له في ذلك ولم يقم له عير الطهر مقامه في حال جسده، لأنه مخلوق لذلك ولغيره فهو لا صلب كصلامة العظام ولا رحو كــرخاوه الجند بطول ويخلق ويقص ويقــصر عثل دلك، ثم جعله يهــتدى مه إلى الحك مي حالة مومه ويقظته ويقصد المواضع إلى جهتسها من جسده، ولو احتاح إلى عبره واستعبال به في حكمها لم يعشر الغير على مواضع الحاحبة إلا بعد طول وبعب، ثم انظر كيف مد منه الفحذين والسافين وبسط القدمين ليتمكن بذلك من السعى ، وربن القدمين بالأصابع، وحعلهـا رينة وقوة على السعى، وزين الأصابع أيصًا بالأطافـر وفواها بها، ثم الظر كبف خلق هذا كله من نطقة مهينة، ثم خلق منها عظام جسده فجعلها أحسامًا قوبة صلبة لتكون فوامًا للبدن وعمادًا له، وقدرها تبارك وتعالى بمقادير مختلفة وأشكال متناسبة، فمنهاصعير وطويل ومستندير ومجوف ومصمت عنويص ودفيق، ثم أودع في أنابيب هده العظام المح الرقيق مصونًا لمصلحتها وتقويتها ولما كــن الإنسان محتاجًا إلى جملة جسمه ، وبعض أعضياته لتردده في حاجاته لم يجعل الله سبحيانه عظامه عظمًا واحبدًا بل عطامًا كثيرة، وبينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة فقدر شكل كل واحد منهاعلى قدر وفق الحركة المطلوبة بها.

ثم وصل معناصلها وربط بعنصها ببعض بأوتاد أثنتها بأحبد طرفي العظم وألصق الطرف الآخرة الطرف الآخر كالرباط، ثم حلق أحد طرفي العنظم زوائد خارجية منها، ومن الآخرة

بقرًاغائصة فيها نوافق لأشكال الزوائد لتدحل فبها وتنطبق. فصار الإنسان إذا أراد أن بحرك شبتًا من حسده دور عره لم يمتنع عليه، فلولا حكمة خلق المضاصل لتعذر عليه دلك، ثم انظر كيف جعل حلق الرأس مركبًا من حمسة وحمسين عظمًا مسختلفة الأشكال والصور. وألف بعصها إلى بعص بحيث استوت كرة الرأس كـما ترى، ممنها ستة تختص بالقحف. وأربعة وعشرون لُلَـحي الأعلى، واثنان للحي الأسفل، و تبقية من الأسنان بعـضها عريص يصلح للطحن، وبعصها حاد يصلح للقطع، ثم جعل الرقمة مركر الرأس، فركبها من سبع حررات مجوفات مستديرات وريادات ونقصان لينطبق بعضها على نعض ويطول دكر لحكمة فيها، ثم ركب الرقسة على الظهر من أسفل الرقبة إلى منتهى عظم العجر من أربعة وعشرين خررة وعظم العجر ثلاثة أحرى محتلفة ووصل به من أسفله عطم العصعص وهو مؤلف من ثلاثة أحرى، ثم وصل عظام الظهر بعطام الصدر وعنظام الكنف وعظام البدين وعطام العابة وعطام العجز وعطام الفخذين والبسافين وأصابع الرجلين، فحملة عدد العطام في بدن الإنسان منانتا عظم وتمانية وأربعوب عظمًا سوى العظنام الصغيرة التي حسشي بها خلل لمفاصل، فانظر كيف حلق الباري سنحانه وتعمالي دلك كله من نطقة رقيقة سنحيفة ، والمقصود من ذكر أعدادها تعطيم مديرها وحيالقها وكما خلفها وحالف بين أشكالها وخصها بهذا القدر المحصوص بحيث لسو ارداد فبها واحد كان وبالأ، واحتاح الإنسان إلى فلعه ولو نقص منها واحد لاحتاج الإنسان إلى جبره فجعل سنتحانه وتعالى في هذا الخلق عبرة لأولمي الأبصار وايات بينات علمي عصمته وحلاله بتقديرها وتصويرها

ثم النفر كيف خلق سبحاله آلات لتحربك العطام وهي العلمات فخلق في بدن الإسال حمسمائة وتسعة وعشرين عيضلة ،ولعصلة مركة من حم وعصب ورباط وأعشة وهي مختلفة المقادير والأشكال بحسب احتلاف مواصعه، وحاحتها، فأربعة وعشرول منها لحركة العيل وأحفانها للحيث و نقصت منها واحدة انحتل أمر العين، وهكذا لكل عيضو عضيلات تعدد يحيضه وقدر يوافقه، وأما أمر الأعيضات والعيروق والأوردة والشرايل وسانتها وسعتها، فأعجب من هذا وشرحه يطول، ثم عجائت ما فيه من المعاني والصفات للي لاتدرك بالخواس أعظم، ثم الطير إلى ما شرف به وحص في خفقه بأنه نحلق ينتصب قائمًا ويستوى حالسًا ويستقبل الأمور للدله وجوارحه ويمكمه العيلاج والعمل ولم يحلق مكبونًا على وجهه كعدة من الحيوانات، إذ لو كان كذلك لما استطاع هذه الأعمال، ثم انظر من حسث الجملة إلى طاهر الإسمان وباطنه فتحده مصموعً صنعة بحكمة تقضى منها لعحب، وقد حعل للمبحنه أعضاءه تامه بالعذاء، والعذء موال عليها لكله تبارك وتعالى العداء لعجب، وقد حعل للمبحنه أعضاءه تامه بالعذاء، والعذء موال عليها لكله تبارك وتعالى العداء

عبها لعطمت ابدال بن آدم و تقلت عن الحبركة، وعظلت عن الصناعات اللطيفة و لا تناولت من الغذاء ما يناسبها، ومن اللباس كذلك، ومن المساكن مثل ذلك، وكان من للبغ الحكمة وحسن التدبير وقوفهاعلى هذا الحد المهدر رحمة من الله ورفيقًا بخلقه، فإذا وجدت هذا كله صنعه الله تعالى من قطرة ماء، فما ظنك بصنعه في ملكوت السموات والأرض وشمسها وقسرها وكواكها وماحكمته في أقدارها وأشكالها وأعدادها وأوصياعها واجتماع بعصها، وافتراق بعضها، واختلاف صنورها، وتفاوب مشرقها ومغاربها. فلا تقن أن درة في السموات والأرض وسائر علم الله ينقك عن حكم، بل ذلك مشمل على عنجائب وحكم لا يحيط بحميعها إلا الله سبحانه وتعالى. ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى: ﴿ أَأَنتُمْ وَحَكُم لا يحيط بحميعها إلا الله سبحانه وتعالى. ألم تسمع قوله سبحانه وتألى: ﴿ وأَأَنتُمْ سبحانه في الأرحام، وشكلها في اللزعات ٢٧]. إلى آخر م بيه به، وتأمل لو اجتمع الإس والحن على أن يحلفوا للنطفة سمعًا وبصرًا وحياة لم يقدروا على ذلك، فانظر كيف خلقها سبحانه في الأرحام، وشكلها فأحسن تشكيلها، وقدرها سأحسن تقليرها، وصورها فأحس تصويرها، وقسم أجراءها المتشابهة إلى أجرء محتلفة، فأحكم العظام في أرحاتها وحس أشكال أعبصائها، ورتب عروقها وأعبصائها ودير ظاهرها وباطنها، وجعل فيها محرى لعذائها ليكون ذلك سيًا لبقائها مدة حباتها

ثم كيف رتب الأعيضاء الناطينة من القلب والكند والمعدة والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل عسو بشكل مخصوص ومقيدار محصوص لعمل مخيسوص، فجعل المعدة لنصح الغداء عصدًا معسًا شيديدًا لحاحتها وبذلك يمكن تعطيعه وطحنه، وحعل طحن الأضر من أولاً معبنًا بليعدة على جودة طحنه وهضمه وحعل الكيد لإحالة الغذاء إلى الدم فيسجتدب منه كل عيصو من الغذاء صا بياسيه، فيغذاء العظم حلاف غذاء اللحم وغذاء العروق حلاف عداء الأعيصاب، وغداء الشعر حلاف غداء عيره، وجعل المطحال والمرارة والكلية لحدمة الكيد فالطحال الموداء، والمرارة لجدب الصفراء، والكلية المائية عه والمثانة لفسول الماء عن الكلية، ثم يخرجه في مجرى الإحليل والعروق والكيد في انصال الدم مه إلى سائر أطراف المدر، وحمعل جوهرها أنقن من جوهر اللحم ليصونه ويحصره فهي بحرية الظروف والأوعية، ثم انظر كيف دسره في المرجم ولطف به ألطافًا يطول شرحها ولا بستكمل العلم بحملتها إلا خالفها ويعجز الواصف عن وصف ما وصل إليه نظره من دلك، فمن ذلك حعله فيهما لا يحناج إلى استدعاء، ولا يحناج الحود إلى ما يين دلك لا يوعظ ولا تنبيه، بل ذلك في لطباع إلى وقت حاجة المولود إلى الإغاثة في غدائه، ولولا نفرت الأمهات عنه من شدة انتعب ركلفة التربية حيتي أشتد حسمه وقويت أعضاؤه ولك لفرت الأمهات عنه من شدة انتعب ركلفة التربية حيتي أشتد حسمه وقويت أعضاؤه الظاهر، والباطنة لهصم العيدة، فحينئذ أست له الاسنان عند الحاحه إليها لا قل دلك ولا ولك ولا ولك ولا ولكود المنها لا قل دلك ولا ولكود المنها المعام العلم داله والسه العيداء المعام والمناه المعام العداء المعام والمناه المعام العداء المعام العداء المعام والمعام والمعام والملك ولا ولكود المعام والمعام والمعام والمعام والمعام العداء المعام والمعام وال

ثم انظر كيف حلق الله فيه النسمين والعق على التدريج إلى حين كساله ولموغه، وانطر وفكر في سر كونه يولد جاهلاً عبر دى عقل وقهم، فإنه لو كان ولدًا عافلاً فيهما لأتكبر الوجود عند حروحه إليه حتى يقى حسران ناته انعق إذ رأى ما لا يعرف، وورد عليه ما لم يره ولم يعهد مثله، ثم كان بجد عصاصة أن يرى نفسه محمولاً وموضوعا معصباً بالحرق ومسحى في المهد مع كونه لايستغنى عن هذا كنه لرقة بدنه ورطوبته حين يولد، ثم كان لا يوحد له من الرقة له والحلاوة والمحبة في القلوب ما يوحد للصغير لكثرة اعترضه بعقبه واختياره لنفسه، فتين أن ردياد العقل والدهم فيه على التدريح أصلح به أفلا يرى كيف أقم كل شيء من الحلقه على عامة الحكمة وطريق الصواب وأعلمه بقلب الحظأ في دقيقه وجبيله، ثم انظر فيما إذا اشتد حلق به طريق وسبباً للناسل وحلق في وحهه شعراً ليميسره عن شبه النصبان والسوان وبحمله وستر به غيضون وجهه عند شيخوخته، وإن كنانت أنثى أبقي وجهها نقباً من الشيعر لتقي لها بهجة وتصارة تحرك الرحال لما في ذلك من بقاء النسل.

فكرالآن فيما دكرناه ودره سبحانه في هذه الأحول المختلفة، هل ترى مثل هذا بمكن ان مكون منهلاً، أرأبت لو لم يحرك الذم عذاء وهو في لرحم الم يكن يذوى ويهلك وبحم كما يجف النمات إذا انقطع عنه الماء ولو لم يرعجه لمخاض عند استكماله، ألم يكن يهلك ببقائه في الرحم هو وأمه؟ ولو بم يواقه البين عند ولادته، ألم يكن يموت حوم وعصماً أو يغذى بما لا يوافق ولا يصلح عليه بدنه؟ ولو لم يخلق له الأسان في وقتها، ألم يكن يمتنع عليه مصغ الطعام واردراده ويقيم على الرضاع ولا بشتد جسمه؟ ولو لم مخرح نعر الوجه لقى في هيئة الساء والصبيان فلا ترى له هبية لا حلاله ولا وفارًا، ومن د الذي يرصده حسى يوفيه بكل هذه المآرب في وقيتها إلا الذي أنشأه بعد أن لم يكن شيئ مدكورًا وتفضل عليه ومن عليه مكل هذه النعم

فكر في شهوة الحماع الداعية لإحيث ، والآلة الوصلة إلى الرحم النطفة والحبركة الموحبة لاستحراج النطفة وما في دلك من التدبير المحكم ، ثم فكر في جملة أعضاء اللال وتهيئة كل عضو منها للأرب الدى أريد منها فالعينان للاهنداء بالنظر ، واليدان للعلاح والحذف والدفع والرحلان للسعى ، والمعدة بهصم الطعام ، والكد للتخليص والتميير ، والفم للكلام ودحول الكلام ودخون الغذاء ، والمدفد لدفع الفصلات . وإذا تأمنت كذلك مع سائر ما في الإسان وحدته قيد وضع على غالة الحكمة والصواب فكر في وصول الغداء إلى المعدة حتى ينصحه ويبعث صفوه إلى الكبيد في عروق دقق قد حعلت كالمصفة للغداء ، ولكبلا يصل إلى الكيد منه شيء غليط حشن فيكؤها فيابها حلف دقيقة لا تحمل العث

فتقلبه بإدن الله دمًا وتنفذ إلى سائر البدن في مجارمهيأة لذلك فيصل إلى كل شيء من ذلك ما يناسبه من ياس ورحو وعير ذلك ﴿ فَتَبَارِكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [عافر ٦٤]

` ثم يبعد ما يكون من خبث وفضول إلى معابض وأعضاء أعدت لذلك كما دكرنا قبل هدا، فكولها كالأوعية تحمل هذه الفضلات لكيلا تتشر في البدن فتقسمه.

ثم انظر هل تحد في حلق المدن شيئًا لا معنى له هل حلق البصر إلا لينبرك الأشياء والآلوان، فلو كانت الألبوان ولم يكن بصر يدركها، هل كان في الألوان مصعة؟ ولو لم يكن لحلق الأبصار، نور حدرج عن نورها ما كان يستمع بالبيصر؟ وهل خلق السبمع إلا لبدرك الأصوات؟ فلو كانت الأصوات ولم يكن سبمع يدركه لم يكن في الأصوات مقعة، وكذلك سائر الحواس، فكر في أشياء حبعلت بين احوس والمحسوسات لا يتم الحس إلا بها منها الضياء والهواء، فلو لم يكن صياء تظهر فيه لمبصرات لم يدركها البصر، ولو لم بكن هواء بؤدي الصوت إلى السمع لم يكن السمع يدرك الصوت.

مكر فيسم عدم البصر والسسم وما يناله من الحمل فإمه لا ينظر أن يضع قدمه ولا يدرى ما بين بديه ولا يمرق بين الألوان ولا يدرى بهجوم آفة أو عدو ولا سبيل له أن متعلم أكثر الصناعيات ، وأما من عدم السمع فإسه من يفقد روح المخاطبة والمحاضرة ويعدم بذة الأصوات المستحسنة والألحان لمطربة وتعظم المؤونة على من يخاطسه حتى ينصرم منه ولا يسمع شيئًا من أخيار الباس وأحاديثهم حتى يصير كالعائب وهو شاهد، وكالميت وهو حي، وأما من عدم العقل فهو أشر من البهائم، فانظر كيف صارت هذه الحوارج وهذه الأوصاف التي مها صلاح الإسان محصلة ومبلغة لجميع مآربه ومتممة لحميع مقاصده، وإذا فقد شيئا اخيل أمره وعظم مصابه، ومن بلى نفقد شيء منه فهو تأدب وموعطه وتعريف نقدر بعمة الله في حقه وحق أمثاله ولينال بصبره على ذلك حظًا في الآخرة، فانظر إلى رحمة الله كيف توحد في العظاء والمع.

ثم فكر في الأعسضاء التي حلقت أفسرادًا وأزواجًا، وما في دلك من الحكمة والصواب، فالرأس مما خلق فردًا، وإلى كثيرًا من الحبوس قد حبواها رأس واحد ولو راد عليه شيء كان ثقلاً لا يحتاج إليه، فإن كان قسمين فإن تكلم واحدهما بقي الآخر معطلاً لا حاحة إليه، وإن مكلم منهما حميعًا بكلام واحد كان حدهما فضلة لا يحتاج إليها، وإن تكلم من أحدهما مخلاف ما يتكلم به من الاخر لم يدر السامع مراده من دلك، وأما الدى يأحد به السامع هنو ما كان واضعًا، واليندان خلقتا أرواجًا ولم يكن للإنسان خير في أن يكون يلم بند واحده لاحتلال ما بعنالحه من الأمور، فإنك ترى من شلت إحدى يليه ما يكون عنده من النقص، وأد يكلف بشئ لم يحكمه ولا يسلع منا يبلع صناحب اليندين وحكمة الرجلين ظاهرة.

فكرفى تهيشة آلات الصوت، فالحنحرة كالأنبومة لحروح الصوت واللسان والشيمتان والاسيان لإصباعة لحروف والقم. "لا ترى أن من سقطت أسيانه أوأكثرها كيف يسحصل لحلل في كيلامه، ثم انظر إلى منا في الحنجرة من المنتعمة ليبلوك التسيم منها إلى الرئة فتروح على الفؤاد به لما النفس المتتابع، وما في اللسان من تقلب الطعام وإعانته عبى تسويغ الطعام والشيرات، وما في الأسنان من المعونة أيميًا، ثم هي كيالمسد للشفيتين عسكهمنا وبدعهما من داخل القم، وبالشيفتين يرتشف الشراب حتى يكون ما يدخله إلى الحوف بقصد وبقدر ما يختاره الإنسان، ثم هما على القم كالباب.

فقد تبى أن كل عصو من هده الأعضاء ينصرف أبى وجوه من المآرب وضروب من المصالح إن راد أصد وإن نعص أفسد، فذلك تقدير العزيز لعليه. فكر فى الدمع إدا كشف عه فيات تجده قد لف بعضة فيوق بعض ليصوره من الأعراص وأطبقت عيه الحمحمة والشعر ستر لها وجمال ولتبعد عسها ما يؤديها من حر وبرد وغير ذلك فحصن سنحانه وتعلى الدماع هذا التحصين لعلمه نأنه معهم وأنه مستحق لدلك لكونه ينوع الحس، ثم لنظر كيف عيب الفؤاد فى حوف الصدر وكساه المدرعة التي هى عشاؤه وأتفنه وحصه بالجوانح ومن عليها من اللحم والعصب لشرفه وأن ذلك اللائق به، ثم انظر كيف حعل قى الحنق مصدين أحدهما للصوت وهو الحلقوم الواصل إلى الرثة والآحر للغذاء وهو المرئ الواصل إلى الموقد ولا تعل تأخذ وترد بغير كلفة لئلا تنحيصر الحرارة فى القلب فتيودى إلى التلف، ثم ملأ الحو هواءً لهذه المصلحة ولعبرها، ثم انظر كيف حيل منافد الول والغائط أمراحًا يصبطها لكى لا يحرى جريانًا دائمًا فيفند على الإنسان عيشته، ثم انظر كيف حعل لحم المحدين كثيرًا كثيفًا ليقى الإنسان من ألم الحلوس على الأرض كما يألم من الحلوس من نحل جسمه وقل لحمه إذا لم يكن بينه وبين الأرض حائل.

انظر لو كان ذكر الرحل مسترخيًا أبدًا كيف يصن الماء إلى مموضع الخلق ولو كان معطًا أبدًا كلف بكون حاله في نصرفاته وهو كدلك؟ بل جعله مستورًا كأنه لم تخلق له شهوة، ثم انظر أليس أنه من حسن المديس في البناء أن يكون الخلاء في أستر موضع مي الدار ، فلهذا اتحد المنفذ المهبأ لقضاء حاجة الإسمان في أستر موضع من جسده معيب بيه تلتقى عليه فحداه بما عليهما من الملحم فتواريه به ويخمي دكره، وذلك مخصوص بالإسمان لشرفه، ثم انظر في خلق الشعر والأظفارلما كاما يطولان، وفي تقصيرهما مصلحة حملا عديمي الحس حتى لا ينال الإسمال ألم عند التزيين بقصهما، ولولا هذه الحكمة لكان بين أمرين إما أن بدعهما على حالهما فيتشوه حلقه، أو يزيل ذلك فيتألم بإرائته، ثم تفكر في

الشعور لو نتت في العين لاعمت النصر، أو في الغم لنغصت الأكبل والشرب، أو في راحة الكف لنقدت لذة الحماع مع قول هذه المواصع لنابها فها. فسنحان المدير المعم بهذه النعم.

• فانظر ديف تصد مهذا الحلق طريق الصواب ونجتب الحطأ والسصرر ثم فيما حبل عليه الإنسان من الاحتياح إلى المطعم والنوم والجماع ومنافى ذلك من التدبير لمحكم. فقد حعل في طبعه محركًا بقنتضيه ويستحثه. فالجوع والعطش يقنتصي طلب الطعام الذي به حياته، وكذلك الشراب الذي به قوامه والنوم فيه راحة الندن وعموم القوى، والشبق يقتصي الجماع الدي به دوام السل وبقاؤه، فلو كان الإنسان إنما يتناول الطعام والشراب لمعرفته بالحاحة إليه ولم يجد من طباعه ما يلحبته إليه لاشتعل بأسباب صرورته فيسنحن قواه ويهبك كما أنه قذ يحتاج إلى دوا، يكرهه، وفيه صلاحه ولسن في حلته داعية له فيدافع عن تدوله فيمرض أوبجوت فكذلك لو كان يفعل النوم ويدخله على جسمه باخبيره لتشاغل عنه ببعض مهمانه فيهلك حسمه بالتعب والنصب وكذلك لو كان إقدم على الحماع إنما هو لرغة حصول الوك لانقطع السل لما بعبارضه من الأسباب المشعلة ، فانظر كيف جعل فيه بالطبع ما يضطره إلى حصول هذه الفوائد الطركيف رتب هذه القبوى بهدا الترتيب المحكم المحيب. فصار المدن عا فيه بمرلة دار لملك فيها حشم وقوم موكلون بالدار فواحد لإمصاء حبوانج الحبشم وإيراد ماء لهم، وآخير لقبض ما يرد حبزنه إلى أن يعبالج ويهبسأ، وآحر لإصلاح دلك وتهبئته وإصلاحه أخص مما قبل، وآحير لكسح ما في الدار من الأقذار وخراجه، فالملك في هذا المثل هو الحالق العليم مستحانه . والدار هي البدن، والحشم هي الأعصاء، والصوم في هذه القوى الأربع التي هي النفس وموقعهــا من الإنسان بمعني الفكر و لوهم والعقل والحفط والعضب وغير ذلك أرأيت لو نقص من الإنسان من هذه الصفات الحفط وحده كيف يكون حاله، وكان لا يحفظ صا له وما عليه وما أصدر وماأورد وما أعطى وما أحذ وما رأى وماسمع وما قال وما قيل له وسم يدكر من أحسن إليه ولا من أساء له ولا من نفعـه ممن ضره. وكـان لا يهتدي لطريق ولو سلكـه، ولا لعلم ولو درسه، ولا ينتهع بتحريره ، ولا يستطيع أن يعتب بمن مضي، فانصر إلى هذه النعم كنف موقع الواحدة منها، فكيف حميعها وأعجب من نعمة الحمط نعمة السياد. فلولا النسيان ما سلا الإسان عن صصبه فكان لا ينقص له حسرة ولا يدهب عنه حقد ولا يستمتع بشئ من لدات الشهوات الدبيونة مع تدكر الآفات والفحائع لمغصبات، وكسان لا يمكن أن يتوقع عفلة من ظالم ولا فتسرة ولا دهولاً من حاسد أو قاصد مصرة الناظر كيف حعل الله فيه سلمانه الحفظ والسباد وهما متضادات، وجعل للإسان في كل منهما صروبًا من الصالح.

ئم انظر إلى ماحصه به دون عيره من الحيوان من حياء ، فلولاه لم نقل المعثرات ولم تقض لحاجات ولم يُقر الصيف ولم يثمر الحميل فيفعى ولا يتحافى عن القبيح فيوك حتى أن كثيراً من الأمور الواحبة ، إنما تفعل لسب الحياء من الناس ، فترد الأمانات وتراعى حقوق الوالدين وغيرهما ، ويعف عن فعل الفواحش إلى عير ذلك من أحل الحياء ، فانظر ما أعظم موقع هذه النهيمة في هذه الصفة ، وانظر منا أنعم الله به من النطق الذي يميز به عنه المهشم فيعسر عافي صميره ويفهم عن عيره ما في نفسه ، وكذلك نعمة الكتابة التي تقد أخسار الماضين للماقبن ، وأحسر المبافين للآتين ، وبها تخلد في الكتب والعلوم والآداب وبعلم الناس ذكر منا بجرى بيهم في احساب والمعاملات ، ولولا الكتابة لانقطعت أحسار بعض ، ودرست العلوم وصاعت الفضائل والآداب وعظم الخلل الداخل عني الناس في أمورهم سبب عدمها.

فإن قلت: إن الكلام والكتابة مكتسبة للإنسال وليسب بأمر طبيعي، ولذلك تحتلف الخطوط بين عبربي وهندي ورومي إلى عبر دلك وكذلك اكلام هو شيء بصطلح عبيه، ولذلك احتلف.

قلما: ما مه تحصل الكتابة من اليد والأصباع والكف المهيأ للكتابة والدهن و لفكر الدى يهتدى مه ليس بصعل الإسبان، ولولا دلك لم يكن ليكتب بُدًا، فسلحان المحم عليه بدلك، وكذلك لولا اللسان والبطق الطبيعي فيه والذهن المركب فيه لم يكن ليتكلم أبدً، فسلحان المنعم عليه بذلك

ثم انظر إلى حكمة الغصب المحلوق فيه للفع عن نفسه به ما يؤديها، وما خلق فيه من الحسد فيه يسمى في حلب ما يتفع به عير أنه مأمور بالاعتدال في هذين الأمرين، فإن جاور الحد فيهما التحق برتبة الشياطين، بل بحب أن نفتصر في حالة انعصب على دفع الضرر، وفي الحسد على العسطة وهي إرادة ما يبعه من غير مسضرة تلحق عيره، ثم انظر ما أعطى وما منع مما فيه أيضًا صلاحه، فمن ذلك الأمل فسببه تعمر الدبيا ويدوم النسل ليرث الصعصاء عن الأقويه منافع العمارة، فإن الخلق أول ما يحلق صحيف فلولا أنه بحد اثار قوم أحلوا وعمروا لم يكن له محل يأوى إليه ولا آله ينتبع بها، فكان لأمل سسًا لعمل الماصرين منا يقع به انتفاع الآتين، وهكذا يشورث إلى يوه الدين، ومنع الإنسان من علم أحله ومبلغ عمره لمصلحه، فإنه لو عدم مدة حياته وكانت قصيرة لم تهن الحياة ولم ينشرح لوحود سل ولا لعمارة أرض ولا لعبير ذلك، ولو علميها وكانت طوينة لانهامك في الشهوات وبعدى الحدود واقتحم المهلكات، ولعدر الوعاط عن إيقافه ورحره عما يؤديه الى إثلاقه فكان في حهله بمدة عره مصلحة حصول الخوف، نشوقع هجوم الموت، ومادرة والعمال قبل العوات.

ثم انطرإلى ما يتعع مه نما فه مصاحه وملاده من أصناف الأطعمة على اختلاف طعومها، وأصاف الفواكه مع احلاف ألوانها وبهجنها، وأصاف المراكب ليركبها ويحصل مدفعها وطيبور يلتد بسماعها، وتقبود وحواهر يقتنيها ويصل بها إلى أغبراصه ويجدها في مهمانة، وعقافر بسنعملها لحفظ صبحته، وبهاثم لمأكله ولعيبر ذلك من أموره من حرث وحمل وعير دلك وأرهار وعيرها من العطريات يتعم بروائحها ويتفع بها، وأصاف من الملاس على اختلاف أحباسها وكل ذلك ثمرة ما خلق عيه من العقبل والفهم، فانظر مذا ركب الله فيه من العجنت ومن الحكمة البالغة اختلاف العباد في تملك ما ينتفع مه بنو ادم ليتمير مهم العقير من العنى، فبكون ذلك سما لعمارة هذه الدار ويشتغل الناس سبب لنقص عقله فيما بيا الأحوال فمث لهم فيما اشتغلوا به مثل الصبي فيانه يشتغل لنقص عقله فيما بيم ولا تنفرغ فيكون فراغه و بالأعليه، وكم عسى أن بعد العاد من الحكم واللطائف التي يقصد بها قبرام العالم وعدادته إلى الأجل المعلوم وهي مما لا نتخل عب حد ولا يحصرها عبد، ولا يعلم منهي حفائقها وإحصاء جملتها إلا الحكيم الغليم الذي وسعت رحمته وعلمه كل شيء وأحصى كل شيء عددًا.

# خاتمة لهذا الباب

اعلم أن البارى سبحانه وتعالى شرف هذا الآدمي وكرمه، فقال سنحانه. ﴿ وَلَقَلَا كُرَمُنَا بَنِي آدِم وَحَمَلُنَاهُمُ عَلَىٰ كَثَيْرٍ مُمَنَّ كَرُمُنَا بَنِي آدِم وَحَمَلُنَاهُمُ عَلَىٰ كَثَيْرٍ مُمَنَّ حَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾ [الإسراء: ٧]

فكان من أعطم ما شرفه به وكرمه العقل الذي تبه به على البهجة وألحقه بسببه بعالم الملائكة، حتى تأهل به لمعرفة بارئه ومندعه باسظر في مخلوقاته واستبدلالاً له على معرفة صنابه عا أودعه في نفسه من حكمة وأمانة، قبال الله العظيم. ﴿ وَفِي أَنفُسكُمُ أَفَلا تُبْصُرُونَ ﴾ [اندريات ٢١].

فكان نظره في نفسه، وفيا أودع البارى سبحانه فيه من العقل الذي يفطع بوجوده فيه ويعجز عن وصفه من أعظم الدلالات عنده على وجود بارته ومديره وحالقه ومصوره، فإنه ينظر في العقل كيف فيه التدبير وفنون العلم ومستار المعرفة وبصائر الحكمة والتسمييز بين لنفع والصر، وهو مع القطع بوجوده لا يرى له شحصًا ولا يسمع له حسّ ولا يحس له محلسًا ولا يشم له ريحًا ولا يدرك له صورة ولا طعمًا، وهو مع ذلك آمر ومطاع رباده وراج ومعكر ومشاهد العيوب ومتوهم بلأمور تسع له ما ضاق عن الأبصار ووسع له ما صاقت عنه الأوعبة يؤمن بما عيبته حجب الله ستحانه مما بين سمواته وما فوقها وأرضه وما

تحتها، حتى كأنه شاهد أبين من رأى العين فهو سوضع الحكمة ومعمده العلم كمما ازداد علمًا ازداد سبعة وفوة يأمـر الجوارح بالتحسرك فلا يكاد أن يميـز بين الهمه بالحـركة، وبين التحرك مسرعة الطاعة أيهما أسق. وإن كمانت الهمة قبل وهو مع تدبيره وعلمه وحكمته عاجز عن معمرفة نفسه إد لا يمكمه أن يصف نفسمه بنفسه بصفة وهيئه أكمثر من الإقرار بأنه مسلم للذي وصفة للعلم بــه،ومقر بالحهل بنفسه وهومع حهله لنفسه عالم حكيم نميز س لطائف التدبير، ويفرق بين دقائق لصنع، ونجرى الأمور على الحستلافها، فدل حهله تنفسه وعلمه تما يدبر ويميز أنه مركب مصنوع مصور مدبر مفهور، لأنه مع حكمته واتقاد بصبرته عاحــر مهين يريد أن يدكر الشيء فينسـاه ويريد أن ينساه فيــذكره، ويريد أن يسر فيـحزن، ويريد أن يغفل فيذكر، ويريد أن يتنبه ويتيقط فسيسهو ويغابل دلالة على أنه مغلوب مقهور وهو مع ما علم حاهل بحقائق ماعلم، ومع ما دير لابدري كم مدى مبلغ صوته ولا كيف حروحه ولا كيف اتساق حروف كلامه، ولا كم مدى سله نظره، ولا كيف ركب نوره ولا كيف أدرك الأشحباص، ولا كم فدر فوته ولا كيف تركبت إرادته وهمته؟ فاستدل بعلمه وحسده عن حقيـقة ما علم أنه مصنوع نصنعة متقنة وحكسة بالغة تدل على الصانع الخالق المريد العليم عز وجل، ثم إنه حلق في الإنسان الهوى موافقًا لطناعه فإن استعمل نور العقل قسما أمر به ورد مسورد السلامة وقار غدًا بدار الكرامة، وإن استعلسمه في أغراض نفسمه وهواها حجب عن معرفة أملور لا يسركها غيسره مع ما هو متلوقع له في الدار الآخرة من لثواب والحمحاب والعقاب، وهو الآلة له في عمل الصنائع وتقديرها على نحو ما قدرها ودبرها في دهنه وتخيله واستبساط ما يستبط بدقيق الفكر ومعرفة مكارم الأحلاق الموجودة في كل أمة رمان، واستحسان ما يحسن في عـوائد العقلاء والفضلاء وتقبيح ما بفبح عندهم لحكم الاعتياد، فانظر ما شرف هذا الإنساد أن حلق فيه ما يفيده هذه المعارف، فإن الأواني تشرف بشرف ما يوضع فيها، ولما كانت قلوب العباد هي منحل للمعرفة بالله سنبحانه وتعالى شرفت بذلك، ولما سبق في علم البارئ سبحانه وإرادته وحكمت بمصير الحلق إلى دار عيسر هذه الدار ولم يجعل في قوة عقولهم ما يطلعون به عني أحكام تلك الدار، بل كمل لهم سبسحانه هذا المور الذي وهبهم إياه بنور الرساله إليهم، فسأرسل الأببياء صلوات الله عليهم مبشرين لأهمل طاعته ومنذرين لأهل معصيته، فممدهم بالوحى وهيأهم لقبوله وتلقبه، فكانت أنوار ما جاء الوحى ﴿ عند الله بالنسبة إلى نور العقل كالشمس بالإضافة إلى بور البحم، فدلوا العباد على مصالح دبياهم فيما لا سنقل بإدراكه عقولهم وأرشدوهم إلى مصالح أخراهم لتي لا سيل للعاد أن يعرفوها إلا بواسطتهم، وأظهر لهم سنحانه من الدلاش على صدق ما جاءوا به ما أوجب الإدعان والانقاد لصدق أحبارهم، فتمت بدلك نعمة الله على عاده، وطهرت كرامته وثبت حجته عسمهم، فانطر ما أشرف الآدمى وسله الذين طهرت منهم هؤلاء العيضلاء الذين هم قابلون بهذه الزيادات العاضلة، ثم تصافرت أبواع المشرائع التي هي كالشمس، وأبوار العقول التي هي كالنجم فتمت سعاده من سوله من الله الحسني، وشقاوة من كذب ولم يرد إلا الحية الدبيا، ثم إن الله تبارك وتعالى من على الإنسان بأنه خصه برؤيا يراها في منامه أو في عبيه كهمه المنام يمثل له فيها بأمثلة معهودة من حسن منا يعرفه وهي مبشرة أو صدرة له لما يسوقعه بين يديه، كل ذلك مواهب وكرامات من وجود الله سنحانه، وحعل الله استقامته على الطاعه في قلبه وحورجه سسًا لصدقها في عالم لأمر لينعظ أو يقدم على الأمور أو يحجم عنها، وهي الأمور التي انفرد الله بعلم العاقمة فيها وأطلع على بعض الأمور منها من شاء

باب في حكمة الطير

قال الله سنحامه وبعالى ﴿ أَلُمْ يُمرُواْ إِلَى الطَّيْرِ مُسخِّراتِ فِي جَوَّ السَّماء مَا يُمْسكُهُنَّ إلا اللهُ ﴾ [النحل ٧٩]. اعدم رحمت الله أن الله تعالى خبق الطير وأحكمه حكمة تقتصى اخفة للطيران ولم تحلق فيه منا تثقله، وحلق قنه منا يحتاج إلينه وما فيه قنوامه وصرف غدائه، فصيم لكل عضو منه ما يناسمه ، فإن كان رخو ً أريابسًا أو بين دلك الصرف إلى كل عضو من عذائه ما هو لائق به، فحلق للطسر الرحلين دون اليدين لضرورة مشيه وتنقله وإعانة له في ارتفاعه عن الأرص وقت طيرانه واسعة الأسفل ليثبت في موطن على الأرص وهي حف فيه أو بعض أصابع محبوقة من حلد رقبيق صلب من نسبة جلد ساقيه، وجعل جلد ساقيه عليطًا متقنًا جدٌّ ليستخبي به عن الريش في الحر والبرد، وكان من الحكمة خلفه على هذه الصفة لأنه في رعيه، وطنب فوته لا يستعني عن مواضع فينها الطبن والماء فلو كسيت سياقاه بريش لتضور ببائه وتلويثه فأغناه سبحيانه عن الريش في موضع لا يلبق به حتى بكون محلصًا للطيراد، وما خلق من الصير دا أرجل طوال حعلت رفيته طويلة ليبال غذاءه من غير حرج بها إد لو طالت رحـــلاه وقصر عنقه لم يمكنه الرعى لا في السراري ولا في النحار حتى ينكب على صدر، وكثيرًا ما يعان بطوب المنقبار أيصًا مع طور، العبي ليزداد مطلبه عليه سهولة، ولو طال عقه وقصرت رجلاه أثقله عنقه واختل رعيه، وخلق صدره ودائره ملفوفًا مريسًا على عطم كهيئة نصف دائرة حتى يخرق في الهواء بغمير كلفة وكدلك رءوس أحمحته مدورة إعانة له على الطيران وجعل لكل جس من لطير منقارا بناسب رعيه وبصلح لما يتغلدى مه من تقطيع ولفط وحفر وغير دلك، فمنه مسخلب للتقصع حص مه لكواسر، ومنا قوته اللحم، ومنه عرص مشترشر حواسه تنطق على منا يلتقطه انطباقًا

محكمًا، ومنه معتدل اللقط وكن الخضر، ومنه طويل المنقار لنحصر وحعله صلبًا شديدًا شبه العظم وفيه ليونة ما هي في العظم لكثرة الحاجة إلى استعماله وهو مقام الأسنان في غير العلير من الحيوان، وقوى سنحانه أصل الريش، وجعمه قصبًا منسوبًا فيما يناسه من الجلد الصلب في الأجمحة لأحل كثرة الطيران، ولأن حركة الطيران فوية فهو محتاج إلى الإتقال لأحل الريش، وحمعل ريشه وقاية بمنا يضره من حر أوبرد وصعونة منسخلة الهواء للطيران وخص الأجمعة مأقوى الريش وأسته وأتقنه لكثرة دعاء الحاحة إليه، وحعل في سائر للمده ريشًا غيره كسوة ووقاية وجمالاً له وثبت أصل جميعه لأنه حبيرته وجمله، وجعل في يطرد عنه ملله فيعود إلى حفته، وحعل له منفلًا واحدًا للولادة وخروح فنضلاته لأحل حقته، وحلى ريش دنه معونة له على استقامته في طيرانه، فلولاه لما مالت به الأجمحة في حلى الطيران يميًا وشمالاً. فكان له بمنزلة رجل السبقينة الذي بعدل بها سبيرها وحلق في طباعه الحدر وقاية لسلامته.

ولما كان طعامه يتلعه بلعًا بلا مضع جعل لعضه منقارًا صلبًا يقطع به اللحم ويقوم له مقام ما يقطع بالمديه، وصار يزدرد ما يأكله صحيحًا وأعين بفصل حرارة في حوفه نطحن الطعام طحتًا يستغبى به عن المصغ وشقل الأسدا، واعتبر دلك بحب العنب وعيره فإنه يخرج من بطون الحيوان صحيحًا وينسحق في أحواف الطير، ثم إنه خلقه يبهض ولا يبد لئلا يثقل عن الطيران، فإنه لو حلقت في حوفه حتى يكمل خيقها لثقيل بها. وتعوق عن النهوص لبطيران، أفلا ترى كبيف دبر كل شيء من حلقه عا يليق به من الحكمة الطر إلى من ابزله وألهمه الرقاد على بيضه فيحضه منة الحضانة، من ألهمه أن يلتقط الحب، فإذا مناع في باطنه غدى به أفراخه وهذا بوع من الطير، ثم انظر مع هذا كيف احتسل هذه المشقة، وليست له رؤية ولا فكر في عاقبة، ولا له أمل بأمله في أفراحه كما يأمل الإسبان في ولده من العز والرفد وبقاء الذكر، فهل هذا قطعًا إلا إلهام إلهي من فعل الله سبحانه.

انظركيف ألهم معرفة حمل الأنثى منه بالبيض، فالهموا حينتند حمل الحسيش وتوطئته في موضع التحضين والولادة لتكون الرطبونة والتوطئة تحفظ البيض ويكون البيض محموظاً في المهاد الذي يجهدونه ويستحسنونه في حال تحضيته.

انطر إلى الحمام كيف ألهم معرفة كمال الفرخ وانتهاء تحضينه للبيض حتى يكتشف عن الفرح ويخرجه، وإن اتفق في البيض فساد بسبب عرق قام وتركه، ثم انظر إلهامه بما يزق به فرحه فإنه أولاً يزقه بالريح لتستعد حوصلته لقبول ما يوضع فيها. ثم بعد ذلك يزقه من أول هضم ، ثم إذا ماع الغذاء في حوصلته يزقه به حتى يدرجه بفعل مرارًا حتى يولى

حوصلته، فإنه لو أرسله إليه حبًا صحيحًا لعجر عن هضمه لضعف جسده، فانظر إن كان هذا من فعل الطير وحكمته، ثم انظرعند خروح الفرح من البيضة كيف يسنده إلى جنبه لئلا يفقد الحرارة دفعة واحدة فيضر دلك به، رمن الطير مما يحلق على هيئة أخرى لحكمة أُحرى ولتعلم أن قمدره الله لا سحصر في نوع واحد، بل كل حال لــه حكم يقوم عصبحة ذلك الشئ، ودلك أن الدحاح ما صيهم أهلية الزق، بل حعلت أفراخهم يلتقطون غذاءهم عند حروحهم من السيضة، ثم انظر في احمام الذكر والأنثى كبف يستداولان على التسخين خوف أن يمسلد بيصهم فيعلقب هذا صاحبه كأن لهم علمًا بأن عدم هذا التدبير يفسد به بيضهم، ثم انظر إلى خلق البيضة ومنا فيها من الحكم لله فنفيها المح الأصفر الحابر والماء الأبيص الرقيق فبعصه لينشأ منه حسده. وبعضه يغتذى به إلى أن تنشق عبه، وما في ذلك س التدبيسر المحكم العجب، وكسيف حعل معه غذاءه في بيضة مغلقة تتنفي به إلى حين كماله فيها وحروجه منها، ثم انظر في حوصلة الطائر وما في حلقها من الندبير فإن مسلك طعامه إلى القانصة صيق لا يعد إليه إلا قبيلاً قبيلاً، فبو كان لا يلتقط حمه حتى تصل الأولى إلى القانصة لطال الأمر عليه مع ما فيه من شدة الحذر وتحمه مايؤديه، فتصار ما يحتكره احتراسًا لشدة حدره، وحعلت له الحوصلة كالمخلاة المعلقة أمامه ليؤدى فيها ما أدرك من الطعام سنرعة ثم ينفد إلى القائصة على مهل، وفيها حكمة أحرى، فإن الطيرالذي يزق أفراخه يكون رده الطعام من قرب أسهل عليه، ثم تأمل ريش الطائر فإنك نجده مسوحًا نسج الثوب من سلوك رقاق، وقبها من النسن منا بمسك ما حولها، ومن اللبن ما لابتكسر معه وهي حاوية، قد أنف بعصها إلى بعص، كتأليف الحبط إلى الخيط والشعر إلى الشعر، ثم تجده إدا فتحته أعنى النسيح ينفتح فليلاً، ولا بنشق ليدخله الريح فتثقله عن طيرانه، وتجد في وسط الربشه عمودًا عليظًا يابسًا مثبنًا قد نسج عليه كهيئة الشعر ليمسكه لصلالله، فلو عدم دلك وعرصت الريشة دونه لفسحها ما يسقابلها من الهواء وهي مع صلابته مجوفة للخف عليه طيراته.

انظر إلى الطائراسطويل الساقين والحكمية في طولهما أنه يرعى أكثر رعبيه في صحصاح كأنه فوقه مراقب ينامل ما يدب في الماء، فإذا رأى شيئًا من حاحة حطا حطواً رفيقًا حتى يسوله، فلو كان قصير الساقين لكان حين يخطو إلى الصيد بصل بطبه إلى الماء هيهره فيدعر منه الصيد فيبعد عبه.

انظر إلى العصافير وغيرها فإنها تطلب ررقها في طول نهارها فلا هي تفقده ولا هي تجده محسموعًا محله، وهو أمسرجار على سنة الله في خلقه، فإن صلاحتهم في السعى في طلب الررق، فإن الطيسر لو وجده مسبرًا أكب عليه ولا يقسع عنه حتى يمتلئ فيستقل عن

المطيران ولا تستطيع رده أعنى قبدته من نطنه مثل طير الماء الكبير فبإنه يأكل السمك، فإدا المسلأ منه وأرعجه مسرعج تقانأه حتى يخف للمطران. وكذلك الناس أيصًا لو وحدوه بلا سعى لتفرغوا إفراغًا يوقعهم في عايه الفساد.

انظر إلى هذه الأصناف من الطير التي لاتحرح إلا ليلا منل اليوم والهام والحدش فإن عشها يتيسر في الحو، وكلبعوض والفراش وشبهه فإنها منبشة في هذا الحو، فحعن عيشه في موضع أفرت إليه من الأرض، ولعل نوده لا يعنه أن بلتقط من الاص بدليل اله لا يطهر في نورالشمس إلا محتفيًا، فألهم أن يعيش في الحسو من الفراش وغيره، انظر إلى الحداش لم حلى بعير ربش كيف حلق له منا يقوم مقامه وجعل له فم وأسنان وكل ما في الجهائم الارصية من الولادة وغيرها وأقدره على الطيران فأظهر سبحانه فيه أن قدرته على الطيران لا تقصر على ما خلق له الريش ولا تنحصر في نوع واحد، لأنه حلق هذا النوع، وخلق من السمك حسبًا بطير على وحه المحر مسافة طوبلة، ثم يبرل الماء فسبحان القاصى العليم

انظر إلى الدكر والأشى من خمام كيف بتعاويان على احتضابة، فإذا احتاج أحدهما إلى قويه ناب الآحر إلى تحر وقت الحضانة، ثم الهميهما الحرص على الحضانة فلا يطبلان العبية على البيص إذا حرجا لنين القوت حتى أنهيما يحتمع فى أجوافهما البرار للحرص على الرقاد، فإذا اصطر إلى حروج البراز أخرجه دفعة واحدة ثم ابطر إلى حرص الدكر حين نحيل الأشى بالبيص ويقرب أوان وصعها كيف يطردها وينقيرها، ولا يدعها تستقر خارجًا عن الوكر خشية أن تضع البيص فى عير الموضع المهيأ لوضعه. الفر كيف يرق أفراحه وبعطف عليها ما دامب محاحة إلى الرق حتى إذا كبرت واشتدت ولقطت واستغت عن أبويها صارت إد تعرضت له لنيل ما اعتادت ضربها وصوفها عن نفسه واشتعل بغيرها، ثم انظر ما حلق الله تعالى فى الكواسر من شدة البطيران حتى لا يستق له من يطلبه، ومن فوة المحلب وحديه فى المنقيار والأطفار، فكأن محبها مدية للقطع، وكيأن محلب أرجلها خطاطيف يعلق فيها اللحم حتى يصل ما يحتاجه من فوتها.

انظر إلى طير الماء لما حمل قونه في الماء كيف جعل فيمه قوة السباحة والغطس ليأحذ من حوف الماء ررقه، فحعل السحانه وتعالى لكل صنف من الطيور ما يليق له في تحصيل قوته

بابفى حكمة خلق البهائم

قال الله سنحانه وتعالى ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْغَالُ وَالْحَمَيْوَ لَتُرْكُبُوهَا وَزَيْنَةً ﴾ [النحل 1/ ] اعلم وفقك الله وإيانا أن الله حلق البهائم لمنافع العناد امتنانًا عليهم كما نبهت على ذلك هذه الآية، فخلقها الله بلحم مشت على عظام صلبة تمسكه وعنصب شديذ وعروق شداد، وضم بعصها إلى بعض ولم يجعلها لينة رخوة ولا صلبة كصلالة الحجارة، وجعل دلك تحلبًا اشتمل على أندالها كلها لتضطها وتتقنها لأنها أريد منها القوة للعمل والحمل ثم خلقه سلحانه سميعة بصيرة ليبلغ الإنسان حاجته، لأنها لو كانت عمياء صماء لم يتفع بها الإنسان ولاوصل بها إلى شيء من مآربه، ثم منعت العقل والذهن حكمة من الله لتدل للإسان فلا تمتنع عليه إذا أكدامًا عند حاجته إلى إكدادها في الطحن وحمل الأنفال عليها إلى عير دلك.

وقد علم لله أن بالناس حاجة إلى أعمالهم وهم لا يطيقون أعمالها ولا يقدرون عليه، ولو كلف العاد القيام بأعمالها لاجهدهم ذلك واستفرغ نواهم فلا يبعى فيهم فصيلة لعمل شيء من الصناعات والمهن التي يخصون بعملها وخلقتهم قابلة لها ولا غنى لهم عنها وبحصيل لفضائل من العلوم والآداب، ولكان ذلك مع إتعابه لأبدانهم يصبق عليهم معائشهم . فكان قصاؤه على هذا وتسخيرها لهم من النعم العظيمة، انظر في حلن أصناف من الحيوان وتهييئها لما فيه صلاح كل صنف منها، فبنو آدم لما فدروا أن يكونوا درى علاح للصاعات واكساب العلوم وسائر الفصائل ولا غنى لهم عن اسناء والحياكة والتحارة وغير دلك خلقت لهم العقول و لأذهان والفكر، وخلقت لهم الاكف دوات الأصابع ليتمكنوا من القبص على الأشياء ومحاولات الصناعات. وأكلات اللحم لم قدر أن يكون عيشها من الصيد ولا تصلح لغيره خلقت لها مخالب وسرعة نهضة وأنبات. وأكلات النبات لما قدر أن نكون غير ذات صعة ولا صيد، خلقت لبعضها أظلاف كفتها خشونة الأرض إذا جالت نكون غير ذات صعة ولا صيد، خلقت لبعضها أظلاف كفتها خشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى ولبعصها حوافر مستديرة دات قعر كأحمص لقدمين لتنطبق على الأرض ونتهيأ للحمل والركوب.

تأمل التدير في خلق اكلات اللحم من الحيوان كيف خلفت ذوات أسنان حداد وأضراس شداد وأقوه واسعة وأعيت بسلاح وأدوات بذلك ما تطلبه، فإن دلك كله صالح للصيد، فلو كانت البهائم التي عيشها النات ذوات مخالب وأنيات كانت قد أعطيت ما لا تحتج إليه، لأبها لا بصطاد ولا تأكل المحوم، ولو كانت الساع دوات أظلاف كانت قد منعت ما تحت إبيه من السلاح الذي به يصطاد. فانظر كيف أعصى سبحانه كل واحد من أصناف الحوال مانشاكله وما فيه صلاحه وحيانه انظر إلى أولاد ذوات الأربع كيف تجدها تتم الأمهات مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى تربية وحمل كما يحتاج الأدميون، إذ لم بجعل في أمهاتها ما حعل في أمهات البشر من العقل والعلم والرس في أحوال التربية والقوة عليها بالفكر والأكف والأصابع المهيأة لذلك ولغيره، فلذلك أعطيت النهوض والاستقلال

مأنفسها. ولذلك ترى فراح بعص الطير مثل الدجاج والدراج يدرج ويلقط عقيب خروحها من البيصة، وما كان منها ضعيفًا لانهوض له مثل فراح الحمام والسمام جعل في الأمهات عطفًا عليها، فصارت تعين الطعام في حواصلها، ثم تمحه في أفواه فراحها ولا يزال كذلك حتى بنهص وستقل، فكل أعطى من البطف والحكمة بقسط. فسبحان المدر الحكيم

انظر إلى حوائم الحيوان كيف ينتق أزواجًا لنتهيأ للمشى، فلو كانت أفرادًا لم تصبح لدلك، لأن المأتى منها ينقل منهما بعصه ويعيه على مشيه اعتماده على مما لم يقله منها، فدو القائمنين ينقل واحدة ويعتمد على الأخرى ودو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد على اشين، وذلك من خلاص لأنه لو كمان ينقل قائمتين من أحد حاسيه، ويعتمد على قائمتين من الجالب الأحر لم يثبت على الأرص كالسرير ولو كان يرقع يديه ويتعها برجليه لفسد مشيه، فجعل ينقل اليمنى من مقدمه على اليسرى من مؤخره، ويعتمد الآخرين من خلاف أيضًا فتئت على الأرص ولا تسقط إذا مشى لسرعة التحقهما قيما بين المشى والاعتماد

أما ترى الحمار يدل للحمولة والطحور، والهرس مردعًا منها، والدير لا تطبقه عدة رحال لو استعصى، وينقاد لصبى صغير، والثور الشديد يدعن بصاحبه حتى يضع البرعلى على عقه ليستحرثه، والفرس تركب ويحمل عليها السيوف والأسنة مى الحروب وفابة لراكسه، والقطيع من الغنم يرعاها صبى واحد قلو تفرقت فأحدثت كل شاة منها جهة لمعورها لتحدرت رعايتها، وريما أعجزت طالبها، وكذلك حميع الحيوان المسخرللإنسان، ومدلك إلا لأنها عدمت العقل والروى فكن ذلك سباً لنذليها علم تلتو على أحد من الناس، وإن أكدها في كثير من الأحوال. وكذلك لسبع لو كانت دوات عقل وروية لتواردت على الناس وأنكتهم نكاية شديدة عظيمة وبعسر زجره ودفعها، ولا سيما إذا أشتدت حاحتها في طلب قونها ويشتد خلله، ألا يرى إذا أحجمت عن الخلق وصارت في أماكنها خائفة تهاب مساكن الناس وتحجم عنها حتى صارت لا تطهر ولا نتبعث في طلب قونها إلا لبلاً، فحعلها مع شدة قوتها وعظم غذائها كالخنفة من الإنس، فونها في غالب أحوالها إلا لبلاً، فحعلها مع شدة قوتها وعظم غذائها كالخنفة من الإنس،

ألا ترى الكلب وهو من بعص السباع كيف سخر في حراسة منزل صاحبه حتى صار يبدل نفسه ويترك نبومه حتى لايصر إلى صاحبه مايؤديه، ثم إنه أعان صاحبه بقوة صوته حتى يتنبه من نومه فيدفع عن نفسه ويألفه حتى يصير معنه على الحوع والعطش والهوال والجعاء، فطبع على هذه الحلال منفعة الإنسان في الحراسة والاصطياد. ولما حعله البارى سنحابه حارسًا أصده بسلاح، وهي الأنياب والأطفر واللهث القوى ليذعر به السارق والمريب، وليحتنب المواضع التي يحميها

ثم انظر كيف حعل ظهر الدابة سطحًا مثبتًا على قو ثم أربع لتمهيد الركوب والحمولة وجعل فرجها بارزًا من ورائها لبتمكن الفحل من ضرابها، إد لو كان أسفل باطنها كالآدمي لم يتمكن الفحل منها، ألا ترى أنه لا يستطيع أن يأتيها كفاحًا كما يأتي الرجل المرأة فتأمل هذه الحكمه والتدبير، ولما كان فرج الفسيلة تحت بطنها، فإذا كان وقت الضراب ارتمع ومرز للهـحل حتى يتـه كن من إتيانها فلما لم يخلق في الموضع المحلـوق في الأنعام والبـهائم خلقت فيه هذه الصفة ليقوم الأمر الذي به دوام التناسل، وذلك من عطيم العبر، ثم انظر كيف كسبت أجساد البهائم الشعـر والوبر ليقيها دلك الحر و لبـرد وغيره من الآفات. وحملت قوائمها على الأظلاف والحوافر ليقيها دلك من الحفاء، وما كان منهها بغير ذلك حعلت له أخفاف تقوم مقام الحافر في غيره، ولما كانت النهائم لا أذهان لها ولا أكف ولا أصابع تنهيأ للأعمال، كفيب مؤنة ما يضر بها بأن حعلت كسوتها في حلقها باقية عليها ما نقيت فلا تحتاج إلى استندال بهنا ولا تجديد نغيرها بخلاف الأدمى، فإنه ذر فهم وتدبير وأعصاء مهيأة لأعمال ما بقتـرحه وله في إشغاله لملك صلاح وفيه حكمة، فإنه حلق على قاماً: لفعل لخير وانشر وهو إلى صعل الشر أميل إلى فعل الخبير، فجعلت الأسباب التي يحصل بها ما هو محتاح إليه ليشتغل مها عما فيه فساده وهلاك دينه فإنه لو أعطى الكفاية في كل أحواله أهلكه الأشر والسطر،وكان من أعطم الحيوانات فسادًا في الأرص ولتصرف بعقبه الذي هو مخلوق لينال به السعادة إلى ما مبه شقاوته، ثم إن الادمي مكرم يتخير من صروب الملابس مـا شاء ، فيلبس منها مـ شاء، ويخلع منها مـا شاء ويتزين بها ويتـجمل ويتلذد منها بما يشاء ويكمل بها زينته وجماله وبهاءه في عين من يصحبه ويحب قـربه ويطيب بدلك رائحته وينعش نفسه، وهذا من باب النعمة عليه والكرامة له بخلاف البهائم فإنها غنمة عن هذا كنه، انظر فيما ألهم الله النهائم والرحوش في البراري، فإنها تواري أنفسها كما يوارى الناس موتاهم فما أحس منها بالموت توارى بنفسه إلى موضع يحتجب فيه حـتى يموت وإلا فأين جثث السباع والوحـوش وغيرها ، فإنك لو طلبت منها شـيتًا لم تجده وليست قليلة فيسخفي أمرها لقلتها، بل لوقال قائل إنها أكثر من الإنس لم يبعد، لأن الصحارى قد استلأت من سباع وضباع وبفر وحسمير ووعل وإبل وخنازير وذئاب وضروب من الهوام والحشرات وأصناف من الطير وغير ذلك يم لا بحصى عدده، وهذه الأصناف في كل يوم يخلق منها ويموت منها ولا يرى لها رسم مـوحودة، والذي أحرى الله به عادتها أن تكون في أماكنها، فإدا أحست بالموت أتت إلى مو ضعها خلفية فتموت فيلها، فانصر هذا الأمر الدي ألهمت له هذه الأصباف في دفل جنثها لد فطرت عليه وشخص لسي آدم بالفكر وابتروي.

تأمل الدواب كيف حلق أعيبها شاخصة أمامها لتنظر ما بين يديهما فلا تصدم حائطا ولا تتردي في حفرة، وإذا قربت من ذلك نفرت منه وأبعدت نفسها عنه وهي جاهلة بعاقبة ما يلحقه منه، أليس الذي جبلها على ذلك أراد صلاحه، وسلامتهما لينتفع بها؟ ثم انظر إالى فمها مشوقًا إلى أسفل الحطم لتسمكن من نيل العلف والرعى . ولو جعل كمم الإسان لم تستطع أن تُتناول شيئًا من الأرص وأعينت بالحجفلة لتنقصم بها ما قرب منها، فألهمت قصم ما فيه صلاحها وترك ما لاغداء لها فيه ولاصلاح، الظر ما كان من البهائم كيف بمر الماء في شربه مراً، وكيف خلقت فيه شعرات حول فه يدفع بها ما في شربها ما كال على وجمه الماء من القذي والحسميش ويحركهما تحريكًا يدفع به الكمدر عن الهاء حتى يشمرت صموه، فتقوم لها هذه الشعرات مفام فم الإنسان، ثم انظر إلى دنب السهيسمة وحكمته، وكيف خلق كمأمه غطاء في طرفه شعر، فمن منافعه أنه بمنزلة الغطاء على فرجها وديرها ليسترها ومنها أد ما بين ديرها وطرق بطنها أبدًا يكون فيه وضر يحتمع سببه الدياب والمبعوص ويجتمع أيضًا، على مؤخرها، فأعينت على دفع دلك بتحريك ذنبها، فصار كأنه مدية في يدها تذب بهـا وتطرد عنها ما يضرّ بهـا، ثم إنها تعطف برأسها فـنطرد به ما في مقدمها من الذباب أيضاً ثم إن الدابة أيضًا أعينت بحركة محتصة، ودلك أن الذباب إدا وقع عليها في مـواضع بعيدة من رأسها وذنبها حـركت دلك الموضع من حلدها تحريكا تطرد به الدباب وغيره عنها. وذلك من عجيب الحكمه فيما لا ينتفع بيديس.

ومن الحكمة فيه أيضًا أن الدابة تستريح بتحريكه يمنة ويسرة لأنها لما كان قيامهاعلى أربع اشتبعلت يداها أنصًا بالحمن لهدنها والتصرف، فجعل لها في تحريث ذنبها مصعة وراحة، وأعينت بسرعة حركته حتى لا يطول ألها بما يعرض لها، ومن الحكمة فيه أن البهيمة إذا وقعت في بركة أو مهواة أو وحلت في طين أر غيره. فلا تجد شيئًا أهون على نهوضها وخلاصها منه من الرفع بذنبها، ومن دلك إدا حيف على حملها أن ينقلب على رقبنها عد هبوطها من مكان مصبوب أو ليسبقها رأسها فتنكب على وجهها، فيكون مسكها بدنبها في هذه المواضع يعد لها ويعينها على اعتدال سيرها وسلامتها مما خيف منه علمها إلى غير ذلك من مصالح لا يعلمها إلا الحكيم العليم

انظر إلى مشهر الهيل، وما فيه الحكمة والتدبير فإنه يقوم مقام اليد في تناول العلف وإيصاله إلى فسمه، فلولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيسًا في الأرص إد لم يجعل له عنق عده كسائر الأنعام، فلما عدم العنى في هذا الخسلق جعل له هذا الخرطوم بمده فيتناول به ما يحتاجه فسبحان اللطيف الحبير، انظر كيف جعل هذا الخرصوم وعاء يحمل فيه الماء إلى فمه ومنخرًا يتعسى منه وآله يحمل نها م أراد على ظهره أو يدول من هو راكب عليه، انظر إلى

حلق الزرافة لم كان منشوها في رياص شاهقة خبق لها عقًا طويلاً لتدرك قوتها من تلك الأشحار.

تأمل في خلق التعلب صابه إدا حفر له بيئًا في الأرض جعل له فوهتين إحداهما: ينصرف منها، والأخرى ' يهرب منها إن طلب ويرفق مواضع في الأرض في بينه، فإن طلب من المواضع المفتوحة ضرب برأسه في المواضع التي رفقها، فخرج من خير المنافذ وهي المواضع التي تحتها، انظر منا خلق الله تبارا وتعالى في جبلته لصيبانة نفسه، وجملة القول في الحبوان . أن الله تسارك وتعالى خلقه مختلف الطباع و لحلق، فـما كان مه ينتفع الناس بأكله خلق فيــه الانقياد والتــذليل وحعل قوته النيــت، وما جعل منه للحــمل جعله هادئ الطبع قليل العضب مقادًا منفعلاً على صور يتهيأ منه الحمل، وما كان منه ذا غصب وشر إلا أنه قبابل للتنظيم إدا بطم خلق فبيه هذا القسون للتعليم ليستعين العبياد بصبيده وحراسته وأعين بآلات قد تقدم دكرها، ومن حسملة دلك الفيل فإنه دو فهم مخصوص به وهو قابل للمأس والنعلم فيستعان به في لحمل والحروب، ومنها ما له غصب وشر إلا أنه متأنس بالإنسبان لممعنه كالهرة، ومن الطيــر ما للناس به النماع لما فيــه من الإلفة والتأسر، قمن ذلك الحمام يألف موضعه فشعل بسببه في الإحبار بسرعة إذا دعت الحاحة إلى ذلك، وحعله الله سبحانه وتعالى كثير النسل فيكون منه طعام ينتفع مه، ومن ذلك البازي، فإن طباعه تنتقل إلى التأس، وإن كان في طبعـه مباينًا إلا أنه لما علم الله أنه ينتفع بصيده جعل في القبول للسنظيم حتى حرح عن عادته وبقي يعسمل ما يوافق أصحابه وقت الصميد. وما حفى من الحكم في خلق الله تعالى أكثر مم علم

### بابفى حكمة خلق النحل والثمل والعنكبوت ودود القزو الذباب وغيرذلك

قال الله سبحانه وتعالى. ﴿ وَمَا مَنْ دَابُةٍ فِي الأَرْضَ وَلَا طَائْرُ بِطِيرُ بَجِنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمَّ أَمْثَالُكُم مَا فَرَطْنَا فِي الْكتابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إلى رَبِّهِمْ يُحْشُرُونَ ﴾ [الانعم ﴿ ٣٨].

اظر إلى السل وسائلهمت له في احتشادها في حمع قوتها وتعاونهم على دلك وإعداده لوقت عجزها عن الحروح والتصرف بسب حسر أو برد، وألهمت في تقلب دلك من الحزم ما لم يكن عند من يعرف العواف حتى تراها في ذلك إدا عجز بعصها عن حمل ما حمله أو حهد به أعانه آخر فيه، فصارت متعاونة على النقل كم يتعود الناس على العمل الذي لا يتم إلا بالتعاود، ثم إلها ألهمت حفر بيوت في الأرض تسندئ في دلك بإحراح نرابها وتقصد إلى الحب الذي منه قوتها فنقسمه خشية أن يست بندارة الأرض فمن

حتى هذا في حلتها إلا الرحمن الرحيم، ثم إذا أصاب الحب بنل أحرجته فشرتهه حي يجف، ثم إنها لا تتحد لبيوت إلا فيما علا من الأرص خوفًا من السيل أن يعرفها.

` ثم الطرالي النحل وما ألهمت إلىه من العجاتب واحتكم، فإن الباري سيحاله جعل بها رئيسًا تتبعه وتهندي به فيما تناويه من أقواتها، فيإن ظهر مع الرئيس الذي تتبعه ائيس آخر من حسه أفتل أحدهما الآخر. ودلك لمصلحة طاهرة وهو حوف الافتراق، لأمهما إدا كاما أميرين وسمك كل واحد منهما فحًا افترق البحل حلفهما، ثم إنها ألهمت أن ترعى رطوبات من على الازهار فيستحيل في أحوافها عبسلاً، فعلم من هذا التسخير ما فيه من مصالح العباد من شراب فيه شفاء للناس كما أخبر سبحانه وتعالى، وفيه غذاء وملاذ للعباد وفيه من أقوات فصلات عظيمـ جعلت لمنافع بني أدم. فهي مثل ما يفصل من للبن الذي خلق لمصالح أولاد البهائم وأقواتها وما فضل ص ذلك، فـفيه من البركة والكثرة ما ينتفع له الناس، ثم الظر ما محمله النحل من الشمع في أرحلها لتوعى فيه العسل وتحفظه، فلا تاد تجد وعماء أحفيظ للعسل من الشمع في الأحناج فالنظر في هذه الذبابة. هل في عمليها وقارتها حمع الشمع مع العسل أو عندها من المعرفة بحيث رتبت حفظ العسل مد طويله باستقراره في الشمع وصيابته في الجبال والشجر في المواضع التي تحفظه ولا يفسد فيها، ثم انظر خروحها نهارًا لرعيها ورجوعها عشبة إلى أماكنها، وقد حملت ما يقوم بقوتها ويفصل عنها، ولها في ترتيب بيوتـها من الحكمة في بنائها حافظ لما تلقيه من أحـوافها من العسل، ولها حهة أخرى تحــعل فيها برازها مباعدًا عن مواضع العسل، وفيــها غير هدا مما انفرد الله بعلمه

انظر إلى العنكبوت وساخلق فيها من الحكمة، فإن الله خلق في حسدها رطوبة تنسج منهايتًا لتسكه وشبركًا لصيدها فهو مخلوق من جسدها، وجعل الله عذاءها من أقواتها ينصرف إلى تقويم جسدها، وإلى خلق تلك الرطوبة المذكورة فتصه أبدًا مثل الشرك وفي ركن الشرك بيتها وتكون سعة بيتها بحيث يغيب شخصها، وللشرك من خيوط رقاق تلتف على أرجل الذباب والناموس وما أشبه ذلك، فإذا أحست أن شبعًا من ذلك وقع في شركها حرحت إليه بسرعة وأخذته محتاطة عليه ورجعت إلى بيتها فتقتات بما يتيسر لها من رطوبة تلك الحيوانات، وإن كانت مستخنية في ذلك الوقت شكلته وتركبته إلى وقت حاجته، فانظر ما حعن الله فيها من الأسبب حصوب قوبها، فبنغب في ذلك ماسلغه الإنسان بالفكرة والحيلة، كل ذلك الإصلاحه ولبيل قوتها ولتعلم أن لله هو المدير لهذا.

ثم الطر من العجائب دود القر، وما خلق فيه من الأشياء التي يتحير منها ولذكر الله عند رؤيتها، فإن هذا الدود خلق لمجرد مصلحة الإنسان ومنافعه، فبإن هذا الحيوان الذي

يخلق من جــسمه الحـرير، ودلك أن صورة السزر تحضن حــتى إذا حمى عــاد دودًا كالدر فيــوضع هذا الدود على ورق النوت فيتــغذى منه، فلا يرال يرعى منه حــتى يحفر حســمه فيبعث إلى غول نفسه حورة الحرير، فلا يوال كـذلك حتى يفني جسمه وتعود حوزة الحرير ويصير هو جــــمًا مبتًا لا حيــاه فيه، ثم انطر فإن الباري ســـحانه لما أراد حفظ هذا الجنس ببقاء سله فعندما تتتهي من غول لحرير ويعفى ذلك الجسم بقلبه الله إلى صورة طائر صعير قريب من صورة النحل فبجمع على بساط أو غيره وهو في رأى العبن جنس واحد لا يتمير منه الذكر من الأنشى، فيعلو الذكر منه على ظهر الأنثى ويقيم لحظة على طهرها فتحبل لوقتها مثل دلك النزر الذي حضل أولاً، ثم يصير فسيذهب فلا يبقى بها انتفاع إذ قد حصل منها المقصود وهو ذلك البزر وانطر من ألهمها الرعى من دلك الورق حتى يرتب مهه. ومن ألهمها إلى عزل أجسادها حريرًا حستى تفني فيما غرلسه، ومن ربي لها أجبحة وقلب صورتها حتى صارت على هيئة تمكن هيسها احتماع الذكر والأشي لتناسلها، ولو نقيت على صورتها الأولى لم بأت منها بناسل ولا هذا الاحتماع، ثم انظر ما يسوه الباري سمحانه من عمل ما عزلته هذه المدودة على من يعمله من بني آدم حتمي يكون منه أموال كشيرة وملاسى عطيمة وريـة. وانظر هذا التسخير العـجبب في هذا اخيوان اللطيف وما أطهر فيه سبحاله من بديع الصنع وعجيب الفعل وعطيم الاعتبار، وماجعل فيه من البرهان والآيات على بعث الأموات وإعادة العطام الرفات سبحاله لا إله إلا هو العلى العظيم

ئم انظر الدبابة وما أعبت به في نبل قوتها، فإنها خلف بأحنحة تسرع بها إلى موضع تبال فيه قونها وتهرب بها عما يهلكها وبضر بها وخلق لها سئة أرجل تعتمد على أربع وتفصل اثنتين، فإن أصابها عثار مسحته بالرحلين اللذس تلهما، وذلك برقة أجمحتها، ولأن عينيها لم يخلق لهما الهداب، لأبهما بارزتان عن رأسها، وجعل هذا الحيوان وما جرى مجراه مما يتعلق ببنى آدم وقع عليهم دائمً وينغص عليه عيشهم ليعرفهم البارى سبحانه هوان الدنيا حتى تصغر عندهم ويهون أمر فراقها وهو وجه من وحوه الحكمة عليهم.

تأمل كثراً من الحموال الصعر عدما نلمسه يعود كأنه حماد لا حراك به ، ويبقى على دلك ساعة ، ثم يتسحرك ويمشى ، وهل ذلك إلا لأن مايصطاد إدا دلت هيئته عسى عدم حياته ، فإد كان شبها بالجماد ترك كما تترك سائر الحجارة تأمل العنفاب عندما يصطاد السلحفاة بجدها كأنها حجر ، ولا يحد فيه موضعاً لأكله ، فيصعد بها في مخالبه حتى إذا أعد من الأرض اعتبدل بها على جبل أو حجرة وأرسلها فتهشمها الوقعة فيسقط عليها فبأكلها فانظر كيف ألهم الطريق في نيل قوته من غير عقل ولا روية .

انطر إلى الغراب لما كان مكروهًا حلق في طبعه الحذر لصانة نفسه حثى كأنه يعلم الغيب فيسم يقصده، وألهم الاحتيال في إخفاء عشمه لصون فراخه وقل احتفاله بالأنثى خشية أن تشعله عن شدة حذره، ولدلك قل أن يرى محتمعًا مع أشي، فهذا أندًا دأنه وحاله مع من له عقل وفطنة وتراه مع البهائم على حلاف ذلك فيقف على ظهورها ويأكل من دم البعير، ومن أدواث الدواب وقت تبررها، وإذا وحد شيئًا من قوته وأكل منه وشبع دفن باقيه حتى يعوده وقتًا آخر، فما خلق هذا في طبعه ودبره بهذا التدبير العجيب إلا الله، لأنه لا عقل له ولا روية

انطر إلى الحدأة لما كانت مكروهة حفظت نفسه بقوة طيرانها وتعاليها وحفظت في أمر قوتها بقوة بصرها، فإنها ترى ما نقتات به في الأرض مع علوها في الجو فتنحط بحوه بسرعة، وألهمت معرفة من هو مقبل، ومن هو مدير فتحطف ما تخطفه من الناس من ورائهم. ولا تخطف عما يستقبلها لئلا يجتمها المستقبل بيديه، وأعيبت لما كان غداؤها من هده الوجوه أن جعلت لها محالب كأنها السانير لا يكاد يسقط منها ما ترفعه، فسبحان المدبر الحكيم.

انطر إلى لحوال المسمى حرباء وما فيه من التدبير، فإنه خلق بطيئًا في نهضه، وكال لا بدَّ له من قوته، مخلق على صورة عجيبة، فخلقت عيناه تدور لكل جهة من غير حركة في حسده و لا قصد إليه وبقى جامدًا كأنه لسن من لحيوان، ثم أعطى مع السكون وهو أنه يتشكل في لون المشحر التي يكون عليها حبتي يكاد يختلط لونه بلونها، ثم إذا قرب منه ما بصطاده من ذباب أو غيره أحسرج لسانه فيحطف ذلك بسرعة حضوق البرق، ثم يعود على حالته كأنه جسره من الشجرة، وجعل الله لسانه بخلاف المعناد لسيلحق به ما بعد عنه شكل أشبار أو نحوه، فقد منحر له ما يصطاد به على هذه لمسافة، وإذا رأى ما بريعه وبخيفه شكل على هيئة وشكل ينفرد منه من يصطاد من الحسيوان ويكرهه. فانظر هذه الأشياء التي خلقت فيه الأحل قلة بهضته فأعين بها.

انطو إلى احيوان الذى يسمى سبع الذباب وما أعطى من الحيلة والرفق فيما يقتات مه، فإلك تجده يحس بالدباب قد وقع قريبًا منه فيركد مليًا حتى كأنه ميت أو حماد لا حراك به، فإذا أحس أن الذباب قد اطمأد دب منه دبيبًا دقيقًا حمتى لا ينفره حتى إذا صار قريبًا منه بحيث يذله بوثبه وثب عليه فأخله، فإذا أحمله اشتمل عليه بجسده كله خشبه أن يتخلص منه الدباب فلا يزال قابضًا عليه حتى يحس ببطلان حركمته فيقبل عليه فيتغذى منه باللائمة فانظر إلى هذه الحيلة من فعله أو هي مخلوقة من أجل رزقه فسبحانه المارئ الحكيم.

انطر إلى الذر والبعب ص الذي أوهن الله قوتها وأصغر قدرها وضرب بها المثل في كتابه، هل تحــد فيه نقصًا عمــا فيه صلاحهــا من جناح نطير به ورجل تعتمد عليــها ومصر تقصد به موضعً تنال فيه قرتها وآله لهضم غذائها وإخراج فـضلته. وانظر هل يمكن أن يعيش من عير قوت وهل بمكن أن يكون القوت في غيــر محل واحد، وإخراجه فضلته من غير منفه، ثم الظر كيف دبرها العزيز الحكيم، فسواها وقدر أعضاءها واستودعها العلم والمعرفة تمتنافعها ومضارها، وكله دليل على علمه وقدرته وحكمته البالغة، فيهي بعوضة صغيرت في النظر، ومع هذا فلو أن أهل السموات والأرض من المبلائكة، فمن دونهم من العامين وسائر الحلق أجمعين أزادوا أن يعرفوا كبيف قسم الخالق سيحمانه أجزءها وحسن اعتدال صورتها في أعصائها لما قدروا على ذلك إلا تظاهرًا لمظر العجز منهم على عدم علم حقيبقة الحبر، ولو اجبتمعوا ثم تفكروا كيف ركبت معرفيتها حتى عبرفت أن ما بين الحلك واللحم دمًا وهو الذي مه غذاؤها، ولولا معرفتها به لم تدم على مصه تطعمه وكيف همتها التي قبصدت بها أن تطير إلى الموضع الذي ألهجها ربها أد فينه غذاءها، وكيف خرق سمعه، وكيف سمعت حس من يقصدها وكيف عرفت أذ نحاتها في الفرار إدا ولت هارية ممن قصدها فلن يدرك ذلك منها الحلائق أجمعون، ولو جـزَّءوها، ما ازدادوا في أمرها إلا عمى ربعلًا عن المعرفة، فهذه الحكمة والقدرة في تعوضة فما ظنتُ بجميع متخلوقاته سبحانه وتعالى علوا كبيرا

### بابقى حكمة خلق السمك وما تضمن خلقها من الحكم

قال الله تعالى ﴿ وَهُو الَّذِي سَخْرَ الْبُحْرَ لِتَأْكُلُوا مَنْهُ خُمًّا طُرِيًّا ﴾ [البحل. ٢١٤.

انظر واعتبر بما خلق الله تعالى في البحار والأنهار من الحيوان المحتلف البصور والأشكال، وما فيه ص الآيات البينات. فيإنه تعالى لما جعل مسكنه في الماء لم يخلق له فيوائم ولم بحلق فيه رته، لأنه لا يتمشى وهو منعمس في لجنة الماء، وخلقت له مكان لقوائم أجحة شداد يحركها من جانبه فيسير بهاحيث شاء، وكسا جلده كسوة متداخلة صمة تخالف لحمه متراصة كأنها درع لتتقيه ما يعتدى عليه وما يؤذيه، وما لم يخلق له من السمك تلك الكسوه وهي القشر المداحل المخلوق على ظاهره خلق له جلدًا غليطًا متقنًا له مضام تلك الكسوة لغيره، وحلق له بصرًا وسمعًا وشمًا ليستعين بدلك على نيل قوته والهرب مى يؤديه.

وانظركيف أعطى في قعر البحر ما يناسه في تيل القوت والهرب مما يضره، ولما علم الله سحانه أن نعصه غداء لنعص كثره، وجعل أكثر أصدفه يحمل، ولم يجعل الحمل منه

مخصوصًا بالأنثي درن الدكر كحسيوان البراء بل جعل الذكر والأنثى جنسًا واحدًا بخلق في بطويها مرة واحدة في وقت معلوم دريعة محتمعة مشتمية على عدد لا ينحصر، فيحلق من جوف واحد عددًا لا يحصى، ودلك من كل بررة حوثًا من الحنس ومن جس آخر يخلق في الأنهار وغيرها بغير توالد فيخبق منها أعدادًا لا تنحصر دفعة واحدة، ومنه صبف يبوالد بالذكر والأنثى، وهذا الحنس يخلق له يدان ورجلان مثل السلحقاة والتمساح ومباشاكلهما فيتولد منها بيض، فإدا فقُّس السيض لحرارة الشمس حرح من كل بيصة واحد من لجلس، ولما علم الله سبحانه وتعالى أن السمك فـي البحر لا يمكن أن يحضن مــا يخرج من بزره ألقى الروح في بزر جميعه عندم يولد فيحد فيه جميع ما يحتاج من الأعسضاء عبد إلقاء الروح فيه فيستقل ولا يفقر إلى أحد في كمال خلقه، فانظر هذه الحكمة واللطف حيث لم يمكن حضايته في البحر ولا تربيته ولا معويته البنة جعبه مستقلاً بنفسه مستعنيًّا عن ذلك. كله، ثم إن الله سنحانه كثره، لأن منه قوت حنسه وقوتًا لبسي آدم والصير فلذلك كان كثيرًا، ئم انظر إلى سمرعة حركته وإن لم تكل به آلة كغيسره من الحيموان رانظر إلى حركمة ذنبه وانقسامه، وكيف يعتدل بدلك في سبره كما تعتمدل السفية برجلها في سبيرها، وخلقت أرياشه أنواحًا من جانبيه ليعتدل بهـما أيضًا في سيره فهو تمنزلة المركب، وانظر إلى عظامه كيف خليفت مثل العميد يبني عليها، ففي كل متوضع منه ما يليق به من صورة العظم المشاكل لذلك العبصو، فهو كإنشاء المركب يمتد العظم الجافي الذي هو قبوته ويخرج من أصلاع إلى مراهي البطن والظهر وعظام الرأس يحتماح إليه من الأمر وبه قوامه. وانظر إلى ما كان منه كاسرًا كيف أعين على نيل فوته لصلابة اللحم وقوة النهضة وكثرة الأسنان حبى أنه لكثر أسبنه تكون العصة الواحدة تخزيه عن المضغ.

انظر إلى ما محلق الله فى المحر ضعيفًا قليل الحركة مثل أصناف الصدف والحنزون كلف حفظ بأن خلق عليه دلك الحصن الذى هو صلب كالرخام ليصونه ويحفظه، وحعل له يتًا وسكنًا، وحعل ما يولى جسده ناعمًا أنعم ما يكون، ورعا ضر بيت بعض أصناف الحلمون حتى لا يكون فيه مطمع البتة، وأصنف منه خلفت فى محائز مفتوحه لا يمكن صيانتها لنفسها لتضلفها ولا يضيق مسلكها، فيحعل الله لها من الحال والحنجارة مغطى، وحعل لها أسانًا نلتيصو مها فى الحيل فلاستطاع إحراحها إلا بغاية الحيهد وحعل لها فوتًا من رطوبة الحيل تتأتى حياتها بدلك.

وأما الحلمون الذي بيسته كأنه كوك فإنه يخرج رأسه برعى، فإذا أحس بما نؤديه أدحل رأسه في بيته فيغيب أثره بالجملة فانطر هذا اللطف وأد الله لم يهمل شمنًا. واعلم أن الله حافظ لما في البحار وما في الأكام والجبال. فتبارك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى

وانطر إلى أنواع من السمك برعى قرب البر الصغير منها والجًا في الأعماق، وخلق الله في جوف صبعًا كأنه حسر وهو يخلق له فيه من فيضلة غدائه كما يحلق البين في المضرع، فيإذ أحس ما يؤذيه أخرج من جوف ما يعكر موضعه، ثم يذهب في الماء الذي تغيير فلا يعرف كبف دهب ولا كبف طريقه من تعبير الماء فعل الله دلك له وقاية لنفسه وفعل فيه مصالح أشحرى لا يعلمها إلا حلقها. انظر إلى نوع آخر من السمك أعين بأجمحة مثل أحسحة الحفاش بتقل بها من موضع إلى موضع هي الهواء من وجه الماء يظهر لمن لايعرف ذلك أنه من طيبور البر، انظر إلى نوع آخر من أنواع لسمك ضعيف وكثيرًا ما يكون في الأنهار، وحعل الله فيه حاصية تصونه إذا اقتربت صه يد من بأحده وفيه الموح تخدر البدن والمد فيعجر قاصده عن أحذه بذلك السبب، فلو ملئت الكتب بعجائب حكم تخدر البدن والمد فيعجر قاصده عن أحذه بذلك السبب، فلو ملئت الكتب بعجائب حكم تنيه يشير إلى أمرعطيم

باب في حكمة خلق النبات وما فيه من عجائب حكمة الله تعالى

قال الله تعامى ﴿ أَمُنْ خَلَقِ السَّمُواتِ والأَرْصَ وأَنزِلَ لَكُم مِّنَ السَّماء مَاءَ فَأَنْبَتَنَا به حدائق دات مَهْجة مَا كان لَكُمْ أَن تُنْبَتُوا شَجرها أَإِلَهُ مَّعَ اللَّه بَلْ هُمْ فَوْمٌ يَعْدَلُون ﴾ [النس ١٦٠].

انطر وفقك الله وسدد إلى ماعلى وحه الأرص من النات وما في نظره من السعم في حسس منظره وسهحته ونصارته التي لا يعد لها شيء من مناظر الأرض، ثم انظر إلى جعل البارئ فيه من ضروب المنافع والمطاعم والرواقع والمآرب التي لا تحسيب، وخلق فيه الحب والنوى مسخلوقًا لحفظ أنواع النابات، وجعل الشمار للعنداء والتفكه والإتبان منها للعلف والرعي، والحطب للوقود، والأخشاب للعامارة وإنشاء السفن ولعير ذلك من الأعسمال التي يطول نعدادها، والورق والأزهار والأصول والعروق والفروع والصموخ لضروب من المصلح لا تحسيلي . أرأمت لو وجدت النمار مجموعة من الأرض ولم يكن تست على هذا السوق الحاملة لها ما كان يحسل من الخلل في عدم الاختشاب والحص تست على هذا السوق الحاملة لها ما كان يحسل من الخلل في عدم الاختشاب والحص في الإنباد بالعلف وسائر المنافع، وإن وجد الغذاء بالشمرات والتفكه بها ثم انظر ما حعل الله فيها من البركات حتى صارت احتة الواحدة تخلف مائة حبة وأكثر من ذلك وأقل، والحكمة في ريادتها ومركتها حصول الاقتيات وما فضل ادخر للأمور لمهمة والزراعات، ودلك في المثال كملك أراد عمارة بلدة فأعمطي أهلها من البلر ما يبدلرونه وفصلة يتقوتون بها إلى إدراك ررعهم، فهذه هي الحكمة التي أعم الله بها البلاد وأصلح به العدد، وكذلك لشجر إدراك ررعهم، فهذه هي الحكمة التي أعم الله بها البلاد وأصلح به العدد، وكذلك لشجر

والمنخل يزكو وتتضاعف ثمراتها حتى تكون الحسبة الواحدة لشئ العظيم ليكون فيه ما يأكله العماد ويصرفونه في مآربهم ويفصل ما بدخر وبغرس فيــدوم حنسه ويؤمن انقطاعه، ولولا غو، وبقاء ما يخلف كان ما أصابته جائحة ينقطع فلا يوجد ما يخلف .

نامل في هذه الحسوب فإنها نخرج في أوعية تشبه الخيرائط لتصونها إبي أن تستد وتستحكم كما تغفلق البشيمة على الجنين، فأما البزر وما أشبه من الحنوب، فإنه يخرج س قشور صلبة على رءوسيها أمثال الأسنة ليمنع من الطير. فانظر كيف حبصنت الحبوب بهذه الحصون وحجت لئلا يتمكن الطير منها فسيصيب مهاءوإن كان بناله ممها قوته إلا أن حاجة الأدمى أشد وأولى. تأمل الحكمة في حلق الشجر وأصناف النبات فيإنها لما كانت محتاحة إلى الغذاء الدائم كحاجة الحيوانات ولم يخلق فيها حركات تنبعث يها ولا آلات نوصل إليها غداءها جعلت أصولها مركوزه في الأرص لتجدت الماء من الأرص، فتنغذى مها أصولها ومنا علا منها من الأعصان والأوراق والسئمار، فصارت الأرض كنالأم النربية لها، وصارب أصولها رعروقها كالأفواه الملتقمة لها، وكأنها برضع لتبلغ منها الغذاء كما يرصع أصناف الحيوان من أمهاتها. ألم ترى إلى عمد الخيم والعسطاط كيف يمتد بالأطناب من كل جانب ليثبت منصنه فلا يسقط ولا يميل، فهكذا أمر النبات كله له عروق منتشرة في الأرص ممتدة إلى كل حانب وتملكه وتقيمه، ولولا دلك لم تثبت الأشجار العالية، لاسياما في الرياح العاصفة. فانظر إلى حكمة الخالق كيف سبقت حكمة الصناعة واقتدى الناس في أعمالهم بحكمة الله في مصنوعاته، وتأمل خلق الورق فإنك ترى في الورقة شبه العروق مبشوئة، فمنها غلاظ بمتمدة في طولها وعرضها، مسها دقائق تتخلل تلك الغملاظ منسوجة نسجًا دقيقًا عجيمًا، بو كان مما يصنع بأيدى البشر لما فرع من ورق شجرة واحدة إلا في ملمة طويلة، وكان يحتاج فيه إلى آلات وطول علاج. فانظر كيف بـخرح منه في المده القلبلة ما يملأ السهل والجبال وبقاع الأرض بغبر آلة ولا حركة إلا قسدرة البارئ وإرادته رحكمه، ثم انظر تلك العروق كسيف تتخلل الورق بأسره لسسقيه وتوصل إليمه المادة وهبي بمنزلة العروق المبثوثة مي بدن الإنسان لتـوصيل الغداء إلى كل عضو منه، وأما مـا غلظ من العروق فإنها تمسك الورق بصلابتها وقوتها لئلا ينتهت وينمرق.

ثم انظر إلى العجم والنوى والمعلة فيه، فإنه جعل في حسوف الثمرة ليقوم مقامه بها عدم مد يغرس أو عاقه سبيب، فصار ذلك كالشئ النفيس الذي يخرن في متواضع شتى لعظم الحاجه إليه، فإن حدث على الذي في بعض المواضع من حادث وجد منه في موضع آخر، ثم في صلابته يمسك رخاوة الثمار ورقتها، ولولاه لسرحت وسرح الهساد إليها قس إدراكها، وفي بعضها حد يؤكل وينتفع بدهنه ويستعمل في مصالح. ثم انظر إلى خلى الله

تعلى فوق النواة من الرطب وفوق العجم من العنة والهيئة التي تخرح عليها، وما في ذلك من الطعم واللذة والاستمتاع للعباد، ثم تأمل خلق الحبب والنوى وما أودع فيه من قوه وعجائب كالمودع في الماء الذي يحلق منه الحيوان وهو سر لا يعلم حقيقته إلا الله سنجانه وما علم من ذلك بطول شرحه.

ثم انظر كيفت حفظ الحس والنوى بصلابة وخلقت في ظاهره قشرة حتى أنه سبب دلت إلا سقط في تراب أو غيره لا يفسد سريعًا، وإذا ادخر لوقت الزراعة بقى محفوظًا، فصار قشره الحارج حافظًا لما في باطنه بمنزلة شيء نفيس عمل به صدوق يحفظه، وعندما يوضع في الأرض ويسقى يحرج منه عرق في النوى وغصن في الهواء، وكما ارداد عصنًا ارداد عرفًا تقوى به أصل الشجرة وينصرف الغذاء مه إلى الغصن فهى كذلك إد يتم غصنها قوته فتكول الفروع محصوطة عن السقوط بالهواء والانكسار بالبقل أوبغيره ويصعد المد في جدورها إلى أعالى الشجرة فيتسمه الله سبحاله بالقسط وميزان الحق، فينصرف للورق غذاء صالح له وللعروق المشتبكة في الأوراق لاتصال الغذاء إلى جوانب الورق ما يليق به ويصلحه، فهو كذلك حستى يكمل في الثمار نموها وطعمها ورائحتها وألوانه المحتلفة وحيلاوتها وطيبها، ثم انظر كيف حعل الله سبحانه خروح الأوراق سيانعًا لحروج المناه الأن الثمرة ضعيفة عد خبروحه تتضرر بحير الشمس ويرد الهواء، فكانت الأوراق ساترة لها، وصار ما بينها من الفرج لدخيول أجزاء من الشمس و لهواء لا غنى لشمرة عنها محمطها دلك من المن والعفن وغير ذلك من الفساد.

ثم الظركيف رتب السارئ سبحاله الأشجار والثمار والأرهار، وجعلها مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح. فأشكالهما ما بين طويل وقصير وجليل وحقير. وألوالها ما بين أحمر وأبيص وأصفر وأخضر، ثم كل لون منها مختلف إلى شديد وصاف ومتوسط، وطعومها ما بين حلو وحامص رمز وتعه ومر، وروائحها إلى عطرت لذيذات مختلفات، وقد أوضح الكتاب العزيز من ذلك ما دكرناه بما يشرح الصدور ويكشف للمتأمل مه كل مستور. فانظر ما أودع البارئ سبحاله فيها من السر عند النظر إليها، فإنها تجلى عن القلوب درنها عند مشاهدتها وتنشرح الصدور برؤيتها وتنسعش النفوس لرونق بهحتها، وأودع الله سبحانه فيها مافع لا تحصى مختلفة التأثير فمنها ما تقوى به القلوب، ومنها أعذنة تحفظ الحباة، وجعلها مطعومة لذيذة عند تناولها، وحلق فيها بزوراً لحفظ نوعها تررع عند حضافها وانفصال وقت نضارتها. انظر وتأمل ما في قوله عز وجل ﴿ وَشَحرة تَحْرَجُ مَن طُور سبناء تَنبُتُ بالدُهْ وصبُغ لَلاَكِلِينَ ﴾ المؤمون ٢١. فأحرج سبحانه فيما تخرج سبحانه فيما

بين الحجر والماء زيتًا صافيًا لذيذًا نافعًا كما أحرح الملن من بن فرث ودم. ومن أخرج من النخل شرابًا عسلاً مختلفًا ألوانه فيه شفاء للناس، ولو حمعت هذه الأشباء في مستبقر لكانت مثل الأنهار وكل دلك لمنافع العباد. فانظر ما فيه من لعبرة لذوى الأفكار، ثم الطر إلى الماء الصاعد من العروق الراسحة الحافطة للأعلى من الشحرة، وكيف قسم البارئ في عذاء البخلة، فقشم للحذر ما يصلح لها وللحربد، وما فيه من السل ما بصلح لها ويناسب جريدها ويرسل للثمرة ما يليق بها، وكذلك اللبف الحافظ للأصول مع الثمرة وجعل لثمرة لما كانت ضعيفة في أول أمره متراصة متراكمة بعصها فون بعص مجموعة في غلاف مثقن يحفظها مما يفسدها ويعيرها حتى إذا قويت صلحت أن تبرز للشمس والهواء، فشق علها علافها على التدريج، وهو الذي كان حافظًا لها، فيصير نفترق شيئًا بعد شيء على قدر ما تحتمله الثمرة من الهواء والشمس حتى تكتمل قوتها، فتظهر حمعها حتى ما يضر بها ما بلقاها من حر وبرد. ثم تراها في النصح والطيب إلى بلوع العاية المقصودة منها فيلتذ حيثةً بأكلها ويمكن الانتفاع بادخارها، وتصرف في المآرب التي هيئت لها، واعتبر ذلك في جميعً الأشحار، فإنك ترى فيها من أسنات الحفظ ولطائف الصنع ما يعتبر به كل ذى فهم ولب، فمن دلك حلق الرمانة وما فبها من غرائب الندبير، فإنك ترى فيها شـحمًا مركبومً في تواصيمها غليط الأسفل رفيق الاعلى كأمثال التلال في تلويه أو البناء الدى وسع أسفله للاستقرار ورفق أعلاه حنى صار مرصــوقًا رصفًا كأنه سضد بالايدى، بل تعجز الأيدى عن دلك النداحل الذي نظم حميها في الشحم المدكور، وتراه متقسومًا أقسيامًا، وكل قسم منه مقسوم بلفائف رقيقة منسوجة أعجب سج وألطفه لتححب حبها حتى لا يلتـقى عضه سعض فيفسد ولا يلحل البلوغ والبهاية، وعليها قشر غليظ يحمع ذلك كله، ومن حكمة هذه الصنعة أن حبها لو كان حشوها منه صرفًا بغير حواحر لم يمد بعضه بعضًا في الغذ،. فجعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء، ألا ترى أصول الحب كيف هي مركوزة في ذبك الشحم ممدودة منه بعروق رقاق توصل إلى لحب غذاءها، وإلى حبة حبة غداءها ومن رقها وصعمها لا تكدر على الأقل ولا تعرف لهما، ثم انظر ما يصير من الحلاوة في الحب من أصول مرة شديدة المرارة فابضة، ثم تلك اللفائف على الحسب تمسكه على الاصطراب وتحفظه، ثم حفظ الحــميع وعشاه بقشر صلب شديد القــبض والمرارة وقاية له من الأفات، فإن هذا النوع من النبات للعبد به انتهاعيات وهو ما بين غداء ودواء وتدعو الحاجة إلمه في غير رمانه الذي يحيى فيه من شحرة فحفظ على هذه الصفة لذلك

انظر إلى عود الرمامة الذي هي متعلقة به كيف حلق مثنًا متقنًا حتى تستكمل خلفها فلا تسقط قبل للوغهـا العاية المحتاح إليها وهي من الثمرة المحتـصة بالإنسان دون غيره من الحيوان. انظر إلى النبات الممتد على وحه الأرص مسئل البطيخ واليقطين وما أشبه ذلك وما فيه من التسلبير، فإله لما كان عود هذا النسات رقيقًا ريانًا دا احتساج إلى الماء لا ينت إلا به جعل منا ينب به منبسطًا على وجه الأرص، فلو كان منتصبًا قائمًا كمغيره من الشهر لما استطاع حمل هذه الثمار مع طراوة عودها وليبها، فكانت تسقط قبل بلوعها وبلوع عاياتها، فهي تمتد على وحمه الأرض بلوع العابة وتحمل الأرص عودها وأصل الشهرة والسنقى عدها وانظر هذه الأصدف كنف لا تحلق إلا في الزمن الصالح لها ولمن تناولها، فهي له معودة عند الحساجة إليها ولو أتت في زمان السرد لنفرت النفوس عنها ولاصرت بأكثر من بأكلها.

ثم اظر إلى النحل لما كابت الأبثى منه تحتاج إلى البلقيج خلق فيها الذكر الذى تحتاج إليه لدلك حتى صار الـــا كر فى لنحل كأنه الذكر فى الحيوان، ودلك ليــتم خلق ما برراعته تحفظ أصول هذا النوع. ثم انظر ما فى الببات من العقافير النافعة البديعة، فواحد يفور فى البدن فيستحرج القصلات العليظة، وآخر لإحراج المرة السوداء، وآخر للبلغم، وآخر للصفر، واخر لتصريف الربح، وآخر لشد البطن فى الطسعة، وآخر للإسهال، وآحر للقئ، رآحر لروائحه، وأحر للمرضى والضعفاء، وكل دلك من الماء، فسبحال من دير ملكه بأحسن الناس.

بابما تستشعر به القلوب من العظمة لعلام الغيوب

قال الله العظيم ﴿ تُستَحُ لهُ السَّمواتُ السَّبْعُ والأَرْضُ ومن فيهنَّ وإن مَن شيْءِ إلاَّ يُسبِّحُ بحمْده وُلكن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كان حليماً غَفُوراً ﴾ [الإسراء: 122]
وقال تعالى: ﴿ تَكَادُ السَّمَواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهنَّ وَالْمَلائكَةُ يُسبِّحُونَ بحمْد ربّهمْ ويَستُغْفرُونَ لَمَن في الأَرْض ﴾ [الشوري. ٥]

وقال تعالى: ﴿ وِيُسبِّحُ الرُّعْدُ بِحِمْدِهِ وِ الْملائكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ [الرعد: ١٣].

اعدم وفقتا الله وإياك أن جميع ما تقدم ذكره في هذا الكتاب من مدائع الخيق وعجانب الصنع ومباطهر في مخلوقاته من الحكم آيات بيئات، وبراهين واضحة، ودلائل دالات على حلال بارئها وقدرته وبهود مشئته وطهور عطمته، فإنك إدا نظرت إلى ما هو أدنى إليك وهي نفسك رأيت فيها من العجائب والآيات ما سق التنبيه عليه وأعظم منه، ثم إنك إذا نظرت إلى مستقرك وهي الأرص وأجلت فكرك فيها وأطلت النظر في استرسال ذهك فيما حعل فيها وعليها من جمال شامحات، وما أحظ بها من بحار واخرات، وما حرى فيها من الأنهار، وما انبث فيها من أصناف الباتات والأشحار، وما من فيها من

الدواب إلى غير ذلك مما يعتبر به أولو الألباب، ثم إدا نظرت إلى سمتها وبعد أكافسه، وعلمت عجز الخلائق عن الإحاطة بجميع جهاتها وأطرافه، ثم إدا نظرت فيما دكرته العلماء من نسسة هذا الحق العظيم إلى السماء وأن الأرض وما فيها بالسبة إلى السماء كحلقة ملقاة في أرض فلاة وما ذكره النظار من أن الشمس في قدرها تريد على قدر الأرض مائة ونيفًا وستين حزءًا، وأن من الكواكب ما يزيد عن الأرض مائة مره، ثم إنك ترى هده النبرات كلها من شمس وقمر ونحوم قد حوتها السموات وهي مركورة فيها، ففكر في السماء الحاوية لهذا القدر العظيم كيف يكول قدرها، ثم انظر كيف ترى الشمس والقمر والمنحوم والسماء الحامعة لذلك في حدقة عينك مع صغرها، وبهذا تعرف بعد هذا كله ملك وعظم ارتقائه، ولأحل البعد ترى هذه النبرات صغيرة في رأى العين، ثم انظر إلى عظم حركتها وأنت لا تحس بها ولا تدركها لمعدها ، ثم إنك لا تشك أن الفلك يسير في حظة قدر الأرض مائةمرة وأكثر من ذلك وأنت غافل عن ذلك، ثم فكر في عظم قدر هذه وجل: ﴿ والسماء والطارق ﴾ الطارق ١٣٠٤ ).

وَ وَالَ : ﴿ فَلا أُقُسمُ بِمُواقِعِ النُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ [ الوانعة ٠

إلى غير ذلك من الآى، ثم ترق بنظرك إلى ما حواه العالم العلوى من الملائكة وما فيها من الحلق العظيم، وما أحر به جبريل عليه السلام النبي تلكي عن إسرافس عليه السلام، يقول جسريل: فكيف لو رأيت إسرافيل، وإن العرش لعلى كاهله، وإن رجليه لمفي تخوم الأرص السفلى، وأعظم من هذا كله قوله عز وجل: ﴿ وسع كُر سيّهُ السّموات والأرض والأرض المقرة ٢٥٥٠]. فما ظلك بمسخوق وسع هذا الأمر العظيم، فارفع بظرك إلى البارىء العطيم واستدل بهذا الحتى العظيم على قدر هذا الحائل العظيم، وعلى جلاله وقدرته وعلمه، ونفوذ مشبئته وإتقان حكمته في بريته، واطر كيف حصيع هذا الصنع العصيم بمسوك بعيسر عمد تقله، ولا علائق من فوقه ترفعه وتثبته، فمن نظر في ملكوت السموات والأرض ونظر ذلك بعقله ولبه، استفاد بذلك المعرفة بربه والتعظيم لأمره، وليس للمتمكرين , في غير ذلك سيل، وكلما ردد العقل الموفق البطر والنفكر في عسجائب الصبع وبدائع الحلق ارداد معرفة ويقسنا وإذعانًا لمارئه وتعظيماً، ثم الخلق في ذلك متفارتون، فكل مثان من ذلك على حسب ما وهبه له من بور العقل وبور الهداية. وأعظم شيء موصل إلى هذه الفوائد المشار إليها تلاوة الكتباب العزيز، وتعهم ما ورد فيه وتدبر اباته مع ملازمة تقوى الله سبحاه.

فهدذا هو باب المعرفة سالله والبقين بما عند الله، ثم انظر وتأمل ما نشير إليه، فإنك علمت على الجدملة أن رسول الله على أسرى به إلى أن المغ لمشهى ورأى من ايات ربه الكرى. واطبع على مبكوت ربه وتحقق أمر الآخرة و لأولى. ودن من ربه حتى كان كقاب قوسين أو أدنى فما ظلك بعلم من شسرف بهذا المعنى ثم أمر بأن يقول: ﴿ وَقُل رُبَ رَدْنِي عَلْما ﴾ الله ١١٦٤. علمك بمعرفته ومن عليك بنور هدايته و ستعمنا وإيك بطاعته و وحعلنا بكرمه أجمعين من أهن ولايته عنه وكرمه و حوده إنه ولى ذلك.

# ب أِشِالَّ مُّ الَّحِيمِ معراج السالكين فاتحة معراج السالكين

النهم إما تحمدك ونشكرك معقدين فيك أبك لا ترتاح إلى الشكر ارتياح ذوى الحاحات لكن الفوس المؤيدة تأبى إلا الشكر لمعمها. سبحالك أيها الرب الرحيم حلمت مع نفود علمك وأمهلت مع شدة بطشك ولم تمنع الررق من حاهر بعصيانك. تعاليت أنت القربب الطاهر الأول الآحر لا تستفرك سطوة العبيد وأبت أقرب إليهم من حمل الوريد.

ونسألك اللهم صلاة راكية مباركة على سي الرحمة ومنقد هذه الأمة، متحمد عبدك الدال عليك والهادي إليك.

إخوابى نصحت لكم فهل تحبول الناصحين وتحريت رشدكم فهل على إلا البلاع المبير وما تغنى النصيحة. وقد عم الداء ومرص الأطباء واستشفى بعير الشفاء واعتبص من البصر بالعمى. وحببتت القلوب وربى عليسها. وعطلت النصائر وسب التقبصير إليها. واتخذت آيات الله هزوًا ولعبًا. وصيرت أغراص الآحلة إلى العاحلة سببًا فسلا موقظ مل عفلة، ولا زاحر عن رلة:

مُسرُضَى عن الخسسرات في سحسر الردى غسسرُقى فسسلاداع لنهج السوام والم فسنعسم المستعسم المستعس

صـــرفت وجـــوههم لوحـــه الدرهم

ناموا عن المقصود لم يسموا عن المقطوا

سحكون يقظتهم خطب أعظم

فنعود بالله أن نكول عمن رغب عن طريق هو لها سالك، وقال هلك الناس وهو في جملتهم هالك

اعلم أيها الأح أن الباعث على إسعافك في مطلوبك غرضان مهمان. ولما اقتصرت في طلبك على موافقتهما ودارت رغبتك على تحصيل حقيقه مقصودهما. واقتصرت همتك من بين العلوم على العلوم الإلهية وزعمت أن مقصودك طلب الخلاص من شر الاعتقادات الفاسدة، والهرب من الآراء المجانية للحق المعاندة. وأنت تقديم التبييه على العرصين المذكورين لنستوجب العذر فيما انتدبيا إليه، وليكون ذلك المهم الأكبر الذي نبهنا عليه.

المعرض الأول: أيها الأح ما شاهدناه من فساد الزمان وأحذه في الازدباد وكثرة الآراء

وفساد الاعتهاد، وعدم دات بدل فيها الاجتهاد، وبمرها على كف الانتقاد، ولولا سياسة الملوك لعمت الخافقين ظلمها، وبرسخ في كل الأقطار قدمها ليقضى الله أمراً كان مفعولاً. وينقى برسماً كان إيفاؤه عليه وعداً مستولاً. ولكن تعاقب الزمان وطرو الحوادث وكثرة الصوارف وفتور الهمم داعية إلى الفساد، ولدا، يزداد كل يوم أغدية السوء كالدبوب فرأبت برار هذه المد يتكون معية للسائلين ومعية للساكلين ومفعة باقية في الآحرين.

والأهم من هذا الغرص التنسيه على غوائل لأراء البشعة التي استهوت عقول أكثر لماس وهم في ازدياد من هذا الفن، وهو سسب فتور الشرائع وهو عند الأسياء على مر الأيام والنفوس مولعة بكل غريب لم تألعه وغامض لم تعهده فلا يسلم الغمر الحاهل من الوقوع فيه والفطل المتباطيء عن الاعترار بما يظهر من مبادئه.

وقد كثرت ترهات هده الطائفة لعلتين

إحداهما: الرهد في الرد عليهم.

والثانية: بدار الجهال بمجادلة الرد على ما فرر لديهم كمقابلتهم بإبكار علوم التعاليم الأربعة من الهندسة والحساب والمنطق ومعرفة المواكب وثبوتها. وهى مقدمات علومهم وعنوان كلامهم وعنصر براهينهم ولم يحكموا فيما حاولوا شيئًا كإحمكامهم لها. والمطق على مر الأيم وكر الدهور ينقحونه ويهذبونه إلى رمان أفىلاطون فزاد ترتيبًا ومير فيه لسفسطة من الجدل. وحذا حذوه تلميذه أرسطو فرتب صناعة البرهان، وهدب الكت الثمانية وكدلك علم الهيئة والهندسة استخرجوهما من السندهند كتب أيضًا تعافته الأيام وهو الذي يحصل منه الهندسة والهيئة فلا معنى لمناكرتهم في كلبات هذه لتعاليم، فليطالبوا مصحيح مسائلها لحزئية واستعمالها وتصحيح الأشكال والمقدمات في العلم الإلهى فإنهم تصحيح مسائلها ولم يستعسموها البنة فهناك موضع المضايقة، وأما إنكار كون الأرض كرية والكسوفات فيلا معنى لإنكار ذلك ومنظرتهم في إبطاله، فهنذا أحد الغرضين وتحته تبيه والكسوفات فيلا معنى لإنكار ذلك ومنظرتهم في إبطاله، فهنذا أحد الغرضين وتحته تبيه على الحاضع التي نتكلم على الحتلافهم فيها وبورد ذلك متنفرقًا في الكتاب إن شاء الله تعالى.

الغرض الثانى: أن الحق لا يعرف قسدره وحده ما لم بعرف نقسيضه وضده فبسضدها تسمير الاشياء وصقصدها التبيه على الطريق الأسلم، والصراط الأقوم. ولا بدّ من ذكر الطريق المحطة عنه لينصف فى ذلك الناظر فى هذا الكتاب فيعلم أنا لم ننتدب لضئيل ولا أضوبنا عن سيرة الأوائل فى سكوتهم إلا لخطب حليل. ولنضيف ذلك إلى الغرض الثانى فيضح لديه العذر وليعرف مقدار النعمة فيطلبها بالشكر فنقول الناطقون بكلمة الشهادة سبع فرق.

الفرقة الأولى طائفة نطقوا بالشهادتين من عير التعات إلى ما تبطوى عليه من المعنى ولا احسف بالوظائف كأحلاف الأعراب والأعاجم لكنهم كبالأنعام بل هم أضل سسيلاً. فلهم حكم المشيئة وهم المرادون بقوله تعالى: ﴿قُلْ لُمْ تُؤْمُوا ولكن فُولُوا أَسُلْمُنا ﴾ والحجرات: ١٤] والسيف عند هؤلاء أصدق أنبء من الكتب، وهُو أحد ما يساسون به.

الفرقة النائنية: طائفة نطفت بكسمتى الشهاده تقسيدًا مأحودًا من الآباء والأمهات والمعلمين بكنهم مقبلون على وظائف الشرع، فهؤلاء هم المسمون على الحقيقة، ولهم تعدمة على الفرقة الأولى وهم المرادون بقوله تعالى ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينِ وَالْمُسْلِماتِ ﴾ والاحراب ٣٥] الآية.

وبقوله سنحانه ﴿ وَمَنْ يُسُلُّمُ وَجُّهِهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [لقمال ٢٢] الآية.

الفرقة الثالثة: قوم اعتقدوا الشريعة وصدقوا ولم يقتصروا على درحه المسلمين، بل استعملوا النظر و لاستدلال ودبوا على حرم الدين، وهؤلاء أكسر المتكلمين من أهل السنة وأصحاب الحديث وهم المؤمنون المسلمون، فهم أخص إد الإسلام أعم. وقد فصل على الإسلام والإيمان في حديث السائل وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْمِينِ وَالْمُسْلَمَاتِ وَالْمُؤْمَنِينِ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُوابِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِينَانَ فِي حَدِيثَ السَائِلُ وَقَالَ يَعْلِينَ وَلَمُنْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَالِمُونَانَ فَيْ وَلَيْنِينَانَ فَيْمُونَانَ لَيْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَالِينَانَ فَيْمُونِينَانَ فَيْمِانِينَانَ فَيْمُؤْمِنِينَانَ فَيْمُونِينَانَ فَيْمُونَانِينَانَ فَيْمُونِينَانَ لِينَانَ فَي مَانِينَانَ فَيْمِينَانَ لَيْمُونَانَ لَيْمُونَانَ لَيْنِينَانَ لَيْمُ لِينَانَ لَيْنَانَ لَهُ وَلِينَانَ لَيْنِينَانَ لَيْمُونِينَانَ لِينَانَ لَعْلَالِينَانَ لَعْلَالِينَانَ لَالِينَانَ لَيْنَانَ لَيْنَانَ لَهُمُونِينَانَ لَالْمُؤْمِنُ فَلْمُؤْمِنُونَ لِينَانَانَ لَعْلَالِينَانَ لَعْلَالِينَانَ لِينَانَ لَعْلَالِينَانَ لَعْلَالِينَانَ لِينَالِينَانِينَانَ لَعْلَالِينَانَ لَالْمُنْتُونِ لِينْلُونُونِ لِينَانَالِينَانَ لِينْلُونُون

وقال تعالى: ﴿ أُولَتِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ [الانفال ٤].

الفرقة الرابعة. ورقة نرقوا عن هذه لطريقة إلى درحة اليقين والثلع، فإن التصديق منقسم إلى لتام والناقص فمن صدق بالشئ واستعسمال ضربًا من الإقناع سمى مسطفًا، ولكن التام هو الذي يصدق بالشئ عن برهان ومع قيام البرهان على أن دلك البرهان لا يحوز أن يكون بخلاف ما تقرر عليه ولا في حين ما لا بالدات ولا بالعرض. ولا بجوز أن يبعث من صادق بضده أصلاً ولو بعث بنقيصه لاعتقد تكذيب، فإن قبل فهذا تصريح منفاصل المؤمين في إيمانهم فلت: فهو الصحيح، وقد قبال الذي عَيِّكُ : اللايمان بضع نشاصل المؤمين في المائه وقال عَيْلُة : الميخرج من النار من في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان، والايمان في اللفط المعوى هو التسكيف وقد قدمنا أن التصديق يسقسم إلى المام والماقص. والإيمان في اللفط المعوى هو التسكيف وقد قدمنا أن التصديق يسقسم الى المام والماقس والإيمان يكون بمعنى العمل، فلما أما أن الإيمان التصديق في المعمل وهو في الأعمال مقبول والاستمساك بحقيقة اللغة أولى حتى يبدل المدليل، وقد دل دليل الشرع على تفاصل الإيمان بما ذكريا. فإن قبيل هب أنا مسلمنا أن الإيمان هو التصديق فما المدليل على انقسام التصديق في نفسه؟ قلمنا: التصديق عما وحقيقته ركون لمس لى متحبل إما في بعسه أو عبارة عن الاعتقاد، والاعتقاد لهظ عام وحقيقته ركون لمس لى متحبل إما في بعسه أو وتصور عبارة عن الاعتقاد، والاعتقاد لهظ عام وحقيقته ركون لمس على متحبل إما في بعسه أو وتصور عمله من حارج فهو اعتقاد للشيء وتصور وتصور

له وعلم به على مــا هو عليه، ومــتى كان من حــارج على خلاف مــا هو فى النفس فــهو تصفيق وتصور ناقص إد من اعتقد زيدًا أبيص فوحله أسود نقص اعتقاده.

الفرقة الخامسة: أقوام اعتقدوا الإسلام وصحته، لكن اعتقدوا في الإله تعالى وصفاته ما يسبوا به إلى البدعة والفسق.

الفرقة استادسة: أقوام أصافوا إلى دلك ما نسبوا به إلى الكفر كس صدق بالنبوة من الفسلاسفة، واعتقد أن يلك يرجع إلى ملك قسائم ثم اقتسضى له مولده أن يكون حسن السياسة قاضلاً متنوعًا فهؤلاء كفرة وهذا تصور لا ينفع.

الفقرة السابعة: أقوام مطهرون للإسلام ميطنون للتسعطيل المحص فهؤلاء شراد المرق خالدون في الدرك الأسفل من النار. والأمم كلها على خلاف هذه الطائفة وهي يسمع بها وقل ما ترى إلا آخادًا بحلمهم الاستحفاف على دلك، والأسم مطبعة على وحود الصابع وإن ستعمل بعصمهم معه الشركاء على احتلاف القول بالشيرك من المعبودات من الأحجار والأحياء و لكواكب. وقد سميت هذا الكتاب: «بمعراح السالكين» والله سمحانه يحملنا على الرأى الحق بعزته.

### المعراج الأول

ليعلم أولاً أن ابتداءنا بهذا اللعراح ونقديمنا له على أمثاله له ثلاثة أغراض:

أحدها: استعمال الطوائف المذكورة له واقتصارهم عليه فنرقيهم عنه إلى سواه.

الثاني أنه مقدمة لمما لذكره من معرفة النفس وقواها وسلم العوالم وأنهم على مصاهاتها.

الثلث: أد نبين فيه القباطاً واصطلاحات تغنى عن تكرار بيانها وغييسز علم الغبب عن عبالم الشهدة. و لحد الممسز لهما، ومنا العبالم الذي وقع الحيلاف في حمدونه وقلمه. وكمية هذه المعارج سبعة.

اعلم أن حقيقة لعروج لصعود علوًا تقول. عرجت في السلم أعوج. والألفاظ لها وجهاد من الدلالة، فوجه في الدلالة على الأشياء الجسمانية كمفهوم السم والعروج. والوحه الثاني : الدلالة على معانى الجسمانيات وأرواحها إما بطريق وضع العفة وإما بلحاذ والاستعارة.

ولما كان السالك الباحث إلى محرفة بدرته تعالى طالبًا للترقى عن ظلمات الجهل وأسفل السافلين من حصيض البهائم والجهله، وكانت البراهين والأدلة الموصلة إلى درحة العلوم شبه السلم الحسماني الموصل إلى العلو الجسماني، وكانت مفردات البراهين ومقدمات القباس وأحزاؤه مادة له مها بتألف حاكت أصلاع السلم فإدا التسمية لا مشاحه

ويها إد هي مصيدة قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ لهُ دَافَعُ ﴿ ثُنُّ مِنَ اللّه دِي الْمعارِجِ ﴿ ثُونَ تَعْرُجُ الْملائكةُ والرُّوحُ إليه ﴾ [المعارح: ٢-٤] ومن قام عند البرهان على استحالة وجهه للمارىء تعالى بعزح إيه فيها طلب معنى عقليًا ليحمل اللفظ عليه، وقد دم الله تعالى فرعون اعتقاد كون الاساب والمعارج جسمانية في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ قُرْعُونُ مَا هامانَ ابْنَ لِي صَوْحًا لَعلَى اللّهُ الْأَسْبابُ ﴾ [عار ٣٦]. وقال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلَكَ زُيْنَ لَفُرْعُولُ سُوءُ عمله وصَد عَلَى السّبيل ﴾ [عار ٣٦]. والأدلة سلاليم الحلق إلى ربهم والدهول عنها هو المعبَر عنه بالحجب وقد دكر الله تعالى دلك في نعت الكافر، وقال عزّ من قائل. ﴿ أَوْ كَطّلُماتِ فِي بِحْرِ جُمِي ﴾ [الور. ١٤]. الآية في نعت الكافر، وقال عزّ من قائل. ﴿ أَوْ كَطّلُماتِ فِي الشّكوكُ بِنُوادِ وَطُلْمَة لَوْ كَشّنَهُمَا الشّكوكُ بِنُوادِ وَطُلْمَة لَوْ كَشّنَهُمَا اللّهُ وَلَا الرسول ﷺ "إنّ لله سبّعينَ حجابًا منْ نُور وطُلْمَة لَوْ كَشّنَهُمَا اللهُ كُوكُ بِنُوادِ وَطُلْمَة لَوْ كَشّنَهُمَا فَلَى حجب ظلمة وكانت راهين فهي حَجِب نور، ولو كانت شبهًا فهي حجب ظلمة

والدليل على دلك قوله. لأحرقت سبحت وجهه فإنها لوكانت حسمانة لاحترق وجهه بأولاها أو بآحادها ولم نشترط في الإحراق إلا محموعها. ولوهان الحق على أن البارىء سبحانه لا يصنح أد بكون محجوبًا لعلتين البارىء سبحانه لا يصنح أد بكون محجوبًا لعلتين البارى،

إحداهما:أن الحجاب ليس إلا للأجسام والبارىء تعالى ليس بجسم.

والثانية. أن المحجوب بجب أن يكون في جهه والدرىء سحامه لا حهة له بوحه وإنما أراد على أن هذا السائك الساحث لو الكشف إليه هذه الموابع المعة من تحقيق معرفه معسوده لأحرقت الأشياء التي استبدل بها ما المتهى إليه بصره، فعسر بالاحتراق عن الاضمحلال فهذا تحقيق هذه العبارات، ومصمون هذه الإشاراب، والعالم هو السيم إلى معرفة الدرىء سيحنه، فهو الحط الإلهى المكتوب المودع المعلى الإلهيه، والعقلاء على احتلاف طبقاتهم يقرءوبه ومعنى قراءتهم له فهمهم للحكمة التي وصع دالا عليها قال تعالى ﴿قُلُ الطُّرُوا هَاذَا فِي السَّمُواتِ والأُرْضِ ﴾ [يوس ١٠]. وقال سبحانه ﴿ سُنُرِيهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ﴾ [فصلت ٢٥]. وقال تعالى: ﴿ أَفِي الله شك فَاطر السَّمُوات والأَرْضِ ﴾ [براهيم ١٠]. وقال تعالى: ﴿ أَفِي الله شك فَاطر مصادة وكان محجوبًا عن عالم العيب، وبعني بعالم العيب كل عائب عن إدراك الحس ولم يتوصل إلى معرفته إلا بجد وتيقظ وقوة مفكرة خصته الحكمة الإلهية بأن حعلته دفتراً جامعاً مدبعًا فيكون في ذلك فائدتان

إحداهما: الإنعام عليه بإلرام أمور عجيبة تكود له منانيح لما خاب عه كما فال تعالى ﴿ وَفِي أَنفُسكُم أَفلا تُبْصرُون ﴾ [لدارات ٢١] فهو يستدل ما شاهد في نفسه على ما لم يشاهد.

ولما كانت الأدلة والحنج منقسمة إلى الأنم و لأنقص وكان طريق البرهان وتأليفه على الشرائط الصحيحة وكانت الأدلة متعبدرة على العوام، وكان الإقناع وقياس التنمثيل والاستقراء أقرب إلى أكثر الأدهان حصت الحكمة الإلهبية الصور الإنساني، بصروب من عجائب العواليم وغرائبها المستدل بها فيكون صربًا من التمثيل والاستقراء الذي يقس به الشاهد على العاتب وأكثر ما عاملت الأسياء عليهم السلام الحلق بهذا النوع من أصناف الحجة لأن منقالتهم بغير هذا الطريق صبعت قال تعالى: ﴿ الْدُعُ إلى سبيل ربّك بِالْحَكْمة وَالْمُوعْظَة الْحَسْنَة ﴾ [البحل ١٢٥]. وبذيك حيفنا هذا المعرج أولاً وأحلن العنوام على الاقتصار على تعلمه، ودكرنا القسمهم إلى طبقتين فيما تقدم فهذه إحدى فوائده وحكمه الخكمة الثانية: ولها فائدتان. إحداهما: يستحق بها المعقونة وبالثانية المثوبة.

فالأولى. استعماله لما يثق به وهو محسوس عنده مشاهد فشرطه أن لا يبعداه ولا يحمل أكثر نما يحتمل، فمن البر ما يكون عقوقًا والشيء متى جاوز حده انعكس إلى ضده.

والثانية: أن لا يستعمل الاستدلال به في ما لا يصح وقصى على الغائث بما لا يقطع به على الشاهد ويزعم القطع به .

والفرق بيه وبين مأمرنا استعماله أنه أمر باسعماله على جهة الحكمة وهو أن يكون له مدكرًا أو راجرًا من غير قاطع ، وهذا المستدل يزعم أنه يقطع بما أخذ عنه من اسفياس كمن يرعم أن للسرىء سسحنانه صورة كصورة الإنساد وأن علمه كعلمنا أو قدرته كاقتدارنا. وينتهى إلى ضرب من ضروب التجسم. قال الله تعالى: ﴿ مَا أَشْهدتُهُمْ حلق السّموات والأرض ولا حلق أنفُسهم ﴾ [الكهف: ١٥] وإنما نستعمل من دلك ما أحسسنا أو شهدت النجرية به مما يزعمه المعتون بالتشريح على طول الدهر فهذا مما لا يمتنع.

وإدا فهمت هذا القدر وساعدت عليه وأنست لقوله عده السلام "إنَّ الله خَلَق اَدَمُ عَلَى صُورَته"، وههمت أن معنى دلك خلقه خلقة على شبه العالم، فاعلم أن الإنسان عارة عن حَوَان باطق مائت منتصب القامة ضحاك، فهذا حد يتناول نفسه وحسمه لصرورة الفصل بينه وبين الأشحاص الحية وإلا فقولنا حيوان ناطق يتناول نفسه فقط، ثم هذا الحيوان الباطق أعنى الإنسان نبقسم جملته في التفسيم الكلي إلى ثلاثة أشياء: نفس وروح وجسم.

فالجسم هو المؤتلف من المواد والعناصر الحاملة لروحيه ونصبه وهو الشكل المنتصب دو لوجه واليدين والرجلين الضاحث.

وأما الروح؛ فهو الحارى في العروق الصوارب والشرايين.

وأما النفس. فهو الحوهر العائم بنفسه الدى ليس هو في صوضع ولا يحل شيئًا. وسنشبع الكلام عليه مقدر ما يحتمله الموضع فنتكلم على الجسم بمقدر ما يرشد إلى

الغرض ويكون معينًا لما عسى أن نذكره من أمر التفس، فنقول قال تعالى ﴿ وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسانَ مِن سَلالَةٍ مِّن طَينٍ ﴾ [المؤمنون. ٢٢]. وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا مُسُوِّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فيه م رُّوحي ﴾ [الحجر: ٢٩]. فأخبر تباك وتعالى عن ثلاثة أُمور جسمه وروحه ونفسه، وحقيقة الروح الحرارة الغمريزية اللنبعثة في الأعتصاب والعضلات وهي موحودة لليهيمة ويها حساتها والفصل بين الآهمي والسهيمة هي النفس التي أصافها الله تعالى إليه في قوله تعالى ﴿ ﴿ وَتَفَخَّتُ فَيِهُ مَنَ رُّوحِي ﴾ [الحجم ٢٦]. فلو كمانت للأدمى هذه التفسي دون الروح المخلوقة للبهيسة لقصر عن أفعال البهيسة في الأكل والجماع والتنصرف، ولمو أن البهيمة أعطت النفس البي أعطبها الإنسان لكانت عاقلة مكلفة فخرج من الجملة أن للإنسان روحًا ونفسًا وحسمًا، وللبهيمة حسمًا وروحًا لاغير، فأما آدم عليه السلام، فمخلوق من التراب ولملاء والمهواء وللنار، وقد قال تعالى ذلك في قوله سبحانه ﴿ مَنْ سُلالَةُ مَّنْ طَيْنَ ﴾ وفى قوله سبحانه: ﴿ وَجُعَلَّنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَى ﴾ اللابياء ﴿ ١٣ وأما الـار فَــقُولُه تعالى ﴿ مِنْ صَلُّصالَ كَالْفُخَّارِ ﴾ [الرحم ١٤]. فأول الدرجاب التراب، فإدا منه المء قيل له طين فإذا مرت عليه دهور بكربور الشمس واكتسب منها يبسًا وجهاقًا قبل له صلصال كالفخار لمشبوفته، ومعلوم ببرهان العقل أن مؤدي حر الشبمس إليه هو انهبواء، فصح بالبرهان الشرعي والعصى كون آدم عليه السلام على الصورة التي تقدمت ليجعل الله تعالى تدريج بنيه من نطفية حرجت منه يتلقفها الإناث إلى لنقطاعها وتمام العوى ، وذلك حس الساعة وتمم الخلق. فأول الإنسان نطفة ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم تنبت فيه العطام ، وتكسى لحمًا، فالنطقة الخارجة من الإنسان مسلولة كقشر الحبة من الحبة لكنها مباعة وكالنوءة فإنا النخلة السحوق فيها ولكن مدمحة، ولكن من شاهد عقد الثمار مَبقين هذا، فإن المرمانة مثلاً تخرج من أصبخر ما عكن عير أنك ترى الشكل مصغراً ثم تقويها الصبائع من خارج عا بجانسها فتصرف تلك الأشكال الكاملة إلى انتهائها وما فيها.

ومن أرسل النطفة وأسصر السقط تحقق دلك فإنك برى أشكاله كخطوط مكنوبة، وحدفتناه كحنات شونير ووضوح ذلك لا يحوج إلى مزيد تأمل، فالنطفة مسلولة مائعة بالطبع لما انسلت عنه بذوباد فطرى لا جبلى لا حينة هينه، ومذلك يشبه الولد أماه في حلقه وخلقه.

غلن قيل. الأغذية تستحيل دمًا في الكند، ثم تستحيل منيًا وكانت قبل دلك نباتات انفعلت عن غيره. الفعل في الطبائع الأربع، فلزم أن بكون غير الأب إدا الفعلت عن غيره.

قلنا: الأمر كذلك ولكن الاعتبار بحين انفصالها عن الأب ، فحين انفصالها تبعث من عروقه وعصبه وكبده بحركة ما، فتكتسب حيثه طبعه وهذا الأمر متسلسل إلى آدم

عليه السلام وعنده يقف الأمر فإن جسمه ونفسه ليسا مأحوذين عن آدم آخر فإن دلك محال . وفسه إثبات أشخاص لا أول لها وهو محال . فإن الشحص بالضرورة ذو أولية وهو تجت لنوع وإذا ثبت هذا فاعلم أد الصور الإنسانية تنقسم إلى أربعة أرباع.

الأول: الرأس، والثاني: اليدان، والثالث: اللذن، والرابع، الرجلان،

ثم عظامه مقسمة إلى ماثى وثمانية وأربعين عظمًا . ففى الرأس : اثنان وأربعون عظمًا، وفى الربع الثانى: اثنان وثمانون عظمًا. وفى الثالث: أربعون عظمًا، وفى الرابع: أربع وثمانون عظمًا، ثم خلق الله سبحاله لهذه العطام رباطات تمسكها، فعلّة عروق شكل الإنسان ثلاثمائة وستون عرفًا. وبهذه العروق تكون الحركة والقبض والبسط.

فرأس هذه العروق في الفرواد، وهو العرق السمى بالياط الأبهس وصراته مع القلب بمنزلة الحاجب للملك يتلفف أمره ثم يحرحه إلى الحدمة، ثم هذه العروق متنصلة بالمعدة تمتص منها قوة الطعام والشراب الذي يدخلها ثم تقسمه بين الكسد، والمرارة، ولطحال، الرئة، وخلق الأبهر مستبطن الصلب، وهو آخذ من مجمع الكاهل، إلى مجمع الوركين، إلى محمع الصدر بين التسرقونين وهو هر الحسد الأعظم وهو مقسوم لأربعة عروق لأجراء الجسد الأربعة، لكل جرء منها عرق، فللرأس منها عرق يتفرق إلى ستين عرقًا ولليدين والرحلين عرق يتفرق إلى مائتي عرق.

والجزء الأول من النهر الأول وهى أربعة أنهار ينفرق مسه عرقان من مجمع الكاهل يسقيان العنق، ويتفرق من محمع الصدر بين الترقوتين عرقان يصعدان إلى العنق وهما الوريدان، ثم يتفرق من كل واحد عرقان، ثم حميع هذه العروق يببعث فيها العذاء إلى كل عضو، من الرأس، من الشفين وغيرهما .

وأما عروق البدن من الربع الثانى: وهو أحد الأنهار الأربعة من الأنهر الأعظم بتفرق منه عرق لكن يد عرق من محمع الصدر من الترقونين إلى ما بين المنكبين وهما الأكحلان، ثم بنشعب من كل واحد منه أربعة عروق سواهما فتسقى العصدين وآجزاءهما، فذلك عشرة عروق لكل يد خمسة عروق ثم يتفرق من كل واحد من العشرة أربعة تسفى الساعدين، فذلك خمسون عرقًا لكل ساعد منها خمسة وعشرون، ثم يتعرق من كل واحد من الحمسين عرقًا عروق أخرى فتسقى الكفين والأصابع.

وأما الجزء الثالث فالبطن يفترق منه عرقان من منحمع الحالبين إلى البدين بفرق من كل واحد منهما تسعة وعشرون عرقًا سواهما بدفع إلى كل جزء حصته من لعذاء للأضلاع الأربعة وثلاثود، ولسائر أجزاء البطن سنة وعشرون: لنعصعص عرقان، وأربعة للمدكير، واثنان للكيد، وأثنان يسقيان المعدة، وأثنان للكيد، وأثنان

للطحال، واثنان للفؤاد، واثنان للمرارة واثنان للرئة، واثنان للشديين، وثلاثون للأضلاع، لكل ضلع عرقان.

وأما الجنوء الرابع: وهما الرحلان، ففيهما الوتين عرق يفترق منه عرقال، وهما السيال وهما للفحدين لكل فخذ عرق من منجمع الوركين يسقيان الفخدين وأجزاءهما ويعترق من كل والخشد منها أربعه عروق، ثم نفترق من الأربعة حمسون عرقًا ننتكس في الساقين لكل ساق خنمسة وعشرون عرقًا، فقد صار جملة الإسبال حملة مناسبة للعوالم وحرثياتها، فهو مشبه للعالم الأعلى نفسه ومشنه للعناصر كما فينه من ماء وهواء ونار وترب، ويضاهي الجواهرالأرضية، أما الحيوانية، فسروحه الحيواني وأما النباتية، النامية فمم دكرناه من عروقه ونموه وتغذيه، وأما الجمدية فبعظامه فهذه المشابهه الكلية

ثم تعرص أحزاء على كل جزء من العالم فتحده يضاهيه، وشرح دلك ممايطول ولو استوفينا فيه الأعمار الطويلة وآباد السنين لما نفسد. وعليك أن تمتحن ذلك بكل ما تشاهده، وتبحث فتحد في عالم جسمك مثل دلك بل فيه ما لصاهي قوى الحبوال كجرأه الأسد، وخبث الثعلب، وطيش القرد وصلابة الحزير وهكذا.

ثم العذاء إذا استقر في المعدة طبحته الكند، وهي حارة رطبة لاصقة في المعدة من الجانب الايمن، يمتص منها صفو الغذاء وكل حار رطب لمشاكلتها له فتصفيه بحوهرها، وفيها أنابيب كالمصفى فتجديه العروق وتنقله ويسير فيها حسب ما قدمناه. وأما المرارة فهي معدة الخيط الذي يقال له المرارة لصفراء وهي حارة ياسة لاصقة بالمعدة من الحانب الايمن نما يلي الكند، يمس منها من صمو لغذاء كل حار ياس للمشاكلة فتصفيه بجوهرها. ثم تحتلبه العروق كما ذكرناه. والخلط الشالث المرة السوداء ومعدته الطحال، وهو بارد يابس لاصو بالمعدة من الجابب الأيسر فيمص من الغذاء كل مشاكل له. والرابع البلغم وهو بارد رطب بالمغفس وهوالحنجرة. ورأس الحلقوم معطاة بطبق واللهاة مدلاة عليه، و لقلب في الجابب للنفس وهوالحنجرة. ورأس الحلقوم معطاة بطبق واللهاة مدلاة عليه، و لقلب في الجاب الأيسر تحسن الثدي الأبسر. والسرحم في اجانب الأيمن لاصق بعروق المفؤاد. وهو معدن الشهوة، والمعدة معتدلة المزاج وهي كالقدر وتلك الأوعية كلها لها كالأثافي. ولها فمان مدحل وهو مسنك المرىء إلى الفم. والفم الثاني يخرح منه الأثقال وتحدم المعدة، وللصرة أربع قوى إحداهما جاذبة ، والثانية محسكة، والثالثة هاضمه، والرابعة دافعة.

فالجاذبة: حارة رطبة تقـوى الدم وتحر الطعام والشراب من الفم إلـى المعدة. وكل ما شاكلها تصـيره دمًا وهي متحدرة أسـهل المعدة إلى أسفل لبطن فتـحرج غير متـغيرة الشم نشاكل ربح الجنوب.

وأما الممسكة فدردة باسبة تقوى المرة السوداء وتمسك الطعام والبشراب في المعدة، ولا سبيل للمعدة أن تمسك شيئًا دونها وتخرج متغيرة الشم نصاهى ربح الشمال وهما على مصادة الحادية فبذلك يعتدلان.

وأما الهاضمة: فتقوى المرة الصفراء، وتهضم الطعام بالحر، ويعينها الكبد فيصعد من المعدة إلى الفم "غير متعير الشم وهي حارة يابسة كريح الدبور.

وأما اللافعة: فباردة رطبة تقوى البلغم، وقد توقع الطعام والبشراب من المعدة إلى الأمعاء إلى الاعفاح إلى لأرص بذلك وكلت، وهي باردة رطبة معادلة للربح الهاضمة، وصلاح الأمزجة وفسادها تابع لها الأمور. والعلم الطبيعي مبعد لإصلاحها هو فائدته وغرصة، والنفس بكتسب بالمجاورة من هذه الطبائع مبلكة عند غلبتها كالطيش والحدة عند غلبة الصفراء، والهم والعم وقلة النشاط عبد غلبة السودء إلى غير دلك كما يكتسبه الرفيق من رقيفه، ومتى كابت هذه الطبائع حارية على اعتدال كابت النفس أحرى إلى السلامة، وحميم هذا كله بتقديرالله تعبالي وتدبيره لا إله إلا هو، فمتى تأمل هذا النضيد المحكم والترتب المظم ومعادلة بعض الموى لسعص وكيف خلقت اليد للبطش، واللساد للكلام، والحدقة للرزية، وكيف خلقت على شكل ملائم للنور فنجعلت حامدًا في أعشية لطيفة مكفة بالأشفار وجعل للأشفار أهذاب تقبها العبرات والنور الكثيف أن يغشيها علم أن دنك مكفة بالأشفار وجعل للأشفار أهذاب تقبها العبرات والنور الكثيف أن يغشيها علم أن دنك دال على أن لهذا الصبع العجيب والأمر العريب مديرًا دره وعليمًا أتقه.

وهذا لا يحفى على ذى بصيرة فإنا فيد وحدنا هذا الشكل الإنساني على أتم الحكمة التي تقتصبها العقول فلا تخلو هذه الصنعة العجيبة، إما أن يكون صنعت بفسها أو صنعها حماد أو صنعها مخلوق حي أو صنعها بارئها وهو الله تعالى. وبطل أن تصبع نفسها لال وجود الفياعل يجب أن يتقيدم على المعمول وبطل أن يكون الشيئ مفعولاً من حيث هو فاعلاً من حيث هو مفعول. وبطل أن يصدر عن حماد. فإن الحماد لا يوصف بالفاعل. وبطل أن يصدر عن مخلوق حي صبيعة أو غيرها، فإنا نقول. الطيحة ما معناها فلا تخلو أن تكون جماداً أو حماً. فإن كان جماداً كان المهول بيه ما تقدم، وإن كان حياً قلنا هذا الحي لا يخلو أن يكون له فاعل أو لا فاعل له.

فإن قيل. له فاعل أحر فالطبيعة كآدم في افتقارها إلى محدث. وإن كيانت الطبيعة حية لا فاعل لها ولا علة فهى الإلى فأسقطوا لفظ الصبيعة وقولوا إله. فهو الذي تريد بيانه، فإن حوادث لا أولية لها محال إلا إذا قلبا فعلت الطبيعة طبيعة فذلك منتف فلا بد من استناد الحوادث إلى مد لا عنة له وليس بمفعول أصلاً. وهذا يبطل اعتبفاد من يقول آدم من آدم اخر.

قلنا: نتعه فيلزمه التسلسل وهو محال قصح أن الشكل الإنساني تنتهض صه الدلاة على بارئه ومصوره مع ما فيه من العجائب الدالة على العالم فليس في العالم أمر غريب مشكل إلا وفيه مفتاح عدمه. فالله تبدك وتعالى خلقه على مسهاهاة العالم، فهو بسحة مختصرة منه. ومن تأمل أحوال الأنياء ومعجراتهم وكرامات لأولياء وما جعل الله سبحاله في قبوى النفس لل يشاهده كل أحد من نفسه في المنامات التي تعلم بمغيبات الأسور وعاقبتها، وما يبصره الإساد في النوم من السماء والأرض والبحار وسعتها. وهو لا يتسع بقدار ما يبصره كما أنه يصر السماء على معتسها بعين وهي في دور الدرهم. وهذا من الأمر العبحيب علم أن لهذه العبجائب مدراً درها وصابعًا أتقبها، وعجائب الإنسان لا تحصى بل فيه من الخراص عحائب عم يستعمله الأطباء منه. فسبحان الفاطر العليم.

#### المعراج الثاني

ولما فرعنا في المعراج الأول من معاملة أصحبه بالسهر من الحكمة والقريب الظاهر من الدلالة التي لا يخفى بوره ولا يتلعش فيها إلا من جعل له الرأى المعكوس والمثل المنكوس: ﴿ وَمَن يُضْلُلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا وَ ﴾ [الرعد ٣٣]. فلنرتق إلى المعراج الناني. وهذا المعراج لطفتين: للمحققين الأذكياء والمتحدقين الأتفياء وهو لتقرير النفس وهل هي باقية م لا؟ وهذ المعراح كالقطب لسائر العلوم وله يجتهد المجتهدون ويعمل العاملون ولا فائدة عظم منه، فإن نبوة الأنبياء والثواب والعقاب والحنة والنار وسائر أساءالدنيا والآخرة المأخودة عن لرسل لا تثبت منى أبطلت هذه المسألة، فيان النفس إذا لم يكن لها بقياء فجمسع ما نحرنا به وأطمعنا فيه فباطل وبحسب ما نثق به من هذه المسألة نحتهد. وبحسب مايغيب عنا نظر، وبهذه المسألة كفرت الزنادقية فإنهم اعتقدوا أن حقيقة لإنسان ميزاج معتدل كالنبات متى اعتدلت قوه بقي، ومتى غلب عليه حر أو برد فسد ودثر. ثم لاترتجى بعد ذلك موتًا ولا يشورًا، فاستخفرا لذلك بالحلق واستهانوا بالأنباء كقول أمية بن خلف لأحد الصحابة لأوتين مالاً وولذاً. وذلك لانه استخف وقيال أنتم تزعمون أنكم أصحب أموال في الآخرة وسبكون لي هناك مال وساقضيك منه

وعلى هذا المعراح يدور الناس فهو أس العلوم وإذا اضمحل فلا ثابت، ولذلك لم تبيئه الرسل والله أعلم، لأن كلام غيرهم بين أن يقبل أو يرد أويصدق أو يكذب، وكلام الرسل عليهم السلام ليس كذلك، فإن المسألة في نهاية الغموض والأذهان أكثرها ضعيفة فرعا لم تقهم مقاصدهم فتعترض من قولهم على قولهم فلم يوردوا فيها إلا إشارات ورمورً وفي القرآن العزيز: ﴿ ويسْأَلُونكَ عَن الرُّوحِ قُل الرُّوحِ مَنْ أَمْ ربّي ﴾ [الإسر،

٥٨). وقال العالى في عيسى عليه السلام: ﴿ وَكَلَمْتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمُ وَرُوحٌ مَنّهُ ﴾ [اساء الام] وقال المن يَلِيُّ الرَّواحُ الشَّهَاء في حَواصلِ طُبُور حُضُرٌ وهذه كلها ظاهرة عند العلماء مكشوفة وعند غيرهم معقولة ، وقد احتلف الناس فها على مر السنن والامام، فزعم أفلاطون أن النفس والروح واحدة وهي النفس الكليبة وأبها مع الأبدان كلشمس مع الارص ننثر شغّاعها على الموضع فيأحد كل موضع نصيبه على قدره، وزعم أنها تالف الحسم بضرب من المنسبة بالطبع فإذ حصلت فيه ألفته وشغفت به ولا تزل فيه وليس هي عنده حالة في الأجسام، وإيما هي كالمعناطيس مع الحديد في الملازمة والانفعال ومناسبة الصبعة. وليس أحدهما حالاً في الثاني لكن ينفعل له بضرب من واسطة حفية هي الطبع المغناطيس ورعم آخرون أن النقس عرض وأن حقيقة الحية معني يكون عند اعتدان المزاج، المغناطيس ورعم آخرون أن النقس عرض وأن حقيقة الحية معني يكون عند اعتدان المزاج، فإذا مات الإنسان فنيت روحه وهؤلاء داهبون إلى أن النفس محدثة، وزعم أفلاطون أنها قديمة، ودهبت فرقة ثالثة إلى أنها محدثة عد حدوث المدن وهي مع ذلك لا نفي. ومن حقق من الفلاسقة على هذا المدهب والأكثر على مذهب أفلاطون. وسكشف إن شاء الله تعالى عائلة مذهبهم في المعراج الشالث: حدوث العالم الأعلى . فيلنوسم ههنا ثلاثه فصول

الفصل الأول: في قوى النفس وعلة تحرك البدن بها.

الفصل الثاني. في كون النفس حوهرًا غير متحير قائمًا بنفسه مستعنيًا عن المحل الفصل الثالث: في أن النفس لا تعدم وأنها باقية.

### الفصل الأول في قوى النفس وعلة تحرك البدن بها

ربما اعتقد من لا تحقيق لديه أن الشرع يزجر عن التعرض لهذا القدر في تصحيح أو إبطال وليس في الشرع دليل على ذلك وقوله سبحانه: ﴿قُلُ الروح مِن أَمُو ربي ﴾ حوات مقنع إذا فيهم الأمر بما هو عليه ولو أراد تعالى الرحر لذكر الحكم عليه وقد كشفنا عن الفوى الحسمانية وهذا الحسم يجرى من النفس مجرى الثوب من الجسم، فإن الجسم يحرك الثوب نواسطة أعيضائه، والنفس تحرك الدن بواسطة فيوى خفيه ومناسبة وقوى النفس الشوب نواسطة أعيضائه، والنفس تحرك الدن بواسطة في ذاتها واحدة وإنما ترجع تطهر في مواضع من المدن، وربما بلغت عشراً نذكرها والنفس في ذاتها واحدة وإنما ترجع التسمية إلى الآلة كقولت سمع وبصر وشم وذوق ولمس. والنفس هي المذائقة الشامة المدركة، فهذه خمس قوى طاهرة، والدليل على أن النفس هي المدركة دون هذه الأعضاء أن العروق متى حدث نها سدد تمنع اتصال النفس بها نطنت كالحذر والموت وهذا مشاهد لا يعتقر إلى متى حدث نها سدد تمنع اتصال النفس بها نطنت كالحذر والموت وهذا مشاهد لا يعتقر إلى

دليل والقبوى تنقسم إلى قسمين إلى محركة وإلى مندركة، والمدركة فسمنان طاهرة وباطنة، فالظاهرة ما دكرناه والباطنة ثلاث

أحدهما: الخيالية والوهمية والفكرية، فالخيالية في مقدم الدماغ وراء القوة المبصرة خاصيتها بقاءصور الأشياء المرثية هيها بعد تغميص العبن وانقطاع ما يدركه احواس ويسمى الحس المشرك. "

الثانية الوهمية وهي التي تدرك المعاني، فالأولى مختصة بقوى المعاني وصورها وموادها. وهذه تحفظ المعاني دون صورها وموادها إذ تدرك الشاة عدارة الذئب مجردة فتنفر عنه. والسخلة تدرك حنان الأم فتألفها ومحلها التحويف الأخير من الدماع.

مستسقسابلان على السسمساك الأغسزك

مـــازال ينسج ذاك خـــرقــة مــدبر ويخــيط صَـاحِــبُــه بُــبابَ المُقْــبلِ

ومواصع هده القوى مبرهنة بصناعة الطب، فإن الآفات متى نزلت بهذه المواضع عدمت هذه المدركات، وزعموا أد القوه التى تنظع فيه صور المحسوسات تحفظ تلك الصور فتسقى فيها بعد قسولها بحسب الحواس الخمس إذا تكرر ذلك عليها والشئ يحفظ الشئ بعير المقوة التى بها يقبل إد الماء يقبل الانظاع ولا يحفظ بخلاف الشمع فإنه يقبل بالرطونة ويحفظ بالميس والحافظة تصون المشعلة كما أن القوى الذاكره بصون الحافظة بالمؤوى المحركة إما باعثة على الحركة وإما مناشرة للحركة فالماعثة هى القوة النروعية الشوفية ومتى رأت أمراً يترعب فيه أو يترهب منه بعنت القوة المحركة المماشرة على المفعل، فتنبعث في الأعصاب والعضلات والرباطات من القلب. إما بيسط عن جهة المدا وإما بيقيض إليه إذ هى إذا فرحت تشوت الدماء في العمروق فكان القرح وإذا حزنت المحلومات المغيبة. ولها قوتان إلى العلب فاغتنم وحزن ثم من شأن النفس إدراك المعلومات المغيبة. ولها قوتان إلى العلمية فهى المعركة لحقائق العلوم مجردة عن المادي المورة وهى الفضايا الكلية المجردة وهى للعقل وبهذه القوة تتلقف عن الملائكة العلوم. وبالقوة الثانية تصلح ما وكلت به من الأمور الجسمانية. وهذه الأمور كلها محسوسة يستل وبالقوة الثانية تصلح ما وكلت به من الأمور الجسمانية. وهذه الأمور كلها محسوسة وما وبلقوة الثانية ألى الحس فلا نطول بتمهيله كما أن ما ذكرناه من الجسمانية أكثرها محسوس وما

غاب وقلدما فيه المعتنين بالتشريح على أنه أكثر ما يوصف. وإذا فهمت الجسم والقوى الحيوانية وأن النفس هي المحركة الباعثة وأن قواها ماعتبار الإضافة إلى المواضع كان كالثوب الواحد يسمى موضع منه كما وموضع منه طرقًا وموضع مه جيبًا . وقد قدمنا أن لها قوتين عملية وعلمية وأن العدمية مستعدة لقبول العلوم إلى ما لا يتناهى بالقوة وأن الجسم منفعل للقوى المحركة ولمحركة لعملية محت هذه العلمية الشرقية النروعية . ومنها مبدأ لقعل إلى أن يبرز ويظهر.

فإن قبل. فلم لا ترى النفس فإن في رؤيتها ما يدل على صحة وجودها وهلا تحلناها

قلنا: فهاتان مسألتان أحدهما لم لانرى، والثانية لم لا تتخيل. فلجواب عن أحدهما وهي لم لا ترى بثلاثة أحوية:

أحدهما أن كل موحود ليس من شرطه أن يرى. إذ صبحة وجود الموجود لا تستدعى أد يكون مرئيًا فإن الأحوال اللارمة بلشىء إما أن تكون ديّة وإما أن تكون عرضية، والموجود من الأحوال اللازمة دائى وكبوله مرئيًا عرضى له إذ يثبت وجود الموجود مع عدم من يراه، ومع دلك يشبت الموجود ولا يبطل وجود عدم الرائى له. والمدليل على دلك وجود الدرىء سبحانه وتعالى في الأرل لا إلى نهاية ولم ير حتى الآن ودلك لا يبطل وجوده لا يستدعى الوجود أن يثبت له مايصحح وجوده والشئ قلد يستذل عليه إما بقضانا عقلية وإما بأثر لئبت للحس هقصى عليه

وقد شاهدت آثار النفس ووجود أنفسنا بالفسيرورة، وعلمنا أن في أجسامنا معنى يزبد عليها بالضرورة إذ يبقى الحسم ولا روح له وبكون الحنين بامًا في الشهر الرابع ولا روح له.

الجواب الشاني: أن المرئى بحب أن يكون من الرائى فى جهة وعلى مسافة ويكون قابلاً للألون إذ هى العلة فى إطهار المصرات وإننا قلنا إن النفس لا تقبل الألوان إذ اللون مركب من أمور تجتمع.

الجواب الشالث أن المرثى لا بد أن يكون في حيز، وسقيم الدليل على أن القوة العقلية لا حير لها.

### الفصل الثاني فيكون النفس جوهرا

الفس جوهر قائم بنصسه ولابدً من كشف هذه العبارة. فيقول: على جهسات فيقالُ للقسوة العازبة نفس وكسذلك المنميسة وكذلك النسانية. وهذه أنفس وليستس المراد في هذا الغرص. فأول النفوس النباتية ثم الغارية ثم النامية ثم الحبوانية. وهذه أول مراتب خروج

فعل المعسر من القوة إلى الفعل، فالمعنوس الحيونية هي كسمال حسم طبعي بها يحس ويتحرك، والبهيمة والإنسان يشتركان في هذه النفس، وهذه النفس، هي حرارة مودعة في النطفة، ودم الطمث المجتمع في الرحم لها كالقالب، فإدا أسقط المني على بقية دم يجتمع في الرحم انتشر عبيه كالنتق في اللبل وعقده بحيره فسحن وامتد بالحر من خارج وتزايدت الحرارة لغريزية ما وأول مايتكون القلب ثم تنتشر من العروق والعصب ويتقش دلك الجزء في الرحم إلى يوم خروجها فيه إلى أن تكمل أعصاء الجين، ومن يوم تسقط النطفة في الرحم إلى يوم خروجها مقدار ما تقطع الشمس ثلاثة أرباع الفيك والنطقة تستسمد الحر من جهة الأم والأم من الاغدية، فإدا دخلت في المشهر التاسع صارت كالهنول اخشن المشرب بالزيت الصافي في شدة الملاءمة والنأتي للاشتعال وهذا مثل بل الأمر أعمص وأدق.

والنفس الحبوانية لما الغذاء والباتات والعماصر، فإذا بلغت هذه الرت استحقت من الجود الإلهى بعماً. فحيئذ يوحد الرب تعالى قوة من عالم الأمر كما قال تعالى. ﴿ فُل الرُّوحُ مَنْ أَمْرِ بَا ﴾ [المسورى ٥٦]. وقال الرُّوحُ مَنْ أَمْرِ بَا ﴾ [المسورى ٥٦]. وقال تعالى ﴿ وَإِدَا سَوِيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُوحِي ﴾ [لحر ٢٦]. والعالم من محدب الفلك التاسع من الصفحة التي نلى جهة فوق والني تلى أقدامنا إلينا محلوءة جنودًا وملائكة: ﴿ وَما يَعْلَمُ حُنُودُ وَبِّكُ إِلاَّ هُو ﴾ [المدثر: ٣١]. وقد ترهى في العلم الطسيعي أنه لا يجوز أن يكون عالم خارج الكره المتاسعة، وأن لا حلاء المنة وأن كل موجود للبارىء تعالى فهو دخل في جوف هذه الكرة. فأمن الأحسام فهي مستحيل عن العاصير الأربعة فكل ما تحت مقعر فلك القيمر مستحيل متعيير، والعناصريستحيل بعضها إلى سعص وما عدا دلك فهو حواهر من حوادث أحر، والنفس من حنس تبك الحواهر لا من العناصر فيهي روحاسة محصة وهي نفس صغيرة موازية لنفس العالم الكير.

وقد تكرر منا أن الإنسان موجود عنى مضاهاة العالم، فالنفس جوهر روحانى لطيف ولا يجب أن ينكر المنكر دلك وهو يشاهد شعاع الشمس وروحانيته وبساطمه، حتى أن قرصها يكون بالمغرب وشماعها بالمشرق فما إلا أن تعيب خلف حبل فينقطع الشعاع الذي بالمشرق يلازمان. ولو كان جسمًا لما انقطع ذلك آحاد السمين، وكذلك إذا أخدت مرآة وعكست بها الشعاع انعكس دلك إلى حيث شئت، ثم نقطعه عن موضع عكسته إليه لا في زمان، وجوهر الشعاع بالإضافة إلى حوهر النفس كثبف فليس في العالم موضع بيت ولا راوية إلا وهو معمور بما لا يعلمه إلا الله تعالى ولذلك أمر الني يَنِيُّ بالستر في الحلوه وهو أن يحامع الرجل امرأته عربانين، وقد قال تعالى في في المؤرد في الخلوه وهو أن يحامع الرجل امرأته عربانين، وقد قال تعالى في أليه من حبل الوريد في اذ 171. فالأرواح

مشحول بها العالم. وإعا نبهنا على ذلك تنيها أن للنفس شه عنصر تكول منه ياسب لطاقتها فإذا تأتت الروح الحيوانية أوحد الله تعالى بفياً جوهراً لطيفًا روحانيًا عالمًا بالقوة في طائعه أن يعلم الأمور ويقل بارئه، فينشث بهيا الجسم ويشتغل به وينشأ معه حتى لا يعرف سواه ويشتد إلفه وحرصه علمه من الله تعالى فيحرك لأجسام. ودلك كمثل الحليد فإذه يكول حميادًا لا يتحرك فإذا انضاف إليه أمر يقوى طبيعيته وخاصيته قبوى الأثر فيه، ويأتى المحل لفعل النفس الكلية فحركت الحديد فحرى ودار وتراه كالحى فلا يزال على تلك الحل حتى يتخرم ذلك الفطام وتزول تلك الملائكة، فيلا تزال هذه النفس مع هذا الجسم وتحدها الملائكة من حيارح بنطق على أنه لا يعرفه إلا العلماء، وقيد أخبر الشارع عليه السلام: أن الحر من الملائكة والشر من الشيطان فلابد من أثر يحصل على الملائكة.

ولما كانت اسمس روحانبة قبلت عن الروحاني وتأثرت عنه. علولا العقول المعبر عنها بالملائكة المحدة لللعوس من حسرج لما عقلت معيقولاً الستة فيان النفس عالمة بالفوة فقط والملائكة تخسره ما هي القوة إلى الفعل حيى يصيرها عبالة بالفعل في أعلى طبقة في الاستمداد الأبياء على أنه من يليهم. ودلك بحسب تهذيب النفس والعكوف على هذه الحنة وهذا هو المعنى بقوله تعالى . ﴿ إِذْ أَيْدتُك برُوح النّفس ﴿ [المائدة ١١]. وقال تعالى في الأولياء ﴿ أُولُك كتب في فُلُوبهم الإيمال وأيدهم بروح منه ﴾ [المائدة ٢٢] الناس في الأولياء ﴿ أُولُك كتب في فُلُوبهم الإيمال وأيدهم بروح منه ﴿ المحادلة ٢٢] الناس في الأحد من الملك تفاوتًا لا نهاية له ومن النس من لا يأحد شيئًا وهم المرادون بقوله تعالى . ﴿ إِنْ هُمْ إِلاَ كَالأَنْعام بلُ هُمْ أصلُّ سيلاً ﴾ [الفرقال ١٤٤]. وإنما أوجد الله سبحانه النفس لا متحان الأدمى، ولو أوجدها مرأه من الماده لم بكن منها عصيال فجعلها في مادة كما قال لا متحان الأدمى، ولو أوجدها من يُفسد فيها ويسفكُ الدّماء ﴾ [المرّئة عرفت أن الموجود في مادة نعالى ﴿ للنظر كُيْفُ تَعْملُون ﴾ [بوس ١٤]. وذلك أن الملائكة عرفت أن الموجود في مادة في بديه الكمال لكي تلحق بالملائكة أو الشياطين إما بالأعلى أو بالأخس. ثم هي من بعد في بديه الكمال لكي تلحق بالملائكة أو الشياطين إما بالأعلى أو بالأخس. ثم هي من بعد ذلك حية لان كونها من حودة مع البدن لا يدل على عندمها بعدم المدن فإن عنصريها محتيفان.

والدليل على ذلك أن نفوس الملائكة وذوات الأفلاك لا تتعير إلا أن يريد بارئها والأفلاك تعبله بحوهرها، ولأن الهناء هو انحلال التركيب والنفس بسيطة لا مركة والدليل عليه علمها بالأمور العقلية والمعيبة كالنبوة والكهابة، ولا يصح البتة أن يعقل الجسم باتفاق العلماء والعقلاء والمزاح عبرة عن اعتدال الاخلاط في الجسم والاحلاط جسم فيستحيل أن تكون مدركة عاقلة. وإنما العاقل المدرك حوهر يباسب حوهر الملائكة وكل حنس فلا يلائم إلا جنسه ولما كتبيقًا صرف في الخدمة والحركات والأالدور الجسمانية، ولما

كانت المهس لطيفة أعدت لـ الإرادات والقدر والعلوم حالة في النفس، والـ نعم الا ينقسم فمحله لا ينقسم ولأن الحسم لو كانت حركته منه للزم في العلك أن يكون حركته منه، وقد تبرهن أن حركته من نفس محركة، وكل متسحرك فلا يكون محركًا نفسه أصلاً ويبطل أن يحركه حسم آحر إد لو حركه جسم الاستند هو بالفـعل فيبقى أن يحركه غير جسم وغير الحسم الا تركيب فيه، وما يفسد فإنما يفسد الاحتماعه من متنافرات فينحل

وقد نقدم أن النفس لا مركبة، فالنفس تسحل وما لا ينحل يبقى فالنفس تنقى. ثم نقول حميع ما هو جوهر فهو إما قائم بنفسه وإما على ما يعتقده التكلمون فإن الحواهر عندهم متماثلة ولا فرق بين حوهو النفس وجوهر الجسم. وإنما تخمتلف الجواهر عندهم بالأعراص ويستمحيل أن يكون الجوهر عندهم يحل في الجوهر أويقسوم به، فلو كان الحسم جوهراً والنفس حوهراً لم يصح أن تكون النفس صفة للحسم ولا أولى منه لتسمائلها في الجوهرية. وإذا بطل أن تكون جوهراً أو عرضاً لم ينقى أن تكون حوهراً فائماً بنفسه ليست بعرص ولا يحوهر.

فإن قيل: لا يعقل في العقل إلا حوهر أو عرص وأما حوهر ثالث فلا مدري.

قلنا: هذا إلا أن سبحف بل ليس في العقبل حصر بدل على دلك ، وإنما أوحب تلك لقسمه المشاهدة من حيث لم تشاهد إلا عرضًا وجوهرً وهذا قباس التمثيل وهو فباس باطل، وسبعد كتبابًا لتقرير البراهين إن ساعدت الأقدار بحول الله تعالى وإدا ثبت وجود معنى ثالث بالبرهان.

قلنا: هذا المعنى لايخلو أن يحب له المحل أو يحوز عليه أو يستحيل. وبطل أن يحب له، فإن الواجب العقلى لا يفتقر إلى مخصص وذلك يلرم أن يكون النفس أبدًا غير خالية من محل وزحن بشاهد تركه للبدد فلابد من مدة تمر عليها لا تكون فيها في محل. هذ لو قلنا إنها تنتقل من هذا الجسم إلى حسم، فقول ما بين الانتقالين لا تكون في حسم والحكم الواجب لا ينتقص في زماد ما ثم نقول: من زعم أنها تنتقل إلى محل فعليه الدبيل وهذا لا يقوم عليه دلبيل السة وإذا بطل أن يكون المحل واجئًا لها بفي أن يقال حائر عليها، وما جاز على الشئ افتقر إلى محمصص والمحصص لا يؤثر في محل إلا أن يكون المحل قابلاً للمأثير، وقد قدما أن العس يستحيل انظباعها في الجميم فصح وثبت أنها يستحيل عليه المحل

# الفصل الثالث في أن النفس لا تعدم وأنها باقية

وقد قدمنا اختلاف الفرق في صاهبة النفس وتقدم مذهب كل فريق ، والدي نخص

به الآن هذه المسألة أن نقول تنحصر المذاهب في مذهبين: إما أن يقيال إن النفس قديمة على منذهب أفلاطون فإن البارىء تعالى عنده علة وحبودها والمعلول عنده لا تنعدم إلا تاعدام علته والبارىء تعالى لا ينعدم فالنفس لا تنعدم هذا مذهبه.

ودهست طائعة من محققهم أن النفس منحدثة وهو مذهب ابن سينا، ولكن انفق الكل على أنها لا تتخدم وبدلك أحبرت الأبياء عليهم السلام وقال تعالى: ﴿ خَالدِينَ فَيها أَبْدًا رَضِي اللهُ عَنْهُم ﴾ [المائدة ١١٩]. وقال تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبُنَ الدِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ الله أَمُوانا بِلْ أَحْياءٌ عند ربّهِم يُوزْقُول ﴾ [أل عمران ١٦٩] وقال سبحانه في نفس الكافر: ﴿ لا يَمُونَ فَيها ولا يحْيي ﴾ [الاعلى ١٢٥]. وقال تعالى في أهل الحبة. ﴿ لا يَدُوفُونَ فِيها الْمَوْتَ إِلاَ الْمَوْتُه الأُولَى ﴾ [الدخان ٢٥]. فإذا هما طرفان

أحدهما: عدمها راتفق المؤالف والمخالف على أنها لا تبعدم حاشا طائفة من الدهرية لا التفات إليهم.

الطرف الثاني: وهو ابتداؤها فدهب الإسلاميون والقائلون بالشرائع إلى أنها محدثة لها انتداء لكنها جـوهر لا يقبل العدم وذهنت طائفة من الفلاسفـة إلى أنها محدثة ولكن مدهبهم يعود إلى مذهب أفلاطون ودلك معنى الحدوث عندهم انتقال ماهية الجوهر كالماء إدا أشعل تحتبه النار ففني فلم يص عندهم تحقيقًا، لكن الماء عندهم استحال هواء وكذلك الهواء إذا استحال بارًا فالحدوث عندهم عبارة عن تغيير حال الحوهر. وإذا فهمت هذا من مدهمهم فلحدوث النفس عندهم عبارة عن انشقال حوهرها من حالة الى حالة كانتقال الماء إلى الهواء والدى يرحع إليه مــذهبهم والله أعلم أن العناصر الحاصلة في مفعــر فلك القمر المفعلة عن الأفلاك تولد النفس منها وحاصل دلك راجع إلى أشبعية الكواكب ولكن عندهم بين النفوس والأجسام صاسبة وعلاقة لا بدّ صها. ودلك يكون ابتداء الجسم للكائن من الأغدية بأن تـكون تلك الأغدية تنقسم ما بين البروج، فـإذا انفعل الجــــم وخرج إلى صفحة العالم من طالع مخصوص انجرت تلك الأشعة التي للكواكب إلى الجسم بمناسبة محتصة من حهمة مختصمة بالطبع، وعلى هذا بنوا آراء الطلسمات، فإن ابن آدم عناهم طلسم فيحتالون بأبخرة وعقاقير وجواهر مختصة من حو هرالأرض تلاثم طبيعة الكواكب والحب والمافرة عندهم على قدر تناسب الصبعة ولهم في هذا كلام طويل والذي يقوم عليه البرهان أن النفس حادثة إذ البارىء تعبالي ه وصوف بالاقبتدار على خلق حواهر لانعدم. ومستورد إن شاء الله تعالى أصل مداهيم ي لمعراج الثالث في حدوث السعالم المعلوى فلا معنى لإيراد دلك في هذه المسألة فلستكلم على أنها لا نعدم. فنقول: الشيء لا بوصف بالعدم ما لم يقل إنه قابل للعدم وإدا كانت النفس قابلة للعدم فلا تخبر أن يكون

ذلك في طبعها ويكون العدم ذات له وإما أن تعدم لاحتلال شرط في وحودها. وإما أن تعدم لإراده بارتها أن تنعدم. وبطل إن يكون العدم من صفات ذاتها إذ دلك يؤدى إلى أن نقى زمانين وهو محال وبطل أن يقال هي باقية بشرط إد فدمنا أن القائم بنفسه لا بعنفر إلى شرط. وبطل أن يقال تعدم لإرادة بارئها فإن إرادة بارئها لا يعلم إلا من حهة الرسل عليهم السلام وقد أشخرت الرسل عليهم السلام إنها لا تعدم والله ولى الهداية.

#### المعراج الثالث

لم يختلف أحد من دوى العقول أن الصور الجسماية الحادثه في علم الكون والفساد حادثة مفتقرة إلى علة في وجودها إما بارى، وإما طبيعة على ما قدمناه وعالم الحس والشهادة والكون والفساد كل ما حواه فلك القيمر وحصل في مقعره، واحلف في العوالم العلوية وهي ننوس الأملاك وعقولها وما فيها من الكواكب وغيرها فأطقت الفلاسفة على قدم دلك بلا خلاف في الاعتقاد، واختلف عارتهم في التغيير عبر حصولها عن المارى، تعالى وهو المبدأ عندهم ومجرى المبدأ الثاني الذي هو عله لما تحته من البارى، سيحانه فحرى النور من الشمس ونور الشمس ضرورى الوجود معها فلا ينعدم، والبارى، سيحانه عندهم عنة وهو معه كالمعنى الطبيعي وعبر متقدم عليه التقدم الطبيعي، سل معني تقدمه عليه بالمرتبة كتقدم الملك على الوريس والوزير على الحاجب، ثم سموه بعند دلت حدونًا وفعلاً وفعاً وكل على سبيل المجاز لا على الحقيقة.

والعائم عندهم ينقسم إلى قسمين قائم منفسه وعير قائم بنفسه. فما ليس قائمً بفسه هي الأعراض وحدونها عندهم عن دوران الفلك والانتقالات فتسرى الأدوار من شئ إلى شئ وتكتسب الجواهر مذلك أحوالاً وما هو قائم بنفسه منفسم إلى ثلاثة أقسام أجسام وهي أخس الجواهر وعقول أشرف الموجودات ونفوس وهي واسطة بين الأجسام والعقول وهي في حكم الرابطة بين العقول والأجسام كالحرف الرابط بين الاسم والمعل والكيمة وهي غير مؤثرات هي الأحسام. ثم الأجسام عشرة تسع سموات والعاشر العناصر التي هي حشو قلك القمر ثم السموات التسع حية عندهم ناطقة ولها ترتب ودرحات وهو أن البارىء تعالى عن قولهم فاض عنه على الطريق التي دكرماها العقل الأول وهو العلم، والكلمة عند أكثرهم وهو جوهر نائم بنفسه لبس بحسم ولا هو منطبع في حسم يعرف والكلمة عند أكثرهم وهو جوهر نائم بنفسه لبس بحسم ولا هو منطبع في حسم يعرف مفسه ويعرف بارثه وهو ملك. ورى زعموا أنه هو القلم. ثم لزم عن وجوده ثلاثة أشياء: عقل ونفس والفلك والأقصى وهو الشاسع وهو السماء وجرمها، ثم لزم من العقل الثابي ونفس عقل مائث عقل رابع ونفس عقل مائث الكواكب الثابتة وجرمها، ولرم عن العقل لثلث عقل رابع ونفس عقل مائث عقل رابع ونفس عقل مائث عقل رابع ونفس عقل مائث ونفس وقبلا الكواكب الثابتة وجرمها، ولرم عن العقل لثلث عقل رابع ونفس عقل مائث ونفس وقبلا الكواكب الثابتة وجرمها، ولرم عن العقل لثلث عقل رابع ونفس

فلك زحل وجرمه، ولزم عن العقل الرابع عقل حامس ونفس وفلك المشترى وجرمه هكذا إلى فلك القسم ، ثم ما في حشو فلك القسم ثم المواد التي تسير في سبب حركات الكواكب امتيزاجات مختلفه تنفعل منها المعادن واحيوانات والناتات، فالعقول عشرة والأفلاك تسعة ومسحموع ذلك تسعة عشر ورعم بعضهم أن دلك هو المراد بقوله تعالى ﴿عليها تشعة عشر ﴾ [المدر ٣]. وزعم بعصهم أن دلك الاثني عشر برجاً والسم للدارى وإلى هذا يرجع حقيقة مذهبهم وعليه مدار سائر مذاهبهم في كل فن، واتفقوا على أن الله تعالى واحد وحدانية لا تقبل الابقسام لا بالحس ولا بالعسقل ولاعير ذلك، وأنه لا معنى له بربد على داته من علم أو قدرة أو عيسر دلك هذا هو مذهب لمحققين منهم الذي الفقوا عليه

وما يظهر من الاختلاف في أقوالهم في العالم كتحير جابينوس حيث قال: لا أعلم قديمًا أو حادثًا فقد قبال الفارابي من محققيهم أو معنى ذبك أن لعالم يتعارض عبيه فهو ضربان لانقسيامه في نفسه إلى القيديم والحادث. فإذا الفرد الكلام ارتفع الغليط، فمعني قولهم العالم محدث له معنييان: أحدهما حقيقة ، والآحر محاز، فأما منا هو حقيقة فهو تركيب الصور في عالم الكود والفساد من المادة ، وأما المجاز فتسميتهم العلة الأولى حدوثًا وفيضًا وذلك راجع إلى تسمية محردة، فأنه لابضح عندهم أن بصدر حادث من قديم البنة. ولبرسم فصلين أحدهما يقتصى الدلالة على أن العالم محدث، ويتضمن الثاني الكشف عن أدلتهم في أن السماء حية.

# الفصلالأول

لهم على مدهبهم أدلة نوردها وينفصل عنها قالوا يستحين أن يصدر حادث عن قديم حدوثًا لا واسطة له لأن الإله إذا فرضنا وجوده في الأزل موجبود معه النة والموجودات لم تصدر منه لأن إيجادها لم يطهر به بل كان عده حبير الإمكان المجرد، ثم إنه أحدث العالم فإحداثه لا يحلو من حابين: ما أن يكون بقي على حالته الأولى، وإما أن يكون حدثت له صعه تقتضى الإحداث وذلك يلزم اسبؤال بلم؟ فيقال : لم خصص هذا الوقت بالفعل دوب الوقت السابق أو يحل الأمر على فقد آله ووجودها، ويطل أن يكون لإرادة حادثة فإن الحادث لا بحل التقديم وبطل أن يحلفها في محل ثم يربد بها وكل هذا باطل . و ما قولهم إنه لم يفعل ثم فعن فدلك يوجب تغيير حال.

قلمنا: دلك فإنه تعالى لم يزال عالمًا ولايزال، ومقتضى علمه إيجاد الخلق في المدأ لدى أوجدهم فه وقصد إلى حلقهم حين ابتدأ حلقهم، ودلك راحع إلى إظهار الفعل

وليس من شرط العالم إدا كان قادرًا أن يلارم المعلوم والمقدور. والبارئ تعالى لا يقال له لم. فسقط ما موهوا به، فإن قالوا الباريء تعالى لا علم له.

خلند: بل هو عالم لا يتغير عما علم في وقت ما لا في لماضي ولا في المستقبل كما يدل عليه، ومن الدليس على حدوث هذا لعالم أن في الفول يسقدمه إثبات حوادث لا نهاية لها. فلك الشمس يدور في سنة، وفلك رحل في ثلاثين سنة، فيتقع أدوار الشيمس في أدوار المشترى في بصف المسدس، فإنه يقم مدة اثنتي عشرة سنة، فيإذا كانت دورت زحل لا نهاية لها ولا عداد، وكذلك الشمس وكدلك المشترى فذلك يبطل أن تقع الشمس لأحدهما في التكسير على ما وصفا، بل فلك الكواكب الذي يدور عندهم في ستة وثلاثين ألف سنة مرة ثم نقول أعداد هذه الدورات لا تنقك أن تكون شفعًا أو وتراً أو شفعًا ووتراً أو لا شفع ولا وتر ونظل أن نقال لا شفع ولا وتر، فإن العدد إما شفع وإما وتر، وقد صححتم هذه المقدمة في المنطق، وكذلك بن قلتم شفعًا ووتراً، فإن قلتم شفعً فما لا نهاية له لا يعوزه واحد يصير العدد وتراً ومح، أن يعوره وإن قبل وتراً ثبتت النهاية.

فإن قيل: ما لا يتناهى لا يقبل الإنصاف بالشمع والوتر.

قلن: هذا محال إد حملته قامت من سدس وعشر تصل ذلك بالضرورة وغاية كلامهم مطالبة البارىء سبحانه بما حص ووقت لمبدأ من غييره، وهذا الاعتراض لا يعقل له مناسبة ولا يلزم محال، فكل ما يهذون به يحمل على العلم والإرادة على أنا نقول ربما الأصلح بهم حلقهم في الوقت الذي وحدوا فيه.

## الفصلالثاني

وهذا الفصل منقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: في دهابهم إلى أن السماء حية. والثاني: فولهم إن السماء عالة بجرثبات العالم والثالث. في ترتيب الحركات.

قالوا: السماء حية ولها نفس: نسة نفسها إلى جسمها كنسب، أنفسنا إلى أجسامنا. وكما تنقسم حركاتنا إلى الطبيعية والإرادية كذلك حركة هذه إراديّها وصبيعيها قصدها عبادة رب العرة والنقرب منه إذ كل تحرك إرادى لغرص إد سدلك يفارق العاقل سائر الحبوال. ثم قصد التقرب الغرض به عبدهم التشبه بالبارئ تعالى في لصفات لا في الذات، فإن الكمال الأعظم والسهاء الاتم والجود الأفضاء أله رب العالمين. وكل وحبود بالإضافة إلى وجوده

اقص، والملك أقرب إليه ونعنى بصفات لبارئ تعالى العلم والجلم والجود والرحمة والنزاهة على الطلم إلى غير دلك والإنسان متى استعمل هذه الصفات قرب من الملك فيهو قرب مناسبة في الخلق والصفات لا في المكان وكدلك الملائكة مع بارئهم قالوا: والمنتهى طبقه الأدمين النشبه بالملائكة والملائكة عدهم عبرة عن المقوس المحركة للسموات، قالوا وكمالاتها تنقسم الملى ما بالقوة وإلى ما بالفعل، فيما هو بالفعل كونها على شكل كرى ودلك بالفعل حاصر أبدًا وما لها بالقوه لهيئة في الرضع والأبن فكل وضع ممكن لها، وما لم يمكنها فلعدم ثبانها تحركت تبنيها فلا تزال تطلب وضعًا بعد وضع، وإنى قيصده النشبه ببارثه في صفات لكمال فهو يتحرك لإفاصة الجود على ماتحته من العوالم إد ليست تحتلف في السئليث والنوبيع والمقابلة واحتبلاف الطوالع، وهذا الكلام لايقسوم عليه برهان، فإن الحركة المشرقية هلا كانت مغربية وهلا كانت المعربية مشرقية فأمنا عنوان أدلتهم في أنها حية فرعموا أن السماء منحركة

قالوا وهذا معنوم بالحس والصرورة وكل حسم متحوك فله محوك ولابد وهده مقدمة أخرى إد لو تحول الحسم عجرد كوبه حسماً لكانت الأجسم كنها متحوكة ، والمحوك لها إما أن يكون المحرك لها خارجًا عنها كرمي الحجر إلى فوق فيكون قاسرًا له على دلك. وإما أن تتحوك بورادتها ويبطل أن تكون حركتها فسرية ، لأن محركها إما حسم فيلرم فيه ما لرم في هذا ، وإما أن نقول يحركها الله تعالى بغير واسطة قالوا ودلك محال لأنه لو حركه من حيث إنه خالقه للزم أن يحرك كل جسم فلا بد من اخستصاص الحركة عزية ، ولا يمكن أن يقال تحسركها بالإردة لأن إرادته ناسب الأحسام نسة وحدة ، فلم حصت هذه بالنحرك دون غيرها والحركة الطبيعية فيها محال لأن الطبيعة تلزم صربًا واحدًا أنم الحركة اللورية لا يصح فيها فإن كلاً مصروب عنه فلا يلزم عودها إليه فتتساوى الأماكن ، وبحن نسلم جميع ما دبك ذكروا حاشا قولهم يبطل أن تشحرك لإرادة الله إذ يلزم دلك في شكل السماء وتحركها على نقطتين ، ولم احتصت بهذه الصورة .

القسم الثانى: قابوا إذ صبح أن السماء متحبركة بالإرادة فيهى عالمة مطلعة على حرثيات العالم، قالوا والمراد باللوح المحقوط هوس السموات وأن انتفاش حرثيات المعلومات وما فيها كانتقاش المعلومات في القوة العاقلة في الإنسان، قالوا: والملائكة السماويات هوس السماوات والكروبيون المقربون العقول المحردة التي هي حواهر قائمه لا تنجير ولا تنصرف في الأجسام، واستدلوا على أن السماء عالمة بالحرثيات، بأن قالو الحركة الدورية إرادية والإرادة تتم المراد، والمرد الكلى لا يتبوحه إليه الإرادة الكلية والإرادة

الكلية لا بصدر منها شئ، فإن كل ما حرح إلى الفنعل موجود وجزتي ونسة الإرادة الكلية لا بصدر منها شئ بهزئية، بل لابد من إرادة جبزئية المحركة المعينة وذلك بلزم تصوره لتلك احركات الجبزئية بقوه جسمائية إد من ضرورة كل المحركة المعينة وذلك بلزم تصوره لتلك احركات الجبزئية بقوه جسمائية إد من ضرورة كل الأرص مع اختلاف أحزائه في الطلوع العروب والاستواء، فإذا الحركات السبية للمسبات سلاسل تنتهى إلى الحركة السماوية الإرادية والإنسان إنما لا يعلم مايقع في المستقبل بحهله بالأسباب، وهذا كله باطل في حق السماء فإنه موجود إلى تتابع حوادث لا نهاية لها وهذا محال نعم يصح هذا في حق السرى تعالى من حيث إن المعلومات عنده على وتيرة واحدة تابع في المعلومات عنده على وتيرة واحدة تابع في المحلل أو دور افتقر إلى مريد موجود لذات الشكل والدور همر يده بالعلم أولاً ويطل تسوى الخالق والمحلوق في العلم فإنه إذا علم العلك لوارم الحركات إلى ما لا نهاية له وعلم البارئ سبحانه لوارمها إلى ما لا نهاية له وعلم ومتى نظابقا أو تضادا، ومتى نظابقا أو تضاد، فهو نقصاد لمن يستحق الكمال الأنم، وقد اتعقوا على أن المارئ تعالى معرد بذلك.

القسم الثالث: ما دكرناه في لقسمين السابقين يقسم إلى ما لا يصح ولا يقوم عليه برهان وإلى مايقوم عليه برهان، كعلمنا أن السموات متحركة وأن الحركات محتلفة في لتغرب والتشريق واحتلاف المطالع والعارب وتعلق الحوادث بذلك، لكنا نزعم أن دلك تابع لإرادة البارئ سنحانه وعلمه في كل دقيقة من الرمان وهم يرعمون أن السماء وعوس لأفلاك مستقلة بدلك من جهة إرادتها وعدمها، فنجعل هذا القسم ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في أن الله سبحانه عالم بالمعلومات.

الفصل الثابي: أنه مريد للكائبات.

الفصل الثالث: في غرص القسم في ترتبب الحركات.

### الفصل الأول في أن الله سيحانه عالم بالعلومات

اتفق المثبتون للصانع على أن الله تعالى عالم، واختلفوا فيما هو به عالم وهل علمه رائد عليه أم لا. وهذا الاتفاق في إثبات العلم كاف ونزيده بيانًا أن تقول لا يخلو العالم أن يكون له محدث بطل بما قدمناه. وإن كان له محدث لم يخل أن يحدثه وهو عالم به أو غير عالم به. فيإن قيل: أحدثه ولا علم له به فهو إما مفهور أو ذاهل وهذا ناطل إذ داك محدل وقد نقدم ما ينفيه فلم بيق إلا أنه عالم .

فإن قيل هو عالم ولكن بالكليات، وأما بالحزئيات فذلك يوجب تجدد علمه بنجدد الوارد وذلك باطل، والذى يلزم فى حدوث جزء منه، فإن لحدوث لا يختلف فلو صح أن تحدث حردلة ذون علمه لجر أن تحدث السماء دون علمه.

فإن قيل: سدمنا أن محدثًا لا تحدث وهو لا بعلم به، بل للملائكة الموكلين بدلك في علمهم بالمعلّومات استفلال وهذا منتهى شبههم.

قلما: ذلك محال هإن البارئ سحانه عندكم عقل محص ومن شرط العقل المحص المبرأ عن المادة أن لايحهل معلومًا، وإنما طرأ الحهل على الإنسان من حبث هو في مادة عاشتغل بها عن غيرها. فنقول قد علمتم أن السماء علة بالجزئيات ههلا أوجتم ذلك لرب العرة على لوحه الذي أثنتموه للسماء فإن قالوا يلزم طروء الحوادث عليه. فلنا: لا يلزم لأن علمه فديم علم من يكون من تركيبات العالم وانسقالاته إلى منتهى وعلى أصلكم من حبث علم الأساب الأول يلزمه علمها وعلم توابعها دتوابع توابعها، فإن من علم علم المسبب وما من سبب إلا وله مسبب همكذا إلى منقطع السلملة ثم الحدوث والتغير يطرآن على الحوادث وهي جارية على ما علم فعلمه واحد لا يتغير وإنما تغيرت هي من حبث علم تعيرها في علمه أنها يترتب بعضها على بعض

فإن قيل. يهل علمه رائد على ذاته أو هو عبن ذاتة؟

قلنا: ذهبت لمعتزلة إلى أن ذاته عبى علمه، ودهبت الأشعرية وأكثر الفرق إلى أن علمه عبر ذاته. والدى أعتقده أن الله سبحانه عالم وقد قام الدليل على علمه، فهذه مقدمة المقدمة الثانية إن ثبت أن إثبات كون العلم معايرة للذات مبحال، وذلك أن نقول لا يخلو العلم أد يكون نفس الداب وهذا لا نعتقده، أونقون إنه زائد عليها وهو مذهبكم فإن كان زائداً عليها فلا يبخلو أن يستقل دون الذات بأن يكون واجب الوحود أوتكون الذات شرطًا فيه، فإن استقل دون الدات وكان قديمًا قيائمًا بنفسه فهما إلهان الدات والعدم ودلك محال.

فإن قيل: الذات من شرطه؟

قلنا لا يخلو أن يكون قديمًا أو مسحديًا. فإن كان قديمًا بطن أن يكون القديم شرط القديم، وإن كان محدثًا فلا يخلو إما أن يقوم بذات البارئ تعالى أوبغيره، فإن قام به لزم قيام الحوادث بذاته وهذا باطل وإن كان نعره فالعلم إذًا ليس من صفات ذاته.

فإن قيل: فهذا إذًا نفس اعتقاد المعتزلة. قلت: نفارقهم بفضل وهو أن مذهمنا أن الله سبحانه عالم بالكليات واحرثيات ولا يطلق عليه لا علمه داته ولا غيرهما لأن التحكم بإضافة اسم إلى السارئ تعالى وإطلاقه طريقة الشرع، وليسس في حكم الشرع ما يدر على

أن العلم رائد، ير ورد دلك مطلقًا وشهدت أدلة العيقول على أن الله تعيالي عالم، وأن العدم لا يصح أن يكون موجودًا قديمًا قدمًا بنفسه مستغيبًا عن البارئ تعالى وبطل أبصًا أن يكون قديمًا يفتقر إلى شرط

# " الفصل الثاني في أنه مريد للكائنات

هذ العصل معتود للإرادة. وهي مسألة مشكلة وعليها انبني تعطيل المعطلة فلا مذ من تفصل القول فيها إن شاء الله تعالى، فقول الإرادة حقيقتها المفهومة إحماع النفس على الفعل عبد اسساط القوة النزوعية، ويحركها إليه في القوة الخيائية شئ يرغب فيه أو بهرب عنه، وهكذا لموصف مستحيل في دات البارئ تعالى، فإذًا الإرادة الإلهية عبارة عن إيقاعه الفعل مع أنه عبر داهل عنه فالقبصد إلى إحداث المحدث والعمد إليه سمى إرادة. وحقيفة دلك تؤول إلى حروج الفعل من الفيوة إلى الفعل. وقد قم الدليل على أد الله تعالى عالم وأنه مبدى، العالم وثبت اقتقار العلم إليه، واتفق على دلك الكافة وإن سموه علة فقد أطقوا على العالم لا قرام له دونه وثبت علمه به وعلمه تعالى بالمعلومات فيما كان أو يكود على وتيرة واحدة لا يتغبر ولا يجهل ولا يدهل. والعنم متى أضيف إليه فهو قبل الفعل أبدًا ودائمًا بعده ثم بعلق العلم بأنه سيكون إذا أضيف إلى جهة المعلومات فشقسم المعلومات في حقه إلى ما يكود وإلى ما كان فكل مايكود فهو في لقوة وما كان فقد حرح المعلومات في حقه إلى المعلوم لا المعلم.

وهذه قاعدة عظيمة إدا فهسمت على هذه الرتبة، وإدا نقرر هذا فكل ما هو في القوة سيكون فالسرب سنحانه مريد لأن نكون من حبث رتب تعالى الأسباب على ما جرى به علمه فيهي مطابقة على ماسبق به العلم، فإطلاق الإرادة في هذا الموصوع على معنى أن المراد معلوم ونظم القياس كل مراد منعلوم، وكل معلوم جار على ما أراد الله تعالى، وكل مراد حار على منا علم الله تعالى. وإذا صح أن يكون العلم عنة المراد الذي في القيوة فما هو بالقوة و لأمر ظاهر، فم حرج إلى الفعل فسفس حدوثه دليل على إيقاع الله بعانى به وإيقاعه له هو المصلوب بالإرادة تابعة بلعلم.

فإن قيل: فالمعلومات هل هي متناهية أو لا متناهية؟

قلتا:هذا لسؤال يفتقر إلى نفصيل فلا يحلو السائل أن ضيف التناهى إلى المعلومات فمن ضرورة الععل أن يكول المعلوم محاطًا به، وكل محاط به فمحدود، وكل محدود متناه فكل معلوم منناه كان المعلوم في القوة أوحرج إلى المعل، فإدا لعالم بأسره من الكرة التاسعة وما يحويه وتواعها من أجاسها وأنواعها وأشخاصها ومنا يلرم عنه متناه محصور في علم الله تعالى.

فإن قبل: هذا مسلم ولكن السؤال هل النارىء تعالى عالم بما لا يتناهى أم ُلا؟ قبل: هذا سؤال مستحيل من هذا الوحه فإن كل معلوم متناه فكان حاصل السؤال أن يقول كل عير متناه أم لا وهذا الحراف عن صوب الصواب.

فإن قبل : فهل يقال يصلح أن يكون العلم حاصرًا لما يساهى أو لا؟

قلنا. لعلم في على على الالعلام محصرًا. وهي أن يقال ذلك على وحد واحد وهو حاصية العلم فيني أضيف كان المعلوم محصرًا. وهي أن يقال ذلك على وحد واحد وهو أن بكون العلم القديم يتعلق بأن عوالم تتعاقب وهي متني أضيفت إلى نفسها الحصر والتناهي إلى علم الله تعللي بطل لأن العلم لا يقال فيه منناه أو عيرمتناه، وهذا أصل العلط فوعا طن من لا حقيقة عده أن المعلومات متى كانت متناهية كان علم الله تعالى متنهيا، وهيهات من قدروا الله حق قدره، فالمعلومات هي المتصفة بالمهاية من حيث تقبل التناهي حتى رعم أكثر المتكمين أن الكيميات لا يقال متناهية أو غير متناهية، فكيف بعلم البارىء تعالى ؟ وبه ليس من قسل الأعراض ولا من قبيل الجواهر، فكيفما أدرت المسألة رجع حكم النهاية إلى المعلوم لا إلى العلم وذلك لا نقص من قدر الله تعالى ولا مفارد الله علم ولا بقال له بدلك عاجز

# الفصل الثالث في ترتيب الحركات

لا حفء على دى بصيرة أحاط علماً عا قررا من افتقار العالم إلى البارئ تعالى وإنب العلم له، فإن المعلوم لا يخرج عن العلم إد ذرة في السموات أو في الارض لا نتحرك أو تسكل إلا وهي مقيده في علم البارئ تعالى في كتاب لا يضل ربى ولا ينسى وم من حركة ولا قبض ولا بسط ولا وسوسة ولا هاحس إلا والبارئ تعالى عالم مذلك الآن كعلمه في الأرل وكعلمه بعد انقضاء المعل، وكيف لا وقد قدمناه أن أكثر المنتمين إلى الحذف والعلم بالإله جل جبلاله برهنو على أن الفيك عالم بحزنيات العالم، وقد أقروا بأن انفلت مسخر لمدبر عليم قصد بحركته النقرب لبارته نعالى، فمن أولى باتصاف الكمال السيد أو العد فسبحانه ذى العرش المجيد والبطش الشديد ﴿ ما يكونُ من نَجْوَى ثَلاثة إلا هو عنيد ﴾ [ذ ١٨]. وهو أدنى إلى عده من حبل الوريد ﴿ ما يكونُ من نَجْوَى ثَلاثة إلا هو رابعهُم ولا خَمْسة إلا هو سادسهُم ولا أَدْنَى من ذلك ولا أَكثر إلاً هُو مَعَهُم أين ما كأبوا ثُمَّ ينشَهُم بما عملوا يوم القيامة إنَّ الله بكُلُ شيء عَليم ﴾ [المحادلة: ٧]. وقال تعالى: ﴿ وعنده مناتح العيب لا يعلمها إلاً هو ويعلم ما في المر والمحروما تسقط من ورقة إلاً يعلمها ولا حدة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا هي كتاب مبين ﴾ [الابعام. ٥٩]. وهذه الآية من في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا هي كتاب مبين ﴾ [الابعام. ٥٩]. وهذه الآية من في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا هي كتاب مبين ﴾ [الابعام. ٥٩]. وهذه الآية من في ظلمات الأرض ولا رفه ولا يابس إلا هي كتاب مبين ﴾ [الابعام. ٥٩]. وهذه الآية من

الآى التي هي أم الكتاب، فدكر تعالى أن عده مفاتح الغيب ومن قام عنده البرهان تا تقدم طلب معنى تحمل المهانج عليه، وقد اهتالت العلاسفة إليه لو أضافوا دلك إلى رب العزة، فإن الأساب ومسباتها عالمها عز وحل ولا يصح أن يعلمها أولاً ثم لا يعلمها بعد حدوثها إذ ذاك يؤدى إلى تغيره، ويبطل أن يعلمها علمًا كليًا ثم تستجد له علم عد حدوثها ودلث أيضًا باطلا، وصح أن الله نعالى عالم بها قبل كوبها علمًا بدف نقها لا يعدوه، فلو صح أن يتعده لحروح على كوبه عالمًا بها. وإذا ثبت ذلك بحسب ما ترتب في العلم ترتب في الوحود فلا يعدو منها شئ علمه وإن أردت مثلاً فاخيز لا يحبز ما لم يكن عجبًا، ولا يصح أن يكون عجبيًا ما لم يكون دقيقًا ما لم يكون دقيقًا ما لم يكن قمحًا، ولابد يصح أن يكون دقيقًا ما لم يكن قمحًا، ولابد من طحها ولابد من حجر طحين ومن محوك للرحي وصعات المحرك فهده أسباب هي لازمة صرورية لابد منها ، و هكذا فافهم البارئ مع علله تبارك وتعالى، فالاسباب هي المفاتيح والمسبات هي المتوحات بها، ولا يصح أن يسنولي عليها عيره ومن علم عصها متعلمه ومن علم بعضًا لا يأتي عليه جميعًا كائنًا من كد نبًا مرسلاً أو منك مقربًا، وذكر متعلى الطلمة نهاية في تعطيم علمه بالأشياء الغامضة التي في عاية العموص ، وكذلك ذكر تعالى الطلمة نهاية في تعطيم علمه بالأشياء الغامضة التي في عاية العموص ، وكذلك ذكر الرطب واليابس من حيث إن كل رطب يقتبضي البارد والحار وكذلك للبابس إذ ذلك من ضرورته.

فالسموات والأرص وما فيهما في علمه وله المش الأعلى كسفرة بين يدى أحدنا يدير ما فيها بما يشاء وعلمه بحزئيات الأمور وما بينهما إلى علمه وقدرته تزر وأحقر من سبه السفرة إلى إحاطة علم بما لا يتقدر ولا بتناهى، وإنما هو صرب مثل لكنه تعالى تقدس عن الجوارح والأدوات والماشرة وكان اللائق ببعلاله أن تنفعل له الأشياء عجرد قصوده لكونها، ولكن خص علمه وحكمته أن يكون العالم على بطام وترتيب ليترتب بعضه على بعض، وهد، بعلمه بالضرورة ولا ينكر ولا يتمارى فيه ولا استحالة فيه . وإنما الممتع أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يفعل شيئًا محدث دونه أو بحدث ما لا يعلم في ملكه تعالى وتقدس عن ذلك سبحانه وردا حصلت ما تقدم علمت أن مبدأ الحركة منه تعالى إذ قام عدك برهان على حرى العالم كله وترتيبه على السابق وأن علمه لا يتغبر، وبقدم لك أن العالم منععل له وأنه غير مباشر لذلك إد ليس بجسم مقد ولا بعرض ولا جوهر والعالم منععل له، ودلك لازم للعالم لرومًا ضروريًا وهو تعالى مختار والحديد معطع للمعناطس بحاصية فيه . وهذا في عالم الحس فما ظنك برب العزة دى الجلال والكمان؟

وإذا فهمت هذا فاعلم أن الحركات ثلاثة: إما عنى الوسط كتحرك الأفلاك، وإما من الوسط كالهواء والأبخرة الصاعدة علوًا، وإما إلى الوسط كحركة الحرجر إلى أسفل يطلب

مركزه طبع فيه. ثم هذه الحركة ضربان : صرورية واحتيارية، ولها نستان: سبئة نفسها وسه إلى بارئها فهو مختار لها بأحمعها ليس شئ منها إلا بنديره وحكمه وقيضائه وحكمه له اقتضت كونها على جهة مخصوصة ورمان معين وشحص معين تقدمت تلك احركة أو تأحرت كانت بالقوة أو بالفعل، وهدا لازم صرورة.

وأما السنة الثانية وهي نسبتها إلى المتحركين فتنقسم ثلاثة أقسام: إما مختارة وهذا يختص بالحيوان ، وإما مضطرة وهذا بشتمل الجماد والحيوان وهو إما ملازم وإما عرصي.

فأما الأفعال المختارة فهى موقوفة على إشارة النفس وتحركها والأشياء التى تحت النفس طائعة لها الطباع النفس لبارتها جعل ذلك فى طبعة الحلقة والنفس منفعلة بإشارة العقل والعقل ممعل لمارئه تعالى. وأما نفوس الملائكة فحركتهم الاختبارية عن عقولهم وعقولهم عن بارئهم فلأ عسصب فى أفعالهم النسة كما قبال الله تعالى: ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويَفعلُونَ ما يؤهرون ﴾ اللحريم: 13. فهم أبدًا جارون على علم مارئهم نعالى وموافقون لما يرصاه. وأما عبر ذلك من الحيوانات المركبة من المواد فلما لم تكن مجردة عن المادة وكان لها علوق بالأبدان وكان للمفس جنستان حنه إلى الملأ الأعلى وحنبة إلى العالم الأسفل، ونعنى بذلك كونها مالفصل المشترك أى هى مأمورة مئذ تراعى جهتين جهة الملائكة بأن تكون متشبهة فى الفضائل ما وأن تكون عاكفة كعكوفهم على عبادة بارئهم، فهذه جنبة أمرت بمراعاتها

الجنبة الشانية: وهى الجنبة السفلى وهى عسلاقتها بالجسم المنفعل من المواد المركبة من الطباع وهى مولعة بإصلاحه وسياسته كالمك الذى عمر بلده وولع بسد ثغره وإصلاح رعاياه وعمارة أرضه ومقابلة عدوه وحلب المنافع إليه ودفع المضار عنه، وصارت النفس مسجيرة تطالبها الحنيتان كل واحدة بأن توفيها من العدل قسطها وتجريها على القانون العدل والسيرة الإلهية. ولما خلقها الله تعالى على هذا النسق والترتيب حصت الحكمة الإلهية الإنسان بأن أعانه وقواه وأعطاه أدوات ومكنه من الجنبتين وأيده من جهة الجبة العليا بالعقل ليتلقف به عن ملائكة الله ورسنه ويفهم به مراد بارئه، فكان حاله مع النفس كسعبد بعث إلى ثغر بعثه ملك مطاع الأوامر مخوف النواحر فأمره بسد الثعور وإدرار الاقدوات ومقاتلة الأعداء وأن يطابق عرضه مع بعده عنه، ثم قال. قد مكنتك من ثلاثة أشياء: تكون عونًا لك ولا حجة بلك على بعده أحدها النعر الذي بعثتك إليه، فقد أكملت قصوره ودوره وحصونه وجدرانه وأنهاره وأشجاره وثماره وآلاته ما تكررت وتناهت.

الثاني. دفعت إليك عسداً وأعواناً وخداًما وجعلت في طباعهم الانصعال لك فمر بما شتب فيهم تمتشل إن شئت من حق أو باطل، لا يخالفون رغبتك ولا يعصون إمرتك، فعلمك بالسيرة الحسنة فيهم ولا تغتر سمكيني فإبي ذو بطش شديد وإن حلمت.

الثالث إلى دفعت إلىك وربرًا حكيمًا عليمًا متطلعًاعلى ما فى العالم سآسره عالمًا بالسيرة الحميدة والطرق المرشيدة، عارفًا بعواقب الأمور وقد أحلته من نفسى بمنزلة الورير وأكرمتك بأد حعلته وريرك فاحذر أن تنفذ أمرًا دونه ولا تغتر بما حعلته فى طباع العبيد من طاعنت ولا بما جعلت فى به بسك من بلقوة فيما غين من استشار، وهذا الورير الذى يستمد من آرائق فى كل حين فيقد تحققت دلك منه لأنه لا يعصيني طرفة عين فيصار العبد فى النعر بهذه الثلاثة أشباء. فمثال المهس مثال العبد، ومثال النغر ميثال الحسم، ومثال ما في الحسم من الطبائع والقوى حسب ما ذكرناه فى المعراح فيه من العدد والأقوات مثال ما فى الحسم من الطبائع والقوى حسب ما ذكرناه فى المعراح مثال العقل، ومثال الورير ومثال المائع من الأغذية والمدفع، ومثال الورير مثال العقل، ومثال الملك مثال المبارئ تعالى ونه المثل الأعلى.

وإذا وهمت هذا وعلم أن النفس مبيئة الفوى فى الجسم كما قدمناه، وأن الله تعالى سحر الله الحواس الساطنة والأعضاء الظاهرة بالطبع فمنى تحركت إلى أمر ما تأتى هذا وى صاعها ما لم يمنع منع من دلك الأمر وإن اعتبرنا حهة المنععل فهى مصطرة، وإن اعتبرنا جهة النفس فى يزوعها وانبعائها للمطلوب وسبب حركتها هل هو إرادى أو اصطرارى، قلنا هما محل غموض عجز أكثر الخلق فيه عن النهوص وذلك لبعد غوره ودقة مسلكه، وهده المسألة المعروفة بالقدر والنرع فيها من حلق آدم عليه السلام إلى هلم حرًا، وحقا لصعف قوانا وقله استعمال عقولنا الموهومة بنا واشتعانا بالرذائل الدنيوية والخداع الحزعبلاتية أن لا يتعرض لهذا المقام، فلكل مقام مقال ولكل طريقة رجال، ولكن يحوضها خوص الجبان الحذور لاخوص الشحاع الجسور، فيتقول: قد قدمنا انقسام الحركات وإن بناء الكلام على حركات الإنسان ولا شك أن مها الصرورية والاختيارية

فأما الفرورية، فطبيعة لازمة سننكلم عليها عد تكدمنا عليها إن شاء الله تعالى كلمة ولم يختلف أحد فيها أنه لا يتعلق بها ثواب وعقاب، وأما انزاع في الاختيارية فإن هده مرتبطة بالتكاليف فلابد من فهم المثال الأون فهو تمهيد قدماه لهذا الموضع، فنقول قد قدمما أن للنفس جنبتين مثلنا ذلك بالوزير والثغر، فاحنبة العالمية جبة الوزير والحببة الحسيسة جنبة الشعر، فمتى كانت النفس تحركت نحو الفضائل فدلك تلقف عن العقل والعقل عن بارئه فيهي مثابة على تحركها ونزوعها إلى عرض مولاها، والمفعولات واقعة مفعل الله تعالى وتحركها بعنى عبد انبعاث الداعبة عبد إنصائها إلى العقل وحقيقة الإصراب عن الثغر ودواعيم واستعمال العلم بتنظيف المحل إد لا يرد إلا على محل قابل له بإرالتها الصوارف والموامع بإشارة العقل، وتدبيره هي مشابة عليه من حيث إنها واسطة إلى الفعال الأجسم، وكثيراً ما قدمنا أن العالم منقسم إلى عقول فاعلة منجردة. وهي الشريعة، وإلى

أجسام، حسيسة وهي الكثيمة التي هي المهمولة كما أن العفول دعلية. ولم استحال على العقول المجردة الماشرة وكانت في طرف من مضادة الأجسام كما أن العلم في طرف والحهل في طرف، وكان ضدًا مطلقًا قضت الحكمة الإلهية لها بأن أطهرت تأثيرها بندريج فجعلت بفسًا ممتسرجة تشبه العقول من وحبه والأحسام من وجه، ودلث راجع إلى مناسبة والمناسبة رجعة إلى وحهين " إما إلى جنبة أسفل فسالرذائل وإما إلى حنبة أعلى فبالقصائل. فالنفس معلقة بيبهمنا والأجسام تنفعل للنفوس والنفوس للعنقول والعقول للبارئ سينحاله، فالمدأ الأول هو الإله فحمروج الأمو من عنده كحروج الأمر من عند الملث إلى الوزير ثم من لورير إلى الحجب، ثم إلى المضروب أو المكرم، والله المثل الأعلى فالرب سبحانه هو المبدأ والطاعات منى حرحت إلى حير الفعل فهي من الله تعالى، باتفاق الكافة متى حرحت إلى حير الفعن فهي من الله تعالى والنفس مثابة على حهة التوسط من حيث إمها آله، وما مثل ذلك إلا مثل إكرام الشرع لأحسام المونى بالتنطيف والأكفان والحبوط والقبور وتحريم إهانتها وإحراقيها، وإن كان لا لحسنة ليها في ذلك بل الفضل الإلهي لا حبد له. ولا يجري على مقدار ولو كان المارئ تعالى لا مفعل شيئًا إلا باستحقاق الفاعل تحقيقًا لمثوبته لم يكن كريمًا مطلقًا ولم نظلق عليه لكن من عددته، فإن العادل من قارع الحسنة بالحسنة والكريم من وهب من غير يد متقدمة، فخص تسارك وتعالى الأحسام بالمكرمة من حبيث إنها كانت آلات مستعملة في الطاعات مع اتف ق احلق أن للفعل تحقيقًـا للأرواح، فكدبك النفس بالإضافة إلى العقل يكرمها الباريء سلحانه على حهة الوساطة وإن كانت لا فعل لها تحفيقًا للمشير بذلك والملهم إليه والمحرك هو العمل. إذ احاحب وإن شكره المكرم من جهة الملك فالورير 'حق بالشكر من حيث بلع إليه فلينفهم أن العقبل مشكور من حهنة الوساطة وأن لشكر المحرد والحسمد المؤبد لله وحده الذي كنان المبدأ، فلو لم يرد التسوفيق من عنده لما كان للعقل ثبوت أصلاً إد هو مربوب ، فاجواد المطلق والكريم المحض هو الله رب العالمين ولم يشك ذو عقل أن الصضائل من الله، وإيما اختلموا في الشــر فزعمت المعتــزلة أن الشر ليس من الله تعالى - ولما رأوا تلارم الأفعال أخرحوا الفعل إلى العبد وجعلوه مستبدًا مه..

فإن فيل الإشكال باق فإن الحركة التي هي الصلاة مشلاً إن كانت فعلاً للعمد فلا مدخل للمارئ تعمالي فيها، وإن كانت لله فلا مدخل لملعبد فيها ويستحيل أن يكور الفعل مشتركًا كما رعمت الأشعرية .

قلنا: الحركاب مضافة إلى الأجسام فبطل التقسيم، والنفس لا حركة لها في نفسها فإلها إمما لهما الإشارة والتدسر والجسم معها كالمغتاطيس مع الحمديد، ولا يقال للحديد إد تحرك إذ المعتاطيس حل فيه فظهرت الحركة عليه، مل فعل فيه مخاصيته فبطل السؤال.

قإن قيل إن بطل في الحركة فلا تحلو النفس عن الإرادة والسؤال في الإرادة باو. قلنا: إرادة الخير تابعة للعلم، وقد قدمنا أن النعس تابعة لمعقل والتحرك من حهة العمل خير محض فهو محرك من حهة البارئ تعالى ، وليست أعنى الحركه اجسمانية، بل أعنى الشرقية النزوعية وهو عكوفها والتفاتها إلى اجنبة العلبا، وحقيقة ذلك راجعة إلى ترك جبة أسمل، والترك ليس هو نفعي وإيما هو عدم فعل شيئان . النزوع وهو فعل الله تعالى، والشاني وهو ترك الأصداد وهي ملاحظة الجنبة السمالي وذلك ترك والنرك عدم وليس بفعل.

فإن قيل: الترك إذا كان احتيارًا أو اضطرارًا لله فالسؤال لازم.

فلنا: هو اختیاری من وجه واضطراری من وجه آحر، وفهم هدا یستدعی مجدید عيهد بما سيق، وهو أن النفس وإن سلطت على البعالم الأسفل فهي تسوصل إليه مآلة الحسم، ثم أفعالها تظهر في الجسم في مواضع عشرة أحصينها فيما تقدم. فمها، الحواس الخمس من الشم والذوق واللمس والسمع والبصر. وهذه علة وسبب للفوى الخمس الباطنة، أعنى القبوة الحيالية والذاكرة والحافظة، فبإن هذه القوى كالجبراسيس في المدينة يرفعون الأخبار إلى الحدمة والخواص كالكتبة والحجاب والوزراء، فما يتبد عند اجواسبس يرفعونه إلى الكتبة وما يقيد عند لكاتب يرفعه إلى الملك وهي النفس. ثم الحنلفت مدركات الحواس الحسس فكإيت حاسة النصر موكلة تعالم الألبوان على احتلافها في الصفات والمقادير، وحاسة الذوق بكل مطعوم، وهكدا إلى تمامها وكلما رفعت من هذه محفوظة عند الكتبة الحزأن، وقدقلها: الحسم كالثعر وإن النفس مشعولة بافتفاد تعرها في كل دفيقة فلزوم هذه المدركات للنفس ضروري أعنى عند صرف الهمة إليه يلزم دلك طبعًا، فإنت منى حــدفت بصرك إلى مرتى حصلت لك رؤسته بالصرورة شئت أو أبيت، وكــذلك سائر الحواس الخمس فلا تطويل فحوصل الإبصار للنعس مختار، فصح وثبت أن الجنبة السفلي احسمانية أفعالها حسمانية محضة والأفعال الجسمانية كلها صرورية طبيعيه فقد انقصت المباحثة وتفرغ الكلام من هذا اجانب من حيث وقفنا الأفعال بعد أسبابها على إرادة النفس، وإرادتها هي الفيصل بين الجنبــتين حبة أعلى وجنبة أسفل، كما وكلت بــــياسة جبة أعلى على وجه مخصوص وكان له وجهان إلى جنبة اضطراري واختياري، فإذا استعملت السبب حصل المسب بالضرورة، فحصول المسبب من جهة أعلى أو من جهــة أسفل ضروري لا ثواب عليه، فقد استرحنا من هذا المطرف وهو الطرف الصروري وبقى الاختياري فوقفا من حهة الجنبة السفلي على نروع النفس وإرادتها، وكذلك أيضًا من جهة فوق فتوقف البحث والنظر على هذه الدقسيقة وهي الإرادة والنزوع، وقد قسدمنا أنَّه تارة يكون اضطراريًا وناره يكون اختياريًا محصًا، وذلك لا يتحصل برهان محصوص بل النفس يدحل الخير إليه من حهة العفسل وهو انفعالها للعقل عند إشارته في مثابة لنزوعها ونزوعها يظهر تأثيره في الجسم إذ لا يطهر الأثر فيها بأكثر من الشوق والعشق المطلق فتناب على حهة الوساطة كما قدماه

وأما الشُّر: فيدحل عليها من جهة الخـير فيكون أولاً حيرًا ثم ينعكس. ومثال دلك · أنك متى ركبت دانه استعرتها من دار رحل فتصرفت بها في حاجتك، وكانت دانة حموحة صعبة المرام فحطرت بها على دار مولاها فترعت إلى دار سيندها فصرفت عنانها فتقاعست معافيتها بالسوط ، آلمتها وتحملت عليها فلا شك أنك يكبك صرفها وقد تعديت، ود حقك أن لا تخطريها على دارها. فنو أبك سقتها إلى دار سيدها وأدخلت يدها عتمة الباب، ثم للمحستها لسم تطعك لوجه بل تدخل كسرهًا ورنما حرحت رأسك وآلمتك وكلت عند العلقلاء مذمومًا، وإنك مكنتها من طبيعتهم. ثم أردت حجامها وقد كتب الله تعالى في كتامه السابق وقصى بقضائه المحتم بأن يمكن الطبائع من مطبحاتها الخالنار متى تمكنت من القطن أحرقت ضرورة، فليههم أن القوى الحيوانيه المنفعلة عن الطبائع لهما نزوع بالطبع إلى مركرها والروح الحيــوانية الشهوانيــة بالطبع والعنصر تمبل إلى عنصــره كالحجر يهــوي إلى أسفل، والنفس متى مكنت الحواسيس بنداء حستى صار لهم دلك ملكة فذلك لازم ضروري خلقه الله تعالى، وإعا تعاقب من حيمت لم تمرس حواسيسها ابتداء، وهذا كما أنا نقول للرحل البطرة الأولى فجأه لك حلال، فإنها لارمة ضرورة فلا يتعلق التكليف عليها، وإياك و لثانية فإن العمين إذا الفتحت علمي صورة حميلة فمالت الطبيعة إلى الطبيعة لزم دلمك لزومًا ضروريًا لو انفرد لم تعاقب النفس عليه، وإنما تعباقب عنى إهمالها إشارة العقل في الكف ابتداء، فمتى تكررت الجواسيس على القوى الباطنه لزم النفس ذلك رشغلها فهي مأمورة أن تلرم الجننة العلياء والأمر كله لله تعالى فهو المخترع للأنعال، وهو موجد الأسباب الأو... فالمسبات أفعاله فهدا لا حيلة فيه وهذا أقصى العرض من تكرير هذا المسألة.

وفى الحديث: حاح آدم موسى فيقال أنت الذى أحرج الناس من الحة؟ فقيال أتلومني على أمر فيد فدر على قبل أن أخلق، فعلمه آدم عليه السلام وشهد له رسول الله على أمر فيد قال: الفحاج آدم موسى الفإدا الأشعرية والمعتزلة والمجبرة قد تكلموا على الأفعال الجسمانية ولم تنعرض لها، وإنما تكلمنا على الدوع الشوقى وجعلناه السبب ووافقنا الجبرية في الأفعال الحمسانية وهذا منتهى للكلام في الحنس الإنساني من احيوان.

وأما حركات النهائم فهم موكلون بالجبة السفلي، عاكفون عليها لا علم لهم بالجنبة العلي، وكيف تنكر ذلك وآلت تبصر كثيرًا من الخلق كأصناف السودان وغيرهم لا فرق لينهم

وبين البسهائم لا يسعرفون الملائكة ولا بارتهم، بل يعبدون النسار والأشجار كما قال نعالى: ﴿ إِنْ هُمْ إِلاَ كَالْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَصِلُ ﴾ [الفرقاد. 123. ومحرك الحيوان ما تورد الحواس على القوة المتخيلة فهى فيهم كلقوة العفسلية، فالدابة تتأدب بآداب المقوة الخيالية متى انتقش فيها أمر محذور، فإنها إذا رأبه حذرته ودلك أمر نافع ولا يبعد أن تكون لها قوة الحافظة تحفظ به الصور.

وأما العوالم العلوية فترتب حركاتها لا يحبط لها إلا الله تعالى وحده العالم عسائها، وإنما أدركنا منها منا تكرر علينا بالتجربة أو بإشارة العنقل إليه إشارة حميلة. وذلك كنمو أحسامنا بالأعدية والأغذية من الباتات والنباتات كاثبة من لماء والتراب فهي منفعلات عن الهواء والنار وهما كالفاعلين، وهذان بالإضانة إلى الماء والتراب يكونان فاعلين بمعنى حصون التأثير لهما حصول الذبح بالسكين، ولكن إدا انفردت الشاة، والسكين لم يتم الفعل أصلاً ولا بدُّ من سبب حامع، والنار والهواء امتزجت معهما أشعة الكواكب وازدحمت في منقعر فلك القمر ودرت بالأرض كرتها كما تدور الهالة بالقمر، ثم هذه الأشعة تتحرك بمحركات هي تابعة لها وهي الكواكب السعة، وقد رعمت الفلاسفة أن هذه الكواكب حيه وأنها مع لعالم الأسفل كبحن مع أجساما. وأن لها الفعل الاحتياري والفعل الاضطراري وهذا ابتداع لا ينكره فلم يدل على إلطاله كتاب ولا سنة ولا إحصاع، ومن أنكر كون ذلك من الناس فعلى طريق المغليط ولا برهان البتة، فلنحمل ذلك جائزًا إد مذهبنا أن البارئ تعالى هو الماعل المطلق وأنه مسبب الأسمات وموكلها بمسبباتها، فسراء على مذهبنا كانت حية أو حمــاـــاً فقصـــاري الأمر أن تكون كنحن ولا ننكر وحــودنا ولا تصرفنا عالمــــد، ومنافرة هما رعوبة محفة وحماقة ثامة ، ولنقل قولاً يهون دلك فربما زعم السامع أن تكون الملائكة مرئية والبطواهر دلت على أنها محجلوبة فنقول: الموجودات على ثلاث مراتب موجودات تعقل وهي موجودة ولا تري. وهي العقول فهي مدركة تدرك بالعقول لا بالأبصار. الثاني: النموس وهي مدركة بالعقول ولا يحوز أن ترى. والثالث: وهي تدرك بالعنقول والأبصار ولا تدرك هي أنفسها ولا غيرها. فمنا نشاهده من العالم الأعني إنما هي أحسام النفوس والعقول، وحقيقية الملك إنما هي يفسه لا جسمه كما أن حقيقة الإنسان نفسه ولا يدرك إلا حسمه فقط ونحن لا بدرك نفسه بل انقطعت العقبول في درك ماهية بصبه بالبصيرة فكيف بالبصر؟ فلسكلم على هذه الأجسام الطاهرة. فنقسول: سبب الانفعالات الهسواء والنار وما نحت فلك القمر مرتبط بالدوائر ودوران الفلك التاسع، فإنه منقسم إلى اثني عشر برحًا، ثم الكواكب السيارة مقسطة عليها فمنها ما له بيت ومنها ما له بيتان، ثم لهذه الأجسام طائع محتلفة حاصلها أخر والبرد والرطوبة والبيبوسة. وهذه الطبائع وسائط لانفعـــال المنفعلات

فتمر الكواكب عبى البروج واختلاف لحركات، وكون هذه الكواكب في درحاتها ومر.كرها واختلاف مطالعها كما تقول مثلاً: إذا جمعت الشمس والقمرفي رطب دل على المطراء العطيم وتفصيل هذا مرضعه فلكل مقام مقال وإعا غرضنا التسه.

وأصل هذا كله الحركة المشرقية التي هي المشرق إلى المغرب، وقد حكيا عن المعلاسفة فيما تقدم علة ذلك وكيفية تقسيمهم العقول والنفوس وأتكرنا عليهم كون البارئ تعالى كذلك علة وأسها ملازمة له، وأنكرنا دعواهم الحصر لا غير وإلا فيجرز مش دلك جوارًا برده إلى طريقتنا في التوحيد المحض، فإن معتقدنا أن الله تعالى واحد وحيدانية محيضة صرفة وأبه هو القائم على العالم حتى لو تصور عدمه لم يكن له ثبوت أصلاً، والتصديق بما حاء به المرسلون، ومن هذه الحركات الدوربة تتناتح الحركات وتساسق، وقد تكلما في دلك كلامًا بلغًا فلا معي لتكراره.

فإن قيل: بم تكرون على من يعتمد أن هذه الأنوار الظاهرة فاعلة أو عملة أوحية، وإن الله تعمالي يقول: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النور: ١٣٥ وربما قالت المجوس إن هذا النور إله؟

قلنا: نعتـقد لهدا صحلاً في المعــراح الذي يلي هذا إن شاء الله تعــالي وهو المعراج ا الرابع.

# المعراج الرابع

اعلم أيها الأح أن الله تبارك وتعالى هو بور السموات والأرض، ولسنا نعتقد كوبه نورًا كوبه شعاعًا مبسطًا مرئيًا على الجدران، بل ذلك على نسبة أُحري فاعلم أن النور يطلق على سنة أشياء.

أحدها: نور حسيس بحسب عنصره لا دوام لمه فهو عرض سويع الروال مفتقر إلى مواد عنصرية، وهذا هو ضوء النيرال.

الثاني: هو أشرف من هذا وإن كان عنصريًا للههو شريف بحسب نسبته وبحسب بهده وبحسب بهد وبحسب بهد ويدرك الأشياء ويدرك الألوان والمدركات.

الثالث: نور شريف من العالم الأعلى وله شرف بحسب نقسه وبحسب ما ينسب إليه، وهو أشسرف من البور البصسرى وهو نور الشمس فبإنه علة لوجود العناصر ووجود النيران والأجسام المصرة وهو لا من مادة مركبة، ولذلك عبدته المجوس.

الرابع أنور شريف هو نور منحص قائم تنفسه يدرك الأشسياء على حقائقها ويدرا التجها وهو العقل، مناتجها وهو العقل،

وهو بور حقيقى وإلى ما يدرك به ولا يدرك نفسه كالنيران والبصر والشمس، والفرآن يسمى وراً وهو الحامس، والرسول يسمى نوراً ولكن يستعار لهما من هذ مسعى النورانية ولهذا يسمى الغلم نوراً.

الخامس: النور المطلق وهو الدارئ تعالى ومعناه فى الروحانية أكثر من معنى العقل. فإل معنى العقل فإل معنى العقل هو نورانية العقل وهى كشف الحنقائق وبهذا المعنى يقال للبارئ تعالى الحنى المين والعالم بخفيات الأمور. فهذه سنة أبوار بالاستعارة للقرآن والرسول على حفيقستها الدارئ تعالى وهو مجار فيما عدا دلك

**عاِن قيل.** فقوله تعالى ﴿ مثلُ نُورهِ كَمَتْكَاةٍ فِيها مَصْبَاحٌ ﴾ [البر: ٣٠].

قلنا المراد بهذا البور العقلي، فهنا أربعة أشياء المشكاة والزجياحة والمصماح والرينونة. وأما المشكاة فمثالها النفس، ومثال الرحاحة الفوة الحيالينة، والصباح كالعقل، والزينوية التي هي الشحيرة العقل الفعال، ولما كان لمصباح الذي هو اليور لا بدُّ في إطهار ثمرته وحكمت للأجسم من آلة جسمانية تشاكل الأجسام كالمور يفتقر إلى زبت يناسب المار بالحر ويناسب الفيل بالرطوبة، فكثيرًا ما قدمنا أن العقل لا يناشر كانت واسطته النفس فهي المشكاه، ثم كانت النفس لا بدّ لها من حبة في معرفة المحسوسات كما قررناه فحعلت نه الحكمة الإلهية قوى. ممنها القوة الحيالية التي يرسم فيه ما تورده الحواس، فكان مثالها مثال الزجماحة، وإنما خص الرجاح لانطباع المرئيبات فيه كالمرآة الصقيلة التي يبصر فسيها. ولأن الزحاجة أصفى لحواهر من حيث يشف ما وراءها، والأساء علسهم السلام يعلمون لعيب تواسطة القوة فيعبرون الصورة ويفهمونها. ولها علم منختص وهو عنم تعبير الرؤيا يتقرد بخواص هذه القوة. وأما الشجرة، فهي العقل الفعال من حيث انفعلت الأشياء عنه علما أن المصباح الواحد توقد منه المصاليح لم يقل سبحانه نبت، فإد النسات يدل على نقصان الأصل وإيما قال تعالى: ﴿ توقد ﴾ . فنه بالوفيد على أن الشحرة لا تنقص. وعلى أن هذه الشجرة ليست الشجرة المعهودة، لأن الشحرة لا يوفد منها وحصها بالزبتونة لدوام ورقها وفوائدها وغرارة منفعمتها وكثرة ورقها وشعلها، وألها وإلاكنانت ريتونة فيحرح ملها بار تستصيُّ بها، ووجه المشابهة واستيعابه يطول، وقد شرحناه في كتاب (مشكاة الأبوار). وأما الــار فهي عبارة عن لأبوار الإلهية، ويحــتمل وجهًا آخر أن تكون الشحرة الرسولَ عَلِيُّهُ واليا الملث.

فإن قيل: عطم احتلاف الصوفية في هذا العرص من حبث تحقق الملاءمة والملارمة النورانية، وهو المصماح والمشكاة والزجاحة والشجرة والنار، فقد جمعلت مثمال المشكاة النفس، ومثمال الزجاجة الحيال، ومثمال المصباح العقلي الجزئي، ومثال الشجرة لعقل

الكلى، ومثال النار البور الإلهى وإشراقه. وهذه كلها لا توصف بالكثافة والتجسيم على ما تقدم وقد وصف الله تعالى ذلك بأد قال: ﴿ يُورُ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ [ لنرر ٢٥]. فبهذه الموحودت تشاكلها وتناسبها إذا تشاكلها وتناسبها إذا تشاكلها وقناسبت لصفاء التقس وبعدها عن الكدورات مظاهر مذهبهم يشير إلى الحلول وقد أنشدوا في ذلك.

رق الرَّجِ فَ الْمَ الْمُ وراقت الخسم و ونشابها فستسشاكل الأمسرُ فكأمما خسم ولا قسلح " وكاتما قسلح ولاخسم و

قلناً عين الحلول واعتقاده خطأ محض وسفاهة صوفة.

فإن قيل: قول الصوفية مشهور حـتى قال أحدهم: أنَّا الحق،وقلل آخر : سبحانى وقال: مـ في الجنة إلا الله.

قلنا. إذا قررما إبطال الحلول أنبا على مذهبهم فنقول: حقيقة الحلول انطباق جواهر على حوهر أو جسم على جسم أو عسوض في حوهر وقد قبدمنا بالبرهان الحق أن العبقول والمفوس فائمة بأنفسها لا تحمل شيئًا البنة ولا هي محسمولة، فأعباما ذلك عن إعادته وهذا في رب العزة أعظم.

فإن قيل: فيرجع الكل إلى الإله وتكون العقول والنفوس لايفارقها لبارئ تعالى إلا بالفصل، فإنهم احتمعو، في الحوهوية وحقيقة احياة والقيام بالنفس.

قلتا: لا نثبت للبارئ تعالى ما أثبتناه للنفس، فيانية لا قوام لها وقد قام المرهان على حدوثها ودلك يبطل أن تكون هي هو، فإن في دلك لزوم أن يكسون العالم كله آلهة وهو محال، ويبطل أن يحل النفوس أو يستطبع فيها انطاع الخمر في اللبن كدما رعمت النصارى في المسيح، فإن دلك من صفات الأجدام فلم يبق إلا أن اللازم راجع إلى معنى الانفعال والنجده بالفعل أي وقوف الإشاوات والحركات عليه فيكون هو المحوك القيابص الباسط والنفوس معه كالحديد مع المغناطيس على وجهة التمشيل. ولله المثل لأعلى ونفي الوساطة على الطريق التي قدمناها ومن حقق من الصوفية وعلم وقوف الأشياء عليه وأن الأمور لا قوام لهد دونه. قال أحدهم، ما في الجنة إلا الله تبعالي منافخة في التوحده وقيال آخر سبحاني فيانه رأى الياء مكان الإضافة، فإن المرق ضربه من الشرك في قبوله سبحان الله، فيجرء الأوصاف لا يعتد بها إلا العصل.

فإن قلتا: سبحان الكريم نفى للبحل، وإذا قلنا: سبحان الله فمعناه نفى الشريك ولا يكون النفى إلا مع توهم الشريك، فالموحدون منهم للغ بهم التوحيد إلى أن رأوا التبرؤ منه

سوء أدب ولكن الكلام إذا وقع بالمضرورة إليه والنحى إلى النطق به لا معنى للهرب فقد وقعوا في أشد كما رعمت الفلاسقة أن البارئ تعالى لا نقال له موجود، فإن ذلك يؤدى إلى دخوله مع الموجودات تحت الحس وهذا نفى معنى وهو سهل

#### " المراج الخامس

هذا المعراح معقود للنبوة والنبى ومعنى دلك. والأمم فى دلك على ثلاث فرق فرقة تنميه وفرقة تثبنه، رهمي فرقتان:

طائفة: ترعم أن دلك أوحمه مولده، فكانت لنفسه قوة تنفعل لها الأمور وأوجب لها المولد أن يكون فاصلاً حسن السيرة، هذا مذهب الفلاسفة.

والهرقة الثانية: اعتقدوا معنى النوة، وهو حصدونها لشخص بحرق الله تعالى العادة على بديه بإظهار فعل غريب، واشترطوا أن ينضم إليها ثماية شروط:

أحدها: أن تكون في رمن نصح فيه الرسالة.

الثانمي: حرق العادة بالمعجزة.

الثالث: أن يقترن بدعواه تحد.

الرابع. أن يوافق دعواه بعمله.

الخامس: أن تعلق مقاله دلقلب

السادس: أن لا يطهر على وجهه ما يدل على كذبه.

السابع أن بكشف القناع في التحدي

الثامن: أن يعجز الحلق عن معارضته، وينتحق بهذا شرط تاسع وهو كون المعجزة من حس ما يتعاطاه أهل رمانه، ثم ما يحصل إلى الرسول إمنا بواسطة أشحاص الملائكة بأن يتمثل له بشراً سوبًا أو على صورة ما، وإما بغير واسطة بأن ينقش الله تعالى ذلك نقت في الحاسة المتحيلة، وقد قال بعالى وهم كان لبشر أن يُكلّمهُ الله إلا وحيا الشوى الحاسة المتحيلة، وقد قال بعالى وأوسينا إلى وهو مايحصل في قوته الحيلية وهو المعروف بالإلهام، كما قال تعالى فواتوسينا إلى أمّ هُوسي اللهائكة وهو الححاب، أو بواسطة ملك من الملائكة وهو الححاب، أو بواسطة ملك من الملائكة وهو الححاب، أو يرسل رسولاً فيوحى بإدنه ما يشاء، ونبينا عَيْقة قد طهر على يده من حرق العوائد ما طهر على أمدى الرسل، وذلك يقسم إلى ما قي وإلى ما كان، فمعجرته من شق القمر، وكلام الدراع، وحسين الجذع، واستدعاء المطر، وبع الماء من سين أصابعه، وجعل قليل وكلام الدراع، وحسين الجذع، وأست نقى فالقرآن وما أعدم به من الأشراط والدلول، وقد كان ذلك ونحن شاهده، ويسطل أن تكون النبوة عمى الملك، فإن الأنباء بالغيب معنى آحر

خلاف الساسة، ويطل أن يكون دلك سحراً، فإن الساحر لا قسام لسحره إلا نه، ولهذه الشريعة حسسانة عام، شم هذا القرآن الذي عجز اخلائق عن آحرهم عن الإتبان بمثله إلى هلم حرا، وكان على آمياً بشأ بين أسيين لا معرفة لهم بالعلوم، فأتى بهله القرآن الذي اشتمل على علوم الأولين والآخرين، وكل من شك في نبوته عليه السلام، فليتأمن بعده عليه السلام عن العلوم ثم لينظر القرآن وما ينطوى عليه من الصنائع العلمية من الإلهيات والحدل والخطابة وسائر الأشباء التي حصلها الأولون والأخرون من العلوم وسمته علما أو فلسفة وكيف فيه أشكال الراهين قائمة والجدل على وجهه والأقيسة على وجهها مع ما نحرد إليه من العلم الديبي، وهي ساسة الحلى العبر عنها بالأحكام الشرعة وهو يتيم نشأ في حجر عمه لم تعلمه قط قريش ولا مارس علماً، ولو مارس علماً ودرس لم انتهي أند الآباد إلى النظم فضلاً عن هذه المعاني الغريبه، وكل من حاول معارضته قصد معارضه النظم وهو قصاراه، ثم لم يأت إلا بالكلام الغث المشترك، ولو أنه تحسري من تعاطى المعارضة إلى انطواء القرآن على هذه المعانع العلمية وقصد تضمينها لما تعاطى المعارضة ألى انطوء القرآن على هذه المناتع العلمية وقصد تضمينها لما تعاطى فقد طبع الله على قلمه بعود بالله من ذلك، وصلى الله عني سيديا محمد نبيه كما هدانا من فقد طبع الله على قلمه بعود بالله من ذلك، وصلى الله عني سيديا محمد نبيه كما هدانا من فقد طبع الله على قلم ومحيه وسلم تسليمً.

## المعراج السادس

ما أتى من القول من طريق الرسول على ضربان طلب وخبر. والطبب ضربان آمر وبهى، وقد تكلمناعلى الأصر والنهى وأصول الأحكام الشرعية وكيف تستعمل في رسالة الأقطاب، وأما الحمر فنقسم إلى أحيار عمن مصى كأحيار الأمم وعمه يأتى كأمور الزمن وأنباء الاحرة وكل ما نطق به القرآن وتواتر عن الرسول على فهو يقين لا شث فيه. وهو منقسم إلى ما يحتمل التأويل عذر المؤول له وما منقسم إلى ما يحتمل التأويل وتركه تارك عن قصد كمر تتركه. والأمور المشكلة ثلاث مسائل لا يحتمل التأويل وتركه تارك عن قصد كمر تتركه. والأمور المشكلة ثلاث مسائل إحداها مسألة الفس وقد فرغنا منها. الثانية: مسألة حشر الأجساد. الثائلة: الحنة والنار. مسألة: قال الله تعالى: ﴿كما بدأنا أول خلق نعيده ﴾ [لانساء ٤٠]. وهذا هو نص مسألة: قال الله تعالى في العظام ﴿ قُلْ يُحييها الّذي أنشأها أول مرّة ﴾ [يس ٢٩]. وقال نعالى هي العظام ﴿ قُلْ يُحييها الّذي أنشأها أول مرّة ﴾ [يس ٢٩]. وقال نعالى هي القرآن في البعث، وهو نص في إعدة الأنفس إلى قوالب الأحسام ولا مراء في دلك ومن امتنع عنه شك في صلق الرسول أو كفر به عمداً والمنكرون له فرقتان:

طائفة رعمت أن لا بقياء للنفس. فإن العالم متناسخ تابع لدورات السفلك لا إلى نهاية وقد نقدم المرد على هذه الطائفة.

الطائفة الثانية: وهم من الإسلامين وهم أكثر المتصوفة المنفلسفة. رعموا أن الأنفس مافية وأن الأجساد لا تعاد، وحجتهم أن الجسم مستحيل عن أغدية مأكوله والأعلية ساتات ولحوم، وربما أكل شخص شخصًا آخر فيحتمع جسم واحد من الأجسام، فلو أعبد الحسم لمطلت تلك الأجسام المأكولة ولبطل حشرها، وين حشرت برال جسم هذا الآكل وهذا تطويل يستغنى عنه، فيانا مقول لا نلترم لكم أن الله تعلى يعيد عين الأجسام، مل ضمن أن يرد الأنفس إلى خلق جديد وتراه كمنا فعل ذلك ابتداء، وقد ورد في الخسر: إن الله تعالى يبول قطرا فيكون ذلك أصلاً لحلقة الأحسام وهو قادر على اختبراع ما يشاء وكيف لا، وقد قال علماؤكم المتقدمون من أهل الهند وعبيرهم. عمر العالم سنة وثلاثون ألف سنة وقالوا تبضاً : حمسون ألفًا على ختلاف بنهم في ذلك. وقالوا: ثلاثة وستون ألف سنة ثم يعاد جديدًا، وتبدل الأرض والسموات ويرجع القطب اليماني شماليًا ولمعمور غامرًا وبالعكس وابر بحرًا والبحر مرًا

فإن فالوا هذا لا مائدة لكم فيه، فإنه يلزم أن بعدل ثانيًا.

قلناً ذلك جائزفي قدرة الله تعالى، ولكن الرسل عليهم السلام أخبرت أنه لا يفعل ذلك وأن للعالم ثلاث حالات: حالة عدم تقدمت وحالة وجود بحل فيها وحالة إعادة.

مسالة. قالوا: أنكرنا وجود الجنة والنار يعنى أن تكون لذاتهما وآلامهما محسوسة حسمانية

قلنا: علة الاستحلة عندكم تأثيرالطبائع في الاحسام بواسطة حركات الكواكب، وقد قال قدماؤكم إن للعالم تحويلاً. وأحبرت به الرسل عليهم لسلام وتتابعت على دلك، فتلك المصية بخلاف هذه، فبم تكرون على من يزعم أن هذه القصية كما اقتضت مسابها الفناء تقشي آسباب تلك البقاء وتكون الحكمة فيها أن تكون غسرضًا مقصود البقاء في الأجسام، وكيف لا. وقد قال الجماهير مكم بل الإطاق على ذلك أن جوهر الشمس لا يقبل البقاء، واتضقتم على أن جوهر الشمس لا يقبل الفناء والجسم عندكم، وإد تركب وكان تركبه حددً فحواهره قديمة وبم ينوال نصب الأسباب على جهة تقتضى البقاء، ثم الجنة والمار عارفان عن قطرين يكون أحدهما هيه قصور الذهب والفضة وللؤلؤ وابياقوت والنمار ثم لمن استقس فيها بقاء بلا موت وواجد هذه الملدات أبدًا لا يألم ولا بحرد ولا يحوع ولا يظمأ ولا يسمعون فيها لعوًا ولا تأثيمًا إلا قيلاً سلامًا سلامًا، والآخر على الضد من هذا وهو النار ومائلة الهداية

#### العراجالسابع

عرضنا فيه بيان معى الموت، وهل هو كمال أو نقصان، فالموت فساد المزاج وقصور الجسم عى الانصعال للنفس لعدم احس والحركة، فمن رعم أن المنفس قديمة زعم أنه ترك النفس المدن كالرجسل ارتحل عن بيت أضيف فيه إلى داره وعلى المرسم المتقدم كمن لس ثوبًا حتى انقطع وتحرق عليه فسقط عنه الثوب وبقى عريانًا منكشفًا، والملك الموكل بالموت موكل بسب الموت وهو سبوق الآلام وبعث النفس على الأسباب المهلكة، فيكون الموت بواسطته ولا يبعد في العقل أن يكون للنفس ملائكة تتلقاها بالسخط والشرى كما شهدت به الظواهر وأما هل الموت كمال أو نقص؟ فيحقيقة لنقص الرجوع من الأعلى إلى الأدبى، والكمال الارتقاء من الادنى إلى الأعلى فإن الإنسان إن كان يرتقى إلى الأعلى سبب الموت فهو كمال، وذلك أنه متردد في أطوار الخلقة من كونه ترابًا وعذاء ثم نعفة ثم علمًا ثم شابًا ثم عظم ثم تكون مولودًا رضيعًا ثم فصيمًا ثم غيلامًا ثم شابًا ثم علها إلى ما عظم نفيه المن منزلة من هذه المنازل إذا أضعاها إلى ما قلها إلا وتجده كمالاً، والإنسان لو جعل له عقل في بطن أمه لما رضى "ن يتبدل بما سواها وذلك للألفة وينشد لهذا.

فلولا عدم الألفة ووحشة التبدل لم بكى والنفس خوارة، بل الشيخ لكبير على طول تحريبه إدا رحل من داره إلى دار أخرى يحد ألما وسهرًا وربما لم منم وكذلك العرب وإى كانت العربة مؤلمة لعدم الألفة حتى قال الشاعر في ذلك:

وَحَسَبَّبَ أَوْطَانَ الرَّجَسِالِ اليَّهِمُ مسآربُ قَسِضِاها الشَّبِابُ هنالكا إِذَا ذَكَسِرُوا أَوْظَانَهُمَ ذَكَّسِرتَهُمُ عُسهُ ودَ الصَّبِا فَسِحَنُوا لِذَلِكا

وقال أحر:

احب ُ بلاد الله مسلم البينَ منعسج إلى وسلم أن يُصوب سَدَ ابُها بلادٌ بها ببطت عَلَى تَمُساتِمى وأولُ أرضٍ مَسَ جَلَدى تُرابُسه

وعلى الجملة: فعلوم الشريعة بأسرها في الأمر والسهى محذرة هذا المقام وبذلك أمرت الرسل كلهـا عليهم السـلام الخلق بالإقبال عن الدنيـا ورعب الزهاد في ترك الوصن والأهل والولد ورغد العيش. قال عليه السلام الكن في الدنيا كأنك غيريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور». وقال عليه السلام: ﴿إِمَّا اللَّهْ لِي كُظِّلِ شَجِّرةَ استظَّلِ الرجلِّ بها ثم زال عنها وتركها، ، فالمقصد الرياضة وتمريل النفس على الشدائد. وأن تمحى هذه الأمور عن النفس، وأن تزال عنها الألف، وأن تكتسب بغضُ لهله الأمور، فإذا ماتت وإن استسئت ما حصلت فيه فلا تحد غيره فهي مضطرة إليه، ثم لا تلبس إلا يسيرٌ وتفرح فرحًا لا بهاية له، وإد كانت وصرة ومشعوفة بالمال والولد والإقبال على الشهوات والعكوف على لملاد الدنيوية مع أنها سبائقة إلى النفس مذهلاً ومكربًا وشاغلاً عن الموت، فسإه انتقال من ضد إلى ضد وهو هنكة فأمر الرب تعالى لطفًا منه بالعداد أن يكون للعدد بين لضدين تدريج، وقد حمل تعالى لذلك مثلاً عاهرًا في الحياة الدنيا في الأزمنة، فجعلها أربعة أقسام على عمر الشمس في بروجها، فتحمل أعدل الأزمنة تنت فيه الأجسام وتسمو فيه الناميات وتتلون الألوان وتخرج الأرض رخرفهـا وقد قال تعالى ﴿ إِنَّمَا مَشُّ الْحَيَّاةَ الدُّنْيَا كَمَاءِ أنرلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض ﴾ [يرس ٢٤]. فهذه المدة من الزمان كحال البات للإنسان ولربيع لا يصير عهده لمنزلة إلا نزمن متقدم عليه وهي النقلة الشتوية فإنها ماردة رطبة تنرل فيها الأمطار وتسخل في الأرض وتحتمر بها فهي كحال البداية لإنسان. فلو أن الله تعالى يخرج الخلق من الشناء إلى الصيف بسغير فصل الربيع لهلكوا عن أحرهم، فإن الأبدان والنباتات استولى عليها البرد والرطوبة والنقلة الصيفية الغالب عليها المستولى فيها الحر واليبس فلو حرجوا من البرد المفرط إلى الحر المفرط ومن الضد الدي هو الرطوبه إلى المصادله وهو اليس لكانت المهلكة، لكن الله تعالى لحكمته فصل نفيصل فيه تناسب الفصلين مـعًا فأوله بالمبرودة وآخـره بالحررة على تدرج خفى لا تحس به الأحســم إلا بعد انقصائه، ودلك بمر الشمس على الثمان والعشرين منزلة في المطقة الوسطى التي تجرى فيها الكواكب فلها مشرقان وهما منتهى تحركها ني الأفق الشرقي، في الطرفين، فإذا انتهت نهاينها فيكون اجنوب في الآحر ويكون الشتاء بدلث الأفق الأضعف.

فحينئذ شعاعها في المواضع يحذب البلة وتتصاعد به أبخرة البحار، وينعكس الحر

في بطن اللارص، وبسقط ورق الثمار لأن الماء ينجذت من أعاليها إلى أسفلها من حيث إن الأبخرة الحارة ينعيها البرد من أعلى الأرض فسنطلب المركز، فإدا استحرت الآرض استدعت الرطوبات فحذيت ما في الساتات، فإدا رالت الرطوبات من الأوراق والأغصان غلب عبها اليس فيكون اليس فيكون الطرف الشامي، ثم إذا علب عليه الحر واليبس فيكون القيط كيف المخذبة الشمس على بدرنج لأنها نقسم في كل برح شهرًا وتقطع في كل يوم من البرج درجة والمدرجة لا تحس وهي تسير، فكلما انجذبت زاد حرها وفي ازدياد حرها تسخن الأرض وتتحلل الرطوبات وتسحى أعصان الأشحار من فوق، فإذا استحر العصن استدعى الماء وطلب رطوسة الحرء الذي تحته ويستدعيه الذي تحته من الذي تحته حتى يتم الاستدعاء من قاع لشحرة، وتستدعيه الشحرة من الأرض والأرض وبعلها من بعض، فإدا حصل الماء في العود أدانته الشمس وحرى في العود بطبخها وبما تستمد من لطيف الماء ولطيف الماء بيجيله الشمس ثمرة، ثم تخرج ما في طبع ذلك العلود من الثمرة إذن الله تعلى.

والشكل يخرح بطلعه الدى ركبه فيله القاطر العليم بواسطة حر الشمس في إقبالها وإدبارها ودحول الحر في لأرض عند إقسالها وإدبارها حسب ما تمر في السروج، فالشمس حعلها البارئ سنحانه سبب الحرث والنسل وهي عله النباتات والحيوانات والمعادن، إذ سبب المعادن ألخرة تحتقل في الأرص فيكون منها أدخلة كبريتية، فيمر عليها لشع الماء في الأرص فتعقده وهدا مسرهن عند المشتغلين بعلوم التحليل والكيمياء، فبإنهم زعموا أن الزئبق يتعقد بإشمام رائحة الكبريب وإمداده من حارح بأن يذاب ويطرح عليه أويغلي ويترك فيه. ثم عمد جتماع الماء والكبريت تكون مادة الحوهر في الأرض، إما باعتدال امتراج وصبغ فيكون منه الذهب. أو بإفراط فلكون منه النجاس، أو يسقصير خفيف فتكون منه الفيضة. هذه الحركة الشمسية متعلقة بالحركة الشرقية، ومثال دلك الرحى مع قطبها، فإن القطب يقطع شبرًا في شير وآخر دائرة الحمجر تقطع حمسة أشبار أو أكثمر في الاستدارة، فكذا الطواحين وكذلك الدوائر والسواقسي، فإن الدائرة العظمي المحركة للأحجمار التي تدور بحركة الماء تقطع ما مسافته في الاستدارة عشرون ذراعًا أو أكثر، ورأس المعسؤل يقطع على استداره دور الدينار والمدة واحدة. وكدلك برهن أصحاب النظر في علم الأثقال والمقادير أن الحركة الكلية هي سب حركه الأفلاك وأنها واحدة، وكدلك مشاهد الثانية (هي الساقية) يدور الحمار فيها إلى حهة ويختلف دوران نلك الدوائر، فالحمار بقطع على استدارة والقوس الأعظم الذي يكون عليه الطوسن يقطع على استدارة في جهه أُحرى، ودوائر أُخر تقطع في جهة أُحرى.

قالوا. ولما كانت الشمس حارة نارية الجوهر جعلمت الحكمة الإلهية و لتقدير الرباني

لها نطيرًا على مضادة طبعها إذ لو دام الحر المفرط لأحرق فسخن الله تعالى القمر يمر ببرده فيبرد ما استحر فيكون النامي معتدلاً بينهما، ثم جعلت حركته سريعة لأن حركته لو ساوب حركة الشمس لما وصل نفعه إلى الناميات إلا بعد فسيادها، وكذلك أيضًا لم يصل حر الشمس إلا معد فسادها انفعل عنه وكانت حركبه سريعة قال الله تعالى ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَ الشُّمْس ضياءً والْقَمرُ نُورًا ﴾ [يوس ٥]. وهذا أيضًا عرص آخر يخص النفوس الحية، فإن الشمس هي النور الدي به تخرح الحيوان من القوة إلى الفعل ولها في النفوس البشرية نأثير بديع، فالنور قوام الكل وجعل القمر مرأة يقبل صياءها بالليل ويعيده على الخلق حتى لا يعقبدونه ليلهم ولا نهارهم. ورمما توهم المبتوهم أن الأفق فد يبحلو من سور الشمس وهذا توهم فاسد، والأفق مـعمور بأنوار الشمس والسموات والأرص لا تعليب عنها طرفة عين، وإنما ينكر الباس ذلك بالإضافة إلى حيالهم في كون الشمس في مقابلتهم عيلي وحه أفلهم إد يكون النور في عنفوانه كــثيرًا، فلا يرال القــرص يبعد عن أرضهم وتقل الأنــوار، فحال المور عبد العصر بخلاف حاله عبد الظهر، وحاله عند المغرب بخلاف حياله عند العصر، وحاله عند معيب الشفق بخلاف حاله عند المغرب، وحاله نصف الليل بخلاف حاله عند معيب الشفق. وهو أبعد ما يكون النور من دلك الأفق، ولذلك تكون الطلمة وتصعف رؤيت للإنسان في دلك الوقت، ولكن مع دلك إدا لم يكن بينه وبين السماء حائل من سقف أوسحاب بيصر، فإن النور لا بمعـدم وهو مع ضعفه بتفع به، فإن نور الكواكب مع الشمس وهي واقعمة على الأرص، فإدا قرت الشمس من حهة المشرق زاد النور من حهة المشرق فلا نزال كــذلك حتى تشتد فيكون فجـرً، أولاً، فإدا كثر كان فجـرً ثانيًا، فإدا ترايد كان إسمارًا، فإذا طلع القرص كان نهارًا

وأما في الليالي المقمرة فيكبر جبرم القمر ولقربه من الأرض يتسع النور فيه وينعكس أو بعده منه، وإذا كان منها على أربع عشرة منزلة كان صوءه. فالوان وفي خاصية القمر حدب الرطوبات والشمس تحلل وهذه الكواكب إنما تؤثر في العناصر الدائرة بالأرص لأنها تناسبها في الطافية وتقرب من المنفعلات من وجهة أُصرى، فهي واسطة بين احيوانات والمعادن تناسب الكواكب بالساطة والمنفعلات بالكثافة، وقد قالوا: إن المفعلات تنفعل من هذه العناصر وإن الحيوانيات والمعادن هي أنفس الهيواء والماء والبار والأرض، لكنهم قالوا ذبك إنما يكون على طريق الدور، فإذا تكونت ثم فسدت عادت عناصر فهي يستحيل بعضها إلى بعض، ولدلث قبالوا سمى عالم الكون والفسياد، ولا يبعد أن تكون شعاعيات الكواكب هي من الشمس وس شعاعيات الكواكب هي من الشمس وس أعلم، فإنها أبعد عن قبول الفسياد، وآبة ذلك أن شعاعات الكواكب هي من الشمس وس أنفسها أيضًا فلو كانت تنقص أو تريد لقبلت الكون والفسياد ولطهر ذلك عليها.

وقد رعم القدماء أن المار المحدقة بالأرص إنما هي من الأدخنة والقتارات الصاعدة والأهوية المحرقة والهواء من البحارات المتحللة من الأرض والماء على حسب ما تكلموا على دلك في استنقصاءات، وأيضًا فيلا يتجه أن تتحرك هذه العناصر دون مباشرة وذلك عند هبوب الرياح وتموح الهواء والله أعلم.

وقد ذكر "القدماء أن الأمطر والثلوج والرياح إما تكون حسب ما تكون النيرات في مواصع مخصوصة من بروح متحصوصة، فلتكن أشعتها التابعة لحركتها هي الممتزجة لهده العناصرالمحركة لها، ثم لنفوس البيرات محركات حسب ما تتحرك وتترفى في الحركة إلى الحركة الكليه كما سبق. وقد رغم الأوائل أن تلك الحركة عن شوق واحتسار عقلي مستد إلى مشيئة البارئ تعالى وإرادته فهو البرئ المبدع الخالق المصور لا يعزب عه مثقل ذرة في السموت ولا في الأرص ولا أصعر من دلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، فهو مرتب لكل أحسن ترتيب ومقدر، أكمل تقدير، والكل متصرفون حرون على منهاح ذلك الترتيب المحكم والتقدير المتقن لا يزيد درة ولا ينقص درة، كذلك بنقرص الأولون ويتبعهم الآحرون والسماء كمه هي ونجومها، والأرض بما فيها من الحيوانات والنساتات وغبر ذلك لم نظراً عليها شي يكرونه، ولا تزال كذلك حتى يعيده بارثه تعالى تاره أخرى كما بدأ حيث قال تعالى: ﴿كما بدأكُم تعودُون ﴾ [الاعراف ٢٦]. فالعالم بأسره كالشخص الإنسى المشرى دو عصر ومبا أ وأحر، وقد تقدم مرازا أن الله سيحانه خلق الإنسان على صورة العالم، فأوله شر ضعيف على تدريح كما مسق في المعراح الأول

فأول صا يحلق الله تعالى مادة يتكون عنها، ثم يحلق فيه الروح الحيواني ولايزال يندرح فيه قلسلاً قلبلاً وكذلك النفس المناطقة فيه تظهر قواها شيئًا فشيئًا، فأصعفها حالة الرضيح لا يرال ينمو إلى أن يشب فتخلق له الأوهام والطون فتكون عده كالقوة العقلية، فإذا كبر قلبلاً خلقت فيه القوه الهيولانية وهو العقل الغريزي وهي المبادئ الأول، وهد في العادة من الحمسة عشر إلى الثمانية عيشر عامّ، ثم لا تزال كذلك حتى يخلق فيه لعقل النظري وهو أن بدرك الأمور الحائره والمستحبلة فهي كعبون تفتح في قسم، ومثاله الإنسان في بيت مطلم فإذا قابله السراح على بعد بظر بظرًا صعبقًا فلا يزان السراح يقرب منه وبظره يكثر إلى أن يتصل به فيقوى نظره بطرًا كليًا، فلو اتفق أن يتحدل اسراح به حتى بكون في يكثر إلى أن يتصل به فيقوى نظره بوكذلك ف فهم أن القوة النفسية لا تزال تتنزيد إلى ما لا نهاية، فليمير ما بين الني والصبي من الدرجات فالنفس آخذة في لكمال من حين تحتق نهاية، فليمير ما بين الني والصبي من الأجسام لأن النفوس تنزع المادة ونلتيحق بأفق الملائكة وهي حنة الملائكة، وإن كابت نفسًا شقية كسان كمالاً باعتبار تخليصها عن وهي حنة الملائكة، وإن كابت نفسًا شقية كسان كمالاً باعتبار تخليصها عن

مادة ويقصانًا من حيث تتخلف عن الجنبة العليل فلا تزال كثيبة حزينة على جسمها وملاذه وحواسها، فإنها لم تعهد تركه قط ولم ترتص دانها على ترك الملاذ وكانت حين نزعها كئيبه على البدن فلا تزال في حسرة وندمة وألم وبهش وعقارب وحيات وسلاسل وأغلال أبد الأَبدين ودهر الداهرين إلا من شاء ربك﴿ إلاَّ ما شَاءُ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لَمَّا يُريدُ ﴾ [هود ٧ ١٦. فهذًا واجب تُعلى كل من رزقه الله تعالى عقلاً وميز بارته ونفسه أن يسعى في حيلة الحلاص وليكن في أثناء الحيل الدنبوية والأخروية ودلك هو السنعينيد المطلق، ولبكن في الدبيا كمن امنحته سلطان زمانه وبعشه إلى أرض يكرهها ويكره أهلها وأغذيتهم وبغتهم، هإدا حصل بينهم علم أنه متى اعتزلهم وتركهم قتلوه وعلموه، وإن حلطهم كفوا عنه فبكون آلًا يعاملهم بظاهرة فيكلمهم ويأكل معهم، ولكن فلب وهمته وعشف لعطره الذي خرح منه، فإذا أخرجه الملك من بينهم ورده إلى قطره كان فرحًــا عنى مفارقتهم مسرورًا لقطره. فلو عكف عليهم وصيرف همته إليهم ثم بعث إليه لكان خروجيه خروجًا كيدرًا، فإنه ربما عشق مساءهم وسيرتهم فلا يزال معديًا وهذا غاية البيان في معنى الموت، وقد فهمت العالم بأسره وحقائفه فإن أنت استعملت ذهنك وفكرتك حمتى انفهم لك ذلك كنت ربانيًا ونعم العبد لبارتك، وناسبت الملائكة فوقعت لمحمة والألفة بينكما، وإن أنت لم تعبأ به ولم تعول عسه أو علمت ظاهره دون باطبه فما أقل نفعك به وما أعظم حسرتك. أعاذنا الله وإياك من دلك هذا غام لسبعة المعارج التي تستعمل فيها القوة الفكرية وهي نهاية الغرض الدر أوردناه، وربما تقربها إلى الله تعمالي ورعبها فيهما عنده في أن ننه على الأشهاء التي نكون ميـرانًا ومرآة للقوة الفكرة حـتى لا تعلظ في أكثر تصـرفانها، فـإن خلاب الناس قد كـثر ومذاهبهم حمة لا تشخصو، ومن عول على أخد العلم عن إمام لاسيمنا مدهب الإماميه، وإلهم زعموا أن الأرض لا تحلو طرفة عين من إمام قاتم لله تعالى محجة بخرح الخلق من التخمين إلى اليقين وينجيهم من ظلمات الشكوك، فعلى مذهبهم لا يضر إن سافر الإنسان عن الإمام وزال عن بلده والمسائل أبلًا لا تنحصر، فيحتاج أن يراجعه في كل دقيق وجليل. وحق هذا التنبه أن بكون مستقبلاً بنفسه مستوعبًا في أسفار كثيرة ومجلدات عديدة، ولكن صادنت بالرعبة أيها الاخ قلبًا مشتغلاً مشتبك الفكر ولسائًا كليلاً قد تخمر بين أمور متنافرة وبقى معلقًا بين الدنيا والأخرة، فإن تلافاه الله سبحانه بدعاء الصلحاء وصراعة الأصدقاء والأصفياء، وإلا قلَّ أشياؤه وعاش معيشة ضنكًا في دنياه، والله سبحانه ينفع بعضًا ببعض يج ئە ـ

#### السعادة ضريان سعادة مطلقة وسعادة مقيدة

فأما السعادة المطلقة، ما متصلت في الدنيا إلى ما لا بهابة له والقيدة، ما كانت مقصورة على حال أو زمان. وكل سعادة فسبب والسبب من أنواع الحبجم، فأما السعادة المقيدة فتحصل بأربعة أسباب أعلى الأسباب العلمية احترازًا عن الحرف والصناعات وهي إما سنفسطة، وإمنا خطبة، وإما جدل، وإمنا شعر، أمنا السفنسطة فنهايتها وعرضها لا مقصودها أن تؤلف قياسًا وتنظم حجة تشبه الحق، وليست بحق تنفسها لتغلب خصمك من حيث لا يشعر، كسما أنك إدا قلت: أليس النجار صابعًا، فيقبول انعم، فتفول أليس هو حسمً ؟ فيقول ألس البارئ سيحانه صابعًا؟ فتقول نعم، فبقول. فهو إذًا جسم، فهذا قياس مؤلف ولكنه فاسد وسفسطة وساهتة، ودحل من الفساد قوله: فكن صانع جسم فإنه خطأ، وإلا فما الدليل عليه؟ فهاية سعادة هذا التمويه على الخصم وهي منفسمة إلى التلبيس في النظم كما قدماه، وإلى التلبيس في شبه الحروف والأسماء، كما إدا فلت العين تنصر والديسار عين فالديبار يبصر فهندا علط من جهة اشتبراك الاسم وحده أن تقول حد الدينار غيس حد العين فهمنا محتلفان في الحد والحنقيقة، وكذلك في السقط مثل فوله تعالى ﴿ عدامِي أُصِيبُ بِه منْ أَشَاءُ ﴾ [الأعراف ٢٥٦]. ومن أساء، واستيعاب هذا يحتاج إلى محلدة، وأما احطالة، فعرضها إقناع للسامع بما تسكن نفسه إليه سكونًا تامًا من عير أن تبلع البقين، وهذا كـما يفعله لحطيب من الناس، فإنه ينظم كـلامًا عدبًا مشجعًا يدكرهم الموت ويفرغهم ويخوفهم، وعرضه الإيقاع في نفسهم. وأما الشاعــر، فغرضه الإيقاع في المفس وتحريك القوة الشهوانية والعصبية بأن يشبه الأشياء بعصها يبعض كقول القائل

هُوَ البَحدرُ غُص فيه إذا كيانَ راكداً على البدرُّ وَأَحْدِداً

فهذا إذا سمعه الممدوح انسطت له نفسه، لأنه شبه جوده واتساعه بالبحر، وأنه دو صوله كالبحر، وقد يحرك الشاعر القوة لعصبيه كقول القائل

لَوْ كَسانَ يَخْسِفَى حَنِ الرَّحْسِمَنِ خَسافِسِيَسَةٌ

مِنَ العِسبَاد خَهُتْ عَنْهُ بَنُو أَسَسد

وكقول بعض الشعراء ينفر روجته عن إينكاح.

فسسلا تسكحي إن فسسرق الدهر بيننا

أَغَمُّ القَفَ فَا وَالوَجْدِ مَعَدَ الأنامل

حتى أن الإنسان يشبه له الشئ الحس بالقبسيح فينافره، كُما إذا قبل له وقد شُرَب في

محمدة خرحت من كور الزجاج فيقال له بها يمس الدم للمحذوم والمبروص فينافرها ولا يشرب بها، وكما إذا أرسل عليه حمل ثم قيل له: عليك نفر، وقيل له: إن هذا المسل اصهر كأبه عذرة بهر مسن ذلك واستبشعه، فهذا عرص الحطابة والشعير، وأما الحدل فغانته غلبة من يخاطبه بأشياء مشهورة كما قال تعالى لليهود: ﴿إِنْ زَعَمْتُمُ أَنَّكُمْ أُولِياءُ للّه من دُول الناس فتموا الموقع إن كُنتُم صادقين ﴾ [الحمة: ٦]. فإنه علم في المادة أن المحت يحب لقاء الحبي، وتألف العباس فيه أن بقل: إن كنت تحت لقاء زيد فأنت صديقه بكنك تحب لقاء فأنت إذا صديقه، فيحي البيان فيه عبى وفق المقدمة وبطم القبياس لليهود أن بقال: إن كان اليهودي يحت لقاء الله تعالى فهو ولى، لكنه يكره لقاء الله تعالى فإذا ليس دو بولى، وكما قال إبراهيم عليه السلام للذي حاجه ﴿ فإنَّ الله يأتي بالشَّمْسِ من المشرق بولى، وكما قال إبراهيم عليه السلام للذي حاجه ﴿ فإنَ اللّه يأتي بالشَّمْسِ من المشرق تصرف إلى الأحرة، كثم فعلت الأنباء عليهم السلام في حطاباتهم وجدلهم، فألدنيا ركاب الآخرة وهي مضرة إذا طلبت لنصها، وبافعة إذا طلبت للآحره فإذا مقدار سعادة هذا العلوم ما يقصد مقدار بها.

وإما العلوم التى يطلب بها السعادة العلمية النافعة فتنقسم إلى أربعة أقسام. طبيعية ورياضيه وسياسية وإلهية، والعرص بالطبعية معرفة العالم وتركيب ومراجه ومعرفة الشاتات والحيوان والمعادل والأمراص والأمرجة وصلاحها وفسادها، وهو خادم معين كالخبز والغداء للإنسال وكذلك هو مع تلك العلوم

وأما الرياضات فاربعة أنواع الهندسة والحساب والمنطق والنجوم فأمنا الهندسة: فمنقصودها منعرفة الأطوال والكمنيات والمقادير وهي آلة يستعان بها والحساب عنرصه معلوم، والمنطق غرضيه تميير الأمور العقلية من المحسوسات وتمييز البرهان من الشك في الاعتقاد، وأما علم النجوم منقصوده معرفة الأفلاك وحركاتها وكواكنه وسائر أحكامها، وفائدته معرفة الكائنات.

وأما الإلهيات فمقصوده أربعة أشياء العلم بالله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله والبوم الآخر. وأما السياسة فمقصوده تهذيب النفس في حلب منفعة ودفع مصرة منا عاجلة والحلق مع سائر هذه المعلوم وهي معهم إما كالغذاء لهم وإمنا كالدواء والرسل مبعوثود لتبيين الحميع ومقاديرها في السعادة على ما ذكرنا لكن تختلف أشخاص الناس وحالاتهم على اختلاف قرائحهم وعرائرهم ومقدار قبولهم وعقولهم وانتقسيم يأتي على هذه النسة فنقول أما ما هو كالغذاء فكالعلوم الإلهية فلا غناء بأحد منها فإن سائر هذه العلوم دورانها على بيانه والخالق هو الأصل ولا حال لمن حهل باريه وأمنا ما هو كالدواء فيخص ويعم في بعض العلوم السيامية وهي ما تعلق منها بفروض الأعيان، فعلى كل شخص أن يعوف هذا

نى العلم السياسى، وأما فى غيره من العلوم فيستعمل الإنسان منه مقدار حاجته إن ،حتاج إليه، وإلا فالاشتعال بما يهيد أحسن إذ الإنسان ذو شغل كثير، وأما ماهو كالداء فهو يضر النسبة إلى حالات الأشخاص وهو كل شئ متى أوصلناه إلى شحص وجدناه يمضونه فهو دواء فى حقه، فإن العسل وإن كان حلوا عند من أفسرط عليه السلغم، فهو مسر عند من أفرطت عليه المرة الصفراء إذ هو فى حقه داء، والعلوم إنما هى بالإضافة فلقد يوجد الله تعالى.

حَلْقٌ تُضَّــــرُ الحَـــقَــاتِقُ بِهِمْ كَـــمَــا تُضَــرُ رياحُ الوَدَد بالجُــعَلِ

وقد قال عَلَيْهِ «حَدَّمْ وَا النَّاسَ بِمَا يَفْ هَمُونَ» . وقال عيـسَى عليه السلام: «لاَ تعلقوا الدُّرَّ في أعناق الخنازير »

فَ مَنْ مَدَحَ الْجُ هُ الله علم المَا أَضَاصَهُ وَمَنْ مَنَعَ المُسْتَ وَجسِينَ فَ قَد ظَلَمْ

فإن قلت: هذا لا شك فيه غير أن لعلوم الإلهية يُحتُلف فيها وقد كشرت فرق الإسلاميين فعلى رأى من أعول. فاعلم باأخى أنك متى كنت ذاها إلى تعرف الحق بالرجال من غير أن تتكل على بصيرتك فقد ضل سعيك، فإن العالم من الرحال إنما هو كالشمس أو كالسراح بعطى الضوء، ثم انظر بصرك فإن كنت أعمى فما يغنى عنك السراح والشمس فمن عول على التقليد هلك هلاكا مطلقا

فإن قلت: فكيف الخلاص فيه الهذا الآن حديث يطول ويحساج إلى إطناب وإسهاب، وقد أعلمتك أنى مشتغل مبدد لشمل النفس كليل الخاطر، ولكن لتعلم أن الأوصاف الراجعة إلى الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما وصف يجب له، وإما مستحيل عليه، وإما جائز في حكمه فلا يتلفف أحد الحائزين بسبب إلا من جهة الرسول عليه فكل واحب، أو مستحيل فخذه من جهة المقل.

فإن قلت: ذلك اطلب فمن أبن آحـذه وكيف أتوصل إليه؟ فأقـول. سأبين لك مه مقدارًا يلبق بهذه العحالة.

فإن قلت. وكيف أصبع أيضًا في فروع الأحكام وهي الأمور السياسية، فقد اختلفت الأثمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وعيرهم؟ فأقول: فإذا الإشكال من جهة الخلاف في أصول الدين وفروعه، وقد كشف العي في أصول الدين ووعدتك بالباقي، وأما الخلاف في الفروع فلك فيه حيلتان: إحداهما أن تعرف أصول الفقه وأحكام الشريعة معرفة دون تقليل، ثم تعمن بما علمته وتترك الناس جانبًا خالفت أو وافقت فهذه حيلة وقد جعدت

في ذلك كبابًا سميته (برسانة الأقطاب) تحسيص بأصول الفقه خاصة على الطريق البرهاني، وإن شتت فاحفظها واحفظ أحكام الحديث والسنة أو تكون عندك كتسها وذلك منحصر في ثلاثة أسفار أما أحكام الحديث فقد جمعها الزبدوني وأحكمها الفرئص لإسماعيل القاضي وغيره، وأحكمها الأحكام الأمي الحسن لطبري الملقب بشيفاء العليل، وبأصول الفقه تهندي إلى ما عباب عتك. فإن تسعدر هذا عليك فسعليك بجملة ثابية وهو أن تنظر كل مختلف فتصبر إلى الطرف الأكمل، مثال دلك مذهب أبي حبفة في التوصؤ بالبيد، فاستعمل أنت مذهب مالك في تركه فهو أحوط، وكذلك مذهب المشافعي في التوجيه والبسملة وفراءة القرآن في الصلاة فاستعمله فهو أحوط من مذهب مالك فيه، فهاتان حيلتان لطريق الكمال، فإذ عنجزت عنها فعليك بتقليد مام واحد فاعمل على سلمه، فوحكام الطاهر الكمال، فإذ عنجزت عنها فعليك بتقليد مام واحد فاعمل على سلمه، فوحكام الطاهر يسير الخطب قد فهمت هذ وإنما المشكل على هو أمر الأمور العقلية حتى أميز فيها الحن من الباطل، فقد علمت من هذا طريق اخلاص في القروع، فاعلم أن الأمور التي تحوص فيها الماطل، فقد علمت من هذا طريق اخلاص في القروع، فاعلم أن الأمور التي تحوص فيها وة الماطل، فقد علمت من هذا طريق اخلاص في القروع، فاعلم أن الأمور التي تحوص فيها وة الماكزة ترجم إلى أربعة أقسام، معقو لات ومحسوسات ومقو لات ومشهورات

فأما المعقولات: فما لا يدرك إلا بالعقل على السحريد كعلمنا أن الضدي لا يجتمعان، وأن الشئ لا يصح أن يكون متحرك ساكنًا في حال واحدة وأن الواحد قبل الاثنين، وأن الحادث له أول وأن منا كان مع الحودث معينة زمانية فهنو حادث فكل ما لا تدريه إلا من جهة العقل.

وأما المحسوسات: فما تدريه من حهة الحسواس الحمس كالفرق بير الألوان والفرق بين الطعوم وبين الملموسات، والفرق بين المسموعات، والفرق بين الملموسات، والفرق بين الملفوقات.

وأما المشهورات: فهى العادت الراجعة إلى عادات الخلق والبلاد والأمم والأزمنة ، كعادة الناس فى اللباس والفرح والأغاس والأحاديث والسير الكريمة كترك الطلم وبر الوالدين وشكر المعم والكف عن الجار والنصفة من الطائم وإفشاء السلام التي هى الآن متمات الأحكام الشرعية ، وهى من قبل الرسل تعقل وقد كانت العرب وسائر الأمم السالفة كالهد وعيرهم يستون بذلك وعلى الجملة: لكل أمة ملك يحمى من لطلم وبدلك قوام العالم .

أما المقبولات: فما أحد من طريق الأخبار وهو كل ما يخبر به العدل الثقة أو الثقات فمستى ورد عليك شئ من أى علم كان وفسرع سمعك، أو أورد عسك فانظر وسل من أى فبيل هو من هذه الأربعة أقسام. فأما العقليات فلا تتبدل أحكامها عما هي عليه في العقل والمحسوسات لا تتبدل ولكن يتطرق إليها العلط بآفات تحدث في الآلات الجسمانية وأما المقبولات والمشهورات، هغير موثوق بها فإبها تحتف باخبتلاف الأمم واللاد وحالات الأشخاص، فألحق كل فيل بقيله وميره من سواه فيلا تعلط أبد لآباد، فما قام عدك من دليل عقل أو حس على شئ وتصححت أجزاء حده وبرهانه وتبرهن لك البرهان على صحة تلك الأجزاء والبرهان تسرهن به على مطلوبك فهو برهاد حق، وما ورد عليك على سوى دلك فأنزله على مرتبته فلا تعبد شئّا من حده ولا تجعل المقبول معقولاً ولا المعقول مقبولاً ولا المحسوس مشهوراً. شم انظر كيم مأخذ المقبون مثل أن القرآن معجزة رسول الله على قعلم قطعًا أن هذا القرآن مأحوذ عن نبيذ محمد على المن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الكائن بمكة على وكذلك تبعلم وجوده وسيرته المنتفيضة.

وأما الأحكام، فمآحـذها مقبولة ولا يلزم أن ببرهن لما لأن الخلق محتماحون إليها، ولو أدركـوا الأحكام بعقـولهم لما كنت فائدة الرسـول ﷺ، وإذا لم يكن في عـقولهم استـفلال مهـا أولا فكدلك آخرًا إذا اتصلت بهم، فلدلك لم يطلب أن يقـوم على الأحكام برهان.

وهذا منتهى ما أردما أن نشير مه من المدخل إلى العلوم الإلهية ومنبه به على الأسرار الروحاسية فإن مساعد الدهر السليسم، والعريزة المعتدلة على إلحاق ما في معناه به كفى استرشد وإلا نشوق إلى المطالعة، والرب تبارك وتعالى المسئول أن يلم الشعث ويجسر الصدع ويبر البصيرة ويجرى على اللساد الصدق ويحتم بالخير، ويجعلنا به وله فيما نأتى ونذر، وأن يتحاوز عما إذا وقدما إليه محتاجين إلى عقوه، فقراء إلى فضله، منقطعين عن الأهل والوطن، مخلفين الأمناء، معدين عن الآباء. قد حيل بينا وبين القريب والصاحب ونفاط الموالى والأفارب، إذا برقت العين وجفت الشفية ويبست القدم وحيث لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا يستجيب لمن دعاه لا يرى شق الجيبوب عليه حين وقاته. أذكركم بالله تعالى إخواني وأوصيكم به فكونوا به ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ثم الصلاة والسلام على نبى الرحمة وشفيع الأمة محمد صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا، والحمد فله رب العالمين.

## رُوضَة الطالبين وعمدة السّالكين بِــَاسِّ الْعَرَالَ مِن خطعة الكتاب

قال الشنيخ الإمام العالم العلامة الأوحد حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد س محمد الغزالي الطوسي تغمده الله مرحمته ورضونه وأسكنه فسيح جماته.

الحمد لله الذي أحرق قلوب أوليائه بنيرال محبته، واستوفى هممهم وأرواحهم بالشوق إلى لفائه ومشاهده، ووقف أبصارهم وبصائرهم على ملاحظة جمال حصرته حتى أصبحوا من نسيم روح الوصال سكرى وأصبحت قلوبهم من ملاحظة الجلال والهيبة حيرى، فلم يروا في الكويين إلا إياه، وإن سنحت لأبصارهم صور عبرت إلى المصور بصائرهم، وإن قرعت أسماعهم بعمة سبقت إلى للحبوب سرائرهم، وإن ورد عليهم صوت مزعح أو مقلق أو مطرب أو محزن أو مهيج أو مشوق لم يكن انزعاجهم للا إليه ولا طربهم إلا به، ولا قلقهم إلا عليه، ولا حزنهم إلا فيه، ولا شوقهم إلا إلى ما لديه، ولا انبعائهم لا له، ولا ترددهم إلا حسواليه فمنه سماعهم، وإليه استماعهم فقد أقبقل عن غيره أبصارهم وأسماعهم من بين أصفيائه وخاصنه، وصلى وأسماعهم من بين أصفيائه وخاصنه، وصلى الله على المبعوث برسالته وعلى آله وأصحابه أئمة الحق وقادته وسلم تسليماً.

أما بعد . فقد ألفت هذا الكتاب ليتمسك به طالب الحق ويستعين به على سلوكه إن شاء الله تعالى، وأستعين في ذلك بالله تعالى من الحلل والزلمل وهو خير باصر ومعين وإياه أسأل أن يفع به إنه قريب محيب وسميته : (روضة الطالبين وعمدة السالكين) وفيه أبواب ومقدمة وفصول.

# المقدمة في تمهيد الكتاب

اعلم أن انقطاع الخلق عن الحق بوقوهم مع الخلق ومع أنفسهم ورؤيتهم أفعالهم وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة باحتلاف أهويتهم التي نفوس البشر مجبولة عليها وحب الحاه والمال والدبيا والرئاسة والشهرة وطول الأهل والتسويف والشح والهوى والعحب وفحش أغذيتهم من المطعم والمشرب والملبس وفساد دبياهم وعلمة الشهوات النفسانية على قلوبهم وترك مجاهدة النفس وإهمالها ترفع في شهواتها ررعونتها والتزين للناس والتلبس بالأوصاف المذمومة نحو الغل والحقد والحسد والجهل والحمق والرباء والنهاق، واسعات الجوارح في غير طاعة الله تعالى كالعين والسمع واللسان واليد والرجل ﴿ كُلُّ أُولَئك كان المبروح من غير طاعة الله تعالى كالعين والسمع واللسان واليد والرجل عن الله تعالى .

البــــاب الأول في بيان أركان الدين. البيب ب الشانى: في بيان معنى الأدب. البسسساب الرابع: في باد الوصول والوصال البـــاب الســـابع: في بيان معنى المحبة. البساب العاشر: في بيان معنى القرب الساب الرابع عسسر: في بيان صفات الله تعالى. الباب السابع عشر: في بيان الخواطر وأقسامها. الباب الشامن عشر: في بيان معنى آفات اللسان الباب التماسع عمدر: في البطن وحفظه. ليساب العسشر ون: الباب الحادي والعشرون: البياب الثالث والعشيرون: ﴿ فِي بِيانَ مَعْنِي الفَكْرِ. ﴿ الباب الرابع والعشرون: وي بياه معنى التوبة الباب الخامس والعشرون: في بيان الصبر. الباب السادس والعشرون في بيان الحوف. الباب السابع والعشرون: في بيان الرجاء. الباب الثامن والعشرون: البياب التاسع والعشرون: البات الشكاشون: في بيان المحاسبة. الباب الحادي والشلالون في بال الشكر.

الباب الثاني والثلاثون: في بيان التوكل.

البياب الشالث. في بيان معنى السلوك والتصوف. السباب إلخـــامس: في بيان معنى التوحيد والمعرفة. الساب السادس: في بيان النفس والروح والقلب والعقل. الباب الشامن: مي بيان معنى الأنس بالله تعالى. البـــاب التــاسع: في بيان معنى الحياء والمراقة. الباب الحيادي عشر: في بيان شرف العلم ووجوب طلبه. الباب الشاني عسشر: في بيان معنى الأسماء الحسني . الباب الشالث عشر: في بيان الاعتفاد والتمسك بعقيدة صحيحة. الباب الخامس عشر: في بياد معنى حقيقة الإحلاص. الساب السادس عشر: في الرد على أجاز الصغائر على البي عَكْ. في بياد الشيطان ومخادعاته. في بيان ما نجب رعايته. البياب الشاني والعشرون: في بيان معمر حسن الخلق وسوئه. في بيان الفقر في بيان الزهد.

الساب الشالث والشلاثون: في النية في بيان الصدق. الباب الرابع والشلاثون: في بيان الرضا. الباب الخامس والثلاثون: في بيان النهي عن الغيبة البياب السادس والشلاثون: الباسمالسابع والشلاثون: في بيان العنوة. الساب الشامن والشلاثون: في بيان مكارم الأحلاق في بيان القياعة. الباب التساسع والشلاثون: البياب الأربعيون: في بيان السائل. الباب الحادي والأربعمون: في الشفقة على خلق الله تعالى. الباب الشاني والأربعيون. في بياد آفة الدنوب. الباب الشالث والأربعون: في صفة صلاة أهل القرب

### فصل في أن ما سوى الحق حجاب عنه

اعلم أن الوقوف مع الحيق والنفس حجاب عن الحق ورؤية الأفعال شوك، لأن أفعال المعباد مضافة إلى الله تعالى خلقًا وإيجادًا وإلى العبد كسبًا ليشاب على الطاعة ويعاقب على المعصية، فحين تعلق العبد بشئ ما يوجده الاقتدار الإلهى بسمى كسًا. هذا مدهب أهل السنة، فقدرة العبد عند مباشرة العمل لا قبله فحينما يباشر العمل محلق الله تعالى له اقتدارًا عند مباشرته فيسمى كسبًا. فمن سب المشيئة والكسب إلى نفسه فهو قدرى، ومن نسب المشيئة إلى الله تعالى والكسب إلى العبد فهو منى صوفى رشيد، وفيه كلام طويل ليس هذا موضعه، سيأتى قرببًا إن شاء المه تعالى.

وأما الانحراف عن العقيدة الصحيحة، فلغلبة الأهواء على القلوب والتعصب لمذهب أهل البدع. قال بعض الأثمة: رب أقوام تنجيهم عقائدهم مع فله عسلهم، ورب أقوام تهلكهم عقائدهم مع كثرة عملهم، وحب الجاه والمال والدنبا سم قاتل، ولرئاسة والشهرة يورثان الكبر والدخول في الدنيا وهما فساد الدين. قال بعضهم ماعسمات عملاً واطلع عليه الناس إلا أسقطته.

وأما طول الأمل: فإنه يمنع من حسن العمل ويـصد عن الحق والسـويف من أعطم حود الشيطان، وأما الشح والهوى وإعجاب المرء بنفسه: فهن من لمهلكات.

وأما فحش الغذاء: فإنه نظلم القلب وبورت القسوه والمعد عى الله تعالى ، وطب العذاء يبور القلب وبورث الوقة والقرب من الله عز وجل . قال الله تعالى . في الخيا أيها الذين المنوا كُلُوا من طيبات ما ررَفَّناكُم كه القره . ١٧٧] والطيبات هي احبلال أطب مطعمك ومشربك وما علبك أن لا تقوم البيل ولا تصوم النهار، وطيب المطعم أصل كبر في طريق القوم ، ولو قام العيد قيام السارية لم ينفعه ذلك، حتى يعلم ما بدخل جوفه. وأسرع النس جواراً على المصراط أكثرهم ورعاً في الدنيا. يقول الله عر وجل اعبلي نجوع تراني تورع تعرفني تجرد تصل إلي "قال الله تعالى: "وأما الورعون فأستحيى أن أعذبهم "قال بعص السادة من الاكبابر: عليك بالعلم والجوع والخمول والصوم فإن العلم وريستضاء بعص السادة من الاكبابر: عليك بالعلم والجوع والخمول والصوم فإن العلم وريستضاء أحده قبل والجوع حكمة. قال أبو يريد ما حعت لله يومًا إلا وجدت في قلى بابًا من الحكمة لم أحده قبل والحمول راحة وسلامة، والصوم صفة صمد نية ما مثلها شئ لقوله تعالى: والمشاهدة، ولذلك قال تعالى "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا الذي أجزى به " ولخلوف مم الصائم عند الله أطيب من ربح المسك والاشتخال بالديا وغلبة الشهوات على القلب يورث حميع الأوصاف المدمومة فلا طمع في القرب ما لم بدل الأوصاف المدمومة الملحمودة

قال بعضهم: ما دام العبد ملوثًا بالغير لا يصلح للقرب والمجالسة حتى يطهر قلمه من السوى قبال عثمان رضى الله عنه (لو طهرت القلوب لم تشمع من قراءة القرآب لأمها بالطهارة تترفى إلى مشاهدة المتكلم دون عيره).

#### فصل

اعلم أن ما سوى الحق حجاب عنه. ولولا ظلمة الكون لطهر نور الغيب، ولولا فتنة النفس لارتفعت الحنجب، ولولا العوائق لالكشفت الحفائق، ولولا النعلل ببردت الفدرة، ولولا الصمح لرسخت المحنة، ولولا حظ باق لأحرق الأرواح الاشتياق، ولولا البعد لشوهد الرب، وإدا الكشف المحجاب تجشم هذه الأسباب وإرتفعت العوائق بقطع هذه العلائق:

بَدَا لَكَ سِرِّ طَالَ عَنْكَ أَكْتِ مَا مُنِهُ وَلاحَ صَلَّ الْمَا الْمَلْمِ عَنْ سَرِّ خَلَيْهِ فَالْتَ حَجَابُ القلبِ عَنْ سَرِّ خَلَيْهِ ولولاك لَمْ يُطَبِّعْ عَلَيْكَ خِلَيْهِ ولولاك لَمْ يُطَبِّعْ عَلَيْكَ خِلَيْهِ فَلَيْكَ خِلْتَ المُسَلِّةِ فَلَيْكَ خِلْتَ المُسَلِّةِ فَلَيْكَ خِلْتَ الْمُسَلِّةِ على منكب الكشف المصور خيامُهُ

# وَجِهَاءَ حَهِدِيثٌ لا يَمَلُّ سَهِمَا عَهُ شَهِيُّ اللِينَا نَثْهُ رَهُ وَنَظَامُ هِيُّ اللِينَا نَثْهِ رَهُ وَنَظَامُ هِيَّ

قال بعيضهم: إذا أراد الله بعبد سوءًا مُسدَّ عليه باب العمَل وفتح عليه باب الحمَل وفتح عليه باب الكسل جاء رجل إلى معاذ فقال أخبرني عن رحلين احدهما يحتهد في العبادة كثير في العمل قليل الذنوب إلا أنه ضعيف اليقين يعتوره الشك. قال معاذ: ليحطن شكه أعماله. قال : فأخبرني عن رحل قليل العمل إلا أنه قوى النقين وهو في دلك كثيبر لدنوب فسكت. فقال: والله لئن أحبط شك الأول أعمال بره ليحبطن يقين هذا ذنوبه كلها قال فأخذه معاذ بيده. وقال: ما رأيت الذي هو أفقه من هذا

## فصل في عمل أبي يزيد البسطامي

قـال أبو يزيد البـسطامي رصى الله عنه: (مكثت السنتي عشـرة سنة حـداًد نهـسي، وحمس سنين كنت أحلو مرآة قلبي، وسنة أنظر ميما بينهما فإدا في وسطي رئار فعملت في قطعه خـمس سنين أنظر كيف أفطعه فكشف لي فرأيت الخـلق موني فكّرت علـيهم أربع تكبيرات).

ومعنى هذا الكلام -والله أعلم - أنه عسل في مجاهدة نفسه وإرالة أدغالها وخسنها وما حسيت به من العسجب والكبر والحسرص والحقد والحسد وما شابه ذلك بما هو من مألونات النفس، فعمد إلى إزالة ذلك بأن أدخل نفسه كير النحويف، ثم طرقها بمطارق الأمر والنهى حتى أجهده ذلك فظن أنها قد تصفت، ثم نظر في مرأة إحلاص قلمه، وإد بقايا من المشرك الخفى وهو الرباء والنظر إلى الأعمال ومسلاحظة الثواب والعقب وانتشوف إلى الكرامات والمواهب. وهذا شرك في الإحلاص عبد أهن الاختصاص وهو الزبار الذي أشار إليه فعمل في قطعه عني يعنى قطع نفسه وفطمها عن العلائق والعوائق وأعرض عن الحلائق حتى أمات من نفسه ما كان حيثًا وأحيا من قلمه ما كان ميث حتى ثبت قدمه في شهود الفدم وأبزل ما سواه منزلة العدم. فيعند ذلك كبر على الحق أربع تكبيرات وانصرف الين الميت يكبير عليه أربع تكبيرات، ولأن حجاب الخلق عن الحق أربع الفس، والهوى، والشيطان، والدنيا فأمات تكبيرات، ولأن حجاب الخلق عن الحق أربع الفس، والهوى، والشيطان، والدنيا فأمات نفسه وهواه ورفض شبطانه ودنياه فلذلك كبر على كل واحدة عن فني عنه تكبيرة لأنه هو الأكسر وما مسواه أذل وأصغر شم اعلم ألك لا تصل إلى منازل القربات حتى تقطع ست عقبات.

العقبة الأولى فطم الجوارح عن المحالفات الشرعية.

العقبة الثانية: فطم النقس عن المألوفات العادية.

العقبة الثالثة فطم القلب عن الرعوبات السريه

العقبة الوامعة: عظم السرعن الكدورات الطبيعية.

العقبة الخامسة: فطم الروح عن البحارات الحسية.

العقبة المسادسة: فطم العقل عن الخيالات الوهمية.

فشرف من العقبة الأولى على يناسع الحكم القبية، وتطلع من العقبة الثانية على أسرارالعلوم المدنية وتلوح لك من العقبة الثائشة أعلام لمناجاة الملكوتية، وتلمع لك في الحقبة الرابعة أنوار المتازلات الفريبة، وتطلع لك في الخامسة أقسار المشاهدات الحبية، وتهبط من العقبة السادسة على رياس الحيضرة القدمية. فهنالك تغيب مما تشاهد من اللطائف الأنسية عن الكثائف الحسية، فإذا أرادك بحصوصيته الاصطفائية سقاك بكأس محبته شربة فترداد بذلك المشرب ظماً وبالدوق شوقًا، وبالقرب طلبًا وبالسكون قلقًا. فإذا تمكن منك هذا السكر أدهشك فإذا أدهشك حيرك، فأنت هاهنا مريد، فإذا دام لك تميرك أحدك مك وسلبك عنك عتمقي مسلوبًا محدوبًا فيأنت حينتذ مراد. فإذا فيست داتك وذهت صفاتك وفنيت سقيلته عن فنائك وخلع عليك حلعة (فيني يسمع وبي يباصر) فيكون هو متوليك وواليك، فإن نطقت فيأذكاره وإن نظرت فيأنواره، وإن تمركت فيإقداره، وإن بطشت مباكن، فهنالك تذهب الاثنينية وستحالت البينية، فإن رمنخ قدمك وتمكن سوك حال مكرك. قلت: هو وإن غلب عليك وجدك وتجاور بك حدك عن حد الثبوت. قلت أنت: فيأنت في الأول متمكن، وفي الثاني مئلن ومن هنا أشكل على الافهام حل رميز هذا الكلام

### الباب الأول في بيان أركان الدين

اعلم أن كلمتى الشهادة على إيجازهما يتسصمان إثباب ذات الإله سبحاته وإثبات صفاته وإثبات أفعاله وإثبات صدق الرسول عَلَيْكُ ومناء الإيمان على هذه الأركان الأربعة:

الركن الأول: في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى ومداره على عـ شرة أصول وهي: العدم بوحود الله تعـالي، وقدمه وبقـائه، وأنه ليس بحوهر ولا جــسم، ولا عرض، وأنه ليس بختص بجهة، ولا مستقر على مكان، وأنه يرى وأنه واحد.

للركن الثاني: في معرفة صفات الله سيحلقه وتعالى ومداره على عشرة أصول وهي: العلم بكونه تعالى حيًّا، عالمًا، قادرًا، مريدًا، سميعًا، بصيرًا، متكلمًا، صادقًا في أخباره، مزهًا عن حلول الحوادث، وأنه قديم الصفات.

الركن الثالت: في معرفة أفعال الله سبحانه وتعالى ومدارم على عشرة أصول وهي. أن أفعال العباد متحلوقة لله تعالى ومرادة له وأنها مكتسبة لهم، وأنه متفصل بالحلق، وأن له تكليف ما لا يطاق، وله إيلام البرئ ولا يجيب عليه رعاية الأصلح، وأنه لا واحب إلا بالشرع وأن بعثة الانسباء صلى الله عليهم وسلم حائزة، وأن نبوة بسيا محمد الله مؤيدة بالمعجرات

الركن الرابع في السمعيات ومداره على عشرة أصول وهي الحشر والنشر، وعدات القبر، وسؤال منكر ونكير، والميران، والصراط، وخلق اجنة والنار، وأحكام الإمامة.

### البابالثاني فيبيان الأدب

روى عن النبي عَلِيُّ أنه قال: الْمُبْني رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأَدببي، والأدب تأديب الظاهر والباطر، فإذا تهذب طاهر العبد وباطبه صبار صوفيًا أدبيًّا، ومَن ألوم نفسه أداب السبة بوَّد الله فلبه ينور المعرفة، ولا مقام أشبيرف من متابعة الحبيب ﷺ في أوامره وأفعاله وأحلافه والتأدب بأدانه قولاً وفعلاً وعقدًا وبيةً.والإنصاف فيما بين الله تعالى وبين العند في ثلاثة. في الاستعبانة والجهد والأدب، فمن العبيد الاستعانه، ومن الله الإعبابة على التوبة، ومن العبـــذ الحهد، ومن الله التـــوفيق، ومن العـــد الأدب، ومن لله الكرامة - ومن تأدب بآداب الصلحين، فيإنه يصلح لبساط الكرامة، وبأداب الأولياء لساط القيرية، وبأداب الصديفين لبساط المشاهدة، ويآداب الأنبياء لبساط الأنس والانبساط، ومن حرم الأدب حرم جوامع الخيرات، ومن لم تريضه أوامر المشايخ وتأديباتهم، فإنه لا ينأدب بكتاب ولا سنة، ومن لم بقم بآداب أهل البداية كيف بستقيم له دعوى مقامات أهل النبهاية. ومن لم يعرف الله عرّ وجلُّ لم يقبل عليه، ومن لم يستأدب مأمره ونهيه كان عن لأدب في عسزلة. وأداب اخدمة الفناء عن رؤيتها مع المبالغة فيها برؤية مجريها. العبد بصل بطاعته إلى الجنه وبأدبه إلى الله تعمالي، والتوحميد مموحم يوجب الإيمان فمن لا إيمان له لا نوحميد له رالإيمان مموجب يوجب الشريعة فمن لا شريعة له لا إيمان له ولا توحيد له، والشريعة موجب يوجب الأدب فسمن لا أدب له فلا شمريعية له ولا إيمان له ولا توحيه له، وترك الأدب مموجب يوجب الطرد، فمن أساء الأدب على السماط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب، وأنفع الآداب التصفه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك وإذا ترك العارف أدبه مع معروفة فقد هلك مع الهالكين.

وقيل: ثلاث خصال ليس معهل غربة مجانبة أهل الريب، وحس الأدب، وكف

الأدى، وأهل الدبن أكثر آدابهم فى تهذيب النفوس، وتأديب الجوارح، وحفظ الحلود، وبرك الشهوات، وأهل الخصوصية أكثر ادابهم فى طهارة القلوب، ومراعاة الأسرار، والوفاء بالعهود، وحفظ الوقت، وقلة الالتفات إلى الحواطر، وحسن الأدب فى مواقف الطلب، وإدمان الحضور، ومن قهر نفسه بالأدب فهو الذى يعبد الله بالإحلاص وقيل: هو معرفة البقين. وقيل يقبول الحق سبحانه: المن ألزمته القيام مع أسمائى وصفائى ألزمته الأدب، ومن أراد الكشف عن حقيقة ذاتى ألزمته العطب، فاختر أيهما شئت. الأدب أو العطب ومن لم يتأدب للوقت فوقته مقت، وإذا خرج المريد عن استعمال الأدب فيانه يرجع من حيث جاء».

وحكى عن أبى عبيد القاسم بن سلام قال دحلت مكة فربما كنت أقعد بحداء الكعنة وربما كن أستلقى وأمد رحلى فجاءتنى عائشة المكية فقالت لى. يا أبا عبيد يقال إنك من أهن العلم افيل من كلمة لا تجالسه إلا بالأدب وإلا فيمحى اسمك من ديوان أهل القرب، قال أبو عبيد: وكانت من العارفات وقيال بعضهم الزم الأدب ظاهراً وباطناً فما أساء أحد الأدب في طاهر إلا عوقب ظاهراً، وما أسياء أحيد الأدب باطناً إلا عوقب باطناً فيالأدب استحراح منا في القوة والحلق إلى النفيل وهذا يكون لمن ركبت السحية الصياحة فيه والسيجية فعل لحق لا قيدرة للبشير على تكويبها كنكون البار في الزناد إذ هو فيعل الله المحص واستخراحه بكسب الآدمي فهكذا الآداب منعها بالسحايا لصالحية والمنح الإلهية، ولما هياً الله تعيالي بواطن الصوفية بتكمييل السحيا الكاملة فيها تواصلوا بحسن الممارسة والرياضة إلى استخراح ما في النفوس مركوره بخلق الله إلى الفعل فصاروا مؤدين مهدين

# فصل في آداب أهل الحضرة الإلهية لأهل القرب

كل الآداب نتلقى من رسول الله على ، فإنه على مجمع الآداب طهراً وباطاً، وأخر الله سبحابه عن حسن دبه في الحصرة بقوله تعالى: ﴿ مَا زَاعُ الْبَصِرُ ومَا طَعَىٰ ﴾ [البحم الله سبحابه عن حسن دبه في الحصرة بقوله تعالى: ﴿ مَا زَاعُ الْبَصِرُ ومَا طَعَىٰ ﴾ [البحم الا]. وهذه غامصة من غوامض الآداب اختص بها رسول الله على أخبرالله عن اعتدال قله لقدس في الإعراص والإقسال أعرض عما سبوى الله، وتوجه إلى لله، وترك وراء ظهره لأرضين والدار العالجة يحظوظه والسموات والدر الآخرة يحظوظها ولا لحقه الأسف على الفئت في إعراصه. قال الله تعالى: ﴿ لَكُيلًا تأسوا عَلَىٰ ما فَاتَكُمْ ﴾ [الحديد: ٢٣]. فهذا الخطاب للعموم، وما راغ البيصر إخبيار عن حال النبي على بوصف خاص من معنى ما خاطب به لعموم، فكان ما راغ البصر حاله في طرف الإعراض، وفي طرف الإقبال تلقى ما ورد عليه في مقام: قاب قوسين بالروح والفلب، ثم فرّ من الله حياء منه وهيبة وإجلالاً وطوي نمسه في منظاوي انكساره وافتقاره، لكيلا نتبيط النفس فتطغي، فإن الطغيان عبد

الاستناء وصف النفس. قال الله تعالى: ﴿كُلاّ إِنَّ الإِسانَ لَيَطْعَىٰ ﴿ أَنُ رَاهُ اسْتَعْتَىٰ ﴾ اللعل ٢٠٠١. والنفس عبد المواهب الواردة على الروح والقلب تسترق السمع ومتى تالت قسطا من المنح استغت وطغت، والطغيان يظهر منه فرط البسط، والإفراط في البسط يسد باب المريد، وطغيان النفس لضيق وعانها عن المواهب فسموسي عليه السيّلام صح له في الحضرة أحد الظرفين. ما زاغ بصره، وما التفت إلى ما فاته متأسفًا لحسن أدبه، ولكن امتلأ من المنح واسترقت السنفس السمع وتطلعت إلى القسط والحظ فلما حظت المنفس استعنت وطفح عليها ما وصل إليها وضاق نطاقها فتجاوز الحد من فرط البسط وقال. ﴿أَرْفِي أَنظُرُ الله الأعراف ١٤٣]. ومنع ولم يطق صدرًا وثناتًا في قضاء المزيد وظهر المقرق من إليك ﴾ [الأعراف ١٤٣]. ومنع ولم يطق صدرًا وثناتًا في قضاء المزيد وظهر المقرق من الحبيب والكليم عليهما الصلاة والسلام وقال سهل بن عبد الله التسترى: لم يرجع رسول الله عليه من الصعات التي أوجست الثوت مي ذلك المحل وهذا الكلام لمن اعتبوه موافق لما شرحاه برمر في ذلك من كلام سهل من عبد الله أعلم.

# البابالثالث في بيان معنى السلوك والتصوف

اعلم: أن االسلوك هو تهذب الأخلاق والأعمال والمعارف. وذلك شتغال عماره الطاهر والباطن، والعبد في جميع دلك مشغول عن ربه إلا أنه مشتغل بتصعية باطنه ليسمعد للوصول. والذي يفسد على السالك سبوكه ششان: اتباع الرحص بالتأويلات، والاقتداء بأهل الغلط من متبعى الشهوات. ومن ضبيع حكم وقته فهو جاهل، ومن قصر فبه فهو غافل، ومن أهمله فهو عاحز الا تصح إدادة المريد حتى يكون الله ورسوله وسواس قلبه، ويكون نهاره صائمًا ولسانه صيامتًا . لأن كثرة الطعام والكلام والمنام نقصى القلب. وظهره راكعًا وجبهته ساجدة وعينه دامعة وغامصة، وقلبه حزينًا ولسانه ذاكرًا.

وبالجملة: قد شغل كل عضو فيه ومعنى فيه بوظيفة ندبه الله ورسوله إليها وترك ما كره الله ورسوله له. وللورع معانقًا ولأهواته الركّا مطلقًا رواتيًا حميع ما وفقه الله تعالى له من فضل الله عليه، ويجتهد أن يكون ذلك كله احتسابًا لا ثوابًا ،وعيادة لا عادة، لأنه من لاحظ المعمول له اشتخل به عن رؤية الأعمال ونفسه تاركًا للشهسوات، فصحة الإرادة ترك الاحتيار والسكون إلى مجارى الأقدار كما قيل:

أُرِيدُ وصَـــاله وَيُسرِيدُ مَخِــرِي فـــاتُترُكُ مَــاتُ الْرِيدُ لَمَا يُرِيدُ

تصلح أن نكون وعاء لعلم الله فعلامة فنائك عن الخلق انقطاعك عنهم وعن التردد إليهم والإياس علما في أيديهم، وعلامة فنائك عنك وعن هواك ترك التكسب، والنعلق بالسب في حلب الفع ودفع الفير فلا تتحسرك فيك بك، ولا نعتمد عليك لك، ولا تذب عنك ولا تضر عسك، لكن تكل ذلك كله إلى من تولاه أولا يشولاه آحراً، كما كان ذلك موكلاً إليه في حال كونك مغيبًا في الرحم، وكونك رضيعًا في مهدك، وعلامة فنائك عن إرادتك عمل الله أن لا تريد مرادًا قط لائك لا تريد مع إرادة الله سواها، بل يجسرى فعله فيك فيتكون أنت إرادة الله وفعله ساكن الجوارح عظم ثن لجنان، مشروح الصدر، مود الوجه، عامر البطن، تغلبك القدرة ويدعوك لسان الأزل، ويعلمك رب الملك، ويكسوك من نور الحلل، ويترلك منازل من سلف من أولى العلم.

# فصلفى لزوم العزلة

على السالث أن يلرم العزلة ليستظهر بها على أعدائه. وهي نوعان فريصة وفصيلة فالعريضة: العزلة عن الشر أهله. والفضيلة العزلة عن الفضول وأهله وقيل الحلوة، والخسوة من الأغيار، والعيزلة من النفس وما تدعو إليه وتشعل عن الله. وقيل: السلامة عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت وواحدة في العزلة. وقيل: الحكمة عشره أجزاء تسعة منها في الصمت عما لا يعنى. والعاشرة في العزلة عن الناس كثير من ندم على الكلام وقل من ندم على السكوت. وقيل. الخلوة أصل والخلطة عارض، فيلزم الأصل ولا بحالط إلا بقدر الحاجة، وإذا خالط يلازم الصمت فإنه أصل.

وَإِذَا صَـفَـا لَكَ مِنْ زَمَانكَ وَاحِدٌ وَإِذَا صَـفَانِكَ وَاحِدٌ وَإِذَا صَـفَانِكَ وَاحِدُ وَالْمَادُ وَالْمُوالِّذِي وَالْمُوالِّذِي وَالْمُوالِّذِي وَالْمُوالِّذِي وَالْمُوالِّذِي وَالْمُوالِّذِي وَالْمُوالِّذِي وَالْمُوالِّذِي وَالْمُوالِّذِي وَلَيْنَ وَالْمُوالِّذِي وَلَا مُنْ وَالْمُوالِّذِي وَالْمُوالِّذِي وَالْمُنْ وَالْمُوالِّذِي وَالْمُوالِي وَالْمُلْمُولِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَلِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالْمُوالْمُولِي وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُوالِمُولِي وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلِي وَالْمُولِي وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي

رقيل. لخلوة بالقلب فيكون مستغرقاً بكليته مع الحق تعالى معكوفًا قلمه عليه مشغوفًا به والله إليه منحقق كأنه بين يديه. قيل: أول مبادئ السالك أن يكثرالذكربقلبه ولسانه بقوة حتى يسرى الدكر في أعضائه وعروفه، ويتعل الذكر إلى قلبه فحينتذ يسكت لسابه ويبقى قلبه داكرًا يقول (الله الله) باطنًا مع عدم رؤيته لذكره، ثم يسكن قلبه ويبقى ملاحظًا لمطلوبه مستعبرقًا به معكوفًا عليه مشغوفًا إليه مشاهدًا له، ثم يغيب عن نفسه بمشاهدته، ثم يفنى عن كليته حتى كأنه في حيضرة ﴿ لَمْ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلّهِ الْواحد الْقَهَارِ ﴾ [عام عن كليته حتى كأنه في حيضرة ﴿ لَمْ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلّهِ الْواحد الْقَهَارِ ﴾ [عام الله عنه يتجلى الحق على قلبه فيضطرب عند ذلك ويندهش ويغلب عليه السكر وحالة الحصور والأجلال والتعظيم، فلا يبقى فيه متسع لغير مطلوبه الأعظم. كما قيل: فلا حجة لأهل الحصور والأجلال والتعظيم، فلا يبقى فيه متسع لغير مطلوبه الأعظم. كما قيل: فلا حجة الأهل الحصور إلى عير شهود عوانه. وقيل في فوله تعالى : ﴿ وشاهد ومشهود ﴾ [الروح ١٦].

مالشاهد. هو الله، والمشهود: هنو عكس جمال الحصرة الصمدية فنهو الشاهد والمشهود.

#### فصل

ياحيبي أظبق حميك وانظر ماذا ترى، فإن قلت لا أرى شبئًا حينئد فهو خطأ منك مل تبصر. ولكن ظلام الوجود لفرط قربه من بصيرتك لا تجده. فيان أحبيت أن تحده وتبصره قد مك مع أنك مطبق جمنيك، فانقص من وجودك شيئًا أو أبعد من وجودك شيئًا وطريق تنقيصه والإنعاد منه قليلاً المحاهده ومعنى المجاهده بدل الجهد في دفع لأغيار أو قتل الأغيار والاعيار الوجود والنفس والشيطان. وبذل الجهد مصبوط بصرق:

الأول: تقبيل العداء بالتدريح، فإن مدد الوجود والنفس و لشيطان من العذاء، فإدا قلَّ العذاء، فإدا قلَّ العذاء فلَّ سلطانه.

والثانى: ترك الاحتيار وإفدته مى احبيار شيخ مأسون لبختار له ما يصلحه، فإنه مثل الطفل الصبى الذى لم يسغ مبلغ الرجال أو السميه المذر، وكل هؤلاء لا بد لهم من وصى أو ولى أو قاص أو سلطان ينولى أمرهم

والثالث من الطرق طريقة الجنيد قدس الله روحه وهو شمال شرائط دوام الوضوء، ودوام الصوم، ودوام السكوب، ودوام الخلوة، ودوام الذكر وهو قلول (لا إله إلا الله)، ودوام ربط القلب بالشيخ واستفادة عدم الواقعات منه بفناء تصرفه مى تصرف الشيخ، ودوام نفى الخواطر، ودوام ترك الاعترض على الله تعالى فى كل ما يرد مه عليه ضراً كال أو بعدًا وتبدؤ من نار.

والفرق بين الوجود والفس والشيطان في مقام المشاهدة أن الوجود شديد الطلمة في الأول، فإدا صفا قليلاً تشكل قدامك شكل الغيم الأسود فإذا كان عرش الشيطان كان أحمر فإذا صلح وفني الحظوظ منه وبقى الحقوق صف وابيض مثل المرن، والنفس إذا بدت فلونها لون السماء وهي الزرقة، ولها نعان كنبعان المه من أصل البنبوع فإذا كانت عرش الشيطان فكأنها عين من ظلمة ونار ويكون نبعها أقل فإن الشيطان لاحير فنه وفيضان النفس على الوحود وتربيته منها فإن صفت وزكت أفاضت عليه الخير وما نبت منه الشر، والشبطان نار غير صافية ممترحة مظلمات الكفر في هيئة عظيمة وقد يتشكل قدامك كأنه رنجي طويل ذو هيبة يسعى كأنه بطلمات الكفر في هيئة عظيمة وقد يتشكل قدامك كأنه رنجي طويل ذو هيبة يسعى كأنه يطلب الدخول فيك. فإذا طلبت منه الانفكاك فقل في قلبك يا غباث المستعيثين أغثنا يطلب

#### فصل في التصوف

خكم الصوفى أن بكون الفهر زينته والصبر حليته والرضى مطينه والتوكل شأنه والله عز وحل وحده حسبه يستعمل جو رحه فى الطاعات وقطع الشهبوات والزهد فى الدنيا ولتورع عن حميع حظوط النفس، وأن لابكون له رغبة فى الدنيا البنه، فإن كان ولا بدّ ملا تجاوز رغته كمايته ديكون صافى القب من الدنس وله محت ربه فاراً إلى الله تعالى بسره ينون إليه كل شيء ، وياس به وهو لا يأوى إلى شيء، أى لا يركن إلى شيء دلا يأنس بشئ سوى معوده آخذاً بالأولى والأهم والأحوط فى ديه مؤثراً الله على كن شيء.

التصوف طرح النفس في العبودية وتعلق القلب بالربوبية. وقبيل: كتمان الفاقات ومدافعة الآفات.

وقال سهل بن عبد الله: الصوفى من صفا من الكدر وامثلاً من الفكر واستوى عنده الدهب والمدر. وقيل: التصوف تصفية لقلب عن مرافقة البرية، ومفارقة الأخلاق الطبيعية، وإخماد صفات البشرية، ومجانية البدواعي المصابية، ومبارلة الصفات الروحانية، والتعلق بالعلوم الحقيقية واتباع رسول الله عَلَيْهُ في الشريعة. وقبل . الصوفي هو الذي يكون دائم التصفية لا يزال يصفى الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية لقلب عن شوب النفس ومعينه على هذه دوام افتقاره إلى مولاه، فدوام الافتقار يتفص للكدر كلما تحركت النفس وظهرت مصفة من صفاتها أدركها مصيرته النافذة وفر منها إلى ربه، فبدوام تصفيته حمعيته وبحركة نفسه تفرقته وكدره فهو قائم بربه على قلبه وقائم نقبه على نفسه. قبال الله تعالى.

#### فصل في أصول التصوف

اكل الحلال والاقتماء برسول الله تَظْفُ في أخلاقه وأفعاله وأو مهره وسنته. ومن لم يحمفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتمان به في هذا الأمهر لأن علما مضبوط بالكتماب والسنة. أحذ هذا المذهب بالورم والتقوى لا بالدعاوى.

التنصوف: أوله علم وأوسطه عنمل وآخيره موهيه. فالعلم: يكشف عن المواد، والعمل: بعين على الطلب، والموهنة تبلغ غابة الأمل.

وأهله على ثلاث طبقات: مربد طالب، ومتوسط سباتر، ومنه واصل. فبالمريد صاحب وقته، والمتوسط صاحب حال، والمنتبهي صحب يقين، وأفضل الأشياء عندهم عد لأنفاس فنمقام المريد المجاهدات والمكابدات وتجرع المرارات وسجابية الحظوظ وما عبي

النفس فيه تبعة. ومقام المتوسط ركبوب الأهوال في طلب المراد ومر عاة الصدق واستعمال الأدب في المقامات وهو مطالب بآداب المنازل وهو صاحب تلوين، لأنه يتقل من حال إلى حال وهو الزيادة. ومقام المتبهي المصحو والشبات وإحاة الحسق من حيث دعه قعد نجاوز المقامات، وهو في محل التمكين لا تغييره الأهوال ولا تؤثر فيه الأحوال. قعد استوى في حال الشدة أو الزّخاء والمع والعطاء والجفاء والوقاء. أكله كجوعه ونومه كسهره. قد فيت حظوظه وبقيت حقوقه ظاهرة مع الحلق، وباطنه مع الحق كل ذلك من أحوال الني المنتهي لو نصب له سنان في أعلى شاهو، في الأرض وهبت له الرياح الثمانية ما حركت منه شعيرة واحدة. وقيل: سموا صوفية لأنهم وقفوا في الصف الأول بين يدى الله عز وحل بارتماع هممهم وإقبالهم على الله تغالى بقلوبهم ووقوفهم بين يدبه بسرائرهم.

#### فصلفىالماسية

حكم الملامتي أن لايطهر خيراً ولا يضمر شراً. وشرح هذا. هو أن الملامي تشربت عبروقه طعم الإحلاص وتحقق بالصدق فبلا يحب أن يطلع أحد على حاله وأعساله والملامتية لهم مزيد اختصاص بالتسمسك والإخلاص يرون كتم الأحوال ويتلددون بكنسها حتى لو ظهرت أعمالهم وأحوالهم لأحد استوحشوا من ذلك، كما يستوحش العاصي من ظهور معصية. فالملامتي عظم موقع الإخلاص وموضعه وتمسك به معتمداً به. والصوفي غاب في إخلاصه.

قال أبو يعقوب السوسى: منى شهدوا فى إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى الجوى، والملامتى إخلاص، قال بعضهم. صدق الإخلاص نسان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الجوى، والملامتى يرى الحلق فبخفى عمله وحاله. قال جعفر الخلدى: سألت أبا القاسم الجنيد قلت بين الإحلاص والصدق فرق؟ قال: نعم الصدق أصل وهو الأول والإخلاص فرع وهو نابع. وقال: بينهما فرق لأن الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول فى العمل. ثم قال: إنما هو إخلاص ومخالصة الإخلاص وخالصته كائنة فى المخالصة. فعلى هذا الإخلاص حال الملامتى، ومخالصة الإخلاص حال الصوفى، والخالصة الكاننة فى المخالصة ثمرة مخلصة الإحلاص وهو فناء العبد عن رسومه برؤية قبامه بقيومه، بل غيبته عن رؤية قبامه وهو الاستعراق فى العبن عن الآثار والتحلص عن لوث الاستعراق وهو فقد حال الصوفى، والملامتى مفيم فى أوطان إخلاصه غير متطلع إلى حقيقة إحلاصه.

وهذا فرق واضح بين الملامتي والصوفي. فالملامتي وإن كان متمسكًا بعروة الإحلاص مستفرشًا بساط الصدق. ولكن عليه بقية رؤية الخلق وما أحسها من بقية تحقق الإحلاص والصدق. والصوفي صفاء من هذه البقية في طرفي العمل والنبرك للخلق وعزّلهم بالكلية وراءهم بعين الفد، والروال، ولاح له نباصية التوحيد وعاين سبر ﴿ كُلُّ شيء هالكُ إِلاَّ وَجُهُ ﴾ [القصص ٨٨] كما قال بعضهم في بعض علباته: ليس في الدارين غير الله. وقد يكول إخصاء الملامتي الحيال على وجهين. أحد الوجهين لتحقيق الإخلاص والصدق، والوحه الأحر إلا وهو الأتم لستر الحال عس عيره بنوع عيسره، فإنه من حلا بمحسوبه يكره اطلاع لغير عليه، مل يبلغ في صدق المحبة أن يكره اطلاع أحد على حبه لمحبوبه، وهذا وإن علا ففي طريق الصوفي علة ونقص. فعلى هذا يتقدم الملامتي على المتصوف ويتأخر عن الصوفي. وقبيل: من أصول أهل الملامة أن الذكر على أربعة أقسام: دكر باللسان، وذكر باللسان، ودكر بالسر، ودكر بالروح. فإذا صح ذكر الروح سكت السر وانقلب واللسان عن الذكر وذلك ذكر المشاهدة، وإذا صح ذكر السر سكت القلب واللسان عن الذكر وذلك دكر الهيسة، وإذا صح دكر القلب فتر اللسان عن الذكر وذلك دكر الآلاء والعماء، وإذا غمل القلب عن الدكر وذلك دكر الألاء والعماء،

ولكل واحد من هذه الأدكار عندهم آفة، فآف ذكر الروح اطلاع السر علمه وآفة ذكر السر اطلاع الفل عليه، وآفة دكر النفس رؤية دلث وتعطيمه وطلب ثواب أر طن أنه يصل إلى شئ من المقامات به.

وأقل لنس قيمة عدهم من يريد إظهاره وإقبال الخلق عليه بذلك. وسر هذا الأصل الدى بوا عليه أن ذكر الروح ذكر اللذات، وذكر السر ذكر الصفات بزعمهم، وذكر القلب من الآلاء والنعماء ذكر أثر لصفات، وذكر النفس متعرض للعلات، فمعنى قولهم: اطلاع لمسر على الروح يشيرون إلى التحقيق بالفناء عند ذكر الذات، وذكر الهبة في ذلك الوقت ذكر الصفات وهو وجود الهبية، ووجود الهبية يستدعى وجوداً و بقية، ودلك يناقض حال لهناء. وهكذا ذكر السر وجود هيبه وهو ذكر الصفات مشعر بصيب الفرب، وذكر القرب لذي هو ذكر الألاء والنعماء مشعر بعد ما لا به اشتعال بذكر النعمة وذهول على المنعم، والاشتغال برؤية العطاء على رؤية المعطى صرب من بعد المنزلة واطلاع النفس بظرًا إلى الأغراض اعبتداد بوجود العلمل، وذلك عبى الاعتلال حقيقة، وهذه أقسام هذه الطائفة وبعضها أعلى من بعض، والله أعلم.

### الباب الرابع في بيان معنى الوصول والوصال

اعلم: أن الوصول هو أن يبكشف للعبد حلبة احق وبصير مستعرقًا به، فإن نطر

إلى معرفته فلايعرف إلا الله وإن نظر إلى همنه فلا همة له سواه. فيكون كله مشعولاً بكله مشاهدة وهماً ولا يلتفت في ذلك إلى نفسه ليعمر ظاهره بالعبادة أو ناطنه بتهديب الأحلاق وكل ذلك ظهارة وهي البنداية، وأما النهاية أن ينسلخ من نفسه بالكلية ويتحبرد له فيكون كآبه هو وذلك هو الوصول، فيافهم حلًا. ومعنى الوصال هو الرؤية والمشاهدة نسر القلب في الدنيا وبعين ألرأس في الآخرة، فليس معنى الوصال اتصال الذات بالذات تعالى الله عن ذلك علواً كسراً. قال معصهم

وإنَّ طَرَفَى مسور صولٌ برؤيته وإنْ تَبِاهَد عن مَدفُواي مَدفُواي مَدفُواه

اعلم: أن مبانى طريق الصوفية على أربعة السياء وهي: اجتهاد، وسلوك، وسير، وطير.

والاجتهاد الستحقق بحقائق الإسلام. والسلوك: التحقق حقائل الإيمال. والسير: التحقق بحقائل الإيمال. والسير: الجذبة نظريق الجود و لإحسان المي معرفة لملك المنان، منزلة الاجتهاد من السلوك منزلة الاستحاء من الوضوء، فمن لا استنجاء له لا وضوء له. فهكذا من لا اجتبهاد له لا سلوك له. ومتزل السلوك من السير مسزلة الوضوء من الصلاة، فمن لا وضوء له لا صلاة له. فكذا من لا سلوك له لا سبير له. وبعده الطير وهو لوصول ومنازل السائرين، وبعد ذلك طريق الوصول ومنازل الواصلين وهو الطير. والله أعلم.

#### فصل في الاتصال

قال الثورى: الاتصال مكاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار في مقام الذهول.

اعلم: أن الاتصال والمواصلة فيما أشار إليه الشيوخ وكل من وصل إلى صفو اليقين بطريق الذوق والوجد فهو رتبة من الوصول. ثم يتقاوتون فسمنهم من يحد الله بطريق الأفعال وهو رتبة في التجلى فيفني فعله وفعل غيره لوقوقه مع الله تعالى ويحرج في هذه اخالة من التسديير والاحبار وهذه رتبة في الوصول ومنهم من يوقف في مقام الهيبة ولأنس بما يكاشف قلبه من مطالعة الجلال والجمال، وهذا تجلى بطريق الصفات وهو رتبة في الوصول. ومنهم من يرقى إلى مقام الفناء مستمليًا عنى باطنه أنوار اليقين والمشاهدة مغيبًا في شهوده عن وحوده، وهذا صرب من تحلى المدات لحواص المقربين، وهذه رتبة في الوصول وقوق هذا حق الميقين ويكون من ذلك في الدينا للخواص لمح وهو سريان نور المشاهدة في كلبة العط حتى يحظى به روحه وقلبه ونفسه حتى قالبه. وهذا من أعلى رتب

الوصول ، وإذا تحققت الحقائق يعلم العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه يعد في أول المبرل. في أين الوصول الأماد في الآحره المبرل. في المرب في العمر القصير الدنيوي؟ والله علم.

## الباب الخامس في بيان معنى النوحيد والمعرفة ويضاف إليهما البصيرة والمكاشفة والمشاهدة والمعاينة والحياة واليقين والإلهام والفراسة الأنها من مواردتهما

أما التموحيد. فهمو إفراد القدم عن الحمدوث والإعراص عن الحادث والإفسال على القديم حتى لا يشهد نفسه فضلاً عن غيره، لأنه لو شاهد نفسه في حال توحيد الحق تعالى أوعيره لكان مثنيًا لا موحدًا ذاته القديمة بوصف الوحدانية موصوفة وينعت الفردنية منعوتة، وصفات لمحدثات مس المشاكلة والمماثلة والاتصال والانفصال والمقيارنة والمجاورة والمخالطة والحلول والخروج والدخول والتعيير والزوال والتبدل والانتقال من قدس داته ويزاهة صفاته مسلوبة، ولا يسب نقصان إلى كمال جماله وكمسال جمال أحديه مبرأ عن وصمة ملاحظة الأفكار، وجلال صمديته معرى عن مزاحسة ملابسة الأذكار، صاقت عبارات المبارزين في ميدان الفصاحة عن وصف كبريائه، وعجيز بيان السابقين في عرصة المعرفة عن تعريف داته تعالى، وتعالى إدراك عن مناولة الحواس ومحاولة القياس، وليس لأصحاب البصائر مي أشعة أبوار عطمته سبيل التعامي والتغاشي. إن قلت: أين؟ فالمكان خلقه، وإن قلت: متى؟ فالزمان إيجاده، وإن قلت: كيف؟ فبالمشابهة والكيف منفعوله، وإن قلت: كمَّ فبالمقدار والكمية مجعـوله، الأزل والأبد مندرج تحت. إحاطته، والكون والمكان منطو في بساطه كل ما يسع في العقل والفهم والحواس والـقيـاس ذاب الله تعالى مـقدسـة عنه. إن كل ذلك محدث والمحدث لا يدرك إلا المحدث دليل وحوده، وبرهان شهروه الإدراك في هذا لمقام عجز. والعمجر عن درك الإدراك إدراك. لا يصل بكنه الواحد إلا الواحد، وكل ما النهى إدراك الموحد إليه فهو غاية إدراكه لا غاية الواحد تعالى عن ذلك علوًا كبيرٌ. وكل من ادعى أن معرفه الواحد منحصرة في معرفته فهو بالحقيقة عمكور ومغرور. وقوله تعالمي ﴿ وعرَّكُم مائلُه الْغُرُورَ ﴾ [الحديد: ١٤] إشارة إلى هذا الغوور.

# فصل في التوحيد

والتوحيد في البيداية نفي التفرقة والوقوف على الجمع وأسا في النهاية فيمكن أن يكون الموحد حال الشفرقة مستعرفًا في عين الجمع وفي عين الجسمع بعين الجمع ناطرًا إلى لتصرقة بحث كل واحد من الجسمع والنفرقة لا يمنع من الأخسر. وهذا هو كمال التوحيد وذلك أن يصير حال النوحيد وصفًا لازمًا لذات الموحد، وتتلاشى وتصمحل ظلمة رسوم وحوده في علمة إشراق أبوار بوحيده، ونور علم توحيده يستسر وبندرح في بور حاله على مثل اندراح الكواكب في نور الشمس، فلما استبال الصبح أدرح فيوءه بإسفاره أضواء نور الكواكب. وفي هذا المقام يستنغرق وجود الموحد في مشاهدة جمال الواحد في عين الجمع حيث لا يشاهد غير ذات الواحد تعلى وغير صفاته عرّ وجلّ واستلبه أمواح بحر التوحيد وعرق في عين الجمع من هنا

قال الجنيد: -قدس الله روحه معنى ذلك تضمحل فسيه الرسوم وتبدرح فيه العلوم ويكون الله تعالى كمنا لم يزل. وقيل: من وقع في بحار التوحيد لا يزداد على نمر الرمان إلا عطشًا.

# فصل في بيان أنواع التوحيد

اعلم أن إثبات التسوحيد حسمة أشباء في أصسول التوحيد لا بلاً لكل مكلف س اعتقادهن.

إحدها: وحود البارىء تعالى ليبرأ به من التعطيل

ثانيها: وحدانيته تعالى لينزأ به من الشرك.

وثالثها: تنزيهه تعالى عن كونه جوهراً أو عرصًا. وعن لو زم كل منهما ليبر به من التشبيه.

ورابعها: إبداعه تعمالي بقدرته واخمنياره لكل ما سواه لمبيراً به عن القول بالعلة والمعلول.

وخامسها: تدبيره تعالى لجميع مبتدعاته ليبرأ به عن تدبير الطبائع والكواكب والملائكة، وقوله (لا إله إلا الله) يدل على الخمسة.

#### فصل

اتفق المسلمون على أن الله تعالى موصوف بكل كمال. برئ من كل نقصان، لكمهم اختلفوا في معض الأوصاف فاعتقد بعضهم أنها كمال فأثبتها له واعتقد آخرون آنها نقصان فنموها عمه ولذلك أمثلة.

أحدها قول المعتزلة إن الإنسان حالق لافعاله، لأن الله لو حلفها ثم سبها إليه، ولأنه لو فعلها مع أنه لم يفعلها وعذبه عليها مع أنه لم يوجدها، لكان ظالمًا له و لظلم نقصان، وكيف يصح أن يفعل شيئًا ثم يلوم عيسره عليه ويقول له : كبف فعلته ولم فعلته وأهل السنة تقيولون: وجسنا كسمال الإله في التسود وتفي القسلرة عيب ونقصان، وليس تعذيب الرب على ما خلقه بظلم بدليل تعذيب البهائم والمجانين والأطفال، لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاء هولا يُسلُلُ عماً يفعلُ في اللانياء ٢٢٣. والقول بالتحسين والتقيح باطل فرأوا أن يكون هو الخالق لأقعال العباد ورأوا تعذيبهم على ما لا يخلقون جائزًا من أفعاله غير قبيع.

المثال الثاني. اختلاف المجسمة مع المزهة قالت المحسمة لو لم مكن جسمًا لكان معدومًا ولا عيب أقبح من العدم. وكذا النفي عن الجهلت قول معدمه لأن من لا جهة له لا يتصور وجوده. وقبالت المترهة: لو كان حسمًا لكان حادثًا ولقباته كمل الأرلية والنفي عن الجهات كلها إنما يوجب عدم من كان محدودًا متحصرًا في الجهلت فأما ما كان موجودًا فديًا لم يزل ولا جهة فلا ينصرف إليه النفي.

المثال الثالث: إيجاد المعتزلي على الله أن يثنت الطائعين كيلا يظلمهم والظدم نقصان، وقود الأشعري ليس ذلك بظلم إذ لا يجب عليه حق لغيره إذ لو وجب عليه حق غيره لكان في قيده والتقييد بالأغيار نقصان

المثال الرابع: قول المعتزلة إن الله تعالى يويد الطاعات وإن لم تقع، لأند إرادتها كمال وبكره المعاصى وإن وقعت، لأن إرادتها نقصان. وفول الانتجرى: لو أراد ما لا يقع لكان دلك نقصًا في إردته لكلالها عن النفوذ فيما تعلقت به ولو كره المعاصى مع وقوعها لكان دلك كلالاً في كراهته. وكذلك نقصان.

المثال الخامس، إيجاب المعمولي على الله تعالى رعملية الأصلح لعباده لما في توكه من النقصان. وقول الأشعرى: لا يلرمه ذلك، لأن الإلزام نفصان وكمال الإله أن لا يكون في قبد المتألهين. وبالله التوفيق.

#### فصل

اعلم: أن ص سب المشيئة، والكسب إلى نفسه فهو قدرى، ومن نفاهما عن نفسه فهو حرى. ومن نسب المشيئة إلى الله تعالى والكسب إلى لعبد فهو سنى صوفى رشيد، فقدرة العبد وحركته حلى للرب تعالى وهما وصف للعبد وكسب له، ولقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القدر والقضاء هو الخبق، والفرق بين القضاء والقدر هو أن القدر أعم

والقضاء أحص، فتدبير الأوليات قدر وسوق تلك الأقدار بمقاديرها وهيئاتها إلى مقتصياتها هو القصاء، فالقدر إذًا تقدير الأمر بدءًا والقصاء فصله وقطع دلك الأمر كما يقال قصى الماصي. `

### فصل في الأهواء

أعلم: أن أهر الأهواء المحتبلفة ست فرق، وكل اثنين منها ضدان وهي. التشبيه والتعطيل، والحسر والقبدر، والرفص والنصب، وكل واحدة منها تنفرق إلى اثنتي عبشرة فرقة، فالتشب والتعطيل ضدان، والجبر والقدر صدان، والرفض والنصب ضدان، وكل من هؤلاء منحرفون عن الصراط المستقيم، والفرقة الناجية الـوسط وهم أهل السبة والجماعة -فأما المعرقة المشبسهة فإنهم بالعوا وغلوا في إثبات الصفات حنى شبهوا وجوروا الاستقال والحلول والاستـفرار والجلوس ومـا أشــه دلك، وأما الفرقـة المعطعة. فإنهم بالـغوا وعلوا وبالعوا في نفي التشبيه حتى وقعوا في البعطيل، وأما أهل السنة والحسماعة: فإنهم سلكوا الطريق الوسط وأثبتها صفات الله كما وردت من غيه تشبيه ولا تعطيل، فعلمت بدلك سبيل الشبطان ما عليه المشبهة و لمعطلة، وأما اجبرية والقدرية: فكل منهم بعيد عن الصراط المستقيم، فمن نفي المشيئة والكسب عن نفسه فهو جرى، ومن نسبها إلى نفسه فهو قسري، ومن نسب المشيئة إلى الله تعالى والكسب إلى العند فيهو سنى، وأما الرافضية والناصة -فكل منهما بعيد عن الصراط، فالرافضي ادعى محبة أهل البيت وبالع في سب الصحابة وبعضهم، والناصبي: بالغ في التعصب من حهة الصحابة حتى وقع في عداوة أهل البيت ونسب علينًا رضى الله عنه إلى الظيلم والكفر، وأما أهل السنة. فإنهم سلكوا لطريق توسط فأحبوا أهل البيث وأحبوا الصحبانة وحفظ الله تعالى ألسنتهم من الوقيعه في أحد عنهم إلا يالحمد والثناء عليهم فعلَّه الحمد والمنة والشكر.

#### فصل في القضاء

القصاء يطلق تارة يراد الأمر المسرم حو قوله تعالى ﴿ فَإِدا قَضَى أَمْرًا فِإِمَا يَقُولُ لَهُ كُلُ فَيكُونُ ﴾ [عاور 14]. وتارة يراد به الإعلام بوجوب احكم الواجب لله كفوله تعالى ﴿ وقضى ربّك ألا تعبّدُوا إلا إِيّاهُ ﴾ [الإسراء ٢٦]. ذ لو كان هذا من القضاء المبرم لما عد عسره تعالى إذ سستحيل تحلف الأثر عن مؤثره، وكذا قوله تعالى: ﴿ وما حَلَفْتُ الْجَنُ والإنس إلا ليعبدُون ﴾ [الداريات. ٥٦]. والمراد به الإعلام إذ لو كن قضاء وحكمًا مسرمًا بعده الكل فنشأ الحلاف لعدم الموقان.

J.

#### فصل

اعلم: أن الله تعالى قصى فيما قضاه أزلاً أن الأمور يكون مبوطًا بالعبد موقوفًا عليه فى أفعاله وأقيهاله ما قضاه فقد أمصاه فلا يجور تغيره ولا يقال إن الله تعالى يغير ما قضاه لأنه تعالى لا يعارض نفسه فيما قصاه، إد لم يكن عبثًا ولا تبعًا للشهوات تعالى عن ذلك، وإند قضى بمقتضى الحكمة وما صدر عن الحكمة فلا مغير له، فما قضاه منوطًا نفعل العبد، فكالحرث والنسل، وما قضاه موقوفً على فعل «عبد فكالدعاء والاستعمار

واعلم: أن الله تعالى أشت معل العدد في مواضع نحو قدوله تعالى: ﴿ جُزاء بِهَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ﴾ [الرافعه. ٢٤]. وقوله تعالى: ﴿ فَاقْتَلُوا الْمُسْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [لتوبة ٥]. ومحاه في مواضع أخر نحو قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّه قتلهُمْ وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكَنَّ اللّه رمي ﴾ [الانعال: ١٧]. والحكمة فيه أنه تعالى خالق الانعال الانعال معددها والعد كاسبها ومسها، فانعبد يعمل العبادة والله تعالى يجارى عليها ولولا نسبة هده الأفعال خلقًا وكسبًا لما سمى عابداً ومعبودًا، فثبت أن العبد عامد كاسب وأن الله تعالى معبود خالق، واعلم أن الأفعال قسمان

أحدهما قوله ما يقع من العبد وهو الكسب لمنسوب إليه ولهدا أنرلت لكتب وأرسلت الرسل وثنت الحاجة إلى لعقول لتقوم بها الحجة وتتصح بها المحجة

الثانى: ما يقع على العبد جزاء وهو ما بيد الله تعالى ويد لعد وكلاهما لا يكون إلا كست بد لعد لقوله تعالى: ﴿ وَهَا أَصَابِكُم مَن مُصِيبة فِيما كَسَبَ أَيْدِيكُمْ ويعْفُو عن كثيرٍ ﴾ [الشورى ٢٦]. وما ناسب هذه الآية، فمن فهم هذه الجملة أمكنه أن يفقه المراد من كلام الله تعالى فيما هو المضاف إلى العباد، ومثال ذلك قطع الجلاد يد السارق. يصح أن بقول: القطع هو الجلاد لأنه كاسب، ويصح أن يقال. إن الله تعالى هو القاطع بد الحلاد لأنه تعالى هو المقطوع لما ندا منه، ويصح أن يقال إن السارق هو القاطع لبده لأنه هو المبدئ ما جناه فيلا يقع عنه إلا ما كسبت مذاه، فيكود الفعل الواحد من الرب تعالى حزاءً من المقطوع انتداءً ومن القاطع كسمًا ولا يناقض أحد أحدًا وأدلته واضحة في الكتاب، ومن فيهم هذه الجملة حتى فهمنها لم يخف إلا من نفسه ولم يسرج إلا رحمة الله سبحانه وتعالى قال. أين عند الله كلما في ذات الله تعالى أحمق، يعني إن نظرنا إلى قضائه متوهم أن العبد معدور فيما يفعل، وإن نظرنا إلى الأمر والنهي وإلى احتبار المند ربما بطن أن العند مستد بما يعمل، بل الحق فيه أن يعتقد أن العند عير مستغن عن الله تعالى في سائر أن العند مستد بما يعمل، بل الحق فيه أن يعتقد أن العند عير مستغن عن الله تعالى في سائر

افعاله وأقواله، وأحواله، فل هو مشقلت في مشيئته وأنه غير سجبور والاستخر كالحيوانات والجمادات، بل هو موفق في صمين أسباب السعادة ومخذول أو مطرود في ضمن أسباب الشقاوة.

#### قصل

لو قبل. إن كان المقدرة الحادثة آثر في المقدور فهو شرائ خفى، وإن لم يكن لها أثر فهو جر. يقال: إنما يكون شركًا إدا كان لها في التخليق آثر، وإبما أثرها في الكسب والله تعالى لسن تكاسب حتى يكون شركًا ولو لم يكن لها أثر في المقدور لزم أن يكون وجودها كعدمها فهو إذّ قدير بلا قدرة وهو صحال.

واعلم أن من ظن أن الله تعمالي أنزل الكتب وأرسل الرسل وأمسر ونهي ووعظ وتواعد لعيسر قاسر صختار، فهمو مختل المراج يحتاج إلى علاج ولسبب اختلاف الناس في الاست لمال بالقرآن قين فيهمه وقعسوا في الحبر والقدر، لأنهم لم يفرقوا بين قدرة الحالق القديمة وبين قدرة المحلوني الحادثة والفرق بينهما أن القدرة القليمة مستقلة بالخلق والا مدحل نها في الكسب، وأن القيدرة الحادثة مستقلة بالكسب والا مدخل لها في الحلق والظلم إعاليسب إلى الحادثة، وأما القليمة هميرأة عنه لقوله تعالى. ﴿إِنَّ اللَّه لا يَظُلمُ النَّاسُ سَينًا ولكنَّ النَّاسُ أَنفُهُ عُيظُلمُ النَّاسُ سَينًا ولكنَّ النَّاسُ أنفُسهُمْ يَظُلمُ في الينس. ١٤٤

#### فصل القرق بين العلم والمعرفة

وأما المعرفة. فهى نفس القرب وهو ما أخد الفلب وأثر هيه أثرًا يؤثر في الحوارح. فالعلم: كرؤية النار مثلاً. ولمعرفة. كالاصطلاء بها، والمعرفة في اللغة هو العلم الذي لا يقبل الشك وفي العرف اسم لعلم نقدمه نكرة، وفي عدرة الصوفية المعرفة هو العدم لذي لا يقبل الشك إذا كان المعلوم ذات الله تعالى وصفاته. فإن قبل: ما معرفة الذات وما معرفة الصفات؟ يقال. معرفة الذات أن يعلم أن الله تعالى موجود واحد فرد وذات وشيء عظيم فائم بنصه ولا بشسهه شيء وأما معرفة الصفات. فأن تعرف أذ الله تعالى حي عالم فادر سميع مصبر إلى غير ذلك من الصفات. فإن قبل: ما سر المعرفة؟ بقبالى: سرها وروحها التوحيد، وذلك بأن تنزه حياته وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه عن التشبيه صفات الخلق: لبس كمثله شيء

فإن قيل ما علامة المعرفة؟ يقال. حياة لقلب مع الله تعالى ، أوجي الله معالى إلى داود عليه السلام أندرى ما معرفتي ؟ قال. لا. قال. حياة القلب في مشاهدتي.

فإن قيل. ففى أى مقام تصح المعرفة الحقيقية؟ يقال. في مقام الرؤية والمشاهدة بسر القلب، وإيما يرى ليعسرف، لأن المعرفة الحسقيقية في باطن الإرادة فيسرفع الله تعالى بعض الححم فيريهم بور ذاته تعالى وصفاته عز وجل من وراء الحجاب لبعرفوه تعالى، ولا يرفع الحجب بالكلية لكيلا يحترق الراثي. قال بعضهم بلسان الحال.

ولَّو أَنَىٰ ظَهُ لَرتُ بِلا حِلِجِ ابِ
لَبَّ حَلَى الْخَلَالِينَ أَجْ مَلِعِ بِنهُ الْخَلَالِينَ أَجْ مَلِعِ بِنهُ وَلَكِنَّ الْجِلِينَ أَجْ مَلِعِ بِنهُ وَلَكِنَّ الْجِلِينَ الْجَلِينَ أَجْ مَلِعِ بِنهُ وَلَكِنَّ الْجِلِينَ الْجَلِينَ الْجَلْمِينَ الْجَلِينَ الْجَلِيلِينَ الْجَلْجَالِينَ الْجَلِينَ الْجَلِيلَ الْجَلِيلِ الْجَلِيلِينَ الْجَلْمِيلِيلِيلَ

اعلم: أن تجلى العطمة يوجب الخوف والهيسة، وتجلى الحسن والحسال يوجب العشق، وتجلى الصفات يوجب المحبة، وتجلى الذات يوحب التوحيد قال بعض العارفين: والله ما بال رجل الدنيا إلا أعمى الله قلبه وبطل عليه عمله إن الله تعالى خلق الدنيا مظلمة، وجعل المعرفة فيها ضياء، وجعل القلوب مظلمة، وجعل المعرفة فيها ضياء، فإذا جاءه السحاب ذهب بور الشمس، فكدلك يجئ حب الدنيا فيذهب بنور المعرفة من القلب. وقيل: حقيقة المعرفة بور يطرح في قلب المؤمن وليس في اخزانة شئ أعر من المعرفة. وقل بعضهم: إن شمس قلب العارف أضوأ وأشرق من شمس النهار، لأن شمس الهار فلا تكسف وشمس القلوب الكسوف لها وشمس البهار تغرب بالليل دون شمس القلوب، وأشدوا في دلك:

إِنَّ شَـَــمْسَ النَّهَــادِ تَعْدِرُبُ لَبُسلاً فَــبِسِر شَــمْسِ القُلُوبِ لَيْسَ تَغِيبِ مَنْ أَحَبُ الحَــيِبَ طَارَ إِلَيْسِهِ الشَّــنيباقَا إلى لفَاء الحَــيب

قال ذو النون: حقيقة المعرفة اطلاع الحق على الأسرار بمراصلة لطائف لأنوار، وأشدوا فيه:

للعسادين قلوب بعسر فسون بهسا نور الإله بسسر السر في الحسب بحب صمم عن الخلق عسمي عن مناظرهم بكم عن النبطق في دعسواه بالكذب

وسئل بعضهم: متى يعرف العبد أنه على تحقيــق المعرفة؟ فقال : إذا لم يجد ُلَى قلمه مكانًا لغير ربه، وقال بعضهم. حقيقة المعرفة مشاهدة الحق للا واسطة ولا كيف ولا شبهة،

كما سئل أمر المؤمين على بن أبي طالب ولي وحقيل باأمير المؤمنين أتعد من ترى أو من الاترى؟ فقال لا بل أعبد من أرى لا رؤيه العبال، ولكن رؤية القلب وقبيل خعفر الصادق رضى الله عنه: هل رأيت الله عزوجل؟ قبال لم أكن لأعبد ربًّا لم أره. قبل وكيف رأيته وهو الذي لا بدركه الأنصار؟ قال. لم تره الأنصار بمشاهدة العبال، ولكن تراه التلوب بحقائل الإيمال، لا يدرك بالحوس ولا يقاس بالناس

ومئل بعص العارفين عن حقبقة المعرفة. فقال: تخلية السر عن كل رادة وترك ما عليه العادة وسكون القلب إلى الله تعالى بلا علاقة وترك الالتصات منه إلى ما سواه، ولا يمكن معرفة كنه داته ولا معرفة كنه صفته عزّ وحل، ولا يعرف من هنو إلا هو ببارك وتعالى والمجد لله وحده.

# فصلواما البصيرة والكاشفة والشاهدة والعاينة

ههى أسماء مترادفة على معنى واحد، وإنما تحصل التفرقة في كمال الرضوح لا في أصله، فمنزله البصيرة من العهل منزلة بور العبي من العبي، والمعبوفة من البصيرة منزلة قرص الشمس لنور العبين فتدرك مذلك الجليات والخفيات. وأما احياة. فهى نعس التوحيد قل الله تعالى ﴿ وأو من كان مَيتًا فأحيياه ﴾ [الانعام ١٢٢]. وأما اليفين، فاعلم أن الاعتقاد والعلم إذا استوبيا على القلب ولم يكن لهم معارض أثمر في القلب المعرفة، فسميت هذه المعرفة بفينًا، لأن حقيقة اليقبن صفاء لعلم المكتسب حتى يصير كالعلم الضروري وبصير الفلب مشاهدًا لجميع ما أحبر عنه الشرع من أمر الدنيا والآخرة. يقال، أيق الماء إذا صما من كدورته.

وأما الإلهام: فهمو حصول هذه المصرفة بغير سبب ولا اكتسب، بل بإلهام من الله معالى معد طهاره القلب عن استحسان ما في الكونين.

وأما الفراسة: فهى التوسم بعلامة من الله تعالى نسنه وبين العبد يستبدل بها على أحكام باطنة، ودلك لا يكون إلا في درجة التقريب وهو دون الإلهام. لأن الإلهام لا بفتمر إلى علامة وهو عام وحاص، والله سبحانه وتعالى علم.

# الباب السادس فى بيان معنى اننض والروح والقلب والعقل

اعلم أن هذه الأسامي الأربعة مشتركة بين مسميات مختلفة ونحن بشرح من معاسها ما يتعلق بغرصها الأول: لفط القلب وهو يطلق لمعنيين:

أحدهما. اللحم الصوبرى الشكل المودع في الحبانب الأيسر من الصدر وفي باطنه عجويف فيه دم أسود وهو منبع الروح لحيواني ومعدنه

والمعنى الثانى. هى لطبقة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسمانى تعلق يضاهى تعلق الأعراص بالأجسام والأوصاف بالموصوفات، وتلك اللطبقة هى حقيقة الإنسان المدرك لعالم المخاطب المطالب المثاب المعاقب

اللفظ الثاني: الروح وهو أبضًا يتعلق بغرضنا لمعيين.

أحدهما: حسم بطيف سخارى حامله دم أسود منبعه تحويف القلب الجسماسى ، وينشر بواسطه العروق لصوارب إلى سائر أحزاء السدن وجريانها فى المدن وفيضان أنوار لحياة، والحس والنصر والسمع والشم منها على أعضائها يضاهى فيضان النور من السراح في زوايا البيت فالحياة. مثالها النور الحاصل فى الحيطان والروح مثاله السراح، وسريان الروح وحركته فى الناطن مثال حركة السراح في حو ب البيت بتحرك محركه فالأطناء إذا أطلقو لفط الروح أرادوا به هذا المعنى وهو بخار لطيف أنصحته حرارة القلب.

والمعنى الثانى: هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان الذى هو أحد معينى القلب وهو الذى أداده الله معالى بقوله: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ قُلِ الرُّوحُ مَنْ أَمْر رَبِّي ﴾ [الإسراء ٥٨]. وهو أمر عحيب ربانى يعجر أكثر العقول والأمهام عن درك فهم حقيقته.

اللفظ الثالث النفس وهو أيضًا مشترك بين معنيين -

أحدهما: أنه يراد به المعمى الحامع لقبوتي الغبضب والشهبوة في الإنسبان وهذا الاستعمال هو الغالب على الصوفية فهم بريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات لمدمومة من الإنسان فبقولون: لا بدّ من مجاهلة النفس وكسس شهوتها، وإليه الإشارة بقوله عَلِيَّة: «أَعُدّى عَدُولًا نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ»

والمعنى الثانى: اللطيفة التى ذكرناها وهي حقيقة الإنسان ونفسه وذاته، ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختالاف أحوالها، فإذا سكنت تحت الأمر ورايلها الاضطراب بسبب معارصة الشهوات سميت النفس المطمئة قيان تعالى. ﴿ يَا أَيُّهَا النّفسُ المُطْمئةُ ﴿ ﴿ يَا أَيُّهَا النّفسُ المُطْمئةُ ﴿ ﴿ يَا أَيُّهَا النّفسُ المُطْمئةُ وَ الله يعلن الأول لا يتصور رحوعها إلى الله تعالى، وإنها مسعدة عن الله سبحانه وتعالى وهي حزب الشيطان، وإد لم يتم سكونها ولكنها صارب مدافعة للنفس الشيطان سميت النفس المواصة، فإذا نركب الاعتراض وأدعنت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان سميت النفس الأمرة بالسوء.

اللفظ الرابع العقل والمتعلق بعرصنا منه معنيان:

أحدهما أنه يطلق ويراد به العلم بحقائل الأمور. فلكون عبارة عن صفة العلم الدي محله خرية القلب.

والثانى: قد يطلق وبرد به المدرك للعلوم، فيكون هنو القلب أعنى تلك اللطيفة التى مى حقيقة الإسان وحيث ورد فى المقرآن والسنة ذكر القلب فالمراد به المعنى الذى يفقه من الإنسان ويعرف حقيقة الأشياء، وقد يكنى عنه بالقلب الجسمانى الذى فى الصدر لأن بينه وين تلك اللطيفة العالمة التى هى حقيقة الإنسان علاقه حاصة لأن تعليمها بساتر البدن إنما هو بوسطته فيهو مملكيها ومطبتها والمجرى الأول لندبيسرها وتصرفها. فالقلب الحسمانى والصدر بالسنة إلى الإنسان كالعرش الكرسى بالسبة إلى الله تعلى من وجه.

#### فصل في بيان جنود القلب

اعلم: أن الله تعالى مى القلب والأرواح وعيرها من العوالم جمودًا مجده لا يعلم حفظتها ونفصيل عددها إلا لله تعالى. ونحن الآن نشير إلى نعض جنود القلب وهو الذى يتعلق نعرصنا. فاعلم أن له جندين جند يرى بالإبصار وحمد لا يرى إلا بالبصائر، فالقلب مى حكم الحدم والأعواذ.

فأما جنوده المشاهدة بالبصر فهى اليد والرحل والأذن والعبن واللسان فجملة حنود القلب نحصره ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: باعث مستحث إلى جلب الموافق النافع كالشهورة وإم إلى دفع المخالف الصار كالعضب وقد يعمر عن هذا الباعث بالإرادة.

الصنف الثاني. هو المحرك للأعصاء إلى تحصيل هذه المقاصد وقد بعبر عنه بالقدرة وهي حبود مبثوثة في سائر الأعضاء

الصنف الثالث: هو المدرك المعرف بهذه الأشياء كالجواسيس وهو قوة السمع والبصر والشم والذوق والدمس وهي مبشوثة في الأعضاء الطاهرة المركب من اللحم والشحم والعصب والدم والعطم التي أعدت آلات لهذه الجبود. ويعبر عن عمل هذا الصنف بالعلم والإدراك، وهذا الصنف الشالث هو المدرك من هذه الجملة، وينفسم إلى منا أسكن المنازل الظاهرة وهي الحواس الخمس. أعنى السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وإلى ما أسكن منازل باطنه وهي تجاويف الدمياغ وهي أنصاً حمسة: حس مشترك وتخيل ونهكر وتذكر وحفظ.

فأما الحس المشترك فسيرتسم فيها صوره ما أدته إليها الحسواس الظاهرة بما أدركته كما ترسم الصورة في المرآة ومحل تصرفها مقدم البطن الأول من الدماغ القوة الثانية: اخيال وهي حرابة الحس المشترك يحزن فيها ما ارتسم فيمة للحفظها له إلى وقت حاجته إليه، فإن له قوة القبول وليس له قوة الحفظ والحيال له قوة الحفظ وليس له فوة العبول ومحل نصرف الحيال مؤجر البطن من الدماغ.

القوة الشالثة: الوهم موضع تصرف مقدم البطن المؤخر من الدماغ، لأن تصرف هو المعامى الحزنية المتنوعة من الصور المخرونة في الحيال فكانت بعدها في الرتبة لتقليبها منه.

المقوة الرابعة: الحافظ ومحل تصرفها مؤخر البطن المؤحر من الدماغ يلى محل تصرف الوهم لأبهاحرانته.

القوة الخامسة المتصرفة ومحل تصرفها في وسط الدماع، لأنها أشرف القوى ولأنها تأخيذ من الخيسال في حال دون حيال في النوم واليقطة، وتعطى الحافظة وتطلب منها عند النسيان فكان الأليق نها أن تكون بين الحر ربين ليسهر عليها أخذها منهما وإعطاؤها إدهما والله أعدم.

وإيما افتقر القلب إلى هذه احبود من حيث استقاره إلى الركب والزاد لسفره إلى الله تعالى وقطع المنزل إلى لقائه الذي لأجله خلق وإنما مركبه البيدن، وإنما راده العلم والعمل وليس يمكن أن يصل العبد إلى الله ما لم سكن السدن وتجاور الدبب ليتزود منها للمنزل الأقصى فافتقر إلى تعهد مدنه بأن يحبب إليه ما يوافقه من الغذاء وغيره وأن يدفع عنه ما يؤديه، ويمكن منه أسباب الهلاك فافته لأجل الغداء إلى حدين باطن وهو الشهوة، وظاهر وهو الأعضاء الحالبة للغذاء فحلق في لقلب من الشهوات ما احتاج إليه وحقت الأعلماء التي هي آلات الشهوة وافيتقر لأحل دفع المهلكات إلى جدين: باطن، وهو الغصب، الذي يدفع المهلكات وينتقم من الأعداء، وطاهر وهي اليد والرجن والأسبحة التي بها نعمل بمقتصى الغصب ثم المحتاج إلى الغذاء إذا لم يعرف الغذاء، لا تنفعه شهوة معرفة الغذاء والته فيافتة في المعرفة إلى حدين باطن وهو إدراك السبم والنصر والشم والدوق واللمس، وطاهر: وهو العين والأدن والأنف وغيرها وتفصيل احاحة إليها ووجه حكمة ويها يطول ولا تحويه مجلدات كثيرة، فسبحان الكريم الحليم.

#### فصل

اعلم: أن القسمة ثلاثة: الجسم والعرض والجوهر الفرد. فالروح الحيواني جسم لطيف كانه سراج مشعل، والحيدة هو لسراح والدم دهنه والحس والحركة نوره، والشهوة حرارته، والعصب دحمه، والقوة الطابة لعذاء الساكنة في الكبد خادمه وحارسه ووكيله. وهذا الروح يوحد عند جميع احيوانات، لأنه مشترك بين البهائم وسائر الحيوانات والإنسان

هو جسم وآثاره أعسراض، وهذا الروح لا يهستدى إلى العلم ولا يعسرف طريق المصوع ولاحق الصدع، وإعما هو خادم أسيسر يموت البدن لو يزيد دهن الدم ويعطفئ لريادة الحرارة دلو ينقص بنطفئ بريادة البسرودة، وانطفاؤه سبب موت البدن وليس خطاب لبارئ حلت عظمته وتكليف الشارع عليه الصّلاة والسّلام لهذا الروح، لأن البهائم وسائر الحوامات عبر مخلفين ولا محاطبين بأحكام المشرع، والإنسان إنما يكلف ويخاطب لأجل معنى آخر وحد عنده زائداً خاصاً وذلك المعنى هو المفس الناطقة والروح اللطيفة، وهذا الروح ليس بحسم ولا عرص، لأنه من أمر الله تعالى كما أخير تقوله ﴿ وَيَسْأَلُونَكُ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مُن أَمَّر وَنِي ﴾ الإسراء ١٨٥. وأمر الله تعالى ليس تجسم ولا عرض، بل هو حوهر ثابت دائم لا يقبل العساد ولا يصمحمل ولا يعنى ولا يموت، بل يفارق المدن وينظر العود إليه يوم القيامة كما ورد به الشرع، وهذا الروح بولد منه صلاح البدن وفسده والروح احيوابي وحميع القوى كلها من حنوده، فإذا فيارق الروح الحسوابي المدن، تعطل أحوال القوى الميوانية فيسكن المتحرك، فيقال لذلك المسكون موت، وإذ كان الروح من أمر الله تعالى في البدن كالغريب، فياعلم أنه لا يحل في محل ولا يسكن في مكان وليس المدن مكان المروح والله أعلم

#### فصل

فى بيان المعنى المراد من قوله تعالى ﴿ فَإِذَا صُوْيَتُهُ وَنَفَحْتُ فَيه مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِين ﴾ [الحجر ٢٩]. قال رحمه الله معالى ورصى عنه.

أما التسوية فهى عبارة عن فعل فى المحل القابل للروح وهو الطين فى حق آدم عليه السلام، والنطفة فى حق أولاده بالتصفية رتمديل المزاح والتردد فى أطوار الخلقة إلى العاية حتى ينتهى فى لصفاء ومناسبة الأجزاء إلى لغاية فيستبعد لقبول الروح وإمساكها كاستعداد الفتيلة بعد شرب الدهن لقبول النار وإمساكها.

وأما النفخ: فهو عبارة عن اشتعال نور الروح فى المحل القابل، قالنفخ مسبب الاشتعال وصورة النفخ فى حق الله تعالى محال، والسبب غير محال فعبر عن نتيجة النفخ وهو الاشتعال فى فتبلة النطقة، وللنفخ صورة ونتيجة.

وأما صورته: فهو إخراج هواء من حوف النافخ إلى جوف المنفوخ فيه. وهو فنيلة النطعة. فيشتحل فيهاء وأما السبب الذي اشتعل به نور الروح فهو صفة في الفاعل وصفة في المحل القابل، وأما صفة الفاعل فالجود الذي هو ينبوع الوحدد وهو فياض بذاته على كل موحود حقيقة وجوده ويعبر عن تلك الصفة بالقدرة، ومثالها فيضان نور الشمس على

كل قابل الاستنارة عند ارتصاع الحجاب بينهما، والقنابل هو الملونات دون الهواء الذي لا لون له. وأما صفة القابل فالاستواء واعتدال الحاصل في التسوية كما قال تعالى ﴿ فَإِذَا سُويَتِهِ ﴾

ومثال صفة القابل. صفات المرآة فإن المرآة قبل صفالتها لا تقبل الصورة وإن كانت محادبه لها، فإذا صفلت حدثت فيها صورة من دى الصورة المحادية لها فكدلك إذا حصل على الاستواء في الطفة حدث فيها الروح من خالق الروح من غير تغيير في الحالق تعالى الآن لا بل إنما حدث الروح قبله لتغير المحل بحصول الاستواء الآن لا قبله.

وأما فيضان الجود، فسالمراد به أن الجود الإلهى سبب لحسلوث أنوار الوجود فى كل ماهية قابلة للجود فعبر عنه بالفيص لا كما نفهم من فيض الماء من الإناء على اليد فإن ذلث عبارة عن انفصال جرء مما فى الإناء واتصاله باليد، فإن الله سبحانه يتعالى عن مثل هذا

وأما كشف معنى ماهية الروح ومعرفه حقيقتها فهو من السر الذي لم بؤذن لرسول الله على كم شفه لمن ليس من أهله فإن كنت من أهله فاستمع، واعلم أن الروح ليس نجسم يحل في البدن حلول الماء في الإنء، ولا هو عرض يحل في القلب أو الدماع حلول السود في الأسود والعلم في العالم، بل هو جوهر لا يتحرأ باتفاق أهل البصائر، لأبه لو نقسم لحار أن يقوم سجزء منه العدم بالشئ ويجزء اخر منه الجهل بدلك الشئ بعينه فيكون في حالة واحدة عالمًا بشئ وجاهلاً به وذلك محال، فدل بذلك على أنه واحد لا ينقسم

فإن قيل: لم منع رسول الله على إفشاء سر الروح وكشف حقيقته؟ فيقال: لأنه يتصف بصفات لا تحيملها الافهام إد الناس قسمان عوام وخواص أما من علب على طبعه العامية فإنه لا يصدق بمنا هو وصف الروح أن يكون وصفًا لله تعالى، مكيف يصدق به في رصف الروح الإنساني؟ وكذلك أنكرت الكرامية والحنبلية وعيرهم بمن غلبت عليهم العامية سريه الإله تعالى عن الجسمية وعوارضها إد لا يعقلون موجودًا إلا متجسمًا مشارًا إليه. ومن ترقى عن العامية قليلاً في الحسمية عن الإله تعالى. وما أطلق أن ينفى عورص الجسمية عنه، فأثنت الحهة وترقى عن هذه العامية الأشعرية والمعترلة فزهوا الإله تعالى عن الحسمية والجهة.

فإن قيل لم لا يحوز كشف هذا السر مع هؤلاء؟ فيقال: لأنهم أحالوا أن تكون هذه الصفة نغير الله تعالى، فإدا دكرت هذا معهم كمروك، وقالوا هذا تشبيه لأنث تصف على الحصوص ودلك حهل باخص أوصاف الله تعالى.

فإن قبل: إن الإنسان حي عالم قادر مريد سميع بصير متكم والله تعالى كذلك ليس فيه تشبيمه لأن هذه الصفات ليست أحص أوصاف الله تعالى، فكذلك اجراءة عن المكان

والجهه لبست أحص وصف الإله تعالى، بل أحص وصفه تعالى أنه قيوم أى قائم بداته وكل ما سواه قائم به وهو موجود بذاته لا بغيره وليس للأشياء من أنهسها إلا لعدم، وإنما لها الوجود من غيرها على سبيل العارية فالوجود لله تعالى داتى ليس بمستعار وما سواه فوجوده مه تعالى لا من نفسه وهذه القيومية ليست إلا لله تعالى .

فإن قيل: أما معى سبة الروح إلى الله تعالى فى قوله: ﴿ وَنَفَحْتُ فَيهِ مِن رُوحِى ﴾ [الحسر ٢٩]. فاعلم نجميع المعلومات ولاطلاع عليها، فهده مصاعاة وصاسبة لبست لغيسوه من الحسمانيات، فالذلك اختصت بالإصافة إلى الله تعالى.

فإذ قيل فما معنى قوله: ﴿ قُلُ الرُّوحُ مَنْ أَمْر رَبِي ﴾ [الإسراء. ١٨٥. وما معنى عالم الأمر وعالم الخلق؟ فيقال: إن كل ما يقع عليه مساحة وتقدير فهو الأحسام وعوارضها. فهذا هو عالم الخلق والخلق ها هنا بمعى التقدير لا بمعنى الإيجاد والإحداث يقال: حلق الشئ أى قدره وكل ما لا كمية له ولا تقدير. يبقال: إنه أمر رباني ونلك المصاهرة التي ذكرناها، فكل ما هو ص هذا اجنس من أرواح البشرية وأرواح الملائكة يقال. إنه من عالم الأمر وعالم الأمر عبارة عن الموجودات الخارجة عن الحس والخيال والحهة والمكان والتحيز والدخول تحت الساحة والتقدير لانتفاء الكمية عنه.

فإن قيل: فهدا بوهم أن الروح قديم ليس بمخلوق. فيقال قد توهم هذا قوم حهال صلال، فمن قال إنه ليس بمخلوق بمعنى أنه عبر مقدر بكمبة لأنه لا ينجراً ولا يتحير فهو مصيب إلا أنه مسخلوق بمعنى أنه حادث وليس بقديم، لأن حدوث الروح البشرية موقف على استعداد الطفة كما حدثت الصورة في المرآة بحدوث الصقالة وإن كما دو لصورة مابي الوحود عبى الصقالة

فإن قبل: مامعنى قول البي على: «إن الله تَعالَى خَلَق آدَمَ عَلَى صُورَته» وروى «على صورة الرحمن» ويقال. إن الصورة اسم مسترك قيد يطلق على ترتيب الأشكال ووضع بعصها على بعص واحتلاف تركسها وهى الصورة المحسوسة. وقد يطلق على ترتيب المعانى التى لبست محد وسة وللمعانى أيضًا تركيب وترتيب وتناسب يسمى ذلك صورة يقال: صورة المسألة كذا وصورة المواقعة كذا وصيورة العلوم الحسمائية والعيقلية كذا، فالمسألة بالصورة المذكورة هى الصورة المعقولة المعنوية والإشارة إلى المضاهاة التى ذكوناها، ويرجع فلك إلى الذات والصفات والأفعال وحيقيقة ذات الروح أنه قائم بنفسه ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر متحيز ولايحل المكان والجهة، ولا هو متصل بالسدن والعالم، ولا هو مفصل، ولا هو داخيل المدن والعالم، ولا هو مفصل، ولا هو داخيل المدن والعالم ولا هو خيارح. وهذا كله صفات ذات الله تعلى.

وأما الصفات عقد حلق حبًا عالم قادراً مربداً سميعاً بصيراً متكلماً والله تعالى كذلك وأما الأفعال؛ فممنأ فيعل الأدمى إرادة يطهر أثرها أولاً في القلب فينتشر منه أثر بواسطة الروح الحيواني الذي هو بخار لطيف في مجبويف ويتصاعد إلى الدماغ، ثم يسبرى منه أثر إلى الأعضاء إلى أن تصل لآثار إلى الأصابع مثلاً فينتحرك فيتحرك بالأصابع العلم وبالقلم المداد، فيحدث منه صورة مبايريد كتبه عبى القرطاس في خزانة التخيل، فإنه ما لم يتصور في حياله صورة المكتوب أولاً لا يمكن إحداثه على البياض. ثانياً فيمن استقرأ أفي عال الله تعالى وكيفية إحداث الحيوان والنبات على الأرض بواسطة تحريك الكواكب والسموات بواسطة الملائكة علم أن تصرف الآدمى في عالمه يشب تصرف الخاليق سبحانه في العالم الأكر، فحيئد بعرف قوله الله أن الله تعالى حكّلة السّلام على صُورته المنافعة المنافعة

فإن تبيل: فإذا كانت الأرواح حيادثة مع الأجساد فما معنى قبوله عله الصلاة والسلام: "خَلَقَ الله تَعَالَى الأرواح عَبْلَ خَلَقِ الأجساد بِالْفَى عَامٍ»، وقوله. "أنا أُولُ الأنبياء خَلَقًا وآخرُهُمْ بَعْنًا وكُنْتُ نَبينًا وآدَمُ بَيْنَ المَاءَ والطّين». فاعلم أن شبنًا من دلك لا يدل على قدم الروح لكن قوله: "أنا أُولُ الأنبياء خُلقًا». رعا دل بظاهره على نقدم وحوده على حسده وغير الظاهر متعين فإن تأويله عكن والبرهان القاطع لا يدرأ بالظاهر بل ليسلط على تأويل الطاهر، كما في طواهر التشبيه في حق الله تعالى.

فأما قوله: «خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد بألفى عام» أراد بالأرواح أرواح اللائكة، والأحسام أجسام العالم من العرش والكرسى والسموات والكواكب والهواء والماء والأرص.

وأما قوله: "أما أول الأنبياء خلقًا» والحلق ها هنا بمعنى التقدير دون الإيجاد، فإنه يَلِكُ قبل أن نلده أمه لم يكن موجودًا مخلوقًا، ولكسن الغايات والكمالات سابفة في التقدير لاحقة في الرحود، فإن الله تعالى يقدر أولاً أي يرسم في البرح المحقوظ الأمور الإلهبة على وفق علمه تعالى، فإذا فهمت نوعى الوجود فقد كان عليه الصلاة والسلام قبل وجود أم علية السلام أعنى الوجود الأول التقديري دون الوجود الحسى العبنى. هذا آحر الكلام في معنى الروح والله أعلم.

### الباب السابع فيبيان معنى الحبة

اعلم: أن لمحبة ميرات السوحيد والمعرفة وكل منقام وحال فبله فلها يرد ومها يستفاد وأمنا ألمعرفة الحالصة بها فكل ما يتعلق بذات الله بعالى وصفاته من سبب نقص وإثنات كمنال وهي واجبة بالكتناب والسنة وإجماع الأمة، وإنما وقع الخيلاف في حقيقتها ومعناها وليس للمحنة معنى عير البيل إلى اللذيذ الموافق، واعلم أن معرفة الله تعالى سفسها دكر الله تعالى، لأنها حنضور منعه وشهبود له ومن علامته في بدايته اللوائح والطوائع واللوامع والبروق، وهذه ألفاط منتقابة المعلى والفرق بين البيرق والوجد أن البرق إدن في دحور طريق النوحيد والوحد يصحبك فيها فإذا دم صار ذوقًا

وأما الذوق. فهو استحلاء وشرب لما شاهدت من ضياء البرق. وأما اللحظ فهو اسم يعبر به عن رؤية الحق تعالى بالقلب، كما قال عليه الصلاة والسلام العبد ما هو فيه وأما الصفاء: فهو اسم للبراءة من الكدر وأما النفس: فهو تنفس العبد لعجزه عن حمل الصفاء: فهو اسم للبراءة من الكدر وأما النفس: فهو تنفس العبد لعجزه عن حمل الأحوال لواردة عليه إما صعدًا وإما تلفظًا بكلام أو إشارة مما هو فيه، لأن العبد ما دام حيثًا لا بد أن يبروح بدخول النفس وخروجه فإذا قوى النفس أدى إلى العرق. وأما العرق فهو علم القبرة على المس لكطمه فهو غير متنفس ولا غانب فإذا قوى عليه دخل في الغبة. وأما الغبة: فهي اسم للذهول عن المهمات بما هو أهم منها. وأما السكر عهو اسم يشار وأما الغبة: فهي المسكر في الحق والصحو إلما هو بالحق. أما السكر في الحق فهو النظر إلى صفاته يرتقى بالمسكر في الحق والصحو إلما هو بالحق. أما السكر في الحق: فهو النظر إلى صفاته والتنم بما يرد عليه منه والتلذد به. وأما الصحو بالله تعالى: فهو أن بتسرأ من نفسه ومن الذاذه وأحواله فبإذا منح بعد ذلك بشهود الذات كوصف بالقيومية وهي صفات الألوهية وافتنه عما سوى معبوده ثم في عن فناته. وأما الساء. فحقيقه في الحس تلاشي الأجسام والأعراض وذهابها بالكلية

ولما كان ما سوى الله تعالى موجودًا بالله وقائمًا به لابنفسه كان وجوده مجازًا وكال القائم بنفسه المقبم لغره وحوده ثابئًا حقيقسيًا استعير لمن أكرم بهذه المعرفة لفظ الفناء لتلاشى الموجودات في عين قلبه حيث شهد الكل مع القدرة، كالطمل لا حكم له في الفعل، فإذا أيد هذا العبد وكمل رقاه إلى مقام البقاء. لأنه إذا لم يبق في القلب النصات إلى غير الله تعالى لدوام الشغل به عر عن هذه الحالة بالبقاء مع الله بالله تعالى، والوجود والبقء اسمان

مترادفان على معنى واحد، فالوجود اسم للطفر بحقيقة الشئ، والنقاء هو أحل الحفائق الني تنصد الطفسر بها. وكذلك مقام الحمع، قــال بعض السادة: الحمع ما أسقط التــفرقة وقطع الإشارة ومعناه أن يكون مذكورًا بالله تعالى ومذكورًا منه تعالى والحمد لله وحده

#### . الباب الثامن في بيان معنى الأنس بالله تعالى

اعلم: أن من أحل مواريث المحبة الأنس أما حقيقة الأس فهو استبشار القلب وفرحه لما انكشف له من فرب الله تعالى وجماله وكماله. وقال بعضهم: حقيقة القرب فقد حس الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله تعالى

قلت: وهذا هو الوسيلة لنيل القرب لا نفس الفرب، لأن هذا طهور القلب عصا سوى الله تعالى وإذا تطهر القلب عما سوى الله تعالى كان حاضرًا مع العبد، لأنه ليس بين العبد وبين الله إلا ححاب نفسه وعوارضها. فإذا فني عنها وعن عوارضها وعلم قيام العالم كله بقدرة الله تعالى عرف قرب الله تعالى بها كشفًا وإرادته تخصيصًا وقدرته إيجادًا وإبقاء والصفات التي لا تفارق الموصوف بل صفاته قبائمة بالموصوف، فإذا بطق العارف فلا ينطق بنفسه، وإذا سمع بنفسه، ومكذا ورد في الحسديث فالعارفون تنشأ أحوالهم عن قرب الله نعالى وأما الأنرار: فتنشأ أحوالهم عن ملاحظة علمهم بوجود الرب مطلق مع العلم باقتداره على المنع والعطاء والإسعاد والإشقاء، والعارفون يرون ربهم في الدنيا بعين الإيقان والبصائر، وفي الاخرى بالإبصار أي بالعين قريب منهم في الدارين وليس قربه منهم في الأحرى مخالفًا لقربه في الدنيا إلا بمريد اللطف والعطف، وإلا فقد ارتفع هنا وهناك قرب السافة ولم يكن بينه وبين مخلوق إصافة لا في الدنيا ولا في الآخرة المتة، وهذه المعرفة مشمرة الأس بشرط الصفاء والأنس يشمر السكينة فهي صولة تعدل طغيان القلب وتشبته وتوقفه على حد الاعتدال في آداب الحضرة، لأن لذة القرب في الأنس تطير آلباب العارفين وتوجب لهم الطغيان، لأن الإنسان يطغي عند العني.

وأما الطمأنينة: فهى وحود من بعد اعتدال بفرح واستبشار لمعرفة القلب بالمزيد وهو مستصحمة مع الأنس لأنها مقصودة فى ذتها، والسكينة وسيلة تحثها على الأدب والاعتدال، ومن نمرات المحبة: الانبساط والإدلال ذلك أن الأس إدا دام أنسه واستحكم ولم يشوشه قلق القلب لقصور نطره على طيب حاله ثمر ذلك انبساطاً فى الأقوال والأفعال والمناحاة، فيلا يليق دلك بحال التعظيم والإجلال الموجباد للمهابة، قامه يليق بالمستأنس المبسط ما لا يليق بالهائب، ودلك أن من أضعال الله ، الجائزة له أن يرضى على قوم بمعلهم

ويغصب به عملى آخرين أحوالهم وللمحكمة السابقة فيهم، ولذلك يعر على كلامه أن يسمعه إلا لأهل حاصته. قال الله بعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكُمّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفَى آذَاتِهِمْ وَقُرُلُ الإهراء ١٤٦. وعبر عن السر فى ذلك. فقال: ﴿ وَلُو علم اللّه فيهم حيراً لأسمعهُم ﴾ الانعال ١٢٣. وهذا حجاب العيرة فحقيقتها حفظ الوقت مع الحق أن يشوشه مشوش شحاً احليه، ومن تسرات المحبة الشوق وهو أفصل من الإنس، لأن الإس قصر نظره على ما انكشف له حمال المحبوب ولم يمتد نظره إلى ما عاب عنه والمشتاق كالعطشان الذى لا نرويه البحار لمعرفته بأن الذى انكشف له من الأمور الإلهية بالنسبة إلى ما عب عه كالذرة بالنسبة إلى سعة الوحود والله المثل الأعلى. وهذه المعرفة توجب الانزعاج والقلل والمعطش الدائم، لأن حفيقة القبق سرعة الحركة لنيل المطلوب مع إسقاط الصبر، وحقيقة الوجد والشوق المعالى على قب الطالب على قب الطالب، وهذا الوجد بعدحصوله له أحوال:

الأول. الدهش. قال الله تعالى ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْمَ أَيْدَيهُنَ ﴾ [يوست [٣] وحقيقة الدهش غيبة القلب عن إحساسه لما فاجأ، من الأمر العطيم.

الثانى: الهيمان إذا سكن قليملاً وتكرر طروقه صار الفلب متعجبًا مسحيرًا من حسنه ومهاته وهذا هو الهسيمان، لأن حقيقة الهيسمان ذهاب التمساسك تعجبًا وتحسيرًا وهو أثبت حوامًا.

الثالث: أنسه ونمكينه منه حتى كـأنه لم يدخل عليه داحل ولم يطرقه طارق وهذا هو التمكين.

قال الشيخ رحمه الله: التمكين إشارة إلى غاية الاستقرار، ودلك أن أي حالة وحدها المحب مع الله مرة تقوى عليه، ومرة يقوى عليها، ومرة يتلون، ومرة يثبت إلى أن يتمكن فيستقر، وهذا جار في كل حال، فإدا استقر ارتفى إلى غيره ليكون المرتقى إليه حالاً والمرتقى عنه مقامًا والله أعلم.

واعلم: أن هذه الأحوال إن وجدها العبد في الملأ دون الخيلاء فهو معول يحب عليه للحاسبة ومطالة نفسه بالعلامات، وإن وجدها في الخلاء دون الملاء فهو حسن ولكنه ناقص عن ذروة الكمال إذ الكمال استواء الحالات خلاء وملاء وحضراً وسفراً وفراعًا وشعلاً، لأن الفراغ شرط في البيداية لا في النهاية، وأما حد الواجب من المحبة. فهو الميل المسبب عن نفس الاعتقاد بأصول الإيمان فيما يتعلق بذات الله وصفانه، فيإن جهل أصلاً من الأصول مقصت المحبة بقدره وكان عليه إثمان: إثم الجهل وإثم فقد ثمرته، وأما حقيقة الإيمان: فهو حضور القلب مع الله تعالى وشهوده الآثار المالة على وجوده، والله نعالى أعلم وقد قبل.

الأنْس بلة لا يَحْسَدُ بطال ولَيْسَ يُدْرِكُ فَ بِالحَدُولِ مُسَحَدَ اللَّ والإَسِدُ ونَ رِجَاللَّ كُنَّهُم نُجُبُ

ومن غلب عليه حال الأنس لم نكل شهوة إلا الانفراد والخلوة. وقال الواسطى. لا يعمل إلى محل الإسس من لم يستوحش من الأكوان كلها. وقال أبو الحسن الوراق: لا يكون الأنس بالله إلا ومعه التعطيم. لأن من استأنست به سقط عن قلبك تعطيمه إلا الله تعالى، فإنك لن تريد به أسًا إلا ارددت منه هيئة وتعظيمًا.

وقد يكون الأنس، الأسس بطاعة الله ودكره وتلاوة كلامه وسائس أبواب القربات. وهذا انقدر من الأنس بعمة من الله تعلى ومنحة، وبكن ليس هو حال الأنس الذي بكون للمحين، والأبس حال شريف عند طهارة الناطن وكنسه بصدق الذهد وكمال التقوى وقطح الأسسات والعلائق ومحو الخواطر والهواجس وحقيقته عندى كنس الوجود بثقل لائح العظمة وانتشار الروح في ميادين الفتوح وله استقلال نفسه يشتمل على القرت فيجمعه به عن الهيبة وفي الهيبة اجساع الروح وهذا الوصف أنس الذات. وهيئة الذات بكون في معام النقاء بعد الحبور على ممر الفناء وهما غير الأنس والهيبة المذان يدهبان بوجود انفناء، لأن الهيئة والأنس قبل الفناء ظهرا من مطالعة الصفات من لجلال والجمال وذاك مقام التلوين، وساحكون بعد الفناء في مقام التسمكين والبقاء من مطابعة الذات ومن الأنس خضوع النفس المطمئة ومن الهيئة خشوعها، واخضوع والحشوع يتقاربان ويفترقان نفرق لطيف بدرك بإيماء الروح والله تعالى أعلم.

# الباب الماسع في بيان معنى الحياء والمراقبة ويضاف إليهما الإحسان لأنه غايتهما وكذلك الرعاية والحرمة والأدب لأنهن من ثمراتهما

اعلم: أن الحياء أول مقام من مقامات المفرين كما أن التوبة أول مقام من صقامات المفين. أما العلم الحامل على الحياء فهو علم العد باطلاع الله تعالى علم. وهذا واجب، لأنه من الإيمان بالله وبالله تعالى . وكذا معرفته بعميوب نصبه وقصورها عن القيام بحق ربه سبحانه وتعالى وهذا أبضًا واجب، لأنه من الإيمان بالله تعالى فينفتح من هاتين المعرفتين حال يسمى الحياء، وهو إطراق عين القلب خجلاً من الله تعالى كتقصيره في واجب حقه تعالى، والقدر الواحب من هذه الحالة ما يحث على مرك المحظورات وفعن الواجبات. وأما المراقبة والإحسان: فهما لفظان معتداخلان على معنى واحدد. فأما ثمرة بداية المراقبة فهو

عادة الحسواطر وكشف ما التسبس منها والأدب مع الله تعالى بحسرمة مراقبته والحسباء على الوصف العام الخاص، وأما الوصف العام ما أمر به رسول الله على قوله: الستحيّوا من الله حقّ الحبّاء الخبّاء قالوا: إدانستحيى يارسول الله قال. «لَيْسَ ذَلَكَ وَلَكنْ مَنِ استحيا من الله حقّ الحبّاء فلَيَحْفُظُ الرّاس وَمَا وَعَى والبَطن وَمَا حَوى و لَيَذْكُر المَوْت والبلى. و مَنْ أراد الآخرة ترك زَينة الله بنا فعل ذلك فقد استرخيا من الله حق الحبّاء الحباء من المقامات، وأما الحباء الحباء الحباء من المقامات، وأما الحباء الحباس من الأحوال وهو مانقل عن عشمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال إلى لاعتسل مى البيت المظلم عاطوى حساء من الله عر وجل، وعن أحمد بن صالح قال: الى سمعت صحمد بن عبدون يقول سمعت أبا العباس المؤذن يقول: قبال لى سرى احفظ عنى ما أقول لك إن الحباء والانس بطوفان بالقلوب، فإذا وجد قلبًا فيه الزهد والورع حطًا وإلاً رحلا، ولخياء إطراق الروح إجلالاً لنعظيم الجلال، والأنس التذاد الروح بكما، الجمال، فإذا اجتمعا فهو الغاية في المنى والنهاية العطمى.

قال بعض الحكماء: من تكلم في الحياء ولا يستحيى من الله عزّ وجلّ فيما يتكلم ، فهو مستدرج وقال ذو النون الحياء وجود الهيبة في القلب مع حشمة ما سبق منك إلى ربلـ

قال ابن عطاء . العلم الأكبر: الهيبة والحياء فبإذا ذهب عنه الهيبة و لحياء فلا حير فيه . قال سليمان: إن العباد عملوا على أربع درجات على الخوف والرجاء والتعظيم والحياء، وأشرفهم منزلة من عمل على الحباء لما أيقن أن الله تعالى يراه على كل حال استحيا من حسناته أكثر مما استحيا العاصون من سيئاتهم وقال بعضهم: الغالب على قلوب المستحيين الإحلال والتعظم داتمًا عند نصر الله تعالى اليهم. وأنشد الشيخ أبو النجيب السهروردى:

والمراقبة على درجتين مراقبة الصديقين ومراقبة أصحاب اليمين.

أما الدرجة الأولى: فهي مراقبة القربين من الصديقين وهي مراقبة التعظيم

والإحلال، وهو أن يكون القلب مستعرقًا بملاحظة ذلك الجلال ومنكسرًا نحت الهيبة فلا يقى له متسع للالتفاتات إلى الغيسر أصلاً، وهذه المراقبة لا يطول النظر في تفسيل ثوابها وبها مقصورة عبى القلب. أما الجوارح. فإنها تتعطل عن الالتفات إلى المناحاة فضلاً عن المنظورات، فإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة فلا يحتاج إلى تدبير وتسبب في حفظها عن الانجراف عن شنن المنداد.

وأما الدرجة الثانية: فهى مرقبة الورعين من أصحاب اليمير، وهم قرم غلب اطلاع الله نعالى على طهرهم وباطبهم ولكن لم بدهشهم ملاحظة الحلال، بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعة للتلفت إلى الأحوال والأعمال إلاّ أنها مع ممارسة الأعمال لا تخلو عن المراقبة بعم غلب عليهم الحياء من الله تعالى فلا يقدمون ولا يحجمون إلاّ بعد التثبت فيه وعنتمون من كل ما يفتضحون به في القيامة فويهم يرون الله تعالى في الدنيا مطلعًا عليهم فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة، وتعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات والله أعلم.

# البابالعاشر فىبيان معنىالقرب

قال الله تعالى ﷺ: ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْتُرِبْ ﴾ [العلق. ١٩].

وقد ورد أقرب ما بكون السعد من ربه في سجوده، فالساحمد إذا أدبق طعم السحود ينرب، لأبه يسجد وبطوى بسحوده بساط الكون ما كان وما يكون ويسحد على طرف رداء العظمة فيفرب

قال بعضهم بهى لا أجد احضور، فأقول: يا الله أو يارب فأجد ذلك أثقل على مس الحال. قيل ولم ذلك؟ قال: لأن النداء يكون من وراء حجاب، وهل رأيت جليساً بنادى جليسه؟ وإنما هي إشارات وملاحظات ومناعاة وملاطفات، وهذا الذي وصفه مقام عزيز يتحقق فيه القرب ولكنه مشعر بمحو ومؤذن بسكر يكون ذلك لم غالت لمسه في نور روحه لغلة سكره وقوة محوه، فإذا صلحا وأفاق تتخلص الروح من النفس والنفس من الروح ويعود كل من العبد إلى محمه ومقامه. فيقول يا الله ويارب بلسان النفس المطمئنة المائدة إلى مقام حاجتها ومحل عبودته والروح بشتغل بفتوحه لكمال الحال عن الأقوال، وهذا أتم وأقرب من الأول، لأنه في حق القرب بالسنة للل الروح بالفتوح وأقم رسم العبودية بعود حكم النفس إلى محل الافتقار وحظ القرب لا يزبل يتوفر للروح بإفامة رسم العبودية من النفس.

وقال الجنيد إنا الله تعالى يفرب من قلوب عبده على قدر قربهم مه، فانظر مادا

تمرت من قلنك وقال أبو يعقوب السوسى ما دام العبد بكون بالفرب لم يكن قريبًا حتى يغيب عن القرب بالقرب فإذا ذهب عن رؤية القرب بالقرب فذلك قرب وقد قال فاثلهم:

يِعظيم عَنْ لِخُطْ عَـــــيَـــانى فَلَةَـــــــدُ صَـــيَــــرَكَ الوَجُــَ

سدُ من الأخياب المرابع داني

وقال ذو النون: ما ازداد أحد من الله قربة إلا ازداد هيبة ، وقال سهل: أدنى مقام من مهامات القرب الحياء، وقبال البصر آبادى ، باتباع السنة تنال لمعرفة، وبأداء الفرائض تنال القرب، وبالمواظبة على النوافل تنال المحة، والحمد لله وحده.

### الباب الحادى عشر فى بيان شرف العلم ووجوب طلبه والقدر الواجب منه

اعلم أذ العلم والعمل لأجبهما خلقت السموات والأرض وما فيهما. قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِي خَلَقِ سَبْع سَمُوات وَمِن الأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَتَنزُنُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتعْلَمُوا أَنَّ اللَّه عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]. وكفى

بهذه الآية دليلاً على شرف العلم ووجوب طلمه لا سيما علم التوحيد.

قال تعالى ﴿ وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ والإِنسَ إِلاَّ لِمَعْدُونَ ﴾ [الذاريت ٢٥٦]. وكفى بهذه الآية دليلاً على شرف العبادة ولزوم الإقسال عليها فأعظم بأمرين هما المقسود من خلق الدارين فحق العبيد أن لا يشتغل لا بهما وأن لا يشعب إلاّلهما ثم العلم هو أشرف الجوهرين، ولكن لا بد من العبادة مع العلم وإلا كان العلم هباءً منثورًا.

واعلم: أنه يحب تقديم العلم على العدادة لأمرين: أحدهما: لتصح لك العبادة وتسلم، و لشانى: هو أن العلم النافع يشمر الخشية والمهابة لله تعدالى فى قلب العدد وهما يشمران طاعة ويحجزان عن المعصية بعون الله تعالى وتوفيقه، وليس وراء هذين مقصد للعد فى عبادة ربه سدحانه وتعالى، تعليك بالعلم النافع فيجب عدليك أولاً "ن تعرف العبود ثم تعدد من لا تعرفه بأسمائه وصفات ذاته وما يحب له وما يستكيل عبيه قى

نعته، فربما تعتقد اعتقادًا فى صعائه شيئًا مما بحالف الحق فمتكون عباديك هباء منتورًا. ثم عليك أن تعلم ما يلزمك فعله من الواجبات الشرعية لتفعله عملى ما أمرت به وما يلرمث تركه من المناهى الشرعية لتتركه.

واعلم. أن العلم الذي طلبه فرص لازم لكل مكلف ثلاثة أنواع:

الأول: علم التوحيد والذي يتعين عليك منه هو مقدر ما تعرف به أصول الدين وقواعد العقائد كافية فيه.

الثاني: علم السر وهو ما يتعلق بالقلب ومساعيه من مواحبه ومناهيه.

الثالث: علم العبادات الظاهرة المتعلقة بالأبدان والأموال، ثم إن من الله عليك بعلم ما وحب عليك علم ما وجب عليك عمله وترث ما وحب عليك علمه وعمل ما وجب عليك عمله وترث ما وحب عليك وصرت من العلماء العالمين، وبالله التوفيق.

## البابالثانىعشر فىبيانمعانىالأسماءالحسنى

اعلم: أن حملية الأسماء الحسنى ترجع إلى ذات وسبيع صفات على منذهب أهل السنة حلافًا للمعنزلة والقلاسفة، ثم إن الاسم غير التسمية وغير المسمى وهذا هو الحق، فحد الاسم أنه اللفط الموصوع للدلالة على المسمى.

راعلم أن كمال العبد وسعدته إنما هو في التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلى بمعانى أسمائه وصعاته بقدر ما يتصور في حقه، ولا تظنن أد المشاركة بكل وصف يوجب المماثلة هيهات ألم تعلم أن الله موجود لا في محل، وأن الله تعالى حي عالم قادر مريد سميع مصير متكلم فاعل والإسان كذلك أنضًا. أفترى أن مثبت هذه الأوصاف للإنسان يكون مشسهًا عثلاً. هيهات ليس الأمر كذلك، على المماثلة عبارة عن المشاركة في النوع والماهية والخاصية الإلهية أنه الموجود الواجب الوجود بداته الذي بقدرته يوحد كل ما في الإمكان وحود على أحسن وحوه النظام والكمال، وهذه الحاصية لا يتصور فيها مشركة ولا بماثلة المبتق مل لا يعرفها إلا الله تعالى وتقدس، فالخالق كلهم لم يعرفوا إلا احتباح هذا العالم المنظوم المحكم إلى صانع حي عالم قادر، وهذه المعرفة لها طريقان: أحدهما: يتعلق بالعلم ومعلومه بحتاج إلى مدبر، والآخر، يتعلق بالله تعالى ومعلومه أسام مشتقة من صفات غير داحلة في حقيقة الذات وماهيتها، فإن قلن حي عالم قادر معاه شي مبهم له وصف الحياة والقدرة هما عرف أحد إلا تقسمه أولاً ثم قايس بين صفات الله تعالى وبين صفات نفسه وتتعالى صفات الله تعالى عن أن تشبه صفاتنا، فإذًا يستحيل أن يعرف الله تعالى بالحقيقة وتعالى عن أن تشبه صفاتنا، فإذًا يستحيل أن يعرف الله تعالى بالم بالحقيقة وتعالى عن أن تشبه صفاتنا، فإذًا يستحيل أن يعرف الله تعالى بالم بالحقيقة وتعالى عن أن تشبه صفاتنا، فإذًا يستحيل أن يعرف الله تعالى بالحقيقة وتعالى عن أن تشبه صفاتنا، فإذًا يستحيل أن يعرف الله تعالى بالمقبقة وتعالى بالما بالمهات الله تعالى بالمقبقة بالما بالمهات الله تعالى عن أن تشبه صفاتنا، فإذًا يستحيل أن يعرف الله تعالى بالمقبقة بالمها بالمهات الله بالمهات الله بالمهات المات الله بالمهات الله بالمهات المات الله بالمهات المات الله بالمهات المات الله بالمهات المات المات المات المات المات المات الله بالمهات المات الله بعالى بالمات المات الم

عير الله تعالى، مل يستحيل أن يعسرف النبوة غير النبى . وأما من ليس بنبى فلا يعرب س السوه إلا اسمها

. فإن قيل فما نهاية معرفة العارفين بالله تعالى؟ منقول نهاية معرفتهم هو أن ينكشف لهم استحالة معرفة حقيقة ذات الله تعالى لغير الله تعالى وإنما اتساع معرفة العارفين بالله تعالى إعا تكون في معرفة أسمائه وصفاته فيقدر ما ينكشف لهم من معلوماته وعجائب مقدوراته وبدائع آياته في الدنيا والآحرة يكون تفاوتهم في معرفته سبحانه وتعالى والله أعلم

#### فصل

اعلم أن حملة معانى أسماء الله تعالى الحسى ترجع إلى عشرة أقسام.

ا**لأول** ما يدل على الدات فقط كقولك. الله ويقرب مه اسم الحق تعالى إذا أريد به الدات من حيث هي واجمة الوجود

الثانى: ما يرجع إلى الذات مع سلب مثل القدوس والسلام والغنى والأحد وتظائرها، فإن القدوس هو المسلوب عنه كل ما يخطر بالبال ويدخل فى الوهم، والسلام هو المسلوب عنه كل عيب ونقص، والعنى هو المسلوب عنه كل حاجة ، والأحد هو المسلوب عنه البظير والقسمة.

لثالث ما يرجع إلى الذات مع إصافة كالعلى والعظيم. والأول والاخر، والظاهر والماصن وبظائرها. فإن العلى هو الذات الذي هو فوق سائر لذوات في الرتبة فهى إضافة، والعظيم ما يدل عبى الدات من حبيث تجاوز حدود الإدراكات، والأول هو السابق على الموحودات، والآحر: هو الذي إليه مصير الموجودات، والطاهر: هو الذات بالإضافة إلى ديل العقل، والباطن هو الدات بالإصافة إلى إدراك الحس والوهم.

الرابع: ما يرجع إلى الذات مع سلب وإضافة كالملك والعزيز، فإن الملك هو الذات اللي لا تحتاج إلى شئ ويحتاح إليها كل شئ والعزيز هو الذي لا بطير له وهو ما تشند الحاجة إليه ويصعب نيله والوصول إليه.

الخامس: ما يرجع إلى الذات مع صفة ثنوته كالحي والعالم والقادر والمربد والسميع والنصير والمتكلم.

السادس: ما يرجع إلى العلم مع إضافة كالحكيم والحسير والشهيد والمحصى. فإن الحكم مدل على العلم مضافًا إلى أشرف المعلومات، والخسير يدل على العلم مضافًا إلى الأمور السطنة، والمشهيد يدل على العالم مصافًا إلى ما يشاهد والمحصى يدل على العلم الذي يحيط ععلومات محصورات معدودة التفصيل.

السابع: ما يرجع إلى القدرة مع زيادة إصافة كالقوى والمتين والقهسار فإن القوة هي عام القدرة، والمتانة شدتها، والقهر تأثيرها في المفدورة بالغلبة.

الثامن: ما يرجع إلى الإرادة مع فعل وإصافة كالرحمن والرحيم والرءوف والودود. الرحمة ترجع إلى الإرادة مضافة إلى قصاء حاجة المحناج الضعيف، والرافة شدة مرحمة وهي المالثقة في الرحمة، والودود يرجع إلى الإرادة مصافعاً إلى الإحسال والإيعام ونعل الرحمة بستدعى دلك بالإنعام على سبيل الابتداء.

الناسع: ما يرجع إلى الذات مع صفة إضافية كالخالق والبارئ والمصور والوهاب والرزاق والفناح والباسط والقابض والخافض والرافع والمعز والمذل والعدل والمقيت والمغيث والمجيب ولواسع والساحث والمبدى والمعيد والمحيى والمميت والمقدم والمؤحر والولى والسروالتواب والمنتقم والمقسط والجامع والمعطى والمانع والمغنى والهادى ويطانرها

العاشر: ماير جع إلى الدلانة على الفعل مع إضافة كالمجيد والكريم والبطيف فإل المجيد يدل على سعة الإكرم مع شرف الدات. والكريم كذلت، واللطيف يدل على الفعل مع الرفق، ولا تخرج هذه الأسامي وغيرها عن منجموع هذه الأقسام العشرة. فقس بما أوردناه على ما لم يورده ودلت على وجه حروح هذه الأسامي عن الترادف مع رجوعها إلى هده الصفات المشهورة والمحصورة والله تعالى أعلم.

اعلم: أن معامى أسماء الله الحسنى مندرجة فى أربع كلمات وهن الباقيات لصالحات (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاً الله والله أكبر) .

الكلمة الأولي: سبحان لله ومعناها في كلام العرب التنزيه والسلب فهي مستملة على سلب النقص والعيب عن ذات الله تعالى وصفاته فما كان من أسمائه سلبًا فهو مدرج ثحت هذه الكلمة كالقلوس وهو الطاهر من كل عيب، ولسلام هو اللى سلم من كل آفة.

الكلمة الثانية: قول الحمد لله وهي مشتملة على إثبات ضروب الكمال لذاته وصفاته سبحنه وتعالى، فما كان من أسمائه متضمنًا الإثبات كالعليم والقدير والسميع والبصير فهو مندرج تحتها فصينا سبحان الله كل عيب عقلناه وكل نقص فهماه، وأثبتنا بالحمد لله كل كمال عرفناه وكل خلال أدركناه وراء ما بفيناه وأثبتها شأن عظيم قد غاب عنا وجهلناه فنحققه من جهة الإجمال بقولنا الله أكر

وهي الكلمة الثالثة ومعناها إنه أجل بما نفياه ومما أثبتناه وذلك معنى قبوله علمه الصَّلاة والسَّلام: «لا أحْصى ثَنَاءُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَما أَنْتَتَ عَلَى نَفْسكَ» ، فما كان من أسمائه مسصمنًا فوق ما عسرفناه وأدركناه كالأعبى والمتعمالي فهو مندرج تحت قولنا. الله أكسير في الوجود من هدا شأنه نفينا أن يكون في الموجودين من يشاكله أو يناظره فحققنا ذلك بقولنا لا إله إلا الله

وهى الكلمة الرابعة: إذ الألوهية ترجع إلى ستحقاق العبودية ولا يستحق المبودية الا من الصف بجميع على الإجمال كلو أصد الأحد رذى الجلال والإكرام فيهو مندرج تحت قولن لا إله إلا الله. وإنما استحق العبودية لما وجب له من أوصاف الحمال وبعوت الكمال التي لا يصفها الواصفون ولا عنها العادول ولو أدرجت الباقيات الصالحات في كلمة على سيل الإحمالي وهي الحمد لله العادول ولو أدرجت الباقيات الصالحات في كلمة على سيل الإحمالي وهي الحمد لله المعتب أن أوقر بعيراً من قول الحمد لله لفعلت) فإن الحمد لله هو الثناء والثناء بكول بإثبات الكمال تارة وسلب القص أخرى، وتارة بالاعتراف بالعجر عن إدراك الإدراك وتارة بإثبات التفرد بالكمال والتفرد والكمال من أعلى مراتب المدح و لكمال وقد اشتملت هذه الكلمة التفرد بالكمال والتفرد والكمال من أعلى مراتب المدح و لكمال المتغراق جنس المدح والحمد ما علمه وجهلهاه ولا خروج للمدح عن شئ عا ذكرناه. ولا يستحق الإلهية إلا من اتصف بجميع ما ذكرناه، ولا يحرج عن هذا الاعتقاد ملك مقسرب ولا نبي مرسل ولا أحد من أهل الملك إلا من خذته الله واتع هواه وكان أمره فرطا وعصى مولاه أولتك قوم قد عمرهم دل الحد عاب وطردوا عن الباب وأبعنوا عن ذلك الجباب، وحق لمن حسجب في الدنيا عن إلى المد ومعرفته أن يحجب في الذنيا عن إلى المورقية و الله ومعرفته أن يحجب في الذنيا عن الملك وحبوب في الدياء وحوية الله ومعرفته أن يحجب في الدنيا عن الملك المهورة والديد عن إلى المهورة واله ورويته والمها ومعرفته أن يحجب في الدياء والمدال ومعرفته أن يحجب في الدياء والمداد ومعرفته أن يحجب في الدياء والمداله ومعرفته أن يحجب في الدياء والمداله ومعرفته أن يحجب في المناب وأميد الله ومعرفته أن يحجب في المناب وأميد المالة والمدالة ومعرفته أن يحرب في الأخرة عن إكرامه ورويته والمدالة والمدالة والمدالة والمدالة والكه المهورة والكه المدالة والمدالة والمدالة

# الباب الثالث عشر في الاعتقاد والتمسك بعقيدة صحيحة ومعنى الاعتقاد اتخاذ عقد صورة علم أو ظن في القلب بوجود الغيبات والعلم الاعتقاد الجازم الثابت الطابق للواقع

وقال بعض الكبار: العلم نور إذا بزل في الفلب ينفذ شيعاعه إلى حيث المعلوم ويتعلق به كما يتعلق نور العين بالمرئي الاعتبقاد الصحيح هو الخالي عن المتعطيل والإلحاد والتنسه والتجسم والتكييف والنفص والحلول والاتحاد والإباحة وعير دلك، وأن يكون معه التنزيه والعظمة والكسرياء كما كانت الصحابة رضى الله عنهم. ودليله الكتباب والسة واحتماع الأمة، ثم قال: على العبد أن يعلم أن الله تعالى واحد أحد فرد صمد في ذاته وصفاته، لا مثل له في ذاته ولا نظير له في صفاته، ولاشريك له في ملكه، ولاحدوث في صفاته، ولا زوال ولا بداية لقدمه ولا نهاية لبيقائه دائم الوجود ولا آخر له قيوم الموجودات لا انقطاع له لم يزل ولا يزال موصوفًا بصفات الجلال والجمال لا نهاية لكبريائه ولا غاية لعطمته وجلاله. ليس بجسم ولا جسماني ولا بروح ولا روحاني ولا بجوهر محدود ولا

تحله الجواهر، بل هو خالق الأشياء أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد منره على احركة والانتقال والجهة والمكان وأنه تعالى قربب من كل موحود وهو أقرب إلى العد من حيل الوريد. قربه من الخلق لبس كقرب الخلق بعضهم من بعص، بل هو قريب يلبق به تعالى

سئل الجنبد قدس الله تعالى روحه عن القرب فقال: فريب لا بالتنزاق وبعيد لا مفتراق ولا كبفية لقربه ومعيته، كما أنه ليس كمثله شئ كذلك قربه ومعيته ليس كمعية أحد وقربه وأنه تعالى كان ولم مكن معه شئ وهو الآن على ما هو عليه.

#### فصل

اعلم أن من أجبرى الاستبواء على العبرش على منا يبيئ عنه ظناهر اللفظ وهو الاستقرارعلى العرش. فقد التبرم التجسيم وإن تشكك في ذلك كان في حكم المصمم على التجسيم أيضًا، وإن قطع باستحالة الاستقرار على العرش فقد تأول الطاهر وهو اعتقاد أهل الحق. وكدلك من أجرى النزول على منا ينبئ عنه ظاهر اللفظ وهو الحركة والانتقبال، فقد النزم التجسيم أيضًا، وإن قطع باستحالة الحبركة والانتقال فقد تأول الظاهر وهو اعتقاد أهل الحق.

واعلم: أن الإعراض عن تأويل المتشابه خوفًا من الوقوع في محطور من الاعتبقاد بحر إلى الشك والإيهام واستزلال الموام وتطريق الشهات إلى أصول الدين وتعريض بعض أيات كتاب الله العزيز إلى رجم الظون والحدمد لله وحده وهذه العقيدة الصحيحة السليمة لصاحب قلب سبيم سلم من البدعة ومن استبلاء وساوس الشيطان وهواجس النفس وربن بالتقوى وأيد بالهدى وهدب بالورع وغذى بالذكر والله تعالى أعلم.

#### الباب الرابع عشر فى بيان صفات الله تعالى

الصفات الشبوتية سبعة وهى: الحياة والعلم والإرادة والقدرة و لسمع والبصر والكلام، وكل صفة من هذه الصفات لها تعلق إلا الحياة فإنها ينبوع الكمالات، فالعلم يتعلق بكل واحب وجائر ومستحيل، فالواجب هو ذات الله تعالى وصفاته، والجائز هو جسميع الممكنات، ولمستحيل هو المدى لا يمكن وجنوده، والإرادة تعلقها تحصيص والتحصيص ترحيح أحد الممكنات من العدم إلى الوجود على منا يريد أن يبرزه، والقدرة بعلقها بأثبر والتأثير هو إبرار معدوم أو إعدام موجنود، فلولا سبق العلم لم يحصل

تخصيص الإردة، ولولا تخصيص الإرادة لم يحصل تأثير القدرة، والسمع يتعلق بكل مسموع قديم أو حادث، والكلام بتعلق بحميع ما يتعلق به لعلم، وهذه الصفات كلها قائمة بدات الله تعالى وهي منقسمة إلى ما يتعلق بغيره كشفًا كالعلم والسمع و لبصر، وإلى ما يتعلق بغيره من غير كشف ولا تأثير كالكلام، وأعمها تعلقًا العلم والكلام وأخصها السمع ومنبوسطها البصر، والبقاء هو استمرار الوحود وليس هو وصفًا زائدًا عنى ممهوم الذات، فلاشعرية يقبولون الحق سحانه وتعالى حى تحياة، عالم تعلم، قادر بقدرة، مريد بإرادة سمع بسمع، بصير ببصر متكلم تكلم،

ومذهب القدرية: أنه حى بذاته، قادر نذاته مريد بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته، متكلم بذاته وهو خطأ.

ومذهب الطبائعية أن النار محرقة بطبعها، والماء مرو بطبعه، والعيش مشبع بطبعه، والأفلاك والكواكب مؤثرة بطبعها وقس عليه جميع الأسباب.

ومدهب أهل الحق أن المؤثر هو قدرة الله تعالى وأن الأساب لا أثر لها، والله أعلم واعلم: أن الصفات السبع عد الأشاعرة معان زائدة على مفهوم الذات وهى ثبتة الأعيان والأحكام، ومعنى ثبوت الأعيان أنها ليست نفس الذات ولا حارجة منها. وقال غيرهم من المحققين: إنها نسب وإضافات ثابتة الأحكام معدومة الأعيان ومعنى كونها معدومة الأعيان أنها ليست زائدة على مفهوم الدت. وقال عيرهم من السادة: اعلم أن الأسماء والصفات سب وإضافات ترجع إلى عين واحدة إذ لا كثرة هناك بوجود أعيان رائدة على الذات المقدسة، كما زعم من لاعلم له بالله تعالى من بعض النظار. فلو كانت أعيانًا زائدة وما هو إله إلا بها لكان معلولاً بها فلا بخلو أن نكون هي عيسه. فالشئ لا يكون معلولاً لنهست عينه، لأن ذلك يقتضى يكون معلولاً لنهسة أو لا تكون فالإله لا يكون معلولاً لعلة ليست عينه، لأن ذلك يقتضى افتقاره وافتقار الإله محال فكون الأسماء والصفات أعيانًا زائدة محال، فافهم جيداً والحمد لله وحده.

#### الباب الخامس عشر في بيان حقيقة الإخلاص والرباء وحكمهما وتأثيرهما

اعلم: أن الإخلاص عند علمائنا إخلاصان. إخلاص العمل وإخلاص طلب الأحر. فأما إخلاص العمل، وإجابة دعوته فأما إخلاص العمل: فهو إدادة التقرب إلى الله تعلى وتعظيم أمره وإجابة دعوته والباعث عليه الاعتفاد الصحيح وصد هذا الإخلاص النفاق. وهو التقرب إلى من دون الله تعلى وأما إخلاص طلب الآجر؛ فهو إدادة نفع الآخرة بعمل الخير وضد هذا الإحلاص الرياء وهو إدادة نفع الدنيا بعمل الأحرة سواء أداده من الله تعالى أو من الناس، لأن

الاعتبار في الرياء بالمراد لا بالمراد مد، وأما تأثيرهم. فهو أن إخلاص العمل يجعل الفعل قربة وإخلاص طلب الأحر يحعله مفبولاً وفر الأجر.

وأما النفاق: فإنه يحسط العمل ويخرجه عن كونه قربة والرياء يوحب رده، وأما موضع الإسلاص وفي أي طاعة يقع ويجب، فاعلم أن الأعصال عند بعص العلماء ثلاثة تسام قسم يقع فيه إخراصال جميعًا وهو العبدة الظاهرة الأصلبة، وقسم لا يقع فيه بخلاص طعب الآخر دول إحلاص العمل وهو المباحات المأخوذة للعدة. وقبل شيخنا: إن كل عمل يحتمل الصرف إلى عير الله تعالى من العبدات الأصلية يقع فيه إخلاص العمل والعبادات الباطنة أكثرها يقع فيها إحلاص العمل وأم الإخلاص في طلب الآجر. فكان شيخنا يقول: إذا أراد العامل من الله تعلى بالعبادات الباطنة نفع الدنيا فهو أيضًا رياء. قلت: فلا بسعد إذًا أن يقع في كثير من العبادات الباطنة الإحلاصان، وكذلك النوافل. يجب عليها الإخلاصال جميعًا عند الشروع فيها. وأما المساحات المأحوذة للعدة. فإنه يقع يجب عليها الأجر دون إخلاص العمل إدهى لا تصلح بنفسها أن تكون قربة، بل هي عده على القربة وهذا مواضعها، وأما وقتها: فهو أن إخلاص العمل يكول مع العمل يقارنه لا محالة ويتأخر عنه، وإخلاص طلب لأجر ربما يتأخر عه. وعند بعض العلماء ربما يعتبر فيه وقت الفراغ من العمل، فإذا فرغ العمل على إحلاص ورياء فقد انقصى الأمر ولا يمكن استدراكه بعد، والله أعلم.

#### فصل

اعلم: أنه يجب على العبد أن يتحفظ في العمل من عشوة أشياء: النفاق والرياء والتحليط والمن والأذى والندامة والعجب والحسرة والتهاون وخوف ملامة الناس. ثم دكر شيخا رحمه الله تعالى ضد كل خصلة منها وإضرارها بالعمل، فضد النفاق إخلاص العمل لله تعالى، وضد الرياء إخلاص طلب الأحر، وضد التخليط التقوى، وضد المن تسليم العمل لله تعالى، وضد الأذى تحصين العمل، وضد الندامة تثبيت النهس، وصد العجب دكر المة لله تعالى، وضد الحسرة اعتنام الخير، وضد التهاود تعطيم التوفيق، وصد خوف ملامه الناس حثية الله تعلى.

ثم اعلم أن النفاق يحمط العمل والرياء نوجب رده، ولمن والأذى يحبطان الصدقة في لوقت. وعند بعص المشايخ يذهان أصعافها، وأما الندامة فينها نحبط العمل في قولهم جميعًا، والعجب يذهب أضعاف العمل والحمسرة والتهاون يخفصان العمل. فعليك بقطع هذه المعقمة الخطرة وبالله التونيق.

# البابالسادس عشر في الرد على من أجاز الصفائر على الأنبياء صلّى الله عليهم وسلّم

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفا:

اعلم: أف المجوزين للصغائر على الأنبياء صلَّى الله عليهم وسلَّم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث إن السرموا طواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر وخرق الإجماع ما لا يقول به مسلم، فكيف وكل ما احتجوا به عا اخلف المفسرون في معناه وتقابلت الاحتمالات في مقتضاه وحاءت أقاويل فقهاء السلف بخلاف ما التزموه من ذلك. فإذا لم يكن مندمبهم إجماعًا وكان الخلاف فيما احتجو، به قنديًا وقامت الدلالة على خطأ قولهم وصحة غيره وجب تركمه والمصير إلى ما صح، والله تعالى أعلم.

#### فصل فيما يجب على الأنام من حقوق النبي عليه أفضل الصّلاة والسّلام

أولها: تصديقه في كل ما جماء به وما قاله ومطابقة تصديق الفلب عدلك شهادة اللسان أنه رسمول الله إلى الناس كافة واتساعه في حميع ما أمر به أو نهى عنه، وكدلك محبته ومناصحته وتوقيره وبرّه والصلاة عليه كل ذلك واجب، لأنه مما جاء به ﷺ.

واعلم: أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي على من الشيطان وكفايته منه فلا يصل الى ظاهره بشئ من أنواع الأذى ولا إلى باطنه بشىء من الوساوس، وكذا عصمته عن الجهل بالله تعالى وصفاته أو كونه على حالة تبافى العلم بشئ من دلك كله جملة بعد النوة عقلاً وإجماعًا وقبلها سمعًا ونقلاً، ولا بشىء مما قرره من أصور الشرع وأداه عن ربه عز وجل من الوحى فطعًا وعقلاً وشرعًا. وكدا عصمته من الكدب وخلف القول منذ بأه الله تعالى وأرسله قصدًا أو غير قصد واستحالته عليه عقلاً وإجماعً ساقضه للمعجرة وتبريهه عنه فبل النوة قطعًا، وكذا تنزيهه عن الكبائر إجماعًا وعن الصغائر وملاسة المكروهات تحقيقًا، بل ننريه همته الشريفة عن تناول الباحب إلا على قصد نبين إباحتها والاستعانة بها على طاعة ربه عز وجل، وكذا عصمته في جميع حالاته من رضى وغضب، وجد وهزل، وصحة ومرض، وكذا استحالة السهو والسيان، والمغفلة والغلط عليه في الأحمار والأقوان وصحة ومرض، وكذا استحالة السهو عليه مي الأفعال البلاغية بشرط أن لا يقر عليه، بل ينسه عليه على الفور لتظهر فائدة النسان من معوفة الحكم والاتباع له في ما

يشرعه، وورقوا بين السهو في الأفعال البلاغية والأقوال الللاعية لقيام المعجرة على الصدق في الفول ومحالفة دلك يناقص المعجزة، وأما السهو في الأفعال: فغير مناقض للمعجزة ولا قادح في السوة، نعم بل حالة السان هنا في حقه على سب إفادة علم وتقرير شرع كم قال على السب أنسى ولكنى أنسى لأسن . وهذه الحالة بعيدة عن سمات لنقص، بل هو ريادة في التبليع وتمام عليه في النعمة. وأم ما ليس طريقه لبلاع ولا بيال الاحكام من أفعاله بالله وما يختص من أصور ديه وأذكار قلمه، فالذي ذهب إليه حماعة الصوفية وأصحاب عدم القلوب استحالة السهو والسيال والعفلات والفترات عليه فيه جملة. وأحار دلك الاكثر من طبقات علماء الأمة ودلك بما كلفه من سبياسة الأمة ومقاساة الخلق ومعاناة الأهل وملاحظة الأعداء، ولكن ليس على سبيل التكرار ولا الاتصال، بل على سبيل الدور وليس في هذا شئ يحط من مرتبته أو يناقض معجزته ولي .

واعلم: أنه يجوز طريان الآلام والأوجاع على طاهر حسم النبي عَلَى المستحقق بشريت ، ولكن لا يصل شئ من ذلك إلى باطه عَلَى التعلقه بمشاهدة ربّه عز وحل والأس به، ثم اعلم أن المصير في جميع ما ذكرما في حق جسيع الأسياء والملائكة كالمصير مي حق ميما محمد عَلَى وعليهم أجمعين.

# فصل في بيان ما يجب على النبي ﷺ وما يحرم عليه وما يباح له وما خص به من الفضائل دون غيره

فأمّا ما يجب عليه فهو المنهجد والوتر والضّحى والأضحية والمشاورة وتحيير الزوجات والسواك ومصابرة العدو وإن كثروا وتعبير المنكر.

وأما ما يحرم عمليه دون غيره: فهو الحط والشعر والصدقة والزّكاة ومد عبنيه إلى ما منع به غيره، والمخادعة في الحرب، ومسك الزوحة المكارهة وفي طلاق الراغسة، وأكل الكراث والثوم والبصل، والأكل متكتًا وفيه خلاف، والأصح الكراهية لا التحريم، وبكاح الحرة الكتابية والأمة المسلمة وغيرها، والصلاة على المدين على خيلاف فيه، والأصلح أنه صلى بعد ذلك، ونزعه لأمة الحرب قبل القتال.

وأما ما يباح له على الله على الله الله المحمد المسمد والفرعة وشهادته وقبوله أيضًا لهما وخمس الحمس وحل الغنائم ومن أرادها لرم روجها طلاقها، وله الكاح بلا مهر لمن شاء وبصح نكاحه بلهظ الهبة، ويحور أخذه طعام المحتاح ويلزم المصطر بذله ويحيى ما شاء من موات ويقتضى نعلمه أبدًا ويحب على خاطره دفع فاصده بسوء، ولا ينتقض وصوءه بالوم ولا باللمس على الأصح، ولا يورث ماله ويلرم الخلية إجابه، ويعقد نكاحه بلا ولى ولا

شهود، وله الريادة على أربع وعلى تسع في الأصبح، وله النكاح في الإحرام ويصح نكاحه من نفسه وعمن شاء

وأما ما خص مه من القيضائل فهو: أد رواجه اللاتي مات عنه حرام على غيره قطعًا. وكدا اللاتي فارقهن بعد الدخول في الأصح، وهن أمهات المؤمنين، وشرعه على ناسح لما قبله يستمر إلى القيصاء الأبد، وكتابه المعجر المستمر السيالم من التبديل والتحريف وهو حجة الله تعالى على عباده، وجعلت له الأرض مسجداً وظهورًا، وأعطى خمسة شفاعات وحص بالشفياعة العضمي، وهو أول من يقرع باب الجنة، وأمنه حير أمة ولا تجتمع على صلال، وهو أول شافع مشفع، وأول من تنشق عليه الأرض، ونصف أمنه كالملائكة يوم القيامية، وفضلاته ظاهرة على الأصح بتبرك سها ويستشفى يها، ويرى من ورائه كما يرى أمامية، ولا يحل مناداته من وراء حجرته، وصلانه في النفل قاعدًا في أجره كيصلاته في الوقوف، ولا يحوز نداؤه باسمة، وأعطى حوامع الكلم.

#### فصل

اعلم: أذ الله تعالى فد حرم أذى السيريَّ في القرآن ولعن مؤذيه، واجتمعت الآمة على قتل مستقصيه وسابّه من المسلمين تصريحًا كان أو تعربضًا وأما ما هو حلقه سبّ أو قص.

فاعلم: أن من سبّه أو عامه أو ألحق به نفصًا في خلقه أو خُلُقه أو دبنه أو خصلة من خصاله أو نسبه أو عرض به أو شبسهه بشئ على طريق السبّ له أو الإزراء عليه أو التصعير للسامه فهو مات له وسمّه يقتل. وكذا حكم من غيره بما جرى من الابتلاء والمحنة عليه أو غمضه ببعض لعوارض البشرية الحائزة عبه وهكذا كله بإجماع من العلماء من لدن الصحابة إلى الآذ.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع عوام أهل العلم على أن من ست رسول الله على أبن من ست رسول الله على أبن المنذر وحمه الله تعالى: أجمع عوام أهل العلم على أبن مثلث وهو منتضى مذهب أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعهم فلا تقبل توبته عند هؤلاء، وبمثله قال أبو حيفة وأصحابه والثورى وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم لكنهم قالوا: هي رده، والله أعلم.

# الباب السابع عشر في معرفة الخواطر وأقسامها ومحاربة الشيطان وقهره والتدبير في دفع شره، وأن يستعيذ بالله تعالى منه أولا ثم دحاربه بثلاثة أشياء

أحدها: أن تعرف مكائده وحيله ومخدعاته.

والثاني: أن تستحف بدعونه فلا نعلق قلبك بها.

والشالث. أن ندم دكر الله تعالى قلبث ولسانك، فإن ذكر الله تعالى في حبب الشبطان كالأكلة في جنب ابن آدم، فأما معرفة مكائده فإنه يستبين لك بمعرفة الخواطر وأسامها. أما معرفة أفسامها فاعلم أن الخواطر آثار تحلث في قلب لعد تبعثه على المعل أو الترك وحدوث جميعها في القلب من الله تعالى إلا هو حالق كل شي، لكتها أربعة أقسام في في معمل يحدثه الله تعالى في قلب العبد ابتناء فيقال له الخاطر فيقط، وقسم يحدثه موافقاً لطبع الإنسان فيقال له هو النفس، وقسم يحدثه عقب دعوة الشيطان فينسب إليه ويقال له الوسواس، وقسم يحدثه الله ويقال له الإلهام، شم اعلم أن الحاطر الذي من قبل الله تعالى ابتداء قد مكون خيراً إكراماً وإلزاماً للحجة. وقد يكون شراً امتحاناً، والحاطر الذي يكون من قبل الملهم لا يكون إلا بحير إد هو ناصح موشد لا يرسل إلا لذلك، والحاطر الذي يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا بشير إغواء وربما يكون بالخير مكرا منه واسدر جاً، والحاطر الذي يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا بالشر وقد يكون بالخير واسدر جاً، والحاطر الذي يكون من قبل هوى النفس لا يكون إلا بالشر وقد يكون بالخير المناه لا لذاته فهذه أنواعه.

ئم اعلم أنك محتاح إلى ثلاثة فصول ·

فأما الفصل الأول: قال العلماء رصى الله عنهم أجسمعين إذا أردت أن تعرف حاطر الخير من خاطر الشر وتفرق بينهما فزنه بالحد الموازيين لثلاثة يبين لك حاله:

فالأول: هو أن تعرضه على الشرع فإن وافق جنسه فهو حيسر وإن كان بالضد إما برخصة أو بشبهة فهو شر. فإن لم يبين لك بهذا الميزان، فاعرضه على الاقتداء بالصالحين، فإن كان فيه اقتداؤهم فهمو خير وإلا فهو شر، وإن لم يبين لك بهذا الميران، فاعرضه على لنفس والهوى، فإن كان مى تميل إليه النفس ميل طبع لا ميل رجاء إلى الله معالى فهو شر

وأما الفصل الثاني : إذا أردت أن نفرق بين خاطر شو ائتداء من قبل الشيطان أو من قبل النصل أو من الله تعالى، فانطر فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: إن وجدته ثابتًا راتبًا مصممًا على حالة واحدة فهو من الله تعالى أو من هوى النفس، وإن وحدته منرددًا مضطربًا فهو من الشيطان.

وْثَانيًا لَا وحدته علقب ذنب أحدثته فلهو من الله تعالى علمونة لك، وإن لم يكل عقب دنب كان منك فهو من الشيطان.

وثالثها: إن وحدثه لا يصعف ولا بقل من ذكر لله تعالى ولا يرول فيهو من هوى النفس، وإن وجدته يصعف من دكر الله فهو من الشبطان

وأما الفصل الثالث. إدا أردت أن تفرق بين حاطر خبير يكون من الله تعالى أو من الملك فانظر في دلك من ثلاثة أوجه

أحدها: إن كان مصمحاً على حالة واحدة فهو من الله تعالى، وإن كان مستردداً فهو من الملك إد هو بمنزلة ناصح

والثاني : إن كان عقب اجتهاد ملك وطاعة فهو من الله تعالى، وإلا فهو من الملك

والثالث: إن كان في الأصور والأعمال الباطنة فيهو من الله بعالى وإن كان في الممروع والأعمال الظاهرة فهو من الملك في الأكثر، إد الملك لا سبيل ليه إلى معرفة باطن لعبد في قبول أكثرهم، وأما خاطر الخير الذي يكون من قبل الشيطان استدراجًا إلى شريرو عليه، فابطر فيهن وجدت نفسك في ذلك الفعل الذي حطر بقليث مع نشاط لا مع حشة ، ومع عجلة لا مع بأن، ومع أمن لا مع خوف، ومع عمى العاقبة لا مع بصيرة، واعلم أنه من الشيطان فاجتنبه، وإن وجيدت نفسك على ضد ذلك فاعلم أنه من الله تعالى أو من الملك قلت أنا وكان الشاط خفة في الإنسان للمعل من غير بصيرة ودكر ثوب ينشط في ذلك . وأما التأتى في فحمود إلا في مواضع معدودة، وأما الخوف: فيحتمل أن بكون في إتمامه وأدائه على حقه وقبول الله تعالى إياه.

وأما بضارة العاقبة: فبأن تتسصر وتتيقن أنه رشد وخير، وبحشمل أن يكون لرزية الثواب في العنقبي ورجائه. فهذه الفصول الثلاثة التي لزمنتك معرفتها فارعها فإنها من العلوم اللطيمة والأسرار الشريفة في هذا الأمر، وبالله التوفيق وهو ولى الهداية.

# الباب الثامن عشر في بيان معنى آفات اللسان وهي عشرون آفة

أولها. الكلام فيما لا يعنى، ثم فيضول الكلام، ثم الخوض في المباطل، ثم المراء والمجادلة، ثم الحصومة، ثم التقعر في الكلام، ثم الفحش والسب ثم اللعن، ثم الشعر، ثم المراح، ثم السخرية والاستهراء، ثم إفشاء سر الغير، ثم الوعد الكاذب، ثم الكذب في

القول واليمين، ثم العيبة والنمسيمة ثم دو للسانين، ثم المدح، ثم الحطأ في فحوى الكلام، ثم سؤال العوام عما لا يملغه فهمهم من صمات الله تعالى. فأما حد الكلام فيما لا يعنى فهو أن يتكلم عا لو سكت عنه لم يأثم ولم يتصسر في حال ولا مآل. وأما فضول الكلام فهو الربادة على قدر احاجة فيما يغى

وأما الخموض في الباطل: فهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال الوقياع ومحالس الخمور وتجبر الظلمة وكحكاية صذاهب أهل الأهواء. وكذا حكاية ما جرى سين الصحابة رصى الله عنهم أحمعين على وحــه الاستنقاص بيعضهم. وأما المراء: فسهو الاعتراص على الغير بإطهار خلل في لفظه أو معناه أو قصده به. وأما المجادلة . فهو مراء يتعلق بالمذاهب وتقريرها. وأما الخصومة افهي لجاج في الكلام بإظهار اللدد على قصد الإيناء ومزج الخصومة بكلمات مؤدية لا يحتاج إليها هي نصر الححة. وأما انتعقر في الكلام: فهو تكلف الفصاحة بالتبشدق. وأما الفحش: فهو التعبير عن الأمور المستقحة بالعسرات الصرحة. وأما اللعن. فيهو منايكون لجماد أو لحنيوان أو لإتسنان وكل ذلك سهى عنه لأن اللعن هو الإبعاد عن الله، ولا يحوز اللس إلا على من يتصف بصفة تعده عن الله تعالى والصفاب المقتضية للعن ثلاثة: الكفر والندعة والفيسق فيجور بعن كل صنف من هذه الشلاثه. فأما لعن شحص بعينه من هده الأصناف فلا يجوز إلا على من علم موته على الكفر كفرعون وأبي جهل وأبي لهب لاحتمال موته على الإسلام وأما الشعير: فحسه حس وقبيحه قبيح كالكلام وأما المزاج: فهـو منهى عنه إلا عن يسير لا كذب فيـه ولا أفتى. وأما السخرية: فهي التنبيه على لعلوم والنقائض على وجه النصحك منه ومهما كان مؤديًا حوم وإلا فلا وأما إنشاء السر: فهو حوام إن كان فيه إضرار وإن لم يكن فيه إضوار فهو لوح. وأما الوعد الكادب. فهو من علامات النفاق ودلك أنه إذا كان حال الوعد عازمًا على الخلف إذا أخلف من غير عـــذر. وأما من عزم على الوفــاء وطرأ له عذر منعه من الوفاء فـــلك ليس بنفاق، ولكن يسغى أن يتحرز من صورة النقاق أيضًا. وأما الكذب في القول واليمنين: فهو من فائح الدنوب. وأما ما رخص فيه من الكذب العلم أن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوسل إليه بالصدق و لكذب جميعًا، فالكنب فيه حرام وإن أمكن الموسل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح ، وإن كان تحصيل ذلك المقصود راجًّا فهذا ضاحطه، وأما حكم الغيية: فأعلم أنها محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا ما يستثنى منها. وأما حدما. فهو أن تذكر أحاك المسلم في حال عيبته بما فيه تما بكرهه لو بلغه وسواء دكره لنقص في ديمه أو دنباه أو قوله أو فعله أو حلقه أو خلقه أو ملبسه أو مكسبه أو نــــه أو داره أو دانتــه، وسواء في ذلك القــول والفـعل والغمــز والومز والإشــارة والإيماء والتعريض والكناية، فكل ذلك حررم. وأما الأسباب الماعثة على الغيبة، فمها: ما يحتص بالعامة، ومنها: ما يختص بأهر الدين و لحاصة من العلماء. فأما ما يختص بالعامة فيهو المغضب والحمد والحسد وموافقة لرفقاء في الهزل والنعب والاستهائة والاستحقار والتصبع والماهاة والتروع على العير وإردة التبرؤ من عبب سبب إليه ينسبه إلى من فعله والمادرة تتقبيح حال من يحشى أن يستقبح حاله عد كبير أو محتشم

وأما مايخنص مأهل الديس والخاصة من العلماء فهو العف لله تعالى على واعل المنكر والتعجب من فعله والشفقة عليه والرحمة . فهذه من أغمض الأسباب وأخفاها ، لأن الشبطان يخيل للجهلة من العلماء أن الغضب والستحيل إذا كانت لله تعالى كانت عثرًا مرحصًا في ذكر الاسم بالعبية حاجت مخصوصة لا مندرجة عنها في ذكر الاسم بالغيه . وهي التظلم إلى الحكام والاستفاء والاستعانة على إزالة المكر والتحذير وانتصبحة والتعريف باللقب فهذه ثلاثة أمور هي المستشاة في الشرع من الغية للصرورة .

وأما معالجة مرضها فهو أن تعلم أنك متعرص لسخط الله تعالى بغيبه أحبك المسلم ومحبط لحساتك منقلها إلى صحائف من استعبته

وأما أركان التوبة منها: فهي العلم والمندم والإقلاع والعرم واستحلال من استغلبته لذكر ما اغتبته به إلا أن يتعذر عليك فتدعو له

وأما حكم النميمة: فاحلم أنها محرمة بالكتاب والسة وإحماع الأمة، وأما حدها: فهو تقل كلام بعص المناس إلى بعص على قصد لإفساد، وسواء كرهه المقول عنه أو الملقول إليه أو غيرهما وأما سبها فهو إما إرادة السوء بالمنقول عنه أو التحبب إلى المنفول إليه والحوص في الباطل. وأما معالحة مرصها: فهو أن تكف لسائك عنها حذراً من صردها.

وأما أركان التوية منها فهى العلم والدم والإقلاع والعرم وأما ماذا يجب على مر نقلت إليه عيمة فهو ستة أُمور وهى : أن لا يصدقه وأن ينهاه، وأن بنغضه فى الله تعالى، لأنه بعيض عد الله تعالى، ويحب بعص من ينغسضه الله تعالى، وأن لا ينم عليه، وأن لا يتجسس عن المنقول عنه، وأن لا يسئ الظن.

واعلم ان سوء الظن بالمسلم حرام كسوء القول. وحدة أن تحكم على أخيث المسلم بالسوء بد لا تعلمه، وأما ذو اللسانين: فهو الذي يبقل كلام المعادين بعصهم إلى بعض على جهة الإفساد، فإن لم ينقل كلامًا ولكن حسن لكل و حد منهما ما هو عليه من العداوه أو وعد كلاهما بأن ينصره أو أثنى عليهما في معاداتهما أو أثنى على أحدهما، وكان إذا حرج من عدد منه فهنو دو لسانين فني ذلك كله، بل يبغى لنه أن يسكت أو يثنى عنى المحق

منهما في حصوره وعسه وعند عدوه. وأما المدح: فهو منهى عنه في بعض المواصع، وفيه ست آفات أربع في المادح واثنان في الممدوح فأما التي في المادح.

\* فالأولى: أنه قد يفرط في المدح حتى ينتهي إلى الكذب.

وثابيها: أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مظهر لبحب وقد لا يكون كذلك، أو أمه قد لا يكون معتقدًا جميع ما يقوله فيصبر به مرائبًا منافقًا.

وثالثها: أنه قد بقول ما لا يتحققه فيكون كادبًا مزكيًا من لم يزكه الله تعالى وهذا

ورابعها: أنه قد يفرح المسمدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك عبر حبائز لأن الله تعالى يعصب إذا مدح الفاسق، وأما الممدوح فيضره بالمدح من وجهين

أحدهما: أنه يحدث فيه كبرًا وعجبًا وهما مهلكان

والثانى: أنه إذا أثنى عبيه بالحير قرح به وفتر ورضى عن نفسه وقل تشمره لأمر اخرنه ولهذا قال رسول الله على الخرنه ولهذا قال رسول الله على الأفات لم يكن به بأس، بل ربما كان مندونا إليه، ولمذلّك أننى رسول الله على الصحابة رضى الله عهم أحمعين حتى قال الحو وُزن إيمان أبى بكر بإيمان العالمين لمرجح وقال: الوله أبُعَث لبُعثت ياعممو وأى شاء يريد على هذا ولكنه عن صدق وصيرة وكانا أحل رتبه من أن يورثهمنا دلك كبراً وإعجابًا، بن مدح الإسان قبيح لما عيد من الكر والتماخر إلا أن يكون مما لم يورثه ذلك كبراً وإعجابًا، بن مدح الإسان على أنفسهم وذلك أن افتخاره على إلا أن يكون مما لم يورثه ذلك كبراً وإعجابًا كما قال على أنفسهم وذلك أن افتخاره على إلما النهاء عن دقائق الحطأ في فحوى الكلام غيره من ولد آدم عليه الصلاه والسلام، وأما الغفلة عن دقائق الحطأ في فحوى الكلام فهو مثل أن يقول مطرنًا سوء كذا وكذا، أو يقول للعنب كرمًا أو حو ذلك مما نهى عنه من الألفاظ. وأما سؤال العوام عما لا يبنغه فهمهم من صفات الله تعالى فهو مثل أن يعص صفات الله تعلى أو عن كلامه أو عن الحروف هل هي حادثة أو قديمة فكل ذلك مذموم سؤالهم عنه لعدم فهمهم عنه لئلا يلتبس عليهم احق بالباطل قديمة والله تعالى أعلم.

#### الباب التاسع في بيان البطن وحفظه

في البطن وحفظه، لأنه المعدن ومنه تهيج الأمور في الأعتضاء من حير وشر، فعليك

مصيانته عن الحرام. وكذا عن الشبهة ثم عن فصول إن كانت لك همة في عبادة الله تعالى. فأما الحرام أو الشبهة: فإنما يلزمك التحفظ عنها لثلاثة أمور:

الأول: حذرً من بار جهنم.

والثناني: أن آكل الحرام والشهة مطرود لا يوفق للعبادة إذ لا يصلح لحدمة الله تعالى إلا كل قلب طاهر. قلت: أليس قد منع الله تعالى الجنب من دخول بيته والمحدث من مس كتمانه مع أنهما أثر مباح؟ فكيف بمن هو منعمس في قلم الخمرام والشبهة ممتى يدعو إلى خدمة الله تعالى ودكره الشريف (كلا فلا يكون دلك).

والثالث: أن آكل الحرام والشيهة محروم، وإن انفق له فعل حير فهــو مردود عليه وليس له منه إلا العناء والكد.

وأما حكم الحرام والنبيهة وحدّمها: فاعلم أن الأولى في حدهما أن ما تيقنت كوله ملكّ للغير منهيّا عنه في الشرع أوغلب على طنك فهو حرام وأما ما نساوت فيه الأمارتان فههو نسهة بشبهة أنه حيرام ويشبه أنه حيلال ثم الامتدع من الذي هو حرام محض حتم واجب، والامتناع من اللذي هو شبهة تقوى وورع. وأما حكمه: فاعلم ما هو الأصل في هذا الكتاب، وهو أن هنا شبين: أحدهما حكم الشرع وظاهره. والثاني: حكم الورع وحقه. فحكم الشرع أن تأخذ عما آتاك الله عمن ظاهره صلاح، ولا تسأل إلا أن يتبين لك أنه عصب أو حرام بعينه، وحكم الورع أن لا تأخذ من أحد شيئًا حتى تبحث عنه غابة البحث فتيقن أن لا شبهة بحال وإلا فترده.

فإن قلت: مكان الورع بحالف الشرع وحكمه. فاعلم أن الورع من الشرع أيضًا وكلاهما واحمد في الأصل، ولكن للشرع حكمان حكم الجمواز وحكم الأقضل الأحوط. فالحائر نفون له حكم الشرع والأفضل الأحوط نقول له الورع والله تعالى أعلم.

وأما حد فضيول الحلال: فاعلم أن أحوال المباح في الجمله أفسام:

الغسم الأول: أن يأخذ العد مفاخرًا مكاثرًا صرائيً فهذا يستبوجب على ظاهر فعله اللوم وعلى باطنه عدال الثار، لأن دلك لقصد منه معصية وقد وقع الوعيد لمن قصده.

القسم الثاني: أن يأخد الحـلال لشهوة نفسته لا غير فـدلك منه شئ يوحب الحسل والحساب.

القسم الثالث: أن يأخذ من الحلال في حلد العذر قلراً يستعين به على عبادة ربه سبحانه وتعالى ويقتصر عليه فذلك منه حسنة وأدب، ولا حساب عليه ولا عناب بل يستوحب به الأجر والمدح، والله تعالى أعلم.

### الباب العشرون في بيان معرفة حيل الشيطان ومخادعاته

قال رحمه الله تعالى ورضى عنه: أما معرفة الحميل والمخادعات من الشيطان مع ابن ادم في الطاعات فهي من سبعة أوجه ·

أحدها: أنه ينهاه عن الطاعات. فإن عصمه الله منه أمره بالتسويف فإن سلمه الله مه أمره بالتسويف فإن سلمه الله مه أمره بإتمام العمل مراءاة فإن حفظه الله تعالى منه أدخر عليه العمد، وإن رأى منه الله تعالى عليه أصره بالاحتهاد في السبر وقال له. إن الله تعالى سيطهره عليك يريد بذلك جريان الرياء فإن اكتمى بعلم الله تعالى نجا منه، فإن لم يطعه في شئ من دلك كله وعجز عنه وقال له لا حاجة لك إلى هذا العمل لانك إن خلقت سعيدًا لم يضرك ترك العمل، وإن خلقت شقبًا لم ينهعك فعله، فإن عصمه الله تعالى منه، وقال له أنا عبد وعلى العبد امتثال أمر سيده وسيده يقعل ما يشاء ويحكم ما يريد عما مه تتوفيق الله تعالى وإلا هلك.

## فصل في الحذر من النفس

قال رحمه الله تعالى ورضى عنه: العائق الرابع النفس ثم عليك بالحذر من هذه النفس، فإنها أضر الأعساء وعلاجها أعسر الأشياء لأنها عدو من داحل، واللص إدا كان من أهل البيت عبرت الحيلة فيه وعظم ضرره ولأنها أيضًا عدو محبوب والإنسان عم عن عيب محبوبه لا يكاد يرى عبيبه ولا يبصره، ثم الحيلة في أمرها أن تلحمه بلجام التقوى والورع ليحصل لك فائدة الامتثال والانتهاء واعلم أنه لا بذل المس وبكسر هواها إلا ثلاثة أشباء:

الأول: منعها عن شهوتها.

الثاني: حمل أثقال العبادات عليها

الثالث: الاستعانة بـالله تعالى عليه والتصرع إليـه وإلا فلا يخلص من شرها ولا به سنحانه وتعالى

### فصل في بيان ما يؤاخذ العبد به من أعمال القلب وما لا يؤاخذ به

اعلم أن ها هما أربعة أحوال للقلب قبل العمل بالجوارح.

أحدها: الخاطر وهو حديث النفس ئم الميل ثم الاعتقاد ثم الهم. فأما الخاطر فلا مؤاخد له لأله لا يدخل تحدث الاختيار ، وكذلك الميل وهيحان شهوة النفس، لألهما لا يدخل نحت الاحتيار، أيضًا وهما المراد بقوله على «عَفَا الله لأُمّتي ما حَدَثَتُ به أَنْفُسَها». فحديث النفس عبارة عن الخواطر التي تهجس في النفس ولا يتبعها عزم على الفعل. فأما لهم والعزم فلا يشتميان حديث النفس.

وأما الشالث: وهو الاعتهاد، وحكم القلب بأنه ينسغى أن يفعل فهدا مردد بين أن يكون اضطرارًا أو اختيارًا والأحوال تختلف فيه. فالاحتياري منه يؤاخد به والاضطراري لا بؤاخد به.

وأما الرابع: وهو الهم بالفعل، فإنه يؤاحذ به إلا أنه إن لم يمعل نظر فإن تركه حوفًا ص الله تعالى وبدمً على همه كتب له حسة، وإن تعوق لفعل بعائق أو تركه لا حوفًا ص الله تعالى كتب عليه سيئة، فإن همه فعل من القلب اختيارى والدليل القاطع فيه: ما روى عن سيدنا ومولانا رسول الله على أنه قال: «إذا التَقَى المُسلَمان بَسيْفهما فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ في لنّار " قيل " يارسول الله هذا القاتن فما بال المقتول؟ قال: اللائمة أراد قتل صاحبه وهذا بص في أنه صار من أهن النار بمجرد الإرادة مع أنه قتل مظلومًا فكيف يطن أنه لا يؤاخد بالبية والهم كنما دخل تحت اختيار القلب فإنه مؤاخذ به إلا أن يكفره بحسة ونقص العزم بالندم حسنة، ولفل كتبت حسنة وأما فوات المراد بعثق فليس بحسنة.

#### الباب الحادى والعشرون فى بيان ما يجب رعايته من حقوق الله تعالى وهو ضريان

الأول: فعل الواحيات.

والثاني. ترك المحرمات فضعل كل واجب تقوى وترك كل محرم تقوى فمن أتى خصلة منها فقد ونى نفسه بها ما رتب على تركها من شر لدنيا والآخرة مع ما يحصل له من نعيم الحنان ورصا الرحمن.

واعلم آمه لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بطاعته وطاعنه فعل واجب أو مدوب وترك محرم أو مكروه، فمن تقواه تقديم ما قدم الله تعالى من الواحبات على المندوبات، وتقديم ما قدمه من احتباب المحارم المحرمات على ترك المكروهات، مخلاف ما يصعله اجاهلوب الدين يطنون أنهم إلى الله مستقربون وهم منه متباعدون فيضع أحدهم الواجسات حفظ للمندوبات، ويرتكب المحسرمات تصونًا على ترك المكروهات. فكم من مسقيم على صور الطاعات مع انطواء قلبه على الرياء والخل والحسد والكبر والإعجاب بالعمل والإدلال على الله تعالى بالطاعات، والتقوى قسمان أحدهما متعلق بالفلوب وهو قسمان

الأول: واجب كإخلاص العمل والإبمان

والثانى محرم كالرياء وتعطم الأوثان. والثانى صها متعلق بالأعضاء انظاهرة كنظر العين، وبطش الأبدى ومشى الأرجل ونطق اللسان. واعلم أنه إذا صحت التقوى أثمر الورع والورع ترك ما لا بأس به خوفًا من الوقوع فيما به بأس، والله تعالى أعلم.

#### فصل

اعلم: أن خيرات الدنيا والآحرة قد حمعت تحت خصلة واحدة وهي النقوى، وتأمل ما مى لقران من دكرها كم علق بها من خير وكم وعد عليها من ثوات وكم أصاف إليها من سعادة. ثم اعلم أن الذي بختص به هذا الشأن من أمر العبادة ثلاثة أُصول

الأول: التوفيق والتأبيد أولاً حتى تعمل وهو للمتقبر، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَا اللهُ مَعَ الذِّينَ اتقوا ﴾.

والثاني: إصلاح العمل وإتمام التقصير حـنى يتم وهو للمتفين، كما قال الله تعالى: ﴿ يُصْلُحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ [الاحراب ٧١].

والنالث قول العمل إذا تم وهو للمتقير، كما قال الله تعالى ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مَنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة ٢٧]. ومدار العبادة على هذه الأصول الثلاثة الترفيق والإصلاح والقبول. وقد وعد الله بعبالى ذلك كله على التقوى وأكسرم به المتفى سأل أو لم يسأل فبالتقوى هى الغاية التي لا متعاوز عنها ولا مقصد دونها.

ثم اعلم أن حد التقوى فى قول شيوخنا: هو تنزيه القلب عن ذنب لم يسبق عنك مثله حنى يجعل العبد من قوة العرم على تركها وقاية بيبه وبين العاصى. فإذا وطن قلم على دلك فحينتد يوصف بأنه منتى، ويقال لذلك التوبة والعرم تقوى.

ثم اعلم أن منازل التقوى ثلاثة: بقوى عن الشرك، ونفوى عن البدع، وتفوى عن المعاصى الفوعية، ثم الشرور صربان أصلى وهو مانهى عنه تأديبًا كالمعاصى المعضة، وشئ عبر أصلى وهو مانهى عنه تأديبًا وهى فضول الحلال كالماحات المأخوذة بالشهوات. فالأولى: تقوى فرص يلزم بسركها العذاب. والثانية: تقوى خير وأدب يبلزم بتركها الحس ولحساب واللوم فمن أتى بالأولى فهو فى الدرجة الأولى من التقوى وئلك منزلة مستقيم الطاعة، ومن أبى بالثانية: فهو فى الدرجة العليا من التقوى فإذا حمع العبد اجتناب كل معصية وفضول، فقد استكمل معنى التقوى وهو الورع الكامل بلذى هو مبلاك أمر الديل وأما الذى لا بد منه ها هنا فهو مراعاة الأعيضاء الخمسة فإيهن الأصول وهى العين ولا ذن واللسان والبطن والقلب فليحرص عليها بالصيانة لها عن كل ما يحاف منه ضررًا

من حرام وفضول وإسـراف من حلال، فإذا حصلت صبانة هذه الأعصـاء فترجو أن تكفى سائر أركانه وتكون قد قمت سعق التقوى سجميع بدنك لله تعالى.

وإعلم أن علماء الآخرة رضى الله عنهم أحمعين قد ذكرو فيما يحتاح إلبه العبد من هذا الأمر سبعين حصلة محمودة فى أضدادها المذمومة، ثم الأفعال والمساعى الواجعة المحظورة يحو ذلكي فنطرنا فى الأصوب التى لا بد من ذكرها فى علاج القلب، ولا غينية عنها البتة فى شأن العبادة فرأيا أربعة أمور وهو آفات المجهدين وفتن القلوب تعوق وتشين وتفسد، وأربعة فى مقابلتها فيها قوام العباد وانتطام العبادة وإصلاح القلوب. والافات الأربع الأول: الأمل والاستعجال والحسد والكبر، والمنافب الأربع: قصر الأمل والتأبى فى الأمور والنصيحة للمحلق والتواضع والخشوع، فهده هى لأصول فى علاج لقلوب وسادها، فابذل المجهود فى التحرز من هذه الآفات والتحصيل بهده المناقب تكفى المؤه وتطفر بالمقصود إل شاء الله تعالى.

فأما طول الأمل: فإنه العائق عن كل حير، وطاعة الجالب لكل شر وفتنته الذي يوقع الحنق في جميع البليات.

واعلم أنه طال أملك هاج لك منه رُربعة أشياء

الأول: ترك الطاعة والكس تقول: سوف أفعل.

والثاني: برك التوبة ويسويفها يقول: سوف أبوب

والثالث: بجرك إلى الرعمة في الديبا والحمرص عليها تقول أي شي أكل وألبس فتهتم لها وأقل ما في الباب أنه يشتغل قلبك ويضيع عليك وقتك ويكثر عليك همك.

والرابع: القسوة في القلب والنسيان للآخرة، لأنك إذا أملت العيش الطويل لاتذكر الأحرة بل لا تدكر لموت ولا القسر، فإذًا يصير فكرك في الدنيا فيقسو قلبك من ذلك كما قال الله تعالى: ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحديد: ١٦]. وإما رفة القلب وصفوه مدكر لموت والقبر وأحوال الآخرة.

وأما حد طول الأمل، فقال العلماء: هو إرادة الحياة للوقت المتراخى بالحكم، وقصر الأمل ترك الحكم فيه بفيده بالاستثناء عشيئة الله تعالى وعلمه فى الذكر أو بشرط إصلاح فى الإرادة. فإدا ذكرت حياتك بأنك تعيش بعد نفس أو ساعة ثانية بالحكم والقطع فأنت أمل ودلك منك معصية إد هو حكم على العيب، فإن قيدته بالمشيئة والعلم لله تعالى بأن تقول. أعبش إن شناء لله تعالى، فقد خرجت عن حكم الأمل ووصفت نقصر الأمل من تقول. أعبش إن شناء لله تعالى، فقد خرجت عن حكم الأمل ووصفت نقصر الأمل من حيث تركت الحكم فيه، والمراد بالذكير ذكر لقلب ثم المراد منه توطين القلب على دلك والتثبيت للقلب عليه، فافهمه راشداً، ثم الأمل ضربان أمل العامة وأمل الحاصة. فأمل

العامة مو أن يريد السقاء لجمع الدنيا و لتسمتع بها. فهده معصية وصدها قصر الأمل. وأمل الخاصة هو أن يريد البقاء لإنمام عمل حير فيه خطر، وهو ما لا يستيقن الصلاح له فيه فإله رنما يكون حير معين لا يكون للعبد فيه أو في إتمامه صلاح مل يقع في أنه لا يقوم بهذا الحير، فإذًا ليس للعبد ابتداء في صلاة أو صوم أوغيرهما أن يحكم بأن يتمه إلا هو غيب ولا أن يقهصد ذلك قطعًا، مل نقيده بالاستشاء وشسرط الصلاح لشخلص من عبب الأمل وصد هذا الأمل فيما قال العلماء: النية المحمودة لأن الباوي بالنية المحمودة يكون ممتنعًا من الأمل فهذا حكمه، وأما النيه المحمودة: فهي الأصل الأصيل وقد دكروا في حدها الحامع التام أنها إرادة أحذ عمل مبتدأ به قبل سائر الأعمال بالحكم مع إرادة إتمامه بالتقويص والاستثناء

فإن قيل: لم حار الحكم في الابداء ووحب الفويض و لاستثناء في الإتمام؟ فيقال: لفقد الخطر في الابتداء إذ هو حال الابتداء ليس بشئ متراخ عنك ولثبوت الخطر في الإتمام، لأنه يقع في وقت متراخ، فضيه خطران: خطر الوصول لأنك لا بدري هل لك في ذلك صلاح أم لا. فإذا حصلت الإرادة على هذه الشروط تكون حيثة نيم محمودة محرجة عن حكم الأمل وآفاته، والله تعالى أعلم.

واعلم أن حصن تقصير الأمل هو دكر هجموم الموت وأخذه على غفلة وغرة فحتفظ بهذه الحملة فإن الحاحة ماسة إليها ودع عنك القيل والقال من عير طائل والله الموفق وأما الاستعجال والمترقى: وإنه الخصلة المقوتة للمقاصد الموقعة في المعاصى.

واعلم أن أصل العبادة وملاكها انوع وانورع أصله النظر البالغ في كل شئ والبحث الشام عند كل شئ هو نصيده من أكل وشيرت ولبس وكالام وضعل. فيإذا كنان الرحن مستعجلاً في الأمور غير مشأن متثبت متبين لم يقع منه نظر وتوقف في الأمور كما يجب ويسارع إلى أكل كل طعام فإنه يقع في الحرام والشبهة وإلى كل كالام فإنه يقع في الزلل وكذلك في كل أمر يقوته الورع وأى خير في عبادة بلا ورع فحق على العبد أن يهتم الإرالة هذه الأفة والله الموفق، وأما حد العجلة فهو المنى الراتب في القلب الباعث على الإقدام على الأمر بأول خاطر دون التوقف وصدها الأناة وهي المعنى الراتب في الفلب الباعث على الإحدام على الاحتياط في الأمور والتأني في اتباعه والعمل بها.

وأما التموقف طفيده التعسف والفرق بين التوقف والناني أن التوقف يكود قبل الدخول في الأمر حتى بؤدي إلى كل جزء منه حقه.

وأما الحسد: فهو المفسد للطاعات لباعث عنى الخطيئات المورث للتعب والهم في عبر فائدة، بل مع كل وزر والموحب عمى القلب وكفي بالحساسد إصلالاً وخسرانًا أنه عدو

لنعمة الله تعالى ومعاند الإرادته وسخط لقضائه. وأما حد الحسد فهو إرادة زوال نعمة الله تعالى عن أحيك المسم مما له فيه صلاح، فإن لم ترد زوالها ولكن أردت لنفسك مثلها فهى عطة، فإن لم يكن له فيسها صلاح فأردت روابه عنه فذلك عيرة فهذا هو لعرق بين الحصال. وأما ضد الحسد. فانتصيحة وهى إرادة بقاء نعمة الله تعالى على أحيك المسلم فيما له فيه صلاح، فإن اشتبه عليك الأمر فلا ترد روال نعسمة عن أحد من المسلمين ولا بقاءها إلا مقيداً بالتفويض إلى الله تعالى لتخلص من حكم الحسد وتحصل لك فائدة النصيحة. وأما حصن النصيحة المانع من الحسد. فيهو ذكر ما أوجبه الله من موالاة المسلمين، وحصن هذا الحصين هو ذكر ما عظم الله تعالى من حقه ورفع قدره وما له عند الله تعالى من الكرامات في العقبي وما لك من الفوائد الدينية والدنيوية دنيا وأخرى والله الموق.

وأما الكبر: فهو الخصلة المهلكة ,أسًا أما تسمع قبول الله تعالى عن إبليس: ﴿ أَبَىٰ وَاسْتَكْبُرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البفرة: ٣٤]. وأما حد الكبر: فاعلم أنه خاطر في رفع النفس واستعظامها والتكبر اتباع ما ينافي التواضع وكل واحد منهما عام وخاص، فالتواضع العام هو الاكتفاء بالدور من الملس والمسكن وما في معاها والتكبر في مقابلته الترفع عن ذلك وهو معصية كبيرة.

وأعدم أن حصن التواضع لعام هو أن تذكر مبدأك ومنتهاك، وما أنت عليه الآن من ضروب الآفات والأقدار، وحصن التواضع الخاص هو دكـر عقوبة العادل عـن الحق فهذه جملة كافية لمن استنصر والله تعالى الموفق.

### الباب الثاني والعشرون في بيان معنى حقيقة حسن الخلق وسوئه

اعلم أن السعادة كلها والباقيات الصالحات أجمعها التي تبقى معك إذا غرقت سفينتك في شيئين: الأول: سلامة القلب وطهارته من غير الله تعالى لقوله: ﴿إِلاَّ مَنْ أَنِي اللَّهُ بِقَلْبٍ مَلِيمٍ لللعراء: ١٩٩]. والثاني امتلاء القلب بمعرفة الله تعالى التي هي مقصودة من خلق العالم وبعشة الرسل صلَّى الله عليهم وسلَّم ، وحسن الحلق: هو خامع لهاما ولا أعلم خصلة تزيد عليه في الفضل، ولذلك امتدح الله تعالى به نبيه محمدًا على نقال تعالى: ﴿ وَإِنْكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظِيمٍ ﴾ الغلم: ١٤. وقال تعالى: ﴿ إليه عَمْدُ الْكُلُمُ الطَّبِ وَالْعَمَلُ الصَّالَحُ يَرفُعُهُ ﴾ افاطر: ١٦. والكلم الطيب هو التوحسد والمعرفة والعمل الصالح هو طهارة القلب الرافعة لقدر التوحيد والمعرفة، ومعنى الرفعة والمعرفة والعمل الصالح هو طهارة القلب الرافعة لقدر التوحيد والمعرفة، ومعنى الرفعة

هو حصور القلب وتأثيره بهما ليقاد خضوعًا ومسكة ومهابة. فحينتن يكون قريبًا من الله تعالى. فأما حقيقة حسن الخلق فاعلم أن للإنسان صورة ساطة وهي التي بعثت الأنبياء عليهم السلام بنقويها وتركيمها وكمال اعتدالها وذلك أن تصدر عها الأخلاق المحمودة بسهولة بلا روية ولا فكر وهذا هو معنى حقيقة حسن الخلق، وسوء الخلق يكون بعكس ذلك. واعلم أن جملة الأخلاق المحمودة والمذمومة تصدر عن ثلاث صفات هي كالأمهات:

الصفة الأولى: العقل وقوته واعتداله بالعدم والحكمة وحقيقة الحكمة معرفة الحق من الباطل مى الاعتفادات والصدق من الكذب في الأقول والحسن من العبيح في الأفعال

الصفة الثانية قوة الغضب الدافعة بلضرر وهي حلقت لذلك فكمالها واعتدالها أد تكون منقادة للحكمة إن أشارت الحكمة لها بالاسترسال استرسلت أو بالانقباص بقبصت كالكلب المعلم

الصفة المثالثة: قوة الشهموة الجالبة للنفع وهي خلقت أبضًا مطيعة للعقل فسحسه واعتدائها في إدعانها للحكمة. واعلم أن المطلوب من الأخلاق الاعتدال والوقوف على رسط الأمور لقوله تعالى ﴿ وَلا تَجْعَلُ يَدُكُ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عَنْقَكَ وَلاَ تُبْسُطُهُا كُلُّ الْبَسْط ﴾ [الإسراء: ٢٩]. فصار العدل من هذه الصفات الثلاث ركنًا رابعً. فأما مثال الاعتدال في الصفات فاعلم أن قوة الحكمة لها إفراط وتقريط ووسط والوسط هو المحمود المسمى بالحكمة فبحسبها واعتدائها يصدر عبها البدبير وجودة الذهن والسفطن لدقائق الأعمال وحفايا آفات النفس، وأما إفراطها فيصدر عنه المكر واخداع والدهاء وشبه دلك، ومن تعريطها يصدر البله والغبارة والحمق والجنود. فأما العباوة: فهي فلة التنجرية واحمق صحة القصد مع فساد السلوك والجنون فسادهما جـميعًا. وأما قوة العضب فلها اعتدال يسمى الشجاعة يصدر عنه الكرم والنحدة وكظم الغيظ والوفاء بالعهد، ولها إفراط يصدر عنه التكبر والعحب والاستشاطة وشبه دلك، ولها تعريط يصدر عنه المهانة والذلة والحرع والانقباض مع تناول الحق الواجب. وأما قوة الشهوة: فلها اعتدال يسمى لعفة يصدر عنه السخاء والصبر والورع والمساعدة وقلة الطمع، ولها إفراط يصدر عنه الحرص والشره وشبههما، وليها تفريط يصدر عنه الحسد والمشاتمة والعتب وشبه ذلك، فأمهات محاسن الأخلاق الحكمة والمشجاعة والعفية والعدل المكمل لكل واحدة من الشلاث، وما سوى دلك فروع لسهده الأربعة، ولسم يبلع كمسال هذه الأربع إلا سيسدنا رسول الله ﷺ وبالله التوفيق.

#### فصل في بيان حد التواضع وحقيقته ونهايته وعلامته

وعلى الحملة فالتواضع متخلق بأخيلاق الله تعالى وكفى بها شيرفًا فى الآحرة وهو معسى قوله وله المسرفة في الآواضع أله وكفى بها شيرفت فيه وضبط الأحوال والإختيار عن التقريط والإفراط فلا تتكبر ولا تتحباسس وأما حقيقته فهو الدل والإذعان والانقياد للحق بسهولة والحق يطلق على الله تعالى وعلى أسره. وأما نهايته: صهو أن لا يحس بالذل إذا مدح ولا بشألم بالذم إذ ذم لعلمه بحكمة الله سبحانه وتعالى وتوحده بالأفعال، لأن العبد لا يحس بالذل بين يدى سيده وهذه طريقة الموحدين، لأن المتواضع ما يرى لنفسه قدرًا فيضعه والموحد لايرى لنفسه قدرًا حتى يصعه. فالمتواضع ضابط لأفعاله بلاختيارية فلا يتكبر ولا يتحاسس، وإن جرى عليه دل من عير اختياره، وطريقة الأوباء لرضى ووحدان اللذة، لأنه جبرى يقدر الله تعالى وعلمه وإرادته فيهو لا يحس بالذل لمقصور نظره على حكم الله تعالى وجمسل فعله إنما يحس بالدل المتكسر الجدهل المعفل القاصر نظره على فعل الأفعال، وكلما كن أكثر ذلاً كن أكثر كبرًا. وأما العلماء بالله تعالى فلا يشهدون لعير الله ولا يتهمونه في حكم من لاحكام، بل يعرفون أن دلك عبلامة فلا يشهم

وقد أشار بعص الأثمة رحمهم الله تعالى إلى أن المعرفة لا توجد إلا في قلوت المواصعين الدين صار الذل صفتهم الذائبة فهم بعدرة الله تعالى ونظره ينقلبون إن رفعوا إلى السماء لم يردادوا في تعوسهم كمالاً وإن حفضوا إلى متهى الحفض لم يجدو في أعسهم تقصًا كذلك، لأنهم مسلوبوا الإراده والاختيار لعلمهم أن الكمال المطلق فيما حكم الله تعالى به وقصاه فيهم، ولأنهم يجدون المزيد من الله تعالى في أحوالهم بذلك فيهو رتب المقربين. وأما الصالحون فتواصعهم على قدر معرفتهم بنفسهم وربهم، وأما علامة التواضع فهو أن لا يأنف من احق إدا أمر به، فإن وحد في نفسه ألفة من ذلك فهو منكبر عن قول الحق وذلك معصية كبيرة، والله تعالى أعلم.

# الباب الثالث والعشرون في بيان معنى الفكر ومقدماته ولواحقه

فمقدماته مساع وتيقظ وذكر ولواحقه العلم، لأن من سمع تيقط، ومن تيقظ نذكر، ومن تعظ نذكر، ومن تعلمًا وإن كان علمًا يراد للعمل، وإن كان علمًا يراد لداته سعد والسعادة عاية المطلب.

أما السماع: فحقيقته الانتفاع بالمسموع من حكمة أو موعظة وما يضاهيهما، وشرطه الاستسماع وهو الإصبغاء وهو واجب في استسماع كل علم هو فرض عين مدركه السمع ومستحب فيما سواه في العلوم المحمودة ويحرم فيما حرم الشارع من المحرمات ويكره فيما يكره استماعه.

وأما اليقظة: فحقيـقتها انتباه القلب للـخير. وعلامة الانتباه. القـومة والنهوض عن ورطة الفترة، والقومة واحبة على المور في الأوامر والنواهي الفورية وهي متعلقة بكل مقام. وأما التذكر. فهو مكرار المعارف على القلب لتثبت وترسخ.

وأما التفكر: فهو أن تجمع بين علمين مناسبين للعلم الذي أنت طالب بشرط عدم الشك فيهما وفراع القلب من غيرهما ويحدق النظر فسيهما تحديقًا بالغًا فلم يشعر إلا وقد انتقل القلب من الميل الخسيس إلى الميل النفيس إحضارًا لمعرفتين يسمى تذكرًا والتذكر يتعلق بالمقد والقول والفعل والترك وهو واجب فيما يجب تذكره، ويحرم بتذكر المعاصى إن أدى إلى استحلابها. وحصول المعرفة الشالئة المعصود من هاتين المعرفتين يسمى تفكرًا، والتفكر واحب عند الشك وعند ورود الشبهة وعند علاج الأمراض الواجب إزالتها من القلوب.

وأما العلم فيندرج في خمسة أقسام:

الأول: من العلوم الراجبة علم أصول الإيمان بالله وملائكته وكنبه ورسله واليوم الآحر.

الثاني: علم العبادات المتعلقة بالأبدان والأموال.

الثالث: علم ما يتعلق بالحواس الخمس اللسان والفرج والبطن والسمع والبصر. الرابع: علم الأخلاق المذمومة الواجب إزالتها من القلب.

الخامس. علم الأحلاق المحمودة الواجبة لله تعالى على القلوب.

# الباب الرابع والعشرون فى بيان معنى التوبة ويضاف إليها الفرار والإنابة والإخبات لأنهن من ثمراتها

أما التوبة: فحفيقتها الرحوع من المعصية إلى الطاعة، ومن الطريق البعيدة إلى الطريق القريبة وتنطيم من علم وحل وعمل.

وكدلك كل مقام فالعلم هو الآصل الذى هو عقد من عقود الإيمان بالله تعالى أو لله تعالى، والحمال ما ينشأ عنها من المواجبيد، والعمل هو ما تنشئه المواجبيد على القلوب واحوارح من الأعمال، ويتقدم التوبة واجبان:

الواجب الأول؛ معرفة الديب المرجوع عنه أنه دنب.

الواجب الناتي: أنه لا يستمد بالتوبة للفسم، لأن الله تعالى هو حمالقها في نفسها ومسيسر أسبالها، وهو من الإيمان مالله تعمالي لتعلقه بالقدرة، والثاني من الإيمان له لتعلقه بالعدرة،

وأما أرتخانها فأربعة: علم وندم وعرم وترك والقدر الواحب من البدم ما يحث على الترك.

وأما الفرار. فحقيقه الهرب من المعصية إلى الطاعة، وهذا هو لفرار الواجب المنى على أصل الإيمان ورحوع العبد من الشواعل الملهبة إلى الله تعالى، ومن احسن إلى الأحسن هو أنصًا بوية ورجوع، ويه كمال السعادة في الآخرة، وهذا هو الفرار الواجب المبنى على كمال الإيمان، وعلى هذا فلا يهاية لمراتب التوية ومراقبها وهذا هو الإيابة لأن حقيقة الإيابة نكرار الرحوع إلى الله تعلى وإد لم يتقدمه ذب.

وأما الإخبات: فهو الإذعان والانقياد للحق لسهولة.

واعلم أن التوبة نصح من كل دب لا دون ذنب ، والله تعالى أعلم.

# الباب الخامس والعشرون في بين الصبر ويضاف إليه الرياضة والتهذيب لأنهما من ثمراته

أما علمه: فهو تصديق الله تعالى فيما أخبرا به من عدارة النفس والشيطان والشهوات للعقل والعرفة والملك الملهم للحير، وأن القتال بينهم دائم فيمن حدل حدد الشهوات للعقل وبصر حزب الله أدخله جنته وهذا واحب لأنه من لإيمان بالله تعالى. وأما الحال الناشئ عن هذا الإيمان، فهو ثبات باعث الدين في مقبلة باعث الهوى والقدر الواجب منه تقويته بالوعد والوعيد إلى أن يعب حرب الله تعالى حند الشيطان «ألا إن حزب الله هم العالمون».

وأما الرياضة: فهو تمريل النفس على الخير وبقله من الخفيف إلى الثقيل باللطف والنديج إلى أن يربقي إلى حالة بصبر ما كان عنده من الأحوال والأعمال شاقًا سهلاً هبنًا.

وأما التهذيب: فهو امتحان المفس واختيار أحوالها في دعوى المفامات هل صدقت أو كدبت، وعلامة اعتدال مفام الصر أن تصدر عنه الأعمال بسهولة بلا مانع ولا منارع. والله تعالى الموفق.

#### الباب السادس والعشرون فى الخوف، ويضاف إليه الحرّن والقبض والإشفاق والخشوع لأنهن من أنواعه وكذلك الورع لأنه من ثمراته

أما علمه: فهو مصالعة صفات الألوهية وتعلقها بالتقريب والإبعاد والإسعاد والإشفاء من عير وسيلة ولا بيابقة، وهذا الخوف يراد لذبه ويحب اعتقاده لأبه من الإيمان بالله تعالى ينقع بهذا الحوف من أخرجته رؤية كثرة الأعلمان إلى الإدلال والأمن من مكر الله إد لا يأس من مكر الله إلا القوم الخاسرون.

وأما الخوف المراد لعيره, فهو قسمان. أحدهما: خوف سلب النعمة وهو يحث عنى الأدب ورؤية المنة. والثانى: خوف العقبوبات المربة على لحنايات، والقدر الوحب منه ما يحث على ترك المحطورات وفعل الواجبات. وأما حاله، فهو تألم القلب والزعجه سبب نوقع مكروه أو على فائت. فإن كانا محمودين كان له حكمهما في الوحبوب والاستحاب، وإن كانا مكروهين له حكمهما في الحظر والكراهة.

وأما حقيقة القبض: فهو يطرق القلب بارة يعدم سببه فحكمه حكم الحزن، وما لم يعلم سببه فهو عقوبة للمريدين لسبب إفراطهم في البسط.

وأما حقيقة الإشفاق: فهو اتحاد احوف بالرحاء واعتدالهما، وأما حقيفة الخشوع فهو سكون القلب والجوارح وعدم حركتهما لما عابن القلب من عظيم أو مفزع. وأما حقيقة الورع فهو محانبة الشئ حذرًا من ضرره، والله بعالى أعلم.

#### الباب السابع والعشرون

#### في بيان الرجاء، ويضاف إليه الرغبة، لأنهامن أنواعه وكذلك البسط لأنه من ثمراته

أما علمه: فهو أبصًا مطالعة الصفات الصديمة التي يصدر عنها كل ما ساء وسر ونفع وضر، فمن عرف هذا من صفاته خافه ورجاه وهذا هو الرجاء المقصود لذاته، لأنه لا يتوقع بحسنة ولا يندفع بسيئة إنما ينشأ عن فضل الله تعالى لمن سبقت له السعادة، ويندفع بهذا الرجاء من أخرجه الخوف إلى القنوط.

وأما الرجاء والمراد لغيره: فهو منا بحث على تكثير الطاعبات، فإن لم يحث على تكثير الطاعبات كان تمنيًا، لأن حقيقة الرحاء هو رتباح القلب وانشراحه لانتظار محبوب تقدمت أسبابه.

وأما الرغبة: فهى استيلاء هذا الحال عـلى قلب الراجى حتى كأنه بشاهد به المأمول فهي كمال الرجاء ومننهى حقيقته.

وأما لبسط فهو اشرح القلب وانفتاح طريق الهدى له بروح الرجاء

## الباب الثامن والعشرون في بيان الفقر، ولواحقه التبتل والفناء والتجريد

أما الفقر: فهو الفقد والاحتياج، ولكن الاحتياج على ضربين. مطلق ومقبد.

أما المطلق: فهو احتياح العبد إلى موجد يوجده وإلى بقياء بعد الإيحاد وإلى هداية إلى موجد، وهذا هو الفقر إلى الله تعيالي، لأن الله هو موحده ومبقيه وهاديه إليه وهذا الفقر واحب لأنه من الإيماد بالله ولله.

وأما الحال الذي ينشأ عن هذه المعرفة: فهو شهود العبد لفقره وحاجته إلى الله تعالى على الدوام.

وأما الاحتياج المقيد: فهو احتياج العبد إلى الوسائل التى تقوم بها داته ويستعاد على تحصيلها بالمال والمال هو المففود المحتاج إلسه، فالفقر المطلق يراد لذاته لتعلقه بالله تعالى، والمقيد يراد لغيره وهو التبتل والانقطاع إلى الله وهما الوسيلة للغنى بالله نعالى وهو تعلق القلب به سبحانه وتعالى، والغنى بالله تعالى وسيلة إلى تجريده عما سوى الله تعالى، ولا يجب من التجريد إلا اعتقاد تجريد القديم عن الحادث، والله تعالى أعلم

#### الباب الناسع والعشرون فى بيان الزهد، ويضاف إليه الإيثار والفتوة، لأنهما من أخلاقه وكذلك مقام الراد، لأنه من مواردته

أما العلم الذي هو سبب الزهد في الدنيا؛ فهو الإيمان لله تعالى وهو قوله تعالى الحرفة وبل تُوثرُون النحاة الدنيا طرب والآخرة خَير وأبقى الاعلى ١٦، ١٦، ١٦، وأما الحال الناشىء عن هذا العلم: فهو اتصراف الإرادة عن الدنيا لاستعظام ما عد الله. وأما سبب الزهد فيما سوى الله تعالى من نعيم الجنة وغيرها، فهو إضافة حقارة الوجود إلى جلال الله تعالى وكماله، وهذا هو الزهد المراد لذاته وهو من الإيمان بالله تعالى لتعلقه بالجلال والكمال، والزهد الذي قبله مراد لغيره وهو فراغ القلب لهذه المعرفة، والقدر الواحد من الزهد المراد لعبره ما يحث على الفراغ لأوقات الواجبات والزهد لا ينعلق إلا بالمباح، ومن شرطه أن يكون مقدوراً عليه.

وأما ثمرته: فهو الإيثار وهو أعلى درجات السخاء، لأن السخاء هو بذل ما لا يحتاج إليه سمحًا لا تكلفًا، والإيثار هو بذل ما هو محستاج إليه سمحًا بغير عوض ولا غرض إلا لتحلقه بأحلاق الله سمحانه وتعالى.

وأما الفتوة: فهى ترجع إلى أحلاق المروءة، فـمن قام بواجب الشرع وواجب المروءة فهو الفتى، ومن شارك أنناء الدنبا فبما هم فه فلا فتوة له ولا مروءة. وأما مقام المراد، فهو الذى وقف على حقيقة الأمر بغير منازع ولا مدافع ولم يشغله عن الله تعانى شيء والله أعام

# البابالثلاثون في بيانالحاسبة، ولواحقها الاعتصام والاستقامة، لأنهما الثمرة القصودة

أما المحاسة فحقيقتها تفقد ما مضى وما يستقبل وهى واجبة بإحماع الأمة. أماالعلم الحامل عليها فهو الإيمان بمحاسبة الله تعالى وهذه المحاسبة توجب الاعتصام والفرق بين الاعتصام والاستقامة أن الاعتصام هو المتمسك بكتاب الله تعالى واحفظ لحدوده والاستقامة هى الثنات والاعتدال عن الميل إلى طرفى الأمر المعتصم به والاستقامة مراده لذامها ولعيرها. أما كوبها لداتها فلأنها وسيلة إلى الدخول في مقام الجمع من وادى التفرقة، والله تعالى أعلم.

# الباب الحادي والثلاثون في بيان الشكر، ولواحقه السرور، لأنه من أحواله والحكمة لأنها من أعماله

أما العلم الذي هو سبب الشكر: فيهو أن تعدم أن النعم كلها من الله تعالى وحده وهذا واجب، لأنه من الإيمان بالله تعالى قال الله تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِن نَعْمَةُ فَمنَ اللّه ﴾ النحل ٣٥]. وشكر المنعم واجب وهو من الإيمان. وأما الحال الناشيء عن هذا العلم فهو الفرح والسرور بأنعم الله فيهذا الفرح شكر بنفسه، لأنه مراد لذاته وهو واحب لأنه من الإيمان بالله تعالى وهو شمرة الإيمان بالله تعالى. وأما عسل الشكر. مراد لذاته ولغيره أما كونه مرادًا لذاته فلأد العمل باستعمال النعمة فيما خلقت له من تمام الحكمة. وأما كونه مرادًا لنعمة فيما خلقت له فمن اعتدلت له عليها. وعلى الجملة، فالشكر هو استعمال النعمة فيما خلقت له فمن اعتدلت له أحواله حتى وضع كل شيء موصعه كان حكيمًا لأن الحكمة وضع كل شيء معله علمًا كاد أو عملاً وبالله التوفيق

# الباب الثانى والثلاثون فى بيان التوكل ولواحقه التفويض والتسليم والثقة والرضى لأنهن من آدابه

أما العلم الحامل على التوكل فهو أن تعلم أن الله قائم سفسه وأنه مقيم لعيره. ثم تعلم سعة علمه وحكمته وكمال قدرته

وأما الحال الناشىء عن هذا العلم: فهو اعتماد القلب على الله تعالى وسكونه، وعدم اضطرابه لتعلقه بالله تعالى، ولا يجب على من علم التوكل وحاله إلا ما يكف عر الأسباب المحظورة . والتوكل مع شرفه منخفض ابرنبه عن التقويض والمتسلبم، لأن غايته طلب حلم النفع ودفع الضر، والتفويص والتسليم حقيقتهما الانقياد والإذعان للأمر وترك الاحتبار في حمله ما حكم الله تعالى به.

وأما الثقة: فمعناها الربط على القلب وعدم الانفصام على ما حواه من النصدية ت وهي حالة مكملة لجميع المقامات والأحوال.

وأما الرضى: فإنما يكون بعد المنقصى به، والتفويض والنسليم يكون قبل الدضى به والقدر الواحب من الرضى هو أن يكون راضيًا بعقله وإن كان كارهًا بطبعه، لأن الكراهية لا تدخل تحت اختيسار العبد، فمن كره بعقله شيئً مما امتحن الله تعالى به عباده فى الدبيا والآحرة أو شكا بلسانه أثم وحرج عن وجب الرضى وبالله النوفيق.

## الباب الثالث والثلاثون في بيان النية ويضاف إليها القصد والعزم والإرادة لأنهن من توابعها

فأما النية: فهى الوسيلة بعد الإيمان إلى السعادة العظمى في الأولى و بعفى، فإدا عرف هذا وجب عليك فهم حقيقتها أو تحصينها مما يشوبها من الحظوط الدبيوية وجوبًا وعن الأغراص والأعواض الأخبروية استحبابًا. فأما النية: فهى عبارة عن تبييز الأغراص بعضها عن بعص. فأما القصد فهو جمع الهمة نحو الغبرض المطلوب والعزم هو تقوية القصد وتنشيطه، والإرادة تصرف الموانع المثبطة.

الباب الرابع والثلاثون فى بيان الصدق، ويضاف إليه الانفصال والاتصال والتحقيق والتفريد. لأنهن من علاماته أما الصدق فى حق الله نعالى، فهو وصف داتى راجع إلى معنى كلامه. وأما الصدق في وصف العبد فهو استواء السر والعلانية والطاهر والعاطن، وبالصدق يتحقق جميع المقامات والأحوال حتى أن الإخلاص مع جلالته يفتقر إلى لصدق والصدق لا يفتقر إلى شيء، لأن حقيقة الإخلاص في العبادة هو إرادة الله تعالى بالطاعة، فقد يراد الله تعالى بالصلاة مثلاً ولكنه غافل من حصور العب فيها والصدق هو إرادة الله تعالى بالعبادة، مع حضوره مع الله تعالى فكل صادق محلص وليس كل محلص صدقً. وهد معنى الانعصال والاتصال، لأنه انعصال عن غير الله تعالى واتصل بالحضور بالله تعالى .

وأما التحقيق: فهو تمييز المقامات والأحوال بعلضها من بعص وتخليصها من الأغيار والشوائب

وأما التفريد: فهو وقوف العبد مع الله تعالى بلا علم ولاحال لشهوده تفرد الله تعالى بإيجاد كل موحود وشمول قدرته كل مقدور.

### البابالخامسوالثلاثون فيبيان الرضي

قال الحارث: الرضى سكول القلب تحت جبريال الحكم. وقال ذو النون. الرصى سرور لقلب بمبر القضاء وقال رسول على الذاق طَعْمُ الإيمان مَنْ رَضَى بالله ربًا ". وقال عليه السلام: "إنَّ الله بحكْم ته جَعلَ الرُّوحَ في الرضى واليَّقين، وَجَعلَ اللهُمُ والحُمْنُ في المشكِّ والسخط " وقالَ الجنب لد لرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلوب، فإذا باشر القلب حقيقه العلم أداه إلى الرصا، وليسر الرصا والمحبة كالخوف والرحاء فإلهما حالال لا يمارة النافعيد في الدنيا والأخرة، لأنه في احنة لايستغني عن الرضا والمحبة. وقال ابن عطا، الرصا سكون القلب إلى قديم احتبار الله تعالى للعبد أنه اختبار له الأفضل فيرضى عطا، الرصا سكون القلب إلى قديم احتبار الله تعالى للعبد أنه اختبار له الأفضل فيرضى وقال سرى حمس من أخلاق المقربين الرصا عن الله تعالى، فيما شواه، وقبال الفصيل: وقال سرى حمس من أخلاق المقربين الرصا عن الله تعالى، فيما سواه، وقبال الفصيل: الرضى بالحق والرضى به والرضى به والرضى له إلهًا وربًا عنه الرضى به مديرًا ومختارًا والرضى عنه قاسمًا ومعطيًا، والرضى له إلهًا وربًا

سئل أبو سعيد: هل يحوز أن يكون راضيًا ساخطًا ، قال. نعم يحوز أن يكون راصيًا على نفسه وعلى كل قاطع نقطعه عن الله تعالى.

وقال بعصهم لنحسر بن على رضي الله عنهما إن أبا در يقول الفقر أحب إلى من

الغنى، والسقم أحب إلى من الصحة فقال: رحم الله أبا ذر. أما أنا فأقولُ من اتكل على حسن اختيار الله تعالى له لم يتمن أنه في غير الحالة التي اختارها الله.

وقال على عليه السلام: من حلس على بساط السؤال لم يرص عن الله فى كل حال. وقال: الشلبى: بين يدى احنيد: لاحول ولا قوة إلا بالله قال قولك هذا إذا ضيق صدر. فقال؟ صدقت فقال: ضيق الصدر ثرك الرضى بالقصاء، وهذا قاله الجنيد تبيها منه على أصل الرضى، وذلك لأن الرضى يحصل لانشراح القلب وانفساحه وانشراح القلب من نور اليقين، فإذا تمكن النور من الساطن اتسع الصدر وانفتح عين البصيرة وعاين حسن تدبير الله تعالى فينتزع السخط والضجر، لأن انشراح القلب يتضمن حلاوة الحب ومعل المحبوب بوقوع الرضى عند المحب الصادق، لأن المحب يرى أن الفعل من المحبوب مراده. كما قيل: وكل ما يصعل المحبوب محبوب فالقوم يكرهون خدمة لأغيار ويأبون مخالطتهم ألفاً، فإن من لا يحب طريقهم ربما استضر بالنظر إليهم أكثر بما ينتفع بهم.

ورد في الخبر: المؤمن مرآة المؤمن. فأى وقت ظهر من أحدهم أثر التمرقة نافروه، لأن التفرقة تافروه، لأن التفرقة تظهر بظهور النفوس وظهور النفوس من تضييع حق الوقت. فأى وقت ظهرت نفس الفقير علموا خروحه من دائرة الجمعية وحكموا له بتصبيع حكم الوقت وإهمسال السياسة وحسن الرعاية فيعاد بالمناقشة إلى دائرة الجمعية.

# الباب السادس والثلاثون

فىبيان النهى عن الغيبة

قال الله عزّ وجلّ: ﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ خُمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ [احجرات: ١٢].

وعن أبى هويرة رائي. أن رجلاً كان عند رسول الله تَبَالَتُهُ فقام النبي عَلَيْتُ ولم يقم الرجل، فقال بعض القوم: ماأعجز فلانًا، فقال: ﴿ أَكُلْتُمْ لِحُمَّ أَخْيِكُمْ وَاغْتَبْتُمُوهُ ﴾.

وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه السَّلاَم: "من مات تائبًا من الغيبة فهو آخر رجل يدخل الخار».

وقيل ً دعى إبراهيم بن أدهم إلى دعوة فحضر فدكروا رجلاً لم يأتهم بالغيبه.

فقال إبراهيم: إنما فعل بي هذا نفسي حيث حضرت موضعًا يعتاب فيه الناس فخرح ولم يأكل ثلاثة أيام.

وقيل: مثل الـذى يغتاب 'بناس كــمثل من بصب مــنجنيفًا يــرمى به حسناته شــرقًا وغربًا.

وقيل بؤتي العبد يوم القيامة كتابه فلا يرى فيه حسة. فيقول أأين صلاتي وصيامي

وطّاعتي؟ فقال: ذهب عملك باغيبابك النساس، وقيل: من اغتيب بغيبة عفر الله له نصف ذنوبه.

وقیل: یعطی الرجل کتابه بیمینه فیری فیه حسنات لم یعملها، فیقال: هذا بما اغتابك الناس وأنت لم تشعر.

وقيل للحسن البصري: إن فلانًا اغتابك فبعث إليه طبقًا فيه حلوى وقال: بلغني أنك أهدبت إلى حساتك فكافأتك.

وعن الجنيد قال: كنت ببغداد في مكان أنتظر جنازة أصلى عليها فلقيت فقيرًا عليه أثر النسك يسأل الناس، فيقلب في نفسى: لو عمل هذا علملاً به يصون نفسه كان أجمل به فلم المصرفت إلى منزلى وكان لى شيء من الورد بالليل فلما قضيته وعت رأيت ذلك المقبر جاءوا به على خوان ممدود، وقالوا لى كل لحمه فقد اعتبته فكشف لى عن الحال، فقلت ما اغتيته إنما قلت في نفسى. فقيل: ماأنت ممن يرصى منث بمثله اذهب واستحلله فأصبحت ولم أزل أثردد حتى رأيته يلتقط من الماء أوراقاً من البقل مما يتساقط من غسل البقل، فسلمت عليه، فقال با أبا القاسم تعود؟ فقلت. لا، فقال: غفر الله لنا ولك.

### الباب السابع والثلاثون في بيان الفتوة

الفتى من تخلى عن تدبير نفسه وماله وولده ووهب الكل لمن له الكل بل ليس له ما يهب عانها دهت فى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّه الشّرى من الْمُؤْمَنِينَ أَنفُسهُمْ وَأَمُوالُهُم ﴾ [التوب ١١١]. تخلق بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّه يَأْمُو بِالْعدُلُ وَالإَحْسَانُ ﴾ [النحل: ٩٠]. ما ترك المدل والإحسان من طاعة الله تعالى شيئًا إلا حمعه، وما ترك الفحشاء والمنكر من معصية الله تمالى شيئًا إلا حمعه. فتوة المعامة بالأموال، وفتوة الخاصة بالأموال والأفعال، وفتوة خاص الخواص بهما وبالأحوال، وفتوة الانبياء بهما وبالأسرار، وهو الذى ليس فى باطنه دعوى ولا فى ظاهره نصنع ومواءاة، وسره الذى بينه وبين الله تعالى لا يطلع عليه صدره، فكيف الحقق. ومن شأن الفتى النظر إلى الحلق بعين الرضى وإلى نفسه بعبن السخط ومعرفة حقوق من هو فوقه ومثله ودونه ولا يشعرض لإخوانه بزلة أو حقرة أوكذب، وينظر بلى حقوق من هو فوقه ومثله ودونه ولا يشعرض لإخوانه بزلة أو حقرة أوكذب، وينظر بلى دبًا لا إلى أخيه المسلم، فكيف إلى الله عز وجل مع أنه يغيره بيده، قال لم ستطع فقله والإياس من الخلق وترك السؤال والتعريض وكتمان الفقس ويظهار الغني وترك المدعوى وكتمان المفتى واختمال الأدى، وأن لا إلى الأعراف على هواه خلقًا وفعلاً، وأن لا يزال فى

حاجة عيره ويعطى بلا امسان ولا يطالب أحداً ببواحب حقه ويطالب نفسه بحقوق الناس ويرى الفضل لهم ويلزم نفسه التقصير في حميع ما يأتي به، ولا يستنكر ما يأتي به، وس شأن الهتي ترك كل ما للنهس فيه حط، وبستوى عنده المدح والذم من العبامة، ومن شأنه الصدق والوفاء والسخاء والحياء وحسن الخلق وكرم النفس وملاطعة الإخوان ومجابة سماع القيح من ألاصدقاء، وكرم العهد بالوفاء والتباعد عن الحقد والحسد والغش، ومن شأنه الحب والنغص في الله والتسوسعة على الإحوان من ماله وجاهه إن أمكنه. وترك الامتنان عليهم مذلك وصحة الأخيار ومجانة الأشرار، ويكون خصمًا على نفسه لربه ولا يكود له حصمًا عبرها فيجتهد في كسر هو ها، لأنه قيل. الفتي من كسر الأصنام وهي صم الاسان.

ومن شأن الفتى أن لا ينافر في قيراً نفقره، ولا تعارض غيبًا لغنه، وتعرض عن الكونين، ويستوى عده المقيم والطارئ، ومن يعرف ومن لا يعرف، ولا تميير بين الولى والكافر من حهة الأكل، ولا يدخر ولا يعتدر ويظهر النعمة ويسر المحبة وإذا كان في عشرة فلا يتغير إن كان ما أتى به عشيره أقل أو أكثر، وأن لا يحمر وحه أحد فيما لم يندبه الشرع إليه ولا يربح على صديق وما خرح عنه لا يرجع فيه وإن أعطى شكر وإن منع صبر، بل إن أعطى آثر وإن منع شكر الفتوة أن لا يشتغل بالحلق عن الحق، وقتوة العارف بمعروفه، وفتوة عيره بمعتاده ومألوهه.

#### فصل في السخاء

السخاء: تقديم حظوط الإخبوال على حظك مطلقًا دبيويًّا و خروبًّا والمبادرة إلى الإعطاء فبل السؤال وترك الامسان بما أعطى وتعجيله وتصغيره وتسيره ،بل بذل النفس والمروح والمال على الخلق على غاية الحباء، وأن يكره أن يرى ذلّ السؤال في وجوه المسلمين وسحاء النفس بما في أيدى الناس أكبر من سحاتها وباللل ومروءة القدعة، والرضى أكبر من مروءة لعطاء وأكبر من ذلك كله السخاء بالحكمة.

### الباب الثامن و الثلاثون في بيان مكارم الأخلاق

قال تعالى: ﴿ خَذِ الْعَفْوُ وَأَمَوْ بِالْعَرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الاعراف: ١٩٩]. معنه تعلقو عمل ظلمك، وتعطى من حرمك. وتصل من قطعك، وتعلرض عمل جهل عليك، وتحسن إلى من أساء إليك، فكان عَلَيْهُ معونًا بمكارم الأخلاق يقول: " اللهم اغفر لقومى فإمهم لا يعلمون ". ومن السخاء إفشاء السلام وإطعام الطعام، وصلة الأرحام، والصلاة بالليل والناس نيام، ونين المكارم باحتناب للحيارم. مكارم لأخلاق من أعمال أهل الخنة قول لطيف يتبعه فعل شريف مكافأة المحس بأكثر من إحسانه. صاحب مكارم الاخلاق هو الذي لا يحوجك أن تسأله ولايزال يعتقر ضد الشيم الذي لا يزال ينتحر، والتعافل عن زّل الإخوان والمسارعة إلى قضاء حوائجهم، وطرح الدنبا لمن يحتاج إليها.

### الباب التاسع والثلاثون في ببان القناعة

قال الله تعلى. ﴿ مَنْ عملَ صالحًا مَن ذكر أوْ أُنتيٰ وهُو مُؤمنٌ فَلنَحْيينَهُ حَيَاةٌ طَيّبةً ﴾ اللحل. ٩٧]. قال كثير من المفسرين: الحياة الطبية في الدنبا القناعة: والقناعة موهبة من الله عرّ بحل وقال رسول الله عَليه: «القناعة كنز لا يفني». وعنه عليه الصلاة والسّلام. فمن أراد صاحبًا فالله يكفيه. ومن أراد مؤنسًا فالقرآن يكفيه، ومن أراد كنزا فالقناعة يكفيه، ومن أراد واعظًا فالموت يكفيه، ومن لم بكفه هذه الأربع فالنار تكفيه». وعن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله عليه : «كن ورعّا تكن أعبد الناس، وكن قنعًا تكن أشكر الناس، وأحب للماس ما تحب لمفسك تكن مؤمنًا، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلمًا، وأقل من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب». وقيل في قوله تعالى: ﴿ لِيورُفَتَهُمُ اللّهُ وزُقاحسنَا ﴾ [الحم ١٥]. يعني القناعة.

وقال وهب أن العز والعني خرجاً يجولان فلقيا الفناعه فاستقرأ فيها.

وفى الربور «لقانع غنى وإن كان جائعاً». وفى التوراة: «قنع ابن آدم فاستغنى اعتزل النس فسلم، ترك الحسد فظهرت مروءته، تعب فليلاً فاستراح طويلاً». وقيل وصع الله تعالى حمسة أشياء فى خمسة مواضع: «العر فى الطاعة، والذل فى المعصية، والهيبة فى قيام الليل، والحكمة فى البطن الخالى، والغنى فى القناعة».

وقال بعضهم: انتقم من حرصك بالقناعة كما تنتقم من عدوك بالقصوص، وقيل: من تعببت عيناه إلى ما في أيدى الناس طال حزبه وقبل: إن أبا يريد عسل ثوبه في الصحراء مع صاحب له فقال له صاحبه نعلق الثياب في جدران الكروم فقال: لا تغرز الوتد في حدران الناس، فقال: نعله في الشّجر فقال لا، لأنه يكسر الأغيصان. فقال. بسطه على الحشيش، فقال لا، علم الدواب، ثم ولّى بطهره للشمس والقميص على ظهره حتى حفّ جانبه، ثم قلم حتى جف الحاب الآحر.

### الباب الأربعون في بيان السائل

من سأل وعنده قوت يومه فقد قطع الطريق على الضعفاء والمساكين، من كانت نبته طلب الآخرة جمل الله غناه في قلبه وجمع شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نبته طلب الدنيا جعل الله تعالى الصقر بين عينيه وشتت شمله وأمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له، ومن جعل الهموم همنًا واحدًا كفه الله هم الدنيا والآخرة، ومن تشعبت عليه الهموم لم يبال الله تمالى في أى أوديتها هلك، جميع الدنيا من أولها إلى آخرها ما تساوى غم ماعة، فكيف بعموك القصير مع قليل يصيبك منها، من رضى بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه عليه من اكتفى عن السؤال فقد أعطى خير النوال، من احتجت إليه هنت عليه. إذا أردت أن تعيش حرًا فلا تلزم مؤنة نفك غيرها والزم الفناعة، كيف يليق بالحر المريد أن يتغلل للعبيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد، ولو يعلم الناس ما في المسألة ما سأل أحد شيئًا. ولو يعلم الناس ما في حق السائل ما حرموا من سألهم أبدًا، لو صدق السائل ما قدس من رده. ما من رجل سأل رجلاً حاجة فقضاها أو لم يقضها إلا غار ماء وجهه أربعين يومًا.

### الباب الحادى والأربعون في بيان الشفقة على خلق الله تعالى

اعلم أن الشففة على خلن الله تعالى تعظيم لامر الله تعالى، وذلك أن تعطيهم من نفك مايطلبون وأن لا تحميهم ما لايطيقون، وأن لا تخاطبهم بما لا يعلمون، ولا بما يعلمون، وأن يسرك ما يسرهم، وأن يحزنك ما يحزبهم وفكرك في كيفية تحصيل منفعتهم الدينية والدنيوية إليهم، وكيفية دفع ما يضرهم في دينهم ودنيهم حتى لو مقط النباب على وحه أحدهم لوجدت لها ألما في قلبث ، وأن تكون لأن تحفظ قلب مؤمن شرعًا أحب إليك من كذا وكذا حجة وغزوة ، وأن تختار عز أحيك على عزك وذل نفسك على ذل أحك.

### البابالثانى والأريعون في بيان آفة الننوب

طوبي لمن إدا مات ماتت ذنوبه، قيل: أعظم اللذنوب من ظلم من لم يعرفه ولم يره.

من أطاع الله بعالى سخر له كل شيء، ومن عصاه سخره لكل شيء وسلط عليه كل شيء، لو لم يكن في الإصرار على المذنب من الشؤم إلا أن يكون كل ما يصيبه فهو عقوبة من سعة أو من ضيقة أو صحة أو سقم لكان كافيًا، ولو لم يكن في نرك المعصية إلا ضد دلك لكان كافيًا. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. لبست اللعنة سوادًا في الوجه أو نقصاً في المال إنما الملعنة في أن لا يخرج من ذنب إلا وقع في مثله أو شر منه لا تكن في النوبة أعربة منك في الذنب ما أنكرت من تعير الرمان والإخوان والزوجات، فالمنتوب أورثت دلك حتى في خلق الدبة وقار البيت، ونسيان القرآن، أوشيء من العلم، أو نقل تلاوته من الأحرار، والعقوبة موضوعة لمشدة والمشقة ، فعقوبة كل من حيث يشترك حتى الاحتلام وقد تكون عقوبة المذنب دنبًا مثله إذا عظم كثواب الطاعة. ولاحول ولا قوة إلا المئلة العلى العظيم

## الباب الثالث والأربعون فى صفة صلاة أهل القرب

إدا دخلت في الصلاة فانس الدنيا وأهلهما وأقبل على الله تعمالي إقبالـك عليه يوم القبامة، وادكر وقوفك بين يدى الله لبس بينك وبينه ترجمان وهو مقمل عليك تناجيه وتعلم بين يدى من أنت واقف فإنه الملك العظيم.

وقبل لبعضهم: كيف تكبر التكبيرة الأولى؟ فقال: بنبغى إذا قلت الله أكبر أن يكون مصحوبك في الله التعظيم مع الألف. والهيبة مع اللام والمراقبة والفرق مع الهاء.

واعلم أن من الناس من إذا قبال الله أكبر غاب في مطالعة العظمة، وصبار الكون بأسره في فضياء شرح صدره كخبردلة بأرض فلاة، ثم يلقى الخردلة فيما يخشى من الوسوسة وحديث النفس وما ينخايل في الباطن هو من الكون الذي صبار بمنزلة الحردلة وأنقيب فكيف تزاحم الوسوسة مثل هذا العبد، والله تعالى أعلم.

جعلنا الله وإياكم من عباده المغربين وعلمائه العاملين وأصفيائه للخلصين، وصلى الله على سيدنا مسحمد خاتم النبيين وقسائد الغر الحجلين، وعلي آله وصحسه المفريين وأزواجه الطبيين الطاهرين وذريته المخلصين، وعلى مسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقسريين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

### 

احمد لله المبدئ المعيد المعال لما يريد، دى العرش المحيد والبطش الشديد، الهادى صفوة العليد، إلى المهج الرشيد، والمسلك السديد، والمنعم عليهم بعد شهادة التوحيد، بعراسة علقائدهم عن طلمات التشكيك والترديد، السالك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى واقتفاء آثار صحه الأكرمين المكرمين بالتأبيد والتسديد المتحيى لهم في ذاته وأفعاله عجاس أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد، وهو أنه في ذاته واحد لا شريك له، ورد لا مثل له، صمد لا ضد له، منفرد لا بد له، وأبه واحد قديم لا أول له، أرلى لا بداية له، مسمر الوجود لا آخر له، أبدى لا بهاية له، قبوم لا انقطاع له، دائم لا انصرم له، لم يرل ولا يزال موصوفًا بنعوت الحلال، لا ينقضى عليه بالانقصاء والانمصال تصمره الأباد وانقراض الآجال. بل هو الأول والآخر والطاهر والساطي وهو يكل شيء عليم.

التنزيه: وأنه ليس بحسم مصور ولا جوهر محدود مقدر. وأنه لا يماثل الأحسام في التقدير ولا في قبول الانقسام وأنه ليس بحوهر ولا تحله الجواهر. ولا بعرض ولا تحله الأعراض، بل لا يماثل موجبودًا ولا يماثله موجود، ليس كمثله شيء، ولاهو مثل شيء، وأنه لا يحده المقدار، ولا تحبويه الاقطار، ولا تحبط به الجهات ولا تكسفه الأرضون، ولا السموات وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله، وبالمعني الذي أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانشقال. لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرنه ومفهورون في قبضته، وهو فوق العسرش والسماء وفوق كل شيء الى تحوم الثرى ووقية لا تزيده قربًا إلى العرش والسماء، كما لا تريده بعدًا عن الأرض والثرى، بل هو رفيع المدرجات عن العرش والسماء، كما أنه رفيع المدرجات عن الأرص والثرى، وهو مع دلك قريب من كل موجود، وهيو أقرب إلى العمد من حبل الوريد، وهو والثرى، وهو مع دلك قريب من كل موجود، وهيو أقرب إلى العمد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد، إذ لا يماثل قربه قرب الأحسام كما لا تماثل ذاته دات الأجسام وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى عن أن يحبويه مكان كما تقدس عي أن يحده رمان، بل كان قبل أن حلق الرمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان وأنه مائن من حلقه لايمان، بل كان قبل أن حلق الرمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان وأنه مائن من حلقه رمان، بل كان قبل أن حلق الرمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان وأنه مائن من حلقه رمان، بل كان قبل أن حلق الرمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان وأنه مائن من حلقه

صماته، لسيس في ذاته سواه ولا في سواه داته، وأنه مقدس عن التعيير و لاستفال لا تحله الحيوادث ولانعسريه العيوارض، بل لا يرال في نعوت خلاله منها عن الزوال به، وفي صفات كنماله مستنفيًا عن زيادة الاستكمسال، وأنه في داته معلوم الوحود بالعقول مرئى الدات بالأبصر نعمة منه، ولطفًا بالأبرار في دار القوار، وإتمام للنعم بالنظر إلى وجهه انكريم.

الحياة والقدرة: وأنه تعالى حى فادر، جار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجر، ولا تأخيذه سنة ولا يوم، ولا يعسارضه فناء ولا مسوت، وأنه دو الملك والملكوت والمعرة والحروت، له السلطان والقهر واحلق والأمر، والسموات مطويات بيمينه والخلائق مقهورون في قبضته، وأنه المنفرد بالحلق والاحترع المتوحد بالإيحاد والإبداع، ختى الخلق وأعمالهم وقدر أرراقهم وأجابهم لا يشد عن قبضته مقدور ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته.

العلم: وأنه عالم بجمع المعلومات محيط علمه بما يحسرى فى تخوم الأرضين إلى على السموت، لا يعرب عن علمه مثقال درة، فى الأرض ولا فى السماء، بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الطلماء ويدرك حركمة الذر فى جو الهواء، ويعلم السر وأخمى ويطلع على هواجس الضمائر، وحركات الحواطر، وخفيات السرائر علم فديم أرلى لم يزل موصوفًا به فى أرل الآرال، لا بعلم متجدد حاصل فى داته بالحلول الابتقال

الإرادة: وأنه تعالى مسريد للكائنات مدبر للمحادثات فلا يجسرى في الملك والملكوت فليل أو كثير، صعير أو كبير، خسير أو شر، فع أوصر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكر، فور أر حسران، زيادة أو نقصان طاعة أوعصيان إلابقصائه وقسلاه وحكمته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشا لم يكن، لا يخرح عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتنة خاطر، بل هو لمبدئ المعيد الفعال لما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ولا مهرب لعند من معصيته إلا تتوفيقه ورحمته ولا قوة له على طاعته إلا عشيئته وإردته، فلو اجتمع لإنس والجن والملائكة والشياطين على أن بحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجروا عن دلك وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته، لم يزل كدلك موصوفًا بها مريدًا في أرله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها فوجدت في أوقاتها كما في أزله من غير تقدم ولا تأخر، بل وقعت على وفق علمه وإرادته من عبر تبدل ولا بغير، دبر الأمور لا بترتيب أفكار ولا تربص زمان فلدلك لم يشغله شأن عن شأن

السمع والبصر. وأنه تعالى سميع نصير بسمع ويرى، لا يعرب عن سمعه مسموع

وإن خفى، ولا يغيب عن بصره مرتى وإن دق، ولا يحجب سمعه بعد، ولا مدفع رؤيته ظلام. يرى من غير حدقة وأجفان، ويسمع من غير أصمخة وآذان، كما يعلم بغير قلب، ويبظش بغير جارحة، ويخلق بغير آلة إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق، كما لا شبه ذانه ذوات الخلق.

الكلام: وأنه تعالى متكلم آمر ناه واعد متوعد بكلام أولى قديم قدائم بذاته لا بشه كلام الخلق، فليس بصوب يحدث من أنسلال هواء أو اصطكاك أجرام، ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان، وأن القرآن والمتوراة والإنجيل والربور كتبه المزلة على رسله عليهم السلام، وأن القرآن مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف محفوظ في القلوب، وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى، لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق، وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف، كما يرى الأبرار ذات الله تعالى في الآخرة من غير جوهر ولا عرص، وإذا كانت له هذه الصفات كان حيًا عائل في دراً مريداً سميعاً بصيراً متكلمًا بالحياة والعسلم والقدره والإراده والسمع والسصر والكلام لا بمجرد الذات.

الأقعال: وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها، وأنه حكيم في أفعاله عادل في أقضيته ولا يقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره ولا يتصور الظلم من الله تعالى؛ فإنه لا يصادف لغيره ملكًا حتى يكون تصرفه فيه طلمًا، فكل ما سواه من إنس وجن وشيطان وملك وسلماء وأرض وحبوان ونبات وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس: حادث احترعه نقدرته بعد العدم اختراعًا، وأنشأه بعد أن لم يكن شيئًا، إذ كان في الأزل موجودًا وحده ولم يكن معه غيره فأحدث الخلق بعد إظهارًا لقدرته وتحقيقًا لما سبن من إرادته وحق في الأرل من كلمــته لا لافتــقاره إليه وحاجــته، وأنه نعالي متــفضـل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب، ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، له الفضل والإحسان والنعمة والاستنان. إذا كان قادرًا على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب، ولو فعل ذلـك لكان منه عدلاً ولم يكن قبيحًا ولا ظلمًا، وأنه يثيب عباده على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم إذ لا يجب عليه فعل ولا ينصور منه ظلم ولا يجب لأحــد عليه حن، وأن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على لسان أنسيائه لا بمجسرد العقل، ولكنه بعث الرسسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة، فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الحلق تصديقهم فيما جاءوا به، وأنه تعمالي بعث النبي الأُمِّي الفرشي محمدٌ ﷺ برسالته إلى كافة العرب

والعجم والحن والإنس فنسح بشرعبه الشرائع إلا ماقرر، وفضله على سائر الأنبسياء وجعله سبد البشر ومنح كمال الإيمان بشهادة التوحيد، وهي: قول لا إله إلا الله مــا لم يقترد بها شهادة الرسول، وهي محمد رسول الله فألزم الحلق تصديقه في جميع ماأقر به من الدنيا والآخرة، وأنه لا بقبل إيمان عبد حتى يوقن بما أخبر عنه بعد الموت، وأولمه سؤال منكر وبكير. وهما شخصان مهيبان هائلان بفعدان العبد في قبره سويًّا ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهمــا فتانا القبر وسؤالهما أول فته للقبر بعد الموت، وأن يؤمن بعذاب الفسر، وأنه حق وحكمه عدل على الجسم والروح على ما يشاء، ويوقن بالميزان ذي لكفتين واللسان، وصفته في العظم أنه مثل طباق السموات والأرضين توزن فيه الأعمال بقدرة الله تعالى، و لصنح يومئذ مثاقيل الذر والخردل تحقيــقًا لتمام العدل، وتطـرح صحائف الحسنات في صورة حـسنة في كفة النور فيــثقل بها الميزان على قــدر درجاتهـا عند الله بفضل الله تعالى، وتطرح صــحاثف السـيئات في كــفة الظلمة فيخف بها الميزان بعدل الله تعالى، يرأن يؤس بأن الصراط حق وهو حسر ممدرد على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله تعالى فيهوي بهم إلى النار، وتثبت عليه أفدام المؤمنين فيساقون إلى دار القرار، وأن يؤمن بالحرض المورود: حوض محمد ﷺ يشرب منه المؤمن قبل دخول الجنة وبعد جوار لصراط من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا، عرضه السماء، فيه ميزابان يصبان الكوثر، ويؤمن بيوم الحساب وتفاوت الخلق فيه إلى مناقب في الحساب وإلى مسامح فيه، وإلى من يدخل الجنة بغير حسباب، وهم المقربون فيسأل من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة، ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين، ويسأل المبدعين عن السنة، ويسأل المسلمين عن الأعمال، ويؤمن بإحراج الموحــدبن من النار بعد الانتــقام حتى لا يبــقى في جهــم موحــد بفضل الله تعالى، ويؤمن بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين كل على حسب جاهه ومنزلته، ومن بفي من المؤمنين ولــم بكن له شفيع أحرج بفــضل الله تعالى، ولا يخلد في النار مؤمن بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وأن يعتقد فضل الصحابة ورتبتهم، وأن أفضل الناس بعد رسول الله ﷺ: أبو بكر ، ثم عمر، ثم عشمال، ثم على الله على الله نعلى ورسوله مَلِيُّكُ ، وأن يحسن الظن بجميع الصحابة ريــثني عليهم كما أثني الله نعالي ورسوله مَلِيُّكُ عليهم أجمعين، فكل دلك مما وردت به السة وشهدت الآثار، فمن اعتقد جميع ذلك موقنًا به كان من أهل احق وعصابة السنة، وفارق رهط الصلال والبدعة. فنسأل الله تعالى كمال اليقين، والثبات في الدنيا لنا ولكافة المسلمين إنه أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

### لِشَّ التَّصَانِيفَ فَى التَّصوفَ خلاصلة التَّصانيف فَى التَّصوفَ خطبة الكتاب

الحمد لله الذى أودع لطائف أسبراره قلوب العارفين، وجعل البين طريفًا لوصولها إلى المستبرشدين وانصلاة و لمستلام على أفضح الأنسبياء لمساتًا وأوضحهم بيساتًا، وعلى اله وصحبه الهادين، وعلى حميع عدماء شريعته العاملين

أما بعد: فيقول المستعين بربه المبين الفقير إليه، (محمد أمين) المشافعي مدهبّ، النفشيندي مشربًا، الكردي نسبة، الإربلي بلاة، الأزهري إقيامة. إنه فيد أطفرني الله وله الحمد بدرة غريبة، من العلوم الإلهية، موحشة بوشاح اللعة الفرسية فاحتجبت عمن ليس له إلمام بها وهو من أنفس تصانيف العالم العلامة والبحر الفهامة، حجة الإسلام الشيخ محمد بن محمد بن محمد الغرالي الطوسي صاحب (كتاب الإحياء) وهو العني عن التعريف قيدس الله سره، وأقاص على المسلمين بره، فرأيت من بصيحة المسلمين، وخدمة الدين، أن أستعين بالله على ترجمتها من (الفارسية إلى العربية) مع رقة اللهط وحزالة المعنى وسهولة المبنى كي يتفع بها الخاص والعام، والله أسأن أن يمن علينا بالفوز بدار السلام، قال ناقلها الفارسي في سيان سبب تأليف الأستاذ لها أم الرسالة الموسومة (بحلاصة التصانيف) بعد الثناء على الله تعلى وما يتصل به ما هدا ترجمته:

أما بعد: فقد كان رحل من تلامدة حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالى قدس الله سره العالى قد تعب في محصيل العلوم مدة من السنين حتى حاز من كن فن نصيبًا وافرًا في في ذات يوم صار يتفكر في نفسه ويقول: إنى قد أتعبت نفسي مدة طويلة في محصيل العلوم، والآن لا أدرى أي علم أنفع لي منها ليكون سببًا لهدايتي ويقودني في عرصات القيامة. ولا أدرى أيضًا عير النافع منها حتى أتباعد وأحترز منه كما قال عليه الصلاة والسلام: "نَعُوذُ بالله من علم لا يَنفع الله عن قصته هذه الفكرة تغلب عليه حتى حملته على أن يكتب إلى شبخه كتابًا يستفته فيه عن قصته هذه ومسائل أخرى. ويطلب منه مع ذلك النصيحة والدعاء.

قال فبه. مولاى إن كان الطريق إلى جوابى مدونًا فى كتلك العديدة كإحماء العلوم، وكيمياء السنعادة وجواهر القرآن وميران العمل والقسطاس المستقيم ومعراج القدس ومنهاج العابدين وأمثانها. فإن حادمك ضعيف كليل الطرف عن المطالعة فيها، فأطلب من سندى وأستساذى مختصراً أقرؤه كل يوم وأعدل بما فيه إلى آخسر ما قال، فكتب الشيخ في رده الكتاب الأنى وأرسله إليه وهو قوله وغيه.

اعلم أيها الولد العريز، والصاحب المخلص أطال الله بقاءك في طاعبته وملك بك طريق أحبابه. أن حميع بصائح الأولين والآخرين مجموعة في أحاديث سيد المرسلين على لائه هو الذي أوبي جوامع الكلم، فكل ناصح مهما بصح فهو مطفل على موائد نصحه على فإن وصلك شيء من المنصائح البوية فسلا حاجة لك إلى بصائحي وإن لم يصل البك شيء منها فقل لى ما الذي حصلته من علومك فيما أمضيته من عصرك الدي صبعته سدى).

أيها الولد: كل مصانح الأولين والآخرين في مقالات سبيد الموسلين مكتوبة للعالمين، وكل منها يفيد فائدة تمامة. فمنها هذا الحديث وهو العكلامة إعْرَاضِ الله عَن العبد اشتغاله بما لا يَعْنيه، وإنَّ امْراً ذَهَبَتْ سَاعة من عُمروه في غَير مَا خُلق لَه لِحدير أَنْ يَطوّل عَلَيْه حَسْرته، وَمَنْ جَاوَزَ الأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَعْلَبُ حَيْرُهُ شَرَّهُ فَلَيْسَجَهَ زَ إلى النَّارِ». فهذه النصيحة والموعظة كافية الأهل الديا.

ياولدى دعل النصيحة سهل والصعوبة فى قولها والعمل بها لأن طعم المصيحة فى عابد الهوى مر والمنهيات محبوبة على العموم، حصوصًا عند من يبدل همته فى طلب علوم الرسم والعنضل والمهارة وبحوها لاكتساب العنز والشرف الدنيوى لأنه إعا يقبصد بتحصيل العلوم مجرد العلم دون العمل له لينسب إليه العلم ويقال: فلان عالم فاضل فهذه عفيدة فاسدة وهذا القدر هو (نهاية مذهب الفلاسفة) والعباد بالله إذ غايتهم تحصيل العلم بدون التمات إلى العمل، ولم يصموا أن العلم يكون عليهم حجة بالعة وهم فى غفلة عن قوله على أشد الناس عذابً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه».

وروى الإمام أحمد والبيهقى عن منصور بن زاذانه قالم: •بلغنا أن العالم إذا لم ينتمع معلمه تصبح أهل الناو من نتن ريحه ويقولون له: ماذا كنت تفعل يا خبيث، فقد آذيتنا بنتن ريحك أما يكفيك ما نحن فيه من الآذى والشر؟ فيقول لهم. كنت عالمًا فلم أنتمع معلمي».

وحكى أن بعص أكابو أصحاب الجنيد رآه في نومه بعد وفاته فقال: مافعل الله بك؟ قال طاحت تلك الإشارات، وعالت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات، كنا نركها في حوف الليل.

أبها الولد. ينبغى أن لا تكون مفلسًا من الأعمال حاليًا من الأحوال والمعانى الشريفة العالية، واعلم يقينًا أن العلم بمجرده لا يأخذ بيدك يوم الصيامة ويتصح لك هذا مصرب مثال، أرأيت لو أن رجلاً بحسن الحرب بينما هو يسير في مفازه ومعه عشرة سيوف هندية وقسى وسهم في غاية الحودة، وقد تقلد بها إذ فلجأه أسد عنظيم هل تدفع عنه هذه

الأسلحة مجردها من شر الأسد شيئًا، أنت على يقبن تام بأنها لا تعنى عنه شيئًا حتى يستعملها فيما قصد منها، فكذلك لو أن شخصًا علم مائة ألف مسألة ولم يعمل بواحدة، فانت تعلم أن هذا العلم لايفيده فائده ما. ولنضرب لك مثالاً آخر فقول: لو أن شخصًا به مرص وضعف من الحرارة والصسفراء وعلم علمًا ليس مسعمه شك أن شفاءه في تناول السكحيين ولكنه لم بتناوله، فهذا العلم ليس بنافع في الشفاء ولا دافع المداء حتى يعمل

# لوكِلتَ ألفي رطل خـــمــر لم نكن

لتسمس يسر فشمسواتًا إذا لم تشمرب

فاعلم أنه لا يفيدك كثرة تحصيل العلم وحمع الكتب ما لم تعمل.

ياولدى. إن لم تكن مستعداً لائقًا لرحمة الإله عزّ وجلّ بالعمل الصالح لم تصل اليك رحمته واسمع الدليل من القرآن: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ للإنسَانَ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ [النحم ٢٩].

ياولدي: إن ظننت أن هذه الآية منسوخة فماذا تقول في قوله تعالى في آيات أخرى هفمن كان يَرْجُو لقاء ربّه فليعْمَلْ عَمَلاً صالحًا ﴾ [الكهف: ١١٠]. وفي قوله: ﴿ جزاء بِما كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الراقعة ٤٠٠]. ومي قوله: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالحَات كانتْ لَهُمْ اللّه الله (دُوس نُزُلاً ﴿ اللّه خَالدينَ فيها ﴾ [الكهف: ١٠٠، ١٨ ١]. ومي قوله: ﴿ إِلا من تب وآمنَ وعملَ عملاً صالحًا ﴾ [الفرقان ٢٠]. وماذا تقول في حديث: البني الإسلام عكى حمش: شُهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحمَّدًا رَسُولُ الله، وإقام الصَّلاة، وإيتاء المزَّكاة وصوم رمضان، وحَجَّ المبيّت لَنْ اسْتَطَاع إليه سَبِيلاً ، وفي حديث: ﴿ الإيكانُ إثرارٌ باللّسان وتصديقٌ بالجنان وعمل بالأركان». والدلائل على أن سلامة العبد بالعمل كثيرة لا تعد ولا يُصي . فإن خطر لك من كلامي أن العد يدخل الجنة بعمله لا يفضل الله ورحمته فما فهمت كلامي!

واعلم أنى لا أقسول دلك مل أقبول إن العسد يدخل الجنة بفيضل الله وكرمه ورحمته، عير أن رحمة الله تعالى لا تصل إلى العبد إلا إدا كان مستعدًا بها ولائقًا لأن يكون محلاً لها ولا يكون كذلك إلا بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات وملازمة الطاعات و لقرب والإخلاص في العمل كم يشير إليه قبول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مَنَ المُحسنين ﴾ الاعمل كم يشير إليه قبول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مَنَ المُحسنين، وقد قال عَلَي المُحسنين وقد قال عَلَي المُحسنين أن تَعْبُد الله كَأَنَّك تَرَاه ، فهو يفيد بعد رحمته من غير المحسنين، فإن لم تكن مستعلاً لرحمته على الوجه المذكور لا تصل إليك رحمته، وإذا لم تصل إليك رحمته لا تنظر الجنة ، فيإن قال أحد إن العبد يدخل الجنة بمجرد الإيمان. قلنا: بعم ولكن حتى

يذوق صعوبة العقبات التي لا يسهلها إلا صالحات الأعمال إد لا يص العبد إليها إلا بالعبور على الصراط، وما مثينا عليه إلا على صورة مشيئا على الصراط المعنوى في هذه الدار وما اختلف السناس في السرعة والبطء إلا باختلافهم هنا في المبادرة إلى الطاعبة والتحلف عبها، فمن تحفظ هناك حقظ هناك ومن أبطأ هنا زلت به قدمه هناك، كما أن شرينا من حوض النبي عَلِيَّة يكون بقدر تضلعا من الشريعة المطهرة، وإذا فمعنى كون دحول الجنة بفضل الله أن يرفقك الله لصالح العمل بفضله لتكون صالحًا ومنهيئًا لرحمته وفضله فدخلك الجنة.

ياولدى: اعلم يقينًا أتك إن لم تعمل لم تأخذ أجرة العمل.

وحكى أن عبداً من بنى إسرائيل عبد الله محلصاً سنين عديدة فأراد اليادئ جل وعلا أن يطهر إخلاصه للملائكة فبعث الله ملكًا بخبره أن الله تعالى يقول إلى عتى تسعى هذا السعى وتتعب ففسك فى العبادة، وأنت من أهل النار؟ فأخبره الملك عما قباله المولى. فقال العبد فى جوابه، أنا عبد، وشأن العبد العبودية وهو إله، وشأن الألوهية لا يعلمه إلا هو. فرجع الملك إلى ربّه وفيالى: إلهى أنت تعلم السر وأخفى وتعلم صا قاله عبدك، فيقال الله تعالى: إذا كان هذا العبد مع ضعفه لم يرجع عنا، فكيف برجع عنه مع كرسا: (اشهدوا با ملائكتى أنى غفرت له)

يا ولدي: اسمع حديث النبي على ماذا يفول: «حَسَسُوا أَتْفُسَكُمْ قَبُلَ أَنْ تُحَاسِبُوا وَزُنُوا قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا اللهِ وَقَلَ السبر المؤمنين على كرم الله وجَهِد: امن ظن أنه بهون الحمهد يصل إلى الجنة فهو متمن. ومن ظن أنه سدل الحهد يصل فهو متمن العسيت المعسى: « ما أقل رحمه الله تعالى: «طلب الجنة بلا عمل ذنب من اللفنوب». وفي الحديث المقسى: « ما أقل حباء من يطمع في جنتي بعير عمل كيف أجود برحمتي على من بخل يطاعتي "وقال أحد الأكبار: «الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل ». وحديث المصطفى الله أحسن وأشرف وأوضح من الكل حيث فال: «الكيس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمل لَا بَعْدَ المُوت، وَالأَحْمَقُ مَن أَنْبَع وَالوضح من الكل حيث فال: «الكيس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمل لَا بَعْدَ المُوت، وَالأَحْمَقُ مَن أَنْبَع

باولدى: كثيرًا ما أحيت اللبالى بتكرار العلم والمطالعة ولا أدرى ما الباعث لك على ذلك. إن كنان غرضك العنيما وجذب حطامها وتحتصيس المتاصب والمبلعلة على أقراءك وأمثالك، فويل لك ثم ويل لك. وإن كان غرضك إحياء الشريعة والدين المحمدي وتهذيب الأحلاق، فطوبى لك ثم طوبى لك، ولقد صدق من قال:

سهَرُ العيرُونِ لِغَيرُ وَجُهِكَ ضَائعٌ وَ لَعُمِيرُ وَجُهِكَ ضَائعٌ وَ الْعَمِيرُ وَ الْعَمِيرُ وَالْعَالِ الطل

یاولدی. کل یوم بنادی فی قسك وان لم نسمع (ما تصنع بغیری وأنت محموف بخیری)

باولدى. العلم بعير عمل جنوبى والعلم بعير علم أجنبى، لأن العلم إن لم يبعدك البرم عن المعاصى ولم يصيرك طابعًا لم يباعدك غدًا من نار جهنم، فإن لم تعمل اليوم ولم تندارك ما فاتك من الأيم الماضية غدًا في القيامة تقول: ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالَحًا ﴾ [السحدة: ١٢] فيقال لك أبها الأحمق أنت أنيت منها فكيف ترجع إليها

ياولدى: الهمة العالية أن تصرف روحت في الطاعات قبل فرار روحت من الجسد بالموت، لأن الدنيا منزلتك إلى أن تصل إلى المقار وهؤلاء القوم الذبن في منازل المقار ينتطرونك في كل لحظة إلى أن تصل إليهم فالحذر من أن تسهب بعير زاد قال الصديق الأكر \* الأجساد قفص الطبور أو اصطبل الدواب \*. فنامل في نفسك من أيهما أنت. فإن كنت من الطيور أصحاب الأعشاش سمعت صوت طبل ﴿ ارْجعي إلَىٰ رَبِّكُ راصيةً مَرْضيةً ﴾ [المعرد ١٨] فطر لتحلس بمكان أعنى وإن كنت من الدواب والعياذ بالله كنت ممن قال الله فيهم ﴿ أولئك كالأنعام بل هم أصل ﴾ [الأعراف ١٧٩]. واعلم يقينًا أنك حبيته بعث ذيرتك في رادية إلى هارية.

بقل أن الحسن البصرى عصش يومًا وكان شديد الحر فأتى له بقدح من الماء البارد فلما مسه بيده وأحس برودة مائه صباح صبحة عظمة وخر معشيًّا عليه، فوقع القدح من يده فلما أفاق قبل له: منا الذي حصل لك؟ قال: ذكرت اية أهل النار حين بنادون أهل الجنة: ﴿ أَنْ أَفْيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْهَاءِ ﴾ [الاعراف ٥].

ياولدى: إذ كان يكفيك العلم المجرد ولم تحتج إلى العمل فمادا تفول في نداء هل من سائل هل من ثائب هل من مستغفر، لأنه ورد في أحبار صحيحة أنه إذا مضى نصف اللس والناس سام يبادى المولى سبحانه وتعالى بنفسه: «هل من تائب هل من سائل هل من مستغفر»، ولذلك صار القيام والاستغفار بالاسحار مطلوبًا قال تعالى: ﴿ كَانُوا قَلْيلاً مَن اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ كَانُوا قَلْيلاً مَن اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ كَانُوا مَلْيَالُ مَن سَانُكُ هُورُون ﴾ [الداريات ١٧، ١٨]

قيل إن جماعة من الصحابة ولائته كانوا جالسين دات يوم بين يدى النبي ﷺ فاكروا عد الله من عمر بن الحطاب بخير ، فقال على النعم الرَّجُل لَوْ يُصَلِّى فِي اللَّيْلِ ». وأيضًا قال رسنول الله على اللَّيْلِ تَدَعُ صاحبها رسنول الله على اللَّيْلِ تَدَعُ صاحبها فَقيرًا بَوْمَ القيَامَة».

بَأُولِلَذَى ۚ قُولُه تَعَالَى ۚ ﴿ وَمَنَ اللَّيْلُ فَتَهَجُدُ بِهِ مَافَلَةً لَّكَ ﴾ [الإسرء ٨٥]. أمر ﴿ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ . شَكِر ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ [آل عِمرِاد: ١٧]. ذكر. يقولُ البي ﷺ: «تَلاثَةُ أَصْوَات بُحبُّها الله تَعَالَى، صَوْتُ الدِّبك، وَصَوْتُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرآنَ، وَصَوْتَ الْمُسْتَغْفُرينَ بِالأَمْحُارِ» وَيَقُول سَفِيانَ الثوري رحمه الله تَعَالَى: إِنَّ لله تَعالَى ريحًا تهب وقت الأسَّحار تَحمن الأذَّكار والاستغفار إلى الملك اجبار. وأبضًا له: إدا كان أول الليل نادي مباد من تحت العرش ألا ليقم العالمون فيقومون فيصلون ما شاء الله، ثم ينادي مناد في شطر الليل ألا ليقم القانتون فيقومون فيصلون إلى السحر، فإذا كان السحر ينادي مناد . ألا ليقم المستغفرون فيقومون فيستغفرون، فإدا طلع الفجر نادي مباد: ألا ليقيم العافلون فيقومون من مفرشهم كالموتى بشروا من قورهم.

باولدي. ورد في وصاب لقمان أنه قال لاينه: ايانتي لا يكونن الديك أكسس منك ينادي بالأسحار وأنت نائمه وما أجمل وأليق من قول القائل حيث قال:

لقدد هَنَد فَتُ في جنح لين حدمامةً

عسلسي فسنن وهسنسا وإنسى لسسائسم

وأرْعه م أتى هائه ذو صلي المسائم للمربق ولا أبكى وتبكي البسهائم

ياولدي: (خلاصة المنصيحة) أن تعلم حمقيقة لطاعمة والعبادة ما هي؟ العمادة هي متابعة الشارع ﷺ في الأو مر والنواهي؛ فإن فعلت فعبلاً ولست بمأمور به فليس بعبادة، وإن كان دلك الفعل في صورة العبادة بن قد يكون عصيانًا وإن كان صومًا وصلاة. ألا ترى أنه إدا صدم شحص بوم العيمدين وأيام التشريق يكون عاصيًا، وإن كنان ما فعله في صورة العبادة لأنه لم يؤمن به، وكلما من صلى في الأوقبات للكروهة أو في المواضع المعصوبة

واعلم أنه إذا مزح شخص مع محرمه فإنه مأجور وإن كان ذلك في صورة لعب، لأن هذا اللعب مأمور به، وبذا صار معلومًا أن العبادة الحقسيقة هي امثل الأمـر لا محرد الصلاة والصوم، لأذ الصلاة والصوم لا يكونان عبادة إلا إذا كان مأمورًا بهما. والوقعات بغير قتوى المصطفى عَنَا ضلالة وسب للبعد عن الله تعالى، وله أن سخ المخلوف التبغير قتوى المصطفى عَنَا ضلالة وسب للبعد عن الله تعالى، وله أن السخا الصطفى عَنَا الأعمال السابقة فلا تحرك لسانك بكلمة تكون غير مأمور بها. وكن متيفنا الن طريق الله تعالى لا تقدر أن تصل إليه بغير صالم تأمر به ولا تصل إليه أيضًا بالشطحات والترهات الصوفية ترسما، بل لا تصل إلى هذا الطريق إلا بقطع الهيوى والشهوة وحظوظ النفس سبق اللجاهدات ولا يوثبات الشطحات والترهات، فإن زعمت الوصول اعتراراً من بما تبديه من الكلام الرفيق وصفاء الأيام والأوقات وصلافة الملسان مع تعلق القلب دلسهوات والعظلة كنان قالك علامة على الشقاء والويال، وإذا لم تقهر الهوى والنفس ملجاهدات وتصيرها تحت الشرع لم يكن القلب حبًا بنور المعرفة.

يلوللمنى: مثلت أسئلة بعضها لا يكيف عالهول ولا بالكتابة لأنه دوقى، وكل ما كان دوقيًا لا يكيف بالقول ولا عالكتابة قلا تعلمه إلا إقا وصلت إليه، وما مثلك في ذلك إلا كمثل من جهل الحلاوة أو المرارة مثلاً وأراد أن يكفيه بمجرد القول والكتابة فلا يفلر المنة.

باوللدى: إن كتب عتين الأحد عـرف للمة الجماع يسأله عن لذة الجمـاع كتب إليه فى حواله: إن هذا ذوقى لا تعرفه إلا إذا وصلت إليه وإلا فلا يكيف بالقول والكتابة.

باولدى: بعض أسئلتك من هذا القبيل. وأما الفدر الذى يكيف بالقول والكتابة فقد ببنته فى كمتلبنا (إحيماء العلوم» وغيره من التصانيف عاطليه هناك، وآما هنا فسا قلنا على طريقة الإشارة. وسألتنى عما يجب على مريد طريق الحق جلّ وعلا.

فاعلم: أن أول ما يحب عليه الاعتقاد السليم الخالي عن البدع.

الثانبي: التومة النصوح بأن لا يرجع إلى الزلات.

الثالث: الرضاء الخصماء حتى لا يبقى عليه حق المخلوق.

الرابع: تحصيل علم الشريعة بقدر ما يعمل بأوامر الله ويقف عن نواهيه ولا يجب عليه من علم الشريعة سوى ذلك، وأما غير علم الشريعة فيكفيه أن يتعلم القدر الذى به خلاصه وبجاته، وهذا الكلام يكون معلومًا لك بنقل حكاية وردت عن المسايخ وهى أن الشبلي رحمه الله قال: إني حدمت أربعمائة أستاذ، وقرأت عليهم أربعة آلاف حديث، واخترت منها حديثًا واحدًا وعملت به وتركت بافيها لأني تأملت في هذا المخليث الواحد فرأيت فيه خلاصي ونجيلي، وأيضًا رأيت أن علم الأولين والآخرين مندرج فيه وهو وله عَلَي هم أيها، واحمل شه وله عَلَي هم أيها، وأعمل المن والآخريك بعد المنها واحمل شه والمنتب فيها، واحمل المنها المناه المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها واحمل المنها واحمل المنها واحمل المنها واحمل المنها المنها المنها المنها المنها المنها واحمل ال

ياوَلنينَ: مَن هذا الحديث علَم لك أنك لا تحستاج لململم الكثير وتحصيل كثرة العلم من فروض الكفاية لا من فروض الأعيان، وتأمل في هذه الحكاية حتى تكون متيقنًا. ورد

أن حامًا الأصم كان من تلامدة شعيق البلخى رحمة الله عليهما، فقال شفيق ذات يوم ياحاتم كم سنة أنت في صحبتي؟ قل: ثلاثًا وثلاثين سنة . فقال ما الذي حصلته من العلوم وكم فائدة أخذتها منى؟ قل: تحصلت على ثمان فوائد قال شقيق: ﴿ إِنَّا لِلّهِ وإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا اللّهِ وإِنَّا اللّهِ وأنت ما تحصلت منى على سوى هذه القوائد، فقال حاتم: يا أستاذى إن طلبت منى الصدق فما تحصلت على خلاصى على غبر الذي قلته ولم أطلب تحصيل غيرها لأنى تيفنت أنى لا أتحصل على خلاصى وبجاتى في الدارين إلا بهذه الثمانية، وإن ما سواها مسغى عنه بها. قال شقيق: قل لى ما هذه الفوائد الثمانية؟ فقال:

الأولى: نظرت فى المخلوقات ورأيت كل واحد منهم اختار محبوبًا فالبعض يصحب المحب إلى مسرض الموت والبسعض إلى طرف القبسر، وبعد دلك يودعونه ويرجعون ولا يدخلون معه القبر، وتأملت لأجد محوبًا يكون لى رفيقًا وأنيسًا فى القبر فما وجدت سوى العمل لصالح، فلهذا احترت وجعلته محبوبًا ليكون رفيقًا ومؤسسًا فى القبر فقال شهيق: أحسنت ياحاتم.

الثانية: نظرت في المخلوقات فرأيت الكل أسيسر النفس والهوى، وتأملت قاوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَام رَبِّهِ وَنَهِي النَّفْسُ عَنِ الْهُوَىٰ ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ النارعات. ٤، ٤١]. فعلمت يقينًا أن القرآن حق وخالفت النفس الأمارة بالسوء وشددت المنطقة في المجاهدات وما أعطيتها مآربها وآمالها حتى انقادت تحت طاعة الحق قال شقين: بارك الله فيك.

الثالثة: نظرت إلى هذا الحلق فرأيت كل واحد يسعى ويتعب في تحسيل شيء من حطام الدنيا وما تحصلوا عليه حفظوه وفرحوا به لظنهم أنهم تحصلوا على شيء، ثم نظرت في قوله تعالى: ﴿ مَا عِندُكُمْ يَنفُدُ وما عِندَ اللّهِ بَاقٍ ﴾ [الدل. ٩٦]. فما حصلته وجمعته في سنين تصدقت به على الفقراء وجعلته وديعة عند الله ليكون لي عنده باقيًا ورادًا مدخرًا لآخرتي قال شقيق: أحسنت.

الرابعة: إنى نظرت في هذا العالم فرأيت قومًا يظنون أن شرف الإنسان وعره بكثرة الأموال الاقارب والعشائر ويمتخرون بها. وقدمًا يظنون أن شرف الإنسان وكبرياءه بكثرة الأموال والأولاد فافتخروا بها، وبعضها يظنون أن العزّ والشرف بالغضب والسب والضرب وسعك الدماء فافتخروا بذلك، ونظرت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَ مَكُمْ عَدَ اللّه أَتَفَاكُمْ ﴾ [الحجرات. ١٣] فعلمت أن القرآن حق، وأن ظنون الحلق خطأ، فاخترت التقوى حتى أكون عند الله من المكرمين قال شقيق: أحسنت.

الخامسة: نفرت إلى هذا الحلق مرئيت قومًا ببغض ويحسد بعضهم بعضًا بسب حب المال والحاه، وإنى نطرت في قوله تعالى ﴿ نحْنُ قَسَمًا بينهُم مُعيشَتهُمْ في الحياة الدُنيا ﴾ [الرحرب ٢٣]، وإنى علمت أن هذه القسمة ثابتة في الأزل لا اختيار لأحد فيها فسما حسدت أحدًا بعد ورضت بقسمة البارئ تعانى واصطلحت مع أهل لدنيا، قبال شقيق: أحسنت،

السادسة. طرت إلى هذا العالم فرأيت بعضهم يعادي بعضاً بسبب أغراص نفسانية ووساوس شيطانية، وطرت في قبوله تعالى ﴿إِنَّ الشَّيْحَالُ لَكُمْ عَدُو فَاتَخَذُوهُ عَدُواً ﴾ [فاطر 1]. وعلمت أن القرآن حق وأن عير الشطان وانساعه لا يكون عدواً فاتحدت الشيطان عدوى ولم أصعه في أمر ما، وامتثلت أمر الله تعالى وراقبت عظمته ولم أعاد أحداً من خلقه وعلمت أن الصراط المستقيم في قوله تعالى ﴿ أَلُمْ أَعُهُدُ إِلَيْكُمْ يَا بني آدم أن الا تعبدوا الشَيْطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِنَ ﴿ أَنْ اعْبَدُوني هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [يس ١٠. ما شفيق أحسنت با حاتم.

السابعة: نطرت مى هذا العالم فرأيت كل واحد يصرف غابة جهده وقد أذل نفسه فى تحصيل القوت، وبسب ذلك قبد وفعوا فى الحرام والشبهات، وبطرت فى قبوله تعالى. ﴿ وَأَن لَيْسَ ﴿ وَمَا مَن دَابَةً فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُها ﴾ [مود: 17. وفى قوله تبعالى ﴿ وَأَن لَيْسَ للإِسْانَ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم 17]. فعلمت أنى أحد الدوات فى الأرض وأن رزقى مضمون منه تعالى، وأنى مكلف بالسعى في طلب الآخرة فاشتغلت بالخالق قال شقيق: أحسنت.

الثامنة نظرت إلى هذا الخلق فرأيت بعصها يعتمد على ماله وملكه وبعضًا يعتمد على حرفه وصاعبه، وبعضًا يعتمد على مخلوق مثله، وتأملت في قوله تعالى. ﴿ وَمَن يَتُوكُلُ على اللّه فَهُو حسبُهُ ﴾ [الطلاق ٣] فتوكلت عبى الله تعالى وهو حسبى ونعم الوكيل. قال شقيق. أحسب ياحاتم، وفقك الله تعالى، إنى نظرت في التوراة والإعيل والربور والفرقان فوجدت ما في الكتب الأربعة لا يخرج عن هذه الفرائد الثمانية، والذي يعمل مها كأنه عمل مما في الكتب الأربعة. وبهذه الحكاية صار معلومًا لك أبك لا تحتاج إلى كثرة العلم، ولنرجم الان إلى ما نحن هيه وبدكر لك مما يجب في حق سالك طريق الحق.

الخامس: أن يكون له مرشد ومرب ليدله على الطريق ويرمع عنه الأخلاق المذمومة، ويصع مكانها الأحلاق المحمودة وصعنى التربية أن تكون المربى كالمزارع الدى يربى الزرع، فكلما رأى حجرًا أو نباتًا مضرًا بالزرع قلعه وطرحه خارجً ويسقى الزرع مرارًا إلى أن ينمو ويتسربى، ليكون أحسن من عبيره، وإذا علمت أن الزرع محتاح للمسربى علمت أنه لابدً

للسالك من مرشد مرب النة، لأن الله تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للخلق لبكونوا دلسلاً لهم ويرشدهم إلى انظريق المستقيم وفسل انتقال المصطفى عليه البصلاة والبسلام إلى الدار الاحرة قد جعل اختلفاء الراشدين نوابًا عنه ليدلوا الخلق إلى طربق الله، وهكذا إلى يوم الفيامة، فالسائك لا يستعنى عن المرشد البئة

وشموط المرشد أن يكون عالمًا، لكن ليس كل عامم يصلح للإرشاد، بل لا مدّ أن يكون عالمًا له أهلية صناعة الإرشاد، ولهذا المرشد علامات ومحن مذكر لك ما لا بدّ له منهما بطريق الإحمال حتى لا يدعى الإرشاد كل متحبر.

فالمرشد كذلك، وهلم حتى تنتهى لسلسلة إلى النبى الله والجاء وتأسس بيال نربيته على يد مرشد كذلك، وهلم حتى تنتهى لسلسلة إلى النبى الله وداق بعص الرياضيات كقله الأكل والكلام والنوم، وكثرة الصلاة والصدقة والصوم، واقتبس بورًا من أنوار سيدنا محمد المحلاء واشتهسر بالسيرة الحسنة والاحلاق المحمودة من صبر وشكر وتوكل ويقين وطمأنينة وسحاء وقناعة وأمالة وحلم وتو صع ومعرفة وصدق ووقار وحباء وسكول وبأن وأمثالها، وتطهر من الاخلاق الذميحة كالكر والبخل والجسد والحقد والحرص والأمل الطويل ولطبش وبحوه، وسلم من تعصب المتعصير، واستغنى عن علم المكلمين بالعلم المتلقى على رسول الله على الاقتداء بمثل هذا المرشد هو عين الصواب والطفر بمثله نادر لاسبما في هذا الزمان، فيانه كثر فيه من يدعى الإرشاد وهو في الحقيقة يدعو الناس إلى اللهو النعو، بل ادعى كشر من الملحدين الإرشاد عمدالفة الشريعة وبسبب علبة هؤلاء المدعين المنشد والمعون المحقيقي، حتى أنه من وجد متحلفًا بها علم أنه من المرشد وجب علم يعص عبلامات المرشد أنه من المدعير، فإن تحصل أحد على مثل هذا المرشد وقبله المرشد وجب عليه احترامه ظاهرًا وماطأ

فالاحترام الظاهرى ألا يحادله ولا ينكسر عليه ولا يقيم الحـحة عليه فى أى مـساله ذكرها. وإن تحقق حطأه، وأن لا يظهر نفسه أمـام المرشد بفرش السحادة إلا أن يكون إمامًا، فإدا فرع من الصلاة ترك السجادة تأديًا معه، وأن لا ينتقل كثيرًا في حضرته، وأن يمعل كل ما أمره به قدر استطاعـته، وأن لا يسجد له ولا لعبره لائه كفر، وأن بـالع في امتثال أمره ولو كان طاهره في صورة المعصبة.

والاحسنر.م الساطنى أن كل مسا سلمه مه فى الظاهر لا يمكره فى السباطن وإلا كسان مافقًا، فسإن لم يقدر على دلث ترك صحبته حتى يكون ما فى باطنه مسوافقًا لما فى طاهره لأمه لا فائدة فى الصحبة مع الإنكار، س رعما تكود سببًا فى هلاكه.

السادس: مخالفة سياسة النفس وهدا لايتيـسر إلا بترك جلساء السوء لتقصر عنه يد تصرف شيطان الإنس والحن وترفع عنه التلوثات الشيطانية.

السابع: أن تختار جميع أحوال الفقراء، لأن أصل هذا الطريق فراع القلب من حب الدنيا، فإذا لم تخبر جميع أحوال الفقراء، وجدت في قلبك الأسباب الدنيوية فقل أن تقدر على الخلاص من حبها فترك تلك الأسباب يكون سبتًا لفراغ القلب من حب الدنيا، ولاينيسر لك هذا الترك إلا بذلك الاختيار، وهذه السبعة واجبة على سالك طريق الله.

وسائت أيضًا ما هو التصوف؟ فاعلم أن التصوف شيئان في الصدق مع الله تعالى وحسس المعاملة مع النس، فكل من صدق مع الله وأحسن معاملة الخلق فهو صوفى، والصدق مع الله تعالى، وحسن المعاملة مع الله تعالى هو أن يهنى العبد حظوظ نصسه لأمره تعالى، وحسن المعاملة مع الخلق هو أن لا يفصل مراده على مرادهم ما دام مرادهم موافقًا للشرع، لأن كل من رضى بمحالفة الشرع أو خالفه لا يكون صوفيًا وإن ادعى التصوف يكون كدابًا.

وسألت مناهى العبودية؟ فناعلم أن العبودية هي عبارة عن دوام حضور العبد من الحق تعبالي بلا شعبور الغيسر، بل مع الذهول عن كل ما سبواه وهي لا تتأني إلا شلاثة أشباء

الأول الانتباء لأمر الشرع.

الثاني: الرضا بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى.

الثالث: ترك طلب اختيار نفسك وفرحك ماختيار الله تعالى لك.

وسألت ما هو التوكل؟ فعلم أن التوكل أن تثق بما وعد به الله وثوقًا لا تصعفه الحوادث مهما كثرت وتعاظمت. يعنى أن بكون لك تمام اليقين بأن كل ماقسم لك يصل إليك وإن اجتمع أهل الدنيا ليدفعوه عنك، وكل ما لم يقسم لك لن يصل إليك وإن ساعدك أهل الدنيا. وكذلك سأنت ما هو الإحلاص؟ فاعلم أن الإخلاص هو أن تكون أفعالك كلها صادرة لله تعالى بحيث لا يكون في قلبك التفات لشيء من الخلق حين العمل ولا بعده، كأن تجب ظهور أثر السطاعة عليك من بور الوجه وطهور أثر السجود في جبهتك. ومن علامات إخلاصك أن لا تفرح بثناء الخلق عليك ولا عرن بذمهم لك، بل بستوى عندك الأمران واعلم أن الرياء يتولد من عظمة اخلق عدك فعلاجه أن ترى الخلق مسخرًا لقدرة الله، وتلاحظ أن الناس مثل اجمادات لا قدرة ولا إرادة لهم فلا يقدرون على مسخرًا لقدرة اليث نفعًا ولا ضراً، فإذا فعلت ذلك حلصت من هذا المرض، وإلا فما دمت تفل أن الخلق قادرون ومريدون لا يرتفع عنك الرياء.

ياولدى: أما نقبة أستنتك ف عصها مسطر في كتبى فاطلب هناك، وبعصها لا تنبغي كتابته ، لكن إذا عملت بما علمت بكشف لك حقيقته.

ياولدي. إذا أشكل علىك شيء معد هذا فلا تسألني إلا بلسد الحال قبال معالى. ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَىٰ تَخْرُج إِلَيْهِمْ لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ ﴾ [الحجرات: ١٥]. واقبل نصيحة الخضر عليه السَّلام لمشار إليها بقوله تعالى: ﴿ فَلا تَسْأَلْنِي عَن شَيْء حَتَىٰ أُحْدَثُ لِك مَنْهُ ذَكُرًا ﴾ [الكهف ٧] ولا تستعجل بالسؤال لانك تصل إلى وقت يكون هو الجين لك، ألا ترى إشرة قوله تعالى: ﴿ سَأُولِكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجُلُونَ ﴾ [الأنباء ٣٧] واعلم يقيدً أنك إذا لم تسر لم تصل ولم ترَ، قال تعلى ﴿ أُولَم يسيروا في الأرض فينظروا ﴾ [الروم: ٩ - غامر ٢١].

ياولدي، إدا ذهبت في طربق الله سريعًا ترى العجائب.

ياولدى، لا بد لك مع العمل من بذل روحك في سبيل الوصول إلى حفسرة الحق، فإن العمل لدون بدل الروح لا يفيد. قال ذو النون المصرى رحمة الله تعمالى عليه لأحد التلامدة. إن قدرت على لذل الروح فتعال. وإلا فلا نشتغل تشرهات الصوفية والقال.

ياولدي، أختصر لك النصيحة في ثمانية أشياء: أربعة تركية وأربعة فعلية، حتى لا يكود علمك يوم القيامة حصمًا لك وحجه عليك

أما التركية فأحدها: ترك المناظرة بقدر إمكانك وإقامة الحصة على كل من يذكر مسألة فإن أفات دلك كثيرة وضرها أكثر من نفعها، إذ هي منبع كل الأخلاق الدميسمة كالريء والحقد والكسر والعدارة والمباهاة وغيرها، فإن وفعت بينك وبين غيرك مسألة وأنت تريد بالمناظرة أن يتكشف الحق جاز لك البحث في تلك لمسألة بهده النسة، ولصدق هذه النية علامتان.

إحداهما: ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو لسن خصمك بل تحب أن تنكشف الحقيقة على يد خسمك ليكون دلك أدعى له إلى قبوله، لأن قبوله من نفسه أقرب إلى قبوله منك

ثانيهما: أن يكون البحث في الخلوة أحب إليك منه في الملاً. أما إذا قبلت لأحد مسألة وأنت تعلم أن الحق بيبدك وهو يستهزئ، فالحبذر من أن تقيم الحبحة سعه واترك الكلام، فإنه يؤدي إلى الوحشة فلا لكون معه فاتدة، وها هنا أذكر لك فائدة.

اعلم أن السؤال عن الأشياء المشكلة مثل عبرص المريض عنته على الطبيب والجواب مثل سعى الطبيب في شفاء المريض فالجهلاء مرضى والعلماء أطباؤهم، والعالم الناقص لا يليق أن يكون طبيبًا الهم، بل الذي يداوى المرضى هو العبالم الكامل لأنه هو الذي يؤمل فيه أن يعرف حقيقة العلة، وقد يكون المرض شديدًا لا يمكن علاجه في مهارة الطبيب تكون في عدم الاشتغال بمداواته، واعلم أن مرص الجهل أربعة أقسام: ثلاثة لا علاج لها، وواحد يمكن علاجه

فالأول: أن يكون السؤال أو الاعتراض ناشئًا عن حسد والحسد مرص لا غلاج له، واعلم أنك كلما أجبته بأى جواب تريه وتوضحه له لا يزيده جوابك إلا حسدًا ولا يزيده حسده إلا يكبرًا ، ينمعى ألا تشتغل بحوابه وما أحسن قول الشاعر:

كُلَّ الْمَسَلَدَاوَةِ قَسَلَا تُرْجِي إِذَالَتُسَهِسَا اللهِ عَسَلَاقَةَ مَنْ عَسَلَاقَ مِنْ حَسَسَسِد

وتدسره: أن تتركه عرصه وتعرض عنه عملاً بقوله تعالى. ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَن تَولَىٰ عَن فَن تَولَىٰ عَن فَد كُرنا ولَمْ يُردُ إِلاَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا ﴾ اللهم ١٢٦ فإذا تعرضت له وأشتغلت بمداراته فقد أشعلت نار حسده الى هي عا يحبط الأعمال، كما في الحديث والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؛

الثاني: أن تكون العلة من الحماقة وهذا لايمكن علاجه لقول عيسى عليه السلام «ما عجرت عن إحياء الموتى ولكن عجزت عن إصلاح الأحمق» وهذا هو الذى اشتغر يومين أو ثلاثة بتحصيل العلم ولم يشرع في العلوم العقلية أصلاً، ومع هذا يعترض على العلماء الذين صرفوا عمرهم في تحصيل العلوم ولم يبعلم أن الاعتراض على العالم العظيم من طالب صغير لا يكون إلا من الجهل وعدم المعرفة، فهذا لم يعرف قدر نفسه ولا قدر هذا العالم من حماقته وعدم معرفته، فنعى أن تعرض عن هذا أيضًا ولا تشغل بحوابه.

الثالث: أن يكون السائل مسترشدًا ليس فيه أهليه لفهم كلام الأكابر لقصور فهمه عمه، ويسأل عن جهة الاستفادة عن غوامض الأسور التي يكون قاصرًا عن إدراك حقائقها، ولا يرى قصور فهمه فعلا نشتغل بجوابه أيضًا، لأن السي تَقَلَيُهُ قال: «نحن معاشس الأنبياء أمرنا بأن نكلم الناس على قدر عقولهم».

الرابع؛ أن يكون مسترشدًا دكيًا ببيبًا عاقلاً ليس مغلوب الغضب والشهوة والحسد وحب المال والجاه، مل طالبًا لطريق الحق، سائلاً من غير تعنت، فهذا المريض يمكن علاحه فالاشتغال بجوابه لائق بل واجب.

الثانى: أن تحترر من الوعظ والتذكير إلا أن تعلم أنك علمت أولاً بما تقول مؤملاً قبل أن تتكلم. قال الله تعالى لعبسى عليه السلام: «با لبن مريم عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحى منى». فإن كنت كذلك وابتلاك الله بالوعظ فاحتوز من شيئن: الأول أن تحترر من التكلف في الكلام بالعبارات والإشارات والشطحات والأشعار، لأن الله تعالى بعد المتكلفين في الكلام أعداء له لأن التكلف يعل على خراب باطن صاحبه وغفلة قلبه، مع أن المقصود من التذكير استحضار مصائب الآخرة والتقصير في خلمة المولى جل وعلا، فتأمل في العمر الماصى والعقبات التي في الطريق حتى تخرج من الدنبا بسلامة الإيمان وننجو من هول قبضة ملك الموت وسؤال منكر ونكير ورد جوابهما.

وأيصًا بأمل في هول القامة ومواقفها وحسابها و لميزان والعبور على الصراط وابنار ومصائبها، فهذا هو الذي ينبغي تذكره وتذكير الخلل به وتطلعهم على تقبصيرهم وعيوبهم لأجل.أن توقع في قلوب أهل المجلس خوف حرارة النار ومصائبها، ليشذكروا تفريطهم في الزمن الماضي بالندم عليه والتحسر على ضياع العمر الذي انقضى بغير طاعة.

فسالحمله المذكورة بالكيمية المشقدمة يقال لها وعظ مع عدم التكلف في الكلام بالفصاحة والتسحيع وغير دلك، لأد مثل الواعظ كمثل صاحب ببت فيه عيال، وقد جاء السيل وهو يخاف أن يسأحد البيت ويغرق الأولاد وينادي الحذر الحسفر، ياأهل البيت اهربوا لأن السيل وصلكم، فهمذ الرجل في هذه الحالة لا يقول الكلام بالتكلف والعسارات والسجيع والإشارات، ممثل الواعظ للحلق يكون هكذا، وينبعي ألا يميل قلبك حال وعظك إلى صراح الصارحين وبكاء الباكين وغوغء أهل المجسن بقولهم: إن هذا الواعط حسن الوعط والمجلس، لأن هذا الميل يتولد عن الغفلة، بل ينسغى أن يكون ميله حال الوعظ إلى تحويلهم عن الدبيما إلى الآخرة، وعن المعصية إلى الطاعة، وعن الغفلة إلى التبيقط، وعن العرور إلى التقوى، وأن يكون كلامه في علم الزهــد والعبودية وأن ينظر إلى رغبـتهم هل هي خالات رصى الخالق أو لا، وإلى ميل قلوبهم هل هو خالاف الشرع أو لا، وإلى أعمالهم وأحلاقهم الذميمة واحميدة أيهما أغلب، والذي خوفه عالب فيرجعه إلى الرحء، والدى رحاؤه غالب فبرحمه إلى الخوف بكيفيسة يتصرفون بها من المجلس بحيث لم يبق معهم صفات ذميمة ظاهرًا وباطنًا، ويتصفحون بالصفاب الحميدة، ويرغبون ويحرصون على الطاعات التي تكاسلوا علها، ويكرهون المعاصي التي كانوا يحرصون عليها وكل وعط لم يكن ولم يقل هكذا يكون وبالأعلى الواعظ والموعوط، بل يكون لواعظ غولاً وشيطانًا لأنه يضل الناس عن طريق الحق ويهلكهم هلاكًا أبديًّا، ويجب على الخلق أن يهربوا منه، لأن الفساد لذي يفعله لا يفدر الشياطين أن يفعلوه، وكل من له يد القدرة يجب علمه أن ينزله عن المسر ليدفعه لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المكر.

الثالث: ألا تميل إلى الملوك و لأمراء والحكام ولا تخلطهم ولا تجالسهم بل ولا تنظر إليهم، لأن في محالطتهم ومجالستهم آفات كثيرة، وإن التليث برؤيتهم ومحالستهم فاترك مدحهم وثناءهم، وإذا حاءوا لزيارتك فسبيلك أن يكون هكذا، فإن الله يغضب إذا مدح الفاسق والطالم ومن دعا لظالم بطول اللقاء فقد أحمد أن يعصى الله تعالى في أرضه.

الرابع: ألا تقبل منهم شيئًا وإن علمت أنه حسلال، لأن الطمع في مالهم يكون سسًا لفساد الدين والمداهنة والمحاناة ومراعاة جانبهم والمواصفة في طلمهم، ويتولد منها فيسقهم وفحورهم، وهذا كله هلاك في الدين وأقل مضرة يستولد منها أن تحبهم، وكل من يحب أحداً يحب طول عمره، وإذا أحب طول عمره أحب طول ظلمه وخراب العالم. ونسأل الله الأمان من أن يضلك الشيطان عن طربق الحق لأنه يقول لك الأولى أن تأحمد منهم الدراهم وتعطيها للدراويش وتريح الماكين بصرفها علمهم، لأنك تصرفها في الضرورة وأبواب الخير، وأما هو فيصرفها في الفسق والفجور، لأن الشيطان بهذا الطريق سفك دم، حق كشر وآقات الطمع كثيرة ذكرتها في كتابنا (إحباء العلوم) صاطلبها هنا. يا ولدى، اجتنب هذه الأربعة التركية.

وأما الفعلية فأربعة أيضًا ولا بدُّ أن تعمل بها.

الأول: يلزمك أن نؤدى ما أمرك الله تعالى به مثل ما تحب أن يؤدى عبدك ما أمرته ه، وأنب راص عنه وكل شيء لا ترضى بفعله من عبدك فلا ترضى عن نفسك بفعله فى حقق عبوديتك لله تعمالى، ومع ذلك فليس هو عبدك حقيقة لأنك اشتريته بالدراهم وأنت في الحقيقة عبد لله لأنك مخلوق له وهو خالق لك.

الشاني: أن تعامل الخسلق بما تحب أن يعاملوك مه قسال رسول الله عَلَيْكَ : «لا يَكُملُ إيمانُ العَبْد حَتَّى يُحبَّ لسَائر النَّاسِ مَا يُحبُّ لنَفُسِه».

الثألث: أن تشتغل بالعلم النافع في الواقع ونفس الأمر وهو الذي لو علمت أنه بقى من عمرك أسموع لم تشتغل بسمواه، ومن المعلوم أنه إذا كان كذلك لا تشتغل بعلم النحو والصرف والطب وأمثالها، لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تنمع في إغاثتك، بل تشتغل بمرافية قبك ومعرفة صفاته فتشتغل بتطهيره من الاخلاق الذميمة وعلائق الدنيا وتحليته بالأخلاق الحسنة ومحبة الحق وتشتغل بالعبادة.

ياولدى. اسمع كلمة واحدة وتأمل فى حقيقتها واعمل بها تجد فيها خلاصك ونجاتك اليه. إن أخرت أن السلطان قاصد زيارك فى هذا الأسوع مثلاً، فأنا أعلم أمك لا تشتعل فى هذا الأسبوع بشىء غير إصلاح ما تعدم أن عين السلطان تقع عليه. إذا علمت ما ذكرناه تحقيقت بالأولى أنه لا ينبغى لك إلا أن تشتغل بإصلاح ما تعلم أنه محل نظر الله تعالى وهو القلب. قان رسول الله تمالي أنه لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلومكم ونباتكم من كتابى (إحساء المعلم)، وسائر تصانيفى، وهذا ورض عين على كل مسلم وباقى العلوم فرض كفاية، إلا أن تعلم بقدر ما تتحصل به على امتئال الأوامر واحتناب المواهى.

الرابع: أن تدخر لعيالك من لقوت ما يزيد على السنة لآن النبى عَلَيْهُ قال لأزواحه: \*اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آل مُحَمَّد كَفَاقًا، ولم يقل ذلك لكل أرواجه. بل قال لمن لم يكن لهن موة البقين. أما مثل السيدة عائشة ولي فلم يرتب لها قوت سنة ولا يوم. ياولدى: حميع ما طلبته منى كتبته لك فى هذه الرسالة، فينغى أن تعمل بكل ما فيها، وفى أثناء عملك ادكرنى بصالح دعائك، أما ما طلبته من الأدعبة فسذكورة فى الصحاح وتاريخ أهل البيت فاطلبها هناك واذكر لك هذا الدعاء فاقرأه على اللنوام خصوصًا عقب، الصوات وهو:

اللهم إلى أسالك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر اسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن العالم أعمه، ومن لفضل أعذبه، ومن اللطف أقربه، ومن العمل أصلحه، ومن العلم أصلحه، ومن العالم أضعه، ومن الردق أوسعه، اللهم كل لنا ولا تكن علينا، اللهم احتم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيدة أعمالنا وافرن بالعافية غلونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلن، واصبب سحمال عموك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عبوبها، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك احتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. إلهنا ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بوم القيامة، وحفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا، ورفاب آبائنا وأمهاتنا من النار والدين والمظالم با عزيز يا غفار، ياكريم يا ستار، ياحليم ياجبار برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على خير ياكريم يا ستار، ياحليم ياجبار برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على خير خلفه محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العلين آمين.

### خاتمة للمعرب

اعلم أن تصفية القلب لا تتم إلا بطريقة الذكر لقوله على التلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها ذكر الله تعالى الله الذكر إما باللمان وإما بالقلب، فذكر اللمان لتحصيل المراقبة، وأقرب التصفية للقلب الاشتغال بذكر العربية النقس بنديه وهو الذكر باسم الذات أو بالنفى والإثبات، وكيف دكر اسم الذات أن يتلفظ الداكر بلمان القلب لفظة (الله). لأن القلب كله لمان وكله سمع وكله بصر. وأما كيف ذكر المفى والإثبات فهى أن يتلفظ بسان القلب (لا إله) نافيًا بها جميع تعلقات القلب عما سوى الله ثم يتلفظ بلمان القلب (إلا الله) مثبتًا بها وحود وحداتية الحق فيه، فإذا ذكر عما سوى الله ثم يتلفظ بلمان القلب (إلا الله) مثبتًا بها وركه، ويكون عارفًا بالله تعالى واصلاً إليه ويقدم وظيفة الذكر به على سائر العبادات بعد الفرائض ورواتبها في جميع الوفات إلى أن يحصل في قلبه ملكة حميدة، وبعد ذلك يجود له جميع الفضائل من العبدات لأنه عرف طريق التقرب إليه:

فَ لَذَي كُلُورُ الله أَحُسَسُنُ فَى الطَّرِيقِ مِنَ المورْدِ المرتبِ للصَّلِيةِ

وأخسسن من قسراءة قسول حق وأخسسن من قسراءة قسول حق ومن عسمل بكل الناف الات ومن عسمل بكل الناف الات ومن عشه كل المناف الت ويترفع عنه كل الحساج يسات وجمع الوقت والمزم بذك سيع الوقت والمزم بذك سيد واردات وترج سيد واردات وربع سيد واردات وراف وربع سيد وارتفع للاله ودع سيداه

والمراقبة هي رؤية جناب الحق سبحانه وتعالى بعين البصيرة على الدوام مع التعظيم، وهي أقرب الطرق إلى الله عنالى من حيث التقرب إليه. كما فيل: القصد إلى الله عز وجل بالقلوب أبلغ من حركات الأعضاء في الأعسال بالصلاة والسلام والأذكار والأوراد ونحوها، لأن صاحب الهمة العالية لا يزال عاملاً بغلبه وإن لم تساعده على الأعسال حوارحه فهو يكون دائمًا في التقرب وأبدًا في التحبب.

ثم اعلم أن الذاكر إذا بلع مرتبة المراقبة ثبت له وحدة الوجود الإلهية وتحقق بدوام العبودية، فإذا داوم على المراقبة ترقى إلى مبرتبة المشاهدة بأن ينكشف له بعين البيصيرة أن أنوار وجود وحدة الذات الإلهية محيطة بجميع الأشباء، وأنه تعالى متجل بصفائه وأسمائه في مصنوعياته وبحبب استعداد المشاهدين بيضير الابتهاج بأثوار الربوبية والاستكشاف بأسرار الأحدية.

#### تمت في شهر رجب سنة ١٣٢٧

### القسطاس الستقيم \_\_\_لِسِّالْ مُرَاكِّي ميزان حقيقة العرفة

أحمد الله تعالى أولاً، وأصلى على نبيّه المصطفى ثابيًا، وأقول: إخوانى، هل فيكم من بعيرنى سمعه لأحدّته بشىء من أسمرى، فقد استقبلى فى أسفارى رفيق من رفقاء أهل التعليم وغافصنى بالسؤال والجدال مغافصة من يتحدّى باليد البيضاء والحجة الغراء وقال لى: أراك تدّعى كمال المعرفة، فبأى ميزان تزن حقيقة المعرفة؟ أبحيزان الرأى والمقياس، وذلك فى عاية التعارض والانتباس ولأجله ثار الخلاف بين الناس؟ أم بحيزان التعليم فيلزمك اتباع الإمام المعصوم، المعلم وما أراك تحرص على طلبه؟ فقلت. أما ميزان الرأى والقياس،

فحاش الله أن أعتصم به فإنه ميزان الشيطان، ومن زعم من أصحابي أن ذلك ميزان المرقة. فأسأل الله تعالى أن يكفيني شره عن اللين فإنه لللين صديق جاهل، وهو شر من علو عاقل ولو رزق معادة مذهب أهل التعليم، لتعلم أولا الحدال من القرآن الكريم، حيث قال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحَكْمَةُ وَالْمُوعِظَةُ الْحَسَنَةُ وَجَادِلْهُم بِاللِّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٣٥].

واعلم أن المدعو إلى الله تعالى بالحكمة قوم وبالموعظة قوم وبالمجادلة قوم، فإن المحكمة إن غذى بها أهل الموعظة أضرت بهم كما نضر بالطفل الرضيع التغلية بلحم الطبر. وأن المجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمأزوا منها كما يشمئز طبع الرجل القوى من الارتضاع بلبن الآدمى. وأن من استعمل الجلال مع أهل الجلال لا بالطريق الآحسن كما نعلم من القرآن كان كمن غذى البدوى بخيز الروهو لم يألف إلا التمر أوالبلدى بالتمر صلوات الله عليه. ولا البر، وليته كانت له أسوة حسنة كما تعلم من القرآن في إيراهيم الخليل. صلوات الله عليه. حيث حاج خصمه فقال: ﴿ وَيِّي اللّذي بعني ويُميت ﴾ البقرة ١٢٥٨. ولما رأى أن ذلك لا يناسبه وليس حسنًا عنده حين قال: ﴿ وَأَنا أُحَى وأميت ﴾ [البقرة: ١٢٥٨]. ولم يركب الخليل ظهر ١١٢٥. عند إلى الأوفق لطبعه والأقرب إلى فهمه فقال: ﴿ فَإَنا الله يَأْتِي بِالشّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِب فَبَهِتَ الّذي كَثَر ﴾ [البقرة: ١٢٥٨]. ولم يركب الخليل ظهر اللجاج مَى تَعْقَق عَجْزه عن إحياء الموتى إذ علم أن ذلك يعسر عليه فهمه فإن ظن أن القتل المائة من جهته وتحفيق ذلك يلاتم قريحته ولا يناسب حده في البصيرة ودرجته، ولم يكن المائة من جهته وتحفيق ذلك يلاتم قريحته ولا يناسب حده في البصيرة ودرجته، ولم يكن الوقق إفناء. فهذه دقائق لا تدرك إلا بنور التعليم المقتبس من إشراق عالم النبوة، فلذلك لا يوافق إفناء. فهذه دقائق لا تدرك إلا بنور التعليم المقتبس من إشراق عالم النبوة، فلذلك حرموا النفطن له إذ حرموا من مر مذهب التعليم.

فقال: إذا استوغرت سبيلهم واستوهنت دليلهم فبماذا تزن معرفتك؟

نقلت: أزنها بالقسطاس المستقيم ليظهر لى حقها وباطلها، ومستقيمها ومائلها: أتباعًا في الله الله المستقيم المستقيم الله ورَزِّنُوا بِالْقِسْطَاسِ المُستَقيم الله الإسراء: ٢٥].

فقال . وما القسطاس المستقيم؟

قلت: هى الموازين الخمس الستى أنزلها الله الله الله عنها أنبياءه الوزن بها فمن تعلم من رسول الله عَلَي ووزن بمنزان الله اهتدى. ومن ضلّ عنها إلى الرأى والقبياس فقد ضلّ وتردّى.

فقال: أين الموازين في القرآن وهل هذا إلا إدك وبهتان؟

قلت: آلم نسمع قوله تعالى فى سورة الرحمن ﴿ الرَّحْمَنُ ﴿ عَلَمُ الْقُرْآلُ ﴿ الْمَرَانَ ﴿ عَلَمُ الْقُرْآلُ ﴿ الْمَرَانَ لَلْمَرَانَ الْمَرَانَ ﴿ الْمَرَانَ لَلْمُومِ الْمَرَانَ لَلْمُرَا الْمَرَانَ لَلْمُرَانَ الْمَرَانَ لَلْمُرَانَ الْمَرَانَ لَلْمُرَانَ اللهُ وَاللّه عَلَى مَا اللّه اللهُ وَاللّه عَلَى اللّه وَاللّه الله وَاللّه وَال

فقال: فبهم عرفت أن ذلك الميزان صادق أم كادب؟ أبعقلك ونظرك؟ فالعقول متعارضة. أم بالإمام المعصوم الصادق النقائم بالحق في العالم؟ وهو صدهبي الذي أدعو إليه

فقلت: ذلك أيضًا أعرفه بالتعليم، ولكن من إمام الأثمة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عَلَيْهُ فإنى وإن كنت لا أراه فإنى أسمع تعليمه الذي تواتر إلَّى تواترًا لا أشك فيه وإنما تعليمه القرآن، وبيان صدق موارين القرآن معلوم من نفس المقرآن فقال. «هات برهانك» وأخرح من القرآن ميزانك، وأظهر لى كيف فهمت من نفس المقرآن صدقه وصحته.

فقلت له: حدّثنى أنت بم تعرف صحة ميزان الذهب والفضة وصدقه ومعرفة ذلك فرض ديك إذا كان عليك دين حتى نقضيه تامًا من غير نقصان. أو كان لك على عيرك دين حتى تأخذه عدلاً من غير رجحان، فإذا دخلت سوقًا من أسواق المسلمين وأخلت ميزانًا من الموازيسن وقضيت أو استقضيت به الدين، فبم تعرف أنك لم تظلم بقصاد في الأداء أو برجحان في الاستيفاء؟

فقال: أحس الطن بالمسلمين، وأقول إنهم لا يشتغلون بالمعاملة إلا بعد تعديل الموازين، فإن عسرض لى شك في بعض الموازين أخذت ورفعته ونطرت إلى كفتى الميزان ولسانه، فإذا استوى انتصاب اللسان من غير ميل إلى أحد الحانبين ورأيت مع ذلك نقابل الكفتين. عرفت أنه ميزان صحيح صادق.

قلت: هب أن اللسان قد انتبصب على الاستواء، وأن الكفتين متحاذيتان على السواء، فمن أبن تعلم أن الميزان صادق؟

فقال: أعلم ذلك علمًا صروريًا يحصل لى من مقدمتين: إحداهما تجريبة، والأخرى حسية . أما التجريبية فهى أنى علمت بالتجربة أن الثقيل يهوى إلى أسغل، وأن الأثقل أشد هويًا فأقدول: لو كانت إحدى الكفتين أثقل لكانت أشد هويًا فهذه منقدمه كلية تجريبية حاصلة عدى ضرورة، والمقدمة الثانية هى أن هذا الميزان بعينه رأيته لم تَهُو إحدى كفتيه، بل حادت الأخرى محاذاة مساواة . وهذه مقدمة حسية شاهدتها بالبصر فلا أشك لا في المقدمة الحسيه ولا في الأولى وهي منقدمة النجربة . فيلزم في قلبي من هاتين المقدمتين نتيجة ضرورية وهي العلم باستواء الميزان. إذ أقول: لو كانت إحداهما أثقل لكانت أهوى ومحسوس أنها ليست بأهل

قلت له: فهل هذا إلا رأى وقياس عقلي؟

قال: هيهات فإن هذا علم ضرورى نزم من مقامات يقينية حصل اليقين بها من التحربة والحس فكيف يكون هذا رأيًا وقياسًا والرأى والقياس حدس وتخمين لا يفيدان برد المقين وأنا أحس في هذا برد البقين.

قلت: فإن عرفت صحة الميزان بهذا البرهان فيم عرفت الصنجة والمشقال. فلعله أخب أو أثقل من المثقال الصّحيح؟

فقال: إن شككت في هذا أخذب عبارة من صبحة معلومة عندى فأقابله بها فإدا ساءى علمت أن الذهب إذ ساواه كان مساويًا لصنجتى فإن المساوى للمساوى مساو.

قلت: هل تعلم واضع الميـزان في الأصل مـن هو، رهل هو الواضع الأول؟ والذي وضعه يعلم هذا الورن.

قال: لا، ومن أين أحتاح إليه وقد عرفت صحة الميزان بالمشاهدة والعيان. بل آكل البسقل من حيث يؤتى سه ولا أسأل عن المبسقله، فإن واصع الميزان لا يراد لعينه، بل يراد ليعرف منه صحة الميزان وكيفية الورن به. وأنا قد عرفته كما حكيته، وعرفته فاستغنيت عن مراجعة صاحب الميزان عند كل ورن فإن ذلث يطول ولا يطفر به في كل حين مع أتى في غنة عنه.

قلت: فإن أتيتك بميسران في المعرفة مثل هذا وأوصح منه وأزيد عليه بأني أعرف واضعه ومعلمه ومستعمله الخليل ومعلمه ومستعمله الخليل ومحمد وسائر النبيين عليهم السلام أجمعين. وقد شهد الله تعالى لهم في ذلك بالصدق. فهل تقبل دلك منى؟ وهل تصدق به؟

فقال إي والله وكيف لا أصدّق به إن كان في الظهور مثل ما حكيته لي.

فقلت: الآن أتوسم فيك شماتل الكياسة. وقد صدق رحائي في تقويمك وتفهيمك

حقيقة مذهبك في تعليمك فأكشف لك عن الموارين الخمسة المنزلة في القرآن لتسنغى به عن كل إمام وتجاوز حد العميان فيكون إمامك المصطفى على وقائدك القرآن، ومعيارك المشاهد والعبان. فاعلم أن موازين القرآد في الأصل ثلاثة: ميزان التعادل، وميزان التلازم، وميزان التعادل بقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى الأكبر، و لأوسط، والأصغر، فيضير الجميع خمسة.

### القول في الميزان الأكبر من موازين التعادل

ثم، قال بي هذا الرفيق الكيس من رفقاء أهل التعليم: اشرح لمي الميسوان الأكبر من موارين التعادل أوّلاً واشرح بي معنى هذه الألقاب وهي التسعادل والتلازم والتعابد، والأكبر والأوسط والأصغر، فإنها ألقاب عجيبة. ولاشك في أن تحتها معانى دقيقة.

فقلت: أما معنى هذه الألقاب فلا تفهمها إلا بعد شرحها وفهم معاليها لندرك بعد ذلك مناسبة القابها لحقائقها. وأعلمك أوّلاً أنَّ هذا البيراد بشبه البزان الذي حكد له في المعنى دون الصنور فإنه مينزان روحاني فبلا يساوي الجنسماني، ومن أين يليزم أز يساونه والموازين الجسمانية أيضً تختلف، فإن القلسطون ميزان، والطبار ميزان، بل الاصطرلاب ميزان لمقادير حركات العلك، والمسطرة ميزان لمقادير الأبعاد في الخطوط، والشافول ميران لتحقيق الاستـقامة والانحناء. وهي وإن اختلفت صورها مشتركـة في أنها تعرف بها الزيادة والنقصاد. بل العروص منزان الشعر يعرف به أوران الشعر بينمير منرحفه عن مستقيمه وهو أشد روحيانية من الموازين المجسمة، ولكنه غير متجرد عن عبلائق الأحسام لأنه ميزان الأصوات ولا ينفصل الصنوب عن الجسم. وأشد الموازين روحانية ميزان ينوم القيامة إد مه توزن أعمال العباد وعقائدهم ومعارفهم، والمعرفة والإيمان لا تعلق لهـ ما مالأحسام، ولدلك كان ميزانهما روحانيًّا صرفًا، وكذلك ميزان القرآن للمعرفة روحىي، لكن برنبط تعريفه في عالم الشهادة بغلاف لذلك الغلاف التصاق بالأجسام وإن لم يكن جسمًا فإن تعريف الغير في هذا العالم لا يمكن إلا مشافهة وذلك بالأصوات. والصوت جسماني، أو بالمكاتبة وهي الرقوم وهي أيضًا نقش في وجه القرطاس وهو جسم. هذا حكم غلافه الذي يعرص فيه وإنما هو في نفسه روحاني محض لا علاقة له مع الأجسام إد تورد به معرفه الله الخارحة عن عالم الأجسام المقدّس عن أن يناسب الجهات والأقطار فصلاً عن نفس الأجسام، ولكنه مع دلك دو عمود وكفتين، والكفتان متعلقتان بالعمود فالعمود مشترك في الكفتين لارتباط كل واحدة منهما به هذا في ميزان التعادل، وأما ميزان التلارم فهو بالقبان أشبه لأنه دو كفة واحدة ولكن يفاملها من الحانب الأحر الرمانة ومها يظهر التفاوت والتقدير.

فقال. هذه طنطة عطيمة فأين المعنى فإنى أسمع جعجعةً ولا رأى طحنًا. فقلت له: اصبر ﴿ ولا تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلَ أَن يُقْصِيٰ إِلَيْكِ وَحَيُّهُ وَقُل رَّبِّ زِدْني عَلْمًا ﴾ [طبه ١١٤]. واعلم أن العجلة من الشيطان والتأني من الله. واعلم أن الميزال الأكبر هو ميزان الخبيل صلوات الله عليه وسلم الذي استعمله مع غرود فمنه تعلمنا هذا الميران لكن بواسطة القرآن، وذلك أن نمرود ادعى الإلهية، وكانت الإلهية عنده بالاتفاق عبارة عن القادر على كــل شيء. فقال إبراهبم الإله إلهــي لأنه الذي يحيى ويميت وهو لقــادر عليه وأنت لا تقدر عليه. فقال ﴿ أَنَا أُحْبِي وَأُمِيتُ ﴾ يعني أنه يحيي النطفة بالوقاع ويميت بالقتل، فعلم إبراهيم ﷺ أن ذلك يعسر عليه فيهم نظلانه فعدل إلى ما هو أوضح عنده. مدل ﴿ فَإِنَّ اللَّه يأْتَى بالشَّمْس من الْمشرق فأت بها مِن الْمغرب فَبَهت الَّذي كفر ﴾ [القرة. ٢٥٨]. وند أثنى الله عَليه فقال: ﴿ وَتَلْكُ حُجَّتُنَا آتَبْنَاهَا إِبْرَاهَيمٌ عَلَىٰ قُوْمِه ﴾ [الانعام: ٨٣]. فعلمت من هذا أن الحجة والبرهان في قول إبراهيم وميزانه فنظرت في كيفية وزنه كما نظرت أمت مي ميزان الذهب والفصة فرأيت في هذه الحجة أصلين قد اردوجا فتولَّد منهما نتيجة هي المعرفة إذ الفرأن مناه على الحذف والإيجاز. وكمال صورة هذا لميران أن تقول كل من يدر على اطلاع الشمس فهو الإله، فهذا أصل وإلهي هو القادر على الاطلاع وهذا أصل أخر فلرم من مجموعهما أن إلهي هو الإله دوبك ياعرود. فانظر الآن هل يمكن أن يعترف بالأصلين معترف ثم يشكّ في النتيجة، أو هل ينصور أن يشك في هذين الأصلين شاك؟ وال قوليا الإله هو القادر على إطلاع الشمس لا شك فبه لأن الإله كان عبدهم وعند كل أحد عبارة عن القيادر على كل شيء، وإطلاع الشمس هو من حملة تلك الأشبياء وهدا أصل معلوم بـالوضع والاتفاق وقولنا: الـقادر على الاطلاع هو الله تعالـي دونك معلوم بالشاهدة فال عجز نمرود وعجز كل أحد سوى من يحرك الشمس مشاهد بالحس ونعني ولاله محرك الشمس ومطلعها. فيلرمنا من معرفة الأصل الأول المعلوم بالوضع المتهق عنيه ومن الأصل الشاني المعنوم بالمشاهدة أن نمرود ليس هو القدر على تحريك الشمس فنعلم بعد معرفة هذين الأصمين أن نمرود ليس بإله وإنما الإله هو الله تعالى وراحع نفسك الآن هل ترى هذا أوضح من المقدمة التجسريبية والحسيّة اللتين عليهمما صحّة ميزان الذهب والفضه

فقال: هذه المعرفة لازمة منه بالصرورة ولا يمكننى أن أشك فى الأصلين ولا أن أشك فى لروم هذه النتيخة منهما، ولكن هذا لا ينفعنى إلا فى هذا الموضع وعلى الوجه الذى استعمله الحليل عليه الصلاة والسلام ودلك فى منى إلهيئة بمرود وقرار الإلهيئة لمن تفرد إطلاع الشمس، فكيف إدن مها سائر المعارف التى تشكل عنى وأحساج إلى تمييز الحق فيها عن الباطع ؟

ققلت: من وزن الذهب بميزان بمكنه أن يزن به المضة وسائر الجواهر، لأن الموزون عرف مقداره لا لأنه ذهب بل لأنه ذو مقدار، ولذلك هذا البرهان كشف لنا عن هذه المعرفة لا لعنها، مل لأنها حقيقة من الحقائق ومعنى من المعانى فسأمل أنه لم تلوم مه هذه لسيجة ونأخذ روحه ونجرده عن هذا المثال الخاص حتى ننتفع به حيث أردنا وإنما لزم هذا لأن الحكم على المهسفة حكم على الموصوف بالصرورة، وبيانه أن إيحاز هذه الحيحة إن ربى مطلع والمطلع الإله فيلزم منه أن ربى إله فالمطلع صفة الرب، وقد حكمنا على المطلع الذي هو صفته بالإلهية فلزم منه الحكم على ربى بالإلهية، وكذلك في كل مقام حصلت لى معرفة معرفة معرفة معرفة أخرى بشوت حكم لملك الصفة فيتولد مهما معرفة ثالثة بشوت الحكم على الموصوف بالضرورة.

فقال: هذا یکاد درکه یدق علی فیهمی، فإن تشککت فیه فمیاذا آصنع حتی یزول الشك؟

قلت: حذ عيارة من الصنجة المعروفة عندك كما فعلت في ميزاد الذهب والفضة فقال: كيف آخذ عيارها، وأين الصبحة المعروفة في هذا الفن؟

قلت: الصنجة المعروفة هي العلوم الأولية الفسرورية المستفادة م من الحس أو من التجربة أو عريزة العقل، فانظر في الأوليات هل تتصور أن يثبت حكم على صفة إلا ويتعدى إلى الموصوف، فإذا مر بين بديك مشلاً حيوان منتفخ البطن وهو بغل، فقال قائل: هذا حامل، فقلت له: آلم تعلم أن البغل عقيم لا يلد؟ فقال: نعم أعلم هذا بالتجربة. فقلت له: فهل تعلم أن هذا بعل؟ فنظر، فقال نعم قد عرفت ذلك بالحس والإنصار. فقلت فالآن هل تعرف أنه ليس بحامل فلا يمكنه أن يشك فيه بعد معرفة الأصلين اللذين أحدهما تجريبي والآحر حسى، بل يكون العلم بأنه ليس بحامل علمًا صروريًا متوللًا من أبد لعلمين السابقين كما تولد عدمك في المبران من العلم التجريبي بأن الثقل هاو، والعلم الحسى بأن إحدى الكفتين ليست هاوية بالإضافة إلى الأخرى.

فقال: قد فهمنت هذا فهمًا واضحًا، ولكن لم يطهر لى أن سبب لزومه أن الحكم على الموصوف.

فقلت: تأمل فإن قلولك: هذا بغل، وصف والصفة هو البغل وقلوك: كل بغل عقيم، حكم على الجيوان الموصوف بأنه عقيم، حكم على البغل الذى هو صفة بالعقم فلزم حكم بالعقم على الحيوان الموصوف بأنه بغل، وكذلك إدا ظهر لك مثلاً أن كل حيوان حساس ثم ظهر لك في الدرد أنه حيوان فلا يمكنك أن تشك في أنه حساس ومنهاجه أن تقول كل دود حيوان وكل حيوان حساس. فكن دود حساس لأن قولك كل دود حيو ن وصف الدود بأنه حيوان، والحيوان صفنه، فإذا

حكمت على الحيوك بأنه حساس أو جسم أو غيره دخل فيه اللود لا محالة وهذا ضرورى لا عكن البلك فيه . نعم شرط هذا أن تكون الصفة مساوية للموصوف أو أعم منه حتى يكون الحكم عليه يشمل الموصوف به بالصرورة. وكذلك من سلم في النظر الفقهي، أن كل نبيذ مسكر، وكِل مسكر حرام، لم يكنه أن يستك في أن كل نبيذ حرام لأن المسكر وصف النبيذ، فالحكم عليه بالتحريم يتناول النبيذ إذ يدخل فيه الموصوف لا محالة، فكذلك قي جميع آبواب التظريات.

فقال: قد فهمت فهمًا ضروريًا أن إيقاع الازدواج بين أصلين على هذا الوجه مولد لمتيجة ضروريه، وأن برهان الخليل صلوات الله عليه مرهان صحيح وميرانه ميزان صادق، وتعلمت حده وحقيقته وعرفت عياره من الصنجات المعروفة عندى، ولكنى أشتهى أن أعرف مشالاً لاستعمال هذا الميران في مظان الأشكال في العلوم فإن هذه الأستثلة واضحة بأنصها لايحتاج فيه إلى ميزان وبرهان.

فقلت: هيهات، فبعض هذه الأمثلة معلومة بأنفسها بل هي متولدة من ازدواح الأصلين إذ لا يعرف كون هذا الحيوان مثلاً عقيماً إلا من عرف باحس أنه بغل وبالتجربة أن المعل لا يلد، وإنما واضح بنفسه هو الأول. فأما المتولد من أصلين فله أب وأم فلا يكون أوليًا واضحًا بعسه بل بغيره، ولكن ذلك العير أعلى الأصلين قد يكون واضحًا في بعض الأحرال، ودلك بعد التجربة وبعد الإبصار، وكذلك كون النيذ حرامًا ليس واضحًا بنفسه بل بعرف بأصلين.

أحملهما: أنه مسكر وهذا يعلم بالتجربة.

والثاني: أن كل مسكر حرام وهذا بالخبر الوارد عن الشارع ﷺ. فهذا يعرفك كيفية البوزن بهذا الميزان، وكيفية استعماله. وإن أردت مثالاً أغمض من هذا فأمثلة ذلك عندنا لا تنحصر ولا تشاهى بل يهذا الميزان عرفتا أكثر الغوامض فاقمع منه بمثال واحد.

فمن الغواهض أن الإنسان ليس حادثًا بنفسه إذ له مسبب وصانع وكذلك العالم. فإذا راجعنا هذا الميزان عرفنا أن له صابعًا وأن صابعه عالم فإنا نقول كل جائز فله سبب، واختصاص العالم أو الإنسان بمقداره الذي اختلف به حائز. فإذن يلزم منه أن له سببًا ولا يقلر على لتشكك في هذه النتيجة من سلم الأصلين وعرفهما. ولكن إن شك في الأصلين وبستنج أيضًا معرفتهما من أصلين آخرين واضحين إلى أن ينتهى إلى العلوم الأولية التي لا يكل التشكيك فيها، فإن المعلوم الخفية الأولية هي أصول العلوم المغامضة الجليلة وهي بمهرره، ولكن يستشهرها منها من يحسن الاستشمار بالحراثة والاستشاج بإيقاع الازدواج بينهما.

وإن قلت: أنا شاك في الأصلين جميعًا فلم قلت إن كل حمائر عله سب؟ ولم قلت إن احتصاص الإسان بمقدار مخصوص جائز ولبس بو جب؟ فأقول أما قولى: كل حائز له سبب، فواضح إدا فهـمت معنى الجائز لأنى أعنى بالجائز ما يتردد بين فسسمين، متساويين، فإذا لساوى شيئال لم تحتص أحدهما بوحود وعلم من ذاته لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله بالضرورة وهذا أولى وأما قولي اختصاص الإنسان بهذا المقدار مثلاً جائز وليس واجب، كقولى: إن احط الدي يكتبه الكاتب وله مقدار مخصوص جائز إد الخط من حيث إنه حط لا ينعين له مقدار واحد بل يتصور أن يكون أطول و قصر. فاختصاصه بمقدار عما هو أطول وأقصر سببه الفاعل لا محالة، إد نسبة المقادير إلى قبول الخط لها منساوية، وهذا صروري كذلك سنة المقادير إلى شكل الإنسان وأطرافه متسوية فتخصيصها لا محالة نفاعل. ثم اترقى منه وأقول: فاعله عالم لأن كل فعل مرتب محكم فيسند إلى علم فاعله، وبنية الإنسان مرتبة محكمة فلا بد أن يستند ترتبها وتدبيرها إلى على فاعل بها. فهُهنا أصلال إدا عرفتهما لم تشك في النتيجة أحدهما أن بنية الادمي بسنية مرتبة محكمة هذا يعرف بالمشاهدة من تناسب أعصاته واستعداد كس واحد لمقصود حاص كاليبد للبطش والرحل للمشي، ومعرفة تشمريح الأعصاء يورث علمًا صروريًّا به، وأما افتقار المرتب المنظوم إلى علم واضح أيضًا فبلا يشك العاقل في أن الخط المنطوم لا يصدر إلا من عبالم بالكتابة وإن كان بواسطة القلم الذي لا يعلم، وأن البناء الصالح لإفادة مقاصد الاكتنان كالبيت والحمام والطاحونة وغيرها لا يصدر إلاّ من عالم بالبناء، فإن أمكن التشكيك في شيء من هذا فطريقه أن يترقبي منه إلى أرضح منه حنى يترقى إلى الأوليات. وشمرح دلك ليس من غرضنا بل الغرض أن بين أن اردواج الأوّلبات على الوجمه الذي أوقعه الحليل عليه السلام ميزاد صادق مفيد لمعرفة حقيقية. ولا قاتل بإيطال هذا فإنه إيطال لتعليم الله بعالى أسباءه، وإبطال لما أثنى الله عليه إذ قال: ﴿ وَتَلْكَ حُجُّنَنَا آنَيْنَاهَا إِبْرِاهِيمَ عَلَىٰ فَوْمُه ﴾ [الانعام. ٨٣]. والتعليم لا محالة حق إن لم يكن الرأى حقًّا وفي إبطال هذا إبطال الرأي والنعليم حميعًا ولا قائل به أصلاً

## القولفى الميزان الأوسط

قال: قد فهمت الميزان الأكبر وحده وعياره ومظنته وحقيمة استعماله فاشرح لى الميزان الأوسط ما هو، ومن أين حصل تعليمه، ومن وضعه، ومن استعمله؟ فقلت: الميران الأوسط أيضًا للخليل عليه السلام حيث قال: ﴿ لا أُحبُ الآفلين﴾

الأنعام ١٧٦. وكمال صورة هذا الميزان أن الفمر آفل والإله ليس بآفل ف القمر ليس بإله

ولكن القرآن على الإيجاز والإضمار مناه، لكن العلم ينفى الإلهية عن القصر لأيصدر صروريًا إلا بمعرفة هدين الأصلين وهو أن القنصر آفل وأن الإله لبس بآفل، فإذا عنرفت الأصلين صدر العلم ينفى الإلهية عن القمر ضروريًا

فقال. أنا لا أشك في أن نفى الإبهية عن القمر يتولد من هذين الأصبين إن عرفا جميعًا، لكنى أعرف أن القمر آفل وهذا معلوم سالحس، أما الإله ليس بآفل فلا أعلمه ضرورة ولا حسًا

قلت وليس غرصى من حكاية هذا الميزان أن أعرفك أن القدر ليس بآفل، بل إنى أعلمك أن هذا الميزان صادق والمعرفة الحاصلة منه بهذا الطريق من الورن صرورية، وإنما حصل العلم به في حق الخليل علبه السلام. إذ كان معلومًا عنده أن الإله ليس بآفل، وإن لم يكن دلك العلم أولينًا له بل مستفادًا من أصلين آخرين ينتجان العلم بأن الإله ليس بمنغير وكل متغير حادث، والأفول هو التعير فبنى الورن على المعلوم عنده، فخذ أنت الميزان وستعمله حيث يحصل لك العلم بالأصلين

قال: فهسمت بالضرورة أن هذا البيزان صادق وأن هذه المعرفة تلزم في الأصلين إد صارا معلومين، ولكن أربد أن تشرح حد هذا لميران وحقيقته ثم تشرح لي عباره من الصحة المعروفة عندى ثم مثال استعماله في مظان الغموص فإن بفي الإلهية عن القمر كالواضح عندى.

قلت. أما حدّه، فهو أن كل مثلين وصف أحدهما بوصف فسلب دلك الوصف عن الآحر فهم لم متباينان أى أحدهما يسلب دلك الوصف عن الآحر ولا يوصف به، ولما كاد حد الميران الاكبر أن الحكم على الأعم حكم على الأخص ويندرج فيه لا محالة، فحد هذا أن الذى ينفى عنه ما يثبت لغيره مباين لذلك الغير، فالإله ينفى عنه الأفول والقمر يثبت له الأفول، فهذا يوحب التباين بين الإله والقمر وهو أن لا يكون القمر إلها ولا الإله قمراً وقد علم الله تعالى نبيه محمداً على الوزن بهذا الميزان في مواضع كثيرة من القرآن اقتداءً بأبيه الحليل صنوات الله عليهما، فأكتفى بالتنبيه على موضعين وأطلب الباقى من آيات الميزان.

أحدهما: قوله تعالى لنبيه ﴿ قُلْ فَلَمْ يُعَذِّبُكُم بِدُنُوبِكُم بَلْ أَنْتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ﴾ [المانده ١٨]

وذلك أنهم دعوا أنهم إبناء الله فسعلمه الله تعالى كليفية إظهار خطبهم بالقسطاس المستشيم، فسقال: ﴿ قُلْ فَلَمْ يُعَذَّبُكُم بِلْنُوبِكُم ﴾، وكم ال صورة هذا الميزان أن البنين لا يعدبون وأنته معذبون، فإذًا لستم أبناء، فهنا أصلان: أما أن البنين لا يعدبون فيسعرف بالتحربة، وأما أنتم معذبون فيعرف بالمشاهدة ويلزم منهما ضرورة نفى النبوة.

الموضع الثاني. قوله تعالى ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعِمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولْيَاءُ للله من دُونَ النَّاسِ فَنَمَنُوا الْمُوتِ إِنْ كُنتُمْ صادقين ﴿ إِنَّ وَلا يَتَمِنُّونَهُ أَبِدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الحممة: ٢، ٧]. وذلك أنهم ادعوا الولاية، وكــان من المعلوم أن الوالي يتمنى لقــاء وليه، وكان من المعلوم أنهم لا يتمنون الموت الذي هو سبب اللقاء فلزم ضرورة أنهم ليسوا أولياء لله. وكمال صورة هذا الميزان أن يقال: كل ولى يتمنى لـقاء وليه واليهودي ليس يتمنى لقاء الله فلرم منه أنه ليس بولي لله. وحدَّه أن التمني يوصف به الولى وينهي عن اليهود فيكون الولى واليهودي متباينين لسلب أحدهما عن الآخر قلا يكون الولى يهوديًّا ولا اليهودي وليًّا. وأما عيـــاره من الصنجة المعلومة فمــا عندى أنك تحتاج إليه مــع وضوحه. ولكن إن أردب استظهاراً فانظر أنك إذا عرفت أن الحجر جماد ثم عرفت أن الإنسان ليس بجماد كيف بلزمك منه أن تعرف أن الإنسان ليس بحجر لأن الجمادية تثبت للحجر وتنفي عن الإنسان، فبلا جرم أن بكون الإنسان مسلوبًا عن الحجر والحبجر مسلوبًا عن الإنسان فلا الإنسان حجـرًا ولا الحجر إنسانًا. وأمـا مظنة استعمـاله في مواضع الغموض فكشيو وأحد شطرى المعرفة التقديس وهو ما يتقدس عنه الرب تعالى علوًا كبيرًا وجميع معارفه توؤن بهدا الميزان إذ الخليل عليه السلام استعمل هذا الميزان في التقديس، وعلمنا كيفية الورد به إذ عرف بهذا الميزان نفي الجــــمية عن الله تعالى وكذلك نقول إن الإله ليس بجوهــر متحيز لأن الإله ليس بمعلول وكل منحيـز فاختصاصه بحيزه الذي يـختص به معلول فبلزم منه أنه ليس بجوهر. وتقبول ليس بعوض لأن العبرض ليس بحي عبالم والإله حيّ عبالم فليس بعرض، وكـذلك سائر أبواب التقـديس تتولد معـرفتها أبـصًا من ازدواج أصلين على هذا الوجه.

أحدهما: أصل سالب مضمونه التقي.

والثاني: أصل موجب مضمونه الإثبات وتتولَّد منهما معرفة التقي والتقديس.

# القول في الميزان الأصغر

قلت: الميزان الأصغر تعلمناه من الله تعالى حيث علمه محمّها عَلَيْ في القرآن ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِه إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَلَىٰ بَشَر مَن شَيْء قُلْ مَن أَنولَ اللّهَ عَلَىٰ بَشَر مَن شَيْء قُلْ مَن أَنولَ الْكَتَابِ اللّهِ جَاءَ بِهِ مُومَىٰ نُورًا وَهُدَى لَلتَّاس ﴾ [الانعام 19]. ووحه الوزن بهفا الميزان تقول قولهم بنفي إنزال الوحي على البشر قول باطل الازدواج المنتج بين الاصلين:

أحدهما أن موسى عليه السلام بشر.

والثاني. أن موسى أنزل عليه الكتــاب فيلزم منه بالضرورة قضيــة خاصة وهو أن بعض لشب أنزل عليه الكتباب وتبطل به الدعوى العبامة بأنه لا ينزل كتباب على بشر أصلاً. أما لأصل الأول وهو قوليا منوسي بشر فمنعلوم بالحس، وأما الثاني وهو أن منوسي منزل عليه الكتاب فكان معمومًا باعترافهم، إذ كانوا يخفسون بعضه ويظهرون بعسضه كما قسال تعالى: ﴿ نَدُونِهَا وِتُخْفُونُ كُثِيرًا ﴾ [الأنعام ٩١]. وإنما ذكر هذا في معرض المجادلة بالأحسن،ومن حاصب المحادلة أنه يكفى فيه أن تكون الأصلان مسلمين من الحصم مشهورين عنده، وإن أمكن الشكُّ ميه لغيره فإن النتيجة تلزمــه إذ كان هو معترفًا به، وأكثر أدلة القرآن تجرى على هذا الوجه، فإن صادفت من نفسك إمكان الشك في بعض أصولها ومقدماتها، فاعلم أن المقصود بها محاجّة من لم يشك فيه. وأما أنت فالمقصود في حقك أن تعلم منه كيمية الوزن في سائر المواصع، وأما عيار هذا الميزان أن من يقول لا يتصور أن يمشي الحيوان بغير رجل، فيعلم صك إدا قُلت الحبـة حبو ن والحية تمشى بغير رجل فـيلزم منه أن بعض الحيوان يمشى ىغير رحل، وأن قبول من يقول لا يمشى الحيوان إلاّ برجل قول باطل منقبوص وأما موضع استعماله من الغوامص فكثير، فإن بعص الناس مشلاً يقول كل كذب فهو قبيح لعبه فنقول من رأى سبًّا من الأنبياء أو وليًّا من الأولياء قد اختفى من ظالم فـساله الظالم عن موضعه فأخفاه فقوله هل هو كذب، قال. نعم، قلنا: فهل هو قبيح، قال: لا بل القبيح الصدق المفضى إلى هلاك له فنقول له: انطر إلى الميزان فيإنا نقول قوله في احتماء محله كذب فيهو أصل معلوم، وهذا القول ليس بقبيح وهو الأصل الشاني، فيلزم منه أن كل كـذب ليس نقبـيح فتأمل الآن هل يتنصور الشك في هذه النتيـجة بعد الاعــتراف بالأصلين، وهل هذا الميران فهو أن كل وصفين احتماع على شيء واحد فبعض آحاد الوصفين لا بدّ أن يوصف بالآخــرة بالضرورة ولا يلزم أن يوصف بأنه كله لــرومًا ضـروريًّا، بل قد بكون في بعض الأحوال وقد لا يكون فلا يوثق. ألا ترى أن الإنسان يجتمع عليه الوصف بأنه حيوان وأنه جسم فيلزم منه بالضرورة أن بعض الجسم حيوان ولا يلزم منه. إن كل جسم حيوان ولا بغرنك إمكان وصف كل حيوان بأنه جسم فإن وصف كل وصف بالآخر إذا لم يكن صروريًّا في كل حال لم تكن المعرفة الحاصلة به ضرورية. ثم قال الرفيق: قد فهمت هذه الموازين الثلاثـة، ولكن لمَ خصصت الأول باسم الأكـبر والثانــي بالأوسط والثالث بالأصعر؟

قلت: لأن الأكبر هو الذي يتسمع لأشياء كثيـرة، والأصغر خلافـه، والأسط بينهما والميزان الأول أوسع الموازين إذ عكن أن تستـفاد منه المعرفة بالإثبات العـام والإثبات الخاص

والنفى العام والنفى الحاص، فقد أمكن أن يوزن به أربعة أجناس من المعارف، وأما الثانى فلا يمكن أن يوزن به إلا النفى ولكن يوزن به النفى العام والخاص جميعًا. وأما الثالث فلا بوزن به إلا الحاص كما ذكرت لك أنه يلزم منه بعض أحد الوصفين يوصف به الآخر لاجتماعهما على شيء واحد وما لا يتسم إلا للحكم الواحد الجزئي فهو أصغر لا محالة. نعم وزن الحكم العام به من موازين الشيطان وقد وزن به أهل التعليم بعض معارفهم والقاه في أمية الخليل صلوات الله عليه وسلامه في قوله: ﴿ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَو ﴾ [الاتعام. ١٨]. وسأتلو عليك قصته بعد هذا إن شاء الله.

### القول في ميزان التلازم

قال: فاشرح لى ميزان التلازم فقد فهمت الأقسام الثلاثة من موازين التعادل. قلت: هذا أليزان مستفاد من قوله تعالى: ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَقَسَدْتًا ﴾ [الانساء: ٢٢]. ومن قوله تعالى: ﴿ قُل لُو كَانَ مَعَهُ آلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لِأَبْتَغُواْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً ﴾ االإسراء ١٤٢ ومن قوله تعالى ﴿ ﴿ لُو كَانَ هُولاء آلهة ما وردوها ﴾ [الأنبياء ٩٩]. وتحقيق صوره هذا الميزان أن تقول: لو كان للعالم إلهان لفسد، فهذا أصل. ومعلوم أنه لم يفسد وهذا أصل آخر، فيلزم عنهما نتيجة ضرورية وهي نفي أحد الإلهين، ولو كان مع ذي العرش آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيـالأ،ومعلوم أنهم لم يبتغوا فيلزم نفي آلهة سوى ذي العرش، وأما عيار هذا اليزان بالصنجة المعلومة قولك: إن كانت الشمس طالعة فالكواكب خفية. وهـذا يعلم بالتجربة، ثم نقول: ومعلوم أن الشمـس طالعة وهذا يعلم بالحس فبلزم منه أن الكواكب خفيه، وتقول إن لم يأكل فلان فهمو شبعان وهو يعلم بالتجربة، ثم تقول ومعلوم أنه أكل وهذا يعلم بالحس فبلرم من الأصل التسجريبي والأصل الحسى بالضرورة أنه غير شبعان، وأما موضع استعماله في الغوامض فكثير حتى يقول الفقيه إن كان بيع الغائب صحيحًا فيلزم بتصريح الإلزام، ومعلوم أنه لا بلزم بتصريح الإلزام فيلزم منه أن ليس بصحيح، ويعلم الأصل الأول بالاستقراء الشرعى المفيد للظن وإن لم يفد العلم، والثاني بتبليم الخبصم ومساعدته ونقول في النظريات إن كان صنعة المعالم وتركبيب الأدمي مرتبًا عجبيًا محكمًا فصانعه عالم وهذا في العفل أولى، ومعلوم أنه عجيب مرتب وهذا مدرك بالعيان فيلزم منه أن صانعه عالم، ثم نترقى. فنقـول: إن كان صانعه عالمًا فهو حي ومعلوم بالميزان الأول أنه عالم فيلزم منه أنه حي، ثم نقول إن كان حيًّا عالمًا فهو قائم بنفسه وليس بعرض، ومعلوم المبـزانين السابقين الأولين أنه حي عالم فلمزم منه أنه قائم بنفـسه، وكذلك تعرج من صفة تركيب الآدمي إلى صفة صانعه وهو العلم، ثم تعرج من العلم إلى الحياة،

ثم منها إلى الذات وهذا هو المعراج الروحاني، وهذه الموازين سلالم العروج إلى السماء، منها إلى خالق السماء وهذه الأصول درجات السلالم وأما العراج الجسماني، فلا تفى به كل قوة محتص ذلك مقبوه النبوة. وأما حدّ هذا الميزان فإن كل منا هو لازم للشيء فهو تابع له في كل حال، ففي اللازم يوجب بالضرورة نفى الملزوم، ووجود الملزوم يوجب بالضرورة وجود الملازم، أما تفى الملزوم روجود الملازم فلا نتيجة لهما، بل هما من موازين الشيطان وقد يزن به بعض أهل الشعليم معرفته، أما ترى أن صحة الصلاة بلزمها لا محالة كون المصلى متطهراً فلا جرم يصح أن تقول إن كانت صلاة زيد صحيحة فهو متطهر، ومعلوم أنه غير متطهر وهو نفى الملزوم، وكذلك أن قلت: ومعلوم أن صلاته صحيحة وهو نفى الملزوم، وكذلك اللازم، أما إن قلت. ومعلوم أنه متطهر وبلزم منه أن صلاته صحيحة فهذا خطأ لأنه ربما الملازم، أما إن قلت. ومعلوم أنه متطهر وبلزم منه أن صلاته على وجود الملزوم، وكذلك بن طلت صحيحة أخرى، فهذا وجنود الملزم ولم يدل على وجود الملزوم، وكذلك إن طلت صحيحة أخرى، فهذا وجنود الملزم ولم يدل على وجود الملزوم، وكذلك إن يجوز أن يكون عدم صحة الصلاة لفقدان شرط آخر سوى الطهارة فهذا نفى الملزوم ولم يبل على نفى الملزم.

### القول في ميزان التعاند

ثم قال: اشرح لى مينزان التعاند واذكر لى من القبرآن موضعه وعبياره ومنحلّ استعماله.

قلت: أما موضعه من القرآن فقوله في تعليم نبية محمد على السباد على من يَرْزُقُكُم مَن السبَّمُوات وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنّا أَوْ إِيّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ اسبا: ١٢٤. فإنه لَم يذكر قوله إنا أو إياكم في معرض التسوية والتشكيك، بل فيه إضحار أصل آخر وهو لسنا على ضلال في قولنا: إن الله يرزقكم من السماء والأرض فإنه الذي يرزق من السماء بإنزال الله، ومن الأرض بإنبات النبات النبات فإذا أنتم ضالون بإنكار ذلك وكمال صورة هذا الميزان إنا وإياكم لعلى ضلال مبين، وهذا أصل، ثم نقبول: ومعلوم أنا لسنا في ضلال، وهذا أصل آخر، فيلزم من ازدواجهما نتيجة ضرورية وهو أنكم في ضلال. وأما عياره من الصنجات المعروفة فهو أن من دخل دارًا ليس فيها إلا بيتان، ثم دخلنا أحدهما قلم نره فيه فتعلم علماً ضرورياً أنه في البيت الثاني، وهذا الايت أصلاً فيلزم منهما أنه في البيت الثاني، فإذا نعلم قطعًا، والشاني أنه ليس في هذا البيت أصلاً فيلزم منهما أنه في البيت الثاني، فإذا نعلم قوله إليت الثاني خاليًا عنه، فإن علمناه كويه في البيت الثاني خاليًا عنه، فإن علمناه كويه في البيت الثاني خاليًا عنه، فإن علمناه

برؤيتنا إباه قبه كان علماً عيابيًا وإن عرفناه بأن لم نره في البت الثاني كان هذا علماً ميزانيًا، ويكون هذا العلم الميزان قطعيًا كالعين، وأما حد هذا الميزان فهو أن كل ما انحصر في قسمين فيلزم من ثبوت أحلهما نهى الآخر ومن نفي أحلهما ثبوت الآخر، ولكن بشرط أن تكون القسمة منحصرة لا منتشرة، فالورن بالقسمة المنتشرة ورن الشيطان ويه وزن بعض أهل التعليم كالامهم في مواضع كثيرة ذكرناها في القراصم، وفي جواب معصل الخلاف والكتاب المستظهري وغيرهما من الكتب المستعملة، وأما موضع استعمال هذا من الغوامض فلا ينحصر ولعل أكثر النظريات تدور عليه، فإن من أنكر موجودًا قديمًا هنا من الكرودات إما أن تكون كلها حادثة أو بعضها حادث وبعضها قديم وهذا خاصر، لأنه بين النفي والإثبات دائر، ثم نقول: ومعلوم أن كلها ليست بحادثة فيلزم أن خيم أن خير سبب، فبطل أن تكون كلها حدثة فئبت أن فيها موجودًا قديمًا، ونطائر استعمال هذا الميزان لا تتحصر.

فقال: قد فهمت بالحقيقة صدق هذه الموازين الخمسة، ولكن أشتهى أن أعرف معنى القابها ولم خصصت الأول بأنه ميزان التعادل، والثانى بالتلازم، والثالث بالتعاند؟

قلت: سميّت الأول ميزان التعادل لأن فيه أصلين متعادلين كأنهما كفتان متحاذينان، وسميت الثانى ميزان التلازم لأن أحد الأصلين تشتمل على جزأين: أحدهما لازم، والآخر ملزوم، كقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَا ۖ إِلاَّ الله لَهُ سَدَنَا ﴾ (الانبياء ٢٢]. وإن ووله: لفسدنا، لازم وملزوم قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله، ولزمت النتيجة من نفى اللارم. وسميت الثالث ميزان التعاند لأنه رجع إلى حسصر قسمين بين النفى والإثبات يلزم من ثبوت أحدهما نفى الآخر ومن نفى أحدهما ثبوت الآحر فبين القسمين معاند وتضد

فقال: هذه الأسامى أنت ابتدعتها وهذه الموازين أنت انفردت باستخراجها أم سبقت اليها؟

قلت: أما هذه الأسامى فإى ابتدعتها، وأما الموارين فأنا استخرحتها من الفرآن، وما عندى أنى سبقت إلى استخراجها من القرآن، لمكن أصل الموارين قد سبق استخراجها ولها عند مستخرجها من المتأخرين أسماء أخرى سوى ما ذكرته، وعند بعض الأمم السابقة على بعثة محمد وعيسى صلّى الله عليهما وسلم أسامى أخر، كانوا قد تعلّموها من صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام، ولكن بعثنى على إبدال كسوتها بأسامى أخر غير ما سموها به ما عرفت من ضعف قريحتك وطاعة نفسك إلى الأوهام، فإنى رأيتك من الاعتزاز بالظواهر بحيث لما صفيت عسلاً أحمر في قارورة حجام لم تطق تناوله لنفور

طبعك عن المحمة وضعف عقلك عن أن يعرف أن العسل ظاهر في أي زجاجة كان، بل ترى التركى يلبس المرقعة والدراعه فتحكم عليه دله صوفي أو فقه ولو لس الصوفي القباء والقلنسوة حكم عليه وهمك بأنه تركى فأبداً يتحرك وهمك إلى ملاحظة غلاف الأشياء دون والقلنسوة حكم عليه وهمك بأنه تركى فأبداً يتحرك وهمك إلى ملاحظة غلاف الأشياء دون اللهاب، وكدلك لا تنصر إلى القول من نفس القول ودانه بل من حسن صنعته أو حسن ظلك مائله، فإذا كانت عبارته مستكرهة عندك أو قائله قبيح الحال في اعتقادك رددت القول وإذ كان في نفسه حسنًا وحقًا، فلو قبل لك: قل لا إله إلا الله عبسى رسول الله نفر عن ذلك طبعك، وقلت: هذا قول النصارى فكيف أقوله، ولم يكن لك من العقل ما تعرف به أن هذا القول في نفسه حق وأن النصراني ما مقت لهمذه الكلمة ولا لسائر الكلمات بل لكلمتين فقط، إحداهم قوله: الله ثالث ثلاثة، والشائية قوله. محمد لبس برسول الله وسائر أقواله وراء دلك حق، فلما رأيتك ورأنت رفقاءك من أهل التعليم ضعفاء العقول لا تخدعهم إلا الشظواهر نزلت إلى حدك فسقيتك الدواء في كوز الماء وسقتك به إلى الشفاء وتنطفت بك تلطف الطبيب عريفهه، ولو دكرت لك أنه دواء وعرضته في قدح الدواء لكان بشمئز عن قبوله طبعك وبو قبلته لكنت تتجرعه ولا نكاد تسيغه فهذا غرضي في إبدال تلك بشمئز عن قبوله طبعك وبو قبلته لكنت تتجرعه ولا نكاد تسيغه فهذا غرضي في إبدال تلك بشمئز عن قبوله طبعك وبو قبلته لكنت تتجرعه ولا نكاد تسيغه فهذا غرضي في إبدال تلك الأسامي وإبداع هذه يعرفه من يعرفه، ويجهله من يجهله، ويكره مي ينكره.

فقال: لقد فهمت هذا كله، ولكن أين ما كنت وعدت به من أن هذا الميزان له كفتان وعمود واحد تنعلق به الكفتان حميعًا، ولست أرى في هذا الميران الكفة والعمود، وأين ما ذكرته من الموازين التي هي أشه بالقبان؟

قلت: هذه المعارف الست قد استهدتها من أصلين فكل أصل كفة والجزء المشترك بين الأصلين الداخل فيها عمود، وأضرب لك مشالاً من الفقهيات فلعله "قرب إلى فهمك، فأول وينا: كل مسكر حرام كفة، وقولنا، كل سيذ مسكر كفة أخرى، والنتيجة أن كل نبيذ حرام فههنا في الأصلين ثلاثة أمور فقط: النبيذ والمسكر والحرام، أما النبيذ فإنه يوجد في أحد الأصلين فقط فهو كفة، وأما الحرام فيوجد في الأصل الثاني فقط فهو الكفة الثانية، وأما المسكر فمذكبور في الأصلين حميعًا وهو مكرر فيهما مشترك بينهما فسهو العمود، والكفنان متعلقان به إذ يتعلق به أحدهما ويتعلق الموصوف بالصفة، وهو قولك كل بيد مسكر فإن لنبيذ موصوف بالمسكر والأخرى متعلقة لتبعلق الصفة بالموصوف وهو قولك. وكل مسكر حرام، فتأمّل ذلك حتى تعرف فإن فساد هذا الميزان تارة يكون من تعلق الكفة، وتارة يكون من نعلق الكفة بالعمود على ما أنبهك على الكفة، وتارة يكون من نعلق الكفة بالعمود على ما أنبهك على من الأخر كشيرًا، فإنك نقول لو كنان بع الغائب صحيحًا للزم بصريح لإلزام وهذا أصل من الأخر كشيرًا، فإنك نقول لو كنان بع الغائب صحيحًا للزم بصريح لإلزام وهذا أصل

طويل مشتمل على جزأن: لازم وملزوم، والثاني وهو قولك وليس يلزم بصريح الإلزام وهذا أصل آخر أقبصر منه فكان أشب بالرمانة القصيرة المقابلة لكفة القباد، وأما ميزان النعادل فتتعادل فيه كفتيان ليست إحداهما أطول من الأخرى، بل كل واحدة منهما تشتمل على صفة وموصيوف نقط، فافسهم هذا مع ما عبرفتك من أن الميزان السروحاني لا يكون كالميـزاد الحسماني بل يناسبه مناسبة ما، ولذلك يمكن تشسهه متولد النتيجة من ازدواج الأصلبن إذ يحب أن يدخل شيء من أحد الأصلين في الآخر وهو الكسر الموجود في الأصلين حتى تنويد النتيجة، فإن لم يدخل جزء من أحد الأصلين في الآخر لم تتولد نتيجة كما تتوليد من قولك كل مسكر حرام وكل مغصبوب مضمون نتيجية أصلاً وهما أصلان، لكن لم يحر بيهما نكام وازدواج إذ ليس يدخل حزء من أحدهما في الآخر، وإنما التبيجة تتولد من الجزء المشترك الداخل من أحدهما في الآحر وهو الذي سميناه عمود الميزان، ولو فتح لك باب الموازنة بين المحسوس والمعفول لانفيح لك باب عظيم في معرفة الموازنة بين عالم الملك والشهادة، وبين عالم العيب والملكوت وتحته أسرار عظيمة، من لم يطلع عليها حرم الاقتباس من أنوار الفرآن والتعليم منه ولم يُحطُّ من علمه إلا بالقـشور، فكما أن في الفرآن موازين كل العلوم فكدلك فيه مفاتيح كل العلوم كما أشرت إليه في كتاب (جواهر القرآن) فاطلبه منه وليست الموارنة بين عالم الملك والشهاده وعالم الغيب والملكوت، إلا بما يتجلى بعضه في المنام من الحقائق المعنوية في الأمثلة الخيالية، لأن الرؤيا جـزء من النبوة وفي عالم النبوة بتجلَّى تمام الملك والملكوت، ومشاله من النوم رجل رأى في منامه كأن في يده خائمًا يحستم به أفواه الرجال وفروج النسباء فقص رؤياه على ابن سيرين، فـ قال: إنك مؤدن تؤذن مي رمضان قبل الصماح، فقال: هو كذلك، فانظر الآن لم تجل له حاله من عدلم الغيب في هذا المشال ، وطلب الموارنة بين هذا المشال والأذان قبل الصبح في رمصان، وربما يرى هذا المؤذن نفسمه يوم القيامة وني يده خاتم من نار ويــقال له هذا هو الخاتم الذي كنت تختم به أفواه الرجال وفروج النساء، فيقول: والله ما فعلت هذا. فيقال: نعم كُنت تفعله ولكن تحهاله لأن هذا روح فعلك ولا تتجلى حقائق الأشياء وأرواحها إلا في عالم الأرواح ويكون الروح في عطء من الصور في عالم التلبيس عالم الحسّ والخيال. والآن قد كشفنا عثك غطاءك فنصرك البــوم حديد، وكذلك يفتـضح كل من ترك حدًّا من حدود الشرع، وإن أردت له حقيقة فاطلبه من باب حفيقة المبوت في الإحياء أو من كتاب حواهر القرآن، فترى فيه العجائب، وأطل التأمل فيه فعساك تنفتح لك باب رؤيته إلى عالم الملكوت تسترق منها السمع، فإني ما أراك بنفتح لك بابها وأنت إنما تستظر معرفة الحقائق من معلم غاثب لا تراه، ولو رأيته لوجــدته أضعف منك في المعرفة كثيرًا فــخلـها ممن سافر وتعرف وبحث قعلي الخبير سقطت فيه.

فقال: هذا الآن حديث آخر يطول بينى وبينك اللجاج فيه، فبإل هذا المعلم الغائب وإن كس لم أر منظره فقد سمعت خبره كاللبث إن لم أره فقد رأبت أثره ولفد رأبت والمدتى إلى أن ماتت ومولانا صاحب قلعة الموت يشيبان عليه ثناءً بالغًا حتى قالا إنه المطلع على كل ما يجرى في العالم ولو على ألف فرسخ، أفأكذب والدنى وهي العجوز العفيفة اليرة أو مولانا وهو الإمام الحسن السيرة والسريرة، كلا بل هما شاهدان صدقان كيف وقد طابقهما على ذلك جميع رفقائي من أهل دامغان وأصبهان ولهم الأمر المطاع وفي حكمهما سكان القلاع، أفترى أنهم منخدعون وهم الأذكياء أو متنمسون وهم الأتسفياء؟ هيهات هيهيات دع عنك الغيبة، فإن مولانا يطلع على ما يجرى بيند من عير ريبة إذ لا يعزب عنه مشقال ذرة في الأرض ولا في السماء فأخشي أن أتعرض القته بمجرد لسماع يعزب عنه مشقال ذرة في الأرض ولا في السماء فأخشي أن أتعرض القته بمجرد لسماع والإصغاء فاطو طومار الهذيان وارجع إلى حديث الميران واشسرح لي ميزان الشيطان وكيفية وزن أهل التعليم به.

## القول في موازين الشيطان وكيفية وزن أهل التعليم بها

فقلت: اسمع الآن بامسكين شرح ميزان رفقاتك فإنك بعد غلوائك، واعلم أد كل ميزان ذكرته من موازين القرآن فللشيطان في جانبه ميزان ملصق به يمثله بالميزان الحق لبوزن به، فيغلط لكن الشيطان إنما مدخل من موقع الثلم، فمن سد الثلم وأحكمها أمن الشيطان. ومواقع ثلمه عشرة قد جمعتها وشرحتها في كتاب النظر وكتاب معيار العلم إلى غير ذلك من الدفائق في شروط البيزان لم أذكرها الآن لفصور فهمك عن إدراكها، فإن أردت معاقد حملها ألفيتها في كتاب المحك، وإن أردت شرح تفاصيلها وجدتها في كتاب المعيار، لكن أقدم الآن أنمودجًا واحدًا وذلك هوالذي ألفه الشيطان في خياطر إبراهم الخليل عليــه السلام إذ قال الله تعمالي: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رُسُولِ وَلَا نَبِيَّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانَ في أَمْنيَّته فَينسَخَ اللَّهُ مَا يُلْقى الشَّيْطَانَ ثُمَّ يَحُكمَ الله آياته ﴾ [الحج: ٥٦]. وإنما ذلك في مبادرته إلى الشمس وقبوله: هذا ربي هذا أكبر، لأجل أنبه أكبر أراد أن يخبدعه مه، وكيفية الوزن به أن الإله هو الأكبر، فهذا أصل معلوم الاتصاف والشمس هي أكسر من الكواكب وهذا أصل آخر معلوم بالحس، فيلزم منه أن الشمس إله وهي النتيجة وهذا ميزاد ألصقه النسبطان بالميزان الأصغر من موازين التعادل لأن الأكبـر وصف وجد للإله ووجد للشمس، فيوهم أن أحدهما يوصف بالآخر وهو عكس الميزان الأصغر، وحدّ ذلك الميزان أن يوجد شبئان لشيء واحد لا أن يوجد شيء واحد لشيئين فإنه إن وجد شيئان لشيء واحد وصف بعض أحدهما بالآحر كما سو ذكره. أما إذا وحد شيء واحد لشينين فلا يوصف

أحد الشيئين بالآخر، فانظر كيف يلبس الشيطان بالعكس. وعبار هذا الميزان الباطل مس الصنحة الطاهرة لبطلان اللون فيه يوجد للسواد والبياض جميعًا، ثم لا يلزم أن يوصف المياض بالسواد أو السواد بالبياض، بل لو قال قائل: البياض لون والسواد لون فيلزم منه أن السواد بياض، كن خطأ باطلاً، فكذلك قوله الإله أكبر والشمس أكبر فالشمس إله، فهذا خطأ إذ يجوز أنّ يوصف المتضادان بوصف واحد، فاتصاف شيئين واحد لا يوحد بين الشبئين اتصالاً أما اتصاف شيء واحد بشيئين فيوجب بين الوصفين اتصالاً وكل من فهمه أدرك النفرقة بين اتصاف شيء واحد بشيئين وبين اتصاف شيء واحد.

فقال: قد اتّضح لى بطلان هذا، لكن متى وزن أهل التعليم كلامهم به؟

قلت: وزنوا به كلامًا كثيرًا أشح على أوقاتى أن أضيعها بحكايته، لكن أريك أنمودجًا واحداً، فلقد سمعت كثيـرًا من قولهم إن الحق مع الوحدة والباطل مع الكثرة، ومذهب الرأى يفضى إلى الكثرة، ومذهب التعليم يفضى إلى الوحدة فيلزم أن يكون الحقّ فى مذهب التعليم.

قال: نعم سمعت هذا كثيرًا واعتقدت هذا برهانًا وأعرفه برهانًا قاطعًا لا أشك فيه. فقلت: هذا مبـزان الشيطان فانظر كـيف انتكس رفقاؤك واستـعمـو قيـاس الشيطان وميزانه في إبطال ميزان الحليل صلوات الله عليه وسلامه وسائر الموازين.

قال: وما وحه تخريجه عليه؟

فقلت: الشيطان إنما يلبس في الموازين بتكثير الكلام فيه وتشويشه حتى لا يعلم منه موصع النلبيس وهذا كلام كثير حاصله يرجع إلى أن الحق بوصف بالوحدة، فهذا أصل وأن مذهب التعليم يوصف بالوحدة فهذا أصل آخر، فلزم منه أن مذهب التعليم يوصف بالوحدة وصف واحد بالحق لأن الوحدة في شيء واحد فاتصف به شيئان، فبحب اتصاف أحد الشيئين بالآحر كقول القائل: اللون وصف واحد اتصف به البياص والسواد جميعًا فيلرم اتصاف البياض بالسواد، وكقول الشيطان: الأكبر وصف و حد يتصف به الإله والشمس فبلزم منه أن تتصف الشمس بالإله فلا فرق بين هذه الموازين الثلاثة. أعنى وجود اللون للسواد والبياض ووجود الأكر للإله والشمس ووجود الوحدة للتعليم والحق، فتأمل لئهم ذلك.

نقال: قد فهمت هذا قطعًا ولكنى لا أقنع بمثل واحد فاذكر لى مثلاً آخر من موارين رفقائي ليزداد قلبي سكونًا إلى معرفة انخداعهم بموازين الشبطان.

قلت: أما سمعت قولهم إن الحق إما أن بعرف بالرأى المحض أو بالتعليم المحص،

وإذا بطل أحدهما ثبت الآخر وباطل أن يكون مدركاً بالوأى العقلى المحض لتعارض العقول والمذاهب فثبت أنه بالتعليم.

و فقال: إي والله قد سمعت ذلك كثيرًا وهو مفتاح دعوتهم وعنوان حجتهم.

قلت: فهذا وزن بميزان الشيطان الذي الصقه بميزان التعامد، فإن إيطال أحد القسمين ينتج ثبوت الآخر، ولكن بشرط أن تكون القسمة منحصوة لا متشرة، والشيطان يلبس المتشرة بالمتحصرة، فهذه متشرة إذ ليست دائرة بين النفى والإثبات، يل يمكن قسم ثالت وهو أن يدرك بالعقل والتعليم حميعًا وعياره من الصنجات المعلوم بطلاتها قبول القائل: الألوان لا تدرك بالعين مل بنور الشمس. فقلنا: لم؟ فقال: لا تخلو إما أن تدرك بالعين أو بتور الشمس، فقلنا: لم الله بلدك بنور الشمس، فقلنا: في بالميل فشبت أنه بدرك بالعين المسمس، فيقال له: باسكين ثم قسم ثالث وهو أن يدرك بالعين ولكن عند تور الشمس.

فقال: قد فهمت هذا أيضًا لكن أربد أن تزيدني شهر حك اللغلط الواقع في الأنموذج الأول وهو حديث الحق والوحدة، فإن النفط أنوضع الغلط منه لطيف جدًا.

قلت: وجه الغلط ما فكرت وهو النباس اتصاف شيء واحد بشيئين باتصاف شبئين بشيء واحد، ولكن أصل هذا الغلط إيهام العكس، فإذ من علم أذ كل واحد حقّ ربما يظن أن كل حقّ واحد وليس يلرم هذا العكس بل اللازم منه عكس خاص، وهو أن بعض لواحد حقّ قإن قولك: كل إنسان حيواك لا يلزم منه عكس عام وهو أن كل حيوان إنسان لل اللازم أن بعض الخيوات إنسان ولا يستولى الشيطان بحيله على الضعفاء بأشد وأكثر من تحيله بإيهام العكس المعام حتى ينتهى إلى المحسوسات حتى أن من رأى حبلا أسود عبرقش اللون يرناع منه لشبهه بالحية وسببه معرفته أن كل حية فطويل متبرقش اللون فيسبق وهمه إلى عكسه العام، ويحكم بأن كل طويل منبرقش اللون فهو حية فيظن منه عكسًا عامًا، وهو أن كل طويل منبرقش اللون أسود فهو حية، وإنما الملازم منه عكس خاص وهو أن بعض الطويل المتبرقش حية لا أن كله كذلك، وفي العكس والنقيض دقائق كثيرة لا تفهمها بعض الطويل المتبرقش حية لا أن كله كذلك، وفي العكس والنقيض دقائق كثيرة لا تفهمها إلا من كتاب محك النظر ومعيار العلم.

فقاله: إنى أجد بكل مثال تذكره طمأنينة أخرى لمعرفة موازين الشيطان فلا تمخل على ً بمثال آخر من موازين الشيطان.

قلمته: إن فسلد دلك الليزان تارة يكون من سوء التركيب بأن لايكون تعلق الكفتين بالعمود تعلقً مستقيمًا وتارة يكون من نفس الكفّة وفساد طبنتها التي منها اتخذت فإنها إما أن تتخذ من حديد أن نحاس أو جلد حيوان، فلو اتخذت من الثلج أو القطن لم يمكن الوزن به. والسبب تارة يفسد لحلل شكله بأن يكون على هيئة العصا غبر معترض ولا حادً،

وناره يكون من فسناد طينته ومادته التي منهنا اتحذ بأن يكون متخبداً من خشب أوطين، وكذبك ميزان الشيطان قد يكون فساده نفساد تركيبه كما دكرته في مثال كبر الشمس ووحدة الحق فإنْ صورتهــا مختلة معكوسة كــالدى يجمل الكفتين فوق العمــود فيريد أن يزن به، وتارة يكور لهـساد المادة كـفول إبليس: أنا حـير مه خلقـشي من نار وخلقتـه من طين في جواب قوله تعالى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدُ لَمَا خَلَقْتُ بِيَدِيُّ أَسْتَكُبُرُتِ أَمْ كُنتَ مِن الْعَالِينَ ﴾ اص ٧٥]. وقد أدرج إبليس في هذا ميرانين إد عبل منع السجود بكونه خيرًا صه ثم أثبت الحيرية بأنه خلق من نار، وإذا صرح نجميع أحزاء حجته وحد ميرانه مستصم التركيب لكن عاميد المادة، وكمال صورته أن يقول ما خلق من نار خمير والخير لا يسجد فأنا إذَّ لا أسجد عكلا أصلى هذا القياس ممنوع لأنه عير معلوم، والعلوم الحفّية تورن بالعلوم الجلية وما ذكره غير جلى ولا مسلم إذ نقول له: نسلم أنك خير منه وهذا منع الأصل الاول. والآخر أنا لا سلم أن الحير لا يلزمه السجود لأن اللروم والاستحقاق بالأمر لا بالخيرية، لكن ترك إبليس الدلالة على الأصل الثانسي وهو أن اللزوم والاستحقيان بالأمر لا بالخيربة واستعل بإقيامة الدليل على أنه حير: لأني حلقت من نار. وهذه دعوى الخيرية بالنسب وكمال صورة دليله وميزانه أن يقول المنسوب إلى الخير خير، وأنا منسوب إلى الحير فإذًا أنا خير، وكلما هاتين لكفتين أيضًا صامدة فإنا لا نسلم أن المنسوب إلى الخبير خير بل الخيسرية بصفات الدات لا بالنسب، فبحوز أن يكون احمديد خيرًا من الرجاج ثم يتُخذ من الزجماح بحسن الصنعة ما هو خير من المتخذ من الحديد، وكذلك نقول إبراهيم صلوات الله عليـه خير من ولد بوح وإن كان إبراهيم مـخلوقًا من آزر وهو كافر وولد نوح من نبي. وأسا أصله الثاني وهو أنه مختوق من خمير لان المار خمير من الطن فهلذا أيضًا غيمر مسلم بل الطين حمير لأنه من التراب والماء، وربما يقال إن بامنــراحهما قوام الحبون والنبات وبهمــا يحصل النشوء والنمو، وأما النار فمفسدة ومهلكة للجميع فقوله إن النار خير باطل. فهده الموارين صحيحة الصورة فاسدة المادة تشبيهًا بالسيف المتخد من الخشب بل هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا حاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، وكنذا يرى أهل التعليم أحوالهم يوم القيامـة إذا كشفت لهم حقائـق موازينهم وهذا أيضًا مدخل من مداحل الشبطان يسغى أن يسد. بل المادة الصحيحة التي تستعمل في النظر كل أصل معلوم قطعًا إما بالحس، وإما بالتحربة، وإما التراتر الكامل أو بأول العقل أو بالاستشاج من هذه الجملة أما الذي يستعمل في المحاجمة والمجادلة مما يعترف به الخصم ويسلمه وإن لم يكسن معلومًا في عسه فإنه تصير حسجته عليه وكذلك تجرى بعص أدلة القرآن، فسلا ينبغي أن ننكر أدلة القرآن إذا أمكنك التشكيك في أصولها لأنها أوردت على طوائف كانوا معترفين بها.

# القول في الاستغناء بمحمد ﷺ وبعلماء أمنه عن إمام معصوم آخر وبيان معرفة صدق محمد صلى إلله عليه وسلم بطريق أوضح من النظر في المعجزات وأوثق منه وهو طريق العارفين

فقال: لقد أكملت الشفاء وكشفت الغطاء وأتبت باليد البيضاء لكن بنيت قصراً وهدمت مصراً، فإنس إلى الآد كنت أتوقع أن أتعلم منك الوزن بالميزان وأست غنى بك وبالقرآن عن الإمام المعصوم فالآن إذ ذكرت هذه الدقائق في مداخل الغلط فقد آيست من الاستقلال به، فإني لا آمن أن أغلط لو اشتعلت بالوزد وقد عرفت الآل لم اختلف الناس في هذه المداهب ودلك لأنهم لم يتعطنو لهذه المدقائق كما قطنت، فغلط بعضهم وأصاب بعضهم، فيإذًا أقرب الطرق لي أن أعبول على الإمام المعصوم حتى أتخلص من هذه المدقائق

فقلت. بامسكس، معرفتك بالإمم الصادق ليست ضرورية فهى إما أن تكون تقلبدًا للوالدين أو موزوية بشيء من الموازين فإن كل علم ليس أوليًا فبالضرورة يكون حاصلاً عبد صاحب بقيام هذه لموازين في نفسه وإن كان هو لا يشعر به، فإنك عرفت صحة ميران التقدير بالنظام الأصلين في ذهبك التجريبي والحسي، وكدلك ساتر الناس وهو لا بشعرون به ومن يعبرف مشلاً أن هذا الحيوان عيبر حامل لأنه بغل عرفه بانتظام الأصلين اللذين دكرناهما في صدر الكتباب وإن كان لايشعر محمد علمه وكذلك كل علم في العالم يحصل للإنسان فيكون كذلك فأن إن أخذت اعتقاد العصمة في الإمام الصادق بل في محمد على تقليدًا للوالدين والرفقاء لم نتميز عن اليهود والنصاري والمحبوس، فإنهم كذلك فعلموا، وإن أخذته من الوزن بشيء من هذه الموازين فلعلك غلطت في دقيقة من دقياقة فينعي على زعمك أن لا تثق به.

فقال: صدقت، فأين الطريق فلقد سددت عليَّ طريق التعليم والورن جميعًا.

قلت: همهات راجع القرآن فقد علمك الطريق، إذ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ التَّهُوا إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَان تَذَكُرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴾ [الاعراف: ١ ٢]. ولم يقل سافروا إلى الإمام المعصوم فإدا هم مبصرون فأنت تعلم أن المعارف كثيرة فلو ابتدأت في كل مشكلة سفراً إلى الإمام المعصوم بزعمك طاب عناؤك وقل علمك، لكن طريقك أن تتعلم منى كيفية الورن وتستوفى شروطه فإن أشكل عليك شيء عرضته على الميزان وتفكرت في شروطه

مفكر صاف وجد واف فإذا أنت مبصر وهذا كما لو حسبت ما للبقال عليك أو لك عليه أو قسمت في مسألة من مسائل السفرائض وشككت في الإصابة والخطأ فيطول عليك أن تسافر إلى الإمام المعصوم، ولكن تحكم على الحساب وتتذكره والا ترال تعاوده مرة بعد أخرى حتى تستيفن قطعًا أفك ما غلطت في نقيقة من دقائقها وهذا بعرفه من يعرف علم الحساب، وكذلك من يعرف الوزن به كما أعرفه فينتهى به التلكر والتفكر والمعلودة مرة بعد أخرى إلى اليقبن الضرورى بأنه ما غلط، فإن لم تسلك هذه الطريق لم تفلح قط وصرت تشكث بلعل وعسى ولعدك قد غلطت في تقليدك لإسامك بل للنبي اللتي آمنت به فيإن معرفة صدق النبي عليه ليست ضرورية.

فقال: لقد ساعدتنى على أن التعليم حقّ. وأن الإمام هو النبيّ عَلَيْهُ واعترفت بأن كل واحد لايمكنه أن بأخف العلم من النبيّ عَلَيْهُ دون معبرفة لليميزان، وأنه لا يمكنه معبرفة تمام الميزان إلا منك فكأنك ادعيت الإمامة لنفسك خاصّة، فما يرهانك ومعجزتك، فإن إمامى إما أن يقيم معجزة وإما أن يحتج بالنص المتعلقب من لعلته إليه، فأين نصك وأين معجزتك؟

فقلت أما قولك: إنك تدعى الإمامة لنمسك خاصه ، فليس كذلك عينى أرجو أن يشاركنى غيرى في هذه المعرفة فيمكن أن يتعلم صنه قصا يتعلم منى فلا أجعل التعليم وقفًا على نفسى . وأما قولك: تلمّى الإمامة لنفسك ، فاعلم أن الإمام قد نعنى به الذي يتعلم من الله تعالى بواسطة جسريل وهذا لا أدعيه لنفسى، وقد نعبى به الذي بتعلم من الله بغيير جبريل ومن جبريل بواسطة الرسول، ولهذا سمى على خلي مامًا فإنه تعلم من الرسول لا من حبريل، وأنا بهذا المعنى أدّى الإمامة لنفسى. أما يرهاني عليه فأوضح من النص ومما تعتقده مصجزة فإن ثلاقة أنفس لو ادعوا عندك أنهم يحفظون القرآن.

فقلت ما برهانك؟ فقال أحدهم: برهاني أنه نص على الكسائي أستاذ المقرئين إذ نص على أستاذي وأستاذي وأساذي نص على فكأن الكسائي نص على وقال الثناني: إلى أقلب العصاحية فقلب العصاحية، وقال الثالث: برهاني أني أقرأ جسيع القرآن بين يديك من غسر مصحف، فليت شعيري أي هذه البراهين أوضح عندك وقلبك بأيها أشد تصديقا؟ فقال بالذي قرأ القرآن فهو غاية البراهين إذ لا يخالجني فيه ريب، أسا نص أستاذه عليه ونص الكسائي على أستاده فيتصور أن تقع فيه أغلليط لا سيما عند طول الأسفار، وأما قلب العصاحية فلعلمه فعل دلك بحيلة وتلبيس وإن لم يكن تلبيسًا غضايته أنه فعل عجبب ومن أين يلزم أن من قدر على فعل عجيب ينبغي أن يكون حافظًا للقرآن.

قلت: فبرهـاني إذًا أيصًا أني كما عـرفت هذه الموازين فقد عرفت وأفـهمت وأزلت الشك عن قلبك في صحته فيلزمك الإيمان بإمامتي كما أنك إذا تعلمت الحساب وعلمته من أستاذ فيإنه إد علمك الحساب حصل لك عبلم بالحساب، وعلم آخر ضيروري بأن أستاذك حاسب وعالم الحساب، وكذلك نقد علمت من تعليمه علمه وصحة دعواه أيضًا في أنه حاسب، وكذلك آمنت أنا بصدق محمّد ﷺ وصدق موسى عليه السلام لا بشق القمر ولا بقلب العصا حية بمجردهما، فإن ذلك يتطرق إليه حبنتذ التباس كثير فلا يوثق به بل من يؤمن لقلب العصاحية يكفر بخوار العجل. فأن التعارض في عالم الحسِّ والشهادة كشير جدًّا، لكنى تعلمت الموازين من القرآن ثم وزنت بها جميع المعارف الإلهية بل أحوال المعاد. وعذاب القبر وعذاب أهل الفجور وثواب أهن الطعة، كما ذكرته في كتاب جواهر القرآن فوحدت حميسعها موافقة لما في القرآن، ولما في الأخبار فتسبقنت أن محمَّدًا ﷺ صادق وأن القرآن حق، وفعلت كما قال على ولي الله قال: ﴿ لا تعرف الحق بالرجال أعرف الحق تعرف أهله، فكانت معرفتي بصدق النبيَّ ﷺ ضرورية كمعرفتك إذا رأيت رجلاً غربًا يناظر في مسألة من مسائل الفقه ويحسن فيهما ويأتي بالفقه الصحيح الصريح، فإنك لاتتماري في أنه عقبه ويقبنك الحاصل به أوضح من اليفين الحاصل بعقهه لو قلب ألف عصًا ثعبانًا لأن ذلك · يتطرق إليه احتمىال السحر والتلبيس والطلسم وغيرها ولا يحمصل العلم بالقرآن بينها وبين هذه الأشياء، وكونها معجزة إلاَّ بعد بحث طويل ونظر دقيق ويحصل به إيمان ضعيف هو إيمان العبوام والمتكلمين، فأما إيمان أربب المشاهدة الناظرين من مشكاة الرسوبية كدلك

فقال: فأما أبضًا أشتهى أن أعرف النبى عَلَظُهُ كما عرفته، وقد ذكرت أن ذلك لا يعرف إلا بأن توزن جسميع المعارف الإلهية بهذا الميزان وما اتّضح عندى أن جسميع المعارف الديبة يمكن وزنها بهذه الموازين فيما أعلم ذلك؟

قلت: هيهات لا أدعى أنى أرن بها المعارف الدينية فقط، بل أزن بها العلوم الحسابية والهندسية والطبيعية والفقهية والكلامية وكل علم حقيقى غير وضعى، فإنى أميز حقّه عن باطله بهذه الموازين، وكيف لا وهو القسطاس المستقيم والمبران الذى هو رفيق الكتاب والقرآن في قوله تعالى: ﴿ وَلَقُدْ أَرْسُلْنَا رُمُلْنَا بِالْبَيْنَاتِ وَأَنْزِلْنَا مَعْهُمُ الْكَتَابِ وَالْمِيزَانَ لِقُومَ النَّاسُ بالْقسط ﴾ [الحديد. ٢٥]. وأما معرفك بقدرتى على هذا فلا تحصل لا بنص ولا بقلب العصا ثعبانًا، ولكن تحصل بأن تستكشف ذلك تجربة واستحانًا فمدعى الفروسية لا ينكشف صدقه حتى يركب فرسًا ويركض ميدانًا فسلنى عما شئت من العلوم الدينية لأكشف لك الغطاء عن الحق فيه واحداً واحداً وأزنه بهذا الميزان وزنًا يحصل لك علم ضرورى بأن الوزن صحيح وأن العلم المستفاد منه مستيقن ومن لم يجرب لم يعرف.

فقال: وهل يمكنك أن تعرف جسميع الحقدثق والمعارف الإلهيسة حميع الحلق فسترفع الاختلافات الواقعة بينهم؟

قلت: هيهات لا أقدر عليه وكان إمامك المعصوم إلى الآن قد رفع الاحتلافات بين الخلائق وأزال الإشكالات عن القلوب، بل الأنبياء متى رفعوا الاحتلاف ومتى قدروا علمه مل احتلاف الحيق حكسم ضرورى أزلى. ولا بزالون محتلفين إلا من رحم ربث ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك، أفأدعى أن أرد قضاء الله الدى قضى به الأرل أو يقدر إمامك أن لدعى ذلك فإن كان يدعيه فلم ادخره إلى الآن والدنيا طافحة بالاختلافات ويت شعرى رئس الامة على بن أبى طالب رفي كما سبب رفع الاختلافات بين الخلق أو سب تأسيس ختلافات لا تنقطع أبد الدهر.

## القول في طريق نجاة الخلق من ظلمات الاختلافات

ففال: كيف محاة الخلق من هذه الاختلافات؟

قلت: أن اصعوا إلى ، رفعت الاحتلاف بينهم بكتاب لله تعالى، ولكن لا حيلة في إصغائهم فإنهم لم يصعوا بأحمعهم إلى الأنبياء ولا إلى إمامك، فكيف بصغون إلى وكيف يجتمعون على الإصغاء وقد حكم عليهم في الأرل بأنهم لايزالوا مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وكون الحلاف بينهم ضروريًّا تعرفه من كتاب جواب مفصل الخلاف وهو العصول الاثنا عشر.

فقال: فلو أصغوا كيف كنت تفعل؟ قلت: كنت أعاملهم بآية واحدة من كتاب الله تعالى، إد قال: ﴿ وَأَنزَلْنَا مُعهُمُ الْكَتَابُ وَالْمِيزَانَ لِيقُومُ النَّاسُ بِالْقَسْطُ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ ﴾ تعالى، إد قال: ﴿ وَأَنزَلْنَا مَعهُمُ الْكَتَابُ وَالْمِيزَانَ لِيقُومُ النَّاسُ بِلاَنَة أَصِنافُ وكن واحد من الكتاب والحديد والمران علاح قوم .

فقال: فمن هم دكيف علاحهم؟ فلت: لناس ثلاثة أصناف عوام وهم أهل السلامة البله وهم أهل جنة، وخوص وهم أهل الذكاء والبصيرة ويتولد بينهم طائفة هم أهل الجدل والشعب فيتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة، أما الخواص فإني أعالجهم بأن أعلمهم الموازين القسط وكيفية الورن بها فيرتفع الخلاف بينهم عبى قوب وهؤلاء قوم احتمع فيهم ثلاث خصال:

إحداها القريحة النافذة والفطنة القوية وهده عطية فصرة وعريزة جبلية لا يمكن كسبها.

والثانية. حلو باطنهم من تقليد وتعصب لمنذهب موروث ومسموع فمان المقند لا يصغى والنليد وإن أصعى فلا بفهم.

الثالثة: أن يعتقد في أبي من أهل النصيرة بالميران ومن لم يؤمن نأنك تعرف الحساب لا يمكنه أن يتعلم منك.

والصنف الشاني البله: وهم جسميع العنوام وهؤلاء هم الذين لبس لهم فطنة لفهم الحفائق وإن كانت لهم فطنة فطرية فليس لهم داعية الطلب بل شغبتهم الصناعات والحرف وليس فيهم أيسطنًا داعيه الجدل بخلاف المتكايسين في العلم مع فصور الفهم عنه. فهؤلاء لايحتمون ولكن يتخيرون بين الأئمة المختلفين فأدعو هؤلاء إلى الله بالموعظة كما أدعو أهل البصيرة بالحكمة، وأدعو أهل الشعب بالمجادلة وقد جمع الله سنحانه وتعالى هذه الثلاثة في آية واحدة كما تلوته عليك أوَّلاً، فـأقول لهم ما قاله رسول الله ﷺ لأعرببي جاءه ففال علمين في عرائب العلم فعلم رسول عليه أنه ليس 'هلا لذلك، فقال: وماذا علمت مي رأس العلم أي الإيمان والتفوى والاستعداد للآخرة ادهب فاحكم رأس العلم ثم ارجع لأعلمك من غرائبه. فأقول للعامي: ليس الخموض في الاختلافات من عشك فادرج فإياك أن تحوص فيه أو تصغى إليه فتهلك، فإنك إذا صرفت عمرك في صناعة الصياغة لم تكن من أهل الحياكة، وقد صرفت عسمرك في غير العلم، فكيف تكون من أهن العلم ومن أهل الخوص فيه، فإياك ثم إياد أن تهلك نفيك فكل كبيرة تحرى على العامي أهود من أد بخوص في العدم فسيكفر من حيث لا يدري. فإن قال. لا بدّ من دير أعتقده وأعمل مه لأصل به إلى المغفرة والناس مختلفون في الأديان، فبأي دين تأمرني أن آخذ أو أعول عليه؟ ـ فأقــول له: للدين أصول وفروع والاخــتلاف إنما يقع فيــهما، أمــا الأصول فنيس عليك أن تعتقد فيها إلا ما في القرآن، فإن الله تعالى بم يستر عن عباده صفاته وأسماءه، فعليك أن تعتقد أن لا إنه إلا الله وأن الله حي عالم قادر سميع بصيـر جبار متكبر قدوس ليس كمئنه شيء إلى جميع ما ورد في القبرَ ل واتَّفَق عليه الأئمة، فبذلك كاف في صبحَّة الدين وإن تشابه عليك شئَّ، فقل آمنا كل من عند ربنا واعتقد كل مــاورد في إثبات الصفات ونفيها على غانة التعظيم والتقديس مع نفي المماثلة واعتقاد أنه لبس كمثله شئ وبعد هذا لا تلتفت إلى الفيل والقال فإنك غير مأمور به ولا هو على حد طافتك، فإن أحذ يتحذلق ويقول علبه وقد اختلف فيه الأشعرية والمعتبزلة فقد خرج بهذا عن حدّ العوام إد العامي لا يلتفت قلمه إلى مثل هذا ما لم يحركه شيطان الجدل، فإن الله يهلك قومًا إلا يؤنيهم الجدل كدلك ورد الحبر، وإدا التحق بأهل الجدل فسأدكر علاحهم هذا ما أعظ به في الأُصول وهو الحوالة إ على كتاب الله فإن الله أنزل الكتاب والمران ولحديد وهؤلاء أهل الحوالة على الكتاب.

وأما الفروع فأقول: لا تشغل قلبك عواقع الخلاف ما لم تفرغ عن جميع المتفق عليه فقد اتففت لأئمة على أن راد الآخرة هو التقوى والورع، وأن الكسب الحرام والمال الحرام

والغيبة والنميمة والزني والسرقة والخيانة وغير ذلك من المحظورات حرام، والفرائض كلها واحبة فيإن فرغت من جميعها علمتك طريق الخلاص من الخلاف فيإن هو طالبني بها قبل الفراغ من هذا كله فهو جدلي وليس بعامي ومنى تفرغ العامي من هذا إلى مواضع الخلاف. أفرأيت رفقاءك قد فرغوا من جميع هذا ثم أخذ إشكال الحلاف بمحنقهم هيهات ما أشبه ضعف عقوْلُهم في خلافهم إلا يعقل مريض به مرض أشرف على الموت وله علاح مشغق عليه بين الأطباء وهو يقول قمد اختلف الأطباء في بعص الأدوية أنهما حارّة أو باردة وربما افتقرت إليه يومًا فأنا لا أعالــح نفسي حتى أجد من يعلمني رفع الخلاف فيه. نعم لو رأيتم صالحًا قد فرغ من حدود التقموي كلها. وقال: ها أنا تشكل عليٌّ مسائل فإني لا أرى أتوضأ من اللمس والقيّ والرعاف وأنوى الصوم بالليل في رمصان أو بالنهار إلى غير ذلك، فأقول له: إن كنت تطلب الأمان في طريق الآخرة فاسلك سمسل الاحتياط وخمة بما يتفق عليه فتموضأ من كل ما فيه خلاف فمإن كل من لا يوجبه يستحميه، وانو الصوم بالليل في رمضان فإن من لا يوجبه يستحبه، فإن قال: هو دا يثقل على الاحتياط ويعرض لي مسائل ندور بين النفي والإثبات، وقــال· لا أدري أأقنت في الصبح أم لا وأجهر بالتســمية أم لا، وأقول له الآن اجتهد مع نفسك وانظر إلى الأئمة أيهم أفضل عندك وصوابه أغلب على قلبك كما لو كمنت مريضًا وفي البلد أطباء فإنك تخمنار بعص الأطباء باجتمهادك لا بهواك وطمعك فيكفيك مثل ذلك الاجتهاد في أمر دينك، فمن غلب على ظنك أنه الأفضل فاتبعه مان أصاب مسما قال عند الله فله في دلـك أجران. وإن أخطأ فله عند الله في دلك أجسر واحد، وكدلك قال رسول ﷺ إذ قال المن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجنهد فأخطأ فله أجر واحده . ورد الله تعالى الأمر إلى أهل الاجنهاد وقال تعالى لتعليمه الذين يستنبطون منهم وارتضى الاجتهاد لأهله وقال تعمالي لتعليمه الذين يستنبطونه منهم وارتصى الاجتهاد لأهله إذ قال رسول اللهُ عَلِيُّ لمعاذ: ﴿ بِمَ تَعْكُمُ؟ \* قال: بكتاب الله، قال: ﴿ فَإِنْ لَمْ نَجِدُ؟ \* قال: بسنة رسول الله عَظَّ، قَالَ: ﴿فَإِنَّ لَمْ نَجِدُ؟ \* قال. أَجْتَبُهِدُ رَأْيِي، قِال. أَدلك قَبَلَ أَنْ أَمَرِهُ بِهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَأَنْنَ لِهِ فِيهِ، فَقَالُ النِّبَى عَلِيْكُ. «الحَمْدُ لَهُ الَّذَى وَفَقَى رَسُولَ رَسُول الله لمَا يَرْضَاهُ رَسُولُ الله ، ففهم من ذلك أنه مرضى به من رسولَ الله على الله علا وغيره، كمَّا قال الأعرابي إني هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رميضان، فيقال: الْمُتَقُ رَفَسَهُ ﴾ ففهم أن المركى أو الهندى لو جامع أيضًا لزمه الإعتاق وهذا لأن الخلق ما كلفوا الصواب عند الله فإن غير ذلك مقدور عليه ولا تكليف عا لا يطاق مل كلفوا ما بظنونه صوابًا، كما لم يكلفوا الصلاة بثوب طاهر بل بشوب يظنونه أنه طاهر، فلو تذكروا نجاســته لم يلزمهم القضــاء إذ نزع رسول الله عَلِيَّة نعله في أثناء الصلاة لما أنبــأه حبريل أن

عليه قـ ذرًا ولم يعد الصلاة ولم يسـ تأنف، وكذلك لم يكلف أن يصلى إلى القبلة بل إلى جهة يطن أنها القبلة بالاستدلال بالجبال والكواكب والشمس فإن أصاب فله أجران وإلا فله أجر واخد ولم يكلفوا أداء الزكاة إلى المفقير بل إلى من ظنو فقره لأن دبك لايعرف باطنه ولم بكلف القصاة في سفك الدماء وإباحة الفروج طلب شهود يعلمون صدقهم مل من يظنون صدقه، وإذا جار سفك دم بطن يحتمل الخطأ وهو ظن صدق الشهود فيم لاتجوز الصلاة بظل شهادة الأدلة عند الاحتهاد، وليت شعرى ماذا يقول رفقاؤك في هذا؟ يقولون إذا اشتبهت عليه القبلة يؤخر الصلاة حتى يسافر إلى الإمام ويسأله أو يكلفه الإصابة التي لا يطبقها، أو يقول اجتهد لمن لا يمكنه الاجتهاد إد لايعرف أدلة القبلة وكيفية الاستدلال بالكواكب و الحبال والرياح.

قال. لا شك مى أنه يأدن له مى الاجتهاد ثم لا يؤثمه إدا بدل مجهوده وإن أخطأ أو صلّى إلى غير القلة.

قلت. فإذا كان من جعل القبلة خلفه معذوراً مأحوراً فلا ببعد أن يكون من أخطأ في سائر الاحتهادات معذوراً، فالمجتهدون ومقلدوهم كلهم معذورن بعضهم مصيبون ما عند الله وبعضهم يشاركون المصيبين في أحد الأجرين، فمناصبهم متقاربة وليس لهم أن يتعاندوا، وأن يتعصب بعضهم مع بعص لا سيما والمصيب لا يتعين وكل واحد منهم بطن أنه مصيب كما لو اجتهد مسافران في القبلة فاختلفا في الاجتهاد فحقهما أن يصلي كل واحد منهما إلى الحهة التي غلبت على ظنه وأن يكف إنكاره وإعراضه واعتراضه على صاحبه لأنه لم يكف إلا استعمال موجب طنه. أما استقبال عين القبلة عند الله فيلا يقدر عليه، وكذلك كان معياد في اليمن يحتهد لا على اعتقاد أنه لا يتصور منه الخطأ لكن على اعتقاد أنه إن أخطأ كان معذوراً، وهذا لأن الأمور الوضعية الشرعية التي ينصور أن تحتلف بها الشرائع فليس فيه الشيئ من نقيضه بعد كونه مظنونًا في سير الاستبصار، وأما ما لا تتغيير فيه الشرائع فليس فيه اختلاف، وحقيقة هذا الفصل تعرفه من أسرار اتباع السنة وقد ذكرته في الأصل العاشر من الأعمال الظاهرة من كتاب جواهر القرآن.

وأما الصنف الشالث: وهم أهل الجدل فإنى أدعوهم بالتلطف إلى الحقّ، وأعمى التلطف أن لا أتعصب عليهم ولا أعنههم لكن أرفق وأجادل بالتي هي أحسن، وكذلك أمر الله تعالى رسوله، ومعنى المجادلة بالأحسن أن آخيذ الأصول التي يسلمه الجدلي وأستنتج منها الحق بالمسزان المحقق على الوحه الذي أوردته في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وإلى ذلك احد فإن لم يقنعه ذلك بتشوقه بفطنته إلى مزيد كشف رقيته إلى تعليم الموادين فإن لم يقنعه لبلادته وإصراره على تعصبه ولجاجه وعناده عالجته بالحديد، فإن الله سبحانه جعل الحديد والميران قريني الكتاب ليفهم مه أن جمعيع الخلائق لا يتقومون بالقسط إلا بهده

الثلاث، فالكتاب للعوام، والميران للخواص، والحديد الذي فيه بأس مُديد للذين يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتخاء الفتنة والتخاء تأويله ولا يعلمون أن ذلك ليس من شأنهم، وأنه لا بعلم ناويله إلا الله و لراسخون في لعلم دون أهل الجدل، وأعنى الجدل طائفة فبهم كياسة ترقوا بها عن العوام ولكس قياستهم ناقصة إدا كانت الفطرة كاملة، لكن في باطنهم خبث وعناد وتعصب وتقليد، فدلك يمنعهم عن إدراك الحق وتكون هذه الصفات أكنة على قلوبهم أن يفقيهوه وفي آدانهم وقرًا، لكن لم تهلكهم إلا كياستهم الناقصة، فإن الفطنة البتراء والكياسة النقصه شر من البلاهة بكشر، وفي الخبر: أن أكشر أهل الجنة البله وأن عليين لدوى الألب، ويحرج من جملة الفريفين لدين يجادلون في آيات الله وأولئك أصحاب النار ويزع الله السلطان ما لا يزع بالقرآذ، وهؤلاء ينبعي أن مجنعوا من الجدال بالسيف والسنال كما فعل عمر وُلِيِّكِ برجل إذ سأله عن آيتين متشابهتين في كتاب الله تعالى فعلاه بالدرة، وكما قال مالك تلاشك لما سئل عن الاستواء على العرش فقال. الاستواء حقّ، والإيمان به واجب، والكبيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعية، وحسم بذلك باب الجدال. وكذلك فعل السلف كلهم وفي فتح باب الجـدال ضرر عظيم على عباد الله تعالى، فهذا مذهبي في دعوة الناس إلى الحق وإحراجهم من ظلمات الضلال إلى نور الحق، وذلك بأن دعوة الخسواص إلى الحكمة بتعليم الميزان حتى إذا تعلم الميزان القسط لم بقدر مه على علم واحد بل على علوم كثيرة، فإن من معه ميزان فإنه يعرف به مقادير أعيان لا نهاية لها كذلك من معه القسطاس المستقيم فمعه لحكمة التي من أوتيها فقد أوني خيرًا كثيرًا لا نهاية له، ولولا اشتمال الفرآن على الموازين لما صحّ تسمية الفرآن نورًا لأن النور ما يبـصر بنقسه ويبصر به عيره وهو نعت الميزان، ولما صدق قوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فإن جميع العلوم غير موجودة في القرآن بالتـصريح، ولكن موجودة فيه بالقـوة لما فيه من الموازين القسط التي بها تعتج أبواب الحكمة التي لا بهاية لها، فيهذا أدعو الخواص ودعوت العوام بالموعظة الحسنة بالإحالة عــلى الكتاب والاقتصار على ما فيه من الصــفات الثابتة الله تعالى، ودعوت أهل الجدل بالمجادلة التي هي أحسن فإن أبي عبرضت عن مخاطبته وكففت شره بيأس السلطان والحديد للنزل مع المينزان، فليت شعرى الآن يارفيقي بم يعالج إمامك هؤلاء الأصناف الثلاثة؟ أيعلم العبوام فيكلفهم ما لا يفهمون، ويخالف رسول الله ﷺ أو بخرج الجدال من أدمـــغة المجادلين بالحجة ولـــم يقدر على ذلك رسول 🛍 🌉 مع كثرة محاجة الله تعالى في القرآن مع الكفار؟ فما أعظم قدرة إمامك إذ صار أقدر من الله تعالى ومن رسوله أو يدعـو أهل البصيـرة إلى تقليده وهــم لا يقبلون قــول الرسول 🥵 بالتفليد ولا يقنعون بقلب العصا تعبانًا، بل يقولون وهو فعل غريب، ولكن من أين يلزم منه صدق قاعله وفى العالم من غرائب السحر والطلسمات ما تتحيّر فيه العقول ولا يقوى على تمييز المعجز عن السحر ولطلسم إلا من عرف جميعها، وجملة أنواعها ليعلم أن المعجز خارج عنها كما عرف سحرة فرعون معجزة موسى عليه السلام إذ كانوا من أئمة السحرة. ومن الذي يقوى على ذلك؟ بل أهل البصيرة يريدون مع المعجزة أن يعلموا صدقه من قوله كما يعلم متعلم الحساب من نفس الحساب صدق أسناده في قوله إنى حاسب. فهذه هي المعرفة البقينية التي بها يقنع أولو الألباب وأهل البصائر ولا يقمعون بغيرها البنة وهم إذا عرفوا بمثل هذا المنهاج صدق الرسول على وصدق القران وفهموا موازين القران كما ذكرت لك، وأخذوا منه مفاتيح العلوم كلها مع الموارين كما ذكريه في كتاب حواهر القرآن، فمن أين يحتاجون إلى إمامك المعصوم، وما الذي حلّ من إشكالات الدين وعن مادا كشف عن عوامضه. قال الله تعالى: ﴿ هَذَا حَلْقُ اللّه فَأَرُونِي ماذا حَلَقَ اللّهِي مِن دُونِه ﴾ كشف عن عوامضه. قال الله تعالى: ﴿ هَذَا حَلْقُ اللّه فَأَرُونِي ماذا اقتبسته من غوامَص العلموم من إمامك المي الله عنها عن عوامن الذي تعلمت من المعلوم من إمامك المي الآن، وما الذي يتسعلمون منه؟ وليت شسعرى من الذي تعلمت من إمامك المعصوم أرني ما راينها:

# مــــا يــــدى بى رئـــدى أوف خـــدرابن وقــب ياوفــــدوت

فليس الغرض من الدعوة إلى المائدة مجرد الدعوة دون الأكل والتناول منها وإنى أراكم تدعوا الناس إلى الإمام ثم أرى المستجيب أمامك بعد الاستحابة على جهله الذى كان قبله لم يحل له الإمام عقداً بل ربما عقد له حلاً ولم تقده استحابته له علمًا بن ربما زاد به طغيانًا وجهلاً.

فقال: قد طالت صحبتي مع رفقائي، ولكن ما تعلمت منهم شيئًا إلا أنهم يقولون عليك بمذهب التعليم، وإياك والرأى والقياس فإنه متعارض مختلف.

قلت: فمن المغرائب أن يدعو إلى التعليم ثم لا يشتغلوا بالتعليم فقل لسهم . قد دعوتموني إلى التعليم فاستحبت فعلموني ما عندكم.

فقال: ما أراهم يزيدونني عنى هذا شيئًا.

قلت فإنى قائل أيضًا بالتعليم وبالإمام ويطلان الرأى والقياس وأنا أريدك على هذا لو أطقت ترك التقليد تعليم غرائب العلوم وأسرار القرآن، فاستخرج لك منه مفانيح العلوم كلها كما استخرجت منه موازين العلوم كنها على منا أشرت إلى كيفية انشعاب العلوم كلها منه في كتناب جواهر القرآن، لكني لست أدعبو إلى إمام سوى محمد على وبياني، وعليك سوى القرآن، فمنه أستخرج جميع أسرار العلوم. وبرهاني عن ذلك لسابي وبياني، وعليك إن شككت تجريبي وامتحاني أفتراني أولى بأن أتعلم من رفقائك أم لا؟

# القول في تصاوير الرأى والقياس وإظهار بطلانهما

, فقال: أما الانقطاع عن الرفقاء والتعليم منك فربما يمنعنى منه ما حكيته لك من وصية والدتى حين كانت تموت، ولكنسى أشتهى أذ تكشف عن وجه فساد الرأى والقياس فإنى أطنك تستسصعفه عمقلى فتلبس على فتسمى القياس والرأى ميمزانا وتتلو على وفق دلك فرآنا، وأنا أظنه أنه بعينه القياس الذى يدعيه أصحابك

قلت. هيهات، فها أنا أشرح لك ما أربده وأراوده بالرأى والقياس. أما الرأى والقياس. أما الرأى والقياس فمثاله قبول المعتزلة: يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية الاصلح لمعباده وإدا طولبوا بتحقيقه لم يرجعوا إلى شيء إلا أنه رأى استحسنوه بعقولهم من مقايسة الخالق على الحلق ونشيه حكمته بحكمتهم، ومستحسات العقول هي الرأى الذي لا أرى التعويل عليه فإنه بنتج نتائج تشهد موازين القرآن بقسادها كهذه المفالة فإني إذا وزمتها بميزان الملارم.

قلت: لوكان الأصلح واجاً على الله تعالى لفعله ومعلم أنه لم يفعله، فدل على أنه عبـر واجب فإنه لا يترك الــواجب، فإن قبل: سلمت أنه لو كــان واجبًا لــفعله، ولكن لا أسلم أنه لم يفعله، فأقول: لو فعل الأصلح لخلقهم في الجنة وتركهم فيها فإن ذلك أصلح لهم ومعلوم أنه لم يفعل ذلك فدَّل على أنه لم يفعل الأصلح. وهذه أيضًا نتيجة من ميران التـــلازم والآن الخصم بين أن ينكر ويقــول تركــهم في الجنة فبــشاهد كـــذبه، أو يقول كـــان الأصلح لهم أن يحرجوا إلى الدنيا دار السلايا ويعرضهم للخطايا ثم يقول لأدم يوم يكشف عن الخطايا احرج يه آدم نصبب النار، فيفول كم، فيفول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين كما ورد في الخبر الصحيح ويزعم أن ذلك أصلح لهم من خلقهم في الجنة وتركهم فيها لأن نعيسمهم إذ داك لا يكون لسعيهم واستحقاقهم فستعظم المنة عليهم والمنة ثقيلة، وإدا سمعوا وأطاعوا كان ما أخدو، حزاء وأجرة لا منة فيها، وأنا أنزه سمعك ولساني عن حكاية مثل هذا الكلام فصلاً عن الحواب عنه فانظر فسيه لترى قبائح نتائج الرأى كيف هي وألت تعلم أن الله تعالى بنزل الصبيبان إذا ماتوا في منرل من الجنة دون منازل السالغين المطيعين. فإذا قالوا: إلهنا أنت لا نبخل بالأصلح لنا والأصلح لنا أن تبلغنا درجتهم، فيقول الله، على رعم المعتزلة. كيف أبلغكم درجتهم وقد بلغوا وتعبوا وأطاعوا وأنتم متم صيانًا، فبقولور: أنت أمتــنا فحرمـتــا طول المقام في الدنــيا ومعــالي الدرجات مي الآحــرة فكان الأصلح لنا والأصلح بنا أن تبلغنا درجستهم، أو أن لا تميتنا، فلم أمستنا؟ فيقسول الله تعالى، على رأى المعتزلة · إنى قد علمت أنكم لو بلغـتم لكفرتم واستحققتم النار خالدين فـيها، فعلمت أد الأصلح لكم الموت في الصباء وعند هذا ينادي الكفار البالغون من دركات البار يصطرحون

ويقولون. أما عسمت أنا إذا بلغنا كفرنا فهلا أمتنا في الصبا فإنا رضون بعشر عشر درجات الصسان فعند هذا لا يبقى للمعتزلي جواب يجيب به عن الله تعالى، فتكون احبجة للكفار على الله سبحاله، تمالى الله عن قول الطالمين علوًا كبيرًا، نعم لفعل الأصلح سر يستمد من معرفة سر الله تعالى في القدر، ولكن المعتزلي لاينظر من ذلك الأصل فإنه لا يطلع ببصاعة الكلام على ذلك السر فمن هذا خبط خبط عشواء واصطربت عليه الآراء فهذا مثال الرأى الباطل عدى.

وأما مثال القباس فهو إثبات الحكم في شئ بالفياس على غير. كقول المجسمة إن الله تعالى وتقدس عن قولهم جسم قلنا لم؟ قالوا: لأنه فاعل صانع فكان جسمًا قباسًا على سائر الصناع والفاعلين، وهذا هو القياس الباطل، كسما قلنا: لم قلتم إن الفاعل كان جسمًا لأمه فاعل، ودلك لا يقدر على إظهاره مهما وزن بميزان القرآن فإن ميزانه هو الميزان الأكبرمن موارين النعادل، وصورة وزنه أن يقال: كل فــاعل جسم والبارئ تعالى فاعل فهو أيصًا حسم، فنقول عسلم أن البارئ تعالى فاعل، ولكن لا تسلم الأصل الأول وهو أن كل فاعل جسم فمن أين عرفهم ذلك؟ وعند هذا لا يبقى لهم إلا الاعتصام بالاستقراء والقسمة المنشرة وكسلاهما لاحجّة فيمه. أما الاستقراء فهو أن يقول تصفحت الفاعمين من حائك وحجام وإسكاف وخياط ونجار وفلان وفلان فسوجدتهم أجسامًا فقلت إن كل فاعل جسم، فيقال له. تصفحت كل الفاعلين أو شذّ عنه فاعل، فإذ قال تصفحت البعض، فلا يلزم منه الحكم على الكل، وإن قال: تصفحت الكل، فلا نسلم له ذلك فليس كل الفاعلين معومًا عنده. كيف وهل تصفح في جملة ذلك فاعل السموات والأرض فإن لم يتصفح الكل بل البعص لم يلزم الكل، وإن تصفح فهل وحد حسمًا، فإن قال: نعم، فسقال له: فإذا وجدت ذلك في مقدمة قياسك فكيف جعلت أصلاً تستدل به عليه فجعلت نفس وجدانك دليل ما وحدثه وهذا خطأ، بل مـا هو في تصفحه إلا كمن يتصفح الفرس والإبل والفيل والحشر ت والطيور فيراها تمشى برجل وهو لم برَ الحسية والدود فيحكم مأن كل حيوان يمشى برجل، وكمن يتصفح الحيوادت فيراها عند المضغ جميعها تحرك الفك الأسفل، فيحكم بأن كل حيــوان تحرك عند المضغ الفك الأسفل وهو لم يرَ التــمساح فــإنه يحرك الفك الأعلى وهما لأنه يجوز أن يكون ألف شخص من جنس واحد على حكم ويخالف الآلف واحد وهو لا يهيد برد اليمين فهو القياس الباطل، وأما اعتصامه بالقسمة المنتشرة فكقوله. سبرت أرصاف الفاعلين فكانوا أجسامًا لكونهم فاعلين أو لكونهم موجبودين أو كيت وكيت، ثم يبطل جميع الأجسمام فيقول فيلزم من هذا أنهم أجسام لكونهم فاعلين، وهذه هي القسمة المنتشـرة التي بها يزن الشيطان مقــاييـــه وقــد ذكرنا بطلانها، فقــال: أظن أنه إذا بطل سائر

الأفسام تمين القسم الذي أراده، وأرى هذا برهانًا قوينًا عليه تسعويل أكثر المتكلمين في عقائدهم فإنهم يقولون في مسأله رؤيه البارى تعالى مرثى لأن العالم مرتى، وباطل أن يوى لكونه جوهرًا لأن العسرص يوى وباطن أن يكون عرضًا لأن السواد يوى، وباطل أن يوى لكونه جوهرًا لأن العسرص يوى وباطن أن يكون عرضًا لأن الجوهر يوى، وإذا نظلت الأقسام بقى أنه يوى موجودًا فاريد أن تكشف لى عن فشد هذا الميزان كشفًا طناهر لا أشك فيه، فقلت فأنا أورد في ذلك مثالاً حقق لم ينتج من فسياس باطل وأكشف الغطاء عنه، فأقنول: قولنا: العبالم حادث حق، ولكن قول القائل إنه حادث لأنه مصور قياسًا على البيت وسائر الأبنية المصورة فول باطل يفيد العلم بحدوث العالم إد يقبال ميراسه الحق أن يقال كل مصور حادث أو السالم مصور، فينزم منه أنه حادث، والأصل الآخر مسلم لكن قولك كل مصور حادث لا يسمه الخصم، وعند هذا يعدل إلى الاستقراء فيقول: استشفريت كل مصور فوجدته حادثًا كلبت والقدح والقميص وكيت وكيت، وقد عرفت فساد هذا وقد يرجع لى السر، فيقول لبيت حادث فسير أوصافه وهو أنه جسم وقائم بنصه وموجود ومسور، وهذه أربع صفات وقد بطل بعليله بكونه حسمًا وقائمًا بنفسه وموجودًا فئت أنه معلل بكونه مصورًا وهو الوابع.

الأول أنه إن سلم لك بطلان الثلاث فلا تثبت العلّه التي طلبتها، فلعل الحكم معمل معلّة قاصرة غير عامة ولا معدية ككونه مشلاً بينًا، فإن ثبت كون البيت عبر محدث أبصًا فلعل الحكم معملل بالمعنى القاصر عملى ما طهر كونه حادثًا إذ يمكن تقدير وصف حاص يجمع الحميع ولا يتعدى

الثانى: أنه إنما يصح إذا تم السبر على الاستقصاء بحيث لا يتصور أن يشد منه قسم، وإدا لم يكن حاصراً بين النفى والإثبات دائراً تصور أد يشد منه قسم ولبس الاستقصاء الحاصر أمراً هيئا، والعالب أنه لا يهتم به المتكلمون والفههاء بل بقولون إن كان فيه قسم اخر فأبرزه، وربما قال الآخر لا يلزمنى إبراره وطال اللجاح فيه، وربما استدل الهابس وقل لو كان فيه قسم آخر لعرفناه ولعرفته، فعدم معرفتنا تدّل على نهى قسم آخر إد عدم رؤيتنا الفيل في مجلسنا تدّل على نهى ولا يدرى قط هذا المسكين أنه لم نعهد قط فيلاً حاضراً لم نره ثم رأيناه وكم رأينا معانى حاصرة عجزنا جميعاً عن إدراكها ثم تبها لها بعد مدة فعل فيه قسماً آخر شذ عا لسن نتبه له الآن وربما لم نتبه له طول عمريا.

الثالث: أنا وإن سلمنا الحصر فلا يلرم من إنطال ثلاث ثبوت رابع بل التركيب الذي يحصل من أربعة يزيد على عنشرة وعشرين إد يحتسل أن تكون العلّة آحاد هذه الأربعة أو

اثنین منه أو ثلاث منه، ثم لا بتعین الاثنان منها ولا الثلاثة، بل بتسصور أن مكول العلّة كونه موجودًا أوجسمًا موجودًا وقائمًا بنفسه وموجودًا أو موجودًا أوجسمًا موجودًا وقائمًا بنفسه وموجودًا أوجسمًا موجودًا أو بيتًا ومصورًا، أو بيتًا قائمًا مفسه أو بيتًا وجسمًا، أوجسمًا ومصورًا، أوجسمًا وقائمًا بنفسه أو قائمًا بنفسه وموجودًا، فهذه بعد تركيبات الاثنين ففس على هذه التزكيبات من الثلاث، وعلم أن الأحكام تتبوقف على وجود أساب كثيرة محتمعة عليس يرى الشئ لكون الرئى ذا عيل إد لا يرى بالليل ولا لاستتارة المرئى بالشمس إذ لا يرى الأحمى ولا لهما حميعًا إذا لا يرى الهوء، ولكن جملة ذلك مع كون المرئى مئلونًا وأمور أحر هذا حكم الوجود، أما حكم الرؤية في الآجرة فحديث آجر.

الرابع: أنه إن سلم الاستقصاء وسلم الحصر في أربعة وتركنا التركيب فإبطال ثلاثة لا يوجب تعلق الحمكم بالرامع مطلقً بل بالحصصار الحكم في الرابع، ولمعلّ الرابع ينقسم قسمين، والحكم يتعلق بأحدهما. أرأيت لو قسم أوَّلاً وقال: أما كونه جسمًا أو موجودًا أو قائمًا بنفسه أو مصورًا مثلاً تصورة مربعة، أو مصورًا بصورة مدورة ثم أبطل الأقسام الثلاثة لم يتعلق الحكم بالصورة مطلقًا، بل ربما اختصّ بصورة محمصوصة، فتسبب الغفلة عن مثل هذه الدقائق حبط المتكلمون وكثر نزاعهم إدا تمسكو، بالرأى والقياس، ودلك لا يعيد برد اليقير، بل يصلح للأفسِمة الفقهِمة الظبية ولإمالة قلوب العاممة إلى صوب الصواب، والحق فإنه لا يمتد فكرهم إلى الاحتمالات النعيدة، بل ينجزم اعتقادهم بأسبب ضعيفة. أما ترى العدمي الذي به صداع يقول له غيره استعمل ماء الورد فإني إدا كان مي صداع فاستعملته التفعت به، كنام يقول هذا صداع فينقعه مناء الورد فياسًا على صداعي فيميل قلب المريض إليه فيستعمله ولا يقول به أثب أوَّلاً أن ماء الورد يصلح لكل صداع كان من البرودة أو من الحرارة أو من أبخرة المعدة، وأنواع الصداع كشيرة فاثبت أن صداعي كصداعك ومزاجي كمزاجك ومنى كمنك وصناعتي كصناعتك وأحبوالي كأحوالك، فإن جميع ذلك يخـ تلف به العلاج فإن طالب تحفيق هذه الأمــور ليس من شأن العوام لأنهم لا بتشوفون إليها ولا من شأن المتكلمين لأنهم وإن نشوفوا إليها على خلاف العوام فلا يهندون إلى الطرق المفيدة برد اليقين، وإنما هي من ششنة نــوم عرفوها من أحــمد ﷺ وهم قرم هتدوا بنور الله إلى ضياء الفرآن، وأخدوا منه الميزان بالقسط والقسطاس المستقيم فأصبحوا فوامين لله بالقسط.

فقال الآن هذا يلوح لى مسحابل الحق وتناشره من كلامك فهل تأذن لى في أن أتبعك على أن تعلمني مما عست رشدًا؟ قلت: هيهات إنك لا تستطيع معى صبراً وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً. قال: ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً

قلت: أنطن أنى نسبت انعاظك بنصيحة رفقائك ووالدتك ومن نبض عليه عرق من عروق التقليد فلا تصلح لصحبتى ولا أصلح لصحبتك، فاذهب عنى فهذا فراق بينى وبينك فإنى مشعول بتقويم نفسى عن تقويمك، وبالتعليم من القرآن عن تعليمك، فلا ترانى بعد هذا ولا أراك، فلا تسع أوقاتى أكثر من هذا الإصلاح الفاصد والضرب فى الحديد البارد، وقد نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد نبية سيّد المرسلين.

وهاكم إحوانى قصتى مع رفيقى تلوتها عليكم بعجرها وبحرها لتفضوا منها العجب وتتنفعوا في إثبات هذه المحادثات بالشفطن الأمور هي أجل من تقويم مذهب التعليم، فلم يكن ذلك من عرضى، ولكن إياك أعنى وأسمعى ياجبارة، والتماسى من المخلصين قبول معدرتى عند مطالعة هذه المحادثات فيما آثرته في المذاهب من العقد والمتحليل وأبدعته في الأسامى من التخيير والتبديل، واخترعته في المغانى من التخيير والتمثيل. فلي تحت كل واحد من ذلك غرض صحيح وسر عن ذوى البصائر صريح، وإياكم أن تعيروا هذا النظام وتنتزعوا هذه المعانى من هذه الكسوة فقد علمتكم كيف يورن المحقول بالإسناد إلى امنقول ليكون الفول منها أسرع إلى القبول، وإياكم أن تجعلسوا المعقول بالإسناد إلى امنقول ورديقًا، فإن ذلك شنيع منفر، وقد أصركم الله سبحانه بترك الشنيع والمجادلة بالاحس، وإياكم أن تخالفوا الأمر فتهلكوا وتصلوا ونضلوا، ومادا تنفع وصيتى وقد اندرس وأياكم أن تخالفوا الأمر فتهلكوا وتعلوا ونضلوا، ومادا تنفع وصيتى وقد اندرس وأي قوانكسر المبقر، وانسرب الشناعة وطارت في الأقطار، وصارت ضحكة في الأمصار، وأن قومًا اتخذوا هذا القرآن مهجوراً وجعلوا التعليمات النبوية هباءً منثوراً، وكل ذلك من قصور الجاهلين ودعواهم في نصرة الدين منصب العارفين. وإن كثيراً ليصلون بأهوائهم بغير عملم إن ربك هو أعلم بالمهتدين.

## منهاج العارفين بــــــلِشَّالُ مُزِالُوْسِرِ خطية الرسالة

الحمد لله الذي نور قلوب المارفين بذكره، وأبطق ألسنتم بشكره، وعمر جورحهم بعدمته، فهم في ريض الأنس يرتعون وإلى أوكار المحبة يأرون، دكرهم فدكروه، وأحبهم فأحبوه، ورضى عنهم فرضوا عنه رأس مالهم الافتقار ونظام أمرهم الاصطرار، علمهم دواء الديوب، وعرفهم طب القلوب، فهم مصابيح أنوار حجبته، ومفاتيح حرائن حكمته، إمامهم القمر الطالع، وقائدهم النور الساطع، سيد الموالي والعرب محمد بن عبد الله بن عد المطلب، والثمرة الزكة من الشجرة الماركة، التي أصلها التوحيد، وفروعها التقوى، في شرقية ولا عربية يكاد ريتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من بناء ويصرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم (النور ١٣٥). ﴿ وَمَن لَمْ يَحْعَلِ الله له مَن نُورٍ هِ النور ٤٠٠). على أسموت آثارها وتعلو في جاد الخلد أبواها، ونطيب في مشاهد الأنباء أحيارها، وعلى آله لطاهرين وأصحابه المطهرين.

## بابالبيان نحوالمريدين

يدور على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والحب، فالخوف: فرع العلم، والرجاء وعلى البقين، والحب: وع المعرفة، فدليل الحوف الهرب، ودليل الرجاء الطلب، ودليل الحبوب، ومثال ذلك الحرم والمسحد والكعبة، فمن دخل حرم الإرادة أمن من الخلق، ومن دخل المسجد أمنت جوارحه أن يستعملها في معصية الله تعالى، ومن دخل الكعبة أمن قلمة أن يشتغل بغير ذكر الله عز وجلّ. فإذا أصبح العبد لزمه أن ينظر في ظلمة الليل ونور المهار ويعلم أن أحدهما إذا ظهر عزل صاحبه عن الولاية، فكذلك نور المعرفة إذا طهر عزل علمة المعاصى عن الجوارح، فإن كانت حالته حالة يرضاها لحلول الموت شكر الله تعالى على توفيقه وعصمته، وإن كانت حالته حالة بكره معها الموت انتقل عنها بصحه العزيمه وكمال الجهد وعمم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، كما أنه لا وصول إليه إلا به فندم على ما أهيوب، وقطع زنار الغفلة عن قله، وأطفأ نار الشهوة عن نفسه، واستقام على طريق الحق وركب أمطية الصدق، فإن النهار دليل الأخرة، والليل دليل الدنيا، والنوم شاهد الموت، والعد قادم على ما أسلف ونادم على ما خلَّف، يقول الله عر وجل . ﴿ يُنبُأ الإنسانُ يَومَند بِهِ بِهِ المُقدم وأخرَى ﴿ النّائِينَة على ما خلَّف، يقول الله عر وجل . ﴿ يُنبُأ الإنسانُ يَومَند بِهِ مِن وَالمَع مَن الله الله من أنه من المنف ونادم على ما خلَّف، يقول الله عر وجل . ﴿ يُنبُأ الإنسانُ يَومَند بِهِ مِن المُنه من والمقدم وأنه المنه ونادم على ما خلَّف، يقول الله عر وجل . ﴿ يُنبُأ الإنسانُ يَومَند بِهِ مِنه مِن المُنه من أنه المنه ونادم على ما خلَّف، يقول الله عر وجل . ﴿ يُنبُأ الإنسانُ يَومَند مِنه مِنه مِنه والمنتان على ما أسلف ونادم على ما خلَّف، يقول الله عر وجل . ﴿ يُنبُهُ الإنسانُ عَن عَن عَن عَلَه ما أَن الشهر والمناه ما أَن الشهر والمناه من والمناه عرب والمناه من والمناه من أَن الشهر والمناه ما أسلف ونادم على ما خلَّف ، يقول الله عر وجل . ﴿ يُنالله عر وجل . المناه من المناه والمناه من المناه والمناه من المناه والمناه من المناه والمناه المناه والمناه من المناه والمناه من المناه والمناه وا

### بابالأحكام

, وإعراب القلوب على أربعة أنواع وفت وحفض ووقف، فرفع القلب في دكر الله تعالى، وحفض القلب في الاستغلال بعير الله تعالى، وحفص القلب في الاستغلال بعير الله تعالى، وحفص القلب في الاستغلام بعير الله تعالى، فعلامة الرفع ثلاثة أشياه: وجود الموافقة، وفقد المحالمة، ودوام الشوق، وعلامة الفتح ثلاثة أشياء التوكل والصدق واليقين، وعلامة الخفض ثلاثة أشياء المعحب والرياء والحرص وهو مراعاة الدنيا وعلامة الوقف ثلاثة أشياء. روال حلاوة الطاعة، وعدم مرارة المعصية، والتاس الحلال.

#### بابالرعابة

قال رمسول الله على: «طَلَبُ العلمُ فَريضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسلم»، وهو علم الأنفاس، فيجب أن يكون نفس المريد شكرًا أو عَـفرًا، فإن قيل: ففضل وإنَّ رد فعـدل فطائع احركة بالتوفيق، والسكوت بالعصمة ولا يستقيم ذلك له إلا بدوام الافتقار والاضطرار.

# ومفتاحذلك

ذكر الموت لأن فيه راحة من احبس ونجاة من المعدو وقوامه برد العمر إلى يوم واحد ولن يلتئم دلك إلا بالتفكر في الأوقات، وباب الفكر الفسراغ، وسبب الفراغ الزهد. وعماد الزهد التقوى، وسنام التقوى الحوف، ورمام الخوف اليقين، ونظام اليقين الحلوة والجوع، وتمامها الحهد والصبر وطريقهما الصدق، ودليل الصدق العلم.

### بابالنبة

لابد للعبد من النية في كل حركة وسكون: افيانما الأعمال بالنيات واكسل امرئ ما نوى وليه المؤمن خير من عمله . والنية تختلف على حسب اختلاف الأقات، وصاحب النيمة نفسه منه في تعب، والناس منه في راحة وليس شئ على المريد أصعب من حفظ النية

#### بابالذكر

احعل فسك فسة لسانك، واشعر عند الذكر حياء العبودية وهيبة الربوبية، واعلم مأن الله تعالى يعلم سر قسك ويرى ظاهر فعسك ويسمع نجوى قبولك، فاغسل قبلبك بالحزن

وأوقد فيه مار الحوف، فإذا زال حجاب العقلة عن قلبك كال دكوك مه مع ذكره لك. قال الله تعالى ﴿ وَلَذَكُو اللّه أَكُبُو ﴾ [العنكوت ٤٥]. لأنه ذكرك مع العناء عنك وأنت ذكرته مع العقر إليه، فقال: ﴿ ألا بدكر اللّه تَعْلَمْنُ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد ٢٨]. فيكون اطمئنان القلب في ذكر الله له ووجله في دكره الله، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمُونَ اللّهِينَ إِذَا ذكر الله وجلت قُلُوبُهُم ﴾ [الاتعال ٢]. والذكر ذكران دكر حالص بموافقة القلب في سعوط النظر إلى غير الله، ودكر صاف بفناء الهمة عن الذكر، قال رسول الله عَيْلِية «الا أحصى ثناء علي نفسك».

### بابالشكر

وفى كل نفس من أنفاس العبد نعمة لله تتجدد عليه يلزمه القيام بشكرها. وأدبى الشكر فى أد يرى النعمة من الله تعلى ويرصى بما أعطاه ولا يخالهه بشئ من نعمه، وبمام الشكر فى الاعتراف للسان السر أن الحلق كلهم يعجرون عن أداء شكره على أصغر جبره من نعمه وإن بعنوا عاية المجهود، لأن التوفيق للشكر بعمة حادثة يجب الشكر عليها، فيلزمك على كل شكر شكر إلى ما لا نهاية له، فيإذا يولى الله العبد حمل عه شكره فرصى عنه بسبر وحط عنه ما يعلم أنه لا يبلغه ويضعفه ﴿ وَما كَان عَطاءُ رَبَّكَ مَحْظُورًا ﴾ [الإسراء ٢٠].

#### باباللباس

اللباس نعمة من الله على عبده يستر به المسشرة ولباس النقوى دلك خير، وخير لمست ما لا يشغل سرك عن الله تعالى، فإذا لبسب ثوبك فاذكر محبة الله السر على عباده علا تفضح أحداً من خلقه بعيب تعلمه منه واشبتعل بعيب نفست فستره بدوام الاضطرار إلى الله تعالى في تطهيره، فإن العبد إذا سبى ذبيه كان ذلك عقوبة له وازداد به حزءًا على المعاصى، وبو انت من رقدة الغفلة لنصب دنوبه بين عميني قلبه بصبًا ولبكي عليه بجفود سره واستولى عليه الوجل فداب حياءً من ربه، وما دام العبد يرجع إلى حول نفسه وقوته المقطع عن حول الله وقوته، فاطرح همنك بين يدى الحوف والرجاء ﴿ وَاعْبَدُ رَبُّك حَتَّى الله الله وقوته ، فاطرح همنك بين يدى الحوف والرجاء ﴿ وَاعْبَدُ رَبُّك حَتَّى الله الله والعبر: ٩٩).

### بابالقيام

وإدا فمت من فراشك فأقم قلبك عن فراش البطالة، وأيقظ بفسك عن نوم الحهاله، وانهض بكلك إلى من أحساك، ورد إليك نفسك، وقم بفكرك عن حركتك وسكوبك،

واصعد بقلبك إلى الملكوت الأعلى، ولا تجعل قلبك تابعًا لنفسك فإن النفس بميل إلى الأرض، والقلب يميل إلى السماء واستحمل قول الله عزّ وجلّ: ﴿ إِلَيْهُ يَصْعَدُ الْكُلُّمُ الطَّيِّبُ وَالْعُمَلُ الصَّالِحُ يُرفّعُهُ ﴾ [فاطر ١٦].

### بابالسواك

واستعمل السواك فإنها مطهرة للفم مرصاة للرب، وطهر ظاهرك وباطنك عن دنس الإساءة، وأحلص أعمالك عن كدر الرياء والعجب، واحلُ قلبك بصافى ذكره، ودع عنك ما لا ينفعك بل يصرك.

### بابالتبرز

وإذا تبرزت لقضاء وطر فاعتبر، فإن الراحة في إذالة النحاسة، واستنح ولكس رأس همتك، وأغلق بأب الكر، وافتح باب الندم، واجلس على بساط الندامة، واجتهد في إيثار أمره واجتناب نهيه والصبر على حكمه، واعسل شرك بترك العصب والشهوه، واستعمل الرغبة والرهبة فإن الله تعالى مدح قومًا فقال: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ فِي الْخَيْرات وَيَدْعُونَنَا رَعْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشَعِينَ ﴾ [الانبياء: ١٩٠].

### بابالطهارة

وإذا تطهرت ففكر في صفوة الماء ورقته وتطهيره وتنظيفه، فإن الله تعالى جعله مباركًا فقال ﴿ وَنَزَلْنا مِنَ السّماءِ ماءً مُباركًا ﴾ [ق: ١٩]. فاستعمله في الأعضاء التي فرص الله عليك تطهيرها ولتكن صفوتك مع الله كصفوة الماء، فاغسل وجه قلبك عن النظر إلى غير الله، واغسل يدك عن الامتداد إلى غيره وامسح رأسك عن الافتحار بعيره، واغسل رجلبك عن السعى لغيره، واحمد الله على ما ألهمك من دينه.

## بابالخروج

فإذا خرحت من منزلك إلى مسحدك، فاعلم أن لله تعالى حقوقًا عبيك بلرمك أداؤها. من دلك السكينة والوقار والاعتبار بخلق الله برهم وفاجرهم، قال الله تعالى: ﴿وَتَلْكَ الأَمْقَالُ نَضْرِبُها لَلنَّاسِ وَمَا يَعْقَلُها إِلاَّ الْعَالَمُونَ ﴾ [العنكبوت. ١٤٣. وغض بصوك عن نظر الغفلة والشهوة، وأفش السلام مبتدئًا ومجسيبًا، وأعن من استعانك على احقٌ وأمر بالمعروف والله عن ملنكر إن كنت من أهله وأرشد الضال.

### بابدخول المسجد

فإذا بلغت باب المسجد فاعلم ألك قيصدت بيت ملك عظيم قدره لا يقبل إلا الطاهر ولا يصعد إليه إلا الحالص، ففكر في نعسك من أنت ولمن ألت وأين ألت ومن أى ديوان يحرج اسمك، فإذا أمنصلحت نفسك لحدمته فادخل فلك الإذن والأمان، وإلا فقف وقوف مصطرب قد القطعت عنه الحيل وانسدت عنه السل، فإذا علم الله من قلبك الالتجاء إليه أدن لك فتكون أنت بلا أنت، والله يرحم عده ويكرم ضيفه ويعطى سائله ويسر المعرص عده، فكيف المقبل إليه.

### باب افتتاح الصلوات

فردا استقبلت بوجهك القلة استقبل بوحهك الحق ولا تنبسط فلست من أهل لانساط، وادكر وقوفك بين يديه يوم العرص الاكبر، وقف على قدمى الحوف والرحاء، و رفع قلبك عن النظر إلى الدسا والخلق، وأرسل همتك إليه فيانه لا يرد الآبق ولا يخيب السائل. فإذا قلت الله أكبر فاعلم أنه لا يحتاج إلى خدمتك له ودكرك إياه لا الحاحة من جلة الصقراء ودلك سمة لحلق والعنى عن صفت داته، ونما وطف على عسده وضئف ليقربهم بها إلى عصوه ورحمته وبعدمهم بها من منحطه وعنفويته سال الله عز وحل ليقربهم بها إلى عموه ورحمته وبعدمهم بها وأهلها في العنع ١٢٦. وقال عر من فائل: ﴿ وَلَكُنّ اللّهُ حَبّ إليّكُمُ الإيمانَ وَريّنهُ فِي قُلُوبِكُم في الخجران: ١٧. واشكر لله إد جملك أهلاً لموقوف بين يديه فإنه أهل التَّقُوي وأهل المعفرة في الدير ١٥١ أهل أن ينقيه خفه فيعفر لن انقاه.

بأبالقراءة

قال الله تعالى. ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتعَذْ باللَّهِ مِن الشَّيْطَانِ الرُّجِيمِ ﴿ كُنَّ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلِي الَّذِينِ آمَنُوا وَعِلَىٰ رَبِّهِمْ يَتِو كُلُونَ ﴾ اللحل. ٩٩.

﴿ إِنَّمَا سَلَّطَانُهُ عَلَى الَّذِينِ يَتُولُونَهُ ﴾ [الحل ١].

﴿ أَنَّهُ مِن تُولِأَهُ فَانَّهُ يُصلُّهُ ﴾ [الحم ١٤

واذكر عهد الله عليك رميثاقه في وحيه وتنزيله، وانظر كيف نقرأ كلامه وكتابه فرتّل وتدبّر، وقف عند وعده ووعيده وأمثاله ومنواعظه وأمره ونهيه ومنحكمه ومتشبابهه، وإنى لأخشى أن تكون إقيامتك حدوده عملة من تضييعك حدوده قيال الله عزّ وحل في فبأي حديث بعُده يُؤْهنُون ﴾ [الاعراف: ١٨٥].

### باب الركوع

#### بابالسجود

واسحد لله سحود عبد متواضع علم أنه خلق من تراب بطؤه جسميع الحلق، وأنه ركب من نطفة يستفذرها كل واحد، فإذا فكر في أصله وتأمل تركيب جوهره من ماء وطين ازداد لله تواضعًا ويقول في نفسه: ويحك لم رفعت رأسك من سجودا الله الم تحت بين بديه، وقد حعل الله السحود سب القرب إليه؟ فقال تعالى: ﴿ واسجد واقترب ﴾ فمن افترب منه بعد من كل شئ سواه، واحفظ صفة سيحودك في هذه الآية ﴿ منها خَلَقْاكُمْ وفيها نعيدُكُمْ ومنها نُخرجكُمْ تَارةً أُخرى ﴾ [طه ٥٥]. واستعن بالله عن غيره، فإنه روى عن النبي عَلَي أنه قال. قال الله تبارك وتعالى اللا أطلع على قلب عبد فأعلم منه حب العمل بطاعتي إلا توليت تقويمه وسياسته ».

## بابالتشهد

والتشهد ثناء، وشكر له، وتعرص لمزيد فضله ودوام كرامته، فاحرج عن دعواك وكن له عبدًا بفعلك كرما أنت عبد له بقولك، فإلك خلفك عبدًا وأمرك أن نكول له عدًا كما خلفك ﴿ وَمَا كَالَ لُمُوْمِنَ وَلا مُؤْمِنَهُ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخيرةُ مَنْ أَمْرِهُمْ ﴾ [الأحراب ٣٦].

﴿ وَرَبُّكَ يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ ﴾ [القصص ١٦٨]

إِلاَّ اللَّهُ واسْتَغَفْرُ لدَنبِك وللْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنات ﴾ [محمد 19] وآمرك بالصلاة عليه، فقال تمالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ وَمَلاَئكَتَهُ يُصلُون عَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْه وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً ﴾ الاحزاب [٥٦] وقال رسول الله عَلى الله على واحدة صلى الله عليه بها عشراً وعامله بالفضل . فقال تعانى ﴿ ورفَعْنا لك دكرك ﴾ [الانشراح: ٤] ثم أمره بمعمله العدل فقال لغيره : ﴿ فَإِذَا قُضِيت الْصَلَّاةُ فَانتشرُوا فِي الأَرْض ﴾ [اصمة ١٠] وقال له. ﴿ فَإِذَا فَرغْتَ فَاصَبُ ﴿ إِلَى رَبَكَ فَارْغَبْ ﴾ [الانشراح. ٧٠ ٨].

#### بابالسلام

السلام من أسماء الله تعالى أودعه خلقه ليستعملوا معناه في معاملته ومعاشرة خلقه، في السلام من أسماء الله تعالى وارحم من لايرحم نفسه فيان الحلق بين فتن ومحس، إما مبتلى بالنعمة ليظهر شكره، وإما مبتلى بالنسدة ليطهر صدره، قال الله تعالى: ﴿ فَامًا الإنسانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكُرْمَهُ رَنَعْمَهُ فَيقُولُ رَبِّي أَكُر من ﴿ وَأَمَّا إِذَا ما ابْتَلاهُ وَبُهُ فَاكُرْمَهُ وَنَعْمَهُ فَيقُولُ رَبِّي أَكُر من ﴿ وَأَمَّا إِذَا ما ابْتَلاهُ وَلَهُ وَلَا الله الله الله الله والمهوان في معصيته ومن ركب الهوى أهانه الله.

#### بابالدعاء

واحفظ آداب الدعاء وانطر من تدعو وكيف تدعو ولماذا تدعو ولمادا تسأل، والدعاء استجابة الكن من للحق وإن لم تأت بشرط الدعاء فلا تشترط الإحابة. قال مالك بن دينار: أنتم تستبطئون المطر وأنا أستطئ الحسحر، ولو لم يأمر الله سبحانه بالدعاء لوجب علينا أن ندعوه ولو لم يشترط لنا الإجابة لكنا إذا أخلصنا له الدعء تفضل بالإجبة فكيف وقد ضمس ذلك لمن أتى بشرط الدعاء. قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَا يعبأ بكُم ربّي لولا دعاؤكُم ﴾ [الفرقان ١٧٧]. وقال تعالى ﴿ ادْعُونِي أَسْتجب للكُم ﴾ [غافر ٢]. وسئل أبو وقال يحيى بن معاد. اطلب الاسم وقال رسول الله عَظِي «لا يستجيب الله الدُّعاء من قلب وقال يحيى بن معاد. اطلب الاسم وقال رسول الله عَظِي «لا يستجيب الله الدُّعاء من قلب أعظم منه، وإما أنْ يَصرف عن من البكاء ما لو صبّه عَليك لَهكنت وادْع دُعاء مُستجير لا دُعاء مُشبر» ، روى عن رسول الله عظي أنه قال اله تقال اله تبارك وتَمالى من شَعَلَهُ ذَكْرى عُن مَستجاب دعائى فن الدعاء ولا تشتعل فاستجاب دعائى فن الدعاء ولا تشتعل فاستجاب دعائى فن الدعاء ولا تشتعل بعطك فإله أعدم بمصلحتك.

#### بابالصوم

\* فإذا صسمت فانو بصومك كف النفس عن الشهوات، فإن الصوم فناء مراد النفس وفيه صسفاء القلب وضمارة الجوارح والتنبيه على الإحسان إلى الفقسراء والالتجاء إلى الله والشكر على ما تفضل به من النعم وتحقيف الحساب، ومنّة الله في توفيقت للصوم أعطم من أن تقوم بشكرها ومن صومك أن تطلب منه عوضاً.

### باب الزكاة

وعن كل جزء من أجزائك زكاة واحبة لله، فزكاة القلب التفكر في عظمته وحكمته وقدرته وحجته ونعمته ورحمته، وزكاة العين النظر بالعبرة والغص عن الشهوة، وزكاة الأذن الاستماع إلى ما فيه نجاتك، وزكاة للسان النطق بما يقربك إليه، وزكاة اليد القبض عن الشر والسبط إلى الخير، وركاة الرجل السعى إلى ما فيه صلاح قبك وسلامة دينك.

#### بابالحج

والمريد إذا حج يعقد النية حوف الرد، واستبعد استعداد من لايرجو الإياب، وأحسن الصحبة، وتجرد عند الإحرام عن نفسه، واغتسل من ذنبه، ولبس ثوب الصدق والوفاء، ولبى موافقة للحق في إجابة دعوته، وأحسرم في الحرم من كل شئ يبعده عن الله تعالى، وطاف بقلبه حول كرسي كرامه، وصفا ظاهره، وباطه عند الوقوف على الصفا، وهرول هربًا من هواه ولم يتمن على الله تمنى ما لا يحل له واعشرف بالخطأ بعرفة، وتقرب إلى الله بمزدلفة، ورمى الشهوات عند رمى الجمرات، وذبح هواه وحلى الذنوب، وزار الببت معظمًا صاحبه، واستلم الحجر رضاء بقضائه، وودع ما دون الله في طواف الوداع.

#### بابالسلامة

واطلب السلامة فليت من طلبها وحدها فكيف لمن تعرص للبلاء، والسلامة قد عزت في هذا الزمان وهي في الخمول، فإن لم تكن في الحمول، فالعزلة ولبست كالحمول فإن لم نكن عيزلة فالصمت وليس كالعيزلة، فإن لم تكن في صمت فالكلام بما يضع ولا يضر ولبس كالصمت، وإن أردت السلامة فلا تنازع الأضدد ولا تنافس الأشكال كل من قال أنا فقل أنت، وكل من قال لي فقل بك، والسلامة في زوال العرف، وزوال العرف في فقد الإرادة، وفقد الإرادة في ترك دعوى العلم فيما استأثر الله به من تدبير أمرك. قال الله

تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافَ عَبْدُهُ ﴾ [الزمر: ٢٦]. وقال: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلى الأَرْض ﴾ [السَّمَاء إلى

### بابالعزلة

صاحب ألعزلة يحتاح إلى عشرة أسياء علم الحق والباطل والزهد واختيار الشدة واغتمام الخلوة والسلامة والنظر في العواقب وأن يرى غيره أفضل منه ريعزل عن الناس شره ولا يفتر عن السعلم، فإن الفراغ بلاء ولا بعسجت بما هو فيه ويخلو بيشه من لعضول، والفصول ما فضل عن يومك لأهل الإرادة، ما فضل عن وقتك لآهل لمعرفة، وبفطع ما يقطعه عن الله تعالى، قال رسول الله على الخذيفة اليمان: "كُنْ حلس بيتك الله وقال عيسى ابن مريم عليه السلام: "أملك لسانك وليسعث ستك وأنزل نفسك منزلة السع الضارى والنار المحرقة، وقد كان الناس ورق بلا شوك فصاروا شوكا بلا ورق، وكانوا أدوء بستشفى بهم فيصاروا داء لا دواء له. قيل لدواد الطائي مالك لا تخلط الناس؟ فقال كيف أخالط من يتبع عيوبي كبير لا يعرف الحلق وصعبر لا يوقر، من السأنس بالله استوحش من غيره. وقال الفضيل: إن استطعت أن تكون في موضع لا تعرف ولا نعرف فافعل. وقال سليمان همي من المدنيا أن البس عباءة وأكون بقرية ليس فيها أحد يعرفي ولا غذاء لي ولا عشاء، وقال رسول الله على "في المركة حبانة الجوارح يومني كناب وسفيوط حقوق الحكم وإغلاق أبوات الدنيا وكسر سلاح الشيطان وعمارة وفراغ كَلَاب وسفيوط حقوق الحكم وإغلاق أبوات الدنيا وكسر سلاح الشيطان وعمارة الطاه, ولياطن.

### بابالعبادة

أقبل على أداء المرائض، فإن سلم لك فرضك مات أنت، واطلب بالنوافل حفظ الفرائض وكلما ازددت عبادة فاردد شكراً وخوفًا. فال يحيى بن معاذ: عبجت لطالب فصيلة تارك فريضة ومن كان عليه دين فأهدى إلى صاحب الدين مثل حقه كنان مطالبًا باحق إدا حلّ الأجل. وقال أبو بكر الورَق: ابذل في هذا الزماد أربعة على أربعة: الفضائل على الفرائض، والطهر على الباطن، والحلق على النفس، والكلام على الفعل.

#### بابالتفكر

تَفَكَرُ فِي قَدُولُهُ عَـزٌ وَجِلٍّ: ﴿ هُلُّ أَتَىٰ عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدُّهُرِ لَمْ يَكُن شَيَّعًا

مَدْكُورَ ﴾ [لدهر 1]. واذكر كيف أحوالك واعتبر بما مضى من الدنيا على ما تراه ، هل بقيت على أحد، وما بقى منها أشبه بما مضى من المه مالما، وقد قال رسول الله على: «لَمْ سَقَى مِنَ الْدُنْبَا إِلاَّ مَلاءٌ وَفَيْتُنَهُّ». وفيل لبوح عليه السلام «كيف وجدت الديبا يا أطول لأنبياء عمراً؟ قاله: كبيت له بابن دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر». والفكرة أبو كن حير وهي مرآة تريك الحسنات والسيئات

تم بحمد الله وعونه وحس توفيقه والحمد لله وحده

قال الشيخ محمد بن على سن الساكر في كتاب دلل الطالب إلى بهاية المطالب فل فال فالطالب المجتهد إدا أراد لبس الحرقة فالواجب عليه أن يخلع الثوب الذي كان يلسه في أيام العادة وأحسن ما تلبس هذه الطائفة الصوف إذ هم منسوبون إليه، قبل: إن أول من لس الصوف آدم وحواء عليهما السلام، وكنان موسى وعيسى ويحيى عليهم السلام بلبسود الصوف، وكان ببينا عليه أشرف الأنبء كان بلبس عناءة كان مقدار ثمنها حمس دراهم وينبعى أن لا يلس الصوف إلا من صفا من كدر النفس، فقد قال الحسس البصرى: ملغنى أن النبي على قال لا لا تلبسوا الصوف إلا وقُلُوبُكُم نَقيةً أن فإله من لبس الصوف على دغل وعش قلاه حدر السماء فإذا لسه وجب أن يقوم بوطائف حروفه، وهى ثلاثة أما وطيعة الصاد فهى: الصدق والصفاء والصيانة والصبر والصلاح، وأمنا وظيفة الواو فهى. وطيعة الصاد فهى: الصدق والصفاء والصيانة والمحاهدة والمدلة، وحق الراء الرحمة أن يؤدى حق حروفه، وهى أربعه. فحق الميم المعرفة والمحاهدة والمدلة، وحق الراء الرحمة والراصة والرياصة والراحة، وحق الفاف. القناعة والقربة والقول الصدق، وحق الما لعائشة والراحة والمحمل والمعمل والمعمل والمعمل والمعمل والمعمل والمعمل والمعمل والمعمل والمعمل والمودية، وقد أمر النبي على قوبًا حتى تَرَقَعيه»، انتهى ما فالمه والمعمل المعرفة الموتى ولا تَسْتَبُدلي ثَوبًا حتى تَرَقَعيه»، انتهى ما فالمه والمه أعلم.

## الرسالة اللدنية بـــــلِّسُّ الْعَزِ الْجِــِرِ خطية الرسالة

الحمد للاالذي رين قلوب خواص عدده بنور الولاية، وربى أرواحهم بحسن العاية، وفتح باب التوحيد على سيدنا محمد ميد العلماء العارفين عفتح الدراية، وأصلى وأسلم على سيدنا محمد ميد المرسلين صاحب الدعسوة والرعاية، ودلس الأسة إلى الهداية، وعلى ألمه سكان حرم الحمية.

#### العلم الغيبي اللدني

اعلم أن واحدًا من أصدقائي حكى عن بعض العلماء أنه أنكر العلم العيبي اللدني الدي يعتمل عليه حوص المتصلوف، وينتمي إليه أهل الطريفة، ويفولون إن العلم اللدني أقوى وأحكم من لعلوم المكتبسة المحصلة بالتبعلم، وحكى أن ذلك المدعى يقول: بأني لا قدر على تصوير علم الصوفية، لا أطن أن أحدًا في العالم يتكلم في العلم الحقيقي من فكر وروية دون تعلم وكسب، فقلت: كأنه ما اطلع على طرق التحصيل، ومنا درى أمر المنفس الإنسانية وصفاتها وكيفيمة قبولها لآثار العيب وعلم الملكوت، فقال صديقي: نعم إن ذلك الرجل يقول بأن العلم هو الصقه وتفسير القبرآن والكلام وحسب، وليس وراءها علم وهذه العلوم لا تتحصل لا بالتعليم والتفقه، فقلت: بعم فكيف يعلم علم التفسير فإن القرآن هو البحر المحيط المشمل على جميع الأشياء وليس جميع معانيه وحنائق تفسيره مذكورة في هذه التصانيف المشهورة بين العوام، بل التفسير غير ما يعلم ذلك المدعى، فقال ذلك الرجل لا يعدُّ إلا التفاسير المعروفة المذكورة والمسوبة إلى القشيري والثعلبي والماوردي وعيرهم، فقلت: لقد بعد عن منهج الحقيقة، فإن السلمي جمع شيئًا في التفسير من كلمات المحققين شبه التحقيق، وتلك الكلمات عبير مذكورة في ساتر التفاسير. وذلك الرجل الذي لايعد العلم إلا الفقه والكلام وهذا التنفسير العامي كأنه ما علم أقسام العلوم وتفاصيلها ومراسبها وحقائفها وظواهرها وتواطبها، وقد جرت العادة بأن الجاهل بالشئ ينكر ذلك الشيُّ، وذلك المدعى ما ذاق شراب الحقيقة وما اطلع على العلم اللدني فكيف يقرُّ بدلك، و لا أرصى بإقواره تفليدًا أو تحمينًا ما بم يعرف، فقال ذلك الصديق: أربد أن تذكر طرفًا من مراتب العلوم وتصحيح هذا العلم وتعزيه أنت للفسك وتقرُّ على إثباته، فقلت ﴿ إِنَّ هَذَا المطلوب بيانه عسير جدًا ،لكن أشرع في مقدماته بحسب افتضاء حالي وموافيقة وقتي وما سبح بحاطرى، ولا أريد تطويل الكلام فيان حير الكلام ماقلٌ وذَّل، وسيألت الله عزَّ وحلُ ا التوفيق والإعانة وذكرت مطلوب صديقي الفاضل في هذا المفضول

### فصل في شرف العلم

اعلم أن العات تصور النفس الناطقة المطمئنة حقائق الأشياء وصورها المجردة عن الدواد بأعيانها وكيفيتها وكمياتها وجواهرها وذواتها إن كانت مصردة، والعالم هو المحيط المدرك المتصور، والمعلوم هو ذات الشئ الذي ينتقش علمه في النفس، وشرف العلم على قدر شرف معلومه، ورتبة العالم تكون بحسب رتبة العلم. ولا شك أن أضفل المعلومات وأعلاها وأشرفها وأجلها هو الله الصانع المبدع الحق الواحد، فعلمه هو علم التوحيد أفضل العلوم وأجلها وأكملها، وهدا العلم ضروري واجب تحصيله على جميع العقالاء كما قال صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام: اطلب العلم فريضة على كل مسلم). أمر بالسفر في طلب هذا العلم فقال: على الذي الطلب العلم وَلَوْ بالصين، وعالم هذا العلم أفضل العلما، والملائكة وأولوا العلم في الذي العلماء والدين هم ورثة الأبيء، وهذا العلم وإن كان شريفًا في داته كاملاً في نصبه لا ينفي سائس العلوم بل لا يحصل إلا بمقدمات كثيرة، وتلك المقدمات لا تنتظم إلا معوم شتى مثل علم السموات والأفلاك وعلم جميع المصنوعات، ويتولد عن علم التوحيد علوم أحر كما سنذكر أقسامها في مواضعها.

فاعلم أن العبلم شريف بذاته من غير نظر إلى جهة العلوم، حتى أن علم السحو شريف مذاته وإن كان باطلاً، وذلك أن العلم ضد الجهل، والجيهل من لوازم الطلمة، ولظلمة من حيز السكون، والسكون قريب من العدم، وينفع الباطل والضلاة في هذ التسم، فيذًا الجهل حكمه حكم العدم، والعيلم حكمه حكم الوجود، والوجود خير من العدم، والهيداية والحق والنور كلها في سلك الوجود، فإذا كان الوجود أعلى من العدم فلعلم أشرف من الجهل، فإن الجهل مثل العمى والظلمة، والعلم مثل البصر والنور، وما يستوي الأعمى والبيرة والمالم مثل البصر والنور، وما يستوي الأعمى والبيرة في المالم مثل البصر والنور، وما مهذه الإشارات فقال: وقل هل يستوي الذين يعلمون والدين لا يعلمون في الزمر: ١٩. ويذا ويذا العلم خير من الجهل، والجهل من لوازم الجسم، والعلم من صفات الفس، والنفس والنفس طرق عديدة مذكرها في فصل أخر والآن لا يتعين عليك بعد معرفة فضل العلم إلا معرفة طرق عديدة مذكرها في فصل أخر والآن لا يتعين عليك بعد معرفة فضل العلم إلا معرفة

النفس التي هي لـوح العلوم ومـقرهـا ومحلـها، ودلك أن الحـسم ليـس بمحلّ للعلّم لأن الأجـام مـتناهية، ولا يتـع لكشرة العلوم بل لا يحتمل إلا النقوش والرفـوم والنفس قاملة لخميع العلوم من عير محانعة ولا مـزاحمة وملال وزوال، وحس نتكلم في شرح النفس على سببل الاحتصار

## فصل فيشرح النفس والروح الإنساني

اعلم أن الله تعالى خلق الإنسان من شبئين محتلفين: أحدهما الجسم المظلم الكثيف الداحل تحت الكود والفساد المركب المؤلف الترابي الذي لا يتم أمره إلا تعيره، و لأخر : هو النفس الجوهري المفرد المبير المدرك الفاعل المحرك المتمم للآلات والأحسام، والله تعالى ركب الحسد من أحزاء العداء ورباه بأجزاء الرماد، ومسهد قاعدته وسوّى أركابه وعين أطرافه وأطهر حوهر النفس من أمره الوحد الكامل المكمس المفيد. ولا أعنى بالنفس القوة الطالبة للعذاء، ولا القوة المحرّكة للشهرة والعضب، ولا القوة الساكلة في الفلب المولدة للحياة، والمبررة للحسّ والحركة من القلب إلى جميع الأعنصاء، فإن هذه القنوة تسمى روحًنا حيوانيًّا، والحس والحركة والشهرة والعضب مسن جنده، وتلك القوة الطالبة للعذاء الساكنة في الكبد بالتصرف يقال لها روحًا طبيعيًّا، والهضم والدافع من صفاتها، والقوة المصورة والمولدة و لدمية وباقى القوى المنطبعه كلها خدام للحسد، ولحسد خادم الروح الحبواني لأبه يقبل القوى عنه ويعمل بحسب تحريكه وإيم أعمى دلنمس ذلك لجوهر انكامل الفردي الذي ليس من شأنه إلا التدكر والتـحفظ والتفكر والتمبيز والروبــة، ويقبل حميع العلوم ولا مملَّ من قبول الصبور المجردة المعراة عن المواد وهذا الجوهر رئيس الأرواح وأمير القوى، الكل يخدمونه ويمتثلون أميره وللنفس النباطقة أعنى هبذا الجوهر عندكيل فوم اسم خياص، فالحكماء يسمون هذا الجوهر النفس الناطقة، والقرآن تسميه النفس المطمئنة والروح الأمرى. والمتصوفة تسميمه القلب، والحلاف في الأسمامي والمعنى واحد لا حملاف فيه. فمالفلب و روح عندياً، والمطمسئية كلها أسبامي النفس الناطقية، والنفس الناطقة، هي الحيوهر الحيّ الفعال المدرك، وحيثما بقول الروح المطلق أو القلب فإيم نعني به هذا لجيوهر، والمتصوفة يسمون الروح الحيواني نفسًا. والشرع ورد بذلك فقال: «أَعْدَى عَـدُولُكُ نَفْسُكَ». وأطلق النبارع اسم النفس بل أكدها بالإضافة، فقال: «نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ \*. ويما أشار بهذه اللفظة إلى القوة الشهوانية والغصبية فإنهما ينبعثمان عن القلب الواقف بين الجبين، فإدا عرفت قرق الاسامي، فاعلم أن الباحثين يعبرون عن هذا الجوهر النفس بعبارات مختلفه، ويرون فيه أراء متفاوتة، والمتكلمين المعرفين بـعلم الحدل يعدون النفس حسمًا، ويقولون إنه

حميم لطيف بإزاء هذا الحميم الكثيف، ولا يرون الفرق بين الروح والجميد إلا باللطاف والكثافة وبعضهم بعد الروح عرضًا، وبعض الأطباء يميل إلى هذا القول، وبعضهم يرى الدم روحًا وكلهم فنعوا بقصور نطرهم على تخيلهم وما طلبوا الفسم الثالث، واعلم أن الأقسام ثلاثة الجسم والعرص والجوهر الفرد، فبالروح الحيواني جبسم لطيف كأنه سراج مشعل موضوع في رُجَّاحة القلب أعنى دلك الشكل الصوبري المعلق في الصدر، والحياة ضوء السراح والدم رهنه، والحسي والحركة نوره، والشبهوة حبرارته، والغضب دخيانه، والقوة الطالبة لـلغداء الكاتنة في الكبـد خادمه وحــارسه ووكــيله، وهدا الروح يوجد عند حسميع الحيوانات، والإنسان هو جسم وآثره أعراض، وهذا الروح لا يهتمدي إلى العلم ولايعرف طريق المصنوع ولا حق الصابع، وإنما هو حادم أسير بموت بموت البدن، لو يزيد المدم ينطفئ ذلك السراج برياعة الحرارة، ولو ينقص ينطفئ بزيادة البرودة والطفاؤء سبب موت الملدن. وليس حطاب الباري سبحانه ولا تكليف الشارع لهذا الروح لأن البهائم وسناتر الحوانات غير مكنفين ولا مخاطبين بأحكام الشرع، والإنسان إنما بكلف ويخاطب لأحل معمى آخر وحد عنده رائدًا خناصًا به، ودلك المعنى هو النفس الناطفية و لروح المطمئية، وهذا الروح ليس بجسم ولا عرض لأنه من أمر الله تعالى كما قال:﴿ قُلِ الرُّوحُ مَنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء ٨٥]. وقال: ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفُسَ الْمُطَّمِّئَةُ ﴿ آلِكِ الْجَعِي إِلَىٰ رَبُّكَ رَاضِيَةً مُوضيَّةً ﴾ [الفحر. ٢٧، ٢٧]. وأمر البياري تعالى ليس بجسم ولا عسرض، بل قوة إلهية مثل البعقل الأول واللوح والقلم، وهي الجـواهر المفردة المفارقـة للمواد بل هي أصـواء مجردة مـعفولة غـير محسوسة، والروح والقلب بلسانا من قبل تلك الجواهر، ولا يقبن الفساد ولا يصمحل ولا يفني ولا يموت، بل يفارق البدن وينتظر العمود إليه في يوم القيامة كمما ورد في الشرع وقد صحّ هي العلوم الحكمية بالسراهين لقاطعة، والدلائل الواصحة أن الروح الناطق ليس بجسم ولا عرص، بل هو حوهر ثابت دائم غير فاسد، وفحن يستغنى عن تكرير البرهان وتعديد الدلائل لأنها مقررة مـذكورة. فمن أراد تصحيحها فليرجع إلى الكتب الاتقة بذلك الفن. فأما في طريقنا فلا يتمأتي بالبرهان بل معمول على العيمان ونعتمه على رؤية الإيمان، ولما أصاف الله تعالى الربوح إلى أمرٍ، وتارة إلى عزته، فقال: ﴿ وَنَفَخْتُ فَيِهِ مَن رُوحي ﴾ [الحمر ٢٩ -ص ٢٧١. وقال: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء ٥٠]. وقال: ﴿ فَنَفُخُنَا فيه من رُوحنا ﴾ [التحريم: ٢٢]. والله تعالى أجلّ من أن يضيف إلى نصبه حسمًا أو عرصًا لخستهما وتغيرهمــا وسرعة زوالهما وفسيادهما، والشارع ﷺ قال. ﴿الأَرُوْاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدُةٌ» وقال: "أرْوَاحُ الشُّهَدَاء في حَوَاصِلِ طُيُّور خُضُرٍ» ، والعرض لا ينفي بعد فناء الحوهر لأنه لا يقوم بذاته، والحسم يُقبِل النحليل، كما قيل: النبركيب من الملدة والصورة كسا هو مدكور في

الكتب، فلما وجدنا هذه الآبات والأحبار والبراهين العقلية علمها أن الروح حوهر فرد كامل حي بذاته يتولد منه صلاح الدين وفساده، والروح الطبيعي واحبيواني وجميع القوى المدنية كلها من جنوده، وأن هذا الجوهر يقبل صور لمعلومات وحقبائق الموحودات من عير اشتغال باعيانها وأشخاصها، فإن النفس قادرة على أن نعلم حقيقة الإنسانية من غير أن نرى إسامًا كما أنها علمت الملائكة والشياطين، وما احتاجت إلى رؤية أشحاصها إد لا يبالها حواس أتشر الناس، وقال قوم من المسصوفة إن للقلب عينًا كما لملجسد، فيسرى الظواهر بالعين لظاهرة، ويرى الحفائق بعين العقل، وقال رسول الله عَلِيَّة: «مَا مَنْ عَبْد إلا وَلَقَلْبه عَيْنَان» ، وهما عبنان يدرك بهما العيب، فإدا أراد الله تعالى نعبد حيرًا فتح قلبُّه لبرى ما هو عائب عن يصره، وهذا الروح لايموت بموت البدن لأن الله تعالى يدعوه إلى سه فيقول ﴿ ارْجِعَى إلىٰ ربِّك ﴾ [الصجر: ٢٨]. ويمما هو يفارق ويعرض عن البدن، فسمن أعراصه تتعطل أحوال القوى الحيوانية والطبيعية فيسكن المتحرك فيقال لذلك السكون: موت، وأهل الطريقة. أعمى لصوفية. يعتمدون على الروح والقلب أكثر اعتمادًا منهم على الشخص وإذا كان الروح مر أمر الباري تعالى ف كون في البدن كالعريب، ويكود وجهه إلى أصله وسرجعه فيبال الفوائد من جانب الأصل أكثر عما ينال من جهة الشخص إذا قوى ولم يدنس بأدباس الطبيعة. وإذا عدمت أن الروح حوهر فرد وعلمت أن الحســـد لابدً له من المكان. والعرص لا يبقى إلا بالجوهر. فاعلم أن هذا الجوهر لا يحلُّ في محل ولا يسكن في مكان، وليس السدد مكان الروح ولا مسحلَ القلب، بل السدن آلة الروح وأنناة القلب ومسركب النفس والروح ذاته عيـر متَّصل بأجراء البـدن ولا مفصل عنه، بن هو مـقبل على الندن مفـيد له صيص عليه، وأوَّل ما يظهر نوره على الدماغ لأن الدماع مظهره الخاص اتَّخذ من مـقدمه حارسًا. ومن وسطه وزيرًا ومسديرًا، ومن آخره حرانة وحاربًا، ومن حميع الآجزء رحالاً رركبانًا، ومن الروح الحيسواني حادمًا،ومن الطبيعي وكيلاً، ومن لبدن مسركبًا، ومن الدنيا مبداتًا، ومن الحياة بضاعة ومالًا، ومن الحركة تجارة، ومن العلم ربحًا، ومن الآخرة مقصدًا ومرحــعًا، ومن الشرع طريقة ومنهــاحًا، ومن النفس الأماّرة حــارسًا ونقيبًــا، ومن اللومة منهًا. ومن الحواسّ جواسيس وأعنوانًا، ومن للنين درعًا، ومن العفل أستادًا، ومن الحس تلميذًا، والربُّ ســحانه من وراء هذه كلها بالمرصاد، والنفس بهذه الصَّفة مع هده الآلة ما أسلت على هذا الشخص الكثيف وما اتّصلت بذاته بل تـنيله الإقادة، ووجههــا إلى بارئها وأمر بارتها بالاستفادة إلى أجل مسمى، فالروح لا يشتعل في مدة همذا السفر إلا بطلب لعلم لأن العلم يكون حليته في دار الآحرة لأن حلية المال والبين زينة حياة الدنيا، فكما أن العين مشغولة برؤية المنظورات، والسمع مواظب على استماع الأصوات، واللسان مستعد لتركب الأقوال، والروح الحيواني مريد اللذات الغيضية، والروح الطبيعي محب للذائد لأكل والشهرب، كذلك الروح المطمئة -أعنى القلب- لايريد إلا العلم ولايرضى إلا به ويتعلم طول عهره ويتحلى بالعلم جهيع أيامه إلى وقت مضاقته، ولو قبل أمراً اخر دون العلم فإنما عليه لمصلحة البدد لا لمراد ذاته ومحبة أصله. فيإذا علمت أحوال الروح ودوام بقائه وعشقه للعلم وشغفه به، فيحب عليك أن تعلم أصناف العلم فإنها كثيرة ونحن نحصيها بالاختصار

## فصلفي أصناف العلم وأقسامه

اعلم أن العلم على قسمين أحدهما شرعى، والآحر عقلى، وأكثر السعلوم الشرعية عقلية عند عالمها. وأكثر العلوم العقلية شرعية عند عارفها ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْعَلِ اللَّهُ لَهُ يُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور. ٤].

أما القسم الأول: وهو العلم الشرعي، فينقسم إلى نوعين:

أحدهما: في الأصبول وهو علم النبوحيد. وهذا العلم ينظر في ذات الله تعمالي وصفائمة القديمة، وصفاته الصعلية، وصفاته الداتيــة المتعدّدة بالأسامي على الوجــه المذكور. وينظر أيضًا في أحوال الأنبياء والأثمة من بعدهم والصحابة. وينظر في أحول الموت والحياة وفي أحوال القيامة والعث والحشر والحساب، ورؤية الله تعالى وأهل النظر في هذا العلم يتمسكون أولاً بآيات الله تعالى من القرآد، ثم بأحبار الرسول عَليَّة ثم بالدلائل لعفلية والبراهين الفياسية، وأحذوا مقدمات القياس الجدلي والعادي ولواحقهما من أصحاب لمنطق الفلسفي، ووضعوا أكثر الألفاط في غير مواضعها، ويعبرون في عباراتهم بالجوهر والعرص والدليل والنظر والاستدلال والحجَّة، ويخـتلف معنى كل لفظ من هذه الألفاط عند كل قوم حتى أن الحكماء يعنون بالجوهو شيقًا، والصوفية يعنون شيئًا آحر، والمتكلمون شيئًا، وعلى هذا المثان، وليس المراد في هذه الرسالة تحقين معانى الألفاط على حسب آراء القوم، فلا تسبرع فيها. وهؤلاء الفنوم محتصوصنون بالكلام في الأصول وعلم التنوحيند ولفسهم المتكلمون، فبإن اسم الكلام اشتهر على علم التوحيد ومن علم الأصول التنفسير، فإن الفرآن من أعطم الأشياء وأبينها وأجلّها وأعزّها. وفيه من المشكلات الكثيرة ما لا يحيط بها كل عقل إلا مر أعطاه لله نعالي فهمًا في كتابه. قال رسول لله ﷺ. «مَا منْ أَية منْ آيات القُرِآن إلاَّ وَلَهَا ظَهْرٌ وَبُطنٌ وَلَبَطنه بَطْنٌ إلى سَبْعَة أَبْطُنٌّ، وفي روية إلى تسعَة. وقال عَظُّهُ:َ الكُلِّ حَرْف مَنْ حُرُوف القُرْآن حَدّ ولكُلِّ حدّ مَطْلَعٌ ۗ وَاللَّه تعالى أخبر في القرآن عن حميع العلوم وحلى الموجودات وخـفيها وصـغيرها وكبـيرها ومحسـوسها ومعقبولها. وإلى هذه

الإشارة بقوله تعالى ﴿ وَلا رَضِ وَلا يَابِسِ إِلاَّ فِي كَتَابِ مُّبِينَ ﴾ الانعام: ٥٩]. وقال تعالى: ﴿ لَيَدُّبُرُوا آيَاتِه وَليَتَذَكُّر أُولُوا الأَلْبابِ ﴾ [ص: ٢٩].وإذا كان أمر القرآن أعظم الآمور فأى مفسر أدى حقبه، وأي عالم خرج عن عهدته، نعم كل واحد من المفسرين شرع في شرحه بمقدار طاقته، وحاص في بيانه بحسب قوة عقله، وقدر كنه علمه، فكلهم فالوا، وبالحقيقه ما قبالوا، وعلم القرآن يدل على علم الأصول والفروع والشرعي والعقلي. ويجب على المفسر أن ينظر في القبرآن من وجه اللغة، ومن وجه الاستعبارة، ومن وجه تركيب اللفظ، ومن وجه مواتب النحوء ومن وجه عادة العبربء ومن وجه أمور الحكماء،ومن وجه كلام المتصوفة حتى يقرب تفسيره إلى التحقيق، ولو يقتصر على وجه واحد ويقتع في البيان بفن واحد لم يخسرج عن عهده البيسان، ويتوجه عليمه حجَّه الإيمان وإقاسة البرهان، ومن عسم الأصول أيضًا عَلَم الاحبار. فإن النبي عَلِيُّهُ أفصح العرب والعجم، وكسان معلمًا يوحي إليه من قبل الله تعالى، وكان عقله محطًّا لجلم العلوبات والسلفيات، فكلِّ كلمة من كلماته بل لفظة من ألفاظه يوجد تحتسها بحار الأسرار وكنور الرمور، فعلم أخباره ومسعرفة أحديثه أمر عظيم، وخطب جليل. لا يقدر أحد أن يحيط بعدم الكلام البوي إلا أن يهذب نفسه بمتابعه الشارع، ويريل الاعوجــاج عن قلبه بتقويم شوع النبيُّ ﷺ، ومن أراد أن يتكــم في تفسير القبرآن وتأريل الأخبار ويصبيب في كلامه، فيجب عليه أوَّلاً تحصيل عبلم اللغة والتبحر في فن النحو، والرسوح في ميدان الإعراب، والتصرف في أصناف التصريف، فإن علم اللعة سلم وصوقاة إلى جمسيع العلوم، ومن لم يعلم اللغة فسلا سبيل له إلى تحسصيل العلوم. فإن من أراد أن يصعد سطحًا عليه تمهيد المرقاة أولاً ثم بعد دلك يصعد، وعلم اللعة وسيلة عطيمة، ومرقاة كبيرة، فلا يستغنى طالب العلم عن أحكام اللغة، فعلم اللغة أصل الأصول، وأوَّل علم اللغة معرفة الأدوات، وهي بمنزلة الكلمات المقردة، وبعدها معرفة الأصعبال مثل الشلائي والرباعسي وغيسرهما، ويحب على اللغسوي أن ينظر في أشبعبار العرب. وأولاها وأتقنهــا أشعار الجاهليــة. فإن فيهــا تنقيحًا للخــاطر، وترويحًا للنفس ومع دلك الشعر والأدوات والأسامي بجب تحصيل علم النحو فإنه لعلم اللغة بمنزلة ميران الفبان للذهب والفـضـة. والمطق لعلم الحكمـة والعـروض لشعـر، والذراع للأثواب. والمكيـال للحبوب، وكل شئ لا يورد بميران لا يتنين فه حقسقة الزيادة والنقصان. فعلم اللعة سبيل إلى علم التفسير والأحمار، وعدم القرآن والاخبار دليل على علم التوحيد، وعلم التوحيد هو الذي لا تنجو نفوس العباد إلاَّ به ولا تتخلص من خبوف المعاد إلاَّ به،فهذا تقصيل علم الأصول.

النوع الشانى: من العلم الشرعى هو عملم الفروع. وذلك أن العلم إما أن يكون علمياً، وإما أن يكون عملياً، وعلم الأصول هو العلمي، وعل الفروع هو العملي، وهذا العلم العملي يشتمن على ثلاثة حقوق:

أوَّلها: حقّ لله تعالى وهو أركان العبادات مثل الطهارة والصلاة والزكاة والحج الجهاد والأعياد والجمعة وزوائده من النوافل والعرانص

وثانيها: حق العباد وهو أبواب العادات ويجرى في وجهيں: أحدهما: المحملة مثل البيع والشركة والهبه والقرص والدين والقصاص وجميع أبواب الديات، والبوجه الثامى لمعافدة مثل النكاح والطلاق والعنق والرق والصرئض ولواحقها، ويطلق اسم الهبفه على هذين الحقين. وعلم الفقه علم شريف مفيد عام ضرورى لا بستغنى الناس عنه لعموم الضرورة إليه.

وثالثها: حقّ النفس، وهو علم الأخلاق، والأخلاق إما مذمومة ويجب رفضها وقطعها، وإما محمودة ويحب تحصيلها وتحلية النفوس بها، والأحلاق المذمومة والأوصاف المحمودة مشهورة في كتاب الله تعالى وأخبار الرسول على أله ، من تحلّق بواحد منها دحل الحمة.

وأما القسم الثاني: من العلم فهو العلم العقلى وهو علم معصل مشكل يقع فيه خطأ وصواب. وهو موضوع في ثلاث مراتب

المرتبة الأولى: وهو أول المراتب العلم الرياضى والمنطقى. أمّا الرياضى فمنه الحساب وينظر فى العدد والهدسة وهى علم المقادير والأشكال والهدئة أعنى علم الأفلاك والدجوم وأقاليم الأرص، وما يتصل بها، ويتفرع عنه علم النجوم وأحكام المواليد والطوالع، ومه علم المسبقى الماظر فى نسب الآثار، وأما المعطقى فيطر فى طريق الحد والرسم فى الأشياء التى تدرك بالتصور، وينظر من طريق القياس والبرهان فى العلوم التى تبال بالتصديق، ويدور علم المطق على هذه النقاعدة يبتدئ بالمفردات ثم بالمركبت، ثم بالقضايا، ثم بالقياس، ثم بأقدم القياس، ثم مطلب البرهان وهو بهاية علم المطق.

المرتبة الثانية: وهو أوسطها العلم الطبيعي، وصاحبه ينظر في الحسم المطلق، وأركان العالم وفي الحواهر والأعراض، وفي احركة والسكون، وفي أحوال السموات والأشياء الفعلية والانفعالية، ويتولد من هذا العلم النظر في أحوال مراتب الموحودات وأقسام النعوس والأمرحة، وكمية الحواس، وكبفية إدراكها لمحسوساتها، ثم يؤدي إلى النظر في علم الطب وهو علم الأبدان والعلل والأدوية والمعالحات وما يتعلق بها، ومن فروعه علم الآثار العلوية، وعلم المعادن، ومسعرفة خواص الأشياء، وينتهى إلى علم صعة الكيميء وهي معالحة الأحساد المريضة في أجواف المعادن.

المرتبة الثالثة: وهي العليا، هي النظر في الموحود، ثم تنفسسمه إلى الواجب والممكن، ثم النظر في الصانع وذاته وجميع صفاته وأضعاله وأمره وحكمه وقنصائه وترتب

ظهور الموحودات عنه، ثم النظر في العلويات والجواهر المضردة والعقول المفارقة والعوس الكاملة، ثم النطر في أحوال الملائكة والشياطين، وينهى إلى علم النبوات وأمر المعحرات وأحوال الكوامات، والنفر في أحوال النهوس المقدسة وحال النوم واليقظة ومقامات الرؤيا، ومن فروعه علم الطلسمات والنبرنجات وما يتعلق بها، ولهذه العلوم تفاصيل وأعراص ومراتب، تحتاج إلى شرح على ببرهان بهي ولكن الاقتصار أولى.

### فصلفي علم الصوفية

اعدم أن لعلم العقلى مفرد بناته ويتولّد مه علم مركب يوجد فيه جميع أحوال العدمين المفردين، وذلك العلم المركب علم الصوفية، وطريقة أحوالهم، فإن لهم عدم خاصًا بطريقة واضحة مجموعة من العلمين وعلمهم يشتمل عبى الحال، والوقت والسماع، والوجد وانشوق، والسكر والصحو، والإثبات، والمحو، والفقر، والفاء، والولاية، والإرده، والشيح، والمريد، وما يتعلق نأحوالهم مع الروائد والأوصاف والمقامات ونحن نتكلم في هذه العلوم الشلاثة في كتاب خاص إن شاء الله تعالى، والآن ليس قصدنا إلا تعديد العلوم وأصافها في هذه الرسالة، وقد اختصرناها وعددناها على طريق الاختصار والإيجار، ومن أراد الزيادة وشرح هذه العلوم فلبرجع إلى مطالعة الكتب، ولما انتهى الكلام في بينان تعديد أصاف العلوم، فاعلم أنت يفينًا أن كل فن من هذه العنون، وكل علم من هذه العلوم، يستدعى عدة شرائط لينتقش في نفوس الطالبين، فبعد تعديد العلوم بجب عليك أن تعرف طرق انتحصيل في لتحصيل العلم طرقًا معية نحى نفصلها (إن شاء

#### فصل في بيان التحصيل للعلوم

اعلم أن العلم الإنساسي يحمصل من طريقين، أحدهما: التعليم الإنسماني، والثاسي: التعليم الرباسي.

أما الطريق الأول: فطريق معهود، ومسلك محسوس، يقرُّ به جمسيع العقلاء، وأما التعليم الرباني فيكون على وجهين، أحدهما: من حارج وهو التحصيل بالتعليم، والآخر: من داخل وهو الاشتغال بالتفكر، والتفكر من الباطن بمنزلة التعلم في الظاهر، فإن التعلم إستمادة الشخص من الشخص الجزئي، والتفكر استفاده النفس من النفس الكلي، والنفس الكلي أشد تاثيرًا وأقوى تعليماً من جميع العدماء والعقلاء، والعلوم سركوزة في أصل النفوس بالقوة كالدر في الأرض، والجوهر في قعر البحر، أو في قلب المعدن، والتعلم هو

صب حروج ذلك الشيء من القوة إلى الفعل. والتحليم هو إخراجه من القوة إلى الفعل، فنفس المتعلم تستشبه بنفسس المعلم وتتقرب إليه بالنسبة، فبالعالم بالإفادة كبالرارع والمنعلم بالاستفادة كالأرض والعلم الدي هو بانقوة كالسبذر، والذي بالفعل كالنسات فإذا كملت نص المتعلم تكون كالشجرة المثمرة أو كالحوهر الخارج من قعسر البحر، وإذا غلمت القوى البدنية على النفس يحياح المنعلم إلى زيادة التعلم وطول المدة، وتحمل المشقة والتعب وطلب المائده، وإذ غلب نور العمل على أوصاف الحس يسمعي الطالب بقليل التفكر عن كثرة التعلم، وإن نفس التقابل مجد من القوائد يتفكر مساعة ما لا تجد نفس الحاميد بتعلم سنة، بإدد بعض لناس يحصلون العلوم بالتبعلم وبعضهم بالتفكر، والتعمم يحبتاح إلى لتفكر، وإن الإنسان لا يقدر أن يتعلم جميع الأشباء الجزئيات والكيات وجميع المعلومات، بل بتعميم ششا ويستنجرح بالتفكر منن العلوم شيشا وأكشر العلوم النطرية وانصنائع العلمية ستخرجها نفوس الحكماء بصفاء دهنهم، وقوة فكرهم، وحدًّ حدسهم من عير ريادة تعلم وتحصيل، ولولا أن الإسان يستخرح بالتفكر شيتً، من معلومه الأوَّل لكن يطول الأمرعلي الناس ولما كانت نزول طيمة الحهل عن القلوب لأن النفس لا تقدر أن تتعلم حميع مهماتها الحزئية والكبلية بالتعليم، بل بعضها بالتحصيل وبعضها بالبظر كمنا يرى عادات الناس، وبعضها يستخرج من ضميره بصفاء فكره، وعلى هذا حيرت عنادة العلماء وتمهدت قواعد العلوم حتى أن المهندس لا يتعلم جميع ما يحتاج إليه في طول عمره، بل يتعلم كليات علمه وموضوعاته، ثم بعد ذلك يستخرج ويقيس وكذلك الطبيب لا يقدر أن نتعلم جزئيات أدواء الأشخاص وأدويتهم بل يتفكر مي معلوماته الكلية. وبعالج كل شخص تحسب مزاحية. وكذلك المنجم يتعلم كليات النجوم ثم بتنفكر ويحكم بالأحكام المحتلفة. وكدلك الفقيه والأديب. وهكدا إلى بدائع الصنائع فواحد وضع آلة الضمرب وهو العود أوائلها محصلة من النعلم والبوافي مستخرجة من التمكر، وإذ الفتح باب المكر على النفس عدمت كيفية طريق التفكر وكيفية الرجوع بالحدس إلى المطلوب فينشرح قلبه وتنفتح بصيرته فيحرح ما في نفسه من القوة إلى الفعل من غبر ريادة طلب وطول تعب

الطريق الثاني. وهو التعليم الرباسي على وحهين:

الأول: إلقاء الوحى وهو أن النفس إذا كسملت داتها يزول عنها منس الطبيعة ودرن الحرص والأمل الفائية وتقبل بوجهها على بارئها ومنشئها وتنمسك بجود مبدعها وتعتمد على إفادته وفيض نوره، والله تعالى سحسن عبابته يقبل على ثلك المفس إقسالاً كلياً. ويبطر إليه نظراً إلهياً وينخذ منها لوحاً. ومن النفس الكلى قلماً وبنقش فيها جميع

علومه، ويصمير العقل الكلى كالمعلم، والمنفس القديسة كالمتعلم، فيحصل جميع العلوم لتلك النفس وينتقش فيها جميع الصور من غير تعلم وتفكر، ومصداق هذا قوله تعالى لنبيَّه عَنِّكَ . ﴿ وَعَلَّمَكُ مَا لَمْ تَكُنَّ تَعْلَمُ ﴾ [الساء. ١١٣]. الآية. فعلم الأنسباء أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق لأن محصوله عن الله تعالى ملا وسطة ووسيلة. وبيان هذا يوجد في فَصَّة آدم عليه التنسلام والملائكة، فإنهم تعلموا طول عمرهم، وحصلو بسفنون الطرق كثيرًا من العلوم حتى صاروا أعلم المخلوقات وأعرف الموجبودات، وآدم عليه السلام ما كان علًّا لانه ما نعلم ومــ رأى معلمًــا فتفــاخرت الملائكة وتجبــروا وتكبروا فــقالوا ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحمدكُ ونُقدُسُ لَك ﴾ [ابقره. ٣]. ونعيم حقائق الأشياء، فرجع آدم عليه السلام إلى باب خالف، وأخرج قلمه عن جملة المكونات وأقبل بالاستعانة على الرب تعالى فعلمه جميع الأسماء: ﴿ ثُمُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائكة ﴾ [القرة ٢١]. فقال: ﴿ نُبِيُونِي بِأَسْمَاءِ هؤلاء إن كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴾ [القرة ٢٠]. فصغر حالهم عند آدم. وقل علمهم وَأَنـكُسرتُ سمية جبروتهم فغرقوا في بحير العجز ﴿ قَالُوا سُنحَانِكَ لا عِلْم لنَا إِلاَ مَا عَلَمْتَنَا ﴾ [القرة ٠ ١٣٢. فقال تعالى. ﴿ يَا آدُمُ أَنْبِهُم بِأَسْمَاتُهِمْ ﴾ [القره: ٣٢]. فأنبأهم آدم عليه السلام عدة مكونات العلم ومستترات الأمرُ، فتقرّر الأمر عند العقلاء أن العلم الغيبي المتولّد عن الوحي أفوى وأكمل من العنوم المكتسبة، وصار علم الوحى رث الأنساء وحقّ الرسل، وأعلق الله باب الوحى من عهد سيدن محمد عَظ، وكان رسول الله عَلَى وخاتم المبين، وكان أعلم الناس وأفصح العرب والعجم وكان يقول \* (أدبني ربي فأحسن تأديبي) ، وقال لقومه: «أنا أعلمكم وأخشاكم من الله تعالى»، وإنما كان علمه أكمل وأشرف وأقوى لأنه حصل عن التعليم الرباني، ومـا اشتغل قط بالتـعليم والتعليم الإنساني. قـال تعالى ﴿عَلُّمُهُ شَدَيُّهُ الْقويْ ﴾ [النحم ٥]

الوجه الثانى: هو الإلهام، والإلهام تبيه الفس الكلية للنفس الجرثية الإنسانية على قدر صفائها وقبولها وقوة استعداده والإلهام أثر الوحى فإن الوحى هو تصريح لأمر الغيبى والإلهام هو تعريضه، والعدم الحاصل عن الوحى يسمى علمًا نبوبًا، والذي يحصل عن الإلهام يسمى علمًا لدبيًا، والعلم اللدنى هو الذي لا واسطة في حصوله بين الفس وبين البارى، وإيما هو كالضوء من سراج العبب يقع على قلب صاف فارغ لطيف، وذلك أد العلوم كلها حاصلة معنومة في جوهر النفس الكلية الأولى الذي هو في الحواهر المفارقة الأولية المحضة بالنسبة إلى العقل الأول كنسبة حواء إلى آدم عليه السلام، وقد بين أن العقل الكلى أشرف وأكمل وأقوى إلى الدرى تعالى من النفس الكلية. والنفس الكلية أغز وألطف وأشرف من سائر المخلوقات في من إفاضة لعقل الكلى يتولّذ الإلهام ومن إشراق النفس وأشرف من سائر المخلوقات في من إفاضة لعقل الكلى يتولّذ الإلهام ومن إشراق النفس

الكلية بتولد الإلهام، فالوحى حلبة الأنبياء والإلهام رينة الأولياء فأما علم الوحى فكما أن النفس دون العقل فالولى دون السنبي فكذلك الإلهام دون الرحى فهو ضعيف بنسبة الوحي قوى بإضافة الرؤيا والعلم علم الأنبياء و لأولباء. فأما علم الوحى فخاص بالرسل موقوف عليهم كنما كان لأدم ومنوسي عليهمنا السلام وإبراهيم ومحتمد صلّى الله عليهما وسنّم وعيسرهم من الرهيل، وفرّق بين الرسالة والنبوة. فالنبوة قبول النفس الفدسية حيقائق المعلومات والمعتقولات إلى المستعبدين والقابنين، ورعا ينفق القبنول لنفس من النفوس ولا بتأتى لها التسبيع لعذر من الأعذار وسبب من الأسباب، والعلم اللدبي يكون لأهل السوة والولاية كما كان للخضر عليه السلام حيث أحر الله تعالى عنه، فقال ﴿ وعُلَّمُهُ مِن لَّدُمَّا عَلَما ﴾ [الكيف ٦٥]. وقال أسبر المؤمين علىّ بـن أبي طالب كرّم الله وحهـه: «أدخلت لساني في فمي فانفتح في قبير ألف باب من العلم مع كل باب ألف باب، وقال فلو وصعت لى وسادة وحلست علمها لحكمت لأهل التوراة بتوارتهم ولأهل الإنجيل بإنجيلهم، ولأهل القرآن بقرآنهم» وهذه مسرتبة لا تنال بمجرد التعلم الإنسساني، بل يتحلي المرء نهذه المرتبة بقبوة العلم اللدني، وقال أيصًا ولي يحكى عن عيهد موسى عليه السلام أن شرح كتابه أربعون حملاً فنو يأذن الله في شرح معاني الـفاتحة لأشرع فيها حتى تبلع مثل دلك، يعنى أربعين وقبرًا، وهذه الكثيرة والسبعة والانفستاج في العلم لا يكون إلا لدنيًّا إلهيًّا سماويًّا. فإدا أراد الله تعالى بعبد حيرًا رفع الحجاب بين بفسه وبين النفس التي هو اللوح. فيظهر فيها أسرار بعص المكنونات وانتقش فيها معاني تلك المكنونات فتعبر النمس عنها كما تشاء لمن يشاء من عباده وحيقيقية الحكمة بنال من العلم اللبني وميا لم يبلغ الإنساب هذه المرتبة لا يكون حكيمًا لأن الحكمة من مواهب الله تعالى. ﴿ يُؤْتِي الْحَكْمَة من يشاءُ ومن يُؤْت الْحَكْمة فقدْ أُوتَى خَيْرًا كَتَبِرًا وَمَا يَذَكُّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ [مُلَمَّر: ١٦٩] وذلك لان الواصمين إلى مرتبة العلم اللدني مستغنون عن كثرة التحصيل وتعب التعليم فيتعلمون قبيلاً ويعلمون كثيرًا ويتعنون يسيرًا ويستريحون طويلًا.

و، عسم أن الوحى إذا انقطع . وباب الرسالة إذا اسد استغنى الناس عن لرسل وإظهار الدعوة بعد تصحيح الححة وتكميل الدين ، كما قال تعالى: ﴿ الْيَوْمُ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينكُمْ ﴾ اللاعوة بعد تصحيح الححة وتكميل الدين ، كما قال تعالى: ﴿ الْيَوْمُ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينكُمْ ﴾ اللائة . ٣] وليس من الحكمة إلطهار زيادة الفائده من غيير حاجة . فأما باب الإلهام فلا ينسد ومدد نور النفس الكلية لا ينقطع لمدوام ضرورة النفوس وحاحتها إلى تأكيد وتحديد وتذكير والتنبيه وتذكير، وكمنا أن الناس استعنوا عن الرسالة والدعوة واحتاجوا إلى التذكير والتنبيه لاستعرافهم في هذه الشهوات فالله تعالى أغلق باب الوحى وهو آبة العباد وقتح باب الإلهام رحمة وهيأ الأمور . ورتب المراتب لعلموا أن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب .

## فصل في مراتب النفوس في تحصيل العلوم

اعلم أن العلوم مركوزة في جميع النفوس الإنسانية وكلها قبابلة لجميع العلوم وإيما يفوت نفسًا من النفوس حظها منه بسب طارئ وعبارص يطرأ عليها من حارج، كما قال السي تنظير الناس حنفاء فاختبالتهم الشياطين . وقال تنظير: «كُلُّ مُولُود يُولَدُ على الفطرة الفطرة العليم الناطقة الإنسانية أهل لإشراق الكلية عليها ومستعدة لقبول الصور المعقولة عنها بقوة طهارتها الأصلية وصفاتها، ولكن يمرص بعضها في هذه الدبيا. وبمتع عن إدراك الحقائق بأمراص مختلفة وأعراص شتى، وينقى بعصها على الصحة الأصلية بلا مرص وفساد. يقبل أبدًا ما دامت حية، والنفوس الصحيحة هي النفوس البسوية القابلة للوحي والتأييد القيادة على إظهار المعجزة والتصرف في عالم الكون والمساد، فإن تلك النفوس باقية على الصحة الأصلية، وما نغيرت أمزحتها بعساد الأمراص وعلل الأعراض نقصار الأبياء أطباء النفوس ودعاة الحلق إلى صحة الفطرة.

وأما النفوس المريضة في هذه الدنيا الدنيئة فصارت على مراتب، بعضهم تأثر عرض المزل تأثرًا ضعيفًا. ودقٌّ غمام النسيان في خبواطرهم فيشتعلون بالنعلِّم. ويطلبون الصحة الأصلية فيزول مرصهم بأدبى معاحة، وينقشع علمام نسيانهم بأقل تذكر وبعضهم يتعلمون طول عمرهم ويشتعلون بالتعليم ويطلبون الصحة الأصلية فيزول مرضهم بأدني صعالحة. وينقشع عمام نسبانهم بأقل تذكر وبعضعهم يتعلمون طول عمرهم وبشتعلوه بالتحصيل والتصحيح جميع أيامهم، ولا يفهمون شيئًا لفساد أمرحتهم، لأن المزاج إدا فسد لا يقبل العلاج، وتعضهم يتذكرون ويستون ويرتاضيون ويذلون أنفسهم ويجدون نورًا قليلاً وإشراقًا صعبـفًا، وهذا التفـوت إنما طهر من إقبال النفـوس على الدنيا واستغـراقها بحسب قـرتها وضعمفها كالصحيح إذا مرص والمريض إذا صح، وهذه العقدة إذر انحلت تقر الفوس بوجود العلم اللدني وتعلم أنها كانت عالمة في أول الفطرة وصافيه في ابنداء الاختراع، وإنما حهدت لأنها مرضت بصحبة هذ الجسيد الكثيف، والإقامة في هذا المنزل الكدر والمحل النظلم وأنها لا نـطلب بالتعلم إيجاد الـعلم المعدوم. ولا إبداع العقل المفـقود، بل إعـادتها العلم الأصلى الغريزي وإزالة طريان المرض بإقبالها على رينة الجمسد وتمهيد قساعدته ونطم أساسه، والأب المحب المشفق على ولده إدا أقبل على رعاية الولد، واشتبغل بمهماته ينسي حميع الأمور ويكتمي نأمر واحد وهو أمر الوبد، فالنفس لشدة شغفها وشفقتها أقبلت على هذا الهبكل واشتعلت بعمارته ورعايته والامتمام بمصالحه، واستغرقت في بحر الطبيعة بسبب ضعفها وجرئيهما فاحتاحت في أثناء العمر إلى التعلم طلبًا لتذكار مما قد نسيت،

وطمعًا في وجدان ما قد فقـدت وليس النعلم إلا رجوع النفس إلى جوهرها وإخراح ما في ضميرها إلى الفعل طلبًا لتكميل ذاتها ونيل سعادتها، وإدا كانت النفوس صعيفة لا تهتدى إلى حقيقة جوهريتها تنممك وتعتمهم معلم مشمق عالم وتستغيث به نسيعينها على طلب مرادها ومامولها كالمريض الذي بكون حاهلا بمعالجته ويعلم أن الصحة الشربعة محمودة مطلوبة. فيسرجع إلى طبيب مشفق، ويعرض حباله عليه ويأوى إليبه ليعالجيه ويريل عنه مرضه. وقد رأينا عالمًا بمرص بمرص خاص كالرأس والصدر فتعرض نفسه عن جميع العلوم ويسمى معلوماته وتلتس عليـه ويستتر في حافظته وداكرته جميع مـا حصل في سابق عمره وماضي أبامه. فإذا صحّ عاد الشفاء إليه يزول النسبيان عنه وترجع النفس إلى معلوماتها فتتذكر ما قد نسبيب في أيام المرص، فعلمنا أن العلوم ما فنيت وإنما نسيت وفرق بين المحو والنسيان بالناس فإن المحمو فناء النقوش والرسوم، والنسيان التباس النقوش فيكون كالغمام أو السحاب الساتر لنور الشمس عن أبصار الناظرين لا كالغروب الدي هو انتقال الشمس من فوق الأرض إلى أسفل. فاشتغال النفس بالتعليــم هو إزالة المرض العارض عن جوهر النفس لتعبود إلى ما علمت في أول الفطرة وعبرفت في بدء الطهارة. فإذا عبرفت السبب والمراد من التعليم وحقيقة النفس وجوهرها فاعلم أن النفس المريضة تحتاج إلى التعبيم وإنها قال العمر في تحصيل العلوم. فأما النفس التي يخف مرضها وتكون علَّتها ضعيفة وشرَّها دقيقٌ وغمامها رقيقًا ومزاجها صحيحًا، فلا تحتاج إلى زيادة معمم وطول تعب بل يكفيها أدنى نطر وتفكر لأنها ترجع به إلى أصلها، وتقـبل على بدايتهـا وحقيـقتهـا وتطلع على محفياتها فبخرح ما فيها من القوة إلى الفعل ويصير ما هو مركور فبها حلية لها فيتم أمرها ويكمل شأنها وتعلم أكثر الأشباء في أقل الأبام وتسعر عن المعلومات بحسن النظام، وتصير عالمة كامعة متكلمة تستصئ بإقبال على النفس الكلية وتفيض باستقبال على النفس الجرئية وتتشب من طربق العشق بالأصل. وتقطع عرق الحسد وأصل الحقد وتعسرض عن فضول الدنيا وزحارفها، وإذا وصلت إلى هذه لمرتبة فيقد علمت رنجت ودارت، فهذا هو المطلوب لجميع الناس.

## فصل في حقيقة العلم اللدني وأسباب حصوله

اعلم أن العلم اللدنى وهو سريان نور الإلهام يكون بعد التسوية كما قال الله نعالى: ﴿ وَنَفْسَ وَمَا مَوَاهَا ﴾ [الشمس: ٧]. وهذا الرجوع بكون شلائة أوجه:

أحدهما: تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الأوفر من أكثرها

والشاني. الرياضة الصادف والمراقبة الصحيحة، فإن السيُّ عَلِيُّ أشار إلى هذه

الحميصة، فعال «مَنْ عَملَ بِمَا عَلَمَ أَوْرَتُهُ الله عِلمَ مَا لَمْ بَعْلَمُ» وقال عَظْ : "مَنْ أَخْلُصُ لله أَرْمِينَ صَبَاحًا أَظْهَرَ الله تَعَالَى بَنَابِيعَ الحكمة من قَلْبِه عَلَى لسَانِه،

والثالث: الشفكر، فإن النفس إذا بعلمت وأرّناضت بالعلم ثم تفكر في معلوماتها بشروط لفكر ينفتح عليها باب الغيب كالتاجس الذي يتصرف في ماله بشرط النصرف يفتح عليه أبوات الربح، وإذا سلك طريق الخطأ يقع في مهالك الخسران، فالمشفكر إذا سلك سبيل الصواب يصير من ذوى الالباب، وتنفتح روزنة من عالم الغيب في قلمه فيضير عالمًا كاملاً عافلاً ملهمت مؤيدًا، كما قال على: الفكر ساعة خير من عيادة سين سنة». وشرائط التفكر نحصيها في رسالة أخرى إد بيان التفكر وكيفيته وحقيقته أمر مهج يحتاج إلى ريادة شرح وتنسير بعون الله تعالى. والآن نختم هذه الرسانة، فإن في هذه الكلمات كفاية الاهمها فومن لم يجعل الله له من نُور الله من نُور الله من نُور الله على الله ولي المؤمنين وعليه لتكلان، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصخبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل، والاحول وال قوة إلا بالله الدلى العطيم، وبه ثفتي في كل آن وحين والحمد لله رب العابين.

## فصل التفرقة بـــــلِّشِّ الْتَمْرِالِّكِـِ خطبة الرسالة

قال الإمام العالم العامل أبو حامد محمد بن محمد بن محمد العزالي رحمة الله عليه الحمد الله تعالى ستسلامًا لعزّته واستسمامًا لنعمته، واستغنامًا لتسوفيقه ومعونته وظاعته، واستعصامًا من خذلاته ومعصيته، واستدرارًا لسوبع بعمته وأصلى على محمّد عده ورسوله وخير خليقته، انقيادًا لنبوته، واستجلابًا لشفاعته، وقضاءً لحقّ رسالته، واحتصامًا بيمين سريرته ونقيمه، وعلى آله وأصحابه وعترته.

أما بعد: فإنى رأيتك أيها الآخ المشفر، والصديق المتعصب موغر الصدر، منقسم الفكر لما فسرغ سمعك من طعل طائفة من الحسدة على بعض كتبنا المصنفة في أسرار معاملات الديل، وزعمسهم أن فيها ما يخالف مدهب الأصحاب المتقدمين، والمشايخ المتكلمين، وأن العدول على مذهب الأشعرى ولو في قيد شبر كفر ومبايته ولو في شئ نزر ضلال وخسسر، فهون أيها الأخ المشفق المتعصب على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً، واستحقر من لا يحسد ولا يقذف، واستصغر مل بالكفر أو الضلال لا يعرف فأى داع أكمل وأعقل من سيّد المرملين تلطة، وقد قالوا إنه محنون من المجانين، وأي كلام أجل وأصدق

من كلام ربّ العالمين، وقد قالوا. إنه أساطيس الأوّليين، وياك أن تشتغل بخصّامهم وتطمع في إفحامهم فتطمع في عير مطمع، ونصوت في غير مسمع، أما سمعت ما قيل:

- كُلُّ العُسداة قَسدُ تُرْجَى سَسلامَستُسها

## 

ولو كان فيه مطمع لأحد من الناس، لما تلى على أجلهم رنبة آيات البـأس، أو ما سمعت قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ كُبُرِ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنَ اسْتَطَعْتُ أَنْ تُبْتَغَى نَفَقًا في الأرْض أَوْ سُلُّما في السَّمَاء فتأتيهُم بآية وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِجَمْعَهُمْ عَلى الْهُدَىٰ فلا تَكُونَنَّ مَنَ الْجاهلين ﴾ [الانعام ٢٥]. وقوله تعالى ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بِابًا مَنَ السَّمَاء فَظَلُوا فِيهُ يَعْرُجُونَ ﴿ إِنَّ لقَالُوا إِنَّمَا سُكُرِتْ أَبْصَارُنا بِلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُون ﴾ [ لحجر. ١٤، ١٥. وقوله تعالى: ﴿ وَلُوْ تَزُنَّنَا عَلَيْكَ كَتَامًا فَى قَرْطَاسَ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سَحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الانعام. ٧]. وقوله تعالى: ﴿ ولو أَنْنَا نَزُلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وحشرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء قُبُلاً مَّا كَانُوا لَبُؤَمْنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَالكنَّ أَكْثَرهُمْ يَحْهلُون ﴾ [الانعام. ١١١]. واعلم أن الفكر والإيمان وحدهما، ولحقّ والضلال وسرهما، لا ينحلي لنقلوب المدنسة بطلب الجاه والمال وحبهما، بل إنما ينكشف دون دلك لقلوب طهرت عن وسخ أوضار الدنيا أولاً، ثم صفلت بالرياصة الكاملة ثابيًا، ثم بورت بالذكر الصافى ثالثًا، ثم عديب بالفكر الصائب رابعًا، ثم رينت مملازمة حدود الشرع خامسًا، حتى قاص عليها النور من مشكاة النبوة، وصارت كأنها مرآة مجلوة، وصار مصباح الإيمال في زجاجة قلبه مشرق الأنوار، بكاد زيته يضئ ولو لم نمسه نار وأبي تتبحلي أسرار الملكوت لقوم إلههم هواهم ومعبودهم سلاطينهم، وقبلتهم دراهمهم ودبانيرهم، وشريعتهم رعونتهم، وإرادتهم جاههم وشهواتهم، وعبادتهم خدمتهم أغنياءهم، وذكرهم وساوسهم، وكنزهم سواسهم، وفكرهم استنباط الحيل لما تقتضيه حشمتهم، فهؤلاء من أين تتميز لهم ظلمة الكفر من ضباء الإيمان، أبالهام إلهي ولم يفرغوا القلوب عن كدورات الدنيا لقبولها أم بكمال علمي، وإنما بضاعتهم في العلم مسألة التجامسة وماء الزعفران وأمثالهما؟ هيهات هيهات هذا المطلب أنفس وأعز من أن يدرك بالمني، أو بنال بالهبوينا؟ فناشتغل أنت بشأنك ولا تنضيع فيهم بقيبة ر مانك : ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مِّن تَولِّي عَن ذَكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحِيَاةَ الدُّنْيَا ﴿ إِنَّ خَلْكَ مَبْلَغُهُم مَن الْعلُم إِنَّ رَبُّكَ هُو ٓ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيله وَهُو ٓ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَىٰ ﴾ النجم: ٢٩، ١٣٠.

## فصلفي حقيقة الكفروالإيمان

فأما أنت إن أردت أن تنتزع هذه الحسكة من صدرك، وصدر من هو في حالك، بمن لا تحركه عواية الحسود، ولا تقيده عماية التقليد، بل تعطشه إلى الاستبصار لحرارة إشكال آثارها فكر، وهبحها نظر، فخاطب نفست وصاحبك وطالبه بحد الكفر فإن رغم أن حد الكهر ما يخالف مدهب الأشعري أو مبذهب المعتزلي أو مذهب الحنيلي أوعيرهم فأعلم أبه غير سيد، قبد قيّده التقليد فهمو أعمى من العميات، فلا تضيع بـإصلاحه الرمال، وباهيث ححّة في إفحامه، مقابلة دعواه بدعوي خصومه، إد لا يحد بين نفسه وبين سائر المقتدين المحالفين له فيرقًا وفصلاً، ولعل صباحبه يمين من سائر المذاهب إلى الأشبعري، ويزعم أن مخالفته في كل ورد وصدر كفر من الكفر الحلي، فباسأله من أبين يثبت له أن يكون الحق وفقًا عبيه حتى فضي بكفر الدقمالاتي إذ حالفه في صفة البقاء لله تعالى، ورغم اله ليس هو وصفًا لله تعالى رائدًا على الدات ولم صار الباقلانــي أولى بالكفر بمحالفتــه الاشعرى من الأشعري بمحالفته الباقلالي؟ ولمُ صار الحق وفقٌ على أحدهما دون لشالي؟ أكان دلك لأحل لسبق في الزماد؟ فقد سبق الأشعبري عيره من المعترلة فسكن الحق لنسابق عليه! أم لأحل لتعاوت في الفصل والعلم؟ هأي ميران ومكيال قدر درحات القصل حتى لاح به أن لا أفصل في الوجود من متبوعه ومقلده؟ فإن رحص للساقلاني في محالفته فلم حجر على غيره؟ وما الفرق بين المافلاني والكرانيسي والقبلاسي وغيرهم؟ وما مدرك التحصيص بهده الرخصة؟ وإن رعم أن خــلاف الباقلاني يرحع إلى لفظ لا تحقيق وراء، كمــا تعسف منكلفة بعص للتعصين راعمًا أنهما حميعًا متوافقان على دوام الوحود، والحلاف في أن دلك يرجع إلى الدات أو إلى وصف ذائد عليه حلاف قريب لابوحب التشديد، فمنا باله يشدد لقول على المعتزلي في نفسيه الصفات وهو معتسرف بأن الله تعالى عالم محبط بجسميع المعلومات فادر على حميع الممكنات، وإي يخلف الأشبعري في أنه عبالم وقادر بالدات أو تصنفه رائده، فما النبرق بين الحلافين، وأي مطلب أحلُّ وأحطر من صفات الحقّ مسحاله وتعالى في البطر في نفيها وإثبانها؟ فإن قبال: إنم أكفِّر المعترلي لأنه يرغم أن الذات الوحدة تصدر منها فائدة العلسم وانقدرة والحياة وهده صفت محتلفة باحدّ والحسقيقة، والحصائق المحتلفة تستحيل أن توصف بالاتّحاد أو تقوم مقامها الداب المواحدة فما باله لا يستبعد من الأشعري قوله إن الكلام صفة رائدة فائمــه بدات الله تعالى ومع كونه واحدًا هو توراة وإنحيل وربور وقرآن، وهو أمر ومهي وخمر واستخبار، وهذه حفائق محتلفة كيف لا وحدّ احبر ما يتطرق إليه التصديق والتكديب ولا يبطرق دلك إلى الأمر والبهي فكيف تكون حقيقة واحدة يتطرق

إليه التصديق والتكديب ولايتصرق فيحسمتع المعى والإثبات على شيء واحد فإن بحد حورب هذا أو عجر عن كشف الغضاء فيه، فاعلم أنه ليس من أهل النظر ويمد هو وشرط المقلد أن يسكت ويسكب عنه لأنه قاصر عن سلوك طريق الحجاج، ولو كان أكان مستتبعً لا تابعً، وإمامًا لا مأمومًا، فإن حاص المقلد في المجاحة فلك منه ولا لمستتبعً لا تابعً، وإمامًا لا مأمومًا، فإن حاص المقلد في المجاحة فلك منه أفسد المدهر. ولعنك إن أنصفت عسمت أن من جعل الحق وقفًا على واحد من النظار فهو إلى الكفر والتنقص أقرب أما لكفر، فلأنه نزله منزلة النبي المعصوم من الزلن لا يشت الإيمان إلا عواقفه ولا يعرم الكفر إلا بمخالفته، وأما التناقض فهو أن كن واح النظار يوحب النظر وأن لا ترى في نظرك إلا منا رأيت وكن ما رأيته حجبة، وأى فر من يقول قلدي في مدهني ودليلي جميعًا من يقول قلدي في مدهني ودليلي جميعًا هذا إلا التنقض

# فصل في الكفر

لعلك تشتهى أن تعبرف حدد الكفر بعدد أن تتناقض علمك حدود ، المقدد ، المقدد ، المقدد ، المقدد الله المرح دلك طويل ومدركه عامص، ولكبى أعطيث علامة صد فتطردها وتعكسها لتتحدها مطمع نظرا الوترعوى بسسها عن تكفير الفرق، وتطويل الحق أهل الإسلام وإن اختلفت طرقهم ما داموا متمسكين نقود لا إنه إلا الله محمد ، الله صادفين بها عبر مناقضين لها فأقود:

الكفر هو تكديب الرسول عيه الصلاة والسلام في شئ عا جاء به، والإيمان ته في حبيع ما جاء به، فاليهودي والمصرائي كافران لتكذيبهما للرسول عليه المصلاة واله والمرهمي كافر بالطريق الأولى لانه ألكر مع رسول المرسل سائر الرسل، وهذا لأن حكم شرعي كالرق والحرية مثلاً إد معناه إباحة المدم والحكم بالحنود في البار ومدركه في فيدرك إما ينص وإسا بقياس على مصوص. وقد وردت النصوص في اليهود والبص والتحق بهم بالطريق الأولى الراهمة والثنوية والزنادقة والدهرية، وكلهم مشركون مكدول للرسول فكل كافر مكذب للرسول، وكل كافر مكدب فيهو كافر فهذه هي الطردة المنعكسة.

#### فصل

اعلم أن الذي دكسرناه مع طهوره تحشه غور بل تحسه كل أنعسور لأن كل فرقسة

`\

محالفها وتسبه إلى تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، فالحنبلى يكفير الأشعرى راعما أنه كدب الرسول في إثبات الفوق لله تعالى وفي الاستواء على العرش، والأشعرى يكفره راعمًا أنه مشه وكذب الرسوب في أنه ليس كمثله شئ، والأشعرى يكفر المعترلي زاعمًا أنه كدب الرسوب في جيوار رؤية الله تعالى وفي إثبات العلم والقدرة والصفات له، والمعتزلي يكفر الأشعرى راعمًا أن إثبات الصفات تكفير للقدماء وتكذيب للرسول في التوحيد، ولا يحيك من هذه الورطة إلا أن تعرف حد النكديب والتصديق وحقيقتهما فيه فيكشف لك علو هذه المعرق وإسرافها في تكفير بعضها بعضًا.

فأقول: المصديق إنما يتطرق إلى الحسر مل إلى المحبر، وحقيقة الاعستراف موجوه ما أحمر الرسول على عن وحوده إلا أن للوحود خمس مراتب ولأحل العقلة عنهما مست كل مرقة محالفها إلى التكديب فإن الوحود ذاتي وحسى وخيالي وعقبي وشبهي، قمن اعترف بوحود ما أحمر الرسول عليه الصلاة والسلام عن وجوده موجه من هذه الوحوه الحمسة فليس ممكذب عني الإطلاق فلمشرح هذه الأصباف الخمسة وللذكر مثالها في التاويلات.

أما الوحود الذاتي: فهو الوجنود الحقيقي الثابت حبارح الحسّ والعقل، ولكن يأحد الحسّ والعفل عنه صنورة فيستمي أخذه إدراكًا وهذا كنوجود السموات والأرض والحنوان والسات ، هو طاهر بل هو المعروف الذي لا تعرف الأكثرون للوحود معني سواه.

وأما الوجود الحسى فهو ما يتمثل في القوة الناصرة من العين بما لا وحود له حارح العين فيكود موجوداً في الحس ويحتص به الحاس، ولا يشاركه عيره، ودلك كما يشاهده المربص المتقط إد قد تتمثل له صورة ولا وحود لها حارح حسة حتى بشاهدها كما يشاهد سئر الموجودات الحارحة عن حسة، بل قد تتمثل للأبياء والأولياء في البقطة وانصحة صورة حميلة محاكية لحواهر الملائكة، ويسهى إليهم الوحيى والإلهام بواسطنها فيبلقون من أمر الغيب في البيقظة ما ينبقاه عيرهم في النوم ودلك لشدة صفاء مطهم، كما قل بعالى فوقتمثل لها بشرا سويًا فه امريم ١١٠ وكما أنه عليه الصلاة والسلام رأى حسريل عليه السلام كثيراً، ولكن ما راه في صورته إلامرتين وكاد يراه في صور محتلفة بممثل بها وكما يرى رسول الله الله في اسام، وقد قال المَنْ رأتي في المنوم فقد رأتي حقاء فإن الشيطان لا يتَمَثَّلُ بي ، ولا تكون رويته بمعنى انتقال شخصه من روصة المدينة إلى موضع المائم، بل هي على سبيل وحود صورته في الحس النائم فقط، وسسد ذلك وسره طويل، وقد شرحاه في بعض الكتب قيان كسد. لا تصدق به قدما من دار، وتحركة مستقيمة فتراه خطا من دار، وتحركة مستقيمة فتراه خطا من دار، والدائرة والحط مشاهدان وهما موحودان في دار، والدائرة والحط مشاهدان وهما موحودان في

حسَّك لا في خارج عن حسك، لأن الموجود في الخارج هي نقطة في كل حال، وإنما تصير حطًّا في أوقات متعاقبة فلا يسكون الخط موجودًا في حالة واحدة وهو ثابت في مشاهدتك في حالة واحدة.

وأما الوجود الحيالي: فهو صورة هذه المحسوسات إذا غابت عن حسك فإنك تقدر على أن تخترع في خيالك صورة فيل وفرس، وإن كنت مغمضًا عينيك حتى كأنك تشاهده وهو موجود بكمال صورته في دماغك لا في الخارح.

وأما الوجود العقلى: فهو أن يكون للشئ روح وحقيقة ومسعنى فيتلقى العقل مجرد معناه دون أن يثبت صورته فى خيال أوحس أو خارج كاليد مثلاً، فإن لها صورة محسوسة ومتخيلة ولها معنى هو حقيقتها وهي القلرة على البطش، والقلرة على البطش هى اليد المقلية، وللقلم صورة، ولكن حقيقته ما تنقش به العلوم، وهذا يتلقاه العفل من عير أن يكون مقرونًا بصورة قصب وخشب وغير ذلك من الصور الخيالية والحسبة.

وأما الوجود الشبهى: فهو أن يكون نفس الشيء موجودًا لا بصورته ولا بحقيقته، لا في الحارج، ولا في الحس ولا في الحيال، ولا في المعقل، ولكن يكون الموجود شيئًا اخر يشبه في خاصة من حواصه، وصفة من صفاته، وستفهم هذا إدا ذكرت لبك مثاله في التأويلات. فهذا مراتب وجود الأنساء

#### فصل

اسمع الآن أمثلة هذه الدرجات في التأويلات. أما الوجود الذاتي فلا يحتاح إلى مثال وهو الذي يجرى على الظاهر ولا يتأوّل، وهو الوجود المطلق الحقيقي، وذلك كإخبار الرسول عَلَيُّ عن العرش والكرسي والسموات السبع فإنه يجرى على ظاهره ولا يتأوّل إذ هذه أجسام موجودة في أنقسها أدركت بالحسّ والخيال أو لم تسارك، وأما الوجود الحسّى فأمثلته في التأويلات كثيرة، واقع منها بمثالين:

أَحَدُهُ عَالَى وَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَى : قَبُوْتَى بِالمَوْتَ يَوْمَ القَيَامَة في صُورَة كَبْش أَمُلَح فَيُسْذَبُحُ بَيْنَ الجَنَّةُ وَالنَّارِ، فإن من قيام عنده البرهان عَلى أن الموت عَرض أوعَلم عُرص، وأن قلب العرض جسماً مستحيل غير مقدور ينزل الخير على أن أهل القيامة يشاهدون ذلك ويعتقدون أنه الموت، ويكون ذلبك موجوداً في حسّهم لا في الخارج، ويكون سببًا لحصول البيقين بالبأس عن الموت بعيد ذلك إد المدبوح ميشوس منه. ومن يقم عنده هذا البيرهان فعساه بعتقد أن نفس الموت ينقلب كبشًا في ذاته ويذبح.

المثال المثانى: قول رسول الله ﷺ: «عُرِضت عَلَى َّالجَنَّةُ في عَرْضِ هَدَا الحَائط»، من قام عنده البرهان على أن الأجسام لا تتداخل، وأن الصنغير لا يسم الكبير حمل ذَلك على

أن نفس الجنة لم تستقل إلى الحائط، لكن غيثل للحس صورتها في الحائط حتى كأنه بشاهدها ولا يمتنع أن يشاهد مثال شئ كبير في جرم صغير، كما نشاهد السماء في مرأة صغيرة ويكون ذلك إبصاراً مفارقًا لمجرد تخيل صورة الجة إذ تدوك التفرقة بين أن ترى صورة السماء في المرأة وبين أن تغمض عينيك فعدرك صورة السماء في المرأة على سبيل التخيل.

وأما الوجود الخيالى: فمثاله قوله عَلَيْهَ: فكأنِّي أَنْظُرُ إلى بُونُسَ بْنِ مَنَّى فَلَيه عَبَاءَتَان تَطُوانيَّان بُلَيِّى وَتُجِيهُ الجَبَالُ وَالله تَعَالَى يَقُولُ لَهُ: لَبَيْكَ يَابُونُسَ ، والظاهر أن هذا إباء عن اشيل الصورة في خياله إذ كان وجبود هذه الحالة سابقًا على وجبود رسول الله عَلَيْهُ، وقد انعدم دلك فلم يكن موجودًا في الحال، ولا يعد أن يقال أيضًا، عمثل هذا في حمه حتى صار يشاهده كما يشاهد النائم الصور، ولكن قوله: كأنى أنظر، يشعر مأنه لم يكن حقيقة النظر بل كالنظر، والمغرض التفهيم بالمسال لا عين هذه الصورة وعلى الجملة فكل ما يتمثل في محل الإبصار فيكون ذلك مشاهدة وقل ما يتميز بالرهان استحالة المشاهدة فيما يتصور فيه النخيل.

وأما الوجود العقلى: فأمثلته كثيرة، فاقنع منها بمثالين:

أحدهما: قوله عَلَيْهُ: «آخرُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ يُعْطَى مِنَ الجَنَّة عَشَرَةُ أَمثَالُ هَذَه الدُّنَيا»، فإن ظاهر هذا يشير إلى أنه عشرة أمشالها بالطول والعرض والمساحة وهو التفاوت الحسى والحبال، ثم قد متعجب فيقول: إن الحنة في السماء كما دلّت عليه طواهر الأخبار، فكيف تتسع السماء لعشرة أمثال الدنبا والسماء أيضًا من الدنبات، وقد يقطع المتأول هذا التعجب فيقول المراد به تفات معنوى عقلى لا حسى ولا خيالى، كسما يقال مثلاً هذه الجوهرة أضعاف الفرس أى في روح المالية، ومعناها المدرك دون مساحتها المدركة بالحس والتخيل.

المثال السنانى: قوله ﷺ: ﴿إِنَّ الله تَعَالَى خَمَّرَ طَيَّةَ آدَمَ بِيلَهِ ٱرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فقد أثبت الله تعالى ينا ومن قام عنده البرهان على استحالة بد الله تعالى هى جارحة محسوسة أو متخيلة، فإنه يثبت الله سبحانه بنا روحانيه عقلية. أعنى أنه يثبت معنى الميد وحيسقيقتها وروحها دون صورتها. إن روح الميد ومعناها ما به ببطش ويفعل ويعطى ويمنع، والله تعالى يعطى ويمنع بواسطة ملائكته، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأول ما خلق الله العقل فقال بك أعطى وبلك أمنع، ولا يمكن أن بكون المراد بذلك العقل عرضا كما بعتقله المتكلمون بك أعطى وبلك من الملائكة يسمى عنا أمن عيد بعقل الأشياء بجوهره وذاته من غير حاجة إلى تعليم، وربسا يسمى قلماً

ماعتب رأمه منقش به حقائو العلوم في ألواح قلوب الأنبياء والأولياء وسئر الملائكة وحبًا وإبهامًا فإنه قد ررد في حديث احر فإن أول مَا خَلَقَ الله تعالى القَلَمَ». فإن لم يرجع دلك إلى العقل تناقص الحديثان، ويحوز أن يكون لشئ واحد أسماء كمثيرة باعتبارات محتلفة في سمى عقلاً بع عبار ذاته وملكًا باعتبار نسبته إلى الله تعالى في كوبه واسطة بيبه وبين الحلق، وقلما باعتبار واضافته إلى ما يصدر منه من نقش العلوم بالإلهام والوحي، كما يسمى جريل روحًا باعتبار داته وأمينًا باعتبار ما أودع من الأسرار، وذا مرة باعتبار قدرته، وشديد القوى باعتبار كمال قوته، ومكينًا عند ذى العرش باعتبار فرب منزلته، ومطاعًا باعتبار كونه متبوعًا في حق بعض الملائكة، وهذا القائل يكون قد أثبت قلمًا ويدًا عفيلًا لاحسيًّا وحباليًا وكذلك من دهب إلى أن اليد عبارة عن صفة لله تعالى إما القدرة أو غيرها كما اختلف فيه المتكلمون

وأما الوجود الشبهى: ممثاله الغضب والشوق والفرح والصبر وعير دلك بما ورد فى حقّ الله تعالى، فإن الغضب مثلاً حقيقته أنه علمان دم الفلب لإرادة النشفى وهذا لا بنفك عن نقصان وألم، فمن قمام عنده البرهان على استحالة ثبوت عس الغضب لله تعالى ثنوتًا داتيًا وحسيًا وحبالبًا وعقلبًا نزله على ثبوت صفة أحرى يصدر منها ما يصدر من العضب كإرادة العقاب، والإرادة لا تناسب الغضب فى حقيقة ذاته ولكن فى صفة من الصفات وتقارنها وأثر من الآثار يصدر عنها وهو الإيلام. فهذا درجات التأويلات

# فصل في المعدقين

اعلم أن كل من نزل صولاً من أقوال صاحب الشرع على درجة من هذه الدرجات فهو من المصدقين، وإيما التكذيب أن ينهى حميع هذه المعالى، ويزعم أن منا قاله لا معنى له، وإيما هو كذب منحض وعرضه فينما قاله التلبيس أو مصلحة الدنيا وذلك هو الكفر المحص والزيدقة، ولا يلزم كنفر المؤولين ما داموا بلازمون قانون التأويل كما سنشير إليه وكيف يلزم الكفر بالتأويل، وما من فريق من أهل لإسلام إلا وهو مصطر إليه فأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حبل رحمة الله عليه، وأبعد التأويلات عن الحقيقة وأعربها أن تجعل الكلام محازًا أو استعارة هو الوجود العفى والوجود الشبهى، والحنبلى مضطر إليه وقائل به، فقد سمعت الثقات من أئمة الحنابلة بسغداد يقولون إن أحمد بن حنبل رحمه الله صرح تأويل ثلاثة أحاديث فقط.

أحدها قوله على «الحَجَرُ الأَسْوَدُ يَمِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ» والثاني قوله على الرَّحْسنِ».

والثالث: قوله ﷺ. ﴿إِنِّي لأجد نَفس الرَّحْمن منْ قبل اليَمَن».

فانطر الآن كيف أوَّل هذا حيث قام البـرهان عَنده علَى استَـحالة ظاهرة، فيـتول· ليمن تقتل في العادة تقريبًا إلى صاحبها، والحجر الأسود يقسل أيضًا تقرُّنا إلى الله تعالى فهو مثل اليمن لا في ذاته ولا في صفات دانه، ولكن في عارض من عوارضه فسمى ذلك يمينًا وهذا الوجود هو الذي سميناه الوجود الشبهي وهو أبعد وحبود التأويل، فانطر كيف اصطر إليه أبعد الناس عن لسأويل. وكذلك لما استحال عنده وجود الأصبيعين لله لعالى حسًّا إد من فتش عن صدره لم يشاهد فيه أصبعين فتأوله على روح الأصبعين وهي الأصم العقلية الروحانية. أعنى أن روح الأصبع ما به ينيسر تقلب الأشياء. وقلب الإنسان مين لمة الملك ولمة الشبطان، ولهما لفلب الله تعالى الفلوب، فكني الأصبعين علهما. وإنما اقتصر أحمد بن حسل وظيم على تأويل هذه الأحاديث الثلاثة لأنه لم تظهر عنده الاستحاله إلا في هذ القدر، لأنه لم يمكن تمعًا في انظر العمقلي ولو أمعس لطهر له دلك في الاختصاص بجلهه فوق رعيره مما لم يتأوله والأنسعرى والمعتزلي لزيادة بحشهما تجاورا إلى تأويل ظواهر كثيرة، وأقرب الناس إلى الحنابلة في أُمور لآخـرة الأشعرية وفقهم الله فإنهم قرروا فيها أكثر الطواهر إلا يسترًا، والمعنزلة أشدّ منهم توعلاً في التأويلات وهم مع هدا. أعنى الأشعرية- بضطرون أيضًا إلى تأويل أمور كما ذكسرناه من قوله: إنه يؤتى بالموت في صورة كنش أملح، وكما ورد من وزن الأعمال بالميزان، فإن الأشعري أوّل من وزن الأعمال فقال توزن صحائف الأعمال ويخلق الله فيها أوزانًا عقدر درجات الأعمال، وهذا ردّ إلى الوجود الشبهي البحيد فإن الصحائف أجسام كتب فيها رقوم تدلّ بالاصطلاح على أعمال هي أعراص، فليس المورون إذًا العــمل بل محل نقش يدل بالاصطلاح على العمل. والمعتزلي تأوَّل نفس الميزان وجعله كناية عن سبب به ينكشف لكل واحد مقدار عمله، وهو أبعد عن التعسف في الناويل بورن الصحائف، وليس الغرض تصحيح أحد الناويلين، بل تعلم أن كل فريق وإن بالغ في مــلارمة الصواهر فهو مضطر إلى التــأويل إلا أن بجاوز الحدّ في العاوة والتحامل، فيقول الحجر الأسود يمين تحقيقًا، والموت وإن كان عرضًا فيستحيل فنتقل كنتُ بطريق الايقلاب، والأعمال وإن كبانت أعراضًا، وقد عدمت فتنتقل إلى الميزان وبكون فيلها أعراض هي الثقل، ومن ينتلهي إلى هذا لحد من الجهل فقند انخلع من ربقة العقل

## فصل في التأويل

واسمع الآن قامون التأويل، فقد علمت انفاق الفرق على هذه الدرحات الخمس في التأويل، وإن شيئًا من ذلك من حير التكديب، واتفقوا أيضًا على أن حواز ذلك موقوف

على قيام البرهان على استحالة الطاهر، والظاهر الأوّل هو الوحود الذاتى فإن إدا ثبت تضمن الجسم. فإن تعلّر، فالوحود الحسلى فيانه إن ثبت تضمن ما بعده. فيان تعلّر، فالوحود الشبهى المجارى ولا رخصة للعدول عن درجه إلى مردونها إلا تصروره البرهان فيسرجع الاحتلاف على التحقيق إلى البراهين. إذ يقول الحبلى: لا برهان على استحالة اختصاص البارى بحهة قوق.

ويقول الأشعرى: الإبرهان على استحالة الرؤية. وكأن كل واحد لا يرضى عا دكره الخصم ولا براه دليلاً فاطعًا وكيف ما كان فلا يسغى أن بكفر كل فسريق حصمه مأن يراه غالطًا في البرهان. معم بجور أن يسميه ضالاً أو متدعًا. أما ضالاً فمن حيث إنه صلاً عن الطريق عده، وأما متدعًا فمن حيث إنه ابتسدع قولاً لم يعهد من السلف المصالح التصريح به. إذ المشهور فيما بين السلف أن الله تعالىي يرى، فقول القائل. لا يرى بدعة، وتصريم بتأويل الرؤية بدعة، بل إن ظهر عده أن تلك الرؤية معناها مشاهدة القلب، فينبعى أن الا يظهره ولا يذكره الأن السلف لم يذكروه، لكن عند هذا يقول الحنبلي إثبات الفوق لله عالى مشهور عند السلف، ولم يذكر أحد منهم أن خالق العالم ليس منصلاً بالعالم ولا متصلاً ولا داخلاً ولا خارجًا، وأن الحهات الست خالية عنه وأن سسة جهة فوق إليه كسسة حهة قلم أن عده مذا قبل أن ههنا مقامين

أحدهما: مقام عوام الخنق، والحقق هيه الاتباع والكف عن تغيير الظواهر رأسًا، والحدر عن إبداع التصريح سأويل لم تصرّح به الصحابة وحسم دب السؤال رأسًا والزجر عن الحوض في الكلام والبحث، واتباع ما تشابه من الكتاب والسنّة، كما روى عن عمر والحيث أنه سأل سائل عن آيتين متعارضتين فعلاه بالمدة، وكما روى عن مالك رحمه الله أنه سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة.

المقام الثانى: بين النظار الذين اضطربت عنقدهم المأثورة المروية، فينبعى أن يكون بحثهم بقدر الضرورة، وتركهم الظاهر بضرورة الرهان القاطع، ولا يبغى أن يكفر بعضهم بعضًا بأن يراه غالطًا فيما يعتقده برهانًا، فإن ذلك ليس أمرًا هبا سهل المدرك وببكن للرهان بيهم قانون منتفق علبه يعترف كلهم به، وبهم إذا لم يتفقوا في الميزان لم يمكهم رمع الخلاف بالورن، وقد دكرنا الموازين الخمسة في كتاب (القسطاس المستقيم) وهي التي لا متصور الحلاف فيها بعد فهمها أصلاً، بل يعترف كل من فهمها بأنها مدرك اليقين قطعًا، ولمحصلون لها يسهل عبيهم عقد الإنصاف والانتصاف وكشف الغيطاء ورفع الاحتلاف،

ولكن لا يستحيل منهم الاختلاف أيضًا إما لقصور بعضهم على إدراك تمام شروطه. وإما في رجوعهم في النظر إلى محص القريحة والطبع دون الورن بالميران، كالذي يرجع بعد تمام نعلم العروض في الشعر إلى الذوق لاستثقاله عرض كل شعر على العروص فلا يبعد أن يعلط، وإما لاختلافهم في العلوم التي هي مقدمات ابراهين، فإن من العلوم التي هي أصول الراهين تجهيهة ونواترية وغيرها، والساس يحتلفون في التجربة والتواتر فقد يتواتر عد واحد ما لا يواتر عند غيره، وقد يبولي تحربة ما لا يتولاه عبره، وإما لالتباس قصايا الوهم مقضايا لعقل. وإما لالتباس الكلمات المشهورة المحمودة بالضروريات والأوليات كما فصلت ذلك في كتاب (محك النظر)، ولكن بالحسملة إذا حصلوا نلك الموارين، وحقفوها أمكنهم الوقوف عند ترك العناد على موقع الغلط على يسر.

## فصل في التأويل بغلبات الظنون

من الماس من يبادر إلى التأويل معلمات الظنون من غير برهان قماطع ولا ينبغى أن يبادر أيضًا إلى كفره في كل مقمام بل يبطر فيه، فمان كان تأويله في أمر لا يتعلق بأصول المعائد ومعماتها فلا تكفره، وذلك كقول بعض الصوفية إن المراد برؤية الخليل عليه السلام الكوكب ولقمر والشمس، وقبوله هذا بي عير ظاهرها، بن هي جواهر نورابية ملكية وبورابيها عقلية لا حسية ولها درجات في الكمال، ونسبة ما سها في التفاوت كسبه الكواكب والقمر والشمس، ويستدل عليه بأن الخليل عليه السلام أجل من أن يعتقد في حسم أنه إله حتى يحتاج إلى أن بشاهد أقوله، أقترى أنه لو لم يأقل أكان يتحده إلها، ولو لم يعرف استحالة الإلهية من حيث كونه حسماً مقدراً، واستدل بأن الله تعالى قال أول ما راه الكوكب والشمس هي الأطهر وهي أول ما يرى: واستدل بأن الله تعالى قال أولاً ﴿ وكذلك بُرِي إِنْراهِيم ملكُوتَ السَّمُوات والأرض ﴾ الإنعام ١٧٥. ثم حكى هذا القيون فكيف يمكن أن يتوهم ذلك بعد كشف الملكوت له، وهذه ذلالات ظنية وليست باهين

أمّاً قوله، هو أجلّ من ذلك، فقد قبل إنه كان صبينًا بد جرى له ذلك و لا يبعد أن يحطر من سيكون سينًا في صباه مثل هذا الحاطر، ثم يتحاور، على قرب و لا يبعد أن تكون دلالة الأفود عنى حدوث عنده أظهر من أدله لتقدير والجسميه

وأما رؤية الكوكب أوّلاً فقد روى أمه كنان محبوسًا في صباه في عنار وإنما خرح مالليل

وأمْ قوله معالى أوَّلاً: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِنْرَاهِيمِ مَلَكُونَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾. فيجور

أن يكون الله تعالى قد ذكر حان بهابته ثم رجع إلى ذكر بدايته. فهده وأمثالها طنون يطبها براهبن من لا يعسرف حقيقة السرهان وشرطه فيهذا حنس تأويلهم، وقد تأولوا العيضا والمعلمين في قبوله تعالى وفاحلع نعليك العه ٢١٦. وقوله وألق ما في يميك الفه ١٦٩. وقوله وألق ما في يميك الفه ١٦٩. وقوله الاعتقاد تحرى مسحرى البرهان في أصبول الاعتقاد في مثل هذه الأمور التي لا تعلق أصول الاعتقاد تحرى مسحرى البرهان في أصبول الاعتقاد فلا يكفر فيه ولا يبدع. بعلم إن كان فيح هذا الباب تؤدى إلى تشويش قلوب العوام فبندع به حاصة صاحبه في كل ما نم يؤثر عن السلف ذكره، ويقرب منه قول بعض الباطنة أن عجل السامري منوول إد كيف يحلو خلق كثير عن عقل يعلم أن المتنخذ من الدهب لايكون إلها؟ وهذا أنضًا طن إذ لا يستحيل أن تنتهي من الباس الميه كمدة الأصبام، وكونه بادرًا لا يورث يقينًا

وأمًا ما يبعلق من هذا اختس بأصول العقائد المهمّة سحب تكتبر من يعير الطاهر بعير برهان قاطع، كالذي بنكر حشر الأجساد وينسكر العقوبات الحسَّة في الأحرة بطنون وأوهام واستسعادات من عسير برهاد قاطع،فيحب تكفسيره قطعمًّا إد لا برهان على ستسحالة ردُّ الأرواح إلى الأحساد، ودكر دلك عطم الصرر في الذبي فنجب تكفير كل من تعلَّق به وهو مدهب أكثر الفلاسفة وكدلك يحجب تكفير من قال منهم إن الله تعالى لا يعلم إلا نفه، أو لا بعلم إلا الكلمات، فأمَّا الأمور الحزئية المسعلقة بالأشحاص فلا يعلمها لأن دلك تكذب للرسول عَلِيَّة قطعًا، وبيس من قبيل الدرجات التي دكرناها في التأويل إد أدلة القرآن و لأحبار على تفهيم حشر الأحساد وتفهيم تعلّق علم الله تعالى يتفصيل كل ما بحرى على الائتــحاص محــور حدًّا لا يقــل النأويل، وهم معــنرفــون بأن هذا ليس من التأويل، ولكن قالواً لما كان صلاح الخلق في أن يعتقدوا حشر الأجساد لقصور عقولهم عن فهم المعاد العلقلي وكان صلاحهم في أن يعلقدوا أن الله تعالى عالم بما يجري علمهم ورقب عليهم لينورث دلك رغبة ورهبة في فلونهم. جاز للرسول أن يصهمهم دلك وبيس كادب من أصبح غيره، فقال ما فيه صلاحه وإل لم يكن كما قاله، وهذا القول عاطل قطعًا لأنه تصريح بالتكذيب، ثم طلب عذرًا في أنه لم بكدب. ويجب إحلال منصب الدوَّة عن هذه الرديلة فيفي الصندق وإصلاح الحلق به مندوحية عن الكدب، وهذه أول درحيات الريدقة، وهي رتبه بين الاعتبرال وبن الزيدقة المطلقية، فإن المعتبزلة يقرب منهاجهم من مناهج العلاسفة إلا في هذا لأمر الواحد وهو أن المعترلي لا يجبوز الكدب على لرسول عليه السلام عثل هذا العبذر، بن يؤول الطاهر مهما ظهر له بالبرهان حملاقه، والفلسفي لا لقتصر على مجاوزته للظاهر على ما يقبل النأويل على قرب أو على بعد.

وأمّا الزبدقة المطلقة، فهو أن تنكر أصل المعاد عقدتًا وحسيًّا، وببكر الصابع للعالم صلاً ورأسًا

وأما إنبات المعماد بنوع عقلي مع نفي الألام واللذات الحسيمة وإثبات الصابع مع نفي عدمه لتصاصيل العلوم فهي رندقة مقليده للوع اعتراف لصدق الأبسياء وطاهر طلي. والعلم عند الله . أن هؤلاء هم المرادو. يتوله عليه الصلاة والسلام: اسْتَفْتَرَقُ أُمُّتَى بَضْعًا وَسُبِعينَ فَرْقَـةً كُلُّهُمْ فَى الْجِنَّةَ إِلاَّ الزَّنَّادَقَةَ وَهِيَ فَـرْقَةً﴾ هذا نقط الحديث في يعصَ الروايات وطهر مَلحديث يدل على أنه أراد به لزيادقه من أمّته، إد قال «سَتَفُتْرَقُ أُمَّتِي»، ومن لم يعترف بسوَّه ليس من أُمَّـه والدين تنكرون أصل المحاد وأصل الصبع فليسوا معتبرفين بنوته إد يرعمون أن الموت عدم محص، وأن العالم لم يرن كذلك موجودًا بنفسه من عير صانع ولا يؤمنون بالله ولا ناليوم الآخر. ويسمنون الأنبياء إلى التلميس فلا يمكن نسبتهم إلى الأمة، وردًا لا معتى لربدقة هذه الأمة إلا ما دكرباه.

## فصل في بيان الزندقة المطلقة

اعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعي تفصيلاً بفتقر إلى دكر كل المقالات والمداهب، وذكر شبهة كل واحبد، ودليله ووجه بعده عن الطباهر ووجه تأويله، ودلك لا يحويه محلدات ولا تتسع لشرح دلك أوقاتي فاقع الآن نوصية وقانون.

أمَّا الوصيَّة عناد تكف لسابك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قاتلين لا إله إلاَّ الله محمَّد رسول الله غير مدقضين مها. و.لمذفصة تجويزهم الكدب على رسول الله ﷺ معذر أو عبر عدر، وإن النفكير فيه خطر والسكوت لا خطر فيه.

وأمَّا القانون: فهو أن تعلم أن النصريات قسمان قسم يتعلق بأصول القواعد، وقسم يتعلمُ بالفروع، و'صول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله وبرسونه وساليوم الآحر وما عداه فروع ــ واعلم أنه لا تكفير في الفروع 'صلاً إلاَّ في مسألة واحدة وهي أن ينكر أصلاً ديميًّا علم من الرسول ﷺ بالنواتر ، لكن في بعضها تخطئة كما في الفقهيات وفي بعضها تبديع كالخطأ المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة.

واعلم أن الخطأ في أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يبعلّق بها لا يوجب شئ منه تكميرا فقلا أنكر ابن كيسان أصل وحوب الإمامة ولايلزم تكفيره ولايشفت إلى قوم يعطمنون أمر الإمنامة وينجعلون الإيمان بالإصام مقبرونًا بالإيمان بالله ويرسبوله، ولا إلى حصومهم المكفرين بهم عجرد سدههم في الإمامة فكل ذلك إسراف إد ليس في واحد من القولين تكنيب للرسول ﷺ أصلاً، ومنهما وجند التكذيب وحب التفكير وإن كان في الفروع فيو قال قائل مثلاً البيت الذي بمكّة ليس الكعالة التي أمر الله تعالى بحجه فهذا كدر، إذا قد ثبت تواثرُ، عن رسول الله ﷺ حلامه، ولو أنكر شهادة الرسول لذلك البيت يأمه الكعبة لم ينفعه إبكاره، بل يعدم قطعًا أنه معاند في إنكاره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، ولم يتوانر عبده ذلك، وكذلك من نسب عائشة ولي لي الفحشة، وقد برل القرآن سراءتها فهو كافر لأن هذا وأمثاله لا يمكن إلا بتكذيب الرسول أو إبكار التواتر، والتواتر يبكره الإسان طسانه ولايمكنه أن يجهله بقلبه. نعم لو أنكر ما ثبت بأحار الآحاد علا ينزمه به الكفر ولو أبكر ما ثبت بالإحماع، فهذا فيه نظر لأن معرفة كون الإجماع حجة قاطعة فيه عموص بعرفه المحسلون لعلم أصول الفقه. وأنكر النظام كون الإجماع حجة أصلاً فصار كون الإجماع ححة مختف فيه فهذا حكم الفروع.

وأما الأصول الثلاثة: وكل ما لم يحتمل التأويل في سفسه وبواتر بعله، ولم سصور أن يقوم برهان على خلافه فم خالفته تكذيب محض ومثاله ما ذكرناه من حشر الأجساد والحنة والبار وإحاطة علم الله تعالى بتعاصيل الأمور وما يتطرق إليه احتمال البأويل ولو بالمجار البعيد، فيظر فه إلى البرهان في ناد فاطعًا وحب القول به، ولكن إن كان في إظهاره مع العوام ضرر لقصور فهمهم فإظهاره مدعة وإن لم يكن البرهان قطعيًا لكن يعيد طنًا عالبًا، وكان مع دلك لا يعلم ضرره في الدين كمى المعتزلي السرؤية عن الله معالى فهده بدعة ولبس كفر.

وأما ما يظهر له ضرر فيقع في محل الاجتهاد والنظر فيحتمل أن يكفر ويحتمر أن لا يكفر. ومن جنس ذلك مبا يدعيه بعص من بدعي التصوف أنه قد بلع حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب الخمرة والمعاصي وأكل مال السلطان. فهذ بمن لا شك مي وحوب قبتله وإن كان في الحكم بخوده في النار نظر، وقتل مثل هذا أفصل من فتل مائة كافر إد ضرره في الدين أعظم ويمتح به باب من الإباحة لا ينسد وصرر هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقًا فإنه يمنع عن الإصغاء إليه لطهور كمره. وأما هذا فإنه يهدم الشرع من الشرع، وينزعم أنه لم يرتكب فيه إلا تخصيص عموم إذ خصص عموم التكليف عن لبس له مثل درجيته في الدين، ورعا ينزعم أنه يلاس ويقارف المعاصى بطاهره وهو بباطنه برئ عنه. ويتداعي هذا إلى أن يدعى كل فياسق مثل حالة ويبحل به عصام الدين ولا يسخى أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغى أن يدرك قطعًا في كل مقام، بل عصام الدين ولا يسخى أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغى أن يدرك قطعًا في كل مقام، بل كمأخد سائر الأحكام الشرعية، فنارة يدرك بيقين وتارة بظن غالب، ونارة يتردد فيه، ومهما حصل نردد فالوقيوف فيه عن التكهير أولى، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الحهل، ولا بد من التبيه على قاعدة أخرى وهو أن المخالف قد يحلف بصًا يغلب عليهم الحهل، ولا بد من التبيه على قاعدة أخرى وهو أن المخالف قد يحلف بصًا منواترًا وبرعم أنه مدؤول، ولكن ذكر تأويله لا القداح له أصلاً في اللمنان لا على بعد ولا

على قرب، فدلك كفر. وصاحبه مكذب ،إن كان يرعم أنه مؤول مثاله ما رأيته في كلام بعص الناطنية أن الله تعالى واحد على أنه يعطى المحدة ويخلقها. وعالم على أنه يعطى العلم لعبيره ويخلقه، وموجود بمعنى أنه يوجد غيره، وما أن يكون واحداً في نفسه موجوداً وعالمًا على معنى اتصافه فلا وهذا كصر صراح لأن حمل الوحدة على اتحاد الوحدة ليس من المتأويل في شيء ولا تحتمله لغة العبرب أصلاً، ولو كان خالق الوحدة لسمى واحداً لخلقه الوحدة لسمى ثلاثًا وأربعاً لايه خلق الأعدد أيضاً. فأمثلة هذه المقالات تكديبات عرّ عبها بالناويلات.

## فصل النظرفي التكفير

قد فهمت من هذه التكفيرات أن النظر في التكفير بتعلق بأمورا

أحدها: أن النص الشرعى الذي عدل به عن ظاهره هن يحتمل التأويل أم لا؟ فإن احتمل فهل هو قدريب أم بعيد؟ ومعرفة ما يقبل التأويل، وما لا يقبل التأويل ليس بالهين بل لا يستقل به إلا الماهر الحمادق في علم اللغة العارب بأصولها، ثم يعادة العرب في الاستعمال في استعاراتها وتجوزاتها ومنهاجها في ضروب الأمثل.

الثانى. في المنص المتروك أنه ثبت تواتراً أو آحاتاً أو بالإجماع المجرد، فإن ثبت تواتراً فهو على شرط التواتر أم لا؟ إذ رعا يظن المستفيض تواتراً، وحد التواتر ما لا يمكن الشك فيه كالمعلم بوجود الأنبياء ووجود البلاد المشهورة وغيرها، وأنه منواتر في الأعصار كلها عصراً بعد عصر إلى رمان لبوة، فهل يتصور أن يكون قد بقص عدد التواتر في عصر من الأعصار؟ وشرط التواتر أن لا يحتمل دلك كما في القرآن، أمّا في غير بقرآن فيغمص مدرك دلك حداً ولا يستقبل بإدراكه إلا الباحثوب عن كب التواريخ وأحوال القرون الماضية وكتب الأحاديث وأحوال الرحال وأغراضهم في بقل المقالات. إذ قد يوجد عدد التواتر في كل عصر ولا يحصل به العلم إذ كان يتبصور أن يكون للجميع الكثيبر رابطة في التوافي كل عصر ولا يحصل به العلم إذ كان يتبصور أن يكون للجميع الكثيبر رابطة في التوافي على على بن أبي طالب يحتى، في الإمامة لتواتره عندهم، وتواتر عند حصومهم في أشبء كثيرة على بن أبي طالب يحتى، في الإمامة لتواتره عندهم، وتواتر عند حصومهم في أشبء كثيرة حلاف ما تو تر عدهم لشدة توانق الروافس على إقامة أكذيهم واتباعها.

وأما ما يستند إلى الإحماع فدرك دلك من أغمص الأشباء إد شرطه أن يحتمع أهل الحلّ والعقد في صعبد واحد، فبتّفتوا عنى أمر واحد اتّفاقًا بلفط صويح، ثم يستمروا عليه مرة عند قنوم وإلى تمام القواص العصر عند قنوم، أو يكانبهم إمام في أقطار الأرص فسأخذ فتويهم في رمام واحد لحيث تتفق أقوالهم اتّفاقًا صريحًا حتى يمتنع الرجوع عنه والحلاف

بعده، ثم النظر في أن من خالف بعد، هنل يكفر؟ لأنه من الناس من قال إدا حار في ذلك الوقت أن يختلفوا فيحمل توافقهم على اتفاق ولا يمتمع على واحد منهم أن يرجع بعد دلك، وهذا غامض أيضاً.

الثالث النظر في أن صاحب المقال هل تواتر عدد الحبس، أو هل بلعه الإحماع؟ إد كل من بولد لا الكون الأمور عده متواترة، ولا موضع لإجماع عنده متمييز عن مواضع الحلاف، وإنما يدرك دلك شيئًا فشيئًا، وإنما يعرف نلك من مطالعة الكب المصنّفة في الاختلاف والإحماع للسلف، ثم لا بحصل العدم في دلك عطالعة تصنيف ولا تصنيفين إد لا يحسل تواتر الإحماع به، وقد صنّف أبو بكر المارسي رحمه الله كتابً في مسائل الإجماع وأنكر عليه كتبر منه وحولف في بعض المسائل، فإذًا من خالف الإحماع ولم يثبت عده بعد فهو حاهل مخطئ وليس بمكذّب ميلا يمكن تكفيره والاستقلال بمعسرفة التحقيق في هذا ليس بيسير.

الرابع. النظر في دليله الناعث له على مخالفة الظاهر أهو على شرائط البرهان أم لا؟ ومعرفة شرط البرهان لا يمكن شرحها إلا في محلدات، وما ذكرنا في كتاب (القسطاس المستقيم)، وكتاب (محك النظر) أعودح صه وتكل قريحة أكثر فقهاء الزمان عن قص شروط البرهان على الاستيفاء، ولابد من معرفة دلك فإن البرهاد إذا كان قاطعً رخص في الناويل وإن كان تعيدًا فإذا لم يكن قاطعً لم سرحص إلا في تأويل قريب سابق إلى الفهم،

الحامس: لنطر مى أن دكر تمك المقالة هل يعظم صسررها فى الدين أم لا؟ فإن ما لا يعظم ضرره فى الدين فالأمر فيه أسهل وإن كان القول شبعًا وطاهر البطلان كقول الإمامية المتظرة أن الإمام مختف فى سرداب فإنه يتظر خروجه، فإنه قول كافب ظاهر البطلان شبيع جدًّا، ولكن لا صرر فيه على الدين إنما الضرر على الأحمق المعتقد لدلك إد يحرح كل نوم من بلده لاستقال الإمام حتى يدخل فيرجع إلى بيته خاسئًا، وهذا مثال والمقصود أنه لا يسغى أن يكفر بكل هذياذ وإن كان ظاهر البطلان. فإذا فهمت أن النظر فى التكفير موقوف على حميع هذه لمقامت التي لا يستقل بأحادها المرزون علمت أن المادر إلى تكفير من يحالف الأشعرى أوغيره جاهل مجازف، وكيف يستقل الفقيه بمحرد انفقه بهذا الحطب العظيم وفي أي ربع من أرباع الفقيه يصادف هذه العلوم، فإذا رأيت الفقيه الذي بضاعته مجرد الفقه يخرص فى التكفير والتضليل فأعرض عنه ولا تشغل به قبلك ولسابك، فإن التحدي بالعلوم غويزة فى الطبع لا يصسر عنه الحهال ولاحله كثير الخلاف بين الناس ولو بكث من الأيدى من لايدرى لقل الحلاف بين الحلق.

## فصل في حكم عدوام السلمين

من أشد الناس علوًا وإسراقً طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعبية بأدلتنا التي حررناها فهو كافر، فهؤلاء صبيهوا رحمة الله الواسعة عبلي عباده أوَّلاً، وجبعلوا الجنة وفقًا على شردمة يسيرة من المتكلمين ثم حهلوا ما نواتر من السنة ثاليًا. إدا ظهر لهم في عصر رسول الله ﷺ وعصر الصحابة والشيء حكمهم بإسلام طو نف من أحلاف العرب كانوا مشعولين بعبادة انوثن والم يشتعلوا تعلم الدليل، ولو شتغلوا به لم يفهمنوه ومن ظن أن مدرك الإيمان الكلام والأدلة المجرَّدة والتفسيمات المرتبة فقد أبدع حدُّ الإبداع، بل الإيمان بور يقدفه الله في قلوب عبيده عطية وهدية من عنده. تارة بسينة من الباطن لا يُكنه التعبير عنها، وتارة بسب رؤيا مي المام، وتارة بمشاهدة حال رجل متديين وسراية بوره إليه عند صحبتيه ومجالسته، وتارة بغربه حال. فقلد حاء أعراس إلى النبي الله حاجدًا به سكرًا، فلمَّا وقبع بصره على طبعته النهية رادها الله شرفًا وكرمة، فرأها يتلألأ منها أنوار النبوّة. قال: والله ما هذا بوحه كداب. وسأله أن بعرص عليه الإسلام فأسلم، وحاء آخر إليه عليه الصلاة والسلام وقال: أنشلك الله، الله بعثك بسبًا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إي والله، الله بعثني نبيبًا». فصدقه بيمينه وأسلم، وهدا وأمثاله أكثر من أن يحصى ولم يشغل واحد منهم بالكلام وتعلم الأدلَّة، بل كان يلدو نور الإيمان بمثل هذه القبرائل في قلولهم لمنعة بيسضاء ثم لانزال تزداد إشراقًا بمشاهدة تلك الأحوال العطيمة وتلاوه الفرآل وتصفية القلوب، فليت شعري متى بقل عن رسود الله ﷺ أو عن الصحابة والتله احصار أعبراني أسلم وقوله له الدليل على أن لعالم حادث أنه لا يحلو عن الأعراض، وما لا يحلو عن الحوادث حادث، وإن الله تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة رائدة عن الدات لا هي هو ولا هي عيره. إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين.

ولست أقول لم بجرِ هذه الألفاظ، ولم يجرِ أيضًا ما معناه معنى الألفاظ، بل كاد لا تكشف ملحمة إلا عن حماعة من الأحلاف يسلمون تحت ظلال السيوف، وجسماعة من الأسارى يسلمون واحدًا واحدًا بعد طول الرمان أو على الفرب، وكابوا إذا بطقوا بكلمة الشهادة علموا الصلاة والزكاة وردوا إلى صناعتهم من رعابة الغنم وغيرها، نعم، لست أبكر أنه بحوز أن يكون دكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإيمان في حقّ بعض الناس، ولكن ليس دلك بمتصور علمه وهو أيضًا بادر، بل الأبقع الكلام الحارى في معسرض الوعظ كما يشتمل عليه القررة، فامّا الكلام لمحرد على رسم المتكلمين فإنه يشعر نفوس المستمعين بأن

فيه صنعة جدل ليعجز عنه العامى لا لكونه حقًا في نفسه. وربّما يكون ذلك سببًا لرسوخ العناد في قلبه، ولذلك لا ترى منجلس مناظرة للمتكلمين ولا للفقهاء ينكشف عن واحد انتقل من الاعتزال أو بدعة إلى غيره، ولا عن منعب الشافعي إلى منهب أبي حنيفة ولا على العكس. وتحرى هذه الانتقالات بأسباب أخر حتى في القتال بالسيف، ولذلك لم نجر عادة السلف بالنحوة بهذه المجادلات، بل شدّوا القول على من يخوض في الكلام ويشتغل بالبحث والسؤال، وإذا تركنا المداهنة ومراقبة الجانب صدرحنا بأن الحوض في الكلام حرام لكثرة الأقة فيه إلا لأحد شحصين:

رجل: وقعت له شبهة ليست تزول عن قلبه بكلام ريب وعظى ولا بخبر نقلى عن رسول الله فسيجوز أن يكون القول المرتب الكلامي رافعًا شبهته ودواءً له في مرضه، فيستعمل معه دلك ويحرس عنه سمع الصحيح الذي ليس به ذلك المرض فإنه يوشك أن يحرك في نفسه إشكالاً ويثير له شبهة تمرضه وتستنزله عن اعتقاده المجزوم الصحيح.

الثاني: شحص كامل العقل راسخ القدم في الدين ثابت الإيمان بأنوار اليقين، يربد أن يحصل هذه الصنعة لبداري بها مريضاً إذا وقعت له شبهة، وليفحم بها مبتدعاً إذا نبغ ولبحرس به معتقده إذا قصد مبتدع اغواءه، فتعلم ذلك بهنذا العزم كنان من فروض الكهابات، وتعلم قبلر ما يزيل به الشك ويدرأ الشبهة في حقّ المشكل فرض عين، إذا لم يمكن إعادة اعتقاده المجزوم بطريق آخر سواه. والحقّ الصريح أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول عله الصلاة والسلام واشتمل عليه الفرآن اعتقادًا جزمًا فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته، بل الإيمان المستفساد من الدليل الكلامي ضعيف جدًّا مشرف على التسرَّاول بكل شبهة بل الإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع أو الحاصل بعد البلوغ بقرائن أحوال لايمكن التعبير عنهـا وتمام تأكده بلزومه العبادة والذكر، فإن من تمادت به العبادة إلى حقيقة التقوى وتطهير الباطن عن كدورات الدنيا وملازمة ذكر الله تعالى دائمًا تجلت له أنوار المعرفة وصادت الأمور التي كان قد أخذها تقليلًا عنده كالمعاينة والمشاهدة، ودلك حقيقة المعرفة التي لا تحصل إلا بعد انحلال عقدة الاعتبقادات وانشراح الصدر بنور الله تعالى ﴿ أَفَمَن شَرَحُ اللَّهُ صَدَّرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُو عَلَىٰ نُرِدٍ مِّن رَّبِّهِ ﴾ الزمر: ١٢١ كما سئل رسول الله ﷺ عن معنى شـرح الصدو ضقال. انتُورٌ يُضَّلُفُ فَى قَلْبِ المُوسِ، فقـيل وما علامته؟ قال: ﴿ التَّجِمَافِي عُنْ دَارِ الغُرُورِ وَالإِنَّابَةِ إِلَى دَارِ الْحُلُودِ \* فَبِسَهَدَا يَعلم أن المتكلم المقبل على الدنيا المتهالك عليها غير مدرك حقيقة المعرفة ولو أدركها لتجافى عن دار الغرور قطعًا.

### فصل في بعث النار

لعلّك تقول أنت تأخذ التكفير من التكذيب للنصوص الشرعية. والشارع صلوات الله عليه هو الذي ضيق الرحمة على الخلق دون المتكلم، إذ قال عليه السلام: فيقُولُ الله تَعَالى لاّدَمَ عَلَيْه السلامُ: فيقُولُ الله تَعَالى لاّدَمَ عَلَيْه السلامُ يُومُ القيامَة: يا آدَم ابْعَثَ من ذُريَتكَ بَعْثَ النّارِ. فَيَقُولُ: يارَبَ من كَمْ؟ فَيَقُولُ: من كُلُّ الله تسعَماتة وتسعين الله وقال عليه الصلاة والسلام: «سَتَفْتَرَقُ أُمْتِي عَلَى نَيف وَسَبْعِينَ فَرْقَة، النَّاجِيَةُ مَنْهَا وَاحَدةً».

الجُوابِ: أنَّ الحليث الأولَّ صحَبِح، ولكن لبس للعنى به أنهم كفار مخلدون بل إنهم يدخلون النار ويعرضون عليها ويتركون فيها بقلر معاصبهم، والمعصوم من المعاصى لايكون في الألف إلاَّ واحدًا، وكذلك قال تعالى: ﴿ وَإِن مَنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ لمريم: ١٧١، ثم بعث النار عبارة عمن استوجب النار بذنوبه ويجوز أن يصرفوا عن طريق جهنم بالشفاعة كما وردت به الاخبار، وتشهد له الأخبار الكثيرة الدالة على سعة رحمة الله تعالى، وهي أكثر من أن تحصى.

ثالث بين الدرحتين بلعهم اسم محمّد على ولم يبلعهم نعنه وصف، بن سمعوا أيضً مد الصا أن كذابًا ملسبًا اسمه محمّد ادّعى النبوة، كما سمع صبيانا أن كذابًا يقال به المقمع بعنه الله تحدث بالبوة كادبًا، فهؤلاء عندى في أوصف في معنى الصف الأول فإنهم مع ألهم لم يسمعو اسمه سمعوا ضد أوصافه، وهذا لا يحرك دعة الطرفي الصف

وأما الحديث الآحر، وهو قوله. الناجية منها واحدة. فالرواية محلفة فيه. فقد روى المهالكة منها واحدة ولكن الأشهر تلك الرواية، ومسعنى الناجية هي التبي لا تعرص على النار، ولا تحبح إلى الشفاعة بل الذي تشعلق به الزيابية لتجره إلى البر فلس بناح على الإطلاق وإن انتزع بالشفاعة من مخاليبهم. وفي رواية كلها في الجنة إلا الزيادقة وهي فوضة. وعكن أن تكون الروايات كلها صحيحة فتكون الهالكة واحدة هي التي تحدد في النار، ويكون الهبالك عبارة عمن وقع اليأس من صلاحه لأن الهالك لا يرجى له سعد الهلاك حير وبكون الناحية واحدة وهي التي بلحل الجنة بعير حساب ولا شفاعة لأن من بوقش لحساب فقد عبرض للمدلة فليس بناج إذًا، ومن عرض للشفاعة فقد عبرض للمدلة فليس بناح أيضًا على الإطلاق، وهذا، طريقان وهما عبارتان عن شر الخلق وحيره. وباقي الفرق بماح أيضًا على الإطلاق، ومنهم من يعدب بالحساب فقط، ومهم من يقرب من الدر ثم يصرف بالشفاعة، ومنهم من يعدب أنه الهالكة المخلدة في النارمع هذه الأمة فهي فرقة وبدعتهم وعلى كثرة معاصيهم وقنتها. فأما الهالكة المخلدة في النارمع هذه الأمة فهي فرقة واحده وهي التي كديت وحورت الكذب على رسول الله عليه بالمصلحة.

وأما من سائر الأمم، فمن كذبه بعد ما قبرع سمعه لتواتر عن خبروجه وصفته ومعجرته الحارفة للعادة كشق الفمر وتسبيح الحصى وببع الماء من بين أصابعه والقراد المعجز الدى تحدى به أهل الفصاحة وعجزوا عنه، فإذا قرع دلك سمعه فأعرض عنه وتولّى ولم ينظر فينه ولم يتأمّل ولم يسادر إلى التصديق، فهذا هو الحاحد الكادب وهو الكافر، ولا يدخل في هذا أكثر الروم والترك الذين بعدت بلادهم عن بلاد المسلمين، بل أقول من قرع سمعه هذا فلا بد أن تبعث به داعية الطب ليستين حقيقة الأمر إن كان من أهل الذين وأم يكن من الدين استحوا الحياة الدنيا على الآحرة، فإن لم تبعث هذه الداعبة فدلك لركوبه العالم وخطر أمر الدين وذلك كفر، وإن اسعت الداعبة فقصر في الطلب فهو أيضاً كفر بل ذو الإيمان بالله والبوم الآحر من أهل كل ملة لا يمكنه أن يعتر عن الطلب بعد طهور المخايل بالأسباب الخارقة للعادة، فإن اشتغل بالنظر والطلب ولم بقصر فأدركه الموت قبل تمام التحقيق فهو أبضاً معيفور له ثم له الرحمة الواسعة، فاستوسع رحمة فادركه الموت قبل تمام التحقيق فهو أبضاً معيفور له ثم له الرحمة الواسعة، فاستوسع رحمة فادركة المان ولا تزن الأمور الإلهية بالموارين المختصرة الرسمية

واعلم أن الاخرة قريب من الدنيا فما حلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة فكما أد كتر أهل الدنيا في نعمة وسلامه أو في حانه يعبطها إد لو خير نيبها دبين الإماتة والإعدام مثلاً لاختارها، وإنما المعذب الذي يتمنى الموب بالر، فكذلك المخلدون في البار بالإصافة إلى الباجين والمخرجين منها في الآخرة بادر، فإن صفة الرحمة لا تتعير باحتلاف أحو لها، وإنما الدنيا والأخرة عباريان عن اختبلاف أحوالك ولولا هذ لم كنان لقوله عليه الصلاة والسلام معنى، حيث قال الأول ما حطاً انه في الكتاب الأول أنا الله إلا أنا سَنقت رحمتى عصبى فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، فَلَهُ الجنة الله

واعلم أن أهل النصائر قد انكشف لهم سق الرحمة وشمولها بأسباب ومكاشفات سوى من عندهم من الأحدر و لآثار، ولكن دكر دلت يطول فأبشر برحمة الله وبالمحاة المطلقة إن حمعت سين الإيمان والعمل الصالح، وبالهلاك المطلق إن خلوت عنهما حميمًا، وإن كنت صاحب يقين في أصل التصديق وصاحب حطأ في بعض التأويل، أو صاحب شبك فيهما، أو صاحب خلط في الأعمان، فلا نظمع في النجاة المطلقة.

واعلم، أنك مين أن تعذب مدة ثم تحلى، وبين أن يشفع فسيك من تنقنت صدقه فى جميع ما حاء مه أو عسيره، فاجتهد أن يغنيك الله مفضله عن شفاعة الشبهعاء فإن الأمر فى دلك محطر

#### فصل

قد طل عصر الماس أن مأحد التكفير من العمل لا من الشرع، وأن الجاهل بالله كافر والعارف به مؤمن، فيقال له لحكم بياحة الدم والخلود في النار حكم شرعى لا معنى له قبل ورود الشرع، وإن أراد به أن المفهوم من الشارع أن الجاهل بالله هو الكافر، فهذا لا يمكن حصره هيه لأن الحياهل بالرسول وبالاحرة يصا كفر، ثم إن حصص دلك بالجهل بدات الله تعالى بجحد وجوده أو وحدانيته ولم بطرده في لصفات فريم سوعد عليه، وإن حعل المخطئ في الصفات أيضًا جاهلاً أو كافراً لزمه تكفير من نفي صفه المقاء وصفة القدم، ومن نفي الكلام وصفًا زائدًا على لعلم، ومن نفي السمع والنصر رائدًا على العلم، ومن نفي حواز الرؤيه، ومن أثبت الجهة وأثبت إردة حادثة لا في داته ولا في محل وبكفير المخالفين فيه، وبالحملة يلزمه التكفير في كل مسألة تتعلق بصفات الله تعالى وذلك حكم لا مستد له، وإن حصص سعص الصفات دون بعض لم يجد لذلك فيصلاً ومردً، ولا وجه له إلا الصبط بالتكذيب ليعم المكذب بالرسول وبالمعاد، ويحرج منه المؤول، ثم لا يبعد أن يفع الشك ولمطر في بعض المسائل من جملة الناويل أو التكذيب حتى يكون التأويل بعيدًا يفع الشك وموجب الاحتهاد، فقد عرفت أن هذه مسألة اجتهادية.

#### فصل

من الناس من قال إنما أكسر من يكفرني من الفرق، ومن لا يكفرني فلا. وهذا لا محل له، فإن قال قائل على طفي أولى بالإمانة إذ لم يكن كفراً فبأن يخطئ صاحبه، ويظر أن المحالف فيه كاهر لا يصير كافراً، وإنم هو خطأ في مسألة شرعية. وكذلك الحنلي إد نم يكتر بإثبات الجهة فلم يكفر بأن يغلظ أو يظن أن تامي الجهة مكذب وليس بمتأول وأما قول رسول الله عليه : "إِذَا قَلَفَ أَحَدُ الْسُلمين صاحبة بالكُفر فقد باع به أحدهما». معاه أن يكفره مع معرفته بحاله فمن عرف من غيره أنه مصدق لرسول الله عليه ثم يكفره فيكون المكفر كنافراً فأمنا إن كفره لظه أنه كذب الرسول فهذا غلط مه في حال شخص واحد، إد قد يظن به أنه كور مكذب وليس كذلك وهذا لا يكون كفراً. فقد أفدناك بهله الترديدات التبيه على أعظم الغور في هذه القاعدة وعلى الفانون الذي ينبغي أن يتبع فيه، فاقتع به والسلام.

## أيها الولا بَـلِّشِالِّمَرِلِيِّ خطبة الرسالة

الحمد لله ربّ العالمين، والعباقبة للمتّقين، والصلاة والسلام على سبّه محمّد وآله أجمعين

اعلم، أن واحداً من الطلبة المتقدّمين لارم خدمة الشيخ الإمام دين الدين حجة لإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدّس الله روحه واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى حمع من دقائق العلوم، واسكمل من فضائل النفس، ثم إنه فكر يوماً في حال نفسه وخطر على باله، فقال: إلى قرآت أنواعً من العلوم، وصوفت ريعان عمرى على تعلمها وجمعها. فالأن ينبعي أن أعلم أي نوعها ينفعني غداً ويؤانسني في قبري وأيها لا ينععني حتى أتركه، فقد عالم رسول الله على: اللهم إني أعود بك من علم لا ينفعي، فاستمرت له هذه العكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ ححة الإسلام محمد الغزالي رحمة الله نعالي علمه استفتاء، وسأل عنه مسائل والسمس منه نصيحة ودعاء، وقال: وإن كان مصنفات الشيح كالإحياء وغيره يشتمل على حواب مسائلي لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون صعى عدة حياني وأعمل بما فيها مدى عمرى إن شاء الله تعالى، حاجتي في ورقات تكون صعى عدة حياني وأعمل بما فيها مدى عمرى إن شاء الله تعالى، حكت الشيح هذه الرسالة إليه في جوابه، والله أعلم

اعلم أيها الولد المحب أطال الله بقاءك بطاعته، وسلك بك مبيل أحبائه أن مشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه السلام إن كان قد بلغك منه بصيحة فأى حاجة لك في نصيحتي، وإن لم يبلغك مه فقل لى ماذا حصلت في هذه السين الماصية.

أبها الولد: من جملة ما مصح به رسول الله على أمته قوله. "عَلَامَةُ إعراض الله عَن العَبْد اشتغَالُهُ بِهَا لا يَعْتِيه وَإِنَّ امراً ذَهَبَتْ سَاعَةٌ من عُمْره في غَيْر مَا خُلقَ لَهُ جَليرٌ أَنْ تَطُولً عَلَيْهُ حَسْرَتُهُ وَمَن جَاوَزُ الأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ شُوّهُ فَلْيَتَجَهَّوْ إَلِى الْتَارِ»، وفي هذه النصبَحة كفاية لأمل العلم.

أبها الولد: النصيحة سهلة والمشكل فبولها لأنها في مذاقى متبعى الهوى مرة إد المناهى محبوبة في قلوبهم وعلى الحصوص لمن كان طالب العلم الرسمى مشتغن في فصل المس ومناقب الدنبا، فإنه يحسب أن العلم المجرد له سيكون عجاته وخلاصه قيه، وإنه مستغن عن العمل. وهذا اعتقاد الفلاسفة. سيحان الله العظيم لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد، كما قال رسول الله على : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لا ينقعه الله بعلمه»

وروى أن الجنيد قدّس الله سره رئى فى المنام هوته ، فقيل له ما الحبريا أبا القاسم؟ قال: طاحت تلك العمارات، وفينيت تلك الإشارات وسا نعمنا إلا ركيمات ركيمناها فى جوف الليل

أيها الولد: لا تكن من الأعسمال مفلسله ولا من الأحوال خالبًا ونيقن أن العلم المجرد لا يأخذ اليد، مشاله: لو كان على رجل في برية عشرة أسياف هندية مع أسبحة أخرى، وكان الرجل شجاعًا وأهل حرب فحمل عليه أسد عظيم مهيب فعا ظنك هل تدفع الأسلحة شره عه بلا استعمالها وضربها؟ فمن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب، فكذا لو قرأ رجل مائة ألف مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعس، ومثله أبضًا لو كان لوحل حرارة ومسرص صفسراوى يكون علاحمه بالمسكتحبين والكشكاب فلا يحصل البرء إلا باستعمالها (شعر):

كـــرمى دواهزار رطل همى بيسمسائى

#### تامی بخروری نسسا شسیدت شسیسدانی

 عنها حولا ﴾ [الكهم. ٧ ١، ١ ١]. ﴿ إلا من تاب وآص وعمل عملاً صالحاً ﴾ [ لفرقد ٧]. وما تصوب في هذا الحديث البنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً والإيمان قول باللسان وتصديق بالجناد وعمل بالأركان، ودليل الأعمان أكثر من أن يحصى إن كان العد يبلع الحمة بفصل الله تعلى وكرمه، لكن بعد أن يستعد بطاعته وعدت لأن رحمة الله قريب من المحسين، ولو قبل أيف يبلغ بمجرد الإيمان، قلنا: بعم، لكن متى بلع؟ وكم من علمة كؤود يقطعها إلى أن يصل؟ فأول تلك العقبات عقبة الإيمان، وأنه هل يسلم من سلب الإيمان أم لا؟ وإذا وصل، هن يكون خاتناً مقلساً وقال الحسس البصرى يقول الله تعلى لعداده يوم القيامة: ادخلوا يا عبدى الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم

أيها الولد: مالم تعمل لم نحد الأجر.

حكى أد رحلاً من بنى إسرائيل عد الله تعالى سبعين سنة فاراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة فأسل الله إليه ملكا يحره أنه مع تلك العبادة لا يليس به دحول لحمة علما لغه قال العماد . نحن حلفنا للعبادة فينبعي لنا أد نعبده ، فلما رحع الملك قال إلهي أنت أعدم بما قال ، فيقال الله تعالى الإذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعوض عنه اشهدوا ياملائكتي أني قد غفرت له ، قال رسول الله على الحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ورنوا أغسالكم قبل أن توزنوا وقال على بحث : (من طن أنه بدون الحهد يصل فهو مسمن ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو مستعن). وقال الحسن رحمه الله نعالى العمل وقال رسول الله على الدوب) وقال علامة الحسقينة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل وقال رسول الله تعالى العمل وقال رسول الله تعالى المائيس مَنْ دَان نَفْسَهُ وعَمِلُ لَمَا بَعْدُ المَوْت وَالأَحْمَقُ مَن البَعْ وَالْمُونَ وَالأَحْمَقُ مَن البَعْ وَالْمُ وَعَمِلُ لَمَا بَعْدُ المَوْت وَالأَحْمَقُ مَن البَعْدَ المَوْت وَالْمُ الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى المَامَى المَامَلُ الله تعالى الله تعالى المَامَلُ الله تعالى الله تعالى المَامَلُ الله تعالى المَامَلُ الله تعالى المَامَلُ الله تعالى المَامَلُ المَامَلُ الله تعالى المَامَلُ المَامَلُ المَامَلُ الله تعالى المُامَلُكُمُ الله تعالى المَامَلُ الله تعالى المَامَلُ المَامَلُ المَامَلُ المَامَلُ المَامَلُ اللهُ المَامَلُ المَامَلُ المَامَلُهُ المَامَل

أيها الولد: كم من بيال أحبستها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على هسك النوم، لا أعلم ما كان الناعث فيه إن كان نيل عرص الدنيا وحدب حطامها وتحصين مناصها والمناها: على الأقبران والأمثال وربل لك نيم ويل لك وإن كان قصدك فيه إحباء شبريعة السبى عليه وتهذيب أحلاقك وكبر النفس الأمارة بالسوء، فطوبي لك ثم طوبي لك، ولعد صدق من قل شعر:

سَهَدرُ العبيون لعبر وجهك ضائعُ ويكاؤهن لغبير في في المالُ الطلُ

أيها الولد؛ عش ما شئت فإنـك ميت، وأحب من شئت فإنك مفـارقه، واعمل ما شئت فإنك محزى به.

أيها الولد: أى شىء حاصل لك من تحصيل علم الكلام، والخلاف والطب والدواوين والأشعار والبحوم والعروض والنحو والتصريف غير تضييع العمر بخلاف دى الجلال، إلى رأيت فى إنجيل عيسى عليه الصلاة والسلام، قال من سياعة أن يوضع الميت على احدازة إلى أن يوضع على شعير القر بسأل الله بعطمته منه أربعين سؤالاً، لله أوله يقول عدى طهرت منظر الخلق منين وما طهرت منظرى ساعة وكل يوم ينظر فى قلك يقول ما تصنع لعيرى وأنت محفوف بخيرى، أما أنت أصم لا تسمع.

أبها الولد: العلم بلا عمل جنود، والعمل بغير علم لا يكوذ.

واعلم أن العلم لا يبعدك اليوم عن المعاصى، ولا يحملك على الطاعة، ولن يبعدك غدًا عن نار جهنم، وإدا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيّام المضية تقول غدًا يوم القيامة، فارجعنا نعمل صالحًا، فيقال: يا أحمق أنب من هناك نجئ.

أيها الولد اجعل الهمة في الروح، ولهبزيمة في الفس، والموت في البدن لأن مرلك القبر، وأهل المقابر يستنظرونك في كل لحطة متى تصل السهم، إياك إياك أن مصل إليهم بلا زاد، وقبال أبو بكر الصديق وطنيه: هذه الأجسساد قبض الطيبور، واصطلل الدوات، فتبعكر في نفست من أيهما أنت، إن كنت من الطور العلوبة في تسمع طنين طل ارجعي إلى ربك تطير صاعداً إلى أن تقعد في أعالي مراج لجنان، كما قال رسول الله على ربك تطير صاعداً إلى أن تقعد في أعالي مراج لجنان، كما قال رسول الله على الهنز عبرش المرحمن من صوت سعد بن صعاد» والعباذ بالله إن كنت من الدواب، كما قال الله تعالى: ﴿ أُولئك كَالانْعَام بلُ هُمْ أَصْلُ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]. فلا تأمن انتقالك من راوية الدار إلى هاوية الذر، وروى أن الحسن المصرى رحمه الله تعالى أعطى شربة ما باد فاخذ القدح وغشى عليه وسقط من يده، فلمنا أفق قبل له مناك يا أبا سعيد؟ قال دكرت أمنية أهل المار حين يقولون لأهل الحنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رقكم الله.

أيها الولد: لوكان العدم المجرد كافيًا لك ولا تحتاج إلى عمل سواه، لكان نداء مل من سائل، هل من مستغصر، هل من تائب ضائعًا، بلا فائدة. وروى أن جماعة من لصحابة رات أجمعين ذكروا عبد الله س عمر عبد رسول الله على فقال انعم الرّجُل هُو، لو كَانَ يُصلِّي باللَّيْلِ، وقال عليه السلام لرجل من أصحابه "بافلان لا تكثرُ النَوْمَ باللَيلِ، فَإِن كَثْرَة النوم باللَيل بَدَعُ صَاحبَهُ فَقيرًا يَوْمَ القيامة».

أيها الولد: ومن الليل فتهجد به أمر وبالأسحار هم يستغفرون شكر ، والمستغفرون الله أيها الولد: ومن الليل فتهجد به أمر أوبالأسحار دكر ، قال عليه السلام «ثلاثة أصوات يُحبُّها الله تُعالى. صَوت الدِّيث، وصَوت الدِّيث، وصَوت الدِّيث الله تعالى اللّذي يَقْرَأُ القُرْآن، وصَوت الله تعالى عليه . إن الله تبارك وتعالى حلق ريحًا بالأسحار تَحمل الأذكار والاستعفار إلى الملك الحدر ،

وقال أيصًا: إذا كان أوّل الليل سادى مناد من تحت العرش، ألا ليقيم العابدول فيمقومول ويصلون ويصلون ما شاء الله، ثم ينادى مناد في شعر اللبل: ألا ليقيم القانتون، فيقومون ويسغفرون، فإدا للي السخر، فإدا كان لسحر بادى مناد: ألا ليقيم المستغمرون، فيقومون ويسغفرون، فإدا طلع الفجر نادى مناد: ألا ليقيم انغسافلون، فيسقومون من فروشسهم كالموتى بشروا من قورهم.

أبها الولد: روى في وصايا لقب الحكيم لابنه أنه قبال. با بني لا بكوس الديث أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم، ولقد أحس من قال شعرًا:

لقسد مُسَفِتٌ في جنح ليل حسمسامسة

مسلسى فَسنَسنِ وهِ مَسا وإنَّسي لَسسَائِسمُ

وازعم أنّى هائم ذو صلحابة

لىربى فسملا أبكى، ونبكى البسمهمائم

أيها الولد: خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ماهي.

اعلم: أن الطّاعة والعبادة متابعية الشارع في لأوامر واليو هي، بالقول والفعل يعنى كل ما تقول ونفيعل وتترك م بكون بافتداء الشيرع، كما لو صمت يوم العيب وأيام لتشريق تكن عاصيًا، أو صلّيت في ثوب مغصوب وإن كانت صورة عبادة تأثم.

أيها الولد: ينبعر لك أن يكون قبولك وفعلك موافقًا للشرع إد العدم والعمل بلا . وقتداء الشرع صلالة، ويبغى لك أن لا تغتر بالسطح وطامات الصوفية لأن سلوك هذا الطريق بكون بالمحاهدة وقطع شهوة النفس وقبتل هواها بسبف الرياضة لا بالطامات والترهات

واعلم، أن اللسان المطلق والقلب المصبق المملوء بالعفيلة والشهوة عيلامة الشيقاوة، حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيى قلبك بأنوار المعرفة.

واعلم أن بعص مسائلك التى سألتنى عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول إل لم تبلع تلك الحالة تعرف ماهى، وإلا فعلمها من المستحيلات لأبها دوقية، وكل ما بكون دوقياً لا يستقيم وصفه بالقول كلحلاوة الحلو ومرارة المر لابعرف إلا بالدوق. كما حكى أن عنا كتب إلى صاحب له أن عرفى لذة المجامعة كيف تكون، فكتب له في جوابه عنا فلان بني كنت حستك عنياً فقط الآن عرفت أنك عنين وأحمق. لأد هذه اللده دوقية إن تصل إليها تعرف، وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكنابة

أيها الولد: بعص مسائلك من هذا القبيل، وأما البنعض الذي يستقيم له الحواب فقد دكرناء في إحباء العلوم وعيره. وتذكر ههما نبدأ منه ونشير إليه فسقول قد وجب على السالك أربعة أمُور.

الأمر الأتوّل: اعتقاد صحيح لا يكود فيه بدعة

والثاني: نوبة بصوح لا يرجع بعدها إلى الرلَّة

والثالث: اسنرضاء لخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حنَّ

الرامع: نحصيل عدم الشريعة قدر ما نؤدى به أوامر الله تعالى. ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاه.

حكى أن الشبلى رحمه الله خلم أربعمائة أسناذ، وقال قرأت أربعة آلاف حديث، ثم اخترت منها حديثًا واحدًا وعملت به وحليت ما سنواه لأبى بأملته فوحدت حلاصى وبحاتى فيه وكأن علم الأولين والآخرين كله مندرجًا فيه فاكتفيت به، وذلك أن رسول الله على قال لمص أصحابه واعملُ لدُنْيَاكَ بِقَندر مقامكَ فيها، واعمل لآحرتُك بقَدر بَقائك فيها، واعملُ لا حرتُك بقدر بَقائك فيها، واعملُ لا مقدر حاجتَك إليه، واعملُ للنار بقدر صبرُك عَلَيْها».

أيها الولد: إذا علمت هذا الحديث لاحاجه إلى العلم الكشيس، وتأمل في حكاية أحرى ودلث أن حاتمًا الأصم كان من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يومًا قال. صاحبتني منذ ثلاثين سنة ما حصلت فيها؟ قال: حصلت ثماني فوائد من العلم وهي تكفيني منه لأني أرحو خلاصي ونجاتي فيها، فقال شقيق: ماهي! قال حاتم الاصم.

الفائدة الأولى: إلى نظرت إلى الحلق فرأيت لكل منهم محبوبًا ومعشوقًا يحبه ويعشقه وبعض دلك المحبوب يصاحه إلى مسرص الموت وبعصه إلى شهير القبر، ثم يرجع كله ويشركه فريدًا وحيدًا ولا يدحل سعه في قبره منهم أحد، فتفكرت وقبلت: أفضل محبوب المرء ما يدحل معه في قبره ويؤانسه فيه فيها وجدت غير الأعمال الصالحة فأخدتها محبوبًا لي لتكون سراجًا لي في قبرى، وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدًا

الفائدة الثانية: إلى رأيت الحلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم فتأمّلت قوله نعالى. ﴿ وَأَمَا مَنْ حَافَ مَقَامُ رَبّه وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهُوئُ ﴿ يَكُ فَإِنَّ الْحَلَّةُ هِي الْمُأْوى ﴾ المارعات ١٤٠، ١٤١. وتبقنت أن الفرآن حق صادق مادرت إلى خيلاف نفسى وتشمرت عجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رصت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت.

الفائدة الثالثة: إنى رأيت كل واحد من الناس يسعي في حمع حطام الدنيا ثم يمسكها تابصًا يده عليه، فتأملت في قوله تعالى: ﴿ مَا عَنْدُكُمْ يَنْفُدُ وَمَا عَنْدَ اللَّهُ بَاقَ ﴾ [النحل ١٩٦].

فىذلت محمصولى من الدنيا لوحه الله تعالى، ففرّقته بير المساكين ليكون دخرًا لى عند الله تعالى. •

الفائدة المرابعة. إلى رأيب بعض الحلق طل شرفه وعود في كثرة الأقوام والعشائر فاعتبر بهم، ورغم آخر أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فيافتحروا بها، وحسب بعصهم الشرف والعبر في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت طائفة أنه في إلاف المال وإسراف وتبذيره، وتأمّلت في قوله تعالى ﴿ إِنَّ أَكُرُمَكُم عند اللّه أَتْقاكُم ﴾ [الحجرات ١٣] فاحترت لنقوى واعتقدت أن القرآد حقّ صادق وظنهم وحسبانهم كله باطل رائل.

الفائدة الحامسة إنى رأيت الناس بدم بعضا ويعتاب بعصهم بعضًا، فوجدت دلك من الحسد في المان والجساه والعلم، فتأمنت في قوله تعسالى: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَنْهُم مُعِيشَتَهُمُ فَي الْحَيَاة الدُّنْيَا ﴾ [الرحرف ٢٣] فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأول فما حسدت أحدًا ورضيت بقسمة الله تعالى .

الفائدة السادسة: إنى رأيب الباس يعادي بعضهم بعصًا بغرص وسبب فتأملت قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو ٌ فَاتَخَذُوهُ عَدُو اللهِ [عطر: ٦]. فعلمت أنه لا يجوز عداوة آخر عبر الشيطان.

والصائدة السابعة: إلى رأيت كل أحد يسعى بحد ويجتهد بمبالغة لطب القوت والمعاش بحيث يقع به فى شبهة وحرام، ويذل نفسه، ويتقص قدره، فتأمّلت فى قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَةً فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّه رِزْقُها ﴾ [مود: ٦]. فعلمت أن رقى على الله تعالى، وقد ضمنه فاشتغلت بعادته وقطعت طمعى عمل سواه.

الفائدة الثامنة: إلى رأيت كل واحد معتمدًا على شيء محلوق بعضهم إلى الديبار والدرهم، وبعضهم إلى المال والملك، وبعضهم إلى الحرفة والصناعة، وبعضهم إلى مخلوق مثله، فتأملت في قوله تعالى ﴿ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى الله فَهُو حَسَبُهُ إِنَّ اللّهَ بِالْغِ أَمْرِهِ قَدْ جعل اللّهُ لَكُلُ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق. ١]. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبى ونعم الوكين، فقال شقيق وفقك الله تعالى إلى قد نظرت التبوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فوجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الموائد لشائية، فمن عمل بها كان عاملاً بهذه الكتب الأربعة.

أيها الولد: قد علمت من هائين الحكايتين أنك لا تحتاج <sub>ا</sub>لى تكثير العلم، و لأن أُبيّل ما يحب على سالك سبيل احق.

فاعلم أنه يسغى للسالك شيح موشد مربى ليحرج الأخلاق السيئة منه بتربيته ويحعل مكانها حلقًا حسنًا ومعى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يعلع الشوك ويخسرح البانات

الأجمية من بين الزرع لبحسن ماته ويكمل ربعه، ولا بدّ للسالك من نبيخ بؤدبه ويرشده إلى سبل لله تعالى، لأن الله أرسل للعباد رسولاً للإرشاد إلى سبيله، فإد الرتحل تلحظ فقد خلف الخلفاء في مكانه حستى يرشدوا إلى الله تعالى. وشرط الشبح الذي يصلح أن يكون بالألما الله صلوات الله وسلامه عليه وأن يكود عملًا، ولكن لا كل عمالم يصلح للخلافه، وإلى أبين لك بعض علامته على سبيل الإجسمال حتى لا يدّعى كل أحد أنه مرشد

فنقول: من بعرض عن حبّ الدنيا وحبّ الجناه، وكناد قد تابع لشخص نصير يتسلسل منتابعته إلى سيَّد المرسلين عُظُّة وكاد محسنًا رياضة نفسه من قلة الأكل والقول والنوم، وكثرة المصلوات والصدقة والصوم، وكان عمابعته الشيخ المصير جعملاً محاسن الأخلاق له سيرة كالصبر والصلاة والشكر والتوكّل واليقين والفناعة وطمأنينه النفس والحلم والتواصع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأنّي وأمشالها، فهو إدا نور من أنوار النبي ﷺ يصلح للاقستبداء به، ولكن وجبود مسئله نادر أعبزٌ من السكبيريت الأحمر، ومن ساعدته السعادة فوحد شيخًا كما ذكرنا وقبله الشبيح ينبغي أن يحترمه ظاهرًا وباطاً أمَّا احترام الطاهر فهو أن لا يجادله ولا يشنفل بالاحتجاح معه في كن مسأله وإن علم خطأه، ولا يلقى بين يديه سـجادته إلا وقت أداء الصـلاة فإدا فرع يرفـعهـا، ولا يكثر نواص الصلاة بحضرته، ويعمل ما يأمره الشيح من لعـمل بقدر وسعه وطافته وأمَّا احترام الباص فهو أن كن ما يسمع ويقسر منه في الطاهر لاينكره في الباطن لا فعلاً ولا قولاً لئلا ينسم بالمعنف، وإن لم يستطع بترك صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهره، ويحترر عن مجالسة صاحب السوء ليقصر ولاية شياطين الجنّ والإنس من صحن قلبه فيصفى عن لوث الشبطنة، وعلى كل حل يختار لفقير على الغنى ثم اعلم،أن النصوف له حصلتان الاستيقامة والسكون عن الحيق، فيمن استقام وأحسن حلقه بالناس وعاملهم بالحلم فيهو صوفى والاستقامه أن يفدي حطّ بفسه لنفسه، وحسن الحلق مع ابناس أن لا تحمل الناس على مراد نفسك بن تحمل نفسك على مرادهم ما يم يخالفوا الشرع، ثم إنك سألتني عن العبودية، وهي ثلاثة أشباء أحدها محافظة أمر الشرع، وثانبها الرصبء بانقضاء والقدر وقســمة الله تعالى، وثالثــها. ترك رصاء نفــسك في طلب رضاء الله تعــالي، وسألتني عن التوكل هو أن تستحكم اعتقادك بالله تعمالي فيما وعد يعسى تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة وإن اجتهد كل من في العالم على صرفه عنك، وما لم يكنب لل يصل إليك وإن ساعدك جميع العالم. وسألتبي عن الإحلاص، وهو أن تكون أعداك كنها لله تعالى ولابرناح فلنك بمحامد الناس ولا تبالي بمدمتهم واعلم، أن الرياء بتولَّد من تعطيم الحلق. وعلاحه أن تراهم مسلحرين تحت القدرة وتحسبهم كالجمادات هي عدم قدرة إيصال الراحة والمشقّة لتخلص من مراءاتهم، ومتى تحسبهم دوى قدرة وإرادة لن يبعد علك الربء

أيها الولد: والناقى من مسائلك بعضها مسطور في مصنعاتي فاطلبه منه وكتابة بعضها حرام، عمل آنت عا تعمل ليكشف لك ما لم تعلم.

أيها الولد ، بعد اليوم لا تسألى ما أشكل عليك إلا بلسان الحاد قوبه تعالى . ﴿ وَلُو اللّهُمُ صَبِرُوا حَتَىٰ تَخْرُجُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ حَيْراً لَهُمْ ﴾ [احجرات ١٥] واقبل بصيحة اخصر عليه السلام حس قال ﴿ فَلا تَسْأَلْنَي عَنْ شَيْءٌ حَتَىٰ أُحْدَثُ لَكَ مَنْهُ دَكُراً ﴾ [الكهف ١٠] . ولا تستعجل حتى تبلغ أو أنه يكشف لك وتراه: ﴿ سأريكُمْ آياتي فلا تستعجلُون ﴾ [ الانب، ٢٧] . فلا تسألنى قبل الوقت: وتبعل ألك لا بصل إلا بالسير لقوله تعالى: ﴿ أُو لَمْ يسيرُوا في الأرض فينطروا ﴾ [المروم: ٩،عادر ٢١].

أيها الولد: بالله إن تسر تر العجائب فى كل منزل، والذل روحك فيها رأس هذا الأمر بدل الروح كميا قال دو النون المصرى رحمه الله تعالى لأحد من تلامذته: إن قدرت على بذن الروح فتعال وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية.

أيها الولد إنى أنصحك شمانية أشياء اقبلها منى لئلا بكون علمك حصمًا عليك يوم القيامة، تعمل منها أربعة، وتدع منها أربعة أما اللوني تدع

أحدها، أن لا تناظر أحدًا في مسألة ما استطعت لأن فيها آيات كثيرة فإثمها أكبر من نفعها، إذ هي منع كل حتق ذميم كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والماهاة وغيرها، بعم لو وقع مسألة بينك وبين شخص أوقوم وكانت إر دتك فيها أن تظهر الحق ولا بصبع جار البحث لكن لمتنك الإرادة علامتان: إحداهما. أن لا تعرق بين أن ينكشف الحق على لسائك أو على لسان غيرك، والثانية أن يكون البحث في الحلاء أحب إليك من أن يكون في الملأ، واسمع إلى أذكبر لك هها فائدة واعهم أن لسؤان عر المشكلات عرض مرص القلب إلى الطبيب والحواب له سعى لإصلاح مرضه واعلم أن الحاهلين المرضى قلوبهم والعلماء لأطاء والعالم الناقص لا يحسن المعاجة والعالم الكامل لا يعامج كل مريص بل يعالج من يرحو فيه قبول المعاجة والصلاح وإدا كانت العلة مزمنة أو عقيمًا لا تقبل العلاح في حدثاقة لطبيب فيه أن يقول هذا لا يقبل العلاح في متعل فيه عداوانه لأن فيه تصييع العمر، ثم اعدم، أن مرض الجهل على أربعة أنواع "

أحدها: يقبل العلاج والباقى لا يفين أما الذى لايقل الحدها» من كان سؤاله واعتراصه عن حسده وبغضه فكلما تحييه بأحسن الجواب وأقصحه وأوضحه فلا يزيد له دلك إلا بغضًا وعداوة وحسدًا، فالطريق أن لا تشعل بحواله فقد قيل:

## كل العسداوة قسد تُرْجَى إِزَالَتُ هَا

# إلا عسسداوة من عسساداك عن حسسسد

` فيننغى أن تعرض عنه وتترك مع مرضه، قال الله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذَكْرُنَا وَلَمْ يُردُ إِلاَ الْحَيَاةُ اللَّهُ نَيَا ﴾ [النجم ٢٦] والحسود بكل ما يقول ويفعل أوقد اسار فى روع علمه، الحُسْد بأكل لحسات كما تأكل البار الحطب.

والثانى. أن تكون علته من الحماقة وهو أيضًا لا يقبل العلاج، كما قال عيسى علبه السلام إنى ما عجرت عن إحياء الموتى وفعد عجرت عن معالجة الأحمق، ودلك رحل يشتعل نظلت العلم رمنًا قليلاً ويتعلم شيئًا من العلم العقلى والشرعى فيسأل ويعترص من حماقته على العالم الكير الذي مضى عمره في العلوم العقلية والشرعية، وهذا الأحمق لم نعلم وبطن أن ما أشكل عليه هو أبضًا مشكل للعالم الكسر، فإذا لم بعلم هذا القدر تكون سؤاله من الحماقة، فبنبغى أن لا يشتغل بجواله.

والرابع: مما تدع وهو أن تحذر من أن تكون واعظًا ومذكرًا لأن فيه أفة كثيرة إلا أن تعمل بما تفول أولاً، ثم تعط به الناس فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام. يا ابن مريم عط بفسك فإن اتعطت فعظ الناس وإلا فاستحى من ربك. وإن ابتليت بهذا العمل فاحترر عن خصلتين:

الأولى: عن التكلّف فى الكلام بالعبارات والإشارات والطامات والأبيات والاشعار لأن الله تعالى يبغض المتكلفين، والمتكلّف المتجاور عن الحدّ يدل عبى خراب الباطل وغفلة القلب، ومعنى التدكير أن يدكر العبد بار الآخرة وتقصير نفسه فى خدمة الخالق، وبتمكر فى عمره الماضى الدى أفناه فيما لايعبه، وينفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم الإبمان فى الحاتمة وكيفية حاله فى قبض ملك الموت، وهل يقدر على جبوات منكر ونكبر، ويهتم بحاله فى الفيامة وموافها، وهل يعبر عن الصراط سالمًا أم يقع فى الهاوية، ويستسمر دكر هذه الأشياء فى قلمه فيزعبه عن قراره، فغليان هذه النيران وتوجه هذه المصائب يسمى

تذكيرًا وإعلامهم الحلق واطلاعهم على هذه الأشياء وتنبيسههم على تقصيرهم وتفطيرهم وتبصيرهم بحيوب أنفسهم التمس حرارة هده النيران أهل المجلس وتجزعهم تلك المصائب ليتداركوا العمر الماصى بقدر الطاقه، ويتحسروا على الأيام الحالية في غير طاعة الله تعالى، هذه الحملة على هذا الطريق يسمى وعطًا كما لو رأيت أن السيل قد هجم على دار أحد وكاد هو وأهله فيها فتقول الحذر الحذر، فروا من السيل وهل يشتهى قلك في هذه الحالة أن تحر صاحب الدار حرك متكلف العارات واللكت والإشارات فلا تشتهى المئة فكدلك حال الواعظ مينبغى أن يجتنبها

والخصلة الشانية: ال لاتكون همتك في وعطك أن ينصر الخلق في مجلسك ويصهروا الوجد ويشقو. الثياب ليقال نعم المحلس هذا، لأن كله ميل للدنيا وهو يتولّد من العقلة، بل ينبعي أن يسكون عزمك وهمتك أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى الطاعة ومن الحرص إلى لرهد، ومن البخل إلى السخاء، ومن الغرور إلى السقوى وتحس اليهم الذنبا، وتعلمهم علم العبدة والزهد لأن الغالب في طساعهم الزنع عن منهج الشرع والسمى فيما لا يرضى الله معالى به، والاستعشار بالأحلاق الرديه فألق في فسلوبهم الرعب وروعهم وحفرهم عما يستغبلون من المخاوف، ومعل صفت باطنهم تتعير ومعامله ظاهرهم تتبدل، وينظروا الحرص والرغبة في الطاعة، والرجوع عن المعصية، وهذا طريق الوعظ والنصيحة، وكل وعط لا يكون هكذا فهو وبال على من قال ويسمع، بل قبل إنه غول وشيطان باهب بالخلق عن طريق ويهلكهم. فيحب عليهم أن يفسروا منه لأن ما يفيد هذا القائل من ديهم لا يستبطيع بمله الشيطان، ومن كانت له مد وقدرة يحب عليه أن ينزله عن منابر المواعط ويمنعه عمنا باشر، فإنه من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والثالث: مما تدع أنه لا تخالط الأمراء والسلاطين، ولا تراهم لأن رؤيتهم ومحالسهم ومخالطتهم آفة عطيمة، ولو ابتلبت بها دع عنك مدحهم وثناءهم لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسو والظالم، ومن دع بطول بقائهم فقد أحبّ أن يعصى الله في أرضه.

والرابع: عما تدع أن لا تقبل شيئًا من عطاء الأمراء وهداياهم وإن عدمت أنها من الحلال لأن الطمع منهم يفسد الدين لأنه يتولد منه المداهنة ومراعمة جانبهم والموافعة في ظلمهم، وهذا كله فساد في الدين وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطايهم وانتفعت من دنياهم أحببته ومن أحب أحداً يحب طول عمره وبقائه بالضرورة، وفي محبة بقاء الظالم إرادة في الظلم على عماد الله معالى وإردة حراب العالم، فأى شيء يكون أضر من هذا الدين والعاقم، وإياك أن يخدعك استهراء الشياطين أرقال بعص الناس لك بأن الأفضل

والأولى أن تأخد الديدر والدرهم منهم وتسفرقها مين الفسقراء والمساكين، فإنهم ينصفون في الفسق والمعصمية، وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهم، فين اللعين قد قطع أعناق كثيرة أس الناس بهده الوسوسة. وقد ذكرماه في إحياء العلوم فاطعبه ثمة

وأما الأربعة التي ينبعي لك أن تفعلها

الأول: أن تحمر معامستك مع الله تعالى بحيث لو عامل معك مها عسدك ترصى مها منه ولا يصيق حاطرك علميه ولا تعضب، والذي لا ترضى لنفسك من عسدك المجازى فلا ترصى أبصًا لله تعالى وهو سيّدك احقيقى.

والثاني: كلما عملت بالباس اجعله كما ترضى بنفسك منهم لأنه لايكمل إيمان عبد حتى يحب لسار الباس ما يحب لنفسه

والشالث: إذا فرأت العدم أو طالعته بنسعى أن يكون علمك بمصلح قسك ويركى مصك، كم لو علمت أن عمرك ما يبقى عير أسبوع، فبالضرورة لا تشتعل فيها بعلم الفقه والأحلاق و لأصول والكلام وأمثالها لأنك بعلم أن هذه العلوم لا تنغنيك، بل بشتعل عمراقية القلب ومعرفة صفات النفس، والإعراض عن علائق الدنيا، وتزكّى نفسك عن الأخلاق لدميمه وتشتعل عميه الله تعالى وعدادته، والاتصاف بالأوصاف الحسنة. ولا يمر على عدد يوم وليلة إلا ويمكن أن بكون موته فيه

أيها الولد: اسمع منى كلامًا آخر وتفكر فيه حتى بجد خلاصًا لمو أنك أحبرت أن السلطان بعدد أسبوع بحتارك وررًا اعلم أنك في بلك المدة لا بشتعل إلا بإصلاح ما علمت أن نظر السلطان سيقع عليه من الثياب والبدن والدار والفراش وغيرها، والآن تمكر إلى ما أشرت به فإنك فيهم والكلام لفرد يكمى، أليس قال رسول الله عليه الآن الله لا يغظرُ إلى صُوركُمْ وَلا إلى أعْمَالكُمْ، وَلكن ينظرُ إلى قُلُويكُمْ وَنيّاتكُمْ وان أردت علم أحوال القلب فنظر إلى الإحياء وعيره من مصنفاتي. وهذا العلم فرض عين وغيره فرض كفاية إلا مقدار ما يؤدي به وائض الله تعالى وهو يوفقك حتى تحصله.

والرابع: أن لا نجمع من الدنب أكثر من كفاية سنة، كما كنان رسول الله عَلَيْهُ يعدّ دلك لكل دلك لعض حجراته، وقال «اللَّهم احْعَلْ فُوت آل مُحَمَّد كَفَافًا» ولم يكن يعد دلك لكل حجرانه مل كان بعده لمن علم أن في قلمها ضعفًا، وأمّا من كانت صاحبة بفين ما كان يعد لها أكثر من قوت يوم وبصف

أيها الولد: إنى كتبت فى هذا الفصل ملتمساتك فينبغى لك أن تعمل بها ولا تنسانى فيه من أن تدكربى فى صالح دعاتك، وأمّ الدعاء الدنى سألت منى فاطلمه من دعوات الصحاح واقرأ هذا الدعاء فى أوقاتك خصوصًا أعقباب صلواتك، اللهمّ إنّى أسألك من

النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أنمه، ومن الإنعام أعمّه، ومن الفصل أعديه، ومن الطبق أخريه، اللهم كل لنا ولا تكن عيبا، اللهم انحتم بالسعادة آحالنا، وحمقق بالزيادة آمالنا، وأفرن دلعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا وماكنا، وأصبب منحال عفوك على دنوننا، ومن عليه بإصلاح عبوبنا، واجعل التقوى وماكنا، وأصبب منحال عفوك على دنوننا، ومن عليه بإصلاح عبوبنا، واجعل التقوى وأعذنا مى الدنيا من موجات الندامة يوم القيامة، وحقف عا ثقل الأورار، وارزقنا عيشة الأمرر، وأكف وأصرف عنا شر الأشرار، واعتق رفابنا ورفاب آبئن وأمّهاتنا وإخواننا وأخواتنا من لنار مرحمتك ياعزيز يا غفّار ياكريم ياستّار يا عليم ياحبّار يا الله باالله باالله ما المحمد بيا أرحم الراحمين، ويا أول الأولي، ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنبي كنت من الظالمين، وصعلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه أجميعي والحمد لله دب العالمين.

# 

احمد لله مفيض الأنوار، وفاتح الأبصار، وكاشف الأسرار، ورافع الأستار، والصلاة على محمد نور الأبوار، وسيد لأبرار، وحبيب الجبار، وبشير الغفار، وتذير القهار، وقامع الكافر، وفاضح الفجار، وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار.

أما بعد، فقد سألتنى أيها الأخ الكرم قبصك الله لطلب السعادة الكبرى، ورشحك للعروج إلى الذروة العليا، وكحل بنور الحقيقة بصبرتك، ونفى عما سوى الحق سريرتك أن أبث إليك أسرار الأنوار الإليهة مقرونة بما يشير إليه ظواهر الآيات المتلوة والأخبار المروية مثل قوله تعالى : ﴿ الله نُورُ السَّمُوات وَالأَرْضِ ﴾ [النور ١٣٥] ومعنى تشبيهه ذلك بالمشكاة والزجاجة والمصباح والزيت والشجرة مع قوله عَلى : فإنَّ فَ سَبِّعينَ أَلَفَ حجاب من نُور وظُلُمة لَو كَشَفَها لأَحْرَقَت سُبُحات وجهه كُل من أَدْركه بصرفه على ولقد ارتقيت بسؤالك مرتقى صعبا تنخفض دون أعاليه مرامى أَعين الناظرين، وقرحت بابا معلقاً لا بنفتع إلا للعلماء الراسحين، ثم ليس كل سر يكشف ويغشى، ولا كل حقيقة تعرض وتجلى يل صدور الأحرار قبور الأسرار، ولقد قال بعض العارفين: إفشاء سر الربويية كفر، بل قال سيد الأولين والآخرين: فإنَّ مِنَ العلم كَهَيَّة المَكْنُونِ لا بَعْلَمُهُ إلا العُلْمَاء بالله فإذا تَطَقُوا بِهِ

لَمْ يَنْكُونُهُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ أَهْلُ الاغْترَارِ بِالله ، ومهما كثر أهل الاغترار بالله وجب حفط الأسرار عن وجه الأشرار ، لكنى أراك منشرح الصدر بالنبور منزه السر عن ظلمات العرور فلا أشح عليك بالإشارة إلى لوامع ولواتح والرمز إلى حقائق ودقائق. فليس الظالم في كف العلم عن أهله بأقل منه بثه إلى غير أهله فقد قيل:

فَ مَنْ مِنْحَ الجُهِ الْ علمَ الْصَاعَهُ

وَمَنْ مُنعَ المُستَ وْجسينَ فَسفد طَلَمْ

فاقنع بإشارات مختصرة، وتلويحات موجرة فإن تحقيق القول فيه يستمدعى تمهيد أصول، وشرح فصول ليس ينسع له الان وقستى ولا ينصرف إليه دهنى ولا همتي، ومعاتبح القلوب بيد الله يفتحها إذا شاء كما شاء بما شاء، وإنما ينفتح في هذا الوقت فصول ثلاثة:

# الفصل الأول في بيان أن النور الحق هو الله تعالى وأن اسم النور لغبره مجاز محض لا حقيقة له

وبيانه بأن تعرف معنى المنور بالوصع الأول عند العوام، ثم بالوضع الشابى عند الخواص، ثم بالوضع الشائل عند خواص الخبواص، ثم تعرف درجات السور المنسونة إلى الخواص وحقائقها لينكشف لك عند طهور درجاتها أن الله تعالى هو النور الأعلى الأقصى، وعند الكشاف حقائقها أنه النور الحق الحقيقى وحده لا شريك له فيه. أما الوصع الأول العامى فالنور يشير إلى الظهور والظهور أمر إضافى إد يظهر الشئ لا مسحالة لغيره ويطن عن غيره فيكون ظاهراً بالإضافة باطنًا بالإضافة وإضافة طهوره إلى الإدراكات لامحلة. وأقوى الإدراكات وأجلها عند العوام الحواس ومنها حياسة لمصر، والأشياء بالإصافة إلى الحسر البصرى ثلاثة أقسام: منها ما لا يبصر بنفسه كالأجسام المطلمة، ومنها ما يبصر بفسه ولا يبصر به غيره كالأجسام المضيئة مثل الكواكب وجسم الدر إذا لم نكن مشعلة، ومنها ما يبصر به غيره كالأجسام المضيئة مثل الكواكب وجسم الدر إذا لم نكن مشعلة، ومنها ما يبصر به غيره كالشمس والقمر والنيران المشعلة والسرح، والنور اسم أهذا القسم الثالث، ثم تارة يطلق على ما يفيض من هذه الأجسام المنيرة على طواهر الأجسام الكثيفة فيقال استنارت الأرض ووقع نور الشمس على الأرض، وبور السراج على الحائط والثوب، وتارة على نفس هذه الأجسام المشرقة أبضاً لأنها في أنفسها مستنيرة. وعلى الجملة فالور عارة عما يبصر بنفسه ويبصر به غيره كالشمس. هذه حده وحقيقته بالوصم الأول.

دقيقة: لما كان سر النور وروحه هو الطهور للإدراك وكان الإدراك موقوفًا على وجود

البور وعلى وحود العبر المصره أيضاً إد النور هو الطاهر المطهر وليس شيء من الأنوار طاهراً في حق العميان ولا مطهراً، فقد ساوى لروح الماصرة البور الطاهر في كونه ركاً لالد منه للإدراك ثم ترجع عليه في أن الروح الماصرة هي المدركة وبها الإدراك، وأما البور فليس بمدرك ولا به إدراك بل عده الإدراك، وكأن سم النور بالبور أحق منه بالنور الميص، وفي فأطبقوه اسم النود على نور العين المبصرة فقالوا في الحقاش إن بور عيه ضعيف، وفي الأعمش إنه صعيف بور البصر، وفي الأعمى أنه فقد بور بصره، وفي السواد إنه يحمع بور المصر وتقريبه والأحقاد إنما حصتها الحكمة الإلهيه بلون السواد وجعل العين محقوبة بها لتحمع ضبوء العين. وأما البياض فينفرق بور العين فيضعف سوره حتى إن إدامة النفر إلى السوس المشرق بل إلى بور الشمس ينهر بور العين فيضعف كما يحق الضعيف في حسب المتوى، فقد عرفت بهذا أن البروح الناصرة يسمى نوراً، وأنه لم يكن بهذا الاسم أولى وهذا الموقع الخواص

حقيقة: علم أن نور النصر موسوم بأنواع من لقصان قبابه ينصر عيبره ولا ينصر بعسه ولا ينصر منا بعد منه ولا ما قرب ولاينصر ما هو وراء حجب، وينصر من الأسناء طاهرها دون باطبه، وتنصر من المرجودات بعضها دون كنها وينصر أشباء متناهية ولا ينصر ما لا نهاية له ويعلط كبيراً في إيضاره فينزى الكبير صغيراً ويرى البعيد قرباً والساكل منحركاً والمنحرك ساكنا، فهذه سبع تقافض لا تفارق العين الطاهرة فين كان في الأعين عين منزهة عن هذه النقبائض كلها، فليت شعرى هن هو أولى باسم النور فاعلم أن في قلب الإنسان عيناً هذه صفة كمالها وهي التي يعبر عنها تارة بالعقل وبارة بالروح وتارة النفس الإنساني، دع عنك هذه العبارات، فإنها إذا كنثرات أوهمت عند الصعيف ليصيرة كثرة المعاني فنصي به العي الذي يتسمير به انعاقل عن الطفل الرضيع وعن النهيمة وعن المحتود الطاهرة لرفعة فدره عن النقائض السع

أما الأولى: فهس أن العين لا تنصر نفسها والعنقن يدرك عيره ويدرك نفسه ويدرك صفات نفسه إد يدرك نفسه عالمًا وقددرًا، وندرك علم نفسه، ويدرك علمه بعلمه سفسه وعلمه بعلمه نفسه إلى عير نهاية، وهذه خناصة لا نتصور لما بدرك بآلة الأجسام ووراءه سر بطول شرحه.

الثانية أن العبل لا منصر ما قرب منها قربًا مفرطًا ولا ما بعد والعقل عنده يسوى من القريب والمعبد ويعرج في طرق اللي أعنى السنموات رفتًا، وينزل في لحطة إلى تجوم الأرض هوتًا، بل إذا حقت الحقائق الكشف أنه منزه عن أن بحنوم بحبات قدسه القرب

و لبعد الذي يعرض بين الأجسام، فإنه أعوذج من بحور الله تعالى ولا ينخلو الأنمودج عن محاكاة وإن كان لا يرقى إلى ذروة المساوقة، وهذا ربما هزك للتمطن لسر قوله ﷺ ﴿إِنَّ الله حَلَقَ ادَمَ عَلَى صُورَته»، فلست أرى الآن الخوض في بيانه.

الثالثة: أن العَيْن لا تدرك ما وراء الحجاب، والعقل يتصرف في العرش والكرسي وما وراء حجب السماراً أت وفي الملأ الأعلى والملكوت كتصرف في عالمه الخياص به ومملكته الغريبة. أعنى سها الخاصة به، بل الحقائق كلها لا تحجب عن العقل، وإما حيجاب العقل حيث يحجب من نفسه ليفسه بسبب صفات مقارنة له تصاهى حجاب العين من نفسه عند نغميص الاجهاد وستعرف هذا في الهصل الثالث من الكتاب.

الرابعة: أن العبن تدرك من الأشياء ظاهرها وسطحها الأعلى دون باضها بل قوالبها وصورها دول حقائقها، والعقل يتغلفل إلى بواطن الأشياء وأسرارها، ويدرك حقائقها و رواحه، ويستبط أسبابها وعللها وحكمها، وأنها مم حدثت وكيف خلقت ومن كم مسى حمع الشئ وركب وعلى أى مرتبة في الوجود نزل وما نسبته إلى سائر مخوقاته؟ بي ماحث أخر يطول شرحها برى الإيجار فيها أولى

الخامسة: أن العيل تبصر بعض الموجودات إذ تفصر على جسيع المعقولات وعن كثير من المحسسوسات ولا بدرك الأصوات ولا الرواقح والسطعوم والحسرارة والبسرودة والهسوى المدركة أعنى قوة السماع والشم والدوق، بل الصفات الباطنة النفسانية كلفرح والسرور والعرف والمعرف والشهوة والقدرة والإرادة والعلم إلى عير دلك من موجودات لا تحصى ولا تعد، فهو ضيق المجال مختصر المحرى لا تسعه متحاوزة عالم الألوان والأشكال وهما أخس الموجودات، فإن الأجسام في نفسها أخس أفسام الموجودات والألون والأشكال من أخس أعراضها، والموجودات كلها مجال العقل إذ يدرك هذه المرجودات التي عددناها وما لم نعده وهو الاكثر فيتصرف في جميعها ويحكم عليها حكمًا الباصرة مساواته في استحقاق اسم النور. كبلا بها نور بالإضافة إلى غيرها ولكنها ظلمة والأشكال لنرفع إلى حضرته أخرها فيقضى فيها بما يقتضيه رأيه الشاقب وحكمه النافل، والأشكال لنرفع إلى حضرته أخرها فيقضى فيها بما يقتضيه رأيه الشاقب وحكمه النافل، مسحرة له في عالمه الحاضر يسخرهم ويتصرف فيهم استسخار الملك عبده بل أشد، وشرح دنك يطول، وقد شرحناه في كتاب عجائب الفلب من كتب الإحباء.

السادسة: أن العين لا نبصر ما لا نهاية له فإنها تبصر صفات الأجسام المعلومات والأجسام لا تتصور إلا متناهية والعقل يدرك المعقولات والمعقولات لا تتصور أن تكون

متاهية، نعم إذا لاحظ العلوم المتحصلة فلا بكون الحاضر الحاصل عنده إلا مساهيًا لكن في قوته إدراك منا لا نهاية له. وشرح ذلك يطول فيان أردت له مثالاً فنخذ من الحسنات فإنه مدرك الأعداد ولا نهاية لها نهاية وبدرك تصعيفات الاثنين والثلاثة رسائر الأعداد ولا يتصور لها نهاية، بن يدرك علمه بالشئ وعلمه بالشئ وعلمه بعلمه بعلمه بعلمه بعلمه، وقوته في هذا الوحه أيضًا لا تقف عند مهاية.

السابعة: أن العين تدرك الكبر صغيراً فترى الشمس في مقدار بحر والكواكب في صور دبانير منشورة على سباط أزرق والعقل بلرك أن الكواكب والشيمس أكبر من الأرض أضعافًا مضاعفة، ويرى الكواكب ساكنة بل يرى الظل بين يديه ساكنًا، وبرى الصبي ساكنًا في مقداره. والعقل يدرك أن البصبي يتحرك في النمو والتزايد على الدوام والظل متحركًا دائمًا والكواكب تتحرك من كل لحطة أمالاً كثيرة كما قال ﷺ لحبريل. ﴿أَزَالَتِ الشَّمْسُ؟﴾ فضالَ: «لا. نَعَمْ» قال: «وَكَيْتُ فَ؟» قالَ: «مُنْذُ قُلْتُ لا إِلَى أَنْ قُلْتُ نَعَمْ قَبِدْ تَحَرَّكَتْ مسيرةَ خُمُسمَاتُة عَامِه. وأنواع غلط البصر كثيرة والعلقل منره عنها، فإن قلت نرى العلقلاء يعلطون في نظرهم فاعلم أن خيالاتهم وأوهامهم قد تحكم باعتقادات يظنون أن أحكامها أحكام العقل فالعبلط منسوب إليها وقد شرحنا محامعهما في كتاب معمار العلم وكتاب محك النظر، فيأما العقل إذا تحرد عن غيشاوة الوهم والحيال لم يتنصور أن يغلط بل يرى الأشياء على ما هي عليه وفي تحرده عسر، وإنما يكمل تجرده عن هذه النوازع بعد الموت وعند ذلك يكشف الغطاء وتستحلي الأسرار ويصادف كل أحد منا قدمته من حبسر أوشر محصراً ويشاهد كتانًا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وعندها يقال له فكشفنا عنك عطاءك فبصرك اليوم حديد، وإنما العطاء عطاء الحيال والوهم، وعبدها يقول للغرور بأوهامه واعتقاداته الفاسدة وخيالاته الباطلة· ربنا أبصــربا وسمعنا فارجعــ نعمل صالحًا إبا موقنود. فقد عرفت بهذا أن العين أولى باسم النور من البور المعروف المحسوس، ثم عرفت أن العقل أولى باسم النور من العين، بل سهما من التفاوت ما يصح أن يقال معه إنه أولى بن الحق أنه يستحق الاسم دونه

دقيقة: اعلم أن العقول وإن كانت مصرة فليست لمبصرات عندها كلها على مرتبة واحدة، بل عصها تكون عدها كأنها حاضرة كالعلوم الصرورية مثل عسمه بأن الشئ الواحد لا يكون قيديًا حديثًا ولا يكون موجودًا معدومًا، والقول الواحد لا يكون صدقًا وكذبًا وأن الحكم إذا ثبت للشئ حواره ثبت لمثله، وأن الأحص إذا كان موجودًا كان الأعم واجب الوحود، فإذا وحد السواد فقد وجد اللون، وردا وجد الإنسان فقد وحد الحيوان، وأما عكسه فيلا يلزم في العقل إذ لا يلزم من الوجود الدون وجود السواد، ولا من وجود

الحيوان وجبود الإنسان إلى غير ذلك من القبضيا الصرورية في الواحبات والجائزات والمستحبلات، ومنها ما لا يقرن العقل في كل حال إذ عرص عليه بل يحتاج إلى أن يهر أسطاهه ويبتورى رباده وينبه عليه بالتبيه كالنظريات، وإنما ينهه كلام الحكماء. فعند إشراق نور الحكمة يصير الإنسان منصراً بالفعل بعد أن كان مبصراً بالفوة. وأعظم الحكمه كلام الله تمالى ومن جملة كلامه القرآن حاصة فيكون منزلة آيات القرآن عند عين العقل منزلة نور الشمس عند العين لظاهرة، إد به يتم الإنصار فالحرى أن يسمى الفرآن بوراً كما يسمى نور الشمس نوراً فمنال القرآن بورائشمس، ومثال العقل نور العين)، وبهدا يضهم معنى قوله تعالى: ﴿ فَلْ جَاءَكُم لَهُ وَانْزِنْنَا إليّكُمْ نُوراً مُبيناً ﴾ [النباس ١٨]. وقوله تعالى: ﴿ فَلْ جَاءَكُم لَهُ فَانْ رَبّكُمْ وَأَنْزِنْنَا إليّكُمْ نُوراً مُبيناً ﴾ [النباء: ١٧٤].

تكملة لهذه الحقيقة: فإذا فهمت من هذا أن العين عبنان طاهرة وباطنة من عالم احس والمشاهدة، والباطنة من عالم أحر وهو عالم الملكوت ولكل عين من العينين شمس ونور عده تصير كاملة الإبصار، إحداهما ظاهرة والأحرى باطنة. والظاهرة من عالم المشهادة وهي الشمس المحسوسة، والباطنة من عالم الملكوت وهو القرآن وكتب الله المنزلة، مهما انكشف لك هذا الكشافًا تامًا فقد انفتح لك ناب من أنواب الملكوت وفي هذا العلم عجائب يستحقر بالإضافة إليها عالم الشهادة، ومن يسافر إلى هذا العلم وقعد به القصور في حضيض عالم الشهادة فهو بهيمة يعد ومحروم عن خاصة الإنسانية بل أضل من البهيمة إد لم تعط البهيمة أحتاد الطيران إلى هذا العلم، ولذلك قال تعالى: ﴿ أُولُنك كَالأَنْعامِ بِلْ

واعلم أن عالم الشهادة بالإضافة إلى عالم للكوت كالقشرة بالإضافة إلى اللب وكالصورة والقالب بالإضافة إلى الروح، وكالظلمة بالإضافة إلى النور وكالسفل بالإضافة إلى العلو، ولذلك يسمى عالم الملكوت العالم العلوى والعالم الروحانى والعالم التورانى، وفي مقابله العالم السفلى والجسمانى والظلماني. ولا نظن أنا تعنى بالعالم العلوى السماوات فإنها علو وفوق في حق بعض عالم الشهادة والحس يشارك إدراكها البهائم، وأما العمد فلا تقتح له أبواب الملكوت ولا يصر ملكوتبًا إلا وتبدل في حقه الأرض عير الارص و الموات، ولا يصير كل ما هو داخل تحت الحس والحيال أرضه ومن جملتها السماوات، وكن ما ارتضع عن الحس سماؤه. وهذا هو المعراج الأول لكل سالك ابتدأ سفره لقرب حضرة الرسوبية، فالإنسان مردود إلى أسفل سافلين ومنه يترقى إلى العالم الأعلى، وأما الملائكة فإنهم من حسملة عالم الملكوت عالمون في - تضرة القدس، ومنها يشرفون على العالم الأسفل، ولذلك قال رسول الله على الإنا العالم الأسفل، ولذلك قال رسول الله على الله على المناق الخلق في ظُلْمَة ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِمْ

من نُوره الله وقال: الله مَلائكة هم أعلم بأعمال النّاس منهم الله والأدياء إذا دنغ معراحهم الى عالم الملكوت فقد بلغوا المبلغ الأقصى وأشرفوا على جملة من عالم الغيب، إذ من كان في عالم الملكوت كان عند الله وعنده مفاتيح الغيب، أى من عنده تبزل أسبب الموجودات في عالم الشهادة، إذ عالم الشهادة أثر من آثار ذلك العالم يجرى منه مجرى الطل بالإضافة بلى الشحص وهجرى الشمر بالإضافة إلى المثمر، والمسبب بالإضافة إلى السبب، ومعاتيح معرفة المسببات إنما تؤثر من الأسباب، ولذلك كان عالم الشهادة مثالاً لعالم الملكوت كما سيأتى في بين المشكاة والمصباح والشجرة لأن المشبه لا يخلو من مواداة المشبه به، ومحاكاته نوعاً من المحاكاة على قرب أو بعد وهذا الآن له غور عميق. ومن اطلع على كنه حفيقته الكشب له حقائق أمثلة القرآن على يسر.

دقیقة ترجع إلى حقیقة النور قلنا: إن كل ما يبصر نفسه وغیره أولى باسم البور، فإن كان من جملته ما يبصر به غیره أیضًا من أنه يبصر نفسه وغیره فهو أولى باسم البور من كان من جملته ما يبصر به أصلاً، بل بالحسرى أن يسمى سراجًا منبرًا لفيسمان أنواره على غيره، وهذه الخاصة توجد لمروح القدسى النبوى إذ تفيض بواسطته أبوار المعارف على الحلق وبه يفهم تسمية الله محمدًا مناه سراجًا منبرًا، والأسباء كلهم سرج، وكذلك العلماء ولكن التماوب بيهم لا يحصى.

دفيفة: إدا كان اللائق بالذي يستهاد منه نور الإبصار أن يسمى سراجًا منيرًا فالدى يعتس مه السراح في نفسه حدير بأن يكبي عه بالنار، وهذه السرح الأرضية إنما تقتس في أصلها من أنوار علوية والروح القهسي النبوى يكاد زيته يضيُّ دلو لم تمسسه نار إنما نصر نورًا على نور إذا مسته النار، فالحرى أن يكون معتبس الأرواح الأرضية من الأرواح الإلهية العلوية التي وصفها على وابن عباس عليهما السلام ففالا: إن لله ملكً له سعود ألف وحه في كل وجه سبعود ألف فم في كل فم سبعون ألف لسان يسبح الله بجميعها، وهو الذي قدوبل بالملائكة كلهم فقه لل فيوم يقوم الروح والملائكة صفًا في الله. ١٨٨). فهي إدا عتبرت من حيث يفتبس منها السرج الأرضية لم يكن لها مثال إلا النار، ودلك لايؤنس إلا اعتبرت من حيث يفتبس منها السرج الأرضية لم يكن لها مثال إلا النار، ودلك لايؤنس إلا

دقيقة الأنوار السماوية التى منها تقتبس الأنوار الأرضية إلى كال لها ألى تترب بحيث يقتبس بعضها من بعض، فالأقرب من المنبع الأول أولى باسم النور لأنه أعلى رتبة. ومثال ترتيها في عالم الشهادة لا يدرك الإسان إلا بأن يبصر صوء القمر داخلاً في كوة بيت واقعًا على مرآة مصوبة على حائط منعطقًا منها على حائط احر في مقابلتها، ثم معطفًا منها على الأرص بحيث تستنير منه الأرض، فأنت تعلم أن ما على الأرص من

النور تابع لما على الحائط، وما على الحائط نابع لما على المرآة، وما على المرآة تابع للقمر، وما في القسمر تابع لما في الشسمس إذ منها يشرق النور على القسمر. وهذه الانوار الأربعة مرتبة بعصها أعلى من بعض وأكمل من بعض، ولكل واحد مقام معلوم ودرجة حاصة لا يتعداها، فأعلم أنه قد انكشف لأرباب السصائر أن الأنوار الملكوتية إنما وجدت على ترتيب كدلك، وأن المقرب هو الأفسرب تقرب إلى النور الأقصى فلا يبعد أن تكون رتبه إسرافيل فوق رتبة حسويل وأن الأقرب الذي تقرب درجته من حسضرة الربوبية التي هي مسع الأنوار كلها وأن فيهم الأدبي وبينهم درجات تستعصى عن الإحصاء، وإنما المعلوم كثرتهم وترقيهم في صفوفهم وأنهم كما وصفوا به أنصهم إد قالوا. ﴿ وَمَا مِنّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مُعْلُومٌ ﴿ السَافِلُ السَافَاتِ ١٦٤٠ - ١٦١].

دقيقة. إذا عرفت أن الأنوار لها ترسيب، فاعلم أنها لا تتسلسل إلى غير نهاية، بل ترتقى إلى منبع ول وهو النور لذاته وبذاته ليس يأتيه نور من غيره ومنه تشرق الأنوار كلها على ترتيبها. فانظر الآن هل اسم النور أحق وأولى بالمستير المستعير نوره من غيره أو بالمير في داته المنور لكل ما سواه؟ فما عبدى أنه يحفى عليك الحق فيه وبه تنحقق أن اسم النور أحق بالنور الأقصى الأعلى الذي لا نور فوقه ومنه بنزل النور إلى غيره.

حقيقة: بل أقول ولا أمالى أن اسم النور الأولى مجاز محص، إد كل ما سواه إدا استبرت داته فهو في داته من حيث ذاته لا نور له بل بوره مستعار من غيره ولا قوام لنردانيته المستعارة بنفسها بل بغيرها. وبسبة المستعار مجار محص أفترى أن من استعار ثيانًا وفرساً ومركباً وركبه في الوقت الذي أركبه المعير، وعلى الحد الذي رسمه له غنى بالحقيقة أو بالمجار أو أن المعير هو الغنى كلا بل المستعير هو فقير في نفسه كما كان، وإنما الغنى هو المعير الذي منه الإعارة والإعطاء وإليه الاسترداد والانتزاع، فإذًا النور الحق هو الذي بنده الخلق والأمر، ومنه الإنارة أولاً، والإدامة ثابت فلا شركة لأحد معه في حقيقة هذا الاسم ولا في استحقاقه إلا من حيث سميته به، ويتفصل عليه بتسميسته إياه تفصل المالك على عده إذا أعطاه مالاً ثم سماه مالكاً، وإذا انكشف للعبد هذه الحقيقة علم أنه وماله ملك لمالكه على النعرد لا شريك له فيه أصلاً

حقيقة: مهما عرفت أن المور راجع إلى الطهور والإطهار وقرائه، فاعلم أنه لا طلمة أشد من ظلمة العسم لأنه مظلم، وسمى مظلمًا لأنه ليس يظهر للأبيصار إد ليس يصير موجودًا للبصر مع أنه موجود في نفسه فالذي ليس منوجودًا لغنيره ولا لنفسه كيف لا يستحق أن يكون هو الغاية في الظلمة وفي مقابلته الوجود فهو النور، فإد الشئ ما دم يظهر في داته لا يظهر لغيره، والوجود نفسه أيضًا ينقسم إلى ما له الوجود من داته وإلى ما له

الوحود من عيره وما له الوحود من غيره فوحوده مستعار لا قوام له بنفسه، بل إدا نسبته إلى غيره وليس دلك بوحود حقيقى كما عسرفت في مثال استعارة الثوب والغني، فالموجود الحق هو الله تعالى .

حقيقة الحقائق: من ههنا يترقى العارفون من حضيض المجاز إلى ذروة الحقيفة واستكمنوا معهلجهم فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوحود إلا الله وأن كل شيء هالك إلا وحهه، لأنه يــصير هالكًا في وقت من الأوقات، بل هو هالك أزلاً وأبدًا إذ لا يستصور إلا كذلك، فإن كل شيء سواه إذا اعتبرت داته من حبيث داته فهو عدم محض، وإدا اعتبر من لوجه الذي يسـري إليه الوجود من الأول احق رئي موجـودًا لا في ذاته بل من الوجه الدي يلي موحده فيكون الموحود وجه الله فقط ولكل شيء وجهان: وحه إلى نفسه، ووجه إلى ربه. فهو باعتبار وجه نفسيه عدم، وباعبيار وجه الله وجود، فإذًا لا موجود إلا الله ووجهه، فإذًا كل شيء هالك إلا وجهه أزلاً وأبدًا. ولم يفتقر هؤلاء إلى قيام القبا ، ليستمعوا نداء الباري. ﴿ لَمْ الْمُلَّكُ الْيُومُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٦]. بل هذا المدا لا يفارق سمعهم أبدًا، ولم يفهموا معنى قوله الله أكبر، أنه أكبر من غيره. حاشى لله إ. ليس في الوحود معه غيره حتى يكون هو أكبر منه، بل لبس لغيره رتبة المعبة بل رتبة التبعية، بل لبس لغير. وحود إلا من الوجه الذي يليه فالموجبود وجهه فقط، ومحال أن يكون أكبر من وحهه بل مسعناه أكبر من أن بقال له أكبر عسعني الإضافة والمقابسة وأكسر من أن يدرك غيره كنه كبريائه نسيًّا كان أو ملكًّا، بل لا يعسرف الله كنه معرفته إلا هسو إذ كل معروف داخل تحت سلطان العيارف واستيمالاته ودلك ينافي الحلال والكمبرياء. وهذا له تحقيق ذكرناه في كتاب : «المقصد الأسنى في معالى أسماء الله الحسلى».

إشارة: العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا فى الوجود الله المواحد الحق، لكن منهم من كان له هده الحالة عرفانًا عدميًا ومنهم س صار له دوقًا وحالاً وانتفت عنهم الكثرة بالكلية، واستغرقوا بالفردانية المحضة، واستهوت فيها عقولهم فصاروا كالمبهوتين فيه ولم يبق فيهم متسع لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم أيامنًا، علم يت عندهم إلا الله وحكروا سكرا وقع دونه سلطان عقولهم، فقال بعضهم. أنا الحق وقال الآخر: سبحاني ما أعظم شأني. وقال الآخر: ما في الجنة إلا الله، وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى فلما خف عنهم سكرهم وردوا إلى سلطان العقل الذي هو ميران الله في أرضه عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه الاتحاد مثل قول العاشق في حال وص لعشق:

اً مَا مَا مَا أَهُ وَى وَمَانُ أَهُ إِنْ اللهِ وَى أَنَا فَاللهُ اللهُ اللهُ

ولا يبعد أن يفيحاً الإنسان مرآة فينظر فيه، ولم ير المرآة قط، فيظل أن الصور التي رآها في المرآة في صورة المرآة مستحدة بسها، ويرى الخمسر في الزحاح فيطل أن الحسرة لون الرحاح فإذا صار ذلك عنده مألوفًا ورسخ فيه قدمه استغرقه فقال:

وفرق بين أن يقال الحمر قدح وبين أن يقال كأنه قدح , وهذه الحالة إدا علمت سميت بالإضافة إلى صاحب الحل فناء، مل سناء الفناء لأنه فني عن نفسه وفنني عن فنائه، فإنه ليس بشعر نفسه في تنك الحال ولا بعد شعوره نفسه، ولو شعر بعدم شعوره نفسه لكان قد شعر بنفسه، وتسمى هذه الحال بالإضافة إلى المستغرق فيها بلسان المحاز اتحادًا، ولمسان الحقيقة توحيدًا، ووراء هذه الحقائق أيضًا أسرار لا يحور الخوض فيها

حائمة: لعلك تشتهى أد تعرف وحه إصافة بور إلى السماوات والأرص، بل وجه كونه فى دانه بور السماوات والأرص، ولا يسعى أن يخفى دلك عليك بعيد أن عرفت أنه البور ولا بور سبواه وأنه كل الأنوار وأنه النور الكينى، لأن البور عبيارة عيما تنكشف به الأشياء وأعلى منه ما ينكشف به وله ومنه وأن الحقيفى منه ما ينكشف به وله ومنه وليس فوقه بور منه اقتباس واستمداده بل ذلك له فى دنه من ذاته لا من عبيره، ثم عرفت أن هذا لا يتصور ولى بتصف به إلا البور الأول، ثم عرفت أن السماوات و لأرض مشتحونة نوراً من طبعة البور أعنى المنسوب إلى البصر والنصيرة أى الحلس و لعقل

أما البصرى فما تشاهده في السماوات من الكواكب والشمس والقمر وما تشاهده في الأرص من الأشعة المنسسعة على كل مبا في الأرص حتى ظهرت به الألوان المختلفة حسوصًا في الربيع، وعلى كل حال من الحيوابات والنباتات والمعادن وأصناف الموجودات ولولاها لم يكن للألوان ظهور بل وجود، ثم سائر ما يظهر للحس من الأشكال والمقادير يدرك تبعًا للألوان ولا يتصور إدراكها إلا بواسطتها.

أما الأنوار العقليه المعنوية فالعالم الأعلى مشحون بها وهي جواهر الملائكة، والعالم الأسفر مشحون بها وهي احياة الحيوانية ثم الإنسانية وبالنور الإنساني السفلي ظهر نظام العالم لسفلي كم أن بالنه را الملكي ظهر نظام العالم العلوي وهو المعني بقوله: ﴿ هُو الشَّاكُم مِن الأَرْضَ واسْتَعْمَر كُمْ فيها ﴾ [مود: ٢١]. وقال: ﴿ ليسْتَخْلَفْتُهُمْ فِي الأَرْضَ ﴾

[البور. ٥٥]. وقال. ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفاءَ الأَرْضَ ﴾ النمل ٦٢]. وقال ﴿ إِنِّي حاعلٌ في الأرص خليفة ﴾ (النفره. ٣). فإدا عرفت هذا عرفت أن العالم بأسره مشمحون بالأبوار الظاهرة البصرية والباطنة العقلية، ثم عرفت أن السعليه فائضة بعصها من بعص فنصال البور من السراح، وأن السراح هو النور النبوي القدسي، وأن الأرياح النبوية الفدسية مقتبسة من الأرواح العلوية أقتسباس لمسراح من النار. وأن العلويات بعضها مقلتبس من يعص، وأن ترتيبها ترتيب مقامات، ثم ترتفي جملتها إلى نور الأبوار ومعدنها ومنهها الأول، وأن ذلك وهو الله وحده لاشريك له، وأن سائر الأنوار مستعارة منه، وإنما الحقيقي نوره فقط وإن الكل من نوره بل هو لا هوية لغيره إلا بالمجار، فإذًا لا نور إلا هو وسائر الأنوار أنوار من الوجه الذي تلبه لا من داتها فوجـه كل موجه إليه ومولَ شطره ﴿ فَأَيْنُمَا تُولُّوا فَثُمَّ وَجُهُ اللَّه ﴾ [القرة: ١١٥]. فإذًا لا إله إلا هو فيان الإله عبارة عما الوجيوه مولية نحوه بالعبادة والتأليه، أعنــى وجوه القلوب فإنها الأنوار والأرواح، مل كمــا أنه لا إله إلا هو فلا هو إلا هو فإن هو عسارة عما إليه الإشارة، وكسيهما كان قسلا إشارة إلا إليه بل كلما أشسرت فهو بالحقيقة الإشارة إليه، وإن كنت لا تعرفه أنت لغفلتك عن حقيقه الحقائق التي ذكرناه، ولا إشارة إلى نور الشمس بل إلى الشمس، فكل ما في الوجود فسنته إليه في ظاهر المثال كنسبة النور إلى الشــمس، ودًّا لا إله إلا الله توحيد العوام ولا هو إلاهو توحــيد الخواص، لأن ذلك أعم وهذا أحص وأشمل وأحق وأدق وأدخل بصحبه في المردنية المحصة والوحدالية الصرفة، ومنتهى معراج الحلائق علكة لفردالية فليس وراء ذلك مرقاة إذ الرقى لا يتصور إلا بكثرة، فإنه نوع إضافة يستدعى ما منه الارتقاء وما إليه الارتقاء، وإدا ارتفعت الكثرة حقت الوحدة وبطلت الإضافة وطاحت الإشارة فلم يبق علو ولا سفن ولا نارل ولا مرتفع، فاستحال الترقى واستحال العروج فليس وراء الأعلى علو ولا مع الوحده كنره ولا مع انتقاء الكثرة عروج، فيإن كان ثمة تغيير من حال فسالنرول إلى السماء الدنيا أعيى بالإشراق من علو إلى أسفر لأن الأعلى وإن لم يكن له أعلى فله أسفل

فه ذا غاية الغايات ومتهى لصلبات يعلمه من يعلمه وينكره من يحهله، وهو من العلم الذى هو كنهه المكتون الذى لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا تطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله ولا يبعد أن قال العلماء إن النزور إلى السماء الديبا هو نزول منك، فقد توهم بعص العارفين ما هو أبعد منه إد قال هذا المستغرق بالفردانية له نرول إلى سماء الدنبا وإن ذلك هو نزوله إلى استعمال الحواس أو تحريك الاعضاء، وإله الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به» وإدا كان هو سمعه وبصره ولسانه فهو السامع والباصر والباطق إذا لا غيره، وإليه الإشارة بقوله كان هو سمعه وبصره ولسانه فهو السامع والباصر والباطق إذا لا غيره، وإليه الإشارة بقوله

الدسا الله المرضّ فلم تعدني الحديث. فيحرك الله الموحد من السمء الدسا وإحساساته من سماء فوقها وعقد فوق دلك وهو يترقى من سماء العقل إلى متهى معراح الحلائق وعملكة الفردايية إلى سبع طبقات، ثم بعد يستوى على عرش الوحدانية ومنه يدير الأصر إلى طبقيات سيماواته فيربما نظير الناظر إليه أن ذلك له تأويل كقبوله: أنا الحق وسبحياني، بل كفوله عليه البصلاة والسلام المرضت فلم تعدني وكنت سمعه وبصره ولسانه فأرى الأن إمساك عيان البيان مم أراك تطيق من هذا الفن أكثر من هذا المتدار.

مساعدة: لعلك لا تسمو إلى هذا المكان بهمتك، بل تقبصر دون ذروته همتك فحذ ليك كــلامًا أقسرت إلى فهــمك وأقرب لضـعفــك، واعلم أن معتى كــونه بور السمــاوات والأرض تعرفه بالنسبة إلى النور الظاهري النصيري، فإدا رأيت ألوان الربيع وخضرتها مثلاً في صباء النهار فلست تشك في أنك ترى الألوان، ورعا ظننت أنث لست ترى مم الألوان غيرها فكأنك تقول لست أرى مع اخضرة غيرها، ولقد أصر على هذا أقوام فتزعموا أن لمور لا منعني له وأنه ليس مع الألواد غنيسر الألواد، فأنكروا وحبود النور مع أنه أظهمر الأشياء وكيمه لا وبه نظهر الأشياء وهو الذي يبصر في نفسه ويبصر به غيره كما سبق، لكن عند غروب الشمس رعيبة السراح ووفوع الظل أدركوا تفرقة ضرورية بين محل الظل ومين موضع الصياء فاعترفوا مأن النور معنى وراء الألوان يدرك مع الألوان حتى كأمه لشدة اتحاده مها لا بدرك ولشدة ظهوره يخفى، وفيد تكون شدته سبب الحفاء، والشيء إذا جاوز حده نعكس على ضده فإذا عرفت هذا فاعلم أن أرباب السصائر ما رأوا شيئًا إلا ورأوا الله معه، وربمنا راد على هذا بعضهم فقبال ما رأيت ششَّنا إلا رأيت الله قنه. لأن منهم من يرى الأشباء به، ومنهم من يرى الأشياء فيراه بالأشياء وإلى الأول الإشارة بقوله. ﴿ أَوْ لَمْ يكُف برمَك أنَّهُ علىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهيدٌ ﴾ [صصلت ٥٣]. وإلى الشانى الإنسارة بقـوله: ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ﴾ [مصلت: ١٥٣. فالأول صاحب المشاهدة، والثاني صاحب الاستدلال بآياته، والأولى درجة الصديق، والثانية درجة العلماء الراسخين، ولس معدهما إلا درجة الغافلين المحجوبين، فإدا عسرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شيء للبصر بالنور الظاهر فقد طهر كل شيء للبصيرة الساطنة بالله فهو مع كل شيء لا يفارقه وبه يطهر كل شئ، ولكن بقى ههنا تصاوت وهو أن النور الظاهر يتصور أن بغب بعروب الشمس ويحجب حتى يظهر الظر.

أما النور الإلهى الدى به يظهر كل شيء لا يتصور غيبته بل يستحيل غروبه فيبقى مع الأشياء كلها دائمًا فانقطع طريق الاستدلال بالتفرقة ولو يضطر غبته لانهدمت السموات والأرص ولأدرك به من التفرقة ما يصطر صعه إلى المعرفة بما به ظهرت الأشياء، لكن لما

سارت الأشباء كلها على نمط واحد في الشهادة لواحدائية خالفها إذ كل شيء يسبع بحمده لا بعص الأشباء، وهي جميع الأوقات لا في بعض الأوقات ارتفع التفريق وحفى الطريق إذ الطرق الظاهر معرفة الأشياء بالأصداد فعه لا صد له ولا نقيض تتشابه الأحوال في الشهادة له، فلا بد أن يحفى ويكون حفو، لشدة حلائه والغفلة عبه لإشراق ضيائه فسيحان من احتى عن الحلق لشدة طهور، واحتحب عنهم لإشراق نوره، وربما أيصًا لا يفهم هذا الكلام بعض الفاصرين فيفهم من قولنا إن الله مع كل شيء كلنور مع الأشياء، إنه في كل مكان تعالى وتقدس عن النسبه إلى مكان، بل الأبعد عن إثارة هذا الخيال أن نقول لك قبل كل شيء وأنه فوق كل شيء وأنه مظهر كل شئ، والمظهر لا يفارق المطهر في مبعرفة صاحب البصيرة، فهذا الدى بعني بقولها إنه مع كل شئ، ثم لا يخفي عليك أيضًا أن المطهر قبل المظهر ووقة مع أنه معه لكنه منعه بوجه وقسله بوحه فلا تظن أنه متناقض واعسبر بالمحسوسات التي هي قدر درحتك في العرفان، وانظر كيف تكون حركة اليد مع حركة ظل بلحسوسات التي هي قدر درحتك في العرفان، وانظر كيف تكون حركة اليد مع حركة ظل رجل وكل ميسر لما خلق له

#### الفصل الثانى فى بيان مثال المشكاة والمصباح وانزجاجة والشجرة والزيت والنار

وبيان ذلك: يسندعي تقديم قطين يتسمع المجال فبهما إلى غسر حد محدود، ولكبي أشير إليهما بالرمز والاختصار

أحمدهما: في بيان سر التمسئيل ومنهاجه ووجه صبط أرواح المعمان بقوالب الأمثلة، ووجه كيفية المناسبة بينهما وكنه الموارنة بن عالم الشهادة التي منها يتخذ طينة الأمثال، وبين عالم الملكوت الذي منه تبول أرواح المعاني.

والقطب الثانى: فى طقات أرواح الطينة البشرية ومراتب أنوارها، فبإن هذا المثال مسوق لببان ذلك، وقد قرأ ابن مسعود «مَثَلُ نُوره فى قَلْبِ المُؤمنِ كمشُكاة فِيْهَا» [النور ٣٥]. وقر أنى بن كعب «مَثَلُ نُور قَلْب مَنْ آمن كَمشُكَاة نيهَا».

## القطب الأول في بيان سرالة مثيل ومنهاجه

اعلم أن العالم عالمان روحاني وجسماني، وإن شئت قلت حسى وعقلي، وإن شئت قلت علوي وسفلي والكل متقارب، وإيما يخلف باختلاف السعبارات، فإذا اعتسرتهما في

أنسهما قلت: حسماني وروحاني، وإذا اعتبرتهما بالإضافة إلى العين المدركة لهما قلت حسى وعقلي، وإن اعتبرتهما بإصافة أحدهما إلى الآخر فلت علوي وسفلي، وربما سميت أحدهمــا عالم الملك والشهادة، والآخــر عالم الغيب والملكوت ومن ينطر إلى الحــفائق من أصلاً والألفاط تابعةٌ وأمر الصعيف بالعكس منه إد يطلب الحقائق من الألفاط وإلى العريقين الإشارة بقوله تعالى: ﴿ أَفْمَن يَمْشَى مُكَبًّا عَلَىٰ وَجُهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشَى سُوبًا عَلَىٰ صراط مُسْتَقِيمٍ ﴾ اللك ٢٢] وإد قد عرفت معنى العاملين، فعلم أن العالم لملكوتي العنوى عالم غيب إد هو عائب عن الأكثر، والعالم الحسى عالم الشهادة إذ يشهده الكافة، والعالم الحسى مرقاة إلى العمالم العقلي، ولو لم يكن بينهما اتصال وماسمة لابسلُّ طويق الترقي إنيه، ولو تعدر ذلك لتسعدُر السفر إلى الحضرة الربوبيــة والقرب من الله فلن يقرب من الله أحد ما لم يطأ بحبوحة حظيرة الفدس، والعالم المرتفع عن إدراك الحس والخيال هو الذي بعيه بعالم القدس، وإذا عتسرت حملته بحسث لايحرج منه شيء ولا يدحل فيــه ما هو عربب منه سميناه حظيرة القدس، وربما سمينا الروح البشري الذي هو محرى لوائح الفدس الوادي المقدس أثم هذه الحظيرة فيسها حظائر بعصها أشد مِعمانًا هي معاني القدس، ولكن لعط الحضيرة محيط محمع طبقاتها، فلا تظنى أن هذه الألفاط طامات عبير معقولات عبد أرباب الصائر .

واشتغالى الآن بشوح كل لفط مع دكره يصدى عن المفصد، فعليك بالتشمير لفهم الألعاط فأرجع إلى العوص فأقول. لما كان عالم الشهادة مرقى إلى عالم الملكوت كان سلوك لصراط المستقيم عبارة عن هذا السترقى وود بعبر عنه بالدين، وبمنازل الهدى ولو لم بكل بيهما مناسبة واتصال لما تصور لترقى من أحدهما إلى الأحر، فجعلت الرحمة الإلهيه عالم الشهددة على موازية عالم الملكوت، فيما من شيء في هذا العالم إلا وهو مثال لشئ من دلك العيالم، وربما كان الشئ الوحيد مشالاً لأشياء من عالم الملكوت. وربما كان للشئ الواحد من الملكوت، أمثلة كثيرة من عالم الشهادة، وبنما يكون مثالاً إذا ماشلة بوعًا من الممثالة وطابقه نوعًا من المطابقة، وإحصاء تلك الأمثلة يستدعى استقصاء جميع موجودات المثالة وطابقه نوعًا من المطابقة، وإحصاء تلك الأمثلة يستدعى استقصاء جميع موجودات لشرحه الأعمار القصيرة، فعايتي أن أعرفك منها أعودجًا تستعل باليسير منها على الكثير وينفتح لك باب الاستصار بهذا النمط من الأسرار، فأقول إن كان من عالم الملكوت جواهر بورانية شريفة عالية يعبر عنها باميلائكة منه تعبص الأنوار على الأرواح السشرية ولاجلها قيد تسمى ربابًا فيكون الله رب الأرباب لدلك، ريكون لهيا مراتب في نورانيشها ولأجلها قيد تسمى ربابًا فيكون الله وب الأرباب لدلك، ريكون لهيا مراتب في نورانيشها

متفاوتة ، فبالحرى أن يكون مثالها من عالم الشهادة الشمس والقسمر والكواكب، وسالك الطريق بترقى أولاً إلى منا درحته درحة الكوكب فيتضبح له إشراق نوره، وينكشف له أن العالم الأسفل بأسره تحت سلطانه وتحت إشراق نوره، ويتضح له من جماله وعلو درجته ما بنادى فنقول. هذا رسى، ثم إدا اتصح له ما فوقه مما رتبته رتب القمر رأى أفول الأول في مضرب الهوى أنَّى بالإضافة إلى ما فوقه أفولاً فقال ً لا أحب الأفلير، فكذلك يترفى حتى ينتهي إلى ما مثله الشمس فيراه أكبر وأعلى فاللاً للمثال بنوع ماسبة له معه، والمناسبه مع ذى النقص نقص؟ وأقلول أيضًا منه من يقول: ﴿ وجُّهْتُ وجْهَى للَّدي فطر السَّمواتُ وَالْأَرْضَ حَيِفًا وَمَا أَنَا مَنَ الْمُشْرُكِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٩]. ومعنى الذي إشارة منهمة مناسبة لها إد لو قال قائل ما مثال مفهـوم الذي لم يتصور أن يحاب عـه فالمنز. عن كن مناسبة هو الله الحق، ولدلك لما قال بعص الأعراب لرسول الله من سبة الله بزل في جوانه. ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أحدُ ﴿ ﴾ اللَّهُ الصَّمدُ ﴿ ﴾ لمْ يلدُ وَلمْ يُولُدُ ﴿ ﴾ ولمْ يكُن لُهُ كَفُوا أحدُ ﴾ [الإحلاس: ١-٤] معناه التقدس عن النسبة، ولذلك لما قال فرعون لموسى. وما رب العالمين؟ كالطالب لماهيئه لم يجبه إلا بأفعاله إذا كانت الأفعال أظهر عند السائل، فقال: • ب السموات والأرض. فقان فرعون لمن حوله. ألا تسمعون كالمنكر عليه في عدوله في حواله عن طلب الحقيقة، فقال موسى: ﴿ رَبُكُمْ وَرُبُ آمَائُكُمُ الْأُوَّلِينَ ﴾ [الصافات ١٢٦]. فنسبه فرعون إلى الجنون إذ كان مطلب المثال والماهية وهو يسجيب عن لأفعال بالأفعال، وقال فسرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمحنون، ولنرجع الآن إلى الأنمودج فنقول: عالم التعبير يعرفك مقدار ضرب المشال لأن الرؤيا جنزء من النبوة. أما ترى أن الشمس في الرؤيا تعبيرها السطان لما ينهما من المشاركة والمماثلة في معنى روحاني، هو الاستبعلاء على الكافة مع فيضان الآثار والأنوار على الجميع ، والفصر تعبيره الوزير لإفاضة الشمس نورها بواسطة القمر على العالم عند غيبتها، كما يفيض السلطان آثاره بواسطه الوزير على من يغيب عن حضرة السطان، وأن من يرى أن في يده خائمًا يخته به أفسواه الرجال وفروح النسساء فإنه يعبر له أنه يؤذر قبل الصبح في رمضان، ومن رأى أنه يصب الزنت في الزنتور تعبيره أن تحته جارية هي أمه وهو لا يعـرفها فاستقصاء أبواب التعبـر في أمثال هذا الجنس عبر ممكن فلا يمكن الاشتعال بعدها، بل أقول. كما أن في الموجودات العالمة الروحيانية ما مثاله الشمس والقمـر والكواكب، كذلك منه ما له أمثلة أحـري إذا اعتبرت معهـا أوصاف أخر سوى النورانية، فإن كان في تلك الموحودات ما هو ثابت لا يتعير وعظيم لا يستصغر ومنه تتمجر إلى أودية القلوب البشرية ميه المع ارف ونفائس المكاشفات فمثاله الطور، وإن كانت الموجودات التي تتلقى تلك النفائس بعضها أولى من بعض فمثاله الوادي، وإن كانت تلك

المفائس معد اتصالها بالفلوب البشرية تجرى من قلب إلى قلب، فيهذه القلوب أيضًا أودية ومصنح الوادي قلوب الأبياء والأولياء والعلماء، ثم من بعدهم فإن كانت هذه الأودية دون الأول ومنَّها تغترف فسالحري أن يكون الأول هو الوادي الأيمن لكثرة يمنه وعلو درجته، وإن الله الوادي الأول يتلقى من اخر درجات الوادي الأيمن فهو يغترف من شاطئ الوادي الأبمن دون لحته وميدانه، وإن كان روح النبي سراحًا منيرًا وكان دلك الروح منتبسًا تواسطة وحي كما قال: ﴿ أُوْحِيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مَنْ أَمْوِنَا ﴾ [الشورى: ٥٧]. فما منه الاقتباس مثاله النار، رين كان المتلفون من الأبياء بعصهم على محض التقليد لما يسمعه وبعضهم على حظ من البصيرة، فمدَّل المقلد الغير المستبصر الجذرة والقبس والشهاب وصاحب الذوق مشارك للنبي هي بعص الأحوال. ومثال تلك المشاركة الاصطلاء وإي يصطبي بالبار من معه البار لا من سلمع خبرها، وإن كان أول منزل الأنسياء الشرقي إلى العمالم المقدس عن كدورة الحس والحيال، فيمثنال، ذلك المنزل الوادي المقندس، وإن كان لا يمكن وطء ذلك المقندس إلا بإطراح الكوبين أعنى الدنيا والآخرة والتبوجه إلى الواحــد الحق، وكانت الدنيــا والآخرة متقابلتين متحاذيتين وهما عبارضان للجوهر النوراني البشري يمكن اطراحيها مرة والتلبس لهما أُحرى، فمثال إطراحهما عند الإحرام والتوجه إلى كعبة القدس خلع النعلين بل نترقى إلى الحصرة السربوبية مرة أخرى، فنقسول: وإن كان في تلك الحصره شبىء بواسطنــه نسقش لعلوم المفصلة في الجواهر القابلة فمثله القلم. وإن كان في تلك الجواهر القابلة للتلقى ما التفش بالعلوم فمثاله اللوح والكتاب ﴿ فِي رُقِّ مُّنشُورِ ﴾ [الطور: ٣]. وإن كان فوق الناقش للعلوم شيء مسخر له فمثاله البد، وإن كان لهذه الحضرة المشتملة على اليد و للوح والقلم والكتاب نرتيب منطوم فمـثاله الصورة، وإن كان يوجد للصـور الإنسية ترتيب مطوم على هذه الشاكلة نسهي على صوره الرحمسن، وفرق بين أن يقال على صورة الرحم وبين أن يقال على صورة الله إد الرحمة الإلهية هي التي على صورة الحضرة الإلهية لهذه الصوره، ثم أنعم على آدم فأعطاه صورة مختصرة جامعة لجميع أصناف ما هي العالم حتى كأنه كل ما في العالم أو هو نسحة العالم مختصرة. وصور آدم أعنى هذه الصورة مكتوبة بخط الله، فهسو الخط الإمهى لدى ليس مرقم حروف إذ يتنزه خطه عن أن يكون رقممًا وحروفًا، كمما يتىرە كلامە عن أن يكون صوتًا وحروفًا، وقــلمه عن أن يكون قصبًا وحديدًا، ويد. عن أن تكون لحمًا وعظمًا. ولولا هذه الرحمة لعجز الآدمي عن معرفة ربه إد لا يعرف ربه إلا من عرف بمسمه، فلما كان هذا من آثار الرحمة كان على صورة الرحمن لا على صورة الله، وحضرة الإلهية غير حضرة الرحمن رغير حضرة الملك وغير حضرة الربوبية، ولذلك أمر بالعياد بجميع هذه الحضرات فقال: ﴿ قُلْ أُعُوذُ بَرُبُّ النَّاسِ ﴿ كَا مَلُكُ النَّاسِ ﴿ إِلَّهُ ۗ إِلَّهُ النّاس ﴾ الله. ١-٦]. ولولا هذا المعنى لكن قوله: إن الله حلق آدم على صورة الرحمن غير منظوم لفظاً، بل كن ينبغى أن يقول على صورته، واللفط الوارد في الصحيح على صورة الرحمن ولأن تمييز حضرة اللك عن حضرة الربوبية يستدعى شرحًا طوبلاً، فلنتحاور ويكفيك من الأنمودح هذا القدر فإنه بحر لا ساحل له فإن وحدت في نفسك نفوراً عن هذه الأشال فستأنس نقوله تعالى. ﴿ أَنوَلَ مِن السّماء مَاءً فسالُتُ أُوديةٌ بقدرها ﴾ للرعد: ١٧]. الآية. فإنه قد ورد في التفسير أن الماء هو المعرفة والأودية لقلوب

خاتمة واعتذار: لا تظنن من هذا الأعرذح وطريق ضرب الأمثال رخصة مني في رفع الظاهر واختفادًا في إبطالها حتى أقول مثلاً لم بكن مع مـوسى نعلان وبم يسمع الخطاب بقوله: ﴿ فَاخْلُعُ نَعْلَيْكُ ﴾ [طه: ٢١٢. حاشـاً لله فإن إبـطال الظواهر رأى الباطنيــة الدين نظروا بالعين العوراء إلى أحــد العالمين، وجهلوا جهلاً بالموازنة بيسهما فعم يفهمــوا وجهه، كما أن أبطال الأسرار مدهب الحشوية فالذي يحرد الظاهر حشوى، والذي يسجرد الباطن باطني والدي يجمع بينهما كامل، ولذلك قال عليه «بصلاة والسلام: «للقرآن ظاهر وباطن وحد ومطلع». ورعما نقل هذا عن على مرقفًا عليه، بل أقول موسى فهم من الأمر بجلم الىعدين اطرح الكوتين فسامستئل الأمسر ظاهرًا بخلع نعليمه وناطئًا بخلع العسالمين، فهسدا هو الاعتبار أي العبور من شيء إلى غيره ومن ظاهر إلى سر، وفرق بين من يسمع قول رسول الله ﷺ ﴿ لاَ تَدُخُلُ اللَّاتِكَةُ بَيْنًا فيه كُلُبٌ أو صُورَةً ﴿ ، فيفتني الكلب في البيت ويقول بيس الظاهر مرادًا بل المراد تخليمة بيت القلب عن كلب العضب، لأنه بمنع المعبرفة التي هي من أنوار الملائكة إذ الغيضب غول العقل وبين من يمتــثل لأمر بالطاهر، ثم يقــول ليس الكلب. بصورته بل بمعناه وهو السبعة والضراوة، وإذا كان حفظ البيت الذي هو مقر الشحص والبدن واجبًا عليه أن يحفظ عن صورة الكلبية، فلأن يجب حفظ بيت القبلب وهو مقر الجوهر الحقيقي الحاص عن سر الكلبية كان أولى، فإن من يجمع بين الظهر والباطل حميعًا فهدا هو الكامل، وهو المعنسي بقولهم الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، وكذلك ترى الكامل لا يسمح لنفسه بترك حد من حدود الشرع مع كمال البصيرة.

فهده مغلطة، منها ما وقع بعص السالكين في إباحة طي بساط الأحكام ظاهرًا حتى ربا تراك أحدهم الصلاة وزعم أنه دائم الصلاة سره، وهذا أشد مغلطة الحمقاء من الإباحية الدين تأحدهم ترهات كقبول بعصهم. إن الله غني عن عمدنا. وتول بعضهم: إن الباطن مشحون بالخبائث ليس يمكن تزكيته منها ولا مطمع في استئصال لغضب والشهوة بظه أنه مأمور باستئصالها، فهده حماقات. وأما منا ذكرناه فهو ككبوة حواد وهموه سالك صده الشيطان قدلاه بحبان الغرور وأرجع إلى حديث النعلين فأقول: ظاهر خلع العلين منه على

ترك الكوبين، فالمشال في الطاهر حق وأداؤه إلى السر الباطن حقيقة، ولكل حق حقيقة، وأهل هذه الرتبة هم الذين للعبوا درجة الرجاحة، كما سيأتي معنى الزجاحة لأن الخيال لدى من طيته يتخذ المثال صلب كثيف يحجب الأسرر وبحول بينك وبين الأنوار، ولكن إدا صعبا صار كالزجاح الصافي، وصبار غير حائل عن لأنوار بل صار مبع دلك مؤديًا للألوار، لل صار همع ذلك حافظًا للألوار عن لابطفاء بعواصف الرياح، فستأتيك قيمة الزجاحة فاعلم أن العالم لكثيف الخيالي السفلي صدر في حق الأنسياء عليهم السلام رحاحة، ومشكة للأنبوار، ومصفه للأسرار، ومرقة إلى العيالم الأعلى، وبهذا يعرف أن المثال الطاهر حق ووراء هذا سر. وقس عليه الضوء والنهار وعيره.

دقيقة ادا فال عليه الصلاة ولسلام: "رأبت عبد الرحمن بن عوف دخل الجنة حبواً»، ملا نظل أنه لم يشاهده بالــبصر كذلك بل رآه في يقطته كــما يراه الناثم في نومه، وإن كان عبد الرحـمن بن عوف نائمًا في البيت بشخصـه، فإن النوم إنما أثر في أمثال هذه المشاهدات لقمهره سلطان الحواس عن النور الساطن الإلهى فإن الحواس شماعلة وجاذبة إلى عالم أحس وصبارية وحه له عن عالم العبيب والملكوت، وبعض الأنوار النبوية قبد تصفى وتستولى بحيث لا تجدمه الحوس إلى عالمها، ولا تشغله فيشاهد في اليقظة ما يشاهده عيره في المنام لكنه إذا كان في عاية الكمال لم يقتصر إدراكه على محص الصورة المصرة، بل عبر منها إلى السر فانكشف له أن الإيمال حاذب إلى العالم الأعلمي الذي يعبر عنه بالجنة، والغنى والثروة جاذبة إلى الحياة الحاضرة وهي العالم لأسفل، فإذا كان الجاذب إلى أشغال الدنيا أفوى مفارنة من الحادب للآحر صد عن السير ليي الجنة فإن كان جاذب الإيمان أقوى أورث عسرًا أو نطئً في سيره فيكون مشاله من عالم الشهادة الحبو، فكذلك سجلي الأسرار من وراء رجاجـت الخيل وذلك لا يقتصر في حكمه على عبد الرحمن وإن كان إبصاره مفصورًا عليه، بل يحكم به عن كل من قويت بصبيرته واستحكم إيمانه وكثرت ثروته كثرة تراحم الإيمان، لكن لا تقاومه لرححان فدوة الإيمان، فهذا بعرفك كيفية إيصار الأنبسياء الصور، وكيمية مشاهدتهم المعنى من وراء الصور، والأعلب أن يكون المعنى مسابقًا إلى المشاهدة الباطنية، ثم يشمرف منه على الروح الخبالي فينطبع نصورة موازية للمعنسي محاكية له، وهد الحظ من الوحي في ليقظة يحتاح إلى التأوين كما أنه في النوم يفتقر إلى التعبير، والواقع منه في النوم نسبته إلى الخواص النبوية نسبه الواحد إلى سنة وأربعين، والواقع منه في اليقطة نسته أعظم من دلك وأظن أن نسبتة بسبه الواحد إلى الثلاثة، فإن الذي انكشف لما أن الحواص النبوية تنحصر شعبها في ثلاثة أجاس وهذا واحد من تلك الأجناس النلائة.

القطب الثاني: في بيان مبراتب الأرواح البشرية المنورانية إذ بمعرضتها تعسرف أمثلة القرآن.

. فالأول منها: الروح الحساس وهو الذي يتلقى مـا تورده الحواس إذ كان أصل الروح الحيواني وأوله وبه يصير الحبوان حيوانًا وهو موجود للصبي الرضيع

الثانى: الروح الحيالى وهو الذى يكتب ما أوردته الحواس ويحفظه مخزونًا عده ليعرضه على الروح العقبى فوقه عند الحاجة إليه. وهذا لا يوجد للصبى الرضيع مى بدء نشوئه ولدلك يولع بالشئ ليأخذه، فإذا غيب عنه ينساه ولا تنازعه نفسه إليه إلى أن يكبر قلبلاً حسث إذا غبب عنه بكى وطلب دلك لبقاء صورته محفوطة فى خياله، وهذا قد يوجد لبعص الحيوانات دون بعض، ولا يوجد للعراش المتهافت على النار لأنه يقصد البار لشغفه بصياء النار فيطن أن السراج كوة مفتوحة إلى موضع الضياء فيلقى نفسه عليه فيأدى به، لكه إذا جاوره وحصل فى الظلمة عاوده مرة أخرى بعد مرة، ولو كان الروح لحافظ المستثبت لما أداه الحس إليه من الألم لما عاوده بعد أن تضرر به مرة. فالكلب إذ ضرب مرة بخشبه فإذا رأى الحشمة بعد ذلك هرب.

الثالث: الروح العقلس الذي يدرك المعانى اخارجة عن الحس والخيال وهو الجوهر الإنسى الخاص ولا يوجد للبهائم ولا الصبيان، ومدركاته المعارف الضرورية الكلية كسم ذكرنا، عند ترجيح نور العقل على نور العين.

الرابع: الروح الفكرى وهو الذى يأخذ العلوم العقلية المحضة فيوقع بينها تأليهات وازدواجات ويستسنتج منها معارف نفسية ثم استافاد نتيجتاين مثلاً ألف بينهما مرة أُخرى واستفاد نتيحة مرة أُحرى، ولا تزال تتزايد كذلك إلى غير نهاية.

الخامس: الروح القدسى النبوى الذى به يختص الأنبياء وبعص الأولياء، وفيه تنجى لواتح الغيب وأحكام الآخرة وجملة من معارف ملكوت السموات والأرض، بل من المحارف الربانية التي تقبيصر دونها الروح العبقلى والفكرى وإله الإشارة بقوله تعالى. ﴿ وَكَذَلِكَ أُوحِينَا إِلْيُكَ رُوحًا مَنْ أَمُونًا ما كُنتَ تَدْرِي ما الْكتَابُ ولا الإيمانُ ولكن جعلْدهُ نُوراً بَهْدي به مَن نُشاء مِنْ عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مُستقيم ﴾ الشورى ٢٥١. ولا يبعد أيها العنكف في عالم العقل أن يكون وراء العقل طوراً آحر يظهر فيه ما لا يطهر في العقل كما لم يبعد كون العقل طوراً وراء التمييز والإحساس ينكشف فيه عرائب وعجائب يقصر عبه الإحساس والتمييز. فلا تجعل أقصى الكمال وقفًا على نفسك، وإن أردت مثالاً مم تشاهده من حملة خواص بعض البشر فانظر إلى ذوق الشعر كيف يحتص به قوم من الناس وهو موع إدراك ويحرم منه معضهم حتى لاتتميز عندهم الألحان الموزونة من المزحمة. وانظر

كيف عطمت قوة الدوق في آحرين حتى استحرحو منها الموسيقي والأعلى وصوف الدستانات التي منها المحزب، ومنها المطرب، ومنها المنوم، ومنها الملكي، ومنها المجنن، ومها المقتل، ومنها الموحب للعشى وإنما تقوى هذه الآثار فييمن له أصل الذوق، وأسا لعاطل عن خاصبة الدوق فإنه يشارك في سماع الصوت وتضعف فيه هذه الآثار وهو يتعجب من صاحف الوحد والغشى ولو اجتمع العقلاء كلهم من أرباب الدوق على تفهيمه معى الذوق لم يقدروا عليه

فهذا مثال في أمر حسس لأنه قرب إلى فيهمك ففس به الدوق الخياص النبوى، واجتهد في أن تصير من أهل الذوق بشئ من تلك الروح فإن للأولياء منه حظًا وافرًا، فإن بم تقدر فاجتهد أن تصير بالأقسة التي ذكرناها والتشبهات التي رمزيا إليها من أهل العلم بها فإن لم تقدر فيلا أقل من أن تكون من أهل الإيمان بها في يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أونوا العلم درجات في المجادة ١١١. والعلم فيوق الإيمان، ولذوق فيوق العلم، والإيمان قبول مجرد بالتقليد وحسن المطن بأهل الرجدان أو بالفر العرفان، وإذا عرفت هذه الأرواح الحمسة، فاعلم أنها بحملتها أنوار إد بها نظهر اصناف الموجودات والحسي والحبالي منها وإن كياد يشارك البهائم في حنسها، لكن الذي الإنسان مها عمل أخر أشرف وأعلى وخلقًا في الإنسان لغرض آخر أجلى وأستى. وأما للإنسان مها عمل يحلق لها يكتص بهما في حهة العالم الأسفل مبدئ المعارف الدينية الشريعة إد للإنسان إذا أدرث بالحس شحصًا معينًا اقتبس من عقله معنى عامًا مطلقًا كما دكرن في مثال عد الرحمن بن عوف، فإذا عرفت هذه الأرواح الحمسة فلنرجع إلى عرص الأمثلة.

سان أمثلة هده الآمة: اعلم أن الهول في موازية هذه الأرواح لحمسه للمشكاة والزجاجة والمصباح و لشجرة والريت يمكن تطويله، لكبي أوحز وأقتصر على التنبيه على طريقه، فأقول. أما الروح الحس فإدا نظرت إلى حاصته وجدت أبواره حارجة من ثقب عاة كالعينين والأذنين والمنخرين وغيرهما فأوفق مثل له في عادم الشهادة المشكاة، وأما الروح الخيالي فنجد له خواص ثلاثة.

إحداها أنه من طينة العمالم السفلى الكثيف لأن الشئ المتخيل ذو مقدار وشكل وجهات محصورة مخصوصة وهو على نسة من المتخبل من قرب أو من بعد، ومن شأن الكثيف الموصوف بأوصاف الأجسام أن يحجب عن الأبوار العقلية المحضة التي تتنزه عن الوصف بالجهات والمقادير والقرب والمعد.

الثانية: أن هذا الحيال الكثيف إذا صفى ورقق وهدب وصبط صار موازيًا للمعامى العقلية محديًا لها وغير حائل عن إشراق نور منها.

الثالثة: أن أخيال في سداية أمره محناح إلميه حدًّا لتنضبط سه المعارف العقلية فلا تضطرب ولا تتزلزل ولا تنتشر انتشارًا يخرح عن القسط إذ تجمع المثالات الحيالية للمعارف العقلية.

وهذه الخواص الشلائة لا تجدها في عالم الشهدة بالإضافة إلى الأنور المبصرة إلا الزجاحة فإنها في الأصل من جوهر كثيف لكس صفى ورفق حنى صار لا يحجب نور المصباح بل يؤديه على وجهه ثم يحفظه عن الانطقاء علمياح العاصفة والحركات العنمة فهى أولى مثال به.

وأما الثالث: وهو الروح العقبي الدي فيه إدراك المعلى الشريفة الإلهمة فيلا يخمى عليك وجه تثيلها وقد عرفت هذا عا سبق من بيان معنى كون الأنبء سراجًا مبيرًا.

وأما الرابع وهو الروح الفكرى فمن خاصيته "ن يستدئ من أصل واحد ثم ينشعب شعبتين ثم كل شعبة شعبتين، وهكذا إلى أن تكثر الشعب بالتقسيمات العقلية، ثم يفصى بالآخر إلى نتائج نعود فتصير بذورًا لأمثالها إذ يمكن أيضًا تلقيح بعضها بالسعض فبكون مثاله من هذا العبالم الشحرة، وإذا كانت ثمراتها مادة لتصاعف المعارف وثباتها وبقائه، فالحرى أن لا تمثل بشجرة السفرجل والنفاح ولرمان رغيرها من جملة سائر الأشحار إلا بالريتونة خياصة لأن لب ثمرتها هو لزيت الذي هو مادة المصبيح ويختص من بين سائر الأدهان محاصية رياده الإشراف، وإذا كانت الشجرة التي تكثر ثمرتها تسمى مساركة فالتي لا تتناهى ثمرتها إلى حد محدود أولى أن تسمى -شمجرة مباركة وإذا كانت شعب الأفكار لعقلية المحضة خارجة عن قبول الإضافة إلى الجهات والقرب وابعد فأولى أن تكون شرفية ولا غربية.

وأما الخامس: وهو الروح القدسى النبوى والمسوب إلى الأولياء إذا كان في عاية الإشراق والصفء وكانت الروح المفكرة منقسمة إلى ما يحتاح إلى تعليم وتنسبه ومدد من خارج حتى يستمر في أنواع المعارف، وبعضها يكون في شدة الصفاء كأنه تنبيه من نفسه بعير مدد من حارج، فبالحرى أن يعبر عن الصافى القوى الاستعداد بأنه يكاد زيته يضئ ولو لم تمسه نار إذ في الأولياء من يكاد بشرق نوره حتى يكاد بستغنى عن مدد الأنبيء. وفي الأنبياء من يكاد يستخنى عن مدد الأنبياء وفي الأنبياء من يكاد يستخنى عن مدد الأنبياء وفي الأنوار مرتبة بعضها على بعض فالحس هو الأول وهو كالتوطئة والتسمهيد للخيالي إد لا يتصور الخيالي إلا موصوعًا بعده والفكرى والعقلى يكونان بعدها، فبالحرى أن تكون الزجاجة كالمحل للمصباح والمشكاة كالمحل للزجاجة فيكون المصباح في رجاجة والزجاجة في مشكاة، وإذا كانت هذه كلها أبوارًا بعصبها فوق بعض فبالحرى أن تكون نورًا على نور فافهم والله الموفق.

خاتمة: هذا مشال إنما يصلح نقلوب المؤمنين أو تقلوب لأنسياء والأوليء لا نقلوب الكفار؛ فإذ البور يراد للهداية فالمصروف عن طريق الهدى باطل وطلمة، بل أشد من الظلمة لأد الظلمه لا تهدى إلى باطل كما تهدى إلى حق، وعقول الكفار التكست وكذلك سائر إدراكاتهم وتغاونت على الضلال في حقهم، فمثالهم كرجل في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موح من فوقه سحاب ظلمات بعصها فوق بعض، والبحر اللجي هو الدنيا بما فيها من الأحطار المهلكة والحبوادث الردينة والمكدرات المعبمسة، والموج الأول. موح الشبهوات الباعثة إلى الصفات السهيمية والاشتغال باللذات الحسيسة وقضاء الأوطار الدنيوية حتى أنهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مشوى لهم، أد يكون هذا الموح مظلمًا لأن حب الشئ يعمى ويصم. والموح الشاني: موح الصفات السبعية الباعشة على الغضب والعداوة والبغضاء والحبقد والحسد والمناهاة والتفاحر والتكاثبر وبالحرى أن يكون مظلمًا لأن الغضب غــول العقل وبــا لحرى أن يكون هو الموج الأعــلى لأن الغضب في الأكــــــــر مــــــــــول على الشبهوات، حيني إذا مام أذهل عن الشبهوات وأعمل عن اللذات فإن الشبهوة لا تبقاوم العضب الهائج أصلاً، وأما السحاب فهو الاعتقادات الحبيثة والظنود الكاذبة والخيالات الماسدة التي صارت حجبًا بين الكافر ويسين الإيمان ومعرفة الحق والاستسضاءة بنور شمس القرآن والعقل فإن خـاصيه السحاب أن يحجب إشراق نور الـشمس، وإدا كانت هذه كلها مظلمة فبالحرى أن تكون طلمات بعضه فوق بعض، وإذا كانت هذه الطلمات تحجب عن معرفة الأشياء القريبة فيصلاً عن البعيدة فلذلك تحجب الكفار عن معرفة عجائب أحوال السبى ﷺ مع قرب مساوله وظهوره بأدبي تأمل، فبالحرى أن يعبر عنه بأنه إذا أخرج بله لم يكد يراها، وإدا كان منبع الأنوار كلها من النور الأول الحن كما سبق، فبالحرى أن يعتقد كل موحد أن من لم يجعل الله له بورًا فمنا له من نور، ويكفيك هذا القدر من أسرار هذه الآية فاقنع.

#### الفصل الثالث فى معنى قوله ﷺ، إن لله سبعين حجابا من نور وظلمة لوكشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره،

في بعض الروبيات سبعمائة وفي بعضها سبعين ألفًا فأقول إن الله تعالى متجلً في دانه بدانه لذاته ويكون الحجاب بالإصافة إلى محجوب لا محالة، وإن المحجوبين من احلق ثلاثة أقسام منهم: من يحتجب بمجرد الظلمة، ومنهم، من يحتجب بمحرد النور المحض، ومنهم من يحتجب بور مفرون بظلمة. وأصناف هذه الأقسام كثيرة تتحقق كثيرتها، وبمكنني أن أتكلف حصره لكنني لا أثق بم بلبوح من تحديد وحصر إذ لا يدري أهو المرد في الحديث أم لا، أما الحصر إلى سبعمائة أو سبعين ألفًا فذلك لا تستقل به إلا القوة السوية مع أن طاهر طني أن هذه الأعداد مذكورة لا للتحديد، وقد تحرى العادة لذكر أعداد ولا يراد بها الحصر، من التكثير والله أعلم بحقيقة دلك فهو حارج عن الوسع، وإنما الذي يحسى الأن أن أعرفك هذه الأقسام ومعص أصباف كل فسم فأقول

القسم الأول: هم المحجوبون بمحض الظلمة وهم الملاحدة الدين لا يؤمنون بالله ولا بالبوم الآخر، وهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الأخرة لأنهم لا يؤمنون بالآحرة أصلاً وهم أصاف

الصنف الأول: مشوق إلى طلب سبب لهذا العالم فأحله الطبع والطبع صفة مركوزة مى الأحسام حالة فيها. وهى مطلمة إذ لبس لها مسعرفة وإدراك ولا خبر لها من نفسها ولا تصور لها وليس لها نور بدرك بالبصر الظاهر أيضًا.

الصنف الثانى: هم الذين شغلوا بأنفسهم ويم يتعرغوا لطلب لسبب بل عاشوا عيشة المهائم فكان حجابهم أنفسهم المركوزة وشهراتهم المظلمة فلا ظلمة أشد من الهوى والنفس ولدلك قال تعالى ﴿ أَفَرأَيْتُ مَن اتَّخَذَ إِلَهُ هُواهُ ﴾ [الجثية. ٢٣]. وقال النبي على الله الله عبد إلى الله، وهؤلاء ينقسمسون فرقًا فهرقة زعسمت أن غاوة المطلب من الدنيا هي قسضاء الأوطار ونيل الشهرات وإدراك اللذات السهيمية من منكح ومطعم ومشرب وملسر، فهؤلاء عبيد اللذه يعدونها ويطلبونها ويعتقدون أن نيلها غاية السعادة رضوا لأنفسهم بأن يكونوا بمنزلة البهائم بل كيلا يبطر الناس إليهم بعين الحقارة، وهؤلاء الأصناف لا يحصون وكلهم محجوبون عن الله بمحض الطلمة وهي بنوسهم المظلمة، ولا معني لذكر أحدد الفرق بعد وقوع النسيه على الأحناس، ويدخل في حسمة هؤلاء جماعة يقبولون

بلسانهم لا إله إلا الله ولكن ربحا حمله على ذلك خبوف، أو استظهار بالمسلمين أو تجمل بهم، أو استمداد من مالهم، أو لأجل التعصب لنصرة مذهب الآباء، وهؤلاء إذا لم تحملهم هذه الكلمة على العمل الصالح فلا تخرجهم من الظلمات إلى الدور بلى أولياؤهم الطاغوت يحرجوبهم من الدور إلى الطلمات فأما من أثرت فيه الكلمة بحيث ساءته سيئاته وسرته حناته فهو خارج عن محص الظلمة وإن كان كثير المعصية.

القسم المثانى: طائعة حجوا بنور مقرون نظلمة وهم ثلاثة أصناف: صنف منشأ ظلمتهم من الحيال، وصنف منشأ ظلمتهم من مقايسات عقلة فاسدة.

الصنف الأول: المحصورون بالظلمة الحسية وهم طوائف لا يخلس واحد منهم عن مجاوزة الالتفات إلى نفسه وعن التأله والتشوق إلى معرفة ربه، وأول درجاتهم عبدة الأوثان وآحرهم الثنونة وبينهما درحات.

الطائفة الأولى: عبدة الأرثان علموا في الجملة أن لهم ربًا يلزمهم إيثاره على نفوسهم الظلمة واعتقدوا أن ربهم أعز من كل شيء وأنفس من كل تفيس، ولكن حجبتهم ظلمة الحس عن أن يتحباوزوا المحسوس من أتفس الجوهر كبالذهب والفضية والياقوت أشحاصً مصورة بأحسن الصور واتخذوها كهية، فهؤلاء محجوبون بنور العزة والحمال من صفات الله وأسواره، ولكنهم الصفوها بالأجسام المحسوسة وصيدهم عن دلك النور ظلمة الحس، فإن الحس ظلمة بالإضافة إلى العالم الورحاني كما سيق.

الطائفة الثانية: جماعة من أقاصى الترك ليس لهم ملة ولا شريعة يعتقدون أن لهم ربًا وأنه أحمل الأشياء وإذا رأوا إنسانًا في غاية اجمال أو شحراً أو فرسًا أو عير ذلك سجدوا له وقالوا إنه رسا، وهؤلاء محجوبون بنور الجمال مع ظلمة الحس وهم أدخل في علاحظة النور من عبدة الوثان لأنهم يعبدون الجمال المطلق دون الشخص الحاص ولا بحصصونه بشخص دون شخص ثم يعبدون الجمال المطلوع لا المصنوع من حهتهم ويأيديهم.

الطائفة الثائثة: قالوا ينبغى أن يكون ربنا نورانيًا فى ذاته، بهيًّا فى صورته دا سلطان فى نفسه، مهيبًا فى حضرته لا يطاق القرب منه، ولكن ينفى أن يكون محسوسًا إذ لا سعنى لغير المحسوس عندهم، ثم وجدوا الناو بهذه الصفة فنعبدوها واتخذوها ربًّا فهؤلاء محجودون بنور السلطنة والبهاء، وكل ذلك من أنوار الله تعالى.

الطائفة الرابعة: زعموا أن الستار نستولى نحن عليهما بالاشتعال والإطفياء فهى نحت تصرفنا فيلا نصلح للإنهية مل مايسكون مثلك الصفة أعنى السلطنة والبسهاء، ثم نكون نحن

تحت نصرفه ويكسون مع دلك موصوفًا بالعلو والارتصاع، ثم كان المشهور فيسما بينهم عسم النحوم وإضافة التأثيسوات إليها، فمنهم من عبد الشعرى، ومنهم من عسد المشترى إلى غير ذلك من الكواكب بحسب ما اعستقدوه في النحوم من كثسرة التأثيرات، فهؤلاء مسحجوبون بنور العلو والإشراق والاستيلاء وهي أنوار الله تعالى.

الطائفة الخامسة: ساعدت هؤلاء في لمأخد، ولكن قالت لا ينبغي أن يكون ربّا موسومًا بالصغر والكبر بالإصافة إلى الجواهر للورانية. بل ينبعي أن يكون أكسرها فعدوا الشمس إذ قالوا هي أكسر، فهؤلاء محجوبون بنور الكبرياء مع بقية الأنوار مقرونًا بطلمة الحواس

الطائفة السادسة: ترقوا من هؤلاء فقالوا النور كنه لا تنفرد به الشمس بل لـعبرها أيضًا أنوار، ولا ينبعى أن يكون للرب شريك في نورانينه فـعدوا النور المطلق الجامع لحميع لأنوار. ورعموا أنه رب العالمين والحيرات كلها منسونه إليه، ثم رأوا في العالم شروراً فلم يستحسبوا إصافتها إلى ربهم بنزيهً له عن الشر فجعنوا بينه وبين الظلمة منازعة وأحالوا العالم إلى النور والسظلمة وربحا سمنوها. (يزدان واهرمي) وهم الشرية فبكفيك هذا القدر تنبها على هذا الصنف فهم أكثر من ذلك

الصنف الثانى: المحجوبون بسعص الأبوار مقرونًا بظلمة الخيال وهم الدين جاوروا احس وأثنتوا وراء المحسوسات أمرًا، لكنهم لم يمكنهم مجاوزة الخيال فعبدوا موجودًا قاعدًا على العرش وأخسهم رسة المحسمة، ثم أصباف الكرامية بأحسمهم، ولا يمكسى شرح مقالاتهم ومذاهبهم قبلا فائدة للتكثير، ولكى أرفعتهم درجة من نفى الجسسمية وجسيع عوارصها إلا الجهة المخصوصة بجهة فوق لأن الدى لا بنسب إلى الجهة ولا يوصف بأنه خارج العالم ولا داخله لم يكن عدهم موجودًا، إذ لم يكن متخيلاً ولم يدركوا أن أول درحات المعقولات تجاور النسبة إلى الجهات رالحيزة.

الصنف الثالث: المحجوبول بالأنوار الإلهية مقروبة بمقياسات عقلية فياسدة مظيمة فعبدوا إلها سيميعًا بصيرًا عالمًا قيادرًا مريدًا حيثًا منزهًا عن الجهات، لكهم فيهموا هذه الصفات على حسب مناسبة صفاتهم، وربمًا صرح بعضهم، فقيال كلامه حروف وأصوات ككلامه، وربمًا ترقى بعضهم فقال: لا بل هو كحديث نفسا ولا حرف ولاصوت، وكذلك إذا طولبوا بحقيقية السمع والبصر والحياة رجعوا إلى التشبيه من حيث المعنى وإن أنكروها باللهط إد لم بدركوا أصلاً معانى هذه الإطلاقيات في حق الله تعالى، ولذلك قيالوا في الرادته إنها حيادثة مثل إرادته وإنه طلب وقصد مثل قصدنا، وهذه مذاهب مشهورة فلا حاجة إلى تفصيلها. وهؤلاء متحجوبون بجملة من أبوار مع ظيلمة المقياسات العقيلية الفاسدة، فهؤلاء كلهم أصناف القسم الثاني الدين حجبوا بنور مقرون بظلمة.

القسم الثالث: هم المحمون بمحص الأنوار وهم أصناف ولا يمكن إحصاؤهم فأشير إلى ثلاثة أصناف منهم:

الصنف الأول: عرفوا معنى الصفات تحقيقًا وأدركوا أن إطلاق اسم الكلام والإرادة والقدره والعلم وغيرها على صفاته ليس مثل إطلاقه على البشر، فتحاشوا عن تعريفه بهذه الصفات وعبرفوة بالإصافة إلى المخلوقات كما عرف موسى في حوات قول فسرعون: وما رب العلمن؟ فقالوا إن الرب المقدس عن معانى هذه الصفات محرك السموات ومدرها

الصف الشانى ترقوا عن هؤلاء من حبث ظهر لهم أن مى السموات كثرة، وأن محرا كل سماء حاصة موجود احر يسمى ملكًا فيهم كثرة، وإنما نسهم إلى الأنوار الإلهبة سببه الكواكب فى الأنوار المحسوسة، ثم لاح لهم أن هذه لسموات مى ضمن فلك أحر يبحرك الجميع بحركته فى اليوم والليلة مرة، فابرب هو المحرك للجرم الأقصى المحتوى على الأفلاك كلها إذ لكثرة منفية عنه.

الصنف الثالث: ترقوا عن هؤلاء وقالوا: إن تحريك لأجسام بطريق المبشرة ينعى أن يكون خدمة لرب لعالمين وعبادة له وطاعة له وطاعة من عبد من عبيده يسمى ملكًا نسبته إلى الأنوار الإلهنة المحصة نسبة الهمر إلى الأنوار المحسوسة، فزعموا أن الرب هو المطاع من حهة هذا المحرك، ويكون الرب تعالى وجد محركًا للكل بطريق الأمر لا بطريق المباشرة، ثم في تفهيم ذلك الأمر وماهيته عموص يقصر عنه أكثر الأفهام ولا يحتمله هذا الكتب فهؤلاء أصناف كلهم محجوبون بالأنوار المحضة، وإنما الواصلون صف رابع تجلى لهم أيضاً أن هذا المعاع موصوف بصفة تنافى الوحدانية المحفة والكمال البالغ لسر ليس يحتمل هذا لكتاب كشفه، وأن نسبة الحمر إلى جوهر النار لصرف فتوجهوا من الذي يحرك السموات ومن الذي أمر بتحريكها، فوصلوا إلى منوجود، منزه عن كل ما أدركه بصر الباطرين وبصيرتهم إد وجدوه منزهًا ومقدسًا عن جميع ما وصفناه من قبل، ثم هؤلاء نقسموا

فسهم من احترق منه جميع ما أدركه بصره وانمحق وتلاشى ولكن بقى هو ملاحظًا للجمال والفيس وملاحظًا داته فى حماله الذى ناله بالوصون إلى الحضرة الإلهية، فانمحقت فيه المبصرات دون المبصر، وحاور هؤلاء طائفة منهم خواص الحواص فأحرقتهم سبحت وحهه الأعلى وغشبهم سلطان الحلان وانمحقوا وتلاشوا فى ذاتهم، ولم يبق لهم لحاظ إلى أنفسهم بعنائهم عن أنفسهم، ولم يبق إلا الواحد الحق وصار معنى قوله: ﴿ كُلُّ شَيْءُ هالكُ الفسهم للقصص ١٨٨. لهم دوقًا وحالاً، وقد أشرنا إلى ذلك فى الفصل الأول ودكرنا أنهم كيف أطلقوا الاتحاد وكيف طنوه فهذه نهاية الواصلين.

مبهم من لم يتدرح في السرقي والعروج عن التفصيل الذي دكرناه، ولم يطل عليه لعروح فسبقوا من أول وهلة إلى معرفة القدس رتنزيه الربوبية عن كن ما يجب تنزيهه عنه مغلب عليهم أولاً منا غلب على الآخرين اخرا، وهجم عليهم التجلى دفعة فأحرقت مبحاب وجهه جميع ما يمكن أن يدركه بصر حسى أو بصيرة عقلية، ويشبه أن يكون الأول طريق الخلس، والثناني طريق الحبيب صلوات الله وسلامه عليهما، والله أعلم بأسرار أقدامهما وأنوار مقامهما.

وهما المناوة الله أصناف المحمودين ولا يبعد أن يبلغ عندهم إذا قصلت المقامات وتبع حجب السالكين سبعين ألفًا، ولكن إذا فتشت لا تجد واحدًا منهم حارجًا عن الاقسام التي دكرناها، قسهم إما يحتجون بصفاتهم البشرية أو بالحس أو بالخيال وبمقايسة العقل أو بالحض كما سبق

فهذا منا حضرنى فى جواب هذه الأسئلة مع أن السؤال صادفنى ، والفكر منفسم، والحاطر مسشعب، والهم إلى غير دلك الفن منصرف، ومقترحى عديه أن تسأل لى العفو عما طعى به الفلم أو رلت به القدم. قإل خوض غمرة الأسرار الإلهية خطيرة، واستكشاف الأنوار العلوية من وراء الحجب غير يسيسر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطبين الطاهرين

# 

حتمعت أصناف الطيور على اختلاف أنواعها وتباين طباعها، وزعمت أنه لا بذ لها من ملك: واتفقوا أنه لا يصلح لهدذا الشأن إلا العنقاء وقد وجدوا الحبر عن استيطانها في مواطن الغرب وتقررها في بعض الجزائر فحمىعتهم داعية الشوق وهمة الطلب فصمموا العزم على النهوس إليها، والاستظلال بظلها، والمثول بفنائها، والاستسعاد بخدمتها، فتناشدوا وقالوا.

قُسومُ إلى الدَّارِ مِنْ لَيْلِي نُحسِبِ هِا نُعرَى أَلْكِي نُحسِبِ هِا نَعْضَ أَهْلِ هِا الدَّارِ مِنْ لَيْلِي نُحسِبً أَلْهِم عَنْ بَعضَ أَهْلِ هِا

وإدا الأشواق الكامنة قد برزت من كمين القلوب وزعمت بلسان الطلب، بأى نواحى الأرض أبغى وصالكم، وأنتم ملوك ما لمقصدهم نحو.

وإذا هم بمنادى الغيب ينادى من وراء الحجب: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهَلُكَةَ ﴾ [البغرة 190]. لازموا أماككم ولا تصرقوا مساككم، فإنكم إن فارقتم أوطابكم، صاعفتم أشجانكم، فدوبكم والتعرض للبلاء والتحلل بالفناء:

إن السلامة من سمدي وجارتها

أن لا تحل على حـــال بواديهــا

قلم سمعوا نداء التعذر من جناب الحسروب ما ازدادوا إلا شوقًا وقلقًا وتحيرًا وأرفًا،

وقالوا من عند آحرهم: وَلُسُوْ دَاوَالْكُ كُسُلُّ طَسِبِ ــــــــــــــب إنــس بغَــــيْــــر كَــُــــلام لَـيلى مــــا شــــف

وزعموا: إنَّ المحبَّ الَّـذَى لا شَـَىءَ بُـفْنِهُ مَـ مَـ اللهِ اللهِ اللهُ ثم بادى لهم الحنين، ودب فيهم الجون، فلم يتلعثم وا في الطلب اهتزازاً منهم إلى بلوغ الأرب. فقس لهم. من أسدمكم المهامة الفسح والجسال الشاهقة والسحار المغسرقة وأماكن القر ومساكن الحر، فسيوشك أن تعجزوا دون بلوغ الأمنية فتخترمكم المنية، فالأحرى بكم مسكنة أوكار الأوطار قبل أن يستدرجكم الطمع، وإذا هم لا يصغون إلى هذا القول، ولا يبالون، بل رحلوا وهم يقولون:

فــــريد عن الخــــلان في كل بلدة إذا عَطُم المطلوب قل المساعد

فامستطى كل منهم مطية الهمسة قد ألجمسها بلجام الشوق وقسومها بقسوام العشق وهو

انْظُرْ إلى نَاقَستى في سساحسة الوادي

شديدة بالسرى من تَحْتِ مسيّساد إذا اشتنكت مِنْ كللل البين أوْعُسدَها رُرحُ الفُسدومُ فَسَتَحْسيَسا عِنْدَ مِسِعَسادى

لَهِ ا بِوَجْ هِكَ نُورٌ تست ضَيء به

وَفَى نَوَالكَ مِنْ أَعْسَفَسَابِهِسَا حَسَادى

فرحلوا من محجة الاختبار، فساستدرجتهم بحد الاصطرار، فهلك من كال من بلاد الحر في بلاد البرد، ومات من كان من بلاد البرد في بلاد الحر، وتصرفت فيهم الصواعق. وتحكمت عليهم العواصف حتى خلصت منهم شرذمة قليلة إلى جزيرة الملك، وبزلوا بفنائه واستطلوا لجماله، والتمسو من بحر عنهم الملك وهو في أمنع حصن من حمي عزه، فأخبر بهم فتقدم إلى بعض سكان الحصرة أن يسألهم: ما الذي حملهم على الحضور؟ فقالوا عضره مكون مليكنا، فقيل لهم: أتعبهم أنفسكم فنح الملك شئتم أو أبيتم، حسم أو دهمتم، لا حاحة بنا إليكم، فلما أحسوا بالاستغناء والتعدر أيسوا وحبحلوا وخابت طونهم فتعطوا فلما شملتهم احيرة، وبهبرتهم العرة، قالوا لا سسيل إلى الرجوع فقد تحاذلت القبوى وأصعفنا الحوى، فليتنا تركنا في هذه الجزيرة لنموت عن آخريا، وأنشئوا مقولون هذه الأبيات:

أَسُكَّانَ رامِـــة هَـلْ مِنَ فِـــرى فَــقَـلْ دفعَ اللَّيلُ ضــيــقَـا قنوعـا كَـــفَــاهُ مِنَ الزَّاد إن تمهـــدوا لهُ نَظَرًا وكَــلامًـا وســيــعــا

هذا وقد شملهم الداء، وأشرفوا على الفناء، ولجشوا إلى الدعاء:

تَـمل نَـشَــــاوى بِكَـأْسِ الغــــرام فكُـلُ غَــداً لأخــيــه رَضــيــعــا

فلما عمّهم السأس، وضافت بهم الأنساس تدركهم أنفاس الإيناس وقبل لهم هبهات فلا سببل إلى البأس، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون، فيان كان كال الغيل يوجب التعزز والرد فجمال لكرم أوجب السماحة والقسول، فبعد أن عرفتم مقداركم هي العجر عن معرفة قدرنا فحقيق بنا إيواؤكن فهو دار الكرم ومنزل النعم. فإنه يطلب المساكين الذيس رحلوا عن مساكنة الحسسان ولولاه لما قال سبد الكل وسابقهم: «أحيني مسكبناً» ومن استشعر عدم استحقاقه فحقيق بالمك العنقاء أن يتخذه قريناً، فلما استأسوا بعد أن استباسوا، وانتعشوا سعد أن تعسوا ووثقوا بفيص الكرم واطمأنوا إلى درور العم سألوا عن رفقائهم فقالوا ما الحسر عن أقوام قطعت بهم المهامة والأودية، أمطلول دماؤهم أم لهم ديه؟ فقيل هيهات هيهات: ﴿ وقي يخرُجُ مَنْ بينه مُهَاجِرًا إلى الله ورَسُوله ثُمُّ يُدركهُ المُوتُ فقد وقع أخرُهُ على الله ﴾ [لسن الله أموات على أحياء ﴾ [اسمز. ١٥]. سطوة الابتلاء: ﴿ ولا تقولوا لمن بفتل في مسبل الله أموات على أحياء ﴾ [اسمز. ١٥]. الهوات التيار. قيل هيهات ﴿ ولا تحسينُ الذين قُتلُوا في سبيل الله أمُواتًا بَلْ أُحياءً ﴾ [ال عمرات التيار. ولم يعات الله أموات المناء والهائم وقوا عن أربحبه الطلب دعاهم وحملهم وأدناهم وقرمهم، فهم حصن استقللتم العناء والهالاك في أربحبه الطلب دعاهم وحملهم وأدناهم وقرمهم، فهم حصن

العزه واستار القدرة: ﴿ في مَقْعد صدّق عند مليك مُقْتدر ﴾ [القمر ٥٥] قالوا فهل لنا إلى مشاهدتهم سبل؟ قبل لا ، فإنكم في حجاب العزة وأستار البشرية ، وآسر الاحل وقيده ، فإذا قصدتم أوطاركم وفارقتم أوكاركم ، فعند ذلك تزاورنم وبلاقيتم ، قالوا والذين قعد بهم اللؤم والعجز علم يحرجوا ؟ قبل : هيهات ﴿ وَلُو أَرَادُوا الْخُرُوح لأَعَدُوا لهُ عُدُةً ولكن كره الله انبعاتهم فضطهم ﴾ [التوة ٢٤] ولو أردناهم لدعوناهم ولكن كرهاهم فطردناهم . أنتم نأه سبكم جنتم أم يحن دعوناكم ؟ أنتم اشتعتم أم يحن شوقناكم ؟ نحن أفلقناكم فحملناكم وحملناهم في البير والبحر ، فلما سمعوا دلك واستأنسوا بكمال العناية وضمان الكفاية كمل اهترارهم وتم وثوقهم فسطمأنوا واستقبلوا حضائق اليقين بدقيائل التمكين ، وفارقوا بدورا الطمأنية إمكان التلوين ، ولتعلمن نأه بعد حين

#### فصل

أرى هل كان بين الراجع إلى تلك الجزيرة وبين المتسدئ من فسرق؟ إنما قال: جستنا ملكنا من كان مسدئًا، أما من كان راجعًا إلى عيشه الأصلى ﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمئنَةُ وَلَا مَن كان مسدئًا، أما من كان راجعًا إلى عيشه الأصلى ﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمئنَةُ وَلَا مَرْجعي ﴾ [الصحر، ٢٧، ٢٨]. فرجع لسماع النداء كيف يقال له لم جئت؟ فيقول: لم دعيت لا بل فيقول لم حملت إلى تنك البلاد وهي بلاد القربة، والجواب على قدر السؤال، والسؤال على قدر التفقُّه، والهموم بقدر الهمم.

#### فصل

من يرتاع لمثل هذه المكت فليجدد العهد بطور الطبرية، وأريحية الروحانية، مكلام الطبور لا يفهمه إلا من هو من الطبور، وتجديد العهد علازمة لوصوء، ومرافعة أرفات الصلاة، وحلوة ساعة للمذكر فهو تجديد العهد الحلو في غفلة لا بد من أحد الطريقين، فاذكروبي أذكركم، أو نسوا الله فنسيهم، فمن سلك سبيل الذكر أنا جليس من ذكري، ومن سلك النسيان: ﴿ وُمن يعشُ عن ذكر الرّحْمَن نُقيضٌ لهُ سَيْطانًا فَهُو لهُ قرينٌ ﴾ والرحوم ١٣٦ وابن آدم في كل نفس مصحح أحد هاتين النستين ولا بد بتلوه بوم القيامة أحد السيماءين أما يعرف المجرمون بسيماهم أو الصالحون سيماهم في وحوهم من أثر السحود، أنقذك الله بالتوفيق، وهذاك إلى التحقيق، وصوى لك الطريق، إنه بذلك حقيق، والحمد نلة رب العالمين، وصلى الله على سبدنا محمد وعلى آله أحمعين آمين.

# 

لقد ملغنى همن لسان من أثق به سيرة الشبخ الإسام الزاهد -حرس الله توفيقه وسمره في منهم دينه ما قنوى رغبتى في منواخب له في الله تعالى رجاء لما وعند الله به عبناده المتحابين وهذه الأحوة لا تستدعى مشناهذة الاشتحاص وقرب لأبدان، وإنما تستدعى قرب القلوب وتعارف الأرواح وهي جنود محندة فإذا تعارفت ائتلفت، وها أنا عاقد معه الأحوة في الله تعالى ومقترح عليه أن لا يحليني عن دعوات في أوقات حلوسه، وأن يسأل الله تعالى أن يريني الحق حقًا، ويرزقني اتباعه، وأن يريني الباطل باطلاً، ويرزقني احتنابه، ثم قرع سمعى أنه التمس مني كلامًا في معرض النصح والوعط، وقولاً وجبزًا فيما يجب على المكلف اعتقاده من قواعد العقائد.

#### وعظالنفس

أما الوعظ، فلست أرى نفسى أهلاً له لأن الوعظ زكاه نصابها الانعاظ ومن لا نصاب له كيف يخرج الزكة، وفاقد النور كيف يستسير به غيره (ومتى يستفيم الظل والعود أعوج) وقد أوحى الله تعالى إلى عيسى بس مربم عَلَيْكُ. «عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحى منى»، وقال نبينا عَلِيَّةً "تَرَكَتُ فيكُمْ وَاعظَيْن نَاطِقٌ وَصَامتٌ»

فالماطق هو القرآن والصامت هو الموت وفيهما كفابة لكل متعظ ومن لا يتعظ بهما فكيف يعظ غيره، ولفد وعطت بهما فيسى فصدقت وقبلت قبولاً وعقلاً، وأبت وتمردت تحقيقاً وفعلاً فقلت لنفسى. أم أنت مصدقة بأن القرآن هو الواعظ الناطق، وأنه الناصح الصادق، فإنه كلام الله المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه؟ فقال: نعم. فال الله تعالى هم من كان يُريدُ الْحياة الدُّنيَّا وزينتها نُوفَ إِلَهم أَعْمَالهم فيها وهم فيها لا يُبخسُون عمل أولتك الذين ليس لهم في الاخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملُون في اهود ١٦٦، وقد وعدك الله تعالى بالنار على إرادة الدبا، وكل ما لا يصحسك بعد الموت فهو من الدبيا، فهل تنزهت عن إرادة الدنيا أو حبها، ولو أن طيبًا بصرابيًا وعدك بالموت أو المرص على تناولك ألذ الشهوات لتحاشينها واتقيتها. أكن المنصران عدك أصدق من الله تعالى؟ فإن كان ذلك فما أكفرك. أو كان المرض أشد عندك النصران عدل ذلك فما أجهلك، فيصدقت ثم ما التقيعت بل أصررت على الميل إلى النار، فإن كان ذلك فما أجهلك، فيصدقت ثم ما التقيعت بل أصررت على الميل إلى

العاحله واستمررت، ثم أفيلت عليها فوعطتها بالواعظ الصامت فعلت: قد أخبر ألناطق عن الصامت إد قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمَوْتِ الَّذِي تَفْرُونَ مَنَّهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُردُّون إلى عالم الْعَيْبِ والشَّهَادة فَيُسَتُّكُم بِمَا كُنتُمْ نَعْمَلُونَ ﴾ [خمعة ٨] وقلت لها: هبي أنك منت إلى العاجنة أفلست مصدقة بأن الموت لا متحلة أتيث وقاطع عليك كل ما أنت متمسكة به وسالب منك كل من أنت راعسة فيه وكل ما هو ان قريب والبعيسد ما ليس بآن، وقد قال الله تعالى ﴿ أَفُوأَيْتُ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سَنِينَ ﴿ ﴾ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَامُوا يُوعِدُونَ ﴿ آبَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَمْتُعُونَ ﴾ [الشعراء ٥ ٢، ٧ ٢] أفأنت مخرحة هذا عن جميع ما أنت فيه؟ والحر الحكيم يحرح من الدنيا قبل أد يحرح منها واللائم يتمسك بها إلى أن يحرح من الدبيا حانيًا خياسرًا منحسرًا، فقال. صدقت، فكان دلك منها قولاً لا تحصيل وراءه إد لم تجتهد قط في النزود للآحرة كساحتهادها في تدبير العاحل، ولم نحتهد قط في رضاء الله تعالى كاحتهادها في رضاها بل كاجتهادها في طلب الحيو، ولم تستح قط من الله تعالى كما تستحي من واحد من الخلق، ولم تشمير للاستعداد للآخيرة كتشمييرها في الصيف، فإبها لا تطمئن في أوائل المشناء ما لم تعرع من حميع منا تحتاح إليه من آلاته مع أن الموت ربما يحتطفها، والشتاء لا يدركها، والآحرة على يقين لايتصور أن يختطف مها، وقلت لها ألا تستعدين للصيف بقدر طوله وتصنعين آلة الصيف بقدر صبرك على الحر؟ قالت: معم. قلب واعصى الله بقدر صبرك على المار واستعدى للآحرة لقدر لقائك فيها فقالت· هذا هو الواجب الذي لا يرحص في تركه إلا الأحمق، ثم استمرت على سحيتها فوحدتني كما قال بعض الحكماء: إن في الناس من يموت تصفه ولاسرْحر بصفه الأحر، وما أراني إلا منهم، ولما رأيتها متمادية في الطغيان غير منتفعة توعط الموت والقرآن رأيت أهم الأمور التفتيش عن سبب تماديها مع اعترافها وتصديقها، فإن دلك من العجائب العطيمه، فطال عليه تفيشي حتى وقفت على سببه. وها أنا مؤنس وإياه بالحذر منه فهو الداء العضال وهو السب الداعمي إلى الغرور والإهمال. وهو اعتقاد تراخي الموت واستبعاد هجومه على الفرب فيامه بو أحسره صادق في بيناص نهاره أنه يموت في لبيلته أو بموت إلى أسبوع أو أشهر، لاستقام على الطريق المستقيم ولترك جميع ما هو فيه مما يطل أنه ممنا يتعاطاه لله تعالى ومغرور فيــه فضلاً عما يعلم أنه ليس لله تعلى، فانكشف تحــقيقًا أن من أصبح وهو يأمل أن بمسى أو أمسى وهو يأمل أن يصمح لم يخل من الفنور والسمويف، ولم يقدر إلا على سبر ضمعيف. فأوصيه ونـفسى بما أوصى مه رسول الله ﷺ حيث قال ﴿صَلَّ صَلَّاةً صَلَّاةً مُودُّعًّا، ولقد أُوتي حوامع الكلم وفصل الخطاب ولا ينتفع بوعظ إلا به، فمن غلب على قلبه في كل صلاة أنها أخر صلاته، حصر معه قلبه في الصلاة وتيَّسر له الاستبعداد بعد الصلاة. ومن عجز عن ذلك فلا يرال في غفلة دائمة وغرور مستمر، وتسويف متتابع إلى أن يدركه لموت فتسدركه حسرة الفسوت، وأما مقترح علبه أن لا يسسأل الله تعالى أن يررقى هذه الرتبة فإنى طالب لها، وقساصر عنها، وأوصيه أن لا يرصى من نفسه إلا بها، وأن يحذر من مواقع الغسرور، فإذا وعدت النفس بدلك طالبها بمسوثق غليظ من الله تعالى، فإن خداع النفس لا يقف عليه إلا الأكياس.

وأما أقل مـا بجب اعتقاده على المكلف فـهو ما يترجـمه قوله لا إله إلا الله مـحمد رسول الله. ثم إدا صدق الرسول فينبعي أن يصدقه في صفات الله تعالي فإنه حي قادر عالم منكلم مريد لبس كمثله شيء وهو السميع البصير وليس عليه بحث على حنقيقة هذه الصفات. وأن الكلام والعلم وعيرهما قديم أو حادث، مل لو لم تخطر له هذه المسألة حسى مات مؤمنًا وليس عليه تعلم الأدلة التي حررها المتكلمون بن كلما حصل في قلم التصديق بالحق. بمجرد الإيمان من غير دليل ومرهان فهو مؤمن، ولم يكلف رسول الله ﷺ أكثر من ذلك. وعلى هذا الاعتقاء المجمل استمرت الأعراب وعوام الخلق إلا من وفع في بلدة يقرع سمعه فيها هذه المسائل مقدم الكلام وحدوثه ومعنى الاستمواء والنزول وغيره فإن لم يأخذ ذلك قلمه وبقى مشعولاً بعبادته وعمله فلا حرح عليه وإل أحذ دلك بقلب فأقل الواحمات عليه ما اعسقده السلف فيعستقد في القرآن القدم، كم قال السلف القرآن كلام الله غير مخلوف، ويعتقد أن الاستواء حق والسؤال عنه مع الاستعناء بدعة، والكيفية فيه مجهولة فيؤمن بجميع ما جاء به الشرع إيمانًا مجملاً من غير نحث عن الحقيقة والكيفية، فإن لم ينهعه دلك وعلب على قلبه الإشكال والشك فإن أمكن إزالة شكه وإشكاله بكلام قريب من الإفهام. وإن لم يكن قوينًا عبد المتكلمين ولا مرصيًّا عناهم، فذلك كاف ولا حاجة به إلى تحفيق الدليل، مل الأولى أن يزال إشكاله من غير برهان حقيفة الدليل، فإن الدليل لا يتم إلا بدرك السؤال الحواب عه، ومهما دكرت الشبهة فلا يبعد أن ينكر قلبه ويكل فهمه عن درك جوابه إذ الشبهـة قد تكون جلية والجواب دنيقًا لا يحتسمله عقله. ولهذا زجر السلف عن البحث والتفتيش عن الكلام. رايمًا زجروا عنه لضعفاء العوام.

وأما المشتغلون بدرك الحقائق فلهم خوض غمرة الإشكال ومنع الكلام للعوام يجرى مجرى منع الصبيان من شاطئ نهر دجلة خوفًا من الغرق، ورخصة الأقويا، فيه بصاهى رخصة الماهر في صنعة السباحة، إلا أن ههنا موضع غرور ومزلة قدم، وهو أن كل صعيف في عقله حراض من الله تعالى في كمال عقله عقل بنفسه أنه يقلر على إدراك الحقائق كلها وأنه من جملة الأقوياء فربما يخوضون فيغرقون في بحر الجهات حيث لا يشعرون، فالصواب للخلق كلهم إلا الشاذ الندر الذي لا تسمع الأعصار إلا بواحد مهم

أو اثنى سلوك مسبك السلف فى الإيمان بالرسل والتصديق المجمل بكل ما نزله الله نعلى وأخبر به رسوله من غير بحث وتفتيش عن الأدنة، بل الاشتغال بالتفوى عليه شعل شاعل إد قال على حيث رأى تصحابه يحوضون بعد أن غضب حتى احمسرت وجساه: «أبهذا أمرتم تضربون كتاب الله معضه ببعض انظروا ما أمركم . لله به فافعلوا وما نهاكم عنه فالتهوا». فهذا نثنه على المنهج الحو، واستيفاء ذلك شرحاه فى كتاب (قواعد العقائد) يبطلب منه والسلام

## 

الحمد الله الذي تحلى لكافة عباده بصفاته وأسماته وتاهت عقبول الطالبين في بيداء كبريائه، وقص أجنحة الأفكار دون حمى عنزته وتعالى بجلاله عن أن تدرك الأفهام كنه حفيفته واستوفى قلوب أوليائه وحاصته واستغرق أرواحهم حتى احترقوا بنار محته وبهنوا في إشراق أنوار عظمته، وحرست ألستهم عن الثناء على حمال حصرته إلا بما أسمعهم سن اسمائه وصفاته وأساهم على لسال رسوله محمد الشيئة حبر حليقته وعلى أصحابه وعترته.

أما بعد: فقد سألتى أرشدك الله عن الأخبار الموهمة للتشبيه عند الرعاع والجهال من الحشوية الصيلال حيث اعتقدو، فى لله وصفيانه ما يتعالى ويتقيدس عنه من الصورة والبد والقدم والنرول والانتقبال والحلوس على العرش والاستقرار، وما يجرى مجراه مما أخذوه من طواهر الأخبيار وصورها، وأنهم رعموا أن معتقدهم فيه معتقد السلف، وأردت أن أشرح لك اعتقاد السلف، وأن أبين ما يجب على عموم الخلق أن يعتقدوه فى هذه الأخبار، وأكشف فيه المعطاء عن الحق، وأميز ما يحب البحث عنه عميا بحب الإمساك والكف عن الخوص فيه، فأحبتك إلى طلبتك متقربًا إلى الله سبحيانه وتعالى بإظهار الحق الصريح من عير مداهنة ومرافيه حانب ومحافظه على تعصب لمذهب دون مذهب، فاحق أولى بالمراقبة، والصدق والإنصاف أولى بالمحافظة عليه، وأسأل الله التسديد و لتوفيق وهو بإجابة داعية حقيق، وها أنا أرتب الكتاب على ثلاثه أبواب.

دب في بيان حقيقة مدهب السلف في هذه الأحمار.

وباب مى البرهان على الحق فيه مدهب السلف وأن من حالفهم فهو مبتدع وباب مى فصول متفرقة نافعة في هذا الفن.

## البابالأول

فَى شرح اعتقاد السلف في هده الأخبار.

اهلم: أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل النصائر هو مذهب السلف أمنى مذهب الصحابة والتابعين وها أنا أورد ببانه وبيان برهانه.

فأقبول حقيقة مدهب السلف وهو الحق عنديا أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث من عوام الحلق بجب عليه فيه سبعة أمور التقديس، ثم التصديق، ثم اعتراف بالعجز، ثم السكوت، ثم الإمساك، ثم الكف، ثم لتسبيم لأهل المعرفة.

أما التقديس؛ فأعلى به تزيه الرب تعالى عن الجسمية وتوابعها.

وأما التصديق: فهو الإيماد بما قاله ﷺ وإن ما دكره حق وهو فيما قاله صادق وأنه حق عدر الوحه الذي فاله وأراده.

وأما الاعتراف بالعجز: فهو أن يقر بأد معرفة مراده لبست على قدر طاقته وأن دلك لبس من شأنه وحرفته.

وأما السكوت. فأن لا يسال عن معده ولا بحوص فيه ويعلم أن سؤاله عنه بدعه، وأنه مى خوصه فيه مخاطر بدينه، وأنه يوشك أن يكفر لو خاص فيه من حيث لا يشعر.

وأما الإمساك: فأن لا يتصرف فى تبك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخرى والريادة فيه والمقبضان منه والحمع والتقريق بل لا بنطق إلا بدلك اللفط وعلى ذلك الوحه من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة.

وأما الكف: فأن يكف باطنه عن البحث عنه والتفكر فيه.

وأما التسليم لأهله: فأن لا يعتقد أن ذلك إن خفى عليه لعجره فهد حفى على رسول الله عَلَيْهُ أو على الأنبياء أو على الصديقين والأونياء، فهده سنع وظائف اعتقد كافة السلف وجوبها على كل العوام لايبغى أن يظن بالسف الخلاف في شنئ منها، فلشرحها وظيفة وظيفة إن شاء الله تعالى:

الوظيفة الأولى: التقديس ومعناه أنه إذا سمع اليد و لإصمع وقوله على الله خَمَّرَ طينة آدَمَ بِيده. وَإِنَّ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ إصْسَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ ، فيسغى أن يعلم أن اليدَ تطلق لمعنين آحدهما هو الموصّع الأصلى وهو عضو مركب من لحم وعصب، واللحم والعطم والعصب جسم مسخصوص وصفات مخصوصة أعنى بالجسم عبارة عن مقدار له طول وعرص وعمق يمنع غيره من أن يوحد بحيث هو إلا بأن يتنحى عن دلك المكان، (وقد يستعار هذا اللفظ) أعنى اليد لمعنى آخر ليس ذلك المعنى بجسم أصلاً كما يقال. اللذة في

يد الأمير فإن دلك مههوم وإل كال الأمير مقطوع اليد مثلاً فعلى العامى وغير العامى أن يتحقق قصعًا ويهيئًا أنَّ رسول الله على لم يرد بذلك جسمًا هيو عصو مركب من لحم ودم وعطم، وأن دلك في حق الله تعالى متحال وهو عنه مقلس، فإن خطير بباله أن الله جسم مركب من أعصائه فهو عابد صنم فإن كل حسم فهو مخلوق، وعبادة المخلوق كفر، وعبادة الصم كانب كفراً لإنه مخلوق، وكان مخلوقًا لأنه جسم فمن عبد حسمًا فهو كافر بإجماع الأثمة السلف منهم والحلف. سواء كان ذبك الجسم كثيقًا كالجبال الصم الصلاب، أو لطبقًا كالمهواء والمء، وسواء كان مطلمًا كالأرض أو مشرقًا كالشمس والفمر والكواكب. أو مشقًا لا لون له كالهواء، أو عظيمًا كالأرض أو مشرقًا كالشمس والفمر والكواكب. أو مشقًا كالحواد، أو حيوانًا كالإنسان والجسم صنم فإن يقدر حسنه وجماله أو عطمه أوصعره أو صلابته وتقاؤه لا يحرح عن كسونه صسمًا، ومن هي الجسمية عنه وعن يده وإصعره أو صلابته وتقاؤه لا يحرح عن كسونه صسمًا، ومن هي الجسمية عنه وعن يده وليعتبقد بعده أنه عبارة عن معني من المعاني ليس بجسم ولا عرص في جسم يلبق ذلك وليعتبقد بعده أنه عبارة عن معني من المعاني ليس بجسم ولا عرص في جسم يلبق ذلك المعنى بالله تعالى، فإن كان لا يخوض فيه تكلف أصلاً، فمنعرفة تأويله ومعناه ليس بواجب عليه بل واجب عليه أن لا يخوض فيه تكلف أصلاً، فمنعرفة تأويله ومعناه ليس بواجب عليه بل واجب عليه أن لا يخوض فيه كما سئتي.

مثال آخر: إدا سمع الصورة في قوله على: وإنَّ الله خَلَقَ ادمَ عَلَى صُورَته الله وراد به رأيْتُ ربِي في أَحْسَنِ صُورَة الفينية الله الله في أَحْسَنِ صُورَة الفينية المخصوصا مثل الأنف والعين والفم والخد التي الهبئة الحاصلة في أجسام مؤلّفة مرتبة ترتيبًا مخصوصًا مثل الأنف والعين والفم والخد التي هي أجسام وهي لحوم وعظام، وقد يطلق ويراد به ما ليس بجسم ولا هيئة في جسم ولا هو بريب في أحسام. كقولك عرف صورته وما يجري محراه، فليتصقق كل مؤمن أن الصورة في حق الله لم تطلق لإرادة المعنى الأول الذي هو جسم لحمي وعظمي مركب من أنف وقم وحد، فإن حميع ذلك أجسام وهيئات في أجسام، وخالق الأجسام والهيئات كلها مره عن مشابهها وصفاتها، وإذا علم هذا يقيدًا فهو مؤمن فإن خطر له أنه إن لم يرد هذا المعنى فما الذي أراده فينبغي أن يعلم أن دلك لم يؤمر به بل أمر بأن لا يخوض فيه فإنه لبس على قدر طافته، لكن ينبغي أن يعتبقد أنه أربد به معنى يليق مجلال الله وعظمته بما لبس حسم ولا عرض في جسم.

مشال آخر: إدا فرع سمعه المنزول في قوله عَظِيّة ﴿ الْمِنْزِلُ الله تَعَالَى فَي كُلِّ لَيْلَةَ إلَى السّماء الدُّنْبا». بالواحب عليه أن بعلم أن النزول اسم مشترك قد يطلق إطلاقًا يفتفر فيه إلى ثلاثة أُحسام حسم عال هو مكان لساكنه، وجسم سافل كذلك، وجسم منتقل من السافل

إلى العالى ومن العالى إلى السافل، فإن كان من أسفل إلى علو سمى صعودًا وعروجًا ورقبًا، وإن كان من علو إلى أسفل سمى نزولاً وهبوطاً، وقد يطلق على معنى آخر ولا بفتم فيه إلى تقدير انتقال وحركة في جسم، كما قال الله تعالى فوائزل لكم من الأعام في الأنعام في المانبة أزواج الزمر 11 وما رنى البعير والبقر بارلاً من السماء بالانتقال بل هي مخلوقة في لارحام ولإنزالها معنى لا محالة، كما قال الشافعي في دحلت مصر فلم يقيموا كلامي، فنزلت ثم نزلت ثم نزلت فلم يرد به انسفال جسده إلى أسفل فتحقق المؤمن قطعًا أن اسزول في حق الله تعالى لبس بالمعنى الأول وهو انتقال شخص وجسد من علو إلى أسفل، فإن لشخص والجسد أحسام والرب حل حلاله ليس بجسم فإن حطر له أنه لم يرد همنا فما الذي أراد فيقال له: أنت إذا عجرت عن فهم نزول البعير من السماء فأنت عن فهم برول الله نعالى أعجبز، فليس هذا بعشك فادرحي، واشتغن بعبادتك أو حرفتك واسكت، واعلم أنه أريد به معنى من المعانى التي يجوز أن يراد بالنزول في لغة العرب ويليق ذلك المعنى بجلال الله تعالى وعظمه وإن كنت لا تعلم حقيقته وكيفيته.

ومثال آخر: إدا سمع لفظ لفوق في قوله تبعالي ﴿ وَهُو َ الْفَاهِرُ فُوقَ عَبَادُهُ ﴾ [الأبعام ١٨]

وفى قوله تعالى ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مَن فَوْقَهِمْ ﴾ [النحل ٥٠]. فليعلم أن الفوق اسم مشترك يطلق معيين.

أحدهما نسبة جسم إلى جسم بال يكون أحدهما أعمى والآخر أسفل يعلى ال الأعلى من جانب رأس الأسفل وقد يطلق لفوقية الرئبة، وبهذا المعنى يفال: الخليفة فوق السلطان والسلطان فوق الوزير، وكما يقال العلم فوق العلم، والأول يستدعى حسمًا يسب إلى حسيم.

والثاني لا بست عيه فليعتقد المؤمن قطعًا أن الأول غير مراد وأنه على الله تعالى محال، فإنه من لوازم الأحسام أو لوازم أعراض الأجسام وإذا عرف نفى هذا المحال فلا عليه إن لم يعرف أنه لماذا أطلق وماذا أريد فقس على ما دكرناه ما لم ندكره.

الوظيفة الثانية: الإيمان والنصديق وهو أنه يعلم قطعًا أن هذه الألفاظ أريد بها معنى يبيق بحلال الله وعظمته، وأن رسول الله على صادق في وصف الله تعالى به، فليؤمن بدلت وليوقن بأنها قاله صدق وما أخر عنه حق لا ريب فيه وليقل من وصدقنا ، وأن ما وصف الله نعالى به نفسه أو وصفه به رسوله فهو كما وصفه وحق بالمعنى الذي أراده وعلى الوحه الذي قاله، وإن كب لا تقف على حققته فإن قلت التصديق إنما يكون بعد التصور، والإيمان إيما يكون بعد التفهم، فهذه الألهاظ إذا لم يفهم العد معانيها كيف يعتقد

صدق قائلها فيها؟ فجوالك أن المتصديق بالأمور الجميلة ليسس بمحال وكل عاقل يعلم أمه أريد بهده الألفط معان، وأن كن اسم فله مستمى إذا نطق به من أراد محاطبة قبوم قصد دك المسمى فيمكنه أن يعتبقد كونه صادقًا مخبرًا عنه على ما هو عليه، فهذا معقول على سبيل الإحميال، بل يمكن أن يفهم من هذه الالفياط أمور جيميلة غير مقيصلة، ويمكن الصديق كما إذا قال في البيت حيوال أمكن أن يصدق دون أن يعرف أنه إنسان أو فرس أوعيره، بل لم قال فيه شئ أمكن تصديقه وإن لم يعرف ما دلك الشيء، فكذلك من سمع الاستواء على العرش فهم على الجملة أنه اربد بذلك سمة خاصة إلى العرش فيسمكمه النصديق فبل أن يعرف أن تلك النسبة هي نسة الاستقرار عليه أوالإقبال على خلقه أو الاستيمالاء عليه بالقهر أو معنى آخر من صعاني النسبة فأمكن التنصديق به، وإن فلت فأي وئدة في مخاطبة الخلق بما لا يفهمون وحوابث أنه قصد بهذا اخطاب تعهيم من هو أهله وهم الأوليء والراسخون في العلم وقد فهموا، وليس من شرط من خاطب العقلاء بكلام أن يخاطبهم بما يفهم الصبيان والعوام بالإضافة إلى العارفين كالصبيان بالإضافة إلى النالغين، ولكن على الصبيان أن يسألوا البالغين عما يفهمونه، وعلى البالغين أن يجبيوا الصبيان بأن هذا ليس من شأسكم ولستم من أصله فخوضوا في حديث غيره فقد قيل لىجاهل ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ ﴾ [النحل: ٤٣]. فإن كانوا يطيقون فهموهم وإلا قالوا لهم ﴿ وَمَا أُونَيْتُم مَنَ الْعَلْمَ إِلاَّ قَلْبِلاً ﴾ [الإسراء: ٨٥]. فلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ما لكم ولهذ السوال. هذه معان الإيمان مها واجب والكيفية مجهولة أي لكم، والسؤال عبها بدعه كما قال مانك الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب، فإذا الإيمان بالحمليات التي لست مفصلة في الدهن بمكن ولكن تقديسه الذي هو نفي للمتحال عنه ينمى أن كون صفصلاً، فإن المنفى هي الجسمية ولوازمها ونعني بالجسم هاهنا الشخص المتلد الطويل العريض العلميق، الذي يمنع عليره من أن يوجلد بحيث هو الذي يدفع ما يطلب مكانه إن كان قويًّا ويندفع ويتنحى عن مكانه بقوة دافعة إن كان ضعيقًا، وإنما شرحنا هدا اللفظ مع ظهوره لأن العامي ربما لا يفهم المراد به.

الوظيفة الثالثة: الاعتراف بالعجيز ويجب على كل من لا بقف على كنه هذه المعانى وحقيقتها ولم يعرف تأويلها والمعنى والمراد به أن يقر العجز، فإن التصديق واجب وهو عن دركة عاجز، فإن ادعى المعرفه فقد كذب وهذا معنى قول مالك: الكيفية منجهولة، يعنى تقصيل المراد به غير معلوم، بل الراسحون في العلم والعارفون من الأولياء بن جاوزوا في المعرفة حدود العوام وجالوا في ميدان المعرفة وقطعوا بن بواديها أميالاً كثيرة فما بقى بهم مما لم يبلغوه بن أبديهم أكثر بل لا نسبة لما طوى عنه، إلى ما كشف لهم لكثرة المطوى وقلة

المكشوف بالإضافة إليه والإضافة إلى المطوى المستور قال سيد لأسياء صلوات الله عيه: «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وبالإضافة إلى المكسوف، قال صلوات الله عليه «أعرفكم باله أخوفكم لله وأنا أعرفكم بالله». ولأحل كون العجر والقصور صروريًا في آخر الأمر بالإضافة إلى منتهى الحال قال سيد الصديقين: العجر عن درك الإدراك إدراك فأوائل حمائق هذه المعابى بالإضافة إلى عوام الحلق كأواحرها بالإضافة إلى خواص الحيق، فكيف لا يحب عليه الاعتراف بالعجز!.

الوظيفة الرابعة: السكوت عن السؤال وذلك واحب على العوام لأن بالسؤال متعرض لما لا يطيقيه وحائض فيما ليس أهـلاً له، فإن سأل جاهلاً زاده جوابه جـهلاً وبما ورعه في الكفر من حيث لا يشعر، وإن سأل عارفًا عجز العارف عن تفهيمه بل عجز عن تفهيم ولده مصلحته في خبروحه إلى المكتب، بل عجر الصافع عن تفهيم النجار دقائق صاعته، فإن البحار وإدكان بنصيرًا بصناعته فنهو عاجر عن دقنائق الصياعة لأنه إنما يعلم دقنائق البجر لاستعراقه العمر في تعلمه وعارسته، فكذلك يفهم الصائغ لصياغة أيضًا لصرف العمر إلى تعلمه وممارسته وقبل ذلك لا يمهمه فالمشعولون بالدنيا وبالعلوم انتي ليست من قبيل معرفة الله عاحزون عن معرفة الأمور الإلهية عجز كافة المعرضين عن الصناعيات عن فهمها، بل عجز الصبى الرضيع عن الاعتذار بالحنز والمحم لقصور في فطرته لا لعدم الخنز والمحم ولا لأنه فاصر على تغذية الأقوياء، لكن طبع الصعفاء قاصر عن التعذي به فمن أطعم الصبي الضعيف اللحم والخبر وأمكنه من تناوله فـقد أهلكه، وكذلك العوام إدر طلبوا بالسؤال هذه المعاني بجب رجرهم ومنعمهم وصوبهم بالدرة كما كان يفعله عمر ولطيخ بكل من سأل عن الآياب المنشابهاب، وكما فعله رسول الله ﷺ في الإنكار على قوم رأهم خاضوا في مسألة القدر وسالوا عنه، فقال عَلِيُّهُ: «فَسِهذا أُمرُّتُمُ ) وَقَالَ ﴿ إِنَّما هَلَكَ مَنْ كَان قَبْلَكُم بكَثْرَة السُّوَّالِّ أو لفظ هذا معناه كما اشتهر في الخبر. ولهذا أقول يحرم على الوعاط على رءوسُ المنابر الجواب عن هذه الأسئلة بالخوض في التأويل والتفصيل، بل الواجب عليهم الاقتصار على ما ذكرناه ودكره السلف، وهو المبالعة في التقديس ونفي التشبسه وأنه تعالى منزه عن الجسمية وعوارضها وله المبالغة في هذا بما أراد حتى يقول كل ما حطر ببالكم وهجس في ضمياركم وتصور عى خاطركم فإنه تعالى خالفها وهو منزه عنها وعن مشابهتها وأن لبس المراد بالأحبار شبيئًا من دلك، وأما حـقيقة المراد فلستم من أهل صعرفتهــا والسؤال عنها، فاشتغلوا بالتقرى فما أمركم الله تعالى به فافعلوه ومانهاكم عنه فاجتنبوه وهدا قد نهيتم عنه فلا تسألوا عنه ومهما سمعتم شستًا من ذلك فاسكنوا وقلولوا: آما وصدقنا وما أوتبا من العلم إلا قليلاً، وليس هذا من جملة ما أوتيناه. الوظيفة الخامسة: الإمساك عن النصرف في ألفاط واردة يجب على عنموم الخلق الحمود على ألفاط هذه الأحبار والإمساك عن التنصرف فيها من سنة أوجه: التفسير، والتأويل، والنصرف، والتقريع، والجمع، والتقريق.

الأول التفسير وأعنى به تبديل اللفظ بلغة أخرى بقرم مقامها في العربية أو معناها بالمارسة أو التركة أن مل لا بحور النطى إلا باللفط الوارد لأن من الألفاظ العربية مالا بوجد لها فارسية تطابقها لكن منا جرت عنادة الفرس باستعنارتها للمعنى التي حرت عنادة العرب باستعارتها منها ومنها ما يكون مشتركا في العربية ولا يكون في العجمية كذلك.

أما الأول: مثاله لفظ الاستراء فإنه ليس له في الفارسية لقط مطابق يؤدي ببن الفرس من المعنى الذي يؤديه لفط الاستراء بين العرب بحيث لايشتنمل على مريد إيهام إذ فارسيته أن يقال «راستا باستان» وهدان لفظان الأول. ينبئ عن انتصاب واستقامة فيما يتصور أن ينحتى ويعوج. والثاني. ينبئ عن سكون وثابت فيما بتصور أن يتحرك وبصطرب وإشعاره بهده المعاني وإشارته إليها في العجنمية أظهر من إشعار لفظ الاستواء وإشارته إليها، فإذا تقوت في الدلالة والإشعار لم يكن هذا مثل الأول وإنما نحوز تبديل اللفظ بمثله المرادف له الذي لا بحالفه بوجه من الوجوه لا عا يباينه أو يخالفه ولو بأدنى شئ وأدقه وأحفاه.

ومثال الثانى: أن الأصبع يستعار فى لسان العرب للنعمة بقال لفلان عندى أصبع أى نعمة ومعاها بالفارسية انكشفت وما جرت عادة العجم بهذه الاستعارة، وتوسع العرب فى النحوز والاستعارة أكثر من توسع العجم لل لا نسبة لتوسع العرب إلى جمود العجم، فإدا أحسن إرادة لمعنى الستعار له فى العرب وسلمح ذلك فى العجم نفر القلب عما سمح ومجه السمع ولم يمل إليه، فإذا تفاوتا لم يكن التنفسير تبديلاً بالمثل بل بالخلاف ولا يجوز التديل إلا بالمثل

مثال الثالث: العين فإن من فسره بأطهر معانيه، فيقول هو جسم وهو مشترك في لعة العرب بين العضو الناصر وبين الماء والذهب والفصة، وليس اللفظ اسم وهو مشترك هذا الاشتراك وكذلك لفظ الجنب والوجه يقرب منه، فلأحل هذا نرى المنع من التبديل والاقتصار على العربية، فإن قيل هذ التفاوت إن ادعيتموه في حميع الألفاط فهو غير صحيح إد لا فرق بين قولك خيز وبان وبين قولك خم وكوشت، وإن اعترف بأن ذلك في السفض فيامنع من التبديل عند التفاوت لا عند النماثل، في الجواب الحق أن التنفاوت في السعص لا في الكل علم البد ولفيظ دست يتساويان في الليغنين وفي الاشتراك

والاستعارة وسائر الأمور ولكن إدا انفسم إلى ما يحور وإلى ما لا يحوز وليس إدراك التميير بينهما والوقوف على دفائق التفاوت حلبًا سهلاً يسيرًا على كافة اخلق لل بكثر فيه الإشكال ولا يتميز محل التفاوت عن محل التعادل، فنحن بين أن تحسم البات احتياطًا إد لا حدمة ولا صرورة إلى التبديل وبين أن نفتح الباب ونقحم عموم الحلق ورطة الحطر، فلمت شعرى أي الأمرين أغرم وأحوط، والمنظور فيه دات الإله وصفاته وما عندى أن عاقلاً متدبيًا لا يقر بأن هذا الأمر محطر، فإن الحطر في الصنفات الإلهية يحب احتبابه. كنف وقد أوحب لشرع على الموطوءة العدة لبراءة الرحم وللحذر من خلط الأنسات احتبيطًا لحكم الولاية والوراثة وما يترتب على السب، فقالوا مع ذلك نجب العدة على العقم والأيسة والصغيرة وعد العرل، لأن باطن الأرحام إيما بطلع عليه علام الغيوب فإنه يعلم ما في الأرحام، فلو فتحنا بات النظر إلى التفصيل كن راكبير من الخطر فإيحاب العده حيث لا علوق أهون من وعد أركوب هذا الخطر، فكما أن إيجاب العدة حكم شرعي فتحريم تبديل العربية حكم شمى عن ثبت بالاجتهاد وترحيح طريق الأول، ويعلم أن الاحياط في الحد عن الله وعن سفاته وعما أراده بألفاظ القرآن أهم وأوبي من الاحتباط في العدة وكل ما احتباط به الله هاء من هذا القبيل

أما التصرف الثاني: التأويل، وهو بيان معناه بعد إرالة طاهره وهذا إما يقع من العامى نفسه، أو من العارف مع العامى، أو من العارف مع نفسه وبينه وبين ربه، فهذه ثلاثة موضع.

الأول تأويل العامى على سبل الاشتعال بنفسه وهو حرام بشمه حوص المحر المغرق مم لا يحسن السباحة ولاشك في تحريم ذلك، وبحر معرفة الله أبعد غورًا وأكثر معاطب ومهالك من بحر الماء، لأن هلاك هذا البحر لا حياة بعده وهلاك محر الدبيا لا يزيل إلا الحياة الأبدية فشنان بين الخطرين.

الموضع الثانى: أن يكون دلك من العالم مع العامى وهو أيضًا ممنوع، ومناله. أن يجر الساح الغواص فى المحر مع نفسه عاجزًا عن السباحة مضطرب القلب، والبدد ودلك حرام لانه عرضة لخطر الهلاك فإنه لايقوى على حفظه فى لحة البحر، وإن قدر على حفظه فى القرب من الساحل ولو أمره بالوقوف بقرب الساحل لا يطبعه، وإن أمره بالسكون عد النظام الأمواح وإقسال التماسيح وقد فعرت فاها للالتقام اصطرب قبه وبده ولم سكن على حسب مراده لقصور طاقته، وهذا هو المثال الحق للعالم إذا فتح للعامى باب التأويلات والتصرف فى حلاف الطواهر، وفى معنى العوام الأديب والنحوى والمحدث والمصر والعقيه والمتكلم بل كل علم مسوى المنجردين لعلم الساحة فى بحار المعرفة القاصرين أعمارهم

عليه، الصارفين وجوههم عن الدنيا والشهوات، المعرضين عن المال واجاه والحنق وسائر اللذات، المخلصين لله تعالى في العلوم والأعمال، بجميع حدا ود الشريعة وادابها في القيام بالطاعات وترك المنكرات، المفرغين قلوبهم بالحملة عن غير الله تعالى لله، المستحقرين للدنيا بل الآخرة والفردوس لأعلى في جنب محمة الله تعلى، فهؤلاء هم أهل العوص في بحر المعرفة وهم مع ذلك كله عنى خطر عظيم يهلك من لعشرة تسعة إلى أن يسعد واحد بالدر المكون والسر المخزون، أولئك الدين سستقت لهم من الله الحسسى فهم المائزون: ﴿ وربُّكَ يعْلَمُ مَا تُكنُ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلَنُونَ ﴾ [القصص . ١٦]

الموضع الثالث: تأويل العارف مع نفسه في سر قلسه بينه وبين ربه وهو على ثلاثة أوجه، فإن الذي انقسدح في سره أن المراد من لسفط الاسسواء والفوق مشلاً إما أن يكون مقطوعاً به أو مشكوكا فيه أو مظنونا طناً غالبًا. فإن كان قطعبًا فليمتقده، وإن كان مشكوكا فليحتنبه ولا يحكمن على مراد الله ورسوله على من كلامه باحتمال يعارضه مثله من عير ترجيح، بل الواحب على الشاك التوقف، وإن كان مطنونًا فاعلم أن للظن متعلقين: أحدهما أن المعنى الذي انقدح عده هل هو حائز في حق الله تعالى أم هو محال؟ والثاني أن يعلم قطعًا حوزه لكن بردد في أنه هن هو مراده أم لا؟

مشال الأول: تأويل لفظ لفوق بالعلو المعنوى لذى هو المراد بقولنا: السلطان فوق الوزير، فإما لانشك في ثبوت معناها لله تعالى لكنا ربما نتردد في أن لفظ الفوق في قوله ويخافُون ربّهُم مَن فُوقهم النحل. ١٥٠. هل أربد به العلو المعنوى أم أربد به معنى آخر يليق حجلال الله تعالى دون العلو بالمكان الدى هو محال على ما ليس حجسم ولا هو صفة في جسم

ومثال الثانى تأويل لفظ الاستواء على العرش، بأنه أراد به السبة الحاصه التى للعرش ونسته أن الله تعالى يتصرف فى حميع العالم ويدير الأمر من السماء إلى الأرض بو سطة العرش فإنه لا يحدث فى العالم صورة ما لم يحدثه فى العرش، كما لا يحدث الساء المعاش والكاتب صورة وكلمة على الباض ما لم يحدثه فى الدماغ، بل لا يحدث الساء صورة الآبنية ما لم يحدث صورتها فى الدماغ، فبواسطة الدماغ بدير القلب أمر عالمه الذى هو بدية فرعا بتردد فى أنّ ثابت هذه النسبة للعرش إلى الله تعالى هل حائر، إما لوجود فى نفسه أو لأنه أجرى به سنته وعادته وإن لم يكن خلافه محالاً كما أحرى عادته فى حق قلب الإساد بأن لا يكنه التدبير إلا بواسطة الدماع، وإن كان فى قدرة الله تعالى تمكينه مه دون الدماع لو مبقت به إرادته الأرلية وحقت به الكيمة الفديمة التي هى علمه فصار خلافه عمت لا لفصور فى دات انقدرة لكى لاستحالة ما يحالف الإرادة لقديمة والعلم السابق

الأزلى، ولدلك قال ﴿ ولن تجد لسنة الله تبديلا ﴾ االاحزب: ٦٢، الفتح ٦٢. وإنما لا تسلل لوجوبها وإنما وحوبها لصدورها عن إرادة أرلية واجبة، ونتيسجة الواجب واجبة ونقيصها محال وإن لم يكن محالاً في داته، ولكنه محال لعيره وهو إفضاؤه إلى أن ينقلب العلم الأولى جهلا وبمنع نفوذ المشيئة الأزلية، فإذا إثباب هذه النسبة الله تعالى مع العرش في تدبير الممليكة بواسطته إن كان جائزاً عقلاً، فهل واقع وحوداً هذا مما قلد يتردد فيه الناظر وريما يظن وجوده هذا مثال الظن في سفس المعيى، والأول مثال الظن في كون المعنى مراداً باللفظ مع كون المعنى في نف صحيحاً جائزاً وبينهما فرقان، لكن كل واحد من الطين إذا الفدح في النفس وحاك في الصدر فلا يدحل تحت الاحتبار دفعة عن النفس ولا يكنه أن يظن، فإن للظن أساباً ضرورية لايمكن دفعها ولا يكلف الله نفساً إلاوسعها، لكن علمه وطبقتان

إحداهما: أن لايدع نفسه تطمئن إليه جرمًا من غير شعسور بإمكان الغلط فيه، ولا ينبغى أن يحكم من نفسه بموحب ظنه حكمًا جازمًا.

والثاني: أنه إن ذكره لم يطبق القبول بأن المراد بأن بالاستواء كبذا، أو المراد بالفوق كذا، لأنه حكم بما لا يعلم، وقد قبال الله معالى ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لك به عَلْمُ ﴾ (الإسراء ٣٦). لكن يقول أنا أظن أنه كذا فيكون صادقًا في خبره عن نفسه وعن ضميره، ولا يكون حكمًا على صف الله ولا على مراده بكلامه، بل حكمًا على نفسه ونسأ عن ضميره، فإن قبيل وهل يحور دكر هذا الظن مع كيافة الحلق والتحيدث به كما اشتمل ضميره، وكذلك لو كان قاطعًا، فهل له أن يتحدث به؟ قلنا: تحدثه به إنما يكون على أربعة أوجه. فإما أن يكون مع نفسه أو مع من هو مثله في الاستصار أو مع من هو مستعد للاستبصار بذكائه وفطنته ونجرده لطلب معرفة الله تعال، أو مع العامسي فإن كان فاطعًا فله أن يحدث نفسه به ويحدث من هو مثله فسى الاستصار أو من هو متجرد لطلب لمعرفة مستعد له خال عن الميل إلى الدنيا والشهموات والتعصبات للمداهب وطلب المباهاة بالمعارف والتظاهر بذكرها مع العوام. فمن اتصف بهذه الصفات فلا بأس بالنحدث معه لأن الفطن المتعطش إلى المعرفة للمعرفة لا لغرض آحر بحيك في صدره أشكال الظواهر وربما يلقيه في تأويلات فاسدة لشدة شرهه على الفرار عن مقتضى الظواهر ومنع العلم أهله -علم- كنته إلى عبسر أهله، وأما العامي فلا يبسغي أن يحدث به وفي معنى العمامي كل من لا يتصف بالصفات المذكورة، بل مـثاله ما ذكرياه من إطعام الرضيع الأطعمة القـوية التي لا يطبقها. وأما المظنون فتـحدثه مع نفسه اضطرار فإن مـا ينطوى عليه الذهن من طن وشك وقطع لا زالت النفس تتحدث به ولا فدرة على الحسلاص منه، فلا منع منه ولاشت في منع التحدث مه مع العوام، بل هو أولى بالمع من المقطوع. أما تحدثه مع من هو فى مثل درجته فى المعرفة أو مع المستعد له ففيه نظر، فيحتمل أن يقال هو جائز ولا يزيد على أن يقول أظن كدا وهو صادق، ويحتمل المنع لأنه قادر على تركه دهو بذكره متصرف بالظن فى صفة الله تعالى أو فى مراده من كلامه وفيه خطر، وإباحته تعرف بنص أو إجماع أو قياس على منصوص ولم يرد شىء من دلك بل ورد قوله تعالى: ﴿ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ ﴾ الإسراء ٢٦٦. فإد قيل يدل على الحواز ثلاثة أمور:

الأول؛ الدليل الذي دل على إلاحة الصدق وهو صادق، فإنه ليس يحبر إلا عن طله وهو ظال

والثاني أقاويل المصرين في القرآن بالحدس والظن، إد كل ما قالو، غير مسموع من الرسول على أم مستنبط بالاجتهاد ولذلك كثرت الأقاويل وتعارضت.

والنالث اجماع السابعين على نقل الأحمار المتشمابهة لتى نقلها آحاد السمحابة ولم نتواتر، وما اشتمل عليه الصحميح الذى نفله العدل عن العمدل فإنهم جموروا روايته ولا بحصل قول العدل إلا الغلم.

والجواب عن الأول: أن المباح صدق لا يحشى منه ضرر، وبث هذه لظنون لا يخلو عن صرر فقد يسمعه من يسكن إليه ويعتقده حزمًا فتحكم في صنعات الله تعالى بغير علم رهو خطر والنفوس نافرة عن أشكال الظواهر، فيإذا وجد مستروحًا من المعنى ولسر كاد مطنونًا سكن إليه واعتقد جزمًا، وربما يكون غلطًا فيكون قد اعتقد في صفات الله نعالى ما هو الناطل أو حكم عليه في كلامه بم لم يرد به.

وأما الثانى وهو أقاريل المفسرين بالظن فلا نسلم ذلك فيما هو من صفات الله تعالى كالاستواء والعوق وغره، بل لعل ذلك في الأحكام الفيقهية أو في حكابات أحوال الأنبياء والكمار والمواعظ والأمثال وما لا يعظم خطر الخطأ فيه.

وأما الثالث: فقد قال قائلون لا يجوز أن يعتمده في هذا الناب إلا ما ورد في القرآن أو تواتر عن الرسول على تواترًا بعبد السعلم. فأما أخبار الآحداد، فلا يقبل فيه ولا بشتغل بتأويله عبد من يميل إلى التأويل، ولا بروايته عبد من يقتصر على الرواية، لان ذلك حكم بالمظون واعتمداد عليه، وما دكروه ليس ببسعيد لكنه مخالف لظاهر ما درج عليه السلف، فإنهم قبلوا هذه الاحبار من العدول ورووها وصححوها فالجواب من وجهين:

أحدهما أن التبابعين كانوا قبد عرفوا من أدلة الشرع أنه لا يجوز اتهام البعدل بالكذب لا ميما في صفات الله تعالى، فإذا روى الصديق ولي خبرًا، وقال سمعت رسول الله عليه بقول كذا فرد روايته تكديب له وسبة له إلى الوضع أو إلى السهو فقبلوه وقالوا:

قال أبو كر، قال رسول الله عليه قال أنس قال رسول الله عليه وكذا في التابعين، فالآل إذا ثبت عندهم بأدلة الشرع أنه لاسبيل إلى اتهام العدل النقى من الصحابة والشيم أجمعين، فمن أين بجب أن لا يتهم طنون الآحاد وأن بنزل لطن منزلة بعل العدل مع أن بعض الطن إثم. فإذا قال الشارع ما أخركم به العدل قصدقوه واقبلوه و نقلوه واطهروه فلا بلزم من هذا أن يقال ما حدثتكم به يفوسكم من ظنونكم فاقبلوه واظهروه وارووا عن ظنونكم وضمائركم وغوسكم ما قائد، فليس هذا في معنى المنصوص، ولهذا تقول ما رواه عير العدل من هذا احنس يبغى أن بعرض عنه ولا يروى ويحتاط فيه أكثر مما يحتاط في المواعط والأمثال وما يجرى مجراها

والحواب الثاني: أن تلك الأحبر روتها الصحابة لأنهم سمعوه يقينًا فما نقلو إلا تيقنوه والتابعون فيلوه ورووه، وما قالوا: قال رسول الله ﷺ كذا، بل قالو قال فلان قال رسول الله عَلِيُّ كد وكانوا صادقين ، وما أهملوا روايت لاستمال كل حـديث على فوائد سوى اللفظ الموهم عند العارف معنى حقيقيًّا يفهمه منه ليس دلك طبيًّا في حقه مثال رواية الصحابي عن رسول الله ﷺ قوله: "ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هن من داع فأستنجيب له، هل من مستغفر فأغفر له"، الحديث. فهذا الحديث سيق لنهاية الترعبب في فيام المليل وله تأثير عظيم في محريك الدواعي للتهجد الذي هو أفضل العبادات، فلو ترك هذا الحديث لطلت هذه الفائدة العظيمة ولا سبيل إلى إهمالها وليس فيمه إلا إيهام لفظ السزول عند الصبي، والعمامي اخاري محمري انصبي، ومما أهون على البصير أد يغرس في فلب العامي التنزيه والتقديس عن صورة النزول بأن يقول له. إن كان بزوله إلى السمياء الدبيا لبسميعنا بداءه وقوله فما أسيمعنا فأى فئدة في بروله، ولقد كان يمكنه أن يندبنا كذلك وهو على العرش أو على السماء العليا، فهدا القدر يعرف العامى أن ظاهر النزول باطل بل مـثاله أن يريد من في المشرق إســماع شخص فــي المغرب ومـاداته، فيتقسدم إلى المغرب بأقدام معدودة وأحد يباديه وهو يعلم أنه لا يسسمع، فيكون بفله الأقدم عملاً باطلاً وفعملاً كفعل المحانين، فكيف يستقر ممثل هذا في قلب عاقل، بل يضطر بهذا واستحالة الانتقال على غير الأجسام كــاستحالة النزول من غير انتقال، فإدًا الفائدة في نقل هذه الأخبار عظيمة والصرر يسير، فأنى يساوي هذا حكاية الظنون المنقدحة في الأنفس، فهده سل تجادب طرق الاجتهاد في إباحـة دكر التأويل المظنون أو المع، ولا يبعد دكر وجه تالث وهو أن بنظر إلى قرائن حال السائل والمستمع. فإن علم أنه ينتفع به دكره، وإن علم أنه ينضرر تركه، وإن طن أحد الأمرين كان ظمه كالعالم في إباحة الدكر، وكم من إنسان لا تتحرك داعيته ماطنًا إلى معرفة هذه المعاني ولا يحيك في نفسه إشكال من طواهرها، فذكر

التأويل معه مشوش، وحم من إنسان يحيث مى نفسه إشكال لطاهر حتى يكاد أن يسوء اعتقاد فى الرسول على وسكر قوله الموهم، ف مثل هذا لو دكر معه الاحسمال المطنون بل مجرد لاحتمال اللدى ينبو عنه اللفظ انتفع به ولا بأس بدكره معه فإنه دوء لدئه، وإن كان داء فى غيره، ولكن لا يشغى أن يدكسر على رموس المنابر لأن دلك يحرك الدواعى الساكنة من أكثر المستمعين، وقد كانوا عمه عافس وعن إشكاله منفكين، ولما كان رمان السلف الأول رمان سكون القلب بالغوا فى الكف عن التأويل خيصة من نجريك الدواعى وتشويش الفلوب، ف من خلفهم فى ذلك الرمان فهو الذى حرك الفتائة وألقى هذه الشكوك فى القلوب مع الاستعناء عنه فاء بالإثم، أما الآن وقد فشا دلك فى بعض البلاد ف العذر فى إظهار شئ من دلك رجاء لإماطة الأوهام الباطلة عن القلوب أطهر واللوم عن قائله أقل فإن قبل فقد فرقتم بين السأويل المقطوع والمظلون في مادا يحصل القلط بصحة لتأويل؟ قلنا قبل ما

أحدهما: أن يكون المعمى مقطوعً ثبوته لله تعالى كفوقية المرتبة

الثابى أن لا يكون اللفط محسمالاً إلا لأمرين وقد نظل أحدهما وتعين الشانى مثاله عرام تعالى فووهُو الله فوق عباده في الانعام ١٦٨. فإنه إن ظهر في وضع اللسان أن الفوق لا يحتمل إلا فوقية المكان أو فوقية الرتة، وقد نظل فوقية المكان لمعرفة لتقديس لم نق إلا فوقية الرئة كما يقال. السيد فوق العبد، والروح فوق الزوحة، والسنطان فوق الورير، فالله فوق عاده بهذا المعنى وهذا كالمقطوع به في لفظ الفوق وأنه لا يستعمل لسان العرب إلا في هذين المعنيين، أما لفظ الاستواء إلى السنماء وعلى العرش رعا لا ينحص مههومه في اللعة هذا الانحصار، وإذا تردد بين ثلاثة معان معسيان جائران على الله تعالى ومعنى واحد وهو السطن، فتنزيله على أحد المعنيين الجائزين أن بكون بالطن وبالاحتمال المجرد وهذا تمام النظر في الكف عن التأويل.

التصريف الشالث: الدى بجب الإمساك عنه التصريف، ومعاه أنه إذا ورد قوله تعالى ﴿ استوى على العرش ﴾ فلا ينغى أن يقال مستو ويستوى، لأن المعنى يحود أن بحتلف لأن دلالة قوله هو مستو على العرش على الاستقرار أظهر من قلوله: ﴿ رفع السموات بعير عمد ترونها ثُمَّ استوى على العرش ﴾ [الرعد. ١٦. بن هو كقوله. ﴿ خلق لَكُم ما في الأرض جميعاً ثُمَّ استوى إلى السماء ﴾ [البقر:. ٢٩] فإد هذا يدل على استواء قد القصى من إقال على حلقه أو على تدبير للملكة بواسطته، ففي تغيير التصاريف ما يوقع في تعيير الدلالات والاحتمالات، فليجتب التصريف كما يحتب الريادة فإن تحت التصرف لريادة والنقصان.

التصرف الرابع: الذي يجب لإمساك عنه القياس والفريغ مثل. أن يرد لفظ اليد فلا نجور إثبت الساعد والعضد والكف مصيرًا إلى أن هذا من لوارم اليد، وإذا ورد الأصبع لم يجر ذكر الأنحلة كما لا يجوز ذكر اللحم والعظم والعصب، وإن كانت اليد المشهورة لا تنفث عه وأبعد من هذه الزياده إثبات الرحل عند ورود اليد، وإثبات الهم عند ورود العين أو عند ورود الضحك حوإثبات الأذن والسعين عند ورود لسمع والبصر، وكل ذلك مسحال وكذب وزيادة، وقد يتجاسر بعض الحمقي من المشهة الحشوبة فلذلك ذكرناه.

المتصرف الخامس: لا يجمع بين متفرق، ولقد بعد عن التوفيق من صنّف كتابًا في جمع الأحبارخاصة ورسم في كل عضو بابًا فقال. باب في إثبات الرأس وباب في البد إلى عير ذلك، وسماه. كتاب الصقات. فإن هذه كلمات متفرقة صدرت من رسول الله عليه في أوقات متفرقة متباعدة اعتمادًا على قرائن مختلفة تفهم السامعين معان صحيحة، فإذا دكرت مجموعة على مثال خلق الإنسان صار حمع تلك المتفرقات في السمع دفعة واحدة عطيمة في تأكيد المظاهر ويهام التنشيه وصار الإشكال في أن رسول الله عليه لما نطق بما يرهم خلاف الحق أعظم في النفس وأوقع، بن الكلمة الواحدة يتطرق إليها الاحتمال، فإذا اتصل بها ثنية وثالثة ورابعة من جنس واحد صار متبواليًا يضعف الاحتمال بالإضافة إلى الجملة، ولذلك يحصل من الفن بقول المخبرين وثلاثة ما لا يحصل بفول الواحد، بل يحصل من العلم القطعي بخبر التواتر ما لا يحصل بالآحد ويحصل من وكل ذبك نتبحة الاجتماع إذ يتطرق الاحتمال إلى قول كل عدل وإلى كل واحدة من القرائن، فإذا انقطع الاحتمال أو ضعف فلدلك لايجود جمع المفترقات.

التصرف السادس: التفريق بين المحتمعات فكما لا يسجمع بين متفرقة فلا يفرق بين مجتمعة، فإن كل كلمة سابقة على كلمة أو لاحقة لها مؤثرة في تفهم معناه مطلقًا ومرجحة الاحتمال الضعيف فيه، فإدا عرقت وفصلت سقطت دلالتها مثال قوله تعالى: ﴿وهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ ﴾ [الأعام ٤١٨]. لا تسلط على أن يقول القائل هو فوق، لأنه إذا ذكر القاهر قبله ظهر دلالة الفوق على الفوقية التي للقاهر مع المقهور وهي فوقية الرتبة ولقظ القاهر بدل عليه بل يجوز أن يقول وهو الفاهر فوق غيره، بل يتبعى أن يقول قوق عباده لأن ذكر العبودية في وصفه في الله فوقه يؤكد احتمال فوقية السيادة إد لا يحسن أن يقل زيد فوق عمر. وقبل أن تتبين تفاوتهما في معنى السيادة والعبودية أو غلبة القهر أو نفوذ الأمر بالسلطنة أو بالأبوة أو بالزوجية، فهذه لأمور يغفل عنها العلماء فضلاً عن العوام، وكيف يسلط العوام في مثل ذلك على التبصرف بالجمع والنفريق والتأويل والتبصير وأنواع التغيير، ولأحل هذه الدقائق بالغ السلف في الجمود والاقتصار على موارد التوفيق كما ورد

على الوحه الذى ورد وباللفظ المدنى ورد والحق ما قالوه والصواب منا رأوه، فأهم المواضع . لاحتياط ما هو تصرف فى ذات الله وصفائه، وأحق المواضع بإلجام اللسان وتقييده عن الحريات ميما بعظم فيه الحطر وأى حطر أعظم من الكفر.

الوظيفة السادسة: مى الكف بعد الإمساك وأعنى بالكف كف الباطن عن التفكير بي هده الأمور، ولالك واجب عليه كما وجب عليه إمساك اللسان عن السؤال والمصرف، وهذا ألقل الوظائف وأشدها وهو واجب كما وجب على المعاجز الزمن أن يخوض غمرة المبحار، وإن كان يتمقاضاه طعه أن يغوض فى البحار ويخرج دررها وحواهرها، ولكن لا ينبعى أن تغيره بفاسة جواهرها مع عجزه عن نيلها، بل يستبعى أن ننصر إلى عجزه وكثره معاطها ومهالكها ويتفكر أنه إن صاته نهائس المحار فما فاته إلا زيادات وتوسيعات فى لمعيضه وهو مستعن عها، فإن غيرق أو التقمه تمساح فإنه أصل الحياة. فإن قلت. إن لم ينصرف فلبه من التفكر والتشوف إلى المحث فما طريقه؟ قلت: طريقه أن يشعل نفسه بعددة الله وبالصلاة وقراءة القرآن والذكر، فإن لم يقدر فبعلم آخر لا ينسب هذا الحنس من لغة أو بحو أو حط أو طب أو فقه، فإن لم يمكنه فنحرفة أوصناعة ولو الحراثة والحياكة، فإن لم يقدر فبلعب ولهو وكل دلك خير له من الخوص فى هذا البحر البعيد غوره وعمقه نان لم يقدر فبلعب ولهو وكل دلك خير له من الخوص فى هذا البحر البعيد غوره وعمقه يحوص فى المحث عن معرفة الله تعالى، فإن دلك عايته الفسق وهذا عاقبته الشرك في إن يشوص فى المحث عن معرفة الله تعالى، فإن دلك عايته الفسق وهذا عاقبته الشرك في إن الله لا يغفر أن يُشوك به ويغفر ما دون ذلك عايته الفسق وهذا عاقبته الشرك في إن الله لا بغفر أن يُشوك به ويغفر ما دون ذلك عايته الفسق وهذا عاقبته الشرك في إن الله لا يغفر أن يُشوك به ويغفر ما دون ذلك عايته الفسق وهذا عاقبته الشرك الله الله لا يغفر أن يشوك به ويغفر ما دون ذلك عايته الفسق الله المناء المناء الله المناء المناء المناء الله المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء الله المناء ا

وإن قلت: العامى إذا لم تكن نفسه إلى الاعتقادات الدينية إلا بدليل، فهل يجور أن يكون له الدليل فإن حورت ذلك ففد رحصت له في التمكر والنظر، وأى فرق بيه وببن عبره؟

الحواب: أبى أجوز له أن يسمع الدليل على معرفة الخالق ووحدانيته وعلى صدق الرسول وعلى اليوم الآخر ولكن بشرطين: أحدهما: أن لا يزاد معه على الآدلة التى فى القرآن والآحر: أن لا بمارى فيه مراء ظاهرا ولا يتفكر فيه إلا تفكرا سهلاً حلياً ولايمعن هى التفكر ولا يرعل غاية الإيغال في البحث، وأدلة هذه الامور الأربعه ما ذكر في القرآن.

أما لدليل على معرفة الحالق فمثل قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يُورُقُكُم مِن السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّى يَمْلُكُ السَّمَع والأَبْصَار وَمَن يُخْرِجُ الْحِيَّ مِنَ الْمَيْتَ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِن الْحَيِّ وَمَن يُدبِّرُ أَمَّى يَمْلُكُ السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا الأَمْر فَسَيقُولُونَ اللّهُ ﴾ [يوس ٢٦]. وقوله: ﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيْنَاها وَمَ لَها مِن فُرُوجٍ ﴿ آَنَ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيها رَوَاسِي وَأَسَتْنَا فِيها مِن كُلِّ رَوْجٍ وَزَيْنَاها وَمَ لَها مِن فُرُوجٍ ﴿ آَنَ وَاللَّهُ مِن كُلِّ رَوْجٍ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

وأما الدليل على الوحدانية فيقنع هيه بما في القران من قوله تعالى. ﴿ لُوْ كَانَ فيهما الْهَةُ إِلاَّ اللَّهُ لفسدتا ﴾ [الانبياء ٢٢]. فإن اجتماع المدبرين سبب إفساد الندبير، وبمثل قوله ﴿ لَوْ كَانَ مَعهُ آلَهُةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لاَبْتَعُواْ إِلَي ذي الْعُرْشِ سَبِيلاً ﴾ [لاسراء ٢٤]. وقوله تعالى: ﴿ مَا اتّحَدُ اللّهُ مِن وَلَد وما كَانَ مَعهُ مِن إِلَهَ إِذًا لَدْهَبَ كُلُّ إِله بِمَا خَلَق ولعلا يعْضَهُمْ على عَضْ ﴾ المؤروب. [م]. وأما صدق الرسول فيستدن عليه بقوله تعالى: ﴿ قُلُ لَنُ اجْتَمَعت الإيسُ والْجِنُ على أَن يَأْتُوا بِمثل هذا الْفُرْآن لا يَأْتُونَ بِمثله ولَوْ كَانَ بِعضُهُمْ لِعضْ طَهِيرا ﴾ [الإسراء. ٨٨]. ويقوله: ﴿ قَالُّوا بَسُورة مَن مُثله ﴾ [المقرة ٣٣]. وقوله: ﴿ قَالُ فَأَتُوا بَعْضُ مَن مُثله ﴾ [المترة ٣٣]. وقوله: ﴿ قَالُ فَأْتُوا بَعْضُ اللهِ مِن اللهِ مِن النَّعْمَ اللهِ مَنْ يُحْيَى الْعُظام وَهِي رَمِيمٌ ﴿ فَي قُلْ يُحْيِيها اللّذِي أَنشاها أَوَل مِرَة ﴾ [يس يعشى الله على أيقال مَن يُحْي المُعظم وهي رميمٌ ﴿ فَي المُوتَى ﴾ [التبامة ٣٦]. وبقوله. ﴿ فَا أَيها الله ولا مُن يُحْي الله تقادر عَلَى أَن يُحْلُ صُدَى ﴿ إِنْ النّبامة ٣٦، ٤]. وبقوله. ﴿ فَا أَيها الله ولا مُن يُحْي المُؤْتَى ﴾ [التبامة ٣٦، ٤]. وبقوله. ﴿ فِا أَيّها الْمَامُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِن الْمُؤْتَى ﴾ [التبامة ٣٦، ٤]. وبقوله. ﴿ فِا أَيّها الْمَاء اهْتَرْتُ وربَتُ وأَنبَتُ مِن كُلُّ روْج بِهِيج ﴾ [الح مَن أل ذلك كثير في الفرآن الله على النباد عليه . فلا ينعى أن يزاد عليه .

فإن قيل: فهذه الأدلة التى اعتمدها المتكلمون وقرروا وجه دلالتها، فما بالهم يمتحون عن تقرير هذه الأدلة ولا يمتنعون عنها، وكل ذلك مدوك بنطر العمل وتأمله فإن فتح للعامى باب النظر فليفتح مطلقًا أو ليسد عليه طريق النظر رأسًا وليكلف التقليد من غير دليل.

الجواب: إن الدلالة تنقسم إلى ما يحتاج فيه إلى تفكر وتدقيق خبارح عن طاقة العامى وقدرته، وإلى ما هو حلى سابق إلى الأفهام ببادئ السرأى من أول النظر مما بدركه

كافة الناس سهولة، فهذا لا خطر فيه، وما يفتقر إلى التدقيق فليس على حد وسعه، فادلة القرآن مثل العداء ينتفع به كل إنسان، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الباس وتستصرُّ به الأكثرون، بل أدلة القـرآذ كالماء الذي ينفع به الصبي الرضيع و لرجل القوى وسانر الأدلة كــالأطعمــة الــى ينتفع بهــا الأقوياء مــرة ويمرضون بهــا أخرى ولا ينتــعم بها الصبياد أصلاً، وُلهذا قلنا أدلة القرآن أيضاً ينمعي أن يصغى إليها إصعاء إلى كلام حلى ولا يمارى في الإمراء طاهرًا، ولا يكنف نفسه تدنيق الفكر وتحقيق النظر، فمن الجلي أن من عدر على الانتداء فهو على الإعادة أقدر، كما قال. ﴿ وهُو الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْق ثُمُّ يُعِيدُهُ وهُو أَهُونُ عَلَيْه ﴾ [الروم ٢٧]. وأد التدبير لا ينشظم في در واحدة بمدبرين، فكيف ينتظم في كل العالم؟ وأن من حلق علم كما قال تعالى: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ [الملك ١١٤]. فهذه الأدلة تجرى للعوام محرى الماء الذي جمعل الله منه كل شيّ حي، وما أخذه المكلمون وراء ذلك من تنقير وسؤال وتوجيه إشكال ثم اشتعال بحله فهو بدعة وصرره في حق أكثر الخلق طاهر، فهو الذي يسغى أن يتوقى. والدليل على تضمرر الخلق به المشاهدة والعيان والتحربة وما ثنار من الشر مند بنغ المتكلمون وفشت صناعية الكلام مع سيلامة العصر الأول من الصحابة عن مثل ذلك، ويدل عليه أيضًا أن رسول الله ﷺ والصحابة بأجمعهم ما سلكوا في المحاجة مسلك المتكلمين في نقسماتهم وتسدقيقاتهم لا لعجر منهم عن ذلك، فلو علموا أن ذلك بافع لأطنبوا فيه ولخاضوا في تحرير الأدلية حوصًا يزيد على خوضهم في مسائل الفرائص. .

فإن قيل: إنما أمركوا عنه لقلة الحاجة، فإن البدع إنما نسخت عدهم فعظم حاحة المتأخرين، وعلم الكلام راجع إلى علم معالجة المرضى بالسدع، فلما قدَّت في زمانهم أمراص البدع قدَّت عاينهم بجميع طوق المعالجة، فالجواب من وجهين.

أحدهما: أنهم في مسائل الفرائض ما قتصروا على بيان حكم الوقائع، بل وضعوا للسائل وفرصوا فيها ما تنقضي الدهور ولا يقع مثله لأن ذلك مما أمكن وقوعه فصفوا علمه ورتسوه قبل وقبوعه إد علموا أنه لا صرر في لخبوص فيه وفي بيان حكم الواقعة فبل وقوعه، والعناية بإزالة البدع ونرعها عن الفوس أهم قلم يتحذوا دلك صناعة لأنهم عرفوا أن الاستصرار بالحوص فيه أكثر من الانتفاع، ولولا أنهم كانوا قد حذروا من ذلك وفهموا تحريم الخوص لخضوا فيه.

والجواب الثاني: أنهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى في إثبات سوة محمد على أدلة النبات البعث مع منكربه، ثم ما رادوا في هذه الفواعد التي هي أمهات العقائد على أدلة الفرآن، فمن أقنعه دلك قبلوه ومن لم يقنع قتلوه وعدلوا إلى السيف

والسنان بعد إفشاء أدلة وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية وترتيب القدمت وتحريم طريق المجادلة وتدليل طرقها ومنهاجها، كل ذلك لعلمهم بأن ذلك منار الفتى ومنبع النشويش ومن لا يقعه أدلة القرآن لا يقمعه إلا السيف والسنان، فما بعد بنان الله بيان على أننا بصف ولا نبكر أن حاجة المعالجة تزيد بزيادة المرص وأن لطول الزمان وبعد المهد عن عصر النبوة تأثيراً في إنارة الإشكالات وأن للعلاج طريقين:

أحدهما: الخوض مى البياد والبرهان إلى أن يصلح واحد يفسد به اثنان، فإن صلاحه بالإضافة إلى الأكياس وما أكثر البله وما أقل الأكياس وما أكثر البله والعناية بالأكثر أولى.

الطريق الشانى: طريق السلف فى الكف والسكوت والعدول إلى الدرة والسوط والسيف، وذلك مما يقتنع الأكثرين وإن كان لا يقنع الأقلين، وآية إقاعه أن من يسترق من الكفار من العبيد والإماء تراهم يسلمون تحت ظلال السيوف ثم يستمرون عليه حتى يصير طوعًا ما كان فى البداية كرهًا، ويصير اعتقادًا جزمًا ما كان فى الابتداء مراءً وشكًا، وذلك بمشاهدة أهل الدين والمؤانسة بهم وسماع كلام الله ورؤية الصالحين وحبرهم وقرائن من هذا الجنس تناسب طباعهم منامية أشد من مناسبة الجيدل والدلين، فإذا كان كل واحد من العلاجين يناسب قومًا دون قوم وجب ترجيح الأنفع فى الأكثر، فالمعاصرون للطبب الأول المؤيد بروح القدس الكاشف من الحضرة الإلهبة الموحى إليه من الحيير البصير بأسرار عباده وبراطنهم أعرف بالأصوب والأصلح قطعًا، فسلوك سبيلهم لا محالة أولى.

الوظيفة المسابعة: التسليم لأهل المعرفة وبيان أنه يحب على المعامى أن يعتقد أن ما انطوى عنه من صمانى هذه لظواهم وأسرارهما ليس منطويًا عن رسبول الله على وعلى الصديق، وعن أكابر الصحابة، وعن الأولياء والعلماء الراسمخين، وأنه إنما انطوى عنه لعجزه وقصور معرفته، فلا ينسغى أن يقبس بنف غيره فلا تقاس الملائكة بالحدادين وليس ما يخلو عنه مخادع العجائز يلزم منه أن يخلو عنه خزائن الملوك، فقد خلو الناس أشتانًا متفاويس كمعادل الذهب والفضة وسائر الجواهر، فانظر إلى تفاوتها وتباعد ما بينهما صورة ولونًا وخاصية ونفاسة، فكذلك القلوب معادن لسائر جواهر المعارف، فبعضها معدن النبوة والولاية والعمل ومعرفة الله معالى، وبعصها معدل للشهوات المهيمية والأحلاق الشيطانية، بل ترى الناس يتفاوتون في الحرف والصناعات فقد يقدر الواحد بخفة يده وحذاقة صناعته على أمور لا يطمع الآخر في بلوغ أوائله فضلاً عن غايته، ولو اشتغل نعلمه حميع عمره فكدلك معرفة الله نعالى، بل كما ينقسم الناس إلى جبان عاجذ لا يطيق لنظر إلى التطام أمواج البحر وإن كان على ساحله، وإلى من يطيق ذلك لكن لا يطيق ومع الرجل عن أمواج البحر وإن كان على ساحله، وإلى من يطيق ذلك لكن لا يسطيق رمع الرجل عن أمواج البحر وإن كان على ساحله، وإلى من يطيق ذلك لكن لا يسطيق رمع الرجل عن أمواج البحر وإن كان على ساحله، وإلى من يطيق ذلك لكن لا يسطيق رمع الرجل عن

الأرض اعتمادًا على السباحة، وإلى من يطيق السباحة إلى حدد قريب من الشط لكن لا يمكمه الحوض في أطرافه وإن كان قائمًا في أماء على رجله، وإلى من يطيق ذلك لكن لا يطيق خوص السحر إلى جمته والمواضع المعرفة المحطرة، وإلى من يطيق ذلك لكن لايطيق المعوض في عمق إلسحر إلى مستقره الذي فيه نهائسه وجوهره، فهكذا مثال بحر المعرفة وتفاوت الناس فيه مثله حذو القدة بالقذة من غير فرق.

فإن قبل: فالعارفون محيطون بكمال معرفة الله سبحانه حتى لا ينطوي عمهم شئ قلنًا هيهات فقد بيَّنا بالبرهان الفطعي في كتاب المقصد الأقصى في معاس أسماء الله الحسنى أنه لا يعـرف الله كنه معـرفته إلا الله، وأن الخــلائق وإن اتسعت مــعرفتــهم وغزر علمهم، فإدا أضيف دلك إلى علم الله سبحانه نما أوتو من العلم إلا قليلاً، لكن يسعى أن بعلم أن الحضرة الإلهية محسيطة لكن ما في الوجود إذ ليس في الوجود إلا الله وأصعاله، فالكل من الحصرة الإلهمة كما أن جميع أرباب الولايات في المعسكر حتى الحراس هم من الممسكر مهم من جملة الحـضرة السلطانية، وأنت لا تفهم الحضرة الإلهيــة إلا بالتمثيل إلى الحضره السلطانية، فاعلم أن كل ما في الوجود داحل في الحصرة الإلهية، ولكن كما أن السلطان له في مملكته قصر حاص وفي فذء قصره ميدان واسع ولذلك الميدان عتسة يجتمع عليها حسميع الرعايا ولا يمكنون من مسحاورة العشة ولا إلى طرف المبيدان ثم يؤذن لخواص المملكة في مجاوزة العتبة ودخول الميدان والحنوس فيه على تفاوت في القرب والبعد للحسب مناصبهم، وربما لم يطرق إلى القصر الخاص إلا لوزير وحده، ثم إن الملك يطلع الورير من أسرار ملكه على مايريد ويستأثر عنه نأمور لا يطلعه عليها، فكذلك فنافهم على هذا المثال تفاوت الحلق في القرب والبعد من الحضرة الإلهية، فالعليَّبة التي هي آخر الميلدان موقف العوام ومردهم لا مسل لهم إلى مجاورتها، فإن جاوزوا حدهم استوجبوا الرجر والسكيل. وأما العارفون فقد جاوزوا العتبة وانسبرجوا في الميدان ولهم فيه حولان على حدود محتلفة في القرب والبعلد وتفاوت ما بيلهم كشير، وإن اشتركوا في ملحاوزة العتبة ولقدموا على العبوام المفتسرشين. وإما حظيمرة القدس في صدر الميندان فهي أعلى من أن يطأها أقبدام العارفين وأرفع من أن يمتــد إليها أنصــار الناظرين. بل لا يلمح ذلك الجناب الرفيع صعــير وكبير إلا غص من الدهشـة والحيرة طرفه فانقلب إليه البـصر خاستًا وهو حسيـر، فهذا ما يحب على العامي أن يؤس به جملة وإن لم يحط به تعصيلاً، فهذه الوظائف السبع الواجبة على عوام الحلق في هذه الأحيار التي سألت عنها حقيقة مذهب السلف، وأما الآن فشعل بإقامة الدليل على أن الحق هو مدهب السلف.

#### البابالثاني

فى إقامة البرهان على أن الحق مذهب السلف وعليه برهانان. عقلى وسمعى. أما العقلى فاثنان كِلِى وتفصيلى. أما البرهان الكلى على أن الحق مذهب السلف فينكشف بتسليم أربعة أصول هي مسلمة عند كل عاقل.

الأول: أن أعرف الحلق بسصلاح أحوال العساد بالإصافة إلى حسن المعاد هو النبى على المعاد هو النبيب على على المعاد المعاد المعاد المعاد الطبيب إلى معرفته بالتجربة، كما عرف الطبيب إذ لامجال للعلوم التجربية إلا بما يشاهد على سبيل الكرر، ومن الذي رحع من ذلك العالم فأدرك بالمشاهدة ما نفع وضر وأخبر عنه ولا يدرئ بقياس العقل، فإن العقول قاصرة عن ذلك، والعقلاء بأحمعهم معترفون بأن العقل لا يهتدى إلى ما بعد الموت ولا برشد إلى وحه صرر المعاصي ونفع الطاعات. لاسبما على سببل التفصيل والتحديد كما وردت به الشرائع بل أقروا بجملتهم أن ذلك لا يدرك إلا بنور النبوة وهي قوة وراء العقل يدرك بها من أمر الغيب في المضي والمستقبل أمور لا على طريق التعرف بالأسباب العقلية، وهدا عا اتفق عليه الأوائل من الحكماء فصلاً عن الأولياء والعلماء والراسخين القاصرين نظرهم على الاقتباس من حضره المنبوة المقريس بقصور كل قوة سوى هذه القوة

الأصل الثاني: أنه عَلَيْكُ أفاض إلى الخلق ما أوحى إليه من صلاح العباد هي معادهم ومعاشهم، وأنه ما كتم شيئًا من الوحي وأخفاه وطواه عن الخلق فإنه لم سعث إلا لذلك، ولذبك كان رحمة للعالمين، فلم يكن منهما فيه وعرف ذلك علمًا ضروريًّا من قر تن أحواله في حرصه على إصلاح الخلق وشغفه بإرشادهم إلى صلاح معاشهم ومعيادهم، فما ترك شيئًا نما يقرب الحلق إلى الجنة ورضاء الخالق إلا دلهم عليه وأمرهم به وحثهم عليه ولا شيئًا مما يقربهم إلى النار وإلى سخط الله إلا حـذرهم منه ونهاهم عنه، وذلك في العلم والعمل حميعً.

الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعانى كلامه وأحراهم بالوقوف على كنهه ودرك أسرار الدين شاهدوا الوحى والتنزيل وعاصروه وصاحبوه، بل لازموه آناء الليل والنهار منشمرين لفهم معانى كلامه وتلقيه بالقبول للعمل به أولاً، وللنقل إلى من معدهم ثانيًا، وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسماعه وفهمه وحفظه ونشره، وهم الذين حثهم رسول الله على السماع والفهم والحفظ والأداء فقال: «نَضَرَّ الله المُرأَ سَمِعَ مَقَالَتى فَوعَاها فَدَّاهَا كَمَا سَمِعَها» الحديث، فلبت شعرى أيتهم رسول الله على المنابق عن دلك، أويتهم أولئك الأكابر في فهم كلامه وإدراك مقاصده أو حاشا منصب النبوة عن دلك، أويتهم أولئك الأكابر في فهم كلامه وإدراك مقاصده أو

يتهمون في إخفائه وأسراره بعد الفسهم أو يتهمون في معاندته من حيث العمل ومخالفته على سبيل المكارة مع الاعتراف بتفهيمه وتكليفه. فهذه الأمور لايتسع لتقديرها عقل عاقل. الأصل الرابع: أنهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا اخلق إلى البحث والتعتيش والتفسير والتأويل والتعرض لمثل هده الأمور بل بالغوا في زجر من خاض فيه وسأل عنه وتكلم به على ما سمحكيه عنهم، فلو كان ذلك من الدين أو كان من مدارك الأحكام وعلم الدين لأقبلوا عليه ليلا ونهارا ودعوا إليه آولادهم وأهليهم وتشمروا عن سق الجحد في تأسيس أصوله وشوح قوانيه تشميراً أبلغ من تشميرهم في تمهيد قواعد الفرائض والمواريث، فنعلم بالنقطع من هذه الأصول أن احق ما قالوه والعسواب ما رأوه، المرائض والمواريث، فنعلم بالنقطع من هذه الأصول أن احق ما قالوه والعسواب ما رأوه، لاسيما وقد أثنى عليهم رسول الله توليك وقال. «خَبْرُ النّاس قَرْنِي ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ واحدة». فقيل من هذه الأن وأصحابيه منهم واحدة». فقيل من

البرهان الثانى: هُو التفصيلَى. فتقول ادّعينا أنّ الحق هو مذهب السلف وأن مذهب السلف هو نوطيف الوظائف السبع على عوام الخلق فى ظواهر الآحبار المتشبهة، وقد دكرن برهان كل وطيقة معها فهو برهان كونه حقّ فس يخالف؟ لبت شعرى يخالف فى قولنا لأول أنه يجب على العامى التقديس للحق عن التشبيه ومشابهة الأجسام، أو فى قولنا الثانى إنه يجب عليه النصديق والإبمان بما قابه الرسول على الملمنى، أو فى قوننا الرابع إنه مثالث إنه يجب عليه الاعتراف بالعجز عن درك حقيقة تلك المعانى، أو فى قوننا الرابع إنه يحب عليه السكوت عن السؤال والحوض فيهما وراء طاقته، أو فى قولنا الحامس إنه يجب عليه إمساك المسان عن تغيير الظواهر بالزيادة والنقصان والجمع والتقريق، أو فى قولنا عليه إلى السادس إنه يحب عليه كف القلب عن التذكير فيه والفكر مع عجزه عنه، وقد قبل لهم تفكروا فى الخلق ولا تفكروا فى الخيالق، أو فى قولنا السابع بنه يجب عليه التسليم لأهل للعرفة من الأنبياء والأولياء والعلماء الراسخين فيهذه أمور بيانها برهانها ولا يقدر أحد على ححدها وإنكارها إن كان من أهل التمييز فيضلاً عن العلماء والعقلاء. فيهذه هى الراهين العقلة.

النمط الثاني. الرهان السمعي على ذلك، وطريقه أن نبقول. الدليل على أن الحق مذهب السلف أن نقيضه بدعة والبدعة مذمومة وضلالة، والخوض من جهة العوام في التأويل، والخوص بهم فيه من حهة العلماء بدعة مذمومة، وكان نقيصه وهو المكف عن دلك منة محمودة فها هنا ثلاثة أصول:

أحدها: أن البحث والتعتبش والسؤال عن هذه الأمور بدعة.

والثاني: أن كل مدعة فهي مذمومة.

والثالث: أن البدعة إدا كانت مذمومة كان نقبضها، وهي السنة القديمة محمودة ولا يمكن النزاع في شئ من هذه الأصول، فإذا سلم دلك بنتج أن الحق مذهب السلف.

فإن قيل. فيم تتكرون على من يمنع كنون لبدعة مذمنومة أو بمنع كون السحث والتفتيش بدعة فيتارع في هذين وإن لم ينازع في الثالث لظهورة؟ فنقول. الدلبل على إثنات الأصل الأول من كون البدعة مذمومه اتفاق الأمة فاطنة على دم البدعة ورجر المبتدع وتعيير من يعرف بالبدعة، وهذا مفهـوم على الضرورة من الشرع وذلك غير واقع في محل الظن، هدم رسول الله عُلِيُّ البدعة علم بالتواتر بمجموع أخبار يفيد العلم الفطعي جميتها، وإن كان الاحتمال يتطرق إلى آحادها، وذلك كعلمها بشجاعة على تلخف، ومنحماوة حاتم، وحب رسول الله عَلِيُّهُ لعائشة بيليُّنها وما يجري محراه، فإن علم قطعُ بأخبار احاد لمعت في الكثرة مبلعًا لا محتمل كذب ماقليها، وإن لم تكن آحد تلك لاخبار متواترة، وذلك مثل ما روى عن رسول الله عليه أنه قال: «عَلَيْكُم بِسُنْتَى وَسُنَّة الخُلُفَاء الرَّاشدينَ المَهْدبَيْنِ مَنْ بَعْدى عَضَّوا عَلَيْها بِالنَّوَاحِدُ وَإِيَّاكُمْ وَمُحُدِّنَاتُ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلِّ مُحَدَّثَةَ بَدْعَةٌ وَكُلَّ بِدُعَة ضَلَالةٌ وَكُلَّ ضَلَالَة فِي النَّارَ » وَقَالَ ﷺ «اتَّبعُوا ولا تَبْتَدَعُوا وَإِنَّمَا مَلَكٌ مَّنْ كَانَ قَبْلَكُم لَّا ٱلنَّدَعُوا في دينهم وتَركُوا سُنَنَ أَنْسِياتِهِم وَقَالُوا بِـآراتِهمَّ فَـضَلُّوا وَأَصَلُّوا» وَعَالَ عَلِي الْهِ الْأَ صَاحَبُ بِدْعَة فَقَدْ فُتحَ على الإسلام فتُع ". وقال عَظْ : «مَنْ مشى إلى صَاحب بدْعَة ليُوقرَهُ فَقَــَدُ أَعَانَ عِلَى هَدُّم الإسلامَ (وقال عَظِيُّهُ ١ منْ أَعْرَضَ عَنْ صَاحب بدْعَـة بُغُضًا لِلهُ فَى الله مَلاَ الله قَلْبُهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا. وَمَنُ النِّسَهَرَ صَاحِبَ بِـدْعَة رَفَعَ الله لَهُ مَاثَةَ درَجَة، وَمَنْ سَلَمَ عَلَى صَاحِب بِدْعَة أَوْ لَيِقِيَه بِالبِشْرِ أَوْ اسْتَقْبَلَهُ بِمَا يَسُرُهُ فَقَد اسْتَخَفَّ بِما أَنزلَ عَلى مُحِمَّد عَلَنْهُ ». وَقَالَ عَلِنْهُ ؛ " إِنَّ أَنْهُ لا يَقْبَلُ لصَاحب مدْعَة صَـوْمًا وَلا صَلاةً ولَا زَكَاةً ولا حجنًا وَلا عُمْرَةً وَلا جِهَادًا وِلا صَرَفًا وَلا عَدْلًا، وَيَنَخْرُجُ مِنَّ الإِسْلام كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّميَّة أو كَمَا تَخْرُجُ الشُّغْرَةُ مِنَ العَجِينِ». فهذا وأمثاله نما يجاوز حدُّ الحصر أفاد علمًا صروريًّا بكون البدعة مدمومة.

فإن قيل سلمنا أن البدعة مدمومة ولكن ما دليل الأصل الناسى وهو أن هذه بدعة ولا البدعة عبارة عن كل محدث قال الشافعي تلاك الجماعة في التراويح بدعة وهي مدعة حسنة وخسوض الفقهاء في تفاريع لعقه ومناظرتهم فيها مع ما أبدعوه من نقص وكسر وفساد وصع وتركيب ونحوه من فنون مجادلة والزام كل ذلك مبدع لم يؤثر عن الصحابة شئ من ذلك فدل على أن البدعة المذمومة ما رفعت سنة مأثورة، ولا سلم أن هذا رافع لسنه ثابتة لكنه محدث حاض فيه الألوان إما لاشتغالهم لما هو أهم منه وإم لسلامة القلوب

في العصر الأول عن الشكوك والترددات فاستعنوا لذلك وخاص فيه من بعدهم لمسيس الحاجة. حيث حدثت الأهواء والبدم إلى إبطالها وإفحام منتحلها؟

الجواب: أما ما ذكرتموه من أن البدعة المذمومة ما رفعت سنة قديمة هو الحق وهذا مدعه رفعت سنة قديمة. إذ كان سنة الصحابة المع من الحوض بيه، ورحر من سأل عه، و للبالغة في تأديمة رمنعه بفتح باب السؤال عن هذه المسائل، والحوص بالعوام في غمرة هذه المشكلات على حلاف ما تواتر عنهم، وقد صح ذلك عن الصحابة بتواتر النقل عند التابعين من نقلة الأثار، وسير السلف حبجة لا يتطوق إليها ريب ولا شك كما تواتر خوضهم في مسائل الفرائص ومشاورتهم في الوقائع الفقهية وحصل العلم به أيصاً بأخبار آحاد لا بتطرق الشك إلى مجموعها، كما نقل عن عمو ترفيحه أنه سأل سائل عن آيتين متشابهيتين فعلاه الشك إلى مجموعها، كما نقل عن عمو ترفيحه أنه سأل سائل عن آيتين متشابهيتين فعلاه فأخذ بيده حتى جاء به إلى على ترفيق، فقال. يا أما الحسن استمع ما بقول هذه الرجل. فاخذ بيده حتى جاء به إلى على توقيل، يا أما الحسن استمع ما بقول هذه الرجل. فال: وما يقول يا أمير المؤمنين؟ فقال الرجن سألته عن القرآن أمخلوق هو أم لا؟ فوحم فيان وليت لضربت عقه.

وقد روى أحمد بى حنبل هد الحديث عن أبي هويرة، قهدا قول على بحصور عمر وأبي هويرة وقيه ولم يقولا له ولا أحد عم بلغه دلك من الصحابة، ولا عوف على والته في نصه أن هذا سؤال عن مسألة دينية وتعرف لحكم كلام الله تعالى وطلب معرفة لصعة القرآن الذي هو معجزه دالة على صدق الرسول، بل هو الدليل المعرف لأحكام التكليف، فلم يستوجب طالب المعرفة هذا التشديد، فانظر إلى فراسة على وإشواف على أن ذلك قرع للباب الفتة، وأن دلك سيشتشر في آخر الرمان الذي هو موسم الفتن ومطيشها بوعد وسول الله تنظيه، وانظر إلى تشديده وقوله: ولو وليت لضربت عنقه، فمثل أولئك السادة الأكار الدين شاهدوا الوحى والتنزيل واطلعوا على أسرار الدين وحقائقه، وقد قبال تنظيه في أحدهما. «لو لم أبعث لبعث عمو». وقال في الشاني: «أنّا مَانينة العلم وعلي بابها». يزجرون السائل عن هذا السؤال، ثم يوعم من عدهم من المشغوفين بالكلام والمجادلة وعمن يزجرون السائل عن هذا السؤال، ثم يوعم من عدهم عن المشغوفين وفي عمر وعلى أنهاما والحوض في الجواب وفتح هذا الباب، ثم يسعتقد فيه أنه محق، وفي عمر وعلى أنهاما مبطلان. هبهات ما أبعد عن التحصيل وس أخلى عن الدين من قاس الملائكة بالحدادين ويرجح المجادلين على الأثمة الراشدين والسلف، فإذا قد عرف على القطع أن هذه مدعة ويرجح المجادلين على الاثمة الراشدين والسلف، فإذا قد عرف على القطع أن هذه مدعة مخالفة لهذا السؤلة لهذا المنف المنظة المنافة المنظم والنفاصيل، فإذه ما نقل عنهم زجر عن

الخوض ميه، بل إمعنهم في الخوص، وأما ما أبدع من فنون المجادلات فهي بدعة مدمومة عند أهل التحصيل دكرنا وجه ذمها في كتاب قواعد العقائد من كتب الإحياء، وأما مناظراتهم إن كان القصد منه التعاون على البحث عن مأحد الشرع ومدارك الأحكام، فهي سنة السلف ولقد يتشاورون ويتناظرون في المسائل الفقهية كما أندعوا ألفاظا وعبارات للتنبه على مقاصدهم الضحيحة فلا حرج في العبارات بل هي مباحة لمن يستعيرها وستعمله، وإن كان مقصدهم المدموم من النظر الإفحام دون الإعلام، والإلزام دون الاستملام، هذلك بدعة على خلاف السنة المأثورة

### الباب الثالث في فصول متفرقة نافعة في هذا الفن فصل

إن قال قاتل. ما الذي دعا الله على إطلاق هذه الألفاط لموهمة مع لاستغاء عنها، أكاد لا يدرى أنه يوهم التشبيه ويغلط الخلق ويسوفهم إلى اعتقد الباصل في ذات الله تعابى وصفاته، وحاشا منصب لسوة أن ينخمي عبه دلك، أو عرف لكن لم يسل بجهن الجهال وضلالة الضلان، وهذا أبعد وأشبع لأنه بعث شارحًا لا منهمًا، منساً ملغزًا، وهذا إشكال له وقع في القلوب حتى حرَّ بعض الخلق إلى سوء الاعتبقاد فيه فقالوا و كاد سنّ لعرف الله ولو عرفه لما وصفه عما يستحيل عليه في داته وصفاته، وعالمت طائفة أُحرى إلى اعتقاد الضواهر، وقالوا. لو لم يكن حقاً نا ذكره كذلك مطلقًا ولعدل عنها إلى غيرها أو قربها بما يريل الإنهام عنها في سبيل حل هذا الإشكال العظيم.

الجواب: أن هذا الإشكال منحل عد أهل البصيرة، وبيانه أن هذه الكلمات ما حمعها رسول الله دفعة واحدة وما ذكرها، وإيما جمعها المشبهة وقد بينا أن لجمعها من الناثير في الإيهان والتلبيس على الأفهام ما ليس لآحادها المعرقة، وإنما هي كلمات لهج بها في جميع عسمره في أوقات متباعدة وإذا اقتصر منها على ما في القرآن والأخسار لمنواترة رجعت إلى كلمات يسيرة مبعدودة، وإن أصيف إليها الأحار الصحيحة فهي أيضًا قليلة، وإنما كثرت الروايات الشاذة الضعيفة لتى لا يجوز التعويل عليها، ثم ما تواتر منه إن صح معها يهام التشبيه وقد أدركها الحاضرون المشهدود، فإذا نقل الألفاط مجردة عن نلك القرائن طهر الإيهام، وأعظم القرأئن في روال الإيهام المعرفة السابقة تقديس الله تعالى عن قبل هنول هذه الطواهر، ومن سبقت معرفته بدلك كانت تلك المعرفة ذحيرة له راسحة في نفسه مقارنة لكل ما يسمع، فينمحق معه الإيهام المحاقًا لا يشك فيه، ويعرف هذا بأمشة

الأول. أنه ﷺ سمى الكعبة بيت الله نعـالى، وإطلاق هدا يوهم عـد الصـيان وعند

من تقرب درجيهم ميهم أن الكعبة وطبه ومتواه، لكن العوام الذين اعتقدوا أنه في السماء وأن استقراره على العرش يسمحق في حقهم هذا الإيهام على وجه لا يشكون فيه، فلو قيل لهم منا الذي دعا رسول الله على إلى إطلاق هذا اللفظ الموهم المخيل إلى السيامع أن الكعبة مسكه ليلدروا بأجمعهم، وقالوا هذا إنما يوهم في حق الصبيان والحمقى وأما من تكرر على سمعه أن الله مستقبر على عرشه، فلا يشك عند سماع هذا اللفظ أنه ليس المراد به أن البيت مسكه ومأواه، على يعدم على البديهة أن المراد بهده الإضافة تشريف ابيت أو معنى سواه غير ما وضع له نقط المضاف إلى ربه وساكنه. أليس كنان اعتصاده أنه على العرش قرسة أفادته علماً قطعناً بأنه ما أريد بكون الكعبة بينه إنه مأواه، وإن هذا إنما يوهم في حق من لم يسسق إلى هذه العقيدة، فكذلك رسول الله على خاطب به بهذه الألفاط حماعة منقوا إلى علم التعديس ونفي التشيه وإنه منزه عن الحسمية وعوارضها، وكان ذلك قرية قطعية مريلة للإيهام لا ينقى معه شك، وإن حار أن يبقى لبعضهم تردد في تأويلها قريبين المراد به من جملة ما يحتمله اللفظ ويليق بحلالة الله تعالى.

المثال الثانى: إدا جرى لفقيه فى كلامه لفط الصور بين يدى الصبى أو العامى فقال: صورة هده المسألة كذا وصبورة الواقعة كذا، ولقد صورت للمسألة صورة فى عابة الحسن ربما توههم الصبى أو العامى الذى لا يفهم معى المسألة أن المسألة شئ له صورة، وفى تلك الصورة أنف وفم وعين على ما عرف واشتهر عده، أما من عرف حقيقة المسألة وإبها عبارة عن علوم مرتبة نرتياً محصوصا، فهل يتصور أن يفهم عباً وأنفا وفساً كصورة الأجسام؟ هيهات. مل يكفيه معرفته بأن المسألة منوهة عن الحسمية وعوارضها، فكذلك معرفة بفى الحسمية عن الإله وتقدسه عنها تكود قرينة فى قدم كل مستمع مفهمة لمعنى الصورة فى قوله خلق الله أدم على صورته وبتعجب العرف بتقديسه عن الجسمية بمن يتوهم لله تعالى الصورة الحسمية، كما يتعجب عن يتوهم لله تعالى

المثال المثالث: إدا قال القبائل بين يدى الصبى، بعداد في بد الخليفة رعا يتوهم أن معداد بين أصابعه، وأنه قد احتوى عليها براحته كما يحتوى على حجره ومدره، وكذلك كل عامى لم يفهم المراد بنفظ بغداد. أما من علم أن بعداد عبارة عن بلدة كبيرة هل بتصور أن يحطر له دلث أو يتوهم وهل بتصور أن يعتبرض على قائله ويقول المادا قلت بغداد في يد الحنيفة؟ وهذا يوهم خلاف الحق ويفضى إلى الجهل حتى يعتقد أن بغداد بين أصابعه بل يقال له: با سليم الفلب هذا إنما يوهم الجهل عند من لا يعرف حقيقة بعداد، فأما من علمه فبالمضرورة يعلم أنه منا أريد بهذه البد العصو المشتمل عبلى الكف والأصابع بل معى أخر ولا يحتاح في فهمه إلى قرنة سوى هذه المعرفة، فكذلك حميع الألفاط الموهمة في الأحداد

يكفى فى دفع يهامها قرينة واحدة وهى معرفة الله، وإنه ليس من حنس الأحسام، وهدا مى افتتح رسول الله عَلِيَّة بنيانه فى أول بعثته قبل النصق بهذه الألفاظ.

المثال الرابع قال رسول الله عَلَى في نسائه: الطُولُكُن يَدًا أَسَرْعُكُن لِحَاقًا مِي فَكَان بَعْض نسوته يَسَعَرف الطُول بالمساحة ووضع اليد على اليد، حسى ذكر لهر أنه أراد بدلك المساحة في الجود دون الطول للعضو، وكان رسول الله على ذكر هذه اللفظة مع قرية أفهم بها إرادة الحود بالتعسير بطول الميد عنه، فلما نقل اللفظ محردًا عن قرينته حصل الإيهام، فهل كان لاحد أن يعسرص على رسول الله على في إطلاقه لفطًا حهل بعصهم معناه؟ إنما ذلك لانه أطلق إطلاقًا مفهما في حق الحضرين مقرونًا مثلاً مذكر السخاوة، والناقل قد ينقل اللفظ كما سمعه ولا ينقل القرينه، أو كان بحيث لا يمكن بقلها، أو ظن أنه لا حاحة إلى نقلها، وأن من يسمع يعهمه هو كما فهمه هو لما سمعه، فربما لا يشعر أن فهمه إنما كان بسبب القرينة، فلذلك يقتصر على نقل اللفظ، فبمثل هذه الأسباب بقست الألهاظ محردة بسبب القرينة، فلذلك يقتصرت عن التفهيم مع أن قرينة معرفة التقيديس بمجردها كافية في نمى الإيهام، وإن كانت ربمًا لا تكفى في تعيين المراد مه فهاذه الدقائي لا بدّ من التبه لها كالمثال الخاصر.

إذا قال القائل بين يدى الصبى ومن نقرب منه درجة بحن لم يمارس الأحوال، ولا عرف العادات في للجالسات فلال دخل محمعًا وجلس فوق فلال ربم يتوهم السامع الجاهل الغبى أنه جلس على رأسه أو على مكال فوق رأسه، ومن عوف العنادات وعلم أل ما هو أقرب إلى الصدر في المرتب، وأن الفوق عبارة عن العلويفهم منه أنه جلس بجنه لا فوق رأسه، لكن حلس أقرب إلى الصدر، فالاعتراض على من خاطب بهذا الكلام رأهل المعرفة بالعدات من حيث إنه يجهله المصيان أو الاغبياء اعتراض باطل لا أصل له، وأمثلة ذلك كثيرة. فقد فهمت على العطع بهذه الأمثلة أن هذه الألفاظ الصريحة انقلبت مفهوماتها عن أوضامها الصريحة بمجرد قرينة، ورجعت تلك القرائن إلى معارف سابقة ومقترنة، فكذلك هذه الظواهر الموهمة القلبت عن الإيهام بسبب ملك القرائن الكثيرة التي بعضها هي المعارف، والواحدة منها معرفتهم أنهم لم يؤمروا بعبادة الأصنام، وإن من عبد حسمًا فقد عبد صنمًا كنان الجسم صغيرًا أو كبيرًا، قسبعًا أو حملاً، سافلاً أو عاليًا على الأرص أو على العرش، وكان المهسمية ونفي لوارمها معلومًا لكافتهم على القطع بإعلام رسول الله عبد صنمًا في التنزيه بصوله: ﴿ لُسُ كَمِنَّا أَلَّ المَاطَع بَا عَلَم الله عَلَم النام وقوله: ﴿ فلا تجعلُوا لله أندادًا ﴾ [الفرة. ٢٠٠]. وبالفاط كثيرة لا حصر لها مع قرائن قاطعة وقوله: ﴿ فلا تجعلُوا لله أندادًا ﴾ [الفرة. ٢٠٠]. وبالفاط كثيرة لا حصر لها مع قرائن قاطعة لا يمكن حكايتها، وعلم ذلك إلا علمًا لا ربب فيه وكان ذلك كافيًا في تعريفهم استحالة يد

هى عصو مركب من لحم وعطم، وكذا فى سائر الظواهر لانها لاتدل إلا على الجسمية وعوارصها لو أطلق على جسم ولو أطلق على عبر الجسم على صرورة أنه ما أريد به طاهره بل معنى آخر مما يحوز على الله تعالى ريما يتعين ذلك المعنى وربما لا يتعين، فهذا مما يريل الإشكال.

فإن قيل: إلى لم يذكر بألفاط ناصة عنيها بحيث لا يوهم ظاهرها حهلاً ولا في حق العامى والصبي؟

قلنا: لانه إنى كلم الناس بلغة العرب، وليس في لغة العرب ألفاظ ماصة على للك المعاسى، فكيف بكون في اللعة لها بصوص وواضع اللغبة لم يفهم تلك المعالى، فكيف وضع لها النصوص بل هي معان أدركت بنور البيوة خاصة أو بنور العقل بعد طول البحث، وذلك أيصًا في بعض تلك الأمور لا في كلها، فلما لم يكن لها عبارات موضوعة كان استعارة الألفاط من موضعات اللغة ضرورة كل ناطق بتلك اللغة، كما أما لا نستغمي عن أن نقول صورة هذه لمسألة كدا وهي تخالف صورة المسألة الأحرى، وهي مستعارة من الصور الجسمانيه، لكن واضع اللغه لما لم يصع لهيئـه المسأله وخصوص ترتيبها اسمًا لصًّا إما لأنه لم يمهم السألة أو فهم ، لكن لم تحصره أو حضرته لكن لم يضع لها نصًّا حاصًّا اعتمادًا على إمكان الاستعارة أو لأنه علم أنه عاجز عن أن يصع لكل معنى لفظًا جاصًّا باصبًّا، لأن المعامى غير متناهية العدد والموضوعات بالفطع يحب أن تناهى فتبقى معنان لها يحب ان يستعار اسمها من الموصوع، فاكتفى بوضع البعض وسائر اللعات أشد قصورًا من لعة العرب، فهذا وأمثاله من الضرورة يدعو إلى الاستعارة لمن يتكلم بلعة قوم إذ لا يمكنه أن يخرح عن لعتهم كيف، ونحن محوز الاستعارة حيث لا ضرورة اعتمادًا على القرائن، فإنا لا نفرق بين أن يقول الـقائل. جلس زيد فوق عمرو، وبين أن يقـول جلس أقرب منه إلى الصدر، وأن بعداد في ولاية الخليفة أو في يده إدا كان الكلام مع العقالاء، وليس في الإمكان حفط الأنفاظ عن إفهام الصبيان والجهال، فالاشتغال بالاحتراز عن دلك ركاكة في الكلام وسخافة في العقل وثقل في اللفظ.

فإن قيل فلم لم يكشف الغطاء عن المراد بإطلاق لفظ لإله ولم يقل إنه موجود ليس عجسم ولا جوهر ولا عـرض ولا هو داحل العالم ولا حارجه ولا مستصل ولا منفصل ولا هو في مكان ولا هو في جـهة، بل الجـهات كلهـا حالية عنه، فهذا هو الحق عـند قوم، والإفصاح عنه كـدلك، كما أفصح عنه المتكمون ممـكن ولم يكن في عبارته عَلَيْهُ قصور، ولا في رغته في كشفه الحق فتور، ولا في معرفته نقصان؟

قلنًا. من رأى هذا الحق اعتدر بأن هذا لو ذكره لنفر الناس عن قبوله، ولبدروا

بالإنكار وقالموا هذا عين المحال ووقعموا في التعطيل ولا حمير في المبالغة في تنزيه يستح التعطيل في حق الكافة إلا الأقلين، وقد بعث رسول الله عَلِيَّة داعيًا للخلق إلى سعادة الآحرة رجمة للعالمين. كيف يبطق عا فيه هلاك الأكثرين، بن أمر أن لا يكلم الناس إلا على قدر عقولهم، وقان عَلِيَّة امن حديث النَّاسَ بِحَديث لا يَفْهَمُونَهُ كَانَ فِيتُنةً عَلَى بَعْصهمْ». أو لفظهذا معاه.

فإن قبيل: إن كان في المسالغة في التنزيه خوف الشعطيل بالإضافة إلى السعض ففي استعماله الألفاظ الموهمة حوف النشبيه بالإضافة إلى البعض.

قلنا: بيمهما فرق من وحهين.

أحدهما: أن ذلك يدعو إلى التعطيل في حق الأكثرين، وهدا يعبود إلى التشبيه في حق الأقلس، وأهون الضررين أولى بالاحتمال، وأعلم الضررين أولى بالاجتمال

والثاني: أن علاح وهم النشبيه أسهل من علاح التعطيل. إذ يكهى أن يقال مع هذه الطواهر. ﴿ لَيْسَ كَمثُلُه شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١]. وأنه ليس بجسم ولا مثل الأحسام. وأما إثنات موحود في الاعتقاد على منا دكرناه من المبالعة في التنويه شديدً حدًا، بل لا يقبله واحد من الألف لا سيما الأمة العربية

فإن قيل: فعحز الناس عن الفهم هل يمهد عذر الأنسباء في أن يثبسوا في عقائدهم أمورًا على خلاف ما هي عليها ليثبت في اعتمقادهم أصل الإلهية حتى توهموا عندهم مثلاً أن الله مستفر على العرش وأنه في السماء وأنه فوقهم فوقة المكان؟

قلنا: معاذ لله أن نظن ذلك أو يتوهم بنبى صادق أن يصف الله بغير ما هو متصم به، وأن يلقى دلك فى اعتقاد اخلق، فإنما تأثير قصور فى استعمال الألفاظ مستعارة رئا يعلط الأغلياء فى فهمهما، ودلك لقصور اللغات وصرورة الحلق فى أن يذكر لهم ما يطبقون فهمه ومالا بفهمونه فكيف عنه علاح عجر الحلق وقصورهم ولا ضرورة فى لفهيمهم خلاف الحق قصداً لا سبما فى صفات الله. نعم، به ضرورة فى استعمال الألفاظ مستعارة ربما يغلظ الأغياء فى فهمها، وذلك لقصور اللغات وصرورة المحاورات. فأما تمهيمهم خلاف اخق قصداً إلى التجهيل فمحال، سواء فرض فيه مصلحة أو لم تعرص.

فإن قبيل: قد جهل أهل النشب حه الأيستند إلى ألفاظه فى البطواهر تعضى إلى حهلهم، فمهما جاء بلفظ مجمل ملس فرضى به لم يفترق الحال بين أن يكون مجرد قصده إلى التحهيل، وبين أن يقصد التحهيل مهم حصل التحهيل، وهو عالم نه وراص.

قلنا: لا سلم أن جهل أهل التشبيه حصل بأنفاطه، بل بتنقصيرهم في كسب معرفة التنقديس وتقديمه على النظر في الألفاظ، ولو حنصلوا تلك المعترضة أولاً وفدمنوها لما

حهلوها، كما أن من حصل علم السفديس لم يجهل عند سماعه صورة لمسألة، وإعا الواجب عليهم بحصيل هذا العلم، ثم مراجعة العلماء إذا شكوا هي ذلك، ثم كف النفس عن التأويل وإلرامها النقديس وإذا رمم لهم العلماء، فإذا لم يفعلوا حهلوا وعلم الشاع بأن الداس طباعهم الكسل والتقصير والفضول بالخبوص فيما لبس من شأمهم ليس رصًا بذلك ولا سعيناً في تحصيل الجهل، لكنه رضًا نقيضاء الله وقدره في قسمته حست قدل ﴿ وتمّت كلمة ربّك لأم الأنَّ جَهيم من الْجنّة والنّاسِ أجْ مَعين ﴾ [هود ١١٥]. وقال: ﴿ ولو شاء ربّك المن من في وقال: ﴿ ولو شاء ربّك المناس أمّة واحدة ﴾ [هود ١١٨]. ﴿ ولو شاء ربك الآمن من في الأرض كلّهُم جميعا أفانت تكره النّاس حتى يكونوا مؤمنين ﴾ [يوس: ٩٩]. ﴿ وما كان النفس أن تُؤمن إلاً بإذن الله ﴾ [يوس ١٤٠]. ﴿ ولا يزالُونَ مُختَلفين ﴿ الله ولا قدرة المؤنن ولا قدرة على مناه في فطرة الخلق ولا قدرة المؤنن و نعمر سنته التي لا تدبل لها.

## فصل في جواب مالك رضى الله عنه

بعنك تقول الكف عن السبؤال والإمساك عن الجواب من أين يعنسى، وقد شارع في السلاد هذه الاختلافات وطهرت لتعصبات، فكيف سبين الجواب إذا سئل عن هذه المسائل؟ قلنا: الحواب منا قاله مالك الخضي في الاستسواء إذ قال الاستواء منعلوم، الحديث. فيذكر هذا الحواب في كل مسألة سئل عنها انعوام لينجسم سبيل لفتنة.

فإن قيل: فإذا سئل عن العوق واليد و لأصبع فبم يجيب.

قلنا الحسواب أن يقال ما قاله الرسول عَيْدًا. وقال الله تعالى وقد صدق حيث قال: ﴿ الرّحملُ على العرش استوى ﴾ [طه ٥]. فيعلم قطعًا أنه ما أراد الجلوس والاستقرار الدى هو صفة الأجسام، ولا ندرى ما لذى أراده ولم يكلف معرفته وصدق حيث قال: ﴿ وَهُو قِية المكان محال، فيه كان قبل المكان فهو الآن كما كان، وما أراد فلسا بعرفه وليس علينا ولا عليك أيها السائل معرفته فكذلك نقول ولا يجور إثبت اليد والأصبع مطبقًا، بل يجور النطق بما يطق به رسول الله على الوحه الذى نطق به من عير زيادة وقصال وجمع وتغريق وتأويل وتفصيل كما مبق، فعول صدق حيث قال «فمس طبنة آدم بيده» وحيث قال «قلب المؤمن بين أصبع من أصابع الرحمن فؤمن بذلك ولا بريد ولا ننقص، وينقله كما روى ونقطع بنفى العسصو المركب من اللحم والعصب، وإذا قبل الهرآل قدم أو محلوق؟ قدا: هو عير مخلوق لقوله عَلَيْهُ مَن اللحم والعصب، وإذا قبل الهرآل قدم أو محلوق؟ قدا: هو عير مخلوق لقوله عَلَيْهُ مَن اللَّم الله غَيْرُ مُحَلُّوق» فإن قبال: الحروف قديمة أو لا؟ قلنا: الحواب في هذه الله القوال في هذه المؤلف أله غَيْرُ مُحَلُّوق» فإن قبال: الحروف قديمة أو لا؟ قلنا: الحواب في هذه

المسألة لم يذكرها الصحابة، فالخوص فيها سعة فلا تسألوا عنها، فإن ابتلي الإنسان بهم في بلدة غلبت فيها الحشوية وكفروا من لا يقول نقدم الحروف، فيقول المضطر إلى الحواب إن عببت بالخروف نفس القرأن فالقرآل فديم، وإن أردت بها عير القرآن وصفات الله تعالى فما سوى الله وصفاته محدث ولا يزيد عليه، لأن تفهيم العوام حفيقة هذه المسألة عسيرة جدًا، وإن قالوا ﴿ فَدُ قَالَ النَّبِي ﷺ ﴿ مَنْ قُرَأَ حَرُّفًا مِنَ القُرَّآنِ فَلَهُ كَدَاهُ، فأثبت الحروف للقرآن ووصف القرآن بأنه غــر محلوق، فلزم مــه أن الحروف ُقديمة. قلنا. لا بريد على مــا قاله الرسول ﷺ، وهو أن القرآن غير مخلوق وهذه مسألمة وإن كان للقرآن حروف فهي مسألة أحرى. وأما أن الحروف قديمه فهي مسأله ثالثة ولم نزد عليه فلا نقون به، ولا نزيد على ما قاله الرسول عَلِيُّكُم، فإن رعموا أنه يلزم المسألتين السبابقتين هذه المسألة. قلنا: هذا قسياس وتفريع، وقد بينا أن لا سبيل إلى القياس والتفريع، بن يجب الاقتصار على ما ورد من عير تفريق، وكــذلك إذا قالوا عربــية القرآن قــديمة لأنه قال القرآن قــديـم وقال: ﴿ أَمُولَمَّاهُ قَرَّاما عَرَبِيًّا ﴾ [يوسم. ٢] 🛮 فالعربي قديم. فنقول: أمــا أن القرآن عربي فحق إذ نطق به القرآن، وأما أذ القرآذ فديم فحق إذ نطق به الرسول عَلِيَّةً ، فعلى هذا الوحه يلحم العوام والحشوية ا عن النصرف فيه وترمهم عن القياس والقول باللوارم، بل تريد في التنضيق على هذا ونقول: إذا قال القرآن كــــلام الله غير مخلوق فهذا لا يرخص في أن يقـــول القران قديم ما لم يرد لفط القديم إذ فرق بين غير محلوق والفديم، إد بقال: كلام فلان غير مخلوق أي غيـر موضوع، وقـد يقال المخبوق بمعني المختلق فلفـظ غير مخــوق يتطرق إليه هذا ولا يتطرق إلى نفط القديم، فبينهما فرق، وبحن نعتقا قدم القرآن لا بمجرد هذا اللفظ، فإن هذا اللفظ لا ينسخي أن يحرف ويبدل ويغيير ويصرف، بل يلزم أن يعتقبد أنه حق بالمعلى الدى أراه، وكل من وصف القرآن بأنه مخلوق من عير نقل نص فيه مقصود، فقد أبدع وزاد ومال عن مدهب السلف وحاد.

# فصل في أن الإيمان قديم

فإن قيل: من المسائل المعروفة قولهم إن الإيمان قديم، فإذا سئلنا عنه فيم نجيب؟ قلنا: إن ملكنا زمام الأمر واستوليا على السائل منعناه عن هذا الكلام السحيف الذي لا جدوى له، وقلنا: إن هذا ندعة، وإن كا مغلوبين في بلادهم فنجب وبقول ما الذي أردت بالإيمال؟ إن أردت به شيئًا من معارف الحلق وصفائهم فجميع صفات الله تعالى قديمة، وإن أردت به شيئًا من القرآن أو من صفات الله تعالى فجميع صفات الله تعالى قديمة، وإن أردت ما ليس صفة للحلق ولا صفة الحالق فهو عير مقهوم ولا متصور وما لا يقهم ولا

يتصور دانه، كيف يفهم حكمه فى القدم والحدوث. والأصل زحر السائل والسكوت عن الجواب هذا صعو مقبصود مدهب السلف ولا عبدول عنه إلا بضرورة وسبيل المضطر ما دكرنا، فإن وحدناه دكيًّا مستفهمًا لفهم الحقائق كشفنا الغطاء عن المسألة وخلصناه عن الإشكال فى القرآن وقلنا

اعلم أن كُلُّ شيء فله في الوحبود أربع مسراتب: وجود في الأعبيان، ووحبود مي الأدهار، ووجود في النسار، ووحود في النياض المكتوب عليه كالنار مثلاً، فإن لها وحودًا في التنور ووحودًا في الحيال والدهر، وأعنى بهذا الوجود العلم ننفس النار وحلقيقتها ولها وحود في اللسان وهي الكلمة الدالة عليه، أعنى لفظ النار ولها وجود في البياص المكتوب عليه بالرقوم. والإحبراق صفة حاصة للنار كالقدم للقبرآن ولكلام الله تعالى، والمحرق من هذه الجمعة الذي في النور دول الذي في الأذهان، وفي اللسان وعملي البياص إذ لو كان المحرق في البياص أو اللسال لاحترق، ولكن لو قبل لنا: النار محرقه ؟ قلما نعم. فإن فيل لما: كلمة البار مسجرفة؟ قلناً لا، فسإن قيل: حروف البار مسجرفة؟ ڤننا: لا، فسإن قيل: مرقبوم هذه الحروف على السبياص متحرقية؟ قلما: لا. فإن قبيل: المذكور تكلمية النار أو المكتوب بكدمة النار محرق؟ قلماً عجم. لأل المذكور والمكتوب بهذه الكلمة ما في التنور وما في التنور محمرق، فكذلك القدم وصف كسلام الله تعالى كالإحمراق وصف لنار وما بطلق عليه اسم القرآن وحوده عملى أربع مراتب أولها: وهي الأصل وحوده قائمًا بذات الله تعالى يضاهي وحود المار في السور ﴿ وَلِلَّهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَىٰ ﴾ [البحل. ٦٠]. ولكن لا بدُّ من هذه الأمثلة في تفهيم العجزة والقدم وصيف خاص لهذا الوجود. والثانية: وحوده العلمي في أدهامنا عند لتبعليم قبل أن منطق ملسامنا، ثم وجوده في لسباما لتفطيع أصبواتنا، ثم وجوده في الأوراق بالكتب، فإذا سئلنا عــما في أدهاننا من علم القرآن قبل النطق به. قلنا: علمنا صفته وهي محلوقة لكن المعلوم به قديم، كـما أن بالنار وشوت صورتهـا في خيالنا غير محرق لكن المعلوم به محرق، وإن سئلنا عن صوتنا وحركة لساننا ونطقنا قلنا ذلك صفة لساننا فلسناننا حادث وصفت توجد بعده وما هو بعد الحادث حادث بالقطع، لكن منطوقنا ومذكورنا ومقروءنا ومتلونا بهده الأصوات الحادثة قديم. كما أن ذكربا حروف النار بلسابنا كان المذكور بهده الحروف محرقًا وأصواتنا وتقطيع أصواتنا غير محرق إلا أن يقول قائــل: حروف النار عـــارة عن نفس الدر. قلنا. إن كــان كذلك، فــحروف النــار محــرقة وحروف القــرآن إن كان عبارة عن نفس المفــروء فهي قديمة، وكــدلك لمخطوط برفوم النار والمكتوب به محــرق لأنه الأوراق من غير إحراق واحتراق، فهـــذه أربع درجات في الوجود تشتب على العوام لا يمكنهم إدراك تقاصيلها وخاصة كل واحدة منهن، فلذلك لا نخوص

بهم فيها لا لجهلنا بحقيقة هذه الأمور وكنه تفاصيلها. إن النار من حيث إنها هي الننور ترصف بأبها محرقة وحامدة ومشتعلة، ومن حيث إنها في اللسان بوصف بأنها عجمي وتركي وعبربي وكشيرة الحبروف وقليلة الحروق، ومنا في التنور لا ينقسم إلى العجسمي والنركي والعمربي، وما في اللسان لا توصف بالخمود والاشتعال، وإذا كمان مكتوبًا على الىياص يوصف تأنه أحمر وأخضر وأسود وأنه بقلم المحقق أو الثلث والرقاع، أو قلم لسخ وهو في اللسان لايمكس أن يوصف بدلث، واسم النار يطلق عبلي منا في التنور ومنا في القلب وما في اللسبان وما على القرطاس، لكنن باشتراك الاسم فأطلق على ما في التنور حقيقة وعلى ما في الذهر من العلم لا بالحقيقية ولكن بمعنى أنه صورة متحاكية للنار الحفيـقي، كما أن ما يرى في المرأة يسمى إنسـانًا وبارًا لا بالحقيقة ولـكن بمعنى إبها صورة محاكية لسنار الحقيقي والإنسان وما في للسان من الكلمية يسمى باسمه بمعنى ثالث، وهو أنه دلاية دالة على منا في الدهن وهذا يحتلف بالاصطلاحيات والأول والثاني لا اختلاف فيهـما، وما في القرطاس يسمى نارًا بمعنى رابع، وهو أنهـا رقوم تدل بالاصطلاح على ما في اللسان ومهما فهم اشتراك اسم القرآن والنار وكل شئ من هذه الأمور الأربعة، فإذا ورد الخبر أن العرآن في قلب العبد وأنه في لسان الفارئ وأنه صفة دات الله صدق بالحميع وفهم معنى الجميع، ولم يتناقص عند الأذكباء وصدق بالحميع مع الإحاطة بحقيقة المراد، وهده أمور جلية دفيقة لا أجلى منها عند الفطن الدكى ولا أدق، وأعمص منها عن البليد العبي، فحق البليد أن يمنع من الخوض فيها ويقال له: قل القرآن غير مخلوق واسكت ولا تزد عليه ولاتبقص ولا تفتش عنه ولا تبحث، وأما الدكي فيروح عن غمه هذا الإشكال في لحطة وتوضى بأن لا بحدث العامى به حتى لا يكلفه ما ليس في طاقته، وهكذا جميع موضع الإشكالات في الطواهر فيها حقائق جلية لأرباب البصائر ملتبسة على العميان من العوام، فلا ينبعي أن يطن بأكابر السلف عـجزهم عن معرفة هذه الحفيقة، وإن لن يحرروا ألفاظها تحرير صنعة ولكنهم عسرفوه وعرفوا عجز العوام فسكتوا عنهم وأسكتوهم وذلك عبن الحق والصواب. لا أعنى بأكابر السلف الأكبابر من حيث الجناه والاشتبهار، ولكن من حبيث الغوص على المعاتبي والاطلاع على الأسرار، وعند هذا ربما انقلب الأمر في حلق العوام واعتقديواافي الأشهر أنه الأكير وذلك سبب آخر من أسباب الضلال.

#### قصل

فإن قبال قائل: العامى إذا منع من البحث والنظير لم يعرف الدليل، ومن لم يعرف الدليل كان جاهلاً بالمدلول، وقد أمر الله نعالى كافة عباده بمعرفته. أي بالإيمان به والتصديق

بوجوده أولاً، وتقليسه عن مسمات الحوادث ومتشابهة غيره ثانيًا، وبوحدانيته ثالثًا، وبصمانه من العلم والقدرة ونفوذ المشيئة وغيرها رابعًا، وهذه الأمور ليست ضرورية فهى إذًا مطلوبة، وكل علم مطلوب فسلا سبيل إلى انستقاصه وتحصيله إلا بشبكة الأدلة والنظر في الأدلة والتفطن لوحه دلالتها على المطلوب وكيفية إنتاجها وذلك لا يتم إلا بمعرفة شروط البراهين وكيمية ترتيب المقدمات واستنتاج النتائج، دلك شيئًا فشيئًا إلى تمام علم البحث واستيفاء علم الكلام إلى آخر النظر في المعقولات، وكذلك يجب على العامى أن يصدق الرسول على في كل ما جاء به، وصدقه لمس بضرورى بل هو شر كسائر اخلق فلا بدّ من دليل يميزه عن غيره عن تحدى بالنبوة كاذبًا ولا يمكن ذلك إلا بالنظر في المعاجرة ومعرفة حقيقة المعجزة وشروطها إلى آخر النظر في النبوات وهو لم علم الكلام.

قلنا: الواجب على الخلق الإيمان بهذه الأمور، والإيمان عبارة عن تصديق حازم لا تردد فيه ولا يشعر صاحبه بإمكان وقوع الخطأ فيه، وهذا التصديق الجازم يحصل على ست مراتب.

الأولى: وهى أقصاها ما يحصل بالرهان المستقصى المستوفى شروطه المحرر أصوله ومقدماته درجة درجة وكلمة كدمة حتى لا يبقى محال احتمال وعكن التباس، ودلك هو الغاية القسصوى، ربما يتفق ذلك في كل عصر لواحد أو اثنين ممن ينتهى إلى تلك الرتبة، وقد يمخلو العصر عنه ولو كانت النجاة مقصورة عملى مثل المعرفة لقلّت النجاة وقلّ الناجون.

الثانية: أن يحصل بالأدلة الوهمية الكلامية المبنية على أمور مسلمة مصدق بها لإشهارها بين أكابر العلماء وشناعة إنكارها ونفرة النفوس عن إبداء المراء فيها، وهذا اجنس أيضًا يفيد في بعض الأمور وفي حق بعض الناس تصديقًا جازمًا بحيث لا يشعر صاحبه بإمكان حلامه أصلاً.

الشائشة: أن يحصل التصديق بالأدلة الخطابية، أعنى القدرة التى جرت العادة باستعمالها في المحاورات والمخاطبات الجارية في العادات، ودلك يفيد في حق الأكثرين تصديقً ببادئ الرأى وساس الفهم إن لم يكن الباطن مشحوبًا بالتعصب وبرسوح اعتقاد على حلاف مقتصى الدليل، ولم يكن المشنع مشعوفًا بتكليف المماراة والنشكك ومنتحعًا بتحديق المجادلين في العقائد، وأكثر أدلة القرآن من هذا اجنس، فمن الدليل الظاهر المقيد للتصديق قولهم لا ينتظم تدبير المنزل عدرين، فلو كان فيهما آلهة إلا الله نفسدتا، فكل قلب باق عنى المعطرة عبير مشوش بحماراة يسبق من هذا الدليل إلى فيهمه تصديق حارم بوحدالية الخالق، لكن لو شوشه مجادل وقال: لم يبعد أن يكون العالم ببن إلهين يتوافقان

على التدبير والايحلفان فإسماعه هذا القدر يشوش عليه تصديقه، ثم ربما بعنتر سُلُّ هذا السؤال ودفعه في حق بعض الأفهام الفاصرة فيبستولى الشك ويتعذر الرفع، وكذلك من الجلى أن من قدر عبى الخلق فهو على الإعادة أقدر، كما قال: ﴿ قُلُ يُحْيِيها اللَّذِي أَنشأها أُولُ مُوفَّ ﴾ ليس الاسماء أول مُوفَّ ﴾ ليس الاسماء أحد من العنوام ذكى أو عبى إلا ويسادر إلى التصليق، ويقول، نعم ليست الإعادة بأعسر من الابتداء مل أهون، ويمكن أن يشوش عبه بسؤال ربما يعسر عليه فهم جوابه، والدليل المستوفى هو الذي يفيد التصديق بعد تمام الأسئلة وجوابها مجال والتصديق يحصل قبل ذلك.

الرابعة التصديق لمجرد السماع ممى حسن الاعتقاد فيه بسبب كثرة ثناء الخلق عديه ، فإن من حسن اعتقاده في أبيه وأستاذه أو في رجل من الأفاضل للشهورين قد يخبره عن شئ كموت شحص أو قدوم غاتب أو غيره ، فيسبق إليه اعتقاد فيه ، فالمحرب بالصدق والررع والنقوى مثن الصديق وينه إذا قال قال رسول الله عليه كدا ، فكم من مصدق به جزمًا وفابل له قبولاً مطلقًا لا مستند لقوله إلا حسن اعتفاده فيه ، فمثله إذا لقن العامى اعتقاداً وقال له : اعلم أن حالق لعالم واحد قادر وأنه بعث محمداً عليه رسولاً بادر إلى النصديق ولم يجارجه ربب ولا شك في قوله ، وكذلك اعتقاد الصبيان في آبائهم ومعلميهم فلا حرم يسمعون الاعتقادات ويصدقون بها ويستمرون عليها من غير حاجة إلى دليل وحجة .

الرتبة الخامسة: النصديق به الذي يسبق إليه الفلب عد سماع الشئ مع فرائن أحوال لا تعبد الفطع عدد المحقق ولكن يلقى في قلب العوام اعتقاداً حازمًا، كما إذا سمع بالتواتر مرص رئيس البلد ثم ارتفع صراخ وعويل من داره، ثم يسمع من أحد غلمانه أنه قد مات اعتقد العامى حزمًا أنه مات وبني عليه تدبيره ولا يخطر بباله أن العلام ربما قال دلك عن إرحاف سمعه، وأن الصراخ والعويل لعله عن غشية أو شدة مرض أوسبب آحر، لكن هذه خواطر بعيدة لا تحطر للعوام فتنظيع في قلوبهم الاعتفادات الجازمة، وكم من أعرابي بطر إلى أسرير وجه رسون الله الم يحالجه يعجرة يقيمها ويذكر وجه دلالتها.

الرتبة السادسة: أن يسمع القول فيناسب طبعه وأخلافه، فسادر إلى التصديق لمجرد موافقته لطبعه لا من حسن اعتقده في قائله، ولا من قرينة تشهد له، لكن لمناسبة ما في طباعه، فالحريص على موت عدوه وقتله وعزله يصدق جميع دلك بأدني إرجاف ويستمر على اعتقاده جازمًا، وللو أحبر بذلك في حق صديقه أو بشئ يخالف شهوته هواه توقف فيه أو أباه كل الإباء، وهذه أضعف التصديقات وأدنى الدرجات لأن ما قبله استند إلى دليل

ما وإن كان ضعيمًا من قرينة أو حسن اعتقاد في المحبر أو نوع من ذلك وهي أماراتُ نظبها العامى أدلة فتعمل في حقه عمل الأدلة فإذا عرفت مراتب التصديق، فاعلم أن مستند إيمان العوام في هذه الأسبب وأعملي الدرجات في حقه أدله الفرآن وما يحرى محراه مما يحرك القلب إلى التصديق، ولا ينبغي أن يجاوز بالعامي إلى ما وراء أدلة القرآن وما في معناه من الجليات المسكنة للقلوب لمستجرة لها إلسي الطمأنينة والتصديق وما وراء دلك ليس على فدر طاقت، وأكثر الناس آمنوا في الصب وكان سبب تصديقهم مجرد الشقليد للآباء والمعلمين لحسن ظلهم بهلم وكثرة ثنائهم على أنفسهم، وثناء غيارهم عليهم وتشديسهم النكير بين أيدهم على مخالفيهم، وحكايات أنواع النكال النارل بمن لا يعتقد اعتقادهم وقولهم إن فلانًا البهودي في قسره مسخ كلبًّا، وفلانًا الرافضي انقلب خنزيرًا، أو حكايات منامات وأحوال هذا اجنس ينعرس في نفوس الصبيان النفرة عنه والميل إلى ضده حتى ينزع الشك بالكلبة عن قلبه، فالتعلم في الصعر كالنقش في الحجر، ثم يقع نشوءُه عليه ولايرال يؤكد ذلك في نفسه، فإدا بلغ استمر على اعتقاده الجازم تصديقه المحكم الذي لا يخالجه فيه ريب، ولدلك ترى أولاد النصاري والروافض والمجلوس والمسلمين كلهم لا يبلغون إلا على عقائد آماتهم واعتمقاداتهم في الباطل واحق جارمة. لو قطعوا إربًا إربَّا لما رجعوا عنها وهم قط لم يسمعوا عليه دليلاً لا حقيقيًّا ولا رسميًّا، وكذا ترى العبيـد والإماء بسبون من المشرك ولا يعرفون الإسلام، فإذا وقعوا في أسر المسلمين وصحبوهم مدة ورأوا ميلهم إلى الإسلام مبالوا معهم واعتقدوا اعتقادهم وتخلقوا بأخلاقهم. وكل ذلك لمجرد التقليد وانتشبه بالتامين، والطباع مجبولة على التشبيم لا سيما طباع الصبيان وأهل الشباب فبهذا يعرف أن التصديق الجازم غير موقوف على البحث وتحرير الأدلة.

#### فصل

لعلك تقول: لا أنكر حصول التصديق الحازم في قلوب العوام بهذه الأساب، ولكن ليس من المعرفة في شئ، وقد كلف الناس المعرفة الحقيقية دون اعتقاد هو من جنس الحهل الذي لا يتميز فيه الباطل على الحق. فالجواب. أن هذا غلط عن ذهب إليه، بل سعادة الحلق في أن يعتقدوا الشئ على ما هو عليه اعتقاداً جازمًا لتنقش قلوبهم بالصورة الموفقة لحقيقة الحق، حتى إدا ماتوا وانكشف لهم الغطاء فشاهدوا الأمور على ما اعتقدوها لم يفصحوا ولم يحرقوا بار الحزى والخجلة ولا بنار جهم ثانيًا، وصورة الحق إذا انتقش بها قلبه فلا نظر إلى السبب المفيد له دليل حقيقي أو رسمي أو إقناعي، أو قبول بحسن الاعتقاد في قائلة أو قول لمجرد التقليد من غير سبب فليس المطلوب الدليل القيد، بل لفائدة وهي

حقيفة الحق على ما هى عليه فمن اعتقد حقيقة الحق فى الله وفى صفانه وكتبه ورسله واليوم الآخر على ما هو عليه فهو معيد، وإن لم يكن ذلك بدليل محرر كلامى ولم يكلف الله عباده إلا ذلك وذلك معلوم على القطع بجملة أخبار منواترة من رسول الله على فى موارد الأعراب عليه وعرضه الإيمان عليهم وقولهم ذلك وانصرافهم إلى رعاية الإلل والمواشى من غير. تكليفه إياهم التمكر فى المحزة، ووجه دلالته والتفكر فى حدوث العالم وإثبات المصانع. وفى ادله الوحدانيه وسائر الصفات، بل الاكثر من أجلاف العرب لو كلموا دلك لم يفهموه ولم يدركوه بعد طول المدة. بل كان الواحد منه يخلفه ويقول الاخر إذ رسولاً. فيقول: والله الله أرسلنى رسولاً وكان يصدته بيمينه وينصرف، ويقول الاخر إذ قدم عليه وظر إليه: والله ما هذا وحه كداب، وأمثال ذلك نما لا يحصى، بل كل يسلم فى غزوه واحدة فى عصره وعصر أصحابه آلاف لا يفهم الاكثرون منهم أدلة الكلام، ومن كان يفهمه يحتاج إلى أن يترك صناعته ويختلف إلى مسلم صدة مديدة ولم ينقل قط شئ من ذلك، فعلم علماً ضروريًا أن الله معالى لم مكلف الخلق إلاً الإيمان والتصديق الحازم بما قاله ذلك، فعلم علماً ضروريًا أن الله معالى لم مكلف الخلق إلاً الإيمان والتصديق الحازم بما قاله كيفما حصل النصديق

نعم ، لا ينكر أن للعبارف درجة على المقلد، ولكن المقبلد في الحق مؤمن كيما أن العارف مؤمن.

فإن قلت: فبم بمير المقلد بين نمسه وبين البهود والمقلد؟

قلنا: المقلد لا يعرف التقليد ولا يعرف أنه مقلد، بل يعتقد في نفسه أنه محق عارف ولا يشك في معتقده ولا يحتاج مع نفسه إلى التمييز لقطعه بأن خصمه معطل وهو محق، ولعله أيضًا يستظهر مقرائن وأدلة ظاهرة وإن كانت عبر قبوية يرى نفسه مخصوصًا بها ونميزًا بسببها عن خصومه، فإن كان اليهودي يعتقد في نفسه مشل دلك فلا يشوش دلك عني المحق اعتقاده، كما أن العارف الناطر يزعم أنه يميز نفسه عن اليسهودي بالدليل، والبهودي المتكلم الناظر أيضًا يزعم أنه نمير عنه بالدليل ودعواه ذلك لا يشك الناظر العارف، وكدلك لا يشكل الناظر أيضًا يزعم أنه نمير عنه بالدليل ودعواه ذلك لا يشك الناظر العارف، وكدلك لا يشكك المقلد القاطع ويكفيه في الإيمان أن لا يشككه في اعتقاده معارضة المبطل كلامه بكلامه، فهل رأيت عاميًا فقط قد اغتم وحزن من حيث يعسر عليه الفرق سين تقليد اليهودي، بل لا يخطر دلك بسال العوام، وإن خطر ببالهم وشوفهوا به ضحكوا من قائله وقالوا: ما هذا الهذيان وكن به بين الحق والباطل مساواة حتى يحتاج إلى فبرف فارق تبيئًا أنه على المباطل، وإني على الحق، وأنا متيقر لذلك غير شاك فيه. فكيف أطلب الفرق حيث يكون الفرق معلومًا قطعًا من غير طلب، فهذه حالة المقلدين الموقنين وهذا إشكان لا بقع لليهودي المبطل يقطعه مذهبه مع نفسه، فكيف للمسلم لمقلد الذي وافق اعتقاده ما هو بقع لليهودي المبطل يقطعه مذهبه مع نفسه، فكيف للمسلم لمقلد الذي وافق اعتقاده ما هو

الحن عند الله تعالى، فظهر بهذا عند القطع للمسلك المقلد الذى وافق اعتقاده ما هو الحق عند الله بعالى، فطهر بهذا على القطع أن اعتقاداتهم حازمة، وأن الشرع لم يكلفهم إلا دلك.

فإن قيل: فإن فرضنا عاميًا محادلًا لحوجًا لبس يقلد وليس يفنعــه أدلة القرآن ولا الأناويل اجليلة المفرقة السابقة إلى الأفهام ممادا تصنع به؟

قلنا. هذا مربض مال طبعه عن صحة الفطرة وسلامة الحيلقة الأصلة فينظر في شمائله فإن وجدنا اللجاج والجدل غيالبًا على طبعه لم نجدله، وطهرنا وجه الأرص عنه إن كان يجاحدنا في أصل من أصول الإيمان، وإن توسمنا فيه بالفراسة مخاتل الرشد والقبول إن جياورنا به من الكلام الطاهر إلى توفيق في الأدله عيالجناه بما قيدنا عليه من ذلك، وداوينا بالجدال المر والبرهان الحلو، وبالجملة فنجتهد أن بجدله بالأحسن كما أمر الله تعالى ورخصنا في القدر من المداواة لا تدل على فتح باب الكلام مع الكافة، فإن الأدوية يستعمل في حق المرضى وهم الأقلون، وما يعالم به المريض بحكم القسرورة يجب أن يوقى عنه الصديع، والفطرة الصحيحة الأصلية معمدة لقبول الإيمان دون المجادلة وتحرير حقائق الأدنة، وليس الضرر في استعمل الدواء مع الأصحاء بأقل من الضرر في إهمال المداواة مع الأرضى، فليوضع كن شئ موضعه كما أمر الله تعالى به نيه حيث قال: ﴿ اذْعُ إِلَىٰ سَبِيلُ وَبِلُكَ بِالْحَكْمة وَالْمُوعِظَة الْحَسَنة وجَادلُهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٦٥]. والمدعو بألكمة إلى الحق قوم، وبالموعظة الحسة قوم اخرون، وبالمجادلة الحسة قوم اخرون على ما فصلنا أقسامهم في كتاب القسطاس المستقيم فلا نطول بإعادته.

# المضنون به على غيراهله بـــلِسُّارُ عَرَارَيْكِ خطية الرسالة

الحمد الله على موجب ما هدان إلى حمده، ووفقنا للقيام بشكره، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف من انتسب إلى آدم عليه السلام وعلى صحبه الأخيار.

اعلم أن لكل صناعة أهلاً بعرف قدرها، ومن أهدى نفائس صناعة إلى غير أربابها فقد ظلمها، وهذا علق نفيس مضنون به على غير أله فمن صانه عمن لا بعرف قدره فقد قضى حقه أكرمت بهمذا العلق على سبيل التهادى أخبى وعزيزى أحمد صانه الله عن الركون إلى الغرور وأهله لمعرفة بعض حقائق الاشياء تى كانت معرفة حميعها مطلوبة لسيد ولد آدم عليه السلام حيث قال: أرن الأشياء كما هى ، وهذا العلق المضمون به على غير أهله بشتمل على أربعة أركان:

الركن الأول: في معرفة الربوبية.

الركن الثاني: في معرفة الملائكة.

- الركن الثالث: مي حقائق المعجزات.

الركن الرابع: في معرفة ما بعد الموت والانتقال من الدنسيا إلى العقبي، وفقا الله تعالى لما يرضي ويحب، فإنه حير موفق ومعين وإليه المرجع والمصير.

# الركن الأول في علم الربوبية

الزمان لا يكون محدودًا وخيلق الزمان في الزميان أمر محيال، فاليوم هو اكون الحيادت في اللعبة وأيام الله حيث قيال: ﴿ وَذَكُرهم بِأَيَام الله ﴾ [براهم ٥]. مرات مخلوقاته ومصنوعاته ومبدعاته من وجوه منها قوله: ﴿ فِي أَرْبَعَة أَيَّام ﴾ [فصلت ١٠]. فيوم مادة السماء ويوم صورتها ويوم كواكنها ويوم نفوسها. وقوله : ﴿ خُلُق الأرض في يومُون ﴾ وصلت ١٠]. المادة والصورة، ومادة السموات ومنادة بروجها صورة واحدة، ومادة لأرص مادة مشتركة بين أزواج وفحول وهي أخس لأنها مثل مومسة تقبل كل ناكح ومنها الجماد والمعدنيات داخلة في اجماد والنبات والحيوانات العجم والإنسان. ومنها الأرص ههو سماء من طريق اللغة، لأن أهل للغة تقول. كل ما علاك فهو سماؤك، وكل ما دون الفلك يعني فلك القمر بالسبة إلى الأفلاك أرص لقوله: ﴿ وَمَنَ الأَرْض مَثْلُهُنّ ﴾ الطلاق: ١٢].

**الأول**: كرة الندر.

والثانية: كرة الهواء.

والثالثة: كرة الطين المجفف الذي فوق الماء.

والرابعة: الماء.

والخامسة: الأرص السيطة.

والسادسة: المتزجات من هذه الأشياء.

والسابعة: الآثار العلويه.

## فصل في تعليقات على آيات كريمة

﴿ فَلْيُورْتَقُوا فِي الْأُسْبَابِ ﴾ [ص: ١٠].الارتقاء صعود الاخس إلى الاشــرف حتى ينتهى إلى واجب الوجود.

كما قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ﴾ [النجم: 12].

وقوله تعالى: ﴿ يُومُ نَطُوي السَّمَاءَ كَطَيَّ السَّجَلِّ لَلْكُتُبِ ﴾ [الانبياء ٢٠٤].

وقوله تعالى ﴿ أَنْ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَهَتَهَنَّاهُمَا ﴾ [الانبياء ٣٠]. الأول الطباق فلك البروح على معدل النهار، والفتق بعد الرتق ظهور الليل.

# فصل في أن الرزق مقدر مضمون

وهو من المعقولات لامن المنقولات. لأن الحق تعالى عقل داته، وما توجبه ذاته فهو قد عقل حميع الموجودات، وإن كان بالقصد الثاني وإنما يوجب كل واحد منها. أعمى من الموجودات المبدعات على ما وجد لأنه سبحانه وتعالى يعقل وجود الكل من ذاته، فكما أن تعقله ذاته لا يجوز أن يتغير، كذلك تعقله لكل ما توجبه ذاته ولكل ما يعقبه وحوده من ذاته لا يتغير، بل يحب وجود كل دلك ووجود أنواع الحبوانات وبقاؤها متعقل لا شك فبه خصوصًا النوع الإسامي، والنوع إنما يبقى مستحفظًا بالأشخاص وبلوع كل شخص إلى لمغاية الني يمكن أن يولد شخصًا آخر مثله لا يمكن إلا بقاؤه مدة، وبقاؤه تلك المدة لا يصح إلا بما فيه قوام الحياة. وقوام الحياة بالرزق لأنه نعالى يعقل وجود الكل من ذاته ووجود ما يعقله من داته واجب، وتعقل بقاء النوع الإنساني ببقاء الأشخاص وتناسلهم، وتعقل بقاء كل شخص مدة بما فيه قوام حياته وهو الرزق، والررق إنما بكون من النبات والحيوان وهما الحيز والسلحم، والفواكه من جملة النبات وأكثر ولي السماء وزقُكُم وما تُوعَدُونَ ﴿ آلَ فَهُ وَرَبّ السّماء وَالأَرْصِ إِنّهُ لَحَقٌ مَثْلُ مَا أَنّكم من نطقيقًا والذاريات ٢٢، ١٣٤.

## فصلفى من لايعرف حقيقة الرؤيا

من لا يعرف حقيقة الرؤيا لا يعرف حقائق أقسام الرؤيا، ومن لا يعرف حقيقة رؤيا الرسول على وسائر الرسل، بل رؤيا الذبين ماتوا لا يعرف رؤيا الله تعالى في المنام، والعامي يتصور أن من رأى رسول الله في المنام فقد رأى حقيقة شخصه، وكما أن المعنى الذي وقع في النفس حاكمي الخيال عنه بلفظ، فكذلك كل نقش ارتسم في النفس بمثل الخيال له صورة ولا أرى أنه كيف يتصور رؤية شخص الرسول في المنام وشخصه مودع في روصة المدينة وما شتى القبر وما خرج إلى موضع يراه النائم. ولئن سلمنا دلك فربما براه في ليلة واحدة ألف نائم في ألف موضع على صور مختلفة، والرهم يساعد العقل في أنه لا يمكن تصور شخص واحد في حالة واحدة في مكانين ولا على صورتين طويل وربع، وشاب وكهل وشبخ، ومن لا تحييط معرفته بفساد هذا التصور، فقد قنع من غريزة العقل

مالاسم والرسم درن الحقيقة والمعنى، ولا ينتغى أن يعاتب بل ينبغى أن يخاطب. فلعله يقول ما يراه مشاله لا شحصه، ريفال هو مثال شخصه او مثال حقيقة روحه المقدسة على الصور والشكل فإن قال هو مثال شخصه الذي هو عضمه ولحمه، فأى حاجة إلى شخصه وشخصه في نفسه متخيل ومحسوس، ثم من رأى شخصه بعد الموت دون الروح فكأنه مارأى انبى، "ثل رأى جسسمًا كان يتحرك بحرك النبى عليه الصلاة والسلام فكيف يكون رائيًا له برؤية مثال شحصه، بل الحق أنه مثال روحه المقدسة التي هي النبوة فسما رأه من الشكل بيس هو روح النبي وجوهره ولا شخصه بل مثاله على التحقيق.

فإن قيل: فأى معنى لقوله عــليه الصلاة والسلام: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَــلاْ رَانِي فَإِنَّ الشَّيْطانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِي».

قلنا: لا معنى له إلا ما رأه مشال واسطة بين النبى وبينه من تعريف احق إياه، فك ا أن جوهر النبوة أعنى الروح المقدسة السافية من النبى بعد وصاته منزهه عن النون والله من رالصورة، ولكن تنتهى تعريفاته إلى الأسة بواسطة مثال صادق دى شكل ولون وه ررة. وإذا كان حوهر المبوة منزها عن ذلك، فكذلك ذات الله منزه عن الشكل والصورة ولكن تنهى تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أوغيره من الصور الجميلة التي تصلح أن تكون مثالاً للجمال المعنوى الحقيقي الذي لا صورة له ولا لون، ويكون ذلك المثال صادقًا وحقاً وواسطة في التعريف، فيقول الناتم. رأيت الله تعالى في المنام لا بمعنى أنى رأيت النبى وروحه أو ذات شخصه عمى أنه رأى دات النبى وروحه أو ذات شخصه عمى أنه رأى مثاله.

فإن قيل: إن النبي له مثل والله تعالى لا مثل له

قلنا: هذا حهل بالفرق بين المثل والمثال، فليس المثال عبارة عن المثل فللل عبارة عن المساوى في جسميع الصفات، والمشال لا يحتاج فيسه إلى المساواة فإن للعسقل معمى لا بمائله عيره.

ولنا أن نصور الشمس له مشالاً لم بينهما من الماسبة في شئ واحد، وهو أن المحسوسات تنكشف بنور الشمس كما تنكشف المعقولات بالعقل فهذا القسدر من المناسبة كاف في المنال، بل السلطان بمن في النوم بالشمس وبالقمر الواير، والسلطان الاعائل الشمس بصورته ولا بمعناه، ولا الوزير بماثل القمر إلا أن السلطان له استعلاء على الكافة ويعم أثره الور، كما أن الوزير واسطة من السلطاد والرعبة في إفاصة أثر العدل، فهذا مثال وليس بمشل والله تعالى قال في الله نُورُ السّموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الهوره الرحمة والشجرة والزيت؟ قال

الله بعالى. ﴿ أَنزَل مِن السَّمَاءِ ماءً فَسَالَتْ أُودِيةً بِقَدرِها فاحْتمل السَّيْلُ زِبدَ، رَابيًا ﴾ [الرعد ١٧]. ذكر ذبك تمثيلاً للقرآن والقرآن صفة قديمة لا مثل له، فكيم صار الماء له مثالاً؟ وكم من المنامات عرصت على رسول الله عَلِي من رؤيا لين أوحيل. فيقال اللين هو الإسلام، والحيل هو القرآن إلى أمثال له لا تحصى وأى مماثلة بين اللين والإسلام والحيل والقرآن إلا في مناسبه، وهو أن الحيل يتمسك به النحاة والفرآن كذلك، واللين غذاء بعدى به الحياة الباطنة، فيهذا كله مثال وليس بمثل، بل هذه لأشياء له. والله تعالى لا مش له لكن له أمثله محاكية مناسبه معقولة من صفات الله تعالى، فإنا إذا عرفنا المسرشد أن الله تعالى كيف يخلق الأشيء وكيف يعلمها وكيف يزيدها وكيف يتكلم وكيف يقوم الكلام بنفسه مثال في حق الله تعالى، فالمن يتملم وكيف من المنال هو ما يوضح الشئ والمثل ما يشابه المشئ

قلنا: وهذا ما يريده القاتل بقوله: رأيت الله تعالى في المنام لا غيسر. أما أن يريد به أنه رأى ذاته على ما هو عليه فلا، فإنه حصل الاتعاو على أن دات الله تعالى لا ترى وإل مشالاً يعتقده النائم داب الله تعالى أو ذات البي يجوز أن يرى، وكيف ينكر ذلك، مع وحوه في المامات، فإن لم يره بنفسه فقد تواتر إليه من جماعة أنهم رأوا دلك، إلا أن المثال المعتقد قد يكون صادقًا وقد يكون كادبًا، ومعنى الصادق أن الله تعالى جعل رؤياه و سطة بين لراثى وبين النبي في تعريف بعض الأمور، وفي قدرة الله تعالى حلق هذه الواسطة بين لعبد وبين الصال الحق به وهو موجود، فكف يمكن إنكاره؟

فإن قيل: إدا كانت رؤية الرسول تحوزًا، فالتجـوز مما قد أذن في إطلاقه في حقه ولا يجوز في حق الله تعالى من الإطلاقات إلا ما ورد الإذن به

قلنا: قد ورد الإذن بإطلاق دلك. فيإن رسول الله على قال: «رَأَيْتُ رَبِّى في أَحْسَنِ صُورَة»، وهذ عما أورد في الأخبار التي وردت في إثبات الصورة لله تعالى حيث قال: "إن الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَته»، وليس المراد به صورة دحية الكلبي وفي عبرها من الصور، حتى أنه راه مرارا كثيرة وما رَه في صورته الحقيقة إلا مرة ومرتين، وتمثيل جبريل في صورة دحية الكلبي ليس بمعنى أنه نقل ذات جبريل صورة دحية الكلبي، مل أنه ظهرت تلك الصورة للرسول مشالاً مؤديًا عن جبريل ما أوحى إليه، وكذلك فوله تعالى: ﴿ فَتَمَثُلُ لَهَا الصورة للرسول مشالاً مؤديًا عن جبريل ما أوحى إليه، وكذلك فوله تعالى: ﴿ فَتَمَثُلُ لَهَا

مشراً مبويًا ﴾ [مريم. 17] وإذا لم يكن استحالة في ذات الملك وانق الآبا، بل يبقى جبريل على حقيقته وصفته، وإن ظهر النبى في صوره دحية الحلبى فلا يستحل مثل ذلك في حق الله يمالي في يقظة ولا في منام، فهذا ما يدل من جهة الخبر على جواز إطلاقه، وقد ورد عن السلف إطلاق دلك ونقلت فيه آثار وأخبار، ولو لم يرد فيه إطلاق لكنا نقول: يحوز إطلاق كل لفظة في حق الله تعالى صادقة لا منع منه ولا تحريم إذا كان لا يوهم الحقط عند المستمع، وهذا لا يوهم رؤية الذات عند الاكثرين لكثرة تداول الألسنة له فإن معناه كم يحوز أن تقول: إنّا نحب الله تعالى أو نشتاق إليه وتريد لقاءه، وقد سبق إلى فهم قوم من هذه الإطلاقات خيالات فاسدة والأكثرون يفهمون معناه على وجهه من غير خيال فاسد، ويراعى في هذه الإطلاقات حال خيال المخاطب في جوز الإطلاق من غير كشف ولا تنسير حيث لا إبهام، ويجب الكشف عند الإبهام. وعلى الجسملة هذا يرد الخلاف إلى إطلاق اللفظ وجوازه بعد حصول الاتفاق على لفظ المعنى من أن ذات الله تعالى مرئية، وأن المرئى مثال، وظن من ظن استحالة المنال في حق الله تعالى خطأ، بل نصرب لله تعالى ولصفانه الأمثال وننزهه عن المثل ولا ننزهه عن المثال وله المثل الأعلى.

# فصل في الكلام على الفرق بين الواحد والأحد ومعنى الصمد

فوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ [البقرة - ١٦٣]. فيقال الإنسان شخص واحد وصنف واحد، تعالى: ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ [البقرة - ١٦٣]. فيقال الإنسان شخص واحد وصنف واحد، وللراد به أنه جمعة هي جملة واحدة، ويقال ألف واحد، فالواحد المشار إليه من طريق العقل والحس هو الذي يمتنع مفهومه عن وقوع الشركة فيه، والأحد هو الذي لا تركيب فيه ولا جزء له بوجه من الوجوه، فالواحد نفي الشريك والمثل، والأحد نفي الكثرة في ذاته وقوله تعالى: ﴿ اللّهُ الصّمَدُ ﴾ [الإخلاص: ١٢]. الصمد الغني المحتاج إليه غيره وهذا دليل علي أن الله تعالى بحدى الذات وواحد، لأنه لو كان له شريك في ملكه لما كان صمداً عنياً يحتاج إليه غيره، بل هو محتاج في قوامه ووجوه إلى غيبًا يحتاج إليه غيره، بل هو محتاج في قوامه ووجوه إلى أجزاء تركيب واحد لما كان صمداً يحتاج إليه غيره، بل هو محتاج في قوامه ووجوه إلى أجزاء تركيب وحده، فالصمدية دليل على الواحدية والأحدية، ﴿ لَمْ يَلِدْ ﴾ دليل على أن وجود المستمر ليس مثل وجود الإنسان الذي يبقى نوعه بالتوالد والتناسل، بل هو وجوده مستمر أذلى وأبدى ولم بولد دليل على أن وجود ليس مثل وجود الإنسان الذي يبقى نوعه بالتوالد والتناسل، بل هو وجوده المستمر أذلى وأبدى ولم بولد دليل على أن وجود ليس مثل وجود الإنسان الذي يعقى مارية لا تنقطم، ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً المعدم، ويبقى دائماً إله في جنة عالبة لا تفنى وإما في هارية لا تنقطم، ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً المعدم، ويبقى دائماً إله في جنة عالبة لا تفنى وإما في هارية لا تنقطم، ويبقى دائماً إلى في جنة عالبة لا تفنى وإما في هارية لا تنقطم، ويبقى دائماً إلى في جنة عالبة لا تفنى وإما في هارية لا تنقطم،

أَحَدٌ ﴾ دليل على أن الوجود الحقيقى الذى له تبارك وتعالى وهو الوحود الذى بفيد وجود غيره ولا يستفيد الوجود من غيره ليس إلا له تبارك وتعالى فقوله: ﴿ قُلْ هُو َ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ . دليل على إثبات ذاته المنزه المقدس والصملية نفى وإضافة نفى الحاجة عنه، فلا طريق فى معرفة دات الله تعالى أبين وأوضح من سلب صفات المخلوقات عنه .

### فصل في كلام حول الصفات

يتخيل بعض الناس كثرة في ذات الله تعمالي من طريق تعدد الصفات وقد صح قول من قال فسي الصفات لا هو ولاغسيره، وهذا التخيل يقع من توهم التغاير ولا تغاير في الصفات مثال ذلك: أن إسانًا يعلم صورة الكتاب وله علم بصورة بسم الله التي تطهر تلك الصورة على الـقرطاس، وهذه صفة واحدة وكمالها أن يكون المعلوم تبـمًا لهـا، فإنه إذا حصل العلم بتلك الكتبة ظهرت الصورة على القرطاس بلا حركة بد وواسطة قلم ومداد، فهـذه الصفة من حـيث إن المعلوم انكشف بها يقـال لها علم، ومن حـيث إن الألفاظ تدل عليها يقــال لا القدرة، ولاتغاير ههنا بين العلم والقدرة والكلام، فإن هذه صــفة واحدة مي نفسها ولا تكون هذه الاعتبارات الثلاثة واحدة، وكل من كان أعور ينظر بالعين العوراء فلا يرى إلا مطلق الصفة فيقول: هو هو، وإذا التفت إلى الاعتبارات الثلاث فقال: هي غيره، ومن اعتبر مطلق الصفة مع الاعتبارات فقد نظر بعيمين صحيحتين اعتقد أنها لا هو ولا غبره والكلام في صفات الله تعالى وإن كان مناسبًا لهذا المثال فهو مباين لــه بوحه آخر، وتفهيم هذه المعانى بالكتابة عسير غير يسير، وأما الوهم الذي وقع لبعض الناس أن المثال في حق أوصاف الله تعالى لا يحوز فسيدمعه أن ذلك المتوهم لم يميـز بين المثل والمثال، فـإن المثال يحتاج إليه كما ذكرناه في أن يسترق للمعنى المعقول من الصور المحسوسة صورة تضحه، وتوصل ذلك المعنى المعقبول إلى فهم المستفيد، وأما المحسبوس فلا يحتاج إلى مثال لأن المحسوس بعينه مندرج في الخيال. ألا ترى أن من رأى المقدحة والزند والنار تحصل بينهما لا يحتاج إلى مشال لهذه الأشبياء، ولكن المعقول المحض الذي لا يندرج في الخيال ولا يضبطه الخيال فإنه بحتاج إلى الاستعانة بالخيال حتى يصل إلى فهم الضعفاء، وليس لله تعالى مثل كــما قال: ﴿ لَيْسَ كُمثْلِهِ شَيْءً ﴾ الشورى ١٦١. ولكن له مثال، وقول النبي عليه الصلاة والسلام. ﴿إِنَّ الله تَعَالَى َ خَلَقَ آَدَمَ عَلَى صُورَته». إشارة إلى هذا المثال، فإنه لما كان تعالى وتقدس موجودًا فاثمًا بنصه حيًّا سميعًا بَصّيرًا عالمًا قادرًا متكلمًا فالإنسان كذلك، ولو لم يكن الإنسان بهذه الأوصاف موصوفًا لم يعرف الله تعالى، ولذلك قال النبي علمه الصلاة والسلام: «من عرف نقسه فقد عرف ريه)، فإن كل ما لم يجد الإنسان له من نصه مثالاً يعسر عليه التصديق به والإقرار، وقد أوحى لله تعالى إلى بعض الأنبياء عليهم الصلاة واسلام أبها الإنسان اعرف نصلك تعرف بك، ولذلك لا يحيط علم الإنسان بأخص وصف الله تسعالى، لأنه ليس فى المبدعات والمخلوقات مثال وأنموذج من دلك الوصف الحياص الذى له معيلى لأن الإنسان إلما يسمى الشئ تعد مسعرفته إياه، وإذا لم يكن للإنسان إليه طريق وأنموذح فلا علم له به ولا اسم له عنده ولا علامة فكيف يعرف؟ فلذلك لا يعرف الله إلا الله. وأعنى أخص وصهه وكنه معرفته فمن قال. إن الإنسان حى علم قيادر سميع بصير متكلم والله تعالى كذلك لا يكون هذا القائل مشبها، فإن التشبيه إثبات المشاركة في الوصف الأخص، ومن قال إن البياض، فإن الاشتراك في المواد عرص موجود وهو لون لا يكون مشبها السواد عراس موجود وهو لون لا يكون مشبها السواد عمل المواد عرائل مستحيل، فإنا نقول الله تعالى مدير متصرف في العالم وليس في العالم مائل ذلك أن أصبع الإسان يتحرك ويحركه علمه وإرادته وليس فيها العلم والإرادة فيقع التفهيم سبب ذلك وتصور الضعيف أنه كيف يكون مديراً فاعلاً في شئ غير مجاور له ولا فه.

#### فصل في تكليف الله تعالى عباده

تكليف الله تعالى عباده لا تصاهى تكليف الإسان عبده الأعمال التى يرتبط بها غرضه وما لا حظ له فيه وما لا يحتاح إليه فلا يكلفه به، وتكليف الله تعالى عباده يحرى مجرى تكليف الطبيب المريض، فإذا علبت عليه الحرارة أمره بشرب المبردات والطبيب غى عن شربه لا يضره مخالفته ولا ينفعه موافقه، ولكن الصرر والنفع يرجعان إلى المريض وإنما الطبيب هاد ومرشد فنقط، فإن وفق المريض حتى و فق الطبيب شعى وتحلص، وإن لم يوفى فخالفه تمادى به المرض وهلك، ونقاق وهلاكه عند الطبيب سيان، فيانه مستغن عن بقائه وفنائه، فكما أن الله تعالى خلق للشفاء سببًا مفصيًا إليه كذلك حلق للسعادة سببًا وهو الطاعات، ونهى النفس عن الهوى بالمجاهدة المزكية لها عن ردائل الأخلاق منجيات ورذائل في الآخرة مهلكات. كما أن ردائل الأحلاق ممرضات في الديبا ومهلكات والمعاصى بالإضافة إلى حياد الذنبا وللتموس طب كما أن للأجسام طلًا والأنبياء عليهم الصلاه والسلام أطاء النفوس برشدون الخلق إلى طريق الفلاح بتمهيد الطريق المؤكبة للفلوب، كما قال الله تعالى: ﴿ فَدْ أَقْلَحُ مَن زَكَاها ﴿ فَقَدْ حَابَ مَن

دساها ﴾ [الشمس ٩٠ ، ١] شم يقال إن الطبيب أمره بكذا ونهاه عن كذا، وأنه زاد مرضه لأنه خالف الطبيب، وأنه صح لأنه راعي قانون الطبيب ولم يقصر في الاحتماء، وبالحقيقة لم يتماد مرض المريص بمحالفة الطبيب لعبن المحالفة، بل لأنه سلت عير طريق الصحة لتى أمره الطبيب بها، فكدلك التقوى هي الاحتماء الذي ينفي عن القلوب أسراضها وأمراض القلوب تقوت حياة الآحري كما تفوت أميراص الأحساد حياة الدنيا، والمثال الآحر أن ملكًا من ملوك الناس يمد بعض عبيده الغائب عن مجلسه بمال ومسركوب ليتوجه تلقاءه لينال رتبة القرب منه، ويسمعد بسبب مع استغناء الملك عن الاسمنعامة به، وتصمميم العزم على أن لا يستخدمه أصلاً، ثم إن العبد إن ضيع المركوب وأهلكه وأبفق المال لا في زاد الطريق كان كافرًا للنعمة، وإن ركب المركبوب وأنفق المال في الطريق متزودًا به كنان شاكرًا للنعبمة لا بمعنى أنه أمال الملك حظًّا، فإنه لم يرد في الإنعام عليه وفي تكفه الحصور حظًّا لنفسه ولكن أراد سعادة العبد، فإنه وافق مراد السبيد فبه كان شاكرًا وإن خالف عدت مخبالفته كفرانًا، والله تعالى ويستوى عنده كفر الكافرين وإيمانهم بالإضافة إلى جلاله واستغاثه، ولكنه لا يرضى لعباده الكفر، فإنه لا يصلح لعباده فبإنه يشقيهم، كسما لا يرضى الطبيب هلاك المرضى ويعالجهم، ولا يرضى الملك المستغنى عس عبده لعسده الشفاوة بالسعد عنه ويربد له السبع ادة بالقرب منه وهو عسى عنه قرب أو بعبد، فيهكدا ينبيعي أن يقهم أمسر النكليف فإن الطاعبات أدوية ولمعاصي سموم وتأثيرها في القنوب، ولا ينجو إلا من أتي الله بقلب سليم، كما لا تسعد الصحة إلا من أتى بمراح معتدل، وكسما يصح قول الطبيب للمريص قد عرفتك ما يضرك وما ينفعك، فإن وافقتني فلنفسث وإن حالفت فعليها، كذلك قال الله تعالى: ﴿ مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يُهْتَدَي لَنَفْسَه وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضَلُّ عَلَيْها ﴾ [الإسراء: ١٥] وقوله: ﴿ مَنْ عَمِل صَالَّحًا فَلَنَّفُسِهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَّيْهَا ﴾ [فصلت ٤٦، الجائية ١٥]. وأما العقاب على ترك الأمر و رنكاب النهى فليس العقاب من الله تعالى عــضبًا وانتقامًا. ومثال ذلك أن من عادر الوقاع عاقبه الله تعالى بعدم الولد، ومن ترك إرضاع الصفل عاقبه بهلاك الولد، ومن ترك الأكل والشرب عاقبه بالجوع والعطش، ومن نرك تناول الأدوية عاقبه بألم المرص وغصب الله تعالى على عباده غير إراديه الإبلام، كسما إن الأسباب والمسات يتأدى بعضها إلى بعض في الدنيا بترتيب مسبب الأسبب فبعضها يفضى إلى الآلام وبعضها إلى اللدات ولا يعرف عبواقبها إلا الأنبياء، فكذلك نسة الطاعات والمعاصي إلى آلام لأخرة ولذاتها من غير فرق، فالسؤال عن أنه لم تفض المعصبة إلى العقباب كالسؤال في أنه لم يهلك الحيسوان عن السم، ولم يؤد السم إلى الهلاك، ولم يخلق جسد الإنسان على وحه يفعل فيمه السم أثرًا وينفعل البدر عنه وهو لا ينفعل عن البدن، فكذلك الكلام في أنه لم

خلق الله تعالى نفس الإنسان على وجه تكملها وتنجيها الفضائل وتهلكها الرذائل، هذا والله تعالى غير عاجز عن الإشباع من غـير أكل والإدواء من غير شرب، والإنشاء من غير مصاحبة وقاع، والإتماء من غير رصاع، ولكنه قد رتب الأسباب والمسببات، ولذلك سر وحكمة لا يعلمهما إلا الله تعالى والراسخون في العلم، وليس هذا بعجب، وإنما العجب من هذا التدبير المحكم والنطام المتقن، ولعمرى أن من لا يهتدى إلى سر الحكمة فيه بتعجب مه لقصور هدايته، ولو كان كذلك لضاع حظ النبات والحيوانات التي هي ألطف الحيوانات وأقربها إلى الاعتدان مثل الغنم والنعاج والقبـاج والدجاج رغيرها، وكمال النبات أن يصير غذاء لما هو أعلى منه بالرتبة وهو الحيوان، ولذلك يقوم بدل ما يحلل منه فيلصير جزء منه متشبهًا به وهذا كماله، وكذلك نسبة الحيوانات المذبوحة إلى الإنسان وبسبة الإنسان إلى الملائكة في جنات عدن كما قال تعالى: ﴿ وَالْمَلائكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ مَابٍ ﴾ (الرعد. ١٢٣. وأما كون بعص الحيوانات العجم غذاء لبعض السباع الضاربة ففي السباع الصواري فوائلا ومنافع سياسية وطبية يعرفها أرباب السياسة والأطباء، ومثال من يتعجب من وضع هذه الأشياء على ترتيب النظام الكلي على موجب نقدير العزيز الحكيم كمثل الأعمى الذي دخل داراً فتعشر بالأواني الموضوعة في صحن الدار، فقال لأهل الدار: ما الذي أرال عقولكم؟ الذا لا تردون هذه الأواني إلى مواضعها؟ ولمَ تركتموها على الطريق؟ فقيل له: إنها موضوعة في مواضعها، وإنما الخلل من فقد البصر، وكمثل الأحشم الذي لا يدرك الروائح فيلوم واضع اللخالخ والمثلثات والفواكه العطرة الطيبة بين يديه، فقال: هذا قد شغل المكان فقط، فقيل له في العودة فائدة سوى اتخاده على جهة الحطب، وإتما المانع من إدراكه هو الخشم.

وههنا مباحثة أخرى منها إن الله تعالى كيف يآمر بالشئ ويمنع من البحث عنه والمصيرة لا تحصل إلا بالمحث عنه وهذا تعجب فاسد، فإن العدم يستدعى اعتقادًا حازمًا أو معرفة حقيقية ، والاعتقاد الجازم يعرف بالتقليد المجرد على سبيل التصديق والإيمان، والمعرفة تحصل بالبرهان والوصول إليها بالبحث، ولم يمنع عن البحث الخلائق كلهم، بل الضعفاء المعاجزون عن الاطلاع على حقائق الرهان ومعضلات البحث، ومثل ذلك الطبب الذي يأمر العديل بشرب الدواء ويمنعه عن البحث عن سبب كون هذا الدواء شافيًا، فإنه يقصر عنه فهمه ويشق عليه ويعجز عنه ويزداد المرض ويستضر به، فإن وجد عملى سبيل الندور مريضًا ذكيًا سالكًا منهاج الطب وعلل الأمراص لم يمنعه من البحث ولم يمنعه عن ذكر المناسبة بين دوائه وبين مرضه، بل إذا علم أنه ليس يؤمن بمجرد قوله وليس يقلد محض النقليد لما خص به من الذكاء وما يفهم من أسباب العلة ، وعلم أنه إذا قسهم العلة والمناسبة

اشتغل بالعلاح، وإن لم يكن يفهم أعرض عن التقليد وجب عليه ذكر المناسبة والعلة ولم يمنع من البحث إدا علم استــقــلاله به، إلا أن ذلك نادر في المرضى جــدًّا، والأكثــرود يصعفون عن دلك وكذلك معرفة العبل والأسرار والبحث عنها في الشرعبيات من هذا القبيل، وأما تسخير المهائم للإنسان مثل من يمشى خطوات مثلاً ينظر إلى منتزهات ووجوه ، حسان، فيقال له: كيف أتعب رحله وسحرها لأجل عنبه والعين آلته، كما أن الرجل آلته فما باله حعل إحداهما خادمة وأتعبها، وحعل الآخرى مخدومة وطلب راحتها، وهذا جهل بالاقدار والمراتب، بل العاقل يعلم أن الكامل أبدًا يقدى بالناقص، وأن الناقص يستسخر لأجل الكامل وهو عين الحكمة وليس ذلك نظلم، فإن الظلم هو التنصرف في ملك الغير، والله تعالى لا يصادف لغيره ملكًا حتى بكون تصرف فيه طلمًا فلا يتصور مه ظلم، بإر له أن يفعل مــا بشاء في ملكه ويكون عادلًا، والوحى الإلهي والشــرع الحق لايرد بما ينبو عنه العقل، فإن أراد بنبو العقل أن برهان العقل يدل على ستحالته كحلق الله تعالى مثل نفسه أو الجمع بين المتضاديس، فهذا ما لا يرد الشرع به، وأن أراد به ما يقصر العقل عن إدراكه ولا يستقل بالإحاطة بكنهه فهذا ليس بمحال أن يكون في علم الأطباء مثلاً جلب المغناطيس للحديد، وأن المرأة لو مشت فوق حية مختصوصة ألقت الجنين وغير ذلك من الخواص، وهذا مما ينبو عنه العقل بمعنى أنه لايقف على حقيقته ولا يستقل بالاطلاع عليه فلا ينبو عنه الحكم باستحالته، وليس كل ما لا يدركه العقل محالاً في نفسه بل لو لم نشاهد قط النار وإخراجها فأخسرنا مخبر وقال إني أصك خشة بخشبة واستخرح من بينهما شبيئًا أحمر مقدار عدسة فتأكل هذه الملدة وأهليها حتى لا يبقى منهم شيء من غير أن ينتقل ذلك إلى جوفها، ومن غير أن يزبد في حجمها بل تأكل نفسها فلا تنقي هي ولا البلد، لكنا نقول. هذا الشئ ينبو عنه العقل ولا يقبله، وهذه صبورة البار والحس قد صدق ذلك، وكذلك قد يشتمل الشرع على مثل هذه العجائب التي ليست مستحيلة، وإعما هي مستبعدة وفرق بين البعيد والمحال، فإن البعيد هو ما لسن بمألوف والمحال ما لا يتصدور كونه، وأما معنى قول الله تعالى: ﴿ لِمُ حَشَرْتُنِي اللهُ تعالى: ﴿ لِمُ حَشَرْتُنِي اللهُ تعالى: ﴿ لِمُ حَشَرْتُنِي أَعْمَىٰ وَقُدْ كُنتُ بِصِيرًا ﴾ [ طه : ١٢٥]. فالسؤال قد يطلق ويراد به الإلرام يقال. ناظر فلان فلانًا ويتوجم عليه سؤاله وقد يطلق ويراد بمه الاستخبار كسما يسأل التلميــذ أستاذه، والله تعالى لا يتوحه عليمه السؤال بمعنى الإلزام وهو المعنى بفوله: ﴿ لا يُسَأَّلُ عُمًّا يَفْعَلُ ﴾ . إذ ﴿ لَم حَشْرَتني أَعْمَىٰ ﴾ . وهذا القلر كاف في جواب هذه الأسئلة ، ومن ترقُّ عن محل

التعلمد بأدنى كياسة ولم ينته إلى رثبة الاستقلال كان من الهالكين، فبعوذ بالله من كياسة لا تنفع فإن الجهالة أدنى إلى الخلاص و لنجاة منها، شعر:

. ولم أرَفي عسيدوب النَّاس شسيدها

كنقص القادرين على التامان

#### فصل

إذا عرفت أنك حادث، وأن الحادث لا يستغنى عن محدث فـقد حصل لك البرهان على الإيمان بالله، وما أفرب إلى العقل من هاتين المعرفتين. أعنى أنك حادث وأن الحادث لا يحدث تنفسه، وإذا عرفت نفسك وأنك حيوهر حاصيتك معرفة الله ومعرفية ما ليس بمحسسوس وليس البدن من قوام ذاتك، فسانهدام البدن لا يعسدمك فقد عرفت اليسوم الآخر بالبرهان فإنه لا معنى له إلا أن لك يومين يوم حاضر ألت فيه مشعون لهذا البدن، وتوم آخر أنت فيه مفارق لهدا الجسد، وإدا لم يكن قوامك مالجسد وقد فارقته بالموت فقد حصل اليوم الأخر، وإذا عرفت أنك إذا فارقت المحسوسات بمفارقة الجسد تلقيت إما نعمة هي معرفة الله تعالى التي هي حاصبة ذابك ومنتهى لذاتك بمفتضى طبعك الأصلى لو لم تمرض بالميل إلى الشهوات، وإما عذابًا بالحجاب عن الله تعالى: ﴿ وَحَيْلُ بَيْنُهُمْ وَبَيْنُ مَا يَشْتُهُونَ ﴾ [منة. ٥٤]. وعرفت أن سبب المعرفة الذكر والفكر والإعراض عن غير الله نعالى، وسنب المرص المانع عن دكر الله معرفته الإقبال على الشهوات والحرص على الدنبا، وعرفت أن الله تعالى قادر على أن يعرف عموم عباده ذلك براسطة الكشف لبعض خواص عباده، وعرفت أنه قد فعل ذلك فقد عرفت رسله بالسرهان وآمنت، وإذا عرفت أن هذه التعريفات بالأنبياء إنما تكون في كسـوة ألفاظ وعــبارات توحى إليهم وتلقى في ســمعهم إمــا في يقظة أو في منام، فقد آمنت بالكتب، وإذا عرفت أن أفعال الله تعالى منفسمة إلى ما فعله بواسطة وإلى ما فعله بغير واسطه وأن وسائطه مختلفة المراتب فالواسائط القريبة هم المقربون وعنهم يعبر بالملائكة، لكن معرفة هذا بطريق السرهان عسير والقبول فيه طويل فصدق الرسل في أخمارهم عنهم معد أن عرفت صدق الرسل بـالبرهان، واكتف بدلك فإنه درجة من درجات الإيمان ﴿ يَرْفُعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَنكُمٌ وَالَّذِينِ أُوتُوا الْعَلْمُ ذُرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة: ١١].

#### فصل

كل ما يتوالد فلا يستحيل أن يتولد أصلاً، وما يتول لا بستحيل أن يتوالد فقوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ التوالدي، وقوله: ﴿ خَلَقْنَا كُم مَّن تُوابِ ﴾ [خج: ٥]. عنى به الإنسان التوالدي، وقد نتولد العقارب

من البادورح ولباب لخيز والحبات من العس ولنحل من العجل والمنخنق المنكسر عظامه والبق من الخل وسام أبرص من الفرنسيط والحنافس من البحرة ومن دوى النبق العقرد، اجراوة وفي الشعر الحيات ومن الطين والمدر الفار ومن طين أصون القصب الدائم والرطوبة الطير ولا سيما طير الماء وأعثال ذلك. كما دكر في كتب الطلسمات وغيرها، ثم يتوالد هذا المحولد ويبقى موعه أبالتوالد وانطباق دائرة معدل المهار على فلك البروج مما يدل على خراب العالم السفلى وتعبيره للفصول. أعسي الربيع والصيف والخريف والشناء فلا يبقى الحرث والنسل كما قان تعالى: ﴿ كُلُّ مَن عيها فان ﴾ الرحم ٢٦١. يعنى على الأرض، فخلق الله تعالى آدم من تراب ثم حصل منه التوالد وبطير ذلك مشاهد، وكذا الصنائع والحرف عصولها: ﴿ دَلِكُ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ ﴾ (يس. ٣٨). الذي خلق عند انفراج الدائرتين معدل النهار وقلك البروج الذي يترايد، الميل الذي حلق بينهما آدم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، فمن شك في كيفية بدء الحلق ووضع الصائح الحكيم في التوالد والتولد، فلينظر إلى المحسوسات التي دكرناها، وأما المنشأة المانخرى وكيفية عود النفوس والأروح إلى أشباحها فمذكورة في مابها.

### فصل في البدعات

المبدعات والمحلوقات أحدثها الله تعالى بالترتيب، فهو الأول الذي لا أول قبله ومنه تحصل المدعات بل الممكنات بأسرها، ثم ينزل الترتيب من الأشرف فالأشرف حتى ينتهى إلى الماده التي هي أخس الأشباء، ثم ابتدأ تعالى من الأخس عائداً إلى الأشرف حتى انتهى إلى الإنسان ويعود الإنسان عند زكاء نفسه إلى حيث قال: ﴿ ارْجِعي إلَىٰ ربّك راضية مرضيّة ﴾ [الفجر ٢٨]. ولذلك قال ﴿ هُو الأول والآخر والظّاهر والبّاطن ﴾ [الحديد. ١٣]. أما الظاهر فمركوز في غرائز العقول أن للكل مبدأ وأن للحادث محدثاً وللمكن موجوداً واحبًا، أما الباطن فلأن وصفه الخاص لا يعرفه إلا هو وربما كان باطنًا لغاية ظهوره، كما أن الشمس التي هي في غاية البعد عن هذا المشال ظاهر وباهر وبسبب غاية طهورها لا تدركها الحاسة المصرة محاذاة ومفابلة.

والميزان: ما يعرف به حمائق الأشياء ويميز به صحيح العقيده من الفاسد وهو الواسطة بين السماء والارض حيث قال: ﴿ وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿ فَيَ الْأَنْوَ فَي الْمَيزَانَ ﴿ وَالْمَيْوَانَ ﴿ وَالْمُيْوَانَ ﴿ وَالْمُيْوَانَ ﴿ وَالْمُيْوَانَ ﴿ وَالْمُيْوَانَ ﴿ وَالْمُيْوَانَ ﴿ وَالْمُيْوَانَ فَي الْمُيْوَانَ ﴿ وَالْمُوبِيَةُ لا يَعْرَفُهُ إِلاَ الْواسخونَ فَي العلم، والله أعلم.

## الركن الثاني في معرفة الملائكة

مثال ذلك: القدرة فإنها مخالفة للعلم والعلم مـخالف للقدرة وهما مـحالفا اللون واللون والقدرة والعلم أعراض قائمة بغيرها، فكذلك بين الملك والشبيطان والحن اختلاف ومع ذلك، فكل واحد جموهر قائم بنفسه وقد وقع الاختمالات بين الجن والملك فلا يدرى أهو اختلاف بين النوعين كالاخستلاف بين الفرس والإنسان، أو الاحتلاف في الأعراض كالاخسنلاف بين الإنسان الناقس والكامل، وكذا الاختلاف بين الملك والشيطان، وهو أن يكون النوع واحسلًا والاختسلاف وافعًسا في العسوارض، كالاخستلاف بين الخسير والشسرير، والاخسلاف بين النبي والولى، والظاهر أن اختسلافهم بالنوع والعلم عنسد الله تعالى، وهذه الجواهر المذكورة لا تنقسم، أعنى أن محل العلسم بالله تعالى واحد لا ينقسم، فإن العلم الواحد لا يحل إلا في محل واحد وحقيقة الإنسان كذلك، فالعدم والحهل بشئ واحد في محل واحد متصادات وفي المحلين غير منتضادين، ورما أن هذا الجوهر غير مقسم وهل هو متحيز أم لا؟ فهذا الكلام عائد إلى معرفة الجزء الذي لا يتجزأ، فإن استحال الحزء الذي لا يتجزأ فهذا الجوهر غير منقسم ولا متحيز، وإن لم يستحل الجزء الذي لا يتجزأ فيمكن أن يكون هذا الجوهر متحيرًا وقد قال قوم لا يجلور أن يكون غير منقسم ولا متحير، فإن لله تعالى عير منقسم ولا منحير فما الذي يفصل هذا من ذلك، وهذا غير مبرهن عليه لأن ربما تباينا في حقيقة الذات، وإن سلب عنهما الانتقسام والتحيز والأصور المكانية وتلك سلوب والاعتبار بالحقائق لأن ما سلب عن الحقائق كالعرضين المختلفين بالحد والحقيقة أن احالين في محل واحد، فإن إيجاب احتياجهما إلى المحل وكونهما في المحل لا يفيد تماثلهما. فكذلك سلب الاحتياج إلى المحل والمكان لا يفيد اشتراك الشبيئين، ويمكن أن تشاهد هذه الحواهر. أعمى جمواهر الملائكة وإن كانت غير محسوسة، وهذه المشاهدة عملى ضربين إما على سبيل التمشيل كقوله تعالى: ﴿ فَتَمثُّل لَهَا بَشُرًا سُويًّا ﴾ [مريم: ١١٧. وكما كان النبي علمه الصلاه والسلام يرى جربل في صورة دحية الكلبي . القسم لثاني أن يكون لعص الملائكة بدن محسوس، كما أن نفومنا غير محسوسة ولها بدن محسوس هو محل تصرفها وعالمهـا الخاص بها، فكذلك بعض الملائكة، وربما كان هذا الـبدن المحسوس موفــوقًا على ا إشراف نـور النبوة كـما أن محـسوسـات عالمنا هذا مـوقوف عند الإدراك على إشـراق نور الشمس، وكذا في الجن والشياطير.

# فصل فى وقوع مزاج قريب من مزاج آخر

وْقُوع مزاح من مزاج غير مستحيل، فنسبة نفس مزاج واحد هو قريب إلى مزح آحر إلى نفس ذلك المراج نسة مقارنة، فإن كان لإنسان مراح خاص وله ننفس خاصة ثم مات صاحب دلك المراج وحدث بعده مزاح خاص وله نفس خاصة ثم مات صاحب دلك المراح وحدث بعده مزاج آحر قريب منه، ودلك عبد الأدوار والتشكلات الفلكية مثال ذلك حدث مزاح وتشكل الفلك على هيئة محصوصة، ثم عادت تبك التشكلات بأسرها عودًا يمكن لها وإن لم يكن بالنسبة المخصوصة، إلى مبدأ واحسد، فحدث مزاح آخر استحق المزاج الحادث نمسًا أخرى لتلك النفس مع النفس المفارقة التي كانت للمزاج الماسب له ماسبة لها، فلا تتعمق النفس المفارقة بهــذا المزاج تعلقًا كليًّا لاستــحالة تصرف النفـــين في بدن واحد، متتملق بذلك المراج تعلقًا دون تعلق تلك النفس الحادثة معه، فتزداد خيرًا إن كمانت خيرة وشرٌّ، إن كانت شريرة، ولذلك يقال لكل إنسان جنبي يشاكله ويعاونه أو شيطان يغويه ويضله، وإن حدث مـزاجاً، في زمان واحد في بدنين أو فــي مكانين وحدثت نهما نفــساد كانتا تربين في في الأبدان تربان وفي النفوس تربان، وكل من تكون مناسبة الأرواح المفارقة إلى روحه أكـــر حدث به من تلك الاتصالات أنــواع من الأخلاق، فيكور، عرافُ كاهنًا أو صاحب تنجيم أو غير ذلك، ورعا كانت القوة الوهمية بعد المفارقة بحيث يصير لها العالم المحسوس بدنًا ولا تتعداه إلى العالم لأعلى، قتطالع الأسباب الحزئية في هذا العالم فتستصد النمس البدنية المتصلة بهما معرفة ما والشرير منها في عماية الشر، لأنها خرجت عن المادة، فالشرير شبطان والخير من الطبقة الناقصة جن والجن والشياطين علائق يتمسك سها البشر وأفعال روحيانية هي مولدات لأفعيال طبيعية، والخلاص عن المادة دليل كميال القوة سواء كانت تلك القوة رداءة أو قوة خير، وأما القاعدة عن اليمين والشمال فقالوا فيهما ما فالواء والحق أن هذا سر إنما يعرف الأنبياء والمرسلون عليهم السلام، ومــــلائكة السموات المدبرون المتصرفون في أجرام السنموات لا يعلم أعداد تلك الأجرام إلا الله تعالى، كما قال الله تعالى. ﴿ وَمَا يُعْلَمُ جَنُودُ رَبُّكُ إِلاَّ هُوَّ ﴾ [المدثر. ٣١]. وملك الموت هو الملك الذي بأمره الله تعالى بقبص الأرواح ستصمنا تفريق المراج الذي استحق قبول نلك النفس مثاله مثال مطفئ السراج بالنفخ، والنفح نفخان. نفخ يوقد كما قال تعالى:﴿ فَنَفَخُنَا فَبِهَا مِن رُّوحِنَا ﴾ [الأنبياء: ١٩١ ونفخ بطفئ كـما قال تعالى ﴿ وَنُفخَ فِي الصَّورِ فَصَعق مَن فِي السَّمَوات وَمن في الأَرْصِ ﴾ [الرمر ٢٨٠]. وقال تعالم : ﴿ ثُمُّ نُفخ فيه أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ ينظُرُون ﴾ [الرمر ٢٨٠].

# الركن الثالث في المجرات وأحوال الأنبياء عليهم السلام

تسبيح الحسمى، وقلب العصاحية تسمى، وكلام المهائم، وكملام الشاة التى قالت للنبى عليه الصلاة والسلام حين سمتها اليهودية لا تأكل منى فإنى مسمومة، وأمثان ذلك على ثلاثة أقسام "القسم الأول الحسى، والثاني الحالى، ولثالث العقلى.

القسم الأول: الحسى، وهو أن يـخلق الله العلم والحيـاة والقدرة في الحصـي حتى يتكلم. وفي البهيـمة العقل والقدرة والنطق ودلك ليس بمحال فـإن الله تعالى قادر على أن يخلق في البادروج حياة وقدرة وسمًّا، ويخلق منه عقربًا، ويخلق من نوى النبق كذلك. ويخلق من لحوم البقر النحل، ومن النطقة الإنسان وسنائر الحيوانات من موادها، فهو قادر على أن يحلق بإعجاز نفس ببوية في الحصاة حياة وقدرة، ومن شاهد حلق الحية النضناصة من شعر أمرأة ويحس ولا يتعجب من قلب الشعر حية، فكيف يتعجب من قلب العصا حية، والحشب كان ذ نبص نامية نباتية، والشعر لم يكن قط ذا نفس، والأجسام متماثلة فكما حاز دلك في أجسام الباس جار دلك في ساتر الأحسام، وأن كان الحسم الإنساني بسب اعتدال المزاح قابلاً لهـذه الأشياء، فكل جسم مستعد لقـبول المزاج المعتدل. وإن كان الاعتدال موقَّـوقًا على الحرارة والرطونة، فليس يمتنع أن يكون كل جـسم قابلاً للـحرارة والرطوبة ويكون دعاء التبي وهمته يؤثران في كننونة هده الأشبياء من عير مهلة ومدة، وإن جرت لعادة أن يخلق الله تعالى مثل هذه الأشياء في مدة وبذلك يظهر شرف الأنبياء وخرق العادة ليس بمحال مثال دلك: الشمس والنار، فإن ما يحصل من تأثير الشمس في الماتعات وغيها إعا يحصل بمدة على سبيل الدريج، وما يحصل من إسخان الباريكون دفعة فلم استحال أن كون تأثير مواد الأنبياء على وجه تكون نسبة إسخان النار إلى إسخان الشمس. القسم المثاني: العملى وهو قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ مَن شَيْء إِلاَّ يَسَبُّحُ بِحُمَّدُه ﴾

الفسم المتانى: العملى وهو قول الله تعمالى: ﴿ وَإِن فِن شَيَّءٍ إِلَّا يُسْبَحُ بِحَمَدُهِ ﴾ الإسراء 181. وهو شهادة كل مخلوق ومحدث على خالقه وموحود كمشهادة البناء على البانى والكتابة على الكاتب، ويقال لذلك لسان الحال والمتكلمون يقولون هذه دلالة الدليل على المدلوب، والحمقى من الناس لا يعرفون هذه الرتبة ولا يقرون بها.

القسم الثالث: الخيالي، أن لسان الحال يصير مشاهدًا متحسوسًا على سبيل التمثيل. وهذه حاصية الأبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما أن لسان الحال يتمثل في المنام لغير الأنبياء وسمعون صوبًا وكلامًا كما يرى في منامه، أن جملاً يكلمه أو فرسًا بحاطبه أو ميتًا يعطيه شبئًا أو يأخذ بيده أو يسلب مه شيئًا أو تصير أصبعه شمسًا أو قمرًا أو يصير طفره أسدًا أو غير ذلك عا يراه النائم في منامه، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرون دلك

فى اليقظة وتحاطهم هذه الأشياء فى ليقظة، فإن المتيقط لا يمين يين أن يكون دلك نطقًا خياليًا أو نطقًا حسيًّا من خارج، والنائم إنما يعرف ذلك سبب انتباهه والتفرقة بين النوم واليقظة، ومن كانب له ولاية تامة تفيض تلك الولاية أشعتها على خيالات الحاصرين حتى أنهم يرون ما يراه ويسمعون من يسمعه، والتمثيل الخيالي أشهر هذه الاقسام و لإيمان نهذه الأقسام تلها وأجمعها واجب.

## فصل في الشفاعة

وأما شفاعة الأبياء عليهم الصلاة والسلام والأرلباء، قالشفاعة عبارة عن نور يشرق من الحصرة الإلهية على جوهر البوة بشر منها إلى كل حوهر استحكمت مناسبته مع جرهر النبوة لشدة المحسة وكثرة المواظبة على السنن وكشرة اللكر يالصلاة عليه عليه ومثاله بور الشمس إدا وقع عملي الماء فإنه ينعكس منه إلى مموضع مخصوص من الخائط لا إلى جميع المواضع، وإنما اختص ذلك الموضع لمناسبة بينه وبين الماء في الموضع وتلك المناسبة مسلوبة على سائر أجزاء الحائط، وذلك الموصع هو الدى إدا خرح منه خط إلى موصع لبور من الماء حصلت منه راوية إلى الإرض مساوية للزاوية الحاصلة من الخط الخارح من لماء إلى قرص الشمس بحيث لا يكون أوسع منه ولا أضيق مثال ذلك لاتح وهدا لايمكن إلا في موضع مخصوص من الجداو، فكما إن الماسات الوضعية تقنضي الاختصاص بانعكاس النور فبالمناسبيات المعنوية العقلبية أيضًا تقيتصي ذلك في الجواهر المعنوية، ومن استوى عليمه التوحيد فقد تـأكدت مناسبته مع الحضرة الإلهية فأشرف عليمه النور من غبر واسطة، ومن استبولت عليه السن والاقتبداء بالرسول ومحينة اتباعه ولم ترسخ قبدمه في ملاحظة الوحدانية لم تستحكم مناسبته إلا مع الواسطه، فاقتقر إلى واسطة الماء المكشوف للشمس إلى مثل هذا ترجع حقيقة الشفاعة في الدنياء فالوزير الممكن في قلب المخصوص بالعناية فلد يغضى الملك عن هفوات أصحاب الورير يعفو عنهم لا لمسسبة بين الملك وأصبحاب الوزير، لكن لأنهم يناسبون الورير المناسب للملك، ففاضت العناية عليمهم بواسطة الورير لا بأنفسهم، ولو ارتفعت الواسطة لم تشملهم العناية أصلاً، لآن الملك لا يعرف أصحاب الوزير واحتصاصهم له إلا بتنعريف الوزير وإظهار الرغبية في العفو عنهم فيسمى لفظه مي التعريف إظهار شفاعة على سبيل المجار، وإمما الشفيع مكانته عند الملك وإنما اللفط لإطهار الغرص والله مستعن عن التعريف، ولو عسوف الملك حقيقة احتـصاصه بالورير لاستخى عن اللفط وحصل العمو بشماعة لا نطق فيها ولا كلام، والله تعالى عالم به، فلو أدن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في التلفظ بما هو معموم عند الله تعالى لكنت

الهاطهم الفاط الشهعاء، وإذا أراد الله تعلى أن بمثل حقيقة الشفاعة عثال يدخل في الحس والحيال لم يكن ذلك التمشيل إلا بألفاظ مألوفية بالشفاعية ويدل على دلك .تعكاس النور بطريق المناسبية، وإن جميع منا ورد في الأحيار عين استحيقاق الشفاعة متعلق بما يتعلق بالرسول عليه لصلاة والسلام من صلاة عليه أو زيارة لقبره أو حيواب المؤذن والدعاء له عقيبه وعير دلك ثما يحكم علاقة المودة والمحبة والمناسبة معه

# الركن الرابع في أحوال ما بعد الموت فصل في عناب القبر

وى عذاب القبر، النفس إدا فرقت البدن حملت القوة الوهمية معها كم ذكرناها، وتتجرد عن البدن مرهة بيس يصحبها شئ من الهيئات البدنية، وهي عند الموت عالمة بمفارقتها عن البدن وعن دار الدنيا متوهمة نفسه الإنسان المقبور الذي مات، وعلى صورته كما كان في الدنيا يتحيل ويتوهم وتتخيل بدنها مقوراً ويتخيل الآلام الواصلة إبها على سبيل العقوبات الحية على ما وردت به الشرائع الصدقة، فهذا عذات القسر، وإن كانت سعيدة نتحيله على صورة ملائمة على وفق ما كانت تعتقده من اجمات والأنهار والحدائل والغلمان والولدان والحور العين والكأس من المعين، فهذا ثواب القبر فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: «القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران». فالقبر الحقيقي هذه الهيئات، وعذاب القر وثوابه ما ذكرناهما، والنشأة الأخرى خروج النفس عن الحقيقي هذه الهيئات كمنا يخرج الجين من القرار المكين، كما قال تعالى: ﴿ قُلُ يُحيبِها الّذي عمل الشَّجَر الأَحْضِرُ بَارًا فَإِذَا أَنتُم مُنْهُ تُوقَدُونَ ﴾ [يس: ١٨]. دليل ظاهر ومشال بين لهذه الشَّجَر الأحْضِرُ بَارًا فَإِذَا أَنتُم مُنْهُ تُوقَدُونَ ﴾ [يس: ١٨]. دليل ظاهر ومشال بين لهذه النشاة.

#### فصل

قول النبى عَيْنَهُ ﴿ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتُ قِيَامَتُهُ ﴾، الفاء هنا للتعقيب يعنى قامت قيامة المبت عند موته. مثال ذلك: من سرق نصابًا كاملاً من حرز، فقد استحق قطع يده، وهذا عقاب لا نتاخر عن هذا الفعل. وقال تعانى أيضًا. ﴿ وَمَن يُولَهِمْ يَوْمُعُد دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحرَفًا لَقَتَالَ أَوْ مُتحيّزًا إِلَىٰ فَعَهْ فَقَدْ بَاء بِخُضَبِ مَنَ اللّه ﴾ [الأنفال: ١٦]. والقيامة الكبرى ميعاد عند

تشابه فلكل واحد منها خواص ببعض أنواع الوجود يعتب ودلك في أوقات الحرث والنسل وغيرهما، وعند المتكلمين يرجع ذلك إلى مشيئة الله تعالى، فإنه تعالى يخصص وقتًا يوجد فيه موجودًا بإرادته ومسشيئته مع أن الأرقات متشابهـة بالإضافة إلى القدرة وإلى ذات القديم سسحانه وتعالى، والفلامسفة يقولون: إن مبادئ الحوادث حركمات الأفلاك، وإن أدوارها مختلفة، وكل شكل من تشكلات مبايان غياره من التشكلات مقارر ذلك في براهين إقليدس، إذ كل تشكل وكل عودة من تلك التشكلات لا تعبود بعينها، وبذلك يبطلون دعوى المنجمين في التجرية لكل عودة وتشكل من تشكلات الفلك، فيجوز أن يتجلد دور مباين لـسائر الأدوار تحدث فيه الحيوانات غربية الـشكل لم ير مثلها قبلهـا قط، وإذا ألقينا حجراً في الماء يحدث فيه شكل مستدير تكون استدارة هذا الشكل مناسبة لعمقه وكلما ازداد عمقه ازدادت تلك الدائرة، فإذا ألقينا حجراً آخر قبل تمام هذه الدائر لم يلزم أن تكون حركة الماء في النوبة الشانية كـحركـته في النوبة الأولى، لأن الماء في الأولى مساكن وفي الأخرى متحرك، فإن تشكيل الحجر للمتحرك خلاف تشكيله للساكن، فتختلف الأشكال مع تساوي الأمسباب لامنزاج أثر الـسابق باللاحق. وهب أن تشكلاً للمتــحرك وافق شكلاً آخر فكيف يكون مـقومات الشـوابت والأوجات وسائر الجـواهر على مثل ما كــان عليه في التشكيل الأول، فلا يستحيل أن يكون في التقدير الأزلى للأدوار دور يخالف هذه الأدوار يقتيضي بمطًّا من نظام الوجود والإبداع على خلاف النمط المعهود، ولا يستحيل أن يكون ذلك النمط بديعًا لم يسبق له نظير، ولا أن يكون حكمه باقيًا لا يلحق مثل الدور السابق المنسوخ. فيبقى النمط الحاصل من الإبداع مستمراً في جنسه، وإن كانت تتبدل أحواله فيكون ميعاد القيامة الكبرى حصول ذلك التشكيل الغريب من الأسباب العالمية، فيكون سببًا كلبًا جامعًا لحميع الأرواح، فيعم حكمها كافة الأرواح فتكون قيامة عامة مخصوصة بوقت لا تتسع القنوة البشرية لمعرفتهما. أعنى لمعرفة وقنتها ولا الأنبسياء المرسلون عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنسياء أيضًا يكشف لهم ما يكشف بقسر احتمالهم وقبولهم، فإذا لم يقم برهان كلامي ولا فلسفى على استحالته وجب التصفيق به إذا ورد الشرع به تشريحًا لا يتطرق إليه الاحتمال والتأويـل، وقد صرح الشرع به تصريحًا ضروريًّا يجب الإيمان به ولا يمكن تأويله، وكما جاز أن يحدث دور بشكل يحدث بسبيه الواع الحيوانات لم يعهد مثلها، فكذلك بجب أن يحدث زمان يحشر فيه الموتى وتجمع أجزاؤهم وتعبود إلى أشباحهم أرواحهم، فكما أن الجاهل يتأمل فصل الشتاء ويتعجب إن يحصل فيه نبات وثمال إذا ورد فصل الربيع عاين ذلك وبين زماني القـصلين بعد في هذه الدار، فكفلك بين زمـان النشأة الأولى التي تحصل للإنسان بالستناسل، وزمان النشأة الأحرى التي تحصل للإنسسان بالإحياء والإعادة بعيد لا يقاس أحدهما على الثاني.

## فصل في إعادة النفس إلى البدن

عودة النفس إلى البيدن بعد مفارقتها عنه في القيامة أمير ممكن غير مستحيل، ولا ببغى أن يتعجب منه، بل التعجب من تعلق النفس بالبدن في أول الأمر أظهر من تعجب عودها إليه بعد المفارقة، وتأثير النفس في البدن تأثير فعل وتسخير ولا برهان على ستحالة عود هدا وصيرورة هذا البدن مستمعدًا مرةً أخرى لقبول تأثيره وتسخيره. بقي ههنا تعجب من ضعفاء العقول، وهو أن ذلك الاستعداد الإنساني يحصل قليلاً قليلاً بالتدريج من نطفة في قرار مكين ثم من علقة إلى تمام الخلقة، وإذا لم يكن كذلك لايقبل استعداد قبول التسخير ودفع هذا التعسجب إنا قد بينا أن ما هو ممكن بالتدريح إنما هو التوالد، وأما التولد فلا يكون بالتدرج بل حدوثه ممكن دفعة واحدة. ألا ترى أن الفأر الذي يتوالد يكون بالتدريج وباجتماع لذكر والأنثى وبعد حمل وسفاد، وأن التولىدي منه يكون دفعه فإنه لم يوجد قط مدر ولا تراب بعيضه فأر وبعضه بالقوة قريب إلى حسجم العار، وكذلك الذباب الذي يتولد في النصيف من العصونات يكون دفعة ولم توحيد عصونة تغيرت عن حيالها وصارت بالقوة قريسة إلى أن تستحيل ذبانًا من غير مهلة وتدرج، والمنشأة الثانية تولدية من نلث الأحراء التي كـانت في لأصل وإن نفرقت وانحلعت صـورها فيـرد الله تعاني واهب لصور تلك الصور إلى متوادها ويحصل المزاح الخاص مرة أُخترى، وتها نفس حدثت عبد حدوث دلك المزاح التداء فتعود بالتسحير والتصرف ليها مع العلاقة التي بيهما، مثال دلك راكب سفينة قد عرقت وتفرقت أجزاؤها، والتقل الراكب بالسباحة إلى جزيرة، ثم ترد تلك الأحزاء بعينها إبى الهيئة الأولى وتوطد وتؤكد عاد ليها راكب السفسينة وأجراها وتصرف فيها كما شاء، ولا يجب إن يستحق هذا الحشر رجميع الأجزاء والمزاج المجدد نصاً أخرى. فإن حدوث المراح يستحق حدوث نفس له، أما أعود المزاج إلى الحالة الأولى فلا يستحق إلا عود النفس إلى الحالة الأولى، وأما ظن من ظن أن الأجزاء الأرضية لا تمي بذلك فظل ووهم لا اعتبار بهما، فمن قاس الإنسبان والأجزاء الأرضية التي فيها بأجزاء الأرص، وأي مهندس استخسرت بالمساحة ذلك الحد، وأما الاختسلاف الراجع إلى ذلك في الكتب الإلهية في التوراه إن أهل الجنة بمكثون في النعيم حمسة عشر ألف سنة ثم يصيرون ملائكة، وإن أهل النار كذا أو أزيد ثم يصميرون شيماطين، وفي الإنجيل. أن الناس يحشمرون ملائكة لا يطعمون ولا يناصون ولا يشربون ولا يتنوالدون ، وفي القرآن: أن الناس يحشرون كنما خلقهم الله تعالى أول مرة كسم قال تعالى: ﴿ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أُولُ موَّة ﴾ [الإسراء ٥١] وسؤال إسراهيم عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى: ﴿ رَبِّ أَرْبِي كَيْفُ تُحْيَى الْمُوتَىٰ ﴾ [القرة ٢٦٠]. وقول عرير ﷺ حكية منه ﴿ أَنَّىٰ يَحْيَى هَذَهُ اللَّهُ

بعد موتها فأماته اللَّهُ مائة عام تُمَّ بعثه ﴾ [البقرة ٢٥٩]. ومكث أصحاب الكهف وهو قويه تعالى. ﴿ وَكَذَٰلُكُ بَعَثْنَاهُمْ لَيَتُسَاءَلُوا نَيْنَهُمْ ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ لَبَعْلُمُوا أَنَّ وعْد اللّه حقُّ ﴾ [الكهف ٢١، ١٩]. دلائل عُلى أن هذه البشأة كائنة ممكنة يحب الإيمان مها، وكان في قديم الدهر فيها احتلاف الناس والأسياء عليهم السلام يثبتون تبلك بالبراهين والأمثلة المحسوسة، والتُعْجِب من النشأة الأولى أكشر من الأخرى إلا أن النشأة الأولى محسوسة مشاهده معتادة فسقط التعجب، فإما لو سمعنا أن إنسانًا حرك نفسه فوق امرأة كما يحرك المخص وخبرج من أحزائه شيء مثل زبد سيبال فبحفي ذلك الشيء في بعيض أعصاء المرأة وينقى مدة على هذه الحالة ثم يصير علقة، ثم العلقة تصير مصغة، ثم المضغة تصير عطامًا، ثم تكسى العظام لحمُّ، ثم يحصل فيه الحركة، ثم يخرج من موضع لم يعهد حروج شيء منه على حالمة لايهلك أمه ولا يشق عليها في ولادته، ثم يفتح عينيه ويحصل في ثدى الأم شيء مـش شراب مائع لم نكن قـبل ذلك فيها وبعـتذى به الطفل إلى أن يصير هذا الطفل بالتدريج صاحب صناعات واستنباطات، مل ربما هذا الشيُّ الذي أصله نطقة وهو عند الولادة أضعف حلق الله يصير عن قريب ملكًا جبارًا قهارًا علك أكثر العالم ويتصرف فيه، فإن التسعجب من ذلك أكثر وأوفر من التعلجب من الشأة الأخسري، والأصل أن كل شيء لم يشاهده الإنسان ولم يعسرف سبب يحبصل له منه التعبحب، والتعبجب هيئة محبصل للإسباد عند مشاهدة شيء لم يشباهده قبل ذلك أو سماع شيء لم يعرف سببه ولم يسمعه قبل ذلك.

#### فصل

تعلق النفس بالبدن كالحسحاب لها عن حقائق الأمور، وبالموت ينكشف الغطاء كما قال الله تعالى: ﴿ فَكُشّفنا عَنك عطاءك ﴾ [ق. ٢٢]. ونما يكشف له تأثير أعلماله بما يقربه إلى الله تعالى ويبعده وهي مفادير تلك الآثار، وأن بعضها أشد بأثيراً من البعص، ولا ممتنع في قلم الله تعالى إن يجرى سبباً يعرف الخلق في لحظة واحدة مقادير الأعلمال بالإضافة إلى تأثيراتها في التقويب والإبعاد، فحد الميزان ما يتميز به الزيادة من النقصان ومثاله في العالم المحسوس محتنف، فمنه الميزان المعروف، ومنه القبان للأثقال، والاسطولاب لحركات المقالم، والأوقات والمسطرة للمقادير، والخطوط والعروص لمقادير حركات الأصوات، فالميزان المحواس مثله بما شاء من هذه الإمثلة أو غيره، فحقيقة الميزان وحده موجودة في جميع ذلك وهو ما يعرف به الزيادة من النقصان وصورته تكون مقلمة لمحس عند التشكيل، وللخيال عند التمثيل، والله تعالى أعلم مما يقدره من صنوف التشيكلات والتصديق بحميع ذلك واجب.

## فصل في الحساب

والحساب جمع مفرقات المقادير وتصريف مبلغها وما من إنسان إلا وله أعمال متفرقة مافعة وضارة ومقربة رمبعدة لا تعرف فذلكتها وقد لا تحصر آحاد متـفرقاتها، فإذا حصرت المتعرقات وجمع مبلغها كان حسابًا، فإن كان في قلرة الله تعالى أن يكشف في لحظة واحدة للعالمين متفرقات أعمالهم ومبلغ آثارها فهو أسرع الحاسبين، ومعلوم أن في قدرته ذلك فإدن هو أسرع الحاسبين عملك، وسئل أمير المؤمنين عملي بن أبي طالب كرم الله وجهه: كيف يحاسب الله الحلق في لحظة من غير تشويش ولا غلط؟ فقال التقييد: كما يرزقهم مع سائر الحيوانات بلا تشويش ولا غلط.

## فصل في الصراط

الصراط حق. وما قيل لمنه مثل الشعرة في الدقة، فهو ظلم في وصفه، بل أدق من الشعر، بل لا مناسبة بين دقته ودقة الشعر، وحدته وحدة السيف، كما لا مناسبة في الدقة بين الخط الهندسي الفاصل بين الظل والشهس الذي ليس من الظل ولا الشمس، وبين دقة الشعر ودقة الصراط مثل دقة الخط الهندسي الذي لا عرض له أصلاً لأنه على مثال الصراط لمستقيم، والصراط المستقيم عبارة عن الوسط الحقيمي بين الأخلاق المتضادة، لذلك قد بيَّن الله بهذا الدعاء في سورة الفاتحة حيث قال: ﴿ اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦] . رقال في حق المصطفى صلوات الله عليه: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَيْ صَرَاطٍ مُّسْتَقْيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٥]. وقال ﷺ وَإِنَّمَا بُعثْتُ لَأَنَّمُمْ مَكَارِمَ الآخُلاقِ. وقال تعالى شأنه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عُظيمٍ ﴾ الغلم: ٤ً]. مثالَ ذلك السخاوةُ بين التبذيرُ والسبخل، والشجاعة بين التهور والجبن، أ والاقتصاد بين الإسراف والإقتار، والتواضع بين التكبير واللناءة، والعفة بين الشهوة والحمود، فهله الاخلاق لها طرف إفراط وطرف تقصير وهما مذمومان والوسط ليس من الإفراط ولا من التقصير فهو على غاية البعد من كل طرف، ولذلك قال النبي ﷺ: ﴿خَيُّرُ الأُمُورِ أَوْسَاطُها، مثال ذلك الوسط الخط الهندسي الفاصل بين الظل والشمس لا من الظل ولا من الشمس، والتحقيق في ذلك أن كمال الآدمي في المشابهة بالملاتكة وهم منفكون عن هذه الأوصاف المضادة، وليس في إمكان الإنسان الانفكاك عنها بالكلية، فكلفه الله تعالى بما يشبه الانفكاك، وإن لم يكن حقيقة الانفكاك رهو الوسط فإن الفاتر لا حار ولا بارد، والعودي لا أبيض ولا أسود، فالبخل والتبذير من صفات الإنسان، والمقتبصد السخى كأنه لا بخيل ولا مبذر، فالصراط المستقيم وهو الوسط الحق بين الطرفين الذي لا ميل له إلى أحد الجانين وهو أدق من الشعر، والذي يطلب غابة البعد من الطرفين يكون على الوسط، ولو فرضنا حلقة حديد محماة بالنار وقعت نملة فيها وهي تهرب بطبعها من الحرارة فلا تموت إلا على المركر لأنه الوسط الذي هو غياية البعد من المحيط المحرق، وتلك النقطة لا عرض لها، فإدا الصراط المستقيم هو الوسط بين الطرفين ولا عرض له. فهو أدق من الشعر، ولذلك هرج عي القدرة البشرية والوقيوف عليه فلا جرم بورود أمشالنا النار بقدر ميله عنه، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن مَنكُم إِلاَّ وَارِدُها كَانَ عَلَىٰ رَبّكَ حَماً مَقْضيًا ﴾ امريم: الممثل عنه الساء: ١٢٩. فإن العلل بين المراتين في المحبة والوقوف على درجة متوسطة لا الممثل فيه إلى إحداهما كيف يدخل تحت الإمكان؟ فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم الذي يحكى الله تعالى حقيقته عن الذي يَجَكُدُ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صراطي مُستَقيماً في هذا العالم على العالم على العالم على المراط فاتبعوه في الذي يحكى الله تعالى حقيقته عن الذي يَجَكُدُ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صراطي مُستَقيماً عن الميل، فصار ذلك وصفًا طبيعيًا له فإن العادة طبيعية خامسة. هذا حق قطعًا كما ورد به الشرح وجاء في الحديث: فيمُر المؤمن عَلَى المسراط كَالبَرق حق قطعًا كما ورد به الشرح وجاء في الحديث: فيمُر المؤمن عَلَى المسراط كَالبَرق حق قطعًا كما ورد به الشرح وجاء في الحديث: فيمُر المؤمن عَلَى المسراط كَالبَرق

## فصلفىالجنان

اللذات المحسوسة الموجودة في الجنان من أكل وشرب وبكاح بجب التصديق بها لإمكانها، وهي كما تقدم حسى وخيالي وعقلي.

أما الحسى، فبعد رد الروح إلى البدن كما ذكرنا، وأما الكلام في أن بعص هذه اللذات بما لا يرغب فيها مثل اللبن والاستبرق والطلح المنضود والسدر المختضود، فهذا بما خوطب به جماعة يعظم ذلك في أعينهم ويشتهونه غاية الشهوة، وفي كل صنف وكل إقليم مطاعم ومشارب وملابس تختص بقوم دون قوم ، ولكل واحد في الجنة ما يشتهيه كما قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدُّعُونَ ﴾ [تصلت: ٣١]. وربما يعظم الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدُّعُونَ ﴾ [تصلت: ٣١]. وربما يعظم الله تعالى في الأخرة شهوة لا نكون تلك الشهوة معظمة في دار الدنيا، كالنظر إلى ذات الله تعالى، فإن الشهوة والرغبة الصادقة فيها في الآخرة دون الدنيا.

وأما الحيالي، فلا يخفى إمكانه ولذته كما في النوم إلا أنه مستحقر لانقطاعه عن قريب، فلو كانت دائمة لم يدرك فرق بين الخيالي والحسى لأن التفاذ الإنسان بالصور من حيث انطباعها في الخيال والحس لا من حيث وجودها من خارج، فلو وجد من خارج ولم موجد في حسه بالانطباع فلا لدة، ولو بقى المنطبع في الحس رعدم الخارج لدامت اللذة

وللقوة المخيلة قدرة على اختراع الصور في هذا السالم، إلا أن صورها المخترعة متحيلة وليست محسوسة ولا منطعه في القوة والباصرة، فلذلك لو احترع صورة حميلة في غاية الحمال وتوهم حصورها ومشاهدتها لم تعظم بذاته لأنه ليس يصير مبـصرًا كما في النوم، هلو كانت له قوه على تصويرها في القوة الباصرة كمنا له قوة على تصويرها في القوة المتخبلة لعطمت للتاته ونزلت منزلة الصور الموجودة من الخارح، ولا تفارق الآحرة الدبيا في مذا المعنى إلا من حيث كمال القدرة على تصوير القوة الباصرة، وكل ما يشتهيمه بحصر عنده في الحال فتكون شهوله نسب تخيله وتخيله بسبب إبصاره أي بسبب انطباعه في القوة الباصرة فلا يخطر باله شيء بميل إليه إلا ويوجد في الحال أي يوجد بحيث يراه، وإليه الإشارة يقوله عليمه الصلاة والسلام· «إن في الجنة سوقًا تباع فيه الصور»، والسوق عبارة عن اللطف الإلهي الدي هو منبع القدرة على اختراع الصور بحسب المشيئة، وانطباع القوة لباصرة بها انطباعًا ثابتًا إلى درام المشيئة لا انطباعًا هو معرص للروال من غيسر اختيار كما في النور في هذا العالم، وهده القدرة أوسع وأكمل من القدرة على الإيجاد خارج الحس، لأن الموحود من خارج مشغوفًا به محجوبًا عن غيره، وأما هذا فبتسبع اتساعًا لا ضيق فيه ولا منع حتى إدا اشتهى مشاهدة الشئ مثلاً ألف شخص في ألف مكان في حالة واحدة، لشاهدوه كسما خطر بالهم في أماكنهم المحتفة، وأما الإبصار الحاصل عن شخص الشئ لموجود من خارج الحس لا يكون إلا في مكان واحد، وحمل أمر الأخر على ما هو أوسع وأتم للشهوات وأرفق بها أولى ولا نقص في قدرة الإيجاد.

وأم الوجه الثالث: وهو الوحود العقلى، فأن تكون هذه المحسوسات آمشة للذات العقلبة التى ليست بمحسوسة، لكن العقليات تنقيم إلى أنواع كثيرة محتلفة اللذات كلحسات، فتكون الحسيات أمشة لها وكل واحد يكون مشالاً للدة أخرى بما رنسته فى المعقليات توازى رتبة المثال فى لحسيات فإنه لو رأى فى المنام الخضرة والماء الحارى والوحه الحسن والأنهار المطردة باللبن والعسل والخيمرة، والأشجار المزينة بالحواهر واليوافيت واللالئ، والقصور المبنية من الذهب والفصة، والسرر المرصعة بالجواهر، والغلمان الماثلين بين يديه للخدمة، لكان المعبر يفسر ذلك بالسرور ولا يحمله على نوع واحد، بل يحمل كن واحد على نوع آخر من أنواع السرور وقرة العين يرجع بعضه إلى سرور والعلم وكشف المعلومات، وبعضه إلى سرور الملكة ونهاد الأمر، وبعضه إلى قهر الأعداء، وبعصه إلى مشاهدة الأصدقاء، وإن شمل الجميع اسم الملذة ولسرور فهى مختلصة المراتب مختلفة المؤوف لكل واحدة مذاق يفارق الأحرة، فكذلك المذات العقلية يبغى أن تفهم كذلك، وإن كان مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر، فجميع هذه الأقسام ممكنة كان مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر، فجميع هذه الأقسام ممكنة

فيجوز أن يحمع بين الكل لواحد، ويجوز أن يكون نصيب كل واحد بقسدر استعداده. فلشعوف بالتقليد والجمود على الصور الذي لم تنفتح له طرف الحقائق تمثل له هذه الصور واللذات، والعارضون المستصغرون لعالم الصور واللذات المحسوسة بفتح لهم من لطائف المرور واللذات العقلية ما يلبق بهم ويشفى شرهم وشهوتهم إذ حد الحنة أن فها لكل امرىء ما شتهية، وإذا اختلفت الشهوات لم يبعد أن تختلف العقليات واللذات، والقدرة و سعة والقوة البشرية عن الإحاطة بعجائب القدرة قاصرة والرحمة الإلهية ألقت بواسطة البوة إلى كافة الخلق القدر الذين احمله أفهامهم، فيجب التصديق عا فهموه والإفرار بما وراء متهى الفهم في أمور تليق بالكرم الإلهى ولا تدرك بالفهم البشرى وإعا يدرك ذلك في مفعد صاق عند مليك مقتدر.

#### فصل

أما التقرب لمشاهدة الأنبياء والأثمـة عليهم الصلاة والسلام، فإن المقصود منه الربارة والاستسمداد من سنؤال المغفرة وقبضاء الحبوائج من أزواج الأنبياء والاثمة عبيبهم الصلاة والسلام، والعبارة عن هذا الإمداد الشفاعة، وهذا يحصل من جهتين: الاستمداد من هذا الحساب والإمداد من الجانب الآخر، ولزيبارة المشاهد أثبر عظيم في هذين الركبين. أمنا الاستمداد فهو بانصراف همة صاحب الحاحة باستبلاء ذكر الشفيع والمزور على الخاطر حتى تصير كلية همته مستغرقة في دلك، ويقبل بكليته على دكره وخطوره بباله وهذه الحالة سبب منه لروح ذلك الشفيع، أو المزور حتى تمده تلك الروح الطبية بما يستمد منه، ومن أقبل في الدبيا بهمته وكليت على إسان في دار الدنيا، فإن دلك الإنسان بحس بإقبال ذلك المقبل عليه ويخبره بذلك، فمن لم يكن في هذا العالم نهو أولى بالتنبيـ، وهو مهيأ لذلك الشبيه، فإن اطلاع من هو خبارج عن أحوال العالم إلى بعض أحبوال العالم ممكن، كمه بطلع في المتام على أحوال من هو في الآخيرة أهو مثاب أو معياقب، فإن النوم صنو .لوت وأخوه، فسبب النوم صرنا مستعدين لمحسرفة أحوال مم نكن مستعدين في حالة اليقظة لها، مكذلك من رصل إبي الدار الآخرة ومات موتًا حقيقيًّا كان بالاطلاع على هذا العالم أولى رأحرى، فأما كلمة أحوال هذا العالم في جميع الأوقات لم تكن مندرجة في سلك معرفتهم، كما لم تكن أحوال الماصين حاضرة في معرفتنا في منامنا عند الرؤيا ولآحاد لمعارف معينات ومحتصصات منها همة صاحب الحاجة وهي استيلاء صاحب تلك الروح العزيسزه على صاحب الحاحسة، وكما تؤثر مشاهدة صور صورة الحي في حضور دكره وخطورة نفسه بالبال، فكذلك تؤثر مشاهدة ذلك الميت ومشاهدة تربته الني هي حبجاب قالبه، فإن أثر ذلك الميت في النفس عند غيبة قالبه ومشهده لبس كأثره في حال حضوره ومشاهدة قالبه ومشهده، ومن ظن أنه قادر على أن يحضر في نهس ذلك الميت عنده غيبة مشهدة كما يحضب عند مشاهدة مشهده، فذلك ظن خطأ، فإن للمساهدة أثرا بينًا ليس للغيبة مثله، ومن استعان في الغيبة بذلك الميت لم تكن هذه الاستعانة أيضًا جرافًا ولا تخلو من أثر ما كما قبالُ النِي عليه الصلاة والسلام: ﴿مَنْ صَلَّى عليَّ مَرَّةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا﴾. "وَمَنْ أَجَابَ الْمُؤَذِّنَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَني». ﴿وَمَنْ زَارَ قَبْرِي حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي». فالتقرب بقاله الدى هو أخص الخواص له وسيلة تامة متقاضية للنفاعة والتقرب بولده الذي هو بضعة منه، ولو بعد توالد وتناسل، والتقرب بشهده ومسجده وبلدته وعصاه وسوطه وبعله وعضادته والتقرب بعادته وسيرته والتقبرب بكل ما له منها مناسبة إليه تقرب موجب للقرب إليه مقتص لشفاعته، فإنه لا فرق عند الأبياء في كونهم في دار الدنيا وفي كونهم في دار الآخرة لا في طريق المعرفة، فإن آلة المعرفة في الدنيا الحواس الظاهرة وفي العقبي آلة يعرف بها الغيب إما في كسوة مثال، وإما على سبيل التصريح، وأمــا الأحوال الأخر في النقرب والقرب والشفاعة فلا تتسغير، والركن الأعطم في هذا البساب الإمداد والاهتمام من حلهة لممد، وإن لم يشـعر صاحب الوسـيلة بذلك المدد، فإنه لو وضع شعـر رسول الله ﷺ أو عضادته أو سوطه على قبر عاص أو منذنب نجا ذلك المذنب ببركات تلك الذخيرة من العذاب، وإن كان في دار إنسان أو بلدة لا يصبب تلك الدار وأهلها وتلك البلدة وسكانها سركاتهـا بلاء، وإن لم يشعر بها صاحب الدار وساكن البلدة، فـإن اهتمام النبي ﷺ وهو في العقبي مصروف إلى ما هو به منسوب، ودفع المكاره والأمراض والعقوبات مفوضة من جهة الله نعالي إلى الملائكة، وكل ملك حريـص على إسعاف ما حرص النبي صلوات الله عليه بهمته إليه عن غيره، كما كان في حال حيانه، فإن تقرب الملائكة بروحه القدسة بعد موته أزيد من تقربه به في حال حياته.

قد حكى أن أبا طاهر الهجرى القرمطى رفع إنسانًا على عنقه حتى بجر ميزاب الكعبة، فمات الإنسان على عاتقه وخر هو ميتًا، وأن جماعة من المصريين نقبوا في جدار روضة النبي على وقصدوا إخراج شخصه ونقله إلى مصر كان ذلك في نصف اللبل، فسمع أهل المدينة صوتًا من الهواء احفظوا نبيكم معاشر المسلمين، احفظوا نبيكم فأوقدوا السراج بل أوقدوا السرج والشموع والمشاعل. ورأوا ذلك النقب في الجدار وحوله جماعة من المصريين موتى.

ونقل أنه ﷺ غرس غـصنًا رطبًا في قبـر بنسان وفـال وفع الله تعالى عن صاحبه العـذاب مـا دام هذا الغـصن رطبًا، وذلـك من بركـات يديه ﷺ وكل من أطاع سلطانًا

وعظمه، فإذا دحل للله ورأى فيها سهمًا من جعبة ذلك السلطان أو سلم طا له فإله يعظم تلك البلدة، فالملائكة عليهم السلام يعظمون السي، فإدا رأوا ذخائره في دار أو بلدة أر قبر عظموا صاحبه وخففو. عليه العذاب، ولذلك السبب ينهم الموتى أن توضيع على قورهم المصاحف، ويتلى القرآن على رءوس قبورهم، وبكتب القبرآن على قبراطيس وتوضع القراطس في أيديّ الموني، فهذه أنواع المناسبات على حسب حيان من يريد أن يسوى كل مسمسوع ومشروع على قصية مسعقولة، والأصل في ذلك أن وراء ما يتصوره العسقلاء أُمورًا. ورد الشرع بهـا ولا يعلم حقائقهـا إلا الله معالى والأسياء الذين هم وسـائط بين الله تعالى وبين عباده، وإذ اجتمع الحذاق وتفكروا في الشكل الموضوع على مناسبة الإعمداد لسهولة لولادة حالة الطبق ما عرفوا تلك الحاصيـة. فكيف يطمع الإنسان أن بعرف حفائق ما ورد له الشمرع من الأوامر والنواهي والأخسار والوعمد والوعيمة وغير ذلك، والسعقل ضعميف وتصرف مختصر بالإضافة إلى تلك العبحائب، والخواص. قبد قررت يا أحى طب الله عيــشك بعض ما بمكن التلويح إليه على وفق مــا انتهت فطانتي إليه، وأوصــيك ومن معك بالإيمان بهـذه الأشياء التـي ورد الشرع بتصـحيـحهـا دون البوقف فـيها، وعـود بالله من لتوقف، وسأهدى إليك من بعد أن وفقى الله تعالى عالفًا مضونًا احر اسمه المصنون له على غيـر أهله أحق وأولى من هد. المصنف فـإن في هذا مسائل قــرتها في عــدة مواصع ومسائل لم أقسرها إلا في دلك المصنف. أما المصنون الموجود فقد كــان عزيمني على نقرير "شياء فيــه لم أقررها في شيء من كتبي، اللهم إلا في إحياء العلوم، فــإد عليَّ تقرير أشياء فيه تلويجات وإشبارات إلى رموز لا يعرفها إلا أهلها والله المعين الهبادي وهو حسبنا ولميه المرجع والمصير.

# بَــَـلِّشِّ الْعَرَائِيِّ ِ الأجوبة الغزالينة في المسائل الأخروية المضنون الصغير

ستل لشيخ الإمام الأجل الزاهد السد حجة الإسلام زين الدين مقتدى الأمه قدوة القريقين أمر حامد محمد بن محمد الغرالي قدس الله روحه ونور صريحه عن معمى قوله تعالى ﴿ فَإِذَا سُوْيَتُهُ وَنَفَخْتُ فَيه مِن رُّوحِي ﴾ [ص: ٧٢] . ما التسويه وما لنفخ وما الروح؟

فقال: التسوية فعل في المحل الفائل للروح، وهو الطين في حق آدم عليه والنطقة وعديل المراح، فإنه كما لا يقبل النار يابس محض كالتراب

والحجر ولا رطب محض كالماء، بل لا تنعلق النار إلا عركب من يابس ورطب ولا كل مركب، فإن الطين مركب ولا تشتعل فيه المار، لل لا مد بعد تركيب الطين الكثيف من تردد فئ أطوار الخلقة حتى يصير نباتًا لطيفًا، فشبت فيه النار وتشتعل فيه، وكللك الطين بعد أن يسئه الله حليقًا بعد خلق في أطوار متعاقبة يصير بباتًا، فيأكله الآدمي فيصير نطقة منتزع القسوة المركبة في كل حيوال صفوة الدم الذي هو أقرب إلى الاعدال، فيصير نطقة فيقبلها الرحم ويمتزح بها مني المرأة فترداد عند دلك اعتدالاً، ثم ينضحها الرحم بحرارته فيرداد تناسبًا حتى تنتهي في الصفاء. واستواء سبة الأجزاء إلى الغاية فتستعد لقبول الروح وإمساكها، كالفيئة التي تستعد عند شرب الدهن لقول النار وإمساكها، فالنطقة عند تما الاستواء والصفاء تستحق باستعدادها روحًا يدبرها وبتصرف فيها، فتفيض إليها من حود الجواد الحق الواهب لكل مستحق ما يستحقه، ولكل مستعد ما يقبله على فدر قبوله واحتماله من غير منع ولا بخل، فالتسوية عبارة عن هذه الأفعال المردة لأصل النطفة في الأطوار السائكة بها إلى صفه الاستواء والاعتدال

#### فصل

وسئل ما النفح؟

فقال: النفخ عبارة عما أشعل نور الروح في فتله النطفة وللنفخ صوره وسيجة أما صورته، فإخراج الهواء من جوف لنافح إلى جوف المنفوخ فيه حتى يشتعل الحطب القابل للنار، فالنفح سب الاشتعال، وصورة النفخ الذي هو سبب في حق الله تعلى محال والمسبب غير محال، وقد يكني بالسبب عن الفعل الذي يحصل المست عنه على سسيل المحاز، وإن لم يكن الفعل المستعار له على صورة الفعل المستعار منه كقونه تعالى في غضيب الله عليهم المجللة: ١٤٤. ﴿ فَانتقَمّا منهم ﴾ [الاعراف: ١٣٦]. والغضب عبارة عن نوع تغير في الغضبان يتأذى به ونتيجته الهلك للمغضوب عليه وإيلامه فعبر عن نتيجة الغضب بالنفح بالنفح، وعن نتيجة النفخ بالنفح وإن لم يكن على صورة النفخ .

فقيل له: وما السبب الذي اشتعل به نور الروح في فتيلة النطفة.

قال: هو صفة في الفاعل وصفة في المحل الفايل. أما صفة الفاعل فالجود الإلهي الدي هو ينبوع للوجود على ماله قبول الوجود فهو فياض بذاته على كل حقيقة أوجدها، وبعبر عن تلك الصفة بالقدرة ومثالها فيضان نور الشمس على كل قابل للاستنارة عند ارتفاع الحجاب بينهما، قالقابل للاستنارة وهي الملونات دون الهواء الذي لا لون له وأما

نقيل له: فما الفيض؟

قال: لا ينغى أن تقهم من العيض هنا ما تصهم من فيضان الماء من الإناء على اليد، فإن ذلك عبارة عن انفسصال جزء من الماء عن الإناء واتصاله باليد، بل افهم منه منا تفهمه من فسيضان نور المسمس على الحنائط، ولقد علط فنوم في نور الشمس أيضنا، فظنوا أنه يفصل شنعاع من جرم الشمس ويتنصل باخائط وينبسط علينه وهو خطأ، بل نور الشمس سبب لحدوث شيء يناسبه في النورية وإن كان أضعف منه في الخائط المتلون كفيصان الهور على المرآة من ذي الصورة، فإنه ليس بمعنى انفصنال جزء من صورة الإنسان واتصاله بالرآة من على معنى أن صورة الإنسان مثلاً سبب لحدوث صورة تماثلها في المربة المقابلة وليس فهما اتصال وانفصال إلا السببية المجردة وكذلك الوجود الإلهى سبب لحدوث نور الوحود في كل ماهية قابلة وجود فيعر عنه بالفيض.

#### فصل

قبل له: قد ذكرت التسوية والنعخ، فما الروح ومنا حقيقته، وهل هو حالً في البدن حلول الماء في الإباء، أو حلول العرض في الجنوهر، أم هو حوهر، قائم بنفسه؟ فإن كان جوهرًا فائمًنا بنفسه فمتحيز هو أم عير متحيز؟ وإن كان متحيزًا فما مكانه أهو القلب أو الدماع أو موضع آخر؟ وإن لم يكن متحيرًا فكيف يكون جوهرًا غير متحبز؟

فقال: هذا سؤال عن سسر الروح الذي لم يؤذن لرسول الله على في كشفه لمن ليس أهلاً له، فإن كنت من أهله فاسسمع واعلم أن الروح ليس بجسم يحل البدن حلول الماء في إناء، ولا هو عرض يحل القلب والدماع حلول السواد في الأسود، والعلم في العالم، بل هو جوهر وليس يعرض لأنه ينعرف نفسه وحالقه ويدرك المنعقولات، وهذه علوم والعلوم أعارض ولنو كان منوضوعًا والعلم قائم به، لكان قيام العنرض بالعرض، وهذا خلاف

المعقول ولأن العرض الواحــد لا نفيد إلا واحدًا فما قام به والروح يفيــد حكمين متعايرين، فإنه حبن ما يعرف خالقه يعرف نفسه، فدل على أن الروح لسن بعرض والعرص لا يتصف بهده التصفات ولا هو جسم. لأنه الجسم قبائل للقسمة والروح لا بنقسم، لأنه لو انفسم لحار أن يقوم بجزء منه علم بالشئ الواحد وبالجزء الاخر منه جهل بذلك الشئ الواحد بعبنه فيكون في حالة واحدة عالمًا بالشمئ جاهلاً به فيتناقص لأنه في محل واحد وإلا فبالسواد والبياص في حزأين من العين متناقض، والعدم والحهل بشئ واحد هي شخص واحد محال وفي شخصين غير محال، فدل على أنه واحد وهو باتفاق العقبلاء حزء لا يتحزأ أي شيء لا ينقسم إد لـفظ حزء لائق مه، لأن الجزء إضافة إلى الكل ولا كل هنا. فــلا جزء إلا أن يراد مه ما يريد القائل بفوله الوحد جزء من العشرة، فإنك إدا أخذب جميع الأجزاء التي بها قبوام لعشرة في كونها عشرة كان الواحد من جملتها وكذلك إذا أخدب جميع الموحودات أو حميم ما به قوام الإنسان في كونه إنسانًا كان الروح واحدًا من حملتها، فإذا مهمت أنه شيء لا ينقسم فلا يخلو إما أذ يكون متحيزًا أو غير متحز، وباطل أن يكون متحميرًا إد كار متحميز منقسم، الجرء الذي لا بتجهزأ باطل أن يكون منقسمًا بـأدلة هندسبه وعقلية أقربها أنه لو فرض جوهر بين حوهرين لكان كل واحد من الطرفين يلفي من الوسط غبــر ما يلقى الآخر، فــيجوز أن يقوم بالــوجه الذي يلقاه هذا العرف علم وبالوحــه الأحر جهل، فيكون عالمًا جاهلاً في حالة واحدة بشئ واحد، وكيف لا ولو فرص نسيط مسطح من أجزاء لا تتبجزأ لكان الوحبه الذي يحاذينا ونراه غيسر الوجه الآحسر الذي لا نراه، فإن الواحد لا يكون مرئبًا وغير مرئى في حالة واحدة، ولكانت الشمس إذا حاذب أحد وحهبه استنار بها دلك الوجه دون الوحه الآخر، فإدا ثبت أنه لا ينقسم وأنه لا يتحزأ ثنب أنه قائم بنفسه وغير منحيز أصلاً.

# فصل

قيل له: وم حقيقة، وما صفة هذا الحوهر، وما وجه تعلقه بالبدن؟ أهو داخل فيه أو خارج عنه أو منصل به أو منفصل عنه؟

قال بياضية: لا هو داخل ولا هو خارج ولا هو منه صل ولا متصل، لأن مصحح الاتصاف بالانصال والانفصال الجسمية وانتحز فد انتفيا عنه فانفك عن الضدين، كما أن الجماد لا هو عالم ولا هو حاهل لأن مصحح العلم والجهل الحياة، فإذا انتفت انتهى الضدان.

فقيل له: هل مو في جهة؟

فقال له: هو منزه عن الحلول في المحال والاتصال بالأجسام والاحتصاص بالجهات،

وإن كل دلك صفات الأحسام وأعسراصها و لروح ليس بجسم ولا عرض في حسم، بل هو مقدس عن هذه العوارض.

فقيل له: لم مبع الرسول على عن إفشاء هذا السر وكشف حقيقة الروح بقوله نعالى: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مَنْ أَمْر رَبِّي ﴾ الإسراء · ١٨٥.

فقال: لأن آلأفهام لا تحتلمه لأن الناس قسمان عنوام وحواس. أما من غلب على طبعه العامية فهذا لا يقبله ولا يصدقه في صفيات الله تعالى فكيف بصدقه في حق الروح لإسانية، ولهذا أنكرت لكرامية والحنبلية ومن كانت العامية أعلب عليه دلك وحعلوا الإله حسمًا إد لم يعلقوا موجودًا إلا حسمًا مشارًا إليه، ومن ترقى عن العامية قليلاً نفى الجسمية وما أطاق أن ينفى عوارض الحسمية فأثبت الجهة وقد ترقى عن هذه العامية الاشتعرية والمعترلة، فأثبت الجهة وقد ترقى عن هذه العامية الاشتعرية والمعترلة، فأثبت المجهة وقد ترقى عن هذه العامية الاشتعرية والمعترلة،

فقيل له: ولم لا يجوز كشف هذا السر مع هؤلاء؟

فقال الأنهم أحالوا أن تكون هذه الصفات لغير الله تعالى، فإذا دكرت هذا لبعضهم كمروك وقالوا إنك تصف نفسك بما هو صفة الإله على الخصوص، فكأنك تدعى الإلهية لمسك.

فقيل له: فلم أحالوا أن تكون هذه الصفة لله ولعير الله معالى أيصًا؟

فضال لأنهم قالوا كما يستحيل فى ذوات المكان أن يجتمع اثنان فى مكان واحد يستحيل أيضًا أن يحتمع اثنان لا فى مكان، لأنه إنم استحال اجتماع جسمين فى مكان وحد، لأنه لو اجتمعا لم يتميز أحدهما عن الآخر، فكذلك لو وحد اثنان كل واحد منهما ليس فى مكان فيم بحمصل التمييز والعرفن؟ ولهذا أيضًا قالوا: لا يجتمع سوادان فى محل واحد حتى قيل المثلان يتضادان.

فقيل. هدا إشكال فوى فما جوابه؟

قال: جوامه أنهم أخطئو حيث ظنوا أن التمييز لا يحصل بالمكان بل محص التميز مثلاثة أمور أحدها بالمكان كجسمين في مكاس، والثاني بالرمان كسوادين في جوهر واحد في رمانين، وامثالث بالحد والحقيقة كالأعراض المختلفة في محل واحد مثل اللول والطعم والبرودة والرطوبة في جسم واحد، فإن المحل واحد والزمان واحد، ولكن هذه معان محتنفة الدوت محدودها وحمقائقها، فيتمير اللون عن الطعم بذاته لا بمكان وزمال ويتمير العلم عن القدرة والإرادة بذاته وإن كان الجميع شيئًا واحدًا، فإذا تصور أعراض مختلفة الحقائق في عبر مكان أولى.

#### فصل

فقيل: هنا دليل آخر على إحالة ما ذكرتموه أطهر من طالب التفرقة وهو أن هذا تشبيه وإثبات لأخص وصف الله تعالى في حق الروح.

فقال: هينهات، فإن قولنا الإنسان حيى عالم قادر سميع بصير متكلم وإنه تعالى كذلك ليس فيه تشبيه لأنه ليس دسك أحص الوصف، فكذلك البراءة عن المكان والجهة ليس أخص وصف الإله، بل أخص وصفه أنه قبوم أى هو قائم بذانه، وكل ما منواه قائم به، وأنه منوجود بداته لا بغيره فكل ما سنواه موجنود به لا بذته، بل ليس للأشياء من دواتها إلا العدم، وإيما لها لوحود من غيرها على سبيل العارية، والوحود لله تعالى ذاتى ليس بمستعار، هذه الحقيقة أعنى القيومية ليست إلا لله تعالى.

فقيل له: دكرت معنى التسوية والنفح والروح ولم تدكر معنى النسة في الروح، وأنه لم قال من روحي ولم نسبه إلى نفسه، فإن كان لأن وحسوده به فحميع الأشياء أبضًا كذلك وقد نسب البشر إلى الطين، فقال ﴿ إِنّي حَالِقٌ بشرًا مِن طين ﴾ [ص. ٧١]. ثم قال: ﴿ فإذَا سوَّيّتُهُ ونَفختُ فيه مِن رُوحي ﴾ [ص. ٢٧] وإن كان معناه أنه جزء من الله تعالى فاص على القلب كما يفيض المبال على السائل، فيقول أفصب عليه من مبالى فهده تحرثة لدات الله، وقد أبطلتم هذا ودكرتم أن إفاضته لبست بمعنى انفصال جزء منه.

فقال: هذا كقول الشمس لو نطقت وصالت: أفضت على الأرض من بورى، فيكون صدقًا ويكون معبى النسبة أن البور الحاصل من جنس بور الشمس بوجه من الوجوه، وإن كان في عدية الضعف بالإضافة إلى نور الشمس، وقد عرفت أن الروح منزه عن الجمهة والمكان وفي قوته العلم بجميع الأشياء والاطلاع عليها، وهذه مضاهاة ومناسبة فلدلك حص بالإضافة وهده المضاهاة ليست للحسمانيات أصلاً.

فقيل له: ما معنى قوله تعالى ﴿ فُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء ١٨٥.وما معنى عالم الأمر وعادم الحق؟

فقال كل ما يقع عليه مساحة وتقدير وهو عالم الأجسام وعوارضها يقال إنه مس عالم الحلق، والحلق هنا بمعنى الستقدير لا بمعنى الإيجاد والإحداث، يقال: حلق الشئ أى فدره قال الشاعر:

وَلَأَنْتَ فَفْ رِي مسل خَلَقْتَ وَبعْ فَ فَلَا يَفُ رِي مُ القَصِومُ يَخلقُ ثم لا يفري

أى تقدر ثم نفطع الأديم وما لا كمية له ولا تقدير، فيقال: إنه أمر رباني وذلك

للمصاهاة لتى ذكرناها وكل ما هو من هذا الجسس من أرواح البشر وأرواح الملائكة يقال إنه من عالم الأمر، فعالم الأمر عبارة عن الموجودات الحارجة عن الحس والخيال و لجهة والمكان والتحيز، وهو ما لا يدحل تحت المساحة والتعدير لابتهاء الكمية عنه.

فقيل له. أنتوهم أن الروح ليس مخلوفًا وإن كان كذلك فهو قديم؟

فقال قد نوهم هذا جماعة وهو حـهن، بل نقول إن الروح غير مخلوق بمعنى إنه غير مقدر كمية ولا مساحة. فإنه لا ينقسم ولا يتحيير ونقول أنه محلوق. لكنه بمعني أنه حادث وليس بقديم. وبرهان حسوثه طويل ومقدماته كثيـرة، ولكن لحق أن الروح البشرية حدثت عند استعداد النطفة للقبول كما حدثت الصور في المرآة بحدوث الصقالة، وإن كانت الصور سائقة الوجود على الصقالة وإيجاد هذا البرهان أنه إن كبانت الأرواح موحودة قبل الأبدان لكانت إما كشيرة أو واحد وباطل وحدتها وكشرنها فباطل وحودها، وإنما استحال وحدتها بعد التــعُلق بالأبدان لعلمنا صروءة بأن ما يعلمه زيد يجوز أن يجــهله عمرو، ولو كان الجوهر العاقل منهما واحدًا لاستحال اجتماع المتضادين فيه، كما يستحيل في زيد وحده، وبعني بالجوهر العاقل الروح ومحال كثرتها لأن الواحد محال أن لا يثني ولا ينقسم ١٠١ كان دا مقدر كالأجسام، فالجسم ينقسم فإنه دو مقدار وذو بعص فبتبعض، أما ما ليس له بعص ولا مقدار فكيف ينقسم وأمنا تقدير كثرتها فبل التعلق بالبدن فسمحال لآنها إما أن تكون متماثلة أو محتلفة، وكل ذلك محال، وإنما استحال النماثل لأن وجود المثلين محال في الأصل، ولهذا يستحيل وجود سوادين في محل، وجسمين في مكان واحد لأن الاثمين يستدعى مغايرة ولا مغايرة هما وسو دان في محلين جائز لأن هذا يفارق دلك في المحل إذا اختص بمحل لا يخبتص به الآخر، وكذلك بجنور محل واحد في رمياس إد لهذا وصف لس للآخر وهو الاقتران بهذا الزمان الخاص، فليس في الوجود مثلان مطلقًا، بل بالإضافة كقولنا. ريد وعميرو هما مثلان في الإنسانية والحسمية، وسواد الحسر والغراب مثلان في السوادية، ومحال تغايرهما لأن النغاير نوعان. أحدهما باختلاف لنوع والمههة كتعاير الماء والنار وتعاير السواد والبياض، والثاني بالعسوارض التي لا تدخل في الماهية كتغاير الماء لحار والماء المارد، فيإن كان تغاير الأرواح المشرية بالنوع ولماهية فسمحال لأن الأرواح البمشرية متمفقة بالحد والحقيقة وهي نوع واحمد، وإن كانت متعايرة بالعوارص فمحمال أيصًا لأن الحقيقة الواحدة إنما يتغاير عوارضها إذا كانت متعلقة بالأجسام مسوبة إليها ننوع ما إذ الاحتلاف في أجزاء لحسم صرورة ولو في القرب من لسماء والبعد عنها مثلاً، أما إذا لم يكن كذلك كان الاختــلاف محالاً وهذا ربما يحتاجون في تحقيــقه إلى مزيد تقدير لكن هذا الفدر سه عليه. فقيل له: كيف يكون حال الأرواح بعد مفارقة الأجسام ولا تعلق لها بالأجسام فكيف تكثرت وتغيرت؟

. فقال: لأنها اكتسبت معد التعلق بالأبدان أوصافًا مختلفة من العلم والجهل والصفاء والكدورة وحسن الأحلاق وقبحها، فبقيت منها متغايرة فعلمت كثرتها بخلاف ما قبل الأحساد فإنه لامتبب لتعايرها.

#### فصل

فقيل له: ما معنى قوله عليه السلام: «إن الله تعالى خلق آدم على صورته» وروى اعلى صورة الرحمن»؟

فقال: الصور اسم مشترك قد يطلق على ترتيب الأشكان ووضع بعضها على بعص واحسلاف تركيها، وهي الصورة المحسوسة، وقد يطلق على ترتيب المعاني الني ليست محسوسة، بل للمعاني ترتيب أيضًا وتركيب وتناسب، ويسمى دلك صورة، فيقال: صورة المسألة كذا وكذا، وصورة الوافعة وصورة المسألة الحسانية والعقلية كذا، والمراد بالتسوية في هذه الصورة هي لصورة المعنوية، والإشارة به إلى المضاهاة التي ذكرناها ويرجعه ذلك إلى الذات والصفات والأفعال، فحقيقة دات الروح أنه قائم بنفسه ليس بعرض ولا نحسم ولا حوهر متحميز ولا بحل المكان واجهة ولا هو متصل بالبدن والعالم، ولا هو منفصل، ولا هو داحل في أحسام العالم والبدن، ولا هو خــارج، وهذا كله في حقيقة دات الله تعالى، وأما الصفات فقد خلق حيًّا عالمًا قادرًا مربدًا سـميعًا بصيرًا متكــلمَّ، والله تعالى كذلك. وأما الأفعال فمبدأ فعل الأدمى إراده نظهر أثرها في القلب أو لا فيسرى منه أثر بواسطة الروح الحيوسي الذي هو بخار لطيف في تجويف القلب، فيتصاعد منه إلى الدماغ ثم يسرى مه إلى الأعبصاب الخبارجة من الدماغ، ومن الأعصباب إلى الأوتار والرباطات المتعليقة بالعضل، فتنحمذب الأوثار فبتحرك بها الأصابع، ويتحرك بالأصابع القلم، وبالقلم المداد مثلاً، فيبحدث منه صورة ما يريد كتب على وجه القرطاس على الوجه المتنصور في حزانة التخير، وإنه ما لم يتصور في خياله صورة المكتوب أولاً لا يمكن إحداثه على البياض ثانيًا، ومن استقرأ أفعــال الله تعالى وكيفــبة إحداثه النبات والحــبـوان على الأرض بواسطة تحريك السموات والكواكب، وذلك بطاعة الملائكة له في تحريك السموات علم أن تصرب الأدمى في عالمه أعنى بدنه يشبه تصرف الخيالق في العالم الأكبر وهو مثله، وانكشف له أن نسبة شكل القلب إلى تصرف نسبة العرش ونسبة الدماغ نسبة الكرسي واحواس كالملائكة الذين يطيعون الله طبعًا ولا يستطيعون خلافًا، والأعصاب والأعضاء كالسموات، والقدرة فى الأصابع كالطبيعة المسخرة المركوزة فى الأجسام، والقرطاس والقلم والمداد كالغناصر التى هى أمهات المركبات فى قبول الجمع والتركيب والنفرقة ومرآة التخيل كاللوح المحفوظ فمن اطلع بالحقيقة على هذه الموازنة عرف معنى قوله عليه السلام: إن الله تعالى حلق آدم على صورته، ومعرفة ترتيب أضعال الله تعالى معرفة عامضة يحتاج ضيها إلى تحصيل علوم كثيرة، وما ذكرناه إشارة إلى جملة منها.

قبل له: فما معنى قوله عليه السلام: ابن عرف نفسه فقد عرف ربه؟

قال: لأن الأشاء نعرف بالأمثلة المناسبة، ولولا المضاهات المذكورة لم يقدر الإنسان على الترقى من معرفة نفسه إلى مسعرفة الخالق، فلولا أن الله تعالى جمع فى الأدمى ما هو مثال جملة السعالم حتى كأنه نسخة مختصرة من العوالم، وكأنه رب فى عسله منصرف لما عرف العالم والتسصرف والربوبية والعقل والقسدة والعلم وسائر الصفات الإلهية، فصارت النفس بمضاهاتها وسوازنتها مرقاة إلى معرفة خالق النفس، وفى استكمال المعرفة بالمسألة التى عبل هذه ما ينكشف العط / ، جه هذه المسألة .

فقيل له: إن كانت الأرواح حادثة مع الأجساد فما معنى قوله عليه السلام: «خَلَقَ اللهُ الأَرُّواَحَ قَبْلَ الأَجْساد بَأَلفَى عَامِ»، وقوله عليه السلام: «أَنَا أُولُ الأَنْسِياءِ خَلْقًا وَآخِرُهُمْ بَعْنًا»، وقوله: «كُنْتُ نَبيًّا وَآدَمُ بَيْنَ المَاء والطِّينِ»؟

فقال: ليس في هذا ما يدل على قدم الرَوح، بل يدل على حدوثه، وكونه مخلوقًا. نعم ربما دل بطاهره على تقدم وجوده على الجسد وأمر الظواهر هين، فإن تأويلها ممكن والرهان القاطع لا يدرء بالظواهر بل يسلط على تأويل الظواهر، كما في ظواهر النشبيه في حق الله تعالى.

أما قوله عليه السلام وخَلَق الله الأرواح قبل الأجسادة، فلعله أراد بالأرواح الملائكة، وبالأجساد أجساد العالم من العرش والكرسي والكواكب والهواء والأرض والماء، وكما أن أحساد الآدميين بجملتهم صغيرة بالإضافة إلى جرم الأرض وجرم الأرص أصغر من جرم الشمس بكثير، ثم لا نسبة لجرم الشمس إلى فلكها ولا لفلكها إلى السموات التي فوقه، ثم كل ذلك اتسع له الكرسسي إذ وسع كرسيه السموات والأرض، والكرسي صغير بالإضافة إلى العرش، فإذا تفكرت في جميع ذلك استحقرت أحساد الآدميين ولم تفهمها من مطلق لفظ الأجساد، فكذلك فاعلم وتحقق أن أرواح البشر بالإصافة إلى أرواح الملائكة كأجسادهم بالإضافة إلى أرواح الملائكة كسرج اقتبست من نار عظيم طبق العالم، وتلك النار العظيمة هي أرواح الملائكة، ولارواح الملائكة ترتيب وكل واحد منفرد برتنه، ولا يجتمع العظيمة هي أرواح الملائكة، ولارواح الملائكة وتيب وكل واحد منفرد برتنه، ولا يجتمع

فى مرئة واحده اثنان بحلاف الأرواح النشربة المتكثرة مع اتحاد النوع والرتبة. أما الملائكة، فكل واحد بوغ برأسه هو كل ذلك النوع وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿ وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴾ [الصافات: ١٦٤، ١٦٥].

وبقوله عليه السلام: الراكع منهم لا يسجد رانقائم لا يركع، وإنه ما من وحد منهم إلا له مقام صعلوم، فلا يمهم إذًا من الأرواح والأجساد المطبقة إلا أرواح الملائكة وأجساد العالم.

وأما قوله عليه السلام · «أَنَا أُوَّلُ الأنْساء خَلْقًا وَآخَرُهُمْ بَعْثًا»، فالخلق هنا هو التقدير دوں الإيحاد، فإنه قيل أن ولدته أمه لم يكن موجودًا مخلوقًا، ولكن العايات والكمالات سابقة مي التقيدير لاحقة في الوجود، وهو معنى قويهم؛ أول الفكر آخر العمل. بيانه أن المهمدس المقدر لملدار أول ما يمثل في نفسم صورة الدار، فيحصل في تضديره در كاملة، وآحر ما يوجد من أثر أعمامه هي الدار الكاملة وهي أول الأشياء في حقَّمه تقديرًا وآخرها وحودًا، لأن ما قبلها من صرب اللبن وبناء الحيطان وتركبب الجذوع وسيله إلى عاية وكمال وهي الدار، ولأجلها تقدمت الآلات والأعمال، فإذا عربت هذا فاعلم أن المقبصود فطرة الأدميين إدراكتهم بسعنادة القرب من الحضير الإلهية، وتم يكن ذلك إلا ستعريف الأنسياء وكانت الببوة مقصودة بالإيجاد، والمقصرد كمالها وغايتها لا أولها، وإنما تكمل بحسب سنة الله تعالى بالتدريج كما تكمل عمارة الدار بالتدريح لتمهيد أصل النبوة بآدم عبيه السلام، ولم يزل ينمو ويكمل حـتى بلغ الكمال بمحمـد عبيه السلام، وكـان المقصود كمـال النبوة وعايتها وتمهيد أوائلها وسيلة إلبها كتأسيس البنيان وتمهيد أصول الحيطان، فإنه وسيلة إلى كمال صورة الدار ولهذا السر كان خاتم النيس فإن الزبادة على الكمال نقصان وكمال شكل الآلة الباطشة كف عليه خمس أصابع، فكما أن دا الأصابع الأربعة باقص فدو الأصابع الستة ناقص، لأن السادسة زيادة على الكفاية فهـو نفصان في الحقيقة، وإن كانت زيادة في الصور، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام مثل البوة كمثل دار معمورة لم يبق فيها إلا مـوصع لبنة، فكنت أنا مـوضع تلك اللبنة أولفظ هذا مـعناه، فإدا عـرفت أن كونه حـاتم السيين ضـرورة لا يتصور خلافه إذا بلغ به الغـاية والكمال، والعاية أول التـقدير، أخر في الوجود.

وأما قوله عليه السلام. «كُنْتُ مَسِنًا وآدَم بَيْنَ المَاء وَالطَّينِ». فهو أبصًا إشارة إلى ما ذكرناه، وأنه كان نسبًا في التقدير قبل تمام خلقه آدم عليه السلام، لأنه لم يشأ خلق آدم إلا ليتزع الصافي من دريته، ولا يستسصفي تدريحًا إلى أن بلغ كسمال الصفاء، فيقيل الروح القدامي النبوى المحمدي ولا تفهم هذه الحقيقة إلا بأن تعلم أن للدار، مثلاً وحوديس وجود

في دهن المهندس ودماغه حبتي كأنه ينظر إلى صورة الدار، ، وجودها حبارج الذهن في الأعبان. والوجود الدهني سبب الوحود الخارجي العيني نسهو سابق لا محالة، فكذلك فاعلم أن الله تعالى يقدر أولاً ثم يوجد على وفق السقدير ثانيًا وإنما التقدير يرسم في اللوح المحموط كـما يرسم تقدير المهندس أولاً في اللوح أو في الفرطاس، فتصير الدار موجودة بكمال صورتها نوعًا ثمن الوجود، فيكون هو سبًا للوجود الحفيقي، كما أن هذه الصورة ترسم في لوح المهمندس بواسطة القلم والقيم يجرى على وفيق العلم بل العلم منحبريه، مكذلك تقدير صورة الأمور الإلهية ترسم أولاً في اللوح المحفوط، وإي يشقش اللوح المحصوط من القلم والقلم بجرى على وفق العلم، واللوح عسارة عن موحبود قابل ينقش الصورة فيه، والقلم عبارة عن موجود منه تفيض الصور على اللوح المنتقش، فإن حد القلم هو الناقش لصور، ولـيس من شرطهمـا أن بكون قصبًـا أو خشًّا المـعلومات في اللوح، واللوح هو المنتقش بتلك الصور، بل من شرطهما أد لا يكونا جسمين فالجسمية لا تدخل في حد القلمية وللوحية هو ما ذكرنا والزائد عليه صورته لا معناه، فلا يبعد أن يكون قلم الله تعالى ولوحمه لائقًا بإصبعه ويده، وكل ذلك على ما يليق بذاته وإلهبينه فتقدس عن حقيفة الجسمية، بل جملتها حواهر روحانية. عالية بعضها معلم كالقلم، وبعضها متعلم كاللوح، فإن الله تعالى علم بالقلم، فإدا فهمت توعى الوجود فقد كان نبيًّا قبل آدم عليه السلام بمعنى الوحـود الأول التقديري دون الوحـود الثاني الحسى العيني، والحـمد لله رب العمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحمه أحعين آمين.

# 

الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خبر خلقه محمد رسوله وعبده، وعلى آله وصحبه من بعده.

أما بعد؛ فاعلم أيها الحريص لقبل على اقتباس العلم، المطهر من نفسه صدق الوغبة وفرص التعطش إليه، أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافة و لمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وحوه الناس إلىك وجمع حطام الدنيا، فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبع آخرتك مدنياك، فصفقتك حاسرة وتجارتك بائرة ومعلمت معين لك على عصيابك وشريك لك في خسرانك، وهو كبائع سيف من قاطع طريق كما قال على المن أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها».

َّ وَإِن كَانَتَ سِنَكُ وَقَصَدُكَ بَيْنَكَ وَبِينَ الله تَعَـالَى مَن طَلَبِ الْعَلْمِ الْهَدَايَة دون مـجرد

الرواية فأبشر، فيإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت، وحيبتان البحر تستبغفر لك إذا سعيت؛ ولكن ينبغى لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم، لها بداية ونهاية وظاهر وماطن، ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها، ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها.

وها أثا مشير عليك ببداية الهداية لتجرب بها نفسك وتمتحن بها قلبك، فإن صادفت قلبك إليها ماثلاً ونفسك بها مطاوعة ولها قابلة، فدونك التطلع إلى النهايات والتغلغل في بحار العلوم، وإن صادفت قلبك عند مواجهتك بياها بها مسرقًا وبالعمل بمقتضاها عاطلاً، فاعلم أن نفسك الماثلة إلى طلب العلم هي النفس الأمبارة بالسوء، وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين ليدليك بحبل عروره فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاك، وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير حتى يلحقك بالاخسرين أعمالاً الذين صل سعيهم في الحياة الدنيا وهم بحسبون أنهم يحسنون صنعًا، وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء وما ورد فيه من الآثار والاخبار، ويلهيك عن قوله على الشيطان فضل القيامة وكم يَرْدُدُ هُدَى لَمْ يَرْدُدُ من الله إلا بعداً»، وعن قوله على المشيد التأس عَلماباً يوم القيامة وكم يُخشَعُ وعَمَل لا يُرْفَعُ وَدُعَاء لا يُسْمَعُ »، وعن قوله عَلى : همرزت لَيْلة أَسْرى بي بأَشْها مِنْ مَاهم بنفاههم بمقاريض من نار فَقَلتُ مَن أَنْتُم ؟ قَالُو: كنّا نَامُرُ بِالخَيْرِ وَلا نأتِيه وَنَهي عَن تَقْرض شفاههم بمقاريض من نار فَقَلْتُ مَن أَنْتُم ؟ قَالُو: كنّا نَامُرُ بِالخَيْرِ وَلا نأتِيه وَنَهي عَن تَقْرض شفاههم بمقاريض من نار فَقَلْتُ مَن أَنْتُم ؟ قَالُو: كنّا نَامُرُ بِالخَيْرِ وَلا نأتِيه وَنَهي عَن الشَّرُ وَالتَهم والتَهم بمقاريض من نار فَقَلْتُ مَن أَنْتُم ؟ قَالُو: كنّا نَامُرُ بِالخَيْرِ وَلا نأتِيه وَنَهي عَن الشَّرَ وَالتَهم والتَهم و

فإياك يا مسكين أن تذعن لتزويره فيدلك بحبل غروره، فويل للحاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة! وويل للعالم حيث لم يعمل بما علم ألف مرة!

واعلم أن الناس فى طلب العلم على ثلاثة أحوال: رجل طلب العلم ليتخذه زاده إلى المعاد، ولم يفصد به إلا وجه الله والدار الآخرة، فهلذا من الفائزين، ورجل طلبه ليستمين به على حياته العاجلة، وينال به العز والجاه والمال، وهو عالم مستشمر فى قلبه ركاكة حاله وخله مقصده؛ فهذا من المخاطرين، فإن عاجله أجله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة وبقى أمره فى خطر المشيئة، وإن وفق للتوبة قبل حلول الأجل وأضاف إلى العلم والعمل وتدارك ما فرط فيه من الخلل، التحق بالفائزين؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذب له ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان، فانخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال والتفاخر بالجاه والتعزز بكشرة الأتباع، يدخل بعلمه كل مدخل رجاء أن ينقضى من الدنيا وطره، وهو مع ذلك يضمر فى نفسه أنه عند الله بمكانة لاتسامه بسمة العلماء وترستمه وسرمهم فى الرى والمطق، مع تكالبه على الدنيا ظاهراً وباطناً؛ فهلذا من الهالكين ومن

الحمقى المغرورين، إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين وهو غافل عن قوله تعالى. ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعُلُونَ ﴾ الصف ١٦. وهو بمن قال فيهم رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ قَالَم الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ مَنَ الله عَلَى الله الله والله الله الله الله على الله على المناس عن الدنيا المسانه ومقاله فهو داع لهم إليها بأعماله وأحواله، ولسان الحال أفصح من لسان المقال، وطباع الناس إلى المشاهدة في الأعمال أميل منها إلى المسابعة في الأقوال؛ فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكسر مما أصلحه بأقواله إذ لا يستجرئ الجاهن على الوقية في الدنيا إلا باستجراء العلماء، فقد صار علمه سببًا لجراءة عباد الله على معاصيه، ونفسه الجاهلة مدلة مع ذلك تمنيه وترجيه، وتدعوه إلى أن يمن على الله بعلمه، وتحيل إليه نفسه أنه خير من كثير من عباد الله. فكن أيها الطالب من الفريق الأول، واحذر أن تكون من الفريق الثانى! فكم من مسوف عاجله الأجل قبل التوبة فخسر، وإياك ثم إياك أن تكون من الفريق الثالث فتهلك هلاكًا لا يرجى معه فلاحك ولا ينتظر صلاحك.

فإن قلت: فما بداية الهداية لأجرب بها نفسى؟

فاعلم أن مدايتها ظاهرة التقوى، ونهايمها باطنة التقوى، فلا عاقبة إلا بالتقوى، ولا مداية إلا للمتقين. والتقسوى عبارة عن استثال أواسر الله تعالى واجتساب نواهيه، فهسما قسمان. وها أنا أشير عليك بجمل مختصرة من ظاهر علم التقوى في القسمين جسمعًا، وألحق قسمًا ثالثًا ليصير هذا الكتاب جامعًا مغنيًا والله المستعان.

# القسم الأول في الطاعات

اعلم أن أوامر الله نعالى فرائض ونوافل: فالفرض رأس المال وهو أصل التحارة وبه نحصل النجاة، والنفل هو الربح وبه الفور بالدرجات، قال عَلَيْهُ: "يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ما تَقَرَّبُ إلى المُتُقرَبُونَ بِمثْلُ أَدَاء مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِمْ، وَلا يَزَالُ العَبْدُ يَتَقَرَّبُ إلى بالنّوافل حَتَى أُحبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وبَصَرَهِ الّذِي بُنْصِرُ بِهِ ولَسانَهُ الّذِي يَنْطَقُ بِه ويَكُن النّذِي يَبْطِقُ اللّذِي يَنْطَقُ بِه ويَكُن النّذِي يَبْطِقُ اللّذِي يَنْطَقُ اللّذِي يَعْشَى بهاه.

ولنَ تصلَ أيها الطالب إلى القيام باوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظائك وأنفساسك من حين تصبح إلى حين تمسى؛ فاعلم أنَّ الله تعالى مطلع على ضميرك، ومشرف على طاهرك وباطنك، ومحيط بجميع لحطاتك وخطراتك وخطواتك، وسائر سكناتك وحركاتك، وأنك في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديه، فلا يسكن في الملك والملكوت ساكن ولا يتحرك متحرك إلا وجبار السموات والأرض مطلع عليه ﴿ يَعْلَمُ

حائنة الأعين وما تُخفي الصُدُورُ ﴾ [عور 19]. و ﴿ يعلمُ السَرَّ وأحفى ﴾ [طه ١٠]. فتأدب أبها المسكس ظاهراً وباطناً بين يدى الله تعالى بأدب العسد الذليل المذب في حضرة الملك الجنار القهار، واجتهد أن لا يراك مولاك حيث نهاك، ولا يمقدك حيث أمرك، ولن تقدر على دلك إلا بأن توزع أوقاتت وبرب أورادك من صبحك إلى مسائك، فاصغ إلى ما يلقى إليك من أوامر الله تعالى عليك من حين تستيفظ من مامك إلى وقت رحوعك إلى مضجعك.

# فصل في آداب الاستيقاظ من النوم

فإدا استيقطت من الموم فاجمهد أن تستيقظ قبل طلوع العجر، وليكن أول ما يجرى على قلبك ولسائك ذكر الله تعالى، فقل عند دلث: الحمد لله الذي أحماما بعد ما أماننا وإليه الشور، أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله رسالعاني؛ أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين ببينا محمد على وعلى ملة أبينا إبراهيم حيفًا مسلمًا وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسيا وبك نحيا وبك تمود يك أن تبعثا في هذا اليوم إلى كل خير، وبعود لك أن نجرح فيه سوءًا أو نجره إلى مسلم أو يجره أحد إلينا. نسألك حير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بث من شر هذا اليوم وشر ما فيه.

فإذا لبست ثيابك فسائو به امتثال أوامر الله تعالى فى سستر عورتك، واحذر أن يكون قصلك من لباسك مراءاة اخلق فتخسر.

# باب آداب دخول الخلاء

فإذا قسصدت بيت الخسلاء لقصاء الحساجة فقسدم فى الدخول رجلك اليسسرى، وفى الخروج رجلك اليمسى ولا تدخل حاسر الحروج رجلك اليمسى ولا تستصحب شيئًا عليه اسم الله تعالى ورسوله، ولا تدخل حاسر الرأس ولا حافى القدمين. وقل عند الدخول: باسم الله، أعود بالله من الرحس النجس الحبيث المخبث الشيطان الرجيم؛ وعند الخروج. غفرانك الحمد لله الذى أذهب عنى ما يؤدسى، وأيهى على ما ينفعني.

وينمغى أن تعد للغسل قبل قبضاء الحاجة، وأن لا تستحى بالماء فى موضع قبضاء الحاحة، وأن تسسرى على البول بالتنجيح والسنثر ثلاثًا، وبإمرار البيد اليسسرى على أسقل القضيب. وإن كنت فى الصحراء فابعد عن عيود الناطرس أو استتر بشئ إن وجدته، ولا تكشف عورتك قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس، ولا تستقبل الشمس ولا القسم، ولا

تستفر القبلة ولا تستدبرها، ولا تجلس في متحدث الناس، ولا تبل في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة، ولا في الجحر. واحدر الأرص الصلة ومهب الربح احترازاً من الرشاش، بقوله على المرحل البسري، ولا بقوله على الرحل البسري، ولا تبل قائمًا إلا عن ضرورة، وأجمع في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماء، فإذا اردت الاقدصار عن احدهمًا فالماء أفضل، وإن اقتصرت على الحجر فعليك أن تستعمل ثلاثة أحمار طهرة منشفة للعين، تمسح بها محل النحو بحيث لا تنقل المحاسة عن موضعها، وكذلك تمسح المقضيب في ثلاثة مواضع من حجر، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة فتمم حمسة أو سبعة إلى أن يبقى بالإيتار، فالإيتار مستحب والإنقاء واحب. ولا تستبح إلا بالبد للسرى، وقل عند الفراغ من الاستنجاء اللهم طهر قلبي من المساق، وحصن فرجي من لهو حش. واذلك يدك بعد تمام الاستنجاء بالأرص أو بحائط ثم اعسلها.

## أدابالوضوء

فإذا فرغت من الاستنحاء فيلا تشرك السواك، فيإنه مطهسرة للفم ومرضاة للرب ومسخطة للشيطان، وصلاة بسواك أفصل من سبعين صلاة بلا سواك؛ وروى عن ألى هريرة وطن عال: فيال رسول عَلَى أَنْ أَشُق عَلَى أُمَّتي لأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ فِي كُلُّ صَلاةً»، وعنه عَلَى أُمَّرْتُ بالسَّواكِ فِي كُلُّ صَلاةً»،

ثم اجلس للوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كى لا يصيبك الرشاش وقل. سم الله الرحم الرحيم، رب أعوذ لك من همزات الشياطين، وأعود بك رب أن يحضرون. ثم اغسل يديث ثلاثًا قبل أن تدخلهما الإناء وقل: اللهم إنى أسالك البُمْن والبركه، وأعوذ لك من الشؤم والهلكة. ثم الو رفع الحدث أو استباحة الصلاة؛ ولا ينبغى أن تعرب نيبتك قبل غسل الوجه فلا يصح وصوءك. ثم خذ غرفة لفيث وتمضمص لها ثلاثً، وبالغ في رد الماء إلى الغلصمة، إلا أن تكون صائمًا، فترفق وقل اللهم أعى على للاوة كتابك وكشرة الدكر لك، وثبتنى بالقول الثابت في الحيساة الدليا وفي الآخرة ثم خذ غرفة لائفك واستنشق لها ثلاثً، واستنش ما في الأنف من الرطوبة، وقل في الاستنشق: اللهم أرحني رائحة الجنة وأنت عنى راص؛ وفي الاستثار اللهم إنى أعوذ بك من روائح المار وسوء الدار. ثم خذ غرفة لموجهك فاغسل لها من منذأ تسطيح الجهه إلى منتهى ما يقبل من الدق في الطول، ومن الأذن إلى الأدن في العرض، وأوصل الماء إلى موضع المتحذيف، وهو يعتاد النساء تنحية الشعر عنه وهو ما بين رأس الأدن إلى زارية الجبين، أعنى ما يقع صنه في جمهة الوجه؛ وأوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة: احاحبين، أعنى ما يقع صنه في جمهة الوجه؛ وأوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة: احاحبين،

والشاربين، والأهداب والعذارين؛ وهما ما يوازيان الأذنين من مبتدأ اللحية. ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعر من اللحية الخفيفة دون الكثيفة؛ وقل عند غسل الوجه: اللهم بيض وجمعي بنورك يوم تبيض وجمعه أوليسائك، ولا تسود وجمعي بظلماتك يوم تسود وجمعه أعدائك. ولا تترك تخليل اللحبة الكثيفة.

ثم أغسل يدك اليمنى، ثم البسرى مع المرفقين إلى أنصاف العضدين، فإن الحلية فى الجنة تبلغ مواضع الوضوء، وقل عند غسل اليمنى: اللهم أعطنى كتابى بيمينى وحاسبنى حسابًا يسيرًا؛ وعند غسل الشمال: اللهم إنى أعوذ بك أن تعطينى كتابى بشمالى أو من وراء ظهرى.

ثم استوعب رأسك بالمسح بأن تبلَّ يديك، وتلصق ربوس أصابع يديك البسمنى ياليسرى، وتضعهما على مقدمة الرأس، وتمرها إلى القفا، ثم نردهما إلى المقدمة، فهذه مرة؛ تضعل ذبك ثلاث مرات؛ وكذلك في سائر الأعضاء وقل: اللهم غشنى برحمتك، وأنزل على من بركاتك، وأظللنى تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؛ اللهم حرم شعرى وبَشَرى على النار.

ثم امسح أذنب ك ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وأدخل مسبِّحَـنيك في صماحي أذنيك، وامسح ظاهر أذنيك ببطن إبهاميك وقل: اللهم اجعلـني من الذين يستمعون القول فيتمون أحسنه، اللهم أسمعني منادي الجنة في الجنة مع الأبرار.

ثم امسح رقبتك وقل: اللهم فك رقبتى من النار، وأعسوذ بك من السلاسل والأغلال.

ثم اغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين، وخلل بخنصر اليسرى أصبابع رجلك اليمنى مبتدئًا بخنصرها حتى تحتم بخنصر اليسرى، وتدخل الأصبابع من أسفل وقل اللهم ثبت قدمى على الصراط المستقيم مع أقدام عبادك الصالحين. وكذلك تقول عند غسل اليسرى: السلهم إنى أعوذ بك أن تزل قدمى على الصراط في الناريوم نبزل أقدام المنافقين والمشركين.

وارفع الماء إلى أنصاف الساقين، وراع التكرار ثلاثًا في جميع أفعالك. فإذا فرغت من الوضوء فارفع بصرك إلى السماء وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سبحانك اللهم ويحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، عملت سوءًا وظلمت نفسى، أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين، واحعلني صبورًا شكورًا، واجعلني أذكرك ذكرًا كثيرًا وأسبحك بكرة وأصيلاً.

فمن قال هذه الدعوات في وضوئه خرجت خطاياه من جميع أعضائه، وختم على وصوئه بحاتم، ورفع له تحت العرش، فلم بزل بسبح الله تعالى ونقدسه وبكتب له ثواب دلك إلى يوم القيامة.

واجتسب في وصوئك سبعً: لا تنفض يديك فترش الماء. ولا تلطسم وجهث ولا رأسك بالماء لطمًا ولا تتكلم في أثناء الوضوء . ولا ترد في الغس على ثلاث مرات. ولا تكثر صب الماء من غير حاحه لمجرد الوسسوسة، فللموسوسين شيطان بلعب بهم يقال له الوهاد. ولا تسوضاً بالماء المشمس ولا من الأوابي الصفرية فها أه السبعة مكروهة في الوضوء وفي الخبر أد من ذكر الله عند وضوئه طهر الله حسده كله، ومن لم يدكر الله لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء.

#### آدابالغسل

وإدا أصابت حنابة من احتلام أو وقاع، فحذ الإماء إلى المعتسل واغسل بديك أو لأ ثلاثًا، وأول منا على بدنك من قذر، وتوضأ كمنا سبق في وضوئك للصلاة مع جنميع المدعوات؛ وأحرغسل قدميك كيلا يضبع الماء. فإدا فرغت من الوضوء فصب الماء على رأسك ثلاثًا وأنت ناو رفع الحدث من اجنابة، ثم على شقك الأيمن ثلاثًا ثم الأيسر ثلاثًا وادلك ما أقبل من بدنك وما أدبر ثلاثًا ثلاثًا، وخلل شعر رأسك ولحيتك، وأوصل الماء إلى معاطف البدد ومنابت الشعر ما خف منه وما كثف. واحذر أن تمس دكرك بعد الوضوء، فإذ أصابته يدك فأعد الوضوء، والفريضة من جملة ذلك كله النية وإذالة النجاسة واستيعاب البدن بالغسل.

وفرض الوضوء غسل الوجه والسدين مع المرفقين، ومسح بعض المرفيقين، ومسح بعص المرفيقين، ومسح بعص الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة مع النية والترتيب، وما عداها سنن مؤكدة فضلها كثير وثوابها جزيل، والمتهاون بها خاسر بن هو بأصل فرائضه مخاطر، فإن النوافل حوام للفرائض.

# أداب التيمم

فإذ عجزت عن استعمال الماء لفقده بعد الطلب، أو لعذر من مرض، أو لمانع من الوصول إليه من سبع أو حبس، أو كان الماء الحاضر محتاج إليه لعطشك أو لعطش رفيقك، أو كان ملكًا لغيرك ولم يبع إلا بأكثر من ثمن المثل، أو كانت لك جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك، فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة ثم اقصد صعيدًا طيبًا عليه تراب خالص

طاهر لين، فاصرت عليه بكفيك ضافيًا بن أصابعك، وأبو استبناحة فرض الصلاة واستح بهما وجهك كله مرة واحدة، ولا تتكلف إيصال الغنار إلى منالت الشعر حف أو كثف، ثم الرع خَاتمك وصرت صربة ثانية مفرقًا بين أصابعك، وأصلح بهما يديك مع مرفقيك، فإن لم تستوعبهما فإضرت ضربة أخرى إلى أن تستوعبهما، ثم امسح إحدى كفيك بالأحرى، واسلح مد بين أصابعك بالتخليل، وصل به فسرضًا واحدًا وما شئت من النوافل، فإن أردت فرصًا ثانيًا فاستأنف له تيممً آخر

# أداب الخروج إلى المسجد

فإدا فرعت من طهارتك في بيتك ركعتى الصبح إن كان الفحر قد طلع، كذلك كان يفعل رسول الله على في بيتك ركعتى الصبح، ولا تدع صلاة في الجماعه لاسيما الصبح، فصلاة الحماعة تفضل على صلاة العرد بسبع وعشرين درجة. فإن كنت تتساهل في مثل هذا الربح فلى فائدة لك في طلب العلم؟ ويما ثمرة العلم العمل به، فإذا سعيت إلى المسجد فامش على هيئة وتؤدة وسكينة، ولا تعجل، وقل في طريقك: اللهم إنى أسالك بحق السائلين عليك، وبحق الراعيين إليك، وبحق ممشاى هذا إليك، فإبي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رباء ولا سمعة، بل خرجت اتقاء سحطك و بتعاء مرضابك، فأسالك أن تنقذني من النار، وأن تغمر لى ذبوبي، فإنه لا يعقر الذنوب إلا أنت

# آداب دخول المسجد

فإذا أردت الدخول إلى المسجد فقدم رحلك اليمني وقل اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد وصحمه وسلم، اللهم اغفر لي دنوبي وافتح لي أنواب رحمنك.

ومهما رأيت مى المسجد من يبيع أو يبتاع مقل: لا أربع الله تجارتك! وإدا رأيت فيه من بنشد ضالة فقر: لا ردَّ الله عليك ضالتك! كذلك أمر رسول الله ﷺ.

وإذا دخلت المسحد فلا تجلس حتى تصلى ركعتى التحية، فإد لم تكن على طهارة أو لم ترد فعلها كهستك الباقبات الصالحات ثلاثًا، وقيل أربعًا، وقبيل ثلاثًا للمحدث، وواحد للمتوضئ. فإذ لم نكن صليت في بينتك ركعتى الفجر فيحزنك أداؤهما عن التحية؛ فإدا فرغت من الركعتين فانو الاعتكاف وادع بما دعا به رسول الله عَلَي عد ركعتى الفجر فقل: «للهم إلى أسألك رحمة من عمدك تهدى بها قلى، وتجمع بها شملى، وتالم بها شعثى، وترد بها ألفتى، وتصلح بها دينى، وتحفظ بها عائبى، وترقع بها شاهدى، وتزكمي بها عملى، وتبيض بها وجهى، وتلهمنى بها رشدى، وتقصى بها حاحتى، وتعصمنى بها م

كل سوء اللهم إني اسالك إيمانًا خالصًا دائمًا يباشر قلبي، وأسألك يقبينًا صادقًا حتى أعمم أنه لم يصممني إلا ما كتممته على، ورضى بما قسمته لي اللهم إني أسألك إيمانًا صادقًا ويفينًا ليس بعده كفر، وأسألك رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز عند البلقاء، والصبر عند القضياء، ومبازل الشهداء وعيش لسبعداء، والبصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أسرل بك حاجتي رإن ضعف رأبي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمـتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كمـا تجير من المحور أن تجيرتي من علمذاب السعير، ومن فتنة القلبور، ومن دعوة الثبور. اللهم منا قصر عنه رأبي وضعفي عنه عملي ولم تبلغه نبتي وأمنيتي من خير وعدته أحدًا من عبادك، أو حير ألت معطيه أحدًا من خلفك، فإني أرغب إليك فيه، وأسألك إياه يارب السعالين اللهم اجعلت هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حبربًا لأعدائك، سلمًا لأوليائك، نحب بحبك الباس وتعادى بعيداوتك من خالفك من حلقك. اللهم هذا الدعياء وعليك الإحابة، وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإه إليه رجعون، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. اللهم ذا لحسل الشديد والأمر السرشيد، أسسألك الأمن يوم الوعيد، والحنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السحود، الموفين لـك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما بريد، سنحان من النصف بالعز وقال به! سبحان من لبس لمجد وتنكرم به! سنحان من لا يمغى التسبيح إلا له! سبحان ذي الفضل والنعم! سبحان ذي الجود والكرم! سحان الذي أحبصي كل شيء بعلمه! اللهم اجبعل لي بوراً في قلبي، وبوراً في قبيري، ونوراً في سمعی، ونورًا فی نصری، ونورًا فی شعری، ونورًا فی بشری، ونورًا فی لحمی، ربورًا فی دمي، ونورًا في عظامي، ونورًا من بين يدي، ونورًا من خلفي، ونورًا عن شــمالي، وبورًا من فدوقي، ونورًا من تحمتي. اللهم زدني نورًا وأعطمني بورًا أعظم بور، واجمعل لي نورًا برحمتك باأرحم الراحمين

فإذا فنرعت من الدعء فبلا تشبع إلى وقت الفرص إلا بذكر أو تسبيح أو قراءة قران، فإذا سمعت الأذان في أثناء ذلك فاقطع ما أنت فيه واشتغل بجواب المؤذن، فإذ قال المؤذن: الله أكسر الله أكس في مثل دلك، وكذلك في كل كلمة إلا في الحيعلتين فقل فيهما: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العطيم. فإذا قال. الصلاة خيس من النوم، فقل: صدفت وبررت وأنا على دلك من الشاهدين. فإذا سمعت الإقامة فقل مثل ما يقول إلا في فوله قد قامت الصلاة، فقل أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض. فإذا فرغت من حواب المؤدن فقل: اللهم إلى أسألك عند حضور صدلاتك، وأصوات دعاتك، وإدبار لبلك، وإقسال نهارك، أن تؤتى محمدًا الموسيلة والفصيلة والدرجية الرفيعة، وابعثه المقام

المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد باأرحم الراحدين، فإذا سمعت الآذن وأنت في الصلاة فتمم لصلاة ثم تدارك الجواب بعد السلام على وجهه، فإذا أحرم الإمام بالموض على تشتغل إلا بالاقتداء به، وصلّ الفرص كما سيتلى عليك في كيفية الصلاة وآدابها.

فإذا فرخت فقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم؛ اللهم أنت السلام ومنك السلام والبيّك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الحنة دار السلام، تباركت يا دا الجلال والإكرام، سبحان ربى العلى الأعلى، لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويجبت وهو حى لا يجوت سده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أعل لنعمة والفضل والنناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إله محلصين له الدين ولو كره لكافرون.

ثم ادع بعد ذلك بالجوامع الكوامل ما علمه رسول الله على عائشة وعلى، فقل اللهم إنى أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعدم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علم، وأسألك الجة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، وأعوذ بك من السنار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، وأسالك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد على من أمر فجعل عاقبته رشدا».

ثم ادع بما أوصى به رسول الله عَلَيْ فاطمة بِنْ فقل: قياحى يا قيدوم، يا دا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمنك أستغبث ومن عذابك أسنجير. لا تكلنى إلى نفسسى ولا إلى أحد مس حلقك طرفة عين، وأصلح لى شانى كله بما أصلحت به الصالحين».

ثم قل ما قدله عيسى، عدلى نبينا وعليه الصدلاة والسلام: «اللهم إنى أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره، ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيدك لا بيد غيرك، وأصحت مرتهناً بعلمى؛ فدلا فقيد أفقر منى إليك، ولا غنى أغنى منك عدنى. اللهم لا تشمت بى عدوى، ولا تسؤ بى صديفى، ولا تجعل مصبتى فى دينى، ولا تجعل الدنيا أكبر همى ولا مبلغ علمى، ولا تسلط على بذيبى من لا يرحمنى الديا .

ثم ادع بما بدا لك من الدعوات المشهورات، واحفظها مما أوردناه في كتاب الدعوات من كتاب إحياء علوم الدين.

ولمكن أوقاتك بعد الصلاة إلى طلوع الشمس مورعة على أربع وظائف: وظيمة فى الدعوات، ووظيفة فى قراءة القرآن، الدعوات، ووظيفة فى الأذكار والتسبيحات، وتكررها فى مسبحة، ووطيفة فى المنفكر؛ فتمكر فى ذنوبك وخطاياك، وتقسصيرك فى عسادة مولاك، وتعرصك

لعقابه الآليم وسحطه العطيم، وبرب أوقاتك بندبيرك أوردك في حميع يومك، لتتدارك ما فرطت من تقصيرك، وتحترر من التعرض سنحط الله بعالى الآليم في يومك، وتنوى الحير لجميع المسلمين، وتعزم أن لا تشتغل في جميع نهارك إلا بطاعه الله تعالى، وتفصل في قلك الطاعات التي تقدر عليها، وتختار أفصلها، وتتأمل تهيئة أمبابها لتشغل بها، ولا تدع عنك الشفكر هي قرب الأجبل، وحلول الموت القياطع للأمل، وخبروج الأمر عن الاحتيار، وحصول الحسرة والندامة بطول الاعترار.

وليكن من تسبحانك وأدكارك عشر كلمات: إسداه لا إله إلا الله وحده لا شريك م، له الملك وله الحمد، يحيى ويمبت وهو حى لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء عدير الثابة. لا إله إلا الله الملك الحق لمبين. الثالثة: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب لسموات والأرض وما بنهاما، العزيز الغفار. الرابعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. الخامسة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح . السادسة: سبحان الله وبحمده سيحان الله العظيم. السابعة أستغفر الله العطم لذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأساله التوبة والمغفرة. الثامنة: اللهم لا مانع لما أعطبت ولا معطى لما منعت ولا راد لما قسصيت ولا ينفع ذ الجد مك الجد التاسعة: اللهم صل على محمد وصحبه وسلم، العاشرة. سم الله الذى لا يضر مع اسمه شيء مى محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم، العاشرة. سم الله الذى لا يضر مع اسمه شيء مى الأرص ولا فى السماء وهو السميع العليم. تكرر كل واحدة من هذه الكلمات إما مئة مرة، أو سبعين مرة، أو عشر مرات وهو أقله، ليكون المحموع مائة.

ولازم هذه الأذكر ولا تتكلم قبل طلوع الشمس، فعى الخبر أن دلك أفضل من إعتاق ثمان رقاب من ولد إسماعل على سيا وعليه الصلاة والسلام؛ أعمى الاشتغال بالذكر إلى طلوع الشمس من غبر أن يتخلله كلام.

# أدابما بين طلوع الشمس إلى الزوال

فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمع فصل ركعنين، وذلك عند زوال وقت الكراهة للصلاة، فإنها مكروهة من بعد فريصة الصبح إلى ارتفاع الشمس. فإذا أضحى النهار وبضى منه قريب من ربعه، فصل صلاة الضحى أربعًا أو ستًا أو ثمانيًا مثنى، فقد نقلت هذه الأعداد كلها عن رسول الله على .

والصلاة خير كلها، قمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل، فليس بين طلوع الشمس والزوال راتبة من الصلاة إلا هده؛ فما فصل عنها من أوقاتك فلك فيه أربع حالات:

الحالة الأولى: وهى الأفضل، أن تصرف عي طلب العلم النافع في الدين دون الفصول الذي أكب لذس عليه وسموه علمًا. والعلم النافع هو ما يزيد في خوفك من الله نعلى ويزيد في نصيرتك بعبادة ربك، ويقلل من رعبتك في الدنيا، ويزيد في رغبتك في الآخرة، ويفح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تحترز مها، وسطعك مكايد الشيطان وغروره، وكيفية تلسيسه على علماء السوء حتى عرضهم لمقت الله تعالى وسخطه، حيث اشتروا الدنيا بالدين، واتخذوا العلم دريعة ووسيلة بلي أخذ أموال السلاطين وأكل أموال الأوقاف واليتمى والمساكين، وصرف همتهم طول نهارهم إلى طلب الجاه والمزلة في قلوب الخلق، واضطرهم دلك المراءة والمماراة، والماقشة في الكلام والماهاة. وهذا الفن من العلم النافع قد جمعناه في كتباب إحياء علوم الدين، فإن كنت من أهله فحصنه واعمل به، ثم علمه وادع إليه؟ فمن علم ذلك وعمل به ثم علمه ودعا إليه، فذلك وعمل به ثم علمه ودعا إليه، فذلك يدعى عظيمًا في ملكوت السموات بشهادة عيسى عليه لسلام

فإدا فرغت من ذلك كله، وفرغت من إصلاح نفست طاهرًا وباطنًا، وفضل شيء من أوقاتك، فلا بأس أن تستنغل بعلم المذهب في العقه لتعرف به الفروع النادرة في العادات، وطريق التوسط بين الحلق في الحصومات عند انكبابهم على الشهوات، فذلك أنضًا بعد الفراع من هذه المهمات من جملة فروص الكفايات. فإد دعتك نفسك إلى ترك ما ذكرناه من الأوراد والأذكار استنفالاً لدلك، فاعلم أن الشيطان اللعين قد دس في قلبك الداء الدفير، وهو حب المال والجاه، فإياك أد تغتر به فتكون ضحكة له فيهلكك ثم يسحر منك. فإن جسرت نفسك مدة في الأوراد والعبرات فكنت لا تستقلها كسلاً عنها، لكن طهرت رعبتك في تحصيل العدم النافع ولم ثرد به إلا وجه الله تعالى والدار الآحرة، فذلك أفضل من نوافل العبادات منهما صحت النية؛ ولكن لشأن في صحة النية، فإن لم تصح فهو معدن غرور الجهال ومزلة أقدام الرجل.

الحالة الشانية: أن لا تقدر على تحصيل العدم النافع في الدين، لكن تشتعل بوظائف العبادات من الذكر والتسبيح والقراءة والصلاة، فذلك من درجات العبابدين وسيسر الصالحين، وتكون أيضًا بذلك من الفاتزين.

الحالة الثالثة: أن تشتغل بما يصل منه خير إلى المسلمين، ويدخل به سرور على قلوب للؤمنين، أو يتبسر به الأعمال الصالحة للصالحين، كخدمة الفقهاء والصوفية وأهل الدين، والتردد في أشعالهم والسعى في إطعام الفقراء والمساكين، والتردد مثلاً على المرضى بالعيادة وعلى الحنائز بالتبشييع، فكل ذلك أفضل من النوافل، فإن هذه عبادات وفيها رفق للمسلمين.

الحالة الرابعة: إن لم تقو على ذلك فاشتغل بحاجاتك اكتسابًا على نفسك أو على مبالك، وقد سلم مك المسلمون وأموا من لسنك ويدك، وسلم لك دينك إذا لم ترتكب معصية، فتنال لذلك درجة أصحاب اليمين إن لم تكن من أهل الترقى إلى مقامات لسابقين؛ فهذا أقل الدرحات في مقامات الدين، وما بعد هذا فهو مراتع الشياطين، وذلك بأن تشتعل والعياذ بالله بما يهدم ديك، أو تؤدى عندًا من عباد الله تعالى، فهذه رتبة لهالكين؛ فإياك أن تكون في هذه الطبقة.

واعلم أن العبد في حق دينه على ثلاث درجات: إما سالم، وهو المقتصر على أداء لفرائض وترك المعاصى. أو رابح، وهو المتطوع بالقربات والنوافل، أو خاسر، وهو المقصر على اللوارم، فإن لم تقدر أن تكون رابحًا فاجتهد أن تكون سالمًا، وإياك ثم إباك أن تكون خاسرًا.

والعمد في حق ساتر العماد له ثلاث درجات. الأولى: أن ينزل في حقهم منزلة الكرام لمسررة من الملائكة، وهو أن يسعى في أغراصهم رفيقًا بهم وإدخالاً للسرور على قلوبهم الثانية أن ينزل في حقهم منزلة البهائم والجمادات، فلا ينالهم خيره ولكن يكف عنهم شره. المشنئة: أن ينزل في حقهم منزلة العقارب والحيات والسباع الضاريات، لا يرحى خيره ولا يتقى شره فإن لم تقدر على أن تلتحق بأفق الملائكة فاحذر أن تنزل عن درحة البهائم والجمادات إلى مراتب العقارب والحيات والسباع الصاريات، فيان رضيت لا لك ولاعليك في علين فلا يرص لها بالهوى إلى أسفل مافلين، فلعلك تنحو كفافًا لا لك ولاعليك. فعليك في معادلة أو معشك للا لك ولاعليك. فعليك في باض نهارك أن لا نشتغل إلا بما يشعك في معادلة أو معشك محالطة الناس وكنت لا تسلم، فالعزلة أولى لك، فعليك بها فعيها المجاة والسلامة. فإن عمالية الناسوس في العرلة تجاذبك إلى ما لا يرضى الله تعالى ولم تنقدر على قدمعها بوظائف العبدات، فعليك بالنوم فهو أحس أحو لك وأحواننا، إذا عجزنا عن الغنيمة رضينا بالسلامة في الهزيمة. فأخس بحال من سلامة دينه في نعطيل حياته، إذ الموم أخو رضينا بالسلامة في الهزيمة والتحاق بالجمادات.

#### أداب الاستعداد لسائر الصلوات

يسعى أن تستعد لصلاة الظهر قبل الزوال، فتقدم القيلولة إن كان لك قيام في البيل أو سهر في الحير، فإن فيها معونة على قيام الليل، كما أن في السحور معونة على صيام البهار، والقيلولة من غير قيام البيل كالسحور من غير صيام بالنهار. واجتهد أن ستيقظ قس

الروال، وتتوضأ، وتحضر المسجد، وتصلى تحية المسجد، وتنتظر المؤذن فتحيبه، ثم تفرم فتصلى أربع ركسات عقب الزوال، كان رسول الله عَلَيْ يطولهن ويقول. «هذا وَقْتُ نُفْتُحُ فيه أَبُواَبُ السَّمَاء، فَأُحبُّ أَنْ يُرْفَعَ لَى فيه عَمَلٌ صَالحٌ وهذه الأربع قبل الطهر سنة مؤكلة، ففي الحبر أن من صلاهن فأحسن ركوعهن وستحودهن صلى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له إلى العبل ثم نصلى الفرض مع الإمام، ثم تصلى بعد الفرص دكعتين، فهما من الروات الثابتة.

ولا تشتغل إلى العصر إلا بتعليم علم، أو إعانة مسلم، أو قراءة قرآن، أو سعى فى معاش نستعين به على دينك ثم تصلى أربع ركعات قبل العصر، فهى سنة مؤكدة، فقد قال رسول لله عَنِي «رَحِمَ الله امْرأ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ» فاحتسهد أن ينالك دعاؤه على ولا تشتعل بعد العصر إلا بمثل ما سبق قبله.

ولا ينبغى أنّ تكون أوسانك مهملة فتشنغل فى كل رقت بما اتفق كيف انفق، بل ينبغى أن تحاسب مفسك، وترتب أورادك فى ليلك ونهارك، وتعين لكل وقت شغلاً لاتتعداه ولاتؤثر فيه سواه، فيدلك تظهر مركة الأوقات. فأما إذا تركت مفسك سندى مهملاً إهمال البهائم، لا تدرى بماذا تشبتغل فى كل وقت، فينقضى أكثر أوقاتك صائعًا، وأوقاتك عمرك، وعمرك رأس مالك، وعليه تجارتك، وبه وصولك إلى نعيم دار الابد فى جوار الله تعالى، فكل مفس من ألهاسك جوهرة لا قيمة لها، إذ لا بدل له، فإذا فيات فلا عود له. فلا تكن كالحمقى المغرورين الدين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم، فئى خير فى منال يزيد وعمر ينقص. ولاتفرح إلا بريادة علم أو عمل صالح، فإنها ماك يومينك فى القبر حيث يتحلف عنك أهلك وملك وولدك وأصدقاؤك.

ثم إدا اصفرت الشمس فاجبهد أن تعود إلى المستحد قبل الغروب، واشتغن بالتسبيح والاستغفار، فإن فضل هذا الرقت كفضل ما قبل الطلوع؛ قال الله تعالى: ﴿ وَسَبَّحُ بَحُمَدُ رَبِّكَ قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلِ غُرُوبِهَا ﴾ [طه ١٣٠]

واقرأ قبل غروب الشمس اوالشمس وضحاها اوالليل إدا يغشى اوالمعوذتين ولتغرب عليك الشمس وأنت في الاستعفار، فإذا سمعت الأذان فأحبه وقل بعده: اللهم إني أسألك عبد إقبال ليلك وإدبار بهارك، وحضور صلاتك وأصوات دعاتك، أن تؤتى محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرحة الرفيعه، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنت لا تخلف الميعاد، والدعاء كما سبق.

ثم صلَّ الفرص بعد حواب المؤدن والإقامه، وصلَّ بعده ركعتبن قبل أن تتكلم فهما راتبنا المغرب، وإن صلبت بعدهما أربعًا فهى أيضًا سنة، وإن أمكنك أن تنوى الاعتكاف

إلى العشاء تحيى ما بين العشاء بن بالصلاة فانعل، فقد ورد فى فضل ذلك ما لا يحصى؛ وهى ناشئة الليل لانها أول نشأته، وهى صلاة الأوابين. وسئل رسول الله عَلَيْهُ عن قوله تعالى: ﴿ تَسَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ ﴾ [السجد: ١٦]. فقال: همى الصّلاةُ مابَيْنَ العشاءين إنّها تذهب بملاغى أوّل النّهار وتُهَلَّبُ أَخِرَهُ \* والملاغى جمع ملغاة وهى من اللّهو.

فإذا دخل وقت العشاء فصل أربع ركعات قـبل الفرض إحباء لما بين الأذانين، ففضل ذلك كثير. وفي الخبر أن الدعاء بين الأذابين والإقامة لايرد.

ثم صل الفرد وصل الراتبة ركعتين، واقرآ فيهما سورة «الم السجدة» و «تبادك الملك» أو سورة «يس» و«الدخان»، فذلك مأثور عن رسول الله على وصل بعدهما أربع ركعات، ففى الخبر ما يدل على عظيم فضلهن. ثم صل الوتر بعدها ثلاثاً بتسليمتين أو بتسليمة واحدة؛ وكان رسول الله على يقرأ فيها سورة سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، والإخلاص، والمعوذتين، فإن كنت عارمًا على قيام الليل فأخر الوتر ليكون آخر صلاتك بالليل وتراً. ثم اشتغل بعد ذلك بمذاكرة علم أو مطالعة كتاب، ولا تشتغل باللهو واللعب فيكون دلك خاتمة أعمالك قبل نومك، فإنما الأعمال بخواتيمها.

# آدابالثسوم

فإدا أردت النوم فابسط فراشك مستقبل القبلة ونم على يمينك كما يضجع الميت فى لحله واعلم أن النوم مثل الموت، والبقظة مثل البعث. ولعل الله تعالى يقض روحك فى ليلتك، فكن مستعلاً للقائه بأن تنام على طهارة، وتكون وصيتك مكتوبة تحت رأسك، وتنام نائبًا من الذبوب مستغفرًا، عازمًا على أن لا تعود إلى معصية. واعزم على الحير لجميع المسلمين إن بعئك الله تعالى، وتذكر أنك منتضجع فى اللحد كذلك وحيداً فريدًا، ليس معك إلا عملك، ولا تجزى إلا بسعيك.

ولا تستحلب النوم تكلفًا بتمهيد الفرش الوطيئة، فإن النوم تعطيل للحياة، إلا إدا كانت بفظتك وبالأعليك، فنومك سلامة للينك. واعلم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة، فلا يكن نومك بالليل والنهار أكثر من ثمان سناعات، فيكفيك إن عشت مثلاً ستبن سنة أن تضيع منها عشرين سنة، وهو ثلث عمرك.

وأعد عند النوم سواكك وطهورك. واعزم على قيام الليل أو على القيام قبل الصبح، فركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر، فاستكثر من كنورك ليوم فقرك، فلل تغنى عنك كنوز الديا إذا مت. وقل عند نومك باسمك ربى وضعت جنبى، وباسمك أرفعه، فاغمر لى ذبى. اللهم قى عدايك يوم تبعث عبادك. اللهم باسمك أحيا وأموت، وأعود بك اللهم من شر كل ذي شر، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربى على صرط مستقيم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شئ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الطاهر فيس فوقك شئ، وأنت البياط فليش دونك شئ، اقص عبى الدين واغسى من الفقر. البلهم أنت حلقت نفسى وأنت تتوفاها، لك عاته ومحياها، إن أمتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفقها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم بنى أسألك البعفو والعافة في الدين والدنسا والآحره اللهم أيفظني في أحب الساعات إليك، واستعملني بأحب الأعمال إليك، حتى تقريبي إليك راهي، وتعمدي عن سحطك، بعد أن أسألك فتعطيني، وأستعفرك فتغفر لى، وأدعوك فتستجيب لى

ثم اقرأ أية الكرسى و ﴿ آمَن الرُّسُولُ ﴾ [السقرة ٢٨٥] إلى أخر السورة، والإخلاص، والمعبرذتين، وتبارك الملك. وليـأخذك النوم وأنت على ذكــ الله تعـلـي وعـلـي الطهمارة ممن صعل ذلك عرج بروحه إلى العرش وكتب مصليًما إلى أن يستميقط. فإدا استسبقظت فارجع إلى ما عرفتك أولاً، وداوم على هذا الترتيب بفسية عمرك، فإن شقَّت عايك المداوسة فاصبر صبر المريض على مبرارة الدواء انتظارًا للشفء، وتفكر في قبصر عمرك؛ وإن عشت مثلاً مائه سنه فهي قليله بالإضافة إلى مقامت في الدار الآخرة وهي أبد الاباد. وتأمل أنك تتحمل المشقة والذل في طلب الدنيا شهرًا أو سنة رحاء أن تستريح بها عشرين سنة مثلاً، فكيف لا تتحمل دلك أيامًا فلائل رحاء الاستراحة أما الآباد؟ ولا تطول أملك فيثقل عليك عملك، وقدر قرب الموت وقل في نفسك. إن أتحمل المشقة النوم فلعلى أمرت اللتيلة، وأصبر الليلة فلعلى أموت غـدًا؛ فإن الموت لابهــجم في وقت مخــصوص وحال محصوص ومن محصوص، فلا بد من هجومه، فالاستعداد له أولى من الاستعداد للدنيا، وأنت تعلم أنك لاتبقى فيها إلا مدة يسيرة، ولعنه لم يبق من أجلك إلا يوم واحد أو يَفَس واحد؛ فيقدِّر هذا في قلبك كل يوم، وكلف نفسك الصبر على طاعبة الله يومًا ويبومًا، فإنك لو قدرت السقاء خمسين سنة وألرمتها لصبر عني طاعة الله تعالى نفرت واستعلصت عليك، فإن فمعلت ذلك فسرحت عند الموت فرحًا لا اخر له، وإن سموَّفت وتساهلت حاءك المبوت في وقت لا تحتسبه، وتحبسرت تحسرًا لا آخر له، و «عند الصباح يحمد القوم السرى» وعمد الموت يأتيك الخبر اليقين ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نِبَاهُ بِعْدَ حَيْنَ ﴾ [ص ٨٨٠]

وإدا أرشدناك إلى ترتيب الأوراد، فلنذكر لك كيمية الصلاة والصوم وآدابهما، وآداب الإمامة والقدوة والجمعة.

#### آداب الصلاة

، فإدا فرعت من طهارة الخبث، وطهارة الحدث في البدن والثياب وامكان، ومن ستر العوره من السرة إلى الركبة، فاستقبل القبلة قائمًا، مراوجًا بين قدميك بحيث لا تضمهما، واستو قائمًا شم اقرأ ﴿ قَلَ أَعُوذُ بَرِبِ النّاسِ ﴾ محصنًا بها من الشيطاد الرجيم؛ وأحضر قلبك ما أبت فيه، وفرعه من الوسواس، ونظر بين يدى من تقوم ومن تناجى، واستح أن تناجى مولاك بقلب غافل وصدر مشحود بوساوس لدنيا وخائث الشهوات، واعلم أنه تعالى مطلع على سريرتك، وناطر إلى قلبك، فإما يتقبل الله من صلاتك بقدر حشومك وخضوعك وتواضعك وتضرعت

واعده في صلاتك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن لم يحضر قلبك ولم يسخر حوره فيما لله تعالى، فقد رَّ أن رحلاً صالحًا من وحوه أهل يبتك ينظر إليك ليعلم كيف صلاتك، فعند ذلك يحضر قلك وتسكر جوارحك، ثم ارجع إلى نفسك وقل يانفس السوء اللا تستحين من حالقمك ومولاك، إذا قدرت اطلاع عبد دليل من عماده علميك وليس بيده ضرك ولا نفعمك خشعت جوارحك وحسنت صلاتك، ثم إنك تعلمين أنه مصلع عليك ولا تخشعين لعطمته الهو تعالى عندك أقل من عبد من عباده؟ وما أشد طعيانك وجهلك، وما أعطم عداوتك لنفسك!

وعالج قلك بهذه الحيل، فعساه أن يحصر معك في صلاتك، فإنه ليس من صلاتك الا ما عقلت منها، وأما ما أتيب به مع الغفلة والسهو فهو إلى الاستغفار والتفكير أحوج.

وإدا حضر قلبك ولا تترك الإقامة وإن كنت وحدك، وإن انتظرت حصور جماعة وأدن ثم أقم، فإدا أقمت فانو وقل في قلبك أؤدى فرض الظهر لله تعالى؛ وليكن دلك حاصراً في قلبك عند تكبيرك ولا تغرب عنك اننية قبل المسراع من التكبير، وارفع يديك عند النكبير بعد إرسالهما أولاً إلى حذو مكبيك، وهما مسوطتان و صابعهما منشورة، ولا تتكلف ضمهما ولا تمريجهما بحيث تحادى بإبهاميك شحمتى أدنيك، وبرءوس أصابعك أعلى أدنيك، وبكفيك مكبيك. فإدا استقرتا في مقرهم فكر ثم أرسلهما برفق. ولا تدفع يديك عند لرفع والإرسال إلى قدام دفعًا، ولا إلى خلف رفعً، ولا تنصفهما يمينًا ولاشمالاً. فإدا أرسدهما فاستأنف رفعهما إلى صدرك، وأكبرم اليمني بوضعها على والشرى، وانشر أصابع اليمني على طول ذراعك البسرى، واقبض بها على كوعها، وقل اليسرى، وانشر أصابع اليمني على طول ذراعك البسرى، واقبض بها على كوعها، وقل بعد التكبير «الله أكبر كبيسًا، والحمد لله كثيرًا وستحان الله بكرة وأصيلاً» ثم اقرأ: الانجير وجهي للذي فطر السموات والأرض حَيفُ وما أنا من المُشركين ﴾ [الأنعام ١٩٥].

﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُحَيَّايَ وَمَمَاتِي اللَّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ ﴾ [الاتعام: ٢١٦٢]. ، ﴿ لا شريك له ويدلك أمرت وأنا من المسلمين، ثم قُل: ﴿أعـودُ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اقـرا الفاتحة بتشــديداتها، واجتـهد في الفـرق بين الضاد والظاء في قراءتـك في الصلاة، وقل آمين ولا تصله بقوله ﴿ لا الضالين، وصلاً.

واجهر بالقرآءة في الصبح والمغرب والعشاء، أعنى في الركامتين الأوليين، إلا أن تكون مأمومًا؛ واجهر بالتأمين، واقرأ في الصبح بعد الفاتحة من السور الطوال من المفصل، وفي المغرب من قبصاره، وفي الظهر والعصار والعشاء من أواسطه، نحو: «والسماء ذات البروج، وما قاربها من السور، وفي الصبح في السفر «قل يا أيها الكافرون، و «قل هو الله أحد». ولا تصل آخر السورة بتكبيرة الركوع، ولكن افصل بينهما بمقدار سبحان الله.

وكن في جميع قيامك مطرقًا قاصرًا نظرك على مصلاك، فذلك أجمع لهمك وأجدر لحضور قليك؛ وإياك أن تلتفت بمينًا وشمالاً في صلاتك.

ثم كبر للركوع وارفع يديك كما سبق، ومد التكبير إلى انتهاء الركوع، ثم ضم را-حتيك إلى ركبتيك وأصابعك منشورة، وانصب ركبتيك، ومد ظهورك وعنقك ورأسك مستريًا كالمصفيحة الواحدة، وجاف مرفقيك عن جنبيك؛ والمرأة لا تفعل ذلك، بل تضم بعضها إلى بعض؛ وقل اسبحان ربى العظيم، ثلاثًا، وإن كنت منصردًا فالزيادة إلى السبع والعشر حسن. ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمًا، وارفع بديك قائلاً: اسمع الله لمن حسده، فإذا استويت قائمًا فقل: (ربنا لك الحمد مل السموات ومل الأرض ومل ما شن شيء بعده.

وإن كنت فى فريضة الصبح فافرأ القنوت فى الركعة الثانية فى اعتدالك من الركوع، ثم اسجد مكبراً غير رافع اليدين، وضع أولاً على الأرض ركبتيك ثم يديك ثم حبهتك مكشوفة، وضع أتفك مع الجبهة وجاف مرفقيك عن جنبيك، وأقل بطنك عن فخذيك والمرأة لا تقعل ذلك وضع يديك عنى لارض حلو منكبيك، ولا تصرش دراعك على الأرض، وقل: دميحان ربى الأعلى، ثلاثًا أو سبعًا أو عشر) إن كنت متفردًا.

ثم ارفع رأسك من السجود مكبراً حتى تعتدل جالساً، واجلس على رجلك اليسرى، وانصب قدمك اليمنى، وضع يديك على فخذيك والأصابع منشبورة وقل: (رب اغفر لى وارحسنى وايرزقنى وعافنى واعف عنى». ثم استجد ثنانية كمذلك، ثم اعتدل جالسًا للاستراحة في كل ركعة لا تشهد عقبها.

ئم تقوم وتنضع اليدين على الأرض، ولا تقدم إحدى رجليك في حالة الارتفاع، وابندئ بتكبيرة الارتفاع عند القرب من حد جلسة الاستراحة، ومدها إلى منتصف ارتفاعك

إلى القبام، ولتكن هذه الجلسة جلسة خفيفة مختطفة! وصل الركعة الثانية كالأولى، وأعد التعوذ في الإبتداء، ثم اجلس في الركعة الثانية للتشهد الأول، وضع اليد اليسمني في جلوس التشهد على الفخذ اليمني مقبوضة الأصابع، إلا المسبحة والإبهام فترسلهما، وأشر بحسبحة بمناك عند قولك الله الا الله وضع اليد اليسرى منشورة الأصابع على الفخذ اليسرى، واجلس على رجلك اليسرى في هذا التشهد كما بين السجدتين، وفي التشهد الأخير متوركًا، واستكمل الدعاء المعروف المأثور بعد الصلاة على النبي عَلَيْهُ، واجلس فيه على وركك الأيسر، وضع رجلك اليسرى خارجة من تحتك، وانصب القدم البمني ثم قل بعد الفراغ المسلام عليكم ورحمة الله مرتين، الجانيين، والتفت بحيث برى بياض خديك من جابيك، وأنو الخروج من الصلاة، وأنو السلام على من على جابيك من الملائكة والمسلمين. وهذه هيئة صلاة المنفرد.

وعساد الصلاة الخشوع رحضور القلب مع القراءة والذكر بالستفهم. وقسال الحسن البصرى رحمه الله تعالى. كل صلاة لا يسحضر فيهما الفلب فهي إلى العقبوبة أسرع. وقال رسول الله عَشَّةً: ﴿إِنَّ العَبِّدُ لَيُصلِّى الصَّلاةَ فَلا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا سُلُسُهَا وَلا عُشْرُهَا، وَإِنَّمَا يُكْتَبُ للْعَبِّد مَنْ صَلاته بقَدْر ما عَقَلَ مَنْهَا ا

# آداب الإمامة والقلوة

ينبعى للإمام أن يخفف الصلاة؛ قـال أنس بن مالك رهي: مـا صليت خلف أحد صلاة أخف ولا أتم من صلاة رسول الله على .

ولا يكبر ما لم يفرغ المؤذن من الإقامة، وما لم تستو الصفوف. ويرفع الإمام صوته بالتكبيرات، ولايرفع المأموم صوته إلا يقدر ما يسمع مفسه. وينوى الإمام الإمامة لبنال الفضل، فإذا لم ينو صحت صلاة القرم إذا نووا الاقتداء به وطلوا فضل القدوة. ويُسرِ بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد، ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح وأوليى المغرب والعشاء، وكذلك المنفرد. ويجهر بقوله آمين في الجهرية، وكذلك المأموم. ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيبًا له. ويسكت الإمام سكتة عقب الفاتحة ليتوب إليه نفسه ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام، ولا بعراً المأموم السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام . ولا يزيد الإمام على الثلاثة في تسبيحات الركوع والسجود، ولايريد في التشهد الأول بعد قبول اللهم صل على محمده. ويقتصر في الركعتين الأحيرتين على الفاتحة، ولايطول على القوم، ولايزيد دعاءه محمده. ويقتصر في الركعتين الأحيرتين على الفاتحة، ولايطول على القوم، ولايزيد دعاءه في التشهد الأخير على قدر تشهده وصلاته على رسول الله تخيّة. وينوى الإمام عند التسليم في التشهد الأخير على قدر تشهده وصلاته على رسول الله تخيّة. وينوى الإمام عند التسليم في التشهد الأخير على قدر تشهده وصلاته على رسول الله تخيّة. وينوى الإمام عند التسليم في التشهد الأخير على قدر تشهده وصلاته على رسول الله تخيّة.

السلام، ويقبل على الناس بوجهه، ولا يلتفت إن كان خلفه سناء لينصرف أولاً ولايقوم السلام، ويقبل على الناس بوجهه، ولا يلتفت إن كان خلفه سناء لينصرف أولاً ولايقوم أحد من ألقوم حتى يقوم الإمام. ويبصرف الإمام حيث شاء، عن يمينه أو شماله، واليمين أحب إليه. ولا يبخص الإمام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح بل يقبول. "النهم اهدنا" وبحهر به؛ ويؤمن القوم ولا يرفعون أيديهم، إذ لم يثبت دلك في الأخسار وبقرأ الأموء بقية القنوت من قوله: "إبث لانفصى ولايقضى عليك". ولا يقب المأموم وحده بل يدخل في الصب أو يحر إلى نفسه غياء. ولا يبغى للماموم أن بتقدم على الإمام في أفعاله أو يساويه، بل ينسعى أد يتأخر عنه ولايهوى للركوع إلا إذا استهى الإمام إلى حد الركوع، ولايهوى للسجود ما لم تصل حبهة الإمام إلى الأرض

## آدابالجمعة

علم أن الجمعة عيد المؤمنين؛ وهو يوم شريف حص الله عز وجل به هذه الآمة، وقيه ساعة مهمة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها حاجة إلا أعطاه إباها؛ فاستعد لها من يوم الحميس بتنظيف الثياب وبكثرة التسيح والاستغفار عشية الحميس، فإنها ساعة توازى في المفضل ساعة يوم الحمعة. وانو صوم يوم لحمعة، لكن مع الحمس أو السبت، يدجاء في إدرادها نهى.

وإذ طلع عليك الصبح فاغتسل غسل يوم الحمعة، فإن غسل يوم الجمعة واجب على كن محتلم، أى ثابت مؤكد

ثم ترين بالثيبات البيض فإنها أحد اشياب إلى الله تعلى، واستعمل من الطبت أطيب منا عدك. وبالغ في تنظيف بدنك مالحملق والقص والتقسيم والسواك وسنائر أنواع النظافة ونبصب الرائحة. ثم بكر إلى اجنامع، واسع إليه على الهبينة والسكيمة، فقد قال النظافة ونبصب الرائحة في الساّعة الأولى فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَدُنَةٌ، وَمَنْ رَاحَ في الساّعة النَّانية فكأنَّما قَرَّبَ بَدُنَةٌ، وَمَنْ رَاحَ في الساّعة النَّالية فكأنَّما قَرَّب بَشْهُ أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في الساّعة النَّالية فكأنَّما قَرَّب بَشْهُ أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في الساّعة النَّالية فكأنَّما قَرَّب بَيْضَةً. فإذا خَرَج لإمَّم طويت الصَحَفُ ورُفعت الأقلام واجتهمعت الملائكة عند المنبر يَسْتَمعُونَ الدَّكْر».

ويَقَالَ: إِنَّ السَّاسَ فَى قُرِيهِم عند البَظْرِ إِنَّى وحَسه اللَّهُ تَعَالَى عَلَى قَسْدَرَ بَكُورَهُم إلى الحَمِّعَةُ

ثم يدا دحلت الحامع ف اطلب الصف الأول، فإذا احسنمع الناس فلا تتسخط رقابهم، ولا تمر بين أيديهم وهم يصلون، واحلس نقرت حائط أو اسطوانة حتى لا يمروا بين يديث،

ولا تقعد حبتى نصلى التحبة، والأحبس أن تصلى أربع ركعاب، تقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإحلاص حمسين مرة، في الخبر أن من فعل ذلك لم يمت حتى يرى مقعده من الحنة أو يُرى له. ولا تنرك التحبة وإن كان الإمام يخطب، ومن السنة أن تقرأ في أربع ركعات سورة الأنعام والكهف وطه ويس، فإن لم تقدر فسورة يس والدحان والم السجدة وسورة الملك، ولا تدع قراءة هذه السورة في ليلة الجمعة، فقيها فضل كثير؛ ومن لم يحسن دلك فليكثر من فراءة سورة الإخلاص.

ثم اقتد بالإمام كما سبق فإدا صرغت وسلمت فافرأ الماتحة قدل أن تتكلم سبع مرات، والإحلاص سبعًا، والمعدوتين سبعًا سبعًا، فذلك يعصمك من الجسمة إلى الجمعة الانحرى ويكون حررًا لك من لشيطان، وقل بعد ذلك: اللهم ياغني ياحميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم باودود، اغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصتك، وبفضلك عمر سواك.

ثم صلِّ بعد الجمعة ركعنين أو سنًّا مثنى مثنى، فكل ذلك مروىٌ عن رسول الله ﷺ في أحوال محتلفة

ثم لارم المسحد إلى المغرب أه إلى العصر ، وكن حسن المراقبة للساعة الشريمة فإنها منهمة في حميع اليوم، فعساك أد تدركها وأنت خاشع لله تعالى متذلل متضرع ولا تحضر في الجامع محالس الخلق ولا مجالس القصاص، بل مجالس العلم النافع، وهو الذي يزند في خوفك من الله ، وينقص من رغبتك في الدنبا ؛ فكل علم لا يدعوك من الدنبا إلى الأحرة فالحهل أعود عليك منه ، فاستعذ بالله من علم لا ينفع .

وأكثر الدعاء عند طلوع المشمس، وعند المزوال، وعند الغروب، وعمد صعبود الحطيب المسر، وعند قيام الناس إلى الصلاة، فيوشك أن تكون الساعبة الشريفة في بعص الأوقاب.

واجتهد أن تتصدق مى هذا اليوم مما تصدر عليه وإن قل، فنجمع بين الصلاة والصوم والصدفة والقراءة والذكر والاعتكاف والرباط. واحعل هذا الينوم من الأسبوع حناصة لأحرنك، فعساه أن يكون كفارة لبقية الأسبوع

## آداب الصيام

لا يسعى أن تقتصر على صوم شهر رميضان، فيتترك التبجارة بالنوافيل وكسب الدرجات العبالية في الفيراديس، فتتبحس إذا نيظرت إلى منازل الصائمين كما تنظر إلى الكوكب الدرى وهم في أعلى عليين.

والأيام القاضلة التى شهدت الأخبار بشرفها وفضها وبجزالة الشوب فى صيامها: يوم عرفة لغير الحاج، ويوم عشوراء، والعشر الأول من ذى الحجة، والعشر الأول من المسرم، ورجب وشعبان. وصوم الأشهر الحرم من الفضائل، وهى دو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب واحد فود وثلاثة سود؛ وهذه فى السنة، وأما فى الشهر فأول الشهر وأوسطه وآخره، والأيام البيض وهى الثالث عشر والرابع عشر والحامس عشر. وأما فى الأسبوع فيوم الاثنين والحميس والجمعة؛ فتكفر ذنوب الأسبوع بصوم الاثنين والحميس والجمعة، وتكفر ذنوب الأسهر باليوم الأول من الشهر والميسم الأوسط واليوم الآخر والأيام البيض، وتكفر دنوب السنة بصبام هذه الأيام والأشهر المذكورة.

ولا تظن إذا صمت أن الصوم هو ترك الطعام والشراب والوقاع فقط، فقد قال على الحكم من صائم ليس لمه من صيامه إلا الجوع والعطش ابل عما الصوم بكف الجوارح كلها عما يكره الله تعالى، بل ينبغى أن تَعفظ العين عن النظر إلى المكاره، واللسان عن النطق بما لا يعنيك، والأذن عن الاستماع إلى ما حرم الله تعالى؛ فإن المستمع شربك القائل، وهو أحد المغتايين؛ وكذلك تكم جميم الجوارح كما تكف البطن والفرج، ففي الجبر: احتمس يُفطرن الصائم: الكذب، والنَّميمة، واليَمين الكذبة، والنَّظر بشهوة، وقال على : ﴿ الصَّوْمُ بِنَهُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُم صَائماً فَلا يَرْفُتُ وَلا يَفْسُقُ وَلا يَجْهلُ، فإن المُورُ قَاتَلُهُ أوْ شَاتَمه فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائماً

ثم اجتهد أن تقطر على طعام حلال، ولا نستكثر فتزيد على ما تأكله كل ليلة لأجل صيامك، فبلا فرق إذا استوفيت ما تعناد أن تأكله دفعتين في دفعة واحدة، وإنما المقصود بالصيام كسر شهوتك وتضعيف قوتك لتقوى بها على التقوى، فإذا أكلت عشية ما تداركت به فاتك ضحوة فلا فائدة في صومك، وقد ثقلت عليك معدتك، وما وعاء أبغض إلى الله تعالى من بطن مُلئ من حلال، فكيف إذا ملئ من حرام!

فإذا عرفت معنى الصوم فاستكثر منه ما استطعت، فهإنه أساس العبادات ومهتاح القربات، قال رسول الله عَنِي : •قال الله تَعَالى: كُلُّ حَسَنَة بِعَشْرِ أَمْنَالها إلى سَبْمِمائة ضعف إلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أُجْزِى بِهِ ، وقال اللهِ : •واللهِ نَفْسَى بِيَدِه لِخُلُوفَ فَم الصَّائِمَ أَطْيَبُ

عَنْدَ الله منْ ربح المسلك، يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا يَذَرُ شُهُ وَنَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مَنُ أَجْلَى فَالصَّوْمُ لَى وَأَنَا أَجْزِيَ مِهِ وَقَالَ عَلَى اللَّجَنَّة بَاَتٌ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ لَا يَدُخُلُهُ إِلاَّ الصَّاتَمُونَ \*. فَالصَّوْمُ لَى وَأَنَا أَجْزِيَ مِهِ وَقَالَ عَلَى اللَّجَنَّة بَاتٌ يُكفيكُ من بداية لهداية، فإذا احتجت إلى الزكاة والحج، أو إلى منزيد لشرح الصلاة والصيام، فاطلسه مما أوردناه في كتباب إحياء علوم الدين

## القسم الثائي القول في اجتناب المعاصي

اعلم أن الدين شطران: أحدهما نرك الماهي، والآخر فعل الطاعات. وترك المناهي هو الأشد، فإن الطاعات يعدر عليها كل أحد، وترك الشهوات لايقدر عليها إلاالصديقود، فلدلك قان رسول الله على الله الله المهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهد هواه واعلم أنك إنما نعصى الله بجوارحك، وهي بعمة من الله عليك وأمانة لديك، فاستعانك بنعمة الله على معصيته عاية الكفران. وخيانتك أمانة استودعكها الله عاية الطغيان. فأعصاؤك رعايك فانعلم كيف ترعاها، فكلكم رع وكن راع مسئول عن رعسته. واعلم أن حميع أعضائك ستشهد عليك في عرصات القيامة بلسان طلق ذلق، أي قصيح ، تفضحت به على اعرس الخلائق؛ قال الله تعالى: ﴿ يوم تشهد عليهم الستهم وأيديهم وأرجكهم بما كانوا يعملون الله الدينة وتشهد أرجكهم على أفواههم وتكلما أيديهم وتشهد أرجكهم بما كانوا يكسون في المنافقة المنافقة المنافقة الله الله تعالى ﴿ الْيُومُ بختم على أفواههم وتكلما أيديهم وتشهد أرجكهم بما كانوا يكسون في ايس ١٥٠).

واحفظ يا مسكين جميع بدنت من المعاصى، وحصوصًا أعضاءك السبعة، فإن جهنم لها سبعة أبواب لكل منهم حزء مقسوم. ولا يتعين لنلك الأبواب إلا من عصى الله تعالى بهذه الأعضاء السبعه وهي العين، والأذن، واللسان، والبطن، والفرح، والبد، والرجل.

أما العين، فإنما خلقت لتهندى بها مى الظلمات، وتستعير بها فى الحاحات، وتنظر بها إلى عبحائب ملكوت الأرص والسموات، وتبعشر نما فيها من الآيات؛ وحفظها عن أربع: أذ تنظر بها إلى عبير محرم ، أو إلى صبورة ملبحة بشهوة بفس، أو تنظر بها إلى مسلم بعين الاحتفار، أو تطلع بها على عيب مسلم.

وأما الأذن، فاحفها عن أن تصغى بنها إلى الندعة، أو الغيبة، و الفحش، أو الحوض في الناطل، أو دكتر مساوئ الناس؛ فإنما خلقت لك لتسمع بهنا كلام الله تعالى، وسنة رسول الله على ، وحكمة أوليائه، وتتوصل باستفادة العلم بها إلى الملك المقيم والنعيم الدام في جوار رب العالمين. فإذا أصعبت بها إلى شيء من المكاره، صار ما كان عبيك،

وانقلب ما كان سبب فورك سـبب هلاكك، وهدا غاية الخسران ولا تظن أن الإثم يحتص به القائل دون المستمع، ففي الحبر أن المستمع شريك القائل وهو أحد المعتابين.

, وأما اللسان، فإنما حلق لتكثر به ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه، وترشد به خلق الله تعالى إلى طريقه، وتظهر به ما في ضميرك من حاجات ديث ودنياك، فإذا استعملته في عير ما خلق له فقد كفرت نعمة الله تعالى فيه وهو أغلب أعضائك عليه وعلى سائر الحلق، ولا يكب الناس في النار على مناحرهم إلى حصائد السنتهم؛ فستطهر عليه تعابة قوتت حتى لايكبت في قعر جهنم، ففي الحبر. "إنَّ الرَّجُلُ لَيْنَكُلُمُ بالكُلمَة ليُضْحكُ بها أصْحابَهُ فَيهُوى بها في قعر جهنم، ففي الحبر. "إنَّ الرَّجُلُ لَيْنَكُلُمُ بالكُلمَة ليُضْحكُ بها أصْحابَهُ فَيهُوى بها في قعر جهنم، سبعين حريفًا». وروى أنه قتل شهيد في المعركة على عهد رسول الله عَلَيْهُ : "وما يُدْريك؟ لَعلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فيما لا بعنيه، وَيَبْخَلُ بما لا بُغنيه».

#### فاحَّفُظ لسانك من ثمانية:

الأول: الكذب؛ فاحفظ منه لسانك في الحد و لهرل ولا تعبود لسانك الكذب هزلاً فيدعبوك إلى الكذب في الجد؛ والكذب من أسهباب الكبائر ثم إلك إدا عبرفت بدلك سيقطت عدالتك والثيقة بقبولك، وتردريك الأعين ونحيقيرك وإذا أردت أن تعرف قبح الكذب من نفسك فانسطر إلى كدب غيرك، وإلى نفرة نفسك عنه، واستحقارك لصباحبه، واستقاحك لما جاء به؛ وكدلك فافعل في جسميع عبوب نفسك، فإنك لا نرى قبح عيوبك من نفسك بل من عيرك، فما استقبحته من غيرك يستقبحه غيرك منك لا محالة، فلا ترص لفسك ذلك.

الشانى: الخلف فى الرعد؛ فإباك أن تعد بشئ ولا تفى به، بل ينبغى أن بكون إحسابك إلى الناس فعلاً بلا قول، فإن اضطررت إلى الوعد فإيك أن نخلف إلا لعجز أو صرورة، فإن دلك من أمارات النفاق وحبائث الأحلاق، قال النبي ﷺ: " اللّه مَنْ كُن فيه فَهُو مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلّى: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اوْتُمنَ خَانَ ".

الثالث الغيبة؛ فاحفط لسائك عنها. والغيبة أشد من ثلاثين رئية في الإسلام، كذلك ورد في الخبر. ومعنى الغيبة أن تذكر إسانًا بما يكرهه لو سمعه، فأس مغتاب طالم وإد كت صادقًا وإياك وغيبة الفراء الرائين، وهو أن نُفهًم المقصود من غبر مصوبح فتقول. أصلحه الله فقد ساءى وغيمتى ما جرى عليه، فنسأل الله تعالى أن بصلحنا وإياه فإن هذا حمع بين حبيثين: أحدهما الغيبة؛ إذا بها حصل التفهم، والآحر تزكية المس والثناء عليها بالتحرح والصلاح. ولكن إن كان مقصودك من قولك أصلحه الله تعالى الدعاء، فادع له في السر إن اغتصمت سبه، فعلامته أبك لا تريد فصيحته وإظهار عيمه، وفي إطهارك العم بعيبه إطهار تعيمه ويكفيك راجرًا عن الغيبة قوله نعالى ﴿ ولا يعتب

بغضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل غم أخيه ميثاً فكوهتموه المحرات [1]. فقد شهك الله مآكل لحم المستة، فما أحدرك أن تحترر منها ويمنعك عن غيبة المسلمين أمر لو تفكرت فيه، وهو أن تنظر في نفسك هل فبك عبيب ظاهر أو باطن، وهل أنت صفارق معصية سراً أو جهراً، فإذا عرفت ذلك من نفسك فاعلم أن عجره من التنره عما نسبته إليه كعدزك، وعدره كعذرك، وكما تكره أن تفنضح وتذكر عيوبك فهو أيصًا يكرهه، فإن سترته ستر الله عليك عيوبك، وإن فضحته سعط الله عليك ألسة حدادًا يمزقون عرضك في الديا، ثم يفضحك الله في الآخره على رءوس الخلائق يوم القيامة وإن نظرت إلى طاهرك وباطنك فلم تطلع فيهما على عيب ونقص في دين ولا دنيا، فاعلم أن جهلك بعيوب نفسك أقبح أنواع الحماقة، ولاعيب أعظم من الحمق، ولو أزاد الله بك حيراً لبصرك بعيوب نفسك، فرويتك نفسك بعين الرضا عابة عناوتك وجهلك. ثم إن كنت صادقًا في ظنك فاشكر الله تعالى عليه ولانفسده بثلب الناس والتمضمض بأعراضهم فإن ذلك أعظم الهيوب.

الرابع: المرء والحدال ومناهشة الناس في الكلام؛ فدلك فيه إيداء للمخاطب وتجهيل له وطعن فيه، وفيه ثناء على النفس وتركية لها بمريد النفطنة والعلم. ثم هو مشوش للعبش، فإنك لا تمارى سفيها إلا ويؤذيك، ولا غارى حليمً إلا ويقلبك ويحقد علك، فقد قال مُنْ الله له بَيْتًا في رَبض الجَنَّة، وَمَنْ تَرَكَ المراء وَهُو مُنظلٌ بنّى الله لَهُ بَيْتًا في رَبض الجَنَّة، وَمَنْ تَرَكَ المراء وَهُو مُنظلٌ بنّى الله لَهُ بَيْتًا في رَبض الجَنَّة، وَمَنْ تَرَكَ المراء وَهُو مُنظلٌ بنّى الله له بَيْتًا في رَبض الجَنَّة، وَمَنْ تَرَكَ المراء وهُو مُنظلٌ بنّى الله له بيتًا في المناه الله الله بنتا في أغلَى الجنّة».

ولا يسخى أن يخدّعك الشيطان ويقول لك أظهر الحق ولا تداهن فيه، فإن الشيطان أبدًا يستحر الحمقى إلى الشر في معرض الخير، فلا تكن ضحكة للشيطان فيسخر منك؛ فإظهارك لحق حسن مع من يقبله منك، ودسك بطريق النصيحة في الحقية لا بطريق الممراة؛ وللصيحة صفة وهيئة ويحتاح فيها إلى تلطف، وإلا صرت فضيحة، وكان فسادها أكثر من صلاحها. ومن حالط متفقهة العصر غلب على طبعه المراء والجدال، وعسر عليه الصيمت، و ألقى إليه عليماء السوء أن ذلك هو الفيضل، والقيدرة على المحاحية والمناقشة هو الدي يمدح به. ففر منهم فوارك من الأسد، واعلم أن المراء سبب المقت عد الله وعند الخلق

الخامس: تزكية المسس، قاد الله تعالى ﴿ فلا تُزكُّوا أَنفسكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَن اتَقَىٰ ﴾ [السم ٢٣]. وقيل لنعص لحكماء ما الصدق الفيسيح؟ فقال: ثباء المرء على نفسه فإياك أد تتعود دلك، واعلم أن ذلك ينقص من قدرك عند الناس ويوجب مقتك عند الله تعالى . فإدا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند عيرك، فانظر إلى أقرائك

إدا أثنوا على أنفسهم دنفضل والجاه والمال كيف يستنكره قلبك عليهم ويستشقه طبعث، وكيف تدمهم عليه إدا فارقتهم. فاعلم أنهم أيضًا في حال تركيتك لنفسك يذمونك في قلوبهم باجرًا، وسيظهرونه بألسنتهم إدا فارقتهم.

لسادس: اللعن، فبإياك أن تلعن شيئًا مما حلق الله تعمالي من حيسوان أو طعام أو إسان بعينه، ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشكر أو كهر أو نفساق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعمالي، فلا تدخل بين العماد وبين الله تعالى، واعلم إلك يوم القياسة لايقال لك لم لم تبعن فلانًا، ولم سكت عنه، بن لو لم تلعن إسليس طول عمرك ولم تشغل لسانك بدكره، لم تسأل عنه، ولم تطالب به يوم القيامة، وإذا لعنت أحدًا من حلق الله تعالى، فقد كان النبي عَلَيْهُ لا يدم الطعام لردئ قط، بن كان إذا اشتهى شيئًا أكله وإلا تركه

السابع. الدعاء على الخلق؛ فاحفظ لسابك عن الدعاء على أحد من خلق الله تعالى، وإن طلمت فكل أمره إلى الله تعالى، ففي الحديث: «إنَّ المَظْلُومَ لَيَدْعُو عَلَى ظَالَمُ حَتَّى يُكَافِئَهُ ثُمَّ يَبْقَى لَلْظَالَم فَضْلُ عَنْدَهُ يُطَالِبُهُ بِه يَوْمَ الفَيْسَمَةُ ﴿ وطول بعض الناس لسانه على الححاج فقال بعض السلف ﴿ إِن الله لينقَم للنَّحجاج عَن تَعرض له بلسانه كما بتقم من الحجاج لمن ظلمه.

الثامن: المزاح والسخرة والاستهزاء بلناس؛ فاحفظ لسانك منه في الجد والهزل، فإنه يريق ماء الوجه، ويسقط المهامة، ويستحر الوحشة، ويؤذى القلوب. وهو ممدأ اللجاح والغضب والتصارم، ويغرس الحقد في القلوب، فيلا تمازح أحدًا، فإن مازحك فيلا تحبه؛ فأعرص عنهم حتى يحوضوا في حديث عيره، وكن من الدين إذا مروا باللعوا مروا كرامًا.

فهذه مجامع آفات اللسان، ولا يعينك عبيك إلا العزلة أو ملازمة الصمت إلا يقدر الصرورة، فقد كان أبو بكر الصديق ونخت يصع حجرًا في فيه ليمنعه دلك من الكلام نغير صروره، ويشير إلى لسانه ويقول عدًا الذي أدردني الموارد كلها. فاحترز منه تحهدك، فإنه أفوى أساب هلاك في الدنيا والآحرة.

وأما البطن؛ فاحفظه من تناول الحرام و لشسهة واحرص على طلب الحلال الوددة وحدته وحدرص على أن تفتصر منه على منا دون النسع فإن الشبع يفسى القلب ويفسد الله ويبطل الحفظ وبثقل الأعضاء من العبادة والعلم، ويقوى لشهوت ويبصر جود الشيطان والنسع من الحلال مبدأ كن شر فكيف من الحرام، وطلب الحلال فريضة على كل مسلم. والعبادة والعلم مع أكل الحرام كنائه على السرّحين فإدا قبعت في السنة تقميص حشى، وهي البوم والليلة برغيفين من الحُشكار، وتركت التلذذ بأطيب الأدم، لم يعورك من

الحلال ما يكفيك والحلال كثير، وليس عليك أن تتيفن بواطن الأمور، بل عليك أن تحترر عا تعلم أنه حرام، أو تظل أنه حرام ظنًا حصل من علامة ناجيزة مقرونة بطال؛ أما المعلوم فطاهر، وأما لمظنون بعلامة فهو مال السلطان وعماله، ومال من لاكسب له إلا من النياحة أن بيع الخمر أو الربا أو المزامير وغير دلك من آلات اللهو المحرمة؛ فإن من علمت أن أكثر ماله حرام قطعًا يفما تأخذه من يسده، وإن أمكن أن يكون حلالاً نادراً فيهو حرام، لأنه بغلب على الظن. ومن الحرام المحص ما يؤكل من الأوقاف من غير شرط الواقف، قمل دم يشغل بالنفقه فما يأخذه من المدارس حرام، ومن ارتكب معصية ترد بها شهدته فما يأخذه باسم الصوفية من وقف أو غيره فهو حرام.

وقد ذكرنا مداخل الشبهات والحلال والحرام في كتاب مفرد من كتباب إحياء علوم الدين، فعليك بطبه، فإن معرفته الحلال وطلبه فريضة على كل مسلم كالصلوات الخمس. وأما الفرج؛ فاحفظه عن كل ما حرم الله تعالى، وكن كما قال الله تعالى. ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِقُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ وَهُمَ إِلاَّ عَلَىٰ أَزُواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ ﴾ للمؤمون: ٥، ٦ والمعارح: ٢٩، ٣١. ولا تصل إلى حفظ الفرح إلا بحفط العين عن النظر، وحفظ القبل عن النظر، وحفظ القبل عن النظر، وحفظ المهدة وعن الشبع، فإن هذه محركات للشهوة ومعارسها.

وأما اليدان؛ فاحفظهما عن أن تضرب بهما مسلمًا، أو تتناول بهم مالاً حرامًا، أو نؤذى بهما أحداً من الخلق، أو تخوف بهما في أمانة أو وديعة، أو تكتب بهما ما لا يحوز النطق به، فإن القلم أحد اللسانين، فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه

وأما الرجلان؛ فحفظهما عن أن تمسشى بهما إلى باب سلطان ظلم، فإن المشى إلى السلاطين الظلمة من عير ضرورة وإرهاق معصية كبيرة، فإنه نواضع لهم وإكرام لهم على ظلميهم، وقد أسر الله بالإعراض عنهم في قوله تعالى ﴿ وَلا تَرْكُنُوا إلى اللَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسّكُمُ النّارُ وما لَكُم مَن دُون اللَّه مِنْ أُولِياء ثُمّ لا تُنصرُون ﴾ [مود ١١٣]. وإن كان ذلك سبب طلب مالهم فهو سعى إلى حرام، وقد قال الني عَلِيدًا: «مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنَى ذَهَبَ ثُلثا دينه» وهذا في غي صابح، فما طنك بالغنى الظالم!

وعلى الجملة وحركاتك وسكناتك بأعضائك نعمة من نعم الله تعالى عليك، فلا تحرك شيئًا منها في معصية الله تعالى أصلاً، واستعملها في طاعة الله تعالى، واعلم أنك إن قصرت فعليك يرجع وباله، وإن شمرت فإليك تعود ثمرته، والله غنى عنك وعي عملك، ويقا كل نفس بما كسبت رهينة. وإياك أن تقول: إن الله كريم رحيم يغهر الذنوب للعصاة؛ فإن هذه كلمة حق أريد بها باطل، وصاحبها ملفب بالحماقة بتلقيب رسول الله على حيث

فإذا لم تنرك السعى فى طلب العلم والمال اعتمادًا على كرمه، فكدلك لا تترك التزود للاخرة ولا تعتبر، فإن رب الدنيا والآخرة واحد، وهو فيهما كريم رحيم، وليس يزيد له كرم بطاعتك، وإنما كرمه فى أن يبسر لك طريق الوصول إلى الملك المقيم والنعيم الدائم المحلد بالصدر عدى ترك الشهوات أيامًا قلائل، وهذا نهاية الكرم، في تحدث نه مك مهويسات البطالين، واقتد نأوبي العزم والنهي من الأنبياء والصالحين، ولا تصمع فى أن يحصد ما لم تررع، وليت من صام وصلى وجاهد واتقى عفر له.

هذه حمل مما ينبعى أن تحفظ عنه حوارحك الظاهرة وأعمال هذه لجوارح؛ فعليك بتطهيرالقلب فهو تقوى الناطن، والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صبح بها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد؛ فاشتغل بإصلاحه لتصبح به حوارحك؛ وصلاحه يكون بالارمة المراقة.

# القول في معاصى القلب

اعلم أن الصمات المذمومة في القلب كثيرة، وطريق تطهير القلب من ردائلها طويمة، وسبيل العلاج فيها عامص، وقد الدرس بالكلية علمه وعمله لغفيلة الحلق عن أنفسهم، واستقصيبا ذلك كله في كتاب إحياء علوم الدين في ربع المجياب؛ ولكما تحذرك الآن ثلاثًا من خائث لقلب، وهي الغالبة على متفقهة العصر، لتأخذ منها حدرك، فإنها مهلكات في الفسها، وهي أمهات الحملة من الحائث سواها، وهي الحمد والرياء والعجب، فاجتهد

وى تطهير قلبك منها، فإن قدرت عليها فتعلم كيفية الحذر مع نفيتها من ربع المهلكات، وإن عجزت عن هذا فأنت عن غيره أعجز ولا نظنن أنك تسلم ننية صالحة في تعلم العلم وفي قسك شيء من الحسد والرياء والعجب، وقد قال على المثلاث مُهُلكات شيخ مُطَاعً، وهوري مُنبَع وإعبابُ المرء بنفسه»

أما الحسد بههو متشعب من الشح، فإن البخيل هو الدى يبحل بما فى يده على غيره، والشحيح هو الدى يبخل سعمة الله تعالى وهى فى خزائل قدرته تعالى لا فى خزائله على عساد الله تعالى، فشبحه أعظم، والحسود هنو الذى يشق عليه إنعام الله تعالى من خزائن قدرته على عند من عساده معلم، أو مال، أو محبة فى قلوب الناس، أو حظ من الحظوظ، حتى إنه لينحب زوالها عنه وإن لم يحتصل له مذلك شيء من تلك النعمة، فهذا منتهى الحنث، فلذلك قال النبى عَلَيْكُ. «الحَسَدُ بَاكُلُّ الحَسَنات كَما تَأْكُلُ النَّارُ الحَطَبَ».

والحسود هو المعذب الذي لا يرحم، ولا يزال على عذاب دائم في الديبا، فهي لا تحلو من خلق كثير من أقرابه ومعارفه ممن أنعم الله عليهم بعلم أو مال أو جاه، قلا يرال في عذاب دائم في الدنيا إلى موته، ولعداب الآخرة، أشد وأكبر، بل لا يصل العبد إلى حقيقة الإيمان ما لم بحب لسائر المسلمين ما يحب لنفسه، بل يسعى أن يسهم السلمين في السراء والصراء، فالمسلمون كالبنيان الواحد بشد بعيضه بعضًا، وكالحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر الجسد، فإن كنت لا تصددت هذا من قلبك في اشتغالك بطب التحلص من الهلاك أهم من اشتغالك بنوادر الفروع وعلم الخصومات

وأما الرياء هو الشرك الحقى، وهو أحد الشركير، ودلك طلك المنزلة في قلوب الحلق لتنال بها الحاه والحشمة، وحب لجاه من الهوى المتبع، وفيه هلك أكثر الناس، فما أهلك الناس إلا الناس، ولو أنصف الناس حقيقة بعلموا أن أكثر ما هم فيه من العلوم والعبادات، فضلاً عن أعمال العادات، ليس يحملها عليها إلا مراءاة الناس، وهي محطة للأعمال كما ورد في الخير أن الشهيد يؤمر به يوم لقيامة إلى النار، فيقول. يارب استشهدت في سيلك. فيقول الله تعالى: بل أردت أن يقال قلان شحع وقد قيل ذلك، ودلك أجرك. وكدلك يقل للعالم والحاج والقارىء.

وأما لعجب والكر والفخر فهو الداء العضال؛ وهو نظر العبد إلى نفسه بعين العزة والاستعطام، وإلى عيره بعين الاحتفار والذل، ونتيحته على اللسان أن يقول أن وأنا؛ قال إلميس اللعين ﴿ أَنَا حَيْرٌ مّنْهُ خَلَقْتني مِن نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طَينٍ ﴾ الاعراب ١٦٦. وثمرته في المجالس الترفع والستقدم وطلب التصدر فيها، وفي المحاورة الاستنكاف من أن يرد كلامه عليه

والمتكر هو الذى إن وعظ أنف أو وعَطَ عنف، فكل من رأى نفسه خيرًا من أحد من خلق الله نعالى فهو متكبر، بل ينبغى لك أن تعلم أن الخير من هو خير عند الله فى دار الآخرة، وذلك غيب موقوف على الخاتمة، فاعتقادك فى نفسك أنك حير من غبرك جهل محص، بل يستغى أن لا تنظر إلى أحد إلا وترى أنه خمير منك، وأن الفصل له على عسك، فإن رأيت صغيرًا قلت. هدا لم يعص الله وأنا عصته فلا شك أنه حير منى، وإن أيت كبيرًا قلت: هذا قد عبد الله قبلى فلا شك أنه خير منى، وإن كان عالمًا قلت: هدا قد أعطى ما لم أعط، وبلع ما لم أبلع، وعلم ما حهلت فكيف أكون مثله! وإن كان جاهلاً قلت: هذا قد عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم، فحجمة الله على أكد وما أدرى بم يختم قلت: هذا قد عصى الله بجهل وأنا عصي أن يسلك ويحتم له بخير العلم، ويسل بوسلامه عن الدوب كما تسل الشعرة من العجين، وأما أنا والعياذ بالله فعسى أن يضلى الله فأكمر منختم بى بشر العمل، فيكون عدًا هو من المقربين وأنا أكون من الخاسرين.

فلا يخرج الكبر س قلك إلا نأن تعرف أن الكبير مر هو عند الله تعالى، ودلك موقوف على اختاتمة، وهي مشكوك فيها، فيشغلك خوف الحتاتمة عن أن تتكبر مع الشك بها على عباد الله تعالى؛ فيقينك وإيمانك في الحال لا يناقص تجويزك التغير في الاستقال، فإن الله مقلب القلوب يهدى من يشاء ويضلٌ من يشاء.

السُّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَكُ المُوكَلِّلُ بها: قَـفُوا واضْربُوا بهذا العَمَل وَجْهَ صَاحبه، أَنا مَلَكُ الكَبَرِ أَسَرَنَى رَبِّى أَنْ لا أَدَعَ عَسَلَهُ يَجَسَاوِزُنَى إلى غَيْسِرى، إِنَّه كَانَ يَشَكَبَّرُ عَلَى النَّاسِ فِي مَجَالَسَهِمْ. قِبَالَ: وتَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْد يَزْهُو كَمَا يَزْهُو الكُوكَبُ اللَّرِيُ وَلَهُ دُوى مَنْ تَسْبِيحٍ وَصَلاة وَصِيامٍ وَحَجُ وعُمْرة حَتَّى يُجَاوِزُوا بِهِ إلى السَّمَاء الرَّابِعَة، فَيَقُولُ لَهُمُ المَلكُ تَسْبِيحٍ وَصَلاة وَصِيامٍ وَحَجُ وعُمْرة حَتَّى يُجَاوِزُوا بِهِ إلى السَّمَاء الرَّابِعَة، فَيقُولُ لَهُمُ المَلكُ المُوكِّلُ بِها: قُفُوا وَاضْرَبُوا بِهذَا العَسَمَلِ وَجُهُ صَاحِبَهُ وظَهْرَهُ وَبَطْنَهُ، أَنَّا صَاحِبُ العَجَبِ العَجَب الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره وبطنه، أنا صاحب العجب أمرنى ربّى أنْ لا أَدَعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إلى غَبْرى، إنَّهُ كَانَ إذا حَملَ عَملًا أَدْخَلَ العَجَبَ فيه. قَالَ وَتَصْعَدُ الحَفظَةُ بِعَمَلِ العَبْدَ حَتَّى يُجَاوِزُوا به إلى السَّمَاء الْخَامِسَة كَأَنَّهُ العَرُوسُ المَزْفُوفَةُ إلى بَعْلَها، فَيَقُولُ لَهُمُ المَلَكُ المُوكَلُ بها. قَفُوا وَاضَرْبُوا بهذا العَملُ وَجْهَ صَاحِبه واحْملُوهُ عَلَى عَاتِقِه، أَنَا مَلَكُ الحَسَد إنَّه كَانَ يَحْسَدُ مَنْ يَتَعَلَّمُ وَيَعْمَلُ بمثل عَملَه، وكُلُّ مَنْ كَانَ يَاحُدُ فَضَلاً مِنَ العبادة كَانَ يَحْسَدُهُمْ ويَقَعُ فيهم، أَمَرنى ربِّي أَنْ لاَ أَدَعَ عَملَهُ يُجَاوِزُنِي إلى غَبْرى. فال: وتَصَعْدُ الحَفظَةُ بعمل العبد لَهُ ضَوْءٌ كَضَوْء الشَّمْسِ من صلاة ورَكَاةً وَحَج غَبْرى. فال: وتَصَعْدُ الحَفظَةُ بعمل العبد لَهُ ضَوْءٌ كَضَوْء الشَّمْسِ من صلاة ورَكَاة وَحَج غَبْرى. فالذَ وصيام، فيُحاوِزُونَ به إلى السَّماء السَّادسَة، فَيَقُولُ لَهم المَلكُ المُوكَلُ بها: قفوا واضَربُوا بهذا العَملُ وجْه صاحبه، إنَّه كَانَ لا يَرْحَمُ إنْسَانًا قَطْ من عَباد الله أَصابَهُ بَلاءٌ أَوْ وَخَج مَنْ مُنَا العَملُ وَجْهَ صاحبه، إنَّه كَانَ لا يَرْحَمُ إنْسَانًا قَطْ من عَباد الله أَصابَهُ بَلاءٌ أَوْ مَرَضٌ، بَلُ كَانَ يَشْمَتُ بِهِ، أَنَا مَلَكَ الرَّحْمَةِ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لا أَدَعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُني إلى غَيْرِي. قَالَ: وَتَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ العَبْد مَنْ صَنَوْم وَصَلاة وَنَفَقَه وَجِهَاد وَوَرَعَ، لَهُ دَوَى كَدُوى لَكُونَ النَّحْلِ، وَضَوْءٌ كَضَوْء الشَّمَاء السَّابِعَة، النَّحْل، فَيُجَاوِزُن بِه إلى السَّمَاء السَّابِعَة، فَيَقُـولَ لَهُمُ الْلَكُ اللُوكَلُ بها: قَفُـوا وَاضْرِبُوا بهذا العَمَلِّ وَجْهَ صَاحِبَهَ وَاضْرِبُوا حَوَارِحَهُ، وَاقْفُلُوا بِهِ عَلَى قَلْبِهِ، أَنَا صَاحِبُ الذَّكُرِ، فَإِنِّى أَحْجُبُ عَنْ رَبِّى كُلَّ عَمَلِ لَمْ يُرد بِهِ وَجِهَ رَبِّى، إِنَّهُ إِنَّما أَرَادَ بِعَمَلِهَ غَيْرَ اللهُ تَعَالَى، إِنَّهُ أَرَادُ بِهِ رَفْعَةٌ عِنْدَ الفُقَهَاء، وَذَكْرًا عَنْدَ العُملَمَاء، وَصِيتًا فِي أَمْدَائِن، أَمَّـرَنَىَ رَبِّى أَنْ لِا أَدَعَ عَمَلَهُ يُجَـاوِزَنِي إِلَى غَيْـرِي، وَكُلِّ عَمَّل لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعَـالَى خَالِصًا فَهُو ربّاءٌ وَلا يَقْبَلُ الله عَملَ المُراتى. قَالَ: وَتَصعُدُ الحفظةُ بعَملٌ الْعَبِد من صلاة وَصَيَام وَحَجٍّ وَعُمْرَة وَخُلُق حَسَن وصَمْتَ وَذَكْر لله تَعَالَى، فَيُشَيِّعَهُ مَلائكَهُ السَّمَواَت السَّعُ حَتَى يَقَطَعُوا بِهِ الحُجُبُ كُلَّهَا إِلَى اللهُ تَعَالَى، فَيَقَفُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَشْهَدُونَ لَهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِح المُخْلِصِ للهُ تَعَالَى، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنْتُمُ الْخَفَظَةُ عَلَى عَمَلَ عَبْدِى وَأَنَا الرَّفَيبُ عَلَى مَا فَى قَلْبِهِ، إِنَّهُ لَمْ يُرِدُنِي بِهِذَا الْعَمَلِ وَإِنَّمَا أَرَادُ بِهِ غَيْرِي، فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي! فَتَقُولُ الْلَائِكَةُ كُلُها: عَلَيْهِ لَعْنَتُكَ وَلَعْنَتُنَا! فَتَلْعَنُهُ السَّمُواتُ السَّبِعُ وَمَنْ فِيهِنَّ ٩. ثم بَكي معاذ وانتحب انتحابًا شديدًا؟ وقال معاذ: قلت يا رسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ، فكيف لى بالمجاة والخلاص من ذلك؟ قال ﴿اقْتَدِ بِي، وَإِنْ كَانَ فِي عَمَلُكَ نَقْصٌ يَا مُعَاذُ حَافِظٌ عَلَى لَسَانِكَ منَ الوَقيعَة في

إِحْوانِكُ مِنْ حَمَلَة القُرآن خَاصَّة، وَاحْمَلْ ذُنُوبِكُ عَلَيْكِ وَلا تَحْمَلُها عَلَيْهِمْ، وَلا تَزِلَّ نَفْسَكَ بَذَهُم بُوضُعُهُمْ، وَلا تُدْخِلْ عَمَلَ الدُّنْبَا في عَمَلِ الآخْرَة، وَلا تُرَاء بَعَمَلَكَ وَلا تَرَكَبُرْ في مَجْلَسِكَ لَكَيْ يَخْذَرَ النَّاسُ مَنْ سُوء خُلُقْكَ، وَلا تُمَّنَج رَجُلاً وَعَنْدَكُ بَعَمَلَكَ وَلا تَرَكَبُرْ في مَجْلَسِكَ لَكَيْ يَخْذَرَ النَّاسُ مَنْ سُوء خُلُقْكَ، وَلا تُمَنَّق النَّاسَ بلسَانَكَ أَخَرُ، وَلا تَرَق النَّاسَ بلسَانَكَ فَتُمَرَقُكَ كلابُ النَّار بَوْمَ القيَّامَة في النَّار، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَالنَّاسُطَات نَشْطاً ﴾ هَلْ فَتُمْرَقُكَ كلابُ النَّار بَوْمَ القيَّامَة في النَّار، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَالنَّاسُطات نَشْطاً ﴾ هَلْ تَلْرى مَا هُنَّ بَا مُعَاذُ إِنَّ قلت بَابَى أنت وأمى با رسول الله؟ قال الأعكرة في النَّار تُنشط اللَّحْمَ مِنَ العَظْمِ»، قلب بإبى أنت وأمى بارسول الله ، من يطبق هذه الحصال ومن منحو منها؟ قال الله مَعَاذُ إِنَّه لَبَسِرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَّهُ الله تَعَالَى عَلَيْه، إنَّما يَكْفيكُ مِنْ ذلك أَنْ تُحب منها؟ قال الله المُعَلَدُه قَدْ سَلَمْت ». للنَّاسِ مَا تُحبُّ لُنَفْسِكَ، وَتَكُرَة لَهُمْ مَا تَكُرَة لِنَفْسِكَ، فَإِذَنْ أَلْتَ يَا مُعَاذُ قَدْ سَلَمْت ».

أقال حالد من معدان فما رأيت احدًا أكثر تلاوة للقرآن العطيم من معاد لهذا الحديث العظيم. فتأمل أبها الراغب في العلم هذه الحيصال، واعلم أن أعطم الأسباب في رسوخ هذه الخبائث في القلب طلب العدم لأجل المباهاة والمنافسة، فالعامي بمعزل عن كثر هذه الخصال، والمتعقة مسهدف لها، وهو متعرض للهلاك سسه، فانظر أي أمورك أهم، أتتعلم كيفية لحدر من هذه المهلكات وتشتغل بإصلاح قلبك وعدرة أحرتك، أم الأهم أن تخوض مع الحائضين فيتطلب من العلم ما هو سبب ريادة الكبر والرياء والحسد والعسجب حتى نهلك مع الهالكين؟

واعلم أن هذه الخصال الشلاث من أمهات حيائث القلوب، ولها معرس واحد وهو حد الديب ولخلف قال على الشيار أله أكل خَطيشة ، ومع هذا فالدنيا مزرعة للآخرة، ومن أخد من الدنيا بقدر الضرورة ليستعين بها عَلَى الآخرة فالدنيا مزرعته، ومن أراد الدنيا ليتنعم بها فالدنيا مهلكته

وطاعمتك عليها فعلبك مكتاب إحساء عملوم الدين لتعرف كيفية الوصول إلى باطن وطاعمتك عليها فعلبك مكتاب إحساء عملوم الدين لتعرف كيفية الوصول إلى باطن التقوى فإذا عمرت بالتقوى باطن قلبك، فعد ذلك ترتفع الحجب بينث وبين ربك، وتكشف لك أنوار المعارف، وتنفحر من قلسك ينابيع الحكم، وتتصح لك أسرار الملك والملكوت، ويتيسر لك من العلوم ما تستحقر به هذه العلوم المحدثة التي لم يكن لها دكر من الصحابة مجتن والتامعين.

وإن كنت تطلب العلم من القيل والقيال والمراء والحدال، فما أعظم مصيبتك، وما أطول تعنك، وأميا أعظم حرمانك وخسيرانك فاعمل منا شئت، فإن الدنيا لتى تطلبسه بالدين لا تسلم لك، والأخرة تسلب منك؛ فمن طب الدنيا بالدين حسيرهما جميعًا، ومن ترك الدنيا بلدين ربحهما حميعًا

فهده جمل الهداية إلى بدامة الطربق في معاملتك مع الله تعالى بأداء أوامره واحساب نواهيه. وأشير عليك الان مجمل من الأداب لتؤاحل مفسك بها في مخالطتك مع عباد الله تعالى وصحيتك معهم في المدنيا.

# .. القسم الثالث القول في أداب الصحبة

اعلم أن صاحبك الذي لا يهارقك هي حضوك وسفرك ونومك ويقطنك، مل في حيات وموت، هو ربك وسيدك ومولاك وحالقك؛ ومهما ذكرته فيهو جبيسك، إذا قال الله تعالى الله تعالى الأنا جليس مَنْ ذَكْرَني، ومهما انكسر قسك حزبًا على تفصيرك في حق دينك فيهو صاحبك وملازمك، إلا قبال الله تعالى. "أمّا عند المُنكسرة قُلُوبهُمْ مِنْ أَجُلي، الله تعالى عرفته حق معرفته لاتحدته صاحبًا وتركت الباس حانبًا، فإن لَم تُعدر على ذلك في جميع أوقاتك فإياك أن تخلى ليبك ونهارك عن وقت تخلو فيه لمولاك وتتلذد معه بمناجاتك له، وعند دبك فعليك أن تتعلم آداب الصحبة مع الله تعالى؛ وآدابها: إطراق الرأس، وغص الصرب، وجمع الهم، ودوام الصمت، وسكون الحوارح، ومبادرة الأمر، واجتنب النهي، وقلة الاعتراض على القدر، ودوام الذكر، وملازمة المفكر، وإيثار الحق على الساطل، والإيس عن الحلق، والخسوع تحت الهيئة، والانكسر تحت الحياء، والسكون عن حيل الكسب ثقة بالضمان، والتوكل على في على الله تعالى معيونة بحسن الاحتيار. وهذا كله يعنى أن يكون شعارث في حميع ليك ونهرك، فإنها أداب الصحبة مع صاحب لا يهارقك، يعنى أن يكون شعارث في جميع ليك ونهرك، فإنها أداب الصحبة مع صاحب لا يهارقك، والخاتي كلهم يهارقونك في بعص أوقاتك.

وإن كنت عالمًا، فآداب العالم الاحتمال، ولروم الحلم، والجلوس بالهيبه على سمت الوقار مع إطبراق الراس، وترك التكبر على حميع العباد إلا على الظلمة زحراً لهم عن الطلم، وإيشار التواضع في المحافل والمحالس، وترك الهيزل والدعابة، والرفق بالمتعلم، والتأتي بالمتعجرف، وإصلاح البليد بحص الإشارة وترا الحرد عليه، وترك الآمة من فول لا أدرى، وصرف الهمة إلى السائل وتفهم سؤاله، وفبول الحجة والانتهاد للحق بالرجوع إليه عند الهيفوة، ومع المتعلم عن كل علم بصره، ورجوه عن أل يريد بالعلم النافع عبير وجه الله تعالى، وصد المتعلم أن يشتغل مفرض الكفاية فبل الفرغ من فرض العين، وفرض عنه إصلاح طاهره وباطنه بالتفوى، ومؤاحذة نفسه أولاً بالتقوى ليقتدى المتعلم أرلاً بأعماله ويستقيد ثانياً من أقواله

وإن كنت متعلمًا، فآداب المتعلم مع العالم: أن يبدأه دنتحية والسلام، وأن يقلل بين بديه الكلام، ولا يتكلم ما لم يسأله أساده ولا يسأل ما لم يستأذن أولاً، ولا يقول في

معارضة قوله قال فالان بخلاف ما قلت، ولايشيسر عليه مخلاف رأيه قيسرى أنه أعلم بالصواب من استاده، ولايسال جليسه في مسجلسه، ولايلتفت إلى الجواب بل يجلس مطرقًا عينه ساكنًا متأدبًا كأنه في الصلاة، ولا يكثر عليه السؤال عند ملله، وإذا قام قام له، ولا نتبعه بكلامه وسؤاله، ولا يسأله في طريفه إلى أن يبلغ إلى منزله، ولا يسئ الظن به في أفعال ظاهرها منكرة عنده فهو أعلم بأسراره، وليهذكر عند ذلك قول موسى للخضر عليهما السلام: ﴿ أَخَرَفْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جَنْتَ شَيْئًا إِمْوا ﴾ [الكهف: ١٧]. وكونه مخطتً في إنكاره اعتمادًا على الظاهر.

وإن كان لك والدان، فآداب الولد مع الوالدين: أن بسمع كلامهما، ويقرم لقيامهما، ويمثل لأمرهما، ويلبي دعوتهما، ويمثل لأمرهما، ولايشى أمامهما، ولا يرفع صوته فوق أصواتهما، ويلبي دعوتهما، ويحرص على مرضاتهما، ويخفض لهما جناح الذل، ولا يمن عليهما بالبر ولا بالقيام لامرهما، ولاينظر إليهما شزرا، ولايقطب وجهه في وجههما، ولايسافر إلا بإذنهما.

واعلم أن الناس بعد هؤلاء في حقك ثلاثة أصناف: إما أصدقاء، وإما معارف، وإما مجاهيل.

فإن بليت بالعوام المجهلولين فآداب مجالستهم: ترك الخوض في حديثهم، وقلة الإصغاء إلى أراجيفهم، والتغافل عما يجرى من سوء ألفاطهم، والاحتراز عن كثرة لقائهم والحاحة إليهم، والتبيه على منكراتهم باللطف والمصح عند رجاء القول منهم.

### وأما الإخوان والأصدقاء فعلبك نيهم وظيفتان:

إحداهما: أن تطلب أولاً شروط الصحبة والصداقة، فلا تؤاخ إلا من يصبح للأخوة والصداقة، فلا تؤاخ إلا من يصبح للأخوة والصداقة، قال رسول الله ﷺ : «المَرْءُ عَلَى دَيْنَ خَلَيْله، فَلَيَنْظُرْ أَحَـدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ» . فإذا طلبت رفيسقًا ليكون شريكك في التعلم وصاحبك في أمر دينك ودنياك فراع في له خمس خصال:

الأولى العقل: فلا خير في صحبة الأحمق، فإلى الوحشة والقطيعة يرجع آخرها، وأحسن أحواله أن يضرك وهو يريد أن ينفعك، والعدو العاقل خير من الصديق الأحمق؛ قال على يُؤتيه.

قَ الْا تَصْحَبُ أَخَا الْجَهُلِ

وَلِيَّالِ الْحَبِيْ الْحَبِيْ الْحَبِيْ وَالْجَبِيْ وَالْجِبِيْ وَالْجَبِيْ وَالْمِنْ وَالْجَبِيْ وَالْجَبِيْ وَالْمِنْ وَالْجَبِيْ وَالْجَبِيْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُلِيْعِيْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِيْعِلِيْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمُولِيْعِلْمِ وَالْمُنْ وَالْمُنْعِلِيْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْعِلِيْ وَالْمُنْ وَالْمُ

الثانية حسن الخلق: فلا تصحب من ساء حلقه، والدى لا يملك نفسه عند العضب والشهوة؛ وقد جمعه علقمة العطاردى رحمه الله تعالى في وصيعة لابنه لما حضرته الوفاة فقال: يا بنى إذا أردت صحية إنسان فاصحب من إدا خدمته صائبك، وإن صحبته زائك، وإن قعدت بك مؤونة ماك. اصحب من إدا مددت يدك بحير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك منك أعانك ونصرك، وإن تنازعتما في شيء آثرك. وقال على تطفى رجزا:

إِنَّ أَحَــاكَ مَنْ كَــانَ مَــعَكُ وَمَنْ إِنَّ أَخَــاكُ وَمَنْ إِنْ أَخُـرٌ نَفْ سَــهُ لِيَنْفُ عَكُ وَمَنْ إِذَا رَيَّتُ الزَّمَـانِ صَــدَعَكُ وَمَنْ إِذَا رَيَّتُ الزَّمَـانِ صَــدَعَكُ شَـملَهُ ليَسجُمَعَكُ شَـملَهُ ليَسجُمَعَكُ

النائشة الصلاح: فلا تصحب فاسقًا مَصرًا على معصية كبيرة، لأن من يحاف الله لا يومن على معصية كبيرة، لأن من يحاف الله لا يومن على معصية كبيرة، ومن لابخاف الله لا تومن غواتله، بل يتغيير بتغيير الأحوال والأعراض؛ قال الله تعالى لنبيه على ﴿ وَلا تُطعُ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذَكْرِنَا وَاتَّبِع هَوَاهُ وَكَال أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [الكهف. ١٨٨]. فاحدر صحبة لفاسق، فإن مشاهدة الفسق والمعصية على الدرام تزيل عن قلبك كراهية المعصية ويهود عليك أمرها؛ ولذلك هان على القلوب معصية الغيبة، لا لفهم لها، ولو رأوا خاتمًا من ذهب أو ملبوسًا من حرير على فقيه لاشتد إنكارهم عليه، والعيبة أشد من ذلك

الرابعة أن لا يكون حريصًا على الدنيا: فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل؛ لاد الطساع مجسولة على التشب والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لايدرى، فمحالسة الحريص تزيد في حرصك، ومحالسة الزاهد نزيد في زهدك.

الحنامسة الصدق: فلا تصحب كذابًا فإنك منه على غـرور، فإنه مثل السراب يقرب ملك البعيد ويبعد ملك القريب.

ولعلك تعدم احتماع هذه الخصال في سكان المدارس والمساجد، فعليك بأحد أمرين: إما العزلة والانفراد فقيها سلامستك، وإما أن تكون مخالطتك مع شركاتك بقدر خصالهم، بأن بعلم أن الإحوه ثلاثة: أح لأحربك، فلا براع فيه إلا الدبن. وأح لدنباك، فلا تراع فنه إلا اخلق الحسن. وأخ نتأنس به، فلا تراع فيه إلا السلامة من شره وفتنته وخبثه.

والناس ثلاثة: أحدهم مثله مثل العداء لايست عنى عنه والآخر مثله مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت. والثالث مثله مثل الداء لابحتاج إليه قط ولكن العند قد يبتلي به، وهو الذي لا أنس فيه ولا نقع، فتحت مداراته إلى الخلاص منه، وفي مشاهدته فائدة عظيمة إن وفقت لها، وهو أن تشاهد من حبائث أحوانه وأفعاله ما تستقمه فتجمئنه؛ فالسعيد من وعط نغيره، والمؤص مرآة المؤمن، وقيل لعيسي عليه السلام. من أدبك؟ فقال. م أدبني أحد ولكن رأيت جهل الجاهل فاجتنسته. ولقد صدق على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فلو اجتنب الناس ما يكرهونه من عيرهم لكملت آدابهم واستغنوا عن المؤدبين.

الوظيفة الثانية: مراعاة حقوق الصحة ، ومنها انعقدت الشركة ، وانتظمت بيك وبين شربكك الصحة ، فعليك حقوق يوحها عقد الصحبة وفي القيام بها اداب ، وقد قال على المحتفى الأخوين منها الأخوين منها الأخوين منها الله اليك السكين تعسل إحداهما الأخرى ، ودخل على احمة فحننى منها سواكين احدهما معوج والآحر مستقيم ، وكان معه بعص اصحابه ، فأعطاه المستقيم وأمسك ينفسه المعوج فقال بارسول الله ، أن أحق من بالمستقيم ، فقال على المناعة من نهار إلا ويَسْألُ عَنْ صُحْمَته هَلُ أَقَامَ فِيها حَقَ الله تَعَالَى أَو أَضَاعَه الله وقال على الله تعالى اله

وآداب الصحة الإيثار بالمال، فإن لم يكن هذا فبدل الفضل من المال عند الحاجة، والإعانة بالنفس في الحاجات على سبيل المبادرة من غير إحواج إلى التماس، وكتمان السر، وستر العيوب، والسكوت على تبيع ما يسؤوه من مدمة الباس إياه، وإبلاغ ما يسره من ثناء الناس عليه، وحسن الإصعاء عند الحديث، وترك المساراة فيه، وأن يدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن يثني عليه بما يعرف من محاسنه، وأن يشكره عبى صبعه في وجهه، وأن يذب عنه في عيسته إدا تعرص لعرضه كما يذب عن نفسه، وأن ينصحه باللطف والتعرص إذا احتاج إليه، وأن يعفو عن زلنه وهموته فلا يعتب عليه، وأن يدعو له في خلوته في حياته وبعد مماته، وأن يؤثر التخفيف عنه فلا يكلفه شئا من حاجاته وبروح قلمه من مهماته، وأن يطهر الفرح مجمع ما يرتاح له من مساره، والحزن على ما يباله من مكاره، وأن يضمر في قلبه مثل ما يظهر فيكون صادقًا في ودّه سرًا وعلائية، وأن يبدأه بالسلام عند إقباله، وأن يوسع له في المجلس، وأن يخرج له من مكانه، وأن يشبعه عند قيامه، وأن يصمت عبند كلامه حتى يفرغ من كلامه ويترك المداخلة مكانه، وأن يشبعه عند قيامه، وأن يصمت عبند كلامه حتى يفرغ من كلامه ويترك المداخلة مكانه، وأن يشبعه عند قيامه، وأن يصمت عبند كلامه حتى يفرغ من كلامه ويترك المداخلة مكانه، وأن يشبعه عند قيامه، وأن يصمت عبند كلامه حتى يفرغ من كلامه ويترك المداخلة من كلامه ويترك المداخلة من كانه، وأن يشبعه عند قيامه، وأن يصمت عبند كلامه حتى يفرغ من كلامه ويترك المداخلة مي المناه، وأن يضعه عند قيامه، وأن يصمت عبند كلامه حتى يفرغ من كلامه ويترك المداخلة مي المينه ويترك المداخلة ويترك المدانه ويترك المداخلة ويترك المدار ويترك المدارك المدارك المدارك ويترك المدارك وي

في كلامه؛ وعلى الحملة فعامله بم يحب أن يعامل به، فمن لا يحب لأخيه مثل ما يحب لنعسم في كلامه؛ وعلى الحملة فعامله بم يحب أن يعامل به، فمن لا يحب لأخيه مثل ما يحب لنعسم في الخونه في العبوالم المحهولين وفي حق الأصدقاء المؤاحين.

وأما القسم الشالث وهم المعارف؛ فاحذر منهم، فإنك لا تـرى الشر إلا نمر تعرفه، ـ أما الصديق فيعينك وأما المجهول فبالا يتعرض لك، وإما الشركله من المعارف الذين يظهرون الصداقة بأنسنتهم. فأقلل من المعارف منا قدرت، فإذا بليت بهم في مدرسة أو مسحد أو جامع أو سوق أو للد، فيحب أن لا تستصغر منهم أحدًا، فإنه لا تدري لعله خبر مك، ولا تنظر إليهم بعين التعطيم لهم في حال دنياهم فتهلك، لأن الديا صغيرة عبد الله تعالى صعبر ما فنها، ومنهما عظم أهل الدنيا في قلبك فقند سقطت من عين الله تعالى. وإياك أن تبذل دينك لتنال به من دنياهم، فلا يمعل ذلك أحد إلا صغر في أعينهم، ثم حرم ما عندهم. وإن عادوك فلا تقابلهم بالعداوة، فإنك لا تطبق الصبر على مكافأتهم، فيذهب دينك في عداوتهم، ويطول عناؤك معهم. ولا تسكن إليهم في حال إكرامهم إياك، وثنائهم عيك في وجمهك، وإظهارهم المودة لك، فإنك إن طلب حقيقة ذلك لم تجد في لماثة واحدًا، ولا تطمع أن يكون لك في السمر والعلن واحد. ولا تتعجب إن ثلبوك في غسيتك ولا بعيصب منهم، فإنك إن أنصفت وجدت من نفسك مثل دلك حيني في أصدقيائك وأقاربك، بل في أستاذك ووالديك، فإنك تذكرهم في الغيبة عا لا تشافههم به. فاقطع طمعك عن مالهم وجاههم ومعونتهم؛ فإن الطامع في الأكثر خائب في المآل، وهو دليل لا محالة في الحال. وإذا سألت واحدًا حاجة فقضاها فاشكر الله تعالى واشكره، وإن قصر فلا تعانسه ولا تشكه فيصير عداوة له؛ وكن كالمؤمن يطلب المعاذير، ولا تكن كالمنافق يطلب العيوب، وقبل لعله قصر لعذر له لم أطلع عليه ولا تعظن أحدًا منهم ما لم تشوسم فيه أولاً مخايل القبول، وإلا لم يستمع ملك وصار خصمًا عليك، فإدا أخطئوا في مسألة وكانوا يأنمون من التعلم فلا تعلمهم، فإنهم يستفيدون منك علمًا ويصبحون لك أعداء، إلا إدا تعلق دلك بمعصية يقارفونها عن جهل منهم، فاذكر الحق بلطف من غير عنف،وإذا رأيت منهم كرامة وخيرًا فاشكر الله لذى حببك إليهم، وإدا رأيت منهم شرًّا فكلهم إلى الله تعالى، و ستعد بالله من شرهم، ولا تعــاتبهم، ولا تقل لهم: لم لم تعرفوا حقى وأنا فلان ابن ملان وأنا الفاضل في العلوم؟ فإن ذلك من كلام الحمقي؛ وأشد الناس حماقة من يزكي نفسه ويشى عليسها. واعلم أن الله تعالى لا يسلطهم عليك إلا لذب سبق منك، واستغفر الله من دنبك واعلم أن ذلك عقوبة من الله تعالى. وكن فيما بينهم سميعًا لحقهم، أصم عبد باطلهم، نطوقًا بمحباسبتهم، صموتًا عن مساويهم واحذر مخالطة منفقهـة الزمان،

لاسياما المشتاغلين بالخلاف والجدال، واحاذر منهم، فإنهم يتنصرفون مك بحسدهم ريب المون، ويقطعون عليك بالظنون، ويتغامزون وراءك بالعبيون، ويحصون عليك عثراتك مى عشيرتهم حتى يجبهوك بها في حال غيظهم ومناظرتهم. لايقبلون لك عثرة، ولا يغفرون لك زلة، ولايسترون عليك عورة. بحاسبونك على النقير والقطمير، ويحسدونك على القليل والكثير، ويحرضون علبك الإخوان بالنميمة والبلاغات والبهتان. إن رضوا فظاهرهم لملق، وإن سخطوا فباطنهم الحنق. ظاهرهم ثيباب، وباطنهم ذناب، هذا ما قطعت به المشاهدة على أكثرهم إلا من عصمه الله تعالى؛ فصحبتهم خسران، ومعاشرتهم خذلان.

هذا حكم من يظهر لك الصداقة، فكيف من يجاهرك بالعدارة! قال القاضي ابن معروف رحمه الله تعالى:

فَ احْ لَرْ عَ \_\_\_لُوَّكَ مَ \_\_رَّةً 

فسلا تَسْسَنَكُ فِيسِرن من الد بكونٌ من الطُّعَــــام أو السُّ

وكن كما قال هلال بن العلاء الرقى:

لما عسفسوت وكم أحسق فعلى أحسد

أَدَحَتُ نَفْسِسِي من هم الع

إِنِّي أَحِسِينِي عِسِدوِّي عِنْدَ رُوْيَتِسٍ

لأدفُعَ الشـــَسَرَّ عـثَى بالـــَ وأظهــــر الـبِـــشـــرَ لــلإنســــانِ أَبْغُــــِثُـــهُ

كَالَّهُ قَدِد سِلا قَلْبِي مسسراًت وكَسْتُ أَسْلَمُ مُــــةً نُ لَــْتُ أَغْــــوفُــــ

فَكَيْفُ أَسْلَمُ مِنْ أَصْلِ الْدُودَاتِ  فَــــالِم النَّاسَ تَسْسَمْ مِنْ غَــوائلهم وكُنُ حَــرِيَصَـاعلى كـــسبِ الموداتِ وَخَـالِقُ النَّاسَ واصــبِرْ مـا بُلبتَ بهم أصم أبكم أعـــمى ذا تقـــبات

وكن أيضًا كما قال بعض الحكماء: الق صديقك وعدوك بوجه الرضا من عير مذلة عما ولا هيبة منهما، وتوقر من غير كبر، وتواضع من غير مذلة، وكن في جميع أمورك عي أوسطها. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم . كما قيل:

عَلَيْكَ بِأُوْسَ الْحِ الْأَمْسُورِ فَلْسَانَهُ اللهِ الْمُسُودِ وَلَمْسَانَهُ اللهِ اللهِ فَسَويمُ وَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُنْكُ وَسَيْسَهُ اللهُ اللهُ وَمُسْفَالُو مُسْفُسِرُ طُلُا اللهُ مُسَالًا وَمُسْلًا حَسَالًا الْأَمْسُورِ ذَمْسِيمُ وَلَا الْمُسُورِ ذَمْسِيمُ وَلَا الْمُسُورِ ذَمْسِيمُ وَلَا اللهُ مُسُورِ ذَمْسِيمُ اللهُ مُسُورِ ذَمْسِيمُ وَلَا اللهُ مُسْلِدُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا لَا اللَّهُ اللَّ

ولا تنظر في عطفيك، ولا تكثر الالتفات إلى وراثك، ولا تقف على الجماعات، وإذا جلست فلا نستوفز. وتحفظ من تشملك أصابعك، والعنث بلحيتك وخاتمك، وتخليل "سانك، وإدخال إصبعك في أنفك، وكثرة بصاقك وتنخمك وطرد الذباب عن وجهك، وكثرة التمطى والتثاؤب في وجوه الناس وفي الصلاة وغيرها.

وليكن محلسك هادئًا وحديثك منظومًا مرتبًا. واصغ إلى الكلام الحسن بمن حدثك من غير إظهار تعجب مفرط، ولا تسأله إعادته. واسكت عن المضاحك والحكايات، ولا تحدث عن إعجابك بولدك وشعرك وكلامك وتصنيفك وسائر ما يخصك. ولا تتصمع تصنع المرأة في التزين، ولا تتبذل تبذل العبد. وتوق كثر الكحل والإسراف في الدهن ولا تلح في الحاجات، ولاتشجع أحدًا على الظلم.

ولا تعلم أحدًا من أهلك وولدك - فضلاً عن غيرهم- مقدار مالك، فإنهم إن رأوه قللاً هنت عليهم، وإن رأوه كثيرًا لم تبلغ قط رضاهم. واجفهم من غير عف، ولن لهم من عير ضعف. ولا تهازل أمتك ولا عبدك فيسقط وقارك من قلوبهم. وإذا خاصمت فتوقر، وتحفط من جهلك وعجلتك، وتفكر في حجتك؛ ولا نكثر الإشارة بيدك، ولا تكثر الالتفات إلى من ورائك، ولا تجث على ركبتك؛ وإذا هدأ غضبك فتكلم. وإذا قربك السلطان فكن منه على حد السنان. وإياك وصديق العافية، فإنه أعدى الاعداد. ولا تجعل مالك أكرم من عرضك.

فهذا القدر با فـتى يكفيك من بداية الهداية، فجرب بها نفسك، فـإنها ثلاثة أقسام: قسم في آداب الطاعات، وقـسم في ترك المعاصى، وقسم في مخالطة الخلق. رهي جـامعة حملة معاملة العبد مع الخالق؛ فإن رأيتها مناسبة لنفسك ورأيت قلبك مائلاً إليها راغنًا في العمل بها، فاعلم أنك عبد نَوَّر الله تعالى بالإيمان فلبك، وشرح به صدرك.

ونحقق أن لهذه المدايسة نهاية، وورءها أسراراً وأغواراً وعلومًا ومكاشفات، وقد أودعناها في كتاب إحياء علوم لدين، فاشتغل بسحصيله وإن رأيت نفسك تستثقل العمل بهذه الوظائف، وتنكر هذا الفن من العلم، وتقول لك نفسك: أنَّى ينفعك هذا العلم في محافل العلماء؟ ومتى يقدمك هذا على الأقران والنظراء؟ وكيف يرفع منصك في مجالس الأمراء والوزراء؟ وكيف يوصل إلى الصلة والأرزاق وولاية الأوقاف والقضاء؟ فاعلم أن الشيطان قد أغواك، وأنساك منقلبك ومثواك، فاطلب لك شيطانًا مثلك ليعلمك ما تظن أنه يفعك ويوصلك إلى بعيتك. ثم اعلم أنه قط لابصفو لك في محلتك فصلاً عن قربتك وبلدتك، ثم يفوتك الملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العالمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطنًا، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم، وصلًى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

# بِ لِسَّالَ مَرَالَ عِيرِ الأدب في الدين

الحمد لله الذي خلفنا فمأكمل خلقا، وأدبن فأحسن أدَبَا، وشرفنا ببيب محمد عَلَيْكُمُ فأحسن تشريفنا؛ ثم أقول وبالله التوفيق

إن أكمل الأحلاق وأعلاها، وأحسن الأفعال وأنهاها، هو الأدب في الدين، وما يقتدى به المؤمن من فعل رب العالمين، وأخلاق النبيل والمرسدين. وقد أدبنا الله تعالى في القرآن بما أرانا فيه من البيان، وأدبنا بنبيه محمد عليه في السنّة عا أوجب علينا، فله المنة، وكذلك بالمصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الأدب من المؤمنين بما أوجب علينا من الاقتداء بهم؛ وذلك جليل خطره، كثير عدده، نذكر بعضه، لئلا يطول شرحه فيعسر فهمه.

## الآداب بين يدى الله تعالى أدّب المؤمن بين يدى الله تعالى

إطراق الطرف، وجمع الهم، ودوام الصمت، وسكون الحموارح، ومسادرة امسئال الأرامر، واجتناب المناهى، وقلة الاعتراص، وحسن الخلق، ودوام الذكر، وتنزيه الفكر، وتقييد الجموارح، وسكون القلب، وتعظيم الرب، وقلة الغضب، وكتمان الحب، ودوام

الإخلاص، وترك النظر إلى الأشخاص، وإيثار الحق، والبأس من حميع الخلق، وإخلاص العمل، وصدق القول، وتنزيه الاطلاع، وإحياء القبربات، وقلة الإشارة، وكتمان الفائدة، والغيرة على تبديل الاسم. والغصب عند انتهاك المحارم، ودوام الهبية، واستشعار الحياء، واستحمال الحوف، والسكون ثقة بالضمان، ولنوكل معرفة بحس الاختيار، وإساع الوصوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وارتعاش القلب حوف فوت الفرض، ودوام التوبة خوف الإصرار، ودوام التصليق عا غاب، ووجل القلب عند الدكر، وزيادة الأبوار عبد الوعظ، واستشعار التوكيل عند العاقبة، وإخراج الصدقية من غير بحل مع الإمكان.

### آدابالعالم

لزوم العلم، والعمل بالعلم، ودوام الوقار، ومع التكر وترا الدعاء به، والرفق بالمتعلم، والتأتى بالمتعجرف، وإصلاح المسألة للمليد، وبرك الأنفة من قول لا أدرى، وتكون همته عند السؤال خلاصة من السائل لإخلاص السائل، وترك النكلف، واستماع الحجة والقول لها وإن كانت من اخصم.

## آداب المتعلم مع العالم

يبدؤه بالسلام، ويقل بين يديه الكلام، ويقوم له ذا قمام، ولا يقول له قمال فلان خلاف ما قلت، ولا يسأل جليمه في مجلسه، ولا يستسم عند مخاطبته، ولا يسير عليه بخلاف رأيه، ولا بأخذ بشوبه إذا قام، ولا يستفهمه عن مسألة في طريقه حتى يبلع إلى منزله، ولا يكثر عليه عند ملله.

### آداب المقرىء

يحلس حلمة الخشية، واستماع الأمر، وإنّصت لفهم، وانتظار الرحمة، والإصغاء إلى المستابه وإشارة الوقف، ونعرب الانتساء، وبيان الهمنزة، وتعليم العدد، وتجويد الحرف، وفائدة الحاتم، والرفق بالسادى، والسؤال عن المتبعلم بدا غاب، والحث له إذا حضر، وترك الحديث، ويبدأ بالمتلقن يلقنه ما يصلى به لنفسه، أو احتاج إلى أن يؤم غيره

### آداب القارىء

يجلس بين يديه جلسة التواضع، وجمع الفهم، وخيفض الرأس، والاستثـذان قبل القراءة، ثم لاستعادة والتسمية، والدعاء عبد الفراغ

## آداب معلم الصبيان

يبدأ بصلاح نفسه؛ فإن أعينهم إليه ناظرة، وآذانهم إليه مصغية، فما استحسنه فهو عندهم الحسن، وما استقبحه فهو عندهم القبيح، ويلزم الصحمت في حلسته، والشزر في نظره، ريكون مهظم تأديبه بالرهبة، ولا يكثر الضرب والتعذيب، ولايحادثهم فيجترئوا عليه، ولا يدعهم يتحدثون فينبسطون بين يديه، ولا يجازح بين أيديهم أحدًا! ويتنزه عما يعطونه، ويتورع عما بين يديه يطرحونه، ويمنعهم من التحريش، ويكفهم من التفتيش، ويقبح عندهم الغيبة، ويوحش عندهم الكذب والنميسة، ولا يسألهم عن أصر ينوبهم فيمتلوه، ولا يكثر الطلب من أهلهم فيملوه، ويعلمهم الطهارة والصلاة، ويعرفهم بما يلحقهم من التجاسة.

### آدابالحلث

يقصد الصدق، ويجتنب الكذب، ويحدث بالمشهور، ويروى عن الثقات، ويترك المناكير ولا يذكر ماحرى بين السلف، ويعرف النزمان، ويتحفظ من الرلل والتصحيف واللَّحن والتحريف، ويدع المداعبة، ويسقل المشاغبة، ويشكر النعمة؛ إذ جعل في درحة الرسول على ويلزم التواصع، ويكون معظم ما يحدث به ما ينتفع المسلمون به من فرائضهم وسننهم وآدابهم في معاني كتاب ربهم عز وجل. ولا يحمل علمه إلى الوزراء، ولا يغشى أبواب الأمراء؛ فإن ذلك يزرى بالعلماء، ويذهب بهاء علمهم إذا حملوه إلى ملوكهم ومياسيرهم، ولا يحدث بما لا يعلمه في أصله، ولا يقرأ عليه ما لا يراه في كتابه، ولا يتحده إذا قرئ عليه، ويحذر أن يدخل حديثًا في حديث.

### آدابطالب الحديث

يكتب المشهور ولايكتب العريب، ولا يكتب المناكير، ويكتب عن الثقات، ولا يغلبه شهرة الحديث على قرينه ولا يشغله طلبه عن مروءته وصلاته، يحتنب الغيسة، وينصت للسماع، وبلزم الصمت بين يدى محدثه، ويكثر التلفت عند إصلاح نسخته، ولا يقول. سمعت، وهو ما سمع، ولا ينشره لطلب العلو فيكتب من عير ثقة، ويلزم أهل المعرفة بالحديث من أهل الدين، ولا يكتب عمن لا يعرف الحديث من الصالحين.

### آدابالكاتب

حسن الخط، وحودة البرى، وإعراب اللفط ومعرفة الحساب، وسداد الرأى، وحس

الىباس، وطيب الرائحة، والمعرفة بأخبار المتقدمين من الورراء المتصرفين، والتخوف من المصادرات، والعلم نأمر اخراج، والمسامحة واخسرة في السدادات، وترك الانخرام والسره عن الحديام، واستحسمال المروءة وحسن العشرة والتحفيظ عن الذَّلة، وترك الرفّث في المحالس، ويفي المداعبة والمحادثة والمداراه للحاشية.

# أدابالواعظ

ترك التكبر، ودوام الحياء من سيده وإظهار الفاقة إلى خالفه، وشهوة المفعة لمستمعه، والإرداء على نفسه لمعرفه عيبه، والنظر إلى المستمعين إليه بعين السلامة، وحسن الظن بهم بباطس الديانة، والإياس منهم طلبًا للصيانة، والرفق بالتأديب، والعطف على المستدىء، ومعتقاد فعن ما يقول؛ لينتمع النَّاس مما يقُول.

## آدابالستمع

إطهار الخشـوع، ودوام الخضوع، وسلامـة الصدر، وحس الظن، واعتـقاد القول، ودوام السكوت، وقلة التقلب، وجمع الهم، وترك النهمة

### آداب الناسك

يكون وقته معلومًا، وورده مفهومًا، وكلامه مقسومًا، ودمعه مسجومًا، دائمًا خشوعه، لازمًا خضوعه، عاضً لطرفه، عاقًا لقلبه، مفكرًا في دينه، مراقبًا لوقته، مداومًا لصومه، ساهرًا في للله، متورعًا في مسكنه، مشقللاً في مطعمه ومشربه، مسوقعًا لرول أجله، مجانبًا لقربائه، تاركًا لشهواته، محافظًا على صلواته، عالمًا بزيادة حاله ونقصائه، لا بحتاج إلى علم غره مع علمه بحاله.

## أداب اعتزال الناس

يكون فقيهاً فى دينه، عارفًا بأمر صلاته وصيامه وزكاته وحجه، يعتقد فى اعتزالهم دعع شره عنهم، ويحضر الجمع والجماعات، ويشهد الجنائر، ويعود المرضى؛ ولا نخوض فى حديثهم، ولا يسأل عما يفسد قلبه من أخبارهم؛ ولا بطمع نفسه فى نَائلهم، حتى لا يكون له حاجة إلى جبرانه، تكون أوقاته ثلاثه: إما أن يصلى ويدرس فبغنم، أو ينظر فى كتبه فبتعلم، أو ينام فبسلم. يدمن الذكر، ويكثر الشكر حتى يتم له الأمر، فإن كان له أهل بنحدث معهم، ، ويجتهد فى خلوته حتى يرى ميزان عزلته.

## أدابالصوفى

قلة الإشارة، وترك الشطح في العارة، والتمسك سعلم الشريعة، ودوم الكد، واستعمال الجد، والاستيحاش من الدس، وترك الشهرة في اللباس، وبطهار التجمل، واستشعار التموكل، واحتبار الفقر، ودوام الذكر، وكتمان المحبة، وحسن العشرة في الصحبه، والغض عن المردال وترك مؤاخاة النسوال، ودوام درس القرآن.

## آدابالشريف

يصون شرفه، والايأكل بنسبه؛ ولا يتعدى بحسبه، همنه التواضع لربه، والخوف من سيده، ويأحذ بالفضل على من دونه، ولا بسباوى من هو مئله. يعرف الفضل لأهل العلم وإن كان منظهم في العلم أو أعلم، يلازم أهل الدين من أهل السقه والقرآن، ويهدب أخلاقه، ويتحفظ في ألفاطه عند غضبه وخطابه، يكرم جلسه، ويواصل إحوانه، ويصون أقاربه، ويعين جيرانه، ويزين بنهسه أحدانه.

### آدابالنوم

يتطهر قبل النوم، وينام على يمينه، ويذكر الله عز وحل حتى يأحده النوم، ويدعو إذا استيفط، ويحمد الله تعالى.

## آداب التهجد

تقليل الغذاء، ونقصان الماء، وإصلاح النهار باجتناب الغيبة والكذب واللغو، وترك النظر هي المحرمات، والقسيام من النوم نفزع وخوف، وإسباغ الرضوء، والنظر في ملكوت السماوات، والدعاء والحضور في الصلاة لعهم التلاوة.

#### آداب الخازء

التسمية ثم الاستعادة قبل الدخول، وكشف الثوب برفق بعد قربه من الأرص، ومسح اليد بالتراب بعد الاستنجاء مع العسل، والاستتار قبل الحروح، والحمد والشكر بعد الخروج.

#### أداب الحمام

ستر العورة، وغيض البصر عن العورات، وطنب الخلوة، وتبرك التكلم، وقلة

الدنفت، ومنع السلام، وقلة الجلوس، وغسل الجنابة من قبل الدخول، وغسل القدمين إذا خرج بالماء البارد فإنه يذهب الصداع.

### آدابالوضوء

السواك ودؤام الذكر مع العسل، واستشعار السهيبة عمن يفصد والتوبة مما كال، والسكوت بعد الطهارة حتى يدخل في الصلاة، والطهارة في إثر الطهارة وأخذ الشارب، ونف لإبط، وحلق العانة، وتقليم الأظافر، والاختتان وعسل السواجم، وتعاهد الأنف، ونظافة الثوب والدن.

## آداب دخول المسجد

يبدأ بالبمنى، ويريل ما فى نعله من الأذى، ويذكر اسم الله عز وجل، ويسلم على من حضر، فإن كان خاليًا سلم عنى نفسه، ويسأل الله تعالى أن يفتح له أبو،ب رحمته، ويحلس فى مواجهة القبلة، ويلزم المراقبة، ويقل المحاطبة، ويترك الملاعة، ولا يرفع فبه صوته، ولا يشهر فيه سيفه، ويمسك بنصال نبه، ولا يصنع صعة، ولا ينشد ضالة، ولا سابع ولا نشارى ولا بجامع، فإذا الصرف بدأ بالبسرى، وسأل الله تعالى من فيضله ما يعطى.

### آداب الاعتكاف

دوام الذكر، وجمع الهم، وترك الحديث، ولزوم الموضع، وترك التنقلات، وحبس النفس عن مرادها، ومنعها في محابها، وجبرها على طاعة الله عو وجل.

## آدابالأذان

يكون المؤدن عارفًا بوقشه في الصيف وفي الشتاء، عاضًا لطرفه عند صعوده المنارة، ويلتفت في أذَّنه عند الندء بالصلاة والفلاح. ويرتل الأذان، وينحدر في الإقامة.

#### آداب الامام

يكون عارفًا بالصلاة وفرائضها وسننها، فـقيهًا بم يحدث له فى صلاته وما يفسدها، ولا بؤم قومًا رهم له كـارهون، يجعل من يليه من أهل العلم ويأمرهم بتسوية الصفوف، ويشير إليهم بلطف، ولا يفرأ بطوال السور فيصجروا، ولابطيل التسبيح فيملّوا، ولا بخفف

بحبث يفوت الكمال، بل يرتب الصلاة على قدر قوة صَعَفَىتهم، ويتسرفن فى ركوعه وسجوده حتى يطمئنو، ويسكت سكنة قبل الحمد وبعد الحمد وإذ فرغ من السورة، وينتظر فى ركوعه من أحس به ما لم يجحف بمى ورائه، وينتظر فىل الصلاة مى فقد مى جيرانه ما لم يخف فَوْت وقته، ويفرق بين التسليمتين بوقفة خفيفة، وإذا فرغ نظر إلى ستر الله ومنته، وازداد فتكراً لسيد، وأدام له فى كل حالاته الذكر.

## آدابالصلاة

خفض الجناح، ولزوم الحشوع، وإظهار التذليل، وحضور القلب، ونفى الوساوس، وترك لتقلب طاهرًا وباطنًا، وهدوء الجوارح، وإطراق الطرف، ووضع السيمين على الشمال والتفكر في التلاوة، والتكبير بالهيبة، والركوع بالخصوع، والسجود بالحشوع، والتسبيح بالتعظيم، والتشهد بالمشاهدة، والتسليم بالإشفاق، والانصراف بالحوف، والسعى بطلب الرضاء.

## آدابالقراءة

مداومة الوقار والحياء، ومحانبة العبث والخناء، ولزوم التواصع والبكاء

### أداب الدعاء

خشوع القلب، وجمع الهم، وإظهار الذل، وحس النظر، وخفض الجناح، وسؤال لهاقة، ولجأ الغريق، ومعرفه بقدر نمسه، وعظيم حرمة المستول، وبسط الكف عند الرغبة، واليقين بالإجابة والخوف من الخيبة، وانتظار الفرج، وترك العدوان، وصحه القصد والمحا، ومسح الوجه ببط الكف بعد الدعاء.

# آدابالجمعة

التأهب للوقت قبل دخوله، والطهارة عند حضوره والبكور، وغسل الجسد ونظفة الثوب، وطيب الرائحة، وترك التخطى، وقلة الكلام، ودوام الذكر، والقرب من الإمام، والإنصاب للخطيب، والانتشار لطلب العلم، والمشى بالسكينة والوقيار، وترك تشبيك الأصابع، وتقيارب الخصى، ودوام الإطراف، وكشرة السكر للرزاف، ودخول المسجد بالخشوع، ورد السلام، وترك الصلاة بعد جلوس الخطيب على المنبر. ورد السلام عليه بعد إشارته، وترك الكلام، واعتفاد القبول للموعظة، وبرك الالتفات عند إقياله ومخاطبته، وترك القيام إلى الصلاة حتى ينزل من المنبر ويفرغ لمؤدن من الإقامة.

### أداب الخطيب

بياتى المسجد وعلبه السكينة والوقار. ويبدأ بالتحية ويجلس وعليه الهيبة. ويمتع عن التخاطب، وينتظر الوقت، ثم يخطو إلى المنبر وعليه الوقار، كأنه يحب أن يعرض ما يقول على الجار. ثم يصعد للخشوع، ويقف على المرقاة بالخشوع ويرتقى بالذكر، ويلتفت إلى مستمعيه باجتماع الفكر، ثم يشير إليهم بالسلام لبستمعوا منه الكلام، ثم يجلس للأذان فزعا من الديان، ثم يخطب بالتواضع، ولا يشير بالأصابع، ويعتقد ما يقوله لينتفع به، ثم يشير إليهم بالدعاء، وينزل إذا أخذ المؤذن في الإقامة، ولا يكبر حتى يسكنوا، ثم يفتتع الصلاة، ويرتل ما بقرأ.

### آدابالعيد

إحياء لبلته والاغتسال في صبيحة يومه؛ ونظافة البدن، وطيب الرائحة، وإدامة التكبير، وكثرة الذكر، واستعمال الخشوع، والتسبيح والحمد بين تضاعف التكبير، والإنصات للخطبة بعد الصلاة، وأكل اليسير قبل الخروج إن كان قطرًا، والذهاب في طريق والرجوع في أخرى، والانصراف بالإشفاق خوف الغبة.

## آداب الخسوف

دوام الفيزع، وإظهار الجزع، ومسادرة التهوية، وتوك الملل، وسرعة القيام إلى الصلاة، وطول القيام فيه، واستشعار الحذر.

#### أناب الاستسقاء

الصيام قبله، وتقديم التوبة، ورد الظالم، وبذل الهمة، وترك المخافرة والاغتسال قبل الخروج، ودوام الصمت ورؤية الحال التي أوجيت المنع، والاعتراف بالنفب الذي نزلت به العقوبة، واعتقاد ترك العود، والإنصات للخطبة، والتسبيح بين التكبير، وكثرة الاستغفار وتحويل الإزار مع الدعاء.

## أداب الريض

الإكشار من ذكر الموت، والاستعماد له بالتوية، ودوام الحمد والثناء الله واستعمال النضوع والمدعد، وإظهار العجز والفاقة، والتداوى مع الاستعمالة بخالق الدواء، وإظهار الشكر عند القوة، وقلة الشكوى، وإكرام الجلساء، وترك المصافحة.

# آ**داب المُعزَّ**ى

خفص الجناح، وإظهار الحزن، وقلة الحديث، وترك التبسم فإنه يورث الحقد.

# آداب المشي في الجنازة

دوام الحشوع، وغض البصر، وترك الحديث، ومملاحظة الميت بالاعتمار، والتعكر فيما يحيب به من المطالبة، وحوف حسرة الفوت عند هجوم الموت.

## آداب المتصلق

ينغى له أداؤها قسل المسألة، وإحفاء الصدفة عند العطاء، وكستمانها بعد العطاء، والرفق بالسائل، ولا يسدؤه برد الجواب، وبرد عليه بالوسسوسة في الوسوسة، ويمنع نفسه الدخل، ويعطيه ما سأل أو يرده ردًّا جميلاً، فإن عسارضه العدو إبليس لعنه الله أن السائل ليس يستحق، فلا يرجع بما أنعم الله به عليه، بل هو مستحق لها.

### آداب السائل

يبدى الفاقة مصدق الحقيقة، وينظهر السؤال بنطافة القول، ويأخذ ما أعطى بمقاللة الشكر، وإن قل، وحسن الدعاء، فإن رد عليه رجع بجميل قبول العذر، وترك المعاودة والإلحاح

### آداب الغني

لزوم التواضع، ونفى التكر، ودوام الشكر، والتوصل إلى أعسمال البر، والبشاشة بالفقير والإقبال علمه، ورد السلام على كل أحد، وإظهار الكفاية، ولطافة الكلمة، وطيب المؤانسة، والمساعدة على الخيرات

### أدابالفقير

لزوم القناعة، وكتسمان الفاقة، وترك البذالة والمتضعضع، وإلقاء الطمع، وإيثار الصيامة، وإطهار الكفامة لأهل المروءة من أهل الديانة، وإجلال الأغنياء مع قلة الاستبشار لهم، وإظهار الكفاية لهم مع الإياس منهم، وترك الكبر عليهم، مع نفى التذلل وحفظ الفلب عند رؤيتهم، والتمسك بالدين عند مشاهدتهم.

## آداب المهدي

، رؤية الفضل للمهدَى إليه، وإطهار السرور بالقنول منه لها، و لشكر عند رؤية المهدى إليه، والاستقلال لها وإن كثرت.

## آداب المهلكي إليه

إظهار لسرور بها وإن قلت، والدعاء لصاحبها إذ غاب. والبشاشة إذا حصر، والمكافئة إذا قلت، والمكافئة إذا قلب الدين معه، ونفى الطمع معه ثانيًا.

### آداب اصطناع العروف

البداءة به قبل استؤال، والمبادرة به عند الوعد، والتوفير له عند العطاء، والستر له بعد الأحذ، وترك المنة بعد القبول، والمداومة على اصطناعه، والحذر من انقطاعه

### آداب الصيام

طيب الغذاء، وترك المراء، ومـجانبة الغيبـة، ورفض الكدب، رترك الأذى، وصور الجوارح عن القبائح

### آدابالحج أدابالطريق

طيب النفقة، والإحسان إلى المكارى، ومعاونة الرفقة والرفق بالمنقطع، وبذل الزاد، وحسن الحلق، وطيب الكلمة، والمزاح من غير معصية، واختيار التعديل، والاستبشار به عند رؤيته، والإصغاء عند محادثته، وقلة المحاراة له عند ضجره، والتخافل عن زلته، والشكر له عند خدمته، والنوصل إلى إيثاره ومساعدته.

## أداب الإحرام

غسل الجسد، ونظفة الإزارين، وطيب الرائحة، وتعاهد الجياع، والتلبية بالهيبة، ورفع الصوت تحلاوة الإجابة، والطواف تعطيم الحرمة، والسعى بطلب الرضاء، والوقوف بمشاهد القيامة، وشهرد المشعر برؤية الرحمة والحلق برؤية العتق، والذبح برؤية الكفارة، والرمى برؤية الطاعمة، وطواف الزبارة بمشاهدة المرور وهو من غير حد، والرد بحقيقة الأسف، والانصراف بمحبة الرحوع.

# أدببدخولمكة

دعول الحرم بالسنعظيم، والنظر إلى مكة بالتحسير، ورؤية المسجد بالتفسضيل، ونظر البيت بالتقسضيل، ونظر البيت بالتكيير والتهليل، ودوام الطواف، ومواصلة العسمرة، ودخول البيت بتعظيم الحرمة، ودوام التوية بعد دخوله.

## آداب دخول للدينة

يدخلها بالوقار مع السكينة، والمشاهدة لما كان فيها من الشريعة، والنظر إليها بالعين الرفيعة، ثم يأتى مسجد الرسول على ومنبره كأنه مشاهد الصلاته وخطبته، ثم يأتى قبره وكأنه ناظر إلى شخصه الكريم، ومخاطبته مع خفض الصوت بحضرته كأنه معلين لجلسته، فيبدؤه بالسلام، ثم يسلم على مضجيعيه، ويشاهد محبتهما له، ومشيته بينهما، وإقباله عليهما، ويقاله القبر فلا يوليه الظهر.

# أدابالتاجر

لا يجلس في طريق المسلمين فيضيق عليهم، ويستعمل غلامًا كيسًا لا يبخس في كيله، ولا يتقص في وزنه، يأمره بالرجحان، وترك المعجلة في الميزان، يكون ميزان دراهمه في حديثه كالمطيئر، ومن اعتدالله كالمعيار، طويلة خيوطه دقيقة قرائبه، معبرة صنجانه، معندلة حباته، يبتدئ كل يوم بمسح ميزانه، ويتعاهد نقص أرطاله وصنجاته، يأمر غلامه بالتوقف في كليه الأدهان، وإذا وقف عليه شريف أكرمه، أو جار فضله، أو ضعف رحمه، أو غير هؤلاء أنصفه، يبيع على قدر أسعاره، إن نقص سعره زاد زبونه، كما إنه إن زاد سعره نقص زبونه.

وتكون همته في جلوسه درس القرآن، وغيض الطرف عن المحارم والغلمان، يشترى عرضه باليسير من منفيه يقف عليه، ولا يرد السائل، ولا يمنع البشر من النائل.

فإن كان همو المتولى لأمره كان صايلزم غلامه هو أولى به، ويشمنسرى الأرطال والصنجات والمكيمال من المتفات معمرات، ويترك المدح للسلمة عند البيع، والذم لها عند الشراء، ويلزم المصدق عند الإخبار، ويحذر الفحص عند المزايدة، والكذب عند المحادثة، وبقل الخوض هم أهل الأسواق، ومداعبة الأحداث ويقصر في الخصومات.

## آدابالصيرفي

يعتقبد الصحة، ويؤدى الأمانة، ويحمذر الربا، ويقرب النسيئة، ولا ينفق الرديئة، ويوفى الوزن، ولا يعتقد الغش والغبن، متفقدًا لمبياره، خائفًا من نقصان صنجاته ومثاقيله

## آداب الصائغ

استعمال التصيحة، والاجـتهاد في الجودة، وقلة المطل، ووفاء الوعد، وترك التعدى في الآجرة.

# آداب الأكل

غسل البدين قبل الطعام وبعده، والتسمية، والأكل باليمين ومما يليه، ويصغر اللقمة، وإجادة المضغ، وقلة النظر إلى وجوه الحاضرين، ولا يأكل متكتًا ولا يأكل فوق الشبع عند الجرع، ويعتذر إذا شبع حتى لا يخجل الضيف أو من به حاجة، ويأكل من جواتب القصعة ولا يأكل من دروتها، ويلعق الأصابع بعد الفراغ، ويحمد الله، ولا يذكر الموت عند الأكل لئلا ينغص على الحاضرين.

### آدابالشرب

ينظر في إناته فبل شربه، ويسمى الله تعالى فبله، ويحمده بعده، ويجمه مصاً، ولا يعبه عبًا، ويتنفس في شربه ثلاثًا، ويشبعه بالتحميد، ويرد بالتسبمة، ولا يشرب قائمًا، ويتناول من كان على بمينه إن كان معه غيره.

# آداب الرجل إذا أراد النكاح

يطلب الدَّبن، ثم بعده الحسمال والمال إن أداده، ولا يشارط على ما يأتيه، ولا يضمره، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولايأذن في إملاكه وعرسه بما يباعده من ربه ويزريه، ولا يجلس في خلواته حيث يرى غيره حرمته، ولا يقبلها بين أهله، ويبدؤها إدا خلا في سؤاله، ولا يكون سغيره كذابًا، ولا المخبر له نمامًا بل من خاصتها، ويسأله عن دينها ومواظبتها على صلاتها، ومراعاتها لصيامها، وعن حياتها ونظافتها، وحسن ألفاظها وقدحها، ولزوم بيتها، وبرها بوالديها، ويتلطف قبل العقد في النظر إليها، وبعده بما يبلغها بالكلام الجميل ويبحث عن خصال والدها ودينه، وحال والدتها ودينها وأعمالها.

## آداب المرأة إذا خطبها الرجل

تأمر من تأمن به من أهلها إن كان صدوقًا أن يسأل عن مذهب الخاطب ودينه واعتقاده ومروءته في نفسه وصدقه في وعده، وتنظر من أقرباؤه، ومن يغشاه في بيسته، وعن مواظبته على صلواته وجماعته، ونصيحته في تجارته وصنعته، ويكون رغبتها في دينه دون ماله، أو في سيرته دون شهرته، تعزم معه على القباعة وتكون الأوامره مطبعة، فهو آكد للألفة، وأثبت للمودة

## آدابالجماع

طيب الرائحة، ولطافة الكلمة، وإظهار المودة، وتقبيل الشهوة، واستزام المحبة، ثم التسمية، وترك النظر إلى الفرح، فإنه يورث العسمى، والستر تحت الإزار، وترك استقبال القبلة.

## آداب الرجل مع زوجته

حسن العشرة، ولطافة الكلمة، وإظهار المودة، والبسط في الخلوة، والتغافل عن الرلة، وإقالة العثرة، وصيانة عرضها، وقلة مجادلها، وبذل المؤونة بلا بخل لها، وإكرام أهمها، ودوام الوعد الجميل، وشدة الغيرة عليها

# أداب المرأة مع زوجها

دوام الحمياء منه، وقلة المماراة له، ولروم الطاعة لأمره، والسكون عنه كلامه، والحفظ له في غيبته، وترك الحيانه في ماله، وطيب الرائحة، وتعهد لفم ونظافة الثوب، وإظهار القباعة، واستعمال الشعقة، ودوام الرية، وإكرام أهله وقرابته، ورؤيه حماله بالفصل، وقبول فعله بالشكر، وإظهار الحب له عند القرب منه، وإظهار السرور عند الرؤية له

## آداب الرجل في نفسه

لزوم الحمعة والجماعة، ونظافة الملبس، وإدامة السوائ، ولا يلبس المشهور ولا المحمور، ولا يطبل ثبانه تكبرًا، ولا يقصرها متسمسكنًا، ولا يكثر التلفت في مشبته، ولا ينظر إلى غير حرمته، ولا يبصق في حال محادثته، ولايكثر القعود على باب داره مع حيرانه، ولا يكثر لإحوانه الحديث عن زوجته وما في بيته.

# أداب الرأة في نفسها

أن تكون لازمة لمنزلها، قاعدة في فعر بيتها، ولاتكثر صعودها ولا اطلاعها لكلام لحيرانها، ولا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول، تسر بعلها في نظره، وتحفظه في غيبته، ولا تخرج من بينها وإن خرجت فمشخشة تطلب المواضع الحالية، منصونة في حاحاتها، بل تشاكر ممن يعرفها، همتها إصلاح نفسها، وتدبير بيشها، مقبلة على صلاتها وصومها، ناظرة في عيبها، متفكرة في دينها، مديمة صمتها، غاضة طرفها، مراقبة لربها، كثيرة الدكر له، طائعة لملها، تحثه على طله الحلال، ولا تطلب منه الكثير من النوال،

طاهرة الحياء، قليلة الخناء، صبورة شكورة، مؤثرة فى نفسها، مواسية من حالها وقوتها. وإذا استأدن بانها صديق لبعلها، وليس بعلها حاضرًا، لم تستفهمه، ولا فى الكلام تعوده، غيرة منها على نفسها وبعلها منه.

## آداب الاستئذان

المشى بحانب الحدار، ولايقابل الباب، والتسبيح والتحميد قبل الدق، والسلام بعده، وترك السمع إلى من في المنزل، واستثدان بعد السلام، فإن أدن له وإلا رجع ولم يقف، ولا يقول: أنا، بل يقول: فلان، إذا استفهم

## أداب الجلوس على الطريق

عض البصر، ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف، وإعانة الضعيف، وإرشاد الضال، ورد السلام، وإعسطاء السائل، وبرك التلفت، والأمسر بالمعسروف والنهى عن المنكسر بالرفق واللطف، فإن أصر فبالرهبة والعنف، ولا يصغى إلى الساعى إلا نبينة، ولا يتجسس، ولا يطن بالناس إلا خيرًا.

### آدابالعاشرة

إذا دخل محلسًا أو جماعة سلم وجلس حيث امتنع وترك التخطى، وخص بالسلام من قسرت منه إدا جلس، وإن بلى بمحالسة العامة ترك الحوض معهم، ولا يصمى إلى أراجيفهم، ويتغافل عما يهجرى من سوء ألهاظهم، ويقل اللقاء لهم إلا عند الحاجة، ولا يستصعر أحدًا من الناس فيهلك، ولا يدرى لعله خير منه، وأطوع لله مه؛ ولا ينظر إلبهم بعين التعظيم في دنياهم، لأن الدنيا صغيرة عبد الله، صغير ما فيها، ولا يعطم قدر الدبيا في نفسه، فيعطم أهلهها لأحلها، فيسمعط من عين الله، ولا يسذل لهم دينه، ليال من دباهم، فيصغر في أعينهم، ولا يعاديهم، فتظهر لهم العدوة، ولا يطبق ذلك ولا يصر عليه إلا أن تكون معاداة في الله عز وجل، فيعادي أفعالهم التبيحة، وينظر إليهم بعين الشفقة والرحمة، ولا يستكثر إليهم في مودتهم له، وإكرامهم إياه، وحسس نشاشتهم في وجهه، وثنائهم عليه، ولا يستكثر إليهم أن يكونوا له في الغيب كما له في العلائية، فإنه لايجد وكله الحق إليهم فهلك، ولا يطمع أن يكونوا له في الغيب كما له في العلائية، فإنه لايجد دلك أبدًا، ولا يطمع فيمنا في أيديهم فيدل لهم، ويدهب دينه معهم، ولا يتكبر عليهم، وإذا سأل أحدًا منهم حاحة فقصاها فيهو أخ مستماد، وإن لم يقضها فلا يذمه فيكنسب علاوته، ولا يعظ أحدًا منهم إلا أن يرى فيه أثر القول، وإلا عاداه ولم يسمع منه.

وإذا رأى منهم خيراً أو كرامة أو ثناء فليرجع بـذلك إلى الله عز وجل. ويحمده ويسأله أنه لا يكله إليهم. وإذا رأى منهم شراً أو كلاماً قبيحاً أو غيبة أو شيئاً يكرهه، فيكل الأمر إلى الله تعالى، ويستعيذ به من شرهم، ويستعبنه عليهم ولا يعاتبهم، فإنه لابجد عندهم للعتاب موضعاً، ويصيرون له أعداء، ولا يشفى غيظه، بل يتوب إلى الله تعالى من الذنب الذي به سلطهم عليه، ويستغفر الله منه، وليكن سميعاً لحقهم أصم عن باطلهم.

## آداب الولدمع والديه

يسمع كلامهما ، ويقوم لغيامهما ، ويمتثل لأمرهما ، ويلبى دعوتهما ، ويحفض لهما جناح الذل من الرحمة ولا يبرمهما بالإلحاح ، ولايمن عليهما بالبر لهما ، ولا بالقيام بأمرهما ، ولا ينظر إليهما شزرًا ولا يعصى لهما أمرًا.

# آداب الوالدمع أولاده

يعينهم على بره. ولا يكلفهم من البر فنوق طاقتهم، ولا بلح عليهم في وقت ضجرهم ولا يمنعهم من طاعة ربهم، ولايمن عليهم بتربيتهم.

### آداب الإخوان

الاستبشار بهم عند اللقاء، والانتداء بالسلام، والمؤانسة والتوسعة عند الجلوس، والتشييع عند الفيام، والإنصات عند الكلام. وتكوه المجادلة في المقال. وحسن القول للحكايات، وترك الجواب عند انقضاء الخطاب، والنداء بأحب الاسماء.

### أدابالجار

ابتداؤه بالسلام، ولا يطيل معه الكلام، ولا يكشر عليه السؤال، ويعوده في مرضه، ويعزيه في مصيبته، ويهنيه في فرحه، وينلطف لولده وعبده في الكلام، ويصفح عن زلته، ومعاتبته برفق عند هفوته، ويغض عن حرمته، ويعينه عند صرخته، ولا يديم النطر إلى خادمته.

# آداب السيدمع عبده

لایکافه ما لایطیق من خدمته، ویرفق به عند صجره ولا یکثر ضربه، ولا یدیم سبه فیرجراً علیه، ویفسصح عن زلته، ویقبل معذرته، وإذا أصلح له طعاماً أجلسه معه علی مائدته، أو أعطاه لقمًا من طعامه.

## آداب العبد مع سيده

يأتمر لأمره، وتنصحه في غيبته، ويبــذل له خدمته، ويحفظه في حرمته، ويرق على ولده، ولايحونه في ماله.

## آداب السلطان مع الرعية

استعمال الرفق، وترك التعنيف، والفكر قبل الأمر، وترك التكبر على الخاصة مع منع العدوان منهم، والتودد إلى العنامة مع مزج الرهنة لهم، والتطلع على أمور الحاشية، وستعمال المروءة مع أهل العدم، والتوسيعة عليهم وعلى الأصحاب والأقارب، والرفق في الجناية، ودوام الحماية.

## آداب الرعيلة مع السلطان

قلة الغشيان لبامه، وترك الاستعامة مه إلا لشئ يعزم أمره، ودوام الهيبة له وإن كان ذا رفى، ونرك الاستجراء عليه وإن كان دا لين، وقلة السؤال وإن كان محيبًا، والدعاء له إذا ظهر، وترك الكلام فيه والإنشاد إذا غاب.

### أدابالقاضي

إدمان السكوت، واستعمال الوقار، وهدوء الجوارح، ومنع الحاشية من العساد والطغيان، والرفق بالأرامل، والاحتياط للينيم، والنوقف في الجواب، والرفق بالحصوم، ومع الميل إلى أحد الخصمين، والمواعظة للمنخاف، ودوام اللجإ إلى الله في صواب القضاء.

### أدابالشاهك

استشعار الأمانة، وترك الخيانة، والتثبت في الشهادة، والتسحفظ من النسيان، وقلة المجادلة للسلطان.

### أداب الجهاد

صدق النسة، والغيرة لله تعالى، وبذل المحهسود، والسخاء بالمسهجة، ونفى شهوة الرجمع، والقصد فى أن تكون كلمة الله هى العليا، وترك الغلول، وقسصاء دينه قسبل الحروج، واستصحاب ذكر الله عند القتال وفى كل حال.

### أدابالأيسر

لا يؤمل فرجٌ من غيسر الله تعالى، ولا يذل نفسه فى معصية الله تعالى، ولا يباس من رُوْح الله تعالى، ولا يباس من رُوْح الله تعالى، ويجمع هممه بين بدى الله تعالى، ويعلم أنه بعين الله، ولا يبسط فى مال العدو بما لإيبيحه الله، ولا يفرغ إلى غير الله تعالى.

## آدابجامعة

#### قال بعض الحكماء:

من الأدب الق صديقك وعدوك بوجه الرضاء من غير دله لهم، ولا هسة مهم، وتوقر من غير كبر، وكن في حميع أمورك في أوساطها، ولاتنظر في عطفيك ولا تكثر الالتفات، ولاتقف على الجماعات، وإذا حلست فترفع وتحذر من تشيك أصابعك، والعبث بخاتمك، وتحليل أسنانك، وإدخال يدك في أنفك، وطرد الذباب عن وجهك، وكثرة النمطى والتثاؤب. وليكن محلسك هادئًا، وكلامك مقسومًا، واصغ إلى الكلام الحسن ممن يحدثك، بغير إظهار عجب منك ولا مسكنة ولا عادة، وعض عن المضاحك والحكايات، ولا نحدث عن إعجابك بولدك ولا حارتك. ولا تتصنع كما تتصنع المرأة، ولا تمذل العد

وكن معتمدلاً في حميع أمورك، ونونَ كشرة الكحل و لإسراف في الدهن، ولا تلج في الحكايات.

ولا تعلم أهلك وولدك - فضلاً عن غيرهم - عن مالك؛ فإنهم إن رأره قليلاً هنت عليهم، وإن رأوه كشراً لم تبلغ إلى رضاهم، وأحبهم من غير عنف، ولن لهم من غير ضعف.

وإذا خاصمت فـتوفر، وتفكر في حجتك، ولا تكشر الإشاره بيدك، ولا تجث على ركبتك، وإدا هدأ غضبك فتكلم.

وإن بليت مصحبة السلطان فكن منه على حذر، ولا تأمن من نقلابه عليك، وارفق مه رفقك بالصبى، وكلمه مما يشاء،وإياك أن تدخل به وبين أهله وولده وحشمه ولو كان مستمعًا لذلك.

وإباك وصديت العافية، فإنه أحد الأعداء لك ولا تجعل مالك أكسرم عليك من عرضك.

وإباك وكثرة البصاق بين الناس، فإن صاحبه ينسب إلى التأنيث، ولا تظلهر لصديقك كل ما يؤديك فإنه متى رأى منك وقعة أعقبت العداوة.

ولا تمازح لبيدً في حقد علك، ولا سفهًا فيجترئ علبك؛ لأن المزاح يخرق الهيبة، ويسقط المنزلة، ويدهب ماء الوجه، ويعقب الحزن، ويزيل حلاوة الود، ويشين فقه الفقيد، ويحرئ السفيه، ويميت الفلب، ويباعد من الرب، ويعقب الذم، ويفسيخ العرم، ويظلم السرائر، وعيت لحواطر، وبكثر الذبوب، ويبين العيوب.

نسأل الله تعالمي أن يهدينا فيمن هدى، ويعافسينا نيمن عافى ويتسولانا فيمن تولى، ويدارك لنا فيما أعطى، ويقيبا شرَّ ما قصى، فإنه لا راد لما قضى، ولايعزّ من عادى، ولا يدّل من والى.

تبارك ربنا وتعالى، نستغصره ونتوب إليه، ونسأله أن يصلى بأصفل الصلوات كلها على عنده المصطفى، وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى، ومنلم تسليمًا كثيرًا.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، آمين.

# كيمياء السعادة



الحمد لله الذي أصعد قوالب الأصفياء بالمحاهدة، وأسعد قلوب الأولياء بالمشاهدة، وحلى ألسنة المؤمنين بالدكر، وجلى خسواطر العارفين بالفكر، وحرس سسواد العباد عن الفساد، وحبس مراد الزهاد على السداد، وخلص أشباح المتقين من ظلم الشهوات، وصفى أرواح الموفنين عن طلم الشسهات، وقبل أعمال الأخيار بأداء الصلوات، وأيد خصال الأحرار بأسد الصلات

أحمده حمد من رأى آيات قدرته وقوته، وشاهد الشواهد من فردايته ووحدايته، وطرق طوارق سرّه وبرّه، وقطف ثمار معرفته من شجر سجده وجُوده، وأشكره شكر من اخترق واعترف من نهر فضله وإفضاله.

وأؤمن به إيمان من آمن بكتابه وحطابه وأنبياته وأصفيائه ووعده ووعيده وثوابه وعنابه، وأشهد أن لا له إلا الله وحده لاشريك به، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه لأصلاب العسقة والعجرة قاصمًا، ولعرري اجاحدين والمارقين فاصمًا، ولباعي الشك والدئسرك قاهرًا، لأتباع الحق والإحساد ناصرًا، فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

## عنوان معرفة النفس

اعلم أن الكيمياء الظاهرية لا تكون في خزائن العوام وإنما تكون في حزائن الملوك، فكذلك كيماء السعادة لا تكون إلا في حزائن الله سبحانه وتعالى؛ فهي السماء جواهر لملائكة، وفي الأرض قلوب الأولياء العارفين، فكل صرطلب هذه الكيمياء من غير حضرة النبوة فقد أحظاً الطريق، ويكون عمله كالدينار البهرج، فيطن في نفسه أنه غنى وهو مفس في القيامة كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَظَاءَكَ فَبَصَرُكُ الْيَوْمَ حَدَيدٌ ﴾ [ق: ٢٦]. ومن رحمة الله سنحانه وتعالى لعباده أن أرسل إليهم مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نبي يعلمون الناس نسخة الكيمياء، ويعلمونهم كيف يجلعون القلب في كُور المجاهدة، وكيف يطهرون القلب من الأخلاق المذبومة، وكيف يؤدونه لطرق الصفاء كما قال سبحانه وتعالى. ﴿ هُو اللَّذِي بَعَثُ فِي الْأُمْيِينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُركَيهِمْ وَيُعلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةُ ﴾ [الحمد ٢]. أي يطهرهم من الأخلاق المذمومة ومن صفات البهائم، ويحعل صفات المهائم، ويحعل صفات المهائم، ويحعل صفات المهائم، وحليتهم.

ومقصود هذه الكيمباء أن كل ما كان من صفات النفص يتعرى منه، وكل ما يكون من صفات الكمال يليسه، وسر هذه الكيماء أن نرجع من الدنيا إلى الله كما قال سنحانه وتعالى: ﴿ وتَعَلَّ إِلَيْهِ تَبَّيلاً ﴾ المزمل ٨٤. وفضل هذه الكيماء طويل

# فصل في معرفة النفس

اعلم أن مفتاح معرفة الله تعالى هو معرفة النفس كما قال سبحاله وتعالى: ﴿ سُنُريهِمْ آيَاتُنا فِي الآفَاق وَفِي أَنْفُسهم حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقَّ ﴾ [فصلت. ٥٣]. وقال اللبي ﷺ: ﴿ مُنْ عَرَفَ نَفسك عَرَفَ نَفسك مَرَفَ نَفسك، فادا لم تعرف نفسك فكيف تعرف رمك؟

فإن قلت إنى أعرف نفسى، فإنما تعرف الجسم الظاهرى الذى هو البد والرجل والرأس والجثة، ولا تعرف ما فى باطنك من الأمر الذى به إذا غضبت طلبت الحسومة، وإذا اشتهيت طلبت النكاح، وإذا جسعت طلبت الأكل، وإذا عطشت طلبت الشرب، والدوات تشاركك فى هذه الأمور، فالواجب عليك أن تعرف نفسك بالحقيقة حتى تدرى أى شىء أنب، ومن أين جئت إلى هذا المكان، ولأى شىء خلقت، وبأى شىء سعادتك، وبأى شىء شقارتك.

وقد حمعت في باطنك صفات، منها صفات البهائم، ومها صفات السباع، ومنها صفات السباع، ومنها صفات الملائكة؛ فلروح حقيقة جوهرك وغيرها غريب منك وعارية عندك، فالواجب عليك أن تعرف هذا وتعرف أن لكل واحد من هؤلاء عذاء وسعادة؛ فإن سعادة البهائم في الأكل والشرب والنوم والنكاح، فإن كنت منهم فاجتهد في إعدمال الجوف والفرج. وسعادة السباع في المضرب والفتك، وسعادة الشياطين في المكر والشر والحيل، فإن كنت منهم فاشتغل باشتخالهم. وسعادة الملائكة في مشاهدة جمال الحيضرة الربوبية وليس للعضب والشهوة اليهم طربق، فإن كنت من جوهر الملائكة فاجتهد في معرفة أصلك حتى تعرف الطربق إلى الحصرة الإلهة، وتبلغ إلى مشاهدة الحلال والجدمال، وتخلص نفسك من قيد الشهوة

والنصب، وتعلم أن هذه الصفات لأى شيء ركبت فيك، فما خلقها الله تعالى لتكول أسيرها ولكن خلقها حتى تكون أسراك، وتسخرها للسفر الذى قدامك، وتمعل إحداها مركك والأخرى سلاحك حتى تصيد بها سعادتك، فإذا بلغت غرضك فنقاوم بها نحت قدميك، وارجع إلى مكان سعادتك، ودلك المكان قرار خواص الحضرة الإلهية، وقرار العوام درحات الجنة، فتحتاج إلى معرفة هذه المعانى حتى تعرف من نفسك شيئًا قليلاً، فكل من لم يعرف الذه المعانى فنصيبه من القشور، لأن الحق يكون عنه محجوبًا.

#### فصل

إذا شئت أن تعرف نفسك فاعلم أنك من شبئين: الأول هذا القلب، والثانى يسمى المس والروح. والنفس هو القلب الذى تعرفه بعين الباطن. وحقيقتك الباطن؛ لأن احسد أول وهو الآحر والنفس آخر وهو الأول؛ ويسمى قلبًا، ولس القلب هذه القطعة اللحمية التي في الصدر من الجانب الأيسر، لأنه يكون الدواب والمونى، وكل شيء تبصره بعين الظاهر فهو من هذا العالم الذى يسمى عالم الشهادة، وأما حقيقة القلب فليس من هذا العالم، لكنه من عالم الغيب فهو في هذا العالم غريب، وتلبك القطعية اللحمية مركبة، وكل أعضاء الحسد عساكره وهو الملك، ومعرفة الله ومشاهدة جمال الحضرة صفائه، والتكليف عليه والخطاب معه، وله الثواب وعليه العقاب، والسعادة والشقاء تلحفانه والروح الحيواني في كل شيء تبعه ومعه. ومعرفة حقيقته ومعرفة صفاته مفتاح معرفة الله سبحانه وتعالى، فعليك بالمحاهدة حتى تعرفه لأنه جوهر عيزيز من جنس جوهر الملائكة، وأصل معدنه من الحضرة الإلهبة، من ذلك المكان جاء وإلى ذلك المكان يعود.

### فصل

أما سوالك ما حقيقة القلب، فلم يحى في الشريعة اكبير من قول الله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونكَ عَن الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مَن أَهْر ربّي ﴾ [الإسراء: ١٨٥]. لأن الروح حزء من جملة الفدرة الإلهية وهو من عالم الأمر، قال الله عز وجل: ﴿ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَهُو ﴾ [الاعراف عن]. فالإنسان من عالم الخلق من جانب، ومن عالم الأمر من جانب، فكل شيء يجور عليه للمساحة والمقدار والكيفة فهو من عالم الخلق؛ وليس للقلب مساحة ولا مقدار، وبهذا لايقبل القسمة، ولو قبل القسمة لكان من عالم الخلق، وكان من جانب الجهل جاهلاً ومن جانب العلم عالمًا، وكل شيء يكون فيه علم وجهل فهو محال. وفي معنى آخر هو من عالم الأمر، لأن عالم الأمر عبارة عن شيء من الأشياء لا يكون للمساحة والشقدير طريق إليه. وقد ظن بعضهم أن الروح قديم فيغلوا. وقال قوم إنه عَرضٌ فغلطوا، لأن

العرض لا يقوم بنفسه ويكون تابعًا لعيره. فالسروح هو أصل ابن آدم، وقالب ابن آدم نبع له، فكيف يكون عرضًا! وقال قوم إنه جسم فعلطوا، لأن الجسم يقبل القسمة. فالروح الذي سميناه قلبًا وهو محل معرفة الله تعالى ليس بجسم ولا عرض بل هو من جنس الملائكة

ومعرفة الروح صعبة جداً، لأنه لم يرد في الدين طريق إلى معرفته لأن لا حاجة في الدين إلى معرفته، لأن الدين هو المحاهدة والمعرف علامه الهداية كما قال سبحانه وتعالى ﴿ وَالَّذِينَ حَاهِدُوا فَينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلًا ﴾ [العلكوت. ٦٩]. ومن لم يجتلهد حق اجتهاد لم يحز أن يتحدث معه في معرفة حقيقة الروح. وأول أس المجاهدة أن تعرف عسكر القلب، لأن الإنسان إذا لم يعرف العسكر لم يصح له لجهاد.

#### فصيل

اعلم أن النص مركب القلب، وللقب عساكر كما قال سبحانه رتعالى ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُود رَبُك إِلاَّ هُو ﴾ [المدر: ٣١]. والقلب مخبوق لعمل الآحرة طلبًا لسعادته، وسعادته معرفة ربه عيز وجل، ومعرفة ربه تعالى تحسصل له من صنع الله وهو من جملة عالمه. ولا تحصل له معرفة عجائب العالم إلا من طريق الحواس، والحوام من لقلب والقالب مركبه، ثم معرفة صده ومعرفة شبكته، والقالب لا نقوم إلا بالطعام والشراب والحرارة والرطونة، وهو صنعيف على خطر من الجرع والعنطش في الباطن، وعلى خطر من لماء والنار في المظاهر، وهو مقابل أعداء كثرة

## فصل

وتحتاج أن تعرف العسكرين؛ وذلك أن العسكر الظاهر هو الشهوة والعضب ومازلهم في لبدين والرحين والعينين والأدبين وجميع الأعضاء؛ وأما العسكر الباطن فمنازله في الدماغ وهو قوى الخيال والتفكر والحفظ والتذكر والوهم، ولكل قوة من هذه القوى عمل حاص، فإن صعف واحد منهم ضعف حال اس آدم في الدارين. وجملة هدين العسكرين في لقلب وهو أميرهما، فإن أمر اللسان أن يذكر ذكر، وإن أمر اليد أن تبطش بطشت، وإن أمر الرجل أن تسعى سعت، وكذلك الحواس الخمس حتى يحفظ نفسه كيم يدخر لراد للدار الأخرة وبحصل الصيد وتتم التجرة ويجمع بذر السعادة، وهؤلاء طائعون للقلد، كما أن الملائكة طائعون للرب سبحانه وتعالى لا يخالهون أمره

### فصل في معرفة القلب وعسكره

اعلم أنه قبل في المثل المشهور إن النفس كالمدية، واليدين والقدمين وجميع الأعضاء ضياعها، والقوة الشهواية واليه، والقوة الغضبية شحنتها، والفلب ملكها والمقل وزيرها. والملك يدبوهم حتى تستقر مملكته وأحواله، لأن الوالي وهو الشهوة، كذاب فصولي محلط، والشحنة وهو الغضب شرير قتال خراب، فإن تركهم الملك على ما هم عليه هلكت المدينة وحربت. فنجب أن يشاور الملك الوزير ويجعل الوالي والشحة تحب يد الورير، فإذا فعل ذلك استقرت أحوال المملكة وتعمرت المدينة. وكذلك القلب يشاور العقل وباحمل الشهوة والغيضب تحت حكمه حتى نستقر أحوال النفس ويصل إلى سبب السعادة مر معرفة الحضرة الإلهية ولو جعل العقل تحت يد الغضب والشهوة هلكت نفسه وكان قلبه شقباً في الآخرة.

#### فصل

اعلم أن الشهوه والغصب حادمان للفس جدبان، يحفظان أمر الطعمام والشراب ولنكاح لحمل الحواس. ثم النفس خادم الحواس شبكة العقل وحواسيسه يبصر بها صنتع البرئ جلت قدرته، ثم الحواس خادم العفل وهو القلب سراح وشمعة يبصر بنوره الحصرة الإلهية، لأن الحنة وهى نصيب الجوف أو الفرح محتقرة فلى جنب تلك الجنة. ثم العقل خادم القلب، و لقب محلوق لنظر جمل الحصره الإلهية. فمن اجتهد في هذه الصنعة فهو علمه الحصرة، كما قال سبحنه وتعالى: ﴿ وما خَلَفْت الْعَنّ والإنس إلا ليبتدون ﴾ [الداريات ٥٦]. معناه أن خلقت القلب وأعطياه الملك والعسكر، وجعنا النفس مركه حتى يسافر عليه من عالم التراب إلى أعلى عليين، فإذا أراد أن يؤدى حق هذه المنعمة جلس مثل السلطان في صدر عملكته، وحعل الحصرة الإلهية قلمة ومقصده، وجعل الآخوة وصنه وقراره، والنفس مركه، والديا مسرله، واليدين والقدمين خدامه، والعقل وريره، والشهوة عامله، والعضب شحنه، والحواس جواسيسه. وكل واحد موكل نعالم من الموالم يجمع له أحوال العالم، وقوة الحيال في مقدم الدماغ كالنقيب يجمع عنده أحسار الحواسيس، وقوة الحفظ في وسط الدماغ مثل صاحب الحريطة يحمع الرفاع من بد النهب ويحصطها إلى أن يعرصها على العمل، فإذا للعمت هذه الأحار إلى الوزيس يرى أحوال الملكة على مقتضاها.

فإدا رأىت واحدًا منهم قبد عصى علىك مثل الشهو، والغيضب، فعليك بالمجاهدة، ولا تقصا قبتلهما، لأن المملكة لا تستقر إلا بهما. فإذا فعلت دلك كنت سبعبدً، وأدبت حن النعمة، ووحبت لك الحلعب في وقبتها، والا كنت شقيبًا ووجب عليك النكال ومعقوبة.

### فصل

قام السعادة مبنى على ثلاثة أشياء: قوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العلم، فيحتاج أن يكون أمرها متموسطاً لثلا تزيد قوة الشهوة فتخرجه إلى الرخص فيهلك، أو تريد قوه الغضب فتخرجه إلى الرخص فيهلك، أو تريد قوه الغضب فتخرجه إلى الحمق فيهلك؛ فإذا توسطت القوتان بإشارة قوة العدل دل على طريق الهداية. وكذلك الغضب إذا زاد سهل عليه الفسرب والقتل، وإذا نقص ذهبت الغيرة والحمية في الدين والدنيا، وإذا توسط كان الصبر والشجاعة والحكمة. وكذا لشهوة إذا رادت كان الفسق والفجور، وإن توسطت كان العمة والقناعة وأمثال ذلك.

#### فصل

اعلم أن للقلب مع عسكره أحوالاً وصفات عضها بسمى أخلاق السوء، وبعضها أخلاق الحسن، فبالأحلاق الحسنة يبلغ درجة السعادة، والأخلاق السيئة هلاك وخروحه للشيقاء، وهذه كلها تبلغ أربعة أجناس: أخلاق الشياطين، وأخلاق البهائم، وأخلاق السباع، وأخلاق الملائكة. فأعمال السوء من الأكل والشرب والنوم والنكاح هي أحلاق البهائم، وكذلك أعمال الغضب من الضرب والقيل والخصومة هي أخلاق الساع، وكذلك أعمال الغض وهي المكر والحبلة والغش وغير ذلك هي أخلاق الشياطين، وكذلك أعمال العقل التي هي الرحمة والعلم والخير هي أخلاق الملائكة.

#### فصل

واعلم أن في جلد ابن آدم أربعة أشياء: الكلب، والخنزير، والشبطان، والمُللَك. والكلب مذموم في صفاته، وللله في صورته. وكذلك الشيطان والملائكة ذمهم ومدحهم في صفاتهم، وليس ذلك في صورهم وخلفهم. وكذلك الخنزير مذموم في صفاته، وليس بمذموم في خلقته.

#### فصل

واعلم أن الإنسان في صورة ابن آدم اليوم، وغداً تنكشف له المعاني فـتكون الصور في معى المعاني؛ فأما الذي غلب عليه الغـضب فيقوم في صورة الكلب، وأما الذي غلب عليه الغـضب فيقوم في صورة الكلب، وأما الذي غلب عليه الشهوة فيقوم في صورة الخنزير؛ لأن الصور تابعة للمعاني، وإنما يبصر النائم في نومه ما صبح في باطنه. وإنم عرفت أن الإنسان في باطنه هذه الأربعة، فيجب أن يراقب حركاته وسكته، ويعرف من أي الأربعة هو، فبإن صفاته تحصل في قلبه وتبقى معه إلى يوم الفيامة، وإن بقي من جملة الباقيات الصالحات شيء فهو بلر السعادة، وإن بقي معه غير ذلك فيهو بلر الشعادة، وإن بقي معه غير ذلك فيهو بلر الشقاء، وابن آدم لا ينفك ولا ينفيصل عن حركة أو سكون، وقلبه مثل الزجاح. وأخلاق السوء كالدحان والظلمة، فإذا وصل إليه دلك أطلم عليه طريق السعدة وأخلاق الحسن كالنور والضوء، فإذا وصل إلى القلب طهره من ظلم المعاصي كما قال رسول الله عَلَيُّة: «أَتَبع السَيَّةُ الحُسَيَةُ تَمْحُها». والهلب إما مصئ أو مظلم، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سلبم.

#### فصل

واعلم أن الشهوة والغضب اللتين في النهائم حعلتنا أيضًا في ابن آدم، ولكنه أعطى شيئًا اخر ريادة عليها للشرف والكمال، وبذلك بحصل له معرفة الله تعالى، وجملة عجائب صنعه، وبه يخلص نفسه من يد الشهوة والغضب وتحصل له صفات الملائكة، ولذلك يظفر بالسباع والبهائم وتصير كِلها مسخرة له كما قال مبحانه وتعالى: ﴿وسخَّو لَكُم مَّا فِي السَّمُوات وما فِي الأَرْضِ حَمِيعًا ﴾ [الجائية : ١٣].

## فصل في عجائب القلب

اعلم أن للقلب بابين للعبوم: واحد للأحسلام، والثانى لمعلم اليقظة، وهو الباب الظاهر إلى احارج؛ فإن نام غلق باب الحواس، فيهتح له باب الباطن، ويكشف له غيب من عالم الملكوت ومن اللوح المحفوظ فيكون مثل الضوء، وربما احتاج كشفه إلى شيء من تعبير الأحلام، وأما ما كان من الظاهر فيطن الناس أن به اليقظة وأن السقظة أولى بالمعرفة مع أنه لا ينصر في اليقظة شيء من عالم الغبب، وما يبصر بين النوم واليقظة أولى بالمعرفة عما يبصر من طريق الحواس.

#### فصل

وتحتـاح أن تعرف في ضمن ذلك أن الفلـب مثل المرآة، واللوح المحفـوظ مثل المرآة أيضًا؛ لأن فيه صورة كل موجود؛ وإذا قابلت المرآة بمرآة أخرى حلت صور ما في إحداهما

وى الأخرى، وكذلك تظهر صور ما فى اللوح المحفوض إلى القلب إذا كان فارغًا من شهوات الدنيا، فإد كان مشعولاً بها كان عالم الملكوت محجوباً عنه، وإن كان فى حال النوم فارغً من علائق الحواس طالع حواهر عالم الملكوت فظهر فيه بعض الصور الى فى اللوح المحفوظ، وإذا أغلق باب الحواس كان بعده الخيل، لذلك يكون الذى يتصره عت ستر القشر، وليس كالحق الصريح مكشوفًا فإذا مات، أى القلب، بموت صاحبه لم يق خيال ولا حواس، وفي ذلك الوقت يبصر بغير وهم وعير خيال، ويقال له: ﴿ فَكَسَفُنا عنك عَطَاءكِ فَصَرُكُ الْيُومُ حَدِيدٌ ﴾ [ق: ٢٢].

#### فصل

واعلم أنه ما من أحد إلا ويدحل في قلمه الحاطر لمستقسم وببال الحق على سبيل الإلهام، ودلك لا يدخل من طريق الحواس بل يدخل في القلب لا يعرف من أين جاء؛ لأل القلب من عالم الملكوت، والحواس محلوقة لهذا العالم، عالم الملك، فلذلك يكول حجابه عن مطالعة ذلك العالم إذا لم يكن فارغًا من شغل الحواس

### فصل

ولا تظن أن هذه اللطافة تنفتح بالنوم والموت فيقط، بل تنفتح بالينفظة لمن أخلص الحهاد والرياصة، وتخلص من يد الشبهوة والغضب والأحلاق القبيحية والأعمال الردينة فإذا جلس في مكان خال وعطل طريق الحواس، وفتح عين البياطل وسمعه، وحعل القلب في مناسبة عالم الملكوت، وقال دائمًا: «الله الله الله» بقلبه دون لسابه، إلى أن يصير لا حبر معه من نفسه ولا من العالم، ويبقى لا يرى شبئًا إلا الله سبحانه وتعملي، انفتحت تلك الطاقة، وأنصر في اليقظة الذي يبصره في لنوم، فظهر له رُواح الملائكة والأنبياء، والصور الحسنة الجميلة الجليلة، وانكشفت له ملكوت السموات والأرص، ورأى ما لا يمكن شرحه ولا وصفه كِما قال النبي ﷺ: ﴿ ﴿ زُويَتُ لِي الأَرْضِ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ۗ وقال الله عر وجل. ﴿ وَكَدَلكَ نُرِي إِبْرَاهِيمُ مُلكُوتً السُّموَاتِ والأَرْضِ ﴾ [ لانعم ١٧٥]. لأن علوم الأنبياء عليهم السلام كلها كانت من هذا الطريق لا مُن طريق الحواس كما قال الله سنحانه وتعالى:﴿ وَاذْكُو اسْم رَبِّك وَتَبِتُّلْ إِلَيْه تَبْتِيلاً ﴾ [المزمل: ١٨. معناه الانقطاع عن كل شيء وتطهير القلب من كل شيء، والابتهال إليه سبحانه وتعالى بالكلية؛ وهو طريق الصوفية في هذا الزمان. وأما طريق التعليم فهو طريق العلماء، وهذه لمرجة الكبيرة محتصرة من طريق النبوة، وكذلك علم الأولياء لأنه وقع في قلوبهم بلا واسطة من حـضرة الحق كـما قـال سبحانه وتعالى: ﴿ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مَّنْ عندنا وعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدَنَّا عَلْمًا ﴾ [الكهف: ٦٥] وهذه الطريقة لا تفهم إلا بالتحربة، وإن لم نحص بالذوق لم محصل بالتعليم؛ والواجب التصديق

مها حتى لا تحرم شـعاع سعادتهم، وهو من عجائب القلب ومن لم يبصـر لم يصدق كما قال سـحانه وتعالى: ﴿ بَنْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحْيِطُوا بِعَلْمُهُ وَلَمَا يَأْتُهُمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ [بونس: ٣٩] ووله ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بَهُ فَسِيقُولُونَ هَذَا إِفْكَ قَديمٌ ﴾ [الاحقاف: ١١].

#### فصل

ولا تحسب أن هذا محص بالأسياء والأوليء، لأن جوهر ابن آدم في أصل الحليقة موضوع بهذا كالحديد لأن يعمل منه مرآة بنطر فيه صورة العالم، لا الدى صدأ فيحتاح إلى إحلاء، أو جدب فيحتاج إلى صقل أو سبك، لأنه قد تلف، وكذلك كل قلب إذا غلب عليه الشهوات والمعاصي لم يبلع هذه الدرجة، وإن لم تغلب عليه تلك الدرجة كما قال النبي عَلَي المستورة والمعاصي لم يبلع هذه الدرجة، وإن لم تغلب عليه تلك الدرجة كما قال النبي عَلَي المربحة فلم أو الإسلام، وقال الله تعالى فو وأشهدهم على أنفسهم ألست وربكم قالوا بكن الاعراب ٢٧٦ وكذلك بنو آدم في فطرتهم النصديق بالربوبية كما قال سبحانه وتعالى: فو فطرت الله التي فطر الناس عليها الداوم ١٦٠ والانبياء والأولياء هم بنو آدم، قال سبحانه وتعالى: فو قل إنّما أنا بشر مَثْلُكُم الله وصل. الله الله بعد من وحل، ومن طب وجد. والطلب لا يحصل إلا بالمجاهدة ـ طلب شيخ بالغ عرف قد مشى في هذه الطريق ـ وإذا حصل هذان الشيئان الشيئان المدخة فقد أواد الله له التوفي والسعادة بحكم أزلى حي يبلغ إلى هذه الدرجة.

## فصل في أن اللذة والسعادة لابن آدم في معرفة الله سبحانه وتعالى

اعلم أن سعادة كل شيء وله نه وراحته ولدة كل شيء بكون بمقتضى طبعه، وطبع كل شيء منا خلق له؛ فلذة العين في الصور الحسة، ولذة الاذن في الاصوات الطبه، وكذلك سائر الجهوارج بهذه الصفة، ولذة القلب الحاصة بمعرفة الله سبحاله وتعالى، لأنه محلوق لها، وكل ما لم عرفه ابن آدم إدا عرفه فرح به، مش الشطرنج إذا عرفها فرح بها، ولو نهى عنها لم يتركها ولا يقى له عنها صبر وكذلك إدا وقع في معرفه الله سبحاله وتعالى فرح بها، ولم بصبر عن المشاهدة، لأن لدة القلب المعرفة وكلما كنت المعرفة أكبر كانت الملائة أكبر، ولذلك فيان الإنسان إدا عرف الورير فرح، ولو علم الملك لكان أعظم فرحً

وليس موجود أشرف من الله سبحاله وتعالى، لأن شرف كل موجود له ومنه، وكل عجائب العالم آثار صنعته، فلا معرفة أعز من معرفته، ولا لدة أعطم من لدة معرفته، ولبس منظر أحسن من منظر حضرته وكل لدات شهوات الدنيا متعلقة بالنفس وهي تبطل بالموت، وبدة معرفة الربوبية متعلقة بالقلب فلا تبطل بالموت؛ لأذ القلب لا يهلك بالموت بل تكون لذته أكثر وصوءه أكبر لأنه خرج من الظلمة إلى الصوء.

#### فصل

واعلم أن نفس ابن آدم مختصرة من العالم، وفيها من كل صورة في العالم أثر منه الأنهذه العظام كالجبال، ولحمه كالتراب، وشعره كالنبات، ورأسه مثل السماء وحواسه مثل الكواكب، وتفصيل ذلك طويل؛ وأبصاً فإن في باطنه صناع العالم، لأن القوة التي في المعدة كالطبائ، والتي في الأمعاء كالقصار، والتي تبيض اللبن وتحمر اللم كالصباغ، وشرح ذلك طويل، والمقصود أن تعلم كم في باطنك من عوالم مختلفة كلهم مشغولون بخدمتك، وأنت في غفلة عنهم، وهم لا يستريحون، ولا تعرفهم أنت ولا تشكر من أنعم عليك بهم.

# فصل في معرفة تركيب الجسد ومنافع الأعضاء التي يقال عنها في علم التشريح

وهو علم عطيم، والخلق غافلون عنه، وكذلك عدم الطب. فكل من أراد أن ينظر في نفسه وعجائب صنع الله تعالى فيها، يحتاح إلى معرفة ثلاثة أشياء من الصفات الإلهية:

الأولى: أن يعرف أن خالق الشخص فادر على الكمال وليس نعاجز، وهو الله سبحانه وتعالى. وليس عمل في العالم بأعجب من خلق الإنسان من ماء مهين، وتصوير هذا الشخص بهذه الصورة العجيبة كما قال الله مسحانه وتعالى: ﴿إِنَّا حَلَقْنَا الإِنسانَ مِن فَطْفَةً أَمْشَاجٍ نَبْتَلِهِ ﴾ [الإنسان: ١]. فإعادته بعد الموت أمون عليه؛ لأن الإعادة أسهل من الابتداء.

الثانية: معرفة علمه سبحانه وتعالى وأنه محبط بالأشياء كله؛ لأن هذه العجائب والغرائب لا تمكن إلا بكمال العدم.

الثالثة: أن تعلم أن لطفه ورحمته وعناينه متعلقة بالأشياء كلها، وأنها لا نهاية لها، لما ترى في النبات والحيوان والمعادن في سعة القدرة وحسن الصور والألوان.

## فصل في تفصيل خلقة بني آدم لأنها مفتاح معرفة الصفات الإلهية وهو علم شريف

وذلك معرفة عجائب الصنائع الإلهية، ومعرفة عظم الله سبحانه وتعالى وقدرته، وهو مختصر معرفة القلب. وهو علم شريف إذ هو معرفة الصائع الإلهية، لأن النفس كالفرس، والعقل كالراكب، وجماعهما الفارس، ومن لم يعرف نميه وهو يدعى معرفة غيره فهو كالرجل المفلس الذي ليس له طعام لنفسه وهو يدعى أنه يقوت فقرء المدينة، فهذا محال.

### فصل

إذا عرفت هذا العز والشرف والكمال والجمال والجلال، بعد أن عرفت جوهر القلب أنه جرهر عزيز قد وهب لك وبعد ذلك خفى عنك، فإن لم تطلبه وغفلت عنه وضيعته كان ذلك حسرة عظيفة علمك يوم القبامة؛ قاجتهد في طلبه، واترك أشغسال الدبيا كلها! وكل شرف لم يظهر عى الدنيا فهو في الآخرة فرح بلا غمّ، وبقاء بهلا فناء، وقدرة بلا عجز، ومعرفة بلا جهل، وجمال وجلال عظيمان؛ وأسا اليوم فلبس شيء أعجز منه لأنه مسكين ناقص؛ وإنما الشرف غداً إذا طرح من هذه الكيمياء على جوهر قلبه حتى يخلص منه شبه البهائم، ويبلغ درجة الملائكة، فإن رجع إلى شهرات المدنيا فضلت عليه البهائم يوم الفيامة لأنها نصير إلى التراب، ويبقى هو في العذاب. فعود بالله من ذلك، ونستجير به، وهو نعم الولى وتعم النصير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## بِ أَشِّ الْحَرَ الْخِيرِ القواعد العشر

الحمد الله الموق، الذي وفق قلوب الاحباب لموافقة مراسيم السنة وأحكام الكتاب، الفتاح الذي في مقائل أهل الحجاب، المفتاح الذي في مقائل أهل الحجاب، الملهم الححة البيضاء بالمحجة الخصراء فيأصابوا أبكار الصواب، ناداهم بلسان شأن المحبة من جنان المودة كيف ينام المحب عن مشاهدة الاحباب! فأكحلوا فواظرهم بإثمد السهاد، وجفوا من مضاجعهم أطيب الرقاد، وجدوا في أثر الإطلاب مع الطلاب، وجعلوا فهارهم ليالاً، وأفراحهم ويلاً، وأرخوا لعز مولاهم ديلاً، وتذللوا على الاعتباب، فأقامهم في الحاضرة والبيادية، وأسمعهم أواسرهم ونواهيه، فيا سعيادتهم يتوفيقهم لوقوفهم على الأنواب!

وكشف لهم الحجاب عن جماله، وكشط الضباب عن محسن أثواب مقاله، فرُدُّوا حيارى بمحاس الأتراب. أجروا مدامعهم جريان الأنهار، وأبدوا فسجائعهم عن زمن تولى من حر الإزار على الأوزار، وطرفوا الباب فأتاهم الحواب با عبادى أنا التواب على من أقلع عن الحوية وإلى أناب.

روق لهم فى دار الوصال شراب الاتصال، فناهيك به من شراب! فتلذوا بمناجاته، وغابرا عن حضورهم فى حضراته، وعدا كل بعقله المصاب. فأين المهاجس فى الهواحر، ومن أكحل المحاجر بالحناحر. طوياه قد فاز بطيب الخصاب!

حضــــرةَ أنسَ بـهــــا غَـــابُوا دــعــاشًـــوا بعـــد مــوت ال ـــام القُــــرب أذناهم لما سيستقــُــاهـم في المقـــــام الشَّـــ وا من فَصفُله بالوفَسا ضناثن الحقّ لعسَسرُّ الح مسسس المسلم الم سكُوا بسنَّة خسيسر الوري وُحساسسيسُوا من قَسبِسيلِ بيوم الح من غــــفسب الحقَّ وهولِ الع إذًا أتّـــى الــــلَّـــيـــــلُ تــــراهــــم بِـــــهِ رحَى لجسمع الفسرق تَحْتَ النِّق يُحْسِيُسونَهُ بِالذَّكِسِرِكَىٰ يُ ـــره فى جــــمع أهـل الـثّـ عَلَيْـــهم منِّى ســـَلاَمٌ سُــ ما لَمَ السرقُ أَوْ أَهُلُّ السَّحساب

أحمده حمدًا أستوجب به الثواب، وأشكره شكرًا تنزيد به ريادات أولى الألباب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنزيه عن الحلول والانحياز، والظهور، والمطون، والابتداء والانتهاء، والاشتهار والاحتجاب، ونقدست ذاته المقدسة عن مقالات أولى الجهالات من الكم والكيف والأين والمكان والزمان والإياب والذهاب، وأمجده بما أمره بحكمته من الاكسوان عن التفكر والستدم والمعاونة والمشاورة والراحمة والنصب والاستصاب، وأعطمه عن التشبيه والنمشيل والتعديل والتحويل والتديل والتركسب والارتكاب، وأشهد أن سيدد محمدًا عبده ورسوله أشرف محموب، وأعظم الاشراف،

وأخص الأحباب؛ أرسله بفضل الكتاب وفصل الخطاب، وأيده بأفضل كتب وأحمل خطاب؛ أفصح الأعراب بالإعراب والاحتصار والإسهاب، وأعجز بلغاء الأحراب بدائع النفى والإيجاب، فأبقد الأحباب من مهاوى الارتياب ومعاوى الأعراب، بالعقاب على الأعقاب، وكشف عن وجه نور الإسلام مكفرات ظلمات الإشراك و لضباب؛ صلى الله عليه وعلى أله وأصحابه والأحاب، وعلى الخنصاء الراشدين الأقطاب أبى بكر وأبى حفص وأبى عمرو وأبى تراب، صلاة تحله دار النعيم وتخرجنا عن در العذاب

أما بعد: نفحنا الله وإباك بنساتم قديه، وسقانا وإياك من كساسات حبه؛ فمان بيان كيفية طريقنا، وبرهان أهل تحقيقنا، مبنى على عشرة قواعد توقط النائم وتقيم القاعد:

# القاعدة الأولى

النية الصادقة الواقعة من عيسر التواء، لقوله علَّيه الصلاة والسلام: "وَإِنَّمَا لَكُلِّ امْرِيّ مَا نَوَيِّي».

والمراد بالنية عزم القلب، وبالصادقة إلهاؤها للصعل والترك لمارب، وبالواقعة استمرارها على هذه الخلة الأثيرة؛ لأن التكرار تأثيراً ليس لغبره، وعلامتها عدم تغيير جزمه بأعراص فاسة وباقية في عزمه، فبإن العمل للحق ولا بد من الحق فلا يترك ما عرم عليه للخلق.

### القاعدةالثانية

العمل لله من غير شريك ولا اشتراك لقوله عليه السلام "اعْبُدُ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ نَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ بَرَاكَ» وعلامته أن لا يرضى بغير لحق، ويرى ما سواه قاطعًا، فيجتنب ألحلق لقول النبي المحتار: «تعس عبد الدينار»

وليترك الله سبحانه وتعالى جميع أمانيه، لفوله عليه السلام: «مِنْ حُسُنِ إِسَلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنيهِ» وآكدها الشبهات فاحذرها أن تصيبك، لقوله عليه السّلام. «دَعٌ مَا يُرِيبُكَ إلى مَا لا يُرينُكَ».

فإذا صحت هذه الأصول الثلاثة أثمرت أغصانها لك القربى، فتكون بالصورة فى الدنيا وبالمعنى فى العبقى، وعلى قدر همك وثباتك على الفعل والترك تحضى من الحديث المشهور: «كُنْ فى الدُنيًا كَأَنَّكَ غَريبٌ أَوْ عَابِرَ سَبِيل وَعُدَّ نَفْسَكَ مَنْ أَصْحَابِ القُبُورِ».

وعلامة القناصة الاكتفاء بما يذهب الحر والمرد والمسخبة لقوله على المحسب ابن آدم لَقَيْمات يُقمُن بها صُلْبَهُ فلا يميل إلى صاحب القمح صاحب الشعير، وإلى النقرة صاحب النقير والمستخنى مالحلال لايقصد المساح، ولا يحفص إلى الشبهة الجماح. وعلامة الغريب

الحمل الحقيف، وعدم الائتلاف بالثقين، وترك السؤان فإنه يؤوى إلى ظل الدخيل. وعلامة عابر السبيل إسراع الإجابة، ورضاه بما سبق إليه واستطابه. وعلامة الميت إيثار مهمات دينه والمسئلة في غوالب حينه.

#### القاعدة الثالثة

موافقة الحق بالاتفاق والوفاق ومخالفة النمس بالصبر على السفراق والمشاق، وترك الهسوى، وحساء الملاذ والمكان والخلاف. ومسن تعسوده خسرج عن الحسجاب ودخل فى الانكشاف، فعاد نومه سهرًا، واختلاطه عزلة، وشبعه جوعًا، وعزته ذلة، ومكالمته صمتًا، وكثرته قلة.

### القاعدة الرابعة

العمل بالاتباع لا الابتداع، لشلا يكون صاحب هوى، ولا يزهو برأيه زهوا، وإنه لا يعلم من انخذ لنفسه فى فعله ونيًا بقوله عنيه السلام: «علَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشَيًّا).

#### القاعدة الخامسة

الهمة العليا عن تسويف يفسدك؛ فقد جاء: لا تترك عمل يومك للغد؛ لأن بعض الأعمال من معضها، وإلا فمن رضى بالأدنى حرم الأعلى. والكاسل المتبع هو السنى لا المتشيع والمعتزل المستدع، لقوله عليه السلام: «يَا أُحبَابِي عَلَيْكُمُ بِالسَّوادِ الأَعْظَمِ» قالوا: يا رسول الله وما السواد الأعظم؟ قال: اما أنا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي».

#### القاعدة السادسة

العجز والذلة؛ لا بمعنى الكسل فى الطاعات ونرك الاجتهاد، يل عجزك عن كل فعل إلا نقدرة الحق الحواد، وأن ترى الحلق بعين التوقير والاحسترام، فإن بعضهم وسائط بعض، إجلالاً لحضرة ذى الجلال والإكرام؛ لأن سنة الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً ما أضافه إليه بنقى الوسائط، وإن أراد جلال حضرته تعظيمًا أضافه لغيره رعاية للضوابط. فإذا علمت أن الكل بيد الله مسبحانه وتعالى والمرجع إليه وتكبرت، فقد تكبرت عليه إلا يأمر وصل إليك من لديه. فاجعل عجزك في جنبه ومسكنتك له بالاعتذار، ولا تتصور قدرة لك فإنها منازعة في الاقتدار.

#### القاعدة السابعة

لحوف والرحاء معنى، وعدم الاطمئنان بجلال الإحسان إلا عند العيان، فيحسن ظنت منك بالجواد الحسان

#### القاعلة الثامنة

دوام الورد إما في حق الحق أو حق العباد، فإن من ليس ورد فماله من الموارد إمداد، فالديم يمل الحل بملاله بخلاف الذي يغبب بأعمال وأقواله، فإن النفس تنبسط بذلك جهراً وسراً، وبراعي حقوق العباد كما يتوقع منهم خبراً وشراً، فيحب ويسغض لهم ما يحب وببغض لنفسه خيراً وشراً، ويعلم لله تعالى ما يرضى كما يحب أن يفعل الله ما يرضى.

#### القاعدة التاسعة

المدارمة على المراقبة ولا يغيب عن الله سبحته وتعالى طرفة عين؛ فمن داوم على مراقبة قلبه لله سبحانه وتعالى ونفى غير الله وجد الله وإحسانه وعلم اليقين يحصل ذلك لك بجملته وهو أن ترى الحركات والسكنات والأعيان بستحريكه وتسكينه وقدرته سبحانه لا يستخنى عنه شئ. ثم تزيد مراقبته إلى أن تترقى إلى علم اليسمين، ثم يفنى عن ذلك به، وذلك حقيقة البقين فيقول: ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله سبحانه وتعالى، هو القيوم على كل شيء بقيوميته، وذلك الشئ هو القائسم بأمره ويقدرته على حسب المشاهدة والمحاضرة، فتأدب مع الخلق وعاشر أحسن المعاشرة؛ قال عَلَيْهُ: المَّدْنِي وَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبي».

# القاعدة العاشرة

علم ما يجب الاشتغال به ظاهرًا وباطنًا اجتهادًا؛ لأن من ظن أنه استغنى عن الطاعة فهر مهس معادًا لقوله سبحانه لا رب إلاسواه: ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ ﴾ [آل عمران: ٣١].

فهذا منا بنيت على أعمدة قنواعده قصوراً من غير قصور، وأسنت عليه شرامح الحجار لربات الحجور، وحرثته بمحراث فدن، وبذرته بصنوف حبوب السعادة، وغرست في ضرادسه الأذكار، وأجريب في جناته من الأوراد والأنهار، وفرشته بشقائق نعمان المجاهدة، ومهدته بحدائق حقائق المكابدة؛ راجيًا حصاد زرعى بمناجل الهمم، وقاصداً غيمة إنفاقي من منواهب الكرم، والله تعالى يزكيه ويُربُّه، ويرتع فيه من ظهر فيه، ومن التحق به ممن يحييه، إنه الجواد الكريم البر الرحيم

والسلام على من اتبع الهدى، هما ابتدع ونفع وانتفع ولحق بعباد الله الصالحين وحربه المفلحين وربه المفلحين ورحمته وبركته، وصلى الله وسلم على سيدنا منحمد نور أنوار المعارف وسر أسرار العوارف، وعلى آله وصحبه وتابعى سبنيله وحزبه، والحمد لله الذي بنعمنته تتم الصالحات وتعم البركات آمين.

# بِــَـلَّشِالَّ مُرَالِّ فِي الكشفوالتبيين في غرورالخلق أجمعين

وصلى الله على سيديا محمد وآله وصحبه وسلم آمين! أبه ثفتى الحمد لله وحده، وصلى آله وصحبه. وبعد: فهذا كتاب الكشف والتبين في عرور الخلق أجمعين.

اعلم أن الخلق قسمان: حيوان وغير حيوان. والحيوان قسمان: مكلف وغير مكلف؟ فالمكلف من حاطبه والله بالسعاده، وأمره بها، ووعده بالثواب عبسها، ونهاه عن المعاصى، وحذره العقوبة؛ وغير المكلف من لم يخاطبه بذلك. ثم المكلف قسمان: مؤمن وكافر. والمؤمن قسمان: طائع وعاص؛ وكل واحد من الطائعين والعاصين ينقسم إلى قسمين. عالم وحاهل.

ثم رأيت الغرور لارمًا لجميع المكلف بن والمؤمنين والكافرين إلا من عصمه الله رب العالمين وأنا إن شماء الله تعالى أكشف عن غرورهم، وأبين الحمجة فيه، وأوضحه غاية الإيضاح، وأبينه غماية البيمان، بأوجز ما يكون من العمبارة، وأبدع مما يكون من الإشارة؛ فأقول وما توفيقي إلا بالله:

واعلم أن المغرورير من الخلق منا عدا الكافرين أربعه أصناف صنف من لعلماء، وصنف من العباد، وصنف من أرباب الأموال، وصنف من المتصوفه. فأول ما نبدأ به عرور الكفار، وهم في غرورهم قسمان: منهم من غرته الحياة الدنيا، ومنهم من غره بالله العرور. فأما الدين غرتهم الحية الدنيا فهم الذين قالوا النصد خير من النسيئة، ولذات الدنيا يقين ولذات الآخرة شك، ولا يترك اليقين بالشك؛ وهذا قياس فاسد، وهو قياس إبليس لعنه الله في قوله أنا حير منه، فظن أن الخيرية في السبب.

وعلاح هذا الغرور شيئان إما بتصديق وهو الإيمان، وإما ببرهان، أما التصديق فهو أن نصدق الله تعالى في قدوله: ﴿وَمَا عِنْدُ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [القصص: ٦٠]. وقوله تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ اللّهُ عَنَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [آل عصران. ١٨٥، الحديد. ٢١]. وتصديق الرسول فها جاء به. وأما البرهان فهو أن بعرف وحه فساد قيامه أن قدوله. «الدنيا نقد و لاخرة نهيئة» مقدمة صحيحة، وأما قوله: «النقد حير من النسيئة» فهو محل

التلبيس، وليس الأمر كذلك، بن إن كنان النقد مثل النسيئة في المقدار والمقصود فهر خير، وإن كان أقل منبها فانتسيئة حبر منه؛ وصعبوم أن الآخرة أبدية والدنبا غبر أبدية. وأم قبولهم: "الذات الدنينا يقين ولذات الآخرة شك فنهبو أيضاً باطل؛ بل دلك يقين عد المؤمين، وليفينه مدركان: أحدهما الإنمان والتصديق على وجه التقليد للأساء والعلماء كما يقلد الطبيب الحناذق في الدواء، والمدرك الثاني الوحى للأنبياء والإلهام للأولياء. ولا تظن أو معرفة النبي الله لأمور الآخرة ولأمور الدنيا تقليد لحبريل عليه السلام، فإن لتقليد ليس يمرفة صحيحة، وانبي المحموسات بالعين الظاهرة.

#### فصل

والمؤمنون بالسنتهم وعفائدهم إدا ضيمعوا أوامر الله، وهي الأعسمال الصالحه، وتدسوا بالشهوات، فهم مشاركون الكفار في هذا الغرور، فالحياة الدنيا للكافرين والمؤمنين جميعًا غرور.. فأم غرور الكافرين بالله فمثاله قول بعضهم في أنفسهم بألستهم. إنه إن كان الله معيندنا فنحن أحق به من غيرنا؛ كما أحسر الله عنهم في سورة الكهف الليتان ٣٥، ٣٦. حيث قال: ﴿ مَا أَظُنُّ أَنْ تَسِد هَذَهُ أَبِدًا ﴿ ﴿ وَهَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّددتُ إِلَىٰ رَبِّي لأجدَنُّ خَيْرًا مَنْها مُنقلَبًا ﴾ وسبب ُ هذا الغرور قيــاس من أفيسة إبليس لعنه الله، وذلك أنهم ينظرُونَ مرة إلى نعم الله عليسهم في الدبيا فيقسيسون عليها نعم الآخسرة، ومرة بنظرون إلى تأخير عــذاب الله عنهم في الدنيا فيقيسـون عليه عذاب الآخرة كمــا أخبر الله عنهم أنهم يقولون ﴿ لَوْلا يَعِذُمُنَا اللَّهُ مِمَا نَقُولُ ﴾ [المحدلة ٨]. ومرة بنظرون إلى المؤمنين وهم فقراء فيردرونهم ويقولونُ: ﴿ أَهُؤُلاء منَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مَنْ بَيَّنَنَا ﴾ [ لاسام: ٥٣]. ويقولون: ﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَنْقُونًا إِلَيْهِ ﴾ [الاحقاب ١١]. وتربيب الفياس الذي نظم قلوبهم أنهم بقولون: «قد أحس الله إبينا بنعيم الدنيا، وكل محسن فهو محب وكل محب فهو محسن، وليس كـذلك، بل يكون محسنًا ولايكون محميًا، بل ربما يكون الإحسان سبب هلاكمه على التدريج · ودلك محض الخرور بالله تعالى، ولذبك قال ﷺ : ﴿إِنَّ اللهُ يَحمَى عَبْلُهُ الْمُؤْمِنُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَهُوَ يُحَبُّهُ ۗ. وكذَلك كان أرباب الُصَائر إذا أقبلت عليهم الدنب أجزِنوا، وإذا أقبُل عليهم اَلْفقرِ مرحَوا وقالوا مرحبًا بشعائر الصالحين، وقد قــال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرُمُهُ وَنَعَّمِهُ فَيقُولُ رَبِّي أَكْرِمُن ﴾ [العجر: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ أَيعْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ ﴿ وَ السَّارَعَ لَهُمْ فِي الْخَيْرِاتِ بَلَ لاَّ يَشْعُرُونَ ﴾ [الزمون: ٥٥، ٥٦]. وقالُ تعالى ﴿ سَنَسْتُدْرِجُهُم ۖ مُّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الاعراب ١٨٢، القلم ٤٤]. ﴿ وأَمْلَى لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مُتِينَ ﴾ [الاعراب

147، القلم: 120. وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكَّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلُّ شَيْء حتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْنَةُ فَإِذَا هُم مُبلسُونَ ﴾ [الانعام: 32]. فلم يؤمن بالله من آمن بهذا العرور ومنسا هذا العرور الجهل بالله ويصفاته وضمن عرف الله فلا يأمن من مكره ولا ينظرون إلى فرعون وهامان والنمود ماذا حل بهم مع ما أعطاهم الله من المال، وقد حذر الله من مكره فقال تعالى: ﴿ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّه إِلا الْقُومُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الاعراب: ٩٩]. وقال تعالى ﴿ وَمَكُرُ اللّه وَاللّه خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ ﴾ [آل عسران ١٥٤]. وقال تعالى ﴿ وَمَكُرُ اللّه وَاللّه وَالطارق: ١٧]. فمن أولاه الله نعمة فليحذر أن تكون نقمة.

#### فصل

وأما غرور العبصاة من المؤمنين فقولهم: الغيفور رحيم وإنما نرجو عيفوه!. فاتكلوا على ذلك وأهملوا الأعسمال ـ وذلك من قبُسل الرجاء محسمود في الدين ـ وإن رحسمة الله واسعة، ونعمته شاملة، وكرمه عميم، إنا مـوحدون مؤمنون، ونرجـو بوسيلة الإيمان، والكرم والإحسان. وربما كـان منشأ حالهم التمسك بصلاح الآباء والأمـهات، وذلك نهاية الغرور، فيإن أباءهم مع صلاحهم وورعهم كانوا خاتفين، ونظم قياسـهم الذي سول لهم الشيسطان: أن من أحب إنسانًا أحب أولاده، فإن الله قد أحب آباءكم فهو يحبكم، فلا تحتاجون إلى الطاعة، فاتكلوا على ذلك واغتروا بالله. ولم يعلموا أن نوحًا عليه السلام أراد أن يحمل ابنه في السفسينة، فمنع، وأغرقه الله بأشد منا أغرق به قوم نوح، وأن البي عَلَيْكُ استأذن في زيارة قبر أمه وفي الاستغفار لها، فأذن له في الزيارة ولم يؤدن له في الاستغفار ونسوا قوله تعالى: ﴿ وَلا تَرَرُ وازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [فاطر : ١٨]. وقوله تعالى. ﴿ وَأَن لَّيْسُ للإنسَانَ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ اللجم: ٣٩٤. أنإن من ظن أنه ينجو بتقــوى أبيه، كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه أو يروى بشــرب أبيه، والتقوى فــرض عين لا يجزى فيــها والد عن والده، وعند جزاء التقوى يفسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلا على سبيل الشفاعة. ونسوا قوله عَظْهُ ﴿ اللَّكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَملَ لَمَا بَعْدَ المَوْت، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاها وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ الْأَمَانِيُّهُ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَوُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهَ أُولَئكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّه وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٨]. وقال تعالى: ﴿ جَزاء بِمَا كَامُوا يعملون ﴾ [السجدة: ١٧]. وهل يصح الرجاء إلا إدا تقدمه عمل؟ فإن لم يتقدمه عمل فهو غرور لا مسحالة، وإنما ورد الرجماء لتبسريد حرارة الخسوف واليأس، ولنلك الفسائدة نطق به القرآن والترغب في الزيادة لا محالة.

#### فصل

ويقوب منهم غرور طوائف لهم طاعبان ومعاص، إلا أن معاصبهم أكثر، وهم يتوفعون المغفرة ويظنون أد ترجح كفة حسناتهم، وكفة سيشاتهم أكثر. وهذا عاية اجهل، فترى الواحد بتصدق بدراهم عبديدة من الحلال والحرام، ويكون ما يتناوله من أموال الناس والشبهات أضعافه، فهو كنمن وضع في كفة الميزان عشرة دراهم ووضع في الكفة الأخرى ألفًا. وأراد أن تميل الكفة التي فيها العشرة، وذلك غاية الجهل.

#### فصل

ومنهم من بطن أن طاعته أكثر من معاصيه، لأنه لا يحاسب نفسه ولا يتفقد معاصيها، وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها، كالدى يستغفر الله بلسانه وسبح باللبل والمهار مثلاً مائة مرة وألف مرة، ثم يغتاب المسلمين ويتكسم بما لا يرضاه الله طول النهار، ويلتسفت إلى ما ورد من فيضل التسبيح ويغفل عسما ورد في عسقوية الكذابين والنسامين والمنافقين؛ ودلك محض الغرور، فحفظ لسابه عن المعاصى آكد من تسبيحه، فسبحان من صديا عن التنبيه.

## فصل بيان أصناف الغرورين وأقسام كل صنف الصنف الأول من الغرورين: العلماء

وهم فرق:

(فرقة منهم) لما أحكمت العلوم الشرعية والعقلية، تعمقوا فيها، واشتغلوا بها، وأهملوا تفقيد الحوارج وحفظها عن المعاصى وإلىزامها الطاعات، واغتروا بعلمهم، وظنوا أمهم عند الله بمكان، وأسهم قد بليعوا من العلم مبلغًا لا يعذب الله ممثلهم، بل يقبل شفاعتهم في الحلق ولا يطالبهم بذبوبهم وخطاياهم. وهم مغرورون، فإنهم لو نظروا بعين البيصيرة لمعلموا أن ابعلم علمان علم معاملة، وعلم مكاشفة وهو العلم بالله تعالى ويعمفاته؛ فلا بد من علوم المعاملة لتتم الحكمة المقصود، وهي المعاملة بمعرفة الحلال والحرام، ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة. ومثلهم مثن طبيب يطبب غيره وهو عليل قادر على طب نفسه فلم يفعل، وهل ينفع الدواء بالرصف؟ هيهات لا ينفع الدواء إلا من شربه بعد الحمية؛ وغفلوا عن قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاها عَنْ وقد خَاب من هناها الناس».

وغفلوا عين قوله عَلِيَّةً: امَن ازْدَادَ علمًا وَلَمْ يَزْدَدُ هُـذَى لَمْ يَزْدَدُ مِنَ الله إِلاَّ بُعُـدًا، وقوله عَلِيَّةً: ﴿إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَبًا يَوْمَ القيامَة عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعُهُ الله بعلمه ا، وَغير دلَك كثير وهؤلاء مغروزين نعوذ بالله من حالهم، وإنما غلب عليسهم حس الدنيا وحب أنفسهم وطلب الراحة العاجلة، وظنوا أن علمهم ينجيهم في الآخرة من عبر عمل.

(وقرقة أخرى) أحكموا العلم والعمل الظاهر، وتركوا المعاصى الظاهرة، وغفلوا عن قلومهم، فلم يمحوا منها الصفات المذمومة عبد الله كالكبر والرباء والحسد وطلب الرياسة والعلو وإرادة السوء بالأقران والشركاء وطب الشهرة في البلاد والعباد، ودلك عرور سببه غفلتهم عن قوله على الرياء الشرك الشرك الشرك الشرك وفوله على المحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وقوله على «حب المال والشرف ينبتان النقاق في القلب كما ينبت الماء المبقل، إلى غير ذلك من الاخبار، وغهلوا عن قوله تعالى: ﴿ إِلا من أتّى الله بقلب سليم ﴾ [الشعراء: ١٨٥]. فعفلوا عن قلوبهم واشتغلوا بظواهرهم؛ ومن لايصعى قلبه لا مصح طعانه، وهو كمريض ظهر به الجرب فاصره العلبيب بالطلاء وشرب الدواء، فاشتعل بالطلاء وترك شرب الدواء، فأرال ما بظاهره ولم يمزل ما بباطنه، وأصل ما على طاهره مما في باطنه، صلا يزال حربه يزداد أبداً مما في باطنه، فلم زال ما في باطنه استسراح الظاهر؛ فكذلك الحائث إذا كانت كامنة في الفلب يظهر أثرها على الجوارح.

(وفرقة أخرى) علموا هده الأحلاق البطنة وعلموا أنها مذمومة من حهة الشرع، إلا أنهم لأجل تعجبهم بأنفسهم يطنول أنهم منفكول عنه، وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم للك، وإنما يبتلى به العوام دول من بلغ مبلغهم في لعلم، فأما هم فهم أبلغ عند الله من أن يبتليهم أن يبتليهم بدلك، وظهرت عليهم محايل الكبر والرياسة، وطلب العنو والشرف، وغرورهم أنهم ظنوا أن ذلك ليس بكر وإنما هو عز لملدين وإظهار لشرف المعلم وبصرة دين الله، وغفلوا عن فرح إلليس به، وعن نصرة النبي عَلِيه بماذا كالت وبماذا أرعم الكافرين، وغفلوا عن توضع الصحابة وتدللهم وفقرهم ومسكنتهم، حتى عونب عمر وقته على بذاذته عند قدومه الشام فقال: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام لانطلب العز في غيره.

ثم هذا المغرور يطلب عر الدين بالنياب الرفيعة، ويزعم أنه يطلب عز العلم وشرف اللدين، ومهما أطلق اللسان بالحسد في أقرابه أو قيمن رد عليه شيئًا من كلامه لم يطن بنعسه أن ذلك حسد ويقول: إعا هو عضب للحن، ورد عبى المطل في عداوته وظلمه، وهذا مغرور، فإنه لو طعن على غيره من العلماء من أقرنه ربما لم يغضب بل ربما يفرح، وإن أظهر الغنصب عد الناس فقلبه ربما يحبه، وربم يظهر العدم ويقول: غرضي به أفيد الخلق، وهو به مراء، لأنه لو كان غرضه صلاح الخلق لأحب صلاحهم على يد عيره بمن هو مثله أو فوقه أو دونه.

وربما يدحل على السلاطين ويتودد إليهم ويثنى عليهم، فإذا سئل عن ذلك قال الماغر غرضى أن أنفع المسلمين وأدفع عنهم لصرر؛ وهو مغرور، فلو كان غرضه ذلك لفرح به إذا جرى على يد غيره، ولو رأى من هو مثله عند لسلطان يشفع فى أحد لغضب.

ورنما أخد من أموالهم، فإذا خطر بباليه أنه حرام قال له الشيطان: هذا مال بلا ماك، وهو لمصالح المسلمين، وأنت إمام المسلمين وعالمهم، وبك قوام الدين. وهذه ثلاث تلييسات: أحدهما آنه مال لا مالك له، والثاني أنه لمصالح المسلمين، والشالث أنه إمام؛ وهي يكون إمامًا إلا من أعرص عن الدنيا كالأبياء والصحابة وأفاضل علماء هذه الأمة؟ ومثله كما قال عيسى عليه السلام: العالم السوء كصخرة وقعت في فم الوادي، فلا هي تشرب الماء، ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع.

وأصناف عرور أهل العلم كثيرة وما يفسد هؤلاء أكثر مما يصلحونه

(وفرقة أخرى) أحكموا العلوم، وصهروا اخوارح، وبينوها بالطاعات، واحتنبوا طهر المعاصى، وتصقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسد والكسر والحقد وطلب العلو، وحاهدوا أنفسهم في الترى منها، وقلعوا من القلب منابتها الحلية القوية؛ ولكنهم مغرورون، إذ في زوايا القلب بفايا من حضايا مكيد الشيطان، وحيانا حدى النفس ما دق وغمض، فلم يتنفطوا لها وأهملوها. ومثلهم كسمئل من يريد تقية الزرع من الحشيش، قدار عليه وقتش عن كل حشيش فقلعه، إلا أنه لم يفتش عما لم يخرح رأسه بعد من نحت الأرض ويظل أن الكل قد ظهر ويرز، فلما غفل عنها ظهرت وأفسدت عليه الزرع، فهؤلاء إن غيروا تغيروا، وربما تركوا مخالطة الخلق استكباراً عنهم، وربما بظروا إلى الحقور بعين الحقارة، وربما بجتهد بعضهم في تحسين منصره كيلا ينظر إليه بعين الركاكة.

(وفرقة أخرى) تركوا المهم من العلوم، واقتصروا على علم الفتاوى فى الحكومات واخصومات، وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الحلق لمصالح المعايش، وخصصوا اسم الفقيه، وسلموه الفقه وعلم المذهب، وربما ضيعوا مع ذلك علم الأعلام الظاهرة والماطنة، لم ينفقدوا الجوارح، ولم يحرسوا اللسان عن الغيبة، والبطر عن الحرام، والرجل عن السعل الكلامين، وكذا سائر الجوارح، ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والرياء واحسد وسائر المهلكات.

وهؤلاء معرورين من وجهين

أحدهما: من حيث العلم؛ وقد ذكرنا وجه علاجه في كتاب الإحبياء، وأن مثلهم كمثل المريض الذي معلم الداء من الحكماء ولم يعلمه أو يعمله، فهؤلاء مشرفون على الهلاك من حيث إنهم تركوا تزكية أنفسهم وتخيها، واشتغلوا بكتاب الحيض والديات والمعان والطهار، وضيعوا أعمارهم فيها. وإما غرهم تعظيم الخلق لهم وإكرامهم، ورجوع أحدهم قضيًا ومفتيًا؛ ويطعن كل واحد منهم في صاحبه، فإذا اجتمعوا زال الطعن.

والشانى: من حيث العلم، ودلك لظنهم أنه لاعلم إلا بدلك وأنه الموصل المنحى، وإنما الموصل المنجى حب الله تعالى؛ ولايتصور حب الله تعالى إلا بمعرفته؛ ومعرفته ثلاث: معرفة الذات، ومعرفة الصفات، ومعرفة الأفعال. وهؤلاء مثل من اقتصر على بيع المراد في طريق الحاج ولم يعلموا أن الفقه هو الفقه عن الله، ومعرفة صفاته المخوفة والمزجزة، ليستشعر القلب الحوف، ويسلازم التقوى، كما قال تعالى: ﴿ فَلُولًا نَفُر مِن كُلِّ فُرْقَةٌ مَنْهُمْ طَائفةٌ لَيْتَفَقّهُوا فَي الدّين وَلَينذرُوا قُوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يُعَدّدُونَ ﴾ [النوبة: ١٢٢].

ومن هؤلاء من أقتصر من علم الفقه على ألخلافيات، ولا يهمه إلا تعلم طريق المجادلة والإلزم وإفحام الخصم ودفع الحق لأجل الغلبة والمباهاة، فهو طول الليل والنهار في التفتيش في مناقبضات أرباب المذاهب، والتفقد لعبوب الاقران، وهؤلاء لم يقصدوا العلم وإنما قصدوا مباهاة الأقران، ولو اشتغلوا بتصفية قلوبهم كان خيرًا لهم من علم لا ينفع إلا في الدنيا والتكبر، وذلك ينقلب في الآخرة نارًا تلطّي.

وأم أدلة المذهب عشمل عبيها كتاب الله وسنة رسول عَلِيَّة فما أقسح غرور هؤلاء! (وفرقة أخرى) اشت غلوا بعلم الكلام والمحادلة، والرد على المخالفين وتتبع ماقضاتهم، واستكثروا من علم المقولات المختلفة، واشتغلوا بتعليم الطريق في مناصرة أولئك وإفحامهم، ولكنهم على فرقتين : إحداهما ضالة مصلة والأخرى محقة، أما غرور الفرقة الضالة فلغ غلتها على ضلالتها وطنها بنفسها النجاة، وهم فرق كثيرة يكفر معضهم بعضًا؛ وإنما ضلوا من حيث إنهم لم يحكموا لشروط الأدلة ومنهاجها، فرأو الشبهة دليلاً والدليل شبهة. وأما غرور لفرقة المحقة فمن حيث إنهم ظبوا الجدل أنه أهم الأمور وأفصل القربات في دين الله، وزعموا أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يبحث، وأن من صدق الله من غير بحث وتحرير لدليل فليس بمؤمن ولا بكامل ولا بمغرب عند الله تعالى. ولم يلتفتوا إلى المقرن الأول، وأن النبي عَلِيَّة أنه قال: الها ضاً قُومٌ قَطَّ إلاَّ أُوتُوا الجُلكَ الله وروى أبوا أمامة الباهلي مؤشي عن النبي عَلِيَّة أنه قال: الها ضاً قَومٌ قَطَّ إلاَّ أُوتُوا الجُلكَ الله أبوا أمامة الباهلي مؤشي عن النبي عَلِيَّة أنه قال: الها ضاً قَومٌ قَطَّ إلاَّ أُوتُوا الجُلكَ الله المناه الباهلي مؤشي عن النبي عَلِيَّة أنه قال: الها ضاً قَومٌ قَطَّ إلاَّ أُوتُوا الجُلكَ الله المناه الباهلي مؤشي عن النبي عَلِيَّة أنه قال: الها ضاً قَومٌ قَطَّ إلاَّ أُوتُوا الجُلكَ الله أبوا أمامة الباهلي مؤشي عن النبي عَلِيَّة أنه قال: الها ضاً قَومٌ قَطَّ إلاَّ أُوتُوا الجُلكَ الله المناه الباهلي المناه المناه الباهلي المناه الله المناه المناه

(وفرقة أخرى) اشتغلوا بالوعظ، وإعلاء رنبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب، من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص والصدق. وهم مغرورون لأنهم يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الحلق إليها فهذ اتصفوا بها، وهم مفكون عنها إلا من قدر يسير لا ينفك عنه عوام المسلمين، وخرور هؤلاء أشد الغرور، لأنهم يعجبون بأنقسهم غاية الإعجاب، ويطنون أنهم ما بحروا في علم المحة إلا وهم من الناجين عند الله، وأنهم مغفور لهم بحفظهم لكلام الزهاد مع خلوهم من العمل.

وهؤ لاء أشد غرورًا بمن كان قبلهم، لأنهم يظنون أنهم يحببون في الله ورسوله، وما قدروا على تحقيق دقئق الإخلاص إلا وهم محلصون، ولا وقفوا على خفايا عبوب النفس إلا وهم عنهما منزهون، وكذلك جمسيع الصمفات، وهم أحد، في المدنيا من كل أحد،

ويظهرون الزهد في الدنيا لشدة حرصهم عليها وقوة رغبتهم فيها، ويحثون على الإحلاص وهم غير مخلصين، ويظهرون الدعاء إلى الله وهم هنه فارون، ويخوقون بالله وهم منه مناعدون، ويخوقون بالله وهم منه متاعدون، ويذكرون بالله وهم ناسون، ويقرون إلى الله وهم منه متاعدون، ويذمون الصفات لمذمومة وهم بها متصفون، ويصرفون الناس عن الخلق وهم على الخلق أشدهم حرصا، لو منعوا عن معالسهم التي يدعون فيها الناس إلى الله لضافت عليهم الأرض بما رحبت. ويزعمون أن غرضهم إصلاح الخلق، ولو ظهر من أقران أحدهم من أقبل الخلق عليه ومن صلحوا على يديه لمات غما وحسدا، ولو أثنى واحد من المترددين إليه على بعض أفرانه صلحوا على يديه لمات غما وحسدا، ولو أثنى واحد عن المترددين إليه على السلاد.

(وقرقة أخرى) عدلوا عن المهم الواجب في الوعظ وهم وعاظ أهل هذا الزمان كافة، إلا من عصمه الله، فاشتغلوا بالطاعات والشطح وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعدل طلبًا للإغواق. وطاتفة اشتغلوا بشيارات النكت وتسجيع الألفاظ وتلفيقها، وأكثر همهم في الاسجاع والاستشهاد بأشعار الوصال والقراق. وغرضهم أن يكثر في مجلسهم لتواجد والزعقات ولو على أغراض فاسعة. فهولاء شياطين الإس ضلوا وأضلوا، فإن الأولين إن لم يصلحوا أتقسهم فقد أصلحوا غيرهم وصححوا كلامهم ووعظهم؛ وأما هؤلاء قانهم يصدون عن سبيل الله، ويجرون الخلق إلى الأغراض والغرور بالله بلفظ الخراف، جراءة على المعاصى ورغية في العنبا، لاسيما إذا كان الواعظ منزينا بالله والحراد والمراتى، ويعظهم بالقوط من رحمة الله حتى يباسوا من رحمة.

(وقرقة أخرى منهم) قنعوا بكلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنيا، فيعبدونها على نحو ما يحفظون من كلام من حفطوه من غير إحاطة بمعانيه، قيعظهم الواحد منهم بذلك على المنابر، وبعشهم يعظون الناس في الأسواق مع الجلساء، ويظن أنه ناج عند الله وأنه مغفور له يحفظه كلام الزهاد مع حلوه من العمل. وهؤلاء أشد غروراً ممن كان فبلهم.

(وفوقة أخرى) استخرقوا أوقداتهم في علم الحديث، أعنى في سماعه، وجمع سروايات الكشيرة منه، وطلب الأسانسيد الغربية العالمية. فَهُمُّ أحدهم أن يسدور في البلاد ويروى عن الشيوخ ليقول: أنا أروى عن فلان، ولقيت فلانًا، ومعى من الاسانيد ما ليس مع عيرى.

وغوروهم من وحود: منها أنهم كعملة الأسفار، فإنهم لا يصرفون العناية إلى فهم السنة وتلبر معانيها، وإنما هم مقتصرون على البقل، ويظون آق ذلك يكفيهم؛ وهبهات! بي المقصود من الحديث فهمه وتدبر معانيه، فالأول في الحديث السماع ثم الحفظ ثم الفهم ثم العمل ثم النشر، وهؤلاء اقتصروا على السماع ثم لم يحكسوه، وإن كان لا فائدة في الاقتصار عليه والحديث في هذا الزمان يقرأه الصبيان، وهم غرة غلفلون، والشيخ الذي بقرأ عليه ربما يكون غلفلاً حتى يصحف الحديث ولا يعلم، دريما ينام ويروى عنه الحديث وهو عليه ربما يكون غلفلاً حتى يصحف الحديث ولا يعلم، دريما ينام ويروى عنه الحديث وهو

لا يعلم وكل ذلك غرور، وإنما الأصل في استماع احديث أن يسمعه من رسول الله عَلى، فيحقطه كما سمعه ويؤديه كسما حفظه، فتكول الرواية على الحفظ واحفط عن السماع، فإن عام على سماعه من رسول الله على سمعه من الصحابة أو من التابعين، فيصير سماعه منهم كشماعه من رسول لله على ، وهو أن يصعى ويحفط ويرويه كما حفظه حتى لا بشك في حرف واحد منه، وإن شك فيه لم يجز له أن يرويه أو يعلم به ويخطئ به إن أخطأ

وحفظ لحديث يكون بطريقين: أحدهما بالقلب مع الاستدامة والذكر. والثانى يكتب ما يسمع ويصحح المكتوب ويحفظه كيلا تصل إليه يد من بغيره، وبكون حفظه للكتاب أن يكون في خزانت محروسًا حتى لا تمند إليه يد غيره أصلاً. ولا يجوز أن يكتب سسماع الصبى والغافل والبائم، ولو حاز ذلك لجار أن يكتب سماع الصبى في المهد.

وللسماع شروط كثيرة، والمفصود من الحديث العمل به ومعرفته، وله مفهومات كثيرة كما للقرآد، وروى عن أبى سفيان بن أبى الحير المهي أنه حضر في مجلس راهر بن أحمد السرخسى، فكان أول حديث روى قومه الله : "من حُسن إسلام المرم تركه ما لايعنيه»، فقام وعال: يكفيني هذا حتى أفرغ منه ثم أسمع غره. فهكذا هو سماع الناس.

(وفرقة أخرى) اشتغلوا بعلم النحو والمعة والشعر وغريب اللغة، واعتروا به وزعموا أمهم قد غفر لهم وأنهم من علماء الأمة، إذ قوام الدين والسنة بعدم النحو واللعة، فأفنوا أعمارهم من دقائق النحو والسلعة. وذلك غرور عظيم، فلو علموا أن لغة العرب كلفة الترك، والمضيع عمره في لعه الترك والهند وغيرهم، وإنما فارقهم من أحل ورود الشوع. وكفي من اللعة علم الغريب في الكتاب والسنة، ومن النحو ما يتعلق بالكتاب والسنة، وأما التعمق فيه إلى درحة لا تتناهى فهو فيضول مستغنى عنه وصاحبه مغرور.

## الصنف الثاني من المفرورين أصحاب العبادات والأعمال

والمغرورود منهم فرق كثيره.

منهم من غروره في الصلاة.

ومنهم من غروره في ثلاوة القرآب.

ومنهم من عروره في الحج.

ومنهم من عروره في الجهاد.

ومنهم من غروره في الزهد

(ومنهم قرقة) أهملوا الفرئص واشتغلوا بالنوافل، ورعا تعمقبوا فيها حتى يخرجوا بي السرف والعبدون، كالذي تغلب عليه الوسبوسة في الوضوء، فيبالغ ولا يرتضى لله لمحكوم بطهارته في الشبرع، ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة في النحاسة؛ وإذا آل الأمر

لى أكل الحرام، قدر الاحتمالات القريبة بعيدة، وربما أكل الحرام المحض. ولو انقلب هذا الاحتماط من لماء إلى الطعام لكان أولى، بدليل سير الصحابة ويؤثيم، فقد توصأ عمر وطيق بماء في حرة نصرانية مع احتمال ظهور النجاسة، وكان مع هذا يدع أبوانًا من الحلال خوفًا من الحوام.

(وفرقة أخرى) غلبت عليهم الوسوسة في نية الصلاة، فسلا يدعه الشيطان يعقد نية صحيحة، بل يوسوس عليه حتى تفوته الجماعة، وربما أخرج المصلاة عن الوقت، وإن أتم تكبيرة الإحرام يكون في قلبه تردد في صحة نينه وقد يتوسوس في التكبير حتى يغير صفة التكبير لشدة الاحتياط ويفوته الاستماع للفائحة، ويفعل دلك في أول الصلاة ثم يغفل في جميعها، ولا يحضر قلبه ويغتر بذلك، ولم يعلم أن حضور القلب في الصلاة هو الواحب، وإعا غره إبليس ورين له ذلك وقال له. دلك الاحتياط تتميز به عن العوام وأنت على خير عدد ربك.

(وقرقة أخرى) غلبت عليهم الوسوسة فى إحراج حروف الفاتحة من مخارجها وكذلك ساتر الأذكار، فلا يرال يحتاط فى التشديدات والفرق بين المصاد والظاء؛ لا يهمه عبر ذلك، ولا يتفكر فى أسرار فاتحة الكناب ولا فى معانيها؛ ولم يعلم أنه لم يكلف الخلق فى تلاوة القرآن من تحقيق محارج الحروف إلا بما جرت به عادتهم فى الكلام؛ وهدا غرور عظيم ومثلهم من حمل الرسالة إلى مجلس السلطان وأصر أن يؤديها على وجهها، فأخذ بؤدى الرسالة ويتأنق فى مخارج الحروف ويعيدها مرة بعد أخرى، وهو مع ذلك غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس؛ فهذا لا شك أنه تقام عليه السياسة، وبرد إلى دار المجادين، ويحكم عليه بفقد العقل.

(فرقة أخرى) اغتروا بتلاوة الفرآن، فيهدروا به هدرًا، رعما يختمون في اليوم والليلة حتمة، وألسنتهم تجرى به وقلوبهم تتردد في أودية الأماني والتفكر في الدنيا، ولا تتفكر في معاني القرآن ليسرجر بزواجره، ويتعط عواعظه، ويقف عند أرامره ونواهيه، وبعتبر بمواصع الاعتبار منه، ويتنذذ به من حيث المعني لامن حيث النظم. فمن قرز كتباب الله في اليوم والليله مائة مرة لم ترك أوامره ونواهيه، يستحق العقوبة. وربما كان له صوت طيب، فهو يقرأ ويتلذذ به ويعر باستلذاده، ويظن أن ذلك لذه مناجاه الله سبحانه وسماع كلامه، ولا وهيهات ما أبعده الذلة في صوته، فلو أدرك لذة كلام الله ما نظر إلى صوته وطيبه، ولا تعلق خاطره مه، ولذة كلام الله إلما هي من حيث المعنى؛ فهو في غرور عظيم.

(وفرقة أخرى) اغتروا بالصوم، وربما صاموا الدهر وصاموا الأمام الشريفة، وهم في دلك لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة، ولا خواطرهم عن الرياء، ولا بطوبهم عن الحرام عند الإفطار ولا من الهذيان بأنواع الفيضول. فهؤلاء تركوا الواجب، واتبعوا المندوب، وظنوا أبهم يسلمون، وهيهاب! إنما يسلم من أتى الله نقلب صليم؛ فهم معرورون أشد الغرور.

(وفرقة أخرى) اغتروا بالحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الليون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال، وربحا ضيعوا الصلاة المكتوبة في السطريق، وربحا عجزوا عن طهرة الثوب والبلاق، ويتعرضون لمكس الظلمة حتى يؤخذ منه، ولا يحترزون في الطريق من الرفت والخصام. وربحا جسع بعضهم الحرام فأنفقه على الرفقاء في المطريق وهو يطلب به الرياء والسمعة، فيعصبي الله في كسب الحرام أولاً، وفي إنفاقه للرياء ثانيًا. ثم يبلغ إلى الكعبة ويحضرها بقلب ملوث برفائل الاخلاق وذهيم الصفات، وهو مع ذلك يظن أنه على خير من ربه، وهو معرور.

(وقوقة أخرى) أخلت في طريق الحشية والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وينكر أحدهم على الناس ويأهرهم بالحير ويتى نفسه، وإذا أمرهم بالحير عنف وطلب الرياسة والعزة، وإذا باشر منكراً وأنكره عليه أحد غضب وقال: أنا المحتسب فكيف تنكر على أوقد يجمع الناس في المسجد، ومن تأخر عنه أغلظ عليه في القول. وربما عرض له الرياء والسمعة والرياسة، وعلامته أنه لو قيام بالمسجد غيره تجرأ عليه، ومنهم من يؤذن ويظن أنه يؤدن لله، ولم حلو جاء عيره وأذن في وقت غيبته قيامت عليه القيامة وقال: لم آخذ حفى وروحمت، ومنهم من يتقيد إمام مسجد بظن أنه خير، وغرضه أن يقال إنه إمام مسجد كدا وكذا؛ وعلامته أنه لو قدم غيره وإن كان أورع منه وأعلم نقل عليه دلك.

(وفرقة أخرى) حاوروا بمكة والمدينة وغيروا بهما، ولم يراقبوا قلوبهم ولم يعطهروا طواهرهم وبواطنهم، وربحا كانت قلوبهم متعلقة ببلادهم ومتازلهم. وتراهم يتحدثون بذلك ويقولون جاورت بمكة كذا وكذا سنة. وهذا سنورور، لأن الأقوم له أن يكون في بلده وقلبه منعلق مكة. وإن جاور فليحفظ حق اجوارا فإن جاور يمكة حقظ حق الله، وإن جاور بالمدينة حفظ حق النبي الله، ومن يقدر على ذلك. وهؤلاء مغرورون بالطواهر، فظنوا أن الحيطان تنجيهم، وهيهات! وربحا لم تسمح نفسه بلقمة بتصدق بها على فقير. وها أصعب للجاورة في حن الحلق، فكيف هجاورة الخالق! وما أحسن مجورته بحفظ جوارحه وقلبه.

"(وفرقة أخرى) زهدت فى الملك، وفنعت من الطعام واللباس بالملون، ومن المسكن بالمساجد، وظنوا أنهم أوركوا رتبة الزهاد، وهم مع ذلك راغبون فى الرياسة والجه، والرياسة إنما تحصل بأحد أشياء: إما بالعلم، أو بالموعظ، أو بمجرد الزهد؛ فقد تركوا أهوى الأمرين وبادروا إلى أعظم المهلكات؛ لأن الحاه أعظم من المال، ولو ترك أحدهم الجاه وأحذ المال كان إلى السلام أقرب.

وهؤلاء مغرورزون، ظنوا أنهم من للزهاد في اللنيا وهم لم يعلموا مسعني المنيا، ودبما يعدم الأغنياء على الفقراء. ومنهسم من يعجب بعلمه، ومنهس من يؤثر الحلوة والعزلة وهو على شروطها خال، ومنهم من يعطي له المال فلا يأخله خيفة أن يقال بطل إهلمه وهو راغب عي المال والناس، خائف من نعهم. ومنهم من شدد على نفسه في أعمال الجوارح حتى يصالى عي

ليوم والليلة مثلاً ألف ركعة ويختم القرآن، وهو في جميع ذلك لا تخطر له مراعاة القلب وتفقده من الرياء والكبر والعجب ومسائر المهلكات. وربحا يظن أن العبادات الظاهرة ترجح بها كفة الحسنات، وهيهات! ذرة من ذي تقوى، وخلق واحد من خلق الاكياس، أفضل من أمثال لجبال عملاً بالجوارح ثم قد يغتر بقول من يقول له: إنك من أوتاد الأرض، أو من أولياء الله وأحببه؛ فيفرح بذلك ويظهر له تزكية نفسه، ولو شوتم يوماً واحداً مرتين أو ثلاثًا لكفر وجاهد من فعل ذلك به، وربما قال لمن سبه: لا يغهر الله لك أبداً.

(وفرقة أخرى) حرصت على النوافل ولم معظم اعتدادها بالـفرائض؛ فنرى أحدهم غرح بصلاة الضحى وصلاة البيل وأمثال هذه النوافل، ولا يجه لصلاة الفرض لذة ولاخيراً من الله تعالى، لشدة حرصه على البادرة بها في أول الوقت، وينسى قوله عَيَّكُ: (هَمَا تَقُرَّبُ اللَّهُوَبُّونَ بِأَفْضَلَ مَنْ أَدَاء مَا افْتَرَضَهُ الله عَلَيْهِمُ\*.

رترك الترتيب بين الحيرات من جملة الشرور، بل قد يتعيى على الإسسال فرصان. أحدهما يفوت والآخر لا يفوت، أو نفلال: أحدهما يضيق وقته والآخر يتسع وقته، فإن لم يحفظ الترتيب كان مغروراً ونظائر ذلك أكثر من أل تحصى فإن المعصية ظاهرة، وإعا المغامص تقديم بعص الطاعات على بعض كتقديم العرائض كلها على النوافل، وتقديم مروض الأعيان على فروض الكفايات التي لا قدم بها على ما قام بها غيره، وتقديم الأهم من فروص الأعيان على ما دونه، وتقديم ما يفوت مثل تقديم حتى الوالدة على الوالد، وتقديم الدين وتقديم نفقة الأبوين على الحج، وتقديم الجمعة إدا حضر وقتها على العيد، وتقديم الدين على فروص عيره وما أعظم العبد أن ينفذ ذلك ويتنبه، ولكن الغرور في الشرئيب دقيق حتى لايقدر عليه إلا العلماء الراسخون في العلم.

# الصنف الثالث من المغرورين أرياب الأموال

وهم فرق كثيرة:

(فرقة منهم) يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر والصهاريج للماء وما يظهر للناس، ويكتبرن أسماءهم بالآجر عليه ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت أثرهم، وهم يظنون أنهم استحفوا المغفرة بذلك؛ وقد اغتروا فيه من وجهين:

أحدهما: أنهم اكتسبوها من الظلم والشبهات والرشا والجاهات المحظورة؛ فهؤلاء قد تعرضوا لسخط الله في كسبها فالواجب عليهم التوبة ورد الأموال إلى أهلها إن كانوا أحياء، وإلى ورثتهم إن لم يبق منهم أحد وانقرضوا. فإن لم يبق لهم ورثة فالواجب عليهم أن يصرفوها في أهم المصالح، وربما يكون الأهم التفرقة على المساكين؛ فأى فائدة في بنيان يستسغني عنه ويموت ويتركه؟ وإنما غلب على هؤلاء الرياء والشهرة ولذة الدكر.

والوجه الثانى: أمهم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصد الخير فى الإنفاق وعلو الابنية، ولو كلف واحد منهم أن ينفق دينارًا على مسكين لم تسمح نفسه بذلك، لأن حب المدح واثناء مستكبن فى باطنه.

(وَفَرَقَةَ أُخْرِي) رَمَا اكتسبوا المال الحلال، واجتنوا الحوام، وأنفقو على المساجد وهم أيضًا مغرورون من وجهين

أحدهما: الرياء وطلب السمعة والثناء؛ فإنه ربح يكون في جواره أو بلده فقراء وصرف المال إليهم أهم، فإن المساجد كثيرة والغرص منها الحامع وحده فيجزئ عن غيره، ويس الغرض بناء مسجد في كل سكة وفي كل درب، والساكين والفقراء محتاجون. وإما عيهم دفع المان في بناء المساجد لظهور دلك بين الناس، ولا يسمع في الثناء عليه من عد اخلق، فيظن أنه يعمل لله وهو يعمل لغير الله (ونبنه أعلم بدلك، وإنما بيته عليه عضب، وقال إنما قصدت الله عز وجل).

والثانى: أنه يصرف فى زخرفة المساجد وتزبينها بالبقوش المهى عنها لشاغلة قلوب المصلين. لأنهم بنظرون إلبها فتشغلهم عن الخضوع فى الصلاة عن حصور القلب وهو المقصود من الصلاة؛ فكل ما طرأ فى صلاتهم دفى عير صلاتهم فهو فى ميزان الدى بناه، إد لايحل تزيين المسجد بوجه قال الحسين وطي : لما أراد رسول الله على أن يبنى مسجده بالمدينة أتاه جبرين وقال: بنه سبعة أذرع طولاً فى السماء فلا تزحرفه، ولا ننقشه، فهؤلاء والمنكر معروفاً واتكلوا عليه فهم مغرورون فى دلك.

(وفرقة أخرى) ينفقون الأموال في الصدقات على العقراء والمساكبن ويطلبون به المحافل الحامعة، ومن الفقراء من عادنه لشكر وإفشاء المعروف، فيكرهون التبصدق في السر، ويرون إحفاء المقير لما يأخذ منهم خيانة عليهم وكفرانًا للمعروف، وربما تركوا حيرانهم جائعين؛ ولدلك قال من عباس والشطاء في آخر الزمان بكثر الحاج بلا سبب؛ يهوى لهم السفر، ويبسط لهم في الرزق، ويرجعون محرمين مسلوبين يهوى بأحدهم بعير، بين المقار والرمال، وجاره مأثور إلى جبه فلا يواسبه ولا يمقده.

(وفرقة أخرى) من أربات الأموال، يحتفظون بالأموال ويمسكونها بحكم البخل، بيشتغلون بالعبيادة البدنية التي لا يحتاجون ويها إلى نفقة كصيام لنهار وقيام الليل وختم المقرآن. وهم مغرورون، لأن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم، فهم محتاجون إلى قمعه بإحراج المال، فاشغلوا بطلب فضيائل وهم مشتعلون عنها ومثلهم كمثل من دخلت في ثويه حية وقد أشرف على الهلاك، فاشتغل بطلب المسكسجين ليسكن به الصفراء؛ ومن لدغته احية كيف يحتاج إلى ذلك؟ وفيل لشر الحقى: إن فلانًا كثير الصوم والصلاة؛ مقال، المسكين ترك حاله ودخل في حال غيره، إنما حال هذا إطعام الطعام للحائع والإنفاق على المساكين، فهو نفضل له من تجويع نفسه ومن صلاته مع جمعه الدنيا رمعه الفقراء.

(وفرقة أخرى) غلب عليها البخل، فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء لزكاة فقط، ثم بهم يحرجونها من المال الخبيث الردئ الذين يرغبون عه. ويطلبون من العقراء من يحدمهم ويتردد في حوائحهم، أو من يحتاجون إليه في المستقبل للاستنجار له في الخدمة، ومن لهم فيه على الجملة غرص، ويسلمونها إلى شحص يعينه واحد من الكبار ممن يستظهر بخشيته ليال بذلك عنده منزلة فيقوم بحاجته، وكل ذلك مفسد للنية وسحبط للعمل، وصاحبه مغرور ويطن أنه مطيع لله وهو فاجر، إذ يطلب بعبادة الله غيرضاً من غيره. فها وأمثاله مع ورون بالأموال.

(وفرقة أخرى) من عوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء، اغتروا بحضور محالس الدكر واعتقدوا أن دلك يغنيهم ويكفيهم، فاتخذوا ذلك عادة، ويظنون أن لهم أجراً على محرد سماع الوعظ دون العمل ودون الاتعاط؛ فهم مغرورون، لأن فيصل محالس الدكر إنما يحصل لكونها مرغبة في الخير، فإن لم تهيج الرغبة فلا خير فيها. والرغبة محمودة لانها تعث على العمل، فإن لم تبعث على العمل فلا حير فيها. وربم يغتر بما يسمعه من الوعظ، وربما تداخله رقة كرقة النساء فيبكى، وربما يسمع كلاماً مخوفًا فلا يرال يصفر بين يعيه ويقول: يه سلام سلم، ونعوذ بالله، وحسبى الله، ولاحبول ولا قوة إلا بالله، ويظل أمة قد أتي بالخير كله وهو مغرور. وإنما مثله كمثل المربص الذي يحضر مجالس الأطباء ويسمع ما يصفونه من الأدوية ولايفعلها ولا يشتغل بها ويطن أنه يجد السراحة بدلك، وكذلك الجائع الذي يحصر عند من يصف الأطعمة اللديذة، فكل وعط لا يغير منث صفة تعييراً تتغير به أفعالك، حتى تفيل إلى الله عز وحل وتعرض عن المدنيا وتقبل إقبالاً قوينًا وإن لم تفعل بدلك الوعظ كان زيادة حجة عليك، فإذا رأيته وسيلة لك كنت مغروراً.

### الصنف الرابع من المفرورين المتصوفة

وما أغلب الغرور على هؤلاء! وما المتصوفة من أهل هذا الزمان إلا من عصمه الله اعتراا بالزى والمنطق والهيئة، فشابهوا الصادقين من الصوفية في زيهم، وهيئتهم، والفاظهم، وآدابهم، ومراسمهم، واصطلاحانهم، وأحوالهم الظاهرة في السماع، ولرقص، والطهارة، والصلاة، والحلوس على السحدة مع إطراق الرأس، وإدخاله في احب كالمتفكر مع تنفيس الصعداء، وفي خفص الصوت في الحديث، وفي الصياح، إلى عبر دلك، فلما تعلموا ذلك طنوا أن ذلك ينجيهم، فلم يتعبوا "نفسهم قط بالمجاهدة، والرياصة، والمراقبة للقلب، وتطهير الناطن والظاهر من الآثام الجلية والخفية؛ وكل دلك من مازل التصوف ثم إلهم يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين، ويتنافسون في الرغيف والفلس والحبة، ويتحاسدون على النقير والقطميسر، ويحزق تعضهم أعراص بعص مهما خالفه في شيء من غرضه.

فهؤلاء غرورهم ظاهر، فمثلهم كمثل عجور سمعت أن الشجعان والأبطال والمقاتلين ثبتت أسماؤهم في الديوان، فسنزينت بزيهم، ووصلت إلى الملك، فسعرضت على مسيزان المعرص فوجدت عجوز سوء، فقيل لها: أما تستحى في استهزائك بالملك؟ اطرحوها حول الفيل فركضها حتى فتلها.

(وفرقة أخرى) زادت على هؤلاء في الغرور، إذ صعب عليها الاقتداء في بذالة الثياب والرضا بالدون في المطعم والمنكح والمسكر، وأرادت أن تتظاهر بالتصوف، ولم تجد بدأً من التزيي بزيهم، فتركت الخيز والإبريسم وطلت المرقعات النفيسة والفوط الرفيعة والسجادات المصوغات، وقيمتها أكثر من قيمة الحز والإبريسم. ولا يجتنبون معصية ظاهرة فكيف بالباطنة! وإنما غرضهم رخد العيش وأكل أموال السلاطين، وهم مع ذلك يطنون ناسهم لخير. وضور هؤلاء على المسلمين أشد من ضرر اللصوص، لأنهم هؤلاء يسرقون القلوب بالزي، فيقتدى بهم غيرهم فيكونون سبب هلاكهم، فإن اطلع على فصائحهم فيطنون أن أهن التصوف كذلك، فيصرخون بذم الصوفية على الإطلاق.

(وفرقة أخرى) ادعت علم المكشفة، ومشاهدة الحق، ومجاوزة المقامات، والوصل والملازمة في عين الشهود، والوصول إلى المرب؛ ولا يعرف ذلك والوصول إليه إلا باللفط والاسم، فتلقف من الألفاظ الطامة كلمات، فهو يرددها وهو يظن أن دلك من أعلى علم الأولين والآخرين. فهو ينظر إلى الفقهاء والمقرئين والمحدثين وأصناف العلماء بعين الاردراء فضلاً عن العوام، حتى إن الملاح ليترك فلاحنه والحائك حياكته ويلازمهم أياماً معدودة، في تنقف تلك الكلمات الزائفة فتراه يرددها كأنه يتكلم عن الوحى، ويخسر عن أسرار، ويستحقر بذلك جميع العبد والعلماء، فيقول في العباد: أجراء متعبون، ويقول في العلماء: إنهم بالحديث محجوبون، ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه من القربين، وهو عنذ الله من المعجار المنافقين، وعد أرباب القلوب من الحمقاء الجاهلين؛ لم يحكم قط عمدًا، ولم يهذب خلقًا، ولم يرتب علمًا، ولم يراقب قلبًا سنوى اتباع الهنوى وتلقف الهذيان، ولو اشتغل بما ينفعه كان أحسن له.

(فرقة أخرى) جاوزت هؤلاء، فأحست الأعمال وطلبت الحلال، واشتغلت بتفقد القلب، وصار أحدهم يدعى المقامات من الزهد والتوكل والرصا والحب، من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وآفتها. فمنهم من يدعى الوجد ويحب الله، ويزعم أنه واله بالله، ولعله قد يخيل بالله خيالات فاسدة هي بدعة أو كفر، فيدعى حب الله قبل معرفته، وذلك لا يتصور قط. ثم إبه لا يخلو قط ما بفارقه ما يكرهه الله، وإيثار هرى نفسه على أوامر الله، وعن ترك بعض الأصور حياء من الخلق؛ ولو خلا بنهسه لما تركها حياء من الله، وليس يدرى أن كل ذلك يناقض الحب. وبعضهم يميل إلى القناعة ولتوكل، فيحوص البوادي من عير راد ليصحح التوكل، وليس يدرى أد ذلك بدعة لم

تنقل عن الصحابة وسلف هذه الأمة، وقد كانو أعلم بالتوكل منه، ما فهـ موا من التوكل المخاطرة بالروح وترك الزاد، بل كانوا يأخدون الزاد وهم متوكلون عنى الله لا على الزاد، وهذا رعا يترك الزاد وهو متركل على سبب من الأسباب واثق به

رما مقمام من المقامات المنجيمة إلا وفيه غرور قد اغمتر بها قوم؛ وقمد ذكرنا مداخل الآذت فيها في ربع المنجيات من كتاب الإحدء

(وفرقة أخرى) ضيفت على أنفسها أمر القوت، حسى طلبت منه الحلال الحالص، وأهملت تفقد القلب ولجوارح من غير هذه الخصلة الواحدة.

ومنهم من استعمل الحلال في مطعمه وملسه ومكسبه ويتعمق في ذلك، ولم يدر أن الله لم يرض من العباد إلا بالكمال في الطاعبات، فمن اتبع البعض وأهمل البعض فنهو مغرور.

(وفرقة أخرى) ادعت حسن الحلق والتواضع والسماحة، فقيصدوا لخدمة الصوفية، فجيمعوا فومًا وتكلفوا خدميتهم، واتخدوا دلك شبكة لحطام الدني وجمعًا للمال؛ وإنما غرضهم التكثير والتكبير، وهم يظهرون الخدمة والتوضع، ويطبيون أن غرضهم الارتفاق وغرضهم الاستتباع، ويظهرون أن غرضهم الخدمة، وهم يحمعون الحرام والشهات لينفقوا عليهم فيتكثر أتباعهم وينتشر بتلك الحدمة دكرهم. ومنهم من يأحد من أموال السلاطين وينفق عليهم، ومنهم مس يأحد من أموال السلاطين والطلمة لينفق ذلك بطريق الحج على الصوفية، ويزعم أن غرضه البر والإنفاق. والباعث للجميع إنما هم الرياء والسمعة، وذلك إهمالهم لحميع أوامر الله ورضاهم بأخذ الحرام والإنفاق منه؛ ومثال الدى بنفق المال الحرام في طرين الحج، كمن يعمر مسجداً ويطينه بالعسلرة وغيرها من النجاسات ويزعم أن قصده العمارة.

(وفرقة أخرى) اشتعلت بالمجاهدة ونهديب الأحلاق وتبطهير النفس من عيبويها، قصروا يتعمقون فيها، فاتخلوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة خدعها علمًا وحرفة لهم؛ فهم في جبيع أحوالهم مستغلون بالتحفظ من عبوب النفس باستنباط دقيق الكلام في آفاتها، فيقسولون: هذه في النفس عيب، والغفلة عن كوبه عيبًا عيب، ويستعفون فيه بكلمات مسلسلة، فيضيعوا في ذلك أوقاتهم، لأنهم وقعبوا مع أغسهم ولم يتعلقوا بخالفهم. ومثلهم من اشتغل بأوقات الحج وعوائقه ولم يسلك طريق الحج، وذلك لا يغنيه على حج؛ فهو مغرور.

(وفرقة أخرى) حاوزت هـذه المرتبة وانتـده وا سلوك الطريق وانفتـحت لهم أبواب المعرفة، فلما شـموا من مادئ المعرفة رائحة، تعجبوا منها وفرحوا بها أعجبتهم غرائبها، وتعلقت قلوبهم بالالتعات إليـها والتفكر فيها، وفي كيفية انفـتاح بابها عليهم واسداده على غبرهم، ودلك غـرور، لأن عجائب طريق الله ليس لها نهاية، فـمن وقف مع كل اعجوبة

وتفيد قصرت خطاه وحرم الوصول إلى المقصد، ومثال ذلك كمن فدم على ملك فرأى على باب ميدانه روضة فيها أرهار وأنوار، ولم يكن قد رآها قبل دلك ولا رأى مثلها، فوقف ينظر إليها حتى فاته الوقت الذى يكون فيه لقاء الملك، فانصرك خائبًا.

(وفرقة أخرى) جاوزت هؤلاء ولم تلتفت إلى ما يفيص عليها من الأنواد فى الصريق، ولا إلى ما تيسر لهم من العطايا الجربلة، ولم يلتفتوا إليها ولا عرحوا عليها، بل أخذوا جادين فى السير، فلما قاربوا الوصول ظنوا أهم وصلوا، فوقعوا ولم يتعلوا دلك، فغلطوا؛ فإن لله سبحانه وتعالى سبعين حجانًا من بور وطلمة، ولا يصل السالك إلى حجاب من تلك الحجب إلا ويط أنه قد وصل؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى إخبارًا عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ فَلُمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأى كُوكِبًا قَالَ هَذَا رَبّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُ الأَفلين ﴾ والانعام: ٢٦].

## سِرُ العَالَمِينِ وَكُشَفُما هَى الْكَارِيَنِ سرُّ العَالَمِينِ وَكُشَفُما هَى الْكَارِينِ خطبة الكتاب

الحمد لله الأول في ربوبيته، والقديم في أرليسه، والحكيم في سلطنته، والكريم في عرته، لا شبيه له في ذته وصنعته، ولانظير له في مملكته، صانع كل شيء مصنوع بقدرته، المتكلم بكلامه لأزلى لبس بخيارج من صفته، أحيمه على بعمته، وأسبتعين به على دفع نقمته، هو الله ربي وحده لا شريك له الواحد في ربوسته، الذي يختص من يشاء برحمنه، ختم الأنبياء بمحمد على وعلى آله وعنرته

#### أما بعد:

فما رأيت أهل الزمان هممهم قاصرة على نيل المقاصد الباطنة والطاهرة، وسألنى جماعة من ملوك الأرض أن أضع لمهم كتابًا معدوم المثل لنبل مقاصدهم وافتناص الممالك وما يعينهم على ذلك، استخبرت لله فوضعت لهم كتابًا، وسميته بكتاب اسر العالمين وكشف ما في الدارين وبوبّته أبوابًا، ومقالات وأحرابًا، وذكرت فيه مراتب صوادً، وجعلته دالاً على طلب المملكة وحاثًا عيها، وواضعًا لتحصيلها أساسًا جامعًا لمعاليها، وذكرت كيفية ترتيبها وتدبيرها، فهو يصلح للعالم الزاهد، وشريك شرك المالك بتطييب قلوب الجند وجذبهم إليه بالمواعظ، فأول من استحسنه وقرأه على بالمدرسة النظامية سراً من الناس في النوبة الثانية بعد رجوعي من السعر رجل من أرض المغرب يقال له محمد بن تومرت من أهل سلمية، وتوسمت منه الملك وهو كتاب عزيز لا يجوز بدله، لأنه تحته أسرارًا تفتقر إلى كشف، إذ طاع العالم نافرة عنها، وتحته علوم عريزة وإشارات كثيرة دالة على عوامض أسرار لا يعرفها إلا فحول الحكماء، فالله يوفقك للعمل به فإنه دال على كل ما تريد إن شاء الله تعالى.

## ترجمة الأبوابوهي ثلاثون مقالة فصل

اعلم أن الملك عطيم وعمقيم، عليه وقمع الاشتباك والمناقشة بين الصمالح والطالح، والحاسر والراح، فمنه يتشعب الحسند وكل عرص وغرض منزعزع. فبلا بد من أصل ومرنبة، وتحصيل وضَّبر، وحمع أموال لبلوغ الآمال. وأمَّ الغرر في تحصيله هو علو الهمة. كما قال معاويه وطُّنِّك: همُّوا بمعالى الأمور لتنابوها! فإني لم أكن للحلافة أهلاً فهممت بها فنلتها وقد سرت بك قصص الأولين، فانظر في أخبارهم وآثارهما هما بلغ أحد درجة الملك بأب وأم عير قليل، وكم نزع الملك من يد وارث مستحق مثل بيت نبينا محمد للله. وسسو علبك بُنَدًا من قبصة ذي القريس وهو صعب بن جبل، وأبوه نساج واسم أمه هيلانة. كان يتبيمًا في بني حمير، مسمعت أمه سبيت الصنائع في مدينة قسططين محملت النها إلى ذلك الست، فشاهد صورة الملك فوق الصنائع فقالت أمه يابني اختر منها ما تربد! فوضع بده على تاج الملك فالتهرته مرارًا فلم ينته، فنظر إليها يونان فقال لها: أن هيلائة وهذا ابنك صعب بن حبل؟ فقلت نعم، فيقال آخذ عهد دي القرنين وزمامه على أني ودريتي فسي أمانك، فأنت لملك الذي تسحب ديلك بطريق التسملك شرقًا وعربًا. فحمسته أمه إلى أرض بابل كائمة أمره، فكان من بُدُوًّ أمره وشمواهد سعادته ثلاث سامات رآهن في ثلاث ليال: فأولهن أنه رأى كأن الأرض صارت حبرًا فأكلها، وفي الثانية رأى كأنه قد شـرب البحار وأكل طينها، وفي لثالث رأى كأنه رقى في السماء فقد نحـومها ورماهن إلى الأرض، وركب الشمس وسحب ناصية القمر، فما اجتمع بالحصر عليه السلام مسر، عليه فبـشره بنيل الملك الأعظم، وستصحب نبيًّا وحكيمًا وكم من مثله إن اعتبرت. فاركب سر علوُّ الهمــة وحصل الانتهاء ليتم لك كيمياؤها، وصـيَّر عندك بديمًا كامًّا مطلعًا على كتبها \_ أعنى مها كتب سر العالمين \_ ثم حصل أرباب صناعة التقليب الذين هم علماء نقلب الكيماء قادرين على صبغ الأحمر والأبيض، فإن كنت قليل الحجال ضعيف العضد وقلبل المال فكن كشير الفضل والعلم، واتخذ لنفسك زاوية على طريق التنزهد، واحذب إليث تلاميذَ وكثِّر عددهم، واتخد طريق الكرامـات لينصـوا إليك، واستهو الكبار، واسلك طريق الصلاح ورنها لنفسك، واحتل فإدا هب نسيم سعادتك فاكشف لسلاميذك ما الناس عليه من الفسق والفجـور وارتكاب ما لا يجوز من كل أمر منكر، وأمر أصحـابك تستهوي وتجذب كل طائفة منهم لطائفة قوم أحرين، فإذا استقوت شرذمتك فخذ الخواص من الناس باللين والموعظة، والمعاندين مالجمندل، وأولى العلطة بالغنظة، ألم ترَ إلى بدو الإسلام ﴿ قُلْ

يا أَيُّها الْكَافَرُونَ ﴾ [الكافرون: ١]. علما وصل إلى قمة السعادة قر سيفه ﴿ فَإِذَا لَقَيْتُمَ الَّذينَ كُفُرُوا فَضُوَّبُ ٱلرَّفَابِ ﴾ [محمد. ١٤]. وعند الضعف والمسالمـة أخد الحزية والصلَّح ﴿ وَإِن جَمْعُوا لَلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ [الانفال: ٤٦]. وعند ربع السعادة، وارتفاع أطناب خيم الإرادة ﴿ مَا كَانَ لَنْبَيُّ أَنْ يَكُونَ لُّهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِن في الأَرْضِ ﴾ [الانفال. ١٧]. فكن أيها الطالب للملك على هيره الوتائر، وخاطب الناس على قدر عضولهم، وأظهر العدل، واحترم أولى الفضل، وأشبع الجند، و حبر الكسيسر، وأنصف ولو من نفسك. وأشبع حُجَّابك وحكامك وعمالك فإن لم تفعل سرت الرئسوة إلى بطلان الحق وتعطيمه، وفشا ظلمك في الرعبية، ومالت القلوب علك، وربما ذهبت باطنًا وظاهرًا. واعدم أن المظلوم له همــة تكون وافية في عكس أغراضك، مثل همم أرباب الاستفاسة، فإنها مؤثرة في الفلك لاستجلاب ماء الغمام وسأتلوا عليك قصة السلطان ابن سسملتكين وقد نفد رسولاً إلى ملك الهند وقال: ما سبب طول أعماركم مع جحودكم للصانع وتكذيبكم للرسل والوسائط، ونحن قيصار الأعمار مع تصديقنا وإيماننا؟ فقال ملك الهند لرسسونه: انظر إلى هذه الشجرة التي فنوقها ثمرة، لا أعطيك الجواب حتى تنقطع. ثم أمر بالإدرار عليه وحس الإقامه، فضاق صدره وتعلقت همته بقلعها، فلم يك إلا مدة قـريبة إذ سمع هزة وقعت والناس يهرعون، ومشى معلهم، فإذا الشجرة واقبعة والملك مفكر، فلمنا بصر الملك بالرسول قال له: اذهب فلهذا جوابك، وقل للسلطان هذه همة واحدة أثرت في قلع شجرة مثمرة، فكيف همم جماعة من المظلومين لا تؤثر في قلع الظالمين! إد دعاء المظلوم محمول فوق الغـمام، وقد ورد في بعض الكتب السالمة أنا الظالم إن لم أنتقم من الظالم. واعلم أن العدل وبسط باع السلطنة بالهيبة مثل القتل والصلب والقطع يئمر الأمن وتمهيد الأرض وطمأنينة قلوب الرعبة، إذ السلطان طل ربه في الأرض وملجؤها، يأوى إلبه كل مظلوم. ولا تستبهب وضع الشيء في مكانه إذ "القبل أنفي للقنلَ» ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصَ حَيَاةٌ ﴾ [البقر:: ١٧٩] وكان عمرو بن العاص صحابيًّا بدريًّا به معاوية زليُّك وحسره على فظائع الأنعال بقصائله اللامية والنونية التي قال فيها:

مُسَسَعَ اوى فِي الخلقِ لانفسد لَهُ مُسَسَعَكَ فلتسه مُسَسَعَكَ فلتسه مُسَسَعَكَ فلتسه مُسَسِعًا وَلَوْ مَسِرَةً فِي الدَّهْ وَاحِسلَهُ فلتسه فَسَيْنًا وَلَوْ مَسِرَةً فِي الدَّهْ وَاحِسلَهُ وَكَمْ للشَّسَيخِ عِنْدِي مِنْ خَسَسِزَابِا وَكَمْ للشَّسَيخِ عِنْدِي مَنْ خَسَسِزَابِا وَلَمْ لَلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَسَاذِي وَلَمْ تَعْدِي اللَّهُ وَتَرْتِبِها وَهُو لذَلَ الْأَمُوالَ، وطريق آخر وهو وطريق آخر وهو

بالسيف معقود، لكنه مفتقر إلى ترك الشح مع الجند وإجلاء دعوة المظلوم، ولا يتعرض إلى الشقوص الموقومة.

ولتجعل للرعبة والسواد في كل يوم لمطالعة أحبوالهم، فقد بتشعب الظلم مع الغفلة لا سيما مع الحجاب والعمال، ولتنظر في مخارى الكتاب فما كذبت بنت كسرى إذ سمته ديواً، ولتنظر في وقت العشي ما كتبه الكتباب بالنهار، لا يتم عليه حيل أرباب النساتير، فكم من مظلوم عن حقه صد للغفلة الملك عه. فإذا أردت أن لا تنحجب عنك حال فامنع الكلام، وأمر بأخذ القصاص، ووقع فيها بما تراه والله تعالى أعلم.

### باب الترتيب في قعود الملك وسياسته ونومه وليلته

إذا صليت صبحك تقعد في ذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس، ثم تأمر أهل دارك ومن حولك بما تريده من حوانجك من مأكل ومشرب، ثم تركب لتسمع أو يلقاك محجوب أو تسبى مظلومًا أو تطلع على الحوادث، ثم تعود وأنت محفوف بالقعقَّة والسلاح والتحرز من طبع الأعداء، ثم تقعد في دار عيد لك لكشف المطالم وسماع الرسل: تترك الناس صفين يمينًا وشمالًا والوسط مفتوح لئلا يحجب عنك منظورٌ وصاحب حباجة وتسأل عمن تنكره، ولا تستخدم من لا تعرف إلا بخبرة أو ضمان أو تسليم إلى عقيدة. وليكن لك جماعة من أرباب العلم والعقل والتجارب في الرأى والمشورة، ووزراء خير لا فسقة، فمن ليس مأمين لنفسه فكيف عنى سواه؟ ثم تنهض من مجلسك في الظهر، وليكن للملك عين في لديوان لما يجرى فإذا دخل منزله بسط الطعام ومد الخوان للجند والإحوان. وليكن كثير التعهد والتفقد وجبر القلوب المنكسرة. ولبكن على الطبيخ أمينٌ ما أساء إليه، فإن القلع ثمر الإساءة، ثم بأخذ طعم الطبيخ طابخه، ثم حامله، ثم واضعه عند الملك، يغمس اللقمة، في جميعه، فقد مات شهريار بن ذار بنصف تفاحة قطعت، وقد مات شاسان بنصف قدح شراب سلم شريكه مع عطبه، وقد سُمَّ النبي ﷺ بذراع مشوى للسر في محبته له لقرب المشرع من المسعى، وقد سَمَّ أبو لؤلؤة السكِّينة التي قــتل بها ابن الخطاب ولطُّيَّك، وسَمَّ عبد الرحمن بن ملجم سيفًا ضرب به قمــة أمير المؤمنين على بن أبي طالب كــرم الله وجهه، رسَمْت حصار بنت خوجة بنت كعب السغساني زوجها الحسن بن على ﴿ فَصْلِ الْأَصْلِ أنه شاء بومًا حَبُّ عنب غير معسول.

وكم مثل ذا في الدهر ما ليس يحصر

وتحترز من السموم في طعامك وشرابك ولباسك ومنامك حتى منديل فراشك، ولبكن خارج العالم مجردًا مسودًا مداخلاً في معرفة غوامض أحوالهم بالترسل والتجسس

وكشف علوم من البلاد بجواسيس شارحة متنكرة مختلفة مثل فقير وصوفى وتأجر وطبيب وكتبة، وقد كان المأمون له أصحاب خبير يستحلبون له أخبارٌ من الطرقية. هكذا سنن الملوك.

## فصل وهو المقالة الثالثة

ويستحب للملك سهر أول الليل إلى نصفه لقصاء المهمات والقصص المستورات، ويوم النهار عبون على سهر الليل يذهب تعب السهر، والحمام من غير إطالة محبوب، والتعهد بالأشربة الموافقة بالأمزجة. وليحترز من تزوير العلائم ويمتحن ويستدرك، فالخطوط تشته، فأول داهمة عثمان بن عفان ولات كانت من توقيع محمد بن أبي بكر ولات وهي مذكورة في سير الناس يتداول بها القصاص، ولا يفضل السراري والساء، فقد يحصل من مراحيح المعيرة ما لا طاقة به، فكم محمول على الغيرة ثمرتها أعظم من ثمرة الحسد. ويجب على الملك أن يكون وحيدًا لا أحد له من حيث السياسة، ولا يركن إلى الأمن من خوف الذم، فبرهان الشعر طاهر من قوله:

مُلَمْ تَزَلُ قِلَّةُ الإِنْصِافِ فَصِاطِعَكَ

بَيْسَنَ الأَسَامَ وَلَسُو كَسَسَسَالُسُوا ذَوِى رَحِم

ويجب عليه التعهد لأصحاب أبيه ولو كأن فقيرًا، ومراعاة أصحابه الذين كانوا معه قبل سلاسل لتمليك، فمن لطافة رسول الله على أنه كانت تردد إليه امرأة يهودية فنهض لها قائمًا فقالت له في ذلك عائشة بلات أتقوم لامرأة يهودية قائمًا؟ قال: «هَذَه كَانَتُ تَتَرَدَّدُ إِلَيْنَا فِي زَمَنِ خَدِيجَةَ وَلِيْهِ وَحُسُنُ الْعَهُدُ مِنَ الإيمانِ \* وبزيادة الشعر فادح.

لا قُلَقِ في ستَــر شــربت زُلالهَــنا كَ فَــادد قَــادد

## باب في ترتيب الخلافة والملكة

اختلف العلماء في ترتب الحلافة وتحصيلها سن أمرها إليه، فمنهم من رعم أنها بالنص، ودليلهم قوله تعالى: ﴿ قُل لَلمُخلَفين من الأعراب ستُدعون إلى قوم أولي مأس شديد ﴾ إلى قوله: ﴿ أَلِيمًا ﴾ [الفتح ١٦]. وقد دعاهم أبو مكر والله على السيارة وقال بعص المفسرين في قوله تعالى ﴿ وَإِذْ أَسرَ النّبي إلى بَعْض أَزُواجه حديثًا ﴾ التحريم: ٣] فال في احديث. ﴿ إِنَّ أَبَاكَ هُو الحَليفَةُ من بَعْدى الوقالت المرأة إذا فقدناك فإلى من نرجيم؟ فأشار إلى أبي مكر والله ولانه أمّ بالمسلمين على بقاء

رسون الله عَلِيُّهُ ، والإمامة عماد الدين. هذا جملة ما يتعلق به لقائلون بالنصوص، ثِم تألوا لو دَانَ عَلَىَّ أُولَ الحَلْفَ، لانسحب عليه ذيل الفتي ولم يأتوا بفتوح ولامناقب ولابقدح في كونه رابعًا كما لا يقدح في نبوة رسول الله على إدا كان آخراً والذين عدلوا عن هذه الصربق رعموا أن هذا تعلق فاسد جاء على زعسمكم وأهويتكم، فقد وقع الميزان في اخلافة والأحكام مثل داود وسلبمان وركريا ويحيي، قالوا لأرواجه لمن اختلافة؟ فبهدا تعلقوا وهدا باطل، ولو كانَّ ميسرانًا لكان العباس، بكن أسفرت الحبجة وحهه وأحمع الحساهير على متن الحديث من حطت في يوم عيد عدير حُمٌّ بانفاق الحسميع وهو نقول «منْ كُنْتُ مُولَاهُ فَعَلَىٌّ مُولًاهُ ۗ فقال عمر: بخ بخ يا أبا الحسن لقد أصبحت مُولاى ومولى كل مولى، فهذا تسليم ورضى وتحكيم. ثم بعد هذا عنب الهوى لحب الرياسية، وحمل عمود الحلافة وعقود النبسوة وحفقان الهوى في قسعقعة الرايات واشتساك ازدحام الحيول وفستح الأمصار، وسقاهم كأس الهوى فعادوا إلى الخلاف الأول، فنبلذوه وراء طهورهم واشتروا به ثمثًا قلبها ﴿ وَلَمَا مَاتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَبَلَ وَفَاتُهُ: ﴿اثْتُوا بِدَوَاةَ لأَزْيِلَ لَكُمْ إشكال الأمر وأَذْكُرَ مَن الْمُسْتَحِقُّ لَهَا بَعْدَى؛ قال عمر وطُّهُ : دعوا الرحل َفإنه ليهجر، وقيل يهدر فإذًا نظل تعلقكم لتأويل النصوص فعدتم إلى الإحماع وهذا مصوص أيضًا. فإن العباس وأولاده، وعلبًا وزوحته وأولاده بم يحمروا حلقة البيعة، وخالفكم أصحاب السقيفة في متابعة الحررجي، ودخل محمد بن أبي بكر على أبيه في مرض موته فقيال يا بني اثت بعمك لأرصى له بالخلافة! فقال يا أبت كتب على حق أو باصل؟ فقال على حق، فقال وصرًّ لها لأولادك إن كان حقًّا، أو لا فقد مكنتها بك لسلوك، ثم خرح إلى على فجرى قوله عمى منبر رسول الله ﷺ : قوموني لست خيركم. أفقال هر لا أو حدًّا أو امتحانًا؟ فإن كان هزلاً فَالْحَلْفَاء مِنزهُونَ عِنْ الْهِزْلِ، وإن قَالَه جِيداً فَهَذَا نَقْصَ بَلْحَلَافَهُ، وإن قَالَه امتحانًا . . ﴿ وَنَزَعْمَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عُلِّ ﴾ [الأعراب: ٤٣]. فإذ ثبت هذا فقد صارت يحماعًا منهم وشوري بينهم هذا الكلام في الصلر الأول، أما في زمن عنيّ رضي الله عنه ومن نارعه فقــد قطع المشرع ﷺ طول كُمَّ الخلافة بقوله عــليه الصلاة والسلام: "إِذَا بُويعَ للْخَلِيفَتَيْن فَالْتُلُو، الْأُخَرَى منْهُما» والعجب كل العجب من حق واحد كيف ينقسم ضُرين، والحلافة لست نجسم بنقسم، ولا نعرص يتفرق، ولا بحوهر يحد، فكيف يوهب ويباع. وفي حديث أبي حـــارم أول حكومة تجرى في المعاد بين على ومعـــاوية فيحكم الله لعلَّى بالحق والبافون تحت المشيئه. وقول المشرع ﷺ لعمار بن ناسو: "نَقَتُلُكَ الفَتَةُ النَّاعْبَةُ» فلا يببغي للإمام أن يكـون باغيًّا. والإمامة لا تليق لشخصين كـما لا تليق لربونية لاثنين. إنما الذين بعدهم طائفة تزعم أن يريد لم يكن راصيًا بقت الحسين، فسأصرب لك مثلاً في ملكين اقتد الا فملك أحدهما أفتراه يقتله العسكر على عير اختيار صاحبها إلا غلطا؟ ومثل احسين لا يحتمل حاله الغليظة لما جرى من القتال والعطش وحمل لرأس إجماعًا مى حماهير المشبرين. وقالت الأمة المغنية حيث مدحت عبيًّا فى غنائها، أفتراه قتلها بغضًا لعلى أم لها؟ وقول يُزيد بن معاوية لعلى بن الحسين زين العابدين أنت ابن الذى قبتله لله، قال: أنا ابن الذى قتله الناس، ثم تلا قوله تعالى: ﴿ وَمِن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً ﴾ [الساء ٣٦]. أفتراك با يزيد تجعل لربك جزاء جهنم وتخلد فيها ونغضبه عليه وتلعنه وتعد له عذابًا أليمًا؟ فإن قلت يؤهذه المراهي معطلة لا يحكم بصحتها حاكم الشبرع، فنقول فى ححجكم مثل ما تقولون. ثم إجماع الجماهير بشتم على ألف شهر على المنابر "مسركم الكتاب أم السنة أم الرسول؟ ثم الذين من بعلهم عمى غيرهم أخذوا نصًّا أم سنة أم إجماعًا؟ لكن قد أخذوها بسيف أبى مسلم الحراساني، فانظروا إلى قطع أعمالكم سيف المشرع حيث قال لكم. «الحلافة بعدى ثلاثون ثم ينولى مُلكًا جبروت» بقوله للعباس والله عمل الأله وحمل الإله وحمل ولم يقل حليفة. والملوك كنثير واحد في رمايه فيا أيها الطالب للملك حصل الإله وحمل الإله وامذل واصبر واحذر واقرب وطون واحتمل وصالح حتى تقدر والله تعالى أعلم.

## فصلوهي المقالة الخامسة

إذا أردت ترتيب ملك في الملك فياشتهر رجيال الدول بعد تحصيلك المال، ثم تابع وشايع، وأدلك بعصًا على بعص للحذب فهو كما قال المتقدمون.

إِذَا هَبَّتُ رِبِاحُكَ فَا اغْتَامُ هَا الْحَافُ فَا الْحَافِ الْ

واجعل قواعد المملكة على الكبار على هيئة ترتيب الجسور والقاطر لتجوز عليها، أن تناول أعراضك، فإن وجدت مشاركًا فداوه بأنواع المعالجة واخر الدواء الكيّ، ثم انظر إلى دستور عدد الحند وعدد القرباء ومعرفة الداحل والخارج والزيادة، واستعرص الجيش في سنتك ثلاث مرات، واجعل طلائعك أربعائة نفر من أمنائك. وإذا أردت العزو فأشع الحبر، فإذ وجدت أو طفقت إلى مضاق نرتب جيشك صفوفًا وراء صفوف، وحمل مع أصحابك ليبذلوا السيف في الصف المهزم من أصحابك، وكن مشرفًا عليهم من نشز ولو نصبت أعلامك زوراً من غير حمل، وادخر لنفسك أجود الحيل والرجال، واعلم أن خامرك في الأول هو يحامرك في الآخر ويؤفك معك، وبددها وإن شئت في العسكر، وأبرك كمياً من أجود رجالك، فإذا وحدت الفئ في القتال فاستُجر الأعداء لي قريب الكمين، وليكن من أجود رجالك، فإذا وحدت إلى قتال قومك فعجل ولا تطل في سكث مكان خوف الفشل مينكم علامة، فإذا عزمت إلى قتال قومك فعجل ولا تطل في سكث مكان خوف الفشل

والمفاسحة كما عمل ذو الفريين في عسكر دارا فأفشلهم وبذلهم وفسحهم وبرطلهم. فتفدم واعلم وكن مذالاً لا متـأخرًا، وانظر في دساتيــر الرحيل فكثِّر إن شــــثت وقلَّل، وليكن لك عين على معرف القائلين والغم على من قاتل، واعزل عن الجبان على الهدويد، ثم احتسب على خزائنك وحزانك بمعرفة ما فيها وما ينقص ويزداد. وإن لم يكن لك بد من التزويج فاستبد إلى أموال ورحال ودين وجمال، وإذ كان الشرع قد أمر بدات الدين واعدم أن الملك بغيـر جواسيس وأخد أحـباره كالجسـد الدى لاروح فيه. وحصل آلات الحـصون مما يحتاج إليه في الصين فإنك لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا. ولا نتم لهيئة الرعبة واختلاف لحمد. واصبع الفقهاء عن الكلام في الفتن، وأمر نوابك أن ينظروا ما عبد الخلق من الاطعمة في المحل، ولا تمنع الناس من تحصيل الأطعمة فإنه لك وللناس عند الحاجة. وانطر فسمن متنع عن الزراعة إن كان لفقر فقُوه وإن كان لظلم فانصره، كما قال ملك الهند أما أفرح لكثرة دجاج البلد، فإنه فرع الأسارة. واعتم لكثرة الخاطبين خوفًا من ظلم المقاصع، وقد كان دو القرنين يحوى دسانيره على أعداء العرباء وتسدم عليه المرأة بفدر من اللس فإذا رآه سمنًا ضحك جودة الربيع، وكان يقبول أنا أمسك الفلاح إذا أخذ مثله وأميل المقطع فأخلَّ معناه إنما المقطع بالحبر فاإن لم يحده انتقل، والملك بملاحبه إدا هو حزَّاته وبه يسطو ويحيد وينعم ويطلق وينظر في الخزائل والأمراء. وإذا قدر على تبديل الطعنام بعيره فليمعل، فسقد كان المأمون يستعسرض السلاح والآلات مثل الخيم والمجانبق حتى قال لأمير دوسه. رتب محاليك كما ترتب معاليك.

## فصلوهو المقالة السادسة في ترتيب الولاة

لا ترتب في الحصون إلا وليًا شفيها رفيها بالحلق، ولا تكلف ثقلاً فتستقضه من بلدك، وأشعه رحند الحصن، وانظر في مراكز خيره ومائه وحرسه وسوره، وتذلل حراسك في الروح، وطُف بنفسك أبها الوالي على أعلى سورك، ولا نخالط جندك باللبل حوف المخامرة، واسأل عن أعدائك ولا تحقر القليل فإن الذبابة تقتل حملاً، وكم من عقرب أمات الأفعى لسعها كما قيل:

ولا تحفقُ رَنْ أبداً صفي المناصف المسلم الم

ولايكون الوالى شريب خمر، وهكما الأمبر، فلو حضر في مجالمهم فلمحاكم بالجلاد، فيفي الحمر بلايا وأمات وزلازل عقل وحيدوث بلايا وإظهار حقود، إذ صاحب الملك مرموق باحسد، قال النحاشي لحعفر بن أبي طالب بيخشه كيف سيرة بببكم في الأكل مع أصحابه؟ فقال يأكل على الأرض، فقال: ذلك تواضع لجنذب قلوب أصحابه، فقال النجاشي٬ لو كان ملكًا لأكل وحده على خوانه في مجمع معروف له، وزيادي محصوصه ثم الورق إن ڭان مقطعًا فمعروف، وإن كان ذهبًـا فشهر بشهر. ولا ناس بالسلام عليه وهو موصول بهم والمعاهدة لرسل الملك وإقامة ناميوسه عند الغرباء والمنشدين والقيصاد وكان سليمان يقسم أسبوعه بعضه للجند وبعضه للقضايا وبعصه للعبادة وتدكار الحكم والساءر كما يقول يا أرباب المملكة عليكم بأهل السعلم والصلاح، فإنهم يرشدونكم إدا ضللتم، ويعرفونكم إذا حهلم، ويستعطفونكم إذا غيضهم، ويتفقونكم إذا حبرمتم. وقال أمير المؤمنين على بن أبي طالب

فكم من حسيساهم أردي حليـــــــ مُــــــ حين آخ اس اسرءُ بالمسرء إذا مــــا المرء مـــاشه ولسلسشئ عسلسي السشسيء مــــــقـــــايـيَسٌ وأشـــــبــ ولسلقسلب عبلتي السقساسب دلسيال حين يسقى

وليقل الملكُ المادمة والمسامرة والقليل من الهزليات والمضحكات، وليكن وريره قابلاً قائلاً بالعلم والصلاح، مُسرِّلاً للباس في طبقاتهم، فلا تنظروا في حسن البرة مع عموم الحهل، فقد نقل إليها أن يهلولاً دخل إلى منجلس هارون فجلس في أدني المجلس فقال له هارون ارفع رأسك إلى صدر المجلس! فقال البهلول متحلسي يفني فاين صدره؟ ثم أنشد:

ومن حملة قول الملك أن يخستار لنفسه طعامً يحصه، وقد كال المسأمول يحب المأمولية، ومهلب العراق يحب المهلبية، وكال ننو أمية يكثرون من أكل الهرايس والرلاب، ولم بغسلوا اللحم، بل تكشفون الجلد فيأحدون من تحت الجلد ما يخسارون فيستداوون الأيدى برفر اللحم وقد روى أبو طالب المكى أن النبي الله قال الشكوت إلى أخي جبرين حين ضعف الوقاع فأمرني بأكل الهرايس فوجدت لظهرى بها خيراه، وقد كان دو القرنين يحب الزرباح لتسكينها للحلط الصفراوى، ووجد محراً حاراً تولد عن صفراء، فانزعج له جبيه فمزج بالبطيخ ماء وعسلاً وخلاً فشربه فقال المكن جبيني، فسمى عدلك الاسم، وكان يحلط حشن الدقيق وناعمه فينخذ له مه خبراً، فقال الحكيم من جوشك:

أراد الخبر الجريش للمعدة الصعيفة أو اخلفة البلغميه أحود وأعود، والخسز السميد يورث الحفق وهذا مشاهد عيانًا من عمل القفاع

## فصل وهو القالة السابعة فى ترتيب حاشية الدولة

يستحب للفرَّأش أن يكون رشيقًا، حميف المفس، طاهر الفوه، طيب الربح، عارفً بترتيب الحسز والخضروات، كامل العدة؛ وهكذا تقول في الطباخ والشاريِّ، ويكون دار شرة كامل المشَــارب من الماء البارد والأشربة والقفاع السك لسكنحـبيـي، وشربه بافع بإذن الله معالى على الريق، وهو محمص للطعام ميفتح للحوف. واعلم أ. آداب أهل التصوف في المآكل و لمشارب هي آداب الملـوك؛ وترك إبراهيم من أدهم كـبُــرُ الملك. ومـــك آداب الطعام والائتدام بالحوامض أولى. والركانية والسعادة خلفاف السرعة شباب، وهكذا حميع المقاتلين والشيوح المعنية بالرأى ويحط العسكر في نَشَرَ ص الصدر أولى للتحصين واعتدم الأهرية والخمول في الشتباء أحمل، والتهيشة لما يحتاره في الصبيف، ورحل السلطان لقلاقل السفر عند نرون الشمس في السيرطان، وسكونه عبد نزولها آخر القوس، إد فصول السنة أربعية صمن نصف حريران إلى نصف أيلول صيف، ثم إلى نصف كانون الأول خريف، ثم إلى نصف آدار شنشاء، ثم إلى نصف حريران ربيع، وهكدا أقسم منارل الشمس، والخبر لنبوى يؤيده الإذا التصفَّت الشَّهُورُ تَغَيَّرَت الدَّهُورُ " فإن ركب بعد صلاة العصر وإلا قعد لكشف لمظالم أو لكتب القصص وهو يسمعهم في عزلة، كان السابقور من الملوك إذا قعدوا لسلسلام يمعدون وراء شبك ويدخل من شاء إليهم حوف الاعستيال في المراحمة، ويفتش على غوامص ما بحسرى حتى بكون له صاحب حبر في البلد يرفع العثُّ والسمين. ويستحب أن يطالع كتب الطب والتواريخ وشاهنامة العجم وقتصص التابعين

للعجم والديلم مشل ما جرى للشهرباز درستم زاد وكان النبي يومئذ سليمان عليه السلام فأوقع الوقائع بيسهم حمتي هلك بعضهم بسعض. وليكس مع الملك جنود لحمار ما يجرى، وحفظه في الحمَّام فكثير هلكوا فيه، وحمَّامُ داره أجمل. وعنيكم بكتم مرصه ومونه حنى يستسقر الملك فيمن شاء الله من عساده بعد البيعية والمتابعة وتقرير القسواعد. وكن أبها الملك مسارعًا في الثناء والثواب فإنه الذكــر المخلد، وأكثر ما تنظر في كتب ابن أبي الدنيا، وتواريخ الطبري، مذهب الشافعي، أو ما تختار من المذاهب. ولا تظهر البدعة ولو كانت فيك، كـالأكاسرة وسـوبويه هلكوا بمتابعة الأهواء. وللنــــم أجمحة الأجر فــقوّها بالشكر. واجعل بينك وبين الله طريقًا إلى الصلاح، فقد حكى أن ملكًا فمع مُلَك الموت عنانه فقبضه على ما يربد، وأن ملكًا صالحًا أتاه مَلَكُ الموت فأسرَّ إليه في أذَّنه فقال: مـرحبًا بك فأنت أطيب الهادمين وأحب النازلين وأحب المنتظيرين فافعل ما أمرت به! فيقال ملك الموت: لا أقبضك إلا على ما تختار، فتوضأ وسجد فقبضه في سجوده والله تعالى أعلم.

ومن لطائف الحكايات الملكيــه أن محمود بن بويــه لما ملك أرض العراق أعطى آلف دينار لفراش له، وقال اذهب إلى مدينة أصفهان إلى شارع السنطان ففي صدر العرب بيت فيه شيخ وعنحوز، ادحل إليهما فسدم عليهما وقل لهما ابنكما يقول لكما كيف أنتما من وحشة فراف! فلما وصل إليهما فأخبرهما قال: خذ ما جئت به لك، قبال الغلام: أبتما فقيران ويكما حاجة إليه، فقال الشيخ. غنى النفس باق، ثم تنفس وتمثل بهذه الأبيات

> علم , ْ ثيسابٌ لبو يفساسَ جَسسسيــ بـفلـسَ لـكبان الفـلـسُ منـهـن أكـ وفـــيـــهـن نفسٌ لـو تفـــاسُ بيــــٌمـــضـــهـــا

نف وس الوري كانت أجل واكسبسر، ومسا ضَرَّ نَصْلَ السيف إخسلاقُ عبهسه،

إذا كان مَنضبًا حسيث وَجُّ هُستَهُ فَرَى

ويستحب أن يكون مغنِّي الملك معميًّا ندى الصوت شجبًّا، لا خارجًا ولحانًا، عالمًا بالأصوات ثقيلها وخميفها وهزجها ورملها وصوفيها، وأصبواتها الثقال سثل قول أمي الشيص:

مُصَصِبًا لذَكَ رِدُ مَلْيَلَمْنِي اللَّوم

ومثل قول أبي نواس في الوزن شركُ النَّفُسوس وعسمة ما مسئلها

للمُطمَانَ وعَاصِفُكَة المُسَاتَ وفار

إِنْ طَالَ لَمْ يَهْلَكُ وَإِنْ هِي أَوْجَدِدُ أَنَّهِا لَمْ تُوجِدِ وَهُي لَسَهُلُ وَالعَمْلُ شَعْرِ عَاشَقَ بِي عَامِر مَحْنُولُ لِيلِي:

خَلِيلًى قُدُومِا فِي عطالة فَالنَّفُرا فَلْ فَاللهُ فَالنَّفُرا أَنْ يَكُ نَارًا فَلْهِي فِي جَنْبِ مُلْتَلَقْي اللَّهِ عَلَيْ وَهُا وَيَصْفَقَهَا صَلَقَا لَا مُعَدِي اللَّهِ عَلَيْرُوها وَيَصْفَقَها صَفَقًا لأَمْ عَلَي اللَّهِ عَلَيْرُوها وَيَصْفَقَها صَفَقًا لأَمْ عَلَي اللَّهِ عَلَيْ وَهَا وَيَصَفَقَها صَفَقًا لأَمْ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعِلَّةُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّذِي اللَّهُ الْمُعَلِّلَةُ الْمُعِلِّلِهُ الْمُعْلِي الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعْلِقُلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِي

وليكن المغنى عالمًا بطريق الأغانى، مطلعًا على كتاب الموسيقى الموصوع للرئيس أبي على بن سينا، وقد شرحناه فى: «كتاب السيبل لأبناء السبيل» وسأذكر لك نكتة منه فأقول كما قيل. إن لدوران الهلك أصواتًا لو سمعها عاقل أو لبيب لما ثبت، ومنها أخذ موسى ترجيع البعيمات من المربع والمسدس والمثمن، والنصيارى عملوا ببعضه، فالأحان للروم، والتجنيس للعراق، والزفالق للعجم، والطبول للزبج أو الحبشة، والبوق لليهود، وهو سبعون دسنًا مثل دستن الرحيل يقبول فى وزنه: اركب فأنت المظفر، اركب قبائل أكبر. ودسنان الحرب والنزول وعيره، وقال سقراط: اشتباك نغمات الأصوات من هياكل العبادات تحل وتعقد فى الأفلاك الدائرة، مشل همة إصابة العين والسحر والاستسقاء وسنذكرها فى مواضعها. وكن مع الملك كما قال بعض الحكماء.

إذًا خَسَدَ مَنَ الملكَ فَسِلَبِسُ مِن المسوقى السَدِدُ مَلْبَسِ مِن المسوقى الشَيدِدُ مَلْبَسِ وَقَى الشَيدِدُ مَلْبَسِ وَأَخُلُ إذًا مساخَدرَجْتَ أَخْسرَسَ وَاخْسرَسُ إذا مساخَسرَجْتَ أَخْسرَس

### فصلوهو القالة الثامنة

يعقد الوزير في دست وحاحبه على رأسه، ولا بلاصقه أحمد في المنعة، وكتابه لديه والمجلس ملآن هيمبة ووقبارًا. والحوائج إلى الحاجب، والمرفع إلى الحكتاب، والاطلاع إلى الورس، ورفع الأمر إلى الملك، فبأول ماينداً بمصالح الحاشية بعمد الملك والوزير حتى إلى

التقليد، وقيل لا يحضر الملك الحمعة إلا في مكان معزول في مقصورة له خاصة، وأصحابه في دائرة المقصورة من حارج، والباب معنق، وعنده من يكون إليه، ويخرج هو وأصحابه في آخر الباس في باب له. وليكن له يومان في الأسبوع للختم والريارة، ثم يقرأ له بعد الصبح فلا يعبجلون حتى يفرع لأخر، ثم يقرأ التوبة فإذا فرغوا وعظ وأنشد المنشد، ثم يقرءون. قل هو الله أحد، والمعوذيين، والفاتحة، والم إلى المفلحون ثم يختم الإمام تتصديقه حقيقة ويدعبو للملك والمسلمين وليكن للملك في الأسبوع خلوة عبادة وتذكار، والنظر في الحساب والأموال، والنظر في دساتير البلاد والله أعلم

## فصل وهو المقالة التاسعة في ترتيب الخباز والطباخ والقصاب

لابكر القصاب عدوًا في الدين فإنه لا يتحرى من النجاسة، وهكذا الخناز والطاخ، ويتعقد المعاحن وآلات الطبخ والدقيق واللحم وليكن الطباخ عالمًا بصناعته وعنده كتب الطباخ لكشاحم، والأشرية و لأدهان والحلاوات والربيع الطيب والألوان الغربية، وأحسن المآكل وأطببها وأنفعها وأقواها للعافية، وهو سم مرضوص مقلو مرشوش بالمباء الحامضة يحشى به العنجين فيقلى. وأطيب الحيلاوات ما كثر خيزه وأنفع الهرايس لمن به حرارة المراج، وهو اللون النوني من البزرة يقلى، وقد هجرت الألوان الظريفة باستيلاء الترك واتخادهم السنبرشع والعرائس والسالة والطضماح والسسترك والبورك المعمولة في العجين.

فإدا كنت ذا فنود في طلب الطنائخ فاتجه لكتنها، وقد ذكرنا طرقً منها في آحر كتاب السبيل، وإذا أردت العقلية فعليك بكتاب المقاصد وكتاب النجاة للرئيس، وإن شئت فيه الغاية المقصوى فاطلع على الكتب الأصولية الدينية خاصة كتب شيخنا إمام احرمين مثل «المحبط» «والإرشد»، ومن كتسا النافعة في ذلك «كتاب الاقتصاد في الاعتقاد»، «وكتاب قواعد العقائد»، من أول «كتاب الإحياء» «والرسالة القدسسة». وإذا أردت الطب فكشر، وأنفعها ما عسل مه من الكتب، واطلع على حميع العلوم الشرعية لتعلم الحق من الغي والهوى والله تعلى أعلم

ثم نرجع إبي تحرير مقامات العمال:

لا تستحدم في العمالة إلا عارفًا نفنون الحساب والحر والمقابلة والمساحة، نحيث لو قبل له: ما يقول في أرض ذات زوايا لانقدر حفظها نحائط ولا قصب؟ قال تذرع بالذراع والشير. ويمتحن في علم الحساب كما يمتحن الكتاب، والرسالة والأجونة وكتب اندساتير،

وإن ولعت برسالة اس عباد والصبابي فلا بأس بأحد الزيد. وليكن صباحب الإنشاء كشير الفضل والتوقف في الديوان في الزمان الفصير وفي الزمان الطويل إلى النزول من الركوب، ثم يحاسبهم على ما إبيهم، ويستوعب من كل القرباء، ويسأن عن المظالم، ولا يكن ملومًا ولا ضجورًا، ولاصخبابًا ولا طياشًا ولا لقبًا، وقالوا يجوز له لعب الشطرنج ولايلعب بالزهر، لأنه يخرق الخرمة بالقمار، فقد ذكر أن أردشير لما أخرج النرد قبل له ما يستحق إلا قطع اليد، قال سأقطعها بتركه. كما قبل للحجاج بن يوسف وقد شكى إليه من أكل التراب: ألق عليه من همتك وعزيمتك! فلم بأكله بعدها أبدًا.

واعدم أيها الملك أن علو الهمة مع الصبر حستى فى الصفوف واحتلافه فى النمن كل ذلك بالهمة والحدمة، ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين على كرم الله وحهه:

مقدد الكدُّ تكتيب المعيالي ومن طلب العسلا سيهسر البايسالي يحسوضُ البسحسرَ من طلب اللآلي لَنَقُلُ الصحر من فُلُل الجراسال وقـــالـوا لـنفــــتي في الكـسب عـــارٌ فــــقلت العـــارُ في ذلِّ المـــقال إذا عساش الفستي سستين عسامسا فنصف العسمسر تمحسقسه الليسالي وربيع المسمسم يمضى ليس يُلدرَى أَيْـقُــــــفَسِي في بمين أو شــــــمــ وربيع العسيميين أسيراض وشييب وشكغل بالنفكر والعكال فسنحب المرء طول العسبمسير قسبيح 

#### فصلوهو المقالة العاشرة

اعدم أيها المُملِكُ إذا أردت معاندة الملك فاعتبر جيشك وحلصه من المواطأة والنفاق، ثم زن مالكَ فإن قدرت على مشاركت فلا سدده بالغي، وقلل ذلك وافتح له أبوابًا موحة، وإن خفته ولا طاقمة لك به فمل إلى مصالحته فالزمان يدور كالكواكب، وحبَّب من قدرت من أصحابه ولو برشوه، وفاسختهم وألق بينهم، وكانب بعصهم على بعص، وإن حفت أحلاًا من دولتك فــداهن وسلم وتواضع، فربما تجد الأمل، وإذا كشــر الزمان فاصبــر لعصه فلابد أن يبتسم لك. وإن عرمت على حسسار مكان فأوقع الخلاف في الحصن، كتب سليمان إلى رُمْسَم: الأما يعد فإني لأخشى عليك من مخامرة اللذين معك، وربما يسلمونك لأعدائك، ثم كتب إلى كبار أصحاب رستم: اخافهوا على أنفسكم، وهذه خطة إلى مي اغتيالكم، وقد زعم أحكم بافقتموه، فإن سلم حصنه إلى شهراز فلا تكون الدائرة إلا عليكم، فلما قام الفتال بينها فروا جميعًا إلى شهرباز، وكمن سليمان عليها بعد الكسر، وسلم بأصحابه فلقتل رستم وقبض على شهربار، ومر السيف على الفئتين فأصالهم مثل نوبة بني إسرائيل مع بحسصر: أوقع الخلاف في الحصن، فتحمل الساء على فجأة المبارزة، ثم تسجى على ذلك أو أقطعه للدين لا خير لهم. ولا تنهيبهم فتنصف بنفسك من نفسك، فتكون كالدي طابت له حلاوة العسل فعمد إلى خراب كوارة النحل، فتكون أشقى الثلاثة: يروح المظلوم بالثواب، والظالم بالانتهاب، وتظفر أنت بمرارة الحساب، ومتى يعم الحراب يا غراب. ثم تكتب إلى أهل الحصن وأو في نشابة: من أراد خيره فلينزل إلينا! في قدر فلك الحصار فيكون في حزيران. واحفظ البلد بالقطعين من السياسة واللائذين بالدواب، وليكن لك في كل قرية علامة، وعاقب المخالف بأنواع ما تريد ما لم تجاوز النصفة، ومد المشترى، ثم الصب الأخواص، وشرع الثياب وصوائي فيها ذهب، وفرق الفتال في حنيات الحصن، وامنع خروجهم ودخمولهم خوف الاختيال، وقد كان ﷺ عام خيمبر مكنهم من الخروج، أطعمههم، وخرج الأكثر منهم ثم منعهم من اللخول. فإن اتفق له جهـة أخرى ترك على الحصن مقطعين مع طائفة من حواصه؛ فبإن اتفق قتال نقب ورزق ومنحبيق، فافعل ورهب وغزغز رمحت وتقعقم، وليكن باطنك على أهل السواد سليمًا، والله تعالى أعلم.

#### فصلوهو المقالة الحادية عشرة

افته قد آلات سفرك قبل خروجك، وناد في سفرك لعسكرك بالإعلام قبل الحروح بحدة، واترك بعدك من يتفقد الناس، وليكن عندك صناع فيما تحتاج إليه، وليكن لسوق عسكرك أمناء تحفظه بالتخليظ في السياسة، وليكن وزيرك علل بكتب أرباب السياسات مثل المماليك والمسالك وسياسات المعرى التي أودعها الرئيس في آخير كتابه المسمى بالأدوية القلبية، وكتاب فوانين الملك لابن مرة. ويفتني مثل كتب البينزرة لكشاجم، وكتب البيطرة لابن قرادي، فهل يحتوى على أصناف البنزرة لكشاجم، واعتباء واصنف

الحيول ستون صفاً، وكان الإسكندر ينظر الدابة فيعرف مرصها، وهذا هو الطب الأصعب، إد لا يمكن فيه من المساءلة. وكنان يقف في شاك له أو خيمة مشرفة على الدواب وعلفها فقيل له: أتناشر هذا الأمر بفسك؟ فقال: نعم، لأنها لنفسى. وأمغص له فرس فسفاه ماء الأشنان مردًا فهذا. ومن جملة الحواص تمشيتها على قبور أهل الذمة، فقد سئل رسول الله وتشفى عن ذلك فقال " فتسمّع من قبور أهل الذمة، فقد سئل رسول الله وتشفى» وهذه الحواص كثيرة من الحيوان والنبات والحماد، فقد ذكرنا أشباء منها في فصول هذه الكتاب، وقد روى أبو هريرة والله قال: فلما فتنع عمر بن الحطاب والله مدينة القدس وأمر فيها عند لله بن مسعود، فأتيته مهاحرًا إليها، فدخلت عليه فلم أر له حاجًا ولا بوائًا، فسألته عن ذلك، فقال سيفهرها عثمان ثم تسمعون بمنزلها، ثم رأيته ينفي شعير فرسه بيده فقلت له في ذلك، فقال: سمحت رسول الله على هذا النواب لغيسري افتقد فضيم دابته يلمه ويقال به بكل حة عشر حسنات، أفتراني أعطى هذا النواب لغيسري افتقل عن أبي حازم ينهك وما ينجبك هو خير لك من كبرك الذي يطعبك» ومثل هذا نقل عن أبي حازم قال: دحلت على عمر بن عبد العرير رحمه الله تعلى، فأخذ المصباح ينطفئ فقلت: أما ألبه غلامك؟ فقال لا، فقلت أقوم أنا؟ فقال لا، ثم قام عمر وأصلحه ثم قعد وهو يقول أنه غلامك؟ فقال لا، فقلت أوم أنا؟ فقال لا، ثم قام عمر وأصلحه ثم قعد وهو يقول قمت وأنا عمر، قبحًا لوجوه المتكبرين أثم أنشد

إِذَا عَظْمَ الإِنسَسَانُ زَادَ تُواضُّسَعَسَا وإنْ لؤمَ الإنسَسَانُ زَادَ تَرَفَّ مَرَفَّ مِسَا كسنا الغسصن إن تقسو الشمسار تناله وإن بعسر عن حسمل الشسسار تمتَّعا

#### فصلوهو المقالة الثانية عشرة في ذكر صفات منامك

أيها الملك، إذا كنت في سعر فرحًا أو حرسًا حادًا أو مشاعل، وكن متيقظًا لنفسك، والسبع بالمهار واسبهر بالليل بالمنادمة والقصص والسبير وتدبيسر الأشغال. وإن كنت في الحصن في شد حراسة الباب والسور، وليكن البواب من حملة البراني، ونم وحدك في مقصورة لطيفة، وأهلك خارجها والمفتاح عندك، فإذا استبدعت نفسك بعض جواريك فلا تستدع الباردة الثقيلة، فمعاشرة الوحش الخفيف حير من حسن الثقيل، قيل لجعفر الصادق رحمه الله تعالى: لم تختار السود على البيض؟ فقال مصيف ومشتى، وأخونة شتى. قال عد الملك بن مروان، أطيب الجماع أفحشه. وقد شكا بعض الملوك من قلة الإسعاظ، وكان

يخاف الأدوية الحاره، فالحذوا له كتاب الساه بطريق الحكامات فعلت فلانة وفعل بفلانة كما قال ابن الحجاج

وانظر النِّئت الذي في القصيده البشمة:

ولها هَنَّ رَابَ مسجسينه فله على من رَابَ مسجسين والله مسلم الله مسيره وأفسله 

واختلف جاريتان عند المأموُد سودا، ويضاء، فقال البينضاء: الثلج يصبح للدواء، وبياض لشمس عجب، وخسر الثباب البيض، والسص أحسن من الفحم. فقالت

عَنْيَ \_\_ , أَثْ \_\_ هَ \_ وع \_\_ود ق ماري

يتمسعماطي عند العناق للذيذا

وفحم الشيئاء حير من حيماًه الصيف الباردة، وعبب الشيب شديد، والسياض في

العين عمي، ولبلة القدر حير من ألف شهر وُسُــــوادُ الـشَّــــباب يَطْلُبُـــهُ

لغَــانــاتُ حـــقـاءَ حــ ولا

وسواد ثباب بني العباس أهيب، وعبدُنا مجامر الشناء بساتين المصيف. ثم أنشدت.

أحب لحبيها السودان حستى

أحب لأجله \_\_\_ اسرود الكلاب

وهو لكثرة عزة.

وحكى لمي من أثق به أن المنصور أغرى بقتل العلويين حستى بفر أكثرهم إلى البمر. فلما وصلت البربة إلى المأمور وكار يتولى محبه أهل البيت، فسأل عمر بقى من الأشراف الفاطميين، فأخبروه عن قوم منهم نارض اليمن، فنفذ إليهم ليستعطفهم، فأحمعوا رأيهم على أن كل واحد منهم يبعث شحـصًا يشبه به وكيله أو علامه، فإن كان خـيرًا فما يصره، وإن كنائت الأخرى فلهم الأسبوة بالسنادات، فمنا وصلوا إلى المأسون أكرمنهم وأعطاهم وتزوجوا وتوطنوا فإذا وحدت شهريقًا مفتحرًا غيهر ذاك ولأزكى فهو مهم، إد هذا البيت المعظم لا انبساط للفحشاء على منازلهم، وهو معنى قوله: " نحن أهل البيت لا نفجر ولا يفحر بنا، والله أعلم.

#### فصل وهو القالة الثالثة عشرة في حيل اليمين

اعقد على نصلك عقد الدور لابن سريح، وقد كنت لا أقول به، ثم رأيت الحسمر المغلى بالثوم له منفية لأرباب الفولنج البارد، وجماعة من أصحابنا يقولون به، وكل مسالة حلاف إدا حكم الحاكم بصحبها رال خلافها. ويشترط في نسخة اليمين معانى تؤول منهم إلى الفسح بالتأويل، والبسمين على بية المستحلف. واحترر في علمد الوكيل وأعم الألفاظ: كلما وقع عليك طلاقي وطلاق وكسبلي فأنت طالق ثلاثًا. لا تمنم أيها الملك قــول الحكماء والفتوى بها، وإذا احتربها فلبكن باطبًا، وخطوط الشهود والحكام عندك، وإن ادعى نفيه فسلم إليه ولا سلم إلى العامي عنامه، فهو جهول باليمين والعنان. واحملر اليمين كل ما يتعلق بالله ولكلمانه وصفاته، واختلف العلماء فيما له حرمة غير هذا، وأما اليمين الغموس فإمها ندر الديار بلافع، ودلك أن بـحلف على ما يعلم كـذبه. واقـعد أيهــا الملك قعــود المتأدين، وكن قليل الكلام، إد لا يصلح الكلام الكثير للملك ولا للزاهد، وقد يحصل إطهار الفوائد للعيماء بالكلام. ولا نحطئ المفنين، ولكن قابل بعضهم ببعض، وقد سمعت ما قال عليه الصلاة والسلام «استعت نفسك وإن أفتوك، سالحلال بين، والحرام بين، وبهنهما أمور متشابهات، فذر ما يرببك إلى ما لا يرببك» وقال عليه الصلاة والسلام · "من جمل اخلال له قبوتًا أجيبت دعونه، وعلمت صروءته، وحسنت سيريرته، وعلت كلميته، وحصلت أمنيته، وطالت هيئته، وطهرت ذريته، وتنورت نطفته، وذرفت دمعته، وظهرت حكمته، وقل غضبه، ورق قلبه، وخف ذنبه با على رد درهم مظلمة أفضل عند الله من أربعة آلاف حجه مقبولة، يا على من غضب غضب الله عليه، ومن ظلم ظلم، ومن أكثر من الصدقة نصر في ذريته». في الحرام هو أن معاد النفوس واحد، ومرجعها إليه بعد القبض، فإ.ا ظلم بعصه سرى الطلم في كلها، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ مَنْ فَتُلُّ نَفْسًا بِغَيْرُ نَفْسٍ أَوْ فسادٍ في الأرْض فكأنَّما قتل النَّاسُ حميعًا ومنْ أخبَّاهَا فكأنَّما أُحِّيا النَّاسُ جَميعًا ﴾ [الماندة ٢٢]. فإذا أوصلت إلى النموس برًّا وصدقة وخيرًا وعدلاً وإشفاقًا. سرى دلك إلى جميع الموس بعبد القبص فصارحيرًا، فإذا وصل بهم كان ذلك خيرًا للجميع، ألا ترى قولً الرجل لامرأته العضك طالق، كيف يسرى الطلاق في الكل ؟ إد الطلاق لايتبعص

وليكن لك أيها الملك إمام يؤم مك، وليكن عالًا دينًا يـعرف بذلك، وليكن شيخًا أو أسمى . وعلم ممالكك حطًا ورموزًا، فإن تفق أن يـكون لمعلم حادمً أو شيـخًا فأولى ولمنساء امرأة دية. واعلم أيهـا الملك أن أهل الزمان فـاسدون لتـشاغل الرحال بـالرحال

وأدب أصحابك أن لا يشكو منهم قريب ولا بعيد مثل قبول الحكماء ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك. ولدك وزوجتك والمملوك. وإباك وقرب الملوك، فإن قبربوك فتنوك، وإب بعدوك أحزنوك.

وهذه وصايا الملوك، فإن همـمت بتحصيله فربما أعانتك الـسعاده، وإن أرد الله أمرًا هيأ أسبابه وحرك القضاء بتحريكه، وقد كان الله قادرًا على تحصيل الرطب لمريم من غير هز كما قال النظم البديع.

أَلَىمْ نَهْ أَنَّ الله قَــــال لَهُ لَهِ مَــوَال لَهُ لَهُ وَـــال لَهُ لَهُ وَاللهُ الرَّسِمُ وَهُوزَى إِلَيْكَ الحسادع يَسَّساقط الرَّطب وَلَوْ شَساءً أَحْنَى الجسادع من غسيسر هزها ولكنَّما الأشبياء تَجرى لها سَسبَب

فإن وقع لك صناعة الحصرين الأحمر والأبيض فحصله، ولكن داك عنك بعيد، وبالهمة يفتح علىك بعص هذه الطريق، أما سمعت في رموز أمير المؤمنين في أن في الزئبق الرحراج مع الشب المصعد لما لأ هنين؟ فذوو الهمم القصيرة يقصرونك عن نيل مقاصدك، وإلا فمن طلب وحد ومن حد وجد، ولهذه مش، وهو أن بعض المنصوفة سمع هذا الحديث فقسال: سأحرب نفسي في طلب المملكة، وكان فيه آلة من علم وأدب، وكان محلاً قابلاً للمك، فتقرب إلى الفراشين فخدم معهم فهشا أمره في السيرة الحميدة، ثم مات مهتارهم فصار مكانه، ثم عبث في الديوان حتى انتقل إلى مكان زمامهم، فلما انتشر شكره وذاع خبره وذكره قبض الوزير ورتب مكانه، قساس الرعية وأظهر العدل واستراح الماس من فقل ما كانوا فيه، حتى مات الملك فتصور مكانه وتزوج ابنته، فاجتهد في التدريج والنطويل وحصل. وقد شاهدت محمد بن صباح إذ تزهد تحت حصن ألمرت وكان أهل الحصون

يشتهون أن يطلع إليهم فلم يمعل، وهو يحصل المريدين ويعلم طريق الإرادة والتلمئة وشيئًا من الحدل، ثم جعل يمهذر بكلام على قدر عقولهم من جمله: ما تقول في قاتل لا إله الله هن هو محق أر غير محق؟ فإن قلت محق فلينزمونك باليهود والنصباري، وإن قلت غير محق، قبالوا فلم تتعلق بها؟ ثم جدب النباس وجعن يقول للمريدين: أما ترون الناس قد بركوا الشريعة! فلما كر الأمر حرج إليهم بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصبا إليه خلق كثير، وخرح صاحب القلعة إلى الصيب والتلامذة أكثرهم أهل القلعة، في فتحوا النبوس، ودحله وقبيل الملك في الصيد، وفيئا أمره ومنذهبه حتى صفت في الرد عليهم كتابًا وسميته فواصم الباطنية ومنتظرهم فلا بد في آخر الزمان أن يهجروا الشرائع ويبيحوا المحرمات فانظر هذه الطريق التي شرعنا لك أيها الملك وجعلناها إشارة وسلمًا تبال بها مفاصدك.

وكان عمر بن الخطاب ولحقيد أمر الحطيشة أن يجمع حديث عبس رذبيان، ولا بأس محمع هذه الكتاب، حتى تنور نبران النخوة، فتمد باع همتك إلى أسنى طلبتك وأقصاها وأعلاها. وقصص الأنبياء تكفيك إن غفلت، وقد علمت صبر الأنبياء على نيل المقاصد مع الاعداء حتى فازوا بالنيل. وقد سمعت حديث دود بن شعيا ولد سليمان عليهما الصلاة والسلام، وكان صبيًا، فلما حاول وعصدته يد السعادة فقتل حالوت حبتى تزوج ابنة طالوت، وكان طالوت دباعًا. وهكذا سير الملوك، فبانظر في كتاب : «الأسباب والمعارف» لابن قتية ودع النظر في الصغر، وانضر الشاعر كيف يقول.

لا تَسَأْمَن إذا مسسسسا كسنت ذا أدب مع الخسسسسول بِأَنْ تَرْقَى إلى الفَلَكِ بَيْنَا تَرَى النَّهِبِ الإبريزَ مُطَّرَحُسسا

في الأرض إذ صلاً وكليسلاً على الملك

وبطعم الحديد وذوقه يتأدب لكرم عند كسحه، وإذا ترك عحمه سنة هلك، ألا ترى الحيوان البهم كيف بالضرب والأدب يتعلم الرقص والتطاير؟ ولما مات هارون استخلف الأمين وفر المأمون إلى مدينة أصفهان ومعه الحسن بن سهل، وكان المأمون ذ فنون وعلوم وآداب، فقعد المأمون في المسجد الجامع وقد قرشه باللبد زهداً والناس يهرعون إليه لتعلم العلوم، وابن سهل يوميء إلى الطوائف ويقول لهم أليس هذا هو الخليفة حقاً؟ فبايعوه! وبقول لهم: سنة هذا سنة الأولين الصاهرين، قلم يزل يستدرج الناس حتى حوى عسكره ثمانين ألفًا. وكانت الأعاجم تسمع بطريق الأمين الفاسد ففروا وطلبوا المأمون، حتى عقد

الجيوش لعاهر بن الحسين فدخل على الأمين فقستله، واستولى المأمون فكم من هذه السير المنقولة! وإنما تسمعت تعضها تقوية ورعانة لهمك.

والولع كتب الأولين مثل كليلة ودمنة والمعازى وحديث عسد الوهب، ولا يلزمك من سقمها وصحته شيء قال الشفعي تلكي: مسقط الرأس مسقط الإنسان. فكن وهي العهد والكلام، وليكن لك محتسب يحتسب عليك وعلى من في دارك من المسلمين، ثم ينظر في مشارع البلد ومصالحه والأسعار، وإن كان قد بهي عن التسعير لكنه لبس به باس، فقد فسلت الناس وقلت الأمانات كما ذكر في كتب الملاحم لرسول الله على وخطبة الإمام فيما يتجدد. ويكون للسعادة ماد وناه، فقد نقل أن الله تعمالي لما بعث نبيه موسى عليه الصلاة والسلام قبل لفرعون تلميدك موسى يحاطب علة العلل، فأمر بإحضاره وقال يا بني تزعم أمك تخاطب علة العلل؟ قال: نعم، قال: نم بلت هذا؟ قال: بسهم السعادة، فقل من أي حهاتك تسمع كلامه؟ فقال: من جهاتي الست، فقال إن لكل بي معجزة فما معجرتك فالقي عصاه فإذا هي ثعمان مين، فقال بعض الحسدة الحاضرين إن عصي سرنديب إذا نقلت إلى هذه البلاد تكون حيات، فقال له موسى خدها إليك، فإن كان كما تقول فستكون وإلا فبطل، فبهن الرحل وبطل، فقال فرعون اتبعوه فقد جاء بخرق العدات.

والسعادة الكلية هي من الفيض الأول، ثم يفيض من طريق التحرى إلى كل محل بما يقبله. والعيض الأول من العلة الأولى يتناشى بطريق الفيض الأول هو العقل له عجزت العقول عن تحصين كنه، والذي صدر عن علة العلل من الفيض الأول هو العقل له عال الصادر بالكلية عنه، والفس الكلية هي التي نفيض النفوس عنها، والذي يتحلى للخش من العقل هو يقدر يزول الشعاع للشمس في النوافذ والبور. ومثل تجلى العقن للأسباء كمثل الشمس المنخرفة في الأرض القلاة، وهو معنى قول عليه الصلاة والسلام المخلق الله الخلق في طلمة ثم رش عليهم شيئًا من نوره، فمن أصابه شيء من ذلك النور اهتدى، ومن لم يصبه فظلمات بعضها فوق بعض، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشُوحُ لِكُ صَدُّوكُ ﴾ [الشرح الله تعلى. ﴿ أَلَمْ نَشُوحُ لِكُ صَدُّوكُ ﴾ [الشرح وهو الذي تجلى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان في بدئه ضعيف شاهد من نوره الكوكب، غلما تجبى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتقوى جناح همته بطريق المجاهدة، وانحرفت لمنه الأنوار القدسية من رؤية حالة باطه وسيره، شاهد الشمس والقمس، فلما صمت العلة وحليصت الحلة شاهد عقياس لحظ أصل العلة الأولى التي فيها مبدأ فيض لسعادة وقل عد وجود سهم السعادة والحظ ﴿ وجُهتُ وجُهي للّذي فيها مبدأ فيض لسعادة، فقال عد وجود سهم السعادة والحظ ﴿ وجُهتُ وجُهي للّذي فَطَلَ السموات

والأرض ﴾ [الأمام ٧٩] فلما وجد انخراق النور الإلهى لم يلتمت إلى منال ولا ولد، فتهب يد الانتصاد ماله وولده، فحمعل ذلك غرامة بطريق الشصوف لوجود حاله فيقال في رفض ترك نقصه عند وجود حقه ورؤيته الكمال ها هو دا حسدى للنيران وولدى للقربان، ومالى للفيضان

فكن أبها المُلْك على هذه الطريقية والوتيرة حتى ينكشف لك ستر الباطن عن منهج احق، فتقعد على كرسي طب أحوال العالمين، فتنجس بمقباس الفراسة طريق معرفة الظالم من المطلوم. وأعلم أن العبي والأموال هي مدخرة لتحصيل المملكة الدنيوية والأحروية، فإذا صح لك هذا الطربق علبت بسهم السعادة من عسصاك، ومنه يحمل لك تسخير الهمم العلوية. ولا يراد الخلق إلا للثواب والثناء وإلا فما هي إلا أرواح ســائرة عن أجساد خالية ــ وقد ورد في لطائف الحكايبات أن الملائكة قال بعصهم لبعض. اتخد ربيا من نطفة رديثة حليلاً وقد أعطاه ملكًا عظيمًا، فأوحى الله تعـالي للملائكة اعهدوا إلى أزهدكم ورئيسكم! فوقع الاتفاق عملي حسريل ومسيكانيل فنزلا إلى إبراهم في بسوم حمع عنصه عند رابيسة للحلب، وكان لإبراهيم أربعة آلاف راع، وأربعة آلاف كلب، في عنق كل كلب طوق من ذهب أحمر، وأربعون ألف غيمة حلابة، وما شاء الله من الخيل والجيمال، فوقف الملكاد في طربق الحمع فقيال أحدهما بلذاذة صوت. سبوح قدوس، فيجاوبه الآحر. رب الملاثكة والروح، فقال أعبداها ولكما نصف مالي! ثم قال أعيداها ولكما مالي وولدي وجسدي! فندت ملائكة السموات: هذا هو الكرم، فسمعوا مناديًا من العرش يقبول: الخليل موافق خلبله فكن أيها الملبك عير مبال بوجود المال وعدمه إذا سلسمت لك نفس رياستك وقلة ممكتك. وسنذكر حكايات الكرم في مواضعها من كتاب: «السلسيل» وكتب اإحياء علوم لدبن؟ . وإذا أردت اقتفاء آثار السابقين فقد دكر في كتاب فيتوح سيف الدين الكوفي أن أمل الشام لما أثقلهم الحصار وقالوا لا نسلم إلا لأمـير المؤمنين عمر بن الخطاب وطنتيه، فلم علم عمر دلك حصل فرسًا وحميارًا، فقال له كبار أهل المدينة: الممملكة بناموسيها، فأحبابهم بأن المملكة معطبهما صاحب السماء،فصفوا حبواطركم وعلم هممكم لتبيصرو السعادة بمقاييس الأنوار من وراء الأفلاك. ثم سمار إلى الشام فاتفق له أن وقع به الحمار مي عدير ماء منعبر وحمأه، فابتلت مرقعيته، وكانت نونته، فعرضوا عليه ركوب الفرس فأبي، وفالوا: قد أقبلت العساكر والرهابين لنسلم عليك، فغير ما عليك فلم يلتفت حتى أقبل عليه جملة الشامبين بنوافيسهم وقبعاتهم، فلما رأوه في تلك الحالة فالوا بأجمعهم: أنت عمر ولك نسلم ولك نطيع وبدين، كما قال المسيح. اإدا وصلكم صاحب المرقعة المبلولة بالماء والتراب فـــــلموا إيه». فهـــدا خبر سر مـعارف رسون الله ﷺ، كيف صفا ووفي، فعرفه سر ما كان وما يكون. ومن تلك الأثوار اعتصر الناس ملاحم رسول الله عَلَيْهُ، وقمر النبوة الذي هو أخوه وشربكه في نوره اعتصر كتمًا مش الجفر والجامعة وكتاب حطبة البيان وهي حاوية على أكثر ما يكون في الزمان.

وإن طلب أحد الهدنة فهادنه إن كان مسلمًا، وإن كان كافرًا وقدرت عليه فلا تهاون كيلا تنفوت الفرصة، ولتكن الهدنة إلى أمد معلوم وأقلها أربعية أشهر فإن صفت همتك وكانت روحانية لها مجانسة في الملكوت الأعلى، وعلو همتك ظهرة، فخذ طريقًا صاحًا من تثليث وتسديس من نجم ناظر إليك لا إلى سواك ويخر له، فإن توست به صر لك وريرًا، والأصل في البخور هو علو الهمة، وتزكية النفس، وتقليل المأكل، والانقطاع في الخلوة، ودوام الذكر، ينخرق لك من رؤية العيب من علم الباطن أبوار المكاشفة، فتصير الأملاك والأفلاك حديثًا يغلب لاهوتك على ناسوتك، فتصير زيتً لمصباح مشكاة الانوار الألهية كما قيل (شعر):

ثقلت ذُجَساحَسات أَنَتْنا فسرغَسا حَسستَّى إِذَا مُلكَت بُصسرف الرَّاح خسفَّت فَكَادَت أَنْ تَطِيسرَ بِمَساحَسُوتَ وكسدا الجُسسُسومُ تَخفُّ مِالأَرْوَاحِ

وإدا حصل لك خمير السعادة من العلة الأولى التي هي مبدأ كل علة ُ بطريق المجاهدة في تحصيلها، أفرغت عليك أبوار المحسة، فصار الخلق لك طائعين بلا سيف يسيف بينهم، ثم يبسط باع فيهم كما كتب بعص الملوك على درع له (شعر).

عَسَلَى دُرْعٌ تَسَلِينُ الْمُرْهَ مُ مُسَسِاتُ له من نسج داود من الشَّسِجِساء له أمسر الله صَسبَسرنى وَإِنَّنى فِسيب أمسر الله صَسبَسرنى نَارًا من البسأس في بحسر من الجسود

فسإن انسد علميك باب المجاهلة وعلمقت، ورأيت باب الطلبُ مسدودًا فسلا ترص بالمناقصة، بل تميل إلى الزهد فسإن الناس رجلان ناسك ومالك، كما تمثل عسمر ولحق ببيت الفرزدق استشهادًا به ثم أشد (شعر):

إِمَّا ذَبُاباً فَ لَلا تعبِ آبِ مَنْقصه أَو قَسَمَة الراسِ وَاحِدْرُ أَنْ تَقَعَ وَسَطَا وَمثلها قال آمير المؤمنين على فِيْكُ (شعر):

إذا مَا الله منين على فَيْكُنْ مطاعب الله منين على أَدُنْ على الله عنه الله على الله عنه الله على الله عنه الله على الله على الله عنه الله على اله

فَ إِنْ لَمْ عَلَكِ الدُّنياجِ مِنْ مَعَلَكِ الدُّنياجِ مِنْ مَعْلَكِ الدُّنياجِ مِنْ مَعْلَكِ الدُّنياجِ مِن

كمسا تَحسَاد فَاتْرُكُها جمسعا

المساشين السيسان من نسك وملث

يُنبَسلانِ الفَّستى شَسرَفَسا رَفِسبسعسا أَن الفَّستى شَسرَفَ الرَفِسبسعسا أَن الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل

سيوى هذين عُلَامَ به وضيعا

وكتب معاوية إلى ابنه يزيد: إن فاتك يابني الملك فلا يفوتنك المحراب ويهذا الطريق نال الناس مطالبهم حتى رأيد الملوك متقاطوين على باب النزهاد، ولهذا فال القشيري:

إذا منا الفَّقِينِ أَبِنابِ الأمنينِ وَمِثْسَ الفَّقَينِ وَمُثْسَ الفَّقَينِ وَأَنَّسَ الفَّقَينِ وَمُثْسَ الفَّقَينِ وَأَمَّسًا الأمنين وَمُثَّسَ الفَّقَينِ وَأَمَّسًا الأمنين وَمُثَّ الفَّقَينِ وَمُثَّلًا الأمنين وتعمَّ الفَّقَينِ وتعمَّ الفَّقَينِ فَيَّامُ الفَّنِينِ وتعمَّ الفَّقَينِ فَيَامِ الفَّنِينِ وتعمَّ الفَّنِ الفَّنِينِ وتعمَّ الفَّنْ الفَالْمُ القَالْمُ القَالِمُ الفَّنْ الفَالْمُ القَالْمُ القَالِمُ الفَّالِمُ الفَّالِمُ الفَّالِمُ الفَّالِمُ الفَّالِمُ الفَّالِمُ المَّالِمُ الفَّالِمُ المَّلْمُ المَّالِمُ المَّالِمُ الفَالْمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلْمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلْمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المُنْ المُلْمُ المُنْ المُلْمُ المُنْ المُلْمُ المُنْ المُلْمُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

واعلم أنه إذا حصلت القلوب بمعرفة صمدينها، واتكشف لها نور الجلال بالبراهين الباطنة، وحصلت الدخلة والمصفية، كوشف بالعالم العلوى والأحروى وعلم سر معاليها، فهو الذي كوشف بمعرفة الكيمياء الأكبر، فتصير الملائكة له خدامًا، فيشاهد أساور الجنة وأسرها كما قال رسول الله على : «كيف أصبحت يا حارث ؟» قال أصبحت بالله مؤمنًا حقاً، فقال عليه السلام: «إن لكل حق حقيقة في الجنة إيمالتك ؟» فقال: أعرصت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى نعبها ومدرها، وكانى بأهل الجنة في الجنة يتراورون، وبأهل النار في النار يتعماورون، وكاني بعرش ربى بارزًا. فقال عليه السلام: «مؤمن تور الله قلبه الآن عرفت قالزم! وافسم عُمرك وأيامك وبعول أفلائا: ثلثاً لنفسيك وتأثياً لرعبيتك، وتُلكًا

واعلم أد الناس لك لاندون لطلب منافعهم، وكل أحد يريدك لنفسه إلا الله، فإنه يريدك لك، فكن معه ولازمه ولا تسته ويك الأهلمي، فللطل لا بد أن يزول ولو عمرت ما عاش آدم، أخبرس الأستاذ الجويني عن مشايخه: قبل لمحمود بن بويه: كيف عمدت إلى طلب المملكة ولم تكن لها أهلاً؟ فقال: سمعت اسرأة تنقر دفاً وتقول بيتًا لعمر بن سبطى (شعر):

 وقد نحالى المتنبى حيث قال (شعر) فَـــــنِبْ واثقَـــا مالله وثبـــة حــازم يركى الموت في الهـ بــجـا جنا النَّحُل في الـفم

وانظر إلى علو همة الحلاج، وإن كان قد قال لحاسدون فيه ورجموه بالحمود، وقد تلقى الموت عير تحائف، ونطق ظاهره عا أعمى جهلتهم، حتى قيل لأبى العباس بى شريح: ما نقول في الحيلاج؟ قال ما أقول في رجل هو أفقه منى في لفقه، وفي الحقيقة ما أفهم ما يقول، فيقيل به: ما سمعت منه من جملة ما سمعت؟ قال. سمعت في بعض كلامه وهو يشير إلينا: من حصر بطلت شهاديه، ومن غاب صحت، وفي مثل هذا قال رسول الله على المنات الأبرار سينات المقرين لانهم واقعون مع صف التجلى، فما لهم والله على ما كان والحوف عما يكون، صفت أحوالهم في راوق المجاهدة، فامتنعوا بطريق الدلال لا عن الالتمات إلى غيره، فطاروا بأحنجة عنومهم المجموعة في لمجاهدة ولتصفية والتزكية فخرقوا حجاب الناسوت حتى وصلوا إليه، صاقت بهم العبودية فحرحوا عن حيز العالمين، في موجب الناسوية بصفات اللاهوتية، ثم عادت النفوس الطاهرة إلى معادنها، فهبت عليهم نسمات واجب الوجود، فيحلوا في حيام الراحة بعيد البعث في مقعد صدق عند مليك مقتدر كما قال السكران من لعشق (شعر).

من هجير الهجر قد تسال به

فإن لم تكن أيها الملك الطالب لا بهمة علوية ولابيد باسطة سبعية فأنت كما قيل (شعر).

إذًا كنت لا تُرجَى لدفع ملمية ولا لذوى الحساج اب عندك مطمع ولا لذوى الحساج اب عندك مطمع ولا أنت ذو جسبه يُعساش بجساهه ولا أنت يوم الحسشر مسمَّن يَشَسفع في الدُّنيا وَموتُنك واحد وحسد وعسود خسلال من حسيسانك أنفع

ومثله (شعر).

كُ ت القَ شلُ والق تَ اللهُ علينا وعلى الخسسانيسسات جسر الذبيول

إِنْ لَمْ يَبِكُنَ بُدٌّ مِنَ المَوْتِ فَـــــمُتٌ

ح ت طلال الأسل السذوابل

وكن آحـذًا بقلوب الناس بكتب وهـدايا، واستحالات مودات الكنار، والخدمية للأحار، وإكبرام العلماء، وإمددات أحوال الناس، وسند خللهم، والصفح عن رلاتهم، وانظر كيف أدبكُ المصطفى عليه السلام حيث قال. ﴿ أُمَرْتُ أَنْ أَعْفُو عَمَّنْ ظَلَّمَنِي وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَني وَأُعْطى مَنْ حَرَمَني، وَأَنْ أَجْعَلَ سُكُوتي فَكْرَةً وَكَلامي عَبْرَةً ۗ . إِن أَردت الجوب فلا تعجل، واستعرص كلام الرسل متفرقين عبر مجمعين، وأعط الحواب على تؤدة، وأرص لرسل يسسط ثناؤك، فقد قبيل إنه لما دخل حكيم العبرب على كسرى أجبزن له العطاء، فلامه بعص الكبار، فقال الملك مملكة وجمع لؤم داءن ودواء فالعلبة للأكثر. واتعط مقول لله تعالى: ﴿ وَتَلْكَ الأَيَّامُ نُدُاولُها نَيْنِ النَّاسِ ﴾ [آل عمر ١٠٤]. فهكذا قــد انتقلت من سواك إليك، وستتقل منك إلى سواك، وانظر إلى الأمثال للصروبة في شعر أمير لمؤمين عليه السلام (شعر):

النَّاسُ في زمَّن الإقبال كالشَّعجرة

وحُرولَهِ الناس ميا دامت لها لمسره

حَـتَّى إذا مسا عَسرَتُ من حسملها انْصَرفُوا

مها مسقه قُا وتَكُدُ كانوا بها برره

وَحَاوَلُوا فَطعها من بعسد منا شدف قرا

دهراً عليمسهما من الأرياح والخمسبمره

فَنَّتْ مُ ـــرُوءاتُ أَهْل الأرْض كلهم

إلا الأقل فَكَيْسَ العسر من عسسره لا تَحْسمِ من عسسره لا تَحْسمِ من المسرأ حَسيَّى نُحَسرِبُهُ

فَ رُسَم الم يوافق خُسبُ رُهُ خَسبَ رَهُ

واصطف لك من المناس من تركن إليه فعقبه اصطفى الله من الناس رسيلاً ومن الملائكة، والله أعلم حبيث يحعل رسالته. وإذا عبزمت على دحول الحيمام فالأفيصل يوم الأربعاء، في في الأثر «من دخل أربعين أربعاء الحيمام أمن من الفيقر» و خلَّ ليلة الحيميس والجمعة لطلب حباحاتك من الله الكريم، فنفيها بلغ الأنبياء والعلماء وأرباب المقباصد والرياسة (شعر):

# وَكِالْنَ مِا كِانَ مِسْالِتُ أَذْكُرُهُ

فظن خيرا ولا تسال عَن الخسبر

وفي يوم المجمعة ساعمة من أدركها بلغ حماجته، فمقد قيل هي أول النهمار، وقيل ومنطه، وفيل أخره، وهكدا نقل عن فساطمة صلوات الله عليها أنها كانت تشرك جارية لها لنعرفها غروب الشمس عن يوم الجمعة. واقبرأ فيها سورة الأنعام ولا تكلم فيها أحدًا، فإذا وصلت إلى فوله تعالى:﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعُلُ وَسَالَتُهُ ﴾ [الانعام: ١٧٤]. فاسأل، لأن الله ما ردُّ قسم من أقسم عليه من النبين. وكل من الأنبياء كان له خناصية في يومه، مثل السبت لموسى، والأحد لعيسى، والاثنين لإيراهيم، وفي يوم الثلاثاء جاءت البشارات لنوح عليه السلام بالتصيره، وفي نوم الأربعاء انتصر زرادشت على أهل أرمندة، وكان الحميس والجمعة لرسول الله ﷺ. وقد قال المتجمون في أيام الأسبوع ما قالوا وجعلوا الكل كوكب يرمُّـا: قالسبت عندهم لزحل، والأحـد للشمس، والآثين للتقمر، والثلاثاء للممريح، والأربعاء لمعطارد، والحميس للمشترى، والحميعة للزهرة. وقد ذكر الجمهور منهم أن طالع رسول الله ﷺ تولاه الزهرة، وهم لم يطلعوا على الأســرار، ونحن نكشف نبذًا من دلك فقول بأن مومني دعا إلى اللغوب المحكيم رحل في تلك الجهة، وقبلة عيسسي إلى المشرق رحو الشمس، وقبلة نبينا محمد علي اللي جهة الكعبة وهذا سر لم يطلع عليه أحد إلا من شاء الله، وذلك أنه إذا قيام مستقبل القبلة الحرام كنان سهم زحل بمنًّا، وسيهم الشمس شمالًا، والجدى في مقابلة وسط الكتفين، والتســر الطائر وسعد يلغ في جهة العلوية، فتم مع السعادة من تم، فأصيب بسهم السعادة مبالم يصبه أحد سواه، فبلعث حبحته، وعلت كلمته، ودامت دولته، ومسعدت أمته، وعضدت شريعته، فنصرها الترك من المشرق وأهل الغرب حتمي بلغ النهم آمنوا لا بالسيف بل بالكتب (شعر):

## أواقيل الركب مسالي منهم خسبسر

وهكذا السيت الثاني.

واسمع قصة عسى عليه السيلام مع جالبوس ملك الساحل وطبيبهم، حين نفذ إلى عسى: إنا لا بطلب منك إحياء الموتى بل هذا الرحل المسلول اشفه لنا في هذا الشهر كانون وأنا أوءمن بك! هال المسيح الثنوبي ببطيخة، فسقاه منها، فقاء المرحل شبئًا أسود على هيئة الخبر المحرق، فقيام بقدرة الله تعللي سليمًا لا مرض به. ثم قال عيسى عليمه السلام: يهددني حالينوس، ثم دخل هيكل العبادة في ما انتصف الليل إلا وثيار على جالينوس علة

ساطوريا والكراثية. فمات بها قبل الصبح. وحدثنني يوسف بن على بأرض الهركان التي بنبات أرضها خواص عطيمـة بذكر نبذًا منه في أماكن من هذا الكـتاب، وشيئًا فـي كتاب «السلسبيل» قال يوسف شبخ الإسسلام: دخلت المعرة على زمان المعرى وقد وشي به الوزبر الى الملك متحمود بن صبالح، وقال إن المعترى رجل برهمي لا يرى إفسياد الصورة وأكل الحياوان، وإنه يزهم أن الرساله تحاصل بصفاء العقل، ولم يزل الوزير جاهدًا حستى حمل الملك على إحضار الشيح أبي العلاء المعرى، فأنفذ وراءه خمسين فارسًا، فدخل إلى الشيخ رجلان من أصحابه وأعلماه بالقصة، فدحل المعرى المسجد وأنزل الفرسان في دار الضيافة، الدخل مسلم عم المعرى على الشبيخ وقال على أخى قد نزلت بنا حادثة، يطلبك الملك، وإن مانعنا عنك علجزنا، وإن سلمناك كن عبارًا عند ذوى الذمام وتكون الذمام على آل تموخ، فقال المعرى خفف عنك غمك وأكرم أصياف، فلي سلطان يذب عني ويحامي عمن هو في حسماه، ثم قال الشيخ لعلامه: قدم الماءا فقدمه إليه واغتسل مه، قلم يزل يصلي حتى التصف الليل ومر أكثره، ثم قبال لغلامه: أين المريخ؟ فقال: هو في منزلة كدا وكذا فصال: ارفيه واضرب وتدًا تحته، وعسقد خيطًا في يدى متصالًا بالوئد! ففعل به ذلك همعناه يقول على علم العلل، يا قديم الأول، با صانع المصنوعات، أنا في حماك الذي لا يضام، ثم جعل يقول الوزير الوزير حتى برق بارق الصبح، فسمعنا هذة عطيمة، فسألنا عمها فقسل هي دار الصيافة وقسعت على ثمانية وأربعين رجلاً. وعند طلسوع الشمس جاءنا كتاب الطائر يقول فيه ٪ لا ترعجوا لشيخ فقد وقع الحمام على الورير. ثم النفت الشيخ إلىّ وقال. من أي أرض أنت؟ فقلت: من أرص الله تعالى، فقال: أنت من أرض الهركاز، أنت يوسف بن على، حملوك على قتلي وزعموا أني زنديق، وكان حجتنا بالشام، ثم قال لى: اكتب على صفة الحالة (شعر)

النوا وحدة هي أمساني لنيسة هم وبات لم يَحْسِطُ روا منى على بال ونسوقول لي إشسارات سهامهم في أصب حت وقعا منى بآميسال في أصب حت وقعا منى بآميسال في أصب طنونك أن جُندى مسلائكة وجيدالي وجُندهم مين طواف وحسج الله لقيدة هم بعصا مسوسي الذي منفت في المسال ونجت آل إسسرال في منفق أقسيم خدمسين صوم المدهر ألفه والمدر أبكارا لآصسال واد من الذكر سرا أبكارا لآصسال

عسيدينِ أفطرُ في عامين إذا حضرا عسيد الأصاحي ويقفوعيد شدوال إذا تَنَافَ ست الجسلاس في حلل رأيْتُني من خسيس القض سربالي لا آكل الحسيوان الدهر مسأثرة أخساف من سوء اعتمالي وآمسالي نهَ بُدُهُم عن حرام المشرع كلهم وبامسرويي تتسوك المنزل العسالي وأعسبد أنه لا أرجوا مثوبته لكن تعسيد إكسرام وإحسلال أصون دبني عن حسط أقمله

فإدا كنت أيها الملك على هذا الوصف بلغت المقاصد، ووصلت إلى المشرب الهي وبكت أعداءك، وتصير مثل دعاء الفلسوة والنجشي، وربحا تكون أنت الملك السفياني بفتح لك الحصون من عبر تعب، ويحود بك الذع والصرع و لزرع، إد الناس بالمان، وربح سعد بهده احالات كما سعد الإسكدر. هما فد كان بجوز أن يكون، وقد قال في حطة البيان: لا بد من طهور ملك عادل زاهد خائف، يمهد لبلاد ويحسن إلى العماد وهذا بعد للاث وسبعين بما شاء الله. وهذه من الخواطر الربابية كيف ظهرت فراشتها في كشف الأمور المغيبة، فإدا رق حجاب القب يرتفع السد، يتبين له ما في اللوح المحفوظ فيحبر بما في عالم الغيب من عير ربب، والله عالم الغيب بعلمه من يشاء، والملوك ودع سرها عبد من تحميه وتحتاره، وقد سمعت حكاية أيار مع السلطان محمود، فانبه أيها الملك لهده اللكت والإشارات، وقد نصحت بكم إن كنتم تحون الناصحين. والملك بالعلماء أليق من بله من يشاء من عباده.

# بسيلية ألتم أليب

اعلم أن الماموس هو معتقر إليه في بعض الأحيان كالدواء، لكن بكشف شرح مشقة للاحوال عبد العوام، فإن الشرع حاطب الماس على قدر عقولهم، والمنزه ذكره خطب كل أحد بما يستحقه ويعقله، فلقوم ولدان محلدون، ولقوم سدر مخصود وطلح مضود، لأرباب الهمم العالمة ﴿وُجُوهٌ يومَئذ نَاضرَةٌ ﴿ إِنْ رَبَّهَا نَاظِرَهُ ﴾ [القيامة ٢٦، ٢٣] والمنشذ قد نه في ظمه (شعر)

# إمَّا ذُبابًا في لا تَعْسَنَا بِنقَصِة

#### أو قـــمـــة الرَّأْسُ وَاحْــــذْرْ أَنْ تَقَعَ وسطا

واعلم أن الرمان حبيب أهله، وطائفة تخترع لها مذهباً في الناموس بطريق الزهد، كالسبح، والمرقعات، ، جلود الغنم، والسرانس، وأداد الليل، والانقطاع في الكهفان، وكبر الأمور حيث أن يقول لصاحبه اذهب فسفى الموضع العلاسي كدا ركذا وطائفة تطهر لنور، وأخرى تقعد بين القبور، وإطهار الخرعبلات والنبرعيات بمعرص الكرامات، ودهن الأفدام، والخوص في النور، وإطهار الخرق من سمندل الصين التي يدهب وسمحها النار، وإظهار الخمف، ومد الشعبذة، وضرب طلسم على النعل فسيعمر الماء، ووقوف السجادة في الهواء، وشعلة القياديل، وإشعال السراج بالماء دون اللهن، وكثير من دلك لا عدد لها والفرق بين العجيزة والسحر والكرامـة هو دواء الشئ وإظهاره للناس، كـالقرآن المحيـد، فهو المعـجر الأكبر، والناموس الأعظم، فلا تطلى علني الملك حالات المرهن وأمنا أرباب الكرامات والمكاشفات فيهم الدين استخدموا وخدمواء واستعملوا وعملواء فكشف لهم العمل سد الغفلة، وصرب جهة الذكر ما في الشبه التقلبية فأزال ررقها وسوادها، ووقعت المشاهده عقبيب المحاهدة. فتنورت القلوب بنور الصدق والتصديق، فيهامت النفوس المقدسة في مهامة المروج الصحدية، وانكشف سر اللوح المحموط من دار الديموسية، وطهرت الخواطر الصافية عن الأحمام الرذلة المعلومة فأغرقت في قلب كمال الوجود، ووافت من صحبة أهل الجمود، ويزعت لهم أقدمار الحقائق من فلك الطرائق، فكان باب بدو البداية رؤيه كوكب ضعيف، ثم البسط النور الرباني من نقش عرش الإيمان فصار قمرًا إلراهيميًّا، ثم المجست عليون المحبه الريانية عن فيض شمس الحقيقة البرهانية، ثم رق القلب الصادق الصافي الوافي على بُسراق علو الهمة فسصادفت فلكًا وملكًا، ثم صفيقت أجنحة الاشسياق فصدفت عقار المحبة بمزوجًا بمياه الحوف، شربت لما قربت، وطربت وتقربت، وشقت ثياب المشرية والتحقت به بالكلية، وأنشدت في سكرها (شعر)

وَلَقَسِدُ خَلَعْتُ على العسواذل سَلُوتِي . وَحَلَفْتُ بِالْمَسِرَ مُسِيَّنِ لا أَسَساكُمُ

فمتحت أمواب مجالس الطرب، ومادي العاشق الصادق من عظيم لويل. والحرب عجز عن حمل حلاوة الحلاة فنادى بين شوارع دروب الكروب:

ب الله ربّك ميا عُــــوجُــا على سَكنى وعَــاتِبَـاهُ لعلَّ العـــتب يعطفُــه وعُـرِ فـا بي وقـولا في حـد بنكمـا

مسا بال مسبدك بالهسجران تشلفسه

فَــان تـــم قـولا في مـلاطفـة

مسياً ضَسرٌ لو بوصُسال منك تسسعسفُسه وإن بدا لكما من مسالكي غسسب

ف ف الطاه وقول لسنا نَعْرِفُه

ِ فإدا شوهد منه ضعف الحـمل أماتته يد القدرة تحمل التنين، فهمو معروف في البدايه بالجنون، وفي النهاية بالفنون، فبراه في حيال بدايبه يتشبب بالنغمات والسيماع، إن اتحده دأبه وعادته صحرف وجهه عن البــاب فضرب بينــهم بسور له باب، وإن جعل ذلك جــــرًا يحوز به من العلم الأصعر إلى البعلم الأكسر وهو علم المعارف، فيدخل في حالات العاشقين ومقامات الصادقين، فيقيل تحت أشحار الحكم اللاهوتية عند رب العالمين، فتنكسر زجاحات حمسانية ويدور به دولات سعادته، فأقل مقامه إطهار كرامنه، فإذا رأى أحداً من أحبائه وصم خده تحت معله وترابه، كما نقل في الحكايات المحنونية في ليلي العامرية أنه رُنِّي عَنِي كَتْفُهُ كُلِّبِ بَطِّعِمِهُ وَيَسْقَبِهِ، وقيل له في ذلك، فقال رأيته يحرس باب ليلي، ثم أنشد حين تأود (شعر):

رأى المجنسونُ في المفلسوات كلبَسيسسسا

فصحمة إليه بالإحسسان ذبلا

و\_\_\_\_لام\_\_\_وه على م\_\_\_اك\_\_ان منه

وتسسالوا إلم مَنَحْتَ الكلب نَيُسلا

فيسقسال ذروا مسلامكم فسيعسني

رأته مــــــرة نـى بـاب لـبـلـى

وهدا يعضيه ما روى «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: ألا تصلى على علان وقد مات؟ فقال: لا أُصَلِّى عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ، فـقال عمر: أنا رأيته يصــــــى ركعتى العبد، فقال عليه السلام. (كَيْفَ أُصلِّى عَلى مَنْ لَمْ يُصلِّ إِلاَّ تَافلَةٌ)! فحاء، جديل عليه السلام أمين الحضرة وقال له: «يا محمد أليس رأوه في بابنا مرة إذا رددته من بابي فباب من يقف؟ يا محمد إنى قد عفرت به فصلت عليه ملائكتي، إن الله لغنى عن العالمين»

# المقالة الرابعة عشرة في المواعظ التي تجلب قلوب الناس إلى طاعة الملك

إِما قد عرفناك بطريق ثلاثة داعية إلى الملك، وها محن نعرفك بطريقة أخرى فنقول: يا أيها المسبب الفائل من فلال حتى يشبت على الملك بماله وآله وملكه ومقاله وأسبه وأمه، فقول له من كال ممرود بن كعال، وعاد صاحب الحتال؟ فيدريس محيط الخيام، ونوح نجار الأيام، وإبراهيم راعى الصأل، وداود رراد، وطالوت دماغ، وصالح تاحر، وسليمان حواص، وعسيسي سراح، وآدم حراث، أما تتعظ بقوله بعالى وتؤتي الملك من تشاء وترع الملك ممن تشاء وتعر من تشاء وتندل من تشاء الله عمران: ٢٦]. واعلم أنه لا بدلك من ملك تفندي به وتميل إليه، فللحيوان أمير ومقدم كالنحل والنمل وغيره. إن فهمت بادان العقل فكن أطبع من ضيف، وإلا هامتك والسيف أما سمعت قول المشرع عبيه السلام: «أطبعوا أميركم ولو كان عبداً حبشياً». قال الله تعالى. ﴿أطبعوا الله وأطبعوا الله عليه المرسول الله عليه المرسول الله عليه المرسول الله عليه والديل والعمار والسر والسر والناب كما نظمه دوو الألب (شعر):

باطلب الرزُّق السَّنىُّ بق وة هيسهات أنت بساطنِ مسشسغسوف رَعَتِ النسسورُ بقسوة جسيف الفسلا ورُعَى النبابُ الشهددَ وَهُوَ ضعيبهُ

رأت أيها الحاقل لا تشابك الرزمان والدول، ولا تفتن عا جرى للقوم الأول، وإدا سمعت بالمرتاضين فكن بهم مبمًّا فإن خواص أنهاس القوم فيها جذب مغناطيسي، أما سمعت بدى القرنين لما سمع بأرباب الهمم الهندية، وهم أربعود رجلاً، اتخذ لهم ما أرعجهم وفرق هممهم، مثل رعجة الطبول والأبواق، فتفرقت هممهم فداسهم، وانظر إلى المعابى التي أودعاها في كتاب الملك فإنها كافية، واستزد من الإشارات ولا تكذب الكلمات فإنها أخوات المعجزات، واعلم أنه لا يستقيم جسم من غير رأس، ولا سماء من غير شمس، ولا تحديث أرض من غير عمارة، وفلاحة وتجارة، وموت وحياة، وغنى وفقر، وملك وسياسة، وإمارة وروارة، فالأمور منظومة بعضها ببعض، كما سنبين لك فيما بعد.

#### المقالة الخامسة عشرة في قطع دليل المستدل

مسانة ما يقول في الدليل. ما أحمد مكم يا معاشر المناظرين إلا وقد تمسك بدليل يصلح عقـده أن يكول دليلاً، فسيعارضــه مناظرة بما يناقصــه، والمنقوض كيــف بكون دليلاً والناقص إذا نقض بغيره فقد دخلته العله فبطل عن منهج اللليل، وعنارضه العلة بالنقص فصار كل دليل مزلزلاً معلومًا غير مقطوع. فإن كان منقولاً أو معقولاً وعارصه الـفض فقد بطل حكمه أو قوله، فإن قلت بطل قوله فقد هدرت الشرع، لأن الحكم والقول معًا. فأين آثار فقه المستدل؟ وإن كان دليلك معقولاً قبياسًا فكنف بستند بالفياس إلى منقول منقوض؟ وإن كان غير قياس فكيف بمشى مه السؤال؟ فبطل الكلام في النطر، وإذا علمت أن كلامك مدحل تحت العلة والمعلول، فما العلة التي تنفيصل عن المعلول؟ أم هي غير منفصلة عن المعلول؟ فإن كانت العلمة عير منفصلة عن المعلول فكيف يجوز أن يكون دليلاً؟ وإن كانت داخلة في المعلول فإما أن تكون حنسه أو عيره، فإن فلت إنها غيره فأين دليلك لتبيان الفول؟ وإن قبت بأنها حسب فكيف يأتي بعد مين من عيسر نتيجة بأنها عليبه ومعلول؟ وكل من فقهت نفسه لشئ فهو فقيه، فكنف خص الفقه؟ وأبي آثار التخصيص به والدليل المقطوع له؟ وما السظر وما معنى المساظرة والمجاورة؟ فإن قبلت المجاورة هو زوال الإشكال من الحسجة بطريق النبيين، كما يقال الشعيــص إن فلانًا أعرب حين بين، وفلان ببص قصيدته ورسالته. فأين أثار تبين ححتك إدا قطع الدليل والسرهان؟ وإن قلب الجدال المتشابكة أو جدال لجيل حين حاستك بعضه ببعض، فما ينفعك هذه المقالة اللغوية واللفطات الاصطلاحية إذا كال متن دليلك مقطوعًا بالنقص والعلة الداحلة عليه من احصوم. فلا لمد من جواب فخور يفهم الحاطر، فما هذا مفيام أو مقال يحتمل المغالطة والمدافعة، فإن كيان حوابك من غير السؤال فهو منداحله ضعيفة به. وإن كنان من نفس المسأله فلا بد من برهاد قاطع غبير منقوض، فالمنقوص متعلول لا يصلح أن يكون حوابًا. وإذ سئلت عن الحجة والمعرفية بالشئ فإما أن يكور معرفـتك برهان قاطع نقلاً أو عقـلاً غير منقوض، فمـشّه وكن به مستدلاً، فسالمعرفة بالشئ إما بنصبه أو بغيره، فإن كان تنصبه فهو البرهال لمقطوع به إذا لم يكن سبيل البعص داخلاً عليه، فالبرهان التصديقية كان برهانهــا تصديقها مثل ما نقول: هذا رجي. فلا تفتقر أن تبرهنه، وهذ لبل أو نهار، أو عشرة أكثر من خمسة، فهدا لايطرد عليه معنى في معص ولا ينعكس، لأن تصديقه ينقسم ولا نفتقر إلى نزهان، فأت بدليل على مثل هذا العلى! فقم علمت أن هذه العلة لا تفارق معلولها. وأن المعل لا يكون لحهل أو لفهم أو قسحه، وإنم، يكون براهين تصديقية أو براهين معلولة أو منفولة غير منقوضة، فإذا دخل النقض أزال حكم الدليل، فهذا معنى قولنا قطع الدليل ثم تستدلون بأخبار الآجاد و لمراسيل وقد علمتم بالملزم فيها من الطعن والتشكيث، ثم المسواتر بنفسه عندكم فهم دليل، ولا يعتمرون فيه العلم، إذ هممكم إنما هو وقائع وخمصومات وإظهار مناقشات في رياسات، والباحث عن إظهار الحق قليل. \*\*

#### المقالة السادسة عشرة فىكتاب الطهارة وآدابها وأسبابها

واعلم أن الطهارة فرض طاهرًا أو باطنًا، فأما الباطن فطهارة القلب من كل شيء سوى الله، فإذا وجدت من القلب هذه الطهارة الصافية الكاملة صار القلب محلاً للقيض الرداني والعلوم اللدنية الإلهية، وكشف أغطية الأسرار عن بير نهار القدس، فانسحست عيون الكرامات، وترقى العقل من حضيض الشهوات إلى سماء الخاصة ومعارفها، ثم إلى سمء كشف أسرار الربوية، ثم يشرقى العقل الجوهر الكامل إلى كرسي المرافعة، ثم إلى عرض حضرة القدس، ثم تقدم له مو ثد فوائد تحف المحبة فيشرق أبورها على هياكل الطباع المطمة، ويجرى قلم لتوحيد فوق لوح التمحيد بطريق التأييد، فمنهم شقى وسعيد. وإذا كشفت لك هذه المملكة الباطنة لم تلتيفت على الموت، فإن الموت هو جامع بين الأحماب وفي الطباع المتنافيرات مفرق بيهم ﴿ فَتَمَنُوا النَّمُوتُ إِنْ كُنتُمُ صادِقِينَ ﴾ [القرة. ١٤] وقد سمعت النظم فيه شعرًا؛

# سَــــُهً ل عَـليث الدَّى تلقــــاهُ من ألم إن كَــانَ شَــملُكَ بالأخــبـاب يجـــــمع

فإذا طلعت عليك كاسات الوصال في دار التخلية، وهبت ربح النسيم، وبادى منادى التقديم ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنافُس الْمُتَنافِسُونَ ﴾ [المطعفى ٢٦]. فعند دلك تصير روحك ملكًا يصئ، ولو لم تمسمه بار

واعلم أن الله تعالى حلق الخلق وصفههم ثلاثة أصناف. فطائفة عقل مجرد وهم الملائكة، وطائفة شهوة مجردة وهم البهائم، وطائفة عقل رشهوة وهم بنو ادم وهم وسط بين الطائفتين فيمن علب عقله شهوته التحق بالملائكة، ومن عيلت شهوته عقله التحق بالبهائم ﴿ فَاسْتَقَمْ كَمَا أُمُونَ ﴾ [مود ١١٢].

ثم نعود إلى الطهارة الظاهرة، قدم الماء الطاهر في الإناء المخمر، واغسل يديك قبل الوصوء ثلاثًا، واستقبل لموصوئك القبلة، وكن عملي نشر خوف النصح وعليك بالتسمية

والسواك والنية في مبدأ الفرض، فقرص الوضوء ستة: النية عند أول جزء من الوجه، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى لمرفقين، ومسح المفسل من الرأس، وغسل الرحلين مع الكعبين، ثم الترتيب في الموالاة في أصح الوجهين، ثم غيل الحيض والحنابة بوصوء، وعسل للائًا ثلاثًا، ونية غسل الجنابة أو الحميص. ثم مناقض الوضوء وهي : النوم قماعدًا متمكمًا، ثم ززال العمل بأي في كان، ثم لمس السرجل المرأة ولا حائل بينهما، وينتقص طهراللامس دون الملموس في أصح الوجهتين، ولمس الفسرح ثم آداب دحول المسجد بالقدم اليمني في الدخول واليسرى في الحروح، ولا يستدبر ولا يستقبل القبلة ولا الشمس والقمر إلا من وراء ستر رحائل، وينحى ما عليـه اسم الله من عليه، ويجوز الاستنحاء بكل طهر إلا ما له حسرمة كالمطعم وعيسره، ولا يجوز الاستنجاء بعظم أو حارح أو بما يؤذي المحل، فقد قال عَيْكُ : «لا تَسْتَنْجُـوا بالعَظم فَإِنَّهُ طَعَـامُ إِخْوَانِكُمُ الشَّيَاطينِ» وإن الله يكسـوه حمَّا فيأكسلوه. والأفضل أن يعقب الاستسجمار بالماء وهي طهارة أهل فناء، ويقسول في دحوله: «اللهم إني أعود بك من الخبث والحبائث، ومن الشيطان الرحس البحس» فإن خرح يقول: الخمرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذي وعسافاني» ولا يحوز البول في الماء الراكد، ولا ثقب أرض، ولا على فارعة طريق 'و شاطئ، ونحت شجرة مشمرة وغيره. ثم يجوز التيمم من عذر طارئ، أو برد محبوف طارئ، أوحراح، أو حدوث ثمين، فيجوز التسيمم بتراب وعـــار تعلق باليـد، ويجوز عن الحيض والحـنابة مع الأعذار المخــوفة الموجودة، بضــربتين لوجهم ويديه. قال غيرنا: يحموز التيمم بكل مما صعد عن الأرض من ححمر أو جدار، ولكن بعد دخول الوقت، ونزع الخاتم من اليد. ويجوز للمستيمم أن يصلي بالمتوضئ، فقد فعل ذلك أصحاب رسول الله عليه ، ويجوز المسم على الجائر بشرط الطهارة.

### كتاب الصلاة وهو مقالتان مقالة في الأحكام الظاهرة، والمقالة الأخرى في الأحكام الباطنة وما يجد فيها العارفون

اعلم ان الصلوات الفرص هي خمس صلوات وركعاتها سبع عشرة ركعة، وأكمل سنته ثماني عشرة ركعة، وأحكمها الظاهرة مشل كمان الوضوء بالماء الطاهر، وطهارة الثوب والبدن والمكان، واستقبال القبلة، والإنب بتشديدات الفاتحة، والطمأنينة في الركوع والسجود، والاعتدال بين السجدتين، والرفع من الركوع، وقولت في الركوع ثلاث مرت: اسبحان ربي العظيم وبحمده وتقول في السحود: «سبحان ربي الأعلى وبحمده مثلها، وهو أقل الكمال، ثم الاكتناف، ومعرفة الأوقات فوقت الصبح إدا تين الفجر الثاني وبقي وفق الأداء إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر إذا غربت الشمس من وسط الفلك

وسقى وقت الأداء إلى وقت العنصر إذا صنار ظل كل شيء منتله وزاد علينه أدني ريادة، وببقى وقت الأداء إلى غيروب الشمس والمغيرب مع طلوع الليل، ووقت العشياء إذا غاب الشفق الأحمر، وعند أبي حنيفة والمزنى إذا غاب الشفق الأبيض، وهو وقت صلاة المتفين والأبرار. والأدان شرط لا فسرض إلا على الكفاية. ثم ثلزم فوانين الأداب، وتستحى من الله كما تستحى من سلطانك، أما سسمعت الخبر: لا تجعلني أهون الناظوين إليك، قان الله تعالى ﴿ فَاسْتُفَمْ كُمَّا أَمْرُتُ ﴾ [البلد: ٧]. وتعظم شعائر الله وتأتى بهــا في أوقاتها إلا الظهر في شدة الحركما قال: ﴿أبردوا بالظهرِ، ونوروا في الفجرِ، وأخروا في العصرا. ثم تأتى بكوامل المنوافل ممثل الضمحي، والتمراويح، والصلاة بين المغمريين، وأوراد الليل و لسحر، وسنن يوم الجمعــة العشرة وآدابها مثل الاغتسال، والسبق إليها، وفراءة الكهف، وتطلب فعلها في الإحياء، وتأتى فيها بصلاة الحاجة من اثنتي عشرة ركعة بست تسليمات تمرأ بعد الصاتحة أية الكرسي مسرة، وثلاث مرات: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَلَاكُ فَإِذَا فَرَعْتَ مِنَ حميع الصيلاة تسجد بعد السلام فتنقول في سجودك اسبحان الذي لبس العز وقال به، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لا يبعى لسسيح إلا له، سبحان ذي العز والكرم، سبحان ذي الطول والرحمة، أسألك اللهم بمعاقد العر من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم، وجدك الأعلى، وبكلمانك التامات كلها التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أن تصلى على محمد وآل محمد؛ ثم يسأل حواتجك الجائزة. ولا تصل في المواضع النحسة والمواضع المغصوبة، ولا في ثوب حرير، ولا في خاتم دهب. ونقوم بالمسكنة به والذل والصغار، فإذا احتمع الناس نحسبه القبامة، وتحسب صوت المؤذن كنفخ الصور، فظهور الخصيب في الموعظة كتجلى الحق بعتب الحبق والتوبيخ، وتيام الناس في الصلاة كقيامهم في الموقف ثم الانصراف في المسجد كتمرقهم يوم المعاد: فريق في الجنة، وفريق في السعير.

والسر في الوصوء هو طهارة الأعضاء وتنبيهها. والشجرة الآدمية كغيرها من الشجر لا بد لها من خدمة، فتقليم فروعها كفص الأظافر والحلق، وشربها الماء كالوضوء والغسل، وتنظيفها وحدمتها كحسن آدابها، وترك الفصلات الدنيسوية إنبات بقول العلوم عن سواقي الحدمة، وصون النفوس عن القبائح والردائل سباطها وحرمتها، وجريان مياه الفضل في مجارى أنهار العقول يكسب في الشجرة نوح حمام المحبة وصفير بليل التوحيد، وتمام المعرفة وأبوار البفين في برك البركات، وصفاء نسيم الصدق في جواز أحداق المعرفة. وأهداب الشحرة مخاطبة بأنوار الإيمان، ومادى الأزل ينادى بقلوب المريدين: سيروا من وأهداب الشحرة مخاطبة بأنوار الإيمان، ومادى الأزل ينادى بقلوب المريدين: سيروا من

قواليب الأغيار إلى الشحرة الزيتونة المباركة التى ليست بشرقية ولا غربية ويكاد زيئها يُضيء ولو لم تمسسه فارك اللور ١٣٥. هذا معنى قبوله تعالى. «لا يرال عسدى المؤمن يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذى يسمع به، وبصره الدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذى يسمع به، وبصره الدى بسمع وبي بصر، فمن بصر وبسمع بي أقل منا أعطه أن أحرق بنى وسه روزنة يرنى بها، وينظر من عير مثال، وأعطيه نوراً يفرق به بين حقائق معلومات». معناه تحمل قلبوبهم في صلاتهم إلى حطيرة العدس في شاهدون جلال الربوية من الديمومية، وتطهر لهم شموس لمعرفة من صفاء سماء حقائق القلوب، وتسجلي لهم حالات الآحرة بداتها مثل ميزان العقل وصراط اليقين، وهو معنى قوله عليه السلام: «أرحناً بها يا بلال» ومعنى قوله تعالى: ﴿واسْجَدُ واقْرَبُ ﴾ [لعلق: ١٩]. قال حعم الصادق وَرقي : «عند سجود العارف لذى المعارج يرفع الحجاب فيرفع القلوب الطاهرة إلى سدرة المنتهى، فيتجلى لها أنور القدس ويفتح لها أنواب حنات حرم الحق، فيعطى ما تريد لتابعتها لما تريده كما تمثل فيه بعص أهل التوجيد (شعر):

# أريددُ عَلَطاءَهما وتبريد مستسى فسسسسأتركُ مسسسا أريدُ لما نُسرِيدُ

وإذا صفت القلوب في الصلاة من الوساوس والمرذلة، حطيت بالمشاهدا لرفع عمام العم وظلم الوساوس عن عرصات القلوب، فهناك بشاهد الأقلاك والأملاك مثل ما نظمه الفاصي البستي:

رُوْيَة الحقُ بالعسمى عن سيواهُ وعسستسواهُ وعسستسراهُ وعسستسونٌ تَرنُس به سَستَسراهُ هو في الكلَّ ظاهر فيسيسر أن الله للكلَّ ظاهر فيسيسر أن الله لهنو بالعسيش والهنوا سَنتَسرَاهُ

وسأضرب لك مشلاً فأقول: اعلم أن القلب كعرصة فيه شجرة أراد أحد أن يصلى عتها فوجد فيها عشاش طيور بزقازق وهدير منعته عن لذه قراءته ومناحاته، فإن تشاغل بطرد الطيور فاته الوقت، فلا سبيل إلى وجود للدة إلا قطعها، وأنت قد عرست في قلبك شحرة حب الدنيا، وملات الشجرة بوسواس اكتسابك وهمك وعمك، فإن قطعتها صفاحالك وعطم إحلالك وتجلى جلالك كما قال الحبد:

تركت هُمَّ الدنيا فسصف عييشي وتركت هُمَّ الآخيرة فيصف البي

والسر مى الصبلاة إنما هو كتقرب الحادم إلى المخدوم إذ يراه فى قواليب الذل والانكسار ﴿ عسى أَن يَبْعَتُكَ رَبُّكُ مَقَامًا مُحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩]. وهو معنى قول سقراط.

اشتباك نغمات الأصوات من هماكل العبادات، تحل ما يعقد في الأفلاك الدائرات. إذ بات خواص الأدعية مفتوح ترجم عنه القرآن ﴿ إِلَيْهُ يَصْعُدُ الْكُلُمُ الطّيْبُ والْعَمَلُ الصَّالحُ ﴾ [فاطر: 11. وصفة داود مع المراميس معروفة، كان إذا كان له حاجة حاء بزهاد المجاهدة، وأقامهم في محاربهم، ووكل بكل واحد منهم صاحب مزمار ليقطع بلدة نغمه قلب المريد إلى حاجة داود، فتسرع الإجابة كإجابة الاستسقاء، والسحر المعول به متأثرة من الهمة

واعلم أن الأوزاد القلبية لا تظهر الا بطهارة المحل، فإد ارتفع السد من الفلت بالت موازين معارف القلوب، وامتد فيها صراط لحق، وفتحت أبوات المعرفة بالله، وبانت أنفاس حميم حب الدنيا، كما قيل: هناك حميمها القاسي، حميمها جنة فيها الحمام فإذا كان على هده الوتيرة، فاجعل حوائجك من مولاك في خدمتك، وتطيب بطيب المعرفة، والبس نسال شعار الندم، وضع حملك على تراب التواضع، واعلم أن لكن شيء ورنًا: ووزن الشعر بعروضه، وأرزان المميز بالنظر، وأوزان المآكول والمشروب بالكفتين والقباد، وميران الصوفية بأوقيات المهار، وميران الحطب بتعديل الكلام، وميزان القيمة بقصاص الأفعال، فكفة ظلمة طلمك وكفة بور طهارة أعمالك فاعلم حالك واستقم في أحوالك، فإبراهيم لما دله ميران النيظر قال بطريق التشكيك. هذا ربي، فلما استقام بين كفتى الأحوال قال وحهت وجهي

#### القالة السابعة عشرة

اعلم أن الخنواص غير محصورة وليس لها تأويل يحل فننوحد بلواتها، كالصرالمسهل، والسقمونيا، والشي المفيض، ليس علينا أد سأل لم أسهل هذا أو قبض هذا، فكيف نعترض طبيب الشرع فيما جاء به من التحليل والتحريم، أوليس حجر يشم يدهب المفخمة فكيف تشك في شفاء حواص القرآد وما فيه من التحرير، وفيه قوارع مخصوصة لمعاني محصوصة مثل سورة الواقعة للعناء والمان، وإذهاب الغم سورة الدحان، ورفع الملاء والتحرز سورة الكهف، وخاصيتها فهما اسطاعوا أن يطهروه وما استطاعوا له نقاله [الكهف ١٩٧]. ولا يجور قراءة الآية وحدها إلا بإضافة السورة اليهم كما قلم لا يحوز استعمال الأدوية المفردة.

#### مسألة في تعجيز النجم

تقول يا حكيم هذا النجم الفاعل المتصنرف في العبد، المولد في نقطة الكرة، كيف تصرف فيه نظيعه أم سجنسه أم نخاصيته؟ فإن قلت بالطبع فسالطباع مختلفة، وإن قلت

بالجنس فذاك سسمارى وهذا ترابى، وإن قلت بالخاصية فالخياصية عَرضٌ لا نقاء له، وإن سلمنا إليك بالخياصية فيهل هي نفس النجم أم في نفس الشخص؟ فيلا بد من الكشف والتبيين وإقيامة البرهان. أما السحر فيهو عمل وكلام قد تداولره بينهم في أوقيات معلومة وطوالع معروفة وطلسمات مضروبة، فإذا أردت أن تولد طلسماً يصلح لما تريد فخذ من كن للاثة أحرف حوفًا، فإذا اجتمعت لك في التأليف ثلاثة أحرف من تسعة فهو طلسم يصلح لما تريد، فانظر في الأوسط لاب عند مساعة الناليف فيهو يصلح لما دلت عليه الدقيقة من الساعة، ومثاله اب ت ث فتأخذ الجيم والثاء أليق عوضاً عن الجيم ج ح ح حذ الصاد من ط ظ خذ العين فيصبر عقربًا لتدوير الحروف فصع صورتها على حاتم والقمر في العفرب، تكف خاصيتها عنك أذى النساء، ترمى الخاتم في الماء فينغم سقياه المسوع، وتلقى به سوءاً بين من أردت، وبرش من مائه على سطح المبعض أو طريقه أو داره فيانه يستضر من سنة وخذ صورة أسد والقيمر في الأسد، وانقشه على حاتم بسواد ومسعه كلمة وهي «أثينا طائعين»، فتدخل به إلى الملك فيذله الله لك.

ذكر كلمات تذل الملوك:﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفيل ﴾ «دل البحر لبسى إسرائيل». «شاهت الوحوه». فهم لا يبصرون ولايعقلون ولا يسمعون.

ذكر كلمات يأمن بها الخائف من السلطان بقدرة الله: لاتزال تقول وأنت داخل إلبه أو قاعد عنده في نفسك يا قديم الإحسان بإحسانك القديم.

ذكر كلمات تصدق بها عند لسان السلطان: تقول عند الدخول عنيه: ﴿ الْيَوْمُ نَخْتُمُ عَلَيْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾ [يس ٦٥] ﴿ ولا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذُرُونَ ﴾ اللرسلات ٢٦]. ﴿ صُمَّ بُكُمٌ عُمْيُ فَهُم لا يرْجَعُونَ ﴾ البتره. ١٨]. ولا يعقلون.

ذكر كلمات تفرق بها بين جماعة فاسدة تخافهم: تأخذ أفرادًا من شعير حزام وتقول عليه أربع مرات: هاطاش ماطاش هطاشنة ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْصَاءَ إلىٰ يومُ الْقَيَامَة ﴾ [المائدة ٦٤]. وترميه من حيث لا يشعرون وتنطر ما يصبع الله.

فكر ما يبغض بين الشخصين: يكتب على بيضة وتشوى وتطعم ﴿ ومز قناهُمْ كُلّ مُمزَق ﴾ اسبا ١٩٥. ﴿ وَحيل بَيْنهُمْ ﴾ اسبا: ١٥٤. قطعًا، بغضًا. ويكتب على بيضة مخبط عليها بخام مضيق سبع ضادات وتوضع في مجمرة ملة، فإنها تستبوى ولا تحترق الخرقة، وتطعم البيضة للمحموم، وكثير مثل هذا وقد حصرناها وشرحاها في كتاب عين لحياة، وهو صغير الحجم كثير الفوائد، وفيه المقالة الإلهية التي هي سبب الجمع بين الآجساد والأرواح بطريق بعث الإكسير. اعلم أن الصناعة الإلهية لا تخلق، إن كانت فنكون وإن لم تكن فليس بصحيح، لأن جماهير الناس أحمعوا على: إن كانت فيلا شك أن تكون.

ودلالات المنقول والمعمول قائمة دالة على الحواز، فلمنقول قوله تعالى ﴿ وَمَمَّا يُوقِدُونَ عُلَيْهُ في النَّارِ ابْتَغَاءَ حِلْيَةً أَرْ مَتَاعٍ زَبِدٌ مَثْلُهُ ﴾ [الرعد ١٧]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُوتيتُهُ عَلَىٰ عَلْمُ عندي﴾ [القصص. ٧٨]. وأما المعقبود دل عبيه عمل الصابون، فيإنه جامع بين الأضداد، ماسك الطباع الدهنية والمائيــة والنازية، فيما حصل تجميده على تجميــده، دل بتجميده على تجميده، ولو لم تكن صناعة صحيحة لما كان الإبريز كثيرًا لبعد المعدن، وهي حالة مصنوعة كسائر المصنوعات، وقد ضاع العالم فيها، وصيعت الأموال في تحصيلها، فلم يظمر بها إلا الرحال الافراد المطلعون على علوم حواص النسات وحواص الحيوان. وبكن يا موسى لا يدّ لك من خضر يعلمك مسعنى خرق السفينة وقتل لغيلام وإقامة الجدار، مع معرفية الخصال الثلاثة حصل له كشف الكنز ﴿ وَكَانَ تَحْتُهُ كَنزٌ لَّهُما ﴾ [الكهم: ٢٨٦. فإذا خرقب سفية الصعبة، وقتلت غبلام الزئبق الابن حتى يصبير مناء رلالاً، فأضف إليه جدار تنصعبيد الزربيخ، فإدا صح لك قوامه وملكت إكسره فهي الحالة الفضية، ولكن بشرط نشر الفلوس الرومية حتى تصبر على هيئة التراب فتوضع وزنًا بوزن، فعد حسن السبك وقوام التصعيد وصارت الأرص فضة نتحذ منها دراهم معدوده وكانوا فيها من الزاهدين. واعلم أن الزرنيخ اسم مركب فأوله زر بالعجمية، فإذا صح لك فأنخ بجمال عائك على باب أستاذك ومعلمك، وسر بذي القريس من عقلك إلى مغيرت الشمس الذهبية عبد عين حيوان من نبات طأطأ، فبياصها للأبيص،وصفارها للأصفر، هي دواء العيون إذا نامت العيون، ثم سر إلى مطلع شهمس حرارة زئمو الآبق وحصله، فإدا بلغت بين السدين فانفخ عليه من نار لطيفة طية، فإذا صم إكسيرها أو لم يصح فارجع إلى حد الطلق، فإن صح لك فهو لإكسيسر اللؤلؤ الكبير فحمله فإنه موجود، وإن لم يقمدر على تحصيله، والعمل بها قد ذكرناه في كتاب عبن الحياة، فعليك بمداراته والصبر على التطويل

واعلم أن هذه الصناعة هي صناعة رباية لا يقدر عليها إلا الأبدان والرجال والأبطال الذين كشف الله الرين عن عبون قلوبهم، وهذه لاتصح إلا للطلائع الذي يريد به عونًا على لاحرة أو وقاء دين أو دفع شين، وهي حريزة غريرة، ولها أربعون صناعة قبلها ليكون عونًا عليها مثل عمل الأكحال والأبراد والأدوية والدوانيق، ونحن نذكر خواصًا دالة مظهرة لبدائعها وصناعتها مذكوره في كنتاب عين الحياة، وأعظم ملكها الأكبر هو تصاعد الزرنيخ، ومعرفة أجزائه، وزمانه المعتدل الصالح النافع للأبدان، غير مضر من حر وبرد، وهذه الصناعة الفصنة التي سمه أرباب الصنعة القمرية ، فقد نعمل فيما ينصعد من إكسير بياض البيض، وأصلح ذلك هو الزرنيخ المصعد قوامًا معتدلاً ووزنًا واحدًا معروف الصفة. فاقيهم واعرف زمانه المعتدل وحَفْ عليه من الحر المحرق والرد الممرق والمفرق، فتربيته فاقيهم واعرف زمانه المعتدل وحَفْ عليه من الحر المحرق والرد الممرق والمفرق، فتربيته

كرسية الأطفال مصقر إلى الاعسدال فائداً أولاً بصائع الأبرار والأكحال، مثل الغريرى الصعير والكبير، والجلاء الصدفي، وبرود الحسك، وبرود المياه، وهو أن يجتمع المياه مثل مياه التفاح والحصرم و لرمان وتضيف إليه عرق الماميرون وعرق الريح ودواودى حعفران وبهمنى سهر وماء الراريانح وتوتيا أخصر رقيق وهو المرادني، فإذا صح هذا كله فاجبله بهذه المياه مع ماء المرازيانج وماء الحسك ثم نشعبه بين الشمس والطل، فإدا أمسكت عمله وزالت رطونته فاعمل منه فصوص أو تصحنه حلا، فهذا هو التوتيا الهندى الذي يساوى مثقاله مشقالاً، ولا بأس معه بماء الماميثا، وماحى انعالم هذا هو البرود الجامع والحلاء النافع والتوتيا الهندى انقاطع، فإن عملت منه شيئًا فما يكون وهو رطب حار، هذا هو كيسباء الأبرار وبه يحصل لك إن شئت مكساً تستريح من تعب غيره.

إذا أردت عمل الأدن: خذ ما شئت من الأدن الحرق الصحيح وتضيف إليه لكل جزء ثلاثة أحزاء من شمع صافى، وتطخه بنار لطيفة بقدر ما بمنزج وتحطه، فهو الادن وكل مصبوع لا بد له من خمبر خالص وهو إكسبره.

صفة عمل الزعفران: تأخذ أصفر لحم البقر. وليكن من فخذه لا سمينًا، وتطبخه بالخل والزعفران ثم تبرده وتغسله شعرات زعفرانية، ثم تضيف إلى كل أدبعة أحزاء حزءًا من الزعفران الخالص.

فأما عمل المسك والزيادة: تأخذ من الخالص خمسة أجزاء وتضيف إليه مئله من لحبز المحترق، أو الكبد المشوية المحترقة، أو جزء فأرة مسكبّة، من كل واحد جرءًا يصاف إلى الجزء الأصلى من مسك أو رباد.

فهو الإشبارة كافية إن عقلت بصدق العمل، فقد قالت الشطيات لقمة من القدر نكفى لمن نشم الرائحة وفضل لقمة نتحتم لمن لم بكن شبعان، والصنائع مغطاة فإذا كشفت بان سرها. والعجائب طاهرة في كتاب عين الحياة.

واعلم أن السك هو من دم غزال برى يأكل من أطايب الأفاوية البرية كالملفل و لقرنفل وغير دلك، وقد قبل في العنير إنه ببيع من عين سأرص مدينة عصبوريا، و لكافور هو من عين، فيعبجن العنبر بأوراق بحيرية بين أشهب وأبيض وما شئت من الألوان، وقد برل من السماء عشرة أشياء كالمن والشيرخشك والترنجبين واللادن، وقبل هو عين في حال مرعش، ويبول من السماء القطر مع السحاب، يصاف إليه شيء من الروائد فيطبح عاء الشعير فيسقى للمرأة التي لا لبن لها ولا حيض فتحيص هذه ويدر لن هذه، وقد ينزل من السماء صفدع أخضر يصلح للبواسيس، وقد ينزل من السماء بأرص سفسين حنطة حمراء لينة باردة على طعم الزيد والعسل والثلج، إذا أخد من دقيقها

وكحلت بها العيول المعيبة رال عيه، ومن هها أحد من أخذ، وإذا بحر بعضها تحت أحد أبصر الملائكة، وبه ينحر لعطارد فيكنسه. وقد قويت عزائم المجنين بأن الأنباء بخروا، فالكليم بحر نزحل أول ساعة من بوم الست، والمسيح بخر للمشترى، وإبراهيم بخر يوم الأحد للشمس وللمريخ يوم الثلاثاء، وقد بخر زرادشت للمريح وعطارد، وقد بحر محمد رسولنا للزهرة يوم الحمعة، واختفى فى غر حراء، فكانت تأنه فى صوره جبرائيلية وهو تمثال لدحية الكلبى.

ومن أراد أن ينصر الجن مشاهدة ومصادقة ومتحاطبة ، وبسمع كلامهم وتعبيرته على ما يريد ، فلبقرأ سورة الجن في بيت خال من يوم نطالة في أحد أو أربعا ، وبين يديه بحور الليان ، ويخط له مندلاً يقعد فيه ولا ينقطع عنه البخور وهو يقرأ ﴿قُلْ أُوحِي إِلَي أَنَّهُ استمع نفر من الْجي ﴾ أربعين مرة ، وهو يمثلهم ويحدث إليهم ، فإذا خرجوا إليه لايحافهم ويستخدم منهم من شاء على ما يشاء من سحر وطلسم وهياج وتسخير وإطهار كنوز وحب وتنغيض .

واعلم أن من الخواص الساتية ما يطول شرحه، ونحن نشير إلى بعضه:

من أراد أن لا يبصره ولا تراه العيسون فليررع الخروع عند بدو رراعة القطن في رأس سور أسود، فإذا طلع يحبط عليه كيساء ويربيه حتى يحنى القطن، ثم يقطف العنقود كما هو نكيسه وبشفه حجرة، ويأخذ مرأة بيده، ثم يقطف منه حبة حبة ويضعه في قمه وينظر صورته في المراة، فأى حبة لم يشاهد فيها نفسه عند نظر المرآة فليمسك عليها.

ولهم الأنهر الضم وهو نبت في الأرص على صورة ابن آدم، فهذا يصلح لمن عقله على نفسه لو مر بحجر لتبعه الحجر.

ولهم حشيشة تسمى بحشيشة الراس، تبحر من أوراقها على اسم من تربد فيأتيك وإن لم يرد، ولكن بشرط أن تقبول هذه الكلمات على لمخور، تقبول: «يا جامع ياجن حمعوا وقدموا لاق لاق عاجلاً عاجلاً اشروث كسا ال صبى، انتبا كرها أو طوعًا قالنا أتينه صائعين الراسن يعمل منه شراب أتينه صائعين الله يوم الأحد أو أربعاء، وهذا حشيش الراسن يعمل منه شراب يسمى شراب الملائكة يصبح لأرباب الأحلاط المنساوية، وبصلح للساء العجفاوات من شدة الحيرارة، وتجفف ورقه ويعمل منه برود يصبح للعين التي ارتخت أجفانها، وقد يعمل منه دواء بسقوى اللئه، وقد ببخر منه تحت صاحب الحمى فيبرا، أو بسخر تحت النفساء دات المشيمة المعلقة فتزل، وقد يسلق ورقه بالخل مع ورق الزيتون فينفع الأسباب الصارية.

ولهم نبات لا أصل له في الارص وهو على هيئة السعنةود على شحر البطم والبلوط

ويسمى حب العصفور، ويسمى حب دبق صيد العصافير، يصلح بخوره للبيوت، خاصيته طرد الشيطان، ويبطل السحر المدفول مثل مشاقة الشعر المقعد، وبرادات الأمشاط والأوتار المعقدة، فهذه دخل السحر على محمد على المعقدة الله المعقدة وتبيع المعقدة المستعرب السحر على محمد على المعقدة الله المعقدة المعتمد المستعرب السعر على محمد المعتبر في الأولياء والإبر التي تشرك قريب النار ياعات من آخر سورة الرعد. وهذا الحب يعمل منه الند فيؤخذ منه جزء، وجزء من عروق القسط وعروق الزعمران، وشئ من برادة العود القاملي، يدق ويطخ جمسعًا إلا حب العصفور، فطعح جسمعًا عماء الورد الجيد العرق المعابة، فإذا تحبل وصار طبنًا يحط إلى الأرض، وإذا برد عمل منه الند على ما نريد.

أما صفة عمل الدرانيق النافعة فقد سبقا إلى ذكرها وعملها، ولكن أقرب ما تأخذه هو أن تضيف البندق المدقوق مع الجوز واللوز والسمسم القبيل والفستق، فيعجن جميع هذا مالعسل الشهد مع قليل من ماء الورد ويرفع، فلفيه منصعة وخاصلية لسم العقرب، وفيه خاصية للوقاع.

وجوف اللوز الهندى الحديث على الهريسة والحنطة نافع فى الوقاع ويصلح لمن وثبت عليه الأرياح الباردة أما الترياق الأكبر فهو أربعون حاجة مع لحوم الحيات مشروحة فى كتاب عين الحياة.

واعلم أن النبات والأدهان والحيوان ما يطول شرحه ولا يشعل كتابنا به، نكنى أذكر لك عمل إساءة وهى الظنبوث: تأخذ من بصاصات الربيع ما تريد على ما تريد واسم من تريد في ساعة محمومة، فتضعها في قارورة ريت بأعلى النار، فتعلمه ظبوث إن شئت كرمانية حشية للعض، وإن شئت قرشية للمحبة، وإن شئت فارسة للسلطان، وإن شئت كرمانية للخروج من المضرة والأمراض، وتعلقها في الشمس وكلما نقصت تزيدها دهنا، ثم تتركها في نافذة ظاهرة وتربيها وتخدمها وتبخرها، وتقول عندها مي كل يوم هذه الكلمات أيها الظنوث الطاهر كوني لما أريد، وهو يبخرها، ولا يبخرها إلا طاهراً لا حائضاً ولا جنباً، فهي تنقص عند نقص الهلال وتزداد بزيادته. فهذا من جملة الحواص الدهنبة، وفي الدهن ما يطلى به الجسم فلا يعمل فيه النار، وفي الأحجار ما يعمل منها فأس أو قدوم فإذا نقر به لا يسمع صوته، وفي الأحجار ما إذا وضع في التنور سقط خبرة، وقد عرفت خاصية المغناطيس وأما خواص الحيوان فتطلبه في كتابه.

#### القالة الثامنة عشرة في عزائم القسخير

تقف أول ساعة من يوم السبت مستقبل الغرب بثياب مسوداء وزرق بأبحرة مذكورة مثل اللبان والحرمــل وقشور الزمان والحردل البرى، ثم تقول في وقت سميد من تثليث أو تسديس مناط إلى شرف فتقول: «أيها السلطان الأعطم والملك العرمرم، مالك الفلك التابعة له النجوم، الخاسف لمزلزل: رحل أنت أشرف الكواكب وسيدها وقائدها ومؤيدها، أسألك أن تعطيني وأن تمنحني ما يصلح مث لبي» وتقول يوم الأحد عند طلوع الشـمس وأنت متقبلها بهمة مصروفة إليها: ﴿أَيْسُهَا السِّياةِ الرَّفِيعَةِ وَالْمَلائكيةِ الْمُطِّيعَةِ وَالْمُدِرةِ الكبرةِ التي جلدت بفيضها على الظلام فصارت نورًا، داتها طاهرة وسلطنتها قاهرة،أسألك أن تعطيني ما يصلح منك لي، واصرفي همـتك إلىَّ وأنت الملكة العزيزة والسلطانة الحـريزة بحق من سحرك وهو الملك العظيم؛. وتقـول أول ساعــة من يوم الاثنين: •أيها الكوكب الأظــهر، والقسر الأبهر، البارد الرطب الحال في الفلك المستدل البارد اللطيف، أسألك بحقك وبحق الملك المعطيك مسن نوره، أسألك أن تسعطيني منا يصلح منك لي، وتقسول في يوم الشلاثاء منخاطب المريخ المأيها السلطان الحاد النورى البار النوراني المزعج المدهش، أنت بهرم السطان صاحب السيف والسفك، ذو الحربة النارية والفتن الأرضية، صاحب احرب والصلاح والدم، أسألك بحق سلطنتك ودولتك وقهسرك أن تعطيني منا يصلح لي منك، وتخاطب يوم الأربعاء فتقمول: «أيها الكوكب اللطيف الشريف، والكوكب الكاتب الحاسب العالسم، تمارج القلك ووزيره وملاطف ومشيسره بلطافة أحملاقك وطيب أعراقتك وحسن سمعتك وصفاتك الحميدة وأخلاقك المجيدة الحسنة الطبيمة أن تعطيني ما يصلح منك، ولتكن على الماء في فروج من حشيش أخسضر وهواء لطيف بنفس فرحمة وريح طيب وأنت متصف بصفات الكتاب وتبخر في يوم الخميس للمشترى فتقول في دعائك: «أيها الكوكب الدين الصالح النقى الرفيع البديع المطيع لسميع السريع الذاكر الشاكر الناشر والحامد الباهر الحائف المستعلم عندك أكثر أحياء الأمواب والذي يبرئ من كل داء أسألك بحق دينك وأمانتك ومودتك وصروءتك وطاعتك أن تعطيني مايصلح لي منك؛ وتقول في يوم الجسمعة مخاطبًا للزهرة: «أينهما النفس الطاهرة والزهرة الزاهدة الباهرة ذات الملهو والطرب والرقص واللعب والشرب والأكل، الفرحة النزهة الناظرة والمزية الطائعة لربها الحرة الطاهرة، أسألك أن تعطيني ما يصلح منك لي، فأما يوم السبت فهو مخصوص عندهم لموسى لأنه زحلي، والأحد مخصـوص بسليمان وجماعة من الأنيــاء وصاحبة الشمس وفيه يتــبخر الملوك لها،

ويوم الاثين هو للقسر يصلح للوزارات والوزراء، ويوم الثلاثاء للمريخ وفيه بحر مراهيم الحليل، ويوم الأربعاء لعطارد وفيه بخر ررادشت وهو نبى المجوس صاحب كنتاب سطا، ويرم الحميس مسحصوص به عيسى، وأما يوم الجمعة فهمو لمحمد على . فالذي يُطلب من زحل وهو كيوان مثل المافع الأرضية وظهر الكوز وشق الأنهار والأشحار، وأما ما محص الشمس فيمثل الملك والملكة، والقسمر لائق بالوزرات، والمريخ بالحروب والبأس، وعطارد للكتابة والنقش والحساب والهندسة والعلوم الدفائق والعزائم ومحماطبات الجي كما سق ذكره، وأما المشترى فهو للزهد والديانة وحل الطلسمت السماوية، ثم الجمعة للزهرة قالوا المحادث أمر باحتماع الحلق عند بصف النهار في هيكل العبادات لاحتماع حواص الأنهاس بيؤثر ذلك في حصول المطالب لشرف نهسه الفياض منه على تابعيه من قولهم في حظة واحدة اللهم صل على محمد وآل محمد.

وأعلم أن الناس قد احتلفوا في الخاصة كما دكرياه في أول الكتاب، وخواص النيات والحيوان كثيرة، وقد دكرنا منها فصلاً طويلاً رائداً حارجًا عن لحاجة. وكم في الحيوان من حواص لا تعرفه مثل مرارة الدب للسمن وشحمه أيصًا وحمها مع تحريمه يدهب بالأرباح، وأكناد الأرانب تنفع الأكباد، وعيونها للعيون، وشحمها للأرباح، ويصلح منه طلاً لمعني. وشبحم الخنزير في علف الدوات، ودهن السيض للشبعبر، وما قطع من الكرم ينفع في الشعر، ودهن الشوك واختطة للثواليل وشحم النقتفذ للأرياح، وقصنه مع السكر لنطحال ورنَّ وسعًّا ومخ الحمــار قاتل وفي الهدهد منافع دكره صــاحب كتاب الحيــواد. والجوز الهبدي في الهرايس بافع للجماع، ومعاجين وأدهان للقيام. والحرارات الغالبة قاتلة، وهكذا البرودات والماء عقيب الطعام متلف، وحقل النول أتلف والفصد محمود والحجامة أحمد والقئ يبطف. والقليل من لبات الخيار بافع. والشوادج بلمبرود أحمل. والحطيات لصحب الجماع يغبى وأكل الهرايس أفض ، وشراب الرمان في المعدة موحل ، والبطبخ فيه فواتد. مطعم ومشرب، وربح طيب، ومقطع سال، ومدّ النول، ومقطر لعسل المثانة. ويدهب مع القيَّ الحلط وفيه مصار ينشف الحلق، ويزيد الصفراء، ويورث الحكاك، ودفعه بالسكنحيين. والقييت المحلى يقطع الشهوات، ويعصم ويسمن مع الريح الطيب. وخير العواكه أنضجها، وأجودها قبل الطعام إلا الكمثرى فـقليله بافع بعد الطعام. وتقليل النرد أجود لعينك: عن صفة الطبب فدت. والجائع درهم أو أقل. وقد تصعب مداواة المتحـوم. ويكره تعحـيل الماء عقـيب الطعام، ويسـتحبُّ امــتصــاصه، ويكره عَــبُّه، وأكل احوامض في الصيف أنفع، والسوادح في الشتاء. وأنفع الفواكه الغدى مثل التين والعنب. وُ نَفَعَ الرَّمَانَ المَلاسَيَّ قَلْبُلُهُ بَعْدُ الطُّعْمَامُ أَوْ عَبْدُ النَّوْمِ، وَهُوْ مَصَّر بأصحاب الجماع لا سيما حامضه.

#### فصلوهو المقالة التاسعة عشرة في الأشربة

أما السكنجيين فهو أول ما صنع لدى القرنين، وأحود المعتد، وإبقاء لمتعقد. وشراب الرمان يوحل المعدة وفيمه تنويد الكند. وشراب الحشخاش والبنفسج والنيلوف فوائد عملها في الرأس. وشراب للراسن يعمل في الخلط السودوي حتى رعم أبو نصر الفارابي أنه يغني عن المفرح الصفير. وأما شراب التفاح وما يبخذ منه ففيه الفوائد القلبية - وأما شراب الورد فهو يسمهل الخلط الصفراري، فإن أعنته بدرهم ونصف ثريد، ودرهمين مسوريجان، فيكون سفوفًا قبل شراب الورد أوبعده. وأما الأرباب فرب السفرجل يعصم المحرور، ورب التماح يعمل في النميحة الواردة عن ضعف القلب إذا كان من حرارة، ورب التوت فخاصيته في الحنن. وجميع الأشربة والربوب فالعناء عنها بالحمية مع العود إلى العادة القديمة كما حاء هي حديث «المَعدَةُ بَيَّتُ الدَّاء والحَميَّةُ رأسُ الدُّواء، وعودُوا كُلَّ بَدَن مَا اعْتَادَ ، ولابأس لمن اعتماد الشربة أن يتعهده عند لحاحة إليها، قال أبو طالب المكي يُؤثث لا تتعرضوا مع العادية إلى الدواء فربما يفصها وشرب الدواء في لحريف أوبى من الربيع، لفربه من المآكل التي تخدث السهولة. وأما النقول فأنفعها الهليون والاسفناج. روى اس قتيبة أن النبي ﷺ قال «أربع حشائش من الجبئة يقطر عليها في كل ليلة تطرة من ماء الجنة، وهي الاسفناج والهندبا والهليون والخس، ففي الهندباء تبريد، وفي الاسفناج والهليون ترطبب، والحس **يولد دمًا صالحًا\* وأنفع الهليون ما عمل بمخاض البيض والريوناج، وأنفع البيض مخاخه،** وأجود الخيار المقليل من باطنه، وأما الكرفس فإنه يفتح السدد قلبله، وقد يتبرا به الناس في نعص السلاد. والسداب يورث الحسدام إذ أصله من حرء الدساس. قال ﷺ في التين: ا ﴿ كُلُّ النِّينَ رَطَبًا كُمَانَ أَوْ يَاسِمًا فَإِنَّهُ يَنْفَعُ فَى الْجَذَامِ وَالنَّقْرِسِ وَالبَرَصِ \*. زعم الأصاء أن في التبن حاصمة قطع الناسورَ ويدر دم الحيض، وأنَّفعه الغَديُّ الصغبــر الأررقُ البالغ، وأكله على الريق أنفع وأخره أجود من أوله وأول البطبح أجود من آخره. وخيار الخريف حمى، وريحان الحريف زكـام. والشرب في كور الحماعة يورث الآلام، وســره من أبخرة الأفواه. وحمن النون يورث حصاة للثانة. وشرب بدر النظيخ السقى يعمل في عسر البول، وعديه إذا دُق مع الكشة أو العدس ينعم البدل ويزيل الزهكة. ويكره العسل في الحمام بالعدس والمواضع النحسة، ويجور الغسل بالعدس في الأوالي، ودارك الأشنان بنشف رطوبات الأسان ويسمى ويسمر الألوان. ومعجون السمسم فيه ترطيب الشعـر وتنعم البدن وشقاق القدمين أمان من الجذم. وأكل اليقطين بعمل في الخلط السوداوي وحلاوة لقرع بزيل التحقيف. والزيرياح فأعدل الألوان، لكن بشرط أن يضاف إليه الحشخياش المرضوض.

واللوز المحمص المسرضوض من الدارجيني والزعفران يحل بالماء الورد والعشل يوضع في رأس اسطيخ، هذه حيالتهم على السكنجبين. وأنامع الحلوة ما كثار خزه، وأرطبها حلوة البيض، والقطايف أصيرها. والمسير ثقيل في المعدة، وأجود السهل الناعم مثبل الصابوبية والكافورية. وأما خبيص اللوز فشقيل، وأجود الناضح الكثيـر الخشخاش. وأمـا الهرايس فأحودها أنصحها وأحقها بلحم الحديث من المعز والضائن قال صلى الله عليه وآله وسلم: «شَكُونتُ إلى أَخي جبُرَائيلُ ضعْفَ الوقاع فَأَمَرَني بأكُل الهَرابس فَوَجَدْتُ لأمْري جَبراً». والإكشار من لحم الدَّجاجُ يورثُ الحرارة في الأطراف. والمأمونية بالخروف المشوى أجمل لكنها أثقل هذا فصل إشاره في الأدوية والأطعمة وأنفعها ما دام وقل حسابه، فهذا طعام المترفين، فقد قدم عــــمان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطايفًا بالقند والفستق ودهن القرع، ففرك وجهه عَلى ثم قال: ﴿ آه منَّ طَعَام الْمُتْرَفِينَ وَحَسَابِ المُتَّرَفِينَ ۗ وقدم قعب من حليب وتمر إلى النبي ﷺ فقال: «كلَّيه بـا عائشة بالسـمنَّ يكن أليق». وكان يأكل النبت بعسل العرفط والمعافسير. فمن ترك شهوات الدنيا وهو قادر عليهما كتب له من الأجر ما لا يعد، والسبر فيه أنه أوقع بينه وبين نفسه فسكت عن اللذات والشهوات، فبإذا فارقت هذا العالم الخسيس والحبس المظلم والجسد المعتم لم تتأسف على معارقة المحقورات، رقت على عالمها وشرفت بعلمها، مثل العلوم الرسومة المتقشة فيها، مثل علم التوحيد، وهو العلم بالله وحده بالسراهين النقلية والسعقلية، يحدث به لك حناح تخرق به عسائم الملكوت، إذ الأرواح ثلاثة: نفس العارف، والناسك، والزاهد، إذا اجتمعت خــــلالها الثلاثة فلا يصرها الموت ولا الفوت، لأنها كـاملة رقت إلى عالم الكمـال فهــى تحظى بما ليس في الجنة من المقامات العلوية والأنوار القدمية في الحضرة الصمدية، مجاورة للملائكة الروحانية، تجتمع إليها وتسمع عليها من العلوم المودعة عندها، فهي تنفصل عن عالم الكون والعساد وتلتحق بعالم البقاء الذي ليس فيه نقص ولا نماد «أعددت لعبادي في جنتي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اعلم أن هذا الحديث بدل على أن وراء نعيم الجنة نعيمًا لا تدركه النفوس إلا مع مشاهدة، فهذا يعجز عن صفة مشاهدة، لأنها لذة داتية تجوز عن حد التعبير والتفسير، كما لو قبل للعنين عن لله الجماع لما عمل، ومدرك اللَّذَة لا يفدر على تعبيره، فهذا لا يدرك إلا شاهده وهو النظر إلى الله الكويم. وأنت تريد أن تـعرف للة الشاهدة من غيسر إبصار، كما لا يتنفع الجبان بذكر الحرب من غير مشاهدة ولا مواقعة، وكيف نطمع مع الغفلة برفع الحجاب وقد سمعت أن زين العابدين عليه صلوات الله كان إذا قام في صلاته يرفع السد بينه وبين محبوبه فيطاف بقيه في عالم الملكوت الأعلى؟ وهو معنى قول أميـر المؤمنين على عليه السلام: سلوني عن طريق السموات قــإني أخبركم بها.

وأنت أنها المبطل العافل عسد نفسك وأسير شهوتك وتريد أن تلحق بالأبرار والمقربين، أو تطعن مع حمعتك وجهلك في كرامات الصالحين! (شعر):

تريدين إذراك المسالي رَخييسه ولا بد دون الشهديد من إبر النحل

تُريدبنَ أَق أَرْضَى وَأَنْت بَخِسيطة فَسَمن ذا الذي يُرْضَى الأحسبَّة بالبسخلِ

وجاهد ولا تجاهد، وارك فرس حس ظنك، واقطع الغاية حتى تكون آبة، والبس ثوب الشفاء إن أحست اللقاء، وارض بالعيش الطفيف إن أحست أن ترقى في عالم المجد إلى قُلة حمى الملكوت، قبال صلى الله عليه وآله وسلم: فظفرَ الزَّاهدُونَ بعزِّ المدُّيَّا وَنَعيم الأَحرَة، وسلم المجنون على ليلى فابت رد السلام فقال لها. ولمَ؟ فقالتَ: أحرت أنك عت النارجة لحظة، ولو كنت صادقًا لما نحت عنا، فقال عسر على ويارتكم فأحبب أن أراكم في المنام فلمت، فقالت له ليلى: كأن شخصى قد زال عن قلبك ومثالى، فقال عزمت عن المثال فاستمقت إلى التمثال، فأنشدت ليلى:

لَـمْ يَكُن الْحُـدُونُ في حـــالـة إلاَّ وقَــدذكنت كــمـاكـانا س لى عليــه الفــفلُ من أجل مـا يَاحَ وإنى مت كـــنــــــــــــانا

قالوا يا رسول الله إن بشراً وهندا مانا في حَبهما، فقال عَلَى الله عن حمل المحبة فمانا»، ثم قالت عائشة: حتى لك يورثك شوقًا وفقرًا؟ فقالت: أو أبقى بعدك لا كنت إن بقيت، فقال: «ستبقين ولكن تشقين حتى تلقين»، ثم قال: «با عائشة إذا مات لزوجان المتحابان فلينظر أحدهما رفيقه كانتظار الغائب». (شعر):

ن المنتابان المنتسر المنتسب المنتسب المنتسب المنتسب المنتسب المنتسب المنتسب المنتسب حين نأنس ألم المنتسب حين نأنس ألم المنتسب المنتسب

ولما حضر الموت الصديق فالت زوحته وافرافاه! فقل الصديق بل أنا وافرحه بلقاء الأحباب! فلا بدّ من اللقاء في دار اللقء، فشمر عليك، وقدم بين يديك عساك تظفر بسهرك، فمن أدلح بلغ المتزل، ومن جعل البيل له حملاً قطع عليه مفاوز الهلكات. (شعر):

# فَـــنب واثقرا بالله ونُنب أ مــاجــد

ترى الموت في الهـيــــــا جسى النحل في الفم

وشق الحنيد جبببت لما سمع صببًا ينرسم ويفول. أرى زمـاني يمر بخشن وينقصي بالمغالطة، وقد تركني رماني بحال مالي حال، إدا صبحت الأعمال وطبنت الأجسام وسهر العاشقون وقللوا الراد والرقاد، فتحت أبواب بساتين الانستيقاق، وبزعت شموس المعرفة، و زهرت مراهر القرب من وراء الحجب، وأشرقت هياكل القلب من أنوار جمال الرب، ورفع الحسجاب وقطعت الأماني، ونادي العاشق بمعشوق. كوشف بالكائنات، وشاهد حقائق الموجودات، وحضى بأسواع المكشفات، وشر عليه نشار الكرامات، وبشر بأعلى المقامات. وقال أبو الحس البوري: دخليا على أبي يزيد لبسطومي فوجد لديه رطبًا، فقال كلوه فإنه هدية الحصر حاء بها من عند رسول الله ﷺ، وأنا ما طلبتها إلا من الله تعالى، م طلتها بواسطة الخضر، أكلها على يدى الخضر، ثم دحلنا عليه في الجمعة الثانية فوجدنا بين يديه رطبًا في طبق ذهب أحمـر، فقلنا: ما تطعـمت منه؟ فقــال لا هي لي ولا لكم. فقلنا: كيف حديثها؟ فقال كنت قاعدًا بالليل أللو القرآن فسمعت حذ الهدية منا لا واسطة بيتنا. واعلم أيها الغـافل المححوب عن لذة المعرفة أن أحـباب الله يتدللون عليه كـما يتدلل المعشوق على عـاشقه، كما قال رابعـة: بحق ما كان بيني وبينك البارحــة احمع اليوم بيني وبين شيحنا يوس بن عبيله! فدخل يوبس فصال. يا رابعة صبعت دعوة فيلما لا بد أذ يكون، فقالت يا شيخ دع عنك هذا فأبن آثار دلال الأحباب وأنت تريد سببًا بلاش، فهذا طلب الأوماش. قال الجنيد لرجل يعطى أجرة الضعلة: أم تعطيني منعهم يا شيخ؟ فنقال الرحل يا أحمق تمني نفسك بالبطالة لـو عملت الأخذت. وقد مر الشبلي بدار فسمع صاحبة الدار تقول لروحها. لا بمن عليك إلا بقدر فعلك، تريد بلاش عناق ورقاق، فقال الروج الكسل يعمل أكثر من هذا، وأنشد:

ف لا فَاتَنِى مَ قُ صَ دِى قُ لَابُّتُ جَوى حَلَى حَلَى الكسل حَطْت لدينا مستصائب الكسل لوعلمت لرضيت على خليلة

#### المقالة العشرون في المأكل والمشرب وآداب المائدة

أعلم أن الله تعالى خـلق هذه الصورة الأدميــة وحمل لها غــذاء وهو سبب بفــثها، فالناس فيه صروب: فطائفة تفنع بالفليل من الماكل، وهي المتقعة التي يصلح أن يكون منها منعمدون، والتي هي شبيه الملائكة بحصالها وخلالهما ونومها ومأكلها، فحكلما قل الغداء كنت مشبهًا لسكان السماء، وثمرته العافية والعناء عن الطبب، ومن قلة الأكل يحصل رقة القلب وقله المحرح، فيس كانت هميته ما يدحل في بطنه كيانت قيميته ما يحسرح منها، والإقلال من الأمراق والصوكه أسم. واعلم أن كشرة المأكل ككثرة الرصاق لا تربح من كثرتهم خيرًا، ألم تر إلى رسول الله ﷺ ما كان يحمع بين الإدامين؟ فهذا فيه رهد وطب. وفي البطور بطور نارية تأكل ما يلقي إليها، والنار لها سبعة أبراب، وللبطون مثلها، مثل باب لحرص، وباب الشره، وباب النميمية، وباب شدة الجوع، وقلة المالاة بالخطايا والمأكل الحرام أشد لدنوب وأعطمه. وللحد سبعة أبوب دالة على أبواب جهنم، مثل السمع والنصر واللسان والنطن والصرح واليدان والقدمان فهده أبواب السعباية الدالة على القبائع وأعطمها البطون، وأعطم الافعال الفبيحة مطالم العبيد، وقال السي عَلَيْهُ امَنْ أَكُلَ لُقُمَتَيْنَ مِنْ حَرَامٍ حَجَبْتُ دَعْوَتُهُ ٱرْبَعِينَ صَمَاحًا، وَمَنْ مَلاً بَطْنَهُ كَانَتِ النّارِ أَوْلَى بِهِ ١٠ والحرام هو مثل المعتصوب والسرقة، وأحد القصاص والحنايه بغمير إدر ربها، وقطع الطريق، وقسول الرشوة، والإجارات على الطاعات، وانتياع الحرام، وأحرة الحجامات، وأخذ ما لا يستحق حتى نوبة الماء، وأنواع كثيرة ذكرناها في كـتب اللإحباء؛ من لحلال والحرام. وأما المكاسب الحلال فأصلها الحلال مثل البيض والبلوط والمن والحشيش والحطب وأما الصيد فعبه كلام من العلماء فتركبه أحمل، وعلملك بيدك مع لصح أجل وأكسب اجتمع أبو الحسين النوري وأمو يزيد وسفياد بن عيينة فأخذوا ببعص أجرتهم خبيزًا وتصدقوا بالباقي، فلما قعدوا لأكل الراد قال سفيان هل تعلمون منكم السصح في الحصاد؟ صفالوا: لا نعلم، فتركوا الخيز مكانه وراحوا واعلم أن سر الحرام غامض نكشف بعيضه فنفول: إن الصابع واحد والخلق من فيسضه، فالمعتدى على بعض أجزاء الفيض يسرى معدوانه إلى الكل كما قال تعالى في القاتل: ﴿ فَكَأَنُّما قَتلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْياهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيا النَّاسَ جَمِيعا ﴾ [المائدة ٣٢]. والقياس إدا قال: شعرك طالق، سرى الطلاق في جميع حسدها، وهكذا إدا تصدفت فقد أرصيت به الصابع والمصنوع. واللقمة الطيبة وهي الحلال أفضل عبد الله من صدقات كثيرة، فإذا أردت الأكسل فكل ما دنا من الأرض بالأصابع الثلاثة بعد الجوع، وقم

قبل الشبع، واقعدوا كقعودك بين يدى شبخك للتعليم. راعلم أن الله سبحانه وتعالى قد نزع البركة من الحار والحرام، وفي المأكل الحر أربع مضار: بهدم الأسنان، ويصفر الألوان، ويزيل الكبد، وربحا يحاف عليه من أذى المصران. وغسل البدين من الطعام وبعده. ولا يجور أكل المنتى للزوجين إلا بإذن بعضهم بعضًا، والسر فيه أنه يورث النفرة بين الزوجين والربح الطب هؤلف ومحبب وترك غسل البدين يقمل الثوب ويولد رائحة كريهة وربحا على ما ورد أن الشيطان يسترضع البد ويستحسن الصورة فيألفها. ولما كان المقصود من الحلال تصفية الفلوب وتقليل الذنوب، صار طلبه فرضًا كطلب العلم فإن العلم إذا لم يدل على خير فهو ضرر، وفي الحديث فمن أكل الحكلال سنّة كُشف له عن طراز العرش وصفت أثوار خواطره، وهو كيمياء السعادة الأبدية، ينشرح به الصدور، وتصفو به أنوار المعرفة، ونثبت في القلب عين الحكم، وبه تكشف غشاوة الغفلة، وترفع سدود الغرور، فيبين صفاء سماء التوحيد، وينكشف له اللوح المجيد، وتسمع بأذن صفا حاطرك هدير تسبح الملائكة المقرين.

واعلم أن النضوس لا تكون مرهونة بعد الموت إلا بمنظالم العبيد، والسر مطالبة حاصرة بين غريمين بين بدى حاكم عدل عليهم باق. والمساواة واقعة بين العبدين إلا من أتى الله بقلب سليم، تخلصت الذمم من المظالم، وانفك قيد النفوس، فيصارت الأرواح أين تحتار، ولهذا قال عَلَيْ : "إنَّ الأرواح أَتَرُور بيُونَها وأَهْلَها، فَإِنْ رأتُهم بخير شكرت وإلا نفرت وهي تُنادي يا أَهْلَى إيَّاكُم والدّنيا فلا تَغُرّنكُم كَما غَرَّرَت بي وهذا هو سر نداء الندم وأما الأرواح الطيبة الطاهرة من الدس والآثام والمظالم فهي بطير أين شاءت واحتارت على صور دكرها الناس، إما جوهر، أو هيئة ملك، أو جسم لطيف، والكل مدرك حساس عليم عوارقه الجسد. فبقدر انتقاش علمك يا هادى سيرقي العلم فوق الجهول، وفي الحديث واجنهادك خوفًا من الأثام فاقطع أصولها.

## المقالة الحادية والعشرون في تهذيب النفوس

اعلم أن نفسك أشد عداوة لك كما في الحديث: «نفسك التي بين جنبيك هي أعدى عدوك تدعوك إلى الوبال، وترشدك على الضيلال، وتوقعك في الدناءة، وتركبك نفس الهوى، وتوقعك، وتطمعك، وتهلكك، فأقطع خصالها وخلالها وشرهها وشركها وطمعها وولعها وشبعها، وفي الحديث. «أنَّ اللهُ تَعَالَى لمَّا خَلَقَ النَّفْسُ قَالَ لها:

مَنْ أَمَا؟ فَقَالَتُ: وَأَنَا مَنْ أَمَا؟ فَعَذَبُها بِانْواعِ العَذَابِ، فَكُلَّما قَالَ لَها مَنْ أَنَا فَتَقُولُ وَأَنَا مَنْ أَنَا وَخَي مَذَّبِها بِالْمُوعِ وَالتَّواضُع، فَقَالَتُ: أَنْتَ الله اللَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ » مفك زيجة تطالبك بالشهوات، فإذا شبعت طمعت، وإذا عبصيت رفيضت، هي لموقعة في البلايا وهي أم الرزاي، هي الذئب الكلب، والأسد الحرب، والكلب النهم، والعدو القرم، دؤها كثير ودواؤها قليل، ولمعطم وسائل السلامة منها الحلاف لها (شعر).

إذا طالب نك النفس يوس بشه و ق وكان علي ها الله واع طريق أ فَحَالِفُ هواها ما استطمت فإنسا هواها عالي هواها عادت و الحالي المان في المان المان المان المان ألم المان المان

ولا يجد المريض حسن الشفاء إلا بالصبر على منز الدواء، فعذبها عا تهذبها، فقد أنشد البستي لنفسه (شعر).

فإدا عرمت على تهذيبها فصربها سياط تعذيبها، واقمع بالتواضع كبرها، واطحنه بالر الامتحان، واجعل العلم لها سيلد الاخداد، والعمل الصالح بها مولى الحلان. وتعلم الأخلاق اللطبقة، وتكسل الأعلق اللطبقة، وتكلس ولا تتباس واعلم أن الله لطيف، وليس من شأن الطيف أن يعلن اللطيف والمهدب لنفسه والمعدبها واعلم أن الله لطيف، واعدم أن الخير عدة والشر لجاحة. فربها باللوافل، وهذبها بين يدى شياد المحاهده واعدم أن الخير عدة والشر لجاحة في فربها باللوافل، وهذبها بين يدى شياحك بالسمع والطاعة، واعلم أن حرمة الشيخ أعظم من حرمة الوالدين، والشيخ هو الوالد على الحقيقة، والمرشد إلى الطريقة، والمخرج للمريد من ظلم الجهل إلى نور العرفة، وإلى السعادة الأبدية، والمنجأة الحاصلة، والالتحاق بالملائكة، لأن الشيخ هو الطبيب للنوب، وأما لوالدان فهاجت بيران شهواتهما لقصاء الوطر، وحنيت أنت من ثمار الشهوة ما تقدمت نيتها بإيحادك عند الوطء وكان سبًا لإخراجك من ظلم العدم إلى ظلم الحهل ودار المكايدة والعناء، فقد أجاد نقلاً وقصراً وعقلاً. وأنشدني المعرى لنفسه وأما شاب في صحبة يوسف بن على شيخ الإسلام

أنها صبيباتم طول الحسيبة وإنَّميا فِطرى الحسمَامُ ويوم ذاك أَمَسيَّبِدُ قده فداز من صحيح وليل أو دنا شعرى وأبدنى الزمان الأبّدُ قالوا في الآخرية في المربع في البريّه جَبّدُ كسنبا أتوا ما في البريّه جَبّدُ فامشيرُهُمْ نالَ الإمسارة بالخَنَا ونقيب بهمْ بصلاته يتصيدُ كُنْ مَنْ تشاءً مُسهَ جَنّا أو خالصًا فاذا رُزْقْتَ حجّى فائت السيّدُ ولله ما مصمعوا مقالة صادق الإوظ فوا أنّه مُسَديدً

ومن علامة علمك أنهم إدا مرجوا لا تلتفت، وإدا مزحوا لا تتزلزل، وإذا كابروك لا تحول. وكابد نفسك عن المزاعفة والمصابحة، فالكبر مطب النفس، فإذا أردت الغاية الكبرى في تهديمه فاقصرها في بيت أربعين صباحًا أو أربعة أشهر، وهو الأفصل، وانقطع كأبك ميت، ولا بنق لك حاحة، وحصل من الزاد ما وافقك وأعانك كما تحصل طريق مكة، ثم اركب مطبة متابعة الشرع، ثم سر في دلوات قمع النفس، وليكن البيت مطلمًا ورمان الشتاء أولى. ولا تأت بغير الفرئض من الصلوات، ولا تنم إلا علمة، وكل ثلثي أكلك بعد الحوع، ومنقدره من اللقم الرسيطة سنة وثلاثون لقمنة. وليكن دكرك لا إله إلا لله الحي القسيوم، فأذا كُلُّ اللسان فأقل بقلبك ولا تخف من الواردت عليك فهد يجيئك صورة قبيحة، وخيالات قباطعة، وجن وشياطين ومبلائكة ومعلمون، فواحد يقبول أعلمك الكيمياء، وآخر يمنيك بالكنوز، وهذا يوعدك، وهذا يهمددك، فلا تلتفت، فإنه سيظهر لك مع الصدق وترك التسجربة عجبائب وفنون، فعند ذلك تدوب كشائف الححب عن الفلب، وترفع ستبور لغفلة بين فلبك وبين اللوح المحيفوظ فتبشاهد ما صيه، وتتشغل إلى الحلائق معاينة، وينكشف لك في اليقظة، ما كنت تشاهده في المام، فيستنير القلب، وينشرح الصدر بأبوار الجلال، وتنخرق الكائدت، وتبكشف المبتورت، وتطهير الكرامات التي هو أحوات المعجزات، وبينهما فرق في التحدي والإطهار والاستنار، مل إذا وصل العبد إلى درحة التسمكين صار الحل بحكمه، ما شاء فمعل أو قال: ﴿ وَأَمَّا بِنَعْمَةَ رَبُّكَ فَحَدَّثْ ﴾ [الصحى ١١]. وكل ما تحده في الخلوة تعرفه شبحك، فالشيخ في قومه كالنبي في أمته، ومن ليس له شيخ فالشيطان شيخه، ومن مات بغير شيخ فقد مات مينة الجاهلية، فيعلمه

ويدله ويعبروه طريق الوصول إلى الله تبعالي وصاحب الخلوة يبهب عليه نسيبم القرب من دواحل الحجب، وينكشف له أسرار قلوب المخلوقين، ويزوره الأبدال، فـتراه فـرحًا طبب الخلق حسن العشرة، دَعبٌ لَعبٌ، لأن الله يكون قد تجلي بقليه، فيسمع كلامه، ويبلغ منه مرامه، ويكاشف شموس المشاهدة، ويعلم المحميات، ويطلع على الكائتات. ومن علامات الواصل بالله عبيس الحنق، وكشرة العلم، وحلاوة الكلام، والتنواضع، وصاحب هذا الطريق مع علمه العبرير لا عبوس، ولا حقود، ولا متكبر، ولا طالم، ولا متبجبر، ولا أكول، ولا شروب، ولا نؤوم، نفسه ملكوتية، قُوَّى حبرائيل همته، ونُفَخَ إسرافيل سعادته في صور هممه، فحدا به حمادي محيمه، وسار به في بيدا، معرفته، حتى تجلي له بيت الجلال، فانكشف منه حاصيته يمشى بها على الماء والهواء ريطوي له بها البعيد فاقربوا من هد الرحل تكتسبون من قربه وفيص حاصيته ما اكتسبه الهـــلال من قرب الشمس. ورعما ينتفل أحوال الأبدال إلى التلاميذ والمريدين كما نتقلت النبوة من موسى إلى يوشع بن نون. وعلم أن الأحوال والمقامات لا يصدقها إلا من عرفه ، كما لا يصدق علم الكيمياء إلا من عالحه وعرفه، فكن من يكمم عند الصابع الواصل العليم فقد هدي، فإن الأعمى لا يتصبر القمر، والزمن لا يعدو حلف الطريدة وأنت تعيب وليس فيك نصيب، ولا أت محب ولا حبيب، بطبك مبلاءة وعينك محيطة ولسانك محقود، وعيملك قليل وأملك طويل، وذبيت عزيز وربك بصير. فاستمع مناديك في جنب واديك قال: لا تعب الحرائر حتى تكور مشلهم، واخش بمفلح نادى من وراء اللوح. فأحسن لطن فبإنك قد طرحت فطرحت، وجرحت فحرحت، ولو أوصلت لوصلت، ولو خدمت لخدمت، لكنك متشبت تجعل طم ع وهي حالية من لنقط فهلكت وما ملكت، وما فياتك فاتك والندم تجده عبد وفاتك. واعلم أن الله مع الذين اتقوا والدين هم محسنون (شعر):

### 

واعلم أن الآمات المدالات على لذكر والأحسب ال كشير، فيمن دليك قبوله تعالى: ﴿ الْأَكُرُولَ اللَّهَ ذَكْرًا كثيرا ﴾ تعالى: ﴿ فَاذْكُرُولَ اللَّهَ ذَكْرًا كثيرا ﴾

[الأحزاب ٤١]. وقوله: ﴿ وَلَمُدُرُّ اللَّهُ أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]. وقوله: ﴿ وَاذْكُر رَّبُكُ فَي نَفْسك تَضرُعًا وحيفةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مَنَ الْقُولَ بِالْغُدُرُ وَالآصَالَ وَلا تَكُن مَن الْعَافلينَ ﴾ [الأعراب ٥ ٢]. بين المراتب والأوقات والذكر الخفي أحمل، إذ ليس فيه أذيُّ لسامعه، وهو حالص عن الرياء والنفق، مثل صوم السر وصدقته، و لحث عليه كثيس. وقد سئل رسول الله ﷺ هي رجل ينصــدق بمال حلال وآخــر يذكر الله من صلاة الصـــح إلى طلوع الشمس فأى الرجلين أفضل؟ فقال: ﴿وَلَذَكُمُ اللهُ أَكْبُرِ اللهِ الْحَدِيثِ: ﴿أَنَّهُ مِنْ ذَكُمُ اللهُ مِنْ طلوع الصجر إلى طلوع الشمس فله أجر من تصديق بمانة ناقبة حمراء حملها من ذهب أحمر، وكأنه قد أعتق ثمانية رقاب من بني عبد المطلب. ثم الذكر له ثلاث وظائف فدكر الظاهر للقلقة اللسان، فهذا يستحب في التلاوات من هياكل العبادات، والذكر لخفي أعلى ضروب العبادات والصدقات، وذكر البقلب، ومنه يحدث العناء من العبالم والاشتهال المحوب. الأنا ذاكر من ذكرني، وجليس من شكرني، وحبيب من أحبني. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملاً من قومه ذكرته في ملإ من ملائكتي؛ ثم يحصل من العناء الأول فماء ثان وهو أن يغيب عن النفس لمشاهدة حضره القدس، فبصير الذكر لك عادة وعبادة. كشف الموت عنك أعباء الأثقال عدت في عادة ذكرك مع الملائكة الذاكرين، إذ الخبر عادة. ويطاف لك في ساحة خطيرة القلس وتحظى بقسرب من ذكرت، رهو قرب إكرام ومنـزل احتشـام ومن هذا الذكر مـا هو قرآن، ثم بعـده تسميح، ثم صلوات السي عَلِيْهُ، ثم استغفار ودعاء. فهذه وطائعه، فواظب عليه فإنه يكشف لك من سر الربوبية ما يعنيك عن ملتمس كل حال، تشاهد الملائكة، ويخدمك مؤمن الجن، ويطيعك أعمضاؤك ويرول وفر أدنك فتسمع تسبيح الحمادات ﴿ وَإِنْ مِّن شَيْءِ إِلاَّ يُسْبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكُن لاَّ تَفْقَهُونَ تُسبيحهُم ﴾ [الإسراء: ٤٤]. وقد يحصل من ثمر الذكر أكثر ما مر بك في تهديب النفوس، ويثمر عليك أيضًا ما أثمر على رين العاملين دى الثفنات السجد، فإنه كان يسجد بين الليل والمهار ألف سنجدة فأثمر عليه، كناد إذا قام في صلاته يكشف له الكائسات فيطلع على حومة حظيرة القلس. وبه بلغ أصحاب المفامات درجات المكاشفات والسيار على الماء والهوء، وبه سمت الملائكة إلى أعلى قُلل الشرف، واستحقوا دوام النقاء للننز، عن المأكل والمشرب مع مداومات الذكر وشراب الفكر، وهو التنزيه والتسبيح من الملائكة، وبه تحدب الملوك إلى المتزهدين، وبه تنال مراتب العاشقين، ويحدث منه خاصة جذب القلوب، وقد يقف الداكر الصادق على 1ب الآداب، وينحل بالدكر طربق الأساب، فتخلع نعل حب الدنيا عن قدم إندامه، ويقطع عوسج وساوسهم ببلوغ مرامه، ويقف على طور صفاء قلبه فى وادى تقديس لبه هناك فيسمع كلام ربه: ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِين ﴾ [العصص ٢٠].

وبكفك ما مر بك من قصة أمية بن أبى الصلب الثقفى: كان يترشح إلى طلب النيوة فقال لأجيه: ما أنا أنا فاصطنع لى طعامًا قال فبينا هو نائم إذ رأيت قد نزل طائران من النافذة فشق أحدهما صدره ثم أخرج منه نكتة سوداء، فقال أحدهما: أوعى؟ قال: نعم وعى علوم الأولين، فقال: أو زكى؟ فقال: لا، فقال: ردَّ فؤاده إليه قليست النبوة له إنما هى لسلالة آل عيد المطلب. فلما انسه أخيرته بالقصة فبكى وتمثل:

بِاتَتُ هُـمُــومِيَ تَـــرِي طوادِقُـــهـــا أَخُصُ عَــيْتِي واللَّمْعُ س عسا أنساني مسن السيُسسستسين ُولُسمٌ أوتُ براءةُ بِغَـضِ نــاطَـــُـُ النَّار مسحسيطٌ بهم سُسوادفٌ آمُ أَسكسَ الجنسة اللَّتِي وُعسسسدَ الأب رَارِحُسِفَّت بِهِم حسسالة قُس ريقسان فسرقسة تدخلُ الْ حَنَّةُ مسصسف \_\_\_ا قسد أُدِّخلَت الله الحشت هيفه اللتخييسوس إذا هَمَّتْ بحرير مساقت عسواتقً لآمة للشف فسأه عن طلب الجنب يعلم أنَّ السَّمِيِيِّ وانِ شُّيِّةٍ بــةُ النَّقْس في الحليسلة السحــ 

وبها مات مصدوع الكند معيه شركه عن نيل مقصده ، إذ الشهوات قياطعة , وللذات مانعة ومن رام الماء صبر على الكدر، ومن قطع الليل حلص عن حر الطريق ، ومن حعيل نفسه دات لشهوات كنان مسقطه الكنيف والحلوات، ومن قطع العلو بهمة المجاهدات بال أعنظم المرانب بالصبر على المصائب والنوائب. ومنا صاحب المأكل الكشير محطى نسوء التدبير وهو مستور لا يفلح أبداً.

## المقالة الثالثة والعشرون فيجهاد النفس والتدبير

قال النبي ﷺ. «رَجعْنا من الجهاد الأصْعَر إلى الجهاد الأكْبَرِ". قالوا: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ فقال. (هي مُجَاهَدَةُ ٱلنَّفْسِ وَقَالَ ﷺ ﴿ وَأَعَدَى عَدُوكٌ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ». وقال ﷺ · سُبِعِنْتُ لَأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخَلاق». واعلم أن النفس أخلافها دميمَة عير مستقيمة، فإن فيها مع صَغر حجمها. كُما قلباه. ُ ما في السموات والأرضين، وهي البار الموصدة فيها ذئات الغيبة، وكلات الشهوة، وسباع الغضب، وبمور المخالصة، وثعالب الحيلة؛ وكمين الشياطين بعسكر الهوى، ومناجبيق الامتحان، ووسياوس القبيح، كل هذا ممكن تحت قلة فلعة النفوس محيط بريضها وحصنها. وأعلم أن القلب مدينة وسناكنها الملك، وهي النفس اللطيفة، المدركة، العالمة، الطاهرة، الربانية، الخارجة عن صفة لنفخة المشار به إلى الروح، وهي محجوبة بالأبحرة الطاهرة المتولدة من دم القلب الدي هو الشكل الصوبرى والمحم المجوف. وما هذا هو القلب المخاطب وإنما العقل، فهو المخاطب س مَوله تعالى ﴿ وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [القرة ١٩٧] . وقوله تعالى ﴿ إِنَّ فِي دَلْكَ لدكرئ لمن كان لهُ قَلْتٌ ﴾ [ن: ٣٧]. وهو معسى قوله:﴿أَذُنُّ واعيبةً ﴾ [الحافة ١٢] والنفس المشار إليها هي أسيرة الشهوات، مقيدة بقيد الغفلات، مشوهة مستورة بالخبالات، عاشقة للدبيا قد أطمعت ببخسها، فأصبحت متحيطة، سكرى، قلقة، حيرانة، مشغولة خدمة الجسد الترابي تحمله للكبيف، مشغولة بتربيته وتغذيته، ألعته فعشفته، فإذا فرق بيلها تأسف، حتى إدا مر عليسها تمثل ما خدمته بطول المدة نسسته وأنكرته كأنها ما عسرفته، فإدا ردت إليه نفسرت حتى تسمع إشسارة القدس ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿ ﴿ ۖ ارْجَعَى إِلَىٰ رَبُّكُ ﴾ [لسورة ٢٧، ٢٧]. هذا خطب موحد لموحود عير مفهود إذ لا يحوز خطاب المعدوم، ومن شواهد دلك قوله ﷺ: "تُعْرَضُ عَلَى أَصْمَالُ أُمَّتِي فِي كُلِّ اثْنَيْن وَخَميس، لما كَانَ مِنْ سَيِّئة أَسْتَغْفِرُ لَهَا، الشُّتَد غُصَبُ الله عَلَى الزُّنَاةً!. ﴿ فَوِلَّهُ ﷺ : «أَكْشُرُوا مِنَّ الصَّلاة علىَّ فَإِنَّ صَالَاتَكُمْ عَلَىَّ مَعْرُوضَة» فأيها المكذب المذمدَب

العافل المتأول، أتراك تعـجز الصانع القادر؟ تزعم يا مسكين أن لا عـود للأجسام والأروح إلى الصائع القديم القادر، أهو ذاك أم غيره سوه؟ أتتحجد عليه وتتحكم وتعجزه في قدرته وآيتة وسوته؟ أقمن رباك في بطن أمك أفلا يربيبك في بطن قبرك؟ شم تقول: تختلط العظام بعضًا ببعض، فكيف السيل إلى تحليصها؟ فانظر إلى الصابع كيف بخلص التراب ويرادات الذهب والفصة والحديد، وهو أجزء تعجز أنت خسلاصها، فالصائع القادر ليس عمجز ولا يدخل تحب طوق ما تريد، وإنما أنت عــاجز تعجــز ونغتر عقالات أبي على بن ســينا، أقد صار عــدك أصــدق من محمد ﷺ؟ فانظر إلى فعل هذا وهدا، ثم احكم بالفسق والعدالة، وارفع الحكومة إلى حاكم عقلت في التصديق والشعديل واحسبهما حكمين، فإن قلت هذا عفل وهذا نقل فانظر منا يذكرون لك من حوائح طلبك، ألا تسأله عن حواصبها وبراهينها وتقول. لم ينفيض هذا وبسهسل هذا؟ فيكون حوابك عبده إنما أنت معمارض أم مريض، فكيف تعارض طبيب آخرتك وقد كنان الدين قبلك أكثر منك بصيرة وعقبلاً، علموا أن الاعتبراص والتعجيبة كفر فأسلموا منه وآمنوا. فحناهد نمسك واتبع شرعك فبلا تخالف نبيك، وأكرم كستابك فهو هدية الله إبيك. وقبسيح عن أكرمه ملكه بهديته أن يسستهين بها. وعن قليل تلتمي ونتواقف وتستحيى، وإن كانت الروح راجعة إلى مبادئها عبد بارئها، فإن صدق الشرع فيهناك يتبين عليط التوبيخ. والجماهير أكثمر منك، إذ أنت منخرط في سلك بطام الأحاد لا التوابر تسعت طاعه نفسك فأردتك إلى البلايا، وإلا فانظر الليل والنهار، والصيف والشنتاء والربيع والحريف، وننقل الأحبوال فيهمنا، وإحياء الأرص بعد منونه، ويومك والتباهك بغير احتيارك، وأيات كثيرة أنت عنها عافل، ثم رجع إلى محاهدة نفسك تمح صفاتها الذميمة ونثبسيت صفاتها الحميلة المستقيمة. فاقمع الغنضب بالرضاء والكبر بالتواضع، والبخل بالبدل، والإمساك بالصدقة، والصمت بالذكر، والنوم باليقطة، والشيع بالحوع، والغفلة بالانتباه، والخلطة باخلوة، والاشبراك بالعزلة، والمداهبة بالصدق، والشهوه بالقمع، ولباطل مالحق، فإذا محوت صفات آفاتك ماد لك عند ستر الغفيلة كيف يحيي لموتى وهو على كل شيء قــدير . لكنك شــبطان مريــد، وتزعم أنك لله مريد، فــأين آثار حلاوة التوحيد؟ يام واحد من بني إسرائيل في موعظة داود عليه السلام، فأوحى الله تعالى أن با داود من ادعى محبى ثم ينام عند دكرى فقد كذب للا أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل عبيه السلام في منامه فعقال يا أبت هذا جيزاء من نام عن خليله، وأدم لما نام خلقب حواء. قال الشاعر (شعر):

عَسِجِبِ للمُسْحِبِ كَسِيفَ بِنَامُ كُسلُ نوم على لُحب مِسِسرامُ

واعلم أن قلبك هو المدينة التي أشرنا، فبقدم شيطان نفسك إلى تعبئة جيوش الهوى، وعساكس حب اللغفياء وبعاب الوساوس، ونقساب التمتى، ومشاغل سسوء الظن، ومناجيق المخالفة، أوبوق اللكبر، وطبول إساءة السمعة، وأسياف خيل الشرء، وزحف رجل المكر ﴿ وَأَجْلُبُ عَلَيْهِم مِخْيَلُكُ وَرَجْلُكُ ﴾ [الإسراء: ١٦٤. فإذا أحاطت هذه الجيوش يهذه للدينة، ولم يكن لها زاد وألا رجال من الاخلاق الحميدة، هنكت المدينة إن لم بدفع عنها البلاء، وسلب لللك وخريت مدينه، وقام عنها حارس اللكر، وتهدمت أبراج الصدق، قعد شيطان الشمس على سندة أسوار القلب، وهتك أستار خيرائن الأعمال، ودارت في المدينة عوانية الشك، وقطعت أشجار العاملة، ونهيت أموال الأعمال، وأكلت ثمار الآمال، روقع الشك في الكتاب، ونفرت النصوس عن مصاحبات الأصحاب، وعصى كل مولاه، رتبع كل منهم هواه، وكبكبوا على متاخرهم في النار وفي الوا يا ويننا ﴿ مَا لَّنَا لَا نَرَىٰ رِحَالًا كُنَّا معَدُّهُم مِّن الأُشْرِالر ﴿ مَن التُّعَلِّمَاهُم سخريًّا أَمْ زاعت عَنْهُمُ الأَبْصَارَ ﴾ [ص ٦٣، ٦٣] وكل ما الناس فيـه هن انتشكيك والسلابا هي الشبه والحــرام، وإلا عصفُ زاتك وانظر لشرح نور الإيمان في سيرك وفؤادك ينكشف لك زادك ليسوم بعثك ومتعادك. هي النفس ما عودتسها تتعود، واعلم أثلك بنفس للجلعلة تهذب نفسك حتى تصير منكًا روحانيًّا، وبمتابعة الغفلة والشهوات تصير شيطالنًا رجيمًا. محاهد النفس الأهارة بالسوء نَمْعُ صفات آفاتها حتى تصير وَامَهُ، ثُمَّ انْقُلُ الْدُولِمَةُ إِلَى مُقَامِ الْمُطْمِئْنَةُ كَمَّا يُنقَلُ السَّلْطَانُ فَرَاشُهُ إِلَى مُقَامِ الْكَاتَبِ، ثم إلى مقام الوزير، ثم يستصرف مع نصحه في ملكه فسينظر إلى حسناته فيكون عنده سسيئات هذا مهام حسنات سابقه كما قيل. حسنات الأبرار سيئاب المقربين. والطريق إلى الله معدد أنفاس الخلائق، والمقامسات تعلو مع الأنفاس، كان ﷺ يعلو من مقسام إلى مفام، وهي مضامات الكشف والمعارف بها مبه حيث قال: «إنه فيغان على قالمي، وإنبي الأستخفر الله في اليوم عائة مرة؛ والرِّين أشد من العنين. بواسمع نظم أمير للؤمنين على عليه السلام في النفس:

صب رتُ عن اللَّذَات حسنى تَولَّت وأَلزَّمتُ أَفْسَى صَبْرِهَ الْسَاءَ مَرْت وكانتُ على اللَّيام نفسى عسزيزة فلم سايا ففس مسوتى كسرية وقلتُ لها يا ففس مسوتى كسرية فقد كانت الدُنيا النائم ولت فقد كانت الدُنيا النائم ولت ولا البحل يُبقيها إذا ما مَولَّت وما النفس إلاحيثُ يجعلُها المفسى فهذبها وعذبها، وقربها من بابها، وانظر سقام الأنبياء والأولياء فيها، واغتنم النواب والثناء فيما ذكر الصادقين كذكر الفاسقين ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَاهُ بَعْدَ حِينَ ﴾ [ص: ٨٨] وقد سمعت مقالات اللعابات، وكم لى كرارًا، فلك لذا الشواني غائلة وللقبيح خميرة، يتبين بعد قليل والماس نيام فإذا ماتوا التبهبوا، ولكنك كالعود النخر لا يحسمل ثمرًا ولا يظل مشرًا، وكالمرأه القرعاء التي ماهت صاحبات الشعور بشعره الزور فإذا كشفت عن رأسها هتكت بين جلّاسها، وأنت قد رضيت بقصقعة ثيابك ونذل ثوابك. غماً ترحل القوافل، وتبقى على الطريق يا غافل، وتقعد بغير راد وتقول لشاويش القافلة ارجعون لعلى أعمل صالحًا ويسما تركت، هيهات غلق الرهن فلا يقال. قالبوا اليارسول الله ما السر في نقطة دمعة الميت على خده؟ فقال «أما الصغير لما يشاهد من حال أبوية في اللوح، وأما الكبير فيكاشف بأعماله وانشقال زوحته وأمواله اله بم نتنه وهذا الحال أنت فيه وبه، كما قيل: عود نخير ما يحمل، وأقرع ما يمتشط وما يجئ من مربح مزيلة ليبيل. فأنا أرفعك وهمنت تضعك، لا شك أن الغلبة لك. فمن كانت همته ما يدخل في نطنه كانت قبمته ما يخرج منها. إن فهمت فانتبه، وإلا فأنت بنفسك أحبر، ونصحت ولكن لا تحون الناصحين.

#### المقالة الرابعة والعشرون فى المحبة والشوق والمشاهدة والكاشفة والواعظ والزواجر النقلية والعقلية

اعلم أن المحبة جائزة وجارية أولاً بين الله وأوليائه وقيد نوه بها القرآن من قوله: ﴿ وَاللَّذِينَ آمنُوا أَشَدُ حُبّاً لِلَّهِ ﴾ [المرة ١٦٥]. وقوله ﴿ يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ ﴾ [المائدة ١٥٤] فإن قلت وثارت نفسك الخبيثة كيف تحب من تراه وليس من حنسك؟ فقد تحب الصابع لما يطهر من حسن صناعبه، فانظر إلى بساطه ومنا فيه من بدانع النقوش والخضر والأشجار والانهار والانهار، وإلى الفلك وما فيه من الليل والنهار وشموس وأقمار وكواكب كبار وصنغار، فيهذه آيات صناعة الصنائع دالات على استمرار وجوده، فسبحان صناع المصنوعات! فترتب نفسك إن عنقلت أعصم مما رأيت وسمعت. والذي يملك وهو من أقوى الدلائل في محبته لذة سامع كلامه، إذ هو معجز لا نظير له، فيه يستدل على محبة المتكلم، أما سمعت نظم الشعراء:

وكاعب فسسالت الأثرابها باقسوم مسا أغسجب هذا الضسرير أبع شن الإنسان من لا بَرَي فسقلت والدّمع بعسيني غسرير إن كسال طَرْفي لا سَرَى شَسخُسمَسها في الضَّهِا في الضَّهِا في الضَّهِا في الضَّهِا في الضَّهِا في الضَّهِا في النصَّهِا في النصَّها في النصَّة في النصَّها في النصاح النصا

وقبال جرير .

باتسومُ أذنى لبسعضِ الحَىِّ عسائسقسةٌ ... والأذنُ تعسشقُ قسبلَ العَسنْنِ أحسيسانا إن العسسونَ الته عرطُ فروسا مَسرَّضٌ

إن العسبونَ التي مي طَرُفِها مَسرَضٌ لَنَا العسبونَ التي مي طُرِفُها مَسرَضٌ فَسنسلانا

يَصْرَعْنَ ذا اللَّبِّ حستى لا حسراكَ به

وهن أضيعف خَلق الله أركيانا

وأما الأحبار فكنيرة وقد ذكرناها في كتب الإحباء، وإشارة من حملتها كافية مش قوله الاكدب من ادعى محبتى، وإذا جن الليل نام عنى الومثل قوله الايزال عبدى المؤس يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي بسمسر به الخديث، واعلم أن الحب و لعشق واحد، و لأقضل فيه هو هيم العاشق المعشوق، وهو النظر لاستحسن بعص الصور نظريفة الولع به نار عن طريق بخار حاد من حَاطِر دكى لودعى سبك بران المجاهدة فظهرت أبخرة نيرانها من وراء سؤخرات الذماع، وظهرت ملوحات الفكر في العشق من متقدمات البافرخ، وفتحت مصاريع خلوة لقب نأقعد حبال المعبوق فباله عن اليمن والنفس نصقل مرأة المحاهدة في نظر جمال المحبوب، والأصل في المحبة هو المادمة والألفة واستحسان كلام المعشوق، فعند ذلك تشور همة لطلب نقدح نيران المشوق، فنستعلب عليه حالة العشق فيصير في الشوارع منجنونًا ما تعلي مارت بيران الملبوق، فنستعلب عليه واحتراق البلاغم والأخلاط، وصفقت سماء القلب تعلى قبر المعشوق، فيقى العاشق والها والعالمة والعالمة في تجلى حلال المعشوق، فإذا انكشفت الملاغم فيارب عرائس الفلب تحمل صواني شار الأشعار، ورقصت عرائس الأمال في مجالس الأصوار، فرم مزمار النمي، وضوب مزهر التاني كما قال سابق لرجال:

فلا تسباا أربعه عدوالله عنكما

ولوما إذا صلَّت ما حسبت صلَّت مسا حسبت صلَّت مسا حسبت صلَّت مسا ليستني أحسجار حائط مُستحد

لغَسَسَرَةً إذ فستسبب تصلَّى وولت

ثم هيخ العبار فنرى بخار الستمنى، ويقوى بحار العناء، فترى التقسيم الواقع فى القلوب، فيهناك لا نوح ولا قبرار، ويظهر مسادئ النحول والصفار، ويبسرز أعراص السهر، وتقدح نيران العشق لهزال سماد الأمدان، وننشد المغمى من عير توان:

وجيه الذي يُغسشنَقُ مسعسروفُ

لأنه أصــــــفـــــر منحــــوف أ

ليس كـــمن أصـحى له جـــثــة

ك انه للذبح مسيملوفً

فى الحديث اليندى مُناد فى كُلِّ لَبِلَة أَلَا لَعَنَ اللهِ الأَكُولِ النَّوْوَمَ ابن آدم لهدا خلفت تقم يبخف حسابك، ويصح حسدك، ويقل أمراضك، وينصلح اغراضك ويقل منامك، ويكثر ذكرك، فيهديك محوبك إليه، فيجذبك إلى طاعته ويعصمك عن معصيته. فأكثر من النوافل تقلح والسلام

#### ذكرالشوق والكاشفة

علم أن الشوق هو الداعى إلى حالمة المكاشفة، والشوق هو التمنى للفء المعشوق، ولقاء المعشوق لا بحصل لا بالمكاشفة، والمكاشفة إما أن تكون عيانًا أو قبلية وهو تجلى المعشوق بحالة يحملها قلب العاشق، لكن العيان هو أفيضل، بل مشرط جامع بين القلب وانعين كحالة رسول الله عنى أنه كاشفه ليلة إسرائه بالتحلى القلبي والنظري لصحة الروايتين عن عائشة وعلى وابن عناس. واعلم أن حقيقة المكاشفة هي عين النظر إلى المحسوب، ولكن يتفاوت على قبد درجات المحين، وليس نظر الخلق كله واحدًا، فأدني درجات المغرب وليس نظر الخلق كله واحدًا، فأدني المحسوب، ولكن يتفاوت على قبد درجات المحين، وليس نظر الخلق كله واحدًا، فأدني المحسوب، ولكن يتفاوت على قبد والمعرى فيهو عند قوم عَرَضٌ عير دائم، وأعظم المزلين هو الجمع بين البطر والقلب، فإذا، وضعت سنور الغفلة والهواء تعلى المحسوب فتلاشي المحب حتى يحرح من السنور والشرية والحجاب الحسماني فيرى الحجاب ويسمع الخطاب ﴿ وَهَا كَانَ لِبشر أَن يَكُلُمهُ اللهُ إِلاَ وحْياً أَوْ مِن وراء حجاب ﴾ [الشوري ١٥]. فعند دلك يمتد له خطاب من الهواء في حميع ما يحدث في الكائنات فيصير عيسوى الحال ﴿ وأُنْبَثُكُم بِما تأكلُون وما تدخرُون في مُؤتِكُم ﴾ [آل عمران: ٤٤]. فيصير عيسوى الحال ﴿ وأُنْبَثُكُم بِما تأكلُون وما تدخرُون في مُؤتِكُم ﴾ [آل عمران: ٤٤]. فيصير عيسوى الحال ﴿ وأَنْبَتُكُم بِما تأكلُون وما تدخرُون في مُؤتِكُم ﴾ [آل عمران: ٤٤]. فيصير على ومؤمو الجن بحكمه بما المحلمة ومؤمو الجن بحكمه ويأثه ويؤين المحالة ويؤين وما تدخرُون في مُؤتِكُم الله الله عالمي المحالة المحالة ويؤين وما تدخرُون في مُؤتِكُم الله عران الهواء عن من المحالة عران المحالة عران ويأنه ويأله المحالة ويؤين ويأله ويؤين المحالة ويؤين ويؤين المحالة ويؤين ويأله ويؤين ويؤين المحالة ويؤين ويؤين المحالة ويؤين ويؤين ويؤين ويؤين ويؤين ويؤين ويؤين ويؤين ويؤين المحالة ويؤين ويؤي

وطاعته، وينخرق بينه وبن الله روزنة يعلم بها خلاصة صفاء أسرار الكائنات، ولكن بشرط حير العلم، والعمل بصدق من عير تجربة فإذا هت نسمات السلطف برفع حجاب الغفلة نقلبت له الكائنات على ما يريد، إد الإرادتان امتزحتا واحسدة كما سبق في أحوال المصوفية من قولهم.

## فُ إِذَا أَبِصِ رِبْنَا أَبِصِ رِبْنَا أَبِصِ رِبْدَهُ أَبِّ صَ لِمَا أَبِصَ رِبْدَا أَبِصِ رَبْدَا أَبِصِ رَبْدَا أَبِصِ رَبْدَا

فيصير لناسوت معنى لطيفًا يحدث له من الغيب قوة يقبل بها جميع الواردت عليه، فمنه ثمار الكرامات والتحدث بالأمور الغيبيات، بعرفه المحث من جنسه وساتر الطير له سكراء فتتحوهر المفس بزوال الأعبراض الفاسدة عنهاء فتصيبر قدسية لايخفى الأمور لغيبية وإد قلت. هذا بوع مشاركة عزت على الأنبياء فكيف ينالها الأولياء؟ فاعلم أن صل العيب هو من الله القديم، فمته عليهم إطلاعهم على شيء من علوم العيب، أما سمعته يقول: ﴿ عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿ إِنَّ مِنْ ارْتَضَى مِنْ رُسُولٍ ﴾ (الحن ٢٧٠٢٦]. وقوله ﴿ من رسُول ﴾ وهو ستر على الحال لئلا يحسب أجلاف لعامة أنها مشاركة عيسبية، وهذا غير بعيد إد خراش الملوك يطلع عليها المملوك، والأمور المستورة من المشوق فقد يشاها ها العاشق الصادق قياسًا بالصورة الحسناء بشاهدها مالكها وهي مستورة عن الغبر ﴿ وَتَلْكُ الْأُمْثَالُ نَضُونُهَا لَلنَّاسِ وَمَا يَعْقَلُهَا إِلاَّ الْعَالَمُونَ ﴾ [العنكبوت. ٤٣]. وقد سمعت الحنيد يقول: كل أحد حسلاح لكن ليس كل أحد خراج، وقال أبو يزمد البسطامي. من وصل درجة التمكين فهو طبيب يقعد على سرير أسرار الخلق، فيطلع بإذن مالكه على خواطر أسرر الملوك مثل اطلاع مملوك المحبوب عليك في حالاتك، ألبس فاطمة السلماسية كانت تخرج وقد أدر مؤذن الظهر من سلماس فتصلى الظهر حماعة في بسطام؟ فإن قلت: هذا عير ممكن، فإنها حالة لم ننحرق للأساء فكيف لعرهم؟ الجواب أنك تحكم على الله أو على نفسك، فإن كان على نفسك فأنت أخبس، وإن كان على الله فأنت أصغر. فمن عجر عن عدد عروقه وعظامــه ولا يحصر عدد أدوار عمامتــه على هامته، فكيف يدخل بين الله وبين غلامه؟ ثم ما علمت ما أعطى الله للأسياء، فإن علمت بعص علومهم من طريق النقل فالمعتجر يكذب العنفل وتحكم علمه، فتنواطن أسترارك لا يطلع عليها ولذك ولا جارك، فكيف مليكث رجبارك، وقد قال لك ﴿ فلا يُطَّهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿ آَنِّ ۗ إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىٰ من رُسُولٍ ﴾ [الحن ٢٦،٢٦] وأنت غير واصل إلى كشف سنور الوصنول، فإدا بلغت المنى والسؤال تعمرف ما بين الله والرسول. وقد قلنا سابقًا ﴿ جاهِدُ وَلا يَجَاهِدُ، فَالْمُجَاهِدَةُ تَزْيَلُ غبار الشكوك مع المشاهده، وأنت معصب العين بعصابة حطام الدنيا، وهمئك ضعيمة

حسيسة، فأبن حنافسة الكنيف من المقام الشريف! وحسن الظن وهو الإكسبر العظيم الذي مه يقلب كل جهل علمًا، فمن تمسك به فقد استراح. فهذا نوع المحبة والشوق والمكاشمة على وجه الاحتصار.

#### .. فصل

وأما الرواجير والوعطبات فميثل الآيات الرادعة لمذكرة للوعيد والوعيد، والأخيبار المدكوره للفزعية، والحكابات الحادية والأشعار المحوفة والمشبوقة، فحوفوا المبتبدئ وشوقوا المنتهى، لأن المبتدئ هو قريب من خروح دار الجهل فينتصرب عليه سور من التخويف خوفًا من الزيع والميل، وأما المشهى فقد عمر الذب ورق القلب وأصابه عناء المجماهدة، فلا بد للجمر من حاد لقطع الوادي فالمجاهدة فلاشية، والنغمات تسشية، قياسًا بأرص ميتة تحيا بوابل المطر فتهتر وتربو وتبت وتشت وتبثر على المريد نثار الهمم. انظر كيف قال أبو حيان التوحيدي: إن كنت تنكر أن للغمات فئدة ونفعًا، فانظر إلى الإبل اللواتي هن أغلط ملك طبعًا، تصفى إلى قول الحداة فتنقطع الفلوات قطعًا فعلبك بالخلوات الأربعيبية التي يسميها مشايح العجم حله، فهي عند العجم الحلاء، واعتد بها، وليكن رادك ورنًا تنقص كل يوم مه لقمة، أو تزن مأكلك عود ندى فهو ينقص على قدر جفافه. فقلل ولا تتعلل، حفف وطفف في مأكلك تلستحق بعالم الملائكة صفى الحديث "أَكْثُمُرُكُمٌ شَبُعًا في الدُّنْيـا أَطُولُكُمُ جُوعًا يُومُ القَيَامَةِ» وإذا فعلت دلك تستعنى النفس بالقدس وتصير لك بها أنس، فلا تتخذ على محمة الدُّنيا والفلس، فينقل إليك حالة الصفة المحمدية عَيْكُ من قوله. «لست كأحدكم، أنا أظل وأبيت عند ربي فيطمعني ويسقبني " فهو حالات الصادفين ومنازل المتقبن، فلا تكن من المكدبين الضالين، فإن عجرت عن مقام المقربين، فكن من أصحاب البمين، والحمد لله رب العالمين

## المقالة الخامسة والعشرون في العلم والعمل

اعلم أن الحواص من خلق الله تعالى ثلاثة عالم وعارف وناسك، فأما العالم فهو الدى علم واطلع على العلوم الصاهر، فعمل بها فورثه الله بعمله العلوم البياطنة مثل علم المحبة، وعلم الشوق والرضى، وعلم القدر، وعلم المكاشفة والمراقبة، وعلم القبض والبسط فهذه علوم الصوفة الصادقة الوافية، مثل الحسن، وسفيان، والفضيل بن عياص، وأبى يزيد السطامى، وأبى الحسين النورى، وحبيب العسمى، ومعروف الكرحى، وشقيق

البلحيّ ومحمد بن خفيف وبشر بن سعيد وأحمد الخوارزمي وأحمد لداراني، وحارث المحساس وسرى السقطي، وأبي الحسين بن المنصور الحلاج، والجنيد، والشبلي، وأبي تعيم القاصي فيهذه الطائمة الإلهية نبع ذكرهم ليبسوا كالطائفة المشعولة بالعلوم والشبهوات، وصرفوا همومهم إلى الزيدية والقرصين فأتنهم المساملات. بيضوا الثياب وسودوا الكتاب، صقلوا الحرق وْلا نقلوا عن الخرق، وجعلوا للرقمات شركًا على الشهوات. فهؤلا، هم الزنابيل وأولئك هم القياديل، وأولئك تمسكوا بالواحد الشاهد، وهؤلاء انصبوا إلى محبة الشاهلة. أولئك هجروا الماصب وهؤلاء دبوا إلى المناصب، أكثر كلامهم ادهبوا لمذهب حتى يدهب، والخلاف عندهم كورق الخلاف. الأصول عدهم فضول، والنحو عندهم محو. أكثر علومهم الرقص والشباية، لا يفرقون من لقرالة والصحالة فما أكثر عيولهم، يقد نسوا محبوبهم تشاغلوا بمأكل الدويرات، ونسوا مدارج الطاعات. بصبوا السحادات لأحل الحلق، ونسوا الله واحق فهؤلاء الدين جاء فيهم الحديث. ﴿إِنَّ اللهُ بَنزع مرقعاتهم ويعلقها على أبواب الجنة ويكتب عليها مرقعات زور» تركوها مناصب للاكتساب، ووهبوها لكلب أهل الكهف واقتــسموا جلده عليهم عوضًا من مرقعاتهم. فهؤلاء صــوفية الدنيا وأولئك صــوفـه الآخري، حــمعوا بين العلم والعــمل، وسهروا حــتي طفروا فنالوا، صدقوا فحيققوا، علموا ثم عملوا، فيجمعو بين المقال والحال، فيهم أهل العلم والمغفرة، والنسك والزهادة، فأحـدث لهم جميع هذه الحالات خاصـية قوة الهيئـة، فطاردوا بأجـحة الاشتياق إلى رياض القدس وحظيرة الصمدية، فاقتطفوا علوم العبب، فقالو هؤلاء ففراء .لآخرة وصوفيتها الذين علموا أن النعمة هي من المعم فتركوا الأسباب حوانب. وأما عدماء الآحره فيمثل الحيسن البصيري، ومبيفيان بن عيسبنة، و لتورى صياحب المذهب، والطائي الطاهري، وأبو سلعيد الحدري، وأبو حنيفة السعمان بن ثانت الكوفي، ومالك بن أنس المدنى، ومحمد بن إدريس الشافعي المطلبي، وأخمد بن حنيل الشيساني، والمزني، وابن شريح، والحداد، والقفال، وأبو الطب، وأبو حامد، وأستاذنا إمام الحرمين أبو المعالى الجويمي، ولشيخ الإمام أنو إسحاق إبراهيم الفيتروزابادي المعروف بالشيرازي، فقد جرى له مع شيخنا نوبة عند السلطان وكت أحضرها. فما رأيتهم طلبوا بالمذخرة غير إطهار الحق. لا غلبة ولا صفل كلام، ولا نقص في الحبر النسوى، ولا تأويل باطل في متن آية، ولا مزاعفة ولا مخاصمة، بل هو على طريق الفائدة والمبحثة. فأولئك من علماء الأخرة الذين شبهوا صحب رسول الله عَلِيُّ بترديد الصباوى من واحد إلى واحد، وقانوا أميركم أحق بالتقاسد ونحن علماء السوء نشبتغل سبواد الليقة وبرى لقلم والنصدي والتحدي ومرب اللسان وسواد البطيلسان وقعقعية الثياب وطول الإردن وسعيه الأكمام والصيبحة والدهشة

وذكور إناث السعجم ﴿ولا يُسِنُكُ مثلُ خير ﴾ (فاطر ١١٤). فانظر الفرق بن الطوئف والفرق: اليس في الحديث «مَنْ تَرَكَ المراءَ وَهُوَّ مُحقَّ بني لَهُ بَيْتٌ في أَعْلَى الجُنَّة». فنحل لا بيوت ولا تخوت، ولا حور ولا سخوت، رأى المشافعي مامًا وكان قد تكلم في المسألة مع أبي يوسف، فرأى كأنه قد أدخل الجنة، فرأى حدورًا وهي تشرق العرصة من بورها، قال لل ألت و فقالت: لمل ترك المراء وهو محق، ثم ولت وهي تقول:

خلطوا أنحق بالق بسيائح زورا ثم مسالوا إلى المراء نسووا ثم رام وامن الإله بُدُورا قد فجر تم من المقال قروا أبا مسالكم تمنالون دورا سوف تجرون في المساد فحرورا

وطلبـــــــــــم مـن الإلــه أجــــــــــورا

سيوف تلقور في اجيحيم أجيورا

ثم قالت: يا شافعي ما نُنان بالقال والقبل هذه الثياب والخلاخيل، إن كلت صادقًا وتريد أن تكون للجنة مائكًا فعلبك بالعلم والعمل مثل مالك، فمن أراد الممالك يصير على المهالك ثم انتبهت فعلمت أن مراء هؤلاء لا يقود إلا إلى الهوى، والأحرة عند ربك للمتقين. وفي الحديث «إن العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل» فهؤلاء علماء الدنيا وعلماء الآخرة، وأست مشغول بالكرم عن الكرامات، وبالقصور عن القصور العالمات، أنت مثل الذب وهمك في التشكيك والتكذيب.

سَـــوفَ ترى إذا انجلى النُـــبــارُ المحالي المارِ المحالية المحا

أما المعلوم فكثيرة، وأقربها ما دل على الآحرة: مثل علم الشريعة، وتفاسير الواحدى، وأمتاب الصحاح، وقراءة القرآن، ومحافظات الأوراد المدكورة فى كتب الإحياء وإن أردت حسن المعقيدة على وجه الاختصار فعليث بلو قع الأدلة وهو لشيخنا إمام الحرمين، وإلا قواعد العقائد وإن أردت سلوك طريق السلف المصالح فعليك مكتاب عباة الأبرار، وهو آحر ما صفاه فى أصول الدين، وقد دكرنا لئ التصانيف فى معرض هذا الكتاب، فاقرأ ما شئت واعمل ما شئت فإن اللقاء قريب، وعلم أن فصول السنة معروفة مثل صيفها وحريفها، وشانه وربيعه، فمن الحمل إلى الجوزاء ربيع، ومن السرطان إلى أخر السبلة صيف، ومن الميران إلى آحير القوس خريف، ومن الجدى إلى الحوت شيئاء

## فصلفى أعاجيب الفنون والأسفار

قال صلى الله عليه وآله وسلم (إنَّ بِالَغْرِبِ ههنا الأَرْضَا بَيْضَاءَ مَنْ وَرَاء قَالَ لا تَقْطَعُها الشَّمْسُ في أَرْبَعِبنَ سَنَةً"، قالوا: يا رسولَ الله أو فيها حلق؟ قال: «نَعُمْ، فيها مُوْمنونَ لا يَعْصُونَ الله طَرْفَةَ عَيْن، لا يَعرفُونَ آدمَ ولا إبليس، بينهما الملائكة يُعلَّمُونَهُمُ شريعَتنا وَيحْكُمُونَ بَيْنَهُم وَيُلْرَسُونَهُمُ الكَتابِ العيزيزِ»، قالوا يارسول الله ردنا من هذه الأعاجيب! فقال (إنَّ لي صديقة من مُؤْمني الجن غالت عنى سنين فَسألنها أَبْن كُنْن، فَقالَتُ: كُنْت عَنْد أُخْنَى من وراء الأرْض البيضاء التي وراء قاف بهرزد، فقلت أو هم مُؤْمنون؟ فقالت نَعَمْ، قَرَأت عليهم كتابك فامن به قوراء قالت به قَالت أَو مَا وراء تلك الأرض؟ نقالت بها لله وماء وهواء وظلَماء، ثم وراء ذلك جَهنَم، فقلت أو تصعد أالشمس في نقالت البلاد؟ فقالت: نعم ".

وأما حديث تميم بن حبيب لدارى معجب، حيث اختطفته الحن، فشاهد من عجائبها حتى رأى القصر الذى فيه الدجال مقيدًا، فقال له: من أى الأسم أنت؟ فقال من أمة محمد عَلَيْكُ فقال أوقد بعث؟ فقال نعم، فقال: آن أوان حروجى.

وأما حديث جن العقبة فأعجب، قبال عبد الله بن معود المستبيت مع رسول الله وعلى بن أبى طالب عليه السلام في ليلة مظلمة حتى وقف بنا على ثقب، فطهر منه رحل فقبال: انزل بنا با رسول الله! فناولني فباضل ثيابه، ثم أخبذ بيده على عليه السلام وبزلا في الثقب وأقعدي مكابي فلم برق بارق الصبح عادا وصعهما رجال يشبهون الزط، فقال هؤلاء إخبوالك المؤمنون، وكان معي ماء فيه منبوذ شيء من التمر، فشرب منه ثم توصأ صح ذلك من غير نزاع، وقد أوله أرباب الهوى على اختيار ما يريدون، فمن أراد أن يعلم حقيقة هذا وغيره فلينظرون في كتاب المغايب المذاهب، وهو من جملة تصانيفنا.

وأما قصة رعبم بن بلعام فهي عجيبة، قد أرد أن ينظر من أبن مبع النيل، فلم يرل يسير حمتي وحد الحضر فقال له: ستدخل مواضع، ثم أعطاه علائمهما، فوصل إلى جل وفيه قبة من باقوت على أربعـــه أعمدة، والنبن بحرج من تحتها وفيه فاكـــهة لا تتغير، قال. **مرقبت رأس الحبل فرأيت وراء، نساتين وقصورًا ودورًا وعلًّا غزيرًا، وكنت شيخًا أبيض** الشعر، فهب عليم نسيم منوَّد شعري وأعاد شباسي، فوديت من ثلك القصور: إليها يا زعيم إلينا، فهده دار المتقين! فجذبني الحيضر ومنعني، فهدا سر قوله عَيِّكُ سبعة أنهار من الحنة: حيحتون وسيحون ودجلة وفترات ونيل وعين بالبردن وبالمقدس عين سلوان، لأن منها ماء رمرم. وأعلجب من هذا الحديث حديث بسلوقيا وعلفان، فحديثهمنا طويل، وإشارة منه كافية، فقد بلغ من سيفرهما حتى وصلا إلى المكان الذي فيه سليمان، فتنقدم بلوقيا ليأحد الخاتم من أصبعه، فنفح فيه التنين الموكل معه، فأحرقه فضربه عفان بقارورة فأحياء، ثم مد يده ثانية وثالثة فأحيــاه بعد ثلاث، فمد يده رابعة فاحترق وهلك فــخرح عفان وهو بقول أهلك الشبطان أهلك الشبيطان، فناداه التنين. ادن أنت وجرب، فهذا الخاتم لا يقع في يد أحد إلا في يد محمد على إدا بعث، فقل له إن أهل الملا الأعلى قد اختلفوا في فضلك وفصل الأسباء قبلنك، فاحتارك الله على الأنبياء، ثم أمرني فنزعت خاتم سلينمان فجئتك مه، فأحده رسون الله ﷺ فأعطاه عليًّا فوضعت في أصبعه، فحضر الطير والجان والناس يشاهدون ويشهدون، ثم دخل الدمرياط الحبي، وحديثه طويل، فلم كانوا في صلاة الطهر تصور جرائيل عليه السلام بصورة سائل طائف بين الصفوف، فبينا هم في الركوع إد وقف السائل من وراء عنى عليه لسلام طالبًا، فأشار على بيده فطار الحاتم إلى السائل، فضجت الملائكة تعجبًا، فحجاء جمرائيل مهميًّا وهو يقول أنتم أهن ببت أنعم الله عليكم ﴿ لَيُلَّهُبُ عنكُمُ الرَّجْسِ أهْلُ الْبِيْتِ ويُطْهَرُكُمْ تطْهِيرًا ﴾ [الاحراب ٣٣] فاخر النبي بذلك عليًّا فقال على عليه السلام ما نصبع بنه يم زائل، وملك حائل، ودبيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب؟ فإن اعترص المفتى وقيال: كيف قاتل معاوية على الدنيا، فالحواب أنه قاتل على حو هو له يصل به إلى حق، وأما التحكم فباطر عبر صحيح، لأن التحكيم إنما يكون على موحبود ومحدود ومعروف ومتعلوم غيير مجتهول، هذا فقيه وشرع، ثم قبولوا ما تريدون، فمن أراد أن بنطر في كشف ما جرى فيطلع في كتاب صنفيه وسميته "كتاب نسيم التسبيم"، وفي قصص دي القرنين كهاية، وكتاب رياص النديم لابن أبي الدنيا، وانظر في كتاب الأقاليم، وانظر في كناب المسالك والممالك، وكتب الماوردي الموصلي.

ثم إدا أردت أن تعرف سعة الأفلاك بعضها على بعص، فاعلم أن سعة الأرص تطع الكوكب في ليلة واحدة، وأما الفلك الهوائي فقد يقطعه القمر في شهر، فانظر الفرق في

ليلة وشهر. ثم الفلك الناري يقطعه الشمس في سنة، ثم فلك زحل وهو الأعمى بقطع فلكه مي ست وثلاثين سنة، ثم فوقه الكرسي والعرش الذي هو سقف الجنان الثمالية التي واحدة منهن بعرض السموات والأرضين. وحذ دليلك من هذا المساق المدكور، فما لهمتك ناقصة لا ترفعها إلى درح المعالى، ولا تكسوها سهم السعادة، بل أنت مشغول يعلف النفس وحدمها يه فأنب كالدي عشق حمارة فاشتغل بها فعانه سمر القافية، فظهر له فاطعر الطريق وهذه دار أحلام، والأنبياء مفسرو المنام، مملد الانتباه ينسبين لك صحة التأويل. أما سمعت الإشاره: «والناس نيام فإذا مانوا انتبهوا»؟ ومثلك في دنياك كمش طفلين في بطن واحد قال أحدهما لصاحبه. أما أحرج، عسى أن أرى غير هذا المكان والعالم! فلما حرح رأى سعمة الدبيا، هل يطيب له أن يعود إلى صيق بطن أمه؟ وهكذا إذا خرجت إلى سعمة آخرتك لا يطيب لك السعود إلى دنيا حسملتك كضميق حمل أمك. ومسئلك في باب مولاك كـرحل أراد الدخول إلى ملـك وهو جائع، فوحـد على ماب الملك كلبًّـا ورعيــقًا، فالكلب يصده عن الدخول؛ فإن كان دا همة عالية آثر حصرة الملك على الرغيف، فيدخل إلى الملك فيحطى بالمأكل اللبنة ويسى جوعه، لأنه شغل الكلب ترغيفه فتشاعل الكلب بالرغيف، ودحل الرجل إلى الملك، وإن كانب همته في بطبه أكل رغيفه فصده الكلب عن دحول الملك، ثم يتعفن الرعيف في نطنه، فبعد ساعة رماه فسنياك هو الرعيف، والكلب هو الشيطيان يصادك عن دخول الملك، فيارم الرعيف إلى اكلب تستريح، واكتسب من جواهر الأعـمال تشرف بهـا عند عرص النضـائع، وبيل المدحر الناقي في دار زفـاف الجور وفتح أبواب القصور، فأنت مثالك كجماعة سافرت إلى وادى الطلمات ففال لسهم الخبير بالمكُّن احملوا من حصاها تظفروا! فصاحب حس الطن حمل فـأوقر، والمتشكك للل فتسحقسر، فلما خسرجوا من صلياء الشلمس إلى الوادى وشاهدوا بضبائعهم، فبإدا هي درّ ويوافيت، صدم البطال وفار الحمال. فهذه صورة أعمالك في دنياك، فإمما أن تنادم فتصير علامًا، وإما أن تعمل فتحطى من الله تحبة وسلامًا فدع كبرك، وقبل شعك، ونظف علمك، ومن النوم عينك، عنساك أن تقطع شينك، وتوفي دبنك، فنأنب الذي تسك العرقة، وتوهنك البقة، وتقتلك الشرقة، وملابسك من قرة، وحلاوتك من نحلة، وخبرك من طبية، وأبت علمًا مستور باللبنة تؤاجذ بنعيمك، أما سيمعت البيي حاسبه الله على شبعه مرة واحدة من حدر شعير وتمر وقال له: ﴿ ثُمُّ لُتُسْأَلُنَّ يُومُعُذُ عَنِ النَّعِيمِ ﴾

## فصلفى علوالهمم ونيلها لقاصدها

اعلم أن لهمة هي إجماع قلب المهتم وجمعه لنيل مقصده بالتوجيه إليه دود غيره، من غبر قلب قاصده لسواه وصاحب لهمة لا يكون همه في مقصده لبيل أغراص مفرقة،

كمن أراد أعمالاً لا يـقع في يده غير عمل واحد. الهمم فـروع من فروع لنفس على قدر وضع النفس وارتفاعها. إن همة كل أحد على قدر نفسه في علوها وطهارتها، ألا ترى إلى أصحاب الصائع الحسيسة كاكناس والزبال والإسكاف واللباع والغسال، فهؤلاء هممهم على قدر حسائس أنفسهم البازلة، لسابق ما قدر لهم عسد اعتصار حمير السعادة من عجير الطالع في خمير الولادة، وهذا حمال يتعلل به العماجر، إذ المملك معمشوقك فملا تألف الخسائس؛ فليس هذا أنسابًا معروفة بأب وأم، وإنما هي بعلو الهمة كما كانت من أول الفيص الصادر عن النفس الكلية همم العلماء والملوك، ثم كلما تباعد الفيص عن النفس الكلية رذلت الهمم كما رذل الحيوان معد فيض الإنسان، ألا ترى إلى همة الفيل والحمار في المأكل والمشرب؟ فهلذا همه بريح، وهذا نبن وشعير، والطلر إلى همة دى لفريين وهو ابن هيلانة وأبوه نـساج كيف تعـرض بعلو الهمـة إلى الملك ولم ينزل إلى الصنائع، فمـثله في العالم كشير. ومن حملة علو همت إظهار البغزن الدى أشاع بدكره المسافرون، واتحد المقدمون ألحان الموسيقي التي زعموا أنها معنصيرة من دورات ألحان الأفلاك حين تدور. ويسمع له لغلمات بطرائق وأوران غير خارجة نقلوها عن موسى وإدريس وطائفة أحرى زعمت أن العود متحذ من شكل طائر معلق في حبل، في أنفه أنفاب محارج العود وهذا من حملة فبروع الهمم، فنيل المقاصد من غير همة غم عمن تعلق بها، فاكتسباب الهمم ونيل مقاصدها للعلماء بالدرس والمواظة والجوع والصبر ونيل مقصد المملكة، هو بالاشتعال فيما يجذبها من التهاب وما يشاكلها. فإن قلت هذه سعادات أرلية، فمن قدر له في السابق شيء 'خذه وبلغه ولا يمحي ما سطر على حبين العبد، فقد صدقت، ولكن مت تحت غبار طلب العز لا على مرابل الشهوات باللَّل كما مر بك الإنشاد السابق (شعر) .

اطْلُب العسيسيرُ في لَطي وذَر الذَلُ

## ولسو كسسسسان فسى جستَان اخُسلُسود

وقد سمعت كلامًا لمعاونة إد قبال هموا بمعالى الأمور لتنالوها، فإنى لم أكن للخلافة أهلاً فهممت بها فبلتها، وقد ذكرت حكاية في كتباب السر خوانة الهدى والأمد الأقصى إلى سلرة المنتهى أنه مات بعض الملوك، فغلقت لمدينة وقالوا. الاعتكها إلا لملك كان في ساعده علامة نور شعشعالى، فورد إليهم رجل فقير وفي سباعده بور كما كان في ساعد الملك المتبقدم، وكان ينظر إليه وزير المدينة بعين الدراية بعدد أن ملكوه البلد، فدحل الوزير إليه بهدية وهي فيشرة من عود فنارى كجهة كيسرة، فقال الملك، من أين لك هدا؟ فقال الورير: كشير مثل هذا بجئ في بهرنا، فقال الملك الا تستقر في الورارة حتى تأتيى بحره وفي أي بلد يكون، فاتخذ الورير له مركبًا فسار حتى دخيل عت جبل، فلما قطعه

مخروجه إلى حامه الآحر رأى بلادًا أشجارها كلها مثل هديته، ثم رأى حماعة قائمة مقطعين فى حبل فقال. ما الذى يريد هؤلاء ويضعلون؟ فقالوا كلهم فى طلب لملك يتجرعون سنة مع أنواع المجاهدات فمن رقى على ساعده نور أبيض فهو مستحق الملك، فلما غدد الوزير أخبر الملك بقصة ما رآه فقال الملك. لا تحتقر فتحتقر، وساهر واعمل لتذكر، فهذا علو الهمة بالجوع وطجاهدات، ثم قال: لا يغرنك الجواش والبيض.

وقد رأيت بعبنك مشار علو الهمة فإن أردت دلك فعليك بالجوع والعلم والخلوات يكشف لك العلامات بسرائر الكثنات، فاطلب وجد واجتهد، فنيل مقاصد الرجال من غير بعب هذبان والحمد لله رب العلين، وصلاة الله وسلامه على سيد المرسلين آمين.

# بِـــَــَ أِنْهِ الرَّهِ الرَّهِ السَّرِةِ السَّارِةِ السَارِةِ السَّارِةِ السَّارِةِ السَّارِةِ السَارِةِ السَارِيَّةِ السَارِةِ السَارِقِ السَارِقِ السَارِقِيْدِ السَارِقِ السَارِقِ

الحمد لله الذي خص نفسه بالدوام ، وحكم على من سواه بالانصرام، وحعل الموت حال أهل الكفر والإسلام، وفصل بعلمه بين تــقاصيل الأحكام، وجعل حكم الآخرة خلفًا للمعهود من الأيام، وأنهج ذلك لمن يشاء من خلقه أهل الإكرام، وصلَّى الله على سيدما محمد رسول لملك العلام، وعلى آله وصحه الذين خصهم بجزيل الإنعام في دار السلام. أما بعد، فقد قال تعالى ﴿ كُلُّ نَفْسِ دَائقَةُ الْمَوْتُ ﴾ [آل عمران ١٨٥]. وثنت ذلك في كتبانه العزيز في ثلاثة مواضع. وإنما أراد الله سبيحانه وتعالي الموتات الشلاث للعالمين، فالمنحيز إلى العالم الدنيوي يموت، والمتحيز إلى العالم الملكوتي يموت، والمتحيز إلى العالم الجبروتي يموت. فالأول آدم وذريته وجميع الحيوانات على ضروبه الثلاث، والملكوتي وهو الثاني أصباف الملاتكة والجي، وأهلِ الجبروتي فيهم المصطفون من الملاتكة. قال الله نعالي. ﴿ اللَّهُ يَصْطَفَى مَنَ الْمَلائكَةَ رُسُلاً وَمَنَ النَّاسَ ﴾ [الحج: ٧٥]. فيهم كروبيـون وروحابـون وحملة العرش وأصحاب سرادقات الجلال الذين وصفهم الله تعالى في كتابه وأثنى عليهم حيث يقول:﴿ وَمَنْ عَندَهُ لا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عَبَادَتِه وَلا يُسْتَحْسَرُونَ ﴿ إِنَّ لَا يُسْبَحُونَ اللَّيْل والنُّهَارُ لا يَفْتُرُونَ ﴾ [الانساء. ١٩ . ٢٠ ] وهم أهل حظيرة القدس المعمنون المنعومون بقول الله تعالى . ﴿ لِأَتَّخِذْمَاهُ مِن لَّذَنَّا إِن كُنَّا فَاعلينَ ﴾ الانبياء: ٧١٦. وهم يموتون على هذه المكانة من الله بعالى والقبربي، وليس زلفاهم بمانعة لهم من الموت. فأول ما أذكر لك عن المرت الدنيوي فألق أذنيك لنعى ما أورده وأصعه لك بنقل عن الانتقاب من حال إلى حال إن كنت مصدقًا بالله ورسوله والبوم الآخر، فإنى مـا آتيك إلا ببينة، شهد الله على ما أفول ويصدق مقالتي القرآن، وما صح من حديث رسول الله عَلِيُّكُ .

#### فصل

لما قبض الله القبضتين اللتين قبصهما عندما مسح على ظهر آدم عليه السلام، فكل ما حمعه في حمعه الأول إنما جمع من شقه الأبين، وكل ما جمع هي الأحر إبما جمع من شقه الأبيس، ثم بسيط فبضته سبحانه فنظر إليهم آدم في راحتيه الكرعتين وهم أمثال الذر ثم فيل: هولاء إلى الحدة ولا أبالى فهم بعسل أهل الجنة يعسملون وهؤلاء إلى النار ولا أبالى فهم بعمل أهل النار؟ قال الشرك فهم بعمل أهل النار؟ قال الشرك بي، وتكذيب رسلى، وعصيان كتابى في الأمر والنهى، قال آدم عليه السلام: أشهدهم على أنفسهم عسى أن لايفعلوا! فأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم؟ قانوا. بلى شهدنا وأشهد عليهم لملائكة وآدم أنهم أقروا برموبيته ثم ردهم إلى مكانهم وأعما كانوا أحياء أنفسا من عير أحسام، فلما ردهم إلى صلب أدم عليه السلام أماتهم وقبص أرو حهسم وجعلها عنده في خرانة من خز تن العرش، فإذا سقطت السقطة المتعرسة أقرت في الرحم حتى تمت صورتها والنفس فيها ميتة. فلحوهرها الملكوني منعت الجسد من الدتن، فإذا نفخ الله تعالى عبها الروح رد إليه سرها المقبوص منها الذي خبأه زمانا في خزانة العرش فاضطرب الولود. فكم من مولود دب في نظى أمه فريما سمعته الوالدة أو لم تسمعه! فهذه موتة أولى وياة ثابية.

#### فصل

ثم إن الله عز وجن أقامه في الدنبا أيام حياته حتى استوفى أحله المحدود وررقه المفدور وآثار المكتسوبة. فإذا دنت موتته، وهي لموتة الدنيسوبة، فحيئد برل عليه أربعة من الملائكة: ملك بجدب النفس من قدمه اليمنى، وملك يجدبها من قدمه اليسرى، وملك بجدبها من يده اليسرى، وربحا كشف للميت عن الأمر الملكوبي قبل أن بعرغر، فيعاين الملائكة على حقيقة عمله على ما يبحبون إليه من عالمهم، فإن كان ليسانه منطلقا تحدث بوجسودهم، فربحا أعاد على نفسه الحديث بما رأى، وظن أن دلك من فعل الشيطان، فسكن حتى يعقل لسانه، وهم يجذبونها من أطراف البنان ورءوس الأصابع والنفس تنسل انسلال القذارة من السقاء، والفاجر تسل روحه كالسفود من الصوف الملول، هكذا حكى صاحب الشرع عليه الصلاه والسلام. والميت يظن أن نطبه ملئت شوكًا الملول، هكذا حكى صاحب الشرع عليه الصلاه والسلام. والميت يظن أن نطبه ملئت شوكًا كعب بحث عن الموت فقال. كغصن شوك أدحل في جوف رحل فجذبه إسان ذو فوة فقطع كعب بحث عن الموت فقال. كغصن شوك أدحل في جوف رحل فجذبه إسان ذو فوة فقطع

ما قصع وأنقى منا أنقى. وقال عليه الصلاة والسلام: السكرة من سكرات الموت أشد من ثلاثماتة ضربة بالسيف». العندما يرشع جسده عنزقًا، وتزور عيناه، وتمند أرنبته، وترتفع أضلاعه، ويعلو نفسه، ويصفر لونه ولما عاينت عائشة رسول الله على في هذه الحالة وهو مسئلة في حجرها وهي تكمكف الدمع جعلت تقول شعرًا:

بِنَفْ بِسِي أَفْ بِنِي مِلَا فَ صَلَّكَ مِن الْهِ الْهُ الْمُ الْمُلُولُ الْمُ الْمُلْمِ الْمُ الْمُلْمِ الْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِلْمُ ا

فإدا احتصرت نفسه إلى القلب خبرس لسنه عن البطق، وما أحد يبطق والنفس محموعة في صدره لوجهين أحدهما أن الأمر عظيم قد ضاق صدره بالنفس للحتمعه فيه. ألا ترى أن الإنسان إذا أصابته ضربة في صدره نقى مندهوشًا، فنسرة يتكلم وتارة لا يقدر على الكلام، وكل مطعون يطعن بصوت إلا مطعون الصدر فيإنه بخير مينيًا من غيسر تصويت؟ وأما الآخر فإن السر الذي فيه حبركة الصوت المتدفعة من الحبرارة الغريرية قد دهب فصار نفسه متعير الحائتين حال الارتفاع والمرودة، لأنه فقد الحرارة، فعند هذا الحال تختلف أحوال الموتى، فيمنهم من يطعبه الملك حنثد بحيرية مسمومة قيد سقيت سمًّا من نار، فتقر النفس وتفيض خارجة فيأخدها في يده ترعد أشبه شيء بالرئبق على قدر المحلة شخصًا إنسانيًا، ثم الملائكة تناولها الزبانية، ومن الموتى من تحذف نفسه رويدًا حتى تنحصر في الحنجرة وليس ينقى في الحنجرة إلا شعبة متصلة بالقلب، فحينت يطعنها بتلك الحربة الموصوفة، فإن النفس لا تعارق الفنب حتى يطعن. وسر تلك الحربة أنها تغمس في بحر الموت، فإذا وضعت عنى القلب صار سرها في سائر الحسد كالسم الناقع، لأن سر الحياة إنما هو موضوع في الفلب ويؤثر سره عند البشاة الأولى، وقد قان بعض المتكلمين \* الحياة غير النفس، ومعناها اختبلاط النفس بالجسد وعند استقرار النفس في التبرقي والارتفاع يعرص عليه الفتن، ودلك أن إبليس فيد أنفذ أعومه إلى هذا الإنسان خاصة، واستعملهم عليه، ووكلهم به، فيأتون المرء وهو في تلك الحال فيمتثلون له في صورة من سلف من الأحساء الميستين المساغين له النصح في دار السلنيا كالأب والأم والأخ والأخت والصديق

«لحميم، فـبقول له أنت تموت يا فلان ونحن سبــقناك في هذا الشأن، فمت يهـوذيًّا فهر الدين المقبول عند لله تعمالي! فإن الصرفو، عنه وأبي حماءه آخرون وقالوا له من بصراليًّا فإنه دين المسيح ونسخ نه دين موسى! ويدكرون له عقائد كل منة. فعند ذلك يريع الله من بريد ريف، وهو معنى قول عالى ﴿ رَبُّنَا لَا تُرْعُ قُلُوبَنَا بِعُدَ إِذْ هَدَيْتُنَا وَهُبُ لَنَا مَن لَّدُنك رَحْمَةُ إِنَّكَ أَنِتَ الْوِهَابِ ﴾ [آل عمران: ٨]. أي لا نزع قلوبنا عبد الموب وقد هديت من قبل هذا إلى الإيمان. فإدا أراد الله نعالي بـعـده هداية وتشبيئًا حاءته الرحمة، وقـيل هو جـريل عليه السيلام، فطرد عنه الشيطان ويمسح الشحوب عن وجنهه فيستسم الميت ضاحكًا لا محالة. وكثير من يرى مبتسمًا في هذه الحالة فرحًا مسرورًا بالشير الذي حاء رحمة الله من الله معالى بقول: يا فيلان ما تعرفني؟ أنا جبريل وهؤلاء أعبداؤك من الشياطين، مت على الملة احتيفية والشريعة المحسمدية! مما شيء أحب إلى الإنسان وأفرح منه بذلك الملك، وهو هوله تعالى ﴿ وهب لنا من لَّدُنك رحْمة إنَّك أنتَ الْوَهَّابَ ﴾ [ال عمران: ٨] ثم الموت على المطرة. ومن لماس من ينطعن وهو قائم ينصلي، أو نائم، أو مار في سعص أشعباله، أو معكف على اللهو، وهو البعثة، فتقبض نفيه مرة واحده، ومن الباس من إذا بلغت نقيبه الحلقوم كشف له عن أهله السابقين، وأحدق به جبير نه من الموتى، وحيئذ يكور له خوار يسمعه كل شيء إلا لإنسان، ولو سمعه لصعق وأحر ما يفقد من الميت السمع، لأن الروح إدا فارقت القلب بأسرها فسد النصر، وأما السمع فلا يفقد حتى نقض النفس، لهدأ دل عليه الـصلاة و لسلام ﴿ فَلَفُّنُو ْ مَـوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَأَنْ مُـحَمَّداً رَسُولُ لله \* وبهي عن الإكثار بها عليهم لما يجدونه من الهول الأعظمُ وَالْكرب الأقصم. فإدا نظرت إلى البيت قد سال لعابه وتقلصت شفتاه واسود وحهه واررقت عيناه فأعلم بأنه شقى، قد كشف له عن حقيقة شقوته في الآخرة، وإذا رأبت الميت حاف الهم كأنه بضحك، منطلق الوحه، مكسورة عينه، فاعملم أنه بُشِّر بما يلق، في الآخرة من السموور، وكشف له عن حمقيمة. كرامته فإدا قبض الملك النفس السعيدة تنولها ملكان حسان الوحوه، عليهما أثواب حسنة، ولهمنا روائع طيبة، فيلفنونها في حبريرة من حرير الحنة وهي على فندر النحلة شخصًا إبسابيُّ ما فقد من عفله ولا من علمه المكتسب في دار الدبيا، فيعرجون به في الهواء، منهم من يعرف ومنهم من لا يعرف، فلا ترال ثمر بالأمم السالفة والقـرون الحالبة كأمثال الجراد المتسشر حتى تبتهي إلى سماء الدنبا، فيقسرع الأمين الباب، فيقال للأمين: ص أنت؟ فيقسول: أنا صنصيئيل. أي جريل وهذا فبلاد معى بأحسن أسمائه وأحببها إليه؛ فقبولون له. نعم الرحل كان فلان وكانت عقيماته حسنة غير شاك. ثم يسهى إلى السماء اغالبة فيقرع الأمين الناب فيقال من ألت؟ فيقول مقالته الأولى فيقال: أهلاً وسهلاً لهلان،

كان محافظًا على صلابه وجميع فرائصها. ثم يمر حتى ينتهي إلى السمناء الثالثة فينقرع الأمين الباب فيقال: مس أنت؟ فيقول الأمين مقالته الأولى والثانيـة، فيقال: كان يرعى الله في حق ماله ولا يتمسك منه بشئ ثم يمر حتى ينتهي إلى السماء الرابعة فيقرع الباب فيقال: من أنت؟ فيقول كدأبه في مقالته، فيقال: أهلاً بفلان كان يصوم فيبحسن الصوم ويحفظه من إدراك الرفيث وحوام الطعمام. ثم ينتهى إلى السماء الخمامسة فيمقرع الماب فيمقال: من أنت؟ فيقول كعاديه، فيقال: أهلاً وسهلاً به أدى حجة الله الواحبة عليه من غير سمعة ولا رياء. ثم ينتهي إلى السماء السادسة فيقرع الباب فيقال: من أنت؟ فيقول الأمين مقالته، فيقال: مرحبًا نفلان كان كثير الاستغفار بالأسحار ويتصدق بالسر ويكفل الأبتام ثم يفتح له فيمر حتى يسهى إلى سرادقات الحلال فيقرع البات فيقول الأمين مثل قوله، فيقال أهلاً وسهلاً بالعبد الصالح والنفس الطيبة، كان كـثير الاستعفار وينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف -ويكرم المساكين وبمر بملإ من الملائكة كلهم يبشيرونه بالجنة ويصافحونه حتى يستنهي إلى سدرة المنتهى فيقرع الباب فيقول الأمين كدأنه في مقالته، فيقال. أهلاً ومنهلاً ومرحبًا بفلان، كان عمله عملاً صالحًا لوجه لله تعالى. ثم يفتح له فيمر في بحر من نار، ثم يمر في بحر من نور، ثم يمر في بحر من ظلمة، ثم يمر في بحر من ماء، ثم يمر في بحر من ثلج، ثم يمر في بحر من برد، طول كل بحـر منها ألف عام، ثم يختـرق الححب المضروبة على عرش الرحسمن وهي ثمانون ألفًا من السيرادقات، لكل سرادق ثمانون ألف شرافة، على كل شرافة فمر يمهلل الله تعالى ويسبحه ويقدسه، ومو برز منها قسمر واحد إلى سماء الدنيا لعبــد من دون الله ولأحرقها نوره، فحــينئذ يبادى مند من الحضرة القــدسية من وراء السرادقات. من هذه النفس التي جنتم بها؟ فيقول. فبالان من فلان، فينقول الجليل جل جلاله: قربوه فنعم العسد كنت يا عبدى! فإذا وقفه بسين يديه الكريمتين أخجله ببعض اللوم والمعاتبة حتى يطن أنه قد هلك ثم يعفو عنه سبحانه. كما روى عن يحيى بن أكثم القاضي وقد رُثي في المنام فقــيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: وقفني بين يديه ثم قــال ياشيح السوء فعلت كلاً وفعلت كذا، فقال يا رب ما بهذا حدثت عنك، قال: فبماذ حدثت عني يا يحيى؟ فقلت: حــدثني الزهري عن معمر عن عــروة عن عانشة عن النبي ﷺ عن حبريل عنك سلحانك أنك قلت إنى لأستحى أن أعذب شيبة شابت في الإسلام. فقال: يا يحبى صدقت وصدق الزهرى وصدق معمر وصدق عبروة وصدقت عائشة وصدق محمد وصدق جبسريل، وقد غفسرت لك. وعن الن لنانة وقد رُتَى في المام فـقلل له. مـا فعل الله لك؟ فقـال: وقفني بين يديه الكريمتين وقـال أنت الذي تلخص كلامك حتى يقـال ما أفصـحه؟ قلت: سبحانك إنى كنت في الدنيا أصفك، قال قل كما كنت تقول في دار الدنيا! قلت:

"ماتهم الذي خلقهم، وأسكنهم الذي أنطقهم، وسيوجدهم كما أعدمهم، وسنجمعهم كما فرقهم. قال لي: صدقت اذهب قد غفرت لك. .

و چن منصور بن عمار آنه رئى فى المنام ففيل له: ما فعل الله لك؟ قال: وقفنى بين بديه الكريمتين وقيال لى بماذا جئتنى يا منصور؟ قبت: بستة وثلاثين حجة، قيال لى: ما قبلت منها ولا واحدة، ثم قال: بمادا حئتنى؟ قلت: بثلاثمائة وستين خنمة قرأتها لوجهك لكريم، قال. ما قبلت منها واحدة، ثم قال لى: بماذا جئتنى يا مصور؟ فقيلت: جئتك برحمتك، قال سبحاله: الآن جئتنى، ادهب فقد عفرت لك! وكثير من هذه الحكالات تحبر لهذه الأمور. وإنما حدثتك شيئًا ليقتدى به المقتدى والله المستعان.

ومن الناس من إذا انستهى إلى الكرسى وسسمع النداء ردوه، فسمنهم من برد من الحسب، وإنما يصل إلى الله تعالى عبارفوه، ولا يقف بين يديمه إلا أهل المقمام الرابع فصاعدًا.

#### فصل

وأما الدجـر فنؤخذ نفسـه علمًا، فإدا وجهه كآكل الحـنظل، والملك يقول: اخرجي آيتها النفس الخبيئة من الجسد الخبيث! فإذا له صراخ أعظم ما يكون كـصراخ الحمير، فإذا عرراتيل ناولها ربانيةٌ قسباح الوجوه، سود الثياب، منتنى الريح، بأيديهم مسسوح من شعر، فيلقونها فيه، فتستحيل شخصًا إنسابيًّا على قدر الجرادة، فإن الكافر أعظم جرمًا من المؤمن، يعني الجسم في الآخرة. وفي الصحيح أن ضرس الكافر في النار مثل أحد. قال فيعرج به حتى ينتهي إلى باب سماء المدنيا، فسيقرع الأمين الباب، فيقال: من أنت؟ فيقول: أنا قايل، فقال من معك؟ فيقول: فلان بن فلان، بأقبح أسمائه وأبغضها إليه في دار الدنيا، فِيقالُ لَا أَهْلاً وَلا سَهُلاً! وَلا يَفْتَحَ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءُ ﴿ لا تَفْتُحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاء وَلا يدْخُلُونَ الْجِنَّةَ حَتَّىٰ يلجَ الْحَمَلُ في سَمَّ الْخياطِ ﴾ [الاعراف: 31. فإذا سمع الأمين هذه المقالة طرحمه من يده فتهموي به الربح في مكان سحميق، أي يعيد، وهو قموله عز وجل ﴿ وَمَن يَشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خُرٍّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطِّيْرَ أَوْ تُهْوِي بِهِ الرّيحَ في مكان سُحيقٍ ﴾ [الحج: ٣١]. فيا له من خيزي حل به! فإذا انتهى به الأرض ابتدرته الزبيانية وسارت به إلى سحين وهي صحرة عظيمة تأوى إليها أرواح الفجار، وأما البهود والنصاري فمردودون من الكرسي إلى قبورهم، هذا من سات منهم على شريعته ويشاهد غــسله ودفنه، وأما المشرك فلا يشاهد شيئً من دلك لأنه قد هوى به، وأما المنافق قمــثل الثاني يُرَد ممقوتًا مطرودًا إلى حفرته، وأما المقصرون من المؤمنين فتختلف أنواعهم: فمنهم من ترده صلاته، لأن العبد إدا يقر في صلاته سيارقًا لها تلف كميا يتلف الثواب الخلق ويضرب بها وجهه ثم تعرج وهي تقول صيعك الله كما ضيعتمنى. ومنهم من ترده ركاته، لأن بما يزكى ليقال فلان متصدق، وربما وصعها عند النسوان فاستحلب بها محبتهن، ولقد رأيناه، عافانا الله مما حل به. ومن الناس من يرده صومه، لأنه صام عن الطعمام ولم يصم عن لكلام، فهو رفث وخسران، فحرج الشهر،عنه وقد لهوجه ومن الناس من يرده حجه، لأنه إنما حج ليقال فلان حج أو يكون حج عال حيث. ومن الناس من يرده العقوق.

وسائر أحبران البركلها لا يعرفها إلا العلماء بأسبرار المعاملات وتخصيص العمل الذي للملك الوهاب فكل هذه لمعاني حاءت بها الآثار والأخبار كالخسر الذي رواه معاذ ابن جبل بطُّثيني في رد الأعمال وغيرها وإنما أردت تقريب الأمر، ولولا الاحتصار لكنت ملأت الدواويل من تصحيح ذلك، وأهل الشرع يعرفونه صحة دلك كما يعرفون أبناءهم. فإذا ردت النفس إلى الحسد ووجدته قد أحذ في غسله إن كن قد غسل، فتقعد عند رأسه حتى بغسل، فيكشف الله عن نصر من يشاء من الـصالحين فينطرها على صورتها الدنبوية. وقد حدث شخص اننًا له فإذا هو نشخص قاعد عند رأسه، فأدركه الوهم، فترك الحهة التي رأى فيهــا الشخص وتحول إلى الحهة الأخرى، فلم يرل يـــظره حتى أدرج الميت في كفنه، فعد إليه دلك الشخص فشاهده العالم وهو على النعش. كما روى عن غير واحد من الصالحين أنه نادي مييًا وهو في البعش أين فـلان وأين الروح؟ فانتقـض الكفن من تلقاه صدره مرئين أو ثلاثة. وعن الربيع بن خيثم أنه اضطرب في يد عاسله وقد علم أن الميت تكلم في بعشه على عهد الصديق ودكر فصله وفضل الفاروق. وإنما هي النفس تشاهد أمرًا ملكونيًّا ويكشم الله عن سمع من يشاء، فإدا أدرج الميت في أكفانه صارت الروح ملتصقة بالصدر حارجة ولها حوار وعجيح وهي تفون أسرعوا بي إلى أيّ رحمة ربي لو علمتم ما أنتم حاملوني إليه! فإن كان ممن يبشر بالـشقاء يقول رويدًا مي إلى أي عذاب لو تعلمون ما أنتم حاملون إلىه. ولأجل ذلك كان رسول الله ﷺ لا يمر به حنازة إلا قام لها قيامًا. وفي الصحبح أنه ﷺ مرت جبازة فيقام لها تعطيـمًا فقـيل: يا رسول الله إنه بهودي، فيقال: أليست نفسًا؟ وإنما كان يفعله لأنه كشف له عن أسرار الملكوت، فكان يسر بالميت إذا مر به لأنه من أهل فهمه ومعانيه. فإذا دحل الميت القبر وأهيل عليه التراب ناداه الفر كنت تفرح على طهـرى والآن تأكلك الديدان في نطني، ويكثر عـليه مثل هـــــنـه الألفاط المولخــة حتى يسوى عليه التراب، ثم ينديه ملك يقال له رومان. وقد روى عن ابن مسعود فرات قال. يا رسول الله ما أول ما يلقى الميت إذا دخل قبره؟ قال: (يسا ابن مسعود ما سألني عنه أحد إلا أنت، فأول منا يناديه ملك اسمنه رومان يجوس خبلال المقابر فينقول: يا عسد الله اكتب

عملت! فيقول: ليس معي دواة ولا قرطاس، فيقول: هيهات! كفك قرطاسك، ومدادك ريقك، وقلمك إصبعك، فيقطع قطعة من كفنه ثم يجعل العبد يكتب، وإن كان غير كاتب مى الدنية فيكتب حسينتد حسنانه وسيئاته كيوم واحد، ثم يطوى الملك الرقعــة ويعلقها في عنقه ثم قرأ رسول الله عَلِيُّهُ . ﴿ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُلُقَه ﴾ الإسراء ١٣]. فإذا فرع من ذلك دخل عليمه فتَّانا القسر وهما ملكان أسبودان يحرفان الارص بأنسانهما ،لهما ، شعبور مسدولة يحرانها على الأرص، كلامهما كالرعد الماصف، وأعيهما كالبرق لخاطف، ونفسهما كالربح العاصف، وبند كل واحد منهما مقمع من حديد لو اجتمع عبيه لثقلان ما رفعاه، ولو ضرب به أعطم حـبل لحعله دكًّا، فإذا أنصرتهـما النفس ارتعدت وولت هارية، فتدحل في منخر الميت، فيحيا الميت من الصدر ويكون كهيئته عبد الغرغرة، ولا يقدر على حركة، غير أنه يسمع رينظر. قال: فيسألانه بعنف، وينهرانه بحفاء، وقد صار التراب له كالماء حبـ شما تحرك انفتح فيه ووجد ميه فرحمة، فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نسيك؟ وما فسلتك؟ فمن وقفه الله وثبته بالقول الشابت قال - من وكنكما عليَّ ومن أرسلكما إليُّ؟ ثم يقول: الله ربي، ومحمد نبيِّي، والإسلام ديني، وهذا ما يقوله، إلا العلماء الأخبار فينقول أحدهما للآخر صدق لقد كفي شرنا ولقل حنجته، ثم يضربان عليه القر كالقبة العظيمة ويفتحان له بابًا إلى الجنة من تلقاء بمينه، ثم يصرشان له من حربرها وريحانها، ويدخل عليه من نسيمها وروائحها، ويأتيه عمله في صورة أحب الأشحاص إليه يؤنسه ويحدثه ويمـلأ قبره نورًا ولايزال في فرح وسرور من نفيت الدنيا حتى تقـوم الساعة فليس شيء أحب إليه من قسيامها. ودونه في المنزلة المؤمن القليل العلم والعسمل، ليس معه حظه من العلم ولا أسرار الملكوت، يلج عليه عمله عقب رومان في أحسن صورة طببة الربح، حسن النياب، فيقبول له أما تعرفني؟ فيقول. من أنت الذي منَّ الله عليَّ بك في غربهي؟ فيقول: أما عملك الصالح لا تحزن ولا توجل! فعما قبيل بلج عليك منكر ونكير يسألانك فلا تدهش، ثم يلقنه حمحته، فبينما هو كدلك إد دخلا علمه كما نقدم ذكرهما فينهرانه ويقعدانه مستندًا ويقبو لان له. من ريك؟ فيسسّ إلى القول الأول فيقول الله ربي، ومحمد نبيِّي والقـرآن مِمي، والكعبة قبلتي، وإبراهيم أبي، وملبه ملبي، عبــر مستعجم، فبــقولان له. صدقت! ويضـعلانه به كــالأول، إلا أنهما يفــتحال له بادّ من الــنار من ثلقاء شماله، فـيــظر إلى حيَّاتهــا وعقاربها وأغــلالها وسلاسنها وحـــميمهــا وجميع ما فيــها من صديدها وزقومها، فيفزع فيقولان له: لا عليك سوء، هذا مرصعك كان من النار قد أمدله الله تعالى به مـوضعت هذا من اجنة، نم سعـيدًا! ثم يغلقان عنه باب النار ولم يدر مــ مرُّ عليه من الشهور والأعوام والدهور. ومن الناس من ينعجم في مسالته، وإن كانت عقيدته

مختلفة امتنع أن يقول الله ربى، وأخذ يذكر غيرها من الألعاظ، فيضربانه صربة يشتعل قبره منها ناراً، ثم بطفاً عنه أمامًا، ثم بشتعل عليه أنصاً، ثم دأبه ما بقيت الديا. ومن الناس من يعتاص عليه ويعسر أن يقول الإسلام دينى، بشك كان يتوهمه، أو فتنة تقع به عند الموت، فضربانه ضربة واحدة فشتعل عليه قره ناراً كالأون. ومن الناس من بعسر عليه أن يقول القران إمامى، لأنه يتلوه ولا يتمظ به ولا يسعمل بأرامره ولا ينتسهى بنواهيه، يطوف عليه دهره ولا يعط نفسه خيره، فيفعل به ما فعل بالأولين. ومن الناس من يستحمل عمله جرواً يعدف به مى قبره على قدر جرمه هى الاخبار أن من الناس من يستحمل عمله خيوصاً وهو ولد الخنرير. ومن الباس من يعباص عليه أن يقول محمد نبيّى، لأنه كان ناساً لسنته ومن الناس من يعتاص عليه أن يقول محمد نبيّى، لأنه كان ناساً في وضوئه، أو التفات في صلاته، أو اختلال في ركوعه وسجوده، ويكفيك ما روى في وضائلها أن الله لا يقبل صلاة عن عليه صلاة ومن عليه ثوب حرام ومن الباس من يعتاص عليه أن يقول أبى إبراهيم، لأنه سمع كلاماً يوماً أرهمه أن إبراهيم كان يهودياً أو بصراباً، فإذا هو شاب مرتاب، فيفعل به ما فعل بالآخرين. وكل هذه الأبواع كشفاها في كتاب الإحباء

#### فصل

وأما الفاجر فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدرى، فيتقولان له: لا دريت ولا عرفت! ثم ينضرنانه بتلك المقامع الحديد حتى يتجلجل في الأرص السابعة، ثم تنقيضه الأرص في قبره، ثم يضربانه سبع مرات، ثم تحتلف أحبوالهم فمنهم من يستحيل عمله كلنا ينهشه حتى تقوم الساعة، وهم المرتابون، وهي أنواع تعترى أهل القبور، وإنما آثرنا الاختيصاد في ذكرها، وأصلها أن الرجل إنما يعذب في قبره بالشئ الذي كان يحافه في الدنيا، فمن الناس من يحاف الجرو أكثر، وطبائع الخلق مفترقة. نسأل الله السلامة والغفران قبل الندمة.

وقد روى عن غير واحد من الموتى أنه رئى فى المنام فيقبل له كيف كان حالك؟ فقل: صليت بالا وضوء فوكل الله على ذنبًا يروعنى فى قيرى، فحالى معه أسوأ حال. وآخر رئى فى المنام فيقيل: ما فيعل الله بث؟ فقال دعنى الماسى لم أتمكن فى غسل يوم من الحنامة فألبسنى الله ثوبًا من نار أتقلب فيها إلى يوم القيامة. ورئى آخر فيقيل: ما فعل الله بك؟ فقال: الناسل الذى غسلنى حملنى بعنف فيخدشنى مسمار كان فى المغتسل قائمًا فتألمت منه، فلما أصبح الصباح سئل الغاسل فقال: كان ذلك من غير احتيارى، ورئى آخر فى المنام فقيل له. كيف حالك أو لم تمت؟ قال نعم، وأنا اخير، غير أن الحجر كسر ضلعى

عدما سُوِّى على التراب فأضربى. ففتح القبر فوجدوه كما قال وآخر جاء إلى ولده فى النوم فقال له: يا ولد السوء أصلح قبر أبيك، لقد آداه الحطر! فلما أصبح بعث الرجل إلى قبر أبيه فوجد جدولاً من الماء وقد أتى عليه من سيل، وإذا بالقبر مملوء من الماء وعن أعرابى أنه قال لولده: ما فعل بك؟ قال ما ضرنى إلا أن دفنت بإراء فلان وكان فاسقًا قد روعنى ما يعذب ثه من أنواع العذاب.

وكنيسرًا ما حاء في مثل هذه الأخسار حكايات تبين أهل القبور يؤلمسون في قورهم، وكفى بالحمر دلالة حيث يقول صاحب الشرع تَظِيَّهُ: اليُؤلَمُ اللَّيْتُ فِي قَبْرِهِ كَمَا يُؤلَمُ الحَيُّ في بَيْنه، وقد بهي رسول يَظِيَّهُ عن كسر عطام الميت.

و قد مر برحل قاعد على فناء قبر فنهاه وقال: الا تُؤذُوا المؤتَّى في قُبُورهمُ اللهُ وقد رار النبي عَلِيه في أمه آمنة فبكي وأبكي من كان معه ثم قال: «استُأذَنْتُ رَبِّي في الأسْتغْفَارِ لَهُ النَّهُ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال المَوْتَ». وكان أدا حضر إلى المقابر ليزورها نفول عَلي السَّلامًا علَى أهل الدَّيَار منَ المسلمين، وَإِنَّا إِن شَبَاءَ الله بِكُمْ لاحضُونَ، أَنْتُمْ لَنَا فَـَوَطُّ وَنَحْنُ لَكُمُ تَبَّعُ، اللهُمَّ اغْنَفُرْ لَنَا وَلَهُمُ وَتَجَـاوَزُ بِعَفْوَكَ عَنَّا وعَنْهُمْ \* فَكَنَ يعلم نساءه عَلَي إذا خرح النساء إلى المقاس يَقول لهن قولوا هذا الكلام، ويعلمهن إياه. وقال صالح المزنى سألت بعض العلماء لأى شيء نهى عن الصلاة في المقبرة؟ فقال: ورد حــديث، فاستدل بحديث الا تُصلُّوا بَينَ الفُّبُورِ فَــإن ذَلكَ حَسْرةٌ لا · مُنْتَهِى لَهَا﴾. وروى عن بعضهم أنه قــان قمت أصلى دات يوم في المقابر وقد أشستد الحر وقوى، إد رأيت شخصًا يشب أبي جالسًا على ظهر قبره، فسجدت فزعًا، فسسمعته يفول. ضافت عليك الأرض رحمًا حتى جئت تؤذيها بصلاتك منذ رمان وفي الحديث الصحيح أن رسول الله عَلِيَّة مر بيتهم يبكى على قبر أبيه فبكى رحمة له ثم قال. ﴿إِنَّ الْمَيْتَ لِيعُذَّبُ بَبُكاء أَهْله عَلَيْه» أى إنَّ ذلك يحزبه ويسوءه. فكم من ميت رثى في امنام فَقيل له كَيْف حالَك ياً فَلاَّنَ فَيَصُّولَ حَالَ سُوءَ سَاءَ حَالَى مِن فَلانَ وَفَـلانَهُ كَانَ يَكْثُرَانَ البَّكَاءُ وَالنِّواحِ عَلَىٌّ. إلا أن الزنادقة ينكرون ذلك قبله. ورسول الله على قان: "مَا مِنْ أَحَد مِنْكُمْ يَمُرْ بِقَبْر أَخْيه الْمَؤْمن ممَّنْ يَعْرِ نُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسمِّلُمُ عَلَيْهِ إِلاَّ عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ، وكذا حدَّثَ عليه الصّلاة والسّلام وقَدَ الصرف عن حنازة دفنوها أنه يسمع قرع نعالهم وهم سغيره أسمع وأسمع. ومات بعض الفقهاء ولم يوص بشيء ثم طاف على أهل بيتــه بالليل وقال: أعطوا فلانًا كيت وكيت من الزرع! وادفعوا لفلان كتابه الذي كان عندي مودوعًا منذ رمان! فلما أصبحوا ذكر كل واحد منهم لأخيـه ما رأى، ثم إنهم وجدوه بعد زمـان في زوايا البيت. عن بعضهم قــال: اتخذ أبونا لنا مؤدبًا يعلمنا الكتابة في الدار فمات، فحرحنا إلى قـبره بعد سنة أيام وجعلنا نتذاكر

أمر الله عز وحن، فصر بنا طبق من تين فاشتريباه وأكلناه ورمينا الأذباب على السقبر، فلما كان تلك الليلة رأى أبوسا الشيخ في المنام فقسال به: كيف حالث؟ فسقال: بخير، غسير أن أولادك اتخدوا قبرى مزبلة، وتحدثوا على بكلام هو كسفر، فحاصمنا أبونا للشيح وقال: إن الشيخ قال لي إنهم قالوا عند قسرى شبتًا يشبه الكفر، فسقلنا: يا سمحان الله لا يزال يؤدبنا في الدينا والأحرّة. ومن هذه الحكايات كثير إلا أنى ذكرت هذا القدر أمثالاً ومواعط ليُعتبر بالأقل.

#### فصل

وأما أهل القبور فعلى أربع ة أحوال فمنهم القناعد على عقبه حتى تنتشر العين، وتورم الحثة، ويعود الحسم ترامًا، ثم لا بزال بعد دلك طوافًا في الملكوت دون سماء الدسا، ومنهم من يرسل الله عليه بعسة فلا يدري ما فسعل حتى ينتبه مع النفحة الأولى ثم يموت، ومنهم من لا نفوم على قـبر، إلا شهـرين أو ثلاثًا، ثم تركب نفسه عِلي طيـر يهوى به في الحنة، وهو الحديث الصحيح حيث يقول صاحب الشرع ﷺ. «نَسَمَةُ المُؤْمَنِ مَنْ طَائر يُعْلَقُ في شَجَسَرَة إِلِجَنَّةً ﴾ وفي المعنى الصحبح والوحه الحسن. وكدلك سئل عنَ أَرَواح الشُّهداء فَقال. «النَّشَّهَـداء في حَواصل طُيُور خُمَرْ تعلق بهم في شَجَرَة الحَنَّة». ومن لنَّاس من إدا بادت عينه عرج به َ إلى الصور فلا يزَّال لازمًا له حتى ينفح في الصور . والنوع الرابع خص به الأنبياء والأولماء ولهم لحبار، فسمنهم من بكون طوافًا في الأرص حتى نقوم السساعة، وكثيرًا مايرى في الليل، وأظل الصديق منهم والفاروق. والرسول ﷺ له اخبار في طواف العوالم الشلائة. وعن هذه الإرادة قال يومًا تنيــهَا وإشارة ﷺ: ﴿إِنِّي أَكُرُمُ عَلَى اللَّهِ مَنْ أَنْ يَدَعَني في الأَرْضِ أَكْثَرُ منْ قُلاثُ، وكنانت ثلاث عشرات، لأنَّ الحسين قبتل عليَّ رأس لثلاثين ُسنة فغصبُ على أهل الأرضُ وعرج إلى لسماء، وقد رآه بعض الصاحين في النوم فقــال: يا رسول الله بأبي أنب وأمي مــا نرى في فتن أمــك؟ قال: زادهم الله فتــة! قــتلوا لحسين ولم يحفظوني فيه. ثم جعل يعدد كلامًا اشتبه على الراوي. ومنهم من اختار السماء السبابعة كإبراهيم عليه السلام، وفي الحديث أنه أمر به ﷺ وهو مسند ظهر، إلى البيت المعمور وقد أحدق به أولاد المسلمين. وعيسى عليه السلام في السماء الخامسة، وفي كل سماء رسل وأنبياء لا يخرحون منها ولا يبرحون حتى الصعبقة، وليس منهم من له لحيار إلا الخليل والكليم والروح والحبيب، هؤلاء ينتهون حيث أرادوا من العبالمير، وأما الأولياء فمنهم من وقف على النعثة الدنيوية كمنا روى عن أبي يزيد أنه تحت العرش يأكل من منائده. وعلى هذه الأنواع الأربعية حنال أهل القينور بعديون وبيرحميون ويهيانون

ويكرمون، فالذين هم منهم يُحدقون بالمبت إذا احتضر حتى يصبق بهم رحاب المنازل، وربما كشف له فيسراهم ويقطن بهم، وقد رأيت من حدث بهذ النوع، وفند رأيت بعض الأصحب كشف عن بصبرته فنظر إلى ولده المبيت قد ولج لبيت والمبت يعيق ويتنصور. وهذه الفوائد الملكوتية إنما تكون لكريم أو بسيب. نسأل الله أن ينجود لنا بمعرفة ما نحوص به بحر أسرارها يجتى يرتفع الشك والارتياب.

ومع هذه الأنواع الموصوفة لا يعقل منهم تكوين الليل والمهار إلا من كان عينه نافية لم يعرح به علواً. فمنهم من يعرف الجمعة والأعياد وإذا حرج أحد من الدنيا اجتمعو إليه وعرفوه، فهذا يسأل عن زوحته وهذا يسأل عن والذه، وكل واحد يسأل عن أربه. وربما مات الميت فلم يلق أحد معارفه لزيغ يصيه عند الموت، فيموت يهودي أو بصراب يصير إلى عساكرهم، فإذا قدم أحد من الدنيا سأله جيرانه ما علمك بفلان؟ فيقول لهم: قد ماب، فيقال. إذا الله وإذ إليه راجعون أما رأياه سلك به إلى أمه الهاوية، وقد رئى بعض الدس فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال أنا وقلان وقلان، وعد حمسة من أصحابه، في خير كثير وبعمة، وكان قتله لحوارج مع أصحابه المعروفين. وسئل عن جار له ما فعل الله به، فقال من رأيناه، وإعا كان هذا المنكور ألقى نفسه في اليم حتى مات غرق، وأظنه والله مع قالمي أفسهم.

وفي الصحيح أن رسول الله على قال: همن قَتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدة في بده يتوجأ مها في سطنه في بطن جسهتم خالدا مُخلًدا فيسها أبداً، ومن تردي من جمل فقتل نفسه فهو بترد مها في نار جهتم الخديث. وكذلك المراة تموت بحد الاترال تحد دلك الأم حتى النفخة، فهذه حياه ناية وقد صح أن آدم علمه السلام لقي موسى عليه السلام فقال له: أنت الذي خعقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك حته فلم عصيته؟ قال له: يا موسى بعم، فيفال له: في كم سنة وجدت الذنب قدر على قبل فيعله؟ قال له: كنب عبيك قبل أن تفعله بخمسين ألف سنة، قال: ياموسى فتلومنى غلى ذنب قدر على قبل أن أفعله بخمسين ألف عدم وفي الصحيح أن رسول الله تقلومنى غلى ذنب قدر على أبل أن أفعله بخمسين ألف عدم وفي الصحيح أن رسول الله بالرحمة ولامته، وأنه سم على إدريس فدعا له بالرحمة ولامته، وكان أولئك فد ماتوا وبادت أعيهم. ويما هي الحياة الأنفس، وبعد هذا الإحباء حياة ثالثة، والحباة الأولية يوم مسحرة للسعم. ويروى عه عليه الصلاة والسلام أنه قال الماتش فيام فإذا ماتوا المتهم على أفسهم الحياة الصلاة والسلام أنه قال المسترة ومسهم الطواف، ومنهم مسحرة للسعم. ويروى عه عليه الصلاة والسلام أنه قال المستقر، ومهم الطواف، ومنهم مسحرة المسعم أحيوال الأموات إذا بادت أعيهم منه م المستقر، ومسهم الطواف، ومنهم مسحرة المستم أحيوال الأموات إذا بادت أعيهم منه م المستقر، ومسهم الطواف، ومنهم مسحرة المستقرة أحيوال الأموات إذا بادت أعيهم منه م المستقر، ومسهم الطواف، ومنهم

المضروب عليه، ومنهم المعذب، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُواً وَعَشَيًّا وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدُ الْعَذَابِ ﴾ [خانر ٤٦]. والبرم بيان عِداب البرزخ.

#### .. فصل

فإدا أراد الله تعمامي قسام الساعمة دون النفخ في الصور على السمر الدي بيماه في الإحياء، فإذا الجال تتطاير وتسيار مثل السحاب، وإذا البحار قد تفحرت بعاصها في بعض، وتكورت الشمس فعادت سوداء مزبرة، وسحرت الجبال على أمثال عالم الهواء، ودخل العالم بعيضه في بعص، وانتشرت النجوم كالسلك إذا انتثر من نظمه، وعادت السماء كدهن الورد تدور كدوران الرحى، والأرص قد زلزلت زلزالاً شديدًا تارة تنقيض وتارة تبسط كالأديم، حتى أن الله يأمر بخلع الأفلاك، فلا يبقى في الأرضين السبع ولا السموات السم ولا في الكرسي حيّ كائن إلا وقد ذهبت نفسه، وإن كان روحانيًّا دهبت روحه، وقد خلت الأرض من عمارها، والسماء من سكانها على ضروب الموحدين. ثم إن الله حلّ جلاله يتبجلي في المقام فيقبص السموات السبع في يمينه، والأرضين السبع الأحرى، ثم يقول الله عر وحل. يا دنبا يا دنيه أين أربابك وأين أصحابك، منيَّتهم بيهـحتك وشغلتـهم عن آخرتهم بزهوك، ثم يشي على نفسه بما شاء، ويفـتخر بالــفاء المستمر، والعيز الدائم، والملك الباقي، والمقدرة القاهرة، والحكمة الباهرة، ثمم يقول تعالى لمن الملك اليسوم، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه بأن يقول: لله الواحد الفهسار. ثم يفعل فسعلاً أعظم من الأول وهو أن يأخسذ السموات على إصبع والأرضين عبى إصبع ثم يبهزها ويقول سبحانه: أنا الملك الدبان أبين عبدة الأوثان الذين عبيدوا غيري من دوني، وأشركسوا بي وأكلوا رزقي، أين الذين تقووا برزقي على المعاصي، أين الجبابرة، أين من تكبر وافتخر، لمن الملك اليوم، كالمرة الأولى. ثم يمكث كذلك سنحانه وتعالى ما شـاء الله وليس من العرش إلى المقام نسمة تلوح تعـقل، وقد ضرب الله على اذان الحور والولدان في جنتهم. ثم يكشف الله سبحانه وتعالى عن بئر في سقر، فيخرج منها لهب النار، فتشتعل في الأربعة عشر بحراً كما تشتعل النار في الصوف المفوش، فما تدع منها قطرة واحدة، وتدع الأرضين جميلة سوداء والسموات كأنها عكر الزيت والنحاس المذاب، فإذا دنا اللهيب أن يتعلق بعنان السماء زجر الله النار زجرة فخمدت، ثم لا يرفع لها لهيب، ثم يفتح الله سبحانه وتعمالي خزانة من حزائل العرش فيها بحر الحياة، فتمطر الأرض، فإذا هو كمى الرجال، فيلقى الأرض عطشي مينة هاملة فتحيا

وتهنر ولا يرال المطر عليها حتى يعمسها، ويكون الماء أربعين دراعًا، فإدا جاء الأحسام تنبت من العصعص وفي الحديث أن الإنسان يبدأ من علجب الذنب ومنه يعود، وفي رواية إخرى «يَبْلَى المَرْءُ كُلَّهُ إلا حُجْبُ السَدْنَب مِنْهُ بُديءَ وَمِنْهُ يَعُودُ» وهو عطم على قدر الحمصة ليس له مخ، فمنه تُنبت الأحسام في مقابرها كما بنبت البقل، حتى يشتبث بعيضها في بعص، فإدا رأس هذا عبد منكب هذا، ويبد هذا عبد عجيز هذا، لكشرة الــشر وفي مـعـي قوله عــز وجل ﴿ قَدْ عَلَمْنَا مَا نَنقُصُ الأَرْضُ مَهُمْ وعندنا كتابٌ حَفيظً ﴾ [ق ٤]. بنهنا عبيه في كتبابنا الإحياء. فإدا تمت النشأة على حسبها الصبي صبى، والشيخ شيخ، والكهل كهل، والفتى فتى، والشاب شاب، أمر الجليل حل جلاله أن تهب ريح من تحت العرش فيها نار لطيفة، فيكشف ذلك عن الأرض، وتبقى الأرص بارزة ليس فيها حدث ولا عوج ولا أمت، وقد عادت الجبال رمالاً، وهو الكثيب المهيل، ثم يحيى الله سنحانه وتعالى إسترافيل فينفخ في الصور من صخرة بسبت المقدس، والصور قرب من نور له أربعة عشرة دارة، الدارة الواحدة فيها تقوب بعدد أرواح البرية، فتخرح أرواح البيرايا لها دويٌّ كدويُّ النحل فتملأ ما بين الخيافقين، ثم تذهب كل سلمة إلى حثتها. فسبحان ملهمهم إياها! حتى الوحش والطير وكل دى روح، فإذا الكل كما قال تعالى: ﴿ ثُمُّ نُفخ فِيه أُخْرَىٰ فَإِدا هُمْ قَيْمٌ يَنظُرُونَ ﴾ (الزمر: ٨٦). والرجرة العظيمة هي الصيحة كما قال الله تعالى: ﴿ فَإِنُّمَا هِي رَجْرَةً وَاحَدُةً ﴿ آَلَ ﴾ فَإِذًا هُم بالسَّاهرة ﴾ والنارعات ١٤٠١٣]. والساهرة هي الأرض السفلسي، لأنهم فتحوا أبصارهم عند قايامهم فنظروا إلى جبال منسوفة، وبحار منزوفة، والأرض لا عبوح فينها ولا أمت، والأمت الشئ المرتفع كالربوة، والعوج الأرض المخفضة كالوهدة والأودية، وإبما صارت مستوية كأمها صحفة قاعدة. فتعجبو بما نطروا من الساهرة وقعد كل واحد منهم على قبره عربانًا منتظرًا متعجبًا متفكرًا معتبرًا كما قال ﷺ في الصحيح: ﴿عُرَّاةٌ غُرْلًا﴾ أي عير مختوبين، إلا قومًا ماتوا في الغربة مؤمنين لم يكفنوا، فإنهم يحشرون وقد كسوا ثبابًا من الحنة، وأقوامًا ماتوا شهداء فيقومون وقد كسوا من الجسنة، وأقوامًا أبصًا من أمة محمد عليهم متحرين السنة ما خالفوا عنها سم الحياط، فإن رسول الله عَلَيْكُ قال. ﴿بَالغُوا فِي أَكُفَّانَ مَوِثَاكُمْ ۚ فَإِن أُمِّتِى تُحْشَرُ بِـأَكُفَانِها وَسَائِرُ الأَمْمَ عُرَاةً ۗ رواه أبو سفيان سسندًا. وقَال ﷺ َ اليُحْشَرُ اللَّيِّتُ فَي ثيابه ؟ وَبعض الموتى لَما احتصر قال: اكسوني الثوب العلاني، فمنع منه حتى مات في غَللًالةً ليس عليه غيرها، فرئى في المدم بعد أبام قلائل كأنه حرين فقال له ما بالك؟ فأعرض عن خطابه ثم قال: منعتموني ثوبي وجعلتموني أحشر في هذه الغلالة لا غير

## فصلفى الإقامة التى بين النفختين

. وهى لموتة الشانية، لانها منعت من الحسواس الباطئة، والموت الجسماني منع من الحواس الظاهرة، لأن الأجرام هي الفاعلة للحركة، ولأنهم لا يصلّون ولا يصومون ولا هم يتعبدون، ولو أهخل الله ملكًا في حيثة لاقام فيها، لأنه دو حرص على التحيز إلى عالمه. والنفس حوهر بسبط، فإذا ركت في الجسد صحت حياته وأفعاله.

واختلف الناس في هذه الملة الكائنة بين المعخبين، واستقر جمهورهم على أنها أربعون سنة، وحدثني من لا أشك في عدمه ولا معرفته أن أمر دلك لا يعلمه إلا الله تعالى لأنه من أسرار الربوبة، وكذلك حدثني أن الاستثناء واقع عليه سبحاله وتعالى خاصة، فقلت ما معنى قبول البي يَكِي : "أَنَا أُولً مَنْ تَنْشُقُ الأرضُ عَنَهُ يَوْمَ المقيامَة، فَإِذَا أَخَى مُوسَى آخَدُ بِقَاتُمَة العَرْشُ فَلا أَدْرى أَبُعثَ قَبلي أَمْ كَانَ مَمن استَثَنَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ ؟ ه فلا موسى الآن لا جثة له، يخرح من هذا الحديث على ما نقده إلا غير أجسام، وإن كان موسى الآن لا جثة له، وبعد الاستثناء المدى عن رسول الله يَقِي في آمر المفزع، لأن البرايا عمد الصعقة وعد الفوعة كما قال كعب وقد حدث في مجس عمر بن الخطاب والله عن هول المقام حيث قال. علو كان ذلك يابن الخطاب عصل سبعين سيئًا لظننت أنك لاتنجو من دلك اليوم إلا قومًا استثناهم الله في هول الفزع والصعف وهم أهل المقام الرابع. لا شك أن موسى أحدهم والاستثناء من بلوغ الأمر، ولو كان هناك أحد لأجاب الله تعالى حين يقول لمن الملك اليوم لقال لكا واحد به قهار.

#### فصل

فإدا استوى كل أحد قاعداً على قبره فمنهم العربان والمكسو والأسود والأبيض، ومنهم من يكون له نور كالشمس، إلا أن كل واحد مهم لا يزال مطرقًا برأسه ما يدرى ما يصنع ألف عام، حتى تطهر نار من المعرب لها دوى تسوق الحلق إلى المحشر، فبدهش نها رءوس الحليفة إنسا وحناً، ووحشا وطبرا، فبأخذ كل واحد عمله ويقول قم وانهض إلى المحشر، فمن كان له حينتذ عمل جيد تشخص عمله بغلا، ومنهم من تشخص عمله له حماراً، ومنهم من تشخص له عمله كبشا، تارة بحمه وتارة يلقيه، ويجعل لكل واحد نور شعاعي بين يديه، وص يمينه مثله، يسرى بين يديه في الظلمات وهو قوله تعالى. ﴿ لُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَأَيْمَانِهُمْ ﴾ والتحريم : ١٨. وليس عن شمانلهم نور بل طلمة حالكة لا يستطيع أحد ينظر فيها، يحتار التعريم : ١٨. وليس عن شمانلهم نور بل طلمة حالكة لا يستطيع أحد ينظر فيها، يحتار

فيها الكفار ويتردد المرتبون، والمؤمن ينظر إلى قنوة حلكها وشدة حندسها ويحمّد الله على ما أعطاء من لنور المهستدي به في نبك الشدة، ويسعى بين أيديهم، لأن الله يكشيف للعبد المؤمن المتنعم عن أحوال أهل الشقاء المعذبان ليستبين له سبيل الفائدة، كما فعل أهل الحنة وأهل النار حيث يقول. ﴿ فَاطُّلُعَ فُوآهُ فِي سُواءَ الْمُجَمِيمِ ﴾ (الصافات: ٥٥). وكما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا صُرَفَتْ أَبْصَارُهُمْ تُلْقَاءَ أَصْحابِ اللَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنا مَع الْقَوْم الظَّالمين ﴾ [ لاعراف ٤٧]. لأن أربعًا لا يعـرف قدرها إلا أربعــة الا يعرف قدر الحـياة إلا الموتى، ولا يعرف قدر الشدة إلا أهل النعم، ولا يعسرف قدر الغني إلا الفقراء، ولا يعرف قلر الصحة إلا المرضى. ومن الناس من يسعى على قدميه وعلى أطراف بذاه، ومنهم من له نور ينطفئ تارة ويشتعل أخرى، وإنما نورهم عند البعث على قدر إيمالهم، وسرعة خطواتهم على قدر أعمالهم في لرسول الله عَلِيُّ في حديث صحيح : كبف نحشر يا رسول الله؟ قال: ﴿اثْنَانَ عَلَى بَعَـير، وَخَمْسَةٌ عَلَى بَعـير، وَعَـشْرَةٌ عَلَى بَعـير، ومعى هذا الحديث والله أعلم أن قومًا يتلاقُونٌ في الإسلام فيرحمُهمُّ الله تعالى، خلقٌ لهمُّ من أعمالهم بعيرًا يركبون عليه، وهذا من ضعف لعمل، لأبهم مشتركون معهم، فهم كفوم حرحوا في سفر بعيد وليـس معهم أحد، منهم من يشتري مطية توصله، فاشـترك في ثمـها رجلان أو ثلاثة، فاشتروا مطيـة يتعقبون عليهـا في الطريق وقد ببلغ بعير مع عشرة فـهدا العجز في العمل معده قبض البيد في المان، أي منع التنصرف فينه، ومع هذا يحكم له بالسلامة. فاعسس هداك الله عمسلاً بكون لك بعيرًا حالصًا من النسركة، واعسم أن ذلك هو المتسعر الرابح، فالمستقون وافدون كما قال الحمليل جل جلاله: ﴿ يُومْ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وفدًا ﴾ [مريم 🛭 ٨٥]. وفي غريب الحـــديث أن رسول الله ﷺ قال يومًا لأصـــحابه 🔻 كَانًا رَجُلٌ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَثْيِرًا مَا يَفْعَلُ الخَبْرَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُحْشَرُ فيكُمُ \* قالوا له: وما كان يصنع؟ قال: ﴿ وَرَثَّ مَنْ أَبِيَهِ مَالاً كَثِيرًا فَاشْتَرَى بُسْتَانًا فَحَبَسَهُ لِلْمَسَاكِينَ وَقَالَ هذا بُستُاني عنْدَ الله، وَفَرَّقَ دَنَّانيرَ عَديَدَةً في الضَّعَفَاء وَقَالَ بهَذَا أَشْتُرِي جَارَبَة منَّ اللَّهَ تَعَالى وَعَبيدًا، وَأَعْتَقَ رقَابًا كثيرة وَقَالَ هَؤُلاء خُدَمِي عِنْدَ اللهَ، وَالنَّفَتَ ذَاتَ يَوْم إلى رُبِّل ضَرِيرِ البَصَيرَ فَرآهُ تَارَة يَمْشي وَتُارَةً يَكْبُو فَانْتَاعَ لَهُ مَطَيَّةً يَسيرُ عَلَيْهَا وَقَالَ هَذِه مَطَيِّتَى عَنْدَاللَّهُ نَعَالَىٓ أَرْكَـبُهَا. وَالَّذَى نَفْسَى بِيَده لَكَأَنَّنِي ٱنْظُرُّ إِلَيْها وَقُدْ جِيءَ بها مُسْرَجَةً مُلْجَمَّةً لأرَّكَبَها في الموثقب). وقيل مَي تفسير نُوله تعالَى: ﴿ فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجُهِه أَهْدَىٰ أَمَّ يَمْشِيَ سَرِيًّا عَلَىٰ صَرَاط مُسْتَفيم [الملك ٢٢]. أنه مثل ضربه الله ليوم القيامة في حشر المؤمنين والكافرين، كما قال الله تعالى: ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَيْ جَهَنَّمُ وَرَدًا ﴾ [مريم: ٨٦]. أي مشاة على وجوههم، هذا قول بعض المفسرين، وليس الأمر كـما حكاه، وإنما السر في ذلك أنه تارة بمشي وتارة يكنو

على وجهه، والدى تأوله بعيد، لأن الله تعالى دكر الأرجل فقال تعالى ﴿ وَٱرْجُلُهُم سَمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ [الور. ٢٤]. وقوله ﴿ عُمْياً وَبُكُما وَصُما ﴾ [لإسراء ٢٧]. تفسسر غير المنسصد الدى أرادوه، وترك الإشارة التى نبأك عليها، فقيد رأيت العرب يتمثلون بها ويقولون: هذا يمشى على وجهه، إذا كان يكبو، ومعناه: عميًا عن النور الذى يشعشع بين ينظرون وقلس أبمانهم، وليس العسمى الكلى إرادتهم، لأنه لا خيلاف أنهم ينظرون المنساء تنشق بالمغمام، والملائكة تزل، والجبال نسير، والكواكب تنشر. وكل أهوال يوم القيامة تفسير قوله تعلى: ﴿ أَفْسَحُو هذا أَمْ أَنتُمْ لا تُبْصِرُون ﴾ [المعور: ١٥]. ومعنى العمى في القيامة الحوض في انظلمة والمنع عن انظر إلى الكريم، إذ نور الله سبحانه وتعالى تشرق مه الأرص البيصاء، وهم قد ضرب على أنصارهم غشاوة لا ينظرون إلى شيء من ذلك. كذلك ضرب على آذاتهم فلا يسمعون كلام الله تعالى والملائكة الذين ينادون ﴿ لا خُوفٌ كذلك ضرب على آذاتهم فلا يسمعون كلام الله تعالى والملائكة الذين ينادون ﴿ لا خُوفٌ لا الزحرف ١٠). وكذلك منموا من الكلام كأنهم بكم، يفسره قبوله تعالى. ﴿ هَذَا يومُ لا يَنظقُون ﴿ وَلا يُؤذّنُ لَهُمْ فَيعَتَذُرُون ﴾ [المرسلات: ٢٦٠.٢٥]. والمموع من الشي موصوف ينطقُون ﴿ وَلا يُؤذّنُ لَهُمْ فَيعَتَذُرُون ﴾ [المرسلات: ٢٦٠.٣٥]. والمموع من الشي موصوف بالصعف عن قدرته وإن كانت الصفة فيه موجودة كأنها معدومة الوجبود في حال دون

ومن الناس من يحشر بفتته الدنبوية، فقوم صفتونون بالعود وعاكفون عليه دهرهم، فعند قيام أحدهم من قبره يأخد بيمينه فيطرحه من يده ويقول سحقاً لك شغلتني عن دكر الله! فيعود إليه ويقول أنا صاحبك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وكذلك يبعث السكران سكران والزاسر زامراً وكل أحد على الحال الذي صده عن سبيل الله، ومسئله احديث الذي روى في الصحيح «إن شارب الحمر بحشر والكوز مُعلَق في عنقه والقدَح بيده، ومُو أَنْتَن من كُل جيفة على الأرض، يَلعنه كُل مَن يَمُو عَلَيه من الحَلق . والميت أيضا يحسَر بطلامته، وفي لصحيح أن المقتول في سبيل الله بأبي بوم القبامة وجرحه يشحب يحمَّد المون لون الدم، والريح ريح المسك، حتى يقف بين يدى الله عز وجل فإذا ساقتهم وشيطان ووحش وسبع وطير، تحولهم الملائكة إلى الأرض الثانية وهي أرض بيضاء من فضة نورية، وصارت الملائكة من وراء العالمين حلقة واحدة فإذا هم أكثر من أهل الأرض بعشر مرات. ثم إن الله سحانه وتعالى يأمر ملائكة السماء الثانية فيحدثون حلقة واحدة فإذا هم مثلهم عشرين مرة. ثم تنزل ملائكة السماء الثانية فيحدثون من وراء الكل فتكون حلقة واحدة الرابعة فيحدقون من وراء الكل فتكون حلقة واحدة المناء الرابعة فيحدقون بالكل حلقة واحدة وا

وإذا هم مثلهم بأربعين ضعفاً. ثم تنزل ملائكة السماء الخامسة فيحدقون من ورائهم حلقة واحدة فيكونور مثلهم خمسين مرة. ثم تنزل ملائكة السماء السادسة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة وهم مثلهم سبين مرة. ثم تنزل ملائكة السماء السابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة وهم مثلهم سبعين مرة. والخلق تتداخل ويندرج بعضهم في بعص حتى بعلو القدم ألف قدم لشدة الزحام، ويخوض الناس في العرق على أنواع مختلفة إلى الأذن وإلى الصدر وإلى الحلقوم وإلى المنكبين وإلى الركنين، ومنهم من يصيبه الرشح اليسير كالقاعد في الحمام، ومنهم من يصيبه لبلل كالعطش إذا شرب الماء. وأصحاب الرأى هم أصحاب الكراسي، وأصحاب الكعبين قوم يموتون غرقي، والملائكة تناديهم ﴿ لا خُوفُ عليكُمُ ولا أَنتُم تَحْزَنُون ﴾ [الأعراب 13]. وحدثني بعض العارفين أنهم الأوابون كالفضيل ابن عيض وغيره إد النبي على قال: قالنات عن الدّنب كَمَن لا ذَنْب لَهُ فإن دليل دلك ابن عيض وغيره إد النبي على قال: قالنات عن الدّنب كَمَن لا ذَنْب لَهُ فإن دليل دلك

وهذه الاصناف الشلائة أهل الرأى، والرشح، وأهل الكعب، هم الذين تبيض وجوههم ومن دونهم تسود رجوههم وكيف لا يكون القلق والعرق والأرق وقد قربت الشمس من رءوسهم حتى لو أن أحداً مد يده يضاعف حرها سبعين مرة! وقال بعض السلف: لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتهما يوم القيامة لاحرقت الأرض، وأذابت الصحر، ونشقت الأنهار. فبيهما الخلائق يمرحون وهم في تلك الأرض البيضاء التي ذكرها الله تعالى حيث يقول: ﴿ يَوْمَ تَبِدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ والسُمواتُ ويرزُوا للله الواحد القهاو) [ابراهيم ١٨٤]. وهم على أنواع في المحشر، وملوك أهل الغنيا كاللركما ووي في الخبر في صفة المتكبر، وليس هم كهيئة اللرعينا، غير أن الأكدام تطأ عليهم حتى صاروا الخبر في مدلتهم وانخفاصهم.

وقوم يشربون ماء باردًا عذبًا صافيًا، لأن الصبيان يطوفون على آبائهم بكتوس من أنهار الحنة يسعونهم. وعن بعض السلف الصالحين أنه نام قرأى القيامة قد قاست وكأنه فى الموقف عطشان، ورأى صبيبنًا صغارًا يسقون الناس، فال فناديتهم: تلولوني شربة ماء! فقال لى واحد منهم: ألك فينا ولد؟ قلت: لا، قال: فلا إذًا. وفي هذا قضل التزويج. ولهذا الولد الساقي شروط ذكرناها في كتابن «الإحياء».

وقوم قبد دنا على رءوسهم ظل بمنعهم من الحروهي الصنفة الطيبة، ولا يزالون كذلك ألف عام حبتى إذا سمعوا نقر الناقور اللذي وصفناه في كتابينا «الإحباء»، وهو من معض أسرار الفرآل، فتوحل له القلوب وتخشع له الابصار لعظم نفره، وتسافي الرءوس من المؤمنين والكافرين يظنون ذلك عذابًا يزداد في هول القيامة، فإدا بالسعرش يحمله ثمانية

أصلاك يسبر قدم الملك منهم مسبرة عشرين ألف سنة، وأفواج الملائكة وأنواع العمام بأصوات التسبيح لا تطبقه العقول، حتى يستقر العرش في نلك الأرص البيضاء التي حلقها الله تعالى لهـذا الشأل خاصة، فـتطرق الرءوس ومحصر وتنحبس، وتشـفق البرايا، وترعب لأنبياء، وتخاف العلماء، وتفـرع الأولياء والشـهداء من عذاب الله الذي لا يطيـقه شئ. مينها هم كذلك إد غشيهم نور علب على نو الشمس التي كانوا في حرها، فلا يزالون بموج بعضهم في نعض ألف عام والجليل لا يكلمهم كلمة واحدة، فحيننذ تذهب الناس إلى دم عليه السلام فيقولون با ادم يا أما الشر الأمر علينا شديد وأما الكافر فيفول يا رب رحمى ولو إلى البار، من شدة ما برى من الهول ويقولون: يا آدم: أنت الذي خلقك الله بيده، وأسحَد لك مــــلائكته، ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا في فصل القضـــاء! فيؤمر كل حيث يشاء سمحانه وتعالى فيفعل بمهم ما بشاء فبقول: عصست الله حيث نهاني عن كن الشحرة، وأنا أستحى أن أكلمه في هذه الحالة. ولكن ادهبوا إلى نوح عليه السلام فإمه أول المسلمين! فيقيــمون ألف عام بىشاورون فيما بينهم، ثم يدهبــون إلى نوح فيقولون له أنت أول المرسلين، فيذكرون له مثل ذلك، ثم يطلبون منه الشفاعة في فصل القضاء بينهم، فيقوب إسنى دعوت دعوة أعرقت بها أهل الأرض، وإني أستنحى من الله تعالى أن أسأله مثل ذلك، ولكن انطلقو إلى إبراهيم حليل الله تعالى، هو سماكم المسلمين من قبل فلعله يشفع لكم! فيتشاورون فيما بينهم ألف عام ثم يأتونه عليه السلام فيقولون له. يا إمراهيم يا أبا السلمين أنت الذي اتحذك الله خليلاً فاشفع لنا إلى الله لعله يفصل فيما بين حلقه! ويقبول بهم بني كذبب في الإسلام ثلاث كذبات جادلت بهن عن دين الله، فأنا أستحي من الله أن أسأله الشفاعة مي مثل هذا المقام، ولكن ادهبوا إلى موسى عليه السلام فإمه اتحده الله كليمًا وقربه بجيًّا عسى أن يشفع لكم. فينشاورون فيما بينهم ألف عام والحال يزيد شدة والموقف ضيقًا فسيأتون موسى فبـقولون له: يا بن عمـران أنت الذي اتخدك الله كليمًا وقربك نجيًّا وأنزل إليك الموراة، فاشفع لنا في فصل القضاء فقد طال المقام واشتد الزحام وتراكمت الأقدام ونادى أهل الكفر الإسلام من طول المقام! فبقول لهم موسى: إني سألت الله تعالى أن يأخــد آل فرعون بالسنين وأن يحعلهم مثلاً للآخــريس، وأنا أستحى من الله تعالى أن أسأله الشفاعة في مثل هذا المقام مع أسباب حرث بيني وبينه في المناجاة ينوح فبها تعريض الهلاك، إلا أنه ذو رحمة واسعة ورب غفور، لكن اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فإنــه من أصح المرسلين يقينًا. وأكثرهم مـعرفة بالله تعالى، وأشـــهم زهدًا وأبلعهم حكمة، فلعله يشفع لكم! فيتشاورون فيما بينهم ألف عام والحان يزبد شدة والموقف يزداد صيفٌ، وهم يقولود: حتى مني نحـن من رسوب إلى رسول ومن كريم إلى كـربم؟ فيأتون

عبسى عليمه السلام فيقولون له أست روح الله وكلمته، وأنت الذي ملماه الله وجليهًا في الدبيا والآحرة، اشفع لنا إلى ربك في فصل القضاء! فقول إن قومي اتحذوني وأمي إلهين من دون الله، فكيف أشفع عند من عندت معه وسميت له اننّا وسمى لى أنَّا، ولكن أرأيتم لو كان لأحدكم كيس فيه نفقة وعليه خانم أكان ببلغ إلى ما في الكيس حتى يفض الحاتم؟ قالون بعم يابهي الله، قال لهم: إدهبو إلى سيد المرسلين وخاتم النبيين أخي العرب، فإنه ادخر دعوته شفاعة لأمنه، وكثيرًا ما آذاه قومه: شجوا جبيه، وكسروا رباعيته، وجعلوا بينه وبين الجمة سبًّا، وإنه لأحسنهم فخارًا، وأكسرهم شرفًا، وهو يقول كما قبال الصديق لإخوته ﴿ لا تُتْرِيبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحَمِينَ ﴾ [يوسف ٩٢]. وجعل يتلو عليهم من فضائله ﷺ ما لم تمجه آدانهم حمتى امتلأت نفوسهم حرصًا على الدهاب إليه، فساروا حتى أتوا إلى منبره عَلِيَّةً وقانوا له أنت حبيب الله والحبيب أوجه الوسائط، اشفع لـنا إلى ربك! فقد دهن إلى أبينا آدم فأحالنا على نوح، فذهبها إلى نوح فأحسالنا على إبراهيم. وذهبنا إلى إبراهيم فأحالنا عني منوسي، فذهبنا إلى موسى فأحالنا على عيسى، فذهما إلى عيمسى فأحالنا عليك صلَّى الله عليك وسلم، وليس بعدك مطلب ولا علك مهرب، فيقول عَلِيُّكُ أَنَا لَهَا حَتَى يَأْذَنَ اللَّهُ لَمْنَ يَشَاءُ وَيَرْضَى. نُمُ مُنطلق ﷺ إلى سرادقات الحلال فيستأدن فيؤذر له، ثم يرفع الحجاب ويلج إلى العرش ويخر ساحدًا يمكث فيها ألمًّا، ثم يحمد الله تعالى بمحامد ما حمده بها أحد قط. قال بعض العارفين إد تلك لمحامد التي أثني الله مها على نفسه يوم فراعه من خلقه فيبتحرك العرش تعطيمًا وقد حاز صحيفة من الصحف التي نقدم دكرها في «الإحساء» والناس في تلك المدة قد ضاق مكانهم، وساءت أحوالهم، وترادفت أهوالهم، رقد طوق كل واحمد منهم ما بحل به في الدبياً ومانع ركاة الإبل يحمل بعيراً على كاهله له رغاء وثقل بعدل الجل العظيم، ومنع لبقر يسحمن ثوراً على كاهله له خوار وثقل يعدل الحبل العظيم. والرغاء والحسوار كالرعد القاصف ومأنع زكاة الررع يحمل على كهله أعد، لأقد ملئت من الجنس الذي كاد يبحل مه، برًّا كان أو شعيـرًا، أثقل ما يكون، ينادي تحته بالويل والثبور، ومــانع ركاة المال يحمل شجاعًــا أقرع له زبيتان، وذبــه قد صــ في منحره، واستدار بجــيده، وثقل على كاهله، حتى كأنه طوق به كل رحى في الأرض. وكل راحد يبادي ما هذا فتقول لهم الملائكة ﴿ هذا ما مخلتم به رعمة فيه وشحًّا عليه، وهو قوله تعالى: ﴿ سَيُطوُّ قُونَ مَا مَخِلُوا بِه يَوْمُ الْقبامَة ﴾ [آل عمران ۱۸۰]. وآخرون قد عظمت فروجهم وهي تسيل صديدًا تتأدي بنتنهم حيرانهم. رآحرون قد صلبوا على جذوع النيران، وأحرون قد خرحب ألستهم على صدورهم أقمح ما ىكور، وهم الرناة واللاطه والكادبون، وآخرون قد عظمت بطونهم كالجبال الرواسي، وهم آكلوا الربا. وكل ذنب قد مد سوء ذنبه ظاهرًا عليه

### فصل

فينادي الحليل جل جــــلاله يا محمــد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، واشــغع تشقع، فبقول ﷺ: يا رب افصل بين عبادك وقد أفصح كل راحد للمنبه في عرصات يوم القيامه. فيأتي النداء نعم ثيا محمد، ويأمر الله بالجنة فتزخرف وبؤتى بها ولهما نسيم طيب أعبق ما يكون وأزكى، فيوجد ريحها مسيرة خمسمائة عام، فتسرد القلوب، وتحيا النفوس، إلا من كانت أعمالهم خبيثة فإنهم متعبوا من ريحها، فتوضع عن يمين العرش ثم يأمر الله تعالى أن يؤتي بالنار، فترعب وتفزع، وتقول للمرسلين إليها من الملائكة: أتعلمون أن الله خلل حلقًا يعذبني به؟ فيقولون: لا وعزته! وإنما أرسل إليك لتنتقمي من عصاة ربك، ولمثل هذا اليوم خلقت، فيأتون يها غشى على أربع قوائم، تقاد بـسعين ألف رمام، في كل رمام سبعون ألف حلقة للو حمع حديد الدنيا كله ما عدن منها حلفة واحده، على كل حلقة سبعون أللم زماني لمو أمر زياني منهم أن يدك الحيال لدكها وأن يهد الأرض لهده. ، وإدا لها شهيق ودوى وشرر ودخان، هور حتى الأفق ظلمة، قإذا كان بينها وبين الحلق مقدار ألف عام انفلتت مــن أبدى الربانية حتى تأتي إلــي أهل الموقف ولمها صلصة وتصــعبق وســحيق فيقال ما هدا؟ فيقال: جهنم انفلتت من أيدي سائقيها ولم يقدروا على إمساكها لعظم شأنها، فجنوا الكل على الركب، حتى المتوسلون، ويتعلق إبراهيم وموسى وعيسسى بالعرش، هذا قبد نسى الذبيح، وهذا قد نبسى هارون، وهذا قد نسى مريم، وينجعل كل واحد منهم بقول: يا وب نفسي لا أسألك اليوم عبيرها. وهو الأصح عندي. ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول: أمـتي سلمه ونجها يا ربُّ ولبس في الموقف من تحـمله ركبتاه وهو قوله معالمي. ﴿ وَتُرَىٰ كُلُّ أُمُّة جَائِيةً كُلُّ أُمَّة تُدْعِىٰ إِلَىٰ كتابِهَا ﴾ [الجائبة - ٢٨]. وعند نفلتها تكبو من الحنق والغيظ وهو قولُ تعالى: ﴿إِذًا رَأَتُّهُم مَن مُكَانَ بَعِيدُ سَمَعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزُفيرًا ﴾ اللفرظان: ٢١٣. أي تعظيمًا وحنقًا، يقول سنبحانه وتعالى تكاد تميز أي تكاد تنشق نصفين من شدة غيظهما هيرز تَعْلِيُّهُ ويأخذ مخطامها وبقول لمها ارجعي مدحورة إلى خلفت حتى تأتيك أحواجك! فتقول: خل سبيلي فإنك يا محمد على حرام، فينادى مناد من سرادقات العرش: اسمعي منه وأطبعي له! ثم تجلب ونجعل على شمال العرش، ويتحدث أهل المرقف سجذبها، فينخف وجلهم وهو قوله تتعالى: ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَاكُ إِلَّا رَحْمَةُ لَلْعَالَمِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٣]. فهماك ينصب الميزان، وهو كفتان: كفه من نور عن يمين العرش، وكفة عن يساره من طلمة، ثم يكشف الجليل عن سافه فيسجد التاس بعظيمًا له وتواضعًا، إلا الكفار فإن أصلابهم تعدود حديداً فلا يفدرون على السجدود وهو قوله تعالى ﴿ فِيُومُ يُكُشُّفُ عَن

ساق ويُدُعون إلى السُجُود فلا يستطيعُونَ ﴾ [القلم ٤٤]. وروى البخاري في تفسيره مسندًا إلى رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَالَ: ﴿ يَكُشُفُ اللهُ عَنْ سَاقِهِ يَوْمَ القَيَامَةِ فَيَسْجُدُ كُلَّ مُؤْمِن وَمَوْمَنَة ﴾ وقد أَشْفَفِت مِن تَأْوِيلِ الحِديث وعدلَت عن منكرية، وكذا أَشْفَقت من ذكر صفَّة الميزان وَّريفت قول واضعيه بالمثل وجعلته محيزًا إلى العالم الملكوتي، فإن الحسنات والسبئات أعراص، ولا بصح وزن الأعواص إلا بالميزان الملكوتي. فيهنما الناس ساجدون إذ نادي الجليل بصوت يسمعه من بَعُـد كما يسمعه من قَرُب: أما الملك أنا المديان - حكاه البخاري - لا يجاورني ظلم ظالم، فإن حاوزني فأنا الظالم. ثم يحكم بين البهاتم، ويفتص للجماء من القرناء، وبفصل من الوحش والطير، ثم يقول لها كوني ترانًا! فتسوى بها الأرض ويتمنى الكافر فيقول يا ليتني كنت تربًّا! ثم يحرح النداء من قبل الله: أين اللوح المحفوظ، فيرى به هوج عظيم فيـقول الله: أين ما سطرت فـيك من توراة وإنجيل وفـرقال، فيـقول. سلبني الروح الأمن، فيؤتى له يرعد وتصطك ركبتاه فيقول الله لا جبريل هذا اللوح يزعم أنك نقلت منه كلامي ووحبي أصدق؟ فيقول. نعم يا رب! فيقـول له: فما فعلت فيه؟ فيقول: أنهبت التوراة إلى موسى، والإنجيل إلى عيسى، والفرقان إلى محمد ﷺ، وأنهيت إلى كل رسول رسالت، وإلى أهل الصحف صحائفهم فإذا بالنداء: يا نوح! فيؤنى بــه يرعد وتصطك فرائصه فيقول له يا نوح زعم جبريل أنك من المرسلين، قال: صدق، فيقول له. ما فعلت مع قومك؟ قال دعوتهم ليلاً ومهارًا فلم بزدهم دعائي إلا فرارًا. فإذا بالنداء: يا قوم نوح! فيؤتى بهم رمرة واحدة فيقال هذا أخوكم نوح يرعم أنه ملغكم الرسالة، فيقولون يا ربنا كدب ما بُسَلَغْنَا مِن شَيَّ، وينكرون الرسالة، فيسقول الله: يا نوح ألك بينة عليهم؟ فيسقول: نعم يا رب بينتي عليهم محمد وأمته، فيؤتى بالنبي فيقول الله عز وجل: يا محمد هذا نوح يستشهدك، فيشهد له بتبليع الرسالة ويقرأ عَلِيُّ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ [نوح ١] إلى آخرها فيتقول الحملين قد وجب عليكم الحق وحقت عليكم كلمة العذاب، فتقد حقت على الكافرين، فنؤمر بهم زمرة واحمدة إلى النار من غير وزد عمل ولا حساب. ثم ينادى. أين عاد؟ فيفعل قوم هود مع هود كما فعل قوم نوح مع نــوح، فيشهد عليهم النبي وخيار أمنه فيتلو ﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسلينَ ﴾ [الشعراء: ١٢٣]. فيؤمر بهم إلى النار ثم بندي: يا صالح ويا ثمودا فيأتون فيستشهدرن عندما ينكرون النبي ﷺ، فيتلو ﴿ كَذَّبُتْ ثُمُودُ الْمُرْسَينِ ﴾ [الشعراء. ١٤١] إلى آخر القصة، فيفعل بهم مشلهم ولا يرال بخرج أمة بعد أمة قد أخبر عنهم القرآن بيانًا، وذكرهم فيه إشارة، كقوله تعالى: ﴿ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلَكَ كَثَيْرًا ﴾ [العرقان: ٣٨]. وقوله ﴿ ثُمُ أَرْسُلْنَا رُسُلُنَا رُسُلُنَا رُسُلُنَا رُسُلُنَا رُسُلُنَا رُسُلُنَا رُسُلُنَا رُسُلُنَا رُسُلُنَا رُسُلَنَا تَثْرا كُلُّ ما جاء أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ ﴾ [المؤمنون ٤٤]. وقوله ﴿ وَالَّذِينَ مَنْ مَعْدَهُمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللَّهُ جَاءَتُهُمْ رَسُلُهُم ﴾ [إبراهيم: ٦٩]. وفي هذا تنيه

عسى أولئك القرون الطباغبة كقبوم يارخ ومارخ ودوح وأسر ومنا أشبه ذلك، حبّتي ينتهي المنداء إلى أصحاب الرسِّ وتُستَّع وقــوم ببراهيم، وفي كل دلك لا يروح، أي بــرتفع لهم ميزان، ولا يوضع لهم حساب، وهم عن ربهم يومئد محجوبون، والترحمان يكلمهم، لأن من نطر إليه الله وكلمه مم يعذب أثم ينادي بموسى فسأتى وهو كأنه ورقة في ريح عاصب فيقــول به الله مومعي إن جبريل رعم أنه بلغك الرســالة والتوراة، فشهــد له بالملاع؟ قال. نعم، قال فارجع إلى منسرك واتل ما أوحى إليث! فيرقى المبسر ويفرأ فينصت كل من في الموقف، فبأتى بالتوارة غضة طربة على حسبها يوم أنزلت حتى يتوهم الأخبار أمهم ما عرفوها نومًا أثم بنادي: يا داود! فيأتي وهو يرعد كأنه ورقة في ربح عاصف، ويقول جل ثناؤه يا داود زعم جبريل أنه بلغك الزبور، فتشهد له بالبلاع؟ فيقول: بعم با رب، فيقول له: ارجع إلى مبرك وائل ما أوحى إليك! فيرقى ويفرأ وهو أحسن صوتًا. وفي الصحبح أبه صاحب مر مير أهل الحنة. فيسمع صوته أمام تابوب السكينة، فيقتحم الجموع ويتخصى الصفوف حتى يصل إلى داود، فيتعمَّن به فيقول أمنا وعطك الزبور حتى نويت لي شرًّا؟ فيخجله ويسكته مفحمًا، فيرتح الموقف لما يرى الناس من شأن داود عليه السلام ثم يتعلق به فسسوقه إلى الله، فيرحى عليهم السر، فيقول: يا رب أصفني منه! فإنه تعمدني بالهــلاك، وجعلى أقــاتل حتى قــتلت، وتروج امرأني وعنده بومــئد نســع ونسعــود امرأه غيرها، فيلتفت الجليل إلى داود فيقون له أصدق فيما يقول؟ فيقول له نعم يا رب، وهو مكس رأسه حباءً وتوقعًا لما ينزل به مر العذاب، ورحــاء فيما وعده الله من المغفرة، فكان إذا خاف نكس رأسه، وإذا طمع ورجما رفعه، فيقمول الله تعالى؛ قد عوضتك عن ذلك كذا وكذا من القصور والولدان، فيقول: رضيت يا رب أثم يقون لداود: أدهب قد غفرت لك<sup>(١)</sup>.

وكذا شأنه سنحانه وتعالى مع من أكرمه، يعطى عنه من سعة رقده وعطيم عفوه، ثم يقول له أرجع إلى منبرك وأقرأ بما بقى من الزبورا فيفعل حينئذ، فسؤمر ببنى إسرائيل أن ينقسمو قسمين: قسم مع المؤمنين، وقسم مع المحرمين، ثم ينادى المنادى أين عيسى ابن مريم؟ فيؤتى به فيقول له. أنت قبت لساس انخذونى وأمى إلهيين من دور الله؟ فيحمد ما شاء الله، ويثنى عليه كثيرا، ثم بعطف عنى نفسه بالدم والاحتقار ونقول. ﴿سُبْحانَكُ ما يُكُونُ لَي أَنْ أَقُولُ ما لَيْس لِي بحق إِن كُنتُ قُلْتُهُ فقد عَمْنهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي والا أله المنه الله المنه المنادقين صدقه إلى منبرك واتل الإنجيل

 <sup>(</sup>١) من الأفصل أن ننأى بالأبياء عن هذه الإسرائيليات لتى افتراها اليهود على الأسياء ومنها هذه الرواية الكادبة (الناشر)

الذي بلغك حبريل! فيقول: نعم، ثم بقرأ فتنشخص إلبه الرءوس م خسن ترديده وترحيعه، فإنه أحكم الناس به رواية، فيأتى به عصًّا طريًّا حتى يظن الرهمان أبهم ما علموا منه آية قط. ثم ينقسم النصاري فرقتين: المحرمون مع المجرمين، والمؤمنون مع المؤمنين - ثم بخرج البداء أين محمد؟ فيؤتى له عليه فيقول له. يا محمد هذ جبريل يزعم أنه للغك القرآن، فيفول نديعم يا رب، فيـقال له: ارجع إلى منبرك واقرأ! فيبلو ﷺ القرآن فيأبى به عصًّا طريًّا عليه حلاوة يستبشر بها المتقون، وإذا وجوههم صاحكه نستبشرة، والمجرمين وجوههم مغبرة ويستدل على السؤال المتقدم للرسل والأمم بقوله تعالى ﴿ فَلَسْنَالِنَّ الَّذِينَ -أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ ولنسنَّسَنَ الْمُرْسِلِين ﴾ [الاعراب ٦]. وقيل بقوله تعالى: ﴿ يوم يجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُل فيقُولُ مَاذًا أُجَبُّهُمْ قَالُوا لا عَلْمَ لَنا إِنْكَ أَنت علاَّمُ الْغُيُوبِ ﴾ [المائدة. ١٠٩] والاول اصح، حكيباه في «الإحياء» لأن الرسل تتفاضلون والمسيح عليمه السلام من أجلهم لأنه روح الله وكلمته. فإذا ثلا النبي ﷺ القرآن توهمت الأمة أمهم ما سمعو، قط، وقد قالوا للأصمعي ترعم أنك أحفظهم لكتاب الله تعالى، قال. يا ابن أحتى يوم أسمعه من النبي ﷺ كأني ما سمعيته قط. فإدا فرغت قسراءة الكتب حرج النداء من قبل سيرادقات الجلال: ﴿ وَامْتَازُوا الْيُومْ أَيُّهَا الْمُجُومُونَ ﴾ [يس ٥٩]. فيسرتج الموقف ويقوم فيه روع عظيم، والملائكة قد امتــزحت بالجن والجن سنى آدم. • لحَّ الكل لجة واحدة. ثم يــخرح النداء: يا آدم ابعث ص نبيك عثًا إلى النار! فسيقول. كم يا رب؟ فيقول له من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إى البار وواحدًا إلى احنه. فلا يزال يستخرج من سائر الملحدين والغافلين والفاسقين حتى لا يبغى إلا قدر حفية الرب كما قال الصديق تحسر حفية من حفيات الرب. ثم يقرب اللعين بالشياطين فمنهم من يزيع له الميزان فإدا سيئاته ترجع على حسنانه، وكل من وصلت له الشريعة لا بعدُّ له من الميزان. فإذا اعتزلوا وأبقهوا أنهم هالكون قالوا: أدم ظلمنا ومكن الزبانية من نواصينا، فإذا النداء من قبل الله تعالى: ﴿ لا ظُلْمَ الْيُومَ إِنَّ اللَّهُ سُرِيعُ الْحساب [غابر ١٧٠] فيستخرج لهم كتباب عطيم يسد ما بين المشرقي والمعرب فيه حميع أعمال الخلائق، فما من صغيرة ولا كبيسرة إلا أحصاها ﴿ ولا نظلمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف ١٤٩]. وذلك أن أعمال الحلائق كل يوم تعرض على الله فيأمر الكرَّام البررة أن ينسخوها في دلك الكتاب العظيم وهو قدوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسَخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الحاثية ٢٦]. ثم ينادى سهم فردًا فـردًا فبحاسب كل واحد منهم، فـإدا الأقدام تشهد، واليـدان تشهدان وهو قوله تعالى: ﴿ يَوْمُ تَسْهُدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسَنَّهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَٱرْحُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النور: ٢١] وفد جاء الخبر أن رجــلاً منهم يوقف بين يدى الله تعــالى فيقــول له \_ يا عــــد السوء كـــــ مجرمًا عاصيًا، فيقول ما فعلت، فيقال له: عليك بينة فيؤتى بحفظته فنفول: كذبوا على،

ويجادل عنى مسنم وهو قسوله تعالى ﴿ يَوْمَ تُأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عِن نَّفْسِها ﴾ [النحل ٢١١٦. ويحتم على فيه وهو قوله تعالى:﴿ الْيَوْمُ نَخْتُمُ عَلَىٰ أَفُواهِهُمْ وَثَكَلَمُنَا أَيْديهِمْ وتشْهدُ أرْجُلُهُم بِمَا كَالُوا يَكُسُبُونَ ﴾ [يس. ٢٥]. فتشهد حوارحه عليـه فيؤمر به إلى النار، فبجعل يلوم جوارحه فتقول له: ليس عن اختيارنا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شئ. ثم يدفعون بعد الفراغ إلى خـزنقمجهم فترتج أصواتـهم بالبكاء والصحيج، ويكون لهم رحة عطـيمة حين يعرض الموحدوں المؤمنون، فتحدق بهم الملائكة تلقى كل واحد منهم بقول.﴿ هَذْ يُومُكُمُ الُّدي كَنتُم تُوعدُونَ ﴾ [الاسياء. ٢١٠٣. والفرع الأكبر مي أربعة مواضع عبد نقر النافور، وعند تفلت جهنم من الخيزنة، وعند إحراح بعث آدم، وعند دفعهم إلى الخيزانة. فإدا يقى الموقف ليس فيه إلا المؤمنون، والمسلمون المحسنون، والعارفون، والصديفون، والشهداء، والصالحون، والمرسلون، ليس فيهم مـرتاب ولا منافق ولا زنديق فيقول الله تعالى: يا أهل الموقف مَن ربكم؟ فيقلولون: الله، فيقلول لهم: تعرفونه؟ فيقلولون: نعم، يسار العرش لو حملت البحار السبعة في نقرة إبهامه من ظهرت فيقول لهم: أنا ربكم، بأمر الله، فيقولون: بعوذ بالله منك! فيتجلى لهم ملك عن يمين العرش لو حسملت البحار الأربعة عشر في بقرة إلهامه ما ظهـرت فيقول لهـم: أنا ربكـم، فيتعـودون بالله منه. ثم لتجلى لهم لله تعالى في الصورة التي كانوا بعرفونها وسمعوه وهو يضحك فسيسجدون له جميعهم فيقون أهلاً نكم، ثم بنطلق بهم سمحانه إلى الجنة فيتبعونه فيمر بهم على الصراط والناس أفواح، أعنى المرسلين ثم النسيين ثم الصديقين ثم المحسنين ثم الشهداء ثم المؤمنين ثم العسارفين، وسفى المسلمون منهم المكبوب على وجهه، ومنهم المحبوس في الأعراف، ومنهم قوم قصروا عن تمام الإيمان، ومنهم من يحبوز الصراط على مائة عبام، وآحر يحبوز على ألف عام، ومع دلك كله لا تحرق النار كل من رأى ربه عيانًا لا يضام في رؤيته وأما المسلم والمحسن والمؤمن قفد كشفنا عن مقام كل واحد منهم في كتابنا المستمى (بالاستدراح) وهم في رمرة الانطلاق قــد كثــر مرورهم وترددهم بالجــوع والعطش، قــد تعتبئت أكبــادهم، لهم نفس كالدحان، يشربون من الحوص بكتوس عدد نجوم السماء، وماؤه من مهر الكوثر، وقاره من يبلياء إلى صنعاء طولاً، وعرضه من عدن إلى يترب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: امنبَرى عَلَى حَوْضَى \* أي على أحد حافتيه في المكيال والمقدار، والمدادون عنه هم المشتعلون ني حبس الصراط بمساوى قبائح ذنوبهم، فكم من متوضى لا يحسن أن يسبغ وضوءه، وكم من مصلُّ لم يسأل عن صلاته اتخد صلاته حكاية فسد عربت من الخضوع والحشوع لو قرصه نملة لالتعت، والعبارفون بجلال الله لو قطعت أيديهم وأرجلهم منا ارتجوا، لذلك شغلتهم الهيئة والفكرة لعلمهم نقدر من قناموا بين يديه، فربما رُجل لسنعته العنقرب مي

مجلس أمير الأمراء لم يتحرك صبرًا عليها وتعظيمًا للأمير في المجلس، فهده حالة الآدميين مع المحلوق لا يجبك لنفسه بعمًا ولا ضرًّا، فكيف حال من يكون قائمًا بين يدى الله عز وجل وهببته وسلطانه وعظمته وجبروته الوحكي الظالم المعارف أنه يؤتي به إلى الله تعالى فتحرج عليه المظالم ويتعلق به المظلوم فيقول له النفت أيها المظلوم فوق رأسك! فإذا بقصر عظيم تحار فيه الإبصار فيقول: ما هذا با رب؟ فيقول. به للبيع فاشتره مي فيقول. ليس معى ثمنه، فيقول إن ثمن هذا أن تبرئ مظلمة أخيك فالقصر بك، فيقول: قد فعلت يا رب. هكذا به عل الله بلطانين الأوابس وهو قوبه تعالى ﴿ فِإنه كَانَ للأُوَّابِينَ عَقُورا ﴾ والإمراء ٢٥٠ والأواب الذي أقلع عن الذنب فلم يعد أبدًا، وقد سسمى داود عليه السلام أوابًا وعبره من المرسلين.

## فصل في كيفيلة دعناء أهل الموقف وذكر الاختلاف فيما جناء في تفسيره

وفي الصحيح أن أول ما يقسصي الله تعالى في الدمء، وأول من يعطى الله أحورهم الذين دهنت أنصارهم. نعم ينادي يوم القيامة بالمكفوفين فيقال الهم: أنتم أحرى، أي أحق من يبطر إلبه، ثم يستحي الله منهم فيفول لهم: اذهبوا إلى دات اليمين! ويعقد لهم رايه، وبجعل مي يد شعبيب عليه السلام، فيصير أمامهم ومعهم من ملائكة النور ما لا يحصي عَدَدُهم إلا الله، يزفونهم كما تزف لعبروس، فيمسر نهم على الصراط كالبسرق الخاطف، وصفية أحدهم في الصبر والحلم كياس عباس ومن صياهاه من هذه الأمة. ثم ينادي: أين أهل الملاء؟ ويريد المجدومين، فسيؤتى مهم فيحييهم الله بنحبة طيبة بالغة، فسيؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية خضراء وتجعل بيد أيوب عليه السلام فيصير أمامهم إلى دات اليمين، وصعة المبتلي صبر وحلم: كعقيل بن أبي طالب ومن ضاهاه من هذه الأمة ثم ينادى: أين الشباب المتحفور؟ فيـؤتى بهم إلى الله فيترحب بهم مـا شاء الله أن يفول، ثم يأمر مهم إلى ذات اليمين ويعقب للهم راية خضراء، ثم تجعل في يد يوسف عليه السلام ويصير أمامهم إلى ذات اليمين، وصفة الشباب صبر وحلم كراشد بن سليمان ومن ضاهاه من هذه الأمة ثم يحرح النداء: أيسن المتحابون في الله؟ فيؤنى بهم إلى الله فسيترحب بهم ويقول منا شاء الله، ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين، وصفة المتحامِن في الله صبر وحلم لا يسخط ولا يسئ من نوارد الأحوال الدنيوية كأبي تراب أعنى على من أبي طالب وطفي ومن صاهاه من هذه الأمبة. ثم يخرج النداء: أين الباكبون من خشية الله؟ فيؤتى بهم إلى الله فتوزن دمسوعهم ودماء الشمهداء ومداد العلماء صيرحح الدمع، فيؤمسر بهم إبي ذات اليمين

ويعقب لهم راية ملونه لأنهم بكوا في أبواع مختلفة ﴿ هذا بكي خوفًا، وهذا بكي طمعًا، رهذا بكى ندمًا، وتجعل بيد : وح عليه السلام فتهم العلماء بالتقدم عليهم ويقولون علمنا أبكاهم، فإذا النداء على رسلك يانوح! فتوقف الزمسرة ثم يورد مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح دم الشهداء على مداد العلماء، فيؤمر بهم إلى دات اليمين ويعقد لهم راية مزعفرة وتجعل مى يد يهجيي ثم بطنق أمامهم، فهم العلماء بالتفدم، ويقولون: عن علمنا قاتلوا. فنحن أحق منهم بالتقدم فينصحك الله عز وجل ويقول: هم عندى كأنبيائي اشتفعوا فيمن تشءون! فشفع العالم في أهل بيته وجيرانه وإحوانه، ويأمر كل واحد منهم ملكًا ينادي في لناس: ألا إن فلانًا العالم قــد أمره الله أن يشفع فيــمن قصى نه حاجة أو أطعمــه لفمة أو سقاه شربة ماء حين عطش، فيقدوم إليه من صعل معه شيئًا من دلك فيشفع له وفى الصحيح "إنَّ أُوَّلَ مَنْ يَسْفَعُ المُرسَلُونَ ثُمَّ النَّبِيُّونَ ثُمَّ العُلْمَاءُ»، ويعقد لهم راية بيضاء تحمل في يد براهيم عليه السلام فإنه أشد المرسلين مكاشفة. ونصرت عن هذا الفو. ثم بنادي مند· أين الفقراء؟ فيؤتى بهم إلى الله تعالى، فيقول لهم· مرحيًا بمن كانت الدنيا منحبهم، ثم يأمر مهم إلى دات اليمين وتعقد لهم راية صفراء وتجعل في يد عيسى عليه السلام ويصير أمامهم إلى دات اليمين. ثم ينادى: أين الأعنباء؟ فؤتى بهم إلى الله تعالى فيعدد بهم ما خولهم حمسمانة عام. ثم يأسر بهم إلى دات اليمين وتعقد لهم راية ملوبة وتجعل بيد سليمان عليه السلام ويصير أمامهم إلى داتِ اليمين. وفي الحديث «إِنَّ أَرْبَعَةً يُسْتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِأَرْبَعَة: يُنَادى بِالأَغْنِيَاء وَأَهْلِ الغَبْطَة فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا شَعَلَكُمُمْ عَنْ عِبَادَةِ الله؟ فَيقُولُونَ: أَعْطَأَنَا مُلْكًا وَعَبْطَةً شَغَلَتْنَا عَن القبَّام بَحَقَّه، فَيُقَالُ: مَنْ أَعْظِمُ مُلْكًا أَنْتُمْ أَمَ سُلَيْمَانُ؟ فَيَعَولُونَ: مُلَيْمَانُ، فَيُقَالُ: مَا شَعْلُهُ ذَلُكَ عَنِ القِيَامِ بَحَيقًى. ثُمُّ يُقَالُ: أَيْنَ أَمْلُ البَلاء؟ فَبُؤتَى بِهِمْ فَيَتُولُونَ لَهُمْ: أَيَّ شَيِّ شَعَلَكُمْ عَنْ عِبَّادَةَ اللهَ ۚ فَيَسِقُولُونَ: ابْتَلاِيا الله فِي الدَّنْيا فَشُعْلْنَا عَنْ ذَكْرِهُ وَالقَيَامِ بِحَقِّهِ، فَيَقَالُ لَهُمْ: مَنْ أَشَدَّ بَلَاءٌ أَنْتُمْ أَمْ أَيُّوبٌ؟ فَيَقُولُونَ: أَيُّوبُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا شَعَلُّهُ ذلكَ عَن القَيام بِحَق اللهِ. ثُمَّ يُنادَى أَيْنَ الشَّيَابُ وَالْمَالِيكُ؟ فيؤثَّى بِهِم، فَيُعَالُ لَهُم: مَا شُغَلَكُمْ عَنْ عَبَادَةَ الله؟ فَيَقُولُونَ: أَعُطَانَا جَمَالاً وَحَسَنًا فُتنًا بِه فَكِنَا مَشْغُولِينَ عَنِ القَيَامِ بِحَقِّه، وَتَقُولُ المَسَالَيَكُ: شَغَلَنَا رَقَّ العُبُودِيَّة، فَيَقُالُ لَهُمْ: أَنْتُمْ أَكُثَرُ جَمَالاً أَمْ يُوسُفُ عَيَقُولُونَ: يُوسُفُ فَيَقُولُونَ: يُوسُفُ فَيُقَالُ لَهُمْ: النَّمَ النَّيْ النَّقَرَاءُ؟ يُوسُفُ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا شَغَلَهُ ذلكَ وَهُو فِي الرَّقَ عَنِ القيَامِ بِحَقِّ الله، ثُمَّ يُنَادَى: أَيْنَ النَّقَرَاءُ؟ فَيُوسُفُ فَيُونُونَ بِهِمْ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا شَغَلَكُمْ عَنِ القيامِ بِحَقِّ اللهَ؟ فَيَقُولُونَ. ابْتُلِبنَا فِي الدَّنِيا بِالفَيْقُرِ فَيُسَالُنَا عَنِ القيامِ بِحَقِّ الله، فَبُقَالُ لَهُمْ: مَنْ أَشَدُ فَقُرًا عِيسَى أَمْ أَنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: عِيسَى، فَيُقَالُ: فَشَرَا عِيسَى أَمْ أَنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: عِيسَى، فَيُقَالُ: مًا شَغَلُهُ عَّنْ ذُكُرِنًا \*. فمن التلي بشيُّ من هذه الأربعُ فليذكرُ صاحبه. وقد كَان ﷺ يقول في دعائه «اللَّهُمَّ إنَّى أَعُوذُ بكَ من فتْنَة العني وَالفَقْر " فاعنبرو بالمسيح بقد صح أنه ما كان

بملك شيئًا قط، وقد لبس جبة صوف عشرين سنة، وم كان له هي سياحته إلا كور وسبحة ومشط، فرأى يومًا رجلاً يشرب سبده فرمي الكوز ولم يمسكه بعد، ورأى رجلاً آحر يخلل لحبته بيهده فرمي المشط من يده ولم يمسكه بعد. وكان يقول عليمه السلام: دابتي رجلاي. وبيوتي كهنوف الأرض، وطعامي بباتها، وشرابي أنهارها. وفي بعض الصحف المرلة: يا اس ادم حسة وسيمئة من أنواع الحياة والقتل متعمدًا والخطأ أيضًا إذا استهين بكفارته ولم يقتص، فاحدرهما فإنهما فعل عظيم، والكبائر قد يرجى لصاحبها الشفاعة بعد التخليص، فأكرمهم يخرج من النار بعد ألف سنة وقد امتحش. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى بقــول في كلامه : بــالبتــي ذلك الرجل! ولا شك أنه كــان رحمــه الله تعالى عــالما بأحكام الآخرة. ويؤنى يوم القيامة ترجل فلم بجد حسنة ترجح بها ميزانه أو قــد اعتدلت بالسوية فيقول الله تعالى له رحمة منه اذهب في الناس من يعطيك حسنة أدخلك بها الجنة، فيسير بحوس حلال الناس فما يحد أحدًا يكلمه في ذلك، وكل من كلمه وسأله يقول: أخشى أن بخف ميـزاني أبا أحوج إليها ملك، فـييأس فيـفول له رجل. ما الذي تطلب؟ فيـقول له: حسنة واحدة، فلقد مررت بقوم بهم منها ألوف فبخلوا عليُّ، فيقول له الرجل؛ لقد بقيت الله نعالى فما وجدب في صحيفتي إلا حسسة واحدة وما أطن أنها تغني عني سيأحذها هية مَى إليك، فينطلق بهم فرحًا مسرورًا فيقول الله له: كيف جاء لك؟ وهو سبحانه أعلم، فقول ما كان منه مع الرجل، فيدعى بالرحل الذي أعطاه الحسنة فبعول الله تعالى كرمي أوسع من كرمك، حد بيد أحسيك وانطلق إلى الجنة! وإدا استوى كفتا المبــران لرجل فيقول الله: لا هو من أهل الحنه ولا هو من أهل النار، فيأني الملك بصحيفة يضعها في كلمة السيئات فيها مكتوب «أف» فترجح على الحسة لأنها كلمة عقوق، فيومر به إلى البار، فيلتفت لرحل ويطلب أن يرده الله إليه، فيقبول. ردوه اثم يقول له: أيها العبد العاق لأي شيء تطلب؟ فيقول. إلهي إني رأيت أبي ساتر إلى النار لا بد لي منها، وكنت عاقًا لأبي مضعف على عذاب أبي وأنقذه منها! قال فيــضحك الله ويقول عققته في الدنيا وبورته في لآخرة، خذ بسيد أبيك والطلق به إلى الجنه! فما مسن أحد يذهب به إلى النار إلا والملائكة توفق لعلمهم بسر أحكام الأخرة، حتى لقد ينادى بقيوم لا خلاق لهم خلقوا حطًا لها وحشواً فيقال ﴿ وقفوهم إنَّهم مُسْتُولُونَ ﴾ [الصافات. ٢٤]. فتحسس تلك الزمرة حتى يخرج البداء فيهم. ﴿ مَا لَكُمُ لَا تَنَاصُوونَ ﴾ [الصافات: ٢٥] فستسلمون وبعترفون بالذب كما قال الله تعالى ﴿ فَاعْتَرُفُوا بِذُنْهِمْ ﴾ [الملك ١١١. فيدفعون دفعة واحدة إلى النار. وكذا يؤسى بأهل الكبائر من الأمة شيوخًا وعجائز ونساء وشمايًا، فإدا نظر إليهم مالك خازن جهم قال: أشم معماشر الأشقباء ما لي أرى أيدكم لا تغمسل ولم تسود وجوهكم؟ ما ورد

علىُّ أحسن حالاً مكم، فيقولون با مالك نحن أشبقياء أمة محمد دعد نبكي عني دنوننا ا فيقون لهم: بكوا فلن ينفعكم البكاء، فكم من شيخ وضع يد، على لحيته يقول واشيبتاء واطول حرناه! وكم من كهل ينادي وأطول مصيبتناه وأذل مفاساها وكم من شاب ينادي واشباباه! وكم من امرأة قد قبصب على شعرها وهي تنادي واسوأتاه وافضيحته! فإدا النداء من قبل الله تعالى ؛ يا مبالك أدخلهم النار من البياب الأون! فإذا همت البار أن تأجيدهم يقرلون بأجـمعهم لا إله إلا الله، فتـفر الـدر منهم مسـيرة خمسـمانة عام، ليــأحذون في البكاء، وإذا النداء: يا نار خذيهم يا ملك أدخلهم البياب الأول! فعند ذلك يسمع صلصلة كصلصلة الرعد فإدا البار همت أن تحرق القلوب رجيرها مالك وجعل يقول. لا تحرفي فلنَّا فيه القـرآد، وكان وعاء للإيمان، ولا تحرقي حباهًا ســجدت للرحمن! فيعودون فــيها، وإذا برحل يعلو صوته على صوت أهل الدر فيخرج وقد امتحش فيقول الله له. مالك أكثر أهل النار صياحًا؟ فيقبول: يا رب حاسبتني ولم أقنط من رحمتك، وعلمت أنك تستمعني فاكثرت الصياح، فيقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مَنْ رَّحْمُةَ رَبِّهِ إِلاَّ الصَّالُّونَ ﴾ [الحجر ٥٦٠] ادهب فقسد غفرت لك وكدا يخرج من البار فيقبول الله له. خرحت من النار فبسأى عمل تدخل الحنة؟ فيقول: يا رب ما أسألك منها إلا يسيـرًا، فترفع له شحرة فيقول الله: أرأيت إِنَّ أَعْطَيْتُكُ هَذَّهُ الشَّحْرَةُ تَسَالَنَي غَيْرِهَا؟ فَيَقُولَ: لا وَعَرَبْتُ يَا رَبِّ فَيَقُولُ الله: هي همة مني إليك، وإذا أكل منها واستطل بطلها رفعت له شجرة أخرى أحسن منها فسيحعل يكثر النطر إليها فيقول الله تعالى: مالك لعلك أحسبتها؟ فيقول: نعم بارب، فيتقول له. إن أعطيتك إيَّاها هل تـــألني غيــرها؟ فيقول: لا بــا رب، فإدا أكل واستظل بظلهــا رفعت له شجرة أحسن منها فيجعل ينظر إليها فيقول الله له· إن أعطيتك إياها تسألى غيرها؟ فيقول· لا وعرتك يا رب لا أسألك عيرها، فيضحك الله عبر وجن فيدخيله الحنة. ومن عريب حكم الآخر، أن الرجل يؤتى به إلى الله فيحاسه ويوبحه وتورن له حسناته وسيئاته وهو في دلك كله يظن يقنًّا أن الله ما اشتعل إلا بحسابه ووزنه، ولعل في تلك اللحظة حاسب فيها الأف ألوف ما لا بحصى عدتهم إلا الله، كل منهم يظن أن الحساب له وحمده، وكذا لا يرى بعضهم بعضًا. ولا يسمع أحدهم كلام الآخر، بل كل واحد تحت أستاره. فسبحان من هذا شأنه وهو قوله تعالى: ﴿ مَا خُلْقُكُمْ وَلا بِعَثْكُمْ إِلاَّ كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾ [لقمان - ١٢٨]. وهو في قوله سر عجيب من أسرار الملكوت، إذ ليس لملكه حد محدود، فسبحان من لا يشغله شأن عن شأد! وفي هذه الحالة يأتي الرجل إلى ولده صيقول له: يا بني إني كسوتك حيث لا تقدر تكسو نفسك، وأطعمتك طعامًا وسقيك شرانًا حيث كنت عاجرًا عن ذلك، وكفلتك صعيرًا حيث كنت لا تستطيع دفع الصراء ولا جلب السرء، فكم من فاكهة تميتها

فابتعتها لك، حسبك ما ترى من هول يوم القيامة وسيئات أبيك كثيرة فتحمل عنى منها ولو سيمتة فيخف عبي، وأعطني ولو حسة أزيدها في الميــران! فيفر مــنه الولد ويقول له. أنا أحوج منك إليها وكذا يفعل الفصيل مع الفصيلة والصاحب والآخ وهو قبوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفُرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ إِنَّ وَأَمَّهُ وَأَبِيهِ ﴿ وَصَاحِبتِهِ وَبَنِيهِ ﴾ [عبس: ٢١]. ﴿ وَفَصِيلتِهِ النِّي تُؤْوِيهِ ﴾ [المارج: ١٢]. وفي الحديث ويُحْشَرُ النَّاسُ عُرَاقًا، قالت عاتشة بِيِّجًا: واسوأناه بنظر بعصهم إلى بعص؟ فقرأ النبي تَرَاللهُ الْمُرِئُ مَنْهُمْ يَوْمَنَذ سَأَنٌ يُغنيه). لأن شدة الهول وعظم الكرب تشغلهم أن ينظر بعضهم َإلى بعضَّ. َفإدا استقرَّ الناس في صعيد واحد طلعت عليهم سحابة سوداء فأمطرتهم صحفًا منشرة، فإدا صحيفتة المؤمن ورقة ورد، وإذا صحيفة الكافر ورقة سدر، والكل مكتوب، فستطاير الصحف فإدا هي بالمباس والميناسر، وليس عن اختيار، وإنما هي تنقع بيمينه وبشماله وهنو قوله تعالى: ﴿ وِنَخْرِحُ لَهُ يَوْمُ الْقَيَامَةَ كَتَابًا يِلْقَاهُ مَنشُورًا ﴾ [الإسراء: ١٣]. وحكى بعص السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد جواز الصراط، وهو غلط من قائله فإنه تعين أنه يَردُه من قد جار الصراط، فـفي السبعة حســور يهلك الناس. والسبعون ألفًا الذيــن يدخلون اجــة بغير حساب لا يرفع لهم ميز ن ولا يأحذون صحيفًا، وإنما هي براءة مكتوب فيها الا إله إلا الله سحمد رسول الله هذه براءة فلان بن فلان بدحول الجنة ونجاته من النار، فإذا غفرت له ذنوبه أخذ الملك بعضده وجاس به خلال الموقف ونادى ﴿ هَذَا فَلَانَ بَنَ فَلَانَ قَدْ غَفُرُ اللَّهُ لَهُ ذَنُوبُهُ وسعل سعادة لا تشلقي تعدها أبدًا، فمنا مر عليه شيء أسار من ذلك المقام. والرسل يوم الفيامة على المنابر والأنبياء والعلمــاء على منابر صعار دونهم، ومنبر كل رسول على قدره، والعلماء العالمون على كراسي من نوره، والشهداء والصالحون كفرء القرآن والمؤذنون على كثبان المسك. وهذه الطائفة العاملة أصحاب الكراسي هم الذين يطلبون الشفاعة من آدم عليه السلام ونوح حتى ينتهوا إلى رسول الله ﷺ، وقد جاء أن القرآن يأتي يوم القيامة في صورة رجل حسن الوجه واخلق فيشمع، فيشفع الإسلام مثله، فيخصم ويخاصم عن صاحبه، وقد ذكرنا حكاية الإسلام مع عسمر بن الخطاب ولي في كتاب «الإحياء» معد مخاصمه، فتعلق به من شاء الله فيهوى بهم إلى الحنة. وكدلك بأمي الدنيا في صورة عجوز شممطاء أقبح ما يكون فيقمال للناس: أتعرفون هذه؟ فيمقولون: نعود بالله من هذه! فيقال لهم هذه الدبيا كنتم تتسحاسدون عليها وتتباعضون فيهما. وكذلك يؤتى بالجمعة في صورة عروس تزف، فيحدق بها المؤمنون، ويحرط بهم كثبان المسك والكافور، عليهم نور بنعجب منه كل من رآه في الموقف، فلم تزل بهم حتى تدحلهم الجنة. فانظر إلى رحمة الله معالى وجبود القرآن والإسلام والجمعة، وكيف هم أشخباص القرآن موجود حسروني،

والإسلام ملكونى كالصيام والصلاة والصبر. ولا يلتمت إلى من احتج في تلاشى الأنفس عند الموت بقوله على يوم الخندف اللهم رَبّ الأجْسَام البالية والأرواح الفّانية» فإن ذلك كلة يحوج إلى العلوم وقد بها عليه في غير هذا الكتاب وقصدنا الانحتصار لُسَلوك طريق السنه، ولا يلتمت إلى البدع الطارئة على الشريعة من شياطين الإنس. فبشر المؤمين بالرشاد وسلوك المراد".

نسأل الله العصمة والتوفيق تمه وكرمه أمين. وحمسبنا الله وبعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم.

# 

الحمد لله الذي يفتنح محمده كل رسالة ومقالة، والصلاة على محمد المصطفى صاحب البوة والرسالة، وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة.

أما بعد فقد سألتنى أيها الأح فى الدين، أن أن إليك غية العلوم وأسرارها، وعائلة المداهب وأغوارها، وأحكى لك ما وسبته فى ستحلاص لحق من بين اضطراب الفرق، مع تباين المسابك والطرق، وما استحرأت عليه من الارتفاع عن حضيض التقليد إلى يهاع الاستفسار، وما استفلاته أو لا من علم المكلام وما احتويت ثابًا من طرق أهل التعليم القاصرين لدرك الحق على تقليد الإمام، وما ازدريته ثالثًا من طرق التفلسف، وما ارتضيته آحرًا من طريقة التصوف، وما انجلى لى فى تضاعيف تفتيشى عن أقاويل الخلق من للاب احق، وما صرفنى عن نشر العلم سعداد مع كثرة الطلة، وما دعانى إلى معاودتى بيسابور بعد طول المدة، فانتدرت الإحابتك إلى مطابئ بعد الوقوف على صدق رغتك، وملتم مستعبًا بالله ومتوكلاً عليه، ومستوثقاً منه، وملتجاً إليه.

علموا أحسن الله تعابى إرشادكم، وألاد نمحق قيادكم أن احتلاف الحلق فى الأدباد ولملل، ثم اختلاف الأثمة فى المذاهب على كثرة العرق وتباين الطرف، بحر عميق عرق فيه الأكثرون، وما يجا منه إلا الأقلون. وكن فريق يرعم أنه النجى، و ﴿ كُلُّ حزّب بِمَا للدَيْهِمْ فَرحُونَ ﴾ [الروم ٢٣]. هو الذي وعدنا نه سيد المرسلين، صلوات الله عليه، وهو الصادق الصدوق حيث قال "ستَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثَلاثًا وسَسِعينَ فِرْقَةً، النَّاجيةُ مِنْها واحدةٌ عقد كان ما وعد أد يكون

ولم أرل في عنفوان شبيى، منذ راهقت البيوغ قبل بلوغ العشوين إلى الآن وقد

'ناف السن على الحمسين، اقتحم لجة هذا البحر العميق، وأحوص عمرته خوض الجَسُور، لا خوص الجمال الحدور، وأتوعل في كل مطلمة، وأتهجم على كل مشكلة، وأتقحم كل ورطة، وأتفحص على عقيدة كل فرقة، واستكشف أسرار مدهب كل طائفة، لأمير بين محق ومطل، ومتسين ومبتدع لا أغادر باطبيًا إلا وأحب أن أطلع على بطانته، ولا طاهريًا لا وأريد أن أعلم تحاصل ظهارته، ولا فسميلًا إلا وأقسد الوقوف على كسنه فلسفته، ولا متكلمًا للا وأحتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته، ولا صوفيًا إلا وأحرص على لعثور على سر صوفيته، ولا متعبدًا إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته، ولا زنديقًا بعثور على سر صوفيته، ولا متعبدًا الله وأترصد ما يرجع الميه حاصل عبادته، ولا زنديقًا بعطلاً إلا وأتبسس وراءه للتنبيه لأساب حرأته في تعطيله وزندقته

وقيد كان التبعطش إلى درك حيقيائق الأمور دأبي وديدسي من أول أمرى وربعيان عمری، غریزة وفطرة من الله وضمنا فی جـبلّتی، لا باحتباری وحیلتی، حتی انحلت عنی رابطة التقليد وانكسرت على المعقائد الموروثة على قرب عهد شرة الصيا؛ إذ رأيت صيال النصاري لا بكون بهم نشوء إلا على التنصر، وصبيان البهود لا نشوء لهم إلا على التهود، ؛ صيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام. وسمعت الحديث المروى عن رسول الله الله يقول \* كُلُّ مَوْلُود يُولَدُ عُلَى الفطُّرَة فَأَبُواهُ بُهُوِّدَانه وَيُنْصِّرَانه ويُمَحِّسَانه « فتحرك باعني إلى حقيقة الفصرة الأصلية وحقيقة العَفائدُ العارضة بتقلُّه الوالدِّين والاستادَّين، والتسيز بين بده التقليدات، وأوائلها تلقينات، وفي تمييز الحق منها عن الباطل اخسلافات، فقلب في مسى. إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور، فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي؛ فظهر لي أد العلم اليقيني هو الذي يكشف فيه المعلوم الكشافًا لا يبقى معه ريب، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم، ولا يسمع القلب لتـقدير دلك، بل الأمار من الحطأ يشعمي أن بكون مفاريًا لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهبًا والعصا ثعبنًا، لم يورث دلك شكًّا وإلكارًا، فإني إدا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة، فلو قال لي قائل: لا، بل الثلاثة أكثر بدلل أبى أقلب هذه لعصا تعبانًا وقلها، وشاهدت دلك منه، لم أشك بسبه هي معرفتي، ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفيــة قدرته عليه؛ فأما الشك فيما علمته . Xi

ثم علمت أن كل ما لا أعــلـمه على هذا الوحه ولا أتـــقـه هذا النوع من اليقين فــهو علم لا ثقة به ولا أمان معه، وكل علم لا أمان معه فليس بعلم بقيــى.

## (١)مداخل السفسطة وجحد العلوم

ثم فتشت عن علومي فـوحدت نفسي عاطلاً من علم موصوف بهـده الصفة إلا في الحسيات والضروريات علت الأن بعد حسصول البأس لا مطمع في اقتباس المشكلات إلا

من الجلبًات، وهي الحسيات والضروريات، صلا بد من إحكامها أولاً لأتيقن أثقتى بالمحسوسات وأماني من الغلط في الفسروريات، من جنس أماني الذي كنان من قبل في التقليديات، ومن جنس أماني أكثر الخلق في النظريات، أم هو أمان محقق لا غدر فيه ولا غائلة له؟ فأقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات والفسروريات، وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها، فانتهى بني طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسيم الأمان في المحسوسات أيضاً؛ وأخذ نتسع هذا الشك فيها ويقول: من أين الثقة بالمحسوسات، وأقوها حاسة البصر؟ وهي تنظر إلى الظل فتراه واقيقاً غير متحرك، وتحكم بنفي الحركة، ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بغتة، بل على الندرج ذرة ذرة، حتى لم تكن له حالة وقوف. وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرًا في مقدار الدينار، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار. وهذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه، ويكذبه حاكم العمل ويخونه، يكذبنًا لا سبل إلى مدافعته.

عقلت. قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضًا، فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات كقولنا. العـشرة أكثر من الثلاثة، والنفي والإثبات لايجتـمعان في لشئ الواحد، والشئ الواحد لا يكون حادثًا قديمًا، موجودًا معدومًا، واجــًا محالًا. فقالت المحسوسات بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات وقد كنت واثقًا بي، فجاء حاكم العقل فكذبهي، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي؟ فلعل وراء إدراك العقل حاكمًا آخر، إذا تجلى كذب العقيل في حكمه، كما تحلي حياكم العقل فكذب الحس في حكمه، وعدم تجلى دلك الإدراك لايدل على استحمالته. فتوقيفت النفس في جواب ذلك قليلاً، وأيدت إشكالها بالمنام وقالت: أما تراك تعتفـد في النوم أمورًا، وتتخـيل أحوالاً، وتعتقــد لها ثباتًا واستــقرارًا ولا نشك في تلك الحالة فيسها، ثم تستيقط فــتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل؛ فيم تأمن أن يكون جميع ما تعنقده في يقظتك بحس أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك الني ألت فيها، لكن يمكن أن تصرأ عليك حالة تكون نسستها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك، وتكون يقظتك نومًا بالإضافة إليها؟ فإدا وردت تلك الحمالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقبك خيالات لاحماصل لها، ولعل تلك الحالة ما تدعيه الصوفية أنها حالتهم؛ إذ يزعمون أنهم يشاهدون في أحوالهم التي لهم، إذا غاصوا في أنفسهم وغابوا عن حواسهم أحبوالاً لا توافق هذه المعقولات؛ ولعل تلك الحالة هي الموت إذ قال رسول الله عَلِيُّكَ : «النَّاسَ نيَامٌ فَإِذًا مَاتُوا انْتَبَـهُوا" فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة، فإذا مات ظهرت له الأشياء على حلاف ما يشاهده الآن،

ويقال له عند دلك: ﴿ فَكَشَفْتًا عنكَ عَطَاءَكُ فَيَصَرُكُ الْيُومُ حَديدٌ ﴾ آن: ٢٢]. فلما خطرت لى هذه الخواطر وانقدحت في النفس، حاولت لذبك علاجاً فلم بتيسبر، إذ لم يكن دفعه إلا بالدلين، ولم يكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية، فإذا لم تكن مسلمة لم يكن ترتيب الدليل. فاعضل هذا الداء، ودام قريبًا من شهرين أنا فيهما على منهب السفسطة بحكم لحال، لا يحكم النطق والمقال، حنى شفى الله تعالى من ذلك المرض وعدت النفس إلى الصحة والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوفًا بها على أن ويقير، ولم يكن ذلك نظم دليل وتركيب كلام، بل بنور قافه الله تعالى في الصدر. وذلك النور هو معتاح أكثر المعارب، فيمن طن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد تعالى: ﴿ فَعَنَ يُودُ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشُوحُ صَدْرُهُ للإصلام ﴾ والانعام ١٩٠٥. قال: «هُو نُورٌ يَنفَل الخلود» وهو الذي قال عليه السلام فيه: ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَلَى خَلَق الخَلق فَى ظُلْمة ثُمَّ رَشَّ يَلْهِ عَلَى الأولية الشور ينبيس من الجود عليه من نُورَه ومن الأحايين، ويجب الترصد له كما قال عليه السلام: ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى السلام: ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَلَى خَلَق الخَلق فَى ظُلْمة ثُمَّ رَشَّ عَلَى عَلَى المَعام الأحايين، ويجب الترصد له كما قال عليه السلام: ﴿ إِنْ لَا تَعِرْ عَلْ المَعام الله الله الله الله المناه عليه السلام: ﴿ إِنْ اللهُ تَعَلَى المناه على الأحايين، ويجب الترصد له كما قال عليه السلام: ﴿ إِنْ لَرَبَّكُمْ فَى أَيام دَهُونَ اللهُ المَعام المناه ال

والمقصود من ذلك هذه الحكيات أن يعلم كمال الجد في الطب حتى يستهى إلى صلب ما لا يطلب، فيان الأوليات ليست مطلوبة، فإنها حاضرة والحاضر إذا طلب فقيد واختفى، ومن طلب ما لا يطلب فلا يتهم بالتقصير في طلب ما يطلب.

# القول في أصناف الطالبين

ولما شفانی الله تعالمی من هذا المرض بفضله وسعة جوده، انحصرت أصناف الطالبين عندی فی أربع مرف

١- المتكلمون: وهم يدعون أنهم أهل الرأى والنظر.

٢- الباطنية: وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم وللخصصون بالاقتباس من الإمام
 ١٠٠٠مصوم.

٣- الفلاسقة: وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان.

٤- الصوفية: وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة.

فقلت في نفسي: الحق لا يعلم عن هذه الأصناف الأربعة، فهـؤلاء هم السالكون سل طـلب الحو، قان شذ الحسق عنهم، فلا يسقى في درك الحق مطمع، إذ لا مطمع في الرحوع لى التهدد بعد مقارقته، إد من شرط المقلد أن لا يعلم أنه مقلد فإذا علم دلك انكسرت رجاجة تقليده، وهو شعب لا يرأب، وشعث لا يلم بالتلفيق وبالتأليف، إلا أن بذاب بالنار ويستأنف لها صبغة أحرى مسجدة.

فالتدرت لــــلوك هده الطرق، باستقصاء ما عبد هذه الفرق، مبــتدئًا بعلم الكلام. ومثيًا نظريق الفلسفة، ومثلثًا يتعليمات الباطنية، ومربعًا بطريق الصوفية.

### اعلم الكلام مقصوده وحاصله

ثم إنى ابتدأت سعدم الكلام، فحصلته وعفلته، وطالعت كتب المحققين منهم، وصنفت فيه ما أردت أن أصنف، فصادفته عدمًا و فيًا ممقصوده، عيـر واف بمقصودى؛ وإى مقصوده حفظ عـقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهـل لبدعة، فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسباد رسوله عقيدة هي الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، كما بطق بمعرفته القرآن والأحبار، ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة 'مور" مخالفة للسنة، فلهـحوا مها وكادوا يـشوشون عقـيدة الحق على أهلهـا، فأنشأ الله تعـالى طائنة المتكلمين، وحرك دواعبهم لنصرة السة بكلام مرتب، يكشف عن تلبيسات أهل البدعة المحدثة على حلاف السنة المآثورة، دمنه نشماً علم الكلام وأهله. فلقد قام طائعه ممهم بما نديهم الله تعالى إليه، فأحسوا الذب عن السنة، والنصال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من النبوة والتغييس في وحه سا أحدث البدعية؛ ولكنهم اعتميدوا في ذلك على مصدمات تسلموها من حصومهم، واضطرهم إلى تسليمها إما التقليد، أو إحماع الأمة، أو محرد القبول من القرآن والأحسار. وكان أكثير حوضهم في استحبر ح مناقصات الخيصوم. ومؤاخذتهم بلوارم مسلماتهم، وهذا قليل النفع في جنب من لا يسلم سوى الصروريات شيئًا أصلاً؛ فلم يكن الكلام في حقى كنافيًا، ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافيًا. نعم، لما نشأب صبحة الكلام وكثر الخبوص فيه وطالت المبدة، تشوف المتكلمون إلى متحاوزة الدبُّ عن السنه بالبحث عن حقائق الأمور، وخاضوا في لبحث عن الجواهر و لأعراص وأحكامها؛ ولكن لما لم يكن دلك مقصود علمهم، لم يبلغ كلامهم فيه الغاية انقصوى، فلم يحصل منه ما يمحبو بالكلبة ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق، ولا أبعد أن يكون قد حمصل ذلك لعيري! بل لست أشبك في حصول ذلك لطائفة ولكن حصولاً منشوبًا بالتبقليد في نعص الأمنور التي لست من الأوليبات والغرض الآن حكاية حالي، لا الإنكار على من استشمى به، فإن أدويته الشفاء تختلف باختلاف الداء، وكم من دواء ينتفع به مربص ويستصر به أحر!

#### ٢.١لفلسفة

- ـ محصولها.
- ـ المدموم منها وما لا يدم
- ـ وما بكفر به قائله وما لا يكفر به.
  - وما يبسع فيه وما لا يبتدع.
- ـ وبيان ما سرقه لفلاسفة من كلام أهل الحق.
- ـ وبيان ما مزجوه بكلام أهل لحق لترويح باطلهم في درح ذلك.
- ـ وكيفية عدم قبول البشر وحصول نفره النفوس من دلك الحق الممزوح بالباطل.
  - ـ وكيفية استخلاص الحن الخالص من لزيف والمهرج من جمعة كلامهم

ثم إلى التدأت بعد الفراع من علم الكلام بعلم الفلسفة، وعلمت يقينًا أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم، من لا يقف على منتهى ذلك العلم، حبى بسارى أعلمهم في أصل العدم، ثم يزيد عليه ويجاور درجته، فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من عرره وغائله، فإد ذلك يمكن أن يكون منا بدعبه من فساده حقاً. ولم أر أحدًا من علماء الاسلام صرف عنيته وهمته إلى ذلك

ولم يكن في كسب المكلمين من كلامهم، حيث اشتغاوا دارد علهم إلا كلمات معقدة مددة، ظاهرة التناقص والفساد، لا يظن الاغترار الها بغافل عامي فصلاً عمن يدعي دقانو العلوم. فعلت أن رد المدهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عماية، فشمرت على ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب بمحرد المطالعة من غير استعالة بأستاد، وأقلت على دلك في أوقات فراعي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية وأنا محور بالتدريس والإفادة لثلاثمائة نفر من الطلمة ببغداد.

وأطلعنى الله سبحاله وتعالى بمجرد المطالعة فى هذه الأوقات المختلسة على منتهى على منتهى على منه فى أقل من سنتين ثم لم أرل أواطب على السفكر فيه بعد فهمه قريبًا من سنة، أعاوده وأردده و تفقد غوائله وأغواره، حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس، وتحقيق وتحييل، اطلاعًا لم أشك فيه.

واسمع الآن حكايته وحكاية حاصل علومهم؛ فإنى رأيتهم أصافًا، ورأيت علومهم أقسامًا، وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم سمة الكفر والإلحاد، وإن كان بين لقدماء منهم والأوائل، تعاوت عطيم ني البعد عن الحق والقرب منه.

# أصناف الفلاسفة واتصاف كافتهم بالكفر

اعلم أنهم على كثرة فـرقـهم واختـلاف مذاهبـهم، ينقـسمـون إلى ثلاثة أفسـام المدهريون، والطبيعيون، والإلهيون.

الصنف الأول: الدهريون: وهم طائفة من الاقدمين حجدوا الصانع المدس، العالم القدر، وزعموا أن العالم لم يزل موجودًا كذلك بنفسه لا بصانع، ولـم يزل احيوال مل النطفة، والنطفة من الحيوان كذلك كان، وكذلك يكون أبدًا وهؤلاء هم الزنادقة.

الصنف الثانى: الطبيعيون: وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحبوان والنبات، وأكثروا الخوض فى تشريح أعضاء الحيوانات، فرآوا فيها من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته ما اصطروا معه إلى الاعتراف نقادر حكيم، مطلع على غاياب الأمور ومقصادها. ولا يطالع التشريح وعجائب منافع الأعضاء مطالع، إلا ويحصل له هذا العلم الضرورى بكمال تدبير المانى لنبة الحيوان؛ لا سيما بية الإنسان. إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة، ظهر عنهم. لاعتدال المزاج. تأثير عظيم فى قوم قوى الحيوان به فضنوا أن القوة العاقلة من الإسان نابعة لمزاجه أيضًا، وأنها تبطل ببطلان مزاجه في عدم، ثم إدا انعدم فيلا يعقل إعادة المعدوم كما زعموا؛ فيذهبوا إلى النفس تموت ولا تعود، فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة والنار، والحشر والنشر، والقيامة والحساب، فلم يبو عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب، فانحل عنهم اللجام، وانهمكوا فى الشهوات الهماك الأنمام.

وهؤلاء أيضًا زنادقة؛ لأن أصل الإيمان حمد الإيمان بالله والسوم الآحــر، وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر، وإن آمنوا بالله وبصفاته.

الصنف الثالث: الإلهبون: وهم المتأخرون منهم، مثل سقراط وهو أستاذ أفلاطون، وأف الطون أستاذ أرسط اطاليس. وأرسطاط ليس هو الذي رتب لهم المنطق، وهذب لهم العلوم، وحرر لهم ما لم يكن محرراً من قبل، وأنصح لهم ما كان فح من علومهم. وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأوليين من الدهرية والطبيعية، وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم وكفى الله المؤمنين القتال بتقاتلهم. ثم رد أرسطا على أفلاطون وسقراط ومن كان قبله من الإلهبين رداً لم يقصر فيه حتى نبراً من جميعهم؛ الا أنه استبقى أيضاً من رذاتل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزع منها؛ فوجب تكميرهم، وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين، كابن سينا والفارابي وعيرهما. على أنه لم يقم نقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين، وما نقله غيرهما

ليس يحلو عن تحيط وتخليط يتسفوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم، وما لإ يفهم كيف يرد أو يقبل؟ ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس، بحسب نقل هدين الرجلين، ينحصر في ثلاثة أقسام.

١٠ قسم يجب التكفير به.

٢\_ وقسم يجب التبديع به.

٣ و فسم لا يجب إنكاره أصلاً

## أقسام علومهم

اعلم أن علومهم بالنسبة إلى الغرض الذي نصلبه سبت أقسام: رياضية، ومسطفية، وطبيعية، وإلهية، وساسية، وحلقية.

١- أما الرياضية: تتعلق علم الحساب والهندسة وعلم هيشة العلم، وليس يتعلق شيء منها بالأمنور الدينية نفيًا وإثباتًا، بل هي أمور برهانية لا سببن إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها. وقد تولدت منها آفتان

الأولى: من ينظر فيها ينعجب من دقائمها ومن ظهرر براهينها، فحسن سبب دلك اعتقاده في العلاسفة، ويحسب أن جميع عبوسهم في الوضوح ووثاقة البرهان كهذا العلم. ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتهونهم بالشرع ما تناولته الألس، فكفر بالتقلد المحض ويقول: لو كان الدين حقّاً لما اختفى على هؤلاء مع تدقيبهم في هذا العلم! فيذا عرف بالتسامع كمرهم وجحدهم، فيستدل على أن الحق هو الجحد والإيكار للدس وكم رأيت ممن ضل عن الحق بهدذا القدر ولا مستند له سواه! وإذا قيل له المحاذق في صدعة وحدة ليس يلزم أن يكون حادقًا في كل صناعة، فيلا يلزم أن يكون احادق في المفقه والكلام حادقًا في الطب، ولا أن بيكون الجاهل بالعقليات جاهلاً بالسحو، بل لكل صناعة أهل بلغوا فيها رتبة المراعة والسبق؛ وإذ كان الحمق والجهل قد يلزمهم في عيرها، فكلام الأوائل في الرياضيات برهاني، وفي الإلهبات تحميني، لا يسعرف ذلك إلا من جربه وخاض فيه، فهذا إذا قرر على هذا لذى اتحد بالتقليد، لم يقع مه موقع القبول بل تحمله في غلبة الهوى، وشهوة البطالة، وحب الكايسر، على أن يصر على تحسين الطن بهم في غلبة الهوى، وشهوة البطالة، وحب الكايسر، على أن يصر على تحسين الطن بهم في العلوم كلها.

فهذه آمة عظمة لأحلها يجب رجر كل من يخوض في تلك العلوم، فإنها وإن لم تتعلق بأمر الدين، لكن لما كانت من سادئ علومهم، يسرى إليه شرهم وشؤمهم، فقل من يحوص في آفة إلا ومتحلع من الدبن وينحل عن رأسه لجام التقوى.

الآفة الثانية: سأت من صديق للإسلام جاهل، ظن أن الدين ينغى أد بسصر بإنكار كل علم مسوب إليهم، فأنكر جميع علومهم وادعى جهلهم فيها، حتى أنكر قولهم فى لكسوف والحسوف، ورعم أن ما فالوه على خلاف الشرع، فلما قرع دلك سمع من عرف لك بالبرهان الفاطع، لم يشك في برهانه، لكن اعتقد أن الإسلام منى على الحهل وإبكار البرهان الفاطع فيزداد للفلسفة حبًا وللإسلام بغضًا. وبقد عظم على الدين حاية من ظل ن الإسلام بنصر بإنكار هذه العنوم، وليس في الشرع تعرص لهذه العلوم بالنفي والإثبات، ولا في هذه العلوم بالنفي والإثبات، من آيات ذكر الله تعالى لا يتخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر من آيات ذكر الله تعالى لا يتخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة؛ وليس في هذا ما بوحب إنكار علم احسب المعرف عمير الشمس والقمر واجتماعهما أر مقابلتهما على وجه مخصوص. أما قوله عليه السلام: «لكن الله إذا أيقمر واجتماعهما أر مقابلتهما على وجه مخصوص. أما قوله عليه السلام: «لكن الله إذا أيقانها.

Y- وأما المنطقيات: فلا يتعلق شيء منها بالدين سعيًا وإثناتًا، بل هو النظر في طرق الأدله والمقايس وشروط مقدمات البرهاد وكيفية تركيبها، وشروط الحد الصحيح وكيفية رئيبه، وأن العمم إما تصور وسبيل معرفته الحد، وإم تصديق وسبيل معرفته البرهان؛ ولبس في هذ كل ما ينبغي أد ينكر، بل هو من جنس ما ذكره المتكلمود وأهل النصر في الأدلة، وإنما يهارقونهم بالعبارات والاصطلاحات، وبريادة الاستقصاء في التعريفات والتشعيبات، ومثال كلامهم فيها قولهم: إذا ثبت أن كل «أ» «ب» لرم أد بعض «ب» «أ» وإذا ثبت أن كل إنسان حيوان لزم أن بعض الحيوان إسان، ويعبرون عن هذا بأذ الموجبة لكلية تنعكس موحة حزئية، وأى لهذا عهمات الدين حتى يححد وينكر؟ وإذا أنكر لم بحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد في عقل المنكر، بن في دينه الدي بزعم أنه موقوف على مثل هذا الإنكار، بعم، لهم نوع من الظلم في هذا العلم، وهو أنهم جمعون للرهاد شروطًا يعلم أنها تورث السقين لا محالة، لكنهم عبد الانتهاء إلى المقاصد لينينة منا أمكنهم الوفاء بتلك الشروط، بل تساهلوا غاية التسامل، وربما ينظر في المطق أيضًا من يستحسنه ويراه واضحًا فيظل أن ما ينقل عهم من الكفريات مؤيدة بمثل تلك لبراهين، فاستعجل بالكفر قبل الانتهاء إلى العلوم الإلهية

فهذه الآفة أيضًا متطرقة إليه.

٣- وأما علم الطبيعيات: فهو يسحث عن عالم السموات وكسواكبها وما تحتها من الأجسام المؤدة: كالحيوان والناب والناب والناب والناب المؤدة: كالحيوان والناب المؤدة:

والمعادن، وعن أسمات تعيرها واسمحالتها واستراحها. ودلك يضاهي بحث الطبيب عن جسم الإنسان وأعصائه الرئيسية والخادمة، وأسباب استحالة مراحه.

وكما أنه بيس من شرط الدين إبكار علم الطب، فلس من شرطه أبضًا إبكار ذلك العلم إلا في مسائل معينة ذكرنها في كتاب النهافت الفلاسعة الله وما عداها مما يحب المخالفة فيها؛ فعند التأمل يتبين أنها معدرجة تحتها، وأصل جملتها: أن يعلم أن الطبيعة مسخرة الله تعالى، لا تعمل بنفسها، بل هي مستعملة من جهة فاطرها؛ والشمس والقسمر والنجوم والطائع مسخرات بأمره لا فعل لشئ منها بذاته

\$ وأما الإلهيات: ففيها أكثر أغالبطهم، فما قدروا على الوفاء بالسراهين على ما شرطوه في المنطق؛ ولذلك كثر الاحتلاف بينهم فيها، وبقد قرب أرسطاطاليس مذهبه فيها من مذاهب الإسلاميين، على ما نقله الفارابي وابن سينا. ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلاً، يحب تكفيرهم في ثلاثه مها، وتبديعهم في سبعة عشر. ولإيطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين، صنفنا كتاب «التهافت»

أما المسائل الثلاث، فقد حالفوا فيها كافة المسلمين، وذلك في قولهم:

۱ ن الأحساد لا تحشر، وإنما المشاب والمعاقب هي الأروح المجردة، والشوبات والعقومات روحامة لا جسمانية.

ولقد صدقوا في إئسات الروحاسية، فإنها كائنة أيضًا، ولكن كمدَّنوا مي إلكار الجسمانية، وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به

٢- رمن دلك قولهم: «إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات» وهذا أيصًا كفر
 صريح، بل الحق أنه ﴿ لا يُعزُبُ عنهُ مَثْقَالُ دُرَةً فِي السَّمُواتُ وَلا فِي الأَرْضُ ﴾ [سا ٣]

٣- ومن دلك قولهم بقدم العامم وأزليته؛ فلم يذهب أحد من المسلمين إلى شيء من هذه المسائل. وأما ما وراء دلك من بهيهم الصفات وقولهم إنه عليم بالذات، لا يعلم رائد على الذات وما يحرى محراه، فمذهبهم فيه قريب من مذهب المعتبزلة ولا يحب تكفير المعترلة بمثل ذلك، وقد دكرنا في كتاب «فيصل التفرقة بين الإسلام والرندقة» ما يتبين فيه فساد رأى من يتسارع إلى التكفير في كل ما يحالف مدهبه

وأما السياسيات: فحميع كلامهم فيها يرجع إلى الحكم المصلحية المنعلقة بالأمور الدنيوية والإيالة السلطانية، وإعا أخدوها من كنب الله المنزلة على الأنبياء، ومن الحكم المأثور عن سلف الأنبياء.

٦- وإما الخلقية: عجميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صفات النفس وأحلاقها،
 وذكر أجناسها وأنواعها، وكيفية معالجتها؛ ومجاهدتها؛ وإنما أخدوها من كلام الصوفية،

وهم المتألهون المثايرون على دكر الله بعالى وعلى مخالفة الهوى وسلوك المطريق إلى الله تعالى بالإعراض عن مسلاذ اللغياء وقد التكشف لهم في مسجاهداتهم من أحلاق النفس وعيوبها وآفات أعمالها ما صرحوا بها، فأخلها الفلاسفة ومرحوها بكلامهم، توسلاً بالتجمل بها إلى ترويج باطلهم، ولقد كان في عصرهم، يل في كل عصر جمياعة من المتألهين، لا يخلى الله صيحانه العالم عنهم، فإنهم أوتاد الأرض، بيركانهم ننزل الرحمة إلى أهل الأرض محمل ورد في الخبر حبث قال عليه السلام: اليهم تحطرون ويهم ترزقون، ومنهم كان أصحاب الكهف».

وكانوا في سالف الأزمنة، على ما نطق به القرآن، فـتولد من مزجهم كـلام النبوة وكلام الصوفية يكتبهم أفتان: آفة في حق القابل، وآفة في حق الرد.

الما الآفة التي هي في حق المراد فعظيمة: إذ طنت طائفة من الضعفاء أن ذلك الكلام إذ كان علومًا في كتبهم، وعزوجًا ببطلهم، ينعي أن يهجر ولا يذكر، بل ينكر عبى كل من يذكره؛ الآنهم إذ لم يسمعوه أولا إلا منهم، فسبق إلى عقولهم الصعيفة أنه باطل، لان قاتله مبطل، كالذي يسمع من النصرائي قول الا إلله إلا الله عيبي رسول الله عينكره ويقول: «هذا كمام النصرائي». ولا يسوقف ريتما يسأهل أن النصرائي كافر باعتسار هذا الحول، أو باعتبار إنكاره نبوة محمد عليه السلام أفإن لم يكن كافراً إلا باعتبار إنكاره، فلا ينغي أن يحالف في غير ما هو به كافر عا هو حق في نفسه، وإن كان أيضًا حقًا عنده. وهذه عادة ضعفه العقول يعرفون احق بالرجال، لا الرحال بالحق. والعافل يقتدى بقول أمر المؤمنين على بن أبي طالب ولات حيث قال «لا تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق نعرف أهله» والعاقل يعرف الحق، ثم ينظر في نفسي القول، فإن كن حقًا قبله، سواء كان تعرف أهله» والعاقل يعرف الحق، ثم ينظر في نفسي القول، فإن كن حقًا قبله، سواء كان معدن الذهب المرغام. ولا بأس على الصراف إن أدخل يده في كيس القلاب وانتزع الإبريز الخالص من الزيف والسهرح، مهما كان واتقًا منصيرته؛ في غيل يزجر عن معامة القلاب القروى دون الصير في البصير؛ ويمنع من صاحل البحر اللاحرق، هون السباح الحائق؛ القروى دون الصير في البصير؛ ويمنع من صاحل البحر اللاحرق، هون السباح الحائق؛ ويصد عن مس الحية اللصيء، دول المعزم البارع.

ولعمرى! لما خلب على أكثر الخلق ظنهم بأنفسهم الحذانة والبراعة وكمال العقل وتمام الآلة في نمييز الحق عن الباطل، والهدى عن الضلالة، وجب حسم الباب في زجر الكافة عن مطالعة كتب أهل الضلالة ما أمكن، إد لا يسلمون عن الآفة الثانية التي سنبذكرها أصلاً، وإن سلموا عن هذه الآفة التي ذكرناها.

ولقد اعترض على بعض الكلمات للبشوئة في تصانيف في أسرار علوم الدين طائعة من الدين لم تستحكم في العلوم سرائرهم، ولم تنفسح إلى أقسمي غايات المداهب

بصائرهم، وزعمت أن تلك الكلمات من كلام الأوائل، مع أن بعضها من مولدات الخوطر ولا يبعد أن يقع الحافر على الحافر، وبعصها يوجد في الكتب الشرعية، وأكشرها موجود معناه مي كتب الصوفية. وهب أنها لم توجد إلا في كشبهم، فإذا كان ذلك الكلام معقولاً في نفسـه، مؤيدًا بالبرهان، ولم نكن عـلى مخالفة الكـتاب والسنة، فلم ينبغي أن يهــحر ويترك؟ فلو فتتخنا هذا الباب، وتطرقنا إلى أن نهجر كل حق سبق إليه خاطر مبطل، للزمنا أن نهجر كثيرًا من الحق، ولزمنا أن نهجر جملة آيات من آيات القرآن، واخيار لرسول وحكابات السنف، وكلمات الحكماء والصوفة، لأن صاحب كتاب اإخوان الصفا، أوردها في كتابه مستشهدًا بها، ومستدرحًا قلوب الحمقي بواسطتها إلى باطله، ويتداعي ذلك إلى أن يستخرج المبطلول الحق من أيدينا بإيداعهم إياه في كتبهم. وأقل درجات العالم، أن يتميز عن العامي الغمر، فلا يعاف العسل، وإن وحده في محمحه الحجام، ويتحقق أن المحجمة لا تغير ذات العسل، فإن نفرة الطبع منه مبنية على جهل عنامي منشؤه أن المحجمة إنما صبعت للدم المستقبذر، فيطن أن الدم مستقبذر لكونه في المحجمة، ولا يدري أنه مستقذر لصفة في دانه، فإدا عدمت هذه الصفة في العسل فكونه في طرفه لا يكسبه تلك الصفة، فلا ينبغي أن يوحب له الاستقدار. وهذا وهم باطل، وهو غالب عني أكثر الخلق ومهما نسبت الكلام وأسندته إلى قاتل حسن فيه اعتقادهم قبلوه وإن كان باطلاً، وإن أسندنه إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن كان حقًّا. فأبدًا يعرفون الرجال بالحق، وهو غاية الضلال! هذه آفة الراد.

Y- آفة القبول: فإن من نظر في كتبهم «كياحوان الصفا» وغيره، فرأى ما مـزجوه بكلامهم من الحكم النبـوية والكلمات الصوفية، ربما استحسنها وقبلها، وحسن اعتقاده فيها، فيسارع إلى قبول باطلهم الممـزوج به حسن ظن حصل فيما رآه واستحسنه وذلك نوع استدراح إلى الباطل.

ولأجل هذه الآفة يجب الزجر عن مطالعة كتسهم لما فيها من الغدر واخطر. وكما يجب صون من لا يحسن السباحة عن مزالق الشطوط، يجب صون الخلق عن مطالعة تلك الكتب. وكما يجب صون الصبيان عن مس الحيات، يجب صون الأسماع عن مختلط تلك الكلمات. وكما يجب على المعزم أن لا يمس الحية بين يدى ولده الطعن، إذا عمم أنه سيقتدى به ويظن أنه مثله، بل يجب عليه أن يحذره: بأن يحدر هو في نفسه ولا يمسها بين بديه، فكذلك يجب على العالم الراسخ مثله. وكما أن المعزم الحاذق إذا أحذ الحية ومير بين الترياق واسم، فاستخرج منه الترياق وأبطل السم، فليس له أن يشح بالترياق على المحتاج إليه. وكذلك الصراف الناقد الصير، إد أدخل يده في كيس القلاب، وأخرج منه الإبريز

الحالص، واطرح الزبف والسهرح فليس له أن يشح بالجبد المرصى على من يحتاج إليه، كدلك العالم، وكما أن المحتج إلى الترياق، إذا اشمأرت نفسه منه، حيث علم أنه مستخرج من الحية التي هي مركز السم، وجب تعريفه والفقير المضطر إلى المال إذا نفر عن قبول الدهب المستخرج من كيس القلاب، وحب تنيهه على أن نفرته جهن محص، وهو سبب حرمانه عن الفائدة التي هي مطلبه، ونحتم تعريفه أن قرب الحوار بين الزيف والجيد لا يجعل الزيف جيداً ؛ فكذلك قرب الحوار بين الحق والباطل لا يجعل الباطل حقًا

فهدا مقدار ما أردياه من آفة الفلسفة وعاتلتها.

### ٣.القول في مذهب التعليم وغائلته

ثم إنى فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتنفهيمه وتزييف ما يزيف مه، علمت أن دلك أيضًا عير واف كمال الغرص، وأن العقل ليس مستقلاً بالإحاطة بحميع المطالب، ولا كاشعًا للغطاء عن جميع المعصلات. وكان قد تبعث نابغة لتعليمية، وشاع بين الخلق تحاثهم بمعسرفة معنى الأمور من جهة الإمام لمعصبوم القائم بالحق، عنَّ لي أن أبحث عن مقالانهم لأطلع على ما في كسهم. ثم اتفق أن ورد على أمر جارم من حضرة لحلافة، بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم، فلم يسعني مدافعته، وصار دلك مستحثًا من خارح، ضميمة للناعث الأصلى من الناطن، فانتدأت نطلب كتبهم وجمع مقالاتهم. وكان قد بلعني بعض كلماتهم المستحدثة التي ولدتها حواطر أهل العصر لاعلى المهاج المعهرد من سلفهم، فحم عت تلك الكيمات، ورتبتها ترتيبًا محكمًا مفاريًا للتحف ق، واستوفيت الجواب عنها، حتى أبكر بعض أهل الحق مني سبالعتي في تقرير حجتسهم، وقال: (هذا سعى لهم، فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات لولا تحقيلقك لها وترتيبك إياها، وهدا الإنكبار من وجبه حق، فلقبد أنكر أحبمبد بن حنبل على الحبارث المحاسبي رحمهما الله تصنيف في الرد على المعترلة، فقال الحارث االرد على البدعة ورص» فقال أحمد «نعم، ولكن حكمت شبهتهم أولاً ثم أجمت عبها، فيم تأمن أن يطالع الشبيهة من يعلق دلك بفهمه ولا يلتمت إلى الجنواب، أو ينظر إلى الحواب، ولا ينفهم کهه؟۴.

وما ذكره أحمد حق، ولكن في شبهة لم تنشر ولم تشتهر، فأما إدا انتشرت، فاجواب عنها واجب ولا يمكن احواب عنها إلا بعد الحكاية نعم، يسعى ألا بتكلف إيرادها، ولم أتكلف أنا ذلك، بل كنت قند سمعت تلك الشبهة من واحد من أصبحابي

المحتلفين إلى ، بعد أن كان قد النحق بهم، وانتحل مذهبهم، وحكى أنهم يصحكون على تصابف المصفين في الرد عليهم، بأنهم لم يفهموا بعد حجتهم. ودكر ثلك الحجة وحكاها عنهم. هم أرض لنفسى أن يظن في الغفلة عن أصل حجتهم؛ فلدلك أوردتها، ولا أن يطن بي أبي وإن سمعنها لم أفهمها؛ فلذلك قررتها

والقصورة أنى قررت شهتهم إلى أقصى الإمكان، ثم أضهرت فسادها بغاية الرهال.
والحاصل: أنه لا حاصل عبد هؤلاء، ولا طائل لكلامهم، وبولا سوء نصرة الصديق
الحاهل، لما انتهت تلك البدعة مع صعفها، إلى هذه للدرحة ولكن شده التعصب، دعت
الذابين عن الحق إلى تطويل النراع معهم في منقدمات كلامهم، وإلى مجادلتهم في كل ما
نطقوا ب، فحادلوهم في دعواهم الحاجة إلى التعليم والمعلم ودعواهم الا يصلح كل
معلم، بل لا بد من معلم معصوم الهاسية المعلم المعلم الله المعلم عصوم الهاسم المعلم المعلم

وظهرت حجمتهم في إظهار الحاجة إلى التعليم وإلى المعلم، وصعف قول المنكرين في مقاداتهم، فاغتر بذلك جماعة وطنوا أن دلك من قوة مذهبهم، وضعف مذهب المخالفين لهم، ولم يفههموا أن ذلك لضعف ناصر الحق وجهله بطريقه؛ بل الصواب الاعتراف بالحاحة إلى المعلم، وأنه لا بد وأن يكون المعلم معصومًا؛ ولكن معلمنا المعصوم هو محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا قلوا: همو ميت، فنقول الومعلمكم غائب، فإذا قالوا: المعلمنا فلا علم الماعاة وشهم في السلاد وهو ينتظر مراجعتهم إن اختلفوا أو أشكل عليهم مشكل، فقول الومعلمي إذ قال الله مشكل، فقول الومعلما قد علم المدعاة وبشهم في البلاد وأكمل التعليم إذ قال الله تعالى ﴿ الْيُومُ أَكُملُتُ لَكُمْ دَيِكُمْ وَأَتّممْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي ﴾ [ لمائلة. ٣]. وبعد كمان التعليم لا يضر موت المعلم كما لا يضر غيته.

فغى قولهم. "كيف نحكمون فيما لم تسمعوه؟ أبالنص ولم تسمعوه، أم بالاجتهاد والرأى وهو مظة الخالاه، ؟ فقوا الفيعل ما فعله معاد إد بعثه رسبول الله على إلى البيمين، إذ كان يحكم ماسص عند وحود النص وبالاجتهاد عند عدمه؛ بل كما يضعله دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام إلى أقاصى البلاد، إذ لا يمكنهم أن يحكموا بالنص، فإلى النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع الغيير المتناهية، ولا يمكنهم الرحوع في كل واقعة إلى بلدة الإمام، وإلى أن بقطع المسافة ويرجع فيكون المستمتى قد مات وقات الانتفاع بالرجوع. فمن أشكلت عليه الهبلة ليس له طريق إلا أن يصلى بالاحتهاد، إذ لو سافر إلى بلدة الإمام لمعرفة المقبلة، لهات وقت الصلاة، فإذن جارت الصلاة إلى غير القبلة بناء على لض». ويقال. إن المحطئ في الاجتهاد له أحر واحد وللمصيب أجران فكدلك في جميع ويقال. إن المحطئ في الاجتهاد له أحر واحد وللمصيب أجران فكدلك في جميع المجتهدات، وكذلك أمر صرف الزكة إلى الفقير، وربما يظنه فقيرًا باجتهاده وهو غنى باطئا

بإحفاء ماله، ولابكون هو مؤحلًا به وإن أخطأ، لأنه لم يؤاخد إلا بموجب ظه. فإن قال. «ظل مخالفه كظنه» فنقول: «هو مأمور باتباع ظن بمسه، كالمجتهد في القبلة يتبع ظن نفسه وإن خالفه غيره»، فإن قال «فالمقلد يتبع أبا حنيفة أو الشافعي رحمهما الله، أم غيرهما» فأقول «فالمقدد في الفيلة عند الاشتباه، إذا اختلف عليه المجتهدون كيف يصبع» ؟ فسيقول: «له متع نفسه اجتهاد في معرفته الأفضل الأعلم بدلائل القبلة، فيتبع دلك الاحتهاد، فكذلك في المداهب»

ورد الحلق إلى الاجتبهاد ضرورة. الأنبياء والأثمة مع العلم بأنهم قد يحطئون، بل قال رسول الله عَنِّكُم. «أَنَا أَحُكُمُ بِالظَّاهِرِ وَالله يَتُولَّى السَّرَائُرَ» أَى: أنا أحكم بغالب الظن الحاصل من قول الشهود وربما أحطئ فيه. ولا سبيل إلى الأمن من الخطأ للأبياء في مثل هذه المجتهدات فكيف نصمع في دلك؟

ولهم ههنا سـؤالان أحدهما قولهم هذا: وإن صح في المحمنهدات فـلا بصح في قواعد العقبائد، إد المحطئ فيها غير معمذور. فكيف السبيل إليه؟ فأقول: "قسواعد العفائد يشتمن عليها الكتباب والسبه وما وراء ذلك من التنفصيل، والمتنازع فيه يعرف الحق فيه بالوزن بالقسطاس المستفيم، وهمي الموازيل لتي ذكرها الله تعالى في كــتابه، وهي خمـسة ذكر تها في كتاب القسطاس المستقيم». فإن قال: «حصومك بحالفونك في ذلك الميران» فأقول. الا يتنصور أن يمهم ذلك الميران ثم يحالف فيه، إذ لا يحالف فنه أهل التعليم، لأنى استحرجته من القرآن وتعلمته منه ﴿ وَلَا يَخَالُفَ فَيْهِ أَهْلِ لَمُطَقٌّ، لأَنَّهُ مُوافَقُ لَمَّا شرطوه في المنطق عير مخالف له. ولا يحالف فيه المتكلم، لأنه موفق لما يدكره في أدلة النظريات، ومه يعرف لحق في الكلاميات». فإن قال: أفإن كان في يدك مثل هذا الميزان، فلم لا ترفع الخلاف بين الخـلق؟؛ فأقول. ﴿ لُو أصعوا إلىّ لرفعت الخلاف بينهم؛ وذكـرت طريق رفع الخلاف في كـتاب «القـسطاس المستفـيم» فتأمله لتعلم إنه حق وأنه يرفع الخـلاف قطعًا لو أصغوا، ولا يصغور إليه بأجمعهم! بن قد أصغى إلىّ طائفة فرفعت الخلاف بينهم وإمامك يريد رفع الحُلاف بينهم مع عدم إصغائهم فلمَ لم يرفع إلى الآن؟ ولم لم يرفع على يُطُّكُ وهو رأس الأثمة؟ أو يدعى أنه نقدر على حمل كافنهم على الإصفاء فهرًا، فلم لم يحملهم إلى الآن؟ ولأى يوم أحله؟ وهن حـصل بين الخلق بسـبب دعـونه إلا ريادة خـلاف وريادة محالف؟ نعم! كان يخشى من الحلاف نوع من الفر لا ينتهي إلى سفك الدماء، وتحربب لللاد، وإبتام الأولاد، وقطع الطرق، والإغارة على الأمنوال. وقد حدث في العالم من بركات وصعكم الخلاف ما لم يكن بمثله عهد، فيإن قال: «ادعيست أنك ترفع الخلاف بين الخلق ولكن المتحير بين أهل المداهب المتعارصة والاحتلافات المقابلة لم يلزمه الإصغاء إليك دون خصمك وأكثر الخصوم يخالفونك ولا فرق بينك وبينهم».

وهذا هو سؤالهم الثانى فأقول هذا أولاً ينقلب عليك، فإنك إذا دعوت هذا المتحير إلى نفسك فيقول المتحير بم صرت أولى من مخاليفك وأكثر أهل العلم يخالفونك؟ فليت شعرى بجادا تجيب! أتجيب بأن تقول إمامى منصوص علبه؟ فسمن يصدقك في دعوى النص وهو لم يسلمنع النص من الرسول؟ وإنما لم يسلمنع دعنواك مع تطابق أهل النعم على اختر عك وتكذيبك. ثم هب أنه سلم لك المنص، فإن كان متحيراً في أصل النبوة فقال: هم أن إمامك يدلى بمعجزة عيسى فيقول: الدليل على صدقى أنى أحيى أنك، فأحياه مناطقني بأنه محق، فبماذا أعلم صدقه؟ ولم يعرف كنافة الخلق صدق عيسى بهذه المعجزة، بل عليه من الأسشة المشكلة ما لا يدفع إلا بدقيق النظر العنقلي، والنظر العقلي لايوثق به سدك، ولا يعسرف دلالة المعجزة على الصدق منا لم يعرف السحر والتمنييز بينه وبين المعجزة، ومنا لم بعرف أن الله لا بضل عناده، وسؤال الإضلال وعسر تحرير لجواب عنه مشهور. فيمادا تدفع جميع ذلك؟ ولم يكن إمنامك أولى بالمتابعة من مخالفيه! فيرجع إلى الأدلة النظرية التي تكرها، فخصمه يدلى عثل تلك الأدلة وأوضح منها

وهدا السؤال قد انقلب عليهم القلامًا عطيمًا، لو اجتمع أولهم وآخرهم على أن يجيبوا عنه جوابً لم يقدروا عليه وإنما نشأ القساد من جماعة من الصعفة ناظروهم فلم بشتغلوا بالقلب بل بالجواب؛ ودلك مما يطول فيه الكلام، ولا يسبق سريعًا إلى الأفهام، فلا بصلح للإفحام

فإن قال قائل «فهذا هو القلب فهل عنه جواب؟ « فأقول. عم، جوابه أن المتحير لو قال أنا متحير ولم يعين المسألة التي هو متحير فيها، يقال له أنت كمريض يقول أنا مريض، ولا يذكر عين مرضه، ويطلب علاجه، فيقال له ليس في الوجود علاج للمرض المطلق، بل لمرض معين من صدع أو إسهال أو عيرهما. فكذلك المتحير ينبغي أن يعين ما هو متحير فيه، فإن عين المسألة عرفته الحق فيها بالوزن بالموازين الحمسة التي لا يفهمها أحد إلا ويعترف نأمه الميزان الحق الذي يوثق بكل ما يوزن به، فيفهم الميزان، ويفهم أيضًا صحة الوزن، كما يفهم متعلم الحساب نفس الحساب، وكون المحاسب المعلم عالم بالحساب وصادقًا فيه. وقد أوضحت ذلك في كتاب «الفسطاس المستقيم» في منفدار عشرين ورقة؛ فلينامل!

وليس لمقصدود الآن بيان فساد مذهبهم، فقد ذكرت ذلك في كتاب المستظهري الولاً، وفي كتاب المحدة الحق ثانيًا؛ وهو جواب كلام لهم عرض على ببغداد، وفي كتاب المفصل الخلاف الذي هو ثنا عشر فصلاً ثانثًا؛ وهو جوب كلام عرض على بهمذان، وفي كتاب الدرج المرقوم بالجداول رابعًا، وهو من ركيك كالامهم الدي عرض على

بطوس، رفى كتاب «القسطاس المستقيم» خامسًا، وهو كنتاب مستقل بنفسه مُنقصوده بيان ميزان العلوم وإظهار الاستغناء عن الإمام لمعصوم لمن أحاط به.

. بل المقصود أن هؤلاء ليس معهم شيء من الشفاء لمنحي من طلمات الآراء، بل هم مع عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الإمام، طال ما جاريناهم فيصدقناهم في الحاجة إلى التعليم وإلى المعلم المعصوم، وأنه الذي عينوه؛ ثم سألناهم عن العلم الذي تعلموه من هذا المعصوم، وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهموها، فضلاً عن القيام بحلها؛ فلما عجروا أحالوا على الإمام العائب وقالوا. إنه لا بد من السفر إليه. والعجب أنهم ضيعوا عمرهم في طلب المعلم وفي البجح بالظفر به، ولم يتعلموا منه شيدً أصلاً، كالمتضمخ بالنجسة يتعب في طلب الماء حتى إدا وجده لم يستعمله وبقي متضمخًا بالخبائث

ومنهم من ادعى شبيئًا من علمنهم، فكان حاصل ما ذكره شبئًا من ركيك فلسنفة فيشاعورس، وهو رجل من قدماء الأوائل، ومدهبه أرك مذاهب الفلاسف، وقد رد عليه أرسطاطاليس، بل استبرك كلامه واستبرذله؛ وهو المحكى في كتاب "إحواد الصفا"، وهو على التحقيق حشو الفليفة.

فاسعحب عمن يتبعب طول العمر في طلب العلم ثم يقنع عثل ذلك العلم الركبيك المستغث، ويطن بأنه طهر بأقصى مقاصد العلوم! فهؤلاء أيضًا جربناهم وسبرنا طاهرهم وباطنهم، فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء العنول ببيان الحاحة إلى المعلم، ومجادلتهم في بنكارهم الحاجة إلى التعليم بكلام قوى منفحم، حتى يذ ساعدهم على الحاحة إلى المعدم مساعد وقال هات علمه وأفدنا من تعليمه! وقف وقال. الآن إذا سلمت لى هذا فاطلبه، فإنما غرضى هذا القدر فقط. إذ علم أنه لو زاد على ذلك لافتصح ولعجر عن حل دى الإشكالات؛ بل عجز عن فهمه فضلاً عن حوابه

فهدا حقيقة حالهم فاخبرهم تَقْلَهم فلما خبرناهم نفضت اليد عنهم أيضًا.

### ٤. طرق الصوفية

ثم إنى فرعت من هذه العلوم أقبلت بهمتى على طريق الصوفية وعلمت أن طريفهم إنما تنم بعلم وعمل؛ وكان حاصل عملهم قطع عقبات النفس، والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة، حتى يتوصل بها إلى تخية القلب عن غير الله تعالى وتحييته بذكر الله

وكان العلم أيسر على من العمل، فالمدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القدوب لأبى طالب المكى رحمه الله، وكتب الحارث المحاسبي، والمتفرقات المأثورة عن الحديد والشملي وأبي بربد المسطامي قدس الله أرواحهم، وعبر ذلك من كلام

مشايحهم، حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية، وحصلت ما يمكن أن يخصل من طريقها بالتعليم والسماع، فطهر لى أن أحص خواصهم ما لا بمكن الوصول إليه بالتعليم بل بالدوق والحال وتبدل الصفات. وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابها وشروطهما، وبين أن يكون صحيحًا وشبعانًا، وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة عن حالة تحصل بهن استيلاء أبحرة تشصاعد من المعدة على معادن الفكر، وبين أن يكود سكرانًا. بل السكران لا يعرف حد السكر، وعلمه وهو سكران وما معه من علمه شئ، والصاحى يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر شيء. والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابها و دويتها وهو فاقد الصحة. فكذلك فرق بين أن تعرف حقبقة الزهد وشروطها وأسبابها، وبين أن يكون حالك الزهد وعزوف انتفس عن الديا

وعلمت بعيمًا 'بهم أرباب الأحوال لا 'صحباب الأقوال، و"ن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته، ولم يبق إلا منا لا سبيل إلينه بالسماع والتنعلم بل بالذوق والسلوك. وكان قد حصل معى من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في التفتش عن صنعي العلوم الشرعة والعقلية إيمان يقيى بالله تعالى وبالبوة وباليوم الأخر. فهذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت رسنحت في نفسى لا بدبيل معين منحرد بل بأسباب وقراش وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها

وكان فد طهر عندى أنه لا مطمع لى فى سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى، وأن رئس ذلك كنه قطع علاقة القلب عن الدنيسا بالتجافى عن دار الخرور، والإبابة إلى دار لحلود، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى؛ وأن دلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال. والهرب من الشواغل والمعلائق.

ثم لاحطت أحوالي، فإذا أنا منغمس في العملائق وقد أحدقت بي من الحوانب، ولاحطت أعمالي وأحسها الندريس والتعليم، فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا مافعة في طريق لآخرة ثم تفكرت في نيتي في التدريس، فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانسشار الصيت، فنيقت أنى على شما جرف هر، وأبى قد أشفيت على البار إذ لم أشنغل بتلافي الأحوال

فلم أرل الفكر فيه مده وأما بعد على مقام الاختيار، أصمم العرم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يومًا، وأحل العرم يومًا، وأقدم فيه رجلاً وأؤخر عنه أخرى، لا تصدق لى رغسة في طلب الآحرة بكرة إلا وبحمل عليها جند الهوى حملة فتفترها عشية عصارت شهوات الدنيا تجادبني بسلاسلها إلى المقام، ومنادى الإيمان بنادى: الرحيل! لمرحيل! فلم يني من العمر إلا قبيل، وبين يديك لسفر الطويل، وجميع منا أنت فيه من

العلم والعمل رياء وتخبيل، فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد؟ وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع؟ فعند دلك تبعث الداعية، وينجزم العرم على الهرب والفرار.

ثم يعود الشبيطان ويقول هذه حال عارضة إياك أن تطاوعها، فإنهما سريعة الزوال، فإن أدعنت لها وتسركت هذا الجاه العريص، والشأن المنظوم الخمالي عن لتكدير والتنغيص، والأمن المسلم الصافى عن سازعة الخصوم، ربما التفتت إليه نفسك ولا يتيسر لك المعاودة.

فلم أرل أتردد بين تحذب شهوات الدنيا ودواعى الآخرة قريبً من سنة أشهر، أولها رحب سة ثمان وثمانين وأربعمائة؛ وفي هذا لشهر جارز الأمر حد الاحتيار إلى الاضطرار، إذ أقصل الله على لماني حتى اعتقل عن التدريس، فكنت أجاهد نفسى أد أدرس يوما و حدًا تطييبًا لقلوب المختلفين إلى، فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة، حتى أورئت هذه العقبة في لساني حزنًا في ا قلب بطلت منعه قوة الهصم ومراءة الصعام والشراب، فكان لا ينساع لى ثريد، ولا تنهضم لى لقمة؛ وتعدى إلى صعف القوى، حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج، وقالوا: هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى المؤاج، فلا سبيل إليه بالعلاج، إلا بأن يتراوح السر عن الهم الملم.

ثم لما أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختيارى، التجات إلى الله تعالى التجاء المصطر الدى لا حبلة له، فأحاسى الذى يبجب المضطر إذا دعاه، وسهل على قلبى الإعراص عن الجبه والمل والأولاد والأصحاب، وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسى سفر الشم حذراً أن بطلع الحليفة وجملة الأصحاب على عزمى في المقام بالشام؛ فتلطفت بلطائف الحيل في الحروح من بغداد على عزم الا أعاود أبداً. واستهدفت لأثمة أهل العراق كافة، إد لم يكن فيهم من يحوز أن يكون الإعراض عما كنت فيه سببًا ديسبًا؛ وظنوا أن دلك هو المصب الاعلى في الدين وكان ذلك مبلغهم من العلم.

ثم ارتبك الناس في الاستنباطات، وطن من بعد عن العبراق أن ذلك كان لاستشعار من جهة لولاة، وأما من قرب من الولاة فكان يشاهد إلحاجهم في التعلق بي والانكباب على وإعراضي عنهم وعن الالتهات إلى قلوبهم، فيتقولون هذا أمر سنماوي، وليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام وزمرة العلم فضرقت بغداد، وفرقت ما كان معي من لمال، ولم أدحر إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال، ترخيصًا بأذ من العراق مرصد للمصالح بكوبه وقفًا على المسلمين؛ فلم أر في العالم مالاً يأخذه العالم لعياله أصلح منه.

ثم دخلت الشام رأقسمت به قريبًا من سنتين لاشغل لى إلا لعزلة والحلوة والرياضة والمجاهدة، اشتغالاً تسزكة النفس وتهذيب الاخلاق وتصفية لقلب لذكر الله تعالى، كما كنت حصلته من علم لصوفية. وكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق أصبعد منارة المسجد طول النهار وأعلق بالها على نفسى.

ثم رحلت منها إلى بيت المقدس، أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بانه على نفسى. ثم تحركت في داعية فريضة الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة، وزيارة رسول الله تعالى عليه السلام بعد الفراع من ريارة الخليل صلوات الله عليه؛ فسرت إلى الحجار.

ثم حديثني الهمم ودعوات الأصفال إلى الوطن، فعاودته بعد أن كنت أبعد الحلق عن لرجوع إليه، فآثيرت العرلة به أيضًا حرصًا على الخلوة وتصفية القلب للدكر.

وكالت حوادث الرمان وصهمات العيال وصرورات المسش تغير في وجه المراد، وتشوش صفوة الخلوة وكان لا يصفو لى الحال في أوقات متفرقة؛ لكني مع ذلك لا أقطع طمعي مها، فتدفعني عنها العوائق وأعبود إليها. فدمت على دلك مقدار عشر سنين، والكشف لي في أثناء هده الحلوات أمور لا يمكن إحصاؤها والستقصاؤها. والقدر الذي أذكره ليتفع به: أني علمت يقينًا أن الصوفية هم السابقون لطريق الله تعالى حاصة، وأن مسرسهم أحسن السر، وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أذكى الأخلاق؛ بل لو جمع عقل العقلاء، وحكمة الحكماء، وعلم الواقفين على أسرار لشرع من العلماء، ليغيروا شيئًا من سيرهم وأحلاقهم ويسدلوا بما هو خير منه، لم يحدوا إليه سبيلاً، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم، في طاهرهم وباطهم، مقتبسة من نور مشكاة السوة؛ وليس وراء نور النوة على وحه الأرص نور يستضاء به.

وبالجملة فمذا يقول الفائلون في طريق طهارتها. هي أول شروطه. تطهير القلب بالكليه عما سوى الله تعالى، ومعناحها اخارى منها مجرى النحريم من الصلاة استغراق القلب بالكلية نذكر الله، وآخرها الفناء بالكلية في الله، وهذا آخرها بالإضافة إلى ما لا يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها، وهي على الحقيق أول الطريقة، وما قبى ذلك كالدهليز للسالك إليه.

ومن أول الطريقة تستدئ المشاهدات والمكاشفات، حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء، ويسمعون مهم أصواتًا ويقتبسون منهم فوائد. ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درحات يضبق عنها نطاق النطق، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على حطأ صريح لا بمكنه الاحتراز عنه. وعلى الحملة يشهى الأمر إلى قرب بكد يتخبل منه طائفة الحلول وطائفة الاتحاد وطائفة الوصول وكل ذلك خطأ، وقد بينا وجه الحطأ في كتاب المفصد الأسنى، بل الذي لاسنه تلك الحالة لا بنبعى أن يزيد على أن يقول:

وكسانَ مساكسانَ مسمَّسا لَسْتُ أَذْكُسرُهُ فَاللَّهُ عَنِ الْحَسَمِ اللَّهُ وَلا تَسْسَأَلُ عَنِ الْحَسَمَسِ ا!

وبالجملة فمن لم يررق منه شيئًا بالذوق، فليس بدرك من حقيهة النبوة إلا الاسم؛ وكرامات الأولياء على التحقيق هي مدايات الأبياء؛ وكان ذلك أول حال رسول الله على حيث تبتل حين أقبل إلى حمل حراء حين كان يخلو فيه بربه ويتعبد، حتى قال العرب: "إلا محمدًا عشق ربه". وهذه حاله يتحققها بالذوق من مملك سيلها، فمن برزق الذوق فتقها بالتجربة والنساهيع إن أكثر معهم الصحبة، حتى يفهم دلك بقرائن الأصوال بقينًا. ومن جالسهم استفاد منهم هذا الإيمان، فهم القوم لا يشقى حليسهم. ومن لم برزق صحبتهم فليعلم إمكان ذلك يقينًا بشواهد البرهان على ما ذكرناه في كتاب "عجائب القلب" من كتب "إحياء علوم الدين".

والسحقيق بالرهان علم، وملابسة عين تلك الحالة ذوق، والقبول من التسامح والتجربة بحس الطن إيمان؛ فهدة ثلاث درحات ﴿ يَرْفَعِ اللّهُ اللّهِينَ آمُوا منكُمْ وَاللّهِينَ أُوتُوا الْعَلْم درجات ﴾ [المجادلة ١١١]. ووراء هؤلاء قوم جُهال، هم المنكرون لأصل ذلك، المتعجبون من هذا الكلام، يستمعون ويسخرون ويفولون العحب! إلهم كيف يهذون! وفيهم قال الله تعالى. ﴿ وَمَنّهُم مَّن يستمع إليْك حتى إذا خرحُوا من عبدك قَالُوا للّذين أُوتُوا الْعُلْم ماذا قال آنفا أُولئك اللّذينَ طَبعَ اللّه على قُلُوبهم واتّبعُوا أَهُواءهم ﴾ [محمد ١٦]. فاصمهم واعمى أيصرهم.

ومما بان لى بالضرورة من ممارسة طريقتهم حقيفة النبوة وخاصيتها ولا بد من التنبيه على 'صلها لشدة مسيس الحاجة إليها.

## حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها

اعدم أن جوهر الإنسان في أصل الفطرة خلق خاليًا ساذجًا لا خبر معه عوالم الله تعالى، والعوالم كثيرة لا يحصدها إلا لله تعلى كما قال ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلاَّ مَو ﴾ [لمدر ٢١]. وإيما خسيره عن العبوالم بواسطة الإدراك، وكل إدراك من الإدراكات خلق ليطلع الإنساد به على عالم من الموحودات، ونعنى بالعوالم أجناس الموجودات.

فأول ما يخلق في الإنسان حاسة اللمس، فينارك بها أجناسًا من الموجودات كالحرارة والبيرودة، والرطوبة واليبوسة، واللين واختشونة وغيارها. واللمس قاصر عن الألوان والأصوات قطعًا، بل هي كالمعدومة في حق اللمس.

ثم تخلق له حماسه البصر، فيسلاك بها الألوان والأشكال؛ وهو أوسع عموالم المحسوسات. ثم ينفخ فيه السمع، فيسمع الأصوات والنغمات.

ثم بخلق له الذوق. وكذلك إلى أن يجاوز عالم المحسوسات، فيخلق فيه التمييز

وهو قربب من سبع سنين، وهو طور آخر من أطوار وجوده، فيدرك فيه أموراً زائدة على عالم المحسوسات، لا يوجد مها شيء في عالم الحس.

ي ثم يسرقي إلى طور آخر، فيسحلق له العقل، فيلدرك الواجبات والجائزت والمستحيلات، وأمورًا لا توجد في الأطوار التي قبله. ووراء العقل طور آخر تنفيتح فيه عين أخرى يسصر بها العيب وما مسيكون في المستقبل، وأمورًا أحرى العقل معزول عنها كعزل قوة التميير عن إدرك المعقولات، وكعرل قوة الحس عن مدركات التسمير. وكما أن المميسر لو عرصت عليه مدركات العقل لأباها واستنعلها، فكذلك بعص العلقلاء أبي مدركات النبوة واستبعدها، وذلك عين الجهل، إذ لا مستند له إلا أنه طور لم يبلغه ولم يوحد في حقه، فيطن أنه غير موحود في نفسه والأكمه لو بعلم بالتواتر والتسامع الألوان والأشكال، وحكى لو دلك ابتداء، لم يفهمها ولم يقرُّ بها. وقد فرب الله تعالى ذلك على حلقه بأذ أعطاهم أنمودجًا من خساصيـة النبوة وهــو النوم، إذ النائم يدرا ما ســيكود من العيب إما صريحًا وإما في كسوة مثال يكشف عنه التعبير، وهذا لو لم يجربه الإنسان من لفسه وقيل له: «إذ من الناس من يسقط مغشيًّا عليه كالميت ويزول عنه إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب؛ لأنكره، وأقدم البرهان على استحالته وقال: الفوى الحساسة أسباب الإدراك، فس لا يدرك الأشياء مع وجودها وحضورها، فبأن لا يدركها مع ركودها أولى وأحق وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة؛ فكما أن العقل طور من أطوار الأدمى يحصل فيه عين يبصر بها أنواعًا من المعقـولات، واحواس معزولة عنها، فالنبوة أيصًا عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر في تورها الغيب، وأمور لا يدركه العقل

والشك في النبوة إما أن يقع في إمكانها، أو في وجودها ووقوعها، أو في حصولها لشحص معين. ودليل إمكانها وجودها، ودليل وحودها وجود معارف في العالم لا يتصور أن تبال بالعقل كعلمي الطب والنحوم؛ فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها لا تدرك إلا بإلهم إلهي وتوفيق من حهة الله تعالى، ولا سبيل إليها بالتحرية؛ فمن الأحكام التحومية ما لا يقع إلا في كل الف سنة مرة، فكيف ينال ذلك بالتجربة وكدلك حواص الأدوية فتين بهذا البرهان أن الإمكان وحود طريق لإدراك هذه الأمور لتى لا يدركها العقل، وهو المراد بالنبوة، لا إن لنوة عبارة عنها فقط، بل إدراك هذه الجنس الخارج عن مدركات العقل إحدى خواص لبوة، ولها خواص كثيرة سواها؛ وما دكرناه قطرة من بحرها، وإنما دكرناها لأنباء وهو والبجوم، وهي معجزات الأنبياء ولاسيل إليها للعقلا، يصاعة العقل أصلاً

وأما ما عدا من خواص النسوة إنما يدرك بالذوق من سلوك طريق التصوف؛ لأن هذا بما فهمه باتمودح رزقته وهمو النوم، ولولاه لما صدقت به. فإن كان للسي حاصة لسن لك

منها أعودج فلا نفهمها أصلاً، فكيف تصدق بها؟ وإنما التصديق بعد الفهم؛ ودلك الأنمودج تحصل في أواتل طريق التصوف، فتحصل به نوع من الذوق بالقدر الحاصل، ونوع من انتصديق عما لم يحصل بالقياس إليه. هذه الخاصية الواحدة تكفيك للإيمان بأصل النوة

فإن وقع ألى الشك في شخص معين أنه نبى أم لا، فيلا يحصل اليقين إلا بمعرفة أحواله، إما بالمشاهدة أو بالتوانر والتسامع، فإنك إذا عرفت العب والفقه يمكنك أن تعرف العقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم وسماع أقوالهم وإن لم نشاهدهم، ولا تعجر أبصًا عن معرفة كون الشافعي رحمه الله فقيهًا، وكون حالينوس طبيبًا، معرفة باحقيقة لا بالتقليد عن الغير، بل بأن تتعلم شيئًا من الفقه والطب وتطالع كتبهما وتصانيفهما، فيحصل لك علم ضرورى بحالهما. فكذلك إذا فهمت معنى البوة فأكثرت النظر في القرآن والأخار بحصل لك المعلم لفرورى بكوبه على على على على درجات النبوة، وعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات ونأثيرها في تصفيه القلوب، وكيف صدق في قوله: "مَنْ عَملَ بما عَلمَ وَرَثّهُ الله علم ما لَمْ يَعْلَمُ " وكيف صدق في قوله: "مَنْ أَعَانَ ظَالمًا سَلَّطَهُ الله عليه " وكيف صدق في قوله: "مَنْ أَعَانَ ظَالمًا سَلَّطَهُ الله عليه " وكيف صدق في قوله: "مَنْ أَعَانَ ظَالمًا سَلَّطَهُ الله عليه " وكيف صدق في قوله: "مَنْ أَعَانَ ظَالمًا سَلَّطَهُ الله عليه " وكيف صدق في قوله: "مَنْ أَعَانَ طَالمًا والآخرة " فإدا حرب دلك قوله والفيل وآلاف حصل لك علم ضرورى لا تتمارى فيه.

فمن هذا الطريق اطلب اليـقين بالنبوة، لا من قلب العصـا ثعبانًا وشق القمـر، فإن دلك إذا نظرت إليه وحده ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن الحصر، ربما طننت أمه سحر وتخييل، وأنه من الله إضلال فإنه ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وبَهْدَي مَن يَشَاءُ ﴾ [فاطر ٨]

وترد عليه أسئلة المعجزات، فإن كان مستنداً إيمانك إلى كلام منطوم في وجه دلالة المعجزة، فينحزم إيمانك بكلام مرتب في وجه الإشكال والشبهة عليها؛ فليكن مثل هذه الخوارق إحدى الدلائل والقرائن في جملة نظرك، حتى يحصل لك علم ضرورى لا يمكنك ذكر منستنده على التعيين، كالذي يخبره حماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يذكر أن اليقين مستفاد من قول واحد معين بن من حيث لايدرى، ولايحرح عن جملة ذلك ولا نعيين الأحاد، فهدا هو الإيمان القوى العلمي. وأما الذوق فهو كالشاهدة والأخذ باليد، ولا يوجد لا في طريق الصوفية.

فهذا الهدر من حقيقة النبوة كاف في العرض الذي أقصده الآن، وسأذكر وحه الحاحة إليه.

#### سببنشرالعلم بعدالإعراض عنه

ئِم إني لما واطنت على العنزلة والخلوة قريدٌ من عشمر سنين، ومان لي في أثناء ذلك على الصروري من أسباب لا أحصيها، مرة بالذوق، ومرة بالعلم السرهاني، ومرة بالقبول الإيماني. أن الإنسمان خلق من بدن وقلب، وأعنى بالقلب حميقة روحه التي همي محل معسره الله، دون للحم والدم الذي يشارك فيه الميت والبهيمة، وأن البدن له صحبة بها سعادته ومرض فسيها هلاكه، وأن القلب كدبك له صحـة وسلامة، ولا ينجو ﴿ إِلاَّ مَنْ أَتَّى الله بقلَّبِ سليمٍ ﴾ [الشعراء ٨٩]. وله مرض فيه هلاكه الأبدى الأخروى، كما قال تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مُّرضَ ﴾ [البـقرة: ١٠ والمائدة. ٥٧، والأنـفال: ٤٩، والتـوبة: ١٢٥، اخـم ٥٣. والأحراب ٢٠، ١٠، ومنحمند: ٢٠، ٢٩، والمدثر ٣٦]. وأن الحهل بالله سننج مهلك، وأن معصية الله بمتابعة الهوى داؤه الممرض، وأن معرفة الله تعالى ترياقه المحيى، وطاعته بمخالفة الهوى دواؤه الشافي، وأنه لا سبيل إلى معالجته بإزاله مرصه وكسب صحته إلا بأدوية، كما لا سبيل إلى معالجة البدن إلابذلك. وكما أنّ أدوية اللذن تؤثر في كسب الصحب بخاصية فيها، لا بدركها العقبلاء ببضاعة العقل، بل يجب فيها تقبيد الأطباء الدين أخدوها من الأنسياء، الدنين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الأشياء، فكذلك بأن لي، على الصرورة، أن أدرية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة من جهة الأنبياء، لا يدرك وحه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء، بل يجسب فيها تقليد الأنبياء الدين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة لا ببضاعة العقل. وكما أن الأدوية تركبت من أخلاط مختلفة، وبعضها ضعف البعض في الوزن والمقدار، فلا يخلو احتلاف مبقاديرها عن سر هو قبيل الخواص، فكدلك العبادات النبي هي أدوية القلوب، مركبة من أفعــال مختلفة النوع والمقدار، حتى أن السجود صعبت الركوع، وصبلاة الصبح نصف صبلاة العصبر في القدار، ولا يخلو عن سبر من الأسرار، هو من قبــيل الخواص التي بطلع عليها إلا بنور النيوة. ولقد تحــامق وتجاهل جدًّا من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة، أو ظن أنها ذكرت على سبيل الاتفاق، لا عن سر إلهي فيها يقتضيها بطريق الخاصية. وكما أن في الأدويه أصولاً هي أركانها، وزوائد هي مسمماتها، لكل واحد منها خصوص تأثير في أعمال أصولها، كمذلك النوافل والسنر متممات لتكميل اثار أركان العبادات،

وعلى الحملة: فالأنبياء أطباء أمراض القلوب، وإنما فائده العقل وتصرفه إن عرفنا ذلك، ويشهد للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعجر عن درك ما يدرك بعين النبوة، وأخذ بأيدينا وسلمنا إليها تسليم العميان إلى القائديس، وتسليم المرصى المتحبرين إلى الأطباء الشفقين. وإلى ههنا محرى العقل ومخطاه وهو معزول عما بعد دلك، إلا عن تفهم ما يلقيه الطبيب إليه فهده أمور عرفناها بالضرورة الحارية مجرى المشاهدة، في مدة الحلوة والعزلة

. ثم رأيها فتسور الاعتفادات في أصل النبوة، ثم في حقيقة النسوة، ثم في لعمل بما شرحته النبوة، وتحقفنا شيوع دلك بين الخلق، فظرت إلى أسباب فيتور الحلق، وضعف إيمانهم، فإذا للتي أربعة:

١- سبب من الحائصين في علم الفلسفة.

٢ وسب من الخائضين في طرق التصوف.

٣ وسبب من المنتسين إلى دعوى النعليم.

٤ وسبب من معاملة الموسومين بالعلم بين الناس.

وإلى تشعت مدة أحاد الخلق، أسأل من يقصر منهم في متسابعه الشرع، وأسأله عن شهنه وأدحث عن عنقيدته وسره، وقلت له: «ما لك تقصر ديسها؟ فإن كنت تؤمن بالآخرة ولست تستعد لها وتبيعها بالدنيا، فهذه حماقة ا فإلك لا تبيع الاثنين لو حد، فكيف تبيع ما لا نهابة له تأبام معدوده وإن كنت لا تؤمن، فأنت كافر، فلدبر نفسك في طلب الإبمال، وانظر ما سبب كفرك الخنفي الذي هو مذهبك باطنًا، وهو سبب جرأتك ظاهرًا، وإن كنت لا تصرح له مجملاً بالإيمال وتشرقًا لذكر الشرع اله.

فقاتل بقول. هذا أمر لو وجبت المحافظة عبيه، لكان العلماء أحدر بذلك، وفلان من المشاهير بين العضلاء لا يصلى، وفلان يشعرب الحمير، وفلان يأكل أموال الأوقف وأموال البتامي، وفلان يأخذ الرشوة على المقضاء والشهادة! وهلم إبى أمثاله...

وق ثل ثان يدعى عدم المصوف، ويزعم أنه قد بلغ مبلغًا ترقّى عن الحاجة إلى المعادة وقائل ثالث يتعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإبحة! وهؤلاء هم الذين ضنوا عن التصوف.

وقائل رابع لقى أهل التعليم فيقول: «الحق مشكل، والطربق إليه منسد، والاحتلاف فيه كثير، وليس بعص المداهب أولى من بعض، وأدلة العقول متعارضة، فلا ثقة برأى أهل الرأى، والداعى إلى التعلم متحكم لا حجة له، فكيف أدع اليقين بالشك؟».

وقائل خامس بقول الست أفهل هذا تقليدًا، ولكنى قرأت علم العلمفة، وأدركت حقيقة النسوة، وأن حاصلها يرجع إلى الحكمة والمصلحة، وأن المقصود من تعبداتها ضبط عوام الحلى وتقييدهم عن التقائل والتناع والاسترسال في الشهوات؛ فما أنا من العوام

الحهال حتى أدحل هي حجر التكليف، وإنما أنا من الحكماء أتبع الحكمة وأنا نصير بها مستعن فيها عن التقليدا؟»

هذا منتهى إيمان من قرأ مدهب فلسفة الإلهبين منهم، وتعدم ذلك من كتب ابن سبنا وألى نصر السارابي هؤلاء هم المتجملون بالإسلام. ورعا ترى الواحد منهم يقرأ القرآن، ويحصر الحماعات والصلوات، ويعظم الشريعة للسانه، ولكنه مع ذلك لا يتبرك شرب الحمر، وأنواع من الفسق والفجور! وإذا قبيل له «إذا كانت السوة غير صحيحة فنم تصلى؟» فرعا يقول «لرياصة الحسد، ولعادة أهل البلد، وحفظ المال والولدا» ورعا قال «الشريعة صحيحة، والنبوة حق» فيقال: فلم تشرب الحمر؟ فيقول «إنما نهى عن الخمر لأنها تورث العداوة والبعضاء، وأنا محكمتي محترر عن ذلك، وإلى أقصد به تشجيد خاطري». حتى إن ابن سيسا ذكر في وصية له كتب فيها: أنه عاهد الله بعمالي على كذا وكذا، وأن يعظم الأوضاع الشرعية، ولايقصر في لعمادات الديبة ولايشرب تلهيًا بل نداويًا وتشافيًّ، فكان منتهى حالته في صفاء الإيمان والترام العبادات، أن استثنى الحمر لغرض التشافي

فهذا إبمان من بدعى الإبمان منهم. وقد انخدع بهم جماعة، ادهم انخداعهم صعف اعراض المعتبرضين عليهم، إذ اعترضوا بمجاهدة علم الهندسية والمطق، وغير دلك مما هو صرورى لهم، على ما بينا علته من قبل.

ولما رأبت أصاف الخلق قد ضعف إيماهم إلى هذا الحد بهذه الأساب، ورأبت نفسى لازمة محتهدة ملبة بكشف هذه الشبهة، حتى كان فضح هؤلاء أيسر عندى من شربة مدء لكثرة خوصى في علومهم وطرفهم، أعمى طرف الصوفية والفلاسعة والتعليمية وانتوسمين من العلماء، انقدح في نفسى أن دلك متعين في الوقت محتوم. فمادا تعنيك الحلوة والعرلة وقد عم الداء، ومرص الأطباء، وأشرف الحلق على الهلاك؟ ثم قلت في نفسى متى تشتعل أنت بكشف هذه الغمة ومصادمة هذه الطلمة، والزمان زمان الفترة، ولارد دور الناطل؟ ولو اشتغلت بدعوة الخلق عن طرقهم إلى الحق لعاداك أهل لزمان في جمعهم وأنى تقاومهم، فكيف تعايشهم، ولا يتم ذلك إلا بزمان الساعد وسلطان متدين عامر؟ فترحصت بين وبين الله تعالى بالاستمرار على العزلة، تعللاً بالعجز عن إظهار الحق بأحجة، فقدر الله تعالى أن حرك داعية سلطان الوقت من نفسه لا بتحريك من خارج، فأصر أمر إلزام بالنهوص إلى نيسابور لتدارك هذه المستة، وبلغ الإلرام حداً كاد يستهى لو أصرت على الحلاف إلى حد الوحشة، فحطر لى أن سبب الرحصة قد ضعف، فلا بنبعى أن يكون باعثك على ملازمة العرلة الكسل والاستراحة، عن أدى الخلق، ولم ترخص فسك لحسر مقاساة الحلق، والله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم فالم آلم مسك لحسر مقاساة الحلق، والله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم فالم آلمة في في المعلى الموحة الموحة، عن أدى الحلق، والم ترخص فسك لحسر مقاساة الحلق، والله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم فالمحتورة المحدة المحتورة المحدة الم

أحسب النَّاسُ أَن يُتْرِكُوا أَن يقُولُوا آمنًا وَهُمْ لا يُفْتَدُونَ ﴿ ﴾ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذَيْنَ مَن قَبْلَهِمْ فَلَيْعُلِمِنَّ اللَّهُ الَّذِينِ صَدَّقُوا وَلَيْعُلْمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ [العنكبوت ١-٦]

ويقول عَر وجل لرسوله وهو أعز خُلقه: ﴿ وَلَقَدْ كُذَنَتْ رَسُلٌ مَن قَبْلُكَ فَصِبْرُوا عَلَىٰ مَا كُدُّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبدّل لكلماتِ اللّه ولقد جاءَك من نَبّا الْمُرْسلين ﴾ الاُنعام ٢٤٤]. ...

ويقول عـز وحل بـم الله الرحمن الـرحيم ﴿ يُسَ ﴿ وَالْقُرَانِ الْحَكَيمِ ﴿ يُسَ الْمُوسِلِينَ ﴿ وَالْقُرَانِ الْحَكِيمِ ﴿ يَا الْمُوسِلِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا مَّا اللَّهُ لِللَّهُ وَمَا مَّا أُندر آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ عَلَى لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرَهُمْ فَهُمُّ لا يُؤْمنُونَ عَنِ إِنَّا جعلْنا في أعْنَاقِهِمْ أغْلالاً فهي ٓ إِلَى الأذْقار فهُم مُقْمحُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سدًّا وَمن حلْفهمَّ سَدًا فأغْسَيْناهُمْ فَهُمْ لا يَبْصرُونَ عَنْ وسواءٌ عليْهِمْ أأَنذُرْتُهُمْ أَمُ لَمْ تَنذَرْهُمْ لا يُؤْمنون عَنْ إنَّمَا تَنذَرُ مِن اتَّبعُ الذَّكُو ﴾ [يس ١١١]. فـشاورت في ذبك جـماعـة من أرباب العلوب والمشاهدات فاتفقوا على الإشبارة بترك العبزلة والخروج من الزاوية، وانصباب إلى ذلك منامات من الصبالحين كثبره متوانزه تشهيد بأن هذه الحركة مبيداً خير ورشيد، قدرها الله سبحانه على رأس هذه المائة، وقبد وعد الله سبحان. بإحياء دينه علمي رأس كل مائة؛ فاستحكم الرجماء، وغلب حسن الطن بسب هذه الشهادات، ويسر الله تعالى الحركة إلى ليسابور للقيام بهــذا المهم في ذي القعدة سنة تسع ونســعين وأربعمائة. وكــان الخروح من بغداد في ذي الفعدة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة، وبلغت مدة العزلة إحدى عشرة سنه، وهذه حركة قدرها الله تعالى، وهي من عجائب تقديراته التي لم يكل لها انقداح في القلب في هذه العزلة، كما لم يكن الحروج من بغداد والنزوع عن نلك الأحوال مما يخطر إمكانه أصلاً بالبسال والله تعالى مقسلب القلوب والأحوال و "قلب المؤمن بين أصبعين من أصبابع الرحمن؛ وأنا أعلم أنى وإن رجعت إلى نشر العلم فما رجعت، فإن الرحوع عود إلى ما كان، وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي يكسب الحاه، وأدعوا إليه بقولي وعملي، وكان دلك قصدي ونيتي؛ وأم الآن فأدعوا إلى لعلم الذي به ينرك الجاه، ويعرف به سقوط رتبة الجاه.

هذا الآن هو نیتی وقصدی وآمنیتی، یعلم الله ذلك منی، وأنا أبغی أن أصلح مفسی وغیری، ولست أدری أأصل إلی مرادی، أم أخترم دون غرضی؟ ولكنی أؤمن إعان بقین ومشاهدة أنه لا حول ولاقوة إلا بالله لعلی العظیم، وأنی لم أتحرك لكنه حركنی، وأبی لم أعمل لكنه استعملی، فأساله أن یصلحنی أولاً، ثم بصلح بی و بهدنی، ثم یهدی بی، وأن یرینی الجاطل باطلاً ویرزقنی اجتنابه.

ونعود لأن إلى ما دكرنه من أسباب ضمع الإيمان فيمن ذكر بذكر طريق إزشادهم والقادهم من مهالكهم:

وأما الذين ادعــوا الحيرة بما سـمــعوه من أهل التعليم، فعــلا-فه ما ذكرناه فــى كتاب «لقــطاس المستقيم» ولا نطول بذكره في هذه الرسالة.

وأما ما توهمه أهل الإباحة، فقد حصرنا شبههم في سعة أنواع وكشفناها في كتاب الكيمياء السعادة».

وأما من فسد إيمنه بطريق الفلسفة حتى أبكر أصل النبوة، فقد دكرنا حقيقة النبوة ووحودها بالضرورة، بدليل وجود علم خواص الأدوية والنجوم وغيرها، وإيما قدمنا هذه المقدمة لأجل ذلك، وإنما أوردنا الدليل من خواص الطب والنحوم لأنه من نفس علمهم. ونحن نبين لكل عالم بفن من العلوم، كالنجوم والطب والطبعة و تسحر والطلسمات مثلاً من نفس علمه برهان النوة.

وأما من أثبت النبوة بلسانه وسوى أوضاع الشرع على الحكمة، فهـو على التحقيق كافر بالبوة، مؤمن بحكم له طابع مخصوص، يقتضي طابعه أن يكون متوعًا؛ وليس هذا م النبوة في شئ، بل الإيمان بالنبسوة أن يقر بإثبات طور وراء العقل تنفستم فيه عين يدرك بها مندركات حاصة والعنقل معزول عنها، كعرل السمع عن إدراك الألوان، والبنصر عن إدراك الأصوات، وجميع الحواس عن إدراك المعقولات؛ فإن لمم يجوز هذا، فقلد أقمنا البرهان على إمكانه بل على رجوده، وإن جوز هذا، فقيد أثبت أن ههنا أمورًا تسمى خواص لا يدور تصرف العقل حواليها أصلاً، بل يكاد العــفل بكديها ونقصي باستحالتها؛ فإذ وزن دانق مس الأفيون سم قباتل، لأنه بجميد الدم في العروق لفسرط برودنه. والذي يدعى علم الطبيعة، يزعم أن ما يبرد من المركبات إنما يبرد بعصرى الماء والتراب، فهما المصران الباردان. ومعلوم أن أرطالاً من الماء والتسراب لا يبلغ تبريدها في الباطن إلى هذا الحد، فلو أخبر طبيعي بهذا ولم يجربه لقال: «هذا محال، والدليل على استحالته أن فيه نارية وهوائية والهــوائية والنارية لا تزيد بهــا برودة، فنقدر الكل مــاء وترانًا فلا بوجب هذا الإفراط بالتسريد، فإن انضم إليه حساران فبأن لا يوجب أولى». ويقدر هذا برهائسا وأكثر براهين الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات مبنى على هذا الجنس، فإنهم تصوروا الأمور على قدر ما وجدوه وعقلوه. وما لم يألفوه قدروا استحالته. ولو لم تكن الرؤيا الصادقة مألوفة، و دعى مدع أنه عند ركود الحواس يعلم الغيب، لأنكره المتصفون بمثل هذه العقول. ولو قيل لواحد الهل يجوز أن يكون في الدنيا شيء هو بمقدار حبة يوضع في بلدة لماكل تلك الىلدة بجملتها ثم يأكل نفسه، فلا يبقى شيئًا من البندة وما فيها ولا يبفى هو في نفسه ؟ ؟ لعال الهذا منحال وهو من جملة الخرافات! اوهذه حالة النار ينكرها من لم ير النار إدا سمعها؛ وأكثر إمكار عحائب الأحرة هو من هذا القبيل. فنقبول للطبيعى: "قد اضطررت البي أن تقول في الأفيون خاصية في لتريد لس على قب س المعقول بالطبيعة، فلم لا يحوز أن يكون في الأوضاع الشرعية من الخواص في مداواة القلوب وتصفيتها ما لا يدرك بالحكمة العقلية، بل لابنصر ذلك إلا بعين السوة؟ الله قد اعترفوا بخواص هي أعجب من هذا فيما أوردوه في كتهم، وهي من الخواص العجببة المجربة في معالحة الحامل التي عسر عليها الطلق بهذا الشكل

يكتب على خرقتين لم يصمهما ماء، وتنظر إليهما الحامل بعينها، وتضعهما تحت قدميها، فيسرع الولد في الحال إلى الحروج. وقد أقروا بإمكان ذلك وأوردوه في كتاب «عجائب الحواص» وهو شكل فيه تسعة بيوت يرقم فيها رقوم مخصوصة، يكون مجموع ما في جدول واحد خمسة عشر، فرأته في طول الشكل أو في عرضه أو جوانه.

ويا ليت شعرى! من يصدق بذلك ثم لا يتسع عقله للتصديق بأن تقدير صلاة الصبح بركعين، والظهر بأربع، والمغرب بثلاث، هي لخواص غبر معلومة بنظر الحكمة؟ ومسها اختلاف هذه الأوقات؛ هي الخواص بنور النبوة. والعجب أنا لو عيرنا العبارة إلى عبارة المحمين لعللوا اختلاف هذه لأوقات، فقول «أليس يختلف الحكم في الطالع بأن تكون الشمس في وسط السماء، أو في الطالع أو في العبارب، حتى ينوا على هذا تسيير اتها اختلاف السعلاح وتصاوت الأعمار والآجال، ولا فرق بين الزوال وسين كون الشمس في وسط السماء، وبين المعرب وبين كون الشمس في الغارب، فيهل لتصديقه الشمس في وسط السماء، وبين المعرب وبين كون الشمس في الغارب، فيهل لتصديقه تصديقه على أن ذلك بسمعه بعمارة المنجم، لعله جرب كذبه مائة مرة؛ ولا يزال يعاود تصديقه، حتى لو قال المنجم له: إذا كانت الشمس في وسط السماء، ونظر إليها الكوكب الفلاني، والطالع هو السرج الفلاني، فلست ثونًا جديدًا في ذلك الوقت، قتلت في ذلك الثوب! فإنه لا يلبس الشوب في ذلك الوقت، وربما يقامي فيه البرد الشديد، وربما سمعه من منجم وقد عرف كدمه مرات.

وليت شعرى! من يتسع عقله لقبول هذه البدائه ويضطر إلى الاعتراف بأنها خواص، معرفتها معجزة لبعض الأنبيء، فكيف بنكر مثل ذلك فيما بسمعه من قول ببى صادق مؤيد بالمعجرات مع يعرف قط بالكذب! فإن أنكر فلسفى إمكان هذه الخواص فى أعداد الركعت ورمى الحمر وعدد أركان الحج وسائر تعدات الشرع، لم يجد بينها وبين حواص الأدرية ولمحوم فرضًا أصلاً. فإن قال: «قد حربت شيئًا من النجوم وشيئًا من الطب، فوجدت بعصه صادفًا، فانقدح فى نفسى تصديقه، وسقط من قلبى استعاده ونفرته وهذا لم أحربه، فبم أعلم وحوده وتحقيقه إن أقررت بإمكانه؟ فأقول: «إنك لاتقصر على نصديق ما جربته، في سمعت أحبار المحرين وقلدتهم، فاسمع أقول الأبياء ففد حربو شاهدوا الحق فى

حميع ما ورد به الشرع، واسلك مسيلهم تدرك بالمشاهدة بعض لك». على أنى أقول وإله تجربه في قضى عقلت بوحوب التصديق والاتباع قطعًا؛ فإنا لو فرضنا رجلاً بلع وعقل ولم يحرب الرص فمرض، وله والمد مشفق حادق بالطب، يسمع دعواه فى معرفة الطب منذ عقل، فعجن له والله دواء فقال. اهذا يصلح لمرضك، ويشفيك من سقمك فمادا يقتضيه عقله، وإن كان الدواء مرًّا كريه المداق، أيتناوله؟ أو يكدب ريقون: أما لا أعقل ماسبة هذا لدواء لتحصيل الشعاء، ولم أحربه؟ فلا شك أن تستحمقه إن فعل ذلك! وكذلك يستحمق أهل البصائر فى توقفك! فإن قلت فيم أعرف شفقة النبى عليه الصلاة والسلام ومعرفته بهذا الطب؟ فأقول: وبم عرفت شفقة أبيك وليس ذلك أمرًا محسوسًا؟ بل عرفتها بقرائن أحواله وشو،هد أعماله فى مصادره وموارده علمًا ضروريًّا لا تتمارى فيه.

ومن نظر في أقسوال رسسول الله عليه الصلاة والسلام، وما ورد من الأخبار في اهتمامه بإرشاد الحلق، وتلطفه في جر الناس بأنواع الرفق وللطف إلى تحسين الأخلاق وإصلاح دات البين، وبالجسملة إلى ما لا يصلح إلا به ديستهم ودنياهم، حصل له علم صرورى بأن شفقته على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده. وإذا نظر إلى عجائب ما طهر عليه من الأفعال، وإلى عحائب الغيب لدى أحبر عنه القرآن على لسانه وفي الأخبار، وإلى ما دكره في آخر الزمان فطهر دلك كما دكره، علم علمًا صروريًا أنه بلع الطور الذي وراء العقل، وانفتحت له العين التي يتكشف منها العيب لذى لا يدركه إلا الخواص، والأمور التي لا تدركها العقول. فهذا هو منهاج تحصيل العدم الضرورى بتصديق النبي عليه الصلاة والسلام. فحرب وتأمل القرآن وطالع الأخبار تعرف ذلت بالعيان.

وهذا القدر يكفى فى تبيه المتفلسفة، دكرناه لشدة الحاجة إليه فى هذا الزمان وأما السبب الرابع، وهو صعف الإيمان سبب سوء سيرة العلماء، فيداوى هذا المرض بثلاثة أمور

أحدها: أن تقول إن العالم الذى تزعم أنه يأكل الحرام، معبرفته بتحريم دلك الحرام كمعرفتك بتحريم لحمر ولحم الخنزير والرباء بل بتحريم الغيبة والكذب والنميمة وأنت تعرف ذلك وتفعله لا لعدم إيمانك بأنه معصية، بل لشهو تك الغالبة عليك؛ فشهو ته كشهواتك، وقد علبته كما غلبتك، فعلمه بمسائل وراء هذا يتميز به عنك، لا ينسبه زيادة رحر عن هذا المحظور المعين. وكم من مؤمن بالطب لا يصبر عن الفاكهة وعن الماء البارد، وإن زجره الصبيب عنه الولا يدل على دلك أنه عيسر ضار، أو على أن الإيمان بالطب عبير صحيح، فهذا محمل هفوات العلماء.

الثانى أن يقال للعامى: يبغى أن تعتقد أن العالم اتحد علمه دخرًا لنهسه فى الآخرة، ويطن أن علمه ينجيه، ويكون شميعًا له حسى يتساهل منعه فى أعماله لفنضيلة علمه وإن حاز أن يكون زيادة حجة عليه، فهو بجور أن يكون زيادة درجة له، وهو ممكن،

فهو وإن ترك العمل يدلى بالعلم. أما أنت أيها العامى إذا نظرت إليه، وتركث العمل وأنت عن العلم عاطل، فتهلك لسوء عملك ولا شفيع لك.

الثالث: وهو الحقيقة، أن العالم احفيمى لايصادف معصية إلا على سبيل الهفوة، ولا يكون مصراً على المعاصى أصلاً؛ إذ العلم الحقيقى ما يعرف أن المعصية سم مهلك، وأن الأحرة نجير من الدنيا، ومن عرف ذلك لا يبيع الخير بما هو آدنى مه. وهذا العلم لا يحصل بأنواع العلوم التي يشتعل بها أكثر الناس؛ فلذلك لا يزيدهم ذلك العلم إلا حرأة على معصية الله تعالى. وأما العلم الحقيقى فيزيد صاحبه خشية وخيوفًا ورجاء، وذلك يحول بينه وبين المعاصى، إلا الهفوات التي لا ينفك عنها البشر في الفترات؛ ودلك لايدل على ضعف الإيمان، فالمؤمن معنى تواب، وهو بعبد عن الإصرار والإكباب.

هذا ما أردت أن أذكره في ذم الفلسفة والتعليم وآفاتهما، وآفات من أنكر عليهما لا بطريقة.

ونسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن آثره واجستباه، وأرشده إلى الحق وهداه، وألهسمه ذكره جنى لا يسسمه وعصمه عن شر نفسه حنى لم يؤثر عليه سواه، واستخلصه لنفسه حتى لا يعدد إلا إياه

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.



#### حجة الإسلام الإمام الفزالي المواعظ في الأحاديث القدسية

الحمد لله مذكرة للعباد، ونقوية للمتبقين من المسلمين إلى العبادة، والصلاء على صاحب الملَّمة الطاهرة، والرضوان على آله وأصبحابه وآلهم، رعلى من تسعهم بإحسان، وعلماء الأمة في كل زمان

كتاب الموعظة فيه حسنة نافعة، نفعنا الله بها.

الموعظة الأولى

 يَشْتَغِلُ بِعُبُوبِ النَّاسِ وَهُوَ غَافلٌ عَنَ عُبُوبِ نَفْسِه، أَوْ لَمْنْ يَعْلَمُ أَنَّ الله تَعَالَى مُطَّلِعٌ عَلَيْه كَيْفَ يَعْضِيه، أَوْ لَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَمُوتُ وَحُدَهُ، ويَدْخُلُ الْقَبَّرَ وَحْدَهُ، ويُحَاسَبُ وَحْدَهُ، كَيْفَ بَسَتَأْنِسُ بالنَّاسَ، لا إِله إلا أَنَا حَقًا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدى وَرَسُولى.

## المُوْعظةُ الثَّانيةُ

ينول الله تعالى: الشهدت نفسى، أنْ لا إلى الله إلا أنَا وَحْدى، لا شربك لى، مُحَملًا عَبْدى وَرَسُولى. مَنْ لَمْ يَرضَ بِقَضَانِي، وَلَمْ يَصَبِّرَ عَلَى بَلاثَى، وَلَمْ يَشكُو عَلَى نَعْمائى، وَلَمْ يَفَنَعْ بِعَطَائِى، قَلَيْعْبُدُ رَبًّا سَوَاى، وَمَنْ أَصْبِحَ حَزِينًا عَلَى الدُّنْيَا فَكَأَنَّما أَصْبِحَ مَاخطًا عَلَى، وَمَن الشَّنْكَى عَلَى مُصِيبة فَقَدْ شَكَانِى، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَنَى الدُّنْيَا فَكَأَنَّما أَصْبِحَ مَاخطًا خَلَى، وَمَن الشَّنْكَى عَلَى مُصِيبة فَقَدْ شَكَانِى، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَنَى الدُّنِيَا فَكَأَنَّما أَخْدَ رَمْحاً يُقَاتِلُنِي بِه، وَمَنْ كَسَرَ عُودًا ذَهَبَ فَلَا دينه، ومَن لَطَم وَجْهة عَلَى مَبِّت فَكَأَنَّما أَخْدَ رَمْحاً يُقاتِلُنِي بِه، وَمَنْ كَسَرَ عُودًا عَلَى قَبْر فَكَأَنَّهُ هَدَمَ بَابِ كَعْبَني بِيده، ومَنْ لَمْ يُبَال مِنْ أَى بَابٍ يَأْكُلُ ، مَا يُبالى مِنْ أَى بَابِ يَأْكُلُ ، مَا يُبالى مِنْ أَى بَاب يَكُلُ ، مَا يُبالى مِنْ أَى بَاب يَدْخُلُهُ الله تَمالَى جَهَنَّمَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فَى النَّقْصَان فَلَوْت خَيْرٌ لَه ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ فَى الزَيَادَة فَى ديله فَهُو قَى النَّقْصَان، وَمَنْ أَطَال أَمَلهُ لَمْ يَخْلُصْ عَمَلُهُ ، ومَنْ عَمِل بِمَا عَلَم مَا وُرْزَنَهُ الله تَعَالَى عِلْم مَا لَمْ يَعْلَمْ، ومَنْ أَطَال أَمْلَهُ لَمْ يَخْلُصْ عَمَلُهُ ،

#### الموعظة الثَّالثَةُ

يقول الله تَعَالَى: ﴿ يَابُن آدَمَ! اقْنَعْ تَسْتَغْنِ، وَانرُكُ الْحَسْدَ تَسْتَرْحُ، وَاجْتَنبِ الْحَرَامَ تُخْلَصْ دِينَكَ، وَمَنْ تَرَكَ الْمَيْبَةَ ظَهَرَتْ لَهُ مَحَبَّنَى، وَمَنَ احتَزَلَ النَّاسَ سَلَمَ مَنْهُمَ، وَمَنْ قَلَ كَلاَمُهُ كَمُّلَ عَقْلُهُ، وَمَنْ رَضِي بِالْقَلِيلِ فَقَدْ وَثَقَ بِآلَة تَعَالَى. يَابِنَ آدَمَ! أَنْت بِمَا تَعْلَمُ لا تَعْمَلُ، وكَيْفَ تَطْلُبُ عِلْمَ مَا لاَ نَعْلَمُ؟ يَابُنَ آدَمَ! تَعْمَلُ فِي الدُّنِيا كَأَنَّكَ لا تَمُوتُ عَدًا، وتَجْمَعُ المَالَ كَأَنَّكَ مُخَلَّدٌ أَبَدًا. يا دُنْيَا احْرِمِي الحَريص عَلَيْكِ، وَابْتَغِي الزَّاهِدَ فِيكِ، وَكُونِي حُلُوةً في عَنْ النَّاظرينَ ».

المُو عظَّةُ الرَّابِعَةُ

يَقُولُ الله تَعَالى: "بَابْنَ آدَمُ! مَنْ أَصَبَح حَزِيبًا عَلَى الدُّنَيَا لَمْ يَزْدَدْ مِنَ الله إلا بُعْدًا، وَفي اللهُ فَيَا إِلاَ جَهُدًا، وَالزَمَ الله تَعَالَى قَلْبَهُ هَمَّا لا يَنْقَطِعُ عَنْهُ أَبَدًا، وَشُعُلاً لا اللهُ اللهُ يَعْدُا وَفَى الآخرة إلا جَهُدًا، وَالزَمَ الله تَعَالَى قَلْبَهُ هَمَّا لا يَنْقَطِعُ عَنْهُ أَبَدًا، وَشُعُلاً لا يَضْرَغُ عَنْهُ أَبَدًا، وَفَقُولُ لا يَضَالُ خَنِي أَبِدًا، وآمَالا تَشْعَلُهُ أَبَدًا. يَابْنَ آدَمَ! تَنْقُصُ كُل يَوْمَ مِنْ عَمْرِكَ وَأَنْتَ لا تَحْمَدُ فَلا بِالْقَلْيِلِ تَقْنَعُ، وَلا بِالْكَثَيْرِ عَمْرِكَ وَأَنْتَ لا تَحْمَدُ فَلا بِالْقَلْيِلِ تَقْنَعُ، وَلاَ بِالْكَثَيْرِ تَشْمَعُ. بَابْنَ آدَمَ! ما مِنْ يَوْمَ إِلاَّ وَيَأْتِكُ رَزَقُكَ مِنْ عِندِي، وَمَا مِنْ لَيْلَةً إِلاَّ وَيَأْتِنِي للْلاَئِكَةُ مَنْ

عندكَ بِعَمَلِ قَبِيحٍ تَأْكُلُ رِزِقِي وتَعْسَمِينِي، وَأَنْتَ تَلْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَكَ، وَخَيْرِي إلَيْكَ نَازِلَ ، وَشَـرَكَ إِلَى وَاصل ، فَنَعُمَ المَولَى أَنَا لَكَ! وَبِعْسَ الْعَبِّدُ أَنْت لَى! تَسْتَلَّنِي ما أَعْطَيك، وأَسْتُرُ عَـلَيْكَ سَوْأَةُ بَعْدَ سَوْأَة فَـضِيحة، وأَنَا أَسْتَحْيِي مِنْكَ وَأَنْتَ لا تَسْتَحِي مِنِّي، تَنْسَانِي وتَذَكَرُ غَيْرِي، وتَخَافُ النَّاسِ وتَأْمَنُ مِنِّي، وتَخَافُ مَقَتَهِمْ، وتَأْمَنُ غَضَيي»

الموعظة الخامسة

يقُولُ الله تَعَلَى البابُنَ آدَمَ الا تَكُنَ ممنَ بُقَصِّرُ التَّوْلَةَ، وَيُطُوّلُ الْأَمَلَ، وَيَرْجُو الآخرة بغير عَمَل؛ يَقُولُ الله تَعَلَى العَابِدِينَ وَيَعْمَلُ عَمَلَ المُنَافِقِينَ. إِنْ أَعْطَى لَم يَقْنَعُ، وَإِنْ مُنعَ لَمْ يَصْبُر ، يَامُرُ بِالخَيْسِ وَلاَ يَفْعَلُهُ. ويَنْهَى بالشَّرِ وَلَمْ بَنْتَه عَنَه يُحبُ الصَّالِينَ وَلَيْسَ مَنْهُم، ويَبْغُضَ الْمُنافِقِينَ وَهُو مَنْهُمْ. يَقُولُ مَا لاَ يَفْعَلُ، ويَفْعَلُ مَا لاَ يُؤْمَرُ، ويَسْتَوْفَى مَا لاَ يُوفَى. بَابْنَ آدَمَ ! مَا المَنافِقِينَ وَهُو مَنْهُمْ. يَقُولُ مَا لاَ يَقُولُ مَا لاَ يُوفَى مَا لاَ يُوفَى مَا لاَ يُوفَى مَا لاَ يَقُعْلُ، ويَفْعَلُ مَا لاَ يَوْفَعَلُ مَا لاَ يَوْفَى مَا لاَ يُوفَى مَا لاَ يُوفَى مَا لاَ يَوْفَى مَا لاَ يُوفَى مَا لاَ يَوْفَى اللهُ وَلَهُ مَا مَا لاَ يَوْفَى مَا لاَ يُوفَى مَا لاَ يُوفَى مَا لاَ يُولَى اللهُ مَا لاَ يَوْفَى اللهُ مَا لاَ يَوْفَى اللهُ مَلَى عَلَى طَهْرى، ثُمَّ مَنْ فَى بَطْنَى مَا لاَ يُولِي اللهُ مَا لمَ يَصْلُولُ اللهُ وَلَا يَشِنُ اللهُ يَقُولُهُ اللهُ وَلَى اللهُ مَا لَا يَشْتُ الطَّلُمَةَ وَأَنَا بَيْتُ اللهُ لَا يَشْتُ الطَّلُمَةَ وَأَنَا بَيْتُ اللهُ مَا يَعْمُرُنِى وَلاَ تُخَرَبُنِي وَالْ يَشْتُ الوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ اللهُ لَا يُولِي اللهُ لَاللهُ وَلَا تَعْمُرُنِى وَلاَ تُحَرَبُنِي وَلاَ تُحْرَبُنِي اللهُ لَا يُولِي اللهُ ال

#### الموعظة السادسة

يَقُولُ الله نَعَالَى ﴿ يَابْنَ آدَمَ مَا خَلَقْتُكُمْ لِأَسْتَكُنْرَ بِكُمْ مِنْ قَلَّة، وَلاَ لأَسْتَأْنِسَ بِكُمْ مِنْ وَحَشَة، وَلاَ لَأَسْتَأْنِسَ بِكُمْ مِنْ مَفْعَة، وَلاَ لَدَفْعَ مَضَرَّة، بُلْ خَلَقْتُكُمْ لَتَعْبُدُونِيَ طَوِيلاً. وَتَشْكُرُ وَنِي كَثِيراً، وَتُسَبِّحُونِي بُكْرَةً وَأَصِيلاً. يَابْنَ آدَمَ! لَوْ أَنَ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَحَنَّكُمْ وَآخِيكُمْ وَآخِيكُمْ، اجْتَمَعُوا عَلَى طَاعَتَى مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي مِثْقَال ذَرَّة. ومَنْ جَاهِد فَإِنْمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِه، إِنَّ الله لَغَنَى عَرِ الْعَالَمِينَ. يَابْنَ آدَمً! كَمَا تؤذَى نُؤذَى بِكَ، وَكَمَا تَعْمَلُ بِعْمَلُ بِكَ »

#### الموعظة السابعة

يُقُولُ الله تَعَالَى. "بَابْنَ آدمَ! يَا عَبِيدَ اللدَّينَارَ وَالدَّرَاهِمِ! إِنَّى خَلَقْتُهُمَا لَكُمْ لَتَأْكُلُوا بِهِمَا رَزْقَى، وَتَلْبَسُوا بِهِمَا ثِبَابِى، وتُسبَّحُونى وتَقَلَّسُونى؛ ثُمَّ تَأْخُذُونَ كَتَابِى وَتَجْعَلُونَهُ وَرَاءَكُمُ، وَتَأْخُذُونَ الدَّينَارَ وَالدَّرَاهِمَ وَتَجْعلُونَهَا فَوْقَ رُءُوسكُمْ، وَرَفَعْتُمْ بُيُوتَكُمْ وَخَفَضْتُمُ بُيُوتِي، فَلاَ أَنْتُمْ أَخْبَارٌ وَلاَ أَنْتُمْ أَخُرَارٌ وَأَنْتُمْ عَبِيدُ الدُّنْيَا، واجْتَمَاعُ مَثْلِكُمْ كَمثُلِ القُبُورِ بِيُوتِي، فَلاَ أَنْتُمْ أَخْبَارٌ وَلاَ أَنْتُمْ أَخُرَارٌ وَأَنْتُمْ عَبِيدُ الدُّنْيَا، واجْتَمَاعُ مَثْلِكُمْ كَمثُلِ القُبُورِ المَحْسَاءَ مَثْلِكُمْ فَكَمثُونَ إِليَّهُمْ المَحْسَدة، يُرَى ظَاهِرُهَا مَلِيحًا وَبَاطِنُهَا فَبِيحًا، وَكَذَا تُصْلُحُونَ لِلنَّاسُ وتُحَلُّونَ إِليَّهُمْ

بِالسَنتِكُمْ الحُلُونَ، وَأَفْعَالِكُمُ الجَّمِيلَة، وتُبَاعِدُونَ بِقُلُوبِكُمُ الْقَاسِيَة وَأَحْوَالِكُمُ الخَيِئَةِ يَابْنَ أَدَمَ اَ أَخْلِصْ عَمَلَكَ وَاسْأَلْنِي ا فَإِنِّي أُعْطِيكَ آكْثَرَ مَمَّا يَطْلُبُ السَّائِلُونَ».

#### الموعظة التّامنة

يقُولُ الله تَغَالَى. "يَابُنَ آدَم! مَا خَلَقُنُّكُمْ عَـبَثَا، وَلاَ خَلَقْتُكُمْ سَـدًى، وَمَا أَبَّا بغافل، وإنى بِكُمْ خَسِرٌ". وَلَنْ تَنالُوا مَاعَنْدِي إِلاَّ بِالصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ فِي رَضَائِي. والصَّبَّرُ لَكُمْ عَلَى طَاعَتِي أَيْسَرُ لَكُمْ مِنَ الصَّبْرِ عَلِي مَعْصِيتِي، وَتَرْكُ الذَّنْبِ أَيْسَرُ لَكُمْ مِنَ اعْنَلَارِي مِنْ حَرِّ النَّارِ، وَعِدَابُ الدُّنْيَا أَيْسَرُّ بَكُمْ مِنْ عَذَابِ الآخِرَة، بَابْنَ آدَمَا كُلُّكُمْ صَالُّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، وَكُلِّكُمْ مُسِئٌّ إِلَّا مَنْ عَصَمْنَتُه، وَتَوْبُوا إِلَى َّأَرْحَمْكُم، وَلاَ نَهْنِكُوا السَّرَارَكُمْ عَنْدَ مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ سِرَّكُمْ».

الموعظة التاسعة

يقُولُ الله تَعَالَى « يَابْنَ آدَمَ! لا تَلْعَنُوا الْمَحْلُوفَينَ فَتْرَدَّ اللَّعْنَةُ عَلَيْكُمْ. يَابْنَ آدَمَ! اسْتَقَامت السَّمَـواتُ فِي الْهِوَاءِ بِلا عَمَـد بَاسُم وَاحِد مَنْ أَسْمَـاتِي، وَلَمْ تَسْتَقَمْ قُلُوبُكُم بِأَلْفٍ مَوعِظَة مِنْ كَتَابِي. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِ كَمَا لِا يَّلِينُ الْحَجَرُ فِي الَّاءِ، كَذَلَكَ لا تُؤثِّرُ المرعطَّةُ فِي الْقُلُوبَ الْقَاسَيّة. يَّابْنَ آدَمَ! كَيْفِ تَشْهَدُونَ أَنَّكُم عِبَادُ الله ثُمَّ تَعصُونَهُ؟ وكَيْفَ تَزْعُـمُونَ أَنَّ المؤتُ حَقٌّ وَأَنْتُمَّ لَهُ كَارَهُونُ، وَتَقُولُونَ بَالسَتَكُمُ مَأَ لَيْسَ لَكُمْ به علمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيَّنَا وَهُوَ عندَ الله عَظْيمٌ».

الموعظة العاشرة

بَهُولُ الله تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءِنُكُم مَوْعِظَةٌ مَن رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لَمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ آيُوس. ٧٥]. فَلَمَ لا تُحْسَنُونَ إلا لَمَنْ أَحْسَسَنَ النَّكُمُ، وَلاَ تَصَلُونَ إلاَّ مَنْ وَصَلَكُمْ، وَلاَ تَصَلُونَ إلاَّ مَنْ كَلَّمُونَ إلاَّ مَنْ كَلَّمُونَ إلاَّ مَنْ أَخْرَمُكُمْ؟ وَلَا تُكُرِّمُونَ إلاَّ مَنْ كَلَّمُونَ إلاَّ مَنْ أَخْرَمُكُمْ؟ وَكِيْسَ تَكَلِّمُونَ إلاَّ مَنْ كَلِّمُونَ إلاَّ مَنْ كَلِّمُونَ إلاَّ مَنْ أَطْعَمْكُمْ، وَلاَ تُكُرِمُونَ إلاَّ مَنْ أَخْرَمُكُمْ؟ وَكِيْسَ تَكَلِّمُونَ إلاَّ مَنْ كَلِّمُ مَنْ أَخْرَمُكُمْ؟ وَكِيْسَ لأُحدُ عَلَى أَحدُ فَـصِلُ أَمْ إِنَّمَا الْمُؤْمَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ. أَلذَّينَ يَحْسِنُونَ إِلَي مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِـمْ، وَيَصِلُونَ مَنْ قَطَعَهُمْ، وَيَعَـفُونَ عَـمَّن حَرَّمَـهُمْ. وَيَأْتُمُنُونَ مَنْ خانَهُمْ، وَيُكَلِّـمُونَ مَنْ هَجُرَهُمْ، وَيُكُرمُونَ مَنْ أَهَانَهُمْ، وَإِنِّي بَكُمُ لَخَبيرٌ".

المُوْ عظةُ الحاديَةِ عَشْرَةَ

يَقُولُ الله تَعَالَى. « يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا اللُّنْيَا دَارٌ لَمَنْ لا دَارَ لَه، وَمَالٌ لَمَنْ لا مَالَ لَه، وَلَهَا يَجْمَعُ مِنْ لاَ عَـقُلَ لَهِ، وَبِهَا يَفْرِحُ ۚ مَنْ لاَ فَهُمَ لَهُ، وَعَلَيْـهَا يَخْرِصُ مَنَ لا تَوَكَّلَ لَهُ، وَيَطلُبُ شِهْـوَاتهَا، مَنْ لا مَعْـرِفَةَ لَهُ؛ فَمَنْ أَرَادَ نعْمَـةَ زَائِلَةً، وَحِيَاةً مُثْقَطِـعَةً، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وعَصَا رَبَّهُ، وَنَسْىَ الآخرَةَ وَعَرَّتُهُ دُنْنَاهُ، وَأَرَادَ طَاهِرَ الْإِثْمَ وَنَاطِنَ هَذَا. ﴿ إِنَّ الْذِين يَكْسُونَ الإِثْمِ سَيُحْزُوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتُرِفُونَ ﴾ [لاَعامِ ١١٠]. يَابْنِ آدَمَ! رَاعُـونَى وَتَاجِرُونِى. وَعَامِلُونِى وَأَسْفُنُونِى فِى رَبْحِكُمْ. عَنْدِى مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلا أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلا خَطَرَ عَلى تَلْبِ بَشَرٍ، وَلاَ تَنْفَدُ خَزَائِنِي وَلاَ تَنْقُصَ، وَأَنَا الوَهَّابُ الْكَرِيمُ».

المُوعظةُ النَّانيَةَ عشرَة

يَقُولُ الله نَعَالَى. \*بَابْنَ آدَمَ! ﴿ أَذْكُرُوا نَعْمَتِي الْتِي آنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعِهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيْايِ فَارْهَبُونَ ﴾ [القرة: 1.2.كما لا تَهْتَدَى السَّيلَ إلا بِدلَبل، كَذَلَكَ لا طَرِيقَ إلى الْجُنَّةَ إلا بعد بَل وَكَمَا لا يُجْمَعُ الْمَالُ إلا بِنصَب، كَذَلَكٌ لا نَدْخُلُونَ ٱلجَنَّةَ إلا بالصَبر عَلَى عَبَادتَّى. فَتَتَقَرَّبُوا إلى الله بالنَّوافل، وأطلبُوا رَضَّائى بَرضَا المَساكِينَ عَنْكُمْ، وَارْغَبُوا إلى عَبادتَّى. فَتَتَقَرَّبُوا إلى الله بالنَّوافل، وأطلبُوا رَضَّائى بَرضَا المَساكِينِ عَنْكُمْ، وَارْغَبُوا إلى مَعْبَل مَعْمَى لا تُقَارِقُهُمْ طَرْفَةَ عَيْن. قال الله تَعَالَى: يا مُوسى، رَحْمَتَى لا تُقَارِقُهُمْ طَرْفَةَ عَيْن. قال الله تَعَالَى: يا مُوسى، المُمَعُ مَا أَقُولُ، فَا لَحَقَ أَنَّهُ مَنْ تَكَبَر عَلَى مسكين حَشَرتُهُ يَوْمُ الْقَيَامَةَ عَلَى صُورَةَ الذَّرِ، ومَنْ تَعَرَّضَ لَهُ مَنْ تَكَبَر عَلَى مَعْرَتُهُ فَى اللَّنْيَا وَالآخِرَة، ومَنْ تَعَرَّضَ لَهَ تَكُ سرَّ مسكين حَشَرتُهُ يَوْمُ الْقَيَامَة غَيْر مَنْ أَهَانَ فَقِيرًا فَقَرْ بَارَزني بِالْمُحَارَبَة، وَمَنْ يُومَنْ بِي صَافَحَتُهُ الْمَلائِكَةُ فَى الدُّنِيَا وَالآخِرَة، وَمَنْ يَالمُحَارَبَة، وَمَنْ يُومَنْ بِي صَافَحَتُهُ الْمَلائِكَةُ فَى الدُّنِيَا وَالآخِرَة، وَمَنْ يَالمُحَارَبَة، وَمَنْ يُومَ أَلْهُ بَالْكُونَةُ فَى اللَّلْكُونَهُ الْمُؤْلِقَةُ فَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَامِة عَلَى عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

#### المُوْعظَةُ الثَّالِثةَ عَشْرَةَ

يَقُولُ الله تَعَالَى الْيَابُنَ آدَمَا كُمْ مِنْ سَرَاجِ قَدْ أَطْفَأْتُهُ رِيحُ الْهُوَى، وَكُمْ مِنْ عَابِد قَدْ أَفْفَاتُهُ رِيحُ الْهُوَى، وَكُمْ مِنْ عَابِد قَدْ أَفْسَدَهُ العَجْبُ، وَكَمْ مِنْ غَنَى أَفْسَدَهُ الْغَنَاءُ، وَكُمْ مِنْ فَقِيرِ أَفْسَدَهُ الْفَقْرُ، وَكَمْ مَنْ صَحَيحِ أَفْسَدَهُ العَافِيةُ، وَكَمْ أَفْسَدَهُ العَلَم، وَكُمْ مِنْ جَاهِلِ أَفْسَدَهُ الجَهْلُ فَلُولًا مَشَايِخُ أَفْسَدَهُ العَافِيةُ، وَكُمْ مَنْ عَالِم أَفْسَدَهُ العلم، وكَمْ مَنْ جَاهِلِ أَفْسَدَهُ الجَهْلُ فَلُولًا مَشَايِخُ رُكَمٌ، وَشَبَابَ خُشَعٌ، وَأَطْفَالُ رُضَعٌ، وَبَهَائُمُ رُتَعٌ، جَعَلْتُ السَّمَاءَ مِنْ فَوْقَكُمْ حَدِيدًا، والأَرْضَ صَفْصَفًا، والتُرابَ رَمَادًا، ولَا أَنْزَلَتُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ قَطَرَةً، ولَمَا أَنْبَتَ في الأَرْضَ مِنْ حَبَّة، ولَصَبَبْتُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبًا).

المُوْعطَةُ الرَّابِعَةِ عَشْرَةِ

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَابُنِ آدَمَ! اطْلُبُونِي بِقَدْر حَاجَتَكُمْ إِلَيَّ، رَاعُ صُونِي بِقَدْرِ صَبْرِكُمْ عَلَى النَّارِ، وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى آجالكُمُ المُسْتَأْخَرَة، وَأَرْزَاقكُمُ اَلْخَاضَرَة، وَذَنُوبِكُمُ المُسْتَتِرَةِ وَ ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلاَّ وَجْهِهُ لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ﴾ [القصَمس: ٨٨].

المُوْعظَةُ الخُامسةُ عَشْرَةً

يَقُــولُ الله تَعَــالَى: ﴿ يَابُن آدَمًا! إِنْ صَلَحَ دِيـنَكُمْ وَۖ لَحَـمُكُمُ ۚ وَدَمُكُمُ. صَلَحَ عَـمَلُكُم

وَخُمُكُمْ وَدَمُكُمْ، وَإِنْ فَسَدَ دِينُكُمْ فَسَدَ عَمَلَكُمْ وَخُمُكُمْ وَدَمُكُمْ فَلا يَكُنْ كَالْصَبْاح بِحْرُقُ نَفْسَهُ وَيَضِئُ لِلنَّاسِ، وَأَخْرِجُ حُبِ الدُّنيَا مِنْ قَلْبِكَ، فَإِنِي لا أَحْمَعُ حُبُ الدُّنيا وَحُبِّي فَي قَلْبِ وَاحِد أَمَدًا، وَارْفُقُ بِنَفْسِتُ فَي جَمْع الرِّزْقَ، فَإِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ، وَالْحُرِبِصَ مَحْرُومٌ، وَالْبَخِيلُ مَنْهُومٌ، وَالْخُربِصَ مَحْرُومٌ، وَالْبَخِيلُ مَنْهُومٌ، وَالنَّعْمَةَ لا تَدُومُ، وَالاسْتَقْصَاءَ شُؤْمٌ، وَالأَجَلَ مَعْلُومٌ، وَالْحَيْرُ حَكْمَةَ الله الْخُنُوعُ، وَخَيْرُ الفَيْاعَةُ، وَخَيْر الزَّادِ النَّقُوي، وَخَيْرَ ما أَتَى فَى القُلُوبِ اليَقِينُ، وَخَيْرَ ما أَتَى فَى القُلُوبِ اليَقِينُ، وَخَيْرَ ما أَتَى فَى القُلُوبِ اليَقِينُ، وَخَيْرَ ما أَعْفَى العَافَيَةُ».

المُوْعظَةُ السَّادسة عشراة

يَقُولُ الله تَعَالَى ﴿ هَا أَيُهَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الموعظة السَّابعة عشرة

يَقُولُ الله تَعَالَى: اِيَابُنِ آدَمَ الْمَعَلُ كَمَا أَمَرْتُكَ، وَاَنْتَه عَمَّا نَهَيْتُكَ عَنْهُ، أَجْعَلْكَ حَبًا لا تَمُوتُ أَبَدًا، وَأَنَا حَيُّ لا أَمُوتُ أَبَدًا، وَإِذَا قُلْت للنَّيْء كُنْ فَسِكُونُ. يَابُنَ آدَمَ ! إِنْ كَانَ قَوْلُكَ مَلِيحًا، وَعَمَلُكَ قَبِيحًا، فَأَنْتَ رَئِيسُ ٱلْمَنافقينَ؛ وَإِذَا كَانَ ظَاهِرُكَ مَلِيحًا وَبَاطُنكَ قَبِيحًا، فَأَنْتَ مِنَ الْهَالَكِينَ. يُخَادَعُونَ الله وَهُو خَادعُهُمْ، ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَ أَنفُسِهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ فَأَنْتُ مِنَ الْهَالَكِينَ. يُخَادَعُونَ الله وَهُو خَادعُهُمْ، ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَ أَنفُسِهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ فَأَنْتَ مِنَ الْهَالَكِينَ. يُخَادَعُونَ الله وَهُو خَادعُهُمْ، وَالْمَعْمَ يَعْفَى اللهُ أَنفُسِهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ وَالْبَيْرَة وَمَا يَعْفَى النَّهُ وَمَا يَعْفَى النَّهُ اللهُ وَهُو كَانَتُ هُو مَا يَشْعُونَ لَهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ وَهُو اللّهُ وَالْمَالُونَ اللهُ وَالْمَالُونَ اللهُ وَالْمَالُونَ اللهُ وَالْمَالُونَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالًا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْهُ اللّهُ وَالْمُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

المُوْعِظَةُ الثَّامِنةَ عَشْرَةَ يَقُولُ الله تَعَالَى: "يَابْنَ آدَمَ! إِلَى مَنْ تَشْكُونِي وَلَيْسَ لِمُثْلِي نَشْكُو؟ وَإِلَى مَـتَى تَنْسَونِي وَلَمْ أَسْتَوْجِهِ مِنْكُمْ دَلِك؟ وَإِلَى مَتَى تَكْفُرُونِى وَلَسْتُ طَلَامٌ لِلْعَبِيد؟ وَإِلَى مَنَى تَجْحَدُ نَعْمَتى؟ وَإِلَى مَتَى تَسْتَخَفُ بِكَتَابِى، وَلَمْ أُكلَفْكَ مَا لاَ تُطِيقُ وَإِلَى مَتَى تَجْفُونِى وَإِلَى مَتَى تَجْفُونِى وَإِلَى مَتَى تَجْفَدُونِى وَلِلَى مَتَى تَجْفُونِى وَإِلَى مَتَى تَجْفُونِى وَلَمْ مُكُونُمُونِى وَلَبْسَ لَكُمْ رَبِّ غَيْرَى وَإِذَا مَرضَتُم فَا فَاللَّهُ مَدْرَارًا فَقُلْتُم مُطُونًا بِهِذَا شَكُونُمُونِى وسَخطنُم قَضَائِى، وإنّا الذّي أَرْسَلْتُ السّماء عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا فَقُلْتُم مُطُونًا بِهِذَا النَّجْم، فَقَدُ كُفُرتُم فَقَدُ كُفُرتُهُم وَلَا مَقْدُورًا مَقَدُورًا مَكْيُولا مَعْدُودًا مَوْزُونًا مَقْسُومًا، فإذا جَاء أَحَدَكُم قُوتَ ثَلائَة أَيَام، قَالَ: أَنَا بِشَرَّ وَلَسْتُ بِخَيْر، فَقَد جَحَدَ نَعْمَنَى، وَمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ فَقَدِ اسْتَخَفَ بِكَتَابِى، وَإِذَا عَلَمَ بِوَقْتِ الصَّلاَةِ لَمْ يَغُرُعُ لَكُونَا عَفَى عَنَى الصَّلاةِ لَمْ يَغْرُعُ لَمُ فَقَد اسْتَخَفَ بِكَتَابِى، وَإِذَا عَلَمَ بِوقْتِ الصَّلاةِ لَمْ يَغْرُعُ لَمْ فَقَد اسْتَخَفَ بِكَتَابِى، وَإِذَا عَلَمَ بِوقْتِ الصَّلاةِ لَمْ يَغُرُعُ فَلَا عَقَلَ عَقَلَ اللّهُ فَقَدُ السَيْخَفَ بِكَتَابِى، وَإِذَا عَلَمَ بِوقْتِ الصَّلاةِ لَمْ يَغْرُعُ

المُوْعظةُ التَّاسعَةَ عشْرَةَ

يَفُولُ الله تَعَالَى: "يَابْنَ آدَمَ الصَّبِرِ وَتَوَاضَعُ أَرْفَعُكَ، وَاشْكُرُنِى أَدْدُكَ، وَاسْتَعْفَرْنِى أَغْفِرْ لَكَ، وَإِذَا دَعَوْتَنِى أَسْتَجِيبُ لَكَ، وتُبْ إلى أَثُب عَلَيْك، وَاسْأَلْنِى أَعْطِك، وَتصَّدَقَ أَجُفَوْ لَكَ فِي رَزْقَك، وَصلْ رَحَمك آزَدْ فِي أَجَلك، وَاطلُبْ منِّى الْعَافَية بَطُول الصَّحَّة، وَالسَّلاَمة فِي الْوَجْدَة، وَالإَخْلاص فِي الرَّغْبَة، وَالْوَرَعِ إلَي الله فِي التَّوْبَة، والغَنَاء في القَنَاعة. وَالسَّلاَمة فِي التَّوْبَة، والغَنَاء في القَنَاعة. يَابْنَ آدَمَ الكَيْفَ تَطْمَعُ فِي الْوَرَعِ مَع الخُوْص عَلَى الدُّنيَا؟ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي الوَرَعِ مَع الخُوْص عَلَى الدُّنيَا؟ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي الوَرَعِ مَع الخُوْص عَلَى الدُّنيَا؟ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي الرَّضَا مَعَ الجُوْص عَلَى الدُّنيَا؟ وَكَيْفَ الطَمِعُ فِي الرَّضَا مَعَ الجُوْص عَلَى الدُّنيَا؟ وَكَيْفَ الطَمَعُ فِي الرَّضَا مَعَ الجُوْم وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي السَّعَادَةِ مَعَ قَلَةِ الْعِلْم؟ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي السَّعَادَةِ مَع حُبِّ الدُّنِيَا وَمَعَ المُلْحِ؟ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي السَّعَادَةِ مَعَ قِلَةِ الْعِلْم؟ اللهُ المَامِ ؟ الدُّنِيَا وَمَعَ المُلْحِ؟ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي السَّعَادَةِ مَع قُلَةً الْعِلْم؟ اللهُ المَامِ الْمُ المَامِ ؟ الدُّنِيَا وَمَعَ المُلْحِ؟ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي السَّعَادَةِ مَع قُلَةً الْعِلْم؟ اللهُ المُعْلَى المَّامِ ؟ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْمَامِ المَامِ المُورِع مَع فَلَةً الْعَلَى المُعْلَى المَامِ الْمُعُلَى الْمُورِعِ مَع فَلْهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمَامِ ؟ اللهُ الْمَامِ السَّعَادِة الْعَلَمُ عَلَيْهِ اللْمُعَامِ الْمُ الْمُعْ الْمُ الْمُ الْمُعْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُولِقِيْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعُلِقُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُوا الْمُعْمُ الْمُوا الْمُ

الموعظة العشرون

الموعظة الحادية والعشرون

## المُوْعظةُ الثَّانيَةُ وَالعشرُونَ

بَقُولُ الله تَعَلَى: "يَابْنَ آدَمَ! انْظُرْ إِلَى نَفْسَكَ وَإِلَّا أَكْرِمْ نَفْسَكَ بِالتَّوْبَةَ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ إِنْ كَانَتْ عَلَيْكُمْ وَمِينَاقَةُ الَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قَلْتُمْ سمعْنا نَفْسُكَ عَلَيْكُمْ وَمِينَاقَةُ الَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قَلْتُمْ سمعْنا نَفْسُكَ عَلَيْكُمْ وَمِينَاقَةُ الَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قَلْتُمْ سمعْنا وَطُعْما ﴾ [المائدة ٧]. وَاتَقُدُوا الله قَبْلَ يَوْمِ القيامَة، يَوْمِ التَّغَابُنِ، يَوْمِ الحَاقَة، ﴿ يَوْمُ كَانَ مَقْدَارُهُ حَمْسِينِ الْفَ سعة ﴾ [المعارح ٤]. ﴿ يَوْمُ لا ينطقُونِ ﴿ وَ اللهِ فَالْوَدُونِ ﴾ ولا يَؤْذُنُ لَهُمْ فَعْدَرُونِ ﴾ [المسلات ٢٥،٣٦، يوم الطّامة، يَوْمِ الصّيحة ﴿ يَوْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمِينَا وَالْأَمْرُ يَوْمُ الْمَارِحِ عَا . ﴿ يَوْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا عَبُوسُا قَمْطُولِهِ } [الإسلات ٢٥،٣٦، يوم الطّامة، يَوْمِ الصّيحة ﴿ يَوْمُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الْوَعظَةُ الثَّالثةُ وَالْعشرُونَ يَقُونُ الله نَعَالَى ﴿ يَا أَبُّهَا الَّذِينَ آمنُوا ادْكُرُوا اللهَ دِكْرا كثيرًا ﴿ إِنَّ وَسَنَّحُوهُ لَكُرْةً المُوْعظَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشرُونَ

الموعظة الخامسة والعشرون

يَقُولُ الله تَعَالَى اليَّابِنَ آدَمَ إِنْ شَهِدَ اللهُ أَنَهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعَلْمِ قَائَمَا الْقُسْطُ لا إِلَهُ إِلاَّ هُو الْغَزِيزُ الْحَكِيمُ عَلَى اللهِ اللهِ الإسلامُ اللهُ الإسلامُ اللهُ الاسلامُ اللهُ الاسلامُ اللهُ الاسلامُ اللهُ الاسلامُ اللهُ الاسلامُ اللهُ الاسلامُ وَمَنْ عَرَفَ اللهُ الاسلامُ وَمَنْ عَرَفَ اللهُ الاسلامُ وَمَنْ عَرَفَ اللهُ اللهُ اللهُ المُلامِ وَمَنْ عَرَفَ اللهُ الل

كُلُّ شَيْ بِقَضائى فَالِمِّزَعُ لَمَاذَا؟﴿ لَكَيْلًا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا نَفْرَحُوا بِمَا آنكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحبُّ كُلَّ مُخْتَالَ فَحُورٍ﴾ [الحديد ٢٣].

المُوْعظةُ السَّادسةُ وَالْعشْرُونِ

يَقُولُ الله تَعَالَى ﴿ يَابُنَ آدَمَ ا أَكْشُرُوا مَنَ الزَّادَ فَإِنَّ الْطَّرِيقَ بَعِيدٌ، وَجَدَّد الْقَيَامَ اللهُ فَإِنَّ الْبَحْرُ عَمِينٌ، وَحَقَقُوا الْعَمَلَ فَإِنَّ الصِّرَاطَ دَقِيقٌ، وَأَخْلُصِ الْفَعْلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ. فَشَهْوَاتُكَ فَي الْجَنَّةَ، وَرَاحَتُكَ إلى الآخِرَة، وَلَدَيْكُ الْحُورُ الْعِينُ، وكن لى أكن لك، وتَقَرَّبُ إلَى في هُوَال النَّنْيَا وَحُبِّ الأَبْرَار، فَإِنَّ اللهُ لا بُضِيِّعُ أَجْرَ المُحْسِينَ».

المُوْعظَةُ السَّابِعَةُ وَالْعشُرُونِ

يَقُولُ الله تَعَالَى الْمَابُنَ آدَمُ! كَيْفَ تَعْصُونَ وَأَنْتُمْ تَجْزَعُونَ مَنْ حَرِّ الشَّمْسِ، وَجَهَنَّمُ لَهَا سَبِعُونَ اللهَ شَعْبِ مَنَ النَّارِ، في كُلِّ شَهَا سَبِعُونَ اللهَ شَعْبِ مَنَ النَّارِ، في كُلِّ شَعْبِ سَبِعُونَ اللهَ تَابُوت مَنْ سَارً، وَفي كُلِّ تَابُوت سَبِعُونَ اللهَ عَقْرِب مِنْ نَارٍ، وَفي كُلِّ تَابُوت سَبِعُونَ اللهَ عَقْرِب مِنْ نَارٍ، عَلَى كُلِّ تَابُوت سَبِعُونَ اللهَ عَقْرِب مِنْ نَارٍ، عَلَى كُلِّ تَابُوت سَبِعُونَ اللهَ قَاتَدُ مَنْ نَارٍ، عَلَى كُلِّ تَابُوت سَبِعُونَ اللهَ عَقْرِب مِنْ نَارٍ، عَلَى كُلِّ تَابُوت سَبِعُونَ اللهَ قَاتَدُ مَنْ نَارٍ، عَلَى كُلِّ تَابُوت سَبِعُونَ اللهَ مَعْدَون اللهَ قَاتَدُ مَنْ نَارٍ، عَلَى كُلِّ تَنْبِ مَنْ نَارٍ، عَلَى كُلِّ تَنْبِ سَبْعُونَ اللهَ عَلَى مَنْ نَارٍ، عَلَى حَدُوف كُلِّ ثُعْبَان مَحْرٌ مِنَ السَّمِ الأَسْود، ولَكُلِّ عَقَرَب الله ذَنْ مَنْ فَالله مَنْ نَارٍ، عَلَى حَدُوف كُلُّ ثُعْبَان مَحْرٌ مِنَ السَّمِ الأَسْود، ولَكُلِّ عَقَرَب الله ذَنْب، طُولُ كُلِّ ذَنْب سَبْعُونَ اللهَ وَلَا مَنْ السَّمِ الأَحْسَرِ، وَلَكُلُ عَقْرَب اللهُ مَنْ السَّمِ الأَسْود، ولَكُلُ عَقَرَب اللهُ مَنْ السَّمِ المَعْمُور عَلَى وَالسَّفْ مِنْ السَّمِ الْمُعْمُور عَلْ مَنْ السَّمِ الْمَعْمُور عَلَى وَالسَقْد، ولَكُلُ عَقْرَا السَّمِ الْمَعْمُور عَلَى وَالسَقْد، ولَكُلُ مَنْ وَعَلَى الْمَنْ الْمَالُور عَلَى وَالْمَالُور عَلَى وَلَالْمُ الْمَلْمُور عَلَى وَالْمَالُور عَلَى وَلَالْمَ الْمَلْمُور عَلَى وَلَالْمَ اللهُ ا

الموعظة الثَّامنة وَالْعَشُرُونَ

يَقُولُ الله تَعَالَى «يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ كَيْفَ رَعَبْتُمْ فَي دُنْيَا فَانِيَة زَائِلَة، وَحَيَاة مُنْقَطَعَة؟ فَإِنَّ لِلطَّاتِعِينَ الجنانَ يَدْخُـلُونَ مِنْ أَبْوَابِهَا الشَّمَانِيَةِ، في كُلَّ جَنَّة سَـبْسُمُونَ ٱلْفَ رَوْضَة، نَّى كُلِّ رَوْضَة سَبْعُونَ ٱلْفَ تَصْرُ مِنَ الْيَاقُوتِ، فَى كُلِّ قَصْرُ سَبْعُونَ ٱلْفَ دَارُ مِنَ الزَّمُرُّد، فَى تُلِّ مَشَعُونَ ٱلْفَ مَفْصُورَة مِنَ الْفَضَة الْمَيْمَ عَلَى كُلِّ مَيْتُ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَائِدَة مِنَ الْفَضَة الْمَيْمَ عَلَى كُلِّ مَائِدَة مِنَ الْفَضَة مَوْنَ ٱلْفَ صَحْفَة الْمَيْمُ مَنَ الْفَرْدِ، عَلَى كُلِّ مَائِدَة سَبْعُونَ ٱلْفَ صَحْفَة مَنْ الطَّعَام، حَولَ كُلِّ مَقْصُورَة سَبْعُونَ ٱلْفَ صَحِفَة مَنْ الطَّعَام، حَولَ كُلِّ مَقْصُورة سَبْعُونَ ٱلْفَ صَحَرِير مِنَ الطَّعَلَم، حَولَ كُلِّ مَقْصُورة سَبْعُونَ ٱلْفَ مَرير سَبْعُونَ ٱلْفَ فَراشِ مِنَ الظَّعَلَم، حَولَ كُلِّ مَقْصَورة سَبْعُونَ ٱلْفَ مَورير سَبْعُونَ ٱلْفَ فَراشِ مِنَ الظَّعَلَم وَالْمَسْلَ وَالْمَسْنَبْرِقَ وَالْمَسْنَجُونَ ٱلْفَ خَيْمة مِنَ الْأُرْجُوانِ، عَلَى كُلِّ بَيْتَ سَبْعُونَ ٱلْفَ حَيْمة مِنَ الأُرْجُوانِ، عَلَى كُلِّ بَيْنَ يَدَيْها سَبْعُونَ ٱلْفَ حَيْمة مِنَ الأَرْجُوانِ، عَلَى كُلِّ بَيْتَ سَبْعُونَ ٱلْفَ حَيْمة مِنَ الأَرْجُوانِ، عَلَى كُلِّ بَيْنَ يَدَيْها سَبْعُونَ ٱلْفَ حَيْمة مِنَ الرَّجُونَ، عَلَى عَلَى مَلْ مَنْ مَعْتُ مُنَ اللَّعَلَق اللَّوْلُو الْمُكْتُونِ وَسَيْقة مِنْ الْوَرَافِينَ عَلَى اللَّهُ الْوَلُونَ وَلَا يَشْعُونَ الْفَ مَلْهُ مِنْ الْمَعْتُ، وَلا يَعْفُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُكْتُونَ وَلا يَضُومُونَ وَلا يَصُومُونَ وَلا يَصُومُ وَالْمَالِهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

الموعظة التاسعة والعشرون

يَفُولُ الله تَعَالَى: "بَابْنَ آدَمَ! المَّالُ مَالَى وَأَنْتَ عَسْدَى، فَمَا لَكَ مِنْ مَالَى إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبَلَيْت، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبَلَيْت، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبَلَيْت، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبَلَيْت، أَوْ لَحِدُ لَى، وَوَاحِدٌ لَك، وَوَاحِدٌ لَك، وَوَاحِدٌ لَك، وَوَاحِدٌ لَكَ، وَأَمَّا اللَّذِي لَى فَرُوحُنَك، وَأَمَّا الَّذِي لَكَ فَعَمَلُك، وَأَمَّا الَّذِي لِي فَرُوحُنَك، وَأَمَّا الَّذِي لِي فَرُوحُنَك، وَأَمَّا اللَّذِي لَكَ فَعَمَلُك، وَأَمَّا اللَّذِي لِي فَرُوحُنَك، وَأَمَّا اللَّذِي لَيْ يَعَلَّمُ وَاقْنَعْ تَمرَنِي، وَاعْبُدُنى تَصِرُ إِلَى، وَاطْلَبْنى تَحِدُنى. يَابُن آدَمَ! إِذَا كُنْتَ مِثْلَ الأُمَرَاء النَّذِينَ دَخَلُوا النَّارَ بِالْفُجُور، وَالْعَرَب والْعَرَب بِالْمَابِية، وَالْعَبْرَة، وَالْعَنْمَاء بِالحُسَد، وَالتَّعِار بَالْمَيْانَة، وَالْمَنْزَاء وَالْمَنْزَاء بَالْكَبْر، وَالْفُتَرَاء بَالْكَذَب، فَأَيْنَ مَنْ يَطْلُبُ الجُنَة؟ ".

الموعطة الظلائون

يَقُولُ الله تَعَالَى. ﴿ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَيْنِ آمِنُوا اتَّقُوا اللَّه حَقِّ تُقَاتِه وَلا نَمُوتُنَ إِلاَ وأَشَم مُسْلَمُونَ ﴾ [ال عمران. ١٠٢]. يَابُنَ آدَمَ! إِنَّمَا مَثَلُ الْعَلْم بِلا عَمَل كَـمَثَل الْبَرْق وَالرَّعْد بِلاَ مَطَرٍ، وَمَثَلُ العَمَل مِلاَ عِلْم كَمَثَلِ شَـجَرَةً بِلاَ ثَمَوَةٍ، وَمَثَلُ العَالِم بِلاَ عَمَلُ كَمَثَلَ قَوْسَ بِلاَ وَتَرِ، وَمَثَلُ المَالَ بِلاَ زَكَاةً كَمَثُلِ مَنْ يَزِرَعُ المُلْعَ عَلَى الصَّفَا، وَمَثَلُ المُوْعِظَةَ عِنْدَ الأَحْمَقَ كَمَثَلَ الدَّرِّ وَاجْوَاهِر عَنْدَ الْبَهَاتُمِ، وَمَثَلُ القاسى مَع العلم كَمَثَلِ حَجْر بَاقِع. وَمَثَلُ المُوْعِظَةُ عِنْدَ مِنْ العَلْمِ كَمَثَلِ حَجْر بَاقِع. وَمَثَلُ المُوْعِظَةُ عِنْدَ مِنْ لَا يَرْغَبُ وَيَهَلُ المَّذَمَار عَنْدُ الْفَبُور، وَمَثُلُ الصَّدَقَة مِنَ الحَرَامُ كَمَثُلُ مَنْ يَغْسلُ الْقَذَرَ عَلَى لَا يَرْغَبُ وَمِثَلُ المِنْ وَهُ مَنْ لَا يَوْبَةً كَمَثُلُ البِنَاء بَلاَ ثُوبَةً كَمَثُلُ البِنَاء بَلاَ مَنْ يَعْسلُ البِنَاء بَلاَ مَنْ يَعْسلُ البِنَاء بَلاَ مَنْ يَعْسلُ البِنَاء بَلاَ مَنْ يَعْسلُ البَنَاء بَلاَ مَنْ يَعْسلُ البَنَاء بَلا مَنْ يَعْسلُ المَنْ المَالَم بِلا نَوْبَة كَمَثُلُ البَنَاء بَلا مَنْ يَعْسلُ المَنْ الْمَنْ الْمَنْ المَالِم بِلا نَوْبَة كَمَثُلُ المِنَاء بَلا مَنْ يَعْسلُ الْمَنْ مَنْ يَعْسلُ الْمَنْ مَنْ يَعْسلُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُعْرِقِينَ اللَّهُ مَنْ المُثَلِّلُ الْمُعْلِقُونَ مَنْ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْرِقِينَ اللَّهُ مَا الْمُعْرَامُ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُونَ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ عِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ ال أَسْأَسَ. ۚ ﴾ أَفَأَمْنُوا مكْر اللَّهَ فلا يَأْمَنُ مكْرَ اللَّهَ إِلاَّ الْقَوْمَ ٱلْخَاسَرُونَ ﴾ أَالاعر ف. ٩٩].

المُوْعِظةُ الحَّادِيةُ والثَّلاثُونِ يَقُولُ اللهِ تَعَالَى: إِيَابْنِ آدَمَا بِقَدْرِ مَيْلِكَ إِلَي الدُّنْيَا وَمَحَبَّنِي مِنْ قَلِيكٍ، فَإِنِّي لا أَجْمَعُ حُبِّي وَخُبُ الدُّنُيِّا فِي قَلْبِ وَاحِلْدِ أَبِدًا، يَابُسَ أُدَمَ! تَوَرَّعٌ يَعْرِفْنِي، وَتَجَنُوعُ تَرَنِي، وتَجَرَدُ لعبَادتى تَصِنُ إِلَى، وأَخْلَصُ مِنَ الرِيَّاء عَمَلَك، أَلْبسُكَ مَحَبَّتِي، وَيَفَرِيَّعُ لذِكْرِي، أَذْكُرُكَ عِنْدَ مَلَائِكَتِي. يَابْنَ آدَمِ! فِي قَلْبِكَ غَيْرُ الله، وترخُو غَيْـرَ اللهِ، إلَى مَنَّى تَقُولُ اللهَ تَعَالَى وَتَخَافُ غَيْرَ الله؟ وَلَوْ عَرَفْتَ حُقًّا لَمَا هَمَّكَ غَيْرُ الله، وَلَمْ نَحَفْ إِلاَّ الله، وَلَمْ نَفْتُـرْ لسَانَكَ عَنْ ذَكْرِ الله، فَإِنّ الْاسْتِيْصَالُ عَنِ الْإصْرَارِ بَتَوْبَةِ الْكَاذِينَ. يَابِّنَ آدَمَا أَلَوْ خَفْتُ مِنَ النَّارِ كَمَا خَفْتَ مَنَ الْفَقَرِ لاَّغْنَبَاكَ مِنْ حَيْثُ لَمْ تَحْنَسَبْ. بَابْنَ آدَمَا وَلَو رَغَبْتَ فِي الْجُنَّة كَمَا تَرْغَبُ فِي الدَّنْيَا، لاَّغْنَبُكُ مِنْ حَيْثُ لَمْ تَحْنَكُمْ الْلاثْكَةُ لاَسْتَكُمْ اللاثْكَةُ بِعَضَّا، لَسَلَّمَتْ عَلَيْكُمْ اللاثكَةُ بِعَضَّكُمْ بِعْضًا، لَسَلَّمَتْ عَلَيْكُمْ اللاثكَةُ بِكُرَة وعشِيْه، وَلَوْ ذَكَرْتُمُونِي كَمَا تُحِبُّونَ الدَّنِيَا لأَكْرَ مُتَكُمْ كَرَامةِ الْمُرْسَلِينَ، فَلا تَمْلَعُوا بِكُرَة وعشِيْه، وَلَوْ أَحْبِيَّتُمْ عِبَادتِي كَمَا تُحِبُّونَ الدَّنِيَا لأَكْرَ مُتَكُمُ كَرَامةِ الْمُرْسَلِينَ، فَلا تَمْلَعُوا فُلُوبَكُمْ بحُبِّ الدَّنْيَا، فَرَوَالُهَا قَرِيَبٌ"

المُوْعظَةُ الثَّانيةُ وَالثَّلاتُونِ

يَقُولُ الله تَعَالَى: وصَبْرُكَ عَلَى قَلِيل مِنَ المُعْصِيةَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ صَبْرِكَ عَلَى كَثيرِ مِن عَذَابِ حَهَنَّمَ، ﴿ إِنَ عِدابَهَا كَانَ عَرْاَمًا ﴾ الفرقان. ٦٥٥. وصَبْرُكَ عَلَى قَليل مِنَ الطَّاعَة بُعْقَبُكَ رَاحَةً طَوِيلَة فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ. يَابْنِ آدَمَ! عَلَيْكَ بِالثَّقَةِ بِمَا ضَمِنْتٍ لَكَ قَبْلِ أَنْ أُطْعِمَ رِزْقَكَ لِعَبْرِكَ، وَٱزْهَدْ في الدُّنْيَا مَنْ قَبْلِ أَنْ أَزْهَدَ فيكَ، وَتَحَلَّصُ منَ الشَّبْهَات قَبْلَ أَنْ تَفْنَى حُسنَانُكَ يُومُ الْحُسِناب، وَاعْمُر قَلْبَكَ بَذَكْرِ الآحرَة، فَلِيس لَكِ مَسكن يْعِيْرُ الْفَبْرِ. يَبْنَ آدَمَ! مَنِ اشْتَاقُ إِلَى الجِنَّةَ سَارَعٌ إِلَى الجَيْسُراَتُ، وَمَنْ خَانَ النَّارَ كَفَّ عَنِ الشَّرِّ، وَمَنْ نَهْي نَفْسَه عَنْ الشَّهُوات نَالَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى. ويَا مُوسَى بْنَ عِمْرَنَ! إِذَا أَصَابَتُكَ مُصِيبَةٌ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرَ طَهَارة فَلاَ تَلُومَنَ إِلاَّ نَفْسَكَ. يَامُوسَى! الْفَقْرُ مِنَ الخَسْنَاتِ هُوَ المَوْتُ الأَكْبَرُ. يَامُوسَى! مَنْ لَمْ يُشَاُّورْ نَدمَ. وَمَن اسْتَخَارَ لا يَنْدَمَ».

المُوْعظة الثَّالِثةُ وِالثَّلاثُونَ يَقُولُ الله تَعَالَى عَرَّ وَجَلَّ ۗ المَنْ طَلَبَ السُّمْعَةَ بِعَـمُله كَانَ كَمَنْ يَنْقُلُ المَاءَ عَلَى ظَهْرِه إِلَى الجَبَلِ، يَنَالُهُ التَّعَبُ وَالنَّصَبُ وَلا يُفْبَلُ مِنْ عَمَلَهُ شَيْءٌ، وَكُلَّمَا اتَّحَدَ بِالْمَاءَ لاَ يَلِينَ. يَائُنَ اَدَمَ! اعْلَمُ أَثِّى لَمُ أَفْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ خَالِصًا لُوَجْهِى، فَطُويَى للْمُخْلَصِينَ! بُابْنَ آدَمَ! إِذَا رَأَيْتَ الْفَفَى مُفْسِلاً فَقُلُ: مُرْحَبًا بِشَعَائُو الصَّالِحِينَ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْفَسِطَّانِ الرَّجِيمِ. يَائُنَ عَجَلَتْ عُقُوبَةٌ، وَإِذَا رَأَيْتَ الضَيْفَ مَعْبُوسًا هُنَاكَ فَقُلُ: أَعُوذُ بِاللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. يَائُنَ آدَمَ! المَالُ لَى، وَأَثْنَ عَبْدى، وَالضَيْفُ رَسُولِي، أَمَا تَخْشَى أَنْ أَسْلُبُكَ نَعْمَنِى اللَّزْقُ رَزْقَى، وَالضَيْفُ رَسُولِي، أَمَا تَخْشَى أَنْ أَسْلُبُكَ نَعْمَنَى الرَّزْقُ رَزْقَى، وَالشَيْفُ رَسُولِي، أَمَا تَخْشَى أَنْ أَسْلُبُكَ نَعْمَنَى الرَّوْقُ رَزْقَى، وَالشَّيْفُ رَاللهُ مَا اللهَ عَلَيْكَ، وَلَمْ أَعْلُ الْمَالُكَ، وَلَمْ أَسْلَكَ وَأَضْبَافِكَ، فَإِنْ الْمَالُكَ، وَلَمْ أَسْبَجِبُ لِدُعَائِكَ مَا يَكُلُ عَلَى مَا عَرْبَعُ حَقَّ جَارِكَ كُسَمَا تَرْعَى حَقَ اللهَ اللّهَ الْمَالِينَ. يَابُنَ آدَمَ الإِذَا لَمْ تَوْعَى عَقَ جَارِكَ كُسَمَا تَرْعَى حَقَ اللهَ الْمَالِكَ، لَمْ أَنْظُورُ إلِيكَ، ولَمْ أَفْلُ الْمَالِينَ. يَابُنَ آدَمَ الإِنْ الدَّهِى فَإِنَّ الْكُولُ مَنْ نُطُولُ اللّهَ الْمَالِينَ عَلَى خَلَقَى فَإِنَّ أَوْلُكَ مَنْ نُطُولُ إِلَى مَا حَرَّمَا عَلَى النَظُورُ اللّهُ مَا حَرَّمَا عَلَى الْعَلْمُ وَالْمَ مَا عَرَالْمَ وَالْمَالِقَ مَا عَلَى النَّطُورُ إِلَى مَا حَرَّمَتُ عَلَى النَّوْدَ أَوْلُ مَا عَرَقَى فَإِنَّ اللّهُ وَلَا الْعَلْمُ وَالْمَلُكَ عَلَى النَّطُولُ وَالْمَالُولُ اللّهُ الْمَالِقُ مَا عَرْسَلُكَ عَلَى النَّفُولُ اللّهُ وَلَى مَا عَرْسَلُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّفُولُ وَالْمَ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُ عَنْ سَرِيرِ نِكَ طَرْفَةَ عَيْنِ، إِنِّى عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَلْوَلَ وَالْمَالُولُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُعْلُ عَنْ سَرِيرِ نِكَ طَرْفَةَ عَيْنِ، إِنَّ عَلَى النَظُو وَالْمَعَلَى اللّهُ الْمَالُ عَنْ سَرِيرِ نِكَ طَرْفَةَ عَيْنِ، إِنَّ عَلَى النَّفُو وَالْمَعَلَ عَنْ سَرَافِي الللّهُ الْمُعْلُ عَنْ سَرِيرَائِكُ الللّهُ الْمَالُ عَنْ سَرِيرَ اللّه

المُوعظةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلاثُونَ

بقُولُ لله عَرَّ وَجَنَّ بَابْنَ آدَمَ الْحَدُمُنَى، فَإِنَى أُحَبُّ مَنْ خَدَمَنى، وَأَسْتَخُدُمُ لَهُ عَادى، فَإِنْكَ لا تَدْرِى قَدْرَ مَا عَصَيْتَنى فِيما مَضَى مَنْ عُمَرِكَ، وَلا قَدْرَ مَا تَعْصِينى فِيما بَقَي منَهُ الله فَإِنْكَ وَلَا قَدْرَ مَا تَعْصِينى فِيما بَقَي منَهُ الله وَالله وَعُرَوا رَائِحة دُنُوبِكَ، وَاطَّلَعُوا منْكَ عَلَى ما أَعْلَمَه منْها، لما جَالسُوكَ وَمُحْبِيكَ مَن بَنَى آدَمَ وَجَدُوا رَائِحة دُنُوبِكَ، وَاطَّلَعُوا منْكَ عَلَى ما أَعْلَمَه منْها، لما جَالسُوكَ وَلا قَدَر بُوكَ فَكَيْف وَهِى في كُلِّ بَوْم وَرَائِدَة فَى وَكُلِّ بَوْم وَمَى في كُلِّ بَوْم وَرَائِدَة فَى وَكُلِّ بَوْم وَرَائِدَة وَلَدَنْكَ وَحِين وَمِن عَملَكَ عَلَى خَطَر. يَابْنَ آدَمَ البَحْر بأَعْظَمَ مُصِيبة مَنْكَ الْمَكَ وَلَائِكَ عَلَى وَحِين وَمِنْ عَملَكَ عَلَى خَطَر. يَابْنَ آدَمَ البَحْر بأَعْظَمَ مُصِيبة مَنْكَ الْمَاسِكَ دُنُوبِكَ عَلَى وحِين وَمِنْ عَملَكَ عَلَى خَطَر. يَابْنَ آدَمَ البَعْولِ عَلَى المَعْولِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَالله وَكَلُونُ وَالله وَكُلُو اللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا عَلَى الله وَالله وَالله وَكَلُو وَالله وَالله وَالله وَالله وَيَعْلُو وَالله وَكَلُو وَالله وَكُلُو وَالله وَلَا الله وَقُلُ الله وَقُلَى الله وَقُلُ الله وَقُلُ الله وَقُلُ مَن وَمِن فَعَ وَقُلُ الله وَقُلُ الله وَقُلُ الله وَقُلُ مَن وَعَلَى الله وَقُلُ الله وَقُلُ الله وَقُلُ عَلَى الله وَقُلُ الله وَقُلُ الله وَقُلُ الله وَقُلُ الله وَقُ مَن وَبِكُمْ فَمِن الله وَقُلُ الله وَقُلُ مَن وَمَن وَالله وَقُلُ الله وَقُلُ الله وَقُلُ الله وَقُلُ مَن وَمَن وَالله وَقُلُ الله وَقُلُ الله وَقُلُ الله وَقُلُ مَن وَمُون وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَى الله وَقُلُ الله وَلَم وَمَن وَالله وَقُلُ الله وَلَ الله وَلَى الله وَلَى الله وَالله وَلَى الله وَلَى الله وَقُلُ الله وَقُلُ مَا وَلَا وَلَعُلَمُ وَلَا اللهُ وَلَا الله وَقُلُ الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَ الله وَلَ الله والله واله

## المُوعظة الخامسة والثَّلاثُونَ

يَقُولُ الله عرَّ وَجَلَّ: ﴿ يَائِنَ أَدَمَ ! إِنَّكَ أَصْسَحْتَ بَيْنَ نَعْمَتَيْنَ، لا تَدُرِي أَبَّهُمَا أَعْظَمُ صَدَّكَ، أَذُنُوبِكَ المَسْتُورَةُ عن النَّاسِ أَم الشَّاءُ وَالْحَسْنُ عَلَيْكَ وَلَوْ عَلَمَ النَّاسُ مَا أَعْلَمُهُ، مَا صَدَّكَ، أَذْنُوبِكَ المَسْتُورَةُ عن النَّاسِ أَم الشَّافِ عَنْهُمْ، وحَاجَتُهُمْ إِلَيْكَ، وكَفَّ أَذَاهُم عَنْكَ. فَاحْمَدْنِي وَاحْرِفْ قَدْرَ نَعْمَتِي عَلَيْكَ، وأَخْلَصْ عَمَلْكِ مِنَ الرَّبَاء، وتَرَوَّدْ كَزَاد المُسافِ الْخَائِف، وَاجْعَلَ حَيْرِكَ تَحْتَ عَرْشِي. يَابْنَ آدَمَ اللَّهُ الْقَاسِيَةُ تَبْكَى مِنْ أَعْمَالِكُمْ، وأَلْسَتَكُمْ أَلْقَاسِيَةُ تَبْكَى مِنْ أَعْمَالِكُمْ، وأَبْدَانكُمْ تَبْكِي مِنْ أَلْسَتَكُمْ، وأَلْسَتَكُمْ تَبْكي مِنْ أَعْمَالكُمْ، وأَلْسَتَكُمْ تَبْكي مِنْ أَعْمَالكُمْ، وأَلْسَتَكُمْ تَبْكي مِنْ أَعْمَالكُمْ، وأَلْسَتَكُمْ تَبْكي مِنْ أَعْمَالكُمْ تَبْكي مِنْ أَعْمَالكُمْ تَبْكي مِنْ أَلْسَتَكُمْ، وأَلْسَتَكُمْ تَبْكي مِنْ أَعْمَالكُمْ تَبْكي مِنْ أَعْمَالكُمْ تَبْكي مِنْ أَلْسَتَكُمْ، وأَلْسَتَكُمْ تَبْكي مِنْ أَعْمَلْكُ عَلَيْكَ الْكُونُ الْمُعْمَالِكُمْ تَبْكي مِنْ أَعْمَلْكُ عَلَيْكُمْ وَالسَتَكُمْ تَبْكي مِنْ أَعْمَلْكُ عَلَيْكُ وَالْمَالِكُمْ تَبْكي مِنْ أَعْمَلُكُ عَلَيْكُ وَخَوْفِكُ الْفَقَرُ، وَعَدَمْ تُعَتَكَ فَيَ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَامُ بِالرِّزْقَ، فَإِنْا أَهمَتَمَمْتَ بِالْمِزْقِ وَرَوَقْتُكَ، فَأَنْفَقُ وَلَا تَبْخَلْ عَلَى عَبْدَى، فَقَدْ عَحَدُ رَبُويِيتَى وَمَنْ مَعْدَلَ رَبُويتِي كَيْتُكُ اللّهُ عَلَى وَجَعَدَ رَبُويتِي كَيْتُهُ لَيْ اللّهُ عَرَبُ وَجَعَه وَيَعْتُ وَجَعَه وَاللّهُ عَلَى عَلَى عَبْدَى وَمَنْ لَمْ عُصَدَقً الْمَاحِلُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى النَّارِ عَلَى وَحَدَى وَمَنْ لَمْ عُصَدِقً اللَّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى النَّارِ عَلَى وَجَعَه وَاللَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّارِ عَلَى وَجَعَه وَعَدَى وَمَنْ لَمْ عُصَدَلًا الْمُعْرَالِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى النَّارِ عَلَى وَحَدَى اللْعَلِي الْمَاحِلُ عَلَى اللْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ عَل

الموعظة السادسة والتكاثون

قَـالَ الله تَعَالَى: "يَانْنَ آدَمُ لَ أَنَا الله لا إله إلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِي وَاشْكُرُوا لَى وَلاَ تَكْفُرُون يَانْنَ آدَمَ! مَنْ عَادَى لَى وليًا، فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارِّنَةِ. وَاشْتَدَّ غَضَي عَلَي مَنْ ظَلَمَ مَنْ لَيْسَ لَهُ نَاصِرُ غَيْرِى؛ مَنْ رَضَي بَمَا قَسَمْتُ لَهُ بَـارَكْتُ لَهُ فَى رِزْقِهِ، وَأَتَّتُ اللَّيْيَا رَاغِمَةً وَإِنْ كَانَ لا يُريدُها،

المُوْعظَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلاثُونَ

بَقُولُ الله عَزَ وَجَلَّ " إِنَابَنَ آدَمَ إِ صَعْ يَدَكُ عَلَى صَدْرَكَ فَمَا أَحْبَسْتَهُ لَنفْسك، فأحبه لغيرك يَابْنَ آدَمَ إِ جَسَدُكُ ضَعِف، ولسانك خَفيف وقليك جَبَّادٌ يَابْنَ آدَمَ إِ غَايَتُك المُوت، فاعْمَلْ لَهُ فَبْلَ أَنْ يَأْتِكَ. يَابْنَ آدَمَ إِ لَمْ آخُلُنْ عُضَوا مِنْ أَعْضَائك حَتَى خَلَقْتُ لَهُ رِزْقًا. يَابْنَ آدَمَ إِ لَوْ خَلَقْتُكُ أَنْ عَضَائك حَتَى خَلَقْتُ لَهُ رِزْقًا. يَابْنَ آدَمَ إِ لَوْ خَلَقْتُك أَبُكُم لَتَحَسَّرْت عَلَى البصر، ولَوْ خَلَقْتُك أَصَمَّ لَتَحَسَّرْت عَلَى السَعْع السَعْع المَّهِ فَلَا تَعْمَى عَلَيك وَالله وَلَا تَكَفُونِي. فَإِلَى المصيرُ يَابُن آدَمَ إِ مَا فَسَمَتُهُ لَك فَلا فَلَا مَعْد فَى طَلْبُه، وَكُلُّ مَا قَسَمْتُهُ لَك فَلا تَعْمَى خَلْف بِي كَاذِبًا. فَمَنْ حَلَف بِي كَاذِبًا. فَمَنْ حَلَف بِي كَاذِبًا. فَمَنْ حَلَف بِي كَاذِبًا أَدْخَلْتُ النَّار. يَابُنَ آدَمَ ! إِذَا أَكُلْت رِزُقِي، قَاتَبِعْ طَاعِتِي. يَابُنَ آدَمَ ! لا تَحْلُف بِي كَاذِبًا.

تُطَالَبْي بِرِزْق غَد، فَإِنِّي لا أَطَالِبُكَ بِعَمَلِ عَد. يَابْنَ آدَمَ الوُ تَرَكْت الدُّنْيَا لاَحَد مَنْ عبادى، لَنَرَكَتُهَا عَلَى آئبِيَائِي حَتَى يَدُعُوا عَبَادى إِلَى طَاعَتى، وَإِلَى إِقَامَةُ أَمْرِي. يَابُنَ آدَمَ الْعَمَلُ لَنَفْسِكَ فَبْلَ نُزُول المَوْت بَكَ، وَلا تَغُرَنَّكَ الحَطِينَةُ، فَإِن عَلَى آثَارِهَا السَّفْر، وَلاَ تُلْهِكَ الحَيَاةُ وَطُولُ الأَمْلِ عَنَ السَّفْر، وَلاَ تُلْهِكَ آئَدَمَ عَلَى تأخيرها حِن لا يَنْفَعُكَ النَّدَمُ بَابْنَ آدَمَ الْإِنَا لَمْ وَمَنْعُتُ مَنْهُ الفُقَرَاء، حُقُوقَهُمْ، سلَّطَ عَلَيْكَ حَبَّار تُخْرَجُ حَقِّى مَنْ المَال اللَّذِي رَزَقَتُكَ إِيَّامُ وَمَنَعْتَ مَنْهُ الفُقَرَاء، حُقُوقَهُمْ، سلَّطَ عَلَيْكَ حَبَّار يَخْدُم مِنْك، وَلا أَثِيبُكَ عَلَيْه. يَابُنَ آدَمَ الْ إِنْ أَرَدْتَ رَحْمَتِي فَالْزَمْ طَاعِتى، وَإِنْ خَشْيِتَ عَذَابِي يَأْخُذُهُ مَنْك، وَلا أَثْيَبُكَ عَلَيْه. يَابُنَ آدَمَ المَّا الْعَلَىل، وَأَنْتَ لاَ تَرْضَى بالرِّزُق الْكَثير فَاحُدَرْ مَنْ مَعْصِيتَى. يَابْنَ آدَمَ الرَّسَتُ مَنْكَ بالْعَمَل القُلْيل، وَأَنْتَ لاَ تَرْضَى بالرِّزُق الْكثير فَاحُدَرْ مَنْ مَعْصِيتَى. يَابْنَ آدَمَ الصَّعِيفُ فَادُكُر الْحُسَاب، وَإِذَا جَلَسْتَ عَلَى الطَّعَامِ فَاذَكُر الجَاتَع، وَإِذَا فَرَاق الْكثير وَلَوْ شَاء لَكُو الْكَاسِة فَالْ اللهُ فَاذَكُر الْحُسَاب، وَإِذَا جَلَسْتَ عَلَى الطَّعَامِ فَاذَكُر الجَاتَع، وَإِذَا مَرضَى بالرِّرُق الْكَثير بَاعْ الْعَلَى الْعَلَى الطَّعَامِ فَاذَكُر الجَاتَع، وَإِذَا مَرضَتَ فَعَالِح نَفْسَك مَعْتَ لَا عَلَى الطَّعَلَى الْعَلَى الْعَلْمِ وَإِذَا مَرضَتَ فَعَالِح نَفْسَك عَلَى الطَّعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الطَّعْمِ وَإِذَا مَرضَتَ فَعَالِح نَفْسَك بَلَاء فَالله عَلَيْكَ مَصِيبَة فَقُلُ إِنَّا لَهُ وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ الْ

المُوْعظةُ الثَّامنةُ والثَّلاثُون

# 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث وحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. فقد منسل الإمام الزاهد أبو حامد محمد بن محمد (بن محمد) الغزالى الطوسى وحمة الله عن بيان معنى قبول وسول الله عن إن الشيطان يجرى من أحدكم مجرى اللم»، هل هو محارجة كالماء بالماء، أم هو مثل الإحاطة بالعود؟ وهل هو مباشرته للقلوب بتخايل من خارج تقلها القلوب إلى الحواس فتشت فيها فيكون مها الوسواس، ثم يباشر جوهره جوهر العلوب؟ وهل يمكن جمع بين ما رسمته النبوة من هدا الوصف، ومثله في تراثى الجن لنى ادم في صور الحبيوانات، وفي أشكال سواها مختلفة، كترائى الملائكة عليهم الصلاة و لسلام للأنباء في صور ببي آدم؟ أم صورتهم على أحدث في الملائكة؟

وهل من سبيل إلى الجمع بين هذا الفول من المشرع في الحن والشياطين، وبين قول الفلاسفة إنها أمثلة وعبارة عن الأخلاط الأربعة التي في داحل الأجسام لتدبيرها، أم لا؟

وما يظهـر من المصروعين هل هو كلام الجـنى الذي يصرعه، أم هو لســال المصروع ببرسام يعتريه من شدة ما يتاله منه؟

وكيف إخسارهم بالعواتب التي في الفوى ولم تخبرج بعد إلى الفعل؟ والطبيعيون يقرلون في دلك ما تعلمه من ثوران خلط السوداء وغلبته فيكون منه ذلك ويسمونهم بخلط الريح، وهل بينهما علة جامعة أم لا؟

وكيف اللتل الذى أخبر به النبى عَلَيْهُ في إدبار الشيطان عند الأدان وله حصاص؛ هل أريد بذلك المثل كما تقول المعرب: مضرط الحجارة، وفلان يحدث من الشدة، أم ينصور في ذلك الوقت حسم يكون عنه الخصاص؟ فإن الشيطان سيط على علمه لا يتغدى، وكيف يكون منه ما يكون من التغذى؟ وكيف يكون أيضًا الروث والعظم لهم غذاء وقد يكون بالشم، والسيط لا تصح فيه الحواس المركبة؟

وكيف يكون الحقيقة في البرزخ؟ وهل أهله من قبيل أهل الجنة، أم من قبيل أهل النار؟ فليس هناك منزلة تتصور إلا في الجنة والنار، وإن قبل إنه الفصل المشترك للعبر عنه بالسور الذي له باب باطنه هيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، هل هو صحيح، أم هو عيره؟

ومن المستوجب اللبسرزخ؟ فإن من رجع ميزانه صار إلى الجنة ومن خف مسيزانه صار إلى النار، ومن استوى مبسرانه كان في المشيئة. فهل هو عبسارة عن التوثيف إلى أن تنفذ له الكرامة، أو غلبته الشقاوة؟

والملائكة هل هم من المنعسمين مع بنى آدم في الجنة أم في عسيسرها؟ وهل هم المعبسر عنهم بالسولدان أم الولدان صنف ربع غسيسر الملائكة، وبنى آدم والجن والحسور العين نوع خامس، أم كيف هم، وما صفتهم؟

وقد أصصح الكتــاب أن عرص الحمة كــعرض السمــاء والأرض، وفي هذا أيضً ما يحتاج إلى النظر أن يكون السماء للها وعاء وظرف، ويزيد عرضها على عرضها.

وحوض رسول الله على هو الفور فى أرض الموقف أم فى الجنة؟ والذى يظهر من الحديث أن من سبق له العصل، وقبل من الخديث أن من سبق له العور من النار شرب منه فى شدائد الموقف قبل العصل، وقبل الشفاعة؛ وهل ماؤه من الجنة أو غيرها؟ ولا بصح أن يكون من غيرها لقوله الخلاء المناب شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً وهل يكون شيء من الجنة فى الأرص؟ وهل جسميع الأنباء عليهم السلام حياض، أم هو من خصائص بينا عليه السلام مع الشفاعة؟

فلينعم بالجواب المشروح عن هذه الأسئلة بطريق اللاستنفاء، مثالًا متطولاً إن شاء الله بالى.

فقال مجيبًا عنها:

أسئلة أكره الخوص فيها والجواب، لأسبباب علة؛ لكن إدا تكررت للراجعية أذكر قانونًا كليًا ينتفع به في هذا لنمط وأقول:

بين المعقول والمنقبول تصادم في أول النظر وظاهر الفكر؛ والحائضون فسيه تحزبوا إلى مفرط بتجريد النطر إلى المنقول، وإلى مفرط بتجريد النظر إلى المعقول، وإلى متوسط طمع في الجمع والتلفيق.

والمتوسطون انقسموا إلى من جعل المعقبول أصلاً، والمقول تابعًا، فلم تشبند عبايتهم بالبحث عنه، وإلى من جعل المنقول أصلاً، والمعقبول ثابعًا، فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه، وإلى من جعل كل واحد أصلاً ويسعى في التألف والتوفيق بينهما. فهم إذن خمس فرق.

الفرقة الأولى: هم الذين جردوا النطر إلى المنقول، وهم الواقفون على المنزل الأول من سازل الطريق القانعون بما سبق إلى أفهامهم من ظاهر المسموع؛ فهؤلاء صدقوا بما جاء به النقل تفـصيلاً وتاصـيلاً، وإذا شــوفهو. بإظهــار تناقض في طاهر المنقول وكلــفوا تأويلاً امتنعوا وقالوا: إن الله قادر على كل شئ. فإذا قــيل لهم مثلاً: كيف يرى شخص الشيطار. في حالة واحدة في مكاس، وعلى صورتين مختلفتين؟ قالوا. إن ذلك ليس عجبًا في قدرة الله، فإن الله قادر على كل شئ وربما لم يتحاشوا أن يقولوا ﴿ إِنْ كُونَ السَّخْصِ الواحد في مكانين في حالة واحدة مقدور لله تعالى.

والفرقة المثانية: تباعدوا عن هؤلاء إلى الطرف الأقسصي المقابل لهم، وجردوا البطر إلى المعقول، ولم يكترثوا بالنقل، فإن سمعوا في الشرع ما يوافقهم قبلوه، وإن سمعوا ما يحالف عقبولهم زعموا أن ذلك صوره الأنبياء، وأنه يحب عليبهم النزول إلى حد انعوام. وربما يحتاج أن يذكر الشئ على خلاف ما هو عليه فكل ما لم يوافق عقولهم حملوه على هذا المحمل. فهؤلاء غلوا في المعقول حتى كفروا، إذ نسوا الأنباء عليهم الصلاة والسلام إلى الكدب لأجل الصلحة.

ولا خلاف بين الأمنة أن من جور ذلك على الأنسباء صلوات الله عليسهم يجب حرًّ رقبته وأمنا الأولون فإنهم قصروا طلبًا للسلامة من خطر التناويل والبحث، فنزلوا بساحة الجهل، واطمأنوا بها. إلا أن حال هؤلاء أقرب من حال أولئك، فبإد تخلص هؤلاء عن المضايق بفــولهم: إن الله على كل شيء قديــر، وبحن لا نفف عنى كنه عحــائب أمر الله؛ ومخلص أولئك بأن قالوا. إن النبي إنما ذكر ما ذكر، على خلاف ما علمه للمصلحة. ولا لخفي ما بين المخلصين من الفرق في الخطر والسلامة.

والفرقة البثالثة: جعلوا المعقبول أصلاً، فطال بحثهم عنه وضعف عبنايتهم بالمنقول، فلم تحتمع عندهم الظواهر المتعبارصة المتصادمة في سادئ الرأى، وأول الفكر المخالفة للمعقبول، فلم يقعوا في غمرة الإشكال؛ لكن ما سمعبوه من الطواهر المحالفة للمبعقول، جحدوه وأنكروه وكذبوا راويه، إلا ما يتواتر عنــدهم كالقرآن، أو ما قرب تأويله من ألفاظ الحديث؛ ومنا شق عليهم تأويله جحدوه حنذرًا من الإبعاد في التأويل، فنرأوا التوقف عن القسبول أولى من الإسعاد في التأويل. ولا يخفي منا في هذا النزأي من الحطر في رد الأحاديث لصحيحة المنقوله عن الثقات الذين بهم وصل الشرع إلينا

والفرقة الرابعة: جعلوا النقول أصلاً، وطالت ممارسهم له فاجتمع عدهم الظواهر الكثيرة، وتطرفوا من المعقول ولم يغوصوا فيه، فظهر لهم التصادم بين المنقول والظواهر في بعض أطراف المعقولات. ولكن لما لم يكثر حوصهم في المعمول، ولم يعوصوا فيه، لم يتبين عدهم المحالات العقلية؛ لأن المحالات بعضها بدرك بدقيق النطر وطويله الذي يبيى على مقدمات كثيرة محسواتية، ثم انضاف إليه أمر آحر وهو: أن كل ما لم يعم استحالته حكموا بإمكانه ولم يعلموا الأقسام ثلاثة: قسم على استحالته بالدليل، وقسم علم إمكانه بالدليل، وقسم لم يعلم استحالته ولا إمكانه. وهذا القسم الثالث جرت عادتهم بالحكم بإمكانه؛ إذ لم يظهر لهم استحالته ولا إمكانه. وهذا القسم التعلل وليس في القوة البشرية الإحاطة به، ويما لم يعلم إمكانه وعدم عثوره على دلبله بنهسه وفقده لمن ينبهه عليه.

ومثال الأول من حس النصر قصور الحس البصرى عن أن يعرف عدد الكواكب أنه زوح أو فرد، وأن يدرك عظم الكواكب مع بعدها على ما هي عليه

ومثال الثانى، وهو القصور الخاص. قبصور حس بعض الباس عن أن يدرك مبارل القمر، وطهور أربع عشرة منها فى كل حال، وحصاء أربع عشرة منقابل درح المبارل فى المغروب والشروق، وعير ذلك مما وقف عليه بعض لناس بحس البصر دول بعص. كذلك يتطرق إلى إدراك العقل مثل هذا النوع من انتفاوت.

وهؤلاء لما قل حوصهم في المعقولات لم يكثر عندهم المحالات، فكفوا مؤونة عطيمة في أكثر التأويلات، إذ لم يسبهوا للحاحة إلى التأويل كالذي لم يظهر له أن كون الله للمحال. إد استعنى عن تأويل الفوق والاستواء وكل ما يشير إلى الجهة

والفرقة الحامسة: هى الفرقة المتوسطة الحامعية بين البحث عن المعقول والمنقول، الجاعلة كل واحد منهما أصلاً مهمًا، المنكرة لتعارض العقل والشرع وكويه حقًا؛ ومن كدب العقل فقيد كدب الشرع، إذ بالعقل عرف صدق الشرع؛ ولولا صدق دليل العقل لما عرفنا الفرق بين النبى والمتبى، والصادق والكادب، وكيف يكذب العقل بالشرع، وما ثبت الشرع إلا بالعقل.

وهؤلاء هم الفرقة المحقة. وقد مهجوا منهجًا قويمًا؛ إلا أنهم ارتقوا مرتقى صعبًا، وطلموا مطلبًا عظيمًا، وسلكوا سبيالاً شاقًا؛ فلقد تشوفوا إلى مطمع ما أعصاء، وانتهجوا مسلكًا ما أوعره. ولعمرى إن دلك سهل يسبر في بعض الامور، ولكن شنى عسير في الأكثر.

بعم، من طالب عمارسته للعلوم، وكثر حوضه فيها، يقدر على التلفيق بين المعقول والمنقول في الاكثـر بتأويلات فريبة، ويبقى لا مـحالة عليه موضعان مـوصع يصطر فيه

إلى تأويلات بعبدة تكاد بسو لأفهام عنه، وموضع آخر لا ينتيين له فيه وحنه التأويل أصلاً، فيكون ذلك مشكلاً عليمه من جنس الحروف المذكورة في أول السور إذا لم يضح فينها معنى بالنقل. ومن طن أنه سلم عن هذين الأمرين فهو إمنا لقصوره في المعقول وثناعده عن معرفة المحالات النظرية، فيرى منا لا يعرف استحالته ممكنًا؛ وإمنا لقصوره عن مطالعة الأخيار ليحتمع له من مفرداتها ما يكثر مناينتها للمنعقول. فالذي أوصيه به ثلاثة أمور:

أحدها: أن لا يطمع في الاطلاع على جميع دلك؛ وإلى هذا الغرّض كنت سوق الكلام، هإن ذلك في غير مطمع، وليتلُ قوله تعالى ﴿ وَمَا أُوتَيْتُم مَّنَ الْعَلْمِ إِلاَّ قليلاً ﴾ [الإسراء ١٨٥]

ولا يبغى أن يستعبد استتار بعض هذه الأمور على أكابر العلماء فضلاً عن المتوسطين. وبيعلم أن العالم الذي يدعى الاطلاع على مراد النبي عَلِيم في جميع دلك فدعواه لقصور عقله لا لوفوره.

والوصية النانية. أن لا يكذب برهان العقل أصلاً، فإن العقل لا يكذب، ولو كدب المقل فلعله كدب في إثبات الشرع، إذ به عرفنا الشرع. فكبت يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكى الكاذب، والشرع شاهد بالتفاصيل، والعقل مزكى الشرع؟

وإذا لم يكل بد من تصديق العقل لم بمكنك أن تتمارى في نفى الجمهة عن الله، ونفى الصورة. وإذا قيل لك «إن الأعمال نورن» علمت أن الأعمال عرص لا يوزن فلا بد من تأويل وإذا سمعت «أن للوت يؤتى به في صورة كنش أمنح فبذبح» عامت أنه مؤول؛ إد الموت عرص لا يؤتى به، إد الإتباذ انتقال ولا يجوز على العرض. ولا يكون له صوره كصوره كبش أملح؛ إد الأعراض لا تنقلب أجسامًا ولا يدي الموت؛ إد الذبح فصل الرقبة عن البدن، والموت مله رقبة ولا بدن، فإنه عرض أو عدم عند من يرى أنه عدم الحياة. فإذا لا بد من التأويل.

والوصية الثالثة أن يكف عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات، فإن الحكم على مراد الله سيحانه، ومراد رسول عَلَي بالظل والتخمين حطر، فإنما تعلم مراد المتكلم بإظهار مراده، فإذا بم يطهر فمن أين تعلم مراده إلا أن تتحصر وحوه الاحتمالات وينصل الحميع إلا واحدًا فيتعين الواحد بالبرهان

ولكن وحوه الاحتمالات في كلام العرب وطرق التوسع فيها كثير، فستى ينحصر دلك فالتوقف في التأويل أسم، مثاله: إذا بان لك أن الأعمال لا تورن، وورد الحدبث بوزن الأعمال، ومعك لفط الوزن، ولفظ العمل، وأمكن أن المجاز لفظ العمل، وقد كنى به عن صحيفة العمل الذي هي محله حتى توزن صحائف الأحمال، واحتمل أن يكون المحاز هو لفط الورن، وقد كنى به عن ثمرته وهو تعريف مقدار العمل إذ هو فائدة الوزن،

والوزن والكيل أحد طرق التسعريف؛ فحكمك الآن بـأن المؤول نفظ العمل دون الوزن، أو الوزن دون العمل، من غير استرواح فيه إلى عقل أو نقل حكم على الله مراده بالتخمين

والتخمير والظن جهل، وقد رخص فيه لضرورة العبادات والأعمال والتعدات التي تدرك بالاجتهاد. وما لا يرتبط به عمل إنما هو من قبيل العلوم المجردة والاعتقادات، فمن أين يتحاسر فيها عهى الحكم بالطن؟ وأكثر ما قبل في التأويلات ظنون وتخمينات، والعقل فيه بين أن يحكم بالظن، وبين أن يقول: أعلم أن ظاهر، غيسر مراد؛ إد فيه تكذيب للعقل، وأما عين المراد فلا أدرى ولا حاجة إلى أن أدرى؛ إذ لا يتعلق به عمل ولا سبيل فيه إلى حقيقة الكشف واليقين؛ ولست أرى أن أحكم بالتحمين

وهذا أصوب وأسلم عند كل عاقل، وأقرب إلى الأمر فى القيامة؛ إذ لا يبعد أن يسأل فى القيامة ويطالب ويقال حكمت علينا بالظن، ولا يقال له لـم لم تستنبط مرادنا الحفى العامص الذى لم يؤمر فيه بعمل؟ وليس عليك فيه من الاعتقاد إلا الإنجان المطلق، وانتصديق المجمل، وهو أن تقول ﴿ آمنًا به كُلُّ مَنْ عند رَبَنا ﴾ [آل عمران. ١٧].

فهذه المطالبة فى القيامة بعيدة، وإن كانت فلجوات عنها أسهل؛ ولأجله قال الإمام مالك برشي لم سئل عن الاستواء: «الاستواء معلوم، والكيف غيسر معتقول، والإيمان به والجب، والسؤال عنه بدعة».

وبهده الوصاي يستبين عذرى في كراهيتي للجواب عن مثل هذه الأسئلة؛ لكن مع هذا أوثر مساعدته في معضِ ما أورده فأقول.

أما قوله على الإنسان كما تجرى أحسراء الله وتسرى في جميع باطه، وليس المراد أن حميع باطن الإنسان كما تجرى أحسراء الله وتسرى في جميع باطه، وليس المراد أن جميم باطن الإنسان عازجة الماء وهذا قول عن تحقيق يطول شرح مقدمته وأدلها عقلية. وأم كيفية مباشرته للقلوب فليس بتخايل يظهره الحس، فإني أصادف الوساوس مي فلبي، ولست أتخيل شيئًا ولا أشاهده بعيبي عند احتلاج الوساوس. وهذا الحكم مفدمات دليله أكثرها حسية، بل لوسواس من الشيطان كالإلهام من الملك ونحن نصادف في قلوبنا خواطر مختلفة، في يدعو بعصها إلى اتبع الهوى، وبعضها إلى مخالفته؛ وهذه خواطر مختلفة بدليل اختلاف مقتضياتها. وهي مفترفة إلى أسباب لأنها حادثة، والمحتلفات أسبالها مختلفة، وسمى الشرع السب الذي يحصل منه إلهام ملكًا، والذي منه يحصل الوسواس مختلفة، والإلهام عبارة عن الجاطر الباعث عني الخير، والوسواس عبارة عن الباعث عن شيطانًا. والملك والشيطان عبرة عن أسبانهما. وكما أن النار يستنير بها حو ب البيت ويسود بها أيضاً سقفه، فنعلم أن النور بخالط السواد، ونعلم أن سبه مخالط لسببه، وأن سبب

النور ضوء النار، وسبب السواد دخانه، فبذلك يعلم أن سبب الوسواس غير سبب الإلهام؛ نعم، يبقى النظر فى أن ذلك السبب عَرضٌ أو جوهر قاتم بنفسه؛ وقد ظهر أنه ليس بعرض بل هو جوهر، فبقى النظر فى أنه حى أو ليس بحى، وظهر أيضًا أنه حى بأدلة شرعية، وللعقل أيضًا فيه مدخل ما.

فأما قول الفلاسفة والطبيعيين إنه الأخلاط فهو جهل محض، لأن تأثير الأخلاط لا يعدو مسقتضى الطبائع الأربع من الحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة. والخواطر، والاعتقادات، والعلوم لا يجوز إن تكون من آثار الطبائع التي هي أعراض جمادات، بل هي نازلة من فوق الأرضيات بالرتبة؛ فينتج أنه جوهر غير مستحيز، أو هو جسم مستحيز، ويمنع أن يوجد غيره بحيث هو لطيف كالهواء، وكثيف كجسم آخر. وهذا النظر في الملك والجن، والشيطان؛ فذهبت طائفة إلى أن كل ما هو قائم بنفسه جسم، ووصفوا به الخالق، تعالى الله عن قولهم، إذ لم يعقلوا إلا جسمًا.

وقالت طائفة: كل قائم بنفسه جسم إلا الله تعالى، وأحيالوا أن يكون في الوجود سواه جوهر قائم بنفسه لا يتخيل.

وقال قوم: إنَّ الملك والجن والشيطان، كل هؤلاء جواهر حسية قائمة بنفسها وليست بأجسام ولا متحركات؛ وإنما استعمال النزول والانتقال والمجئ والذهاب عليها استعارة كما في حق الله؛ بل ثار هذا الخلاف بينهم أيضًا في الجوهر العالم المدرك من الإنسان، فقال قوم: هو جزء لا يتجزأ ولا يتحيز. فلا هو داخل البدن، ولا هو خارجه، ولا هو متصل، ولا هو منفصل؛ بل لا يجوز عليه هذه الصفات. ولست أذكر ما انكشف لي فيه، فإن الصورة المجملة لا تقيد كشفًا بل تقليدًا؛ ولست بالتقليد أولى من غيرى؛ ولا منفعة في التقليد في المعقولات. وأما كشفه ففيه طول، ولو لم يطل أيضًا لكان الاقتداء برسول الله عليه في الكف عن ذكره أولى، وأنه لم يذكر سر الروح وهذا بحث عنه، فلا ينبغي أن يزاد عليه في الإيضام.

وأما ما شاهده الأنبياء والأولياء من صورة الملائكة والشياطين فسهى في الأكثر أمثلة تنافى معانبها رتقوم مقام مشاهدة عين المعانى، كما يرى الأنبياء في المنام ويستفاد منهم؛ وإنما المشاهد في المنام مثلهم، فأما أشخاصهم فلم تتقل عن مواضعهم، فذكرت تفصيل ذلك في كتاب «عجائب القلب». وكذلك القول في الجن؛ ولذلك ترى صورًا مختلفة، إذ التمثيلات لا تنحصر وجوهها، كما أن من يرى النبي عليه لا يراه على صورة واحدة. إلا أن هذه النمثيلات تكون للأنبياء والأولياء في اليقظة، ولغيرهم تكون في المنام فقط. وفي الصحيح أن النبي عليه لم ير جبريل على صورته إلا مرتين مع كثرة رؤيته له في كل حين.

وأما الكلام المسموع من المصروع فهو كلامه، وقوله القائل تكلم الجني بلسانه كلام غير معـقول. نعم، الجن سبب لوقوع خواطر وتمثـيلات وخيالات في قلبه، تنبعث بــسببه داعية الكلام والحركة؛ وكلامه مثمل كلام النائم، والنائم هو المتكلم لا غيره. وأما إخبار المصروع بالغيب فسمبيه أن جميع ما كان وما يكون مسطور ثابت في شيء خلقه الله، ثارة يسمى لوحًا، وتارِة إمــامًا، وتارة كتابًا، كـــا قال الله تعالي: ﴿ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩، يونس: ٦١، هود: ٦، النمل: ٧٥، سبأ: ٣]. ﴿ فِي إِمَامٍ مُبِينَ ﴾ [يس: ١٢]. وثبوت الأشياء فميه كثبوت القرآن في دماغ الحافظ لـلقرآن، وليس مثل الرقوم المكتبوبة المرتبة في جسم متناه؛ لأن غير المتناهي لا بمكن أن يكتب في المتناهي كهذه الكتب الظاهرة. والقلب مثل مرآة، واللوح مثل مرآة، ولكن بينهما حجاب، فإذا ارتفع تراءى في القلب الصور التي في اللوح. والحجاب هو الشاغل، والقلب في الدنيا مشغول، وأكبثر اشتغاله التفكر فيما يورده الحس عليه؛ فإنه من الحواس في شفل دائم. فإذا ركدت الحواس بالنوم أو الصرع، ولم يكن من فساد الأخلاط شاغل آخر في الباطن، ربما يرى القلب بعض تلك السمور المكتوبة في الـلوح؛ وتحقيق هذا يطول، وقـد أشرت إلى ملامح مـنه في كتاب العـجائب القلب ا. وكذلك ما يظهر عند سكرات الموت حتى ينكشف للإنسان موضعه من الجنة فيكون بشرى، أو من النار والعياذ بالله فـيكون نذيرًا؛ لأن الحواس تركد في مقدمات الموت قبل زهوق الروح.

وأما حديث غذاء الشيطان من العظم، وحصاصه، وحديث الحوض، والبرزخ فما عندى في تفصيل المراد به تحقيق؛ بل بعض ذلك مما أوصى بالكف فيه عن المتأويل، وبعضه مدركه النقل المحض، وبضاعتمى في علم الحديث مزجاة، فموضع الحوض لا يعرف إلا بمجرد النقل فليرجع فيه إلى الأحاديث. والبرزخ يمكن أن يكون المراد به مرتبة بين الجنة والنار لمن ليست له حسنة ولا سيئة، كالمجنون، والذي لم تبلغه الدعوة. والحكم بأن المراد إحداهما دون الانحرى تخمين إلا أن يدل عليه النقل، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

## الفهرس

.

| الصفحة       | الموضــــوع                          |
|--------------|--------------------------------------|
| ٥            | الحكمة في مخلوقات الله عز وجل        |
| ٥٠           | معراج السالكين                       |
| 1000         | روضة الطالبين وعمدة السالكين         |
| 175          | قواعد العقائد في التوحيد             |
| ۱۷۸          | خلاصة التصانيف في التصوف             |
| 198          | القسطاس المستقيم القسطاس المستقيم    |
| 444          | منهاج العارفين ،                     |
| <b>۲</b> ٣ና  | الرسالة اللدنية                      |
| 404          | فصل التفرقةفصل التفرقة               |
| <b>TV</b> £  | أيها الولد                           |
| ۲۸٦          | مشكاة الأنوار                        |
| 717          | رسالة الطير                          |
| ۳۱٦          | الرسالة الوعظية                      |
| 419          | إلجام العوام عن علم الكلام           |
| 700          | المضنون به على غير أهلها             |
| ۳۸۱          | الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية |
| 791          | بداية الهداية                        |
| ٤٣.<br>د د د | الأدب في الدين                       |
|              |                                      |
| ELV          | كيمباء المعادة                       |
| ¿ OV         | الفواعد العشرالفواعد العشر           |
| £77 "        | الكشف والتبيين                       |

| الصفحة              | الموضــــوع                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٨                 | سرّ العالمين وكشف ما في الدارين                                                                          |
| OEA                 | الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة                                                                         |
| ٥Υ٨                 | المنقذ من الضلال                                                                                         |
| <b>1</b>   <b>A</b> | المراعظ في الأحاديث القدسية                                                                              |
| 777                 | قانون التأويل                                                                                            |
| 177                 | الفهرس ويناه والمتابين والمتابين والمتاب والمتاب والمتاب والمتاب والمتاب والمتاب والمتاب والمتاب والمتاب |

